

## أَثَّارُ الإِمَّامِ إِنْ ِ قَيْمِ الْجَوْزِيَّةِ وَمَا لِحَقَهَا مِنْ أَغَالِ اللَّهِ الْمَامِ الْمَا الْمَامِ

الْهُ الْمُنْصِّارِ لِلْفَرْقُةِ النَّاجِيَةِ فِي الْانْتِصَارِ لِلْفَرْقُةِ النَّاجِيَةِ

للامّام أِني عَبْدِ أَلَّهِ مُغَدِّبُنِ إِنِي بَكُرِ بُنِ أَيُّوبِ أَبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ. ( ١٩١ - ٧٥١)

> بىئىزەت ئېچىزىنىڭىلىلىلىدۇرۇنىنىڭ

ڝۜڡٚۅڹڽ مُؤۡسَسَةؚسُاؿؙٵڹؠڹ؏ؠؙڋٳڵڡٙڔ۫ؽۣڒٳڶڗؙٳڿؚۼۣٞٵڮۼؘؠ۫ڕؾۧڋ

المُعْلِلِينَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ننخ للبيع



# أَثَارُالإِمَامِ ابْنِقَيْمُ ابْحَوْزِيَّةِ وَمَالِحَقَهَامِنُ أَعَالٍ (٨)

## الْكَافِيْةُ الْهِيْنَافِيْةُ فِي الْانْتِصَارِ لِلْفُرْقَةِ النَّاجِيَةِ

للإمام أَيْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَدِّنِ أِيْ بَكُرِيْنِ أَيُّوب اَبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ لِللهَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ مُحَدِّنِ أَيْ بَكُرِيْنِ أَيُّوب اَبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ

تحقاق وتعليق

مُحَدِّد بن عَبْدالرَّمْن العَرِيقِي - نَاصِر بن يَحْيْي الجُنَيْنِي

عَبْداً للهِ بنْ عَبْدالرَّمْن الهُذَيل - فهدبن عِلِي المساعد

تكشِينق

مُحَمَّدُا جُمُلِ الإضلاَحِي

إشركاف

بَكِمْ يَنْ عُبُالِلَهُ الْمَالِيَةُ وَنُولِنَا

تَمُويُل

مُؤَسَّسَةِ سُلِمُان بن عَبْد ِالْعَزِيْز الرَّاحِيِّ الْحَيْريَّةِ

المجكلدُ الْأَوّلات



رَاجِيعَ هِينَا الْجِيزَةِ وَ وَاجِيعَ هِينَا الْجِيزَةِ وَ مِي وَالْجَرْزِيلِ وَسَمِينَ وَسَمِينَ وَسَمِينَ مُعْرُورِ فِي وَسَمِينَ فِي فِي وَلِمُورِ وَالْعَرْزِيلُ الْعِرْفِي



## مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الغيرية SULAIMAN BIN ABDUL AZIZ AL RAJHI CHARITABLE FOUNDATION

حقوق الطبع محفوظة نمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية الطبعة الاولى ١٤٢٨



الصَّفَ وَالْإِحْرَاجُ كُلِّ إِلْكُلِّ الْفَكُّولَ إِنَّ لِلنَّشْرُ وَالتَّوْرَيْعَ

## بِسْدِ اللَّهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.

فهذا كتاب «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيَّة ـ رحمه الله تعالى ـ محقَّقًا على أحسن نُسَخه الخطية. مع دراسة وافية عنه، وتعليقات تحلّ مغلقه، وتفتح مقفله، وتفكّ رموزه، وفهارس كاشفة لما تضمنه.

وقد كان أصل هذا العمل أربع رسائل علمية (ماجستير) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قدمها أربعة من الباحثين، وهم: محمد بن عبدالرحمن العريفي، وناصر بن يحيى الحنيني، وعبدالله بن عبدالرحمن الهذيل، وفهد بن علي المساعد، بإشراف فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي.

وقد اقتضى طبع هذه الرسائل في هذا المشروع المبارك \_ إن شاء الله تعالى \_ إجراء تنسيق بينها في المقدمة والتعليقات والفهارس، فأوكل ذلك إلى الشيخ محمد أجمل أيوب الإصلاحي، فكان مُجمل ما قام به ما يلى:

١ - صُنْع مقدمة موحَّدة للتحقيق مستفادة من الرسائل، مع إعادة صياغة وتحرير الفصل الأول (التعريف بالكتاب)، والفصل الخامس (نسخ الكتاب ومنهج التحقيق).

أما الفصل الثاني (الشروح والتعليقات على الكتاب) فمن مقدمة العريفي، والفصل الثالث (موقف أهل البدع من الكتاب) فمن مقدمة الحنيني، والفصل الرابع (الموازنة بين النونية وغيرها) فمن مقدمة الهذيل. مع تصرّف وتهذيب.

٢ ـ مقابلة النسخة العمرية واتخاذها أصلاً ـ إذ لم تكن بين أيدي الباحثين ـ مع إعادة مقابلة النسخ ذوات الرموز (ف، ب، د، ظ).

" - تهذيب التعليقات على الكتاب والمواءمة بين أعمال الباحثين، مع إضافة ما يخدم النص من التعليقات مختومة بحرف (ص).

٤ ـ إضافة بعض التعليقات الواردة في كلِّ من: نسخة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز الخاصة التي قرئت عليه سنة ١٣٦٧هـ، ونسختى الخاصة.

٥ ـ توحيد الفهارس، والإحالة فيها على أرقام الأبيات بعد ترقيمها تسلسليًّا.

والحمد لله الذي يسَّر إتمام هذا العمل على وجهه اللائق به إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.

المشرف العام

بكر بن عبدالله أبو زيد

## مقدمة التحقيق

| o • _ · | الفصل الأول: التعريف بالكتاب:                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩       | (١) عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف.                                                                                                                                   |
| 11      | (٢) تاريخ تأليفه .                                                                                                                                                          |
|         | (٣) بناء الكتاب وعرض إجمالي لبعض مباحثه                                                                                                                                     |
| ١٢      | المهمة.                                                                                                                                                                     |
|         | (٤) أهمية الكتاب ونقول العلماء منه واعتمادهم                                                                                                                                |
| 7 8     | عليه.                                                                                                                                                                       |
| 47      | (٥) منهج المؤلف في كتابه .                                                                                                                                                  |
| ٤٥      | (٦) موارد الكتاب .                                                                                                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                             |
|         | الفصل الثاني: الشروح والتعليقات على الكتاب: عرض                                                                                                                             |
| ١٠٦.    |                                                                                                                                                                             |
|         | •                                                                                                                                                                           |
|         | وتقويم (العريفي).                                                                                                                                                           |
|         | وتقويم (العريفي). (۱) الشروح والتعليقات المخطوطة والمطبوعة (۲) شرح الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن ابن حسن ـ عرض وتقويم.                                                       |
| ٥١.     | وتقويم (العريفي).<br>(١) الشروح والتعليقات المخطوطة والمطبوعة<br>(٢) شرح الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن                                                                       |
| ٥١.     | وتقويم (العريفي).  (۱) الشروح والتعليقات المخطوطة والمطبوعة (۲) شرح الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن ابن حسن ـ عرض وتقويم.  (۳) شرح الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى ـ عرض وتقويم. |
| o1 .    | وتقويم (العريفي).  (۱) الشروح والتعليقات المخطوطة والمطبوعة (۲) شرح الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن ابن حسن ـ عرض وتقويم.  (۳) شرح الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى ـ             |

| الحنيني) ١٠٧_١٤٤    | موقف أهل البدع من الكتاب (      | الفصل الثالث: |
|---------------------|---------------------------------|---------------|
| ١٠٨                 | (١) تقي الدين السبكي            |               |
| 1 • 9               | (٢) محمد بن زاهد الكوثري        |               |
| بق نسبته للمؤلف ١١١ | (٣) كتاب السيف الصقيل وتوثب     |               |
| من خلال             | (٤) موقف السبكي والكوثري        |               |
| 114                 | السيف الصقيل وتكملته.           |               |
| ن المنظومات         | الموازنة بين النونية وغيرها م   | الفصل الرابع: |
| Y · · _ 180         | (الهذيل).                       |               |
| قدية على منهج       | (١) عرض مجمل لمنظومات ع         |               |
| 180                 | السلف.                          |               |
| قدية مخالفة         | (٢) عرض مجمل لمنظومات ع         |               |
| 171                 | لمنهج السلف.                    |               |
| من المنظومات ١٧١    | (٣) الموازنة بين النونية وغيرها |               |
| والتعليق ١٩٩_٢٢٩    | : نسخ الكتاب ومنهج التحقيق      | الفصل الخامس  |
| مطبوعة              | (١) نسخ الكتاب الخطية وال       |               |
| 199                 | (الإصلاحي).                     |               |
| 777                 | (٢) منهج التحقيق والتعليق       |               |
| لىي ٢٢٧             | الرموز المستعملة في الحواث      |               |
|                     | ٨                               |               |

## الفصل الأول

#### التعريف بالكتاب

#### (١) عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف:

العنوان المشهور لهذا الكتاب: «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية». وقد ذكره بهذا العنوان الصفدي (۱)، وابن تغري بردي (۲)، والسيوطي (۳). وهو الوارد في جميع النسخ المطبوعة والخطية إلا نسخة واحدة، وهي نسخة الظاهرية المنقولة عن نسخة ابن رجب المقروءة على المؤلف قبل وفاته بستة أشهر. فقد جاء فيها في صفحة العنوان: «الشافية الكافية. . . » وكذا في خاتمتها. وهو الذي ذكره ابن رجب في ترجمة ابن القيم في ذيله على طبقات الحنابلة (٤) ومن نقل عنه كالداوودي (٥) والآلوسي (٢). وفي كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية» للمؤلف وقع: «الشافية والكافية . . . » (٧).

#### وقد رجحنا العنوان الأول لسيين:

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات ٧/ ٢٧١، أعيان العصر ٤/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) المنهل الصافى ٣/ ٦٢.

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة ١/ ٦٣، واقتصر على «الكافية الشافية».

<sup>(</sup>٤) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٥) طبقات المفسرين ٢/ ٩٣.

<sup>(</sup>٦) جلاء العينين ص٣١.

<sup>(</sup>٧) اجتماع الجيوش الإسلامية ص١٨٧.

الأول: أنّه في خاتمة نسخة المكتبة السعودية التي تنتمي إلى نسخة المؤلف التي حررها أخيرًا، سمي الكتاب بهذا العنوان.

والثاني: أنّ النسخة المنقولة عن نسخة ابن رجب التي تحمل عنوان «الشافية الكافية» في أولها وآخرها، ورد فيها أيضًا العنوان المشهور في موضعين في مقدمة المؤلف. أولهما في داخل النص بخط ناسخ النسخة: «وقد سميت هذا المجلس بالكافية الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية» (ق٥/أ). ثم لمّا قوبلت النسخة بالأصل المقروء على المؤلف ضرب على هذه العبارة التي لم ترد في النسخ الأخرى في هذا الموضع. وكتب في الموضع الثاني في الحاشية (ق٥/ب): «وقد سميتها بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية».

وسماه الحافظ ابن حجر «الكافية في الانتصار للفرقة الناجية» (١) فلم يذكر لفظ «الشافية» وكذا في كشف الظنون (٢) ولعل صاحبه اعتمد على الدرر. وفي أعيان العصر: «... لانتصار الفرقة الناجية» بدلاً من «في الانتصار للفرقة الناجية»، وذلك من التسامح في إيراد العناوين.

وقد يقتصر على تسميته بالقصيدة النونية، كما قال الحافظ ابن رجب: «وسمعت عليه قصيدته النونية الطويلة في السنة»(٣).

<sup>(</sup>۱) الدرر الكامنة ٣/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون ١٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٤٤٨.

أما نسبة الكتاب إلى ابن القيم رحمه الله، فلا مجال للشك فيها. ويكفي لتوثيقها أن ابن القيم نفسه ذكره في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، فقال في بحثه عن الاستواء: «وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة واستيفاء الاحتجاج لهم وبيان مافي ذلك في كتاب الشافية والكافية في الانتصار للفرقة الناجية»(۱). هذا بالإضافة إلى أن معظم من ترجم لابن القيم ذكره ضمن كتبه، كما مرّ آنفًا. ثم ذكر المؤلف في هذا الكتاب كتابًا مشهورًا من كتبه، وهو الصواعق المرسلة، كما سيأتي في الفقرة التالية.

## (٢) تاريخ تأليفه:

اجتهدنا في البحث في كتب ابن القيم رحمه الله، وفي المصادر التي ترجمت له عن تاريخ تأليف هذا الكتاب، فلم نعثر على شيء يدل على ذلك، إلا أنه يمكن الجزم بأنه ألفه بعد كتاب الصواعق المرسلة أو أثناء تأليفه، لأنه قال في معرض كلامه على الجهمية الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء:

ولقد ذكرنا أربعين طريقة قد أبطَلَتْ هذا بحسن بيانِ هي في الصواعق إنْ تُرِد تحقيقَها لا تختفي إلاّ على العُميانِ نونُ اليهودِ ولامُ جهميِّ هما في وحي ربِّ العرشِ زائدتان (٢)

<sup>(</sup>١) اجتماع الجيوش الإسلامية ص١٨٧.

<sup>(</sup>٢) الموضّع الذي أشار إليه في كتاب الصواعق هو في ٢/ ٣٢٠ ـ ٣٦٦.

### (٣) بناء الكتاب وعرض إجمالي لبعض مباحثه المهمة:

هذه المنظومة التي اختار المؤلف لها البحر الكامل من أعظم ما ألّف في بيان عقيدة السلف والاحتجاج لها والردّ على المذاهب والآراء المنحرفة عنها. ولا نعرف منظومة لأهل السنة أوغيرهم تقارب هذه المنظومة في حجمها، فقد بلغت أبياتها زهاء ستة آلاف بيت. وقد شملت المنظومة معظم أبواب العقائد، واستوعب المؤلف فيها وجوه الكلام، وأطال النفس في العرض والردّ والبيان، وحشد الأدلة والبراهين المستقاة من الكتاب والسنة والعقل الصريح. هذه الفصول تتسم بطابع علمي بحت، من غير جفاف. وبجانبها فصول أخرى سهلة ممتعة، تشبه فصول ملحمة شعرية. وإذا كان من الصعب أن نعرض هنا لجميع فصول المنظومة ومباحثها، فلا أقلّ من أن نلقي نظرة خاطفة على البناء العام للكتاب مع عرض موجز لبعض المباحث المهمة.

#### \* خطبة الكتاب.

افتتح المؤلف رحمه الله كتابه بخطبة نثرية كشف فيها عن أهمية معرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته وذكره وطلب الزلفى عنده، وأنه لا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته. ثم ذكر أن القلوب في ذلك نوعان: قلب معظم لربه عالم بأسمائه وصفاته، وفي ذكرها قوته وحياته وقرة عينه. وقلب جاهل مصدود عن معرفة ربه، لكونه ينكر الأسماء والصفات ويسومها تعطيلاً وتأويلاً.

ثم حكى مناظرة وقعت بين مثبت للصفات ومعطّل لها، وأظهر الله

فيها المثبت على المعطل. فعزم المؤلف على عقد محاكمة منظومة بين المعطل والمثبت، يقف عليها القريب والبعيد، وينتفع بها المسلمون في كل زمان ومكان. وقبل الشروع في المنظومة ضرب عشرة أمثال تبيّن حال المعطّل والمشبّه والموحّد في عبارة موجزة محكمة.

#### \* مقدمة المنظومة:

استهلّ الناظم قصيدته بمقدمة غزلية في الظاهر، ومطلعها:

حكمُ المحبَّةِ ثابتُ الأركانِ ما لِلصُّدودِ بفسخ ذاكَ يدانِ

ولكنه عنى بالمحبة محبة الله عز وجل، فإنها هي التي لا تزول أركانها، ولا يتزعزع بنيانها. ثم تخيّل ـ على ما جرت به عادة الشعراء ـ أن زائرة حسناء قطعت مسافة طويلة من بلاد الشام مارة بمدينة الرسول عليه متى وصلت إلى مكة المكرمة، وطرقت محبّها العاني في داره القريبة من الصفا، وحدّثته بلوعتها واشتياقها إليه حديثا معجبًا ظنّه صدقًا، وفرح به فرحًا. قال:

فعجبتُ منه وقلتُ مِن فرحي به طمعًا، ولكنّ المنامَ دَهاني إن كنتِ كاذبةَ الذي حدّثتني فعليكِ إشمُ الكاذب الفتّانِ جهم بن صفوانٍ وشيعته الألى جحدوا صفاتِ الخالقِ المنانِ وهكذا تخلّص إلى موضوع القصيدة تخلّصًا بارعًا، ليبيّن عقائد الجهمية بالتفصيل من البيت ٤٠ إلى البيت ١٨٧.

#### \* بداية المحاكمة:

ثم عقد مجلس التحكيم، وقدّم بين يديه ذكر الأوصاف والآداب التي ينبغي لطالب الحق أن يتحلّى بها عند المناظرة (١٨٨ ـ ٢٦٠). والحكمان في هذا المجلس: النقل الصحيح، ثم العقل الصريح مع الفطرة السليمة. وقد أحضر في المجلس خمس طوائف وبين عقائدهم وآراءهم وهم:

١ \_ الاتحادية (٢٦٥ \_ ٣١٢).

٢ \_ الحلولية (٣١٣ \_ ٣٢١).

٣ ـ نظّار الجهمية والمعتزلة وبعض متأخري الأشاعرة
 ٣٢٢).

٤ \_ نظّار جرّهم مذهب الجهم إلى الزندقة (٣٥١ \_ ٥٠٥).

٥ - ركب الإيمان وعسكر القرآن (٥٠٦ - ٥٩٦).

ولما بين مذهب الطائفة الخامسة \_ وهم أهل الحق \_ في أسماء الله عزّ وجل وصفاته ردّ على مذاهب المخالفين من الجهمية وغيرهم بالإجمال. ثم تناول صفتين من صفات الله عزّ وجلّ بالتفصيل، وهما صفة الكلام، وصفة العلو، وفيما يلي عرض لهاتين المسألتين.

## \* مسألة كلام الله تعالى:

كانت مسألة كلام الله من أعظم المسائل التي اشتجرت فيها آراء طوائف المتكلمين. وهي التي نجمت منها فتنة خلق القرآن التي امتحن

بها الإمام أحمد وغيره من علماء السلف رحمهم الله. وقد استغرقت هذه المسألة نحو خمسمائة بيت من هذه القصيدة النونية (٥٥٦ ـ ١٠٤٥). جمع فيها الناظم أقوال الطوائف، ورتبها، وأحسن غاية الإحسان في عرضها وتفصيلها بما لا يكاد يوجد عند غيره، حتى إنه قال بعدما استوفاها عرضًا وتحليلاً:

هذي مقالاتُ الطوائفِ كلها حُمِلَتْ إليك رخيصةَ الأثمانِ وأظنّ لو فتَّشتَ كتبَ الناس ما ألفيتها أبدًا بدا التبيانِ وأظنّ لو فتَّشتَ كتبَ الناس عا أبصرتَ ذاتَ الحسنِ والإحسانِ وأفّتْ إليكَ فإن يكن لك ناظرٌ أبصرتَ ذاتَ الحسنِ والإحسانِ

وقد شرع رحمه الله في بيان مسألة كلام الله تعالى بذكر منشأ المخلاف وهو أن كلام الله بمشيئة أو لا؟ ثم هل كلام الله في ذاته أو خارج ذاته؟. ثم ذكر مذاهب الأشاعرة والكلابية، والاقترانية، والجهمية والمعتزلة، والكرامية. ثم ذكر مذهب أهل الحق والأدلة عليه. وأشار في خلال ذلك إلى الردّ على المخالفين.

ثم بدأ في الرد المفصل على المنكرين لصفة الكلام. فذكر أولاً ما يلزمه نفيهم لهذه الصفة من لوازم تقدح في أصل الشريعة. فعقد فصلاً في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام، وآخر في إلزامهم تشبيه الله سبحانه بالجماد الناقص، وفصلاً في إلزامهم بأن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله سبحانه.

ثم بين في معرض ردّه على منكري كلام الله الفرق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان. والفرق بين القراءة والمقروء

واللفظ والملفوظ في القرآن، وأورد في أثنائه رأي ابن حزم والفخر الرازي.

ثم عرض مقالة الفلاسفة والقرامطة في كلام الله تعالى، وأشار إلى معتقدهم في الرسالة. ثم ذكر مقالات طوائف الاتحادية في كلام الله تعالى وحقيقة قولهم.

ثم شرع في مناقشة هذه الطوائف والردّ عليها. فبدأ ببيان فساد قول الجهمية ومخالفته للنقل والعقل والفطرة واللغة. وأورد خلال تشنيعه عليهم اعتراض الجهمية على مذاهب غيرهم من الاقترانية والأشاعرة والكلابية.

ثم ذكر الأصلين اللذين قام عليهما نزاع الناس في كلام الله تعالى: أولهما أن فعل الرب هو مفعوله، والثاني أنه غير مفعوله، وذكر القائلين بكل من القولين. ثم بين فساد قول الكرامية في كلام الله ورد عليهم وعلى غيرهم في أفعال الله. وأشار خلال ذلك إشارة مجملة إلى بطلان قول الفلاسفة بقدم العالم. ثم ذكر خطر المعطلة من الفلاسفة وغيرهم، وحربهم لله وللدين وكيدهم للمسلمين، وضرب مثالاً بفعل واحد منهم وهو نصير الدين الطوسي، وما أوقعه على المسلمين في سقوط بغداد من تقتيل وتشريد وسلب ونهب (الأبيات ٩٢٨ ـ ٩٤٦).

ثم بدأ الناظم رحمه الله في الرد المفصل على قول الفلاسفة بقدم العالم فذكر أربعة أدلة على بطلان قولهم، ثم أبطل اعتراض المتكلمين على القول بدوام فعل الرب تعالى وكلامه أزلاً وأبدًا، وتوسع خلال ذلك ببيان شبهتهم وما لزم كلامهم من الباطل كالقول بفناء الجنة والنار وغير

ذلك، ثم ردّ عليهم من وجوه كثيرة (الأبيات ٩٥٦ ـ ١٠١١). ثم عقد فصلاً في الردّ على أهل الكلام في استدلالهم على إثبات الصانع بدليل الجواهر والأعراض المقطوع به عندهم. وبيّن بطلان هذا الدليل وفساده واستغناء المسلمين بأدلة الكتاب والسنة عنه، وأنه فتح للطاعنين في الدين والمحاربين له بابًا للكيد للإسلام.

#### \* مسألة علو الله تعالى على خلقه:

بعدما انتهى الناظم من إيضاح الحق في مسألة كلام الله تعالى، والردّ على المخالفين والمبتدعين، انتقل رحمه الله إلى بحث مسألة أخرى مهمة من مسائل العقيدة، زلت فيها أقدام، وضلت فيها أفهام، ولم ينج من الانحراف فيها إلاّ من اعتصم بالحبل الوثيق وتمسك بالكتاب والسنة، ألا وهي مسألة علو الله تعالى على خلقه.

وصفة العلو من أظهر الصفات التي جاءت بها النصوص متواترة من الكتاب والسنة، وأجمع على إثباتها سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بل أجمعت عليها الرسالات السماوية السابقة. وقد عني السلف بتقرير مسألة العلو عناية كبيرة، حتى أفردوها بمصنفات مستقلة، وحذا ابن القيم حذوهم وألف فيها كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية». ثم فصل القول فيها في هذه القصيدة أيضًا. وزاد عدد الأبيات التي تناول فيها هذه المسألة على سبعمائة بيت عدد الأبيات التي تناول فيها هذه المسألة على سبعمائة بيت

وقد بدأ الكلام فيها بفصل عنوانه: «فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد، ولا فوق السموات إله

يصلى له ويسجد، وبيان فساد قولهم عقلاً ونقلاً ولغة وفطرة». ثم شرع في مناقشة منكر العلو نقاشًا عقليًّا ألزمه فيه بالقول بعلو الله تعالى على خلقه وإلا وقع في التناقض ومخالفة العقل والنقل واللغة والفطرة، ثم ساق هذا الدليل العقلي على وجه آخر وألزم المعطل بالقول بالعلو (١٠٤٦ ـ ١١١٢).

ثم انتقل رحمه الله إلى بيان الأدلة النقلية المثبتة لعلو الله على خلقه، وقسمها إلى واحد وعشرين نوعًا، أولها: التصريح باستواء الحرب فوق العرش. وآخرها: مجيء الرب لفصل القضاء (١١١٣ ـ ١٧٦٨). وقد ختم الأدلة بقوله:

وقد اقتصرتُ على يسيرٍ من كثيه ير فائتٍ للعدّ والحسبانِ ما كلُّ هذا قابلَ التأويل بالت حريف فاستحيُّوا من الرحمنِ \* قضية التأويل:

بعدما أفاض ابن القيم في إثبات صفة الكلام وصفة العلو، وذكر مذاهب الفرق المختلفة في المسألتين، وبيّن الحقّ الذي يدلّ عليه الكتاب والسنة، ورأى أن السلاح الذي يستعمله أهل البدع في ردّ النصوص هو التأويل = توجّه إلى الكلام عليه (۱)، فعقد فصلاً «في جناية التأويل على ما جاء به الرسول، والفرق بين المردود منه والمقبول» وقال:

<sup>(</sup>١) وقد تكلم عن التأويل بالتفصيل في أول كتابه الصواعق المرسلة.

هذا، وأصل بليّة الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلانِ

وعدّد جناياته في التاريخ الإسلامي، من نشأة الفرق، ونشوب الحروب بين المسلمين إلى أن جاء نصير الدين الطوسي وجماعته بالتتار الذين غزوا ديار الإسلام وفعلوا ما فعلوا.

فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذا الآن وجميع مافي الكون من بدع وأحد داث تخالف موجب القرآن فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان

ثم فسر معنى التأويل عند السلف وذكر أنه لم يقل أحد منهم إنه صرف عن المعنى الراجح أو نفي الحقيقة أو إن النصوص أدلة لفظية لا تفيد اليقين كما قال أهل التأويل الباطل. ثم ذكر الأمور التي تلزم مدعي التأويل لصحة دعواه، وطريقة ابن سينا وغيره من الملاحدة في التأويل، وبين سبب غلط أهل التأويل في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها، وكشف عن تناقضهم باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها، وكشف عن تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب، وأنهم هم الذين يشبهون اليهود في تأويل النصوص وتحريفها لا أهل السنة المثبتون الذين رماهم المعطلة بمشابهة اليهود. وردّ على عدة تهم اتهمت المعطلة بها أهل الإثبات ومنها أنهم أخذوا مقالة العلو من فرعون، فأثبت الناظم أن المعطلة أولى بفرعون وهم أشباهه. ومنها رميهم أهل الحق بأنهم أشباه الخوارج، فقارن بين المعطلة والخوارج من وجوه مختلفة وانتهى إلى أن الشبه بينهم محقق، وأن أهل السنة بريئون من

كل ذلك. وهكذا بين الناظم عدوان المعطلة في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسّمة، وعقد فصلاً في تنزيه أهل الحديث وحملة الشريعة عن الألقاب القبيحة والشنيعة.

#### منجنيق التركيب (٢٩٧٥ ـ ٣١٢٣):

من أهم الشبهات التي قادت المعطلة إلى نفي العلو وغيره من صفات الله سبحانه: التركيب والتجسيم. فاعتنى ابن القيم رحمه الله بإبطالهما في هذا الكتاب وغيره. وسمّى الفصل الذي تكلم فيه على التركيب: «فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصونه جيلاً بعد جيل». استفصل فيه أهل التعطيل عن مرادهم بهذا الاصطلاح المحدث، إذ التركيب يطلق على ستة معان:

- ١ ـ تركيب الامتزاج.
  - ٢ ـ تركيب الجوار.
- ٣ ـ التركيب من الجواهر المفردة، وهذا عند أهل الكلام.
  - ٤ ـ التركيب من الهيولي والصورة، وهذا عند الفلاسفة.
    - ٥ \_ التركيب من الذات والأوصاف.
      - ٦ \_ التركيب من الوجود والماهية.
- ثم عقد فصلاً في أحكام هذه التراكيب الستة، وأبان أن حقيقة

التركيب تطلق في اللغة على المعنيين الأولين. أما الأربعة الباقية فليس لها مستند من شرع ولا لغة، ولكنها اصطلاحات حادثة جعلها أصحابها جسرًا إلى نفي صفات الباري عز وجل، ثم ردّ على أصحابها وأبان ضعفها وتناقضها. ثم أثبت أن نفي صفات الله سبحانه بهذا الاصطلاح الحادث أبطل البطلان.

#### \* طاغوت التجسيم (٣٧٧٣ ـ ٣٨٢٣):

عقد الناظم فصلاً في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل كانت بسبب استعمالهم أسماء ومصطلحات لا أصل لها في الكتاب والسنة، فهي التي قلبت عليهم أمرهم وأفسدت علمهم وإيمانهم كالتحيز والجهة والتجسيم وحلول الحوادث وغيرها. ثم أفرد فصلا لكسر «طاغوت التجسيم» الذي نفى به المعطلة صفات الله تعالى، وجعلوه حاكمًا على الكتاب والسنة، إذ قالوا: إن اثبات الصفات يلزم منه التجسيم، والتجسيم منفي عن الله تعالى. فعلى هذا يجب نفي الصفات عنه.

وقد أجاب عن إلزامهم هذا بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: منع هذا اللزوم، وأنّه مجرد دعوى.

الجواب الثاني: على فرض اللزوم، يقال: أين دليل نفيه؟ فإذا كان ملزوم نص الكتاب والسنة فإنه حق يجب قبوله.

الجواب الثالث: هو الاستفسار عن مرادهم بالتجسيم، فإن كان معناه أن يكون الله تعالى قائمًا بنفسه عاليًا على خلقه مستويًا على

عرشه، فهذا حق ويجب القول به. وإن كان مرادهم تشبيه الله سبحانه بالمخلوقين فهذا يجب نفيه عن الله تعالى.

وقال الناظم في منجنيق التركيب وطاغوت التجسيم:

ذا المنجنيقُ وذلك الطاغوتُ قد هدما دياركم إلى الأركان واللهُ ربّعي قد أعان بكسر ذا وبقطع ذا سبحان ذي الإحسان

\* أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة المعطلين (٣١٢٤ ـ ٣٥٣٣):

بين فصل التركيب وفصل التجسيم عقد الناظم فصولاً عديدة لبيان أقسام التوحيد والكشف عن الفرق بين مفهوم التوحيد عند الفلاسفة وغيرهم والتوحيد الذي جاء به رسل الله وأنبياؤه. وقد ذكر خمسة أقسام للتوحيد، وعقد لكل قسم فصلاً:

القسم الأول: توحيد الفلاسفة أتباع ابن سينا. وحقيقته أن لا يثبت لله إلا الوجود المطلق المسلوب كل معنى. فلا سمع له، ولا بصر، ولا قدرة، ولا اختيار. ولا علم له بالجزئيات، وأن العالم قديم أزلاً، دائم أبدًا، وأن نوع الناس مازال موجودًا منذ الأزل.

القسم الثاني: توحيد أهل وحدة الوجود، وهو أنّ كل ما في هذا الوجود عين ذات البارىء عز وجل.

القسم الثالث: توحيد الجهمية، وهو تعطيل البارىء عز وجل عن أسمائه وصفاته.

القسم الرابع: توحيد الجبرية، وهو أن العبد لا فعل له ولا اختيار، بل إنّ ما يقوم به من أفعال هو فعل الله سبحانه وتعالى.

القسم الخامس: توحيد الأنبياء والمرسلين. وقد أفاض القول فيه على هذا الوجه:

- \_ توحيدهم نوعان: ١ \_قولي ٢ \_ فعلي.
  - \_ القولي نوعان: ١ \_ سلبي ٢ \_ ثبوتي.
    - ـ السلبي نوعان:

١ ـ سلب النقائص والعيوب، وهو إما سلب لمتصل كسلب الموت والإعياء، أو سلب لمنفصل كسلب الند والزوجة والولد.

٢ ـ تنزيه أوصاف الكمال عن التمثيل والتعطيل.

ثم فصّل القول في النوع الثبوتي. وعدّد كثيرًا من أسماء الله وصفاته، وتكلم على معانيها (٣٢٧٣ ـ ٣٤٧٠).

ثم عقد فصلاً في بيان النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو التوحيد الفعلي، وهو توحيد العبادة. وحقيقته أن تخلص العبادة لله وحده، وأن لا يعبد إلا بما شرع، وذلك باتباع رسوله ﷺ (٣٤٧١ ـ ٣٥٣٣).

#### \* وصف الجنة (٤٩٦٢ \_ ٥٦٢٥):

بعد ما فرغ المؤلف من بيان عقيدة الفرقة الناجية والردّ على أعدائها، بيّن فضل من تمسّك بالكتاب والسنة لا سيما في وقت الغربة، وما أعدّ الله تعالى له في جنّات النعيم. وله كتاب حافل في

وصف الجنة اسمه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»، وقد نظم كثيرًا من مباحثه في هذه القصيدة، وخصص لهذا الوصف ١٨ فصلاً بلغ عدد أبياتها ٦٦٣ بيت.

#### \* خاتمة المنظومة: رغبة ودعاء:

ختم الناظم كتابه بفصل عنوانه «فصل في رغبة قائلها إلى من يقف عليها من أهل العلم والإيمان، أن يتجرد لله ويحكم عليها بما يوجب الدليل والبرهان، فإن رأى حقًا قبله وحمد الله عليه، وإن رأى باطلاً عرّفه وأرشد إليه». وبنحوه كان ختم الخطبة النثرية لهذه المنظومة.

وذكر الناظم في هذا الفصل أنه ممتحن بعداوة أربعة أصناف من الناس: جاهل متعالم، وحاسد شانىء، ومقلد لهما، ورابعهم رذل خسيس الطبع، فضلة في الناس لا في العير ولا في النفير. وفي آخر الفصل شكا من ذهاب العلماء الذين يقدرون قدر هذه المنظومة، وسأل ربه أن يرزق بضاعته هذه تاجرًا خبيرًا يميز الذهب من الصفر والزجاج من الدرّ.

وفي الفصل الأخير توجه إلى الله سبحانه متوسلاً بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن ينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين. وختمه بحمد الله عز وجل والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسوله وصحابته والتابعين لهم بإحسان.

### (٤) أهمية الكتاب ونقول العلماء منه واعتمادهم عليه:

قبل أن نتكلم عن أهمية هذه القصيدة ومكانتها العلمية، نحب أن

نذكر أولاً أن كل مصنفات ابن القيم مهمة، وقد أثنى العلماء عليها ثناءً عطرًا، وتداولها الناس في القديم - في عهد مؤلفها - وفي الحديث. وذلك لما تحويه من علم غزير، وكم هائل من الفوائد والمعلومات التي قلما توجد عند غيره. يقول الحسيني (١): «ومصنفاته سائرة مشهورة».

ويقول الحافظ ابن حجر (٢): «وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف» وحسبك بهذه الشهادة من هذا الإمام الحافظ رحمه الله.

ويقول الشوكاني (٣): «... وله من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين، بحيث تعشق الأفهام كلامه، وتميل إليه الأذهان، وتحبه القلوب، ... وإذا استوعب الكلام في بحث وطول ذيوله أتى بما لم يأت به غيره، وساق ما ينشرح له صدور الراغبين في أخذ مذاهبهم عن الدليل ...».

وهذا الثناء والمدح الذي سطره العلماء يدل دلالة واضحة على قيمة مؤلفات ابن القيم العلمية (٤).

<sup>(</sup>١) ذيل العبر ٤/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة ٣/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>۳) البدر الطالع ۲/ ۱٤٤ \_ ۱٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر حول مؤلفات ابن القيم وأهميتها وما فيها من الفوائد: ابن القيم من آثاره العلمية لأحمد البقري ص١٦٥؛ ابن القيم، حياته وآثاره ص٧١.

أما هذه المنظومة المباركة فتظهر أهميتها من جوانب كثيرة، أبرزها:

ا ـ أن موضوع الكتاب من أشرف الموضوعات وأهمها، فالقصيدة تبحث في مسائل الاعتقاد (أصول الدين) وهو العلم بالله عز وجل، (وشرف العلم بشرف معلومه). وحاجة العباد إلى هذا العلم فوق كل حاجة (۱).

٢ ـ أن هذا الكتاب يُعَدُّ مرجعًا مهمًا لطلاب العلم، وخاصة من لهم عناية بمسائل علم العقيدة لأنه كتاب كبير، وشامل لجُلِّ مسائل الاعتقاد، إن لم يكن أتى عليها كلها.

" ـ أن هذا النظم تميز بتأصيله لمسائل الاعتقاد تأصيلاً مطولاً مستوعبًا الأدلة سواءً من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وكذلك الأدلة العقلية على تنوعها (٢).

٤ \_ أنه مرجع مهم لمن أراد مطالعة مقالات الفرق في شتى مسائل

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ١/٥ وانظر مقدمة النونية.

<sup>(</sup>٢) من الأبواب التي أطال فيها الناظم على سبيل المثال كما مرّ في الفقرة السابقة:

أ ـ المبحث الخاص بصفة الكلام لله، فقد أخذ من القصيدة نحو ألف بيت.

ب ـ المبحث الخاص بأدلة العلو العقلية والنقلية، فقد أخذ ما يزيد على ٧٠٠ بيت.

العقيدة وأبوابها، والنظر في الأدلة القوية والحجج الدافعة لشبهاتهم(١).

يقول العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (٢): «... وإن شئت الوقوف على دلائل مذهب السلف، والاطلاع على رد مقالات الجهمية الباطلة، فعليك أن تطالع كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وكتاب أفعال العباد للبخاري، وكتاب العلو للذهبي، والقصيدة النونية لابن القيم، والجيوش الإسلامية لابن القيم - رحمهم الله تعالى -...».

ومما يدل على أهميتها ومكانتها أن الناظم قد أحال عليها في
 بعض كتبه في بعض المسائل كمسألة الاستواء والعلو .

قال رحمه الله في اجتماع الجيوش (٣): «... وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة (٤)، واستيفاء الاحتجاج لهم، وبيان ما في ذلك في كتاب الشافية والكافية في الانتصار للفرقة الناجية».

٦ أن هذا السِّفْر الجليل متين في ألفاظه، عميق في معانيه، لا
 يستطيع حل إشكالاته إلا النادر من خواصِّ العلماء الذين لهم قدم

<sup>(</sup>١) انظر: ابن القيم ودفاعه عن عقيدة السلف لعبدالله جار النبي ص١١٤.

 <sup>(</sup>۲) هو شارح سنن أبي داود بعنوان «عون المعبود»، ونص مقالته في:
 العون ۱۰/۱۳.

<sup>(</sup>٣) اجتماع الجيوش ص١٨٧.

<sup>(</sup>٤) يعنى مسألة العلو والاستواء.

راسخة، وخاصَّة في مسائل الاعتقاد.

وإليك نص كلام العلامة حمد بن علي بن عتيق<sup>(۱)</sup> في رسالته إلى العلامة: صديق حسن خان<sup>(۲)</sup>، وجاء فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم، من حمد بن عتيق إلى الإمام المعظم، والشريف المقدم، المسمى محمد، الملقب صديق، زاده الله من التحقيق، وأجاره في مآله من عذاب الحريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

ولما رأينا ما من الله به عليكم من التحقيق، وسعة الاطلاع، وعرفنا تمكنكم من الآلات، وكانت نونية ابن القيم المسمَّاة: «الكافية

<sup>(</sup>۱) هو العلَّمة حمد بن علي بن محمد بن عتيق بن راشد بن حميضة، ولد في بلدة الزلفي سنة ١٢٢٧هـ، لازم الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ تسع سنين وقرأ عليه في شتى الفنون، تولى القضاء في عهد الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود في الخرج والحلوة ثم استقر في الأفلاج. من تلاميذه الشيخ سليمان بن سحمان. وكانت وفاته ـ رحمه الله ـ سنة ١٣٠١هـ في الأفلاج.

انظر: علماء نجد خلال ستة قرون لابن بسام ٢٢٨/، مقدمة كتاب إبطال التنديد ص ٩ ـ ١٢.

<sup>(</sup>۲) هو العلامة محمد صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي، أبو الطيب، ولد سنة ١٣٤٨هـ وتوفي سنة ١٣٠٧هـ ولد ونشأ في قنوج (الهند) ودرس في دهلي، ثم توجّه إلى «بهوبال»، وأقام فيها، وتزوج بملكتها. وله مؤلفات كثيرة منها: تفسيره للقرآن، والروضة الندية، والدين الخالص.

انظر: مقدمة كتاب إكليل الكرامة له ص٥.

الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» بين أيدينا، ولنا بها عناية، ولكنَّ أفهامنا قاصرة، وبضاعتنا مزجاة من أبواب العلم جملة، وفيها مواضع محتاجة إلى البيان، ولم يبلغنا أنَّ أحدًا تصدى لشرحها، غلب على الظن أنك تقدر على ذلك، فافعل ذلك يكن من مكاسب الأجور، وهي واصلة إليك \_ إن شاء الله \_ فاجعل قراها(١) شرحها، وبيان معناها، وأصلح النية في ذلك تكن حربًا لجميع أهل البدع فإنها لم تبق طائفة إلاً ردت عليها، فهذان مقصدان من بعثها إليك:

أحدهما: شرحها<sup>(۲)</sup>، والثاني: الاستعانة بها على الرد على أهل البدع لأن مثلك محتاج إلى ذلك لكونك في زمان الغربة وبلاد الغربة...»<sup>(۳)</sup>أ.هـمختصرًا.

فقوله: «وفيها مواضع محتاجة إلى البيان» من مثل هذا الإمام المشار إليه بالبنان، ليدل دلالة واضحة على عمقها، وأصالتها وقوتها.

وقوله: «فإنها لم تبق طائفة إلا ردَّت عليها»: يؤكد ما قررناه آنفًا

<sup>(</sup>۱) قراها: يعني ضيافتها وحسن استقبالها، يقال: قريت الضيف: أحسنت إليه. الصحاح ص٢٤٦١.

<sup>(</sup>٢) لم يبلغنا شيء عن شرحها. ولم يتكلم عليها أحد ممن ترجم للشيخ صديق.

<sup>(</sup>٣) رسالة لصديق حسن خان: تنبيه له على بعض أخطاء وقعت في تفسيره ص ٤١ ـ ٥٣، (طبعت ضمن مجموعة كتب ورسائل الشيخ حمد ـ بتحقيق وجمع: إسماعيل بن سعد بن عتيق).

من شمولها، واستيعابها لأقوال الفرق مع الرد عليها.

وأظن أن كلام هذا الإمام في بيان أهمية هذه القصيدة كاف لمن كانت له بصيرة، والله المستعان.

٦ ـ ومما يدل على أهميتها: عناية العلماء بها شرحًا وتدريسًا لها
 في المساجد حتى إن الناظم ـ رحمه الله ـ من عنايته بها قرئت عليه في
 حياته كاملة .

يقول ابن رجب (١): «وسمعت عليه «قصيدته النونية الطويلة» في السُنَّة (٢)، وأشياء من تصانيفه (٣).

يدل كلام ابن رجب على أنها كانت تقرأ ويتداولها الطلبة في عصر الناظم، وكانت مشهورة معروفة، وهذا يدل على أهميتها ومكانتها العلمية في ذلك العصر<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذيل الطبقات ٤٤٨/٤.

<sup>(</sup>٢) السلف يعنون بـ «السنة» العقيدة، ولذلك ألفوا كتبًا في مسائل الاعتقاد أسموها بالسنة: كالسنة لعبدالله بن الإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) والذي يظهر من كلام ابن رجب أن لها أهمية كبيرة عنده لأنه خصّها بالذكر من دون سائر مصنفات شيخه.

<sup>(</sup>٤) على خلاف ما زعمه الكوثري من أنها لم تكن تذاع في عهد ابن القيم إلا سرًا.

انظر ما سطَّره العلامة بكر أبو زيد في: ابن القيم حياته وآثاره ص٢٨٨.

واستمر هذا القبول والإقبال على هذه القصيدة حفظًا وكتابةً (١) وشرحًا لها حتى عصرنا الحاضر.

٧ ـ أن العلماء في تصانيفهم ومؤلفاتهم أكثروا من النقل من أبياتها في ثنايا كتبهم وجمّلوا بها مؤلفاتهم، وهذا يدل على أهميتها لديهم \_ رحمهم الله \_ وأسوق إليك بعض الأمثلة ممن نقل بعض أبيات هذه القصيدة واستشهد بها في كتبه:

[\* الشيخ عثمان بن قائد النجدي (ت١٠٩٧) في نجاة الخلف في اعتقاد السلف (ص١٢٨،١٢٧).

الشيخ العلامة محمد السفاريني (ت١١٨٨) في لوامع الأنوار البهية (١/٣٦)] (٣٦).

\* الشيخ العلامة: عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - وهو ممن أكثر النقل من النونية في ثنايا كتبه  $^{(7)}$ .

(۱) ذكر في ترجمة الشيخ إبراهيم الضويان (صاحب منار السبيل) أنه كتب النونية بخطه الجميل مرارًا.

انظر: روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين لمحمد بن عثمان القاضي ص٤٩.

(٢) إضافة من الشيخ محمد عزير شمس (ص).

وانظر: الدرر السنية جمع الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم: ٢/ ١٦٠، ١٢٢، ١٣٧/٣.

وانظر: قرة عيون الموحدين (مطبوع ضمن مجموعة التوحيد): =

- \* ابنه الشيخ: عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (۱).
  - \* الشيخ العلامة: عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين (٢).
    - الشيخ العلامة: حمد بن على بن عتيق (٣).
      - الشيخ العلامة: سليمان بن سحمان (٤).
  - الشيخ العلامة: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم (٥).

\_\_\_\_\_

= ص۱۸۵،۱٦٤،۱۱۲،۱۳۳ م

وانظر: عقيدة الموحدين (جمع وترتيب الشيخ عبدالله السعدي) ص١٩٤، ٢٢٠.

- (١) انظر: الدرر السنية ٣/ ١٨٣.
- (۲) انظر: الدرر السنية ۲/ ۱۸۹، ۱۸۹ ـ ۱۹۰ ـ ۱۹۰.
   ر۲) انظر: عقيدة الموحدين ص٣٥.
- (٣) انظر: سبيل النجاة والفكاك ص٤٢: (ط. ضمن مجموعة كتب ورسائل الشيخ حمد ـ جمع وترتيب إسماعيل بن سعد بن عتيق).

وانظر: الدفاع عن أهل السنة والرد على ابن دعيج ص١٩،١٩.

وانظر: الفرق المبين بين مذهب السلف وابن سبعين ص٦٠ ـ ٧، ص١٢، ص١٣.

- \_ الدرر السنية: ١/ ٣٤٤.
- \_ إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد ص١٠٦، ١٢٥، ٢٣٥.
  - (٤) انظر: الضياء الشارق: ص١٧٩، ٢٢٨، ٣٥١ ـ ٣٥٢، ٦٤٩ ـ ٦٤٩.
    - (o) انظر: السيف المسلول على عابد الرسول ص٥٥.

وانظر: حاشية كتاب التوحيد: ص١٢، ٢٠، ٢١، ٤٠٦.

- الشيخ العلامة: محمود شكري الآلوسي (١).
- الشيخ العلامة: السيد نعمان خير الدين الآلوسي (٢).
- \* الشيخ العلاَّمة: سليمان بن عبدالرحمن الحمدان (٣).
  - الشيخ العلامة: حافظ بن أحمد الحكمي<sup>(٤)</sup>.

والعلماء الذين نقلوا واستفادوا من أبيات هذه القصيدة كُثر ولكن ما ذكرناه هو إشارة ودليل لما قررناه والمقام لا يتسع للإطالة.

٨ ـ ولأهمية هذه المنظومة وفوائدها الكثيرة تسابق أهل العلم
 لشرحها وبيان مشكلها وتوضيح غامضها. وسيأتي ذكر شروحها.

9 ـ كان لها الأثر البالغ في رد كثير من شبهات أهل الضلال، وتداولها أهل العلم في القديم والحديث وحرصوا على حفظها وتعليمها. فلأجل هذا كله شَرِقَ بها أهل البدع، وقاموا بالرد عليها والتشنيع على ناظمها وشيخه رحمهما الله. وكان من أشنع تلك الردود: «السيف الصقيل وتكملته»، وسيأتي الكلام عليهما.

١٠ \_ ومما يدل على أهميتها: أن لابن القيم بعض الترجيحات

<sup>(</sup>١) انظر: غاية الأماني في الرد على النبهاني ١/ ٣٧٧ ـ ٣٧٩، ٢٢/٢.

<sup>(</sup>٢) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص٣٤٣ ـ ٣٥١، ٣٥٥.

<sup>(</sup>۳) انظر: الدر النضيد على أبواب التوحيد: ص۸،۹،۲۰،۹۲، ٤٦ ـ ٤٧، ۲۲،۱۷۱،۱۲۵،۲۱۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۵۲، ۲۹۲ ـ ۳۹۳، ۳۱۵.

<sup>(</sup>٤) انظر: معارج القبول ٢/ ٦٠١، ٧٧٧ ـ ٧٧٩، ٨٦٩.

والبسط لبعض المسائل أو التصريح ببعض المعلومات لا تجده نص عليها في باقي مؤلفاته الأخرى. وإليك بعض الأمثلة:

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن (٢): «قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد» قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم:

فأجاب ربّ العالمين دعاءه وأحاطه بشلاشة الجدران

<sup>(</sup>۱) الحديث عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ بلفظ «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد». أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٦). والحميدي في المسند (٢/ ٤٤٥ برقم (١٠٢٥)).

وابن عبدالبر في التمهيد (٥/ ٤٢). وصححه.

وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣١٧). وأخرجه بنحوه في (٢٨٣/٦) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢) وقال: «رواه أبو يعلى وفيه إسحاق ابن أبي إسرائيل وفيه كلام لوقفه في القرآن وبقية رجاله ثقات».

وجاء الحديث عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (٤٣/٥).

والحديث جاء مرسلاً عن عطاء بن يسار.

أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الصلاة برقم (٤١٤) ص١١٩. وورد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم مرسلاً ولم يذكر عطاء.

أخرجه عبدالرزاق في المصنف (١/٤٠٦)، وأبن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>۲) فتح المجيد ۱/۲۰۱.

حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزةٍ وحماية وصيان فابن القيم لم يصرح بترجيحه في هذه المسألة إلا في النونية، بدليل أنه لم ينقل أحد عنه غير ذلك(١)، والله أعلم.

المثال الثاني: أن ابن القيم عقد فصلاً في هذه القصيدة، تكلم فيه على عدد كبير من أسماء الله الحسنى، ومعانيها (٢). وهذا لا يوجد في غير هذه القصيدة من مؤلفاته.

المثال الثالث: أنه أشار في هذه القصيدة إلى ما كان عليه من منهج مخالف لمنهج أهل السنة في باب الاعتقاد قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام، وأنه تاب على يديه وهذا مما لم ينص عليه في غير النونية، ومن ذلك قوله رحمه الله:

ياقوم والله العظيم نصيحة من مُشفق وأخ لكم مِعوانِ جرّبتُ هذا كلّه ووقعتُ في تلك الشّباكِ وكنتُ ذا طيران حتى أتاح لي الإله بِلُطْفِهِ من ليس تجزيه يدي ولساني حبرٌ أتى من أرضِ حَرّان فيا أهلاً بمَن قد جاء مِن حرّانِ (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: إبطال التنديد ص١٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: توضيح المقاصد لابن عيسى ٢/٣١٢ ـ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) أرقامها ٢٢٨٧ ـ ٢٢٩٠، وأشار مرة أخرى إلى هذا في نونيته. انظر البيت ٤٢٢٢ وما بعده، وانظر: ابن القيم حياته وآثاره ص١٣١.

الأدبي الرفيع المشوق، وهذا يسهل للقارىء فهم واستيعاب مافيه من مسائل دون تعب وملل أثناء قراءتها.

۱۳ ـ حسن الترتيب والتقسيم للأبواب والمسائل التي حواها هذا النظم مما سهل للقارىء الرجوع إلى موضوعاته دون عناء أو مشقة.

1٤ ـ لا يوجد عند أهل السنة والجماعة ولا عند غيرهم من أصحاب المذاهب المنحرفة كتاب مثل هذا الكتاب ضخامة وموضوعًا وطريقةً. كما سيتبين عند الموازنة بينه وبين المنظومات الأخرى.

### (٥) منهج المؤلف في الكتاب:

تميز منهج المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب بميزات كثيرة منها:

(١) الاعتماد الكلي على نصوص الكتاب والسنة.

وهذا دأب المؤلف رحمه الله في جميع كتبه، حتى صارت هذه الميزة سمة مصنفاته كلها. فنجده إذا قرر مسألة أو عرض معتقدًا لأهل السنة والجماعة أو ردّ على المخالفين لا يخرج عن نصوص الكتاب والسنة. وفي هذا يقول الشوكاني رحمه الله: «وليس له على غير الدليل معوّل في الغالب. وقد يميل نادرًا إلى المذهب الذي نشأ عليه، ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة، كما يفعله غيره...»(١).

وفي هذا يقول رحمه الله:

<sup>(</sup>۱) البدر الطالع ۲/۱۶۶ ـ ۱٤٥.

دانوا من الآراء والبهتان يكفى الرسول ومحكم القرآن ه الله شر حوادث الأزمان ه الله فسى قلب ولا أبدان العرش بالإعدام والحرمان ه الله سبل الحقّ والإيمان

إنا أبينا أن ندين بما يه إنا عزلناها ولم نعبأ بها من لم يكن يكفيه ذان فلا كفا من لم يكن يشفيه ذان فلا شفا من لم یکن یغنیه ذان رماه رب من لم یکن یهدیه ذان فلا هدا

#### (٢) السعة والشمول:

وذلك في أمرين: في عرض اعتقاد أهل السنة والاستدلال على رأيهم بالنقل والعقل، وكذلك في الرد على المخالف واستقصاء شبهاته وتفنيدها. وهذه السمة ظاهرة في القصيدة كلها. ومن أمثلتها: إحاطته رحمه الله بمذهب الجهمية من جميع جوانبه. فذكر مذهبهم في الصفات والحكمة والمشيئة والكلام، ثم في الإيمان، ثم في العلو وغيرها. فلم يترك شاردة ولا واردة من مذهبهم إلاّ عرضها وبيّنها رحمه الله. ثم ردّ عليهم بعدما أتم عرض مذهبهم، كما في الأبيات • ٤ - ١٨٧ ، ثم ٨٣٧ وما بعده. فيخرج القارىء بمعلومات تامة عن كل مذهب والردّ عليه.

#### (٣) حسن الترتيب والتبويب.

يرتب \_ رحمه الله \_ المعلومات والمسائل ترتيبًا يسهّل على القارئ فهم الموضوع واستيعابه، ويسهل الرجوع إلى المسألة التي يريدها الباحث من الكتاب. ومن أمثلته: أنه رتب أدلة العلو النقلية إلى واحد وعشرين دليلاً، ووضع كل دليل في فصل مستقل. وكذلك قسم أبواب مبحث التأويل تقسيمًا بديعًا متقنًا يستطيع القارىء بعناوينه أن يفهم محتوى ذلك المبحث أو الباب. ومن أمثلته في أول الكتاب أنه لما أراد أن يتكلم عن الطوائف ومذاهبها مهد لها بمقدمة نافعة في التحكيم، ثم عرض آراء المذاهب مرتبة.

## (٤) طول النفس في عرض الأقوال والمذاهب.

لا يلحظ القارىء أن المؤلف يقتضب أو يختصر اختصارًا مخلاً أثناء عرضه للمسائل في المذهب الواحد. بل كل مسألة يسهب فيها، ويوضح الكلام عليها، ثم ينتقل إلى مابعدها. وهذا يدل على صبره وجلده رحمه الله، ولا سيما أنه يكتب نظمًا لا نثرًا، وبين كتابة النظم والنثر من الصعوبة فرق لا يخفى.

## (٥) الأمانة والدقة في نسبة الأقوال والمذاهب.

إذا ذكر المؤلف مذهبًا فصّل الكلام عليه، ونسب كل جزئية من المذهب إلى قائلها. فلما تكلم على مذهب الاتحادية ـ على سبيل المثال ـ عرض المذهب بشكل عام، ثم أشار إلى كل جزئية من المذهب ومن قال بها. فذكر مسألة منه وأشار إلى أنها مذهب ابن عربي، ثم ذكر أخرى وأشار إلى أنها لابن سبعين، ثم ذكر ثالثة ونسبها إلى التلمساني، ولم يكتف بذلك بل ردّ على هذه الأقوال ردًا مفصلاً وقارن بينها. (الأبيات ٢٦٥ ـ ٢٨٨).

وهذا منهجه في نقل الأقوال والمذاهب سواء كان أصحابها من أهل السنة أو من المبتدعة والملاحدة.

#### (٦) الموضوعية والإنصاف.

من خصائص منهج المؤلف أنه عند عرضه لمذاهب المخالفين للكتاب والسنة لا يحمل كلام الخصم مالا يحتمله، أو يقوّله مالم يقله. ومن أمثلته أنه عندما عرض مذهب ابن حزم رحمه الله في القرآن فقال:

وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال ما للناس قررآن ولا إثنان ولا إثنان ابط لان بيل أربع كل يسمّى بالقرا ن وذاك قول بيّن البطلان هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يُدعى المصحف العثماني والثالث المحفوظ بين صدورنا هذي الثلاث خليقة الرحمن والرابع المعنى القديم كعلمه كل يعبّر عنه بالقرآن فاعتذر الناظم عنه قائلاً:

وأظنّه قد رام شيئًا لم يجد عنه عبارة ناطتي ببيان

يعني أن ابن حزم قصد كذا وكذا من الحق لكنه لم يوفق للتعبير عن مراده الحق وبيانه بعبارة واضحة غير موهمة (الأبيات ٧٤٨ ـ ٧٥٦).

### (٧) قوة الحجة في الردّ على المخالفين.

يتفنن الناظم رحمه الله في الردّ على مذاهب المخالفين الزائغين

عن الحق، ويسقط جميع حججهم، ويذكر من لوازم أقوالهم ما ينفر الناس عنها، بل يجعل القائلين بها أنفسهم يستحون من الانتساب إليها فضلاً عن اعتقادها. كما نراه في ردّه على مذاهب طوائف الاتحادية في كلام الرب جلّ جلاله. فإنه ذكر بطلانه ثم ذكر ما يلزم منه، وهو أن يكون كلام الله تعالى هو كلّ كلام الخلق بمافيه من سبّ وشتم وقذف ونوح وسحر وغير ذلك مما لا يجوز نسبته إلى الله تعالى (الأبيات ٨٢٣ وما بعده).

وهو رحمه الله يحيط بجميع شبه الخصم، ويجيب عن جميع إيراداته، بحيث لا يبقى بعدها للخصم عذر عن قبول الحق، ومن أمثلته أنه عند ردّه على المعطلة النافين للعلو ألزمهم بأحد ثلاثة أمور:

١ \_ هل الإله خلق الخلق خارج ذاته؟

٢ ـ أو داخل ذاته؟

٣ ـ أو الخلق هو الله؟

ثم ردّ ردًّا مفصلاً مفحمًا على الأمرين الثاني والثالث، وأثبت الأول، وألزمهم بأنهم إن أثبتوا غيره وقعوا في التناقض. (الأبيات ١٠٤٦ وما بعده).

ثم إنه مع قوة حجته ورده على أقوالهم لم يغفل إيراد بقية حججهم والردّ عليها، فأورد حجة أخرى لهم ثم ردّها من وجوه عدّة (الأبيات ١٠٦٦ وما بعده).

(٨) العناية بالأسلوب الأدبي.

يقول الشوكاني في أسلوب ابن القيم رحمه الله: «وله من حسن

التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق مالا يقدر عليه غالب المصنفين، بحيث تعشق الأفهام كلامه، وتميل إليه الأذهان، وتحبه القلوب»(١).

وذلك ظاهر في جميع كتب ابن القيم رحمه الله. ويبرز ذلك في هذا الكتاب أولاً في خطبته النثرية التي جمعت بين وضوح العبارة وعمق الفكرة وجاذبية الأسلوب والعناية بالأساليب البلاغية. أما في القصيدة فتتجلى هذه العناية في صور مختلفة ولكن المعاني هي التي تظلّ دائمًا مقصودة، فلا تجور عليها الصور البيانية.

ونجده رحمه الله يتفنن في تصوير الأفكار والحوادث والقصص التي يوردها، فلما تكلم على مذهب العلاف في الجنة والنار وفناء حركات أهلهما أجاد تصوير الحال حتى كأن القارئ للأبيات يرى الأمر ويشاهده بالعيان (الأبيات ٧٨ ـ ٨٧).

وكذلك عندما ذكر فعل النصير الطوسي بالمسلمين في سقوط بغداد أحسن التصوير والوصف. فتبدو للقارىء أحداث التقتيل والبكاء والعويل ماثلة أمامه تتحرك (البيت ٩٣٠ وما بعده) ولاشك أن هذا الفن التصويري يؤثر في عاطفة القارىء ويجعله يقبل الكلام ويقتنع به.

في آخر المنظومة وصف طويل للجنة، ومن فصوله فصل في صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن. . . ، يقول الشيخ خليل هراس في

<sup>(</sup>۱) البدر الطالع ۲/ ۱۶۶.

شرحه لهذا الفصل: «في هذا الفصل والذي بعده تظهر عبقرية المؤلف وترق حواشي شعره، وهو يصف عرائس الجنة وخرائدها الحسان وصفًا يزري بكل ما قيل من غزل ونسيب. ويكثر في كلامه هنا التورية، وهو أراد معاني بعيدة غير التي تعطيها ظواهر الألفاظ...»(١).

#### (٩) الإكثار من ضرب الأمثال.

وهذه الميزة أيضًا من ميزات أسلوبه في تقريب المعاني وتوضيحها. وقد استفاد هذه الطريقة من أسلوب القرآن الكريم، وقد بلغ من اهتمامه بالأمثال أنه أفرد كتابًا في أمثال القرآن الكريم. وقد ضرب المؤلف في هذا الكتاب أمثالاً بارعة، عشرة منها في خطبة الكتاب ضربها للمعطل والمشبه والموحد، وقال فيها: «وهذه أمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد، ذكرتها قبل الشروع في المقصود، فإن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريبها المعقول من المشهود. وقد قال تعالى \_ وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين \_: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْنَلُ نَضْرِبُهَ لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ إِلَّا الله وأربعين وقواطع البراهين -: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْنَلُ نَضْرِبُهَ لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ } إلَّا مَثَلًا منها على بضعة وأربعين مثلاً».

والمثل الثالث من هذه الأمثال العشرة: «شجرة المعطّل شجرة الزقّوم، فالحلوق السليمة لا تبلعها. وشجرة المشبه شجرة الحنظل

<sup>(</sup>١) شرح النونية ٢/ ٣٨٦.

فالنفوس المستقيمة لا تتبعها. وشجرة الموحد طوبى يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها».

وقد عقد المؤلف فصلاً في مثل المشرك والمعطل يشتمل على ٢٣ بيتًا (الأبيات ٤٨٤٥ ـ ٤٨٦٧).

وضرب عشرة أمثال للدنيا عند أهل العلم والإيمان (الأبيات ٥٧٠٠ ـ ٥٧١٤) ومنها ما ورد في الحديث ومنها ماذكره الشعراء.

ومن أمثاله الرائعة ما ضربه للذين يتركون الكتاب والسنة ويقبلون خزعبلات فلاسفة اليونان وآراء الملحدين وأقوال المتكلمين فشبههم بمن يرى المورد العذب الصافي فلا يرده، بل يتجه إلى القلوط ويروي غليله منه، والقلوط نهر في الشام يلقى فيه القاذورات (البيتان ٢٣٣٤ ـ ٢٣٣٥).

#### (١٠) الاستطراد في بعض المواضع:

ومن أمثلته: استطراده في مسألة الجمع بين قوله تعالى: ﴿ تَعَرُّجُ الْمَكَتِكَ مَ اللَّهُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ المعارج / ٤]، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَعَرُجُ إلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَا تَعُدُّونَ ﴿ السَجدة / ٥]. وأصل المبحث في الدليل الرابع من أدلة العلو، وهو التصريح بالعروج (البيت ١١٥٩ وما بعده).

وهذا الاستطراد سمة بارزة في جلّ مصنفات المؤلف رحمه الله. ولكن له فوائد عديدة منها (١):

<sup>(</sup>١) انظر ما قرره الشيخ بكر أبو زيد في كتابه: ابن القيم حياته وآثاره =

أ ـ أنه يكسب القارىء معرفة الارتباط بين العلوم الإسلامية .

ب ـ أنه يزيد المبحوث لذاته وضوحًا، ويكشف عنه في كثير من جوانبه.

ج ـ أنه مما يذهب الملل ويشدّ القارىء إلى متابعة البحث والقراءة.

#### (١١) تكراره لبعض المسائل.

ولعل المؤلف رحمه الله استفاد هذا الأسلوب أيضًا من الأسلوب القرآني في تصريف الآيات. فهو يأتي ببعض الأدلة والأقوال على وجوه مختلفة لترسيخها في ذهن القارىء. وقد يكون في تكراره لبعض المسائل فائدة تظهر في موضع ولا تظهر في موضع آخر.

ومن الأمثلة الظاهرة لهذا التكرار في النونية أنه ذكر عقيدة أهل السنة في الصفات وغيرها وكذلك عقيدة المعطلة في مواضع عديدة، فمرة ذكرها في معرض الإثبات والردّ والاحتجاج والاستدلال، مفصلة تفصيلاً دقيقًا، مع ذكر الآيات والأحاديث وأقوال العلماء وغيرهم. ومرّة أخرى في فصل عقده بعنوان «فصل في جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة إذا سأل المعطل والمشبه عن قول كل منهما» ذكر عقيدة المعطلة على لسانهم، ثم عقد فصلاً آخر في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدى عند رب العالمين، فقال للمعطلة أن يشهدوا

<sup>=</sup> ص۱۰۳.

أمام رب العالمين بما يعتقده أهل الإثبات، فذكر عقيدة أهل الإثبات سردًا من غير احتجاج. ثم ذكر عقيدة المعطلة بسياق آخر وهو أن أهل الإثبات يشهدون بما يقول أهل التعطيل أمام ربهم. وكذلك بين هذه العقائد في أثناء تفسيره للأسماء الحسنى. وبسبب تغيّر السياقات والمواقف والمشاهد لا يملّ القارىء من هذا التكرار.

## (٦) موارد الكتاب:

کان ابن القیم رحمه الله یملك مکتبة حافلة، إذ کان مولعًا بجمع الکتب وقراءتها، یشهد بذلك قول تلمیذه ابن رجب الحنبلي: «واقتنی من الکتب مالم یحصل لغیره» (۱) وقول ابن کثیر: «واقتنی من الکتب مالم یتهیأ لغیره تحصیل عشره من کتب السلف والخلف» (۲). ویقول الحافظ ابن حجر: «وکان مغری بجمع الکتب، فحصل منها مالا یحصر، حتی کان أولاده یبیعون منها بعد موته دهرًا طویلاً سوی ما اصطفوه منها لأنفسهم» (۳).

وقد ظهر أثر هذه المكتبة الغنية في مؤلفات ابن القيم، وذلك في كثرة عزوه ونقله من الكتب سواء كانت كتب أهل السنة أو أهل البدعة. وقد حصر الشيخ بكر أبو زيد الكتب التي أحال عليها ابن القيم بعد استقراء مؤلفاته المطبوعة فقط، فبلغت ٥٩٦ كتابًا، عدا كتب الصحاح

<sup>(</sup>١) ذيل طبقات الحنابلة ٤٤٩/٤.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٢٤٦/١٤.

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة ٣/ ٢٤٤.

والسنن وكتب شيخه ابن تيمية (١). وذكر الشيخ كذلك أن ما في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية من الإحالة على الكتب يبلغ أكثر من مائة كتاب (٢).

وموارد ابن القيم رحمه الله في هذه القصيدة النونية أيضًا كثيرة ومتنوعة، وقد أحال على عدد كبير منها مع صعوبة العزو في الشعر. وهذه الموارد من حيث الإحالة عليها ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما نصّ فيه على عنوان الكتاب واسم مؤلفه، وقد بلغت موارد هذا القسم ٥٥ كتابًا ما عدا نحو ١٥ عنوانًا لمؤلفات شيخه ابن تيمية ذكرها في «فصل في مصارع النفاة المعطلين بأسِنَّة أمراء الإثبات الموحدين» (الأبيات ٣٦٥٣ ـ ٣٦٨١)، منها «القواعد الكبار» التي أشار إليها بقوله:

وكذا قواعده الكبار وإنها أوفَى من المائتين في الحسبان لم يَتَسِع نظمي لها فأسوقها فأشرتُ بعضَ إشارة لبيان

موارد هذا القسم لا نذكرها هنا، فإنها ستأتي في فهرس خاص لها من الفهارس العامة في آخر الكتاب. ولكن لا تفوتنا الإشارة إلى أن معظم هذه الموارد التي نص المؤلف على عناوينها جاءت في فصل واحد ذكر فيه الدليل السادس عشر من الأدلة النقلية على أن الله سبحانه

<sup>(</sup>۱) موارد ابن القيم في كتبه، ص٩.

<sup>(</sup>۲) انظر ابن القيم حياته وآثاره ص٦١.

فوق سماواته، وهو إجماع علماء السنة على إثبات العلو لله (الأبيات العلى الله الأبيات العلى الإحالة على المولف في الإحالة على مورده بالنص نذكر من أبياته قوله (١٤٠١ ـ ١٤٠٢).

وكذا عليُّ الأشعريُّ فإنّه في كتبه قد جاء بالتبيانِ من موجزٍ وإبانةٍ ومقالةٍ ورسائل للثغر ذات بيان

فأحال على أربعة كتب لأبي الحسن الأشعري، وهي: الموجز، والإبانة عن أصول الديانة، ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ورسالة إلى أهل الثغر.

القسم الثاني: ما صرح فيه باسم المؤلف أو أشار إليه. وقد بلغت موارد هذا القسم نحو ٣٠ كتابًا. نذكرها هنا مرتبّة على أسماء المؤلفين مع الإشارة إلى أرقام الأبيات التي تضمنت الإحالة:

- (۱) ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية (۱۳۱۱)، كتاب له في الاستواء على العرش (۱۹۲۷، ۱۹۲۷).
- (٢) ابن حزم: الدرة فيما يجب اعتقاده (٧٤٨) الفصل في الملل والنحل (٧٤٨). (ويجوز أن يكون النقل من كتاب آخر له).
  - (٣) ابن رشد : مناهج الأدلّة (١٣١٠).
  - (٤) ابن الزاغوني: رسالة في الحرف والصوت (٦٢٤).
- (٥) ابن سينا: الأضحوية في المعاد (١٨٠٤، ١٨٠٥، ١٨٥٢، ١٨٥٢،

- ١٨٥٥) رسالة في النبوات (٧٨٦). النجاة (١٨٧٤).
  - (٦) ابن أبي الخير العمراني: كتاب في السنة (١٤٥٩).
    - (٧) أبو عمرو الداني: عقود الديانة (١٤٥٦).
      - (٨) أبو نعيم: حلية الأولياء (١٧٣٦).
      - (٩) الآمدي: أبكار الأفكار (٣٠٤٢).
  - (١٠) أحمد بن حنبل: الردّ على الجهمية (٨٨١،٨٧٩).
- (۱۱) الحاكم: المستدرك (۱۷۳٦)، معرفة علوم الحديث (۱۳۹۷)، تاريخ نيسابور (۱۳۹۷).
  - (۱۲) حرب الكرماني: مسائل حرب (۱٤٠٩).
    - (١٣) الخلال: السنة (١٣٨٧).
- (١٤) الدارقطني: الرؤية، الصفات، النزول (١٧٦٧)، العلل (١٤).
  - (١٥) الشافعي: المسند، الأم (١٧٤٨).
  - (١٦) الصرصري: نونيته في مدح النبي ﷺ (٢٤٠ ـ ٤٢٤٣).
    - (١٧) الطحاوي: رسالته في اعتقاد أهل السنة (١٤٤٣).
    - (١٨) الطلمنكي: الوصول إلى معرفة الأصول (١٤٢٢).
      - (١٩) عبدالقادر الجيلاني: غنية الطالبين (١٣٠٩).

(٢٠) القحطاني: النونية (٧٧٠ ـ ٧٧١، ٤٧١٦ وما بعده).

(٢١) الكرجي: الفصول في الأصول (١٤١٣).

من هذه الكتب ما وصل إلينا، ووقفنا على إحالات الناظم فيه، ومنها مالم يصل إلينا ولكن الناظم (أو شيخه) نقل منه في بعض مؤلفاته.

القسم الثالث: من الموارد مالم ينص المؤلف فيها على عنوان الكتاب ولا أشار إلى المؤلف، بل أحال على الموارد إحالة عامّة، كما قال:

ولقد أحلناكم على كتب لهم هي عندنا والله بالكِيمانِ وقال:

يامن يظن بأننا حفنا علي هم كتبهم تنبيك عن ذا الشانِ وقال أيضًا:

هـــذا رأينــاه بكتبكــم ولــم نكذب عليكم فعل ذي البهتانِ وقال أيضًا:

هــذا رأيناه بكتبهـم ومـن أفواههم سمعًا إلـى الآذان

وهذه المواضع هي التي يورد المؤلف فيها أقوال الفلاسفة أو المعتزلة أو الأشاعرة ولا سيما متأخريهم. وقد أفادنا تتبع النقول من كلام الأشاعرة أن مصدره في الغالب كتب الفخر الرازي ومنها:

- (١) أساس التقديس (١٢٤٧، ١٣٠٠، ٢٠٦٦).
  - (٢) الأربعين (١٢٨٠، ١٢١٢، ١٤٩٠ ـ ١٩٤٢).
    - (٣) المحصل (٧٥٧) ، ١٢٨٠).
      - (٤) المطالب العالية (٧٥٧).
    - (٥) اعتقادات فرق المشركين (١٩١٩).
- (۲) مفاتیح الغیب (۱۱۲۸، ۱۱۵۶، ۱۲۶۷، ۱۰۱۲، ۱۲۲۲، ۱۲۲۲، ۱۳۲۸، ۱۳۲۷، ۱۹۳۸).

أما مذاهب الفلاسفة فينقل فيها عن كتب ابن سينا، وقد أحال على كتبه بالنص. وفي أقوال المعتزلة أشار إلى شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار الهمذاني (١٣٢٨). ولكن لا تنحصر موارده في هذه الكتب المعدودة التي ذكرناها، فقد صرّح نفسه بأنها كانت عنده «بالكيمان».

#### الفصل الثاني

## الشروح والتعليقات على الكتاب \_عرض وتقويم

# (١) الشروح والتعليقات المخطوطة والمطبوعة:

نظرًا لأهمية هذه القصيدة وجلالة موضوعها، وتفردها في بابها، قد انبرى العلماء لشرحها، وحل مشكلها، واستخراج كنوزها، وتوضيح معالمها.

وهذه الشروح والتعليقات تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: المخطوط.

القسم الثاني: المطبوع.

أما القسم الأول المخطوط فنذكر هنا ما عرفنا منه:

١ ـ شرح الإمام العلامة محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي:

نسبة إلى سفارين قرية بفلسطين، ولدسنة ١١١٤هـ. كان رحمه الله جليلاً مهيبًا ذا وقار واعتبار، فقيهًا ذا ديانة وحسن خلق وكثرة تعبد، وكان ناصرًا للسنة قامعًا للبدعة. من كتبه: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، ولوامع الأنوار البهية، ولوائح الأنوار السنية وغيرها من المصنفات ت ١١٨٨هـ(١).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد لمحمد كمال =

وقد ذكر الشيخ محمد جميل الشطي أن للسفاريني شرحًا على النونية، فقال في تعليق له على أبيات من نونية ابن القيم ذكرها الشيخ عثمان النجدي في كتابه «نجاة الخلف في اعتقاد السلف» ما نصه: «قال الشطي: وهذه الأبيات من نونية الإمام ابن القيم التي سماها «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» وهي مطبوعة في الهند في مجلد لطيف»، ثم أضاف قائلاً: «ويوجد في مكتبتنا شرح عليها في مجلدين ضخمين لعلامتنا السفاريني، وهو غير مطبوع» (١٠).

وقد اجتهدت في البحث عن هذا الشرح، وذكر لي بعض مشايخي أنه في المكتبة الظاهرية في دمشق، فسافرت إلى هناك، وبحثت في المكتبة الظاهرية فلم أعثر عليه، وقابلت هناك بعض الأعيان وأصحاب المكتبات وسألتهم فلم أجد أحدًا يدلني عليه أو يرشدني إلى موضعه. ثم ذكر لي بعض طلبة العلم أن الأستاذ زهير الشاويش عنده نسخة مخطوطة من هذا الشرح، فاجتهدت في الاتصال بالأستاذ زهير الشاويش حتى يسر الله تعالى لي بمنه وكرمه مقابلته والجلوس معه، فسألته عن هذه

الدين العامري ص٣٠١ ـ ٣٠٦، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لأبي الفضل محمد المرادي ٢١/٤ ـ ٣٢، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة للشيخ محمد بن عبدالله بن حميد النجدي الحنبلي ص٠٤٣ ـ ٣٤٤ مختصر طبقات الحنابلة للشيخ محمد جميل الشطي ص١٧٧.

<sup>(</sup>۱) انظر مقدمة الدكتور محمد السمهري لكتاب «البحور الزاخرة» ص٣١، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

النسخة، فلم يجزم لي بشيء حول الكتاب وهل هو في مكتبته أو لا. وبالتالي لم أتمكن من الوقوف عليه، ولعل الله تعالى ييسر لي أو لغيري العثور عليه والوقوف على فوائده ونفع المسلمين به (١).

## ٢ \_ شرح الشيخ العلامة عبدالقادر بن بدران الحنبلي رحمه الله:

وهو العلامة عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن عبدالرحيم بن محمد بن بدران. ولد في قرية دوما بجانب دمشق، وكان واسع الاطلاع كثير التآليف، من مصنفاته: شرح روضة الناظر لابن قدامة، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد، وشرح النونية وغيرها. توفي سنة ١٣٤٦هـ(٢).

٣ ـ شرح الشيخ العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ
 رحمه الله:

وسيأتي الكلام على الشرح مفصلاً وترجمة المؤلف.

## ٤ \_ حاشية الشيخ صالح بن عثمان بن حمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن

<sup>(</sup>۱) وهم الشطي في نسبة شرح نونية ابن القيم للسفاريني، فالنونية التي شرحها هي نونية الصرصري في مدح الرسول ﷺ، والتي قافية مطلعها: (الظَّعْنِ). وقد ذكر هذا الشرح السفاريني نفسه في ثبته (ص٦٨). ووصفه بأنه مجلدان، وسمّاه «معارج الأنوار في سيرة النبي المختار» كما في سلك الدرر (٤/ ٣١) وغيره. ولم يشر أحد فيما أعلم إلى شرحه لنونية ابن القيم، لا السفاريني (الذي ذكر أغلب مؤلفاته في ثبته سنة ١١٨١) ولا غيره من المترجمين له. (محمد عزير شمس).

<sup>(</sup>٢) استفدت ترجمته من مقدمة كتاب المدخل لابن بدران، والمقدمة لمحقق الكتاب د/ عبدالله التركي.

### القاضي:

وهو من وهبة تميم، من أهل العلم والفضل، وكان كثير الانتفاع والنفع بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، من مصنفاته: رسالة في تحريم الدخان، ومنسك في الحج، وحاشية على نونية ابن القيم، توفي سنة ١٣٥١هـ.

وحاشيته على الكافية الشافية لابن القيم ذكرها محمد بن عثمان بن صالح القاضي في ترجمته له في كتاب «روضة الناظرين من مآثر علماء نجد وحوادث السنين»، وذكر أن هذه الحاشية موجودة عند بعض أولاده في منطقة القصيم (١).

وقد حاولت بواسطة بعض طلبة العلم الحصول على هذه الحاشية أو مجرد النظر إلى هذه الحواشي ومعرفة مقدار نفعها وفائدتها، ولم يتيسر ذلك بالرغم مما بذل في سبيل تحقيقه.

## ٥ \_حاشية الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد العنقري:

وهو من أهالي ثرمدا. ولد سنة ١٢٨٨هـ، وطلب العلم، ونبغ فيه. توفي سنة ١٣٧٣هـ. من مصنفاته: حاشية على الروض المربع شرح زاد المستقنع طبعت مرارًا، وله كذلك حاشية على الكافية الشافية لابن القيم مخطوطة (٢).

<sup>(</sup>۱) روضة) الناظرين في مآثر علماء نجد وحوادث السنين لمحمد بن عثمان القاضي ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٢) روضة الناظرين ٢/ ١١.

### ولم أقف على الحاشية مطبوعة أو مخطوطة .

## ٦ \_ شرح الشيخ صالح بن محمد بن خليف بن صالح:

وهو من أهالي مدينة عنيزة. ولد سنة ١٣٠٣هـ، وقرأ القرآن، وطلب العلم، وكان يرحل في الدعوة إلى الله تعالى ونشر الخير، وتوفي سنة ١٣٩٠هـ. من مصنفاته: شرح البرهانية، وشرح الدليل، وشرح الكافية الشافية (١).

# $V_{-}$ عليقات الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله $(Y_{-})$ :

وهو المفتي العام السابق للمملكة العربية السعودية. ولد سنة ١٣٣٠هـ، وطلب العلم ونبغ فيه. له مصنفات عدة، منها: الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، ومنسك في الحج، وغير ذلك من المصنفات.

أما عن تعليقاته على الكافية الشافية، فقد حدثني الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الفريان ـ رحمه الله ـ أنه قرأ الكافية الشافية على الشيخ عبدالعزيز بن باز في منزله القديم بحي الشميسي سنة ١٣٨٥هـ تقريبًا ـ بحضور نخبة من طلبة العلم والمستفيدين، وكان الشيخ عبدالعزيز يوقفه أثناء قراءة الأبيات ثم يملي عليه بعض التعليقات والفوائد.

<sup>(</sup>١) روضة الناظرين ١/ ٢٠٥.

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته \_ رحمه الله \_ في كتاب «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»
 للشيخ نفسه.

وقد طلبت من الشيخ عبدالرحمن الفريان رؤية نسخته المعلق عليها، فوعدني بذلك وبحث عنها بحثاً كثيرًا في مكتبته ولم يعثر عليها. ثم إنني حصلت من فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين على نسخة من الكافية الشافية عليها تعليقات ذكر الشيخ أنه نقلها بخطه من نسخة عليها تعليقات الشيخ عبدالعزيز بن باز، وبعد اطلاعي على هذه التعليقات وجدتها إشارات إلى بعض فروقات النسخ مع تراجم مختصرة لبعض الأعلام، وفوائد قليلة حول بعض المسائل.

### ومن الشروح والتعليقات المطبوعة:

١ ـ شرح الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى. وسيأتي الكلام عليه مفصلاً.

٢ \_ شرح الشيخ محمد خليل هراس. وسيأتي الكلام عليه مفصّلاً.

٣ \_ شرحان للشيخ عبدالرحمن بن سعدي.

وهو الشيخ أبو عبدالله عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر آل سعدي، من قبيلة تميم. ولد في بلدة عنيزة بالقصيم في الثاني عشر من محرم عام ١٣٠٧هـ. وتربّى يتيمًا، وحفظ القرآن، وعمره إحدى عشرة سنة، واجتهد في طلب العلم، ولما بلغ ثلاثًا وعشرين سنة جلس للتعليم. أخذ العلم عن مشايخ عصره كالشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر والشيخ محمد بن عبدالكريم الشبل والشيخ صالح بن عثمان القاضي وغيرهم. توفي سنة ١٣٧٦هـ. من مؤلفاته: تفسير للقرآن الكريم، وحاشية على الفقه الحنبلي، والخطب العصرية القيمة.

وله رحمه الله شرحان على هذه القصيدة النونية:

الأول: توضيح الكافية الشافية، وهو كتاب من الحجم المتوسط ويقع في ١٧٦صفحة. وقد نشرته دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع بالأحساء سنة ١٤٠٧هـ.

والشرح الثاني: الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية. اقتصر فيه المؤلف على شرح الأبيات التي ذكر فيها الناظم أسماء الله تعالى ودلالاتها، وعددها نحو ٣٦ بيتًا. وقد طبع هذا الشرح مفردًا في ٦٢ صفحة، وهو مطبوع أيضًا ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن بن سعدي ج٣/ ٢٠٥٠. ونشره مركز صالح بن صالح الثقافي في عنيزة سنة ١٤١٢هـ.

وفي الصفحات الآتية عرض مفصل لثلاثة من شروح النونية، يشتمل على ترجمة موجزة للشارح، وذكر منهجه في الشرح، وبيان مميزات كتابه وحسناته، ثم التنبيه على المآخذ عليه.

(٢) شرح الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن - عرض وتقويم -:

#### التعريف بالمؤلف:

هو الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، من بني تميم، ولد بالدرعية سنة ١٢٢٥هـ، طلب العلم وحفظ القرآن وهو صغير، ونفاه إبراهيم باشا مع أبيه وأقاربه إلى مصر فواصل طلب العلم هناك حتى تضلع منه ونبغ فيه. من مشايخه النجديين

أبوه عبدالرحمن وعمه عبدالله، ومن مشايخه الأزهريين مفتي الجزائر محمد بن محمود الجزائري وغيرهم. ومن أبرز تلاميذه: أخوه الشيخ إسحاق وابنه عبدالله بن عبداللطيف وسليمان بن سحمان وغيرهم، له شعر رائق، من تصانيفه: مصباح الظلام، رد به على عثمان بن منصور العَمْري، وتأسيس التقديس في الرد على داوود بن جرجيس، وشرح على نونية ابن القيم لم يتمه، توفي رحمه الله سنة ١٢٩٣هـ(١).

## التعريف بالكتاب:

اسمه: «شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية».

وصفه: مخطوط بخط يقرأ بصعوبة شديدة، ويقع في ١٢ ورقة = ٢٣ صفحة، مقاس الصفحة ١٨ سطرًا تقريبًا، ولم يشرح رحمه الله إلا ٤٠ بيتًا، وآخر ما شرح هو قول الناظم:

جهم بن صفوان وشيعته الألى جحدوا صفات الخالق المنّان

والمخطوط موجود في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض ـ برقم ٢٥٣ ميكروفيلم. ثم طبع أخيرًا.

## طريقة المؤلف في الكتاب:

لم يكتب المؤلف رحمه الله مقدمة لكتابه، ولم يورد مقدمة الناظم النثرية وبالتالي فإنه لم يشرحها، وطريقته أنه يذكر البيت ثم يبدأ في الكلام عليه، وهو قد يذكر البيت كاملاً أو يذكر أوله مشيرًا إليه، فبدأ

<sup>(</sup>۱) روضة الناظرين ۱/ ٣٣٨.

الكلام بقوله: «قوله:

حكم المحبة ثابت الأركان ماللصدود بفسخ ذاك يدان»

ثم شرع في شرحه وشرح ما بعده، وقد استهل شرحه لهذا البيت بالكلام على أهمية الشعر وأثره في النفوس وما جاء أن الرسول السلام استمع إلى الشعر واستنشده من بعض أصحابه.

والمؤلف رحمه الله يهتم بالألفاظ الأدبية البلاغية فتجد شرحه متناسقًا مسجوعًا، وهو يكثر الاستشهاد بأشعار العرب وقصائدهم.

#### مميزات الكتاب وعرض منهج المؤلف فيه:

#### تميز الكتاب بعدة ميزات منها:

١ \_ يفصل رحمه الله في شرحه للبيت، ولايكاد يتجاوز كلمة منه دون أن يوضح معناها ويتكلم على مدلولها.

٢ ـ يهتم رحمه الله ببيان المعاني البلاغية والكلام على طلاوتها وجمالها، ومن ذلك قوله أثناء شرحه لقول الناظم.

فلذاك قاضي الحسن أثبت محضرًا بفساد حكم الهجر والسلوان [البيت رقم ٨].

قال: «وفي ذكر الهجر والسلوان مع ما تقدم في قوله «قاضي الحسن» استعارة تصريحية . . » (ق٧) .

وقوله عند كلامه على قول الناظم: «لله زائرة بليل»: «ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع البديع المسمى بالتورية . . » الخ (ق١٣٥) .

٣-يهتم رحمه الله ببيان الألفاظ الغريبة وتفصيلها، ومن ذلك قوله أثناء شرحه لقول الناظم: واهًا لقلب لا يفارق طيره. . البيت، : «واهًا»:
 كلمة توجع وتلهف وتحزن، ولذلك عدي باللام، قال الشاعر:

واها لسلمي ثم واهًا واها ياليت عيناها لنا وفاها (ق١١)

وكذلك فصل في معنى قول العرب: لله كذا، وذلك عند كلامه على قول الناظم: «لله زائرة..» البيت فقال الشارح: «وقوله لله زائرة بليل» كلمة تعجب ومدح تقال عن استغراب الشيء واستعظامه، قال صاحب التحرير إذا وجد من الولد ما يحمد يقال: لله أبوك، يعني حيث أتى بمثله، وكذا يقال في المدح: لله دره، والدر في اللغة... »الخ رقع العالى الله المدح.

٤ - ينقل عن غيره عند الحاجة، كما في النقطة السابقة حيث نقل عن كتاب «السنة كتاب التحرير قرابة عشرة أسطر، ونقل أيضًا عن كتاب «السنة والجماعة» لأبي عبدالله محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري الكلام على الجهمية وضلالهم. (ق١٧).

• - يهتم الشارح رحمه الله بالتأصيل أثناء شرحه لمواضيع الأبيات ولا يكتفي بتحليل المعاني وتوضيحها. ومن ذلك أنه لما أتى إلى قول الناظم «فعليك إثم الكاذب الفتان» [البيت رقم ٣٩] لم يتكلم عن الجهمية ومعتقداتهم فقط ثم يتجاوز إلى ما بعده، كلا. . وإنما ذكر منشأ الانحراف في الأمة ملتزمًا بالتسلسل التاريخي ومن هم رؤوسه ومن أين استمدوا بدعتهم وضلالهم، وفصل في الكلام على الجعد بن

درهم (۱) وجهم بن صفوان (۲)، وأصل مذهب الجهمية، وزاد على ذلك أن نقل نصوص السلف عنهم، وأطال في ذلك حتى استغرق منه ثماني صفحات.

٦ \_ يهتم رحمه الله بترجمة الأعلام، كما ترجم للجهم بن صفوان عند ذكر الناظم له بقوله: «جهم بن صفوان وشيعته الألى. . . » [البيت رقم ٤٤]. ق ١٥ \_ ١٦ .

V \_ يهتم الشارح رحمه الله بتوضيح بعض المسائل والأصول التي يعتمد عليها الفلاسفة ومن تبعهم من الجهمية وغيرهم ويجعلونها حجة في دينهم، فيعرضها المؤلف مفندًا لها ورادًّا عليها، كما فعل رحمه الله لما تطرق لدليل الفلاسفة في إثبات الصانع (T)، حيث عرضه عرضًا مفصلاً ثم ذكر آراء الفرق فيه من الجهمية والمعتزلة والهشامية والكرامية، وقد أطال رحمه الله فيه حتى استغرق منه ٤ صفحات (T).

## الملحوظات على الكتاب:

لاشك أن صغر حجم الكتاب وعدم إكمال المؤلف له يجعل إعطاء تصور واضح عن مميزات الكتاب والملاحظات عليه أمرًا صعبًا. وذلك لأن المؤلف لم يراجعه بعد كتابته أو يعدل فيه ما يرى أنه بحاجة إلى

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في التعليق على البيت رقم ٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته تحت البيت رقم ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سيأتي شرح هذا الدليل والرد عليه، في الأبيات ١٦٩ وما بعده، والأبيات ٩٩٨ وما بعده.

تعديل، لذا لم أستطع بعد دراستي لهذا الشرح أن أخرج إلا بملاحظتين لا تقدحان في الكتاب وإنما لو تفاداهما المؤلف لكان أكمل:

١ - لم يشرح المؤلف مقدمة الناظم النثرية مع مافيها من المعاني والدلائل الهامة، كأمثلة المعطل وغيرها.

٢ ـ أورد المؤلف الأحاديث والآثار من غير ذكر من رواها من الأئمة فضلاً عن أن يحكم عليها أو يبين درجاتها صحة وضعفًا كما أورد أن النبي عليها أستنشد عبدالله بن رواحة شعرًا ولم يذكر من روى ذلك (ق١).

وأورد أن ابن عباس رضي الله عنهما أنشد النبي ﷺ أبياتًا لأمية بن أبي الصلت فيها ذكر حملة العرش فتبسم النبي ﷺ، ولم يذكر المؤلف من روى ذلك (ق٢).

وإن كان يعتذر عنه \_ رحمه الله \_ بأن هذه الأحاديث والآثار قد لا يتعلق بها معتقد وحكم شرعي، لذا لم يهتم بتخريجها والحكم عليها.

(٣) شرح الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى \_ عرض وتقويم \_: التعريف بالمؤلف:

هو الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى من أهالي المجمعة (بوزن المنفعة) من بلاد سد بنجد، ولد في شقراء وتلقى العلم عن أكابر مشايخ عصره كالعلامة الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، وابنه الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين. ثم ارتحل إلى عبداللطيف، والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين. ثم ارتحل إلى الحجاز وسكن مكة المكرمة. وله عدد من المؤلفات منها: «شرح نونية ابن القيم»، والرد على زيني دحلان فيما كتبه في تاريخه خلاصة الكلام

عن الوهابية، مخطوط، و «الرد على شبهات المستعينين بغير الله»، توفي في المجمعة سنة ١٣٢٩هـ (١).

### التعريف بالكتاب:

اسمه: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية.

وصفه: يقع في مجلدين ضخمين الأول في ٤٨ ٥ صفحة والآخر في ١٤٠ صفحة.

وفي الحواشي تعليقات قليلة جدًا للشيخ محمد بن مانع رحمه الله، وتخريجات لأحاديث معدودة من صنع الناشر زهير الشاويش.

دار النشر: طبع الكتاب عدة طبعات من آخرها الطبعة الثالثة ١٤٠٦هـ طبعها المكتب الإسلامي ـبيروت.

## طريقة المؤلف في الكتاب:

قدم المؤلف رحمه الله شرحه بمقدمة موجزة تكلم فيها عن أهمية القصيدة ومكانتها بين كتب أهل العلم ثم ترجم للناظم ترجمة موجزة،

<sup>(</sup>۱) انظر مشاهير علماء نجد لعبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ ص١٨٥ ـ ١٨٨، علماء نجد خيلال ستة قرون لعبدالله بن بسام ١/ ١٥٥ ـ ١٦٢، الأعلام ١/ ٨٩، مقدمة محمد بن مانع لكتاب شرح القصيدة النونية لابن عيسى ١٧/١.

ثم بدأ في شرح المقدمة النثرية ثم شرح الأبيات.

وطريقته في شرح الأبيات أنه يورد الأبيات التي تحتوي على موضوع واحد ثم يبدأ في الكلام عليها، وأحيانًا تزيد الأبيات على عشرين وثلاثين بيتًا متتابعة، مما جعله رحمه الله يقع في بعض الخلل الذي سيأتي التنبيه عليه عند تقويم الكتاب.

ومن نظر في الكتاب علم أن المؤلف رحمه الله له باع طويل في معرفة الكتب والمصنفات وبالأخص كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وذلك لكثرة مراجعه وتنوعها، وتوثيقه لنقولاته حتى من كتب أهل البدع.

## مميزات الكتاب وعرض منهج المؤلف فيه:

يمكن تلخيص منهج المؤلف ومميزات كتابه في النقاط الآتية:

1 - يكثر النقولات والاستشهاد بأقوال أهل العلم ونصوصهم على المسائل التي يذكرها الناظم، فلا تكاد تجد الشارح يتفرد بتوضيح مسألة، بل يورد من أقوال أهل العلم ما يوضحها ويجلي معانيها، بل لاتكاد تمر صفحة إلا وفيها نقل من كتب أهل العلم يطول أحيانًا ويقصر بحسب الحاجة، وهو - رحمه الله - يوثق نقولاته غالبًا بذكر المصادر وتسمية الكتب التي استقى منها هذه النصوص، ومن ذلك:

ما ورد في ج١/ ١٤٨ \_ ١٦٤ حيث نقل من كتاب «القول المنبي عن ترجمة ابن عربي» للحافظ شمس الدين السخاوي الكلام على ضلال ابن عربي وكتبه والتحذير منه.

وفي ج٢/ ٢٤٣ ـ ٢٤٦ نقل عن كتاب «شرح العقائد النسفية» للتفتازاني.

وأكثر الكتب التي ينقل منها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويطول هذا النقل أحيانًا.

كما في ج ١/ ٢٩٣ ـ ٢٩٦ حيث نقل عن التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وج ٢/ ٣١٣ ـ ٣١٨ نقل من شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية.

وقد ينقل عن شيخ الإسلام من غير توثيق (لا يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه).

كما في ج١/ ٣٥٥ \_ ٣٥٨ حيث نقل كلامًا لشيخ الإسلام في مسألة الفعل والحدوث، ولم يذكر اسم الكتاب الذي نقل عنه. وج٢/ ٢٨١ \_ ٢٨٤ نقل كلامًا لشيخ الإسلام في مسألة دليل أهل الكلام في إثبات الصانع ولم يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه.

وهو يكثر النقل أيضًا عن ابن القيم رحمه الله، وقد تطول نقوله أيضًا، كما في ج١/ ٢٠٩ ـ ٢٢٤ حيث نقل كلامًا طويلاً من «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم عن حجية أخبار الآحاد.

وكما في ج٢/ ٢٦٨ \_ ٢٧١ نقل من مدارج السالكين: كلامًا طويلاً على الشرك والشفاعة. .

وقد ينقل عن ابن القيم من غير توثيق (لايذكر اسم الكتاب الذي نقل منه)، كما في ج١/ ٤٨٩ ـ ٤٩٠ نقل كلامًا في معنى قوله تعالى: ﴿ فَلاَ

وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَكَرَ بَيِّنَهُمْ ﴿ [النساء/ ٦٥]. ولم يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه.

وكما في ج7/707 - 771 نقل كلامًا في أنواع التوحيد، ولم يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه (1).

٢ - إذا نقل رحمه الله كلامًا من كتاب عليه مآخذ رد عليه في موضعه، ولا يسكت عنه، كما في ج١/ ٢٧٩ - ٢٨٢ حيث نقل كلامًا للدواني في شرحه لـ«العقائد العضدية» عليه مآخذ فرد عليه ردًّا مفصلاً.

٣ - يورد بعض الاعتراضات والملاحظات المفيدة على الناظم مما يدل
 على تجرده وعدله كما في ج١/٩٣ حيث ذكر الناظم شيئًا من مذهب
 إمام الحرمين الجويني فلاحظه الشارح وعقب عليه.

وج١/ ٣٧١ اعترض الشارح على بعض الألفاظ التي ذكرها الناظم (٢)، وكذا في ج٢/ ٣٣٠ ذكر الناظم قولاً للجهمية فتعقبه

<sup>(</sup>۱) ولولا كثرة نقولاته عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لأوردت أرقام الصفحات التي نقل فيها، وبالجملة لا تكاد تخلو مسألة من كلام لهما أو لأحدهما رحمهما الله.

<sup>(</sup>٢) وإن كان الشارح رحمه الله لا يوافّق دائمًا في اعتراضه كما في ج١/٣٧٩ حيث اعترض على الناظم رحمه الله لما عرض مذهب المعطلة وذكر أنهم ينفون الحوادث عن الله خوف تسلسل الأعيان، فعقب الشارح قائلاً: «هذا فيه تسامح لأن أفعال الرب الاختيارية ليست بحوادث وإنما هي أفعال اختيارية تقوم به بمشيئته وقدرته» ولا يوافق الشارح على هذا التعقيب فإن الناظم أطلق لفظ الحادث حاكيًا لكلامهم =

الشارح.

٤ \_ يهتم بشرح الألفاظ الغريبة، فلا تكاد تمر كلمة تحتاج إلى توضيح إلا بينها، ومرجعه في ذلك دائمًا \_ إلا ماندر \_ القاموس المحيط للفيروزابادى.

كما في ج 1 / ٣٦ حيث شرح كلمات قمش \_آجن \_الوطيس . وج ٢ / ٢٦ حيث شرح كلمة الملاحاة .

وإن كان قد تفوته بعض الكلمات سيأتي التنبيه عليها عند ذكر الملحوظات على الكتاب.

يحرص الشارح على ربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض بالإحالة أحيانًا إلى موضع ورود المسألة إذا تكررت في النظم:

كما في ج٢٠٨/٢ حيث كرر الناظم مذهب الجهمية، فلم يعد الشارح شرحه وإنما أحال على ما تقدم.

وج٢/ ٢٠٩ حيث كرر الناظم مذهب الجهمية الجبرية فلم يعد الشارح شرحه وإنما أحال إلى ما تقدم. وإن كانت إحالاته أحيانًا يكون عليها مآخذ، كما سيتضح ذلك عند ذكر الملحوظات على الكتاب.

٦ ـ يفصل الشارح في بعض المواضع التي يكثر فيها الخلاف.

كما في ج١/ ٩٨ \_ ١٠٦ حيث فصل تفصيلاً طويلاً في مسألة أرواح

وليس مقررًا لألفاظهم.

الشهداء ومستقرها والخلاف فيها.

وج٢/ ١٣٣ \_ ١٤٦ حيث فصل تفصيلاً طويلاً في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه.

وإن كان ترك بعض المواضع التي كان من الأكمل التفصيل فيها، وسيأتي ذلك في الملحوظات على الكتاب.

٧ - يهتم بشرح المصطلحات الفلسفية والعقدية.

كما في ج١/٣٦٩ حيث عرف التسلسل بنوعيه. وفي ج١/٧٦ - ٧٧ تكلم بتوسع عن لفظ «الحشوية».

٨ ـ يهتم بترجمة الأعلام الواردين في النظم، ولا يكاد يمر علم إلا ويترجم له بتوسع، ويذكر أحيانًا المصدر الذي نقل منه الترجمة، وقد يطيل أحيانًا في الترجمة.

كما في ج١/ ٢٤٥ ـ ٢٤٨ حيث أطال في ترجمة النصير الطوسي، وقد يختصر كما في ج١/ ٣٧٠ في ترجمة أبي الحسن الأشعري.

وانظر ج٢/ ٩٠ ترجمة الخليفة المأمون، وج٢/ ١٩٤ ترجمة الآمدي (١).

وإن كان رحمه الله فاته عدد لا بأس به من الأعلام لم يترجم لهم،

وسيأتي ذلك في الملحوظات على الكتاب.

٩ - يهتم بإيراد نصوص الآيات التي يشير إليها الناظم .

كما في ج١/ ٣٠٦ \_ ٣٠٧ حيث قال الناظم:

وأتى الندا في تسع آيات له وصفًا فراجعها من القرآن فأورد الشارح الآيات المشار إليها.

١٠ ـ يهتم بإيراد نصوص الأحاديث التي يشير إليها الناظم أو يستدل بها .
 كما في ج١/ ٣٠٧ ، ٩٠٥ .

ج٢/ ٧٧، ٥٠١ (١).

١١ ـ لا يورد الحديث إلا ويذكر من أخرجه من أهل العلم إلا ما ندر.

كما في ج ١ / ٤٢٠ ، ٤٢٠ .

ج٢/ ٤٣٤، ٨٦٤، ٧٧٤.

١٢ ـ وقد يتكلم أحيانًا ويفصل في الحكم على الحديث.

كما في ج ١ / ٤٢٦ ، ٤٢٩ .

ج۲/ ۰۲۱،۱۲۱،۲۲۱،۲۷۲،۷۳۲،۹۵۳،۲۵۳،۷۵۳،۲۵۳،۶۵۰۹ ۲۶،۶۷۶،۲۷۶،۳۷۶،۱۸۶.

ج٢/ ٣٧٤، ٤٧٤، ٩٨٤، ٣٩٤.

١٣ ـ يعتني بإيراد أقوال العلماء التي يشير إليها الناظم.

كما في ج١/٢٠٤ حيث أشار الناظم إلى كلام للإمام البغوي فوثقه الشارح وساقه بنصه. وفي ج ٢/٢١٤ حيث أشار الناظم إلى كلام للأشعري رحمه الله، فوثقه الشارح وساقه بنصه.

١٤ - يهتم بنسبة الأقوال التي يوردها الناظم إلى أهلها وإن لم ينسبها الناظم.

كما في ج ١/ ٨٦ حيث ذكر الناظم قولاً لم ينسبه لأحد فنسبه الشارح إلى القائلين به وسماهم.

١٥ ـ يعتني بإيراد الحوادث التاريخية التي يشير إليها الناظم.

كما في ج١/ ٣٦٢ حيث فصل في حادثة غزو المغول لبغداد .

وفي ج٢/٣ حيث ذكر معركة الحرة، وج٢/٩ عرض معركة شقحب.

١٦ - يهتم بإيراد القصص التي يشير إليها الناظم ويوثقها من أصولها.

كما في ج٢/ ٨٨ حيث أشار الناظم إلى حادثة للجهم بن صفوان في استهزائه بالقرآن، فساقها الشارح بتمامها موثقة. وفي ج٢/ ١٥٩ أشار الناظم إلى حادثة للإمام مالك مع أبي جعفر المنصور، فساقها الشارح بتمامها.

١٧ ـ يعرف غالبًا بالفرق والمذاهب إما من خلال شرح الأبيات أو يسوق

تعريفها مجملًا في موضعه .

كما في ج١/ ٥٠٧ حيث عرف بمذهب الحاكمية وهم أتباع الحاكم العبيدي.

١٨ ـ يصرح الشارح أحيانًا بعجزه عن فهم بعض الأبيات ولا يتكلف ـ قدس الله روحه ـ الكلام عليها بغير علم، وهذا من ورعه وأمانته.

كما في ج 1/80 حيث قال رحمه الله بعدما ساق الأبيات: «البيت الثاني فيه قلق، ولم يظهر المراد منه» وقد بيّن ذلك أتمّ بيان والحمد لله في طبعتنا هذه ص 70 (رقم البيت 181).

١٩ ـ يورد أحيانًا أقوال المخالفين لأهل السنة وإن لم يوردهم الناظم،ثم يرد عليهم.

كما في ج١/٤ عيث أشار الناظم إلى أن المعطلة ينكرون نزول الرب جل جلاله في ثلث الليل الآخر مع ثبوته في الحديث، ففصل الشارح قولهم وأورد تأويلات المخالفين وتحريفاتهم للحديث مفصلة ثمرد عليها.

<sup>(</sup>١) وانظر ج١/٤٩ (الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية)، ج١/١٥ (منازل =

٢١ ـ للشارح رحمه الله عناية بالشعر والأدب فتجد أنه يورد من العبارات
 البلاغية ما يملح به كلامه وأحيانًا يورد أبياتًا تحاكي أبيات الناظم.

كما في ج٢/ ٢٩ قال رحمه الله عندما تكلم عن مذهب المعطلة وقولهم إن القول بالعلو هو مذهب فرعون: «فلقد استعظم ـ يعني الناظم ـ نسبتهم مذهب العلو إلى فرعون، فلو دفع إلى زمن من زاد في الطنبور نغمة وصنف مصنفًا في إيمان فرعون..».

وفي ج٢/ ٣٢٨ لما ذكر الناظم عصيان إبليس في السجود لآدم، ساق الشارح أبياتًا تحاكيها من قول أبي نواس.

وفي ج٢/ ٣٧٧ ذكر أبياتًا اقتبس منها الناظم، وانظر ج٢/ ٤٣٣.

### الملحوظات على الكتاب:

هذا الكتاب كأي عمل بشري لا يخلو من خلل ونقص، ويكفي مؤلفه فخرًا أنه صبر وصابر حتى أتم شرح هذه القصيدة العظيمة التي

السائرين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري)، ج١/٥٥ (خلق أفعال العباد للبخاري)، ج١/١٩١ (العلو العباد للبخاري)، ج١/١٩٠ (العلو للذهبي)، ج١/١٩٠ (التذكرة للقرطبي)، ج١/٣٥١ (السنة لابن أبي عاصم)، وانظر ج١/١٩٤، ٣٥١، ٣٥١، ٣٥١، ٣٨٨، ٣٦١ (العقائد عاصم)، وانظر ج١/٣٤٤، ٤٣٩، ٤٣٨، ٤٢٠، ٤٤٢ (العقائد للنسفي)، ج٢/١٤١ (السنة للخلال)، ج٢/١٤١ (الغريب لأبي عبيد)، ج٢/١٩١ (الأم للشافعي)، ج٢/٧٩٣ (المعالم للرازي)، ج٢/٣٣٧ (العقيدة الوسطى لابن العربي)، وانظر ج٢/٣٨٥، ٣٩٧، وغيرها.

أحجم الكثيرون عن شرحها وبيان معانيها .

وكون القارىء للشرح يلاحظ عليه بعض الملحوظات لا يعني أبدًا الحط من قدر الكتاب أو عيبه.

فمن ذا الذي تحصى مزاياه كلها كفي المرء نبلاً أن تعد معايبه

وهذه الملحوظات التي سأوردها لعل أكثرها لا يمس أصل الكتاب وجوهره، وإنما هي أمور لا يكاد يسلم منها مصنف. ومن ذلك:

١ ـ يكتفي الشارح أحيانًا بنقل كلام العلماء في مسألة معينة ولا يشرح الأبيات أو يبين معانيها، فتجده يسرد عشرين أو ثلاثين بيتًا ثم يقول: قال فلان (من العلماء) ويسوق كلامه دون أن يزيد عليه كلمة واحدة تشرح الأبيات.

كما في ج٢/١٢ ـ ١٥ حيث ساق ٢٧ بيتًا ثم نقل كلامًا لشيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب «التدمرية» واكتفى به عن الشرح دون أن يحلل معانى الأبيات ويوضحها.

وفي ج٢/ ٤٥٠ ساق ١٠ أبيات ثم نقل كلامًا لابن القيم من «بدائع الفوائد» واكتفى به عن الشرح.

٢ ـ عند نقله نصوص العلماء يدخل أحيانًا كلام بعضهم في بعض فلا يدري القارىء أين انتهاء كلام الأول وبداية كلام الثاني، وبالجملة فهو غالبًا لا يضع في نهاية الكلام ما يدل على انتهائه ولكن يفهم ذلك من السياق، وأحيانًا لا يفهم.

كما في ج ١ / ٢ ٤ حيث قال رحمه الله: «قال الحافظ الذهبي: وقد ألفت أحاديث النزول في جزء وذلك متواتر أقطع به، قال الحافظ أبو عمر بن عبدالبر في شرح الموطأ. . » فلا يدري القارىء هل قوله: «قال الحافظ أبو عمر» من كلام الذهبي، أو نقل جديد من الشارح؟ وج ١ / ٤١٠ قال الشارح: «قال ابن القيم»، ثم ساق كلامًا له حول قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ رَبَاهُ نَزْلَةً أُخِرَىٰ ﴿ النجم / ١٣](١) ثم قال: «وجزم ابن كثير» وساق كلامًا لابن كثير ثم قال: «وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري» وساق كلامًا له ثم وضع نقطة وقال: انتهى.

والناظر هنا يظن أن الكلام كله لابن القيم، ولكن بعد التأمل والبحث وجدت أن أول الكلام لابن القيم في مدارج السالكين ج٣/ ٣٠٠ \_ منزلة الاتصال، ولم يذكر كلامًا لابن كثير ولا لابن حجر (مع ملاحظة أن الحافظ ابن حجر ولد سنة ٧٧٣هـ وتوفي سنة ٨٥٢هـ فابن القيم لم ينقل عنه قطعًا) ولكن صنيع الشارح وسياقه الكلام متواصلاً ثم وضعه كلمة «انتهى» بعده يوحي بأن الكلام كله مع النقولات لابن القيم (٢).

٣ \_ في مواضع كثيرة من الشرح لا يوثق نقو لاته عن العلماء فتجده يقول:
 قال العالم فلان، ثم لا يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه.

كما في ج١/٢٦٦ حيث نقل عن الإمام البيهقي دون أن يذكر اسم

<sup>(</sup>١) مع ملاحظة أن الشارح لم يذكر اسم المرجع الذي نقل منه كلام ابن القيم.

<sup>(</sup>۲) وأنظر ج۱/۳۵،۷۰۷،۶۶۳، ۵۳۲،۵۰۷،۶۶۳ وج۲/۱۸۸ ـ ۲۹۰،۵۰۳ وغیرها.

الكتاب الذي نقل منه، وفي ج١/ ٣٨٤ نقل عن الحافظ أبي عمر بن عبدالبر ولم يذكر المرجع.

وفي ج٢/ ١٨٨ نقل عن الحافظ الذهبي ولم يوثق نقله.

وفي ج٢/ ٤١٠ نقل عن الإمام مجد الدين ابن تيمية ولم يوثق نقله (١).

## وأكثر من ينقل عنه من غير توثيق شيخ الإسلام ابن تيمية كما في:

ج١/ ٢٢٥ (حول مسألة كلام الله تعالى)، ج١/ ٣١٨ (حول ما يضاف إلى الله تعالى من الأوصاف والأعيان).

ج٢/ ١٣٦ \_ ١٣٩ (حول قول الجبرية).

ج٢/ ٢٨١ \_ ٢٨٤ (حول دليل الأكوان)<sup>(٢)</sup>.

ويكثر النقل أيضًا عن الإمام ابن القيم من غير توثيق كما في:

ج ١ / ٤١٠ ـ ٤١١ (حول قول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [النجم/ ١٣])، ج ١ / ٤٨٩ (حول قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ . ﴾ الآية [النساء/ ٦٥]).

<sup>(</sup>۲) وانظر ج۱/۲۰۹، ۹۲، ۱۹۳۵، ۴۹۲، ۲۹۳.

ج٢/ ١٨١، ١٩١، ٢٢١، ٢٣٢، ٥٥٦، ١٦٠، ٥٥٣، ٧٠٤، ٥٥٤.

ج٢/ ٢٥٩ \_ ٢٦٠ (في أنواع التوحيد)، ج٢/ ٤٨٠ (مقدار أمة النبي عَلَيْهُ في الجنة) (١٦٠).

إينقل \_أحيانًا \_بعض الأقوال ولا ينسبها لأحد.

كما في ج١/ ٢٧٦ حيث بحث مسألة إنزال القرآن، ومسألة اللفظ والمعنى ثم نقل أقوالاً ولم ينسبها لأهلها.

ج ١/ ٤٨٥ ذكر تفسيرًا لقوله تعالى: ﴿ وَإِنِّ لَأَظُنُّهُ كَانِهِ أَعْافر/ ٣٧] دون نسبته لقائله.

و \_ يسرد الأبيات الكثيرة متتابعة ثم يبدأ في شرحها فيفوت عليه بعضها
 دون شرح أو توضيح ، فتبقى مبهمة .

كما في ج 1 / ٢٣٢ حيث ساق ٤٣ بيتًا ثم شرحها ففات عليه بعضها دون شرح.

وج٢/ ٣٤٤ ساق ١٦ بيتًا ثم شرح بإيجاز فوت عليه بعض الأبيات دون شرح.

٦ وإضافة إلى النقطة السابقة فإن الشارح كثيرًا ما يكون كلامه على
 الأبيات عامًّا مجملًا ليس تحليليًّا، فيفهم القارىء المعنى العام للأبيات،
 أما معانى الأبيات وعباراتها التفصيلية فتبقى غير مفهومة.

كما في ج١/ ٣٩٠ حيث ساق ٨ أبيات ثم شرحها شرحًا مجملًا دون

<sup>(</sup>۱) وانظر ج۲/ ٤٨٩، ٤٨٩.

توضيح تحليلي لمعاني الأبيات.

وج٢/ ١٩٥ ـ ١٩٧ ساق ٢٢ بيتًا ثم شرحها في ثلاثة أسطر، وبقي أكثرها من غير شرح<sup>(١)</sup>.

٧ - وإضافة إلى ما سبق، فإن الشارح يسرد أحيانًا الأبيات الكثيرة ثم لا يشرحها بحرف واحد. كما في ج٢/٥٢ - ٥٤ حيث ساق ٣٧ بيتًا ولم يشرحها بحرف واحد، مع أن فيها كلامًا على صفات الرؤية والعلو والكلام.

وفي ج٢/ ٢٧٨ ساق ١٣ بيتًا ولم يشرحها بحرف واحد مع أن فيها ألفاظًا غريبة تحتاج إلى بيان وتوضيح.

وفي ج٢/ ٣١٩ ساق ٢٣ بيتًا ثم شرح منها لفظين غريبين في ثلاثة أسطر وترك شرح الأبيات (٢).

٨ ـ يترك الشارح كثيرًا من النقاشات العقلية والأجوبة المنطقية التي يعرضها الناظم دون شرح.

كما في ج / ٣٦٨ ـ ٣٧٢ حيث ساق ٢٠ بيتًا فيها إلزامات من الناظم للمعطلة ونقاش مسألة التسلسل، فانشغل الشارح بترجمة ثلاثة من الأعلام وشرح الأبيات شرحًا عامًّا موجزًا لم يبين فيه هذه المعاني العقلية.

<sup>(</sup>١) وانظر ج٢/ ٣٤٣، ١٦٤ ـ ٣٤٤، وما سيأتي في النقطة رقم١١.

<sup>(</sup>۲) وانظر ج۲/۸۵ ـ ۹۱،۸۲ ـ ۶۲،۸۲۲ ـ ۴۲۵ ـ ۲۲۵ ـ

وج٢/ ٤٣ ساق ٢٦ بيتًا ناقش فيها الناظم مسألة التركيب والألفاظ وألزم الخصوم إلزامات عقلية قاطعة، فلم يوضحها الشارح، بل شرحها شرحًا مبهما لا يفهم منه معنى الأبيات.

٩ \_ يفوت عليه بعض الأعلام دون ترجمة .

كما في ج١/ ٤٦٢ (ابن أسباط لم يبين حتى اسمه، سفيان بن عيينة لم يترجم له).

ج ١/ ٤٦٩ (الإمام الطحاوي).

وقد يكتفي ببيان الاسم من غير ترجمة كما في ج١/٤٥٦ (العبسي)، ج١/٤٥٨ (الأثرم).

وأحيانًا قد يترجم للعلم مرتين مع أنه كان يمكنه أن يحيل إلى ما سبق ويستغنى عن التكرار.

كما في ج٢/ ٢٧٤ ترجم للفارابي مع أنه قد ترجم له في ج١/ ٢٤٩.

١٠ \_ يهمل الشارح \_ رحمه الله \_ بعض المسائل المهمة دون تفصيل مع أنه قد يفصل فيما هو أقل منها أهمية .

كما في ج٢/ ٤٦٢ \_ ٤٦٣ حيث لم يوضح مسألة: هل يكون بعض المتمسكين بالشريعة في آخر الزمان أفضل من بعض الصحابة؟

وفي ج٢/ ٧٢ \_ ٧٤، ٣٨١ \_ ٣٨٢ عند كلام الناظم عن توبته على يد شيخ الإسلام ابن تيمية كان من المناسب أن يتوسع الشارح في بيان حال الناظم من قبل شيخ الإسلام وبعده، لكنه لم يفعل.

بينما قد يتوسع في بعض التراجم وهي أقل أهمية من هذه المسائل، كما تقدم في النقطة السابقة .

١١ ـ يسرد أحيانًا عددًا من الأبيات ثم يتوسع في تفصيل مسألة جزئية ويغفل عن شرح بقية الأبيات.

كما في ج١/ ٢٣٩ \_ ٢٤٢ سرد ١٢ بيتًا ثم توسع في ترجمة علم ولم يشرح الأبيات بحرف واحد.

وفي ج١/ ٣١٩ \_ ٣٢٤ سرد ١١ بيتًا ثم توسع في ترجمة علم وشرح الأبيات بإيجاز شديد.

١٢ ـ أحيانًا لا يورد الأحاديث والآثار التي يشير إليها الناظم ـ وهذا قليل.

كما في ج١/ ٢٣٧ حيث أورد الناظم أثرًا قال عنه: رواه الطبراني، ولم يذكره الشارح.

١٣ ـ تفوت عليه بعض الأحاديث دون تخريج وكأنه كتبها من حفظه.

كما في ج ١/ ١٣٠ ، ١٤٦ ، ٢٠١ ، ٢٩١ ، ٣٨٧ ، ٣٧٣ .

ج٢/ ١٣٥ ، ١٤٩ ، ١٢٥ ، ٢٦٤ .

١٤ ـ أحيانًا لا يورد الآيات التي يشير إليها الناظم.

كما في ج١/ ٢٥٤ ذكر الناظم أبياتًا في سعة علم الله تعالى واطلاعه ويدل عليها آيات صريحة في كتاب الله تعالى ولم يشر إليها الشارح. ١٥ ـ يشير الناظم إلى بعض أقوال العلماء وقد يسمي الكتب التي وردت فيها هذه الأقوال ولا يوردها الشارح، وهذا قليل.

كا في ج١/ ٢٥٧ حيث أشار الناظم إلى قول للإمام أحمد ولم يسقه الشارح أو يخرجه.

وفي ج١/٤٥٨ حيث أشار الناظم إلى قول لأبي بكر الأثرم ولم يسقه الشارح أو يخرجه.

وفي ج١/ ٤٦٥ حيث أشار الناظم إلى قول للإمام البخاري ولم يسقه الشارح أو يخرجه.

١٦ \_ يورد الناظم بعض الكتب ولا يتكلم عنها الشارح أو يعرف بها .

كما في ج١/ ٤٥٨ حيث قال الناظم: واقرأ لمسند عمه ومصنف. . البيت.

وقال: واقرأ كتاب الاستقامة. . البيت ولم يعرف الشارح بالكتابين.

١٧ ـ يسرد الشارح عددًا من الأبيات ثم يبدأ في شرحها ولا يراعي
 الترتيب في الشرح فتجده يشرح البيت الأخير قبل الأول، وهذا قليل.

كما في ج١/ ٣٩٢ بدأ بشرح قوله: أولا فأعط القوس باريها. . الست.

قبل قوله: فكِلاكُما ينفي الإله حقيقة. . البيت، مع أنه قبله في الترتيب.

1A \_ ملحوظات على إحالات الشارح أثناء شرحه، وهي على خمسة أنواع:

أ\_قد يكرر الناظم مسألة أثناء نظمه ويشير إلى أنها قد سبقت في النظم ولا يبين الشارح الموضع مطلقًا لا عنوان الفصل ولا الموضوع الذي سبقت فيه ولا غير ذلك، فيبقى القارىء محتارًا في البحث عنها.

كما في ج٢/ ١٩٥ حيث قال الناظم:

ولهم أقاويل ثلاث قد حكي ناها وبينا أتم بيان ولم يوضح الشارح موضع كلامه الأول.

ب \_ وقد يكرر الناظم المسألة ولا يشير الشارح مطلقًا إلى أنها قد سبقت فضلاً عن أن يحيل إلى موضعها .

كما في ج٢/ ٤٤١ حيث أعاد الناظم ذكر قولي الأشاعرة والكلابية في كلام الله \_ مختصرًا \_ مع أنه قد عرضهما بالتفصيل فيما سبق، ولم يبين الشارح أنه تم عرضهما فضلاً عن أن يحيل إلى موضعهما، وهما قد مرًا في كلام الناظم ج١/ ٢٦٤.

وفي ج٢/ ٤٤٧ أعاد الناظم ذكر قولي الجهمية والنجارية في العلو، فلم يشر الشارح إلى أنهما سبقا فضلاً عن أن يحيل إلى موضعهما، وهما قد سبقا بالتفصيل في ج١/ ١٨٥.

ج ـ وأحيانًا قد يكرر الناظم المسألة فيشير الشارح إلى أنها قد سبقت لكنه لا يبين موضعها. كما في ج٢/ ٤٤٦ حيث ساق الشارح بيتًا فيها

الكلام على المعراج وقوله تعالى.. ﴿ مُمَّ دَنَا فَنَدَكَى ۞ [النجم/ ٨] ثم قال بعد سياقه الأبيات: تقدم الحديث في ذلك. ولم يبين أين سبق، (وهو قد سبق في ج١/ ٤١٠).

وج ٢/ ٩١ حيث قال بعد أبيات فيها لفظ «الهيولي»: تقدم الكلام في تفسير الهيولي، ولم يبين أين سبق.

د\_وقد يذكر الناظم المسألة مختصرة وهو سيعيدها مفصلة في موضع قادم، فيشير الشارح إلى أن هذه المسألة ستأتي مفصلة في كلام الناظم لكنه لا يبين الموضع الذي ستأتي فيه.

كما في ج٢/ ٨٠ حيث قال أثناء شرحه لأبيات: قوله «ووردتم القلوط. . البيت، : سيأتي بيان القلوط في الفصل المعقود له» ولم يبين الشارح أين سيأتي بل ولم يذكر عنوان الفصل.

هـ \_ أحيانًا تكون المسألة واردة في الشرح ولا يبين الشارح أنه قد شرحها من قبل فضلاً عن أن يشير إلى موضعها .

كما في ج٢/ ٣٧١ حيث ذكر الناظم أحد الأعلام وهو «جنكسخان» وقد ترجمه الشارح ترجمة موسعة فيما سبق ج١/ ٢٤٠ ولم يشر إلى ذلك، فيبقى هذا العلم مجهولاً عند القارىء.

و\_وقد يحيل الشارح إلى شرحه السابق إحالة غير واضحة، فلا يستفاد منها.

كما في ج٢/ ٤٥٣ حيث ساق ١٢ بيتًا ثم قال: تقدم بسط الكلام في معاني هذه الأبيات بما أغنى عن الإعادة، ولم يبين الموضع. وفي ج٢/ ٤٨٦ ساق أبياتًا ثم قال: تقدمت الأحاديث في طول أهل الجنة، ولم يبين أين تقدمت.

ز ـ وأحيانًا يكون من المفروض أن يحيل لكنه لا يفعل وذلك أنه يشرح المسألة مرتين في موضعين إذا تكررت مع أنه كان يمكنه أن يستغني عن التكرار بالإحالة إلى ما سبق من شرحه.

كما في ج١/٥٢٣ حيث ذكر الناظم حديث أطيط العرش فتكلم عليه الشارح ونقل كلام الذهبي في الحكم عليه مع أنه قد ذكر ذلك موسعًا في ج١/٢٣٤ ـ ٢٣٥ فلو أنه أحال لاستغنى عن الإعادة.

19 ـ تقطيع الشارح وتقسيمه للأبيات عند الشرح ـ أحيانًا ـ لا يكون دقيقًا، فتجد أنه يفصل بين الأبيات المرتبطة المعاني في مقطعين ويربط بين أبيات منفصلة المعاني في مقطع واحد.

كما في ج١/ ٢٠١ ذكر في أول المقطع بيتين كان الأولى أن يكونا في المقطع الذي قبله ج١/ ١٩٤ لأنها مرتبطة به ومكملة لمعناه.

وج١/ ٣٦٩ البيت الأخير وهو قوله: وتعاقب الآنات.. البيت، كان الأولى أن يجعل في بداية المقطع الذي بعده ج١/ ٣٧٢ لأنه مرتبط به في المعنى.

وج٢/ ٩٥ كان الأولى أن يجعل أول بيتين في المقطع في نهاية المقطع الذي قبله ح٢/ ٩٤ لارتباطهما في المعنى.

# (٤) شرح الشيخ محمد خليل هراس ـ عرض وتقويم ـ: التعريف بالمؤلف:

هو العلامة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس من محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية، ولد بطنطا عام ١٩١٦م، وتخرج في الأزهر، وعمل أستاذًا بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، وأعير إلى المملكة العربية السعودية، ودرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ثم في جامعة أم القرى. ثم عاد إلى مصر ورأس جماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة. وفي عام ١٩٧٣م اشترك مع الدكتور عبدالفتاح سلامة في تأسيس جماعة الدعوة الإسلامية في محافظة الغربية وكان أول رئيس لها. توفي عام ١٩٧٥م عن عمر يناهز الستين. له مؤلفات عدة منها: تحقيق كتاب «المغني» لابن قدامة، وتحقيق وتعليق على كتاب «التوحيد» لابن خزيمة، وتحقيق وتعليق على كتاب «السيرة النبوية» لابن هشام، و«شرح القصيدة النونية لابن القيم»، و«شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» وغيرها(١).

#### التعريف بالكتاب:

اسمه: شرح القصيدة النونية المسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية.

<sup>(</sup>۱) نقلت ترجمته من مقدمة علوي السقاف مُحَقِّقِ كتاب «شرح العقيدة الواسطية» ص٤١ ـ ٤٢، وقد استفادها من الشيخين عبدالرزاق عفيفي وعبدالفتاح سلامة عفا الله عنهما.

وصفه: يقع في مجلدين، الأول في ٤٣٥ صفحة، والثاني في ٢٧٤ صفحة.

دار النشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.

### طريقة المؤلف في الكتاب:

قدم المؤلف \_ رحمه الله \_ شرحه بمقدمة موجزة جدًا تكلم فيها عن أهمية القصيدة في بابها .

وطريقته في شرح الأبيات أنه يورد مجموعة الأبيات المحتوية على موضوع واحد ثم يبدأ في الكلام عليها وتوضيح معانيها، ولا يزيد كل مقطع من الأبيات على عشرة أبيات على الأغلب.

#### مميزات الكتاب وعرض منهج المؤلف فيه:

يمكن تلخيص منهج المؤلف ومميزات كتابه في النقاط الآتية:

1 - تميز الكتاب في أوله بترتيب جيد لمادته، فالمؤلف يذكر الأبيات، ثم يشرح المفردات والألفاظ الغريبة، ثم يشرح الأبيات شرحًا تحليليًا. لكنه لم يستمر على هذه الطريقة إلا في أول خمس صفحات من الكتاب ج١/ ١٦ - ٢٠ ثم بدأ يسوق الأبيات ويتبعها بالشرح مباشرة ويوضح المفردات أثناء شرحه للأبيات، وقد لا يشرحها كما سيأتي عند تقويم الكتاب.

وقد عاود المؤلف هذه الطريقة في ج٢/١٥٩،١٥٩،١٩٠،

. ۲۷۷ . 191

٢ ـ يؤيد المؤلف رحمه الله شرحه للمسائل ـ أحيانًا قليلة ـ بالنقل من
 كتب أهل العلم، ولكن نقله مختصر جدًا لا يتجاوز الأسطر المعدودة.

كما في ج١/٢٢ حيث نقل من كتاب «خلق أفعال العباد» للإمام البخاري رحمه الله. وج١/٢٢٦ نقل من كتاب «الكشف عن مناهج الأدلة» لأبي الوليد بن رشد الحفيد (١).

٣ ـ إذا نقل عن أحد من أهل العلم حرص على تمييز النص المنقول فيضعه بين قوسين ويشير إلى انتهائه بوضع رمز ١. هـ في نهايته، ولا يدخله في كلامه أو كلام غيره.

٤ ـ يشير الشارح ـ أحيانًا قليلة ـ إلى المسألة ثم يذكر المرجع الذي استقى منه الشرح ليستفيد منه من أراد الاستزادة.

كما في ج٢/٢٧ حيث شرح أبياتًا للناظم حول مسألة التركيب، ونقل بعض المذاهب فيها ثم أحال للتوسع إلى كتاب «مقالات الإسلاميين» للأشعرى رحمه الله.

• \_ يستوعب الشارح جميع الأبيات ولا يكاد يفوت عليه شيء منها دون شرح وتوضيح، وهو \_ رحمه الله \_ لا يكتفي بالشرح الإجمالي وإنما يحلل الأبيات ويفصل الكلام على عباراتها.

<sup>(</sup>۱) وانظر ج۱/۲۱،۱۲۳،۱۲۳،۲۰۲،۲۰۲

٦ ـ يهتم الشارح بتوضيح الأدلة العقلية التي يوردها الناظم محتجًا بها
 على الخصوم من المتكلمين وغيرهم، ولا يكاد يغفل شيئًا منها.

كما في ج ١/ ١٢٦ ، ١٧٥ ، ١٩٠ .

ج٢/ ٢٥، ٢٦، ١٧٩ . ١٨٣ .

٧ \_ يحرص الشارح على ترتيب شرحه للأبيات، فلا يقدم شيئًا منها على آخر، وأحيانًا يقسم الشرح إلى نقاط متتابعة يكون بها الكلام أكثر وضوحًا وبيانًا.

كما في ج٢/ ٢٥٠ \_ ٢٥٢.

٨ ـ مما يدل على ورع الشارح وأمانته فيما يكتب أنه إذا مر به شيء من
 كلام الناظم لم يفهمه، لم يتكلف الكلام عليه من غير علم بل يصرح
 بعجزه عن شرحه.

كما في ج١/ ٢٥٢ حيث قال بعد أبيات «وأعتذر للقارئ عن شرح البيت الأخير . . فإني لم أفهمه والله تعالى أعلم» .

٩ \_ يورد الشارح بعض الاعتراضات والملحوظات على بعض المسائل أو الألفاظ التي ترد في أبيات الناظم، مما يدل على حرصه على التأمل والبحث والنظر ونصرة ما يراه صوابًا وعدم التبعية والتقليد من غير فكر وتمحيص.

وإن كان قد لا يوافق على بعض اعتراضاته \_ كما في ج7/1 \_ 11 حيث أورد الناظم بعض الآثار في حياة بعض الناس في القبور وعلم الميت ببعض عمل الحي . . وغيرها فقال الشارح : «واعلم أن المؤلف رحمه الله قد تساهل في قبوله لهذه الآثار ، وكان الأولى به أن ينبه على

ضعفها وأنها لا يمكن أن تقوم بها حجة . . حتى لا يفتح الباب كما فعل المتصوفة بالنسبة إلى مشايخهم المقبورين . . »(١) .

وفي ج٢/ ١٤٥ تكلم الناظم على الصحابة ومن بعدهم ممن سلك طريقهم في الزهد والعبادة والجهاد، ثم قال في ختام أبياته:

صوفية سنية نبوية ليسوا أولي شطح ولا هذيان

فقال الشارح: "وأما قول المؤلف في أول البيت الأخير: "صوفية"، فنحن لا نوافقه على إطلاق هذا اللقب على أهل الحق والجماعة فإنه لفظ مبتدع ويحمل من المعاني الخبيثة ما ننزه القوم عنه، بل نسميهم بما سماهم الله به المسلمين المؤمنين عباد الله "(٢)(٣).

<sup>(</sup>۱) كان الأجدر بالشارح رحمه الله أن لا يكتفي بهذا الاعتراض بل يخرج هذه الآثار ويحققها تحقيقًا علميًا ويحكم عليها، ثم يذكر ضوابط الأخذ بها إن صحت، مع العلم أن الناظم إمام من الأئمة ولم يجزم خلال نظمه بكل ما أورده من آثار بل عرّض بتضعيف بعضها كما هو واضح من أسلوب النظم كقوله مثلاً: (وأتى به أثر فإن صح الحديث به . . .) البيت .

<sup>(</sup>۲) انتقاد الشارح هنا على غير وجهه - أيضًا - وإنما يستقيم لو لم يبين الناظم مراده ويقيد إطلاقه، فإنه أطلق عليهم أنهم صوفية لكنه قيدها بأنها سنية نبوية ليس فيها شطح ولا هذيان، وهذا الضابط يخرج أهل التصوف المبتدع من الخرافيين وغيرهم، فإن الصوفية أقسام ومراتب، وإن كان أكثرهم على الضلال والبدعة، ولا يمنع المتكلم من استخدام الألفاظ المجملة إذا فصلها وبين مراده منها، ومراد الناظم رحمه الله أنهم زهاد عباد، وانظر تعريف التصوف في التعليق على البيت ٨٠٦.

<sup>(</sup>٣) وانظر ج٢/١١٨، ٢٤٢.

١٠ ـ للشارح تعليقات مفيدة في الحواشي وهي قليلة جدًا.

كما في ج٢/ ١٤٩ حيث ترجم لثلاثة من الأعلام.

ج٢/ ١٨٥ ذكر سبب نزول قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا ﴾ الآية [النساء/ ٦٠]. وإن كانت حواشيه \_ رحمه الله \_ لا تخلو من مآخذ ستأتي في تقويم الكتاب.

١١ ـ يوضح أحيانًا الألفاظ الغريبة.

كما في أول الكتاب ج١٦/١ ـ ٢١ حيث كان يفصل في توضيح المفردات.

وكذلك في ج١/٧٩ حيث وضح أثناء الشرح معنى قول الناظم (آذنت بحران) وغيرها، وإن كان لا يشرح الألفاظ شرحًا علميًا موثقًا، كما سيأتى عند تقويم الكتاب.

١٢ ـ يورد \_ أحيانًا \_ الآيات التي يشير إليها الناظم.

كما في ج١/ ٤٣،٣٧ ، ٨٥، ٨٥، ٨٥ ، ٨٧ .

ج٢/ ٨، ١٤، ١٧٢، ١٧٨٠.

١٣ ـ يورد ـ أحيانًا الأحاديث التي يشير إليها الناظم، ويسوقها بنصها أو بمعناها. كما في ج ١/ ٣٧، ٨٥، ٨٥، ٨٥، ٢٧٧، ٢٧٦، ٨٧، ٠٠.

ج۲/ ۱۳ ، ۱۳۲ ، . . .

وإن كان عليه هنا مآخذ ستأتى عند تقويم الكتاب.

١٤ ـ يورد \_أحيانًا \_الآثار التي يشير إليها الناظم.

ج٢/ ٣٦٩ \_ ٣٧٠ حيث أشار الناظم إلى أثر لابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ فساقه الشارح بنصه. ونحوه في ج٢/ ٣٧١.

10 \_ قد يورد الناظم الحديث ويسكت عن الحكم عليه، فيحكم عليه الشارح، وهذا قليل جدًا.

كما في ج٢/ ١٩ حيث ذكر الناظم حديث عرض أعمال العباد على النبي علية بعد موته، فحكم عليه الشارح.

17 \_ يخرج الحديث أحيانًا بذكر من رواه من الأئمة ، خاصة إذا كان في الصحيحين .

كما في ج ١/ ٢١٩، ٢١٩، ٢١٠، ٢١٩، ٢١٠، ٠ . . .

ج۲/۷،۸۱،۹۰،۲۷، ۱۹،۲۳۱،۲۷۱،۷۹۱، ۲۰۱،۲۱۲، ۳۲۳، . .

وإن كان تفوت عليه أحاديث كثيرة جدًا من غير تخريج، كما سيأتي عند تقويم الكتاب.

١٧ \_قد يترجم الشارح لبعض الأعلام الواردين في النظم.

كما في ج٢/ ١٤٩ حيث عرف ببعض الأعلام باختصار في الحواشي.

ج١/ ٩٣ عرف بإجمال بأرسطو، وجنكيزخان، والنمرود. وقد يكتفي بذكر الاسم وسنة الوفاة كما في ج١/ ١٤٠ حيث ذكر ابن حزم

وسنة وفاته.

وعليه ملحوظات في التراجم سيأتي الكلام عليها في تقويم الكتاب.

١٨ ـ يورد الحوادث والقصص التي يشير إليها الناظم، وهذا قليل جدًا.

كما في ج١/ ١٢١ حيث أشار الناظم إلى حادثة اعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري رحمه الله، فساقها الشارح كاملة واضحة ولكن من غير توثيق، وسيأتي الكلام على ذلك في تقويم الكتاب.

#### الملحوظات على الكتاب:

تقدم أن إبداء الملحوظات والمآخذ على كتاب مثل هذا الشرح المبارك لا يعني أننا نعيبه أو نذم صنيع مؤلفه، لا والله، بل المؤلف رحمه الله عالم من العلماء الذين خدموا عقيدة السلف ونافحوا عنها، وكتبه خير شاهد على ذلك، وهذه الملحوظات التي سأوردها لا تمس أصل الكتاب وجوهره وإنما هي أمور لا يكاد يخلو منها مصنف، فمن الملحوظات على الكتاب:

١ ـ ساق الشارح رحمه الله مقدمة الناظم النثرية في أول الكتاب واستغرقت منه إحدى عشرة صفحة ومع ذلك لم يشرحها بحرف واحد، بالرغم مما فيها من المسائل والأمثلة والألفاظ الغامضة التي تحتاج إلى توضيح وبيان.

٢ ينقل الشارح رحمه الله نصوص بعض العلماء عند عرضه لبعض المسائل ولكنه لا يو ثق نقله .

كما في ج١/ ٢٢٠ حيث نقل في الحاشية كلامًا طويلاً للإمام ابن القيم ولم يسم مرجعه الذي نقل منه.

وفي ج7/77 نقل عن الشيخ عبدالرحمن بن سعدي ولم يذكر مرجعه (1).

٣ ـ عند نقله عن أحد من العلماء قد يذكر اسم الكتاب لكنه لا يذكر عنوان الفصل أو المبحث فضلاً عن أن يورد رقم الجزء والصفحة (٢).

٤ - يمر الشارح ببعض المسائل والمواضع الهامة التي ينبغي أن يفصل القول فيها أكثر من غيرها لأهميتها والتباس أمرها على بعض الناس، لكنه يشرحها شرحًا مختصرًا كغيرها دون أن يميزها بزيادة بيان وتوضيح.

كما في ج١/ ٦٢ حيث ذكر الناظم كتاب «فصوص الحكم» لابن عربي، ولم يتكلم الشارح عن خطر هذا الكتاب وما فيه، مع انتشاره في العالم الإسلامي وتأثر كثير من الجهال به، بل ذكر الناظم في الأبيات نفسها ابن سبعين والتلمساني وهما من رؤوس الاتحادية ولم يبين الشارح بيانًا كافيًا ماهم عليه من الضلال والزندقة.

وفي ج١/ ١١٢ ذكر الناظم احتجاج الأشاعرة على إثبات الكلام

<sup>(</sup>۱) وانظر ج۱/۲۸،۲۲۷، ج۲/۲۲،۲۷،۷۷.

<sup>(</sup>۲) انظر ج۱/۲۱،۲۱،۱٤٦،۱۲۳،۲۰۲۸.

النفسي بقول الأخطل النصراني "إن الكلام لفي الفؤاد. . » البيت وساقه الشارح، ولم يفصل الرد عليه بالرغم من أهمية ذلك خاصة أن الناظم لم يفصل الرد عليه من جميع الوجوه.

٥ \_ مع حرص الشارح رحمه الله على استيعاب كل مافي الأبيات بالشرح إلا أنه تفوت عليه أحيانًا مسائل مهمة .

كما في ج١/ ٨٨ حيث قال الناظم:

وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربّه ويداني بالحاء مع ضاد وجا مَعْ صادها وجهان في ذا اللفظ محفوظان

ولم يبين الشارح ما الوجهان (وهما يحاضر (بالضاد المعجمة) ويحاصر (بالصاد المهملة) ولم يبين معناهما أو الفرق بينهما (١).

وفي ج١/ ٩٤ قال الناظم وهو يحكي كلام الملحدين وفخرهم بأصحابهم:

ولنا الملاحدة الفحول أئمة الت عطيل والتسكِين آل سنان ولم يبين الشارح مراد الناظم بأنهم أئمة التسكين (٢).

٦ \_ يذكر الشارح أحيانًا معلومات خاطئة أثناء شرحه للأبيات، ولعل

<sup>(</sup>١) سيأتي بيانه في التعليق علي البيت ٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) الصواب الذي اعتمدته من النسخ الأخرى: السكين، وسيأتي بيانه في التعليق على البيت ٤٩٠.

ذلك لعدم رجوعه إلى أصول المسائل في مظانها .

كما في ج ١/ ٩٤ \_ ٩٥ حيث ذكر الناظم آل سنان فقال الشارح: «آل سنان وهي أسرة قوية من أهل فارس كان تحكم في خراسان وفي كنفها تربى ابن سينا وعلى كتبهم تخرج. . ». وعلى كلامه ملحوظتان:

الأولى: أن أسرة آل سنان كانت تحكم في الشام وليس في خراسان (١).

الثانية: قوله إن ابن سينا تربى في كنفهم، فيه مغالطة للتاريخ فإن ابن سينا توفي سنة ٤٢٨هـ وسنان بن سلمان منشئ مذهب آل سنان ولد سنة ٥٢٨هـ وسنة ٥٨٨هـ، فكيف يكون ابن سينا تربى في كنفهم، بل كيف يكون تخرج على كتبهم وهم ما أتوا إلا بعده!

٧ ـ أحيانًا يكون الشارح غير دقيق في عباراته، فيقول عن رجل إنه
 جهمي وهو ليس جهميًا وإنما هو أشعري.

كما في ج١/ ٧٠ - ٧١ حيث أشار الناظم إلى قول لأبي المعالي الجويني (الأشعري) في العلو، فقال الشارح «أورد الشيخ - يعني الناظم - هذه الحكاية التي تدل على جهل ذلك الجهمي . . فانظر إلى حال الجهمي الجاهل الذي يتجرأ على الناس بسخافة حمقاء . . . (\*).

ولكن قد يعتذر عن الشارح رحمه الله بأنه لم يعلم من المقصود

<sup>(</sup>١) انظر ترجمتهم في التعليق على البيت ٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر قصة الجويني في التعليق على البيت رقم ٣٣٠ وما بعده.

بكلام الناظم لأن الناظم لم يسمّه، أو أطلق عليه أنه جهمي لأن قوله وافق قول الجهمية في هذه المسألة.

٨ ـ له رحمه الله بعض التشبيهات التي تؤخذ على مثله ولا يصح له إطلاقها.

كما في ج١/ ١٨ ـ ١٩ لما قال الناظم: «لله زائرة بليل لم تخف..» (١١) البيت، قال الشارح أثناء كلامه على الأبيات: «ما أشبه زائرة الشيخ هذه بما كان يسميه بعض الصحفيين هنا في مصر «بالجاسوسة الحسناء» التي تأتيه بالأخبار وتوافيه بالأسرار..».

والجاسوسة الحسناء في اصطلاح العصر هي امرأة بغي (تعمل في الاستخبارات ونحوها) ترسل إلى صاحب منصب ورئاسة لتبيت معه وتحاول معرفة ما عنده من أسرار ومعلومات.

٩ يهمل الشارح غالبًا توضيح المصطلحات العقدية والعبارات الكلامية.

كما في ج١/ ٩١ حيث أهمل تعريف التنزيه والتجسيم.

وفي ج٢/٢٨ ـ ٢٩ أهمل تعريف الهيولى والصورة والجوهر الفرد.

<sup>(</sup>١) انظر الكلام على المعنى في التعليق على البيت رقم ٢٠.

• 1 - الناظر في الكتاب يجد أن الشارح - رحمه الله - يشرح أحيانًا شرحًا مبهمًا .

كما في ج١/ ٨١ – ٨٢ حيث أورد قول الناظم أثناء كلامه عن سمع الله تعالى ورؤيته لعباده: (ويراهم من فوق سبع ثمان) فقال الشارح «ويراهم من فوق سبع سماوات بل من فوق ثمان بحيث لا يمتنع على رؤيته أصغر ذرة . . . » ولم يبين المراد بالثمان (١) .

١١ ـ يجزم الشارح أحيانًا ببعض الأقوال من غير ذكر دليل.

كما في ج١/ ١٣٢ حيث تكلم عن أنواع الوحي وذكر النوع الثاني وهو أن يأتي الملك إلى الرسول على حالته الملكية ثم قال: «وهذا لم يقع إلا لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله، وقع له مرتين...» ا. هـ وهذا الجزم يحتاج إلى دليل يعضده.

١٢ ـ كثيرًا ما يورد المسائل أثناء شرحه دون أن يسوق الأدلة عليها.

كما في ج٢/ ٢١١ حيث قال رحمه الله وهو يتكلم عن حرصه على على حماية جناب التوحيد: «وذلك كنهيه عن اتخاذ القبور مساجد ونهيه عن رفعها وتشييدها وإيقاد السرج عليها ونهيه عن اتخاذ قبره عيدًا ونهيه عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. . إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من صحيح السنة المطهرة».

ولو ساق الأدلة الصريحة الصحيحة على ماذكر لكان كلامه أكمل

<sup>(</sup>١) انظر الكلام على المعنى في التعليق على البيت رقم ٤١٢.

وأفضل.

١٣ \_ يهمل الشارح في كثير من المواضع شرح الألفاظ الغريبة .

كما في ج١/ ١٢٤ ذكر الناظم ألفاظ جعاجع، فراقع، قعاقع. فقال الشارح: «هذه أسماء أصوات»، ولم يذكر معانيها والفرق بينها ولو راجع كتب اللغة لوجدها محررة (١).

وفي ج٢/ ٢١ قال الناظم: «أمسكت العنان»، ولم يوضع الشارح المراديها.

١٤ ـ لا يورد الشارح \_غالبًا \_أقوال العلماء التي يشير إليها الناظم.

كما في ج١/ ١٤٠ حيث أشار الناظم إلى قول الإمام ابن حزم في القرآن فلم يورده الشارح بنصه ولم يخرجه من كتب ابن حزم رحمه الله.

وفي ج١/ ٢٢٦ أشار الناظم إلى كلام للشيخ عبدالقادر الجيلاني ولأبي الوليد بن رشد ولم يسقه الشارح (٢).

١٥ ـ يهمل الشارح رحمه الله الإحالات وهي مهمة لربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض، وله في الإحالات صورتان:

الأولى: قد يكرر الناظم أحيانًا المسألة فلا يحيل الشارح إلى ما سبق بل لا يشير إلى أنها قد سبقت.

انظر معانيها في التعليق على البيت رقم ٦٤٨. (1)

وانظر ج١/ ٢٧٢،٢٠٦،٧٤. (٢)

كما في ج١/ ١٣٤ أعاد الناظم الكلام على مذهب الاتحادية في صفة الكلام، فأعاد الشارح الكلام عليه، ولم يبين أنه قد سبق فضلاً عن أن يحيل إلى ما سبق.

وفي ج٢/ ٤٩ أعاد الناظم الكلام على مذهب الاتحادية في التوحيد، فأعاد الشارح الكلام عليه، ولم يبين أنه قد سبق.

وفي ج٢/٥٣ أعاد الناظم الكلام على مذهب الجهمية في القدر وقولهم بالجبر، فأعاد الشارح الكلام عليه ولم يبين أنه قد سبق.

الثانية: أحيانًا قد يحيل لكنها إحالة غير واضحة.

كما في ج١/١٥١ حيث أعاد الناظم الكلام على مذهب الاتحادية فقال الشارح: «سبق الكلام على مذاهب الاتحادية» ولم يذكر أين الموضع ـ ثم أعاد شرحه مع أنه قد سبق وكان يمكنه أن يستغني بالإحالة عن التكرار.

وفي ج٢/ ٣٧١ قال الشارح عند كلامه على نعيم الجنة: «ولأحمد أثران في هذا الباب وقد تقدم. . » ولم يذكر أين الموضع (١٠).

١٦ ـ يوافق الشارح الناظم في أمور كان الأولى به أن ينبه على ما فيها .

كما في ج١/ ٧٤ حيث قال الناظم:

وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان

<sup>(</sup>۱) وانظر ج۱/۲۷۹، ج/۳۸۱،۱۹۶.

فوافقه الشارح على ذلك وقال «وتناهى ـ أي الرسول ﷺ - في القرب منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى».

ولم يخالف الشارح ذلك أو يعلق عليه أو ينظر في كتب الناظم الأخرى، مع أن الناظم وافق الجمهور في كتبه الأخرى على أن القرب كان من جبريل وليس من الله عز وجل(١).

وقد أعاد الشارح العبارة نفسها في ج١/ ٨٣ دون تعليق.

1V = 10 يستعمل الشارح -1 أحيانًا -10 في شرحه بعض الألفاظ المجملة التي لم يذكرها السلف لاحتمالها معاني صحيحة وباطلة، فكان الأولى به العدول عنها. كما في -1 0 ألعدول عنها. كما في -1 0 أليل الآخر: «فيجب الإيمان بها مع اعتقاد أن نزوله تعالى ليس كنزول الله المخلوقين فلا يقتضي هبوطًا ولا انتقالاً ولا شغل مكان وخلو آخر، كما أن استواءه ليس كاستواء المخلوق، فلا يقتضي مماسة ولا محايثة ولا اتكاء. . الخ»أ. هـ.

فكان الأولى به رحمه الله أن يتجنب هذا التفصيل في نزول الرب تعالى واستوائه لأنه لم تأت به أدلة شرعية تثبته ولا تنفيه.

وفي ج١٠١/١ قال وهو يتكلم عن صفات الله: «وأنه كذلك بصير ببصر زائد على ذاته..». ومسألة «هل الصفات زائدة على الذات أم ليست زائدة عليها» لا يطلق الجواب فيها بإثبات ولا نفي حتى يستفصل

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل هذه المسألة في التعليق على البيت رقم ٣٦٢.

من قائلها ويعرف مراده لأنها تحتمل معاني صحيحة وباطلة، لذا فالأولى الابتعاد عن هذا اللفظ المشتبه (١).

١٨ ـ للشارح \_ رحمه الله \_ حواش مفيدة على الشرح لكنها غير موثقة .

كما في ج٢/ ١٨٥ حيث ذكر سبب نزول قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ مَرَ إِلَى اللَّهِ مَرَ إِلَى اللَّهِ مَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ . . ﴾ الآية [النساء/ ٦٠] ولم يذكر مرجعه في ذلك .

١٩ ـ لا يعرف غالبًا بالفرق والمذاهب.

كما في ج١/ ٨٩ ذكر الناظم فرقة «الديصانية» ولم يعرف بها الشارح.

ج١/ ١٦٠ أشار الناظم إلى «الماتريدية» فقال الشارح: «هم أتباع الشيخ أبي منصور الماتريدي» ولم يعرف بهم.

· ٢ - كثيرًا ما يغفل الشارح إيراد نصوص الآثار التي يشير إليها الناظم، بل يحولها من نظم إلى نثر ويكتفي بذلك.

كما في ج١/ ١٦١ - ١٦٢ حيث أشار الناظم إلى آثار لابن عباس رضي الله عنهما وجعفر الصادق وأحمد بن حنبل والدارمي رحمهم الله، ولم يسقها الشارح، وإنما ساق معانيها المستقاة من النظم.

<sup>(</sup>۱) في هذه المسألة كلام مفيد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فليراجع في التعليق على البيت ٤١٧.

٢١ ـ يشير الناظم إلى بعض الآيات ولا يوردها الشارح بنصوصها.

كما في ج ١ / ٣٨ حيث أشار الناظم إلى قوله تعالى ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَا يُهُ كَالَمُ قَلُ السَّمَا يُهُ كَالَمُ قَلَ السَّمَا يُهُ كَالَمُ وَرَدَهُ كَالَمُ قَلَ السَّمَا يُهُ السَّمَا يُهُ فَكَانَتَ وَرَدَهُ كَالَمُ قَلَ السَّمَا يُهُ السَّمَا يُهُ فَكَانَتَ وَرَدَهُ كَالَدِهَا إِلَى السَّمَا فَكَانَتَ وَرَدَهُ السَّارِح. وج ١ / ٤٢ أشار كَالدِها إلى قوله تعالى: ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالُهَا ﴿ وَالرَازِلَة / ٢] ولم يوردها الشارح.

٢٢ ـ وقد يذكر الشارح معنى الآية التي يشير إليها الناظم، ولو ساقها بنصها لكان أولى.

كما في ج ١ / ٨٣ حيث قال الناظم وهو يحكي مقالة الملحد:

وزعمت أن الله أبدى بعضه للطور حتى عاد كالكثبان

لما تجلى يوم تكليم الرضا موسى الكليم مكلم الرحمن

فقال الشارح: وزعمت أنه سبحانه تجلى للجبل المسمى بالطور عندما سأله موسى عليه السلام الرؤية فقال له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوق تراني فلما تجلى سبحانه للجبل وظهر له من نوره مقدار أنملة إصبع كما ورد في الحديث، لم يطق الجبل ذلك وصار كثيبًا مهيلًا، وخر موسى صعقًا من هول الموقف، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. . . »أ. هـ.

ولو أن الشارح ساق قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِعِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُمُ قَالَ رَبِّ أَرِنِيَ أَنظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَىٰنِي وَلَكِينِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْــتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِيْ فَلَمَّا يَحَلَّى رَبُّهُ لِلْجَهَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف/ ١٤٣] لكان أفضل وأكمل من أن يتكلم بمعناها.

٢٣ ـ يسوق الشارح الأحاديث دائمًا من غير أن يحكم عليها صحةً
 وضعفًا، إلا ما ندر.

٢٤ ـ يذكر الشارح أحيانًا من أخرج الحديث ولكن الغالب عليه أن لا يذكر من أخرجه.

كما في ج ١/ ١٦٦ ، ٢٠٩ ، ٢٧٧ ، ٢٧٧ ، وغيرها .

ج۲/ ۲۰،۱۱،۹،۷ ، ۳۷،۲۰،۱۳، وغیرها.

٢٥ ـ وكذلك يورد الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من غير تخريج، إلا ما ندر جدًا.

كما في ج١/ ٣٧ \_ ٣٨ حيث ساق أثرين عن علي وابن عباس رضي الله عنهم ولم يخرجهما أو يذكر مرجعه الذي نقل منه .

وفي ج١ / ١١٢ ساق أثرين عن الإمام مالك وأحمد رحمهما الله ولم يخرجهما أو يذكر مرجعه فيهما.

وج ٢/ ٧٢ ساق أثرًا لابن عباس رضي الله عنهما ولم يخرجه. ج ٢/ ١٧٦ ساق أثرًا للشافعي رحمه الله ولم يخرجه (١).

<sup>(</sup>۱) وانظر ج۱/۲۰۱،۲۰۹، ج۲/۲۰۹،۲۰۷.

٢٦ ـ الشارح لا يسوق الأحاديث التي يستشهد بها بنصوصها، وإنما بمعانيها وكأنه يكتبها من حفظه، وهذا يظهر لمن تتبع أحاديث الكتاب، إلا ماندر.

كما في ج ١/ ١٢٧ ، ١٢٩ ، ٢١٨ ، ٢٣٥ ، . . وغيرها .

ج٢/ ٢١، ١٦، ٢٨، ٦٤، ٩٠، ٢٢١، ٣٢٢، ٣٢٣، ١٦، وغيرها.

٢٧ ـ الأحاديث التي يشير إليها الناظم لا يسوقها الشارح بنصوصها من مظانها وإنما قد يشير إلى معناها.

كما في ج٢/ ١١ حيث أشار الناظم إلى ماورد في الحديث من أن أعمال العباد تعرض على الرسول ﷺ بعد وفاته، ولم يورد الشارح الحديث الذي أراده الناظم، فضلاً عن أن يحكم عليه صحة أو ضعفًا.

وفي ج٢/ ٢٠ أشار الناظم إلى ما ورد من أن أعمال الحي تعرض على الميت، ولم يورد الشارح الحديث أيضًا.

٢٨ ـ الشارح رحمه الله قد لا يسوق الأحاديث التي يشير إليها الناظم
 بنصها ولا بمعناها وإنما يشير إشارة إلى أنه قد ورد حديث في المسألة .

كما في ج١/ ٧٥ حيث ذكر الناظم أدلة العلو ومما قال:

وإليه يصعد روح كل مصدق عند الممات فينثني بأمان

فقال الشارح: «وكذلك ورد الحديث بأن أرواح المؤمنين تعرج بها ملائكة الرحمة حتى تمثل بين يدي الله عز وجل فيبشرها بما أعد لها من نعيم فترجع آمنة مطمئنة». ولم يذكر الحديث بنصه ولا

بمعناه<sup>(۱)</sup>.

وج 1/ ٨٤ قال الشارح أثناء كلام له «يوم الحشر يجعل السماوات في إحدى يديه وهي اليمين»أ. هـ ولم يسق الحديث بل لم يشر إلى ورود حديث في المسألة (٢).

٢٩ ـ يمر الشارح بكثير من الأعلام ولا يترجم لهم، وإن عرف ببعضهم فهو تعريف عام مجمل يستشف منه أنه أملاه من ذاكرته من غير توثيق من المراجع.

كما في ج 1/ ٦٢ ذكر الناظم «العفيف التلمساني». وفي ج 1/ ١٢١ ذكر ابن ذكر اللالكائي، وفي ج 1/ ١٤٠ ذكر ابن سينا، وفي ج 1/ ١٦٨ ذكر الطوسي، وفي ج 1/ ٢٠٦ ذكر مجاهدًا وابن إسحاق. . الخ وكل هؤلاء لم يترجم لهم الشارح.

وفي ج٢/ ١٤٨ \_ ١٤٩ عرف بأربعة من الأعلام تعريفًا يصدق عليه أنه غير دقيق و لا موثق.

٣٠ قد يذكر الناظم العلم ولا يبين الشارح من المراد به، فضلاً عن أن يترجم له، فيبقى العلم مبهمًا عند القارىء لا يدري من هو.

كما في ج١/ ٤٨ حيث قال الناظم: . . . وبراءة المولود من

<sup>(</sup>١) انظر الحديث بنصه في التعليق على البيت ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث بنصه في التعليق على البيت ٤٣١.

عمران(١١)، ولم يبين الشارح من المرادبه.

وفي ج٢/ ١٤٥ ذكر الناظم أسماء أعلام أعاجم وهم طمطم وتنكلوشا ولم يبين الشارح المراد بهم وهل هم ملوك أو حكماء أو فلاسفة أو غير ذلك.

٣١ ـ لا يذكر الشارح القصص التي يشير إليها الناظم.

كا في ج١/ ٧٠ حيث أشار الناظم إلى قصة مقام الجويني ومقالته في العلو، ولم يسقها الشارح أو يبين المقصود بالأبيات (٢).

وج١/١٤٤ أشار الناظم إلى الخلاف الذي وقع بين الإمامين البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي رحمهما الله، ولم يذكره الشارح رحمه الله.

٣٢ ـ لا يعرف بالكتب التي يذكرها الناظم.

كما في ج١/ ٦٢ حيث ذكر الناظم كتاب «فصوص الحكم» (لابن عربي) وفي ج١/ ٩٤ ذكر الناظم كتب: الشفاء والإشارات (وكلاهما لابن سينا) «ورسائل إخوان الصفا» ولم يعرف الشارح بشيء منها أو يذكر مافيها من الضلال (7).

<sup>(</sup>١) انظر البيت ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر البيت ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام عليها في البيتين ٢٨٠، ٢٨٠.

وفي ج١/ ٢٣٧ وما بعدها ذكر الناظم كثيرًا من الكتب وفات على الشارح أكثرها من غير تعريف أو توضيح.

# الفصل الثالث موقف أهل البدع من الكتاب

كانت هذه القصيدة من أبرز الكتب التي قرر فيها اعتقاد السلف مع الرد على أهل الأهواء والبدع، والتي هدمت قواعدهم التي أسسوها لنشر باطلهم، وفضحت تلاعبهم وتلبيسهم وتدليسهم لنصوص الشرع المطهر. ولأجل هذا كله كانت شجى في حلوق المبتدعة أهل الأهواء، وشَرِقوا بها فحاولوا

أُولاً: النيل من ناظمها، والحطَّ من قَدْرِه، ونبزه بكل قبيحٍ من القول، ولكن هذا لن يضرّه إن شاء الله.

وثانيًا: القدح في هذه القصيدة كلما حانت لهم الفرصة، وكلما جاءت مناسبة لذكرها، وفي بعض الأحيان تجد التكلف واضحًا لذكرها والنيل منها ومن صاحبها.

وكان من أبرز من تصدى لهذه القصيدة والنيل من ناظمها رحمه الله هما:

١ \_ تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي (٧٥٦).

٢ \_ محمد زاهد الكوثري (١٣٧١).

وسوف نتحدث في هذا الفصل عن موقفهما من هذا النظم المبارك.

وسوف يتبين لك أن بين ما كتبه العلامة ابن القيم، وبين ما كتبه

هذان كما بين السماء والأرض، سواءٌ من الناحية العلمية والتأصيلية للمسائل أو من الناحية الأدبية والأخلاقية في الألفاظ أثناء الرد على الخصوم.

ولكن قبل أن نذكر موقفهما من هذه القصيدة يحسن أن نذكر لكل منهما ترجمة موجزة للتعريف بهما.

# ١ ـ تقي الدين السبكي<sup>(١)</sup>:

هو علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام، أبو الحسن السبكي، تقي الدين صاحب التصانيف، كان مولده سنة ثلاث وثمانين وستمائة في شهر صفر.

أخذ العلم عن كثير من علماء عصره منهم:

- ابن الرفعة وأخذ عنه الفقه، والعَلَم العراقي وأخذ عنه التفسير، والعلاء الباجي وأخذ عنه الأصول، وأبو حيان النحوي وأخذ عنه النحو، والشرف الدمياطي وأخذ عنه الحديث، وسمع من ابن الصواف، والموازيني.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابنه ١٣٩/١٠ (وهي ترجمة مطولة). البداية والنهاية ١٣٤/٢٤، البدر الطالع ٢/٢٦٤، بغية الوعاة ٢/١٧٦، تذكرة الحفاظ ١٥٠٧/٤، الدرر الكامنة ٣/١٣٤، ذيل العبر للحسيني ١٦٨/٤، شذرات الذهب ٢/١٨٠، طبقات المفسرين للداودي ١/٢١٤، تاج العروس للزبيدي ١٦٨/٤، ذيول تذكرة الحفاظ ص ٣٥٢،٣٩٠.

ولي قضاء الشام، وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية والشامية البرانية والمسرورية وغيرها.

## وأما تلاميذه فهم كثير منهم:

المزي، وابن كثير، والذهبي، وابن رجب، وابن جماعة، وابن العراقي، وغيرهم.

أكثر من التأليف والتصنيف في شتى الفنون. من أهم مؤلفاته:

ـ تفسير للقرآن، وشرح المنهاج في الفقه.

وله ردود على شيخ الإسلام منها: رد في مسألة شد الرحل إلى المسجد النبوي، ومسألة وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد.

وكان على مذهب الشافعي في الفروع، وأشعري المعتقد معاديًا لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ومن قرأ السيف الصقيل علم ذلك حق العلم.

كانت وفاته سنة ست وخمسين وسبعمائة وله من العمر: ثلاث وسبعون سنة.

## $^{(1)}$ عحمد زاهد بن الحسن الكوثري $^{(1)}$ :

هو محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري، نسبة إلى أحد

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي ٦/١٢٩، مقدمة مقالات الكوثري ص٥ ـ ٧٧.

أجداده «كوثر»، أو إلى قرية «الكواثرة» بضفة نهر «شبز» ببلاد القوقاز.

ولد ونشأ في قرية من أعمال (دوزجة) بشرق الآستانة، وتفقه في جامع الفاتح بالآستانة، ودرس فيه، وتولى رياسة مجلس التدريس.

واضطهده «الاتحاديون» خلال الحرب العالمية الأولى لمعارضته لهم. وأرادوا اعتقاله فركب إحدى البواخر إلى الإسكندرية سنة ١٣٤١هـ، وتنقل زمنًا بين مصر والشام ثم استقر في القاهرة موظفًا في دار المحفوظات، «يترجم فيها من الوثائق التركية إلى العربية»، وكان يجيد اللغة التركية والعربية والفارسية والجركسية.

# من مؤلفاته:

\* تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب(١).

\* النكت الطريفة في التحديث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي

<sup>(</sup>۱) وقد قام العلامة المحدث عبدالرحمن بن يحيى المعلمي بالرد على هذا الكتاب بمؤلف فريد لم يؤلف مثله، ألا وهو كتاب «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل»، وقد كتب رحمه الله مقدمة لهذا الرد أسماها «الطليعة» طُبِعت في حياته ووصلت للكوثري فرد عليها بكتاب «الترحيب بنقد التأنيب».

وما أحسن ما قيل في كتاب «التنكيل»:

نكَّلت من جعل الحديث تلاعبًا تنكيل راع للسفيه مقومً ودأبت تدعو للهدى وتَسُنُّه أَكْرِم بِداعٍ للهدى ومُعَلِّم

حنيفة .

- \* الاستبصار في التحدث عن الجبر والاختيار.
- \* وله الكثير من التحقيقات والتعليق على كثير من الكتب منها:
  - تعليقه على كتاب الأسماء والصفات للبيهقى.
  - ـ تحقيقه وتعليقه على كتاب التنبيه والرد للملطي.
    - ـ تعليقه على ذيول تذكرة الحفاظ.
- ـ تعليقه على السيف الصقيل المسمى «تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم».
  - وكانت وفاته سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة وألف بالقاهرة.

#### ٣ ـ السيف الصقيل وتوثيق نسبته للمؤلف:

عنوان الكتاب: «السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل»(١).

## توثيق نسبته للمؤلف:

ذكر في ترجمة السبكي أنَّ له تعقيبًا على نونية ابن القيم باسم «الرد على نونية ابن القيم» (٢) والكتاب منه نسخة مخطوطة في المكتبة التيمورية برقم (٣٥٨) (٣).

<sup>(</sup>۱) والكتاب مطبوع مع تكملته وتعليق الكوثري، ط. السعادة سنة ١٣٥٦، (يقع في ١٩٠ صفحة).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأعلام ١١٦/٥، ابن القيم حياته \_ آثاره ص٣١ \_ ٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: فهرس الخزانة التيمورية ٤٧/٤، ط. دار الكتب المصرية سنة =

ونص على هذا الكتاب بهذا العنوان: «السيف الصقيل» الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين  $(1/\Lambda - 11)^{(1)}$ .

## ما مقصود السبكي بتلقيب ابن القيم «ابن زفيل»؟

يقول الشيخ بكر أبو زيد (٢): «ولقد تصفحت الكثير من كتب التراجم والمعاجم فلم أر هذا النبز لابن القيم ولا لغيره من أهل العلم، وقد سألت كثيرًا من علماء الأمصار عن هذا النبز المذكور فلم أر من يعيرني عليه جوابًا. وفي حج عام ١٣٩٧هـ اجتمعت بالشيخ عبدالله بن الصديق الغماري ـ صاحب طنجة ـ فسألته عن ذلك، فأفاد بأنه لما خرج هذا الكتاب بهذا الاسم، صار استغرابه من عامة أهل العلم بمصر، وقال: فكنت ذات يوم في مكتبة الشيخ حسام الدين القدسي بمصر أنا وأخي أبو الفيض أحمد الغماري، فجاء إلينا الكوثري فسأله أخي عن ذلك فقال الكوثري: إن «زفيلا» اسم لجد ابن القيم من قبل أمه. والمراد نبزه بذلك على عادة العرب حينما يريدون التحقير لشخص ينسبونه إلى جده لأمه، ومن ذلك: قول المشركين في حق النبي على الله أمر أمر أبن أبي كبشة» فسأله الشيخ أحمد: أين وجدت ذلك الاسم لجد ابن القيم لأمه؟ فلم يجب»أ. هـ بتصرف.

<sup>=</sup> ١٣٦٩هـ (نقلاً عما كتبه الشيخ بكر أبو زيد في: ابن القيم حياته آثاره ص٢٦ تعليق (٢).

<sup>(</sup>١) ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) ابن القيم حياته \_ آثاره ص٣٣،٣٢.

# ٤ ـ موقف السبكي والكوثري من خلال: «السيف الصقيل وتكملته»:

ومن خلال قراءة الكتاب يمكن أن نخرج بالآتي:

# أولاً: الضعف العلمي في هذا الرد:

إن الناظر في حُجَج ابن القيم واستدلاله ليعجب من كثرة الأدلة التي يوردها ـ رحمه الله ـ عند تقريره لأي مسألة، وكلام أهل العلم حولها، وبالمقابل انظر لما سطّره السبكي والكوثري في رديهما فتجد أكثر الرد: لعل وعسى وأظنه . . . إلخ، والاكتفاء بالسب والشتم والسخرية، وإليك الأمثلة:

\* قال السبكي (١): «وأما رابعًا فما ذكره عن أبي جهل وغيره أنه لم يكن فيهم منكر للخالق، يكفي في الرد عليه أن كل من سمعه يتخذه ضُحكَةً»أ. هـ.

\_ ونقول للسبكي هذا ليس قولاً لابن القيم بل قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلِمِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [الزخرف/ ٨٧].

وقد تابعه الكوثري (٢) وخلّط ولبّس ولم يذكر هذه الآية وأمثالها الصريحة بأن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وإنما الخلاف بينهم وبين الرسول كان في توحيد العبادة.

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٢٧.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص ۲۷ ـ ۲۸.

#### \* قال ابن القيم:

فهناك لا خلقٌ ولا أمرٌ ولا وحيٌ ولا تكليفُ عبدٍ فانِ

\_ قال السبكي (١) معقبًا: «ماهذه إلا قِحَة (٢) وبلادة يأخذ ما توهمه لازمًا فيستنتج وينكر على الناس إلزام التجسيم».

ـ فانظر: أين الرد العلمي؟ ومقابلة الحجة بالحجة.

\* قال السبكي (٣): «أما كونه لم يزل متكلمًا، وقوله (٤) مع ذلك إنه لفظ وإنه غير مخلوق فكلام من لا يدري ما يقول».

ولم يذكر أي حجة على بطلان كلام الناظم رحمه الله.

\* وقال السبكي (٥) معقبًا على قول الناظم: «وثامنها رفيع الدرجات ـ: «ما بقي من تخلف هذا النحس إلا أن يجعل لله سلمًا يصعد وينزل في درجاته تعالى الله عما يقول . . » .

ولم يذكر أي رد علمي على هذا الاستدلال.

\* لما ذكر ابن القيم الدليل التاسع عشر من أدلة العلو وفيه إلزام

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٣١.

<sup>(</sup>٢) القِحَة: من الوقاحة وهي قلة الحياء، انظر: القاموس ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) ص ٢١.

<sup>(</sup>٤) يعني ابن القيم.

<sup>(</sup>٥) ص ٩١.

للمعطل بإلزامات كثيرة قال السبكي معلقًا (١): «ثم استمر هذا السفيه في سفهه».

ولم يذكر أي رد على هذا الإلزام.

\* ومن الأمثلة في الحيدة عن الجواب عن الدليل المعارض لهم:

ـ لما ذكر ابن القيم أدلة السنة على علو الله ذكر منها حديث «إن الله كتب كتابًا بيده فهو عنده فوق العرش» فقال رحمه الله (٢):

واذكر حديثاً في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب ذي البهتان لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحسان وكتابه هو عنده وضع على الصعيد الثابت الأركان إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرأفتي وحناني قال السبكي (٣) معلقًا: «أين لفظ كتبت يداه؟».

\_ وهذه والله حيدة عن الجواب عن الدليل لأمرين:

الأول: هب أن هذه اللفظة لم تثبت ولم تصح، فالدليل بغير هذه اللفظة ثابت في الصحيحين، ووجه الاستدلال أن الرسول ﷺ ذكر أن الكتاب عند الله فوق العرش وهذا تصريح بالعلو ولهذا لم يتعرض

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱۹.

<sup>(</sup>۲) انظر: الأبيات رقم (١٦٩٤ ـ ١٦٩٧).

<sup>(</sup>۳) ص ۱۲۱.

السبكي ولا الكوثري(١) لهذا الحديث بأي رد علمي.

الثاني: أن هذه اللفظة في الحديث هي عند ابن ماجه وغيره، وقد صححها أهل العلم كالبوصيري وغيره. وسيأتي الكلام عليها في موضعها (٢).

\_ هذا الذي ذكرنا فيما يخص السبكي والضعف العلمي في رده، أما بالنسبة للكوثري فإليك بعض الأمثلة:

\* قال الكوثري (٣) معلقًا على حديث الجارية (٤): «.. فلفظ «أين الله» تغيير بعض الرواة على حسب فهمه، والرواية بالمعنى شائعة في الطبقات كلها، وإذا وقعت الرواية بالمعنى من غير فقيه فهناك الطامة الكبرى، وصاحب هذه القصة (٥) لم يكن من فقهاء الصحابة ولا له سوى هذا الحديث في التحقيق بل كان أعرابيًّا يتكلم في الصلاة».

<sup>(</sup>۱) تكلم الكوثري ص١٢٢ حول ثبوت زيادة «كتبت يداه» ولم يتعرض لأصل الدليل كما ذكرنا.

<sup>(</sup>٢) سوف نتكلم على الحديث ومن أخرج هذه الزيادة من أهل العلم ونذكر تصحيحهم لها.

<sup>(</sup>٣) ص ٩٥.

<sup>(</sup>٤) وهو الحديث الذي فيه أنّ النبي ﷺ سألها: «أين الله» فقالت: في السماء، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة.

وسوف يأتي تخريجه عندما يشير الناظم إليه عند البيت رقم ١٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) هو الصحابي الجليل: معاوية بن الحكم السلمي.

فانظر إلى هذا الضعف في الرد. فمن أين للكوثري أن بعض الرواة غيّرها على حسب فهمه؟

- وقوله: "وإذا وقعت الرواية بالمعنى من غير فقيه كانت الطامة الكبرى" فهل كل أئمة السنة كالإمام مسلم الذي أخرج هذا الحديث في صحيحه وغيره من جهابذة الحفاظ غير فقهاء عندما رووا هذا الحديث، ولم يتنبه لهذا الخطأ إلا الكوثري؟

- وأخيرًا لم يكتف الكوثري بهذا الرد الضعيف المتهافت بل قدح في خيار الأمة في هذا الصحابي الجليل راوي هذا الحديث، وسوف يأتي الكلام عن هذا الأمر لاحقًا(١).

\* ومن أمثلة الضعف في الرد على الأدلة الواضحة الصريحة الدالة على علو الله ما قاله الكوثري عند حديث «كان الذي في السماء ساخطًا عليها» (7).

قال: «ولفظ مسلم: ثم ذكر الحديث... وليس في هذا اللفظ التصريح بما يرمي إليه الناظم، ومثل هذا الحديث من أخبار الآحاد يحمل على المحكمات وليس في الحديث ذكر الرب سبحانه، وحمله

<sup>(</sup>١) عندما نشير إلى قدح الكوثري في بعض أئمة السنة.

<sup>(</sup>۲) ص۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) الحديث في مسلم وسيأتي تخريجه والكلام عليه عند البيتين (٣) (١٧٤١ ـ ١٧٤٢).

عليه تقول. . . ».

فنقول أولاً: ما اللفظ الذي سوف يكون أصرح من قوله: «كان الذي في السماء ساخطًا عليها»؟

ثانيًا: ومن هو الذي يسخط ويرضى عن العباد، والذي يخاف العباد من سخطه؟ إنه الله سبحانه وهو في السماء بنص الحديث.

ثالثًا: احتج الكوثري على إبطال الدليل بالطاغوت الذي اعتمد عليه أسلافه من أهل البدع، ألا وهو رد خبر الآحاد، وهذه حجتهم عندما تنقطع بهم السبل(١).

## ثانيًا: التناقض الواضح من السبكي والكوثري:

## أ \_ فأما السبكي فإليك الأمثلة:

قال السبكي (٢): «والمتبع للقرآن لا يغيره، ولا يغير لفظه بل يتمسك به من غير زيادة ولا نقصان، وكذلك الأحاديث الصحيحة يقف عند ألفاظها ولا يزيد في معناها ولا ينقص».

<sup>(</sup>۱) انظر في الرد على منكري حجية خبر الآحاد: مختصر الصواعق المرسلة ص ١٠٠ ـ ٥١٠ .

وانظر المواضع التي لم يرد عليها السبكي أو الكوثري في السيف الصقيل: ص١٥٥،١٤٩،١٤٤،١٤٠،١٣٨، ١٣٧،١٣٦، ١٠٥، ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) ص ٦٥.

\_ وهذا الكلام جيد وصحيح، وليته التزم به! ولكن أين التزام السبكي بهذا الكلام، وهو يؤول الصفات ويحرف النصوص ويصرفها عن ظاهر المراد منها، فانظر:

## ١ \_ تأويله للاستواء بالاستيلاء (١):

حيث قال (٢): «فالمقدم على هذا التأويل لم يرتكب محذورًا، ولا وصف الله تعالى بما لا يجوز عليه . . . ».

٢ ـ لما انتهى من نقل نصوص العلو التي أشار إليها ابن القيم قال معلقًا (٣): «هذه الأحاديث كلها قد ذكرها الأئمة وذكروا تأويلاتها من قديم الزمان وإلى الآن».

\_ فأين الوقوف عند ألفاظ الحديث وعدم الزيادة عليها أو النقصان؟

## \* مثال آخر يبين تناقض السبكي:

\_ لقد تجاسر السبكي ووصم ابن القيم بالكفر والإلحاد\_ والعياذ بالله \_ في غير ما موضع من هذا الكتاب<sup>(٤)</sup> كما سيأتي.

<sup>(</sup>۱) ص ۸٦ ـ ۸۷، وهذا هو مذهب الأشاعرة ومن وافقهم في تأويل الصفات والاستواء.

<sup>(</sup>٢) ص ۸۷.

<sup>(</sup>٣) ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ٢٩، ٣٧، ٥٥.

- ثم تجده يناقض نفسه فيقول (١) مخاطبًا ابن القيم: «وإن كنا لم نقل بالتكفير، ولا بالقتل؛ فلا أقل من القدر الذي ينكف به ضررك عن المسلمين...».

\_ فانظر إلى هذا التناقض مرة يصرح فيها بتكفيره ولعنه، ومرة يتورع ولا يكفره ويدّعي أنه لم يقل بتكفيره.

ب وأما تناقض الكوثري: فحدث ولا حرج، وإليك بعض
 الأمثلة:

\* انتقد الكوثري الذهبي في أحد المواضع فقال (٢): «... وترى الذهبي كثيرًا ما يقول في رد ما أخرجه الحاكم في مستدركه في فضائله عليه، وأهل بيته عليهم السلام»: «أظنه باطلاً» بدون ذكر أي حجة ...».

\_ ونسي الكوثري أو تناسى أنه قال أكثر من هذا في عدة مواضع من كتابه، منها على سبيل المثال:

<sup>(</sup>۱) انظر: ص ۱٤٥.

<sup>(</sup>۲) ص ۱۸۱.

<sup>(</sup>٣) ص٩٥، وانظر: ص ١٢٦ عند كلامه على حديث صعود الروح إلى السماء.

## \* ومن الأمثلة على تناقض الكوثري:

\_ قال (١) معقبًا على كلام السبكي في ابن القيم «فهو الملحد لعنه الله»: «فالأولى كف اللسان الآن عن اللعن، وأما استنزال المؤلف اللعنة عليه فكان في حياة الناظم وهو يمضي في زيغه وإضلاله \_ عامله الله بعدله . . . ».

\_ وانظر إلى هذا الورع البارد حينما يقول (٢) معقبًا على قول السبكي: «مالمن يعتقد في المسلمين هذا إلا السيف»:

«لأن ذلك زندقة مكشوفة، ومروق ظاهر وإصرار على اعتقاد الإيمان كفرًا \_ قبحه الله \_... ولينظر القارىء، ... إنه إن فكر قليلًا علم العلم القاطع أن هذا الناظم بلغ في كفره مبلغًا لا يجوز السكوت عليه، ولا يحسن للمؤمن أن يغضى عنه ولا أن يتساهل فيه».

فسبحان الله كيف يتورع في النص الأول، ثم تجده لم يكتف باللعن بل صرح بكفر ابن القيم \_ والعياذ بالله \_ فهل بعد هذا التناقض تناقض!.

\* وأخيرًا من الأمثلة:

\_عاب الكوثري(٣) على ابن القيم إطلاقه لفظة

<sup>(</sup>۱) ص ۳۷.

<sup>(</sup>۲) ص ۱۸۲.

<sup>(</sup>٣) ص ١٤٧.

«القَلُّوط»(١) وقال إنها من الألفاظ القبيحة وإنها لفظة عامية لا ينطق بها إلا العوام.

ـ ثم تجده يقول (٢): «وأما من تعوّد أن يقول: «عنزة وإن طارت» فليس خطابي معه..».

أليس هذا كلام العامة؟ فلماذا تعيب على ابن القيم مع أنّ لفظة ابن القيم ذكرها الزبيدي في تاج العروس<sup>(٣)</sup>.

ثالثاً: التدليس، والتلبيس، والغش، والخداع، وعدم الأمانة في النقل:

ـ وهذه مما يظهر للقارىء حينما يتصفح هذا الرد من غير رجوع إلى مراجع ومن غير بحث في بعض المواضع، وإليك الأمثلة على ذلك:

#### المثال الأول:

قال الكوثري(٤) معقبًا على استدلال الناظم بقول ابن رواحة:

وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا

- قال الكوثري: «وهذه قصة تذكر في كتب المحاضرات

<sup>(</sup>١) انظر تفسيرها في حاشية البيت رقم ٢٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) تاج العروس ٤/ ٤٣٨، ٥/ ٢١١، وانظر: شرح ابن عيسي ٢/ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) ص ۲۵.

والمسامرات دون كتب الحديث المعتمدة، ولم ترد في كتب أهل الحديث بسند متصل ولو في وجه واحد، وأما ما وقع في الاستيعاب من قول ابن عبدالبر (رويناه من وجوه صحاح) فسهو واضح من الناسخ وأصل الكلام (من وجوه غير صحاح) فسقط لفظ (غير) فتتابعت النسخ على السهو . . . ».

\_ ويتبين التلبيس من عدة أوجه:

١ \_ قوله إنها لم ترد في كتب الحديث المعتمدة: كذب.

فقد أخرجها (١<sup>)</sup>: الدارمي في الرد على الجهمية، والمقدسي في إثبات صفة العلو، والذهبي في العلو وفي السير له.

وكذلك ممن أخرجها ابن عساكر في تاريخه، وابن السبكي في طبقات الشافعية.

 $Y_{-}$ قوله إنها لم تذكر في كتب الحديث المعتمدة غير دقيق، ولعل كلام السبكي في الطبقات أدق من قول الكوثري حيث قال ( $Y_{-}$ ): «ولم يخرج هذا الأثر في شيء من الكتب الستة».

فلعل الكوثري نقل كلام السبكي فزاد فيه ونقص (٣).

<sup>(</sup>۱) سيأتي تخريجها كاملاً عندما يشير إليها الناظم في الأبيات (۱۷۲۷ ـ ۱۷۲۹).

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) وهذا ليس بغريب عليه وسوف ترى من الأمثلة ما يدل على هذا.

" \_ وأما قوله عن قول ابن عبدالبر «رويناه من وجوه صحاح» إنه سهو واضح من الناسخ وأن أصل الكلام «من وجوه غير صحاح» وأن النسخ تتابعت عليه \_ كذب واضح.

لأن الكوثري لم يأت بدليل على ما قاله، بل هو اختلاق من عند نفسه، لأن الكلام لم يوافق هواه ومشربه.

وكذلك هذا الكلام نقله الأئمة عن ابن عبدالبر بهذا اللفظ.

فابن قدامة يقول (١): «وقال أبو عمر بن عبدالبر في كتاب الاستيعاب: رويناه من وجوه صحاح...».

ـ والكوثري يدعي أن الأمة على مرِّ هذه القرون قد غفلوا عن هذا السقط ولم يعرفه إلا الكوثري.

\_ فهل بعد هذا التدليس تدليس؟

#### المثال الثاني:

قال الكوثري<sup>(۲)</sup> معلقًا على «استدلال الناظم بحديث صعود الروح إلى السماء على إثبات العلو لله» ما نصه:

«أخرجه أحمد وابن خزيمة وفيه لفظ «حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الرب».

<sup>(</sup>١) إثبات صفة العلو لابن قدامة ص٩٩.

<sup>(</sup>۲) ص ۱۲٦.

وليس السند إليهما كالسند إلى الأصول الستة، وقد أعرض عن تخريجه أصحاب الأصول الستة، وهذا اللفظ منكر، والظاهر أنه من تغيير بعض الرواة...».

\_ ويتبين تلبيس الكوثري من عدة أوجه:

ا \_أن هذا الحديث ليس كما زعم الكوثري أنه أخرجه أحمد وابن خزيمة فقط وأن أصحاب الكتب الستة لم يخرجوه بل هو كذب واضح، فالناظم يقول(١):

واذكر حديثًا للبراء رواه أصححاب المساند منهم الشيباني وأبو عوانة ثم حاكمنا الرضا وأبو نعيم الحافظ الرباني

فمقصود الناظم هو حديث البراء، وقد أخرجه من أصحاب الكتب الستة: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

والحديث مروي في كثير من كتب الحديث المعتمدة وسيأتي تخريج هذا الحديث كاملاً وأن العلماء صححوه.

Y = 1 الكوثري أراد بتخريجه للحديث حديث أبي هريرة وأعرض عن حديث البراء، وعلى فرض أن الناظم Y = 1 قد أخرجه البراء - مع أنه صرح به Y = 1 فكذلك حديث أبي هريرة Y = 1 قد أخرجه ابن ماجه وهو من

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات رقم (١٧٣٥ ـ ١٧٤٠) من هذا النظم المبارك.

<sup>(</sup>٢) وهو شاهد صحیح لحدیث البراء، وانظر تخریجه عند البیت رقم (١٢٠١).

أصحاب الكتب الستة.

٣ - قوله: «وقد أعرض عن تخريجه أصحاب الأصول الستة»:

ومن الذي قال إن الصحاح كلها في الأصول الستة بل هي في غيرها وفي هذا يقول العراقي في ألفيته (١):

ورد لكن قال يحيى (٢) البرّ لم يفت الخمسة (٣) إلا النزر (٤) وفيه مافيه لقول الجعفى (٥) أحفظ منه عشر ألف ألف

٤ \_ قوله: «والظاهر أنه من تغيير بعض الرواة».

ولم يذكر لنا الكوثري ما مصدره في هذا القول وهذه الفرية، مع أن الأئمة أطبقوا على روايته في كتبهم، ولم يقل أحد منهم إن فيه تغييرًا من أحد الرواة.

#### المثال الثالث:

قال الكوثري (٦) معلقًا على استدلال الناظم بحديث المعراج على إثبات العلو ما نصه: «نحيل الناظم في حديث المعراج ـ الذي يريد أن

<sup>(</sup>١) فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) يعنى النووي.

<sup>(</sup>٣) يعني الصحيحين والسنن الثلاثة ماعدا ابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) أي القليل.

<sup>(</sup>٥) يعني الإمام البخاري.

<sup>(</sup>٦) ص ١٢٥.

يستدل به هنا على ما كتبه هو نفسه في زاد المعاد<sup>(۱)</sup> في الأوهام الواقعة في حديث شريك في المعراج وقد بسط أهل العلم أغلاطه فيها».

## \_ وهذا تلبيس من الكوثري:

لأن أوهام شريك في بعض ألفاظ الحديث، أما أصل الحديث فهو ثابت. فقصة عروجه إلى السماء إلى جهة العلو لم ينكرها أحد وهذا بحد ذاته دليل على العلو، وأوهام شريك معلومة معدودة (٢).

#### المثال الرابع:

قال الكوثري<sup>(٣)</sup>: «وأما ما يروى عن أبي داود أنه قال: «من أنكر هذا (يعني خبر مجاهد في إجلاس النبي على العرش) فهو عندنا متهم»، فبطريق النقاش ـ صاحب شفاء الصدور ـ وهو كذاب عند أهل النقد...».

#### وبيان التلبيس هنا من وجوه:

١ ـ لم ينص أحد ممن نقل كلام أبي داود أن النقاش هو صاحب شفاء الصدور الذي ضعفه أهل العلم في الرواية (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: زاد المعاد. (۳/ ۳۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (١٣/ ٤٩٤ ـ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر الفتح (١١/ ٤٣٥)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٠/ ٣١١).

ولكن ماهو السبب في ترجيح الكوثري لهذا النقاش؟

٢ ـ أن هناك نقاشًا آخر: اسمه: أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي الأصبهاني الحنبلي (١).

قال عنه الذهبي: «الإمام الحافظ، البارع، الثبت».

إذًا فهو ثقة وثبت في الرواية .

٣ ـ الذي يترجح أنه الأخير لثلاثة أمور:

\* الأول: أنه حنبلي، والحنابلة مشهور عنهم الانتصار لخبر مجاهد في إثبات مسألة الإجلاس.

\* الثاني: أنه هو الأقرب أن ينقل كلام أبي داود لأنه حنبلي.

\* الثالث: أن هذا الأخير كان صاحب عقيدة سليمة، فقد قال عنه الذهبي (٢): «كان من أئمة الأثر». ومن كانت هذه حاله فهو أولى بأن ينقل خبر مجاهد وكلام أبي داود الذي يثبت العلو لله.

٤ - على افتراض أنه: النقاش<sup>(٣)</sup> الذي ضعفه أهل العلم فقد
 وردت مقولة أبي داود من غير طريق النقاش رواها عنه الخلال في السنة

 <sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: السير (۱۷/ ۳۰۷)، وتاريخ أصبهان (۲/ ۲۸۰)،
 شذرات الذهب (۳/ ۲۰۱)، تذكرة الحفاظ ۳/ ۱۰۵۹.

<sup>(</sup>۲) السير (۲۱/۸۰۷).

 <sup>(</sup>۳) انظر ترجمته في: السير (۱۵/ ۵۷۳)، تاريخ بغداد (۲۰۱/۲)، وفيات الأعيان (۲۹۸/٤)، لسان الميزان (٥/ ١٣٢)، شذرات الذهب (٦/٨).

ص۲۱۶ برقم (۲٤٤)<sup>(۱)</sup>.

٥ \_ من تلبيس الكوثري كذلك: قوله عن النقاش صاحب شفاء الصدور: «كذّاب عند أهل النقد».

فإن هذا فيه مبالغة، وانظر إلى كلام أهل العلم فيه:

\_ قال الخطيب البغدادي (٢): «في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة».

- \_ قال البرقاني (٣): «كل حديث النقاش منكر».
- \_ قال الذهبي (٤): «هو عندي متهم، عفا الله عنه».

\_ قال الحافظ (٥): «وصار شيخ المقرئين في عصره على ضعف فيه».

وقال أبو عمرو الداني (٦): «هو مقبول الشهادة».

فأين قول أهل النقد عنه إنه كذاب؟

<sup>(</sup>١) قال محقق الكتاب إن إسنادها إلى أبي داود صحيح.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد (۲/۲۰۲).

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد (۲/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (١٥/ ٥٧٦).

<sup>(</sup>ه) لسان الميزان (٥/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النيلاء (١٥/ ٥٧٥).

ـ نعم قال طلحة بن محمد الشاهد (١): «كان النقاش يكذب في الحديث والغالب عليه القصص».

وقول طلحة هذا ليس هو كلام كل أهل النقد حتى يعمم العبارة الكوثري، بل عامة كلامهم أنه ضعيف في الرواية فقط أو منكر الحديث، ولا يصل إلى درجة أن يقال عنه: كذاب، وهي أحط درجات التجريح.

#### المثال الخامس:

قال الكوثري (٢) معلقًا على حديث جابر «يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب» (٣) مانصه:

فهو حديث ضعيف علّقه البخاري بقوله: «ويذكر عن جابر» دلالة على أنه ليس من شرطه. ومداره على «عبدالله بن محمد بن عقيل» وهو ضعيف باتفاق. وقد انفرد عنه «القاسم بن عبدالواحد»، وعنه قالوا: إنه ممن لا يحتج به».

وهذا والله هو التدليس بعينه، وعدم الأمانة في النقل، وهذا يتبين من وجوه:

١ ـ احتجاجه بضعف الحديث بأن البخاري علَّقه في صحيحه،

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۲/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>۲) ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه حينما يشير إليه الناظم في البيت رقم (٤٤٢).

ولا شك أن هذه حجة باطلة إذ إن البخاري لم يرو كلَّ الصحيح بل بعضه، وسبب عدم تخريجه لهذا الحديث أنه ليس على شرطه لا أنَّه ضعيف وفي هذا يقول العراقي (١):

ولم يعمَّاه، ولكن قَلَما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما ورد لكن قال يحيى البرُ لم يفت الخمسة إلاّ النزر قال السخاوي(٢) في شرحه لهذه الأبيات:

«(ولم يعمّاه): أي لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما، بل لو قيل: إنهما لم يستوعبا مشروطهما لكان موجهًا، وقد صرح كل منهما بعدم الاستيعاب، فقال البخاري فيما رويناه من طريق إبراهيم بن معقل عنه: «ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح خشية أن يطول الكتاب»..».

٢ \_ قوله «ومداره على عبدالله بن محمد بن عقيل»:

وهذا فيه تلبيس فإن الحديث ورد من غير طريق عبدالله بن محمد بن عقيل.

\* الطريق الأول:

\_ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، وتمام في فوائده من طريق

<sup>(</sup>١) فتح المغيث شرح ألفية الحديث (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) فتح المغيث (١/ ٣٣).

الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر به. نص عليه الحافظ في الفتح (١) وقال: «إسناده صالح».

\* الطريق الثاني:

- أخرجه الخطيب في الرحلة (٢٦) برقم (٣٣) من طريق أبي الجارود العنسى - بالنون الساكنة - عن جابر به .

قال الحافظ في الفتح (٣): «وفي إسناده ضعف».

" - وهي ثالثة الأثافي: قوله عن عبدالله بن محمد بن عقيل: "إنه ضعيف باتفاق" فهذا كذب صراح لم يقله أحد من الأئمة، وكأن الكوثري أخذ هذه الحجة وتلقاها من أسلافه في المعتقد، وفي هذا يقول ابن القيم (٤):

"ولا التفات إلى ما أعله به بعض الجهمية ظلمًا منه وهضمًا للحق، حيث ذكر كلام المضعفين لعبدالله بن محمد بن عقيل والقاسم بن عبدالله دون من وثقهما وأثنى عليهما، فيوهم الغِرَّ أنهما مجمع على ضعفهما لا يحتج بحديثيهما...».

\_ وعبدالله بن محمد بن عقيل، قال فيه الأئمة ما يلي:

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۲۰۹/۱).

<sup>(</sup>٢) ص ١١٥.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) مختصر الصواعق ص ٤٠٤.

\_ قال الحافظ في التقريب<sup>(١)</sup>: «صدوق في حديثه لين، يقال تغير بأخَرة».

\_ وقال الترمذي (٢): «صدوق، سمعت محمدًا (يعني البخاري) يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه».

\_ وقال العجلي (٣): «مدني تابعي ثقة جائز الحديث».

\_ وقال ابن عدي (٤): «روى عنه جماعة من المعروفين الثقات وهو خير من ابن سمعان يكتب حديثه».

وقال ابن عبدالبر (٥): «هو أوثق من كل من تكلم فيه».

\_ وقال ابن القيم (٢): «صدوق حسن الحديث. وقد احتج به غير واحد من الأئمة».

\* فأين الإجماع على ضعفه؟

٤ \_ قوله «. . . وقد انفرد عنه القاسم بن عبدالواحد، وعنه قالوا:
 إنه ممن لا يحتج به».

<sup>(</sup>۱) التقريب ص ۳۲۱.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٦/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) الثقات للعجلي (٥٨/٢).

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن عدي (١٢٩/٤).

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب (٦/ ١٤).

<sup>(</sup>٦) مختصر الصواعق ص ٤٠٣.

فهذا أيضًا كذب وزور، وعدم أمانة في نقل كلام أهل العلم.

وانظر كلام الأئمة فيه:

\_ قال الحافظ (۱): «مقبول» يعني تقبل روايته إذا وجد له متابع أو شاهد.

ـ وقال الذهبي (٢): «وثِّق».

وقال أبو حاتم<sup>(٣)</sup>: «يكتب حديثه».

ـ وذكره ابن حبان في الثقات.

- وقال ابن القيم (٤): «حسن الحديث. وقد احتج به النسائي مع تشدده في الرجال وأن له فيهم شرطًا أشد من شرط مسلم، وحسن الترمذي حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات».

#### المثال السادس:

\_ قال ابن القيم رحمه الله (٥):

وروى ابن ماجة أن أولهم يصا فحه إله العرش ذو الإحسان

<sup>(</sup>۱) التقريب ص ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) الكاشف ٢/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٧/ ١١٤.

<sup>(</sup>٤) مختصر الصواعق ص٤٠٣ \_ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) الأبيات برقم (٥٠٥٧ \_ ٥٠٥٩).

ويكون أولهم دخولاً جنة العروس ذلك قامع الكفران فاروق دين الله ناصر قوله ورسوله وشرائع الإيمان قال الكوثري<sup>(۱)</sup> معقبًا:

«قاتله الله، حديث موضوع يستدل به، وشأن هذا الخبر في السقوط فوق أن يقال بين رجاله ضعيف....».

\* وهذا كما سترى جرأة من الكوثري وعدم تورع عن الكذب والتدليس في النقل، وذلك يتضح بالآتي:

١ ـ صرح الناظم عقب هذه الأبيات بتضعيفه لهذا الحديث وعدم قبوله له فقال (٢):

«لكنه أثر ضعيف فيه مج روح يُسمَّى خالدًا ببيان لوصح كان عمومه المخصوص بالص ديق قطعًا غير ذي نكران

فهذا نص من الناظم بتضعيف هذا الأثر، فكيف يفتري الكوثري عليه ويقول إنه يستدل به؟

٢ - صرح الناظم بتضعیف هذا الحدیث وردِّه وعدم قبوله
 والاحتجاج به في حادي الأرواح حیث قال<sup>(٣)</sup>:

<sup>(</sup>۱) ص ۱۸۳.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ۲/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٣) حادي الأرواح ص١٤٨.

"وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه (وساق سنده) عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: "أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة» فهو حديث منكر جدًا، قال الإمام أحمد: "داود بن عطاء ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث».

فأين احتجاج الناظم واستدلاله بالحديث كما يزعم الكوثري؟

٣ ـ قوله «حديث موضوع» فيه مبالغة وتهويل. فلم ينص أحد من الأئمة على وضعه سوى الكوثري:

\_ قال البوصيري<sup>(۱)</sup>: «هذا إسناد ضعيف فيه داود بن عطاء، وقد اتفقوا على ضعفه، وباقي رجاله ثقات».

ـ وقال الذهبي (٢): «هذا حديث منكر جدًا».

ـ وضعفه الألباني<sup>(٣)</sup>.

\* وكذلك فإن داود بن عطاء المدني: غاية ما قالوا فيه إنه ضعيف أو منكر الحديث، ولم يصفه أحد بالوضع أو الكذب حتى يحكم على حديثه بأنه موضوع كما فعل الكوثري.

\_ قال البخاري<sup>(۱)</sup>: «منكر الحديث، قال أحمد: رأيته ليس

مصباح الزجاجة (١/٥٦) برقم (٣٩).

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال (٢/٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) ضعيف الجامع برقم (٢١٤٨).

<sup>(</sup>٤) الضعفاء الصغير ص٤٣١ برقم (١٠٩) (مطبوع ضمن مجموع).

بشيء».

- قال ابن حبان (۱): «كثير الوهم لا يحتج به بحال لكثرة خطئه وغلبته على صوابه» (ومعلوم تشدد ابن حبان في الجرح ومع ذلك لم يصفه بالوضع).

- \_ وقال الذهبي (<sup>٢)</sup>: «ضعيف».
- \_ وقال الحافظ (٣): «ضعيف».

رابعًا: مما يمكن ملاحظته على هذا الرد:

ـ امتلاء الكتاب بالقدح في أئمة أهل السنة والطعن فيهم بكل قبيح من القول، وهذا إذا ما قالوا ما يخالف هوى الكوثري ومشربه. وإليك الأمثلة:

أ \_ قدحه في صحابة رسول الله ﷺ ورضي الله عنهم:

\* قال (٤) عن «معاوية بن الحكم السلمي (٥)» راوي حديث الجارية (٦) الذي فيه إثبات العلو لله سبحانه ما نصه:

<sup>(1)</sup> المجروحين (1/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>۲) الكاشف (۱/ ۲۹۰).

<sup>(</sup>٣) التقريب ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) ص ٩٥.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: الإصابة ٣/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٦) ستأتى إشارة الناظم إليه في القصيدة عند البيت رقم (١٢٩٦).

«وصاحب القصة لم يكن من فقهاء الصحابة، ولا له سوى هذا الحديث في التحقيق (1)، بل كان أعرابيًا يتكلم في الصلاة (1).

## \* وقال (٣) عن «حصين والد عمران» (٤):

«وإسلام حصين ـ صاحب القصة ـ مختلف فيه (٥)، ووصفه بالثقة الرضا مطلقًا مجازفة، وأقل ما يقال فيه: إنه لم يكن ثقة ولا رضا حين المحادثة على تقدير ثبوت الخبر . . ».

ب \_ قدحه في أئمة الحديث من أهل السنة رحمهم الله:

وهذا الأمر ليس بغريب على الكوثري وأمثاله ممن كتبهم طافحة بالطعن في أئمة الدين وعلماء الإسلام، وكان على رأسهم أهل الحديث الذين حفظ الله بهم السنة (٦).

<sup>(</sup>۱) وهذا تلبيس من الكوثري فقد أورد له الحافظ في الإصابة بضعة أحاديث (۲/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>۲) يشير إلى الحديث الذي في مسلم في كتاب المساجد برقم (٥٣٧) وجاء فيه: «بينا أنا أصلي مع رسول الله ﷺ إذ عطس رجل من القوم. فقلت: «يرحمك الله» فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إليّ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم... الحديث).

<sup>(</sup>۳) ص ۱۲۳.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإصابة ١/٣٣٧، أسد الغابة ٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>ه) أورد الحافظ في الإصابة (١/ ٣٣٧) طرقًا بأسانيد صحيحة لقصة إسلام حصين ونقل عن الطبراني تصحيحه لبعضها فليرجع إليه.

<sup>(</sup>٦) قال الشيخ المعلمي في التنكيل (١/ ١٢): «القسم الثاني في تراجم =

وقد كان هذا الرد المتهافت قد حاز قصب السبق في هذا المضمار الدنس \_ نسأل الله السلامة والعافية \_ وإليك الأمثلة:

طعنه<sup>(۱)</sup> في:

\_ الذهبي .

ـ ابن عدي.

ـ ابن أبى داود.

\_ ابن بطة .

\_ الدارمي.

\_ ابن خزيمة.

\_ ابن أبي حاتم.

- عبدالله بن الإمام أحمد.

ـ أبي يعلى .

<sup>=</sup> الأئمة الذين طعن فيهم (يعني الكوثري) وهم نحو ثلاثمائة منهم أنس بن مالك، وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام، والأئمة الثلاثة وفيهم الخطيب...».

<sup>(</sup>۱) انظر: حسب ترتیب التراجم المذکورة: (۱۷۸،۱۷۲،۹۵)، (۹۷)، (۱۲۸)، (۱۸۹)، (۱۸۹)، (۱۸۹)، (۱۸۹)، (۱۸۹)، (۱۸۹)، (۱۸۹)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)، (۲۰)،

- ـ السجزي.
- \_ السعد الزنجاني .
- \_ الآجري (صاحب الشريعة).
  - \* و كذلك (١٠):
    - ـ الكرجي.
- \_ محمد بن أبي شيبة (صاحب كتاب العرش).
  - ـ الهروي.
  - ـ الطبراني.
  - \_ البرهان الكوراني.
- \_ محمد المنبجي (صاحب الفرج بعد الشدة) الحنبلي.
  - \_ خشيش بن أصرم.
- ـ ابن موهب المالكي (شارح رسالة ابن أبي زيد القيرواني).
  - وغيرهم كثير<sup>(٢)</sup>.

وانظر: ذيول التذكرة: ٩٥، ٨٥، ١٩٥، ١٦١، ١٦١، ٢٦٨، ٢٦٣. وانظر: تعليقه على الأسماء والصفات للبيهقي: ٢٦٩،٢٦٧، ٢٦٩، ٢٦٢، ٢٩١، ٢٩١، ٢٩٠، ٢٩٠

<sup>(1) \* (</sup>P · 1), (AY 1), (AY 1), (OT 1), (VA), (P · 1).

<sup>(</sup>٢) انظر: التنكيل (١/١١)، (٢/٤٢٢).

\* وأما شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، فلا يكاد يخلو مؤلف من مؤلفاته، ولا تعليق من تعليقاته إلا ويكيل له أقبح السب والشتم. والله المستعان.

خامسًا: احتواء هذا الرد المتهافت على القبيح من القول، والفاحش من الألفاظ:

ومن أمثلة ذلك:

أ ـ السبكي:

ـ قال (٢): «وأما هذا النحس المتشبع بما لم يعط. . . ».

ـ قال (٣): «أبصر هذا الفدم البليد الفهم، ساء سمعًا فساء إجابة...».

\_ وقال (٤): «ما هذه إلا قِحَة وبلادة..».

\_ وقال (٥): «وأطال في أقوالهم لعنه الله ولعنهم».

<sup>(</sup>۱) انظر: ص ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۳۹، ۱۲۷، ۱۸۸.

وانظر: ذيول التذكرة: ص(١٨٦ ـ ١٨٨)، ٢٥٢، ٣١٦، ٣٢٠، ٣٣٨. وانظر: تعليقه على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي: ٣٠١.

<sup>(</sup>۲) ص ۲۳.

<sup>(</sup>٣) ص ٢٦.

<sup>(</sup>٤) ص ٣١.

<sup>(</sup>٥) ص ٣٤.

\_ وقال (١): «وبالغ هذا الخبيث في الإقذاع والسفاهة بما هو صفته...».

## ب ـ وأما الكوثري: فحدث ولا حرج:

\_ قال (٢): «... فيدور أمر القائل بما يستلزم الكفر لزومًا بينًا بين أن يكون كافرًا أو حمارًا».

\_ وقال (٣): «... لكن الناظم بالغ الجهل، ظاهر البلادة حتى في مثل هذه المسائل الظاهرة لصغار المتعلمين، وحق مثله أن يقرع إيقافًا له عند حده فالمصنف معذور إذا ما قال عنه إنه: «تيس أو حمار»..».

\_ وقال (٤): «لم يفهم الناظم كلام القوم فشنع كما شاء، قاتل الله البلادة ما أفتكها».

وقال (٥): «والناظم من أتبع الناس لابن تيمية في سخافاته. . . . . فيدور أمره بين أن يكون مصابًا في عقله أو دينه ، فتبًا لمن يتخذ مثله قدوة » .

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱٦، وانظر كذلك: ص ۹۱، ۹۲، ۱۱۹، ۱٤٠، ۱٤٧.

<sup>(</sup>۲) ص ۲۸.

<sup>(</sup>٣) ص ٥٩.

<sup>(</sup>٤) ص ۲۲.

<sup>(</sup>٥) ص ٦٣. وانظر كذلك: ص ١٩، ٦٥، ١٤٧، ٢٥.

سادسًا: لقد تجاسر كل من السبكي والكوثري ورميا ابن القيم بهتانًا وعدوانًا وظلمًا بالكفر والزندقة والإلحاد.

- وإليك نص كلامهما حتى لا نتقول عليهما مالم يقولا:

أ\_فأما السبكى:

- فيقول (١٠): «فهو الملحد لعنه الله، وما أوقحه، وما أكثر تجرؤه أخزاه الله».

ـ ويقول (٢): «... انتهى كلام هذا الملحد تبًّا له، وقطع الله دابر كلامه...».

ب \_ وأما الكوثري:

- فيقول (٣) - معلقًا على كلام للسبكي -: «لأن ذلك زندقة مكشوفة، ومروق ظاهر . . . . أن هذا الناظم بلغ في كفره مبلغًا لا يجوز السكوت عليه ولا يحسن لمؤمن أن يغضي عنه، ولا أن يتساهل فيه».

سابعًا: احتواء هذا الردِّ على أصول البدع، وكثير من المعتقدات الفاسدة مثل:

\* شبهات الأشاعرة في نفي العلو والصفات مثل: التجسيم

<sup>(</sup>۱) ص ۳۷.

<sup>(</sup>٢) ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) ص ١٨٢، وانظر: ص ٢٤، ٢٨، ١٧٠.

# والتشبيه <sup>(۱)</sup> والتركيب <sup>(۲)</sup>.

- « رد خبر الواحد وعدم قبوله في العقائد (٣).
- القول بأن الله لا داخل العالم و لا خارجه (٤).
- \* جواز التوسل بالأنبياء والصالحين بعد وفاتهم (٥).
  - \* جواز التبرك بالأضرحة والقبور (٦).

ولا يتسع المقام هنا للرد على كل هذه الضلالات ولكن أحببنا أن نشير ونبرز للقارىء قيمة هذا الرد في ميزان العلم.

\* وأخيرًا: فإن هذا الموقف من هذا الكتاب ليس بغريب من أهل البدع لا سيما المتأخرون منهم، لأنهم شعروا بقوة تأثير مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. ولذلك كثرت الكتب التي نالت منهم ومن مؤلفاتهم، ولكن الله غالب على أمره، والحمد لله رب العالمين (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٤٥.

<sup>(</sup>۲) ص ۱٦٣ ـ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ۱۶، ۶۸، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۳۳.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ٣٥.

<sup>(</sup>ه) انظر: ص ۱۶۳، (۱۵۵ ـ ۱۵۲)، ۱۵۸.

<sup>(</sup>٦) انظر: ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٧) انظر ثبتًا بأسماء أعداء شيخ الإسلام في (أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام) للشيباني ص١٦٩. وفي قسم العقيدة بجامعة الإمام رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة بعنوان «دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية».

# الفصل الرابع

# الموازنة بين النونية وغيرها من المنظومات

# (١) عرض مجمل لمنظومات عقدية على منهج السلف:

لا يخفى ما للشعر من أهمية بالغة في حياة الناس، لما له من أثر في واقعهم، ووقع في نفوسهم، وحفظ لأيامهم.

ولذا كان العرب يقدمونه بين يدي مهمات أمورهم، وعظائم شؤونهم، بل إنه كان ديدنًا لا يكاد ينفك عنه مجلس من مجالسهم.

ولما جاء الإسلام سما به إلى غايات أكمل، ومنازل أعلى، بعيدًا عن نزعات الهوى، ونداءات التصابي، ومرارات العشق والهيام، وعصبيات الجاهلية الممقوتة، ليكون الشاعر في الإسلام صاحب رسالة بيضاء نقية، أسس بنيانه فيها على تقوى من الله ورضوان، واستقى معانيها من أبلغ كلام وأحسنه وأصدقه.

ومن هنا كان اهتمام سلف الأمة رضوان الله عليهم بالشعر أن ترفع به كلمة الحق، وينصر به أهلها، ويحارب به الباطل، ويردع به أهله.

فتركوا لنا من ذلك ثروة مباركة، تضيء للسالك نورًا في طريق مسراه، وتنبع له من معين المعانى أطيب الحديث وأزكاه.

وحين نستعرض تلك الثروة فإنا نخوض في يم لا تكاد ترى ساحله، فلهم أياد في كل فن من فنون العلم، فقد نظموا في العقيدة، وفي القراءات والتجويد، وفي الحديث وعلومه، وفي الفقه وأصوله،

وفي اللغة وقواعدها، إلى غير ذلك من أنواع العلوم والمعارف.

ولما كان علم التوحيد والاعتقاد هو أشرف العلوم وأرفعها، فقد حظي بمكانة مقدّمة في المنظومات العلمية، وكان لسلف الأمة الأبرار أهل السنة والجماعة منظومات مباركة، بيّنوا فيها حقيقة التوحيد، وقرروا فيها مسائله، وردوا فيها على أهل الزيغ والضلال. فكانت بحق أصولاً ثابتة في منهج الحق، وما ذاك إلا ثمرة الاستمساك بهدي الكتاب والسنة.

وفي الصفحات القادمة عرض لجملة من تلك المنظومات العقدية، إذ استيعاب أكثرها مما يطول به المقام، ومما يتطلب بحوثًا خاصة به.

### فمن تلك المنظومات:

١ ـ عقيدة أبي الخطاب الكُلُوذاني: وهو محفوظ بن الحسن الكلوذاني البغدادي (ت١٠٥هـ).

وقد ذكرها ابن الجوزي في المنتظم (١) عند ترجمة أبي الخطاب.

#### مطلعها:

دع عنك تذكارَ الخليطِ المنجِدِ والسَّوقَ نحوَ الآنساتِ الخُرَّد عدد أبياتها: ٤٨ بيتًا.

<sup>(</sup>۱) المنتظم ۱۵۳/۱۷.

#### موضوعاتها:

بدأها بصرف الهمة إلى معالي الأمور، وأن السعادة والنجاة باتباع المنهج الحق. ثم بدأ بذكر مسائل في الاعتقاد، وهي وحدانية الله تعالى وأنه لا مثيل له وأن له الصفات العلى التي تليق بجلاله وعظمته. وضرب أمثلة لذلك كالعلو والاستواء والنزول والكلام وغيرها، ثم قرر أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، ثم أبان أن الإيمان عمل وتصديق، ثم ذكر فضل الخلفاء الأربعة وأن ترتيبهم في الفضل ترتيبهم في الخلافة.

٢ ـ قصيدة أبي مروان عبدالملك بن إدريس الجزيري (٣٩٤هـ)
 في الأدب والسنة (١٠):

وهي قصيدة كتبها لبنيه يوصيهم بها.

مطلعها:

ألوى بعزمِ تجلُّدي وتصبُّري نأيُ الأحبَّةِ واعتيادُ تذكّري عدد أبياتها ٢١٩ بيت.

### موضوعاتها:

بدأها بذكر الشوق إلى أبنائه وأحبته، وشكوى ألم الفراق \_ وقد استوعب ذلك تسعة وسبعين بيتًا \_ ثم أمرهم بتقوى الله عز وجل واتباع

<sup>(</sup>١) مطبوعة بتحقيق هلال ناجي، ونشرتها دار الغرب الإسلامي في بيروت.

الصراط المستقيم والعمل بالطاعات والائتمام بالوحي، وسلوك سبيل العلم، والعمل بالعلم، والاستنان بالسنن، وترك البدع والمحدثات، ولزوم الجماعة، والصلاة والجهاد مع الأئمة، والصبر على جورهم إن جاروا، والرضا بالقضاء، والشكر في السراء، والصبر في الضراء، والإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع الأعمال.

ثم ذكر حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ثم أبان أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله تعالى يبدو للمؤمنين في الجنة، فيرونه رأي العيان من غير إدراك، ثم أثبت الحوض والشفاعة والميزان والصراط، وفتنة القبر، ثم أبان أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله تعالى، ثم أمر بموالاة الصحابة، وذكر فضلهم، وأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على ثم بقية العشرة رضي الله عنهم أجمعين.

ثم أمر بترك المراء، ثم ذكر بعد ذلك كثيرًا من السنن والآداب، ثم ذكر تقلب الدنيا بأهلها وأنها ليست بدار قرار، وأمر بالزهد فيها والتعلق بالدار الآخرة، ثم أمر بالأخذ بما أوصى به في هذه القصيدة.

٣ ـ حائية ابن أبي داود:

وهو الإمام الحافظ العلامة أبو بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث السجستاني (٢٣٠ ـ ٣١٦هـ).

مطلعها:

تَمسَّكُ بحبلِ اللهِ واتبعِ الهدى ولاتكُ بدعيًّا لعلّك تُفلحُ عدد أبياتها: ٣٣بيتًا.

### موضوعاتها:

بدأها بالأمر بالتمسك بالسنة وهجر البدعة، ثم قرّر أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ثم تناول الموضوعات الآتية: تجلّي الله تعالى للخلق يوم القيامة، تنزيه الله تعالى عن النقائص، إثبات النزول الإلهي، تفضيل الخلفاء الراشدين وباقي العشرة وسائر الصحابة، وإعطاؤهم قدرهم، الإيمان بالقدر، الإيمان بمنكر ونكير والحوض والميزان، خروج عصاة الموحدين من النار، إثبات الشفاعة، إثبات عذاب القبر، عدم التكفير بالمعصية والتحذير من رأي الخوارج، التحذير من رأي المرجئة، الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص، تقديم قول النبي على رأي الرجال، التحذير من الطعن في أهل الحديث.

٤ ـ نونية القحطاني (١): وهو عبدالله بن محمدالقحطاني الأندلسي المالكي:

مطلعها:

يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن عدد أبياتها: ٦٨٦ بيت.

### موضوعاتها:

بدأها بالتوسل إلى الله تعالى أن يهديه لمعرفة الحق، ثم حدث

<sup>(</sup>۱) لم أعثر له على ترجمة، إلا أن قصيدته مشهورة متداولة، وقد نقل عنها الإمام ابن القيم في نونيته. انظر البيتين: ۷۷۰و۷۰۱.

ببعض آلاء الله عليه، ثم عاهد الله على اتباع رضاه ونصرة دينه، ثم ذكر بعض صفات الله تعالى ووجوب إثباتها كالكلام والعلم والاستواء وغيرها، ثم فصل في القرآن وأنه كلام الله حقيقة لا مخلوق ولا عبارة أو حكاية ولا وقف في ذلك. ثم أمر السالك بالوسطية،، ثم تحدث عن إثبات القدر، ثم عن البرزخ وإثبات عذاب القبر ونعيمه، ثم إثبات ما يكون في القيامة كالصراط والحوض والميزان، وما يكون فيها من أهوال، ثم قرر دوام الجنة والنار، وخروج الموحدين من النار برحمة الله، وبشفاعة الشافعين.

ثم أكد على المحافظة على أركان الإسلام، وتكلم على صلاة الجنائز. ثم حذر من دين الروافض، ثم قرر أفضلية نبينا على سائر الأنبياء، وأن خير الأمة بعده الخلفاء الأربعة، وذكر فضل عائشة وحفصة وفاطمة، وفضل العشرة، وأهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة، ثم أمر بترك الخوض فيما جرى بين الصحابة.

ثم أمر بأخذ الحديث عن أهله الثقات، ثم أمر بأن يُحفظ لأهل البيت حقهم، ثم أبان مذهب أهل السنة في الإيمان، ثم أمر باتباع العلم، ثم حذر من علم النجوم وأشباهه وطرق الفلاسفة والطبائعيين، ثم أبان أن التوحيد دين الأنبياء جميعهم، ثم تكلم عن بعض الفرائض والآداب والسنن، وتخلل ذلك بيان أشراط الساعة، وبيان أن السحر كفر، والنهي عن الخروج على الأئمة، والنهي عن الجدل إلا في حالة الضرورة مع بيان طرق ذلك وآدابه، ثم حذّر من فرق الضلال، ثم ذكر بعض الصفات كالوجه واليدين والضحك والنزول، وأنه يجب إثباتها بعض الصفات كالوجه واليدين والضحك والنزول، وأنه يجب إثباتها

لله تعالى من غير تشبيه ولا تمثيل. ثم فصل في القرآن، ثم تكلم على الأشعرية وأبان بطلان قولهم، ثم ختم قصيدته بسؤال الله القبول والصلاة والسلام على رسول الله.

• ـ تاج القصائد وسراج العقائد (١): للشيخ أبي محمد عبدالواسع بن عبدالرشيد الأنصاري الهروي الحنبلي.

مطلعها:

يا ناعمًا بمتعة الآمال وساهيًا عن روعة الآجال عدد أبياتها ٣٣٢ بيت.

# موضوعاتها:

بدأها بالتذكير والتحذير من الغفلة وأن هذه الحياة إلى فناء وزوال، ثم أبان سبيل النجاة وأنه لا يكون إلا باتباع السنة، ثم حذر من الأهواء وأهلها، ثم تكلم في إثبات الصفات وأنه يكون بلا تمثيل ولا تشبيه، وبلا تأويل ولا تعطيل، ثم ضرب أمثلة لبعض الأسماء والصفات، ثم ذكر البعث والمعاد وبعض ما يكون في القيامة كالميزان

<sup>(</sup>۱) وهي مخطوطة مصورة على ميكروفيلم في مكتبة جامعة الإمام برقم 00 وهي مخطوطة مصورة على ميكروفيلم في مكتبة جامعة الإمام برقم الفرمته أبا إسماعيل الهروي وهو متوفى سنة ٤٨١هـ، وكتب في آخر المنظومة تاريخ نسخها وهو ٦٩٥هـ، فهو من أهل هذه الفترة الزمنية، والله أعلم.

والصراط ونحو ذلك، ثم قرر إثبات الشفاعة، وإثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة وسماعهم لكلامه.

ثم تكلم عن فضل النبي على وأنه خاتم الأنبياء، وشرعه ناسخ للشرائع قبله، ثم عن أفضل الأمة بعد النبي على وأنه أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم ذكر العشرة المبشرين بالجنة وآل البيت ثم بقية المهاجرين والأنصار ثم التابعين لهم بإحسان، ثم ذكر بعض أعلام السلف بالثناء، ثم ذكر رؤوس أهل الأهواء والبدع وحذر من طريقتهم، ثم أبان فضل الله عليه أن هداه للسنة على مذهب الإمام أحمد، وختم أرجوزته بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

# $^{(1)}$ (ت $^{(1)}$ هـ) $^{(1)}$ :

مطلعها:

ياسائلي عن مذهبي وعقيدتي رُزِقَ الهدى مَن للهداية يَسألُ عدد أبياتها: ١٦ بيتًا.

#### موضوعاتها:

هي مرتبة كالآتي: وجوب محبة الصحابة جميعهم، أفضل الصحابة أبوبكر الصديق \_ رضي الله عنه \_، القول في القرآن بما جاءت به الآيات، الإيمان بنصوص الصفات وإمرارها كما جاءت، وصيانتها

<sup>(</sup>۱) وقد شكك في نسبتها إليه بعض أهل العلم، لأجل بعض العبارات الواردة فيها.

<sup>(</sup>٢) مطبوعة بشرح أحمد بن عبدالله المرداوي، وتعليق الشيخ الفوزان.

عن الأوهام الكاذبة، إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، إثبات النزول الإلهي، الإقرار بالميزان والخوض والصراط، النار مثوى الكافرين، والجنة مثوى المؤمنين، مقارنة العمل لصاحبه في القبر، إثبات السؤال في القبر، صحة اعتقاد الأئمة الأربعة لمتابعتهم سنة المصطفى عليها.

# $^{(1)}$ - تائية شيخ الإسلام ابن تيمية $^{(1)}$ :

وهي قصيدة كتبها في الرد على أبيات قيلت على لسانِ ذِمِّي اعترض فيها على القدر، وقال: إذا كان ضلاله بقضاء الله تعالى فلماذا يعذبه؟

### مطلعها:

سؤالُك يا هذا سؤالُ مُعاندٍ مخاصم ربِّ العرشِ باري البريةِ

عدد أبياتها: ١٢٤ بيت.

### موضوعاتها:

مجمل الكلام فيها عن إثبات القدر وأن علم الله سابق عام، ومشيئته تعالى شاملة، وقدرته نافذة، وأنه خالق كل شيء، وأنه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، وأن أصل ضلال الخلق خوضهم في تعليل أفعال الله تعالى. وأن العباد لهم قدرة واختيار في أفعالهم

<sup>(</sup>١) انظر هذه القصيدة في مجموع الفتاوي ٨/ ٢٤٦.

يمدحون ويثابون على حسنها، ويذمون ويعاقبون على قبيحها.

من أبياتها:

وأصلُ ضلالِ الخلق من كلِّ فرقة هو الخوضُ في فعلِ الإلهِ بعلّةِ فإنّهُ مُ لم يفهموا حكمةً له فصاروا على نوعٍ من الجاهليةِ فإنّ جميّع الكون أوجَبَ فعلَه مشيئةُ ربِّ الخلق باري الخليقةِ

٨ ـ تائية علاء الدين الحنفي (المعروف بالجندي) في القدر (١):

<sup>(</sup>۱) مخطوطة مصورة على ميكروفيلم في مكتبة جامعة الإمام برقم الناظم إلا ما أثبته، ولم يُذكر تاريخ الناظم إلا ما أثبته، ولم يُذكر تاريخ النسخ، مما جعل التعرف على الناظم غير متيقن.

ولكن يستطاع الجزم أنه كان في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية أو بعده بيسير، لأنه نظمه إجابة عن نفس السؤال الذي أجاب عنه شيخ الإسلام، ولقد رأيت في تراجم الحنفية ممن نسبته (الجندي): (أحمد بن محمود بن عمر الجندي)، ذكره في (الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية) ١٩٣١، وابن قطلوبغا في (تاج التراجم) ص١٢٥، وتقي الدين الغزي في (الطبقات السنية في تراجم الحنفية) ١٩٣١، وحاجي خليفة في كشف الظنون ١٨٨١، وذكروا أنه شارح كتاب المصباح للمطرزي، وتوفي المطرزي سنة ١١٠هـ وذكر حاجي خليفة أن نسخة الشرح كتبت سنة ١٥١هـ، ولم يذكره ابن حجر في الدرر الكامنة، فالظاهر أنه من رجال القرن السابع. وقد ذكر البغدادي في هدية العارفين (ص ١٠١) أنه توفي في حدود سنة سبعمائة.

وهي تتفق مع تائية شيخ الإسلام في الغرض والموضوع كليهما . مطلعها:

أقول بحمدي حُكم ربي بحكمة وأبرأ من حَولي إليه وحيلتي عدد أبياتها ١٦٧ بيت.

٩ ـ القول الأسنى في نظم الأسماء الحسنى للشيخ حسين بن
 علي بن حسين بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب:

مطلعها:

جميع الثنا والحمد بالشكر أكمل ولله مجموع الشلائة أجعل عدد أبياتها: ١٩٨ بيت.

# موضوعاتها:

۱۰ ـ جوهرة التوحيد<sup>(۱)</sup> للشيخ أحمد بن علي بن مشرف (ت ۱۲۸۵هـ):

<sup>(</sup>۱) دیوان ابن مشرف ص۹.

## مطلعها:

الحمد لله الإله الواحد المتعالي شأنه عن والد عدد أبياتها: ٢٣٨ بيت.

## موضوعاتها:

بدأها بالحمد لله والصلاة على رسول الله، ثم تكلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، ثم تكلم عن أنواع التوحيد فبدأ بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، ثم تكلم عن القدروأفعال العباد، ثم ذكر فضل الرسل والتفاضل بينهم وأن أفضلهم وخاتمهم هو محمد على ثم أبان فضل أزواج النبي وفضل القرن الأول بعامة وأن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم بقية العشرة ثم البدري ثم الأحدي ثم أهل السمرة، ثم أمر بالكف عما جرى بين الصحابة، ثم تكلم عن الروح والبرزخ وأهوال القيامة ودوام الجنة والنار وأنهما أوجدتا قبل خلق آدم، وأنه لا يخلد موحد في نار جهنم، ثم ذكر بعض المكفرات، ثم تكلم عن توحيد العبادة وأنواع الشرك، ثم ذكر شروط الإيمان، ثم أبان وجوب نصرة الدين، ثم ختم الأرجوزة بما بدأها.

١١ - نظم عقيدة ابن أبي زيد القيرواني لابن مشرف<sup>(١)</sup>:

مطلعها:

الحمد لله حمدًا ليس منحصرًا على أياديه ما يخفى وما ظهرا

<sup>(</sup>١) ديوان ابن مشرف ص٩.

عدد أبياتها: ٩١ بيتًا.

#### موضوعاتها:

بدأها بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، ثم ذكر أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، ثم ذكر بعض الصفات، ثم تكلم عن الإيمان بالقدر، ثم الموت وعذاب القبر ونعيمه، ثم البعث والجزاء ومجيء الله تعالى للقضاء، ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وبقاء الجنة والنار، والشفاعة، والحوض، والصراط، ثم بين حقيقة الإيمان، ثم ذكر وجوب طاعة أولي الأمر، ثم أبان أن أفضل الأمة بعد النبي عليه الخلفاء الأربعة وسائر القرن الأول ثم التابعون لهم بإحسان، ثم أمر بالكف عما جرى بين الصحابة، ثم أمر بالاتباع ونهى عن الابتداع، ثم ختم القصيدة بمثل ما بدأها.

١٢ \_ الشهب المرميّة على المعطلة والجهمية لابن مشرف(١):

مطلعها:

نفيتم صفات الله فالله أكمل وسبحانه عما يقول المعطل عدد أبياتها: ١١٠ بيت.

## موضوعاتها:

بدأها بالإنكار على المعطلة في نفيهم لصفات البارئ عز وجل، ثم جاء بأدلة على ما نفوه من الصفات كالاستواء والعلو والنزول، ثم أمر المعطل بالاتباع وترك الأهواء ورجالها، ثم أبان اعتقاد السلف

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٢٤.

بمثل ما سبق في نظميه السابقين.

۱۳ - أرجوزة في مسائل التوحيد (۱) للشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت۱۳۱۹هـ)(۲).

مطلعها:

الحمد لله اللطيف الهادي إلى سلوك منهج الرشاد عدد أبياتها: ٣٢٥ بيت.

# موضوعاتها:

بدأها بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم وجوب تعلم أصول الدين، ثم تكلم عن توحيد العبادة، ثم ضلال من يدعو الأموات، ثم حق الأولياء الشرعي، ثم أفعال العباد، ثم الأمر بالأخذ بالأسباب، ثم بين معنى الإسلام والإيمان، ثم تكلم عن الأسماء والصفات ووجوب إثباتها بلا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل، ثم فصل في بيان توحيد العبادة، ثم ردّ الشبه التي رُمي بها أئمة الدعوة وأبان سداد منهجهم، ثم تكلم عن الزيارة الشرعية، ثم الشفاعة ثم أبان ضلال من يدعو الأموات وتلبيسه بتسمية شركه توسلاً ونحو ذلك، ثم تكلم عن الحياة النبي ﷺ في قبره ليست كحياته تكلم عن الحياة البرزخية، وأن حياة النبي ﷺ في قبره ليست كحياته

<sup>(</sup>۱) انظر كفاية الإنسان من القصائد الغرر الحسان، جمع: محمد بن أحمد سيد أحمد ص.١٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر في ترجمته: مشاهير علماء نجد ص٩٥، روضة الناظرين ١/٧٣.

في الدنيا، ثم أبان من أسعد الناس بالشفاعة، ثم تكلم عن سبب وقوع الشرك في العالم وأن شرك المتأخرين أشد من شرك الأولين، ثم ذكر وجوب الكفر بالطاغوت، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

# ١٤ \_ قصائد الشيخ سليمان بن سحمان (ت١٣٤٩هـ)(١):

ويشتمل كثير منها على بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة والفرائض والآداب والسنن، والتحذير من الأهواء والبدع، وذم أهلها، وقد جمعت أكثر قصائده في ديوان بلغ مجلدًا.

ومن تلك القصائد:

أ\_منظومة يبيّن فيها اعتقاده:

مطلعها:

لك الحمد اللهم يا خير سيّد ويا خير مسؤول مجيب لمجتدِ عدد أباتها: ١٧٤ بيت.

# موضوعاتها:

بدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أمر باتباع الهدى وتجنب الشرك والردى، ثم تكلم عن حال الذين يستغيثون بأهل

<sup>(</sup>۱) انظر في ترجمته: مشاهير علماء نجد ص ۲۰۰، روضة الناظرين ۱/ ۱۲۰.

المقابر، ثم أمر بتحقيق توحيد العبادة وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ثم ذكر شروط كلمة التوحيد، ثم ذكر فضل النبي على ووجوب طاعته، ثم أمر بالمحافظة على أركان الإسلام وتحقيق أركان الإيمان، ثم أبان تكفير عباد القبور ومن على طريقهم، وضلال أهل الابتداع، ثم أظهر البراءة منهم، ثم ذكر وجوب بذل الجهود في نشر السنة، ووجوب التمسك بها، ووجوب تأدية جميع الحقوق الشرعية.

# ب - معارضة بدء الأمالي:

وهي قصيدة عارض بها منظومة بدء الأمالي التي نظمها سراج الدين الأوشي في المذهب الماتريدي (ويأتي الكلام عنها في المبحث التالي). وقد بين في هذه المعارضة مافي تلك القصيدة من أخطاء في العقيدة وإجمال في العبارات، ففصلها وأبان وجه الحق للأخذ به، ووجه الباطل لرده.

مطلعها:

بحمد الله نبدأ في المقال ونُثني بالمديح لذي الجلال عدد أبياتها: ٣٤٨ ببت.

# (٢) عرض مجمل لمنظومات عقدية مخالفة لمنهج السلف:

أشير في هذا المبحث إلى جملة من المنظومات والقصائد التي يقرر فيها أصحابها مايخالف عقيدة سلف الأمة.

وهي منظومات متفاوتة في شدة المخالفة باختلاف أصحابها، فمنهم الاتحادي، ومنهم الفلسفي، ومنهم الرافضي، ومنهم الأشعري وهكذا.

ولاشك أن بعضهم أقرب للحق من بعض، ومنهم من نطق بالكفر الصريح الذي لامرية فيه، وتفصيل ذلك ليس هذا مقامه وإنما الغرض هو الإشارة إلى أمثلة لتلك المنظومات المخالفة من باب معرفة الشر بغية اتقائه. وستكون الإشارة اليها بذكرها وذكر ناظمها ومطلعها والعقيدة التي تقررها وعدد أبياتها وذكر شيء منها، ولن أستعرض مباحثها كما فعلت في المبحث السابق.

# فمن تلك المنظومات:

**١ ـ نظم السلوك (١)** لابن الفارض (ت ٦٣٢ هـ) (٢):

وهي قصيدة طويلة في تقرير عقيدة وحدة الوجود.

عدد أبياتها: ٧٦١ بيت.

<sup>(</sup>۱) ديوان ابن الفارض ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء ٣٦٨/٢٢.

#### مطلعها:

سقتني حُميّا الحبِّ راحةُ مقلتي من أبياتها:

وكل الجهات الست نحوي توجّهت لها صلواتي بالمقام أقيمها كلانا مصلِّ واحد ساجد إلى وما كان لي صلى سواي ولم تكن ومنها:

وإن نار بالتنزيل محراب مسجد وأسفار توراة الكليم لقومه وإن خرّ للأحجار في البُدّ عاكف إلى أن قال:

ومازاغت الأبصار من كل ملة ومااختار من للشمس عن غرة صبا وإن عبد النار المجوس وماانطفت فما قصدوا غيري وإن كان قصدهم

وكأسي مُحيّا من عن الحسن جلّت

بما تم من نسك وحج وعمرة وأشهد فيها أنها لي صلت حقيقته بالجمع في كل سجدة صلاتي لغيري في أدا كل ركعة

فما بار بالإنجيل هيكل بيعة يناجي بها الأحبار في كل ليلة فلا وجمه للإنكار بالعصبية

وما راغت الأفكار في كل نحلة وإشراقها من نور إسفار غرتي كما جاء في الأخبار في ألف حجة سواي وإن لم يظهروا عقد نية

٢ ـ قصيدة ابن سينا في النفس الإنسانية (١):

وهي عشرون بيتًا يقرر فيها مذهب الفلاسفة في النفس.

مطلعها:

هبطت إليك من المحلّ الأرفع ورقاء ذات تعارُّز وتمنُّع وتمنُّع المراق على المراق المراق المراق على المراق المراق

وهي قصيدة تمثل رأي الإمامية في النبوة والإمامة.

وقد ردّ عليها محمود الملاح في (الرزية في القصيدة الأزرية) (٢)، وذكر أن الذي طبعها ذكر في مقدمتها أنها تبلغ ألف بيت، فأكلت الأرضة جملة منها، وأن الذي بقي منها على التحقيق ٥٨٧ بيت.

ولم أقف على نص القصيدة، ولكني وقفت على ردّ محمود الملاح السابق، وهو يذكر بعض أبياتها ويرد عليها.

من أبياتها:

يقول في وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

وهو الآية المحيطة في الكو ن ففي عين كل شيء تراها الفريد الذي مفاتيح علم الصواحد الفرد غيره ما حواها

<sup>(</sup>۱) انظرها في آخر كتاب (ابن سينا والنفس البشرية)، تأليف: ألبير نصري نارد ص١٠٩.

<sup>(</sup>٢) مطبوعة سنة ١٣٧٠هـ في بغداد.

وهو طاووس روضة الملك بل نا موسها الأكبر الذي يرعاها ويقول - قبحه الله - في أبي بكر وعمر رضى الله عنهما:

لم يجيب نداء أحمد إلا لأمور مِن كاهن عقلها علما أن أحمد ولياها وإذا مات أحمد ولياها

3 - قصائد الصاحب بن عباد (۱): وهو أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس (ت $^{(7)}$ :

وأكثرها يقرر فيها مذهب الرفض والاعتزال. ومن أشهرها قصيدته اللامية، وقد جعلها محاورة بينه وبين امرأة تريد منه الغزل، فيجيبها بأن ليس ذلك من همه ولاشغله، ثم جعلها تسأله عن سبيل الرشاد فيجيبها بتقرير مذهب الرفض والاعتزال. وهي ٢٤بيتًا.

مطلعها:

قالت أبا القاسم استخففت بالغزل فقلتُ ماذاك من همي ولاشغلي ومن أبياتها:

قالت فما اخترت من دين تفوز به فقلت إنبي شيعبي ومعتزلي

<sup>(</sup>۱) انظر: ۱ ـ شرح قصيدة الصاحب بن عباد في أصول الدين للقاضي جعفر بن أحمد البهلولي، اليماني المعتزلي، بتحقيق محمد حسن آل ياسين.

۲ ـ دیوان الصاحب بن عباد، بتحقیق محمد حسن آل یاسین.
 ۲) انظر فی ترجمته: سیر أعلام النبلاء ۱۱/۱۱ .

قالت أقلّدت أم قد دِنْتَ عن نظر فقلتُ كلّا فإني واحد الجدل قالت فكيف عرفت الحق هات به فقلت بالفكر في الأقوال والعلل

وله أرجوزة تبلغ ٧٠ بيتًا يقرر فيها مذهب الاعتزال (١)، ومطلعها: حمدًا لربي جلَّ عن نديد وجلَّ عن قبائح العبيد أدينه بالعدل والتوحيد والصدق في الوعد وفي الوعيد

وعلى كل فأكثر قصائده يقرر فيها المذهبين السابقين، وفي ذلك يقول:

لوشُقَّ عن قلبي يُرى وسطَه سطران قد خُطَّا بلا كاتب العدل والتوحيد في جانب وحبُّ أهل البيت في جانب (٢)

القصيدة النونية<sup>(۳)</sup> لخضر بيك بن جلال الدين بن صدر الدين الرومي الحنفي ت٨٦٣هـ<sup>(٤)</sup>.

وهي منظومة على المذهب الماتريدي، عدد أبياتها يقرب من ٤٠ ستًا.

<sup>(</sup>١) انظر الديوان ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) مخطوطة في مكتبة جامعة الإمام برقم ١١١٥/خ.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ٢/ ١٧٨.

مطلعها:

الحمد لله عالي الوصف والشان ومن أبياتها:

منزه الحكم عن آثار بطلان

إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت آحاد سلسلة حُفَّت بامكان كذا الحوادث والأركان شاهدة على وجود قديم صانع باني خلق الخلائق خِلوًا عن مخالفة إذ لا توارد ينفي القول بالثاني وذاته ليس مثل الممكنات فما حكما الوجوبِ مع الإمكان سيّان وليس كلًا ولا خبرًا ولا عرضًا ولا محلًا لأعراض وأكوان

7 ـ منظومة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين: لعبدالواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأندلسي الفاسي: ت 10٢٣هـ(١).

وهي منظومة في العقيدة الأشعرية، والمذهب المالكي، والطريقة الجنيدية.

وقد شرحها محمد بن أحمد بن محمد المالكي الشهير بـ (ميارة). وأسمى شرحه: (الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، للمحبي ٩٦/٣

المعين).

ثم اختصره نفس الشارح، وسماه: (مختصر الدر الثمين...). وقد بلغت أبيات المنظومة ٣٢٠ بيت.

مطلع المنظومة:

يقول عبدالواحد بن عاشر مبتدئًا باسم الإله القادر ثم قال:

وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات لِللَّمِّيِّ تفيد في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك ومن أبياتها:

يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عم وخلقه لخلقه بلا مثال ووحدة الذات ووصف والفعال وقدة إرادة علم حياة سمع كلام بصر ذي واجبات

V = جوهرة التوحيد، لإبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني (ت  $(1)^{(1)}$ :

وهي منظومة في تقرير المذهب الأشعري، وقد شرحها إبراهيم بن محمد الباجوري (ت ١٢٧٧هـ).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبى ١/٦.

#### مطلعها:

الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلا الدين عن التوحيد ومن أبياتها:

وكل نص للحدوث دلا إحمل على اللفظ الذي قد دلا ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات ومنها:

وعندنا للعبد كسب كلفا ولم يكن مؤثرًا فلتعرفا وليس مجبورًا ولا اختيارًا وليس كلا يفعل اختيارًا

٨ ـ إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة (١)، لأبي العباس أحمد المَقَّري المالكي (ت١٠٤هـ) (٢):

وهي منظومة في تقرير المذهب الأشعري، تقرب أبياتها من ٠٠٥ بيت.

## مطلعها:

<sup>(</sup>۱) مطبوعة بخط مغربي، وموجودة في مكتبة جامعة الملك سعود كطبعة نادرة، رقم التصنيف ۲۱٤م ع أ.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي ٣٠٢/١، الأعلام ١٢٣٧/١ للزركلي.

يقول أحمد الفقير المقري المغربي المالكي الأشعري الحمد لله الدذي توحيده أجل ما اعتنى به عبيده من أبياتها:

أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف كي يستفيد من هذا الدليل معرفة المصور الجليل

٩ ـ بدء الأمالي في التوحيد، لأبي الحسن سراج الدين علي بن عثمان الأوشى (ت بعد ٥٦٩هـ)(١).

وهي منظومة في تقرير المذهب الماتريدي.

وتبلغ أبياتها ٦٧ بيتًا، وقد شرحها علي القاري باسم (ضوء المعالي شرح بدء الأمالي).

وقد سبقت الإشارة في المبحث الأول إلى أن الشيخ ابن سحمان قد عارضها ردًّا على بعض مافيها.

مطلعها:

يقول العبد في بدء الأمالي لتوحيد بنظم كاللآلي من أبياتها:

صفات الله ليست عين ذات ولا غيرًا سواه ذا انفصال

<sup>(</sup>١) انظر في ترجمته: الأعلام ٣١٠/٤.

صفيات البذات والأفعيال طُرًّا ومنها:

وما القرآن مخلوقًا تعالى ورب العرش فوق العرش لكن وما التشبيـه للـرحمـن وجهًـا

كلام الرب عن جنس المقال بلا وصف التمكن واتصال فصن عن ذاك أصناف الأهالي ولا يمضى على الديان وقت وأزمان وأحرال بحال

قديمات مصونات الزوال

١٠ \_ الخريدة البهية في العقائد السنية، لأحمد الدردير العدوي المالكي الخلوتي (ت ١٢٠١هـ)(١).

وهي في المذهب الأشعري، وقد شرحها الناظم نفسه، وهناك حاشية عليها لمحمد أبو السعود صالح السباعي.

وتبلغ أبياتها ٧١ بيتًا.

مطلعها:

أي أحمد المعروف بالدردير العالم الفرد الغني الماجد

يقول راجي رحمة القدير الحمد لله العلى الواحد من أباتها:

والطاهر القدوس والرب العلي فهو الجليل والجميل والولى

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: الأعلام ٢٤٤/١.

منزه عن الحلول والجهه والاتصال الانفصال والسفه ثم المعاني سبعة للرائي أي علمه المحيط بالأشياء حياته وقددة إراده وكل شيء كائن أراده وإن يكن بضده قد أمرا فالقصد غير الأمر فاطرح المرا فقد علمت أربعًا أقسامًا في الكائنات فاحفظ المقاما كلامه والسمع والأبصار فهو الإله الفاعل المختار (٣) الموازنة بين النونية وغيرها من المنظومات:

قد سبق تقرير ما تحظى به النونية من قدر عظيم، ومكانة عالية، وما تشمله من مادة علمية واسعة تجعلها مرجعًا مهمًا في أبواب الاعتقاد والرد على أهل الزيغ والضلال، بنظم محبب للنفوس ومشوق للأذهان، فكانت فريدة في هذا الباب، لها سبق ظاهر على غيرها من المنظومات في سعة التفصيل والبيان.

وحين نوازن بين نونية الإمام ابن القيم وغيرها من المنظومات فإن تميزها يظهر في أمور منها:

١ - كثرة الأبيات، حيث تقرب من ستة آلاف بيت، ولا تكاد تجد منظومة في موضوعها تقرب من هذا العدد، فضلاً عن أن تساويه.

٢ ـ التوسع في تقرير المسائل الاعتقادية التي تبحثها، والتفصيل
 في بيانها، وجمع الأدلة الشرعية والعقلية لها، وخاصة فيما يتعلق
 بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله.

- ٣ \_ كثرة المصادر والنقول عن الأئمة.
- ٤ \_ عرض أقوال المخالفين، وإيراد حججهم وتفنيدها.
  - ٥ \_ التكرار في بعض المباحث زيادة في تقريرها .

فهذه ملامح ظاهرة تتجلى لكل من يقرأ هذه المنظومة، ويقارنها بغيرها من المنظومات الموجودة.

ولضرب المثال في ذلك نستعرض في هذا المبحث منظومتين مشهورتين ونعرف بناظميهما، ونجمل مباحثهما، ثم نذكر نتائج الموازنة بينهما وبين النونية، وهما:

١ \_ الدرة المضية للشيخ محمد السفاريني.

٢ \_ سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي.

أولاً: الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية، للعلامة الشيخ محمد السفاريني:

التعريف بالناظم(١):

هو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني الشهرة

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لأبي الفضل محمد المرادي ٤/ ٣١، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لمحمد بن عبدالله بن حميد، تحقيق، د. بكر أبو زيد ود. عبدالرحمن العثيمين ٢/ ٨٣٩.

والمولد النابلسي الحنبلي أبو العون شمس الدين، ولد سنة ١١١٤هـ بقرية سفارين من قرى نابلس ونشأ بها وتلا القرآن العظيم، ثم رحل إلى دمشق لطلب العلم فأخذ بها عن الشيخ عبدالغني بن إسماعيل النابلسي والشيخ محمد بن عبدالرحمن الغزي وأبي الفرج عبدالرحمن بن محيي الدين المجلد وغيرهم.

وحصل له من العلم في الزمن اليسير مالم يحصل لغيره في الزمن الكثير، ورجع إلى بلده ثم توطن نابلس واشتهر بالفضل والذكاء، ودرس وأفتى وصنف التصانيف العديدة منها: شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، وشرح نونية الصرصري سماها (معارج الأنوار في سيرة النبي المختار)، وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لابن عبدالقوي، والبحور الزاخرة في أمور الآخرة، وهذه المنظومة (الدرة المضية) وقد شرحها شرحًا مطولاً سماه: (لوامع الأنوار البهية وسواطع الآثار الأثرية بشرح الدرة المضية..)، وله رحمه الله من الأشعار الشيء الكثير، وكانت وفاته في شوال سنة ١١٨٨هـ بنابلس رحمه الله تعالى.

مطلعها:

الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق عدد أبياتها: ٣٠٤ بيت.

#### مباحثها:

وهي مرتبة كالتالي (١):

\_ حمد الله تعالى وتمجيده، والصلاة والسلام على الرسول وآله وصحبه.

\_ أهمية علم التوحيد.

- الإشارة إلى أن هذا العقد نظمه على اعتقاد الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله.

\_ الإشارة إلى حديث الافتراق، وأن النجاة باتباع النبي ﷺ وصحبه، وهذا هو منهج أهل الأثر.

\_ إثبات نصوص الصفات وإمرارها كما جاءت، وعدم ردها بالعقول والآراء.

ـ ذم التأويل في الصفات.

ـ اختلاف أهل النظر في التأويل، ونجاة أهل الأثر من مغبته.

\_ أول واجب على العبيد معرفة الله تعالى.

\_ وحدانية الله تعالى.

\_ صفات الله تعالى قديمة كذاته.

<sup>(</sup>١) يأتي التعليق في نتائج الموازنة على بعض المباحث التي قرر فيها الناظم \_ رحمه الله \_ ما يخالف منهج أهل السنة.

- الأسماء الحسني توقيفية.
- ذكر الصفات السبع العقلية التي يثبتها الأشاعرة.
  - ـ ذكر كلام الله تعالى وأنه قديم.
- نفى الجوهرية والعرضية والجسمية عن الله تعالى.
  - إثبات الاستواء.
  - ـ نفي الحد عن الله تعالى.
- ـ لزوم الصفات لله تعالى، وعدم الإحاطة علمًا بذاته.
  - ثبوت كل ما جاء في الدليل من غير تمثيل.
    - ـ تنزيه الله تعالى عن النقائص.
    - النهي عن التقليد في مسائل الأصول.
    - \_ جواز الجزم من عوام الناس بالتقليد.
- ـ إثبات أن كل شيء سوى الله تعالى مخلوق، وأن الله تعالى خلقه لحكمة.
  - ـ خلق أفعال العباد.
    - ـ إثبات الكسب.
  - ـ جواز تعذيب الله تعالى للورى من غير ذنب و لا جرم.
  - ـ الكلام على الرزق، وأنه كل ما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان.

- \_ المقتول ميت بأجله المقدر له .
- \_ وجوب عبادة الله تعالى وطاعته.
  - \_ وقوع كل مقدر.
- \_ وجوب الرضا بالقضاء، دون المقضى.
- \_ تفسيق صاحب الكبيرة، وعدم تكفيره، ووجوب التوبة عليه.
  - \_ من مات على خطايا دون الكفر فهو تحت المشيئة.
  - \_ عدم قبول إسلام الزنديق ونحوه مالم يستبن نصحه للدين.
- \_ الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
  - \_ الاستثناء في الإيمان من غير شك.
    - متابعة أهل الأثر.
  - \_ لا يقال للإيمان مخلوق ولا غير مخلوق.
    - \_ الإيمان بالكرام الكاتبين.
    - \_ الإيمان بالبرزخ وفتنة القبر.
    - \_ أرواح العباد مخلوقة، وأنها لا تعدم.
    - \_ الإيمان بأشراط الساعة، وذكرها منها:
      - ١ \_ المهدى .
      - ٢ \_ نزول عيسى عليه السلام.

- ٣ \_ خروج الدجال، وقتل عيسى عليه السلام له.
  - ٤ \_ خروج يأجوج ومأجوج.
    - ٥ \_ هدم الكعبة.
      - ٦ \_ الدخان.
    - ٧ \_ ذهاب القرآن.
  - ٨ \_ طلوع الشمس من مغربها.
    - ٩ \_ الدابة.
- ١٠ ـ النار التي تسوق الناس إلى أرض المحشر.
  - ـ الإيمان بالنفخ في الصور، والبعث والنشور.
- الإيمان بالحساب والصحف والميزان والصراط والحوض والكوثر.
  - \_ إثبات الشفاعة.
  - ـ الإيمان بالجنة والنار.
  - \_ عدم خلود من يدخل النار من أهل الكبائر فيها .
    - \_ وجود الجنة والنار، وعدم فنائهما.
    - إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة.
  - \_ إرسال الرسل من أعظم نعم الله على عباده ورحمته بهم.

- \_ شروط النبوة.
- \_ النبوة اصطفاء واختيار.
- ـ ختم النبوة بمحمد ﷺ.
- بعض خصائصه ومعجزاته ﷺ: القرآن، المعراج، انشقاق القمر.
- \_ فضله على سائر العالمين، وبعده أولو العزم ثم سائر الرسل ثم الأنبياء.
  - \_ عصمة الأنبياء.
  - ـ بشريتهم وحاجتهم للطعام والشراب ونحوهما.
- ـ ذكر الصحابة وفضلهم، وأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشرة ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة.
  - ـ فضل خديجة وعائشة رضى الله عنهما.
    - \_ فضل الصحابة عمومًا.
      - ـ ذكر بعض فضائلهم.
  - ـ السكوت عما جرى بينهم، وأنهم مجتهدون في ذلك.
    - \_ التابعون أفضل الأمة بعد الصحابة.
      - \_ إثبات كرامات الأولياء.

- ـ تفضيل صالحي البشر على الملائكة.
- ـ الكلام على الإمامة وشروطها، وماللإمام وما عليه.
  - ـ وجوب طاعة الإمام في غير معصية.
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودرجاتهما، وفرضيتهما فرض كفاية.
  - البدء بالنفس في الأمر والنهي.
  - ـ خاتمة تتضمن الكلام على مدارك العلوم.
    - ـ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله.
  - \_ الثناء على أئمة الدين كالأئمة الأربعة وغيرهم.
    - ـ نتائج الموازنة:
    - ١ ـ الفارق في عدد الأبيات.

٢ ـ التزام النونية لمنهج السلف في جميع مباحثها، في حين أن الدرة المضية وقع فيها تقرير بعض المسائل المخالفة لمنهج السلف، في أكثرها جرى كلام الناظم على منهج الأشاعرة، وذلك مبني على إدخاله للأشاعرة والماتريدية في أهل السنة والجماعة، كما قرره في شرحه للمنظومة (١).

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار ٧٣/١.

وسأستعرض فيما يلي ماوقع في هذه المنظومة من مسائل مخالفة لمنهج السلف، مع ذكر ما يردّها ويبين وجه الحق فيها من الكافية الشافية:

أ ـ قوله في نصوص الصفات:

فكل ما جاء من الآيات أوصح في الأخبار عن ثقات من الأحبار عن ثقات من الأحاديث نُمِرَّه كما قدجاء فاسمع من نظامي واعلما(١)

وحين نتأمل هذين البيتين فلا نلحظ المخالفة فيهما ظاهرة، إذ إطلاق مثل هذا معهود عن سلف الأمة.

ولكن المأخذ يتضح عند شرح الناظم نفسه لهذين البيتين، حيث قرر ما يذهب إليه أهل التفويض، فقال: «فكل ماجاء عن الله تعالى في القرآن من الآيات القرآنية، أوصح مجيئه في الأخبار، بالأسانيد الثابتة المرضية عن رواة ثقات في النقل، وهم العدول الضابطون المرضيون عند أهل الفنّ العارفين بالجرح والتعديل، من الأحاديث الصحيحة والآثار الصريحة مما يوهم تشبيها أو تمثيلاً فهو من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، نؤمن به وبأنه من عند الله تعالى كما جاء. . . \_ إلى أن قال: وكل ما أوجب نقصًا أو حدوثًا فالله تعالى منزه عنه حقيقة، فإنه تعالى مستحق الكمال الذي لا غاية فوقه، ومذهب السلف عدم الخوض في مثل هذا، والسكوت عنه، وتفويض علمه إلى

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار ١/ ٩٣.

الله)(١).

وهذا تفويض مخالف لمنهج السلف، فإنهم يثبتون كل ماجاء من صفاته تعالى وأفعاله مع العلم بمعانيها ويكلون العلم بالكيف إلى ربهم تبارك وتعالى.

قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ في تقرير ذلك (٢٧٥٧، ٢٧٥٨):

واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الـ أسماء والأوصاف للـديان وكذلك الأحكام أحكام الصفا ت وهذه الأركان لـلإيمان ب\_قوله في الصفات أيضًا:

صفاته كذاته قديمة أسماؤه ثابتة عظيمة (٢)

وهذا الكلام مجمل لابد من التفصيل فيه ليفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال.

ومراد الناظم في هذا البيت عدم التفريق بين أي نوع من أنواع الصفات، فقد قال في الشرح: «صفاته سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية والخبرية كذاته عز شأنه، قديمة لا ابتداء لوجودها، إذ لو كانت حادثة

<sup>(</sup>۱) لوامع الأنوار ١/ ٩٥ ـ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) لوامع الأنوار ١١٢/١، ويلحق به قوله (١/٢٢٠). فسائر الصفات والأفعال قسديمسة لله ذي الجسلال

لاحتاجت إلى محدث، تعالت ذاته المقدسة وصفاته المعظمة عن ذلك، فإن حقيقة ذاته مخالفة لسائر الحقائق»(1).

فقوله: (قديمة) لفظ مجمل، نفى به أهل الكلام صفات الله تعالى الفعلية، حيث ظنوا أن تعلقها بالإرادة والمشيئة يجعلها خلقًا حادثًا يحل في ذات الله تبارك وتعالى فقادهم هذا الظن الكاذب إلى نفي آحادها وجعلها قديمة كقدم الذات.

والحق هو التفريق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، فالذاتية أزلية مطلقًا، أما الفعلية فهي أزلية النوع حادثة الآحاد، بمعنى أنها تتعلق بإرادة الله تعالى ومشيئته.

يقول الإمام ابن القيم في تقرير هذا التفريق (٣٩٩٦ \_ ٣٣٩٨):

فهما إذًا نوعان أوصاف وأف عال فهذي قسمة التبيان فالوصف بالأفعال يستدعي قيا م الفعل بالموصوف بالبرهان كالوصف بالمعنى سوى الأفعال ما إن بين ذينك قط من فرقان

ج - تقريره في بداية النظم للصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة دون غيرها من الصفات يوهم الاقتصار عليها، أو أن لها شأنًا في الإثبات دون غيرها.

وقد ذكر الناظم \_ رحمه الله تعالى \_ أن الدافع لابتدائه بهذه

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار ١١٦/١.

الصفات هو الاتفاق عليها. فقال: «ولما كانت صفاته تعالى منها ما اتفق عليه كالصفات السبع، ومنها مااختلف فيه كصفات فعله تعالى ورحمته وغضبه ونحوها، بدأ بما اتفق عليه فيها، وهي السبع صفات الثبوتية..»(١).

ولا يُفهم من هذا أن الناظم لا يثبت غيرها، ولكن المأخذ أنه جعل مخالفة أهل الكلام لأهل السنة فيما يثبتونه من الصفات معتبرة.

أما في نونية ابن القيم فلا اعتبار لأي مخالفة لأهل الكلام في صفات البارئ تبارك وتعالى، ونرى ذكر الصفات فيها مفصلاً كما هو منهج القرآن الكريم في تقريرها.

وقد عقد الإمام ابن القيم في النونية فصلاً كاملاً ذكر فيه كثيرًا من أسماء الله تعالى وصفاته، وتكلم عن معانيها (٢).

د ـ قوله في كلام الله تعالى:

وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيا الورى بالنص يا عليم (٣)

فقوله «قديم» مبني على اعتقاد أزلية صفات الأفعال: نوعها

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار ١/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) البيت رقم ٣٢٢٣ وما بعده.

<sup>(</sup>٣) لوامع الأنوار ١/١٣٠. ويلحق به قوله (١/ ٤٣٩):

ففعلنًا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا

وآحادها. وقد سبق بيان الحق في ذلك بأنها أزلية النوع دون الآحاد.

ومن تأمل كلام الناظم ـ رحمه الله ـ في صفة الكلام يلحظ فيه بعض التردد والاختلاف.

فقد رد في الشرح على المعتزلة في قولهم بخلق القرآن (١). ورد على الأشاعرة في قولهم بالكلام النفسي، ونقل نصوصًا في إبطال ذلك (٢). وأورد نقولاً في تقرير مذهب السلف من أن كلامه سبحانه وتعالى منه بدأ وإليه يعود، وأنه بحرف وصوت، وأنه داخل تحت إرادة الله تعالى ومشيئته فالله تعالى يتكلم إذا شاء متى شاء (٣).

ثم إنه قال في تحرير مذهب السلف في ذلك: «وتحرير مذهب السلف أن الله تعالى متكلم كما مرّ، وأن كلامه قديم، وأن القرآن كلام الله، وأنه قديم حروفه ومعانيه»(٤).

وقال أيضًا: «بل هذا القرآن هو كلام الله، وهو مثبت في المصاحف، وهو كلام الله مبلغًا عنه مسموعًا من القراء ليس هو مسموعًا منه تعالى، فكلامه قديم، وصوت العبد مخلوق»(٥).

فظاهر كلامه في النظم موافقة القائلين بالكلام النفسي، إلا أنه

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار ١/ ١٣٣.

<sup>(</sup>۲) لوامع الأنوار ١/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) لوامع الأنوار ١/١٣٤.

<sup>(</sup>٤) لوامع الأنوار ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٥) لوامع الأنوار ١٣٨/١.

خالف ذلك في الشرح، واختار أن يكون كلام الله تعالى حروفًا وأصواتًا مسموعة، وأنه قديم أيضًا حروفه ومعانيه.

أما في نونية الإمام ابن القيم \_ رحمه الله تعالى \_ فإن هذه المسألة قد قررت على منهج السلف رضوان الله عليهم بأوضح بيان وأجلى حجة، ورُدِّت أقوال المخالفين فيها، ودحضت حججهم.

يقول الإمام ابن القيم في تقرير منهج السلف في هذه المسألة (٢٧٣٩):

واشهَدْ عليهم أنّه سبحانه متكلمٌ بالوحي والقرآنِ سمع الأمينُ كلامَه منه وأدّ اه إلى المبعوث بالفرقان هو قولُ ربِّ العالمينَ حقيقةً لفظًا ومعنى ليس يفترقان هدذكره لبعض الألفاظ المحدثة في الصفات، وفي ذلك يقول:

وليـس ربنـا بجـوهـر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا سبحانه قد تعالى أن يُحَد<sup>(1)</sup> سبحانه قد تعالى أن يُحَد<sup>(1)</sup> والأصل في هذه الألفاظ الاستغناء عنها بما في الكتاب والسنة،

وار عبل في من النفيًا ولا إثباتًا، وحين تذكر \_ لضرورة تقوم لذلك \_ فإنه لابد من التفصيل فيها.

وقد عقد الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ في النونية فصلاً في

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار ١/١٨١.

أن أصل بلاء أهل التعطيل هو الألفاظ المحدثة المشتملة على حق وباطل، وقبولهم لها بلا تفصيل ولا بيان (١).

و \_ إثباله للكسب في قوله:

أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي وكل ما يفعله العباد من طاعة أوضد ها مراد وكل من طاعة أوضد من العباد للمنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تُمارِ

وظاهر كلام الناظم ـ رحمه الله تعالى ـ تقرير مذهب الأشاعرة في أفعال العباد، حيث قال في تعريف الكسب: «والكسب في اصطلاح المتكلمين ما وقع من الفاعل مقارنًا لقدرة محدثة واختيار، وقيل: هو ماوجد في قدرة محدثة في المكتسب»(٢)، ثم نقل نقولاً في تعريفه.

ثم إنه قرر أن لقدرة العبد تأثيرًا في إيجاد الفعل منه فقال: «فلقدرة العبد تأثير في إيجاد فعله لا بالاستقلال والاستبداد، بل بالإعانة والإذن والتمكين من الفاعل المختار الجواد»(٣).

وإثبات هذا التأثير لقدرة العبد مخالف لمعنى الكسب المقرر عند الأشاعرة فحصل في كلامه رحمه الله تعالى بعض الاختلاف؛ لذلك حين حكى قول المخالفين في هذا الباب وردّ عليهم ذكر أنهم الجبرية

<sup>(</sup>١) انظر البيت رقم (٣٦٩٤) وما بعده.

<sup>(</sup>٢) لوامع الأنوار ١/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) لوامع الأنوار ١/٢٩٦.

الغلاة من جهة، والقدرية (المعتزلة) من جهة أخرى، أما أهل السنة فهم الوسط في ذلك وحكى لهم قولين، وجعل قول الأشاعرة أحد القولين، فقال: «وأما المتوسطون فهم أهل السنة والجماعة، فلم يفرطوا تفريط القدرية النفاة، ولم يفرطوا إفراط الجبرية المحتجين بالقدر على معاصي الله، وهؤلاء على مذهبين، مذهب الأشعري ومن وافقه من الخلف، ومذهب سلف الأمة، وأئمة السنة. .» – إلى أن قال: «ثم إن الأشعري ومن وافقه منهم أثبت للعبد كسبًا ومعناه أنه قادر على فعله وإن كانت قدرته لا تأثير لها في ذلك» (۱).

أما في النونية فقد حكى الإمام ابن القيم قولاً واحدًا لأهل السنة في هذه المسألة، وهو أن أفعال العباد داخلة تحت إرادة الله تعالى ومشيئته، وأنها منسوبة إليهم على أنهم فاعلوها حقيقة.

وفي ذلك يقول \_ رحمه الله تعالى \_ عن أهل السنة (٢٧٨٧ \_ ٢٧٨٧):

واشهد عليهم أنهم هم فاعلو نَ حقيقةَ الطاعات والعصيانِ والجبر عندهُمُ مُحالٌ هكذا نفيُ القضاءِ فبئست الرأيان

ز ـ قوله في نفي تعليل أفعال الله تعالى:

وجاز للمولى يعذب الورى من غيرِ ما ذنبٍ ولا جُرم جرى

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار ١/٣١١.

فكل ما منه تعالى يجمُلُ لأنه عن فعله لا يُسْأل (1) وهذا الكلام مبني على نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، فلا فرق في فعله أن يثيب المطيعين ويضاعف لهم إحسانهم، أو أن يعذبهم على تلك الطاعات وذلك الإحسان. فالظلم منه ليس له حقيقة يمكن وجودها، بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها، فلا يجوز أن يكون مقدورًا له، ولا أن يقال إنه تارك له باختياره ومشيئته (٢).

وعلى هذا فلا يكون لنفي الظلم عنه فائدة، إذ إنه ليس متصورًا إذا كان تعذيبه العباد بجرم أو بغير جرم سواء.

والحق أنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، وحرم على نفسه الظلم، وهذا منه سبحانه على نفسه، فلا أحد يوجب عليه شيئًا، أو يحرم. وتعذيب العباد من غير جرم ولا استحقاق للعذاب ظلم نفاه عن نفسه عز وجل كما قال: ﴿ وَمَارَبُكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ وَمَا كَا اللَّهِ اللَّهُ ال

والناظم ـ رحمه الله تعالى ـ قد قرر في أبيات قبل هذه إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى حيث قال:

<sup>(</sup>۱) لوامع الأنوار ۱/۳۲۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٣٨/١٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر تعليقًا منسوبًا للشيخ عبدالله أبا بطين على هذه المسألة في حاشية لوامع الأنوار ١/ ٣٢٠.

وربُّنا يخلُقُ باختيار مِن غير حاجةٍ ولا اضطرار للمنه لا يخلُق الخلق شدى كما أتى في النصِّ فاتْبَع الهدى (١)

ثم حكى في الشرح قول من يقول بنفي العلة في أفعال الله تعالى وأبان أنه قول مرجوح، ورجّح قول من أثبت الحكمة، ونقل عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم نقولاً في ذلك.

وكان مما قاله الناظم في هذا: «والحاصل أن شيخ الإسلام وجمعًا من تلامذته أثبتوا الحكمة والعلة في أفعال الباري جل وعلا، وأقاموا على ذلك من البراهين ما لعله لا يبقي في مخيلة الفطين السالم من ربقة تقليد الأساطين أدنى اختلاج وأقل تخمين»(٢).

وحين حكى قول المعتزلة في إيجاب الصلاح والأصلح على الله تعالى، وقولَ الأشاعرة في تجويز ما ينافي حكمة الله تعالى وعدله، أثنى على الفرقة الوسط بين ذلك وهم أهل السنة فقال: «الفرقة الثالثة: هم الوسط بين هاتين الفرقتين، فإن الفرقة الأولى أوجبت على الله شريعة بعقولها وحرّمت عليه وأوجبت مالم يحرمه على نفسه ولم يوجبه على نفسه. والفرقة الثانية جورّت عليه ما يتعالى ويتنزه عنه لمنافاته حكمته وكماله. والفرقة الوسط أثبتت له ما أثبته لنفسه من الإيجاب والتحريم الذي هو مقتضى أسمائه وصفاته الذي لا يليق به نسبته إلى ضدّه، لأنه موجب كماله وحكمته وعدله، ولم تدخله تحت

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار ١/٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) لوامع الأنوار ١/ ٢٨٦.

شريعة وضعتها بعقولها كما فعلت الفرقة الأولى، ولم تجوّز عليه ما نزّه نفسه عنه كما فعلت الفرقة الثانية »(١).

فمن تأمل كلامه \_ رحمه الله تعالى \_ في الموضعين يلحظ الاختلاف الذي فيه.

أما في النونية فقد ردّ الإمام ابن القيم \_رحمه الله \_قول من لا ينفي الظلم عن الله لامتناعه أصلاً إذ هو عنده كالجمع بين النقيضين، فقال في معرض حكايته لمذهب الجهمية (٥٧ \_ ٥٨):

والظلم عندهم المحال لذاته أنّى ينزه عنه ذو السلطان ويكون مدحًا ذلك التنزيه ما هذا بمعقول لدى الأذهان

٣ ـ اشتمال النونية على أكثر مباحث الدرة المضية، وتميزها عنها
 بزيادة التفصيل والبيان، ولم تنفرد الدرة إلا في مسائل معدودة وهي:

أ ـ ذكر أشراط الساعة الكبرى.

ب ـ الكلام في عصمة الأنبياء.

جــ الكلام على كرامات الأولياء.

د ـ مسألة التفضيل بين الملائكة وصالحي البشر .

هــ الإمامة، وماللإمام وما عليه.

و \_ المسائل المنطقية التي تضمنتها الخاتمة .

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار ١/ ٢٨٨.

# ثانيًا: سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي:

# التعريف بالناظم:

هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، من أعلام منطقة الجنوب (تهامة)، ولد في رمضان سنة ١٣٤٢هـ، ونشأ في كنف والديه نشأة صالحة طيبة، وكان آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم. وقد بدأ بالطلب في سن مبكرة، وتتلمذ على الشيخ عبدالله القرعاوي، حتى تفوق على أقرانه، وكان الشيخ عبدالله القرعاوي حريصًا عليه ويوليه كبير الاهتمام، وكان يكلفه ببعض الدروس، والتنقل في منطقة الجنوب للدعوة والتعليم.

وكان للشيخ حافظ اهتمام بالتصنيف، فقد صنف في التوحيد، ومصطلح الحديث، وفي الفقه وأصوله، والسيرة، والفرائض، والوصايا والآداب، وغير ذلك نظمًا ونثرًا.

ومن أعماله أن عينه الشيخ عبدالله القرعاوي مديرًا لمدرسة سامطة السلفية، وفي عام ١٣٧٣هـ عُيّن مديرًا لأول ثانوية تفتح في جازان، ثم عين مديرًا لمعهد سامطة العلمي ولم يزل مديرًا للمعهد حتى وافته المنية بعد أدائه لمناسك الحج في الثامن عشر من شهر ذي الحجة عام ١٣٧٧هـ (١).

<sup>(</sup>١) الترجمة مستفادة من ابنه أحمد في مقدمة معارج القبول.

### التعريف بالمنظومة:

هي أرجوزة في التوحيد، نظمها الشيخ تلبية لطلب شيخه الشيخ عبدالله القرعاوي (١)، وهي مطبوعة متداولة بين طلاب العلم، وقد شرحها الشيخ نفسه شرحًا وافيًا أسماه: (معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول).

#### مطلعها:

أبدأ باسم الله مستعينًا راضٍ به مدبِّرًا معينَا عدد أبياتها: ۲۹۰ بيتًا.

مباحثها وهي مرتبة كالتالي:

- ـ الحمد لله والصلاة على رسول الله .
- شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله.
  - ـ الحكمة من خلق الخلق وهي عبادة الله تعالى.
- ـ أخذ العهد على بني آدم وهم في ظهور آبائهم أمثال الذر.
  - إرسال الرسل مبشرين ومنذرين.
  - أول واجب على العبيد: التوحيد.
    - ـ نوعا التوحيد:

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة ابنه له في المصدر السابق ١/١٤.

- النوع الأول: الإثبات والمعرفة.
- \_ ذكر بعض الأسماء والصفات:
- ١ \_ الرب الخالق البارئ المصور.
  - ٢ \_ الأوّل والآخر.
- ٣ \_ الأحد الفرد القدير الأزلى الصمد البر المهيمن العلي.
  - ٤ \_ إثبات العلو بأنواعه.
  - ٥ \_ إثبات المعية والقرب، وأنهما لا تنافيان العلو.
    - ٦ \_ الحي القيوم.
    - ٧ \_ يهدى من يشاء ويضل من يشاء.
      - ٨ \_ إثبات الحكمة.
      - ٩ ـ رؤيته تعالى لكل شيء.
      - ۱۰ \_ علمه تعالى بكل شيء.
    - ١١ \_ وسع سمعه تعالى الأصوات.
      - ١٢ ـ الغني.
      - ١٣ ـ الرزاق.
      - ١٤ \_ افتقار العبيد كلهم إليه.
        - ١٥ \_ صفة الكلام.

- ١٦ ـ صفة النزول.
- ١٧ \_ مجيئه يوم القيام لفصل القضاء.
- ١٨ ـ رؤية المؤمنين لربهم في الجنة .
- ـ التسليم والقبول لكل ما ثبت في النص من الصفات.
- إمرار نصوص الصفات كما جاءت مع الاعتقاد لمقتضاها.
  - إثباتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
    - النوع الثاني من أنواع التوحيد: توحيد الألوهية.
      - حقيقة هذا التوحيد وأنه أصل دعوة الرسل.
        - \_ معنى الشهادة .
          - \_ شروطها.
        - ـ تعريف العبادة وأن مخها الدعاء.
        - ـ الشرك ونوعاه: الأكبر والأصغر.
        - ـ الكلام على التمائم والودع ونحوهما .
          - ـ شرعية الرقية من العين والحمة.
          - ـ النهي عن الرقى المجهولة المعاني.
        - الاختلاف في التمائم المعلقة من القرآن.
          - ـ بعض أعمال أهل الشرك.

- \_ أقسام زيارة القبور:
  - ۱ \_ شرعية .
  - ٢ \_ بدعية .
  - ٣ \_ شركية .
- \_ النهى عن إيقاد السرج على المقابر، واتخاذها مساجد.
  - \_ الأمر بتسوية كل قبر مشرف.
  - ـ تحذير النبي ﷺ أمته من إطرائه.
  - ـ عاقبة مخالفة ذلك، وكيف أفضى إلى الشرك.
    - ـ السحر، وأن له حقيقة.
    - \_ تكفير الساحر، وأن حده القتل.
    - \_ النهى عن تصديق الكاهن والمنجم.
    - \_ حقيقة الإيمان وأنه نية وقول وعمل.
      - \_ تفاضل أهل الإيمان فيه.
        - \_ مراتب الدين ثلاثة:
      - ١ \_ الإسلام وأركانه.
      - ٢ \_ الإيمان وأركانه.
      - ٣ \_ الإحسان وتعريفه.

- \_ زيادة الإيمان ونقصانه.
- ـ عدم تكفير صاحب الكبيرة.
- ـ قبول التوبة قبل الغرغرة وطلوع الشمس من مغربها.
- ذكر النبي ﷺ وأنه بلغ الرسالة وأدّى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده.
  - ختم النبوة به، وفضله على سائر العالمين.
- تفضيل الخلفاء الراشدين على سائر الأمة، وأن ترتيبهم في الفضل ترتيبهم في الخلافة.
  - ثم بعدهم بقية العشرة، ثم سائر الصحابة وأهل بيت النبي ﷺ.
    - ـ خاتمة في الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة .
      - ـ شرطا القبول: الإخلاص والمتابعة.
      - ـ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله.

### نتائج الموازنة:

١ ـ الفارق في عدد الأبيات، والاختصار في عرض المسائل.

ومن الأمثلة التي توضح ذلك مسألة العلو، فتقريرها في سلم الوصول لم يبلغ عشرة أبيات، بينما في النونية قد تكلم عليها الإمام ابن القيم في موضع واحد بما يزيد على ستمائة بيت، إضافة إلى ما يذكره في ثنايا فصول القصيدة.

ومرجع هذا إلى طبيعة المنظومتين، فالنونية نهج فيها الناظم التفصيل والتوسع في المباحث، أما سلم الوصول فقد بناها الناظم على الاختصار تسهيلاً لحفظها واستيعاب جميع مباحثها.

٢ ـ أكثر مباحث النونية عرضًا بالنسبة إلى عدد أبياتها هو توحيد الإثبات والمعرفة، أما في سلم الوصول فأكثر المباحث عرضًا بالنسبة لعدد الأبيات هوتوحيد الألوهية، فقد زاد ذلك على الكلام على توحيد الإثبات والمعرفة وغيره من المباحث.

٣ ـ لم تأت منظومة (سلم الوصول) على كثير من تفصيلات المباحث التي تعرضت لها النونية، بينما شملت النونية أكثر مباحث السلم، ولم ينفرد عنها إلا ببعض المسائل وهي:

أ ـ أخذ العهد على بني آدم وهم في ظهور آبائهم.

ب ـ الكلام على التمائم والودع ونحوهما.

ج ـ الكلام على السحر والكهانة .

د ـ التنصيص على الشروط السبعة لشهادة التوحيد (لا إله إلا الله)، وإن كان الإمام ابن القيم قد قررها معنىً وإن لم ينص عليها.

| · |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | , |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

# الفصل الخامس

# نسخ الكتاب ومنهج التحقيق والتعليق

(١) نسخ الكتاب الخطية والمطبوعة:

أولاً: النسخ الخطية:

قد اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب على سبع نسخ خطية منه، وفيما يلي وصفها:

# النسخة الأولى (الأصل):

هذه النسخة محفوظة في دار الكتب الظاهرية بدمشق في مجموع برقم ٢٩٤٣ عام، يضم هذا الكتاب وكتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم. المجموع ليس بين أيدينا، فنرجع إلى فهرس المحاميع من مخطوطات الظاهرية الذي جاء فيه أن عدد أوراق المجموع ١٩١ ورقة. وكتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية» في ٧٩ ورقة (١١ ـ ٧٩) وتليه «النونية» في ١١١ ورقة (١٨ ـ ١٩١). وإذا كنا لا نملك التثبت مما ذكر عن أوراق الكتاب الأول، فإننا نستطيع أن نصحح ما قيل عن أوراق النونية، فهي في ١٢٢ ورقة، لا ١١١ ورقة. الورقة التالية: ١٦٥، بدلاً من ١٧٥، فنقص العدد. والترقيم المذكور ترقيم حديث. ونسخة «النونية» في أصلها مقسمة إلى كراريس، وجاءت في ٢١ كراسًا، وعدد الأسطر في كل صفحة ٢٥ سطرًا.

وذكر في الفهرس أن أطراف الأوراق العلوية الأولى من المجموع مخرومة، وكذلك بعض الأوراق الأخيرة منه، يعني أطرافها. وهي في ثلاث ورقات من النونية (ق١٢٠ ـ ١٢٢)، فذهبت أجزاء من أسطرها الخمسة الأولى. أما بعد ذلك فالنسخة كاملة لا نقص فيها، إلا اضطرابًا في ترتيب الأوراق ١٥ ـ ١٨ لكون الورقة ١٦ قد وضعت خطأ بعد ق١٦، فرددناها إلى مكانها في مصورتنا.

وذكر في الفهرس أيضًا أنّ على المجموع وقف أحمد بن يحيى النجدي، ومكانه المدرسة العمرية في الصالحية. أما الواقف فهو أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي النجدي المتوفى سنة الحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي النجدي المتوفى سنة العيينة، ونشأ بها فقرأ على فقهائها، ثم رحل إلى دمشق لطلب العلم، فأقام فيها مدّة، وقرأ على أجلاء مشايخها. منهم العلامة الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبدالله العسكري شيخ الشيخ موسى الحجّاوي، وتخرّج به وانتفع، وقرأ على غيره كالجمال يوسف بن عبدالهادي، والعلاء المرداوي، وتفقه ومهر في الفقه فأجازه مشايخه وأثنوا عليه، فرجع إلى بلده فصار المرجوع إليه في قطر نجد، والمشار إليه في مذهب الإمام أحمد. من مؤلفاته «الروضة» و«التحفة». وله تحقيقات نفيسة وتدقيقات لطيفة (۱).

أما المدرسة العمرية فكانت من المدارس الحنبلية المشهورة

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ١/ ٢٧٤ \_ ٢٧٥.

بالصالحية. بناها ووقفها الشيخ أبو عمر الكبير محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (٥٢٨ ـ ٥٠٠هـ) (١). وكان بها خزانة كتب لا نظير لها، فلعبت بها أيدي المختلسين، ونقل ما بقي إلى خزانة الكتب في قبة الملك الظاهر في مدرسته (٢). وكان ذلك سنة 179 هـ المكانت هذه النسخة أيضًا من الكتب التي آلت إلى دار الكتب الظاهرية بعد ما استقرت في المدرسة العمرية أكثر من ٣٥٠ سنة.

كتب على وجه الورقة الأولى من نسخة النونية عنوان الكتاب واسم المؤلف على هذا الوجه:

«كتاب الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية نظم الشيخ الإمام العالم العلامة العامل الأكمل الورع الزاهد المحقق شمس الدين أبي عبدالله محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر بن أيوب السلمي الزرعي الحنبلي الشهير ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له وللمسلمين».

وقد ورد مثل هذه العبارة مع الزيادة في الألقاب في آخر النسخة . والعبارتان تثيران إشكالين: إشكالاً في عنوان الكتاب، وقد سبقت مناقشته في فصل التعريف بالكتاب. والإشكال الآخر في نسبة «السلمي» التي انفردت بها هذه النسخة ، فلم يذكر هذه النسبة أحد

<sup>(</sup>۱) انظر الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ٢/ ١٠٠ ـ ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) منادمة الأطلال ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ١٢٠.

ممن ترجم لابن القيم.

كتبت هذه النسخة بخط نسخي واضح، ولكن الناسخ لم يذكر اسمه ولا تاريخ كتابة النسخة (١٠). غير أنه قال في خاتمتها:

«نقلتُ غالب هذه النسخة من نسخة عليها طبقة صورتها: سمعتها على ناظمها بقراءة والدي<sup>(۲)</sup> في مجالس عدّة، وهو مقابل معنا بأصله رضي الله عنه. وآخر المجالس يوم الأربعاء ثالث عشرين محرم سنة إحدى وخمسين وسبعمائة بالجوزية بدمشق. كتب عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد الحنبلي عفا الله عنه. مات الشيخ شمس الدين ابن القيم ناظمها في شهر رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة (۲)».

الحافظ ابن رجب من تلامذة ابن القيم، وقد ذكر في ترجمة شيخه أنه لازم مجالسه قبل موته أزيد من سنة، وسمع عليه قصيدته النونية في السُّنة وأشياء من تصانيفه وغيرها (٤). ولد ابن رجب في بغداد سنة

<sup>(</sup>۱) في فهرس دار الكتب الظاهرية أن ناسخ المجموع عبدالرحمن بن أحمد الحنبلي، وأنه نسخ الكتاب الأول ـ وهو اجتماع الجيوش الإسلامية ـ سنة ٧٦٠هـ، والنونية سنة ٧٦١هـ. لم أجد شيئًا من هذا في مصورة النونية. وعبدالرحمن بن أحمد الحنبلي هو الحافظ ابن رجب، وليس هو كاتب النسخة كما سترى.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: «ولدي» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) لم تتضح الكلمتان «سنة» و«سبعمائة» في الصورة.

<sup>(</sup>٤) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٤٤٨.

٧٣٦هـ، وتوفي ابن القيم في شهر رجب من سنة ٧٥١هـ، فحينما سمع ابن رجب النونية عليه كان عمره ١٥ سنة.

وقد دلت خاتمة هذه النسخة على أن الأصل الذي نقلت عنه سمعه الحافظ ابن رجب على الناظم بقراءة والده (۱۱)، والناظم ممسك بأصله يقابل، وتمت القراءة في ٢٣ محرم أي قبل وفاة الناظم بستة أشهر. فالنسخة التي بين أيدينا نسخة عالية نفيسة.

وقد ينقص من قيمتها تصريح الناسخ بأنه نقل «غالب هذه النسخة» من ذلك الأصل. فلم ينقلها منه كاملة، ثم لم يحدّد هذا الغالب. ولكن الذي تدارك هذا النقص أنها قوبلت على الأصل، يشهد بذلك بلاغات كثيرة وتصحيحات دونت في طرر النسخة، ومنها:

- ق ١ ٤/أ: «بلغ إلى هنا مقابلة بأصل الشيخ».

ـ وفي ١٩/أ:

إلاّ لمن قام الكلام به فذا كلامه المعقول في الأذهان

وكتب في الحاشية: «للإنسان»، وتحته: «صح»، وفوقه: «نسخة الشيخ» وذلك يدلّ على أن الناظم غيّر القافية في هذا البيت لأنها سبقت قبل بيت واحد. ومثله في ق ١٠٣/أ.

والظاهر أن المقصود بأصل الشيخ أو نسخته: النسخة التي قرئت على الشيخ، كما في المواضع الآتية:

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الدرر الكامنة ١/ ١٣٠.

ـ ق ٧٤/٣: «بلغ إلى هنا مقابلة [على] نسخة الشيخ المقروءة عليه».

ـ ق ٩٩/ب: «بلغ مقابلة على نسخة عليها طبقة سماع وقرئت على الشيخ».

\_ ق ١٠٠/أ: «بلغ إلى هنا مقابلة في نسخة قرئت على الشيخ».

ومن خلال عبارات هذه المقابلة يمكن أن نعرف زيادات الناظم في نسخته الأخيرة. ومن أمثلة ذلك أن البيت الآتي (ق٨٣/ أ):

وتمام هذا قولهم إنّ النبو ة ليس وصفًا قام بالإنسان

كتب بإزائه في الحاشية: «من هنا زائد من نسخة الشيخ» ثم في ق ٨/ أكتب: «إلى هنا من نسخة الشيخ زائد» وذلك بإزاء البيت:

هذي بضاعتكم فمن يستامها فقد ارتضى بالجهل والخسران

ودلّت الحاشيتان على أن ١٤ بيتًا زادها الناظم أخيرًا. وكذلُك في ق7٨/ب حاشية حدد فيها عدد الأبيات الزائدة: «من هنا زيادة من نسخة الشيخ ٤١ بيتًا». وانظر ٨٤/أ، ٥٨/أ، ٥٨/ب، ٨٦/أ.

هذه الأبيات الزائدة موجودة في النسخ الأخرى أيضًا، ولكنها تشتمل أيضًا على الأبيات المنسوخة التي خلت عنها هذه النسخة والنسخة الآتية.

ويظهر أن النسخة قوبلت على نسخة أخرى غير الأصل أيضًا، فورد بيت في ق ٨١/أ هكذا: وعداكم أجران أجر الصدق وَالْ إيمان حتى فاتكم حظّان

وفي حاشيته: «نسخة: وعدمتم حظين حظ الصدق والإيمان». وانظر ق ٢/ب، ٥٥/أ، ٨٦/أ، ٨٩/ب، ٩٩/أ، ١١٧/ب، ١١٩/أ.

وبجانب بلاغات المقابلة توجد في النسخة بلاغات القراءة، فقلما تخلو ورقة من «بلغ قراءة» أو «بلغ قراءة إلى هنا».

وكتب في الصفحة الأخيرة بجانب الخاتمة طولاً: "وعدة (١) أبياتها على ما حسبته \_ والله أعلم \_ ٥٨٧٠ خمسة آلاف وثمانمائة وسبعون». ولعله أخطأ في العدّ، فإنّ أبياتها في نشرتنا هذه التي شملت الأبيات المنسوخة الواردة في النسخ الأخرى أيضًا لم يتجاوز عددها ٥٨٤٣ بيتًا.

قد سبق أن النسخة كتبت بخط نسخي واضح. واهتم الناسخ أحيانًا بضبط النص. ويضبط السين المهملة بوضع ثلاث نقط تحتها، ومن أمثلته ضبط السين في الكلمات: «تجسيمًا، جسمًا، جسر، استواء، محبوسون، السجان، الجسم، التجسيم» وكلها في صفحة واحدة (ق ١٨/أ). وقد يهمل نقط حرف المضارع، وتاء التأنيث لا ينقطها عمومًا. ويضطرب قلمه أحيانًا، فلا يتضح رسم الكلمة، أو يخطىء في كتابتها، فيحاول تصحيحها، فتختلط الحروف، فيكتبها في الحاشية بصورة واضحة تحت كلمة «بيان» أو مسبوقة بها. ومن أمثلته أنه كتب كلمة في المتن (٢٢/أ): «بالضليين» كذا، فكتب بإزائه في الحاشية: «الضدين»

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: «عدت» بالتاء المفتوحة.

وفوقها: «بیان صح». وانظر بیانات أخری فی ق ٥/ب، ۲۶/أ، ۵۵/ب، ۲۸/ب. ۵۵/ب، ۱۰۶/ب.

والأخطاء والتصحيفات في هذه النسخة قليلة، إلا خطأ واحدًا كثر في القوافي. وهو أنّ الكلمات التي لا ياء فيها كتبت بالياء، ومن الأمثلة على ذلك \_ وهي كثيرة جدًا \_ محذوراني، ذي برهاني (٤٢/أ)، في الأعياني، من هذه الخلجاني، الميزاني، الأكواني (٤٣/أ)، يا أولي النقصاني، من الديداني، بلا عدواني (٤٣/ب). وأحيانًا نجد العكس، نحو: «الحاجز الوسطانِ» (٢٦/أ) وصوابه: الوسطاني. و«فمن يلحانِ» (٨٦/أ) وصوابه يلحاني. وكذلك «عاليه مع التحتان» ولأم تصحح هذه الأخطاء في المقابلة والتصحيح لأن أمرها كان سهلًا، فلا يخفى الغلط فيها على القارىء إلاّ قليلاً. ومن الأخطاء الشائعة في النسخة كتابة «لدى» في صورة «لذي». ويكتب الضاد أحيانًا ظاءً.

ويظهر أن بعض الأخطاء التي وقعت في النسخة انتقلت إليها من الأصل، والدليل على ذلك أنها موجودة في نسخة ف الآتية وغيرها أيضًا.

#### النسخة الثانية (ف):

هذه النسخة من مخطوطات مكتبة الرياض السعودية بدار الإفتاء بالرياض. ورقمها فيها ٣٤٧/ ٨٦. وقد سجلت فيها بتاريخ ١٤/ ٤/ ١٣٩٢هـ، كما يظهر من ختم المكتبة عليها. وعليها ختم آخر كتب فيه: «وقف الشيخ محمد بن إبراهيم» وتاريخه سنة ١٣٩١هـ.

وفي أعلى صفحة العنوان: "وقف الإمام عبدالله بن فيصل". وهو الإمام عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود من أئمة الدولة السعودية الثانية، وقد توفي بالرياض سنة ١٣٠٧هـ(١). والشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ هو المفتي الأول للبلاد العربية السعودية، ولد سنة ١٣١١هـ في الرياض، وتوفي فيها سنة ١٣٨٩هـ، وهو الذي أنشأ المكتبة السعودية سنة ١٣٧٣هـ (٢) فكانت هذه النسخة عند الإمام عبدالله بن فيصل، ثم انتقلت إلى الشيخ محمد بن إبراهيم، ودخلت بعد وفاته بثلاث سنوات في المكتبة السعودية. ومخطوطات هذه المكتبة توجد الآن في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض.

عدد أوراق هذه النسخة ١٢٥ ورقة، وفي كل صفحة ٢٥ سطرًا، وفي أولها خرم قدره ورقتان، وسدّ الخرم بخط متأخر، والناسخ الذي كتب الورقتين لم يشر إلى النسخة التي نقل منها. وأثبت عنوان الكتاب على الصفحة الأولى: «هذا كتاب الكافية الشافية للفرقة الناجية» كذا، مع أن العنوان الصحيح ثابت في خاتمة النسخة. وفي النسخة خرم آخر وهو سقوط الورقة ١١٩ منها.

لم يذكر كاتب النسخة اسمه، ولكنه ذكر أنّه أنجز نسخها في ٨ ربيع الآخر سنة ٧٨٢هـ بالقاهرة، فجاء في خاتمتها:

«نجزت الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية من نظم شيخ

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ١١٣/٤.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ٥/ ٣٠٦ \_ ٣٠٧.

الإسلام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية في ثامن ربيع الآخر سنة اثنين (كذا) وثمانين وسبعمائة بالقاهرة المعزية. علقتها من نسخة بخط الإمام العالم عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدالله بن عبدالله بن أمين الدولة الحلبي الحنبلي، وكتب بآخرها في الهامش ما صورته: (انتهت مقابلة ثانية بنسخة مقابلة بنسخة المؤلف التي حرّرها أخيرًا، وكلّ ما ترى عليه النسخة أو ما صورته خ أو الأخيرة فالمراد به هذه النسخة الأخيرة) فتبعتُ رسمَه وضبطَه في هذه النسخة، ولله الحمد أولاً وآخرًا...».

دلّت هذه الخاتمة على أمور، أولها: أن هذه النسخة نقلت من نسخة بخط زين الدين أبي حفص ابن أمين الدولة الحلبي الحنبلي (٧١٠ ـ ٧٧١هـ)، وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة، فقال: «باشر ديوان الإنشاء مدّة، ثم أعرض عنه. وقال ابن حبيب: تعلّق بمذهب أحمد، ولازم التواضع، واشتغل بالكتابة والأدب والحديث وقدم دمشق ومصر، ورجع إلى حلب فمات بها»(٢).

ولعل ابن أمين الدولة نسخ نسخته من النونية في دمشق، وحملها معه إلى مصر. ثم رجع إلى حلب ولكن نسخته بقيت في القاهرة حتى نقلت منها هذه النسخة هناك سنة ٧٨٢هـ أي بعد خمس سنوات من وفاة ابن أمين الدولة في حلب.

<sup>(</sup>۱) في ترجمته في الدرر الكامنة ٣/١٤٨: «عبدالمؤمن» مكان «عبدالمنعم».

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة: ٣/ ١٤٨.

والأمر الثاني أن نسخة ابن أمين الدولة قد قوبلت مرتين على نسخة مقابلة بنسخة المؤلف الأخيرة.

والأمر الثالث أن كاتب نسختنا تبع في رسم الكلمات وضبطها أصله المكتوب بخط ابن أمين الدولة.

هذه الأمور الثلاثة \_ ولا سيما الأمر الأول \_ قد رفعت درجة هذه النسخة، ورشحتها لوضعها بجانب النسخة السابقة.

ولما كانت النسختان كلتاهما تنتميان إلى نسخة المؤلف الأخيرة: الأولى لكونها نقلت من نسخة قرئت على المؤلف قبل ستة أشهر من وفاته، والثانية لكونها منقولة من نسخة قوبلت مرتين بنسخة مقابلة بأصل المؤلف الذي حرّره أخيرًا = تشابهت النسختان في عدد الأبيات وترتيبها، ورسم الكلمات وضبطها، وبعض الأخطاء أيضًا.

وقد كتبت هذه النسخة بخط نسخي متقن جميل. وقوبلت على أصلها، تدلّ على ذلك البلاغات الموجودة في مواضع مختلفة منها نحو ق9/ب، 19/ب، 10/ب، 19/ب، 10/ب، 10/ب، 10/ب، 10/ب، 10/ب، 10/ب، 10/

وتوجد في النسخة تعليقات منقولة من أصلها. ومنها: "إلى هنا حرّر على حكم النسخة الجديدة" (٩١/ب). ولم يصرّح الناسخ بأن هذه الحاشية من حواشي الأصل، وقد صرّح بذلك في ق ٩٨/أ: "إلى هنا حرر على النسخة الأخيرة، كذا كتب في الأصل".

وجاء في ق١١١/ ب بيت انفردت به هذه النسخة:

أتظنها محلوبة من باقر أو ناقة أو ماعز أو ضان وعليه حاشية: «هذا البيت أسقط من النسخة الأخيرة».

ومنها ما علَّق به على الأبيات الآتية:

فهناك هنّا نفسه متذكرًا ما قاله المشتاق منذ زمان والمستهام على المحبة لم يزل حاشا لذكراكم من النسيان لو قيل ما تهوى لقال مبادرًا أهوى زيارتكم على الأجفان تالله إن سمح الزمان بقربكم وحللتُ منكم بالمحل الداني لأعفرن الخدّ شكرا في الثرى ولأكحلن بتربكم أجفاني

التعليق على البيت الثالث (لو قيل ما تهوى...): «هذا البيت والذي قبله من النسخة الأخيرة، وكأنهما بدل عن البيتين بعدهما» (ق /٩٢).

الأبيات الأربعة الأخيرة للصرصري الذي أشار إليه الناظم بلفظة «المشتاق» في البيت الأول، وضمّن أبياته مع تصرّف في البيت الرابع (۱). وأفادتنا هذه الحاشية المنقولة من الأصل بأن الناظم ضمّن أوّلاً بيتين فقط وهما الثالث والرابع، ثم أضاف إليهما بيتين آخرين أيضًا. وكان بيت الصرصري الرابع قبل تصرف الناظم:

<sup>(</sup>۱) انظر فوات الوفيات ٤/٣٠٥\_٣٠٥.

لأقبل لأجلكم ذاك الشرى وأعفر الخدين بالصوّانِ

وقد غيره كما رأينا، فأصبحت قافيته بعد التغيير: «أجفاني»، فلما زاد في النسخة الأخيرة البيتين الأولين، وجاءت في البيت الثاني قافية «الأجفان» تكررت القافية، ولاحظ كاتب الأصل هذا التكرار، فذهب في تعليقه إلى أن البيتين الأولين كأنهما بدل من البيتين الأخيرين.

هذه الحواشي والحواشي الأخرى التي رمزها خــ وكلّها تشير إلى نسخة المؤلف الأخيرة \_ تصدّق ما ورد في النسخة الأولى المنقولة من نسخة الحافظ ابن رجب. وفي النسخة حواش أخرى تدلّ على مقابلتها بنسخة أو نسخ أخرى، وكتب الناسخ عليها حرف خ أيضًا ولكن بصورة غير صورة رمز النسخة الأخيرة. انظر مثلاً الأوراق ولاب، ٣٤/ب، ٣٤/ب، ٤٤/أ، ٩٤/أ، ٥٠/أ.

وناسخ هذه النسخة أيضًا إذا أخطأ في كتابة كلمة فصارت غامضة أعاد كتابتها في الحاشية تحت كلمة «بيان». وكثرت البيانات في هذه النسخة، وأعجبها بيان في ق3/ب، إذ وردت كلمة «نمقوه» في مقدمة المؤلف، وتصحفت في النسخ الأخرى إلى «تمموه»، وكذا كانت في النسخة الأولى، فصححت في المقابلة على الأصل. فضبط ناسخ ف الكلمة ثم كتب في الحاشية تحت لفظ «بيان»: وَ نَ مَّ قُ وْ هُ. وانظر البيانات الأخرى في ق $\Lambda$ /أ،  $\Lambda$ /ب،  $\Lambda$ /ب،  $\Lambda$ /ب،  $\Lambda$ /ب،  $\Lambda$ /ب، وغيرها. وفي ق $\Lambda$ /أ،  $\Lambda$ /ب، لم يكتب كلمة «بيان» كاملة بل اكتفى بحرف «ب».

هذا، وفي النسخة تصحيحات وتعليقات كثيرة بخط متأخر جدًا،

كتبها بعض من قرأها وقابلها بنسخة بل بأكثر من نسخة ، كما قال في تعليقه على كلمة «غدا» في ق ٣٠/أ: «في عدد نسخ: عدا». وعلّق على على «رأس الملأ» في ق ٦٣/ب: «خ عدد: روس». وعلّق على «غرور ثاني» في ق ٩٠/أ: «أمان في جملة نسخ».

وقد صحح هذا القارىء أخطاء النسخة، ولكنه أساء إليها بعض الأحيان إساءة بالغة، حينما لم يقتصر على تصحيح الخطأ في الحاشية، بل حاول إصلاحه في المتن، فتعدّى على النص وشوهه تشويهًا. ثم مازعمه خطأ قد يكون صوابًا محضًا أو هو الوارد في الأصل. ومن أمثلة ذلك أن كلمة «البهتان» في البيت الآتي:

والتاركين لأجلها آراء من آراؤهم ضرب من البهتان

ضرب عليها هذا المصحح عدة مرات، ثم كتب في الحاشية: «الهذيان صح» (ق٥٦/أ)، مع أن كلمة البهتان هي الواردة في نسخة الظاهرية المنقولة عن نسخة ابن رجب أيضًا. فاتفقت عليها النسختان العاليتان.

ومن ذلك أنه ضرب على كلمة «بالقانون» في البيت الآتي (ق ٧٦/أ):

فتعيّن الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالقانون ذي البرهان

هذا البيت فيه زيادة اختلّ بها وزنه، فأراد المصحح أن يحذف «بالقانون» ليستقيم الوزن، فشطبه عدة مرات، مع أن البيت كذا ورد في النسخة الأولى وغيرها، وحذف الكلمة المذكورة مفسد لمعنى

البيت، أمّا الزيادة أو النقصان في الوزن فلها نظائر متعددة في هذه المنظومة. وانظر أيضًا ق٨٨/أ، ١٠٢/أ، ١١٦/أ.

بالإضافة إلى هذه التصحيحات علَّق في حاشية النسخة جميع الأبيات التي وجدها في النسخ الأخرى وخلت منها هذه النسخة، وهي وكتب في آخرها علامة صح، كأنها ساقطة من هذه النسخة، وهي ليست ساقطة، بل الظاهر أن الناظم أسقطها من النسخة الأخيرة.

#### النسخة الثالثة (س):

هذه النسخة محفوظة في مكتبة برلين بألمانيا. ولها فُلَيم (ميكروفيلم) بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم ٧٠٨٧. وهي في ١٧ كرّاسًا و١٦٦ ورقة. تتراوح الأسطر في كل صفحة بين ١٧ و ٢٠ سطرًا. ومن الورقة ١٢٠ بدأ الناسخ يكتب الأبيات في الحاشية اليسرى أيضًا من كل صفحة في طولها. اسم ناسخها: إسماعيل بن حاجي، وهو فقيه شافعي من علماء بغداد، قدم دمشق في حدود السبعين ودرّس في المدرسة العينية وغيرها. وتوفي سنة ٧٩٢هـ(١).

وتاريخ نسخها: مستهل ذي القعدة من سنة ٧٧٠هـ كما جاءت في خاتمتها:

«نجزت الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. علّقها لنفسه إسماعيل بن حاجي عفا الله عنه بمنّه وكرمه. وكان الفراغ في مستهل

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الدرر الكامنة ١: ٣٦٥، وشذرات الذهب ٣: ٣٢٣.

ذي القعدة من سنة سبعين وسبعمائة. والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا».

لم يذكر الناسخ شيئًا عن الأصل الذي نقل منه نسخته، غير أنها نسخة كاملة بخط نسخي واضح. وقوبلت على أصلها كما يعرف من البلاغات والتصحيحات الموجودة في ق ٧/أ، ١١/أ، ١٢/أ، ٢٢/أ، ١٦/أ، نها وفيها إشارات قليلة تدل على أنها قوبلت بنسخة أخرى أيضًا.

### النسخة الرابعة (د):

من مخطوطات الخزانة التيمورية، في دار الكتب المصرية والوثائق القومية برقم ١٧٠ عقائد تيمور، وهي في ١٥٧ ورقة، وعدد الأسطر في كل صفحة ٢٠ سطرًا. كتبها محمد بن أحمد بن الحسين الشافعي بمدرسة ابن الجوزي بدمشق سنة ٧٦٨هـ.

النسخة بخط النسخ، ومقابلة على أصلها، وعناوين الفصول مكتوبة بالحمرة ولذلك لم تتضح في التصوير. وقد ضاعت الورقة الأولى منها فاستكملت بخط متأخر. وعلى النسخة آثار البلل في مواضع مختلفة. وختمت النسخة بالعبارة الآتية.

«نجزت الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية بحمد الله وحسن توفيقه يوم الاثنين رابع عشرين رمضان المعظم سنة ثمان وستين وسبعمائة على يد العبد الفقير إلى رحمة ربه محمد بن أحمد بن الحسين الشافعي بدمشق بمدرسة ابن الجوزي بدمشق المحروسة».

وعليها عبارة تملك نصّها: الحمد لله رب العالمين. ساقته مقادير الملك إلى ملك الفقير زين العابدين بن عبدالكريم الجراعي سنة ١١٥٨ في غرة جمادى أول (كذا)» وتحت هذه العبارة ستة أبيات في تقريظ الكتاب.

هذه النسخة كتبت بدمشق بعد وفاة الناظم فيها بسبعة عشر عامًا، ولكنها لم تنقل عن أصل قريب من نسخة المؤلف، بل لم يشر الناسخ البتة إلى النسخة التي نقل منها.

#### النسخة الخامسة (ظ):

هذه النسخة محفوظة في دار الكتب الظاهرية بدمشق ورقمها 790% . ويوجد لها مصورة بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 790% في وهي في الأصل جزء من «الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري» لأبي الحسن على بن حسين بن عروة المعروف بابن زكنون (قبل 70% . وقد ورد في صفحة العنوان من هذه النسخة: «وقف علي ابن زكنون» ، كما جاء في آخرها: «آخر المجلد الخمسون (كذا) من الكواكب الدراري والحمد لله رب العالمين . . . يتلوه إن شاء الله تعالى قول الشيخ شمس الدين أيضًا في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . . . » .

وقد وقف ابن زكنون مكتبته بعد موته على المدرسة العمرية

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الضوء اللامع ٥/٢١٤.

الشيخية. وذكر صاحب السحب الوابلة أنه في رحلته إلى الشام سنة ١٢٨١هـ رأى كتبًا كثيرةً منها في مدرسة الشيخ أبي عمر، ومنها كتاب الكواكب الدراري مكتوب عليه: «وقف شيخنا المؤلف في مدرسة شيخ الإسلام أبي عمر رحمه الله»(١). وقد سبق أنّ مابقي من كتب المدرسة العمرية نقلت سنة ١٢٩٥هـ إلى خزانة الكتب في قبة الملك الظاهر.

هذه النسخة في ١٤٢ ورقة منها ١٣٠ ورقة بخط ناسخ لا نعرف اسمه، غير أنه لم يتم كتابة النسخة، فأتمّها ناسخ آخر وهو إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر الحنبلي في شهر صفر سنة ٨٢٨هـ. جاء في خاتمة النسخة:

«وكان الفراغ من تتمته يوم الخميس مستهل شهر صفر سنة ثمان وعشرين وثمان مائة من الهجرة النبوية على يد أفقر عباد الله إلى رحمته ومغفرته ورضوانه إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر الحنبلي غفر الله لمؤلفه ولكاتبه ولقارئه ولمن نظر فيه ولجميع المسلمين وجعله خالصًا لوجهه الكريم. . . ».

الناسخ المذكور ترجم له السخاوي في الضوء اللامع (٢). ولد سنة ١٨هـ، فكان عمره حين كتابة تتمة هذه النسخة ١٨ سنة. وقد توفي سنة ٩٠٠هـ. قال السخاوي: «واختص بالعلاء ابن زكنون، وقرأ عليه القرآن وغيره، وتزوّج ابنته، ثم فارقه وتحوّل شافعيًّا.. والثناء عليه

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة ٢/ ٧٣٥.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٦٦١.

مستفيض، ووصفه الخيضري بأنه شيخ عالم فاضل محدث محرر متقن...». وذكر صاحب السحب الوابلة أنه رأى بخطه جانبًا من الكواكب الدراري مؤرخًا سنة ٨٢٩، وهو خط حسن (١).

هذه التتمة التي كتبها إبراهيم بن محمد الحنبلي أوراقها في النسخة في وضعها الراهن ١٢ ورقة. وبين الأصل والتتمة خرم كبير ذهب بنحو ٩٧٢ بيتًا مع عناوين الفصول، وهذا يعني أنه فقدت نحو ٢٥ ورقة من النسخة، ولا سبيل إلى معرفة عددها من الأصل أو التتمة بالتحديد. وعدد الأسطر في كل صفحة من الأصل ١٩ سطرًا، وفي النتمة ٢٣ سطرًا.

والنسخة مكتوبة بخط النسخ، وخط التكملة أحسن من خط الأصل. وقد اضطرب ترتيب الأوراق ٢ ـ ٨ منها. وعليها تصحيحات وبيانات وإشارات إلى نسخ أخرى ولكنها قليلة جدًا. والجدير بالذكر أن الإشارات الموجودة في التكملة تدلّ على أنها قوبلت بنسخة مشابهة لنسخة الظاهرية الأولى المنقولة من نسخة ابن رجب. وقد سبق أن مستقرها أيضًا كانت في المدرسة العمرية.

#### النسخة السادسة (س)(٢):

من مخطوطات مكتبة برلين، وتوجد لها مصورة في المكتبة المركزية

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة ١/٦٦.

<sup>(</sup>٢) هذه النسخة والنسخة التالية لم أطلع عليهما، واعتمدت في وصفهما على ما كتبه الباحثون (ص).

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم ٧١٠١/ف. وهي في ١٣٧ ورقة، وعدد الأسطر في كل صفحة ٢٣ سطرًا.

ناسخها: عبدالقادر بن شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي. وقد فرغ من نسخها يوم الخميس لستّ خلت من ربيع الأول سنة ١٢٠٧هـ(١).

والنسخة في حالة جيدة، وخطها نسخي مقروء، وعليها تصحيحات، وبآخرها أشعار فيها تضرع ودعاء (٢).

(۱) أبوه مسند الشام الحافظ الكبير شمس الدين السفاريني أبوه مسند الشام الحافظ الكبير شمس الدين السفاريني موسى الكفيري النابلسي فقال: «وتزوج ابنته (؟) الشيخ عبدالقادر السفاريني ابن العلامة المشهور» هكذا نقل محقق السحب الوابلة النص في حاشيته في ص ٨٤٠ وعلّق عليه: «والصحيح أنه حفيده».

وهذا خطأ، فالحفيد عبدالقادر بن مصطفى بن محمد، وقد ترجم له صاحب السحب الوابلة في ص٥٨٥ وذكر أنه ولد بعد ١٢٠٠هـ ومات سنة ١٢٥٧هـ. أما عبدالقادر الابن الذي فرغ من كتابة هذه النسخة من النونية سنة ١٢٠٧هـ كما في خاتمتها، فلا يمكن أن يكون ذلك الحفيد الذي ولد بعد ١٢٠٠هـ. ومن الغريب أن المحقق أثبت النص في موضعه الأصلي في ص ١١٤٣ هكذا: "وتزوج ابنة(؟) الشيخ عبدالقادر السفاريني حفيد العلامة المشهور" فغير في النص ظنّا، ثم لم يشر إلى ما جاء في الأصل. ولولا حاشيته السابقة لما عرفنا نص السحب الوابلة على حقيقته (ص).

(٢) وهي كثيرة السقط والأخطاء، كما تبيّن لي من فروق النسخ التي دوّنها =

#### النسخة السابعة (ح):

صورة منها في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 70٨٠/ن وهي بخط الشيخ سليمان بن سحمان (١٢٦٦ ـ ١٣٤٩هـ) رحمه الله. وتم نسخها يوم الخميس لست خلت من المحرم. وهي في ١٥٣ ورقة، وعدد الأسطر في كل صفحة ٢٠ سطرًا. وهي أيضًا في حالة جيدة، وخطها مقروء. وعليها بعض التصحيحات.

#### ثانيًا: النسخ المطبوعة:

طبعات النونية التي تيسر لنا الاطلاع عليها نذكرها فيما يلي:

#### (١) طبعة التقدم (طت):

هذه الطبعة صدرت في القاهرة سنة ١٣٤٤ ـ ١٣٤٥هـ، وكان طبعها بمطبعة التقدم العلمية لصاحبها ومديرها السيد محمد عبدالواحد بك الطوبي بجوار الأزهر الشريف. وتولّى تصحيحها الشيخ عبدالرحيم بن يوسف الأزهري الحنفي، كما في خاتمة الطبع. ولم يشر المصحح إلى النسخة التي اعتمد عليها. وهي في ٢٥٦ صفحة.

## (٢) النونية مع شرح ابن عيسى (طع):

صدرت النونية مع شرح الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى (ت ١٣٢٩هـ) رحمه الله عن المكتب الإسلامي في بيروت سنة ١٣٨٢هـ، وبين أيدينا الطبعة الثالثة منها التي صدرت سنة ١٤٠٦هـ. وقد ذكر

الباحثون في تعليقاتهم وقد حذفت أكثرها في المراجعة (ص).

الأستاذ زهير الشاويش في مقدمة الناشر أنه «قد كان في النظم بعض الأخطاء استدركناها من نسخة خطية ثانية قدّمها لنا أستاذنا الشيخ محمد بن مانع جزاه الله خيرًا»(١).

وهذا أمر محمود، ولكن في خاتمة الكتاب ذكر آخر نسخة الأصل المخطوطة التي طبع عنها الشرح وجاء في هامشها: "إلى هنا بلغ التصحيح حسب الطاقة والإمكان على نسخة عليها خط المؤلف، والتصحيح المذكور في حلقة التدريس، على يد شيخنا الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري، نسأ الله في أجله، وختم له بصالح عمله، غير أنا لم نتعرض لما فيه من التحريف من جهة الإعراب، وتكسر الأوزان، بل أبقيناه على مافي الأصل»

يهمنا من هذا الهامش آخره، وهو النصّ على عدم التعرض لما فيه من التحريف من جهة الإعراب وتكسّر النظم، وإبقائه على مافي الأصل. أما التحريف من جهة الإعراب فقد يشترك فيه المتن والشرح، ولكن تكسر النظم خاص بالمتن. وإن ما ذكر في الهامش لهو منهج العلماء الأثبات، ومقتضى أداء الأمانة على وجهها، ولكن الناشر ـ سامحه الله ـ علّق على ذلك بقوله:

هذا، وقد قمنا بتصحيح ذلك حسب الطاقة والجهد. وعذر الشيخ العنقري رحمه الله واضح، حيث إن النسخة الخطية لا تقع غالبًا \_ إلا بيد عالم عارف بما فيها من خطأ. وعذرنا أن النسخة المطبوعة تقع في

<sup>(</sup>١) شرح ابن عيسى ١/٥.

كل يدٍ، فلابد من التصحيح. وقد قمنا بإجراء التصحيحات الكثيرة في طبعته الأولى ١٣٨٢ وفي هذه الطبعة الثالثة مطلع سنة ١٤٠٦... »(١).

إجراء التصحيحات \_ مهما كانت كثيرة \_ يمكن قبوله إذا نبّه على مافي الأصل، لكن المواضع التي نبه الناشر فيها على الخطأ الوارد في النسخة وعلى إصلاحه مواضع قليلة (٢) . ومن ثم يصعب الاعتماد على متن النونية المصاحب لهذا الشرح . هذا وقد كانت بين يدي الشارح الشيخ ابن عيسى عدة نسخ من النونية كما ذكر في شرحه .

## (٣) النونية مع شرح محمد خليل هراس (طه):

من مطبوعات دار الكتب العلمية في بيروت. لم يشر الشارح في مقدمته إلى النسخة الخطية أو المطبوعة التي اعتمد عليها في إثبات متن النونية. وقد اتضح في أثناء المقابلة أنه يعتمد على طبعة التقدم، ولكنه يتصرف أيضًا في المتن لإصلاح ما يراه خطأ. وستأتي الأمثلة في التعليقات.

#### (٤) طبعة دار ابن خزيمة:

صدرت هذه الطبعة بعناية الأستاذ عبدالله بن محمد العمير عن دار ابن خزيمة بالرياض سنة ١٤١٦هـ. وقد اعتمد على المتن الذي نشر

<sup>(</sup>۱) شرح ابن عیسی ۲/ ۲۲۱.

مع شرح ابن عيسى طبعة المكتب الإسلامي، مع مقابلته على نسختي ب، ف. وميزتها أنها أول طبعة للنونية ضبطت ضبطًا كاملًا. والنسخة التي بين يدي من هذه الطبعة هي نسخة فضيلة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله. وقد علّق عليها في مواضع، ثم نقل في حواشيها تصحيحات الله. وقد علّق عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله من نسخته من الطبعة الهندية. وقد قرأ هذه النسخة الأستاذ سعد بن شعيلان، وله تصحيحات كثيرة عليها.

وقد ذكرنا هذه الطبعة هنا لأجل التعليقات المدونة على هوامشها، فقد نقلنا بعضها في نشرتنا هذه.

#### (٢) منهج التحقيق والتعليق:

قد اتبعنا في تحقيق النص وضبطه المنهج الآتي:

ا \_ اعتمدنا في إثبات النص على نسخة الظاهرية الأولى المنقولة عن نسخة ابن رجب المقروءة على الناظم (١)، ثم على نسخة المكتبة السعودية المنحدرة عن نسخة الناظم التي حررها أخيرًا. وأشرنا إلى

<sup>(</sup>۱) لم تكن نسخة الأصل هذه بين أيدي الباحثين عندما حققوا الكتاب في رسائلهم العلمية. فاعتمدوا على نسخة (ب)، وقابلوا النص بالنسخ الأخرى مع شرحي ابن عيسى وهراس. ولمّا راجعت النص قابلته مرة أخرى بالنسخ (ف، ب، د، ظ) أما نسختا السفاريني وابن سحمان فلم أرجع إليهما. واكتفيت بذكر الفروق المهمة مما قيّده الباحثون في تعليقاتهم (ص).

الأولى بالأصل، والثانية بالرمز (ف). وسميناهما أحيانًا «الأصلين». والكلمات أو الأبيات التي وردت في غير الأصل وضعناها بين حاصرتين [ ].

٢ ـ ضبطنا الأبيات بالشكل، وإذا رأينا الكلمة مضبوطة في
 الأصلين المذكورين اتبعناهما إلا أن يكون ضبطهما خطأ.

٣ - في ذكر فروق النسخ، كان اهتمامنا بالأصلين، ثم بالنسخ (ب، د، ظ) والمطبوعات الثلاث (طت، طع، طه. وعند اتفاقها أشير إليها بحرف ط فقط) ولم نذكر إلا الفروق المهمة. أما الأخطاء والتصحيفات الظاهرة والكلمات الساقطة في غير الأصلين فلم نشر إلى كثير منها لإثقالها الحواشي دون فائدة. أما المطبوعات ولا سيما الشرحان (طع، طه) فأشرنا إلى أخطائهما المهمة لتداولهما بين طلبة العلم.

٤ \_ بالإضافة إلى ما سبق رقمّنا الأبيات، ترقيمًا متسلسلًا.

٥ ـ الأبيات التي ضمنها الناظم في شعره وضعناها بين الأقواس
 ( ).

بعد توثيق النص على هذا النهج خدمنا النص بشرحه والتعليق عليه وفهرسته من الجوانب الآتية:

١ ـ نقل نصوص الآيات التي يشير إليها الناظم وعزوها إلى
 سورها، وذكر شيء من تفسيرها عند الحاجة.

٢ \_ نقل نصوص الأحاديث التي يشير إليها الناظم، وتخريجها،

- وبيان درجتها صحة وضعفًا، وذكر شواهدها إن كانت ضعيفة، مع نقل حكم العلماء عليها إن وجد.
- ٣ ـ نقل نصوص الآثار التي يشير إليها الناظم، وتخريجها
   والحكم عليها إن وجد، ونقل كلام العلماء في ذلك.
- خرير نسبة الأقوال والآراء التي يشير إليها الناظم، ونسبتها إلى قائليها، مع نقل نصوصهم وعزوها إلى كتبهم ما أمكن ذلك.
- ٥ ـ التعليق على المسائل والمواضع التي رأينا أنها تحتاج إلى
   بيان وتوضيح، ونقل نصوص كلام العلماء عليها.
- ٦ نقل آراء أصحاب المذاهب وتوثيقها من كتبهم الأصلية المعتمدة عندهم ما أمكن ذلك مع الردّ عليها. وإذا لم يتيسر الوقوف على كتبهم ننقل عمن نقل عنهم ونشير إلى ذلك.
  - ٧ ـ ترجمة الأعلام الواردة في النظم.
    - ٨ ـ التعريف بالكتب الواردة فيه .
  - ٩ ـ التعريف بالأماكن والبلدان الواردة فيه.
    - ١٠ ـ التعريف بالفرق المذكورة فيه.
  - ١١ ـ شرح المصطلحات العلمية والألفاظ الغريبة.
    - ١٢ \_ وضع فهارس عامة شاملة للكتاب.

هذا وقد بقيت مواضع في متن النونية أشكلت علينا لتحريف في بعض ألفاظها، فلم نتمكن من تحريرها أو تفسيرها، ولعل بعض القراء يوفق إلى حلّ إشكالها ويهدينا مشكورًا إلى صوابها.

وفي الختام فإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما يسر وأعان من إتمام تحقيق هذا الكتاب الجليل النافع. ونسأله سبحانه أن يجعل النية فيه خالصة لوجهه الكريم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

# الرموز المستعملة في الحواشي

الأصل: نسخة الظاهرية المنقولة من نسخة ابن رجب.

ف: نسخة المكتبة السعودية بدار الإفتاء بالرياض.

الأصلان: النسختان المذكورتان.

ب: نسخة برلين.

د: نسخة دار الكتب.

ظ: نسخة الظاهرية من الكواكب الدراري.

س: نسخة ابن السفاريني.

ح: نسخة ابن سحمان.

طت: طبعة التقدم من النونية.

طع: النونية مع شرح ابن عيسى.

طه: النونية مع شرح هراس.

ط: المطبوعات الثلاث المذكورة.

ص: الإصلاحي (مُراجع الكتاب).



نماذج مصوّرة من الأصول الخطّية المعتمدة

|  |  |  | , |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

عنا ب التنافية الكرفيك والاتفاء المرمد النام العالم العال

والعدالومن الزهم وباحساكم أبكر سوالذى شدت له بالوسوبيد بميخ غلوقاية وامرت المالمودية كيغ مصنوعاتة وادت أدالشهاد وبمؤاكايات الذالدالاي لاالدمو بالودعامن دمليف صغيروبديع أماتير وسخان الاويحده عددخلؤ وَرَضَى نَفْسُهِ وَذِنْ عَرِسُهُ وَمِرادُكُلاَتُهُ ﴾ الدلا الذالة العويد الصلاح الاشراركة تى دينومليدة والشنسة لا في تعالدولا في صبّا مدولان دايد والشأ كيوعدد مااحا كلم بيرجله وحرى مرفله ويفدف حيكة مرجمة مرابير ولاكفوك وكافق الامامه معويض عبد لأملك لنفسه فقذا ولانعناه لأمو وللمعبين وللأنشور للعواميوال إصافي بنادي امرة وزيامانه وأشهد ان لا الدُ الله الله وحدُ لا شوع له ولا عادمة لولا ولا له له الدلا صوكا انتماغ تنبوونون كمانتي عليداعذ منامير مواند والتهذان عمزا عبده رسوله واستعل وحدوجي تدمن برينه وسنين بندوبب عاديه وجيمة الناه ارسامالاي ودمن الحق من من الناعديسة ونذبرا وداعبا الحاقيوادنه وسراخامينرا ارسله عاجبرنين مراكسل ولمموسر منالسل وديوسرسنا مكث والمحديدا مطبت ماره وتطارب ن المامان مَرْان وفلاستوجَدامل المارض النجليم العتماك وقدمطر الخارتناوك وتعالياتهم يمطنه عرم وعجم الانتاب وفداستند كلقوم الحيط المام وحكموالعل موسيان عمالان اباعله وامواروال الكوز ما في الله من المام و معالم المام ال مغلو إلله لحدصل بدعليه وسائسة الكمأن فاشتائهي ملا الامان نوز واطلع مدننم والوساله مح فنادت ألكا سراسا منوا يعلى موس الصلاله وعربيس المهاله وبضرير مكافعي وأريشد بيرس الغي وكنزيم سَمَدُ القَلْدُولَ عَزِمَهُ سِكَنَا لَالْمُواحِنَى مِهُ مِسْدِ الْعَلِمُ وَأَسْسَفِكُ لَهُمْنَ الْحِلَامَ وَفَحِّرًا عِيثًا عِينًا وَإِذَا مَا صَاءَ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ وَادْكَالِمَامُ ونصولامه وعالمذي المدخ جاده وعدالله بخداله التسامل مربد

ź

وبخرج



صفحة العنوان من النسخة (ف)

ينها ويجميع الكانيات إبرا سرالذي لوالرالاهو صنعهوبديع ايأنتر رسجان اسريحاط عد

ولابزان

المهرآلياطا خلعه للجها والعميا بعويتعين إذيا والتبديع لمموالتضلل قدطاف على تواب الأزاء والمذاهب يتكنك اربابها فانتن إختر المواهب والمطالب عدل عر الابواب العاليه الكنيله بنهايه المراد وغايه المحسآن فابتلى بالوقوف على لأبواب الشافله الملية بالخيبة وللجرمان وفدائش مجلة منسوحة مزلجهل والبقلب والشبه والعنادة فادابذلت لمالتصيحه ودع الحاكخ إخذته العزه بالأثم فحسسة ولسي للماد فمااعظم المصيبه بهذا وأمناكه على لامان ومااستكالمناية بمعلى السنة والتران ومالجب جهاده بالعلب واليدواللسّان الي على المراد المان المراد والمان المراد والماد المراد المان المراد الماد المان المراد الماد المان المراد الماد ا متدع البها دبالشيف والسنان ولهذا امرجه في الشورا لمكه تعالى معدون المحمد والمداند الدار وتعذيرا فعال ولانطح الكافرين وجاهدم ومجمد المحمد والمحمد والمحمد والمحمد والمحمد والمسافقين والغلظه عليم مع لونه بين اظهر المسلمين في المقام والمسير فقال يا مها الني جاهد الكنار والمنافقين المحمد ا واغلظ عليون ومأواهم جهنروبيس للصبر فالجها دبالعلم وانجهجها دأ انبيا أكسور سلم وخاصته مزعباده الخصوصين الهدأيه والتوفيق والأنناق ومز مآت ولرمغز ولرعدت نفسه بغزومات على عبدس لنفاق دكغ بآلعبدعم وحذلانا أزبريء سأكر الأمان وجنو دالسنه والغران قدلبسوا للمربئ كأمئته واعذواله غذته واخذوا مصافيهم ووتغواموا تنمير وقدحي لوطبس ودارث رتحى الموب واشتدالمتآل وتنادت الأقران نزال نزال وهوني الملاوالمغارات واللذخل مع المخوالف كمين وآداساعدا لمقدوع وعظى للزوج تعدفوق التلآ مع الناظرين سنظر لمن الدايرة للكون اليهم من المتيوس م باليهم وهو بقسة ما تدمه عدامانه الى كت معكم وكنت المنى إن كونوا الم الغالبين فحقيق من لنفسه عنده قدروقه ما اللايم ما المنسل المان وان لا يعرضها غذابين بذكالله ورسوله لمواقف الذي والهوان وازتبت

وأنرت العبود بيرجيع مصنوعاً مَدُوا دَالله الله ده جيع العاينات انداله الذي لاالدالا لمو ما او دعما من لطني صنعه وبديع أمانة دسبين المدوي وعبدد لغرودح يغسبه وريتعوشي وسدادكلاسيكا وكالهافلا الدالاحدالمهد النركاس المستوالم في ربوست محط سبسك وانعاله والمصعانة وكافي ذا ندوالعاليد عددمالها لم بمعلد وجرى بتعلد ونفد فيدحكم بن ججبريا تدولا حوار وكانؤة الانيا يستعويض عبدا علك ننسر منواولانفاد كرسونا ولاحياة ولانشورا بالموابع والحالعرف مب دى الموه وزياما تدوايس انها له الارسوط المسركرة صاصنه ولادلا ولأكفؤ لدالذي كالته على فسيدونون ليته علماحله من جيريريان بوائد خدان كلا عراد درسواسر ٥ واست على دهيد وض رسن بريته وسنم ببب ريبن عيا ده و يجتر مل خلية ارسلر ما إلى و وزاعة يس بيدي الساعد بسنبيل وتذيرا و داعيا ل الدما ذنه وسراطًا مم

كامرك لام) وراحرنواد رعوالله الماربالعروان فردبوهم واصلي بيئانه فلاست اعتا الععد لعفوان وات العادالا عن م بنع والاليعوم منعرالاحسان والحدسجل وصلوام على عكواله

يسه جميع خافات واقرت له بالعرق وبع مصنوعاته وا و ت لدالشهارة حبيع الكانات انهالای سه ورند عرشه و مدا د کلاته ، ولا الد الا الله الا حد العمد الدي لا سرك له في بويشه ولا ا عاط به علمه وجريبه علمه ونندنيه حكه من جمع برياته ولا وراولا توة الا بالله تفويض عبر لايلك لنفسه صرا ولانفعا ولا موال حياة ولانشورايل مويالله والى الله في سا دي امر ونهايات والتنفوا كالمحيرال العالا الله وحوملا سركرك ولاصاحبة له ولأكم والكفوله الذن حوكم التي على نفسه ونوق ما يتنهاليه البع بريامة والتبوان عيراعده ورسوله واستفاعل بَيْلَهُ ارسَلُه بالهوي ودين الحق بين يدن إنساعة بنشرار ذِيرُأُودا عيا الى الله يا ونه رسوا جا منيرا إرسله على عنى نترةً ئ نارو دخطايرت ني زادنان شراره دند إست كُالًا مِنَا أَن يَجِلَ بِهِ العَدَا-- وَعَلَىٰ لِكِهَا رَسَا كِلَ وَتَعَلَّ المعتاد عرب وعيم الاتعال ما مل الكناب وقد استنولونور أرايع وحكول على الدفيكا م بمقالا تعج إبها كله دا موا مه ولها الكفر مرابطلامه المدير

ارب الهرم المعربة في أوواالك والتدو الاحسال ارب قد عادو الإحلاك كالم هذا المعلق المادق الإمان قدفارفوهم فيكاحوج ماهر تؤنيا الهردن فضي الرحيان ورصة اولامتيك التيمن بالمطا تال الامال منالكل الدال وبصوابوهكس يواه وماائتضها بيبواه منآراذي الهذا بارب سهم على الاسال واحصار هداه التار الحسرال والضرعلى حزب الماسعساكد الانات اهل الحقو العروان وافرلاهل المعنا المنوار المنارة الضرهر كرلكال واحملها القدى بامركا والمحافظ ودعواند الماربا لعدوال واعزهر المحق والصرهرية مضواعزيراالتدوالسلطان واعفردنو بهرواصلح ستابهم والاساها لعدوو العدوال ولكالمحامدكماحدام رصند لابفاي علىالارمان ملالسادان العلى والارض والموحور يعبي وستهي الانعان مان اورا کال کال حداً میرید میرا وعلى رسولك افضل الملوات والشياء مركو كالرابوان وعلى ما الله عبد الله الله الله المرابع المعالية ال عنب بذت المضافر الشاويد في الانتقاء الفرق أنور و عدالله وحس مؤفيقه يعم الانتين رابع عسران رسدال المعظمة منانوسين وعام على بوابس العقرال فراد المناحب كاب المسين المشافي بيشق تدرسد

معامرك الماعداعداتوا ددعواالبالناس بالعدوان وأعزهم بالحق وانصرهم ونضرا عزبيرا ابت دوالسلط واغفرد مؤمم واصليانهم فلاست اهل العفود العفرال لشموات العلى والارص والموجود بعدومتني الامكا وعل رشولك مضل الصلوات والتبليم نبكر واكل فطلصابند حبعاوالاولى بنعوهمت كعسد عت النونية وهي الكانية المنافية في بتضار الغرية الك للشبخ الاسام العالم العلامسه أنوعند العدستسر اللب محيد حادكاف كالبنع للرماوج برلغ كحلاله وصطالته له سُلِّه و إن الشَّا عَالَى فَوْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللّ

ومدكان العزائم العقيدة العزية والكافية المفدن الترع منغرر العقايد مشتملة على حرالفوايد رج الله فاظهاوانا دع ده و ده و دم الله العقيد على معلى المعالمة على العقيد العقيد العقيد على المعالمة العقيد العقيد العقيد العقيد العقيد العقيد العقيد العقيد المعالمة المع المعترض الذنب والعقصيروأجى عفزمولا لاللياعددالقادري المنافر المنافرة الم الناطادهاعدت كموسة اعدوكان الحالمصبى بعد د والاامدت بزله وافتح لهك البالتجاوز فالتجاوزاحد و ياناظل فيرلا غلوا مولف عندالتا مرخشيئ تن و له اذكت تغوابالفل لجيراف لا بنغايفول ديا اغفرلى ولس واحالفله على المستا بتيدد و لواع الم معجى تنزد جنى خاطب الكور با وحشى قى والسنوق صارة النواتية والمستون الماليون المالي فقطعت نرتدلا النوأو زمازا معلون سنها الفع بتبلد وقعقت فاجالا متفرعس الجاهبولة زفرة تتضعه وافورانجن الفلاكاؤمع تحركه فارحشا سترنبو ف ماختری و کرن فی فسنق ومبابَر و کشانستی تنفد و منشعد فغلایا کل انگستی احبر

مرالله الرحس الرحسم اللم لاسهوا لاملحطة سيك للحدود الذي شهدت ربوسته جمسع مخلوقات واقرت بالعودية جميع مصنوعاتدواد تدالشهادة سجميع الكاينا تانه الدالدى لاالم الاهومااود عهام لطعن صغروبد بجايات وسبعان الدويجا عدد خلت ويهى ننسه وزن عرشه ومدا دكالمارة ولاالدالاالله الهدالها الذي لاغر كم فرديوبنندولاشيدلد والمالدولا فصغاته ولاخ ذابة والتفكل عددماا ماطبرهله وحرى فلمدونفذ فيه حكمه من حسوراته ولاتوادلاقوة الابالله نفولفن عكدلا عالا لننسر فاولانفك ولاموتاولاحباد ولانتورا بإهر والدوالي الده مبادى امع ولهايات واستهدان لاالدالاالله وحدالا شربال لدولاصطعبة ولاولد لدوكة كغوله الذى التى على نسه فوق مايشني على احد مزجب ورما ذوامنه انعملاعهاه ويرسول واحشه عاوجيد ونجيئة مزبرت وسغيزه بلناقس عاده وعجد على لمة السلم الموذى ودين للحق بين بدى عطود الساعينيا و مذيرا وداعيا خلاالله ما ذن وسراحا من مزارسله على من قرم من الرسل وطوس م السبل و دروس من الكند والكفروت اظرمت ونطايرت فالآفاق شراج وعنداستوسب احلالاحن ان يحل بالوحا وقد نظر الياربارال وتفاالهم مقتهم عربهم دعمه والابقاما من عل كالتناب وفداستندكل قوم لائطلم يأيهم وجلواعل الاسبعار ويتم مقالاته الباطذواحوا يعرولنيل الكغرئمة لميتزطله مرشردس فتأمه وبسيل للقعافية اثاع مطوسة اعلام وفيلق الله سيمان بحاصرا الدملد وسلعص إلاعان فياضاء حتى ملا الآفاق بؤيا واطلع بيضمين لرسالتزف عنا وس الفللم تراجأ منبرا فعدى بدخ لضلالة وعلم ب مناللهالدّ وبعربه العي وارست دييمن النّ وكرّبة بعدالغله واعزبه



# أَثَارُالإِمَامِ ابْنِ قَيِّمُ ابْحَوْزِيَّةِ وَمَا لِحَقَهَامِنُ أَغَالِ (٨)

# الْكَافِيْةُ الْمَانِيْنَافِيْهُ فِي الْمُنْضِارِ لِفِرْقُةِ النَّاجِيَةِ

اللامام أَي عَبْدِ اللهِ مُحَدِبْنِ أِي بَكُرِبْنِ أَيُّوب أَبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزَيَّةِ الْجَوْزَيَّةِ ( ٧٥١ - ٧٥١ )

تحقايص وتعليق

مُعَدَّ بن عَبْدالرَّمْن العَرِيقِيُّ - يَاصِر بن يَحْيَى الْجُنينِي

عَبْداً لِلَّهِ بنْ عَبْدالرَّحْمَن الهُذَيِل - فَهُدبن عَلِي المسَاعد

تكشيش

مُحَمَّدُا جُمُلَ الإصْلاَحِي

إشركاف

بَهِرِ نِهِ عِبْ الْهَالِيَّةِ وَنَالِيًّا لِلْهِ وَنَالِيًا لِللْهِ وَنَالِيًّا لِلْهِ فَيَالِيًّا لِلْهِ فَيَالِيًّا لِلْهِ فَيَالِيًّا لِلْهِ فَيَالِيًّا لِلْهِ فَيَالِي وَنَالِيًا لِلْهِ فَيْلِي فَالْمِي وَنَالِيًّا لِلْهِ فَيْلِي وَنِيلًا لِللْهِيلِيِّ فَيْلِيلِهِ فَيْلِيْكُ وَنَالِيًا لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلِيِّ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلِي لِلْهِ لِلْهِلِلْفِي وَاللَّهِ لِلْهِ لِلْهِلِلْفِي وَالْمِلْفِي وَالْمِلْمِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلِي لِلْهِ لِلْهِلِلْمِ لِلْهِ لِلِلْهِ لِلْهِ لِلْمِلْمِ لِلْهِ لِلْمِلِي لِلْهِ لِلْمِلْمِي لِلْهِ لِلْمِلْمِي فِي لِلْمِلْمِ لِلْ

تَمُونِل

مُؤَسَّسَة سُلِمُان بن عَبْد العَنزِيْز الرَّاجِيِّ الْحَيْريَّة





ļ. .

رَاجِتَعَ هَسَدُا الْجَسُزُةِ وَ الْجَسُرُةِ وَ الْجَسُرُةِ وَ الْجَسُرُةِ وَ الْجَسُرُةِ وَ الْجَسُرُةِ وَ الْمُحْمِدُ وَ الْعُرِيدُ وَالْعُرِيدُ فِي الْعُرْدُ وَلَا الْحَرْدُ وَ الْعُرْدُ وَلَا الْحَرْدُ وَ الْعُرْدُ وَ الْحُدُودُ وَ الْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَ الْعُرْدُ وَ الْعُرْدُ وَ الْعُرْدُ وَ الْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرِودُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرُودُ وَالْعُودُ وَالْعُرِودُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرِودُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُودُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرْدُودُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُودُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُودُ وَالْعُرْدُ ولِلْعُرُودُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرُودُ وَالْعُلُودُ وَالْعُودُ وَالْعُرُودُ وَالْعُرُودُ وَالْعُلُودُ وَل

.



#### مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجعي الغيرية Sulaiman Bin abdul aziz al rajhi charitable foundation

حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية الطبعة الاولى ١٤٢٨



الصَّفَ وَالإَحْرَاجُ كُلِّ إِلْكُلِّ الْفِيُّوالْمِنْ لِلنَشْرُ وَالتَّوْرِيْعَ

#### تصديس

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فكان من فضل الله عزّ وجلّ أن وفّق الإصدار نشرة علميّة لكتاب «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» المعروف بنونية ابن القيم رحمه الله. وقد اعتمد في تحقيق الكتاب على سبع نسخ خطيّة منها نسخة نفيسة نقلت عن نسخة سمعها الحافظ ابن رجب الحنبلي بقراءة والده على الناظم رحمه الله قبل وفاته بستة أشهر. وقد جاء هذا العمل مع الشروح والتعليقات والمقدمة والفهارس في ثلاثة مجلدات استغرقت نحو ١٤٥٠ صفحة.

أما هذا المجلّد الذي يحتوي على متن الكتاب فقط دون الشروح والتعليقات وغيرها، فقد توخّينا به تقريب النونية على وجه آخر، فإن من قرّائها من يرغب في حفظها واستظهارها، فيحتاج إلى استصحابها في حلّه وترحاله، ومنهم من يحبّ قراءة الأبيات قراءة متصلة، ومنهم من يريد تصفّحها ومراجعتها على عَجَل. فمن أجلهم رأينا أن يُنشر المتن وحده كاملاً في مجلد واحد يخفّ حملُه ويسهل تناولُه.

والمأمول من القارىء الكريم - إذا خفي عليه معنى النص، أو استشكل شيئاً من ضبطه وتحريره، أو رآه مخالفاً لما في الطبعات الأخرى من الكتاب - أن يرجع إلى النشرة المطوّلة التي هي أصل هذه النشرة المجرّدة.

نسأل الله أن ينفع بهذا العمل، وأن يتقبل سعي العاملين في هذا المشروع المبارك \_ إن شاء الله \_ والقائمين عليه، إنه قريب مجيب.



# بنيب باللهاب الحيرال عيم

الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته. وأقرّت له بالعبودية جميع مصنوعاته. وأدّت له الشهادة جميع الكائنات أنّه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها مِن لطيفِ صُنْعِه وبديع آياته. وسبحان الله وبحمده عدد خلقِه، ورضا نفسِه، وزِنة عرشِه، ومِدادَ كلماتِه. ولا إله إلاّ الله الأحد الصمد، الذي لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في أفعالِه ولا في صفاتِه، ولا في ذاته. والله أكبر، عددَ ما أحاط به علمه، وجرى به قلمه، ونفذ فيه حكمه من جميع بريّاته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، تفويض عبد لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً ولا موتاً، ولا حياة، ولا نشوراً، بل هو بالله وإلى الله في مبادىء أمره ونهاياتِه. وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، ولا كفؤ له، الذي هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يثني عليه أحدٌ مِن جميع بريّاتِه.

وأشهد أنّ محمداً عبدُه ورسولُه، وأمينُه على وحيه، وخِيرتُه من بريّته، وسفيرُه بينه وبين عباده، وحجّتُه على خلقِه. أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. أرسله على حينِ فَترةٍ من الرّسُل، وطُموس من السّبُل، ودُروس من الكتب. والكفرُ قد اضطرَمت نارُه، وتطايرَ في الآفاق شرارُه. وقد استوجبَ أهلُ الأرضِ أن يَجِلُّ بهم العقابُ، وقد نظر الجبّارُ تبارك وتعالى إليهم فَمَقتَهم عربَهم وعجمَهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقد استند كلُّ قوم إلى ظُلَم آرائِهم، وحكموا على اللَّهِ سبحانه بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم. وليلُ الكفرِ مُذلَهِمً

ظلامُه، شديدٌ قتامُه. وسبيلُ الحقِّ عافيةٌ آثارُه، مطموسةٌ أعلامُه. ففلَقَ اللَّهُ سبحانه بمحمّد على صبح الإيمان، فأضاء حتى ملا الآفاق نوراً، وأطلع به شمسَ الرسالة في حَنادِسِ الظُّلَمِ سراجاً منيراً، فهدَى به من الضلالة، وعلَّم به من الجهالة، وبصَّرَ به من العمَى، وأرشدَ به من الغيّ، وكثَّرَ به بعد القلّة، وأعزَّ به بعد الذلّة، وأغنَى به بعد العَيْلة، واستنقذ به من الهلكة، وفتح به أعيناً عُمْياً، وآذاناً صُمَّا، وقلوباً غُلْفاً.

فبلّغَ الرسالة، وأدّى الأمانة، ونصَحَ الأمّة وجاهدَ في الله حقَّ جهاده، وعَبَد اللّهَ حتى أتاه اليقين من ربّه. وشرح الله له صدرَه، ورفع له ذكرَه، ووضع عنه وِزرَه، وجعل الذلّةَ والصَّغارَ على من خالف أمرَه.

وأقسم بحياته في كتابه المبين. وقرَنَ اسمَه باسمِه، فإذا ذُكِر ذُكِر معه، كما في الخطب والتشهد والتأذين. فلا يصحّ لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان ولا صلاة، حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين. فصلّى الله وملائكته وأنبياؤه ورسلُه وجميعُ خلقِه عليه، كما عرّفنا بالله وهدانا إليه وسلّم تسليماً كثيراً.

#### أما بعد:

فإنّ الله جلّ ثناؤه وتقدّست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ، ويجمع قلبه على محبته ، شرح صدره لقبول صفاته العلا ، وتلقيها من مِشكاة الوحي . فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول ، وتلقّاه بالرضا والتسليم ، وأذعن له بالانقياد . فاستنار به قلبه ، واتسع له صدره ، وامتلأ به سرورا ومحبة . وعَلِم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى ، تعرّف به إليه على لسان رسوله ، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقة ، ومنزلة الشفاء أشدً ما كان إليه حاجة . فاشتد بها فرحُه ، وعظم بها غناه ، وقويت بها معرفته ، واطمأنت إليها نفسه ، وسكن إليها قلبه . فجال من المعرفة في ميادينها ، وأسام عين بصيرتِه بين رياضها وبساتينها ، لِتيقّنه بأن شرف العلم تابع لِشرفِ معلومِه ، ولا معلومَ أعظمُ وأجلُ ممن هذه صفتُه ، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلا ؛ وأنّ شرَفه أيضاً بحسب الحاجة

إليه، وليست حاجةُ الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها، ومحبته، وذكره، والابتهاج به، وطلبِ الوسيلة إليه، والزلفى عنده. ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلَم كان بالله أعرَف، وله أطلَب، وإليه أقرَب. وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهَل، وإليه أكرَه، ومنه أبعَد. والله تعالى يُنزِل العبد من نفسه حيث يُنزِله العبدُ من نفسه.

فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضاً، وعنها مُعرضاً نافراً ومنفُراً، فالله له أشدُّ بغضاً، وعنه أعظمُ إعراضاً، وله أكبرُ مقتاً، حتى تعود القلوب على قلبين:

قلبٌ ذكرُ الأسماءِ والصفاتِ قوتُه وحياتُه، ونعيمُه وقُرَةُ عينِه، لو فارقه ذكرُها ومحبّتُها ساعةً لاستغاث: يا مقلّبَ القلوب ثبّت قلبي على دينك. فلسان حاله يقول:

يُرادُ مِن القلبِ نسيانُكم وتأبَى الطباعُ على الناقل

ويقول:

وإذا تقاضيتُ الفؤادَ تناسِياً ألفيتُ أحشائي بذاك شِحاحاً ويقول:

إذا مرضنا تداوَينا بذكركم فنترك الذكر أحياناً فننتكِسُ

ومن المحال أن يذكر القلب من هو محاربٌ لصفاته، نافرٌ من سماعها، معرضق بكليته عنها، زاعمٌ أنّ السلامة في ذلك. كلا والله، إنْ هو إلاّ الجهالة والخِذلان، والإعراض عن العزيز الرحيم، فليس القلب الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ربه تعالى، وصفاته وأفعاله وأسمائه، ولا أفرحَ بشيء قط كفرحه بذلك. وكفى بالعبد خِذلاناً أن يُضرَبَ على قلبه سُرادِقُ الإعراض عنها والنّفرةِ والتنفيرِ، والاشتغالِ بما لو كان حقًا لم ينفع إلا بعد معرفة الله تعالى الإيمان به وبصفاته وأسمائه.

والقلب الثاني: قلبٌ مضروبٌ بسِياط الجهالة، فهو عن معرفة ربه ومحبّته مصدود، وطريقُ معرفة أسمائه وصفاته كما أُنزِلتْ عليه مسدود، قد قَمَشَ شُبَها من الكلام الباطل، وارتوَى من ماء آجن غير طائل، تَعُجُ منه آياتُ الصّفاتِ وأحاديثُها إلى الله عجيجاً، وتضِجُ منه إلى مُنْزِلها ضجيجاً، مما يسومها تحريفاً وتعطيلاً، ويُولِي معانيها تغييراً وتبديلاً. قد أعدّ لدفعها أنواعاً من العُدَد، وهيّا لردّها ضروباً من القوانين، وإذا دُعي إلى تحكيمها أبى واستكبر، وقال: تلك أدلّة لفظية لا تفيد شيئاً من اليقين. قد اتّخذ التأويل جُنّة يَتترَّسُ بها من مواقع سهام السنّة والقرآن، وجعل إثباتَ صفاتِ ذي الجلال تجسيماً وتشبيهاً يَصُدُ به القلوبَ عن طريق العلم والإيمان.

مُزْجَى البضاعة من العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء، لكنه مليء بالشكوك والشُبه والجِدال والمِراء. خلّع عليه الكلامُ الباطلُ خِلعة الجهلِ والتجهيل، فهو يتعثّر في أذيالِ التكفير لأهل الحديث والتبديع لهم والتضليل.

قد طاف على أبواب الآراء والمذاهب، يتكفّفُ أربابَها، فانثنى بأخسً المواهِب والمطالِب. عَدَلَ عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد وغاية الإحسان، فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة المليئة بالخيبة والحرمان. قد لبس حُلّة منسوجة من الجهل والتقليد والشبه والعناد، فإذا بُذِلت له النصيحة، ودُعِيَ إلى الحق، أخذته العزّة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان! وما أشدَّ الجناية به على السنّة والقرآن! وما أحبَّ جهادَه بالقلب واليد واللسان إلى الرحمٰن! وما أثقلَ أجرَ ذلك الجهاد في الميزان!

والجهاد بالحجّة والبيان مقدّم على الجهاد بالسيف والسنان. ولهذا أمر به تعالى في السور المكية حيث لا جهاد باليد إنذاراً وتعذيراً. فقال تعالى: ﴿فَلَا تُطِع ٱلْكَفِرِينَ وَجَنهِدَهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿فَلَا تُطِع ٱلْكَفِرِينَ وَجَنهِدُهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿فَلَا تُطْعِ اللّهُ المسلمين في تعالى بجهاد المنافقين والغلظة عليهم مع كونهم بينَ أظهُر المسلمين في

المقام والمسير، فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النِّي جَهِدِ الْكُفّارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاَغْلُظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنّدُ وَبِقْسَ الْمَصِيرُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وكفى بالعبد عَمّى وخِذلاناً أن يرى عساكر الإيمان، وجنود السنة والقرآن، قد لبِسُوا للحرب لأمته، وأعدُّوا له عُدّته، وأخذوا مصافَّهم، ووقفوا مواقفَهم، وقد حمِي الوطيس، ودارت رحى الحرب، واشتد القتال، وتنادت الأقرانُ نَزَالِ نَزَالِ، وهو في المَلْجأ والمغارات والمُدَّخل مع الخوالف كمين. وإذا ساعد القدرُ وعزم على الخروج قعد فوق التل مع الناظرين، ينظر لمن الدائرة ليكون إليهم من المتحيزين، ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جَهدَ أيمانه: إنّي كنتُ معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين.

فحقيق بمن لنفسه عنده قَدْر وقيمة أن لا يبيعَها بأَخسُ الأثمان، وأن لا يعرضها غداً بين يدي الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان، وأن يثبّت قدمَه في صفوف أهل العلم والإيمان، وأن لا يتحيّزَ إلى مقالةٍ سوى ما جاء في السنّة والقرآن.

فكأنْ قد كُشِف الغِطَاء، وانجلى الغبار، وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة، وعن وجوه أهل البدعة عليها غَبَرة، ترهقها قَترة، ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ ﴾ [آل عـمـران: ١٠٦] قـال ابـن عـباس رضي الله عنهما: تبيضٌ وجوهُ أهل السنة والجماعة، وتسودُ وجوهُ أهل البدعة والفرقة.

فوالله لَمُفَارَقةُ أهلِ الأهواءِ والبدع في هذه الدار أسهلُ مِن مرافقتهم إذا قيل: ﴿ آخْشُرُوا الَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُم ﴾ [الصافات: ٢٧]. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعده الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أزواجهم: أشباههم ونظراؤهم. وقد قال تعالى: ﴿ وَإِذَا اَلنَّفُوسُ رُوِّجَتْ ﴿ الله الله الله عنه وبغيره في درجته، وصاحبُ الباطل مع نظيره في

درجته. هنالك والله يعضُ الظالم على يديه، إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليه ﴿ يَكُونُكُنَ يَنَيَنِ اللّ في هذه الدار عليه ﴿ يَكُولُ يَنَيَنَنِ التَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَوَبْلَقَ لَيْنَنِ لَرّ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاآءَنِ أُوكَاكَ الشَّيْطَنُ لِلإِنسَانِ خَذُولًا ۞ [الفرقان: ٢٧ ـ ٢٩].

\* \* \*

### فهيح

وكان مِن قدر الله وقضائه أن جمع مجلسُ المذاكرة بين مُثبتِ للصفات والعلو ومعطّلِ لذلك، فاستطعم المعطّلُ المثبتَ الحديثَ استطعامَ غيرِ جائع إليه، ولكن غرضه عرض بضاعته عليه، فقال له: ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: نقول فيهما ما قال ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا محمد في نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسولُه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. بل نثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي عنه النقائص ومشابهة المخلوقات، إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل. فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسولُه تشبيهاً. فالمشبّه يعبد صنماً، والمعطّل يعبد عدماً، والموحّد يعبد إلهاً واحداً صمداً، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَ مُ وَهُوَ السّمِيعُ وهُوَ السّمِيعُ الشّمِيعُ [الشورى: ١١].

والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أنا نثبت ذاتاً لا تشبه النوات، فكذا نقول في صفاته إنها لا تشبه الصفات. فليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله. فلا نشبه صفاتِ الله بصفات المخلوقين.

ولا نزيل عنه سبحانه صفةً من صفاته لأجل شناعة المشنّعين، وتلقيب المفترين. كما أنّا لا نبغض أصحابَ رسولِ الله الله الله المنته الروافض لنا نواصب، ولا نكذّب بقدر الله تعالى ونجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية

القدرية لنا مُجْبِرة، ولا نجحد صفاتِ ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسّمةً مشبّهةً حَشْويةً، كما قيل:

فإن كان تجسيماً ثبوتُ صفاتِه تعالى فإنّي اليومَ عبدٌ مجسّمُ ورضي الله عن الشافعي إذ يقول:

إن كان رفضاً حبُ آلِ محمَّدِ فَلْيشهدِ الثَّقلانِ أنِّي رافضي وقدَّس الله روح القائل [وهو شيخ الإسلام ابن تيمية] إذ يقول:

إن كان نَصْباً حبُّ صَحْب محمّد فَلْيشهَدِ الثَّقَلانِ أنّي ناصبي

وأما القرآن فإني أقول إنه كلام الله، منزًل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به صدقاً، وسمِعَه جبريل منه حقاً، وبلّغه محمداً على وحياً. وأنّ ﴿كَهِيعَسَ شَ ﴾ [مريم: ١]، و﴿حمّ شَ عَسَقَ شَ السُورى: اللّبتان ١ - ٢]، و﴿قَ ﴾ [ق: ١]، و﴿نَ الله تعالى حقيقة. وأنّ الله تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة من رسول الله على جميعُه كلامُ الله وليس قولَ البشر، ومن قال إنه قول البشر فقد كفر، والله يصليه سقر. ومن قال ليس لله في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد على فإن الله بعثه يُبلّغ عنه كلامَه، والرسول إنما يبلّغ كلامَ مُرسِله. فإذا انتفى كلام المرسِل انتفت رسالة الرسول.

ونقول: إن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه، بائنٌ مِن خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وإنّه تعالى إليه يصعد الكلم الطيّب، وتعرُج الملائكة والروح إليه. وإنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرُج إليه. وإن المسيح رُفِع بذاته إلى الله وإن رسولَ الله عُرِج به إلى الله حقيقةً. وإن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة، فتُعرَض عليه، وتقف بين يديه. وإنه تعالى هو القاهر فوق عباده وإن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربّهم من فوقهم، وإن

أيدي السائلين تُرفَع إليه، وحوائجَهم تُعرَض عليه. وإنه سبحانه العلي الأعلى بكل اعتبار.

فلما سمع المعطل منه ذلك أمسك، ثم أسرّها في نفسه، وخلا بشياطينه وبني جنسه، وأوحى بعضهم إلى بعض أصناف المكر والاحتيال، وعقدوا ورامُوا أمراً يستحمِدون به إلى نُظَرائهم من أهل البدع والضلال، وعقدوا مجلساً بَيّتُوا في مساء ليلته ما لا يرضاه الله من القول، والله بما يعملون محيط.

وأتوا في مجلسهم ذلك بما قدروا عليه من الهذيان واللَّغط والتخليط، ورامُوا استدعاء المثبِتِ إلى مجلسهم الذي عقدوه، ليجعلوا نُزُلَه عند قدومه عليهم ما لفقوه من الكذب ونمقوه. فحبَس الله سبحانه عنه أيديهم وألسنتهم، فلم يتجاسروا عليه، ورد الله كيدهم في نحورهم فلم يصلوا بالسوء إليه، وخذلهم المُطَاعُ فمزّق ما كتبوه من المحاضر، وقلَبَ الله قلوب أوليائه وجندِه عليهم من كل باد وحاضر. وأخرج الناس لهم من المخبَّآتِ كمائنها، ومن الجوائفِ والمُنقلات دفائنها. وقوَّى اللَّهُ جأشَ المُثبِت، وثبت لسانه، وشيّد بالسنة المحمدية بنيانه. فسعى في عقد مجلس بينه وبين خصومه عند السلطان، وحكم على نفسه كتب شيوخ القوم السالفين، وأثمتهم المتقدمين. وأنه لا يستنصر من أهل مذهبه بكتاب ولا إنسان، وأنه جعل بينه وبينكم أقوال من قلدتموه، ونصوص من على غيره من الأثمة قدمتموه. وصرّح المثبِتُ بذلك بين ظهرانيهم حتى بلّغه دانيهم لقاصيهم فلم قدمتوه. وصرّح المثبِتُ بذلك بين ظهرانيهم حتى بلّغه دانيهم لقاصيهم فلم يُذعِنوا لذلك واستعفَوا من عقدِه فطالبهم المُثبتُ بواحدة من خِلال ثلاث:

مناظرة في مجلس عام على شَرِيطةِ العلم والإنصاف، تُحضَر فيه النصوصُ النبوية والآثارُ السلفية، وكتبُ أثمتكم المتقدمين من أهل العلم والدين. فقيل لهم: لا مراكبَ لكم تسابقون بها في هذا الميدان، وما لكم بمقاومة فُرسانه يدان.

فدعاهم إلى مكاتبة بما يدعون إليه، فإن كان حقًّا قبِلَه وشكركم عليه،

وإن كان غير ذلك سمعتم جواب المثبت، وتبيّن لكم حقيقةُ ما لديه. فأبَوا ذلك أشدّ الإباء، واستعفَوا غاية الاستعفاء.

فدعاهم إلى القيام بين الركن والمقام قياماً في مواقف الابتهال، حاسري الرؤوس نسأل الله أن يُنزِل بأسه بأهل البدع والضلال. وظنّ المثبت واللَّهِ أن القوم يجيبون إلى هذا، فوطّن نفسه عليه غاية التوطين، وبات يحاسب نفسه ويعرض ما يثبته وينفيه على كلام رب العالمين، وعلى سنة خاتم المرسلين، ويتجرد عن كل هوى يخالف الوحي المبين، ويهوي بصاحبه في أسفل السافلين. فلم يجيبوا إلى ذلك أيضاً، وأتوا من الاعتذار، بما دلّ على أن القوم ليسوا من أولى الأيدي والأبصار. فحيئلًا شمّر المثبتُ عن ساق عزمه، وعقد لله مجلساً بينه وبين خصمه. يشهده القريب والبعيد، ويقف على مضمونه الذكيّ والبليد. وجعله عقد مجلس التحكيم بين المعطّل الجاحد والمُثبت المرمي بالتجسيم.

وقد خاصم في هذا المجلس بالله وحاكم إليه، وبرىء إلى الله من كل هوى وبدعة وضلالة، وتحيُّز إلى فئة غير رسول الله الله وما كان أصحابه عليه. والله سبحانه المسؤول أن لا يكِلَه إلى نفسه ولا إلى شيء مما لديه، وأن يوفقه في جميع حالاته لما يحبه ويرضاه، فإنّ أزِمّةَ الأمور بيدَيه.

وهو يرغب إلى من يقف على هذه الحكومة أن يقومَ لله قيامَ متجرِّدٍ عن هواه، قاصداً لرضا مولاه؛ ثم يقرأها متفكراً، ويعيدَها ويبدئها متدبراً؛ ثم يحكمَ فيها بما يرضي الله ورسوله وعباده المؤمنين، ولا يقابلَها بالسبِّ والشتم كفعل الجاهلين والمعاندين.

فإن رأى حقًا قَبِله وشكر عليه، وإن رأى باطلاً ردّه على قائله وأهدى الصواب إليه، فإنّ الحق لله ورسولِه، والقصدُ أن تكون كلمةُ السنة هي العليا، جهاداً في الله وفي سبيلِه. والله عندَ لسانِ كلِّ قائل وقلبِه، وهو المطلع على نيتهِ وكسبِه. وما كان أهلُ التعطيل أولياء، إن أولياؤه إلا المتقون المؤمنون المصدّقون. ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُم وَالشَّهُمُ وَالشَّوْمِنُونَ وَسُولُهُم وَالشَّهُمُ وَالسَّهُمُ وَالسَّهُمُ وَالسَّهُمُ وَالسَّهُمُ وَالسَّهُمُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

فهس

وهذه أمثال حسان مضروبة للمعطِّل والمشبِّه والموحِّد ذكرتُها قبل الشروع في المقصود، فإنّ ضربَ الأمثال مما يأنس به العقلُ لتقريبها المعقول من المشهود.

وقد قال تعالى ـ وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين ـ: ﴿وَيَلُكُ ٱلْأَمْثُلُ نَضَرِبُهُ لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُ ۚ إِلَّا ٱلْمَالِئُونَ ﴿ ﴾ البراهين ـ: ﴿وَيَلُكُ ٱلْأَمْثُلُ نَضَرِبُهُ لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُ ۚ إِلَّا ٱلْمَالِئُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣]. وقد اشتمل منها على بضعة وأربعين مثلاً، وكان بعض السلف إذا قرأ مثلاً لم يفهمه اشتد بكاؤه، ويقول: لست من العالمين. وسنفرد لها إن شاء الله كتاباً مستقلاً متضمنًا لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من فنون العلم وحقائق الإيمان. وبالله المستعان وعليه التكلان.

المثل الأول: ثيابُ المعطِّل ملطَّخةٌ بِعَذِرَةِ التحريف، وشرابه متغيّر بفَرْث بنجاسة التعطيل. وثيابُ المشبِّه متضمُّخةٌ بدم التشبيه، وشرابه متغيّر بفَرْث التمثيل. والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن، يخرج شرابه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين.

المثل الثاني: شجرةُ المعطِّل مغروسةٌ على شفا جُرُفِ هارٍ. وشجرةُ المشبِّه قد اجتُثَّتْ من فوق الأرض ما لها من قرار. وشجرةُ الموحّد أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أُكُلَها كلَّ حين بإذن ربّها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.

المثل الثالث: شجرةُ المعطّل شجرةُ الزَّقُوم، فالحلوق السليمة لا تبعُها. تبلعُها. وشجرةُ المشبِّه شجرةُ الحنظَل، فالنفوس المستقيمة لا تتبعُها. وشجرةُ الموحِّد طُوبَى يسير الراكب في ظلّها مائةَ عام لا يقطعُها.

المثل الرابع: المعطّل قد اتخذ قلبَه لوقاية الحر والبرد بيتَ العنكبوت. والمشبّه قد خُسِف بعقله، فهو يتَجلْجَلُ في أرض التشبيه إلى البَهْمُوت. وقلبُ الموحّد يطوف حول العرش ناظراً إلى الحيّ الذي لا يموت.

المثل الخامس: مصباح المعطّل قد عصَفت عليه أهوية التعطيل،

فطَفِىءَ وما أنار. ومصباحُ المشبّه قد غرِقتْ فتِيلتُه في عَكَرِ التشبيه، فلا يقتبس منه الأنوار. ومصباحُ الموحّد يتوقّدُ من شجرة مباركة زيتونةٍ لا شرقيّة ولا غربيّة، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسّسُه نار.

المثل السادس: قلب المعطُّل متعلَّق بالعدَم، فهو أحقرُ الحقير. وقلب المشبَّه عابدُ الصنم الذي قد نُحِتَ بالتصوير والتقدير. والموحِّدُ قلبُه متعبّدٌ لمن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.

المثل السابع: نقودُ المعطّل كلُها زُيوف فلا تروج علينا. وبضاعةُ المشبّه كاسدة، فلا تَنْفقُ لدينا. وتجارةُ الموحّد ينادى عليها يومَ العَرْض على رؤوس الأشهاد: هذه بضاعتنا رُدَّت إلينا.

المثل الثامن: المعطِّل كنافخ الكِير إما أن يُحرِق ثيابَك، وإمّا أن تجد منه ريحاً خبيثة. والمشبهُ كبائع الخَمر إمّا أن يُسكِرك، وإمّا أن يُنجُسك. والموحد كبائع المسك إما أن يُحذِيك، وإمّا أن يبيعَك، وإمّا أن تجد منه رائحة طيبة.

المثل التاسع: المعطّل قد تخلّف عن سفينة النجاة، ولم يركبها، فأدركه الطوفان. والمشبّه قد انكسرت به في اللُّجّة، فهو يشاهد الغرَق بالعيّان. والموحّد قد ركِب سفينة نوح، وقد صاح به الرُّبّان: ﴿ ٱرْكَبُوا فِبَهَا بِسُمِ اللّهِ بَعْرِنهَا وَمُرْسَهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

المثل العاشر: مَنْهلُ المعطُّل كسراب بقيعةٍ يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، فرجع خاسئاً حسيراً. ومشربُ المشبّه من ماء قد تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغييراً. ومشربُ الموحّد من كأس كان مزاجها كافوراً، عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً.

وقد سميتها بـ «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» وهذا حين الشروع في المحاكمة، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.





مَا لِلصَّدُودِ بِفَسْخ ذاكَ يَدانِ فَلِذَا أَقرَّ بِذلك الرَّحْصمانِ حَقًّا جَرَى في مَجْلسِ الإحسانِ فَسخُ الوُشاةِ إلَيْهِ مِنْ سُلْطانِ أَرْكَانُ مِنْهُ فَخَرَّ للأَرْكانِ حَكَمُ وابه مُنَيَقًّنَ البُطلانِ تَوْفَى الشُرُوطَ فَصارَ ذا بُطلانِ بِفسَادِ مُكم الهَجْرِ والسُّلُوانِ فاسمع إذاً يا مَنْ لَهُ أُذنَانِ أنَّ المحجَّة والصَّدودَ لِدانِ أين السغرامُ وصَدُّ ذِي هِـجرانِ جَمْعاً فَما الضِّدَّانِ يَجْتَمعانِ إذْ بَاعَها غَبْناً بِكُلِّ هَوَانِ بالصَّدِّ والتَّعذِيبِ والهِ جُرانِ

١ ـ حُـكْمُ السمَحَبَّةِ ثابتُ الأركانِ ٢ ـ أنَّى وقاضى الحُسْن نَفَّذَ حُكَمَها ٣ ـ وأَنَتْ شُهودُ الوَضل تَشْهدُ أَنّهُ ٤ ـ فَتِأَكُّ د الْحُكْمُ الْعَزِيزُ فَلَمْ يَجِدْ ٥ ـ ولأجل ذا محكم العَذولِ تَداعَتِ الْـ ٦ ـ وأتى الوشاةُ فَصَادَفُوا الحُكْمَ الذي ٧ ـ ما صادفَ الحُكمُ المَحَلَّ ولا هُوَ اسْـ ٨ ـ فلِذاكَ قَاضِي الحُسن أَثْبتَ مَحْضَراً ٩ ـ وحَكَى لك الحُكْمَ المُحَالَ ونَقْضَه ١٠ - حَكَمة الْوشَاةُ بغيير ما بُرهانِ ١١ ـ واللَّهِ ما هذا بِحُكْم مُقْسِطٍ ١٢ ـ شَـتَّان بَـيـنَ الـحـالَتَ يُـن فَـإنْ تُـرد ١٣ - يَا وَالِها أهانَتْ عَلَيهِ نَهُ سُهُ ١٤ - أِتَسِيعُ مَنْ تَـهُـواهُ نَـفْـسُـك طـائِعـاً

أَمْ كُنتَ ذَا جَهْلِ بِنِي الْأَثْمَانِ أغْصانَ قائمةً على الكُشبانِ منهَا الشِّمارُ وكلُّ قِطْفٍ دَانِ وَيَسْظَلُ يَسْشُكُو وهْسَوَ ذُو شُركُرانِ بالنَّجم هَمَّ إليهِ بالطَّيَرانِ عَسَسَ الأميرِ ومَرْصَدَ السَّجَانِ مِن أَرْض طَيْبَةَ مَطلِعَ الإيمانِ مِيقَاتَهُ حِلّاً بِلَا نُكرانِ قَـصْداً لَهَا فَأَلَّا بِأَنْ سَـتَـرانـي وَمِنيً فَكم نَحررتُه من قُربَانِ ذاتَ السشتور وربَّةَ الأرْكانِ رَمَتِ البجمارُ ولا سَعَتْ لِقِرَانِ دَاراً هُنَالِك للمحِبُ العَاني والريخ أغطتها مِنَ الخَفَقَانِ ما كانَ ذلِكَ مِنهُ في إمكانِ وَصَلَتْ بِهُ لَيْلًا إِلْهِ نَعْمَانِ سَعْدُ السُعودِ وليسَ بالدَّبَرانِ فَلِذَاك مَا احتَاجَتْ وُرُودَ الضَّانِ] ذكر الحبيب ووضله المتذاني وَعَدَتْ وكانَ بِمُلتَقَى الأجْفَانِ خِلَةُ السُّتُورِ بغَير مَا اسْتِئذانِ بالصبرلي عَنْ أَنْ أَرَاكَ يَدانِ صِدْقاً وقَد كَذَبتْ بِه العَينَانِ

١٥ - أَجَهِلْتَ أُوصافَ السَمِيعِ وقَدْرَهُ ١٦ ـ واهاً لِقَالْبِ لا يُسفارِقُ طَيرُه الْه ١٧ ـ ويَ ظِلُّ يسْجَعُ فَوقَهَا ولغيره ١٨ - ويَبيتُ يَبْكِي والمُواصِلُ ضاحِكٌ ١٩ ـ هَــذا ولــو أنَّ الــجَــمَــال مـعــلَّقُ ٢٠ ـ لِلّهِ زَائِرةٌ بسليسلِ لَمْ تَسخَفْ ٢١ ـ قَطعتْ بِلادَ الشَّامِ ثُمَّ تَيمً مَت ٢٢ ـ وأتَتْ على وادِي العَقيقِ فَجاوزَتْ ٢٣ ـ وأتَــتْ عَــلى وَادِي الأَرَاكِ ولَمْ يَــكــنْ ٢٤ ـ وأتت على عَرَفَاتِ ثُم مُحسر ٧٠ - وأتت على الجَمَراتِ ثُم تَيمَّمتْ ٢٦ ـ هـ ذا ومـ اطافَتْ ولا اسْت لَمَتْ ولا ٧٧ ـ وعَلَتْ على أَعْلَى الصَّفَا فَتَيمَّمتْ ٢٨ - أَتُسرى السدَلِيسلَ أعسارَها أَنْسوابَهُ ٢٩ ـ وَاللَّهِ لَو أَنَّ السَدَليلَ مسكَسانَها ٣٠ ـ هَــذا ولَوْ سَــارتْ مَــسِــرَ الـريــح مَــا ٣١ ـ سَارَتْ وكانَ دَلِيلَها فِي سَيْرِها ٣٢ ـ [وَرَدَتْ جِفَارَ اللهُ ع وهي غَزيرةً ٣٣ ـ وَعَلَتُ عَلَى مَتُن الهَ وَى وتَزَوَّدَتْ ٣٤ - وَعَدَتْ بِزَوْرَتِهَا فَأُوْفَتْ بِالَّذِي ٣٥ ـ لَم تَفْجَا المُشْتاقَ إلَّا وهي دا ٣٦ ـ قالتْ وقدْ كَشَفَتْ نِقابَ الْحُسْنِ ما ٣٧ وَتَحَدَّثُتْ عِسْدِي حَديثًا خِلْتُه

طَـمَعاً وَلـكِـنَّ الـمَـنامَ دهَانـي فَعَلَيكِ إِنْمُ الكاذِبِ الفِيَّانِ جحدُوا صِفاتِ الحَالِق المسّانِ والعَرْشَ أَخْلُوهُ مِنَ الرَّحْمُن وقَضَوْا له بالخَلْقِ والحِدْثَانِ بَصَرٌ وَلَا وَجُهٌ فَكَيهُ يَدانِ وإرادةٍ أُو رحْـــمَـــةٍ وحَـــنَـــانِ ذاتٍ مُسجِرًدةٍ بغير مَعانِ هو غَيرُهُ فاعْجب لِذَا البُهنانِ أحدٌ يَكونُ خليلَهُ النَّفْسَانِي ذَا الوَصْفِ يَدْخِلُ عَابِدُ الأَوْتَانِ فى أسر قبضيه ذليلٌ عانِ غَــشــرِيُّ يــومَ ذَبِـائِح الـــــــــــربَــانِ كَــلَّا وَلَا مُموسى الـكَــليــمَ الــدَّانِــي لــلَّهِ دَرُّكَ مِــنْ أَخِــى قُــربَــانِ

٣٨ ـ فَعَجِبتُ مِنهُ وقُلتُ من فَرَحِي بِهِ ٣٩ ـ (إِنْ كُنتِ كاذبةَ الذِي حَدَّثْتِني) ٠٤ - جَهْم بن صفوانِ وشيعتِه الألى ٤١ ـ بَـلُ عطَّلوا منهُ السَّماواتِ العُلَى ٤٢ ـ ونَسفَسوْا كَسلَامَ السرَّبِّ جسلَّ جسلَلُهُ ٤٣ ـ قَسالُوا ولَيْسِسَ لسربِّسنَسا سَسمْسعٌ وَلَا ٤٤ ـ وكَذاكَ لَيسسَ لِربِّسنا مِنْ قُدرةٍ ٥٤ ـ كــلَّا ولا وصْـفٌ يــقــومُ بــه سِــوَى ٤٦ ـ وحسيساتُمه هِسي نفسه وكلامُه ٤٧ ـ وَكَــذاكَ قَــالــوا مَــا لَهُ مِــنْ خَــلْقــهِ ٤٨ ـ وخَلِيلُهُ السمُحْتَاجُ عِندَهُمُ وفِي ٤٩ ـ ف الـكُـلُّ مُـ فُـتَـقِـرٌ إلـيـهِ لِذاتِـهِ ٠٥ ـ ولأَجل ذَا ضَحَّى بِجَعْدٍ خَالِدُ الـ ٥١ - إذْ قَالَ: إنراهيم لَيْسَ خَليلَهُ ٥٢ ـ شكرَ الضَّحِيَّةَ كُلُّ صَاحِب سُنَّةٍ

\* \* \*

## فهنّ

٥٣ ـ وَالْعَبْدُ عنْدهُم فَلَيسَ بِفَاعِلٍ بَلْ فِعْلُه كَتَحرُّكِ الرَّجْفَانِ
 ٥٥ ـ وهُ بُوبِ رِيحٍ أو تَحررُكِ نائِم وتَحررُكِ الأَشجارِ للمَيَلانِ
 ٥٥ ـ وَاللَّه يُصليهِ عَلَى مَا لَيْس مِنْ أَفْعَالِهِ حَرَّ الْحَمِيمِ الآنِي
 ٥٦ ـ لكِنْ يُعاقِبُهُ عَلَى أَفْعَالِهِ فِيهِ تَعالَى اللَّهُ ذو الإحسانِ
 ٥٧ ـ وَالظُلُمُ عِندَهُمُ المُحَالُ لِذاتِهِ أَنْدَى يُنزَّهُ عَنهُ ذو السُلطانِ

٥٥ - وَيَكُونُ مَدْحاً ذَلِكَ التَّنْزِيهُ مَا هَذا بِمَعْقُولِ لدى الأَذْهَانِ هِذا بِمَعْقُولِ لدى الأَذْهَانِ هِ

فھڻ

هِ عَالِيةٌ لِلأَمْرِ والإِثْقَانِ مِثْلًا عَلَى مِثْلَ بِلا رُجْحَانِ بَسِلْ ذَاتُهُ أُو فِسَعْلُهُ قَسُولَانِ لُوقاً لَهُ من جُمْلَةِ الأَكْوَانِ خلَّاقُهم هُوَ مُنْتَهَى الإيْمَانِ كَالْمُسْطِ عَنْدَ تَمَاثُلُ الأسْنانِ وَالْاهُمُ مِنْ عَابِدي الأوْثانِ عَبَدَ المَسِيحَ مُقَبِّلَ الصُّلْبَانِ أعْسدَاءَ نُسوح أُمّسةَ السطُّوفَانِ خلَّاقَ أَمْ أَصِّبَحْتَ ذَا نُكُرانِ لُوطِيَّةً هُمِ ناكِرُو الذُكْرَانِ فِرعَونَ مَعْ قَارُونَ مَعْ هَامَانِ بِّ العَظيم مُكوِّنِ الأَكْوانِ هم عند جهم كامِلو الإيمان

٥٩ ـ وَكَــذاكَ قَــالُوا مَــا لــهُ مِــنْ حِــحُــمَــةٍ ٦٠ - مَا ثَمَّ غَيْرُ مشِيئةٍ قَدْ رجَّحَتْ ٦١ - هَـذا وَما تِـلْكَ الـمَـشِيـنَةُ وصـفَـهُ ٦٢ - وَكَ لَامُهُ مُذْكِانَ غَيْراً كَانَ مَخْد ٦٣ - قَسالُوا وإقْسرارُ السعِسبَسادِ بسأنَّسهُ ٢٤ - وَالنَّاسُ فِي الإِسمَانِ شَديْءٌ وَاحِدٌ ٦٥ ـ فَاسْأَلْ أَبَا جَهْلِ وَشيعَتَهُ وَمَنْ ٦٦ ـ وسَل اليهودَ وكُل أَقْلَفَ مُشُركٍ ٧٧ - واسْأَلْ ثَـمُودَ وَعادَ بَـلْ سَـلْ قَـبْلَهُم ٦٨ ـ واشألْ أَبَا الجِنِّ اللعِينَ أَتَعْرِفُ الـ ٦٩ ـ واسسألُ شِسرَارَ السَخَلْقِ أَعْنِي أُمَّةً ٧٠ واسسأل كَذاكَ إمَامَ كُدلٌ مُعَطِّلِ ٧١ - هـل كانَ فِيهِم مُنكرٌ لِلْخالِقِ الرَّ ٧٢ ـ فَـلْيُبْ شِرُوا مَـا فِيهِمْ مِـنْ كافِر

\* \* \*

فھڻ

والفِعلُ مُمتَنِعٌ بِلَا إِمْكَانِ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ قَامَ بِالدَّيَّانِ

٧٧ - وَقَضَى بِأَن اللَّهَ كَانَ مُعطَّلًا ٧٧ - وَقَضَى بِأَن اللَّهَ كَانَ مُعطَّلًا ٧٤ - ثُمَّ اسْتحَالَ وصَارَ مَـ قُـدُورًا لَهُ

قبل المحدوث وبَعده سِيّانِ جَنّاتُ عَدْنٍ بَالْ هُمَا عَدَمَانِ جَنّاتُ عَدْنٍ بَالْ هُمَا عَدَمَانِ فَهُمَا عَلَى الأَوْقَاتِ فَانِيمَتَانِ فَهُمَا عَلَى الأَوْقَاتِ فَانِيمَتَانِ فَهُ مَا عَلَى الأَوْقَاتِ فَانِيمَتَانِ فَأَتَى بِضُحْكَةِ جاهلٍ مَجّانِ فِي النَّااتِ واعجبَا لِذَا الهَذَيانِ وجحيمِهِم كَحِجارَةِ البُنْيَانِ وجحيمِهِم كَحِجارَةِ البُنْيَانِ عِنْدَ انْقِضَاءِ تَحَرُّكُ الحيوانِ عِنْدَ انْقِضَاءِ تَحَرُّكُ الحيوانِ هُ أَكُلةً مِنْ صَحْفَةٍ وخِوانِ لِلْفَمِّ عِنْدَ تَفَتَّحِ الأَسْنَانِ لِلْفَمَ عِنْدَ تَفَتَّحِ الأَسْنَانِ لِلْفَمَ عِنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَلَى الأَرْمَانِ واللَّه قد مُسِخَتُ عَلَى الأَرْمَانِ واللَّه قد مُسِخَتُ عَلَى الأَبْدانِ واللَّهُ قد مُسِخَانِ واللَّهُ قَالَ قَالِهُ قَالِهُ قَالِهُ قَالَةً عَلَى اللَّهُ قَالِهُ قَالِهُ قَالَةً وَاللَّهُ قَالَا الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَا اللَّهُ قَالَةً وَالْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْلِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَالِيْنَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْنَانِ وَالْمُعْلِيْنَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْنَانِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْنَانِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْنَانِ الْمُعْلِيْنَانِ الْمُعْلِيْنَانِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلَى الْمُعْلَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

٧٧- بَالُهُ شُبْ حَالَهُ فِي ذَاتِهِ ٧٧- وَقَضَى بِأَنَّ النَّارَ لَم تُحَلَقُ وَلا ٧٧- فَإِذَا هُمَا خُلِقًا لِيَهِ وِم مَعادِنَا ٧٧- فَإِذَا هُمَا خُلِقًا لِيَهِ وِم مَعادِنَا ٧٨- وَتَلَطَّ فَ الْعَلَّافُ مِنْ أَتْبَاعِهِ ٧٨- وَتَلَطَّ فَ الْعَلَّافُ مِنْ أَتْبَاعِهِ ٧٨- وَتَلَطَّ فَ الْعَرَكاتِ لَا ٧٨- قَالَ: الفَناءُ يَكُونُ في الحَركاتِ لَا ٨٠- أَيَصِيرُ أَهْلُ الخُلْدِ فِي جَنَّاتِهِمُ ٨٠- أَيَصِيرُ أَهْلُ الخُلْدِ فِي جَنَّاتِهِمُ ٨١ مَا حَالُ مَنْ قَدْ كَانَ يَغْشَى أَهلَهُ ٨١ مَا حَالُ مَنْ قَدْ كَانَ يَغْشَى أَهلَهُ ٨١ مَا حَالُ الذِي رفَعَتْ يَدَا ٨٢- وَكَذَاكَ مَا حَالُ الذِي امتَدَّتُ يَدُا ٨٤ وَكُذَاكَ مَا حَالُ الذِي امتَدَّتُ يَدُا ٨٥ وَكُذَاكَ مَا حَالُ الذِي امتَدَّتُ يَدُا ٨٥ وَكُذَاكَ مَا حَالُ الذِي امتَدَّتُ يَدُ ٨٥ وكُذَاكَ مَا حَالُ الذِي امتَدَّتُ يَدُ ٨١ مَا عَالُ الذِي امتَدَدُ مِلْ الْخُذِهِلُ ٨١ مَنْ أَصْحَى يُقَدِّمُهَا على الْهُ عَلَيْ الْمُنْ أَصْحَى يُقَدِّمُهَا على الْهُ عَلَيْ الْمُنْ أَصْحَى يُقَدِّمُهَا على الْهُ مَا عَلَى الْمُنْ أَصْحَى يُقَدِّمُهَا على الْهُ عَلَى الْمُنْ أَصْحَى يُقَدِّمُهَا على الْمُنْ أَصْحَى يُقَدِّمُهَا على الْمُنْ أَصْحَى يُقَدِّمُهَا على الْمُعْمَا على الْمُنْ أَصْحَى يُقَدِّمُهَا على الْمُنْ أَصْحَى يُقَدِّمُهَا على الْمُنْ أَصْحَى يُقَدِّمُهَا على الْمُنْ أَصْمَا على الْمُنْ أَصْمَا عَلَى الْمُنْ أَصْمَا عَلَى الْمُنْ أَصْمَا عَلَى الْمُنْ أَصْمَا عَلَى الْمُنْ الْمُنْ أَصْمَا عَلَى الْمُنْ أَصْمَا عَلَى الْمُنْ أَصْمِي الْمِنْ أَصْمَا عَلَى الْمُنْ أَصْمَا عَلَى الْمُنْ أَلْمُ مَا عَلَى الْمُنْ أَصْمَا عَلَى الْمُنْ أَصْمَا عَلَى الْمُنْ أَصَامِ الْمُنْ أَصْمَا عَلَى الْمُنْ أَصْمَا عَلَى الْمُنْ أَصْمَا عَلَى الْمُنْ أَلْمُ عَلَى الْمُنْ أَصْمَا عَلَى الْمُنْ أَصْمَا عَلَى الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ أَصْمَا عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ أَصْمُ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ أَصْمَا عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عُلْمُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عُلْمُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ عَلَمُ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى ا

\* \* \*

## فھڻ

٨٨ ـ وَقَـضَى بِانَّ اللَّه يَـجُعلُ خَلْقَهُ
 ٩٨ ـ العَرْشُ والحكروسِيُّ والأَرْوَاحُ والْه ٩٠ ـ والأَرْضُ والبَحْرُ المُحِيطُ وسَائرُ الْه ٩٠ ـ والأَرْضُ والبَحْرُ المُحِيطُ وسَائرُ الْه ٩٠ ـ كُلُّ سَيُه فَنِيهِ الْفَنَاءَ المَحْضَ لَا ٩٢ ـ كُلُّ سَيُه فَنِيهِ الْفَنَاءَ المَحْضَ لَا ٩٢ ـ ويُعِيدُ ذَا المَعْدومَ أَيضاً ثانياً ٩٢ ـ ويُعِيدُ ذَا المَعْدومَ أَيضاً ثانياً ٩٣ ـ هَـذَا السَمِعَادُ وَذَلِكَ السَمِبُدَا لَذَى ٩٤ ـ هَـذَا السَمِعَادُ وَذَلِكَ السَمِبِينَا والألَى ٩٤ ـ هَـذَا السَدِي قَادَ ابسَ سِيسَنَا والألَى

عَدَماً ويَ قُلِبه وُجُوداً ثَاني أَمُسلاكُ والنَّقُ مسرَانِ أَمُسلاكُ والنَّقُ مسرَانِ أَكُوانِ من عَرَضٍ ومِن جُشْمَانِ يَسبُ قَسى لَهُ أَثْسرٌ كَ ظِللٌ فَانِ مَعْضَ الوُجُودِ إعَادَةً بِرَمَانِ مَعْضَ الوُجُودِ إعَادَةً بِرَمَانِ جَهْمٍ وقَدْ نَسسبُ وهُ لِلْقُرآنِ قَالُوا مَقَالتَهُ إلى الحُفْرانِ قَالُوا مَقَالتَهُ إلى الحُفْرانِ

أنَّ الرَّسُولَ عَناهُ بِالإِسْمَانِ أَوْ عَبْدُه المَبْعوثُ بِالبُرْهَانِ؟ لَهُم عَلَى الإيمانِ والإحسانِ؟ حقًّا مُعَيِّرُ هذِه الأكروانِ والأرْضَ أيْسضًا ذَانِ تَبْدِيلانِ حدانِ عندَ النُّضج مِن نِدرانِ بيديه ما العَدَمانِ مَقبُوضَانِ أخبارها في الحشر للزحمن من فوقِها قد أحدَث الثَّقَلانِ لَا شيء، هَـذَا ليسن في الإمكانِ هَدُ ثم تُبدَدَلُ وَهْدَ ذَاتُ كِيانِ مِنْ غير أوْدِيَةٍ ولا كُثْبَانِ كالأسطوان نفائس الأثمان مَا لامْرىء بالأخدد منه يَدانِ فَتَعودُ مِثْلَ الرمل ذِي الكُثْبانِ وَصِهِ اغُهُ مِنْ سَائِر الأَلْوَانِ مثل الهباء لناظر الإنسان قَدْ فُجِّرتْ تَفْجِيرَ ذِي سُلْطانِ لهُمَا فيجُتَمِعَانِ يلتَقِيَان وَكِلَاهُمَا فِي النَّارِ مَطْروحَانِ كَلاّليءٍ نُشِرَتْ عَلَى مَدانِ وَتَهُورُ أَيْهِ ضَا أَيَّهُا مَورَانِ لَذَا السَمْ لِهُ لِ أُو تَكُ وردةً كَدِهانِ

9 - لم تَقبل الأذْهانُ ذَا وَتَوَهَمُ وا ٩٦ ـ هَــذَا كِــتَــابُ الــلَّهِ أنَّــى قَــالَ ذَا؟ ٩٧ ـ أوْ صَـحْبُه مِنْ بَـعْدِه أو تَـابِعُ ٩٨ - بَـلُ صَرْحَ السَوْحُـيُ السَمُبِينُ بِـأَنَّـهُ ٩٩ ـ فيُ بَدِّلُ اللَّهُ السَّمَاواتِ المعُلَى ١٠٠ ـ وهُما كتبديل الجُلودِ لِساكِني النِّ ١٠١ ـ وَكَسَذَاكَ يَسَقَّبِضُ أَرضَه وَسَمَاءَه ١٠٢ ـ وتُحددُثُ الأرضُ التي كُنَّا بها ١٠٣ ـ وتَنظَلُ تَشهدُ وَهْمَى عَدْلٌ بالذي ١٠٤ ـ أَفَيَشْهَدُ العَدمُ الذي هُو كاسْمِهِ ١٠٥ ـ لَكِنْ تُسَوَّى ثم تُبسطُ ثم تَشْد ١٠٦ - وتُسمَدُ أيضاً مشلَ مَدِّ أَدِيسِنَا ١٠٧ ـ وتَـقِيءُ يَـومَ العَـرْضِ ذا أَكْسَبَادَهَا ١٠٨ - كسل يُسرَاهُ بِسعَيْ نِسهِ وعِسيَسانِسهِ ١٠٩ ـ وَكَلْدًا الجِبَالُ تُلْفَتُ فَتَّا مُحُكَماً ١١٠ ـ وتَـكُـونُ كَالِعِهُن الَّذِي أَلْوَانُـهُ ١١١ - وتُبَسُّ بساً مثل ذَاكَ فَتنْ ثَنِي ١١٢ ـ وَكَـذَا البحارُ فإنَّها مَسْجُورَةٌ ١١٣ ـ وَكَلَلُ السَّقَامَ رانِ يسأذَنُ رَبُّنَا ١١٤ - هَــنِي مــكــوَّرَةٌ وَهَــذَا خَـاسِـفٌ ١١٥ ـ وَكَوَاكِبُ الْأَفْلَاكِ تُسنشَرُ كُلُّهَا ١١٦ ـ وكَـذا السَّـمَاءُ تُـشَقُّ شَـقًا ظَاهِـراً ١١٧ ـ وتصيرُ بعدَ الانشِقَاقِ كَمثل هـ

أيضاً وإنَّهُ ما لَم حُملُوقَانِ حمأوى ومَا فِيهَا مِنَ الولْدَانِ عَدَمٌ وله تُدخلَقُ إلى ذَا الآنِ أجسَامُ هُمْ مُخفِظَتْ مِنَ الدِّيدَانِ أبَداً وَهُمْمُ تَحْتَ السُّرَابِ يَدَانِ مِنْهُ تُركّب خِلْقَةُ الإنسانِ تَبْلَى الجُسُومُ ولَا بِلَى اللَّحْمَانِ أَرْوَاح خَارِجَةً عَنْ الأَبْدَانِ قَامَتْ وَذا في غَايَةِ البُطْلَانِ أبداننا والله أعظم شان قَدْ نُعِمتْ بالرَّوْح والرَّيْحَانِ تَجْنِي الثِّمَارَ بِجَنَّةِ الحَيَوانِ حَتَّى تَعُودَ لِذَلك البُعُثْمَانِ فِس جَسوْفِ طَسِيْسِ أَخْسَضَسِ رَيَّسَانِ وتعييمهم للزوح والأبدان أجسام تلك الطير بالإحسان مَاوي لَهَا كه ساكِن الإنسان منها بهذي الدَّارِ في مُحشِّمَانِ قَدْ عايَنتْ أبصَارُنَا بعِيَانِ ذَا كــلَّه تــبِّاً لِذِي نُــخُـرانِ بَعْدَ الْمَمَاتِ إِلَى المعادِ التَّانِي وَالسَّلَّهُ مسقستَ دِرٌ وذُو سُلطانِ عَـشْراً وعـشراً بعددها عَـشرانِ

١١٨ \_ والعرشُ والكُرسيُّ لا يُفْنِيهما ١١٩ ـ والدمحورُ لا تَفْنَى كَذٰلِكَ جَنَّةُ الْـ ١٢٠ ـ ولأَجْسِل هَسْذَا قَسَالَ جَسَهُمُ إِنَّسَهَا ١٢١ ـ والأنبياءُ فإنَّهُمْ تَحْتَ الثَّرَى ١٢٢ \_ ما لِلبلَى بلحُومِهم وجُسُومِهم ١٢٣ ـ وَكَـذاكَ عَـجُـبُ الظُّهُر لَا يَبلي بَلَي ١٧٤ \_ وكَــذَلِكَ الأزوَاحُ لَا تَــبُــلَى كَــمَــا ١٢٥ \_ ولأجل ذَلِكَ لم يُقِرّ الجَهُمُ بالْ ١٢٦ ـ ليكِنَّها مِنْ بَعْض أعْراض بِهَا ١٢٧ \_ ف السَّانُ ل الأرواح بعد فراقِها ١٢٨ \_ إمَّا عَدابٌ أَوْ نَصِيبُمٌ دَائِكُمُ ١٢٩ ـ وتصيرُ طَيْراً سَارِحاً معَ شَكْلِهَا ١٣٠ \_ وته ظل واردة لأنهار بها ١٣١ \_ لَك نَ أَرْوَاحَ الَّذِي نَ اسْتُ شُهِ دُوا ١٣٢ - فَلَهُمْ بِذَاكَ مِزِيَّةٌ فِي عَيْشِهِمْ ١٣٣ \_ بَذَلُوا الجُسُومَ لربِّهم فأعَاضَهُمْ ١٣٤ \_ وَلَهَا قَسَادِيلٌ إِلَيْهَا تَسُتَهِي ١٣٥ ـ فالرُّوحُ بعدَ الموتِ أكملُ حالةً ١٣٦ \_ وَعَـذَابُ أشـقَـاهَـا أشَـدُ مِـنَ الَّذِي ١٣٧ \_ والمقائلُونَ بِأَنَّهِا عَرَضٌ أَبَوْا ١٣٨ \_ وإذا أرّادَ الـــلَّهُ إخْــرَاجَ الـــورَى ١٣٩ \_ أَلقَى على الأرْض التي هُمْ تَحتَها ١٤٠ ـ مطرأ غليظاً أبيضاً متتابعاً

وَلَحُومهُمْ كَمنابِتِ الرَّيحانِ وتمخَّضَتْ فَنِفَاسُهَا مُتَدَانِ فَبدَا الجَنينُ كأكملِ الشُّبَّانِ أَسْقَالَها أُنْثَى ومِنْ ذُكْرَانِ أَخْرَى كَمَا قَدْ قَالَ في الفُرقانِ أَخْرَى كَمَا قَدْ قَالَ في الفُرقانِ هَادِي بهِ فاحْرِصْ عَلَى الإيمانِ طُراً كَقَولِ الجَاهلِ الحيرانِ 181 - فتظلُّ تَنبُتُ منهُ أجسامُ الورَى 187 - حَسَنَى إذَا مَا الأُمُّ حَانَ وِلَادُهَا 187 - أَوْحَى لَها رَبُّ السَّما فتشقَّقتْ 188 - وتخلَّتِ الأُمُّ الوَلودُ وأخرَجتْ 180 - واللَّهُ ينشِىءُ خَلْقَهُ فِي نَشْأَةٍ 187 - هَذَا الَّذِي جَاءَ الكتابُ وَسنَّةُ الـ 187 - مَا قَالَ إنَّ اللَّه يُعدِمُ خَلْقَهُ

#### \* \* \*

## فھڻ

18۸ - وَقَضَى بِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ 18۸ - وَقَضَى بِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ 18۹ - بَلُ فِعْلُه المفعُولُ خارجَ ذاتِهِ 10۱ - وَالسَجَبُ مُ مَذْهَبُهُ الَّذِي قَرَّتْ بِهِ 10۱ - كَانُوا على وَجَلٍ من العِصْيانِ إِذْ 10١ - وَاللَّومُ لا يعْلُوه إِذَ هو فَاعلُ 10٢ - واللَّومُ لا يعْلُوه إِذَ هو فَاعلُ 10٣ - فأراحَهُم جهمٌ وشِيعَتُه مِنَ اللَّ 10٤ - فأراحَهُم حَمَلُوا ذُنُوبَهُم عَلَى 10٥ - وتبرَّوُوا مِنْها وقالُوا إِنَّهَا 10٥ - وتبرَّوُوا مِنْها وقالُوا إِنَّها 10٠ - مَا كَلَّفَ الجبَّارُ نفساً وُسْعَها 10٠ - وَكَذَا عَلَى الطَّاعاتِ أيضاً قَذْ غَدَتْ 10٠ - وَالعَبْدُ في التَّحْقيقِ شِبْهُ نَعَامَةٍ 10٠ - إِذْ كَانَ صُورَتُها تَدُلُّ عَلَيْ هِمَا 10٠ - في النَّا طَاعاتِ الدِي الوَي الوَي 10٠ - وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعَاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا 10٠ - وَالْعَبْدُ في التَّحْقيقِ شِبْهُ نَعَامَةٍ 10٠ - وَلَا الْمَالَ قَالُ بِأَنَّ طَاعَاتِ الْوَرَى 10٠ - وَلَا الْمَالَ قَالُ بِأَنَّ طَاعَاتِ الْوَرَى الْمَاعَاتِ الْوَرَى الْمَاعَاتِ الْوَرَى 10٠ - وَلَا الْمَالَ الْعَالَ الْمَاعَاتِ الْوَلَوْلُ الْمِلْوَى 10٠ - وَالْعَلْلُ الْمَاعَاتِ الْمُؤْلُونُ الْمَاعَاتِ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمَالِي الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمَاعَاتِ الْوَلُولُ الْمَاعَاتِ الْمَاعَاتِ الْمَوْرَقُ الْمِنْ الْمُؤْلُولُ الْمَاعَاتِ الْمَاعَاتِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَاعَاتِ الْمَاعَاتِ الْمُؤْلُولُ الْمَاعَاتِ الْمَاعِلَةُ الْمِؤْلُولُ الْمِثْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَاعَاتِ الْمُؤُلُولُ الْمَاعَاتِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَاعَاتِ الْمَاعَاتِ الْمَاعَاتِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلَا الْمَاعَلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَاعِلَ الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُ الْمَاعَلُولُ الْمَاعَلُولُ الْمَاعُلُولُ الْمَاعِلُولُ الْمَاعَلُولُ الْمَاعُلُولُ الْمَاعُلُولُ الْمِ

فع للا يسقوم به بسلا بسرهان كالوصف غير الذّات في المحسبان عين العُصاة وشيعة الشّيطان هو في في المحسبان هو فيعلهم والذّنب له لإنسان بسارادة وبسقد رة السحيروان وم العنيف وما قضوا بأمان ربّ السعباد بسعزّة وأمان أف عاله ما حيالة الإنسان أنّى وقد مجبورة فيلم على العضيان مسجبورة فيلما إذا جبران مسان مسخدا وليسس لها بسذاك يسدان وكذاك ما فعلوه من عصيان

فَيصِحُ عَنْهُمْ عِنْدَ ذَا نَفْيانِ وَصُدورِهَا مِنْهُمْ بِنَفْي ثَانِ زَكَّوْا ولَا ذَبَهُ وَا مِنَ السُّوبَ انِ سَرَقُ وا وَلَا فِيهِمْ غَوِيٌّ زَانِ بالكُفْر والإشلام والإيْمَانِ قَامَتْ بِهِمْ كالطَّعْم والألْوَانِ مَا ثَمَّ ذُو عَوْنٍ وَغَيْرُ مُعَانِ كَالْمَهِتِ أُدْرجَ داخلَ الأكْفَانِ أيْضاً به خوفاً مِنَ الحَدَثَانِ كَذِباً وزُوراً واضح البه هتان وَالرَّبُّ لَيْسَ بِفَاعِلِ العِصْيَانِ وَكَلَمُهُ وَفَعَائِلُ الإِنْسَانِ وَحْدَى وَلَا تَـكُـلِيـفُ عَـبْدٍ فَانِ وبخُلْقِهَا مِنْ جُهْلَةِ الأَكْوَانِ أفْعَالَ وَالأَسْمَاءَ للرحملن نَفْى ومنْ جَحدٍ ومنْ كُفْرَانِ فِي قَالَب السَّنْزية لِلرحمهن عِـجُـلًا لـيفتِن أُمّـةَ النِّيرَانِ من لُؤلو صَافٍ ومن عِفْسانِ كَمُصَابِ إِخْ وَتِهِمْ قَديمَ زَمَانِ إحداه ما وبحرف ذا التَّاني تَبْدُو لَهِمْ ليْسُوا بِأَهْلِ مَعَانِ وَاللُّبُّ حِظُّ خُلَاصَةِ الإنْسَانِ

١٦١ ـ هِي عَيْنُ فِعْلِ الربِّ لَا أَفْعَالُهُمْ ١٦٢ \_ نَـفْ يُ لِقُـدُرتِ هِمْ عَلَيْهَا أُوَّلًا ١٦٣ \_ فَسِيقَالُ مَا صَامُوا ولَا صَلَّوْا وَلَا ١٦٤ \_ وَكَـذَاكَ مَسا شسربُسوا ومَسا قَستَسلُوا وَلا ١٦٥ ـ وَكذاكَ له يأتُوا احْتِياراً مِنْهُمُ ١٦٦ \_ إلَّا عَـلَى وجْهِ السَمَـجِازِ لأنَّهَا ١٦٧ \_ جُـبرُوا عَـلَى ما شَاءَهُ خَـلَّاقُهـمْ ١٦٨ ـ السكسلُ مَسجُبُورٌ وَغَسِرُ مسيَسَسر ١٦٩ \_ وَكَذَاكَ أَفْعَالُ المهَيْمِن لَمْ تَقُمْ ١٧٠ \_ فَإِذَا جَمعْتَ مَقَالَتَهِ أَنْتَجَا ١٧١ - إذ لَيْسَتِ الأَفْعَالُ فِعْلَ إلىهنا ١٧٢ - فَإِذَا انْتَفَتْ صِفَةُ الإلهِ وَفِعْلُه ١٧٣ \_ ف\_هُ نَاكَ لَا خَالَقٌ وَلَا أَمْرٌ وَلَا ١٧٤ - وَقَضَى عَلَى أَسْمَائِه بِحُدوثِهَا ١٧٥ - فَانظُرْ إِلَى تعطِيلهِ الأوْصَافَ وَالْـ ١٧٦ \_ مَاذَا الذِي في ضِمْن ذا التَّعطِيل مِنْ ١٧٧ - لَكَنَّه أَبْدَى السمَفَالَة هَكَذَا ١٧٨ ـ وأتَى إلَى الكفرِ العَظِيم فصَاغَهُ ١٧٩ ـ وَكَسَاهُ أَنْوَاعَ البحواهِ و وَالمُعلِي ١٨٠ \_ فرآهُ ثِيرانُ الوَرَى فأصَابَهُم ١٨١ ـ عِجْلَانِ قَدْ فَتَنَا العِبَادَ: بصورتِهِ ١٨٧ \_ والنَّاسُ أكشرُهُم فأهلُ ظَوَاهِر ١٨٣ - فهُمُ القُشورُ وبالقُشورِ قِوَامُهُمْ

١٨٤ - وَلِذَا تسقسة مستب السطسوائِفُ قَسولَهُ
 ١٨٥ - لَمْ يَسنسجُ مِسنْ أقسوالِه طُسرًا سِسوَى
 ١٨٦ - فستبسرً ووا مسنها براءة حسيدر
 ١٨٧ - مِنْ كُلِّ شِيعِيْ خَبِيثٍ وَصْفُهُ

وتوارَثُوهُ إِرْثَ ذِي السُّهُمَانِ أَهلِ الحَدِيثِ وشِيْعةِ القرآنِ وَبَرَاءةَ السَمُؤلُودِ مسنُ عِسْمرانِ وَصْفُ اليهُودِ مُحَلِّلِي الْحِيتَانِ

#### \* \* \*

## فهنّ

### في مقدمةٍ نافعةٍ قبلَ التَّحكيم

١٨٨ - يَـاكُنِهَا الرجلُ السُريدُ نَجَاتَـهُ ١٨٩ ـ كُن في أمورِك كلِّها متمسكاً ١٩٠ ـ وَانْـصُـرْ كِـتَـابَ الـلَّهِ والـشُـنَ الَّتـى ١٩١ - وَاضْرِبْ بِسيفِ الوحْي كلَّ مُعَطِّل ١٩٢ ـ واحمِلُ بعزْم الصَّدْقِ حَمْلةَ مُخْلِص ١٩٣ - وَاثْبُتْ بِصبرِكَ تَحْتَ أَلْوِيَة الهُدَى ١٩٤ ـ واجْعَل كِتَابَ اللَّهِ والسُّنَنَ الَّتِي ١٩٥ - مَـنْ ذَا يُـبارِزُ فَـلْيَـقَـدُمْ نَـفَـسَـهُ ١٩٦ ـ واصدَعْ بِمَا قَالَ الرَّسُولُ وَلَا تَخَفْ ١٩٧ ـ فاللَّه نَاصِرُ دينِهِ وكتَابِهِ ١٩٨ ـ لَا تَىخشَ مِن كَيْدِ العدُوِّ ومكرهِم ١٩٩ ـ فـجُـنـودُ أثْـبَاعِ الـرَّسُـولِ مـلائِكٌ ٠٠٠ ـ شَتَّانَ بَيْنَ العشكرين فَمنْ يَكُنْ ٢٠١ ـ واثْبُتْ وقَاتِلْ تَحتَ رَاياتِ الهُدى

إسمع مَقَالَة نَاصِح مِعْوَانِ بالوَحْي لَا برخارفِ الهَذَيانِ جَاءتْ عَن المبعُوثِ بِالفُرْقَانِ ضرب المُجاهِدِ فَوْقَ كُلِّ بَنَانِ مت جرود لِلَّه غَدْرِ جَهَانِ فإذَا أُصِبْتَ فَفِي رضًا الرحلن ثَبتَتْ سِلَاحَكَ ثمَّ صِعْ بجنانِ أَوْ مَنْ يسَابِقْ يَبْدُ فِي الميدانِ مِنْ قلَّةِ الأَنْصَارِ وَالأَعْوَانِ واللَّهُ كَافٍ عَبِيدَه بِأَمَانِ فقتالُهُم بالكِذْب والبُهْتَانِ وَجنودُهُم فعساكِرُ الشَّيْطَانِ مُتحيِّزاً فَلينظُر الفِئتَانِ واصب و فنصر السلَّه رَبِّك دَانِ

لِلَّه دَرُّ مَــقــاتِــل الــفُــرسَــانِ وارجُمْهُمُ بِشُواقِبِ الشُّهْبَانِ وذُب ابُ م أتَ خافُ مِنْ ذِبّانِ بعضاً فَذَاكَ الْحَزْمُ لِلْفُرسَانِ فَزعاً لِحَمْلَتِهِمْ وَلَا بِجَبَانِ هَـذَا بِمحْمُودٍ لدّى الشُّجْعَانِ وَافَتْ عسَاكِرُهَا مَعَ السُّلْطَانِ بالعاجز الوانى ولا الفزعان يَلْقُ الرَّدَى بِمِنْ الرَّدَى بِمِنْ وَهُوانِ ثَوبُ التعَصُّب بنستِ الثَّوبَانِ زينت بها الأعطاف والكتفان نُصْح الرَّسُولِ فَحَبَّذَا الأَمْرَانِ وتَـوَكَّـ لَنَّ حَـقـيـقَـةَ الـتُحكُـ لَانِ هَادِي إِلَيْهِ لصَاحِب الإيمَانِ خساً ذَا وَذَا قَدْ جَاءَ فِسى الْقُرْآنِ تَعْجَبُ فَهَذِي سنَّةُ الرَّحمن وَلأَجْلِ ذَاكَ النَّاسُ طَائِفَتَانِ كُفَّارِ مُذْ قَامَ السورَى سَجْلانِ فَاتَتْ هُنَا كَانَتْ لَدَى الدَّيَّانِ فهُ ما عَلَى كلِّ المريءِ فَرضانِ إخلكس في سرة وفي إعلكن أغمال والطاعات والشكران ويصير حقًا عابد الرّحمن

٢٠٢ ـ وَاذْكُرْ مَقَاتِلَهُمْ لَفُرسَانِ الهُدى ٢٠٣ ـ وادْرَأْ بلفظِ النَّصِّ فِي نَحْر العِدَا ٢٠٤ ـ لَا تَخشَ كَثْرَتَهُم فهم هَمَجُ الورى ٢٠٥ ـ واشْغَلْهُمُ عنْدَ الجِدَالِ ببغضِهِمْ ٢٠٦ ـ وإذا هُمُ حَمَلُوا عَلَيْكَ فَلَا تَكُنْ ٢٠٧ ـ وَاثْبُتْ وَلَا تحمِلُ بِلَا جُنْدٍ فَما ٢٠٨ ـ فبإذَا رأيتَ عِسَسابَسةَ الإسْسلام قَدْ ٢٠٩ ـ فهنَاكَ فاخْتَرقِ الصُّفُوفَ وَلَا تَكُنْ ٢١٠ ـ وتعرَّ من ثوبَيْنِ مَنْ يَلْبَسْهُ ما ٢١١ ـ ثـوبٌ من الجهل الـمركّب فَوْقَهُ ٢١٢ ـ وتَحَلُّ بِالإنْصَافِ أَفْخر حُلَّةٍ ٢١٣ ـ واجعَلْ شعارَكَ خشيةَ الرَّحمٰن مَعْ ٢١٤ ـ وتَمسَّكَنَّ بحَبلهِ وَبوحيه ٢١٥ ـ فالحَقُّ وَضفُ الرَّبِّ وَهُوَ صِراطُهُ الـ ٢١٦ ـ وهُوَ الصّراطُ عَلَيْهِ رَبُّ العَوْش أَيْد ٢١٧ ـ والحقُّ منْصُورٌ ومُمْتَحَنَّ فَلَا ٢١٨ ـ وَبِـذَاكَ يِـظ هِـرُ حِـزْبُـهُ مِـنْ حَـرْبِـهِ ٢١٩ ـ ولأجُل ذَاكَ الحربُ بَيْنَ الرُّسْل وَالْـ ٢٢٠ لكنَّمَا العُقْبَى لأهْل الحَقَّ إنْ ٢٢١ ـ واجعَلْ لقلْبكَ هِجْرَتَين وَلَا تَنَمْ ٢٢٢ ـ فالهجرةُ الأُوليٰ إِلَى الرَّحْمن بالـ ٢٢٣ ـ فالقصد وجه الله بالأقوال والـ ٢٧٤ - فبذاكَ ينْجُو الْعَبْدُ منْ إشراكِهِ

حَقُّ المُبينِ وواضح البُوهَانِ نفياً وإثباتاً بِلَا رَوَعُانِ قَالَ السيوخُ فعندهُ حَكَمَانِ العدلِ قَدْ جَاءَتْ بِهِ الحَكَمانِ فِيهِ الشُّف الهِ دايةُ الحيْرَانِ مَا ثَمَّ غيرُهما لِذي إيمانِ سَمْعاً لِدَاعِي الكُفْرِ والعِصْيانِ طَوْعاً لِمَنْ يَدْعُو إِلَى طُغْيَانِ سَمعاً وطَوعاً لستُ ذَا عِصْيانِ فاثبُتْ فصَيْحَتُهم كَمِثلِ دُخانِ يَهوي إِلَى قَعْرِ الحَضِيضِ الدَّانِي أعْمَالِ لَا بِكِتَائِبِ الشُّرِجِعَانِ أنسى وأعداهم بلا محسبان آراء بَال بالعملم والإيمان نَهْ س وذَا مَحْ فُورُ كُلِّ جَبَانِ لدٌ فِي الشَّنَا مِنْ كِلِّ ذِي بُطلَانِ شَــدَّتْ ركـائــبُــهُ إِلَى الــرَّحــمــن فالعِدُّ تَحْتَ مَفَاتِل الأَقُرانِ عند الورى مِنْ كَشْرة الجَوَلانِ أوْ بحثُ تشْكِيكِ ورأي فُلَانِ في اللَّه واخْسَاهُ تَفُرْ بِأَمَانِ لَا فِي هَوَاكُ ونَحْوةِ الشَّيطَانِ

٢٢٥ ـ والهِجرةُ الأخْرَى إلى المبعوثِ بال ٢٢٦ ـ فسيَسدورُ مسعُ قَسوْلِ السرَّسُول وفسعُسلِه ٢٢٧ ـ ويُحكُّمُ الوحيَ المُبينَ عَلَى الَّذِي ٢٢٨ ـ لَا يسخسكُ مسانِ بسِ اطِسلِ أبداً وكسلُ ٢٢٩ ـ وهُـما كِـتَـابُ الـلَّهِ أغـدلُ حـاكـم ٢٣٠ ـ والحساكِم الشاني كلامُ رسولِهِ ٢٣١ ـ فإذا دَعَوْكَ لغَير حُكمِهِما فَلا ٢٣٢ ـ قُـل: لَا كرامـةَ لَا وَلَا نُسعُـمَـى وَلَا ٢٣٣ ـ وإذا دُعِيتَ إلَى الرَّسُولِ فَقلْ لهُم ٢٣٤ - وإذا تكَاثَرتِ الخُصُومُ وصيَّحُوا ٢٣٥ - يَوْقَى إِلَى الأوْج الوَّفِيع وَسِعْدَه ٢٣٦ ـ هَــذًا وَإِنَّ قِــتَــالُ حــزب الــلَّهِ بــالْـ ٢٣٧ - واللَّهِ مَا فَتَحُوا البلَّادَ بكشرةٍ ٢٣٨ ـ وَكَذَاكَ مَا فَتَحُوا القَلُوبَ بِهِذِهِ الْ ٢٣٩ ـ وشَجَاعَةُ الفُرْسَانِ نَفسُ الزُّهْدِ في ٧٤٠ وشَجَاعَةُ الحُكّام والعُلَماءِ زُهْ ٧٤١ ـ فإذا هُما اجْتَمَعَا لِقلْب صَادِق ٢٤٢ ـ واقسصِدْ إلَى الأقْرَانِ لَا أَطْرَافِهَا ٢٤٣ ـ واسمَعْ نَصِيحةً مَنْ لهُ خُبُرٌ بِمَا ٢٤٤ ـ مَا عِنْدَهُمْ واللَّهِ خَيْرٌ غَيرَ مَا ٧٤٥ ـ والسكُسلُ بَسعدُ فسبدُعةٌ أو فِسريدةٌ ٢٤٦ ـ فاصدَعُ بأمر اللَّهِ لَا تَخْسَ الورى ٧٤٧ ـ واهـ جُر وَلَوْ كُللَ الدوري فِي ذاتِيهِ واصفَع بعيرِ عِتَابِ مَنْ هُوَ جَانِ اِنْ لَمْ يَكُنْ بِدُّ مِنَ الْهِجُرانِ قَدْ شَاءَ مِنْ غَيِّ وَمِنْ إِيمَانِ بَالْحَقِّ فِي ذَا الْحَلقِ باصرتَانِ بالْحَقِّ فِي ذَا الْحَلقِ باصرتَانِ إِذْ لَا تُسرَدُّ مسسيِئةُ السدَّيَّسانِ أَدْ كَامِهِ فَسُهُ مَا إِذَا نَظُرانِ أَحْكَامِهِ فَسُهُ مَا إِذَا نَظُرانِ مِنْ خَشيْةِ الرحمنِ بَاكيتانِ مِنْ خَشيْةِ الرحمنِ بَاكيتانِ فَالْقَلْبُ بين أَصابِعِ الرَحمنِ فَالْقَلْبُ بين أَصابِعِ الرَحمنِ مُهانِ خرجتُ عَليكَ كُسِرتَ كَسرَ مُهانِ طَفْيَ الدُّخانِ بمُوقَدِ النِّيرانِ مَلَى النِّيرانِ المُوقَدِ النِّيرانِ المُوقَدِ النِّيرانِ أَنْ ليسَ يَنْفُرْ بِجِنَانِ أَو يعملِ الحُسنى يَفُرْ بِجِنَانِ أَو يعملِ الحُسنى يَفُرْ بِجِنَانِ وَصَد وَالْ فَي وَسَدِ الْخُوانِ الْمُسنى يَفُرْ بِجِنَانِ وَصَد وَالْ فَي وَسَى وبعدُ لِسائِر الإُخوانِ وَصَد والْخُوانِ وَصَد والْمُوانِ وَالْمُوانِ وَصَد والْمُوانِ وَصَد والْمُوانِ وَالْمُوانِ وَصَد وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَصَد وَالْمُوانِ وَالْمِنْ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَصَد وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ

۲۶۸ - واصبِرْ بغَيرِ تَسَخُّطِ وَشِكَايَةٍ ٢٤٩ - واهجُرهُمُ الهَجرَ الجَميلَ بِلَا أَذَى ٢٥١ - وانظُرْ إِلَى الأقدَارِ جَارِيَةً بِمَا ٢٥١ - وانظُرْ إِلَى الأقدَارِ جَارِيَةً بِمَا ٢٥١ - واجعَلْ لقلْبِكَ مُقْلَتين كِلاهُما ٢٥٢ - فانظُرْ بِعَينِ الحُكْمِ وارحَمُهُم بِهَا ٢٥٧ - وانظُرْ بعينِ الأَمْرِ واحْمِلْهُمْ عَلَى ٢٥٧ - وانظُرْ بعينِ الأَمْرِ واحْمِلْهُمْ عَلَى ٢٥٥ - لَوْ شَاء رَبُّكَ كُنتَ أَيْضاً مِثلَهمُ ١٠٥٠ - لَوْ شَاء رَبُّكَ كُنتَ أَيْضاً مِثلَهمُ ١٠٥٠ - وإذا انتصرتَ لها تكونُ كَمنْ بَغَى ٢٥٧ - وإذا انتصرتَ لها تكونُ كَمنْ بَغَى ٢٥٨ - واللهُ أَخْسِرَ وَهُوَ أُصِدَقُ قَائِلٍ ٢٥٨ - مَن يعملِ السُوأَى شيجزَى مِثلَها ٢٥٨ - مَن يعملِ السُوأَى شيجزَى مِثلَها ٢٥٨ - مَن يعملِ السُواَى شيجزَى مِثلَها ٢٥٨ - هَذِي وَصِيةَ فَاصِمِ ولِنَفْسِهِ ولِنَفْسِهِ

## فهريّ

### وهذا أوَّلُ عقدِ مجلسِ التَّحكيمِ

حمن لا لِلنَّفْسِ والشَّيطانِ عَقلُ الصَّريحُ وفِطرةُ الرحمنِ يَبغُونَ فاطرَ هَذِهِ الأكوانِ عِند افتراقِ الطُّرقِ بالحَيْرانِ هَذَا الوجودَ بِعَينِهِ وَعِيَانِ

٢٦١ ـ فاجلِس إذاً فِي مَجلسِ الحَكَمَيْنِ لِلرّ ٢٦٢ ـ إحداهُ ما النقلُ الصحيحُ وبَعدَه الـ ٢٦٣ ـ واحكُمْ إذاً فِي رُفْقةٍ قَدْ سافروا ٢٦٣ ـ واحكُمْ إذاً فِي رُفْقةٍ قَدْ سافروا ٢٦٤ ـ فترافقُوا فِي سَيْرِهمْ وتفارقُوا ٢٦٤ ـ فأتَسى فَريتٌ ثُم قَالَ وجدتُه

غَلِطَ اللِّسانُ فعالَ موجُودانِ وكذلك الأفلاك والقرمران أمْطارُ مَعْ بَرَدٍ ومَعْ مُسبَانِ رْبُ الشقيلُ وَنَفسُ ذِي النِّيرانِ هَذي المَظَاهِرُ مَا هُنا شَيئانِ فِيهَا كفَقْرِ الروح لِلأبدانِ هُـوَ ذاتُـهـا ووُجـودُهـا الـحَـقّـانِـي إي جادُ والإعدامُ كُلِلَ أَوَانِ محكم المظاهر كئ تُرى بعيانِ مَحسوسِ مِنْ بَشَرٍ ومِنْ حَيَوانِ متكفّر قامث به الأمران هَـذِي مَـقـالـةُ مُـدَّعـي الـعِـرفـانِ جِنْس كَما قالَ الفَريقُ الثَّاني هَــذَا الــومُـودُ فــهــذِهِ قَــولَانِ قولُ ابن سَبعينِ وما القولانِ هو غايةٌ في الكُفر وَالبُهتانِ وَهُم وَتِلكَ طَبيعةُ الإنْسانِ ما لِلتحدُّدِ فِيهِ مِنْ سُلطانِ والوهم يحسب لههنا شيئان وَهُمُ البِعِيدُ يقولُ ذَانِ السنانِ قسد قسالَ قسولَهسما بسلا فُسرقسانِ ت جُ لُوه ذاتُ تُ وَحُدٍ وم شَانِ لكن مَظَاهِرُه بلا حُسبانِ

٢٦٦ ـ مَا ثَـم مَـوج ود سِواه وإنّـما ٢٦٧ ـ فهُ و السَّماءُ بعينِها ونجُومُها ٢٦٨ ـ وهُو الغَمامُ بِعَينِه والشَّلْمُ والْ ٢٦٩ ـ وهُو الهواءُ بعينِه والماءُ وَالتُّ ٠ ٢٧ - هَـذي بَـسائـطُـه ومـنـهُ تـركّـبـتُ ٢٧١ ـ وَهُو الفقِيرُ لها لأجل ظهورهِ ٢٧٢ ـ وهِسى الَّسى افستقرتْ إلَيهِ لأنه ٢٧٣ ـ وتَنظَلُ تلبَسُهُ وتَنخلَعُهُ وذَا الْه ٢٧٤ - ويَنظَلُ يَابَسُها ويَخلَعُها وَذَا ٧٧٥ - وَتَكَثُّرُ المَوجودِ كَالْأَعضاءِ فِي الْه ٢٧٦ ـ أَوْ كَالْقُوى فِي النَّفْس ذلِك وَاحِدٌ ٢٧٧ - فَسيَ حَسونُ كُلَّا هِذِه أَجِزَاؤه ٢٧٨ ـ أو أنَّها كَتَك شُرِ الأنواع فِي ٢٧٩ ـ فـيـكونُ كلِّيّاً وجرزئيّاتُـه ٢٨٠ ـ أو لاهما نَصُ الفُصوص وبعده ٢٨١ ـ عِنْد العَفِيفِ التِّلْمِسَانِيِّ الذي ٢٨٢ ـ إلّا من الأغلاط في حسل وفي ٢٨٣ ـ والـكُـلُ شـيءُ واحـدٌ فِـي نـفـسِـه ٢٨٤ - فَالنضيفُ والمأكولُ شيءٌ واحدٌ ٧٨٥ ـ وكذلكِ الموطوءُ عينُ الواطِ وَالْه ٢٨٦ ـ وَلَرُبِهِ مِا قِالاً مَعِالَتَه كها ۲۸۷ \_ وأبسى سِواهم ذا وَقال مَظاهر ٢٨٨ - فَالطَاهِرُ المَبْ الْمَارِ وَاحِدٌ

ما ثَمَّ غَيرٌ قَطُّ في الأَعْيانِ جِــنٌ ولا شَــجَــرِ وَلَا حَــيَــوانِ وَادٍ ولا جبلِ وَلَا كُنْسِانِ صَـوتٍ وَلَا لـونِ مـن الألـوانِ مَسْمومُ وَالمسموعُ بالآذانِ مَ ذبوحُ بَلْ عينُ الغَوِيِّ الزاني دين السمجوس وعابدي الأوثان ضلُّوا بسمَا خـصُّوا مـنَ الأعْسِانِ معبودة ماكان مِنْ كُفرانِ خُصِيص عندَ مُحَقِّقِ رَبَّانى أنا رَبُّكم فرعونُ ذو الطَّغيانِ نُ الحقِّ مضطلِعاً بهذا الشانِ بهيراً من الأوهام والمحسبان عبدُوه مِن عِهدل لَدى الخورانِ معهم وأصبح ضيت الأغطان يكُ واسعاً في قومِه لِبطانِ وَى بِالسِجودِ هُويَّ ذِي خُضْعانِ غير الإليه وأنتسما عميان للشمس والأصنام والشيطان والكل معبود لذي العرفان سبنحانك اللهم ذا الشبحان أين الإلنة وثُغرةُ الطّعَانِ

٢٨٩ ـ هـ ذي عباراتٌ لهم مضمونُها ٢٩٠ ـ فَالْـقُّـومُ مَا صَانِـوه عـن إنْـس ولا ٢٩٢ ـ كـــلَّا ولا طَــغــم وَلَا ريـــح وَلَا ٢٩٣ ـ لكنه المطعومُ والمَلموسُ وَالْ ٢٩٤ ـ وكذاك قالوا إنه المنكوم وَالْـ ٢٩٥ ـ والسكف و عند لهم مُدى وَلَوَ انَّهُ ٢٩٦ - قالوا وما عبد واسواه وإنَّما ٢٩٧ ـ وَلَوَ ٱنَّسِهِ مَسمُّ وا وَقَالُوا كَلُّها ٢٩٨ ـ فالكفرُ سَتْرُ حقيقةِ المَعبودِ بالتَّ ٢٩٩ ـ قالوا ولم يك كافِراً في قولِه ٠٠٠ ـ بـل كـان حـقّاً قـولُه إذْ كـان عَـيْــ ٣٠١ ولذا غَدا تغريقُه في البحرِ تَطْ ٣٠٢ ـ قالوا ولم يكُ منكِراً مُوسَى لِما ٣٠٣ - إلَّا على من كَانَ ليسَ بعابيدٍ ٣٠٤ - ولذاكَ جرَّ بِلحيةِ الأخ حيثُ لم ٣٠٥ بيل فَرَقَ الإنكارُ منهُ بينهم ٣٠٦ ولقد رأى إبليس عارِفُهُم فأهد ٣٠٧ قالواله ماذا صنعت؟ فقالَ هل ٣٠٨ ـ مَا ثَمَّ غَيْرٌ فاسجدُوا إن شئتمُ ٣٠٩ ـ فالكلُّ عينُ اللَّهِ عند مُحقِّق ٠ ٣١٠ هـذا هـو المعبودُ عِندَهُم فَقُلْ ٣١١ ـ يا أُمَّةً مَعبودُها مَوْطُووُها

٣١٢ ـ يا أمَّةً قَلْ صارَ من كُفرانِها جُرْءاً يسيراً جملةُ الكُفرانِ

## فهريٌ

#### في قدوم ركبِ آخرَ

بالذاتِ موجوداً بكل مكانِ مَلاً الدُخلُو ولا يُسرى بعيسانِ قَــبــرٍ وَلَا مُحــشٌ ولا أغــطــانِ بالروح داخِل هذه الأبدان أو خارج عن مجسملة الأكوان يتجاسروا من عسكر الإيمان وَصِحَابُهُ مِن كِلِّ ذِي عِرْفَانِ وهم الخصوم لمنزل القرآن لمَّا ذكرتُ الجمهم في الأوزانِ

٣١٣ ـ وأتى فسريت نُ ثُمه قالَ وجدتُمه ٣١٤ ـ هُـ وَ كَالْهُ وَاءِ بِعَينِه لا عَينُهُ ٣١٥ ـ والقومُ مَا صانوهُ عن بِشرِ ولا ٣١٦ ـ بىل مىنى من قدرأى تشبيهة ٣١٧ ما فيهم من قال ليس بداخل ٣١٨ لكنهم حامُوا على هذا ولم ٣١٩ وعليهم ردَّ الأئِمةُ أحمدً ٣٢٠ فَهُمُ الخصومُ لِكلِّ صاحب سُنَّةٍ ٣٢١ ولهم مقالاتٌ ذكرتُ أصولَها

## فهريّ

#### في قدوم ركبِ آخر

هـوَ خـارجٌ عـن مجـمـلةِ الأكـوانِ فيها ولا هو عينه اببيان

٣٢٢ ـ وأتى فريت ثنة قارب وصفه هذا ولكن جدَّ في النُّكرانِ ٣٢٣ - فَأُسرَّ قَولَ مُعطَّلِ ومكذِّبٍ في قالَبِ السَّنْزِيهِ للرَّحْمنِ ٣٢٤ إذ قالَ ليس بدَاخلِ فينا ولا ٣٢٥ ـ بسل قسال لَيسسَ بسبسائسنِ عسنها ولا

والعرش من ربِّ ولا رَحمن عَدَم الذِي لا شيءَ فِي الأَعيانِ مِنْهُ وحَظَّ قَواعِدِ البنيانِ أُجْسَام سُبْحَانَ العَظِيم الشَّانِ ماً قَامَهُ فِي النَّاس مُنْذُ زَمَانِ قَدْ قَالَ قَوْلًا وَاضِحَ البُوهَانِ ذِي النُّونِ يُونُسَ ذَلِكَ الغَضْبَانِ ألسلَّهُ فَسوْقَ السعَسوْشِ والأكْسوَانِ وَبحْمِدهِ يُسلُّفَى بكلِّ مَكَانِ يَـفعَـل فـأعـطَـوهُ مِـنَ الأثْـمَـانِ تِبْيَانِهِ فاسْمَعْ لِذَا التِّبْيانِ تَ الماءِ في قَبرِ مِنَ الحِيتَانِ ببع الطِّبَاقَ وَجَازَ كُلَّ عَنَانِ سُبْ حَالَمهُ إِذْ ذَاكَ مُسْتَ ويَانِ فِي بُعْدِهِ مِنْ ضِدِّه طَرَفَانِ بالاختيصاص بكى هُمما سِيَّانِ مِنْ رَبِّهِ فَكَلَاهُمَا مِثْكَانِ بالذكر تَحْقيقاً لِهَذَا الشَّانِ مِنْ كُلِّ نَاحِيةٍ بِلَا مُسْبَانِ عَافَاكَ مِنْ تَحْرِيفِ ذِي بُهْتَانِ مِنْ رَبِّهِ أَمسَى عَلَى الإسمَانِ تَّ حْرِيفُ محْضاً أبردُ الهذَيانِ جَـلْوَى وَلَا أَمْـسَـى بِـذِي الـخِـذُلَانِ

٣٢٧ ـ والعرشُ ليس عليه معبودٌ سِوَى الـ ٣٢٨ ـ بـل حَـظُّـهُ مِـنُ رَبِّـهِ حَـظُ الـرَّـى ٣٢٩ ـ لو كَانَ فَوْقَ العَرْش كَانَ كَهَذِهِ الْـ • ٣٣ - ولقد وجدتُ لِفاضِل مِنْهُمْ مَقَا ٣٣١ ـ قَالَ اسْمَعُوا يَا قَوْمَ إِنَّ نَبِيَّكُمْ ٣٣٢ ـ لَا تَحْكُمُوا بِالفَصْلِ لِي أَصْلًا عَلَى ٣٣٣ ـ هَــذَا يَــرُدُّ عَـلَى الــمـجَــشــم قَــوْلَهُ ٣٣٤ ويَدُلُّ أنَّ إلىهَ نَا سُبْحَانَهُ ٣٣٠ قَالُوا لَهُ بَيِّنْ لَنَا هَذَا فَلِمْ ٣٣٦ - أَلْفاً مِنَ الذَّهَبِ الْعَتِيقِ فَقَالَ فِي ٣٣٧ ـ قَدْ كَانَ يُونُسُ في قَرارِ البحر تَحْ ٣٣٨ ـ ومحَمَّدٌ صَعِدَ السَّماءَ وجاوزَ السـ ٣٣٩ ـ وَكِـ لَاهُــمَـا فِـي قُــرْبـهِ مِـنْ رَبِّـهِ • ٣٤ - فالعُلُو والسُفُلُ اللذانِ كِلَاهُمَا ٣٤١ - إِنْ يُنْسَبَاللَّهِ نُزَّةَ عَنْهُ مَا ٣٤٧ ـ فِي قُرب مَنْ أَضْحَى مُقيماً فِيهمَا ٣٤٣ ـ فَلاَّ جُل هَـذَا خُصَّ يُـونُسُ دُونَـهُم ٣٤٤ ـ فأتى النِّشارُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِهِ ٣٤٥ ـ فـاحْـمَـدْ إلـهَـكَ أَيُّـهَـا السُّنِّـيُّ إِذْ ٣٤٦ ـ واللَّهِ مَا يَرْضَى بِهَذَا خَارُفٌ ٣٤٧ ـ هَــذَا هُــوَ الإِلْحَـادُ حـقّـاً بَــلْ هُــوَ الـــ ٣٤٨ ـ واللَّهِ مَا بُلِيَ المجسِّمُ قطُّ ذِي الـ

٣٤٩ ـ أمشَالُ ذَا السَّأُوي لِ أَفْسَدَ هَذِهِ الْ ٣٤٩ ـ أَمشَالُ ذَا السَّأُوي لِ أَفْسَدَ هَذِهِ الْ ٢٥٠ ـ والسلَّهِ لَوْلَا السلَّهُ حَافِظُ دِينِهِ

أَدْيَانَ حِينَ سرَى إلى الأَدْيَانِ لَتَهِدَّمَتُ مَنْهُ قُورَى الأَرْكَانِ لَتَهِدَّمَ الأَرْكَانِ

## فهنّ

#### في قدوم ركبِ آخرَ

٣٥١ ـ وأُتَسى فريتنَّ ثسمَّ قساربَ وَصْفُعهُ ٣٥٢ قَالَ: اسْمَعُوا يَا قَوْمُ لَا تُلهيكُمُ ٣٥٣ - أتعبث رَاحِلَتِي وَكُلَّ مَطِيَّتِي ٣٥٤ ـ فتَشْتُ فَوْقُ وتحتُ ثُمَّ أَمَامَنًا ٣٥٥ ـ مَا دلَّنِي أَحَدُ عَسلَيْهِ هُسنَاكُمُ ٣٥٦ إلَّا طَوَائِفُ بِالْحَدِيثُ تَمسَّكَتْ ٣٥٧ ـ قَالُوا: الَّذِي تَبْغيهِ فَوْقَ عِبَادِهِ ٣٥٨ ـ وَهُو الَّذِي حَقًّا عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى ٣٥٩ وإِلَيْهِ يَسْمَعُدُ كُلِلُ قَوْلِ طيِّب ٣٦٠ والسرُّوحُ والأمسلَاكُ مِسنْسهُ تَسنَسزَّلَتْ ٣٦١ وإلَيه أيدي السَّائِلينَ توجَّهَتْ ٣٦٢ ـ وإِلَيْهِ قَدْ عَرَجَ الرسولُ فَقُدُرَتْ ٣٦٣ ـ وإلَيْهِ قد رُفِعَ السمسِيحُ حقِيقَةً ٣٦٤ ـ وإلَيْدِ يَسْطَعَدُ روحُ كِالٌ مُسَدِّقِ ٣٦٥ وإليه آمالُ العِبَادِ توجَّهَتْ ٣٦٦ ـ بَـ لُ فِـطْـرَةُ الـكَّهِ الَّتِـى لَمْ يُـفْـطَـرُوا

هَـــــذًا وَزَادَ عَـــلَيه فِــي الـــمــيــزَانِ هَـذِي الأمَانِي هُـنَّ شَـرُ أمَانِي وبىذلْتُ مَـجـهُـودِي وقـدْ أعْـيَـانِـى وَوَرَاءُ ثِهَ يسسارُ مَع أَيْمَانِ كَــلَّا وَلَا بَــشَــرٌ إِلَيْــهِ هَـــدَانِــي تُحدزَى مذاهِبُهَا إِلَى الشُّوان فَوقَ السَّمَاءِ وفَوقَ كُلِّ مَكَانِ لكتَّهُ استَولَى عَلَى الأكْوانِ وإلَيْهِ يُرْفَعُ سَعْيُ ذِي السُّكُرَانِ وإلَيْهِ تَعْرُجُ عِنْدَ كُلِّ أَوَانِ نَحْوَ النَّعُلُوِّ بِنَصْطُورَةِ السَّرِّحُمِين مِنْ قُرِبه مِنْ رَبِّهِ قَوْسَانِ ولسَوْفَ يَنْزِلُ كَنْ يُرَى بعِيَانِ عِنْدَ المماتِ فينْفُنِي بأمَانِ نَـحْـوَ الـعُـلُوِّ بـلَا تَـواص ثـانِ إِلَّا عَلَيْهَا الدَّحَلْقُ وَالنَّعَا لَانِ

إقدرَارِهِم لَا شَكَّ بالدَّيَّانِ مَوْضَى بِدَاءِ الجَهْلِ وَالخِذْلَانِ أصحابَ جَهْم حزبَ جِنْكِسْخَانِ جَاؤوا بِأَمرِ مَالِيءِ الآذانِ ذُو بَساطلِ بَسلْ صَساحبُ البُسرُهَانِ مشل الصواعِق لَيْسَ ذَا لِجَسِانِ مِنْ تحتِهم مَا أنْتم سِيًّانِ بنُحَاتِةِ الأَفْكَارِ والأَذْهَانِ تَسْمَعْ مَقَالَ مُحَسِّم حَيَوَانِ بعَسَاكِرِ التَّعْطِيلِ غيرَ جَبَانِ أَوْ لَا فَــشَــرِّدْهُـــمْ عَــن الأوْطَــانِ م مِنَ اليه هُودِ وعَابِدي الصُّلْبَانِ قَالَ الرَّسُولُ فتنْ ثَنِي بهَ وَانِ فِيهِ قُوى الأذْهَانِ والأبدانِ أويه له لأخبَه والْقُرانِ آحَادِ ذَانِ لِصَحْبِنَا أَصْلَانِ فَاحْفَظْهُمَا بِيدِيْكَ والأسْنَانِ فابدر بسإيراد وشعفل زَمان أُخبَاد والتَّفسِير للفُرقَانِ عَـادَضْـتَ زِنْـدِيـقـاً أَخَـا كُـفْـرَانِ فَابْدُرْ وَلَوْ بِالْفَشْرِ وَالْهِذَيَانِ أشيا خنا في سالف الأزمان ومسطيَّت في قَدْ آذنت بحرانِ

٣٦٧ ـ ونيظير هَذَا أنَّهُمْ فُيطِرُوا عَلَى ٣٦٨ ـ لَكِنْ أُولُو التَّغطِيل مِنهُمْ أَصْبَحُوا ٣٦٩ ـ فَسَأَلتُ عنْهُم رُفقتي وأحبتي • ٣٧ - مَنْ هولاءِ وَمَنْ يقالُ لهم فقَدْ ٣٧١ - وَلَهُمْ عَلَيْنَا صَولَةٌ مَا صَالَهَا ٣٧٢ ـ أوَ مَا سمعتمْ قَوْلَهمْ وَكَلامَهُم ٣٧٣ - جَاؤُوكُمُ مِنْ فوقِكُمْ وأتيتمُ ٣٧٤ ـ جَاؤُوكُمُ بِالوَحْيِ لِكِنْ جِئْتُمُ ٣٧٥ قَالُوا مُشَبِّهَةٌ مُجَسِّمَةٌ فَلَا ٣٧٦ ـ والْعَنْهُمُ لَعْناً كَثيراً واغْزُهُمْ ٣٧٧ ـ واحْكُمْ بسَفْكِ دِمَائِهِمْ وبحَبْسِهِمْ ٣٧٨ ـ حَذِّرْ صِحَابَكَ مِنْهُمْ فَهُمُ أَضَلُّ ٣٧٩ ـ واحذَر تُحَادِلَهُم بقَالَ اللَّهُ أَوْ ٣٨٠ ـ أنَّسى وَهُسمْ أَوْلَى بِسِهِ قِسَدُ أَنسفَسدُوا ٣٨١ ـ فَإِذَا بُلِيتَ بهم فَغَالِطْهُمْ عَلَى التَّـ ٣٨٢ ـ وَكَذَاكَ عَالِطْهُمْ عَلَى التَّكذيب لِل ٣٨٣ ـ أَوْصَى بِهَا أَشْيَاخُنَا أَشْيَاخُهُمْ ٣٨٤ - وإذَا الجتَمعْتَ وهُمْ بمشْهَدِ مجلِس ٣٨٠ لَا يَسمُسلِكُسوهُ عَسلَيْسكَ بِسالآنسار والْ ٣٨٦ فسَّرِيرَ إِنْ وَافَقْتَ مِثْلَهُمُ وإِنْ ٣٨٧ ـ وإذا سَكَتَّ يُـقَالُ هَـذَا جَاهِلٌ ٣٨٨ ـ هَــذَا الَّذِي والــلَّهِ أَوْصَـانَـا بــهِ ٣٨٩ ـ فرجعْتُ من سَفَرى وقلتُ لصَاحِبي

مَا ثَـم شـى عُ غَـيْرُ ذِي الأكْـوَانِ كان المجشم صاحب البوهان كَانَ المجسِّمُ صاحِبَ الإيمَانِ إسلام والإيمان والإحسان لَمْ يحْسَلِفْ منهُمْ عَلَيْهِ اثْنَانِ واخلع عِذَارَكَ وارْم بالأَرْسَانِ يتكلم الرَّحْمُنُ بِالقُوالِ لزم التَّحَيُّزُ وافتقارُ مَكَانِ حَرْفاً وَصوْتاً كَانَ ذَا مُحِثْمَانِ يَبْقَى عَلَى ذَا النَّفْسِ مِنْ إِسمَانِ فهُمَا السِّيَامِ لَهُمْ عَلَى البُسْتَانِ قَدْ هُــيِّــتَتْ لَكَ سَــائِرُ الأَلْوَانِ مِنْ كِلِّ مَا تَهْوَى بِهِ زَوْجَانِ هَــذَا الــوَرَى مُــذْ سَــالِفِ الأزْمَــانِ كَــلَّا وَلَا نَــهــي وَلَا فُــرقَـانِ فَوْقَ السَّمَا للنَّاس مِنْ دَيَّانِ والعَرْشَ تُحْلِيهِ مِنَ الرَّحْلِن كَلَّا وَلَا مُستكلِّماً بسقُرانِ قَـوْلٌ بَـدَا مِـنْـهُ إِلَى إنـسَانِ وعَـلِمـتَ أَنَّ الـنَّاسَ فِـي هَـذَيَـانِ مِنْ خَلْقِهِ إِذْ قُلْتَ مَوْجُودَانِ كُرْسِيَّ حقًّا فوقَّهُ القَدَمَانِ ويسراهُم مِنْ فَوْقِ سَبْع ثَمانِ

٣٩٠ عطِّلْ رِكَابَكَ واسترِحْ مِنْ سَيْرِهَا ٣٩١ ـ لَوْ كَانَ لِلأَكْوانِ رَبُّ خَالِقٌ ٣٩٢ ـ أَوْ كَسَانَ رَبُّ بِسَائِسَنٌ عَسِنْ ذَا السَوَرَى ٣٩٣ ـ ولكَانَ عِنْدَ النَّاسِ أَوْلَى الحَلْقِ بِالْـ ٣٩٤ ـ ولكَانَ هَذَا الحزْبُ فَوْقَ رؤوسِهِمْ ٣٩٥ ـ فدَع التَّكَ الِيفَ الَّتِي مُـمُّ لُتَهَا ٣٩٦ ـ مَا ثَـمَ فَـوْقَ الـعَـوْشِ مِـن ربِّ ولَمْ ٣٩٧ ـ لَوْ كَسَانَ فَسوْقَ السِعَسوْشِ رَبِّ نساظِسرٌ ٣٩٨ ـ أو كَانَ ذَا السُّوانُ عَيْنَ كَلَمِهِ ٣٩٩ ـ فَإِذَا الْتَفَسَى هَلْذَا وهَلْذَا مَا الَّذِي • • ٤ - فدَع الحَلَالَ مَعَ الحرَام الأَهْلِهِ ٤٠١ - فَاخْرِقْهُ ثُمَّ اذْخُلْ تَرَى فَى ضِمْنِهِ ٤٠٢ ـ وَتَـرَى بِـه مَـا لَا يَـرَاهُ مـحـجّب بـ ٤٠٣ ـ واقْطَعْ عَلائمةَكَ الَّتِي قَدْ قَيَّدتْ ٤٠٤ - لِتَصِيرَ حُراً لَسْتَ تَحْتَ أَوَامِر ٤٠٥ ـ لَكِنْ جَعَلتَ حِجَابَ نَفْسِكَ إِذْ تَرَى ٤٠٦ ـ لَوْ قُـلْتَ مَـا فَـوْقَ الـسَّـمـاءِ مـدبِّـرٌ ٧٠٧ ـ واللَّهُ لَيْسَ مُكلِّماً لِعِبَادِهِ ٤٠٨ \_ مَا قَالَ قَطُّ وَلَا يَقُولُ ولَا لَهُ ٤٠٩ ـ لَحَـ لَلْتَ طِلله ما وفُرْتَ بِكَنْزِهِ ٤١٠ ـ لَكِنْ زَعَهُ تَ بِأَنَّ رَبَّكَ بِائِنٌ ٤١١ ـ وزَعهت أنَّ اللَّهَ فوقَ العَوْش والْه ٤١٧ ـ وزعـ مْتَ أنَّ الـلَّهَ يــــمَــعُ خـلقَــهُ

وإِلَيْهِ يَرْجِعُ آخرَ الأزْمَانِ لَا يَنْبِعْي إلَّا لِذِي البُّفْمَانِ وكراهية ومحبهة وحنان فِي الكَوْنِ مِنْ سِرِّ ومِنْ إعْلَانِ عَرَضٌ يَقُومُ بِغَيْرِ ذِي جُنْمَانِ موسى فأشمعه ندا الرعملن حَسَوتِ الَّذِي خُصَّتْ بِهِ الأَذُنَانِ مماع النُّحَاةِ وأهل كلِّ لِسَانِ جَاهُ وَفِي ذَا الزَّعْم مَحْذُورَانِ نَـوْعَـاهُ مَـحـذُورَانِ مُـمـتَـنِعَانِ لَيْلًا إِلَيْهِ فَهُ وَمِنْهُ وَانِ يُدْنِيهِ رَبُّ العَرْش بِالرِّضْوَانِ مَعَه عَلَى العَرْش الرَّفِيع الشَّانِ كسالـرَّحْـل أطَّ بـراكـبِ عَــجُـلَانِ لِلطُّور حَتَّى عَادَ كَالكُثْبَانِ مُوسَى الكَلِيم مُكلَّم الرَّحْمٰنِ ولَهُ يَسمِسِنُ بَسَلُ زعمهُ تَ يَسدَانِ والأرض يوم الحشر قابضتان خَيْرَات مَا غَاضَتْ عَلَى الأزْمَانِ رَفْعٌ وخَفْضٌ وَهُوَ بِالميزَانِ يهُ تَـزُّ فَـوْقَ أَصَـابِعِ الـرَّحُـلُـنِ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ مِن الأَصَابِعِ عَانِ

٤١٣ ـ وزعههت أنَّ كَلَامَهُ مسنْهُ بَدَا ٤١٤ ـ ووصَفتَهُ بالسَّمْع والْبصرِ الَّذِي ١٥٥ \_ ووصَفْتَه بإرادة وبقلرة ٤١٦ ـ وزعهات أنَّ السلَّه يعلم كُلَّ مَا ٤١٧ عـ والسعِلْمُ وصْفٌ زائِدٌ عن ذَاتِهِ ١٨٤ \_ وزع منت أنَّ اللَّهَ كلَّم عن لَهُ ٤١٩ ـ أفتَسمَع الأُذنُانِ غيرَ الحرْفِ وال ٤٢٠ ـ وكـذَا الـنـدَاءُ فـإنَّـهُ صَـوْتٌ بـإجـ ٤٢١ ـ لَكِنَّهُ صَوْتُ رَفِيعٌ وَهُوَ ضِدٌّ م للنَّهَاءِ كِللاهُمَا صَوْتَانِ ٤٢٢ ـ فــزَعَــمْــتَ أَنَّ الــلَّه نَــادَاه وَنَــا ٤٢٣ ـ قُربُ المكَانِ وبُعْدُه والصَّوتُ بَلْ ٤٧٤ ـ وَزعه م أنَّ محمداً أشرى به ٤٢٥ ـ وَزعهمتَ أنَّ محمَّداً يَـوْمَ اللَّقَـا ٤٢٦ ـ حَتَّى يُرَى الـمُخْتَادُ حِقّاً قَاعِداً ٤٢٧ ـ وَزَعهمت أنَّ لعروشه أطَّا به ٤٢٨ \_ وَزَعهمت أَنَّ اللَّهَ أَبْدَى بَعْضه ٤٢٩ ـ لـمَّا تَـجَـلَّى يَـوْمَ تَـكُـلِيـم الـرِّضـا ٤٣٠ ـ وَزَعمْتَ لِلمعْبُود وَجُهاً بَاقِياً ٤٣١ ـ وَزُعـمْتَ أَنَّ يَدَيْهِ لِلسَّبْعِ المُعَلَى ٤٣٢ ـ وَزَعـمْتَ أَنَّ يَـمِـينَـه مـلأى مِـن الْـ ٤٣٣ \_ وَزَعمْتَ أَنَّ العَدْلَ فِي الأَخْرَى بِهَا ٤٣٤ \_ وَزَعهت أنَّ السَحَالُق طُرّاً عِنْدَما ٤٣٥ ـ وَزَعَمْتَ أَيْضًا أَنَّ قَلْبَ العَبْدِ مَا

يَسَفَ ابَلُ الصَّفَّانِ يَفْتِ تَكَانِ لِعَــدُوهِ طَــلَباً لِنَــيْــل جِــنَــانِ مِنْ فَرشِهِ لِتِسلَاوَةِ السَّقُرَانِ إذْ أَجْدَبُ وا وَالْغَيْثُ منْهُمْ دَانِ حُسنني ويغضَبُ عنْ أُولى العِصْيَانِ يوم المعاد بعيدُهُم والدَّانِي ظُلْمٌ لَدَيَّ في سُمَعُ النَّفَ لَانِ فِي الأَرْضِ يومَ الفَصل والميزانِ فَسَهِ خِرُ ذَاكَ الدِمْعُ لِلأَذْقَ الِ لـمُسيئِنا لِيتوبَ من عِصيانِ طئ السِّجِلِّ عَلَى كِتابِ بَيَانِ فِي أُسلُثِ لَيْلِ آخِرٍ أَوْ ثَانِ فأنا القريب مجيب مَنْ نَادَانِي يوم القِيامة لِلقَضَاءِ الثَّانِي لِعبَادِهِ حَتَّى يُرى بعِيَانِ فالمُفْلَدَانِ إِلَيْهِ نَاظِرتَانِ الله واضِعُها عَلَى النِّدرانِ وتقُولُ قَطْ قَطْ حَاجَتِي وكَفَانِي كُلُّ يُحَاضِرُ رَبَّهُ ويُدَانِي وجْهَانِ فِي ذَا اللَّفْظِ محفُوظَانِ مِنْ كُتْبِ تَجْسِيم بِلَا كِتْمَانِ بالاختيار وذانك الأصكان بَارِي فَكُنْ فِي النَّفْي غَيْرَ جَبَانِ

٤٣٦ ـ وَزَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ يَضْحَكُ عِنْدَمَا ٤٣٧ ـ مِـنْ عَـبْدِه يـأتِـي فَـيُـبْدِي نَـحْـرَهُ ٤٣٨ - وَكَذَاكَ يَضْحَكُ عِنْدَمَا يَثِبُ الفَتَى ٤٣٩ ـ وَكَذَاكَ يَنضَحَكُ مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ • ٤٤ - وَزَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ يَرضَى عَنْ أُولِي الْـ ا ٤٤ - وَزَعمتُ أَنَّ اللَّه يسمعُ صَوْتَهُ ٤٤٢ - لَمَّا يُسنَادِيهِمْ أَنَا الدَّيَّانُ لَا ٤٤٣ - وزَعِهمت أنَّ السَّله يُسسرِقُ نُسورُه ٤٤٤ - وَزَعَهُ مَن أَنَّ اللَّه يَكُشِفُ سَاقَهُ ٤٤٥ - وزَعَـمْتَ أَنَّ اللَّهَ يَبَسُطُ كفّه ٤٤٦ ـ وزَعَمْتَ أَنَّ يَمِينَه تَطوِي السَّمَا ٤٤٧ ـ وَزَعَمْتَ أَنَّ اللَّه يَنْزِلُ فِي الدُّجَي ٤٤٨ - فيقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِل فَأْجِيبَهُ ٤٤٩ ـ وَزَعَــهْــتَ أَنَّ لَهُ نُــزُولًا ثــانِــياً ٠٥٠ \_ وَزَعَـهْتَ أَنَّ اللَّه يَـ بُـدُو جَـهْـرَةً ٤٥١ ـ بَــل يَــشــمَــعُــونَ كَــلَامَــهُ وَيَــرَوْنَـهُ ٤٥٧ \_ وَزَعَهمتَ أَنَّ لِرَبُّنَا قَدَمها وأنَّ م ٤٥٣ - فَهُنَاكَ يَذْنُو بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِهَا ٤٥٤ \_ وَزَعَهْتَ أَنَّ النَّاسَ يَـوْمَ مَـزيـدِهِـمْ 800 ـ بالحاءِ مَعْ ضَادٍ وجَا مَعْ صَادِهَا ٤٥٦ - فِي التّرمِذِيّ ومُسْنَدٍ وسِوَاهُمَا ٤٥٧ ـ وَوصَفْتَهُ بِصفَاتِ حَـى فَاعِل ٤٥٨ \_ أَصلا التَّفرُقِ بَيْنَ هَذَا الْخَلْقِ فِي الْ

نَـفْـياً بـإثـبَاتٍ بـلَا فُـرقَـانِ أَوْ ثَسَالِثٍ مُستنَاقِيضٍ صَفِعانِ إمَّا حِمَاراً أَوْ مِنَ السُّيرانِ مُستناقِضاً رَجُلًا لَهُ وَجُهَانِ ونفيته بالنص والبؤهان إِثْبَاتِ فِي عَفْلِ وَفِي مِسزَانِ لَزِمَ البَحِمِيعُ أَوِ اثْتِ بِالفُرْقَانِ فمجسم مُتَناقِضٌ دِيصَانِي غُدَمَاء وانسَلِحُوا مِنَ الإِسمَانِ جسيم تَحْتَ لِوَاءِ ذِي القُوارَانِ وكِستَابِ كُم وبسسائِرِ الأَدْيَانِ أَوْ بَعِينَ ذَلِكَ أَو شَبِيهُ أَتَانِ وانْفِ الجَمِيعَ بِصَنْعَةٍ وبَيَانِ خسيم ثُمَّ احْمِلْ عَلَى الأَقْرَانِ حَمَلُوا عَلَيْكَ بِحَمْلَةِ الفُرسَانِ وَسطَ العَرِينِ مُمَرَّقَ اللُّحْمَانِ حبسيم إنْ صِرنَا إِلَى الْقُرْآنِ أغمناقمنا في سالف الأزمان جَاوْوُا بِإِثْبِاتِ الصِّفَاتِ كَمَانِي رُودٍ وهامانٍ وجِنْ كِسْخَانِ لم يَسعْبَ ووا أَصْلًا بِدِي الأَدْيَانِ هَــذَا الأَوَانِ وَعِـنْـدَ كُـلٌ أَوَانِ

٤٥٩ ـ أَوْ لَا فَلا تَلعَبْ بدينِكَ نَاقِضاً ٤٦٠ ـ فالنَّاسُ بَيْنَ مُعَطِّلِ أَوْ مُثْبِتٍ ٤٦١ ـ واللَّهِ لَسْتَ برابِع لَهُمُ بَلَى ٤٦٢ ـ فاسمَحْ بإنْكَارِ الجَمِّيع ولَا تَكُنْ ٤٦٣ ـ أَوْ لَا فَ فَ رَقْ بِينَ مَا ٱلْسِتَّهُ ٤٦٤ ـ فالبَابُ بَابٌ واحدٌ فِي النَّفْي والْ ٤٦٥ ـ فسمتَى أقرَّ ببغض ذَلِكَ مُشْبتُ ٤٦٦ - وَمَتَى نَفَى شَيْسًا وَأَثْبِتَ مِثْلَهُ ٤٦٧ \_ فذَرُوا المِرَاءَ وصَرِّحُوا بمذاهب الْ ٤٦٨ - أَوْ قَاتِلُوا مَعَ أُمَّةِ النَّفْبِيهِ والنَّد ٤٦٩ ـ أَوْ لا فَ لَا تَتَ لَاعَبُوا بِعُقُولِكُمْ ٤٧٠ ـ فجميعها قَدْ صَرَّحَتْ بِصِفَاتِهِ ٤٧١ ـ والنَّاسُ بَيْنَ مُصَدِّقِ أَوْ جَاحِدٍ ٤٧٢ ـ فَاصْنَعْ مِنَ التَّنزيه تُوساً مُحْكَماً ٤٧٣ ـ وَكَذَاكَ لَقِّبْ مَذْهَبَ الإثْبَاتِ بالتَّ ٤٧٤ - فَمَتَى سَمَحْتَ لَهُمْ بِوصْفٍ وَاحِدٍ ٤٧٥ ـ فصُرعْتَ صِرْعَةَ مَنْ غَدَا مُتلَبِّطاً ٤٧٦ ـ فَلِذَاكَ أَنْكَرْنَا الْجَمِيعَ مَخَافَةَ الـــّـ ٤٧٧ \_ ولِذَا خَلَعْنَا رَبْقَةَ الأَدْيَانِ مِنْ ٤٧٨ ـ وَلَنَسا مُسلُوكٌ قَساوَمُسوا السرُّسُسلَ الأُلَى ٤٧٩ \_ فِسِي آلِ فِسرْعَسونٍ وقسارونٍ ونُسمْس • ٤٨ - وَلَنَا الْأَسْمَةُ كَالْفَلَاسِفَةِ الأُلِّي ٤٨١ ـ مِـنْهُمْ أَرِسْطُو ثُسمٌ شِيعَتُهُ إِلَى

قَ العَرْشِ خَارِجِ هَـذِهِ الأَكْـوَانِ مُستَّكَلِّمْ بِالوَحْسِي والسَّهُوْآنِ مُوسَى وَلَمْ يَفْدِرْ عَلَى الإِيمَانِ فَــوْقَ الـــــــــمــاءِ وإنّــه نـــادانـــي أَتْبَاعُهُ بَلُ صَانَعُوا بِدِهَانِ ذَا قُدْرَةِ لَمْ يَحْشَ مِنْ سُلْطَانِ عُرْآنِ والفُقَهَاءَ فِي البُلْدَانِ دَانُسوا بسدِيسن أكسابِسر السيُسونَسانِ خعطيل والستكيين آلُ سِنَانِ مِنْ لَ السُّفَ فَا ورَسائِلِ الإِخْ وَانِ قَـدْ ضُـمِّنَتْ لِقَـوَاطِـع الـبُرْهَـانِ وراة والإنجيل والفرقان فِي حُجَّةٍ قَطْعِيَّةٍ وبَيَانِ يَفَعُ السُّحَاكُمُ لَا إِلَى السُّوانِ لَف ظيَّةٌ عُزِلَتْ عَن الإِسقَانِ قَـوْلَ الــمُـعَـلُم أُولًا والــثَـانِــي قَالُوا بِقَوْلِهِ مَا مِنَ الْحَوْرَانِ نَـقَـضَـتُ قَـوَاعِـدَهُ مِـنَ الأرْكَـانِ يَــلُوي عَــلَى خَــبَــرِ وَلَا قُــرْآنِ وَكَذَاكَ يَعْلَمُ سِرَّ كُلِّ جَنَانِ هُـو كَائِنٌ مِنْ هَـذِهِ الأَكْـوانِ وَالْكُونَ يَنْسُبُهُ إِلَى الْحِدْثَانِ والــلَّهِ مَــا هَــذَانِ يـــتَّــفِــقَــانِ

٤٨٢ ـ مَا فِيهِمُ مَنْ قَالَ إِنَّ الله فَو ٤٨٣ - كَالَّ وَلَا قَالُوا بِأَنَّ إللهَ خَالَم ٤٨٤ ـ ولأجلل هَذا رَدَّ فِرْعَونٌ عَلَى 8٨٥ \_ إِذْ قَالَ مُوسَى رَبُّنَا مِسَكَلِمٌ ٤٨٦ - وَكَذَا ابْنُ سِينَا لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ وَلَا ٤٨٧ - وَكَذَلِكَ السَّطُوسِيُّ لَمَّا أَنْ غَدَا ٤٨٨ - قَتلَ الحَلِيفَةَ والقُضَاةَ وحَامِلِي الْ ٤٨٩ - إذْ هُمْ مَشَبِّهَةٌ مَجَسَّمَةٌ ومَا ٤٩٠ ـ وَلَنَا المَلاحِدَةُ الفُحُولُ أَيْمَةُ التَّـ ٤٩١ ـ وَلَنَا تَصَانِيفٌ بِهَا غَالَبْتُمُ ٤٩٢ ـ وَكَذَا الإِشَارَاتُ الَّتِي هِيَ عنْدكُم ٤٩٣ - قَدْ صَرَّحَتْ بِالضِّدِّ ممَّا جَاءَ في التَّـ ٤٩٤ ـ هِيَ عِنْدَكُمْ مِثلُ النُّصُوصِ وفؤقَهَا ٩٥ - وإذا تَـحَـاكَـمْـنَـا فـإنَّ إلَيْـهـمُ ٤٩٦ - إذْ قَدْ تَسَاعَدْنَا بِأَنَّ نَصُوصَهُ ٤٩٧ - فَالِذَاكَ حاكم مَا عَالَيْهِ وأَنْتُمُ ٤٩٨ ـ يَا وَيْحَ جَهْم وابْنِ دِرْهَم والألَّى ٤٩٩ - بَقِيَتْ مِنَ التَّشْبِيه فِيهِ بَقيَّةٌ ٠٠٠ - يَنْفِي الصِّفَاتِ مَخَافَةَ التَّجْسِيم لَا ٠١ - ويــقُــولُ إِنَّ اللهَ يَــشــمَــعُ أَوْ يَــرَى ٥٠٢ ويـــ قُـــولُ إِنَّ اللهَ قَـــ دُ شـــاءَ الَّذِي ٠٠٣ - وَيعَ شُولُ إِنَّ السَفِ عُسِلَ مَسَقُّدُورٌ لَهُ ٤٠٥ - وبِنَفْيهِ التَّجْسِيمَ يَصْرُخُ فِي الوَرَى

٥٠٥ ـ لَكِنَّ نَا قُلْنَا مُحَالٌ كُلُّ ذَا حَذَراً مِنَ التَّجْسِيمِ والإِمْكَانِ \*\*

## فھڻ

### في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن

٥٠٦ - وَأَتِى فَرِيتٌ ثُسمٌ قَالَ أَلَا اسْمَعُوا قَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ مَطْلَع الإيمَانِ بالحق والبرهان والتبيان ٥٠٧ \_ مِنْ أَرْض طيبَةَ مِنْ مُهَاجَر أَحْمَدِ هَادِي عَلَيْهِ ومُحْكَمُ التُّوانِ ٠٠٨ ـ سَافَوْتُ فِي طَلَبِ الإلْه فَدَلَّنِي الْه ٠٠٥ - مَعَ فِطْرَةِ الرَّحِلْسِ جَلَّ جَلَالُهُ وصريح عَقلِ فاعْتلى بُنْياني • ١ ٥ - فَتَوافَقَ العقلُ الصَّريحُ وَفِطْرَةُ الرّ محسمن والمنقُولُ فِي إيمَانِي مُتَفَرِّدٌ بِالْمُلْكِ والسُّلْطَانِ ١١٥ - شَهه دُوا بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَلُهُ ١٧٥ - وَهُو الإلهُ الْحَقُّ لَا مَعْبُودَ إِلَّا مَ وَجُهُهُ الْأَعْلَى العظيمُ الشَّانِ مِنْ عَرْشِهِ حَتَّى الحضِيض الدَّانِي ١٣ ٥ - بَـل كُسلُ مسعُنهُ ودِ سِسوَاهُ فسبَساطِلٌ مَعَ ذُلِّ عَابِيهِ هُمَا قُطْبَانِ ١٤٥ - وَعِبَادَةُ الرَّحْمُ ن غَايَـةُ حُرِبُهِ مَا دَارَ حَتَّى قامَتِ القُطْبَانِ ١٥ - وَعَلَيْهِ مَا فَلَكُ الْعِبَادَةِ دائرٌ ١٦٥ - ومَسدَارُهُ بسالاً مُسرِ أمْسرِ رسُسولِهِ لَا بِالْهَوَى والنفْس والشَّيطَانِ إحسانِ إنَّهُ مَا لَهُ أَصْلَانِ ١٧٥ - فَقِيامُ دِين اللَّهِ بِالإِخلاصِ والْ إِلَّا الَّذِي قَامَتْ بِهِ الأَصْلَانِ ١٨ ٥ - لَمْ يَـنْعِجُ مِـنْ غَـضَـب الإلـهِ ونَـارِهِ أَوْ ذُو ابْت حَداع أَوْ لَهُ السوَصْفَ انِ ١٩ - والنَّاسُ بَعْدُ فحمشركٌ بإلهه لَكِنْ بِأَحْسَنِهِ مَعَ الإِسمَانِ ٠٢٠ ـ واللَّهُ لَا يَـرْضَـى بـكـثـرَةِ فِـعُـلِنَـا والجَاهِلُون عَمُوا عَنِ الإحسانِ ٧١٥ - فالعَارِفُونَ مُرادُهُم إحسَانُهُ سَمْع وذُو بَصَرٍ هُمَا صِفَتَانِ ٥٢٢ ـ وَكَــذَاكَ قَــدُ شَــهِــدُوا بـــأنَّ اللهَ ذُو

مِنْ فَوْقِ عَرْش فَوْقَ سِتِّ ثَـمَانِ وَيَسرَى كَذَاكَ تَعَلَّبُ الأَجْفَانِ وَلَدَيْهِ لا يَتَشَابُهُ الصَّوْتَانِ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْر نُطْق لِسَانِ قَاصِي وَذُو الإسرار والإعارن قَــدْ كَــانَ والــمــغــلُوم فِــي ذَا الآنِ خَ يَسكُونُ موجُوداً لِذي الأعْيَانِ لدُورٌ لَهُ طَوْعاً بلا عِصابَانِ هُـوَ خَالِقُ الأَفْعَالِ لِلحَيَـوَانِ حَقًّا وَلَا يَتَ نَاقَصْ الأَمْرَانِ أَقْدَارِ مَا انْفَتَحَتْ لَهُمْ عَيْنَانِ نَظُرُ البَصِيرِ وغَارَتِ العَيْنَانِ فِي شَأْنِهِ هُو قُدْرَةُ الرَّحْدِلِين لمَّا حَكَاهُ عَن الرِّضَا الرَّبَّانِي ذَاتِ احْتِ صَارِ وَهْ يَ ذَاتُ بَيَ انِ

٥٢٣ ـ وَهُ وَ الْعَلِيُّ يَرَى وَيُسْمَعُ خَلْقَهُ ٥٢٤ - فَيَرى دَبِيبَ النَّمْلِ فِي غَسَقِ الدُّجَي ٥٢٥ - وَضَجِيجُ أَصْوَاتِ العِبَادِ بسَمْعِهِ ٥٢٦ - وَهُ وَ الْعَلِيمُ بِمَا يُوسُوسُ عَبْدُهُ ٥٢٧ - بَلْ يَسْتَوِي فِي عِلْمِه الدَّانِي مَعَ الْه ٥٢٨ - وَهُوَ الْعَلِيمُ بِمَا يَكُونُ غَداً وَمَا ٧٦٥ - وبِكُلِّ شَيءِ لنم يكن لَوْ كَانَ كَيْد • ٥٣ - وَهُوَ القَدِيرُ فَكُلُ شَيء فَهُو مَقْ ٥٣١ - وَعُسمُ ومُ قُسدُرَت بِيدُلُّ بِأَنَّهُ ٥٣٧ - هِـى خَـلْقُـهُ حَـقّاً وأفْعَالٌ لَهُمه ٣٣٥ - لكنَّ أهْلَ الجَبْرِ والتَّكْذِيبِ بِالْـ ٥٣٤ - نَـظَـرُوا بِعَـيْنَيْ أَعْـوَدٍ إِذْ فَـاتَـهُـم ٥٣٥ ـ فَحَقِيقَةُ القَدَرِ الَّذِي حَارَ الوَرَى ٥٣٦ ـ واستَحْسَنَ ابنُ عَقيلَ ذَا مِنْ أَحْمدٍ ٣٧ - قَالَ الإِمَامُ شَفَا القُلُوبَ بِلَفْظةٍ

## فهنځ

٥٣٨ - وَلَهُ السَحَيَاةُ كَسَمَالُهَا فَ الْأَجْلِ ذَا
٥٣٩ - وكذلك القيصُومُ مِنْ أوْصَافِ ٥٤٠ - وكذاك أوْصَافُ الكَمَالِ جَمِيعُها
٥٤٥ - وكذاك أوْصَافُ الكَمَالِ جَمِيعُها
٥٤١ - فمُصَحِّحُ الأوْصَافِ والأَفْعَالِ والْـ
٥٤٢ - ولأجل ذَا جَاءَ السَحَدِيثُ بِالنَّهُ
٥٤٣ - إسْمُ الإلهِ الأَعْظَمُ اسْتَملَاعَلَى اسْـ

مَ الِلمَ ماتِ عَلَيْهِ مِنْ سُلُطَانِ مَا لِلمَ نَامِ لَدَيْهِ مِنْ غَسَيَانِ ثَبَتَتْ لهُ ومَدادُهَ الوَصفَانِ أَسْمَاءِ حَقًا ذَانِكَ الأَصْلانِ فِي آيةِ الحُرْسِي وذِي عِـمْرَانِ م الحَيِّ والقيُّوم مُفْت رِنَانِ

رِي ذَاكَ ذُو بَصَرِ بِهَذَا الشَّانِ وَلَهُ المحجبَّةُ وَهم وَ ذُو الإحسانِ شبيه والتهثيل بالإنسان أَوْلَى وأقدَمُ وَهُو أعظمُ شَانِ ذَاكَ الــكَــمَــالُ أَذَاكَ ذُو إِمْــكَــانِ متكلّماً بمشيئة وبَيَانِ والعِلْمُ بالكُلِّيِّ والأَعْسَانِ لذًا وَصْفَهُ فَاعْجَبْ مِنَ الْجُهْتَانِ والأكْل مِنْهُ وحَاجَةِ الأبْدَانِ تَاجاً وتِلْكَ لَوَازِمُ النُّفُ ضَانِ وَلَوَازِمُ الإِحْدَاثِ والإِمْدِكَدانِ عَنْهَا وَعَنْ أَعْضَاءِ ذِي جُنْمَانِ وكلائمة المسموع بالآذان طَلَباً وإخبَاراً بلا نُفْصَانِ لَدْغ وَمِنْ عَدِنِ ومِنْ شَيْطَانِ إِشْرَاكِ وَهْوَ مُعَلِّمُ الإِسمَانِ سُبِحَانَـهُ لَيْسَـتْ مِنَ الأَكْـوانِ حَسْمُوع مِنْهُ حقِيقَةً بِبَيَانِ لَفْظاً وَمَعْنى مَا هُمَا خَلْقَانِ اَللَّهُ ظُ والمَعْنَى بِلَا رَوَغَانِ كَمِدَادِهِم والرَّقِّ مَخْلوقَانِ مَ كلامُ ربِّ العرش ذِي الإحسَانِ كَـقراءَةِ الـمـخملُوقِ لـلقُرآنِ

350 - فالكُلُّ مرجِعُهَا إلَى الاسْمَيْن يَدْ ٥٤٥ \_ وَلَهُ الإِرَادَةُ والسِكَ وَاهَدةُ والسِرِّضَ ا ٥٤٦ - وَلَهُ الْكَمَالُ المُطْلَقُ العَارِي عَن التَّ ٥٤٧ - وَكَمَالُ مَنْ أَعطَى الكَمَالَ لنَفْسِهِ ٥٤٨ ـ أيكُونُ قدْ أغْطَى الكَمَال ومَا لَهُ ٥٤٩ ـ أيكُونُ إنسَانُ سَمِيعاً مُبصِراً • ٥٥ \_ وَلَهُ الصحياةُ وقُصدْرَةٌ وإرَادَةٌ ٥٥١ - واللَّهُ قَدْ أعهاهُ ذَاكَ وَليه سَ هَه ٥٥٢ - بحلاف نَوْم العَبدِ ثُمَّ جِمَاعِهِ ٥٥٣ ـ إذ تِلكَ ملزومَاتُ كَونِ العَبْدِ مُحْـ ٥٥٤ \_ وكَـذَا لَوازمُ كَـوْنِـهِ جَـسَـداً نَـعَـمْ ٥٥٥ \_ يتقدَّسُ الرَّحْمَنُ جَلَّ جَلَالُهُ ٥٥٦ ـ والـلَّهُ رَبِّسي لَمْ يَــزَلْ مــتــكــلِّمــاً ٧٥٧ ـ صِدْقاً وعَدْلًا أُحْكِ مَتْ كَلِمَاتُهُ ٥٥٨ ـ وَرَسُولُهُ قَدْ عَاذَ بِالْكَلِمَاتِ مِنْ ٥٥٩ ـ أيعوذُ بالمَحْلُوقِ حَاشَاهُ مِنَ الْه ٥٦٠ - بَلْ عَاذَ بِالكَلِمَاتِ وَهْ يَ صِفَاتُهُ ٥٦١ - وَكَــذَلِكَ السَّعُــرْآنُ عَــهُــنُ كَــلَامِــهِ الْـ ٥٦٧ - هُـوَ قَـوْلُ رَبِّى كَـلُّهُ لَا بَـعْـضُـهُ ٥٦٣ - تَـنُونِيلُ رَبِّ السعَسالَمِينَ وقَـوْلُهُ ٥٦٤ - لَكَنَّ أَصْواتَ الْعِبَادِ وفِيعَلَهُمْ ٥٦٥ \_ فالصَّوتُ لِلْقَارِي ولَكِنَّ الكَلَا ٥٦٦ \_ هَـــذا إِذَا مَــا كَــانَ تَـــمَّ وَسَــاطَــةٌ

قَـدْ كـلَّمَ الـمـؤلـودَ مِـنْ عِـمْـرانِ شَيءٌ مِنَ المسمُوعِ فَافْهَمْ ذَانِ وخُصُومُهُمْ مِنْ بَعْدُ طَائِفَتَانِ خَـلْقٌ لَهُ ٱلـفَـاظُـهُ وَمَـعَـانِـي خَـلْقٌ وشَـطُـرٌ قَـامَ بـالـرَّحْـمُـن فَلِنَا كَمَا زَعَمُوهُ قُرانَانِ قَسالَ السوَلِيدُ وَبسعُدَهُ السفِستَتَسانِ بالنَّفْس لَمْ يُسْمَعْ مِنَ الدَّيَّانِ هُــوَ عَــيْــنُ إِخْــبَــارٍ وَذَا وَحُــدانــي جِيلِ وعَيْنُ الذِّكْرِ والفُرْقَانِ لَا يَفْبَلُ التَّبْعِيضَ فِي الأَذْهَانِ ولا حَـوْفٌ وَلَا عَـرَبـي وَلَا عِـبْـرَانِـي فِيمَا يُقَالُ الأَخْطَلُ النَّصْرَانِي مَعْنَى الكَلَام ومَا اهْتَدَوْا لِبَيَانِ إذ قِسِلَ كِلْمَـةُ خَالِقِ رَحْهُ نِ هُ وتاً قَدِيماً بَعْدُ مُتَّحِدانِ مَعْنى قَدِيمٌ غَيْرُ ذِي حِدْثَانِ نَاسوتُهُ لَكِنْ هُمَا غَيْرَانِ عَجَبٌ وطَالِعْ سُنَّةَ الرَّحِمْن قَـوْلٌ مُحالٌ وَهـوَ خَـمْسُ مَعَانِ لِجَمِيعِهَا كالأُسِّ لِلبُنْيَانِ أَوْصَافَهُ وهُمَا فَمِنَّهِ فِي الْ للوقّ ولَم يُسسمع مِنَ الدَّيّانِ ٧٦٥ - فإذَا انْتَفَتْ تِلْكَ الوسَاطَةُ مِثْلَمَا ٥٦٨ - فهنالك المخلُوقُ نَفْسُ السَّمْع لَا ٥٦٩ - هَــذِي مَــقَــالَةُ أحْــمــدٍ ومُــحَــمَّــدٍ • ٧٠ - إحْدَاهُ مَا زَعَمَتْ بِأَنَّ كَلَامَهُ ٧١ - والآخَـرُونَ أَبَـوْا وَقَـالُوا شَـطْـرُهُ ٧٧٠ - زَعَمُ وا النَّفُرَان عِبَارَةً وحِكَايَـةً ٧٧٥ - هَــذَا الَّذِي نَــتُــلوهُ مــخُــلُوقٌ كَــمَــا ٧٤ - والآخر المعنني القَدِيم فقَائِمُ ٥٧٥ ـ والأمْرُ عَيْنُ النَّهْي واسْتِفْهَامُهُ ٧٦ - وَهُ وَ الرَّبُ ورُ وَعَدِ نُ تَوْرَاةٍ وإنْ ٧٧٥ - الـكُـلُّ معنى وَاحِـدٌ فِي نَـفْسِـهِ ٧٧٥ - مَا إِنْ لَهُ كِلٌّ وَلَا بَعْضٌ وَلَا لَفْظٌ ٧٧٥ - ودَلِيلُهُم فِي ذَاكَ بَيْتٌ قَالَهُ ٥٨٠ - يَا قَوْمُ قَدْ غَلِطَ النَّصارَى قَبْلُ فِي ٥٨١ - ولأجل ذَا ظنّوا المسيحَ إله هُم ٨٧ - ولأجل ذَا جَعَلُوهُ نَاسُوتًا وَلَا ٥٨٣ - وَنسْظِيدُ هَسْذَا مَسْ يَسَقُولُ كَسَلَامُـهُ ٥٨٤ ـ والشَّطرُ مخْلُوقٌ وتِلْكَ مُرُوفُهُ ٥٨٥ - فسانسطُ ر إِلَى ذَا الاتَّسفَ اقِ فسإنَّسهُ ٨٦٥ - وتكايَسَتْ أَخْرَى وَقَالَتْ إِنَّ ذَا ٥٨٧ - تِلْكَ التِي ذُكِرتْ ومَعْنَى جَامعٌ ٨٨٥ - فـتـكُـونُ أنـواعـاً وعِـنْـدَ نَـظِـيرِهِـمْ ٨٩ - أنَّ الَّذِي جَاءَ الرسُولُ بِهِ فَمَخْ أنشاه تعبيراً عن القراب الشراء عن العقراب جبريل أنشاه عن المستان نقل من اللوح الروفييع الشان أنشاه خلقاً فيه ذَا حِدثان في كُثب هم يَا مَنْ لَهُ عَيْنَانِ فِي كُثب هم يَا مَنْ لَهُ عَيْنَانِ جِبْريل بلّغه عَن الرّحمين لِلطّادِق المصدوق بالبُرهان

٥٩٠ ـ والحُلْفُ بَيْنَهُمُ فقيل مُحَمَّدٌ
 ٥٩١ ـ والآخرون أَبَوْا وَقَالُوا إِنَّمَا ٥٩٢ ـ والآخرى وقالَتْ إِنَّهُ الْحُرى وقالَتْ إِنَّهُ اللَّوحِ قَدْ
 ٥٩٥ ـ فاللَّوعُ مَبداه وربُّ اللَّوحِ قَدْ
 ٥٩٥ ـ هَذِي مقالَاتُ لهُمْ فانظرْ تَرَى
 ٥٩٥ ـ لَكِنَّ أَهْلَ السَحَقِّ قَالُوا إِنَّمَا
 ٥٩٥ ـ أَلْقَاهُ مَدْ مُسمُ وعاً لَهُ مِنْ رَبِّهِ

#### \* \* \*

## فھڻ

#### في مجامعِ طُرُقِ أهلِ الأرضِ واختلافِهم في القرآنِ

فِيهَا افتِرَاقُ النَّاسِ فِي القُرآنِ هَـذَا البخِلَافُ هُـمَا لَهُ رُكنَانِ فِي الفَرانِ فَالْلَّهُ هُـمَا لَهُ رُكنَانِ فِي ذَاتِهِ أَمْ خَارِجٌ هَـذَانِ فَحُرآنِ فَاطْلُبُ مُقْتَضَى الْبُرهَانِ قُرارَةٍ مِسنِهُ فَـطَائِفَ مَعانِ وإرادَةٍ مِسنِهُ فَـطَائِفَ مَعانِ بالنَّفْسِ أو قَالُوا بِحَمْسِ مَعَانِ بالنَّفْسِ أو قَالُوا بِحَمْسِ مَعَانِ تُلِيهِ معْقُولًا إلَى الأَذْهَانِ تُحبيدِيهِ معْقُولًا إلَى الأَذْهَانِ تُحبيدِيهِ معْقُولًا إلَى الأَذْهَانِ عُلَى السَّقُرآنِ عَلَى السَّقُرآنِ عَلَى السَّقُرآنِ مَلَى المَعْنَى السَّقُرانِ وَذَاكُ وَضَعٌ ثَانِ عَلَى اللَّهُ وقِيلًا وَمَانِ وَذَاكُ وَضَعٌ ثَانِ عَلَى اللَّهُ فُو المَعْنَى فَمُحْتَلِفَانِ عَلَى المُعْنَى فَمُحْتَلِفَانِ اللَّهُ فُلُ والمَعْنَى فَمُحْتَلِفَانِ اللَّهُ فُلُ والمَعْنَى فَمُحْتَلِفَانِ اللَّهُ فُلُ والمَعْنَى فَمُحْتَلِفَانِ

990 - وإذَا أَرَدْتَ مَـجَـامِـعَ الـطُّـرُقِ الَّتِـي وَمَـدارُهَا أَصْلَانِ قَـامَ عَلَيْهِمَا هِمَا وَمَلْ وَهَـلْ 990 - هَـلْ قَـوْلُهُ بِـمشيئةٍ أَمْ لَا وَهَـلْ 990 - هَـلْ اخْتِلَافِ جَمِيع أَهْلِ الأَرْضِ فِي الْهُ 907 - أَصْلا اخْتِلَافِ جَمِيع أَهْلِ الأَرْضِ فِي الْهُ 907 - أَصْلا اخْتِلَافِ جَمِيع أَهْلِ الأَرْضِ فِي الْهُ 907 - أَصْلا اخْتِلَافِ جَمِيع أَهْلِ الأَرْضِ فِي الْهُ 907 - إحْدَاهُمَا جَعَلَتْهُ مَعْنَى قَائِماً 907 - واللَّهُ أحدَثَ هَـذِه الألَـفَاظَ كَـيْ 907 - والدَّاكَ قَالُوا إِنَّـهَا لَيْسَتْ هِـي الْهُـ 907 - ولَرُبَّما سُمَّي بِـهَا القُرْآنُ تَسْدِ 907 - ولَرُبَّما سُمَّي بِـهَا القُرْآنُ تَسْدِ 907 - ولذَلِكَ اخْتَلَفُ وا فقيلَ حِكَايةً وهَـ 907 - إذْكَانَ ما يُحْكَى كمَحْكِى كمَحْكِى وَهَـ 907 - إذْكَانَ ما يُحْكَى كمَحْكِى كمَحْكِى وَهَـ

٦٠٨ - ولذَا يُقَالُ حَكَى الحَدِيثَ بعَيْنهِ 7٠٩ - فَلِذَاكَ قَالُوا لَا نَفُولُ حِكَايَةٌ 7٠٩ - والآخرُونَ يَرَوْنَ هَذَا البَحْثَ لَفُ

إذْ كَسانَ أَوّلُهُ نسظ يسرَ السنَّسانِسي ونَسقُسولُ ذَاكَ عِسبَسارَةُ السفُسرُقَسانِ خِلسِّساً ومَسا فِسيدٍ كَسبيسرُ مَسعَسانِ

#### \* \* \*

## فهنّ

#### في مَذْهب الاقْترانِيَّةِ

711 - والسفوقة الأخرى فَقَالَتْ إِنَّهُ 717 - والسفوقة كالمعنى قديم قائم 717 - فالسين عِنْدَ البَاء لَا مسبُوقة 718 - فالسين عِنْدَ البَاء لَا مسبُوقة 718 - والقائد لُونَ بنذَا يسقُسولُوا إِنَّهَا 718 - ولها اقْتِرانٌ ثَابِتٌ لِذَوَاتِهَا 717 - ولَها اقْتِرانٌ ثَابِتٌ لِذَوَاتِها 717 - ليكِنَّ زَاعُونِيَهُمْ قَدْ قَالَ إِنَّ م 717 - فيسَ الوُجودُ سِوى حَقِيقَتِهَا لدى الْ 718 - لَيْسَ الوُجودُ سِوى حَقِيقَتِهَا لدى الْ 718 - لَيْسَ الوُجودُ سِوى حَقِيقَتِهَا لدى الْ 718 - والعكسُ أيضاً مِثْلُ ذَا فَإِذَا هُمَا اتَّد 717 - والعكسُ أيضاً مِثْلُ ذَا فَإِذَا هُمَا اتَّد 717 - وبذا تنوُولُ جَمِيعُ إِشْكَالَاتِهم

لفظ ومَ عنى لَيْسَ ينْ فَصِلَانِ بِالنفسِ لَيْسَ بقَابِلِ الحِدْثَانِ للحَنْ هُمَا حَرْفَانِ مِ قُتَرِنانِ تَرْتِيبُهَا في السَّمْعِ بالآذَانِ فَاعْجَبْ لِذَا التَّخْلِيطِ والهَذَيَانِ فَاعْجَبْ لِذَا التَّخْلِيطِ والهَذَيَانِ ذَوَاتِهِ اللَّهُ التَّخْلِيطِ والهَذَيَانِ ذَوَاتِهِ اللَّهُ التَّخْلِيطِ والهَذَيَانِ ذَوَاتِهِ اللَّهُ التَّخْلِيطِ والهَذَيَانِ ذَوَاتِهِ اللَّهُ التَّخْلِيطِ والهَذَيَانِ يَا لَلْعُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### \* \* \*

## فھڻ

## في مذاهبِ القائلينَ بانَّهُ متعلِّقٌ بالمشيئةِ والإرادةِ

٦٢٢ - وَالْـقَـائِلُونَ بِـأَنَّـهُ بِـمَـشِيـنَةٍ وَإِرَادَةٍ أيضاً فَـهُمْ صِنْفَانِ

كَمسيئة لِلْخلق والأَكْوَانِ مشريفِ مثلَ البيتِ ذِي الأَرْكَانِ والسقولُ لم يُسمَعُ منَ الدَّيَّانِ بالغَيْر كالأعراضِ والألوانِ بالغَيْد كالأعراضِ والألوانِ فيها الشَّيوخُ مُعلَّمو الصِّبيانِ لَمْ يذَهَبُوا ذَا المذَهَبَ الشَّيْطَانِي بَصْرِيِّ ذَاكَ العالِمِ الربَّانِي بَصْرِيِّ ذَاكَ العالِمِ الربَّانِي مِنْ قَبْلِ جَهْمٍ صَاحِبِ الحِدْثَانِ مِنْ قَبْلِ جَهْمٍ صَاحِبِ الحِدْثَانِ لِكُوْرَانِ لَكُوْرَانِ لَكُوْرَانِ لَكُوْرَانِ لَكُوْرَانِ لَا لَكُوْرَانِ لَا لَكُوْرَانِ لَا لَكُوْرَانِ مِنَ العُلَماءِ في الجُلْدَانِ عَشْرٍ مِنَ العُلَماءِ في الجُلْدَانِ عَمْر مِنَ العُلَماءِ في الجُلْدَانِ عَمْر مِنَ العُلَماءِ في الجُلْدَانِ عَمْر بَلْ حَكَاهُ قبلَهُ الطَّبَرانِي

٦٢٣ - إحداه مَا جَعَاتُه خارجَ ذاتِه ٦٢٥ - قَالُوا: وصارَ كَلَامُهُ بإضافَةِ السَّ ٦٢٥ - مَا قَالُ عندَهُم وَلَا هُوَ قَائِلٌ ٢٢٥ - مَا قَالُ عندَهُم وَلَا هُو قَائِلٌ ٢٢٥ - فالقولُ مفعُولٌ لديهم قائِمٌ ١٢٧ - هَذِي مقالةُ كلِّ جَهْمِي وهُم ٢٧٧ - هَذِي مقالةُ كلِّ جَهْمِي وهُم ٢٧٨ - لَكِنَّ أَهْلَ الاعتِزَالِ قَديهمهُم ٢٧٨ - وَهُمُ الأَلُى اعْتَزَلُوا عنِ الحسنِ الرِّضَا الْهُ ١٣٠ - وكَذَاكَ أَنْ بَاعٌ عَلَى مِنْهَا جِهِم ١٣٠ - وكَذَاكَ أَنْ بَاعٌ عَلَى مِنْهَا جِهِم ٢٣١ - ولقد تقلَّد كفرَهُمْ خَمْسُونَ فِي ٢٣٢ - ولقد تقلَّد كفرَهُمْ خَمْسُونَ فِي ٢٣٢ - والسَّلَّ الكَائِيُّ الإمامُ حَكَاهُ عَنْ المَّامُ حَكَاهُ عَنْ الْمَامُ حَكَاهُ عَنْ الْمَامُ حَكَاهُ عَنْ الْمَامُ حَكَاهُ عَنْ الْمَامُ حَكَاهُ عَنْ اللَّهُ الْمَامُ حَكَاهُ عَنْ الْمَامُ حَكَاهُ عَنْ الْمَامُ حَكَاهُ عَنْ الْمَامُ حَكَاهُ عَنْ الْمَامُ حَكَاهُ عَنْ

\* \* \*

## فهڻ

#### في مذهب الكَرَّامِيَّةِ

فِي ذَاتِه أيضاً فَهُمْ نَوعَانِ نَوعاً حِذَارَ تسلُسُلِ الأعْيَانِ إِسْبَاتَ خَالِق هَذِهِ الأَكْوَانِ ما لِلفَنَاءِ علَيْهِ منْ سُلُطانِ ذُو مبدأ بسلُ ليس يَنتَهِيَان وأتَوا بتَشْنِيع بِلَا بُرْهَانِ

٦٣٥ - والسقَ ائِلُونَ بِ أَنَّهُ بِسِم شِيئةٍ ٦٣٦ - إحْدَاهُ مَا جَعَلَتْهُ مبدُوءاً بِهِ ٦٣٧ - فَيَسُدُّ ذَاكَ عَلَيْهِ مُ فِي زَعْم ِهِمْ ٦٣٨ - فَسِلِذَاكَ قَسالسوا إنَّسهُ ذُو أوّلٍ ٦٣٩ - وكلَامُهُ كفِعَالِهِ وكلَاهُمَا بَىلْ بَدُ نَسَنَا بَسُوْنٌ مِسَ الفُرْقَانِ قَـلْنَا هُـمَا بِاللَّهِ قَائِمَتَانِ فِـعُلُّ ولا قَـوْلٌ فـتعُطِيلانِ طَلُ مِنْ مُحلُولِ حَوادثٍ بِسبَيانِ شَرُّ مِنَ التشْنِيعِ بِاللهذَيانِ رُدُّوا عَسلَيْهِ قَسطُّ بِاللهذَيانِ لِلْعَسفُ لِ والآثسارِ والسفُسرانِ وفررَاقِع وقعاقِع بِشِنانِ

## فهڻ

### في ذكرِ مذهبِ أهلِ الحديثِ

ومُحمد قلوائد وأثر ومُحمد الإيدة الإيدة الأيدة ومُدينانِ مُستكلماً بمسدينة وبَدينانِ لَمُ عَنْهُ فِي أَزَلِ بِلَا إِمْكَانِ؟ مَاذَا اقْتَضَاهُ لَهُ مِنَ الإِمْكَانِ؟ لِلذَّاتِ منْالَ تَعَاقُبِ الأَزْمَانِ لللذَّاتِ منْالَ تَعَاقُبِ الأَزْمَانِ اللَّذَهَانِ اللَّذَهَانِ اللَّذَهَانِ اللَّذَهَانِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَانِ اللَّذَهَانِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَانِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكِ اللْهُ الْمُلْكِلَّةُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللْمُلْكِلَّةُ اللْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِيَّةُ الْمُلْكِلِيَّةُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِيَّةُ الْمُلْكِلِيَّةُ الْمُلْكِلِيْلِلْمُلْكِلِيَّةُ الْمُلْكِلِيَالِلْمُلْكِلِيَالِلِمُلْكُلِلْكُلِي الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُلُو

789 - والآخرون أولُو الحديثِ كأخمدٍ
707 - قَالُوا بِانَّ اللهُ حَقَّا لَمْ يَسزَلُ
701 - إنّ الكَلَامَ هُوَ الكَمَالُ فكيفَ يَحْدِ
707 - ويصيرُ فِيمَا لَمْ يَزَلُ مُتكَلِّماً
707 - وتعاقُبُ الكَلِمَاتِ أمرٌ ثَابِتُ
708 - وتعاقُبُ الكَلِمَاتِ أمرٌ ثَابِتُ
708 - واللَّهُ ربُّ العوشِ قالَ حقِيقةً مَسْلَمَا مَا أَحرُفٌ مترتِّباتٌ مشْلَمَا ٢٥٥ - وقَتنانِ فِي وَقْتٍ مُحَالٌ هَكَذَا هُو وَاحِدٍ متكلمً بِلُ يُوجَدَا ٢٥٧ - هَذَا هُو المعنْ المحقُولُ أما الاقتبرا

أيضاً مُحَالٌ ليسَ في إمْكَانِ كَ كَلَامُه السمع قُولُ ليلإنسان من غيرِ مَا سَمْع وغَيْرِ عِيَانِ هذا المحالُ وواضعُ البهنتانِ وضفًا له هذا من الهذيان قامت بِهِ من واضح البُطْكَانِ بالنَّقل والمعقُولَ والبرهان يُنكِره من أثباعِهم رَجُلَانِ لَمْ يَكُنْ مُستكلِّماً بِـقُـرَانِ لُ الحقّ ليسَ كَلامُهُ بِالفَانِي حَقًّا فيَ سمعُ قولَهُ الثَّقَلَانِ ح يَـوانِ بالـتــليـم والـرّضوان حقًّا فيسألُهُم عن التُّبيَانِ وقت الجدال له من الإنسان بِسِخاً وتَقْرِيعاً بِلا غُفْرَانِ م أَنِ اخْسَوُوا فِيهَا بِكُلِّ هَوَانِ سَمِعَ النِّدا في الجَنَّةِ الأَبَوَانِ وَصْفًا فرَاجِعْهَا مِنَ النَّهُ رْآنِ حَــتّــى يــنــفّــذَهُ بــكــلٌ مَــكَــانِ ذَاكَ البُحَارِيِّ العظيم الشَّانِ بالصّوتِ يبلغُ قَاصياً والدَّانِي بَسِلْ ذِكْسِرُهُ مَسِعَ حَسَذُفِهِ سِسيَّسَانِ م بَـلْ رَوَاهُ مـجَـسّم فـوقَـانِـي

٦٥٩ ـ وَكَـذَا كَـلَامٌ مِـنْ سِـوى مُـتـكـلِّم ٦٦٠ ـ إلَّا لِمَـنْ قَـامَ الـكَـلَامُ بِـهِ فَـذَا ٦٦١ ـ أيكونُ حَتَّ سامعاً أو مُبْصِراً ٦٦٢ ـ والسَّهُ عُ والإبْهَارُ قَامَ بغيرِهِ ٦٦٣ \_ وكَــذا مريد والإرَادَةُ لَمْ تَــكسنْ ٦٦٤ \_ وَكَذَا قَدِيرٌ مَالَهُ مَن قُدرةٍ ٦٦٥ ـ واللهُ جَـلَّ جـلالُه مــــــكـلِّمُ ٦٦٦ ـ قد أجمعَتْ رُسُلُ الإلنه عَلَيْه لَمْ ٦٦٧ - فك لامُهُ حقًّا يَقُوم به وإلَّا ٦٦٨ \_ واللَّهُ قَسالَ وقَسائِلٌ وكسذا يسقُسو ٦٦٩ ـ ويُكلِّمُ النَّفَ فَلَيْن يومَ معَادِهِم ٧٠٠ ـ وكذا يكلُّمُ حِنزْبَهُ فِي جَنَّةِ الْ ٦٧١ \_ وَكَذَا يحكلُمُ رُسْلَهُ يـومَ اللِّقَا ٦٧٢ ـ ويُراجِعُ التكليمَ جلَّ جلَّالله ٦٧٣ ـ ويُكلِّمُ الكُفَّارَ في العَرَصَاتِ تَوْ ٦٧٤ ـ ويُكلِّمُ الكُفّارَ أيضاً في الجَحِيـ ٦٧٥ ـ واللَّهُ قدْ نَادَى الكَلِيمَ وقَبْلَهُ ٦٧٦ ـ وأتَّــى الـــنُّــدا فــي تِـــشــع آيــاتٍ لَهُ ٧٧٧ ـ وكَـذَا يُـكـلِّمُ جَـبْرَئـيْـلَ بِـأَمْـرِهِ ٦٧٨ \_ واذكر حديثاً في صَحيح محمَّد ٦٧٩ \_ فِيهِ نِسداءُ السَّلَهِ يسومَ مسعَسادِنَسا ٠٦٨ ـ هَـبُ أَنَّ هَـذَا الله ظَ لَيْسَ بِشَابِتٍ ٦٨١ \_ وَرُواهُ عِنْدَكُمُ البُخَارِيُّ المجَسِّ

7۸۲ - أيسِعُ فِي عَفْلٍ وَفي نَفْلٍ نِدَا مَهُ مِنْ مُسِنْ السَّعُ فَي السَّعُ فَي الْمُ مُسِنْ السَّعُ فَي السَّعُ فَي الْمَعُ وَضِدُهُ مَهِ وَفُ السَّقُ الرَّفِيعُ وَضِدُهُ مَهُ حَمْدٍ وَالسَّلَّهُ مَوْصُوفٌ بِذَاكَ حَقِيعةً وَضِدَةً مَهُ مَوْصُوفٌ بِذَاكَ حَقِيعةً وَضِدِ مَري مَهْ عودٍ صَري مَهْ عودٍ صَري مَهْ عودٍ صَري المَحرفِ مِنْهُ فِي المَجزَا عَشْرٌ مِنَ الْمَعَودِ اللَّحرفِ مِنْهُ فِي المَجزَا عَشْرٌ مِنَ الْمَعَودِ مَري المُعَودِ اللَّي السُّور الَّتِي افْتُتِحَتْ بِأَحُ مَهُ اللَّور اللَّتِي افْتُتِحَتْ بِأَحُ مَهُ اللَّهِ السَّور الَّتِي افْتُتِحَتْ بِأَحُ مَهُ اللَّهُ اللْمُعُ

# فھبڑ

## في إلزامِهم القولَ بنفي الرّسالةِ إذا انتفتّ صفة الكلام

٦٩٤ - والله عسز وجسل مُسوص آمِس نساه مُسنَد عسور آمِس وَمُسنَد عسور ومُسنَد على ومُسنَد على ومُسنَد على ومُسنَد على ومُسنَد على ومُسنَد على ومسحد في الله ومسحد في الله ومسحد في الله ومسحد في السحال السحق مُسرشِد خلقِه بسكسلامِ عمود النست في الكرم فكل هَد في النست في المسترف المسلم عن المسلم عن المسلم الله الله المسلم المسل

نَاهِ مُنَبُ مُرْسِلٌ لِبَسيَانِ وَمُحَدِّبُ مُرسِلٌ لِبَسيَانِ وَمُحَدِّبُ رُبالشَّانِ ومَحَدِّبُ رُبالشَّانِ ومحدنَّرُ بالشَّانِ بحدلَامِهِ لِلحَقِّ والإيسمَانِ بحدلَامِهِ لِلحَقِّ والإيسمَانِ خَدَا منْتَفِ متحقِّقُ البُطْلَانِ إِرْسَالُ مَنْفِهِ متحقِّقُ البُطْلَانِ إِرْسَالُ مَنْفِهِ عِيْ بِلَا فُرقَانِ إِرْسَالُ مَنْفِهِ عِيْ بِلَا نُقْصَانِ مَالِمُوسِلُ الداعِي بِلَا نُقْصَانِ مَالِمُوسِلُ الداعِي بِلَا نُقْصَانِ

للمرسلين وإنَّهُ نَوْعَانِ مُوسَى وجبْريلَ القريبَ الدَّانِي إِذْ لَا تَسراهُ له له نا العَيْسَانِ طَـةِ وَهُـوَ أَيْـضاً عـنـدَهُ ضَـرْبَانِ حورَى أتمى فِي أُحسن السِّبيانِ

٧٠١ ـ وحَقِيقَةُ الإرسَالِ نفْسُ خطَابِهِ ٧٠٢ - نَـوْعٌ بِـغَـيْرِ وَسَـاطَـةٍ كَـكَـلَامِـهِ ٧٠٣ ـ مِـنه إلَيْه مِنْ وَرَاء حِـجَابِهِ ٧٠٤ والآخر التَّخليم مِنْهُ بالوَسَا ٧٠٥ ـ وَحْيِّ وَإِرْسَالٌ إِلَيْهِ وَذَاكَ فِي السُّ

#### في إلزامهم التَّشبيهَ للرَّبِّ بالجمادِ الناقص إذا انتفت صفة الكلام

خَرَسٌ وذلكَ غَايَـةُ النُّـقْصَانِ هُـوَ قَـابِـلٌ مِـنُ أُمَّـةِ الـحَـيَـوَانِ م فَنَفْيُهَا مَا فِيهِ مِنْ نُقْصَانِ صِفَةَ الحَلام أتبُّم للنقْصَانِ مِنْ ذَا البَحِمَادِ بِأُوضَحِ البُرْهَانِ جسيم والتشبيه بالإنسان تِ النَّاقـصـاتِ وذَا مِـنَ الـخِـذُلَانِ حتى غَدَوْتُمْ ضُحْكَةَ الصِّبْيَانِ

٧٠٦ وَإِذَا انتَفَتْ صِفَةُ الكَلَام فَضِدُّهَا ٧٠٧ فسلَئِنْ زَعَهُ مُستُهُمُ أَنَّ ذَلِكَ فِسى الَّذِي ٧٠٨ والرَّبُّ لَيْسَ بِقَابِل صِفَةَ الكَلَا ٧٠٩ في قَالُ سَلْبُ كَلَامِهِ وَقَبُ ولِهِ ٧١٠ إذْ أُخْرَسُ الإنسَانِ أكملُ حَالةً ٧١١ ـ فَجَحدْتَ أَوْصَافَ الكمَالِ مَخَافَةَ التَّ ٧١٧ ـ وَوَقَعْتَ فِي تَشْبِيهِ هِ بالجامدا ٧١٣ ـ الله أكبر هُمةً كَمتُ أَسْتَارُكُم

### في إلزامِهمْ بالقولِ بأنَّ كلامَ الخلقِ حقَّهُ وباطِلَهُ هو عينُ كلام اللَّهِ سبحانَهُ

٧١٤ ـ أَوَ لَيْسَ قَدْقَامَ الدَّلِيلُ بِأَنَّ أَفْ عَالَ العِبَادِ خَلِيقَةُ الرَّحْمُنِ

صِيها الذي يُغنَى بِهذَا الشَّانِ

مَ كَلَامهِ سُبْحَانَ ذِي السُّلْطَانِ

خَلْقاً كَبَيْتِ اللَّه ذِي الأرْكَانِ

ذُو الاتِّحَادِ مصَرِّحاً بِبَيَانِ

ذُو الاتِّحَادِ مصَرِّحاً بِبَيَانِ

كِنْ طردُهُ في غايَةِ الكُفْرَانِ

نِ كَبيتِهِ وكِلَاهُمَا خَلْقَانِ

نِ كَبيتِهِ وكِلَاهُمَا خَلْقَانِ

مَ كَبيتِهِ وكِلَاهُمَا خَلْقَانِ

٧١٧ مِنْ أَلْفِ وَجْهِ أَوْ قَرِيبِ الأَلْفِ يُخِد
 ٧١٧ فيكُونُ كَلُّ كَلامٍ هَذَا الْحَلْقِ عَيْد
 ٧١٧ إِذْ كَانَ مَنْ سُوباً إِلَيْهِ كَلَامُهُ كَالَمُهُ ١٧١٨ هَلَا وَلَازِمُ قَدُولِكُ مِ قَدْ قَدالَة كالمُهُ ١٧١٨ هَدَرَ التناقُضِ إِذْ تَنَاقَضْتُمْ وَلَـ ١٧١٨ حَذَرَ التناقُضِ إِذْ تَنَاقَضْتُمْ وَلَـ ١٧٢ فَلَيْنُ زَعِمْتُمْ أَنَّ تَخْصِيصَ القُرا
 ٧٢٧ فيقالُ ذا التخصِيصُ لا ينْفِي العُمو
 ٧٢٧ ويقالُ رَبُّ العَرْشِ أَيْضاً، هَكَذَا
 ٧٢٧ ويقالُ رَبُّ العَرْشِ أَيْضاً، هَكَذَا
 ٧٢٧ ويقالُ رَبُّ العَرْشِ أَيْضاً، هَكَذَا

## فهڻ

## في التَّفريقِ بين الخلقِ والأمْرِ

٧٧٧ - وَلَقَدْ أَتَى الفُرقَانُ بَيْنَ الْحَلْقِ والْهِ ٧٢٥ - وكِلَاهُمَا عِنْد السمُنَازِعِ واحِدٌ ٧٧٧ - والعَطْفُ عندَهُمُ كعَطْفِ الفَرْدِ مِنْ ٧٧٧ - في قالُ هَذَا ذُو المُتِنَاعِ ظَاهِرٍ ٧٧٧ - في قالُ هَذَا ذُو المُتِنَاعِ ظَاهِرٍ ٧٧٨ - فاللهُ بعد الحَلْقِ أخبرَ أَنْهَا ٨٧٧ - وأبانَ عَنْ تَسْخِيرِهَا شُبْحَانهُ ٧٣٧ - والأَمْرُ إِمَّا مَصْدَرٌ أَوْ كَانَ مَفْ ٧٣٧ - والأَمْرُ إِمَّا مَصْدَرٌ أَوْ كَانَ مَفْ ١٣٧ - مَأْمُورُهُ هُو قَابِلٌ لِلأَمْرِ كَالْ ١٧٣ - فإذا انتَفَى الأمرُ انتفى المأمورُ كال

أَمْرِ الصَّريعُ وذَاكَ في الفُوقَانِ والحُلُّ خَلقٌ مَا هُنَا شَيْئَانِ نَوْعِ عَلَيْهِ وذَاكَ فِي السَّهُوآنِ في آيةِ السَّفُسرِيتِ ذُو تبييانِ قدْ سُخُرَتْ بالأمْرِ للجَريَانِ بالأمْرِ بَعْدَ الخَلْقِ بالتِّبيانِ عُولًا هُمَا فِي ذَاكَ مُستويانِ مَصْنُوعٍ قَابِلِ صَنْعةِ الرَّحْمُنِ مخلُوقِ يُنْفَى لانْتفا الحِدْثَانِ

٧٣٧ ـ وانظُرْ إلى نَظْم السِّيَاقِ تَجِدْ بِهِ ٧٣٤ ـ ذَكَرَ الخُصُوصَ وفِعلَه مُتَقَدِّماً ٧٣٥ ـ فَأتَى بنوعَى خلقِهِ وبأُمْرِهِ ٧٣٦ ـ فتَدَّبر القُرآنَ إنْ رُمْتَ الهُدَى

سِرّاً عَجيباً واضِحَ البرْهَانِ والوصْفَ والتغمِيمَ في ذا الثَّانِي فعُلُا ووصْفاً موجزاً بِبَيَانِ فالعِلْمُ تَحْتَ تَدَبُّرِ القُرآنِ

## فھڻ

# في التَّفريقِ بينَ مَا يضافُ إلى الرَّبِّ تعالى من الأوْصَافِ والأعْيانِ

٧٣٧ واللهُ أَخْبَرَ فِي الْكِتَابِ بِأَنَّهُ وَكُمْ فَالْمُ بِالْغَيرِ فَالْهُ وَكُمْ فَ اَئِمٌ بِالْغَيرِ فَالْهُ ٧٣٧ والوصْفُ بِالْمَجْرِورِ قَامَ لأَنَّهُ ٧٤٧ والوصْفُ بِالمَحْرِورِ قَامَ لأَنَّهُ ٧٤٧ ونظِيرُ ذَا أَيْضًا سَوَاءً مَا يُضَا كِهُ ١٤٧ ونظِيرُ ذَا أَيْضًا سَوَاءً مَا يُضَا كِلاً عَلَى اللَّهِ فَا الْفَصَافِ ثَابِتَهُ لِمَنْ ١٤٧ وإضَافَةُ الأَعيبَ إِنْ ثَابِتَهُ لَهُ ١٤٧ وإضَافَةُ الأَعيبَ الإليهِ وعِلْمِهِ ١٤٧ فَانْظُرُ إِلَى بَيتِ الإليهِ وعِلْمِهِ ١٤٤٧ وكَلَمُهُ كَحَياتِهِ وكَعِلْمِهِ ١٤٤٧ وكَلَمُهُ كَحَيَاتِهِ وكعِلْمِهِ ١٤٤٧ وكَلَمُهُ كَحَيَاتِهِ وكعِلْمِهِ ١٤٤٧ وانظُرُ إِلَى الجَهْمِيُ لَمَا فَاتَهُ الْهُ ١٤٧٤٧ كَانَ الجَمِيعِ لَمَا فَاتَهُ الْهُ ١٤٤٧ كَانَ الجَمِيعِ لَمَا فَاتَهُ الْمُ

مِنْهُ وَمجرورٌ بِمِنْ نَوْعَانِ الرَّحْمٰنِ أَعْيَانُ خَلْقُ الْحَالِقِ الرَّحْمٰنِ أَوْلَى بِهِ فِي عُرْفِ كُلِّ لِسَانِ أَوْلَى بِهِ فِي عُرْفِ كُلِّ لِسَانِ فَ إِلَيْهِ مِنْ صِفةٍ ومنْ أَعْيَانِ فَ إِلَيْهِ مِنْ صِفةٍ ومنْ أَعْيَانِ قَامَتْ بِهِ كَإِرَادَةِ الرَّحْمٰنِ مَا مُما سِيَّانِ مِلْكا وَخَلْقا مَا هُمَا سِيَّانِ مِلْكا وَخَلْقا مَا هُمَا سِيَّانِ لِمَا أُضِيفًا كَيْفَ يَفْترِقَانِ لِمَا أُضِيفًا كَيْفَ يَفْترِقَانِ فِي ذِي الإضافة إذْ هُمَا وَصْفَانِ فِي ذِي الإضافة إذْ هُمَا وَصْفَانِ في ذِي الإضافة إذْ هُمَا وَصْفَانِ في خَيْنَانِ في المحبيئ وَوَاضِحُ الفُرقانِ وَالصِحِ لَاحَ لِمَنْ لِهُ عَيْنَانِ وَالصِحِهُ لَاحَ لِمَنْ لِهُ عَيْنَانِ وَالصِحِهُ لَاحَ لِمَنْ لِهُ عَيْنَانِ وَالصِحِهُ لَاحَ لِمَنْ لِهُ عَيْنَانِ

\* \* \*

## فهڻ

٧٤٨ وأَتَى ابنُ حزْمِ بَعْدَ ذَاكَ فَقَالَ مَا لِلنَّساسِ قُصِرْآنٌ ولَا إِثْصَنَانِ

نِ وذَاكَ قَــوْلٌ بَسيِّـنُ الــبُـطُــلَانِ فِي الرَّسْم يُدْعَى المصْحَفَ العُثْمَانِي هَـذِي الشَّلَاثُ خَلِيقَةُ الرَّحْمُن كُـلُّ يُسعَبَّرُ عَـنْـهُ بِـالـقُـرْآنِ عَـنْـهُ عِـبَـادَةَ نَـاطِـق بِـبَـيَـانِ عُقِلَتْ فَلَا تَخْفَى عَلَى إنسَانِ م الرَّسم حِينَ تَخُطُّه بِبَنَانِ أَوْلَى بِـهِ الـمـومُـودُ فِـي الأعْـيَـانِ قَدْ قَالَ إِنَّ الوَضْعَ لِلأَذْهَانِ فَدَهَمَ ابِنَ حِزْم قِلَّةُ النَّهُ وَقَانِ مُستَسكَسلِّمٌ بِسالْوَخْسي وَالْفُسرْقَسانِ بِـصُـدُورِ أهْـلِ الـعِـلْم والإيـمَـانِ صُحُفٍ مطَهَّرةٍ مِنَ الشيطانِ حَسَفْرُوءُ عِـنْدَ تِسلَاوةِ الإنْسسَانِ هُ وأُرْبَعُ وثَ لَاثَةٌ واثْ نَانِ وكذا الكِتابَةُ فَهْيَ خَطُّ بَنَانِ حَدُفُ وظُ قَـوْلُ الـواحِـد الـمــّـانِ وبيضِدُّه فَهُمَا لَهُ صَوْتَانِ وبسضِــدِّهِ فــهُــمَــا لَهُ خَـطّـانِ والسرَّقُ ثُسمٌ كِستَسابَسةُ السقُرْآنِ مَن قالَ قولَ الحقِّ غَيْرَ جَبَانِ بأنامِل الأشياخ والشّبّانِ ومِدَادُنَا والرَّقُّ مَدِحُلُوقَانِ)

٧٤٩ - بَسِلْ أَرْبَسِعٌ كِسَلٌّ يُسسَمَّسي بِسالسَفُرَا • ٧٥ - هَــذَا الَّذِي يُستُسلَى وآخَــرُ ثَــابِــتُ ٧٥١ ـ والشَّالِثُ المحفُوظُ بَيْنَ صُدُورِنَا ٧٥٧ - والرابعُ المغنَى القَدِيمُ كعِلْمِهِ ٧٥٣ ـ وأظـنُسهُ قَـدْ رَامَ شـيـئـاً لَمْ يَـجِـدْ ٧٥٤ ـ أنَّ السَّمُ عَسيَّنَ ذُو مَسرَاتِ بَ أَربِ ع ٧٥٥ ـ فِي العَيْنِ ثُمَّ الذِّهْنِ ثُمَّ اللَّفْظِ ثُمَّ ٧٥٦ ـ وَعَلَى الجَمِيعِ الاسْمُ يَصْدُقُ لَكِنِ الْ ٧٥٧ ـ بِخِلَافِ قَوْلِ أَبْنِ الخَطِيبِ فَإِنَّهُ ٧٥٨ ـ فَالشِّيءُ شَسِيءٌ وَاحِدٌ لَا أُربِعٌ ٧٥٩ واللَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ سُبْحِالَهُ ٧٦٠ وكَــذَاكَ أَخْــبَــرَنَــا بِــأنَّ كـــلامَــه ٧٦١ ـ وكذَاكَ أَحْبَرَ أَنْهُ الْمَكْتُوبُ فِي ٧٦٧ - وكَذَاكَ أَخْبَرَ أَنهُ السَمَتُ لُو والْ ٧٦٣ ـ والسكُسلُّ شَسىءٌ وَاحِسدٌ لَا أَنَّسهُ ٧٦٤ - وَتِسلَاوَةُ السقُرْآنِ أَفْ عَسالٌ لَنَسا ٧٦٥ لَكِنَّمَا المشْلُوُّ والمكْتُوبُ والْ ٧٦٦ والعبددُ يسقرؤُهُ بسصَوْتٍ طَيِّب ٧٦٧ - وَكَلْدَاكَ يَكْتُبُه بِخَطَّ جَيِّدٍ ٧٦٨ - أَصْـوَاتُـنَا ومِـذَادُنا وَأَدَاتُـنَا ٧٦٩ [ولقد أتَى بصوابه فِي نَظْمِهِ ٠٧٧- (إِنَّ الَّذِي هُوَ فِي المصَاحِفِ مُثْبَتّ ٧٧١ هُ وَحُرُوفُ لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَحُرُوفُ لَهُ

نُوع وذَاكَ حَقِيهَ أَلعِرفَانِ] مَنْ لُوُّ مَحْ لُوفاً هُما شَيْنَانِ إطْلَكُ والإجْمَالُ دُونَ بَسِيَانِ أَذْهَ\_\_انَ والآراءَ كُـالِ زَمَانِ باللام قَدْ يُعنني بِهَا شَيئَانِ هُ وَ غَيْرُ مَ خُ لُوقٍ كَ ذِي الأَكْ وَانِ وأدائهم وك للأهما خلقان إسْلَام أَهْلُ الْعِلْم والْعِرْفَانِ لَكِنْ تَعَاصِرَ قَاصِرُ الأَذْهَانِ قَولِ الإمَام الأَعْظَم الشَّيْبَانِي لهُ واهمتَدى للنَّفْسي ذُو عِرفَانِ كَــتَــلَفُّــظٍ بِـــتــلَاوَةِ الـــفُــرآنِ وَهُو اللَّهُ رَانُ فِذَانِ مُحْتَمَلَانِ نَهْ في وإثْبَاتٍ بِلَا فُرْقَانِ

٧٧٢ - فَشَفَى وفَرَّقَ بَيْنَ مَنْ لُوٌ ومسط ٧٧٣ ـ الـكُـلُّ مَخْلُوقٌ وَليْسَ كَلَامُهُ الْـ ٧٧٤ فعَلَيْكَ بِالتَّفْصِيلِ والتَّمييزِ فِالْـ ٧٧٠ قَدْ أَفْسَدَا هَذَا الرُّجودَ وَخَبَّطَا الْ ٧٧٦ وتسلاوَةُ السُّورَانِ فِسي تَسعُسريسفها ٧٧٧ ـ يُعنَى بها المشْلُوُّ فَهُ وَكَلَامُهُ ٧٧٨ ـ ويُسرادُ أفعَالُ العِسبَادِ كَسَمَوْتِهِمْ ٧٧٩ ـ هَـذَا الَّذِي نَصَّتْ عَلَيهِ أَثِمَّةُ الْـ ٠٧٨ - وَهُو الَّذِي قَصَدَ البُّخَارِيُّ الرِّضَا ٧٨١ - عَنْ فَهُمِهِ كَتَقَاصُرِ الأَفْهَامِ عَنْ ٧٨٢ ـ في اللَّفْظ لمَّا أَنْ نَفَى الضِّدَّيْنِ عَنْ ٧٨٣ ـ فاللَّفْظُ يَصْلُحُ مَصْدَراً هُوَ فِعْلُنَا ٧٨٤ ـ وَكَسَدَاكَ يَسْسَلَحُ نَسَفْسَ مَسَلْفُ وظٍ بِـ هِ ٧٨٠ ـ فسلِذَاكَ أَنْكَرَ أحسمَدُ الإطْكَلَقَ فِي

\* \* \*

## فھڻ

## في مقالات الفلاسفةِ والقَرامِطَةِ فِي كلام الرَّبِّ جلَّ جلاله

للمُسْلِمِينَ بإفْكِ ذِي بُهْتَانِ فَسعَّالُ عِلَّهُ هَذِهِ الأَكْوَانِ حَسَنُ التَّخَيُّلِ جَيِّدُ التَّبْيَانِ ومَوَاعِظاً عَرِيَتْ عن البُوهَانِ رَمَوَتُ إِلَيْهِ إِشَارَةً لِمَعَانِ

٧٨٧ - وأتى ابنُ سِينَا القِرْمِطِيُّ مُصَانِعاً ٧٨٧ - فَرَآهُ فَيْضاً فَاضَ مِنْ عَقْلٍ هُوَ الْهُ ٧٨٨ - حَتَّى تَلَقَّاهُ زَكِيٍّ فَاضِلٌ ٧٨٩ - فأتى بِهِ لِلعَالَمِينَ خَطَابَةً ٧٩٠ - مَا صَرَّحَتْ أَخْبَارُهُ بِالْحَقِّ بَلْ حَقِّ الصَّرِيحِ فَغَيْرُ ذِي إمْكَانِ م فسي مِنسالِ الحِسسِ والأعسيانِ إلَّا إذا وُضِعَتْ لَهُمَ بِأُوانِ مَحْسُوسِ في ذَا العَالَم الجُثْمَانِي سيم وترخيسل إلَى الأذْهانِ لَكِانَهُ حِالٌ لِذِي العِرْفَانِ مِـنَّا وَحَـرْقَ سِـيَـاجِ ذَا الْبُـشـتَـانِ بالكِذْب فيهِ مَصَالِحُ الإنْسَانِ مُتَفَاوِتَانِ وَمَا هُمَا عِدْلَانِ وَالنَّفَيْ لَشُوفُ نَبِيُّ ذِي البُرْهَانِ أثباع صاحب منبطق اليونان خَلْفَ ابْن سِينَا فَاغْتَذُوْا بِلِبَانِ اَلتَّاصِرينَ لِمِلَّةِ الشَّيطَانِ أَعْدَاءَ كُلِّ مُوحِّدٍ رَبَّانِسى مَعْدُوم عَنْدَ العَقْلِ فِي الأَعْيَانِ وحيد، مُنْسَانِخُ مِنَ الأَدْيَانِ وَصْفَ الجَمَالِ وَمَظْهَرَ الإحسانِ مَلْعُونِ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ شِيخَانِ نَ أَيَادِياً مِنْهُمْ رَجَا النُّفُورَانِ رَجَهُ وهُمُ لَا شَكَّ بِالصَّوَّانِ وَافْرِشْ لَهُم كَفًّا مِنَ الأَثبَانِ تَظْهَرْ بِمَظْهَرِ صَاحِبِ النُّكُرانِ

٧٩١ ـ وخِطَابُ هَذَا الخَلْقِ والجُمْهُورِ بالْ ٧٩٧ ـ لَا يَفْبَلُونَ حَقَاثِقَ الْمَعْقُولِ إِلَّا ٧٩٣ ـ وَمَشَارِبُ السُعُفَلاءِ لَا يَسردُونَهَا ٧٩٤ ـ مِنْ جِنْسِ مَا أَلِفَتْ طِبَاعُهُمْ مِنَ الْ ٧٩٥ - فأتَوْا بِتَشْبِيهِ وتَسْشِيل وتَجْ ٧٩٦ ولِذَاكَ يَسِحْرُمُ عِنْدَهُ مِنْ الْوِيسُلُهُ ٧٩٧ ـ فاإذَا تَاوَّلُاهُ كَانَ جِنَايَةً ٧٩٨ ـ لَكِنْ حَقِيقَةُ قَوْلِهِمْ أَنْ قَدْ أَتَوْا ٧٩٩ ـ والفَيْ لَشوفُ وَذَا الرَّسُولُ لَدَيْ هِم ٠ ٨٠ - أمَّا الرَّسُولُ فَفَيْلَسُوفُ عَوَامِهِمْ ٨٠١ والْحَتُّ عِنْدَهُم فَفِيمَا قَالَهُ ٨٠٢ ـ وَمَـضَـى عَـلَى هَـذِي الـمـقَـالَةِ أَمَّـةٌ ٨٠٣ مِنْهُمْ نَصِيرُ الكُفْرِ فِي أَصْحَابِهِ ٨٠٤ فَاسْأَلْ بِهِمْ ذَا خِبْرِةٍ تَلْقَاهُمُ ٥٠٥ ـ [واشألْ بِهِمْ ذَا خِبْرةٍ تَسلْقَاهُمُ ٨٠٦ - صُوفِيُّهُمْ عَبْدُ الوُجوُدِ المطْلَقِ الْـ ٨٠٧ ـ أَوْ مُلْحِدُ بِالاتِّحَادِ يَدينُ لَا التَّـ ٨٠٨ ـ مَـعْبُودُهُ مَـوْطُووْه فِـيـهِ يَـرَى ٨٠٩ - اللَّهُ أَكبَرُ كَمْ عَلَى ذَا المذْهَبِ الْ ٨١٠ يَ بِغُونَ مِنْهُمْ دَعُوةً ويعَبِّلُو ٨١١ - وَلَوَ انَّهُمْ عَرَفُوا حَقِيقَةَ أَمْرِهِمْ ٨١٢ ـ فابْذُرْ لَهُمْ إِنْ كُنْتَ تَبْغِي كَشْفَهُمْ ٨١٣ - وَاظْهَرْ بِمظْهَرِ قَابِلِ مِنْهُمْ وَلَا ٨١٤ وَانْظُوْ إِلَى أَنْهَارِ كُفْرٍ فُجِّرَتْ وَتَهُمُّ لَوْلَا السَّيْفُ بِالجَرَيَانِ \* \* \* \* \*

## فھڻ

#### في مقالاتِ طوائفِ الاتّحاديَّةِ في كلامِ الرّبِّ جلَّ جلالُهُ

طَـمَّـتُ عَـلَى مَا قَالَ كُـلُ لِسَانِ لَذَا الْخَلْقِ مِنْ جِنِّ وَمِنْ إِنْسَانِ صِـ ذْقَاً وَكِـ ذْبِاً وَاضِعَ البُطْ لَانِ لِلمُحْصَنَاتِ وَكُلُ نَوْع أَغَانِ نُ وَسَائِرُ البُهِ مَنَانِ والهَ ذَيَانِ وَكَلامُهُ حَقّاً بِلَا نُكُرانِ وعَلَيْهِ قَامَ مُكَسَّحُ البُنيَانِ عَيْنُ الدُجُودِ وَعَيْنُ ذِي الأَكْوَانِ وَصِفَاتُهُ مَا له هُنَا غَدُ رانِ حَدَيْنِ مِنْ قُبْح وَمِن إِحْسَانِ لِ وَضِدِّهِ مِنْ سَائِر السنقْصَانِ مُعِلَثُ إِلَيْكَ رَخِيصَةَ الأَثْمَانِ أَنْفَ يْتَ هَا أَبَداً بِذَا السِّبُ فِيَانِ أبصرت ذات المحسن والإحسان خرقوا سياج العبفل والفرآن بَـلُ نَـادِ فِـي نَادِيههم بِأَذَانِ

٨١٥ ـ وأتَــت طَــوَائِفُ الإتّــحَــادِ بــمِــلَّةٍ ٨١٦ قَالُوا كَلَمُ الله كُلُ كَلَ كَلَم هَـ ٨١٧ - نَظْماً وَنَثْراً زُورُهُ وصَحِيحُهُ ٨١٨ ـ فالسَّبُّ والشَّتْمُ القَبِيحُ وقَذْفُهُم ٨١٩ ـ والنَّوْحُ والتَّغزِيمُ والسِّحْرُ المُبِيـ ٨٢٠ هُ وَ عَيْنُ قَوْلِ اللَّهِ جَارًا جَسَلالُهُ ٨٢١ ـ هَــنَا الَّذِي أَدَّى إِلَيْــهِ أَصْلُهُــمْ ٨٢٢ ـ إذْ أَصْلُهُ مَ أَنَّ الإلسهَ حَقِيعَةً ٨٢٣ ـ فَكَلَمُهَا وَصِفَاتُهَا هُوَ قَوْلُهُ ٨٢٤ ـ وَلذَاكَ قَالُوا إِنَّهُ المُوصُوفُ بِالضِّ ٨٢٥ ـ ولذَاكَ قَدْ وَصَفُوهُ أَيْضًا بِالكَمَا ٨٢٦ ـ هَــذِي مَـقَالَاتُ الطَّـوَاثِفِ كُلِّهَا ٨٢٧ ـ وأَظُنُّ لَوْ فَتَشْتَ كُنْبَ النَّاسِ مَا ٨٢٨ ـ زُفَّتْ إِلَيْكَ فِإِنْ يَكُنْ لَكَ نَاظِرٌ ٨٢٩ ـ فَاعْطِفْ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ المُغْلِ الألُّى • ٨٣ - شَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ واكْسِرْهُمُ

حَسْمُ وعَ مِنْ لُغَةٍ بِكُلِّ لِسَانِ مَسْلُوب مَعْنَاهُ لَدَى الأَذْهَانِ؟ ويَسصِحُ شَكَّارٌ بِلَا شُكْرَانِ وَيَسِبِحُ غَفَّارٌ بِلَا غُفْرَانِ وَالسَّمْعُ والإنْصَارُ مَفْقُودَانِ لِ وَفِي اللَّغَاتِ وَغَيْرُ ذِي إِمْكَانِ لَكِنْ بِـقَـوْلِ قَـامَ بِالإِنْـسَانِ وَعَلَيْكُمُ فِي ذَاكَ مَدْ دُورَانِ خَاهُ بِ وَثُبُ وتُك لُكُ السَّايِي قَلْبُ الحَقَائِقِ أَقْبَحُ البُهْتَانِ وأَخُوهُ مَعْدُودٌ مِنَ العُمْيَانِ هُ مُبْصِرٌ وبعَكْسِهِ فِي الثَّانِي فِى فِعْلِهِ كالخَلْق للأَكْوَانِ إذْ لَا يَكُونُ مَحَلَّ ذِي حِدْثَانِ فَكَذَلِكَ المستَكَلِّمُ الوَحْدَانِي لَيْسَ الْكَلَامُ لَهُ بِوَصْفِ مَعَانِ فيطرات والمشموع للإنسان وَصْفٌ قَدِيمٌ أَحْسُرُفًا وَمَعَانِى لَكِنْ هُمَا حَرْفَانِ مُفْتَرنانِ مَعْنَى قَدِيمٌ قَامَ بِالرَّحْمُن عَرَبى حَقِيقَتُهُ وَلَا العِبْرانِي هُ وَ عَدِ نُ إِخْ بَارِ بِلَا فُوقَانِ ـ أوراً لَهُ بَــلُ لَازِمُ الــرَّحْــمْــن ٨٣١ - أَفسَدتُهُم المعْقُولَ والمنْقُولَ والْ ٨٣٢ - أَيَصِحُ وَصْفُ الشَّىءِ بِالْمَشْتَقِّ لِلْ ٨٣٣ ـ أَيَسِصِحُ صَبِّارٌ وَلَا صَبِّرٌ لَهُ ٨٣٤ ـ ويصطِحُ عَالَمٌ وَلَا عِالُمٌ لَهُ ٨٣٥ ـ وَيُعَالُ هَذَا سَامِعٌ أَوْ مُنِصِرٌ ٨٣٦ ـ هَذَا مُحَالٌ فِي العُقُولِ وَفِي النُّقُو ٨٣٧ - فَلَئِنْ زَعَهُ تُهُمُ أَلَّهُ مُسَكَلِّمٌ ٨٣٨ - أَوْ غَدِرهِ في قَالُ هَذَا بَساطِلٌ ٨٣٩ - نَفْئُ اشْتِقَاقِ اللَّفْظِ للمؤجُودِ مَعْ • ٨٤ - أَعْـنِـى الَّذِي مَا قَـامَ مَـعْـنَـاهُ بِـهِ ٨٤١ ـ ونَسْظِهِهُ ذَا أَخَسُوانِ هَهُذَا مُهِبُهِ حِسْرٌ ٨٤٢ - سَمَّ يْتُهُ الأَعْمَى بَصِيراً إذْ أَخُو ٨٤٣ - فَسلَئِنْ زَعَسمْ تُسمُ أَنَّ ذَلِكَ ثَسابِتٌ ٨٤٤ والفِعْلُ لَيْسَ بِقَائِم بِإلْهِنَا ٨٤٥ ويَ صِحْ أَنْ يُسْمَدَ تَى مِنْهُ خَالِقٌ ٨٤٦ هُـوَ فَاعِلٌ لِكَلَامِهِ وَكِتَابِهِ ٨٤٧ ـ وَمُخَالِفُ المعْقُولِ والمنْقُولِ والْ ٨٤٨ ـ مَنْ قَالَ إِنَّ كَلَامَهُ شُبْحَانَهُ ٨٤٩ ـ والسِّينُ عنْدَ البَاءِ لَيسَتْ بَعْدَهَا • ٨٥ ـ أَوْ قَالَ إِنَّ كَلَامَـ هُ سُبْحَالَـ هُ ٨٥١ مَا إِنْ لَهُ كُلِّ وَلَا بَعْضٌ وَلا الـ ٨٥٢ ـ والأمْرُ عَيْنُ النَّهْي واسْتِفْهَامُهُ ٨٥٣ ـ وكَـلَامُـهُ كـحَـيَاتِـهِ مَـا ذَاكَ مَــقْــ

مَنْقُول والبفِطْرَاتِ ليلإنْسانِ ذُو أَحْسِرُفٍ قَسِدٌ رُتِّسَبَتْ بِسَبَيَانِ كالفِعْل مِنْهُ كِلَاهُما سِيَّانِ عُقَلَاءُ صِحَّتَهُ بِلَا نُكُرانِ أَوْلَى وَأَقْرَبَ مِنْهُ لِلبُرِهَانِ أَصْحَابَ هَذَا القَوْلِ بِالعُدُوانِ قِيتِ وإنْ صافٍ بِلَا عُدُوانِ إِنْ كَانَ ذَاكَ الرَّفْوُ فِي الإِمْكَانِ أَذْلَوْا إِلَيْكَ بِحُجَةٍ وبَيَانِ هُم عَسْكُو القُرآنِ والإيمانِ لِتَكُونَ منْصُوراً لَدَى الرحْمٰنِ أهدل الككلام وقداده أضلان أَوْ غَيْرُهُ فَهُ مَا لَهُمْ قَوْلَانِ فَرُوا مِنَ الأوصَافِ بالحِدْثَانِ تَعْطِيلُ خَالِق هَذِهِ الأَكْوَانِ لَكِنَّهُ مَا قَامَ بِالرَّحْهُ مَا مَ فْعُولُ مُنْفَصِلٌ عَنِ الديَّانِ مُتَنَازِعُونَ وَهُمْ فَطَائِفَتَانِ بالذَّاتِ وَهُـوَ كَـقُـدرةِ الـمـنَّانِ أَتْبَاعُ شَيْخِ العَالَمِ النُّعْمَانِ بَـلْ كَـابَـرُوهُـمْ مَـا أَتَـوْا بِـبَـيَـانِ بالذَّاتِ قَامَ وإنَّهُمْ نَوْعَانِ حَـذَرَ البتسَلْسُل لَيسَ ذَا إِمْكَانِ

٨٥٤ ـ هَذَا الَّذِي قَدْ خَالَفَ الْمِعْقُولَ والْه ٨٥٥ ـ أمَّا الَّذِي قَدْ قَالَ إِنَّ كَلَامَهُ ٨٥٦ وَكَلَمُهُ بِهَشِيعَةٍ وإرَادَةٍ ٨٥٧ ـ فَـهُـ وَ الَّذِي قَـ دُ قَـالَ قَـولًا يَـعُـ لمُ الْـ ٨٥٨ - ف الذي شريء كان مَا قَدْ قُلْتُم ٨٥٩ و لأيّ شيء دَائِماً كَفَرُّسُمُ ٨٦٠ فَذَعُوا الدَّعَاوِيَ وابْحَثُوا مَعَنا بتَحْ ٨٦١ ـ وَارْفُوا مَذَاهِ بَكُمْ وسُدُّوا خَرْقَهَا ٨٦٢ فَاحْكُمْ هَدَاكَ الله بَيْنَهُمْ فَقَدْ ٨٦٣ ـ لَا تَنْصُرَنَّ سِوَى الحَديثِ وأهْلِهِ ٨٦٤ وتَحَيَّزَنَّ إليهم لَا غَيْرهِم ٨٦٥ ـ فَتقُولُ هَذَا الفَدْرُ قَدْ أَعْيَا عَلَى ٨٦٦ إحددَاهُ مَا هَلْ فِعُلهُ مفعُولُهُ ٨٦٧ والقَائِلُونَ بِأَنَّهُ هُو عَيْنُهُ ٨٦٨ ـ لَكِنْ حَقِيقَةُ قَوْلَهِمْ وَصَرِيحُهُ ٨٦٩ عَنْ فِعْلِهِ إِذْ فِعْلُهُ مَـفْعُولُهُ ٠ ٨٧ - فَعَلَى السَحَقِيقَةِ مَا لَهُ فِعْلٌ إِذِ الْـ ٨٧١ والقَائِلُونَ بِأَنَّهُ غَيْرٌ لَهُ ٨٧٢ - إحداهُ مَا قَالَتْ: قَديمٌ قَائِمٌ ٨٧٣ ـ سَـمَّـوْهُ تَـكُـويـنـاً قَـديـمـاً قَـالَهُ ٨٧٤ ـ وَحُصُومُهُمْ لَمْ يُسْصِفُوا فِي رَدُّهِ ٨٧٥ ـ والآخَـــرُونَ رأَوْهُ أَمْـــراً حَـــادِثـــاً ٨٧٦ إحداه ما جعلته مُ فتتحا به

فَفَ عَالُهُ وكَالَامُهُ سِيَّانِ ذَاكَ ابنُ حَنْبل الرِّضَا الشَّيبَانِي مُتَكَلِّماً إِنْ شَاءَ ذُو إحسانِ بالذَّاتِ لَمْ يُفْقَدُ مِنَ الرَّحْمُنِ إحسانِ أَيْضاً فِي مَكَانٍ ثَانِ لهما أجاب مسائِل القُرآنِ مَ قُبُولُ عِنْد الحَلْق ذُو العِرْفَانِ بَــرًا جَــواداً عِــنـد كُــل أوانِ قَـدْ قَـالَ مَـا فِيهِ هُـدَى الـحَـيْـرانِ مُستَلازمَانِ فَلَيْسَ يَفْستَرقَانِ الٌ وَذَا فِي غَايَةِ السِّيِّبِ إِلَى وَذَا فِي غَايَةِ السِّيِّبِ إِلَى مِنْ آفةٍ أو قَاسِر الحَيَوانِ مَا شاءَ كَانَ بِـقُـدْرَةِ الـدَّيَّانِ وَكَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ لَهُ لَكُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا أنَّ الـمُهَدِيمِنَ دَائِمُ الإحسانِ يَا دَائِمَ المَعْرُوفِ والسُّلْطَانِ؟ جُودِ العَظِيم وصَاحِبَ الغُفْرانِ؟ فُطِرُوا عَلَيْهَا لَا تَرواص ثَانِ وَكَــمَــالِهِ أَفَــذَاكَ ذُو حِــدْتَــانِ؟ أَفْعَالَهُمْ سَبَبُ الكَمَالِ الثَّانِي؟ أَفَذَاكَ مُمْ مَن نِع عَلَى المستَانِ؟ مُستَسمَكُ ناً والفِعْلُ ذُو إمْكَانِ قَالُوا بِهَذَا القَوْلِ ذِي البُطْكَانِ

٨٧٧ ـ هَــذَا الَّذِي قَـالَتْـهُ كَـرَّامِـيَّـةٌ ٨٧٨ ـ والآخَرُونَ أُولُو الحَدِيثِ كَأَحْمَدِ ٨٧٩ قَدْ قَالَ: إِنَّ الله حَقًّا لَمْ يَرِزَلْ ٠٨٨ ـ جَعَلَ الكَلَامَ صِفَاتِ فِعْل قَائِم ٨٨١ ـ وَكَـذَاكَ نَـصَّ عَـلَى دَوَام الـفِـعُـلِ بـالْـ ٨٨٢ ـ وَكَـذَا ابْـنُ عَـبَّـاس فَـراجِـع قَـوْلَهُ ٨٨٣ ـ وكسذَاكَ جَعْفَرُ الإمَامُ السطَّادِقُ الْـ ٨٨٤ قَدْ قَالَ لَمْ يَزَلِ المُهَيْمِنُ مُحْسِناً ٨٨٥ ـ وَكَــذَا الإمَـامُ السدَّارِمِــيُ فـانَّـهُ ٨٨٦ قَالَ الحَيَاةُ مَعَ الفَعَالِ كِلَاهُمَا ٨٨٧ ـ صَدَق الإِمَامُ فَكُسلُّ حَى فَهُ وَ فَعَد ٨٨٨ - إلَّا إذَا مَا كَانَ ثَمَةً مَوانِعٌ ٨٨٩ ـ والرَّبُّ لَيْسَ لِفَعْلِهِ مِنْ مَانع · ٨٩ ـ وَمَــشِــيــنَةُ الــرَّحـــمُـــن لَازِمَـــةٌ لَهُ ٨٩١ - هَــذَا وَقَــد فَسطَـر الإلك عِـبَـادَه ٨٩٢ ـ أَوَ لَسْتَ تَسْمَعُ قَوْلَ كُلِّ مُوَحِّدٍ ٨٩٣ ـ وَقَدِيمَ الإحْسَانِ الكشير ودَائِمَ الْـ ٨٩٤ مِنْ غَيْرِ إِنْ كَسَادِ عَسَلَيْهِ مِمْ فَسُطُرَةً ٨٩٥ ـ أَوَ لَيْسَ فِعْلُ الرَّبِّ تَابِعَ وَصْفِهِ ٨٩٦ ـ وَكَمَالُهُ سَبَبُ الفِعَالِ وَخَلْقُهُ ٨٩٧ - أَوَ مَا فِعَالُ الرَّبِّ عَـنِنَ كَـمَالِهِ ٨٩٨ - أَزِلًا إِلَى أَنْ صَارَ فِيهَا لَمْ يَزِلْ ٨٩٩ ـ تــالــلَّهِ قَــدْ ضَــلَّتْ عُــفُــولُ الـقَــوْم إذْ

حَتَّى تمكَّنَ فانْطِقُوا بِبَيَانِ؟ بَـلْ كُـلَّ يَـوْم رَبُّـنَا فِـي شَـانِ ما فَفْدُ ذَا وَوُجُودُه سِيًّانِ جِبِهِ مُحَالٌ لَيْسَ فِي الإِمْكَانِ وَمشِيئَةٍ وَيَلِيهِ مَا وَصْفَانِ أوْصَافُ ذَاتِ الحَالِقِ المنَّانِ فِعْلٌ يَتِهُ بِوَاضِح البُرْهَانِ مَعَ مُوجِب قَدْ تَعَ بِالأَرْكَانِ؟ مَا زَالَ فِعْلُ السَّلَّهِ ذَا إمْكَانِ عَبَدُوا الحِجَارَةَ فِي رضَا الشَّيْطَانِ لِقَةٍ وَليْسَتْ ذَاتَ نُـطْقِ بَسَانِ أَوْنَانِهِم لَا شَكَّ مفْقُودَانِ بالله حَـقٌ وَهْـوَ ذُو بُـطْلَانِ أَفَعَنْهُ ذَا الوَصْفَانِ مَسْلُوبَانِ هَذَا الدُحَالُ وأعظَمُ البُطْلَانِ أبَداً إلىه الحقّ ذا سُلْطَانِ بَـلْ فَـاعِـلًا مَـا شَـاءَ ذَا إحْـسَـانِ بالرِّدِّ والإبْطَالِ والنُّكُرَانِ للخالِق الأزَلع فِي الإحسانِ لَيْسَ القَدِيمُ سِواهُ في الأخوانِ مَا رَبُّ نَا والدَحُلُقُ مفَّدَ رنَانِ سُبْحَانَهُ جَلَّ العظِيمُ الشَّانِ نْدِيتُ صَاحِبُ منْطِقِ اليُونَانِ

٩٠٠ ـ مَاذَا الَّذِي أَضْحَى لَهُ مُـتَحِدًداً ٩٠١ ـ والرَّبُ لَيْسَ مُعَطَّلًا عَنْ فِعْلِهِ ٩٠٢ \_ والأمْرُ والنَّكُوينُ وَصْفُ كَمَالِهِ ٩٠٣ ـ وَتَخَلُّفُ التَّاثِيرِ بَعْدَ تَمَام مُو ٩٠٤ ـ والسلَّهُ رَبِّسي لَمْ يَسزَلْ ذَا قُسدْرَةٍ ٥٠٥ ـ العِلْمُ مَعْ وَصْفِ الحَيَاةِ وَهَذهِ ٩٠٦ - وَبِهَا تَـمَامُ الفِعْلِ لَيْسَ بِدُونِهَا ٩٠٧ - فَ لأَيِّ شَدِيءِ قَدْ تَاخُر فِ عُلُهُ ٩٠٨ ـ مَا كَانَ مُمْتَنِعاً عَلَيهِ الفِعْلُ بَلْ ٩٠٩ ـ واللَّهُ عَابَ المشركِينَ بِأَنَّهُمْ ٩١٠ ـ وَنَعَى عَلَيْهِمْ كَوْنَهَا لَيْسَتْ بِخَا ٩١١ ـ فأبَانَ أنَّ الفِعلَ والتَّكُلِيمَ مِنْ ٩١٧ \_ وإذَا هُمَا فُقِدَا فَمَا مَسْلُوبُهَا ٩١٣ ـ والــلَّهُ فَــهْــوَ إلــنهُ حَــقٌ دَائــمــاً ٩١٤ - أَزَلًا وَلَيْسَ لَـفَقْدِهَا مِنْ غايبةٍ ٩١٥ ـ إِنْ كَانَ رَبُّ الْعَرِش حَقًّا لَمْ يَرَلُ ٩١٦ ـ فكذاكَ أيْضاً لَمْ يَزِلْ متكلِّماً ٩١٧ \_ واللَّهِ مَا فِي العَقْلِ مَا يَقْضِي لِذَا ٩١٨ - بَلْ لَيْسَ فِي المعْقُولِ غَيْرُ ثُبُوتِهِ ٩١٩ \_ هَــذَا وَمَا دُونَ السمهيدمين حَــادِثُ ٩٢٠ ـ واللَّهُ سَابِقُ كُلِّ شَـىْءِ غَـيْره ٩٢١ ـ والسلَّهُ كَانَ وَلــيْسسَ شَـــيْءٌ غَــيْسرُهُ ٩٢٢ - لَسْنَا نَقُولُ كَمَا يَقُولُ المُلْحِدُ الرِّ

أَرْوَاح فِسي أَزَلٍ وَلسيْسَ بفَانِ كَفَرُوا بِخَالِقِ هَذِهِ الأَكْوَانِ للمسلمين فقال بالإشكان مَساكَسانَ مسغسدُومساً ولَا هُسوَ فَسانِ خَهُمَا الحُرُوبُ ومَا هُمَا سِلْمَان يُونَانِ صُلْحاً قَطُّ فِي الإِيمَانِ؟ والحرب بَينه م فحرب عَوانِ ح بــصـــادِم مِــنــهُ وسَـــل لِســانِ مِن أُسِّهِ وقواعِدِ البُنْسيَانِ كَفَرُوا بِدِينِ اللهِ والشُّهُ وَالْ غُلُهَا إليهم فِعْلَ ذِي أَضِعَانِ هِيَ لابْن سِينَا مَوْضِعَ الفُوقَانِ مِيس البِّي كانتْ لدى اليونانِ خَا لَيْسَ فِي المقدُورِ والإشكانِ ةً وسَائِرَ اللهُ قَهَاءِ فِي البُلْدَانِ أَمْرِ الَّذِي هُـوَ حِـكْـمَـةُ الـرحــلمـن فِي عَسْكُر الإيامَانِ والقُرانِ نُـيَـا لأجُـل مَـصَـالـح الأَبْـدَانِ مِـــــــل لَهَــا مَـــضــرُوبَــةً بِــوِزَانِ مَضْرُوبَةً بِالْعَدِّ والْحُسْبَانِ دُ كَذَا المجوسُ وَعَابِدوُ الصَّلْبَانِ لِ وَعَسسكَ رِ الإِيسمَ انِ والسَّفُ رُآنِ شَهدَ الوقيعة مَعْ أبي سُفْيَانِ

٩٢٣ ـ بدَوام هَذَا العَالَم المشهُودِ والـ ٩٢٤ - هَـذِي مَـقَالَاتُ الـمَـلاحِـدَةِ الألـى ٩٢٥ ـ وَأَتَى ابِنُ سِينَا بَعْدَ ذَاكَ مُصانِعاً ٩٢٦ ـ لسكسنَّهُ الأَزَلسيُّ لَيْسسَ بسمُسحُسدَثٍ ٩٢٧ - وأتَى بِصُلْح بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ بَيْ ٩٢٨ - أنَّى يكُونُ المسلِمُونَ وَشيعَةُ الْ ٩٢٩ ـ والسَّيفُ بَيْنَ الأنَّبِيَاءِ وبَيْنَهُمْ ٩٣٠ ـ وَلذا أتَى الطُّوسِيُّ بالحَرْبِ الصَّرِيـ ٩٣١ - وأتَّسى إلى الإنسلام يسهدمُ أصلهُ ٩٣٢ ـ عَسمَرَ السمدَادِسَ لسلفَ الاسِيفَةِ الأُلَى ٩٣٣ ـ وأتَّى إلى أوْقَافِ أهْل الدِّين ينْ ٩٣٤ - وأزادَ تَـحْـوِيـلَ الإشَـازات الـتـي ٩٣٥ ـ وَأَرَادَ تَـحُويـلَ الشَّريعَةِ بِالنَّوَا ٩٣٦ ـ لَكِنَّه عَـلِمَ الـلَّعِـيـنُ بِـأنَّ هَـ ٩٣٧ \_ إلَّا إذا قَـتَـل الـخـليـفَـة والـقُـضَـا ٩٣٨ - فَسَعَى لِذَاكَ وَسَاعَدَ المَقْدُورُ بِالْ ٩٣٩ - فأشَارَ أَنْ يَضَعَ التَّتَارُ سُيُوفَهُمْ • ٩٤ - لَكِنَّهُمْ يُبْقُونَ أَهْلَ صَنائِعِ اللَّهُ ٩٤١ ـ فَغَدَا عَلَى سَيْفِ التَّتَارِ الألفُ فِي ٩٤٢ ـ وَكَذَا تُسمَانِ مِئِينِهَا فِي أَلْفِهَا ٩٤٣ ـ حَتَّى بَكَى الإسلامَ أعدَاهُ اليهُ و ٩٤٤ ـ فشَفَى اللَّعينُ النَّفْسَ مِنْ حِزْبِ الرَّسُو ٩٤٥ ـ وَبِــوُدُهِ لَوْ كَــانَ فِــي أَحُــدٍ وَقَــدُ

أَوْ أَنْ يُسرَى مُستَسمزِّقَ السَّحْسَانِ ذَا الْعَالَمِ الْسخْلُوقِ بِالْبُوهَانِ بحُدُوثِ كُلِّ مَا سِوَى الرحْلِنِ مَعَهُ قَدِيسماً كَانَ رَبّاً ثَاني في كُونُ حِينَ بَيْ لَنَا رَبّانِ أَفَهُ مُكِنُ أَنْ يَسْتَقِلَ الْثَنَانِ؟ فإذَا هُمَا عَدَمَانِ مُمْتَنِعَانِ عُولًا لِصَاحِبِه هُمَا عَدْلَانِ تِ اللَّهِ فانْظُو ذَاكَ فِي القُولَانِ إمْكَانِ أَنْ تَحْظَى بِهِ ذَاتَانِ

٩٤٧ - الأقسر أغين به م واؤف ت نذرة الإحداث ظاهرة على ١٤٧ - وشواه ألإحداث ظاهرة على ١٤٧ - وأولَّة السَّوحيد تشهد كُلُها ١٤٨ - وأولَّة السَّوجيد تشهد كُلُها ١٤٨ - لؤ كان غير السله جسل جسلا كه الموت عن رَبِّ العلى مُستغنيا ١٩٥ - والسرَّبُ بالسية في الله مستوحد ١٩٥ - والسرَّبُ بالسية في الله مستوحد ١٩٥ - والقهر والسَّوجيد يشهد منهما ١٩٥ - والقهر والسَّوجيد يشهد منهما ١٩٥ - والذلك المُسترنا جميعاً في صِفا ١٩٥ - فالواحد القهار حقاً لينس في الـ ١٩٥ - فالواحد القهار حقاً لينس في الـ

# فهرٌ

#### في اعتراضِهمْ على القولِ بدوامِ فاعليَّةِ الرَّبِّ وكلامِهِ والانفصالِ عنْهُ

قُسلْنا صَدقْتُم وَهُو ذو إِسْكَانِ هَلْ بِينَ ذَيْنِكَ قطُّ مِنْ فُرْقَانِ؟ نَسقْسلٍ وَلَا نَسطَسرٍ وَلَا بُسرْهَانِ هَذِي العُقُولُ ونَحْنُ ذُو أَذهَانِ فَرقاً يَسِينُ لِصَالحِ الأَذْهَانِ عَلَّافُ فِي الإنكارِ والبُطُلانِ قَطْعاً عَلَى الجَنَّاتِ والبُطُلانِ ٩٥٧ - فَلَئِنْ زَعَهُ مُستُهُمْ أَنَّ ذَاكَ تَسَلْسُلُ التَّأْثِيرِ في مسْتَقْبَلٍ ٩٥٧ - كتَسَلْسُلِ التَّأْثيرِ في مسْتَقْبَلٍ ٩٥٨ - واللَّهِ مَا افْتَرَقَا لِذِي عَفْلٍ وَلا ٩٥٨ - واللَّهِ مَا افْتَرَقَا لِذِي عَفْلٍ وَلا فِي ضِدَّه ٩٥٩ - في سَلْبِ إمكانٍ وَلَا فِي ضِدَّه ٩٦٠ - فليَأْتِ بالفُرْقَانِ مَنْ هُو فَارِقُ ٩٦٠ - وَلذَاكُ سَوَّى الجَهُمُ بَيْنَهُما كَذَا الْهُ ١٩٦٠ - وَلأَجْلِ ذَا حَكَمَا بحُحُمْ باطِلٍ

حَركَاتِ أَفْنَى قَالَهُ الشَّوْرَانِ م وبعددَهُ ابنُ الطَّيِّبِ الرَّبَّانِي مذمُوم عندَ أنهمَةِ الإيمانِ إحداثِ مَا هَذَانِ يَـجْتَمعَانِ مَا فِيهِ مَحْذُورٌ مِن النُّكُرانِ ويجا عَلَى العُورَانِ والعُميانِ أزَلٍ لِذي ذِهـن ولا أعـيـانِ دٍ قبلهُ أبداً بِلَا حُسْبَانِ حوقٌ بفردٍ بعده محكمان حوقٌ وكلُّ فَهُوَ منْهَا فَانِ يفني كذلك أولًا بسبيان فِي الذهن وهُوَ كذاكَ في الأعيانِ آناتِ مُفْتَتَحُ بِلَا نُكُرَانِ إلَّا بسلب وجُودِهِ الحقانِي تعنفون مدَّة هدنيه الأزمان والأرض والأفلاك والقسمران؟ من قبلِها شيء من الأكوان نـصٌ ومِـن نـظـر ومـن بـرهَـانِ؟ معقولُ في الفطراتِ والأذْهَانِ مِنهَا فَحُكمُ الحَقِّ ذُو تِبْيَانِ نَ وذاكَ مــأُخُــوذٌ مــنَ الــقُــرْآنِ؟ لِحــدُوثِ شَــيءِ وهـو عَــيـنُ زَمَــانِ؟

٩٦٣ ـ فالجَهْمُ أَفْنَى الذَّاتَ والعَلَّافُ لِلْهِ ٩٦٤ - وَأَبُسُو عَسلِيٌّ وابْسنُسهُ والأشْسعَسريُّ ٩٦٥ ـ وَجَمِيعُ أَرْبَابِ الكلام الباطِلِ الْ ٩٦٦ - فَرَقُوا وقَالُوا ذَاكَ فِيهَا لَمْ يَزَلْ ٩٦٧ ـ قَـ الُوا: لأجل تَـنَـاقُـض الأزّلِيّ والـ ٩٦٨ ـ لَكِنْ دَوامُ الفعل في مستَقْبل ٩٦٩ ـ فَانْظُرْ إِلَى التلْبيس فِي ذَا الفَرْقِ تَرْ ٩٧٠ ـ مَا قَالَ ذُو عَفْل بِأَنَّ الفَرْدَ ذُو ٩٧١ ـ بَسِلُ كَسِلُ فَسَرْدٍ فَسَهْوَ مستبُسُوقٌ بِسَفَسِرُ ٩٧٢ ـ وَنَـظ يِـرُ هــذَا كـلُ فـردٍ فـهـوَ مــلـ ٩٧٣ ـ لِلنَّوع والآحادِ مسبوقٌ ومثل ٩٧٤ ـ والنَّوْعُ لَا يَفْني أَخيراً فَهُ وَ لَا ٩٧٠ ـ وتعاقُبُ الآناتِ أمرٌ ثابتٌ ٩٧٦ ـ فإذا أبَيْتُم ذَا وقلتُهم أوّلُ الـ ٩٧٧ \_ مَا كَانَ ذَاكَ الآنُ مسسبوقاً يُرَى ٩٧٨ - فيهالُ ما تعنُونَ بالآناتِ هَلْ ٩٧٩ ـ مِنْ حِين إحداثِ السَّمنواتِ العُلَى . ٩٨٠ \_ ونظنُّكُمْ تعنُونَ ذاكَ ولم يكُنْ ٩٨١ ـ هـل جـاءكـم فـي ذاكَ مِـن أثـر ومِـنْ ٩٨٢ \_ هـذا السكستَسابُ وهـذه الآثسارُ والْ ٩٨٣ ـ إنَّا نحاكِمُ كُمْ إلى ما شِئْتُمْ ٩٨٤ \_ أَوَ لَيسَ خَلْقُ الكَونِ في الأيَّسام كَا ٩٨٥ \_ أَوَ لَـهِ سَ ذَلَكُ مُ الرَّامَانُ بِـمُـدّةِ

لسِواه تلك حقيقة الأزمان وقيتِ قبلَ جميع ذِي الأعيانِ مختارُ سابقة لُذِي الأكوانِ قَـبل السِّنِينَ بـمُـدّةٍ وزمَانِ كُتِبَ القَضَاءُ بِهِ من الدَّيَّانِ قولَانِ عندَ أبي العَلَا الهَمَذانِي قَبِلَ الكتابةِ كانَ ذَا أركانِ إسجادَهُ من غير فطل زَمانِ فعندًا بأمر اللَّهِ ذَا جريانِ يـوم الـمـعَـادِ بـقـدْرةِ الـرَّحْـمُـنِ من قبل ذا عجز وذا نُـ قُـصَانِ؟ حدورٌ له أبدأ وذو إمكران؟ أدَّاهُم لخلافِ ذَا السِّبيانِ؟ سبحانه هو دائم الإحسان؟ أصلَ الكلام عَـمُـوا عَـن الـقُـرآنِ عن فطرة الرَّحمن والبُرهانِ قَسْراً إلى التغطيل والبُطْلَانِ بالرب خوف تسلسل الأغيان إثبات صانِع هذه الأكوانِ دثةً فَلا تنفَكَ عَنْ حِدْثانِ لحدوثِها إذ ذَاكَ من بُرهَانِ والجسم لَا يَخْلُو عن الحِدْثانِ هَـذَا الـدلـيـل بـواضـح الـبُـرهـانِ

٩٨٦ ـ فحقِيقَةُ الأزمَانِ نشبَةُ حادِثٍ ٩٨٧ \_ واذكُرْ حديثَ السَّبقِ للتقدير والتَّــ ٩٨٨ - خَمْسينَ أَلْفاً مِنْ سِنين عدَّهَا الْ ٩٨٩ ـ هـذَا وعرشُ الرَّبِّ فـوقَ الـماءِ مِنْ ٩٩٠ ـ والنَّاسُ مختَلِفُونَ في القَلَم الَّذِي ٩٩١ ـ هَلُ كَانَ قبلَ العرش أو هو بعدَهُ؟ ٩٩٢ ـ والحقُّ أنَّ العسرسَ قبلُ لأنَّهُ ٩٩٣ ـ وكتَابةُ القلم الشريفِ تعقّبتْ ٩٩٤ ـ لَمَّا بَراه الله قالَ اكْتُبُ كَذَا ٩٩٥ ـ فَحَرَى بِمِا هُـو كِائِنٌ أَبِداً إِلَى ٩٩٦ ـ أف كانَ ربُّ العرشِ جَالَّ جالالُهُ ٩٩٧ ـ أمْ لهم يسزَلْ ذا قُدرةِ والسفيعل مَسقْد ٩٩٨ ـ فَـلئِنْ سَـأَلْتَ وقُـلتَ مـا هَـذَا الَّذِي ٩٩٩ ـ ولأيُّ شَـيء لـم يـقـولُوا إنَّـهُ ١٠٠٠ - ف اعلَمْ بِأَنَّ القوْمَ لِمَّا أُسَّسُوا ١٠٠١ ـ وعَنِ الحديثِ ومقتضَى المعقولِ بل ١٠٠٢ ـ وبَنَوْا قواعدَهم عليهِ فقادَهُم ١٠٠٣ ـ نَسفْني القيام لكلِّ أمر حادثٍ ١٠٠٤ ـ فيسُدُّ ذاكَ عليهمُ في زَعْمِهِم ١٠٠٥ - إذ أثبتُوه بكون ذي الأجسام حا ١٠٠٦ ـ فإذا تسلسلت الحوادِثُ لَمْ يكنْ ١٠٠٧ - فلأجل ذَا قَالُوا التسلسُلُ باطِلٌ ١٠٠٨ ـ فيصحُ حينئذٍ حدوثُ الجسم من فِي ذَا المقامِ الضَّيِّقِ الأَعْطَانِ يُنْجِي الوَرَى مِنْ عَمرَةِ الحَيْرَانِ؟ من جنَّة المأوّى مع الرّضوانِ ١٠٠٩ - هَــنِي نهايَـاتُ لأَفْـدَام الــوَرَى اللهُ ا

فھڻ

وَمُ شَبِّهُ وهَ داكَ ذُو النُّفُ فُرانِ بل هد كدل قواعد القرآن لدَ أَسُمَّةِ السَّحْفِينِ والْعِرْفَانِ أَنْ دَارَ في إلا وْرَاقِ والأَذْهَالِ فأتت لوازمه إلى الإسمان فهوى البناء وخرّ للأركان إذْ سَلَّطُ وا الأَعْدَاءَ بالعُدُوانِ ذَاكَ السِّلامُ فما اشتَفَوْا بطِعَانِ تَلَهُمْ بِه فِي غَيبَةِ الفُرْسَانِ جَهْلِ الصَّدِيقِ وبَغْي ذي طُغْيَانِ وكتابيه بالحق والبؤهان ولَقُطِّعَتْ منَّا عُرَى الإيسمَانِ خيرُ التقرونِ له مُحالٌ ذانِ أضل اليقين ومشعد العرفان أبَداً به واشِدَّة العِدرمَانِ دَخَــلوه واعــجَــبَــا لِذَا الــخِــذَلَانِ ن القوم واعجبًا لِذَا البُهْتَانِ أغراض والحركات والألوان

١٠١٢ ـ فاسمَعْ إذاً وافْهَمْ فَذَاكَ مُعَطِّلٌ ١٠١٣ ـ هـذا الدليل هو الذي أردَاهُم ١٠١٤ - وَهُوَ الدلِيلُ الباطلُ المردودُ عِنْد ١٠١٥ ـ مَا زالَ أمرُ النَّاسِ معتدِلًا إلى ١٠١٦ - وتسمحك أجزاؤه بقُلُوبهم ١٠١٧ ـ رَفَعَتْ قُـواعِـدَه ونَـحَّـتُ أُسَّـهُ ١٠١٨ ـ وَجنَوا عَلَى الإسْلَام كلَّ جِنَايةٍ ١٠١٩ ـ حَمَلُوا بِأَسْلِحَةِ المِحَالِ فَخَانَهُمْ ١٠٢٠ ـ وأتمى العَدُو إلى سِلاحِهم فقا ١٠٢١ - يَا مِحْنَةَ الإسْلَام والقراآنِ من ١٠٢٢ ـ والسلَّه لَولَا السلَّهُ نساصِسرُ دينيه ١٠٢٣ ـ لَت خ طُّ فَ تْ أعداؤه أرواح نَا . ١٠٧٤ ـ أيكونُ حقًّا ذا الدليلُ وما اهتدَى ١٠٢٥ ـ وُفِّفَ شُهُ لِلحَقِّ إذ مُحرِمُ وهُ فِي ١٠٢٦ ـ وَهَ ديتُ مُ ونَ الِلَّذِي لَمْ يَسِهُ تَسدُوا ١٠٢٧ \_ و دخلتُ مُ للحقِّ من باب وما ١٠٢٨ ـ وسلكتُمُ طُرُقَ الهُدى والعلم دُو ١٠٢٩ ـ وعرفتُهُ الرَّحمٰنَ بالأجْسَام والْـ

آياتِ وهي فعيرُ ذِي بُرهَانِ حــقٌ وفِــى غَـــيٌ وفــى خُــشــرانِ؟ حــقَ الأدِلَّةِ وهــى فــى الــقُــرْآنِ؟ من كل وجمه فهي ذُو أَفِينَانِ لِلحِسِّ أَوَ فِي فَطْرَة الرَّحْمُن خَبَراً أَوَ احْسَ شَتُّمْ لَهُ بِبَيَانِ؟ إلَّا بِ وبِ قُوى الإيمان؟ عِـلْماً بِـهِ لـم يـنـجُ مـن كـفُـرانِ؟ طرُقَ الهُدَى في غايةِ التِّبيانِ نَــــمَــعــه فــي أثـر ولا قُـرآن؟ وظهود أحداثٍ من الشَّيْطانِ مِنْ كِلِّ صَاحِب بِـدْعَـةٍ حَـيْـرَانِ مِنْ سَائِر العُلمَاءِ فِي البُلْدَانِ فِي إثرهِم بشواقِب الشُّهبَانِ ودليلهم بحقيقة العرفان والجهل قَدْ يُسْجِي منَ الكُفْرَانِ

١٠٣٠ ـ وَهُمُ فَمَا عَرَفُوهُ مِنْهَا بَلْ مِنَ الْـ ١٠٣١ ـ الله أكب أنت م أو هُم عَلَى ١٠٣٢ \_ دَعْ ذَا أَلَيْ سَ السلَّهُ قد أبدَى لَنَا ١٠٣٣ ـ متنوّعاتٌ صُرّفتُ وتظَاهَرتُ ١٠٣٤ - مَعْلُومَةُ لِلعَفْلِ أَو مِشْهِ ودَةً ١٠٣٥ - أَسَمِعْتُمُ لِدَلِيلِكُمْ فِي بَعْضِهَا ١٠٣٦ ـ أيكونُ أصلَ الدينِ ما تمَّ الهدَى ١٠٣٧ ـ وسِوَاهُ ليسَ بموجِب من لم يُحِطُ ١٠٣٨ ـ والسلَّهُ ثسمَّ رسُولُهُ قسدْ بسيَّسَا ١٠٣٩ ـ ف الأي شري أعرضا عَنْه ولم ١٠٤٠ ـ لَكِنْ أَتِيانَا بَيعْدَ خِيْرٍ قُرُونِيَا ١٠٤١ ـ وعَلَى لِسَانِ الجَهْم جَاءَ وحِزْبِهِ ١٠٤٢ ـ وَلِذلِكَ اشْتَدَ النَّكَيِسُ عَلَيْهِمُ ١٠٤٣ ـ صَاحُوا بِهِمْ منْ كلِّ قُطرٍ بَلْ رَمَوْا ١٠٤٤ - عَرَفُوا الَّذِي يُنفُضي إِلَيْهِ قَوْلُهُمْ ١٠٤٥ ـ وأخُو الجهَالَةِ فِي خُفَارَةِ جَهْلِهِ

\* \* \*

## فهڻ

في الرد على الجَهْمِيَّةِ المعطِّلةِ القائلينَ بانَّه ليسَ على العرشِ إللهٌ يُعبَد، ولا فوقَ السماء إلله يُصلّى لهُ ويُسْجَد، وبيان فسادِ قولهمْ عقلاً ونقلاً ولغةً وفطرةً

١٠٤٦ ـ واللَّهُ كَانَ وَلَيْسَ شيءٌ غَيْرُهُ وبَسرى البريَّةَ وهي ذُو حِدْثَانِ

عن ذاتِ أم فِي حَلَّت، ذَانِ هي عَيْثُهُ ما ثَمَّ موجُودَانِ شَيءٌ مُخَايِرُ هَذهِ الأكوانِ مِنْ رَابِع خَلُوا عِن الرَّوغَانِ رَفَعَ القواعِدَ مُدَّعِي العِوفَانِ أنَّسى وليسسَ مُسبَايِنَ الأكْوانِ؟ فهو الوجود بعينه وعيان فالقَوْلُ هَذَا القَوْلُ فِي الميزَانِ قَدْ حَلَّ فِيهَا وَهْنَ كَالْأَبْدَانِ حلَّتْ بِهَا كِمِقَالَةِ النَّصْرَانِي عنها ولا فِيهَا بِحُكْم بَيَانِ عَقْلَ الصّريحَ وفطْرَةَ الرَّحْمُن حدَّ المُحالِ بغيرِ ما فُرقَانِ ونقيضه هَل ذَاكَ فِي إمكَانِ؟ لا يسمدُقَانِ معاً لدى الإشكانِ متحقِّقٌ ببديهة الإنسانِ ذاتان لا بالغير قائمتان رَى أو تُحايثُها فتجتَمِعَانِ؟ فارجع إلى المعقُولِ والبرْهَانِ هـ و قـ ابِـ لُ مـن جِـ شـم أَوْ مُحـ شـمَانِ وخروجيهِ ما فيه من بُطْلَانِ دَعْــوَى مــجَـردة بــلا بُــرهَــانِ وَحْيَ المُبِينَ لِحكمةِ اليُونَانِ

١٠٤٧ ـ فسَل المعطِّلَ هل بَراهَا خارجاً ١٠٤٨ ـ لَا بُـدَّ مـن إحـدَاهُـمَـا أو أنَّـهَـا ١٠٤٩ ـ مَا ثَـمَ مَخْلُوقٌ وَخَالِقُهُ وَمَا ١٠٥٠ - لَا بُدَّ مِنْ إِحْدَى ثَلاثٍ مَا لَهَا ١٠٥١ \_ وَلِذَاكَ قالَ محقِّقُ القَوْم الَّذِي ١٠٥٢ ـ هُوَ عَيْنُ هَذَا الكَوْنِ لَيْسَ بَغَيْرِهِ ١٠٥٣ - كَلَّا وَلَيْسَ محايشاً أَيْضاً لَهَا ١٠٥٤ ـ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَوْقَ الْخَلائِقِ رَبُّهَا ١٠٥٥ - إذ لَيْسسَ يُسعسقَ لُ بسعَدُ إلا أنَّسهُ ١٠٥٦ ـ والسرومُ ذاتُ السحقِّ جالَّ جالالُهُ ١٠٥٧ \_ فاحْكُمْ عَلَى مَن قَالَ ليْسَ بخارج ١٠٥٨ ـ بخِلَافِهِ الْوَحْيَيْنِ والإِجْمَاعَ والْـ ١٠٥٩ ـ فعليه أوقَع حدًّ معدُوم بلكي ١٠٦٠ - يَسَا لَلْعِنْصُولِ إِذَا نَسَفَيتُسُمْ مُسَخُّحَبَراً ١٠٦١ - إذ كَانَ نفئ دُخُولِه وخُرُوجِهِ ١٠٦٢ ـ إلَّا عــلَى عــدَم صــريــح نَــفْــيُــهُ ١٠٦٣ ـ أيصِحُ فِي المغقولِ يا أهل النُّهَي ١٠٦٤ - لَيْسَتْ تُبَايِنُ مِنْهُ مَا ذاتٌ لأخْد ١٠٦٥ ـ إِنْ كَانَ فِي اللَّذِيبَا مُحَالٌ فِهُوَ ذَا ١٠٦٦ \_ فَالمِنْ زَعَمْ تُهِمْ أَنَّ ذَلَكَ فَى الَّذِي ١٠٦٧ \_ والرَّبُّ ليس كذا فنَفْئ دخولِهِ ١٠٦٨ ـ فيسقَالُ: هَذَا أُوَّلًا مِن قَولِكُم ١٠٦٩ ـ ذاكَ اصطِلاحٌ من فريتي فبارَقُوا الْـ

وسِواهُ في مَعهُ ودِ كل لِسَانِ خُلِلْم المحالُ وليسَ ذَا إمكانِ؟ لَيْسَتْ لربِّ العَرْش في الإمكَانِ؟ مَعَ بُولَهُ والنفْئ في القُرآنِ؟ وهُمَا عَلَى الرحمٰن ممتنبعان؟ مَـيْتُ أَصَـمُ وما لَه عـيْـنَانِ والسخَلْقَ نفياً واضح التّبيانِ يُنْفَى ولا مِنْ مُحملة إلىحيَوانِ خَا السرطُ كانَ لِمَا هُمَا ضِدَّانِ لا يـ ثُـ بُـ تَـ انِ ولَهِ سَ يـ رُتَـ هـ عـ انِ لهُ مَا يُزيلُ حقيقَة الإمكانِ بالغَيْرِ في الفِطْرَاتِ والأذْهَانِ بالنَّفْس أو بالغَيْر ذُو بُطْلَانِ أَمْــرَيْــن إلَّا وهْــوَ ذُو إِمْــكَــانِ عَسرَضٌ يسقُومُ بسغُ يسرهِ أَحُسوانِ ماكان فيه حقيقة الإمكان وكسلاكُمَا فِي نَفْيِهِ سِيًّانِ في النَّفْي صِرْفاً إذ هُمَا عِدْلَانِ؟ ضَاهَيْتَ هَذَا النَّفْيَ فِي البُطْلانِ حرفأ بحرف أنشما صنوان لِكِلَيْهِ مَا فَكُفَّابِلِ لَمَكَانِ إثبات والتَّعْطِيل بِالبُرْهَانِ الفَشْرَ عَنْكَ وكشرةَ الهَذَيَانِ

١٠٧٠ - والشَّيءُ يَصدُقُ نفْيهُ عنْ قَابِل ١٠٧١ - أنسِيتَ نَفْيَ الظُّلْم عَنْهُ وَقُولَكَ: الـ ١٠٧٢ - وَنسِيتَ نَفْيَ النُّومِ والسُّنَّةِ التي ١٠٧٣ - ونَسِيتَ نفيَ الطُّعْم عنهُ وليسَ ذَا ١٠٧٤ - ونَسِيتَ نسفْسَى ولادةٍ أو زوجيةٍ ١٠٧٥ ـ والـلَّهُ قــدْ وصَـفَ الـجــمَـادَ بـأنَّـهُ ١٠٧٦ ـ وكنذا نَفَى عنْه الشُّعورَ ونُطْفَهُ ١٠٧٧ ـ هــذَا ولـيـسَ لـهـا قـبـولٌ لـلذي ١٠٧٨ ـ ويقالُ أيضاً ثانياً لوصع مَـ ١٠٧٩ - لا فِي النَّقِيضَيْن اللَّذَيْن كِلَاهُمَا ١٠٨٠ - ويسقى ال أيسنا نفي كنم لِقَسولِهِ ١٠٨١ ـ بـل ذَا كَنَفْي قِيَامِه بـالنَّفْس أَوْ ١٠٨٢ ـ فبإذَا السمعطِّل قَبال إنَّ قبيامَـهُ ١٠٨٣ - إذ ليسسَ يقبَلُ واحِداً من ذَينِكَ الـ ١٠٨٤ - جِسْمٌ يقُومُ بِنَفْسِهِ أيضاً كَذَا ١٠٨٥ ـ فِي محكم إمكانٍ وليسَ بواجب ١٠٨٦ ـ فكلاكُمَا ينْفِي الإلنة حَقِيقَةً ١٠٨٧ ـ مَاذَا يررُدُّ عَالَيْهِ مَن هو مشلكُ ١٠٨٨ ـ والفرقُ ليسَ بممنكِن لكَ بَعْدَمَا ١٠٨٩ \_ فوزَانُ هَذَا النَّفْي مَا قَدْ قُلْتَهُ ١٠٩٠ ـ والخَصْمُ يزعُمُ أنَّ مَا هو قَابِلٌ ١٠٩١ - فَافْرُقُ لِنَا فَرُقاً يُبِينُ مُواقِعَ الْ ١٠٩٢ ـ أَوْ لَا فَأَعْطِ القوسَ بَارِيهَا وَخَلَّ

## فهڻ

#### في سياق هذا الدَّليلِ على وجْهِ آخرَ

تُودِي قواعِدَهُ من الأرْكانِ مع بُودُ حقاً خارجَ الأذْهَانِ؟ لِلرَّبُّ حقًّا بالغُ المُهُ فرانِ أتَراهُ غير جَمِيع ذِي الأكْوانِ؟ هُ وَ عَيْنُهَا مِا لهِ هُنا غَيْرَانِ بالكُفْر جَاحِدَ ربِّه الرَّحْمَٰنِ وهُمُ الحَمِيرُ وعَابِدُو الصُّلْبَانِ وأولاءِ ما صَائدوهُ عن حيروانِ عَـنِـدٌ ومـعُـبُـودٌ هُـمَـا شـيـتَانِ أم ذَاتُهُ فيه مُنا أمْران؟ أَمْرَين قبل خدَّه النَّصرانِي خُشْدَاشُنَا وحَبِيبُنَا الحقَّانِي هَـل ذاتُـهُ استَخنت عن الأَكْوَانِ؟ أُعْــيــانِ كــالأعْــرَاضِ والألْوانِ؟ بالنَّفْس فَاسْأَلْهُ وقل: ذاتانِ لولَا السَّبايُنُ لَم يكن شَيعًانِ نَابِلْ هُمَا لا شَكَّ مُتَّحِدَانِ بالاتحادية ول بل بابان نُقَطٍ لكُم كمُعَلِّم الصِّبِيانِ

١٠٩٣ - وَسلِ المعطِّلَ عنْ مسَائِلَ خمْسَةٍ ١٠٩٤ - قُل للمُعطِّل: هَلْ تقولُ إلهُنَا الْهُ ١٠٩٥ ـ ف إِذَا نَ فَ عَى هَ ذَا فَ ذَاكَ مُ عَ طُ لُ ١٠٩٦ ـ وإذَا أقرَّ بعد فسسله تسانياً: ١٠٩٧ ـ فإذا نَفَى هَذَا وقَالَ بأنَّهُ ١٠٩٨ ـ فقد ارتدى بالاتّحادِ مصرّحاً ١٠٩٩ ـ حَاشَا النَّصَارَى أن يكُونُوا مثلَة ١١٠٠ ـ هُم خصَّ صُوهُ بالمسِيح وأمِّهِ ١١٠١ - فإذَا أقرَّ بأنَّهُ غيرُ الورَى ١١٠٢ ـ فاسأله: هل هذا الورى في ذاتِه ١١٠٣ ـ فَإِذَا أُقَرَّ بِواحِدٍ مِنْ ذينِكَ الْ ١١٠٤ ـ ويعقولُ: أهلًا بالذِي هوَ مِثْلُنا ١١٠٥ ـ وإذا نَفَى الأمْرين فَاسْأَلهُ إِذاً: ١١٠٦ ـ فَسلِذَاكَ قَسامَ بِسنفُ سِسِهِ أَمْ قِسامَ بِسالُ ١١٠٧ - فإذا أقَرَ وقَال: بَالْ هو قائمة ١١٠٨ ـ بالنَّفس قائِمتَانِ أخبرنِي هُمَا ١١٠٩ ـ وَعَلَى السَّفَادِيسِ الشَّلاثِ فإنَّهُ ١١١٠ ـ ضِدَّينِ أو مِثْلَينِ أو غَيْرين كَا ١١١١ ـ فَلِذَاكَ قَلْنَا إِنَّكُمْ بِابٌ لِمِنْ ١١١٢ ـ نَفَّطْتُمُ لِهُمُ وهُمْ خَطُوا عَلَى

## فهنّ

# في الإشارةِ إلى الطُرقِ النَّقليَّةِ الدَّالَةِ على عرشِهِ على أنَّ اللَّهَ سُبْحَانَه فوق سماواته على عرشِهِ

 1118 - وَلَقَدْ أَتَانَا عَشْرُ أَنُواعِ مِنَ الـ 1118 - مَعَ مِثْلِهَا أَيضاً تزيدُ بواحِدٍ 1118 - مِنها اسْتواءُ الرَّبُ فوقَ العرْشِ فِي 1110 - ولِذلِكَ اطَّررَدَتْ بِلَا «لَامٍ» ولَوْ 1117 - ولِذلِكَ اطَّررَدَتْ بِلَا عَيْ يُحْمَلَ الـ 1117 - لأتت بها في موضِعٍ كيْ يُحْمَلَ الـ 1110 - ونظيرُ ذَا إضمارُهم في مَوضِعٍ الله 1110 - ونظيرُ ذَا إضمارُهم في مَوضِعٍ ١١١٨ - لا يُضمورونَ مَعَ اطِّرادٍ دُونَ ذِكُ 1110 - بَلْ في مَحَلِّ الحذْفِ يكثُرُ ذكرُهُ 11٢٠ - جَذَفُوهُ تَحْفِيفاً وإيجازاً فلا 11٢٠ - مَذَا وَمِنْ عَشْرِينَ وَجُها يَبْطُلُ التَّ

\* \* \*

## فهنّ

1174 - هَذَا وَنَانِيهَا صَرِيحُ عُلُوهِ ولَهُ بِحُكْمٍ صَرِيحِهِ لَفْظَانِ
1170 - لَفْظُ «العَلِيّ» ولفظةُ «الأعْلَى» مُعَرَّ فَة [أَنَتْ فِيه] لِقَصْدِ بَيَانِ
1177 - أَنَّ العُلُوّ لَهُ بِمُطْلَقِهِ عَلَى التَّ عُمِيمٍ والإطْلَاقِ بِالبُرهَانِ
1177 - وله العُلُوّ مِنَ الوجُوهِ جَميعِهَا ذَاتاً وقسهُ را مَعْ عُلُوّ السَّسَانِ
1174 - لكن نُفاةُ علُوّهِ سَلَبُوهُ إِنْ عَمالَ العُلُوّ فصَارَ ذَا نُقْصَانِ

فَلهُ الكَمَالُ المَطْلَقُ الرَّبَّانِي فُطِرَتْ عَليهِ الخَلْقُ والنَّقَلَانِ أبداً وذلِك شنَّهُ الرَّحسلسِ متوجهاً بضرورة الإنسانِ وأمَامَهُ أو بجانِب الإنسانِ معتقُولَ عند بَيرٌ عَلَى الإيمانِ معتقُولَ عند بَيدُ الدائِهِ الأذهانِ بهاتِ هَذَا بينُ البُطلانِ بهات لَمْ تَحتَج إلَى بُطلانِ بعض لبَعض البَعض أولًا للشَّانِي بعض لبَعض المَعض أولًا للشَّانِي

1179 - حَاشَاهُ مِنْ إِفْكِ النُّفَاةِ وسَلْبِهِمْ 1179 - وَعُلُوهُ فَوقَ الْحَلِيقَةِ كُلُّهَا 1171 - لا يستطيعُ معطَّلٌ تبديلَهَا 1177 - كلَّ إِذَا مِا نَابِهُ أُمِرَى 1177 - كلَّ إِذَا مِا نَابِهُ أُمِرَى 1177 - يَحوَ العُلُو فَلِيسَ يطلُبُ خلفَهُ 1178 - ونِهَايَةُ الشُّبُهَاتِ تَشْكِيكٌ وتخد 1170 - ونِهَايَةُ الشُّبُهَاتِ تَشْكِيكٌ وتخد 1170 - لا تستَطِيعُ تُعارِضُ المعلوم والـ 1177 - فمِن المُحَالُ القَدْحُ في المعلوم بالشُّ 1177 - وإذَا الْبَدائِهُ قَابَلَتْهَا هَذِهِ الشُّد 1170 - وإذَا الْبَدائِهُ قَابَلَتْهَا هَذِهِ السُّلَّ 1170 - ومقال بَعْنَ مقالَةٍ أَوْصَى بِهَا ١١٣٨ - ومقالةٍ فَطَرَ الإليهُ عِبَادَهُ 1179 - ومقالةً فَطَرَ الإليهُ عِبَادَهُ

\* \* \*

## فھڻ

118٠ - هَذَا وثَالِثُهَا صَرِيحُ الفَوْقِ مضد المَدَاهُ مَا هُوَ قَابِلُ التَّأُويلِ والْدِ المَدَاهُ مَا هُوَ قَابِلُ التَّأُويلِ والْدِ المَدْرُورُ لَيسَ التَّأُويلِ التَّدِ المَدْرُورُ لَيسَ بقابِلِ التَّدِ المَدْرُورُ لَيسَ بقابِلِ التَّدِ المَدْرُورُ لَيسَ بقابِلِ التَّدِ المَدْرُهَا المَدْرُهَا المَدْرُهَا المَدَّلُ المَدْرُهَا المَدْرُهَا المَدَّلُ المَدَالِ قَدْرُهَا المَدْرُهَا المَدَّلُ المَدَالُ المَدَّلُ المَدَالُ المَدْرُهَا المَدْرُهَا المَدْرُهَا المَدْرُهَا المَدْرُهَا المَدْرُهُا المَدْرُهُا المَدْرُهُا المَدْرُورُ لَيسَ المَدْرُهُا المَدْرُهُا المَدْرُهُا المَدْرُورُ لَيسَ المَدْرُورُ لَيسَ المَدْرُهُا اللَّهُ المَدْرُورُ لَيسَ المَدْرُورُ لَيسَ المَدْرُورُ لَيسَ اللَّهُ المُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّمُ اللْمُعُلِيلُ اللْمُعُلِيلُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِيلُولُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلِ

محوباً بِ «مِنْ» وبد لُونِها نَوْعَانِ أَصْلُ الحقِيهة وحدَها بِبَيَانِ أَصْلُ الحقِيهة وحدَها بِبَيَانِ لَمْ تُقْبِلِ الدَّعْوَى بِلا بُرهَانِ عُلَيْ فَي لِكُنْ بُوهَانِ عُلِيلٍ فِي لُغَةٍ وعُرفِ لِسَانِ عَهدِيكَ للشَّحْقِيقِ والعِرفَانِ تُهديكَ للشَّحْقِيقِ والعِرفَانِ تُسبدِي السمُسرادَ لِمَسْ لَهُ أَذُنَانِ عُلِيلًا اللهُ عَلَيْ اللهُ الْأَذْهَانِ عُلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

تُبدِي المرادَ أَتى عَلَى اسْتِهْ جَانِ الْمُوالِ كَانَ كَأْقُبَحِ الْكِثْمَانِ سِيفَتْ لَهُ إِنْ كُنْتَ ذَا عِرْفَانِ سِيفَتْ لَهُ إِنْ كُنْتَ ذَا عِرْفَانِ كُلُّ الْوُجُوهِ لِفَاطِرِ الأَكْوانِ كُلُّ الْوُجُوهِ لِفَاطِرِ الأَكْوانِ جَحَدُوا كَمَالَ الْفُوقِ لِلدَّيَّانِ لَكَ عَرُوا كَمَالَ الْفُوقِ لِلدَّيْانِ لَكَ عَرُولِ للسَّفُوقِ النَّذَاتِ لِلرَّحْمُنِ لَكَالِمِ العِقْيَانِ ذَهَبٍ يُمرَى مِنْ خَالِصِ العِقْيَانِ فَي مقتضَى الأَثْمَانِ لِللَّهِ ثَالِدَاتِ بِلْ فِي مقتضَى الأَثْمَانِ لَلْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ الْمُحَانِ لَلْكُولَانِ اللَّهُ الْمُعَلَيْلَ عَلَى الأَكْوَانِ فَي المُعْلَيْلَ عَلَى الأَكْوَانِ فَي مَقْتَفَى المُحْلَونِ اللَّهُ فَالْمُعَلَيْلِ عَلَى الأَكْوَانِ المُعَلَيْدَ عَلَى الأَكْوَانِ فَي مَقْتَصَانِ اللَّهُ الْمُعَلَيْلَا عَلَى الأَكْوَانِ فَي مَقَانِ اللَّهُ الْمُعَلَيْلِ عَلَى الأَكْوَانِ فَي مَقْتَفَى اللَّهُ الْمُعَلَيْلِ عَلَى الأَكْوَانِ فَي المَعْلَيْلِ عَلَى الأَكُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلَيْلُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلَيْلُولُ الْمُعَلَيْلِ الْمُعَلَيْلِ الْمُعَلِي الْمُعَلَيْلُولُ الْمُعَلِيْلِ الْمُعَلِي الْمُعَلَيْلُولُ الْمُعَلَيْلُولُ الْمُعِلَّانِ الْمُعَلَيْلُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلَيْلُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلَيْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلَيْلُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلَيْلُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلَّيِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلَّي الْمُعِلْمُ الْمُعَلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَا الْمُعِلْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُع

1184 - فإذَا أَتَى التَّأُويلُ بَعْدَ سِيَاقَةٍ الْهِدَالُ 110 - وإذَا أَتَى الكِنْمَانُ بَعْدَ شَواهِدَالُ 1101 - فِتأَمّلِ الأَلفَاظَ وانْظُرْ مَا الَّذِي 1107 - فِتأَمّلِ الأَلفَاظَ وانْظُرْ مَا الَّذِي 1107 - والفوقُ وَضفٌ ثابتٌ بالذَّاتِ مِنْ 1108 - لَكِنْ نُفَاةُ الفَوقِ مَا وَفَّوا بِهِ 1108 - لَكِنْ نُفَاةُ الفَوقِ مَا وَفَّوا بِهِ 1108 - بَلْ فَسَّرُوهُ بَانَّ قَدْرَ اللهُ أَعْد 1100 - قَالُوا وَهَذَا مِثْلُ قولِ النَّاسِ فِي 1107 - هُوَ فَوْقَ جنْسِ الفِظَّةِ البَيْضَاءِ لَا 1108 - هُوَ فَوْقَ جنْسِ الفِظَّةِ البَيْضَاءِ لَا 1108 - هَذَا الَّذِي قَالُوا وفوقُ القَهُر والْ

#### \* \* \*

## فهن

1104 - هَـذَا ورَابِعُهَا عُـروجُ الرُّوح والْدِ الرَّوح والْدِ التَّى فِي سورتَينِ كِلَاهُمَا اشْدِ الرَّهِ فَدِّرتْ المَعَارِجُ قُدِّرتْ المَعَارِجُ قُدِّرتْ المَعَارِجُ قُدِّرتْ المَعَارِجُ قُدِّرتْ المَعَارِجِ ذَكْرُهُ المَعَادِ بِذِي المَعَارِجِ ذَكْرُهُ المَعَادِ بِذِي المَعَارِجِ ذَكْرُهُ المَعَادِ بِذِي المَعَارِجِ ذَكْرُهُ 1174 - يومُ المَعَادِ بِذِي المَعَارِجِ ذَكْرُهُ 1176 - وكِللَّهُ مَا عِنْدِي فَيَوْمٌ واحِدٌ 1177 - فَالْأَلْفُ فِيهِ مسافَةٌ لنزُولِهِمْ 1177 - هَـذِي السَّماءِ فَإِنَّها قَدْ قُدِرَتْ 1177 - هَـذِي السَّماءِ فَإِنَّها قَدْ قُدِرَتْ 1177 - مَنْ عَرْش رَبِّ العَالَمِينَ إلَى الشَّرى

أمسلاكِ صاعِدةً إِلَى السرَّحُهُ اِنَ السرَّحُهُ اِنَ السَّقَدِير بِالأَزْمَانِ خَمْسِينَ أَلْفاً كَامِلَ الحُسْبَانِ خَمْسِينَ أَلْفاً كَامِلَ الحُسْبَانِ فَلِحُهُ لِ ذَا قَالُوا هُهُمَا يَسوْمَانِ وَالْيَسومُ فِي «تسنزيل» فِي ذَا الآنِ وعُسرومُ فِي «تسنزيل» فِي ذَا الآنِ وصُعُودِهِم نحو الرَّقيعِ الدَّانِي وصُعُودِهِم نحو الرَّقيعِ الدَّانِي وصُعُودِهِم نحو الرَّقيعِ الدَّانِي خَمْسينَ فِي عَشْرٍ وَذَا ضِعْفَانِ حَمْسينَ فِي عَشْرٍ وَذَا ضِعْفَانِ عَشْرٍ وَذَا ضِعْفَانِ عِمْدُ ذِي الأَكْوانِ عِنْدَ الحضِيضِ الأَسْفِلِ التَّحْتَانِي

جَعْدويُّ ذَاكَ السعَسالِمُ السرَّبَّسانِسي كنَّ ابنَ إسْحَاقَ الجَلِيلَ الشَّانِ مقدارُ فِي سَيْرِ مِنَ الإنْسَانِ لُ قــتَــادَةٍ وهُــمَــا لَنَــا عَــلَمَــانِ بَحْرِ العُلُوم مُفسِّرِ القُوْآنِ سَادَاتُنَا فِي فَرْقِهِمْ أَمْرَانِ لِزكَاتِه مِنْ هَذِهِ الأَعْيَانِ وجبيئه وكذلك الجنبان هَــذَا الـحَــدِيـثِ وَذَاكَ ذُو تِــــــيـانِ مٌ واحدٌ مَا إنْ هُمَا يَوْمَانِ مقصود مِنْهُ بأوْضَح التّبيانِ و «نَــرَاهُ» مَــا تــفــسِــيــرُهُ بِــبَــيَــانِ بٍ واقِع لِلقُربِ والعجيرانِ نْيَا ويوم قيامة الأبدان كنُزولِهِم أيْضاً هُنَا لِلشَّانِ أيضاً هُنَا فلهُمْ إذاً شَأْنَانِ فعروجهم للعرش والرحمن حَسوكُولُ بَسعدُ لِمُسْزِلِ السَّهُوْآنِ عِلْم وَهَذَا غَايَةُ الإمْكَانِ ورَسُولُهُ المبعُوثُ بالفُرقَانِ

١١٦٩ ـ واختار هَذَا القَوْلَ فِي تَفْسِيرهِ الْـ ١١٧٠ - ومُجَاهِدٌ قَدْ قَالَ هَذَا القَوْلَ ل ١١٧١ - قَالَ المسافَةُ بَيْنَنَا والعَرْشِ ذَا ال ١١٧٢ ـ والـقَـوْلُ الْاوَّلُ قَـوْلُ عِـحُـرِمـةٍ وقـوْ ١١٧٣ \_ واخْتَارَهُ الحَسَنُ الرِّضَا ورَوَاهُ عَنْ ١١٧٤ - وَيُسرجِّ عُ السَقَسوْلَ الَّذِي قَسدْ قَسالَهُ ١١٧٥ ـ إِحْدَاهُمَا مَا فِي الصَّحِيح لمانِع ١١٧٦ - يُكْوَى بِهَا يَوْمَ القيَامَةِ ظَهْرُهُ ١١٧٧ - خَمْسُونَ أَلْفًا قَدرُ ذَاكَ اليَوْم فِي ١١٧٨ ـ فالظَّاهِرُ اليَوْمَانِ فِي الوجْهَين يَوْ ١١٧٩ - قَالُوا وإِسرَادُ السِّياقِ يُسبيِّنُ الْ ١١٨٠ \_ فانظُرْ إلى الإضْمَارِ ضِمْنَ «يَرَوْنَهُ» ١١٨١ - فالْيَوْمُ بالتفسِيرِ أَوْلَى مِنْ عَذَا ١١٨٢ ـ ويكُونُ ذكرُ عروجِهِمْ فِي هَـٰذِه الـدُّ ١١٨٣ - فنزُولُهم أيْضاً هُنالِكَ ثابتٌ ١١٨٤ ـ وعُروجُهُمْ بَعْدَ القَضَا كعرُوجِهِمْ ١١٨٥ ـ وينزولُ هَنَا السَّفْفُ يَوْمَ مَعَادِنَا ١١٨٦ ـ هَذَا وَمَا نَضِجَتْ لَدَيَّ وعلْمُهَا الْـ ١١٨٧ ـ وأعوذُ بالرَّحْمَنِ مِنْ جَزْم بِلا ١١٨٨ ـ واللهُ أغسلَمُ بسالهمسراد بسقسؤلِه

فهريّ

١١٨٩ ـ هَذَا وخَامِسُهَا صُعودُ كَلَامِنَا بِالطَّيِّبَاتِ إِلَيْهِ والإحسَانِ

تِ إِلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ ذِي الإِسمَانِ أيضاً إِلَيْهِ عِنْدَ كُلِّ أَوَانِ مِـنَّا بِـأعْـمَالِ وَهُـمْ بَـدَلَانِ والصُّبْحُ يجْمَعُهُمْ عَلَى القُرْآنِ أغمال سُبْحَانَ العَظِيم الشَّانِ حُــمْنِ مِنْ قَبْلِ النَّهَارِ الثَّانِي مِنْ قبل لَيْل حَافِظُ الإنْسَانِ م تَسابِتُ مَسافِيهِ مِسنُ نُسكُرانِ مِـنْـهُ إِلَى أَنْ قُــدِّرتْ قَــوْسَـانِ خَمْساً عِدَادَ الفَرْض فِي الحُسْبَانِ حقًّا إِلَيْهِ جَاءَ فِي السَّفُوانِ لـمَّا تَفورُ بِفُرْقَةِ الأَبْدَانِ وتعرود يمؤم العرض للجنمان أبداً إلَيْهِ عِنْدَ كلِّ أَوَانِ حَـقًا إِلَيهِ قَاطِعَ الأَكْوانِ

١١٩٠ ـ وَكَذَا صُعُودُ البَاقِيَاتِ الصَّالِحَا ١١٩١ ـ وَكَنْ اَصْعُودُ تَصَدُّقِ مِنْ طَيِّب ١١٩٢ ـ وَكَــذَا عُـرُوجُ مَــلائِكٍ قَــدُ وُكِّـلُوا ١١٩٣ ـ فَسإِلَيْدِ تَسعُسرُجُ بُسكُسرَةً وعَسشِيَّةً ١١٩٤ ـ كَيْ يشْهَدُوه، ويعْرُجُونَ إِلَيْهِ بِالْـ ١١٩٥ ـ وَكَذَاكَ سَعْيُ اللَّيْل يَرْفَعُهُ إِلَى السرَّ ١١٩٦ ـ وَكَـذَاكَ سَـغـيُ الْيَـوْم يَـرْفَـعُـهُ لَهُ ١١٩٧ ـ وَكَذَاكَ مِعْرَاجُ الرَّسُولِ إِلَيْهِ حَسَقًا ١١٩٨ - بَلْ جَاوِزَ السَّبْعَ الطِّبَاقَ وقَدْ دَنَا ١١٩٩ ـ بَـلْ عَـادَ مِـنْ مُـوسَـى إِلَيْهِ صَـاعِـداً • ١٢٠٠ ـ وَكَذَاكَ رَفْعُ الرُّوحِ عِيسَى المرتّضَى ١٢٠١ ـ وَكَـذَاكَ تَـصعَدُ رُوحُ كـلِّ مُصَدِّقِ ١٢٠٢ ـ حقًّا إِلَيْهِ كَدِي تَفُوزَ بِـ قُـرْبِهِ ١٢٠٣ ـ وَكَذَا دُعَا المضْطَرّ أَيْضاً صَاعِدٌ ١٢٠٤ ـ وَكَذَا دُعَا المظلُوم أيْضاً صَاعِدٌ

\* \* \*

## فھڻ

17.0 - هَذَا وسَادِسُهَا وَسَابِعُهَا النُّزو لُ كَذَلَكَ السَّنْزِيلُ لَلْهُ رَآنِ اللَّهُ النَّذِيلُ لَلْهُ رَآنِ اللَّهُ النُّزِيلُهُ النَّرِيلُهُ النَّرِيلُهُ النَّرِيلُهُ النَّرِيلُهُ النَّرِيلُهُ النَّرِيلُهُ وَالْبُرُهَانِ اللَّهُ الْخُولُ تَنْزِيلًا ولَيْسَ كَلَامَ مَنْ فَوْقَ الْعِبَادِ أَذَاكُ ذُو إِمْكَانِ الأَحْوانِ الرَّحُونُ تَنْزِيلًا مِنَ الرَّحِمْنِ والرَّ حمنُ لَيْسَ مُسَبَايِنَ الأَحْوانِ الرَّحُونُ تَنْزِيلًا مِنَ الرَّحِمْنِ والرَّ حمنُ لَيْسَ مُسَبَايِنَ الأَحْوانِ النَّصْفِ مِنْ لَيْل وذَاكَ الشَّانِي 17.4 - وَكَذَا نُولُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَّا أَنْ فِي النِّصْفِ مِنْ لَيْل وذَاكَ الثَّانِي

وَالِ العِبَادِ أَنَّا العَظِيمُ الشَّانِ مَنْ ذَا يَتُوبُ إِلَيَّ مِنْ عِصْيَانِ مَنْ ذَا يَتُوبُ إِلَيَّ مِنْ عِصْيَانِ فَأَنَّا الوَدُودُ الوَاسِعُ الغُفْرانِ فَأَنَّا القَرِيبُ مُجِيبُ مَنْ نَادَانِي خَتَّى يكُونَ الفجرُ فجراً ثَانِي حَتَّى يكُونَ الفجرُ فحراً ثَانِي حَتَّى يكُونَ الفجرُ فحراً ثَانِي حَتَّى يكُونَ الفجرُ فحراً ثَانِي اللهِ فَا لَذَن كُمْ بَلْ هُمَا عَدَمانِ لَا ذَا ولَا قَسَوْلٌ سِسَواهُ ثَسَانِ أَوْلُ وَزِدُ وانسَقُسِ بِلَا بُسرُهَانِ

171٠ - فيقُولُ لَسْتُ بسَائِلٍ غَيرِي بأَحْدِ 171١ - مَنْ ذَاكَ يَسْأَلُنِي فَيُعْطَى سُؤْلَهُ 171٢ - مَنْ ذَاكَ يسْأَلُنِي فَيُعْطَى سُؤْلَهُ 171٢ - مَنْ ذَاكَ يسْأَلُنِي فَاغُومُ مِنْ سُقْمِهِ 171٣ - مَنْ ذَا يُريدُ شِفَاءَهُ مِنْ سُقْمِهِ 1718 - ذَا شَانُهُ سُبْحَانَهُ وبحَمْدِهِ 1718 - يَسا قَوْمُ لَيْسَ يَقُولُ شيئاً عنْدَكُمْ 1717 - وَكذَاكَ لَيْسَ يقُولُ شيئاً عنْدَكُمْ 1717 - كُلُّ مَجَازٌ لا حَقِيقَةً تَحْتَهُ

#### # # ##

١٢١٨ - هَـذَا وثَـامِنُهَا بسُورَةِ غَـافِرٍ
١٢١٩ - دَرَجـاتُـهُ مـرْفُـوعَـةٌ كـمَـعَـارِحٍ
١٢٢٠ - وَفَعِيلُ فِيهَا لَيْسَ مَعْنَى فَاعِلٍ
١٢٢١ - لَكـنَّـهَا مَـرْفُـوعَـةٌ دَرجَـاتُـهُ
١٢٢١ - لَكـنَّـهَا مَـرْفُـوعَـةٌ دَرجَـاتُـهُ
١٢٢٢ - هَذَا هُوَ القَوْلُ الصَّحِيحُ فَلَا تَحِدُ
١٢٢٣ - فَنَظِيرُهَا الْمُبدي لَنَا تَفْسِيرَهَا
١٢٢٤ - وَالرُّوحُ وَالأَمْلَاكُ تَصْعَدُ في مَعَا

#### \* \* \*

#### فهريّ

١٢٢٧ - هَذَا وتَاسِعُهَا النُّصُوصُ بِأَنَّهُ فَوْقَ السَّماءِ وذَا بِلَا مُسْبَانِ

قَاهُ مُبِيناً وَاضِحَ التّبيانِ مِنْهَا وَلَا تَكُ عنْدَهَا بِجَبَانِ مِنْهَا وَلَا تَكُ عنْدَهَا بِجَبَانِ مِنْهَا وَلَا تَكُ عنْدَهَا بِجَبَانِ عَصْفَا وَلَا بِلِسَانِ عَصْفَا وَلَا بِلِسَانِ عَصْفَا وَلَا بِلِسَانِ عَصْفَا وَلَا بِلِسَانِ مَاهَا كَمَعْنَى «فَوْقَ» بِالبُوهَانِ نَفْسُ العُلُوّ المطلقِ الحقَّانِي نَفْسُ العُلُوّ المطلقِ الحقَّانِي مَحْدُلُوقِ شَيءٌ عَزَّ ذُو السُّلْطَانِ فِي حَقِّهِ هُو فَوْقَهَا بِبَيَانِ فِي حَقِّهِ هُو فَوْقَهَا بِبَيَانِ فِي حَقِّهِ هُو فَوْقَهَا بِبَيَانِ فَي حَقَّهِ هُو فَوْقَهَا بِبَيَانِ فَي عَلَيْ لُولِ المُحْدُولِ فَي حَقِّهِ العُلُوّ لِرَبِّنَا الرَّحْمُ لِنِ وَصَفِ العُلُوّ لِرَبِّنَا الرَّحْمُ لِنِ وَصَفِ العُلُوّ لِرَبِّنَا الرَّحْمِ لِنَا الرَّحْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْعُلَالِ الللْمُعُلِّ اللْمُعُلِّ اللْمُعَلِّ اللْمُعَلِّ اللْمُعُلِّ اللْمُعِلَى اللْمُعَلِّ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّ اللْمُعُلِّ الْمُعَلِّ اللْمُعَلِي الْمُعَلِّ اللْمُعَلِّ اللْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللْمُعِلَى اللْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعِلَى الْمُعَلِّ الْمُعَلِي

١٢٧٨ ـ فاستَحْضِ الوَحْيَينِ وانظُرْ ذَاكَ تَلْ الْمَهُ وَلِيهِ المَحْيَينِ وانظُرْ ذَاكَ عَنْ قَرِيهِ ١٢٧٩ ـ ولِسَوْفَ نذكُرْ بَعْضَ ذَلكَ عَنْ قَرِيهِ ١٢٣٠ ـ وإذا أَتَتْ «في» لا تَكُنْ مُسْتَوْحِشاً ١٢٣١ ـ لَيسَتْ تَدُلُّ عَلَى انْحِصَارِ إليهِنَا ١٢٣٢ ـ إذ أَجْمَعَ السَّلَفُ الكِرَامُ بِأَنَّ مَعْ ١٢٣٣ ـ أوْ أَنَّ لَفُظَ سَمَائِهِ يُعَنَى بِهِ ١٢٣٤ ـ والرَّبُّ فِيهِ ولَيْسَ يَحْصُرُهُ مِنَ الْهِ ١٢٣٥ ـ والرَّبُّ فِيهِ ولَيْسَ يَحْصُرُهُ مِنَ الْهُ ١٢٣٥ ـ كُلُّ الْجِهَاتِ بِأَسْرِهَا عَدَمِيَّةُ ١٢٣٦ ـ قَدْ بَانَ عَنْهَا كلَّهَا فَهُوَ المُحِيد ١٢٣٧ ـ مَا ذَاكَ يَنْقِمُ بِعدُ ذُو التعظيلِ مِنْ ١٢٣٧ ـ أيسرُدُ ذُو عَفْلُ سَلِيمٍ قَطُّ ذَا المَحْيد ١٢٣٧ ـ أيسرُدُ ذُو عَفْلُ سَلِيمٍ قَطُّ ذَا المَحْيد ١٢٣٨ ـ أيسرُدُ ذُو عَفْلُ سَلِيمٍ قَطُّ ذَا المَعْفِيلِ مِنْ ١٢٣٨ ـ والسَّلِهِ مَا رَدَّ المَدُولُ هَلَا أَي مَنْ اللَّهِ مَا رَدَّ المَدُولُ هَلَا أَي مَنْ اللَّهُ مَا رَدَّ المَدُولُ هَلَا اللَّهِ مَا رَدَّ المَدُولُ هَلَا اللَّهِ مَا رَدَّ المَدُلُ اللَّهُ عَلْمَا اللَّهُ مَا رَدَّ المَدُولُ هَلَا الْمَالُولُ هَلَا اللَّهُ مَا رَدَّ المَدُولُ هَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا رَدَّ المَدُولُ هَلَا الْمَدُولُ المَدُولُ هَلَا الْمَالُولُ اللَّهُ مَا رَدَّ المَدُولُ هَلَا الْمَدُلُولُ هَلَا الْمَالُولُ هَلَا الْمَالُولُ هَلَا الْمَلُولُ هَلَا الْمَالُولُ هَلَا الْمَالُولُ اللَّهُ مَا رَدَّ الْمَدُولُ هَلَا الْمَالُولُ الْمِيهِ الْمَالُولُ هَلُولُ هَلَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ هَلَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلُولُ الْمُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعَالِيلُولُ الْمَالُولُ الْمُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُعْلِيمِ الْمِلْمُ الْمُعْلِيلُ الْمِلْمُ الْمُلُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ

\* \* \*

## فهنّ

١٧٤٠ ـ هَذَا وَعَاشِرُهَا اخْتِصَاصُ البَعْضِ مِنْ ١٧٤١ ـ وَكذَا اخْتِصَاصُ كِتَابِ رَحْمَتِهِ بِعِدْ ١٧٤٧ ـ لَوْ لَمْ يَكُنْ شُبِحَانَهُ فَوْقَ الوَرَى ١٧٤٣ ـ وَيكُونُ عِنْدَ الله إسليس وجِبْ ١٧٤٤ ـ وَتمَامُ ذَاكَ القَوْلِ أَنَّ مَحَبَّةَ الرَّ ١٧٤٤ ـ وَكِلَاهُ مَا مَحْبُوبُهُ وَمُرَادُهُ التَّكُويينِ فَالذَّ 1٧٤٥ ـ إِنْ قُلْتُمْ عِنْدَيّةُ التَّكُويينِ فَالذَّ 1٧٤٥ ـ إِنْ قُلْتُمْ عِنْدَيّةُ التَّكُويينِ فَالذَّ

أمْ لَاكِ وِ بِالْعِنْ دِ لِلرَّحْ مُنِ لِهِ اللهِ فَوْقَ الْعَرْشِ ذُو تِبْ يَانِ كَانُوا جَمِيعاً عِنْدَ ذِي السُّلْطَانِ رَيلٌ هُمَا فِي العِنْدِ مُسْتَوِيَانِ رِيلٌ هُمَا فِي العِنْدِ مُسْتَوِيَانِ حُمْ مُنْ عَدِينَ إِرَادةِ الأَكْولَا وَ كَلَاهُمَا هُوَ عِنْدَهُ سِيَّانِ وَكِلَاهُمَا هُوَ عِنْدَهُ سِيَّانِ اللَّهِ مَنْ لَا لَاكُولَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

١٧٤٧ - أَوْ قُلْتُمُ عِنْدِيَّةُ التَّقْرِيبِ تَقْ ١٧٤٨ - فَالحُبُّ عِنْدَكُمُ المشِيئَةُ نَفْسُها ١٧٤٩ - لَكِنْ مُنَازِعُكُمْ يَقُولُ بِأَنَّهَا ١٧٥٠ - جَمعَتْ لَهُ حُبَّ الإليهِ وَقُرْبَهُ ١٢٥٠ - وَالحُبُّ وَصفٌ وَهُو غَيْرُ مشِيئَةٍ

رِيبِ الحَبِيبِ وَمَا هُمَا عِدْلَانِ وَكِلَاهُمَا فِي مُحَكْمِهَا مِثْلَانِ عِنْدِيَّةٌ حَقّاً بِلَا رَوَغَانِ مِنْ ذَاتِهِ وَكَرَامَةَ الإحسسانِ والعِنْدُ قُرْبٌ ظَاهِرُ التَّبْيَانِ

#### \* \* \*

## فهرځ

١٢٥٢ - هَـذَا وحَـادِي عَـشْرَهُـنَّ إِشَـارَةً المَحـدِهِ عَـشُرَهُـنَّ إِشَـارَةً المَحـدِهِ المَّهِ جَـلَّ جَـالَالُهُ لَا غَــيْـرِهِ ١٢٥٤ - وَلَقَدْ أَشَارَ رَسُولُهُ فِي مَجْمَعِ الْهِ ١٢٥٥ - وَلَقَدْ أَشَارَ رَسُولُهُ فِي مَجْمَعِ الْهُ ١٢٥٥ - وَلَقَدْ أَشَارَ رَسُولُهُ فِي مَجْمَعِ الْهُ ١٢٥٥ - وَلَقَدْ أَشَارَ رَسُولُهُ فِي مَـجْمَعِ الْمُحْمَتُ الْمُحْمَتُ عَدْ كُرِّمَتُ ١٢٥٨ - يَا رَبِّ فَاشْهَدْ أَنَّ نِي بَلَغْتُهُمْ ١٢٥٧ - فَغَدا البَنَانُ مُرَفَّعاً وَمُصَوَّباً ١٢٥٨ - أَدَّيتَ ثُمَ مَنَا فَصَحْتَ إِذْ بَلَغْتَنَا

نَـحْـوَ الْعُـكُوِّ بـإصـبَـعِ وَبَـنَـانِ إِذْ ذَاكَ إِشــرَاكُ مِــنَ الإِنْــسَـانِ حَجِّ العَظِيمِ بِمَوْقِفِ العُفْرَانِ مُستَشْهِداً لِلوَاحِد الرَّحـمٰنِ مُستَشْهِداً لِلوَاحِد الرَّحـمٰنِ وَيُشِيرُ نَحْوَهُمُ لِقَـصْدِبَيَانِ صَلَّى عَـلَيْـكَ اللَّهُ ذُو الغُـفْرَانِ حَتَّ البَلاغِ الوَاجِبِ الشَّكُرَانِ

#### # # # #

### فھڻ

١٢٥٩ - هَذَا وَثَانِي عَشْرَهَا وَصْفُ الظَّهُو رِلَهُ كَـمَا قَـ
 ١٢٦٠ - والنظَّاهِ رُ العَالِي الَّذِي مَا فَوْقَهُ شَيءٌ كَـمَا قَـ
 ١٢٦١ - حَقَّا رَسُولُ اللَّهِ ذَا تَفْسِيرُهُ وَلَقَـدُ رَوَاهُ مُـ
 ١٢٦٢ - فَاقْبَلْهُ لَا تَقْبَلْ سِوَاهُ مِنَ التَّفا سِيرِ الَّتِي قِـ
 ١٢٦٢ - والشَّيءُ حِينَ يَتِمُ مِنْه عُلُوهُ فَ فَظُهُ ورُهُ فِـ
 ١٢٦٣ - والشَّيءُ حِينَ يَتِمُ مِنْه عُلُوهُ فَ فَظُهُ ورُهُ فِـ

رِ لَهُ كَمَا قَدْ جَاءَ فِي السَّوْرَانِ شَيءٌ كَمَا قَدْ قَالَ ذُو البُرْهَانِ وَلَقَدْ رَوَاهُ مُسسلِمٌ بِسضَمَانِ سِيرِ الَّتِي قِيلَتْ بِلا بُرْهَانِ فَظُهُورُهُ فِي غَايَةِ التَّبِيانِ وَظُهُورَهَا وَكَذَلِكَ القَمَرانِ وَخَفَاؤهُ إِذ ذَاكَ مُصْطَحِبَانِ صِفَةَ الظُّهُورِ وذَاكَ ذُو تبيَانِ فَ الشُّفُل منه وَكَوْنَهُ تَحْتَانِي لَ عُلُوهِ فَسهُ مَا لَهُ صِفَتَانِي صَافَ الكَمَالِ تكُونُ ذَا بُهْتَانِ وَعُلُوهُ لِظُهُ مَا لَهُ صِفَتَانِ وَعُلُوهُ لِظُهُ مَا لِ تكُونُ ذَا بُهْتَانِ مَا فَ الكَمَالِ تكُونُ ذَا بُهْتَانِ وَعُلُوهُ لِظُهُ مِورِهِ بِسَبَيَانِ مَن جاء بالقرآنِ بصفاته مَن جاء بالقرآنِ أَبَداً إِلَيْكَ تَطَرُق الإِنْسَيَانِ

١٢٦٥ - أَوَ مَا تَرى هَذِي السَّمَا وَعُلُوّهَا ١٢٦٥ - وَالعَكْسُ أَيْضًا ثَابِتٌ فَسُفُولُهُ ١٢٦٦ - فَانْظُرْ إِلَى عُلُو المُحِيطِ وأَخْذِهِ ١٢٦٧ - فَانْظُرْ إِلَى عُلُو المُحِيطِ وأَخْذِهِ ١٢٦٧ - وَانْظُر خَفَاءَ المَركَزِ الأَذْنَى وَوَصْ ١٢٦٨ - وَظُهُورُهُ سُبْحَانَهُ بِالذَّاتِ مِثْ ١٢٦٩ - وَظُهُورُهُ شُبْحَانَهُ بِالذَّاتِ مِثْ ١٢٧٩ - وَظُهُورُهُ هُو مُ قُتَىضٍ لِعُلُوّهِ ١٢٧٠ - وَظُهُورُهُ هُو مُ قُتَىضٍ لِعُلُوّهِ ١٢٧٠ - وَلِذَاك قَدْ دَخَلَتْ هُنَاكَ الفَاءُ لِلتَّ ١٢٧٧ - فَتَامَّلُنْ تَفْسِيرَ أَعْلَمٍ خَلْقِهِ ١٢٧٧ - إذْ قَال أَنْتَ كَذَا فَلَيْسَ لِضِدَةِ

#### \* \* \*

## فھڻ

۱۲۷۵ - هَـذَا وَثَـالِثَ عَـشْرَهَا إِخْبَارُهُ المِحَطِّلَ هَلْ يُرَى مِنْ تَحْتِنَا ١٢٧٥ - فَسَلِ المعَطِّلَ هَلْ يُرَى مِنْ تَحْتِنَا ١٢٧٦ - أَمْ خَلْفَنا وَأَمَامَنَا سُبْحَانَهُ ١٢٧٧ - يَا قَوْمُ مَا فِي الأَمرِ شَيءٌ غَيْرُ ذَا ١٢٧٨ - إِذْ رُؤيَةٌ لَا فِي مُقَابَلةٍ مِنَ السرَّ ١٢٧٨ - وَمَنِ ادَّعَى شَيئاً سِوَى ذَا كَانَ دَعْ ١٢٧٩ - وَلِذَاكَ قَالَ مُحقِّقٌ مِنْكُم لَدَى التَّ ١٢٨٨ - وَلِذَاكَ قَالَ مُحقِّقٌ مِنْكُمُ لَدَى التَّ ١٢٨٨ - شُدُوا بِأَجْمَعِنَا لِنَحمِلَ حَمْلَةً المَحمِلَ حَمْلَةً المَحمِّلَ حَمْلَةً المَرْى ١٢٨٢ - إِذْ قَالَ إِنَّ إلى اللَّهَ مُحِمَّا لِنَحمِلَ حَمْلَةً المَرى ١٢٨٨ - إِذْ قَالَ إِنَّ إلى اللَّهَ مُحقِّلًا لِنَحمِلَ حَمْلَةً المَرى ١٢٨٨ - إِذْ قَالَ إِنَّ إلى اللَّهَ مُحقِّلًا لِنَحمِلَ حَمْلَةً المُرَى التَّـ ١٢٨٢ - إِذْ قَالَ إِنَّ إلى اللَّهُ مُحقِّلًا لِنَحمِلَ حَمْلَةً المَرى ١٢٨٢ - إِذْ قَالَ إِنَّ إلى اللَّهُ مُحقِّلًا لِنَحمِلَ حَمْلَةً المُرى اللَّهُ المَا اللَّهُ اللَّهُ المُحقَّلُ اللَّهُ المَحْمَلِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ المَالَ إِنَّ الْمُحْمَةِ مَا لَهُ مُحَمَّلَةً المُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُحْمَلِ مَلْ اللَّهُ الْمُحْمَدِيلًا اللَّهُ الْمُنْفَالُ إِنَّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَالُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِيلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفَعِمُ الْمُنْ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفِيلُ اللْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُلْمُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفُلُولُ اللَّهُ الْمُنْفُلُولُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُ الْمُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُولُ اللَّهُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُو

أنّا نَسرَاهُ بِسجَنّهِ السحَيَسوَانِ أَمْ عَسنْ شَسمَائِلِنَا وَعَسنْ أَيْسمَانِ أَمْ هَسلْ يُسرَى مِسنْ فَوقِنَا بِبَيَانِ أَمْ هَسلْ يُسرَى مِسنْ فَوقِنَا بِبَيَانِ أَوْ أَنَّ رؤيَستَهُ بِسلَا إمْسكَانِ اثِي مُسحَالٌ لَيْسسَ فِسي الإمْسكَانِ اثِي مُسحَالٌ لَيْسسَ فِسي الإمْسكَانِ واهُ مُسكَابَسرةً عَسلَى الأَذْهَانِ واهُ مُسكَابِرةً عَسلَى الأَذْهَانِ لِلاعْتِزالِ مَسقَالِةً بِأَمَانِ لِمُعقِيقِ فِي مَعْنَى فَيَا إِخُوانِي صَعْنَى فَيَا إِخُوانِي تَدْرُ السمُجَسِّمَ فِي أَذَلُ هَوَانِ يَسُومَ السمعَادِ كَمَا يُرَى القَصَرَانِ يَسوْمَ السمعَادِ كَمَا يُرَى القَصَرَانِ يَسوْمَ السمعَادِ كَمَا يُرَى القَصَرَانِ

حسقًا إِلَيْهِ رُؤْيِةً بِعِينَا لِ

لَزِمَ السَّعُلُو لِفَساطِ رِ الأَكْ وانِ

فَلِذَاكَ نَحْنُ وَحِزْبُهُمْ مُ خَصْمَانِ
عَدْنَا عَلَى نَفْيِ الْعُلُو لِربِّنَا الرَّحْمٰنِ
قَ السَّعَرْشِ مِنْ رَبِّ وَلَا دَيَّانِ الْوَصْمَانِ
طَعْمٌ فَنَحْنُ وأَنْتُمُ سِلْمَانِ
فانْ ظُر تَرَى يَا مَنْ لَهُ عَيْنَانِ

١٢٨٤ - وتَصِيرُ أَبْصَارُ العِبَادِ نَوَاظِراً ١٢٨٥ - لَا رَبْبَ أَنَّهُ مُمُ إِذَا قَالُوا بِنَا ١٢٨٦ - وَيكُونُ فوقَ العَرْشِ جَلَّ جَلَالُهُ ١٢٨٧ - لَكِنَّنَا سِلْمٌ وأنتُمْ إِذْ تَسَا ١٢٨٨ - فَعُلُوهُ عَيْنُ المُحَالِ وَلَيْسَ فَوْ ١٢٨٩ - لَا تَنْصِبُوا مَعَنا الخِلَافَ فَمَا لَهُ ١٢٨٩ - هَذَا الَّذِي واللَّهِ مُسودَعُ كُنْبِهِمْ

# فهريٌ

۱۲۹۱ - هَـذَا وَرَابِعَ عَـشْرَهَا إِقْـرَارُ سَـا ١٢٩٢ - وَلَقَـدْ رَوَاهُ أَبُـو رَذِيبِ بَـعُـدَمَا ١٢٩٢ - وَرَوَاهُ تَـبُسلِيعِاً لَهُ ومُـقَـرًا لَهُ ومُـقَـرًا ١٢٩٤ - هَذَا وَمَا كَانَ الجَوَابُ جَوابَ «مَنْ» ١٢٩٤ - هَذَا وَمَا كَانَ الجَوَابُ جَوابَ «مَنْ» دُخُولٌ قَطُّ فِي ١٢٩٥ - كَلَّا وَلَيْسَ لِهِ «مَنْ» دُخُولٌ قَطُّ فِي ١٢٩٦ - دَعْ ذَا فَقَدْ قَالَ الرَّسُولُ بِنَفْسِهِ ١٢٩٧ - واللَّهِ مَا قَصَدَ المحَاطِبُ غَيرَ مَعْ ١٢٩٨ - واللَّهِ مَا فَهِمَ المحَاطِبُ غَيرَ مَعْ ١٢٩٨ - يَا قَوْمُ لَفْظُ «الأَيْنِ» مُمْتَنِعُ عَلَى الرَّ ١٢٩٩ - وَيَسكَادُ قَائِلُكُمْ مُ يُحَفِّرُ الوَرَى ١٢٩٩ - لَفْظُ صَرِيحٌ جَاءَ عَنْ خَيْرِ الوَرَى ١٣٠٠ - لَفْظٌ صَرِيحٌ جَاءَ عَنْ خَيْرِ الوَرَى ١٣٠٠ - واللَّهِ مَا كَانَ الرَّسُولُ بِعَاجِنٍ الوَرَى ١٣٠٠ - والأَينُ» أحرُفُهَا ثَلَاثٌ وَهْـيَ ذُو

ئِلهِ بِلَفْ ظِ «الأَيْسِن» لِلرَّحْمُسِنِ سَالَ الرَّسُولَ بِلَفْ ظِهِ بِوِزَانِ لَمَّا أَقَرِ بِهِ بِللَّهُ ظِ بِالْمِيرَانِ لَكَ أَكُرَنُ جُوابَ اللَّهُ ظِ بِالْمِيرَانِ لَكَ أُذُنانِ لَكِنْ جَوَابَ اللَّهُ ظِ بِالْمِيرَانِ هَدَا السِّيرَانِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمُعَنْ لَهُ أُذُنانِ هَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ بِلِسَانِ هَا أَنْسَنَ الإلَّهُ ؟» لِعَالِم بِلِسَانِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا الْمُعَلِّ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ ا

١٣٠٤ ـ واللَّهِ مَا المَلكَانِ أَفْصَحَ مِنْهُ إِذْ المَكَانِ أَفْصَحَ مِنْهُ إِذْ ١٣٠٥ ـ ويَقُولُ: أَيْنَ اللَّهُ؟ يَعْنِي «مَنْ» فَلَا ١٣٠٦ ـ كَلَّا وَلَا مَعْنَاهُ مَا أَيضاً لِذِي

فِي القبرِ مَنْ رَبُّ الوَرَى يَسَلَانِ واللَّهِ مَا اللَّفَظَانِ متَّحِدَانِ لُغَةٍ وَلَا شَرِعٍ وَلَا إنْسسَانِ

#### \* \* \*

#### فھڻ

١٣٠٧ ـ هَذَا وَخَامِسَ عَشْرَهَا الإجْمَاعُ مِنْ ١٣٠٨ \_ فالمُوْسَلُونَ جَمِيعُهُمْ مَعَ كُتْبِهِمْ ١٣٠٩ \_ وَحَكَى لَنَا إِجْمَاعَهُمْ شَيْخُ الوَرَى ١٣١٠ ـ وأبُو الوَليدِ المالِكِي أَيْضاً حَكَى ١٣١١ ـ وَكَندا أَبُو العبَّاس أَيْضاً قَدْ حَكَى ١٣١٢ ـ ولـ أطلاع لَمْ يَكُسنُ مِسنُ قَسِيلِهِ ١٣١٣ - هَـذا ونَـقْطعُ نَـحْنُ أيـضاً أنَّـهُ ١٣١٤ \_ وَكَذَاكَ نَقْطعُ أَنَّهُمْ جَاؤُوا بِإِثْ ١٣١٥ ـ وَكَذَاكَ نقطعُ أنهُم جَاؤُوا بإث ١٣١٦ - وَكَذَاكَ نَقْطَعُ أَنَّهُمْ جَاوُوا بِإِثْ ١٣١٧ \_ وَكَذَاكَ نَفْطُعُ أَنَّهُمْ جِاؤُوا بِتَوْ ١٣١٨ ـ وَكَذَاكَ نَفْطَعُ أَنَّهُمْ جَاوُوا بِإِثْ ١٣١٩ \_ فالرُّسْلُ مُتَّفِقُونَ قَطْعاً فِي أَصُو ١٣٢٠ - كُــلُّ لَهُ شَــرْعٌ ومِــنْــهَــاجٌ وَذَا ١٣٢١ ـ فاللِّينُ فِي التَّوْحِيدِ دِينٌ وَاحِدٌ ١٣٢٢ \_ دي ن الإلك اختاره لعباده ١٣٢٣ ـ فمِنَ المُحَالِ بِأَنْ يَكُونَ لِرُسْلِهِ

رُسُلِ الإلسهِ الواحِدِ السمنَسانِ قَدْ صَرَّحُوا بِالْفَوْقِ لِلرَّحِمْن والله عنب ألقادر الكيكزني إجمَاعَهُمْ أعنى «ابْنَ رُشْدِ الثَّانِي» إجماعهم عَلَمُ الهُدَى الحَرَّانِي لِسِواه مِنْ مُتَكَلِّم ولِسَانِ إجمَاعُهُمْ قَطْعاً عَلَى البُرهَانِ بَساتِ السصّفاتِ لِحَسالِقِ الأَكْسَوَانِ جَاتِ الْكَلَامِ لِرَبِّنَا الْرَحْمُ نِ جَاتِ المعادِ لهَ فِهِ الأَبْدَانِ حِيدِ الإليهِ ومَا لَهُ مِنْ ثَانِ باتِ القَضاءِ وَمَا لَهُمْ قَوْلَانِ لِ اللَّهِ عَلَى ثُونَ شَرَائِع الإيمَانِ فِي الأَمْر لَا التَّوْجِيدِ فَافْهَمْ ذَانِ لَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ اثْنَانِ ولِنَفْ سِبِ هُو قَيِّمُ الأَدْيَانِ فِي وَصْفِهِ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ

لِ الله بَين طَوائِف الإنسان لِلْخَمْسِ وَهْبَى قَوَاعِدُ الإيمَانِ وبكئ شبب وقيسامة الأبدان هُــم رُسْـلُهُ لِمــصَــالِح الأكْــوَانِ لُ الخَمْسُ لِلْقَاضِي هِ وَ الهَمَذانِي فَوع فعِنْهُ السَحَلْقُ لِسَاقُواَنِ لِعُـــُكُوهِ والــفَــوقِ لـــلوَّحــمــن يَـومَ الـلّقَـاءِ كَـمَـا يُـرَى الـقَـمَـرَانِ سَبَقَ الْكِتَابُ بِهِ هُمَا حَتْمانِ أهْلَ الكَبَائِر فِي لَظَي النِّيرَانِ وَرَمَوْا رُوَاةَ حَدِيثِهَا بِطِعَانِ يَقْدِرْ عَلَى إصلاح ذي العصيانِ يَـقْـدِرْ عـلَى إيـمانِ ذي الـكُـفْـرَانِ رع السُحَالِ شريعَةِ البُهُ سَانِ لِلأَصْلَحِ الموجُودِ في الإِمْكَانِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ذا السُّبْحَانِ

١٣٢٤ - وَكَذَاكَ نَقْطَعُ أَنَّهُمْ جَاؤُوا بِعَدْ ١٣٢٥ - وَكَذَاك نَفْطَعُ أَنَّهُمْ أَيْضًا دَعَوْا ١٣٢٦ - إيدمانُ خَابالله ثُدمَ بروسلهِ ١٣٢٧ - وبسجُسُدِهِ وَهُم الملائِكةُ الألَّى ١٣٢٨ - هَـذِي أَصُولُ الدِّينِ حَقًا لَا الأَصُو ١٣٢٩ ـ تِـلْكَ الأُصُولُ لِلإغتِرالِ وَكَـمْ لَهَـا ١٣٣٠ - وجُحُودُ أَوْصَافِ الإله ونَفْيُهُمْ ١٣٣١ - وَكَـذَاكَ نَـفُ يُهِ مُ لِرؤيتِ نَـا لَهُ ١٣٣٢ ـ ونَفَوْا قَضَاءَ الرَّبِّ والقَدَرَ الَّذِي ١٣٣٣ ـ مِنْ أَجُل هَاتِيكَ الأَصُولِ، وخَلَّدُوا ١٣٣٤ ـ ولأجلِهَا نَفَوُا الشَّفَاعَةَ فِيهِمُ ١٣٣٥ ـ ولأَجْلِهَا قَالُوا بِأَنَّ اللهَ لَمْ ١٣٣٦ ـ ولأجُلِهَا قالوا بأنَّ اللَّهَ لَمْ ١٣٣٧ ـ ولأجلِها حَكَمُوا عَلَى الرَّحْمٰن بالشَّـ ١٣٣٨ ـ ولأجُلهَا هُـمْ يُـوجِبُونَ دِعَـايَـةً ١٣٣٩ - حَقًّا عَلَى رَبِّ الوَدَى بعقُولِهِ مُ

\* \* \*

## فهڻ

۱۳٤٠ ـ هَذَا وَسَادِسَ عَشْرَهَا إِجْمَاعُ أَهُ ـ
 ۱۳٤١ ـ مِنْ كُلِّ صَاحِبِ سُنَّةٍ شَهدَتْ لهُ ـ
 ۱۳٤٢ ـ لَا عِبْرَةً بِمُخَالِفٍ لَهُ مُ وَلَوْ
 ۱۳٤٢ ـ أَنَّ الَّذي فَوْقَ السَّمْواتِ الْعُلى

لِ العِلْمِ أَعْنِي مُحجَّةَ الأَزْمَانِ أَهْلُ الحَدِيثِ وَعَسْكَرُ القُرْآنِ أَهْلُ الْحُدِيثِ وَعَسْكَرُ القُرْآنِ كَانُوا عَدِيدَ الشَّاءِ والبُعُرانِ والعَرْشِ وَهُوَ مُبَايِنُ الأَكْوَانِ

حَقّاً عَلَى العَوْش اسْتِوَا الرَّحمٰنِ هم بغدَها بالكُفر والإسمان إسنَادِ فَهِيَ هِدَايَةُ الحَدْرانِ حِير «اسْتَوَى» إِنْ كُنتَ ذَا عِرْفَانِ كمه جَاهِدٍ ومُ قَاتِل حَبْرَانِ قَـدْ قَـالَهُ مِـنْ غَـدِ مَـا نُـكُـرانِ ذَاكَ الرِّيَاحِيُّ العَظِيمُ الشَّانِ فلِذَاكَ مَا احْتَلَفَتْ عَلَيْهِ الْمَنَانِ فِيقْ قَـوْلُهُ تَـحُـرِيفَ ذِي البُهنَانِ قَدْ مُحصِّلَتْ لِلفَارِسِ الطُّعَانِ تَـفَعَ الَّذِي مَـا فِـيـهِ مِـنْ نُـكُـرَانِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ صَاحِبُ الشَّيْبَانِي أَدْرَى مِنَ السَجَهُ مِنَ السَّعُ وَآنِ بحقيقة استولى مِنَ البُهْتَانِ باع لِجَهُم وَهُو ذُو بُطُلانِ وإبَانية ومنقالة بسبسيان هُ عَـنْـهُ مُ بِـمَـعَـالِم الـقـرآنِ قَدْ صحَّ عنه قَوْلُ ذي إثْقَانِ كِنْ كَيْفُهُ خَافٍ عَلَى الأَذْهَانِ منْهُ عَلَى التَّحْقِيقِ والإثْقَانِ سُبِحَانَهُ حَقًّا بِكُلِّ مَكَانِ حَدِينُ لَوم مِنْ ذَا السَعَالِم السربَّانِي حَمعُ لُومُ عَمَّ جَمِيعَ ذِي الأَكْوَانِ

١٣٤٤ ـ هُـوَ رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وبحَـمُـدِهِ ١٣٤٥ ـ فالسمَعُ إذاً أَقْوَالَهِمْ والشَّهَدْ عَلَيْت ١٣٤٦ ـ واقرَأْ تَفَاسِيرَ الأنسَّةِ ذَاكِري الْـ ١٣٤٧ \_ وَانْنظُ رُ إِلَى قَـوْلِ ابْن عَبَّاس بِسَفْ ١٣٤٨ ـ وانْفُرْ إِلَى أَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِ ١٣٤٩ ـ وَانْعُلُ و إِلَى الكَلْبِيِّ أَيْضًا والَّذي ١٣٥٠ ـ وَكَـذَا رُفَيعُ النَّابِعِيُّ أَجَلُّهُمْ ١٣٥١ ـ كَـمْ صَاحِب ألـقَـى إِلَيْـهِ عِـلْمَـهُ ١٣٥٢ \_ فَـ لْيَسِهُـن مَـنْ قَـ دْ سَـبَّـهُ إِذْ لَمْ يُــوَا ١٣٥٣ - فَلَهُمْ عِبَارَاتٌ عَلَيْهَا أَرْبِعٌ ١٣٥٤ \_ وَهِي اسْتَقَرَّ وَقَدْ عَلَا وَكَذٰلِكَ ارْ ١٣٥٥ \_ وَكَذَاكَ قَدْ صَعِدَ الَّذِي هُ وَ رابعٌ ١٣٥٦ - يَخْتَارُ هَذَا القَوْلَ فِي تَفْسِيرِهِ ١٣٥٧ ـ والأشْعَرِيُّ يقُولُ تَفْسِيرُ اسْتَوى ١٣٥٨ \_ هُـوَ قـولُ أَهـل الاغـتِـزَالِ وَقـوْلُ أَثـ ١٣٥٩ \_ فِي كُتْبِهِ قَدْ قَالَ ذَا مِنْ مُوجَزِ ١٣٦٠ \_ وَكَذَٰلِكَ البَغَويُّ أَيْضاً قَدْ حَكَا ١٣٦١ ـ وانْـظُـرْ كَـلَامَ إمـامِـنَـا هُـوَ مَـالِكٌ ١٣٦٢ \_ فِي الاستواءِ بأنَّهُ المغلُّومُ لَ ١٣٦٣ ـ ورَوَى ابنُ نَافِع الصَّدُوقُ سَمَاعَهُ ١٣٦٤ ـ اللَّهُ حَقًّا فِي السَّمَاءِ وعِلْمُهُ ١٣٦٥ ـ فَانْظُرْ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الذَّاتِ والْـ ١٣٦٦ ـ فالذَّاتُ خُصَّتْ بالسَّمَاءِ وإنَّما الْـ

فَلَسَوفَ يَلْقَبِي مَالِكاً بِهَوَانِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العْلم والإيمانِ مع خلقِه تَفْسِيرَ ذي إيمانِ عَنْ سَائِر العُلَمَاءِ في البُلْدَانِ مُتَوافِرونَ وَهُمْ أُولُو العِرْفَانِ فَوْقَ العِبَادِ وفوقَ ذِي الأَكْوَانِ مه البَيْهَ قِي وشيخُه الرَّبَّانِي فَوقَ السَّمَاءِ لِأَصْدَقِ العُبْدَانِ بالحق لا فَسِلٌ ولا مُتَوانِ كِنْ فِي السَّمَاءِ قَضَاءُ ذِي السُّلطَانِ عَنْهُ، وَهَذَا وَاضِعُ البُرهَانِ يَسعْفُوبُ والألْفاظُ لِلنُسعْمَانِ فَوْقَ السَّمَاءِ وفوْقَ كلِّ مَكَانِ يَخْفَى عَلَيْهِ هَواجِسُ الأَذْهَانِ لِلَّهِ دَرُّكَ مِــنْ إمَــام زَمَـانِ وَلَهُ شُرِوحٌ عِلَّةٌ لِبَيَانِ فى ذَاكَ تَلْقَاهَا بِلَا حُسْبَانِ وبالإشتوا والفوق للرحمن لِسِواهُ مِنْ فُرْسَانِ هَذَا الشَّانِ ثِ وَشِيعَةِ التَّعْطِيلِ والكُفْرَانِ مَا قَدْ حَكَى الخَلَّالُ ذُو الإِثْقَانِ قَـدْ قَـالَ مَا فِيهِ هُـدَى الحَيْرَانِ إنْكَارُهُ عَلَمٌ عَلَى البُهُ تَانِ

١٣٦٧ - ذَا ثَسابِتٌ عَسنْ مَسالِكٍ مَسنْ رَدَّهُ ١٣٦٨ - وَكَذَاكَ قَالَ التِّرمِذيُّ بجَامِع ١٣٦٩ ـ الـلَّهُ فَـوْقَ الـعـرش لَكـن عــلمُــهُ ١٣٧٠ ـ وَكَذَاكَ أُوْزَاعِيُّهُمْ أيضاً حَكَى ١٣٧١ - مِنْ قَرْنِهِ والتَّابِعُون جَمِيعُهُمْ ١٣٧٢ - إيـمانَـهُمْ بِعُـلُوِّهِ سُبْحَانَـهُ ١٣٧٣ ـ وَكَذَاكَ قَالَ الشَّافِعيُّ حَكَاهُ عَنْ ١٣٧٤ - حَقًّا قَضَى اللَّهُ الخِلَافَةَ رَبُّنَا ١٣٧٥ - حِبُّ الرَّسُولِ وقائِمٌ مِنْ بغدِهِ ١٣٧٦ ـ فانظُرْ إلَى المَقْضِىِّ فِي ذِي الأرض لـ ١٣٧٧ ـ وَقَصَاؤهُ وَصْفٌ لَهُ لَمْ يَسْفَصِلْ ١٣٧٨ - وَكَذَلِكَ النُّعْمَانُ قَالَ وَبَعْدَهُ ١٣٧٩ - مَنْ لَمْ يُسقِرَّ بِعَرْشِهِ سُبْحَانَهُ ١٣٨٠ ـ ويُسقِسرً أنَّ الله فَسوْقَ السعَسوْش لَا ١٣٨١ - فَهُوَ الَّذِي لَا شَكَّ فِي تَكُفِيرِهِ ١٣٨٢ - هَذَا الَّذِي فِي الفِقْهِ الْاكْبَر عَنْدَهُمْ ١٣٨٣ ـ وانظُرْ مَقَالَةَ أَحْمَدٍ ونُصُوصَهُ ١٣٨٤ - فَجَمِيعُهَا قَدْ صَرَّحَتْ بِعُلُوِّهِ ١٣٨٥ ـ وله نسط وصٌ وَارِدَاتٌ لَمْ تَسقَعْ ١٣٨٦ ـ إذْ كَانَ مُمْتَحَناً بِأَعْدَاءِ الحَدِيـ ١٣٨٧ ـ وإذا أرَدْتَ نُـصُوصَـهُ فَـانْـظُـر إِلَى ١٣٨٨ ـ وَكَلَدُ الدُّ إِسْحَاقُ الإِمَامُ فَإِلَّهُ ١٣٨٩ ـ وابْنُ السمبَارَكِ قَالَ قَوْلًا شَافِياً

حقًا بع لِنَكُونَ ذَا إِسمَانِ فَوْقَ السَّمَاءِ مُبَايِنَ الأَكْوَانِ عَوْشِ الرَّفيع فجلَّ ذو السُّلْطَانِ إذْ سَالَ سَيْفُ الحَقِّ والعِرْفَانِ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِمْ مِنَ الْكُفْرَانِ قَ مَسزَابِلِ الْمَسْسِسَاتِ والأنْسَسَانِ يُــدْعَــى إِمَـامَ أَئِمَّـةِ الأَزْمَـانِ فِي كُنْبِ عَنْهُ بِلَا نُكْرَانِ وَكِتَابِ الإسْتِذْكَارِ غَيْرَ جَبَانِ قَ العَوْش لَمْ يُنْكِرهُ ذو إيمانِ لَكِنَّهُ مَرَضٌ عَلَى العُمْ عَانِ فى كُنْبِهِ قَدْ جَاءَ بِالتِّبِيَانِ ورَسَائِل لِلشَّغْرِ ذَاتِ بَسِيَانِ قَ العَوْشِ بِالإِيضَاحِ والبُوهَانِ فريس فانظر كُثْبَهُ بِعِيانِ قَدْ قَالَهُ ذَا العَالِمُ الرَّبَّانِي هَـذَا الـمُحَسِمَ يا أولِي الـعُـدُوانِ وَتَنفُ شُسَ الصُّعَدَاءِ مِنْ حَرَّانِ لِ مُحَانِبِ الإسكرم والإيمانِ لسلَّهِ درُّكَ مِسنْ فَستسىّ كِسرْمَسانِسي عُلَماءِ مِثْلَ الشَّمْسِ فِي المِيزَانِ تِلْكَ الرِّسَالَةِ مُفْصِحاً بِبَيَانِ بالذَّاتِ فَوْقَ السَعَوْش والأَكْوَانِ

١٣٩٠ ـ قَالُوا لَهُ مَا ذَاكَ نَعْرِفُ رَبَّنَا ١٣٩١ ـ ف أَجَسابَ نَسعُ رفُهُ بِـوَصْسِفِ عُسلُوِّهِ ١٣٩٢ ـ وبدأنَّه سُبْحانه حَقَّا على الْـ ١٣٩٣ ـ وَهُوَ الَّذِي قَدْ شَجَّعَ ابْنَ خُزَيْمةٍ ١٣٩٤ ـ وَقَضَى بِقَتْلِ المنْكِرينَ عُلُوَّهُ ١٣٩٥ ـ وبِ أَنَّهُمْ يُلْقَوْنَ بَعْدَ الْقَتْل فَوْ ١٣٩٦ ـ فشَفَى الإِمَامُ العَالِمُ الحَبْرُ الَّذِي ١٣٩٧ ـ وَلَقَدْ حَكَاهُ الحَاكِمُ العَدْلُ الرِّضَا ١٣٩٨ ـ وَحَكَىٰ ابْنُ عَبْدِالبَرِّ فِي تَمْهِيدِهِ ١٣٩٩ - إجْمَاعَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ اللَّهَ فَوْ ١٤٠٠ - وأتَى هُنَاكَ بِمَا شَفَى أَهْلَ الهُدَى ١٤٠١ \_ وَكَــذَا عَــلِيُّ الأَشْـعَـرِيُّ فـإنَّــهُ ١٤٠٢ \_ مِـنْ مُـوجَـزِ وإبَـانَـةٍ ومَـقَـالَةٍ ١٤٠٣ ـ وأتَى بتَفْرير اسْتِواءِ الرَّبُّ فَوْ ١٤٠٤ ـ وأتى بتقرير العُلوِّ بأحْسَنِ التَّـ ١٤٠٥ \_ واللَّهِ مَا قَالَ المُجَسِّمُ مِثْلَ مَا ١٤٠٦ ـ فارْمُوهُ ويْحَكُمْ بِمَا تَرْمُوا بِهِ ١٤٠٨ ـ فسَلُوا الإله شِفَاءَ ذَا الدَّاءِ العُضَا ١٤٠٩ \_ وانظُرْ إلَى حَرْبِ وإجْمَاع حَكَى ١٤١٠ ـ وانظُرْ إلَى قَوْل ابنِ وَهْبٍ أُوحَدِ الـ ١٤١١ \_ وانـظُـرْ إلَى مَـا قَـالَ عَـبْـدُالله فِـي ١٤١٢ ـ مِـنْ أنَّـهُ سُـبْحَـانَـهُ وَبِحَـمْـدِهِ

شَرْح لِتَسْ نِيفِ امرىءٍ ربَّانِي فَهُ مَا الهُدَى لِمُلَدَّدٍ حَيْرَانِ فِيهِ مِنَ الآثارِ فِي ذَا الشَّانِ ببت الرِّضَا الْمتَضَلِّع الرَّبَّانِي وَأَبُوهُ سُنِّ يَّانِ رَازيًانِ هُ وَعِنْدَنَا سِفِرٌ جَلِيلٌ مَعَانِ نَجْلِ الصَّدوقِ إمامِنا عُشمانِ أُترَاهُمَا نَجْمَين بل شَهْسَانِ ذَاكَ ابن أصررَمَ حَافِظٌ رَبَّانِي فِي السُّنَّةِ العُلْيَا فَتَى الشَّيْبَانِي شَهِدَتْ لَهُ الدُّفَّاظُ بِالإِثْفَانِ فِسى السُّنَّةِ الأُولَى إمَام زَمَانِ حَـقًّا أَبِي دَاوُدَ ذِي البِعِرْفَانِ فِي السُنَّةِ المُثْلَى هُمَا نَجْمَانِ أبْداه مُضْطَلِعٌ مِنَ الإيسمَانِ أيْنضاً نَبِيلٌ وَاضِعُ البُرْهَانِ وانْـظُـرْ إِلَى قَـوْلِ السرِّضَـا سُـفْـيـانِ اد وحسماد الإمسام السنساني عُنْسَمَانُ ذَاكَ الدَّارِمِي الرَّبَّانِي بَا سُنّةٍ وَهُمَا لَنَا عَلَمَانِ فَخَوَتْ سُقُوفُهُمُ عَلَى الحِيطَانِ ذَاكَ البُخَارِيِّ العَظِيم الشَّانِ قْلِ الصَّحِيح الواضِح البُرْهَانِ

١٤١٣ ـ وانظُرْ إلَى مَا قَالَهُ الكَرَجِيُّ فِي ١٤١٤ ـ وانظُرْ إِلَى الأَصْلِ الَّذِي هُوَ شَرْحُهُ ١٤١٥ - وانْظُرْ إلَى تَفْسِيرِ عَبْدٍ مَا الَّذِي ١٤١٦ ـ وانْظُرْ إِلَى تَفْسِيرِ ذَاكَ الفَاضِل الشَّ ١٤١٧ - ذَاكَ الإمَامُ ابنُ الإمَام وشَيْخُه ١٤١٨ - وانظُرْ إلَى النَّسَائِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ ١٤١٩ ـ واقرأ كتابَ العَرْشِ تصينفَ الرِّضا ١٤٢٠ - وأخوه صاحبُ مُسنَدٍ وَمُصَنَّفِ ١٤٢١ ـ واقرأ كتابَ الاستقامَة لِلرِّضا ١٤٢٢ - واقْرَأْ كِتَابَ الحَافِظِ الثِّقَةِ الرِّضَا ١٤٢٣ - ذَاكَ ابْنُ أَحْمَد أَوْحَدُ الْحُفَّاظِ قَدْ ١٤٢٤ - واقرأ كِتَاب الأثْرم العَدْلِ الرِّضَا ١٤٢٥ ـ وَكَذَا الإِمَامُ بْنُ الإِمَام المرتَضَى ١٤٢٦ - تَصنيفُهُ نَشْراً ونَظْماً وَاضِعٌ ١٤٢٧ - واقْر أُ كِتَابَ السُّنَّةِ الأُولَى الذي ١٤٢٨ - ذَاكَ النَّبِيلُ ابْنُ النَّبِيلِ كِتَابُهُ ١٤٢٩ - وانظُرْ إِلَى قَوْلِ ابن أَسْبَاطَ الرِّضَا ١٤٣٠ ـ وَانظُرْ إِلَى قَوْلِ ابْن زَيْدٍ ذَاكَ حَـهًـ ١٤٣١ - وَانْسَظُ رُ إِلَى مَا قَالَهُ عَلَمُ السَّهُ دَى ١٤٣٢ - فِي نَقْضِهِ والرَّدِّيَا لَهُ مَا كِتَا ١٤٣٣ - هَـدَمَتْ قَـوَاعِـدَ فِـرْقَـةٍ جَـهُـمـيَّـةٍ ١٤٣٤ ـ وانظُرْ إِلَى مَا فِي صَحيح مُحَمَّدٍ ١٤٣٥ ـ مِنْ رَدِّهِ مَا قَالَهُ الجَهْـــمِــيُّ بالــنَّــ

فِي ضِمْنِهَا إِنْ كُنْتَ ذَا عِرْفَانِ \_رْح الَّذِي هُوَ عِـنْـدَكُمْ سِفْرَانِ ئِيَّ الـمُـسَدَّدَ نَـاصِـرَ الإيـمَـانِ ي مي إيضاحِه وبَيانِ \_ رْهِيب مَـمْـدُوحٌ بِكلِّ لِسَانِ كُبْرَى سُلَيْمَانٌ هُوَ الطَّبَرانِي يُدْعَى بِطَلْمَنْكِيِّهم ذُو شانِ وأجِرهُ مِنْ تَحْرِيف ذِي بُهْتَانِ ئ البَاقِ النِي قَائِدُ الفُرسَانِ وَالسُّرح ما فِيهِ جَلِيُّ بَيَانِ لَكِتَ لَهُ الشَّتَ ولَى عَلَى الأَكْ وَانِ لَّام» الَّتِي زِيدَتْ عَلَى السَّفُرْآنِ بَادٍ لَـمَـنُ كَـانَـتُ لَهُ عَـيْـنانِ يَقْضِي بِهِ لِمُعَطِّلِ الرَّحْمُنِ مَـنْ قَـالَ قَـوْلَ الـزُّورِ والـبُـهُـتَـانِ أَوْ خَارِج عَنْ مُحَمْلَةِ الأَكْوَانِ فسير والتَّه ذيب قَوْلَ مُعَانِ أَعْرَافِ مَعْ طَهَ وَمَعْ سُبْحَانِ تَفْسيرِه والشَّرح بالإحسانِ فِيسهَا وَفِي الأُولَى مِسنَ السَّوْانِ وَقِرَاءةٍ ذَاكَ الإمَامُ السدَّانِسي يخ الرّضا المُستَلِّ مِنْ حَيَّانِ جَحْرُ الخِضَمُّ الشَّافِعيُّ الثَّانِي

١٤٣٦ - وانطُر إِلَى تِلْكَ التَّرَاجِم مَا الَّذِي ١٤٣٧ \_ وانظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ الطَّبَرِيُّ فِي الشَّـ ١٤٣٨ ـ أَعْنِي الفَقِيهَ الشَّافِعِيَّ اللَّالَكَا ١٤٣٩ \_ وانظُرْ إلَى مَا قَالَهُ عَلَمُ الهُدَى التَّ ١٤٤٠ - ذَاكَ الذِي هُوَ صَاحِبُ التَّرغِيبِ والتَّ ١٤٤١ ـ وانظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ فِي السُّنَّة الـ ١٤٤٢ ـ وانظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ شَيْخُ الهُدَى ١٤٤٣ ـ وانظُرْ إِلَى قَولِ الطَّحاويِّ الرِّضا ١٤٤٤ ـ وَكذلكَ القَاضي أَبُو بَكْرِ هُوَ ابْد ١٤٤٥ ـ قَـد قَـالَ فِي تَـمْـهـيـدِهِ وَرَسَـائِلِ ١٤٤٦ \_ فِي بَعْضِهَا حَقّاً عَلَى العَوْش اسْتَوى ١٤٤٧ ـ وأتَى بِتَقْرِيرِ العُلُوِّ وأبطَلَ «الـ ١٤٤٨ \_ مِنْ أَوْجُهِ شَتَّى وَذَا فِي كُتْبِه ١٤٤٩ ـ وانسظُرْ إلَى قَـوْل ابْسِن كُسلَّابِ وَمَسا ١٤٥٠ ـ أخرِجْ مِنَ النَّقْلِ الصَّحِيح وعَقْلِهِ ١٤٥١ ـ لَيْسَ الإلك بدَاخِل فِي خَلْقهِ ١٤٥٢ \_ وانظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ الطَّبَرِيُّ فِي التَّـ ١٤٥٣ \_ وانْـظُـوْ إِلَى مَـا قَـالَهُ فِـي سُـورَةِ الْـ ١٤٥٤ ـ وانطُر إِلَى مَا قَالَهُ البَغَوِيُّ فِي ١٤٥٥ ـ فِي سُورَةِ الأعْرَافِ عِنْدَ الاسْتِوَا ١٤٥٦ ـ وانسطُر إلَى مَسا قَسالَهُ ذو سُسنَّسةٍ ١٤٥٧ \_ وكذَاكَ سُنَّةُ جعفرِ يُكنَى أبا الشَّـ ١٤٥٨ \_ وانطُوْ إِلَى مَا قَالَهُ ابنُ سُرَيج الْه

أغنى أبا الخير الرّضا العُمْرَانِي يُبدِي مَكَانَتَهُ مِنَ الإيمَانِ عُسلَمَاءُ بِالآثِارِ والسَّفُ رْآنِ أَوْفَى مِنَ الحَمْسِينَ في الحُسْبانِ فِيننا رَسَائِلُهُ إِلَى الإخروانِ شُهِرَتْ فَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى مُسبَانِ فِيهَا يَجِدُ فِيهَا هُدَى الحيرانِ أَصْحَابُ جَهْم حَافِظُو الكُفْرَانِ يَبْغِي الإله وجنَّة الحيوان ت أَيْمًا لهُ تَا دُعُو إِلَى النِّيرَانِ مِنْ حَنْ بَسليٌّ وَاحِدٍ بِضَمَانِ فأصولُهُ وأصولُهُ سيًّانِ وأخُو العَمَايةِ مَا لَهُ عَيْنَانِ مِثْلَ الحَمِيرِ تُقَادُ بِالأرْسَانِ أهل العُقولِ وَصِحَةِ الأَذْهَانِ بالنَّفْل والمعنقُولِ والبُرْهَانِ ومُوزَيِّدٌ بِالدَمْنُطِقِ الدُونَانِي حَتَّى تَشِيبَ مَفَارِقُ الغِربَانِ مِنْ سَادَةِ المعُلَمَاءِ كُلَّ زَمَانِ بديع والتَّـضـليل والبُـهتان لَا تُنفُسِدُوهُ لِنَخْوَةِ الشَّيْطَانِ مِنْ قَبْلِكُمْ فِي هَذِهِ الأَزْمَانِ وَقِسَالُهُم بالزُّورِ والبُه تَانِ

١٤٥٩ ـ وانطُرْ إِلَى مَا قَالَهُ عَلَمُ الهُدَى ١٤٦٠ - وَكِتَابُهُ فِي الْفِقْهِ وَهُ وَبِيَانُهُ ١٤٦١ ـ وانظُرْ إِلَى السُّنَنِ الَّتِي قَدْ صَنَّفَ الْـ ١٤٦٢ ـ زَادَتْ عَلَى المِائتَين مِنْهَا مُفْرَداً ١٤٦٣ ـ منْهَا لأحْمَد عِدَّةٌ مَوْجُودةٌ ١٤٦٤ ـ واللَّاء فِي ضِمْن التَّصَانِيفِ الَّتِي ١٤٦٥ ـ فَكشيرةٌ جِداً فَمَنْ يَكُ رَاغِباً ١٤٦٦ ـ أضحابُهَا هُمْ حَافِظُو الإِسْلَام لَا ١٤٦٧ ـ وَهُمُ النُّبُحُ ومُ لكُلِّ عَبْدٍ سَائِرِ ١٤٦٨ ـ وَسِـوَاهُـمُ والـلَّهِ قُـطَّاعُ الـطَّريـ ١٤٦٩ ـ مَا فِي الَّذِينَ حَكَيْتُ عَنْهُمْ آنفاً ١٤٧٠ - بَـل كُـلُّهُم واللهِ شِـيعَـةُ أخـمَـدٍ ١٤٧١ ـ وبذَاكَ فِي كُتُب لَهُمْ قَدْ صَرَّحُوا ١٤٧٢ ـ أَتَظُنُّهُ مَ لَفَظِيَّةً جَهُ لِيَّةً ١٤٧٣ - حَاشَاهُم مِنْ ذَاكَ بَلْ واللَّهِ هُم م ١٤٧٤ - فسانسظُورْ إِلَى تَسقُريدِهم لِعُسلُوِّهِ ١٤٧٥ - عَفْلَانِ عَفْلٌ بِالنُّصُوصِ مُؤَيَّدٌ ١٤٧٦ ـ والـلَّهِ مَا اسْتَويَا ولَنْ يَتَكَاقَيَا ١٤٧٧ ـ أَفَتَ قَـ ذِفُونَ أُولاءِ بَـل أَضْعَافَهُمْ ١٤٧٨ - بِالجَهْلِ والتَّشْبِيهِ والتَّجْسِيم والتَّـ ١٤٧٩ ـ يَا قَـوْمَـنَا أَلـلَّهَ فِـى إِسْـ لَامِـكـمْ ١٤٨٠ ـ يَا قَوْمَنَا اعْتَبِرُوا بِمَصْرَع مَنْ خَلَا ١٤٨١ ـ لَمْ يُغْن عَنْهُمْ كِذْبُهُمْ وَمِحَالُهُمْ

بدَ النَّاس والحُكَّام والسُّلْطَانِ مَا لَمْ يَكُنْ لِلقَوْم فِي حُسْبَانِ إسمَانِ أنَّهُمْ عَلَى البُطُلانِ فأتُوا بِعِلْم وانْطِفُوا ببَيَانِ فَاشْكُوا لِنَغْذِرَكُمْ إلى القُرْآنِ وَعَلِيكُم فِالْحَقُّ فِي النُّورِقَانِ فَغَدا لَكُمْ لِلحِقِّ تَلْبِيسَانِ يَأْتِي بِتَحْرِيفٍ عَلَى إنسانِ بأَثِمَّةِ الإسكرم ظن الشَّانِي قَالُوا، كَاذَاكَ مُانَالُ السقرانِ إذْ جَسَّ مَتْ بَلْ شَبَّهِ تُ صِنْفَانِ مِنْ غَيْر تَحريفٍ وَلَا عُدُوانِ كَلْبُ الرَّوافِضِ أَخبتُ الحَيَوانِ لدَ القَبر لَا يَخْشُونَ مِنْ إنْسَانِ مِنْ صاحِب القبرِ الذي تَريَانِ يُشني عَليهِ ثناءَ ذِي شُكرانِ عَنِّي أَبُو بكر بلا رَوَغَانِ حَتَّى يُرَى في صُورَةِ الغَضْبَانِ في الناس كان هو الخليل الدَّانِي وله عَلَيْنَا مِنَّةُ الإحسانِ تَحْزَنْ فنحنُ ثَلَاثَةٌ لَا اثْنَانِ مَا حِازَهَا إِلَّا فَتَى عُنْمَانِ لَمْ يَدْهَكُمْ إِلَّا كَبِيرُ الشَّانِ

١٤٨٢ - كَلَّا وَلَا التَّلْبِيسُ والتَّدْلِيسُ عِنْ ١٤٨٣ - وَبَدَا لَهُمْ عِنْدَ انكِشَافِ غِطَائِهمْ ١٤٨٤ \_ وَبَدَا لَهُمْ عِنْدَ انكِشَافِ حَقَائِقِ الْـ ١٤٨٥ ـ مَا عِنْدَهُمْ واللَّهِ غَيْرُ شِكَايةٍ ١٤٨٦ ـ مَا يَشْتَكِى إِلَّا الَّذِي هُوَ عَاجِزٌ ١٤٨٧ \_ ثُمَّ اسْمَعُوا مَاذَا الَّذِي يَقْضِى لَكُمْ ١٤٨٨ - لَبَّسْتُمُ مَعْنَى النُّصُوص وقَوْلَنَا ١٤٨٩ \_ مَنْ حَرَّفَ النَّصَّ الصَّريحَ فَكَيْفَ لَا ١٤٩٠ - يَسا قَسَوْمُ والسَّهِ السَعَيْظِيدِم أَسَانُتُمُ ١٤٩١ \_ مَا ذَنْبُ هُمْ وَنَبِيُّهُمْ قَذْ قَالَ مَا ١٤٩٢ ـ مَا الذَّنبُ إلَّا للنُّصُوص لَديكمُ ١٤٩٣ ـ مَا ذَنْبُ مَنْ قَدْ قَالَ مَا نَطَقَتْ بِهِ ١٤٩٤ ـ هَذَا كَمَا قَالَ الخَبِيثُ لَصَحْبِهِ ١٤٩٥ ـ لَمَّا أَفَاضُوا في حديثِ الرَّفْض عِنْـ ١٤٩٦ ـ يا قَوم أَصْلُ بِالاَئِكُمْ ومُصَابِكُمْ ١٤٩٧ ـ كَـمْ قدَّم ابنَ أبى قُحافةَ بلُ غَدَا ١٤٩٨ - وَيقُولُ فِي مَرضِ الوفاة يؤمُّكُمْ ١٤٩٩ ـ وينظَالُ يسمنعُ مِنْ إمامَةِ غيرِهِ ١٥٠٠ ـ ويقولُ لو كنتُ الخليلَ لواحدٍ ١٥٠١ ـ لكنَّه الأخُ وَالرفيقُ وصاحِبِي ١٥٠٢ ـ ويسقولُ لِلصِّدِّينِي يسومَ السغَسارِ لَا ١٥٠٣ ـ اللَّهُ ثالِثُنَا وتلكَ فَضِيلةً ١٥٠٤ - يَا قوم ما ذنبُ النَّواصِبِ بعْدَ ذَا

١٥٠٥ - فت فَرَقَتْ تلكَ الرَّوافِضُ كلُّهُمْ
 ١٥٠٦ - وكَنذلِكَ الجهْمِيُّ ذَاكَ رَضِيعُهُمْ
 ١٥٠٧ - ثَوبَانِ قدْ نُسِجَا عَلَى المِنْوالِ يَا
 ١٥٠٨ - واللَّهِ شرٌ مِنْهُمَا فَهُمَا عَلَى

قَدْ أَطْبَقَتْ أَسْنَانَهُ الشَّفَتَانِ فَهُ مَا رَضِيعًا كُفْرِهِمْ بِلِبَانِ عُريانُ لا تسلبَسْ فَسَمَا ثَوْبَانِ أُهلِ الضَّلالَةِ والشَّقَاعَلَمانِ

\* \* \*

### فھڻ

١٥٠٩ ـ هَـذًا وسَابِعَ عَـشْرَهَا إِخْبَارُهُ ١٥١٠ ـ عَنْ عَبْدِهِ مُوسَى الكليم وحَرْبِهِ ١٥١١ ـ تكذيب مُوسى الكَليم بِقَوْلِهِ ١٥١٢ - وَمِنَ المصائِبِ قُولُهُمْ إِنَّ اعتِقًا ١٥١٣ ـ فبإذَا اعستنقَدْتُسمْ ذَا فسأشْسيَساعٌ لَهُ ١٥١٤ - فاسمع إذاً مَنْ ذَا الذِي أَوْلَى بِفِرْ ١٥١٥ ـ وانظُرْ إِلَى مَا جَاءَ في القصَصِ التي ١٥١٦ ـ واللَّهِ قد جَعلوا الضَّلالَة قُدْوة ١٥١٧ ـ فإمَامُ كبلُّ معطِّل فِي نَفْيهِ ١٥١٨ ـ طَلَبَ الصُّعُودَ إِلَى السَّماءِ مُكذِّباً ١٥١٩ - بَلُ قَالَ: مُوسَى كَاذِبٌ في زَعْمِهِ • ١٥٢ - فابْنُوا لِيَ الصَّرْحَ الرَّفيعَ لعلَّنِي ١٥٢١ ـ وأَظنُّ مُـوسَى كاذِباً في قَـوْلِهِ ١٥٢٢ ـ وَكَــذَاكَ كــذَّبَــهُ بِـأنَّ إلـ الهَــهُ ١٥٢٣ ـ هُوَ أَنكَرَ التَّكْلِيمَ والفَوْقِيَّةَ الْه ١٥٢٤ ـ فسمَسن السذِي أَوْلَى بسفرِعَسونِ إذاً

سُبْحَانَـهُ فِي مُحْكَم القُوْآنِ فِرْعَونَ ذِي التكذيب والطُّغْيانِ اَلـلَّهُ ربِّي في السَّمَا نَبَّانِي دَ الفوْقِ مِنْ فِرْعَونَ ذِي الكُفْرَانِ أنتُم وَذَا مِنْ أعظم البهة تانِ عَوْنَ المُعَطِّل جَاحِدِ الرحْمٰن تَحْكِي مَقَالَ إِمَامِهِمْ بِبَيَانِ بأئهمة تَدْعُو إلَى النِّيرانِ فِـرْعَـونُ مَـعْ نُـمْـرُودَ مَـعْ هَـامَـانِ مُوسَى ورَامَ الصَّوْحَ بِالبُنْيَانِ فَوْقَ السَّماءِ الربُّ ذُو السُّلْطَانِ أَرْقَى إِلَيْهِ بِحِيلَةِ الإنسَانِ الله فوق العرش ذو سُلطانِ نَادَاهُ بِالتَّكُلِيم دُونَ عِيَانِ عُلْيَا كَقَوْلِ الجهم ذِي صَفْوانِ مِنَّا ومنْ كُم بَعْدَ ذَا التِّبْيَانِ

مائـةً تَـدلُّ عَـلَيْـهِ بَـلْ مـائــتـانِ فَوْقَ السَّمَاءِ مُسَايِنُ الأَكْوَانِ لِجَعَاجِعِ التَّعْطِيلِ والهَذَيَانِ أَنْ تَسرجِعُسوا لِلوَحْسي بِسالإِذْعَسانِ تَحْكِيمَ تَسْلِيم مَعَ الرضْوَانِ قَسَماً يُبِينُ حَقِيقَةَ الإيمَانِ غَيْرَ الرَّسُولِ الوَاضِحِ البُرْهَانِ وَحْيَيْنِ حَسْبُ فَلَاكَ ذُو إِسمَانِ إِنْ كَانَ ذَا حَرَجَ وَضِيتِ بِسَطَانِ حَمَ لَـكَّذِي يَـقْـضِّـي بِـهِ الـوَحْـيَـانِ وَبِحُرْمَةِ الإِيمَانِ والتُّورَانِ فَسَلُوا نُفُوسَكُمُ عَنِ الإِسمَانِ وَرَسُولَهُ السمسِعُوثَ بِالسَّهُوْآنِ ذَا شَانُهُ أَبَداً بِكُلِّ زَمَانِ أَعْنِي ابْنَ جَنْبلِ الرِّضَا الشَّيْبَانِي أَهْلَ الحَدِيثِ وعَسْكَرَ القُرْآنِ شيئخ الوجود العالِمَ الحرَّانِي حختار قَامِعَ سُنَّةِ الشَّيْطَانِ تَجْرِيدِهِ لَحَقِيقَةِ الإِيمَانِ تبجريدُهُ للوَحْي عَنْ بُهستَانِ فَلِذَاكَ لَمْ يَنْضَفْ إِلَى إنْسِانِ غَيْرِ الحَدِيثِ ومُقْتَضَى الفُرْقَانِ

١٥٢٥ \_ يَا قَوْمَ نَا وَاللهِ إِنَّ لِقَوْلِنَا ١٥٢٦ ـ عَقْلًا ونَقْلًا مَعْ صَرِيح الفِطْرَةِ الْـ ١٥٢٧ ـ كُـلُّ يَسدُلُّ بِسأتَّـه سُـبْحَـانَـهُ ١٥٢٨ - أتَسرَوْنَ أَنَّا تَسارِكُسو ذَا كُلِّهِ ١٥٢٩ \_ يَا قَوْمُ ما أَنْتُمْ عَلَى شَيءِ إِلَى ١٥٣٠ ـ وتُحكِّمُ وهُ فِي الجَلِيل ودِقِّهِ ١٥٣١ ـ قَدْ أَقْسَمَ اللهُ العَظِيمُ بِنَفْسِهِ ١٥٣٢ ـ أَنْ لَيْسَ يؤْمِنُ مَنْ يكُونُ مُحَكِّماً ١٥٣٣ ـ بَلْ لَيْسَ يُؤمِنُ غَيْرُ مَنْ قَدْ حَكَّمَ الْـ ١٥٣٤ ـ هَـ ذَا وَمَا ذَاكَ الـمُحَكِّمُ مُـوَّمِـناً ١٥٣٥ ـ هَـذَا وَليسَ بمؤمن حَتَّى يُسَـلُّ ١٥٣٦ ـ يَا قَومُ بِاللَّهِ العَظِيمِ نَشَدْتُكُمْ ١٥٣٧ ـ هَلْ حَدَّثَتُكُمْ قَطُّ أَنفُسُكُمْ بِذَا ١٥٣٨ ـ لَكِنَّ رَبَّ السعَسالَمِسيسنَ وجُسنُسدَهُ ١٥٣٩ \_ هُمْ يَشْهَدُونَ بِأَنَّكُم أَعدَاءُ مَنْ ١٥٤٠ ـ ولأيِّ شَيءٍ كَانَ أحمَدَ خَصْمُكُمْ ١٥٤١ ـ ولأيِّ شَيءٍ كَانَ بَعْدُ خُصُومُكُمْ ١٥٤٢ ـ ولأيُّ شَيءٍ كَانَ أَيْضاً خَصْمُكُمْ ١٥٤٣ ـ أَعنِى أبَا العبَّاس نَاصِرَ سُنَّةِ الْ ١٥٤٤ ـ والـلَّهِ لَمْ يَسكُ ذَنْبُهُ شَيْسًا سِوَى ١٥٤٥ - إذْ جرَّدَ السُّوحِيدَ عَنْ شِولِ كَذَا ١٥٤٦ ـ فَتَجرَّدَ المقْصُودُ مَعْ قَصْدٍ لَهُ ١٥٤٧ ـ مَا مِنْهُمُ أَحَدٌ دَعَا لِمِقَالَةٍ

ودَعَــوْتُــمُ أنـــتُــم لِرأي فُـــكَانِ يَا قَوْمُ مَا بِكُمْ مِنَ البِيْلَانِ هَــذَا مَــقَـالَةَ ذِي هَــوى مَــلآنِ عُلَمَاءِ بَلْ عَبَرَتْهُمُ العَيْنَانِ أَصْغَتْ إِلَيْهَا مِنْكُمُ أَذُنَانِ نَعْدُ الَّذِي قَالُوه قَدْرَ بَنَانِ هُم مِنْهُ أَهْلُ بَرَاءةٍ وَأَمَانِ قَـوْلَ الـرسُـولِ لِقَـوْلِهِـمْ بـلِسَـانِ بالعَكْس أوْصَوكُمْ بِلَا كِتْمَانِ أيشوا بمغضومين بالبرهان قَدْ قَالَهُ المبعُوثُ بالقُرْآنِ أَقْوالَهُمْ كَالنَّصِّ فِي السميزَانِ فِقْهَا فَتِلْكَ صَحِيحَةُ الأوْزَانِ أَبَداً عَلَى النَّصِّ العَظِيم الشَّانِ \_\_ـصَّيْنِ مَـعْ ظُـلْم وَمَعْ عُدُوَانِ نَـحْـنُ الأنسمَّـةُ فَاضِّـلُو الأزْمَـانِ أَينَ النُّجُومُ مِنَ النَّرى التَّحْتَانِي أَشْبَهُ تُمُ العُلَمَاء فِي الأَذْقَانِ عَـقْلٌ، ولَا بِـمُـرُوءَةِ الإنْـسَانِ لِلْحَتِّ بَسِلْ بِالبَغْسِي والنَّعُدُوَانِ طُعْماً فَيَا لِمَسَاقِطِ الذِّبّانِ

١٥٤٨ - فَالقَومُ لَمْ يَدْعُوا إِلَى غيرِ الهُدَى ١٥٤٩ ـ شَتَّانَ بَيْنَ الدَّعْوَتَينِ فَحَسْبُكُمْ ١٥٥٠ ـ قَالُوا لَنَا لِـمَّا دَعَـوْنَاهُم إلَى ١٥٥١ ـ ذَهَبَتْ مَقَادِيرُ الشُّيوخِ ومُحرْمَةُ الْـ ١٥٥٢ - وتركتُم أقوالَهُم هَدراً وَمَا ١٥٥٣ ـ لَكِنْ حَفِظْنَا نَحْنُ حُرْمَتَهُمْ وَلَمْ ١٥٥٤ - يَا قَوْمُ واللَّهِ العَظِيم كَذَبتُمُ ١٥٥٥ - وَنَسَبْتُمُ الْعُلَمَاءَ لِلْأَمْرِ الَّذِي ١٥٥٦ ـ والسلَّهِ مَسا أوصَوْكُمُ أَنْ تَستُركُوا ١٥٥٧ - كَلَّا وَلَا فِي كُتْبِهِمْ هَـذَا بَـلَى ١٥٥٨ - إِذْ قَدْ أَحَاطَ العِلْمُ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ ١٥٥٩ ـ كَلَّا وَمَا مِنْهُمْ أَحَاطَ بِكِلِّ مَا ١٥٦٠ - فَلِذَاكَ أَوْصَوكُمْ بِأَنْ لَا تَجْعَلُوا ١٥٦١ ـ لَكِنْ زِنُوهَا بِالنصُوصِ فإنْ تُوَا ١٥٦٢ ـ لَكِنَّكُمْ قَدَّمْتُمُ أَقْوَالَهُمْ ١٥٦٣ ـ واللَّهِ لَا لِوَصِيَّةِ العُلَمَاءِ نَفَّ ١٥٦٤ - وَركِبتُمُ الجَهْلَين ثُمّ تَركتُمُ النَّ ١٥٦٥ ـ قُلنَا لَكُم فتَعلَّمُوا قُلْتمُ أَمَا ١٥٦٦ ـ مِنْ أَينَ والعُلَمَاءُ أنتُم فاستَحُوا ١٥٦٧ - لَمْ يُسْبِهِ العُلَمَاءَ إِلَّا أَنْتُمُ ١٥٦٨ ـ والـــلَّهِ لَا عِـــلْمٌ وَلَا دِيـــنٌ وَلَا ١٥٦٩ - عَامَلْتُمُ العُلَمَاءَ حِينَ دَعَوْكُمُ • ١٥٧٠ - إِنْ أَنتُ مُ إِلَّا السِّذُّبَابُ إِذَا رَأَى

مِثْلَ البُغَاثِ يُسَاقُ بِالعِقْبَانِ نَ جَوَابُكُمْ جَهْ لَا بِلَا بُرْهَانِ آباءَهُمْ فِي سَالِفِ الأَزْمَانِ عِلْمٌ بِتَكُفِيرٍ وَلَا إِيمَانِ عِلْمٌ بِتَكُفِيرٍ وَلَا إِيمَانِ للنَّاسِ كَالأَعْمَى هُمَا أَخُوانِ مَا ذَاكَ والتَّقليدُ مُستَويَانِ عُلَمَاءِ تَنْقادُونَ لِلبُرْهَانِ عُلَمَاءِ تَنْقادُونَ لِلبُرهِ تُدْعُونَ؟ نَحْسِبُكُمْ مِنَ الثِّيرانِ لِلأرْضِ في حَرثٍ وفِي دَوَرانِ لِلأرْضِ في حَرثٍ وفِي دَوَرانِ مَعْهُودَ مِنْ بَغيٍ وَمِنْ عُدُوانِ أَنْتُم أُمِ الشِّيرانُ بِالبُرهَانِ البُرهَانِ

۱۰۷۱ - وإذا دَعَوْنَاكُمْ إِلَى البُرهَانِ كَا ١٥٧٢ - وإذا دَعَوْنَاكُمْ إِلَى البُرهَانِ كَا ١٥٧٣ - نَحْنُ المُقَلِّدَةُ الأَلَى أَلْفَوْا كَذَا ١٥٧٤ - فَلنَا فكيفَ تُكفَّرُونَ وما لكُمْ ١٥٧٥ - قُلنَا فكيفَ تُكفَّرُونَ وما لكُمْ ١٥٧٥ - إذ أَجمَعَ العُلمَاءُ أَنَّ مُقلِّداً كَمْ ١٥٧٧ - والعِلمُ مَعْرِفَةُ الهُدَى بِدَلِيلِهِ ١٥٧٧ - حِرْنَا بِكُمْ والله لَا أَنْتُمْ مَعَ العَلمَ مَعْ العَلمَ والله لَا أَنْتُمْ مَعَ العَلمَ مَعْ مَعْ مَعْ العَلمَ مَعْ مَعْ العَلمَ مَعْ العَلمَ مَعْ مَعْ مَعْ مَعْ مَعْ العَلمَ مَعْ العَلمَ مَعْ العَلمُ مَعْ مَعْ العَلمَ مَعْ مَعْ العَلمَ مَعْ مَعْ العَلمَ مَعْ مَعْ العَمْ مَعْ مَعْ العَلمَ مَعْ العَمْ مَعْ مَعْ العَمْ مَعْ مَعْ العَمْ مَعْ مَعْ العَلمَ مَعْ مَعْ العَمْ مَعْ العَلمَ مَعْ مَعْ العَلمَ مَعْ العَلمَ العَلمَ العَلمَ مَعْ العَلمُ العَلمَ مَعْ مَعْ العَلمَ العَلمَ العَلمُ مَعْ العَلمَ العَلمَ العَلمُ مَعْ العَلمَ العَلمَ العَلمَ العَلمَ العَلمَ العَلمَ العَلمَ العَلمَ العُلمَ العَلمَ العَلمَ العُلمَ العَلمَ العَلمُ العَلمَ العَلمَ العَلمَ

#### \* \* \*

## فهڻ

سُبْحَانَهُ عَنْ مُوجِبِ النُّقْصَانِ سُشْبِيهِ جَالَ الله ذُو السُّلْطَانِ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِيكٌ ثَانِ سُبْحَانَهُ عَنْ إِفْكِ ذِي بُهِ الله قَانِ مِنْ حَاجَةٍ أَوْ ذِلَّةٍ وَهَوانِ مِنْ حَاجَةٍ أَوْ ذِلَّةٍ وَهَوانِ إلَّا بِإِذْنِ الواجِدِ المَانَانِ وكذَاكَ عَنْ وَلَدٍ هُمَا نَسَبَانِ وَكذَاكَ عَنْ وُلَدٍ هُمَا نَسَبَانِ وَكَذَاكَ عَنْ كُفُو يِكُونُ مُذَاني حَى لَا يَدُورَ بِحَاطِرِ الإنسانِ كَى لَا يَدُورَ بِحَاطِرِ الإنسانِ يَـنْسُبْ إِلَيْهِ قَطُّ مِنْ إِنسَانِ نَـوْم وَعَـنْ سِـنَـةٍ وَعَـنْ غَـشَـيَـانِ والربُّ لم يُسنسب إلَى نِسسيانِ أَفْعَالِ عَنْ عَبَثٍ وَعَنْ بُطْلَانِ عَـجْزِ يُسنَافِي قُلدُرةَ الرحْمُن فِنْحَاصُ ذُو البُهْتَانِ والكُفْرَانِ حَابُ الغِنَى ذُو الوُجْدِ والإِمْكَانِ أمْوَالنَا سُبحَانَ ذِي الإحسانِ أنَّ السعُسزَيْسرَ ابْسنٌ مِسنَ السرَّحْسلُسن مَـنْـصُـورَةً فِـي مَـوْضِع وَزَمَـانِ والسعرش وهدو مُسبَايِنُ الأكْوانِ وَغَددت مُدق مُدورة لدى الأذهان سُبْحَانَهُ فِي مُحْكَم القُرْآنِ وَظُمه ورها فِي سَائِر الأديانِ ويُسعِسيدُهُ بِسأدِلَّةِ السِّبِّسِيسانِ مَـقْرُونَـةٌ بِعببادَةِ الأوْتَانِ عَبْدِ الصَّلِيبِ المشركِ النَّصْرَانِي ليسس الإلسة مُسنَدِّلَ الفُرقَسانِ بالذَّاتِ لَيْسُوا عَابِدي الدَّيَّانِ هَذَا المعَطِّل جَاحِدِ الرَّحْمٰنِ هُ وَ مُقْتَضَى المعقُولِ والبُرْهَانِ نَكْذِبْ عَلَيْكُمْ فِعْلَ ذِي البُهْتَانِ عَنْهَا وَهَذَا شَأْنُهَا بِبَيَانِ

١٥٩١ ـ فانظُرْ إِلَى التَّنْزيهِ عَنْ طُعْم وَلَمْ ١٥٩٢ ـ وَكَذٰلِكَ التَّنْزِيهُ عَنْ مَوْتٍ وَعَنْ ١٥٩٣ ـ وَكَـ ذَلِكَ الـ تَّـ نُـ زيـ هُ عَـنْ نِـ سَـ يَـ انِـ هِ ١٥٩٤ ـ وكذَلِكَ التَّنْزِيهُ عَنْ ظُلْم وَفِي الْـ ١٥٩٥ - وَكَذَلِكَ التَّنْزِيهُ عَنْ تَعَبِ وَعَنْ ١٥٩٦ ـ وَلَقَدْ حَكَى الرحْمُنُ قَوْلًا قَالَهُ ١٥٩٧ ـ إنَّ الإلئة هُو الفَقيرُ وَنَحنُ أَصْ ١٥٩٨ ـ وَلذاكَ أَضْحَى رَبُّنَا مُسْتَقْرِضاً ١٥٩٩ ـ وحَـكَى مَـقَـالَةَ قـائـل مِـنْ قَـوْمِـهِ ١٦٠٠ ـ هَــذَا وَمَــا الـقَــؤلَانِ قَــطُّ مـقَــالَةً ١٦٠١ ـ لَكِنْ مَـقَالَةُ كَـونِـهِ فَـوْقَ الـوَرَى ١٦٠٢ - قَدْ طَبَّقتْ شَرْقَ البِلَاد وَغَرْبَهَا ١٦٠٣ ـ فَ لأَيِّ شَـيءٍ لَمْ يُـنَزُّهُ نَـفْـسَـهُ ١٦٠٤ - عَنْ ذِي المقَالَةِ مَعْ تَفَاقُم أمرها ١٦٠٥ - بَـل دَائِماً يُـبُدِي لَنَـا إِسْبَاتَـهَا ١٦٠٦ ـ لَا سِيَّمَا تِلْكَ المقَالَةُ عِنْدكُمْ ١٦٠٧ ـ أَوْ أَنَّهُ اكْ مَ قَالَةٍ لِمُ شَالَةٍ ١٦٠٨ - إذ كَانَ جِسْماً كلُّ مؤصُّونٍ بِهَا ١٦٠٩ \_ فالعَابِدُونَ لِمَنْ عَلَى العَرْش اسْتَوى ١٦١٠ ـ لَكِسِنَّهُ مُ عُسِبًا أُوثَانِ لَدَى ١٦١١ ـ ولذَاكَ قَدْ جَعَلَ المعَطِّلُ كُفرَهُمْ ١٦١٢ - هَــذَا رَأيسنَـاهُ بِـكُــتُـبِـكُــمُ وَلَمْ ١٦١٣ ـ ولأيِّ شــىء لَمْ يُــحَـــذِّرْ خَــلْقَــهُ

1718 - هَـذَا وَلَيْسَ فَسَادُهَا بِمُبَيَّنٍ 1718 - وَلِذَاكَ قَدْ شَهِدَتْ أَفَاضِلُكُمْ لَهَا 1717 - وَخَفَاءِ مَا قَالُوهُ مِنْ نَفْيٍ عَلَى الـ

حَتَّى يُحَالَ لَنَا عَلَى الأَذْهَانِ بِنُ هُورِهَا في الوَهُمِ لِلْإِنْسَانِ أَذْهَانِ بَلْ يُسَانِ أَذْهَانِ بَلْ يَسْحَتَاجُ لِللِمُسْرِهَانِ

\* \* \*

#### فھڻ

١٦١٧ - هَــذَا وتَاسِعَ عَشْرَهَا إلزَامُ ذِي التَّــ ١٦١٨ ـ وَفَ سَادُ لَازِم قَوْلِهِ هُو مُ هُ تَ سَصْ ١٦١٩ ـ فَسَلِ المعُطُّلَ عَنْ ثَلَاثِ مَسَائِل ١٦٢٠ - مَساذَا تسقُسولُ أكسانَ يَسغسرفُ ربَّسهُ ١٦٢١ ـ أَمْ لَا؟ وَهَـلْ كَانَتْ نَصِيحتُهُ لَنَا ١٦٢٢ ـ أَمْ لَا؟ وَهَـلْ حَـازَ الـبـلاغَـةَ كـلَّهَـا ١٦٢٣ ـ فإذَا انْتهَتْ هَذِي الثلَاثَةُ فِيهِ كَا ١٦٢٤ ـ فَلأَيِّ شَيءٍ عَاشَ فِينَا كَاتِـماً ١٦٢٥ - بَلْ مُفْصِحاً بالضَّدِّ مِنْهُ حَقِيقَةَ الْ ١٦٢٦ - ولأَيُّ شَـيءٍ لَمْ يُصصَـرِّحْ بـالَّذِي ١٦٢٧ - أَلِعَـجْ زِهِ عَنْ ذَاكَ أَمْ تَـفْ صِيرِهِ ١٦٢٨ - حَاشَاهُ بَلْ ذَا وَصْفُكُمْ يَا أُمَّةَ النَّد ١٦٢٩ ـ ولأيِّ شَسيءِ كَانَ يَلْكُسر ضِلَّ ذا ١٦٣٠ - أتراهُ أصبحَ عَاجِزاً عَنْ قَوْلِهِ «اسْ ١٦٣١ ـ وَيَقُولُ: ﴿أَيْنَ اللَّهُ؟ » يَعْنِي ﴿مَنْ » بِلَفْ ١٦٣٢ ـ والسلَّهِ مَا قَالَ الأَئِمَّةُ كَالَّ مَا ١٦٣٣ ـ لسكسنْ لأنَّ عُسفُولَ أهْسل ذَمَسانِهِم

\_ خطيل أفْسَدَ لَازم بِبَيَانِ لِفَسادِ ذَاكَ القَوْلِ بالبرهانِ تَقْضي عَلَى التغطِيلِ بالبُطْلانِ هَذَا الرَّسُولُ حَقِيقَةَ العِرْفَانِ كُلَّ النصِيحَةِ لَيْسَ بِالخَوَّانِ فاللفظُ والمغنَى لَهُ طَوْعَانِ؟ مِلَةً مبررًأةً مِنَ النُّفُصَانِ لِلنَّفْي والتَّعْطِيلِ في الأزْمَانِ إفْصَاح مُوضَحَةً بكل بَيَانِ صَوَّحْتُمُ فِي رَبِّنَا الرَّحْمُن فِي النُّصح أمْ لِخَفَاءِ هَذَا الشَّانِ؟ خطيل لا المبغوث بالقُرآن فِي كُلِّ مُحْتَمَع وكُلِّ زَمَانِ تَـوْلَى » وَيسنسزِلُ «أَمْسُرُهُ» وَ «فُلكنِ» ظِ «الأَيْنِ» هَلْ هَذَا مِنَ التِّبْيَانِ؟ قَـدْ قَالَهُ مِـنْ غَـيْـر مَـا كِـتْـمَـانِ ضَاقَتْ بِحَمْل دَقَائِقِ الإيْمَانِ

ضَوْءُ النَّهَارِ فكَفَّ عَنْ طَيَرَانِ أَبْصَوْتَهُ يَسْعَى بِكُلِّ مَكَانِ يَا قَوْمُ كالحَشراتِ والفِئْرَانِ بِـمَـطَـالِع الأنْـوَارِ قَـطٌ يَـدَانِ لِعُـلُوّهِ وَصِـفَاتِـهِ الـرَّحْـلُـنِ أَوْ خَلَةٌ مِنْهُ نَّ أَوْ ثِنْتَانِ أَوْ فِي البَيَانِ أَذَاكَ ذُو إمْكَانِ؟ ضَلَّ السوَرَى بسالسوَحْسى والسقُسرآنِ ضِدَّانِ فِي المعْقُولِ يَجْتَمِعَانِ ويُسحَسالَ فِسي عسلْم وفِسي عسرْفَسانِ ظًام» أَوْ ذِي المذِّهبِ اليُونَانِي صُمٌّ وبكُمّ تَابعو العُمْسيانِ قَـدْ جَاهَـرُوا بِعَـداوَةِ الرَّحْمَـنِ كَابِى سَعِيدٍ ثُمَّ آلِ سِنَانِ ل الشِّرْكِ والتَّكذِيبِ والكُفْرانِ والصّابين وكلُّ ذِي بُهْ تَانِ لَا مرحباً بعَساكِر الشَّيْطَانِ وَحْيِ المبِينِ ومُحْكَم القُوْآنِ أَم ثَالِهِ أَمْ كَ يُهُ فَ يَهُ تَويانِ والعَلِّبُ قَدْ مُحِعِلَتْ لَهُ قُفْ لَلانِ قُفْلُ التَّعَصُّبِ كَيْفَ يَنْفَتِحَانِ حضريف سُبْحَانَ العَظِيم الشَّانِ أسْنَانِ إِنَّ الْفَتْحَ بِالْأَسْنَانِ

١٦٣٤ - وَغَدَتْ بَصَائِرُهُمْ كَخُفَّاش أَتَى ١٦٣٥ - حَتَّى إِذَا مَا اللَّيْلُ جَاءَ ظُلَامُهُ ١٦٣٦ \_ وَكَذَا عُقُولُكُمُ لَو اسْتَشْعَرْتُمُ ١٦٣٧ - أَنِسَتْ بإيحَاش الظَّلَام وَمَا لَهَا ١٦٣٨ - لَوْ كَانَ حَقًّا مَا يَقُولُ مَعَطُّلٌ ١٦٣٩ ـ لَزَمَتْ كُسمُ شُسنَعٌ ثَسلاتٌ فَسادْتَ وُوا ١٦٤٠ - تَقْدِيمُهُمْ فِي العِلْمِ أَوْ فِي نُصْحِهِمْ ١٦٤١ ـ إِنْ كَانَ مَا قَدْ قُلْتُ مُ حَقًّا فَقَدْ ١٦٤٢ \_ إِذْ فِيهِ مَا ضِدُّ الَّذِي قُلْتُمْ وَمَا ١٦٤٣ \_ بَـلْ كَـانَ أَوْلَى أَنْ يُعَطَّلَ مِـنْهُـمَـا ١٦٤٤ ـ إمَّا عَلَى «جَهْم» وَ «جَعْدٍ» أَوْ عَلَى «أَلتَّ ١٦٤٥ - وكَ ذَاكَ أَتْبَاعٌ لَهُمْ فَقْعُ الفَكَ ١٦٤٦ ـ وَكَسِذَاكَ أَفْسِرَاحُ السقَسِرامِسطَسةِ الأَلَى ١٦٤٧ \_ كالحاكِمِيَّةِ والأَلْي وَالُوهُمُ ١٦٤٨ ـ وَكَذَا ابنُ سِينًا والنَّصيرُ نَصِيرُ أَهـ ١٦٤٩ ـ وَكذاكَ أَفراخُ المجُوس وشِبْهِهم • ١٦٥ - إخْوانُ إِسلِيسَ السلعِين وجُنْدُه ١٦٥١ ـ أَفَمَنْ حَوَالَتُهُ عَلَى التَّنْزيل والـ ١٦٥٢ ـ كم حَيّر أضحت حَوَالته عَلَى ١٦٥٣ ـ أمْ كَيفَ يشْعُرُ تَائِهُ بِمُصَابِهِ ١٦٥٤ ـ قُفْلٌ مِنَ الجَهْلِ المركَّبِ فَوْقَهُ ١٦٥٥ \_ وَمَفَاتِحُ الأَقْفَالِ فِي يَدِ مَنْ لَهُ التَّ ١٦٥٦ \_ فاشألهُ فَتْحَ القُفْلِ مجْتَهِداً عَلَى الْـ

هاً وَهُو أَقُربُهَا إِلَى الأَذْهَانِ طُرُقَ الأَدِلَّةِ فِي أَتَّهُ بَيَانِ وَسِيَاقَةِ الأَلْفَاظِ بِالرَّمِيزَانِ مِنْهَا وَأَيْنَ البَحْرُ مِنْ خُلْجَانِ فِي سَبْع آياتٍ مِنَ الـقُرآنِ ثٍ قَدْ غَدَتْ مَعْلُومَةَ التِّبيَانِ مَعْلُومةٍ بَرِئَتْ مِنَ النُّفْصَانِ تَـنْـزيـلَهُ مِـنْ رَبِّـنَـا الـرَّحْـلمـن إسلام والإسمان كالبنيان وَعُلُوَّهُ مِنْ فَوْقِ كُلِّ مَكَانِ زَادَتْ عَلَى السَّبْعِينَ فِي الحُسْبَانِ رَاجاً وإصعاداً إلى الدَّيَّانِ حُسبَانِ فاطْلُبُهَا مِنَ القُرْآنِ تُنْجِى لِقَارِئهَا مِنَ النِّيرَانِ عِنْدَ المُحرِّفِ مَا هُمَا نَصَّانِ قُلنَا بِسَبْع بَلْ أَتَى بِثَمَانِ أَعْرَافِ ثَهَ الأَنِسِيَاءِ الشَّانِي لسواهُ ليست تقتضى النَّصّانِ بَادِي الظُّهورِ لِمَنْ لَهُ أُذنَانِ نفس المراد وقيدت ببيان من راحة فيها ولا تبيان سِــرُّ عَــظِــِــمُ شَــانُــهُ ذُو شَــانِ

١٦٥٧ \_ هَذَا وخَاتَمُ هَذِهِ العِشْرِينَ وَجُـ ١٦٥٨ ـ سَرْدُ النُّصُوصِ فإنَّهَا قَدْ نَوَّعَتْ ١٦٥٩ ـ والنَّظْمُ يَمنَعُنِي مِنَ اسْتِيفَائِهَا ١٦٦٠ - فَأُشِيرُ بَعْضَ إِشَارَةٍ لَموَاضِع ١٦٦١ ـ فاذكُورُ نُصُوصَ الاسْتِواءِ فإنَّها َ ١٦٦٢ ـ واذكر نُصُوصَ الفَوقِ أيضاً فِي ثَلَا ١٦٦٣ ـ واذكُرْ نُصُوصَ عُلُوّهِ فِي خَمْسَةٍ ١٦٦٤ ـ واذكُرْ نُصُوصاً في الكِتَابِ تَضَمَّنَتْ ١٦٦٥ - فتضَمَّنتُ أَصْلَيْنِ قَامَ عَلَيهِ مَا الْـ ١٦٦٦ ـ كَموْنَ الكِتَابِ كَلَامَهُ سُبْحَانَهُ ١٦٦٧ ـ وعِدَادُهَا سَبْعُونَ حِينَ تُعَدُّ أَوْ ١٦٦٨ ـ واذكُرْ نُصُوصاً ضُمَّنَتْ رَفْعاً ومِعْ ١٦٦٩ - هِيَ خَمْسَةٌ مَعْلُومَةٌ بِالْعَدِّ وَالْ • ١٦٧ ـ وَلَقَـ دُ أَتَى فِي سُـ ورَةِ الـمُـلْكِ الَّتِي ١٦٧١ - نَصَانِ: أَنَّ اللَّهَ فَوْقَ سَمَائِهِ ١٦٧٢ - ولقَدْ أتَى التَّخْصِيصُ بالْعِنْدِ الَّذِي ١٦٧٣ ـ مِنْهَا صَرِيحٌ مَوْضِعَانِ بِسُورَة الْـ ١٦٧٤ - فَتَدَبَّرِ النَّصِّينِ وانظُرُ مَا الَّذِي ١٦٧٥ ـ وبِسُورة التخريم أيْضاً ثَالثٌ ١٦٧٦ ـ وَلَدَيْدِ فَى مُسزَّمِّ لِ قَسدُ بِسَيَّ نَستُ ١٦٧٧ ـ لا تَنْقُضُ الباقي فما لمُعَطِّل ١٦٧٨ - وبسسورةِ السُّسورَى وَفِي مُزَّمِّل

17٧٩ - فِي ذِكْرِ تَفْطِيرِ السَّمَاءِ فَمَنْ يُرِدُ 17٨٠ - لَمْ يَسْمَحِ الْمِتَّاخِّرُونَ بِنَقْلِهِ 17٨١ - بَلُ قَالَهُ الْمِتقدِّمُونَ فَوَارِسُ الْ 17٨٢ - وَمُحمَّدُ بِنُ جَرِيرٍ الطبرِيُّ فِي

عِلْماً بِهِ فَهُ وَ القَريبُ الدَّانِي مُجبُناً وَضَعْفاً عَنْهُ فِي الإِيْمَانِ إسْكَامٍ هُمْ أُمَراءُ هَذَا الشَّانِ تَفْسِيرِهِ مُحكِيتْ بِهِ القَوْلَانِ

\* \* \*

#### فھڻ

١٦٨٣ - هَـذَا وَحَـادِيهَا وَعِـشرونَ الَّذِي ١٦٨٤ - إتـيانُ رَبِّ العرشِ جَـلَّ جَـلَالُهُ ١٦٨٥ - إتـيانُ رَبِّ العرشِ جَـلَّ جَـلَالُهُ ١٦٨٥ - فانظُر إِلَى التَّقْسيمِ والتَّنُويعِ فِي الـ ١٦٨٦ - أنَّ الـمـجـيءَ لِذَاتِـهِ لَا أمـرَهِ ١٦٨٧ - إذْ ذَانِـكَ الأَمْـرَانِ قَـدْ ذُكِـرَا وَبَـيْـ ١٦٨٨ - واللَّهِ مَا احْتَمَلَ المجيءُ سِوَى مَجِي ١٦٨٨ - واللَّهِ مَا احْتَمَلَ المجيءُ سِوَى مَجِي ١٦٨٨ - مِنْ أَينَ يأتِي يا أُولِي المعْقُولِ إِنْ ١٦٩٨ - مِنْ فَوقِنَا أَوْ تَحْتِنَا [أَوْ خَلْفِنَا] ١٦٩٠ - واللَّهِ لَا يَـأتِيهِهُمُ مِنْ تَحْتِهِمُ ١٦٩١ - واللَّهِ لَا يَـأتِيهُمُ مِنْ تَحْتِهِمُ وأَمَامِهِمُ 1٦٩٢ - كَلَّ وَلَا مِنْ خَلْفِهِمُ وأَمَامِهِمُ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَا اللَّهِ لَا يأتِيهُمُ أَلَّا مِن اللَّهُ الْمُعْتَوْلِ الْمُعْتَلُولُونُ اللَّهُ الْمُعْتِيْلُهُ الْمُولِيُّ الْمُعْتَلُولُونَ الْمُؤْتِيْلُونُ الْمُؤْتِيْلُونُ الْمُعْتَلُولُونُ الْمُعْتَلِيْلُهُ الْمُتَلِقُونَ الْمُعْتَلُولُونُ الْمُؤْتِيْلُهُ الْمُعْتَلُونُ الْمُعْتَلُولُونُ الْمُلُولُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتِيْلُونُ الْمُؤْتِيْلُونُ الْمُؤْتِيْلُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ

قد جَاءَ فِي الأَخْبَارِ والقُرْآنِ وَمَجِيئُهُ لِلفَصْلِ بِالْمِيرَانِ وَمَجِيئُهُ لِلفَصْلِ بِالْمِيرَانِ قَدْرَآنِ تُلْفيهِ صَرِيبَحَ بَيَانِ عَلَا وَلَا مَلَكِ عَظِيمِ الشَّانِ كَلَّا وَلَا مَلَكِ عَظِيمِ الشَّانِ خَهُمَا مَجيءُ الربِّ ذِي الغُفْرَانِ ءَ النَّهُ مَا مَجيءُ الربِّ ذِي الغُفْرَانِ ءَ النَّهُ مَا مَعَ البُرْهَانِ عَلَا البُرْهَانِ كُنْتُمْ ذَوِي عَقْلٍ مَعَ البِرفَانِ كُنْتُمْ ذَوِي عَقْلٍ مَعَ البِرفَانِ أَوْ عَنْ أَيْمَانِ أَوْ عَنْ أَيْمَانِ أَوْ عَنْ الأَيْمَانِ وَعَنْ الأَيْمَانِ عَلْو النَّذِي هُو قَوْقَ كُلِّ مَكَانِ عَلْمُ الْمَعَ الْعِرْقَ كُلِّ مَكَانِ عَلْ المَّيْمَانِ المَّانِي الْمَعْمَانِ المَّانِي المَانِي المُنْ المَانِي المَان

\* \* \*

## فهڻ

#### فِي الإشَارة إلى ذلك من السنة

١٦٩٤ ـ وَاذْكُرْ حَدِيثاً فِي الصَّحِيحِ تَضَمَّنتْ كَلِمَاتُهُ تَكُذِيبَ ذِي البُهْتَانِ

كَتَبَتْ يَدَاهُ كِتَابَ ذِي الإحسانِ عَرْش المَجِيدِ الثَّابِتِ الأَرْكَانِ غَنضَبِي وَذَاكَ لرأفَتِي وَحَنَانِي نَحْوَ السَّمَاءِ بإصبَع وبَنَانِ لِيَسرى ويسمع قَوْلَهُ السُّقَلانِ أَمْ لِللَّذِي هُلُو فَلُوقَ ذِي الأَكْوانِ هَادِي المُبين أتهم مَا تِبْيَانِ فاسمَعْهُ إِنْ سَمَحَتْ لَكَ الأَذُنَانِ عَبَّاسُ صِنْوُ أَبِيهِ ذُو الإحسانِ كرسِئ عَلَيْهِ العَرْشُ للرَّحْلُن فانظُرهُ إِنْ سَمَحَتْ لَكَ العَيْنَانِ قَةِ السرِّضَا أَعْنِي أَبَا عِـمْرَانِ ولِرهْ بَ بِي أَدْعُ وهُ كِلَّ أَوَانِ أَنْتَ المجسِّمُ قَائِلٌ بِمَكَانِ جَسَّمْتَ] لَسْتَ بِعَارِفِ الرَّحْمُن قَدْ قَالَهُ حقًّا أَبُوع مُرَانِ أتباع هم فالحق للديان ى فِي السَّما بحقِيقَةِ الإيمَانِ قَدْ قَالَ ذَا بِحَقِيقَةِ الكُفْرانِ لأرَاكَ تَقْبَلُ شَاهِدَ البُطْلَانِ عطيل والبهنان والعدوان ذَاكَ الصَّدوقِ الحَافِظِ الرَّبَّاني نَ إِلَى الرَّسُولِ بربِّهِ السمنَّانِ

١٦٩٥ ـ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الدَّخَ لِيقَةَ رَبُّنَا ١٦٩٦ ـ وَكِتَابُهُ هُ وَعِنْدَهُ وَضْعٌ عَلَى ال ١٦٩٧ - إنِّى أَنَا الرحْ لمن تَسْبِقُ رَحْمتِى ١٦٩٨ ـ وَلَقَدْ أَشَارَ نبيُّنا في خُطْبَةٍ ١٦٩٩ ـ مُستَشهداً ربَّ السَّمواتِ العُلَى ١٧٠٠ ـ أتراهُ أمْسَى لِلسَّمَا مُسْتَشْهِداً ١٧٠١ ـ ولقَدْ أتَى فِي رُقْيَةِ المرْضَى عَنِ الـ ١٧٠٢ - نَصِّ بِأَنَّ اللَّهَ فِوْقَ سَمَائِهِ ١٧٠٣ ـ وَلَقَدْ أَتَى خَبَرٌ رَواهُ عَدُّ الْه ١٧٠٤ ـ أن السَّمنواتِ العُلَامِنْ فَوْقِهَا الـ ١٧٠٥ ـ واللَّهُ فؤقَ العَرْش يُبْصِرُ خَلْقَهُ ١٧٠٦ ـ واذْكُرْ حَدِيثَ حُصَيْن بن المُنْذِرِ الثِّ ١٧٠٧ - إذ قَالَ رَبِّي فِي السَّماءِ لِرغبَتِي ١٧٠٨ - فأقَرّهُ الهَادِي البشِيرُ ولم يَقُلُ ١٧٠٩ ـ حَيِزْتَ بَلْ جَهَّيْتَ بَلْ شَبَّهْتَ [بَلْ ١٧١٠ - هَـذِي مقَالَتُهُمْ لمنْ قَدْ قَالَ مَا ١٧١١ ـ ف اللهُ ي أَخُذُ حَقَّهُ مِنْهُمْ وَمِنْ ١٧١٢ ـ وَاذْكُرْ شَهَادَتَهُ لِمَنْ قَدْ قَسالَ رَبِّ ١٧١٣ ـ وشَهَادَةَ العَدْلِ المعطِّل للذِي ١٧١٤ - واحكُمْ بأيّه مَا تَشَاءُ وإنَّنِي ١٧١٥ - إِنْ كُنتَ مِنْ أَتبَاع جَهْم صَاحِبِ التَّ ١٧١٦ ـ واذكُر حَديثاً لابن إسْحَاقَ الرِّضَا ١٧١٧ - فِي قِصَّةِ اسْتِسْقَائِهِمْ يَسْتَشْفِعُو نُ اللَّهِ ربِّ العَرْش أعظَهُ شَانِ سُبْحَانَ ذِي الملكُوتِ والسُّلطَانِ قَـدْ أَطَّ رَحْـلُ الـراكِـبِ الـعَـجْـلانِ جَه مِيّ إذْ يَرْميهِ بالعُدُوانِ يَـرُوي يـوافِـقُ مَـذْهَـبَ الـطَّـعَـانِ فالحُكُم لِلَّهِ العظيم الشَّانِ ذَرْع وَلَا كَـــيْـــلِ وَلَا مِــــيـــزَانِ فِي يُلْثِ لَيْلِ آخِرٍ أَوْ ثَانِ فِي العَقْل مُستَنِعٌ وفِي القُرآنِ فِي شَأْنِ جَارِيةٍ لَذَى الغَشَيَانِ قَ الــمـاءِ خَـارِجَ هَــذِهِ الأَكْـوَانِ سُبْحَانَهُ عَنْ نَفْي ذِي البُهْتَانِ هَــذَا وَصَــحَــهُ بِـلَا نُــحُــرَانِ وَهُوَ الصَّريحُ بِغَايَةِ التِّبْيَانِ لَمْ يَخْتَلَفُ مِنْ صَحْبِهِ رَجُلَانِ لِقُريظَةٍ مِنْ سَعْدِ الرَّبَّانِي مِنْ فَوْقِ سَبْع وَفْقُهُ بِوِزانِ حَابُ المسَانِدِ مُنْهُمُ الشَّيْبَانِي وأبُو نُعَيه الحَافِظُ الربّانِي مَا لَمْ يُرحر فُهُ أُولو العُدُوانِ وفرراقها لمساكن الأبدان أُخْرَى إِلَى خَلَّاقِهَا الرَّحْمُن فيها وهذا نصه بأمان

١٧١٨ ـ فَاسْتَعْظَمَ المُحْتَارُ ذَاكَ وَقَالَ شَأْ ١٧١٩ ـ السَّلَّهُ فوقَ السعرش فَوْقَ سَمَائِهِ • ١٧٢ - ولِعَـ وْشِـ هِ مِـنْـ هُ أَطِـ حِظٌ مِـ شُـلَ مَـا ١٧٢١ ـ لِلَّهِ مَا لَقِيَ ابنُ إسْحَاقِ مِنَ الـ ١٧٢٢ - وَيَسْظَـلُ يَسمُسدحُـهُ إِذَا كَسان الَّذِي ١٧٢٣ - كَسمْ قبدُ رأيسنَا مِسنْهُ مُ أمشَالَ ذَا ١٧٢٤ - هَذَا هُو التَّطْفِيفُ لا التَّطْفِيفُ فِي ١٧٢٥ ـ واذكر حديث نزُولهِ نِصْفَ الدُّجى ١٧٢٦ - فنزُولُ ربُّ ليسسَ فَوْقَ سَسَمَائِهِ ١٧٢٧ - وَاذْكُرْ حدِيثَ الصَّادِقِ ابْن رَوَاحَةٍ ١٧٢٨ ـ فِيهِ الشُّهادَةُ أَنَّ عدرْسَ اللَّهِ فَوْ ١٧٢٩ ـ والـلَّهُ فـوقَ الـعَـرش جـلَّ جـلَالُهُ • ١٧٣ - ذَكرَ ابنُ عبدِالبَرِّ فِي اسْتِيعَابِهِ ١٧٣١ ـ وَحديثُ مِعْراجِ الرَّسُولِ فَشَابِتٌ ١٧٣٢ ـ وإلَى إلىهِ العَرْش كَانَ عُروجُهُ ١٧٣٣ ـ واذكر بقصّة خندق محكماً جرى ١٧٣٤ - شَهِدَ الرَّسُولُ بِأَنَّ حُكْمَ إِلَهِنَا ١٧٣٥ ـ واذكُـرْ حَـديـثـاً لِلبَـرَاءِ رَواهُ أصــ ١٧٣٦ - وَأَبُو عَوانَةَ ثِمْ حَاكِمُنَا الرِّضَا ١٧٣٧ ـ قىد صَحَىحُوهُ وَفِيه نَصَّ ظَاهِرٌ ١٧٣٨ ـ فِي شَأْنِ رُوحِ العَبْدِ عِنْدَ وَدَاعِهَا ١٧٣٩ ـ فتظَلُّ تَصْعَدُ فِي سَمَاءٍ فَوْقَهَا • ١٧٤ - حَتَّى تَصِيرَ إلَى سَمَاءِ رَبُّهَا

خِيسِ لِذَاتِ السَعْلِ مِنْ هِعْرَانِ هَـجَـرَتْ بِـلَا ذَنْـبِ وَلَا عُـدُوَانِ فِيهِ الشُّفَاءُ لطالِبِ الإِيمَانِ يَـلْقَـوْنَ مِـنْ فَـضْـلِ وَمِـنْ إحْـسَـانِ وإذَا بِنُورِ سَاطِع الغَشَيَانِ فَإِذَا هُو الرحملينُ ذُو النُّعُفُ رانِ حقًّا عَلَيْهِم وهو ذو الإحسان طَريقُه فِيهِ أَبُو اليَقْظَانِ بِالفَضْلِ قَدْ شَهِدَتْ لَهُ النَّصَّانِ حَقّاً عَلَى العَوْشِ العَظِيم الشَّانِ فَوْقَ السَّمَاءِ الوَاحِدِ الْمنَّانِ لهُ بِسطُ ولِهِ كَسمْ فِسهِ مِسنْ عِسرْفَانِ أبَـداً قُـوى إلَّا عَـلَى السنُّـحُـرانِ في غَايَةِ الإيضاح والتّبيانِ فِي سُنَّةٍ والحَافِظُ الطَّبَرانِي وأبُوهُ ذَاكَ زُهَدِيرٌ الرَّبَّانِي «أقِم الصَّلَاةَ» وَتِلْكَ فِي سُبْحَانِ مَا قَيلَ ذَا بِالرَّأْيِ والدُّسبَانِ هُ وَ شَيْخُهُمْ بِلْ شَيْخُهُ الفَوْقَانِي أَثَـرِ رَوَاهُ جَعِفُ فَرُ الرَّبَّانِي أَيْهِ ضاً أَتْهِ والحَقُّ ذُو تِسبيانِ آثارَ فِسي ذَا البَابِ غَيْرَ جَهِانِ هَا: لَسْتُ لِلْمَرُوعِيِّ ذَا نُكُرَانِ

١٧٤١ ـ وَاذْكُر حَدِيثاً فِي الصَّحِيح وَفيهِ تَحْـ ١٧٤٢ ـ مِنْ سُخْطِ ربِّ فِي السَّمَاءِ عَلَى الّتي ١٧٤٣ ـ واذْكُـرْ حَـدِيـثـاً قَـدْ رَوَاهُ جَـابـرٌ ١٧٤٤ ـ فِي شَأْنِ أَهْلِ الجَنَّةِ العُليَا وَمَا ١٧٤٥ - بَيْنَاهُمُ فِي عَيْشِهِمُ ونَعِيمِهِمْ ١٧٤٦ - لكنه م رَفَعُوا إلَيهِ رُؤوسَهُ م ١٧٤٧ - فَـهُـسَـلِّمُ الْـجَـبَّـارُ جَـلَّ جَـلالُهُ ١٧٤٨ ـ وَاذْكُرْ حَدِيشاً قَدْ رَوَاهُ الشَّافعيُّ ١٧٤٩ ـ فِي فَضْلِ يَوْم الجُمْعَةِ اليَوْم الَّذِي • ١٧٥ - يَـوْم اسْـتِـواء الـرَّبِّ جَـلَ جَـلَ جُـلَالُهُ ١٧٥١ - وَاذْكُرْ مَقَالِتَهُ أَلَسْتُ أَمِينَ مَنْ ١٧٥٢ ـ واذْكُرْ حَدِيثَ أَبِي رَزِينٍ ثُمَّ سُفْ ١٧٥٣ ـ واللَّهِ مَا لِمعطَّلِ بِسَمَاعِهِ ١٧٥٤ - فـأصُولُ دِينِ نبيِّنا فِيهِ أَتَتْ ١٧٥٥ ـ وبطُولِهِ قَدْ سَاقَهُ ابنُ إِمَامِنَا ١٧٥٦ ـ وكَــذَا أَبُــو بَــكُــرٍ بِــتَــاريــخ لَهُ ١٧٥٧ ـ واذْكُـرْ كَـلَامَ مُـجَـاهِـدٍ فِـي قَـوْلِهِ ١٧٥٨ ـ فِي ذِكْرِ تَفْسِيرِ المَقَامِ لأَحْمَدِ ١٧٥٩ ـ إِنْ كَانَ تَجْسِيماً فإنَّ مُجَاهِداً ١٧٦٠ ـ وَلَقَدْ أَتَىٰ ذِكْرُ الْجُلُوسِ بِهِ وَفِي ١٧٦١ - أُعْنِي ابنَ عَمِّ نَبيِّنَا وبِغَيْرِهِ ١٧٦٢ ـ وَالسدَّارَقُ طُ نِسيُّ الإمَسامُ يُستَبِّسَ الْد ١٧٦٣ ـ ولَهُ قَصِيدٌ ضُمِّنَتْ هَذَا وَفي

١٧٦٤ ـ وَجَرَتْ لِذَلِكَ فِـ تُـنَةٌ فِـي وَقْـتِـهِ ١٧٦٥ ـ والـلَّهُ نَـاصِـرُ ديِـنـهِ وَكِـتَـابِـهِ ١٧٦٦ ـ لَكِـنْ بِـمِحْنَةِ حِنْبِهِ مِـنْ حَـرْبِه ١٧٦٧ ـ وَقَدِ اقْتَصرتُ عَلَى يَسيِرٍ مِنْ كَثِيـ ١٧٦٧ ـ مَا كُلُّ هَذَا قَابِلَ التَّــأُويــل بالتَّــ

مِنْ فِرْقَةِ التَّعْطِيلِ والعُدُوانِ وَرَسُولِهِ فِي سَائِرِ الأَزْمَانِ وَرَسُولِهِ فِي سَائِرِ الأَزْمَانِ ذَا مُحُحُمُه مُذْ كَانَتِ الفِئَتَانِ وَالْحُمْمِة مُذْ كَانَتِ الفِئَتَانِ مِنْ الفِئَتَانِ مِنْ المُحَمْمِة وَالمُحَمْمِة الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ

# فھێ

# فِي جناية التأويل على مَا جَاء به الرسُول والفرق بين المردود منه والمقبول

تَأُويِلِ ذِي التَّحْرِيفِ والبُطْلَانِ ذَا النُّوسَانِ فَالنَّورَينِ والإحسسانِ فَصَرْآنِ ذَا السُّورَينِ والإحسسانِ أَعْنِينِ عَلَيْاً قَاتِلَ الأَقْرَانِ فَعَدَوْا عَلَيْهِ مُمَنَّقِي اللَّحْمَانِ فَعَدَوْا عَلَيْهِ مُمَنَّقِي اللَّحْمَانِ فَعَدَوْا عَلَيْهِ مُمَنَّقِي اللَّحْمَانِ عَرِينَةِ مَعْقِلَ الإيمَانِ عَرِينَةِ مَعْقِلَ الإيمَانِ فِي يَوْمِ عِيدٍ سُنَّةُ السَّعُرْبَانِ فِي يَوْمِ عِيدٍ سُنَّةُ السَّعُرْبَانِ والقُرآنِ فِي يَوْمِ عِيدٍ سُنَّةُ السَّعُرْبَانِ والسَّعُرُانِ والسَّعُرُوانِ مِنْ عَسْكُرِ الحَجَّاجِ ذِي العُدُوانِ مِنْ عَسْكُرِ الحَجَّاجِ ذِي العُدُوانِ السَّعُلُوانِ والبُهُ هَتَانِ لَا الرَّوافِضَ أَحْبَثَ الحَيوَانِ المُعُدُوانِ مَنْ عَسْكُرِ الحَجَّاجِ ذِي العُدُوانِ السَّعُلُوانِ والبُهُ هَتَانِ مَنْ عَسْكُرِ الحَجَّامِ ذَوْو إِحْسَانِ مَنْ عَسْكُرِ الحَلْمُ الْمُؤْونِ والبُهُ هَتَانِ فَلَالْمُ هُمَانَ الرَّوافِينَ المُنْسَلِ بِالْعُدُوانِ والبُهُ هَتَانِ فَلَائِهُ مَنْ وَلَائِهُ هَمَانِ والبُهُ هَتَانِ فَلَائِهُ مَا الرَّوافِينَ النَّهُ مَنْ ذَوْو إِحْسَسَانِ طَلْمَانُ الرَّالِ الْمُؤْلِقُ الْمُنْسَلِ بِالْعُدُوانِ والبُهُ هَتَانِ فَلَائِهُ وَالْمُ هُمَانِ وَالْمُهُمَا الرَّوافِينَ الْمُنْ الْمُؤْلُونِ وَالْمُهُمَّةُ وَالْمُعَلَّانِ وَالْمُهُمَانِ وَالْمُهُمَانِ وَالْمُهُمَانِ وَالْمُهُمَانِ وَالْمُهُمَانِ وَالْمُهُمَانِ وَالْمُهُمَانِ وَالْمُؤْلِونَ وَالْمُعَلَّانِ وَالْمُهُمَانُونَ وَالْمُولَةُ الْمُؤْلِونَ وَالْمُولِ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُونَ وَالْمُعَلَّانِ وَالْمُهُمَانِ وَالْمُؤْلِونَ وَالْمُولِ الْمُعْلَى وَلَامُ الْمُؤْلِونَ وَالْمُعِلَّى الْمُؤْلِونَ وَالْمُعَلَّى الْمُعَلِيقِيْ وَالْمُؤْلِونَ وَالْمُؤْلِونَ وَالْمُعُلِيقِ وَلَامُ وَالْمُؤْلِونَ وَالْمُؤْلِونَ وَالْمُؤْلِونَ وَالْمُؤْلُولِ وَالْمُؤْلِونَ وَالْمُؤْلِونَ وَالْمُؤْلِونَ وَالْمُؤْلِيَانِ وَالْمُؤْلِونَ وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلُولُولُونَ وَالْمُؤْلِونَ وَالْمُؤْلِونَ الْمُؤْلِونَ وَالْمُؤْلِونَ وَالْمُؤْلِونَ الْمُؤْلِونَ وَالْمُؤْل

۱۷۲۹ - هَذَا وَأَصْلُ بَالِيَّةِ الإِسْلَامِ مِنْ الْمِنْ عِينَ بَلْ ۱۷۷۰ - وَهُوَ الَّذِي قَدَلُ الْحَلِيفَةَ جَامِعَ الـ ۱۷۷۲ - وَهُوَ الَّذِي قَتَل الْحَلِيفَةَ جَامِعَ الـ ۱۷۷۲ - وَهُوَ الَّذِي قَتَل الْحَلِيفَةَ بَعْدَهُ ۱۷۷۳ - وَهُوَ الَّذِي قَتَل الْحُسيْنَ وأَهْلَهُ ۱۷۷۳ - وَهُوَ الَّذِي قِتَل الْحُسيْنَ وأَهْلَهُ ۱۷۷۶ - وَهُو الَّذِي فِي يَوْمِ حَرَّتِهِم أَبَا ١٧٧٥ - وَعُو الَّذِي فِي يَوْمِ حَرَّتِهِم أَبَا ١٧٧٧ - وَعَدَا لَهُ الْحَجَّاجُ يَسْفِكُهَا ويَقُ ١٧٧٧ - وَجُرَى بِمكَّةَ مَا جَرَى مِنْ أَجْلِهِ اللّهِ الْخُوارِجَ مِثْلَما ١٧٧٨ - ولأجلِهِ شَتَمُوا خِيارَ الْحَلْقِ بَعْ ١٧٧٨ - ولأجلِهِ شَتَمُوا خِيارَ الْحُلْقِ بَعْ ١٧٧٨ - ولأجلِهِ شَلَمًا الْبُغَاةُ سُيُوفَهُمْ

لِ مَـقَالَةً هَـدَّتْ قُـوَى الإيـمَانِ سُ بنحانَه خَلْقٌ مِنَ الأَكْوَانِ شِبة المجوس العابدي النيران ئِرِ فِي الْجَحِيم كَعَابِدِي الأَوْثَانِ مُخْتَارِ فِيهِمْ غَايَةَ النُّكُرَانِ صِدِّيقُ أَهْلِ السُّنَّةِ الشَّيْبَانِي العسوش خارج هذه الأخوان والعَرش مِنْ رَبِّ وَلَا رحْمَان تَهُوي لَهُ بِسُجُودِ ذِي خُضْعَانِ والسعَوشُ أخْسلَوْهُ مِسنَ السَّرِّحْسلمين مَا أَوَى مَا قَالَةَ كَاذِب فَاتَانِ أَزلًا بِغَيْر نِهَايَةٍ وَزَمَانِ مِنْ غَايةٍ هِن حِكْمَةُ الدَّيَّانِ نَحْوَ السَّمَاءِ بِنِصْفِ لَيْل ثَانِ وَحِكَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ السَّفُوانِ عُورَانُ لَمْ يُسْمَعْ مِنَ الرَّحْمُن لكِنْ مَجَازٌ وَيحَ ذي البُهْتَانِ ذَاكَ الدُرَاعِيُّ العَظِيمُ الشَّانِ مَا ذَاكَ مَحْلُوفًا مِنَ الأَكْوَانِ قَالُوا مَقَالَته عَلَى الكُفْرانِ وحُدُوثَها بحقيقة الإمْكانِ وَصِفَاتِهِ بِالسَّلْبِ وَالبُطْكَانِ رُسُلُ الإلهِ لِهَدِهِ الأبدانِ

١٧٨١ ـ ولأجلهِ قَدْ قَالَ أَهْلُ الاغترا ١٧٨٢ ـ ولأجُلِهِ قَالُوا بِأَنَّ كَلَامَهُ ١٧٨٣ ـ ولأجلهِ قَدْ كَذَّبَتْ بِقَضَائِه ١٧٨٤ - ولأجلهِ قَدْ خَلَدُوا أَهْلَ الحَبَا ١٧٨٥ ـ ولأجلهِ قَدْ أنْكُرُوا لِشَفَاعَةِ الْه ١٧٨٦ - ولأجلهِ ضُرِبَ الإمَامُ بِسَوْطِ بِهِ مُ ١٧٨٧ ـ ولأجلهِ قَدْ قَالَ جَهْمٌ لَيْسَ رَبُّ م ١٧٨٨ - كَـلَّا وَلَا فَـوْقَ السَّسمَـاوَاتِ السعُـلى ١٧٨٩ ـ مَا فَوْقَهَا رَبُّ يُطَاعُ جِبَاهُنَا ١٧٩٠ - وَلأَجْلِهِ جُحِدَثُ صِفَاتُ كَمَالِهِ ١٧٩١ ـ ولأجلهِ أَفْنَى الجَحِيمَ وجَنَّةَ ال ١٧٩٢ ـ ولأَجْلِهِ قَالَ: الإلنهُ مُعَطَّلٌ ١٧٩٣ ـ وَلأَجْلِهِ قَدْ قَالَ لَيْسَ لِفَعْلِهِ ١٧٩٤ - ولأجسلهِ قَدْ كَسذَّبُ وابسنُ زُولِهِ ١٧٩٥ ـ ولأجُلِهِ زَعَهُ واالكِتَابَ عِبَارةً ١٧٩٦ ـ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ سِوَى المَخْلُوقِ والْـ ١٧٩٧ ـ مَا ذَا كَلَامَ اللَّهِ قَطُّ حَقِيقًةً ١٧٩٨ - ولأجلهِ قُتِلَ ابنُ نَصْر أَحْمَدُ ١٧٩٩ ـ إذْ قَسَالَ ذَا السَّفُرْآنُ نَسْسُسُ كَسَلَامِهِ • ١٨٠ ـ وَهُـوَ الَّذِي جَـرًا ابْـنَ سِـبـنَـا والألَّى ١٨٠١ - فَتَأوَّلُوا حَلْقَ السَّمَاواتِ العُلى ١٨٠٢ ـ وتـــ أوّلُوا عِـــ لْمَ الإلـــــــــــــــ وَقَــــــوْلَهُ ١٨٠٣ ـ وتاقُلُوا البَغيثَ الَّذِي جَاءَتُ بِهِ

حتَّى تَعُودَ بَسِيطَة الأركانِ يَـــتــاًوَّلُونَ شَــرَائِعَ الإيــمَـانِ عِلْمِئ عِنْدَكُمُ بِلَا فُرْقَانِ حَتَّى أتوا بعَسَاكِر الكُفْرَانِ وَخُمَارُهَا فِينَا إِلَى ذَا الآنِ حَاثٍ تُسخَالِفُ مُسوجَبَ السَّهُ رآنِ تأويسل أهل العِلْم والإيسمَان وَبَسِيانُ مَعْنَاهُ إلَّى الأَذْهَانِ صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ كُلَّ أَوَانِ وَسُجُودِهِ تَاوِيلَ ذِي بُوهَانِ نَ حِكَايَةً عَنْهُ لَهَا بِلِسَانِ خَيْرُ النِّسَاءِ وَأَفْقَهُ النِّسْوَانِ مَعْنَى الْقَويِّ لِغَيْرِ ذِي الرُّجْحَانِ مه لعبد الله في القُورَانِ وظهور معناه لَهُ ببَيَانِ تَأْوِيلُ جَهْ مِيِّ أَخِي بُهْتَانِ عُ إِلَى السَعِقِيقَةِ لَا إِلَى البُطْلَانِ مَرْئِيٌ لَا التَّحريفُ بِالبُّهْتَانِ رُسُلُ الإله بِ مِنَ الإيسمَانِ يَـوْم الـمعَادِ بُـرؤْيـةٍ وَعِـيَـانِ هَــذَا وذلك واضِــحُ الــتّـــبــانِ وأثِمّةِ السِّفْ سِيرِ لِلْقرْآنِ بالظَّاهِرِ المفْهُوم للأذْهَانِ

١٨٠٤ - بِفراقِهَا لِعَنَاصِرِ قَدْرُكُبِتْ ١٨٠٥ ـ وَهُوَ الدِّي جَرَّا الفّرامِطَةَ الأُلَّى ١٨٠٦ - فَسَاوَّلُوا العَسمَ لِيَّ مِشْلَ سَأَوُّلِ الْ ١٨٠٧ ـ وَهُو الَّذِي جَرًّا النَّصِيرَ وَحِزْبَهُ ١٨٠٨ - فَجَرَى عَلَى الإسْلَام أَعْظَمُ مِحْنَةٍ ١٨٠٩ - وَجَمِيعُ مَا فِي الْكَوْنَ مِنْ بِدَع وأخ ١٨١٠ ـ فَأْسَاسُهَا التأويلُ ذُو البُطلَانِ لَا ١٨١١ - إذْ ذَاكَ تَفْسِيرُ السُرَادِ وكشْفُهُ ١٨١٢ ـ قَـدْ كَـانَ أَعْـلَمُ خَـلْقِـهِ بِـكَـلَامِـهِ ١٨١٣ - يستسأوَّلُ السُّفُوآنَ عِسنُد رُكُوعِ بِهِ ١٨١٤ - هَـذَا الَّذِي قَالَتْهُ أَمُّ الـموْمِنيـ ١٨١٥ - فَانْظُرْ إِلَى التَّأُويِلِ مَا تَعْنِي بِهِ ١٨١٦ - أَتَظُنُّهَا تَعْنِي بِهِ صَرْفاً عَن الْ ١٨١٧ ـ وانظُرْ إلَى التأويل حين يقول عَلِّ ۱۸۱۸ ـ مساذا أراد بسه سسوى تسفسسيسره ١٨١٩ - قَـوْلُ ابِنِ عبَّاسِ هُـوَ السَّأُوبِلُ لَا • ١٨٢ - وَحَقِيقَةُ التَّاوِيلِ مَعْنَاهُ الرُّجُو ١٨٢١ - وَكَذَاكَ تَأْوِيلُ المنَام حَقِيقَةُ الْ ١٨٢٢ - وَكَذَاكَ تَأْوِيسُ لُلَّذِي قَدْ أُخْبَرَتْ ١٨٢٣ ـ نَفْسُ الحَقِيقَةِ إِذْ تُشَاهِدُهَا لَدَى ١٨٢٤ ـ لا خُلْفَ بَيْن أَثِمَّةِ التَّفسير فِي ١٨٢٥ - هَــذَا كَـلَامُ السلَّهِ ثُــةَ رسُـولِهِ ١٨٢٦ - تَــأويــلُهُ هُــوَ عِـنْـدَهُــمْ تَــفْـسِيــرُهُ

تَــأويــلُهُ صَــرُفٌ عَــنِ الــرُجــحــانِ عَزْلُ النُّصُوصِ عَنِ اليَقِينِ فَذَانِ لدَ أنسمه الإيسمان والعرفان واللَّهُ يَـ قُـضِـى فِيهِ بِالبُطْلَانِ خَاهُ لَديهم باصطِلاح ثَانِ بى جَساءكُم مِسنْ ذَاكَ مَدحُذُورَانِ مَـنْ قَـالَهَا كَـذِبَان مـقْـبُـوحَـانِ جَحْدُ اللهُدَى وَشَهَادَةُ اللهُهَانِ غَيْرُ الحَقِيقَةِ وَهْيَ ذُو بُطْلَانِ

١٨٢٧ ـ مَا قَالَ مِنْهُم قَطُّ شَخْصٌ وَاحِدٌ ١٨٢٨ - كَلَّا وَلَا نَفْئُ الْحَقِيقَةِ لَا ولَا ١٨٢٩ - تأويلُ أهل البَاطِل المردُودِ عِنْد ١٨٣٠ ـ وَهُـوَ الَّذِي لَا شَـكَّ فِـى بُـطْلَانِـهِ ١٨٣١ - فَجَعَلْتُمُ لِلَّفَظِ مَعْنِيَّ غَيْرَ مَعْ ١٨٣٢ ـ وَحَمَلُتُ مُ لَفُظَ الكِتَابِ عَلَيْهِ حَتَّ ١٨٣٣ ـ كَذِبٌ عَلَى الألفَاظِ مَعْ كَذِب عَلَى ١٨٣٤ ـ وتَلاهُ مَا أَمْرَانِ أَقْبَحُ منهُ مَا ١٨٣٥ \_ إذْ يَـشْهَــهُــدُونَ الــزُّورِ أَنَّ مُــرَادَهُ

#### فيمًا يلزم مدعي التَّأويل لِتصحّ دعواه

١٨٣٦ \_ وَعليكُم فِي ذَا وظَائِفُ أُربَعً ١٨٣٧ ـ مِـنْـهَا دَلِيـلٌ صَـادِفٌ لِلَّفْطِ عَـنْ ١٨٣٨ - إذْ مُدَّعِي نَفْس الحَقِيقَةِ مُدَّع ١٨٣٩ \_ فَإِذَا اسْتَقَامَ لَكُمْ دَلِيلُ الصَّرفِ يَا • ١٨٤ - وَهُوَ احْتِمَالُ اللَّهْظِ لِلْمَعْنَى الَّذِي ١٨٤١ - فَإِذَا أَتَبِ تُسم ذَاكَ طُولِبْتُ مُ بِأَمْد ١٨٤٢ - إذْ قُسلتُ مُ إِنَّ السمُسرَادَ كَسَذَا فَسمَسا ١٨٤٣ ـ هَبْ أَنَّهُ لَمْ يَفْصِدِ الموْضُوعَ لَ ١٨٤٤ - غَيْرَ الَّذِي عَيَّنْتُ مُوهُ وَقَدْ يَكُو كَ القَصْدُ أَنفَعَ وَهُوَ ذُو إِمْكَانِ ١٨٤٥ ـ لِتَسعَبُ بِهِ وتِسلَاوةٍ وَيَسكُ ونُ ذَا

واللَّهِ لَيْسَ لَكُمْ بِهِنَّ يَسَدَانِ مَـوْضُـوعِـهِ الأصْلِيِّ بِالبُرْهَانِ لِلأصل لَمْ يَحْتَجْ إِلَى بُوهَانِ هَـيْـهَـاتَ طُـولِبْـتُـم بـأمْـرِ ثَـانِ قُلت م هُ وَ الم قُصُودُ بِالتِّبْ يَانِ رِ ثَـَالِثٍ مِـنْ بَـعْـدِ هَـذَا الـثَّـانِـي ذَا دَلَّكُمْ ؟ أَتَحَرُّصُ السكُهَانِ؟ كِنْ قَدْ يكُونُ القَصْدُ مَعْنيَ ثاني نُ اللَّفْظُ مَ فَحُسوداً بِدُونِ مَعَانِ

١٨٤٦ - مِنْ قَصْدِ تَحْرِيفٍ لَهَا يُسْمَى بِتَأَ ١٨٤٧ - واللَّهِ مَا القَصْدَانِ فِي حَدُّ سَوَا ١٨٤٨ - بَلْ حِكْمَةُ الرَّحُمْنِ تُبْطِلُ قَصْدَهُ التَّ ١٨٤٩ - وَكَذَاكَ تُبْطِلُ قَصْدَهُ إِنزَالَهَا ١٨٤٩ - وَهُمَا طَرِيقًا فِرْقَتَيْنِ كِلاهُمَا

ويلٍ مَعَ الإنْ عَابِ لَلْأَذْهَانِ فِي حِكْمةِ المتَكَلِّمِ المنَّانِ ححريف حَاشَا حِكمةَ الرَّحمٰنِ مِنْ غَيْرِ مَعْنى وَاضِحِ التِّبْيَانِ عَنْ مَقْصِد القُرْآنِ مُنْ حرفَانِ

#### \* \* \*

## فهنّ

#### في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل

أخرى وَلَم يأنَفْ مِنَ الكُفْرَانِ
يسِيلًا وتَقريباً إِلَى الأَذْهَانِ
م فِي مِثَالِ السِحِسِّ كالصِّبيانِ
محسُوسِ مَقْبُولًا لَدَى الأَذْهَانِ
لَذَا القَصْد وَهُ وَجِنَايةٌ مِنْ جَانِ
لِحَقَائِقِ الأَلفَاظِ فِي الأعيان لُحَقَائِقِ الأَلفَاظِ فِي الأعيان مُشْتَقَّةٌ مِنْ هَذِه المُحلِّجانِ مَا إِنْ أُرِيدَتُ قَطُّ بالتِّبيانِ فِي الذِّهنِ إِذْ عُدِمَتْ مِنَ الأعيانِ وَطُورِيقَةُ البُوهَانِ المُعيانِ وَطُورِيقَةُ البُوهنِ إِذْ عُدِمَتْ مِنَ الأعيانِ وَطُورِيقَةُ البُوهنِ إِذْ عُدِمَتْ مِنَ الأعيانِ قَدْ خَرَّقُوهُ بِأَسْهُم اللَّهَذَيانِ

1۸۰۱ - وَأَتَى ابْنُ سِينَا بَعْدَ ذَا بِطَرِيقَةٍ الْمَا لَهُ الْمَاظِ تَخْدِ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَعْقُولِ إِلَّا الْمَعْقُولُ فِي صُورٍ مِنِ الْاَدْرَاكِ للمَعْقُولُ إِلَّا الْمَعْقُولُ فِي صُورٍ مِنِ الْمَعْمَا اللَّهُ السَّاوِيلِ إِنْ طَالٌ لِهَ المَّا اللَّذِي قَدْ قَالَهُ مَعْ نَفْسِهِ المَّا الَّذِي قَدْ قَالَهُ مَعْ نَفْسِهِ اللَّهُ مَعْ نَفْسِهِ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ نَفْسِهِ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ الْمُعْلِقُا عَرَضًا لَهُ الْمُعَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَالِقُلْ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَالِقُ اللْمُعُلِي الْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُ الْمُعُلِي الْمُعَلِي اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللْمُعُلِقُ اللْمُعُلِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعُلِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَلِقُ اللْمُعَلِقُ اللْمُعَلِقُ اللْمُعَلِقُ اللْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللْمُعَلِق

أَرْذَالُ بِالتَّحْرِيفِ والبُهِمَّانِ بَسلَهُ بستَا ويسل بسلَا بُسرَهَانِ نَ تَسأُوَّلُوا فوقِيِّةَ الرَّحْهُ مَن حصَّيْن مِثْلُ الشَّمسِ فِي التِّبْيَانِ مِـلءُ الـحَـدِيـثِ وَمِـلءُ ذَا الـقُـرْآنِ تَأويلِنَا لِقسيَامَةِ الأبْدانِ لذَا العَالَم المَحْسُوسِ بِالإِمْكَانِ ولِعِلْمِهِ وَمَشِيئةِ الأَكْوانِ يِّع عِنْدَ ذِي الإِنْصَافِ والمسرَّانِ بالفَيْضِ مِنْ فَعَالِ ذِي الأَكْوَانِ جَارَ الفَضَائِلِ حَازَهَا الشَّيْخَانِ نَصِاً أبَانَ مرادَهُ الوَحْيَانِ به جَمِيعِهَا بِالْفَوْقِ لِلرَّحْمُن الويل بَالْ أنسُّمْ عَلَى الإسمَانِ؟ لْتُم فَهَاتُوا وَاضِحَ الفُوقَانِ ثُ لَنَا عَلَى تأويلنا وزران؟ مِنْهَا نَفْلْنَاهَا بِلَا عُدُوَانِ وا عَنْ طَرِيقِ عَسَاكِرِ الإِسمَانِ م السَّيْل مَا لَاقَى مِنَ الدِّيدَانِ واللَّهِ لَيْسَ لَكُمْ بِنْ إِمْكَانِ عْوَى تَتِهُ سَليمة الأرْكانِ عِــدُكــمْ عَــلَيْــهِ كُــلُّ رَبِّ لِسَـانِ

١٨٦٤ \_ وَتَــسَــلَّطَ الأوْغَـادُ والأوْقَـاحُ وَالْـ ١٨٦٥ ـ كُـلُّ إِذَا قَابَـلْتَـهُ بِالنَّـصِّ قَسا ١٨٦٦ ـ ويَسقُولُ تسأويسلى كستَسأُويسل الَّذِيب ١٨٦٧ ـ بَلْ دُونَهُ فَظُهُورُهَا فِي الوحي بالنَّـ ١٨٦٨ - أَيَـسُـوعُ تَـأُويـلُ الـعُـلُوِّ لَكـم ولَا ١٨٦٩ ـ وَكذاكَ تأويلُ الصِّفَاتِ مَعَ انَّهَا • ١٨٧ - واللَّهِ تَسَأُويسِلُ السِعُسِلُوِّ أَشَسِدُ مِسنُ ١٨٧١ ـ وأشَدُّ مِنْ تَأويلِنَا لِحدُوثِ هَـ ١٨٧٢ ـ وَأَشَدُ مِنْ تَدَاوِيدَلِنَدَا لِحَدِيدَاتِهِ ١٨٧٣ ـ وأَشَدُّ مِنْ تبأويلِنَا بَعْضَ الشَّرَا ١٨٧٤ - وأشدُّ مِنْ تأويلنَا لِكَلَامِهِ ١٨٧٠ ـ وَأَشدُّ منْ تأويل أهْل الرَّفْض أَخْـ ١٨٧٦ ـ وَأَشَــدُّ مِــنْ تَــأُويِــلِ كُــلِّ مــؤَوِّلٍ ١٨٧٧ \_ إذ صرَّحَ الوحْيَانِ مَعْ كُتُب الإك ١٨٧٨ ـ فلأيّ شَيءِ نَحْنُ كُفّارٌ بِذَا التَّ ١٨٧٩ \_ إنَّا تَـأُوَّلُـنَـا وأنــتُـمْ قَــدْ تــأوَّ ١٨٨٠ - أَلَكُم عَلَى تأويلِكُم أَجْرَانِ حيْد ١٨٨١ ـ هَـذِي مَقَالتُهُمْ لَكُمْ فِي كُتْبِهِمْ ١٨٨٢ ـ رُدُّوا عَلَيْهِمْ إِنْ قَدَرْتُمْ أَوْ فَنَـــــــ ١٨٨٣ ـ لَا تَحْطَمِنَّكُمْ جُنُودُهُمْ كَحَطْ ١٨٨٤ - وَكَسِذَا نُسطَالِبُ كُسمْ بِسَأَمْسِ رَابِع ١٨٨٠ ـ وَهُوَ الجَوَابُ عَنِ المُعَارِضِ إِذْ بِهِ الدُّ ١٨٨٦ ـ لَكِنَّ ذَا عَيْنُ السُحَالِ وَلَوْ يُسَا

مُ لَهَا البِجبَالُ وسَائِرُ الأَكْوانِ مَعَ فِـطْرَةِ الـرَّحـمْنِ والـبُـرْهَـانِ أَذْهَانِ بِالشُّبُهَاتِ والهَذَيَانِ إلَّا الـــــــــرَابُ لِوَارِدٍ ظَــــمُـــآنِ ذُخِرَتْ لَكُمْ عَنْ تَابِعِي الإِحْسَانِ حَقْتُم لَهَا مِنْ بَعْدِ طُولِ زَمَانِ لَكُمْ عَلَيْهِمْ يَا أُولِي النُّفْضَانِ قَدْراً وَشَأْنُهُمُ فَأَكْمَلُ شَانِ رَفُ أَنْ يُشَابَ بِزُخْرُفِ الْهَذَيَانِ فِيهِ وَقَعْتُمْ صَونَ ذِي إحْسَانِ \_ عطيل تَنْزيها هُمَا لَقَبَانِ شَراً وأقبح مِنْهُ ذَا بُهُ تَانِ بِيهاً وَذَا مِنْ أَقْبِحِ النَّهُ دُوانِ قُلِبَتْ قُلُوبُ كُم عَن الإيمانِ بِالعَكْس حَتَّى تمَّتِ اللَّبْسَانِ ع نَعَمْ (لَكِنْ) لِمَنْ يَا فِرْقَةَ البُهْتَانِ عَ عَسَاكِرَ الآثارِ والقُرْآنِ لِلْعِلْم والتَّحْقِيقِ والبُرْهَانِ لَهُ مَا تُنفِيدُ وَمنْ طِنُ اليونَانِ عَيْنَ الضَّلَالِ وَذَا مِنَ الطُّغْيَانِ دَ اللَّهُ أَنْ تَرْكُو عَلَى اللَّهُ أَنْ تَرْكُو عَلَى اللَّهُ إِنَّ \_عُطِيلِ قَدْ هَرَبُوا مِنَ الإِيمَانِ وَلِمَا دَعَا قَعَدُوا قُعودَ جَبَانِ

١٨٨٧ - فَأُدِلَّهُ الإنْسِبَاتِ حَسَقٌ لَا تَسَقُّو ١٨٨٨ - تَنْزيلُ رَبِّ العَالَمِينَ وَوَحْيُهُ ١٨٨٩ - أنَّى يُعَارضُهَا كُنَاسَةُ هَذِهِ الْهِ ١٨٩٠ ـ وجَعَاجِعٌ وَفَرَاقِعٌ مَا تَـحْتَهَا ١٨٩١ - فَلْتَهْ نِكُمْ هَذِي الْعُلُومُ اللَّاءِ قَدْ ١٨٩٢ - بَلْ عَنْ مَشَايِخِهِم جَمِيعاً ثُمَّ وُفِّ ١٨٩٣ ـ واللَّهِ مَا ذُخِرَتْ لَكُمْ لِفَضِيلَةٍ ١٨٩٤ - لَكِنْ عُقُولُ القَوْم كَانَتْ فَوْقَ ذَا ١٨٩٥ - وَهُمُ أَجَلُ وَعِلْمُ هُمْ أَعْلَى وَأَشْد ١٨٩٦ ـ فَـلِذَاكَ صَانهُ مُ الإلهُ عَـن الَّذِي ١٨٩٧ ـ سَمَّيْتُمُ التَّحْرِيفَ تَأْوِيلًا كَذَا التَّـ ١٨٩٨ - وَأَضَ فُ شُهُمُ أَمْ راً إِلَى ذَا ثَ الِث أَ ١٨٩٩ ـ فَجَعَلْتُمُ الإثْبَاتَ تَجْسِيماً وتَشْ ١٩٠٠ - فَ قَلَبْتُمُ تِلكَ الحَقَائِقَ مِثْلَمَا ١٩٠١ ـ وَجَعَلْتُمُ المَمْدُوحَ مَذْمُوماً كَذَا ١٩٠٢ \_ وَأَرَدْتُ مُ أَنْ تُحْمَدُوا بِالاتِّبَا ١٩٠٣ ـ وَبَعَينتُ مُ أَنْ تَنْسُبُ وا لِلابسِدَا ١٩٠٤ - وَجَعَلْتُهُ مُ الوَحْيَيْنِ غَيْرَ مُفِيدَةٍ ١٩٠٥ ـ لَكِنْ عُقُولُ النَّاكِبِينَ عَن الهُدَى ١٩٠٦ ـ وَجَعَلْتُمُ الإِسمَانَ كُفْراً والهُدَى ١٩٠٧ ـ ثُمَّ اسْتَخَفَّيْتُمْ عُفُولًا مَا أَرا ١٩٠٨ ـ حَتَّى اسْتَجَابُوا مُهطِعينَ لِدَعْوَةِ التَّـ ١٩٠٩ ـ يَا وَيْحَهُمْ لَو يَشْعُرُون بِمَنْ دَعَا

# فھڻ

# في تشبيه المحرِّفينَ للنصوصِ باليهودِ وإِرثهم التَّحريفَ منهم، وبراءةِ أهلِ الإثباتِ مما رموهم به من هذا الشَّبه

فِيهِمْ سَأَبُدِهَا لَكُمْ بِبَيَانِ \_ خريف والتَّبدِيل والكِتْمَانِ فَعَصَتْ عَلَيْهِ غَايةَ العِصْيَانِ \_ بديل والكِ تُمانُ فِي الإِمْكَانِ مفصودُ مِنْ تَعْبِيرِ كُلِّ لِسَانِ أَلفَ اظِ ظَاهِرةٌ بلا كِتُمانِ مَعْنِيَّ سِوَى مَوْضُوعِهِ الحَقَّانِي وَجَهْنَى عَهْلَى الألْفَاظِ بِالْعُهْوَانِ شبة اليهود وذا من البهتان شُمْ مِثْلُهُمْ فَمَن الَّذِي يَـلْحَـانِي مِنْ فِرقَةِ السِّحريفِ لِلقُرآنِ قَــوْلِي وَعُــوهُ وَعْــيَ ذِي عِــرْفَـانِ أَوْلَى بِهَذَا الشُّبِهِ بِالبُرْهَانِ فَأَبَوْا وَقَالُوا: «حِنْطَةٌ» لِهَوَانِ فأبي وزاد الحرف للنه فصان لُغَـةً وعَـقْـلًا مَـا هُـمَـا سِــــــــانِ شَـوْلَى فَـكَ تَـحْـرُج عَـنِ السَّعُـرُآنِ تَـصْنِيفُ حَـبْرِ عَـالِم رَبَّانِي قَدْ أبطَلَتْ هَذَا بِحُسْن بَيَانِ

١٩١١ \_ وَرِثَ المحَرِّفُ مِنْ يَهُودَ وَهُمْ أُولُو التَّـ ١٩١٢ ـ ف أَرادَ مِدرَاثَ الشَّلاثَةِ مِنْهُمُ ١٩١٣ ـ إذْ كَانَ لَفْظُ النَّصِّ مَحْفُوظاً فَمَا التَّ ١٩١٤ ـ فأرَادَ تَبديلَ المعانِي إذْ هِيَ الْ ١٩١٥ ـ فأتَى إليها وَهْيَ بَارِزَةٌ مِنَ الْـ ١٩١٦ - فَنَفَى حَقَائِقَهَا وَأَعْطَى لَفْظَهَا ١٩١٧ ـ فَجَنَى عَلَى المغنَى جِنَايَةَ جَاحِدٍ ١٩١٨ - وأتَى إلَى حِزْب الهُدَى أَعْطَاهُمُ ١٩١٩ - إذْ قَالَ إِنَّا هُمْ مُسَبِّهَةً وَأَنْد ١٩٢٠ \_ فِي هَتْكِ أَسْتَار اليَهُودِ وَشِبهِهِمْ ١٩٢١ ـ يَا مُسْلِمينَ بِحَقِّ رَبِّكُمُ اسْمَعُوا ١٩٢٢ \_ ثُمَّ احْكُمُوا مِنْ بَعْدُ مَنْ هَذَا الَّذِي ١٩٢٣ \_ أُمِرَ اليهودُ بأنْ يَقُولُوا «حِطَّةٌ» ١٩٢٤ ـ وَكَذَلِكَ الجهْمِيُّ قِيلَ لَهُ «اسْتَوى» ١٩٢٥ \_ قَالَ اسْتَوى «اسْتَولَى» وَذَا مِنْ جَهْلِهِ ١٩٢٦ ـ عِشْرونَ وَجُها تُبْطِلُ التَّأْوِيلَ بِاسْـ ١٩٢٧ ـ قَدْ أُفردَتْ بِمُصَنَّفٍ هُ وَعِنْدَنَا ١٩٢٨ ـ وَلَقَـدْ ذَكَـرْنَـا أَرْبَـعِـيـنَ طَـريـقَـةً

1979 - هِيَ فِي الصَّواعِقِ إِنْ تُرِدْ تَحْقِيقَهَا ١٩٣٠ - نُونُ اليَهُ وِ وَلَامُ جَهُم يَّهُمَا ١٩٣١ - وكَذلِكَ الجَهْمِيُّ عَطَّلَ وَصْفَهُ ١٩٣١ - وكَذلِكَ الجَهْمِيُّ عَطَّلَ وَصْفَهُ ١٩٣٢ - فَهُمَا إِذاً فِي نَفْيِهِمْ لِصِفَاتِهِ الْ

لَا تَـخْتَفِي إِلَّا عَلَى الـعُـمْيَانِ فِـي وَحْـي رَبِّ الـعَـرُشِ زَائِدَتَانِ وَيَـهُـودُ قَـدْ وَصَـفَـوهُ بِـالـنُّـقُـصَانِ عُـلْيَـا كَـمَـا بَـيَّـنْـتُـهُ أَخَـوَانِ

#### \* \* \*

## فهڻ

#### في بيان بهتانهم في تشبيهِ أهلِ الإِثباتِ بفرعون وقولهم إنَّ مقالةَ العلوِّ عنه أخذوها، وأنهم أولى بفرعون وهم أشباهه

197 - وَمِنَ العَجَائِبِ قَوْلُهُمْ: فِرعُونُ مَذْ 1978 - وَمِنَ العَجَائِبِ الصَّعُودَ إِلَيْهِ بالصَّ 1978 - هَـذَا رَأَيْسَنَاهُ بِسَكُتْ بِهِ مُ وَمِنْ 1970 - هَـذَا رَأَيْسَنَاهُ بِسَكُتْ بِهِ مُ وَمِنْ 1977 - فاسْمَعْ إذاً مَنْ ذَا الّذِي أَوْلَى بِفِرْ 1977 - وانْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ مُوسَى كَاذِبُ 1977 - وانْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ مُوسَى كَاذِبُ 1970 - فَمِنَ الْمَصَائِبِ أَنَّ فِرعَوْنِيَّكُمْ 1970 - فِيقُولُ: ذَاكَ مُسَلِّلًا لِللَّيْسِ سَا 1984 - إِنَّ المحورِّثَ ذَا لَهُمْ وهادِيهِمْ ومَثُ 1981 - فَهُو أَنْكَرَ الوَصْفَيْنِ وَصْفَ الفَوْقِ والتَّ 1987 - إِذْ قَصْدُهُ إِنكَارُ ذَاتِ الربِّ فالتَّ 1987 - وَسِورًاهُ جَسَاءً بِسَسُلَمُ وبسَالَةً 1985 - وَسِورًاهُ جَسَاءً بِسَسُلَمُ وبسَالَةً عَلَى 1985 - وَسِورًاهُ جَسَاءً بِسَسُلَمُ وبسَالَةً 1985 - وَسِورًاهُ جَسَاءً بِسَسُلَمُ وبسَالَةً اللَّهُ مُ الْمُفَى والْتَدَالِي الْمَامُ لَهُ مُ الْمُفَى وَاللَّهُ 1985 - وَسِورًاهُ جَسَاءً بِسَسُلَمُ وبسَالَةً اللَّهُ مُ الْمُفَى وَالْتَدَالَةُ مُنْ الْمُفَى فَى الْمَلَامُ لَلْهُ مُ الْمُفَى وَالْتَ 1985 - وَسِورًاهُ جَسَاءً بِسَسُلَمُ وبسَالَةً اللَّهُ مُ الْمُفَى والْمُفَى الفَوْقِ والتَّ 1985 - وَاتَسَى بِلَاكُ الْمُفَى مُلَالًا وَمُنْ الْمُفَى الْمُؤْمُ واللَّهُ الْمُفَى الْمُعَامُ لَهُ مُ الْمُعَلِيْلُولُ وَاللَّهُ الْمُفَالُولُ الْمُفَى الْمُؤْمُ واللَّهُ الْمُعَلِيْ وَصُولَ الْمُعَلِيْ وَالْمُولُولُولُولُ الْمُلَمِ اللَّهُ الْمُعَلِيْ وَالْمُولُولُ الْمُعَلِيْلُولُ الْمُنْالُولُ الْمُلْلِلْمُ الْمُعَلِيْلُولُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُعْلِيْلِيْ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُفَالُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلُولُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُ

هَبُهُ العُلُوُ وَذَاكَ فِي الفُرْآنِ اللهُ الل

لَا مِنْ ظُهُ وِ الدَّارِ والهُ دُرَانِ عَلَى العُمْيانِ عَلَى العُمْيانِ عَلَى العُمْيانِ حَمْسِيمُ لَيْسَ يَلِيقُ بِالرَّحْمْنِ وَكَسَاهُ وَصْفَ الوَاحِدِ المَشَانِ يَبِلُغُ وَلَوْ كَانُوا مِنَ الشَّيخَانِ يَبِلُغُ وَلَوْ كَانُوا مِنَ الشَّيخَانِ أَهُ لُ الإنسَانِ أَهُ لُ البُلُوغِ وأَعْقَلُ الإنسَانِ كَالشَّيطَانِ كَالشَّيطَانِ مَا يَلْقَى مِنَ الشَّيطَانِ مَا يَلْقَى مِنَ الشَّيطَانِ مَا يَلْقَى مِنَ الشَّيطَانِ

1987 - وأتى إلى التَّعْطِيل مِنْ أَبْوَابِهِ 1987 - وأتى بِهِ فِي قَالَبِ التَّنْزِيهِ والتَّ 1988 - وَأَتَى بِهِ فِي قَالَبِ التَّنْزِيهِ والتَّ 1988 - وَأَتَى إلَى وَصْفِ العُلُوِّ فَقَالَ ذَا التَّ 1989 - فَاللَّه ظُ قَدْ أَنْشَاهُ مِنْ تِلْقَائِهِ 1989 - فَاللَّه طُ قَدْ أَنْشَاهُ مِنْ تِلْقَائِهِ 1909 - والنَّاسُ كُلُّهم صَبِيُّ العَقْلِ لَمْ 1901 - إلَّا أُنَّاساً سَلَّمُ واللوحي هُمْ 1901 - إلَّا أُنَاساً سَلَّمُ واللوحي هُمْ 1904 - فأنْ ظُرْ إلى عَقْلِ صَغِيرٍ في يَدَيْ

\* \* \*

## فهڻ

#### في بيان تدليسهم وتَلْبِيسهم الحقُّ بالباطِل

حقاً عَلَى العَرْشِ اسْتوى بِلسَانِ أيضاً لَهُ فِي الوَضْع خَمْسُ مَعَانِ عَمْرٍ و فَذَاكَ إِمَامُ هَذَا الشَّانِ عَمْرٍ و فَذَاكَ إِمَامُ هَذَا الشَّانِ مِنْهَا أُريدَ بِوَاضِحِ التِّبْيَانِ جِعُ مَا الَّذِي فِيهَا مِنَ الهَذَيَانِ جععُ مَا الَّذِي فِيهَا مِنَ الهَذَيَانِ قَدْ قُلْتُهُ إِنْ كُنْتَ ذَا عِرْفَانِ وَ«اللَّامُ» لِلمع هُودِ فِي الأَذْهَانِ وَ«اللَّامُ» لِلمع هُودِ فِي الأَذْهَانِ نَقْلَ المحبَازِ وَلَا لَهُ وَضَعَانِ نَسَقُلُ المحبَاذِ وَلَا لَهُ وَضَعَانِ مَسَلِمُ المَّحْمُنِ مَا السَّعَانِ وَلَا لَهُ وَضَعَانِ رَبِّ عَلَيه قَدِ اسْتَوى دَيَّانِ رَبِّ عَلَيه قَدِ اسْتَوى دَيَّانِ

1908 - قَالُوا: إذا قَالَ السُجَسِّمُ رَبُّنَا 1900 - فَسَلُوهُ كَمْ للعرشِ مَعنىً واسْتَوى 1907 - فَسَلُوهُ كَمْ للعرشِ مَعنىً لَهَا أَيْضاً لَذَى 1907 - وَسْعَلَى» فَكمْ مَعْنى لَهَا أَيْضاً لَذَى 190٧ - بَسِيِّنْ لَنَا تِلْكَ الْمَعَانِي وَالَّذِي 190٨ - فاسْمَعْ فَدَاكَ مُعَظِّلٌ هَذِي الجَعَا 190٨ - قُلْ لِلمُجَعْجِعِ وَيْلَكَ اعْقِلْ ذَا الَّذِي 190٩ - قُلْ لِلمُجَعْجِعِ وَيْلَكَ اعْقِلْ ذَا الَّذِي 197١ - العَرْشُ عَرشُ الرّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ 197١ - مَا فِيهِ إِجْمَالٌ وَلَا هُو مُوهِمُ 197١ - وَمُحَمَّدٌ والأنبياءُ جَمِيعُهُمْ 197٢ - منْهُم عَرَفْنَهُ وَهُمْ عَرَفُوهُ مِنْ 197٢ - منْهُم عَرَفْنَاهُ وَهُمْ عَرَفُوهُ مِنْ

قِيسِ وَلَا بَهِتًا عَلَى أَرْكَانِ عَـوْشـاً لِجِـبْرِيـلِ بِـلَا بُـنْـيـانِ عَبْدٍ هَوَى تَحتَ الحضِيضِ الدَّانِي أعْنَابِ فِي حَرْثٍ وَفِي بُسْتَانِ شَ الرَّبِّ فَوْقَ جَمِيع ذِي الأَكْوَانِ حَقًّا كَمَا قَدْ جَاءَ فِي القُرْآنِ ظَهَرَ السررَادُ بِهِ ظُهُورَ بَسِيَانِ لِلاشتِراكِ وَلَا مَحَازِ ثَانِ فِسي العُلُوّ بوضْع كُلِّ لِسَانِ مَعْنَى العُلُوِّ لِوَصْفِه بِبَيَانِ بتَمَام صَنْعَتِهَا مَعَ الإِتقَانِ مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ تَامَّ بِالأَرْكَانِ عَـنْ ذَا فَـتِـلْكَ مَـوَاهِـبُ الـمَـنَّـانِ خَاهُ اسْتِواءَ مُفَدَّم والنَّانِي خَاهُ الكَمَالَ فَلَيْسَ ذَا نُفْصَانِ قَدْ بَيِّنَ الرَّحْمُنُ فِي الفُرقَانِ فِيهِ لَدَى أَرْبَابِ هَدَا السَّاانِ لَمْ يَحْتَمِلْ مَعْنِيَّ سِوَى الرَّحْمُن حمدن مُحتَمِلًا لِخَمْسِ مَعَانِ إلَّا السِّلَوةُ عِنْدَنَا بِلِسَانِ مَعْنَاهُ مَا قَدْ سَاءَكُمْ بِبَيَانِ هِي عِنْدَنَا واللَّهِ بِالْكِيمَانِ

١٩٦٤ - لَمْ تَفْهم الأذْهَانُ مِنْهُ سرِيرَ بِـلْ ١٩٦٥ - كَـلَّا وَلَا عَـدْشـاً عـلى بـحـرٍ وَلَا ١٩٦٦ - كَـلَّا وَلَا السعرِشَ الَّذِي إِنْ ثُـلَّ مِـنْ ١٩٦٧ - كَــلًا وَلَا عَــوْشَ الــكُــرُوم وَهَــذِه الْـ ١٩٦٨ ـ لكِنَّهَا فَهِ مَتْ بِحمدِ اللَّهُ عَرْ ١٩٦٩ ـ وَعَلَيه رَبُّ العَالَمينَ قَدِ اسْتَوَى • ١٩٧ - وَكَذَا "اسْتَوَى" المؤصُولُ بالحَرْفِ الَّذِي ١٩٧١ - مَا فِيهِ إِجْمَالٌ وَلَا هُوَ مُفْهِمٌ ١٩٧٢ - تَرْكِيبُهُ مَعَ حَرْفِ الْإِسْتِعْلاءِ نَـصٌ م 19۷۳ - فإذَا تَركَّبَ مَعْ «إِلَى» فَالقَصْدُ مَعْ ١٩٧٤ ـ و (إلَى السَّماءِ قَدِ استوى فمقَيَّدُ ١٩٧٥ ـ لَكِنْ «عَلَى العُرشِ اسْتَوَى» هُوَ مُطلَقٌ ١٩٧٦ ـ لَكِنَّمَا الجَهْمِيُّ يَقْصُرُ فَهُمُهُ ١٩٧٧ \_ فإذَا اقْتَضى "وَاوَ المعِيَّةِ" كَانَ مَعْ ١٩٧٨ ـ فبإذَا أَتَى مِنْ غَيْرِ حَرْفٍ كَانَ مَعْ ١٩٧٩ - لَا تَلْبِسُوا بِالبَاطِلِ الحَقَّ الذِي ١٩٨٠ ـ و (على) لِلإستِغلَاءِ فَهي حَقِيقَةٌ ١٩٨١ ـ وَكَــذَلِكَ الــرَّحْــمْــنُ جَــلَّ جَــلاَّهُ ١٩٨٢ ـ يَا وَيْحَهُ بِعَمَاهُ لَوْ وَجَدَ اسْمَهُ السرَّ ١٩٨٣ - لَقَفَى بِأَنَّ اللَّفْظ لَا مَعْنَى لَهُ ١٩٨٤ - فَسلِذَاكَ قَسال أنسمَّةُ الإسْسلام فِسي ١٩٨٥ - وَلَقَدْ أَحَالُنَاكُمْ عَلَى كُتُبِ لَهُمْ

### فھڻ

#### في بيانِ سببِ غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمالِ عدة معانِ حتى أسقطوا الاستدلال بها

وَفِي الإعتِبَارِ فَمَا هُمَا سِيَّانِ قَصَدَ المخَاطِبُ مِنْهُ بِالتِّبْيَانِ بَتُهُ إِلَى الأَفْهَامِ والأَذْهَانِ لَدَ سِوَاهُمُ هُو ظَاهِرُ السِّبِيانِ لَهُمُ السمُرَادُ بِهِ اتَّضَاحَ بَسَانِ بَ وِإِنْفِهِمْ مَعْنَاهُ طُولَ زَمَانِ تَدُّتْ عِنَايَتُ هُمْ بِذَاكَ الشَّانِ أَوْلَى بِهِ مِنْ سَائِرِ الإِنْسِانِ وَقُصُودِهِ مَعَ صحَّةِ العِرْفَانِ فِيهَا أُرِيدَ بِهِ مِنَ التِّبيَانِ يَقْطَعْ بِقَطْعِ مِ مَكَى البُرْهَانِ فِي ذِهْنِهِ لَا سَائِرِ الأَذْهَانِ بكك لَامِهِ مِنْ عَالِم الأزْمَانِ نَصْ لَدَيْدِ وَاضِحُ التَبيَانِ حخْدُوع ذِي الدَّعْوَى أَخِي الهَذَيَانِ مُ وَلَا لَــ أُلْفٌ بِــ هَــ ذَا الــشَــانِ سُكًانِهِ كَاللَّ وَلَا الْجِيرَانِ مِنْهُمْ وَلَمْ يَصْحَبْهُمُ بِمَكَانِ وبممغزل عن إمرة الإسقان

١٩٨٦ ـ وَالـلَّف ظُ مِـنْـهُ مُـفْـرَدٌ وَمُـركَّبٌ ١٩٨٧ ـ واللَّفظُ بالترْكِيبِ نَصٌّ فِي الَّذِي ١٩٨٨ ـ أَوْ ظَاهِرٌ فِيهِ وَذَا مِنْ حَيْثُ نِسْ ١٩٨٩ ـ فيكُونُ نَصّاً عِنْدَ طَائِفَةٍ وَعِنْد ١٩٩٠ ـ وَلَدَى سِوَاهُمْ مُجْمَلٌ لَمْ يَتَّضِحْ ١٩٩١ ـ ف الأولُونَ لإِلْفِ هِمْ ذَاكَ السِخِطَا ١٩٩٢ \_ طَالَ المِراسُ لَهُمْ لِمعْنَاهُ كَمَا اشْ ١٩٩٣ - والعِلْمُ مِنهُمْ بالمخاطِب إذْ هُمُ ١٩٩٤ - ولهم أتم عِنايةٍ بِكَلامِهِ ١٩٩٥ ـ فَـخِطَابُهُ نَـصٌّ لَدَيهِمْ قَـاطِعٌ ١٩٩٦ \_ لَكِن مَن هُن دُونَهُم فِي ذَاكَ لَمْ ١٩٩٧ - ويَقُولُ يَظْهَرُ ذَا وَلَيْسَ بِقَاطِع ١٩٩٨ ـ ولإلْفِ لكَ لَكَ اللهِ مَنْ هُ وَ مُ قُتَ لَهِ ١٩٩٩ ـ هُـو قَـاطِعٌ بــمُـرادِهِ فَـكَـلَامُـهُ ٠٠٠٠ \_ والْفتنَةُ العُظْمَى مِنَ المتَسَلِّقِ الْـ ٢٠٠١ ـ لَمْ يَعْرِفِ العِلْمَ الذِي فِيهِ الكَلَا ٢٠٠٢ ـ لى كِنْهُ مِنْهُ غَريبٌ لَيْسَ مِنْ ٢٠٠٣ ـ فَهُوَ الزَّنِيمُ دَعِيُّ قَوْم لَمْ يَكُنْ ٢٠٠٤ ـ فَكَلَامُهُمْ أَبِداً إليه مُحْمَلٌ

نَقْداً صَحِيحاً وَهُوَ ذُو بُطْلَانِ مِنْ رَدِّهَا خِزْيٌ وَسُوءُ هَوَانِ نَـقْـدُ الـزُّيُـوفِ يَـرُوجُ فِـي الأثْـمَـانِ بَاقِى النُّفُودِ فسجَاءَ بِالعُدُوانِ وبظُلْمِهِ يَبْغِيهِ بِالبُهْتَانِ وَيَسرُوجَ فِيهِم كَسامِلَ الأوْزَانِ قَدْ قِيلَ إِلَّا الفَرْدَ فِي الأَزْمَانِ قَدْ رَاجَ فِي الأسْفَارِ والبُلْدَانِ بحَوازهِ جَهُ رأ بلا كِتُ مَانِ ذَهَبٌ مُصَفًّى خَالِصُ العِقْيَانِ مِنْ غَيْرِهِ بِمَرَاسِم السُّلْطَانِ قُطِعَتْ جَوَامِكُنَا مِنَ الدِّيوَانِ نَكْذِبْ عَلَيْهِمْ وَيْحَ ذِي الْجُهْتَانِ غضب الإليه وموقد النيران حُورِ الحِسانِ ورؤيةِ الرحمن مَا لِلْفَسَاءِ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانِ لَا تُسْتَرَى بِالزَّيف مِنْ أَثْمَانِ ضَرْبَ السَدينَةِ أشرَفِ البُلْدَانِ يَرْضَى بِنَقْدٍ ضَرْبِ جِنْكِسْخَانِ؟ طَمِعَتْ بِذَا وَخُدِعْتَ بِالشَّيْطَانِ حدليط إذْ يَتَنَاظِرُ الخَصْمَانِ مَـضْمُ ونَـهُ بِـسِيَاقِـهِ لِبَيَانِ غُوفٌ بِهِ للفهم والسِّبيانِ ٧٠٠٥ ـ شَدَّ التِّجَارَةَ بِالزُّيُوفِ يَخَالُهَا ٢٠٠٦ - حَــتّــى إِذَا رُدَّتْ عــليــهِ نَــالَهُ ٢٠٠٧ ـ فأرادَ تَصْحِيحاً لَهَا إِذْ لَمْ يَكُنْ ٢٠٠٨ ـ وَرَأَى اسْتِحَالَة ذَا بِدُونِ الطَّعْن فِي ٢٠٠٩ ـ واستغرض الثَّمنَ الصَّحِيحَ بجَهلِهِ ٢٠١٠ - عِوَجاً لِيَسْلَمَ نَفْدُهُ بَيْنَ الوَرَى ٢٠١١ والسَّاسُ لَيْسُوا أَهْلَ نَفْدٍ لِلَّذِي ٢٠١٢ - والرَّيفُ بَيْنَهُمُ هُوَ النَّقْدُ الَّذِي ٢٠١٣ - إذْ هُمْ قَدِ اصْطَلَحوا عَلَيْهِ وارْتَضَوْا ٢٠١٤ ـ فَاإِذَا أَتَاهُمَ غَيْرُهُ وَلَوَ ٱنَّهُ ٧٠١٥ ـ رَدُّوه واعْتَ ذَرُوا بِ أَنَّ نُسقُ ودَهُ مِهُ ٢٠١٦ - فَاإِذَا تَعَامَلْنَا بِنَفْدٍ غَيْرِهِ ٢٠١٧ ـ واللَّهِ مِنْهُمْ قَدْ سَمِعْنَا ذَا وَلَمْ ٢٠١٨ ـ يَا مَنْ يُرِيدُ تِجَارَةً تُنْجِيهِ مِنْ ٢٠١٩ - وتُفِيدُهُ الأرْبَاحَ بالحِنَّاتِ والْ ٧٠٢٠ في جَنَّةٍ طَابِتْ وَدَامَ نَعِيمُهَا ٢٠٢١ - هَيِّيءُ لَهَا ثَمناً تُبَاعُ بِمِثْلِهِ ٢٠٢٢ ـ نَـــ فُـــ داً عَـــ كَيْبِ سِــكّــةٌ نـــ بَــو يَــةٌ ٢٠٢٣ ـ أَظَنَنْتَ يَا مَغْرُورُ بَائِعَهَا الَّذِي ٢٠٢٤ ـ مَنَّتُكَ واللَّهِ المُحَالَ النفْسُ أَنْ ٢٠٢٥ ـ فَاسْمَعْ إِذاً سَبَبَ الضَّلَالِ ومَنْشأَ التَّـ ٢٠٢٦ - يَحْتَجُ بِاللَّفظِ المرَكَّبِ عَارِفٌ ٢٠٢٧ ـ واللَّفظُ حِينَ يُسَاقُ بالتَّرْكِيبِ مَحْ

لَ نِكَ النَّا بِإِقَامَةٍ وأَذَانِ إيرادِهِ وَيَصِيرَ فِي الأَذْهَانِ حَتَّى يُفَلْقِلَهُ مِنَ الأَرْكَانِ مَعْنَى سِوَى ذا فِي كَلَام ثَانِ لِلدَّفع فِعْلَ الجَاهِلِ الفُّتَّانِ تَمِلُ وَذَا مِنْ أَعظَم البُهتَانِ وَالْفَهُمُ مِنْ خَبَرٍ وَمِنْ قُرْآنِ إفرَادِ قَبْلَ العَقْدِ والتِّبْيَانِ قَـدْ كَـانَ مُـحْتَـمَـلًا لِذا الـوَحْـدانـي ر مُــرَادِهِ أو فِــي كَــلَام ثــانِ يُفْرَضْ يَكُنْ لا شَكَّ فِي الْأَذْهَانِ لل الصَّوْتِ تَنْعَقُهُ بِتِلْكَ الضَّانِ حبهيل والإتيان بالبطلان لِمركَّبِ قَدْ حُفَّ بِالتِّبْيَانِ حَكَمُوا بِهِ لِلمَفْرَدِ الوَحْدَانِي بيساً وترويجاً عَلَى العُميانِ

٢٠٢٨ ـ جُنْدٌ يُنَادي بالبَيَانِ عَلَيْهِ مِثْ ٢٠٢٩ ـ كَيْ يَحْصُلَ الإعْلَامُ بِالمَقْصُود مِنْ ٧٠٣٠ فيَفُكُ تركيبَ الكَلام مُعَانِدُ ٢٠٣١ ـ وَيَسرُومُ مِسْنَهُ لَفْسَطَةً قَسَدْ مُحسِمًا لَثْ ٢٠٣٢ \_ فَتِكُونُ دَبُّوسَ الشِّلاقِ وَعُدَّةً ٢٠٣٣ ـ فيقُولُ هَذَا مُجْمَلٌ واللَّفظ مُخ ٢٠٣٤ ـ وَبِذَاكَ يَفْسُدُ كُلُّ عِلْم فِي الوَرَى ٢٠٣٥ ـ إذْ أكثرُ الأَلْفَاظِ تَقْبَلُ ذَاكَ فِي الْهِ ٢٠٣٦ ـ لَكِنْ إِذَا مَا رُكِّبَتْ زَالَ الَّذِي ٢٠٣٧ ـ فَإِذَا تَجَرَّدَ كَانَ مُحْتَمِلًا لِغَيْد ٢٠٣٨ ـ لَكِنَّ ذَا التَّبْريدَ مُسْمَتَنِعٌ فإنْ ٢٠٣٩ ـ والمفردَاثُ بغَيْر تَركِيب كَمِثْ ٠٤٠٠ وهُنَالِكَ الإجْمَالُ والتَّشْكيكُ والتَّ ٢٠٤١ ـ فإذَا هُدُمُ فَعَلُوهُ زَامُوا نَفْلَهُ ٢٠٤٢ ـ وَقَضوْا عَلَى التَّركِيب بالحُكْم الَّذِي ٢٠٤٣ - جَهْلًا وَتَجْهِيلًا وَتدلِيساً وَتدلُ

#### في بيانِ شَبَه غلطهم في تجريدِ الألفاظ بغلطِ الفلاسفةِ في تجريدِ المعاني

٢٠٤٤ ـ هَـذَا هَـدَاكَ السَّلَهُ مِـنْ إضْ لَالِهِمْ وَضَلَالِهِمْ فِي مَنْ طِتِ الإنْسَانِ

٧٠٤٥ - كَمُجَرِّدَاتٍ فِي الخَيَالِ وَقَدْ بَنَى قَوْمٌ عَلَيْهَا أَوْهَانَ البُنْيَانِ

وَوُجُودُهَا لَوْ صَحَّ فِي الأَذْهَانِ فِي صُورةٍ جُزْئِيَّةٍ بعيسانِ أَفْرَادَهَا كاللَّفْظِ فِي الميزَانِ فَرْدٌ كَذَا المعنني هُمَا سِيَّانِ عَنْ كُلِّ قَيْدٍ لَيْسَ فِي الإِمْكَانِ هُو كالخيالِ لِطَيفِهِ سُكُوانِ وَسِواه مُسمَّنِعٌ بِلَا إمْكَانِ وَضْع وَعَنْ وَقْتٍ لَهَا وَم كَانِ ضِ المستَحِيلِ هُمَا لَهَا فَرْضَانِ هَـذَا الـتَّـجَـرُدُ مِـنْ قَـديـم زَمَـانِ وَكَذَاكَ تَجْرِيدُ المعَانِي الثَّانِي رُوضٌ فلا تَحْكُمْ عَلَيْهِ وَهْوَ فِي الأَذْهَانِ سَلَّمتَهُ لِلحُـحُـم فِي الأعْيانِ أَوْ أَجْمَلُوا فَعَلَيْكَ بِالتِّبِيَانِ

٢٠٤٦ ـ ظَنُّوا بِأَنَّ لَهَا وُجُوداً خَارِجاً ٢٠٤٧ ـ أنَّى وتلكَ مُشخَّصَاتٌ مُصَلَتْ ٢٠٤٨ ـ لَكِنَّهَا كُلِيَّةٌ إِنْ طَابَقَتْ ٢٠٤٩ ـ يَسَدْعُسُ ونَسهُ السُكُسِلَيَّ وَهُسَوَ مُسَعَسَيَّسُنّ ٢٠٥٠ ـ تَجْرِيْدُ ذا فِي الذِّهْنِ أَوْ فِي خَارِج ٢٠٥١ ـ لَا اللَّهْ نُ يَعْقِلهُ وَلَا هُـ وَ خَارِجٌ ٢٠٥٢ ـ لَكِنْ تَجِرُّهُ هَا المِقَيَّدُ ثَابِتٌ ٢٠٥٣ ـ فتجرُّ دُ الأعْيانِ عَنْ وَصْفٍ وَعَنْ ٢٠٥٤ ـ فَوْضٌ مِنَ الأَذْهَانِ يَفْرِضُه كَفَرْ ٢٠٥٥ ـ أللَّهُ أكبر كَمْ دَهَى مِنْ فَاضِل ٢٠٥٦ ـ تَجْريدُ ذِي الألفَاظِ عَنْ تَركيبهَا ٢٠٥٧ ـ والحَقُّ أنَّ كِلَيْهِمَا فِي الذِّهْنِ مَفْ ٢٠٥٨ ـ فَيقُودَكَ الخَصْمُ المُعَانِدُ بِالَّذِي ٢٠٥٩ ـ فَعلَيْكَ بالتَّفصِيل إنْ همْ أطلقُوا

#### \* \* \*

### فھڻ

#### في بيانِ تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب

أَشْيَاخِهِمْ كَتَمَشُكِ العُمْيانِ حَسَّيْنِ وَاعَجَبَا مِنَ الخِذْلَانِ إذ قَصْدُهُمْ لِلشَّرْحِ والتِّبيانِ ٧٠٦٠ و تَمَسَّكُوا بِظَوَاهِرِ المنْقُولِ عَنْ ٢٠٦١ و تَمَسَّكُوا بِظُواهِرِ النَّ ٢٠٦١ و أَبَوْا بِأَنْ يتَمسَّكُوا بِظُواهِرِ النَّ ٢٠٦٢ و قَوْلُ الشِيوخِ مُ حَرَّمٌ تَأُويلُهُ ٢٠٦٢ و قَوْلُ الشِيوخِ مُ حَرَّمٌ تَأُويلُهُ

طالًا لِمَا رَامُوا بِلَا بُرِهُانِ وَعَلَى الحَقِيقَةِ حَمْلُهَا لِبَيَانِ مُ جُرَى مِنَ الآثارِ والقُرْآنِ لَفْ ظِيَّةٌ عُرِلَتْ عَنِ الإِسقَانِ يَبْغِي الدَّلِيلَ ومُقتَضَى البُرْهَانِ سَــمَّــؤهُ تَــأويــلًا بِــوَضْــع ثــانِ و «الكَهْفِ» وَافْهَمْ مُقْتَضِي القُرآنِ تَ القَصْدَ فَهُمَ مُوفِّقِ ربَّانِي يينُ الحَقِيقَةِ لَا المجازُ الثَّانِي لِجَميع هَـذَا لَيْس يَجْتَمِعَانِ كَ الاصْطِلَاحِ وَذَاكَ أَمْسِرٌ دَانِ حريف للألفَاظِ بالبُهْتَانِ لِيْساً عَلَى العُميانِ والعُورَانِ مِنْ بَاطِنِيٍّ قِرْمِطِيٍّ جَانِ لِلْحَـقّ تـأويـلًا بـلَا فُـرقَانِ شِهِ راً بِشِهِ رِ صَارِحًا بِأَذَانِ فَأْتُوا نُحاكِمْ كُمْ إِلَى الوَزَّانِ وَكَذَاكَ تَا أُويلَا تُسكُم بِوزَانِ بدينًا صَريحُ العَدْلِ والْمِيزَانِ أَوَ لَيْسَ ذَلِكَ مَنْطِقَ اليُونَانِ لَا تَـجْـحَـدُونَا مِـنَّـةَ الإحسانِ وَسَلُوا السقَواعِدَ ربَّعةَ الأرْكَانِ وَعَملَى يَدَيْ مَنْ يما أُولِي السُّحُرانِ

٢٠٦٣ \_ فَإِذَا تَأُوَّلَنَا عَلَيهِمْ كَانَ إِبْ ٢٠٦٤ ـ فَعَلَى ظَوَاهِرِهَا تَمُرُّ نُصُوصُهُمْ ٧٠٦٥ ـ يَا لَيْتَهُمْ أَجْرَوْا نُصوصَ الوَحْي ذَا الـ ٢٠٦٦ ـ بَلْ عِنْدهُمْ تِلكَ النُّصُوصُ ظَواهِرٌ ٢٠٦٧ ـ لَمْ تُغْنِ شَيْعًا طَالِبَ الحقِّ الذِي ٢٠٦٨ ـ وسَطَواْ على الوحْيَيْن بِالتَّحْرِيفِ إذْ ٢٠٦٩ \_ فَانْظُرْ إِلَى «الأَعْرَافِ» ثُمَّ لِـ «يُوسُفٍ» ٠٧٠٠ فإذا مَرَرْتَ بـ«آلِ عِـمْرانِ» فَـهـمْ ٢٠٧١ ـ وَعَلِمْتَ أَنَّ حَقِيقَةَ التأويل تَبْ ٢٠٧٢ ـ وَرَأَيتَ تأوِيلَ النُّسفَاةِ مُحَالِفاً ٢٠٧٣ \_ اللَّفْظُ هُم أَنْشَوْا لَهُ مَعْنى بِذَا ٢٠٧٤ \_ وَأَتَوْا إِلَى الإِلْحَاد فِي الأَسْمَاء والتَّـ ٧٠٧٥ ـ فَكَسَوْهُ هَذَا اللَّفْظَ تَلبِيساً وَتَدْ ٢٠٧٦ ـ فَاسْتَنَّ كُلُّ مُنَافِقٍ ومحكَذُبٍ ٧٠٧٧ ـ فِي ذَا بِسُنَّتِهِمْ وَسَمَّىٰ جَحْدَهُ ۲۰۷۸ - وأتَسى بِـتَاويـل كـتاويـلاتِـهِـم ٢٠٧٩ - إنَّا تاوَّلْنَا كَمَا أَوَّلْتُهُم ٢٠٨٠ ـ فِي الكِفَّتَيْنِ تُحَطُّ تأويلاتُنَا ٢٠٨١ ـ هَــذَا وَقَـد أَقْـرز ثُـم أنَّا بايـ ٢٠٨٢ ـ وَغَدَوْتُهُمْ فِيهِ تَسَلَامِسِذاً لَنَسَا ٢٠٨٣ \_ مِنَّا تَعلَّمتُمْ وَنَحْنُ شُيُوخُكُمْ ٢٠٨٤ ـ فَسَلُوا مَبَاحِثَكُم سُؤَالَ تَفَهُم ٧٠٨٥ ـ مِنْ أَيْنَ جَاءَتْكُمْ وأَيْنَ أُصُولُهَاً

تُم مُؤمِنُونَ وَنَحْن مُتَّفِقَانِ لَمْ تُسفُّض قَسطٌ بِسَبا إلَى إيسقَبانِ أَيْضاً كَذَاكَ فَنَحْنُ مُصْطَلِحَانِ حَرْبَ البَسُوس ونَحْنُ كالإخوانِ زُولٌ ونَسخسنُ وأنْستُسمُ صِسنْسوَانِ أَيْضاً كَذَاكَ فَنَحْنُ مصطَحِبانِ ذَاكَ السعَدُقُ الشَّفْلُ ذو الأضْعَانِ فَجَمِيعُنَا فِي حَرْبِهِمْ سِيَّانِ اللَّهَ فَوقَ جَمِيعٍ ذِي الأَكْوَانِ وإلَيْهِ تَسرْقَسى رُوحُ ذِي الإيسمَانِ وَكَذَا ابْنُ مَرْيمَ مُصْعَدَ الأَبْدَانِ قَ العَوْش قُدْرَتُهُ بِكُلِّ مَكَانِ نَحْوَ السَّمَاءِ فَهَاهُنَا جِهَتَانِ أجسسام أين الله من هذان قَامَ الْكَلَامُ بِهِ فَيَا إِحْوَانِي صَوْتٍ فَهَذَا لَيْسَ فِي الإِمْكَانِ مِنْ قَبِلُ قَوْلَ مُشَبِّهِ الرَّحِمْن جَمْعاً عَلَيْهِمْ حَمْلَةَ الفُرْسَانِ وَسُطِ العَرين مُمزَّقِي اللُّحمَانِ بلقائها أبد الزّمان يدان مِنْ فَوق أعناقِ لَنَا وَبَنَانِ \_\_\_مُ أُوَّلًا أَوْ قَالَ ذَاكَ السَّانِي أَوْ قَالَهُ السِرّازِيُّ ذُو السِّيّانِ

٢٠٨٦ ـ فَسلاَئِي شَسيْءِ نَسحْسُنُ كُسفَّارٌ وأنس ٢٠٨٧ - إِنَّ السُّبُ صُـوصَ أَدِلَّةٌ لَفُسِظِيَّةٌ ٢٠٨٨ ـ فَلِذَاكَ حَكَّمْنَا الْعُقُولَ وأَنْتُمُ ٢٠٨٩ ـ فلأيِّ شَيْءٍ قَدْ رَمَيتُمْ بَيْنَنَا ٢٠٩٠ ـ الأصلُ مَعْقُولٌ وَلَفْظُ الوَحْي مَعْ ٢٠٩١ ـ لَا بِالنُّصُوصِ نَقُولُ نَحِنُ وأَنْتُمُ ٢٠٩٢ ـ فَــذَرُوا عَــذَاوَتَــنَـا فــإنَّ وَرَاءَنَـا ٢٠٩٣ ـ فههم عَددُوُّكُم وَهُم أعداؤنَا ٢٠٩٤ ـ تِلْكَ المُجَسِّمَةُ الأَلَى قَالُوا بِأَنَّ ٧٠٩٥ وَإِلَيْهِ يَسْعَدُ قَوْلُنَا وَفِعَالُنَا ٢٠٩٦ ـ وَإِلَيْهِ قَدْ عَرَجَ الرَّسُولُ حَقِيقَةً ٢٠٩٧ ـ وَكَسِذَاكَ قَسِالُوا إنَّسه بِسالِنَدَّاتِ فَسِوْ ٢٠٩٨ ـ وَكَسِذَاكَ يَسِنْ رِلُ كُسِلَ آخِرِ لَيْسَلَةٍ ٢٠٩٩ ـ لِلا بُستِدَاء والإنستِهاء وَذَان لِل ٢١٠٠ ـ وكَــذَاكَ قَــالُوا إنّــه مُــتَـكَــلّمٌ ٢١٠١ ـ أَيكُونُ ذَاكَ بغَيرِ حَرْفٍ أَمْ بِلَا ٢١٠٢ ـ وَكَذَاك قَالُوا مَا حَكَيْنَا عَنْهُمُ ٢١٠٣ ـ فَ ذَرُوا السِحِرَابَ لَنَا وَشُدُّوا كُلُّنا ٢١٠٤ - حَتَّى نَسُوقَهُمُ بِأَجْمَعِنَا إِلَى ٢١٠٥ ـ فَلِقَدْ كَوَوْنَا بِالنُّصُوصِ ومَا لَنَا ٢١٠٦ - كَسِمْ ذَا بِسِقِسَالَ السِلَّهُ قَسِالَ رَسُسِولُهُ ٢١٠٧ ـ إِنْ نَحْنُ قُلْنَا قَالَ آدِسْطُو المُعلِّ ٢١٠٨ ـ وَكَذَاكَ إِنْ قُلْنَا ابْسُ سِينَا قَالَ ذَا

عُوْآنِ كَدْ فَ الدَّفْعُ لِلْقُوْآنِ؟ خَا الْمَنْزِلِ النَّصَنْكِ الَّذِي تَرَيَانِ بالنَّصِّ مِنْ أَثْرِ وَمِنْ قُرْآنِ حرث ونَدخن وأنْتُم سِلْمانِ سَهِ لُ وَنَدِئ وأنتُ مُ أَخَوانِ مَا فَوْقَه أَحَدُ بلا كِتُمانِ لَا شَـيءَ فِـي الأذهـان والأعـيـانِ عَدَمُ المُحَقَّقُ فَوْقَ ذِي الأَكْوَانِ بالذَّاتِ عَكْسَ مَقَالَةِ الدِّيصَاني] وَفَرِيةِ كُم وَحَقِيقَةُ العِرْفَانِ \_\_\_وراةِ والإنْ\_جِيل والـقرآنِ فَعَالِ أَوْ خَالَقٌ مِنَ الأَكْوَانِ فَوْقَ السَّمَا لِلْخَلْقِ مِنْ ديَّانِ فِي ذَاكَ نَدِّنُ وأنتُم مِثْكَانِ عَيْنُ المُحالِ وَلَيْسَ فِي الإمْكَانِ حَدُوم لَا الحروجُودِ فِي الأعيانِ أَوْ غَيْرِهِ لَا بُدَّ فِي البُرْهَانِ مِنْ غَدِرِ بُعدٍ مُفْرِطٍ وَتَدَانِ أنتم وَنَحْنُ فَمَا هُنَا قَوْلَانِ قَالَ السُّوانُ بَدَا مِنَ السَّرِّحُهُ مِن لَفْطًا وَمَعْنِى لَيْسَ يَفْتَرقَانِ اهُ إِلَى السمبعوثِ بالسقرآنِ وَالْقَولُ قُولُ مُسنَزِّل السفرقانِ

٢١٠٩ ـ قَالُوا لَنَا قَالَ الرَّسُولُ وَقالَ فِي الـ ٢١١٠ ـ وَكَذَاكَ أَنْتُمْ مِنْهُمْ أَيْضًا بِهِ ٢١١١ ـ إِنْ جِئْتُمُ وهُمْ بِالْعُقُولِ أَتَوْكُمُ ٢١١٢ ـ فَتَحَالَفُوا إِنَّا عَلَيْهِمْ كُلُّنَا ٢١١٣ ـ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنْهُمُ فَخِلَافُنَا ٢١١٤ ـ فَالعَرْشُ عِنْد فَريقِنَا وَفريقِكُم ٧١١٥ ـ مَا فَوْقَهُ شَيءٌ سِوَى الْعَدَم الَّذِي ٢١١٦ ـ مَا اللَّهُ مَـ وُجُـودٌ هُـنَـاكَ وإنـمَا الـ ٢١١٧ ـ [والسَّلُهُ مَعْدُومٌ هُنَاكَ حَقِيقَةً ٢١١٨ - هَـذَا هُـوَ التَّـوْحِيدُ عَنْدَ فَريقِنَا ٢١١٩ ـ وكَذَا جَمَاعَتُنَا عَلَى التَّحْقِيق فِي التَّـ ٢١٢٠ ـ لَيْسَتْ كَلَامَ اللَّهِ بَلْ فَيْضٌ مِنَ الـ ٢١٢١ ـ فَالأَرْضُ مَا فيها لَهُ قَوْلٌ وَلَا ٢١٢٢ ـ بَشَرٌ أَتَى بِالوَحْي وَهُـوَ كَلَامُهُ ٢١٢٣ ـ وَكَــذَاكَ قُــلْنَا إِنَّ رُويَــتَـنَا لَهُ ٢١٧٤ ـ وَزَعَهُ مُ أَنَّا نَسرَاهُ رُؤْيَهَ الـ ٢١٢٥ ـ إذْ كُـلُّ مَرْئِـيٍّ يَسَقُـومُ بِـنَـفْ سِـهِ ٢١٢٦ ـ مِنْ أَنْ يُعَابِلَ مَنْ يَرَاهُ حَقِيقَةً ٢١٢٧ - وَلَقَدْ تَسَاعَدْنَا عَلَى إِبْطَال ذَا ٢١٢٨ \_ أَمَّا البَالِيَّةُ فَهْنَ قَوْلُ مُجَسِّم ٢١٢٩ ـ هُــوَ قَــوْلُهُ وكَــلَامُــهُ مِــنْــهُ بَــدَا ٢١٣٠ ـ سَسمِعَ الأمِسِنُ كَلَامَهُ مِسْهُ وأدَّ ٢١٣١ \_ فَــلَهُ الأَذَاءُ كَــمــا الأَذَا لِرسُــولِهِ

عَيْنُ السُحَالِ وَذَاكَ ذُو بُعطْ لَانِ
مَا بَيْنَ السَّهِ مِنْ قُرْآنِ
مَا بَيْنَ السَّهِ مِنْ قُرْآنِ
مَعَ ذَا الوِفَاقِ وَنَحْنُ مُصْطَلِحَانِ
مَعَ ذَا الوِفَاقِ وَنَحْنُ مُصْطَلِحَانِ
لَمَقَالَةِ التَّجْسِيم بالإِذْعَانِ
إثْنَ اللهِ التَّجْسِيم بالإِذْعَانِ
إثْنَ اللهِ التَّجْسِيم بالإِذْعَانِ
شَأْنُ الله التَّخْسِيم بالإِذْعَانِ
شَأْنُ الله مَنَافِقِ إِذْ لَهُ وَجُهَانِ
تَرْمِيهِ بالتَّعْطيلِ والكُفْرَانِ
مُسَطُّو عَلَى التَّاوِيلِ بالنُّكُرانِ
يَسْطُو عَلَى التَّاوِيلِ بالنُّكُرانِ

### فهنّ

### في المطالبةِ بالفرقِ بينَ ما يُتأوَّلُ ومَا لاَ يُتأوَّلُ

٢١٤٧ - فَسَنَفُولُ مَا يُفْضِي إِلَى التَّجْسِيمِ أَوَّ رَاكَةُ ٢١٤٧ - فيقُولُ مَا يُفْضِي إِلَى التَّجْسِيمِ أَوَّ ٢١٤٤ - كالاستِوَاءِ مَعَ السَّكَلُمِ هَكَذَا ٢١٤٥ - كالاستِوَاءِ مَعَ السَّكَلُمِ هَكَذَا ٢١٤٥ - إِذْ هَذِهِ أَوْصَافُ جِسْمٍ مُحْدَثِ ٢١٤٦ - فَنَقُولُ أَنْتَ وَصَفْتَهُ أَيْضًا بِمَا ٢١٤٧ - فَوَصَفْتَهُ بِالسَّمْعِ والإِبْصَارِ مَعْ ٢١٤٧ - فَوَصَفْتَهُ بِالسَّمْعِ والإِبْصَارِ مَعْ ١١٤٨ - وَوَصَفْتَهُ بِمَشْيئَةٍ مَعَ قُدْرَةٍ

وَمَنَعُتَهُ تَفْرِيقَ ذِي بُرُهَانِ لَنَاهُ مِنْ خَبَرٍ ومِنْ قُرِي بُرُهَانِ لَنَاهُ مِنْ خَبَرٍ ومِنْ قُرَانِ لَفُظُ المَنُزُولِ كَذَاكَ لَفْظُ يَدَانِ لَا تَسْبَعِي لِلْوَاحِدِ السمنَّانِ لَا تَسْبَعِي لِلْوَاحِدِ السمنَّانِ يُفْضِي إِلَى التَّجْسِيمِ والحِدْثَانِ يُفْضِي إِلَى التَّجْسِيمِ والحِدْثَانِ نَفْسِ الحَيَاةِ وعِلْمِ ذِي الأكوانِ نَفْسِ الحَيَاةِ وعِلْمِ ذِي الأكوانِ وَكَلَامِهِ النَّفْسِيِّ وَهُو مَعَانِ وَكَلَامِهِ النَّفْرِي النَّفْرِي وَمُو مَعَانِ أَوْصَافِ حَقًا فَأْتِ بِالفُرْقَانِ الفُرْقَانِ الفُرْقَانِ عِالْمُونَ المُؤْوَانِ الفُرْقَانِ الفُرْقَانِ عَلَيْ المُؤْوَانِ الفُرْقَانِ الفُرْقَانِ عَلَيْ اللَّهُ وَمَعَانِ الفُرْقَانِ الفُرْقَانِ الفُرْقَانِ الفُرْقَانِ الفُرْقَانِ المُؤْوَانِ الفُرْقَانِ الفُرْقَانِ الفُرْقَانِ المُؤْوَانِ المُؤْوَانِ المُؤْوِقِيْنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمِنْ الْفُرْقِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُو

٢١٥٠ - بَيْنَ الَّذِي يُفْضِي إلَى التَّجْسِيمِ أَوْ لَا يَفْتَضِيهِ بِوَاضِح البُوهَانِ
 ٢١٥١ - واللهِ لوْ نُشِرَتْ شُيُوخُكَ كُلُّهُمْ لهم يَفْدِروا أبداً على فُوقَانِ
 \* \* \*

### فهڻ

#### في ذكر فرق آخر لهمْ وبيانِ بطلانِهِ

٢١٥٢ ـ فَلِذَاكَ قَالَ زَعِيمُهُمْ فِي نَفْسِهِ ٢١٥٣ ـ هَذِي الصِّفَاتُ عُقُولُنَا دَلَّتْ عَلَى ٢١٥٤ ـ فَلِذَاكَ صُنَّاهَا عَن التَّأُويل فَاعْد ٧١٥٥ ـ كَيْفَ اعْتِرافُ القَومِ أَنَّ عُقُولَهُمْ ٢١٥٦ ـ فَيُقَالُ هَلْ فِي العَقْلِ تَجْسيمٌ أَم الـ ٢١٥٧ \_ إِنْ قُلْتُمُ يَنْفِيهِ فَانْفُوا هَلْهِ وَالْهِ ٢١٥٨ ـ أَو قُـلْتُـمُ يَـفْ خِسى بِـإِثْسَبَاتٍ لَهُ ٢١٥٩ ـ أو قُـ لْمُتُ مُ نَـنْ فِيهِ فِي وصْفٍ وَلَا ٢١٦٠ ـ فَيُقَالُ مَا الفُرْقَانُ بَيْنهُ مَا وَمَا الـ ٢١٦١ ـ وَيُعَالُ قَدْ شَهِد العِيَانُ بِأَنَّه ٢١٦٢ ـ مَع رَأْفَةٍ وَمَحبَّةٍ لِعبَادِهِ ٢١٦٣ ـ وَلِذَاكَ خُصُّوا بِالرَكُرامَةِ دونَ أَعْد ٢١٦٤ ـ وَهُوَ الدَّلِيلُ لَنَا عَلَى غَضَبِ وبُغُ ٢١٦٥ - والنَّصُّ جَاءَ بِهَذِهِ الأوْصَافِ مِثْ ٢١٦٦ ـ وَيُعَالُ سَلَّمْنَا بِأَنَّ العَفْلَ لا ٢١٦٧ ـ أَفَنَفْئُ آحَادِ الدَّليل يَكُونُ لِلْ

فَوقاً سِوَى هَذَا الَّذِي تَويَانِ إثْسِاتِهَا مَعَ ظَاهِرِ القُرآنِ جَبْ يَا أَخَا التَّحْقِيقِ والعِرْفَانِ دَلَّتْ عَلَى التَّجْسِيم بِالبُرْهَانِ معقُولُ يَسنفى ذاك لِلنُّقْصَانِ أَوْصَافَ وانْسَلِخُوا مِنَ التُّوانِ فَ فِ رَارُكُ مِ مِنْ هَا لأيِّ مَعَانِ نَسنْفيهِ فِي وَصْفٍ بِلَا بُرْهَانِ جُرْهَانُ فَأَتُوا الآنَ بِالفُرْقَانِ ذُو حِكْمَةٍ وَعِنَايَةٍ وَحَنَانِ أهْل الوَفَاءِ وتَابِعي الفُرآنِ خَاءِ الإلسهِ وَشِيعَةِ السَّحُفُرانِ ض مِنْهُ مَعْ مَقْتٍ لِذِي العِصْيَانِ لَ السَّبْعِ أيضاً ذاكَ فِي القُرْآنِ يُفْضِى إِلَيْهَا فَهْيَ فِي الفُرقَانِ حَسدْلُولِ نَفْسِاً يَا أُولِي العِرْفَانِ

٢١٦٨ - أَوْ نَفْيُ مُطْلَقِهِ يَدُلُّ عَلَى انْتِفَا الْ ٢١٦٩ - أَفِيغَدُ ذَا الإِنْصَافِ وَيْحَكُمُ سِوَى ٢١٧٠ - وتحديُّ زِ مِنْكُمْ إلَيْهِمْ أَوْ إلَى الد

حَدْلُولِ فِي عَفْلٍ وَفِي قُرآنِ مَحْضِ العِنادِ ونَخوةِ الشَّيْطانِ قُرزُ والآثرارِ والإيرة

### فهڻ

#### في بيان مخالفةِ طريقهمْ لطريقِ أهلِ الاستقامةِ نقلاً وعقلاً

٢١٧١ - وَاعْلَمْ بِأَنَّ طَرِيقَهُمْ عَكْسُ الطَّريد ٢١٧٢ - جَعَلُوا كَلَامَ شُيُوخِهِمْ نَصًا لَهُ الْ ٢١٧٣ ـ وَكَالَمَ رَبِّهِم مُ وقدولَ رسولِهِ ٢١٧٤ ـ فَستولَّدَتْ مِـنْ ذَيْنِنِكَ الأصْلَيْنِ أَوْ ٧١٧٠ - إذْ مِنْ سِفَاح لَا نِكَاح كَوْنُهَا ٢١٧٦ ـ عَرَضُوا النُّصُوصَ عَلَى كَلاَّم شُيوخِهم ٢١٧٧ ـ والعَزْلُ والإِبْقَاءُ مَرْجِعُهُ إلى السُّ ٢١٧٨ ـ وَكَذَاكَ أَقُوالُ الشَّيُوخِ فَإِنَّهَا الْهِ ٢١٧٩ ـ إِنْ وَافَقَا قَوْلَ الشِّيوخُ فَمَرْحَباً ٢١٨٠ - إمَّا بِسَأُويل فإنْ أَعْلَيَا فَسَفْ ٢١٨١ - إِذْ قَـوْلُهُ نَـصٌّ لَدَيْـنَا مُـحْـكَـمُ ٢١٨٢ ـ وَالنَّصُّ فَهُو بِدِ عَلِيتٌم دُونَسَنا ٢١٨٣ - إِلَّا تَـمَـشُكُـهُـمْ بِـأَيْـدِي مُبْصِرِ ٢١٨٤ ـ فاعْجَبْ لِعُمْيَانِ البَصَائر أَبْصَرُوا

قِ المستَقِيم لمَنْ لَهُ عَيْنَانِ إحْكَامُ مَوْزُونًا بِهِ النَّصَّانِ مُتَشَابِها مُتَحَمِّلًا لِمعَانِ لادٌ أُتــتْ لِلغَـــيِّ والـــبُــهُــتَــانِ بِشْسَ الولِيدُ وَبِشْسَتِ الأَبَوانِ فكأنَّهَا جَيْشٌ لِذِي سُلْطَانِ لَطَانِ دُونَ رَعِيَّةِ السُّلْطَانِ حِسيسزَانُ دُونَ السنصِّ والسَّفُسِرَآنِ أَوْ خَالَفَا فالدَّفْعُ بالإحسانِ ويسنش ونَستُسرُكُسهَا لِقَسوْلِ فُسلَانِ وظَوَاهِرُ الْمنقُولِ ذَاتُ مَعَانِ وَبحَالِهِ مَا حِيلَةُ العُمْيَانِ حَـنَّى يَـفُودَكَمُ كَـذِي الأَرْسَانِ كَوْنَ السمقَلُدِ صَاحِبَ البُوهَانِ

هُ بِعَدِيرِ مَا بُرِهَانِ مَعْنَاهُمَا عَجَباً لِذِي الحِرْمَانِ وَحْيَيْن، لَا وَالْوَاحِدِ الرَّحْمُنِ ذِي عِصْمةٍ فِي غَايَةِ التِّبْيَانِ يَكُ قَـوْلَ مَـعْـصُـوم وَذِي تِـبْـيَـانِ واللَّهِ لَا يَتَمَاثَلُ النَّفْكَانِ فِي اللَّهِ نَـحْنُ لأجْلِهِ خَصْمَانِ لَكِنْ نَصَوْنَا مُوجِبَ السَّوْرَانِ رَجُ لَانِ مِ نَسا قَ طُ يَ لِتَ قِ يَ انِ دَانُوا مِنَ الآرَاءِ وَالبُهُ مَانِ يَكْفِي الرَّسُولُ وَمُحْكَمُ القرآنِ هُ السلَّهُ شَسِرً حَسوادِثِ الأَزْمَسانِ هُ السلَّهُ فسى قَسلب وَلَا أَبْسدَانِ العرش بالإغدام والحرمان هُ السَّلَّهُ سُبْلَ السَّمِّقُ والإيسمَانِ تِـلْكَ الأصاغِـر سِـفْـلَةِ الـحَـيَـوانِ جيَفِ الوجُودِ وَأَخْبَثِ الأنسَانِ كُفْرَانِ والبُهُم تَانِ والبحُدُوانِ لِلسُنَّةِ العُلْيَا مَعَ القُوانِ فاللَّهُ يَقْطُعُهَا مِنَ الأَذْقَانِ وت جاؤزاً لهراتب الإنسان كُنَّا حَمَلْنَا رَايَةَ الشُّكْرَانِ عَنْ رُتْبَةِ الإيمَانِ والإحسانِ

٧١٨٠ ـ وَرَأَوْهُ بِالسَّفْسِلِيدِ أُوْلَى مِنْ سِوَا ٢١٨٦ ـ وَعَمُوا عَنِ الوَحْيَيْنِ إِذْ لَمْ يَفْهَمُوا ٢١٨٧ - قَوْلُ الشَّيُوخِ أَنَّهُ تِبْيَانًا مِنَ الْ ٢١٨٨ ـ النَّفْلُ نَفْلٌ صَادِقٌ والقَوْلُ مِنْ ٢١٨٩ ـ وَسِواهُ إِمَّا كَاذَبٌ أَوْ صَحَّ لَمْ ٢١٩٠ ـ أَفَيَسْتَوي النَّقْلَانِ يَا أَهْلَ النُّهَى ٢١٩١ ـ هَـذَا الَّذِي أَنْقَى العَـذَاوَةَ بُـيْنَنَا ٢١٩٢ ـ نَصَرُوا الضَّلَالَةَ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيِهِمْ ٢١٩٣ ـ وَلَنَا سُلُوكٌ ضِدُّ مَسْلَكِهِمْ فَمَا ٢١٩٤ - إنَّا أَبَيْنَا أَنْ نَدِينَ بِـمَا بِـهِ ٧١٩٠ - إنَّا عَـزَلْنَاهَا وَلَمْ نَـعْبَا بِهَا ٢١٩٦ ـ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَكْفِيهِ ذانِ فَلا كَفَا ٢١٩٧ ـ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَشْفِيهِ ذَانِ فَلَا شَفَا ٢١٩٨ ـ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُغْنِيهِ ذَانِ رَمَاهُ رَبُّ م ٢١٩٩ ـ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَهْ دِيهِ ذَانِ فَلَا هَدَا ٠ ٢٢٠٠ ـ إِنَّ الكَلَامَ مَعَ الكبارِ وَلَيْسَ مَعْ ٢٢٠١ ـ أَوْسَاخ هَـذَا الحَـلْقِ بَـلُ أَنْسَانِهِ ٧٢٠٢ ـ الطَّ البِينَ دِمَاءَ أَهْلِ العِلْم بال ٢٢٠٣ ـ الشَّاتِمِي أَهْلِ الحَديثِ عَدَاوَةً ٢٢٠٤ ـ جَعَلُوا مَسَبَّتَهُمْ طَعَامَ حُلُوقِهِمْ ٧٢٠٥ ـ كِـبْـراً وإغـجَـابـاً وَتِـيـهـاً زَائِداً ٢٢٠٦ ـ لَوْ كَانَ هَذَا مِسنْ وَرَاءِ كِفَايَةٍ ٢٢٠٧ ـ لَكِـنَّـهُ مِـنْ خَـلْفِ كُـلِّ تَـخَـلُّفٍ

بالذَّنْبِ تَأْوِيلًا بِلَا إحسَانِ فَأْتُوا مِنَ التقْصِير فِي العِرْفَانِ هُوَ غَايَةُ التَّوْحِيدِ والإيمَانِ ٢٢٠٨ - مَنْ لِي بِشِبه خَوَارِجٍ قَدْ كَفَّرُوا ٢٢٠٩ - وَلَهُمْ نَصُوصٌ قَصَّرُوا فِي فَهْمِهَا ٢٢١٠ - وَخُصُومُ نَا قَدْ كَفَّرُونَا بِالَّذِي

#### \* \* \*

## فهريّ

### في بيانِ كذبِهم ورمْيهم أهلَ الحقِّ بانَّهم أشباهُ الخَوارجِ، وبيانِ شَبَهِهمْ المحقَّق بالخوارجِ

قَدْ دَانَ بِالآثارِ وَالَّهُ وَالْمُعَانِ الْخُدُوا الظَّوَاهِرَ مَا اهْتَدُوْا لِمعَانِ نَسَبُوا إِلَيْهِ شِيعَةَ الإِيمَانِ سَيفَ يَدٍ وَسَيْفَ لِسَانِ سَيْفَ يَدٍ وَسَيْفَ لِسَانِ مِنْ قَبْلِهِمْ بِالْبَغْيِ وَالْعُدُوانِ مِنْ قَبْلِهِمْ بِالْبَغْيِ والْعُدُوانِ وَهُمُ الْبُغَاةُ أَنَّهُ الطَّغْيَانِ وَهُمُ الْبُغَاةُ أَنَّهُ الطَّغْيَانِ فَصَاقَ مِلَّتِهِ فَصَمَنْ يَلْحَانِي وَلَا لَمُ عَنَانِ فَصَاقَ مِلَّتِهِ فَصَمَنْ يَلْحَانِي وَاللَّهِ مَا الْفِئْتَ انِ تَسْتَويَانِ وَاللَّهِ مَا الْفِئْتَ انِ تَسْتَويَانِ عَلَيْا وَبَيْنَ مُكَفِّرِ الْعِصْيَانِ وَلِللَّهُ مَا الْفِئْتَ انِ بَاغِيمَانِ وَكِلَاكُمَا فِئْتَ انِ بَاغِيمَانِ وَلَهُ هِمَانِ وَكِلَاكُمَا فِئْتَ انِ بَاغِيمَانِ وَالْبُهِمَانِ وَكِلَاكُمَا فِئْتَ انِ بَاغِيمَانِ وَالْبُهِمَانِ مَعْ خَوْفٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مَعْ خَوْفٍ مِنَ الرَّحْمَانِ لَهُ مَعْلَى تَاوِيلُهِمْ وِزْرَانِ؟ وَلَيْ الْمُعَلَى تَاوِيلُهِمْ وَزْرَانِ؟

۲۲۱۷ - وَمِنَ العَجَائِبِ أَنَّهُمْ قَالُوا لِمَنْ ٢٢١٧ - أَنتُمْ بِسِذَا مِشْلُ الحَوَارِجِ إِنَّهُمْ ٢٢١٧ - فَانْظُرْ إلى ذَا البَهْتِ هَذَا وَصْفُهُمْ ٢٢١٧ - صَلُّوا عَلَى سُنَنِ الرَّسُولِ وَحِزْبِهِ ٢٢١٥ - صَلُّوا عَلَى سُنَنِ الرَّسُولِ وَحِزْبِهِ ٢٢١٥ - حَرَجُوا عَلَيْهِمْ مِثْلَمَا حَرَجَ الأَلَى ٢٢١٧ - وَاللَّهِ مَا كَانَ الحَوارِجُ هَكَذَا ٢٢١٧ - كَنَفَّرِتُمُ أَصْحَابَ سُنَّتِه وَهُمْ ٢٢١٨ - إِنْ قُلْتُ هُمْ خَيْرٌ وأَهْدَى مِنْكُمُ ٢٢١٨ - إِنْ قُلْتُ هُمْ خَيْرٌ وأَهْدَى مِنْكُمُ ٢٢١٩ - شَتَّانَ بَيْنَ مُكَفِّرٍ بِالسُّنَّةِ الْهُ ٢٢١٩ - قَلْتُم عَلَيْهِمْ مِيزَةُ التَّعْطِيل والتَّ ٢٢٢١ - وَلَكُمْ عَلَيْهُمْ مِيزَةُ الإِنْبَاتِ والتَّ ٢٢٢١ - وَلَهُمْ عَلَيْهُمْ مِيزَةُ الإِنْبَاتِ والتَّ ٢٢٢١ - وَلَكُمْ عَلَيْهُمْ مِيزَةُ الإِنْبَاتِ والتَّ

أَنْـتُـمْ وَهُـمْ فِـى مُحـكُـمِـهِ سِـيَّـانِ هَـذَا وَبَـيْـنَـكُـمَا مِـنَ الـفُـرقَـانِ لَمْ يَفْهَمُوا التَّوْفِيقَ بِالإِحْسَانِ بَـهِ الَّــتــى هِــىَ فِـكُـرَةُ الأَذْهَانِ رَبُ مِنْهُمُ لِلحَقِّ وَالإِسمَانِ؟ ب عَلَى الحَدِيثِ الموجِبِ التِّبْيَانِ لِ عَلَيْ هِ مَا أَفَأَنْتُ مُ عِدْلَانِ؟ لَاحَ الصَّبَاحُ لِمَنْ لَهُ عَيْنَانِ بالعدل والإنصاف والمسرزان بُــرَآءُ إلَّا مِــنْ هُــدىً وَبَــيَــانِ لَ خُصُومِنَا واحْكُمْ بِلَا مَيَلانِ إِنْ كُـنْتَ ذَا عِـلْم وَذَا عِـرْفَـانِ؟ تَعْدِل وما ذِي قِسْمَةَ الدَّيَّانِ لكِنَّه قَدْ زَادَ فِي الطُّغْيَانِ قُلْتَ «اسْتَوَى» وَعَدَلْت عَنْ تِبْيَانِ؟ لِمَ قُلْتَ يَنْزِلُ صَاحِبُ النُّفُورَانِ؟ هِمَةُ التَّحَرُّكِ وانْتِقَالِ مَكَانِ أَوْهَ مُ مَتَ حَيِّ رَ خَالِقِ الأَكْوَانِ فَوْقَ السَّمَا سُلْطَانُ ذِي السُّلْطَانِ بُ إِلَى كَـرَامَـة رَبِّـنَـا الـمـنَّـانِ غُوآنُ تَنْزيلًا مِنَ الرَّحْمُنِ مِنْ لَوْجِهِ أَوْ مِنْ محملٌ تَانِ تَنِعٌ عَلَيْه وَلَيْسَ فِي الإِمْكَانِ

٢٢٧٤ ـ حَاشَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ ذَا الحُكْم بَلْ ٧٢٧٥ ـ وَكِلَاكُمَا لِلنَّصِّ فَهُ وَ مُخَالِفٌ ٢٢٢٦ ـ هُـم خَالَفُ وانتصاً لِنَصِّ مِثْلِهِ ٢٢٢٧ ـ لَكِنَّكُمْ خَالَفْتُمُ المنْصُوصَ بالشُّ ٢٢٢٨ ـ ف الذي شرىء أنشت م خير وأقد ٧٢٢٩ ـ هُمْ قَدَّمُوا المفْهُومَ مِنْ لَفْظِ الكِتَا ٢٢٣٠ ـ لَكِتْ كُم قَدَّمْ تُم رَأي الرِّجَا ٧٢٣١ ـ أَمْ هُـمْ إِلَى الإِسْلَام أَقْرِبُ مِـنْكُـمُ ٢٢٣٧ ـ واللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الجَزَا ٢٢٣٣ ـ هَذَا وَنَحْنُ فَمِنْهُمُ بَلُ مِنْكُمُ ٢٢٣٤ ـ فَاسْمَعْ إِذاً قَوْلَ الْحُوَارِجِ ثُمَّ قَوْ ٧٢٣٥ ـ مَنْ ذَا الَّذِي مِنَّا إِذاً أَشْبَاهُهُمْ ٢٢٣٦ ـ قَالَ الدَّوَارِجُ لِلرَّسُولِ اعْدِلْ فَلَمْ ٢٢٣٧ ـ وَكَنْ لِكَ الْجَهْ مِيُّ قَالَ نَظيرَ ذَا ٢٢٣٨ ـ قَالَ الصَّوَابُ بِأنَّهُ «اسْتَوْلَى» فَلِمْ ٧٢٣٩ ـ وَكَـذَاكَ يَـنُـزِلُ أَمْـرُهُ سُـبُـحـانَـهُ • ٢٧٤ - مَاذَا بِعَدْلٍ فِي العِبَارَةِ وَهْيَ مُو ٢٢٤١ ـ وَكَذَاكَ قلتَ بِأَنَّ رَبَّكَ فِي السَّمَا ٢٢٤٢ ـ كَانَ الصَّوَابُ بِأَنْ يُعَالَ بِأَنَّهُ ٢٢٤٣ ـ وَكَنذَاكَ قُلْتَ إِلَيْهِ يَنغُرُجُ والسَّسَوَا ٢٢٤٤ ـ وَكَذَاكَ قُدلتَ بِأَنَّ مِنْهُ يُسَوَّلُ الْه ٧٧٤٥ - كَانَ السَّوَابُ بِأَنْ يُسَعَّالَ نِسزولُهُ ٢٢٤٦ ـ وَتَقُولُ أَيْنَ اللَّهُ؟ والتَّأْيِينُ مُهُ

فِي القَبرِ يَسْأَلُ ذَلكَ الملكَانِ أغلكى تُسشِيرُ بِإصْبَع وَبسنَانِ حِسْيَةً بَلْ تِلْكَ فِي الأَذْهَانِ هَــذَا مِــنَ الـــــ أويــل لـــلإخــوَانِ عِي كَبَيْتِ اللَّهِ ذِي الأَرْكَانِ فَوْق السَّماءِ بِأَوْضَح البُرْهَانِ مِنْ فَوْقُ هَذِي فِطْرَةُ الرَّحْمُ ن كِنْ يَسْسَأْلُونَ الرَّبُّ ذَا الإحسَانِ غَيْرِ الشُّهِيدِ مُسَزِّلِ الفُرقَانِ حَاشَاهُ مِنْ تَحْرِيفِ ذِي البُهْتَانِ وَكَلَامُهُ المسمُوعُ بالآذانِ سَمِعَ النِّدَا فِي الجَنَّةِ الْأَبُوانِ بِالصَّوْتِ يَسْمَعُ صَوْتَهُ الثَّقَلانِ لُوم مِنَ العَبْدِ الظُّلُوم الجَانِي وَكَلَّذَا يَدَفُولُ وَلَيْسَ فِي الإِمْكَانِ مِن غَيْر مَا شَفَةٍ وَغَيْر لِسَانِ لَمْ يَنْفِ مَا قَدْ قُلْتَ فِي الرَّحْمْن باشارة حسية ببننان قَـدْ صَـرَّحَـثْ بِالْـفَـوْقِ لِلدَّيَّانِ فِينَا وَلَا هُو خَارِجَ الأَكُوانِ كَانُوا لَنَا أَسْرَى عَبِيدَ هَوَانِ شَاؤوا لَنَا مِنْهُمْ أَشَدَّ طِعَانِ يَـرْمُـونَـنَاغَـرَضاً بِـكُـلٌ مَكَانِ

٢٢٤٧ ـ لَوْ قلتَ مَنْ؟ كَانَ الصَّوابَ كَمَا تَرى ٢٢٤٨ ـ وَتَقُولُ: اَللَّهُمَّ أَنْتَ الشَّاهِدُ الْـ ٧٧٤٩ ـ نَسْحُو السَّسَمَاءِ وَمَا إِشَسارَتُنَا لَهُ ٢٢٥٠ وَاللَّهِ مَا نَدْدِي الَّذِي نُبُدِيه في ٢٢٥١ ـ قُلْنَا لَهُم إِنَّ السَّما هِي قِبْلةُ الدَّا ٢٢٥٢ ـ قَالَوا لَنَا هَا ذَلِيلٌ أَنَّهُ ٢٢٥٣ ـ فسالسنَّاسُ طُرّاً إنَّهَا يَسَدْعُونَـهُ ٢٢٥٤ ـ لَا يَسْأَلُونَ الْقِبْلَةَ الْعُلْيَا وَلَ ٧٢٥٠ ـ قَسالُوا وَمَسا كَسانَستُ إِشَسارَتُــهُ إِلَى ٢٢٥٦ ـ أثراه أمسى لِلسَّمَا مُستَشهداً ٧٢٥٧ ـ وَكَــذَاكَ قُــلْتَ بِــأنَّــه مُــتَــكَــلِّمُ ٢٢٥٨ ـ نَادَى الكَلِيمَ بِنفْسهِ وَكَذَاكَ قَدْ ٢٢٥٩ ـ وَكَذَا يُنَادِي الخَلْقَ يَوْمَ مَعَادِهِمْ ٢٢٦٠ - إنَّى أنَا السَّرَّيَّانُ آخُذُ حَتَّ مَظْ ٢٢٦١ ـ وتــ قُــولُ إِنَّ السلَّه قــالَ وَقَــائِلٌ ٢٢٦٢ ـ قَـوْلٌ بِـلَا حَـوْفٍ وَلَا صَـوْتٍ يُـرَى ٢٢٦٣ ـ أَوْقَعْتَ فِي التَّشْبِيه وَالتَّجْسِيم مَنْ ٢٢٦٤ ـ لَوْ لَمْ تَقُل فَوْقَ السَّمَاءِ وَلَمْ تُشِرْ ٧٢٦٥ ـ وَسَكَتَّ عَنْ تِلْكَ الأَحَاديثِ الَّتِي ٢٢٦٦ ـ وَذَكَ رُتَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِلَاحِل ٢٢٦٧ - كُنَّا انْتَصَفْنَا مِنْ أُولِي التَّجْسِيم بَلْ ٢٢٦٨ ـ لَكِنْ مَنَحْتَهُمْ سِلاحاً كُلُّمَا ٢٢٦٩ ـ وَغَدَوْا بِأَسْهُ مِكَ الَّتِي أَعْطَيْمَهُمْ

مَاكَانَ يُوجَدُ بَيْنَنَا زَحْفَانِ ذَاتِ السصُّدُورِ يُسغَسلُ بِسالْكِسْمَانِ صَفَحَاتِ أُوجُهِهِمْ يُرَى بعِيَانِ وَتَسلَوْتَ شَساهِدَهُ مِسنَ السَّفُوْآنِ تِسلْكَ السومجسوهُ كَسثِسيسرةُ الأَلْوَانِ مِنْ قَابِل فَتَراهُ ذَا كِتُمَانِ هَــذَا وَلَمْ نَــشــهَــدُهُ مِــنْ إنــسَــانِ سُنَن الرَّسُولِ وشِيعَةِ القُرآنِ فِ عِبَارَةٍ مِنْهُمْ وَحُسْنِ بَيَانِ حَمَعْنَى فَصَيدُ العَالِم الرَّبَّانِي بِهِمْ كُتْبُهُمْ تُنْبِيكَ عَنْ ذا الشَّانِ حَذَراً عَلَيْكَ مَصَايِدَ الشَّيْطَانِ مِنْ ذِي جَنَاح قَاصِرِ الطَّيَرَانِ يَبْكِي لَهُ نَوْحُ عَلَى الأَغْصَانِ فَسَضِيتُ عَنْهُ فُرجَةُ العِيدَانِ حمَرَاتِ فِي عَالٍ مِنَ الأَفْنَانِ غَضَلَاتِ كالحَشَرَاتِ والدِّيدَانِ مِنْ مُسشْفِيقِ وَأَحْ لَكُسمْ مِسعُوانِ تِلْكَ الشِّبَاكِ وَكُنْتُ ذَا طَيَرانِ مَنْ لَيْسَ تَجْزِيه يَدِي وَلِسَانِي أَهْلًا بِمَنْ قَدْ جَاءَ مِنْ حَرَّانِ مِنْ جَنَّةِ المأوى مَعَ الرِّضوانِ حَتَّى أَرَانِي مَطْلَعَ الإيسمَانِ

• ٢٢٧ - لَوْ كُنْتَ تَعْدِلُ فِي العِبَارَةِ بَيْنَنَا ٢٢٧١ ـ هَـذَا لِسَانُ الحَالِ مِنْهُمْ وَهُـوَ فِي ٢٢٧٢ ـ يَبْدُو عَلَى فَلَتَاتِ أَلْسُنِهِمْ وَفِي ٢٢٧٣ ـ سِيَمَا إِذَا قُرىءَ الحَدِيثُ عَلَيْهِمُ ٢٢٧٤ ـ فَهُنَاكَ بَيْنَ النَّازِعَاتِ وَكُوِّرَتْ ٧٢٧٥ ـ وَيَسكَادُ قَائِلُهُمْ يُسصَرِّحُ لَوْ يَسرَى ٢٢٧٦ \_ يَا قَوْمُ شَاهَدْنَا رُؤوسَكُمُ عَلَى ٢٢٧٧ - إلَّا وَحَــشْــؤُ فُــؤَادِهِ غِــلٌ عــلى ٢٢٧٨ ـ وَهُـ وَ الَّذِي فِي كُتْبِهِمْ لَكِنْ بِلطْ ٢٢٧٩ ـ وَأَخُو الجَهَالَةِ صَيدُه لِلَّفظِ، والـ ٧٢٨٠ يَا مَنْ يَظُنُّ بِأَنْنَا حِفْنَا عَلَيْد ٢٢٨١ ـ فَانْظُرْ تَرَى لَكِنْ نَرَى لَكَ تَرْكَهَا ٢٢٨٢ ـ فَشِبَاكُهَا واللَّهِ لَمْ يَعْلَقْ بِهَا ٢٢٨٣ ـ إِلَّا رَأْيتَ الطَّيرَ فِي قَفَص الرَّدَى ٢٢٨٤ ـ وَيَظَلُّ يَحْبِطُ طَالِباً لِحَلَاصِهِ ٧٢٨٥ ـ والذَّنبُ ذَنْبُ الطَّيْرِ خَلَّى أَطيَبَ النَّه ٢٢٨٦ ـ وَأَتَى إِلَى تِلْكَ المرزابِل يَبْتَغِي الْـ ٧٢٨٧ ـ يَا قَوْم واللَّهِ العَظِيم نَصِيحةً ٢٢٨٨ ـ جَـرَّ بْسُتُ هَــذَا كُـلَّهُ وَوَقَــعْـتُ فِسى ٢٢٨٩ - حَـنَّدى أتَـاحَ لِيَ الإلــهُ بَـلُطُــفِــه ٧٢٩٠ ـ حَـبْرٌ أَتى مِـنْ أَرْض حَـرًانِ فَـيَـا ٢٢٩١ ـ فاللَّهُ يَحْزِيه الذِي هُـوَ أَهْلُهُ ٢٢٩٢ ـ قَبَضَتْ يَدَاهُ يَدِي وَسَارَ فَلَمْ نَرمْ

يَـزَكُ الـهُـدَى وَعَـسَـاكِـرُ الـقُـرآنِ مَحْجُوبَةً عَنْ زُمْرةِ العُمْيَانِ حَصْبَاؤُهُ كَلاّلِي التِّيبَجَانِ مِشْلَ النُّبُجُوم لِوَارِدٍ ظَهْاَنِ لَا زَالَ يَسْخَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ وَهُمَا مَدَى الأزمانِ لَا يَنِيَانِ آلافِ أف رادٌ ذَوُو إي مَانِ وَوَرَدْتُ مُ أَنْسَتُ مُ عَسَذَابَ هَسَوَانِ إنصاف والتّخصيص بالعرفان أَنتُم أم الحشويُّ مَا تَريَانِ؟ للا أَنْ يُهَدِّمَكُمْ عَلَى عُدُمانِ لَّا عَــنْ رَسُــولِ الــلَّهِ وَالْقُـــرْآنِ حَـشُـويَّ حَـامِـلَ رَايـةِ الإيـمَـانِ فِي قَالْبِهِ أَعْلَى وأَكْبَرُ شَانِ يُـقْضَى لَهُ بِالْعَرْلِ عَسنْ إِيقَانِ نَـصْر أو الـمـؤلُودِ مِـنْ صَـفْـوَانِ أَوْ مَنْ يُقَلِّدُهُمْ مِنَ العُمْيَانِ وَتَفَكُّرُوا فِي السِّرِّ والإعْلَانِ مَـثْنى عَـلَى هَـذَا وَمِـنْ وُحُـدَانِ قَـوْلِ الـرَّسُـولِ وَمُـحْـكـم الـقُـرْآنِ أَوْ تُسخِذِرُوا أَوْ تُسؤذِنُسوا بسطِعَانِ

٢٢٩٣ ـ وَرَأَيْتُ أَعلَامَ السليسَةِ حَوْلَهَا ٢٢٩٤ ـ وَرَأَيْتُ آثاراً عَظِيماً شَأْنُهَا ٧٢٩٠ ـ وَوَرَدتُ رأسَ الماءِ أَبْيَضَ صَافياً ٢٢٩٦ ـ وَرَأَيتُ أَكْواباً هُنَاكَ كَثِيرةً ٢٢٩٧ ـ وَرَأَيْتُ حَوْضَ الكوثر الصَّافِي الَّذِي ٢٢٩٨ ـ مِسيرابُ سُنَّتِهِ وَقَوْلُ إلىهِهِ ٢٢٩٩ ـ والسنَّاسُ لَا يَسرِدُونَــهُ إلَّا مِسنَ الْـ • ٢٣٠ - وَرَدُوا عِلْنَابَ مَنَاهِلُ أَكْرِمْ بِهَا ٢٣٠١ ـ فَبِحَقٌ مَنْ أَعْطَاكُمُ ذَا العَدْلَ والْ ٢٣٠٢ ـ مَنْ ذَا عَلَى دِينِ الخَوَارِجِ بَعْدَ ذَا ٢٣٠٣ ـ واللَّهِ مَا أَنْتُمْ لَدَى الحَشُويِّ أَهْ ٢٣٠٤ ـ فَضْلًا عَن الْفَارُوقِ والصِّدِّيقِ فَضْـ ٧٣٠٥ ـ والسلَّهِ لَوْ أَبْسِصَوْتُهُمْ لَرَأَيْتُهُمُ الْه ٢٣٠٦ ـ وكَلَامُ رَبُّ العَالَمِينَ وعَبِدِه ٧٣٠٧ ـ مِنْ أَنْ يُحَرَّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وأَنْ ٢٣٠٨ ـ وَيَسرَى الوِلَاية لابْن سِينَا أَوْ أَبِي ٧٣٠٩ ـ أَوْ مَنْ يُسَابِعُهُمْ عَلَى كُفْرَانِهِمْ ٢٣١٠ ـ يا قَوْمَنَا بِاللَّهِ قُومُوا وانْظُرُوا ٢٣١١ ـ نَظراً وإنْ شِئتُم مُنَاظرةً فَحِنْ ٢٣١٢ ـ أيُّ الطَّوائِفِ بَعْد ذَا أَذْنَى إلَى ٢٣١٣ - فَإِذَا تَسَبَيَّنَ ذَا فَإِمَّا تَسْبَعُوا

## فھڻ

### في تلقيبهِمْ أهلَ السُّنَّةِ بالحشويةِ وبيانِ منْ أَوْلَى بالوصفِ المذمومِ منْ هذا اللَّقبِ مِنَ الطَّائفتينِ وذكرِ أوَّلِ من لَقَّبَ بِهِ أهلَ السُّنَّةِ مِن أهلِ البدع

بالورحي مِن أثر ومِن قُران دِ وَفَضْلَةً فِي أُمَّةِ الإنْسَانِ رَبُّ العِبسادِ بِدَاخِل الأَكْوانِ ءِ الرَّبُّ ذُو المملكُوتِ والسُّلْطَانِ حممن محوي بظرف مكان قَالَشهُ في زَمَن مِن الأَزْمَانِ ذَا قَوْلَهُمْ تَبًا لِذِي البه هُ تَانِ فِي كَفُّ خَالِقِ هَذِهِ الأَكْوَانِ سِ كِهَا تَعَالَى اللَّهُ ذو السُّلْطَانِ يَا قَوْمَنَا ادْتَدِعُ واعَن العُدُوَانِ فالبَهْتُ لَا يَخْفَى عَلَى الرحْمُن مختار حشوا فاشهدوا ببيان صِرفٌ بِلَا جَـحْدٍ وَلَا كِتْمَانِ لَذَا الاسْم فِي المَاضِي مِنَ الأَزْمَانِ كَ ابنُ الْحَلِيفَةِ طَارِدِ الشَّيْطَانِ دِاللَّهِ أنَّى يَسستَوي الإرثانِ وَ مُلِنَاسِبٌ أَحْسُوالَهُ بِوزَانِ؟ بِدَع تُسخَالِفُ مُسوجَبَ السقُوآنِ

٢٣١٤ ـ وَمِنَ العَجَائِبِ قَوْلُهُمْ لِمَن اقْتَدَى ٧٣١٥ ـ حَشْويةٌ يَعْنُونَ حَشْواً فِي الوُجُو ٢٣١٦ - وَيَظُنُّ جَاهِلُهُمْ بِأَنَّهُمْ حَشَوْا ٢٣١٧ - إذْ قَوْلُهُمْ فَوْقَ العِبَاد وَفِي السَّمَا ٢٣١٨ ـ ظَنَّ الحَمِيرُ بأنَّ «فِي» لِلظَّرْفِ والـرَّ ٢٣١٩ ـ والسَّهِ لَمْ نسسمَعْ بِـذا مِـنْ فِـرْقَـةٍ • ٢٣٢ - لَا تَبْهَتُوا أَهْلَ الحَديثِ بِهِ فَمَا ٢٣٢١ ـ بَسل قَـوْلُهُـمْ إِنَّ السَّـمَـــواتِ الـعُــلى ٢٣٢٢ ـ حَقًّا كَخَرْدَلَةٍ تُرَى فِي كَفٌّ مُـهـ ٢٣٢٣ ـ أَتَرَوْنَهُ المحْصُورَ بَعْدُ أَم السَّمَا؟ ٢٣٧٤ ـ كَسمْ ذَا مُسَبِّهَةٌ وَكَسمْ حُسشُويَّةٌ ٧٣٧٠ ـ يَا قَوْمُ إِن كَانَ الكِتَابُ وَسُنَّةُ الْـ ٧٣٢٦ أنَّا بِحَمْدِ إلىٰ خَا حَشُويةٌ ٧٣٢٧ ـ تَدْرُونَ مَنْ سَمَّتْ شُيُوخُكُمُ بِهَـ ٢٣٢٨ ـ سَمَّى بِهِ عمرةٌ لِعَبداللَّهِ ذَا ٧٣٢٩ ـ فَوَرِثْتُمُ عَـمْراً كَـمَا وَرِثُوا لِعَبْ • ٢٣٣ - تَدْرُونَ مَنْ أَوْلَى بِهَذَا الاسْم وَهُ ٢٣٣١ ـ مَنْ قَدْ حَشَا الأَورَاقَ والأَذْهَانَ مِنْ

ي ثِ أَئِمَّةُ الإِسْكَمِ وَالإِيمَانِ

لَيْسَتْ زُبَالَةَ هَاذِهِ الأَذْهَانِ

لُهُ الْالْسَاخِ والأَقْانِ وَالأَنْانَ اللَّانَانِ

لُهُ رَأْسِ الشرِيعةِ خَيْبَةَ الكَسْلَانِ

٢٣٣٧ - هَذَا هُوَ الْحَشُويُ لا أَهْلُ الْحَدِيـ ٢٣٣٧ - وَرَدُوا عِذَابَ مَنَاهِلِ السُّنَنِ الَّتِي ٢٣٣٤ - وَوَرَدْتُمُ القَلُّوطَ مَجْرَى كُلِّ ذِي الْـ ٢٣٣٥ - وَكَرِدْتُمُ القَلُّوطَ مَجْرَى كُلِّ ذِي الْـ ٢٣٣٥ - وَكَسِلْتُمُ أَنْ تَصْعَدُوا لِلْوِرِدِ مِنْ

#### \* \* \*

## فهريٌ

### في بيانِ عُدُوانِهمْ في تلقيبِ أهلِ القرآنِ والحديثِ بالمجَسِّمَةِ وبيانِ أنَّهمْ أَوْلى بكلِّ لقبِ خبيثٍ

بِتَةُ مَسَبَّةَ جَاهِلٍ فَتَانِ والإيمَانِ وَلَا وَسَانِ وَالإيمَانِ الْفُرْآنِ والإيمَانِ الْهُتَا بِهَا مِنْ غَيْر مَا سُلْطَانِ عَنْهُمْ كَفِعْلِ السَّاحِرِ الشَّيْطَانِ عَنْهُمْ كَفِعْلِ السَّاحِرِ الشَّيْطَانِ أَخَذُوا بِوَحْي اللَّهِ والفُرْقَانِ غَيْرِ الحَدِيثِ وَمُقْتَضَى القُرْآنِ عَلْمَ الْفُرْقَانِ عَنْ هَنْ الْحَدِيثِ وَمُقْتَضَى القُرْآنِ مِنْ قُدْرَانِ مِنْ قُدْرَانِ مَسِنْ هُدَيانِ مَسَحِيحٍ ثُمَّ مِنْ قُدْرَانِ خَبَرٍ صَحِيحٍ ثُمَّ مِنْ قُدْرَانِ أَهُلَا بِهِ مَا فِيهِ مِنْ نُكُرَانِ المَّانِ الخَالِقِ الرَّحمنِ أَهُلَا بِهِ مَا فِيهِ مِنْ نُكُرَانِ اللَّهُ حَمْنِ الْمُحَالِقِ الرَّحمنِ الْمُحَدِيثِ المُعْلِقِ الرَّحمنِ اللَّهُ وَعَلَانِ المُعْلَقِ الرَّحمنِ اللَّهُ وَعَلَانِ المُحَالِقِ الرَّحمنِ اللَّهُ وَعَلَانِ المُعَلَّدِي المُعْلَقِ المَعْدِيقُ المُعْلَانِ المُعْلِي المُعْلَانِ المُعْلَانِ المُعْلَانِ المُعْلَانِ المُعْلِي المُعْلَانِ المُعْلَانِ المُعْلَانِ المُعْلِي المُعْلَانِ المُعْلِي المُعْلَانِ المُعْلِي المُعْلَانِ المُعْلِي المُعْلَانِ المُعْلِي المُعْلِيقِ المُعْلَانِ المُعْلَانِ المُعْلِيقِ المُعْلِي المُعْلَانِ المُعْلَانِ المُعْلَانِ المُعْلَانِ المُعْلَانِ المُعْلِيقِ المُعْلِيقِ المُعْلَى المُعْلَانِ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِيقِ المُعْلَى المُعْلِيقِ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِيقِ المُعْلَى المُعْلِيقِ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى

 فَهُمُ النُّبُحِومُ مَطَالِعُ الإيـمَانِ خَا جَاحِديهِ لِذَلِكَ الهَ ذَيَانِ غَرقُ العَظِيمُ لِمَنْ لَهُ عَيْنَانِ بالنَّصِّ وَهْيَ مُرَادةُ التِّبيانِ أنَّسى يُسرادُ مُسحفَّقُ السبُسطُلانِ قَـةَ تَـحْـتَـهُ تَـبدو إلى الأذْهَانِ أؤصَافِ وَهُمِي السَقَالُبُ لِسَلَقُوانِ فِيمَا لَدَيْكُمْ يِا أُولِي العِرْفَانِ مَّتِهِ لَدَيْنَا وهو ذُو بُرهَانِ] يُسْفَى عَلَى الإطْلَاقِ والإشكَانِ فِيمَا زَعَمْتُمْ فاستوى النفْيَانِ دَلَّتْ عَلَيْهِ فَحَظُّكُمْ نَفْيَانِ لَفْطًا وَمَعْنِى ذَاكَ إِثْبَاتِ لَقَـبٌ بِـلَا كَـذِب وَلَا عُـدُوانِ بأدِلَّةٍ وَحِرجَاج ذِي بُرهَانِ وَتُسِينُ جَهْلَكُمُ مَعَ العُدُوانِ وَسِبَابِكُمْ بِالْكِذْبِ وَالطَّغْيَانِ والظُّلْمُ سَبُّ العَبْدِ بِالبُهْتَانِ وَصْفَ الإلهِ الحَالِقِ الدَّيَّانِ آيَاتُهُ وَرَسُولُهُ العَدَلانِ فِي كُلِّ مُجْتَمَع وَكُلٌّ مَكَانِ يَشْهَدْ بِذَلِكَ مَعْنُكُمُ الشُّقَلَانِ حَدُوبُ السَعَوَانُ وَصِيبَ بِسَالاً قُسَرَانِ

٢٣٤٩ ـ أَوْ قَالَـ أُ أَصْحَابُـ أَ مِنْ بِعُـدِهِ ٠ ٢٣٥ - سَمُّوهُ تَجْسِيماً وَتَشْبِيهاً فَلَسْ ٢٣٥١ - بَلْ بَيْنَنَا فَرِقٌ لَطِيفٌ بَلْ هُوَ الـ ٢٣٥٢ ـ إِنَّ الحَقِيقَةَ عِنْدَنَا مَقْصُودَةٌ ٢٣٥٣ - لَكِنْ لَدَيْدُ مُ فَلِهِ يَ غَيْدُ مُ رَادةٍ ٢٣٥٤ ـ فَكَلَامُهُ فِيمَا لَدَيْكُمْ لَا حَقِيب ٢٣٥٥ ـ فِسي ذِكْرِ آياتِ السُعُلُوُّ وَسَائِرِ الْ ٢٣٥٦ ـ بَلْ قَوْلُ رَبِّ النَّاسِ لَيْسَ حَقِيقَةً ٧٣٥٧ ـ [وكلامُ رَبِّ العَالَمِينَ عَلَى حَقِيـ ٢٣٥٨ ـ وَإِذَا جَعَلْتُمْ ذَا مَرَازًا صَحَّ أَنْ ٢٣٥٩ ـ وَحَقَائِقُ الأَلْفَاظِ بِالْعَقْلِ انتَفَتْ ٢٣٦٠ ـ نَفْيُ الحَقِيقَةِ وانْتِفَاءُ اللَّفْظِ إِنْ ٢٣٦١ - وَنَصِيبُنَا إِثْبَاتُ ذَاكَ جَمِيعِهِ ٢٣٦٢ ـ فَمَنِ المعَطِّلُ فِي الحَقِيقةِ غيرُكُمْ ٢٣٦٣ - وَإِذَا سَبَعِتُمْ بِالمُحَالِ فَسَبُّنَا ٢٣٦٤ ـ تُبْدِي فَضَائِحَكُمْ وتَهْتِكُ سِتْرَكُمْ ٢٣٦٥ - يَا بُعْدَ مَا بَيْنَ السَّبَابِ بِذَاكُمُ ٢٣٦٦ - مَنْ سَبَّ بِالْبُرِهَانِ لَيْسَ بِظَالِم ٢٣٦٧ - فَحَقِيقَةُ التَّجْسِيم إِنْ تَكُ عِنْدكُمْ ٢٣٦٨ - بِصِفَاتِهِ العُلْيَا الَّتِي شَهِدَتْ بِهَا ٢٣٦٩ ـ فَتَحَمَّلُوا عَنَّا الشَّهَادَةَ وَاشْهَدُوا ٧٣٧- أنَّا مُجَسِّمَةٌ بِفَضْل اللَّهِ وَلْ ٢٣٧١ ـ اللَّهُ أَكْبَرُ كَشَّرَتْ عَنْ نَابِهَا الْ

٢٣٧٢ ـ وَتَقابَل الصَّفَّانِ وَانْقَسَمَ الوَرَى قِسْمَيْنِ واتَّضَحَتْ لَنَا القِسْمَانِ \* \* \* \*

### فهنځ

#### في بيانِ موردِ أهلِ التَّعْطيلِ وأنَّهمْ تعوَّضُوا بالقَلُّوطِ عن موردِ السَّلْسَبيل

مَاذَا عَلَى شَفَتَيْكَ والأسْنَانِ يًاتِ والأغمرالِ والأركانِ أنَّى تَعِليبُ مَوَاردُ الأَنْتَانِ خَبَثٍ بِهِ واغْسِلْهُ مِنْ أَنْسَانِ غُـــرْآنِ والآثــارِ والإيــمَـانِ حَشْوُ الضَّلالِ فَمَا هُمَا سِيَّانِ حَشْوُ الشُّكوكِ فَما هُمَا صِنْوانِ حَشْوُ الكَنِيفِ فَمَا هُمَا عِدْلَانِ حَشْوُ الجَحِيم أيستوي الحَشْوَانِ؟ حَـشُـوِيَّ وَارِدَ مَـنْهَـل الـفُـرقَـانِ مِنْ كَفِّ مَنْ قَدْ جَاءَ بِالقرآنِ وَخِتَامُهَا مِسْكٌ عَلَى رَيْحَانِ يَشْرَبْ بِهِ مَعَ مُحِمْلَةِ العُمْسِيَانِ سُ الماءِ فَاقْصِدُهُ قَريبٌ دَانِ كَافٍ إِذَا نَرَلَتْ بِهِ النَّفَ ضَلَانِ هُـوَ أَسْـهَـلُ الـورْدَيـن لِلظَّـمْـآنِ

٢٣٧٣ ـ يَسا وَارِدَ السَّفَ لُوطِ وَيْسَحَبِكَ لَوْ تَسرَى ٢٣٧٤ ـ أو مَا تَرَى آثارَهَا فِي القَلْبِ والنِّــ ٧٣٧- لَوْ طَابَ مِنْكَ الورْدُ طابَتْ كُلُها ٢٣٧٦ ـ يَسا وَارِدَ السَقَـ لُّوطِ طَــهِــ رْ فَــاكَ مِــ نْ ٢٣٧٧ ـ ثمَّ اشتُم الْحَشْوِيَّ حَشْوَ الدِّينِ والـ ٢٣٧٨ ـ أَهْلًا بِهِمْ حَشْوَ الْهُدى وسِواهُمْ ٢٣٧٩ ـ أهلل بِهِم حَشْوَ اليَقين وغَيْرُهُمْ ٢٣٨٠ ـ أَهْلًا بِهِمْ حَشْوَ المسَاجِدِ والسَّوَى ٢٣٨١ ـ أَهْلًا بِهِمْ حَشْوَ الجِنَانِ وَغَيْرُهُمْ ٢٣٨٢ ـ يَا وَارِدَ القَلُّوطِ وَيْحَكَ لَو تَرَى الـ ٢٣٨٣ ـ وَتَواهُ مِـنُ رَأْسِ السَّسَرِيسِعَـةِ شَـاربـاً ٢٣٨٤ ـ وَتَراهُ يَسْقِى النَّاسَ فَضْلَةَ كأسِهِ ٢٣٨٥ ـ لَعَـذَرتَـهُ إِنْ بَـالَ فِـى الـقَـلُّوطِ لَمْ ٢٣٨٦ ـ يَسا وَادِدَ السَقَسَلُوطِ لَا تَسَكُّسَلُ فَسِرَأُ ٧٣٨٧ ـ هُـوَ مَـنْـهَـلٌ سَـهُـلٌ قَـريـبٌ وَاسِعٌ ٢٣٨٨ ـ واللَّهِ لَيْسَ بأَصْعَب الْورْدَيْن بَلْ

## فهڻ

### في بيانِ هدْمِهمْ لقواعدِ الإسلامِ والإِيمانِ بعزْلهمْ نصوصَ السُّنَّةِ والقُرْآنِ

فِ عَ هَ فِ الأَخْ بَ ال واللهُ واللهُ والراق اللهُ والراق الله قَدْ قَالَهُ ذُو الرَّأْيِ والْحُدِسِبانِ حَدّاً سَواءً يا أولي العُدُوانِ فِي العِلْم والتَّحْقِيق والعِرْفَانِ نَيْل الْيَقينِ ورُتْبةِ البُوهَانِ لَسْنَا نُحَكِّمُهَا عَلَى الإِيقَانِ إثبسات للأؤصاف للرجهان عَنْهُ بِمَعْزِلِ غَيْرِ ذِي سُلْطانِ أُكْسَافِهَا دَفْعاً كَذِي الصَّوَلَانِ حُـكْـم يُـريـدُ دفاعَـهُ بِـلَيَـانِ لِسِوَاكَ تَصلُحُ فِاذْهَبَنْ بِأَمَانِ لَكِنْ مَخَافَةً صَاحِب السُّلْطَانِ وَهُو الحَقِيرُ مِقَالَةُ الكُفْرَانِ لَحَكَكْتُ مِنْ ذَا المُصْحَفِ العُثْمَانِي كِنْ ذَاكَ مُسمَّتَ نِعٌ عَلَى الإنسسانِ عُرْآنِ والأُمَراءِ والسُلْطَانِ إسلامَ فَوقَ قواعِدِ الأَرْكِانِ إسلام مِنْ مِحَنِ عَلَى الأَزْمَانِ ذَا قُدْرَةٍ فِي النَّاسِ مَعْ سُلْطَانِ

٢٣٨٩ ـ يَسا قَدْمُ بِسالسَّهِ انْسَظُرُوا وَتَسَفَّكُرُوا ٢٣٩٠ ـ مِثْلَ السَّدَبُّرِ والسَّفَاكُر لِلَّذِي ٢٣٩١ ـ فَأَقَلُ شَيءٍ أَنْ يَكونَا عِنْدكُمْ ٢٣٩٢ ـ واللَّهِ مَا اسْتَويَا لَدَى زُعَمَائِكُمْ ٢٣٩٣ ـ عَزَلُوهُمَا بَلْ صَرَّحُوا بِالْعَزْلِ عَنْ ٢٣٩٤ - قَالُوا وَتِلكَ أُدِلَّةٌ لَهُ طَيَّةً ٧٣٩٠ ـ مَا أُنْزِلَتْ لِيُنَالَ مِنْهَا الْعِلْمُ بِالْ ٢٣٩٦ - بَسلُ بِسالسِعُهُ ولِ يُسنَسالُ ذَاكَ وَهَسَذِهِ ٢٣٩٧ ـ فَبِجُهُ دِنَا تأويلُها والدَّفعُ فِي ٢٣٩٨ ـ كَكَبِير قَوْم جَاءَ يَشْهَدُ عِنْدَ ذِي ٢٣٩٩ ـ فَيَ قُولُ قَلْارُكَ فَدُوقَ ذَا وَشَلَهَادَةٌ ٠ ٧٤٠ - وَبِودُهِ لَوْ كَانَ شَدِيْءٌ غَدِه وَ ذَا ٧٤٠١ ـ فَلَقَدْ أَتَانَا عَنْ كَبِيرٍ فِيهِمُ ٧٤٠٢ ـ لَوْ كَانَ يُمْكِنُنِي وَلَيْسَ بِمُمْكِن ٢٤٠٣ ـ ذِكْرَ اسْتِواءِ الرَّبُّ فَوْقَ الْعُرش لُ ٢٤٠٤ ـ واللَّهِ لولًا هَنِينَةُ الإسلام وال ٠٤٠٠ لأتَوا بِكُلِّ مُصِيبةٍ ولَدَكْ دَكُوا الْه ٢٤٠٦ ـ فَلَقَدْ رَأَيْتُمْ مَا جَرِي لِأَيْمَّةِ الْ ٧٤٠٧ ـ لَا سِيَّ مَا لَمَّا اسْتَمَالُوا جَاهِلًا

بَـلُ قَـاسَـمُـوه بِـأَعْـلَظِ الأَيْـمَـانِ يطان حين خلابه الأبوان تِلْكَ الشُّهُ ور طَويلَةِ الأردَانِ وَتَهُولُ أَعْمَى فِي ثِيَابِ جَبَانِ كَــذِبِ وَتَــلْبــيسِ وَمِــنْ بُــهــتَــانِ يَا مِحْنَةَ الْعَيْنَيْنِ والأَذُنَانِ وَاحْمِلْ بِلَا كَيْلُ وَلَا مِيزَانِ عَمَّا هُنَاكَ لِيَدُخُلُوا بِأَمَانِ مِنْهُ إِلَيْهِ كَحِيلَةِ الشَّيْطَانِ ظَفِروا وَقَالُوا وَيسحَ آلِ فُلَانِ مفصود وهو عدو هنا السان سَقْيَ الغِرَاسِ كَفِعْل ذِي البُسْتَانِ وَقُتُ البِحِدَادِ وَصَارَ ذَا إمكَانِ وَاسْتَنْجَدُوا بِعَسَاكِر الشَّيْطَانِ جُنْدِ اللَّهِين بِسَاثِر الأَلْوَانِ بديعاً وشتماً ظاهِرَ البهاتانِ أمْراً تُهَد لَهُ قُروى الإيسمَانِ أَخْذُ الحَدِيثِ وَترْكُ قَوْلِ فُلَانِ ألِأَجْلِ هَذَا تَشْتُمُوا بِهَوَانِ؟ إسْلَام حِزْبَ اللَّهِ والسَّفُ رْآنِ فَرَأُوْا مُسَبَّتَكُم مِنَ النُّفُصَانِ فِى تَـرْكِـهِـمْ لِمَـسَـبَّـةِ الأَوْتَـانِ بمسبّة القُرآنِ والرَّحْمُن

٧٤٠٨ ـ وَسَعَوْا إِلَيْهِ بِكُلِّ إِفْسَكِ بَيِّن ٧٤٠٩ ـ إِنَّ النَّصيحَةَ قَصْدُهُمْ كَنصيحَةِ الشَّـ ٧٤١٠ فَيرَى عَسَالِسَمَ ذَاتَ أَذْنَابِ عَسَلَى ٢٤١١ - وَيَسرَى هَيُولَى لَا تَسهُولُ لِمُبْصِر ٢٤١٢ ـ فَإِذَا أَصَاحَ بِسَمْعِهِ مَلَوُّوه مِنْ ٢٤١٣ ـ فَيَرى وَيَسْمِعُ لَبْسَهِم ولِباسَهِم ٢٤١٤ ـ فَتَحُوا جِرَابَ الجَهْلِ مَعْ كَذِبِ فَخُذْ ٧٤١٥ - وَأَتَوا إِلَى قَلْبِ السُطَاعِ فَفَتَّشُوا ٧٤١٦ ـ فَإِذَا بَدَا غَرَضٌ لَهُم دَخَهُ لُوا بِهِ ٧٤١٧ ـ فَإِذَا رَأَوْهُ هَـشَّ نَـحْـوَ حَـدِيثِهـمْ ٧٤١٨ ـ هُوَ فِي الطَّريقِ يَعُوقُ مؤلَّانا عن الـ ٧٤١٩ ـ فَإِذَا هُدُمُ غَرَسُوا العَدَاوَةَ واظَبُوا • ٢٤٢ - حَسَّى إذَا مَا أَثْمَرَتْ وَدَنَا لَهُمْ ٧٤٢١ ـ زكِبُوا عَلَى جُرْدٍ لَهُمْ وَحَمِيَّةٍ ٢٤٢٢ ـ فَهُنَالِكَ ابْتُلِيَتْ مُخُودُ اللَّهِ مِنْ ٧٤٢٣ ـ ضَرْباً وَحَبْساً ثُمَّ تَكْفِيراً وَتَبْ ٢٤٢٤ ـ فَلَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ فَرِيقٍ مِنْهُمُ ٧٤٢٥ ـ مِنْ سَبِّهم أَهْلَ الحَدِيثِ وَذَنْبُهُمْ ٧٤٢٦ يَا أُمَّةً غَضِبَ الإلهُ عَلْيهِمُ ٧٤٧٧ ـ تَبًّا لَكُمْ إِذْ تَسْشُمُ وِنَ زَوَامِلَ الْـ ٧٤٢٨ ـ وَسَبَبْتُ مُوهُمْ ثُمَّ لَسْتُمْ كُفْأَهُمْ ٧٤٢٩ ـ هَـذَا وَهُمْ قَبِلُوا وَصِيَّةَ رَبِّهِمْ ٧٤٣٠ - حَذَرَ المقَابَلَةِ القَبِيحَةِ مِنْهُمُ

ضُربَتْ لَهُم وَلَكُم بِذَا مَشَلانِ سُنَنَ الرَّسُولِ وَعَسْكَرَ الإيمَانِ قَـوْلِ الـرَّسُـولِ وَذَا مِـنَ الـطُّـغْـيَـانِ يَاخٌ لَكُم بالخرص والحسبان إلَّا إِلَى الآئـــار والــــهُــرآنِ بْ خُلَاصَةِ الأَكْوَانِ والإنْسَانِ خَا الدِّين مِنْ ذِي بدْعَةٍ شَيْطَانِ حريف والتَّتْمِيم والنُّقْصَانِ يَا وي إِلَيْهِ عَسَاكِ رُ الفُرْقَانِ لَهُم فَرنْدِيتٌ خَبِيثٌ جانِ كَانُوا عَلَى الإيمَانِ والإحْسَانِ وَالْسِعِلْمِ وَالْإِيسِمِانِ وَالْسَقُرْآنِ ةَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللّ وَكِتَابِهِ وَرسُولِهِ بِالسَانِ ك نيب والكُفرانِ والبُهتانِ فاللَّهُ يَفْدِي حِزْبَهُ بِالْجَانِي أَوْلَى وأَقْدَبُ مِنْكَ لِلإِيدَمَانِ حَـقًا لأَجْل زُبالَةِ الأَذْهَانِ آزاؤهُم ضربٌ مِنَ البهمان ثَــقُــلَتْ رؤوسُــهُــمُ عــن الــقُــرآنِ يتكاعب ون تَكاعُب الصّبيانِ مِنْ أَرْض طَيبَةَ مَطْلِعَ الإيمَانِ مِنْ أَرْض مَكَّةَ مَطْلِعَ السَّوْرَانِ

٢٤٣١ ـ وَكَذَاكَ أَصْحَابُ الحَديثِ فإنَّهُمْ ٧٤٣٢ ـ سَبُّوكُمُ جُهَّالُهُمْ فَسَبَبْتُمُ ٢٤٣٣ ـ وَصَدَدْتُهُ سُفَهَاءَكُمْ عَنْهُمْ وَعَنْ ٢٤٣٤ ـ وَدَعَوْتُمُوهُم لِلَّذِي قَالَتُهُ أَشْد ٧٤٣٥ ـ فَأَبَوْا إِجَابَتَكُمْ وَلَمْ يَتَحَبَّزُوا ٢٤٣٦ ـ وإلى أولى العِرْفَانِ مِنْ أَهْلِ الحَدِيـ ٧٤٣٧ ـ قَـوْمُ أقَامَهُ مُ الإلهُ لِحِفْظِ هَـ ٢٤٣٨ ـ وَأَقَامَهُمْ حَرَساً مِنَ التَّبْدِيلِ والتَّـ ٢٤٣٩ ـ يَسزَكُ عَسلَى الإسْسلَام بَسلُ حِسطسنٌ لَهُ ٠٤٤٠ ـ فَهُمُ المِحَكُّ فَمَنْ يُرَى مُتَنَقَّصاً ٧٤٤١ ـ إِنْ تَتَّهِمْهُ فَقَبِلَكَ السَّلَفُ الأَلَى ٧٤٤٢ ـ أيضاً قَد اتَّهَمُوا الخَبيثَ عَلَى الهُدَى ٢٤٤٣ ـ وَهُوَ الْحَقِيقُ بِذَاكَ إِذْ عَادَى رُوَا ٢٤٤٤ ـ فَإِذَا ذَكَرُتَ النَّاصِحِينَ لِربِّهِمْ ٧٤٤٥ ـ فاغْسِلْهُ ويْلَكَ مِنْ دَم التَّعْطِيلِ والتَّــ ٧٤٤٦ - أَسَبُّهُمْ عَدُواً وَلَسَّتَ بِكُفْئِهِمْ ٧٤٤٧ ـ قَــوْمٌ هُــمُ بِاللَّهِ ثُــمٌ رَسُـولِهِ ٧٤٤٨ ـ شَـتَّانَ بَيْنَ التَّادِكِينَ نُـصُوصَهُ ٧٤٤٩ ـ والتَّساركِيسنَ لأجْلِهَا آزاء مَنْ ٧٤٥٠ لَمَّا فَسَا الشَّيْطَانُ فِي آذَانِهِمْ ٧٤٥١ ـ فَلِذَاكَ نَامُوا عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحُوا ٧٤٥٢ ـ والرَّكْبُ قَدْ وَصَلَ العُلَى وتَسِمَّمُوا ٢٤٥٣ ـ وَأَتَوْا إلى رَوْضَاتِهَا وَتَيَهَّمُوا

طَــارُوا لَهُ بِــالْــجَــمْـع والــوُحُــدَانِ كَتَسَابُق الفُرْسَانِ يَـوْمَ رِهَـانِ صَامُوا بِهِ طُرِاً بِكِلِ مَكَانِ قَدْ رَاحَ بِالنُّه فَصَانِ والحِرْمَانِ يَس وْفَع بِهِ رَأْساً مِس اَلنحُسرانِ فِيهِ وَلَيْسَ لَدَيْهِمْ بِهُ هَانِ وَتَسلاهُ قَصد تَبَرُكِ وفُلانِ كَأْبِي الرَّبِيعِ خَلِيفةِ السُّلْطَانِ رَقَهُ وا اسْمَهُ فِي ظَاهِر الأثْمَانِ ولِمه تَدد ضُربَتْ بذًا مَنَ الذِن عُصران والآثسار والسبرهسان اَللَّهُ أَكْبَرُ كَيْفَ يَسْتَويَانِ مَضْمونِها وَالعَقْلُ مَقْبُولَانِ تُلْق العَداوة مَا هُمَا حَرْبَانِ واللَّهُ يَشْهَدُ إنْهُمَا سِلْمَانِ والسعَ قُلُ حَتَّى لَيْسَ يَلْتَ قِيَانِ ائِي صَحِيحاً وَهُو ذُو بُطْلَانِ مَا قَالَهُ المغصُومُ بالبُرْهَانِ بَعْضاً فَسَلْ عَنْهَا عَلِيمَ زَمَانِ مِن آفة الأفهام والأذهان مَا قَالَهُ المبعُوثُ بالقُرْآنِ قَلْب الموحّدِ لَيْسَ يَجْتَمِعَانِ فإذَا هُمَا اجْتَمَعَا فَمُقْتَتِلَانِ

٢٤٥٤ ـ قَـوْمُ إِذَا مَسا نساجسذا نسصٌ بَسدَا ٧٤٥٠ وَإِذَا بَدَا عَلَمُ الهُدَى اسْتَبَقُوا لَهُ ٧٤٥٦ وإذَا هُمُ سَمِعُوا بِمُبْتَدِع هَذَى ٧٤٥٧ ـ وَدِثُدوا رَسُولَ السَّهِ لَكِنْ غَيْرُهُمْ ٢٤٥٨ ـ وإذَا اسْتَهانَ سواهُمُ بالنصِّ لَمْ ٧٤٥٩ ـ عَضُّ وا عَلَيْهِ بِالنُّوَاجِدْ رَغْبَةً ٧٤٦٠ لَيْسُوا كَمَنْ نَبَذَ الكِتَابَ حَقِيقَةً ٢٤٦١ - عَزَلُوهُ فِي السغنني وَوَلُوا غَيْرَه ٧٤٦٢ ـ ذَكَرُوهُ فَـوْقَ مَـنَـابِـرٍ وَبِـسِـكَّـةٍ ٢٤٦٣ ـ والأمر والنَّه في السمطاع لغيسره ٢٤٦٤ - يَا لَلْعُقُولِ أَيَسْتَوى مَنْ قَالَ بِال ٧٤٦٥ ـ ومُ خَالِفٌ هَذَا وَفِطْ رَهَ رَبِّهِ ٧٤٦٦ - بَسِلْ فِيطْرَةُ السَّلَهِ الَّتِسِي فُيطِروا عَسلَى ٧٤٦٧ ـ والوَحْيُ جَاءَ مُصَدِّقاً لَهُمَا فَلَا ٧٤٦٨ ـ سِلْمانِ عِنْدَ مُوفَّق ومُصَدِّق ٧٤٦٩ ـ فسإذًا تَسعَسارَضَ نَسصُ لَفْسظِ وَارِدٍ ٧٤٧٠ فَالْعَقْلُ إِمَّا فَاسِدٌ وَيَظُنُّهُ الرَّ ٧٤٧١ ـ أَوْ أَنَّ ذَاكَ النصَّ لَيْسَ بِثَابِتِ ٧٤٧٢ ـ وَنُصُوصُهُ لَيْسَتْ يُعَارِضُ بَعْضُهَا ٢٤٧٣ ـ وإذَا ظَنَئْتَ تَعَارُضاً فِيهَا فَذَا ٢٤٧٤ ـ أو أنْ يَكُونَ البَعْضُ لَيْسَ بِثَابِتٍ ٧٤٧٠ ـ لَكِنَّ قَـوْلَ مُحَمَّدٍ والجَـهُم فِي ٧٤٧٦ - إلَّا وَيَسطُ رُدُ كُلِّ قَوْلِ ضِلَّهُ أَوْ حَـرِبُهِ أَوْ فَارِغٌ مُهِ تَـوَانِ وَالْسَلِّهِ لَسْتَ بِرَابِعِ الْأَعْسَيَانِ لِجَهِ مِيعِ رُسُلِ اللَّهِ وَالْفُرْقَانِ لِجَهِ ميعِ رُسُلِ اللَّهِ وَالْفُرْقَانِ مَنْحوتِ بِالْأَفْكَارِ فِي الأَذْهَانِ أَيْدِي هُمَا فِي نَحْتِهِمْ سِيَّانِ فَي وَقُ الأَخْوَانِ فَي السَّمَاءِ مُكونُ الأَخْوانِ فَوقَ السَّمَاءِ مُكونُ الأَخْوانِ بالبَيِّنَاتِ أَتَى إِلَى الْكِتْمَانِ بالنَّهِ مَا الْكَالْمِ الْكِتْمَانِ نَافٍ صِفَاتِ الْوَاحِدِ الرَّحِمْنِ نَافٍ صِفَاتِ الْوَاحِدِ الرَّحِمْنِ فَلْ فِي بُهْتَانِ فَهُمَا إِلَى سُبُلِ اللَّهُدَى سَبَبَانِ فَهُمَا إِلَى سُبُلِ اللَّهُدَى سَبَبَانِ فَهُمَا إِلَى سُبُلِ اللَّهُدَى سَبَبَانِ

٧٤٧٧ ـ والنَّاسُ بَعْدُ عَلَى ثَلَاثٍ حِزْبُه ٢٤٧٨ ـ فَاخْتَر لِنَفْسِكَ أَيْنَ تَجْعَلُهَا فَلا ٢٤٧٩ ـ مَنْ قَالَ بِالتَّعْطِيلِ فَهْوَ مَكَذُّبٌ ٢٤٧٩ ـ مَنْ قَالَ بِالتَّعْطِيلِ فَهْوَ مَكَذُّبٌ ٢٤٨٩ ـ إنَّ المُعَطِّلَ لَا إلىه لهُ سِوى السهركينَ نَجِيتَهُ الْهُ ٢٤٨١ ـ وَكَذَا إلىهُ المشركينَ نَجِيتَهُ الْهُ ٢٤٨٢ ـ لكِنْ إلىهُ المسرسلينَ هُو الَّذِي ٢٤٨٢ ـ واللَّهِ قَدْ نَسَبَ المعطِّلُ كُلَّ مَنْ ٢٤٨٢ ـ واللَّهِ مَا فِي الموسلينَ مُعَطِّلٌ كُلَّ مَنْ ٢٤٨٤ ـ واللَّهِ مَا فِي الموسلينَ مُعَطِّلٌ ٢٤٨٤ ـ كَلَّ وَلَا فِي المُوسَلِينَ مُعَظِّلٌ ٢٤٨٥ ـ فَخُذِ اللهُ ذَى مِنْ عَبْدِهِ وَكِتَابِهِ

#### \* \* \*

### فھڻ

# في إبطالِ قول الملحدينَ إنَّ الاستدلالَ بكلام اش ورسولِهِ لا يفيدُ العلمَ واليقينَ

شِيعاً وَكَانُوا شِيعةَ الشَّيطَانِ أَسْرَارِهِمْ بنَصِيحَةٍ وَبَيَانِ أَسْرَارِهِمْ بنَصِيحَةٍ وَبَيَانِ كَرَالِهُ أَسْرِ وَلَا قُصرْآنِ كَمْ تُببدِ عَنْ عِلْمٍ ولَا إِيقَانِ وَتَحَبُوزُ بِالزَّيْدِ وَالنَّقْصَانِ وَتَحَدَفُ الَّذِي لَمْ يُببدِ عَنْ تِببيانِ حَدَفُ الَّذِي لَمْ يُببدِ عَنْ تِببيانِ صِدْقِ السرواةِ وَلَيْس ذَا بُرهَانِ وَالمَّانِ وَالمَّدِي أَمْ يُببدِ عَنْ تِببيانِ صِدْقِ السرواةِ وَلَيْس ذَا بُرهَانِ وَالمَّانِ وَالمَّدِي فَهْ وَ ذُو إِمْ كَانِ وَالمَّانِ

٢٤٨٧ - واحد فرصق الآتِ الَّذِينَ تَفرَّقُوا ٢٤٨٨ - واسألْ خَبِيراً عَنْهُمُ يُنْبِيكَ عَنْ ٢٤٨٩ - قَالُوا الْهُدَى لَا يُسْتَفَادُ بِسُنَّةٍ ٢٤٩٠ - إذْ كُسلُّ ذَاكَ أُدِلَّةٌ لَفُسطِ عَسَّ فَادَ بِسُنَّةٍ ٢٤٩١ - فيها اشتِراكٌ ثمَّ إجمالٌ يُرَى ٢٤٩٢ - وكذَلكَ الإضمارُ والتَّخْصِيصُ والْ ٣٤٩٢ - والنَّقُلُ آحادُ فَمَوقُوفٌ عَلَى ٢٤٩٤ - إذ بَعْضُهُمْ فِي البَعْض يَقْدَحُ دَائِماً جداً فأينَ القطعُ بالبُرهانِ؟ ذَاكَ المُعَارِضِ صَاحِبِ السُّلطَانِ والسَّفْيُ مَظْنُونٌ لَدَى الإنْسَانِ يننا العُفُولَ ومنْطِقَ الْيُونَانِ مِنْ بَعْدِ هَذَا القَوْلِ ذِي البُطْلَانِ هه عَنْ نُفُوذِ وِلَاية الإيقانِ زُولًا لَدَيْ مِ مُ لَيْسَ ذَا سُلْطَانِ أيَــظُــنُّ ذلــكَ قَــطُّ ذُو عِــرفَـانِ؟ لَمْ يَـرْفَعُـوا رَايَـاتِ جِـنْكِـشـخَـانِ وَقَضَوْا بِهَا قَطْعاً عَلَى القُرآنِ خَـا حِـيـنَ وَلُوا مَـنْـطِـقَ الـيُـونَـانِ وَسْطَ الْعَرِينِ مُنمَزَّقَ اللَّحْمَانِ خصيص والتَّأوِيل بالبُهْتَانِ شَاؤوا بِدَعْواهُم بِلَا بُرهَانِ بَيْنَ النُّحُصُوم وَمَا لَهُ مِنْ شَانِ فِي العِلْم بالأوْصَافِ لِلرَّحْمٰن أحْكَامُهُ لَا يَسْتَوِي الحُكْمَانِ بدمَسانِهِسمُ ومَسدَامِسعِ الأجْسفَسانِ وَسِواهُ مَعْزُولٌ عَن السُّلْطَانِ لِ هُمَا لَهُمْ دُونَ الورَى حَكَمانِ مِن حُكْم جِنْكِسخَانَ ذِي الطُّغْيَانِ مَــغُّـولِ ثــمَّ الآص والــعَــلَّانِ فَعَلُوا بِأُمَّةِ مِنَ العُدُوانِ ٧٤٩٠ ـ وَتَسواتُ راً فَسهُ وَ السقسلِيسلُ وَنَسادِرٌ ٧٤٩٦ ـ هَـذَا ويَحْتَاجُ السَّكَرَمَةَ بَعْدُ مِنْ ٧٤٩٧ ـ وَهُوَ الذِي بِالعَقِل يُعرَفُ صِدْقُهُ ٢٤٩٨ ـ فَلأِجْلِ هَذَا قَــدْعَــزَلْنَــاهَــا وَوَلّـ ٢٤٩٩ ـ فَالْنظُرْ إِلَى الإِسْلَام كَيْفَ بِقَاؤَهُ • ٢٥٠ - وانسظُر إلَى السَّصُوآنِ مَسْعُرُولًا لَدَيْد ٢٥٠١ ـ وانْظُرْ إِلَى قَوْلِ الرَّسُولِ كَذَاكَ مَعْ ٢٥٠٢ ـ والسلَّهِ مَساعَزَلُوهُ تَسغيظِيهماً لَهُ ٢٥٠٣ ـ يَا لَيْتَهُمْ إِذْ يَحْكُمُونَ بِعَزْلِهِ ٢٥٠٤ ـ يَا وَيْحَهُم وَلُّوا نَتَائِجَ فِكُرِهِمْ ٠٠٥٠ ـ وَرُذَالُهُ م وَلُّوا «إشارَاتِ» ابنِ سِيـ ٢٥٠٦ ـ وانظُرْ إلَى نَصِّ الكِتَابِ مُجَدًّلًا ٢٥٠٧ ـ بالطُّعْن بالإجْمَالِ والإضْمَارِ والتَّـ ٢٥٠٨ ـ وبالإشتِراك وبالمجَازِ وَحَذْفِ مَا ٢٥٠٩ ـ وانظُرْ إِلَيْهِ لَيْسَ ينفُذُ حُكْمُهُ ٧٥١٠ - وانْسَظُو إِلَيْسِه لَيْسِسَ يُسَقَّبَ لُ قَوْلُهُ ٢٥١١ - لَكِنَّمَا المَقْبُولُ حُكْمُ العَقْلِ لَا ٢٥١٢ ـ يَبْ كِسي عَلَيْه أَهْلُهُ وجُنُ ودُهُ ٢٥١٣ ـ عَهِدُوهُ قِدْماً لَيْسَ يَحْكُمُ غَيْرُهُ ٢٥١٤ ـ إِنْ غَابَ نَابَتْ عَنْهُ أَقُوالُ الرَّسُو ٢٥١٥ فأتَاهُمُ مَالَمْ يَكُنْ فِي ظَنِّهِمْ ٢٥١٦ - بِجُنُودِ تَعْطِيل وكُفُرانٍ مِنَ ال ٢٥١٧ ـ فَعَلُوا بِمِلَّتِهِ وَسُنَّتِهِ كَـمَـا

ى أَعْرَضُوا عَنْ مُحْكَمِ الْقُرْآنِ لِ الـوَحْسِي عَـنْ عِـلْم وَعَـنْ إيـقَـانِ نُ المُستَفَادُ لَنا مِنَ السُلْطَانِ مى تَمَّمُ وا الكُفْرَانَ بِالبُهْتَانِ واعاً مُعَدَّدةً مِنَ النُّفُصَانِ لَمْ يَــبُــدُ مــنْ رَبِّ وَلَا رَحْــمْــن أَوْ جِبْرَئيلَ أَوِ الرَّسُولِ النَّانِي لَيْسَ الكَلَامُ بِوصْفِ ذِي الغُفْرَانِ عَضَهُوهُ عَضْهَ الرَّيْبِ والكُفْرَانِ بَشَرِ وَنِسْبَتُهُ إِلَى الرَّحْمُنِ اَلــلَّهُ أَكـبَــ وُ لَيْـسَ يَــشــتَــويَــانِ بَـــــــن الإلــــــه وَهَـــــــــــــــــــــ الأكــــــــــوانِ مَعْزُولَةٌ عَنْ إمرةِ الإيقانِ ظَنّاً يَكُونُ مُطَابِعًا بِسَيَانِ مَا فِي الحَقِيقَةِ عِنْدَنَا بِوزَانِ بِـزيَـادَةٍ فِـيـهَا أُو النُّـقْـصَانِ جِيدٍ وأنْوَاع السمجَاز الشَّانِي فِئ كذلِكَ فَانْتَفَى الأَمْرَانِ يْنَا الْعُقُولَ وفِكُرةَ الأَذْهَانِ يَا أُمَّةُ الآثارِ والمُصَادِ تُوالِدُ أَبَداً وَلَا تُرخ بِيهُ مُ لِهَ وَانِ مَعْفُولِ [والمَنْقُولِ] والبُرْهَانِ أُولَى وَسُنَّةِ رَبِّنا الرحمهنِ

٢٥١٨ ـ واللَّهِ مَا انْقَادُوا لِجِنْكِسْخَانَ حَتَّ ٢٥١٩ ـ واللَّهِ مَا وَلُّوهُ إِلَّا بَسِعْدِ عَلِرْ ٠ ٢٥٢ - عَزَلُوهُ عَنْ سُلْطَانِهِ وهُوَ اليَقِيب ٢٥٢١ ـ هَـذَا وَلَمْ يَكُفِ الَّذِي فَعَلُوهُ حَتَّ ٢٥٢٢ \_ جَعَلُوا القُرَانَ عِضِينَ إِذْ عَضَّوهُ أَنْ ٢٥٢٣ ـ مِنْهَا انتِفَاءُ خُرُوجِهِ مِنْ رَبِّنَا ٢٥٢٤ ـ لَكِستَّـهُ خَـلُقٌ مِـنَ السَّلُوحِ ابْستَـدَا ٧٥٢٥ ـ مَا قَالَهُ رِبُ السَّمَواتِ المعُلَى ٢٥٢٦ ـ تَبًّا لَهُم سَلَبُوهُ أَكْمَلَ وَصْفِهِ ٢٥٢٧ ـ هَـلْ يَـسْتَـوي بـالـلَّه نِـسْبَتُـهُ إِلَى ٢٥٢٨ ـ مِنْ أَيْنِ لِلمَخْلُوقِ عِنُّ صِفَاتِه؟ ٢٥٢٩ ـ بَيْنَ الصِّفَاتِ وبَيْنَ مَخْلُوقِ كَمَا ٢٥٣٠ ـ هَـذَا وَقَـدْ عَـضَـهُ وهُ أَنَّ نُـصُـوصَـهُ ٢٥٣١ ـ لَكِئَ غَايَتَهَا الظُّنُونُ وَلَيْتَهُ ٢٥٣٢ ـ لَكِنْ ظَوَاهِ وَ لَا يُسطَابِقُ ظَنُّهَا ٢٥٣٣ ـ إلَّا إذَا مَا أُوِّلَتْ فَمَحَارُهَا ٢٥٣٤ ـ أَوْ بِالْكِئَايَةِ وَاسْتِعَارَاتٍ وَتَشْد ٢٥٣٥ ـ فالقَطْعُ لَيْس يُفِيدُهُ والظَّنُّ مَنْ ٢٥٣٦ ـ فَــلِمَ الــمَــلَامَــةُ إِذْ عَــزَلْنَــاهَــا وَوَلّــ ٢٥٣٧ ـ فاللَّه يُعْظِمُ فِي النصوص أنجورَكُمْ ٢٥٣٨ ـ مَاتَتْ لَدَى الأَقْوَام لَا يُحْيُونَهَا ٢٥٣٩ ـ هَـذَا وَقَـوْلُهُـمُ خِـلافُ الحِسِّ والـ • ٢٥٤ ـ معَ كَوْنِه أَيْضاً خِلَافَ الفِطْرَةِ الْه

هُم بالخطَابِ لمَقْصِدِ التِّبيَانِ بِكَلَامِهِ مِنْ أَهْلِ كُلِّ لِسَانِ هَذَا مَعَ التقْصِير فِي الإنسانِ هُ وَنَهُ فِ عِ ذَا بِ لَا نُكُ رَانِ قُصْوى لَهُ أَعْلَى ذُرَى السِّبِيانِ فَهِ مُوا مِنْ الأَخْبَارِ والقُرآنِ تبيلائِهِ حَقّاً عَلَى الإحسان إلَّا العَمَى والعَيْبُ فِي العُمْيانِ مِنْ صَحْبِهِ عَنْ رؤيةِ الرَّحْمٰن رُؤْيَا العِيَانِ كَمَا يُرَى القَمَرانِ نَحْرِ الظُّهِيرةِ مَا هُمَا مِثْلَانِ فأتَى بأظْهَرِ مَا يُرَى بِعِيَانِ مِنْ رُؤيةِ التَّمَرين فِي ذَا الآنِ نِعَ خَشْيَةَ التَّقْصِيرِ فِي التِّبْيَانِ يَاتِي بِهِ مِنْ بَعْدِ ذَا بِبَيَانِ أهْلَ العَمَى مِنْ بَعْدِ ذَا التبيَانِ ذَا اللَّفظُ مَعْزُولُ عَن الإيقَانِ \_\_أويـل دَفْعـاً مِنْكُمُ بِلِيانِ أَهْلَ النَّعُلُوم وكُتْبَهُمْ بسوزَانِ وغَــدَتْ عُــلومُ الــنـاس ذَاتَ هَــوانِ مِنْ لَ الرَّسُولِ ومُنْزِلِ السَّوْلِ ومُنْوزِلِ السَّفُوآنِ قُطِعَتْ سَبِيلُ العِلْم والإيمَانِ لَكِن مسا جَساءتْ بِسِهِ السوَحْسيَسانِ ٢٥٤١ ـ فاللَّهُ قَدْ فَطَرَ العبَادَ عَلَى التَّفَا ٢٥٤٢ ـ كُـلُّ يَـدُلُّ عَـلَى الَّذِي فِـى نَـفْـسِـهِ ٢٥٤٣ ـ فَتَرَى المخاطَبَ قَاطِعاً بِمُرَادِهِ ٢٥٤٤ - إذْ كَبِلُ لَفْسِطٍ غَيْسِ لَفْسِطِ نَسِيِّسَنَا ٧٥٤٠ ـ حَاشَا كَلَامَ اللَّهِ فَهُ وَ الغَايَـةُ الـ ٢٥٤٦ ـ لَمْ يَفْهَم الثَّقَلانِ مِنْ لَفْظٍ كَمَا ٢٥٤٧ ـ فَهُوَ الذِي اسْتَولَى عَلَى التِّبْيَانِ كاسْ ٢٥٤٨ ـ مَا بَعْدَ تِبْيَانِ الرَّسُولِ لِنَاظِر ٢٥٤٩ ـ فَانْسَظُوْ إِلَى قَوْلِ الرَّسُولِ لِسَائِل • ٢٥٥٠ - حَقًّا تَسرَوْنَ إله كُمْ يَـوْمَ اللِّقَـا ٢٥٥١ ـ كَالبدْرِ لَيْلَ تَمَامِهِ والشَّمْس فِي ٢٥٥٢ ـ بَـلْ قَـصْـدُهُ تَـحْقِيتُ رؤيتِـنا لَهُ ٢٥٥٣ ـ ونَفَى السَّحَابَ وذَاكَ أَمْرُ مَانِعٌ ٢٥٥٤ ـ فَأْتَى إِذاً بِالمِقْتَضِي وَنَفَى المَوا ٧٥٥٥ ـ صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ مَا هَذَا الَّذِي ٢٥٥٦ ـ مَاذَا يَقُولُ القَاصِدُ التِّبيَانِ يَا ٢٥٥٧ ـ فَسِباً يِّي لَفْسظِ جَاءكُم قُلتُم لَهُ ٢٥٥٨ - وَضَرَبْتُمُ فِي وَجْهِهِ بِعَسَاكِر التَّ ٢٥٥٩ ـ لَو أنَّـ كُـم واللَّه عَـامَـ لْتُـم بـذَا ٢٥٦٠ ـ فَسَدَتْ تَصَانِيفُ الوُجُودِ بأسْرِهَا ٢٥٦١ ـ هَـذَا وَلَيْسُوا فِي بَيَانِ عُـلُومِ هِـمْ ٢٥٦٢ ـ واللَّهِ لَوْ صَلَّ الَّذِي قَدْ قُلْتُمُ ٢٥٦٣ ـ فالعَقْلُ لَا يَهْدِي إِلَى تَفْصِيلهَا

زُولًا عَنِ الإِسقَانِ والرُّجْحَانِ ظناً وَهَذَا غَايَةُ السِحِرْمَانِ قَـطْعٌ بِـقَـوْلٍ قَـطٌ مِـنْ إنـسَانِ أصْلُ الفَسادِ لِنَوْع ذَا الإنْسانِ إذْ كَانَ مُحْتَمِلًا لِسَبْع مَعَانِ باللَّفظِ إذْ يتَخَاطَبُ الرَّجُلَانِ مِنْ غَيْرِ عِلْم مِنْهُمُ بِبَيَانِ لِلْعِلْم بَلْ لِلظَّنِّ ذِي الرُّجحَانِ دَتُهُ عَسلَى مَسذُلُولِ نُسطُسِقِ لِسَسانِ مُتَكَلِّم بِالظَّنِّ والحُسبَانِ هُ وَ شَرْطُ صِحَّت هِ مِنَ النِّسوَانِ رَضِيَتْ بِلَفْظٍ قَابِلِ لِمعَانِ فِي ذَا فَسَادُ العَفْل وَالأَدْيَانِ تِ أَنَّتْ بِنَفْلِ الفَرْدِ وَالوُحْدَانِ فِ عَ الْأُخْ بِ الرَّالِ وَالسَّهُ وَآنِ مُستَسوَاتِسراً أَوْ نَسقُسلَ ذِي وُحُسدَانِ تَـحْـتـامُج نَـقْـلًا وَهْـيَ ذَاتُ بَـيَـانِ عَلَى الصَّحِيحِ وَذَاكَ ذُو تِبْيَانِ «اللَّه» أظْهَرُ لَـفْطَـةٍ بِلسَانِ عَـرَبـيُّ وَضْع ذَاكَ أَمْ سُـرِيَـانِـي أَمْ جَامِداً قَلُولَانِ مَشْهُ ورَانِ عِــنْــدَ الـــنُّــحَــاةِ وَذَاكَ ذُو أَلْوَانِ

٢٥٦٤ \_ فَإِذَا غَدَا التفْصِيلُ لَفْظِيّاً وَمَعْ ٢٥٦٥ ـ في نَاكَ لَا عِلماً أَفَادَتُ لَا ولَا ٢٥٦٦ ـ لَوْ صَحَّ ذَاكَ القَوْلُ لَمْ يَحْصُلُ لَنَا ٢٥٦٧ ـ وَغَدَا التَّخَاطُبُ فَاسِداً وفَسَادُهُ ٢٥٦٨ ـ مَا كَانَ يَحْصُلُ عِلْمُنَا بِشَهَادَةٍ ٢٥٦٩ ـ وَكَـذَلِكَ الإِقـرارُ يُسصبِحُ فَـاسِـداً ٧٥٧٠ ـ وَكَنَا عُقُودُ العَالَمِينَ بِأَسْرِهَا ٢٥٧١ ـ أَيسُوعُ لِلشُّهَدَا شَهَادَتُهُمْ بِهَا ٢٥٧٢ ـ إِذْ تِلْكُمُ الْأَلْفَاظُ غَيْرُ مُفِيدَةٍ ٢٥٧٣ ـ بَـلُ لَا يَـسُـوغُ لِشَـاهِـدٍ أبـداً شَـهَـا ٢٥٧٤ ـ بَـلُ لَا يُـرَاقُ دَمٌ بِـلَفْظِ الـكُـفْرِ مـنْ ٧٥٧٠ ـ بَسلُ لَا يُسبَساحُ السفَسوجُ بسالإِذْنِ الَّذِي ٢٥٧٦ ـ أَيَسُوعُ لِلشَّهَداءِ جَزْمُهُم بِأَنْ ٢٥٧٧ ـ هَــذَا وَجُــمُــلةُ مَــا يُسقَــالُ بــأَنَّــهُ ٢٥٧٨ ـ هَـذا وَمِنْ بُهُمَّانِهِمْ أَنَّ اللَّغَا ٢٥٧٩ ـ فَانْظرْ إِلَى الأَلْفَاظِ فِي جرَيَانِهَا . ٢٥٨ ـ أَتَظُنُّهَا تَحْتَاجُ نَقْلًا مُسنَداً ٢٥٨١ ـ أَمْ قَدْ جَرَتْ مَجْرَى الضَّرُورِيَّاتِ لَا ٢٥٨٢ ـ إلَّا الأقَالَّ فإنَّهُ يَـحْتَاجُ لِلنَّه ٢٥٨٣ \_ وَمِنَ المصائِبِ قَوْلُ قَائِلِهِمْ بِأَنَّ م ٢٥٨٤ ـ وَخِلافُهُمْ فِيهِ كَثِيرٌ ظَاهِرٌ ٧٥٨٠ ـ وَكَذَا اخْسَلافُهُمُ أَمُشْسَقَفًا يُرَى ٢٥٨٦ والأصل مَاذَا؟ فِيهِ خُلْفٌ ثَابِتٌ

نَـطَـقَ الـلّسـانُ بِـهَـا مَـدَى الأزْمَـانِ قَالُوهُ مِنْ لَبْسِ وَمِنْ بُهُ تَانِ نَـقُـلَ الـمـجَاذِ وَلَا لَهُ وَضَعَانِ فِي وَضْعِهِ لَمْ يَخْتَلِفْ رَجُلانِ فِيهِ لَهُم قَوْلَانِ مَعْرُوفَانِ حَرَمُ الإلهِ وَقِهِ لَهُ الهِ لَدَانِ فِيهِ لَهُم قَولَانِ مَذْكُورَانِ مِـنْـهُ رَسُـولُ الـلّهِ ذُو الـبُـرُهـانِ يَا قَوْمُ فاستَحْيُوا مِنَ الرَّحْمُن صُ الوَحْي عَنْ عِلْم وَعَنْ إِيفًانِ مِـمَّا بَـلَاكُم يَا ذُوِي العِرفَانِ وَمَضَوا عَلَى آثار كُلِّ مُهَانِ جَاءَتْ وأهْليها ذَوِي أَضْغَانِ حَاشَاهُمُ مِنْ إِفْكِ ذِي بُهْتَانِ

٧٥٨٧ - هَـذَا وَلَفْظُ «اللَّهِ» أَظْهَرُ لَفْظَ بِ ٢٥٨٨ - فانْظُرْ بحَقَّ اللَّهِ مَاذَا فِي الَّذِي ٢٥٨٩ ـ هَـلْ خَالَفَ المعُقَلَاءُ أَنَّ اللَّه رَبُّ م الْعَـالَمِـيـنَ مُـدَبِّرُ الأَكْـوَانِ • ٢٥٩ - مَا فيه إجْهَالٌ وَلَا هُوَ مُوهِمٌ ٢٥٩١ ـ والْخُـلْفُ فِي أَحْـوَالِ ذَاكَ الـلَّفَـظِ لَا ٢٥٩٢ ـ وَإِذَا هُمُ اخْتَلَفُوا بِلَفْظَةِ «مَكَّةٍ» ٢٥٩٣ ـ أَفَبَ يُنَهُمْ خُلُفٌ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ ٢٥٩٤ - وَإِذَا هُمُ احْتَلَفُوا بِلَفْظَةِ «أَحْمدِ» ٢٥٩٥ ـ أَفَبَيْنَهُمْ خُلْفٌ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ ٢٥٩٦ وَنَظِيرُ هَذَا لَيْس يُحْصَرُ كَثْرَةً ٢٥٩٧ ـ أَبِمثْل ذَا الهَذَيَانِ قَدْ عُزِلَتْ نُصُو ٢٥٩٨ ـ ف الحَـمْدُ لـلَّهِ الـمُعَـافِي عَـبْدَهُ ٢٥٩٩ ـ فَلاِّجْلِ ذَا نَبَذُوا الكِتَابَ وَرَاءَهُمْ • ٢٦٠ ـ وَلِأَجْل ذَاكَ غَدَوْا عَلَى السُّنَن الَّتِي ٧٦٠١ - يَرْمُونَهُمْ بَهْناً بِكُلِّ عَظِيمَةٍ

### فهريٌ

#### في تنزيهِ أهلِ الحديثِ وحَمَلَةِ الشَّريعةِ عَن الألْقابِ القَبيحَةِ والشَّنِيعَةِ

أَوْلَى لِيَسْدُفَعَ عَنْه فِيعْلَ الْجَانِي وَلِذَاكَ عِـنْدَ الْغِرِّ يَسْتَبِهَانِ

٢٦٠٢ - فَرَمَوْهُمُ بَغْياً بِمَا الرَّامِي بِهِ ٢٦٠٣ - يَرْمِي البَرِيءَ بِمَا جنَاهُ مُبَاهِتاً ومُ جَسِّمِينَ وَعَابِدِي أَوْتَانِ
وَهُمُ الرَّوافِضُ أَخْبَثُ الحَيَوانِ
وا بالنَّواصِب شِيعَةَ الرَّحَمٰنِ
مَعْدُومِ فاجْتَمعَتْ لَهُ الوَصْفَانِ
حَتَّى نفَاهُ وذَانِ تَشْبِيهَا لَهُ الوَصْفَانِ
حَتَّى نفَاهُ وذَانِ تَشْبِيهَا لَهُ الجُهْتَانِ
حَتَّى نفَاهُ عَنْه بالبُهْتَانِ
مَمَّاهُ تَشْبِيها فَيَا إِخْوَانِي
هَذَا الحَبِيثِ المُحْبِثِ الشَّيطَانِ
هُذَا الحَبِيثِ المُحْبِثِ الشَّيطَانِ
سُمَّاهُ تَشْبِيها لَمُحْبِثِ الشَّيطَانِ
مُن بُحَانَهُ فَبِكامِلٍ ذِي شَانِ
بالجَامِدَاتِ وكلِّ ذِي نُفْصَانِ
بالجَامِدَاتِ وكلِّ ذِي نُفْصَانِ
بُومٌ وإِنْ يُفْرَضْ فَفِي الأَذْهَانِ

٢٦٠٧ ـ سَمَّوهُ مُ حَشُويَّةً وَنَوَابِتاً ٢٦٠٥ ـ وَكَذَاكَ أَعُدَاءُ الرَّسُولِ وَصَحْبِهِ ٢٦٠٧ ـ نَصَبُوا العَدَاوَةَ لِلصَّحَابَةِ ثُمُّ سَمَّ ٢٦٠٧ ـ وَكَذَا المُعَطِّلُ شَبَّةَ الرَّحْمُنَ بِالْ ٢٦٠٨ ـ وَكَذَا المُعَطِّلُ شَبَّةَ الرَّحْمُنَ بِالْ ٢٦٠٨ ـ وَكَذَاكَ شَبَّةَ وَصْفَةُ بِصِفَاتِنَا ٢٦٠٨ ـ وَكَذَاكَ شَبَّةَ وَصْفَةُ بِصِفَاتِنَا ٢٦٠٨ ـ وَكَذَاكَ شَبَّةَ وَصْفَةُ بِصِفَاتِنَا ٢٦١٠ ـ وَأَتَى إِلَى وَصْفِ الرَّسُولِ لِرَبِّهِ ٢٦١١ ـ إِنْ كَانَ تَشْبِيها ثُبُوتُ صِفَاتِهِ ٢٦١٢ ـ إِنْ كَانَ تَشْبِيها ثُبُوتُ صِفَاتِهِ ٢٦١٢ ـ لَكَنَّ نَفْيَ صِفَاتِهِ تَشْبِيها ثُبُوتُ صِفَاتِهِ ٢٦١٢ ـ لَكَنَّ نَفْيَ صِفَاتِهِ تَشْبِيها ثُبُوتُ وَهُو مَعْ ٢٦١٢ ـ فَمَنِ المُشَبِّةُ في الحَقِيقةِ أَنْتُمُ ٢٦١٤ ـ فَمَنِ المُشَبِّةُ في الحَقِيقةِ أَنْتُمُ ٢٦١٥ ـ فَمَنِ المُشَبِهُ في الحَقِيقةِ أَنْتُمُ ٢٦١٥ ـ فَمَنِ المُشَبِّةُ في الحَقِيقةِ أَنْتُمُ ٢٦١٥ ـ فَمَنِ المُشَبِّةُ في الحَقِيقةِ أَنْتُمُ ٢٦١٥ ـ فَمَنِ المُشَبِّةُ في الحَقِيقةِ أَنْتُمُ

\* \* \*

### فھڻ

### في نُكْتةِ بديعةِ تُبَيِّنُ ميراثَ الملقِّبينَ والملقَّبينَ من المشركينَ والموحّدين

دِيها لَكُمْ يَا مَعْشَرَ الإِخْوَانِ وَاعْقِلْ فَذَاكَ حقِيقَةُ الإِنْسَانِ فِي النَّاسِ طَائِفَتَانِ مُحْتَلِفَانِ والسوارِثُسونَ لِضِدَّه فِستَّسانِ مَا عِنْدَهُمْ فِي ذَاكَ مِنْ كِتْمَانِ

٢٦١٧ - هَذَا وَثَمَّ لَطِيفَةٌ عَجَبٌ سَأَبُ ٢٦١٧ - فَاسْمَعْ فَذَاكَ مُعَطِّلٌ وَمُشَبِّةٌ ٢٦١٨ - لَا بُسدَّ أَنْ يَسرِثَ السرَّسُولَ وَضِدَّهُ ٢٦١٩ - فالوارِثُونَ لَهُ عَلَى مِنْهَاجِهِ ٢٦١٩ - إحداهُ مَا حَرْبٌ لَهُ وَلِحِزْبِه هُم أَهْلُهَا لَا خِيرَةُ الرَّحْمُ نِ وُرَّاثَــهُ بِالــبَــغْــي والــعُــدُوَانِ فاسمع وعِه يَا مَنْ لَهُ أَذُنَانِ شَيئًا وَقَالُوا غَيْرَهُ بِلِسَانِ قَـدْ أَظْهَرَ الـتَّـنْزيـة لـلرَّحـمُـن بَيْنَ الطَّوَائِفِ قِسْمَةَ المَنَّانِ سُلُوانُ مَنْ قَدْ سُبَّ بِالبُهْتَانِ وَمُصَفِّهِ لللَّهِ بالإنْسَانِ كَــمُــحَــمَّــدٍ ومُلِذَمَّــم إسْمَانِ عَنْ شَتْمِهِمْ فِي مَعْزُلٍ وَصِيَانِ فِي اللَّفْظِ والمغنِّي هُمَا صَوْنَانِ ــل لِلـمُشبّهِ هَكَذَا الإِرْثَانِ أَهْلُ لِكُلِّ مَلْدُمَّةٍ وَهَوَانِ واسْمُ الْمُوحِّدِ فِي حِمَى الرَّحْمٰنِ وَلَدَى المُعَطِّل هُنَّ غَيْرُ حِسَانِ مِنْ غَيْرِ بَوَّابِ وَلَا اسْتَ عُذَانِ لَا تُشْقِنَا اللَّهُمَّ بِالحِرْمَانِ وَعُسلُوَّهُ بِالْهِ حِبْدِ والسكُفُ رَانِ بسسرائر مِنْكُمْ وَخُبْثِ جَنَانِ وَرَسُولِهِ بالعِلْمِ والسُّلْطَانِ أَحَـدٌ وَلَوْ مُحِمِعَتُ لَهُ السُّقَقَلَانِ فَالرَّبُّ يَـقْبَلُ تَـوْبَـةَ النَّـدْمَانِ أَوْ مَاتَ جَهُ مِيًّا فَهِي النِّيرانِ ٢٦٢١ - فَسرمَسوهُ مِسنْ أَلْقَسَابِ هِسمُ بِسعَسَطُسائِم ٢٦٢٢ ـ فسأتَسى الأُلَى وَدِثُوهُـمُ فَرَمَـوْا بِـهَـا ٢٦٢٣ ـ هَـذَا يُحَـقِّقُ إِرْثَ كُـلٍّ مِـنْـهُـمَـا ٢٦٢٤ ـ وَالآخَرُونَ أُولُو النِّفَاقِ فأَضْمَرُوا ٧٦٢٥ ـ وَكَذَا المُعَطِّلُ مُضْمِرٌ تَعْطِيلَهُ ٢٦٢٦ ـ هَـذِي مَوَارِيثُ العِبَادِ تَقَسَّمَتْ ٢٦٢٧ ـ هَـذَا وَثَـمَ لَطِيفَةٌ أُخْرَى بِسهَا ٢٦٢٨ ـ تَجِدُ المُعَطِّلَ لَاعِناً لِمجَسِّم ٢٦٢٩ ـ واللَّهُ يَصْرِفُ ذَاكَ عَنْ أَهْلِ الهُدَى ٧٦٣٠ ـ هُمْ يَشْتُمُونَ مُذَمَّماً وَمُحَمَّدٌ ٢٦٣١ ـ صَانَ الإلهُ مُحَمَّداً عَنْ شَتْمِهِمْ ٢٦٣٢ - كَصِيَانَةِ الأَثْبَاعِ عَنْ شَتْم المُعَطِّ ٢٦٣٣ ـ والسَّبُّ مَرْجِعُهُ عَلَيْهُمْ إِذْ هُمُ ٢٦٣٤ ـ وَكَذَا المعَطِّلُ يَلْعَنُ اسْمَ مُشَبِّهِ ٧٦٣٥ ـ هَــذِي حِـسَـانُ عَـرَائِسِ زُفَّـتُ لَكُـمْ ٢٦٣٦ - وَالْعِلْمُ يَلْخُلُ قَلْبَ كُلِّ مُوَفَّقِ ٢٦٣٧ ـ وَيَسرُدُهُ السَمَحْرُومُ مِسنْ خِـذُلَانِـهِ ٢٦٣٨ ـ يَسا فِرقَدةً نَسفَستِ الإلسهَ وَقَرؤلَهُ ٧٦٣٩ - مُوتُوا بِعَيْظِكُمْ فَرَبِّى عَالِمٌ ٢٦٤٠ ف السَّلَهُ ناصِرُ دِينهِ وَكِتَابِهِ ٢٦٤١ - والسحَقُّ رُكْنٌ لَا يَسَقُّ ومُ لِهَدُهِ ٢٦٤٢ ـ تُوبُوا إِلى الرَّحْمَن مِنْ تَعْطِيلكُمْ ٢٦٤٣ ـ مَنْ تَابَ مِنْكُمْ فالجِنَانُ مَصِيرُهُ

## فهڻ

### في بيانِ اقتضاءِ التَّجهُّمِ والجبرِ والإرجاءِ للخروجِ عن جميعِ دياناتِ الأنبياءِ

تُرماً مِنَ الأقْوَام مُنْذُ ذَمَانِ نُصحاً وَخُوفَ مَعَرَّةِ الكِتْمَانِ تَــحْــلُلهُ تَــحْــلُلْ ذِرْوَةَ الْعِــرْفَانِ جِيمَاتُ بِالتَّشْلِيثِ شَرَّ قِرَانِ سَهُمُ الَّذِي قَدْ فَازَ بِالْحِذْ لَانِ فَتَأَمَّل الْمَجْمُوعَ فِي المِيزَانِ بخكرصه من ربقة الإسمان حَمْلَ الجُذُوعِ عَلَى قُوَى الجُذْرَانِ أَفْعَالَ فِعْلَ الْحَالِقِ الدَّيَّانِ مِثْلَ ارْتعَاش الشَّيْخ ذِي الرَّجَفَانِ كالمَهْتِ أُدْرِجَ دَاخِلَ الأَكْفَانِ فَهُ مَا كأمُر العَبْدِ بِالطُّيَرَانِ أَوْ شَــكُـلِهَا حَــذَراً مِـنَ الألْحَـانِ تَ الـكُـلَّ طَـاعَـاتٍ بِـلَا عِــــــيَـانِ لَكِنْ أَطَعْتُ إِرَادَةَ السَّرُّحْمَ نَ يَـقْـضِـي بِـهِ وَكِـكَاهُــمَـا عَـبْـدَانِ عِنْدَ المُحَقِّقِ لَيْسَ يَفْتَرقَانِ لِلجَبْرِ مِنْ كُفْرِ وَمِنْ بُهْسَانِ

٢٦٤٤ ـ وَاسْمَعْ وعِهْ سِرًا عَجِيباً كَانَ مَكْ ٧٦٤٥ ـ ف أَذَعْ تُ لُهُ بَسِعْ لَهُ السَّلَّمَ يَسَا والَّتِسَى ٢٦٤٦ - جيئة وَجِيئة ثُنعَ جِيئة مَعْهُمَا ٢٦٤٧ \_ فِيها لدَى الأَقْوَام طِلَّسُمٌ مَتَى ٢٦٤٨ ـ فَإِذَا رَأَيْتَ النَّوْرَ فِيهِ تَقَارَنَ الـ ٧٦٤٩ ـ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ النُّحُوسَ جَمِيعَهَا ٠٦٧٠ - جَـبْرٌ وإرْجَاءٌ وجِـيـمُ تَـجَـهُـم ٢٦٥١ ـ فاحْكُمْ بِطَالِعِهَا لِمَنْ حَصَلَتْ لَهُ ٢٦٥٢ ـ فَاحْمِل عَلَى الْأَقْدَارِ ذَنْبَكَ كُلَّهُ ٢٦٥٣ \_ وافْتَحْ لِنَفْسِك بَابَ عُذرِكَ إِذْ تَرَى الْـ ٢٦٥٤ ـ فَالجَبْرُ يُشْهِدُكَ الذُّنُوبَ جَمِيعَهَا ٧٦٥٥ ـ لَا فَاعِلْ أَبَداً ولَا هُـوَ قَادِرٌ ٢٦٥٦ ـ والأمر والنَّه في اللَّذَانِ تَسوَجَّها ٢٦٥٧ - وَكَأَمْرِهِ الأَعْمَى بِنَقْطِ مَصَاحِفٍ ٢٦٥٨ ـ وَإِذَا ارْتَفَعْتَ دُرَيْحِةً أَخْرَى رَأَيْد ٢٦٥٩ ـ إِنْ قِيلَ قَدْ خَالَفْتَ أَمْرَ الشَّرْع قُلْ ٧٦٦٠ ـ وَمُطِيعُ أَمْرِ اللَّهِ مِثْلُ مُطِيعً مَا ٢٦٦١ - عَبْدُ الأوَامِرِ مِثْلُ عَبْدِ مَشِيعَةٍ ٢٦٦٢ \_ فانْظُرْ إلَى مَا قَادَتِ الجِيمُ الَّتِي

مغبُودِ تُصبِحُ كَامِلَ الإِحَانِ بَيْتَ الْعَتِيقَ وَجِدَّ فِي الْعِصْيَانِ وَتَسَمَسَّحَنْ بِالْقَسِّ وَالْصُّلْبَانِ مِنْ عِنْدهِ جَهْراً بِلَا كِنْمَانِ بَــلْ خِــرً لِلأصْــنَـام والأوثـانِ هُــوَ وَحُــدَهُ الــبَــارِي لِذِي الأَكْــوَانِ مِنْ عِنْدِه بالوَحْدِي والقُوانِ وِزْرٌ عَلَيْكَ وَلَيْسَ بِالْكُفْرَانِ مِنْ كُلِّ جَهْمِيٍّ أَخِي الشَّيْطَانِ وَانْفِ الصِّفَ اتِ وألْق بِالأرْسَانِ بسسَرائر مِنْ أَلَا إغلَا الله المُ بَصَرِ وَلَا عَدْلٍ وَلَا إحْسَانِ عَدَم الَّذِي لَا شَدِيءَ فِي الأعْيَانِ بِ أَوَامِ لِ وَزُوَاجِ لِ وَقُلِمِانِ أَبَداً وَلَا عَمَلُ لِذِي شُكُرانِ تَحْتَ الثَّرَى عِنْدَ الحَضِيضِ الدَّانِي لِلْعَرْش نِسْبَتُهُ إِلَى البُنْيَانِ وَكُلُهُ مَا مِنْ ذَاتِهِ خِلْوَانِ حَــــُــواً بِــــلَا كَـــيـــلِ وَلَا مِــــــزَانِ جِيهَا تُهَا وَلَدَيْهِ مِنْ إِيهَانِ مَقْسُومَةً فِي النَّاسِ بِالمِيزَانِ أَصْحَابُهَا لَا شِيعَةُ الإِسمَانِ ذُو السَّهُم والسَّهُمَيْنِ والسُّهُمَانِ ٢٦٦٣ ـ وَكَـ ذَلِكَ الإِرْجَساءُ حِـيسنَ تُسقِسرُ بِسالُ ٢٦٦٤ ـ فَارْم المصَاحِفَ فِي الحُشُوشِ وَخرِّب الْ ٧٦٦٥ ـ واقْتُلْ إِذَا مَا اسْطَعْتَ كُلَّ مُوَحِّدٍ ٢٦٦٦ ـ واشتُمْ جَمِيعَ المرْسَلِينَ وَمَنْ أَتَوْا ٢٦٦٧ ـ وَإِذَا رَأْيِتَ حِبِجَارَةً فِاسْجُدْ لَهَا ٢٦٦٨ ـ وأقِــــرَّ أنَّ الــــلَّـةَ جَــــلَّ جَــــلَالُهُ ٢٦٦٩ ـ وأقِسرً أنَّ رَسُسولَهُ حَسقًا أَتَسى ٧٦٧٠ فَتَكُونَ حَقًّا مُؤْمِناً وَجَمِيعُ ذَا ٢٦٧١ ـ هَـذَا هُـوَ الإِرْجَـاءُ عِـنْـدَ غُـكَرِيهِـمْ ٢٦٧٢ ـ فأضِفْ إِلَى الجِيمَينِ جِيمَ تَجَهُّم ٢٦٧٣ - قُلل لَيْس فَوْقَ العَرْشِ رَبُّ عَالِمٌ ٢٦٧٤ ـ بَلْ لَيْسَ فَوْقَ العَرْشِ ذُو سَمْع ولَا ٧٦٧٥ ـ بَلْ لَيْسَ فَوْقَ العَرْش مَعْبُودٌ سِوَى الْـ ٢٦٧٦ - بَلْ لَيْسَ فَوْقَ العَرْشِ مِنْ مُتَكَلِّم ٢٦٧٧ ـ كَــلَّا ولَا كَــلِمٌ إِلَيْــهِ صَـاعِـــدُ ٢٦٧٨ ـ أنَّى وَحَظُّ العَرْشِ مِنْهُ كَحظٌ مَا ٢٦٧٩ - بَلْ نِسْبَةُ الرَّحْمٰن عِنْدَ فَرِيقِهِمْ ٧٦٨٠ ـ فَعَلَيْهِ مَا اسْتَوْلَى جَمِيعاً قُدْرَةً ٢٦٨١ ـ هَـذَا الَّذِي أَعْطَتْه جيهُ تَجَهُّم ٢٦٨٢ ـ تَاللَّهِ مَا اسْتَجْمَعْنَ عِنْدَ مُعَطِّلَ ٢٦٨٣ ـ والْجَهْمُ أَصَّلَهَا جَمِيعاً فَاغتَدَتْ ٢٦٨٤ ـ وَالوَارِثُونَ لَهُ عَلَى التَّحْقِيقِ هُمْ ٧٦٨٥ ـ لَكِنْ تَـقَـسَّـمَـتِ الـطَّـوَائِفُ قَـوْلَهُ

٢٦٨٦ ـ لَكِنْ نَجَا أَهْلُ الحَديثِ المَحْضِ أَتْ ٢٦٨٧ ـ عَرفُوا الَّذِي قَدْ قَالَ مَعْ عِلمٍ بِمَا ٢٦٨٨ ـ وَسِوَاهُمُ فِي الجَهْلِ والدَّعْوَى مَعَ الْ ٢٦٨٨ ـ وَسِوَاهُمُ فِي الجَهْلِ والدَّعْوَى مَعَ الْ ٢٦٨٩ ـ مَدُّوا يَداً نَحْوَ العُلَى بِتَكَلَّفٍ ٢٦٨٩ ـ مَدُّوا يَداً نَحْوَ العُلَى بِتَكَلَّفٍ ٢٦٨٩ ـ أَتُوى يَنَالُوهَا وَهَذَا شَأْنُهُمْ مُ

جاعُ الرَّسُولِ وَتَابِعُو القُرْآنِ قَالَ الرَّسُولُ فَهُمْ أُولُو العِرْفَانِ كِبْرِ العَظِيمِ وكَثْرةِ الهَذَيانِ وتخطُّف وتكسبُّرٍ وتَسوَانِ حَاشَا العُلَى مِنْ ذَا الزَّبُونِ الفَانِي

#### \* \* \*

### فهڻ

#### في جوابِ الرَّبِّ تباركَ وتعالَى يومَ القيامة إذا سألَ المعطِّلَ والمُثْبِتَ عن قولِ كلِّ واحدٍ منهما

٢٦٩١ ـ وَسَلِ المُعَطِّلُ مَا تَقُولُ إِذَا أَتَى ٢٦٩٢ ـ إِحْدَاهُمَا حَكَمَتْ عَلَى مَعْبُودِهَا ٢٦٩٧ ـ سَمَّتُهُ مَعْقُولًا وَقَالَتْ إِنَّهُ ٢٦٩٧ ـ وَالنَّصُّ قَطْعاً لَا يُفِيدُ فَنَحْنُ أَوَّ ٢٦٩٤ ـ وَالنَّصُّ قَطْعاً لَا يُفِيدُ فَنَحْنُ أَوَّ ٢٦٩٥ ـ وَالنَّصُّ قَطْعاً لَا يُفِيدُ فَنَحْنُ أَوَّ ٢٦٩٥ ـ وَالعَرْشَ أَخْلَيْنَاهُ مِنْكَ فَلَسْتَ بَدَاخِلٍ ٢٦٩٥ ـ وَكَذَاكَ لَسْتَ بقَائِلِ القُرْآنِ بَلْ ٢٦٩٨ ـ وكَذَاكَ لَسْتَ بقَائِلِ القُرْآنِ بَلْ ٢٦٩٨ ـ وكَذَاكَ قُلنَا لَسْتَ تَنزِلُ فِي الدُّجى ٢٦٩٨ ـ وكَذَاكَ قُلنَا لَسْتَ تَنزِلُ فِي الدُّجى ٢٦٩٨ ـ وكَذَاكَ قُلنَا لَسْتَ تَنزِلُ فِي الدُّجى ٢٧٠٩ ـ وكَذَاكَ قُلنَا لَسْتَ تَنزِلُ فِي هَذِهِ الدُّ

فِئتَانِ عِنْدَ اللَّهِ تَختَصِمَانِ بِعُفُّ ولِهَا وَبِفِ كُرةِ الأَذْهَانِ أَوْلَى مِنَ المَنْصُوصِ بِالبُوهَانِ أَوْلَى مِنَ المَنْصُوصِ بِالبُوهَانِ لُنَا وَفَوَّضْنَا لَنَا قَوْلَانِ لُنَا وَفَوَّضْنَا لَنَا قَوْلَانِ كَلَّا وَلَسْتَ بِحَارِجِ الأَكْوَانِ كَلَّا وَلَسْتَ بِحَارِجِ الأَكْوَانِ قَ الْعَرْشِ لَسْتَ بِقَابِلٍ لِمكَانِ قَ الْعَرْشِ لَسْتَ بِقَابِلٍ لِمكَانِ قَ الْعَرْشِ لَسْتَ بِقَابِلٍ لِمكَانِ قَدُ قَالَهُ بَشَرِيفٍ تَعْظِيماً لِذَا القُورَانِ شَفْرِيفِ تَعْظِيماً لِذَا القُورَانِ الشَّورَ وَلَى صِفَاتُ ذِي الجُشْمَانِ الشَّرَانِ الشَّرَولَ صِفَاتُ ذِي الجُشْمَانِ الشَّرَانِ الشَّرَانِ وَلَا بَصَرٍ فَكَيْفُ يَدَانِ؟ الشَّانِي مَنْ أَجْلِهَا خَصَّمْ ضَتَهُ بِرَمَانِ مِنْ أَجْلِهَا خَصَّ صَتَهُ بِرَمَانِ مِنْ أَجْلِهَا خَصَّ صَتَهُ بِرَمَانِ مِنْ أَجْلِهَا خَصَّ صَتَهُ بِرَمَانِ مِنْ الْجِلْمَانِ اللَّهُ الْمِنْ لِللَّ رُجْحَانِ مِنْ الْجِلْمُ الْمِنْ لِللَّ رُجْحَانِ مِنْ الْجِلْمُ الْمُعَلَى مِنْ الْجِلْمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعَلَى مِنْ الْمِنْ الْمُنْ عَلَى مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

لَيْسَتْ بِوَصْفٍ قَامَ بِالرَّحْ لَمْنِ وَعُدَّ فُولُ أَشْدَاخٍ ذوي عِرْفَانِ وَحْدَيْنِ تَنْسَلِحُوا مِنَ الإيمَانِ أَوْ فَاقْبَ لُوا آراءَ عَدَّ لِ فُلَانِ ثَسارٍ وَلَا خَرِبَ مِولَا قُسرَآنِ مَعْزُولَةٌ عَنْ مُقْتضَى البُوهَانِ ٢٧٠٠ - لَكِنَّ مِنَّا مَنْ يَقُولُ بِحِكْمةٍ ٢٧٠٥ - هَذَا وَقُلْنَا مَا اقْتَضَتْهُ عُقُولُنا ٢٧٠٦ - قَالُوا لَنَا لَا تَأْخُذُوا بِظَواهِرِ الْ ٢٧٠٧ - بَلْ فَكُرُوا بِعُقُولِكُمْ إِنْ شِئْتُمُ ٢٧٠٧ - فَالأَجْلِ هَذَا لَمْ نُحَكِّمْ لَفْظَ آ ٢٧٠٨ - إذْ كُالُ تِسلكَ أَدِلَّةٌ لَفْ ظِيَّةً

#### \* \* \*

# [فھٹ]

٠ ٢٧١ - والآخرون أتراب مَا قد قاله ٢٧١١ ـ قَالُوا تَلَقَّ مِنَا عَقِيدَتَنَا عَن الْ ٢٧١٢ ـ فالحُكْمُ مَا حَكَمَا بِهِ لَا رَأْيُ أَهْـ ٢٧١٣ - آرَاؤهُ مم أحداثُ هَـذَا الدِّينِ نَـا ٢٧١٤ - آزاؤُهُم ريبحُ المقاعِدِ أيْنَ تِـلْ ٧٧١٥ ـ قَالُوا وأنتَ رَقيبُنَا وَشَهيدُنَا ٢٧١٦ - إنَّا أَبَيْنَا أَنْ نَدِينَ بِبِدْعَةٍ ٢٧١٧ ـ لَكِنْ بِمَا قَدْ قُدْتُهُ أَوْ قَالَهُ ٢٧١٨ ـ وَلِذَاكَ فَارَقْنَاهُمُ حَيِنَ احْتِيَا ٢٧١٩ ـ كَيْلَا نُصِيرَ مَصِيرَهُمْ فِي يَوْمِنَا • ٢٧٢ - فَسَمَسِنِ الَّذِي مِسنَّسَا أَحَسَقُ بِأَمْسِيهِ ٢٧٢١ ـ لَا بُدَّ أَنْ نَسلقَساهُ نَسحُسنُ وأنستُسمُ ٢٧٢٢ ـ وهُناكَ يَسْأَلُنَا جَمِيعاً رَبُّنَا ٢٧٢٣ ـ فَسنقُ ولُ قُلْتَ كَلذَا وَقَال نَبيُّنَا

مِنْ غَيْرِ تَحرِيفٍ وَلَا كِتْمَانِ وَحْدَ يُن سِالأَخْدَ سَادِ والسَّعُرْآنِ ل الاختِكَافِ وَظَنُّ ذِي المحسبَانِ قِضَةٌ لأصل طَهارَةِ الإيسمانِ كَ الرِّيحُ مِنْ رَوْحٍ وَمِنْ رَيحَانِ مِنْ فَوْقِ عَرْشِكَ يَا عَظِيمَ الشَّانِ وَضَلَالِةٍ أَوْ إِنْكِ ذِي بُهِتَانِ مَنْ قَدْ أَتَانَا عَنْكَ بِالْفُرْقَانِ ج النَّاسِ لـ الأنْهَابِ والأغهوانِ هَذَا وَنَطْمَعُ مِنْكَ بِالغُفْرَانِ فاختر لِنَفْسكَ يَا أَخَا العِرْفَانِ فِي مَوْقِفِ العَرْضِ العَظِيم الشَّانِ وَلَدَيهِ قَطْعاً نَحْنُ مُخْتَصِمَانِ أيُضاً كَذا فإمامُنَا الوَحْيانِ

٢٧٢٤ ـ فافعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلٌ بَعْدَ ذَا ٢٧٢٥ ـ أَفَت هُدِرُونَ عَلَى جَوَابٍ مِنْلِ ذَا ٢٧٢٦ ـ ما فِيهِ قَالَ اللَّهُ قَالَ رسولُه ٢٧٢٧ ـ وَهُو الَّذِي أَذَّتْ إِلَيْهِ عُقُولُنَا ٢٧٧٨ ـ إِنْ كَانَ ذَلِكُمُ الجَوَابُ مُخَلِّصاً ٢٧٧٨ ـ تاللَّهِ مَا بَعْدَ البَيَانِ لِمنْصِفٍ

نَحْنُ العَبيدُ وأنْتَ ذُو الإحسَانِ أَمْ تَعِدُلُونَ إِلَى جَدوابٍ ثَانِ بِلِ فَيهِ قَلْنَا مِثلَ قولٍ فُلَانِ بِلِ فيهِ قُلْنَا مِثلَ قولٍ فُلَانِ لَمَّا وَزَنَّا الوَحْيَ بِالمِيدِزَانِ فَامضُوا عَلَيْهِ يَا ذُوِي العِرْفَانِ إِلَّا العِنْادُ ومَرْكَبُ العِنْادُ ومَرْكَبُ العِنْالِي

\* \* \*

# فهنځ

### في تحميلِ أهلِ الإِثْبَاتِ لِلمعطِّلِينَ شهادَةً تؤدَّىٰ عندَ رَبِّ العَالَمينَ

٧٧٣٠ ـ قَدْ حَمَّلُوكَ شَهَادَةً فَاشْهَدْ بِهَا ٢٧٣١ ـ قَدْ حَمَّلُوكَ شَهَادَةً فَاشْهَدْ بِهَا ٢٧٣٢ ـ وَاشْهَدْ عَلَيهِ مْ إِنْ سُئِلْتَ بِأَنَّهُمْ ٢٧٣٣ ـ فَوْقَ السَّمُواتِ العُلَى حَقّاً عَلَى الْهُ ٢٧٣٣ ـ فَوْقَ السَّمُواتِ العُلَى حَقّاً عَلَى الْهُ ٢٧٣٤ ـ والأمْرُ ينزِلُ مِنْهُ ثُمَّ يَسِيرُ فِي الْهُ ٢٧٣٥ ـ وإليه يَصْعَدُ مَا يَسْاءُ بِأَمْرِهِ ٢٧٣٧ ـ وَكَذَلِكَ الأَمْ لَاكُ تَصْعَدُ دَائِماً ٢٧٣٧ ـ وَكَذَلِكَ الأَمْ لَلاكُ تَصْعَدُ دَائِماً ٢٧٣٨ ـ وَكَذَلِكَ الأَمْ اللَّهُ يَعْدَ مَمَاتِهَا ٢٧٣٨ ـ وَكَذَلكَ رُوحُ العَبْدِ بَعْدَ مَمَاتِهَا ٢٧٣٨ ـ وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ شُبْحَانَهُ ٢٧٣٨ ـ وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ شُبْحَانَهُ وَاذَى ٢٧٣٨ ـ وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ شُبْحَانَهُ وَالْمَدِينُ كَلَامَهُ مِنْهُ وأَذَ

بالظُّلْمِ والبُهْ تَانِ والعُدْوَانِ اِنْ كُنْتَ مَفْبُ ولاً لَدَى الرَّحْمُنِ اِنْ كُنْتَ مَفْبُ ولاً لَدَى الرَّحْمُنِ قَالُوا إلى السَّعْرِشِ والأَحْرَانِ عَرْشِ والأَحْرَانِ عَرْشِ الشَّلْطَانِ عَرْشِ الشَّلْطَانِ عَرْشِ الشَّلْطَانِ السَّعْرَانَ العَظِيمِ الشَّلْوَ الشَّكرَانِ مَنْ طَيِّباتِ القَوْلِ والشُّكرَانِ مِنْ طَيِّباتِ القَوْلِ والشُّكرَانِ عِيسَى ابْنُ مَرْيمَ كَاسِرُ الصَّلْبَانِ عِيسَى ابْنُ مَرْيمَ كَاسِرُ الصَّلْبَانِ مِينَ هَهُنَا حَقًّا إِلَى السَّدَيَّانِ مِنْ هَهُنَا حَقًّا إِلَى السَّدَيَّانِ مَنْ هَهُنَا حَقًّا إِلَى السَّدَيَّانِ مَنْ هَمُ مَنْ عَلَيْهِ وَهُمْ وَ ذُو إِيسَمَانِ مُرْيمَ كَاسِرُ الصَّلْبَانِ مُنْ مَنْ هَمُ مَنْ عَلَيْهِ وَهُمْ وَ ذُو إِيسَمَانِ مُنْ مَنْ مَنْ عَلَيْ السَّلْ السَّلْمُ اللَّهُ وَهُمْ وَ ذُو إِيسَمَانِ مُنْ مَنْ عَلَيْ السَّمْ السَوْحُونِ وَالسَّفُرُونَ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَالْمُ وَلَيْكُولُ وَالْمُ وَلَا مُعْلَالًا وَالْمُ الْمُ الْمُعْمُ وَالْمُعُلِي وَلِي الْمُعْلِي وَالْمُ وَالْمُ وَلَا الْمُعْلِي وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ والْمُ وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُلْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُلْمُ وَلُولُوا الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ وَلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ فَالْمُ الْمُعُلِمُ وَلَ

لَفْطًا وَمَعْنى لَيْسَ يَفْتَرِقَانِ قَدْ كَلَّمَ المَوْلُودَ مِنْ عِدْ رَانِ مِـنهُ إِلَيْهِ مَـشمَـعَ الآذَانِ اللَّه نَـادَاهُ بِلَا كِتْمَانِ اللَّهَ نَسادَى قَسِبْلُهُ الأبَوَانِ اللَّهَ يَسْمَعُ صَوْتَه النَّقَالَانِ] إنِّى أَنَا اللَّهُ العَظِيمُ الشَّانِ إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ ذِي الطُّغْيَانِ طَــة ومَــع يَــسَ قَــوْلَ بَــيَــانِ مَ بِكُلِّ مَا قَدْ جَاءَ فِي القُرْآنِ مِن غَيب تَـح ريفٍ وَلَا عُـدُوانِ وَكَلَامَ رَبِّ العَوْشِ ذَا السِّبْ بَيانِ نِ إِفَادَةَ السمعلُوم بالبُرهانِ عطيل والتَّمشيل بالنُّكُرَانِ مُتَيَقِّنَين عِبَادَةَ الرَّحْمُن أبسداً وَهَذَا عَابِدُ الأَوْلَانِ أسماء والأوصاف لِلدَّيَانِ تِ وَهَدِهِ الأَرْكَانُ لِلإِسمَانِ لَمُ غَايَةَ الإسرار والإعالان حِسِرُ كُسِلَّ مَسِرْسِيِّ وَذِي الأَلْوَانِ حَسعُ كُسلٌ مَسسمُسوع مِسنَ الأكْسوَانِ وَيُكِلِّمُ المَخْصُوصَ بِالرِّضُوانِ وَعلِيكَ يَقْدِرُ يِا أَحَا السُّلْطَانِ

٢٧٤١ - هُوَ قَوْلُ رَبِّ العَالَمِين حَقِيقَةً ٢٧٤٢ ـ وَاشْهَ دْعَلَيْهِمْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ ٢٧٤٣ ـ سَمِعَ ابْنُ عِمْرَانَ الرَّسُولُ كَلَامَهُ ٢٧٤٤ - [واشهَد عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا بِأَنَّ م ٧٧٤٥ واشهد عَلَيهم أنَّهُم قَالُوا بِأنَّ م ٢٧٤٦ واشهَدْ عَلَيهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا بِأَنَّ م ٢٧٤٧ ـ والسكَّهُ قَسالَ بِسَنَفْ سِدِهِ لسرَسُ ولدِهِ ٢٧٤٨ ـ والسلَّهُ قَسالَ بِسَنَفْسِهِ لسرسُولِهِ ٢٧٤٩ ـ واللَّهُ قَالَ بِنَفْسِهِ حمَّ مَعْ • ٧٧٥ - وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ وَصَفُوا الإل ٢٧٥١ ـ وَبِكِلِ مَا قَالَ الرَّسُولُ حَقِيقَةً ٢٧٥٢ - وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّ قَوْلَ نَبِيِّهِمْ ٢٧٥٣ ـ نَصُّ يُفِيدُ لَدَيْهِمُ عِلْمَ اليقِي ٢٧٥٤ - وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ قَابَلُوا التَّ ٧٧٥- إِنَّ المُعَطِّلَ وَالمُمَثِّلَ مَا هُمَا ٢٧٥٦ ـ ذَا عَابِدُ السعْدُوم لَا سُبْحَانَهُ ٢٧٥٧ - وَاشْهَدْ عَلَيهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ أَثْبَتُوا الْ ٢٧٥٨ ـ وَكَنْذَلِكَ الأَحْكَامَ أَحَكَامَ الصَّفَا ٢٧٥٩ ـ قَــالَوا عَــلِيــم وَهْــوَ ذُو عِــلْم وَيَــعْــ ٢٧٦٠ وَكَذَا بَصِيرٌ وَهُو ذُو بَصَر وَيُبِ ٢٧٦١ ـ وَكَذَا سَمِيعٌ وهو ذو سَمْع ويَسْ ٢٧٦٢ ـ مُستَسكَلُم وَلَهُ كَلَمْ وَصُفهُ ٢٧٦٣ ـ وَهُـ وَ اللَّهَ وِيُّ بِيقُوَّةٍ هِـي وَصْفُهُ

أَبَداً يُسريدُ صَنائِعَ الإحسانِ أسْمَاءُ أغسلامٌ لَهُ بِسوزَانِ مُشْتِقًةً مِنْهَا اشْتِقَاقَ مَعَانِ والفِعْلُ مُوتَبِطٌ بِهِ الأمْرَانِ تٍ تَـقْتَ ضِـى آثـارَهَا بِـبَـيَانِ آثارِها يُعنني بِ أَمْرَانِ مَع قُدْرةِ الفَعَالِ والإِمْكَانِ فَجَميعُ هَذَا بَيِّنُ البُطْلَانِ ذَا كُلِّهِ جَهْراً بِلَا كِتْمَانِ تاويل كُل مُحررف شيطان نَ حَقِيفَةَ التَّأوِيل فِي القُرْآنِ يُعْنَى بِهِ لَا قَائِلُ الهَذَيَانِ صَرْفٌ عَنِ المرْمُوجِ وللرُّجْحَانِ صَ عَلَى الحَقِيقَةِ لَا المَجَازِ الثَّانِي مُنْ طُرُ مِنْ حِسِّ وَمِنْ بُرْهَانِ بر تَـجَـانُـفٍ لـالإثـم والـعُـدُوَانِ نَكُمُ بِمَا قِلْتُمْ مِنَ الكُفْرَانِ لَسْتُهُ أُولِى كُهُر وَلَا إيسمَانِ لَا تَعْرِفُونَ حَقِيقَةَ الإِسمَانِ قَـوْلَ الـرَّسُـولِ لأجْـل قَـوْلِ فُـكَانِ إنس وَجِئٌ سَاكِنني النِّيرانِ أقْدارَ وَارِدَةً مِدنَ الدرَّحْد لمدن قَامَتْ عَلَيهِمْ وَهُوَ ذُو غُنْمُ رَانِ

٢٧٦٤ ـ وَهُــوَ الــمُـريــدُ لَهُ الإِرَادَةُ هَــكَــذَا ٧٧٦٥ ـ والوَصْفُ مَعْني قامَ بالموصّوفِ والـ ٢٧٦٦ \_ أَسْمَاؤُهُ دَلَّتُ عَسلَى أَوْصَافِهِ ٢٧٦٧ ـ وَصِفَاتُهُ دَلَّتْ عَلَى أَسْمَائِهِ ٢٧٦٨ ـ والدحُكْمُ نِسْبَتُهَا إِلَى مُتَعَلَّقًا ٢٧٦٩ ـ وَلَرُبَّهَا يُعْنَى بِهِ الإِخْبَارُ عَنْ • ٢٧٧ - والفِعلُ إعْطَاءُ الإِرَادَةِ حُكْمَهَا ٢٧٧١ \_ فَإِذَا انْتَفَتْ أَوْصَافُهُ سُبْحَانَهُ ٢٧٧٢ \_ وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا بِهَ ٢٧٧٣ ـ وَاشْهَدْ عَلَيْدِهِمْ أَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنْ ٢٧٧٤ ـ وَاشْهَدْ عَليهِمْ أَنَّهُمْ يَسَاً وَّلُو ٧٧٧٠ ـ هُمْ فِي الحَقِيقَةِ أَهْلُ تَأُويل الَّذِي ٧٧٧٦ ـ وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّ تَأْوِيلَاتِهِمْ ٧٧٧٧ \_ واشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ حَمَلُوا النُّصُو ٢٧٧٨ ـ إلَّا إذا ما اضطرَّهُم لِمجازها الـ ٧٧٧٩ ـ فَهُنَاكَ عِصْمَتُهَا إِبَاحَتُهُ بِغَيْـ ٢٧٨٠ ـ واشهد عَليهِم أنَّهُم لَا يُكْفِرُو ٢٧٨١ ـ إذْ أنْتُمُ أهْلُ الجَهَالَةِ عِنْدَهُمْ ٢٧٨٢ ـ لَا تَعْرفُونَ حَقِيقَةَ الكُفْرَانِ بَلْ ٢٧٨٣ \_ إلَّا إذَا عَالَاكُ اللَّهُ وَرَدَدْتُكُمُ وَرَدَدْتُكُمُ ٢٧٨٤ ـ فَهُنَاكَ أَنْتُم أَكْفَرُ الشَّقَلْين مِنْ ٧٧٨٥ ـ واشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ أَثْبَتُوا الْـ ٢٧٨٦ ـ وَاشْهَدْ عَلَيْهِم أَنَّ حُجَّةَ ربِّهِمْ

نَ حَقِيقَةَ الطَّاعَاتِ والعِصْيَانِ نَفْيُ القَضَاءِ فَبِئْسَتِ الرَّأيانِ قَـوْلٌ وَفِـعْـلٌ ثُـمَّ عَـفْـدُ جَـنَانِ بالضِّدِّ يُمْسِي وَهُو ذُو نُفْصَانِ حَسانِ الأَمِسِسِ مُسنَسزِّلِ السقُرْآنِ حَسانِ السرَّسُولِ مُسعَلِّم الإيسمَانِ أهْلَ الكَبَائِرِ فِي حَمِيم آنِ وَبِدُونِهَا لِمسَاكِنِ بِبِخِنَانِ يَوْمَ السعَادِ كَمَا يُرَى القَمَرانِ لِ خِيَارُ خَلْقِ السَّلَهِ مِنْ إنسَانِ خَيْرُ البَريَّةِ خِيرَةُ الرَّحْمٰن وَخِيَارُهُم حَقًا هُمَا العُمَرَانِ فديم مِمَّنْ بعْدَهُمْ ببَيَانِ مِنْ لَاحِتِ والفَضْلُ لِلمنَّانِ

٢٧٨٧ ـ واشهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ هُمْ فَاعِلُو ٢٧٨٨ ـ والجَبْرُ عِنْدَهُمُ مُحَالٌ هَكَذَا ٢٧٨٩ ـ واشْهَدْ عَلَيهِمْ أَنَّ إيمَانَ الوَرَى • ٢٧٩ - وَيَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ قَطْعاً هَكَذَا ٢٧٩١ ـ واللَّهِ مَا إِسمَانُ عَاصِينَا كإِي ٢٧٩٢ ـ كَـلَّا وَلَا إِسمَـانُ مُـؤْمِنِـنَـا كـإيـ ٢٧٩٣ ـ وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُحْلِدُوا ٢٧٩٤ - بَسِلْ يَسخُسرجُسونَ بِسإِذْنِيهِ بِسَسَفَاعَةٍ ٧٧٩٥ ـ وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّ رَبَّهُم مُ يُرَى ٢٧٩٦ ـ وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّ أَصْحَابَ الرَّسُو ٢٧٩٧ ـ حَاشَا النبيِّينَ الكرام فإنَّهُمْ ٢٧٩٨ ـ وخِيَارُهُم خُلَفاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ ٢٧٩٩ ـ والسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ أَحَقُّ بِالنَّــ ٠ ٢٨٠ - كُلُّ بِحَسْبِ السَّبْقِ أَفْضَلُ رُتبةً

\* \* \*

# فهنً

#### في عهود المثبتينَ لِرَبِّ العالمينَ

جَاءَتْ عَنِ السه عُوثِ بِالقُرْآنِ وَلِقَاتُ عَنِ السه عُوثِ بِالقُرْآنِ وَلِقَاوَهُ وَرَسُولُهُ بِسبَسيَانِ شَرْحاً يَسَالُ بِهِ ذُرَا الإحسسانِ قَدْ قَالَهُ ذُو الإفْد وَالبه هُسَانِ

٢٨٠١ - يَا نَـاصِـرَ الإِسْكَرِمِ والسُّنَنِ الَّتِي ٢٨٠٢ - يَـا مَـنْ هُـوَ الْحَقُّ الـمُبِينُ وَقُـولُهُ ٢٨٠٣ - اشْـرَحُ لِدينكَ صَـدْرَ كُـلِّ مُـوحِّدٍ ٢٨٠٣ - واجْعَلْهُ مؤتّمًا بِوَحْيِكَ لَا بِمَـا

حِزْبَ الضَّلَالِ وَشِيعَةَ الشَّيْطَانِ وَاعْصِمْهُ مِنْ كَيدِ امْري مِ فَتَانِ \_ بديل] والتَّكْذِيبِ والطُّغْيَانِ فَجَعَلتَ قَلْبِي وَاعِيَ القُرْآنِ فَ قَرأتُ فِيهِ أَسْطُرَ الإِسمَانِ بِحَبائِل مِنْ مُـحْكَم الـقرآن هـو رأسُ ماءِ الـوَارِدِ الـطـمـآنِ تَ نَـجَـاسـة الآراءِ والأذْهَـانِ حكموا عَلَيْكَ بشِرْعَةِ البُهْتَانِ وتمسكوا بزخارف الهذيان قِيهَا مُرخرفةً إِلَى الإنسانِ نَفْشَ المُشَبِّهِ صورةً بدِهَانِ حعقيق مِثْلُ الآلِ فِي القِيعَانِ وَلَأَجْعَلَنَّ قِتَالَهُمْ دَيْدانِي ولَأَفْرِيَتُ أَدِيمَهُمْ بِلِسَانِي ضُعَفَاءِ خَلْقِكَ مِنْهُمُ بِبَيَانِ حَـتَّى يُـقَالَ أَبَعْدَ عَبَّادَانِ رَجْمَ المَرِيدِ بِشَاقِبِ الشُّهُبِانِ وَلأحْصُرنَّهُمْ بِكُلِّ مَكَانِ فِي يَـوْم نَـصْـرِكَ أَعْـظَـمَ الـقُـرْبَـانِ لَيْسَتْ تَفِرُ إِذَا التَقَى الزَّحْفَانِ مغقول والمنقول بالإحسان أَوْلَى بِـحُـحُـم الـعَـقْـلِ والبوهَانِ

٥٠٠٠ ـ وَانْصُرْ بِهِ حِزْبَ الهُدَى واكْبِتْ بهِ ٧٨٠٦ وانْعَشْ بِهِ مَنْ قَصْدُهُ إِحْسَاؤه ٧٨٠٧ ـ وَاصْرِفْ بحقِّكَ عَنْه أَهْلَ الزيغ [والتَّــ ٢٨٠٨ ـ فَوَحقٌ نِعْمتِكَ التِي أَوْلَيتَنِي ٧٨٠٩ ـ وَكَتَبْتَ فِي قَلْبِي مُتَابَعَةَ الهُدَى ٠ ٢٨١ - ونَشَلْتَنِي مِنْ بِثْرِ أَصْحَابِ الهَوَى ٢٨١١ ـ وَجَعَلْتَ شِرْبِي المَنْهَلَ الْعَذْبَ الَّذِي ٢٨١٢ ـ وَعَصَمْتَنِي مِنْ شُرْب سِفْل المَاءِ تح ٢٨١٣ - وَحَفِظْتَنِي مِمَّا ابتَلَيْتَ بِهِ الأَلَى ٢٨١٤ ـ نَبَذُوا كِتَابَكَ مِنْ وَرَاءِ ظُهُودِهِمْ ٧٨١٥ ـ وأرَيْتَنِي البدَعَ المُضِلَّةَ كَيْفَ يُلْ ٧٨١٦ ـ شَيْطَانُهُ فَيَظِلُ يِنْقُشُهَا لَهُ ٧٨١٧ ـ فيَظُنُّهَا المغرورُ حَقًّا وَهْيَ فِي التَّـ ٢٨١٨ ـ لَأُجَاهِـ دَنَّ عِـ دَاكَ مَا أَبْقَ يُتَنِى ٢٨١٩ ـ ولَأَفْضَحَنَّهُمْ عَلَى رَأْسِ المَلَا ٠ ٢٨٢ ـ ولَأَكْشِفَنَّ سَرَائراً خَفِيتْ عَلَى ٢٨٢١ ـ ولأتَبعَنَّهُمُ إِلَى حَيثُ انْتَهَوْا ٢٨٢٢ ـ ولأَرْجُ مَ نَهُم بِأَعْلَم الله دَى ٧٨٢٣ ـ ولَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ مَرَاصِدَ كَيْدِهِمْ ٢٨٧٤ ـ ولَأَجْهَ عَلَنَّ لُحُومَ هُمْ ودِمَاءَهُمْ ٧٨٧٥ ولأحم لَنَّ عليهم بعساكر ٧٨٢٦ ـ بعَسَاكِر الوَحْيَيْن والفِطْرَاتِ بال ٢٨٢٧ - حتَّى يَبِينَ لِمَنْ لَهُ عَفْلٌ مَن الْه

وكِتَابَهُ وشَرائِعَ الإيهَانِ أوْ لمه يَسشَا فالأمْرُ لِلرَّحْمٰن ٢٨٢٨ ـ ولأنْصححن اللَّه ثُمَّ رَسُوله ٢٨٢٩ ـ إِنْ شَاءَ رَبِّى ذَا يَكونُ بِحَوْلِهِ

### في شهادةِ أهلِ الإثباتِ على أهلِ التعطيل أنَّه ليسَ في السَّماءِ إلهٌ ولا لِلَّه بيننا كلامٌ ولا في القبرِ رَسولٌ

قُسلْتُسمْ نُسؤَدِّيسهَا لَدَى السرِّحْسل ن مُ السَّلَهِ حَسقًاً يَسا أُولِي السعُدوَانِ رَبُّ يُسطَساعُ بِسواجِبِ السُّسكُسرَانِ مِنْ مُرْسَل واللَّهِ عِنْد لِسَانِ مِـنْـكُــمْ فَـغَـطُّـوهَـا بِـلَا رَوَغَـانِ] ئِمَةُ بِجِسم الحَيِّ كالألْوَانِ مَشْرُوطَةٌ بِحَيَاةِ ذِي البُعِثْمَانِ مَشْرُوطُهَا بِالعَقْلِ وَالبُرْهَانِ كصيفاته بالعلم والإسمان رُوطٍ بِهَا عَدَمٌ لَدَى الأَذْهَانِ

• ٢٨٣ - إنَّا تَحَمَّلُنَا الشَّهَادَةَ بِالَّذِي ٢٨٣١ ـ مَا عِنْدكُمْ فِي الأرْض قُرْآنٌ كَلا ٢٨٣٢ ـ كَـلَّا وَلَا فَـوْقَ السَّـمَــواتِ الـعُـلى ٢٨٣٣ ـ كَلَّا وَلَا فِي القَبْرِ أَيْضاً عِنْدَكُمْ ٢٨٣٤ ـ [هَاتِيكَ عَوْرَاتٌ ثَلَاثٌ قَدْ بَدَتْ ٧٨٣٥ ـ فَالرُّوحُ عِنْدَكُمُ مِنَ الأعرَاضِ قَا ٢٨٣٦ ـ وَكَذَا صِفَاتُ الحَى قَائِمَةٌ بِهِ ٢٨٣٧ ـ فَإِذَا انْتَفَتْ تِلْكَ الْحَيَاةُ فَيَنْتَفِي ٢٨٣٨ - وَرِسَالَةُ المبْعُوثِ مَشْرُوطٌ بِهَا ٢٨٣٩ ـ فَإِذَا انْتَفَتْ تِلْكَ الحَيَاةُ فَكُلُّ مَشْ

### في الكلام في حياةِ الأنبياءِ في قبورهمْ

قَـدْ كَـانَ فَـوْقَ الأرْض والـرُّجْـمَـانِ ٧٨٤٢ ـ مِنْ فَوْقِهِ أَطْبَاقُ ذَاكَ السُّوبِ والسَّلُّ بِنَاتُ قَدْ عُرِضَتْ عَلَى الدجدْرَانِ

٢٨٤٠ ـ وَلأَجْل هَـذَا رَامَ نَـاصِـرُ قَـوْلِكُـم تَـرقِـيـعَـهُ يَـا كَـثُـرَةَ الـحُـلْقَـانِ ٢٨٤١ ـ قَالَ الرَّسُولُ بِقَبْرِهِ حَيٌّ كَمَا

قَبْلَ الىممَاتِ بِغَيْرِ مَا فُرْقَانِ يُفتِيهم بِشرائِع الإيمانِ خُلْفِ العَظِيم وَسَائِرِ البُهْتَانِ وَعَـن الْجَـوَابِ لِسَائِل لَهُـفَانِ أَثْبَتُ مُوهَا أَوْضِحُوا بِبَيَانِ يَشْكُونَ بَأْسَ الفَاجِرِ الفَتَّانِ حَى يُسَاهِ دُهُم شُهُودَ عِيَانِ سَأَلُوهُ فُتْيَا وَهُو فِي الأَكْفَانِ فَأْتُوا إِذاً بِالحِقِّ والبُوهَانِ إِنْ كَانَ حَيّاً نَاطِقاً بِلِسَانِ حُرجُ رَاتِ لِلْقَ اصِي مِنَ البُ لْدَانِ إِرْشَادِهِمْ بِطَرَائِقِ السِّبِيانِ وَيَكُونُ لِلتِّبْيَانِ ذَا كِتْمَانِ قَـدْ كَانَ بِالـتَّـكْرَادِ ذا إحسانِ أعْنِي عَلَى العُلَمَاءِ كُلَّ زَمَانِ قَـ ذُ كَـانَ مِـنْـهُ الـعَـهٰـ دُ ذَا تِـ بْـيَـانِ وَبِبَعْض أَبْوَابِ الرِّبَا الفَتَّانِ إذْ لَمْ يَسسَلْهُ وَهْوَ فِي الأَكْفَانِ لِسُوَالِ أُمِّهِمُ أَعَزٌ حَصَانِ حَعُهُمْ وَلَا يَأْتِي لَهُمْ بِجَيَانِ إذْ كَانَ حَيِاً دَاخِلَ البُسْيَانِ حب عُـوثِ بالقُـرْآنِ وَالرَّحْمَان

٢٨٤٣ ـ لَوْ كَان حَيّاً فِي الضَّرِيح حَيَاتُهُ ٢٨٤٤ ـ مَا كَانَ تَحْتَ الأرْضِ بَلْ مِنْ فَوْقِهَا ٧٨٤٥ ـ أتُراهُ تَحْتَ الأرْضِ حَيّاً ثُمَّ لَا ٢٨٤٦ ـ وَيُسريع أُمَّتَ لهُ مِسنَ الآراء وَالْه ٧٨٤٧ ـ أَمْ كَانَ حَيّاً عَاجِزاً عَنْ نُطْقِهِ ٧٨٤٨ ـ وَعَن الْحَرَاكِ فَمَا الحَيَاةُ الَّلاتِ قَدْ ٧٨٤٩ ـ هَــذَا ولِمْ لا جَـاءَهُ أَصْـحَـابُــهُ • ٢٨٥ ـ إذْ كَانَ ذَلِكَ دَأْبَهُمْ وَنَسِيُّهُمْ ٧٨٥١ ـ هَـلْ جَـاءَكُـمْ أَثَـرُ بِـأَنَّ صِـحَـابَـهُ ٢٨٥٢ ـ فَأَجَابَهُمْ بِجَوَابِ حَيِّ نَاطِقٍ ٢٨٥٣ ـ هَـ لَّا أَجَـ ابَـهُـمُ جَـوَابًا شَـ افِـياً ٢٨٥٤ \_ هَـذَا وَمَا شُـدَّتْ رَكَائِبُهُ عَـن الـ ٧٨٥٥ ـ مَعَ شِدَّةِ الحِرْصِ العَظِيم لَهُ عَلَى ٧٨٥٦ ـ أَتُسرَاهُ يَسْسَهَ لُدُ رَأَيَهُ مْ وَحِلَافَهُمْ ٧٨٥٧ ـ إِنْ قُلْتُمْ سَبَقَ البَيَانُ صَدَفْتُمْ ٧٨٥٨ ـ هَـذَا وَكَـمْ مِـنْ أَمْـرِ ٱشْـكَـلَ بَـعْـدَهُ ٧٨٥٩ ـ أَوَ مَا تَرَى الفَارُوقَ وَدَّ بِأَنَّهُ ٢٨٦٠ ـ بالجَدِّ فِي مِيرَاثِهِ وَكَالَالَةٍ ٢٨٦١ ـ قَدْ قَصَّرَ الفَارُوقُ عِنْدَ فَريقكُمْ ٢٨٦٢ ـ أتراهُم يَا أُتُسونَ حَوْلَ ضريحِهِ ٢٨٦٣ ـ ونبيُّ هُمْ حَتَّى يُشَاهِدُهُمْ وَيَسْ ٢٨٦٤ ـ أَفَكَ انَ يَعْجِزُ أَنْ يُجِيبَ بِقَوْلِهِ ٧٨٦٠ ـ يَا قَوْمَنَا اسْتَحْيُوا مِنَ العُقَلَاءِ والْـ

كَــلَّا وَلَا لِلنَّــفْــسِ والإنْــسَــانِ فَلْيَسْتَتِر بِالصَّمْتِ وَالْكِتْمَانِ مَيْتٌ كَمَا قَدْ جَاءَ فِي القُرْآنِ فِي القَبْر قَبْلَ قِيَامَةِ الأَبْدَانِ وَلِغَيْ رهِمْ مِنْ خَلْقِهِ مَوْتَانِ فى الأرض حياً قط بالبرهان مَاتَ الورَى أَمْ هَلْ لَكُمْ قُولَانِ عُوا بالدَّلِيل فَنحن ذُو أَذْهَانِ أصواتِ حَوْلَ القَبْرِ بِالنُّكُرَانِ مَيْسًا كَحُرْمَتِهِ لَدَى الحَيَوانِ حَيٌّ فَغُضُّوا الصَّوْتَ بِالإحْسَانِ وَرَسُولِهِ وَحَفَّائِقِ الإيهمانِ تَسقُونَ مِنْ قَحْطٍ وَجَدْبِ زَمَانِ عَرْضُ البِدَارِ وَحُهِرَةُ النِّسُوانِ ر نَبيِّ هم حَاشَا أُولِي الإيمَان

٢٨٦٦ ـ والـكَّهِ لَا قَـدْرَ الـرَّسُـولِ عَـرَفْتُ مُ ٧٨٦٧ ـ مَنْ كَانَ هَذَا القَدْرُ مِبْلغَ عِلمِهِ ٢٨٦٨ - وَلَقَد أَبَانَ السَّلَّهُ أَنَّ رَسُولَهُ ٧٨٦٩ ـ أَفَحِاءَ أَنَّ اللَّه بَاعِثُهُ لَنَا ٢٨٧٠ ـ أَثَلَاثُ مَوْتَاتٍ تَكُونُ لِرُسْلِهِ ٢٨٧١ - إذْ عِنْدَ نَفْخ الصُّورِ لَا يَبْقَى امرُوُّ ٢٨٧٢ - أَفَهَلْ يَمُوتُ الرُّسُلُ أَمْ يَبْقَوا إِذَا ٢٨٧٣ ـ فَتَكَلَّمُوا بِالعِلْمِ لَا الدَّعْوى وَجِيـ ٢٨٧٤ ـ أَوَ لَمْ يَقُلُ مَنْ قَبْلَكُمْ لِلرَّافِعِي الْـ • ٢٨٧ - لَا ترْفعُوا الأصْوَاتَ مُحرِّمَةُ عَبْدِهِ ٢٨٧٦ - قَـ دْ كَـان يُـ مْ كِـ نُهُمْ مْ يَـ قُـ ولُوا إنَّـهُ ٧٨٧٧ ـ لَكِنَّهُمْ بِاللَّهِ أَعْلَمُ مِنْكُمُ ٢٨٧٨ - وَلَقَدْ أَتَوْا يَوْماً إِلَى الْعَبَّاسِ يَسْ ٧٨٧٩ ـ هَـذَا وَبَـيْنَهُمُ وَبَـيْنَ نَـبِيِّهِمْ ٠ ٢٨٨ - فَنَبِيُّهُمْ حَيٌّ وَيَسْتَسْقُونَ غَيْ

\* \* \*

# فھڻ

### فيما احتجُّوا بهِ على حياةِ الرُّسُلِ في القبورِ

حَيِّ كَمَا قَدْ جَاءَ فِي القُرْآنِ شَكِّ وَهَذَا ظَاهِرُ التِّبْسِانِ شُهَدَائِنَا بِالعَقْلِ وَالبُرْهَانِ فَنِسَاؤُهُ فِي عِصْمَةٍ وَصِيَانِ

٢٨٨١ - فَإِنِ احْتَجَجْتُمْ بِالشَّهِيدِ بِأَنَّهُ ٢٨٨٢ - وَالرُّسُلُ أَكْمَلُ حَالَةً مِنْهُ بِلَا ٢٨٨٣ - وَالرُّسُلُ أَكْمَلُ حَالَةً مِنْهُ بِلَا ٢٨٨٣ - فَلِذَاكَ كَانُوا بِالحَيَاةِ أَحَقَّ مِنْ ٢٨٨٤ - وبِأَنَّ عَفْدَ نِكَاحِه لَمْ يَنْفَسِخْ ٢٨٨٤

٢٨٨٧ - أَفَ لَيْسَ فِ عَ هَ ذَا كَلِيلٌ أَنَّ هُ ٢٨٨٧ - أَفَ لَيْسَ فِ عِ هَ خَذَا دَلِيلٌ أَنَّ هُ ٢٨٨٧ - أَوَ لَمْ يَرَ المحْتَارُ مُوسَى قَائِماً ٢٨٨٨ - أَفَ مَ يُّتُ يَأْتِي الصَّلَاةَ وَإِنَّ ذَا ٢٨٨٨ - أَفَ مَ يُّتُ يَأْتِي الصَّلَاةَ وَإِنَّ ذَا ٢٨٨٨ - أَوَ لَمْ يَ قُلُ إِنِّي الصَّلَاةَ عَلَى الدِي ٢٨٨٩ - أَيَ رُدُّ مَ يُّتُ السَّلَامَ عَلَى الَّذِي ٢٨٩١ - هَذَا وَقَ دْ جَاءَ الحَدِيثُ بِأَنَّهُمْ ٢٨٩١ - وبأنَّ أَعْمَالُ العِبَادِ عَلَيْهِ تُعْ ٢٨٩٢ - يَوْمَ الخَمِيسِ وَيومَ الْإِثْنَينِ الَّذِي

مِنْهُنَّ وَاحِدةٌ مَدَى الأَزْمَانِ حَدِيٌّ لِمَسْنُ كَانَستُ لَهُ أَذُنَانِ حَدِيٌّ لِمَسْنُ كَانَستُ لَهُ أَذُنَانِ فِي قَبْسِرِهِ لِصلَاةٍ ذِي السَّفُرْبَانِ عِينُ المُحَالِ وواضِعُ البُطْلَانِ يَانِي بِتَسْلِيمٍ مَعَ الإحسانِ يَأْتِي بِهِ هَذَا مِنَ البُهُ شَانِ يَاتِي بِهِ هَذَا مِنَ البُهُ شَانِ يَاتِي بِهِ هَذَا مِنَ البُهُ شَانِ أَحْيَاءُ فِي الأَجْدَاثِ ذَا تِبْيَانِ أَحْيَاءُ فِي الأَجْدَاثِ ذَا تِبْيَانِ رَضُ دَائِماً فِي جُهْمَةٍ يَوْمَانِ وَلَا مَنْ البُهُ المَانِ وَلَا مُنْ البُهُ المَانِ وَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى المُعْلَى الْمُعْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَ

\* \* \*

# فهڻ

## في الجوابِ عمَّا احتجُّوا بهِ في هذهِ المسألةِ

٢٨٩٤ ـ فَيُقَالُ أَصْلُ دَلِيلِكُمْ فِي ذَاكَ حُجَدَ ٢٨٩٥ ـ إِنَّ الشَّهِيدَ حَيَاتُهُ مَنْصُوصَةً ٢٨٩٦ ـ هَذَا مَعَ النَّهُي السَوَكَّدِ أَنَّنَا ٢٨٩٧ ـ هَذَا مَعَ النَّهُي السَوَكَّدِ أَنَّنَا ٢٨٩٨ ـ وَنِسسَاؤهُ حِلُّ لَنَا مِنْ بَعْدِهِ ٢٨٩٨ ـ هَذَا وَأَنَّ الأَرْضَ تَأْكُلُ لَحُمَهُ ٢٨٩٨ ـ هَذَا وَأَنَّ الأَرْضَ تَأْكُلُ لَحُمَهُ ٢٨٩٩ ـ لَكِنَّهُ مَعَ ذَاكَ حَدِيِّ فَارِحْ ٢٩٠٩ ـ فَالرُّسُلُ أَوْلَى بِالحَيَاةِ لَدَيْهِ مَعْ ١٩٠٨ ـ وَهِيَ الطَّرِيَّةُ فِي التُّرَابِ وَأَكْلُهَا ٢٩٠٠ وَهِيَ الطَّرِيَةُ فِي التُّرَابِ وَأَكْلُهَا ٢٩٠٠ ـ وَلِبِعْضِ أَتْبَاعِ الرَّسُولِ يَكُونُ ذَا ٢٩٠٧ ـ فَانْظُرْ إِلَى قَلْبِ الدَّلِيلُ عَلَيْهِمُ

بِخَصِيصَةٍ عَنْ سَائِر النِّسُوانِ تَوْنَ الرَّسُولَ لِصِحَّةِ الإيمانِ سُبْحَانَـهُ لِلْعَبْدِ ذُو شُكُرَانِ مِئْهُ بِهِنَّ وَشُكْرَ ذِي الإحسانِ لُومٌ بسلَا شَكِّ وَلَا مُستِّ إِن أخرى يَقِيناً وَاضِعَ البُوهَانِ إِذْ ذَاكَ صَوْناً عَنْ فِرَاش ثَانِ فِيهَا البِحِدَادُ وَمَلْزَمُ الأَوْطَانِ فِي قَبْرِهِ أَثَرٌ عَنظِيهُ الشَّانِ فَالْحَقُّ مَا قَدْ قَالَ ذُو النَّرهُ النَّرهُ الْ عَنْهُ عَلَى عَهْدٍ بِلَا نِسْيَانِ بِروَايَسةٍ مَعْلُومةِ السِّبِيانِ فِي قَبْرِهِ فَاعْرَبُ لِذَا البِرْفَانِ حسر فُوع وَاشوقاً إِلَى العِرْفَانِ لَا تَطُّرِحُهُ فَسَا هُمَا سِيًّانِ \_نْ صَحَ هـذا عِنْدَهُ بِبَيَانِ حُلِقًاظُ هَلِذَا اللِّينِ فِي الأزْمَانِ والسلَّهُ ذُو فَـضْـل وَذُو إحْـسَـانِ خَبَراً صَحِيحاً عِنْدَهُ ذَا شَانِ قَدْ مَاتَ وَهُوَ مُحَقِّقُ الإِحَانِ عَاهَا لأجُل صَلَاةِ ذِي القُرْبَانِ فَيقُولُ لِلمَلكَيْنِ هَلْ تَدَعَانِي قَسالًا سَستَفْعَ لُ ذَاكَ بَسعْدَ الآنِ

٢٩٠٤ ـ لَكِن رَسُولُ اللَّهِ خُصَّ نِسَاقُهُ • ۲۹۰ - خُيِّرْنَ بَيْنَ رَسُولِهِ وَسِوَاهُ فَاخْد ٢٩٠٦ ـ شَـكَـرَ الإلـهُ لَهُـنَّ ذَاكَ وَرَبُّـنَـا ٢٩٠٧ ـ قُصِرَ الرَّسُولُ عَلَى أُوليَكَ رَحْمَةً ٢٩٠٨ ـ وَكَذَاكَ أَيْضًا قَصْرُهُنَّ عَلَيْهِ مَعْ ٢٩٠٩ ـ زَوْجَاتُهُ فِي هَـذِهِ الدُّنْيَا وَفِي الْـ ٧٩١٠ فَ لِذَا حَومُ مَن عَلَى سِوَاهُ بَعْدَهُ ٢٩١١ لَكِنْ أَتَدْنَ بِعِدَّةٍ شَرْعِيَّةٍ ٢٩١٢ ـ هَــذَا وَرُؤْيَــتُــهُ الْكَــلِيــمَ مُــصَــلّيــاً ٢٩١٣ ـ فِي القَلْبِ مِنْهُ حُسَيكَةٌ هَلْ قَالَهُ ٢٩١٤ ـ وَلِذَاكَ أَعْرَضَ فِي الصَّحِيح مُحَمَّدٌ ٢٩١٥ ـ وَالسدَّارَقُ طُ نِي الإمَامُ أَعَلَّهُ ٢٩١٦ - أَنْسٌ يَقُولُ رَأَى الكَلِيمَ مُصَلِّياً ٢٩١٧ - فَرَوَاهُ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ وَلَيْسَ بال ٢٩١٨ - بَيْنَ السِّيَاقِ إِلَى السِّيَاقِ تَفَاوُتٌ ٢٩١٩ ـ لَكِنْ تُمَقَلَّدُ مُسْلِماً وَسِواهُ مِمَّـ • ۲۹۲ - فَسرُوَاتُسهُ الْأَثْسَبَاتُ أَعْسَلَامُ السهُسدَى ٢٩٢١ ـ لَكِنَّ هَـذَا لَيْسَ مُـخْتَصًا بِـهِ ٢٩٢٢ ـ فَرَوى ابْنُ حِبَّانَ الصَّدُوقُ وَغَيْرُهُ ٢٩٢٣ ـ فِيهِ صَلَاةُ العَصْرِ فِي قَبْرِ الَّذِي ٢٩٢٤ ـ فَتُمَثَّلُ الشَّمْسُ الَّتِي قَدْ كَانَ يَوْ ٧٩٢٥ ـ عِنْدَ الغُرُوبِ يَخَافُ فَوتَ صَلَاتِهِ ٢٩٢٦ ـ حَتَّى أُصَلِّى العَصْرَ قَبْلَ فَوَاتِهَا

حُكِيت لَنَا بِثُبُوتِهِ الْقَولانِ حُـمْنَ دَعْوةَ صادِقِ الإيقانِ إِنْ كَانَ أُعْطِيَ ذَاكَ مِنْ إِنْسَانِ مِعْرَاجِ فَوْقَ جَميع ذِي الأَكْوَانِ وَاللَّهَ طُعُ مَوجَبُهُ بِلَّا نُكُرَانِ فِي قَبْرِهِ إِذْ لَيْسَ يَجْتَمِعَانِ لِيَـراهُ تُـمَّ مُـشَاهَـداً بِعِـيَانِ بِتَنَاقُض إذْ أَمْكَنَ الوَقْتَانِ يَأْتِي بِتَسْلِيم مَعَ الإحسانِ قَدْ قَالَهُ المبعُوثُ بالفرقانِ ليه عَلَيْهِ وَهُو إِيهَانِ حَـــتَّــى يَـــرُدَّ عَــلَيْــهِ رَدَّ بَــيَــانِ لَمَّا يَصِحَّ وَظَاهِرُ النُّكُرانِ إِنْ كُنْتَ ذَا عِلْم بِهَذَا الشَّانِ كِنْ عِنْدَنَا كَحَيَاةِ ذِي الأَبْدَانِ وَعَنِ الشَّمَائِلِ ثُمَّ عَنْ أَيْمَانِ باللَّهِ مِنْ إفْكِ وَمِنْ بُهْ تَانِ قَدْ قَالَ فِي الشُّهَدَاءِ فِي القُرْآنِ أَعْلَى وَأَكْمَلُ عِنْد ذِي الإِحْسَانِ دِ عَلَيْهِ فَهُ وَ الحَقُّ ذُو إِمْكَانِ ثُ بِ فِ خَ حَ قُ لَيْ سَ ذَا نُكُرَانِ أَيْضًا بِآثار رُوين حِسَانِ وَعَــلَى أَقَــارِبِهِ مَــعَ الإِخْــوَانِ

٢٩٢٧ ـ هَذَا مَعَ الموتِ المحقَّق لَا الَّذِي ٢٩٢٨ ـ هَـذَا وثابتُ البُنانِي قَـدْ دَعَـا الرَّ ٢٩٢٩ ـ أَنْ لَا يَسزَالَ مُصَلِّياً فِي قَبْرهِ · ٢٩٣٠ ـ لَكِ ـنَّ رُؤْيَ ـ تَــ أُهُ لِمُ ـ وسَــ ي لَيْلَةَ الْـ ٢٩٣١ ـ يَرْويهِ أَصْحَابُ الصِّحَاح جَمِيعُهُمْ ٢٩٣٢ ـ وَلِذَاكَ ظُـنَّ مُسعَارِضاً لِصَـلَاتِـهِ ٢٩٣٣ ـ وَأَجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ أُسْرِي بِهِ ٢٩٣٤ - فَرَآهُ ثَمَّ وَفِي الضَّرِيحِ وَلَيْسَ ذَا ٧٩٣٠ ـ هَــذَا وَرَدُ نَــبِـيِّـنَـا لِسَــ الم مَــنُ ٢٩٣٦ ـ مَا ذَاكَ مُخْتَصًا بِهِ أَيْضًا كَمَا ٢٩٣٧ - مَنْ زَارَ قَبْرَ أَخ لَهُ فَأَتَّى بِتَسْ ٢٩٣٨ ـ رَدَّ الإلسهُ عَلَيْهِ حَقًّا رُوحَهُ ٢٩٣٩ ـ وَحَدِيثُ ذِكْر حَيَاتِهمْ بِقُبُورِهِمْ ٢٩٤٠ ـ فَانظُرْ إِلَى الإسْنَادِ تَعْرِفْ حَالَهُ ٢٩٤١ ـ هَـذَا وَنَـحْنُ نَـقُـولُ هُـمْ أَحْيَاءُ لَـ ٢٩٤٢ ـ وَالنُّوبُ تَحْتَهُمُ وَفَوْقَ رُؤُوسِهِمْ ٢٩٤٣ ـ مِثْلَ الَّذِي قَدْ قُدْتُ مُوهُ مَعَاذَنَا ٢٩٤٤ ـ بَـلْ عِـنْدَ رَبِّهِمْ تَعَالَى مِثْلَ مَا ٧٩٤٥ ـ لَكِسنْ حَيَاتُهُمُ أَجَالُ وَحَالُهُمُ ٢٩٤٦ ـ هَـذَا وَأَمَّا عَرْضُ أَعْمَالِ العِبَا ٢٩٤٧ ـ وَأَتَسَى بِهِ أَثْسِرٌ فَإِنْ صَحَّ الحَديـ ٢٩٤٨ ـ لَكِنَّ هَـذَا لَيْسَ مُـخْتَصًا بِهِ ٢٩٤٩ ـ فَعَلَى أَبِي الإِنْسَانِ يُعْرَضُ سعْيُهُ

وَاسْتَ بِشُرُوا يَا لَذَّةَ الفَرْحَانِ لُوا رَبِّ رَاجِعْهُ إِلَى الإِحْسَانِ هَذَا الحديثَ عَقِيبَهُ بِلِسَانِ أَخْزَى بِهَا عِنْدَ القَريبِ الدَّانِي مَحْبُو بِالغُفْرَانِ والرِّضُوانِ لِلمُصطفَى مَا يَعْمَلُ الشَّقَلَانِ فِي ذَا المقَام الضَّنْكِ صَعْب الشَّانِ لُ بَنِي الزَّمَانِ لِغِلْظَةِ الأَذْهَانِ وَصِفَاتِهَا لِلإلْفِ سِالأَبْدَانِ أَتُريدُ تَنْقُضُ حِكْمَةَ الرَّحمن أَعْلَى الرَّفِيق مُقِيمَةٌ بِجِنَانِ أَتْبَاعِبِهِ فِي سَائِرِ الأَزْمَانِ رُدَّتْ لَهُ مِ أَرْوَاحُ هُ مِ لِلآنِ كِنْ لَسْتَ تَسْمَعُهُ بِذِي الآذانِ كَنُهَا لَدَى البَحنَّاتِ والرِّضْوَانِ تَظْلِمْهُ واعْذُرُهُ عَلَى النُّكُرَانِ تُهمِلْهُ شَأْنُ الرُّوحِ أَعْجَبُ شَانِ يَعْرِفْهُ غَيْرُ الفَرْدِ فِي الأَزْمَانِ بَادرْتَ بِالإِنْكِارِ والمعُدْوَانِ ذَاكَ الرَّفِيقَ جَرَيْتُ فِي المَيْدَانِ وَحُدُوثُهَا المعْلُومُ بِالبُرْهَانِ قَدْ قَالَ أَهْلُ الإِفْكِ والبُهْ تَانِ عَنَّا كَمَا قَالُوهُ فِي الدَّيَّانِ

• ٢٩٥ ـ إِنْ كَانَ سَعْياً صَالِحاً فَرحُوا بِهِ ٢٩٥١ ـ أَوْ كَانَ سَعْياً سَيِّئاً حَزنُوا وَقَا ٢٩٥٢ \_ وَلِذَا اسْتَعَاذَ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ رَوَى ٢٩٥٣ ـ يَسا رَبِّ إِنِّسى عَسائِذٌ مِسنْ خِسزْيَسةٍ ٢٩٥٤ ـ ذَاكَ الشَّهيدُ المرتضَى ابْنُ رَوَاحَةَ الـ ٧٩٥٠ ـ لَكِلَ هَلَا ذُو احْتِصَاص وَالَّذِي ٢٩٥٦ ـ هَــذِي نِهـايـاتٌ لإقُـدَام الـورَى ٢٩٥٧ ـ وَالْحَقُّ فِيهِ لَيْسَ تَحْمِلُهُ عُقُو ٢٩٥٨ ـ وَلِجَهْلِهِمْ بِالرُّوح مَعْ أَحْكَامِهَا ٢٩٥٩ ـ فَارْضَ الَّذِي رَضِى الإللهُ لَهُم بهِ ٧٩٦٠ ـ هَـلْ في عُـقُ ولِهِمُ بِـأَنَّ الرُّوحَ فِي ٢٩٦١ ـ وَتُسرَدُّ أَوْقَاتَ السَّلَام عَلَيْهِ مِنْ ٢٩٦٢ ـ وَكَـذَاكَ إِنْ زُرْتَ الـقُـبُ وَدَ مُـسَـلِّماً ٢٩٦٣ ـ فَـهُـمُ يَـرُدُّونَ الـسَّـلَامَ عَـلَيْكَ لَـ ٢٩٦٤ ـ هَذَا وَأَجْوَافُ الطّيُورِ الخُضْرِ مَسْ ٧٩٦٥ ـ مَنْ لَيْسَ يَحْمِلُ عَقْلُهُ هَذَا فَلَا ٢٩٦٦ ـ لِلرُّوح شَانٌ غَهِي رُذِي الأَكوانِ لَا . ٢٩٦٧ ـ وَهُـوَ الَّذِي حَـارَ الـوَرَى فِيهِ فَـلَمْ ٢٩٦٨ ـ هَــذا وَأمـر فَـوق ذَا لَوْ قُـالتـه ٢٩٦٩ \_ فَلِذَاكَ أَمْسَكْتُ العِنَانَ وَلَوْ أَرَى • ٢٩٧ - هَــذَا وَقَــوْلِي إنَّــهَــا مَــخــلُوقَــةٌ ٢٩٧١ ـ هَـذَا وَقَـوْلِي إِنَّهَا لَيْسَتْ كَـمَا ٢٩٧٢ ـ لَا دَاخِلٌ فِينَا وَلَا هِي خَارِجُ

٢٩٧٣ ـ واللّه لا الرّحلمن أشبَتُ م ولا أروا حكم يا مُدّعي العرفان
 ٢٩٧٤ ـ عَطَّلْتُ مُ الأبْدَانَ مِنْ أرْوَاحِهَا وَالعَرْشَ عَطَّلْتُ مْ مِنَ الرّحمٰ نِ
 \* \* \*

# فهنّ

#### في كسرِ المنْجَنِيق الذي نَصَبهُ أهلُ التَّعطيلِ على معاقلِ الإيمَانِ وحصونِهِ جيلاً بعد جيل

٧٩٧٠ ـ لَا يُسفُرْعَنْكَ قَعَاقِعٌ وَفَرَاقِعٌ ٧٩٧٦ ـ مَا عِنْدَهُمْ شَيءٌ يَهُ ولُكَ غَيْرُ ذَا ٢٩٧٧ ـ وَهُو الَّذِي يَدْعُونَهُ الترْكِيبَ مَنْ ٢٩٧٨ ـ أَرَأَيْتَ هَذَا المَنْجَنِيقَ فإنَّهُمْ ٢٩٧٩ ـ بَلَغَتْ حِجَارَتُهُ الحُصُونَ فَهَدَّتِ الشُّـ ٢٩٨٠ ـ لِلَّهِ كَمْ حِصْن عَلَيْهِ اسْتَولَتِ الْه ٢٩٨١ ـ واللَّهِ مَا نَصَبُوه حَتَّى عَيَّرُوا ٢٩٨٢ ـ وَمِنَ البَلِيَّةِ أَنَّ قَوْماً بَيْنَ أَهْد ٢٩٨٣ ـ وَرَمَوْا بِهِ مَعَهُمْ وَكَانَ مُصَابُ أَهْد ٢٩٨٤ ـ فَتركَّبتُ مِن كُفْرهِمْ وَوفِاقِ مَنْ ٧٩٨٠ ـ وَجَرتْ عَلَى الإسلام أعْظُمْ مِحْنةٍ ٢٩٨٦ ـ وَالسلَّهِ لَوْلَا أَنْ تَسدَارَكَ دِيسنَسهُ السرَّ ٢٩٨٧ ـ لَكِنْ أَقَامَ لَهُ الإلنهُ بِفَضْلِهِ ٢٩٨٨ ـ فَرَمَوْا عَلَى ذَا المَنْجَنِيقِ صَوَاعِقاً ٢٩٨٩ \_ فَاسْأَلهُمُ مَاذَا الَّذِي يَعْنُونَ بِالتَّـ

وَجَعَاجِعٌ عَرِيَتْ عَبِنِ البُوهَانِ ك المنْجَنِيقِ مقَطَّعَ الأرْكَانِ حُسوباً عَلَى الإثْبَاتِ مُنْذُ زَمَانِ نَصَبُوهُ تَحْتَ مَعَاقِلِ الإِيمَانِ \_ رُفَاتِ واستَولَتْ عَلَى الجُدْرَانِ كفَّارُ مِنْ ذَا المَنْجَنيقِ الجَانِي قَصْداً عَلَى الحِصْنِ العَظِيم الشَّانِ لِ الحِصْنِ وَاطَوهُمْ عَلَى الْعُدُوانِ ل الحِصْنِ مِنْهُمْ فَوْقَ ذِي الكُفْرَانِ فِي الحِصْنِ أَنْوَاعٌ مِنَ الطُّغْيانِ مِنْ ذَيْن تَنقُديراً مِنَ الرَّحْمُن حمين كان كسائر الأديان يَـزَكاً مِـنَ الأنْهَابِ والأعْهوانِ وَحِ جَارَةً هَ لَا تُنه لِلا أَرْكَانِ سركِيب فالتَّركِيبُ سِتُّ مَعَانِ

مُتَبَايِن كَترَكُب الحيَوانِ قَدْ رُكِّبتْ مِنْ أَرْبَعِ الأَرْكَانِ وَعُـلُوِّه مِـنْ فَـوْقِ كُـلٌ مَـكَـانِ ذَا لَازِمُ الإِثْبَاتِ بِالبُوهَانِ حَــثُــواً بِــكَا كَــيْــلِ وَلَا مِــيــزَانِ رِ وَذَاكَ بَيْنَ اثْنَينِ يَـفْتَرقَـانِ بح وَارِهِ لِمَحَلَّهِ مِنْ بَانِ ج واختيلاطٍ وَهْوَ ذُو تِبْيَانِ أيضاً تَعَالَى اللَّهُ ذُو السُّلْطَانِ يُسدُعَسى السجواهِسرَ فسردة الأكسوانِ لَاهُ وَصُـورَتِـهِ لَدَى السيُـونَـانِ لدَ الفَيْ لَسُوفِ وَذَاكَ ذُو بُطْ لَانِ م وَذَاكَ أَيْسِطًا وَاضِهُ البُطُلَانِ زُعَهُ وهُ أَصْلَ الدِّينِ والإيهَانِ وَلَهُ مُ خِلِلَافٌ وَهُلِو ذُو أَلْوَانِ مِنْ أَرْبَعِ أَوْ سِتَّةٍ وثَمَانِ لَدَى معقالًاتٍ على التِّبيانِ وَعُلُوهِ سُبْحَانَ ذِي السُّبْحَانِ مِنْ ذَا وَلَا هَذَا هُمَا عَدَمَانِ لُ الواضِعُ البُطْلَانِ والبُهْتَانِ أجرزاء في شيء من الأذهان

٢٩٩٠ - إحدَى مَعَانِيهِ هُوَ التَّركِيبُ مِنْ ٢٩٩١ ـ مِنْ هَـذِهِ الأَعْفَا، كَـذَا أَعْضَاؤهُ ٢٩٩٢ ـ أَفَ لَازِمٌ ذَا لِلصِّفَ اتِ لربِّ نَا ٢٩٩٣ ـ وَلَعَلَّ جَاهِلَكُمْ يَقُولُ مُبَاهِبًا ٢٩٩٤ ـ فَالبَهْتُ عِنْدَكُمُ رَحْيصٌ سِعْرُهُ ٧٩٩٠ ـ هَـذا وَثَانِيهَا فتركيبُ الجوا ٢٩٩٦ ـ كَالْجِسْرِ والبَابِ الذِي تركيبُه ٢٩٩٧ ـ والأوَّلُ السمدعُ قُ تـرْكِـيبَ امْـتِـزَا ٢٩٩٨ ـ أَفَ لَازِمٌ ذَا مِنْ ثُرِبُوتِ صِفَاتِ هِ ٢٩٩٩ ـ والنَّالِثُ التَّرْكيبُ مِنْ مُتَمَاثِل ٠٠٠٠ والرَّابعُ الجِسْمُ المركَّبُ مِنْ هَيُو ٣٠٠١ والجِسْمُ فَهْوَ مركَّبٌ مِنْ ذَين عِنْ ٣٠٠٢ ـ وَمِنَ الجَواهِرِ عِنْدَ أَربَابِ الكَلَا ٣٠٠٣ ـ فالمُثْبِتُونَ الجَوْهَرَ الفَرْدَ الَّذِي ٣٠٠٤ قَالُوا بِأَنَّ الْجِسْمَ مِنْهُ مُرَكَّبٌ ٣٠٠٥ مَلْ يُمكِنُ التَّركِيبُ مِنْ جُزْأَينِ أَوْ ٣٠٠٦ - أَوْ سِتَّ عَشْرَةَ قَدْ حَكَاهَا الأَشْعَرِيُّ م ٣٠٠٧ ـ أَفَ لَازِمٌ ذَا مِنْ ثُرُبُوتِ صِفَ اتِدِ ٣٠٠٨ ـ وَالحَقُّ أنَّ الجِسْمَ لَيْسَ مُركَّباً ٣٠٠٩ ـ وَالرَجو هَو الفَردُ الَّذِي قَدْ أَثْبَتُو ٣٠١٠ لَوْ كَانَ ذَلِكَ ثَابِتًا لَزَمَ الـمُحَا ٣٠١١ مِنْ أَوْجُهِ شَتَّى وَيَعْسُرُ نَظْمُهَا ٣٠١٢ ـ أَتكُونُ خَرْدَلةٌ تُسَاوِي الطُّودَ فِي الْـ

لَا تَنْتَهِي بِالعَدِّ والحُسْبَانِ فِي الوَسْطِ وَهُوَ الحَاجِزُ الوَسْطَاني حَدِمْ سُوسُ لِلتَّانِي بِلَا فُرْقَانِ فَهوَ انْقِسَامٌ وَاضِحُ التِّبيَانِ أؤصَافِ هَذَا بِاصْطِلَاحِ تَانِ مَا ذَاكَ فِي عُرْفٍ وَلَا قُرِرَانِ بالاضطِلاح لِشِيعَةِ اليُونَانِ جه مِيّة لَيْسَتْ ذَوي عِرْفَانِ عُلْيَا، وَنَتْرُكُ مُقْتَضَى القُوآنِ قَبْلَ الفَسَادِ وَمُقْتَضَى الْبُرْهَانِ أسمَاء ما الألقَابُ ذَاتِ الشَّانِ رْكِيبِ مِنْ عَفْلِ وَمِنْ فُرْقَانِ قَدَرُوا عَلَيْهِ ولوْ أَتَى الشَّقَلانِ وَوُجُ ودِهَا مَا له لهُ نَا شَيْئَانِ فِي الذِّهْن والثَّانِي فَفِي الأعْيَانِ فَعَلَى اعْتِبَارِهِمَا هُمَا غَيْرَانِ سُ وُجُودِهَا هُو ذَاتَهَا لَا ثَانِي قَدْ قَالَهُ ضَرْباً مِنَ النُّفُهُ للانِ فْصِيلِ وَهُوَ الأَصْلُ فِي العِرْفَانِ لَمْ يَهُ تَدُوا لِمَ واقِع الفُرقَانِ شَــكًا لِكُـلٌ مُسلَدَّدٍ حَــيْـرَانِ أَمْ غَيْرُهُ فَهُ مَا إِذاً شَيْعَانِ

٣٠١٣ - إِذْ كَانَ كُلِّ مِـنْهُ مَا أَجْـزَاؤهُ ٣٠١٤ ـ وَإِذَا وَضَعْتَ الجَوْهَرَيْنِ وَثَالِثاً ٣٠١٥ فَ الْأَجْلِهِ افْتَرَقَا فَ لَا يَتَ لَاقَيَا ٣٠١٦ مَا مَسَّه إِحْدَاهُ مَا مِنْهُ هُوَ ال ٣٠١٧ - هَـذا مُحَالً أَوْ تَـقُـولُوا غَـيْـرَهُ ٣٠١٨ ـ وَالحَامِسُ التَّركيبُ مِنْ ذَاتٍ مَعَ الْـ ٣٠١٩ ـ سَمَّوهُ تَركِيباً وَذَلِكَ وَضُعُهُمْ ٣٠٢٠ لَسْنَا نُقِرُّ بِلَفْظَةٍ مَوْضُوعَةٍ ٣٠٢١ أَوْ مَنْ تَلَقَّى عَنْهُمُ مِنْ فِرْقَةٍ ٣٠٢٢ في وَصْفِهِ سُبْحَانَهُ بِصِفَاتِهِ الْ ٣٠٢٣ ـ وَالعَقْل والفِطْرَاتِ أَيْضاً كُلُّهَا ٣٠٢٤ ـ سَمُّوهُ مَا شَئْتُمْ فَلَيْسَ الشَّأْنُ فِي الْـ ٣٠٢٥ هَلْ مِنْ دَلِيل يَقْتَضِى إِبْطَالَ ذَا التَّـ ٣٠٢٦ واللَّهِ لَوْ نُشِرَتْ شُيُوخُكُمُ لَمَا ٣٠٢٧ ـ وَالسَّادِسُ التَّركِيبُ مِنْ مَاهِيَّةٍ ٣٠٢٨ - إلَّا إِذَا احْسَلَفَ اعْسِبَارُهُ مَا فَذَا ٣٠٢٩ ـ فَهُنَاكَ يُعْقَلُ كَوْنُ ذَا غَيراً لِذي ٣٠٣٠ أُمَّا إِذَا اتَّحَدَا اعْتِبَاراً كَانَ نَفْ ٣٠٣١ ـ مَنْ قَالَ شَهِئاً غَيرَ ذَا كَانَ الَّذِي ٣٠٣٢ ـ هَذَا وَكَمْ خَبْطٍ هُنَا قَدْ زَال بالستَّ ٣٠٣٣ ـ وَابْنُ الخَطِيبِ وَغيرُه مِنْ بَعْدِهِ ٣٠٣٤ - بَالْ خَبَّطُوا نَفْلًا وَبَحْدًا أَوْجَبَا ٣٠٣٥ ـ هَـلُ ذَاتُ رَبِّ السِعَـالَمِـيـنَ وُجُـودُهُ قُلْنَا بِ فَيَ صِيرُ ذَا إِمْكَانِ كَالَمُ طُلَقِ الْمَوْجُودِ فِي الأَذْهَانِ هَوْلَيْنِ إِطْلَاقًا بِلَا فُرْقَانِ أَعْلَى وَبَيْنَ وُجُودِ ذِي الإِمْكَانِ إِسْطَالِ والإِسْكَالَ لِلأَذِهانِ أَنْ صَلَا فِي الإِمْكَانِ والشَّكُ فِيهِ ظَاهِرُ الشَّانِ أَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ العَظِيمِ الشَّانِ ٣٠٣٦ - فَيَكُونُ تَركِيباً مُحَالًا ذَاكَ إِنْ ٣٠٣٧ - وَإِذَا نَسفَيْ نَسا ذَاكَ صَارَ وُمُحودُهُ ٣٠٣٨ - وَحَكُوا أَقَاوِيلًا ثَلَاثاً ذَيْنِكَ السه ٣٠٣٩ - والثَّالِثُ التَّفْرِيقُ بَينَ الوَاجِبِ الْ ٣٠٣٩ - والثَّالِثُ التَّفْرِيقُ بَينَ الوَاجِبِ الْ ١٠٤٠ - وَسَطَوْا عَلَيْهَا كُلِّهَا بِالنَّقْضِ والْ ٣٠٤١ - حَتَّى أَتَى مِنْ أَرْضِ آمِدَ آخِراً ٢٠٤١ - حَتَّى أَتَى مِنْ أَرْضِ آمِدَ آخِراً ٢٠٤١ - حَالَ الصَّوَابُ الوَقْفُ فِي ذَا كُلِّهِ ٢٠٤٢ - هَذَا الصَّوَابُ الوَقْفُ فِي ذَا كُلِّهِ ٢٠٤٢ - هَذَا قُصَارَى بَعْدِيْهِ وَعُلُومِهِ ٢٠٤٢ - هَذَا قُصَارَى بَعْدِيْهِ وَعُلُومِهِ وَعُلُومِهُ وَعُلُومِهِ وَعُلُومِهِ وَعُلُومِهِ وَعُلُومِهُ وَعُلُومِهِ وَعُلُومِهِ وَعُلُومِهِ وَعُلُومِهُ وَاعْلَى الْعُلُهُ وَعُلُومِهُ وَعُلُومِهِ وَعُلُومِهِ وَعُلُومِهُ وَصُومِهُ وَعُلُومِهُ وَعُلُومُ وَمِهُ وَعُلُومِهُ وَعُلُومُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَالْعُلُومِ وَالْعُلُومِ وَلَهُ وَلُومِهُ وَعُلُومِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَاعُومُ وَلَهُ وَلَاعُومُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ والْعُلُومِ وَلَهُ وَلَهُ فَلُومُ وَلُومُ وَلُهُ وَلُهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَاعُومُ وَلَوْلُومُ وَلَهُ وَلَه

\* \* \*

# فهڻ

### في أحكام هذِهِ التَّراكيبِ السِّتةِ

تَعْدُوهُ مَا فِي اللَّهُ ظِ والأَذْهَانِ مركِيبُ فِيهَا ذَانِكَ النَّوْعَانِ عُقَلَاءُ فِي تَرْكِيبِ ذِي الجُثْمَانِ عُقَلاءُ فِي تَرْكِيبِ ذِي الجُثْمَانِ خَاهَا وَبِيَّنَا أَتِمَّ بَيَانِ خَاهَا وَبِيَّنَا أَتِمَّ بَيَانِ دَارَتْ رَحَى الحَرْبِ الَّتِي تَريَانِ وَارْتُ رَحَى الحَرْبِ الَّتِي تَريَانِ بِعُلُوهِ مِنْ فَوقِ ذِي الأَكْوَانِ بِعُلُوهِ مِنْ فَوقِ ذِي الأَكْوَانِ بِالنَّقُلِ وَالمَعْقُولِ ذِي البُرْهَانِ بِالنَّقُلِ وَالمَعْقُولِ ذِي البُرْهَانِ مِنْ غَيرِ مَا بُرْهَانِ مَنْ عَيرِ مَا بُرْهَانِ مَنْ عَيرِ مَا بُرْهَانِ فَي المُرْهَانِ لَمُنْ المُعْدُوانِ فَي المُرْهَانِ لَمُ المُحْدُوانِ فَي مَنْ عَيْرِ مَا بُوهُانِ لَا المُحْدُوانِ فَي مَنْ عَيْرِ مَا الْمُحْدُوانِ لَا المُحْدُونِ فِي هَذَا عَلَى إنسَانِ لَا لَهُ طُلُولُ المُحْدُولِ فِي هَمْ أَبْطُلُ المُحْدُولِ فِي المُحْدُولِ فِي المُحْدُوانِ فَي مَنْ عَيْرِ مَا بُوهُ اللَّهُ طُلُولُ المُحْدُولِ فِي المُحْدُولِ فِي المُحْدُولِ فِي المُحْدُولِ فِي المُحْدُولِ فِي المُحْدُولِ فَي المُحْدُولِ فَي المُحْدُولِ فَي المُحْدُولِ فَي المُحْدُولِ فِي المُحْدُولِ فِي المُحْدُولِ فَي المُحْدُولِ فِي الْمُعْلَى المُعْمُولُ فَي المُعْمُولُ فَي المُحْدُولِ فِي المُولِ فَي المُحْدُولِ فِي المُعْلِي المُعْلَى المُعْلُولُ المُعْلِلَةُ المُعْلُولُ المُعْلِي المُعْلِي المِنْ الْمُعْلِي المُعْلِي الْمُعْلِي المُعْلِي المِعْلِي المُعْلِي المُعْلِ

٢٠٤٤ - فَالأُوَّلَانِ حَقِيقَةُ التَّرْكِيبِ لَا النَّالَاثُ الأَعْيَانُ أَيْضًا إِنَّمَا التَّـ ٢٠٤٦ - وَكَذَلِكَ الأَعْيَانُ أَيْضًا اللَّذَانِ تَنَازَعَ الـ ٢٠٤٧ - وَلَهُمْ أَقَاوِيلٌ ثَلَاثُ قَدْ حَكَيْ ٢٠٤٧ - وَلَهُمْ أَقَاوِيلٌ ثَلَاثُ قَدْ حَكَيْ ٢٠٤٨ - وَالآخِرَانِ هُمَا اللَّذَانِ عَلَيهِمَا ١٨٤٧ - أَنْتُمْ جَعَلْتُمْ وَصْفَهُ شبحانَهُ ٢٠٤٩ - أَنْتُمْ جَعَلْتُمْ وَصْفَهُ شبحانَهُ ١٠٥٧ - وَصِفَاتِهِ العُلْيَا الَّتِي ثبتَتُ لَهُ ١٠٥٧ - مِنْ مُحْمَلَةِ التَّرْكِيبِ ثُمَّ نَفَيْتُمُ ١٠٥٧ - فَجَعَلْتُمُ الْمِرْقَاةَ لِلتَّعْطِيلِ هَـ ٢٠٥٧ - فَجَعَلْتُمُ الْمِرْقَاةَ لِلتَّعْطِيلِ هَـ ٢٠٥٧ - فَجَعَلْتُمُ الْمِرْقَاةَ لِلتَّعْطِيلِ هَـ ٢٠٥٧ - فَخَقُولُ نَفْيُكُمْ بِهَذَا الاصْطَلَاحُ حَادِثُ ٢٠٥٧ - فَنَقُولُ نَفْيُكُمْ بِهَذَا الاصْطَلَاحُ حَادِثُ ٢٠٥٤ - فَنَقُولُ نَفْيُكُمْ بِهَذَا الاصْطَلَاقُ الْعُلْوِيلُ فَلْكُمْ بَعَهَا الْعُلْمُ الْهُولُ فَا فَيْلُولُ مَا فَالْمُ لَيْ الْعُلْمُ الْعَلَالُهُ مَا اللَّهُ الْعَلَيْ الْعُلْمُ الْعُمْ لَعَلْمُ الْمُ فَلُهُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُمْ الْهُمْ الْمُ الْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْهُ الْعُلْمِ الْمُ الْهُ الْعُلْمُ الْهُ الْعُلْمُ الْهُ الْعُلْمُ الْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْفَالِيْلُولُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُعُلِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ا

فَوْقَ السَّمَاءِ وَفَوْقَ كُلِّ مَكَانِ بالوحي كالتسوراة والفران يَـوْمَ الـمَعَادِ كَـمَا يُـرَى الْقَـمَـرَانِ فِي النَّقْل مِنْ وَصْفٍ بِغَيْرِ مَعَانِ أبداً يسسوء كُم بلا كِتْمان وَرَسُولُهُ السبعُوثُ بالبُرْهَانِ أَنْ لَيْسَ يَـدْخُـلُ مَسْمَعَ الإِنْسَانِ مَعِهِ إِلَى خَالَّاقِهِ الرَّحْالِينَ وَعُلُوهِ مِنْ فَوْقِ ذِي الأَكْسوانِ مَا لِلْوَرَى رَبُّ سِواهُ تَالِي وَصِفَاتِهِ بِالفَشْرِ والهَذَيَانِ لَ مَع الإلعهِ لَنَا إلعة تَانِ هَــذَانِ مَــحُــذُورَانِ مَــحُـظُـورَانِ أَوْصَافُهُ أَرْبَتْ عَلَى الدُسْبَانِ مُتَوحِّداً بَلْ دَائِمَ الإحسسانِ تُم لَيْسَ هَذَا قَطُّ فِي الإمْكَانِ بَهْتٌ فَمَا في ذا مِن النُّقصانِ أَوْ شِرْكَةٌ لِلوَاحِدِ الرَّحْدِ مِن فِي أَيِّ عَفْلِ ذَاكَ أَمْ قُرْآنِ؟ فِي سَلْبِهَا ذَا واضحُ البُرهَانِ ص أَصْلُهُ سَلْبٌ وَهَذَا وَاضِحُ التَّبْيَانِ وَالطُّلْمُ سَلْبُ العَدْلِ والإحسَانِ حَقّاً تَعَالَى اللَّهُ عَنْ نُفْصَانِ

٣٠٥٥ وَكَذَاكَ نَفْ يُركُمُ بِهِ لِعُلُوِّهِ ٣٠٥٦ وكَـذَاكَ نَـفْ يُحكُمُ بِـهِ لِكَـلَامِـهِ ٣٠٥٧ ـ وَكَـذَاكَ نَـفْميُ كُم لِرؤْيستِـنَا لَهُ ٣٠٥٨ ـ وكَذَاكَ نَفيكُمُ لِسَائِرِ مَا أَتَى ٣٠٥٩ ـ كَالْوَجْهِ والْيَدِ والأصَابِعِ والَّذِي ٣٠٦٠ وَبِسؤدُكُ عِمْ لَوْ لَمْ يَسفُ لَهُ رَبُّ نَا ٣٠٦١ وَبِــوُدِّكُــمْ والــلَّهِ لَمَّـا قَــالَهُ ٣٠٦٢ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى اسْتِنَادِ الْكَوْنِ أَجْه ٣٠٦٣ ـ مَا قَامَ قطُّ عَلَى انْتِفَاءِ صِفَاتِهِ ٣٠٦٤ ـ هُــوَ وَاحِــدٌ فِــى وَصْـفِــهِ وَعُــلُوِّهِ ٣٠٦٥ ـ فَ لأَيِّ مَـعْـنتيّ تَـجْـحَـدُونَ عُـلُوّهُ ٣٠٦٦ هَـذَا وَمَا الـمَـحُـذُورُ إِلَّا أَنْ يُـفَـا ٣٠٦٧ - أَوْ أَنْ يُعَطَّلَ عَنْ صِفَاتِ كَمَالِهِ ٣٠٦٨ أمَّا إِذَا مَا قِيلِلَ رَبُّ وَاحِدٌ ٣٠٦٩ وَهُوَ القَديمُ فَلَمْ يَرَلُ بِصِفَاتِهِ ٣٠٧٠ فَبِأَيِّ بُرْهَانٍ نَفَيْتُمْ ذَا وقُلْ ٣٠٧١ فَ لَئِنْ زَعَهُ شُهُ أَنَّهُ نَفْصٌ فَ ذَا ٣٠٧٢ - النَّقْصُ فِي أَمْرَيْنِ سَلْبُ كَمَالِهِ ٣٠٧٣ ـ أَتكُونُ أوْصَافُ الكَمَالِ نَقِيصَةً ٣٠٧٤ - إنَّ الكَمَالَ بكَثْرَةِ الأوْصَافِ لَا ٣٠٧٥ ـ مَا النَّقْصُ غَيْرَ السَّلْبِ قطُّ وكُلُّ نَقْ ٣٠٧٦ فَالجَهْلُ سَلْبُ العِلْم وَهْوَ نَقِيصَةٌ ٣٠٧٧ مُتَنَقِّصُ الرَّحْ لمن سَالِبُ وَصْفِهِ وَالْحَمْدُ والنَّمْجِيدُ كُلَّ أُوَانِ بصف اتِد مَنْ جَاءَ بِالْقُرْآنِ هُ مِنْ مَلَائِكَةٍ وَلَا إِنْسَانِ لَمَّا يَرَاهُ الـمُصْطَفَى بِعِيَانِ نْسَالِيُحْصِيَه مَدَى الأَزْمَانِ ب كَمَا يَعَولُ العَادِمُ العِرفَانِ حَعِهِ إِلَى رَبِّ عَسِطِيهِ الشَّانِ لَا يَفْتَضِى إِسطَالَ ذَا البُرْهَانِ لَى ذُو الـكَـمَالِ وَدَائِمُ السُّلْطَانِ فَوْقَ الرُّجُودِ وَفَوقَ كُلِّ مَكَانِ مَعْبُودُ لَا شَعْءٌ مِنَ الأَكْوَانِ ذُو حِكْمَةٍ فِي غَايَةِ الإِثْقَانِ ذُو قُدْرَةٍ حَيٌّ عَلِيهٌ دَائِمُ الإحسانِ اً كُللَ يَسوْم رَبُّنَا فِي شَانِ أَفْ عَالِهِ حَفًّا بِلَا نُكُرَانِ مَا لِلْمَـمَاتِ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانِ مَ بِنَفْسِهِ وَمُقِيمُ ذِي الأَكْوَانِ وإرَادَةٍ وَمَحَجَبَةٍ وَحَانَانِ مُستَسكَسكُم بِسالسوَحْسي والسقُرآنِ خَلَّاقُ بَاعِثُ هَذِهِ الْأَبْدَانِ عطيل تِلْكَ شَهَادَةُ البُطْلَانِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ زُمْسِرَةِ العُمْسِيانِ لِلَّهِ لَا بِشَهَادَةِ النُّكُرَانِ

٣٠٧٨ ـ وَكَذَا الثَّنَاءُ عَلَيْهِ ذِكْرُ صِفَاتِهِ ٣٠٧٩ ـ وَلِذَاكَ أَعْدَلُمُ خَدِلْقِدِهِ أَدْرَاهُ مِمْ ٣٠٨٠ وَلَهُ صِفَاتٌ لَيْسَ يُحْصِيهَا سِوَا ٣٠٨١ وَلِذَاكَ يُشْنِي فِي القِيمَامَةِ سَاجِداً ٣٠٨٢ ـ بثَنَاءِ حَمْدٍ لَمْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الدُّ ٣٠٨٣ ـ وَثَنَاؤُهُ بِصِفَاتِهِ لَا بِالسُّلُو ٣٠٨٤ والعَقْلُ دَلَّ عَلَى انْتِهَاءِ الْكَوْنِ أَجِـ ٣٠٨٥ ـ وُثُبوتُ أَوْصَافِ الكَمَالِ لِذَاتِهِ ٣٠٨٦ ـ وَالحَوْنُ يَشْهِدُ أَنَّ خَالِقَهُ تَعَا ٣٠٨٧ ـ وَكَـذَاكَ يَسشَهَدُ أَنَّـهُ سُبْحَانَـهُ ٣٠٨٨ ـ وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ سُنْحَانَهُ ال ٣٠٨٩ وَكَـذَاكَ يَسِشْهَدُ أَنَّـهُ سُرِجَانَـهُ ٣٠٩٠ وَكَلْذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ سبحانه ٣٠٩١ وكَلْذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ الفَعَّالُ حَقَّ ٣٠٩٢ ـ وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ المَحْتَارُ فِي ٣٠٩٣ ـ وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ الدَّعَ الَّذِي ٣٠٩٤ و كَـذَاكَ يَـشْهَدُ أنَّـهُ الـقَـيُّـومُ قَـا ٣٠٩٥ ـ وَكَــذَاكَ يَــشُــهَــدُ أَنَّــهُ ذُو رَحْــمَــةٍ ٣٠٩٦ ـ وَكَـذَاكَ يَـشْهَدُ أَنَّـهُ سُـبْحَـانَـهُ ٣٠٩٧ ـ وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ سُبِحَانَهُ الْـ ٣٠٩٨ لَا تَجْعَلُوهُ شَاهِداً بِالزُّورِ والتَّ ٣٠٩٩ وَإِذَا تِسَامَّــلْتَ السَوْمُجِـودَ رَأَيستَــهُ ٣١٠٠ ب شَهَادَةِ الإثْبَاتِ حَقًا قَائِماً

أيْضاً فَهَذا مُحْكَمُ القُرآنِ أيْضاً فَسَلْ عَنْهُمْ عَلِيمَ زَمانِ عَنْ أَصْل خِلْقَتِهَا بِأَمْرِ ثَانِ فِيهَا مَصَابِيحُ الهُدَى الرَّبَّانِي لِشَهَادَةِ البَحِهُ مِئِ والْيُونَانِي مِنْ غَيْرِهَا سَيَقُومُ بِعْدَ زَمَانِ حَقُّ المُبِينُ مُشَاهَداً بِعِيانِ مَلْزُومُ تَرْكِيب فَمَنْ يَلْحَانِي وَصَرَخْتُ فِيما بَيْنَكُمْ بِأَذَانِ مَنْ فِي هَذَا بَيِّنُ البُطْكَانِ عَـقْـلِ سَـلِيـم يَـا ذوِي الـعِـرْفَانِ مِنْ خَشْيَةِ النَّركيب والإسْكَانِ وَالْوَصْفُ وَالسَّوْكِيبُ مُسَّحِدَانِ فَالْعَرِشُ والتَّركِيبُ مُتَّفِقَانِ تَغْييرِ إحْدَى اللهْظَتَيْن بِشَانِ شكلًا عَقِيماً لَيْسَ ذَا بُوهَانِ صُوفاً وَهَذَا حَاصِلُ البُرهَانِ مغنى الصّحِيح أمَارَةَ البُطْلَانِ هَا واطَّرَحْنَاهَا اطِّرَاحَ مُهَانِ مَــذْمُــومَــةٌ مِــنَّــا بِــكُــلِّ لِسَــانِ نَ اللَّفْظِ بِالتَّرْكِيبِ فِي التِّبْيَانِ تِ وَبِالْعُلِلَةِ لِمَانِ لَهُ أُذُنَانِ أَصْحَابِ جَهُم شِيعَةِ الكُفْرانِ

٣١٠١ وكَ ذَاكَ كُتُبُ اللَّهِ شَاهِدةً بِهِ ٣١٠٢ ـ وَكَـذَاكَ رُسُـلُ الـلَّهِ شَـاهِـدَةٌ بِـهِ ٣١٠٣ ـ وَكَذَلِكَ الفِطَرُ الَّتِي مَا غُيِّرَتُ ٣١٠٤ ـ وَكَذَا العُقُولُ الْمُسْتَنِيراتُ الَّتِي ٣١٠٥ أتَسرَوْنَ أَنَّسا تَسارِكُسو ذَا كُلِّهِ ٣١٠٦ ـ هَـذِي الشُّهودُ فإنْ طَلَبْتُمْ شَاهِـداً ٣١٠٧ - إِذْ ينْجِلَى هَذَا الغُبَارُ فيَظْهَرُ الْ ٣١٠٨ ـ فَإِذَا نَفَ يُرِبُّهُ ذَا وَقُلُتُ مُ إِنَّهُ ٣١٠٩ ـ إِنْ قُلتُ لَا عَفْلُ وَلا سَمِعُ لَكُمْ ٣١١٠ هَلْ يُجْعَلُ المَلْزُومُ عَينَ اللَّازِمِ الْـ ٣١١١ ـ فَالشَّى مُ لَيْسَ لِنَفْسِهِ يَنْفَى لَدَّى ٣١١٢ - قُـ لْتُسمْ نَـ فَــيْـنَـا وَصْـ فَــهُ وَعُــ لُوَّهُ ٣١١٣ ـ لَوْ كَـانَ مَـوْصُـوفاً لَكَـانَ مُـرَكَّـباً ٣١١٤ ـ أَوْ كَانَ فَوْقَ الْعَوْشِ كَانَ مُرَكَّبًا ٣١١٥ - فَنَفَيْتُمُ التَّرْكِيبَ بِالتَّركِيبِ مَعْ ٣١١٦ ـ بَلْ صُورَةُ البُرْهَانِ أَصْبَحَ شَكْلُهَا ٣١١٧ ـ لَوْ كَانَ مَوْصُوفاً لَكَانَ كَذَاكَ مَوْ ٣١١٨ ـ فَإِذَا جَعَلْتُمْ لَفْظَةَ التَّركِيبِ بِالْ ٣١١٩ ـ جِئْنَا إِلَى المَعْنَى فَخَلَّصْناهُ مِنْ ٣١٢٠ هِيَ لَفْظَةٌ مَفْبُوحَةٌ بِدْعِيَّةٌ ٣١٢١ ـ وَاللَّفْظُ بِالتَّوْحِيدِ نَجْعَلُهُ مَكَا ٣١٢٢ ـ وَاللَّفْظُ بِالتَّوحيد أَوْلَى بِالصِّفَا ٣١٢٣ ـ هَذَا هُوَ التَّوجِيدُ عِنْدَ الرُّسْلِ لَا

# فهڻ

#### في أقسام التوحيدِ والفرقِ بين توحيدِ المرسلينَ وتوحيدِ النفاةِ المعطلينَ

قَدْ حُصَّلَتْ أَقْسَامُهَا بِبَيَانِ شوبٌ لآرِسطُ ومِنَ الْيُونَانِ غَيْرُ الوُجُودِ المُطْلَقِ الوَحْدَاني لَكِنْ وُجُودٌ حَسْبُ لَيْسَ بِفَانِ دِ المطْلَقِ المسلُوبِ كلَّ مَعَانِ عِلْمٌ وَلَا قَوْلٌ مِنَ الرَّحْلِينِ وَإِرَادَةٌ لِوُج وِ ذِي الأَكْ وَانِ تَنْفَكَ عَنْهُ قِطُّ فِي الأزْمَانِ هَــذَا لَهُ أَبَــداً بِــذِي إمْــكَــانِ أفْ لَكُ يَ وَم قِيام قِيام الأبدانِ سًا مَا مِنَ المؤجُودِ فِي الأَعْيَانِ وَكَذا النُّبُجُومُ وَذَانِكَ السَّمَرَانِ كَلَّا وَلَيْسَ يَراهُ رَأْيَ عِسيَانِ حِيل مِنَ الطَّاعَاتِ وَالعِصْيَانِ أَوْرَاقِ أَوْ بَهَ خَابِتِ الْأُغْصَانِ عَيْنُ المُحَالِ وَلَازِمُ الإِمْكَانِ] لٌ لَمْ يسكُسنْ فِسي سَسالِفِ الأزْمَسانِ يَه خَدى كَذاكَ الدَّه رُ والمَلَوَانِ مِثْل النَّصِير وحِزْبِه الشيطانِي

٣١٢٤ فَاسْمَعْ إِذاً أَنْواعَهُ هِي خَـمْسَةٌ ٣١٢٥ - تَوحِيدُ أَتْبَاع ابن سِينَا وَهُوَ مَنْ ٣١٢٦ ـ مَا لِلإلنِهِ لَدَيْسِهِمُ مَاهِيَّةٌ ٣١٢٧ مَسْلُوبُ أَوْصَافِ الكَمَالِ جَميعِهَا ٣١٢٨ ـ مَا إِنْ لَهُ ذَاتٌ سِوَى نَفْسِ الوُجُو ٣١٢٩ ـ فَـلذَاكَ لَا سَـمْعُ وَلَا بَـصَـرٌ وَلَا ٣١٣٠ وَكَذَاكَ قَالُوا لَيْسَ ثَمَّ مَشِيئَةٌ ٣١٣١ - بَسِلْ تِسلكَ لازمَسةٌ لَهُ بِسالسِذَّاتِ لَمْ ٣١٣٢ ـ مَا اخْتَارَ شَيْنًا قَطُّ يَفْعَلُهُ وَلَا ٣١٣٣ ـ وَبَنَوْا عَلَى هَذَا اسْتِحَالَةَ خَرْق ذِي الْه ٣١٣٤ ـ وكذَاكَ قَالُوا ليْسَ يَعْلَمُ قَطُّ شَيْد ٣١٣٥ لَا يَسعْلَمُ الأَفْلاكَ كَسمْ أَعْدَادُهَا ٣١٣٦ وكذا ابنُ آدمَ ليسَ يَسمَعُ صوتَه ٣١٣٧ - بَـلْ لَيْسَ يَعْلَمُ حَالَه عِـلماً بِـتَـفْ ٣١٣٨ - [كَلَّا وَلَا عِلْمٌ لَهُ بِتَساقُطِ الْ ٣١٣٩ - عِلْماً عَلَى التَّفْصِيل هَذَا عِنْدَهُمْ ٣١٤٠ بَالْ نَفْسُ آدَمَ عِنْدَهُمْ أُمرٌ مُحا ٣١٤١ مَا زَالَ نَوْعُ النَّاسِ مَوْجُوداً ولَا ٣١٤٢ - هَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ عِنْدَ فَريقِهِمْ

٣١٤٣ ـ قَالُوا وألجَأَنَا إلَى ذَا خَشْيَـةُ الـــَّـ ٣١٤٤\_[وَلِذَاكَ قُـلْنَا مَالَهُ سَـمْعُ وَلَا ٣١٤٥ ـ وَلِذَاكَ قُلْنَا لَيْس فَوْقَ العَرْش إِلَّا ٣١٤٦ ـ جِسْمٌ عَلَى جِسْم كِلَا الجِسْمَينِ مَحْ ٣١٤٧ ـ فَبِذَاكَ حَقّاً صَرَّحُوا فِي كُتْبِهِمْ ٣١٤٨ ـ لَيْسُوا مَخَانِيتَ الوُجودِ فَلَا إِلَى الـ ٣١٤٩ ـ والشِّرْكُ عِنْدَهُمْ ثُبُوتُ الذَّاتِ وَالْ ٣١٥٠ غَيْرُ الرُجُودِ فَصَارَ ثَمَّ ثَلاثَةٌ ٣١٥١ ـ بَقِيَ الوُجُودُ فَلَا يُضَافُ إِليهِ شَيْ

\_ وكيب والتَّجسِيم ذِي البُطْلَانِ بَـصَـرٌ وَلَا عِـلمٌ فَـكَـيهُ فَ يَـدَانِ الْمُسستجيلُ وَليْسَ ذَا إمكانِ ـدُوداً يَـكُـونُ، كِـلَاهُـمَـا صِـنْـوَانِ] وَهُمُ اللهُ مُحولُ أَنِمَّةُ الدُّفُ وانِ كُفْرَانِ يَنْحَازُوا وَلَا الإيمَانِ أوصَافِ إذْ يَبْقَى هُنَاكَ الْمَنَانِ فَلِذَا نَفَينَا اثْنَين بالبُرْهَانِ ءٌ غَيْرُهُ فَيَصِيرُ ذَا إمكانِ

## في النوعِ الثاني منْ أنواعِ التَّوحيدِ لأهلِ الإلحادِ

٣١٥٢ ـ هَذَا وَثَانِيهَا فَتَوحِيدُ ابْن سَبْ ٣١٥٣ ـ كُـلِّ اتِّـحَـادِيِّ خَـبِيثٍ عِـنْـدَهُ ٣١٥٤ ـ تَـوْحِيدُهُم أنَّ الإلـنة هُـوَ الـوُجُـو ٣١٥٥ ـ هُوَ عَيْنُهَا لَا غَيْرُهَا مَا له هُنَا ٣١٥٦ لَكِسنَّ وَهُمَ العَبْدِ ثُمَّ خَيَالَهُ ٣١٥٧ ـ فَـلِذَاكَ مُـكُـمُ لُهُـمَـا عَـلَيْـهِ نَـافِـذٌ ٣١٥٨ فَإِذَا تَسجَسرَدَ عَفْلُه عَنْ حِسبه ٣١٥٩ ـ تَـجُورِيـدُهُ عَـنُ عَـفْ لِهِ أَيْـضـاً فـإنَّ ٣١٦٠ - بَلْ يَخْرِقُ الحُجُبَ الْكَثِيفَةَ كُلُّهَا ٣١٦١ - [فَالوَهْمُ مِنْهُ وَحِسُّهُ وَخَيَالُهُ ٣١٦٢ حُجُبٌ عَلَى ذَا الشَّانِ فَاخْرِقْهَا وإلَّا م كُنْتَ مَحْجُوباً عَنِ الْعِرْفَانِ]

جين وَشِيعَتِهِ أُولِي البُهْتَانِ مَـوْطُـوقُهُ مَـعُـبُـودُهُ الـحَـقَـانِـي دُ المطْلَقُ المبئُوثُ فِي الأَعْيَانِ رَبُّ وَعَـبُـدٌ كَـيْـفَ يَـفْـتَـرِقَـانِ فِي ذِي المظاهِرِ دَائِماً يَلِجَانِ فَابْنُ الطَّبِيعَةِ ظاهِرُ النُّقْصَانِ وَخَيِالِهِ بَالْ ثَامَّ تَاجُرِيادَانِ العَفْلَ لَا يُدْنيهِ مِنْ ذَا الشَّانِ وَهْمَا وَحِسًا ثُمَّ عَفْلًا وَانْسَى وَالْعِلْمُ والْمَعْفُولُ فِي الأَذْهَانِ

٣١٦٣ - هَذَا وأَكْنَفُهَا حِجَابُ الحِسِّ والْ ٣١٦٤ - فَهُنَاكَ صَارَ مُوحِّداً حَقًا يَرَى ٣١٦٥ - وَالشَّرْكُ عِنْدَهُمْ فَتَنْويعُ الوُجُو ٣١٦٦ - والشَّرْكُ عِنْدَهُمْ فَتَنْويعُ الوُجُو ٣١٦٦ - [وَاحْتَجَّ يَوْماً بِالكِتَابِ عَلَيْهمُ ٣١٦٧ - لَكِنَّمَا التَّوجيدُ عِنْدَ القَائِلِ ٢١٦٧ - رَبُّ وَعَبْدٌ كَيْفَ ذَاكَ وإِنَّمَا الْ

مع فُ ولِ ذَانِكَ صَاحِبَا الفُوقَانِ هَذَا الومُجُودَ حَقِيهِ قَدَ الدَّيَانِ دِ وَقَولُنَا إِنَّ السومُجُودَ اثْسنَانِ شَحْصٌ فَقَالُوا الشّركُ فِي القُرآنِ مَ بِالإَثِّ حَادِ فَهُمْ أُولُو العِرفَانِ مَوْجُودُ فَودٌ مَا لَهُ مِنْ ثَانِ]

# فھڻ

### في النُّوعِ الثالثِ مِنْ توحيدِ أهلِ الإلحادِ

٣١٧٩ - هَذَا وثَالِثُهَا هُوَ التَّوجِيدُ عِنْ ٣١٧٠ - نَفْيُ الصِّفَاتِ مَعَ العُلُوِّ كَذَاكَ نَفْ ٣١٧١ - فَالْحَرشُ لَيْسَ عَلَيهِ شَيءٌ بَتَّةً ٣١٧٧ - فَالْحَرشُ لَيْسَ عَلَيهِ شَيءٌ بَتَّةً ٣١٧٧ - مَا فَوْقَهُ رَبُّ يُسطَاعُ وَلَا عَلَيْ ٣١٧٧ - ابَلْ حَظُّ عوشِ الرَّبِّ عِنْدَ فَرِيقِهِمْ ٣١٧٧ - فَهُوَ المعَطَّلُ عَنْ نُعُوتِ كَمَالِهِ ٣١٧٥ - فَانْظُو إِلَى مَا قَدْ حَكَينَا عَنهُ فِي ٣١٧٥ - وَانْظُو إِلَى مَا قَدْ حَكَينَا عَنهُ فِي ٣١٧٩ - وَالشِّوكُ عِنْدَهُمُ فَإِنْ بَاتُ الصِّفَا ٢١٧٧ - وَالشِّوكُ عِنْدَهُمُ فَإِنْ بَاتُ الصِّفَا ٢١٧٧ - وَالشِّوكُ عِنْدَهُمُ فَإِنْ بَاتُ الصِّفَا قَدْ حَكَالًا الرُّسُل قَدْ

مَ الْجَهُم تَعْطِيلٌ بِلا إِسَمَانِ عِي كَلَامِهِ بِالْسَوْحُسِي وَالْقُرْآنِ لَكِسَّهُ خِلْوٌ مِسْ الْسَوْحُسِي وَالْقُرْآنِ لَكِسَّهُ خِلْوٌ مِسْ الْسَوْحُسِي وَالْقُرى مِسْ خَسَالِقٍ رَحْسَمُسنِ مِنْ خَسَالِقٍ رَحْسَمُسنِ مِنْ خَسَالِقٍ رَحْسَمُسنِ مِنْ خَسَالِقٍ رَحْسَمُ السَّعْتَانِي] وَعَنْ جَمِيعٍ مَعَانِ وَعَنْ جَمِيعٍ مَعَانِ وَعَنْ جَمِيعٍ مَعَانِ مَبْدا القَصيدِ حِكَايةَ التَّبْيَانِ مَبْدا القَصيدِ حِكَايةَ التَّبْيَانِ تِلْوَ الْفُحولِ مُقَدَّمِي الْبُهتانِ تِلْوَ الْفُحولِ مُقَدَّمِي الْبُهتانِ تِلْوَ الْفُحولِ مُقَدَّمِي الْبُهتانِ تِلْوَ الْفُحولِ مُقَدَّمِي الْبُهتانِ جَاوُوا بِهِ يَا خَيْسِةَ الإِنْسَانِ] جَاوُوا بِهِ يَا خَيْسِةَ الإِنْسَانِ]

# فهريّ

## في النَّوعِ الرَّابعِ مِنْ أنواعِهِ

٣١٧٩ - هَـذَا وَرَابِعُـهَا فَتَوْحِيدٌ لَدَى جَبْرِيِّهِمْ هُـوَ غَـايَـةُ الْعِـرْفَانِ

كِنْ مَا تَرَى هُوَ فِعْلُ ذِي السُّلْطَانِ وَمِن النُّهُ سُوقِ وَسائِر العِصْيَانِ لَيْسَتْ بِفِعْل قَطُّ لِلإِنْسَانِ حَرَكاتِه كالجسم فِي الأكْفَانِ فِيهِ وَدَاخِلُ جَاحِم النِّيرَانِ فِي صُورَة العَبْدِ الظُّلُوم الجَانِي فِي نَفسِهِ أَدَباً مَعَ الرَّحْمٰنِ مِنْ كُلِّ جَبِرِيٍّ خَبِيبٍ جَانِ مَا ثُمَّ فِي التحقِيقِ مِنْ عِصْيَانِ غَيْرَ الإلهِ المسالِكِ الدَّيَّانِ فِيهِ مِنَ الإشراكِ والسُكُفُرانِ هَاتِيكَ كُتْبُهُمُ بِكُلِّ مَكَانِ مِن خَالِقِ ثَانٍ لِذي الأكْسوَانِ هُـوَ وَحْدَهُ الرَّحَلَّاقُ للإنْسَانِ حوجيد صار الشرك ذَا بُطْكَانِ هُ وَ وَحْدَهُ الْحَلَّاقُ لَيْسَ اثْنَانِ الشَّرَّ خَالِقُهُ إلىهُ ثَانِ]

٣١٨٠ العَبْدُ مَيْتٌ مَا لَهُ فِعْلٌ وَلَ ٣١٨١ واللَّهُ فَاعِلُ فِعَلِنا مِنْ طَاعَةٍ ٣١٨٢ ـ هِيَ فِعْلُ رَبِّ العَالَمِينَ حَقِيقَةً ٣١٨٣ ـ فَالْعَبْدُ مَيْتٌ وَهُوَ مَجْبُورٌ عَلَى ٣١٨٤ ـ وَهُـوَ الـمَـلُومُ عَـلَى فِعَالِ إلـنهـ ِ ٣١٨٥ - يَا وَيْحَهُ المشكِينُ مَظْلُومٌ يُرَى ٣١٨٦ ـ لَكِسِنْ نَـقُسولُ بِسأنَّسهُ هُسوَ ظَسالِمٌ ٣١٨٧ ـ هَذا هُوَ النَّوْحِيدُ عِنْدَ فَريقِهِمْ ٣١٨٨ ـ والكُلُّ عِنْدَ غُلَاتِهِمْ طَاعَاتُنا ٣١٨٩ ـ والشِّرْكُ عِنْدَهُمُ اعْتِقَادُكَ فَاعِلًا ٣١٩٠ فَانظُرْ إِلَى التَّوحِيدِ عِنْد القَوْم مَا ٣١٩١ مَا عِنْدَهُم واللَّهِ شَسَىءٌ غَيْرُهُ ٣١٩٢ - أَتَسرى أبَسا جَهُسل وَشِيعَتَهُ رَأَوْا ٣١٩٣ ـ أَمْ كُلِّهُ مُ جَهْعًا أَفَسَرُوا أَنَّهُ ٣١٩٤ فإذَا ادَّعَيْتُمْ أنَّ هَذَا غَايَةُ التَّ ٣١٩٥\_[فالنَّاسُ كُلُّهُم أَقَدُّوا أنَّه ٣١٩٦ إلَّا المجوسَ فإنَّهُمْ قَالُوا بِأَنَّ

## فهريّ

#### في بيانِ توحيدِ الأنبياءِ والمرسلينَ ومخالفتهِ لتوحيدِ الملاحدةِ والمعطلينَ

٣١٩٧ ـ فَاسْمَع إِذاً تَوْحِيدَ رُسْلِ اللَّهِ ثُمَّ م اجْسعَلْهُ دَاخِلَ كِفَّةِ الميزَانِ

أَوْفى لَدَى الميزَانِ بالرُّجْحَانِ لِيٌّ كِلَّا نَوْعَيْدِهِ ذُو بُرْهَانِ خساً فِي كِسَّابِ اللَّهِ مَوْجُودَانِ ضاً فِيهِ مَذْكُهُ ورَانِ عَنْهُ هُمَا نَوْعَانِ مَعْقُولَانِ نَـوْعَـانِ مَـعْـرُوفَانِ أُمَّـا الـثَّـانِـي ع بـــدُونِ إذنِ الــمَــالِكِ الــدَّيَّانِ نَسَبُ وا إِلَيْهِ عابدو السَّلْبَانِ لَنَا سِوَى الرَّحِمْن ذِي الغُفْرَانِ وَصْفِ العُيُوبِ وَكُلِّ ذِي نُقْصَانِ يَنْفِي اقْتِدَارَ الدَّحَالِق الدَّنَانِ وَعُـزُوبِ شَـيءٍ عَـنْـهُ فِـي الأَكْـوَانِ مَتُهُ وَحَمْدُ اللَّهِ ذِي الإِثْقَانِ لَا يُسبِعَدُ ونَ إِلَى مَسعَادٍ تَسانِ هِـمْ مِـنْ إلـيهِ قَـاهِـرِ دَيَّـانِ فَ مَا لَهُ والظُّلْمِ لِلإِنْسَانِ مُ الغُيُ وب فَ ظَاهِرُ البُطْلَانِ لَا يَسعُستَ ريبِهِ قَسطٌ مِسنْ نِسشيانِ قٍ وَهْ وَرَزَّاقٌ بِ لَا مُ سَبَانِ هُ وَ أُوَّلُ الأنْ وَاعِ فِ مِ الأَوْزَانِ شبيه والتهمثيل والنكران إنَّ المُشَبِّهَ عَابِدُ الأوْتَانِ إِنَّ السُعَطُّلَ عَابِدُ البُهْسَانِ

٣١٩٨ مَعَ هَذِهِ الأَنْدُواعِ وَانْسَظُرُ أَيُّهَا ٣١٩٩ - تَوْحِيدُهُمْ نَوْعَانِ قَوْلَيٌ وَفِعْ ٣٢٠٠ فسالأولُ السَّقَوْلِيُّ ذُو نَـوْعَـيْـنِ أَيْـ ٣٢٠١ إحْدَاهُمَا سَلْبٌ وَذَا نَـوْعَـانِ أَيْـ ٣٢٠٢ - سَلْبُ النَّقَائِصِ وَالعُيُوبِ جَمِيعِها ٣٢٠٣ ـ سَلْبٌ لِمتَّصِل وَمنْفَصِلِ هُمَا ٣٢٠٤ - سَلْبُ الشَّرِيكِ مَعَ الظَّهِيرِ مَعَ الشَّفِي ٣٢٠٥ وَكَــذَاكَ سَــلْبُ السزُّوجِ والــوَلَدِ الَّذِي ٣٢٠٦ وَكَذَاكَ نَفْيُ الكُفْءِ أَيْضًا وَالوليِّ م ٣٢٠٧ وَالأُوَّلُ السَّنَّ نُهِ لِلرَّحْمَ مِن عَنْ ٣٢٠٨ ـ كَالمُوتِ والإغيَاءِ والتَّعَبِ الذِي ٣٢٠٩ والنَّوم والسِّنَةِ البِّي هِيَ أَصْلُهُ ٣٢١٠ وَكَذَلِكَ الْعَبَثُ الَّذِي تَنْفِيهِ حِكْ ٣٢١١ وَكَذَاكَ تَرْكُ الْحَلْقِ إِهْمَالًا سُدى ٣٢١٢ - كَــلَّا وَلَا أَمْــرٌ وَلَا نَــهْــيٌ عَــلَيْــ ٣٢١٣ ـ وَكَنْ ذَاكَ ظُنْمُ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَنْيُ م ٣٢١٤ ـ وَكَنْذَاكُ غَنْ لَتُهُ تَعَالَى وَهُ وَعِلَّا ٣٢١٥ وَكَلَاكَ النِّسْيَانُ جَلَّ إِلَاهُنَا ٣٢١٦ وَكَلْذَاكَ حَسَاجَتُهُ إِلَى طُعْم وَرِزْ ٣٢١٧ ـ هَـ ذَا وَثَـ انِي نَـ وْعَـي الـسَّـ لْبِ الَّذِي ٣٢١٨ - تَنْزيهُ أَوْصَافِ الكَمَالِ لَهُ عَنِ التَّـ ٣٢١٩ لَسْنَا نُسْبِّهُ وَصْفَهُ بِصِفَاتِنَا ٣٢٢- كَـلًا وَلَا نُـخْـلِيـهِ مِـنْ أَوْصَافِـهِ

٣٢٢١ ـ مَنْ مَثَّلَ اللَّهَ العَظِيمَ بِخَلْقِهِ ٣٢٢٢ ـ أَوْ عَـطُّلَ الرَّحْمُنَ عَنْ أَوْصَافِهِ

فَهُوَ النَّسِيبُ لِمُشْرِكٍ نَصْرَانِي فَهُو الكَفُورُ ولَيْسَ ذَا إيمَانِ

# فھپے

## في النوع الثانِي من النوع الأوَّلِ وهو الثبوتِيّ

٣٢٢٣ ـ هَـذَا وَمِـنْ تَـوحِـيـدِهِـمْ إثْـبَـاتُ أَوْ ٣٢٧٤ - كَعُلُوهِ سُبْحَانَهُ فَوْقَ السَّما ٣٢٧٥ فهو العلي بذاتِ سُبحانَهُ ٣٢٢٦ ـ وَهُوَ الَّذِي حَقّاً عَلَى العَرْش اسْتَوى ٣٢٢٧ - حَــيّ مُــرِيــدٌ قَــادرٌ مــتــكــلّمٌ ٣٢٢٨ ـ هُــوَ أَوَّلُ هُــوَ آخِــرٌ هُــوَ ظَــاهِــرٌ ٣٢٢٩ ـ مَا قَ بِلَهُ شَـىءٌ كَـذَا مَا بَـعُـدَهُ ٣٢٣٠ مَا فَوْقَهُ شَدِيعٌ كَذَا مَا دُونَهُ ٣٢٣١ فَانْفُرُ إِلَى تَفْسِيرِهِ بِسَدَبُّرِ ٣٢٣٢ ـ وَانظُرْ إِلَى مَا فِيهِ مِنْ أَنوَاع مَعْ ٣٢٣٣ وَهُوَ الْعَلِيُّ فَكُلُّ أَنْوَاعِ الْعُلُوِّ مِ لَهُ فَسِثَسَابِسِتَةٌ بِسِلَا نُسَحُسرَانِ ٣٢٣٤ ـ وَهُوَ العَظِيمُ بِكُلِّ معْنى يُوجِبُ التَّـ ٣٢٣٥ ـ وَهُوَ الجَلِيلُ فَكُلُّ أُوصَافِ الجَلَا ٣٢٣٦ ـ وَهُوَ الجَميلُ عَلَى الحَقِيقَةِ كَيْفَ لَا ٣٢٣٧ ـ مِنْ بَعْض آثارِ الجَمِيل فَرَبُّهَا ٣٢٣٨ \_ [فَجَمَالُهُ بَالذَّاتِ والأوْصَافِ والْـ

صَافِ الكَمَالِ لرَبِّنَا الرَّحْمُنِ واتِ الْعُلَى بَـلْ فَـوْقَ كُـلٌ مـكَـانِ إذْ يَستَجِيلُ خِلَافُ ذَا بِبَيَانِ قَـدْ قَـامَ بِـالــتَّـدْبِـيـرِ لــلأكْــوَانِ ذو رحمه و إرادة وحسنان هُـوَ بَاطِنٌ هـيَ أُربَعٌ بِوِزَانِ شَيءٌ تَعَالَى اللَّهُ ذُو السُّلُطَانِ شَيعٌ وَذَا تَفْسِيرُ ذِي البُرْهَانِ وَتَسبَصُّرِ وَسعفُ ل لِمَسعَانِ رفَةٍ لِخالِقِنا العظِيم الشَّانِ عظيم لا يُحصيهِ مِنْ إنسَانِ لِ لَهُ مُحَقَّفَةً بِلَا بُطْلَانِ أَوْلَى وأجْدَرُ يسا ذَوي السعِدْفُانِ أفعال والأسماء بالبرهان

سُبْحَانَهُ عِنْ إِفْكِ ذِي البُهْتَانِ]
طِيم فَشَأْنُ الْوَصْفِ أَعْظُمُ شَانِ
فِي الْكَوْنِ عَالِيهِ مع التحتاني
فَالسِّرُ والإعْلَانُ مُستَويَانِ
مَالسِّرُ والإعْلَانُ مُستَويَانِ
يَخْفَى عَلَيْهِ بَعيدُهَا والدَّانِي
وْدَاءِ تَحْتَ الصَّخْرِ والصَّوّانِ
وَدَاءِ تَحْتَ الصَّخْرِ والصَّوّانِ
وَيَرَى عُرُوقَ نِياطِها بِعِيانِ
وَيَرَى عُرُوقَ نِياطِها بِعِيانِ
وَيَرَى كُذَاكَ تَقَلُّبَ الأَجْفَانِ
فِي الكُونِ مِنْ سِرِّ وَمِنْ إِعْلَانِ
فِي الكُونِ مِنْ سِرِّ وَمِنْ إِعْلَانِ
فَهُ وَ المُحِيطُ ولَيسَ ذَا نِسْيَانِ
فَهُ وَ المُحِيطُ ولَيسَ ذَا نِسْيَانِ
فَهُ وَ المُحِيطُ ولَيسَ ذَا إِسْيَانِ

٣٢٣٩ - لَا شَيءَ يُسْبِهُ ذَاتَهُ وَصِفَاتِهِ وَهُوَ الْمجِيدُ صِفَاتُهُ أَوْصَافُ تَعُ ٣٢٤ - وَهُوَ الْمجِيدُ صِفَاتُهُ أَوْصَافُ تَعُ ٣٢٤ - وَهُوَ السَّمِيعُ يَرى ويَسمَعُ كُلَّ مَا ٣٢٤٢ - وَلِكُلِّ صَوْتٍ مِنْهُ سَمْعُ حَاضِرٌ ٣٢٤٢ - وَالسَّمْعُ مِنهُ واسِعُ الأصواتِ لَا ٣٢٤٣ - والسَّمْعُ مِنهُ واسِعُ الأصواتِ لَا ٣٢٤٣ - وهُوَ البَصِيرُ يَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّ ٤٤٣ - وَيُرى مَجَادِي القُوتِ فِي أَعْضَائِهَا ٣٤٤٩ - وَيَرى مَجَادِي القُوتِ فِي أَعْضَائِهَا ٣٢٤٩ - وَيرى خِيَاناتِ العُيُونِ بِلَحْظِهَا ٣٢٤٩ - وَيرى خِيَاناتِ العُيُونِ بِلَحْظِهَا ٢٤٤٩ - وَيرى خِيَاناتِ العُيُونِ بِلَحْظِهَا ٢٤٤٩ - وَهُوَ الْعَلِيمُ أَحَاطَ عِلْمُهُ شُبْحَانَهُ ٢٤٤٩ مَا يَكُونُ غَلْماً بِالَّذِي ٢٤٤٩ - وَمُو الْعَلِيمُ أَحَاطَ عِلْمُهُ شُبْحَانَهُ مَا يَكُونُ غَلْماً مِلْكُونُ غَلَا وَما ٢٤٤٩ - وَكَذَاكَ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ غَلَا وَما كَيْد ٢٤٤٩ - وَكَذَاكَ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ غَلْ وَكَان كَيْد ٢٤٤٩ - وَكَذَاكَ أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ لَوْ كَان كَيْد ٢٤٤٩ - وَكَذَاكَ أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ لَوْ كَان كَيْد ٢٤٤٩ - وَكَذَاكَ أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ لَوْ كَان كَيْد مَا يَكُونُ كَان كَيْد وَكَان كَيْد وَكَان كَان كَان كَيْد وَكَان كَان كَان كَان كَان كَان كَانَهُ مَا يَكُونُ لَوْ كَان كَان كَانِ مِنْ يَعْمَانَهُ مَا يَكُونُ لَوْ كَان كَان كَان كَان كُونُ وَكَان كَانِ كَانِ كَانِ كَانُ كَانِ كُونُ وَكَانِ كَانِ كَانِ كَانِ كَانِ كَانِ كَانِ كَانِ كُونُ الْمُعْلَمُ مَا يَكُونُ وَكَانِ كَانِ كَانِ كَانِ كَانِ كَانْ كَانِ كَانِ كَانِ كَانِ كَانِ كَانِ كُانُ كُونُ وَلَانَ كَانِ الْعُلْمُ مِنْ يَلْمُ الْعُلْمُ مُا يَكُونُ الْعُلْمُ مُا يَكُونُ الْعُلْمُ مُا يَكُونُ الْعُلْمُ مُا يَلْوَلُونُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ مُا يَكُونُ عَلَمُ الْعُلْمُ مُا يَانِ كُونُ مَا يَكُونُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عُلْمُا مُا يَعْمُونُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْمُ الْعُلُمُ الْعُونُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُ

#### \* \* \*

# فهڻ

٣٢٥١ - وَهُوَ الْحَمِيدُ فَكُلُّ حَمْدٍ وَاقِعٍ ٣٢٥٢ - مَلاً الوُجُودَ جَمِيعَهُ ونَظِيرَهُ ٣٢٥٣ - هُوَ أَهْلُهُ شُبْحَانَهُ وَبِحمدهِ

# [فهنّ]

٣٢٥٤ - وَهُوَ المُكَلِّمُ عَبْدَهُ مُوسَى بِتَكُ ٣٢٥٥ - كَلِمَاتُهُ جَلَّتْ عَنِ الإحْصَاءِ والتَّ ٣٢٥٦ - لَوْ أَنَّ أَشْجَارَ البِلَادِ جَمِيعَهَا الْ ٣٢٥٧ - وَالبِحْرُ يُلْقَى فِيهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ

ليسم الخطابِ وَقَبْلَهُ الأَبُوانِ حَدَادِ بَلْ عَنْ حَصْرِ ذِي الحُسْبَانِ أَفْلَامُ تَكْشَبَانِ أَفْلَامُ تَكْشُبُهَا بِكُلِّ بَنَانِ أَفْلَامُ تَكْشُبُهَا بِكُلِّ بَنَانِ لِكِسَابِ كُلَّ زَمَانِ لِكِسَابِ كُلَّ زَمَانِ

أَوْ كَانَ مَفْرُوضاً مَدَى الأزْمَانِ

مِنْ غَيْر مَا عَدٌّ وَلَا مُسبَانِ

كُلُّ المحَامِدِ وَصْفُ ذِي الإحسَانِ

لَيْسَ الكلامُ مِنَ الإلهِ بفَانِ مَا رَامَ شَيْئًا قَطُّ ذُو سُلْطَانِ لـــــى رَبُّ ذي الأكْــــوَانِ أنَّى يُسرامُ جَسنابُ ذِي السُّلْطَانِ يَـغُـلِبُـهُ شَـيءٌ هَـذِهِ صِـفَـتـانِ فَالعِزُّ حِينَ عُدِ ثُلَاثُ مَعَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ عَادِم النَّقُصانِ نَـوعَـانِ أَيْـضاً مَا هُـمَا عَـدَمَانِ نَـوْعَـانِ أَيْـضاً ثَـابـتَـا الـبُـرْهَـانِ يَــتّــلَازَمَــانِ وَمَــا هُــمَــا سِــيَّــانِ وَالْعَكُسُ أَيْضًا ثُمَّ يَجْتَمِعَانِ أو منه ما بل لَيسَ يست في ان أبَداً ولَوْ يَدِخُدلُو مِن الأكْسوَانِ بقيامِهِ فِي سَائِر الأَزْمَانِ فِي خَلْقهِ بِالعَدْلِ والإحسانِ والشَّأنُ فِي المَفْضِيِّ كُلُّ الشَّانِ مَقْضِيُّ حِينَ يَكُونُ بِالْعِصْيَانِ مَ قُضِيَّ مَا الأمْرَانِ مُتَّحِدَانِ مَ قُضِيُّ إِلَّا صَنْعَةُ الإنسانِ وَكِلاهُمَا بِمَشِيئَةِ الرَّحْمَن هَلَكَتْ عَلْيهِ الناسُ كُلُّ زَمَانِ وبُحُوثِهمْ فافْهَمْهُ فَهُمَ بَيَانِ

٣٢٥٨ ـ نَفِدتُ وَلَمْ تَنْفَدْ بِها كَلِماتُهُ ٣٢٥٩ ـ وَهُـوَ الـقَـدِيـرُ فـكَيْسَ يُعْجِزهُ إِذَا ٣٢٦٠ وَهُوَ القَوِيُّ لَهُ القُوى جَمْعاً تَعَا ٣٢٦١ وَهُو الغَنيُّ بِذَاتِهِ فِغِنَاهُ ذَا ٣٢٦٢ وَهُو العَزِيزُ فَلَنْ يُوام جَنَابُهُ ٣٢٦٣ ـ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْقَاهِرُ الْغَلَّابُ لَمْ ٣٢٦٤ ـ وَهُـ وَ الْعَرِينُ بِقُوةٍ هِـى وَصُفُهُ ٣٢٦٥ ـ وَهــى الَّتــى كَــمُــلَتْ لَهُ سُـبْـحَــانــهُ ٣٢٦٦ ـ وَهُو الحَكيمُ وَذَاكَ مِنْ أَوْصَافِهِ ٣٢٦٧ - حُكْمٌ وإحْكَامٌ وَكِلٌّ مِنْهُمَا ٣٢٦٨ ـ والسحُــكُــمُ شَــرْعِــىٌ وكَــوْنِــيٌّ وَلَا ٣٢٦٩\_بَـلْ ذَاكَ يُـوجَـدُ دُونَ هَـذَا مُـفْـرَداً ٣٢٧٠ لَنْ يَخْلُوَ المربُوبُ مِنْ إِحْدَاهُمَا ٣٢٧١ لَكِنَّ مَا الشَّرْعِيُّ مَحْبُوبٌ لَهُ ٣٢٧٢ ـ هُـوَ أمرُهُ الـدِّينيُّ جِساءَتُ رُسْلُهُ ٣٢٧٣ ـ لَكِنَّ ما الكونيُّ فَهُ وَ قَضَاؤُهُ ٣٢٧٤ ـ هُــوَ كُــلُّهُ حَــقٌ وعَــدُلٌ ذُو رضًــى ٣٢٧٥ ـ فَلذَاكَ يُرْضَى بالقَضَاءِ ويُسْخَطُ الْ ٣٢٧٦ ـ فاللَّهُ يَرْضَى بالقَضَاءِ وَيَسْخَطُ الْـ ٣٢٧٧ ـ فَقَضَاؤُهُ صِفَةٌ بِهِ قَامَتْ وَمَا الْهِ ٣٢٧٨ ـ والْكَوْنُ مَحْبُ وبٌ وَمَبْغُ وضٌ لَهُ ٣٢٧٩ ـ هَـذَا البَيَانُ يُريِلُ لَبِساً طَالَمَا ٣٢٨٠ وَيحُلُ مَا قَدْ عَقَّدُوا بِأَصُولِهِمْ

٣٢٨١ - مَنْ وَافَقَ الْكَوْنِيَّ وَافَقَ سُخْطَهُ ٣٢٨٢ - مَنْ وَافَقَ لُا يَسِعْسِدُوهُ ذَمٌّ أَوْ فَسِوَا ٣٢٨٣ - وَمُوافِقُ الدِّينِيِّ لَا يَعْدُوهُ أَجْد

إذْ لَمْ يسوافِتْ طَساعَةَ السَّدَيَّانِ تُ السَحَمْدِ مَعْ أَجرٍ ومَعْ رِضْوَانِ رُّ بَسلْ لَهُ عِـنْدَ السَّسُوابِ اثْـنَانِ

#### \* \* \*

# فھڻ

٣٢٨٥ - والحِكْمَةُ العُلْيَا عَلَى نَوْعَينِ أَيْ هَرِهُ وَكَمْ الْعُلْيَا عَلَى نَوْعَينِ أَيْ ٣٢٨٥ - إحْدَاهُ مَا فِي خَلْقهِ سُبْحَانَهُ ٣٢٨٦ - إحكَامُ هَذَا الحَلْقِ إِذْ إيجَادُهُ ٣٢٨٧ - وَصُدُورُهُ مِنْ أَجِلِ غَايَاتٍ لَهُ ٣٢٨٧ - والحِكمةُ الأَخْرَى فحِكْمَةُ شَرْعِهِ ٣٢٨٨ - والحِكمةُ الأَخْرَى فحِكْمَةُ شَرْعِهِ ٣٢٨٨ - غَايَاتُهَا الَّلاتِي مُحمِدْنَ وَكَوْنُهَا

ضاً مُصِّلًا بِقَ واطِع البُرْهَانِ نَوْعَانِ أَيْسَ الْفِيسَ يَفْتَرِقَانِ فَي غَايَةِ الإحْكَامِ والإثقانِ فِي غَايَةِ الإحْكَامِ والإثقانِ وَلَهُ عَلَيْهِ الحَدْدُ كُلِّ لِسَانِ وَلَهُ عَلَيْهِ الْحَدْدُ كُلِّ لِسَانِ أَيضاً وفِيها ذَانِكَ الوَصْفَانِ أَيضاً وفِيها ذَانِكَ الوَصْفَانِ فِي غَايَةِ الإثقانِ والإحسانِ

## فھکڑ

عِنْدَ التَجَاهُرِ مِنْهُ بِالعِضيَانِ فَهُوَ السَّتِيرُ وصَاحِبُ الغُفْرَانِ بِعُقوبَةٍ لِيتُوبَ مِنْ عِصْيَانِ لولاهُ غَارَ الأرضُ بِالسَّكَانِ شَتَمُوهُ بَلْ نَسَبُوهُ لِلبُهُ هَتَانِ شَتْماً وتحُذِيباً مِنَ الإنْسَانِ لَوْ شَاءَ عَاجَلَهُمْ بِكُلِّ هَوَانِ لَوْ شَاءَ عَاجَلَهُمْ بِكُلِّ هَوَانِ يُؤْدُونهُ بِالشِّرِكِ والحُفْرانِ

# فهڻ

٣٢٩٨ - وَهُوَ الرَّقِيبُ عَلَى الْخَوَاطِرِ واللَّوا ٢٢٩٩ - وَهُوَ الْحَفِيطُ عَلَيهِمُ وَهُوَ الْحَفِيد ٢٣٩٩ - وَهُوَ الْحَفِيطُ عَلَيهِمُ وَهُوَ الْحَفِيد ٢٣٠٠ - وَهُوَ اللَّطِيفُ بِعَبْدهِ ولِعَبْدِهِ ٢٣٠١ - إدرَاكُ أسرارِ الأمُورِ بِخِبْرةِ ٢٣٠٠ - فيريكَ عِزَّتَهُ وَيُبْدي لُطْفَهُ ٢٣٠٠

حِظِ كَيْفَ بِالأَفْعَالِ بِالأَرْكَانِ لُ بِحِفْظِهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ عَانِ واللَّطْفُ فِي أَوْصَافِهِ نَوْعَانِ واللَّطْفُ عِنْدَ مَواقِعِ الإحسانِ والعَبْدُ فِي الغَفَلاتِ عَنْ ذَا الشَّانِ

#### \* \* \*

# فھڑ

٣٠٠٣ - وَهُوَ الرَّفِيقُ يُحِبُّ أَهْلَ الرِّفْقِ بَلْ السَّخْتَصُّ بِالدَّ ٣٣٠ - وَهُوَ القَرِيبُ وقُرْبُهُ المختَصُّ بِالدَّ ٣٣٠٥ - وَهُوَ المُجِيبُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُو أُجِبْ ٣٣٠٦ - وَهُوَ المُجِيبُ لِدَعْوةِ الْمُضْطَرِّ إِذْ ٣٣٠٧ - وَهُوَ المَجيبُ لِدَعْوةِ الْمُضْطَرِّ إِذْ ٣٣٠٧ - وَهُوَ المَجوادُ فَجُودُهُ عَمَّ الوُجُو ٣٣٠٨ - وَهُوَ المَحْوادُ فَلَا يُحَيِّبُ سَائِلًا ٢٣٠٨ - وَهُوَ المُغيثُ لِكُلِّ مَخْلُوقَاتِه ٢٣٠٩ - وَهُوَ المُغيثُ لِكُلِّ مَخْلُوقَاتِه

يُعْطِيهِمُ بِالرِّفْقِ فَوْقَ أَمَانِي الْحِيهِ عَلَى الْإِيمَانِ الْحِي وعابِدِه عَلَى الْإِيمَانِ لَهُ أَنَا المجِيبُ لِكُلِّ مَنْ نَادَانِي لَهُ أَنَا المجيبُ لِكُلِّ مَنْ نَادَانِي يَدْعُوهُ فِي سِرٍّ وَفِي إِعْلَانِ يَدْعُوهُ فِي سِرٍّ وَفِي إِعْلَانِ وَلَاحْسَانِ وَلَاحْسَانِ وَالْإِحْسَانِ وَلِي أَلَّهُ فَاللَّهُ مَنْ أُمَّةِ السَّكُ فُرانِ وَلِي اللَّهُ فَانِ وَلِذَا يُحِيبُ إِغَاثَةَ السَّلَهُ فَانِ وَلِذَا يُحِيبُ إِغَاثَةَ السَّلُهُ فَانِ وَلِلْذَا يُحِيبُ إِغَاثَةَ السَّلَهُ فَانِ

#### \* \* \*

# فھڻ

أَحْبَ ابُهُ والفَضْ لُ لِلمَنَّ انِ بِهِهُ وَجَازَاهُمْ بِحُبِّ ثَانِ وَضَةً وَلَا لِتَوقُّعِ الشُّكُرانِ ج مِنْهُ لِلشُّكُرانِ والإيسمانِ

٣٣١٠ وَهُوَ الوَدُودُ يُحِبُّهُمْ ويُحِبُّهُ ٣٣١١ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ المحبَّةَ فِي قُلو ٣٣١٢ ـ هَذَا هُوَ الإحسانُ حَقًا لَا مُعَا ٣٣١٣ ـ لَكِنْ يُحبُّ شَكُورَهُمْ لا لإحتِيا ٣٣١٤ - وَهُوَ الشَّكُورُ فَلَنْ يُضَيِّعَ سَعْيَهُمْ ٢٣١٥ - مَا لِلْعِبادِ عَلَيْهِ حَتُّ وَاجِبْ ٢٣١٦ - مَا لِلْعِبادِ عَلَيْهِ حَتُّ وَاجِبْ ٢٣١٦ - كَالَّ وَلَا عَسَمَالٌ لَدَيْهِ ضَائِعٌ ٢٣١٧ - إِنْ عُذَبُوا فَبِعَدْلِهِ أُو نُعِّمُوا

لَكِنْ يُسَاعِفُهُ بِلَا حُسْبَانِ هُوَ أَوْجَبَ الأَجْرَ العظيمَ الشَّانِ أَنْ كَانَ بِالإِخْلَاصِ والإِحْسَانِ فِي السَّافِ فب فَضْلِهِ سُبحانَ ذي السلطانِ

\* \* \*

# فھڻ

٣٣١٨ - وَهُوَ الْغَفُورُ فَلَوْ أَتَى بِقُرَابِهَا ٣٣١٩ - لأَتَّاهُ بِالْغُفُرانِ مِلْءَ قُرَابِهَا ٣٣٢٠ - وَكَذَلِكَ النَّوّابُ مِنْ أَوْصَافِهِ ٣٣٢١ - إذْنٌ بَستَوْبَةِ عَبْدِهِ وَقَبُولُهَا

خطأ موخد ربه الرّحمن شبخانه أهو وَاسِعُ الغُفُرانِ والسَّوْبُ فِي أَوْصَافِهِ نَوْعَانِ وَالسَّانِ بِمنَّةِ المستَّانِ بِمنَّةِ المستَّانِ

# فھڑ

٣٣٢٧ ـ وَهُو الإلهُ السَّيِّدُ الصَّمَدُ الَّذِي ٣٣٢٧ ـ الكَامِلُ الأوْصَافِ مِنْ كُلِّ الوُجُو ٣٣٢٤ ـ وَكَذَلِكَ الفَسَهَارُ مِنْ أَوْصَافِ مِنْ كُلِّ الوُجُو ٣٣٢٥ ـ وَكَذَلِكَ الفَسَهَارُ مِنْ أَوْصَافِ مِنْ أَوْصَافِ ٣٣٢٥ ـ لَوْ لَمْ يَكُنْ حَيِّاً عَزِيزاً قَادِراً عَانِيزاً قَادِراً عَرَا الْفَاعِيفِ وَكُلِّ قَلْبٍ قَدْ غَدَا ٣٣٢٧ ـ جَبْرُ الضَّعِيفِ وَكُلِّ قَلْبٍ قَدْ غَدَا ٣٣٢٨ ـ والشَّانِ جَبْرُ القَهْرِ بالعِزِّ الذِي ٣٣٢٨ ـ [وَلَهُ مُسَمَّى ثَالِثُ وَهُو الْعُلُقُ ٣٣٢٩ .

صَمَدَتْ إِلَيْهِ الْخَلْقُ بِالإِذْعَانِ

هِ كَمَالُهُ مَا فِيهِ مِنْ نُقْصَانِ
فَالْخَلْقُ مَقْهُ ورُونَ بِالسُّلْطَانِ
مَا كَانَ مِنْ قَهْ رِ وَلا سُلْطَانِ
وَالْجَبْرُ فِي أَوْصَافِهِ قِسْمَانِ
وَالْجَبْرُ فِي أَوْصَافِهِ قِسْمَانِ
ذَا كَسْرَةٍ فَالْجَبْرُ مِنْ أَنْسَانِ
لَا يَنْبَغِي لِسِوَاهُ مِنْ إِنْسَانِ
فَلْيْسَ يَذُنُو مِنْهُ مِنْ إِنْسَانِ
عُلْيَا الْتِي فَاتَتْ لِكُلِّ بَنَانِ]

# فهنځ

٣٣٣١ - وَهُوَ الْحَسِيبُ كِفَايَةً وَحِمَايَةً وَحِمَايَةً وَحِمَايَةً وَحِمَايَةً وَحِمَايَةً وَحِمَايَةً ٢٣٣٢ - وَهُوَ الرشِيدُ فَقَولُهُ وَفِعَالُهُ ٣٣٣٣ - وَكِلَاهُ مَا حَتَّ فَهِذَا وَصُفُهُ ٣٣٣٤ - والعَدْلُ مِنْ أَوْصَافِهِ فِي فِعْلِهِ ٣٣٣٥ - فَعَلَى الصِّراطِ المُسْتقيم إليهُنَا ٢٣٣٥ - فَعَلَى الصِّراطِ المُسْتقيم إليهُنَا

والحَسْبُ كَافِي العَبْدِ كُلَّ أَوَانِ رُشْدٌ وَرَبُّكَ مُرشِدُ الحَدرانِ وَالفِعْلُ للإرشَادِ ذَاكَ الثَّانِي وَمَقَالِهِ والدُحُكْمِ بالمِسِزَانِ قَوْلًا وفِعالًا ذَاكَ فِي السَّوْرَانِ

#### \* \* \*

# فھڻ

٣٣٣٦ ـ هَذَا وَمِنْ أَوْصَافِهِ القُدُّوس ذُو التَّ ٣٣٣٧ ـ وَهُوَ السَّلَامُ عَلَى الحقِيقَةِ سَالِمٌ ٢٣٣٨ ـ وَالبِرُّ مِنْ أَوْصَافِهِ سُبْحَانَهُ ٣٣٣٨ ـ وَالبِرُ مِنْ أَوْصَافِهِ سُبْحَانَهُ ٣٣٣٩ ـ وَصْفُهُ ٢٣٣٤ ـ وَصْفُ وَصْفُهُ ١٤٣٤ ـ وَحُنْ البَرِّ الَّذِي هُو وَصْفُهُ ١٤٣٤ ـ وَكَذَلِكَ الوَهَابُ مِنْ أُوصافِهِ ٢٣٤١ ـ وَكَذَلِكَ الوَهَابُ مِنْ أُوصافِهِ ٢٣٤٢ ـ أَهْلُ السَّماواتِ العُلَى والأرضِ عَنْ ١٣٤٢ ـ وَكَذَلِكَ الفَّسَاعُ مِنْ أَسْمَائِهِ ٢٣٤٤ ـ وَكَذَلِكَ الفَّسَّاعُ مِنْ أَسْمَائِهِ ٢٣٤٤ ـ وَكَذَلِكَ الفَّسَاعُ مِنْ أَسْمَائِهِ ٢٣٤٤ ـ وَكَذَلِكَ الفَّسَّعُ بِحُكُم وَهُو شَنْعُ إليهِ مَا عَنْ ١٤٤٤ ـ والبَرَّبُ فَتَاحُ بِنَدُيْنِ كِلَيْهِ مِمَا عُلِهِ مَا ٢٣٤٥ ـ وكَذَلِكَ السَرَّزَقُ مِنْ أَسْمَائِهِ ٢٣٤٥ ـ وزُقُ القُلُوبِ العِلْمَ والإيمَانَ وَالـ ٢٣٤٥ ـ وزُقُ القُلُوبِ العِلْمَ والإيمَانَ وَالـ ٢٣٤٨ ـ وزُقُ القُلُوبِ العِلْمَ والإيمَانَ وَالـ ٢٣٤٨ ـ هَذَا هُو الرَّزُقُ الحَدَلَ وَرَبُّنَا

من كُلِّ تَمْشيلٍ وَمِنْ نُقْصَانِ مِنْ كُلِّ تَمْشيلٍ وَمِنْ نُقْصَانِ هُو كَثُرة الحَيْراتِ والإحسانِ فَالبِرُّ حِينَ عَذِلاً لَهُ نَوْعَانِ فَالبِرُّ حِينَ عَذِلاً لَهُ نَوْعَانِ مُولِي الجَمِيلِ ودَائِمُ الإحسانِ مُولِي الجَمِيلِ ودَائِمُ الإحسانِ فَانْظُرْ مَواهِبَهُ مَدَى الأزمَانِ قَانُظُرْ مَواهِبَهُ مَدَى الأزمَانِ تِلْكَ المواهِبِ لَيْسَ ينْفَكَانِ تِلْكَ المواهِبِ لَيْسَ ينْفَكَانِ والشَّعْ ثَانِي والشَّعْ ثَانِي والشَّعْ ثَانِي والشَّعْ بَالأَقْدَارِ فَتْعُ ثَانِي والشَّعْ ثَانِي والشَّعْ ثَانِي والسَّعْ فَانِي والسَّعْ فَانِي والسَّعْ فَانِي والسَّعْ فَانِي والسَّعْ فَانِ أَيْسَ الرَّحْمَانِ والسَّعْ فَانِ أَيْسَ اللَّهُ فَانِ مَعْوُوفَانِ والسَّعْ فَانِ أَيْسَانِ فَالْمَانِ فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمَانِ فَالْمَالِي أَيْسَانِ فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمُ مَاسِلُوا فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالْمُ فَالْمِالُولُوا فَالْمَالُولُوا فَالْمَالِي فَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالِي

• ٣٣٥ - والثانِ سَوْقُ القُوتِ للأَعْضَاءِ فِي ٣٣٥١ - هَذَا يَكُونُ مِنَ الحَلَالِ كَمَا يَكُو ٣٣٥٢ - والسلَّهُ رَازِقُهُ بِسهَسذا الاعْستِسبَا

تِسلْكَ السمجارِي سَوْقَهُ بِوِزَانِ نُ مِنَ الحَرامِ كِلَاهُمَا رِزْقَانِ رِ وَلَيْسسَ بِالإِطْلَلَقِ دُونَ بَسِيانِ

\* \* \*

فهرً

٣٣٥٣ - هَـذَا وَمِـنُ أَوْصَافِ الْقَيُّومُ وَالْهُ ١٣٥٥ - إحدَاهُ مَا الْقَيُّومُ قَامَ بِنَفْسِهِ ١٣٥٥ - إحدَاهُ مَا الْقَيُّومُ قَامَ بِنَفْسِهِ ١٣٥٥ - فَالأُوَّلُ اسْتِغْنَاوَهُ عَنْ غَيْرِهِ ٣٣٥٦ - وَالوَصْفُ بِالْقَيُّومِ ذُو شَأْنٍ عظيم هكذَا ١٣٥٧ - وَالحَيُّ يَتُلُوهُ فَأَوْصَافُ الْكَمَا ١٣٥٨ - فَالحَيُّ وَالقَيُّومُ لَنْ تَتَخَلفَ الْ١٣٥٨ - هُوَ قَابِضٌ هُو بَاسِطٌ هُو خَافِضُ ١٣٥٩ - هُوَ قَابِضٌ هُو بَاسِطٌ هُو خَافِضُ ١٣٦٩ - وَهُو المُعِنُ لِأَهْلِ طَاعَتِهِ وَذَا ١٣٦٦ - وَهُو المُذِلُ لِمِنْ يَشَاءُ بِذِلَّةِ الدَّ ١٣٦١ - وَهُو المُذِلُ لِمِنْ يَشَاءُ بِذِلَّةِ الدَّ ١٣٦٢ - هُو مَانِعٌ مُغُطٍ فَهَذَا فَضْلُهُ ١٣٦٦ - يُعْطِي بِرَحْمَتِهِ وَيَمْنَعُ مَنْ يَشَا

قَديُ ومُ فِي أَوْصَافِ الْمُسْرَانِ وَالْسَكُونُ قَامَ بِهِ الْمُسْرَانِ وَالْسَفَ قُدُ مِنْ كُلِّ إِلْيهِ الشَّانِ مَوْصُوفُهُ أَيْضاً عَظِيمُ الشَّانِ مَوْصُوفُهُ أَيْضاً عَظِيمُ الشَّانِ لَهُ هَمَا لأَفْقِ سَمَائهَا قُطْبانِ أَوْصَافُ أَصْلاً عَنهُ مَا بِبَيَانِ هُو مَن أَوْمَ اللّهِ مِن العَدْلِ وَالْمِيرِزَانِ عَنْ العَدْلِ وَالْمِيرِزَانِ عِنْ العَدْلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالْمَانِ وَالْمَنعُ عَيْنُ العَدْلِ لِلمَنتَانِ وَالْمَنْ فَيْنُ الْعَلْمِينَانِ وَالْمَنْ وَالْمَانِ فَيْنَ الْعَدْلِ لِلمَنتَانِ وَالْمَانِ وَالْمِنْ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمِنْ وَالْمَانِ وَالْمِانِ وَالْمَانِ وَالْمَالَا وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمِلْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمِلْمَانِ وَالْمَانِ وَا

10 310 310

فھڻ

٣٣٦٤ - وَالنُّورُ مِنْ أَسْمَائِهِ أَيْضاً وَمِنْ أَوْصَافِهِ سُبْحَانَ ذِي البُرْهَانِ ٣٣٦٥ - وَالنُّورُ مِنْ أَسْمَائِهِ أَيْضاً وَدْ حَكَا هُ السَّدَّارِمِيْ عَنْهُ بِلَا نُكُرانِ ٢٣٦٥ - قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ كَلَاماً قَدْ حَكَا هُ السَّدَّارِمِيْ عَنْهُ بِلَا نُكُرونُ وَلَا نَهَا ثَرُقُلْتُ تَحْتَ الفَلْكِ يُوجَدُ ذَانِ ٢٣٦٦ - مَا عِنْدَهُ لَيْلٌ يُكُونُ وَلَا نَهَا ثَرُقُلْتُ تَحْتَ الفَلْكِ يُوجَدُ ذَانِ

والأرْضِ كَيْفَ النَّجْمُ والقَّمَرَانِ وَكَذَا حَكَاهُ الحَافِظُ الطَّبَرَانِي سَبْع الطِّبَاقِ وَسَائِرِ الأَكْوَانِ نُورٌ كَذَا المبعُوثُ بِالفُرقَانِ نُـورٌ عَـلَى نُـودِ مَع الـقُرآنِ بَ لأَحْرَقَ السُّبُحَاتُ لِلأَكْوَانِ فِي الأرْض يَوْمَ قِيَامَةِ الأَبْدَانِ نُـورٌ تَـلَأُلاً لَيْسَ ذَا بُـطْللَانِ فٌ مَا هُمَا واللَّهِ مُتَّحِدَانِ سُوسٌ ومَ عُفُولٌ هُمَا شَيْسُانِ كَمْ قَدْ هَوَى فِيهَا عَلَى الأَزْمَانِ فَهَوى إلَى قَعْرِ الحَضِيضِ الدَّانِي دَةِ ظَنَّهَا الأنْوارَ للرَّحْهُن مَا شِئْتَ مِنْ شَطْح وَمِنْ هَذَيَانِ مِنْ لهم نَا حَقًا لهُمما الأخوانِ حُجُب الكَثِيفَةِ ما هُما سِيَّانِ وَبِظُلْمَةِ التَّعْطِيلِ هَذَا التَّانِي هَــذَا لَهُ مِــنْ ظُــلْمَــةٍ يَــرَيَــانِ

٣٣٦٧ ـ نُورُ السَّماواتِ العُلى مِنْ نُورهِ ٣٣٦٨ ـ مِنْ نُور وَجْهِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَلُهُ ٣٣٦٩ ـ فَبهِ اسْتَنَارَ العَرْشُ والكُرْسِيُّ مَعْ • ٣٣٧ - وَكِـتَـابُـهُ نُـورٌ كَـذَلِكَ شَـرعُـهُ ٣٣٧١ ـ وَكَذَلِكَ الإِسمَانُ فِي قَلْبِ الفَتِي ٣٣٧٢ ـ وَحِجَابُهُ نُورٌ فَلَوْ كَشَفَ الحِجَا ٣٣٧٣ ـ وَإِذَا أَتِسَى لِلفَسِصْ لِيُسْرِقُ نُسورُهُ ٣٣٧٤ ـ وَكَـذَاكَ دَارُ الـرَّبِّ جَـنَّاتُ الْعُـلَى ٣٣٧٥ ـ وَالنُّورُ ذُو نَوعَيْن مَخْلُوقٌ وَوَصْـ ٣٣٧٦ ـ وَكَنَذَلِكَ المَخْلُوقُ ذُو نَوْعَيْن مَحْ ٣٣٧٧ ـ احْدِذَرْ تَدِلَّ فَسَعْدِتَ رِجْدَلِكَ هُـوَّةٌ ٣٣٧٨ ـ مِـنْ عَـابِـدٍ بـالـجَـهْـل زلَّتْ رِجْـلُهُ ٣٣٧٩ ـ لَاحَـتْ لـهُ أنْـوَارُ آثـارِ العِـبَـا ٣٣٨٠ فأتَى بِكُلِّ مُصِيبةٍ وَبَلِيَّةٍ ٣٣٨١ ـ وَكَمَادُا الْمُحَمَّلُولَـيُّ الَّذِي هُــوَ خِمْدُنُـهُ ٣٣٨٢ ـ وَيِقَابِلُ الرَّجُلِيْنِ ذُو التَّعطِيلِ والْـ ٣٣٨٣ ـ ذَا فِي كَتَافَةِ طَبْعِهِ وظَلَامِهِ ٣٣٨٤ والنُّورُ مَحْجُوبٌ فَسلَا هَـذَا وَلَا

\* \* \*

# فھڻ

فَتَانِ لـلأْفـعَـالِ تَـابِـعَـتَـانِ بـالـذَّاتِ لَا بـالـغَـيْـرِ قَـائِمَـتَـانِ

٣٣٨٥ وهُوَ المقدِّمُ والمؤخِّرُ ذَانِكَ الصِّ الصَّ عَرَبُ وَالْمِكَ الصَّ الدَّاتِ أَيْضاً إِذْ هُمَا

صِفَاتِه نَوْعَين معختلفَانِ دَ قِيَامَهَا بِالْفِعْلِ ذِي الْإِمْكَانِ عِنْدَ المُقَسِّمِ ما هُمَا شَيْعًانِ سَتْ قَطُّ ثابتَةً ذَوَاتِ مَعَانِ نِسَبٌ تُرَى عَدَمِيَّةَ الْوجِدَانِ عطيل للأؤصاف بالميزان قْسِيم هَذَا مُقْتَضَى البُرْهَانِ اتِ الستِسى لِلْوَاحِسدِ السرَّحْمٰن عَالٌ فَهَذِي قِسْمَةُ التِّبْيَانِ مَ الفِعْل بِالْموصُوفِ بِالبُوهَانِ إِنْ بَيْنَ ذَينِكَ قَطُّ مِنْ فُرْقَانِ مَنْ أَسْبَتَ الأَسْمَاءَ دُونَ مَعَانِ لٌ غَندر معتقولٍ لَدَى الأذْهَانِ لُوا لَمْ تَسَقُمْ بِالسِوَاحِدِ السَّدَيَّانِ رَدُّوا بِـــهِ أَقْــوالَهُـــمْ بِــوزَانِ لُ خُصُومِكم أيضاً فَذُو إمْكَانِ نِعِيِّ ودِينِيٍّ هُما نَوْعَانِ بِيٌّ وَلَا يَخْفَى المثالُ عَلَى أولي الأَذْهَانِ كَام وإتقانٍ مِنَ الرَّحْمُن

٣٣٨٧ - وَلِذَاكَ قَدْ غَلِطَ المُقَسِّمُ حِينَ ظَنَّ م ٣٣٨٨ - إِنْ لَمْ يُسرِدْ هَسنَا ولَكِسنْ قَسدْ أَرَا ٣٣٨٩ والفِعلُ والمفعُولُ شَيءٌ وَاحِدٌ ٣٣٩٠ فَلِذَاكَ وَصْفُ الفِعْلِ لَيْسَ لَدَيْهِ إِلَّا م نِسْبَةٌ عَدَمَيَّةٌ بِسَيَانِ ٣٣٩١ - فَجَمِيعُ أَسْمَاء الفِعَال لَدَيْهِ لَيْد ٣٣٩٢ ـ مَــوْ جُــودَةٌ لَكِــنْ أَمُــورٌ كُــلُّهَــا ٣٣٩٣ ـ هَذَا هُوَ التَّعْطِيلُ للأفْعَالِ كَالتَّ ٣٣٩٤ ـ فالحقُّ أنَّ الوَصْفَ لَيْسَ بِمَوردِ التَّـ ٣٣٩٠ - بَلْ مَورِدُ التَّقْسِيمِ مَا قَدْ قَامَ بِالذِّ ٣٣٩٦ فهما إذاً نَوْعَانِ أَوْصَافٌ وأفْ ٣٣٩٧ ـ فَالوَصْفُ بِالأَفْعَالِ يَسْتَدعِي قِيَا ٣٣٩٨ - كَالوَصْفِ بالمعْنَى سِوَى الأَفْعَالِ مَا ٣٣٩٩ ـ وَمِنَ العَجَائِبِ أَنَّهُمْ رَدُّوا عَلَى ٠٠ ٣٤٠٠ قَامَتْ بِمَنْ هِيَ وَصْفُهُ هَذَا مُحَا ٣٤٠١ وأتوا إلى الأوصاف باسم الفِعل قا ٣٤٠٢ ـ فانظُرْ إليهِمْ أبطَلُوا الأصْلَ الَّذِي ٣٤٠٣ - إِنْ كَانَ هَذَا مُهُ كِناً فَكَذَاكَ قَوْ ٣٤٠٤ والوَضفُ بالتَّقْديم والتأخير كَوْ ٣٤٠٥ وَكِللاهُمَا أَمْرٌ حَقِيقِيقٌ ونِسْ ٣٤٠٦ واللَّهُ قَلَّرَ ذَاكَ أَجْهَعَهُ بِإِحْدِ

٣٤٠٧ هَـذَا وَمِـنْ أَسْمَائِهِ مَا لَيْسَ يُـفْ حَرَدُ بِـلْ يَـقَـالُ إِذَا أَتَـى بِـقِـرَانِ

إفرادُهَا خَطَرٌ عَلَى الإنْسَانِ العَرْشِ عَنْ عَيْبٍ وَعَنْ نَقْصَانِ هُو نَافِعٌ وكَمَالُهُ الأَمْرَانِ م البَاسِطِ اللَّفظَانِ مُقْتَرِنَانِ مَع رَافِعٍ لَفْظَانِ مُرْدُوجَانِ قُوفٌ كَمَا قَدْ قَالَ ذُو العِرْفَانِ بالمُجرِمينَ وَجَابِهِ نَوْعَانِ

٣٤٠٨ ـ وَهِيَ التِي تُدْعَى بِمُزْدَوِ جَاتِهَا ٣٤٠٨ ـ وَهِيَ التِي تُدْعَى بِمُزْدَوِ جَاتِهَا ٣٤٠٨ ـ إِذْ ذَاكَ مُوهِمُ نَوْعِ نَقْصٍ جَلَّ رَبُّ مِ ٣٤٠٠ ـ كَالمانِعِ المعطي وكَالضَّارِ الَّذِي ٣٤١٠ ـ وَنَظِيرُ هَذَا القَابِضُ المقْرُونُ باسـ ٣٤١٢ ـ وَكَذَا المُعِزُّ مَعَ المُذِلِّ وخَافِضُ ٣٤١٢ ـ وَكَذَا المُعِزُّ مَعَ المُذِلِّ وخَافِضُ ٣٤١٢ ـ وَحَديثُ إفرادِ اسْمِ مُنْتَقِمٍ فَمَوْ ٣٤١٢ ـ مَا جَاءَ فِي القُرآنِ غَيرَ مُقيَّدٍ

, o o o o o

# فهڻ

٣٤١٥ ـ وَذَلَالَةُ الأَسْسَمَاءِ أَنْسُواعٌ فَسَلَا ٣٤١٥ ـ وَلَاتُ مُطَابَقَةً كَذَاكَ تَنضَمُّناً معلا ـ ٣٤١٧ ـ أمَّا مُطَابَقَةُ الدَّلاَلَةِ فَسَهْ عَي أَنَّ م ٣٤١٧ ـ أمَّا مُطَابَقةُ الدَّلاَلَةِ فَسَهْ عَي أَنَّ م ٣٤١٨ ـ ذَاتُ الإلَّهِ وَذَلِكَ السوَصْفُ الَّذِي ٣٤١٩ ـ لَكِنْ دَلاَلتُ مُ عَلَى إحداهُ مَا ٢٤٢٩ ـ وَكَذَا دَلاَلتُ مُ عَلَى الصِّفَة التي ٣٤٢١ ـ وَكَذَا دَلاَلتُ مُ عَلَى الصِّفَة التي ٣٤٢١ ـ وَإِذَا أَرَدْتَ لِذَا مِنْ اللَّهُ عَلَى الصِّفَة التي ٣٤٢٢ ـ وَإِذَا أَرَدْتَ لِذَا مِنْ اللَّهُ مَنْ لُولُهَا الموضُوعِ فَهُ ٣٤٢٢ ـ إحدَاهُمَا بَعْضٌ لِذَا الموضُوعِ فَهُ ٣٤٢٢ ـ لَكِنَّ وَصْفَ الحَيِي لَازِمُ ذَلِكَ الْ ٢٤٢٤ ـ فَالِذَا دَلالتُهُ عَلَيْهِ بِالسِيرَا عَلَى السَّيْرَا مُذَلِكَ الْ

ثُ كُلُّها مَعْلُومةٌ بِبَيَانِ
وَكَذَا الْتِزَاماً وَاضِحَ البُرْهَانِ
الاسْمَ يُفْهَمُ مِنْهُ مَفْهُ ومَانِ
الاسْمَ يُفْهَمُ مِنْهُ مَفْهُ ومَانِ
يُشْتَقُّ مِنْهُ الاسْمُ بالمِيزَانِ
بِتَضَمُّنٍ فافهمهُ فَهْمَ بيَانِ
مَا اشْتُقَّ مِنْهَا فَالْسَرُامُ دَانِ
مَا اشْتُقَّ مِنْهَا فَالْتَزَامُ دَانِ
فَمِثَالُ ذَلِكَ لَفْظَةُ الرَّحُمٰنِ
فَمِثَالُ ذَلِكَ لَفْظَةُ الرَّحُمٰنِ
عَيْرَامُ مَا لِهَذَا اللفظِ مَدْلُولانِ
عَيْرَامُ مَا لِهَذَا اللفظِ مَدْلُولانِ
عَيْرَافِمَ العِلْمِ للرَّحْمٰنِ
مَعْنَى لُزُومَ العِلْمِ للرَّحْمٰنِ
مَعْنَى لُزُومَ العِلْمِ للرَّحْمٰنِ

## فھڻ

#### في بيانِ حقيقةِ الإلحادِ في أسماءِ ربِّ العالمينَ وذكرِ أقسام الملحدينَ

مُشْتَقَّةٌ قَدْ مُمَّلَتْ لِمعَانِ كُفْرُ مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ كُفْرَانِ إشراكِ والسَّعْطِيل والسُّكْرَانِ فَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ مِنْ الرَّحْهُن أوتَانه م قَالُوا إلى قُان سَ مُشَبِّهِ الحَلَّاقِ بِالإِنْسَانِ إخوانه م مِنْ أقرب الإخوان إذ كَانَ عَهِ اللَّهِ ذِي السُّلْطَانِ هُمْ خَصَّصُوا ذَا الاسْمَ بِالأَوْتَانِ لَوْ عَسمَّهُ وَا مَساكَسانَ مِسنُ كُسفُ رَانِ يَنْ فِي حَقَائِقَها بِلَا بُرهَانِ يَنْفِي الحَقِيقَةَ نَفْيَ ذِي البُطْلَانِ هَةِ فَاجْتَهِ دُ فِيهِ بِلُطْفِ بَيَانِ واقْدَذِفْ بِسَجْسيم وبالْكُفْرَانِ أوْصَافِ بِالأَخْبَارِ والسَّفُ رْآنِ هَــذَا مَــجــازٌ وَهُــوَ وضّعٌ ثــانِ لَا تُستَفَادُ حَقِيقَةُ الإِيقَانِ عُزلَتْ عَن الإِسقَانِ مُنذُ زَمَانِ وَغُلِبْتَ عَنْ تَفْرِيرٍ ذَا بِسَيَانِ

٣٤٢٦ أَسْمَاؤُهُ أَوْصَافُ مَدْح كُلُّهَا ٣٤٧٧ - إيَّاكَ والإلْحَادَ فِيهَا إنَّهُ ٣٤٢٨ و حَقِيقَةُ الإلْحَادِ فيهَا المَيْلُ بالْ ٣٤٢٩ ـ ف السمُ لُحِدُونَ إذاً ثَلَاثُ طَ وَاثِثٍ ٣٤٣٠ السُسْرِكُونَ لأنهُمْ سَمَّوا بِهَا ٣٤٣١ ـ هُمْ شَبَّهُوا المخْلُوقَ بالخَلَّاقِ عَكْ ٣٤٣٢ وكَلْذَاكَ أَهْلُ الاتِّحَادِ فَإِنَّهُمْ ٣٤٣٣ - أعْطُوا الوُجُودَ جَميعَهُ أَسْمَاءَهُ ٣٤٣٤ والمشركونَ أَقَالُ شِركاً مِنْهُمُ ٣٤٣٥ وَلِذَاكَ كَانُوا أَهْلَ شِرْكٍ عِنْدَهُمْ ٣٤٣٦ والمُلْحِدُ الثَّانِي فَذُو التَّعْطِيلِ إِذْ ٣٤٣٧ مَا نُسمَّ غَيْرُ الاسْم أوِّلُه بِسَا ٣٤٣٨ ـ فَالقَصْدُ دَفْعُ النَّصِّ عَنْ مَعْنَى الحَقِيد ٣٤٣٩ عَـطًّـلْ وَحـرِّفْ ثُسمَّ أَوِّلْ وانْفِهَا • ٣٤٤- لِلْمُشْبِتِينَ حَقَائِقَ الأسماءِ والْـ ٣٤٤١ ف فُ أَن اللهُ مُ احْدَجُوا عَلَيْك بِها فَقُلْ ٣٤٤٧ ـ فإذَا غُلِبْتَ عن المجَازِ فَقُلْ لَهُمْ ٣٤٤٣ - أنَّسى وَتِسلْكَ أُدِلَّةٌ لَفُ ظِيَّةً ٣٤٤٤ فَسإذَا تَسطَسافسرَتِ الأَدِلَّةُ كَشُرةً

خَـاهُ لِدَفْع أَدِلَّةِ السَّفُورَانِ لَ بِالْمُجَازِ وَلَا بِمَعْنَى ثَانِ أمْرَانِ عِنْدَ العَفْل يَتَّفِقانِ مُستَسقَابِ لَاتٍ كُسلَّهَا بِسِوِزَانِ مَعْقُولَ مَا هَذَا بِذِي إِمْكَانِ تُبطِلْهُ يُبطِلْ فَرْعَهُ التَّحْتَانِي إِلْغَاءُ لِلمنْقُولِ بالقانون ذي الْبُرهانِ فاه جُرهُ هَ جُرَ التَّوكِ والنِّسيَانِ وَهُمُ لَدَى الرَّحْمُن مُخْتَصِمَانِ إلْحَادَ يُرجِزَى ثَرَةً بِالْعُفْرَانِ يَا مُشْبِتَ الأوْصافِ لللَّرْحُمْن خبي النغَدُرُ وِزرَ الإثْسم وَالسعُدُوَانِ إثْبَاتِ والتَّغطِيلِ بَعْدَ زَمَانِ عِنْدَ السُّوَالِ يَكُونُ ذَا تِبْيَانِ فِي مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ بِالْبُهْتَانِ بـخـالِـق أبَـداً وَلَا رَحْـمـنِ اللَّهَ أَن يُسنُ جِيكَ مِنْ نِيرانِ حَسَاْوَى مَسعَ السغُهُ فُسرانِ والسرِّضُوانِ فَالنَّاسُ كَالأمواتِ فِي الجَبَّانِ غُربَاءُ حَقّاً عِنْدَ كُلِّ زَمَانِ وَالـــَّابِعُـونَ لَهُـمْ عَـلَى الإحسانِ وَمُحَارِبٍ بِالبَغْيِ والطُّغْيَانِ ذُقْتَ الأذِيَّةَ قَـطُّ فَي الرَّحْـلَ نِ

٣٤٤٥ ـ فَعَلَيْكَ حِينَئِذٍ بِقَانُونٍ وَضَعْ ٣٤٤٦ ـ وَلِكُلِّ نَصِّ لَيْسَ يَفْجَلُ أَنْ يُسؤَوَّ ٣٤٤٧ ـ قُل عَارَضَ المنْقُولَ مَعْقُولٌ وَمَا الْـ ٣٤٤٨ مَا تَعَمَّ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ أَرْبِع ٣٤٤٩ ـ إِعْمَالُ ذَيْنِ وَعَكْسُهُ أَوْ نُلْغِيَ الْـ • ٣٤٥ ـ العَقْلُ أَصْلُ النَّقْل وَهُوَ أَبُوهُ إِنْ ٣٤٥١ فَتَعَيَّنَ الإعْمَالُ لِلمعْفُولِ والْـ ٣٤٥٢ ـ إعْهَ اللهُ يُهُ ضِهِ إِلَى إلْهَ الْعُسَائِهِ ٣٤٥٣ ـ وَاللَّهِ لَمْ نَكُ ذِبْ عَلَيْهِمْ إنَّسَا ٣٤٥٤ ـ وَهُنَاكَ يُجْزَى الملْحِدُونَ، وَمَنْ نَفَى الْ ٣٤٥٥ ـ فاصبر قَلِيلًا إنَّـما هِيَ سَاعَـةٌ ٣٤٥٦ فَلَسَوْفَ تَجْنى أَجْرَ صَبْركَ حِينَ يَجْ ٣٤٥٧ ـ فاللَّه سَائِلُنَا وَسَائِلُهُمُ عَن الْـ ٣٤٥٨ ـ فَأَعِدُّ حِينَهُ إِجَوَابًا كَافِياً ٣٤٥٩ ـ هَـذَا وثَالِثُهِمْ فَـنَافِيهَا وَنَا ٣٤٦٠ ذَا جَاحِدُ الرحْمِن رَأْساً لَمْ يُقِرَ م ٣٤٦١ ـ هَـذَا هُـوَ الإِلْحَادُ فَاحْذَرْهُ لَعَـلَّ م ٣٤٦٢ وَتَفُوزَ بِالرُّلْفَى لَديهِ وَجَنَّةِ الْه ٣٤٦٣ ـ لَا تُوحِشَنَّكَ غُرْبَةٌ بَيْنَ الوَرَى ٣٤٦٤ أو مَا عَلِمْتَ بِأَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ الْ ٣٤٦٥ ـ قُلْ لِي مَتَى سَلِمَ الرَّسُولُ وَصَحْبُهُ ٣٤٦٦ مِنْ جَاهِل وَمُعَانِدٍ وَمُنَافِقٍ ٣٤٦٧ ـ وَتَسِظُ لِنُ أَنَّ لِكَ وَارِثُ لَهُ مُ وَمَسَا

٣٤٦٨ - كَلَّا وَلَا جَاهَدْتَ حَلَّ جِهَادِهِ ٣٤٦٨ - كَلَّا وَلَا جَاهَدُهُ المُحَالَ النَّفْسُ فَاسْ 1839 - مَنَّتُكُ وَاللَّهِ المُحَالَ النَّفْسُ فَاسْ 1849 - لَو كُدنْ اللَّهُ الأَلْى 1849 - لَو كُدنْ اللَّهُ الأَلْى

فِي اللَّهِ لَا بِيَدٍ وَلَا بِلسَانِ تَحدِثْ سِوَى ذَا الرَّأْي وَالحُسْبَانِ وَرِثُسوا عِدَاهُ بِسسَائِرِ الأَلْوَانِ

#### # # # #

### فهنّ

# في النَّوعِ الثَّانِي مِنْ نوعي توحيدِ الأنبياءِ والمشركينَ] والمرسلينَ المخالفِ لتوحيدِ المعطلينَ [والمشركينَ]

٣٤٧١ ـ هَـذا وَثَانِي نَـوعَي الـتَّـوْحِيـد تَـوْ ٣٤٧٢ ألَّا تَسكُسونَ لِغَسيْسرهِ عَسبْداً وَلَا ٣٤٧٣ - فَتَقُومَ بِالإِسْكَامِ وَالإِيسَانِ وَالْهِ ٣٤٧٤ ـ وَالصِّدْقُ والإِخْلَاصُ رُكْنَا ذَلِكَ التَّـ ٣٤٧٥ و حَقِيقَةُ الإخْلَاصِ تَوْحيدُ المُرا ٣٤٧٦ لَكِنْ مُرادُ العَبْدِ يَبْقَى وَاحِداً ٣٤٧٧ - إِنْ كَانَ رَبُّكَ وَاحِداً سُبْحَانَـهُ ٣٤٧٨ ـ أَوْ كَانَ رَبُّكَ وَاحِداً أنسشَاكَ لَمْ ٣٤٧٩ ـ فَكَذَاكَ أَيْضًا وَحْدَهُ فَاعْبُدُهُ لَا ٣٤٨٠ وَالصَّدْقُ تَوْحِيدُ الإِرَادَةِ وَهُو بَدْ ٣٤٨١ وَالسُّنَّةُ المُثْلَى لِسَالِكِهَا فَتَوْ ٣٤٨٢ فَـلِواحِـدٍ كُـنْ وَاحِـداً فِـي وَاحِـد ٣٤٨٤ فَإِذَا هِيَ اجْتَمَعَتْ لِنْفُس حُرَّةٍ ٣٤٨٥ لِلَّهِ قَسلْبٌ شَسامَ هَساتِسِكَ البُرُو

حِيدُ العِسادَةِ مِنْكَ لِلرَّحْمُن تَعْبُدْ بِغَيْرِ شَرِيعَةِ الإِسمَانِ إحسسانِ فِي سِرِّ وَفِي إعْلَلَانِ وحِيدِ كالرُّكْنَيْن للبُنْيَانِ دِ فَسلَا يُسزَاحِسمُسهُ مُسرَادٌ تَسانِ مَسا فِسِهِ تسفُرِيتُ لَدَى الإنْسسانِ فَاخْصُصْهُ بِالتَّوْحِيدِ مَعْ إحسَانِ يَسشُورُكُ أَنْسشَاكَ رَبُّ ثَسَانِ تعبد سواه يَا أَخَا العِرْفَانِ لُ البُهه لِ لا كَسِلًا وَلَا مُتَوانِي حِيدُ الطُّرِيقِ الأَعْظَمِ السُّلْطَانِي أُعْنِي سَبِيلَ الحَقِّ وَالإِسمَانِ قَدْ نَالَهَا وَالهِ فَصْلُ لِلمَانَانِ بَلَغَتْ مِنْ العَلْيَاءِ كُلَّ مَكَانِ قَ مِنَ الحِيَامِ فَهَمَّ بِالطَّيَرِانِ

أَعْشَارُهُ كَتَصَدُّعِ البُسْيَانِ مُتَمَايِلًا كَتَمَايُلِ النَّشُوانِ مُتَحَلِّفاً عَنْ رُفْقَةِ الإحسَانِ مُتَحَلِّفاً عَنْ رُفْقَةِ الإحسَانِ نِ هُمَا لأُفْقِ سَمَائِهِ قُطْبَانِ نِ هُمَا لأُفْقِ سَمَائِهِ قُطْبَانِ رَاهُ عَلَيْهِ لاَ عَلَى السَّدَبَرانِ رَاهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ الرَّمُ لَنِ خُطُولِ مَا يَعْمَلُ الرَّهُ مُن الرَّمُ لَنِ وَرَسُولِه يَا خَيْبَةَ الكَسْلَانِ وَرَسُولِه يَا خَيْبَةَ الكَسْلَانِ

### فهريٌ

ذَا القِسْمُ لَيْسَ بِقَابِلِ الغُفْرَانِ الْكُفْرَانِ مَا كَانَ مِنْ حَجَرٍ وَمِنْ إِنْسَانِ وَيُحِبُّهُ كَمَحَبَّة السَّلَّيَّانِ وَيُحِبُّة السَّلَّيَّانِ خَلْقٍ وَلَا إِحْسَسَانِ خَلْقٍ وَلَا إِحْسَسَانِ زَّاقُ مُسُولِي الفَضْلِ والإحْسَانِ خُبِّ وَتَعْظِيمِ وَفِي إِيمَانِ حُبِّ وَتَعْظِيمٍ وَفِي إِيمَانِ جَعَلُوا المحَبَّة قَطُّ لِلرَّحْمَنِ جَعَلُوا المحَبَّة قَطُّ لِلرَّحْمَنِ عَادُوا أَحِبَّتَهُ عَلَى الإِيمَانِ عَادُوا أَحِبَّتَهُ وَمَواقِعَ الرِّضُوانِ مَا وَلَى مَحْبُوبَهُ وَمَواقِعَ الرِّضُوانِ عَلَى مَحْبُوبَهُ وَمَواقِعَ الرِّضُوانِ عَلَى مَحْبُوبِهُ فَأَنْتَ ذُو بُهْتَانِ فِلْكَ مَا يُحِبُّ فَأَنْتَ ذُو بُهْتَانِ فَلَى المَحْبُقُ يَا أَخَا الشَّيْطَانِ المَحْبُقُ يَا أَخَا الشَّيْطَانِ أَلْمَا الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ المَحْبُقُ يَا أَخَا الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ المَحْبُقُ يَا أَخَا الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ المَحْبُقُ يَا أَخَا الشَّيْطَانِ

\_ةِ مَعْ خُضُوعِ القَلْبِ والأرْكَانِ وَبُغْضُ مَا لَا يَرْتَضِي بِجَنَانِ وَاللَّهَ صِلْدُ وَجُلَّهُ اللَّهَ ذِي الإحْسَانِ لِ السَّعْى فَافْهَمْهُ مِنَ القُوآنِ عَيْنُ المُحَالِ وأبطَلُ البُطْلَانِ وتَبِعْتَ أَمْرَ النَّفْسِ والشَّيْطَانِ اللَّهِ كنْتَ مُجَانِبَ الإيمَانِ إسْلَامَ شِرْكاً ظَاهِرَ التِّبْيَانِ وْهُمْ بِهِ فِي السُحِبِّ لَا السُّلْطَانِ زَادُوْا لَهُم مُحبًا بلا كِتُمانِ رِمُ رَبِّهِمْ فِي السِّرِ والإعْسَلَانِ يَـدْعُـونَـهُ مَـا فِـيـهِ مِـنْ نُـقْـصَـانِ حَـرْبٍ وَمِـنْ شَـــثــم وَمِــنْ عُــدُوَانِ زِيرِ وَمِنْ سَبِّ وَمِنْ سَجَّانِ مَا قَابَلُوكَ بِبَعْض ذَا العُدُوانِ نَصًا صَريحاً وَاضِحَ التِّبيَانِ كُنْتَ المُحَقِّقَ صَاحِبَ العِرْفَانِ لِ بِسُنَّةِ المبعُوثِ بِالقُرْآنِ قَالُوا وَفِي تَكُفِيرِهِ قَوْلَانِ عُظَماءِ بَلْ جَاهَرْتَ بِالبُهْتَانِ لِتَكُونَ ذَا كَذِب وَذَا عُدُوانِ وصفاته العليا بلا كتشمان لا حَبَّذا ذاكَ الفَريقُ الجانِي

٣٥٠٦ لَيْسَ العِبَادَةُ غَيْرَ تَوْحِيدِ المحَبِّ ٧٠٠٧ ـ والحُبُ نَفْسُ وفَاقِهِ فِيمَا يُحِبُ م ٣٥٠٨ ـ وَوفَاقُهُ نَفْسُ اتَّبَاعِكَ أَمْرَهُ ٣٥٠٩ ـ هَـذَا هُـوَ الإحسَانُ شَـرُطٌ فِي قَبُـو ٣٥١٠ وَالاتِّسبَاعُ بِدُونِ شَرع رَسُولِهِ ٣٥١١ فَا نَسِذْتَ كِسَّابَهُ وَرَسُولَهُ ٣٥١٢ وتَخِذْتَ أنْداداً تُحِبُّهُمُ كَحُبٌ م ٣٥١٣ ـ ولَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ فَريقِ يَدَّعِي الْه ٣٥١٤ - جَعَلُوا لَهِم شُرَكَاءَ وَالْوَهُمْ وَسَوَّ ٣٥١٥ واللَّهِ مَا سَاوَوْهُمُمُ بِاللَّهِ بَال ٣٥١٦ واللَّهِ مَا غَضِبُوا إِذَا انْتُهِكَتْ مَحَا ٣٥١٧ حَتَّى إِذَا مَا قِيلَ فِي الوَثَنِ الَّذِي ٣٥١٨ ـ فأجَارَكَ الرَّحْمٰنُ مِنْ غَضَبٍ وَمِنْ ٣٥١٩ ـ وَأَجَارَكَ الرَّحْمٰنُ مِنْ ضَرْبِ وتَعْ ٣٥٢٠ وَاللَّهِ لَوْ عَطَّلْتَ كُلَّ صِفَاتِهِ ٣٥٢١ وَاللَّهِ لَوْ خَالَفْتَ نَصَّ رَسُولِهِ ٣٥٢٢ وتَبغتَ قَوْلَ شُيُوخِهِمْ أَوْ غَيْرِهِمْ ٣٥٢٣ ـ حَتَّى إِذَا خَالَفْتَ آراءَ الرِّجَا ٣٥٧٤ نَادَوْا عَلَيْكَ بِبِدْعَةٍ وَضَالَالَةٍ ٣٥٢٥ قالُوا تَنَقَّصْتَ الكِبَارَ وَسَائرَ ال ٣٥٢٦ - هَـذَا وَلَمْ تَـسـلُبْهُ مُ حَـقًا لَهُمهُ ٣٥٢٧ ـ وَإِذَا سَلَبِتَ عُلُوَّهُ وكلامَه ٣٥٢٨ - لَمْ يَغْضَبُوا، إذْ لَمْ يَكُنْ يُرْضِيهِمُ

٣٥٢٩ و الأمرُ واللَّهِ العَظِيمِ يَزيدُ فَوْ ٣٥٣٠ وإذا ذَكَوْتَ اللَّه تَوْحيداً رَأَيْد ٣٥٣١ [بَلْ يَنْظُرونَ إليكَ شَزْراً مِثْلَ مَا ٣٥٣٢ وَإِذَا ذَكَوْتَ بِمِدْحَةٍ شُرَكَاءَهُمْ ٢٥٣٢ واللَّهِ مَا شَدُّوا رَوَائِحَ دِينهِ ٢٥٣٣ واللَّهِ مَا شَدُّوا رَوَائِحَ دِينهِ

قَ الوَصْفِ يَعرِفُه أولو العِرفانِ تَ وُجُوهَهُمْ مَكْسُوفَةَ الأَلْوَانِ نَظَرَ التُّيوسُ إلَى عَصَا الجُوبَانِ] يَسْتَبْشِرُونَ تَبَاشُرَ الفَرْحَانِ يَسازَكُمَةً أَعْيَتْ طَبِيبَ زَمَانِ

## فهنّ

# في صَفِّ العسكرينِ وتقابلِ الصفَّينِ واستدارةِ رحى الحرب العوانِ وتصاولِ الأقرانِ

بِسقِستَ الِ حِزْبِ السلَّهِ قَسطُّ يَسدَانِ وَهُمُ السهُداةُ ونَاصِرُو الرحْمُنِ اللَّهِ وَمُسحُستَ الْمُ وَذِي بُسهُستَ الْا وَمُسحُستَ الْمِ وَهُمَ عُستَ الْمِ وَمُسحَسنَ اللَّهِ قَسلِ والإيسمَانِ فِي قَسلْبِهِ حَسرَجٌ مِسنَ السقُسرْآنِ فِي قَسلْبِهِ حَسرَجٌ مِسنَ السهُطلَانِ فِي قَسلِ الاعْستِ زَالِ السبَيِّ نِ السبُطلَانِ عَسِنُ الإلهِ وَمَا هُسَنَا شَسيْعَانِ السبَاعِ كُسلِّ مُسلَدَّدٍ حَسيْسرَانِ الشَّورِي السَّسُورَي السَّسُورِي السَسُورِي السَّسُورِي السَّسُور

والسكُسلُ تَسحُستَ لِواءِ ذِي السفُرُقِسانِ إسلام أهل العِلم والإيمان طَبَقَاتِهِمْ فِي سَائِرِ الأزْمَانِ فَتْوَى وَأَهْلُ حَقَائِقِ العِرْفَانِ وَمَراتِب الأعْمَالِ فِي الرُّجْحَانِ لَيْسُوا أُولي شَطْح وَلَا هَـذَيـانِ مِنْ غَيْرِ مَا كَذِبُ وَلَا كِتْمانِ هُمه أمْملِيَاءُ وصاحبو إمْكَانِ تِ العَسْكَرِ المنْصُورِ بِالقُوْآنِ ــى صِـرتُـمُ كَالبَعْر فِي القِيعانِ أَوْ تِنْكِلُوشَا أَوْ أَحْو اليُونَانِ ذَاكَ السكَفُورُ مُعَلِّمُ الألْحَانِ انِي لِصَوْتٍ بِسُّتِ الْعِلْمَانِ وَضَعُوا أَسَاسُ الْكُفْرِ وَالْهَذَيِانِ إِلْحَادِ ذَاكَ خَلِيفَةُ الشَّيْطَانِ أَدْيَانِ أَهْلِ الأَرْضِ ذَا السكيفِيرَانِ أُعْدَاءِ رُسُلِ السَّلَّهِ والإيدَ مَانِ وَغَـزَوا مجـئـوشَ الـدّيـنِ وَالإيـمَـانِ لَمْ تَـجْـر قَـطُّ بِـسَـالِفِ الأزْمَـانِ هُمْ أُمَّةُ السِّعْطِيلِ والبُهْسَانِ كَ مُعَدَّمُ النُّسَّاقِ والسمُحَّانِ عَى الطَّاقَ لَا حُيِّيتَ مِنْ شَيْطَانِ حَملًافُ أهلُ الجهل بالقُرآنِ

٣٥٤٦ ـ وَلُواؤُهُمْم بِيَدِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ ٣٥٤٧ ـ وَجَمِيعُ أَصْحَابِ الرَّسُولِ عِصَابَةُ الْ ٣٥٤٨ ـ والسَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ عَلَى ٣٥٤٩ ـ أَهْلُ الحَدِيثِ جَمِيعُهُمْ وأَئِمَّةُ الْـ • ٣٥٥ العَارِفُونَ بِربِّهِمْ ونَبِيِّهِمْ ٣٥٥١ صُوفِيّةٌ سُنِّيَّةٌ نَبَويّةٌ ٣٥٥٢ حَـذَا كَـلَامُـهُـمُ لَدَيْـنَـا حَـاضِـرٌ ٣٥٥٣ ـ فَاقْبَلْ حَوَالَةً مَنْ أَحَالَ عَلَيْهِمُ ٣٥٥٤ فَإِذَا بَعَثْنَا غَارَةً مِنْ أُخْرَيَا ٣٥٥٥ ـ طَحَنَتْكُمُ طَحْنَ الرَّحَى لِلْحَبِّ حَتَّـ ٣٥٥٦ - أنَّى يُقَاوِمُ ذِي العَسَاكِرَ طَمْطَمٌ ٣٥٥٧ - أَعْنِي أُرِسْطُ وعَابِدَ الأُوتَانِ أَوْ ٣٥٥٨ ـ ذَاكَ المعلِّمُ أَوْلًا لِلْحَرْفِ وَالسَّ ٣٥٥٩ ـ هَذَا أَسَاسُ الفِسْقِ والحَرْفُ الَّذِي ٣٥٦٠ أَوْ ذَلِكَ السمخْ لُوعُ حَامِلُ رَايةِ الْـ ٣٥٦١ أعْنِي ابْنَ سِينَا ذَلِكَ الْمَحْلُولَ مِنْ ٣٥٦٢ وَكَذَا نَصِيرُ الشِّرْكِ فِي أَسْبَاعِهِ ٣٥٦٣ ـ نَصَرُوا الضَّلَالَةَ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيِهِمْ ٣٥٦٤ فَجَرى عَلَى الإسْلَام مِنْهُمْ مِحْنَةٌ ٣٥٦٥ ـ أَوْ جَــعْــدُ أَوْ جَــهْــُمْ وأَتْــبَــاعٌ لَهُ ٣٥٦٦ ـ أوْ حفْصُ أو بسرٌ أو النَّظَامُ ذَا ٣٥٦٧ ـ وَالرَجِعْ فَرَانِ كَذَاكَ شَيْطَانٌ وَيُدْ ٣٥٦٨ ـ [وكذلِكَ الشَّحَّامُ والنَّجَّارُ والـ

بالوحي رأساً بَلْ برأي فُلَانِ] الـقَرْمُ ذَاكَ مُهِ قَدَّمُ الفُرْسَانِ إثبَاتِهِ والحَقُّ ذو بُرهَانِ تَوْلَى مَفَالَةُ كُلِّ ذِي بُهْتَانِ إثْبَاتِ تَفْرِيراً عَظِيمَ الشَّانِ أكفرتُم مَن قال ذا، فَدَعاني ثُــة اعْــذُرُوا أو كَــفّـروا بــبـيـانِ بُراء أه أذ قربُ وا مِن الإيسمَانِ] وَدَنَا السقِستَالُ وَصِيبحَ بِالأَقْرَانِ لِلْحَوْبِ واقْتربُوا مِنَ الفُوْسَانِ يُـوفُـوا بِـنَـذُرِهِـمُ مِـنَ الـقُـربَـانِ يَشْفِيهِ غَيْرُ مَوَائِدِ اللَّحْمَانِ خَلْفَ الخُدُورِ كَأَضْعَفِ النِّسْوَانِ والوحي والمغقول بالبرهان وَى أَوْ شَهَادَاتٌ عَلَى البه هُ تَانِ فِي الحَرْبِ إِذْ يستقَابَلُ الصَّفَّانِ قَالَ الرَّسولُ وَنحنُ فِي المَيْدَانِ غَمَةٍ وَقَعْقَعَةٍ بِكُلِّ شِنانِ أنشه بحاصِلِكُم أولُو عِرفَانِ تَـحْمُوا مَـآكِـلَكُمْ بِـكُـلٌ سِنَانِ سُنَن الرَّسُولِ وَمُقْتَضَى القُوانِ قَامَتْ عَلَى البهتان والعُدُوانِ قَالَ الرَّسُولُ كَفِعْل ذِي الإِسمَانِ

٣٥٦٩ واللَّهِ مَا فِي القَوْم شَخْصٌ رَافِعٌ • ٣٥٧ - وَخِيَارُ عَسْكَرِكُمْ فَذَاكَ الأَشْعَرِيُّ ٣٥٧١ لَكِنَّكُمْ واللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَى ٣٥٧٢ ـ هُو قَالَ إِنَّ اللَّه فَوْقَ العَرْش وَاسْد ٣٥٧٣ فِي كُتْبِهِ طُراً وَقَرارَ قَوْلَ ذِي الْد ٣٥٧٤ لكِنَّكُمْ أَكفَرْتُمُوهُ فإنَّكم ٣٥٧٥ ـ مِن كِبْركُم في جَهْلِكم ثمّ انْظُروا ٣٥٧٦ [فَخِيَارُ عَسْكَركمْ فَأَنْتُمْ مِنْهُمُ ٣٥٧٧ ـ هَذِي العَسَاكِرُ قَدْ تَلاقَتْ جَهْرةً ٣٥٧٨ ـ صُفُّوا البُحِيُوشَ وَعبِّئُوهَا وابرُزُوا ٣٥٧٩ ـ فَهُمُ إِلَى لُقيَ اكُمُ بِالشَّوْقِ كَيْ ٣٥٨٠ وَلَهُمْ إِلَيْكُمْ شَوْقُ ذِي قَرَم فَمَا ٣٥٨١ - تَبِ الكُم لَوْ تَعْقِلُونَ لَكُنْتُم ٣٥٨٢ ـ مِنْ أينَ أَنتم والحَديثُ وَأَهْلُهُ ٣٥٨٣ ـ مَا عِنْدَكُم إلَّا الدَّعَاوَى والشَّكَا ٣٥٨٤ ـ هَـذَا الدِّي واللَّهِ نِـلْنَا مِـنْ كُـمُ ٣٥٨٥ ـ وَاللَّهِ مَا جِئْتُم بِقَالَ اللَّهُ أَوْ ٣٥٨٦ إلَّا بِجَعْجَعَةٍ وَفَرْقَعَةٍ وَغَـمْد ٣٥٨٧ ـ وَيَرِحِ قُ ذاكَ لَكِمْ وأَنْتُمْ أَهْلُهُ ٣٥٨٨ ـ وَبِحَقِّكُمْ تَحْمُوا مَنَاصِبَكُمْ وأنْ ٣٥٨٩ ـ وَبِحَقِّنَا نَحْمِى الهُدَى وَنذُبُّ عَنْ . ٣٥٩ قَبَحَ الإلهُ مَنَاصِباً وما كِلا ٣٥٩١ واللَّهِ لَوْ جِئْشُمْ بِقَالَ اللَّهُ أَوْ

٣٥٩٢ - كُنَّا لَكُمْ شَاوِيشَ تَعْظِيمٍ وإجْ - ٣٥٩٣ - لَكِنْ هَجَرْتُمْ ذَا وَجِنْتُمُ بِـ دْعَـةً

لَّلَالٍ كَ شَاوِيتٍ لِذِي سُلْطَانِ وَأَرَدُتُهُ التَّعُظِيمَ بِالبُهُ فَتَانِ

#### فهريّ

٣٩٩٤ - العِلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ مَا العِلْمُ نَصْبَكَ لِلْحِلَافِ سَفَاهَةً ٢٥٩٩ - مَا العِلْمُ نَصْبَكَ لِلْحِلَافِ سَفَاهَةً ٢٥٩٩ - كَلَّا وَلَا جَحْدَ الصَّفَاتِ لِربِّنَا ٢٥٩٧ - كَلَّا وَلَا نَفْيَ العُلوِّ لِفَاطِرِ الْهِ ٢٥٩٨ - كَلَّا وَلَا عَزْلَ النَّصُوص وأنَّهَا ٢٥٩٨ - إِذْ لَا تُنصيدُ كُمُ يَنقيناً لَا وَلَا ٢٥٩٩ - إِذْ لَا تُنصيدُ كُمْ يَنقيناً لِإِعْلَا وَلَا عَنْدَكُمُ يُنَالُ بِغَيْرِهَا ٢٠٠٨ - وَالعِلْمُ عِنْدَكُمْ يُنَالُ بِغَيْرِهَا ٢٠٠٨ - وَالعِلْمُ عِنْدَكُمُ يُنَالُ بِغَيْرِهَا ٢٦٠٠ - كَلَّا وَلَا الشَّاوِيلَ وَالتَّبُدِيلَ والتَّ ٢٦٠٠ - كَلَّا وَلَا التَّاوِيلَ وَالتَّبُدِيلَ والتَّ بِعَيْرِهَا وَالتَّ بِعَيْرِهَا وَالتَّ بِعَيْرِهَا وَالتَّ بِعَيْرِهَا وَلَا الْمُعْلَى وَالتَّ بِعَيْرِهَا وَالتَّ وَالتَّ بِعَيْرِهَا وَالتَّ مِنْ أَجْلِهَا وَالتَّ مِنْ أَجْلِهَا .

قَالَ الصَّحَابَةُ هُمْ ذَوُو العِرْفَانِ بَيْنَ السَّرْسُولِ وَبَيْنَ رَأْيِ فُلانِ فِي قَالَبِ التَّنْزِيهِ وَالسُّبْحَانِ أَكْوَانِ فَوْقَ جَمِيعٍ ذِي الأَكْوَانِ أَكْوَانِ فَوْقَ جَمِيعٍ ذِي الأَكْوَانِ لَيْسَتْ تُفِيدُ حَقَائِقَ الإيمَانِ لَيْسَتْ تُفِيدُ حَقَائِقَ الإيمَانِ عِلْمَا فَقَدْ عُزِلَتْ عَنِ الإيقَانِ وَلِيْفَانِ بِينَ اللَّهِ الأَفْرَكِ الأَفْرَانِ وَالأَذْهَانِ وَهِي الطَّوَاهِرُ حَامِلَاتُ مَعَانِ وَهِمِي الطَّوَاهِرُ حَامِلَاتُ مَعَانِ لِوَصَبْطَهَا بِالحَصْرِ والخُسْبَانِ لِوَضَبْطَهَا بِالحَصْرِ والخُسْبَانِ لِوَضَيْطَهَا بِالحَصْرِ والخُسْبَانِ لَوَضَيْطَهَا بِالحَصْرِ والخُسْبَانِ وَقَالَانِ اللَّهُ مَا فِيهِ مِنْ عِرْفَانِ وَقَانِ العِرْفَانِ!

\* \* \*

## فهڻ

#### في عقدِ الهدنةِ والأمانِ الواقعِ بينَ المعطلةِ وأهلِ الإلحادِ حزبِ جِنْكِسْخان

٣٦٠٦ يَا قَوْم صَالَحْتُمْ نُفَاةَ الذَّاتِ والْ الْوصَافِ صُلْحاً مُوجِباً لأمَانِ

قَعْ قَعْ تُهُمْ فِيهَا لَهُمْ بِشِنَانِ كَلَّا وَلا فِيهَا أُسِيرٌ عَانِ وَأَتَيْتُمْ فِي بَحْثِكَمْ بِدِهَانِ أُسْتَاذِ بالآدَابِ والمِسيزَانِ حَتَّى أَعَارُوكُمْ سلاحَ الجَانِي إثْــبَـاتِ والآثــادِ والـــقُـــرْآنِ بـكُـمُ لَهُـمْ بـالـلُّطُـفِ والإدْهـانِ لَمْ تَنْفَتِحْ مِنْكُمْ لَهُمْ عَيْنَانِ فَتُرَوْنَ بَعْدَ السَّلْبِ كَالنِّسُوانِ حُد فِيرِ والتَّضْلِيلِ والعُدُوانِ لَبْتُمْ عَلَيْهِ بِعَسْكِرِ الشَّيْطَانِ مَضْمُ ونُهَا إِلَّا عَلَى الثِّيرَانِ فِئْتَانِ فِي الرَّحْمٰنِ تَخْتَصِمَانِ نَفْياً صَريحاً لَيْسَ بِالكِتْمَانِ صَافِ الكَمَالِ المُطْلَقِ الرَّبَّانِي شبية للرَّحْمُن بالإنْسَانِ بالجِدِّ دُونَ مُعَطِّل الرحُمُن أَفَكَانَ ذَلِكَ كَامِلَ الإيسمَانِ هَـذَا السمُحِسم يا أولِي النّبرانِ يَـوْمَ الـجِـسَـابِ مُـحَـرِّفَ الـقُـرْآنِ لَمْ يَرْتَ كِ ب لَه ا قَطُّ ذُو عِرْفَ انِ لَهُمْ عَلَى شَدْءِ مِنَ البُطْلَانِ فَخَدَتْ تُحِرُّ بِذِلَّةٍ وَهَوَانِ

٣٦٠٧ ـ وَأَخْـرتُـمُ وَهُـناً عَـلَيْهِمُ غَـارَةً ٣٦٠٨ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ قَتِيل مِنْهُمُ ٣٦٠٩ ـ وَلَطَفْتُمُ فِي القَوْلِ أَوْ صَالَعْتُمُ ٣٦١٠ وَجَلَسْتُمُ مَعَهُمْ مَجَالِسَكُمْ مَعَ الْ ٣٦١١ وَضَرَعْتُ مُ لِلْقَوْمِ كُلِلَّ ضَرَاعَةٍ ٣٦١٢ - فَعَزَوْتُمُ بِسِلَاحِهِمْ لِعَسَاكِرِ الْ ٣٦١٣ ـ ولأجمل ذَا صَانَعْتُمُوهُمْ عِنْدَ حَرْ ٣٦١٤ وَلأَجْل ذَا كُنْتُمْ مَخَانِيشاً لَهُمْ ٣٦١٥ - حَذَراً مِنَ اسْتِرْجَاعِهِمْ لِسِلَاحِهِمْ ٣٦١٦ - وَبَحِثْتُمُ مَعَ صَاحِبِ الإِثْبَاتِ بِالتَّد ٣٦١٧ ـ وَقَلَبْتُمُ ظَهْرَ المِجَنِّ لَهُ وأجْد ٣٦١٨ ـ واللَّهِ هَــذِي ريبَـةٌ لَا يَـحُـتَـفِـي ٣٦١٩ - هَـذَا وَبِيْنَهُ مَا أَشَدُّ تَـفَاوُتٍ ٣٦٢٠ ـ هَــذَا نَـفَـى ذَاتَ الإلــهِ وَوَصُــفَــهُ ٣٦٢١ لَكِسن ذا وَصَفَ الإله بسكل أَوْ ٣٦٢٢ وَنَفَى النَّقَائِصَ وَالعُيُوبَ كَنَفْيهِ التَّـ ٣٦٢٣ ـ فَالِأِيِّ شَائِي كَانَ حَرْبُكُم لَهُ ٣٦٧٤ قُلْنَا نَعَمْ هَذَا المُجَسِّمُ كَافِرٌ ٣٦٢٥ لَا تَنْطَفِي نِيرَانُ غَيْظِكُمْ عَلَى ٣٦٢٦ فاللَّهُ يُموقِدُهَا وَيُصْلِي حَرَّهَا ٣٦٢٧ ـ يَا قَوْمَنَا لَقَدِ ارْتَكَ بْتُمْ خُطَّةً ٣٦٢٨ ـ وَأَعَنْتُمُ أَعْدَاءَكُمْ بِوفَاقِكُمْ ٣٦٢٩ ـ أَخَذُوا نَواصِيَكُمْ بِهَا وَلِحَاكُمُ

أنَّى وَقَدْ غَلَقُ والْكُمْ بِرِهَانِ الْحَدَاءُ رُسُلِ السلّهِ والإيسمَانِ وَبِسِحِمْ أَبُدَ الزَّمَانِ يَدَانِ وَبِسِحِمْ أَبُدَ الزَّمَانِ يَدَانِ أَيدَ الزَّمَانِ يَدَانِ أَيدِيكُم شُسدَّتْ إِلَى الأَذْقَانِ عَمُراً مُعَقَّرةً ذَوِي أَرْسَانِ حُمُراً مُعَقَّرةً ذَوِي أَرْسَانِ أَنْتُمْ عَلَيْنَا صَوْلَةَ السفُوسَانِ وَسُطَ العَرِينِ مُمَزَّقِي اللَّحْمَانِ وَسُطَ العَرِينِ مُمَزَّقِي اللَّحْمَانِ صَلْتُمْ عَلَيْهِمْ صَوْلَةَ الشَّجْعَانِ وَصُلْتُمْ عَلَيْهِمْ صَوْلَةَ الشَّجْعَانِ وَعَرَلْتُمُ التَّعْطِيلِ والكُفْرَانِ وَعَرَلْتُمُ التَّعْطِيلِ والكُفْرَانِ وَالحُفْرَانِ وَالحُفْرَانِ وَالحُفْرَانِ وَالحَدْقَانِ وَالحَدْقِ وَالحَدْقَانِ وَالحَدْق

٣٦٣٠ - قُلْتُمْ بِقَوْلِهِمْ وَرُمْتُمْ كَسْرَهُمْ مُ الْجَابَ الَّذِي مِنْ خَلْفِهِ ٣٦٣٠ - وَكَسَرْتُمُ الْبَابَ الَّذِي مِنْ خَلْفِهِ ٣٦٣٧ - فَأَتَى عَدُوُّ مَا لَكُمْ بِقِتَ الِهِمْ ٣٦٣٧ - فَغَدَوْتُمُ أَسْرَى لَهُمْ بِحِبَالِهِمْ ٣٦٣٧ - فَعَدَوْتُمُ أَسْرَى لَهُمْ بِحِبَالِهِمْ ٣٦٣٧ - حَمَلُوا عَلَيْكُمْ كَالسِّبَاعِ اسْتَقْبلَتْ مِبِهِ ٣٦٣٧ - صَالُوا عَلَيْكُمْ بِالَّذِي صُلْتُمْ بِهِ ٣٦٣٧ - لَوْلَا تَحييُرُكُمْ إِلَيْنَا كُنْتُمُ وَبِقَوْلِنَا ٣٦٣٧ - لَوْلَا تَحييُرُكُمْ إِلَيْنَا الْمَتَنْ مِنْ وَبِقَوْلِنَا الْمَتَنْ مِنْ وَبِقَوْلِنَا الْمُتَى بِمُ صَلْتُمْ بِهِ ٣٦٣٨ - وَأَنْ يُسَتُمُ تَعْرُونَنَا بِسَرِيَّةٍ ١٩٣٨ - مَنْ ذَا بِحَقِّ اللَّهِ أَجْهَلُ مِنْكُمُ ١٩٤٨ - مَنْ ذَا بِحَقِّ اللَّهِ أَجْهَلُ مِنْكُمُ مُنْ الْمُتَى بِمُصَابِهِ مُعَالِهِ مُا يَدْرِي الْفَتَى بِمُصَابِهِ مُعَالِهِ مَا يَدْرِي الْفَتَى بِمُصَابِهِ مُعَالِهِ مُا يَدْرِي الْفَتَى بِمُصَابِهِ مُثَالِهُ مَا يَدْرِي الْفَتَى بِمُصَابِهِ مُعَالِهِ مُعَالِهِ مُا يَدْرِي الْفَتَى بِمُصَابِهِ مُلُولَهُ عَلَى مُنْ الْمُعَلَى بِمُصَابِهِ مُعَالِهُ مُا يَدْرِي الْفَتَى بِمُصَابِهِ مُعَالِهِ مُعَالِهُ مُعَالِهُ مُعَالِهُ مُا يَدْرِي الْمُعَلَى مُنْ الْمُعَلَى مُنْ عَلَيْ الْمُعْمَالِهِ مُعَالِهُ مُا يَدْرِي الْفَتَى فَا مُعَلَى مُنْ الْمُعْمَالِهُ مُعَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى مُنْ الْمُعْتَى الْمُعْمَالِهُ مُا يَذِي الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى مُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَعِيْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

#### \* \* \*

## فهريّ

#### في مصارع النفاةِ المعطِّلينَ بأسِنَّةِ أمراءِ الإِثباتِ الموحِّدينَ

مِنْ أُمَّةِ التَّعْطِيلِ والكُفْرَانِ أَيْدِيهِم عُلَّتْ إِلَى الأَذْقَانِ مَا فِيهِم مِنْ فَارِسٍ طَعَّانِ مِنْ عَنْ شَمَائِلهِم وَعَنْ أَيْمَانِ عِقْلِ الصَّحِيحِ وَمُقْتَضَى القُرْآنِ وَلَطَالَمَا سَخِرُوا مِنَ الإِيمَانِ

٣٦٤٧ ـ وَإِذَا أَرَدْتَ تَرَى مَصَارِعَ مَنْ خَلَا ٣٦٤٧ ـ وَتَراهُمُ أَسْرَى حَقِيراً شَأْنُهُمْ الْسَرَى حَقِيراً شَأْنُهُمْ الْسَرَى حَقِيراً شَأْنُهُمْ الْسَرَى حَقِيراً شَأْنُهُمْ مَعِمَةً ٣٦٤٤ ـ وَتَراهُمُ تَحْتَ السُّيُوفِ تَنُوشُهُمْ ٣٦٤٦ ـ وَتَراهُمُ انْسَلَخُوا مِنَ الوَحْيَيْنِ والْ ٣٦٤٦ ـ وَتَرَاهُمُ واللَّهِ ضُحْكَةً سَاخِرٍ ٣٦٤٧

جَبّارُ إيحاشاً مَدَى الأزْمَانِ مَا فِيههُ رَجُ لَانِ مُجْتَمِعَانِ مِنْ كلِّ مَعْرِفَةٍ وَمنْ إيسمَانِ والعَرْشَ أَخْلُوهُ مِنَ الرَّحْلُن تِ كَمَالِهِ بِالجَهْلِ والجُهْتَانِ شَيْخ الوُجُودِ العَالِم الرَّبَّانِي بَحْرَ المحِيطَ بِسَائِرِ الخُلْجَانِ مَا فِي السؤجُودِ لَهُ نَاظِيرٌ ثَانِ قَوْلَ الرَّوَافِض شِيعَةِ الشَّيطَانِ أرْدَاهُمُ فِي حُفْرَةِ الجَبَّانِ أُعْـجُـوبَـةً لِلْعَالِمِ الـرَّبَّانِـي فِي سِتِّ أَسْفَارِ كُتِبْنَ سِمَانِ يَـشْفِي الـصُّـدُورَ وإنهُ سِفْرَانِ نِيْ شَارِح المحْصُولِ شَرْحَ بَيَانِ فِي غَايَةِ التَّفْرِيرِ والتِّبيانِ أبَداً وَكُتْبُهُمُ بِكُلِّ مَكَانِ \_فْلِيِّ فِي أَتَمَّ بَيَانِ سِفْرَانِ فِيمَا بَيْنَنَا ضَخْمَانِ وَالسلَّهِ فِسي عِسلْم وَفِسي إيسمَسانِ قَبْلِي يَـمُوتُ لَكَانَ غيرَ الشَّانِ تَوْحِيدُهُم هُوَ غَايةُ الكُفْرانِ بحقيقة المغفول والبرهان رَدُّ عَلَى مَنْ قَالَ بِالنَّفْسَانِي

٣٦٤٨ ـ قَدْ أُوحَشَتْ مِنْهُمْ رُبُوعٌ زَادَهَا الْه ٣٦٤٩ ـ وَخَلَتْ دِيَارُهُمْ وَشُتِّتَ شَمْلُهُمْ • ٣٦٥ قَدْ عَطَّلَ الرَّحْمُنُ أَفْئِدَةً لَهُمْ ٣٦٥١ ـ إذْ عَطَّلُوا الرَّحْمٰنَ مِنْ أَوْصَافِهِ ٣٦٥٧ ـ بَلْ عَطَّلُوهُ عَنِ الكَلَامِ وَعَنْ صِفَا ٣٦٥٣ فَاقْرأْ تَصَانِيفَ الْإِمَام حَقِيقَةً ٣٦٥٤ - أعْنِي أبَا العَبَّاس أحْمَدَ ذَلِكَ الْ ٣٦٥٥ وَاقرأُ كِتَابَ العَقْلِ والنَّقْلِ الَّذِي ٣٦٥٦ وَكَاذَاكَ مِانْهَاجٌ لَهُ فِي رَدِّهِ ٣٦٥٧ وَكَدَاكَ أَهْدَلُ الاغْدِرَالِ فَإِنَّدَهُ ٣٦٥٨ وَكَذَلِكَ التَّأْسِيسُ أَصْبَحَ نَقْضُهُ ٣٦٥٩ وَكَذَاكَ أَجْوِبَةٌ لَهُ مِصْوِيَّةٌ ٣٦٦٠ وَكَذَا جَوَابٌ لِلنَّصَارَى فِيهِ مَا ٣٦٦١ وكَذَاكَ شَرْحُ عَقَيدةٍ للأصبَها ٣٦٦٢ فيها النُّبُوَّاتُ التي إثْبَاتُهَا ٣٦٦٣ واللَّهِ مَا لأُولِي الكَلَام نَظِيرُهُ ٣٦٦٤ وَكَذَا حُدُوثُ العَالِمِ العُلُويِّ والسُّ ٣٦٦٥ وَكَذَا قَوَاعِدُ الْأَسْتِقَامَةِ إِنَّهَا ٣٦٦٦ ـ وَقَرأتُ أَكْثَرَهَا عَلَيْهِ فَزَادَنِي ٣٦٦٧ ـ هَـذَا وَلَوْ حَـدَّنْتُ نَـفْـسِـى أَنَّـهُ ٣٦٦٨ ـ وَكَذَاكَ تَوْحِيدُ الفَكَاسِفَةِ الأُلَى ٣٦٦٩ ـ سِفْرٌ لَطِيفٌ فِيهِ نَقْضُ أَصُولِهِمْ ٣٦٧- وَكَذَاكَ تِسْعِينِيَّةٌ فِيهَا لَهُ

أَعْنِي كَلَامَ النَّفْسِ ذَا الوَحْداني أَوْفَى مِنَ المِائتَيْنِ فِي الحُسْبَانِ فأشرث بعض إشارةٍ لِبَيانِ أطْرَافِ والأصْحَابِ والإخْرَانِ تُببتاعُ بالغَالِي مِنَ الأثْمَانِ أضحى عَلَيْهَا دَائِمَ الطَّوَفَانِ أيَّام مِنْ شَهْرٍ بِلَا نُـقْصَانِ قَدْ فَاتَنِى مِنْهَا بِلَا حُسْبَانِ عَشْر كِبَارِ لَسْنَ ذَا نُـقْصَانِ أَلَّةٍ فَسِفْرٌ وَاضِحُ السِّبِيانِ هِيَ كَالنُّ جُومِ لِسَالِكٍ حَيْرانِ قَدْ قَامَهَا لِلَّهِ غَدْرَ جَبَانِ وَرَسُولَهُ بِالسَّدِيفِ والبُوهَانِ وَأْرَى تَنَاقُضَهُمْ بِكُلِّ مَكَانِ ل الحَقّ بَعْدَ مَلَابِس التِّيجَانِ كَانُوا هُمُ الأعْلَامَ لِلبُلْدَانِ أرْدَاهُمُ تَحْتَ الحَضِيضِ الدَّانِي مِـــــُّــا لَهُـــمْ إِلَّا أَسِــيــرٌ عَـــانِ يَـلْقَـوْنَـنَا إلَّا بِـحَـبْلِ أمَـانِ حَسَارِ الرَّسُولِ بِمِنَّةِ الرَّحْمَى مُنْقَادَةً لِعَسَاكِرِ الإيسمَانِ قَدْ قَالَهُ فِي رَبِّهِ السَفِي تَتَانِ فَحُضُورُهُ وَمَغِيبُهُ سِيَّان

٣٦٧١ ـ تِسْعُونَ وَجْهاً بَيَّنَتْ بُطْ لَانَهُ ٣٦٧٢ ـ وَكَذَا قَواعِدُهُ الرَحِبَارُ وإنَّهَا ٣٦٧٣ - لَمْ يَتَّسِعْ نَظْمِى لَهَا فَأَسُوقَهَا ٣٦٧٤ - وَكَذَا رَسَائِلُهُ إِلَى البِسُلْدَانِ والْ ٣٦٧٠ ـ هِي فِي الوَرَى مَبْثُوثَةٌ مَعْلُومَةٌ ٣٦٧٦ وكَلْذَا فَستَساوَاهُ فَلَأَخْسَبَ رِنْسِي الَّذِي ٣٦٧٧ ـ بسلَغَ الَّذِي أَلْفَاهُ مِنْهَا عِسدَّةَ الْـ ٣٦٧٨ ـ سِـفْرٌ يُسقَسابِسلُ كُسلَّ يَسوْم وَالَّذِي ٣٦٧٩ ـ هَـذَا وَلَيْسَ يُقَصِّرُ التَفْسِيْرُ عَنْ ٣٦٨٠ وَكَذَا المفارِيدُ الَّتِي فِي كُلِّ مَسْ ٣٦٨١ مَا بَيْنَ عَشْرِ أَوْ تَزِيدُ بِضِعْفِهَا ٣٦٨٢ ـ وَلَهُ المقامَاتُ الشَّهِيرةُ فِي الوَرَى ٣٦٨٣ - نَصَرَ الإله وَدِينَهُ وَكِسَابَهُ ٣٦٨٤ أَبْدَى فَضَائِحَهُمْ وَبَيَّنَ جَهْلَهُمْ ٣٦٨٠ ـ وَأَصَارَهُمْ واللَّهِ تَحْتَ نِعَالِ أَهْـ ٣٦٨٦ وأصَارَهُمْ تَحْتَ الحَضِيض وَطالَمَا ٣٦٨٧ ـ وَمِنَ العَجائِبِ أَنَّهُ بِسِلَاحِهِمْ ٣٦٨٨ - كَانَتْ نَوَاصِينَا بِأَيْدِيهِمْ فَمَا ٣٦٨٩ ـ فَغَدَثُ نُواصِيهِمْ بِأَيْدِينَا فَلا ٣٦٩٠ وَغَدَتْ مُلُوكُهُمُ مَمَالِيكاً لأنْ ٣٦٩١ - وَأَتَتُ جُنُودُهُمُ الَّتِي صَالُوا بِهَا ٣٦٩٢ ـ يَـ دُري بِـهَـ ذَا مَـنْ لَهُ خُـبُـرٌ بِـمَـا ٣٦٩٣ ـ والفَدْمُ يُوحِشُنَا وَلَيْسَ هُنَاكُمُ

## فهنّ

# في بيانِ أنَّ المصيبةَ التي حلَّتْ بأهلِ التعطيلِ والكفرانِ من جهةِ الأسماءِ التي ما أنزلَ اللَّهُ بهَا من سلطان

٣٦٩٤ يَا قَوْم أَصْلُ بَلائِكُمْ أَسْمَاءُ لَمْ ٣٦٩٥ ـ هِيَ عَكَّسَتْكُمْ غَايَةَ التَّعْكِيسِ واقْ ٣٦٩٦ فَتَهَدَّمَتْ تِلْكَ الْقُصُورُ وَأَوْحَشَتْ ٣٦٩٧ ـ والذَّنْبُ ذَنْبُكُمُ قَبِلْتُمْ لَفُظَهَا ٣٦٩٨ ـ وَهِيَ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَى أَمْرَيْن مِنْ ٣٦٩٩ـ سَمَّيتُمُ عَرْشَ السهَيْمِن حَيِّزاً • ٣٧٠ و جَعَلْتُم فَوْقَ السَّمَاواتِ العُلى ٣٧٠١ و جَعْلَتُمُ الإِثْبَاتَ تَشْبِيها وَتَجْ ٣٧٠٢ ـ وَجَعَلْتُمُ المؤصُوف جسماً قَابِلَ الْـ ٣٧٠٣ ـ وَجَعَلْتُهُمُ أَوْصَافَهُ عَرَضاً وَهَـ ٣٧٠٤ ـ وَكَـذَاكَ سَـمَّـ يُتُم مُحلُولَ حَـوَادِثٍ ٣٧٠٥ إذْ تَنْفِرُ الأَسْمَاعُ مِنْ ذَا اللَّفْظِ نَفْ ٣٧٠٦ فَكَسَوْتُمُ أَفْعَالَهُ لَفْظَ الحَوَا ٣٧٠٧ لَيْسَتْ تَقُومُ بِهِ الحَوَادِثُ والمُرا ٣٧٠٨ ـ فَإِذَا انْتَفَتْ أَفْعَالُهُ وَصِفَاتُهُ ٣٧٠٩ ـ فَـبِأَيِّ شَـيْءِ كَانَ رَبِّاً عِـنْدَكُـمْ • ٣٧١ والقَصْدُ نَفْئ فِعَالِهِ عَنْهُ بِذَا التَّ ٣٧١١ ـ وَكَذَاكَ حِكْمَةُ رَبِّنَا سَمَّيْتُمُ

يُنزِلْ بِها الرَّحْمَنُ مِنْ سُلْطَانِ تَسلَعَتْ دِيَسارَكُمُ مِسنَ الأَرْكَسانِ مِنْكُمْ رُبُوعُ العِلْم والإيمَانِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلُ وَلَا فُرْقَانِ حَــقٌ وأمْـرِ وَاضِـح الـبُـطْـكَانِ وَالاستواءَ تَحيلُوا لِمحكانِ جِهَةً وَسُفْتُمْ نَفْيَ ذَا بِوِزَانِ سيماً وَهَذا غَايَةُ البُهُ تَانِ أعْـــــرَاض والأكْـــوَانِ والأَلْوَانِ لَذَا كُلُّهُ جِسْرٌ إِلَى السُّكُرِ أِن أَفْعَالَهُ تَلْقِيبَ ذِي عُدُوانِ رتَهَا مِنَ التَّشْبِيهِ والنُّقْصَانِ دِثِ ثُمَّ قُلْتُمْ قَوْلَ ذِي بُطْلَانِ دُ النَّفْ يُ لِلأَفْ عَالِ لِلدَّيَّانِ وَكَلَمُهُ وَعُلُو ذِي السُّلْطَانِ يَا فِرْقَةَ التَّحْقِيقِ والعِرْفَانِ لْقِيب فِعْلَ الشَّاعِرِ الفَتَّانِ عِللًا وأغراضاً وَذَانِ اسمان

فَيهُ ونُ حِينَ سُنٍ عَلَى الأَذْهَانِ أفْعَالِ إِنْكَاراً لِهَذَا الشَّانِ شُمْ إِنَّهُ السَّركِيبُ ذُو البُطْ لَانِ وَكَذَاكَ لَفْ ظُ يَدٍ وَلَفْ ظُ يَدَانِ سَمَّ يْتُمُوهُ جَوَارِحَ الإِنْسَانِ بِ كَنَفْيِنَا لِلْعَيْبِ مَعْ نُقْصَانِ أغْرَاض والأَبْعَاض والبُخُشْمَانِ سُبْحَانَهُ مِنْ طَارِقِ الحِدْثَانِ وَالاسْتِوَاءِ وَحِكْمَةِ الرَّحْمُن جُـوسُـونَ خَـوْفَ مَـعَـرَّةِ السَّـجَـانِ فِ عَ اللهِ وَيَ رُدُّهُ فِ عِي تَانِ أَفْعَالَ لَا تُنْفَى بِذَا الهَذَيَانِ أسماء بَلْ فِي مَقْصِدٍ وَمَعَانِ حجسيم للتَّعْطِيل وَالكُفْرَانِ السلَّهُ فَوقَ العَرشِ والأكْوانِ لَى اللَّهُ عَنْ جِسْم وَعَنْ جُشْمَانِ مِـنْـهُ بَــذَا لَمْ يَــبُـدُ مِــنْ إنْــسَــانِ جِنْ قَالَهُ الرَّحْمَانُ قَوْلَ بَيَانِ بِالجِسْم أَيْضًا وَهُو ذُو حِدْثَانِ هَــذَا بِـمَـعْـقُـولٍ لَدَى الأَذْهَـانِ فِي ثُلْثِ لَيْهِ إِجْرِ أَوْ ثَانِ سَام مُحَالٌ لَيْسَ ذَا إمْكَانِ قُـلْتُـمُ أَجِـسُـمٌ كَـيْ يُـرَى بِـعِـيَـانِ

٣٧١٢ لَا يُشْعِرَانِ بِمِدْحَةٍ بَلُ ضِدِّهَا ٣٧١٣ ـ نَفْيُ الصِّفَاتِ وَحِكْمَةِ الحَلَّاقِ والْـ ٣٧١٤ ـ وَكَذَا اسْتِواءُ الرَّبِّ فَوْقَ العَرْش قُدْ ٣٧١٥ ـ وَكَــذَاكَ وَجْــهُ الــرَّبِّ جَــلَّ جَــلاُّهُ ٣٧١٦ - سَمَّيْتُمُ ذَا كُلَّهُ الأَعْضَاءَ بَلْ ٣٧١٧ ـ وَسَطَوْتُمُ بِالنَّفْي حِينَئذٍ عَلَيْد ٣٧١٨ ـ قُـ لْتُسمْ نُـ نَـ زُّهُـ هُ عَـ نَ الأَعْرَاض وَالْـ ٣٧١٩ ـ وَعن الحوادِثِ أَنْ تَحِلَّ بذَاتِهِ • ٣٧٢ - وَالْقَصْدُ نَفْيُ صِفَاتِهِ وَفِعَالِهِ ٣٧٢١ ـ وَالنَّاسُ أَكثرُهُمْ بِسِجْنِ اللَّفْظِ مَحْـ ٣٧٢٢ والكُلُّ إلَّا الفَوْدَ يَقْبَلُ مَذْهَباً ٣٧٢٣ ـ وَاللَّهَ صْدُ أَنَّ النَّاتَ والأوْصَافَ وَالْـ ٣٧٢٤ ـ سَمُّوهُ مَا شِئْتُمْ فَلَيْسَ الشَّأْنُ فِي الْـ ٣٧٧٥ - كَمْ ذَا تَوسَّلْتُمْ بنفي الجِسْم وَالتَّـ ٣٧٢٦ ـ وَجَعِلْتِمُوهُ التُّوسَ إِنْ قُلْنَا لَكُمْ ٣٧٢٧ ـ قُلْتُمْ لَنَا جِسْمٌ عَلَى جِسْم تَعَا ٣٧٢٨ ـ وَكَـذَاكَ إِنْ قُـلْنَـا الـقُـرَانُ كَـلَامُـهُ • ٣٧٣ - قُلْتُمْ لَنَا إِنَّ الْكَلَامَ قِيَالُمْهُ ٣٧٣١ - عَرَضٌ يَقُوم بِغَيْرِ جِسْم لَمْ يَكُنْ ٣٧٣٢ ـ وَكَنذَاكَ حِينَ ننقُولُ يَنْزُلُ رَبُّنَا ٣٧٣٣ - قُلْتُم لَنَا إِنَّ النُّوولَ لِغَيْرِ أَجْ ٣٧٣٤ وَكَلْدَاكَ إِنْ قُلْنَا يُسرَى سُبْحَانَهُ

عَـنْ ذَا فَـلَيْسَ يَـرَاهُ مِـنْ إنْـسَـانِ فِي النَّصِّ أَوْ قُلْنَا كَذَاكَ يَدَانِ القَلْبَ بَيْنَ أَصَابِعِ الرَّحْلِن كُـلُّ الـعَـوالِم وَهْـيَ ذُو رَجَـفَانِ وَسَمَائِهِ فِي الحَشْرِ قَابِضَتَانِ فَي خِرُ ذَاكَ الجَهُ عُ لِلأَذْقَ انِ بَيْنَ العِبَادِ بِعَدْلِ ذِي سُلْطَانِ آتى بهَذَا القَوْلِ فِي الرَّحْمَا بَةُ والألكى مِنْ بَعْدِهِمْ بِلِسَانِ تُم بَعْدَ رَجْم الشَّتْم والعُدُوانِ ضَ مَقَالِهِمْ يَا أُمَّةَ البههتانِ بُـطُ لَانَـهُ طَـاغُـوتَ ذَا الـبُـطُـلَانِ رُوفٍ بِهِ فِي وَضْع كُلِّ لِسَانِ تَمعَتْ لَكُمْ إِذْ ذَاكَ مَحْذُورَانِ جَاتِ السِعُسلُوِّ لِفَساطِ الأَكْسوَانِ ريفَ الحديثِ ومحكم القُرْآنِ حريفِ فَاجْتَمَعَتْ لَكُمْ كِفْلَانِ إيمانِ حَتَّى فَاتَكُمْ حَظَّانِ وَالْمُومِنِينَ فَنَالَكُمْ مَقْتَانِ لْم القَبِيح فَبِئْسَتِ الثَّوْبَانِ \_يه العَظِيم فَبِئْسَتِ الطِّرزَانِ كِنْ لَمْ تَطُلْ مِنْكُمْ لَهَا البَاعَانِ لَكِنْ تَسَوَّرْتُمْ مِنَ الحِيطَانِ

٣٧٣٠ أَمْ كَانَ ذَا جِهَةٍ تَعَالَى رَبُّنَا ٣٧٣٦ ـ أمَّا إذا قُلْنَا لَهُ وَجُهُ كَمَا ٣٧٣٧ ـ وَكَذَاكَ إِنْ قُلْنَا كَمَا فِي النَّصِّ إِنَّ ٣٧٣٨ ـ وَكَذَاكَ إِنْ قُلْنَا الأَصَابِعُ فَوْقَهَا ٣٧٣٩ ـ وَكَذَاكَ إِنْ قُلْنَا يَدَاهُ لأَرْضِهِ • ٣٧٤ - وَكَذَاكَ إِنْ قُلْنَا سَيَكْشِفُ سَاقَهُ ٣٧٤١ ـ وَكَـذَاكَ إِنْ قُـلْنَا يَـجـيءُ لِفَـصـلِهِ ٣٧٤٢ قَامَتْ قِيَامَتُكُمْ كذاكَ قِيَامةُ الْ ٣٧٤٣ ـ واللَّهِ لَوْ قُلْنا الَّذِي قَالَ الصَّحَا ٣٧٤٤ لرَجَمْتُ مُونَا بِالحِجَارَةِ إِنْ قَدَرْ ٣٧٤٥ واللَّهِ قَدْ كَفَّرْتُمْ مَنْ قَالَ بَعْد ٣٧٤٦ و جَعَلْتُ مُ الجِسْمَ الَّذِي قَرَّدُ مُ ٣٧٤٧ ـ وَوَضَعْتُمُ لِلْجِسْمِ مَعْنىً غَيْرَ مَعْ ٣٧٤٨ ـ وبَنَيْتُمُ نَفْيَ الصُّفَاتِ عَلَيْهِ فَاجْ ٣٧٤٩ ـ كذِبٌ عَلَى لُغَةِ الرَّسُولِ وَنَفْئِ إِثْ • ٣٧٥ ـ وَرَكِ بِتُمُ إِذْ ذَاكَ تَحْرِيفَيْن تَحْد ١ ٧٧٠ ـ وَكَسَبْتُمُ وِزْرَيْنِ وِزْرَ النَّفْي والتَّ ٣٧٥٢ ـ وَعَدَاكُمُ أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدْقِ والْد ٣٧٥٣ ـ وَكَسَبْتُمُ مَقْتَيِن مَقْتَ إلهِكُمْ ٢٧٥٤ ـ وَلَبِسْتُمُ ثَوْبَينِ ثَوْبَ الجَهْلِ والظُّـ ٥٥٧٥ ـ وَتَخِذْتُمُ طِرْزَيْنِ طِرْزَ الكِبْرِ والتِّ ٣٧٥٦ وَمَدَدُتُهُ نَحْوَ النَّهُ لَي بِاعَيْنِ لَ ٣٧٥٧ ـ وَأَتَـــُ ثُمُ وهَا مِـنْ سِـوَى أَبْـوَابِهَـا

فُـزْتُـمْ بِـكُـلِّ بِـشَـارةٍ وَتَــهَـانِ يَفْتَحُهُ مَا فَلْيِهْ نِهِ البَابَانِ تُفْتَحْ عَلَيْهِ مَوَاهِبُ الشَّيْطانِ جَابُ الحَزيقُ فمنْطِقُ اليُونَانِ نْ يَا وَدَارَ الخِرْيِ فِي النِّيرَانِ شْكِيكِ بَعْدُ فَبِعْسَتِ اللَّوْنَانِ مِنْ أُمَّةٍ فِي سَائِس الأزْمَانِ قَالَ الرَّسُولُ وَمـحْكَم الـقُرْآنِ لْبِيس والتَّدْلِيس وَالحِتْمَانِ لتَفصَّ مَتْ فِينَا عُرَى الإِيمَانِ هَادِي بِذَا التَّحْرِيفِ والهَذَيانِ راً بَسِنَ طَائِفَتَ يُن مُـحُ تَـلِفَانِ قَدْ خَصَّهُمْ بالعِلْم والإيمَانِ \_ جُسِيم مِنْ قَدَم إلَى الآذَانِ راً أنْ يعارضَهُ بقدولِ فُلَانِ ٣٧٥٨ ـ وَغَلَقْتُمُ بَابَيْنِ لَوْ فُتِحَا لَكُمْ ٣٧٥٩ ـ بَابَ الحَدِيثِ وَبَابَ هَذَا الوَحِي مَنْ ٣٧٦٠ وَفَتحْتُمُ بَابَيْنِ مَنْ يَفْتَحُهُ مَا ٣٧٦١ - بَابُ الكَلام وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنْهُ وَالْه ٣٧٦٢ ـ فَدَخَلْتُمُ دَارْين دَارَ الجَهْل فِي الدُّ ٣٧٦٣ ـ وَطِعِمْتُمُ لَوْنَيِن لَوْنَ الشَّكِّ والتَّ ٣٧٦٤ وَرَكِبْتُمُ أَمْرَيْن كَمْ قَدْ أَهْلَكَا ٣٧٦٥ - تَفْدِيمُ آرَاءِ الرِّجَالِ عَلَى الَّذِي ٣٧٦٦ وَالنَّانِ نِسْبَتُهُمْ إِلَى الإلغازِ وَالتَّ ٣٧٦٧ ـ وَمَكَوْتُهُمْ مَكْرَيْنِ لَوْ تَسَمَّا لَكُهُ ٣٧٦٨ ـ أَطفَأْتُمُ نُورَ الكِتَابِ وَسُنَّةَ الْ ٣٧٦٩ ـ لَكِنَ كُم أَوْقَدْتُ مُ لِلْحَرْبِ نَا • ٣٧٧ - واللَّهُ يُطْفِئُها بِالْسِنَةِ الألَّى ٣٧٧١ ـ واللَّهِ لوْ غَرِقَ المجسِّمُ فِي دَم التَّـ ٣٧٧٢ ـ فَالنَّصُّ أَعْظَمُ عِنْدَهُ وأَجَلُّ قدْ

\* \* \*

## فهريّ

#### في كسرِ الطاغوتِ الذي نفوا به صفاتِ ذي الملكوتِ والجبروتِ

طَاغُوتِ ذِي التَّعْطِيلِ وَالكُفْرَانِ لِ تَحْتَ ذَا الطَّاغُوتِ فِي الأزْمَانِ

٣٧٧٣ - أَهْ وِنْ بِذَا الطَّاعُوتِ لَا عَزَّ اسْمُهُ ٣٧٧٤ - كَمْ مِنْ أَسِيرٍ بَلْ جَرِيحٍ بَلْ قَتِيد

مِنْ لَفْ ظِهِ تَبًّا لِكُلِّ جَبَانِ تَبْدُو عَلَيْهِ شَهَائِلُ النِّهُ وَانِ وَلِكُلِ زِنْدِيتِ أَخِي كُفْرَانِ كَالغُولِ حِينَ يقَالُ لِلصِّبْيَانِ أبَداً وسُبْحَانَ العَظِيم الشَّانِ قَدْ مزَّقَتْهُ كَثْرةُ السُّهُ مَانِ شيرٌ أما تَعْيَونَ مِنْ هَـذَيَانِ بسه نَفَسِيتُمْ مُوجَبَ القُرآنِ هَــذَا عَــلَى مَــنْ يَــا أُولِى الــعُــدُوَانِ باللَّهِ إِسْتَحْيُوا مِنَ الرَّحْمُن بالجور والعُدُوانِ والبهديانِ إلَّا الصَّدَى كَالبُوم فِي الخِرْبَانِ جحدة الصفات لفاطر الأثحوان فَالوَصْفُ والتَّرْكِيبُ متَّحِدَانِ هَــدَمَـا دِيَـارَكُــمُ إِلَى الأرْكَـانِ وَبِقَطْعِ ذَا سُبْحَانَ ذِي الإحسَانِ لِمقَالِكُم حَقّاً لُزُومَ بَيَانِ مَعْلُومَةُ الإِيضَاحِ والتِّبيَانِ دَعْوَى مُحجرَّدَةٍ عَن البُوهَانِ بَلْ تِلْكَ حِيْلَةُ مُفْلِس فَتَّانِ مِنْكُم مُكَابَرةٌ عَلَى البُطْلَانِ حَا تَدَّعُونَ لُزُومَهُ بِبَيَانِ ملْزُومُ حَلَّ وَهُلُو ذُو بُرْهُانِ

٣٧٧٠ ـ وَتَرى الجَبَانَ يَكَادُ يُخلَعُ قَلْبُهُ ٣٧٧٦ ـ وَتَرَى المخَنَّثَ حِينَ يُفزعُه اسْمهُ ٣٧٧٧ ويَظَلُّ مَنْكُوحاً لِكُلِّ مُعَطِّل ٣٧٧٨ ـ وَتَرى صَبيَّ العَقْل يُفزِعُهُ اسْمُهُ ٣٧٧٩ ـ كُفْرانَ هَذَا الاشم لَا شُبْحَانَهُ ٠ ٣٧٨٠ كَمْ ذَا التَّترُّسُ بِالمُحَالِ أَمَا تَرَى ٣٧٨١ ـ جِسْمٌ وفَشْرٌ ثُمّ تَجسيمٌ وتَفْ ٣٧٨٢ ـ أَنتُمْ وَضَعْتُمْ ذَلِكَ الطَّاعُوتَ ثُمَّمَ م ٣٧٨٣ ـ وَجَعَلْتُمُوهُ شَاهِداً بَلْ حَاكِماً ٣٧٨٤ - أَعَلَى كِتَابِ اللَّهِ ثُلَّمَ رَسُولِهِ ٥٨٧٠ فَ قِيَامُهُ بِالزُّورِ مِثْلُ قَضَائِهِ ٣٧٨٦ ـ كَمْ ذِي الجعَاجِعُ لَيْسَ شَيٌّ تَحْتَهَا ٣٧٨٧ ـ ونَظيرُ هَذَا قَولُ مُلْحِدِكُمْ وَقَدْ ٣٧٨٨ ـ لَوْ كَـانَ مَـوْصُـوفاً لَكَـانَ مُسرَكَّـباً ٣٧٨٩ ـ ذَا المَنْجَنيقُ وذَلِكَ الطَّاعُوتُ قَدْ ٠ ٣٧٩ ـ واللَّهُ رَبِّي قَدْ أَعَانَ بِكَسْرِ ذَا ٣٧٩١ فَ لَئِنْ زَعَ مُ تُ مُ أَنَّ هَ ذَا لَازَمٌ ٣٧٩٢ فَلِنَا جَوَابَاتٌ ثَلَاثٌ كُلُّهَا ٣٧٩٣ ـ مَنْعُ اللُّزوم وَمَا بِأَيْدِيكُمْ سِوَى ٣٧٩٤ لَا يَوْتضِيهَا عَالِمٌ أَوْ عَاقِلٌ ٣٧٩٠ فَ لَئِسُ زَعَ مُستُسِم أَنَّ مَسنُسعَ لُزُومِ هِ ٣٧٩٦ ـ فَجَوابُنَا الثَّانِي امْتِنَاعُ النفْي فِي ٣٧٩٧ ـ إذْ كَـانَ ذَلِكَ لازِماً لِلنَّصِّ والْـ

أَنَّى يَكُونُ الشيءُ ذَا بُطْ لَانِ عَيْنُ المُحَالِ وَلَيْسَ فِي الإِمْكَانِ قَـوْلِ الـرَّسُـولِ وَمُـحْـكَـم الـقُـرْآنِ خَوْفاً مِنَ التَّصرِيحِ بِالْكُفْرَانِ هَـذِي مَـقَالَتُنابَلا نُـكرانِ هُ ومٌ فَنَحْنُ وِقَايِةُ القُرْآنِ تِفْسَارُكُمْ يَا فِرْقَةَ العِرْفَانِ أَلزَمْتُمُونَا أَوْضِحُوا بِبَيَانِ عَالٍ عَلَى العَرْش العَظِيم الشَّانِ صَافُ الكَمَالِ عَدِيمَةُ النقْصَانِ أَوْ صُورَةٍ حَلَّتْ هَـــيُــولَى ثَـــانِـــى فِي الوَضْع عنْدَ تَخَاطُب بلِسَانِ كَ يُعَالُ تَعليمِيْ ذِي الأَذْهَانِ تِ عُـلُوِّهِ مِـنْ فَـوْقِ كُـلِّ مَـكَانِ فَإِذَا تَعَيَّنَ ظَاهِرَ التِّبْيَانِ م وَنَهُ عَي لَازِمِهِ فَهَانِ اثْهَانِ عَـجَـزُوا وَلَوْ وَاطَـاهُـمُ الــــُّـقَـلَانِ وَدَعُوا الشُّكَاوَى حِيلَةَ النِّسُوَانِ جُرْهانِ لَا القَاضِي وَلَا السُّلْطَانِ باً شَافِياً فِيهِ هُدَى الحَيْرَانِ عَيْنُ المُحَالِ وَلَيْسَ فِي الإِمْكَانِ فَهُ وَ الصَّوَابُ وَلَيْسَ ذَا بُطْلَانِ فَشَنَاعَةُ الإِلْزَامِ بِالبُهْ تَانِ

٣٧٩٨ وَالسَحَـــ قُ لَازمُــهُ فَــحــقٌ مِــثــلُهُ ٣٧٩٩ ـ وَتَـكُـونُ مَـلْزوماتُـه حَـقًا فَـذَا • ٣٨٠ فَتَعَيَّنَ الإِلْزَامُ حِيْنَئِذٍ عَلَى ٣٨٠١ وَجَعَلْتُهُ أَتْبَاعَه ما نَسترا ٣٨٠٢ ـ وَالــلَّهِ مَــا قُــلْنَـا سِــوَى مَــا قَــالَهُ ٣٨٠٣ فَجَعَلْتُمُونا جُنَّةً والقَصْدُ مَفْ ٣٨٠٤ هَذَا وَثَالِثُ مَا نُجِيبُ بِهِ هُوَ اسْ ٣٨٠٥ ـ مَاذَا الَّذِي تَعْنُونَ بِالجِسْمِ الَّذِي ٣٨٠٦ تَعْنُونَ مَا هُوَ قَائِمٌ بِالنفْس أَوْ ٣٨٠٧ ـ أَوْ ذَا الَّذِي قَامَتْ بِهِ الأوْصَافُ أَوْ ٣٨٠٨ ـ أَوْ مَا تَركَّبَ مِنْ جَوَاهِرَ فَرُدَةٍ ٣٨٠٩ ـ أَوْ مَا هُوَ الجشمُ الَّذِي فِي العُرْفِ أو • ٣٨١- أَوْ مَا هُوَ الجشمُ الَّذِي فِي الذِّهن ذَا ٣٨١١ مَاذَا الَّذِي من ذَاكَ يَـلْزَمُ مِن ثُـبُـو ٣٨١٢ فَأْتُوا بِشَعْ يبين الَّذِي هُوَ لَازُمُ ٣٨١٣ ـ فَأَتُوا بِجُرْهَانَين بُرْهَاذِ السازُو ٣٨١٤ واللَّهِ لَوْ نُشِرَتْ لَكُم أَشْيَاخُكُم ٣٨١٠ إِنْ كُنْتُمُ أَنْتُمْ فُحُولًا فَابْرُزُوا ٣٨١٦ ـ وَإِذَا اشْتَكَيْتُمْ فَاجْعَلُوا الشَّكْوَى إلى الْ ٣٨١٧ - فَنُجِيبُ بِالتَّوْكِيبِ حِينَئِذٍ جَوَا ٣٨١٨ ـ الحَقُّ إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ، وَنَفْيُهَا ٣٨١٩ ـ فَالْجِسْمُ إِمَّا لَازِمٌ لِشُبُوتِهَا • ٣٨٧ - أَوْ لَيْسَ يَلزَمُ مِنْ ثُبُوتِ صِفَاتِهِ

لُومُ البَيسَانِ إذاً بِلا نُسكُرانِ عِ اللَّازِمِ المَسْسُوبِ لِلْبُطْلَانِ أَبْصَرْتُمُوهُ بِمِشَةِ الرَّحُمُ

٣٨٢١ - فَالمنْعُ في إحدَى المُقَدِّمتَيْنِ مَعْ - ٣٨٢٢ - المنْعُ إمَّا فِي اللَّزُومِ أَوْ الْتِفَا - ٣٨٢٣ - هَذَا هُوَ الطَّاعُوتُ قَدْ أُمسَى كَمَا

\* \* \*

## فهڻ

#### في مبدأ العداوةِ الواقعةِ بينَ المثبتينَ الموحدينَ وبينَ النفاةِ المعطلين

مِنْ أَجْلِ مَاذَا مِن قَديمٍ زَمَانِ فَيْلِ الصَّحِيحِ مُفَسِّرِ الْقُرْآنِ حُممانِ قَبْلَ تَعَيُّرِ الإِنْسَانِ حُممانِ قَبْلَ تَعَيُّرِ الإِنْسَانِ قَدْ صَدَّقَتْ بَعْضاً عَلَى مِيزَانِ قَدْ صَدَّقُولَ مِنْ أَثْرٍ وَمِن قُرْآنِ مَ بِلِسَانِ مَنْ قُولَ مِنْ أَثْرٍ وَمِن قُرْآنِ مَ بِلِسَانِ مَنْ قُولَ مِنْ أَثْرٍ وَمِن قُرْآنِ مَمنْ قُولَ مِنْ أَثُرٍ وَمِن قُرْآنِ مَنْ فُولَ مِنْ أَثُرٍ وَمِن قُرْآنِ نَعْبَأْ بِهِ قَدْ صَداً إلَى الإحسانِ نَعْبَأْ بِهِ قَدْ صَداً إلَى الإحسانِ لَمُ مَنْ الله عُلُولِ بِعَايَةِ النَّقُ صَانِ لَمُ مَنْ الله عُلُولِ بِعَايَةِ النَّقُ صَانِ اللهُ مَنْ الله عُلُولِ بِعَايَةِ النَّقُ صَانِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عُلَالِ اللهُ الل

٣٨٧٤ يَا قَوْمُ تَدْرُونَ الْعَدَاوَةَ بَسِينَا ٣٨٧- إِنَّا تَحَيَّزُنا إِلَى القُرْآنِ والنَّ ٣٨٢٦ ـ وَكَذَا إِلَى العَقْلِ الصَّرِيحِ وَفطرَةِ الـرَّ ٣٨٢٧ هِيَ أَرْبِعٌ مِتَلَازِمَاتٌ بَعْضُهَا ٣٨٢٨ ـ واللَّهِ مَا اجْتَمعَتْ لَدَيكُمْ هَذِهِ ٣٨٢٩ - إذْ قُلْتُمُ العَقْلُ الصَّحِيحُ يُعَارِضُ الْ ٣٨٣٠ فَنُقَدِّمُ المَعْقُولَ ثم نُصَرِّفُ الْ ٣٨٣١ فَإِذَا عَرَبُ إِنَّا عَنْهُ أَلْقَ يُنَاهُ لَمْ ٣٨٣٢ وَلَكُمْ بِذَا سَلَفٌ لَهُمْ تَابَعْتُمُ ٣٨٣٣ ـ صَدُّوا فِلمَّا أَن أَصِيبُوا أَفْسَمُوا ٣٨٣٤ وَلَقَدْ أُصِيبُوا فِي قُلُوبِهِمُ وَفِي ٣٨٣٥ فَ أَتَوْا بِأَقْوَالِ إِذَا حَصَّلْتَهَا ٣٨٣٦ \_ [هَذَا جَزَاءُ المُعْرضِينَ عَن الهُدَى ٣٨٣٧ ـ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا بِشَيْخ القَوْم إذْ

بَـابِ الـفُــشـوقِ وَكـلِّ ذِي عِـــــــيـانِ بَسَرٌ أَتَى بِالوَحْى والقُرْآنِ مِنْ هندِه الأحْجَارِ والأوْتَانِ رِكَهُمْ مِنَ النِّسْوَانِ والولْدَانِ جَعَلُوا لَهُ وَلَداً مِنَ الذُّكُولِ لَهُ وَلَداً مِنَ الذُّكُورِ إِنَّ عَنْ عَرْشِهِ مِنْ فَوْقِ ذِي الأَكْوَانِ أَوْ أَنْ يُسرَى مُستَحَيِّراً بِمَكَانِ مُتَحَقِّفاً فِي خَارِج الأَذْهَانِ اللَّذَاتَ قَدْ وُجِدَتْ بِكُلِّ مكانِ خانات والخربات والقيعان آراءِ وَهْمَ كَثِيرَةُ الهَلَايِ مُتَلِوِّنِينَ عَجائِبَ الأَلُوانِ قَدْ قالَهُ الأشياخُ عَرْضَ وِزانِ قَدْ قالَهُ والعَوْلُ فِي المِيرانِ نَــرْضَــى بِــذاكَ الــورْدِ لِلظَّــمْــآنِ قِ وَنَحْنُ سِونا فِي الطَّرِيقِ الأَعْظَمِ السُّلْطاني تَبِاً لِذَاكَ السُّوس عِنْدَ طِعانِ عَنْ قَوْس مَوْتُورِ النُّووَ جَبَانِ تَتْلُوهُ نِعْمَ التُّرْسُ للشُّجْعَانِ وَالسُّوسُ يَسومَ البّعثثِ مِن نِيرَانِ لَا كَسانَ ذَاكَ بِمِنْةِ السرَّحْمٰنِ قُلْنَا مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ خِذْلَانِ وَفَريةِ كُم وَتَفَاقَهَ الأَمْرَانِ

٣٨٣٨ ـ ثُــمَّ ارْتَـضَــى أَنْ صَـارَ قَــوَّاداً لأرْ ٣٨٣٩ ـ وَكَذَاكَ أَهْلُ الشِّركِ قَالُوا كَيْفَ ذَا • ٣٨٤ - ثُمَّ ارْنَضَوْا أَنْ يَجْعَلُوا مَعْبُودَهُمْ ٣٨٤١ وَكَذَاكَ عُبَّادُ الصَّلِيبِ حَمَوا بَتَا ٣٨٤٢ ـ وَأَتَـوْا إِلَى رَبِّ السَّـمـاواتِ العُـلَى ٣٨٤٣ ـ وَكَــذَلِكَ الــجَــهُــمِــيُّ نَــزَّهَ رَبَّــهُ ٣٨٤٤ - حَذَراً مِنَ الْحَصْرِ الَّذِي فِي ظَنِّهِ ٣٨٤٥ فَأَصَارَهُ عَدَماً وَلَيْسَ وُجُودُهُ ٣٨٤٦ لكِنهما قُدَماؤُهُمْ قالُوا بِأَنَّ ٣٨٤٧ - جَعَلُوه فِي الآبارِ والأنْجاس والْ ٣٨٤٨ والفَصْدُ أنَّكُمُ تَحَيَّزْتُمْ إلى الْ ٣٨٤٩ فَتَلَوَّنَتْ بِكُمْ فَجِنُّمْ أَنْتُمُ • ٣٨٥ - وَعَرَضْتُمُ قَوْلَ الرَّسُولِ عَلَى الَّذِي ٣٨٥١ وَجَعَلْتُمُ أَقْوالَهُمْ مِيرِانَ ما ٣٨٥٢ و وَرَدْتُمُ شُفْلَ المِياهِ وَلَمْ نَكُنْ ٣٨٥٣ وَأَخَذْتُمُ أَنْتُمُ بُنَيّاتِ الطَّرِي ٣٨٥٤ وجَعَلْتُمُ تُرْسَ الكَلام مِجَنَّةً ٣٨٥٥ وَرَمَيْتُمُ أَهْلَ الحَدِيثِ بِأَسْهُم ٣٨٥٦ ـ فَتترَّسُوا بِالوَحْي والسُّنَنِ الَّتِي ٣٨٥٧ ـ هُـوَ تُـرْسُـهُـمْ والـلَّهِ مِـنْ عُـدْوَانِـكُـمْ ٣٨٥٨ ـ أَفَتَاركُوهُ لِبَهْتِكُم وَمُحَالِكُمْ ٣٨٥٩ ـ وَدَعَـوْتُـمُ ونَـا لِلذي قُـلْتُـمْ بِـهِ ٣٨٦٠ فَاشْتَدَّ ذَاكَ الحَرْبُ بَيْنَ فَريقِنَا

مِنْ يَوْم أَمْرِ اللَّهِ لِلشَّهِ طَانِ بقياسة وبعقله الخوان أخبَارَهُ بالعَقْل والهَذَيانِ أَخْبَارِ هُمْ فِي كُفْرِهِمْ صِنْوَانِ ماً؟ أخبرُونَا يَا أُولِي العِرْفَانِ جَبِرِيُّ أَيْهِ ضاً ذَاكَ فِي السَّوُرْآنِ لَأُزَيِّنَانَ لَهُمْ مَلَدَى الأَزْمَانِ الفِعْلَ مِنْهُ بِغَيَّةٍ وَزِيَانِ غصيب والميراث بالشهمان مِنَّا وَمِنْ كُم بَعْد ذَا التِّبيانِ إذْ ذَاكَ واتَّ صَلَتْ إلَى ذَا الآنِ أَصْلًا فَحِينَ تَقَابَلَ الأَصْلَانِ حَدِّبُ السَّوَانُ وَصِيبَ بِالأَقْرانِ مِنْ غَيْر بُرهَانٍ وَلَا سُلْطَانِ نَزنُ النُّصُوصَ فأوْضِحُوا بِبَيَانِ يَــدْعُــو ويَــمْـنَـعُ أَخْــذَ رَأَي فُــكَانِ قَـوْلِ الرَّسُولِ وَفِطْرةِ الرَّحْلُن نَحْوَ السَّما أَعْظِمْ بِذَا البُنْيَانِ فَأتَتْ شُهُولُ الوَحْي والإيمَانِ تِلْكَ السُّقُوفُ وخَرَّ لللارْكَانِ بُنْيَانَ حِينَ عَلَا كَمِثْلُ دُخَانِ وَهُو الوضيع وَلَوْ رَقِي لِعَسَانِ عَاهُ قَرِيباً فِي الحَضِيضِ الدَّانِي

٣٨٦١ وَتَأَصَّلَتْ تِلكَ العَدَاوَةُ بَيْنَنَا ٣٨٦٢ ـ بسُجُودِهِ فَعَصَى وَعَارَضَ أَمْرَهُ ٣٨٦٣ ـ فأتَى التَّلامِيذُ الوقَاحُ وعَارضُوا ٣٨٦٤ وَمُعَارِضٌ للأَمْرِ مِثْلُ مُعَارِضِ الْـ ٣٨٦٠ ـ مَنْ عَارَضَ المنْصُوصَ بالمعْقولِ قِدْ ٣٨٦٦ ـ أَوَ مَا عَرَفْتُ مُ أنَّه القَدريُّ والْ ٣٨٦٧ إذْ قَالَ قَدْ أَغُويْتَنِي وَفَسَنْتَنِي ٣٨٦٨ ـ فَاحْتَجَّ بِالْمَقْدُورِ ثُمَّ أَبَانَ أَنَّ ٣٨٦٩ فَانْظُرْ إِلَى مِيرَاثِهِمْ ذَا الشَّيْخَ بِالتَّ • ٣٨٧ - فَسَالْتُ كُمْ بِاللَّهِ مَنْ وُرَّالُهُ ٣٨٧١ ـ هَــذَا الَّذِي أَنْقَـى الـعَـدَوَاةَ بَــيْـنَـنَـا ٣٨٧٢ ـ أصَّلْتُمُ أصْلًا وأصَّلَ خَصْمُكُمْ ٣٨٧٣ ـ ظَهَرَ التفاوتُ فَانْتَشَتْ مَا بَيْنَنَا الْ ٣٨٧٤ ـ أَصَّلْتُ مُ رَأْيَ الرِّجَالِ وَخَوْصَها ٣٨٧٠ - هَــذَا وَكَـمْ رَأَي لَهُـمْ فَــبِـرَأْي مَـنْ ٣٨٧٦ - كُلِلُ لَهُ رَأْيٌ وَمَدِعُ فَصُولٌ لَهُ ٣٨٧٧ ـ وَالْخَصْمُ أُصَّلَ مُحْكَمَ القُرْآنِ مَعْ ٣٨٧٨ ـ وَبِنَى عَلَيْهِ فَاعْتَلَى بُنْيَانُهُ ٣٨٧٩ ـ وَعَلَى شَفَا جُرُفٍ بَنَيْتُمْ أَنْتُمُ • ٣٨٨ - قَلَعَتْ أَسَاسَ بِنَائِكُمْ فَتَهَدَّمَتْ ٣٨٨١ ـ اَللَّهُ أَكبَ رُ لسو رأيتُ مُ ذَلِكَ الـ ٣٨٨٢ ـ تَسْمُو إليهِ نَوَاظِرٌ مِنْ تَحْتِهِ ٣٨٨٣ ـ فَاصْبِرْ لَهُ وَهُناً وَرُدَّ الطَّرْفَ تَلْ

## فھڻ

#### في بيانِ أنَّ التعطيلَ أساسُ الزندقةِ والكفرانِ، والإثباتَ أساسُ العلمِ والإيمانِ

فِحْلًا يتقُومُ به قِيامَ مَحَانِ بالرَّبِّ بَـلْ مِـنْ مُحـمْـلَةِ الأكْـوَانِ بَـلْ عَـرْشُـهُ خِـلْوٌ مِـنَ الـرَّحْـلُـن إيسمَانِ حَبَّةَ خَدرُدَلٍ بوزَانِ ثَ مِنَ الإليهِ وَجُهُمُ لَهِ الشُّوانِ إسْلَام بَالْ مِنْ مُحَمْلَةِ الأَدْيَانِ وَالسِذَّاتُ دُونَ السوَصْفِ ذُو بُسطُ لَانِ باللَّهِ فَاطِر هَذِهِ الأَكْوانِ روض وَلَمْ يَسَوَقُّ مِنْ عِسْمَانِ أَنَّى وَلَيْسَ بِقَابِلِ النُّفْصَانِ ةَ لَيْسَ وَصْفًا قَامَ بِالإِنْسَانِ م بِوَاحِدٍ مِنْ جُمْلةِ الإنسانِ فِي خَارِج بَلْ ذَاكَ فِي الأَذْهَانِ وقَفَتْ عَلِّيهِ الكونُ فِي الأعْيَانِ قُلْتُمْ هُوَ النَّفْسِيُّ بِالبُرْهَانِ ذَا مُممكِناً بَلْ ذَاكَ ذُو بُطْلَانِ ظَّارِ فِي الآفاقِ والأزْمَانِ لَوْلَا القريضُ لَسُقْتُ هَا بوزَانِ أَينَ الرَّسُولُ فَأُوْضِحُوا بِبَيَانِ

٣٨٨٤ ـ مَـنْ قَـالَ إِنَّ الـلَّه لَيْـسَ بـفَـاعِـل ٣٨٨٠ ـ كَـلَّا وَلَيْـسَ الأمْـرُ أَيْـضًا قَـائِماً ٣٨٨٦ ـ كَــلًا وَلَيْــسَ الــلَّهُ فَــوْقَ عِــبَــادِهِ ٣٨٨٧ ـ فَخَسَلَاثَةٌ والسَّلَهِ لَا تُسبُقي مِسنَ الْ ٣٨٨٨ ـ وَقَدِ اسْتَراحَ مُعَطِّلٌ هَذِي الثَّلَا ٣٨٨٩ ـ وَمِنَ الرَّسُولِ وَدِينِهِ وَشريعَةِ الْـ • ٣٨٩ - وَتَـمَامُ ذَاكَ جُـحُـودُهُ لِصِفَاتِـهِ ٣٨٩١ وتَسمَامُ ذَا الإِسمَانِ إِقْرَارُ الفَتَى ٣٨٩٢ فَإِذَا أَقَرَّ بِهِ وَعَطَّلَ كُلَّ مَفْ ٣٨٩٣ لَمْ يَنْقُص الإيسَمَانُ حَبَّةَ خَرْدَلِ ٣٨٩٤ و تَسمَامُ هَذَا قَوْلُهُم إِنَّ النُّبُقِ ٣٨٩٠ لكِنْ تَعَلَّقُ ذَلِكَ المعْنَى القدِيد ٣٨٩٦ ـ هَــذَا ومَـا ذاكَ الـــَّـعَـلُقُ ثَــابــــاً ٣٨٩٧ ـ فَنَعِلُقُ الأقْوَالِ لَا يُعْطِى الَّذِي ٣٨٩٨ ـ هَـذَا إذا مَا حُـصًـلَ الـمعْني الَّذِي ٣٨٩٩ لكِنَّ جُهُ فَهُ ورَ الطَّوائِفِ لَمْ يَروْا ٣٩٠٠ مَا قَالَ هَذَا غَيْرُكُمْ مِنْ سَائِرِ النُّ ٣٩٠١- تِسْعُونَ وَجْهَا بَيَّنَتْ بُطْلَانَهُ ٣٩٠٢ يَا قَوْمُ أَيِنَ الرَّبُّ أَيِنَ كَلَامُهُ

طَــة وَلَا حَــرْفاً مِـنَ الــقُــرْآنِ واللَّهُ يشْهَدُ مَعْ أُولِي الإيمَانِ مِنْ كُلِّ مَعْرِفةٍ وَمِنْ إيسمَانِ بالله والإيمان واله أرآن فَقدِ ارْتَضَى بالجَهْل والخُسرَانِ وَمَعَادِنَا أَعْنِي المعَادَ الثَّانِي ر الـخُـلْدِ فالـدَّارَانِ فَانِـيَـتَانِ واللِّينَ واللُّنْسِيا مَعَ الإيسمَانِ وَمَنَاذِلَ الدَجنَّاتِ والنِّيرَانِ ذُو السَّهُم والسَّهُمينِ والسُّهُمَانِ مَا إِرْثُكُمْ مَعَ إِرثِهِمْ سِيَّانِ رُوثَيْهِ مَا وَسِهَام ذِي السُّهُ مَانِ بِالحِهم مِنْ أَقْطَارِها بِأَذَانِ وَمالِهَا بحقِيقَةِ العِرْفَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ لَيْسَ يَجتَمِعَانِ مَا فِيهِمُ واللَّهِ مِنْ خَوَّانِ وَرَسُولُهُ إِنْ تَهْ عَلَوا بِحِنَانِ اتَّبَعَ الهُدَى وانْعَادَ لللُّورَانِ بظُهُ ورِهَا المَسْرَى إلَى الرَّحْمٰن فِي كِلِّ حَالٍ لَيْسَ ذَا نِسْيَانِ بَيْنَ المفَاوِزِ تَحْتَ ذِي الغِيلَانِ بئسَ المُضِيفُ لأعْجَزِ الضّيفَانِ

٣٩٠٣ ـ مَا فَوْقُ رِبُّ العرش مَنْ هُوَ قَائلٌ ٣٩٠٤\_ وَلَقَدْ شَهِدتُمْ أَنَّ هَذَا قَوْلُكُمْ ٣٩٠٥ وَارَحْمَتَاهُ لَكُمْ غُبِنْتُمْ حَظَّكُمْ ٣٩٠٦ ونَسَبْتُ مُ لِلْكُفْرِ أَوْلَى مِنْكُمُ ٣٩٠٧ ـ هَـذِي بِضَاعَتُكُمْ فَمِنْ يَسْتَامُهَا ٣٩٠٨\_ وَتَهَامُ هَذَا قَوْلُكُم فِي مَبْدأٍ ٣٩٠٩ ـ وَتَـمَامُ هَـذَا قَـوْلُكـمْ بِـفَـنَاءِ دَا ٣٩١٠ يَا قَوْمَنَا بَلَغَ الوُجودَ بأسرهِ ٣٩١١\_ والحَلْقَ والأمْرَ المنزَّلَ والجَزَا ٣٩١٢ والنَّاسُ قَدْ ورثُوهُ بَعْدُ فَمنْ هُمُ ٣٩١٣ ـ بينس المورِّثُ والمُورَّثُ والنُّوا ٣٩١٤ يَا وَارِث يِنَ نَبِيَّ هِمْ بُشْرَاكُمُ ٣٩١٥ شَدًّانَ بَينَ الوَادِثَينِ وَبينَ مَوْ ٣٩١٦ \_ يَا قَوْمُ ما صَاحَ الأَئِمَّةُ جَهْدَهُمْ ٣٩١٧ ـ إلَّا لِمَا عَرَفُوهُ مِنْ أَقْوَالِكَم ٣٩١٨ ـ قَولُ الرسُولِ وقولُ جَهْم عِنْدَنَا ٣٩١٩ ـ نَصَحُوكُمُ واللَّهِ جَهْدَ نَصِيحَةٍ ٣٩٢٠ فَخُذُوا بِهَ دْيِهِمْ فَربِّي ضَامِنُ ٣٩٢١ وإذَا أبيتُم فالسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٣٩٢٢ ـ سِيرُوا عَلَى نُجُب العَزَائِم وَاجْعَلُوا ٣٩٢٣ ـ سَبَقَ السمُ فَرِّدُ وَهُ وَ ذَاكِرُ رَبِّهِ ٣٩٧٤ ـ لَكِنْ أَخُو الغَفَلَاتِ مُنْقَطَعٌ بِهِ ٣٩٢٥ صَيْدُ السِّبَاعِ وُكلِّ وَحْشِ كَاسِرٍ

لَا يِلْدُكُو الرَّحْمِنَ كُولٌ أَوَانِ ذِكرُ الصِّفَاتِ لِربِّنَا المنَّانِ افِسي لَهَا داع إلَى النِّسْيَانِ لَا مَرْحباً بخُلِيفةِ الشَّيطانِ لَاهُمهُ أُولُو الإِيمَانِ والعِرْفَانِ لدِ السلَّه فِي سرِّ وفَسي إعْسلَانِ لَمُهُمْ بِهَا هُمْ صَفْوةُ الرَّحْمٰن رَاهِيهُ والمولُودُ مِنْ عِهرَانِ هُمْ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ فَي الأكوانِ لَمْ يُسؤَّتُهِا أَحَدُ مِنَ الإنسانِ أُحْزَابِ والسشُّورَى أَتَـوْا بِـبَـيَـانِ أَوْصَافِ وَهْيَ القَصْدُ بِالقُرْآنِ وَيَصِيرَ مِذْكُوراً لَنَا بِجَنَانِ فلأجل ذَا الإثباتُ فِي الإِسمَانِ هَدْمَ الأسَاسِ فكيفَ بِالبُنْيَانِ ل اللَّهِ بِالنَّهِ عِلْمِ لِلديَّانِ إثباتُها تَفْصِيلَ ذِي عِرْفَانِ ن قَبِلَهُ مِنْ سَائِر الأَدْيَانِ عطيلُ يَشْهَدُ ذَا ذَوُو العِرفَانِ إِلَّا مِنَ الــَّغطيل والـكُفْرانِ مِنْ جَانِب الإِثْبَاتِ والـقُرْآنِ وَمُصَنَّفَ اتُهُمُ بِكُلِّ مَكَانِ قَ العَرْش مُستَولٍ عَلَى الأَكُوانِ

٣٩٢٦ و كَدَلِكَ الشَّهُ طَانُ يَصْطادُ الَّذِي ٣٩٢٧ والذِّكْرُ أنْواعٌ فِأَعْدِلَى نوعِهِ ٣٩٢٨ وثُبُوتُهَا أَصْلٌ لِهَذَا الذِّكر والنَّد ٣٩٢٩ ـ ولِذَاكَ كَانَ خَلِيفَةَ الشَّيْطَانِ ذَا ٣٩٣٠ والذَّاكِرُونَ عَلَى مَراتِبِهِمْ فأعْد ٣٩٣١ - بِصِفَاتِه العُلْيَا إذا قَامُوا بِحَمْ ٣٩٣٢ ـ وَأَخَصُّ أَهْلِ الذِّكْرِ بِالرَّحْمْنِ أَعْـ ٣٩٣٣ ـ وَلِذَاكَ كَانَ محمَّدٌ وأَبُوهُ إبْ ٣٩٣٤ وَكَلَاكُ نُوحٌ وَالْنُ مَرْيَحَ عِنْدَنَا ٣٩٣٥ ـ لِمَعادِفٍ حَصَلَتْ لَهُمْ بِصِفاتِهِ ٣٩٣٦ ـ وُهُمُ أُولُو العزْم الذين بِسُورةِ الْـ ٣٩٣٧ وَلَسَدُلِكَ السَّفُ رْآنُ مَسَمْسِلُوءٌ مِسنَ الْ ٣٩٣٨ ـ لِيَسِمِسِرَ مَعْرُوفاً لَنَا بِسِفَاتِهِ ٣٩٣٩ ـ وَلِسَانٍ ٱيْصَا مَعْ مَحبَّتِ نَا لَهُ • ٣٩٤ - مِثلُ الأساس مِنَ البِنَاءِ فَمَنْ يُردُ ٣٩٤١ واللَّهِ مَا قَامَ البِنَاءُ لِدِين رُسْ ٣٩٤٢ مَا قَامَ إِلَّا بِالصِّفاتِ مُفَصَّلًا ٣٩٤٣ ـ فَهِيَ الأَسَاسُ للدِينِنَا ولِكُلِّ ديـ ٣٩٤٤ ـ وَكَذَاكَ زَنْدَقَهُ العِبَادِ أَسَاسُهَا التَّ ٣٩٤٥ ـ وَاللَّهِ مَا فِي الأرْضِ زَنْدَقَةٌ بدَتْ ٣٩٤٦ واللَّهِ مَا فِي الأرض زنْدَقَةٌ أتَتْ ٣٩٤٧ ـ هَـذِي زَنَادِقَةُ العِبَادِ جَـمِيعُهُمْ ٣٩٤٨ ـ هـل فِيهِمُ أَحَـدٌ يَـقُـولُ الـلَّهُ فَـوْ مُتَكلِّم بالوَحْي والقُرْآنِ مُسَى فَأَسْمَعَهُ بِذِي الآذَانِ مُسَعِفْ بِذِي الآذَانِ لِلعَقْلِ بَلْ أَمْرَانِ مَتَّفِقَانِ لِلعَقْلِ بَلْ أَمْرَانِ مَتَّفِقَانِ لِلعَصْلِ بَلْ المُحَالِ البيِّنِ البُطْلَانِ أُسِّ الهُدَى وَمَعَاقِدِ الإِيمَانِ أُسِّ الهُدَى وَمَعَاقِدِ الإِيمَانِ يَبْقَى عَلَى التَّعْطِيلِ مِنْ إِيمَانِ يَبْقَى عَلَى التَّعْطِيلِ مِنْ إِيمَانِ أَقْوَالِ مُضطَلِعٌ بِهَذَا الشَّانِ مَنْ إِيمَانِ هَذَا وأَعْظَمَ مِنْ أَي عِيبَانِ هَا لَكَحَالِ فِي العُمْيَانِ مَا حِيلَةُ الحَحَالِ فِي العُمْيَانِ مَا حِيلَةُ الحَحَالِ فِي العُمْيَانِ مَا حِيلَةُ الحَحَالِ فِي العُمْيَانِ

٣٩٤٩ ـ وَي ق ـ و لُ إِنَّ ال ـ لَهَ جَ لَ جَ لَالُهُ مَع بَدُهُ ٣٩٥٠ ـ وَي ق ـ و لُ إِنَّ ال ـ لَهَ كَ لَمَ عَ بَدَهُ ٣٩٥١ ـ وَي قُولُ إِنَّ ال لَنَّ قُل عَيْدُ مُ عَارِضٍ ٣٩٥٧ ـ والنَّقُلُ جَاءَ بِمَا يَحَارُ العقْلُ فِي ٣٩٥٧ ـ والنَّقُلُ إِلَى الجَهْمِيِّ كَيْفَ أَتَى إِلَى ٣٩٥٧ ـ فانظُرْ إِلَى الجَهْمِيِّ كَيْفَ أَتَى إِلَى ٣٩٥٨ ـ بِمَعَاوِلِ التَّعْطِيلِ يَقْلَعُها فَمَا ٣٩٥٥ ـ يَدْرِي بِهَذَا عَارِفٌ بِما يَحْدُ الْ ١٩٥٥ ـ وال لَه ل و حَدَّقْتُ مُ لَرَأَيتُ مُ لَوَالِي الْعَيْلُونِ غِشَاوَةً اللّهِ لَوْ عَلَى تِلْكَ العُيُونِ غِشَاوَةً اللّهُ لَا لَعُيُونِ غِشَاوَةً اللّهُ لَوْ عَلَى تِلْكَ العُيُونِ غِشَاوَةً اللّهُ لَوْ عَلَى تِلْكَ العُمْلُونَ غِشَاوَةً اللّهُ لَا لَعُنُهُ وَلَ غِشَاوَةً اللّهُ لَا لَا لَعُنُهُ وَلَ غِشَاوَةً اللّهُ لَا لَعُلُولُ اللّهُ لَا لَا لَا عَلَى تَلْكُ اللّهُ لَا لَعُلُولُ عَلَى الْمَالِكُ اللّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَعْلُ وَلَى الْحَقْمِ لَا لَعُنُ وَلَى غَلَى الْعُلُولُ وَ عَلَى الْعُمُ اللّهُ الْعُلُولُ وَالْمَالِولُ اللّهُ لِللْعُلُولُ اللّهُ لَا لَا عَلَى الْعَلْمُ لَيْ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللّهُ الْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعِلْمُ الْعُلُولُ ا

\* \* \*

## فهنځ

#### في بهتِ أهلِ الشركِ والتعطيلِ في رميهم أهلَ التوحيدِ والإثباتِ بتنقّص الرسول

عَجَباً لِهَذَا الْبَغْيِ والْبُهْتَانِ فِي الْعِلْمِ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ الشَّانِ عَنْ ذَاكَ عَنْ لَا لَيْسَ ذَا كِتَمَانِ كُفْرَ الصَّرِيحَ الْبِيِّنَ الْبُطْلَانِ جُسِيمُ والتَّمْثِيلُ حَاشَا ظَاهِرَ الْقُرْآنِ هِ حَقِيقَةُ الأَخْبَارِ والْفُرْقَانِ مُ عَابِدُ الأُوثَانِ لَا الرَّحْمُونِ سَ وَرَاءَ هَذَا قَطُّ مِنْ نُقْصَانِ ٣٩٥٨ ـ قَالُوا تَنَقَّصْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَا ٣٩٥٨ ـ عَزَلُوهُ أَنْ يُحتَجَّ قَطُّ بِقَوْلِهِ ٣٩٥٩ ـ عَزَلُوه أَنْ يُحتَجَّ قَطُّ بِقَوْلِهِ ٣٩٦٠ ـ عَزَلُوا كَلَامَ اللَّهِ ثُسمَّ رَسُولِهِ ٣٩٦١ ـ جَعَلُوا حَقِيقَتَهُ وَظَاهِرَهُ هُ وَ الْسَعَرَهُ هُ وَ الْسَعِيمُ وَالتَّشْبِيهُ وَالتَّشْبِيهُ وَالتَّشْبِيهُ وَالتَّ شَبِيهُ وَالتَّ شَبِيهُ وَالتَّ مَلِي ٣٩٦٢ ـ مَنْ قَالَ فِي الرَّحْمُنِ مَا دلَّتْ عَليه ٢٩٦٣ ـ فَهُ وَ المُشَبِّهُ وَالمُمَثِّلُ وَالمُجَسِّ ٢٩٦٤ ـ فَهُ وَ المُشَبِّهُ وَالمُمَثِّلُ وَالمُجَسِّ ٢٩٦٥ ـ قَاللَّه قَدْ مُسِخَتْ عُقُولُكُمْ فَلَيْ ٢٩٦٥ ـ قَاللَّه قَدْ مُسِخَتْ عُقُولُكُمْ فَلَيْ ٢٩٦٥ ـ قَاللَّه قَدْ مُسِخَتْ عُقُولُكُمْ فَلَيْ

بِمُصَابِكُم يَا فِرْقَةَ البُهْتَانِ إذْ لَمْ يـوافِقْ ذَاكَ رَأْيَ فُكَ لَانِ عُرْآنَ والسمبعُ وتَ بالـقُرْآنِ وَعَـنِ الـكَـلَامِ وَفـوْقَ كُـلِّ مَـكَـانِ مثِيلَ والتَّجْسِيمَ ذَا البُطْلَانِ حقِيق يَا عَجَباً لِذَا الخِذْلَانِ فِيهَا مِنَ الأَخْبَارِ والنَّهُ وْآنِ نُ لأجل ذَا لَا يَفصِلُ الخَصْمَانِ معفُولُ ثمَّ المنْطِقُ اليُونَانِي حَـةُ والـجَـرَاءةُ يـا أولِي الـعُـدُوانِ يَـمْشِي بِهِ فِي النَّاس كُلَّ زَمَانِ فِي كُلِّ وَقْتٍ بَيْنَكُمْ بِأَذَانِ حَــقّـاً وَلَيْــسَ لَنَـا إلـــــة تَـــانِ حمن فِعْلَ المُشْرِكِ النَّصْرانِي عَنْهُ الرَّسُولُ مَخَافَةَ الكُفْرانِ وَلِع ببدهِ حَتُّ هُمَا حَقَّانِ مِنْ غَدْر تَـمْدِير وَلَا فُـرْقَانِ وَكَذَا الصَّلَاةُ وذَبِعُ ذي التُّوبِانِ وَكَذَا مَتَابُ العَبْدِ مِنْ عِصْيَانِ وَكَذَا الرَّجَاءُ وَخَشْيَةُ الرَّحْمٰن إتساكَ نَعْبُدُ ذَاك تَسوْحِسِدَانِ دُنْسِيَا وأَخْرَى حَبِّلْهَا السرُّكُسْنَانِ ه ليل حَقُّ إله خَا الدَّيَّانِ

٣٩٦٦ وَرَمَيْتُمُ حِزْبَ الرسُولِ وَجُنْدَهُ ٣٩٦٧ ـ وجَعَلتُمُ التَّنْقِيصَ عَيْنَ وِفَاقِهِ ٣٩٦٨ - أَنْتُمْ تَنَقَّصْتُمْ إلىهَ العَرْشِ وال ٣٩٦٩ ـ نَزَّهْ شُهُ مُ وهُ عَنْ صِفَاتِ كَـمَـالِهِ • ٣٩٧ - وَجَعَلْتُمُ ذَا كَلَّهُ النَّسْبِيةَ والتَّ ٣٩٧١ ـ وَكلامَكُمْ فِيهِ الشِّفَاءُ وغَايَةُ التَّـ ٣٩٧٢ - جَعَلُوا عُقُولَهُمُ أَحَقَّ بِأَخْذِ مَا ٣٩٧٣ ـ وَكَلَامَهُ لَا يُسْتَفَادُ بِهِ الْيَقِيب ٣٩٧٤ - تَحْكِيمُهُ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا بَلِ الْ ٣٩٧٥ - أيُّ التَّنقُّص بَعْدَ ذَا لوْلَا الوَقَا ٣٩٧٦ ـ يَسا مَسنُ لَهُ عَسفْ لِلَّ ونُسودٌ قَسدُ غَسدَا ٣٩٧٧ ـ لَكِ نَدَا قُدلُنا مَ قَالَةَ صَارِح ٣٩٧٨ - السرَّبُّ رَبُّ والسرَّسُ ولُ فَعِبِدُهُ ٣٩٧٩ ـ فَلِذَاكَ لَمْ نَعْبُدُهُ مِثْلَ عِبَادَةِ الرَّ ٣٩٨٠ كَلَّا وَلَمْ نَغْلُ النُّلُوَّ كَـمَا نَهَى ٣٩٨١ لسلَّهِ حَسقٌ لَا يَسكُونُ لِغَيْرِهِ ٣٩٨٢ ـ لَا تَجْعَلُوا الحَقِّين حَقًّا وَاحِداً ٣٩٨٣ ـ فَالْحَبِجُ لِلرَّحْمِ لِن دُونَ رَسُولِهِ ٣٩٨٤ - وَكَنْذَا السُّجُودُ وَنَنْذُرُنَا ويَمِينُنَا ٣٩٨٥ ـ وَكَذَا النَّوكُلُ والإنَابَةُ والنُّفَى ٣٩٨٦ وكَذَا العِبَادَةُ واسْتِعانَتُنَا بِهِ ٣٩٨٧ ـ وَعَلَيْه هما قَامَ الوُجُودُ بأسرهِ ٣٩٨٨ ـ وَكذلِكَ التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ والتَّ

لِلرَّسُولِ بِمُ قُدَّضَى الهُوْرَانِ يَخْنَصُ بَلْ حقَّانِ مشتَركَانِ لَا تُـجْمِلُوهِا يَا أُولِي المعُدُوانِ بهوى النُّفُوس فَذَاكَ لِلشَّيْطَانِ سَبَبَا النَّجَاةِ فَحَبَّذَا السَّبَبَانِ مَقْبُولُ إِذْ هُ وَصَاحِبُ البُوهَانِ بهِ عِـنْدَ ذِي عَـقْل وَذِي إيـمَانِ أقواله بالسسبر والمسيزان فَعَلَى الرؤوس تُشَالُ كالتِّيجَانِ مَنْ قَالَهَا مَنْ كَانَ مِنْ إنسانِ نَـجْزِمْ بِلَا عِلْم وَلَا بُرْهَانِ وَبِهِ نَدِينُ السَلَّهَ كُسلَّ أُوَانِ أمْرِ الورَى وأوَامِرِ السُلْطَانِ أهـــــــــــن والأزوَاج والـــــولْدَانِ فْس التِي قَدْ ضَمَّهَا الجَنْبَانِ ح مِنَ النَّصَارى عَابِدِي الصُّلْبَانِ عَبْدٌ وذَلِكَ غَايَةُ النَّفْصَانِ وَقَدِيتُ مُ وهُ حَقَّهُ بِوِزَانِ فِي دِينِهم بالجَهل والطُّغْيَانِ فِي صُورَةِ الأحبَابِ والإخوانِ بالشِّرْكِ والإيمانَ بالكُفْرَانِ أسْبَابِ كُلِّ الشَّرِكِ بِالرَّحْمُن وَاسْتَدع بِالنَّقَادِ والوزَّانِ

٣٩٨٩ ـ لكنَّمَا التَّعْزِيرُ والتَّوقِيرُ حَتُّ ٣٩٩٠ والحُبُّ والإِيمَانُ والتَّصدِيقُ لَا ٣٩٩١ ـ هَـذِي تَـفَـاصِـيلُ الـحُـقُـوقِ ثَـلَاثَـةٌ ٣٩٩٢ ـ حَــقُ الإلكِ عِــبَــادَةٌ بــالأمْــرِ لَا ٣٩٩٣ ـ مِنْ غَيْرِ إشْراكِ بِهِ شَيْسًا هُمَا ٣٩٩٤\_ ورَسُولُهُ فهُوَ الدُمُطَاعُ وقَوْلُهُ الْـ ٣٩٩٥ والأمْرُ مِنْهُ الحَتْمُ لَا تَحْيِيرَ فِي ٣٩٩٦ ـ مَنْ قَالَ قَوْلًا غَيْرَهُ قُـمْنَا عَلَى ٣٩٩٧ ـ إِنْ وَافَقَتْ قَولَ الرِسُولِ وحُحُـمَهُ ٣٩٩٨ ـ أَوْ خَالَفَتْ هَذَا رَدَدْنَاهَا عَلَى ٣٩٩٩ ـ أَوْ أَشْـ كَـ لَتْ عَـنَّا تَـوقًـ فُـنَا وَلَمْ ٠٠٠ ع \_ هَــذَا الَّذِي أَدَّى إِلَيْـهِ عِــلْمُـنَا ٤٠٠١ ـ فَهُ وَ الدُهُ طَاعُ وأمرُهُ العَالِي عَلَى ٢٠٠٢ \_ وَهُوَ المقَدَّمُ فِي مَحبَّتِنَا عَلَى الْـ ٢٠٠٣ ـ وَعَلَى العِبَادِ جَمِيعِهمْ حَتَّى عَلَى النَّـ ٤٠٠٤ \_ وَنظِيرُ هَذَا قَوْلُ أَعْدَاءِ المسِي ٥٠٠٥ \_ إنَّا تَنَقَّصْنَا المسِيحَ بِقَوْلِنَا ٤٠٠٦ \_ لَوْ قُلْمُ اللَّهِ عَلَمُ لَكُ إِلَا إِلَا اللَّهِ خَلَا إِلَا اللَّهِ خَلَا إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ ٤٠٠٧ \_ وَكَذَاكَ أَشْبَاهُ النَّصَارِي مُذْ غَلَوْا ٤٠٠٨ \_ صَاروا مُعَادِينَ الرَّسُولَ وَدِيْنَهُ ٤٠٠٩ ـ فانْظُرْ إلَى تَبْدِيلهِمْ تَوْحِيدَهُ ٠١٠٠ ـ وانْظُرْ إِلَى تَجْرِيدِهِ التَّوحِيدَ مِنْ ٤٠١١ \_ وَاجْمَعْ مَ قَالَتَ هُمْ وَمَا قَدْ قَالَهُ

هَـذَا وذَا لَا تَـطُغَ فِي الـميرَانِ مُتَنَقِّصُ المنقُوصُ ذُو العُدُوانِ فِعْلَ المُبَاهِتِ أَوْقَح الحَيَوانِ هُ وَ ضَرْبُهُ فَاعْجَبْ لِذَا البُهْتَانِ عْدَى بِلَا عِدْمُ وَلَا عِدْفُانِ لَتَهُ عَلَى التَّفْلِيدِ للإنْسَانِ كُنْتُمُ مَعَهُمْ بِلَا كِتْمَانِ أَوْلَى مِنَ المعْصُوم بِالبُرْهَانِ جه للا عَلَى الأخبَارِ والقُرآنِ] صُوم وَهَ ذَا غَايَةُ الطُّغْيَانِ لَوْ تَعْرُفُونَ الْعَدْلَ مِنْ نُفْصَانِ تُسرْساً لِشِسرْكِكُسمُ ولِلْعُدُوانِ لخِ لَافِهِ والقَصْدُ ذُو تِسبيَانِ وَكَذَاكَ يسشَهَدُهُ أُولُو الإيمَانِ وَمَحبَّةً يَا أُمَّةَ العِصيانِ وَخِلَافُ كُمْ لِلوَحْدِي مَعْلُومَانِ لِوفَاقِهِ فِي سَالِفِ الأزْمَانِ فىغدَا لَكُمْ خُلْفَانِ مِتَّهِ عَانِ ضِدَّانِ فِيكُمْ لَيْسَ يَتَّفَعَ انِ هَذَا الغُلُوِّ فكيفَ يَجْتَمِعَانِ للا مِنْكُم بِحَقَائِق الإيمَانِ جِدَع المُضِلَّةِ فِي رِضَا الشَّيْطَانِ وحسيد ذَاكَ وَصِيَّةُ السَّرِّحُمين

٤٠١٢ - عَقلِ وَفِطْرَتِكَ السَّلِيمةِ ثُم زِنْ ٤٠١٣ ـ فَهُنَاكَ تَعْلَمُ أَيُّ حِزْبَيْنَا هُوَ الـ ٤٠١٤ - رَامِسِ البَرِيء بِدَائِهِ ومُصَابِهِ ٤٠١٥ - كم عير للنَّاسِ بالزغَلِ الَّذِي ٤٠١٦ - يا فِرقةَ التَّنقِيصِ بَلْ يا أُمَّةَ الدَّ ٤٠١٧ - وَاللَّهِ مَا قلَّمتُم يَوْماً مَقَا ٤٠١٨ - واللَّهِ مَا قَالَ الشُّيوحُ وَقَالَ إلَّا ٤٠١٩ ـ والسَّلهِ أَغْلَاطُ الشُّيوخ لَدَيْتُ مُ ٠٢٠ - [وَلِذَا قَضَيْتُمْ بِالَّذِي حَكَمَتْ بِهِ ٤٠٢١ - واللَّهِ إِنَّهُمْ لَدَيْكُمْ مِشِلُ مَعْد ٤٠٢٢ - تَبًّا لَكُمْ مَاذَا التَّنَقُّصُ بَعْدَ ذَا ٤٠٢٣ - والسلَّهِ مَسا يُسرْضِيه جَسعُسلُكُسمُ لَهُ ٤٠٢٤ - وَكَذَاكَ جَعْلُكُمُ المشَايِخَ جُنَّةً ٤٠٢٥ ـ واللَّهُ يَشْهَدُ ذَا بِجَذْرِ قَلُوبِكُمْ ٤٠٢٦ ـ واللَّهِ مَا عَظَّ مْ تُسَمُّ وهُ طَاعَـةً ٤٠٢٧ - أنَّسى وَجَهِ لُكُم بِهِ وَبدينهِ ٤٠٢٨ - أَوْصَاكُمُ أَشْيَاخُكُمْ بِخِلَافِهِمْ ٤٠٢٩ ـ خَالَفْتُمُ قَولَ الشُّيوخِ وَقَوْلَهُ ٤٠٣٠ ـ واللَّهِ أَمْرُكُمُ عجيبٌ مُعْجِبٌ ٤٠٣١ - تَـقْدِيمُ آرَاءِ الرِّجَالِ عَـلَيْهِ مع ٤٠٣٢ - كَفَّرتُمُ مَنْ جَرَّدَ التَّوْحِيدَ جَهـ ٤٠٣٣ ـ لَكِنْ تبجرً دُتُم لِنَصْرِ الشِّركِ والْ ٤٠٣٤ ـ واللَّهِ لَمْ نَقصِدْ سِوَى التَّجْرِيدِ لِلتَّـ

الـشروكِ أَصْلَ عِبَادَةِ الأوتَانِ إيَّاهُ بَادُرْنَا إلَى الإذْعَانِ كُنَّا نَـخِـرُ لَهُ عَـلَى الأَذْقَانِ لَاص وَت ح كِيم لِذَا السَّفُ رْآنِ فِعْلَ النَّصَارَى عَابِدِي الصُّلْبَانِ عِيداً حِذَارَ الشِّركِ بِالرَّحْمُن قَدْ ضَمَّهُ وَثَنامِ الْأَوْتَانِ وَأَحَاطَهُ بِشَلَاثَةِ الْجُدْرَانِ فِي عِزَّةٍ وحِمَايةٍ وَصِيَانِ باللَّعْنِ يَصْرُخُ فِيهِمُ بِأَذَانِ وَهُمُ السِهُ ودُ وَعابِدُو الصُّلْبَانِ لَكِنَّهُمْ حَجَبُوهُ بِالْحِيطَانِ شَنِعَ السُّجُودُ لَهُ عَلَى الأَذْقَانِ جـريــ دُ لِلتَّـوْجِـيــ دِ لِلرَّحْـمُــن وَقُصُودَهُ وَحَقِيقَةَ الإِيمَانِ بالبغي والبهتان والعدوان فُ مُ صَابُكُم مَا فِيهِ مِنْ جُهُرَانِ وَبِهِ النُّصُوصُ أَتَتْ عَلَى التِّبْيَانِ عمدن وَاجِبَةٌ عَلَى الأعْيَانِ ع الأَرْضِ قَـاصِـهَا كَـذَاكَ الـدَّانِـي مِنْ حَجِّهِ سَهُمْ وَلَا سَهُمَانِ جَـوِيِّ خَـيْـرِ مَـسَـاجِـدِ الْجُلْدَانِ بهِ السخُسلْفُ مُسنْسنُدُ زَمَسانِ

٤٠٣٥ ـ وَرِضَا رَسُولِ اللَّهِ مِنَّا لَا غُلُقً ٤٠٣٦ \_ وَاللَّهِ لَوْ يَرْضَى الرَّسُولُ دُعَاءَنَا ٤٠٣٧ \_ واللَّهِ لَوْ يَوْضَى الرَّسُولُ سُجُودَنَا ٤٠٣٨ - واللَّهِ مَا يُرْضِيهِ منَّا غَيْرُ إِخْ ٤٠٣٩ - وَلَقَدْ نَهَى ذَا الْحَلْقَ عَنْ إطْرَائِهِ ٠٤٠٤ ولَقَدْ نَهَانَا أَنْ نُصَيِّرَ قَبْرَهُ ٤٠٤١ ـ وَدَعَا بِأَلَّا يُهِعَلَ القَبِرُ الَّذِي ٤٠٤٢ ـ فأجَابَ رَبُّ العَالمِينَ دُعَاءَهُ ٤٠٤٣ ـ حَـنَّى اغْتَدَتْ أَرْجَاؤَهُ بِدُعَائِهِ ٤٠٤٤ ـ وَلَقَدْ غَدَا عِنْدَ الوَفَاةِ مُصَرِّحاً ٥٤٠٥ ـ وَعَنَى الأَلَى جَعَلُوا القُبُورَ مَسَاجِداً ٤٠٤٦ \_ واللَّهِ لَوْلَا ذَاكَ أُبِرِزَ قَصِبُرُهُ ٤٠٤٧ \_ قَصَدُوا إِلَى تَسنِيم حُجْرَتِه لِيمْ ٤٠٤٨ \_ قَصَدُوا مُوَافَقَةَ الرَّسُولِ وَقَصْدُهُ التَّـ ٤٠٤٩ - يَا فِرْقَةً جَهلَتْ نُصُوصَ نَبيِّهِمْ . ٤٠٥٠ في سَطَوْا عَلَى أَتْسِاعِهِ وَجُنُودِهِ ٤٠٥١ ـ لَا تعجلوا وتَبَيَّنُوا وَتَثَبَّوُا ٤٠٥٢ \_ قُـلْنَا الَّذِي قَالَ الأنهَّةُ قَبْلَنَا ٤٠٥٣ ـ القَصْدُ حِجُّ البيْتِ وَهُوَ فَريضَةُ الرَّ ٤٠٥٤ \_ وَرِحَالُنَا شُدَّتْ إِلَيْهِ مِنْ بِهَا ٥٠٥٥ \_ مَنْ لَمْ يَزُرْ بَيْتَ الإلهِ فَمَا لَهُ ٤٠٥٦ ـ وَكَذَا نَشُدُّ رحَالَنَا لِلمَسْجِدِ النَّ ٤٠٥٧ \_ مِنْ بَعْدِ مَكَّةَ أَوْ عَلَى الإطْلَاقِ فِي

عْدَمَانُ يَابَى ذَا ولِلنُّعْمَانِ مَا جِنْسُهُ فرْضاً عَلَى إنْسَانِ بالنَّذْدِ مُفْتَرَضٌ عَلَى الإنْسَانِ بسوفَائِهِ بالنَّـذْرِ بالإحْـسَـانِ هُ مَا خَلَلا ذَا السِحِهِ والأرْكَانِ فِي أجرها والفَضْلُ لِلمنَّانِ ينا التَّحِيَّة أَوَّلًا ثِنْتَانِ وحُضُورِ قَلْب فِعْلَ ذِي الإحسَانِ عَبْرَ الشَّريفَ وَلَوْ عَلَى الأَجْفَانِ مُستلذَلُل فِسي السِّرِّ والإعْللَانِ فَالواقِفُونَ نَواكِسُ الأَذْقَانِ تِسلْكَ السَّوَائِمَ كَشْرَةُ السَّرَجُ فَانِ وَلَطَالَمَا غَاضَتْ عَلَى الأزْمَانِ وَوَقَارِ ذِي عِالْم وذِي إيامَانِ كَلَّ وَلَمْ يَسسُجُلُدُ عَلَى الأَذْقَانِ جُـوعاً كـأنَّ الـقَـبُر بَـيْتُ ثَـانِ لِلَّهِ نَـحْـوَ الـبــيْـتِ ذِي الأرْكَانِ بشريعة الإسلام والإيمان رَهُ وَهْي يَوْمَ الحَشْرِ فِي المِيزَانِ سُنَنُ الرَّسُولِ بأعظَم البُطُلانِ جِدَع المُضِلَّةِ يا أُولِيَ العُدُوانِ يَجِبُ المصصِيرُ إلَيْهِ بالبُرْهَانِ ٤٠٥٨ ـ وَنَراهُ عِنْدَ النَّذْرِ فَرْضاً لكِنِ النُّـ ٤٠٥٩ ـ أَصْلٌ هُوَ النَّافِي الوُجُوبِ فإنَّهُ ٤٠٦٠ - وَلَنَا بَراهِينٌ تَدُلُّ بِأَنَّهُ ٤٠٦١ ـ أَمْسِ السرَّسُولِ لِكُلِّ نَساذِرِ طَساعَةٍ ٤٠٦٢ ـ وَصَلاتُنَا فِيهِ بِأَلْفٍ فِي سِوَا ٤٠٦٣ ـ وَكَلْهَا صَلاةً فِي قُبَا فَكِعُمْرةٍ ٤٠٦٤ - فإذَا أَتَيْنَا المسْجِدَ النَّبوِيُّ صلَّ ٤٠٦٥ - بِتَمَام أَرْكَانٍ لَهَا وَخُشُوعِهَا ٤٠٦٦ - ثمَّ انْ ثَنْ نَيْ نَارِةٍ نَفْ صِدُ الْ ٤٠٦٧ - فَنَقُومُ دُونَ القَبْرِ وَقْفَةَ خَاضِع ٤٠٦٨ ـ فَكَأَنَّهُ فِي الفَهْرِ حِيٌّ ناطِقٌ ٤٠٦٩ ـ مَلَكَتْهُمُ تِلْكَ المَهَابَةُ فَاعْتَرَتْ ٤٠٧٠ - وَتَفَجَرتْ تِلْكَ العُيُونُ بِمَائِهَا ٤٠٧١ - وَأَتَى المُسَلِّمُ بِالسَّلَام بِهَيْبَةٍ ٤٠٧٢ ـ لَمْ يَوْفَع الأَصْوَاتَ حَوْلَ ضَرِيحِهِ ٤٠٧٣ - كَـلَّا وَلَمْ يُسرَ طَسائِفاً بِسالْقَبْسِ أُسْ ٤٠٧٤ - ثُمَّ انْشَنَى بِدُعَاتِهِ مُسَوجِها ٤٠٧٥ ـ هَـذِي زِيَـارَةُ مَـنْ غَـدَا مُـتَـمَـــكاً ٤٠٧٦ - مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ هَاتِيكَ الزِّيَا ٤٠٧٧ ـ لَا تَـلْبِسُوا الحَقُّ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ ٤٠٧٩ - وَحَدِيثُ شَدِّ الرَّحْلِ نَصٌّ ثَابِتٌ

### فهريّ

#### في تَعَيُّنِ اتّباعِ السُّنَنِ والقرآنِ طريقاً للنَّجاةِ منَ النِّيرَانِ

بِ مِنَ الحميم وَمَوقِدِ النِّيرَانِ أعْمَالِ لَا تَحْرُجُ عَنِ السَّوْرَانِ بد الله ين والإيمان واسطتان وَتَعَصُّبِ وَحَميَّةِ الشَّيْطَانِ مَا فِيهِ مَا أَصْلًا بِقَوْلِ فُلَانِ أشْسِيَاخ تَنْصُرهَا بِكُلِّ أوانِ قَـلَّدْتَـهُ مِـنْ غَـيْـر مَـا بُـرْهَـانِ وَاللَّهَ وَلُ مِنْهُ إِلَيْكَ ذُو تِبِيانِ إِنْ كُنْتَ ذَا عَفْلِ وَذَا إِسمَانِ أَوْ عَــكْـسَ ذَاكَ فَــذَانِـكَ الأمْـرَانِ وَطرِيتِ أَهْلِ الرَّيعِ والمُعُدُوانِ عَـدَماً وَرَاجِعْ مَـطْلِعَ الإيـمَانِ وَتَلَقَّ مَعْ هُمْ عَنْهُ بِالإِحْسَانِ عَنْهُ مِنَ الإِسمَانِ والعِرْفَانِ يَبْغِي الإله وَجَنَّةَ الحَيوانِ كَانَ التفرُقُ قَطُّ فِي الحُسبَانِ حَــقٌ وَفَـهُمُ الـحَــقٌ مِـنْـهُ دَانِ نَ بِغَايَةِ الإِيضَاحِ والتِّبْيَانِ يَحْتَاجُ سَامِعُهَا إِلَى تِبْيَانِ والبعِلْمُ مأخُوذٌ عَنِ الرحُلِينِ عَنْ قَوْلِهِ لَوْلَا عَمَى البِخِذْلَانِ

٠٨٠ ٤ - يَا مَنْ يُريدُ نَجَاتَهُ يَوْمَ الحِسَا ٤٠٨١ ـ اتْبَعْ رَسُولَ اللَّهِ فِي الأَقْوَالِ والْـ ٤٠٨٢ ـ وَخُذِ الصَّحِيحَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا لِعِقْ ٤٠٨٣ ـ وَاقْرِأْهُ مَا بَعْدَ التَّجرُّدِ مِنْ هَويّ ٤٠٨٤ ـ وَاجْعَلْهُ مَا حَكَماً وَلَا تَحْكُمْ عَلَى ٥٠٨٥ \_ وَاجْعَلْ مَقَالَتَهُ كَبِعْضِ مَقَالَةِ الْ ٤٠٨٦ \_ وَانْصُرْ مَفَالَتَهُ كَنَصْرِكَ لِلَّذِي ٤٠٨٧ \_ قَــ دِّرْ رَسُــولَ الــلَّهِ عِــنُــدَكَ وَحُــدَهُ ٤٠٨٨ ـ مَاذَا تَرَى فَرْضاً عَلَيْكَ مُعَيَّناً ٤٠٨٩ ـ عَـرْضَ الَّذِي قَـالُوا عَـلَى أَقْـوَالِهِ ٤٠٩٠ ـ هِيَ مَفْرِقُ الطُّرُقَاتِ بَيْنَ طَرِيقِنَا ٤٠٩١ ـ قَدِّرْ مَقَالَاتِ العِبَادِ جَمِيعِهِمْ ٤٠٩٢ \_ واجْعَلْ جُلُوسَكَ بَيْنَ صَحْبِ مُحَمدٍ ٤٠٩٣ \_ وَتَلَقَّ عَنْهُمْ مَا تَلَقَّوهُ هُمُمُ ٤٠٩٤ - أَفَ لَيْسَ فِي هَذَا بَ لَاغُ مُسَافِر 8.90 ـ لُولًا التَّنافُسُ بَيْنَ هَذَا الحَلْق مَا ٤٠٩٦ ـ ف الرَّبُّ رَبُّ وَاحِدٌ وَكَتَ ابُهُ ٤٠٩٧ ـ وَرَسُولُهُ قَدْ أَوْضَحَ الحَقَّ المُبِيد ٤٠٩٨ ـ مَا ثَـمَّ أَوْضَحُ مِنْ عِبارَتِهِ فَلا ٤٠٩٩ ـ والنُّصْحُ مِنْهُ فَوْقَ كُلِّ نَصِيحَةٍ ٠٠٠ ٤ ـ فلأَيِّ شيءِ يَعْدِلُ البَاغِي الهُدَى

ذِي عِسْمَةٍ مَاعِنْدَنَا قَوْلَانِ مَنْ يَهْتَدِي هَلْ يَسْتَوِي القَولانِ عَيْنَانِ نَحْوَ الفَجْرِ نَاظِرتَانِ لُ اللَّيْلُ بَعْدُ أَيَسْتَوِي الرَّجُلَانِ؟ كُنْتَ السمشَمِّرَ نِسلْتَ دَارَ أَمَانِ حُرِمَ الوصُولَ إِلَيْه غَيْرُ جَبَانِ مَقْطُوعَ عنْهُ قَاطِعَ الإِنْسَانِ وَلَوَ أَنَّهُ مِنْهُ القَرِيبُ السَدَّانِي ١٠١٤ - فَالنَّقْلُ عَنْهُ مُصَدَّقٌ وَالقَوْلُ مِنْ الْمَرَيْنِ يَا ١٠٠٤ - وَالعَكْسُ عِنْدَ سِوَاهُ فِي الأمريْنِ يَا ١٠٠٣ - تَاللَّهِ قَدْ لَاحَ الصَّبَاحُ لِمَنْ لَهُ ١٠٠٤ - وَأَخُو العَمَايَةِ فِي عَمَايتِهِ يَقُو ١٠٠٤ - وَأَخُو العَمَايَةِ فِي عَمَايتِهِ يَقُو ١٠٠٥ - تَاللَّهِ قَدْ رُفِعَتْ لَكَ الأَعْلَامُ إِنْ ١٠٠٩ - وَإِذَا جَبُنْتَ وَكُنْتَ كَسْلَاناً فَمَا ١٠٠٧ - وَإِذَا جَبُنْتَ وَكُنْتَ كَسْلَاناً فَمَا ١٠٧٧ - أَقْدِمْ وَعِدْ بالوَصْلِ نَفْسَكَ واهْجُرِ الْـ ١٠٠٨ - عَنْ نَيْلِ مَقْصِدِهِ فَذَاكَ عَدُوّهُ

#### \* \* \*

## فھڻ

## في تيسيرِ السَّيرِ إلى اللَّهِ على المثبتينَ الموحدينَ، وامتناعِهِ على المعطِّلينَ والمشركينَ

سَيْرَ البَرِيدِ وَلَيْسَ بِالذَّمَلَانِ
وَفْدُ المحبَّةِ مَعْ أُولِي الإحسَانِ
لاَ حَادِيُ الرُّحْبَانِ والأَظْعَانِ
وَسَرَوْا فَسَمَا حَلُوا إِلَى نَعْمَانِ
سَيْرَ الدَّلِيلِ يَوُّمُ بِالرُّحْبَانِ
سَيْرَ الدَّلِيلِ يَوُّمُ بِالرُّحْبَانِ
عُطِيلِ والتَّحْرِيفِ والنُّكْرَانِ
عُطيلِ والتَّحْرِيفِ والنُّكْرَانِ
بُهُمُ لَهُ بِالحَبِ وَالإَيمَانِ
أَشْوَاقِ إِذْ مُلِنَّتُ مِنَ العَوْفَانِ
بِصِفَاتِهِ وَحَقَائِقِ التَّوْرَانِ

١١٠٤ - يَا قَاعِداً سَارَتْ بِهِ أَنْ فَاسُهُ اللهُ قَادُ وَقَدْ سَرَى ١١٠٥ - حَتَّى مَتَى هَذا الرُّقَادُ وَقَدْ سَرَى ١١١٥ - وَحَدَتْ بِهِمْ عَزَمَاتُهُمْ نَحْوَ العُلَى ١١١٥ - وَحَدَتْ بِهِمْ عَزَمَاتُهُمْ نَحْوَ العُلَى ١١١٥ - رَكِبُوا العَزَائِمَ واعْتَلُوْا بِظُهُودِها ١١٢٤ - سَارُوا رُويْدا أُسَمَّ جاؤوا أوَّلًا ١١٣٤ - سَارُوا بِإِثْبَاتِ الصِّفَاتِ إِلَيْهِ لَا التَّ ١١١٤ - سَارُوا بِإِثْبَاتِ الصِّفَاتِ إِلَيْهِ لَا التَّ ١١٥٤ - عَرَفُوهُ بِالأُوصَافِ فَامتَلأَتْ قُلُو ١١١٥ - فَتَطايَرتْ تِبلكَ القُلُوبُ إِلَيْهِ بِالْهِ بِالْدِهِ بِالْدُواهُمُ مُحْتِا لَهُ أَدْراهُمُ مُحَتِا لَهُ أَدْراهُمُ مُواكِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ الْمُعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

يَفْوَى وَيْضِعُفُ ذَاكَ ذُو تِبْيَانِ أحبَابَهُ هُم أهل هَذَا الشَّانِ] أحبَابَهُ وَبِشِرْعَةِ الإيمانِ أعداءَ حَقًّا هُم أولُو الشَّنآنِ] بُغَضَاءَهُ حَقّاً ذُوي شَنَانِ يُوزَقْهُ مَا يَحْيَا مَدَى الأَزْمَانِ نُ الحَيَّ ذَا الرِّضْوَانِ والإحْسَانِ رَاكٍ بِهِ وَهُمَا فَمُمْتَنِعَانِ ع الطَّائِرِ المقْصُوصِ مِنْ طَيَرانِ وَعُلُوَّهُ وَكَلَامَهُ بِفُورَانِ مُستَكَلِّماً بالوَحْي والفُرْقَانِ تِيهِ لِمَنْ يَرْضَى بِلَا مُسْبَانِ إحدى الأثافي خُص بالحِرْمَانِ خِيبِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ إنْسَانِ أُولَى وفِي الأُخْرَى هُمَا حَمْدَانِ وَكَذَاكَ حَمْدُ العَدْلِ والإحسانِ وَيَرَوْنَ غَبْناً بَيْعَهَا بِهَوَانِ فِي إثر كُلِّ قَبِيحَةٍ وَمُهَانِ أَفَيَتُ رُكونَ تَقَدُّمَ الميدانِ؟ قَدْ أُحْصِيَتْ بِالْعَدِّ والْحُسْبَانِ لِلَّهِ مَسسأُلتَسانِ شَسامِسلَتَسانِ تُم مَنْ أَتَى بِالحَقِّ والبُرْهَانِ أيْضاً صَوَاباً لِلجَوَابِ يُدَانِي

٤١١٨ ـ فالحُبُ يَتْبَعُ لِلشُّعورِ بِقَدْرِهِ ٤١١٩ \_ [وَلِذَاكَ كَانَ العَارِفُونَ صِفَاتِهِ ٤١٢٠ ـ وَلِذَاكَ كَانَ العَالِمونَ برَبِّهم ٤١٢١ \_ [وَلِذاكَ كَانَ المنْكِرونَ لَهَا هُمُ الْـ ٤١٢٧ \_ وَلِذَاكَ كَانَ الحَاهِلُونَ بِذَا وذَا ٤١٢٣ ـ وحَيَاةُ قَلْبِ العَبْدِ فِي شَيْئين مَنْ ٤١٢٤ \_ فِي هَـذِهِ الدُّنْيَا وَفِي الأَخْرَى يَكُو ٤١٢٥ ـ ذِكْرُ الإلهِ وَحُبُّهُ مِنْ غَيْر إشْد ٤١٢٦ ـ مِنْ صَاحِب التَّعْطِيل حَقًا كَامْتِنَا ٤١٢٧ ـ أيُحِبُه مَنْ كَانَ يُنْكِرُ وَصْفَهُ ٤١٢٨ ـ لَا وَالَّذِي حَقّاً عَلَى العَرْش اسْتَوَى ٤١٢٩ \_ اَلـلَّهُ أَكْبَرُ ذَاكَ فَصْلُ السَّهِ يُسِوُّ ١٣٠ ٤ \_ وَتَرَى المُخَلَّفَ فِي الدِّيَارِ تَقُولُ ذَا ٤١٣١ \_ اَللَّهُ أَكْبَوْ ذَاكَ عَدْلُ اللَّهِ يَهْد ٤١٣٢ ـ وَلَهُ عَلَى هَذَا وَهَذَا الحَمْدُ فِي الْـ ١٣٣ ٤ - حَـهْـدٌ لِذَاتِ الـرَّبِّ جَـلَّ جَـلَالُهُ ١٣٤٤ \_ يَا مَنْ تَعِنزُ عَلَيْهِمُ أَرْوَاحُهُمْ ١٣٥ - وَيَرَوْنَ خُسراناً مُبِيْناً بَيْعَهَا ٤١٣٦ ـ وَيَـرَوْنَ مَـيْـدانَ الـــَّــسَـابُـق بَـارزاً ٤١٣٧ ـ وَيَسروْنَ أَنْفَاسَ العِبَادِ عَلَيْهِمُ ١٣٨ ٤ \_ وَيَـرَوْنَ أَنَّ أَمَامَهُم يَـوْمَ اللَّقَا ٤١٣٩ \_ مَاذَا عَبَدْتُهُ ثُهُ مَاذَا قَدْ أَجِب ٠٤١٤ ـ هَــيُّــوا جَــوَابـاً لــلشــؤَالِ وَهــيِّــثُوا

تَـجُـريـدِكُـمُ لِحَـقَـائـق الإيـمَـانِ عَنْ شِرْكَةِ الشَّيْطَانِ والأَوْثَانِ عَـنْ هَـنِهِ الآرَاءِ والهـندَيانِ شَــي م سِـوى هَــذا بــلا رَوغَـانِ جي الفَضْل مِنْكَ أُضَيْعِفَ العُبْدانِ يَنْسَاكَ أنْتَ بَدَأتَ بِالإِحْسَانِ ل وَبِالثَّنَاءِ مِنَ الجَهُولِ الجَانِي وَ خَواتِم مِنْ فَضْلِ ذِي النُّفُ فُرَانِ مِنْ تُربةٍ هِي أَضْعَيفُ الأَرْكَانِ تَـحْـتِ الـجَـمِـيع بِـذِلَّةٍ وَهَـوَانِ يَعْلُو عَلَيْهَا الحَلْقُ مِنْ نِيرانِ سَيُصَيِّرُ الأبَوَيْنِ تَحْتَ دُخَانِ وَسِعَتْ هُمَا فَعَلَا بِكَ الأَبُوانِ فِي جَنْب حِلْمِهِ مَا لَدَى المِيزَانِ لَهُ مَا وَأَعْدَانَا بِلَا حُسْبَانِ ع جِهَاتِنَا سِيَمَا مِنَ الإِيمَانِ قَصْدُ العِبَادِ رُكُوبَ ذَا العِصْيَانِ هَــذَا الْعَــدُوُّ لَهَـا غُــرُورَ أَمَــانــي غُ فُ رَانِ ذُو فَ ضَل وَذُو إحْ سَانِ لُ مَقَالَةُ العَبْدِ الظَّلُوم الجَانِي نْبَ العَظِيمَ فَنَحْنُ ذُو خُسْرَانِ سَ لَنَا بِهِ لَوْلَا حِـمَاكُ يَـدَانِ

٤١٤١ ـ وَتَيقَّنُوا أَنْ لَيْسَ يُنْجِيكُمْ سِوَى ٤١٤٢ ـ تَـجـرِيـدِكُـمْ تَـوْحِـيـدَهُ سُـبـحَـانَـهُ ٤١٤٣ ـ وَكَـذَاكَ تَـجُـرِيـدُ اتِّـبَـاع رَسـولِهِ ١١٤٤ ـ واللَّهِ مَا يُنْجِي الفَتَى مِنْ رَبِّهِ ١٤٥ - يَا ربِّ جَرِّدْ عَبْدَكَ الْمِسْكِينَ رَا ٤١٤٦ لَمْ تَنْسَهُ وَذَكَرْتَهُ فَاجْعَلْهُ لَا ١١٤٧ ـ وبِه خَتَمْتَ فكُنْتَ أُولَى بالجَمِيد ٤١٤٨ ـ فَالعَبْدُ لَيْسَ يَضِيعُ بَيْنَ فَوَاتِح ٤١٤٩ ـ أنْتَ العَـلِيـمُ بِـهِ وَقَـدُ أَنْشَـأْتَـهُ • ٤١٥ ـ كُـلُّ عَـلَيْهَا قَـدْ عَـلَا وَهَـوَتْ إِلَى ٤١٥١ ـ وَعَلَتْ عَلَيْهَا النَّارُ حَتَّى ظُنَّ أَنْ ٤١٥٢ \_ وَأَتَسى إلَى الأبَسوَيْسِن ظَسنِّاً أَنَّسهُ ٤١٥٣ ـ فَسَعَتْ إِلَى الأَبَوَيْنِ رحْمَتُكَ التي ٤١٥٤ ـ هَـذَا وَنَـحْـن بَـنُـوهُـمَا وَحُـلُومُـنَا ١١٥٥ ـ جُسزْءٌ يَسِيسرٌ والسعَدُقُ فَسَوَاحِدٌ ٤١٥٦ - وَالضَّعْفُ مُسْتَوْلٍ عَلَيْنَا مِنْ جَمِيد ٤١٥٧ ـ يَا رَبِّ مَعْ نِرَةً إِلَيْكَ فَلَمْ يَكُنْ ٤١٥٨ ـ لَكِنْ نُهُ وسٌ سَوَّلَتُهُ وَغَرَّهَا ٤١٥٩ ـ فَتَدِقَّ نَتْ يَا رَبِّ أَنَّكَ وَاسِعُ الْ ٤١٦٠ - وَمَـقَالُنَا مَا قَالَهُ الأبَـوَانِ قَـبْ ٤١٦١ ـ نَحْنُ الأَلَى ظَلَمُوا وإنْ لَمْ تَغْفِر الذَّ ٤١٦٢ ـ يَا رَبِّ فَانْصُرنَا عَلَى الشَّيْطَانِ لَيْد

## فهڻ

#### في ظهورِ الفرقِ بينَ الطائفتينِ، وعدمِ التِبَاسِهِ إلا على مَنْ ليسَ بذي عينينِ

مِن كُل وَجه ثَابت بِبَيانِ شَتَانَ بَيْنَ السَّعْدِ والدَّبَرَانِ لِلرَّأْيِ أَيْسِنَ السَّعْدِ والدَّبَرَانِ لِلرَّأْيِ أَيْ مِنْ قُرْنَ السَّعْدِ والدَّبَرَانِ لِلرَّأْيِ أَيْسِنَ السَّرَأْيُ مِنْ قُرْنِ فُلانِ أَنْ تُمْ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعُلِّلِ اللَّهُ اللْمُعُلِي الْمُعْلِي الْمُعْ

٤١٦٣ ـ وَالفَرقُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خُصُومِكُمْ ٤١٦٤ ـ مَا أَنْتُمُ مِنْهُمْ وَلَا هُمْ مِنْكُمْ ٤١٦٥ \_ فَإِذَا دَعَوْنَا لِلقُرَان دَعَوْتُهُ ٤١٦٦ ـ وَإِذَا دَعَـوْنَا لِلْحَـدِيـثِ دَعَـوْتُـمُ ٤١٦٧ ـ وَكَلِذَا تَلَقَّيْنَا نُصُوصَ نَبِيِّنَا ٤١٦٨ ـ مِنْ غَيْر تَحْريفٍ وَلَا جَحْدٍ وَلَا ٤١٦٩ ـ لَكِنْ بِإِعْرَاضَ وَتِجْهِيل وتِأ ٤١٧٠ ـ أَنْكُرْتُمُوهَا جَهْدَكُمْ فإذاً أَتَى ٤١٧١ - أَعْرَضْتُمُ عَنْهُ وَلَمْ تَسْتَنبطُوا ٤١٧٢ - فَإِذَا الْتُلِيتُمْ مُكْرَهِينَ بِسَمْعِهَا ٤١٧٣ ـ لَكِنْ بِحَهُ لَ لِلَّذِي سِيفَتْ لَهُ ٤١٧٤ ـ فَإِذَا ابْتُلِيتُمْ بِاحْتِجَاجِ خُصُومِكُمْ ١٧٥ ع فَالجَحْدُ والإعْرَاضُ والتَّفويضُ والتَّـ ٤١٧٦ ـ لَكِنْ لَدَينَا حَظُّهُ التَّسْلِيمُ مَعْ

## فهريً

#### في التَّفاوتِ بينَ حظِّ المثبتينَ والمعطِّلينَ من وحي ربِّ العالمينَ

وَنَصِيبُكُمْ مِنْهُ المجَازُ الثَّانِي وَعَلَيْكُمُ هَلْ يَسْتَوِي الأَمْرَانِ؟

٤١٧٧ ـ ولَنَا الحَقِيقَةُ مِنْ كَلَامِ إللهِنَا ٤١٧٨ ـ وَقَوَاطِعُ الوَحْيَيْنِ شَاهِدَةٌ لَنَا أيْـضـاً فَـقَـاضُـونَـا إِلَى الـبُـرْهَـانِ هِــدَةٌ لَنَــا أَيْــضــاً شُــهُــودَ بَــيَــانِ تَبِعُوهُمُ بالعِلْم والإحسانِ هَـذَا كَـلَامُـهُمُ بِـكُـلِّ مَـكَـانِ مِنْ شَاهِدٍ بِالنَّفْيِ والنُّكُرَانِ؟ وَجُنُودُكُمْ فَعَسَاكِرُ الشَّيْطَانِ وَحْسَيَيْنِ مِسنْ خَسَرٍ وَمِسنْ قُوْاَنِ حَّانُ كُلُّ مُللَّهُ مُللَّدِ حَدِيْرَانِ عِنْدَ المَمَاتِ وَقَوْلُهُمْ بِلِسَانِ تَكُفِي شَهَادَةُ رَبِّنَا الرَّحْمُن خَن ُ الَّدِي نَسابَستْ عَسِنِ الفُّواآنِ آرَاءُ وَهْ مَ كَ شِيرَةُ اللهَ ذَيانِ تٍ مِـنْ زُجَـاج خَـرً لِلأَرْكَـانِ م بَساطِ ل أَوْ مَسْسَطِ قِ السِيُسونانِ؟ فِي كُلِّ تَـصْنِيفٍ وَكُلِّ مَكَانِ لَ ابنُ الحَطيبِ وَقَال ذُو العِرْفَانِ مُتَ قَيِّداً بالدِّين والإيمانِ وَتَشْهَدُونَ عَلَيْهِ بِالبُهْتَانِ العَرْشِ فَوْقَ جَمِيع ذِي الأَكْوَانِ منْقُولِ ثُمَّ بِفِطْرَةِ الرَّحْمْنِ قْلِ الصَّحِيحِ وَمُحْكَم الفُرْقَانِ وَوَضَعْتُمُ القَانُونَ ذَا البهُ هُتَانِ إنْسبَاتُ إجْسمَالٌ بِلَا نُسكُرانِ

٤١٧٩ - وَأُدِلَّهُ المعنقُ ولِ شَاهِدةٌ لَنَا ٤١٨٠ ـ وَكَلَاكَ فِطْرةُ ربِّنَا الرَّحْمُن شَا ٤١٨١ ـ وَكَذَاكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ والألَّى ٤١٨٢ - وَكَذَاكَ إِجْمَاعُ الأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ ٤١٨٣ ـ هَــنِي الـشـهـودُ فَـهَـلُ لَدَيْكُـمْ أَنْتُـمُ ٤١٨٤ - وَجُنُودُنَا مَنْ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ ٤١٨٥ - وَخِيَامُنَا مَضْرُوبَةٌ بِمَشَاعِر الْ ٤١٨٦ ـ وَخِيَامُكُمْ مَضْرُوبَةٌ في التِّيهِ فالسُّـ ١٨٧٤ - هَذِي شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَحْصُولِهِمْ ١١٨٨ - والسَّلَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ أَيْضًا كَذَا ٤١٨٩ ـ وَلَنَا المسَانِدُ والصِّحَاحُ وَهَذِهِ السُّـ ٤١٩٠ ـ وَلَكُمْ تَصَانِيفُ الكَلَام وَهذِه الـ ٤١٩١ - شُبَهٌ يُكَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً كَبَيْ ٤١٩٢ ـ هَـل ثَـمَّ شَـيءٌ غَـيْـرُ رأي أَوْ كَـلَا ٤١٩٣ ـ وَنَسقُولُ قَسالَ السلَّهُ قَسالَ رَسُولُهُ ٤١٩٤ ـ لَكِنْ تَـفُولُوا قَـالَ آدِسْطُو وَقَـا ٤١٩٥ ـ شَيْخٌ لَكُمْ يُدْعَى ابنَ سِينَا لَمْ يَكُنْ ٤١٩٦ ـ وَحْيَارُ مَا تَأْتُونَ قَالَ الأَشْعَرِيُّ م ٤١٩٧ - فَالأَشْعَرِيُّ مُسَقَسِرٌ لِسِعُسُلِ وَبِّ م ٤١٩٨ ـ فِي غَايَةِ التَّقْرِيرِ بالمعْقُولِ وال ٤١٩٩ ـ هَذَا وَنَحْنُ فَتَارِكُ و الآرَاءِ لِللَّهِ ٤٢٠٠ لَكِنَّكُمْ بِالْعَكْسِ قَدْ صَرَّحْتُمُ ٤٢٠١ ـ وَالنَّفْيُ عِنْدَكُمُ عَلَى التَّفصِيل والْ

إجمال وَالتَّفْصِيلُ بِالتِّبْيَانِ وَشَهَادَةَ المبعُوثِ بالقُرْآنِ قَالَ الشُّيُوخُ وَمُحْكَمَ الفُرْقَانِ لَا يَفْبَلُ التَّأُويلَ فِي الأَذْهَانِ مُتَشَابة مُتَأوَّلٌ بِمَعَانِ أَفواضِحٌ يَا قَوْمُ رأي فُلانِ؟ مُتَشَابِهاً مُتَأْوَّلًا بِلِسَانِ خ عَـلَى الَّذِي جَـاءَتْ بِـهِ الـوَحْـيَـانِ شَيْئًا وقُلنَا حَسْبُنَا النَّصَّانِ فِي غَايَةِ الإشْكَالِ لَا التِّبْيَانِ آرَاءِ عِنْدَكُمُ بِلَا كِتْمَانِ قَـوْلِ الـرَّسُـولِ وَمُـحْكَم الـقُـرْآنِ وَوفَاقِهِ لَا غَيْرُ بِالْبُرْهَانِ وَوِفَاقُهُمْ فَحَقِيقَةُ الإِسمَانِ وَالسَمْ وَعِدُ الرَّحْسَمُ نُ بَعْدَ زَمَانِ حَـقِّ الصَّرِيحِ وَفِطْرَةِ الدَّيَّانِ وَإِذَا أُصِبْتَ فَفَى رِضَا الرَّحْمُنِ نَ وَصَبُرُهُمْ فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ

٤٢٠٢ - وَالمُثْبِتُونَ طَرِيقُهُمْ نَفْيٌ عَلَى الْه ٤٢٠٣ ـ فَتَدبَّرُوا القُرْآنَ مَعْ مَنْ مِنْكُمَا ٤٢٠٤ ـ وَعَرَضْتُمُ قَوْلَ الرَّسُولِ عَلَى الَّذِي ٤٢٠٥ \_ فَالمُحْكَمُ النَّصُّ الموَافِقُ قَوْلَهُمْ ٤٢٠٦ ـ لَكِنَّمَا النَّصُّ المخالِفُ قَوْلَهُمْ ٤٢٠٧ \_ وَإِذَا سَأَذَبْتُمْ تَـفُولُوا مُـشْكِلٌ ٤٢٠٨ ـ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ الموَافِقَ لَمْ يَكُنْ ٤٢٠٩ \_ لَكِنْ عَرَضْنَا نَحْنُ أَفْوَالَ الشُّيُو ٤٢١٠ ـ مَا خَالَفَ النَّصَّيْنِ لَمْ نَعْبَأْ بِهِ ٤٢١١ ـ وَالمشْكِلُ القَوْلُ المخَالِفُ عِنْدَنَا ٤٢١٧ \_ وَالْعَزْلُ والإِبقَاءُ مَرْجِعُهُ إِلَى الْـ ٤٢١٣ ـ لَكِنْ لَدَيْنَا ذَاكَ مَرْجِعُهُ إِلَى ٤٢١٤ - وَالْكُفْرُ وَالْإِسْلَامُ عَيْنُ خِلَافِهِ ٤٢١٥ ـ وَالكُفْرُ عِنْدَكُمْ خِلَافُ شُيُوخِكُمْ ٤٢١٦ ـ هَــنِي سَبِيلُكُم وَتِلْكَ سَبِيلُنَا ٤٢١٧ \_ وَهُنَاك يُعْلَمُ أَيُّ حِزْبَيْنَا عَلَى الْ ٤٢١٨ ـ فَاصْبِرْ قَلِيلًا إِنَّمَا هِيَ سَاعَةٌ ٤٢١٩ ـ فَالقَوْمُ مِثْلُكَ يَأْلُمُونَ ويَصْبِرُو

### فھڻ

#### في بيَانِ الاستغنَاءِ بالوحي المنزَّلِ من السماءِ عنْ تقليدِ الرِّجالِ والآراءِ

• ٤٧٧ - يَا طَالِبَ الحَقِّ المُبِينِ وَمُؤْثِراً عِلْمَ اليَفْيِنِ وَصِحَّةَ الإِسمَانِ

عِنْدَ الورَى مُنْدُ شَبَّ حَتَّى الآنِ قَدْ شَدَّ مِسْزَرهُ إِلَى الرَّحْمَ نِ رٌ لَاذِمٌ لِطَبِيعَةِ الإِنْسَانِ أَوَ لَيْسَ سَائِرُنَا بَنِي النُّفْصَانِ؟ لِيَهُ وَيُسْتِجِيهُ مِسْ السِّيرانِ يل البهيم وَمَذْهَبَ الحَيْرَانِ وَالصُّبِحُ مَفْهُ ورٌ بِذَا السُّلْطَانِ طُوْدِ السَدِيْنَةِ مَطْلَع الإِسمَانِ تِـلْكَ الـقُـيُـودِ مَـنَـالُهَـا بِـأَمَـانِ وَلِّي عَلَى الْعَقِبَيْنِ ذَا نُكُصَانِ مُستَشْعِرَ الإِفْلاس مِنْ أَثْمَانِ فَامْتَدَّ حِينَتْذٍ لَهُ البَاعَانِ وَتَــزُولَ عَـنْـهُ رِبْـقَــةُ السَّمَـيْطَانِ مِنْ دُونِ تِسلْكَ النَّارِ فِي الإمْكَانِ خَةِ كَالْخِيَامِ تَشُوفُهَا الْعَيْنَانِ نُصِبَتْ لأجْلِ السَّالِكِ الحَيْرَانِ يَدْعُو إِلَى الإِسمَانِ وَالإِسقَانِ مَا قَالَهُ الدُهُ شُتَاقُ مُنْذُ زَمَانِ حَاشَا لِذَكْرَاكُمْ مِنَ النِّسيَانِ أَهْ وَى ذِيَ ارَتَ كُمْ عَلَى الأَجْ فَ انِ وَحَلَلْتُ مِنْكُمْ بِالمَحَلِّ الدَّانِي وَلَأَكْ حَلَنَّ بِتُرْبِكُمْ أَجْمَفَ إِنِي) فاً عَنْ سِوى الآثارِ والقُرْآنِ

٤٢٢١ - إِسْمَعْ مَقَالَةَ نَاصِح خَبَرَ الَّذِي ٤٢٢٢ ـ مَسا زَالَ مُسذُ عَسقَسدَتُ يَسدَاهُ إِزَارَهُ ٤٢٢٣ ـ وَتَـخَـلُّلُ الـفَـتَـرَاتِ لِلْعَـزَمَـاتِ أَمْـ ٤٢٢٤ ـ وَتَـ وَلُّهُ النُّهُ شَصَانِ مِـنْ فَـ تَـ راتِـ هِ ٤٢٢٥ ـ طَافَ المذَاهِبَ يَبْتَغِي نُوراً ليَهـ ٤٢٢٦ ـ وَكَأَنَّهُ قَدْ طَافَ يَبْغِي ظُلْمَةَ اللَّه ٤٢٢٧ ـ وَالسلَّهُ سِلُ لَا يَسزْدَادُ إِلَّا قُسوَّةً ٤٢٢٨ - حَتَّى بَدَتْ فِي سَيْرِهِ نَارٌ عَلَى ٤٢٢٩ ـ فَأَتَى لِيقْبِسَهَا فَلَمْ يُمْكِنْهُ مَعْ • ٤٢٣ - لَولَا تَــدَارَكَــهُ الإلـــهُ بِــلُطُــفِــهِ ٤٢٣١ ـ لَكِنْ تَوقَّفَ خَاضِعاً مُنتَذَلِّلًا ٤٢٣٢ - ف أتَّاهُ مُحسنُدٌ حَسلٌ عَسنْهُ قُديُ ودَهُ ٤٢٣٣ ـ وَالسَّلَهِ لَوْلَا أَنْ تُسحَسلَ قُسيُسودُهُ ٤٢٣٤ - كَـانَ الرُّقِـيُّ إِلَى الشُّرِيَّـا مُــــــــــــداً ٤٢٣٥ - فَرَأَى بِسِتِلْكَ النَّارِ اَطَامَ السديد ٤٢٣٦ - وَرَأَى عَلَى طُرُقَاتِهَا الأَعْلَامَ قَدْ ٤٢٣٧ ـ وَرَأَى هُـنَالِكَ كُللَّ هَادٍ مُهِ تَدِ ٤٢٣٨ ـ فَهُنَاكَ هَنَّا نَفْسَهُ مُتَذكِّراً ٤٢٣٩ - (وَالمُسْتَهَامُ عَلَى المحَبَّةِ لَمْ يَزَلْ • ٤٧٤ - لَوْ قِيلَ مَا تِهْ وَى لَقَالَ مُبَادِراً ٤٢٤١ - تَاللَّهِ إِنْ سَمَحَ الزَّمَانُ بِقُرْبِكُمْ ٤٢٤٢ ـ لَأُعَفِّرَنَّ الخَدَّ شُكْراً فِي الثَّرى ٤٧٤٣ ـ إِنْ رُمْتَ تُبْصِرُ مَا ذَكَرْتُ فَغُضَّ طَرْ

فِي السَّعْدِ مَا يُغْنِيكَ عَنْ دَبَرَانِ قَدْ حَدَّقُوا فِي الرَّأْي طُولَ زَمَانِ لذَرْ كُحْلَهُمْ يَا كَثْرَةَ العُمْيَانِ لِعبَادِهِ فِي أَحْسَنِ التِّبْيَانِ لِخَيَالِ فَلْتَانِ وَرَأَي فُلْلَانِ شَافٍ لِدَاءِ جَهَالَةِ الإِنْسَانِ لِلْوَحْمِي فَوْقَ تَمْفَاوُتِ الْأَبْدَانِ أَمْرَانِ فِي التَّركِيبِ مُتَّفِقَانِ وَطَهِيبُ ذَاكَ العَالِمُ الرَّبَّانِي مِنْ رَابِع وَالْحَقُّ ذُو تِبْيَانِ وَكَذَلُكُ الأَسْمَاءُ لِلرَّحْمُن وَجِزَاوَهُ يَوْمَ المعَادِ الشَّانِي جَاءَتْ عَنِ المبعُوثِ بِالقرآنِ بسسواهُما إلَّا مِنَ الهَذَيانِ بِأَتُمِّ تَفْرِيرٍ مِنَ الرَّحْمُ بِأَتِمٌ إِيضًاح وَخَيْرِ بَيَانِ فِي غَايَةِ الإِسجَازِ والتِّبيَانِ مَعْنَى الخِطَابِ بِعَيْنِهِ وَعِيَانِ مَعْنَى بِلَا شَطَطٍ وَلَا نُقْصَانِ فِي غَايَةِ الإِنْكَارِ والبُطْلَانِ فَقِيَاسُكُمْ نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ لُ وَذَاكَ عِنْدَ السَّلَّهِ ذُو بُطْلَانِ فِي غَيْرِهِ أَعْنِي القِياسَ التَّانِي

٤٧٤٤ ـ واتْرُكْ رُسُومَ الخَلْقِ لَا تَعْبِأُ بِهَا ٤٧٤٥ ـ حَدِّقْ بِقَلْبِكَ فِي النُّصُوصِ كَمِثْل مَا ٤٢٤٦ ـ وَاكحَلْ جُفُونَ القَلْبِ بِالوَحْيَينِ وَاحْد ٤٢٤٧ ـ فَاللَّهُ بَيَّنَ فِيهِ مَا طُرُقَ الهُدَى ٤٧٤٨ ـ لَمْ يُحْوِجِ اللَّهُ الخَلَائِقَ مَعْهُمَا ٤٢٤٩ ـ فَالوَحْنَى كَافٍ لِلَّذِي يُعْنَى بِهِ ٠٤٧٥ ـ وَتَفَاوُتُ العُلَمَاءِ فِي أَفْهَامِهِمْ ٤٢٥١ ـ وَالسجَهِلُ دَاءٌ قَاتِلٌ وَشِفَاؤهُ ٤٢٥٢ \_ نَصُّ مِنَ السُّورَانِ أَوْ مِنْ سُنَّةٍ ٤٢٥٣ ـ وَالعِلْمُ أَقْسَامٌ ثَلَاثٌ مَا لَهَا ٤٢٥٤ \_عِلْمُ بِأَوْصَافِ الإلهِ وَفِعْلِهِ ٤٢٥٠ ـ وَالأَمْرُ والنَّهْ يُ الَّذِي هُـوَ دِينُهُ ٤٢٥٦ ـ وَالكُلُّ فِي القُرْآنِ والسُّنَنِ الَّتِي ٤٢٥٧ ـ وَاللَّهِ مَا قَالَ امْرُوُّ مُتَحَدُّلِقٌ ٤٢٥٨ ـ إِنْ قُسلتُ مُ تَسفُّرِي رُهُ فَسمُ قَسرَّرٌ ٤٢٥٩ ـ أَوْ قُلْتُمُ إِيضَاحُهُ فَمُبَيَّنٌ ٤٢٦٠ \_ أَوْ قُلْتُ مُ إِلَا جَازُه فَهُ وَ الَّذِي ٤٢٦١ \_ أَوْ قُـلْتُمُ مَعْنَاهُ هَـذَا فَاقْصِدُوا ٤٢٦٢ \_ أَوْ قُلتُمُ نَحْنُ التَّرَاجِمُ فَاقْصِدُوا الـ ٤٢٦٣ ـ أَوْ قُلْتُمُ بِخِلَافِهِ فَكَلَامُكُمْ ٤٧٦٤ ـ أَوْ قُـلْتُـمُ قِـسنَا عَـلَيْـهِ نَـظِـيـرَهُ ِ ٤٢٦٥ ـ نَوْعٌ يُخَالِفُ نَصَّهُ فَهُ وَ السُحَا ٤٢٦٦ ـ وَكَلَامُنَا فِيهِ وَلَيْسَ كَلَامُنَا

عَــمِــلُوا بِــهِ فِــي سَــائِرِ الأزْمَــانِ رُ إِلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ ذَا النَّفُ قُدَانِ لِلَّهِ دَرُّكَ مِــنْ إمَــام زَمَـانِ مَا بَيْنَهُمْ مِنْ حَادِثٍ بِزَمَانِ فَسُكُوتُهُ عَفْوٌ مِنَ الرَّحْمُنِ مَا فِيهِ مِنْ حَرَجٍ وَلَا نُكُرَانِ معْنَى وحُسْنَ الفَهُم فِي القُوْآنِ عَنْ كُلِّ ذِي رَأِي وَذِي حُسْبَانِ تِبْيَانُهَا بِالنَّصِّ والقُرْآنِ تَحْتِ العَجاجِ وَجَوْلةِ الأَذْهَانِ تَ جُنَا إِلَيْهِ فَحَبَّذَا الأَمْرَانِ دِ بِلَفْ ظِهَا وَالْفَهُمُ مَوْتَبِتَانِ عاً أَوْ لُزُوماً ثُدمً هَذَا الشَّانِي لَمْ يَنْ ضِبِطْ أَبَداً لَهُ طَرَفَانِ عِنْدَ الخَبِيرِبِهِ وَذِي العِرْفَانِ زِمِهِ وَهَلْ أَوَاضِحُ النَّبُ رُهِانِ عَرَفَ الوُجُودَ جَمِيعَهُ بِبَيَانِ يَحْتَاجُهُ الإنْسَانُ كُلَّ زَمَانِ تَفْصِيلُهُ أَيْنِ اللهِ أَيْنِ اللهِ تَعْلَى ثَانِ أَعْلَى العُلُوم بِغَايَةِ التِّبْيَانِ أفْعَالِ والأسْمَاءِ ذِي الإحسانِ أَبِداً وَلَا مَا قَالَتِ الشَّقَالَانِ فْصِيلِ والإجْمَالِ فِي القُرْآنِ

٤٢٦٧ ـ مَا لَا يُخَالِفُ نَصَّهُ فالنَّاسُ قَدْ ٤٢٦٨ ـ لَكِنَّهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لَا يُصَا ٤٢٦٩ ـ هَـذَا جَـوَابُ الشَّـافِـعِـى لأحْـمَـدٍ ٤٢٧٠ ـ وَاللَّهِ مَا اضْطُرَّ العِبَادُ إِلْيهِ فِي ٤٢٧١ ـ فَإِذَا رَأَيْتَ النَّصَّ عَنْهُ سَاكِتاً ٤٧٧٧ ـ وَهُوَ المبَاحُ إِبَاحَةَ العَفْو الَّذِي ٤٢٧٣ \_ فَأْضِفْ إِلَى هَذَا عُمُومَ اللَّفْظِ والْ ٤٧٧٤ - فَهُنَاكَ تُصْبِحُ فِي غِنيً وَكِفَايةٍ ٢٧٥ \_ وَمُ قَدَّرَاتُ النِّهُ مِن لَمْ يُنضْمَنْ لَنَا ٤٢٧٦ ـ وَهِيَ الَّتِي فِيهَا اعْتَراكُ الرأي مِنْ ٤٢٧٧ \_ لَكِسنْ هُنَا أَمْرَانِ لَوْ تَهَا لَمَا احْـ ٤٢٧٨ \_ جَمْعُ النُّصُوصِ وَفَهْمُ مَعْنَاهَا المُرا ٤٢٧٩ \_ إحداهُ مَا مَدْلُولُ ذَاكَ اللَّهْظِ وَضْ ٤٢٨٠ ـ فِيهِ تَفَاوَتَتِ النُّهُومُ تَفَاوُتاً ٤٢٨١ ـ فَالشَّىءُ يَلْزَمُهُ لَوازِمُ جَمَّةٌ ٤٢٨٢ ـ فَبِقَدْرِ ذَاكَ الخُبْرِ يُحْصِى مِنْ لَوَا ٤٢٨٣ ـ وَلذَاكَ مَنْ عَرَفَ الكِتَابَ حَقِيقَةً ٤٢٨٤ ـ وَكَذَاكَ يَعْرِفُ مُحِمْلَةَ الشَّوع الَّذِي ٥ ٤٧٨ ـ عِلْماً بِتَفْصِيل وَعِلماً مُجْمَلًا ٤٢٨٦ ـ وَكِلَاهُ مَا وَحْيَانِ قَدْ ضَمِنَا لَنَا ٤٢٨٧ \_ وَكذاك يَعرفُ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ وَالْـ ٤٢٨٨ ـ مَا لَيْسَ يُعْرَفُ مِنْ كِتَابٍ غَيْرِهِ ٤٢٨٩ \_ وَكَذَاكَ يَعْرفُ مِنْ صِفَاتِ البَعْثِ بالتَّـ

بِالقَلْبِ كَالْمَشْهُ ودِ رَأْيَ عِيَانِ وَصِفَاتِهَا بِحَقِيقَةِ العِرْفَانِ مَخْلُوقَةً مَرْبُوبَةً بِبَيَانِ مَخْلُوقَةً مَرْبُوبَةً بِبَيَانِ حَاجَاتِ والإعْدَامِ والنُّقْصَانِ أَيْسِضاً بِلَا مِثْلُ وَلَا نُسقْصَانِ إِنْ كُنْتَ ذَا عِلْمٍ وَذَا عِرْفَانِ إِنْ كُنْتَ ذَا عِلْمٍ وَذَا عِرْفَانِ عِ لِعِلْمِنَا بِالنَّفْسِ والرَّحْمٰنِ فِي النَّفْسِ مِنْ عَيْبٍ وَمِنْ نُقْصَانِ إِذْ كَانَ مُعْطِيَهِ عَلَى الإحسانِ

### فھڻ

#### في بيانِ شروطِ كفايةِ النصَّينِ والاستغناءِ بالوحيين

رِيدِ التَّكَةِ ي عَنْهُ مَا لِمَعَانِ فَ فَ يُسودُهُ مِ غُلِّ إِلَى الأَذْقَانِ فَ فَ الَّ إِلَى الأَذْقَانِ مَا أُنْزِلَتْ ببنائها الوَحْيَانِ مَا أُنْزِلَتْ ببنائها الوَحْيَانِ أَرَاءِ إِنْ عَرِيتْ عَنِ البُوهَانِ شَيئًا إِذَا مَا فَاتَهَا النَّصَّانِ شَيئًا إِذَا مَا فَاتَهَا النَّصَانِ فَا النَّعَانِ فَا النَّعَانِ فَا حَتَاجَتِ الأَيْدَى لِذَاكَ ثُوانِي فَاحْتَاجَتِ الأَيْدَى لِذَاكَ ثُوانِي فَاحْتَاجَتِ الأَيْدَى لِذَاكَ ثُوانِي لَذَادُ مِنَ النَّعَانِ فَا تُعَانِ ذَاتُ بَيَانِ لَكُولِيمَ لِلمَحْصُوصِ بالأَعْيَانِ لَعَنْ مِيمَ لِلمَحْصُوصِ بالأَعْيَانِ عَدِيمَ لِلمَحْصُوصِ بالأَعْيَانِ عَدِيمَ لِلمَحْصُوصِ بالأَعْيَانِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْيَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْيَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمَانِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَانِ الْمُنْ الْ

١٩٩٩ - وَكِفَايَةُ النَّصَّيْنِ مَشْرُوطٌ بِتَجْ مَثْرُوطٌ بِتَجْ وَكَذَاكَ مَشْرُوطٌ بِحَلْعِ قُيُودِهِمْ ١٣٠٩ - وَكَذَاكَ مَشْرُوطٌ بِهَدُمْ قَـوَاعِدٍ ١٣٠٧ - وَكَذَاكَ مَشْرُوطٌ بِإِقدَامٍ عَلَى الْ ١٣٠٧ - وَكَذَاكَ مَشْرُوطٌ بِإِقدَامٍ عَلَى الْ ١٣٠٣ - وَكَذَاكَ مَشْرُوطٌ بِإِقدَامٍ عَلَى الْ ١٣٠٣ - يِالرَّدِ والإِبْطَالِ لَا تَعْبِبا بِهَا ٤٣٠٨ - لَوْلَا القَـوَاعِدُ والقُيودُ وهَـذِهِ الْ ١٣٠٨ - وَتَعَطَّلَتْ مِنْ أَجْلِهَا واللَّهِ أَعْدِ ٢٠٠٧ - وَتَضَمَّنَتْ تَقْيِيدَ مُطْلَقِهَا وإطْ

عاً لِلَّذِي وَسَمَتُهُ بِالفُرْقَانِ لهُ وَعَكْسَهُ فَلِينَظُرِ الأَمْرَانِ لهُ وَعَكْسَهُ فَلْيُنْظَرِ النَّوْعَانِ تَعْفُ القَواعِدُ بِاتِّسَاع بِطَانِ بالْعَــحُـس وَالأَمْـرَانِ مَـحْـذُورَانِ مَـشْرُوطَـةً شَـرْعـاً بِـكَا بُـرْهَـانِ مَـمْنُـوعَـةً شَـرْعاً بِـلَا تِـبْـيَـانِ ليد بِلَا عِلْم أُوِ اسْتِحْسَانِ ع الصَّحْبِ والأثبَاع بِالإحسانِ؟ لا عَــقــل فَــلتَــانٍ وَرَأي فُــلانِ لِلَّهِ والــــتَّاعِــــي وَلِلقُــــوْآنِ مَا ذَلَّ ذَا لُبِّ وَذَا عِرْفَا عِلْ شَلَفَتْ وَلَا انْتَقَضَتْ مَدَى الأزْمَانِ حَقًّا وَقَدْ سَقَطَتْ عَلَى صَفْوَانِ عَـلْيَاءَ طَالِبَةٍ لهَـذَا الـشَّانِ وَنَبَاتِهَا فِي مَنْبَتِ الإِيمَانِ خَعُهُ النَّما فَتَرَاهُ ذَا نُفْصَانِ غَوْسٌ مِنَ الرَّحْمُن فِي الإنْسَانِ به هاتِ وَهْدِي كشيرةُ الأَفْنَانِ أَوْ نَاقِصَ الشَّمَراتِ كُلَّ أَوَانِ نَـزْرٌ وَذَا مِـنْ أَعْـظَـم الـخُـشـرَانِ بَصَر لِذَاكَ الشُّوْكِ والسَّعُدَانِ وَلَكَانَ أَضْعَافًا بِلَا مُسبَانِ

٤٣٠٩ - وَتَضَمَّنَتْ تَفْرِيقَ مَا جَمَعَتْ وَجِمْ ١٣١٠ - وَتَضَمَّنَتْ تَضْيِيقَ مَا قَدْ وسَّعَتْ ٤٣١١ ـ وَتَضَمَّنَتْ تَحليلَ مَا قَدْ حَرَّمَتْ ٢٣١٢ ـ سَكَتَتْ وَكَانَ سُكُوتُهَا عَفُواً فَلَمْ ٢٣١٣ - وَتَضَمَّنَتْ إِهْدَارَ مَا اعْتَبَرِتْ كَذَا ٤٣١٤ ـ وَتَضَمَّنَتْ أَيْضاً شُروطاً لَمْ تكُنْ ٤٣١٥ - وَتَضَمَّنَتْ أَيْضاً توابعَ لَمْ تَكُنْ ٤٣١٦ ـ إلَّا بسأق بسسة وَآرَاءٍ وَنَهُ ٤٣١٧ ـ عَمَّنْ أَتَتَ هَذِي القَوَاعدُ مِنْ جَمِيـ ٤٣١٨ ـ مَا أَسَّسُوا إِلَّا اتِّبَاعَ نَبِيِّهِمْ ٤٣١٩ \_ بَيلُ أَنْكَ رُوا الآرَاءَ نُصحاً مِنْهُمُ ٤٣٢٠ ـ أَوَ لَيْسَ فِي خُلْفٍ بِهَا وَتَنَاقُض ٤٣٢١ ـ واللَّهِ لَوْ كَانَتْ مِنَ الرَّحْمَن مَا اخْ ٤٣٢٢ ـ شُبَهُ تَهَافَتُ كالزُّجَاجِ تَخَالُهَا ٤٣٢٣ ـ واللَّهِ لَا يَرْضَى بِهَا ذُو هِمَّةٍ ٤٣٢٤ - فَمِشَالُهَا واللَّهِ فِي قَلْب الفَتَى ٤٣٢٥ - كَالزَّرْع يَنْبُتُ حَوْلَهُ دَغَلٌ فَيَهْ ٤٣٢٦ ـ وَكذَلِكَ الإِسمَانُ فِي قَلْبِ الفَتَى ٤٣٢٧ ـ والنَّفْسُ تُنْبِتُ حَوْلَه الشَّهَوَاتِ والشُّـ ٤٣٢٨ ـ فَيعُودُ ذَاكَ الغَرْسُ يَبْسِاً ذَاوِياً ٤٣٢٩ ـ فَــتَــرَاهُ يَــحْــرُثُ دَائِباً ومَــغَــلُّهُ • ٤٣٣ - وَاللَّهِ لَوْ نَـقَّى النَّبَاتَ وَكَانَ ذَا ٤٣٣١ ـ لأتَى كامْشَالِ البجبَالِ مَغَلُّهُ

## [فهڻ]

هَا كُلِّهَا فِعْلَ الجَهُولِ الجَانِي لِ وَمُحْكَمَ الإِيمَانِ والفُرقَانِ تَقْرِيدِهَا يَا قَوْمُ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَانِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ سُلْطَانِ بَلْ عَطَّلَتْ مِنْ مُحْكَمِ اللَّهُ وَآنِ يَسَعْدُوهُ أَجْسِرٌ أَوْ لَهُ أَجْسِرَانِ يَسَعْدُوهُ أَجْسِرٌ أَوْ لَهُ أَجْسِرَانِ جَابِ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى إِنْسَانِ خَسَبِ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى إِنْسَانِ نَصَا إِلَّهُ عَلَى إِنْسَانِ مَصَالِ لَهُ عَلَى إِنْسَانِ مَصَالِ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ قُولُ فُلَانِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْفِي اللَّهُ ا

\* \* \*

### فهڻ

### في لازم المذهب هلْ هُوَ مَذْهبٌ أَمْ لاَ

مِنْ عَارِفٍ بِلزُومِهَا الحقَّانِي قَصْدُ السَّوازِمِ وَهْدِي ذاتُ بَسِانِ قَدْ كَانَ يَسْعَلَمُهُ بِلَا نُـكُرانِ إِذْ كَانَ ذَا سَسهُ وٍ وَذَا نِسْسيَانِ عُملَمَاءِ مَذْهَبَهُمْ بِلَا بُرْهَانِ

٤٣٤٤ - وَلَوَازِمُ السَمَعْنَى تُسرادُ بِسذِكْسرِهِ
٤٣٤٥ - وَسِواهُ لَيْسَ بِسلَازِمٍ فِي حَقِّهِ
٤٣٤٦ - إذْ قَدْ يَكُونُ لُزُومُهَا المجهُولَ أَوْ
٤٣٤٧ - لَكِسنْ عَرَثْهُ غَفْلَةٌ بِسلُزُومِهَا
٤٣٤٧ - وَلِذَاكَ لَمْ يَسكُ لَازِمٌ لِمَسذَاهِ بِ الـ

هَبَهُمْ أُولُو جَهْلِ مَعَ العُدُوانِ قَـدْ يَـذْهَـلُونَ عَـنِ الـلَّزوم الـدَّانِـي لَكِنْ يُنظَنُّ لُزُومُهُ بِجَنَانِ مَا تُلْزِمُونَ شَهَادَةَ البُهْتَانِ وَنَبِيُّنَا المعْصُومُ بِالبُوهَانِ وَ حَفِيَّةٌ تَحْفَى عَلَى الأَذْهَانِ آياتِ وِزْقاً بِلَا مُسبَانِ م عَن الخُصُوم كَثِيرَةَ الهَذَيانِ لُوا ذَاكَ مَـذْهَ بُهُم بِلَا بُـرْهَـانِ ظَنُّوهُ يَـلْزَمُ لهُمْ مِنَ البُهْتَانِ لَهُ مُ بِأَنَّ اللَّهَ ذُو جُـــــمانِ اللَّه لينسسَ يُسرَى لَنَا بعييَانِ زُ كَلَامُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ مَعَانِ ييز الإلبه وحصره بمكان أَعْضَاءُ جَلَّ اللَّهُ عَنْ بُهْ تَانِ شبيه لِلخَالَّقِ بِالإِنْسَانِ لُوه وَلَا أَشْيَاخُهُمْ بِلِسَانِ فَلِذَا أَتَى بِالرُّورِ والعُدْوَانِ ثُ كُلُّهَا مُتَحَقِّقُ البُطْلَانِ وَتَهمامُ ذَاكَ شَهادَةُ السُكُفْرَانِ يَـوْمَ الشَّهَادَةِ سَطْوَةَ الدَّيَّانِ قَــرَّرتَ مَــلْزُومَــاتِــهَــا بِــبَــيَــانِ أَوْصَافِ والأَفْعَالِ لِلرَّحْمْنِ

٤٣٤٩ ـ فَالمُقْدِمُونَ عَلَى حِكَايةِ ذَاكَ مَذْ • ٤٣٥ ـ لَا فَـوْقَ بَسِيْسِنَ ظُـهـودِهِ وَخَـفَـائِهِ ٤٣٥١ ـ سيسمَا إذَا مَا كَانَ لَيْسَ بِلَازِم ٤٣٥٢ ـ لَا تَشْهَدُوا بِالزُّورِ وَيُعلَكُمُ عَلَى ٤٣٥٣ ـ بِخِلَافِ لَازِم مَا يَسَقُولُ إِللهُ نَا ٤٣٥٤ \_ فَسَلِذَا دَلَالَاتُ ٱلسُّصُوص جَسَلِيَّةٌ ٥٥٥٠ ـ واللَّهُ يَـرْزُقُ مَـنْ يَشَاءُ الفَهْمَ فِي ٢٥٥٦ ـ وَاحْذُر حِكَايَاتٍ لأَرْبَابِ الْكَلَا ٤٣٥٧ ـ فَحَكَوْا بِمَا ظَنُّوهُ يَلْزَمُهُمْ فَقَا ٤٣٥٨ - كَذَبُوا عَلَيْهِمْ بَاهِتِينَ لَهُمْ بِمَا ٤٣٥٩ ـ فَحَكَى المُعَطِّلُ عَنْ ذوي الإِثْبَاتِ قَوْ ٤٣٦٠ - وَحَكَى المعطِّلُ أنَّهُمْ قَالُوا بِأنَّ ٤٣٦١ ـ وَحكَى المعَطِّلُ أَنَّهُمْ قَالُوا يَجُو ٤٣٦٢ \_ وَحكى المعطِّلُ أَنَّهُمْ قَالُوا بتَحْ ٤٣٦٣ - وَحكى المعطلُ أنَّهُم قَالُوا لَهُ الْـ ٤٣٦٤ - وَحكى المعَطِّلُ أنَّ مَذْهَبَهُمْ هُوَ التَّـ ٤٣٦٥ - وَحكى المعَطِّلُ عَنْهُمُ مَا لَمْ يَقُو ٤٣٦٦ ـ ظَـنَّ الـمعَطِّلُ أنَّ هَـذَا لَازِمٌ ٤٣٦٧ ـ وعَلَيْهِ فِي هَذَا مَحاذيرٌ ثَلَا ٤٣٦٨ - ظَننُ اللُّؤُوم وَقَنذُفُهُم مِنكُرُومِهِ ٤٣٦٩ ـ يَا شَاهِداً بِالزُّورِ ويلَك لَمْ تَحَفْ • ٤٣٧ - يَا قَائِلَ البُهْتَانِ غَطَّ لَوَازماً ٤٣٧١ ـ وَاللَّهِ لَازِمُهَا انْتِفَاءُ الذَّاتِ والْه

قُرْآنِ والإسْكَرِم والإيمَانِ كَانَــتْ لَهُ أُذُنَـانِ وَاعِــيَــتَــانِ خُتُ اللُّزُومَ بِأَوْضَحِ اللِّهُ بِيَانِ كَانَتْ لَهُ عَدِنَانِ نَاظِرَتَانِ وَأَخُو البَلَادَةِ سَاكِنُ الجَبَّانِ بحقائق الإيمان والقرآن فِيكُمْ مَقَالَة جَاهِل فَتَّانِ لَ الْعَرْشِ بِالإِجْمَاعِ مَخْلُوقَانِ فَـضْلًا عَـن الإجـمَاعِ كُلَّ زَمَانِ خَبَرَ الصَّحِيحَ وَظَاهِرَ القُوْآنِ ظِ الاستِواءِ بِظاهِر البُطْكَانِ بالخلق والإقبال وضع لسان قَدْ خُوطِبُوا بِالوَحْي والقُرآنِ] تُ العَرْشِ بَعْدَ جَمِيع ذِي الأَكْوَانِ مَاع الهُ دَاةِ ومُ حُكَم الفُرْآنِ

٤٣٧٢ ـ واللَّهِ لَازِمُهَا انْتِفَاءُ الدِّين وَالْ ٤٣٧٣ \_ وَلُزُومُ ذَلِكَ بَــيِّــنٌ جِــدًا لِمَــنْ ٤٣٧٤ \_ واللَّهِ لَوْلَا ضِيقُ هَذَا النَّظْم بَيَّد ٥٣٧٥ \_ وَلَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ مَا يَكُفِي لِمَنْ ٤٣٧٦ ـ إِنَّ اللَّبِيبَ بِبَعْضِ ذَلِكَ يَكْتَفِى ٤٣٧٧ ـ يَا قَوْمَنَا اعْتَبِروا بِجَهْل شُيُوخِكُمْ ٤٣٧٨ - أَوَ مَا سَمِعْتُمْ قَولَ أَفْضَل وَقْتِهِ ٤٣٧٩ \_ إِنَّ السَّمَاواتِ العُلَى والأرْضَ قَبْ ٠ ٤٣٨ ـ واللَّه مَا هَذِي مَقَالَة عَالِم ٤٣٨١ ـ مَنْ قَالَ ذَا قَدْ خَالَفَ الإِجْمَاعَ والْـ ٤٣٨٢ \_ فَانْفُر إِلَى ما جَرَّهُ تَاوِيلُ لَفْ ٤٣٨٣ ـ زَعَمَ المعَطِّلُ أَنَّ تَأْوِيلَ اسْتَوَى ٤٣٨٤ - [كَذَبَ المعَطِّلُ لَيْسَ ذَا لُغَةَ الألَّى • ٤٣٨ \_ فَأَصِارَهُ هَلَا إِلَى أَنْ قَالَ خَلْ ٤٣٨٦ - يَهْ نِيهِ تَكُذِيبُ الرَّسُولِ لَهُ وإج

### فهريٌ

#### في الرَّدِّ عليهمْ تكفيرَهمْ أهلَ العلمِ والإيمانِ، وذكرِ انقسامِهمْ إلى أهلِ الجهلِ والتَّفريطِ والبدعة والكفرانِ

٤٣٨٧ ـ وَمِنَ العَجَائِبِ أَنَّكُمْ كَفَّرْتُمُ أَهْلَ الحَدِيثِ وَشِيعَةَ القُرْآنِ ٤٣٨٨ - إِذْ خَالَفُ وا رَأياً لَهُ رَأيٌ يُنَا قِضُهُ لأَجْلِ النَّصِّ والبُرْهَانِ وَوفَاقُكُمْ فَحَقِيقَةُ الإِحمَانِ ن اللَّهِ لا من جاء بالقرآنِ وَالْعَوْلُ كُلُّ الْعَوْلِ فِي الْمِيزَانِ بيَدِ المُطَفِّفِ وَيْلَ ذَا الوَزَّانِ مِنْ دِينِ أَوْ عِلْم وَمِنْ إِيمَانِ بِ النَّاسِ بِالْبُهُ مَنَّانِ والْعُدُوانِ فَرُ مَنْ يُخَالِفُكُمْ بِلَا بُرْهَانِ؟ لَهُ وَيْحَكُمْ يِا فِرْقَةَ الطُّغْيانِ وَحْمَيْ فِي لِلآرَاءِ واللهَ فَيَانِ فِيكُمْ لأَجْل مَخَافَةِ الرَّحْمُن وَانْظُرْ إِذاً هَلْ يَسْتَوي الحُكْمَانِ وَذَوُو العِنادِ وَذانك القِسمَانِ فِي بِدْعَةٍ لَا شَكَّ يَجْتَمِعَانِ وَالْجَاهِلُونَ فَإِنَّهُمْ نَوْعَانِ أسبباب ذَاتِ اليهسر والإمكانِ وَاسْتَسْهَلُوا التَّقْلِيدَ كَالْعُمْيَانِ لِلحَقِّ تَهويناً لِهَذَا الشَّانِ وَالدُفُ رُفِيهِ عِنْدَنَا قَوْلانِ بالكُفْر أنْعَتُهُمْ وَلَا إيمانِ وَلَّنَّا ظِهَارةُ حُلَّةِ الإعْلَانِ قَـطْعاً لأجْل البَغْي والعُـدُوَانِ لَنْ تُعْذَرُوا بِالظُّلْمِ والطُّغْيَانِ وَشَهَادَةٍ بالزُّورِ والبُهُ تَانِ

٤٣٨٩ ـ وَجَعَلْتُمُ التَّكْفِيرَ عَيْنَ خِلَافِكُمْ ٠ ٤٣٩ - فَوِفاقُكم وخِلافُكم ميزانُ دِيـ ٤٣٩١ ـ مِسِرَانُكُم مِسِرَانُ بَساغ جَساهِل ٤٣٩٢ ـ أَهْـوِنْ بِـهِ مِـيـزَانَ جَـوْرِ عَـائــلَ ٤٣٩٣ ـ لَوْ كَانَ ثَـمَّ حَيَا وأَدْنَى مُـسْكَـةٍ ٤٣٩٤ - لَمْ تَجْعَلُوا آرَاءَكُمْ مِيزَانَ كُفْ ٤٣٩٥ \_ هَـبْكُـمْ تَـأَوَّ لْتُـمْ وَسَاغَ لَكُـم أَيْـكُــ ٤٣٩٦ ـ هَذِي الوقاحَةُ والجَرَاءَةُ والجَهَا ٤٣٩٧ \_ اَلــلَّهُ أَكْــبَــرُ ذَا عُــــــُ مُــــةُ تَـــارِكِ الْـ ٤٣٩٨ ـ لَكِنَّنَا نَأْتِي بِـحُكْم عَادِلٍ ٤٣٩٩ - فَاسْمَعْ إِذاً يِا مُنْصِفاً حُكْمَيْهِ مَا • • ٤٤٠ مُمْ عِنْدَنَا قِسْمَانِ أَهْلُ جَهَالَةٍ ٤٤٠١ - جَـمْعٌ وَفَرْقٌ بَيْنَ نَـوْعَيْهِمْ هُـمَا ٤٤٠٢ ـ وَذُوو العِنَادِ فَأَهْلُ كُفْرِ ظَاهِرٍ ٤٤٠٣ ـ مُتَمَكِّنُونَ مِن الهُدَى والعِلْم بالْ ٤٤٠٤ ـ لَكِنْ إِلَى أَرْضِ البَهِ هَالَةِ أَخْلُدُوا • ٤٤٠ ـ لَمْ يَبْذُلُوا الْمَفْدُورَ فِي إِدْرَاكِهِمْ ٤٤٠٦ ـ فَهُمُ الأُلَى لَا شَكَّ فِي تَفْسِيقهِمْ ٧٠٤٤ ـ وَالوَقْفُ عِنْدِي فِيهِمُ لَسْتُ الَّذِي ٨٠٤٤ ـ واللَّهُ أَعْلَمُ بِالبِطَانَةِ منْهُمُ ٤٤٠٩ ـ لَكِنَّهُم مُسْتَوْجِ بُونَ عِقَابَهُ ٤٤١٠ - هَبْكُمْ عُلْزِتُمْ بِالْجَهَالَةِ إِنَّكُمْ ٤٤١١ ـ وَالطُّعْن فِي قَوْلِ الرَّسُولِ وَدِينِه

كُمْ قَسْلَ ذِي الإشْرَاكِ والكُفرانِ الْالْمِا ارْتَكَبُوا مِنَ العِصْيَانِ فِي الْالْمُوا مِنَ العِصْيَانِ فِي اللهِ مُ التِّبُيانِ فِي اللهِ مَ التِّبُيانِ بِوفَاقِ سُنَّتِهِ مَعَ اللَّهُ وَآنِ لَكِنْ بِتَقْرِيرٍ مَعَ الإيمَانِ لَكِنْ بِتَقْرِيرٍ مَعَ الإيمَانِ لَكِنْ بِتَقْرِيرٍ مَعَ الإيمَانِ مَحْقِيقِ والإنْصَافِ والعِرفَانِ عَلَى الرَّسُولُ الصَّادِقُ البُرهانِ؟ قَالَ الرَّسُولُ الصَّادِقُ البُرهانِ؟ يَدَعُونَ أَهْلَ عِبْادَةِ الأَوْتَانِ عَرْلِ النَّصُوصِ الحَقِّ عن إيقانِ عَرْلِ النَّصُوصِ الحَقِّ عن إيقانِ عَرْلِ النَّصُوصِ الحَقِّ عن إيقانِ عَنْ إيقانِ

٤٤١٧ ـ وَكَذَلِكَ اسْتِحْلَالُ قَتْلِ مُحَالِفِيهِ عَدَالُهُ الْسَحْوَارِجَ مَا أَحَلُّوا قَتْلَهُمْ عَلَا الْحَدُوا قَتْلَهُمْ عَوْلَ الرَّسُولِ وَحُكْمَهُ ٤٤١٥ ـ وَسَمِعْتُمُ قَوْلَ الرَّسُولِ وَحُكْمَهُ ٤٤١٥ ـ لَكِنَّ كُمْ أَنْتُمْ أَبَحْتُمْ قَتْلَهُمْ الْحَدُنُ مَ قَتْلَهُمْ الْحَدُنُ مَ أَنْتُم أَبَحْتُمْ مَا خَلَهُمْ اللَّهِ مَا زَادُوا النَّقِيرَ عَلَيْهِمَا ٤٤١٧ ـ فَبِحَقِّ مَنْ قَدْ خَصَّكُمْ بِالْعدل والتَّدِي ٤٤١٧ ـ أَنْتُم أَحَتُ أَمِ الْخَوَرِجُ بِاللَّذِي ٤٤١٨ ـ أَنْتُم أَحَتُ أَمْ الْخَوَرِجُ بِاللَّذِي ٤٤١٩ ـ هُمْ يَقْتُلُونَ العابدي الرَّحْمُنِ بَلْ ٤٤١٩ ـ هَمْ يَقْتُلُونَ العابدي الرَّحْمُنِ بَلْ وَلَا الْعَابِدِي الرَّحْمُنِ بَلْ وَلَا الْعَالِيلِ وَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى وَلَا الْعَلَى وَلَا الْعَلَى وَلَا الْعَلَى الْعِلْمِيلُ وَلَا الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى

\* \* \*

### فهڻ

١٤٢١ ـ وَالآخرُونَ فَأَهْ لُ عَجْزٍ عَنْ بُلُو كِلَا السَّلِهِ ثُلَّهِ مُرسُولِهِ وَلِقَائِهِ الْحَدِيمَا الْحَدِيمَا الْحَدِيمَا حَدْثُ طَنْهِمُ بِمَا كَلَاكَ ـ قَوْمٌ دَهَاهُمْ مُحسْنُ ظَنِّهِمُ بِمَا كَلَاكَ ـ وَدِيَانَةٍ فِي النَّاسِ لَمْ يَجِدُوا سِوَى ١٤٤٤ ـ وَدِيَانَةٍ فِي النَّاسِ لَمْ يَجِدُوا سِوَى ١٤٤٥ ـ لَوْ يَقْدِرُونَ عَلَى الهُدَى لَمْ يَرْتَضُوا ١٤٤٧ ـ لَوْ يَقْدِرُونَ عَلَى الهُدَى لَمْ يَرْتَضُوا ١٤٤٧ ـ فأولَاءِ مَعْ لُورُونَ إِنْ لَمْ يَظْلِمُوا ١٤٤٧ ـ والآخرُونَ فَطَالِبُونَ الحَقَائِقِ مِنْ الحَقَائِقِ مِنْ سِوَى ١٤٤٨ ـ مَعَ بَحْثِهِمْ وَمُصَنَّفَاتٍ قَصْدُهُمْ ١٤٤٧ ـ وسُلُوكُ طُرُقٍ غَيْرِ مُوصِلةٍ إِلَى ١٤٤٣٩ ـ وسُلُوكُ طُرقٍ غَيْرٍ مُوصِلةٍ إِلَى ١٤٤٣ ـ فَتَشَابَهَتْ تِلْكَ الأُمُورُ عَلَيْهِمُ

غِ الحقِّ مَعْ قَصْدٍ وَمعْ إِيمَانِ وَهُمُمُ إِذَا مَيَّرْتَهُمْ مَضرْبَانِ قَصَالَتُهُ أَشْرَبَاخٌ ذَوُو أَسْنَانِ قَصَالَتُهُ أَشْرَبُوا بِهَا بِأَمَانِ أَقْوَالِهِمْ فَرَضُوا بِهَا بِأَمَانِ بَسَدَلًا بِهِ مِنْ قَائِلِ البُهُ شَتَانِ بَسَدَلًا بِهِ مِنْ قَائِلِ البُهُ شَتَانِ وَيُكَفِّرُوا بِالجَهْلِ وَالعُدُوانِ وَيُكَفِّرُوا بِالجَهْلِ وَالعُدُوانِ كِنْ صَدَّهُمْ عَنْ عِلْمِهِ شَيْئَانِ كِنْ صَدَّهُمْ عَنْ عِلْمِهِ شَيْئَانِ مِنْ عَلْمِهِ شَيْئَانِ مِنْ عَلْمِهِ شَيْئَانِ مِنْ عَنْ عِلْمِهِ شَيْئَانِ مِنْ عَنْ عِلْمِهِ شَيْئَانِ مِنْ مَنْ عَلْمِهُ إِلَى العِرْفَانِ مِنْ عَلْمِهُ أَلِى العِرْفَانِ أَبْوَابِهَا وُصُولُهُمْ إِلَى العِرْفَانِ الجَدْرَانِ وَمَطْلَعَ الإِيمَانِ وَمَطْلَعَ الإِيمَانِ وَمَطْلَعَ الإِيمَانِ وَمَطْلَعَ الإِيمَانِ مِثْلَ اشْتِبَاهِ الطَّوْقِ بِالحَيْرِانِ وَمَطْلَعَ الإِيمَانِ مِثْلَ الشَّتِبَاهِ الطَّوْقِ بِالحَيْرِانِ مِنْ المَّوْقِ بِالحَيْرِانِ مِنْ المَّوْقِ بِالحَيْرِانِ مِنْ المَّوْقِ بِالحَيْرِانِ

فِي التِّيهِ يَقْرَعُ نَاجِذَ النَّدْمَانِ أَدْدِي الطَّرِيقَ الأعْظَمَ السُّلْطَانِي آفَاتُ حَاصِلَةٌ بِلَا مُسبَانِ مِنْ غَيْرِ شَكِّ مِنْهُ فِي الرَّحْمٰن وَلِقَائِهِ وَقِيَامَةِ الأَبْدَانِ إحدداهما أو واسع الغُفران جَحَدُوا النُّصُوصَ وَمُقَّتَضَى القُرْآنِ ل خِلَافِهِمْ إِذْ قَادَهُ الوَحْيَانِ عِنْدَ الرسُولِ وَعِنْدَ ذِي إيسمَانِ؟ بالسرع يَثْبُتُ لَا بِقَوْلِ فُلَانِ قَدْ كَفَّراهُ فَدَاكَ ذُو السُّفُوانِ وَحْيَينِ مِنْ خبَرِ وَمِنْ قُرْآنِ كُفْرانِ حَقّاً أَوْ عَلَى الإيمَانِ لَام وإيمانٍ لَهُ النَّصَّانِ مَعْصُوم غَايةِ نَوْع ذَا الإنسانِ إِنْ فَاتَهُ مِنْ أَجْلِهِ الْكِفْكَانِ عُدُوانِ مَنْ هَذَا عَلَى الإِسمَانِ حُفِيرُ بِالدَّعْوَى بِلَا بُرْهَانِ من عندكم أفأنتما عدلان؟ لُ بِأنَّهُ حَقًّا عَلَى الإيمانِ

٤٤٣٢ - فَتَرى أماثِلَهم حَيَارَى كُلُّهم ٤٤٣٣ ـ وَيقُولُ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ الطُّرْقُ لا ٤٤٣٤ - بَلْ كُلُّهُا طُرُقٌ مَخُوفَاتٌ بِهَا الْهِ ٤٤٣٥ ـ فَالدوَقْفُ غَايَتُهُ وآخِرُ أَمْرهِ ٤٤٣٦ ـ أَوْ دِينِه وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ ٤٤٣٧ ـ فَأُولَاءِ بَيْنَ النَّذْبِ وَالأَجْرَيْنِ أَوْ ٤٤٣٨ - فَانْظُرْ إِلَى أَحْكَامِنَا فِيهِمْ وَقَدْ ٤٤٣٩ ـ وَانْظُر إِلَى أَحْكَامِهِمْ فِيْنَا لأَجْد • ٤٤٤ - هَلْ يَسْتَوِي الحُكْمَانِ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ ٤٤٤١ ـ الْكُفْ رُحَقُ اللَّهِ ثَمَّ رَسُولِهِ ٤٤٤٢ ـ مَنْ كَانَ رَبُّ العَالَمِينَ وَعَبْدُهُ ٤٤٤٣ ـ فَهَلُمَّ وَيْحَكُمُ نُحَاكِمْكُمْ إِلَى الـ ٤٤٤٤ ـ وَهُنَاكَ يُعْلَمُ أَيُّ حِزْبَيْنَا عَلَى الْـ المعادد فَالْيَهْنِكُمْ تَكِفيرُ مَنْ حَكَمَتْ بإسْد ٤٤٤٦ ـ لَكِنَّ غَايَتَهُ كَغَايِةٍ مَنْ سِوَى الْ ٤٤٤٧ ـ خَطَأٌ يُصِيرُ الأجرَ كِفْلًا وَاحِداً ٤٤٤٨ ـ إِنْ كَانَ ذَاكَ مُسكَفِّراً يَسا أُمَّةَ الْ ٤٤٤٩ ـ قَدْ دَارَ بَيْنَ الأَجْرِ والأَجْرَيْنِ والتَّ • ٤٤٥ - ثنتان من قِبَل الرَّسول وخصلةٌ ٤٤٥١ ـ كَفَّرْتُمُ واللَّهِ مَنْ شَهِدَ الرَّسُو

### فهڻ

#### في تلاعبِ المكفِّرينَ لأهلِ السُّنَّةِ والإيمَانِ بالدِّينِ كتلاعُبِ الصِّبيانِ

إيْمَانِ مِثْلَ تَلَاعُبِ الصِّبْيَانِ؟ لُكُم فَ لَا تَ زُكُو عَ لَى السَّوْرَانِ وَظَواهِ رُ عُرِلَتْ عَن الإِسقَانِ فَاسْمَعْ لِمَا يُوحَى بِلَا بُرْهَانِ ضَوْءُ النَّهَارِ فَفِي كُوى الحِيطَانِ قُ هِـدَايـةً فِيهَا إِلَى الطَّيَرَانِ جَالَتْ بِظُلْمَةِ وِبِكُلِّ مَكَانِ وَيَسرَاهُم فِي مِحْنَةٍ وهَوانِ يَا مِحْنَةَ العَيْنَيْنِ والأَذُنَانِ لُوا بَاطِلًا نَسَبُ وهُ للإيهانِ لَ عَدَاوةِ الشَّيْطَانِ للإنْسَانِ خ وَلَمْ يُسبَالُوا السخُسلْفَ لِلقسرآنِ خَالَفْتُ مُ مَنْ جَاءَ بِاللَّهُ وَآنِ خَالَفْتُ مِنْ جَرَّاهُ قَرْلُ فُلَانِ عَيْنُ الوفَاقِ لِطَاعَةِ الرَّحْمُن لِ عَلَيْهِ عَابُوا الخُلْفَ بِالبُهْتَانِ أَسْلَافُهُمْ فِي سَالِفِ الأزْمَانِ رَأي الرِّجَالِ وَفِـكُـرَةِ الأَذْهَانِ تَوْفِيهِ نَا وَالْفَضْلُ لِلْمَنَّانِ

٤٤٥٢ ـ كَمْ ذَا التَّلاعُبُ مِنْكُمُ بِالدِّينِ وَالْـ ٤٤٥٣ ـ خُسِفَتْ قُلُوبُكُمُ كَمَا كُسِفَتْ عُقُو ٤٤٥٤ ـ كَسعْ ذَا تَسقُولُوا مُسجُسمَ لٌ وَمُسوَّوَّلٌ • ٤٤٥ - حَــتَّـى إذا رَأَيُ الـرَجَـالِ أَتـاكُـمُ ٤٤٥٦ ـ مِثْلَ الحَفَافِيشِ الَّتِي إِنْ جَاءهَا ٤٤٥٧ ـ عَمِيَتْ عَن الشَّمْس المُنِيرَةِ لَا تُطِي ٤٤٥٨ - حَتَّى إِذَا مَا اللَّيْلُ جَاءَ ظَلَامُهُ ٤٤٥٩ ـ فَتَرى الموَحِّدَ حِينَ يَسْمَعُ قَوْلَهُمْ ٤٤٦٠ ـ وَا رَحْمَتَاه لِعَيْنِهِ وَلأَذْنِهِ ٤٤٦١ ـ إِنْ قَالَ حَقّاً كَفَّرُوهُ وإِنْ يَـقُـو ٤٤٦٢ \_ حَــتّــى إذا مَــا رَدَّهُ عَـادُوهُ مِـثــ ٤٤٦٣ ـ قَالُوا لَهُ خَالَفْتَ أَقَوَالَ الشُّدُو ٤٤٦٤ - خَالَفْتُ أَقْوَالَ الشُّيوخِ فَأَنْتُمُ ٤٤٦٥ ـ خَالَفْتُمُ قَوْلَ الرَّسُولِ وإنَّمَا ٤٤٦٦ ـ يَسا حَسبَّ ذَاكَ السِحِسلَافُ فَسإنَّــهُ ٤٤٦٧ \_ أَوَ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّ أَعْدَاءَ الرَّسو ٤٤٦٨ ـ لِشُيُوخِهِمْ وَلِمَا عَلَيْهِ قَدْ مَضَى ٤٤٦٩ ـ مَا العَيْبُ إلَّا فِي خِلَافِ النَّصِّ لَا • ٤٤٧ - أَنْتُمْ تَعِيبُونَا بِهَذَا وَهُوَ مِنْ

خُلْفُ الشُّيُوخِ أَيَسْتوِي الخُلْفَانِ؟ ل الأَرْض نَصاً صَعَ ذَا تِسبيانِ نَ مُوَوِّلِينَ مُحَرِّفِي اللهُوْآنِ لأَجَلُ قَدْراً يما أُولِي الطَّغيمانِ أَبَداً خِلَافَ النَّصِّ مِنْ إنْسَانِ وَكَذَبْتُمُ أَنْتُمْ عَلَى الإِنْسَانِ فِي كُتْبِهِ تصريحَ ذي الإيقانِ لَ خِلَافِكُمْ فِي الفَوْقِ لِلرَّحْمٰن ءِ وَبِالْعُلُوِّ بِغَايَةِ السِّبِيانِ بع مثلَ ما قد قالَ ذو البرهانِ ن وَوَجْهِ رَبِّ العَرْش ذِي السُّلْطَانِ سُبْحَانَهُ عَيْنَانِ نَاظِرتَانِ لِ لِربِّنَا نَحْوَ الرَّقِيعِ الدَّانِي مَ الحَشْرِ يُبْصِرُهُ أُولُو الإِحمَانِ رُؤيَا الْعِيَانِ كَمَا يُسرَى القَمَرَانِ ءِ وأنَّا يُسأتِسي بِسلَا نُسكُسرَانِ لِلاسْتِوَاءِ بِقَهْرِ ذِي السِلْطَانِ أويل أهل ضكالة ببيان أَهْلُ الحَدِيثِ وَعَسْكَرُ القُوآنِ وَبِهِ يَدِينُ السِّلَّةَ كُلَّ أُوَانِ مَعْنىً يَقُومُ بِنفسه بِبِيانِ فِي الفَوْقِ فَأَتُوا الآن بالبُرهانِ نَ خِلَافُكُمْ هُوَ مُقْتَضَى الإيمَانِ؟

٤٤٧١ - فَلْيِهْنِكُمْ خُلْفُ النُّصُوصِ ويَهْنِنَا ٤٤٧٢ ـ وَاللَّهِ مَا تسوى عُقُولُ جَميع أهـ ٤٤٧٣ - حَتَّى نُقَدِّمَهَا عَلَيْهِ مُعْرِضِي ٤٤٧٤ - وَاللَّهِ إِنَّ النَّصَّ فِيمَا بَيْنَا ٤٤٧٥ - وَاللَّهِ لَمْ يَنْقِمْ عَلَيْنَا مِنْكُمْ ٤٤٧٦ ـ لَكِنْ خِلَافَ الأَشْعَرِيِّ بِزَعْمِكم ٤٤٧٧ - كَفَّرِثُم مَن قَالَ مَا قَدْ قَالَهُ ٨٤٤٨ ـ هَـذَا وَخَالَفُنَاهُ فِي القُرْآنِ مِثْ ٤٤٧٩ ـ فَالأشْعَرِيُّ مُصَرِّحٌ بِالاسْتِوَا ٠٤٤٠ ومُصرِّخ أيضاً بإثباتِ الأصَا ١٤٨١ - وَمُصَرِّحُ أَيْضًا بِإِثْبَاتِ الْيَدَي ٤٤٨٢ ـ وَمُصَرِّحُ أَيْسِضًا بِأَنَّ لِرَبِّنَا ٤٤٨٣ - وَمُصَرِّحُ أَيْضًا بِإِثْبَاتِ النُّزُو ٤٤٨٤ \_ وَمُصَرِّحُ أَيْسَا بِأَنَّ اللَّهَ يَسِوْ ٥٨٠٠ \_ جَـهُـراً يَـرَوْنَ الـلَّهَ فَـوْقَ سَـمَـائِهِ ٤٤٨٦ - وَمُصَرِّحٌ أَيْضًا بِإِثْبَاتِ المَجِي ٤٤٨٧ - وَمُصَرِّحُ بِفَسَادِ قَوْلِ مُوَوِّلٍ ٤٤٨٨ ـ ومُصَرِّحُ أنَّ الألكى قَالُوا بِذَا التَّ ٤٤٨٩ \_ وَمُصَصِرِحٌ أَنَّ الَّذِي قَدْ قَالُهُ ٠٤٤٠ هُـوَ قَـوْلُهُ يَـلْقَـى عَـلَيْـهِ رَبَّـهُ ٤٤٩١ ـ لَكِئَّهُ قَدْ قَالَ إِنَّ كَلَامَهُ ٤٤٩٢ \_ فِي القَوْلِ خَالَفْنَاهُ نَحْنُ وَأَنْتُمُ ٤٤٩٣ ـ لِمْ كَانَ نَفْسُ خِلَافِنَا كُفْراً وَكَا لَفْ تُ مَ لِرَأي لا سواءٌ ذانِ فِ مِن بِ لِمَ عِلْمٍ وَلَا إِيقَانِ فِ مِن عَيْدُ ذَا الشَّكُوى إلَى السُّلْطَانِ! ثَ ظِرُوهُ مِنْكُمْ يَا أُولِي البُرْهَانِ! تَ ظِرُوهُ مِنْكُمْ يَا أُولِي البُرْهَانِ! كَلَّ وَلَا لِلنَّصِّ بِالإِحْسَانِ كَلَّ وَلَا لِلنَّصِّ بِالإِحْسَانِ والدَّعُوى بِلَا بُرْهَانِ والدَّعُوى بِلَا بُرْهَانِ كَمَ عَاقِلٍ مِنْ جُمْ مَدَى الأَزْمَانِ رُوَسَاؤَهَا مِنْ جُمْ مَدَى الأَزْمَانِ

٤٩٤ - هَـذَا وَخَالَفْنا لِنَصِّ حِينَ خَا ٤٩٥ - وَالسَّهِ مَا لَكُمُ جَوَابٌ غَيْرُ تَكُ ٤٤٩٦ - أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ العَظِيمَ لَكُمْ جَوَا ٤٤٩٧ - فَهُ وَ الجَوَابُ لَذَيْكُمُ وَلَنَحْنُ مُنْ ٤٤٩٧ - وَالسَّهِ لَا لِلأَشْعَرِيِّ تَسِبِعْتُمُ ٤٤٩٨ - وَالسَّهِ لَا لِلأَشْعَرِيِّ تَسِبِعْتُمُ ٤٤٩٩ - يَا قَوْمُ فَانْتَبِهُوا لأَنْفُسِكُمْ وَخَلُّ ٤٥٠١ - مَا فِي الرِّيَاسَةِ بالجَهَالَةِ غَيْرُ ضُحْ

فهريٌ

# في أنَّ أهلَ الحديثِ هم أنصارُ رسولِ اللَّهِ ﷺ وخاصَّتُه ولاَ يبغضُ الأنصارَ رجلٌ يؤمنُ باللَّهِ واليوم الآخرِ

أَبْسِوْ بِعَقْدِ وِلَا يَهِ الشَّيْطَانِ
مِ السَّهِ والإيسمَانِ والسَّفُوآنِ؟
لِ هُمُ بِلَا شَكُّ وَلَا نُكُرَانِ؟
لِ هُمُ بِلَا شَكُّ وَلَا نُكُرَانِ؟
أَوْ مُسَدْرِكُ لِروَائِحِ الإيسمَانِ؟
مِنْ أَصْدَقِ الشَّقَلَيْنِ بِالبُوهَانِ
والأَوْسَ هُمْ أَبَداً بِكُلِّ زَمَانِ؟
مَا خَالَفُوهُ لأَجُلِ قَوْلِ فُلَانِ
مَا خَالُوهُ الْمُجُلِ قَوْلِ فُلَانِ
عَازُوا إلَى المَبْعُوثِ بِالفرقانِ

٢٠٠٧ ـ يَا مُبْغِضاً أَهْلَ الحَدِيثُ وَشَاتِماً وَ ١٠٠٨ ـ يَا مُبْغِضاً أَهْلَ الحَدِيثُ وَشَاتِماً وَ٠٠٠ ـ أَوَ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّ لُهُمْ أَنْصَارَ الرَّسُو ٤٠٠٤ ـ أَوَ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّ أَنْصَارَ عَبْدٌ مُؤْمِنُ ١٠٠٥ ـ هَلْ يُبغِضُ الأَنْصَارَ عَبْدٌ مُؤْمِنُ ٢٠٠٦ ـ هَلْ يُبغِضُ الأَنْصَارَ عَبْدٌ مُؤْمِنُ مَهَادَةً وَهِي شَهَادَةً ١٠٥٧ ـ شَهِدَ الرَّسُولُ بِذَاكَ وَهِي شَهَادَةً ٧٠٠٧ ـ أَوَ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّ خَزْرَجَ دِينِهِ ١٠٥٨ ـ مَا ذَنْ بُهُمُم إذْ خَالَفُ وهُ كُنْتَ تَشُد ١٠٥٩ ـ لَو وَافَقُوكَ وَخَالَفُوهُ كُنْتَ تَشْد ١٠٥٩ ـ لَمَا تَحيَّزُتُمْ إلَى الأَشْيَاخِ وَانْ

أَوْ قَالُولُ أَوْ حَالَةٍ وَمَاكَكِ الْ مِنْ أَرْبَعِ مَعْلُومَةِ التِّبْيَانِ غَيرِ الرَّسُولِ بِنسْبَةِ الإحسَانِ تَسْتَقبِحُونَ وَذَا مِنَ العُدُوانِ أفتُشْهِ دُونَهُمُ عَلَى البُطْلَانِ؟ إذْ وَافَقُوا حَقًا رِضَا الرَّحْمُن وَمسناصِبِ وَريساسَةِ الإخسوانِ مِنْ حَسْرةٍ وَمَذَلَّةٍ وَهَـوَانِ قُرْبِ وَتَذْكُرُ بِرَّ ذِي الإِيمَانِ تِـلْكَ الـمـآكِـلُ فِـي سَـريـع زَمَـانِ فْريطِ وَقْتَ اليهُ سُر والإَمْكَ انِ حَصَّ لْتَهَا فِي سَالِفِ الأزْمَانِ خُسْرَانَ عِنْدَ الوَضْع فِي المِيزَانِ إلَّا العَـنَاءُ وَكـدُّ ذِي الأَذْهَانِ ذَا الَّـذِي جَـاءتْ بِـهِ الـوَحْـيَـانِ م سِوَى الحَدِيثِ وَمُحْكَم القُرْآنِ وَسواهُم مِنْ جُمْلَةِ الحَيَوانِ قُربِ وَتَفْرِعُ نَاجِذَ النَّدْمَانِ أهْلُ الكَلَام وَمَنْطِقِ اليُونَانِ بِالمَاءِ مَهْ بِطَهُ عَلَى القِيعَانِ يَـرْعَـاهُ ذُو كَـبِـدٍ مِـنَ الـحَـيَـوانِ بِحِوَارِهَا بِالنَّارِ أَوْ بِدُخَانِ نُ الـــزَّرْع إِيْ وَالــلَّهِ شَــرُ زُوَانِ

٤٥١١ ـ نُـسِبُوا إِلَيْهِ دُونَ كُـلِّ مَـقَـالَةٍ ٤٥١٢ ـ هَـذَا انْتِسَابُ أُولِي التَّفَرُّقِ نِسْبَةٌ ٤٥١٣ ـ فَلِذَا غَضِبْتُمْ حيث ما انْتَسَبُوا إلَى ٤٥١٤ - فَوَضَعْتُمُ لَهُمْ مِنَ الأَلْقَابِ مَا ٤٥١٥ ـ هُـمْ يُشْهِدونَكُمْ عَلَى بُطْلَانِهَا ٤٥١٦ ـ مَا ضَرَّهُم واللَّهِ بُغْضُكُم لَهُمْ ٤٥١٧ ـ يَا مَنْ يُعَاديِهِمْ لأَجْلِ مَآكِلِ ١٥١٨ - تَهْنِيكَ هَاتِيكَ العَدَاوَةُ كَمْ بِهَا ٤٥١٩ ـ وَلَسَوْفَ تَجْنِي غِبَّهَا وَاللَّهِ عَنْ • ٤٥٢ - فَإِذَا تَقَطَّعَتِ الوَسَائِلُ وانْتَهَتْ ٤٥٢١ - فَهُنَاكَ تَقْرَعُ سِنَّ نَدْمَانٍ عَلَى التَّ ٤٥٢٢ ـ وَهُنَاكَ تَعْلَمُ مَا بِضَاعَتُكَ التِي ٤٥٢٣ ـ إلَّا الوَبَالَ عَلَيْكَ والحَسَرَاتِ والْـ ٤٥٢٤ \_ قِسِلٌ وَقَالٌ مَا لَهُ مِنْ حَاصِل ٤٥٢٥ ـ واللَّهِ مَا يُجْدِي عَلَيْكَ هُنَاكَ إِلَّا ٤٥٢٦ ـ واللَّهِ ما يُنْجِيكَ مِنْ سِجْنِ الجَحِيـ ٤٥٢٧ \_ واللَّهِ لَيْسَ النَّاسَ إلَّا أَهْلُهُ ٤٥٢٨ ـ وَلَسَوْفَ تَذْكُرُ بِرَّ ذِي الإِيمَانِ عَنْ ٤٥٢٩ ـ رَفَحُوا بِهِ رَأْساً وَلَمْ يرْفَعْ بهِ ٤٥٣٠ - فَهُمُ كَمَا قَالَ الرَّسُولُ مُمَثِّلًا ٤٥٣١ ـ لَا المَاءَ تُمْسِكُهُ وَلَا كَلاُّ بِهَا ٤٥٣٢ ـ هَــذَا إِذَا لَمْ يُـحـرَقِ الــزَّرْعُ الَّذِي ٤٥٣٣ ـ وَالحَاهِلُونَ بِذَا وَهَذَا هُمُ زُوا

س الدُّلْب بَيْنَ مَغَارِس الرُّمَّانِ أَبَداً عَلَيْهِ وَلَيْسَ ذَا قِلْوَانِ حَسَارِ الرَّسُولِ فَوَارِس الإيسمَانِ وَاللَّهُ يُبِعِيهِ مَدَى الأَزْمَانِ كَ السَّاءِ لِلدُّلْبِ العَظِيمِ السَّانِ يُسقَى وَيُحْفَظُ عِنْدَ أَهْل زَمَانِ فَضْلَ المِيَاهِ مُصَاوَةَ البُسْتَانِ ع الغِراسِ وَعَاقِرِ الحِيطَانِ يَ جُتَدَّ هَا في ظَنُّ ذَا إِحْسَانِ فِي ذَا سِوَى التشبيتِ لِلعِيدَانِ مَا بَعْدَ ذَا الْحَطَّابِ مِنْ بُسْتَانِ وَ مُوكَّلٌ بِالقَطْعِ كُلَّ أَوَانِ عُلَمَاءُ سَادَتُهُمْ أُولُو الإحسانِ لِ وَشِيعَةِ الكُفْرانِ والشَّيْطَانِ ق السلَّهِ آفَةُ هَدِهِ الأَكْسَوَانِ

٤٥٣٤ ـ وَهُمُ لَدى غَرْس الإلهِ كَمِثْل غَرْ ٤٥٣٥ \_ يَمْتَصُّ مَاءَ الزَّرْع مَعْ تَضْيِيقهِ ٤٥٣٦ ـ ذَا حَالُهُمْ مَعَ حَالِ أَهْلِ العِلْمِ أَنْد ٤٥٣٧ ـ فَعَليْهِ مِنْ قِبَلِ الغِراسِ تَحِيَّةٌ ٤٥٣٨ \_ لَوْلَاهُ مَا سُقِى الغِراسُ فَسَوْقُ ذَا ٤٥٣٩ \_ فَالغَرِسُ دُلْبٌ كُلُهُ وَهُو الَّذِي ٠٤٥٤ \_ فَالغَوْسُ فِي تِلْكَ الخُفارةِ شَارِبٌ ٤٥٤١ ـ لَكِنَّمَا البَلْوَى مِنَ الحَطَّابِ قَطَّا ٤٥٤٢ ـ بالفُؤْس يَضْرِبُ فَي أَصُولِ الغَرْس كَيْ ٤٥٤٣ ـ وَيَظَلُ يَحْلِفُ كَاذِباً لَمْ أَعْتَمِدْ ٤٥٤٤ \_ يَا خَيْبةَ البُسْتَانِ مِنْ حَطَّابِهِ ٥٤٥ \_ فِي قَلْبِهِ غِلٌّ عَلَى البُسْتَانِ فَهُ ٤٥٤٦ ـ فَالجَاهِ لُونَ شِرَارُ أَهْلَ الحَقِّ وَالْ ٤٥٤٧ ـ والجَاهِلُونَ خِيَارُ أَحْزَابِ الضَّلَا ٨٤٥٨ \_ وَشِرَارُهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ هُمْ شَرُّ خَلْ

F % %

### فهڻ

#### في تعَيُّنِ الهجرةِ من الآراءِ والبدعِ إلى سُنَّتِهِ كَما كانت فرضاً مِنَ الأمصارِ إلى بلدتِهِ

والله لم يُنسسخ إلى ذَا الآنِ إحْسلامِ وَفِي إعْسلانِ إحْسلانِ

٤٥٤٩ ـ يَا قَوْمُ فَرْضُ الهِ جُرتَيْنِ بِحَالِهِ 50٤٩ ـ فَالهِ جُرةُ الأولَى إِلَى الرحْمْنِ بالْ

أقْــوَالِ والأغــمَــالِ والإيــمَــانِ لِسِواهُ شَيءٌ فِيهِ مِنْ إِنسَانِ وَلَايَـــةٍ وَعَـــدَاوَةٍ أَصْــالَانِ حَنْعُ اللَّذانِ عَلَيْ هِ مَا يَقِفَ انِ حُكِيمُ لِلْمُخْتَارِ شَطْرٌ ثَانِ حمدنُ مِنْ سَعْي بِلَا إحْسَانِ إسلام والإيمان والإحسان واللَّهِ بَلْ هِي هِهِ رَهُ الإِسمَانِ دَرَكِ الأصُولِ مَع الفُروع وَذَانِ فَالحُكُمُ مَا حَكَمَتْ بِهِ النَّصَّانِ مَن خُصَّ بالحِرمانِ والخِذلانِ كَسْلَانَ مَنْخُوبِ النُّهُ وَادِ جَبَانِ سَبَقَ السُّعَاةَ لِمَنزلِ الرِّضوانِ عَلَم العَظِيم يُشَافُ فِي القِيعَانِ ص رؤوسُهَا شَابَتْ مِنَ النِّيرانِ لِيَــرَاهُ إِلَّا مَــنْ لَهُ عَــيْـنَانِ ب مَ رَاوِدِ الآرَاءِ والـهَ ذَيانِ لَا عَـنْ شَـمَائِلِهِ وَلَا أَيْمَانِ أعْلَامَ طَيْبَةَ رُؤيةً بِعِيانِ سُسلُ السِكِسرَامُ وَعَسْسِكُ وُ السَّهُ وْآنِ أَذْكَسى السَريَّةِ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ أنْصَارُ أهْلُ الدَّارِ والإيمَانِ

٤٥٥١ ـ حَتَّى يَكُونَ القَصْدُ وَجْهَ اللَّه بِالْـ ٤٥٥٢ ـ وَيَكُونَ كُلُّ الدِّينِ للرَّحْمٰنِ مَا ٢٥٥٣ - والحُبُّ والبُغْضُ اللَّذَانِ هُمَا لِكُلِّ م ٤٥٥٤ ـ لِلَّهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ الْمَاءُ وَالْهِ ٥٥٥٠ ـ واللَّهِ هَذَا شَطْرُ دِينِ اللَّهِ وَالتَّـ 2007 - وَكِلاهُمَا الإحْسَانُ لَنْ يَتَقَبَّل الرَّ ٤٥٥٧ ـ وَالهِجْرةُ الأَخْرَى إِلَى الْمَبْعُوثِ بِالْـ ٢٥٥٨ ـ أَتُسرؤنَ هَــذِي هِــجْـرةَ الأبْــدَانِ لَا ٤٥٥٩ - قَطْعُ المسافةِ بالقُلُوبِ إِلَيْهِ فِي ٤٥٦٠ ـ أَبَداً إِلَيْهِ مُكْمُهَا لَا غَيْرِهِ ٤٥٦١ ـ يا هِ جُرَةً طالت مسافتُها على ٤٥٦٢ ـ يا هِ جُررةً طَالَتْ مَسَافَتُهَا عَلَى ٤٥٦٣ - يَا هِ جُرَةً والعَبْدُ فَوْقَ فِرَاشِهِ ٢٥٦٤ ـ سَاروا أَحَتُّ السَّيْرِ وَهُوَ فَسَيْرُهُ ٤٥٦٥ ـ هَـذَا وَتَـنْظُرُه أَمَامَ الرَّكْب كَالْ ٤٥٦٦ ـ رُفِعَتْ لَهُ أَعْلَامُ هَاتِيكَ النُّصُو ٤٥٦٧ - نَارٌ هِيَ النُّورُ المبينُ وَلَمْ يَكُنْ ٢٥٦٨ ـ مَكْحُولَتَانِ بِمِرْوَدِ الوَحْيَيْنِ لَا ٤٥٦٩ ـ فَلِذَاكَ شَمَّرَ نَحْوَهَا لَمْ يَلْتَفِتْ • ٤٥٧ - يَا قَوْمُ لَوْ هَاجَوْتُهُ لِرِأَيْتُهُ ٤٥٧١ ـ وَرَأْيتُم ذَاكَ اللَّوَاءَ وَتَدَّسَه السرُّ ٤٥٧٢ ـ أَصْحَابُ بَدْدِ والأَلَى قَدْ بَايَعُوا ٤٥٧٣ ـ وَكَذَا المُهَاجِرَةُ الألِّي سَبَقُوا كَذَا الْـ

لِكُ هَـ دْيِهِمْ أَبَـداً بِكُـلِّ زَمَـانِ تُم بالحُظُ وظِ ونُصْرةِ الإِخْوَانِ لَكُمُ النُّفُوسُ وَسَاوِسَ الشَّيْطَانِ وَقَنِعْتُمُ بِقُطَارَةِ الأَذْهانِ وَرَغِبِ شُهُمُ فِي رَأَي كُلِّ فُلَانِ لِلْحُـحُـم فِـيهِ عَـزْلَ ذِي عُـدُوَانِ إلَّا النَّعُ قَولُ وَمَنْ طِقُ النَّهُ ونَانِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ذَا السُّبْحَانِ أَعْمَالُ هَذَا الحَلْق فِي المِيزَانِ وَسْمَ الْمَلِيكِ الْقَادِرِ الْدَّيَّانِ والشودُ مِثْلَ الفَحْم لِلنِّيرانِ وَهُ خَاكَ يُدهُ رَعُ نَاجِدُ الْخَدْمَانِ مَعَهَا مِنَ الأَرْبَاحِ وَالخُسْرَانِ طَحَاتِ والهَذَيانِ والبُطْلانِ مِنْهَا تَعوَّضَ فِي الزَّمَانِ الفَانِي وَالْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ بِالْمَيزَانِ مَا فِيهِم مِنْ تَائِهٍ حَدِرانِ غَضْل العَظِيم خُلَاصَةَ الإِنْسَانِ كَالشُّوكِ فَهُ وَعِمَارَةُ النِّيرانِ اَللَّهُ أَكْبَرُ لَيْسَ يَسْتَوِيَانِ بيَديْهِ مَسْأَلةَ الذَّلِيلِ العَانِي نِ بِـهُـلْكِ هَـذَا الـحَـلْقِ كَـافِـلَتَـانِ

٤٥٧٤ \_ والتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَا ٥٧٥ \_ لَكِنْ رَضِيتُمْ بِالأَمَانِي وابْتُلِي ٤٥٧٦ \_ بَـلْ غَـرَّكُم ذَاكَ الـغَـرورُ وَسَـوَّلَتْ ٧٥٧٧ \_ وَنَبِذْتُمُ عَسَلَ النُّصُوص وَرَاءَكُمْ ٨٧٨ \_ وَترَكْتُمُ الوَحْيَيْنِ زُهْداً فِيهِمَا ٤٥٧٩ \_ وَعـزِلْتُهُ النَّصَيْنِ عَـمًا وُلِّيا ٤٥٨٠ \_ وَزَعَمْتُمُ أَنْ لَيْسَ يَحْكُمُ بَيْنَا ٤٥٨١ - فَهُمَا بِحُكْمِ الْحَقِّ أَوْلَى مِنْهُمَا ٤٥٨٢ \_ حَتَّى إِذَا انْكَشَفَ الغِطَاءُ وَحُصِّلَتْ ٤٥٨٣ \_ وإذا انْجَلَى هذَا الغُبَارُ وَصَارَ مَدْ ٤٥٨٤ ـ وَبَدتْ عَلَى تِلْكَ الوُجُوهِ سِمَاتُهَا ٥٨٥ - مُبيَضَةً مِنْ لَ الرِّياطِ لِجَنَّةٍ ٤٥٨٦ ـ فَهُ نَاكَ يَعرِفُ رَاكِبٌ مَا تَحْتَهُ ٤٥٨٧ \_ وَهُ نَاكَ تَعْلَمُ كُلُّ نَفْس مَا الَّذِي ٤٥٨٨ \_ وَهُنَاكَ يَعْلَمُ مُؤثِرُ الآرَاءِ وَالشَّ ٤٥٨٩ \_ أيَّ البَضَاعة قَدْ أضَاعَ وَمَا الَّذِي • 209 \_ سُبْحَانَ رَبِّ الخَلْق قَاسِم فَضْلِهِ ٤٥٩١ ـ لَوْ شَاءَ كَانَ النَّاسُ شَيْسًا وَاحِداً ٤٥٩٢ ـ لكِنَّهُ سُبْحَانَهُ يَخْتَصُّ بِالْـ ٤٥٩٣ ـ وَسِوَاهُم لَا يَصْلُحُونَ لِصَالِح ٤٥٩٤ ـ وَعِمَارَةُ الجَنَّاتِ هُم أَهلُ الهُدى ٥٩٥ - فَسَل الهِدَايَةَ مَنْ أَزِمَّةُ أَمْرِنَا ٤٥٩٦ ـ وَسَلِ العِيَاذَ مِن اثْنَتَيْن هُمَا اللَّتَا

واللَّهِ أَعْظُمُ مِنْهُمَا شَرَّانِ فِي خُطْبَةِ المبْعُوثِ بِالفرقانِ فِي هَذِهِ الدُّنْسَا هُوَ الشَّرَّانِ حَـــتّـــى تَــرَاهُ دَاخِــلَ الأَكْــفَــانِ فَهُ مَا لِكُلِّ الشَّرِّ جَامِعَ تَانِ قِ الحَدْرِ إِذْ فِي قَلْبِهِ يَلِجَانِ والسجِبُ أُخْسرَى ثُسمَّ يَسْشَرَكَ انِ هَ ذَين فاسْأَلْ سَاكِمني النِّيرَانِ لأتَـتْ إلَيك وُفُودُ كُلِّ تَهَانِ ٤٥٩٧ ـ شَرُّ النُّفُوس وسَييَّءُ الأعْمَالِ مَا ٤٥٩٨ ـ ولقَدْ أَتَى هَذَا التَّعَوُّذُ مِنْهُما ٤٥٩٩ - لَوْ كَانَ يَدْرِي العَبْدُ أَنَّ مُصَابَهُ ٠٠٠٠ - جَعَل التَّعوُّذَ مِنْهُمَا دَيْدَانَهُ ٤٦٠١ ـ وَسَل العِيَاذَ مِنَ التَّكبُّر والْهَوى ٤٦٠٢ - وَهُمَا يَصُدَّانِ الفَتَى عَنْ كُلِّ طُورُ ٤٦٠٣ \_ فَــتَــراهُ يــمــنَــعُــهُ هَـــواهُ تَــارَةً ٤٦٠٤ - والسَّلهِ مَا فِي السَّارِ إلَّا تَاسِعٌ ٤٦٠٥ ـ واللَّهِ لَوْ جَرَّدْتَ نَفْسَكَ مِنْهُمَا

### فهريّ

#### في ظهورِ الفرقِ المُبِينِ بينَ دعوةِ الرسلِ ودعوة المعطّلينَ

إيضاحُهُ إلَّا عَلَى العُهُ عَلَى الْعُهُ عَالَ حمدن تَفْصِيلًا بِكُلِّ بَيَانِ وَكَلَامُهُ المسشموعُ بالآذَانِ مَسرئِيُ يَسوْمَ لِقَسائِهِ بِعِسيَسانِ كُللَّ يَكُم رَبُّنَا فِي شَانِ عطيل بَلْ بِشَهَادَةِ الكُفْرَانِ

٤٦٠٦ ـ وَالفَرْقُ بَيْنَ الدَّعْوَتَيْنِ فَظَاهِرٌ ٤٦٠٧ ـ فَوْقٌ مُسِينٌ ظَاهِرٌ لَا يَحْتَفِي ٤٦٠٨ - فَالرُّسْلُ جَاوُونَا بِإِثْبَاتِ الْعُلُقِ مِ لِربِّنَا مِنْ فَوْقِ كُلِّ مَكَانِ ٤٦٠٩ ـ وَكَذَا أَتَوْنَا بِالصِّفَاتِ لِرَبِّنَا الـرَّ ٤٦١٠ وَكَــذَاكَ قَــالــوا إنّــهُ مُستَــكَــلّهُ ٤٦١١ ـ وَكَلَذَاكَ قَلُوا إِنَّهُ شُرِحَالَهُ الْ ٤٦١٢ ـ وَكَذَاكَ قَالُوا إِنَّهُ الفَعَّالُ حقاً م ٤٦١٣ - وأَتَيْتُمُونَا أَنْتُمُ بِالنَّفْي والتَّ

ونداءَهُ فِي عُرْفِ كُلِّ لِسَانِ فَوْقَ السَّمَاءِ مُسَايِنُ الأَكْوَانِ قَدْ قَالَ ذَلِكَ يَا أُولِي المُعَدُوانِ عًا قُلْتُمُ هَذَا مِنَ البُهْتَانِ مَا اللُّونُ عِنْدَكُمُ هُمَا سِيّانِ باللُّغز أَيْنَ اللُّغْزُ مِنْ تِبْيَانِ لَمْ يَقْصِدُوهُ بِنُطْقِهِمْ بِلسَانِ مَا اللُّغُورُ عِنْدَ النَّاسِ إِلَّا ذَانِ وَأَتِمُ نُصْحاً فِي كَمَالِ بَيَانِ بَسَيَّ نُشْهُمُ وه يَسا أُولِي السِعِس فَسانِ؟ وَ لَديْ كُمْ كَعبادةِ الأَوْتَانِ؟ قَدْ قُلْتُمُ فِي رَبِّنَا الرَّحْمُن؟ تَصْرِيحَ تَفْصِيلِ بِلَا كِتْمَانِ؟ إِثْبَاتِ دُونَ النَّه في كُلَّ زَمَانِ؟ فِي النَّفْي والتَّعْطِيلِ بِالقُفْزَانِ؟ تَفْصِيلَ نَفْي العَيْبِ والنُّقْصَانِ عَــكْـسَ الَّذِي قَـالُوهُ بِالبُرهَ هَـانِ شَوْلَيْتُمُ أَنْتُمْ عَلَى الشِّبيانِ ع طِيل والعُبّادَ لِلنّبرانِ حَذْمُوم عِنْدَ أَئهَةِ الإيحَانِ وَالْاهُمَا مِنْ حِزْبِ جِنْكِسْخَانِ وْرَاةِ والإِنْ جِيلِ والشَّفُ رْآنِ؟ جَاؤُوا بِهَا عَنْ عِلْم هَذَا الشَّانِ

٤٦١٤ ـ لِلْمُشْبِسِينَ صِفَاتِهِ وَعُلُوَّهُ 8710 ـ شهدُوا بإيمَانِ المُقِرِّ بأنَّهُ ٤٦١٦ ـ وَشَهِ دْتُمُ أَنْتُمْ بِتَكْفِيرِ الَّذِي ٤٦١٧ - وَأَتَى بِ «أَيْنَ اللَّهُ» إِقْرَاراً وَنُطْ ٤٦١٨ - فَسُوالُنا بِالأين مِسْلُ سُوَّالِنَا ٤٦١٩ ـ وَكَذَا أَتَـوْنَا بِالـبَيَانِ فَفُلْتُـمُ ٤٦٢٠ ـ إذْ كَسانَ مسدْلُولُ السكَلَام وَوَضْعُهُ ٤٦٢١ ـ والقَصْدُ مِنْهُ غَيْرُ مَفْهُ وم بهِ ٤٦٢٢ \_ يَا قَوْمُ رُسْلُ اللَّهِ أَعْرَفُ مِنْكُمُ ٤٦٢٣ ـ أَتُسراهُم قَدْ أَلْغَزُوا التَّوْحِيدَ إِذْ ٤٦٢٤ ـ أَتُراهُمُ قَدْ أَظْهَرُوا التَّشْبِية وَهْ ٤٦٢٥ - وَلأَيِّ شَسىءِ لَمْ يَهُ - ولُوا مِثْلَ مَا ٤٦٢٦ ـ وَلأيِّ شَيءٍ صَرَّحُوا بِحَلَافِهِ ٤٦٢٧ ـ وَلأيِّ شَيءٍ بَالغُوا فِي الوَصْفِ بالـ ٤٦٢٨ - وَلأيِّ شَديءٍ أَنْتُمُ بَالدَّخْتُمُ ٤٦٢٩ ـ فَجَعَلْتُمُ نَفْيَ الصِّفَاتِ مُفَصَّلًا ٤٦٣٠ ـ وَجَعَاتُهُ الإِثْبَاتَ أَمْراً مُجْمَلًا ٤٦٣١ \_ أَتُراهُم عَجَزُوا عَن التِّبْيَانِ وَاسْ ٤٦٣٢ \_ أَتُسرَوْنَ أَفْرَاخَ السِهُودِ وأُمَّةَ السَّس ٤٦٣٣ ـ وَوِقَاحَ أَرْبَابِ الكَلَامِ البَاطِلِ الْـ ٤٦٣٤ \_ مِنْ كُلِّ جَهْ مِيٍّ وَمُغْتَزِلٍ وَمَنْ ١٦٣٥ ـ بِاللَّهِ أَعْلَمَ مِنْ جَميع الرُّسْل والتَّـ ٤٦٣٦ \_ فَسَلُوهُم بِسُؤالِ كُتْبِهِمُ الَّتِي

٤٦٣٧ - وَسَلُوهُمُ هَلُ رَبُّكُمْ فِي أَرْضِهِ ٢٦٣٨ - أَمْ لَيْسَ مِنْ ذَا كُلِّهِ شَيءٌ فَلَا ٢٦٣٨ - أَمْ لَيْسَ مِنْ ذَا كُلَّهِ شَيءٌ فَلَا ٢٦٣٩ - فَالْعِلْمُ والتِّبْيانُ والنُّصْحُ الَّذِي ٢٦٤٩ - فَالْعِلْمُ والتِّبْيانُ والنَّلْيِيسُ وال

أَوْ فِي السَّمَاءِ وفَوْقَ كُلِّ مَكَانِ هُوَ فَ وَقَ كُلِّ مَكَانِ هُو خَارِجُ الأَكْوَانِ هُو خَارِجُ الأَكْوَانِ فِي مِنْ الحَقَّ كُلَّ بَيَانِ فِي مَانُ فِي عُلُ مُعَلِّمِ الشَّيْطَانِ كِتْمَانُ فِي عُلُ مُعَلِّمِ الشَّيْطَانِ

#### \* \* \*

### فھڻ

#### في شكوى أهلِ السُّنَّةِ والقرآنِ أهلَ التَّعطيلِ والآراءِ المخالفةِ لهما إلى الرحمٰنِ

٤٦٤١ ـ يا رَبِّ هُمْ يَشْكُونَنَا أَبَداً بِبَغْد ٤٦٤٢ ـ وَيُسلَبِّ مُسونَ عَسلَيْدِ حَستَّى إنَّهُ ٤٦٤٣ - فَيُرُونَهُ البِدَعَ المُضِلَّةَ فِي قَوَا ٤٦٤٤ ـ وَيُسرُونَـ لهُ الإِثْبَاتَ لـ الأَوْصَـافِ فِي ٤٦٤٥ ـ في لَبِّ سُونَ عَلَيْهِ تَلْبِيسَيْن لَوْ ٤٦٤٦ - يَا فِرْفَةَ التَّلْبِيس لَا حُيِّيتُمُ ٤٦٤٧ ـ لَكِنَّنَا نَشْكُوهُمْ وَصَنِيعَهُمْ ٤٦٤٨ - فَاسْمَعْ شِكَايِتَنَا وَأَشْكِ مُحِقَّنَا ٤٦٤٩ ـ رَاجِعْ بِهِ سُبُلَ الهُدَى والْطُفْ بِهِ • ٤٦٥ ـ وارْحَمْهُ وارْحَمْ سَعْيَهُ المِسْكِينُ قَدْ ٤٦٥١ - يَا رَبِّ قَدْ عَمَّ المُصَابُ بِهَذِهِ الْ ٤٦٥٢ ـ هَجَرُوا لَهَا الْوَحْيَين والفِطْرَاتِ والْـ ٤٦٥٣ ـ قَالُوا وَتِلْكَ ظَوَاهِ رِ لَفْ ظِيَّةً ٤٦٥٤ - فَالعَقْلُ أَوْلَى أَنْ يُصَارَ إليهِ مِنْ

يِهِمُ وَظُلْمِهِمُ إِلَى السُّلْطَانِ لَيَظُنُّهُمْ هُمْ نَاصِرِي الإِيمَانِ أمْرِ شَنِيع ظَاهِرِ الكُفْرانِ كُـشِـفَا لَهُ نَادَاهُم بطعانِ أَبَداً وَحُيِّيتُمْ بِكُلِّ هَـوَانِ أبداً إِلَيْكَ فأنْتَ ذُو السُّلْطَانِ وَالْمُ بُطِلَ ارْدُدْهُ عَنِ الْبُطْلَانِ حَتَّى تُربِهِ الحَقَّ ذَا تِبِيانِ ضَلَّ الطُّريقَ وَتَاهَ فِي القِيعَانِ آرَاءِ والشَّطَحَاتِ والبُهْتَانِ آثار لَمْ يَعْبُوا بِذَا الهِ جُرَانِ لَمْ تُغْن شَيْسًا طَالِبَ البُرهَانِ هَـذِي الطُّـوَاهِـر عِـنْـدَ ذِي العِـرفَـانِ

قَـدْ قُـلْتُـهُ دُونَ الـفَـرِيـقِ الـثَّـانِـي يَزِنُونَ وَحْيَكَ فَأْتِ بِالمِيزَانِ قَدْ جَاءَ بِالمَعْقُولِ والبُرْهَانِ يَقَعُ التَّحَاكُمُ إِنَّنَا خَصْمَانِ مَعْ قُولةٌ ببَدائِهِ الأَذْهَانِ فِي الحَقِّ مَعْقُولَانِ مُخْتَلِفَانِ مِـنْـهُـمْ وَمَـا الْتَـفَـتُـوا إِلَى الـقُـرْآنِ غُـرْآنِ والآثـارِ والإيـمَانِ إيسمَانَ ظَهُ راً مِنْهُ فَوْقَ بِطَانِ بالخَيْلِ والرَّجِلِ الحَقيرِ الشَّانِ أَخَـذُوا بِـوَحْـيِـكَ دُونَ قَـوْلِ فُـكَانِ يعصيهم سامُوهُ شَرَّ هَوانِ باللّغن والتَّضٰلِيل والكُفْرانِ هُمه أَهْلُهُ لَا عَسْكَرُ النُّووْقَانِ سِهِمُ ونَفْيِهِمُ عَن الأَوْطَانِ حُدهُ رِ الَّتِي نَـفَرَتْ بِـلَا أَرْسَـانِ يُـوصِـي بِـذلِكَ أُوَّلٌ لِلثَّانِـي قَدْ دَانَ بِالآثِارِ والشُّورَانِ فِي بَيْتِ زِنْدِيتِ أَخِي كُفْرَانِ فِي الفِسْق لَا في طَاعَةِ الرَّحْمْنِ بَـلْ لِلتَّـبَـرُّكِ لَا لِفَـهْـم مَـعَـانـي أَوْ تُرْبَةٍ عِوضاً لِذِي الأَثْمَانِ صَوْتِيَّةُ الأَنْخَامِ والأَلْحَانِ

٤٦٥٥ ـ ثُمَّ ادَّعى كُلُّ بِأَنَّ الْعَفْلَ مَا ٤٦٥٦ \_ يَا رَبِّ قَدْ حَارَ العِبَادُ بِعَقْلِ مَنْ ٤٦٥٧ ـ وَبِعقْل مَنْ يُقضَى عَلَيْكَ فَكُلُّهُمْ ٤٦٥٨ - يَا رَبِّ أَرْشِدْنَا إِلَى مَعْقُولِ مَنْ ٤٦٥٩ \_ جَاؤُوا بِشُبِهَاتٍ وَقَالُوا إِنَّهَا ٤٦٦٠ - كُلُّ يُنَاقِضُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَمَا ٤٦٦١ ـ وَقَضَوْا بِهَا إِفْكَا عَلَيْكَ وَجُوْأَةً ٤٦٦٢ \_ يَا رَبِّ قَدْ أَوْهَى النُّفَاةُ حَبَائِلَ الـ ٤٦٦٣ - يَا رَبِّ قَدْ قَلَبَ النُّفَاةُ الدِّينَ والْـ ٤٦٦٤ ـ يَا رَبِّ قَدْ بِغَتِ النُّفَاةُ وأَجْلَبُوا ٤٦٦٥ \_ نَصَبُوا الحَبَائِلَ والغَوَائِلَ لِلأُلَى ٤٦٦٦ \_ وَدَعَوْا عِبَادَكَ أَنْ يُطِيعُوهُمْ فَمَنْ ٤٦٦٧ - وَقَضَوْا عَلَى مَنْ لَمْ يَقُلْ بِضَلَالِهِمْ ٤٦٦٨ ـ وَقَضَوْا عَلَى أَتْبَاع وَحْيِكَ بِالَّذِي ٤٦٦٩ \_ وَقَضَوْا بِعَزْلِهِمُ وَقَتْلِهِمُ وَحُبِ ٤٦٧٠ ـ وَتَلَاعَبُوا بِالدِّينِ مِثْلَ تَلَاعُبِ الْـ ٤٦٧١ - حَتَّى كَأَنَّهُمْ تَوَاصَوْا بَيْنَهُمْ ٤٦٧٧ \_ هَجَرُوا كَلَامَكَ هَجْرَ مُبْتَدِع لِمَنْ ٤٦٧٣ \_ فكأنَّهُ فِيمَا لَدِيْهِمْ مُصْحَفٌ ٤٦٧٤ \_ أَوْ مَسْجِدٌ بِجِوَارِ قَوْم هَـمُّهُمْ ٥٧٥ \_ وَخُـواصُـهُـمْ لَمْ يَــقْـرَوُوهُ تَــدَبُّـراً ٤٦٧٦ ـ وَعَوَامُهُمْ فِي السُبْعِ أَوْ فِي خَتْمةٍ ٤٦٧٧ \_ هَـذَا وَهُـمْ حَـرْفِيَّةُ التَّجْويدِ أَوْ

إسْلَام مَا فِيهَا مِنَ التُّوانِ جِلْدُ الَّذِي قَدْ سُلَّ مِنْ حَيَوانِ أضلًا وَلَا حَرْفاً مِنَ الـفرقانِ هُ وَ جِبرَ سُيلُ أَم الرَّسُ ولُ فَذَانِ أَشْيَاخُهُمْ يَا مِحْنَةَ القُوْآنِ إلَّا المِدادَ وكاغِدَ الإنسسان تِلْكَ الْفُلُوبِ وَحُرْمَةُ الإِسمَانِ مَا بَـــ نَــنَا لِلَّهِ مِــنْ قُـــ رْآنِ ع بي ر ذَاكَ عِبَ ارَةٌ بِلِسَانِ إِذْ هُمْ قَدِ اسْتَغْنَوْا بِقَوْلِ فُكَانِ فَسِ قَدْرِ مَا عَفَ لُوا مِنَ السُّوانِ لِ عَلَيْهِ تَـصْريحاً بِـلَا كِـتْـمَـانِ كَ الْعَزْلُ قَائِدَهُمْ إلَى الْخِذُلَانِ نٌ فَهُ وَ مَعْ زُولٌ عَن الإِسقَانِ مِيزَانُها هُ وَ مَنْطِقُ اليُونَانِ أُعْلَمُهُ فِي آخِر الأَزْمِانِ أقْدامُهُم منّا عَلَى الأذْقَانِ لًا فَهُ وَ كَافِيهِمْ بِلَا نُفْصَانِ إيممان والإيقان والعروفان نِ حَقِيقًةً وَقُواطِع البُوهَانِ يَا قِلَّهُ الأنْصَارِ والأَعوانِ

٤٦٧٨ - يَا رَبِّ فَدْ قَالُوا بِأَنَّ مَصَاحِفَ الْه ٤٦٨٠ ـ وَالسكُلُ مَخْلُوقٌ وَلَسْتَ بِقَائِل ٤٦٨١ ـ إِنْ ذَاكَ إِلَّا قَـولُ مَـخـلُوقِ وَهَـلْ ٤٦٨٢ ـ قَولَانِ مَشْهُورَانِ قَدْ قَالَتْهُ مَا ٤٦٨٣ ـ لَوْ دَاسَــهُ رَجُــلٌ لَقَــالُوا لَمْ يَــطَــأُ ٤٦٨٤ - يَسا رَبِّ زَالَتْ مُسرْمَسةُ السَّفُ وْآنِ مِسنْ ٤٦٨٥ ـ وَجَرَى عَلَى الأَفْوَاهِ مِنْهُم قَوْلُهُم ٤٦٨٦ ـ مَا بَيْنَنَا إِلَّا الحِكَايةُ عَنْه وَالتَّ ٤٦٨٧ - هَــذَا وَمَـا الــــَّالُونَ عُــمَّـالًا بــهِ ٤٦٨٨ - إِنْ كَانَ قَدْ جَازَ الحنَاجرَ مِنْهُمُ ٤٦٨٩ ـ وَالبَاحِثُونَ فَقَدَّمُوا رَأْيَ الرِّجَا ٤٦٩٠ ـ عَــزَلُوهُ إِذْ وَلَّوْا سِــوَاهُ وَكَــانَ ذَا ٤٦٩١ - قَالُوا وَلَمْ يَحْصُلْ لَنَا مِنْهُ يَقِيد ٤٦٩٢ - إِنَّ الْيَسِقِينِ قَسُواطِعٌ عَسَفُ لِيَّتُهُ ٤٦٩٣ ـ هَــذَا دَلِيـلُ الـرَّفْـع مِـنْـه وَهَــذِهِ ٤٦٩٤ ـ يَا رَبِّ مَنْ أَهْلُوهُ حَقِّاً كَيْ تُرَى ٤٦٩٥ ـ أَهْلُوهُ مَنْ لا يَوْتَضي مِنْهُ بَدِيـ ٤٦٩٦ ـ وَهُوَ الدَّلِيلُ لَهُمْ وهَادِيهِم إِلَى الْـ ٤٦٩٧ ـ هُـوَ مُـوصِـلٌ لَهُـمُ إِلَى دَرَكِ الْيَـقـيـ ٤٦٩٨ - يَا رَبِّ نَحْنُ العَاجِزُونَ بِحُبِّهِمْ

### فھڻ

#### في أذانِ أهلِ السنّةِ الأعلامِ بصريحِهَا جهراً على رؤوسِ منابرِ الإِسلام

تَبِهُ وا فَإِنِّي مُعْلِنٌ بِأَذَانِ تَــأْذِيــنُ حَــقٌّ وَاضِــح الـتِّــبْـيَــانِ كُلِّ المريءِ فَرضٌ عَلَى الأَعْيَانِ عَربي مَخلُوقاً مَن الأَكْوَانِ مَ لَكِيُّ أَنْ شَاهُ عَنِ الرَّحْمُ نِ بَـشَـريُّ أنْـشاهُ لَنَـا بـلِسَـانِ شبيهِ مَا أَنْتُمْ عَلَى إِيمَانِ عَــدَم الــكَــلَام وَذَاكَ لِلأَوْتَـانِ لِهَةٍ وَذَا البُرْهَانُ فِي القرآنِ ليها فَ لَا تَعْدِلْ عَن الفرقانِ مُتَكَلِّماً بحقِيقة وبَيَانِ بالْجَامِدَاتِ عظِيمَةِ النَّقْصَانِ حممن أهل العلم والعرفان قَلْبِ الرَّسُولِ الوَاضِح البُرْهَانِ عاً إذْ هُمَا أَخَوَانِ مُصْطَحِبَانِ حمدن تَنْسَلِخُوا مِنَ الإيمَانِ قَالَ الصَّوَابَ وَجَاء بِالإحْسَانِ بِأَنَامِلِ الأَشْيَاخِ والشُّبَّانِ وَمِدَادُنَا والسرَّقُّ مَدْخُدلُوقانِ)

٤٦٩٩ ـ يَا قَوْم قَدْ حَانَتْ صَلَاةُ الفَجْر فَانْـ ٠٠٠٠ ـ لَا بِالْمُلَحَّنِ والسُمبِدَّلِ [ذَاكَ] بَـلْ ٤٧٠١ ـ وَهُـ وَ الَّذِي حَـ قَّا إِجَـ ابَـ تُـ ه عَـ لَى ٤٧٠٢ \_ ٱللَّهُ أَكْبَرُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ الْـ ٤٧٠٣ ـ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُهُ الْـ ٤٧٠٤ ـ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُهُ الْـ ٤٧٠٦ - شَبَّه تُمُ الرَّحْمُ نَ بِالأَوْتَانِ فِي ٤٧٠٧ ـ مِـمَّا يَـدُلُّ بِأَنَّـهَا لَيْسَتْ بِـآ ٤٧٠٨ \_ فِي سُورَةِ الأَعْرَافِ مَعْ طَهَ وَتِهَا ٤٧٠٩ ـ أَفَصَحَ أَنَّ الْجَاحِدينَ لِكُونِهِ ٤٧١٠ ـ هُمْ أَهْلُ تَعْطِيل وَتشْبِيهٍ معاً ٤٧١١ ـ لَا تَقذِفُوا بِالدَّاءِ مِنْكُمْ شِيعَةَ الرَّ ٤٧١٢ \_ إِنَّ الَّذِي نَسزَلَ الأمِسينُ بِهِ عَسلَى ٤٧١٣ ـ هُو قَوْلُ رَبِّي اللَّفْظُ وَالمَعْنَى جَمِيـ ٤٧١٤ ـ لَا تَقْطَعُوا رَحِماً تَوَلَّى وَصْلَهَا الـرَّ ٥٧١٥ \_ وَلَقَدْ شَفَانَا قَوْلُ شَاعِرنَا الَّذِي ٤٧١٦ - (إِنَّ الَّذِي هُوَ فِي المصَاحِفِ مُثْبَتّ ٤٧١٧ ـ هُــوَ قَــولُ رَبِّــي آيُــه وحُــروفُــهُ

لَكِتَّهُ استتولَى عَلَى الأَكْوانِ بِ تَعدرُجُ الأَمْلَاكُ كُلِلَّ أُوَانِ أمْ لَاكُ مُ مِنْ فَوقِ هِمْ بِجَيَانِ أطُّ بِـهِ كـالـرَّحْـل لِلرُّكْـبَـانِ مِنْ عِنْدِهِ مِنْ فَوْقِ سِتٌّ ثَـمَـانِ رَبِّ عَلَى العَوْشِ اسْتَوى رحْمَن دِ فَلَا تَضِعْ فَوْقِيَّةَ الرَّحْمٰن لَا تَهْضِمُ وهَا يَا أُولِي البُهْتَانِ قَ السعَدوشِ بسالبُدهَ ثُمَّ استَوى بالذَّاتِ فافْهَمْ ذَانِ اتِ الَّتِسِي ذُكِرَتْ بِسلَا فُرْقَانِ بِاللَّاتِ هَلَّذِي كُلُّهَا بِوزَانِ مَعْلُوم بِالْفِطْرَاتِ لِلإِنسانِ فَاللَّهُ أَكْبَرُ جَلَّ ذُو السُّلْطَانِ قِ رَسُولُهُ فَدَنَا مِنَ الدَّيَّانِ لَا تُنْكِرُوا المغرَاجَ بِالبُهْتَانِ وَدَنَا إِلَيْهِ السَّرَّبُّ ذُو الإحْسَانِ فِي ذَلِكَ السمعرَاجِ بالسمِيرَانِ حِعْرَاجُ لَمْ يَحْصُلْ إِلَى الرَّحمٰنِ رَبِّ إِلَيْهِ مُنْتَهَى الإنْسَانِ حقًا إليه باصبع وبنان دُونَ السُعَرَّفِ مَـوْقِفِ النُّفُ فُـرَانِ قُطِعَتْ فَعِنْدَ اللَّهِ يَجْتَمِعَانِ ٤٧١٨ ـ واللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى ٤٧١٩ - وَاللَّهُ أَكْبَرُ ذُو المعَارِجِ مَنْ إِلَيْد • ٤٧٢ ـ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ يَخَافُ جَلَالَهُ ٤٧٢١ ـ وَالـلَّهُ أَكْبَرُ مَـنُ غَـدَا لِسَريرهِ ٤٧٢٢ ـ وَالسِّلَّهُ أَكْبَرُ مَنْ أَتَانَا قَوْلُهُ ٤٧٢٣ - نَسزَلَ الأَمِسِنُ بِسِهِ بِسأَمْسِ السلَّهِ مِسنُ ٤٧٢٤ - وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَاهِرٌ فَوْقَ العِبَا ٤٧٢٥ ـ مِنْ كُلِّ وَجْهِ تِلْكَ ثَابِتَةٌ لَهُ ٤٧٢٦ ـ قَهْ راً وَقَدْراً واسْتِ وَاءَ الذَّاتِ فَوْ ٤٧٢٧ - فَبِذَاتِهِ خَلَقَ السَّمَواتِ العُلَى ٤٧٢٨ - فَضَمِيرُ فِعْلِ الاسْتِوَاءِ يَعُودُ لِلذّ ٤٧٢٩ - هُـوَ رَبُّنَا هُـوَ خَالِقٌ هُـوَ مُـستَـوِ • ٤٧٣ - وَاللَّهُ أَكْبَرُ ذُو العُلُوِّ المُطَلْقِ الْ ٤٧٣١ ـ فَعُلوُّهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ثَابِتٌ ٤٧٣٢ - وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ رَقَى فَوْقَ الطِّبَا ٤٧٣٣ - وَإِلَيْهِ قَدْ صَعِدَ الرَّسُولُ حَقِيقَةً ٤٧٣٤ ـ وَدَنَا مِنَ الحَبِّارِ جَلَّ جَلَلُهُ ٤٧٣٥ ـ وَاللَّهُ قَدْ أَحْصَى الَّذِي قَدْ قُدْتُم ٤٧٣٦ ـ قُلْتُم خَيَالًا أَوْ أَكَاذِيبًا أَوِ الْـ ٤٧٣٧ ـ إِذْ كَان مَا فَوْقَ السَّماواتِ العُلَى ٤٧٣٨ ـ وَالسلَّهُ أَكْسَبَ رُ مَسنْ أَشَسارَ رَسُولُهُ ٤٧٣٩ ـ فِي مَجْمَع الحَجِّ العَظِيمِ بِمَوْقِفٍ ٠ ٤٧٤ - مَنْ قَالَ مِنْكُمْ مَنْ أَشَارَ بِإِصْبَع

شَـىءٌ وَشَـأْنُ الـلَّه أَعْظُمُ شَـانِ وَالأَرْضَ والــكُــرْسِــيَّ ذَا الأَرْكَــانِ قَ السَّبْعَ وَالأَرْضِينَ بِالبُرْهَانِ يَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِرُ الإِنْسَانِ لُوا رَبُّنَا حَقًّا بِكُلِّ مَكَانِ وحَصَرْتُ مُوهُ فِي مَكَانٍ ثَانِ فِينَا وَلَا هُو خَارِجَ الأَكْوَانِ وَبَدَتُ لِمَدنُ كَانَتُ لَهُ عَدْنَانِ مِثْلِ وَعِنْ تَعْطِيل ذِي كُفْرَانِ أَوْصَافُ كَامِلَةً بِلَا نُـقْصَانِ دِ كَقَوْلِ ذِي التَّعْطِيلِ وَالكُفْرَانِ قَـدْ شَـبَّـهُ وهُ بِـكَـامِـلِ ذِي شَـانِ حِبَةٍ وعن كُفُو وعن أخدانِ دِ فَـذَانِ تَـشْبِيهَانِ مُـمْـتنِعَـانِ الشَّانِ فِي صَمَديَّةِ الرَّحْمٰنِ كُفُو الَّذِي هُو لَازِمُ الإِنْسَانِ لِلَّهِ سَالِمةً مِنَ النُّفُصَانِ صَـمَـدٌ سِـوَاهُ عَـزَّ ذُو الـشُـلُطَانِ بِهُ خَلْقَهُ مَا ذَاكَ فِي الإمْكَانِ وَعُلِوِّهِ حَتَّ بِلَا نُكْسِرَانِ يَا فِرْقَةَ التَّلبيسِ والطُّغْيَانِ عطيل ترويجاً عَلَى العُمْيَانِ كَصِفَاتِنَا جَلَّ العَظِيمُ الشَّانِ

٤٧٤١ ـ وَالـلَّهُ أَكْبَرُ ظَاهِرٌ مَا فَوْقَهُ ٤٧٤٢ ـ وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَرْشُهُ وَسِعَ السَّمَا ٤٧٤٣ ـ وَكَذَلِكَ الكُوسِيُّ قَدْ وَسِعَ الطِّبَا ٤٧٤٤ ـ وَالرَّبُّ فَوْقَ الْعَرْش والكرْسِيِّ لَا ٥٤٧٤ ـ لَا تَحصرُوهُ فِي مَكَانٍ إِذْ تَـقُو ٤٧٤٦ ـ نَزَّه تُموهُ بِجَهْلِكُمْ عَنْ عَرْشِهِ ٤٧٤٧ ـ لَا تُسعُدِمُ وهُ بِـقَـولِكُـم لَا دَاخِـلٌ ٤٧٤٨ ـ اللَّهُ أَكْبَرُ هُـتُكُتُ أَسْتَارُكُمْ ٤٧٤٩ ـ وَاللَّهُ أَكْبَرُ جَلَّ عَنْ شِبْهٍ وَعَنْ • ٤٧٥ \_ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ لَهُ الأسْمَاءُ وَالْه ٤٧٥١ ـ وَاللَّهُ أَكْبَرُ جَلَّ عَنْ شِبْهِ الجَمَا ٢٧٥٢ ـ هُم شَبَّهُوهُ بِالْجَمَادِ وَلَيْتَهُمْ ٤٧٥٣ ـ واللَّهُ أكبرُ جلَّ عن ولَدٍ وصا ٤٧٥٤ ـ واللَّهُ أَكْبَرُ جَلَّ عَنْ شِبْه العِبَا ٤٧٥٥ ـ واللَّهُ أَكْبَرُ وَاحِدٌ صَمَدٌ فَكُلُّ ٤٧٥٦ ـ نَـفَـتِ الـولَادَةَ والأبُـوَّةَ عَـنْـهُ والْـ ٤٧٥٧ \_ وَكَذَاكَ أَثْبَتَتِ الصِّفَاتِ جَميعَهَا ٤٧٥٨ \_ وَإِلَيْهِ يَصْمُدُ كُلُّ مَحْلُوقِ فَلَا ٤٧٥٩ ـ لَا شَيْءَ يُشْبِهُهُ تَعَالَى كَيْفَ يُشْـ ٤٧٦٠ ـ لَكِنْ ثُبُوتُ صِفَاتِهِ وَكَلامِهِ ٤٧٦١ ـ لَا تَجْعَلُوا الإِثْبَاتَ تَشْبِيهاً لَهُ ٤٧٦٢ - كَمْ تَرْتَقُونَ بِسُلَّم التَّنْزِيه لِلتَّ ٤٧٦٣ ـ فَاللَّهُ أَكْبَرُ أَنْ تَكُونَ صِفَاتُهُ

٤٧٦٤ - هَـذَا هُـوَ التَّـشـبِـهُ لَا إِنْبَاتُ أَوْ صَافِ الكَـمَـالِ فَـمَـا هُـمَـا عِـدُلانِ
 \* \* \*

### فهنّ

#### في تلازُمِ التَّعطيلِ والشِّركِ

كَانَا هُـمَا لَا شَـكَ مُـصْطَحِبَانِ حَدُّماً وَهَذَا وَاضِحُ الرِّبِيانِ جَلْوَى وَيُخْنِى فَاقَةَ الإنسانِ وَإِلَيْهِ يَفْرَعُ طَالِباً لأمَانِ وَعُلِوُّهُ مِنْ فَوْقِ كُلِّ مَكَانِ مِنْ جَانِب التَّعْطِيل والنُّكْرَانِ وْحِيدِ حَقّاً ذَانِ تَعْطِيكَ نُسوح إِلَى السمشِعُسوثِ بسالسَّهُوْآنِ مَا رَابِعُ أَبَداً بِذِي إمْكَانِ فَإِذَا دَعَاهُ دَعَا إلىها تَاني لكَ جَاحِدٌ يَدْعُو سِوَى الرَّحْمُنِ شِــرْكــاً وَتَـعْـطِـيـالًا لَهُ قَــدَمَــانِ رُ الحَلْقِ ذَاكَ خُلَاصَةُ الإِنْسَانِ هُ قَصِطٌ فِصِي الأكْصوانِ حَالَاتِ مِنْ سِرِّ مِنْ إعْلَانِ لِدِيٌّ كَمَا قَدْ مُحِرِّدَ النَّوْعَانِ ر اللَّهِ قُلْ يَاأَيُّهَا بِجَسِيَانِ ٤٧٦٥ - وَاعْلَمْ بِأَنَّ الشِّرْكَ وَالتَّعْطِيلَ مُذْ ٤٧٦٦ - أَبِداً فَكُلُ مُعَطِّل هُ وَ مُشْرِكُ ٤٧٦٧ ـ فَالعَبْدُ مُضْطَرٌ إِلَى مَنْ يَكْشِفُ الْـ ٤٧٦٨ ـ وَإِلَيْهِ يَصْمُدُ فِي الحَوَائِجِ كُلِّهَا ٤٧٦٩ ـ فإذَا انْتَفَتْ أَوْصَافُهُ وَفِعَالُهُ • ٤٧٧ - فَرْعَ الْحِبَادُ إِلَى سِوْاهُ وَكَانَ ذَا ٤٧٧١ ـ فَمُعَطِّلُ الأَوْصَافِ ذَاكَ مُعَطِّلُ التَّـ ٤٧٧٢ - قَدْ عُطِّلا بِلسَانِ كُلِّ الرُّسْلِ مِنْ ٤٧٧٣ ـ وَالسُّاسُ فِي هَلْذَا ثَلَاثُ طَوائِفٍ ٤٧٧٤ - إحددَى السطُّوائِفِ مُسْرِكٌ سِإلىهـ بِ ٥٧٧٥ ـ هَــذا وَثـانِـي هــذه الأقـسـام ذا ٤٧٧٦ ـ هُـوَ جَـاحـدٌ لِلرَّبِّ يَـدْعُـو غَـيْـرَهُ ٤٧٧٧ - هَـذَا وَثَـالـثُ هَـذِهِ الأقْسَام خَـيْـ ٤٧٧٨ - يَدْعُو الإِلهُ الحَقُّ لَا يَدْعُو سِوَا ٤٧٧٩ - يَدْعُوه فِي الرَّغَبَاتِ والرَّهَبَاتِ والْه ٤٧٨٠ - تَـوْحِيدُهُ نَـوْعَـانِ عِـلْمِـيٌ وَقَـطـ ٤٧٨١ ـ فِي سُورَةِ الإِخْلَاصِ مَعْ تَالٍ لنَصْ

٤٧٨٧ ـ وَلِذَاكَ قَدْ شُرِعَا بِسُنَّةِ فَجُرِنَا ٤٧٨٣ ـ لِيَكُونَ مُفْتَتَحُ النَّهَارِ وَخَتْمُهُ ٤٧٨٤ ـ ولِذَاكَ قَدْ شُرِعَا بِخَاتَمِ وِتْرِنَا ٤٧٨٥ ـ وَلِذَاكَ قَدْ شُرِعَا بِرَكْعَتَيِ الطَّوَا ٤٧٨٦ ـ فَهُمَا إِذَا أَخُوَانِ مُصْطَحِبَانِ لَا ٤٧٨٧ ـ فَمُعَطِّلُ الأوْصَافِ ذُو شِرْكٍ كَذَا ٤٧٨٨ ـ أَوْ بَعْضِ أَوْصَافِ الكَمَالِ لَهُ فَحَقً

وَكَذَا بِسُنَّةِ مَغْرِبٍ طَرَفَانِ تَجُرِيدَكَ السَّوْحِيدَ لِلدَّيَّانِ تَجُرِيدَكَ السَّوْحِيدَ لِلدَّيَّانِ خَتْماً لِسَعْيِ اللَّيْلِ بِالإحسانِ فِ وَذَاكَ تَحْقِيتُ لِهَذَا السَّسَانِ فَ وَذَاكَ تَحْقِيتُ لِهَذَا السَّسَانِ يَتْفصِلَانِ يَتَعفرَّقَانِ وَلَيْسَ يَتْفصِلَانِ فَو الشِّرْكِ فَهْ وَ مُعَطِّلُ الرَّحْمٰنِ فَو الشِّرْكِ فَهْ وَ مُعَطِّلُ الرَّحْمٰنِ حَقْ ذَا وَلَا تُسْرِعُ إِلَى النَّكُرَانِ

## فھڑ

#### في بيانِ أنَّ المعطِّلَ شرٌّ مِنَ المشْرِكِ

٤٧٨٩ - لَكِنْ أَخُو التَّعْطِيلِ شَرُّ مِنْ أَخِي الْهِ ١٧٩٠ - إِنَّ السمعَطِّلَ جَاحِدٌ لِللَّاتِ أَوْ ١٧٩١ - مُتَضَمِّنَانِ القَدْحَ فِي نَفْسِ الأَلُو ١٧٩٧ - مُتَضَمِّنَانِ القَدْحَ فِي نَفْسِ الأَلُو ١٧٩٧ - وَالشِّرْكُ فَهُو تَوسُّلٌ مَقْصُودُهُ الزُّ ١٧٩٧ - وَالشِّرْكُ فَهُو تَوسُّلٌ مَقْصُودُهُ الزُّ ١٩٧٤ - فَالشِّرْكُ تَعْظِيمٌ بِجَهْلٍ مِنْ قِيَا ١٩٧٤ - فَالشِّرْكُ تَعْظِيمٌ بِجَهْلٍ مِنْ قِيَا ١٩٧٩ - وَدَهَاهُمُ ذَاكَ القِيَاسُ المُسْتَبي بِدُو ١٧٩٧ - ودَهَاهُمُ ذَاكَ القِيَاسُ المُسْتَبي بِدُو ١٧٩٧ - الفَرْقُ بَيْنَ اللَّهِ والسُّلْطَانِ مِنْ ١٧٩٧ - إِنَّ السَّلُوكَ لَعَاجِزُونَ وَمَا لَهُمْ مَلُوكَ لَعَاجِزُونَ وَمَا لَهُمْ ١٩٧٩ - كَلَّ وَلَا هُمْ قَادِرُونَ عَلَى الَّذِي

إشراكِ بالمعقُولِ والبُرْهَانِ لِكَمَالِهِا هَذَانِ تَعطيلِ والبُرْهَانِ لِكَمَالِهِا هَذَانِ تَعطيلِ لِكَمَالِهِا هَذَانِ تَعطيلِ لِكَمَم بِذَاكَ القَدْحِ مِنْ نُقْصَانِ لَفَى مِنَ الرَّبُ العَظيمِ الشَّانِ لَفَى مِنَ الرَّبُ العَظيمِ الشَّانِ سِ الرَّبُ بالأُمَرَاءِ والسُّلْطَانِ سِ الرَّبُ بالأُمَرَاءِ والسُّلْطَانِ نِ تَمَوَّ لِمَالُهُ بِبلايه قِ الإِنْسَانِ فَ مَن أَوْتَانِ نَ فَصَادُهُ بِبلايه قِ الإِنْسَانِ فَ مَن المَّا الشَّفَ عَاءِ والأَعْوانِ فَ مَن اللَّهُ الْمُنسَانِ فَ مَن اللَّهُ الْمُنسَانُ كُلِ السَّوْعِالِ الرَّعانِ المَالِ الرَّعانِ المَعلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُعْمِلُ الْمُنْ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِلُ الْمُنْ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمِعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ

لِقَفَا حَوَاسِج كُلِّ مَا إِنسَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ هُمْ أُولُو النُّقْصَانِ ئِطِ حَاجَةً مِنْهُم مَدَى الأزْمَانِ هُمْ حَاجَةً جَلَّ الْعَظِيمُ الشَّانِ لِسِواهُ مِنْ مَلَكٍ وَلَا إنْسَانِ فِي ذَاكَ يَا ذُذُ لِلشَّفِيعِ الدَّانِي يُشْرِكْ بِهِ شَيْئاً كما قَدْ جَاءَ فِي القُرْآنِ فُوعٌ إِلَيْهِ وَشَافِعٌ ذُو شَانِ لَهُمُ ورَحْمَةً صَاحِب العِصْيَانِ بهِ وَحْدَهُ مَا مِنْ إلىهِ تَدَانِ هُ إِلَيْكِ وُونَ الإِذْنِ مِنْ رَحْلَ لِلهِ تَعقِدْ عَلَيْهَا يَا أَخَا الإِحَانِ تَعْدِلْ عَدن الآثدارِ والـقُرآنِ لِسِواهُ مِنْ مَلْكِ وَلَا إنْسَانِ وَرَآهُ تَنْ قِيصاً أُولُو النُّقْصَانِ حمدن بَالْ أَحَدِيَّةَ الرَّحْمان عَرْشِ الإله إِلَى الحَضِيضِ الدَّاني بِدِهِ لَهُ مِنْ أَبْسَطُ لِ الْبُسُطُ لَانَ مِنْ دُونِهِ وَالٍ مِنْ الأَخْصَوَانِ طُرّاً تَـولَّاهُ العَظِيمُ الشَّانِ وَلَّاهُ مَا يَرِضَى بِهِ لِهَوَانِ وَكَذَاكَ عِنْدَ قِيَامَةِ الأَبْدَانِ

• ٤٨٠ - كَــلَّا وَمَـا تِـلْكَ الإِرَادَةُ فِـيـهِــمُ ٤٨٠١ ـ كَلَّا وَلَا وَسِعُوا الخَلِيقَةَ رَحْمةً ٤٨٠٢ ـ فَلِذَلِكَ احْتَاجُوا إِلَى تِلْكَ الوَسَا ٤٨٠٣ ـ أُمَّا الَّذِي هُـوَ عَالِمٌ لِلْغَيْبِ مُـقْ ٤٨٠٤ ـ وَتَخَافُهُ الشُّفَعَاءُ لَيْسَ يُرِيدُ مِنْ ٤٨٠٥ - بَـلْ كُـلُّ حَاجَاتٍ لَهُـمْ فَإِلَيْهِ لَا ٤٨٠٦ - وَلَهُ السُّفَاعَةُ كُلُّهَا وَهُـوَ الَّذِي ٤٨٠٧ ـ لِمَـن ارْتَـضَـى مِـمَّـنْ يُـوخُـدُهُ وَلَمْ ٤٨٠٨ ـ سَبَقَتْ شَفَاعَتُهُ إِلَيْهِ فَهُ وَمَشْ ٤٨٠٩ ـ فَـلِذَا أَقَـامَ الـشَّـافِعِيـنَ كَـرَامَـةً ٤٨١٠ - فَالكُلُّ مِنْهُ بَدَا وَمرْجِعُهُ إِلَيْد ٤٨١١ ـ غَلِطَ الأُلَى جَعَلُوا الشَّفَاعَةَ مِنْ سِوا ٤٨١٢ ـ هَـذِي شَـفَاعـةُ كُـلٌ ذِي شِـرُكٍ فَـكَ ٤٨١٣ ـ وَاللَّهُ فِي النُّواْنِ أَبْطَلَهَا فَلَا ٤٨١٤ ـ وَكَــذَا الـوَلَايَــةُ كُــلُّهَـا لِلَّهِ لَا ١٨١٠ ـ وَاللَّهِ لَمْ يَهُم اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٤٨١٦ - إذْ قَدْ تَضَمَّنَ عَزْلَ مَنْ يُدْعَى سِوَى الرَّ ٤٨١٧ - بَـلْ كُـلُ مَـدْعُـوً سِـوَاهُ مِـنْ لَدُنْ ٤٨١٨ - هُـ وَ بَاطِلٌ في نَفْسِهِ وَدُعَاءُ عَـا ٤٨١٩ ـ فَسلَهُ السوَلَايسةُ والسوِلَايَسةُ مَسالَنَسا • ٤٨٢ - فَاإِذَا تَاوُلُهُ الْمُسرُونُ دُونَ السورَى ٤٨٢١ ـ وَإِذَا تَــوَلَّى غَــيْـرَهُ مِــنْ دُونِــهِ ٤٨٢٢ ـ فِي هَـذِهِ الدُّنْيا وَبَعْدَ مَـمَاتِـهِ

يَـوْمَ الـمعَـادِ فَيسْمَعُ الشَّقَلانِ نَ وَلَايَةِ الشَّدِطَانِ وَالأَوْتَانِ حَـتَّـى تَـنَـالَ وَلَايَـةَ الـرَّحْـمُـن وَكِفَايَةً ذُو الفَضْلِ والإحسَانِ فى طَرْفةٍ بستقلُّب الأجفانِ تَأْتِي إِلَيْكَ بِرَحْمَةٍ وَحَنَانِ ويَرَاكَ حِينَ تَجِيءُ بِالعِصْيَانِ وَوقَايَةٍ مِنْهُ مَدَى الأزْمَانِ مُستَقَلِّباً فِي السِّرِّ وَالإِعْلَانِ ءِ فَــكُــلَّ يَــوْم رَبُّــنَـا فِــي شَــانِ لَا يَعْتَرِي جَدْوَاهُ مِنْ نُـقْصَانِ هِ رَاءِ أَمْ رُ بَيِّنُ البُطْ لَانِ باللَّهِ وهُ وَ فَأَقْبَحُ البُهُ تَانِ مَا عَطَّلُوا الأَوْصَافَ لِلرحْهُ لَ النَّفْ مِي أَيْنَ النَّفْ مِي مِنْ إيسمانِ بدِ فَه و يَدعُسوهُ إلَى الأخوانِ مُستَنَقِّ للَّافِي هَذِه الأَعْسِانِ ذَا شَانُهُ أَبِداً مَدى الأزْمَانِ بمنازل الطّاعات والإحسان وَهِي الطُّريقُ لَهُ إِلَى الرَّحْمَ ن مَا عِنْدَهُ رَبِّانِ مَعْبُودَانِ

٤٨٢٣ ـ حَقًا يُنَادِيهِمْ نِدا سُبْحَانَهُ ٤٨٧٤ ـ يَا مَنْ يُرِيدُ وَلَايَةَ الرَّحْمُن دُو ٤٨٢٥ - فَارِقْ جَمِيعَ النَّاسِ فِي إشْرَاكِهِمْ ٤٨٢٦ ـ يَكْفِيكَ مَنْ وَسِعَ الْخَلَائِقَ رَحْمَةً ٤٨٢٧ ـ يكفيكَ مَن لم تَخْلُ من إحسانهِ ٤٨٢٨ ـ يَـ كُـ فِـ يِـكَ رَبُّ لَمْ تَـزَلْ أَلَـطَـافُـهُ ٤٨٢٩ ـ يَكُ فِيكَ رَبُّ لَمْ تَزَلْ فِي سِتْرِهِ ٠ ٤٨٣٠ ـ يَكْفِيكَ رَبُّ لَمْ تَزَلْ فِي حِفْظِهِ ٤٨٣١ - يَكُفِيكَ رَبُّ لَمْ تَزَلْ فِي فَضْلِهِ ٤٨٣٧ \_ يَدْعُوهُ أَهْلُ الأَرْضِ مَعْ أَهْلِ السَّمَا ٤٨٣٣ ـ وَهُـ وَ الْكَفِيلُ بِكُلِّ مَا يَـ دُعُونَهُ ٤٨٣٤ \_ فَتَوسُّطُ الشُّفَعَاءِ والشُّرَكَاءِ والظَّـ ٤٨٣٥ ـ مَا فِيهِ إِلَّا مَحْضُ تَشْبِيهٍ لَهُمْ ٤٨٣٦ ـ مَعَ قَصْدِهِمْ تَعْظِيمَهُ سُبْحَانَهُ ٤٨٣٧ ـ لَكِنْ أُخُو التَّعْطِيل لَيْسَ لَدَيْهِ إِلَّا ٤٨٣٨ ـ وَالقَلْبُ لَيْسَ يَـقِـرُ إِلَّا بِالــتَّعِبُ ٤٨٣٩ \_ فَتَرَى المعَطِّلَ دَائِماً فِي حَيرةٍ ٠٤٨٤ - يَدْعُ و إلى ها ثُمَّ يَدْعُ و غَيْرَهُ ٤٨٤١ ـ وترى الـموحّد دائِماً مُتَنفِّلًا ٤٨٤٢ ـ مَا زَالَ يَنْزِلُ فِي الوَفَاء مَنَازِلًا ٤٨٤٣ ـ لَكِنَّمَا مَعْبُودُهُ هُوَ وَاحِدٌ

### فهڻ

#### في مَثَلِ المشْرِكِ والمعطِّلِ

م لَسْتَ فِينَا قَطُّ ذَا شُلْطَانِ ءٌ كُلُها مَسْلُوبَةُ الوجِدَانِ دَبَّوْتَ أَمْرَ السمُلكِ والسُّلْطَانِ؟ يَا أَوْ نَطَفْتَ بِلَفْظَةٍ بِبَيَانِ؟ لِيهم لِمَنْ وَافْسِي مِنَ البُلْدَانِ؟ عِــلُّم وَذَا سُــخْــطٍ وَذَا رِضْــوَانِ؟ مُتَصَرِّفاً بِالْفِعْلِ كُلَّ زَمَانِ؟ وبقدرةٍ أفعالَ ذِي سُلطانِ؟ فِعْل الَّذِي قَدْ قَامَ بِالأَذْهَانِ؟ لٌ غَيْثِرُ مَعْقُولِ لَدَى الإِنْسَانِ لدُ هِيَ الَّتِي كَانَتْ بِلَا فُوقَانِ مَا كَانَ شَأْنُكَ مِثلَ هَذَا الشَّانِ عَنَّا خَيَالًا دُرْتَ فِي الأَذْهَانِ مَلِكاً مُطَاعاً قَاهِرَ السُّلْطَانِ شَائُ الملُوكِ أَجَلُ مِنْ ذَا الشَّانِ وَسِوَاكَ لَا نَرْضَاهُ مِنْ سُلْطَانِ وَلأَجْلِ ذَا دَانَتْ لَكَ الشَّقَالِانِ تَوْلَيْتَ مَعْ هَذَا عَلَى الْبُلْدَانِ إِنْ لَمْ يَجِيءُ بِالشَّافِعِ المِعْوَانِ فَعَاءِ أَهْل القُرْبِ والإحسَانِ

٤٨٤٤ ـ أَيْنَ الَّذِي قَدْ قَالَ فِي مَالِكٍ عَظِيه ٤٨٤٥ ـ مَا فِي صِفَاتِكَ مِنْ صِفَاتِ المُلْكِ شَيْ ٤٨٤٦ ـ فَهَل اسْتَوَيْتَ عَلَى سَرِيرِ المُلْكِ أَوْ ٤٨٤٧ ـ أَوْ قُـلْتَ مَـرْسُـومـاً ثُـنَـفِّـذُهُ الـرَّعَـا ٤٨٤٨ ـ أَوْ كُنْتَ ذَا أَمْرِ وَذَا نَهْي وَتـكُـ ٤٨٤٩ ـ أَوْ كُنْتَ ذَا سَهْعٍ وَذَا بَصَرٍ وَذَا • ٤٨٥ - أَوْ كُنْتَ قَطُّ مُكَلُّماً مُتَكَلَّماً ٤٨٥١ ـ أو كُنتَ حَيّاً فاعلًا بمشيئةٍ ٤٨٥٢ ـ أَوْ كُنْتَ تَفْعلُ مَا تَشَاءُ حَقِيقَةَ الْـ ٤٨٥٣ - فِعْلٌ يَقُومُ بِغَيْرِ فَاعِلِهِ مُحَا ٤٨٥٤ - بَـلْ حَـالَةُ الـفَعَّـالِ قَبْـلُ وَمَـعْ وَبَعْـ ١٨٥٥ - وَاللَّهِ لَسْتَ بِفَاعِلِ شَيْسًا إِذَا ٤٨٥٦ - لَا دَاخِلًا فِيْنَا وَلَسْتَ بِحُارِج ٤٨٥٧ ـ فَبِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ فِيْنَا مَالِكاً ٨٥٨ ـ اسماً ورَسماً لَا حَقِيقةً تَحْتَهُ 800 - هَـذَا وَتُـانٍ قَـالَ أَنْـتَ مَـلِيـكُـنَـا • ٤٨٦ - إِذْ حُزْتَ أَوْصَافَ الكَمَالِ جَمِيعَهَا ٤٨٦١ ـ وَقَد اسْتَوَيتَ عَلَى سَرِيرِ الْمُلْكِ وَاسْـ ٤٨٦٢ - لَكِلنَّ بَابَكَ لَيْسَ يَغْشَاهُ المُروُّ ٤٨٦٣ - وَيَدِلُ لِلْبَوَّابِ وَالسُّحجَ ابِ والشُّ

١٨٦٤ ـ أَفَيَ سُتَوِي هَـذَا وَهَـذَا عِـنُـدَكُمْ 1 مَهُ فَرَانِهِمُ ١٨٦٥ ـ وَالمشْرِكُونَ أَخَفُّ فِي كُفْرَانِهِمُ ١٨٦٦ ـ [إنَّ المُعَلِمُ لَ بِالعِدَاوَةِ قَـائِمُ

وَاللَّهِ مَا اسْتَوَيَا لَدَى إنْسَانِ وَكِلَاهُمَا مِنْ شِيعَةِ الشَّيْطَانِ فِي قَالَبِ التَّنْزِيهِ للرَّحْمُنِ]

#### \* \* \*

### فهنّ

#### فيما أعدَّ اللَّهُ تعالى مِنَ الإحسانِ للمتمسِّكينَ بكتابهِ وسنَّةِ رسولِهِ عندَ فسادِ الزَّمانِ

مُخْتَارِعِنْدَ فَسَادِ ذِي الأَزْمَانِ اللَّالَّذِي أَعْطَاه لَلْإِنْسَانِ وَرَوَاهُ أَيْضًا أَحْمَدُ الشَّيْبَانِي وَرَوَاهُ أَيْضًا أَحْمَدَ خِيْرةِ الرَّحْمٰنِ مِنْ صَحْبِ أَحْمَدَ خِيْرةِ الرَّحْمٰنِ فِي مُسْلِم فَافْهَمْهُ فَهِمَ بَيانِ خَصِّ بِالتَّحْقِيقِ لَاللَّمَانِي حَصِّ بِالتَّحْقِيقِ لَا بِأَمَانِي قَالَ الرَّسُولُ وَجَاءَ فِي القُرْآنِ ] مَلِمَانُ لَهُ أَذُنَانِ وَاعِيتِ لَلْ المَّانِي مَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْمَانِي اللَّهُ وَاعْتَانِ وَاعِيتِ لَمَانُ لَهُ عَيْنَانِ فَي اللَّهُ مِنْ لَهُ أَذُنَانِ وَاعِيتِ لَمَانُ لَهُ عَيْنَانِ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَيْنَانِ وَالرَّحْبَانِ وَالرُّجْ حَانِ وَالرَّجْ حَانِ وَالرَّجْ حَانِ وَالْمُنْ لَلَهُ عَيْنَانِ وَالْمُنْ لَلَهُ عَيْنَانِ وَالْمُنْ لَهُ عَيْنَانِ وَاعْدِيلُ وَالرَّخِ حَانِ وَلَيْ وَالرُّخِ حَانِ وَلَيْ وَالرَّخُ حَلَّ بِالتَفْضِيلِ وَالرُّخِ حَانِ وَالْمُنْ اللَّهُ وَلِي النَّيْفِي أَوْلُ وَالْمَنْ الْعُنْ فِي أَوْلُولُولُ وَالْمَنْ الْهُ وَالْمَانِي وَالْمُنْ الْمُعْمَالِ وَالْمَنْ الْمُعَانِي وَالْمُنْ الْمُعْمَالِ وَالْمَنْ الْمُعْمَانِ وَالْمُنْ الْمُعْمَانِ وَالْمَنْ الْمُعْمَانِ وَالْمَنْ الْمُعْمَانِ وَالْمَنْ الْمُعْمَانِ وَالْمُنْ الْمُعْمَانِ وَالْمُنْ الْمُعْمِلُ وَالْمَنْ الْمُعْمِيلُ وَالْمُنْ الْمُعْمَانِ وَالْمُنْ الْمُعْمَانِ وَالْمُنْ الْمُعْمَانِ وَالْمُعْمِيلُ وَالْمُنْ الْمُعْمَانِ وَالْمُعْمِيلُ وَالْمُنْ الْمُعْمَانِ وَالْمُنْ الْمُعْمَانِ وَالْمُنْ الْمُعْمِيلُ وَالْمُعْمَانِ وَالْمُعْمَانِ وَالْمُعْمَانِ وَالْمُعْمِيلُ وَالْمُعْمِيلُ وَلَا الْمُعْمَانِ وَالْمُعْمَانِ وَالْمُعْمِيلُ وَالْمُعْمَانِ وَالْمُعْمِيلُ وَالْمُعْمَانِ وَالْمُعْمَلِهُ وَالْمُعْمَانِ وَالْمُعْمَانِ وَلَامِعُمُ وَالْمُعْمِيلُ وَل

٤٨٦٧ \_ هَـذَا ولِلْمتَـمَـسُّكـيـنَ بسُنَّةِ الْـ ٤٨٦٨ ـ أجررٌ عَسِطِيبٍ لَيْسَ يَسَفُ دُرُ قَدْرَهُ ٤٨٦٩ \_ فَـرَوَى أَبُـو دَاودَ فِـي سُـنَـنِ لَهُ • ٤٨٧ \_ أَثُراً تَضَمَّنَ أَجْرَ خَمْسِينَ امْرَءاً ٤٨٧١ \_ إسْـنَادُهُ حَـسَـنٌ وَمِـصْـدَاقٌ لَهُ ٤٨٧٢ ـ إِنَّ الْعـبَادَةَ وَقْـتَ هَـرْج هِـجْـرَةٌ ٤٨٧٣ ـ هَذَا فَكَمْ مِن هِجْرَةٍ لَكَ أَيُّهَا السُّـ ٤٨٧٤ \_ [هَـذَا وَكَـمْ مِـنْ هِـجْـرَةٍ لَهُـمُ لِمَـا ٤٨٧٥ ـ هـذا ومِصداقٌ له فِي التِّرمِذِيِّ ٤٨٧٦ ـ فِي أَجْر مُحْسِي سُنَّةٍ مَاتَتَ فَذَا ٤٨٧٧ ـ هَــذَا وَمِـصْـدَاقٌ لَهُ أَيْسِاً أَتَـى ٨٧٨ \_ تَشْبِيهُ أُمَّتِ هِ بِغَيْثٍ أُوَّلُ ٤٨٧٩ \_ فَـلِذَاكَ لَا يُـدْرَى الَّذِي هُـوَ مِـنْهُـمَـا • ٤٨٨ \_ وَلَقَدْ أَتِي أَثَرٌ بِأَنَّ الفَضْلَ فِي الطَّ

جَاءَ الحَدِيثُ وَلَيْسَ ذَا نُكُرَانِ فِي الشُّلَّت يُنِ وَذَاكَ فِي السُّوانِ والسَّابِقُونَ أَقَلُ فِي الحُسبَانِ غُرَبَاءُ لَيْسَتْ غُرْبَةَ الأَوْطَانِ بالدِّين بَيْنَ عَسَاكر الشَّيْطانِ فِي الغُرْبَتَ يُن وَذَاكَ ذُو تِبِيانِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ لَيْسَ يَسْتَوِيَانِ مُحْيِينَ سُنَّتَهُ بِكُلِّ زَمَانِ أَخْذِ الْحَدِيثِ وَمُحْكَم القُرْآنِ أَفْ كَارِ أَوْ بِزُبَالَةِ الْأَذْهَانِ ئِم قَساصِدِيسنَ لِمَسطُّلَعِ الإِسمَسانِ آرَاءِ إِذْ أَغْــنَــاهُـــمُ الــوَحْــيَـــانِ مَنْ جَاءَ بالإِيمَانِ والقرآنِ إلَّا إذا مَا دَلَّهُم بِسبَيَانِ أَعْيَتْ عَلَى العُلَمَاءِ فِي الأزْمَانِ مُخْتَادِ خَيْرُ طَوَاثِفِ الإِنْسَانِ نَ اثْنَيْنِ مَا حُكِيَتْ بِهِ قَوْلَانِ وبَغَوا لَهَا السّأويل بِالإحسانِ تَعْجَلْ بِرَدِّ مِنْكَ أَوْ نُكْرَانِ عِـلْماً بِـهِ سَبَبُ إِلَى الـحِـرْمَانِ وهُمَا لأهل الفَضْل مؤتَبتَانِ فَضْلًا عَلَى الإطْلَاقِ مِنْ إنسَانِ بالاشتواءِ فَكَيْفَ بِالرُّجْحَانِ؟ ٤٨٨١ ـ وَالوَسْطُ ذُو ثَبَجِ فَأَعْوَجُ هَكَذَا ٤٨٨٢ ـ وَلَقَدْ أَتَى فِي الوَحْي مِصْدَاقٌ لَهُ ٤٨٨٣ - أَهْلُ الْيَصِينِ فَثُلَّةٌ مَعَ مِثْلِهَا ٤٨٨٤ ـ مَا ذَاكَ إِلَّا أَنَّ تَابِعَ هُمْ الْ ٨٨٥ ـ لـ كِـنَّها والسلَّه غُـرْبَـةُ قائِم ٤٨٨٦ - فَلِذَاكَ شَبَّهَ لَهُ مْ بِهِم مَتْبُوعُ لُهُ مْ ٤٨٨٧ - لَمْ يُشْبِهُوهُمْ فِي جَمِيع أَمُورِهِمْ ٤٨٨٨ - فَانْظُرْ إِلَى تَفْسِيرِهِ النُّرَبَاءَ بِالْ ٤٨٨٩ - طُوبَى لَهُمْ وَالشَّوْقُ يَحْدُوهُمْ إِلَى • ٤٨٩ - طُوبَى لَهُمْ لَمْ يَعْبَؤُوا بِنُحَاتَةِ الْـ ٤٨٩١ ـ طُوبَى لَهُمْ رَكِبُوا عَلَى مَثْنِ العزَا ٤٨٩٢ ـ طُوبَى لَهُمْ لَمْ يَعْبَؤُوا شَيْنًا بِذِي الْـ ٤٨٩٣ - طُوبَى لَهُم وَإِمَامُهُم دُونَ الورَى ٤٨٩٤ ـ واللَّهِ ما ائتَـمُوا بِشَخْصِ دُونَـهُ ٤٨٩٥ - فِي البَابِ آثارٌ عَظِيمٌ شَأْتُهَا ٤٨٩٦ - إذْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ أَنَّ صَحَابَةَ الْـ ٤٨٩٧ ـ ذَا بِالضَّرُورةِ لَيْسَ فِيهِ الخُلْفُ بَيْ ٤٨٩٨ - فَلِذَاكَ ذِي الآثارُ أَعْضَلَ أَمْرُهَا ٤٨٩٩ - فَاسْمَعْ إِذاً تَأْوِيلُهَا وَافْهَمْهُ لَا ٠٠٠ ـ إِنَّ الْبِدَارَ بِرَدِّ شَدِيءٍ لَمْ تُحِطْ ٤٩٠١ ـ النفَ ضل مِنْهُ مُ طُلَقٌ ومُ قَبَدً ٤٩٠٢ ـ وَالفَضْلُ ذُو التَّقيِيد لَيْسَ بمُوجِب ٤٩٠٣ ـ لَا يُوجِبُ التَّقْبِيدُ أَنْ يُقضَى لَهُ

ئِل فَوْقَ ذِي التَّقْيِيدِ بالإحسانِ عاً لَمْ يَحُرْهُ فَاضِلُ الإنْسَانِ به وَلَا مُسسَاوَاةٍ وَلَا نُصَفَصَانِ فَضْلًا عَلَى المبعُوثِ بالقُرْآنِ مِنْ كُلِّ رُسُلِ اللَّهِ بِالبُوهَانِ حَكَمَتْ لَهُمْ بِمَزِيَّةِ الرُّجْحَانِ] هَا فِي جَمِيع شَرائِع الإيمانِ غَتْح المُبِينِ وَبَيْعَةِ الرِّضُوانِ نَ وَهُمْ فَ فَ هَ لَا كَانُوا أُولِي أَعْوَانِ مُستَحَمِّ لُونَ لأجلهِ مِنْ شَانِ فَيْض العَدُوِّ وَقِلَّةِ الأَعْدَوَانِ وَمَحَبَّةٍ وَحَقِيقَةِ العِرْفَانِ أنْصَارِ بَيْنَ عَسَاكِرِ الشَّيْطَانِ تَرْجِعْ يُوافِيهِ الفَريقُ الشَّانِي يَـلْقَـاهُ بَسِينَ عِـدى بِـلَا مُـسبَـانِ عَهْدُ الَّذِي هُوَ مُوجِبُ الإحسانِ أُحْسَاءَهُ عَنْ حَرِّ ذِي النِّيرانِ يَكُفِيهِ عِلْمُ الوَاحِدِ المنَّانِ إلَّا الَّذِي آتَـاهُ لــــــــانِ وَالسُّكُو والتَّحْكِيمُ لِلقُوانِ دِ فَذَاكَ مُولي الفَضْلِ والإحسانِ أعْمَالِ بَلْ بِحَقَائِقِ الإِسمَانِ مُ بقَلْب صَاحِبِهَا مِنَ الإحسانِ

٤٩٠٤ ـ إذْ كَانَ ذُو الإِطْلَاقِ حَازَ مِنَ الفَضَا 890 - فَإِذَا فَرَضْنَا وَاحِداً قَدْ حَازَ نَوْ ٤٩٠٦ ـ لَمْ يُوجِبِ التَّخْصِيصُ مِنْ فَضْل عَلَيْ ٤٩٠٧ - [مَا خَلْقُ آدَمَ بِالْيَدَيْنِ بِـمُوجِب ٤٩٠٨ ـ وَكَذَا خَصَائِصُ مَنْ أَتَىٰ مِنْ بَعْدِهِ ٤٩٠٩ ـ فَـمُ حَـمَّـدٌ أَعْـلَاهُـمُ فَـوْقـاً وَمَـا ٤٩١٠ ـ فَالحَاثِرُ الخَمْسِينَ أَجْراً لَمْ يَحُزْ ٤٩١١ ـ هَـل حَازَهَا فِي بَـدْرِ أَوْ أُحُـدٍ أَوِ الْـ ٤٩١٢ ـ بَل حَازَهَا إِذْ كَانَ قَدْ عَدِمَ المُعِيـ ٤٩١٣ - وَالرَّبُّ لَيْسَ يُضِيعُ مَا يَتَحَمَّلُ الْ ٤٩١٤ - فَتحَمُّلُ العَبْدِ الضَّعيفِ رِضَاهُ مَعْ ٤٩١٥ ـ مِـمّا يَـدُلُ عَـلَى يَـقِـينِ صَـادِقٍ ٤٩١٦ ـ يَــكُــفِــيــهِ ذُلًّا وَاغْــتــرابــاً قِــلَّهُ الْـ ٤٩١٧ ـ فِسي كُسلٌ يَسوْم فِسرْقَسةٌ تَسغُسزُوهُ إِنْ ٤٩١٨ - فَسَل الغَريبَ المُسْتضَامَ عَن الَّذِي ٤٩١٩ ـ هَذَا وَقَدْ بَعُدَ المَدَى وَتَطاوَلَ الْ • ٤٩٢ - وَلِذَاكَ كَانَ كَقَابِضِ جَمْراً فَسَلْ ٤٩٢١ ـ وَالسَّلَهُ أَعْسَلَمُ بِسَالَّذِي فِسِي قَسَلْبِهِ ٤٩٢٢ ـ فِي الْقَلْبِ أَمْرٌ لَيْسَ يَفْدُرُ قَدْرَهُ ٤٩٢٣ - بِررٌّ وَتَـوْحِـيدٌ وَصَـبْرٌ مَـعْ رِضـاً ٤٩٢٤ ـ سُبْحَانَ قَاسِم فَضْلِهِ بَيْنَ العِبَاءَ ٤٩٢٥ ـ والفَضْلُ عِنْدَ اللَّهِ لَيْسَ بِصُورَةِ الْـ ٤٩٢٦ - وَتَفَاضُلُ الأَعْمَالِ يَتْبَعُ ما يَقُو

٤٩٢٧ - حَتَّى يَكُونَ العَامِلَانِ كِلَاهُ مَا ٤٩٢٨ - هَذَا وَبَيْنَهُ مَا كَمَا بَيْنَ السَّمَا ٤٩٢٨ - هَذَا وَبَيْنَهُ مَا كَمَا بَيْنَ السَّمَا ٤٩٢٩ - وَيَكُونُ بَيْنَ ثَوابِ ذَا وَثَوَابِ ذَا عَلَا مُ الرَّبِ جَلَّ جَلَالُه عَلَا الرَّبِ جَلَّ جَلَّ جَلَلُه

فِي رُسْبَةٍ تَبِدُو لَنَا بِعِيَانِ والأرْضِ فِي فَضْلٍ وَفِي رُجْحَانِ رُتَبٌ مُضَاعَفَةٌ بِلَا مُسْبَانِ وَبِذَاكَ تَعْرِفُ حِكْمَةَ الدَّيَانِ

### \* \* \*

## فھڻ

# فيما أعدَّ اللَّهُ تعالى في الجَنَّةِ لأوليائِهِ المتمسكينَ بالكتابِ والسُّنَّةِ

لِوصالِهِ نَّ بِ جَنَّهِ السَحيَ وانِ مَنَ الأَثْمَانِ مَنَ السَّعْيَ مِنْكَ لَهَا عَلَى الأَجْفَانِ مَنَ السَّعْيَ مِنْكَ لَهَا عَلَى الأَجْفَانِ رُمْتَ الوِصَالَ فَلَا تَكُنْ مُتَ واني مَسسرَاكَ هَلْ مَكُنْ مُتَ واني مَسسرَاكَ هَلْ مَا دُمْتَ ذَا إِمْكَانِ مُلَا مَحْ الْمَا دُمْتَ ذَا إِمْكَانِ مَا لُوصُلِ يَوْمَ الفِطرِ مِنْ رَمَضَانِ مَا الوصلِ يَوْمَ الفِطرِ مِنْ رَمَضَانِ مَا الوصلِ يَوْمَ الفِطرِ مِنْ رَمَضَانِ مَا اللَّهُ المَحْوِقَ وَهْ يَ ذَاتُ أَمَانِ تَلقَ المَحْوَلِ فَي وَهْ يَ ذَاتُ أَمَانِ اللَّهُ المَرْمَانِ وَتَسَبَدِي البِيلَى مُنْ سَالِفِ الأَزْمَانِ وَتَسَبَدِي البِيلَى مُنْ سَالِفِ الأَزْمَانِ وَتَسَبَدِي البِيلَى مُنْ سَالِفِ الأَزْمَانِ وَتَسَبَدَّ اللَّهُ المَاقِي لِذِي الكُفُرانِ وَتَسَبَدَّ اللَّهُ المَاقِي لِذِي الكُفُرانِ كِنْ جَنَّ أَلُهُ المَاقِي لِذِي الكُفُرانِ لَكُ فُرانِ لَكُ فُرانِ اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مُنْ مَانِ اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ المَاقِي المَعْلَقِ اللَّهُ مُنْ مَانِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مَانِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعِلْمُ والإِيمَانِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعَلَامُ وَالْمِيمَانِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعِلْمُ والْإِيمَانِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلُولِ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعُلُولِي اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِيْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِيْ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّ

٤٩٣١ ـ يَا خَاطِبَ الحُورِ الحِسَانِ وَطَالِباً ٤٩٣٢ ـ لَوْ كُنْتَ تَدْرِي مَنْ خَطَبْتَ وَمَا طَلَبْ ٤٩٣٣ ـ أَوْ كُنْتَ تعرِفُ أَيْنَ مَسْكَنُهَا جَعَلْ ٤٩٣٤ ـ وَلَقَدْ وَصَفْتُ طَرِيقَ مَسْكَنِهَا فإنْ ٤٩٣٥ ـ أَسْرِعْ وَحُبَثَ السَّيْرَ جَهْدَكَ إِنَّـمَا ٤٩٣٦ ـ فاعْشَقْ وَحَدِّثْ بِالوِصَالِ النَّفْسَ وَابْـ ٤٩٣٧ - وَاجْعَلْ صِيَامَكَ دونَ لُقْيَاهَا وَيَوْ ٤٩٣٨ ـ وَاجْعَلْ نُعُوتَ جَمَالِهَا الحَادِي وَسِرْ ٤٩٣٩ - لَا يُسلُّهِ عَسْشَكَ مَسْزِلٌ لَعِبَتْ بِهِ • ٤٩٤ - فَلَقَدْ تَرَجَّلَ عَنْهُ كُلُّ مَسَرَّةٍ ٤٩٤١ ـ سِجْنٌ يَضِيقُ بِصَاحِبِ الإِيمَانِ لَ ٤٩٤٧ ـ سُكَّانُهَا أَهْلُ البَحِهَالَةِ والبَطَا ٤٩٤٣ ـ [وَأَلدُّهُمْ عَيْشاً فَأَجِهَلُهمْ بِحَقِّ ٤٩٤٤ - عَمَرَتْ بِهِمْ هَذِي الدِّيَارُ وأَقْفَرَتْ

غَانِي عَلَى الجَنَّاتِ والرِّضوانِ وَرَضُوا بِكُلِ مَلِدَلَّةٍ وَهَوَانِ مَا فِيهِ مِنْ غَمِّ وَمِنْ أَحْزَانِ رَ رَأَيْتَ هَا كَمَ راجِل النِّيرَانِ آلامُ لَا تَــخ بِ وعَـلَى الأزْمَـانِ س الَّلاءِ قَدْ قُبِرَتْ مَعَ الأَبْدَانِ فِي كَدْحِهَا لَا فِي رِضَا الرَّحْمُن فَبُلُوا بِرقِ النَّفْس والشَّيْطَانِ فَـقَـدِ ارْتَـضَـوْا بِـالـذُّلِّ وَالـحِـرْمَانِ لَمْ يَسْقِ مِنْهَا الرَّبُّ ذَا الكُفْرَانِ مِنْ ذَا الجَنَاحِ القَاصِرِ الطَّيَرَانِ فَالسَّعْدُ مِنْهَا حَلَّ في الدَّبَرانِ أين الوفا مِنْ غَادِر خَوَّانِ صَفْواً أَهَلَا قَطُّ فِي الإِمْكَانِ؟ قَـدْ نَالَهُ الـعُـشَّاقُ كـلَّ زَمَانِ عُشَّاقِ مِنْ شِيب وَمِنْ شُبَّانِ

٤٩٤٥ ـ قَدْ آثروا الدُّنْيَا وَلذَّةَ عَيْشِهَا الْه ٤٩٤٦ \_ صَحِبُوا الأَمَانِي وَابْتُلُوا بِحُظُوظِهِمْ ٤٩٤٧ ـ كَـدْحاً وَكَـدّاً لَا يُنفَتَّر عَنْهُم ٤٩٤٨ ـ وَاللَّهِ لَوْ شَاهَدْتَ هَاتِيكَ الصُّدُو ٤٩٤٩ ـ وَوَقُودُهَا الشَّهَوَاتُ والحَسَراتُ والـ • ٤٩٥ - أَبِدَانُهُمْ أَجْدَاثُ هَاتِيكَ النُّفُو ١٩٥١ ـ أَرْوَاكُهُمْ فِي وَحْشَةٍ وَجُسُومُهُمْ ٤٩٥٢ ـ هَرَبُوا مِنَ الرِّقِّ الَّذِي خُلِقُوا لَهُ ٤٩٥٣ \_ لَا تَوْضَ مَا اخْتَارُوهُ هُمْ لِنُفُوسِهمْ ٤٩٥٤ - لَوْ سَاوَتِ الدُّنْيَا جَنَاحَ بَعُوضةٍ ٥٩٥٠ - لَكِنَّهَا وَاللَّهِ أَحْفَرُعِنْدَهُ ٤٩٥٦ - وَلَقَدْ تَوَلَّتْ بَعْدُ عَنْ أَصْحَابِهَا ٤٩٥٧ ـ لَا يُرْتَجى مِنْهَا الوَفَاءُ لِصَبِّهَا ٤٩٥٨ ـ طُبِعَتْ عَلَى كَدَر فَكَيْفَ يَنَالُهَا ٤٩٥٩ ـ يَا عَاشِقَ الدُّنْيَا تَأَهَّبُ لِلَّذِي ٤٩٦٠ ـ أَو مَا سَمِعْتَ بَلَى رَأيتَ مَصَارِعَ الْهِ

\* \* \*

## فھڻ

## [في صفة الجَنَّةِ الَّتي أعدَّها اللَّهُ ذُو الفضْلِ والمنَّةِ لأوليائِهِ المتمسِّكينَ بالكتاب والسُّنَّة]

٤٩٦١ ـ فَاسْمَعْ إِذاً أَوْصَافَهَا وَصِفَاتِ هَا تِيكَ الدَّنَازِلِ رَبَّةِ الإحسانِ

فنَعِيمُ هَا بَاقٍ وَلَيْسَ بِفَانِ بِلُ عَــشـكَــرِ الإيــمَــانِ والــقُــرْآنِ فِيهَا سَلَامٌ واسْمُ ذِي النُّفُفْرَانِ

٤٩٦٢ ـ هِيَ جَنَّةٌ طَابَتْ وَطَابَ نَعِيمُهَا ٤٩٦٣ ـ دَارُ السَّلَام وَجَنَّةُ المَا وَى وَمَنْ ٤٩٦٤ \_ فَالدَّارُ دَارُ سَلَامَةٍ وَخِطَابُهُمْ

### في عددِ دَرجاتِ الجنَّة ومَا بينَ كلِّ دَرَجتينِ

ن فَذَاكَ فِي التَّحْقِيقِ لِلحُسْبَانِ نِي الأرض قَوْلُ الصَّادِقِ البُوهَانِ عُموفٌ بِعَرْش الحَالِقِ الرَّحْمُنِ نَتْ قُبَّةً مِنْ أَحْسَنِ البُنْيَانِ حَنْبُوعُ مِنْهُ نَازِلًا بِحِنَانِ

٤٩٦٥ ـ دَرَجَاتُهَا مِائَةٌ وَمَا بَيْنَ اثْنَتَيْد ٤٩٦٦ \_ مِثْلُ الَّذِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَبَيْنَ هَـ ٤٩٦٧ - لَكِنَّ عَالِيَهَا هُوَ الفِردَوْسُ مَسْ ٤٩٦٨ ـ وَسَطَ الْجِنَانِ وَعُلُوهَا فَلِذَاكَ كَا ٤٩٦٩ ـ مِـنْـهُ تَـفـجَّـرُ سَـائِرُ الْأَنْـهَـارِ فَـالْـ

## في أبواب الجنَّةِ

بُ الصَّوْم يُدْعَى البَابُ بِالرَّيَّانِ السَّعْي مِنْهُ دَاخِلٌ بِأَمَانِ جَـمْعاً إِذَا وَقَّى حُلَّى الإيسمَانِ كَ خَـلِيـفَـةُ الـمـبْـعُـوثِ بـالـقُـرْآنِ

• ٤٩٧ - أَبْوَابُهَا حَتُّ ثَمَانِيَةٌ أَتَتْ فِي النَّصِّ وَهْيَ لِصَاحِبِ الإحسَانِ ٤٩٧١ \_ بَابُ الحِهادِ وَذَاكَ أَعْلَاهَا وبَا ٤٩٧٢ ـ وَلِكُلِّ سَعْي صَالِح بَابٌ وَرَبُّ مِ ٤٩٧٣ ـ وَلَسَوْفَ يُدْعَى المرءُ مِنْ أَبُوابِهَا ٤٩٧٤ ـ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ هُوَ الصَّدِّيثُ ذَا

## في مقدارِ ما بينَ البابِ والبابِ مِنْهَا

٥٩٧٥ \_ سَبْعُونَ عَاماً بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ مِنْ هَا قُدِّرَتْ بِالْعَدِّ وَالْحُسْبَانِ

خَبَرِ الطُّويل وَذَا عَظِيمُ الشَّانِ وَلَكَم حَواهُ بَعْدُ مِنْ عِرْفَانِ

٤٩٧٦ ـ هَذَا حَدِيثُ لَقِيطٍ المعروفُ بالْ ٤٩٧٧ ـ وَعَلَيْهِ كُلُّ جلكالَةٍ وَمَهَابَةٍ

### في مقدار ما بينَ مِصْرَاعَي البابِ الواحدِ

نَ رَوَاهُ حَبُرُ الأمَّةِ الشَّيْبَانِي أيَّام لَكِنْ عَنْد ذِي العِرْفَانِ وَحَدِيدَ ثُلُو نُدُو نُكُروانِ

٤٩٧٨ - لَكِنَّ بَيْنَهُ مَا مَسِيرةَ أُربِعِي ٤٩٧٩ ـ فِي مُسْنَدِ بِالرَّفْعِ وَهُوَ لِمُسْلِم وَقُفْ كَـمَـرُفُوعِ بِـوجْـهِ ثَـانِ ٤٩٨٠ - وَلَقَدْ رُوِي تَـقْديرُهُ بِـثَـلَاثَـةِ الْـ ٤٩٨١ ـ أَعْنِي البُخَارِيُّ الرِّضا هُوَ مُنْكُرٌ

### في مِفتاح باب الجنَّةِ

إشكام والمفتائ بالأشنان

٤٩٨٢ ـ هَذَا وَفَتْحُ البَابِ لَيْسَ بِمُمْ كِنِ إِلَّا بِمِفْتَاحِ عَلَى أَسْنَانِ ٤٩٨٣ - مِفْتَاحُهُ بِشَهَادَةِ الإخْلَاصِ والتَّ وحِيدِ تِلْكَ شَهَادَةُ الإيمَانِ ٤٩٨٤ - أَسْنَانُهُ الأَعْمَالُ وَهْدَى شَرَائِعُ الْـ ٤٩٨٥ ـ لَا تُلْغِيَنْ هَذَا المشَالَ فَكَمْ بِهِ مِنْ حَلِّ إشْكَالٍ لِذِي العِرْفَانِ

## في مَنْشُورِ الجنَّةِ الذي يُوقَّع به لصاحِبهَا

٤٩٨٦ ـ هَذَا وَمَنْ يَدْخُلْ فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ إِلَّا بِسَوقِسِعِ مِنَ الرَّحْهُ لِن

مِنْ قَبْلُ توقِيعَانِ مَشْهُ ودَانِ وَاحِ العِبَادِ بِهِ عَلَى الدَّيَّانِ لِلكَاتِبِينَ وَهُمهُ أُولُو الدِّيوانِ وَانُ البِخَانِ مُرجَاوِرُ الرَّالِ نِ وَسُنَّةِ السمبعُوثِ بالقُوانِ طَـى لِلدُّخُـولِ إذاً كِـتَـابِـاً ثَـانـى نِ رَاحِه لِفُكَلَاثٍ بُهِن فُكَلاثِ تَـفَعَـتُ وَلَكِـنَّ الـقُـطُـوفَ دَوَانِ أرْحَام قَبِلَ وِلَادَةِ الإِنْسَانِ ن كِللهُمَا لِلْعَدْلِ والإحسانِ إجللل والإثرام والشبحان إعْلَانِ واللَّحَظَاتِ بِالأَجْفَانِ أصوات من سر ومن إغلان ـدُ والـــحَــمِـيـدُ ومُـنْـزِلُ القُــرْآنِ سُبْ حَانَكَ اللَّهُمَّ ذَا السُّلْطَانِ

٤٩٨٧ ـ وَلِذَاكَ يُكْمَتُ بُ لِلفَتَى لِدُخُولِهِ ٤٩٨٨ ـ إحْدَاهُ مَا بَعْدَ المَمَاتِ وعَرْض أرْ ٤٩٨٩ ـ فَيهَ ول رَبُّ العَرْش جَلَّ جَلَالُهُ • ٤٩٩ - ذَا الاسم فِي الدِّيوانِ يُكْتَبُ ذَاكَ ديـ ٤٩٩١ ـ دِيـوانُ عِلِيِّينَ أَصْحَابُ النَّهُ رَا ٤٩٩٢ - فَإِذَا انْتَهَى لِلْجِسْرِ يَوْمَ الْحَشْرِ يُعْ ٤٩٩٣ - عُنْوَانُهُ هَنْدَا كِتَابٌ مِنْ عَزِير ٤٩٩٤ ـ فَدَعُوهُ يَدْخُلْ جَنَّةَ المأوى التِي از 899 - هَذَا وَقَدْ كُتِبَ اسْمُه مُذْ كَانَ فِي الْـ ٤٩٩٦ \_ بَلْ قَبْلَ ذَلِكَ وَهُوَ وَقْتُ القَبْضَتَيْ ٤٩٩٧ ـ سُبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتِ وَالمَلَكُوتِ والْـ ٤٩٩٨ ـ واللَّهُ أَكْبَرُ عَالِمُ الإسْرار والْ ٤٩٩٩ ـ وَالحَمْدُ لِلَّهِ السَّمِيعِ لِسَائِرِ الْـ ٠٠٠٠ وَهُوَ المُوَحَدُ والمُسَبَّحُ والمُمَجَد ٠٠١ - والأمْرُ مِنْ قَبْل ومِنْ بَعْدٍ لَهُ

\* \* \*

## فهڻ

## في صُفُوفِ أَهْلِ الجنَّةِ

مائة وَهَذِي الأمَّةُ التُّلثَانِ شَرْطُ الصَّحِيحِ بمُسْنَدِ الشَّيْبَانِي رَةَ وابْنِ مَسْعُودٍ وَحِبْرِ زَمَانِ

٥٠٠٢ - هَـذَا وإنَّ صُفُوفَهُمْ عِشْرُونَ مَعْ صَدُّ وَلَهُمْ عِشْرُونَ مَعْ صَدِّ - مَا اللهُ اللهُ

رَجُلٌ ضَعِيفٌ غَيْرُ ذِي إِثْقَانِ شَـطُرٌ وَمَا الـلَّفُظَانِ مُـحُتَـلِفَانِ هَــذَا رَجَـاءٌ مِــنْــهُ لِلرَّحْــمْــن دَ مِنَ العَطَاءِ فِعَالَ ذِي الإحسانِ

٥٠٠٥ - أعني ابنَ عَبَّاسِ وَفِي إسْنَادِهِ ٥٠٠٦ ولَقد أتانا فِي الصَّحِيح بأنَّهُمْ ٠٠٠٧ ـ إذْ قَالَ أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَهُمْ ٥٠٠٨ ـ أَعْطَاهُ رَبُّ العَرْش مَا يَرْجُو وَزَا

## فهريّ

## في صفةِ أوَّلِ زُمرةٍ تدخلُ الجنَّة

٥٠٠٩ ـ هَـذَا وَأُوَّلُ زُمْرَةٍ فَـوُجُـوهُـهُم كالبَدْرِ لَيْلَ السِّتِّ بَعْدَ ثَـمَانِ ٠١٠ - السَّابِقُونَ هُمُ وَقَدْ كَانُوا هُنَا أَيْضًا أُولِي سَبْقٍ إِلَى الإحْسَانِ

### فى صفةِ الزُّمرةِ الثَّانيةِ

٥٠١١ والزُّمْرَةُ الأخْرَى كَأَضْوَ إِكَوْكَبِ فِي الأُفْقِ تَنْظُرُهُ بِهِ الْعَيْنَانِ ٥٠١٢ - أَمشَاطُهُمْ ذَهَبٌ وَرَشْحُهُمُ فَمِسْ لَكُ خَالِصٌ يَا ذِلَّةَ الصِرِمَانِ

### في تفاضُلِ أهْلِ الجنَّةِ في الدَّرجاتِ العُلى

٥٠١٣ - ويَرى الذينَ بِذَيْلِهَا مَنْ فَوْقَهُمْ مِثْلَ الْكَوَاكِب رُؤيلةً بِعِيانِ ٥٠١٤ - مَا ذَاكَ مُخْتَصًا بِرُسُل اللَّهِ بَلْ لَهُمُ ولِلصِّدِيقِ ذِي الإيسمَانِ

# فھکڑ

## في ذِكْرِ أَعْلَى أَهْلِ الجنَّةِ منزلةً وأدْناهُمْ

فِي كُلِّ يَوْم وَقْتُهُ الطَّرَفَانِ يَتِهِ لِأَدْنَاهُ القَسريب الدَّانِي يُعْطِيهِ رَبُّ العَرْش ذُو الغُفْرَانِ شَالٍ لَهَا سُبْحَانَ ذِي الإِحْسَانِ

٥٠١٥ ـ هَــذَا وأعْــلَاهُمه فَــنَـاظِــرُ رَبِّــهِ ٥٠١٦ - لَكِنَّ أَدْنَاهُم وَمَا فِيه مْ دَنِيٌ م لَيْسَ فِي الْجَنَّاتِ مِنْ نُقْصَانِ ٥٠١٧ - فَهُوَ الَّذِي تُلْفَى مَسَافَةُ مُلْكِهِ بِسِنِينِنَا أَلْفَانِ كَامِلَتَانِ ٠١٨ ٥٠ - فَيَرَى بِهَا أَقْصَاهُ حَقّاً مِثْلَ رُؤ ٥٠١٩ ـ أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ آخِرَ أَهْلِهَا ٥٠٢٠ - أَضْعَافَ دُنْيَانَا جَمِيعاً عَشْرَ أَمْ

## في ذكْرِ سِنِّ أَهْلِ الجِنَّةِ

ثِينَ الَّتِي هِيَ قُوَّةُ الشُّبَّانِ حَدِدٌ سَواءٍ مَا سِوى الولْدَانِ أُبْنَاءُ عَشْرِ بَعْدَهَا عَشْرَانِ بتَنَاقُضِ بَلْ هَاهُنَا أَمْرَانِ دِ وَذِكْرُ ذَلْكَ عِنْدَهُمْ سِيَّانِ يَأْتُوا بِتَحْرِيرٍ فبِالمِيزَانِ

٥٠٢١ - هَــذَا وَسِـنُّـهُ مُ ثَــلَاثُ مَـعُ ثَـلَا ٥٠٢٢ - وَصَغِيرُهُمْ وَكَبِيرُهُمْ فِي ذَا عَلَى ٧٣٠٥ ـ وَلَقَد رَوَى السُحُدُرِيُّ أَيْـضِاً أَنَّـهُـمُ ٥٠٢٤ - وَكِلَاهُ مَا فِي التَّرْمِذِيِّ وَلَيْسَ ذَا ٥٠٢٥ ـ حَذْفُ الثَّلَاثِ وَنيِّفٍ بَعْدَ العُقُو ٥٠٢٦ ـ عِنْدَ اتِّسَاعٍ فِي الكَلامِ فعِنْدَمَا

## في طُولِ قَامَاتِ أَهْلِ الجَنَّةِ وعَرْضِهِمْ

٧٠٧٧ - وَالطُّولُ طُولُ أَبِيهِمُ سِتُّونَ لَا كِنْ عَرْضُهُمْ سَبْعٌ بِلَا نُقْصَانِ

حَيْن اللَّذَيْن هُمَا لَنَا شَمْسَانِ لَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ الشَّيْبَانِي لذَا العَرْضِ وَالطُّولِ البَديع الشَّانِ تَقْدِيرُ مُتْقِن صَنْعَةِ الإِنْسَانِ

٥٠٢٨ - الطُّولُ صَحَّ بِغيرِ شَكِّ فِي الصَّحِيد ٥٠٢٩ - وَالْعَرْضُ لَمْ نَعْرَفْهُ فِي إِحْدَاهُمَا ٠٣٠ - هَذَا وَلَا يَخْفَى التَّنَاسُبُ بَيْنَ هَد ٥٠٣١ - كُللٌ عَلَى مِـقْدَارِ صَاحِبِهِ وَذَا

### فى حُلاهم وألوَانهمُ

٥٠٣٢ - أَلْوَانُهُمْ بِيضٌ وَلَيْسَ لَهُمْ لِحى جُعْدُ الشُّعودِ مُكَحَّلُو الأَجْفَانِ ٥٠٣٣ ـ هذا كمالُ الحُسْن فِي أَبْشَارِهِمْ وَشُعُورِهِمْ وكَذَلِكَ العَيْنَانِ

## فى لِسان أهْلِ الجنَّةِ

٥٠٣٦ أعْنِي العَلَاءَ هُوَ ابنُ عَمْرِو ثُمَّ يَحْ يَسَى الأَشْعَرِيُّ وَذَانِ مَعْمُوزَانِ

٥٠٣٤ وَلَقَدْ أَتَى أَثَرُ بِأَنَّ لِسَانَهُمْ بِالمنطِقِ العَربِيِّ خَيرِ لِسَانِ ٥٣٥ ـ لكِنَّ فِي إِسْنَادِهِ نظُرٌ فَفْيِ فِي رَاوِيَانِ وَمَا هُمَا تَبِتَانِ

## في ريح أهْلِ الجنَّةِ مِنْ مسيرةِ كم تُوجد

٥٠٣٧ ـ والرِّيحُ تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِي يَنْ وَإِنْ تَصَالَةً فَمَرويَّانِ

ذَا كُسلُهُ وَأَتسي بِسهِ أَنْسرَانِ وَالْجَهْعُ بَهْنَ الْكُلِّ ذُو إِهْكَانِ وَالْجَهْعُ بَهْنَ الْكُلِّ ذُو إِهْكَانِ سٍ ضَرْبُهَا مِنْ غَيْرِ مَا نُقْصَانِ مِلْ قَبْلِهِ فِي غَايَةِ الإِهْكَانِ مِلْ قَبْلِهِ فِي غَايَةِ الإِهْكَانِ قُرْباً وَبُعْداً مَا هُمَا سِيَّانِ قُورِباً وَبُعْداً مَا هُمَا سِيَّانِ أَيْضاً وَذَلِكَ وَاضِعُ السِّبِيانِ أَيْضا وَذَلِكَ وَاضِعُ السِّبِيانِ وَاعْ بِقَدْرِ إِطَاقَةِ الإِنْسسانِ وَاكْ فِي الأَفْهَامِ والأَذْهَانِ بَلْ ذَاكَ فِي الأَفْهَامِ والأَذْهَانِ

٥٠٣٨ - وَكَذَا رُوِيْ سَبْعِينَ أَيْضاً صَحَّ هَا ٥٠٣٨ - مَا فِي رِجَالِهِ مَا لَنَا مِنْ مَطْعَنٍ ٥٠٤٠ - وَلَقَدْ أَتَى تَقْدِيرُه مِائَةً بِخَمْ ١٤٠٥ - وَلَقَدْ أَتَى تَقْدِيرُه مِائَةً بِخَمْ 1٤٠٥ - إِنْ صَحَّ هَذَا فَهُ وَ أَيْضًا وَالَّذِي ١٤٠٥ - إِنَّ صَحَّ هَذَا فَهُ وَ أَيْضًا وَالَّذِي ١٤٠٥ - إِمَّا بِحَسْبِ المُدْرِكِينَ لِريجِهَا ١٤٠٥ - أَوْ بِاحْتِلَافِ قَرَارِهَا وَعُلُوها وَعُلُوها وَعُلُوها عَمْ أَوْ بِاحْتِلَافِ السَّيْرِ أَيْضًا فَهُ وَ أَنْ ١٤٠٥ - أَوْ بِاحْتِلَافِ السَّيْرِ أَيْضًا فَهُ وَ أَنْ ١٤٠٥ - مَا بَيْنَ أَلْفَاظِ السَّيْرِ أَيْضًا فَهُ وَ أَنْ ١٤٠٥ - مَا بَيْنَ أَلْفَاظِ الرَّسُولِ تَنَاقُضٌ

# فهنّ

## في أسبقِ النَّاسِ دخولاً إلى الجنَّةِ

جَنَّاتِ فِي تَفْدِيسِهِ أَثَسرَانِ مَن كِلَاهُمَا فِي ذَاكَ مَحْفُوظَانِ وَرَوَى لَنَا الشَّانِي صَحَابِيَّانِ جَحْقَاقِ سَبْقِهِمُ إلى الإحسانِ عِكلَاهُمَا لَا شَكَّ مَوْجُودَانِ قِ اللَّهِ مَنْ قَدْ خُصَّ بِالفُرقانِ فِي الخَلْقِ عَنْدَ دُخُولِهِمْ لِجِنَانِ إِسْلَامِ والإيمانِ والتَّصْدِيقِ بالقُرْآنِ بَقُهُمْ دُخُولًا قَوْلَ ذِي البُرْهَانِ

فِحُهُ إِلهُ العَرْشِ ذُو الإِحْسَانِ فِي وَحُهُ إِلهُ العَرْشِ ذُو الإِحْسَانِ فِي رَمُسُولِهِ وَسُرَائِعِ الإِيسَمَانِ وَرَمُسُولِهِ وَشُرَائِعِ الإِيسَمَانِ وَرَمُسُولِهِ وَشُرَائِعِ الإِيسَمَانِ وَرَمُسُمَّى خَالِداً بِسَبَيَانِ لِرُوحٌ يُسَمَّى خَالِداً بِسَبَيَانِ لِرُّ حُمْسِ لِدُي نُكُرَانِ الدِّعَلَى السَحَالَاتِ لِلرَّحْمُ لِنَ الدَّكَ الإَحْمُلُ ثَانِ الشَّرَا فَحَمْدٌ ثَانِ وَصِفَاتِهِ وَكَمَالِهِ السَّرَّا فَحَمْدٌ ثَانِ وَصِفَاتِهِ وَكَمَالِهِ السَّرَّانِ الدِّرَّانِي وَصِفَاتِهِ وَكَمَالِهِ السَرَّبَانِي وَمُسَانِ وَهُو السَجَدي رُبِذَلِكَ الإِحْسَانِ وَهُو السَجَدي رُبِذَلِكَ الإِحْسَانِ حَفَّيْ وَصِيانِ مَسَانِ الإَحْسَانِ مَانِ الْمُحْسَانِ مَانِ الْمُحْسَانِ مَانِ الْمُحْسَانِ الْمُحْسَانِ مَانِ الْمُحْسَانِ مَانِ الْمُحْسَانِ مَانِ الْمُحْسَانِ مَانِ مَانِ مَانِ الْمُحْسَانِ مَانِ الْمُحْسَانِ مَالْمُ الْمُحْسَانِ مَانِ مِنْ مَانِ مِنْ مَانِ م

٥٠٥٠ - وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ أَنَّ أَوَّلَهُمْ يُصَا وَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ أَنَّ أَوَّلَهُمْ يُصَا وَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ أَنَّ وَخُولًا جَنَّةَ الْهِ مَا وُخُولًا جَنَّةَ الْهِ مَا وُخُولًا جَنَّةَ الْهِ مَا وَصَلَّ وَيَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا وَمَعَ عَلَا وَقُولُهِ مَعْ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا وَمَعَ كَانَ عُمُومُهُ المخصُوصَ بالصِّ ١٠٠٥ - لَوْ صَعَ كَانَ عُمُومُهُ المخصُوصَ بالصِّ ١٠٠٥ - هَذَا وَأَوَّلُهُمْ وُخُولًا فَسَهْ وَ حَمَّ ١٠٠٦ - هَذَا الَّذِي هُو عَارِفٌ باللَّهِ عِلَى السَّرَاءِ أَصْبَعَ حَامِداً ١٠٠٥ - وَكَذَا الشَّهِ عِلَى فَسَبْقُهُ مُتَيَقَّنُ ١٠٠٥ - وَكَذَا الشَّهِ عِلَى فَصَمُ بِالْهُ وَعِينَ يَقُومُ بِالْهُ وَعِينَ يَقُومُ بِالْهُ الْمَعْلُوكُ حِينَ يَقُومُ بِالْهُ الْمُعْلَولُ وَعِينَ الْهُ لَيْسَ بِالْهُ الْمُعْلَولُ الْمَعْلُولُ وَعِينَ يَقُومُ بِالْهُ الْمُعْلَولُ وَعِينَ الْهُ لَيْسَ بِالْوَلُهُ عَينَ الْهُ لَيْسَ بِالْهُ الْمُعْلَولُ وَعِينَ لَهُ وَعَينَ الْهُ لَيْسَ بِالْهُ الْمُعْلَولُ الْمَعْلُولُ وَعِينَا لِلْهُ مِنْ الْهُ الْمُعْلُولُ وَعِينَا لِلْهُ لَا لَا الْمُعْلُولُ وَعِينَا لِلْهُ الْمُعْلَولُ الْمُعْلِقُ لَا الْمُعْلُولُ وَعِينَا لِلَيْسَ بِالْمُعْلِيلُ الْمُعْلُولُ وَعِينَا لِلْهُ لَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَولُ الْمُعْلِولُ الْمُعْلَولُ الْمُؤْلُولُ وَعِينَالُولُ لَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِي

### 10 -00

## فهنّ

### في عددِ الجنَّاتِ وأجناسِها

جِدًا وَلَكِنُ أَصْلُهَا نَوْعَانِ حَلْيِ وَآنِيَةٍ وَمِنْ بُنْ يَانِ حَلْيٍ وَآنِيَةٍ وَمِنْ بُنْ يَانِ حَلْيٍ وَبُنْ يَانِ وَكُلِ أَوَانِ نِ والسَّلَامِ إِضَافَةٌ لِمَعَانِ وَكُلِ أَوَانِ نِ والسَّلَامِ إِضَافَةٌ لِمَعَانِ هِا مِدْحَةً في غَايَةِ التِّبْيَانِ سَطُهَا مَسَاكِنُ صَفْوةِ الرَّحْمٰنِ سَطُهَا مَسَاكِنُ صَفْوةِ الرَّحْمٰنِ مَنْ فَوةِ الرَّحْمٰنِ خَوثُ بِالْقُرْآنِ فَلَا مَعْوَدُ بِالْقُرْآنِ وَلَا اللَّهُ وَآنِ اللَّهُ وَآنِ اللَّهُ وَالمَانِ مَنْ فَوةِ الرَّحْمٰنِ خِلْقُ وَالمَانُ مَنْ فَالْتَالِيْ فَالْلَالِيْ وَآنِ اللَّهُ وَآنِ المَانِي فَا اللَّهُ وَآنِ اللَّهُ وَآنِ اللَّهُ وَآنِ المَانِي فَا اللَّهُ وَالْمَانِ الْمُانِي الْقُولَةِ اللَّهُ وَالْمَانِ فَا اللَّهُ وَالْمَانِ وَالْمَانِ فَا اللَّهُ وَالْمَانِ فَا اللَّهُ وَالْمَانِ وَالْمَانِ فَا اللَّهُ وَالْمَانِ فَالْهُ وَالْمَانِ فَا اللَّهُ وَالْمَانِ وَالْمُعْمِلُونِ وَالْمَانِ وَالْمِلْمِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ الْمَانِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمَانِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمَانِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ فَالْمِلْمُ مِلْمُ وَالْمِلْمُ الْمُلْمِ وَالْمِلْمُ الْمُلْمُ وَالْمِلْمُ فَالْمِلْمُ الْمُلْمُ فَالْمُوالِمُ الْمُلْمُ فَالْمُلْمُ الْمُلْمُ الْ

٥٠٦٧ - وَالْجَنَّةُ اسْمُ الْجِنْسِ وَهْيَ كَثيرةٌ مَنْ ٥٠٦٨ - ذَهَبِيَّتَانِ بِكُلِّ مَا حَوَتَاهُ مِنْ ١٠٦٥ - وَكَذَاكَ أَيْضاً فِضَّةٌ ثِنْتَانِ مِنْ ١٠٧٥ - لَكِنَّ دَارَ الْخُلْدِ وَالْماْوَى وَعَدْ ١٠٧٥ - لَكِنَّ دَارَ الْخُلْدِ وَالْماْوَى وَعَدْ ١٠٧٥ - أَوْصَافُهَا اسْتَدْعَتْ إضَافَتَهَا إِلَيْ ١٠٧٥ - لَكِنَّ مَا الْفِرْدُوسُ أَعْلَاهَا وَأَوْ ١٠٧٢ - لَكِنَّ مَنْ زِلَةً لأَعْلَى الْخلق مَنْ ١٠٧٢ - أَعْلَاهُ مَنْ زِلَةً لأَعْلَى الْخلق مَنْ ١٠٥٠ - الْحَلْق مَنْ الْخلق مَنْ الْحَلْق مَنْ الْعَلْقُ مَنْ الْحَلْق مَنْ الْحَلْق مَنْ الْحَلْق مَنْ الْحَلْق مَا الْحَلْق مَنْ الْحَلْق مَنْ الْحَلْق مَنْ الْحَلْق مَنْ الْحَلْق مَنْ الْحَلْق مَنْ الْعَلْمُ الْحَلْق مَنْ الْحَلْق مَنْ الْعَلْقُ مَنْ الْحَلْق مَنْ الْحَلْق مَنْ الْعُلْمُ الْحِنْ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْقُ مَنْ الْعَلْقُ مَنْ الْمُلْعُ الْعُلْمُ الْعُلْقُ مَنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْحَلْقُ مَا الْحُلْو الْحَلْقُ مَنْ الْعُلْمُ الْعُلْونُ مَا الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْصَافَعُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْعُلْونُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ ال

خَلَصَتْ لَهُ فَضْلًا مِنَ الرَّحْمَن صيلُ الجِنَانِ مُفَصَّلًا بِبَيَانِ م يَليه مَا ثِنْ تَانِ مَفْضُ ولَانِ عَشْرِ وَيَعْسُرُ نَظْمُهَا بِوزَانِ فِيهِ تَالُوحُ لِمَانُ لَهُ عَالِمَانِ فِرْدُوس عِنْدَ تَكَامُل البُنْيَانِ فَتَبَارَكَ الرَّحْمٰنُ أَعْظُمُ بَانِ تَفْضِيلُهُ مِنْ أَجْل هَذَا الشَّانِ ذَا الفَصْل شَيءٌ فَهُ وَ ذُو نُكُرَانِ يُشْبِتْ بِذَا فَضْلًا عَلَى الشيْطَانِ ثِيدُ المشِيئَةِ لَيْسَ ثَمَّ يَدَانِ كُلُّ بنعهمة رَبِّهِ المنَّانِ لَ تَكَلَّمِي فَتَكَلَّمَتْ بِجَيَانِ مَاذَا ادَّخَرِثُ لَهُ مِنَ الإحْسَانِ كَ عُويْ مِرٌ أَثْراً عَظِيمَ الشَّانِ طَرَباً بِقَدْرِ حَلَاوَةِ الإيمانِ أَوْ كَانَ يَا أَهْلًا بِذَا العِرْفَانِ لدَاهُنَّ يَنْظُرُ فِي الكِتَابِ الثَّانِي وَبعِزَّةٍ وبرحمه وحسنانِ بِحُ فِي سِوَاهَا مَا هُمَا مِثْلَانِ لَيْلًا وَلَا يَدْري بِذَاكَ السَّسَانِ كِن أَهْلهِ هُمْ صَفْوةُ الرَّحْمٰنِ لِيِّيقُ حَسْبُ فَلَا تَكُنْ بِجَبَانِ

٧٧٠٥ - وَهِ عَ الْوَسِيلَةُ وَهُ عَ أَعْلَى رُسْبَةٍ ٥٠٧٥ ـ وَلَقَدْ أَتَى فِي سُورَةِ الرَّحْمٰن تَفْ ٥٠٧٦ ـ هِي أَرْبَعُ ثِنْتَانِ فَاضِلَتَانِ ثُمَّ ٠٧٧ - ف الأُولَيَانِ الفُضْ لَيَانِ لأَوْجُهِ ٧٧٠ - وَإِذَا تِأْمَّلْتَ السِّياقَ وَجَدْتَهَا ٠٧٩ - سُبْحَانَ مَنْ غَرَسَتْ يَدَاهُ جَنَّهَ الْ ٠٨٠ - وَيَدَاه أَيْضًا أَنْ قَنَتْ لِبِنَائِهَا ٥٠٨١ - هِيَ فِي الجِنَانِ كَآدَم وَكِلَاهُمَا ٥٠٨٢ - لَكِنَّمَا الجَهْمِيُّ لَيْسَ لَدَيْهِ مِنْ ٥٠٨٣ - وَلَدٌ عَ فَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ ٥٠٨٤ ـ فَكِلَاهُ مَا تَأْثِيرُ قُدُرَتِه وَتَأْ ٥٠٨٥ - إلَّا هُمما أو نِعممتاه وَخلفه ٥٠٨٦ - لَمَّا قَضَى رَبُّ العِبَادِ الغرْسَ قَا ٠٨٧ - قَدْ أَفْلِحَ الْعَبْدُ الَّذِي هُوَ مُوْمِنٌ ٨٨٠٥ - وَلَقَدْ رَوَى حَقًّا أَبُو الدَّرْدَاءِ ذَا ٥٠٨٩ - يَهْتَزُّ قَلْبُ العَبْدِ عِنْدَ سَمَاعِهِ • • • • مَا مِشْلُه أَبَداً يُعَالُ بِرَأْيِهِ ٥٠٩١ - فِيهِ النُّزُولُ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ فإح ٥٠٩٢ - يَمْحُو وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ بِحِكْمَةٍ ٥٠٩٣ ـ فَتَرى الفَتَى يُمْسِي عَلَى حَالٍ وَيُصْـ ٥٠٩٤ ـ هُــوَ نَـائِمٌ وأُمُسورُهُ قَــدْ دُبِّـرَتْ ٥٠٠٥ ـ والسَّاعَةُ الأخرى إلَى عَدْنٍ مَسَا ٥٠٩٦ - الرُّسْلُ ثُمَّ الأنْبِيَاءُ وَمَعْهُمُ الصِّ

كَلَّا وَلَا سَمِعَتْ بِهِ أُذْنَانِ لُ لَهُ تَعَالَى اللَّهُ ذُو السَّلْطَانِ ءِ يَــقُـولُ هَــلُ مِــنُ تَــائِبِ نَــدْمَــانِ أُعْطِيهِ إنِّي وَاسِعُ الإحْسَانِ أَمْ لَاكِ تِلْكَ شَهَادَةُ الشُّوانِ وَتَـمَامِـهِ فِي سُنَّةِ الطَّبَرانِي

٥٠٩٧ - فِيهَا الَّذِي وَاللَّهِ لَا عَدِنْ رَأَتُ ٥٠٩٨ - كَلَّا وَلَا قَلْبُ بِهِ خَطْرَ الْمِشَا ٩٩٠٥ - وَالسَّاعَةُ الأَخْرَى إِلَى هَذِي السَّمَا ٠١٠٠ \_ أَوْ دَاع أَوْ مُستَخْفِر أَوْ سَائل ٥١٠١ ـ حَتَّى تُصَلَّى الفَجْرُ يَشْهَدُهَا مَعَ الْـ ٥١٠٢ - هَـذَا الحَدِيثُ بِطُولِه وَسِيَاقِهِ

### في بناءِ الجنَّةِ

رَى فِضَّةٌ نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ خَالِصِ العِفْيَانِ نُظِمَ البِنَاءُ بِغَايَةِ الإِثْقَانِ نٌ جَابِذَا أَثَرَانِ مَفْدِولَانِ فَهُمَا الْمِلَاطُ لِذَلِكَ الْبُنْيَانِ

٥١٠٣ - وَبِنَاوْهَا اللَّبِنَاتُ مِنْ ذَهَبِ وَأَخْ ١٠٤ - وقُصُورُهَا مِنْ لُؤلُؤٍ وَزَبَرِجَدٍ ٥١٠٥ ـ وَكَــذَاكَ مِـنْ دُرِّ وَيَـاقُــوتٍ بِــهِ ٥١٠٦ - وَالطِّينُ مِسْكٌ خَالِصٌ أَوْ زَعْفَرَا ٥١٠٧ - لَيْسَا بِمُخْتَالِفَيْنِ لَا تُنْكِرُهُمَا

# فهريّ

### في أرْضِها وحصبائِها وتُرْبتها

٥١٠٨ - وَالأَرْضُ مَـرْمَـرَةٌ كَخَالِصِ فِضَّةٍ مِثْلَ الـمِـرَاة تَـنَالُهَا العَيْنَانِ ٥١٠٩ \_ فِي مُسْلِم تَشْبِيهُهَا بِالدَّرْمَكِ الصَّ الصَّافِي وبالِمسْكِ العَظِيمِ الشَّانِ •١١٠ ـ هَـذَا لِحُسَنِ اللَّوْنِ لَكِنْ ذَا لِطي بِ الرِّيحِ صَارَ هُنَاكَ تَشْبِيهَانِ

كَ لآلِيءٌ نُشِرَتْ كَنَشْرِ جُسَمَانِ حِسَمَانِ حِسمَانِ حِسسَكِ الَّذِي مَا اسْتُلَّ مِنْ غِزلَانِ

٥١١٥ - حَصْبَاؤها دُرُّ ويَاقُوتُ كَـذَا مِنْ الْهُ مِنَ الْهُ مِنَ الْهُ مِنَ الْهُ مِنَ الْهُ مِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ ا

## فهڻ

### في صِفةِ غُرُفَاتِهَا

مِنْ ظَهْرِهَا وَالظَّهْرُ مِنْ بُطْنَانِ مِ وَطَيِّبِ الحَلِمَاتِ والإِحْسَانِ وَعَبِيدُهُ أَيْضًا لَهُمْ ثِنْتَانِ ٥١١٣ - غُرُفَاتُهَا فِي الجَوِّ يُنْظَرُ بَطْنُهَا
 ٥١١٥ - سُكَّانُهَا أهلُ القِيامِ مَعَ الصيا
 ٥١١٥ - ثِنْتَانِ خَالِصُ حَقِّهِ سُبْحَانَهُ

### % % %

## فھڻ

## في خِيامِ الجنَّةِ

قَدْ جُوِّفَتْ هِي صَنْعَةُ الرَّحْمْنِ كُلِّ النِّسْوَانِ كُلِّ النِوايَا أَجْمَلُ النِّسْوَانِ بَعْضاً وَهَذَا لاَتْسَاعِ مَكَانِ ذَهَبٍ وَدُرِّ زِيسَنَ بِالْمَسْرُ جَانِ وَشَواطِيءِ الأَنْهَارِ ذِي الجَريَانِ وَشَواطِيءِ الأَنْهَارِ ذِي الجَريَانِ لِلتَّيِّرِيْنِ لَقُلْتُ مُنْكَسِفَانِ لِلتَّيِّرِيْنِ لَقُلْتُ مُنْكَسِفَانِ لِلتَّيْرِيْنِ لَقُلْتُ مُنْكَسِفَانِ وَمِنْ أَشْجَانِ مَنْ خَيْنُ حِسَانِ مَنْكُسِفَانِ مَنْ مَنْ خَيْنُ حِسَانِ مَنْ مَنْ خَيْنُ وَعِسَانُ مَنْ مَنْ خَيْنُ وَعِسَانُ مَتَّافِقَانِ فَالْحُسَانُ مَتَّافِقَانِ مَانُ مَتَّافِقَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَّانِ مَانَانِ مَانِيْنِ مَانَانِ مِانِعُمْ مَانَانِ مِنْ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مِانَانِ مَانِ مَانِيْنِ مِانِ مَانِي مِنْ مَانِ مِنْ مَانَانِ مَانَانِ مُنْ مَانَانِ مُسَانِ مَانِ مِنْ مَانَانِ مَانَانِ مِنْ مَانِي مَانِ مِنْ مَانَانِ مُنْ مَانَانِ مَانِعُ مِنْ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانِعُمُ مَانَانِ مَانِ مَانَانِ مَانِهُ مَانَانِ مَانَانِ مَانِعُمُ مِنْ مَانَانِ مِنْ مَانَانِ مُنْ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مُنْ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانِ مَانَانِ مَانَانِ م

0117 - لِلْعبدِ فِيها حَيْمَةٌ مِنْ لُوْلوَ فِي الْجَوِّ فِي ١١٧ - سِتُّونَ مِيلًا طُولُهَا فِي الْجَوِّ فِي ١١٨ - يَغْشَى الْجَمِيعَ فَلَا يُشَاهِدُ بَعْضُهُمْ ١١٩ - يَغْشَى الْجَمِيعَ فَلَا يُشَاهِدُ بَعْضُهُمْ ١١٩ - فِيهَا مَقَاصِيرٌ بِها الأَبْوَابُ مِنْ ١١٩ - فِيهَا مَقَاصِيرٌ بِها الأَبْوَابُ مِنْ ١٢٠ - وَخِيامُهَا مَنْصُوبَةٌ بِريَاضِهَا ١٢٠ - مَا فِي الْخِيامِ سِوَى الَّتِي لَوْ قَابَلَتْ ١٢٢ - مَا فِي الْخِيامِ سِوَى الَّتِي لَوْ قَابَلَتْ ١٢٢ - لِلَّهِ هَاتِيكَ الْخِيامُ فَكَمْ بِهَا ١٢٢ - فِيهِنَّ حُورٌ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ خَيْد ١٢٢ - خَيْراتُ أُوجُهاً

# فهڻ

### في أرَائِكِهَا وسُرُرِهَا

هِنَّ الحِجَالُ كَثِيرَةُ الأَلْوَانِ تيك الحِجَالِ وَذَاكَ وَضْعُ لِسَانِ رِسَ وَهُوَ ظَهْرُ البَيْتِ ذِي الأَرْكَانِ ٥١٢٥ - فِيهَا الأرَائِكُ وَهْيَ مِنْ سُرُرٍ عَلَيْهِ ٥١٢٦ - لَا تَسْتَجِقُ اسْمَ الأَرَائِكِ دُونَ هَا ٥١٢٧ - بَشْخَانَةٌ يَدْعُونَهَا بِلِسَانِ فَا

## فھڻ

### في أشجارها وظلالِها وثمارِها

فِي هَذِهِ السَّدُّ فَيَا مِشَالٌ دَانِ فَ السَّسُوكِ مِسنُ ثَسَمَسٍ ذَوِي أَلْوَانِ لِ وَنَسَفْ عُهُ السَّسَرُوي حُ لسلابُسدَانِ مِنْ بَعْضِهَا تَفْريحُ ذِي الأَحْزَانِ مِنْ بَعْضِهَا تَفْريحُ ذِي الأَحْزَانِ نُصِدَتُ يَلِدٌ بِأَصَابِعٍ وَبَسَانِ نُصِدَتُ يَلِدٌ بِأَصَابِعٍ وَبَسَانِ خَمُلًا مَكَانَ الشَّوْكِ فِي الأَغْصَانِ خَمُلًا مَكَانَ الشَّوْكِ فِي الأَغْصَانِ خُلُ التَّتِي مِنْها القُطُوفُ دَوَانِ خُلُ التَّتِي مِنْها القُطُوفُ دَوَانِ نُسِا نَظِيبِ رِّكَنِي يُورَى بِعِيبانِ فَي المَّعْبِومِ فَلَا اللَّهُ عُلِوقًا ذَوْ أَلُوانِ مَنْ السَّعْبُومِ فَلَذَاكَ ذُو أَلُوانِ تَسَلِيفُ السَّعُمُ وَمِ فَلَذَاكَ قُولٌ ثَانِ عَلَيْ اللَّهُ عُلُولٌ فَيانِ فَي السَّعُ وَلَوْنٍ لَيْسَ يَخْتَلِفَانِ فِي السَّعِ وَلَوْنٍ لَيْسَ يَخْتَلِفَانِ فِي السَّعٍ وَلَوْنٍ لَيْسَ يَخْتَلِفَانِ أَيْسَ يَخْتَلِفَانِ أَلْمَانِ اللَّذِي تَعِيلَا اللَّذِي تَعِيلَانِ الْمُعْرِقِ وَلَوْنٍ لَيْسَ يَخْتَلِفَانِ أَلْمَانِ فَي السَّعِ وَلَوْنٍ لَيْسَ يَخْتَلِفَانِ أَلَانِي تَعْرِقِي الْمُعْرَى هَانِ اللَّذِي تَعِيلَانِ عَلَيْسَ وَلَوْنٍ لَيْسَ يَخْتَلِفَانِ أَمْ وَلَوْنٍ لَيْسَ يَخْتَلِفَانِ الْمَعْرِقِ وَلَا اللَّذِي تَعْرَالُولُولُ لَيْسَ وَلَوْنٍ لَيْسَ وَلَوْنِ لَيْسَ وَلَوْنٍ لَيْسَ وَلَوْنٍ لَيْسَ وَلَوْنِ لَوْنَ الْمُعْرِقِ لَيْسَ وَلَوْنِ لَيْسَ وَلَوْنِ لَيْسَ وَلَوْنِ لَيْسَ وَلَوْنِ لَوْلُونِ لَوْنِ لَلْمُعْرِقِ وَلَا لَالْمَانِ وَلَوْنِ لَوْنَ لَوْنَ وَلَا لَمَانِ وَلَوْنِ لَوْلَوْنِ لَيْسَ وَلَوْنِ لَلْمُوالِ لَلْمَانِ وَلَوْنِ لَلْمُ الْمُعْلِقِ وَلَا لَعْلَالَ وَلَوْنِ لَيْسَ وَلَوْنِ لَيْسَ وَلَوْنِ لَوْلُولُونِ لَيْسَ فَالْمُولِ لَوْلِ لَوْلِ لَلْمُولِ لَوْلِ لَلْمُولِ لَلْمُ الْمُولِقُونِ لَيْسَ فَلَالْمُولُولُ لَا اللْمُولِي لَلْمُولِ لَلْمُولُولُ لَالْمُولِ لَلْمُولُولُ لَلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

١٢٥ - أَشْ جَارُهَا نَـوْعَان مِنْهَا مَا لَهُ وَ١٢٩ - كَالسِّدْرِ أَصْلِ النَّبْقِ مَخْضُودٌ مَكَا ١٣٠ - كَالسِّدْرِ أَصْلِ النَّبْقِ مَخْضُودٌ مَكَا ١٣٠ - هَذَا وَظِلُّ السِّدْرِ مِنْ خَيْرِ الظِّلَا ١٣٥ - وَثِـمَارُهُ أَيْهِ ضَا ذَوَاتُ مَـنَافِع ١٣٠ - وَالطَّلْحِ وَهُوَ الموْزُ مَنْضُودٌ كَمَا ١٣٢ - وَالطَّلْحِ وَهُوَ الموْزُ مَنْضُودٌ كَمَا ١٣٨ - أَوْ أَنَّـهُ شَـجَـرُ البَسوادِي مُـوقَـراً ١٣٥ - هَـذَا وَنَـوْعٌ مَا لَهُ فِـي هَـذِهِ النَّ عَلَاهِ اللَّهُ فِـي هَـذِهِ النَّ ١٣٥ - مَـذَا وَنَـوْعٌ مَا لَهُ فِـي هَـذِهِ النَّ ١٣٥ - مَـذَا وَنَـوْعٌ مَا لَهُ فِـي هَـذِهِ النَّونِ مُحْد ١٣٥ - وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِها فِي اللَّونِ مُحْد ١٣٥ - أَوْ أَنَّـهُ مُتَشَابِها فِي اللَّونِ مُحْد ١٣٨ - أَوْ أَنَّـهُ مُتَشَابِها فِي الاسْمِ مُحْد ١٤٨ - أَوْ أَنَّـهُ وَسَـطٌ خِـيَـارٌ كُـلُهُ ١٤٠ - أَوْ أَنَّـهُ لِثِـمَارِنَا ذُو شَـبَهِ اللَّهُ وَسَـطُ خِـيَارُ كُلُهُ وَسَـطُ خِـيَارُ كُلُهُ اللَّهُ عَمْهَا ولَذَّةَ طَعْمِها ولَذَةً وَقُـهُ هُوهُ مَا ولَذَةً ولَا الْمُرْمُ مُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ ولَا الْمُعْمِها ولَذَةً ولَا الْمُعْمِها ولَذَةً وَلَا وَلَا الْمُعْمِها ولَذَةً وَاللَّهُ الْمُعْمِها ولَذَةً ولَا عَلَيْ وَاللَّهُ وَالْمُعْمُولُ الْمُعْمِها ولَذَةً وَلَا الْمُعْمِها ولَذَةً وَلَمْهُ الْمُعْمِها ولَذَةً وَلَا اللَّهُ الْمُعْمِها ولَا اللَّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُلُهُ الْمُعْمِها ولَذَةً ولَا اللَّهُ الْمُعْمِها ولَا الْمُعْمِها ولَا الْمُعْمِها ولَا الْمُعْمِها ولَا الْمُعْمِها ولَا اللَّهُ الْمُعْمِهُ الْمُعْمِها ولَا اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ والْمُعْمُ الْمُعْمِها ولَا اللَّهُ الْمُعْمِها ولَا الْمُعْمُونُ الْمُعْمُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِها ولَلَا اللْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُهُ ولَا اللْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْ

وَتَسلَذُّهَا مِنْ قَبْلِهِ العَيْسَانِ عُلْيَا سِوَى أَسْمَاءِ مَا تَرِيَانِ وكِ لَاهُ مَا فِي الاسم متَّفِ قَانِ فِي المِسْكِ ذَاكَ التُّوبُ لِلبستانِ يَا طِيبَ ذَاكَ الورْدِ لِلظَّهُ آنِ رَتُهَا فَحَلَّتُ دُونَهَا بِمَكَانِ رَ الشَّمْسِ مِنْ حَمَل إِلَى مِيزَانِ أَنْ تُرتَـقَـى لِلْقِـنْـوِ فِـي الـعِـيـدَانِ شِئْتَ انْتَزَعْتَ بِأَسْهَلِ الإِمْكَانِ ذَهَبِ رَوَاهُ السِّرُمِذِي بِسَبَيَانِ عُ زُمُ رُدُ مِنْ أَحْ سَن الأَلْوَانِ فِيهَا وَمِنْ سَعَفٍ مِنَ العِقْيَانِ شَالِ القِلَالِ فَجَلَّ ذُو الإحسانِ فِيهِ لِسَيْرِ الرَّاكِبِ العَجْلَانِ هَــذَا لِعُـظُـم الأصل والأفْـنَـانِ بَى قَدْرُهَا مَائَةٌ بِلَا نُـقْصَانِ سِهِم بِمَا شَاؤُوا مِنَ الأَلْوَانِ

٥١٤٢ - فَيَلَذُّهَا فِي الأكْل عِنْدَ مَنَالِهَا ٥١٤٣ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَمَا بِالْجَنَّةِ الْ ٥١٤٤ - يَعْنِي الحَقَائِقُ لَا تُمَاثِلُ هَذِهِ ٥١٤٥ - يَا طِيبَ هَاتِيكَ الثِّمَارِ وَغَرْسِهَا ١٤٦ - وَكَذَلِكَ المَاءُ الَّذِي يُسْقَى بِهِ ١٤٧٥ - وَإِذَا تَسْلَوَلْتَ الشِّمَارَ أَتَتْ نَظِيد ١٤٨ - لَمْ تَنْقَطِعْ أَبَداً وَلَمْ تَرْقُبْ مَسِيد ١٤٩ - وَكَذَاكَ لَمْ تُهْنَعْ وَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى • ١٥٠ - بَلْ ذُلِّلَتْ تِلْكَ القُطُوفُ فَكَيْفَ مَا ١٥١٥ - وَلَقِدْ أَتَى أَثِرٌ بِأَنَّ السَّاقَ مِنْ ٥١٥٢ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَهَاتِيكَ الجُذُو ٥١٥٣ - وَمُقَطَّعَاتُهُمُ مِنَ الكَرَبِ الَّذِي ٥١٥٤ - وَثِمَارُهَا مَا فِيهِ مِنْ عَجَم كأمُ ١٥٥٥ - وَظِلالُهَا ممدودةٌ لَيْسَتُ تَقِي ٥١٥٦ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِظُلِّ أَصْلِ وَاحِدٍ ٥١٥٧ - مائةٌ سِنِينٌ قُدِّرَتْ لَا تَنْقَضِي ١٥٨٥ - وَلَقَدْ رَوَى الْخُدْرِيُّ أَيْنَصَا أَنَّ طُو ٥١٥٩ ـ تَتَفتَّحُ الأكْمَامُ مِنهَا عَنْ لِبَا

\* \* \*

# فھڻ

## في سَمَاع أهْلِ الجنَّةِ

• ١٦٠ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَيُـرْسِلُ رَبُّنَا رِيـحًا تَـهُـزُ ذَوَائِبَ الأغْهَانِ

إنْسَانِ كَالنَّغَمَاتِ بِالأَوْزَانِ بِلذَاذَةِ الأَوْتَارِ وَالعِيدَانِ ءُ المحورِ بالأصواتِ والألْحَانِ مُلِئتُ بِهِ الأُذُنَانِ بِالإِحْسَانِ! مِنْ مِشْلِ أَقْمَادٍ عَلَى أَغْصَانِ! لِلْقَلْبِ مِنْ طَرَبِ وَمِنْ أَشْجَانِ! ذَيَّاكَ تَصْغِيراً لَهُ بِلِسَانِ أصْوَاتِ مِنْ مُورِ البِخِنَانِ حِسَانِ تٌ كَامِلَاتُ الحُسْنِ وَالإِحْسَانِ سُخْطٌ وَلَا ضِغْنٌ مِنَ الأَضْغَانِ بَى لِلَّذِي هُـوَ حَظُّنَا الحقّاني فِي التّرْمِذِيّ وَمُعْجَم الطَّبَرَانِي سِيراً لِلَفْظَةِ «يُـحْبَرُونَ» أَغَـانِ اكَ الخِنَا عَنْ هَذِهِ الأَلْحَانِ أَذْنَى عَلَى الأَعْلَى مِنَ النُّقُصَانِ إيمَانِ مِثْلُ السُّمِّ فَي الأَبْدَانِ أَبَداً مِنَ الإشْرَاكِ بِالرَّحْمِنِ حُبِاً وإجلالًا مَعَ الإحسانِ عَــبْــداً لِكُــلِّ فُــلانَــةٍ وَفُــلَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ لَيْسَ يَجْتَمِعَانِ تَـقـيـيـدَهُ بِـشَـرَائِعِ الإِيـمَـانِ مَا فِيهِ مِنْ طَرَبِ وَمِنْ أَلْحَانِ

٥١٦١ - فَتُثِيرُ أَصْوَاتاً تَلَذَّ لِمَسْمَع الْـ ١٦٢٥ - يَا لَذَّةَ الأسْمَاعِ لَا تَسَعَوَّضِي ٥١٦٣ - أَوَ مَا سَمِعْتِ سَمَاعُهُمْ فِيهَا غِنَا ١٦٤٥ - وَاهِاً لِذَيَّاكَ السَّمَاعِ فَإِنَّهُ ٥١٦٥ ـ وَاهاً لِذَيَّاكَ السَّمَاعِ وَطِيْبِهِ ٥١٦٦ ـ وَاهاً لِذَيَّاكَ السَّمَاعِ فَكَمْ بِهِ ١٦٧٥ - وَاهاً لِذَيَّاكَ السَّدَمَاعِ وَلَمْ أَقُلْ ١٦٨ - مَا ظَنُّ سَامِعةٍ بِصَوْتٍ أَطْيبِ الْـ ٥١٦٩ - نَـحْنُ النَّـوَاعِـمُ والحَـوَالِدُ حَيِّرَا ١٧٠ - لَسْنَا نَـمُـوتُ وَلَا نَـحَافُ وَمَا لَنَا ١٧١٥ - طُوبَى لِمَنْ كُنَّا لَهُ وَكَذَاكَ طُو ١٧٢ ٥ \_ فِ عَي ذَاكَ آثارٌ رُوينَ وَذِكْرُهَا ١٧٣ ٥ \_ وَرَوَاهُ يَحْيَى شَيْخُ الْأَوْزَاعِيِّ تَفْ ١٧٤ - نَزَّهْ سَمَاعَكَ إِنْ أَرَدْتَ سَمَاعَ ذَيَّه ١٧٥ - لَا تؤثِر الأَذْنَى عَلَى الأَعْلَى فَتُحْد ١٧٦ - إِنَّ اخْتِ يَسَارَكَ لِلسَّسَمَاعِ السَّازِلِ الْـ ١٧٧ ٥ - وَاللَّهِ إِنَّ سَمَاعَهُمْ فِي القَلْبِ وَالْه ١٧٨ ٥ \_ وَاللَّهِ مَا انفَكَّ الَّذِي هُـوَ دَأْبُـهُ ١٧٩ - فَالْقَلْبُ بَيْتُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَّا جَلَالُهُ • ١٨٠ - فَإِذَا تَعَلَقَ بِالسَّمَاعِ أَصَارَهُ ١٨١٥ - حُبُّ الكِتَابِ وَحُبُّ أَلحَانِ الغِنَا ١٨٢٥ - ثَـقُـلَ الحِـتَـابُ عَـلَيْهِـمُ لَمَّـا رَأَوْا ١٨٣ - وَاللَّهُ وُ خَفَّ عَلَيْهِ مُ لَمَّا رَأَوْا

١٨٤ - قُوتُ النُّفُوسِ وَإِنَّمَا القُرْآنُ قُو
 ١٨٥ - وَلِذَا تَرَاهُ حَظَّ ذِي النُّقْصَانِ كَالْ
 ١٨٦٥ - وَأَلَذُهُ مَمْ فِيهِ أَقَالُهُ مُ مِنَ الْ
 ١٨٧٥ - يَا لَذَّةَ الفُسَّاقِ لَسْتِ كَلَذَّةِ الْ

تُ القَلْبِ أَنَّى يَسْتَوِي القُوتَانِ! جُهَّالِ والصِّبْيَانِ والنِّسْوَانِ عَقْلِ الصَّحِيحِ فَسَلْ أَخَا العِرْفَانِ أبْسرارِ فِسي عَسقْلٍ وَلَا قُسرْآنِ

### \* \* \*

## فهڻ

### في أنهار الجنَّةِ

١٨٨٥ - أَنْهَ ارُهَا مِن غَيْرِ أُخْدُودٍ جَرَتْ سُبْحَانَ مُمْسِكِهَا عَنِ الفَيَضَانِ 1٨٨٥ - مِنْ تَحْتِهِمْ تَجْرِي كَمَا شَاؤُوا مَفَجَ حَرَةً وَمَا لِلنَّهُ رِمِنْ نُقْصَانِ 1٨٩٥ - مِنْ تَحْتِهِمْ تَجْرِي كَمَا شَاؤُوا مَفَجَ حَمْ حَرْ ثُسَمَّ أَنْهِ اللَّهِ مِارٌ مِسْنَ الأَلْبَانِ 1٩٩٥ - عَسَلٌ مُصَفِّى ثُمَّ مَاءٌ ثُمَّ خَمْ حَرْ ثُسُمَّ أَنْهِ اللَّهُ مِا تِلْكَ المَوَادُ كَهَذِهِ لَكِنْ هُمَا فِي اللَّفْظِ يَجْتَمِعَانِ 19٩٥ - وَاللَّهِ مَا تِلْكَ المَوَادُ كَهَذِهِ لَكِنْ هُمَا فِي اللَّفْظِ يَجْتَمِعَانِ 19٩٥ - هَذَا وَبَيْنَهُ مَا يَسِيرُ تَشَابُهِ وَهُو الشَّتِرَاكُ قَامَ بِالأَذْهَانِ 19٩٥ - أَنْظُنُها محلوبةً مِن باقرٍ أو ناقيةٍ أو ماعيزٍ أو ضانِ]

## فهريٌ

## في طَعامِ أَهْلِ الجِنَّةِ

وَلُحُومُ طَيْرٍ نَاعِمٍ وَسِمَانِ يَا شِبْعَةً كَمُلَتْ لِذِي الإِسمَانِ وَالطِّيبُ مَعْ رَوْحٍ وَمَعْ رَيْحَانِ بِسَأْكُفُ خُسدًّامٍ مِسنَ السوِلْدَانِ

٥١٩٤ - وَطَعَامُهُمْ مَا تَشْتَهِيهِ نُفُوسُهُمْ
 ٥١٩٥ - وَفَوَاكِهٌ شَتَّى بِحَسْبِ مُنَاهُمُ
 ٥١٩٦ - لَحْمَ وَخَمْرٌ وَالنِّسا وَفَوَاكِهٌ
 ١٩٧٥ - وَصِحَافُهُم ذَهَبٌ تَطُوفُ عَلَيْهِمُ

١٩٨٥ - وَانْ ظُورُ إِلَى جَعْلِ السَّلْذَاذَةِ لِلْعُيُو
 ١٩٩٥ - لِلْعَدِنِ مِنْهَا لَذَّةٌ تَدْعو إلَى
 ١٩٩٥ - سَبَبُ التَّنَاوُلِ وَهُو يُوجِبُ لَذَّةً

نِ وَشَهُ وَةِ لِلنَّفْسِ فِي النَّهُ رْآنِ شَهَ واتِهَ النَّفُسِ والأَهْرَانِ شَهَ واتِهَ النِّهُ مَا نَالَتِ العَيْنَانِ أَخْرَى سِوَى مَا نَالَتِ العَيْنَانِ

### \* \* \*

## فھڻ

### في شرابِهِمْ

بِالْجِسْكِ أَوَّلُهُ كَجِشْلِ الشَّانِي غَسَوْلٍ وَلَا دَاءٍ وَلَا نُسَقْصَانِ تغتالُ عَقْلَ الشاربِ السَّكُرانِ وَيُخَافُ مِنْ عَدَمٍ لِذِي الْوجِدَانِ خَصْرِ الَّتِي فِي جَنَّةِ الْحَيَوانِ كَافُورُ ذَاكَ شَرَابُ ذِي الإحسَانِ أُبْرَارُ مَشْرَبُهِ هِم شَرَابٌ ثَانِ شِرْبُ الْمقَرَبِ خِيْرَةِ الرَّحْمٰنِ ذَاكَ الشَّرَابُ فَتِلْكَ تَصْفِيتَانِ جَبالُمُبَاحِ وَلَيْسَ بِالْعِصْيَانِ أَعْمَالُ ذَاكَ الْمَزْجُ بِالْمَعِيانِ

> \* \* \* فهرخ د اد د د شد اد د د د د د د د

في مَصْرِفِ طعامِهِمْ وشرابِهِمْ وهضْمِهِ

٣١٣ - هَذَا وَتَصْرِيفُ الما آكِلِ مِنْهُمُ عَرَقٌ يَفيضُ لَهُمْ مِنَ الأَبْدَانِ

٥٢١٥ - كَرَوائِحِ المِسْكِ الَّذِي مَا فِيهِ خَذْ ٥٢١٥ - فَتَعُودُ هَاتِيكَ البُطُونُ ضَوَامِراً ٥٢١٦ - لا غَائِطٌ فِيهِ اَوَلا بَوْلٌ وَلَا مَا عُلْ فَي وَلا عَائِطٌ فِيهِ اَوْلا بَوْلٌ وَلَا مَا عُضَاءٌ رِيحُهُ مِسْكٌ يَكُو ٥٢١٧ - وَلَهُمْ جُشَاءٌ رِيحُهُ مِسْكٌ يَكُو ٥٢١٨ - هَذَا وَهَذَا صَعَ عَنْهُ فَوَاحِدٌ

طٌ غَدي رُهُ مِن سَائِرِ الأَلْوَانِ تَبْغِي الطَّعَامَ عَلَى مَدَى الأَزْمَانِ تَبْغِي الطَّعَامَ عَلَى مَدَى الأَزْمَانِ مَخْطٌ وَلَا بَصْتٌ مِنَ الإِنْسَانِ نُ بِهِ تَمَامُ الهَضْمِ للإنسانِ فُ بِهِ تَمَامُ الهَضْمِ للإنسانِ فِي مُسلِمٍ ولأَحْمَدَ الأَثْرَانِ

## فههرّ

### في لِباسِ أَهْلِ الجِنَّةِ

٥٢١٩ - وَهُمُ الملُوكُ عَلَى الأَسِرَّةِ فَوْقَ هَا ٥٢٢٠ - وَلِبَاسُهُمْ مِنْ سُنْدُسٍ خُضْرٍ وَمِنْ ٥٢٢١ - مَا ذَاكَ مِنْ دُودٍ بَنَى مِنْ فُوقِهِ وَمِنْ ١٢٢٥ - مَا ذَاكَ مِنْ دُودٍ بَنَى مِنْ فَوقِهِ ٢٢٢٥ - كَلَّا وَلَا نُسِجَتْ عَلَى الْمِنْوَالِ نَسْ ٢٢٣ - حُلَلٌ تُسَتُّ ثِمَارُهَا عنها فَتَب ٢٢٢٥ - حُلَلٌ تُسَتُّ ثِمَارُهَا عنها فَتَب ٢٢٢٥ - بِيضٌ وَخُضْرٌ ثُمَّ صُفْرٌ ثُمَّ صُفْرٌ ثُمَّ مُفُرٌ ثُمَّ مُفَرِّ ثُمَّ مُفَرِّ ثُمَ مُحُمْ ١٢٢٥ - وَنصِيفُ إِحْدَاهُنَّ وَهُوَ خِمارُهَا كَرَبُولِ عَلَيْهَا لَا تَعْو ٢٢٢٥ - وَنصِيفُ إِحْدَاهُنَّ وَهُو خِمارُهَا كَرَبُولُ مِنْ خُلَلٍ عَلَيْهَا لَا تَعْو ٢٢٧٥ - سَبْعُونَ مِنْ خُلَلٍ عَلَيْهَا لَا تَعْو ٢٢٧٥ - لَكِدنْ تَسرَاهُ مِسنْ وَرا ذَا كُسلّهِ

تيك الرُّؤوسِ مُرَصَّعُ التِّيجَانِ السَّبَرَقِ نَـوْعَانِ مَـعُـرُوفَانِ تِـلْكَ البُيهُـوتَ وَعَادَ ذَا طيرانِ جَ ثِيَابِنَا بِالقُطْنِ والكَتَّانِ جَ ثِيَابِنَا بِالقُطْنِ والكَتَّانِ حَدُو كَالرِّيَاطِ بِأَحسنِ الألوانِ مُدُو كَالرِّيَاطِ بِأَحسنِ الألوانِ مُن شُبِّهَتْ بِشقائقِ النُّعْمانِ مَا للبِلكِي أبداً بِهن يَسدانِ مَا للبِلكِي أبداً بِهن يَسدانِ لَيُستُ لَهُ الدِّنْيَا مِنَ الأَثْمَانِ قُ الطَّرْفَ عَنْ مُحِّ وَرَا السَّيقَانِ فَي الشَّيقَانِ مِنْ الأَثْمَانِ مَنْ الأَثْمَانِ مَنْ الأَثْمَانِ مَنْ المَّارِقَانِ مَنْ المَّارِقَانِ مَنْ المَّارِقَ السَّيقَانِ مِنْ المَّارِقَ السَّيقَانِ مِنْ النَّالِ السَّيقَانِ مِنْ المَّارِقِ لَدَى زُجَاجِ أَوَانِ

# فھڻ

## في فُرُشِهِمْ وما يتبعُهَا

٥٢٢٩ - وَالفُوشُ مِنْ إِسْتَبِرَقٍ قَدْ بُطِّنَتْ مَا ظَنُّكُمْ بِظِهَارَةٍ لِبِطَانِ

• ٢٣٠ - مَـرْفُـوعَةٌ فَـوْقَ الأسِـرَّةِ يَـتَّـكِـي ٢٣١ - يَتَحَـدَّثَـانِ عَـلَى الأرَائـكِ مَـا تَـرَى ٢٣٢ - هَــذَا وَكَــمْ زِرْبِـيَّـةٍ وَنَــمَــارِقٍ

هُوَ وَالحَبِيبُ بِخَلُوةٍ وأَمَانِ حِبَّيْنِ فِي الخَلُواتِ يَنْتَجِيَانِ وَوَسَائِدٍ صُفَّتْ بِلَا مُسْبَانِ

### \* \* \*

## فَهِكُّ في حُلِيّ أهْلِ الجِنَّةِ

٧٣٣ - وَالدَحلْئُ أَصْفَى لُؤْلوْ وَزَبَرْجَدٍ ٥٢٣٤ \_ مَا ذَاك يَحْتَ صُّ الإِنَاثَ وإِنَّـمَا ٥٢٣٥ ـ الـتَّارِكِينَ لِبَاسَهُ فِي هَذهِ الـدُّ ٧٣٦ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ حِلْيَتَهُمْ إِلَى ٧٣٧ - وَكَنْ ا وضوءُ أبى هُرَيْرةَ كَانَ قَدْ ٥٢٣٨ ـ وَسِــوَاهُ أنْــكَــرَ ذَا عَــلَيْــهِ قَــائِلًا ٥٢٣٩ ـ مَا ذَاكَ إِلَّا مَوْضِعُ الكَعْبَيْنِ والـزَّ ٠ ٢٤٠ \_ وَلِذَاكَ أَهْلُ الفِقْهِ مُحْتَلِفُونَ فِي ٧٤١ - وَالرَّاجِحُ الأَقْوَى انْتِهَاءُ وُضُوئِنَا ٥٢٤٢ \_ هَـذَا الَّذِي قَدْ حَـدَّهُ الرَّحْمُنُ فِي الْـ ٥٧٤٣ ـ وَاحْفَظْ حُدُود الرَّبِّ لَا تَتَعَدَّهَا ٧٤٤ - وَانْظُرْ إِلَى فِعْلِ الرَّسُولِ تَجِدْهُ قَدْ ٥٢٤٥ ـ وَمَن اسْتَطَاعَ يُطِيلُ غُرَّتَهُ فَمَوْ ٥٧٤٦ - فَأَبُو هُرِيْرَةَ قَالَ ذَا مِنْ كِيسِهِ ٧٤٧ - وَنُعَيِمُ الرَّاوِي لَهُ قَدْ شَكَّ فِي ٥٧٤٨ ـ وَإِطَالَةُ الغُرّاتِ لَيْسَ بِـمُـمْكن

وَكَذَاكَ أَسْوِرةٌ مِنَ الْعِقْيَانِ هُــوَ لِلإِنـاثِ كَــذَاكَ لِلذُّكْــرَانِ نْسيَسا لأَجْسل لِبَساسِه بِسجِسَانِ حيث أنتهاء وضويهم بوزان فَازَتْ بِهِ العَضُدَانِ والسَّاقَانِ مَا السَّاقُ مَوْضِعَ حِلْيةِ الإنْسَانِ نْدَيْنِ لَا السَّاقَانِ والعَضُدَانِ هَــذَا وَفــيــهِ عِــنْـدَهُــمْ قَــوْلَانِ لِلْمِرفَفَيْن كَذَلِكَ الكَعْبَانِ عُرْآنِ لَا تَعِدِلْ عَن السَّهُ رْآنِ وَكَذَاكَ لَا تَجْنَحْ إلى النُّفْصَانِ أَبْدَى الـمُرادَ وَجَاءَ بِالسِّبْيَانِ قُوفٌ عَلَى الرَّاوِي هُوَ الفَوْقَانِي فَخَدَا يُحمَيِّزُهُ أُولُو العِرْفَانِ رَفْع الحَدِيثِ كَذَا رَوَى الشَّيْبَانِي أَبَداً وَذَا فِي غَايَةِ التِّبِيانِ

## فهنځ

## في صفةِ عرائسِ الجنَّةِ وحسْنِهنَّ وجَمَالِهنَّ ولذةِ وصالِهنَّ ومُهُورهنَّ

مُنَّتُ بِنَاكَ الحِبْرِ والأرْكَانِ وَمُحَسِّرٌ مَسْعَاهُ لَا العَلَمَانِ والخيفُ يَحْجُبُهُ عَن القُرْبَانِ ضِعُ حِلِّهِ مِنْهُ فَلَيْسَ بِدَانِ مُستَجَرِّداً يَبْغِي شَفِيعَ قِرانِ هَــذِي مَــنَـاسِــكُــهُ بــكُــلِّ زَمَــانِ حَثُوا رَكَائِبَهُم إلَى الأَوْطَانِ نَـحْـوَ الـمـنَازِلِ أُوَّلَ الأَزْمَانِ لِ فَشَمَّهُ وَا يَا خَبْمَةَ الكَسْلَان تٍ مُشْرِقًاتِ النُّورِ وَالبُرْهَانِ فِيهِنَّ أَقْمَاراً بِلَا نُفْصَانِ مَحْبُ وبِهَا مِنْ سَائِرِ الشُّبَّانِ فالطُّرْف فِي ذَا الوَجْهِ لِلنِّسْوَانِ مِنْ مُسنِهَا فَالطَّرفُ لِلذُّكْرَانِ بِ فَلا تَحِدْ عَنْ ظَاهِر القُوْآنِ انِي فَتِلكَ إِشَارَةٌ لِمَعَانِ مَـقْصُورَةً فَـهُـمَا إذاً صِـنْفَانِ مُحرِّدُنَ عَنْ مُسْنِ وَعَنْ إِحْسَانِ اءُ اللَّويُّ تَسبُوءُ باللَّحُسرَانِ

٧٤٩ - يَا مَنْ يَطُوفُ بِكَعْبَةِ الحُسْنِ الَّتِي • ٥٢٥ - وَيَظَلُّ يَسْعَى دَائِماً حَولَ الصَّفَا ٥٢٥١ - وَيرُومُ قُرْبَانَ الوصَالِ عَلَى مِنَّى ٥٢٥٢ ـ فَسلِذَا تَسرَاهُ مُسحْسرِمساً أَبَسداً وَمَسوْ ٥٢٥٣ - يَبْغِي التَّمَتُّعَ مُفْرِداً عن حِبِّهِ ٥٢٥٤ ـ فَيَظُلُّ بِالْجَمَرَاتِ يَرمِي قَلْبَهُ ٥٢٥٥ ـ وَالنَّاسُ قَدْ قَضَّوْا مَنَاسِكَهُمْ وَقَدْ ٥٢٥٦ - وَحَدَثْ بِهِمْ هِمَةٌ لَهُمْ وَعَزَائِمٌ ٥٢٥٧ - رُفِعَتْ لَهُمْ فِي السَّيْرِ أَعْلَامُ الوصَا ٥٢٥٨ - وَرَأَوْا عَلَى بُعْدٍ خياماً مُشْرِفًا ٥٢٥٩ - فَتَيَمَّمُوا تِلْكَ النِحِيَامَ فَآنَسُوا ٥٢٦٠ ـ مِنْ قَاصِرَاتِ الطَّرْفِ لَا تَبْغِي سِوَى ٥٢٦١ - قَصَرَتْ عَلَيْه طَرْفَهَا مِنْ مُسْنِهِ ٥٢٦٢ - أَوْ أَنَّهَا قَصَرَتْ عَلَيْها طَرْفَهُ ٧٢٦٣ - وَالأُوَّالُ المعْهُودُ مِنْ وَضْع الخِطَا ٥٢٦٤ - وَلـرُبَّمَا دَلَّتْ إِشَارَتُهُ عَلَى الـــــ ٥٢٦٥ ـ هَذَا وَلَيْسَ القَاصِرَاتُ كَمَنْ غَدَتْ ٥٢٦٦ - يَا مُطْلِقَ الطَّرْفِ المعَذَّبِ فِي الأَلْي ٧٢٦٧ ـ لَا تَسْبِيَنَّكَ صُورَةٌ مِنْ تَحْتِهَا الدَّ

شَيْطَ انَةٌ فِي صُورَةِ الإِنْسَانِ أَكْفَاؤُهَا مِنْ دُونِ ذِي الإحسانِ خُلُق وَلَا خَوْفٍ مِنَ الرَّحْمُن تَركَتْهُ لَمْ تَطْمَحْ لَهَا الْعَيْنَانِ بوَفَاءِ حَقِّ البَعْلِ قَطُّ يَدَانِ قَالَتْ: وَهَلْ أَوْلَيْتَ مِنْ إحْسَانِ؟ تَقْبَلْ سِوَى التَّعْويج والنُّقْصَانِ قَدْ حَارَ فِيهِ فِكُرَةُ الإِنْسَانِ مَا شِئْتَ مِنْ عَيْبِ وَمِنْ نُقْصَانِ شَيءُ يُظِنُّ بِهِ مِنَ الأثْمَانِ وَالنَّاسُ أَكْشُرُهُمْ مِنَ العُمْيَانِ تُ بُــعُــولِهِــنَّ وَهُــنَّ لِلأَحْــدَانِ قَدْ أَصْبَحَتْ فَرْداً مِنَ النِّسْوَانِ مِنْ قَبْلُ مِنْ شِيب وَمِنْ شُبَّانِ بَاقِي مُو فَانِ تَبِغِي وَلَمْ تَنظُ فَرْ إِلَى ذَا الآنِ مْ مَهِ رَهَا مَا دُمْتَ ذَا إِمْ كَانِ لَكَ نِـسْـبَـةٌ لِلْعِـلْم وَالإِيـمَـانِ ةِ عَدِيْشِهَا أَوْ لِلْحُطَامِ الفَانِي أُخْرَى فَجِئتَ بِأَقْبَحِ الحُسْرَانِ فَاتَ الَّذِي أَلْهَاكَ عَنْ ذَا السَّانِ لَتقَطَّعَتْ أَسَفًا مِنَ الحِرْمَانِ نْيَا وَسَوْفَ تُفِيتُ بَعْدَ زَمَانِ

٥٢٦٨ - قَبُحَتْ خَلَائِقُهَا وَقُبِّحَ فِعْلُهَا ٥٢٦٩ \_ تَـنْقَادُ لِلأنْـنَالِ والأرْذَالُ هُـم ٠٧٧٠ \_ مَا تُـمَّ مِـنْ دِيـن وَلَا عَـفْـل وَلَا ٧٧١ - وَجَـمَ الُهَا زُورٌ وَمَ صْـنُـوعٌ فَـإِنْ ٧٧٧ - طُبعَتْ عَلَى تَرْكِ الحِفَاظِ فَمَا لَهَا ٥٢٧٣ ـ إِنْ قَصَّرَ السَّاعِي عَلَيْهَا سَاعةً ٧٧٤ - أَوْ رَامَ تَقُويماً لَهَا اسْتَعْصَتْ وَلَمْ ٧٧٥ ـ أَفْكَارُهَا فِي المَكْرِ والكَيْدِ الَّذِي ٥٢٧٦ ـ فَجَمَالُهَا قِشْرٌ رَقِيقٌ تَحْتَهُ ٧٧٧ - نَـقْـدٌ رَدِيءٌ فَـوْقَـهُ مِـنْ فِـضَّةٍ ٧٧٨ - فَالنَّاقِدُونَ يَرَوْنَ مَاذَا تَـحْتَـهُ ٧٧٩ - أمَّا جَمِيلَاتُ الوُجُوهِ فَخَائِسًا ٠٢٨٠ \_ وَالحَافِظَاتُ الغَيْبِ مِنْهُنَّ الَّتِي ٧٨١ - فَانْظُرْ مَصَارِعَ مَنْ يَلِيكَ وَمَنْ خَلا ٧٨٧ - وَارْغَبْ بِعَقْلِكَ أَنْ تَبِيعَ الْعَالِيَ الْـ ٥٢٨٣ - إِنْ كَانَ قَدْ أَعْيَاكَ خَوْدٌ مِشْلُ مَا ٥٢٨٤ \_ فَاخْطُبْ مِنَ الرَّحْمَن خَوْداً ثُمَّ قَدِّ ٥٢٨٥ \_ ذَاكَ النِّكَ الح عَلَيْكَ أَيْسَرُ إِنْ يَكُنْ ٧٨٦ - وَاللَّهِ لَمْ تَـخـرُجْ إِلَى اللَّذُنِّا لِللَّهُ ٧٨٧ - لَكِنْ خَرَجْتَ لِكَيْ تُعِدَّ الزَّادَ لِلْهِ ٥٢٨٨ - أَهْملْتَ جَمْعَ الزَّادِ حَتَّى فَاتَ بَلْ ٥٢٨٩ - وَالـلَّهِ لَوْ أَنَّ السَّفُ لُوبَ سَسِلِيسِمَـةٌ ٠٢٩٠ ـ لَكِنَّهَا سَكْرَى بِحُبِّ حَيَاتِهَا الدُّ

اخْتَ، ولِنَفْسِكَ يَا أَخَا العِرْفَانِ وَمَحَاسِناً مِنْ أكسل النِّسُوانِ قَدْ أُلْبِسَتْ فَالطَّرْفُ كَالِحَيْرَانِ سُبْحَانَ مُعْطِي الحُسْنِ والإِحْسَانِ فَتَراهُ مِثْلَ الشَّارِبِ النَّشُوانِ كَالْبِدْدِ لَيْلَ السِّتِّ بَعْدَ ثَـمَانِ وَالسَّلْيُلُ تَـحْتَ ذَوَائِبِ الأَغْصَانِ لَيْل وَشَهْس كَيْفَ يَجْتَمِعَانِ سُبْحَانَ مُتْقِنِ صَنْعَةِ الإِنْسَانِ لَدَ مَجِيئِهِ حتَّى الصَّبَاحِ النَّانِي يَستَصَاحَبَانِ كِللهُمَا أَخَوَانِ مَا شَاءَ يُبِصِرُ وَجُهَهُ يَرِيانِ وَتَرَى مَحَاسِنَهَا بِهِ بِعِيَانِ سُودُ السعُهُ ونِ فَواتِرُ الأَجْفَانِ فَيُضِيءُ سَفْفَ القَصْرِ بِالجُدْرَانِ يَبْدُو فَيَسْأَلُ عَنْهُ مَنْ بِجِنَانِ؟ فِي الجَنَّةِ العُلْيَا كَمَا تَريَانِ فِي لَثْهِهِ إِدْرَاكُ كُلِّ أَمَانِي ب فَغُصْنُهَا بِالمَاءِ ذُو جَرَيَانِ حَمَلَ الشِّمَارَ كَثِيرةَ الأَلْوَانِ غُصْنِ تَعَالَى غَادِسُ البُسْتَانِ محسن القوام كأؤسط القُضبان

٥٢٩١ ـ فَاسْمَعْ صِفَاتِ عَرَائِسِ الجَنَّاتِ ثُمَّ م ٧٩٢ه ـ مُحورٌ حِسَانٌ قَـدْ كَـمُـلْنَ خَـلائِقـاً ٥٢٩٣ ـ حَتَّى يَحَارُ الطَّرْفُ فِي الحُسْنِ الَّذِي ٥٢٩٤ - وَيَقُولُ لَمَّا أَنْ يُشَاهِدُ مُسْنَهَا ٥٢٩٥ ـ وَالطَّرْفُ يَشْرَبُ مِنْ كُؤُوسِ جَمَالِهَا ٧٩٦ - كَمُلَتْ خَلاقِقُهَا وَأُكْمِلَ مُسْنُهَا ٧٩٧ - وَالشَّمْسُ تَجْرِي فِي مَحَاسِنِ وَجْهِهَا ٥٢٩٨ ـ فَتَرَاهُ يَعْجَبُ وَهْوَ مَوْضِعُ ذَاكَ مِنْ ٧٩٩ - ويَتَفُولُ سُبْحَانَ الَّذِي ذَا صُنْعُهُ • • • • لَا اللَّيْلُ يُدْرِكُ شَمْسَهَا فَتَغِيبَ عِنْ ٥٣٠١ - وَالشُّمْسُ لَا تَأْتِي بِطَرْدِ اللَّيْلِ بَلْ ٥٣٠٢ - وَكِلَاهُمَا مِرْآةُ صَاحِبِهِ إِذَا ٥٣٠٣ ـ فَيَرى مَحَاسِنَ وَجْهِهِ فِي وَجْهِهَا ٥٣٠٤ ـ حُمهُ و السُخُمهُ و ثُمنُ ورُهُمنَ لآلِيءٌ ٥٣٠٥ ـ وَالبَرْقُ يَبْدُو حِيْنَ يَبْسِمُ ثَغْرُهَا ٣٠٦ - وَلَـقَـدْ رَوَيِـنَا أَنَّ بَـرْقـاً لامـعـاً ٥٣٠٧ - فَيُقَالُ هَذَا ضَوْءُ ثَغْرِ ضَاحِكٍ ٥٣٠٨ ـ لِلَّهِ لَاثِهِمُ ذَلِكَ السُّسُّعُ سِ الَّذِي ٥٣٠٩ - رَيَّانَةُ الأَعْطَافِ مِنْ مَاءِ الشَّبَا ٥٣١٠ - لمَّا جَرَى مَاءُ النَّعِيم بِغُصْنِهَا ٣١١ - فَالْوَرْدُ والسُّفَ خَاحُ والرُّمَّانُ فِي ٣١٢ - وَالقَدُّ مِنْهَا كَالقَضِيبِ اللَّذِنِ فِي

عَالِي النَّفَا أَوْ وَاحِدُ الكُشْبَانِ ب لَوَاحِ قِ لِلْبَ طُ نِ أَوْ بِ لَوَانِ فَنُهودُهُنّ كألْطَفِ الرُّمَّانِ ض واعْتِدَالٍ لَيْسَنَ ذَا نُدُحُرَانِ أيَّام وَسْوَاسٌ مِنَ السهِ جُرَانِ بِسَبِيكَتَيْنِ عَلَيْهِ مَاكَفًانِ حَفَّتْ بِهِ خَصْرَانِ ذَاتُ ثَسَمَانِ خَصْرَين قَدْ غَارَتْ مِنَ الأَعْكَانِ حَبَّاتُ مِسْكٍ جَلَّ ذُو الإِثْقَانِ مَا لِلصِّفَاتِ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانِ شَيءٌ مِنَ الآفَاتِ فِي النِّسُوانِ فَحَنابُهُ فِي عِزَّةٍ وَصِيَانِ نَهُ مَا وَحَتُّ طَاعَةُ السُّلْطَانِ عَنْهُ وَلَا هُو عِنْدَهُ بِجَبَانِ فالصَّبُّ مِنْهُ لَيْسَ بِالضَّجْرَانِ بحُراً بغير دَم وَلَا نُـقُصَانِ جَاءَ الحَدِيثُ بِلْذَا بِلَا نُكُرَانِ قَــدْ جَــاءَ فِــي «يــسّ» دُونَ بَــيَــانِ عَبِثَتْ بِهِ الأشْوَاقُ طُولَ زَمَانِ تِلْكَ اللَّيَالِي شَاأُنُهُ ذُو شَانِ مَحْبُ وبِهِ فِي شَاسِع البُلْدَانِ بِلِقَائِهِ سَبَبٌ مِنَ الْإِمْكَانِ

٥٣١٣ ـ فِي مَغْرِسِ كَالْعَاجِ تَحْسَبُ أَنَّهُ ٥٣١٤ - لَا الظُّهِ رُيَلْحَقُه وَلَيْسَ ثُدِيُّهَا ٥٣١٥ \_ لَكِ نَ لَهُ نَ كَ وَاعِبٌ وَنَ وَاهِدٌ ٥٣١٦ ـ وَالجِيدُ ذُو طُولٍ وَحُسْن فِي بَيَا ٥٣١٧ - يَشْكُو الحُلِيُّ بِعَادَهُ فلَهُ مَدَى الْـ ٥٣١٨ - وَالمِعْصَمَانِ فَإِنْ تَشَأْ شَبِّهُ هُمَا ٥٣١٩ - كَالزُّبْدِ لِيْناً فِي نُعُومَةِ مَلْمَسِ • ٣٢٠ - وَالصَّدْرُ مُتَّسِعٌ عَلَى بَطْنِ لَهَا ٥٣٢١ - وَعَلَيْهِ أَحْسَنُ سُرَّةٍ هِيَ مَجْمَعُ الْـ ٥٣٢٧ ـ حُتِقٌ مِنَ العَباجِ اسْتَدارَ وَحَوْلَهُ ٥٣٢٣ \_ وَإِذَا انْسَحَسَدُرْتَ رَأَيْسَتَ أَمْسِراً هَسَائِلًا ٥٣٢٤ ـ لَا الحَيْضُ يَغْشَاهُ وَلَا بَوْلٌ وَلَا ٥٣٢٥ ـ فَـخِـذَانِ قَـدْ حَـفًـا بِـهِ حَـرَسـاً لَهُ ٥٣٢٦ - قَامَا بِحَدْمَتِهِ هُوَ السُّلْطَانُ بَيْ ٥٣٢٧ - وهُوَ المُطَاعُ أَمِيرُهُ لَا ينتهى ٥٣٢٨ ـ وَجِمَاعُهَا فَهُ وَ الشِّفَاءُ لِصَبِّهَا ٥٣٢٩ ـ وَإِذَا يُجَامِعُهَا تَعُودُ كَمَا انتشَتْ • ٥٣٣ - فَهُوَ الشَّهِيُّ وَعُضْوُهُ لَا يَنْتَنِي ٥٣٣١ - وَلَقَدْ رَوَيْسَنَا أَنَّ شُعْلَهُ مُ الَّذِي ٥٣٣٧ ـ شُغْلُ العَرُوس بعِرْسِهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٥٣٣٣ ـ باللَّه لَا تَـسْأَلْهُ عَـنْ أَشْخَالِهِ ٥٣٣٤ \_ وَاضْرِبْ لَهُ مَثَلًا بِصَبِّ غَابَ عَنْ ٥٣٣٥ \_ والسُّوقُ يُسزْعِبُهُ إِلَيْهِ وَمَا لَهُ

٥٣٣٦ - وَافَى إِلَيْهِ بَعْدَ طُولِ مَغِيبِهِ ٥٣٣٧ - أَتَسلُومُهُ أَنْ صَارَ ذَا شُعُسلٍ بِهِ ٥٣٣٨ - يَا رَبِّ غَفْراً قَدْ طَغَتْ أَقْلامُنَا

عَنْهُ وَصَارَ الـوَصْلُ ذَا إِمْكَانِ لَا وَالَّذِي أَعْطَى بِلَا حُسْبَانِ يَا رَبِّ مَعْذِرَةً مِنَ السَّطُّغْيَانِ

\* \* \*

فهڻ

٥٣٣٩ - أَقْدَامُهَا مِنْ فِضَّةٍ قَدْ رُكِّبَتْ وَهَا مِثْلُ الْعَاجِ مَلْمُومٌ يُرَى ٥٣٤ - وَالسَّاقُ مِثْلُ العَاجِ مَلْمُومٌ يُرَى ٥٣٤٢ - وَالرِّيخ مِسْكُ والجُسُومُ نَوَاعِمٌ ٥٣٤٢ - وَكَلَامُهَا يَسْبِي العُقُولَ بِنَغْمَةٍ ٥٣٤٢ - وَهِيَ العَرُوبُ بِشَكْلِهَا وَبِدَلِّها ٤٣٤٥ - وَهِيَ الْعَرُوبُ بِشَكْلِهَا وَبِدَلِّها ٤٣٤٥ - وَهِيَ التَّي عِنْدَ الجِمَاعِ تَزِيدُ فِي ٤٣٤٥ - وَهِيَ الَّتِي عِنْدَ الجِمَاعِ تَزِيدُ فِي ٤٣٤٥ - وَهِيَ الَّتِي عِنْدَ الجِمَاعِ تَزِيدُ فِي ٤٣٤٥ - وَهِيَ التِّي عِنْدَ الجِمَاعِ تَزِيدُ فِي ٤٣٤٥ - وَهِيَ التَّي عِنْدَ الجَمَاعِ تَزِيدُ فِي ٤٣٤٥ - وَهِيَ التَّي عِنْدَ الجَمَاعِ تَزِيدُ فِي ٤٣٤٥ - وَهِي التَّي عِنْدَ الجَمَاعِ تَزِيدُ فِي ٤٣٤٥ - وَهِي التَّي عَنْدَ الْمُعَالِقُ وَالْمَلاحَةُ أَوْجَبَا عِمَاعِ وَالْمَلاحَةُ أَوْجَبَا عِمَا الْجَتَمَعَا لِصَابُ وَامِقٍ ٤٤٥٥ - فَإِذَا هُمَا الْجَتَمَعَا لِصَابُ وَامِقٍ ٤٤٥٥ - فَإِذَا هُمَا الْجَتَمَعَا لِصَابُ وَامِقٍ ٤٤٥٥ - فَإِذَا هُمَا الْجَتَمَعَا لِصَابُ وَامِقٍ وَالْمَاعِ وَامِقٍ وَالْمَا الْخَتَمَعَا لِصَابُ وَامِقٍ وَالْمَا الْجَتَمَعَا لِصَابُ وَامِقٍ وَالْمَا الْعَلَامِ وَامِقٍ وَالْمَاعِمُ وَامِقٍ وَالْمَاعِمُ وَامِقٍ وَالْمَاعِ وَامِقٍ وَالْمَا الْجَتَمَعَا لِصَابُ وَامِقٍ وَالْمَاعِيْوِ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِيْقِ وَالْمَاعِمُ وَامِقٍ وَالْمَاعِمُ وَامِوْ وَالْمَاعِيْوِ وَالْمَاعِمُ وَامِوْ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِيْوِ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِيْوِ وَالْمَاعِيْوِ وَالْمَاعِيْدُ وَالْمَاعِيْوِ وَالْمَاعِيْدِ وَالْمُعَامِيْوِ وَالْمَاعِيْدِ وَالْمَاعِيْدِ وَالْمَاعِيْدِ وَالْمَاعِيْدِ وَالْمَاعِيْدِ وَالْمَاعِيْدِ وَالْمَاعِيْدُ وَالْمَاعِيْدُ وَالْمَاعِيْدُ وَالْمَاعِيْدِ وَالْمَاعِيْدُ وَالْمَاعِلُونُ وَالْمَاعِيْدُ وَالْمَاعِيْدُ وَالْمَاعِيْدُ وَالْمَاعِلُونُ وَالْمَاعِلَاعِهُ وَالْمَاعِيْدُ وَالْمَاعِيْدُ وَالْمُعُولِ وَالْمَاعِيْدُ وَالْمَاعِيْدُ وَالْمَاعِيْدُ وَالْمَاعِلَاعِهُ وَالْمَاعِيْدُولُومِ وَال

مِنْ فَوْقِهَا سَاقَانِ مُسلْتَفَّانِ مُسلَّتَفَّانِ مُسلَّتَفَّانِ مُسلَّتُ فَّانِ مُسلَّتُ فَّانِ مُسلَّتُ فَالِ مُسلَّدُ وَالعَمْ وَرَاءَهُ بِعِيسَانِ وَالسَّمْ وَجَانِ وَالسَّعِسِدَانِ وَالسَّعِسِدَانِ وَالسَّعِسِدَانِ وَالسَّعِسِدَانِ وَرَدَّ عُسلَّ أَوَانِ وَرَبَّ عُسلَّ أَوَانِ وَرَبَّ عُسلَّ أَوَانِ وَرَبَّ عُسلَنِ وَالآذَانِ وَرَبَّ عُسلِنَ وَالآذَانِ وَتَحبُّبٍ تَفْسِيرَ ذِي العِرْفَانِ وَتَحبُّبٍ تَفْسِيرَ ذِي العِرْفَانِ وَتَحبُبُ تِ فَسْسِيرَ ذِي العِرْفَانِ وَتَحبُّبٍ تَفْسِيرَ ذِي العِرْفَانِ وَتَحبُّبٍ تَفْسِيرَ ذِي العِرْفَانِ إِلْمُ لَكُنَ السَّلَانِ وَالآذَانِ وَالآذَانِ وَاللَّذَانِ وَاللَّذَانُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَانِ وَاللَّهُ وَالْمَانِ وَاللَّذَانِ وَاللَّذَانِ وَاللَّذَانُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَانِ وَاللَّهُ وَالْمَانِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَانِ وَاللَّهُ وَالْمَانِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَانِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَانِ وَاللَّهُ وَالْمَالَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَانِ وَالْمَانِ الْمُنْ وَالْمِنْ وَالْمَانِ اللَّهُ الْمَانِ الْمُنْ الْ

10 910 910

فھڻ

989 - أَسْرابُ سِنِّ وَاحِدٍ مُسَتَمَاثِلَ سِنِّ الشَّبَابِ لأَجْمَلِ الشُّبَانِ ٥٣٤٩ - بَحْرٌ فَلَمْ يَأْخُذْ بَكَارَتَهَا سِوَى الْ مَحْبُوبِ مِنْ إنْسٍ وَلَا مِنْ جَانِ ٥٣٥١ - بِحْرٌ فَلَمْ يَأْخُذْ بَكَارِتَهَا سِوَى الْ مَحْبُوبِ مِنْ إنْسٍ وَلَا مِنْ جَانِ ٥٣٥١ - حِصْنٌ عَلَيْهِ حَارِسٌ مِنْ أَعْظَم الْ محرَّاسِ بِأَسَا شَانُلُهُ ذُو شَانِ ٥٣٥٢ - وإذَا أَحَسَّ بِدَاخِلِ لِلحِصْنِ وَلَّى م هَارِباً فَسَتَرَاهُ ذَا إِمْعَانِ

رُجُ مِنْهُ فَهُ وَكَذَا مَدَى الأَزْمَانِ تَنْصَاع بِكُراً لِلْجِمَاع الثَّانِي فِيهِ يُضِعِ فُهُ أُولُو الإِنْقَانِ قـــسِــيــم كالْــمَــولُودِ مِنْ حِبَّانِ فَوْقَ النصَّعِيفِ وَلَيْسَ ذَا إِنْقَانِ تَمعَت لِأَقْوَى وَاحِدِ الإِنْسَانِ إذْ قَـدْ يَـكُـونُ أُضَـيـعِـفَ الأرْكَـانِ إيمان والأغمال والإحسان م وَاحِدٍ مِائَةً مِنَ النِّسْوَانِ فِيهِ وَذَا فِي مُعْجَم الطَّبَرانِي مُتَ فَاوِثُ بَتَ فَاوُتِ الإِسمَانِ تِلْكَ النُّصُوص بِمِنَّة الرَّحْمٰنِ أَفْضَى إلَى مِائَةٍ بِلَا خَورَانِ أَقْنَوَى هُنَاكَ لِزُهْدِهِ فِي الفَانِي عَيْنَيْن وَاصْبِرْ سَاعَةً لِزَمَانِ مَةَ ظُفُر وَاحِدَةٍ تُرَى بِجِنَانِ أَخْلَاقِ مَعْ عَيْبِ وَمَعْ نُفْصَانِ حَتَّى الطَّلَاقِ أو الفِرَاقِ الثَّانِي شَرْعاً فأضْحَى البَعْلُ وَهْوَ العَانِي تَفْعَلْ رَجَعْتَ بِذِلَّةٍ وَهَوَانِ

٥٣٥٣ ـ وَيَعُودُ وَهُناً حِينَ رَبُّ الحِصْن يَحْد ٥٣٥٤ ـ وَكَـذَا رَوَاهُ أَبُـو هُـرَيْـرَةَ أَنَّـهَـا ٥٣٥٥ \_ لَكِنَّ دَرَّاجاً أَبَا السَّمْح الَّذِي ٥٣٥٦ ـ هَذَا وَبَعْضُهُمْ يُصَحِّحُ عَنْهُ فِي التَّـ ٥٣٥٧ \_ فَحَدِيثُهُ دُونَ الصَّحِيح وإنَّهُ ٥٣٥٨ ـ يُعْطَى المُجَامِعُ قُوَّةَ المائةِ الَّتِي اجْ ٥٣٥٩ ـ لَا أَنَّ قُـوَّتَـهُ تُصَاعَـ فُ هَـكَـذَا • ٣٦٠ \_ وَيكُونُ أَقْوَى مِنْهُ ذَا نَقْص مِنَ الْـ ٥٣٦١ - وَلَقَدْ رَوَيْنَا أَنَّهُ يَغْشَى بِيَوْ ٣٦٢ - وَرجَالُهُ شَرْطُ الصَّحِيح رَوَوْا لهُمْ ٥٣٦٣ \_ هَــذَا دَلِيـلٌ أَنَّ قَــدْرَ نِـسَائِهِـمْ ٥٣٦٤ ـ وَبِهِ يَنزُولُ تَوهُّمُ الإِشْكَالِ عَنْ ٥٣٦٥ - وَبِقُوَّةِ البِمِائَةِ الَّتِي حَصَلَتْ لَهُ ٥٣٦٦ - وأعَفُّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا هُوَ الْهِ ٥٣٦٧ ـ فَاجْمَعْ قُوَاكَ لِمَا هُنَاكَ وَغَمِّض الْـ ٥٣٦٨ ـ مَا له هُ نَا وَاللَّهِ مَا يَسْوَىٰ قُلَا ٥٣٦٩ \_ مَا له هُ نَا إلَّا النِّف ارُ وَسَيِّءُ الْ • ٣٧٠ \_ هَــــُمُّ وَغَـــُمُّ دَائـــِمُ لَا يَـــُــَــَــهِـــى ٣٧١ ـ واللَّهُ قَـدْ جَـعَـلَ النِّـسَـاءَ عَـوَانِـيـاً ٣٧٢ - لَا تُسَوِّسِ الأَدْنَسِي عَسلَى الأَعْسلَى فَسإِنْ

فهڻ

٣٧٣ - وَإِذَا بَدَتْ فِي مُلَّةٍ مِنْ لِبُسِهَا وتَمَايَلَتْ كَتَمَايُل النَّشُوانِ

وَرْدٌ وَتُصفَّاحُ عَصلَى رُمَّانِ كَ لِمِثْلِهَا فِي جَنَّةِ الحَيَوَانِ وَعَلَى شَمَائِلِهَا وَعَنْ أَيْمَانِ غَسَقِ الدُّجَى بِكَوَاكِبِ المِيزَانِ في الدهش والإعجابِ والسُّبحانِ والعُوسُ إثرَ العُوسِ مُتَّصِلُانِ أَرَأَيْتَ قَـطُّ تِـقَـابُـلَ الـقَـمَـرَانِ؟ ضَمٍّ وَتَـقْبِيل وَعَـنْ فَـلَتَـانِ؟ فِ عَ أَيِّ وَادٍ أَمْ بِ أَيِّ مَ كَانِ؟ مُسلئَتْ لَهُ الأَذُنَانِ وَالعَدِنَانِ بٍ كَمْ بِهِ لِلشَّمْسِ مِنْ جَرِيَانِ؟ وَهُمَا عَلَى فَرْشَيْهِ مَا خِلْوَانِ مِنْ بَيْنِ مَنْظُوم كَنَظْم مُحمَانِ؟ حَدِّبُ وبِ فِي رَوْح وَفِي رَيْحَانِ بِأَكُفٌ أَقْمَادٍ مِنَ البولْدَانِ والخود أخرى ثُم يت كان شُوقَيْن بَعْدَ البُعْدِ يَلْتَقِيَانِ وَهُمَا بِشَوْبِ الوَصْلِ مُشْتَمِلَانِ وَحَيَاةِ رَبِّكَ مَا هُمَا ضَحِرَانِ حِبِهِ جَدِيداً سَائِرَ الأَزْمَانِ مُتَسلْسِلًا لَا يَنْتَهي بزَمَانِ وَبلَاحِتِ وَكِلَاهُمما صِلوانِ يَـدْرِيـهِ ذُو شُـغُـلِ بِسهَـذَا الـشَّسانِ

٣٧٤ - تَهْتَزُّ كَالْغُصْنِ الرَّطِيبِ وَحَـمْلُهُ ٥٣٧٥ - وَتَبِخْتَرَتْ فِي مَشْيِهَا وَيحِقُ ذَا ٥٣٧٦ ـ ووَصَائِفٌ مِنْ خَلْفِهَا وَأَمَامِهَا ٥٣٧٧ - كَالبَدْرِ لَيْلَةَ تِـمُّهِ قَدْ حُفَّ فِي ٥٣٧٨ - فالطَّرْفُ منه وقائبه ولسانُه ٥٣٧٩ ـ والقَلْبُ قَبْلَ زِفَافِهَا فِي عُرْسِهِ • ٥٣٨ - حَتَّى إِذَا مَا وَاجَهَتْهُ تَقَابَلَا ٥٣٨١ - فَسَلِ المُتَيَّمَ هَلْ يَحِلُّ الصَّبْرُ عَنْ ٣٨٢ - وَسَل المُتَيَّمَ أَيْنَ خَلَفَ صَبْرَهُ ٣٨٣ - وَسَل المُتَيَّمَ كَيْفَ حَالَتُه وَقَدْ ٥٣٨٤ ـ مِنْ مَنْطِقِ رَقِّتْ حَوَاشِيهِ وَوَجْ ٥٣٨٥ - وَسَل المُتَيَّمَ كَيْفَ عِيشَتُهُ إِذاً ٥٣٨٦ - يَستَسساقَ طَسانِ لآلِئساً مَسنْ ثُسورةً ٥٣٨٧ - وَسَل المُتَيَّمَ كَيْفَ مَجْلِسُهُ مَعَ الْ ٥٣٨٨ - وَتَدُورُ كَاسَاتُ الرَّحِيقِ عَلَيْهِ مَا ٥٣٨٩ ـ يستنازَعَانِ الكأسَ هَذَا مَرَّةً • ٥٣٩ - فَيَضُمُّهَا وَتَضُمُّهُ أَرَأَيْتَ مَعْ ٥٣٩١ - غَابَ الرَّقِيبُ وَغَابَ كُلُّ مُنَكِّدٍ ٥٣٩٢ ـ أتراهُ مَا ضَجِرَيْنِ مِنْ ذَا العَيْشِ لَا ٥٣٩٣ - وَيسزِيدُ كُسلٌّ مِنْهُ مَا حُبّاً لِصَا ٣٩٤ - فوصَالُهُ يَكُسُوهُ حُبّاً بَعْدَهُ ٥٣٩٥ - فَالوَصْلُ مَحْفُوفٌ بِحُبٌ سَابِق ٥٣٩٦ - فَرقٌ لَطِيفٌ بَيْنَ ذَاكَ وَبَيْنَ ذَا

سُبْحَانَ ذِي المَلَكُوتِ والسُّلْطَانِ جَدَّ الرَّحِيلُ وَلَسْتَ بِالْيَقْظَانِ قَنِعُوا بِذَا الحَظِّ الخَسِيس الفَانِي فَتبِعْتَهُمْ وَرَضِيتَ بِالحِرْمَانِ ل بَعْدَ ذَا وَصَحِبْتَ كُلُّ أَمَاني دِ عَن المَسِيرِ وَرَاحَةِ الأَبْدَانِ مَاذَا أَضَعْتَ وَكُنْتَ ذَا إِمْكَانِ

٥٣٩٧ ـ وَمَزيدُهُمْ فِي كُلِّ وَقْتٍ حَاصِلٌ ٥٣٩٨ - يَا غَافِلًا عَمَّا خُلِقْتَ لَهُ انْتَبِهُ ٣٩٩ ـ سَارَ الرِّفَاقُ وَخَلَّفُوكَ مَعَ الأُلَى ٠٠٠ - وَرَأَيْتَ أَكْثُرَ مَنْ تَرى مُتَخَلِّفاً ٥٤٠١ ـ لَكِنْ أَتَيْتَ بِخُطَّتَىٰ عَجْز وَجَهْ ٧٠٠٠ ـ مَنَّتْكَ نَفْسُكَ بِاللَّحِاقِ مَعَ القُعُو ٥٤٠٣ ـ وَلَسُوفَ تَعْلَمُ حِينَ يَنْكَشِفُ الغِطَا

## فهريّ

## في ذِكْرِ الخِلافِ بينَ النَّاسِ هلْ تحبلُ نساءُ أهْلِ الجنَّةِ أمْ لا؟

حَــبَــلٌ وَفِــى هَــذَا لَهُــمْ قَــوْلَانِ مُحجَاهِدٌ وَهُمُ أُولُو العِدْفَانِ نِ صَاحِبُ الحبْعُوثِ بِالقُوْآنِ لِيقاً مُحَمَّدُ العَظِيمُ الشَّانِ حَاقُ بْنُ إِسراهِ يسمَ ذُو الإِنْقَانِ هُ لَكَانَ ذَاكَ مُحَقَّقَ الإمْكَانِ عَنْ نَاجِي عَنْ سَعْدٍ بْنِ سِنَانِ عَلَدَ الَّذِي لَهُ وَ نُسْخَةُ الإِنْسَانِ فَودٍ مِنَ السَّاعَاتِ فِي الأَزْمَانِ هُ السّرْمِدِيُّ وأحْمَدُ الشَّيبَانِي فِي مُسسلم وَهُمهُ أُولُو إِنْهَانِ

٤٠٤٥ - وَالنَّاسُ بَيْنَهُمْ خِلَافٌ هَلْ بِهَا ٥٤٠٥ \_ فَنَفَاهُ طَاووسٌ وَإِسرَاهِ سِيسمُ ثُسمً م ٥٤٠٦ - وَرَوَى الْعُقَيلِيُّ الصَّدُوقُ أَبُو رَذِي ٧٠٧ ٥ ـ أَنْ لَا تَـوَالُدَ فِي الـجِـنَـانِ رَوَاهُ تَـعْـ ٨٠٥٥ \_ وَحَكَاهُ عَنْهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ إِسْ ٥٤٠٩ - لَا يُشْتَهَى وَلَدٌ بِهَا وَلُو اشْتَهَا ٠٤١٠ ـ وَرَوَى هِـشَـامٌ لابنِـهِ عَـنْ عَـامِـر ٥٤١١ - أنَّ المُنَعَّمَ في الجِنَانِ إِذَا اشْتَهَى الْ ٥٤١٧ - فَالحَمْلُ ثُمَّ الوَضْعُ ثُمَّ السِّنُّ فِي ٥٤١٣ \_ إسنَادُهُ عِنْدِي صَحِيحٌ قَدْ رَوَا ١٤٥٥ ورجَالُ ذَا الإسْنَادِ مُحْتَجَّ بِهِمْ

فَودٌ بِذَا الإِسْنَادِ لَيسسَ بِئَانِي كَالنَّصِّ يَقْرُبُ مِنْهُ فِي التِّبْيَانِ رُطِ الَّذِي هُـوَ مُـنْتَـفِـى الـوجُـدَانِ وَأُسِي رَزِيسِنِ وَهْسِو ذُو إِمْسِكَسانِ وَالْعَكْسُ فِي إِنْ ذَاكَ وَضْعُ لِسَانِ جَنَّاتِ سَائِرَ شَهُوةِ الإنسانِ مِنْ أَعْظَم الشَّهَوَاتِ فِي القُرْآنِ وَلَداً وَلَا حَبَلًا مِنَ النِّدُونِ مَسلْزُومَةٌ أَمْسِرَان مُسمَّسَةَ نِسعَسانِ أَمْرَانِ فِي الجَنَّاتِ مَفْقُودَانِ ـهُودٍ فماذا النفئ والإِثباتُ متحدانِ] مَ نِيَّ هُمْ إِذْ ذَاكَ ذُو فُـ قُـ دَانِ يَـرُوي شُـلَيْـمَـانُ هُـوَ الـطَّـبَـرانِـي معه ودِ فِي الدُّنْيَا مِنَ النِّسوانِ إيسلَادِ والإِثْبَاتُ نَسوعٌ ثَسانِ مُستَسقَابِلَاتٍ كُلُّهَا بِوزَانِ وَكَلْذَاكَ مِلْ أُنْتَكِي بِلَا ذُكْرَانِ هِي أَرْبَعٌ مَعْلُومَةُ التِّبِيانِ يَاتِي بِلَا حَيْض وَلَا فَيَضَانِ والقَطْعُ مُـهْتنعٌ بِلَا بُـرْهَانِ نَ ليَ الصوابُ بفضل ذي الإحسانِ]

٥٤١٥ ـ لَكِنْ غَرِيبٌ مَا لَهُ مِنْ شَاهِدٍ 817 - لَوْلَا حَديِثُ أَبِي رَزينِ كَانَ ذَا ٧٤١٧ - وَلِذَاكَ أَوَّلَهُ ابْتُ إِبْرَاهِيمَ بِالشَّرِ ٨١٥٥ - وَبِذَاكَ رَامَ الجَهْعَ بَيْنَ حَدِيثِهِ ١٤٥٠ - هَــذَا وَفِي تَــأُويــلهِ نَــظُــرٌ فــإنَّ م إذَا لِتَــحْــقِــيــقِ وَذِي إيــقَــانِ ٠٤٢٠ ـ ولَوُبَّ مَا جَاءَتْ لِغَيْرِ تَحَقُّقِ ٥٤٢١ - وَاحْتَجَّ مَنْ نَصَرَ الوِلَادَةَ أَنَّ فِي الـ ٥٤٢٧ ـ واللَّهُ قَدْ جَعَلَ البَنينَ مَعَ النِّسَا ٥٤٢٣ ـ فَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّه لَا يَشْتَهِي ٤٢٤ - وَاحْتَجَّ مَنْ مَنْعَ الولَادَةَ أَنَّهَا ٥٤٧٥ - حَيْضٌ وإنْزَالُ السَمنِيِّ وَذَانِكَ الْه ٥٤٢٦ - [لكنَّما الموجودُ نوعٌ غيرُ مَعْ ٧٤٧٧ ـ وَرَوَى صُـدَيُّ عَـنْ رَسُـولِ الـلَّهِ أَنَّ ٥٤٢٨ - بَالُ لَا مَنِيَّ وَلَا مَنِيَّةَ هَكَذَا ٥٤٢٩ - وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ نَوْعٌ سِوَى ال ٠٤٣٠ ـ فالنَّفْيُ لِلمَعْهُودِ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْـ ٤٣١ - واللَّهُ خَالِقُ نَوْعِنَا مِنْ أَرْبِع ٥٤٣٢ ـ ذَكَــرٌ وأنْــنَــى وَالَّذِي هُــوَ ضِــدُّهُ ٥٤٣٣ - وَالْعَكْسُ أَيْضًا مِثْلُ حَوًّا أُمِّنَا ٤٣٤ - وَكَنذَاكَ مَوْلُودُ البِنانِ يَبُورُ أَنْ ٥٤٣٥ ـ والأمرُ فِي ذَا مُمْكِنٌ فِي نَفْسِهِ ٥٤٣٦ - [فلذاك عندي الوقفُ حتّى يستبي

## فھڻ

### في رُؤْيةِ أَهْلِ الجنَّةِ رَبَّهمْ تباركَ وتَعالى ونَظَرِهمْ إلى وجهِهِ الكرِيم

نَظَرَ العِيَانِ كَمَا يُرَى القَمَرَانِ يُـنْ كِـرْهُ إِلَّا فَاسِـدُ الإِيْـمَانِ ريضاً هُمَا بسِيَاقِهِ نَوْعَانِ تَفْسيرَ مَنْ قَدْ جَاءَ بِالْقُرْآنِ يَـرُوِي صُـهَـيْبٌ ذَا بِـلا كِـشْـمَـانِ بَـكْـرِ هُـوَ الـصِّـدِّيـقُ ذُو الإيْـقَـانِ هُمْ بَعْدَهُمْ تَبَعِيَّةَ الإحسانِ حُـمُـن فِـي شُـوَرِ مِـنَ الـقـرآنِ إجماع فِيهِ جَمَاعَةٌ بِبَيَانِ لُغَـةً وَعُـرُفاً لَيْسَ يَـخْـتَـلِفَانِ وَصَفَ الوُجُوهَ بِنَضْرَةٍ بِجِنَانِ لَا شَـكَّ يُـفْـهِـمُ رُؤيَـةً بِـعِـيَـانِ فِـكْـر كَـذَاكَ تَـرَقُّـبُ الإنْـسَانِ جُهِ إِذْ قَامَتْ بِهِ الْعَيْنَانِ رِ مُعَيَّبِ أَوْ رُؤْيَةٍ بِحَنَانِ وَالسلفْ طُ يسأبَساهُ لِذِي السعِ رفَسانِ به حِسِلَةٌ يَا فِرْقَهَ الرّوعَانِ يَأْتِي بِهِ مِنْ بَعْدِ ذَا السِّبْيَانِ؟ هُـوَ مُـجْـمَـلٌ مَا فِيهِ مِـنْ تِـبْلِيَـانِ

٥٤٣٧ ـ وَيَـرُونَـهُ سُبْحَانَـهُ مِـنْ فَـوْقِـهـم ٥٤٣٨ ـ هَــذَا تَــوَاتَــرَ عَــنْ رَسُــولِ الــلَّهِ لَمْ ٥٤٣٩ - وَأَتَى بِهِ القُرْآنُ تَصْريحاً وتع • ٤٤٥ - وَهِيَ الزِّيادَةُ قَدْ أَتَتْ فِي يُونُس ا ٤٤١ - وَرَوَاهُ عَنْهُ مُسْلِمٌ بصحيحه ٥٤٤٧ ـ وَهُـوَ الـمَـزيـدُ كَـذَاكَ فَسَّـرَهُ أَبُـو ٥٤٤٣ ـ وَعَلَيْهِ أَصْحَابُ الرَّسُولِ وَتَابِعُو ٤٤٤ - وَلَقَدْ أَتَى ذِكْرُ اللِّقَاءِ لِرَبِّنَا السَّ ٥٤٤٥ \_ وَلَـقَاوَهُ إِذْ ذَاكَ رُوْيَتُ له حَـكَـى الْـ ٥٤٤٦ - وَعَلَيْهِ أَصْحَابُ الحَدِيثِ جَمِيعُهُمْ ٥٤٤٧ ـ هَـذَا وَيَـكُـفِـى أنَّـهُ سُـبْحَالَـهُ ٨٤٤٨ - وَأَعَادَ أَيْسَاً وَصْفَهَا نَظُراً وَذَا ٥٤٤٩ - وأَتَتْ أَدَاةُ «إِلَى» لِرَفْع الـوَهْم مِنْ • ٥٤٥ - وَأَضَافَه لِمحَلِّ رُؤْيَتِهِمْ بِذِكْر الو ٥٤٥١ ـ تَاللَّهِ مَا هذَا بِفِكْرٍ وانْتِظَا ٥٤٥٧ ـ مَا فِي الجِنَانِ مِنَ انْتِظَارِ مُؤْلم ٥٤٥٣ ـ لَا تُفْسِدُوا لَفْظَ الكِتَابِ فَلَيْسَ فِي ٥٤٥٤ ـ مَا فَوْقَ ذَا التَّصْرِيح شَيءٌ مَا الَّذِي ٥٤٥٠ لَوْ قَالَ أَبْيَنَ مَا يُسقَالُ لَقُلْتُمُ

القَوْمَ قَدْ مُحِبوا عَن الرَّحْمٰن نَ يَـرَوْنَـهُ فِـي جَـنَّـةِ الـحَـيَـوَانِ وَسِوَاهِمَا مِنْ عَالِمِي الأَزْمَانِ خِرهَا فَ لَا تُحْدَعُ عَن القُوآنِ نَ السَّاخِرِينَ بِشِيعَةِ الرَّحْمٰن ضَحِكُوا هُمُ مِنْهُمْ عَلَى الإيْمَانِ قَدْ قَالَهُ فِيهِمْ أُولُو الْكُفْرَانِ نَظُرٌ إِلَى الرَّبِّ العَظِيم الشَّانِ هُـوَ أَهْلُه مَـنْ جَادَ بِالإحْـسَانِ خَبَراً وَشَاهِدُهُ فَفِي القُرْآنِ وَنعِيهِ عِلْهُ فِي لَذَّةٍ وَتَهَانِي مِنْهُ الجِنَانُ قَصِيُّهَا والدَّانِي رَ السرَّبِّ لَا يَسخُفَى عَسلَى إنْسسَانِ قَدْ جَاءَ لِلتَّسْلِيم بِالإِحْسَانِ جَهْراً تراه منهم العينانِ لدَ العَوْلِ مِنْ رَبِّ بِهِمْ رَحْمُن م وَسَوْفَ عِنْدَ اللَّهِ يَلتَهِ عِنْدَانِ وَمحيئه حَتَّى يُرَى بِعِيَانِ لَا قَوْلُ جَهُم صَاحِبِ البُهْتَانِ خَبَرُ الطُّويلُ أُتِّي بِهِ الشَّيْخَانِ وَمَحِينًا ثُهُ وَكَلَامُهُ إِسبَيَانِ يَـخْـتَـارُهُ مِـنْ أُمَّـةِ الإنْـسَانِ تَخْدَعْكَ عَنْهُ شِيعَةُ الشَّيْطَانِ

٥٤٥٦ ـ وَلَقَدْ أَتَى فِي سُورةِ التَّطْفِيفِ أَنَّ م ٥٤٥٧ ـ فَيَدُلُّ بِالْمَفْهُومِ أَنَّ المؤمِنِي ٥٤٥٨ ـ وَبِذَا اسْتَدلَّ الشَّافِعيُّ وأَحْمَدُ ٥٤٥٩ - وَأَتَى بِذَا المفْهوم تَصْريحاً بِآ ٥٤٦٠ - وَأَتَى بِلْدَاكَ مُلكَلِّبًا لِلْكَافِرِي ٥٤٦١ ـ ضَحِكُوا مِنَ الكُفَّارِ يَوْمئذٍ كَمَا ٧٤٦٢ - وَأَثَسَابَسُهُ مَ نَسَظُراً إِلَيْسِهِ ضِسدًّ مَسا ٥٤٦٣ - فَلِذَاكَ فَسَرَهَ الأئسَمَةُ أَنَّهُ ٥٤٦٤ ـ لِلَّهِ ذَاكَ السفَهِمُ يُسؤْتِسِهِ الَّذِي ٥٤٦٥ ـ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ مُسْنِداً عَن جَابِر ٥٤٦٦ - بَيْنَاهُمُ فِي عَيْشِهِمْ وَسُرُورِهمْ ٥٤٦٧ - وَإِذَا بِنُسُورٍ سَساطِع قَسْدُ أَشْرَقَتْ ٥٤٦٨ - رَفَعُوا إِلَيْهِ رُؤُوسَهُمْ فَرأُوهُ نُو ٥٤٦٩ - وَإِذَا بِرَبِّهِمْ تَعَالِى فَوْقَهُمْ • ٤٧٠ ـ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ فَيَروْنَهُ ٥٤٧١ - مِصْدَاقُ ذَا «يسَ» قَدْ ضَمِنَتْهُ عِنْ ٧٤٧٠ - مَنْ رَدَّ ذَا فَعَلَى رَسُولِ الله رَدَّ ٧٤٧٣ - فِي ذَا السَحَدِيثِ عُلُوُّهُ وكلامُه ٤٧٤ - هَـذِي أُصُولُ الدِّين فِي مَضْمُونِهِ ٥٤٧٥ - وَكَلْمَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَلكَ الْـ ٥٤٧٦ ـ فِيهِ تَحَلِّى الرَّبِّ جَلَّ جَلَلُهُ ٧٧٧ - وَكَذَاكَ رُؤْيَتُهُ وَتَكُلِيمٌ لِمَنْ ٤٧٨ - فِيهِ أَصُولُ الدِّينِ أَجْمَعُهَا فَلَا

خَضَب الَّذِي لِلرَّبِّ ذِي السُّلْطَ انِ بهِ وَذَاكَ إِجْمَاعٌ عَلَى البُوهَانِ آرَاءِ فَهُ مَ كَثِيرَةُ الهَ ذَيَانِ قُصٰ والتَّهَاتُرِ قَائلُو البُهْتَانِ فِئَتَيْن مِنْهُم قَطُّ تتّفِقَانِ فَتَراهُمُ جِيلًا مِنَ العُمْيَانِ يَا مِحْنَةَ العُمْيَانِ خَلْفَ فُكَانِ اَللَّهُ أَكبَ رُكبِ فَ يَستَ ويَانِ؟ برُ عَنْ مُنَادِي جَنَّةِ الحَيَوَانِ؟ لدُ وَهُوَ مُنْحِزُهُ لَكُمْ بِضَمَانِ أَعْمَ النَّا ثَقَّلْتَ فِي الميزَانِ نَ أَجُوتَ نَاحِقًا مِنَ النِّيرَانِ أغطيكموه برحمتى وحنانى جَـهُـراً رَوَاه مُـسْلِمٌ بِـبَـيَـانِ ن هُمَا أَصَحُ الكُتْب بَعْدَ قُرَانِ بَ جَلِعٌ عَمَّنْ جَاءَ بِالقُوآنِ رُؤيًا العِيَانِ كَمَا يُرَى القَمَرَانِ جَرْدَيْنِ مَا عِشْتُمْ مَدَى الأَزْمَانِ مِنْ صَحْبِ أَحْمَدَ خِيرَةِ الرَّحْمُن بالوحى تَفْصِيلًا بِلَا كِتْمَانِ أَخْبَارُ مَعْ أَمْثَالِهَا هِيَ بَهْجَةُ الإيمَانِ جَنَّاتِ مَا طَابَتْ لِذِي العِرْفَانِ وَحِطَابِه فِي جَنَّةِ الْحَيَوَانِ

٧٤٧٩ ـ وَحَكَى رَسُولُ اللَّهِ فِيهِ تَجَدُّدَ الْـ ٠٤٨٠ ـ إجْمَاعَ أَهْلِ العَزْم مِنْ رُسُلِ الإك ٥٤٨١ - لَا تُحْدَعَنَّ عَنِ الحَدِيثِ بِهَذِهِ الْـ ٥٤٨٧ - أَصْحَابُهَا أَهْلُ التَّحْرُصِ وَالتَّنَا ٤٨٣ - يَكْفِيكَ أَنَّكَ لَوْ حَرَصْتَ فَلَنْ تَرَى ٤٨٤ - إلَّا إذا مَا قَلَدُوا لِسِوَاهُمَا ٥٤٨٥ - وَيقُودُهُم أَعْمَى يُظَنُّ كَمُبْصِر ٥٤٨٦ - هَـلْ يَسْتَوي هَـذَا وَمُبْصِرُ رُشْدِهِ ٧٨٧ - أَوَ مَا سَمِعْتَ مُنَادِيَ الإِيمَانِ يُخْد ٨٨٨٥ ـ يا أَهْلَهَا لَكُمُ لَدَى الرَّحْمُن وَعُـ ٥٤٨٩ - قَالُوا أَمَا بَيَّضْتَ أَوْجُهَنَا كَذَا • 84 - وَكَذَاكَ قَدْ أَدْخَلْتَنَا الجَنَّاتِ حِيد ٥٤٩١ - فَيعَضُولُ عَسْدِي مَـوْعِـدٌ قَـدْ آن أَنْ ٥٤٩٢ - فَيَرَونَهُ مِنْ بَعْدِ كَشْفِ حِجَابِهِ ٥٤٩٣ - وَلَقَدْ أَتَانَا فِي الصَّحِيحَينِ اللَّذيْ ٤٩٤ - برواية الثِّقَةِ الصَّدُوقِ جَرير الْ ٥٤٩٥ ـ أنَّ العِبَادَ يَرَوْنَـهُ شُهِحَانَـهُ ٥٤٩٦ ـ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ كُلَّ وَقَتٍ فَاحْفَظُوا الْـ ٧٤٩٧ ـ وَلَقَـدُ رَوَى بِسَصْعٌ وَعِـشْـرونَ امـرأُ ٥٤٩٨ - أَخْبَارَ هَذَا البَابِ عَمَّنْ قَدْ أَتَى ٤٩٩ - وَأَلَذُّ شَـيءِ لِلقُـلُوبِ فَـهَـذِهِ الْهَ ٠٠٠٠ وَاللَّهِ لَوْلَا رُؤْيَهُ الرَّحْمُ ن فِي الْه ٥٠١ - أَعْلَى النَّعِيم نَعِيمُ رُؤْيَةِ وَجُهِهِ

سُبْحَانهُ عَنْ سَاكِني النِّيرَانِ هُم فِيهِ مِمَّا نَالَتِ العَيْنَانِ لَذَّاتِ عِهِمْ مِنْ سَائِر الأَلْوَانِ هَـذَا النَّعِيم فَحَجَّذَا الأمْرَانِ بجلالة المبغوث بالقرآن لِجَلَالِ وَجُهِ الرَّبِّ ذِي السَّلْطَانِ نْيَا وَيَوْمَ قِيمَامَةِ الأَبْدَانِ دُونَ البَحِوَارِح هَذِهِ العَيْنَانِ هِي أَكْمَ لُ اللَّذَّاتِ لِهِ نُسَانِ وَالوَجه أَيْضاً خَشْيَة الحِدْثَانِ وَلِقَاءَهُ وَمَحَدَّةَ اللَّذَيِّانِ وَالْعَرْشَ عَطَّلَهُ مِنَ الرَّحْمَ لَ وَادٍ وَذَا مِنْ أَعْظَم السكُفْرانِ

٥٥٠٢ وَأَشَدُّ شَيءٍ فِي العَذَابِ حِجَائِهُ ٣٠٥٥ \_ وَإِذَا رَآهُ السمسؤمنُ ونَ نسمُ وا الَّذِي ٤ • ٥ ٥ \_ فَإِذَا تَسوَارَى عَنْهُمُ عَادُوا إِلَى ٥٠٥٥ - فَلَهُمْ نَعِيمٌ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ سِوَى ٥٥٠٦ أَوَ مَا سَمِعْتَ سُؤَالَ أَعْرِفِ خَلْقِهِ ٧٠٥٠ ـ شَـوْقًا إِلَيْهِ وَلَذَّةَ السَّظَـرِ الَّذي ٨٠٥٠ ـ فَالشَّوْقُ لَذَّةُ رُوحِهِ فِي هَـذِهِ اللهُ ٥٠٠٩ - تَـلْتَـذُّ بِـالـنَّـظَـر الَّذِي فَـازَتْ بِـهِ • ١٠٥ - وَاللَّهِ مَا فِي هَذِهِ الدُّنْسَا أَلَدُّ م مِنَ اشْتِياقِ العَبدِ للرَّحْمٰن ١١٥٥ - وَكَنْدَاكَ رُؤيَةُ وَجْهِهِ سُبْحَانَهُ ٥١٢٥٠ - لَكنَّمَا الجَهُميُّ يُنْكِرُ ذَا وَذَا ١٣٥٥ - تَبِاً لَهُ المخدُوعُ أَنْكُرَ وَجُهَهُ ١٤٥٥ ـ وَكَــلَامَــهُ وَصِــفَــاتِــهِ وَعُــلُوَّهُ ١٥٥٥ - فَستَسرَاهُ فِسي وَادٍ وَرُسْسلُ السَّلَّهِ فِسي

## في كَلام الرَّبِّ جلَّ جلالُهُ معَ أهلِ الجنَّةِ

حقًا يُكَلِّمُ حِنْبَهُ بِحِنَانِ رَاضُونَ قَالُوا نَحْن ذُو رِضْوَانِ مَا لَمْ يَسنَسلُهُ قَطُّ مِسنْ إنْسسَانِ ضَلَ مِنْهُ نَسْأَلُهُ مِنَ المِنَّانِ؟ يَغْشَاكُمُ سُخْطٌ مِنَ الرَّحْمُن

٥١٦ - أَوَ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ ١٧٥٥ \_ فَيَ قُولُ جَلَّ جَلَالُهُ هَلْ أَنْتُمُ ١٨ ٥٥ - أمْ كَيْفَ لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا ٥١٩ - هَـلْ تُـمَّ شَـي عُ غَـيْرُ ذَا فَيَكُـونَ أَفْ • ٥٥٢ - فَيَقُولُ أَفْضَلُ مِنْهُ رَضْوَانِي فَلَا

قَدْ كَانَ مِنْه سَالِفَ الأَزْمَانِ
مَا ذَاكَ تَوْسِيخاً مِعَ العُفرانِ
مِنْ فَضْلِهِ وَالعَفْوِ وَالإحسَانِ
حَقّاً عَلَيْهِم وَهُو فِي القُرآنِ
سُبْحَانَهُ بِتِلَاوَةِ الفُرقَانِ القُرآنِ
هَذَا رَوَاهُ الحَافِظُ الطَّبَرانِي
هَذَا رَوَاهُ الحَافِظُ الطَّبَرانِي
قَرْانَ فِي الدُّنْيَا فَنَوْعُ ثَانِ
وَبِدُونِهَا نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ
وَسِمَاعُنَا بِتَوسُّطِ الإِنْسَانِ
فَسُمَاعُنَا بِتَوسُّطِ الإِنْسَانِ

١٥٥١ - وَيُذَكِّرُ الرَّحْمُنُ وَاحِدَهُمْ بِمَا صَلَةٌ اللهِ مِنْ وَاحِدَهُمْ بِمَا صَلَةٌ اللهِ مِنْ مَ اللهِ اللهِ مَنْ مَ اللهُ وَسَاطَةٌ اللهِ مَنْ مَا يُحِدُ نَالَهُ ١٥٥٧ - وَيُسَلِّمُ الرَّحْمُنُ جَلَّ جَلَالُهُ ١٠٥٥ - وَيُسَلِّمُ الرَّحْمُنُ جَلَّ جَلَالُهُ ١٠٥٥ - وَكَذَاكَ يُسْمِعُهُمْ لَذِيذَ خِطَابِهِ ٥٥٧٦ - فَكَأْنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوهُ قَبْلَ ذَا ١٠٥٥ - فَكَأْنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوهُ قَبْلَ ذَا ١٤٥٥ - فَكَأْنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُ قَوْلُهُ بِوسَاطَةٍ ١٠٥٥٨ - وَاللَّهُ يُسْمَعُ قَوْلُهُ بِوسَاطَةٍ ١٠٥٥٩ - فَسَمَاعُ مُوسَى لَمْ يَكُنْ بِوسَاطَةٍ ١٠٥٥٩ - مَنْ صَيَّرَ النَّوْعَيْن نَوْعاً وَاحِداً ١٠٥٥ - مَنْ صَيَّرَ النَّوْعَيْن نَوْعاً وَاحِداً

\* \* \*

# فھڻ

## في يوم المزيدِ ومَا أعدَّ اللَّهُ لهم فيهِ منَ الكَرامَةِ

ي وأنّه شأن عنظيم السَّانِ عُصَلَاتِ مَا السَّانِ عُصَلَاتِ مَا وأَذَانِ عُصَلَاتِ مَا وأَذَانِ فَازُوا بِذَاكَ السَّبْقِ بِالإحسَانِ مُستأخِّر فِي ذَلِكَ السميْدَانِ مُستأخِّر فِي ذَلِكَ السميْدَانِ لُفَسَى هُنَاكَ فَهَاهُ مَنَا قُرْبَانِ لُمُعَد بِبُعْد حِكْمَةُ الدَّيَّانِ بُعُد بِبُعْد حِكْمَةُ الدَّيَّانِ وَمَنَابِ مُ الدَيَاقُ وتِ والعِقْيَانِ وَمَنَابِ مُ الدَياقُ وتِ والعِقْيَانِ فَوْقَ ذَاكَ الْمِسْكِ كالكُشْبَانِ فَوْقَ ذَاكَ الْمِسْكِ كالكُشْبَانِ

٥٥٣٩ - مَا عِنْدَهُمْ أَهْلُ المنَابِرِ فَوْقَهُمْ مَهُمُ المَعَالِيرِ فَوْقَهُمْ مَعَا مَعَالَى جَهْرَةً مَعَا اللَّهُمُ تَعَالَى جَهْرَةً مَعَا ١٥٥١ - وَيُحَاضِرُ الرَّحْمُنُ وَاحِدَهُمْ مُحَا ١٥٥٢ - هَلُ تَذَكُرُ اليَوْمَ الَّذِي قَدْ كُنْتَ فِي ٥٥٤٣ - هَلُ تَذَكُرُ اليَوْمَ الَّذِي قَدْ كُنْتَ فِي ٥٥٤٣ - هَلُ تَخَلُ اليَوْمَ الَّذِي قَدْ كُنْتَ فِي ٥٥٤٣ - فَيُحِيبُهُ الرَّحْمُنُ مَغْفُرتِي الَّتِي الَّتِي الْمَعْمُ الرَّحْمُنُ مَغْفُرتِي الَّتِي الَّتِي الْمَعْمُ الرَّحْمُنُ مَغْفُرتِي الَّتِي الْمَعْمُ الرَّحْمُنُ مَغْفُرتِي الَّتِي الْمَعْمُ الرَّعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الرَّعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَالِي الْمُعْمِينِ الْمَعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَالِي الْمُعْمِينِ الْمَعْمُ الْمُعْمَالِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمَالِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمَالِي الْمُعْمَالِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمَالِي الْمُعْمِينِي الْمُعْمَالِي الْمُعْمِينِي الْمُعْمَالِي الْمُعْمِينِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِي الْمُعْمِينِي الْمُعْمِينِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِي الْمُعْمِينِي الْمُعْمِينِي الْمُعْمِينِي الْمُعْمِينِ فِي الْمُعْمِينِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِين

مِـمَّا يَـرَوْنَ بِـهِـم مِـنَ الإحْـسَانِ نَظَرَ العِيَانِ كَمَا يُرَى القَـمَرَانِ ضَرَةَ الحبيبِ يَقُولُ يَـا ابْنَ فُلانِ بِه مُبَارِزاً بِالدَّنْبِ والعِصْيَانِ قِـدْماً فَإِنَّـكَ وَاسِـعُ العُـفْـرَانِ قَدْ أَوْصَلَتْكَ إِلَى المَحَلِّ الدَّانِي

### \* \* \*

## فھڻ

## في المطرِ الَّذي يُصيبُهُمْ هُناكَ

٥٥٥ - وَيُظِلُّهُمْ إِذْ ذَاكَ مِنْهُ سَحَانَبٌ ٥٥٢ - بَيْنَا هُمُ فِي النُّورِ إِذْ غَشِيَتْهُمُ ٥٥٤٧ - فَتَظَلُّ تُمْطِرُهُمْ بِطِيبٍ مَا رَأَوْا ٥٤٨ - فَيَزِيْدُهُمْ هَذَا جَمَالًا فَوْقَ مَا

تَأْتِي بِمِثْلِ الوَابِلِ الهَتَّانِ شُبْحَانَ مُنْشِئِهَا مِنَ الرِّضْوَانِ شَبَها لَهُ فِي سَالِفِ الأَزْمَانِ بِهِمْ وَتِلْكَ مَوَاهِبُ المنَّانِ

## فهيِّ

## في سُوقِ الجنَّةِ الذي ينصرفُونَ إليه مِنْ ذَلِكَ المجلِسِ

980- فَيهُ ولُ جَلَّ جَلَالُهُ قُـ ومُ وا إِلَى 900- يَأْتُونَ سُوقاً لَا يُبَاعُ وَيُشْتَرَى 900- قَدْ أَسْلَفَ التُّجَّارُ أَثْمَانَ الْمَبِيدِ 900- قَدْ أَسْلَفَ التُّجَارُ أَثْمَانَ الْمَبِيدِ 900- لِلَّهِ سُوقٌ قَدْ أَفَامَتْ هَا المَلَا 900- فِيهَا الَّذِي وَاللَّهِ لَا عَيْنُ رَأَتْ

مَا قَدْ ذَخُوتُ لَكُمْ مِنَ الإحْسَانِ فِيهِ فَحُذْ مِنْ الإحْسَانِ فِيهِ فَحُدْ مِنْ الإحْسَانِ عِ بعَ قَدِهِمْ فِي بَيْعَةِ الرِّضُوانِ بِكُلِّ مَا إِحْسَانِ بَكَدَةُ الْكِرامُ بِكُلِّ مَا إِحْسَانِ كَلَّ مَا إِحْسَانِ مِعَتْ بِهِ أُذُنَانِ

ى قَلْبِ الْمْرِىءِ فَيَكُونَ عَنْهُ مُعَبِّراً بِلِسَانِ وَيِهِ فِي هَيئَةٍ في رُوعُهُ مَا تَنْظُرُ العَيْنَانِ الْأَخْرَانِ الْأَنْ الْمُعَنَانِ الْأَنْ الْمُعَنَانِ الْمُعَنَّةُ نَالَ التَّهَانِي كُلَّها بِأَمَانِ لَلْمُعَنَّةُ نَالَ التَّهَانِي كُلَّها بِأَمَانِ فِي مَنْ حَلَّهُ فَاللَّالِي كُلَّها بِأَمَانِ فِيهِ مِنْ صَحْبٍ وَلَا غِشِّ وَلَا أَيْسَمَانِ فِيهِ مِنْ صَحْبٍ وَلَا غِشِّ وَلَا أَيْسَمَانِ وَاتٌ وَلَا بَيْعَ عَنِ السَّرُحُمُمِنِ كُلُ أَوْانِ يَلُوهِ وَالتَّفَقَى وَالذَّخْرِ لِللَّرَحُمُمِنِ كُلَّ أَوَانِ بِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِي اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِّلَةُ وَالْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُولُ الْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُولُ اللَّهُ وَالْمُعُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُعُولُولُولُولُ اللَّهُ

3000 - كَلَّا وَلَمْ يَخْطُوْ عَلَى قَلْبِ الْمُرِيءِ 0000 - فَيَرَى الْمُراَّ مِنْ فَوْقِهِ فِي هَيئَةٍ 0000 - فَاذَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا إِذْ لَيْسَ يَلْهُ 0000 - فَاذَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا إِذْ لَيْسَ يَلْهُ 0000 - واها لِذَا السُّوقِ الَّذِي مَنْ حَلَّهُ 0000 - يُدْعَى بِسُوقِ تَعَارُفٍ مَا فِيهِ مِنْ 000 - مَدْعَى بِسُوقِ تَعَارُفٍ مَا فِيهِ مِنْ 000 - وَتِجَارُه مَنْ لَيْسَ تُلهِيهِ تِجَارُه مَنْ لَيْسَ تُلهِيهِ قِاللَّهُ قَى 007 - وَتِحَامُ مَنْ تَعَوْضَ عَنْهُ بِالسُّوقِ الَّذِي 007 - يَا مَنْ تَعوَضَ عَنْهُ بِالسُّوقِ الَّذِي 007 - لَوْ كُنْتَ تَدْدِي قَدْرَ ذَاكَ السُّوقِ لَمْ 007 - لَوْ كُنْتَ تَدْدِي قَدْرَ ذَاكَ السُّوقِ لَمْ

## فھڻ

### في حَالهمْ عِنْدَ رُجوعِهمْ إِلَى أَهْلِيهمْ ومنازلِهمْ

٣٥٥ - فَإِذَا هُمُ رَجَعُوا إِلَى أَهْلِيهِ مَ ١٥٥٥ - فَالُوا لَهُمْ أَهْلًا وَرَحْباً مَا الَّذِي ١٥٥٥ - وَاللَّهِ لَازْدَدتُمْ جَمَالًا فَوْقَ مَا الَّذِي ١٠٥٥ - واللَّهِ لَازْدَدتُمْ جَمَالًا فَوْقَ مَا ٢٥٥٥ - قَالُوا وَأَنْتُمْ وَالَّذِي أَنْشَاكُمُ ١٠٥٧ - لَكِنْ يَحِقُ لَنَا وَقَدْ كُنَّا إِذَا ١٥٥٨ - فَهُمُ إِلَى يَوْم المزيد أَشَدُ شَوْ

بمَوَاهِبٍ حَصَلَتْ مِنَ الرَّحُمْنِ أَعْطِيتُمُ مِنْ ذَا الجَمَالِ الثَّانِي أَعْطِيتُمُ مِنْ ذَا الجَمَالِ الثَّانِي كُنْتُمُ مَا لَيْ هِ قَبْلَ هَذَا الآنِ قَدْ زِدْتُمُ محسناً عَلَى الإحسانِ مُحلساءَ رَبِّ العَرْشِ ذِي الرِّضْوَانِ عَلَى الرَّضْوَانِ قَا مِنْ مُحِبِّ لِلْحبيبِ الدَّانِي

## فهريّ

## في خُلودِ أهلِ الجنَّةِ فيها ودَوامِ صِحَّتِهمْ ونعيمِهم وشبابِهم واستحالةِ الموتِ والنَّوم عليهم

٥٦٩ هـ خَاتِمَةُ النَّعَيم خُلُودُهُم أَبداً بِدَارِ الحُلْدِ وَالسرِّضوانِ

بِرُ عَنْ مُنَادِيهِمْ بِحُسْنِ بَيَانِ
فِيَةٌ بِلَا سَقَمٍ وَلَا أَحْرَانِ
لِشَبَابِكُمْ هَرَمٌ مَدَى الأَزْمَانِ
نَسِوْمٌ وَمَوْتٌ بَيْنَنَا أَخَوَانِ
نَسِوْمٌ وَمَوْتٌ بَيْنَنَا أَخَوانِ
بِ اللَّهِ فَافْهَمْ مُقْتَضَى القُوآنِ
نَى أهلَها تَبًا لِذَا الفَتَّانِ
مَاضِي وَفِي مُسْتَقْبَلِ الأَزْمَانِ
فِيهَا مِنَ الحَرَكَاتِ لِلسُّكَانِ
وَثِيهَا مِنَ الحَرَكَاتِ لِلسُّكَانِ
وَثِيمَارِهَا كَحِجَارَةِ البُنْيَانِ
وَثِيمَارِهَا كَحِجَارَةِ البُنْيَانِ
وَثِيمَارِهَا كَحِجَارَةِ البُنْيَانِ
وَثِيمَارِهَا كَحِجَارَةِ البُنْيَانِ
وَثِيمَارِهَا لَا عَيَانِ

٥٧٠ - أَوَ مَا سَمِعْتَ مُنَادِيَ الإِيمَانِ يُخُ ١٥٥١ - لَكُمُ حَيَاةٌ مَا بِهَا مَسُوتُ وَعَا ١٥٥٧ - وَلَكُمْ نَعِيمٌ مَا بِهِ بُوْسٌ وَمَا ١٥٧٥ - كَلَّا وَلَا نَسُومٌ هُنَاكَ يَكُونُ إِذَ ١٥٧٥ - هَذَا عَلِمْنَاهُ اضْطِرَاراً مِنْ كِتَا ١٥٧٥ - وَالجَهْمُ شيخُ القوم أَفْنَاهَا وأَفْ ١٧٧٥ - وَأَبُو الهُذَيْلِ يقُولُ يَفْنَى كُلُّ مَا ١٧٧٥ - وَتَصِيرُ دَارُ الخُلْدِ مَعْ سُكَّانِهَا ١٨٧٥ - قَالُوا وَلَوْلَا ذَاكَ لَمْ يَنْ بُعْتُ لَنَا لَنَا اللَّهِ اللَّا اللَّهُ لَنَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَالَةُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْ

\* \* \*

# فھڻ

# في ذبْحِ الموتِ بينَ الجنَّةِ والنَّارِ والرَّدِّ على مَنْ قَالَ: إنَّ الذَّبحَ لِملَكِ الموتِ أو إنَّ ذلكَ مجازٌ لاَ حقيقةٌ

نَ المنْزِلَيْنِ كَذَبْحِ كَبْشِ الضَّانِ هُوَ مَوْتُنَا المحْتُومُ للإنسَانِ يَوْمَ السَّانِ يَوْمَ السَعَادِ يُرَى لَنَا بِعِيَانِ بِالعَكْسِ كُلُّ قَابِلُ الإمْكَانِ بِالعَكْسِ كُلُّ قَابِلُ الإمْكَانِ دِ تُحَطُّ يَوْمَ العَرْضِ فِي الميزَانِ؟ وَ تَبْيَانِ رَى ذَاكَ فِي الميزَانِ؟

٥٨١ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِذَبْحِهِ لِلْمَوْتِ بَيْ ٥٥٨١ - حَاشَا لِذَا الملكِ الكَرِيمِ وإنَّمَا ٥٥٨٢ - حَاشَا لِذَا الملكِ الكَرِيمِ وإنَّمَا ٥٥٨٣ - وَاللَّهُ يُنْشِيءُ مِنْهُ كَبْشاً أَمْلَحاً ٥٥٨٤ - وَاللَّهُ يُنْشِي مِنَ الأَعْرَاضِ أَجْسَاماً كَذَا ٥٥٨٥ - أَفَمَا تُصَدِّقُ أَنَّ أَعْمَالَ العِبَا ٥٥٨٥ - وَلِذَاكُ تَثْقُلُ تَارَةً وَتَخِفُ أُخْ

وَالْكِفَّتَانِ إِلَيْهِ نَاظِرتَانِ مَحْسُوسُ حَقّاً عِنْدَ ذِي الإيمَانِ دِ وَذِكْ رَهُ مِ وَقِ رَاءةَ السَّهُ وَقِ رَاءةَ السَّهُ وَآنِ دِلُ عَـنْـهُ يَـوْم قِـيَامَـةِ الأَبْـدَانِ؟ ش الـــرّب ذُو صَــوْتٍ وَذُو دَوَرانِ وَيُلذَكِّرُونَ بِصَاحِب الإحسانِ؟ فِي القَبْرِ لِلْمَلْفُوفِ فِي الأَكْفَانِ سِنِّ الشَّبَابِ كَأْجُمَلِ الشُّبَّانِ؟ أيَّام هَذَا العُهُمر مِنْ قُرْآنِ حمر نيرانِ كي يُنْجِيكَ منْ نِيرَانِ يَا حَبَّذَا ذَاكَ الشَّفِيعُ الدَّانِي فِي سُورَتَ يُن مِنَ ٱوَّلِ الفُرقانِ؟ شَرِقٌ وَمِنْهُ الضَّوْءُ ذُو تِبِيانِ بِغَيَايَتَهُن هُمَا لِذَا مَثَلَانِ لِتلكوةِ القُرانِ بالإحسانِ أعيانَ مِن لُونِ إلى ألوانِ؟ خَـلَّاقُـهُ حَـتَّـى يُـرَى بـعـيَـانِ حَدِّلُوقُ يَدْقَبِلُ سَائِرَ الأَكْوَانِ رَةِ قَسالِب الأَعْسراض والأعسيان أَعْيَانَهَا والْكُلُّ ذُو إِمْكَانِ فَأَتَوْا بِتَأُويِلَاتِ ذِي البُطْلَانِ مَا ذَاقَ طَعْمَ حَلَاوَةِ الإيمَانِ أعْمَوْهُ دُونَ تَدَبُّر السُّفُونَ وَالْ

٥٥٨٧ - وَلَهُ لِسَانٌ كِفَّتَاهُ تُعَيِيمُهُ ٨٨٥٥ ـ مَا ذَاكَ أَمْراً مَعْنُويّاً بَلْ هُـوَ الْـ ٥٨٩ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ تَسْبِيحَ العِبَا ٥٩٠ ـ يُنْشِيهِ رَبُّ العَرْش فِي صُورٍ تُجَا ٩٩٥ ـ أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ ذَلِكَ حَوْلَ عَرْ ٥٩٢ - يَشْفَعْنَ عِنْدَ الربِّ جَلَّ جَلَالُه ٩٩٥٥ ـ أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ ذَلِك مُونِسُ ٩٤٥٥ ـ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ الجَمِيلِ الوَجْهِ في ٥٩٥٥ ـ أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَا تَتْلُوهُ فِي ٥٩٦ - يَأْتِي يُجَادِلُ عَنْكَ يَوْمَ الحَشْرِ للرَّ ٧٩٥٥ ـ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ الَّذِي هُوَ شَاحِبٌ ٥٩٨ - أَوَ مَا سمعْتَ حَدِيثَ صِدْقٍ قَدْ أَتَى ٥٩٩ - فِرْقَانِ مِنْ طَيْر صَوَافٍ بَيْنَهَا ٠٦٠٠ ـ شَبِّهُ مَا بِغَمَامَتَيْنِ وإِنْ تَشَأْ ٥٦٠١ - هَـذَا مِـشَـالُ الأجْـرِ وَهْـوَ فِـعَـالُنَـا ٥٦٠٧ ـ أوَ ما سمِعتَ بِقَلْبِه سبحانَه الـ ٥٦٠٣ - فَالْمَوتُ يُنْشِيهِ لَنَا فِي صُورَةٍ ٥٦٠٤ - والمؤتُ مَخْلُوقٌ بِنَصِّ الوَحْي والْـ ٥٦٠٥ ـ في نَفْسِهِ وبنَشْأَةٍ أُخْرِي بِقُدْ ٥٦٠٦ ـ وَكَـذَلِكَ الأعْرَاضُ يَـقُـلِبُ رَبُّـهَـا ٥٦٠٧ \_ لَمْ يَفْهَم الجُهَّالُ هَذَا كُلَّهُ ٥٦٠٨ - فَسَمُسَكَسَذَّبٌ وَمُسِؤَوِّلٌ وَمُسِحَسِيَّسِرٌ ٥٦٠٩ \_ لَمَّا فَسَا البُّهِ هَالُ فِي آذَانِهِ

• ٥٦١ - فَتَنَى لَنَا العِطْفَيْنِ مِنْه تَكَبُّراً وَتَسَبَحْتُ راً فِي حُلَّةِ الهَ ذَيَانِ ٥٦١١ - إِنْ قُلْتَ: قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُه فَيَقُولُ جَهْلًا: أَيْنَ قَوْلُ فُلَانِ؟

# فھھڑ

#### في أنَّ الجنَّةَ قِيعانٌ وأنَّ غِراسَها الكلِمُ الطيب والعمل الصالح

٥٦١٢ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّهَا القِيعَانُ فَاغْ ٥٦١٣ - وَغِراسُهَا التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ والتَّ ٥٦١٤ - تَــبًا لِتَـادِكِ غَــرْسِـهِ مَـاذَا الَّذِي ٥٦١٥ - يَا مَنْ يُقِرُّ بِذَا وَلَا يَسْعَى لَهُ ٦١٦٥ - أَرَأَيتَ لَوْ عَطَّلْتَ أَرْضَكَ مِنْ غِرَا ٥٦١٧ - وَكَذَاكَ لَوْ عَطَّلْتَها مِنْ بَذْرهَا ٥٦١٨ - مَا قَالَ رَبُّ الْعَالَمينَ وَعَبْدُه ٥٦١٩ - وَتَا أُمَّالِ البَاءَ الَّتِي قَدْ عَيَّنَتْ • ٥٦٢ - وَأَظُنُّ بَاءَ النَّفْي قَدْ غَرَّتْكَ فِي ٥٦٢١ - لَنْ يَسْدُخُسلَ السجسنَّاتِ أَصْلاً كَادِحْ ٥٦٢٢ - واللَّهِ مَا بَيْنِ النُّصُوصِ تَعَارُضٌ ٥٦٢٣ - لَكِنَّ بَا الإثنبَاتِ لِلتَّسْبِيبِ وَالْه ٥٦٢٤ - والفَرقُ بَيْنَهُ مَا فَفَرقٌ ظَاهِرٌ

برسْ مَا تَشاءُ بِذَا الزَّمَانِ الفَانِي حُمِيدُ والتَّوْجِيدُ لِلرَّحْمٰن قَدْ فَاتَهُ في مُدَّةِ الإمْكَانِ باللَّهِ قُلْ لِي كَيْفَ يَجْتَمِعَانِ س مَا الَّذِي تَجْنِي مِنَ البُسْتَانِ تَرْجُو المُغَلَّ يَكُونُ كَالْكِيمَانِ هَـذَا فَرَاجِع مُـقْتَضَى الْقُرْآنِ سَبَبَ الْفَلَاحِ لِحِكْمَةِ الْفُرْقَانِ ذَاكَ الحديثِ أتى به الشَّيْخَانِ بِالسَّعْي مِنْهُ وَلَوْ عَلَى الأجْفَانِ وَالْكُلُّ مَصْدَرُهَا عَن الرَّحْمُنِ جَاءُ الَّتِي لِلنَّفْيِ بَا الأنْمَانِ يَـدْريـه ذُو حَـظً مِـنَ الـعِـرفَـانِ

# فهرً

#### في إقامَةِ المأتم على المتخلِّفِينَ عنْ رُفْقةِ السَّابقينَ

حَقّاً بِهَذَا لَيْسَ بِاليِّفْظَانِ قَ فَلِيْسُه هُوَ حُلَّةُ الكَسلانِ م طَلَبْتَهَا بِنَفَائِسِ الْأَثْمَانِ وَكَوَاعِبِ بيضِ الوُجُوهِ حِسَانِ تُـجْلَى عَلَى صَخْرٍ مِنَ الصَّوَّانِ يَنْهَالُ مِثْلَ نَقاً مِنَ الكُثْبَانِ حِسِّ لَمَا اسْتَ بْدَلْتَ بِالأَدْوَانِ ب كُنْتَ ذَا طَلَب لِهِذَا الشَّانِ ذا حيلةُ العِنِّين في الغَشَيَانِ؟ يَا مِحْنَةَ الْحَسْنَاءِ بِالْعُمْيَانِ بَـلْ أَنْـتِ غَـالِيَـةٌ عَـلَى الـكَــشـكَانِ فِي الألْفِ إلَّا وَاحِدٌ لَا اثْسنَانِ إلَّا أُولُو البَّفْوى مَعَ الإيسمَانِ بَــــن الأرَاذِلِ سِــفْــلَةِ الـحَــيَــوَانِ فَلَقَدْ عُرِضْتِ بِأَيْسَرِ الأَثْمَانِ فَالمَهُ و قَبْلَ المَوْتِ ذُو إِمْكَانِ خُطَّابُ عَنْكِ وَهُمْ ذَوُو إيمَانِ؟ حُجِبَتْ بِكُلِّ مَكَارِهِ الإِنْسَانِ وَتَعَطَّلَتْ دَارُ الجَزَاءِ الشَّانِي

٥٦٢٥ - بِاللَّهِ مَا عُذْرُ امْرى عِهُ وَمُؤمِنٌ ٥٦٢٦ - بَسِلْ قَسَلْبُهُ فِي رَقْدَةٍ فَإِذَا اسْتَفَا ٥٦٢٧ ـ تَاللَّهِ لَوْ شَاقَتْكَ جَنَّاتُ النَّعِيـ ٥٦٢٨ - وَسَعَيْتَ جَهْدَكَ فِي وِصَالِ نَوَاعِم ٥٦٢٩ ـ مُسلِيَتُ عَسلَيْكَ عَسرَائِسٌ وَالسَّلَهِ لَوْ • ٣٠ - رَقَّت حَوَاشِيهِ وَعَادَ لِوَقْتِهِ ٥٦٣١ - لَكِنَّ قَلْبَكَ فِي القَسَاوَةِ جَازَ حَدَّ م الصَّحْرِ فالخَنْسَاءُ في أشجانِ ٥٦٣٧ - لَوْ هَزَّكَ الشَّوْقُ المُقِيمُ وَكُنْتَ ذَا ٥٦٣٣ ـ أَوْ صَادَفَتْ مِنْكَ الصَّفَاتُ حَيَاةً قَلْ ٥٦٣٤ - خَوْدٌ لِعِنْسِين تُونُّ إلَيه ما ٥٦٣٥ ـ شمس تُرَفُ إلى ضَرِيرِ مُقْعَدٍ ٥٦٣٦ - يَا سِلْعَةَ الرَّحْمُنِ لَسْتِ رَخِيصَةً ٥٦٣٧ - يَا سِلْعَةَ الرَّحْمُن لَيْسَ يَنَالُهَا ٥٦٣٨ - يَا سِلْعَة الرَّحْمِن مَنْ ذَا كُفْؤُهَا ٥٦٣٩ - يَا سِلْعَةَ الرَّحْمِنِ سُوقُكِ كَاسِدٌ • 370 - يَا سِلْعَةَ الرَّحْمُن أَيْنَ المشْتَري ٥٦٤١ - يَا سِلْعَةَ الرَّحْمَنِ هَلْ مِنْ خَاطِب ٩٤٢ - يَا سِلْعَةَ الرَّحْلِن كَيْفَ تَصَبَّرَ الْـ ٥٦٤٣ - يَا سِلْعَةَ الرَّحْمِن لَوْلَا أَنَّهَا ٥٦٤٤ ـ مَا كَانَ عَنْهَا قَطُّ مِنْ مُتَخَلِّفٍ

لِيُصَدُّ عَنْهَا المُبْطِلُ المتَوَانِي رُتَب الْعُلَى بِمَشِينَةِ الرَّحْمِن رَاحَاتِهِ يَوْمَ المعَادِ الثَّانِي هَا ثُمَّ رَاجِعُ مَطْلِعَ الإِسمَانِ مَا انْشَقَ عَنْهُ عَمْمُودُهُ لِأَذَانِ تَظَرُوا طُلُوعَ الشَّهْس قُرْبَ زَمَانِ شِـدْ رَبَّكَ الـمعْرُوفَ بـالإحسانِ حَدْجُوبَ عَنْهُ لِتَنْظُرَ الْعَيْنَانِ طُرُقِ السمَسِيرِ إِلَيْهِ كُلَّ أَوَانِ لَعَلَى طَرِيتِ العَفْو والغُفْرَانِ تَحْكِيه هَذَا الوَحْسي والقُرْآنِ لَا كَسَانَ ذَاكَ بِسِستَةِ السرَّحْسَانِ أَعْرَضْتُ عَنْ ذَا الوَحْي طُولَ زَمَانِ عَزْلًا حَقِيقِيًا بِلَا كِتْمَانِ دُ بِهِ وَلَيْسَ لَدَيْهِ مِنْ إِيقَانِ ويضاً وتأويلًا بلا بُرهَانِ بعدراهُ لَا تَعْدلِيدَ رَأْي فُلَانِ جَدَّ المسيرُ فَمُنْتَهَاهُ دَانِ فَكَأَنَّهُ قَدْ نَالَ عَفْدَ أَمَانِ طَرَدَتْ جَمِيعَ الهَمة والأحزانِ مَا بَعْدهَا مِنَ حُلَّةِ الأَكْفَانِ نْسيا وَلَوْ أَفْضَسى إلَى النِّيرانِ م بِذَا الحُطَام المُضْمَحِلِّ الفَانِي

٥٦٤٥ ـ لَكِنَّهَا مُجِبتْ بِكُلِّ كَرِيهَةٍ ٥٦٤٦ - وَتَنَالَهَا الْهِمَهُ الَّتِي تَسْمُو إِلَى ٥٦٤٧ - فاتْعَبْ لِيوْم مَعَادِكَ الأدنَى تَجِدْ ٥٦٤٨ - وَإِذَا أَبِتْ تنفَادُ نفسُك فاتَّهِمْ ٥٦٤٩ - فإذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ بَعْدُ وَصُبْحُهُ • ٥٦٥ - وَالنَّاسُ قَدْ صَلُّوا صَلاةَ الصُّبح وانْ ٥٦٥١ - فَاعْلَمْ بِأَنَّ العَيْنَ قَدْ عَمِيَتُ فَنَا ٥٦٥٧ - وَاسْأَلْهُ إِسمَانًا يُسبَاشِرُ قَلْبَكَ الْه ٥٦٥٣ ـ وَاسْأَلْهُ نُوراً هَادِياً يَهُديكَ فِي ٥٦٥٤ - وَاللَّهِ مَا خَوْفِي النُّذُنُوبَ فإنَّهَا ٥٦٥٥ ـ لَكِنَّمَا أَخْشَى انْسِلَاخَ القَلْبِ مِنْ ٥٦٥٦ ـ وَرِضاً بِآرَاءِ الرِّجَالِ وَخُرْصِهَا ٥٦٥٧ - فَــِائِيِّ وَجْـهِ أَلــتَـقِــي رَبِّـي إِذَا ٥٦٥٨ - وَعَـزَلْتُهُ عَـمَّا أُدِيدَ لأَجْلِهِ ٥٦٥٩ - صَرَّحْتُ أَنَّ يَقِيْنَنَا لَا يُسْتَفَا ٥٦٦٠ - أَوْلَيْتُهُ هَـجُراً وَتـحريفاً وَتَـفْ ٥٦٦١ - وَسَعَيْتُ جَهْدِي فِي عُقُوبَةِ مُمسِكٍ ٥٦٦٧ - يَسَا مُسعُرضاً عَسمًا يُسرادُ بِهِ وَقَدْ ٥٦٦٣ ـ جَذْلَانَ يَضْحَكُ آمِناً مُتَبَحْتِراً ٥٦٦٤ ـ خَلَعَ السُّرورُ عَلَيْهِ أَوْفَى حُلَّةٍ ٥٦٦٥ ـ يَخْتَالُ فِي حُلَلِ المسَرَّةِ نَاسِياً ٥٦٦٦ - مَا سَعْيُهُ إِلَّا لِطيبِ الْعَيْشِ فِي الدُّ ٥٦٦٧ - قَدْ بَاعَ طِيبَ العَيْش فِي دَارِ النَّعِيد

بالقُرب بَسل ظَنُّ بِسلَا إِسقَسانِ أَيْهُمُ وَنَارٌ بَلْ لَهُمُمْ قَوْلَانِ وَإِذَا انْتَهَى الإِسمَانُ لِلرُّجْحَانِ فْسُ الَّتِي اشْتَعْلَتْ عَلَى الشَّيْطَانِ بَعْدَ الممماتِ وَطَيِّ ذِي الأَكْوَانِ نَ الأَمْرُ لَكِنْ فِي مَعَادٍ ثَانِ مَا قَدْ رَأيتَ مُشَاهَداً بِعِيَانِ وَبَحِثْ تَهَا بَحْثًا بِلَا رُوغَانِ أَمِنَ ثُ لأَنْقَ شُهُ إِلَى الآذَانِ سَّارَتْ عَلَيْهِ العَاجِلَ المُسَّدَاني مِنْهَا وَلَمْ يَحْصُلْ لَهَا بِهَوَانِ نِي الدَّارِ بَعْدَ قِيامَةِ الأَبْدَانِ كِنْ حَظَّهَا فِي حَيِّز الإِمْكَانِ حَوْجُودُ مَشْهُودٌ بِرَأَي عِيانِ هَ تِهَا قِيَاسَاتٌ مِنَ البُطْلَانِ أَدْنَى عَلَى المؤعُودِ بَعْدَ زَمَانِ لِمُ رَادِهَا يَا رِقَّةَ الإِسمَانِ خطيل مَع نَقْصِ مِنَ العِرْفَانِ فِي النَّاسِ كَالغُرَبَاءِ فِي البُلْدَانِ جَمْع الحُطَام وَخِدْمَةِ السُّلْطَانِ أخبباب والأصحاب والإخوان عِـوَضاً تـلذُّ بـ ومِن الإحسان ءٍ فَهُ وَ دُونَ البِهِ هُ مِ ذُو جَولَانِ

٥٦٦٨ - إنِّس أَظُنتُكَ لَا تُسصَدِّقُ كَوْنَهُ ٥٦٦٩ - بَلْ قَدْ سَمِعْتَ النَّاسَ قَالُوا جَنَّةٌ ٠٦٧٠ \_ وَالْوَقْفُ مَذْهَ بُكَ الَّذِي تَحْتَارُهُ ٥٦٧١ ـ لم تُؤثِرُ الأَدْنَى عَلَيْهِ وَقَالَتِ النَّا ٧٧٧ - أَتَبِيعُ نَفْداً حَاصِلًا بِنَسِينَةٍ ٥٦٧٣ - لَو أنَّـهُ بنَسيعَةِ الدُّنْسِالَهَا ٥٦٧٤ - دَعْ مَا سَمِعْتَ النَّاسَ قَالُوهُ وَخُذْ ٥٦٧٥ ـ وَاللَّهِ لَوْ جَالَسْتَ نَـفْ سَـكَ خَالِياً ٥٦٧٦ ـ لرأيت هَـذَا كَامِناً فِيهَا وَلَوْ ٥٦٧٧ - هَـذَا هُـوَ السِّـرُ الَّذِي مِـنْ أَجْـلِهِ احْـ ٥٦٧٨ ـ نَــــُـدٌ قَــدِ اشْــتَــدَّتْ إِلَيْــهِ حَــاجَــةٌ ٥٦٧٩ - أتبيعه بنسيئةٍ فِي غَير هَد • ٨٨٥ - هَـذَا وإِنْ جَـزَمَتْ بِـهَـا قَـطْعاً وَلَد ٥٦٨١ - مَا ذَاكَ قَطْعِيّاً لَهَا والحَاصِلُ الْ ٦٨٢ ٥ - فَتَالَّفَتْ مِنْ بَيْن شَهْ وَتِهَا وَشُبْ ٥٦٨٣ ـ وَاسْتَنْتَجَتْ مِنْها رِضاً بِالعاجِلِ الْـ ٥٦٨٤ - وَأَتَّى مِنَ السَّافُوسِل كُلُ مُلائِم ٥٦٨٥ ـ وَصَغَتْ إلى شُبُهاتِ أهْلِ الشِّركِ وَالتَّــ ٣٨٦٥ - وَاسْتَنقَصَتْ أَهْلَ الهُدَى وَرَأْتهُمُ ٦٨٧ - وَرأَتْ عُــ قُــ ولَ الـنَّـاس دائِرةً عَــلَى ٩٨٨ - وَعلَى المليحةِ والمَليح وَعِشْرَةِ الْـ ٥٦٨٩ - فَاسْتَوْعَرَثْ تَرْكَ الْجَمِيع وَلَمْ تَجِدْ • 79 - فَالَـقَلْبُ لَيْسَ يَـقَـرُ إِلَّا فِي إِنَا

فَسَسَرَاهُ شِبِهَ السَوَالِهِ السَحِيْرانِ فَسَطَلُ مُنْتَقِلًا مَسَدَى الأَزْمَانِ لَمْ يَسطُّهَ مَنْقَ قِكَانَ ذَا دَوَرَانِ قَرَّتْ بِهَا قَدْ نَالَهُ السَعَيْنَانِ وَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ أَحْسَنَ الإِنْسَانِ أَعْلَى فَلَا يَسْنَيِه مُحَبُّ ثَانِ تَجْرِيدُ هَذَا السُحُبُ لِلرَّحْمُنِ وَيَعُودُ فِي ذَا الكَوْنِ ذَا هَيَهَانِ ٥٦٩١ - يَبْغِي لَهُ سَكَسَا يَلَا بِعُرْبِهِ ٥٦٩٧ - فَيُحِبُ هَذَا ثُمَّ يَهْوَى غَيْرَهُ ٥٦٩٧ - لَوْنَالَ كُلَّ مَلِيحَةٍ وريَاسَةٍ ٥٦٩٥ - بَلْ لَوْيَنَالُ بِأَسْرِهَا اللَّنْيَا لَمَا ٥٦٩٥ - (نَقُّلْ فُوْاذَكَ حَيْثُ شِئْتَ مَنَ الهَوَى) ٥٦٩٦ - فَالقَلْبُ مُضْطَرٌ إِلَى مَحْبُوبِهِ الْـ ٥٦٩٧ - وَصَلَاحُهُ وَفَلَاحُهُ وَنَعِيهُ مُنْهُ أَصْبَحَ حَائِراً

# فھکڑ

#### في زهدِ أهلِ العلمِ والإِيمَانِ، وإيثارِهِمْ الذَّهبَ الباقي على خَزَفِ فانِ

ذَا كَالظَّلَا وَكُلُّ هَذَا فَانِ اللَّهِ فِالْمَالِ وَكُلُّ هَذَا فَانِ اللَّهِ وَصَلِهِ فِاللَّهِ فِالْمَانِ فَالْطُلُّ مَنْسُوخٌ بِقُرْبِ زَمَانِ فَالطَّلُّ مَنْسُوخٌ بِقُرْبِ زَمَانِ زَالا مَعا فَكِلَاهُ مَا أَخُوانِ وَاللَّهِ عِلَاهُ مَا أَخُوانِ وَسَطِ الهَجِيرِ بِمُسْتَوي القِيعَانِ بِالقَوْلِ واسْتِحْضَارُهَا بِجَنَانِ بِالقَوْلِ واسْتِحْضَارُهَا بِجَنَانِ لِيسِ الأَلَى تَجُرُوا بِلَا أَثْمَانِ لَيسِ الأَلَى تَجَرُوا بِلَا أَثْمَانِ لَكِنَ عُفْبَاهُ كَمَا تَحِدَانِ لَكِنَ عُفْبَاهُ كَمَا تَحِدَانِ لَلْ لَهَا وَذَا فِي غَايَةِ التِّبْيَانِ لَلْ لَهَا وَذَا فِي غَايَةِ التِّبْيَانِ

9799 - لَكِسنَّ ذَا الإِسمَانِ يَسغَلَمُ أَنَّ هَا ٥٧٠٠ - كَخَيَالِ طَيْفٍ مَا اسْتَتَمَّ زِيَارَةً ٥٧٠١ - وَسَحَابِةٍ طَلَعَتْ بِيبَوْمٍ صَائِفٍ ٥٧٠٢ - وَكَزَهْرَةٍ وَافَى الرَّبِيعُ بِحُسْنِهَا ٥٧٠٧ - أَوْ كَالسَّرابِ يَلُوحُ لِلظِّمْ آنِ فِي ٥٧٠٣ - أَوْ كَالسَّرابِ يَلُوحُ لِلظِّمْ آنِ فِي ٥٧٠٥ - أَوْ كَالأَمَانِي طَابَ مِنْهَا ذِكْرُهَا ٥٧٠٥ - وَهِيَ الغَرُورُ رُؤُوسُ أَمْوَالِ المَفَا ٥٧٠٥ - أَوْ كَالطَّعَامِ يَلَذُ عِنْدَ مَسَاغِهِ ٥٧٠٥ - أَوْ كَالطَّعَامِ يَلَذُ عِنْدَ مَسَاغِهِ ٥٧٠٧ - هَذَا هُوَ المَثَلُ الَّذِي ضَرَبَ الرَّسُو

خُرْمَا تَعَلَّقَهُ إذاً بِعِيَانِ لُ مُممَثِّلًا والحَقُّ ذُو تِبيَانِ وَقْتِ الدَّرُورِ لِقَائِلِ الرُّكْبَانِ عِنْدَ الإلهِ الحَقِّ فِي الميزَانِ مَاءً وَكَانَ أحقَّ بالحِرْمَانِ يَبْقَى بِمَا هُوَ مُضْمَحِلٌ فَانِ بِالحَجْرِ مِنْ سَفَهِ لدى الإنْسَانِ يَعْتَاضُهُ مِنْ هَذِهِ الأَثْمَانِ عَـقْلِ وأين العَقْلُ لِلسَّكْرَانِ! كَانَ شَانٌ غَيْرُ هَذَا الشَّانِ قِسْنَاهُ بِالْعَيْشِ الطَّوِيلِ الثَّانِي ءِ وَطُولِ جَفُوتِهَا معَ الحِرْمانِ بِـمَـصَـارِع الـعُـشَّـاقِ كُـلَّ زَمَـانِ وَعَلَى القُلُوبِ أَكِنَّهُ النِّسيَانِ مُتفَرِّدٌ عَنْ زُمْرةِ العُمْسيانِ أعْلَى وَخَلَّى اللِّعْبَ لِلصِّبْيَانِ بَلَغُوا سِوَى الأفرادِ والوحدانِ عِـ دُكَ البِخِـنَانُ وَجَـدَّ فِـ الأثـمَانِ قَالَ انْظُرِي عُقْباهُ بعد زمان بِالعِلْم بَعْدَ حَقَائِقِ الإيمَانِ بَاقِي بِهِ يَا ذِلَّهَ السُّسُرانِ وَقُلُوبُهُم كهرَاجِل النِّيرانِ

٧٠٨ ـ وَإِذَا أَرَدْتَ تَرَى حَقِيْقَتَها فَخُذْ ٥٧٠٩ ـ أَدْخِلْ بِجَهْدِكَ إصْبَعاً فِي اليَمِّ وَانْـ • ٧١٠ \_ هَـذَا هُـوَ الـدُّنْيَا كَـذَا قَـالَ الـرَّسُـو ٧١١ - وَكَنذَاكَ مَثَّلَهَا بِنظِلِ الدَّوْحِ فِي ٧١٢ - هَـذَا وَلَوْ عَـذَلَتْ جَـنَاحَ بَـعُـوضَةٍ ٥٧١٣ - لَمْ يَسْق مِنْهَا كَافِراً مِنْ شَرْبَةٍ ٥٧١٤ - تَاللَّهِ مَا عَقَلَ امْرِؤٌ قَدْ بَاعَ مَا ٥٧١٥ - هَـذَا وَتُفْتِي ثُمَّ تَقْضِي حَاكِماً ٥٧١٦ - إِذْ بَاعَ شَيْئًا قَدْرُهُ فَوْقَ الَّذِي ٧١٧ - فَمَن السَّفِيهُ حَقِيقَةً إِنْ كُنْتَ ذَا ٥٧١٨ - واللَّهِ لَوْ أَنَّ اللَّهُ لُوبَ شَهِدْنَ مِنَّا م ٥٧١٩ - نَفَسٌ مِنَ الأَنْفَاسِ هَذَا العَيْشُ إِنْ • ٥٧٢ - يَا خِسَّةَ الشُّركَاءِ مَعْ عَدَم الوَفَا ٥٧٢١ - هَلْ فِيكِ مُعْتَبَرٌ فَيَسْلُو عَاشِقٌ ٧٧٢ - لَكِنْ عَلَى تِلْكَ العُيُونِ غِسَاوَةٌ ٥٧٢٣ ـ وَأَخُو البَصَائِر حَاضِرٌ مُتَيَقِّظٌ ٤٧٧٤ - يَسْمو إلى ذَاكَ الرفِيقِ الأرْفَع الْـ ٥٧٧٥ \_ وَالنَّاسُ كُلُّهُ مُ فَصِبْيَانٌ وَإِنْ ٧٢٦ - وَإِذَا رَأَى مَا يَشْتَهِيهِ قَالَ مَوْ ٥٧٢٧ - وإذا رأى ما تشتهيه نفشه ٧٢٨ - وَإِذَا أَبِتْ إِلَّا البِمَاحَ أَعَاضَهَا ٧٧٩ - وَيَرى مِنَ الخُسْرَانِ بَيْعَ الدَّائِم الْ • ٥٧٣ - وَيَسرى مَصَارِعَ أَهْلِه مِنْ حَوْلَهِ

زَادَتْ سَعيراً بِالوَقُودِ الشَّانِي مَسَالٍ وَلَا أَهْسَلٍ وَلَا إِحْسَوَانِ عَي مَسَسَاجِ رِّ لِلنَّارِ أَوْ لِجِنْانِ عَي مَسَسَاجِ رِّ لِلنَّارِ أَوْ لِجِنْانِ ارْيُن سَوْقَ الْخَيْلِ بِالْرِّكْبَانِ يَا عِزَّةَ الْتَسَوْقِ الْخَيْلِ بِالرَّكْبَانِ يَا عِزَّةَ الْتَسَانِ عِنْدَ الصَّبَاحِ فَحَبَّذَا الْحَمْدَانِ عِنْدَ الصَّبَاحِ فَحَبَّذَا الْحَمْدَانِ عِنْدَ الصَّبَاحِ فَحَبَّذَا الْحَمْدَانِ وَسَرَوْا فَلَمَا نَزِلُوا إِلَى نَعْمَانِ وَسَرَوْا فَلَمَا نَزِلُوا إِلَى نَعْمَانِ مِنْ خَالِصِ الْعِقْيَانِ سِي بِدَائِمٍ مِنْ خَالِصِ الْعِقْيَانِ مَن خَالِصِ الْعِقْيَانِ وَوَ وَالْسَهُدَى يَا ذِلَّةَ الْحَمْدِونِ وَمَانِ كَنْ الْكَسْرَانِ مَنْ خَالِصِ الْعِقْيَانِ وَوَ اللّهُ لَيْ الْفُرْسَانِ يَوْمَ رِهَانِ مَنْ خَالِمِ الْعَلْمُ اللّهِ مَنْ خَالْمِ الْعَلْمُ اللّهِ مَنْ خَالْمِ الْعَلْمُ اللّهِ الْمُحْمَدِينَ الْفُرْسَانِ يَوْمَ رِهَانِ مَنْ خَالُمُ مَنْ خَالُمُ مَا الْكُسْلَانِ مَنْ خَالُمُ اللّهُ الْكَسْلَانِ مَعْ شَكُلُهِ يَا خَيْبَةَ الْكُسْلَانِ مَعْ مَنْ خَلْهُ يَا خَيْبَةَ الْكُسْلَانِ مَعْ مَنْ خَلْهُ يَا خَيْبَةَ الْكُسْلَانِ مَعْ مَنْ خَلْهِ يَا خَيْبَةَ الْكُسْلَانِ مَنْ خَالَمُ الْمُنْ الْمُلْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْم

٥٧٣١ - حَسَرَاتُهَا هُنَّ الوَقُودُ فَإِنْ خَبَتْ ٥٧٣٢ - جَاوُوا فُرَادَى مِشْل مَا خُلِقُوا بِلَا ٥٧٣٢ - مَا مَعْهُمُ شَيءٌ سِوَى الأَعْمَالِ فَهْ ٥٧٣٤ - مَا مَعْهُمُ شَيءٌ سِوَى الأَعْمَالِ فَهْ ٥٧٣٥ - تَسْعَى بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ سَوْقاً إِلَى اللَّ ٥٧٣٥ - صَبَرُوا قَلِيلًا فَاسْتَرَاحُوا دَائِماً ٥٧٣٥ - حَمِدُو التُّقَى عِنْدَ المَمَاتِ كَذَا السُّرَى ٥٧٣٧ - وَحَدَتْ بِهِمْ عَزَمَاتُهُمْ نَحُو العُلَى ٥٧٣٨ - بَاعُوا الَّذِي يَفْنَى مِنَ الخَزَفِ الْخَسِيد ٥٧٣٨ - رُفِعَتْ لَهُمْ فِي السَّيْرِ أَعْلَامُ السَّعَا ٥٧٤٨ - وَأَخُو الهُوينا فِي السَّيْرِ أَعْلَامُ السَّعَا ٥٧٤٨ - وَأَخُو الهُوينا فِي اللَّيارِ مُخَلَفٌ ٥٧٤١ - وَأَخُو الهُوينا فِي اللَّيارِ مُخَلَفٌ

#### \* \* \*

# فهريّ

في رغبة قائِلها إلى مَنْ يقفُ عليها منْ أهل العلم والإيمان أن يتجرّد شه ويحكم عليها بما يوجِبهُ الدليلُ والبرهانُ، فإنْ رأى حقّاً قبِلَهُ وحمدَ الله عليهِ وإنْ رأى باطلاً عَرَّفَه وأرشد إليه

حَكَمِ الأَمِينِ انْتَابَه خَصْمَانِ عَقْلُ الصَّرِيخ بِهِ مَعَ القُرْآنِ قد قالَها جَهْ لًا بدلا بُرهانِ حَتَّى تُعَارِضَهَا بِلا عُدُوانِ فَنَزالِ آخِرُ دَعْوَةِ الفُرْسَانِ ٧٤٧ - يَأْيُّهَا القَارِي لَهَا اجْلِسْ مَجْلِسَ الْهُ ٥٧٤٣ - واحْكُمْ هَذَاكَ اللَّهُ حُكْماً يَشْهَدُ الْهُ ٥٧٤٤ - واصْبِرْ ولا تَعْجَلْ بتكفيرِ الذي ٥٧٤٥ - واحْبِسْ لِسَانَكَ بُرْهَةً عَنْ كُفْرِهِ ٥٧٤٥ - وَاحْبِسْ لِسَانَكَ بُرْهَةً عَنْ كُفْرِهِ ٢٤٧٥ - فإذَا فَعَلْتَ فَعِنْدَهُ أَمْنَالُهَا

جَاءَ السرَّسُولُ بِهِ لِقَوْلِ فُلَانِ قَدْ قَالَهَا فَتَفُوزَ بِالخُسْرَانِ لَا تَخْتَفِي إِلَّا عَلَى العُمْيَانِ تَعْمَى وأعْظَمَ هَذِهِ العَيْنَانِ بَعَةٍ وكُلُهُم ذَوُو أَضْغَانِ ضَخْمُ البِمَامَةِ وَاسِعُ الأَرْدَانِ بالجهل ذو ضَلْع مِنَ العِرْفَانِ زَاج مِنَ الإِيهَامُ والهَذَيَانِ مِنْ جَهْلِهِ كَشِكَايَةِ الأَبْدَانِ وَيُحِيلُ ذَاكَ عَلَى قَضَا الرَّحْلُن وَحُهُ فُ وَقُهُمْ مِنْهُ إِلَى الدَّيَّانِ بديع والتَّضْلِيلِ وَالبُهْتَانِ لدَ تَقَابُل الفُرْسَانِ فِي المَيْدَانِ حَـكَـمُـوا وَإِلَّا اشْكُـوهُ لِلسُّلْطَانِ هَـذَا يُريد الـمُـلْكَ مِـشْلَ فُـكَانِ لهُ بِـــقُـــوَّةِ الأتْـــبَـــاع والأعْـــوَانِ فَادْعُوهُ لِلْمعقولِ بالأذهانِ وَالْغَوْا إِذَا مَا احْتَجَّ بِاللَّهُ رَآنِ قَدْ أُصْلِحَتْ بِالرِّفْقِ والإِثْقَانِ وَبِائِي وَقُبِ أو بِأَيِّ مَكَانِ بَـلْ أَصْلِحُـوهَا غَايَـةَ الإمْكَانِ تُصْغُوا لِقَوْلِ الجَارِحِ الطَّعَّانِ لَسْنَا نُعَارِضُها بِقَوْلِ فُكَلَانِ

٥٧٤٧ - فَالكُفْرُ لَيْسَ سِوَى العِنَادِ وَرَدِّ مَا ٧٤٨ - فَانْظُرْ لَعَلَّكَ هَكَذَا دُونَ الَّذِي ٧٤٩ ـ فَالحَقُّ شَـمْسٌ وَالعُيُونُ نَوَاظِرٌ • ٥٧٥ \_ وَالقَلْبُ يَعْمَى عَنْ هُداهُ كَمِثْل مَا ٥٧٥١ ـ هَـذَا وإنِّي بَعْدُ مُـمْتَحَنُّ بِـأَوْ ٥٧٥٢ ـ فَظُّ غَلِيظٌ جَاهِلٌ مُتَمَعُلِمٌ ٥٧٥٣ ـ مُتَفَيهِ قُ مُتشَدِّق مُتَضَلِّع ٥٧٥٤ ـ مُزْجَى البضَاعَةِ فِي العُلُوم وإنَّهُ ٥٧٥٠ ـ يَشْكُو إِلَى اللَّهِ الحُقُوقَ تَظَلُّماً ٥٧٥٦ ـ مِن جَاهِل مُتَطبِّب يُفْتي الورَى ٥٧٥٧ \_ عَجَّتْ فُرُوجُ الخَلْقِ ثُمَّ دِمَاؤُهُمْ ٥٧٥٨ ـ مَا عِنْدَهُ عِلْمٌ سِوَى التَّكْفِير والتَّـ ٥٧٥٩ ـ فَإِذَا تَسَقَّنَ أَنَّهُ السمغُلُوبُ عِنْ ٥٧٦٠ ـ قَالَ اشْتَكُوهُ إِلَى القُضَاةِ فإنْ هُمُ ٥٧٦١ ـ قُولُوا لَهُ: هَذَا يَحُلُّ المُلْكَ بَلْ ٧٧٦٧ - فَاعْقِرْهُ مِنْ قَبْلِ اشْتدَادِ الأَمْرِ مِنْ ٥٧٦٣ ـ وَإِذَا دَعَاكُمْ لِلرَّسُولِ وَحُمْمِهِ ٥٧٦٤ ـ فإذًا اجْتَمَعْتُمْ فِي المجَالِس فالْغَطُوا ٥٧٦٥ \_ وَاسْتَنْصِرُوا بِمَحَاضِر وَشَهَادَةٍ ٥٧٦٦ - لا تَسْأَلُوا الشُّهَدَاءَ كَيْفَ تَحَمَّلُوا ٧٧٧ \_ وَارْفُوا شَهَادَتَكُمْ وَمَشُوا حَالَها ٧٦٨ - وَإِذَا هُــمُ شَـهِــدُوا فَــزَكُــوهُــم وَلَا ٥٧٦٩ ـ قُـ ولُوا عَـ ذَالَةُ مِـ شَـلِهِ مْ قَـطْ حِـيَّـةٌ

• ٧٧٠ - ثَبَتَتْ عَلَى الحُكَّامِ بَلْ حَكَموْا بِهَا ٥٧٧ - مَنْ جَاءَ يَقْدَحُ فِيهِمُ فَلْيَتَّخِذْ ٥٧٧٢ - مَنْ جَاءَ يَقْدَحُ فِيهِمُ فَلْيَتَّخِذْ ٥٧٧٢ - وإذَا هُوَ اسْتَعْدَاهُمُ فَجَوَابُكُمْ

ف القَدْمُ فِيهَ اغيرُ ذي إِمْكَ انِ ظَهْراً كَمِثْل حِجَارَةِ الصَّوَّانِ أَتَرُدُّهَا بِعَداوَةِ الأديانِ؟

#### \* \* \*

# فهنّ

#### في حالِ العدقِ الثَّانِي

٥٧٧٣ - أَوْ حَاسِدٌ قَدْ بَاتَ يَغْلِي صَدْرُه ٥٧٧٥ - لَوْ قُلْتُ هَذَا البَحْرُ قَالَ مُكَذِّباً ٥٧٧٥ - أَوْ قُلْتُ هَذِي الشَّمْسُ قَالَ مُبَاهِتاً ٥٧٧٥ - أَوْ قُلْتُ هَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُه ٥٧٧٧ - أَوْ حَرَّفَ الْقُرْآنَ عَنْ مَوْضُوعِهِ ٥٧٧٨ - صَالَ النُّصُوصُ عَلَيْهِ فَهُوَ بِدَفْعِهَا ٥٧٧٨ - فَكَلَامُهُ فِي النَّصِّ عِنْ مَدُلُولِهِ ٥٧٨٩ - فَالقَصْدُ دَفْعُ النَّصِّ عَنْ مَدُلُولِهِ

بعَدَاوَتِي كَالْمِرْجَلِ الْمَلآنِ هَذَا السَّرَابُ يَكُونُ بِالْقِيعَانِ الشَّهُمُسُ لَمْ تَسطُّلُعْ إِلَى ذَا الآنِ غَضِبَ الْحَبِيثُ وَجَاءَ بِالْكِتْمَانِ تَحْرِيْفَ كَذَّابٍ عَلَى الْقُرآنِ مُستَوكً لِ بِالدَّأْبِ والدَّيدَانِ مِنْ بَابِ دَفْعِ الصَّائِلِ الطَّعَانِ كِيلًا يَصُولَ إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ

# فهڻ

#### في حالِ العدوِّ الثَّالثِ

٥٧٨١ - وَالثَّالِثُ الأَعْمَى المقلِّدُ ذَيْنِكَ الرَّ مُحلَيْنِ قَائِدُ زُمْرَةِ العُمْيَانِ
 ٥٧٨٢ - فَاللَّعْنُ والتَّكْفِيرُ والتَّبْديعُ والتَّ ضليلُ والتَّفْسِيقُ بِالعُدُوانِ
 ٥٧٨٣ - فإذا هُمُ سَأَلُوهُ مُستَنداً لَهُ قَالَ اسْمَعُوا مَا قَالَهُ الرَّجُ لَانِ

\* \* \*

# فھڻ

#### في حالِ العدوِّ الرَّابع

حَاشَا الْكِلَابَ الآكِلِي الأنْسَانِ مُتَسَوِّقٌ بالكِذْب والبُهْتَانِ يَـرْمُـونَــهَا وَالسقَـوْمُ لِلُّحْــمانِ مَـيْـتاً بِـلَا عِـوَض وَلَا أَثْـمَـانِ دِينٌ وَلَا تَهْ كِينُ ذِي سُلْطَانِ ذِكْراً كَمِثْلِ تَحَرُّكِ الشُّعْبَانِ كَلْبُ العَقُورُ عَلَى قَطيع الضَّانِ مِنْ عَسْكَرِ يُسعْزَى إِلَى غَسازَانِ خِي تَاجِراً يَبْتَاعُ بِالأَثْمَانِ عَـنْ هَــذهِ الـبُـلْدَانِ والأوْطَـانِ أَنْ يَتْ جَرُوا فِينَا بِلَا أَثْمَانِ مِـنْ بَـيْـعَـةٍ مِـنْ مُـفْـلِس مِـدْيـانِ قَدْ طَافَ في الآفَاقِ والبُلْدَانِ ذَهَباً يَراهُ خَالِصَ العِقْيَانِ تَـمْـيــزهِ مَا إِنْ هُـمَا مِـثُـكَانِ

٥٧٨٤ ـ هَـذَا وَرَابِعُـهُمْ وَلَيْسَ بِكَـلْبِهِمْ ٥٧٨٥ ـ خِنْزِيرُ طَبْع فِي خَلِيقَةِ نَاطِقٍ ٥٧٨٦ - كَالْكَلْبِ يَتْبَعُهُمْ يُمَشْمِشُ أَعْظُماً ٧٨٧ - يَتَفَكُّهُونَ بِهَا رَخِيصاً سِعْرُهَا ٥٧٨٨ ـ هُـوَ فَضْلَةٌ فِي النَّاسِ لَا عِلْمٌ وَلَا ٥٧٨٩ ـ فَسِإِذَا رَأَى شَرّاً تَحَرَّكَ يَبْتَغِي • ٧٩ - لِيَزُولَ عَنْهُ أَذَى الكَسَادِ فَيَنْفُقَ الْـ ٧٩١ - فَبَقَاؤُه فِي النَّاسِ أَعْظُمُ مِحْنَةً ٧٩٢ - هَذِي بِضَاعَةُ ضَارِبِ فِي الأرْض يَبْ ٧٩٣ ـ وَجَدَ التِّجَارَ جَمِيعَهُمْ قَدْ سَافروا ٧٩٤ - إلَّا الصَّعَافِقَةَ الَّذِينَ تَكَلَّفُوا ٥٧٩٥ ـ فَهُمُ الزَّبُونُ لَهَا فَبِاللَّهِ ارْحَمُوا ٧٩٦ - يَا رَبِّ فَارْزُقْهَا بِحَقِّكَ تَاجِراً ٧٩٧ - مَسا كُسلُّ مَسنْسَقُسوش لَدَيْسَهِ أَصْسَفَسِ ٨٧٩٨ ـ وَكَـذا الزُّجَاجُ وَدُرَّةُ النغَـوَّاص فِي

# فھڻ

#### في توجُّهِ أهلِ السنَّةِ إلى ربِّ العالمينَ أنْ ينصُرَ دينَه وكتابَه ورسولَه وعبادَه المؤمنينَ

٧٩٩ - هَـذَا وَنَـصُـرُ السِّدِينِ فَـرْضٌ لَازِمٌ لَا لِلْكِـفَايَـة بَـلْ عَـلَى الأَعْـيَانِ

تَ فَسِالتَّوجُهِ والدُّعَا بِجَنَانِ ـ أُ خَــرُدُلٍ يَـا نَـاصِـرَ الإِيـمَـانِ وَبِنُورِ وَجُهِكَ يَا عَظِيمَ الشَّانِ مِنْ غَيْر مَا عِوض وَلَا أَثْمَانِ عَ الخَلْقِ مُحْسِنَهُمْ كَذَاكَ الجَانِي نِيهَا نُعُوتُ الْمَدْحِ لِلرَّحْمٰن أَكْوَانِ بَلْ أَضْعَافُ ذِي الأَكْوَانِ جُـودُ الـوَرَى مُـتَـقَـدُسٌ عَـنُ تَـانِ مِنْ دُونِ عَرْشِكَ لِلشَّرَى التَّحتَانِي تَ غِيَاثُ كُلِّ مُلَدَّدٍ لَهُ فَانِ كَ يُجِيبُ دَعْوَتُهُ مَعَ العِصْيَانِ تُروضِيكَ طَالِبُهَا أَحَتُّ مُعَانِ سَبَغَتْ عَلَيْنَا مِنْكَ كُلَّ زَمَانِ عَالِي الَّذِي أَنْزَلْتَ بِالبُرْهَانِ تَ مُقِيمَهُ مِنْ سائر الإنسانِ هَـذَا الـوَرَى هُـوَ قَـيِّهُ الأَدْيَانِ ين الحنيف بنصره المُتَدانى قَـدْ كُـنْتَ تَـنْـصُـرُهُ بِـكُـلِّ زَمَـانِ حِزْبِ الضَّلَالِ وَعَسْكَرِ الشَّيْطَانِ لِخِيَارِهِم ولِعَسْكَرِ القُرْآنِ لَ تَسرَاحُسم وَتَسواصُلٍ وَتَسدَانِ قَدْ أُحْدِثَتُ فِي الدِّيْنِ كُلَّ زَمَانِ تُفْضِى بِسَالِكِهَا إِلَى النِّيرَانِ

٠٠٠٠ - بِيَدٍ وإمَّا بِاللِّسَانِ فَإِنْ عَجَزْ ٥٨٠١ ـ مَا بَعْدَ ذَا وَاللَّهِ للإيمَانِ حبَّد ٥٨٠٢ ـ بحياة وجهك خير مسؤول به ٥٨٠٣ ـ وبحَقّ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَوْلَيْتَهَا ٥٨٠٤ - وَبِحَقّ رَحْمَتِكَ التِي وَسِعَتْ جَميد ٥٨٠٥ ـ وبحق أَسْمَاءٍ لَكَ الْحُسْنَى مَعَا ٥٨٠٦ - وَبِحَقِّ حَمْدِكَ وَهُوَ حَمْدٌ وَاسِعُ الْ ٨٠٧ - وبأنَّكَ اللَّهُ الإلنهُ السِحَقُّ مَعْ ٨٠٨ - بَـلْ كُـلُ مَـعْبُودٍ سِـوَاكَ فَـبَـاطِـلٌ ٥٨٠٩ - وَبِكَ المَعَاذُ وَلا مَلاذَ سِواكَ أَنْد • ٨١٠ - مَنْ ذَاكَ لِلمُضْطَرِّ يَسْمَعُهُ سِوَا ٨١١ - إنَّا تَـوَجَّه نَا إِلَيْكَ لِحَاجِبةٍ ٥٨١٧ - فاجْعَلْ قَضَاهَا بَعْضَ أَنْعُمِكَ الَّتِي ٥٨١٣ - أنْصُرْ كِتَابَكَ والرَّسُولَ وَدِينَكَ الْ ٥٨١٤ - وَاخْتَرْتَهُ دِيْناً لِنَفْسِكَ واصْطَفَيْ ٥٨١٥ - وَرَضِيْتَهُ دِيناً لِمَنْ تَرْضَاهُ مِنْ ٨١٦ - وَأَقِرَّ عَيْنَ رَسُولِكَ المبْعُوثِ بِالدِّ ٨١٧ - وانْصُرْهُ بالنَّصْر العَزيز كمِثْل مَا ٨١٨ - يَا رَبِّ وانصُرْ خَيْرَ حِزْبَيْنَا عَلَى ٥٨١٩ - يَا رَبِّ وَاجْعَلْ شَرَّ حِزْبَيْنَا فِدى • ٨٨٠ - يَا رَبِّ وَاجْعَلْ حِزْبَكَ المنْصُورَ أَهْ ٥٨٢١ - يَا رَبِّ وَاحْدِ هِهُ مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي ٥٨٢٢ - يَا رَبِّ جَنِّبُهُمْ طَرائِقَهَا الَّتِي

يَصِلُوا إِلَيكَ فيَظْفُرُوا بِجِنَانِ وَاحْفَظْهُمُ مِنْ فِتْنَةِ الْفَتَّانِ أَنْ زَلْتَ لُهُ يَا مُنْ زِلَ السفرقانِ أَوُوا إِلَيْكَ وَأَنْتَ ذُو الإِحْسَانِ خَا النخلْق إِلَّا صَادِقَ الإيْهَانِ دُنْيَا إِلَيْهِمْ فِي رَضَا الرَّحْمُن نالَ الأمَانَ وَنَالَ كُلَّ أَمَانِي بــــــواهُ مِــن آراءِ ذِي الأذهـانِ عَلْهُمْ هُدَاةَ التَّاثِهِ الحَدْرَانِ إثْبَاتِ أَهْلَ الحَقِّ والعِرْفَانِ أنْصَارَ وَانْصُرْهُمْ بِكُلِّ مكانِ وَارْزُقْ هُم صَابِراً مَع الإيقانِ وَدَعَوْا إِلَيْهِ السَّاسَ بِالسَّعُدُوانِ نَصْراً عَزيزاً أَنْتَ ذُو السُلْطَانِ فَ لَأَنْتَ أَهُ لُ الْعَفْو وَالْغُفْرَانِ يُرْضِيكَ لَا يَفْنَى عَلَى الأزْمَانِ مَوْجُودِ بَعْدُ وَمُنْتَهَى الإمْكَانِ حـمْداً بِغَـيْرِ نِـهَايَـةٍ بِـزَمَـانِ حشليم مِنْكَ وأكمَلُ الرِّضْوَانِ تَبِعُوهُمُ مِنْ بَعْدُ بِالإِحْسَانِ

٥٨٢٣ - يَا رَبِّ وَاهْدِهِمْ بنُور الوَحْي كَيْ ٨٧٤ - يَسا رَبِّ كُسنُ لَهُسمُ وَلِيْساً نَساصِراً ٥٨٧٥ - وَانْصُرْهُ مُ يَا رَبِّ بِالْحَقِّ الَّذِي ٥٨٢٦ - يَا رَبِّ إِنَّهُمُ هُمُ النُّرَبَاءُ قَدْ ٥٨٢٧ ـ يَا رَبِّ قَدْ عَادَوْا لأَجْلِكَ كُلَّ هَد ٨٢٨ - قَدْ فَارَقُوهُمْ فِيكَ أَحْوَجَ مَا هُمُ ٥٨٢٩ ـ وَرَضُوا وَلَايَتَكَ الَّتِي مَنْ نَالَهَا • ٥٨٣٠ \_ وَرَضُوا بِوَحْيِكَ مِنْ سِوَاهُ وَمَا ارْتَضَوْا ٥٨٣١ ـ يَا رَبِّ ثُبِّتْهُمْ عَلَى الإِيمَانِ وَاجْـ ٥٨٣٢ ـ وَانْصُرْ عَلَى حِزْبِ النُّفَاةِ عَسَاكِرَ الا ٥٨٣٣ - وَأَقِمْ لأَهْلِ السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ الْـ ٥٨٣٤ ـ وَاجْعَلْهُمْ لِلمَتَّقِينَ أَئِمَّةً ٥٨٣٥ ـ تبه دِي بأَمْرِكَ لَا بِمَا قَدْ أَحْدَثُوا ٥٨٣٦ - وَأَعِزَّهُم بِالْحَقِّ وَانْصُرْهُم بِهِ ٥٨٣٧ - وَاغْفِرْ ذُنُوبَهُمْ وَأَصْلِحْ شَأْنَهُمْ ٥٨٣٨ ـ وَلكَ المحَامِدُ كُلُّهَا حَمْداً كَمَا ٥٨٣٩ ـ مِلْءَ السَّمْوَاتِ العُلَى والأرْض والْـ • ٨٤٠ م م م ا ت شاء وراء ذلك كُلَّه ٥٨٤١ ـ وَعَلَى رَسُولِكَ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ والتَّـ ٥٨٤٢ - وَعَلَى صَحَابَتِهِ جَمِيعاً والألَّى





### فهُ سِ الموضُوعَات

| الصفحة     |              | الموضوع                                                                 |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥          |              | تصديس                                                                   |
| ٧          | ••••••       | [مقدمة الناظم]                                                          |
| 17         | ••••••       | فصل                                                                     |
| 17         | •••••        | -<br>فصـل                                                               |
| 19         | •••••        | القصيدة]                                                                |
| <b>Y 1</b> |              | فصلٌ                                                                    |
| * *        |              | ن<br>فصلٌ                                                               |
| * *        |              | نصل                                                                     |
| 74         |              | فصلٌ<br>فصلٌ                                                            |
| 77         |              | فصل                                                                     |
| 44         |              | <del>_</del>                                                            |
| ٣١         |              |                                                                         |
| 4 8        |              | فصل في قدوم ركب آخرَ                                                    |
| ٣٤         |              | فصلٌ في قدوم ركب آخر                                                    |
| ٣٦         |              | فصل في قدوم ركب آخرَ                                                    |
| ٤٣         | القرآنالقرآن | فصلٌ في قدومُ ركبُ الإيمان وعسكر                                        |
| ٤٤         |              | فصلٌ                                                                    |
| ٤٧         |              | فصلٌ في مجامعٍ طُرُقِ أهلِ الأرضِ وا                                    |
| ٤٨         |              | فصلٌ في مَذْهبِ الاقْتَرانِيَّةِ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

| الصفحة    |                                                                                      | الموضوع<br>ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ٤٨        | مذاهبِ القائلينَ بأنَّهُ متعلِّقٌ بالمشيئةِ والإرادةِ                                | فصلٌ في                                        |
| ٤٩        | مذهب الكَرَّامِيَّةِ                                                                 | فصلٌ في                                        |
| ۰.        | ذكرِ مذهبِ أهلِ الحديثِ                                                              | فصلٌ في                                        |
| ٥٢        | إلزامِهم القولَ بنفي الرّسالةِ إذا انتفتْ صفة الكلام                                 |                                                |
| ٥٣        | إلزامهم التَّشبيهَ للرَّبِّ بالجمادِ الناقصِ إذا انتفتْ صفة الكلام                   | فصلٌ فِي                                       |
|           | ، الزامِهم بالقولِ بأنَّ كلامَ الخلقِ حقَّهُ وباطِلَهُ هو عينُ كُلامِ اللَّهِ        | <b>فص</b> لٌ في                                |
| ٥٣        |                                                                                      | سبحانة                                         |
| ٥٤        | التَّفريقِ بين الخلقِ والأمْرِ                                                       | فصلٌ في                                        |
| 00        | التَّفريقِ بينَ مَا يضافُ إلى الرَّبِّ تعالى من الأوْصَافِ والأعْيانِ                | فصلٌ في                                        |
| 00        |                                                                                      | فصلٌ                                           |
| ٥٧        | مقالات الفلاسفةِ والقَرامِطَةِ فِي كلامِ الرَّبِّ جلَّ جلاله                         | <b>فص</b> لٌ في                                |
| ٥٩        | مقالاتِ طوائفِ الاتّحاديَّةِ في كلام الرَّبّ جلُّ جلالُهُ                            | فصلٌ ني                                        |
| 70        | اعتراضِهمْ على القولِ بدوام فاعليَّةِ الرَّبِّ وكلامِهِ والانفصالِ عنْهُ             |                                                |
| ٦٨        |                                                                                      | فصلٌ                                           |
|           | الرد على الجَهْمِيَّةِ المعطِّلةِ القائلينَ بأنَّه ليسَ على العرشِ إلله يُعبَد،      | فصلٌ في                                        |
|           | قَ السماء إله يُصلَّى لهُ ويُسْجَد، وبيان فسادِ قولهمْ عقلاً ونقلاً ولغةً            | ولا فو                                         |
| 79        |                                                                                      | وفطرة                                          |
| <b>٧٢</b> | سياق هذا الدَّليلِ على وجْهِ آخرَ                                                    | فصلٌ في                                        |
|           | الإشارةِ إلى الطُرقِ النَّقليَّةِ الدَّالَّة على أنَّ اللَّهَ سُبْحَانَه فوق سماواته | فصلٌ في                                        |
| ٧٣        | رشِيهِ                                                                               | علی ع                                          |
| ٧٣        |                                                                                      | نصلٌ                                           |
| ٧٤        |                                                                                      | نصلٌ                                           |
| ٧٥        |                                                                                      | نصل                                            |
| 77        |                                                                                      | نصلٌ                                           |
| ٧٧        |                                                                                      |                                                |
| ٧٨        |                                                                                      | نصلٌ                                           |
| ٧٨        |                                                                                      | نصلٌ                                           |

| الصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <u> </u>                                                                  | الموضوع        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>v</b> 4                                     | •••••                                                                     | <b>ف</b> صلٌ . |
| ۸٠                                             | •••••                                                                     | فصلٌ .         |
| ۸٠                                             | •••••                                                                     | فصلٌ .         |
| ۸۱                                             | •••••                                                                     | فصلٌ .         |
| ۸۲                                             | •••••                                                                     | -<br>فصل .     |
| ۸۳                                             | •••••                                                                     | -<br>فصل .     |
| ٨٤                                             | •••••                                                                     |                |
| 97                                             |                                                                           | -<br>فصل .     |
| 90                                             | •••••                                                                     |                |
| 4٧                                             | •••••                                                                     |                |
| 99                                             | •••••                                                                     |                |
| ١                                              |                                                                           | ب<br>فصلٌ .    |
| 1                                              | ل الإشَارة إلى ذلك من السنة                                               | ۔<br>فصل فِی   |
|                                                | ي جناية التأويل على مَا جَاء به الرسُول والفرق بين المردود منه            |                |
| ١٠٤                                            | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     | <del>-</del>   |
| 1.٧                                            | مَا يلزم مدعي التَّأويل لِتصحّ دعواه                                      | فصلٌ فياً      |
| ۱۰۸                                            | ع طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل                             |                |
|                                                | ي تشبيه المُحرُّفينَ للنصوصِ باليهودِ وإِرثهم التَّحريفَ منهم، وبراءةِ    | -              |
| 111                                            | مما رموهم به من هَذا الشَّبه                                              |                |
|                                                | ي بيان بهتانهم في تشبيهِ أهلِ الإِثباتِ بفرعون وقولهم إنَّ مقالةَ العلوِّ | _              |
| 117                                            | أَخذوها، وأنهم أُوَّلى بفرعونَ وهُم أشباهه                                |                |
| 115                                            | ي بيان تدليسهم وتَلْبِيسهم الحقُّ بالْباطِل                               |                |
|                                                | ي بيانِ سببِ غلطهَم في الألفاظ والحكم عليها باحتمالِ عدة معانِ            | -              |
| 110                                            | أسقطوا الاُستدلال بها                                                     |                |
|                                                | ي بيانِ شَبَه غلطهم في تجريدِ الألفاظ بغلطِ الفلاسفةِ في تجريدِ           | فصلٌ ف         |
| 117                                            | نيني                                                                      |                |
| 114                                            | ي بيانِ تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب              |                |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٢    | فصلٌ في المطالبةِ بالفرقِ بينَ ما يُتأوَّلُ ومَا لاَ يُتأَوَّلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲۳    | فصلٌ في ذكرِ فرق آخر لهمْ وبيانِ بطلانِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٢٤    | فصلٌ في بيانَ مخالفةِ طريقهم لطريقِ أهل الاستقامةِ نقلاً وعقلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | فصلٌ في بيانِ كذبِهم ورميهم أهلَ الحقُّ بأنَّهم أشباهُ الخوارجِ، وبيانِ شَبَهِهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177    | المحقِّق بالخوارَج ملك المنافق |
| •      | فصلٌ في تلقيبهِمْ أَهلَ السُّنَّةِ بالحشويةِ وبيانِ من أولَى بالوصفِ المذموم من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۱    | هذا ٱللَّقبِ مِنَ الطَّائفتينِ وذكرِ أوَّلِ من لَقَّبَ بَهِ أَهِلَ السُّنَّةِ مِن أَهلِ البُّدُعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | فصلٌ في بيانِ عُدُوانِهمْ في تلقيبِ أهلِ القرآنِ والحديثِ بالمجَسُّمَةِ وَبيانِ أَنَّهمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٣٢    | أَوْلَى بَكُلُ لَقَبِ خَبِيثٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٣٤    | فصلٌ في بيانِ موردِ أهلِ التَّعْطيلِ وأنَّهمْ تعوَّضُوا بالقَلْوطِ عن موردِ السَّلْسَبِيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 140    | فصلٌ في بيانِ هذمِهم لقَواعدِ الإِسلام والإِيمانِ بعزْلهمْ نصوصَ السُّنَّةِ والقُزآنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | فصلٌ في إبطالِ قول الملحدينَ إنَّ الاستدلالَ بكلام الله ورسولِهِ لا يفيدُ العلمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144    | واليقينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 £ £  | فصلٌ في تنزيهِ أهلِ الحديثِ وحَمَلَةِ الشَّريعةِ عَنِ الأَلْقابِ القَبيحَةِ والسَّنيعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 120    | فصلٌ في نُكْتةِ بديعَةِ تُبَيِّنُ ميراتَ الملقّبينَ والملقّبينَ من المشركينَ والموحّدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | فصلٌ في بيانِ اقتضاءِ التَّجهُمِ والجبرِ والإرجاءِ للخروجِ عن جميعِ دياناتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 2 4  | الأنبياءِأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | فصلٌ في جِوابِ الرَّبِّ تباركَ وتعالَى يومَ القيامة إذا سألَ المعطِّلَ والمُثْبِتَ عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 2 9  | قولِ كلِّ واحدٍ منهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.    | [فصلً]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 101    | فصلٌ في تحميلِ أهلِ الإِثْبَاتِ لِلمعطِّلِينَ شهادَةً تؤدَّىٰ عندَ رَبِّ العَالَمينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 108    | فصلٌ في عهودِ المثبتينَ لِرَبِّ العالمينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | فصلٌ في شهادةِ أهلِ الإثباتِ على أهلِ التعطيل أنَّه ليسَ في السَّماءِ إللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 107    | وِلاَ لِلَّه بيننا كلامٌ ولاَ في القبرِ رَسولٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | فصلٌ في الكلامِ في حياةِ الأنبياءِ في قبورِهمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٥٨    | فصلٌ فيما احتجُوا بهِ على حياةِ الرُّسُلِ في القبورِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 109    | فصلٌ في الحواب عمَّا احتجُوا به في هذه المسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

الموضوع الصفحة

|   |     | يە   | الإ | (   | نز | ا  | •  | م          | ر | لح | عا | > | Ç | لِ | <u>.</u> | ط | 2  | • | <u>:</u> | ال  |    | (  | إ  | ٥ | أه |   | ٥ | ٠, | _  | Ź   | 2  | زَ | Ĺ        | ي  | ذ | ل      | 1        | Ċ       | بۆ | نِ      | جُ | ٦ | ٤      | ۰-      | ال     |         | رِ |    | ٠      | 5       | Ļ  | ني       |
|---|-----|------|-----|-----|----|----|----|------------|---|----|----|---|---|----|----------|---|----|---|----------|-----|----|----|----|---|----|---|---|----|----|-----|----|----|----------|----|---|--------|----------|---------|----|---------|----|---|--------|---------|--------|---------|----|----|--------|---------|----|----------|
|   |     |      | •   |     |    |    |    |            |   |    | •  | • |   |    |          | • | •  | • |          |     | •  | •  | •  | • |    |   | • | •  |    |     | •  | •  | •        | •  | • |        |          | (       | بإ | ج       | -  | ٠ | ما     | ب       |        | >       | یا | ج  | -      | ٩       | زز | <i>ب</i> |
|   |     |      |     |     |    |    |    |            |   |    |    |   |   |    |          |   | •  |   |          | . , |    | •  |    |   |    |   | • |    |    |     |    | بت | <u>,</u> | J۱ |   | J      | <u>ب</u> | کید     | 51 | ٔز      | ال |   | ۰,     | ڶؚ      | A      |         | م  | کا | ٤      | _       | ١  | ي        |
|   |     | للير |     |     |    |    |    |            |   |    |    |   |   |    |          |   |    |   |          |     |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |    |          |    |   |        |          |         |    |         |    |   |        |         |        |         |    |    |        |         |    |          |
|   |     |      |     |     |    |    |    |            |   |    |    |   |   |    |          |   |    |   |          |     |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |    |          |    |   |        |          |         |    |         |    |   |        |         |        |         |    | -  |        |         |    | پ        |
|   |     |      |     |     |    |    |    |            |   |    |    |   |   |    |          |   |    |   |          |     |    |    | -  |   |    |   |   |    |    |     |    |    |          |    |   | -      |          |         |    |         |    |   |        |         |        |         |    | -  |        |         |    |          |
|   |     | ٠.   |     |     |    |    |    |            |   |    |    |   |   |    |          |   |    |   |          |     |    |    |    |   |    |   |   |    |    | -   |    |    |          |    |   |        |          |         |    |         |    |   |        |         |        |         |    | -  |        |         |    |          |
|   | ٔ ا | طل   | بع  | ال  | 4  |    | عد | <b>-</b> ' | X | ۰  | ال |   | د | عد | _        |   | ات | j |          | ته  | ف  | ال | خا | _ | م  | 4 |   |    | ·  | لـ  | L  | ىد | _        | لَ |   | 4      | ر        | اء      | •  | ب<br>۶: | ŹI | , | ب<br>د | نى      | ,<br>> |         | ت  | ب  | ز      | لہ      | ı  | _        |
| • |     |      |     |     |    |    |    |            |   |    |    |   |   | •  |          |   |    |   |          | ;   |    |    | 11 |   |    | ۰ | _ | ۰  | ٠. | ,   | 1  |    | V        | 1  |   | ر<br>> | ٠.       | -<br>31 |    |         | •  |   | _      | ۔<br>از | ثا     | ر<br>ال | ,  | ç  | Ξ<br>_ | ۔<br>ا: |    | ي        |
|   |     | • •  | •   | •   | •  | •  | •  | •          | • | •  | •  | • | • | •  | •        | • |    | ب | 5        | -   | σ. | •  |    |   | ر  |   | - | ,  |    | -   | ′- | ,  | •        | •  |   | ح      | _        | - '     |    | ں       |    | • | ي      | 5-      |        | - 1     |    | ب  | ح      | _       |    | ي        |
|   |     | • •  | •   | • • | •  | •  | •  | • •        | • | •  | •  | • | • | •  | •        | • | •  | • | •        |     | •  | •  | •  | • | •  | • | • | •  | •  | •   | •  | •  | •        | •  | • | •      | •        | •       | •  | •       | •  | • | •      | •       | •      | •       | •  | •  | •      | •       |    | • •      |
|   |     |      |     |     |    |    |    |            |   |    |    |   |   |    |          |   |    |   |          |     |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |    |          |    |   |        |          |         |    |         |    |   |        |         |        |         |    |    |        |         |    |          |
|   |     |      |     |     |    |    |    |            |   |    |    |   |   |    |          |   |    |   |          |     |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |    |          |    |   |        |          |         |    |         |    |   |        |         |        |         |    |    |        |         |    |          |
|   |     |      |     |     |    |    |    |            |   |    |    |   |   |    |          |   |    |   |          |     |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |    |          |    |   |        |          |         |    |         |    |   |        |         |        |         |    |    |        |         |    |          |
|   |     |      |     |     |    |    |    |            |   |    |    |   |   |    |          |   |    |   |          |     |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |    |          |    |   |        |          |         |    |         |    |   |        |         |        |         |    |    |        |         |    |          |
|   |     |      |     |     |    |    |    |            |   |    |    |   |   |    |          |   |    |   |          |     |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |    |          |    |   |        |          |         |    |         |    |   |        |         |        |         |    |    |        |         |    |          |
|   |     |      |     |     |    |    |    |            |   |    |    |   |   |    |          |   |    |   |          |     |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |    |          |    |   |        |          |         |    |         |    |   |        |         |        |         |    |    |        |         |    |          |
|   |     |      |     |     |    |    |    |            |   |    |    |   |   |    |          |   |    |   |          |     |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |    |          |    |   |        |          |         |    |         |    |   |        |         |        |         |    |    |        |         |    |          |
|   |     |      |     |     |    |    |    |            |   |    |    |   |   |    |          |   |    |   |          |     |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |    |          |    |   |        |          |         |    |         |    |   |        |         |        |         |    |    |        |         |    |          |
|   |     |      |     |     |    |    |    |            |   |    |    |   |   |    |          |   |    |   |          |     | •  | •  |    |   |    |   |   |    |    |     |    | •  | •        |    |   |        |          |         |    |         |    |   |        |         |        |         |    |    | •      |         |    |          |
|   |     |      |     |     |    |    |    |            |   |    |    |   |   |    |          |   |    |   |          |     |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |    |          |    |   |        |          |         |    |         |    |   |        |         |        |         |    |    |        |         |    |          |
|   |     |      |     |     |    | .• |    |            |   |    |    |   |   |    |          |   |    |   |          |     |    |    |    |   |    |   |   |    |    | . , |    |    |          |    |   |        |          |         |    |         |    |   |        |         |        |         |    |    | •      |         |    |          |
|   |     |      |     |     |    |    |    |            |   |    |    |   |   |    |          |   |    |   |          |     |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |    |          |    |   |        |          |         |    |         |    |   |        |         |        |         |    |    |        |         |    |          |
|   |     |      |     |     |    |    |    |            |   |    |    |   |   |    |          |   |    |   |          |     |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |    |          |    |   |        |          |         |    |         |    |   |        |         |        |         |    |    |        |         |    |          |
|   |     |      |     |     |    |    |    |            |   |    |    |   |   |    |          |   |    |   |          |     |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |    |          |    |   |        |          |         |    |         |    |   |        |         |        |         |    |    |        |         |    |          |
|   |     |      |     |     |    |    |    |            |   |    |    |   |   |    |          |   |    |   |          |     |    |    |    |   |    |   |   |    |    |     |    |    |          |    |   |        |          |         |    |         |    |   |        |         |        |         |    |    |        |         |    |          |
|   |     |      |     | .*. |    |    |    |            |   |    |    |   |   |    |          |   |    |   |          |     |    |    |    | _ |    |   |   |    | _  |     |    |    |          |    |   |        | _        |         |    |         |    |   |        | _       |        |         |    |    |        |         |    |          |

الموضوع

| فصلٌ في النَّوعِ الثَّانِي مِنْ نوعي توحيدِ الأنبياءِ والمرسلينَ المخالفِ لتوحيدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المعطلينَ [وَالمشركينَ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فصلٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فصلُ في صَفِّ العسكرينِ وتقابلِ الصفِّينِ واستدارةِ رحى الحرب العوانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وتصاولِ الأقرانِوتصاولِ الأقرانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فصلٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فصلٌ في عقدِ الهدنةِ والأمانِ الواقعِ بينَ المعطلةِ وأهلِ الإلحادِ حزبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جِنْكِسْخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فصلٌ في مصارع النفاةِ المعطِّلينَ بأسِنَّةِ أمراءِ الإِثباتِ الموحِّدينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فصلٌ في بيان أنَّ المصيبة التي حلَّتْ بأهل التعطيل والكفرانِ من جهةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الأسماءِ التي ما أنزلَ اللَّهُ بِهَا من سلطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فصلٌ في كسرِ الطاغوتِ الذي نفوا به صفاتِ ذي الملكوتِ والجبروتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فصلٌ في مبدأ العداوةِ الواقعةِ بينَ المثبتينَ الموحدينَ وبينَ النفاةِ المعطلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فصلٌ في بيانِ أنَّ التعطيلَ أساسُ الزندقةِ والكفرانِ، والإثباتَ أساسُ العلمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| والإيمانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فصلٌ في بهتِ أهلِ الشركِ والتعطيلِ في رميهم أهلَ التوحيدِ والإِثباتِ بتنقّص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الرسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فصلٌ في تَعَيُّنِ اتَّباعِ السُّنَنِ والقرِآنِ طريقاً للنَّجاةِ منَ النِّيرَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فصلٌ في تيسيرِ السَّيرِ إلى اللَّهِ على المثبتينَ الموحدينَ، وامتناعِهِ على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المعطلينَ والمشركينَ المعطلينَ والمشركينَ المعطلينَ المعطلينَ والمشركينَ المعطلينَ المعطلينَ المعطلينَ المعطلينَ المعلم المعطلينَ المعطلينَ المعلم ا |
| فصلٌ في ظُهورِ الفُرقِ بينَ الطائفتينِ، وعدمِ التِبَاسِهِ إلا على مَنْ ليسَ بذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عينينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فصلٌ في التَّفاوتِ بينَ حظُ المثبتينَ والمعطِّلينَ من وحي ربِّ العالمينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فصلٌ في بيَانِ الاستغنَاءِ بالوحي المنزَّلِ من السماءِ عن تقليدِ الرَّجالِ والآراءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فصلٌ في بيانِ شروطِ كفايةِ النصَّينِ والاستغناءِ بالوحيَينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [فصِلٌ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فصلٌ في لازم المذهب هلْ هُوَ مَذْهبٌ أَمْ لاَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| (  | صلٌ في الرَّدُ عليهمْ تكفيرَهمْ أهلَ العلمِ والإيمانِ، وذكرِ انقسامِهمْ إلى أهلِ                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | الجهلِ والتَّفريطِ والبدعة والكفرانَِمـلِّ<br>صلّمــلّمـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                       |
|    | مل في تلاعبِ المكفّرينَ لأهلِ السُّنَّةِ والإيمَانِ بالدِّينِ كتلاعُبِ الصَّبيانِ<br>صلّ في أنَّ أهلَ الحديثِ هم أنصارُ رسولِ اللَّهِ ﷺ وخاصَّتُه ولاَ يبغضُ                                                 |
|    | صلٌ في أنَّ أهلَ الحديثِ هم أنصارُ رسولِ اللَّهِ ﷺ وخاصَّتُه ولاَ يبغضُ                                                                                                                                      |
| •  | الأنصارَ رجلٌ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ                                                                                                                                                                  |
| ,  | الأمصار إلى بلدتِهِ                                                                                                                                                                                          |
|    | صلٌ في ظُهُورِ الفرقِ المُبِينِ بينَ دعوةِ الرسلِ ودعوةِ المعطَّلينَ<br>صلٌ في شكوى أهلِ السُّنَّةِ والقرآنِ أهلَ التَّعطيلِ والآراءِ المخالفةِ لهما إلى<br>ال                                               |
| _  | <b>صلٌ</b> في شكوى أهلِ السُّنَّةِ والقرآنِ أهلَ التَّعطيلِ والآراءِ المخالفةِ لهما إلم<br>                                                                                                                  |
|    | الرحمنِ                                                                                                                                                                                                      |
|    | صلٌ في أذانِ أهلِ السنّةِ الأعلامِ بصريحِهَا جهراً على رؤوسِ منابرِ الإِسلامِ<br>صلٌ في تلازُم التَّعطيل والشُّركِ                                                                                           |
|    | مُ <b>لُ</b> في بيانِ أنَّ المعطِّلَ شرَّ مِنَ المشْركِ                                                                                                                                                      |
|    | صُلٌ في مَثَل المشْرِكِ والمعطَّل                                                                                                                                                                            |
| ال | صُلُّ فيما أُعَدُّ اللَّهُ تعالى مِنَ الإحسانِ للمتمسِّكينَ بكتابِهِ وسنَّةِ رسولِهِ عنا                                                                                                                     |
|    | فسادِ الزَّمانِ                                                                                                                                                                                              |
|    | صلٌ فيما َ أعدَّ اللَّهُ تعالى في الجَنَّةِ لأوليائِهِ المتمسكينَ بالكتابِ والسُّنَّةِ<br>صلٌ [في صفةِ الجَنَّةِ الَّتي أعدَّها اللَّهُ ذُو الفضْلِ والمنَّةِ لأوليائِهِ المتمسِّكينَ<br>الكِما النُّنَاءَ : |
|    | ُ بالكتابِ والسُّنَّة]                                                                                                                                                                                       |
|    | صُلِّ في عددِ دَرجاتِ الجنَّة ومَا بينَ كلِّ دَرَجتينِ                                                                                                                                                       |
|    | صُلِّ في أبوابِ الجنَّةِ                                                                                                                                                                                     |
|    | صلّ في مقدارِ ما بينَ البابِ والبابِ مِنْهَا                                                                                                                                                                 |
|    | صلُ في مقدارِ ما بينَ مِصْرَاعَي البابِ الواحدِمـــــــــــــــــــــ                                                                                                                                        |
|    | َ لِي َ مِنْشُورِ الجَنَّةِ الذَّي يُوقَّع به لصاحِبِهَا                                                                                                                                                     |
|    | صُلٌ في صُفُوفِ أَهْل الجنَّةِ                                                                                                                                                                               |

| الصفحة       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وع              | الموض |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 774          | صفةِ أوَّلِ زُمرةِ تدخلُ الجنَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فی              | فصلٌ  |
| 774          | صفةِ الزُّمْرةِ الثَّانيةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |
| 774          | تفاضُلِ أَهْلِ الجنَّةِ في الدَّرجاتِ العُلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فی              | فصلٌ  |
| 478          | ذِكْرِ أُعْلَى أَهْلِ الجنَّةِ منزلةً وأدْناهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |       |
| 475          | ذَكْرِ سِنِّ أَهْلِ الجَنَّةِنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |       |
| 478          | طُولِ قَامَاتِ َأَهْلِ الجَنَّةِ وعَرْضِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |       |
| 470          | حُلاهم وألوَ انهمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | في              | فصلٌ  |
| 470          | لِسان أَهْلِ الجَنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فی              | فصلٌ  |
| 470          | ريح أَهْلِ َ الجنَّةِ مِنْ مسيرةِ كم تُوجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فی              | فصلٌ  |
| <b>777</b>   | أُسْبَقِ النَّاسِ دخولاً إلى الجنَّة ٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فی              | فصلٌ  |
| 777          | عددُ الجنَّاتِ وأجناسِها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۔<br>ف <i>ي</i> | فصلٌ  |
| 779          | بناءِ الحِتَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۔<br>فی         | فصلٌ  |
| Y 7 9        | أرْضِها وحصبائِها وتُرْبتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فی              | فصلٌ  |
| **           | صِفةِ غُرُفَاتِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فی              | فصلٌ  |
| ۲۷.          | خِيام الجنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فی              | فصلٌ  |
| <b>YV 1</b>  | أَرَائِكُهَا وَسُوْرِهَاأَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | في              | فصلٌ  |
| <b>TV1</b>   | أشجارهَا وظلالِها وثمارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |       |
| <b>TVT</b>   | سَمَاعَ أَهْلِ الجَنَّةِ أَدَ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ | في              | فصلٌ  |
| 475          | أنهارِ الجنَّةِأنهارِ الجنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | في              | فصلٌ  |
| <b>7 / 1</b> | طَعامُ أَهْلِ الجَنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | في              | فصلٌ  |
| <b>7 /</b> 0 | شرابِهِمْ أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |       |
| <b>7 /</b> 0 | مَصْرِفِ طعامِهِمْ وشرابِهِمْ وهضْمِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | في              | فصلٌ  |
| 777          | لِباسِ أَهْلِ الجُنَّةِلباسِ أَهْلِ الجُنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 4     |
| 777          | فُرُشِهِمْ وَمَا يَتَبَعُهَافُرُشِهِمْ وَمَا يَتَبَعُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | في              | فصلٌ  |
| <b>T V V</b> | حُلِيّ أَهْلِ الجّنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | في              | فصلٌ  |
| <b>Y V A</b> | صفةٍ عرائسِ الجنَّةِ وحسْنِهنَّ وجَمَالِهنَّ ولذةِ وِصالِهنَّ ومُهُورِهنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |
| ۲۸۰          | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | فصل   |

| الصفحة      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الموضوع          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7.4.7       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>ن</u><br>نصلُ |
| 7.4.7       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فصلٌ             |
| ۲۸۳         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فصلٌ             |
| 440         | ذِكْرِ الخِلافِ بينَ النَّاسِ هلْ تحبلُ نساءُ أَهْلِ الجنَّةِ أَمْ لا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فصل في           |
| <b>Y</b>    | رُؤْيَةِ أَهْلِ الجنَّةِ رَبِّهِمْ تَباركُ وتَعالَى ونَظَرِهمْ إلى وجهْدِ الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>۲9</b> • | كَلام الرَّبِّ جلَّ جلالُهُ معَ أهلِ الجنَّةِكلام الرَّبِ جلَّ جلالُهُ معَ أهلِ الجنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 791         | يومُ المزيدِ ومَا أعدَّ اللَّهُ لهم فيهِ منَ الكَرامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 797         | المُطَرِ الَّذِي يُصِيبُهُمْ هُناكَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللّلِهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِي اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّالِي اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ |                  |
| 797         | سُوقِ الجنَّةِ الذي ينصرفُونَ إليه مِنْ ذَلِكَ المجلِس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Y 94        | حَالَهُمْ عِنْدَ رُجوعِهُمْ إِلَى أَهْلِيهِمْ ومنازِلِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|             | خُلُودِ أَهْلِ الْجُنَّةِ فَيْهَا وَدُوامَ صِحَّتِهُمْ وَنَعْيُمِهُمْ وَشَبَابِهُمْ وَاسْتَحَالَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 794         | والنَّوم عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|             | ذَبْحُ الْمُوتِ بِينَ الجنَّةِ والنَّارِ والرَّدُ على مَنْ قَالَ: إنَّ الذَّبِحَ لِملَكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 498         | أُو إِنَّ ذلكَ مجازٌ لا حقيقةٌ أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 797         | أنَّ الجنَّةَ قِيعانٌ وأنَّ غِراسَها الكلِمُ الطيبُ والعملُ الصالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Y 9 V       | إقامَةِ المأتم على المتخلِّفِينَ عنْ رُفْقةِ السَّابقينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| ۳.,         | زهدِ أهلِ الْعلم والإِيمَانِ، وإيثارِهِمْ الذَّهبَ الْباقي على خَزَفٍ فانٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|             | رغبةِ قائِلُها إلى مَنْ يقفُ عليها مَنْ أهل العلم والإيمان أن يتجرّد لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|             | م عليها بما يوجِبهُ الدليلُ والبرهانُ، فإنْ رأى حُقًّا قبِلَهُ وحمدَ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| ٣٠٢         | إَنْ رأى باطلاً عَرَّفَه وأرشد إليهأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 4.8         | حالِ العدوِّ الثَّانِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فصلٌ في          |
| 4.8         | حالِ العدوِّ الثَّالثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نصلٌ في          |
| 4.0         | حالِ العدوِّ الرَّابِعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 4              |
|             | توجُّهِ أهلِ السُّنَّةِ إلى ربِّ العالمينَ أنْ ينصُرَ دينَه وكتابَه ورسولَه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| ٣٠٥         | المؤمنينَ َالله المؤمنينَ ألم المؤمنينَ ألم المؤمنينَ ألم المؤمنينَ ألم المؤمنينَ     |                  |





# أَثَارُالإِمَامِ ابْنِقَيِّمُ أَبَحُوزِيَّةِ وَمَا لِحَقَهَامِنُ أَعَالٍ (٨)

# الْكُلُّ فِي الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

للإمام أَي عَبْدِ اللهِ مُحَدِبْنِ أِي بَكُرِيْنِ أَيُّوبِ أَبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ لِللهَامِ أَيْ عَبْدِ اللهِ عَلَامِ الْجَوْزِيَّةِ لِللهَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّ

تحقايق وتعليق

مُحَدَّبِنَ عَبْدالرَّحْمْنَ الْعَرِيقِيَّ - تَاصِرِ بن يَحَيْ الْجُنَيْنِي عَبْدالرَّحْمْنَ الْهُذَيِل - فَهْد بن عِلَي المسَاعدُ عَبْداللهِ بَنْ عَلَي المسَاعدُ وَهُد بن عِلَي المسَاعدُ وَتَنْفِينُق

محكمَّدُاجُمُل الإضلاِّمِي

إشركاف

٤٤٠٤٤٤٤٤٤٤٤٤

تَمُويُل

مُؤَسَّسَةِ سُلِمُان بن عَبْدِ العَزِيْزِ الرَّاجِيِّ الْحَيْرِيَّةِ

المجكلدُ الْأَوْلِث

المَّنْ الْمُعْلِلُونَ الْمُعْلِلُونَ الْمُعْلِلُونَ الْمُعْلِلُونَ الْمُعْلِلُونَ الْمُعْلِلُونَ الْمُعْلِلُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَنَا اللَّهِ الللْمُعَالِمِي الللِّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ اللْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعَالِمِ

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيدِ

الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية (۱) جميع مخلوقاته. وأقرَّت له بالعبودية جميع مصنوعاته. وأدّت له الشهادة جميع الكائنات أنّه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها مِن لطيف صُنْعِه وبديع آياته. وسبحان الله وبحمده عدد خلقِه، ورضا نفسِه، وزنة عرشِه (۲)، ومِدادَ كلماتِه (۳) دولا إله إلاّ الله، الأحد

<sup>(</sup>١) في د(بخط غير خط الأصل)، طع: «بربوبيته». وفي ف(بخط حديث غير خط الأصل) وغيرها: «شهدت بربوبيته».

<sup>(</sup>٢) «زنة عرشه» أي أسبحه وأحمده بثقل عرشه أو بمقدار عرشه. عون المعبود شرح سنن أبي داود ٣٦٩/٤.

<sup>(</sup>٣) مداد كلماته: المداد مصدر مثل المدد وهو الزيادة والكثرة أي بمقدار ما يساويها في الكثرة، وكلماته تعالى لا تعد ولا تحصر وهي كلامه وهو صفته، فإن المراد مبالغة في الكثرة لأنه ذكر أولاً ما يحصره العدد الكثير من عدد الخلق ثم ارتقى إلى ماهو أعظم منه أي مالا يحصيه عد كما لا تحصى كلمات الله. عون المعبود ٤/ ٣٦٩ ـ ٣٢٠، صحيح مسلم بشرح النووي ج١٤/ ٤٤ ـ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ـ باب التسبيح أول النهار وعند النوم ـ.

<sup>(</sup>٤) هذا اقتباس من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي على خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعدما أضحى وهي جالسة فقال: مازلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم، قال النبي على: «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه =

الصمد (۱)، الذي لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في أفعالِه ولا في صفاتِه، ولا في ذاته. والله أكبر، عدد ما أحاط به علمه، وجرى به قلمه، ونفذ فيه حكمه من جميع بريّاته (۲). ولا حول ولا قوة إلا بالله، تفويض (۳) عبدٍ لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا ولا موتًا، ولا حياةً، ولا نشورًا، بل هو بالله (۱) وإلى الله (۱) في مبادىء أمره ونهاياتِه. وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له (۲)، ولا صاحبة له (۷)، ولا ولد له، ولا

<sup>=</sup> ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته». رواه مسلم (۱۷/ ٤٤) نووي ـ كتاب الذكر والدعاء ـ باب التسبيح أول النهار وعند النوم.

<sup>(</sup>۱) الصمد: اسم من أسماء الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله: «الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة وذلك لكثرة خصال الخير فيه لهذا قال جمهور السلف منهم ابن عباس: الصمد الذي كمل سؤده وهو العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته، الحليم الذي كمل حلمه، الرحيم الذي كملت رحمته، الجواد الذي كمل جوده». مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية ج١/١٥٨، وانظر تفسير الطبري مجلد ١٥٨ ج ٣٤٢ /٣٠، مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢١٦٨، اشتقاق الأسماء للزجاج ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) **برياته**: مخلوقاته، جمع البريّة يقال: برأ الله الخلق أي خلقهم. اللسان ٣١/١

<sup>(</sup>٣) تفويض: من فوتض أمره إليه إذا ردّه إليه وجعله الحاكم فيه. اللسان ٧/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) بالله: أي معتصم به لاجيء إليه متقوِّ بنصره.

<sup>(</sup>٥) إلى الله: عائد إليه، واقف في منتهاه بين يديه.

<sup>(</sup>٦) «له»: سقطت من ب.

<sup>(</sup>٧) «له»: سقطت من ب.

كفؤ له، الذي هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يثني عليه أحدٌ مِن جميع بريّاتِه.

وأشهد أنّ محمدًا عبدُه ورسولُه، وأمينُه على وحيه، وخيرتُه من بريّته، وسفيرُه بينه وبين عباده، وحجّتُه على خلقِه. أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة (۱) بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا (۲). أرسله على حينِ فَترة (۳) من الرّسُل، وطُموس (۱) من السّبُل، ودُروس (۱) من الكتب. والكفرُ قد اضْطَرَمت (۲) نارُه، وتطاير في الآفاق شرارُه. وقد استوجبَ أهلُ الأرضِ أن يَجِلَّ بهم العقابُ، وقد نظر الجبّارُ تبارك وتعالى إليهم فَمَقَتَهم عربَهم وعجمَهم إلاّ بقايا من أهل الكتاب (۷). وقد استند كلُّ قوم إلى ظُلَم آرائِهم، وحكموا على من أهل الكتاب (۷).

<sup>(</sup>۱) مبعثه ﷺ من علامات قرب الساعة كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: «بُعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعيه فيمدهما».

رواه البخاري ۲۱/۳٤۷ ـ فتح.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُ ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آَرْسَلْنَكَ شَنْهِ كَاوَمُبَشِّرًا وَنَـنِدِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ يَهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞﴾ [الأحزاب/ ٤٥ ـ ٤٦].

<sup>(</sup>٣) الفترة: ما بين كل رسولين من رسل الله عز وجل من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة، اللسان ٥/٤٤.

<sup>(</sup>٤) **الطموس**: مصدر طمسَ الطريقُ يطمُس: درَس وامّحَى أثره. اللسان ٦/٦١٦.

<sup>(</sup>٥) **الدروس**: مصدر درس الشيءُ يدرُس، أي عفا وامحى. اللسان ٦/٧٩.

<sup>(</sup>٦) اضطرمت: اشتعلت والتهبت. اللسان ١٢/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٧) هذا اقتباس من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال ﷺ: =

اللهِ سبحانه بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم. وليلُ الكفرِ مُدْلَهِمُ (۱) ظلامُه، شديدٌ قتامُه (۲). وسبيلُ (۳) الحقِّ عافيةٌ آثارُه، مطموسةٌ أعلامُه (٤). ففلَقَ اللهُ سبحانه بمحمّد على صبحَ الإيمان، فأضاء حتى ملأ الآفاق نورًا، وأطلع به شمسَ الرسالة في حَنادِسِ (۱) الظُّلَمِ سراجًا منيرًا، فهدَى (۱) به من الضلالة، وعلَّم به من الجهالة، وبصَّرَ به من العمَى، وأرشدَ به من الغيّ، وكثر به بعد القلّة، وأعزَّ به بعد الذلّة، وأغنى به بعد العيناة عميًا، وآذانًا صمَّا، وقلوبًا غُلْفا (۸).

<sup>&</sup>quot; «... وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب». رواه مسلم ٢٠٣/، نووي، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.

<sup>(</sup>۱) المدلهم: الأسود، ادلهم الليل والظلام: كثف سواده، وليلة مدلهمة: مظلمة، وأسود مدلهم: مبالغ به، اللسان ٢٠٦/١٢.

<sup>(</sup>٢) القتام: هو الغبار. اللسان ١٢/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) ط: «سبل... آثارها... أعلامها».

<sup>(</sup>٤) أعلامه: جمع العلَم، وهو ما ينصب في الطريق ليهتدى به، القاموس ص١٤٧٢.

<sup>(</sup>٥) الحِنْدِس: الظلمة وليل حندس: مظلم، وأسود حندس: شديد السواد، والحنادس: ثلاث ليال من الشهر لظلمتهن. اللسان ٦/٨٥.

<sup>(</sup>٦) ط: «فهدى الله».

<sup>(</sup>٧) العَيلة والعالة: الفاقة، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۚ إِن شَاءً إِنَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۚ إِن شَاءً إِن شَاءً إِنَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ عَلِيمٌ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلِيمٌ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلِيمٌ عَلَيْكُم عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم

<sup>(</sup>٨) غُلْفا أي مغلفة، يقال: قلب أغلَف بيّن الغُلفة، كأنه غشي بغلاف فهو لا =

فبلّغَ الرسالة، وأدّى الأمانة، ونصَحَ الأمّة (١) وجاهدَ في الله حقَّ جهاده، وعَبَد الله حتى أتاه اليقين من ربّه (٢). [٢/أ] وشرح الله له (٣) صدره، ورفع له ذكرَه، ووضع عنه وِزرَه (٤)، وجعل الذلّة والصّغارَ على من خالف أمرَه (٥).

وأقسم بحياته (٦) في كتابه المبين. وقرَنَ اسمَه باسمِه، فإذا ذُكِر دُكِر معه، كما في الخطب والتشهد والتأذين. فلا يصحّ لأحد خطبةٌ ولا تشهدٌ ولا أذانٌ ولا صلاةٌ (٧)، حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين. فصلّى اللهُ وملائكتُه وأنبياؤه ورسلُه وجميعُ خلقِه عليه، كما

<sup>=</sup> يعي شيئًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلَفُنَّ ﴾ [البقرة/ ٨٨] اللسان . ( ٢٧١/٩ .

<sup>(</sup>١) في ح، ط زيادة: «وكشف الغمة».

<sup>(</sup>٢) فكان ﷺ مطيعًا لأمر الله تعالى له ﴿ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ۞ ﴾ [الحجر/ ٩٩] واليقين: الموت.

<sup>(</sup>٣) في ب: وشرح له.

<sup>(</sup>٤) كَمَا قَالَ تَعَالَى مَمَتَنَا عَلَى رَسُولُه ﷺ: ﴿ أَلَوْ نَشْرَحُ لَكَ صَدَّرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنَكَ وَرُ

<sup>(</sup>ه) كما قال ﷺ: «جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري». رواه البخاري عن ابن عمر معلقًا ٩٨/٦ فتح، كتاب الجهاد باب ٨٨ ما قيل في الرماح، والإمام أحمد ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٦) كما قال تعالى: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَٰكِمْ يَعْمَهُونَ ۞ [الحجر/ ٧٢] وإقسام الله تعالى به تشريف له ﷺ وتكريم.

<sup>(</sup>٧) يعني أن الأمور المذكورة لا تصح إلا بالجمع بين الشهادتين، فلا تكفي شهادة التوحيد حتى يقرن بها شهادة الرسالة لمحمد عليه الله المعادة التوحيد حتى المعادة الرسالة المحمد المعلم المعادة المع

عرّفنا بالله وهدانا إليه، وسلّم تسليمًا كثيرًا.

#### أما بعد:

فإنّ الله جلّ ثناؤه وتقدّست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ، ويجمع قلبه على محبته ، شرح صدره لقبول صفاته العلا ، وتلقيها من مشكاة الوحي (١) . فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول ، وتلقّاه بالرضا والتسليم ، وأذعن له بالانقياد . فاستنار به قلبه ، واتسع له صدره ، وامتلأ به سرورًا ومحبة . وعَلِم (٢) أنه تعريف من تعريفات الله تعالى ، تعرّف به إليه على لسان رسوله ، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقة (٣) ، ومنزلة الشفاء أشدَّ ما كان إليه حاجة . فاشتد بها فرحُه ، وعظم بها غناه (٤) ، وقويت بها معرفته ، واطمأنّت إليها فاشت وسكن إليها قلبه . فجال من المعرفة في ميادينها ، وأسام (٥) عين نفسه ، وسكن إليها قلبه . فجال من المعرفة في ميادينها ، وأسام (٥) عين

<sup>(</sup>۱) المشكاة: كل كوة غير نافذة، ومنه قوله تعالى: ﴿ كَمِشْكُوْةٍ فِهَا مِصَبَاحٌ ﴾ [النور/ ٣٥] والمشكاة أيضًا قصبة الزجاجة التي يستصبح فيها، وهي موضع الفتيلة. اللسان ١١/١٤، القاموس ١٦٧. ومراد المؤلف بالمشكاة نور الوحى من الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>٢) ط: «فعلم».

<sup>(</sup>٣) الفاقة: الفقر والحاجة.

<sup>(</sup>٤) في ح، ط: «غناؤه».

<sup>(</sup>٥) أسام: من سامت الماشية تسوم سومًا: رعت حيث شاءت، وأسامها إذا أخرجها إلى الرعي وخلاها ترعى. اللسان ٢١/ ٣١١، ومراد المصنف رحمه الله: أن هذا الناظر أرعى عين بصيرته في هذه الرياض والبساتين حتى استفاد منها واقتبس معرفة وعلمًا.

بصيرته بين (١) رياضها وبساتينها، لِتيقّنه بأنّ شرف العلم تابع لِشرفِ معلومِه (٢)، ولا معلومَ أعظمُ وأجلُ (٣) ممّن هذه صفتُه، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلا؛ وأنّ (٤) شرَفه أيضًا بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظمَ منها إلى معرفة بارئها (٥) وفاطرها، ومحبته، وذكره، والابتهاج به، وطلبِ الوسيلة إليه، والزلْفي (٢) عنده. ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرَف، وله أطلب، وإليه أقرَب. وكلّما كان لها أنكر كان بالله أجهَل، وإليه أكرَه، ومنه أبعد. والله تعالى يُنزِل العبد من نفسه حيث يُنزِله العبدُ من نفسه.

فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضًا، وعنها مُعرضًا نافرًا ومنفِّرًا، فالله له أشدُّ بغضًا، وعنه أعظمُ إعراضًا، وله أكبرُ مقتًا، حتى تعود القلوب على (^) قلبين:

<sup>(</sup>١) في ح، ط: «في رياضها».

<sup>(</sup>٢) في د، ظ(الحاشية) زيادة بعد (معلومه): «فكلما كان المعلوم أشرف كان العلم به أشرف».

<sup>(</sup>٣) ب: «أجل وأعظم».

<sup>(</sup>٤) في ب، د: «وكذلك».

<sup>(</sup>٥) في س: «ربها».

<sup>(</sup>٦) الزَّلْفي: القربة والدرجة والمنزلة، قال تعالى: ﴿ وَمَا آَمُولُكُمْ وَلَآ أَوْلَنَدُكُمْ مِالَتِي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلِّفَيْ ﴾ [سبأ/ ٣٧].

<sup>(</sup>٧) كلمة (معرضًا) في الأصل وحده، وفوقها: خ صح.

<sup>(</sup>A) ط: «إلى».

قلبٌ (١) ذكرُ الأسماءِ والصفاتِ (٢) قوتُه وحياتُه، ونعيمُه وقُرّةُ عينه، لو فارقه ذكرُها (٣) ومحبّتُها ساعةً (٤) لاستغاث: يا مقلّبَ القلوب ثبّت قلبي على دينك. فلسان حاله يقول:

يُرادُ مِن القلبِ نسيانُكم وتأبَى الطباعُ على الناقل (٥) ويقول:

وإذا تقاضيتُ الفؤادَ تناسِيًا ألفيتُ أحشائي بذاك شِحاحًا (٢) ويقول (٧):

إذا مرِضنا تداوَينا بذكركم فنتركُ الذكرَ أحيانًا فننتكِسُ (^)

<sup>(</sup>١) كذا ضبط في الأصل بالضم، ويجوز بالكسر (ص).

<sup>(</sup>۲) ب، د، ظ: «الصفات والأسماء».

<sup>(</sup>٣) طع: «ذكرها طرفة عين».

<sup>(</sup>٤) في ب، د، ظ: «ذكرها ومحبتها لاستغاث». وفي طت: «ومحبتها لحظًا». وفي ح، ف، طه: «لحظة». وفي طع: «لحظات».

<sup>(</sup>٥) البيت لأبي الطيب المتنبي ومعناه أن قلبي مطبوع على حبكم فلا يستطيع الاستجابة للعاذل. انظر ديوان المتنبى ١٧/٢.

<sup>(</sup>٦) البيت لابن الفارض، وصدره في ديوانه (ص١٢٥): وإذا دُعيتُ إلى تناسي عهدكم (ص). ومعناه أنّي إذا طلبت من القلب أن ينساك أيها الحبيب أبى ذلك على أشد الإباء، بل إن حبك قد خالط أحشائي فهي لا تستطيع أن تفارقه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «ويقول الآخر».

<sup>(</sup>A) البيت لم أقف على قائله، ومعناه أن القلب يمرض ويغطيه الران وتحيط به القسوة فنذكركم فيذهب ما به، فإذا غفلنا عن ذكركم به انتكس القلب ورجع إلى حاله =

[٢/ب] ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته، نافر من (١) سماعها، معرض بكليته عنها، زاعم أنّ السلامة في ذلك (٢). كلّ والله، إنْ هو إلاّ الجهالة والخذلان (٣)، والإعراض عن العزيز الرحيم، فليس القلب الصحيح قطً إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ربه (٤) تعالى، وصفاته وأفعاله وأسمائه، ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك. وكفى بالعبد (٥) خِذلانًا أن يُضرَبَ على قلبه سُرادِقُ (٢) الإعراض عنها والنّفرة والتنفير (٧)، والاشتغال بما لو كان حقًا لم ينفع إلا بعد معرفة الله تعالى والإيمان به وبصفاته وأسمائه.

والقلب الثاني: قلبٌ مضروبٌ بسِياط الجهالة، فهو عن معرفة ربه ومحبّته مصدود، وطريقُ معرفةِ أسمائه وصفاته كما أُنزِلتْ عليه

الأول من المرض والقسوة، لذلك لا ينبغي أن نغفل عن ذكركم طرفة عين.

<sup>(</sup>۱) في ح: «عن».

<sup>(</sup>٢) المراد أنه يستحيل أن يكون القلب ذاكرًا لله، وهو منكر لصفاته معرض عنها.

<sup>(</sup>٣) يقال خذَله وخذَل عنه يخذُله خَذْلا وخِذلانًا: ترك نصرته وعونه، وخِذلان الله العبد أن لا يعصمه من الشبه فيقع فيها، نعوذ بالله من ذلك. اللسان ٢٠٢/١٠.

<sup>(</sup>٤) في د: «تبارك وتعالى».

<sup>(</sup>٥) في ط: «عمى وخذلانًا».

<sup>(</sup>٦) **السرادق** بضم السين وكسر الدال: كل ما أحاط بالشيء من حائط أو مضرب أو خباء، والجمع سرادقات. اللسان ١٥٧/١٠.

 <sup>(</sup>٧) النفرة: التفرق، ويقال نفر الظبي أي شرد، والتنفير عن الشيء: التشريد والتفريق عنه، اللسان ٥/ ٢٢٥.

مسدود، قد (۱) قَمَشَ شُبَهًا من الكلام الباطل، وارتوى من ماء آجن (۲) غير طائل، تَعُجُّ منه آياتُ الصّفاتِ وأحاديثُها إلى الله عجيجًا (۳)، وتضِجُّ منه إلى مُنْزِلها (٤) ضجيجًا (٥)، مما يسومها تحريفًا (٦) وتعطيلًا (٧)،

(۱) في طع: «وقد». ومعنى القمش: جمع الشيء الردىء الوضيع من ههنا وههنا. اللسان 7/٣٣٨.

(٢) آجن: هو الماء المتغير الطعم واللون. اللسان ١٣/٨.

(٣) عجَّ يعُجِّ عَجًّا وعَجيجًا: رفع صوته وصاح، وقيده في التهذيب فقال: بالدعاء والاستغاثة. اللسان ٢/٨٣٨.

(٤) منزلها: بضم الميم وهو الله عز وجل.

(٥) ضجَّ: يضِجُّ ضجيجًا إذا فزِع من شيء وغُلب وصاح مستغيثاً. اللسان ٢/ ٣١٢.

(٦) التحريف في اللغة من حرّف الشيء: أماله. وفي الاصطلاح العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره. وهو نوعان: تحريف لفظه وتحريف معناه، والنوعان مأخوذان في الأصل عن اليهود فهم الراسخون فيهما وهم شيوخ المحرفين وسلفهم، فإنهم حرفوا كثيرًا من ألفاظ التوراة وما غلبوا عن تحريف لفظه حرّفوا معناه. ودرج على آثارهم الرافضة فهم أشبه بهم من القذة بالقذة، والجهمية فإنهم سلكوا في تحريف النصوص الواردة في الصفات مسالك إخوانهم من اليهود، ولما لم يتمكنوا من تحريف نصوص القرآن حرّفوا معانيه. الصواعق المرسلة لابن القيم ١/ ٢١٥ ـ ٢١٦.

(٧) التعطيل: مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. والفرق بين التحريف والتعطيل أنّ التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دلّ عليه الكتاب والسنة، أما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإنّ التعطيل أعمّ مطلقًا من التحريف =

ويُولِي (١) معانيها تغييرًا وتبديلاً. قد أعدّ لدفعها أنواعًا من العُدَد، وهيّأ لردّها ضروبًا من القوانين، وإذا دُعي إلى تحكيمها أبى واستكبر، وقال: تلك أدلّة لفظية لا تفيد شيئًا من اليقين (٢). قد اتّخذ (٣) التأويلَ (٤)

- بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معًا فيمن أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون التحريف فيمن نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أنّ ظاهرها غير مراد، ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض. انظر درء تعارض العقل والنقل ٥/٤ وما بعدها، التنبيهات اللطيفة على العقيدة الواسطية للسعدي ص١٧، شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس ص٠٠-١، الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للسلمان ص
  - (١) ط: «يؤول».
- (۲) قوله: «تلك أدلة لفظية لا تفيد شيئًا من اليقين» قائل هذه العبارة هو المعطل نافي الصفات الذي لا يثبت من الصفات إلا ما ثبت عنده بالعقل ويعتبره ثبوتًا يقينيًّا. أما ما دلّ عليه النقل فلا يثبته ويعتبره ظنيًّا. وإن تعارض فيما يظهر له عقل ونقل قدّم العقل على النقل. انظر درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية ج١/٤، أساس التقديس للرازى ص٢٢٠.
  - (٣) في سائر النسخ وط: أعدّ، وقد أشار إلى ذلك في حاشية الأصل.
- (٤) التأويل في اللغة: أصله من الأول أي الرجوع، وأوّل إليه الشيءَ: رجعه. أمّا في الاصطلاح فله ثلاثة معان:

الأول في كلام الله ورسوله: حقيقة الأمر الذي يؤول إليه اللفظ. الثاني في اصطلاح المنكلمين: في اصطلاح المتكلمين: صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف ظاهره. انظر =

جُنّةً (١) يَتترَّسُ (٢) بها من مواقع سهام السنّة والقرآن، وجعل إثباتَ صفاتِ ذي الجلال تجسيمًا (٣) وتشبيهًا يَصُدُّ به القلوبَ عن طريق

- (١) الجُنة: ما واراك من السلاح واستترتَ به منه. اللسان ١٣/٩٤.
- (٢) والتترّس: التستّر بالتُّرْس وهو ما يُتوقّى به من السلاح. اللسان ٦/ ٣٢.
- (٣) التجسيم: هو القول بأن الله تعالى جسم من الأجسام، وهو والتشبيه شيء واحد على قول كثير من أهل العلم، والمشبهة هم الذين شبهوا الله تعالى بخلقه فقالوا: له يد كيد المخلوق ورجل كرجل المخلوق. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. والمشبهة صنفان:

صنف منهم يشبه ذاته بغيره من الذوات، وصنف: يشبه صفاته بصفات غيره، وأول من أفرط في التشبيه من هذه الأمة هم السبئية من الروافض الذين قالوا بإلاهية علي رضي الله عنه، ومن رؤوس المشبهة هشام بن سالم الجواليقي، وداود الجواربي الذي كان يثبت لمعبوده جميع أعضاء الإنسان ويقول: أعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عما وراء ذلك، وغيرهما، وعامتهم من رؤوس الروافض. وقد جاء ذم التشبيه والتحذير منه عن جمع من أهل العلم كالإمام نعيم بن حماد (ت٢٢٨هـ) حيث قال: من شبّه الله بخلقه فقد كفر ومن أنكر ما وصف الله به نفسه ولا رسوله، أنكر ما وصف الله به نفسه ولا رسوله، تشبيه. وقال الإمام إسحاق بن راهويه (ت ٢٣٨هـ): إنما التشبيه إذا قال: يد كيد أو مثل يد أو مثل يد أو مثل يد وقدم كقدمي، فقد عمن المشبهة؟ فقال: من قال: بصر كبصرى ويد كيدى وقدم كقدمي، فقد عمن المشبهة؟ فقال: من قال: بصر كبصرى ويد كيدى وقدم كقدمي، فقد ع

اللسان ٢١/١١، الصواعق المرسلة لابن القيم ٢/٧١ ـ ١٧٨، التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٩١، النونية بشرح ابن عيسى ٣/٣. ومراد الناظم هنا التأويل المذموم وهو الذي يتبعه المتكلمون لنفي صفات الله تعالى عنه، وسيأتي في كلام الناظم مزيد بيان عن معنى التأويل وخطره في فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول والفرق بين المردود والمقبول.

العلم والإيمان.

مزْجَى (۱) البضاعة من العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء، لكنه مليء بالشكوك والشُّبَه والجدال والمِراء. خلع عليه الكلامُ الباطلُ خِلعة (۲) الجهلِ والتجهيل، فهو يتعثر في (۳) أذيالِ التكفير لأهل الحديث والتبديع لهم والتضليل.

قد طاف على أبواب الآراء والمذاهب، يتكفّفُ (١) أربابَها، فانثنى (٥) بأخسِّ المواهِب (٦) والمطالِب. عَدَلَ (٧) عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية (٨) المراد وغاية الإحسان، فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة المليئة (٩) بالخيبة والحرمان. قد (١٠) لبس حُلّةً

<sup>=</sup> شبّه الله بخلقه. انظر الملل والنحل للشهرستاني ١/٩٢، الفرق بين الفرق للبغدادي ص٢٣٧، التبصير في الدين للإسفرائيني ص١٠٧، درء تعارض العقل والنقل ٢/٣، العلو للذهبي ص١٢٦.

<sup>(</sup>۱) المزجى: القليل، وبضاعة مزجاة: قليلة أو لم يتم صلاحها. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَجَنَّنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَلةٍ ﴾ [يوسف/ ٨٨]، القاموس ١٦٦٦.

<sup>(</sup>٢) الخلعة من الثياب: ما خلعته فطرحته على آخر أو لم تطرحه، اللسان ٨/٧٦.

<sup>(</sup>٣) في ط: «بأذيال».

<sup>(</sup>٤) يتكفف: يمدّ كفّه يسأل الناس. اللسان ٣٠٣/٩.

<sup>(</sup>٥) انثنى: رجع. القاموس ١٦٣٦.

<sup>(</sup>٦) المواهب: جمع الموهَبة، وهي العطية. القاموس ١٨٣.

<sup>(</sup>٧) عدَل عنه يعدِل عُدولاً: حاد. القاموس ١٣٣٢.

<sup>(</sup>A) في ب «لنهاية».

<sup>(</sup>٩) طت، طه: «الملآنة».

<sup>(</sup>۱۰) ط: «وقد».

منسوجة من الجهل والتقليد والشبه والعناد، فإذا بُذِلت له النصيحة، ودُعِيَ إلى الحق، أخذته العزّة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد (١).

فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان! وما أشدَّ الجناية به على السنّة والقرآن! وما أحبَّ جهادَه بالقلب واليد واللسان إلى الرحمن! وما أثقلَ أجرَ ذلك الجهاد في الميزان!

والجهاد [٣/أ] بالحجّة والبيان مقدّم (٢) على الجهاد بالسيف والسنان. ولهذا أمر به تعالى في السور المكية حيث لا جهاد باليد إنذارًا وتعذيرًا (٣). فقال تعالى: ﴿ فَلا تُطِع الْكَنْوِينَ وَجَهِدْهُم بِهِ عِلَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى بجهاد المنافقين والمعلقة (٤) عليهم مع كونهم بينَ أظهُرِ المسلمين في المقام والمسير، فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النّبِيُ جَهِدِ اللَّكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلُظُ عَلَيْهِم وَمَا وَلَهُ مَعْ لَهُ مِعْ اللهِ المعالمين في المقام والمسير، فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النّبِيُ جَهِدِ اللَّكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلُظُ عَلَيْهِم وَمَا وَلَهُم فَعَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) اقتباس من قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو اَلدُّ الْخِصَامِ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ إِنْ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو اَلدُّ الْخِصَامِ ﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَةُ بِالْإِنْمَ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِبِ لَسَ تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَةُ بِالْإِنْمَ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِبِ لَسَ الْمِهَادُ ﴾ [البقرة/ ٢٠٤].

<sup>(</sup>٢) د: «يتقدم».

<sup>(</sup>٣) كذا بالعين في جميع النسخ. فهل استعمل المؤلف التعذير بمعنى الإعذار، وهما ضدّان، فالإعذار: المبالغة في الأمر، والتعذير: التقصير فيه. ويرى الشيخ سعود العريفي أنّ الصواب: «تحذيرًا» بالحاء، وهو أشبه (ص).

<sup>(</sup>٤) ب: الغلظ.

أنبياء (١) الله ورسله وخاصّته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق، ومن مات ولم يغزُ، ولم يحدِّث نفسَه بغزو (٢) مات على شعبة من النفاق.

وكفى بالعبد عَمَى وخِذلانًا أن يرى عساكرَ الإيمان، وجنودَ السنّة والقرآن، قد<sup>(٣)</sup> لبِسُوا للحرب لأمتَه، <sup>(٤)</sup> وأعدُّوا<sup>(٥)</sup> له عُدّتَه، وأخذوا مصافَّهم، ووقفوا مواقفَهم، وقد حمِي الوطيسُ، <sup>(٢)</sup> ودارت رحى الحرب، واشتدّ القتال، وتنادت <sup>(٧)</sup> الأقرانُ نَزَالِ نَزَالِ <sup>(٨)</sup>، وهو في

<sup>(</sup>۱) ط: «أنسائه ورسله».

<sup>(</sup>۲) ط: «بالغزو». ويشير ابن القيم رحمه الله هنا إلى ماجاء عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من مات ولم يغز ولم يحدّث نفسه بغزو، مات على شعبة من نفاق». رواه مسلم 7/ ٤٩ كتاب الجهاد ـ باب من لم يغز ولم يحدث به نفسه

<sup>(</sup>٣) ط: «وقد».

<sup>(</sup>٤) اللأمة: الدرع وقيل: السلاح، ولأمة الحرب: أداتها. اللسان ١٢/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٥) د: «واتخذوا».

<sup>(</sup>٦) الوطيس: من وطَس الشيء وَطْسًا: كسره ودقّه، والوطيس: المعركة لأن الخيل تطِسها بحوافرها، وقولهم حمي الوطيس: أي حمي الضراب وجدّت الحرب واشتدّت. اللسان ٦/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>۷) ب: نادت.

<sup>(</sup>A) ح، ط: «النزال. . النزال». ونَزالِ مثل قَطامِ وحَذارِ بمعنى انزِلْ، وهي من المنازلة لا من النزول إلى الأرض، والمنازلة في الحرب أن ينزل الفريقان عن إبلهما إلى خيلهما فيتضاربوا. اللسان ١/٧٥١، القاموس ١٣٧٢.

المَلْجأ والمغارات (۱) والمُدَّخَل (۲) مع الخوالف (۳) كمين وإذا ساعد القدر وعزم على الخروج قعد فوق (٦) التلّ مع الناظرين، ينظر لمن الدائرة ليكون إليهم من المتحيزين، ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جَهدَ أيمانه: إنّي كنتُ معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين (۷).

- (۲) المُدَّخَل: شبه الغار يُدخَل فيه، وهو مفتعَل من الدخول، ومنه قوله تعالى: ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنَّا أَوْ مَغَنَزَتِ أَوْ مُدَّخَلًا﴾ [التوبة/ ٥٧]. اللسان ٢٤٠/١١.
- (٣) **الخوالف**: النساء المتخلفات في البيوت. وقوله تعالى: ﴿ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ **الْخَوَالِفِ ﴾** [التوبة/ ٨٧] قيل: مع النساء، وقيل: مع الفاسد من الناس. اللسان ٩/ ٩١.
- (٤) كمين: فعيل من كمَن يكمُن كُمونًا: استخفى واستتر. وكمين بمعنى كامن: وهو المختفي. اللسان ١٣٥٩/٣٥.
  - (٥) يعنى إذا قدر الله تعالى له ذلك ويسره له ووفقه إليه.
    - (٦) طع: «على».
- (٧) يشير رحمه الله إلى حال المنافقين في المعارك، وهي الحال التي ذكرها الله تعالى بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثَبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ وَهِي الحال اللهِ انفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَنَ لَيْبَطِئَنَّ فَإِنَّ آصَلَبَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنعُم اللهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن اللهُ مَوَدّة لَكُن اللهُ مَا الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) **المَغارات**: جمع مَغارة وهي الكهف في الجبل وهي الغار. اللسان ٥/ ٥٣.

فحقيق بمن لنفسه عنده قَدْر وقيمة أن لا يبيعَها بأُخسِّ (١) الأثمان، وأن لا يعرضها غدًا بين يدي الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان، وأن يثبِّت قدمَه (٢) في صفوف أهل العلم والإيمان، وأن لا يتحيِّزَ إلى مقالةٍ سوى ما جاء في السنّة والقرآن.

فكأنْ قد كُشِف (٢) الغِطَاء، وانجلى الغبار، وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة (٤)، وعن وجوه أهل البدعة عليها غَبَرة، ترهقها قَتَرة، يوم تبيضُ وجوه وتسودُّ وجوه (٥). قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيضُ وجوه أهل السنة والجماعة، (٢) وتسودُّ وجوه أهل البدعة والفرقة (٧)(٨).

<sup>(</sup>١) في ط: «بأبخس»، وفي ح: «بأخسر».

<sup>(</sup>۲) في ط: «قدميه».

<sup>(</sup>٣) في ح «انكشف».

 <sup>(</sup>٤) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ إِذْ مُسْفِرَةٌ ۞ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَ إِذْ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ نَرَهُمْهُا فَكَرَةٌ ۞ . [عبس/ ٣٨ ـ ٤١].

<sup>(</sup>٥) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَلْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوةٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اَسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٦) «والجماعة» سقطت من ط.

<sup>(</sup>٧) في طت، طع: «والفرقة الضالة»، وفي طه: «والفرقة والضلالة».

<sup>(</sup>٨) أثر ابن عباس رضي الله عنه رواه ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ ﴾ [آل عمران/ ٢٠١]: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، وذكر محقق تفسير ابن أبي حاتم أن إسناده ضعيف جدًا لأن فيه مجاشع بن عمرو \_ متروك ورماه بعضهم بالكذب. تفسير ابن أبي حاتم ج٢/ =

فوالله لَمُفَارَقةُ أهلِ الأهواءِ والبدع (١) في هذه الدار أسهلُ مِن مرافقتهم إذا قيل (٢٠: ﴿ المَّامُواُ اللَّيْنَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَجَهُمْ الله الصافات / ٢٢]. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعده الإمام أحمد (٣) رحمه الله تعالى: أزواجهم: أشباههم ونظراؤهم (٤). وقد قال تعالى:

- (٣) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبدالله. ولد سنة ١٦٤هـ ببغداد، وطلب العلم وهو صغير، ورحل إلى سائر الأقطار، وأخذ عن علمائها حتى اشتهر بالحفظ والإتقان. وبلغت شهرته الآفاق خاصة بعدما وقف أمام بدعة القول بخلق القرآن. والإمام أحمد هو إمام المذهب الحنبلي في الفقه، وله مؤلفات أشهرها المسند في الحديث، توفي رحمه الله سنة ٢٤١هـ. البداية والنهاية لابن كثير ٢٥/١٥٣ـ ٣٤٣.
- (٤) الأثر رواه الحاكم رحمه الله بسنده عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت عمر يقول: ﴿ المَشْرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزَوْ الْحَهُمُ ﴾ قال: أمثالهم الذين هم مثلهم، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. ورواه أحمد بن منيع ـ بسنده ـ في مسنده ـ كما في المطالب العالية لابن حجر ـ عن النعمان بن بشير أنه سمع عمر يقول في قوله تعالى: ﴿ المَشْرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَزَوْجَهُمُ ﴾ قال: أشباههم، قال ابن حجر: إسناده صحيح. ورواه عبدالرزاق في تفسيره بسنده إلى النعمان بن بشير قال: أمثالهم الذين مثلهم. انظر مستدرك الحاكم ج٢/ ص ٤٦٧ / ح ٣٦٠٩ ـ تفسير سورة الصافات، المطالب العالية لابن حجر ٢ق ٤٥ كتاب التفسير ـ تفسير سورة الصافات، المطالب عبدالرزاق الصنعاني ج٢/ ص ١٤٨ تفسير سورة الصافات، أضواء البيان الشنقيطي ١٨١٦، تفسير ابن كثير ٤٤٤، تفسير القرطبي ١٨٧٠، تفسير =

<sup>=</sup> ص٤٦٤/ ح١١٣٩ \_ ١١٤٠.

<sup>(</sup>١) في د: «البدع والأهواء».

<sup>(</sup>٢) «قيل» سقطت من ب.

﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ رُوِّجَتَ ﴿ التكوير / ٧] ، فجُعِل (١) صاحبُ الحق مع نظيره في درجته . هنالك والله نظيره في درجته . هنالك والله يعضُّ الظالم على يديه ، إذا حصلت له حقيقة ماكان في هذه الدار عليه [٣/ب] ﴿ يَكُولُ يَنْكَيْتَنِي ٱلْمَخَذَتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُولُكَ يَنْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿ يَكُولُكُ يَنْكَيْنَ عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِ وَكَابَ ٱلشَّيْطُكُنُ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿ فَكَابَ ٱلشَّيْطُكُنُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> الطبري مجلد ١٢/ ج٤٧/٢٣. ولم أقف على الأثر من قول الإمام أحمد إلا أن الناظم ساقه في طريق الهجرتين ص٣٩٦ ونسبه إلي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والإمام أحمد رحمه الله، كما هنا.

<sup>(</sup>١) في ط: «قالوا فيجعل».

## فصل

وكان مِن قدر الله وقضائه أن جمع مجلسُ المذاكرة بين مُثبتِ (۱) للصفات والعلو ومعطّلِ (۲) لذلك، فاستطعم المعطّلُ المثبت الحديثَ (۳) استطعامَ غيرِ جائع إليه، ولكن غرضه عرض بضاعته عليه، فقال له: ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: نقول فيهما (۱) ما قال (۱) ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا محمد (۲) عليه نصف الله تعالى بما وصف به نفسَه وبما (۷) وصفه به رسولُه من غير تصيف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه (۸) ولا تمثيل (۹). بل نثبت له تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه (۸)

<sup>(</sup>۱) ذكر الناظم رحمه الله في هذا الفصل صورة لمناظرة وقعت بين مثبت للصفات ومعطل لها. وقد بنى منظومته على هذه المناظرة وعرض أقوالهما ومحاكمتهما في النظم. وقد اجتهدت في البحث عنها، ولعلها وقعت لشيخ الإسلام ابن تيمية أو لابن القيم نفسه رحمهما الله. فوقفت على مناظرات عدة ولكن صورها تختلف عن هذه المناظرة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في ط: «وبين معطل».

<sup>(</sup>٣) «الحديث» سقطت من د، س.

<sup>(</sup>٤) كذا في ب. وفي سائر النسخ وط: «فيها».

<sup>(</sup>٥) في ف، ح، ط: «قاله».

<sup>(</sup>٦) كلمة «محمد» لم ترد إلا في الأصل وب.

<sup>(</sup>v) «بما» سقطت من ب.

<sup>(</sup>٨) التشبيه: إقامة شيء مقام شيء لصفات جامعة بينهما ذاتية أو معنوية، فالذاتية نحو: هذا الدرهم كهذا الدرهم، وهذا السواد كهذا السواد. والمعنوية نحو: زيد كالأسد أو كالحمار، أي في شدته وبلادته. انظر التوقيف على مهمات التعريف ص ١٧٦، التعريفات للجرجاني ص ٨١.

<sup>(</sup>٩) التمثيل: إثبات حكم واحد في جزئي لثبوته في جزئي آخر لمعنى مشترك =

سبحانه وتعالى ماأثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي عنه النقائص $\binom{(1)}{2}$  ومشابهة المخلوقات، إثباتًا بلا تمثيل $\binom{(1)}{2}$  وتنزيهًا  $\binom{(1)}{2}$  بلا

- (۱) في حاشية ب زيدت بعد «النقائص»: «والعيوب».
- لم يكتف المصنف رحمه الله بأن قال "إثباتًا بلا تمثيل" بل قدم على ذلك أنه ينفي النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقين، وذلك لأن الإثبات بلا تشبيه أو تمثيل لا يكفي في نفي النقائص عن الله تعالى وأنه قد يثبت نقصًا دون تشبيه ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معلوم أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مماهو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال المفتري: يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم وحزنهم كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم. أ. هـ التدمرية ص ١٣٦٠.
- (٣) أصل التنزه: رفعة النفس عن الشيء تكرمًا ورغبة عنه، ونزَّه الرجلَ: باعده=

بينهما. والفقهاء يسمونه قياسًا، والجزء الأول: فرعًا، والثاني: أصلاً، والمشترك؛ علة وجامعًا. انظر: التعريفات ص٩١، التوقيف ص٢٠٤، كشاف اصطلاحات الفنون ٢/٤٤٦١ـ١٣٤٥. والصحيح أن التشبيه غير التمثيل، لأن التشبيه في اللغة قد يقال بدون تماثل في شيء من الحقيقة، كما يقال للصورة المرسومة في الحائط إنها تشبه الحيوان، وإن كانت الحقيقتان مختلفتين. ولهذا كان أئمة السنة يمنعون أن يقال عن الله: «لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه» لأن مقتضى هذا أن يكون معدومًا. انظر: بيان تلبيس الجهمية ٢/٢١٤ـ٧٧٤، والتدمرية (ضمن مجموع الفتاوى

تعطيل. فمن شبه الله تعالى (١) بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه أو وصفه (٢) به رسولُه تشبيهًا. فالمشبّه يعبد صنمًا، والمعطّل يعبد عدمًا، والموحّد يعبد إلهًا واحدًا صمدًا، ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنْ أَوْهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى/ ١١].

والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أنا نثبت ذاتًا لا تشبه الذوات، فكذا نقول في صفاته (٣) إنّها لا تشبه الصفات. فليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله. فلا نشبّه صفاتِ الله بصفات المخلوقين.

ولانزيل عنه سبحانه صفة (٤) من صفاته لأجل شناعة (٥) المشنّعين ، وتلقيب المفترين. كما أنّا لا نبغض أصحاب رسولِ الله ﷺ لتسمية الروافض (٦) لنا

عن القبيح، والتنزيه في الاصطلاح: تبعيد الرب تعالى عما لا يليق به من العيوب والنقائص مع إثبات صفات الكمال له سبحانه. درء تعارض العقل والنقل ٧/ ٨٦ ـ ٨٨، التعريفات للجرجاني ص٩٧.

<sup>(</sup>۱) «تعالى» من ب وحدها.

<sup>(</sup>۲) في طت، طه: «أو ما وصفه».

<sup>(</sup>٣) في ب، د: صفاتها.

<sup>(</sup>٤) في ف، ب: «عنه صفة».

<sup>(</sup>٥) في طه «تشنيع»، والشناعة بفتح الشين هي الفظاعة، يقال شنع الأمر: قبح فهو شنيع، وشنع عليه الأمر: قبحه. اللسان ٨/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) الرَّوافِضُ: هم الرافضة وهو لقب أطلقه زيد بن علي بن الحسين على الذين تفرقوا عنه ممن بايعوه بالكوفة لإنكاره عليهم الطعن في أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأطلق الأشعري في المقالات هذا اللقب على من يرفض خلافة أبي بكر وعمر من الشيعة، وأكثر الشيعة يسبون معظم أصحاب =

نواصب (۱)، ولا نكذّب بقدر الله تعالى ونجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية (۲) لنا مُجْبرة (۳)،

رسول الله على ويتنقصونهم حتى صار هذا الوصف علمًا عليهم. انظر مقالات الإسلاميين ١٨٨١، البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص٣٦، الملل والنحل ١٤٤١، أصول مذهب الشيعة للقفاري ١٠٧١، عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام لناصر الشيخ ٣/ ٨٩٢، بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود لعبدالله الجميلي ١/٥٥، مسألة التقريب بين السنة والشيعة للقفارى ١/١٩١.

- (۱) النَّواصِبُ: مأخوذ من النصب وهي لغةً: إعلان العداوة، يقال ناصبه الشر والبغض: أظهره، واصطلاحًا: هم قوم يتدينون ببغض علي رضي الله عنه وهم على النقيض من الروافض، والشيعة يسمون من قدم أبابكر وعمر على علي في الخلافة ناصبيًّا. انظر تاج العروس للزبيدي ٤٨٧، أساس البلاغة للزمخشري ص١٣٥، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٥/ ٢٠١. عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ٣/ ٢٠٣، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ليوسف البحراني (ت١٨٣٠هـ) ج١٠/ ١٠٠٠.
- (۲) القدرية: سموا بذلك لإنكارهم القدر وهم يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعله استقلالاً، فأثبتوا خالقاً مع الله، فأشبهوا بذلك المجوس، لأن المجوس قالوا بإثبات خالقين: النور والظلمة، وأول القدرية هو على الأرجح معبد الجهني المقتول سنة ٨٠هـ، وتبعه على ذلك غيلان بن مسلم الدمشقي المقتول في عهد عبدالملك بن مروان، والقدرية يزعمون أن الله لا يقدر على مقدوراتِ غيره، وهذا هو مذهب المعتزلة في القدر. انظر الملل والنحل للشهرستاني ١٥٤/، البرهان في عقائد أهل الأديان ص٢٦، الفرق بين الفرق ص٠٧، شرح صحيح مسلم للنووي ١/١٥٠ ـ ١٥١.
- (٣) المُجْبرَة: هم الجبرية وسمّوا بذلك نسبة إلى الجبر، فهم لا يثبتون للعبد =

## ولا(١) نجحد صفاتِ ربنا تبارك وتعالى(٢) لتسمية الجهمية(٣) والمعتزلة(٤)

فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً، بل يضيفون الفعل إلى الله تعالى، والعبد عندهم لا فعل له فهو كالريشة في مهب الريح وحركاته كحركات المرتعش ليس له إرادة ولا قدرة على الفعل وممن قال بذلك: الجهم بن صفوان. والجبرية أصناف: الجبرية الخالصة: وهي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً، والجبرية المتوسطة: وهي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة. انظر تفاصيل مذهبهم في الملل والنحل للشهرستاني ١٠٨١، الفرق بين الفرق بين الفرق ١٠٢١ ـ ١٣٠، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص١٠٣.

- (١) في ح، طع: «فلا».
- (٢) في الأصل وف: «ربنا لتسمية».
- (٣) الجَهْمية: سُمّوا بذلك نسبة إلى جهم بن صفوان الذي قتله سلم بن أحوز سنة ١٢٨هـ. وقد تطلق الجهمية أحيانًا بالمعنى الخاص ويقصد بها متابعو جهم بن صفوان على آرائه، وقد تطلق بالمعنى العام ويقصد بها نفاة الصفات عامة \_ وهو الأغلب \_ والجهمية يقولون بنفي الأسماء والصفات عن الله تعالى، وأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة فقط والكفر هو الجهل بالله فقط، وأن الفاعل هو الله وحده والإنسان مجبور على أفعاله، وأن الناس إنما تنسب أفعالهم إليهم مجازًا. ومن أصولهم: تقديم العقل على النقل، كما قالوا بخلق القرآن، وقيل إن الجهمية لا تعتبر فرقة قائمة بذاتها كالمعتزلة، ولذا لم تذكر كفرقة عند كثير ممن كتب في الملل والنحل وإنما تذكر ضمن فرق المعتزلة أو المرجئة. انظر الفصل في الملل والنحل لابن حزم ٤/٤٠٢، الملل والنحل للشهرستاني ١/٢٧ \_ ١٣٠، البرهان في عقائد الهل الأديان ١٧ \_ ١٨٠، مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ١/٣٣٨.
- (٤) المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء الغزال وعمرو بن عبيد سموا بذلك لاعتزالهم الحسن البصري لما اختلفوا معه في حكم مرتكب الكبيرة في أوائل =

\_\_\_\_\_\_

المائة الثانية وكانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة وتابعه وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبوالهذيل كتابين وبين مذهبهم وبناه على الأصول الخمسة وهي: ١ ـ العدل وحقيقته: نفي صفات الله، ٣ ـ إنفاذ الوعيد: ويوجبون على الله إنفاذ وعيده فيمن أوعده، ٤ ـ المنزلة بين المنزلتين وحقيقته: أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، ٥ ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحقيقته: إلزام غيرهم ما التزموه وضمنوا ذلك جواز الخروج على الأئمة. ولبسوا الحق بالباطل في هذه الأصول. انظر الفرق بين الفرق ص١٢٩، مقالات الإسلاميين ١/٣٥٠، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ٢/٣٠١، مجموع الفتاوى ٢٣١/٣١،

- (١) المجسمة: سبق بيان مذهبهم.
  - (٢) المشبهة: سبق بيان مذهبهم.
- (٣) الحشوية: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما لفظ الحشوية فليس فيه ما يدل على شخص معين ولا مقالة معينة فلا يدرى من هم هؤلاء، وقد قيل إن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد فقال: كان عبدالله بن عمر حشويًا، وكان هذا اللفظ في اصطلاح من قاله يريد به العامة الذين هم حشوة كما تقول الرافضة عن مذهب أهل السنة: مذهب الجمهور. منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون: «الحشوية بسكون الشين وفتحها هم قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره وهم من الفرق الضالة، قال السبكي في شرح أصول ابن الحاجب: الحشوية طائفة ضلوا عن سواء السبيل يجرون في شرح أصول ابن الحاجب: الحشوية طائفة ضلوا عن سواء السبيل يجرون ايات الله على ظاهرها ويعتقدون أنه المراد، سموا بذلك لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصرى فوجدهم يتكلمون كلامًا، فقال: ردوا هؤ لاء إلى حشاء الحلقة، =

## تعالى (٢) فإنّي اليومَ عبدٌ مجسِّمُ (٣)

فإن كان تجسيمًا ثبوتُ صفاتِه

فنسبوا إلى حشاء فهم حشوية بفتح الشين، وقيل سموا بذلك لأن منهم المجسمة أوهم هم، والجسم حشو فعلى هذا القياس فالحشوية بسكون الشين نسبة إلى الحشو، وقيل: المراد بالحشوية طائفة لا يرون البحث في آيات الصفات التي يتعذر إجراؤها على ظاهرها، بل يؤمنون بما أراده الله مع جزمهم بأن الظاهر غير مراد، ويفوضون التأويل إلى الله. . . ». كشاف اصطلاحات الفنون ١/ ٣٩٦، وانظر مادة الحشوية بدائرة المعارف الإسلامية . وسيأتي في كلام الناظم بيان هذا اللفظ والرد عليهم في فصل: «في تلقيبهم أهل السنة بالحشوية وبيان من أولى بهذا اللقب . . ».

(١) لم يرد «كما قيل» في غير الأصل وف. ومكانها في ط: «ورحمة الله على القائل» ثم هذه الزيادة الغريبة قبل البيت المذكور في المتن:

« فإن كان تجسيمًا ثبوت صفاته فإني بحمد الله لها مثبت إلى . . . ».

(٢) في ب، ط: لديكم.

(٣) لعل القائل هو ابن القيم رحمه الله، وقد أورد هذا البيت بلفظ قريب من هذا اللفظ في كتابه الصواعق المرسلة ٣/ ٩٤٠، ضمن أبيات لم ينسبها لأحد، ولفظه هناك:

فإن كان تجسيمًا ثبوتُ استوائه على عرشه إنّي إذًا لمجسّمُ وجاءت في ب الحاشية الآتية: «ومن كلام المصنف:

فإن كان تجسيمًا ثبوتُ صفاته وتنزيهُها عن كل تأويلِ مُفترِ فَإِنَّ بحمد الله كنتُ مجسّمًا هلمّوا شهودًا واملأوا كل محضرِ وانظر مدارج السالكين ٩١/٢. وقد أورد فيه بيت الشافعي وبيت شيخ الإسلام وبيتيه هذين. وصدر البيت الثاني فيه:

فإنى بحمد الله ربّي مجسّم

ورضي الله عن (١) الشافعي (٢) إذ يقول (٣):

إن كان رفضًا حبُّ آلِ محمَّدٍ فَلْيشهدِ الثَّقَلانِ أنِّي رافضي (٤) وقدَّس الله روح القائل [وهو شيخ الإسلام ابن تيمية] (٥) إذ يقول: إن كان نَصْبًا حبُّ صَحْبِ محمّدٍ فَلْيشهَدِ الثَّقَلانِ أنِّي ناصبي (٢)

إذا كان نصبًا وَلاءُ الصِّحابِ فإنّي كما زعموا ناصبي وإن كان رفضًا وَلاءُ الجميع فلا برِحَ الرفضُ من جانبي

<sup>(</sup>١) في د: «رضى الله تعالى عن الإمام».

<sup>(</sup>٢) محمد بن إدريس الشافعي: الإمام المشهور أحد الأئمة الأربعة. ولد بغزة بفلسطين ثم سافرت به أمه إلى مكة، كان ذكيًا فطنًا برع في الأدب واللغة ثم أقبل على الحديث والفقه. وله مصنفات أشهرها: «الأم» و«الرسالة»، توفي بمصر سنة ٢٠٤هـ. تاريخ بغداد ٢/٢٥، التذكرة ص٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) في طع: «حيث قال». وفي طت، طه: «حيث يقول».

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوان الشافعي ص١١٧.

<sup>(</sup>ه) زيادة من ب. وقد وردت في ح، ط أيضًا. وشيخ الإسلام ابن تيمية هو: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام المعروف بابن تيمية الحراني نزيل دمشق وصاحب التصانيف الكثيرة التي لم يسبقه أحد إلى مثلها، ولد يوم الاثنين عاشر شهر ربيع الأول من سنة ٦٦١هـ بحران وتوفي وهو سجين في قلعة دمشق ليلة الاثنين لعشرين خلت من شهر ذي القعدة من سنة ٨٠٧هـ، فخرجت دمشق كلها في جنازته رحمه الله. انظر النجوم الزاهرة ٩/ ٧٢١ ـ ٢٧٢، فوات الوفيات ١/٤١ ـ ٨٠، الدرر الكامنة لابن حجر ١٥٤ ـ ١٥٠ . البداية والنهاية لابن كثير ٢/ ٣٥ ـ ١٤٠.

<sup>(</sup>٦) ورد بيت في درء تعارض العقل والنقل ١/ ٢٤٠ بلفظ قريب من هذا اللفظ وهو قوله:

و(۱) أما القرآن فإني أقول إنّه كلام الله، منزّل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به صدقًا، وسمِعَه جبريل منه (۲) حقًا، وبلّغه محمدًا (۳) على وحيًا. وأنّ ﴿ كَهيعَصَ إِنَّ المريم / ۱]، و﴿ حَمّ إِنَّ عَسَقَ إِنَ ﴾ [الشورى الآيتان / ۱ - ۲] (١)، و﴿ قَلَ الله الله تكلم بالقرآن القلم / ۱]، عين (٥) كلام الله تعالى (١) حقيقة. وأنّ الله تكلم بالقرآن [٤/أ] العربي الذي سمعه الصحابة من رسول الله على المجمعة (٧) كلام الله وليس قول البشر، ومن قال إنه قول البشر فقد كفر، والله يصليه سقر (٨). ومن قال ليس لله (٩) في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد سقر (٨). ومن قال ليس لله (٩) عنه كلامَه، والرسول إنما يبلّغ كلامَ مُرسِله. فإذا انتفى كلام المرسِل انتفت رسالة الرسول "١١).

<sup>(</sup>١) هنا زيدت كلمة «فصل» في حاشية ب. وكذا في ح، ط.

<sup>(</sup>٢) في ف، ب: «منه جبريل». وسقطت «منه» من ح، طه.

<sup>(</sup>٣) ف، د: محمد.

<sup>(</sup>٤) وزيد بعدها في ب فوق السطر: «والر». وهي الآية الأولى من سورة إبراهيم والحجر ويوسف، وكذا في ط.

<sup>(</sup>٥) عين الشيء: نفسه وشخصه وأصله، والجمع أعيان. وعين كل شيء: نفسه وحاضره وشاهده. اللسان ١٣٠/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٦) لم يرد في غير الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ب فوق السطر: وأنّ جميعه. وكذا في ح، ط.

<sup>(</sup>A) «سقر» سقطت من ف.

<sup>(</sup>٩) في حاشية ب زيادة «بيننا». وكذا في س، ح، ط.

<sup>(</sup>١٠) في طع: «ليبلغ».

<sup>(</sup>١١) هذا مما يترتب على القول بخلق القرآن وأن القرآن ليس كلام الله تعالى =

ونقول: إن الله تعالى فوق سماواته مستوعلى عرشه، بائنٌ مِن خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وإنّه تعالى إليه يصعد الكلم الطيّب (١)، وتعرُج الملائكة والروح إليه (٢). وإنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرُج إليه (٣).

- = حقيقة، إذ إن القول ببدعة خلق القرآن ونفي صفة الكلام عن الله تعالى يؤدي إلى نفي الرسالة وتعطيلها، وسيأتي تفصيل ذلك في كلام الناظم، في «فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام» [الأبيات عمل وما بعده].
- (۱) كما قال تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيِبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُم ﴾ [فاطر/ ١٠] وهذا من أدلة علو الله تعالى على خلقه فإنّ الصعود يكون من الأسفل إلى الأعلى. القاموس ٣٧٤ والكلم الطيب هو: ذكر العبد وتسبيحه وتحميده وتكبيره وثناؤه على ربه تعالى. كما جاء عن ابن عباس وكعب الأحبار رضي الله عنهم. تفسير الطبري مجلد ٢١/ ج٢٢ / ص١٢٠. وانظر البيتين وصي الله عنهم.
- (٢) كما قال تعالى: ﴿ تَعَرُّجُ ٱلْمَلَتِ كَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ شَ ﴾ [المعارج/ ٤] وهذا أيضًا من أدلة علو الله تعالى على خلقه، والعروج هو الصعود. وانظر الأبيات: ٣٦٠ و١١٥٩ وما بعده.
- (٣) كما قال تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمَّرِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقَدَارُهُ ٱلْفَ سَنَةِ مِمَّاتَعُدُّونَ ﴿ السجدة / ٥] ومعنى الآية إجمالاً: أن الله تعالى يتنزل أمره من أعلى السموات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة كما قال تعالى: ﴿ اللّهُ ٱلَّذِى خُلَقَ سَبْعَ سَمُونِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَنزُلُ ٱلأَمْنُ بَيْنَهُنَ ﴾ قال تعالى: ﴿ اللّهُ ٱلّذِى خُلَقَ سَبْعَ سَمُونِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ يَنَنزُلُ ٱلأَمْنُ بَيْنَهُنَ ﴾ والطلاق / ١٦] وقال قتادة ومجاهد والضحاك: ما بين السماء والأرض خمسمائة عام فينزل الملك ويرقى لكنه يقطعها في طرفة عين. تفسير ابن كثير ١/ ٤٥٧) ، الطبري ١١/ ٢٨/١٨.

وإن المسيح رُفِع بذاته إلى الله(۱)(۲) وإن رسولَ الله ﷺ عُرِج به إلى الله حقيقة (۳). وإن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة (٤)، فتُعرَض عليه، وتقف بين يديه (٥). وإنه تعالى هو القاهر فوق

<sup>(</sup>١) ب: الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) كما قال تعالى: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا وَلَكِن شُيّهَ هُمْ أَوَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُوا فِيهِ لَغِي شَكِّي مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِن عِلْمٍ إِلَّا آبِبَاعَ ٱلظَّنِ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ النساء / وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴾ [النساء / ١٥٧ ـ ١٥٨]، وقد ذكر المفسرون رحمهم الله في تفسير هاتين الآيتين وكيفية رفعه عليه السلام أقوالاً عديدة لعل أقربها ما رجحه الطبري رحمه الله في تفسيره وهو أن عيسى عليه السلام لما اجتمع مع الحواريين في البيت وحاصره اليهود ليقتلوه ألقي شبهه على أحد الحواريين، ورفع عيسى إلى ربه تعالى، وخرج هذا الشبيه إلى اليهود، فظنوه عيسى فأمسكوه وقتلوه وصلبوه. تفسير الطبري ٢١٤١، ابن كثير ١٧٤١.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى عروجه على إلى السماء في حادثة الإسراء والمعراج، وحديث الإسراء والمعراج أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه: اثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابًا من أبوابها»، ١٣/ ٤٧٨ - فتح كتاب التوحيد باب ٣٧ ما جاء في قوله عز وجل ﴿ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء/ ١٦٤] وقول المؤلف رحمه الله: «حقيقة»: تعريض بالرد على من قال إن عروجه على كان لروحه دون جسده، والصحيح أنه لجسده وروحه. انظر شرح الطحاوية ١/٢٧٠، وسيأتي الكلام على المعراج في كلام الناظم [تحت البيت ٢٢٠]، وانظر البيت ١١٥٧.

<sup>(</sup>٤) في ف، ب، ظ، س: الموافاة.

<sup>(</sup>٥) كما جاء في الحديث الطويل عن البراء بن عازب رضي الله عنه في ذكر =

عباده (١) وإن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربَّهم من فوقهم (٢). وإن أيدي السائلين تُرفَع إليه (٣)، وحوائجَهم تُعرَض عليه. وإنه

المؤمن والكافر عند الموت. وفيه قال على عن المؤمن: "فإذا خرجت نفسه صلّى عليه كل ملك بين السماء والأرض إلا الثقلين ثم يصعد به إلى السماء"، الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ٢٩٥/٤ وأبو داود في السنن ج٣/ ص٢١٣/ ح٢١٦، كتاب الجنائز باب الجلوس عند القبر، وابن ماجه في السنن ج١/ص٢٨٣/ ح١٥٤٩، أبواب ما جاء في الجنائز باب ما جاء في الجلوس في المقابر، والحديث أشار ابن القيم إلى صحته باب ما جاء في الجلوس في المقابر، والحديث أشار ابن القيم إلى صحته في حاشيته على سنن أبي داود كما في عون المعبود مع حاشية ابن القيم ج٩/ ٣٠. وصححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه ج١/ ٢٥٩/ ح٢٥٩/ .

- (۱) زيدت هنا في حاشية ب: «وهو العلي الأعلى» وكذا في ط. وهذه الزيادة لا تصح، فإنها ستأتى في آخر الفقرة.
- (٢) كما قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةِ وَٱلْمَلَتِ كَةُ وَهُمَّ لَا يَسْتَكْمِرُونَ ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةِ وَٱلْمَلَتِ كَةُ وَهُمَّ لَا يَسْتَكْمِرُونَ ﴾ [النحل/ ٤٩ ـ ٥٠].
- (٣) السائلون جمع سائل وهو الداعي، ومن السنة في الدعاء أن يرفع الداعي يديه وهذا من أسباب الإجابة، كما جاء عن سلمان رضي الله عنه قال: قال الهي الله وهذا من أسباب الإجابة، كما جاء عن سلمان رضي الله عنه قال: قال الله الله أن يردّهما صِفرًا»، رواه الترمذي وحسنه ج٩/ص٤٥٤/ح٣٦٢٧ تحفة، وأبوداود في سننه ٢/٨٧، كتاب الوتر ـ باب الدعاء، وابن ماجه في سننه ٢/ ٣٤٩ أبواب الدعاء ـ باب رفع اليدين في الدعاء، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. ووافقه الذهبي كما في المستدرك ١/ ١٧٤ كتاب الدعاء، وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني ج١/ص٢٠١/ح٢٠٦.

سبحانه (١) العلي الأعلى بكل اعتبار (٢).

فلما سمع المعطل منه ذلك أمسك، ثم أسرّها في نفسه، وخلا بشياطينه وبني جنسه، وأوحى بعضهم إلى بعض (٣) أصناف المكر والاحتيال، ورامُوا(٤) أمرًا يستحمدون(٥) به إلى نُظَرائهم من أهل البدع والضلال، وعقدوا مجلسًا بَيَّتُوا(٦) في مساء ليلته(٧) ما لا يرضاه الله من القول، والله بما يعملون محيط(٨).

وأتوا في مجلسهم ذلك (٩) بما قدَروا عليه من الهذَيان واللَّغْط (١٠)

(١) ف، ب: سبحانه وتعالى. وفي ط: «فإنه سبحانه هو العلى».

<sup>(</sup>٢) قوله: «بكل اعتبار» يشير إلى أنواع علو الله تعالى وستأتي في مبحث العلو مفصلة.

<sup>(</sup>٣) في ب زاد بعضهم في الحاشية: «زخرف القول» وفي ط: «زخرف القول غرورًا».

<sup>(</sup>٤) راموا: طلبوا وأرادوا.

<sup>(</sup>٥) يستحمدون: أي يطلبون أن يحمدوهم عليه.

<sup>(</sup>٦) بيتوا: أي دبّروا ومكروا، يقال: بيّت الأمرَ: عمله ليلاً أو دبره ليلاً ومنه قوله تعالى: ﴿ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [النساء/ ١٠٨] وقوله ﴿ بَيَّتَ طَآبِهَةٌ مُنَّهُمٌ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ﴾ [النساء/ ٨١]، اللسان ١٦/٢.

<sup>(</sup>٧) في ح، ط: «يومه».

 <sup>(</sup>٨) اقتباس من قوله تعالى: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُم إِذَ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجْيِطًا ﴿ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

<sup>(</sup>٩) «ذلك» سقطت من طع.

<sup>(</sup>١٠) اللغط واللغط: الصوت والجلبة أو أصوات مبهمة لا تفهم. القاموس ٨٨٥.

والتخليط، ورامُوا استدعاءَ المثبِتِ إلى مجلسهم الذي عقدوه، ليجعلوا نُزُلَه (١) عند قدومه عليهم ما لفقوه من الكذب (٢) ونمقوه. فحبَس الله سبحانه عنه (٣) أيديهم وألسنتهم، فلم يتجاسروا عليه، وردّ الله كيدهم في نحورهم فلم يصلوا بالسوء إليه، وخذلهم المُطَاعُ (٤) فمزّق (٥) ما كتبوه من المحاضر، وقلبَ الله قلوب أوليائه وجنده عليهم من كلِّ بادٍ وحاضر. وأخرج الناس (٦) لهم من المخبَّآتِ كمائنها، (٧) ومن

<sup>(</sup>۱) النزل: ماهيىء للضيف إذا نزل عليه، ويقال: إن فلانًا لحسن النزل أي الضيافة. اللسان ٢٥٨/١١.

<sup>(</sup>٢) متن الأصل: «من المكر وتمموه» وكذا في ح، ط وصحح في الحاشية من نسخة الأصل، وكذا على الصواب في ف، س. بل لتوكيد الصواب كتبت كلمة «ونمقوه» في حاشية ف بحروف مفردة مضبوطة هكذا: «بيان: وَ نَ مَّ قُ وْ هُ» أما نسخ ب، د. ظ فهي فيها «تمموه» محرفة.

<sup>(</sup>٣) في طع: «عن» خطأ.

<sup>(</sup>٤) المُطاع: الكبير والزعيم الذي يطيعه قومه وقد عبر بهذه اللفظة ذاتها شيخ الإسلام رحمه الله عندما تكلم عن مناظرته مع طائفة البطائحية فذكر أنهم بعدما وعظهم كادوا أن يتوبوا ويتراجعوا حتى: «جاءهم بعض غلمان المطاع وذكر أنه لابد من حضورهم لموعد الاجتماع فأطاعوا وحضروا» مجموع الفتاوى ١١/٥٥٤.

<sup>(</sup>٥) في ح، ط: «فمزقوا».

<sup>(</sup>٦) في د: «لهم الناس».

<sup>(</sup>٧) المخبآت: الأمور المستورة، والكمائن: الخفايا. والمقصود أن الناس غضبوا على المعطلة لما افتضح أمرهم، وأخرجوا لهم البغضاء والكراهية التي كانت كامنة في النفوس لهم. وسياق كلام المؤلف ربما يدل على أنهم انهالوا عليهم ضربًا، لأنه ذكر ألفاظًا تدلّ على الجراحات.

الجَوائف<sup>(۱)</sup> والمُنقِّلات<sup>(۲)</sup> دفائنَها<sup>(۳)</sup>. وقوَّى اللهُ جأشَ<sup>(3)</sup> المُثْبِتِ، وثبَّت<sup>(6)</sup> لسانه، وشيّد بالسنة المحمدية بنيانه. فسعى في عقد مجلس بينه وبين خصومه عند السلطان، وحكّم على نفسه كتب شيوخ القوم السالفين<sup>(۲)</sup>، وأئمتهم المتقدمين<sup>(۷)</sup>. وأنّه لا يستنصر من أهل مذهبه بكتاب ولا إنسان، وأنّه جعل بينه<sup>(۸)</sup> وبينكم أقوال من قلدتموه، ونصوص من على غيره من الأئمة قدّمتموه. وصرّح<sup>(۹)</sup> المثْبِتُ بذلك بين ظهرانيْهم حتى بلّغه دانيهم لقاصيهم [3/ب] فلم يُذعِنوا لذلك

<sup>(</sup>۱) الجوائف: جمع جائفة وهي من أنواع الجراحات، وهي الجراحة التي تصل إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة نحر أو ورك. وفيها ثلث الدية انظر المغني لابن قدامة ٩/ ٦٤٨، شرح الزركشي على مختصر الخرقي للزركشي ٦/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) المنقّلات أيضًا من أنواع الجراحات، وهي التي تكسّر العظم وتُنقله عن موضعه، وفيها خمس عشرة من الإبل. انظر المغني ٩/ ٦٤٦، شرح الزركشي ٦/ ١٧٢.

 <sup>(</sup>٣) الدفائن: جمع دفينة وهي ما يدفن كالكنز. القاموس ١٥٤٤، والمراد أعظمها وأشدها وأبلغها.

<sup>(</sup>٤) في ط: «جأش عقد»، ومعنى الجأش: النفس وقيل القلب، وفلان قوي الجأش: أي القلب، ويقال رجل رابط الجأش: يربط نفسه عن الفرار ويكفها لجرأته وشجاعته. اللسان ٢/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) في ح، ط: «قلبه ولسانه».

<sup>(</sup>٦) سقطت من د، س.

<sup>(</sup>٧) في ف: «المقدمين». ولعل المؤلف يشير هنا إلى متقدمي أئمة الأشاعرة، فإن المتأخرين منهم خالفوهم في إثبات كثير من الصفات.

<sup>(</sup>۸) فی ف، د: «بینکم وبینه».

<sup>(</sup>٩) ضبط في ف بتشديد الراء. وفي د، ط: «صرخ».

واستعفَوا(١) من عقْدِه فطالبهم المُثْبتُ بواحدة من خِلال ثلاث:

مناظرة في مجلس عام (٢) على شَريطة العلم والإنصاف، تُحضَر فيه النصوصُ النبوية والآثارُ السلفية، وكتَبُ أئمتكم المتقدمين من أهل العلم والدين. فقيل لهم: لا مراكب (٣) لكم تسابقون بها في هذا الميدان، ومالكم بمقاومة فُرسانه يدان (٤).

فدعاهم إلى مكاتبة (٥) بما (٦) يدعون إليه، فإن كان حقًا قبِلَه وشكركم عليه، وإن كان غير ذلك سمعتم جواب المثبت، وتبيّن لكم حقيقة مالديه. فأبوا ذلك أشد الإباء، واستعفوا غاية الاستعفاء.

فدعاهم إلى القيام بين الركن والمقام(٧) قيامًا في

<sup>(</sup>١) استعفوا: أي طلبوا الإعفاء من ذلك.

<sup>(</sup>٢) «عام» سقطت من ب. وفي ط: «عالم»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) مراكب: جمع مَركب وهي الدابة.

<sup>(</sup>٤) أي لا طاقة لكم بمقاومتهم. يقال: مالي بفلان يدانِ، أي طاقة. الصحاح 7/ ٢٥٤٠. وقد تكرر هذا التعبير في كلام الناظم، انظر مثلاً البيت الأول، والأبيات ٣٦، ١٠٨، ١٢٢ وغيرها.

<sup>(</sup>ه) في د، ح، طع، طه: «مكاتبته»، ويعني بالمكاتبة هنا: المراسلة، ليقيم الحجة عليهم ـ بعدما ضعفوا عن المقابلة والمناظرة ـ بالمراسلة والمكاتبة، فيكتبون له ما يرون، ثم يجيبهم كتابة.

<sup>(</sup>٦) في طع، طه: «فيما».

<sup>(</sup>٧) أي عند الكعبة بين الحجرالأسود ومقام إبراهيم عليه السلام. واختار هذا المكان لما يحدث للقلب من الخوف والوجل والرهبة وتعظيم قدر الله تعالى فيه.

مواقف (۱) الابتهال، حاسري (۲) الرؤوس نسأل (۳) الله أن يُنزل بأسَه بأهل البدع والضلال (3). وظنّ المثبتُ واللهِ أن القوم يجيبون (6) إلى هذا، فوطّن (7) نفسه عليه غاية التوطين، وبات يحاسب نفسه ويعرض ما يثبته وينفيه على (۷) كلام رب العالمين، وعلى (۸) سنة خاتم المرسلين (۹) ويتجرد عن كل هوى يخالف الوحي المبين، ويهوي بصاحبه في (۱۱) أسفل السافلين. فلم يجيبوا إلى ذلك أيضًا، وأتوا من الاعتذار، بما دلّ (۱۱) على أن القوم ليسوا من أولى الأيدي والأبصار.

<sup>(</sup>١) في طع، طه: «موقف».

<sup>(</sup>۲) قوله: «حاسري الرؤوس» أي كاشفى الرؤوس.

<sup>(</sup>٣) في ب: يسأل.

<sup>(3)</sup> وهذا الفعل بين الخصوم يسمى «مباهلة» وهي الملاعنة. وصورتها أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم منّا. اللسان ٧٢/١١٣. ومنه قوله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ الْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَفِسَاءَ نَا وَفِسَاءَ كُمْ وَالنَّسَاءُ مُ مَنْ الْمِلْمِ مَنْ اللهِ عَلَى الشّع عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلْمَ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ ع

<sup>(</sup>٥) في ط: «يجيبونه».

<sup>(</sup>٦) **وطن نفسه** على الشيء وله فتوطنت: حملها عليه فتحملت وذلّت له. اللسان ١٣/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٧) في طع: «عن» وهو خطأ.

<sup>(</sup>۸) «وعلى» سقطت من ف.

<sup>(</sup>٩) في ط: «الأنبياء والمرسلين».

<sup>(</sup>١٠) في ب، ح، ط: إلى.

<sup>(</sup>۱۱) في ط: «دله».

فحينئذ شمّر المثبتُ عن ساق عزمه، وعقد لله مجلسًا بينه وبين خصمه. يشهده القريب والبعيد، ويقف على مضمونه الذكيّ والبليد. وجعله عقدَ مجلس التحكيم بين المعطّل الجاحد والمُثبِت المرمي بالتجسيم.

وقد خاصم في هذا المجلس بالله وحاكم إليه، وبرىء إلى الله من كل هوى وبدعة وضلالة، وتحيَّر إلى فئة غير رسول الله ﷺ وما كان أصحابه عليه. والله سبحانه المسؤول<sup>(۱)</sup> أن لا يكِله إلى نفسه ولا إلى شيء مما لديه، وأن يوفقه في جميع حالاته لما يحبه ويرضاه، فإن أزمّة الأمور بيدَيه.

وهو يرغب إلى من يقف على هذه الحكومة (٢) أن يقوم لله قيام متجرّد عن هواه، قاصدًا لرضا مولاه؛ ثم يقرأها متفكرًا، ويعيدُها ويبدئَها متدبرًا؛ ثم يحكمَ فيها بما يرضي الله ورسوله وعباده المؤمنين، ولا يقابلَها بالسبّ والشتم كفعل الجاهلين والمعاندين.

فإن رأى حقًّا قَبِله (٣) وشكر عليه، وإن رأى (١) باطلاً ردّه على قائله وأهدى الصواب إليه، فإنّ الحقّ لله ورسولِه، والقصدُ أن تكون كلمةُ

<sup>(</sup>۱) في ح، ط: «هو المسؤول».

<sup>(</sup>۲) يعني هذه المنظومة المباركة التي بيّن فيها - رحمه الله - آراء أصحاب المذاهب ثم حكم بينهم وردَّ على أهل الباطل باطلَهم بأقوى حجة وأوضح عبارة.

<sup>(</sup>٣) في طع، طه: «تبعه».

<sup>(</sup>٤) من هنا سقطت ورقة من ب.

السنة (۱) هي العليا، جهادًا في الله وفي سبيله. والله عندَ لسانِ كلِّ قائل وقلبه، وهو المطّلع (۲) على نيته وكسبه. [٥/أ] وما كان أهلُ التعطيل أولياء، إن أولياؤه إلا المتقون المؤمنون المصدّقون. ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيرَى اللهُ عَمَلُوا مُؤمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْفَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنِتَثُمُ وَسَتُرَدُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْفَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنِتَثُمُ وَسَتُرَدُّونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْفَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنِتَثُمُ وَسَتُرَدُّونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْفَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنِتَثُمُ وَسَتُرَدُّونَ وَسَتُرَدُونَ إِلَى عَلِمِ اللهِ المَعْمَلُونَ وَسَتُرَدُّونَ وَسَتُرَدُّونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ اللهِ المَعْمَلُونَ وَسَتُرَدُّ وَسَتُرَدُّونَ وَسَتُرَدُّونَ وَسَتُرَدُّونَ وَسَتُرَدُّونَ وَسَتُرَدُّونَ وَسَتُرَدُّونَ وَسَتُرَدُّونَ وَسَتُرَدُّونَ وَسَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ المِعْمَلُونَ وَسَتُرَدُّونَ وَسَعُونَ وَسَعُونَ وَسَعُونَ وَسَعُونَ وَسَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَقُونَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ وط إلاّ نسخة د التي فيها: «سنة الله».

<sup>(</sup>٢) في د: «مطلع».

<sup>(</sup>٣) وجاء بعد الآية في الأصل: "وقد سميت هذا المجلس بالكافية الشافية في اعتقاد (كذا) الفرقة الناجية». ثم خُطَّ على العبارة، وكتبت حاشية لم تتضح جيدًا في الصورة. ولعلها أشارت إلى أنّ هذه العبارة ليست في نسخة الشيخ.

## فصل

وهذه أمثال حسان مضروبة (١) للمعطِّل والمشبِّه والموحِّد ذكرتُها (٢) قبل الشروع في المقصود، فإنّ ضربَ الأمثال مما يأنس به العقلُ لتقريبها المعقول من المشهود (٣).

وقد قال تعالى (٤) \_ وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين \_ ﴿ وَتِلَكَ ٱلْأَمْسُلُ نَضْرِبُهِ اللَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ ﴾ البراهين \_ ﴿ وَتِلَكَ ٱلْأَمْسُلُ نَضْرِبُهِ اللَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ ﴾ [العنكبوت/ ٤٣]. وقد اشتمل منها على بضعة وأربعين مثلاً ، وكان بعض السلف إذا قرأ مثلاً لم (٥) يفهمه اشتد (٦) بكاؤه ، ويقول: لست من العالمين (٧) . وسنفرد لها إن شاء الله كتابًا مستقلاً متضمنًا لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من فنون (٨) العلم وحقائق الإيمان .

<sup>(</sup>١) ف: «مضروبة حسان».

<sup>(</sup>۲) طه: «ذكرناها».

<sup>(</sup>٣) **المعقول**: هو الأمر المتصور بالعقل والذهن، والمشهود: هو الماثل المشاهد بالعين.

<sup>(</sup>٤) ف: «الله».

<sup>(</sup>٥) ف: «ولم يفهمه».

<sup>(</sup>٦) ما عدا الأصل: «يشتد».

<sup>(</sup>۷) ومن ذلك مارواه ابن أبي حاتم بسنده عن عمرو بن مرة قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني لأني سمعت الله يقول: ﴿ وَيَلْكَ الْأَمْثُ لُلُ نَضْرِبُهُ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُ كَا إِلَّا ٱلْعَكِلِمُونَ ﴿ وَلِلْكَ الْعَكَبُوتِ / ٤٣]. ذكره ابن كثير في التفسير ٣/ ٤١٤، والسيوطي في الدر المنثور ٥/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>۸) ف: «مكنون». وفي غيرهما: «كنوز».

وبالله(١) المستعان وعليه التكلان(٢).

المثل الأول: ثيابُ المعطِّل ملطَّخةٌ بِعَذِرَةِ (٣) التحريف، وشرابه متغيّر بنجاسة التعطيل. وثيابُ المشبّه متضمِّخةٌ (٤) بدم التشبيه، وشرابه متغيّر بفَرْث (٥) التمثيل. والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن، يخرج شرابه من بين فرث ودم لبنًا خالصًا سائغًا للشاربين (٢).

المثل الثاني: شجرةُ المعطِّل مغروسةٌ على شفا جُرُفٍ هار(٧).

وانظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٤٤٨/٢، وطبقات المفسرين للداودي ٢/ ٩٣، ابن قيم الجوزية لبكر أبو زيد ص١٣٥.

<sup>(</sup>۱) طت، طه: «والله».

<sup>(</sup>۲) ذكر عامة المترجمين لابن القيم رحمه الله أن له مصنفًا بعنوان «أمثال القرآن»، وفي «كشف الظنون» لحاجى خليفة (١٦٨/١) ذكر ذلك وقال: أوله: «الحمد لله نحمده ونستعينه»، وفي كتاب «اعلام الموقعين» مبحث مهم في أمثال القرآن من ١/١٥٠ إلى ١٩٠/١، وقد أفردها بعض علماء نجد في رسالة سماها: «درر البيان في تفسير أمثال القرآن» وطبعت في المطبعة السلفية بمصر بلا تاريخ ولم يذكر اسم جامعها.

<sup>(</sup>٣) العَذِرة: الغائط. اللسان ٤/٤٥٥.

<sup>(</sup>٤) متضمخة: متلطخة.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل. وفي سائر النسخ: «بدم»، وقد أشير إليه في حاشية الأصل أيضًا، كما أشير في حاشية ف إلى مافي الأصل.

 <sup>(</sup>٦) اقتباس من قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نَتْتَقِيكُمْ مِّمَا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ
 وَدَمِ لَبَنَّا خَالِصَاسَآبِعُا لِلشَّدِينِ شَيْكِ﴾ [النحل/ ٦٦].

 <sup>(</sup>٧) اقتباس من قوله تعالى: ﴿ أَفَ مَنْ أَسَسَ بُنْكِنَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرُ اللَّهِ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمُ ﴾ [التوبة/ ١٠٩].

وشجرةُ المشبِّه قد اجتُثَّتْ من فوق الأرض ما لها من قرار. وشجرةُ الموحِّد أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أُكُلَها كلَّ حين بإذن ربِّها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون (١١).

المثل الثالث: شجرةُ المعطّل شجرةُ الزَّقُوم (٢)، فالحلوق السليمة لا تبلعُها. وشجرةُ المشبّه شجرةُ الحنظَل، (٣) فالنفوس المستقيمة (٤) لا تبلعُها. وشجرةُ الموحِّد طُوبَى (٥) يسير الراكب في ظلّها مائةَ عام لا يقطعُها (٢).

<sup>(</sup>۱) اقتباس من قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا كَلِمَةَ طَيِّبَةَ كَشَجَرَةِ طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصُلُهَا ثَالِثُ وَقِهَا فِي السَّكَمَاءِ شَا تُوقِيَّ أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شَيْ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَيِيثَةٍ الْعَنْقُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَا مِن قَرَادٍ شَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>٢) الزّقوم: طعام أهل النار، وهي شجرة في جهنم، والعياذ بالله، كما قال تعالى: ﴿ إِنَ شَجَرَتَ الزَّقُولِ ﴿ اللهُ طَعَامُ الْأَثِيدِ ﴿ كَاللَّهُ عَلِي فِي الْبُطُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّا الللللَّا الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

<sup>(</sup>٣) **الحنظل**: الشجر المر وواحدته حنظلة، قال الجوهري: هو: الشري اللسان ١٨٣/١١.

<sup>(</sup>٤) د: «السقيمة»، تحريف.

<sup>(</sup>٥) **طوبي**: اسم الجنة وقيل هي شجرة فيها. النهاية ٣/ ١٤١.

<sup>(</sup>٦) يشير إلى قوله ﷺ «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ج٦/٣١٩/ح٣٢٥٢ فتح \_ كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، ومسلم \_=

المثل الرابع: المعطِّل<sup>(۱)</sup> قد اتخذ<sup>(۲)</sup> قلبَه لوقاية الحر والبرد بيتَ<sup>(۳)</sup> العنكبوت. والمشبّه قد خُسِف بعقله، فهو يتَجلْجَلُ<sup>(٤)</sup> في أرض التشبيه إلى البَهْمُوت<sup>(٥)</sup>. وقلبُ الموحّد يطوف حول العرش ناظرًا إلى الحيّ الذي لا يموت<sup>(۲)</sup>.

= واللفظ له ـ عن سهل بن سعد ج١٦٧/١٧ نووي ـ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.

- (۱) «المعطل» سقطت من: س.
  - (۲) ظ، ح، ط: «أعد».
    - (٣) في ط: «كبيت».
- (٤) تجلجل في الأرض: ساخ فيها ودخل. اللسان ١٢١/١١.
- (٥) يعني إلى آخر أعماق الأرض. وبهذا المعنى استعمل كلمة البهموت صاحب النجوم الزاهرة (١٥/ ٤٠٠) فقال عن أبي الخير النحاس: «لأنه كان بالأمس في البهموت من الفقر والذل والإفلاس، وصار اليوم في الأوج من الرئاسة والمال والتقرب من السلطان». فقابل البهموت بالأوج، كما يقابلون الأوج بالحضيض. ومنه قول ابن التعاويذي (ت ٥٨٣هـ): كلما زاد رفعة حطنا الله بتغفيله إلى البهموت

(البداية والنهاية ٢١/ ٧٤٨). ولم يذكر هذا الاستعمال في كتب المعرب والدخيل. ولعله مأخوذ مما زعمت الإسرائيليات أن البهموت اسم الحوت الذي يحمل الأرض. (تفسير القرطبي ١٤٧/١٨). ونقله الزبيدي في التاج (يهت) عن الخفاجي وأنّه غلط من ضبطه بالموحّدة. والحقّ أنّ ما غلّطه هو الصواب. وهي كلمة دخيلة في العربية من العبرانية، ولها صلة بالكلمة العربية (بهيمة). وانظر سواء السبيل إلى ما في العربية من الدخيل للدكتور ف. عبدالرحيم ص٢٠٩ ـ ٢١٠٠. (ص).

(٦) كناية عن شدة قربه من ربه تعالى بالخشية والتعظيم والعبادة. كما قال =

المثل الخامس: مصباح المعطّل قد عصفت عليه أهوية التعطيل، فطَفِيءَ وما أنار. ومصباح المشبّه قد غرقت فتيلته في عَكر (١) التشبيه، فلا يقتبس (٢) منه الأنوار. [٥/ب] ومصباح الموحّد يتوقّد (٣) من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربيّة، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار (٤).

المثل السادس: قلب المعطِّل متعلَّق بالعدَم، فهو أحقرُ الحقير. وقلب المشبِّه عابدُ الصنم (٥) الذي قد نُحِتَ بالتصوير والتقدير. والموحدُ<sup>(٦)</sup> قلبُه متعبَّدٌ لمن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير <sup>(٧)</sup>.

المثل السابع: نقودُ المعطّل كلُّها زُيوف (^) فلا تروج علينا. وبضاعةُ

تعالى: ﴿ وَأُسْجُدُ وَأَقْرَبِ ﴿ وَأُسْجُدُ اللهِ اللهِ ١٩].

<sup>(</sup>١) عكر الشراب والماء والدهن: آخره وخاثره. اللسان ٤/٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) د، ظ، ح، ط: «تقتبس» ولم ينقط حرف المضارع في ف.

<sup>(</sup>٣) ب، ط: يوقد.

 <sup>(</sup>٤) اقتباس من قوله تعالى: ﴿ اللّهُ نُورُ السَّمَوَرِتِ وَٱلأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةِ فِيهَا مِضْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوكَبُّ دُرِيٌ يُوقَدُ مِن شَجَرَةِ ثَبُنَرَكَةِ نَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَةً وَلَا غَرْبِيَةً بِيكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَازُّ نُورً عَلَى نُورً ﴾ [النور/ ٣٥].

<sup>(</sup>٥) ط: «للصنم».

<sup>(</sup>٦) في ف: «وقلب الموحد».

<sup>(</sup>٧) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ۚ شَكَ ۗ ثُوهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴾ [الشوري/ ١١].

<sup>(</sup>٨) زُيوف: رديئة مغشوشة جمع زَيف. اللسان ٩/ ١٤٢.

المشبّه (١) كاسدةٌ، فلا تَنْفقُ لدينا. وتجارةُ الموحّد ينادى عليها يومَ العَرْض على رؤوس الأشهاد: هذه بضاعتنا رُدّت إلينا(٢).

المثل الثامن: المعطِّل كنافخ الكِير<sup>(٣)</sup> إما أن يُحرِق ثيابَك، وإمّا أن تجد منه ريحًا خبيثة. والمشبهُ كبائع الخَمر إمّا أن يُسكِرك، وإمّا أن يُنجِّسك. والموحد كبائع المسك إما أن يُحذِيك، وإمّا أن يبيعَك، وإمّا أن تجدَ منه رائحةً طيبة (٤).

المثل التاسع: المعطّل قد تخلّف عن سفينة النجاة (٥)، ولم يركبها، فأدركه الطوفان. والمشبّه قد انكسرت به في اللُّجّة (٢)، فهو يشاهد الغرَق بالعيّان. والموحّد قد ركِب سفينة نوح، وقد صاح به

<sup>(</sup>۱) ب: كلها كاسدة.

<sup>(</sup>۲) اقتباس من قوله تعالى عن إخوة يوسف: ﴿ قَالُواْيَكَأَبَانَامَانَبْغِي هَالِهِ وَ يَضَاعَلْنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا ﴾ [يوسف/ ٦٥]، ومراد المؤلف رحمه الله أن من قدم بين يديه بضاعة صالحة وهي الأعمال الصالحة ردت له يوم القيامة خيرًا مما قدم فيفرح بها على رؤوس الأشهاد.

<sup>(</sup>٣) الكير: الزق الذي ينفخ فيه الحدّاد، القاموس ٦٠٨.

<sup>(</sup>٤) يشير إلى ماجاء عن أبي موسى عن النبي على قال: «مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحًا أن تجد منه ريحًا خبيثة» رواه البخاري ٩/ ٦٦٠ \_ فتح كتاب الذبائح والصيد \_باب المسك.

<sup>(</sup>٥) يعني ـ رحمه الله ـ بسفينة النجاة سفينة السنّة، وقد جاء عن كثير من السلف تشبيه السنة واتباعها بسفينة نوح فمن ركبها وانحاز إليها نجا من الأهواء والبدع والضلالات، ومن تخلّف عنها غرق في البدع والمخالفات.

<sup>(</sup>٦) لُجّة البحر: حيث لا يدرك قعره، ولجة الماء: معظمه. اللسان ٢/٣٥٤.

الرُّبَّان: (١) ﴿ أَرْكَبُواْ فِهَا بِسَـمِ ٱللَّهِ بَعَرِينهَا وَمُرْسَلَهَأَ إِنَّ رَبِّ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [هود/ ٤١].

المثل العاشر: مَنْهلُ<sup>(۲)</sup> المعطِّل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا، <sup>(۳)</sup> فرجع خاسئًا<sup>(٤)</sup> حسيرًا. ومشربُ المشبّه من ماء قد تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغييرًا. ومشربُ الموحّد من كأس كان مزاجها كافورًا، عينًا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرًا<sup>(٥)</sup>.

وقد سميتها بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (٢) وهذا حين الشروع في المحاكمة، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله (٧).

<sup>(</sup>١) الربان: قائد السفينة الذي يُجريها. اللسان ١٣/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) اقتباس من قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَنَاهُمْ كَسَرَكِم بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَقَّى إِذَا جَاءَمُ لَرْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَمُ فَوَفَىٰ لُهُ حِسَابَهُ ﴾ [النور/ ٣٩].

<sup>(</sup>٤) ف: «خائبًا».

<sup>(</sup>٥) اقتباس من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَانَ مِزَاجُهَا كَانَ مِزَاجُهَا كَانُونُ مَنْ مَثْرَبُ مِهَا عِبَادُ ٱللّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ ﴾ [الإنسان/ ٥ ـ ٦].

<sup>(</sup>٦) «وقد سميتها... الناجية». هذه العبارة جاءت في حاشية الأصل بإزاء البيت الأول، ولم تظهر علامة اللحق في المتن، فاتبعنا في إثباتها في هذا الموضع سائر النسخ. (ص).

<sup>(</sup>٧) زاد في ب: «وهو حسبي وإياه أسأل إنه قريب مجيب». وفي س، ط:«بالله العلي العظيم».





١ - محكم السمَحبَّةِ ثابتُ الأركانِ مَا لِلصَّدُودِ بِفَسخِ ذاكَ يَدانِ
 ٢ - أنَّى وقاضي الحُسْنِ نَفَّذَ مُحكمَها فَلِذَا أَقَرَّ بِذلك الحَصْمانِ

- المحبة: المراد بالمحبة هنا محبة الله تعالى الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه، لأن موضوعات هذه القصيدة جالبة لمن تمسك بها محبة الله تعالى، وهذه هي المحبة الوحيدة التي تثبت أركانها لاجتماع جميع أوصاف المحبة وشروطها في المحبوب. انظر: شرح الشيخ عبداللطيف بن حسن آل الشيخ - مخطوط - ق٣، شرح الشيخ السعدي ص٥.

ما للصدود: أشار في حاشية د إلى أن في نسخة: «ما للوشاة».

- أي: لا يقدر الصدود على فسخ ذلك الحكم. وقد تقدم تفسير قولهم: «ما لى بفلان يدان» في مقدمة الناظم.

في د: «قاضي الحكم». ولعلّ المقصود بقوله «قاضي الحسن»: العقل المحسن والمقبح، لأن أدلة الإثبات ضرورية، والتحسين والتقبيح العقلي ثابت عند أهل السنة والجماعة. وقد يراد بقاضي الحسن أثمة أهل السنة والحديث من سلف الأمة وأئمتها. انظر شرح النونية للشيخ عبداللطيف بن حسن آل الشيخ ق ٤ ـ مخطوط، درء تعارض العقل والنقل ٢٢/٨، شرح النونية للشيخ أحمد بن عيسى ٣٩/١.

٣ ـ وأَتَـتْ شُـهـودُ الـوَصْـل تَـشْـهـدُ أَنْـهُ حَقًّا جَرَى في مَجْلس الإحسانِ فَسخُ الوُشاةِ إِلَيْهِ مِنْ سُلْطانِ ٤ ـ فَسَأَكَّ د الدُّكُم العَزيزُ فَلَمْ يَجِدْ ٥ ـ ولأَجل ذا حُكمهُ العَذولِ تَداعَتِ الْـ أَرْكَسانُ مِئْمة فَسخَرَّ لسلاَّرْكسانِ ٦ ـ وأتى الوشاةُ فَصَادَفُوا الحُكْمَ الذي حَكَمُوا بِهِ مُتَيَقَّنَ البُطلانِ ٧ ـ ما صادفَ الحُكمُ المَحَلَّ ولا هُوَ اسْـ تَـوْفَى الشُـرُوطَ فَـصـارَ ذا بُـطـلانِ ٨ ـ فلِذاكَ قَاضِي المُحسن أَثْبِتَ مَحْضَراً بِفسَادِ مُحكم الهَجْر والسُّلُوانِ ف اسمع إذاً يا مَنْ لَهُ أُذنَانِ المُ المُحَالَ ونَقْضَه المُحَكِّم المُحَالَ ونَقْضَه أنَّ الـمحبَّة والصُّدودَ لِدانِ ١٠ ـ حَكَم الْوشَاةُ بغير ما بُرهانِ

- ٣ شهود الوصل: أي الشهود التي تشهد برجحان وأحقية حكم الوصل وعدم القطع والهجران. شرح النونية للشيخ محمد خليل هراس ١٧/١.
   في الأصل وطت: «حقَّ».
- ٤ ـ ب، د، طع: «تجد». في ف، ظلم ينقط حرف المضارع.
   الؤشاة: الواشي هو: النمام. والمعنى أنه لقوة هذا الحكم ـ حكم المحبة وعدم الهجر ـ ورجحانه لم يستطع الوشاة أن يفسدوه.
- - العَذُول: كثير العَذْل أي: اللَّوم. ويعني الناظم رحمه الله أن هذه المحبة لا يلام المحب على الوقوع فيها وأن العذول الذي لامه على ذلك وحكم عليه بقطعها والإقلاع عنها غير مصيب في حكمه ولا عادل، لذا لم يثبت حكمه أمام هذه المحبة فخر للأركان.
  - للأركان: في طت وطع: للأذقان، والبيت ساقط من طه.
- ٧ صار حكم الوشاة باطلاً لسببين: الأول: لم يصادف محله. الثاني: لم
   يستوف شروط الحكم الصحيح.
  - ۸ السلوان: مصدر سلا يسلو الشيء وعنه: نسيه.
    - **٩ ـ ن**ي ح: «يحكى».
- ١٠ ـ لِكَة الرجل: تِرْبه وسِنّه، وهما لِدان، والجمع لِدات ولِدُون، اللسان ٣٠٤٨.
   ومراد الناظم: أن الوشاة أرادوا من هذا المحب أن يهجر من يحب وظنوا=

11 - والله ما هذا بِحُ كُم مُ قُسِطٍ أين الخرامُ وصَدُّ ذِي هِ جرانِ
 17 - شَتَّان بَينَ الحالَتَ فِن قُإِنْ تُرِد جَمْعاً فَما الضِّدَّانِ يَجْتَمعانِ
 18 - يَا وَالِها هانَتْ عَلَيهِ نَفْسُهُ إذْ بَاعَها غَبْناً بِكلِّ هَوَانِ
 11 - أتبيعُ مَنْ تَهُ واهُ نَفْسُك طائِعاً بالصَّدِّ والتَّعذِيبِ والهِ جرانِ
 10 - أجهِ لْتَ أوصافَ المَبِيعِ وقَدْرَهُ أَمْ كُنتَ ذَا جَهْلٍ بِذِي الأَثْمانِ
 11 - واها لِقَلْ لا يُفارِقُ طَيدُه الْ

<sup>=</sup> أن هذا الهجر لا يشق على هذا المحب لأن المحبة والهجر عندهم مستويان.

۱۱ - ف: «ذي الهجران».

۱۲ - يعني بالحالتين: الأولى: حالة المحبة والقرب، والثانية: حالة الصدود والإعراض.

الضدان: هما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالسواد والبياض. التعريفات للجرجاني ص١٧٩.

١٣ - الوله: الحزن وذهاب العقل لفقدان الحبيب، يقال رجل واله وامرأة واله ووالهة. اللسان ٥٦١/١٣.

غَبُنه في البيع يغبِنه غَبْناً: خدعه. القاموس ١٥٧٣.

المقصود بالمبيع هو ما يناله الإنسان بمحبة الله تعالى من رضى الله وجنته بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ الشَّرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ بِأَكَ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾ [التوبة: ١١١] فإذا فرط الإنسان في محبة الله تعالى وهان عليه هذا المبيع الذي هو الرضا والجنة فقد خسر وهان.

١٦ - «واهاً» هنا للتلهف.

<sup>-</sup> المقصود بالطائر هنا: الهم والكسب والإرادة، قال تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنَّكُونَ الْمُنْكُ طُكِيرَهُ فِي عُنْقِهِ ﴾ [الإسراء: ١٣]. شرح الشيخ عبداللطيف آل الشيخ ـ قل ١١. وسيأتي إيضاحه في حاشية البيت ١٩.

كثبان: جمع كثيب، وهو الرمل المجتمع المحدودب.

١٧ - ويَظِلُ يسْجَعُ فَوقَهَا ولغيرِه

١٨ - ويَبيتُ يَبْكِي والمُواصِلُ ضاحِكٌ

19 ـ هَــذا ولــو أنَّ الــجَــمَــال مـعــلَّقُ

منها الشِّمارُ وك لُّ قِطْ فِ دَانِ وَيَظَلُّ يَشْكُو وهُ وَ ذُو شُكْرانِ بالنَّجم هَمَّ إليهِ بالطَّيَرانِ

1۷ ـ سَجَع الحمام يسجَع سَجْعاً: هدل على جهة واحدة، وسجعت الحمامة إذا دعت وطربت في صوتها. اللسان ١٥٠/٨.

القِطف: ما قطع من الثمر وقطف، وهو أيضاً العنقود ساعة يقطف. والداني: القريب. قال تعالى: ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ الحاقة: ٢٣] أي: ثمارها قريبة التناول يقطفها القاعد والقائم. اللسان ٢٨٥/٩.

۱۸ ـ في طه: «ذو هجران».

19 قال الشيخ عبداللطيف بن حسن آل الشيخ ـ رحمه الله ـ في شرحه لهذه الأبيات الأربعة من قوله: «واهاً لقلب ..» إلى قوله: «بالطيران»: «أراد الناظم الاستعارة والتشبيه لقلب قعدت إرادته على الرسوم والأطلال فلم يظفر بنيل ما وراء ذلك من حقائق الإيمان وصادق الأعمال، بطير لازم الأغصان ووقف على تلك الأفنان والكثبان ولم يصل إلى ما عليها من يانع الثمار والفواكه الشهية، فهو دائماً يسجع فوقها ويحن عليها، والوصول تعذر عليه. وغيره قد فاز به واستحوذ عليه ونال ما فيه من المقاصد والثمار واللطائف. ولذلك بات المحروم يبكي والمواصل ضاحك، وظل يشكو والمواصل شاكر، ومع هذا الحرمان والحال هو شديد التعلق بالجمال والكمال حتى لو كان معلقاً بالثريا لهم بالطيران إليه، ومع ذلك قد قيد نفسه ولم يتجاوز رسوم تلك المعاهد ولم ينهض لنيل تلك المطالب والفوائد. فما أحسن هذه الاستعارة وما اشتملت عليه من دقيق المعنى ولطيف العبارة، وما أكره أصحاب هذه القلوب، وما أعز من نفذ في سيره وقصده إلى عين المراد والمطلوب.

وأنت خبير بأن الناظم قصد تشبيه قلوب أهل الكلام في حال وقوفهم على نصوص الكتاب والسنة مع عدم الانتفاع بما فيها من حقائق العلم والإيمان ومقاصد التوحيد والإحسان وحالهم في هذا مع أهل العلم والقرآن وورثة= الرسل وخلاصة الإنسان الذين أدركوا أنواع المعارف والأحكام وفازوا بخلع الإيمان والإسلام، وخُصوا بخالصة من الملك العلام. فهذه الاستعارة انتظمت حال الفريقين بألطف إشارة». اه، شرح الشيخ عبداللطيف آل الشيخ ق٣١.

## ۲۰ ـ اللام في قوله: «لله زائرة» للتعجب.

أراد المؤلف رحمه الله بالزائرة: العلوم الإلهية والتوفيق لاتباع السنة، قال الشيخ عبداللطيف بن حسن آل الشيخ رحمه الله في شرحه لهذا البيت: «عرض بذكر محبوبة زارت على تلك الحال الموصوف والشأن المخصوص على ما جرت به عادتهم في أشعارهم ومطالع إنشادهم بذكر ما تشتاق إليه النفوس وتميل إليه الطباع من ذكر الحب والمحبوب، والوصل والمواصل، والتوجع على الهجر والفراق والتشتيت والبعاد، كما قال كعب بن زهير: بانت سعادُ فقلبي اليوم متبولُ متيَّمٌ إثرَها لم يُفدَ مكبولُ ... ولا عبرة هنا بمن كثف طبعه وغلظ فهمه حتى خرج عما ركب الله عليه بني آدم وجبلهم عليه من الميل الطبيعي إلى هذا النوع الذي هو محل الشهوة ومستراح النفوس، والمراد حقيقة هو ما أفيض على تلك النفوس المطمئنة من العلوم الإلَّهية والمواهب الربانية التي أعظمها وأجلُّها إلهامه وتوفيقه للتصدي للانتصار للفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. يؤيد هذا قوله: «قطعت بلاد الشام البيت» وكذا قوله: «وأتت على وادي العقيق...» وما بعده من ذكر وادي الأراك وعرفة ومحسر والصفا، كل هذه دالة على ما تقدم ذكره من أن المراد ما أفيض على النفوس المطمئنة ولا بد لمريد النسك من الوقوف بتلك المشاعر والمرور في هاتيك الفجاج والموارد..» اه. شرح الشيخ عبداللطيف آل الشيخ ق١٣ ـ ١٤.

العَسَس: من عسَّ يعُسَّ عَسَساً وعَسَاً أي: طاف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة، والعسس اسم منه كالطلب، وقد يكون جمعاً لعاسً. اللسان ١٣٩/٦.

المرصد: موضع الرصد والمراقبة. والسجّان: قيّم السجن.

٢١ ـ قَطعتْ بِلادَ الشَّامِ ثُمَّ تَيمَّ مَت
 ٢٧ ـ وأتَتْ على وادِي العَقيقِ فَجاوزَتْ
 ٢٣ ـ وأتَتْ عَلى وَادِي الأَرَاكِ ولَمْ يَكَنْ
 ٢٤ ـ وأتتْ على عَرفاتِ ثُم مُحسِّرٍ

مِن أَرْضِ طَيْبَةً مَطلِعَ الإِسمانِ مِسِفَانَهُ حِسلاً بِسلا نُسكرانِ قَسْداً لَهَا فَأَلا بِأَنْ سَتَراني وَمِنىً فَكم نَحَرَثُه مِن قُربَانِ

۲۱ ـ تيممت: قصدت.

طيبة: اسم مدينة الرسول ﷺ.

٢٧ - وادي العقيق: يقع غرب المدينة، ويخترقه الطريق إلى مكة، وقد اتصل به بنيان المدينة، والعقيق أشهر أودية المدينة، وكان قديماً يقع في بلاد مزينة وكان الرسول ﷺ قد أقطعه لبلال بن الحارث المزني، وفي كتاب الحج من صحيح البخاري باب قول النبي ﷺ: «العقيق واد مبارك» وفيه جملة أحاديث تدل على فضله. معجم ما استعجم ص٢٥٦، معجم البلدان ٢٥٦/٤، وتاريخ والمغانم المطابة في معالم طابة ص٤٥٤، وفتح الباري ٢٥٨/٣، وتاريخ معالم المدينة ص١٩٩٠.

حِلاً: يعني: من غير إحرام بعمرة ولا حج.

٢٣ - وادي الأراك: موضع بعرفة، ومن مواقفها من ناحية الشام. معجم ما استعجم ص١٣٤، معجم البلدان ١٦٤/١.

الفأل: حسن الظن بالله وتوقع الخير، ومثال الفأل: أن يكون الرجل مريضاً فيسمع آخر يقول يا سالم فيتفاءل بذلك أنه يبرأ من مرضه، والفأل ضد الطيرة. اللسان ١٣/١١٥.

٧٤ عرفات: المشعر المعروف من مشاعر الحج، وهي فسيح من الأرض محاط بقوس من الجبال يكون وتره وادي عرنة. معجم البلدان ١١٧/٤، معالم مكة التاريخية والأثرية لعاتق بن غيث البلادي ص١٨٢. [ضبطنا اعرفاتِ» بكسر التاء من غير تنوين كما في ظ، د. وفيه وجه آخر، وهو فتحها في النصب والجر. أما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضَتُم مِنَ عَرَفَتِ فَأَذْكُرُوا الله عِندَ الْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٨] فأجمع القراء على تنوينه، وهو قياس العربية. انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي المرابية (ص).

٢٥ ـ وأتت على الجمرات ثم تيممت
 ٢٦ ـ هذا وما طافت ولا استلمت ولا
 ٢٧ ـ وعَلَتْ على أَعْلَى الصَّفَا فَتَيمَّمتْ

ذاتَ السُّت توروروربَّةَ الأرْك انِ رَمَتِ الجِمَارَ ولا سَعَتْ لِقِرَانِ دَاراً هُنَالِك للمحِبِّ العَاني

- محسر: واد صغير يأتي من الجهة الشرقية لثبير الأعظم من طرف ثقبة ويذهب إلى وادي عرنة، فإذا مرّ بين منى ومزدلفة كان الحد بينهما فيتجه جنوباً، وهو اليوم من أحياء مكة والمعروف منه للعامة ما يمر فيه الحاج بين مزدلفة ومنى. معجم ما استعجم ص١١٩٠، معجم البلدان ٧٤/٥، معالم مكة ص٢٤٨.

منى: بالكسر والتنوين أحد مشاعر الحج وأقربها إلى مكة، وفيه الجمرات الثلاث، ومسجد الخيف وغيره، معجم البلدان ٥/٢٢٩. معالم مكة ص٠٩٠.

قربان: ما يتقرب به إلى الله من الذبائح وغيرها. اللسان ١٦٦٥/١.

۲۵ - الجمرَات: موضع رمي الجمار بمنى، وهي تلك المشاعر الثلاث في منى:
 جمرة العقبة، والجمرة الوسطى، والجمرة الصغرى. معجم البلدان ١٨٨/٢،
 معالم مكة ص٦٦٠.

ذات الستور: يعني: الكعبة المشرفة.

- ٢٦ القِران: أحد أنواع الإحرام الثلاثة، وصفته أن يجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف. المغني والشرح الكبير ٣٨/٣، منسك شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في مجموع الفتاوى ٢٦/٠٠/٢.
- ٧٧ علت: في سائر النسخ: «رَقَتْ». واخترنا ما في الأصل لأنه صحيح لا غبار عليه إلا الزيادة في تكرار العين واللام في البيت، أما الفعل «رقي» فهو في معنى الصعود بكسر القاف. وهذا هو الفصيح المعلوم الذي ثبت في كتب اللغة إلا إذا ذهب إلى لغة طيئ. ثم إنّه يتعدى بحرف «إلى» كما سيأتي في البيت ٧٣٥. (ص).

العانى: الأسير والخاضع والعبد. اللسان ١٠١/١٥.

٢٨ - أتسرى السدَلِيلَ أعارَها أثوابَهُ والرِيحَ أعْطَتْها مِنَ الحَفَقَانِ
 ٢٩ - وَاللَّهِ لَو أَنَّ السدَليلَ مسكَانَها ما كانَ ذلِكَ مِنهُ في إمكانِ
 ٣٠ - هَذا ولَوْ سَارَتْ مَسِيرَ الريحِ مَا وَصَلَتْ بِه لَيْلًا إلى نَعْمانِ
 ٣١ - سَارَتْ وكانَ دَلِيلَها فِي سَيْرِها سَعْدُ السُعودِ وليسَ بالدَّبَرانِ

٢٨ - الخفقان: بالفتح، اضطراب الشيء العريض يقال راياتهم تخفِق وتختفق، وقال الأزهري: خفقت الريح خفقاناً، وهو حفيفها أي دوي جريها قال الشاعر:

كأن هُوِيًها خفقانُ ريحٍ خريقِ بين أعلامٍ طوالِ وريح خيفَق: سريعة. اللسان ١٠/٠٨، ٨١، ومراد الناظم رحمه الله أن هذه الزائرة لشدة شوقها سارت مسيراً سريعاً حثيثاً إليه، ولم تحتج إلى دليل يرشدها إلى الطريق.

- ٣٠ نَعمان: هو نعمان الأراك، وهو واد فحل من الأودية التي تحيط بمكة، ويبعد عنها (٢٤ كيلاً) شرقاً تقريباً فإذا اجتمع مع عرنة مر على حدود الحرم على بعد (١٢ كيلاً)، جنوب مكة. معجم ما استعجم ص١٣١٦، معجم البلدان ٥/٣٣٩، أودية مكة ص٣٠.
- ٣١ ـ كذا ضبط البيت في ف، على أن «دليل» خبر مقدّم لكان، و«سعد» اسمها؛ خلافاً لضبطه في د. (ص).

سعد السعود: من كواكب الجوزاء، وهما كوكبان أحدهما نير والآخر دونه، وقيل له سعد السعود لتيمنهم به، وطلوعه لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شباط وسقوطه لأربع عشرة تمضي من آب، يقول ساجع العرب: (إذا طلع سعد السعود، نضر العود، ولانت الجلود، وذاب كل مجمود، وكره الناس في الشمس القعود). الأنواء في مواسم العرب لابن قتيبة ص٨٢، الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ص٨٢، ٢٤، المخصص لابن سيده ١٩٥/، الأزمنة والأمكنة للمرزوقي ١٩٥/.

الدبران: كوكب أحمر منير يتلو الثريا ويسمى تابع النجم وتالي النجم، وباستدباره الثريا سُمّي دبراناً، ونوؤه ثلاث ليال، ويقال: ليلة، وكان العرب يبغضونه. الأنواء في مواسم العرب ص٤١، الأزمنة لقطرب ص٥٠، المخصص ١٠/٩، والأزمنة للمرزوقي ١٨٨/١.

٣٧ - [وَرَدَتْ جِفَارَ الدَسْع وهي غَزِيرَةٌ ٣٧ - وَعَلَتْ عَلَى مَتْنِ الهَوَى وتَزَوَّدَتْ ٣٧ - وَعَلَتْ عَلَى مَتْنِ الهَوَى وتَزَوَّدَتْ ١٤ - وَعَدَتْ بِالّذِي ٣٧ - وَعَدَتْ بِالّذي ١٤ - لَم تَفْ جَأِ المُشْتاقَ إلّا وهي دا ٣٧ - قالتْ وقد كَشَفَتْ نِقابَ الْحُسْنِ ما ٣٧ - وَتحدَثَتْ عِندِي حَديثاً خِلْتُه

فَلِذَاك مَا احتَاجَتْ وُرُودَ الضَّانِ] ذكْرَ الحبيبِ ووصْلَهُ المتدَانِي وَعَدَتْ وكانَ بِمُلتَقَى الأجْفَانِ خِلَهُ السُّتُورِ بِغَير مَا اسْتِئذانِ بالصَبول لي عَنْ أَنْ أَرَاكَ يَدانِ صِدْقاً وقَد كَذَبتْ به العَينَانِ

٣٢ - الجفار: جمع جُفْرة، وهي الحفرة الواسعة المستديرة. اللسان ١٤٣/٤.

<sup>-</sup> قُوله: «ورود الضان»: قال الشيخ محمد خليل هراس في معنى ذلك: أنها وردت آبار الدمع غزاراً فاكتفت بها عن كل ورد سواها». شرح النونية ١٠٠٨. [وكلمة «الضان» كتبت بالصاد المهملة والياء (الصاني) في د، ظ، وبدون ياء في ف، وذكر أن في نسخة بالمعجمة] (ص).

ـ لم يرد هذا البيت في المتن إلا في د. وفي غيرها كتب في الحاشية. أما في الأصل وف، فكتب بخط مختلف عن خط النسخ والمقابلة، ومن غير علامة صح في آخره. ويبدو لي والله أعلم أنه من الأبيات المنسوخة. (ص).

٣٣ - مراد الناظم رحمه الله بيان شدة شوق هذه الزائرة، وأنها لشدة شوقها ما احتاجت إلى ركوب دابة تنقلها ولا إلى حمل زاد من طعام وشراب لتتغذى به، وإنما حملها هواها وحبها لهذا الحبيب واغتنت بذكره وقرب وصله عن الطعام والشراب.

**٣٤ ـ ب:** «غدت بزورتها»، تصحيف.

<sup>«</sup>ملتقى الأجفان»: يعني: أن هذا اللقاء حصل في المنام. ـ س، ط: «يفجأ» بالتحتية.

٣٦ ـ النقاب: القناع على مارن الأنف. اللسان ٧٦٨/١.

۳۷ ـ طع: «فتحدثت».

خلته: ظننته.

<sup>-</sup> لأنه لم يكن لقاء في الحقيقة وإنما في المنام. قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن عند كلامه على هذا البيت: «المقصود نوم الغفلة لا نوم الجسم» ق١٤.

المب ٣٨ - / فَعَجِبتُ مِنهُ وقُلتُ من فَرَحِي بِهِ ٣٩ - (إنْ كُنتِ كاذبةَ الذِي حَدَّثْتِني) ١٤ - جَهُم بنِ صفوانٍ وشيعتِه الألى

طَمَعاً وَلَكِنَّ المَنامَ دَهَاني فَعَلَيكِ إِثْمُ الكاذِبِ الفَتَّانِ جَحدُوا صِفاتِ الخَالِق المِنَانِ

إن كنت كاذبة الله حدثتني فنجوتِ مَنْجَى الحارثِ بن هشامِ منه الزائرة التي يتصورها الناظم ما حدثته إلا بالكتاب والسنة، كما سبق في حاشية البيت رقم ٢٠. فقول الناظم لها: «إن كنت كاذبة» ليس تكذيباً لها أو شكّاً في كلامها، وإنما هو من باب التقدير والمجاراة في الكلام، كما قال تعالى لرسوله على: ﴿ وَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمًا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾ [يونس: ٩٤].

الكاذب الفتان: يعني جهم بن صفوان كما في البيت الذي بعده، وفي هذا حسن تخلص.

الجهم بن صفوان: أبو محرز السمرقندي، مولى بني راسب، الكاتب المتكلم، إليه تنسب الفرقة المعروفة بـ «الجهمية». قال عنه الذهبي: «الضال المبتدع، رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئاً لكنه زرع شرّاً عظيماً» اه. قتله نصر بن سيار سنة ١٢٨ه. سير أعلام النبلاء لكنه زرع شرّاً عظيماً الاعتدال ٢٦/٢، لسان الميزان ٢١٤٢. وسيأتي تفصيل أقواله وضلالته فيما يأتي من أبيات.

شِيعة الرجل: أولياؤه وأنصاره، وكلّ قوم اجتمعوا على أمر فهم شِيعة. اللسان ١٨٨/٨.

**الألى**: الذين.

الجَحد والجُحود: الإنكار مع العلم. الصحاح ٤٥١/٢.

- في غير الأصل: «الخالق الديّان». افتتح الناظم رحمه الله بذكر مذهب الجهمية لأنّه أغلظ الفرق وأشدها، ولأنّ مذهب الجهم في التعطيل أصل تفرع عنه كثير من الفرق الضالة كالمعتزلة والفلاسفة ومتأخري الأشاعرة=

٣٨ - دهاه الأمر: أصابه من حيث كان يأمن.

٣٩ ـ الشطر الأول مأخوذ من قول حسان بن ثابت:

81 - بَالْ عطّلوا منهُ السّماواتِ العُلَى والعَرْشَ أَخْلُوهُ مِنَ الرَّحْمٰنِ
82 - ونَفَوْا كَلَامَ الرَّبِ جلَّ جللاً هُ وقَضَوْا له بالخلْقِ والحِدْثَانِ
83 - قَالُوا ولَيْسَ لربِّنَا سَمْعٌ وَلَا بَصَرٌ وَلَا وَجُهٌ فَكَيف يَدانِ
83 - وكَذاكَ لَيسَ لِربِّنَا مِنْ قُدرةٍ وإرادةٍ أو رحسمَةٍ وحسنَانِ
84 - كلًّا ولا وصفٌ يقومُ به سِوَى ذاتٍ مُحرَّدةٍ بِغَيْرِ مَعَانِ
85 - وحياتُهُ هِيَ نفسُه وكلامُه هو غَيرُهُ فاعْجَبْ لِذَا البُهْتانِ

وغيرهم. وللمصنفين في الفرَق طرق في ترتيبها، فمنهم من يبدأ بالأخف ثم الأغلظ كما فعل عبدالله بن الإمام أحمد وابن بطة وغيرهما، ومن المصنفين من يبدأ بذكر الأغلظ ثم الأخف كما فعل الناظم هنا. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٤٩/١٣ ـ ٥٠.

- العرش: في اللغة: السرير الذي للملك كما قال تعالى عن بلقيس: ﴿وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ [النمل: ٢٣] وفي الاصطلاح: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات. انظر: مجموع الفتاوى ٢٢/١٦ تفسير ابن كثير ٢٠٩١، شرح العقيدة الطحاوية ٣٦٦/٢، وسيأتي إن شاء الله في فصل قادم تفصيل مسألة العلو والاستواء على العرش وعرض أدلة إثباتها والرد على المخالفين. (انظر البيت ١٠٤٦ وما بعده).
- 27 أي: قالوا إن كلام الله تعالى ليس صفة قائمة بذاته سبحانه وإنما هو مخلوق من المخلوقات. وإضافته إلى الله تعالى إضافة تشريف كما يقال: بيت الله وناقة الله، وقالوا أيضاً: إن كلام الله تعالى حادث بعد أن لم يكن، وأن الله صار متكلماً بكلام مخلوق بعد أن لم يكن كذلك. وسيأتي إن شاء الله تفصيل صفة الكلام والرد على المخالفين وبيان عقيدة السلف في ذلك. انظر البيت ٨٢٩ وما بعده.
  - ٤٣ أي: الجهمية ومن سلك سبيلهم من نفاة الصفات.
    - ٤٤ ـ الحنان: الرحمة والعطف. اللسان ١٢٨/١٣.
      - ٤٥ أي: مجردة عن الصفات.
- 23 من تناقض الجهمية أنهم يفرقون بين المتماثلات فيقولون: صفة الحياة قائمة بذاته، أما الكلام فهو مغاير لذاته منفصل عنها، وسيأتي في كلام=

## ٤٧ ـ وَكَــذاكَ قَــالــوا مَــا لَهُ مِــنْ خَــلْقــهِ أحـدٌ يَكـونُ خـليـلَهُ النَّـفْسَانِـي

= الناظم تفصيل ذلك. انظر: البيت ۸۷۸ وما بعده.

- قوله: «كلامه هو غيره»: قال شيخ الإسلام رحمه الله عند حكايته قول الجهمية في كلام الله: يقولون أولاً إن الله تعالى لا يتكلم، بل خلق كلاماً في غيره، وجعل غيره يعبر عنه. وأنّ قوله تعالى: ﴿وَلِدٌ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ غيره، وجعل غيره يعبر عنه. وأنّ قوله تعالى: ﴿وَلِدٌ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ غيره الشعراء: ١٠] وقوله ﷺ: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» معناه أنّ ملكاً يقول ذلك عنه. مجموع الفتاوى يستغفرني فأغفر له؟» معناه أنّ ملكاً يقول ذلك عنه. مجموع الفتاوى الأجسام فمن ذلك الجسم ابتدأ لا من الله، ولا يقوم عندهم بالله كلام ولا إرادة. مجموع الفتاوى ١٦٣/١٢، والحديث الذي ذكره سيأتي تخريجه موسعاً، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث الكلام. انظر البيت ٢٩٨ وما بعده. البهتان: الكذب والباطل الذي يتحير من بطلانه، والبهتان: الافتراء، وبهت فلان فلاناً أي: كذب عليه. اللسان ١٣/٢.

الخليل من الخُلة وهي الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه، والخليل: المحب الذي ليس في محبته خلل، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْحُلّةُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥]. اللسان ٢١٨/١١. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والخُلّة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الربّ سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب فإنهم يقولون: قلب متيّم إذا كان متعبداً للمحبوب، والمتيّم: المتعبد، وتَيْم الله: عبده، وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة فإنه كما قيل في المعنى: قد تخلّلت مسلك الروح منّي وبنذا سُمّي الخليل خليلا والخلة بخلاف أصل الحب، فالله أخبر أنه يحب المتقين والمحسنين. أما الخلة فخاصة. انتهى ملخصاً. مجموع الفتاوى ٢٠٣/١ ـ ٢٠٤٠.

وقال في موضع آخر: «وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة بين الطرفين زعماً منهم أنَّ=

٤٨ ـ وخَلِيلُهُ المُحْتَاجُ عِندَهُمُ وفِي
 ٤٩ ـ فالكُلُ مُفْتَقِرٌ إليه لِذاتِهِ
 ٥٠ ـ ولأَجلِ ذَا ضَحَى بِجَعْدٍ خالِدُ الـ

ذَا الوَصْفِ يَدْخلُ عَابِدُ الأَوْنَانِ في أَسْرِ قَبضتِ وَليلٌ عانِ قَسسرِيُّ يسومَ ذَبسائِحِ السَّهُ رُبسانِ

- المحبة لا تكون إلاّ لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدَث توجب المحبة». ثم قال: «فالخلة تنافي المزاحمة وتقدم الغير بحيث يكون المحبوب محبوباً لذاته محبة لا يزاحمه فيها غيره وهذه محبة لا تصلح إلا لله فلا يجوز أن يشركه غيره فيما يستحقه من المحبة وهو محبوب لذاته وكل ما يحب غيره إذا كان محبوباً بحق فإنما يحب لأجله وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة، فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله تعالى، وإذا كانت الخلة كذلك فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوباً لذاته ينكر مخالته، وكذلك أيضاً إن أنكر محبته لأحد من عباده فهو ينكر أن يتخذه خليلاً بحيث يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعباد» اه. مجموع الفتاوى ١٩٦٠، ١٩٣٠.
- 21 خليله المحتاج: من الخَلّة بفتح الّخاء بمعنى الحاجة والفقر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: «ونعتقد أن الله اتخذ إبراهيم خليلاً وأنّ الخُلّة غير الفقر كما قال أهل البدع». اه. انظر: مجموع الفتاوى ٧٧/٠. عابد: كذا في الأصل ود. وفي غيرهما: «عابدو» جمع.
- الجعد بن درهم من الموالي، مبتدع ضال، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً، وقال بخلق القرآن، وكان الجعدُ مؤدّب مروان بن محمد آخر خلفاء بني أميّة. أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن، . فتطلّبه بنو أمية، فهرب منهم، وسكن الكوفة. وبها قتله خالد بن عبدالله القسري نحو سنة ١١٨ه يوم النحر. ميزان الاعتدال ٣٩٩/١، البداية والنهاية (ط.التركي) ١٤٧/١٣، الأعلام ٢١٠٠/١.

خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد القسري من بَجِيلة أبو الهيثم ولد سنة ٦٦ه يماني الأصل من أهل دمشق، وكان فيه مروءة وكرم وشدة على أهل البدع، إلا أنه كان يقع في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان أمير العراقين، قتل في أيام الوليد بن يزيد سنة ١٠١ه. تهذيب التهذيب ١٠١/٣ ـ ١٠٠، وفيات الأعيان ٢٢٦/٢، الأعلام ٢٧٧/٢.

٥١ - إِذْ قَالَ: إِبْرَاهِ مِهُ لَيْسَ خَلِيلَهُ كَلَّا وَلَا مُوسَى الْكَلِيمَ الدَّانِي وَلا مُوسَى الْكَلِيمَ الدَّانِي ٥٢ - شَكَرَ الضَّحِيَّةَ كُلُّ صَاحِبِ سُنَّةٍ لَلهُ دَرُّكَ مِنْ أَخِي قُرْبَانِ

\* \* \*

فھڻ

٥٥ ـ وَالعَبْدُ عَنْدهُ مُ فَلَيسَ بِفَاعِلٍ بَلْ فِعْلُه كَتَحَرُّكِ الرَّجْفَانِ ٥٥ ـ وَالعَبْدوبِ رِيحٍ أُو تَحررُكِ نَائِمٍ وتَحَرُّكِ الأَشجارِ لَلمَ يَلانِ

- يشير إلى قصة قتل خالد القسري - رحمه الله - للجعد بن درهم وفيها أن خالد القسري خطب الناس يوم عيد الأضحى بالكوفة فقال: أيها الناس ضَحُوا تقبل الله ضحاياكم، فإنّي مُضَحُ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلّم موسى تكليماً، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علواً كبيراً، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر.

القصة رواها البخاري في خلق أفعال العباد ص ١٠٥٨، ورواها أيضاً في التاريخ الكبير ١٠٤٦، والبيهقي في السنن ٢٠٥/١ - ٢٠٦، والدارمي في الرد على الجهمية ص ١١٣٠. وذكر الألباني بعدما ساق طريقين لهذه القصة أن الإسنادين يشدّ أحدهما الآخر ويقويه. ولعله لذلك جزم العلماء بهذه القصة. مختصر العلو للذهبي ت الألباني ص ١٣٣٠ - ١٣٤. وانظر: مجموع الفتاوى ١٠٧١/٣، الصواعق المرسلة لابن القيم ١٠٧١/٣.

٥١ ـ الداني: القريب.

**٥٣ \_ عندهم**: أي: عند الجهمية.

الرَّجْفَان: يعني المرتعش، من رجَفت يدُه ترجُف: ارتعشت من مرض أو كبر (المصباح المنير) وهذا كما قال في موضع آخر: «مثل ارتعاش الشيخ ذي الرجَفان» (٢٦٥٤) ويحتمل أن يضبط هنا أيضاً بفتح الجيم.

هذا مجمل قول الجهمية في أفعال العباد فإنهم يقولون إن العبد مجبور على
 أفعاله ليس له فيها اختيار، وإن أفعاله تصدر منه على سبيل الاضطرار،
 وقالوا: إن الأفعال هي في الحقيقة أفعال الله وليست للعبد وإنما تنسب إليه=

٥٥ ـ وَاللَّهُ يُسْسليهِ عَلَى مَا لَيْس مِنْ أَفْ عَالِهِ حَرَّ الحَمِيمِ الآنِي
 ٥٦ ـ ليكِن يُسعاقِبُهُ عَلَى أَفْ عَالِهِ فِيهِ تَعالَى اللَّهُ ذو الإحسانِ
 ٥٧ ـ وَالظُلْمُ عِندَهُمُ المُحَالُ لِذاتِهِ أَنَّى يُنزَّهُ عَنهُ ذو السُلطانِ
 ٥٨ ـ وَيَكُونُ مَدْحاً ذَلِكَ التَّنْزِيهُ مَا هَذا بِمَعْقُولُ لَدى الأَذْهَانِ

\* \* \*

<sup>=</sup> مجازاً، كما يقال: سقط الجدار وجرى الماء. وضرب المؤلف أمثلة لذلك بتحرّك الرجفان وهبوب الريح وحركة النائم وتمايل الأشجار، ومن المعلوم أن كل هذه أفعال اضطرارية. التبصير في الدين ص٩٧. مجموع الفتاوى ٨/٤٤٤، الغنية للجيلاني ٩٤/١، شفاء العليل ص٢٨٧، الفرق بين الفرق ص٢٢١، الملل والنحل للشهرستاني ٧٣/١، مقالات الإسلاميين ٣٣٨/١.

٥٥ - «الحميم الآني»: من أنى الماءُ: سخن وبلغ في الحرارة، وأنى الحميم أي: انتهى حره ومنه قوله تعالى: ﴿يَطُونُونَ بَيْنَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ اللهِ الرحمن: ٤٤]. اللسان ٤٨/١٤.

وهذا من قول الجهمية أيضاً: أن الله يعاقب العبد على ما ليس من فعله من المعاصي والذنوب وأن الله يعاقبه على فعله فيه، وقالوا: إن هذا ليس ظلماً لأنه تصرف في محض ملكه وسلطانه، لأن الظلم منه ممتنع لذاته فكل ممكن يدخل تحت القدرة ليس فعله ظلماً، وقالوا: الظلم التصرف في ملك الغير أو الخروج من طاعة من تجب طاعته، وكل من هذين ممتنع في حق الله تعالى، وقد أوضح الناظم قولهم بقوله: والظلم عندهم المحال لذاته. مجموع الفتاوى ٨/٨٠٥، طريق الهجرتين لابن القيم ص٩٢، مختصر الصواعق المرسلة ١٩٢١.

٥٨ - التنزيه: سبق الكلام على معناه في التعليق على المقدمة.

ـ طه: «بمقبول».

ـ ب، د، ط: لذي الأذهان.

ـ هذا رد من الناظم رحمه الله على قول الجهمية، فإذا كان الظلم محالاً على الله تعالى الطلم محالاً على الله تعالى فكيف يمدح نفسه بأنه لا يظلم كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا=

فھڻ

٥٩ ـ وَكَذَاكَ قَالُوا مَا لَهُ مِنْ حِكْمَةٍ هِـي غَايـةٌ لِلأَمْرِ والإِثْقَانِ
 ٦٠ ـ مَا ثَمَ غَيْرُ مشِيئةٍ قَدْرجَحَتْ مِثْلًا عَلى مِثْلٍ بِـلا رُجحَانِ

يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: 23] وقوله: ﴿وَمَّا أَنَا بِظَلَيْرِ لِلْتِبِيدِ﴾ [ق: ٢٩] إذ كيف يمدح نفسه بترك شيء محال عليه أصلاً وليس له اختيار في فعله أو تركه، وكيف ينزه عن شيء لا يعقل؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله بعدما حكى قول الجهمية المتقدم: «وقال كثير من أهل السنة والحديث والنظار: بل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ومن ذلك أن يبخس المحسن شيئاً من حسناته أو يحمل عليه من سيئات غيره وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه كقوله تعالى..» ثم ذكر الأدلة على نفي الظلم عن الله، ثم قال: ومثل هذه النصوص كثيرة ومعلوم أن الله تعالى لم ينف بها الممتنع الذي لا يقبل الوجود كالجمع بين الضدين فإن هذا لم يتوهم أحد وجوده وليس في مجرد نفيه ما يحصل به مقصود الخطاب، فإن المراد بيان عدل الله وأنه لا يظلم أحداً كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩] ثم قال: هو ما تقوله القدرية ولا ما تقوله الجبرية ومن وافقهم. اه. مجموع الفتاوى هو ما تقوله القدرية ولا ما تقوله الجبرية ومن وافقهم. اه. مجموع الفتاوى

وقال ابن القيم رحمه الله: «والجبرية عندهم لا حقيقة للظلم الذي نزّه الرب نفسه عنه البتة بل هو المحال لذاته، وكلّ ممكن عندهم فليس بظلم حتى إنه لو عذّب رسله وأنبياءه وأولياءه أبد الآبدين وأبطل جميع حسناتهم وحملهم أوزار غيرهم وعاقبهم عليها. لكان ذلك عدلاً محضاً فإنّ الظلم من الأمور الممتنعة لذاتها في حقه وهو غير مقدور له». ثم قال: «وأصحاب هذا القول إنما نزّهوا الله عن المستحيل لذاته الذي لا يتصور وجوده ومعلوم أن هذا التنزيه يشترك فيه كل أحد ولا يمدح به أحد أصلاً». مختصر الصواعق التنزيه يشترك وانظر البيت ١٩٩٤.

7 - أنكرت الجهمية أن لله تعالى حكمة وقالوا إنه يفعل بلا حكمة، قال شيخ الإسلام بعدما حكى بعض مذهب القدرية: «وكذلك من قابلهم فنفى حكمة=

١٦ - هَـذا وَما تِـلْكَ الـمَشِيئةُ وصفَهُ بَـلْ ذَاتُـهُ أو فِـعْـلُهُ قَـولَانِ
 ١٢ - /وكَلَامُهُ مُـذْ كَـانَ غَيْـراً كَـانَ مَـخُـ لُوقـاً لَهُ مــن جُــمْـلَةِ الأكْــوَانِ ١١٨٥ - رَكَلَامُهُ مُـذْ كَـانَ غَيْـراً كَـانَ مَـخُـ لُوقـاً لَهُ مــن جُــمْـلَةِ الأكْــوَانِ ١٨٨٥ - عَــالُوا وإقــرارُ الــعِـبَـادِ بــانَــهُ خَلَّاقُهـمْ هُــوَ مُـنْـتَـهَـى الإيْـمَـانِ
 ٣٢ - قــالُوا وإقــرارُ الــعِـبَـادِ بــانَــهُ خَلَّاقُهـمْ هُــوَ مُـنْـتَـهَـى الإيْـمَـانِ

الرب الثابتة في خلقه وأمره وما كتب على نفسه من الرحمة وما حرمه على نفسه من الظلم». ثم قال: فإن هذه الأقاويل أصلها مأخوذ من الجهم بن صفوان إمام غلاة المجبرة وكان ينكر رحمة الرب ويخرج إلى الجذمى فيقول: أرحم الراحمين يفعل مثل هذا؟! يريد بذلك أنه ما ثم إلا إرادة رجح بها أحد المتماثلين بلا مرجح لا لحكمة ولا رحمة». مجموع الفتاوى 1۷۷/۱۷. وقد رد الناظم على هذه الشبهة في شفاء العليل ص١٧٧.

71 - الجهم لا يثبت المشيئة وصفاً لله تعالى قائماً به، بل يجعلها تارة نفس الذات وتارة يفسرها بالفعل، وليس لله تعالى عند الجهم فعل يقوم به وإنما مراده بالفعل المفعول، فهما قولان للجهم في المشيئة: الأول: تفسيرها بالذات، الثانى: تفسيرها بالفعل.

وسيأتي تفصيل قول الجهم في أفعال الله تعالى. انظر البيت ١٦٩ وما بعده.

٦٢ - قالت الجهمية: لما كان الكلام غير الذات كان مخلوقاً، وسيأتي إن شاء الله
 بيان قولهم مفصلاً. انظر البيت ٨٣٧ وما بعده.

77 هذا قول الجهم في الإيمان، قال البغدادي: "وزعم - أي الجهم - أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو الجهل به فقط". الفرق بين الفرق ص٢٢١. وقال الشهرستاني في معرض كلامه عن معتقدات الجهم: "ومنها قوله: من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد فهو مؤمن، قال: والإيمان لا يتبعض، أي: لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل، قال: ولا يتفاضل أهله فيه فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة على نمط واحد، إذ المعارف لا تتفاضل". الملل والنحل ١٧٤/١. وقال ابن حزم: "فإن جهما والأشعري يقولان: إن الإيمان عقد بالقلب فقط، وإن أظهر الكفر والتثليث بلسانه، وعبد الصليب في ديار الإسلام بلا تقية". الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢٦٦/٢، وقال الجيلاني عن الجهم: الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢٦٦/٢، وقال الجيلاني عن الجهم: "وكان يقول: الإيمان هو المعرفة بالله ورسوله وجميع ما جاء من عنده فقط"=

٦٤ ـ وَالنَّاسُ فِي الإيسمَانِ شَيْءٌ وَاحِدٌ
 ٦٥ ـ فَاسْأَلْ أَبَا جَهْلٍ وَشَيعَتَهُ وَمَنْ
 ٦٦ ـ وسَلِ اليه هود وكُلَّ أَقْلَفَ مُشْرِكٍ
 ٦٧ ـ واسْأَلْ ثَمُودَ وَعادَ بَلْ سَلْ قَبْلَهُمْ
 ٦٨ ـ واسْأَلْ أَبَا الحِنِّ اللَّحِينَ أَتَعْرِفُ الـ

كَالهُ شطِ عنْدَ تَمَاثُلِ الأسنانِ وَالاهُ مِنْ عَابِدِي الأوْسانِ وَالاهُ مِنْ عَابِدِي الأوْسانِ عَبَدَ المَسِيحَ مُقَبِّلَ الصَّلْبَانِ أَعْدَاءَ نُروحٍ أُمِّةَ السطُّوفَانِ خَلَّاقَ أَمْ أَصْبَحْتَ ذَا نُكُرانِ حَلَّاقَ أَمْ أَصْبَحْتَ ذَا نُكُرانِ

اه. الغنية ص٩٠/١. والذي يظهر لمن يطالع سيرة الجهم وواقع عصره أنه ركب هذا القول من كلام المتفلسفة من الزنادقة الذين لا يعدو الإيمان عندهم مجرد الإقرار النظري بوجود الله، ومن كلام المرجئة الفقهاء الذين أصروا على نفي دخول الأعمال في الإيمان.

انظر ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي للدكتور سفر بن عبدالرحمٰن الحوالي ص ٢٧٣ ـ ٢٧٩ رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة مقدمة لقسم العقيدة بجامعة أم القرى.

٦٥ - كان أبو جهل وقومه يعبدون الأصنام ولكنهم يعترفون بالله ويقرون به، والدليل قوله تعالى عنهم في بيان حجتهم في عبادة الأصنام: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣] فمع إقرارهم بالله لم ينفعهم هذا الإقرار بسبب شركهم في عبادته.

<sup>77 -</sup> أقلف: غير مختون، ويعني الناظم بهذا الوصف: النصارى فإنهم لا يختتنون كما روى البخاري أنّ هرقل (ملك النصارى في عهد النبوة) قال لبطارقته: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود.. الحديث رواه البخاري ٢٣٨/حة فتح - كتاب بدء الوحي، فهذا يدل على أن النصارى لا يختتنون. انظر فتح الباري ٤٢/١، والمغني لابن قدامة ٢٠٠١.

ـ اليهود والنصارى على مذهب الجهم مؤمنون لأنهم يقرون بالله ويعرفونه كما قال تعالى عنهم: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنْ ٱبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَتُوُمُۗ [المائدة: ١٨].

٦٨ - إبليس على مذهب الجهم من المؤمنين لأنه عارف لله مُقِرِّ بِهِ كما قال تعالى حاكياً عنه: ﴿قَالَ رَبِّ عِمَا أَغْوَيَـنَى ﴾ [الحجر: ٣٩].

79 ـ واسالْ شِرَارَ السَخَلْقِ أَعْنِي أُمَّةً ٧٠ ـ واسالْ كَذاكَ إمَامَ كُلِّ مُعَطَّلٍ ٧١ ـ هـل كانَ فِيهِم مُنكرٌ لِلْخالِقِ الرَّ ٧٢ ـ فَلْيُ بْشِرُوا مَا فِيهِمْ مِنْ كافِرٍ

لُوطِيَّةً هُم ناكِحُو الدُّكُرانِ فِرعَونَ مَعْ قَارُونَ مَعْ هَامَانِ بِ العَظيمِ مُكونِ الأَّكُوانِ هم عنْدَ جَهمٍ كَامِلو الإيمانِ

\* \* \*

فھڻ

٧٣ ـ وَقَـضَـى بِأَن اللَّهَ كَانَ مُعطَّلًا والفِعلُ مُحتَّنِعٌ بِلَا إمْكَانِ ٧٢ ـ وَقَـضَـى بِأَن اللَّهَ كَانَ مُعطَّلًا وصَارَ مَـفُـدُورًا لَهُ مِـنْ غَـيْـرِ أَمْـرٍ قَـامَ بِالسَّدَّيَّانِ ٧٤ ـ ثُـمَّ السَّتِحَالَ وصَارَ مَـفُـدُورًا لَهُ مِـنْ غَـيْـرِ أَمْـرٍ قَـامَ بِالسَّدَّيَّانِ

79 \_ قوم لوط كذلك كانوا يقرون بالله ويعرفونه كما أخبر تعالى أن لوطاً قال لقومه: ﴿وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُرْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُمْ ۖ [الشعراء: ١٦٦] فهم لم ينكروا عليه إقراره بالرب وإنما نهيهم عن فاحشتهم.

٧٠ \_ وانظر البيت ٤٧٩، والبيت ١٥١٧.

قارون: تاجر بني إسرائيل وهو الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ إِنَّ قَنْرُونَ كَاكَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم ﴾ [القصص: ٧٦].

هامان: وزير فرعون، وقد ذكره الله تعالى بقوله: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَمَنُ ٱبْنِ لِى مَرْجًا لَعَلِيّ أَبْنِ لِي مَرْجًا لَعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنَبَ ﴿ إِنَّ الْحَافِرِ: ٣٦].

- فرعون وقومه على مذهب الجهم من المؤمنين لأنهم يقرون بالله ويعرفونه كما قال تعالى عنهم: ﴿وَجَعَدُوا بِهَا وَٱسْتَقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا ﴾ [النمل: 18].

٧٣ يدعي الجهم أن الحوادث يجب أن يكون لها مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، وبناءً على هذا المبدأ قال: إنه تعالى صار قادراً على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادراً عليه لكونه صار الفعل والكلام ممكناً بعد أن كان ممتنعاً وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. شرح الطحاوية ١٠٣/٢، وسيأتي في كلام الناظم تفصيل هذه المسألة. انظر البيت ٩٥٦ وما بعده.

٧٠- بَـل حَـالُهُ سُـبحَـانَـهُ فِـي ذَاتِـهِ
٧٦- وَقَـضَـى بِـأَنَّ الـنَّـارَ لَم تُـحلَقْ وَلا
٧٧- فَـإذَا هُـمَـا حُـلِقَـا لِيَـومِ مَـعـادِنَـا
٧٨- وَتَـلَطَّـفَ الـعَـلَّافُ مِـنْ أَتْـبَـاعِـهِ
٧٨- قَـالَ: الفَناءُ يَكونُ في الحَرَكاتِ لَا

قبل المحدُوثِ وَبَعْدَهُ سِيَّانِ جَنَّاتُ عَدْنِ بَلْ هُمَاعَدَمَانِ فَهُمَا عَلَى الأَوْقَاتِ فانِيتَانِ فأتى بِضُحْكَةِ جاهلٍ مَجَّانِ في الذَّاتِ واعجَبَا لِذَا الهَذَيانِ

العلاف: هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبيدالله بن مكحول، شيخ المعتزلة في عصره ومصنف الكتب في مذاهبهم، قال الذهبي: أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل تلميذ واصل بن عطاء الغزال، وقال الخطيب: وكان خبيث القول فارق إجماع المسلمين، ت سنة ٢٢٧هـ وقيل ٢٣٥هـ. تاريخ بغداد ٣٦٦/٣، سير أعلام النبلاء ٢٠/١٥، لسان الميزان ٥٤١٣.

٧٥ ـ سيان: مثلان مستويان. القاموس ١٦٧٣.

٧٦ ـ يزعم الجهم أن الجنة والنارغير موجودتين الآن وإنما تخلقان يوم القيامة. قال الجيلاني في الغنية لما ذكر مقالة الجهمية: «وأنكروا الموازين وعذاب القبر، وكون الجنة والنار مخلوقتين». الغنية لعبدالقادر الجيلاني ص٩٠، وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٨٠١٣، فتح الباري ٤١٩/١١ وما بعدها، البعث والنشور للبيهقي ص١١٢٠.

٧٧ - هذا أيضاً من بدع الجهمية وهي قولهم إن الجنة والنار تفنيان بعد دخول أهليهما فيهما وتلذذ أهل الجنة بنعيمها وتألم أهل النار بجحيمها. انظر: الملل والنحل ٧٤/١، الفرق بين الفرق ص ٢٢١، التبصير في الدين ٩٨، الغنية ٩٠، مقالات الإسلاميين ١٦٧/٢، مختصر الصواعق ١٨٧/١.

٧٨ ـ التلطف للأمر: الترفق له. قاله تهكماً.

مجان: مبالغة الماجن وهو الذي يخلط الجدّ بالهزل، وقيل: الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له لقلة استحيائه. اللسان ٤٠٠/١٣.

٧٩ مذا قول العلاف وهو أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي، بحيث إن حركات أهل الجنة وحركات أهل النار تسكن سكوناً تاماً، لأن الحركات كلها لا تبقى، بل لها آخر تنتهي إليه، مقالات الإسلاميين ٢٧/١، ١٦٧، سير أعلام النبلاء ٢٠/١، مختصر الصواعق ١٨٧/١.

٨٠ أيصير أهل الخلافي جنّاتهم وجحيد ١٨٥ ما حال مَنْ قَدْ كَانَ يَغْشَى أَهلَهُ عِنْدَ انْ ١٨٨ مَا حَالُ مَنْ قَدْ كَانَ يَغْشَى أَهلَهُ عِنْدَ انْ ١٨٨ وَكَدَاكُ مَا حَالُ الَّذي رفَعَتْ يَدَا هُ أُكُلَةً وِ ١٨٨ وَتَنَاهِ تِ الحَرَكَاتُ قَبلَ وصُولِهَا لِلْفَحِمِ عِلَى المَتَدَّتُ يَدُ مِنْهُ إلا ١٨٨ وكذاك ما حَالُ الذي امتَدَّتْ يَدُ مِنْهُ إلى ١٨٨ وكذاك ما حَالُ الذي امتَدَّتْ يَدُ مِنْهُ إلى ١٨٨ وتناهَ تِ الحَرَكَاتُ قَبلَ الأُخْذِ هل يَنْ عَنْها مِل المُخْذِ هل يَنْهقَ ١٨٨ وَاللّه قَلَى المُعْقَولِ فَإِنَّها واللّهِ قَلَى ١٨٨ مَن أَضْ حَى يُقَدِّمُها على الْ آثسارِ و

وجَحِيمِهِمْ كَحِجَارَةِ البُنْيَانِ
عِنْدَ انْقِضَاءِ تَحَرُّكُ الْحَيَوانِ
هُ أُكْلَةً مِنْ صَحْفَةٍ وخِوانِ
لِلْفَمِّ عِنْدَ تَفَتُّحِ الأَسْنَانِ
مِنْهُ إلى قِنْ وِمِنَ القِنْوانِ
مِنْهُ إلى قِنْ وِمِنَ القِنْوانِ
يَبْقَى كَذَلِكَ سَائِرَ الأَزْمَانِ
واللَّهِ قد مُسِخَتْ عَلَى الأَبْدانِ
آنار والأَحْبَارِ والسَقُرانِ ١٨٠١

\* \* \*

## فهريٌ

٨٨ \_ وَقَضَى بِأَنَّ اللَّهَ يَجْعِلُ خَلْقَهُ عَدَماً ويَسَقَّلِبُه وُجُوداً ثَانِي

٨٠ \_ هذا شروع من المصنف رحمه الله في مناقشة مذهب العلاف.

٨٢ \_ الأُكُلة: اللقمة من الطعام. اللسان ١٩/١١.

الصّحفة: طبق يوضع فيه الطعام وجمعها صِحاف وقد قال تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبِ﴾ [الزخرف: ٧١]. اللسان ١٨٧/٩. المحوان: بكسر الخاء وضمها: المائدة وما يوضع عليه الطعام عند الأكل.

اللسان ١٤٦/١٣.

٨٤ \_ القِنُوان: جمع القِنُو، وهو العِذَق بما فيه من الرطب. اللسان ٢٠٤/١٠.

٨٦ - التب: الخسار، وتبأ له: دعاء عليه، ومعناه: ألزمه الله خسراناً وهلاكاً. اللسان ٢٢٦/١.

المسخ: في الأصل تحويل صورة إلى صورة أقبح منها اللسان ٣/٥٥، ومراد الناظم أن عقولهم ممسوخة قد ركبت على أبدان سليمة.

۸۸ ـ ثاني: أصله ثانياً، نعت لـ «وجوداً». يرى الجهم أن العالم كله علويّه وسفليّه سيفنى يوم القيامة ويصير عدماً محضاً، والذي أوقع الجهم وأتباعه في هذه=

٨٩ - السعَرْشُ والسكُرْسِيُّ والأَرْوَاحُ والْ أَمْسلاكُ والأَفْسلاكُ والأَفْسلاكُ والسَّمَسرَانِ
 ٩٠ - والأَرْضُ والبَحْرُ المُحِيطُ وسَائرُ الْ أَكْوانِ منْ عَرَضِ ومِنْ جُنْمَانِ

الجهالات أنهم بنوا دينهم في إثبات الخالق والمعاد على إثبات الجوهر الفرد وهو الذي لا يقبل التجزؤ ولا القسمة، فصاروا على قولين: فمنهم من يقول: تعدم الجواهر ثم تعاد، كما هو قول الجهم، ومنهم من قال: بل تفرق الأجزاء ثم تجمع. وقولهم هذا في المعاد قاد المتفلسفة إلى إنكار معاد الأبدان.

والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال فتستحيل تراباً ثم ينشئها الله نشأة أخرى، كما استحال في النشأة الأولى فإنه كان نطفة، ثم صار علقة، ثم صار مضغة، ثم صار عظاماً ولحماً، ثم أنشأه الله خلقاً سوياً. وكذلك الإعادة يعيده الله تعالى بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب. مجموع الفتاوى ٢٤٨/١٧، شرح الطحاوية ٢٧/٥ - ٥٩٨، التذكرة للقرطبي ص١٨٤، شرح النونية لهراس ٣٣/١ ـ ٣٤.

٨٩ - العرش: تقدم تعريفه في حاشية البيت رقم ٤١.

الكرسي: قيل هو العرش والصحيح أنه غيره، وجاء عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. أخرجه الذهبي في العلو ص٢٠١، وقال: «رواته ثقات»، والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. المستدرك ج٢ /ص٠١٣/ حـ حـ حـ حـ الهيثمي في مجمع الزوائد ٣٠٣/٣ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وانظر: تفسير ابن كثير ٢٠٩/١، شرح العقيدة الطحاوية ٢ /٣٠٩، مجموع الفتاوى ٢٠٢/١٦.

• ٩ - العَرَض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى محلّ يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى محلّ يقوم به والأعراض على نوعين: قارّ الذات وهو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود كالبياض والسواد، وغير قارّ الذات وهو الذي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود كالحركة والسكون. التعريفات للجرجاني ص١٩٣، ومراد المصنف: الأول.

٩١ - كُلُّ سَيُ فُنِيهِ الْفَنَاءَ المَحْضَ لَا
 ٩٢ - ويُعِيدُ ذَا المَعْدومَ أَيسضاً ثانياً
 ٩٣ - هَـذَا الـمعَادُ وَذَلِكَ الـمَبْدَا لَدَى

يَبِ قَى لَهُ أَنْ رَكِ كَلِ لِللَّهُ فَانِ مَدِ مَانِ مَدِ ضَ الوَجُودِ إعَادَةً بِزَمَانِ جَهُمٍ وقَدْ نَسَبُوهُ لِلْقُرآنِ

91 \_ المحض: الخالص الذي لا يخالطه غيره. اللسان ٢٢٧/٧، والمراد أنهم قالوا: إن هذه الأشياء تفنى فناء تاماً ليس فيه أدنى بقاء.

**٩٣ \_ المعاد:** يعني البعث الذي بعد الموت.

المبدا: يعنى الذي قبل الظهور للحياة.

ـ تقدم حكاية قول الجهم وشيعته وأنهم بنوا قولهم في المعاد على أصل فاسد وهو القول بالجوهر الفرد وأن أجزاء العالم ومنه الإنسان عند موته تعدم وتتفرق ثم تعود يوم القيامة بأعيانها يعني بكامل الصفات والأعراض حتى قالوا جهلاً بإعادة الزمان الأول الذي كان مقارناً للوجود الأول بعينه. وهذا معنى قول الناظم: «إعادة بزمان» يعني إعادة مقرونة بالزمان الذي كان مقارناً للأشياء حتى يكون الثاني عين الأول. وقد أورد عليهم أن الإنسان قد يأكله حيوان وذلك الحيوان يأكله إنسان آخر فإذا أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا، وأورد عليهم أن الإنسان يكبر ويتحلل ويتغير جسمه في أثناء حياته فما الذي يعاد أهو الذي كان وقت الموت فيلزم من ذلك أن يعاد على صورة ضعيفة وهو خلاف ما جاءت به النصوص، وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان أولى من بعض، ويستدل الجهم على قوله بالفناء بقوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَلُمْ ﴾ [القصص: ٨٨]، وزعم أن الهلاك هنا هو الفناء المحض، ويستدل على قوله بأن الإعادة تكون من عدم محض بقوله تعالى: ﴿ كُمَّا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [الأعـراف: ٢٩] وقـولـه: ﴿ كُمَا بَذَأْنَا أَوَّلَ خَكُلِقٍ نُعِيدُمُّ﴾ [الأنـبـيـاء: ١٠٤] وقال: كما أن الله تعالى بدأ الأشياء من عدم محض فكذلك يعيدها من عدم محض. وقد بسط شيخ الإسلام رحمه الله الرد عليه من وجوه من ذلك:

١ \_ أبطل أصلهم وهو القول بالجوهر الفرد.

ل النشأة الثانية بعد الموت تختلف عن النشأة الأولى التي قبله. فالأولى
 كائنة فاسدة والثانية كائنة لا فاسدة بل باقية دائمة. ودلت النصوص على أن نشأة الإنسان الثانية فيها من الطبائع كعدم البول والغائط ما يختلف عن الأولى.

٩٤ - هَذَا الَّذِي قَادَ ابنَ سِينًا والألَّى قَالُوا مَقَالَتَهُ إِلَى الْكُفْرانِ ٩٠ - لسم تَسقُسِلِ الأذْهِانُ ذَا وَتَسوَهً مُسوا

أنَّ السرَّسُولَ عَنَاهُ بِالإِسمَانِ

٣ ـ قوله تعالى: ﴿كُمَّا بَدَأَكُمُ ﴾ [الأعراف: ٢٩] قال الحسن ومجاهد: كما بدأكم فخلقكم في الدنيا ولم تكونوا شيئاً كذلك تعودون يوم القيامة أحياء وقال قتادة: بدأهم من التراب وإلى التراب يعودون.

٤ - لا يلزم من لفظ الإعادة الاتفاق في جميع الوجوه بين ما قبلها وما بعدها. . . إلى آخر ما ذكر من الحجج رحمه الله. مجموع الفتاوى ٧٤٦/١٧ - ٢٦٠، وانظر: بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ٢٨٠/١ وما بعدها، شرح النونية لهراس ٣٤/١ ـ ٣٥.

9٤ - ابن سينا: هو الفيلسوف المشهور أبو علي الحسين بن عبدالله ابن سينا (٣٧٠ - ٢٢٨هـ)، صاحب التصانيف في الطب والفلسفة من أشهرها: القانون في الطب، والشفاء والإشارات في المنطق والفلسفة. وقد تتبع سقطاته ورد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «درء تعارض العقل والنقل». وقال عنه ابن القيم: «إمام الملحدين، المعلم الثالث للفلاسفة المشائين. وهو الذي حاول تقريب الفلسفة من دين الإسلام فلم يصل إلى ما وصلت إليه الجهمية الغالية في التجهم، فإنهم في غلوهم ومذهبهم أسدّ وأصح مذهباً منه. إغاثة اللهفان ٢٦١/٧، وانظر سير أعلام النبلاء ٣١/١٧، لسان الميزان ۲۹۱/۲، مجموع الفتاوي ۷۲/۱۲، ۲۲/۱۲.

قول ابن سينا في المعاد إنه للنفس وحدها، وأنكر بعث الأجساد وحشرها، وخالف بذلك نصوص الكتاب والسنة فقد قال في كتابه الأضحوية في المعاد: «فإذا بطل أن يكون المعاد للبدن وحده وبطل أن يكون للبدن والنفس جميعاً وبطل أن يكون للنفس على سبيل التناسخ فالمعاد إذاً للنفس وحدها على ما تقرر». الأضحوية في المعاد لابن سينا، ص١٢٦. وانظر ما يأتي في البيت ١٠٨٣ وما بعده.

٩٥ - أي أنّ ابن سينا وأصحابه لما تصوروا أن معنى البعث هو أن المعدوم يعاد بعينه صفة وعرضاً وزماناً يوم القيامة لم تتحمل عقولهم وأذهانهم تصديق ذلك فأنكروه، وهم يظنون أن هذا هو معنى البعث الثابت في الكتاب والسنة.

٩٦ ـ هَــذَا كِــتَــابُ الــلَّهِ أَنّــى قَــالَ ذَا؟ أَوْ عَبْدُه الـمَبْعوثُ بالبُوهَانِ؟
 ٩٧ ـ أَوْ صَـحْبُه مِــنْ بَـعْــدِه أَو تَــابِـعٌ لَهُــمُ عَـلى الإيــمَـانِ والإحـسَــانِ؟
 ٩٨ ـ بَــلْ صَرِحَ الـوَحْــيُ الـمُــبِيْنُ بــأَنّــهُ حــقـــاً مُــعـــيِّــرُ هـــذِه الأكـــوانِ
 ٩٩ ـ فـــيُـ بَــدِّلُ الــلَّهُ الــسَــمَـاواتِ الـعُـلَى والأَرْضَ أَيْــضَــاً ذَانِ تَــبـــدِيـــلانِ
 ١٠٠ ـ وهما كتبديلِ الجُلودِ لِساكِني النّـــ يــرانِ عـنــدَ الـنُـضـجِ مِــن نِـــرانِ

4. يعني - رحمه الله - أنّ الذي صرّحت به نصوص الكتاب والسنة ليس هو إعدام هذه الأكوان كما يقول الجهم ولكن تغييرها وتبديلها في الكيفية مع بقاء الذوات والأعيان، وسيأتي إيراد النصوص الدالة على ذلك فيما يأتي من أسات.

**٩٩ ـ ذان**: طع، طه: «ذات»، تحريف.

قال تعالى: ﴿ وَوْمَ تُبِدُلُ الْأَرْضُ عَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَواتُ الله عنه قال: سمعت السحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «يُحشَر الناسُ يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقُرصة النّقِيّ ليس فيها معلم لأحد»، وفيهما عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «تكون الأرضُ يوم القيامة خبزة واحدة يتكفّؤها الجَبّار بيده» رواهما البخاري ٢٧٢/١١ ـ الفتح ـ كتاب الرقاق باب يقبض الله الأرض يوم القيامة، مسلم ١٠٥/١٧ ـ النووي ـ كتاب صفة القيامة باب الأرض يوم القيامة، مسلم ١٠٥/١٠ ـ النووي ـ كتاب صفة القيامة باب صفة الأرض يوم القيامة. وهذه الأحاديث نص في أنّ الأرض تبدل، أما معنى تبديل السماوات: فهو أن تطوى كطي السجل للكتاب، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَيّ السِّمِلِ لِلْكُتُبُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]. التذكرة للقرطبي ص ٢١٨، وسيأتي تفصيل ذلك في الأبيات ١٠٥ وما بعدها.

۱۰۰ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِنَا سَوْفَ نُصَّلِمِهُمْ نَارُّا كُلُمَا نَضِجَتَ جُلُودُهُم بَدَّلَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللّٰهِ ﴾ [النساء: ٥٦]، أي: كلما انشوت جلودهم فاحترقت بدلناهم بغيرها أي جلوداً أخرى. تفسير ابن جرير ١٤٢/٤، تفسير ابن كثير ١٤/١.

۱۰۱ - وَكَذَاكَ يَ قَبِضُ أَرضَه وَسَمَاءَه ۱۰۲ - وتُحدِّثُ الأَرضُ التي كُنَّا بِها ۱۰۳ - وتَظَلُّ تَشهدُ وَهْيَ عَدْلٌ بالذي ۱۰۶ - أَفَيَشْهَدُ العَدمُ الذي هُو كاشمِهِ ۱۰۵ - لَكِنْ تُسَوَّى ثم تُبسَطُ ثم تَشْد ۱۰۳ - وتُمَدُّ أيضاً مثل مَدُّ أدِيمِنَا

بِيدَيْهِ ما العَدَمانِ مَقبُوضَانِ أَخبارَها في الحَشرِ للرَّحمنِ من فوقِهَا قد أُحدَث الثَّقَلانِ مَن فوقِهَا قد أُحدَث الثَّقَلانِ لا شيء، هَذَا ليس في الإمكانِ هَدُ ثم تُبدَلُ وَهي ذاتُ كِيانِ مِسنُ غيدرِ أَوْدِيَةٍ ولا كُنْبَانِ

۱۰۱ ـ «ما» هنا نافية مهملة على لغة بني تميم، وستأتي كثيراً في آخر الأبيات لحاجة القافية إليها (ص).

- 117 يشير إلى قوله تعالى: ﴿ يُوْمَيِدِ تُحَدِّثُ أَخْبَارُهَا ﴾ [الزلزلة: ٤]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله ﷺ: ﴿ يُوْمَيِدِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾، قال: «أتدرون ما أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، وتقول: عمل كذا وكذا، فهذه أخبارها»، رواه الترمذي ج٧ /ص١٦ / ح٢٤٠٢ تحفة، أبواب صفة القيامة باب ٧، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وقال الذهبي في التلخيص: في سنده يحيى ابن أبي سليمان منكر الحديث. المستدرك ج٢ /ص٥٠٠ / ح٣٩٦٥.
- ١٠٥ ـ مراد الناظم أن الأرض مع تغير صفتها لا تزال ذات ماهية ووجود ولم تعدم
   كما يزعم الجهم.
- ١٠٦ ــ الأديم: الجلد، وهو يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتَ﴾ [الانشقاق: ٣]=

١٠٧ - وتَقِيءُ يَومَ الْعَرْضِ ذَا أَكْبَادَهَا كَالأُسْطُ وَانِ نَفَائْسَ الأَثْمَانِ الأَثْمَانِ المَثْمَانِ المَثْمَانِ المَدْنِ المُدْنِ المَدْنِ المُدْنِ المُدُونِ المُدْنِ المُدْنِ المُدْنِ المُدْنِ المُدْنِ المُدُنِ المُدْنِ المُدْنِ المُدْنِ المُدْنِقِقِي المُدْنِ المُدْنِ المُدْنِ المُدْنِ المُدُونِ المُدْنِ الْنِي المُدْنِ المُدْنِ المُدْنِ المُدْنِ المُدْنِ المُدْنِ المُدُونِ المُدْنِ الْنِي المُدْنِ الْنِي المُدْنِ الْنِي المُدْنِ الْنِي الْنِي المُدْنِ الْنِي الْنُونِ الْنِي الْنِيْنِ

وحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في ذكر خبر يأجوج ومأجوج قال: قال الله: "ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم.." الحديث رواه ابن ماجه في سننه ـ أبواب الفتن باب ٣٦ ج١ /ص٢٠٤ /ح١٣٢٤، وقال البوصيري في الزوائد ٣/٣١٢: إسناده صحيح رجاله ثقات. وصححه الحاكم ٢٦٢/٢.

ـ في الشطر الثاني يشير إلى قوله تعالى: ﴿ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوْجُا وَلَا أَمْتُ ا ﴾ [طه: ١٠٧].

۱۰۷ \_ «ذا»: إشارة إلى يوم العرض. و«أكبادها»: مفعول به، وقد ضبط في الأصل بفتح الدال. وفي ح، ط: «من أكبادها».

الأسطوان: جمع أسطوانة، وهي السارية والعمود. شرح مسلم للنووي ١٨/٧. وفي ب: «كالأصطوان» بالصاد.

١٠٨ ـ أي ينظر إليه ويشاهد، ورآه عياناً: لم يشك في رؤيته، ورأيت فلاناً عياناً
 أي: مواجهة. اللسان ٣٠٢/١٣.

- قوله: «ما لامرىء...» أي لا يقدر أحد على الأخذ منه. ودليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت؛ ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي؛ ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً»، رواه مسلم ج ٩٨/٧ نووي، كتاب الزكاة.

1.۹ ـ في الأصل وف: «تُفَتُّ فَتَّ التُّرب كي تبقى كمثل الرمل». وأشار في حاشية الأصل إلى أنّ في نسخة الأصل: «فتاً محكماً فتعود مثل» وهو الذي ورد في النسخ الأخرى.

الفَتُ : الدقّ والكسر بالأصابع. القاموس ٢٠٠.

ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَجُفُ ٱلأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ اَلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ۞﴾ [المزمل: 18].

۱۱۰ ـ وتَ كُونُ كَ العِهْ نِ الَّذِي أَلْوَانُهُ اللهِ اللهِ الَّذِي أَلُوانُهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَصِبَاغُهُ مِنْ سَائِر الأَلْوَانِ مَنْ سَائِر الأَلْوَانِ مَنْ سَائِر الإنسَانِ مَنْ اللهَ بَاءِ لِنَاظِر الإنسَانِ قَدْ فُجّرتْ تَفْجِيرَ ذِي سُلْطانِ لَهُ مَا في جُنَمِعَانِ يلتَقِيَانِ لَهُ مَا في جُنَمِعَانِ يلتَقِيَانِ وَكِلَاهُمَا فِي النَّارِ مَطْروحَانِ

١١٠ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْمِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ﴿ القارعة :
 والعهن هو: الصوف المصبوغ ألواناً. اللسان ٢٩٧/١٣.

<sup>111 -</sup> يشير إلى قوله تعالى: ﴿إِذَا رُجَعَتِ ٱلْأَرْضُ رَجًا ۞ وَبُسَتِ ٱلْجِبَالُ بَسَا ۞ فَكَانَتَ هَبَآءُ مُنْبَنًا ۞﴾ [الواقعة: ٤ - ٦]، وبسَّ الشيءَ: فتّته، والهباء: شعاع الشمس يدخل من الكوة كهيئة الغبار، وقيل: هو ما تطاير من شرر النار الذي لا عين له، وقيل: هو يبيس الشجر الذي تذروه الرياح. ومنبثاً: أي مفرقاً. تفسير الطبري ١٦٨/١٣ - ١٦٩.

۱۱۲ - يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ شُجِّرَتُ ۚ ﴿ [التكوير: ٦]، ومعنى سجرت: ملئت حتى فاضت فانفجرت وسالت كما وصفها الله تعالى في موضع آخر بقوله: ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتُ ﴿ [الانفطار: ٣] والعرب تقول لنهر أو للركي المملوء: ماء مسجور، وقيل سجرت: أوقدت ناراً. تفسير الطبري مجلد 10 /ج٣٠ /ص٣٨، تفسير ابن كثير ٤٨١/٤.

١١٣ - القمران: أي: الشمس والقمر.

أي: يأذن لهما ربنا يوم القيامة فيجتمعان بعد أن كانا لا يجتمعان كما قال تعالى: ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا آن تُدُرِكَ اَلْقَمَرَ ﴾ [يس: ٤٠] ودليل اجتماعهما قوله تعالى: ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْفَكُرُ ﴿ إِلَى القيامة: ٩] وانظر: في تفسير الجمع: تفسير الطبري مجلد ١٤/ ج٩٦/ ص ١٨٠، تفسير القرطبي ٩٦/١٩.

<sup>111 -</sup> يشير إلى قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلشَّمَسُ كُورَتُ ۚ ﴿ التَكوير: ١] والتكوير أصله الجمع مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها أي: لفها وجمعها، فالشمس يوم القيامة تكور ويمحى ضوؤها ثم يرمى بها. تفسير القرطبي فالشمس يوم الطبري مجلد ١٥ /ج٣٠ /ص٢٥، تفسير ابن كثير ٤٧٥/٤. =

١١٥ ـ وَكَوَاكِبُ الأَفْ لَاكِ تُنتَ رُكُلُّهَا كَلاَلَىءٍ نُنشِرَتْ عَلَى مَيْدانِ
 ١١٦ ـ وكَذَا السَّمَاءُ تُشَقُّ شَفًا ظَاهِراً وَتَهُورُ أَيْنضاً أَيَّهَا مَوَرَانِ
 ١١٧ ـ وتصيرُ بعدَ الانشِقَاقِ كَمثلِ هـ ذَا الهُهُلِ أو تَكُ وردةً كَدِهانِ

ويشير إلى قوله تعالى: ﴿وَخَسَفَ ٱلْقَبَرُ ﴿ القيامة: ٨] أي: ذهب ضوء القمر. تفسير ابن جرير مجلد ١٤ /ج٢٩ /ص١٨٠.

- ودليله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله الشمس والقمر مكوران يوم القيامة»، رواه البخاري ٢٩٧/٦ فتح، كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر، وفي بعض الروايات أنهما يجعلان في النار كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله في: "إن الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة». أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ٢٦٦١ ـ ٢٧، والطيالسي في مسنده (٢١٠٣) بلفظ: "ثوران عقيران» والحديث صححه الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة المحيران محوراً المحيحة المحيراً المحيراً

110 ـ يشير الناظم هنا إلى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنَثَرَتْ ۞ [الانفطار: ٢] أي: تساقطت. تفسير الطبري ٥٥/١٥، تفسير ابن كثير ٤٨١/٤.

117 - يشير إلى قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ﴿ الْإِنشَقَاقَ: ١] أي: تصدّعت. تفسير الطبري مجلد ١١٢/٢٩/١٥.

- ويشير إلى قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآهُ مَوْرًا ۞ [الطور: ٩] أي: تتحرك تحركاً وتدور دوراناً، تفسير الطبري مجلد ١٣ / ٢٧ / ص ٢٠، ابن كثير ٢٤٠/٤.

۱۱۷ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآهُ كَٱلْهُلِ ﴿ المعارج: ١٩ أي: كالشيء المذاب أو كدُرديّ الزيت وهو ما ركد في أسفله. تفسير الطبري ٧٣/١٤.

- ويشير إلى قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرَدَةً كَالدِّهَانِ ﴿ الرحمن: ٣٧] أي: انشقت السماء وتصدعت وتفطرت يوم القيامة وذابت من حرارة جهنم حتى صارت في حمرة الورد وجريان الدهن. تفسير الطبري ١٤١/١٣ ـ ١٤٢، تفسير القرطبي ١٧٣/١٧، فتح القدير للشوكاني ١٣٧/٥ ـ ١٣٨.

11۸ - والعرشُ والكُرسيُّ لا يُفْنِيهِ مَا 119 - والعرشُ والكُرسيُّ لا يُفْنِيهِ مَا 119 - والحُورُ لا تَفْنَى كَذلِكَ جَنَّةُ الْ

أيْسضاً وإنَّهُ ما لَمحْلُوقَانِ مَا مَعُلُوقَانِ مَا وَيهَا فِيهَا مِنَ الوِلْدَانِ عَدَمٌ ولهم تُحكِ لَقُ إلى ذَا الآنِ

11**٨ ـ العرش**: تقدم تعريفه في حاشية البيت رقم ٤١.

الكرسي: تقدم تعريفه في حاشية البيت رقم ٨٩.

- في ح: «يغنيهما»، وفي س: «تفنيهما» بالمثناة الفوقية.

العرش من المخلوقات التي لا يتطرق إليها الفناء لأنه سقف الجنة والله سبحانه وتعالى مستو عليه ولم يأت ما يدل على فنائه، بل ومما يستدل به على عدم فنائه ما جاء في حديث الصور الطويل عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أخبر أن الله تعالى يقول يوم القيامة بعدما يميت جبريل وغيره من الملائكة: «إني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي ويأمر الله تعالى العرش فيقبض الصور من إسرافيل» الحديث رواه الطبراني وغيره، وسيأتي الكلام على تخريجه مفصلاً في حاشية البيت رقم ١٦٠٠ والكرسي أيضاً هو الكلام على تخريجه مفصلاً في حاشية البيت ما يدل على فنائه. التذكرة موضع قدمي الرحمن جلَّ جلاله ولم يأت ما يدل على فنائه. التذكرة للقرطبي ص١٨٨ وما بعدها، فتح الباري لابن حجر ٢١٤٤٤، ١١/٠٧٠ للملطي ص١٨٠ الطبري مجلد ١٢ /ج٢٤/٤، الروح لابن القيم ص٠٥، مجموع الفتاوى ٢١٣/١ معارج القبول للحكمي ٢١٦/٢، التنبيه والرد للملطي ص١٣٧.

119 الجنة وما فيها من حور عين وولدان لا تفنى، لأن الجنة خلقت للبقاء لا للفناء، ومن يدخلها لا يموت فيها أبداً، وجاء في بعض روايات حديث الصور الطويل بعدما ذكر أن الله تعالى يقبض جميع الأرواح يوم القيامة قال: «لا موت على أهل الجنة ولا موت لأهل النار» الحديث رواه أبو الشيخ في العظمة ٣ /ص٨٢٦ /ح٣٨٦ وغيره، وسيأتي الكلام على تخريج الحديث مفصلاً في حاشية البيت ١٤٠. وقد أجملت التخريج هنا وفصلته هناك متابعة لإجمال الناظم هنا وتفصيله هناك، وانظر المراجع السابقة.

١٢٠ ـ تقدم عرض مذهب الجهم في ذلك تحت البيت ٧٧.

۱۲۱ ـ والأنبياءُ فإنَّهُمْ تَحْتَ الثَّرَى ۱۲۲ ـ ما لِلبلَى بلحُومِهِمْ وجُسُومِهِمْ ۱۲۳ ـ وَكَذَاكَ عَجْبُ الظَّهْرِ لَا يَبلَى بَلَى

أجسَامُهُمْ حُفِظَتْ مِنَ الدِّيدَانِ أَبِداً وَهُمْ تَحْتَ التُّرَابِ يَدَانِ مِنْهُ تُرابِ يَدَانِ مِنْهُ تُركِبُ خِلْقَةُ الإنسانِ

و وجد أيضاً من الشهداء من بقي جسده بعد دفنه دون تغير، فيحتمل أنه لا يفنى أو أن جسده يبقى مدة لا يفنى بحسب شهادته ثم يفنى، وقد وقعت حوادث تدل على ذلك، ومن ذلك ما جاء في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: «لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب النبي في وإني لا أترك بعدي أعزً علي منك غير نفس رسول الله في وإن علي دينا فاقض، واستوص علي منك غير نفس رسول الله في وإن علي دينا فاقض، واستوص بأخواتك خيراً، فأصبحنا، فكان أول قتيل، ودُفن معه آخرُ في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هيئته غير أذنه والبخاري ٣١٤/٣ ـ ٢١٥ ـ فتح - كتاب الجنائز باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟، وقد ورد في بقاء أجساد الشهداء مدة آثار كثيرة. انظر شرح الطحاوية ٢٨٥٠، معارج القبول للحكمي ٢١٧/٢ ـ ٢١٨.

1۲۳ ـ العَجْب: العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب عند العجز وهو رأس العصعص. النهاية ١٨٤/٣، شرح مسلم للنووي ٩٢/١٨.

ـ قول الناظم «بلي» وقع هنا في موقع «بل» وكذا في البيت ٣٤١ فلينظر. (ص). =

١٧٤ - وكَسذَلِكَ الأرْوَاحُ لَا تَسبْلَى كَسمَسا
 ١٢٥ - ولأجل ذَلِكَ لم يُقِرّ الجَهُمُ بالْ
 ١٢٦ - لكِنَّها مِنْ بَعْضِ أَعْراض بِهَا

تَبلَى الجُسُومُ ولَا بِلَى اللَّحْمَانِ أَرْوَاحِ خَارِجَةً عَنْ الأَبْدَانِ قَامَتْ وَذَا في غَايَةِ البُطْلَانِ

- يشير إلى ما رواه أبو هريرة عن رسول الله على قال: «ما بين النفختين أربعون»، قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيت، «ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، قال: وليس من الإنسان شيء إلاّ يبلى إلاّ عظماً واحداً وهو عَجْب الذنب ومنه يركّب الخلق يوم القيامة». رواه البخاري مسلم ٦٨٩٨ فتح، كتاب التفسير باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً، ورواه مسلم ٩١/١٨ - ٩٢ نووي كتاب الفتن - باب ما بين النفختين.

17٤ - لُحمان: جمع لَحم، ومما يعمه البقاء ولا يفنى: الأرواح فهي لا تموت بموت الجسد ولا تفنى بفنائه، قال ابن القيم رحمه الله عند كلامه على الروح: «فإن العبد كلما نام خرجت منه، فإذا استيقظ رجعت إليه، فإذا مات خرجت خروجاً كلياً، فإذا دفن عادت إليه فإذا سئل خرجت، فإذا بعث رجعت إليه». الروح ص٤٩، ٢٩١، ٢٩٢.

وقال شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله بعدما عرض مذاهب الناس في الروح: «والصواب أن يقال موت النفوس مفارقتها لأجسادها وخروجها منها فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب». شرح الطحاوية ٢/٠٧٠ ـ ٧٠١، وانظر: شرح مسلم للنووي

۱۲٦ ـ أعراض: جمع عَرَض، وقد تقدم تعريفه في حاشية البيت رقم ٩٠. ف: «لها قامت»، تحريف.

- ينكر الجهم وجود الأرواح المستقلة عن الأبدان ويقول: ليس هناك روح تنزل إلى البدن عند الولادة وتصعد منه عند الموت، ولكن الحياة عنده عرض من الأعراض القائمة بالبدن، فإذا مات الحي بطل ذلك العرض وفني كما يفنى السمع والبصر بفناء الجسد. والذي يدل عليه الكتاب والسنة=

۱۲۷ - فالشَّانُ للأرواح بعدَ فِراقِها ۱۲۸ - إمَّا عَدابٌ أَوْ نَسعيهِمْ دَائهُمْ ۱۲۹ - وتصيرُ طَيْراً سَارِحاً مع شَكْلِهَا ۱۳۰ - وتسظَّلُ واردةً لأنْهارٍ بهَا ۱۳۱ - لكنَّ أَرْوَاحَ الَّذِينَ اسْتُشْهِدُوا

أبدانَ نسا والسكّه أعظم شَانِ قَدْ نُعِمتُ بالرّوْحِ والرّيْحَانِ قَدْ نُعِمتُ بالرّوْحِ والرّيْحَانِ تَعْنِي الثّم مَارَ بجنّة الحيوانِ حَتَّى تَعُودَ لِذَلك الجُشْمَانِ حَتَّى تَعُودَ لِذَلك الجُشْمَانِ فِي جَوْفِ طَيْرٍ أَخْضَرٍ رَبَّانِ

وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد، وسريان النار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف سارياً في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة، والإرادة. وإذا فسدت هذه الأعضاء وآثارها فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الروح. الروح لابن القيم ص ع ع ٢٥٠، شرح الطحاوية ٢/٥٠، معارج القبول ٢١٩/٢ ـ ٢٢٠. شرح النونية هراس ٢٠٠١.

۱۲۷ \_ ط: «أبدانها».

۱۲۸ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينٌ ﴿ فَرَقِحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَسَلَدٌ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْشَكَدِينَ ٱلطَّمَالِينُ ﴿ فَالْمَالِينُ الْعَمَالِينُ الطَّمَالِينُ ﴿ فَالْمَالِينُ الْعَمَالِينُ الطَّمَالِينُ ﴾ [الواقعة: ٨٨ ـ ٩٤].

۱۲۹ ـ يشير إلى ما رواه كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال على: "إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم يبعثه». رواه الإمام أحمد ٣/٥٥١، والنسائي ٢٩/١، والترمذي ٣٠٩/١ وقال حديث حسن صحيح، والحديث صححه الألباني كما في صحيح الجامع برقم ٢٣٦٩.

۱۳۰ \_ ط، س، ح: «بأنهار».

۱۳۱ ـ یشیر إلى ما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله الله قال
 فى الشهداء: «أرواحهم فى جَوف طير خُضر لها قناديل معلقة بالعرش=

١٣٢ - فَلَهُمْ بِذَاكَ مِزِيَّةٌ في عَيْشِهِمْ ١٣٧ - بَذَلُوا الجُسُومَ لربِّهم فأعَاضَهُمْ ١٣٤ - وَلَهَا قَناديلٌ إِلَيْهَا تَنْتَهِي ١٣٥ - فالرُّوحُ بعدَ الموتِ أكملُ حالةً ١٣٥ - وَعَذَابُ أَشَقَاهَا أَشَدُّ مِنَ الَّذِي

وَنَعِيهُ هِمْ لَلرُوحِ والأَبْدانِ أجسامَ تلكَ الطيرِ بالإحسانِ مَأُوىً لَهَا كمسَاكِنِ الإِنْسَانِ منها بهنذِي النَّارِ في جُثْمَانِ قَدْ عايَنتْ أبصَارُنَا بعِيانِ

**١٣٤ ـ قناديل**: جمع قنديل وهو السراج أو المصباح.

۱۳۰ \_ ف: «جسمان».

<sup>=</sup> تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل»، الحديث رواه مسلم ٣١/١٣ ـ نووي، كتاب الأمارة ـ باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة.

<sup>1</sup>۳۳ \_ قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر ما اختص به الشهيد في الجنة من أن روحه تكون في جوف طير خضر: "ويدل على هذا أن الله سبحانه جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، فإنهم لما بذلوا أنفسهم لله حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبداناً خيراً منها تكون فيها إلى يوم القيامة ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجردة عنها، ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير، وتأمل لفظ الحديثين فإنه قال: "نسمة المؤمن طير" فهذا يعم الشهيد وغيره ثم خص الشهيد بأن قال: "هي في جوف طير" ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير" اه الروح ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير" اه الروح

<sup>1</sup>٣٦ - تنعم الروح أو تعذبها يوم القيامة أعظم منه في الدنيا، وذلك أن النعيم أو العذاب يقع في الدنيا على الجسد وفي البرزخ يقع على الروح أما في القيامة فيقع على الروح والبدن وهي أكمل الحالات أن يشترك الجسد مع الروح في النعيم أو العذاب. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي - رحمه الله - عند كلامه على هذا البيت: «ذلك لأنه يكون الخبر عياناً والغيب شهادة والمستور مكشوفاً والمخبأ ظاهراً فليس الخبر كالمعاينة ولا علم اليقين كعين اليقين =

١٣٧ ـ والسقائلُونَ بِأنَّها عَرَضٌ أَبَوْا ١٣٧ ـ والسقائلُونَ بِأنَّها عَرَضٌ أَبَوْا ١٣٨ ـ /وإذا أَرَادَ السلَّهُ إِخْدَرَاجَ السوَرَى ١٣٩ ـ أَلقَى على الأرْضِ التي هُمْ تَحتَها ١٤٠ ـ مطراً غليظاً أبيضاً متتابعاً

ذَا كَلَّه تَبِّاً لِذِي نُكُرانِ بَعْدَ الْمَمَات إلَى المعادِ الثَّانِي ١٨/١٦ وَاللَّهُ مَعَات إلَى وُذُو سُلطانِ عَشْراً وعشراً بعدَها عَشْرَانِ

= فالمصدق يرى ويجد مصداق ما جاء به النص كما علمه وتيقنه فيزداد بشرى وفرحاً وسروراً، والمكذب يرى ويجد حور تكذيبه بذلك، وغب ما جناه على نفسه ويذوق وبال أمره». معارج القبول ٢٢٠/٢.

١٣٧ ـ تقدم تعريف العرض في حاشية البيت ٩٠.

- القائلون بأن الروح تعدم وتتلاشى بموت البدن وأنها عرض (وصف) يفنى بفناء البدن كسائر الأعراض أنكروا أنها تقوم بنفسها وأنها تفارقه ثم تعود إليه وأنها تعذب وتنعم. ومن هؤلاء أبو الهذيل العلاف وجعفر بن حرب وغيرهما، وقد ساق مقالات الناس في الروح الأشعري في مقالات الإسلاميين ٢٨/٢ - ٣٠.

18. دليله حديث الصور الطويل الذي روي من طرق متعددة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ذكر رسول الله النفخ في الصور وخروج الناس من قبورهم وأحوال يوم القيامة، وقال: «ثم ينزل الله عليكم ماء من تحت العرش كمني الرجال، ثم يأمر الله السماء أن تمطر أربعين يوماً حتى يكون فوقهم اثنا عشر ذراعاً، ويأمر الله الأجساد أن تنبت كنبات الطراثيث أو كنبات البقل، حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت..» الحديث، والطراثيث جمع طرثوث كبرغوث وهو نبت على طول الذراع لا ورق له كأنه من جنس الكمأة. اللسان ١٩٥٢، النهاية ١١٧/٣.

وقد روى الحديث البيهقي في كتاب البعث والنشور ص٣٦٦ /ح٣٦، وأبو والطبراني بلفظ قريب من هذا في الأحاديث الطوال ص٩٤ /ح٣٦، وأبو الشيخ في العظمة ٣ /ص٨٢١ /ح٣٨، وابن جرير الطبري في تفسيره مجلد / ١٠ /ج١١، ١٥ /ج١٨٦، مطولاً ومختصراً. وذكر ابن كثير في نهاية البداية ٢٢٣/١ ـ ٢٢٤ أن للحديث طرقاً متعددة ومدار الجميع على=

إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة وقد تكلم فيه بسببه. اه، وقال في التفسير ١٤٩/٢: وقد اختلف فيه أي: إسماعيل بن رافع: فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على إنكار حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد وأبي حاتم الرازي وعمرو الفلاس. ومنهم من قال فيه: هو متروك، وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. اه. وصرح الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣٦٨/١١ ـ ٣٦٩ بترجيح من ضعف هذا الحديث ورماه بالاضطراب في السند فقال: مداره على إسماعيل بن رافع واضطرب في سنده مع ضعفه فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل مبهم، ومحمد عن أبي هريرة تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبهم، اه. وصرح الشيخ الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية ص٢٦٥ بتضعيفه فقال: «إسناده ضعيف لأنه من طريق إسماعيل بن رافع عن يزيد بن أبى زياد وكلاهما ضعيف عن رجل من الأنصار لم يسم». ولكن يشهد لكلام الناظم -رحمه الله \_ ما جاء عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون، فليس من بني آدم إلا وفي الأرض منه شيء، قال: فيرسل الله ماء من تحت العرش منياً كمني الرجل، فتنبت أجسادهم ولحمانهم من ذلك». أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد ٤٢٨/٢ /ح٢٥٢، والطبراني في الكبير ٤٢١٣/٩ /ح٢٠١، والطبري في التفسير مجلد ١٢ /ج٢٢ /ص١١٩، والحاكم في المستدرك ١١٤١/٤ ح ٨٧٧٢ وقال: صحيح على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي بقوله: ما احتجا بأبي الزعراء، وذكره ابن الملقن في مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم ج٧ /ص٢٠٦٤ /ح١١٧٨، والبيهقي وقال ابن حجر عن إسناد البيهقي: قوي. فتح الباري ٣٦٩/١١ ـ ٣٧٠، والعقيلي في الضعفاء في ترجمة عبدالله بن هانيء ٣١٤/٢، كلهم من طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبى الزعراء عن عبدالله بن مسعود، وسفيان الثوري أبو عبدالله: ثقة حافظ فقيه عابد حجة. التقريب ٢٤٤، وسلمة بن كهيل=

181 - فتظلُّ تَنبُتُ منهُ أجسامُ الوَرَى 187 - حَـتَّـى إِذَا مَـا الأُمُّ حَـانَ وِلَادُهَـا 187 - أَوْحَى لها ربُّ السَّما فتشقَّقتْ

وَلَحُومهُمْ كَمِنَابِتِ الرَّيحَانِ وتمخَضَتْ فَنِفَاسُهَا مُتَدَانِ فَبِدَا الْجَنِينُ كَأْكِمِلِ الشُّبَّانِ

الحضرمي ثقة. التقريب ٢٤٨، وأبو الزعراء هو عبدالله بن هانيء الكندي وثقه ابن سعد والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات يروي عن عمر وابن مسعود فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن. أما قول البخاري عنه: لا يتابع في حديثه، فلعله قصد حديثه هذا عن ابن مسعود فإن بعض ألفاظه فيها مخالفة لما جاء في الأحاديث الصحيحة، وعلى هذا يكون إسناد أثر ابن مسعود حسناً. تهذيب التهذيب لابن حجر ٢/٢٥، تهذيب الكمال للمزي جهد ٢٢٠، كتاب الثقات لابن حبان م ١٤/٠، تقريب التهذيب ٢٧٠.

تنبيه: قال الشيخ الألباني في حاشيته على شرح الطحاوية عن هذا الأثر: له حكم المرفوع لكنه منقطع بين أبي الزعراء واسمه يحيى بن الوليد لم يرو عن أحد من الصحابة بل عن بعض التابعين. شرح العقيدة الطحاوية ص373، وتابع الشيخ على ذلك الشيخ سعد بن عبدالله الحميد في تحقيقه لكتاب ابن الملقن المتقدم الذكر حيث ضعف الأثر وأعله بالانقطاع. مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم ج $\sqrt{707}$  معدالله بن هانىء الكندي من أصحاب ابن مسعود وكبار التابعين، وقد ذكر العقيلي الحديث في ترجمته كما تقدم، وعلى هذا يزول الانقطاع الذي بسببه ضعف هذا الأثر.

181 \_ الريحان: نبت طيب الريح من أنواع المشموم. النهاية ٢٨٨/٢.

١٤٢ \_ متدان: قريب.

18٣ - كذا في الأصل وف وط. وفي غيرها: «ربّ الورى»، وأشير إلى هذا في حاشية الأصل.

ف: «كأجمل الشبان».

ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَن فِي اَلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُئُرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٦٨].

١٤٤ - وتى خلّتِ الأمُّ الولودُ وأخرَجتُ
 ١٤٥ - واللَّهُ يسنشِىءُ خَلْقَهُ فِي نَشْأَةٍ
 ١٤٦ - هَذَا الَّذِي جَاءَ الكتابُ وَسنّةُ الـ
 ١٤٧ - مَا قَالَ إِنَّ السلَّهَ يُسعُدِمُ خَلْقَهُ

أَثْ قَالَهَا أُنْ ثَنى ومِنْ ذُكْرَانِ أَدْرَى كَمَا قَدْ قَالَ في الفُرقانِ أَحْرَى كَمَا قَدْ قَالَ في الفُرقانِ هَادِي بهِ فاحرِصْ عَلَى الإيمَانِ طُرًا كَقُولِ الحَاهِلِ الحيرانِ

\* \* \*

فهريّ

١٤٨ - وَقَضَى بِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ فَعُلَّا يَعَوُمُ بِهِ بِلا برهَانِ

188 \_ يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَٱلْقَتَ مَا فِيهَا وَغَلَتَ ﴾ [الانشقاق: ٤] ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَالَهَا ﴾ [الزلزلة: ٢] أي: أخرجت الأرض ما في بطنها من الموتى أحياء وألقتهم على ظهرها. تفسير الطبري ٢٦٦/١٢، ابن كثير ٣٩٩/٣.

١٤٥ ـ ط: «القرآن». وهو هنا يشير إلى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ اللَّشَأَةَ الْآخِرَةُ ﴾
 [العنكبوت: ٢٠]، وقوله: ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأَخْرَىٰ﴾ [النجم: ٤٧].

١٤٧ ـ طراً: جميعاً.

- الجاهل الحيران هو الجهم بن صفوان ومن وافقه، قال الشيخ حافظ المحكمي رحمه الله عند كلامه على هذا البيت: أي لم يقل الله تعالى ولا رسوله في إنه يعدمهم العدم المحض ويأتي بغيرهم ولا إنّ المثاب غير من عمل الطاعات في الدنيا، ولا إنّ المعذب غير من تمرد على المعاصي. بل قال تعالى: ﴿مِنَّا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنّهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَهِمَا الله عَلَى المعاصي. وه] فالذين خلقهم من الأرض هم الذين أعادهم فيها وهم الذين يخرجون منها ليسوا غيرهم كما يقوله الزنادقة قبحهم الله. معارج القبول ٢٧٣/٢، وقد تقدم حكاية مذهب الجهم في المعاد والرد عليه. راجع البيت ٨٨ وما بعده.

١٤٨ ـ قوله: «بلا برهان» متعلق بقضى، يعني: حكم من غير حجة له عليه ولا دليل، وقد تقدّم كلام الناظم رحمه الله عن مذهب الجهمية في أفعال العباد إجمالاً، وقد عرض هنا مذهبهم تفصيلاً، فذكر أن الجهم ينفى الصفات فلا=

184 - بَـلْ فِـعْـلُه الـمـفـعُـولُ خـارجَ ذاتِـهِ 10٠ - وَالـجَـبُـرُ مَـذْهَـبُـهُ الَّذِي قَـرَّتْ بـهِ 10١ - كـانُـوا عـلى وَجَـلِ مـن الـعِـصْـيـانِ إِذْ

كَالْوَصْفِ غيرِ الذَّاتِ في الحُسْبانِ عَيْنُ العُصَاةِ وشيعةِ الشَّيطانِ هـوَ فِعلهُم والذَّنْبُ للإنسانِ

- وصف عنده قائم بذات الله، لذا فهو يزعم أن الله ليس فاعلاً بفعل هو وصف له قائم به، بل فعله هو مفعوله الخارج عن ذاته، ونفى جهم أن يقوم بالله فعل لأنه ليس محلاً للأفعال ولا للصفات، وأفعاله مخلوقة من جملة المخلوقات، وقال بأن أفعال العباد هي عين أفعال الله ولا تنسب إلى العبد إلا على سبيل المجاز، لأن العبد مجبر عليها والله هو فاعلها في الحقيقة. انظر: شفاء العليل ص١٠٩، شرح النونية لهراس ١٠٤٨.
- ان العبد مجبور على أفعاله وهو مقهور عليها ولا تأثير له في وجودها البتة، بل الأفعال والحركات التي تصدر منه هي بمثابة الرعدة والرعشة لا اختيار له في إحداثها ولا في دفعها. انظر: شفاء العليل ١٠٩، الإرشاد للجويني ١٩٥، معارج القبول لحافظ الحكمي ٢/٣٥٤.
- 101 لما قال الجهم بأن العبد مجبور على أفعاله قرت بمذهبه أعين العصاة وأولياء الشيطان الذين كانوا على خوف من عاقبة المعاصي والذنوب، لعلمهم بأنها أفعالهم الصادرة عنهم بقدرتهم وإرادتهم، حتى أراحهم جهم وشيعته من عودهم باللائمة على أنفسهم كلما أحدثوا ذنباً. فأخذوا بعد مقالة الجهم يحملونها ربهم جل شأنه، ويتبرؤون منها، ويقولون إنها من أفعاله لا أفعالنا ولا حيلة لنا في دفعها إذ لا قدرة لنا ولا اختيار. شفاء العليل ص١٠٩، شرح النونية لهراس ١٠٤١.

قال ابن القيم رحمه الله لما حكى مذهبهم: «حتى إن من هؤلاء من يعتذر عن إبليس ويتوجع له ويقيم عذره بجهده، وينسب ربه تعالى إلى ظلمه بلسان الحال والمقال، ويقول: ما ذنبه، وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه؟ وقد وافق حكمه ومشيئته فيه وإرادته منه، ثم كيف يمكنه السجود وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه؟ وهل كان في ترك السجود لغير الله إلا محسناً؟ ولكن!

إذا كان المحبُّ قليلَ حظٌّ فما حسناتُه إلا ذنوبُ

۱۰۲ - والسلَّومُ لا يسعُسدُوه إذ هسو فَاعسلُّ ١٥٣ - فأراحَهُمْ جهمٌ وشِيعَتُه مِنَ اللَّ ١٥٤ - فأراحَهُمْ حَمَلوا ذُنُوبَهُمُ عَلَى ١٥٥ - وتبرَّ وُوا مِنْها وقالُوا إنَّها ١٥٥ - مَا كَلَّفَ الجبَّارُ نفساً وُسْعَها وَمُساَ وُسْعَها

بإرادةٍ وَبِقُدْرةِ السحيَ وَانِ مومِ العَنيفِ ومَا قَضَوْا بأمَانِ رَبِّ السعِبَادِ بِسعدَّةٍ وأمَانِ أَنْ عَالُهُ مَا حيلَةُ الإنسسانِ أنَّى وَقَدْ مُجِبِلَتْ عَلَى العِصْيَانِ

<sup>=</sup> وهؤلاء أعداء الله حقاً، وأولياء إبليس وأحباؤه وإخوانه، وإذا ناح منهم نائح على إبليس رأيت من البكاء والحنين أمراً عجباً..» اه. مدارج السالكين ... ١٨٠١.

١٥٢ ـ أي: اللوم على الذنب لا يعدو العاصي لأنه فعله بإرادته وقدرته.

<sup>107</sup> \_ كذا في الأصل وف، د، ظ. وفي غيرها: «جبرت» وجَبَله وأجبلَه على الشيء: جبره عليه. القاموس ص١٢٥٩. (ص).

يزعم الجهم أن الله تعالى قد كلف عباده ما لا يطيقون إذ نزع منهم القدرة والاختيار وجبرهم على الطاعات والمعاصي ثم أمرهم بفعل الطاعات وترك المعاصي وهذا لا قدرة للعبد ولا اختيار له فيه. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن العبد هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا؟ وإذا أراد أن يترك المعصية يكون قادراً على تركها أم لا؟ فأجاب: «الحمد لله، نعم، إذا أراد العبد الطاعة التي أوجبها الله عليه إرادة جازمة كان قادراً عليها وكذلك إذا أراد المعصية التي حرمت عليه إرادة جازمة كان قادراً على ذلك، وهذا مما اتفق عليه المسلمون وسائر أهل الملل حتى أئمة الجبرية، بل هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وإنما ينازع في ذلك بعض غلاة الجبرية». مجموع الفتاوى ٨/٣٧٤، وقال في موضع آخر: «واتفقوا (يعني السلف رحمهم الله) على أن العبادات لا تجب إلا على مستطيع، وأن المستطيع يكون مستطيعاً مع معصيته وعدم فعله كمن استطاع ما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج ولم يفعله فإنه مستطيع باتفاق سلف الأمة وأئمتها وهو مستحق للعقاب على ترك المأمور الذي استطاعه ولم يفعله، لا على وهو مستحق للعقاب على ترك المأمور الذي استطاعه ولم يفعله، لا على ترك ما لم يستطعه». مجموع الفتاوى ٨/٤٧٩ ـ ٤٨٠.

١٥٧ - وَكَذَا عَلَى الطَّاعَاتِ أَيضاً قَدْ غَدَتْ ١٥٨ - وَالْعَبْدُ فِي الشَّحْقيقِ شِبْهُ نَعَامَةٍ ١٥٩ - إِذْ كَانَ صُورَتُها تَدُلُّ عَلَيْهِ مَا ١٩٠ - إِذْ كَانَ صُورَتُها تَدُلُّ عَلَيْهِ مَا ١٦٠ - فِلْذَاكَ قَال بِأَنَّ طَاعَاتِ الوَرَى ١٦١ - هِي عَيْنُ فِعْلِ الربِّ لَا أَفْعَالُهُمْ ١٦٢ - نَفْييُ لِقُدرتِ هِمْ عَلَيْهَا أُوَّلًا ١٦٢ - نَفْييُ لِقُدرتِ هِمْ عَلَيْهَا أُوَّلًا ١٦٢ - نَفْييُ لِقُدرتِ هِمْ عَلَيْهَا أُوَّلًا ١٦٢ - فَيقالُ مَا صَامُوا ولَا صَلَّوْا ولَا عَلَيْهَا أُولًا ١٦٨ - وَكَذَاكَ مَا شُرِبُوا ومَا قَتَلُوا ولا عَلَيْهُمُ ١٦٤ - وَكَذَاكَ لَم يَاتُوا اخْتِياراً مِنْهُمُ

مَـج بُـورةً فَـلَهَـا إذاً جَـبْـرَانِ
قَـدْ كُلِّفتْ بِـالحَـمْـلِ وَالطَّيَـرانِ
هَــذَا وَلَيْـسَ لَهَا بِـذَاكَ يَــدَانِ
وَكَـذَاكَ مَا فَعَلُوهُ مِنْ عِـصْيانِ
فَيصِحُ عَنْهُمْ عِنْدَ ذَا نَفْيانِ
وَصُـدورِهَا مِنْهُمْ عِنْدَ ذَا نَفْيانِ
وَصُـدورِهَا مِنْهُمْ بِنَفْيِ ثَـانِ
وَصُـدورِهَا مِنْهُمْ بِنَفْيِ ثَـانِ
وَصُـدورِهَا مِنْ القُـرِبَانِ
مَـرَقُـوا وَلَا فِيهِمْ غَـويٌّ زَانِ ١٨١١ مِـرَقُـوا وَلَا فِيهِمْ غَـويٌّ زَانِ ١٨١١ بِـالكُفْرِ والإشلامِ والإيْـمَانِ

<sup>10</sup>٧ - يعني أنّ الجهم لما قال إن العبد لا قدرة له على الفعل ولا اختيار له فيه، أوقع على العبد جبرين: الأول: الجبر على الطاعة. الثاني: الجبر على المعصية. انظر: المراجع السابقة.

<sup>171 -</sup> قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض ذكر رده على القائلين بالجبر: «وقد علم بصريح المعقول أن الله تعالى إذا خلق صفة في محل كانت صفة لذلك المحل. وإذا خلق فعلاً لعبد كان العبد هو الفاعل فإذا خلق كذباً وظلماً وكفراً كان العبد هو الكاذب الظالم الكافر، وإن خلق له صلاة وصوماً وحجاً كان العبد هو المصلي الصائم الحاج، والله تعالى لا يوصف بشيء من مخلوقاته بل صفاته قائمة بذاته، وهذا مطرد على أصول السلف وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم». اهد مجموع الفتاوى المحال، وانظر: شفاء العليل ١٠٩.

<sup>177 -</sup> هذا أصل قول الجهم في الجبر حيث ينفي عن العبد شيئين: الأول: نفي قدرته على الفعل لأنه مجبور عليه أصلاً. الثاني: نفي لفعل العبد لأن الفعل في الحقيقة هو فعل الله وإنما ينسب إلى العبد على سبيل المجاز. انظر: شفاء العليل ص١١٢.

<sup>178</sup> \_ ط: «وما سرقوا».

177 - إلَّا عَلَى وجْهِ السَمَجَازِ لآنَّهَا 17۷ - مُجِرُوا عَلَى ما شَاءَهُ خَلَّاقُهِمُ 17۸ - السكيلُ مَجْبُورٌ وَغَيْرُ ميَسَرِ 17۸ - وَكَذَاكَ أَفْعَالُ السَهَيْمِنِ لَمْ تَقُمْ

قَامَتْ بِهِمْ كالطَّعْمِ والألْوَانِ مَا ثَمَّ ذُو عَوْدٍ وَغَيْرُ مُعَانِ كَالْمَيتِ أُدْرجَ داخلَ الأثْفَانِ أيْضاً بِهِ خَوْفاً مِنَ الحَدَثَانِ

- 177 المجاز: ما جاز وتعدى عن محله الموضوع له إلى غيره لمناسبة بينهما، إما من حيث الصورة أو من حيث المعنى اللازم المشهور أو من حيث القرب والمجاورة. التعريفات ٢٥٦.
- يزعم الجهم أنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده وأنه هو الفاعل وأن الناس تنسب إليهم أفعالهم على المجاز، كما يقال: تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل وخلق له إرادة للفعل واختياراً له منفرداً بذلك كما خلق له طولاً كان به طويلاً ولوناً كان به متلوناً وهو ليس له في شيء من ذلك اختيار الفعل أو الترك. انظر: شرح الطحاوية ٢٣٨/٢، مقالات الإسلاميين ٢٣٨/١، شفاء العليل ص١٠٩.
- ١٦٧ \_ أي العباد كلهم مجبورون فليس فيهم من يعينه الله ومن لا يعينه، بل الكل سواء في الجبر والقهر ونفى الاختيار.
- 179 \_ الجهمية ينفون الصفات الفعلية عن الله تعالى كالكلام والاستواء والنزول، وشبهتهم في ذلك أن هذه من الحوادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث. قال شيخ الإسلام \_ رحمه الله \_ في معرض كلامه عن شبهة نفاة الصفات الاختيارية الفعلية: «فإن قالت النفاة: إنما نفينا الصفات لأنّ دليلنا على=

١٧٠ ـ فَإِذَا جَمعْتَ مَقَالَتَهُ وِ أَنْتَجَا ١٧١ ـ إِذ لَيْسَتِ الأَفْعَالُ فِعْلَ إللهِ نَا ١٧٢ ـ إِذ لَيْسَتِ الأَفْعَالُ فِعْلَ إللهِ نَا ١٧٢ ـ فَإِذَا انْتَفَتْ صِفَةُ الإللهِ وَفِعْلُه
 ١٧٣ ـ ف هُ نَاكُ لا خَالُقٌ وَلَا أَمْسِرٌ وَلَا ١٧٤ ـ وَقَضَى عَلَى أَسْمَانِه بِحُدوثِها
 ١٧٤ ـ وَقَضَى عَلَى أَسْمَانِه بِحُدوثِها

كَـذِباً وزُوراً واضِح البُهتانِ وَالرَّبُّ لَيْسَ بِفَاعِلِ العِصْيَانِ وَكَـلَامُهُ وفَعَائِلُ الإنْسسانِ وَكَـلَامُهُ وفَعَائِلُ الإنْسسانِ وَحْيِي وَلَا تَـكُـلِيفُ عَبْدٍ فَانِ وبِخَلْقِهَا مِنْ جُهُلَةِ الأَكْوَانِ

حدوث العالم وإثبات الصانع دلّ على نفيها. فإنّ الصانع أثبتناه بحدوث العالم، وحدوث العالم إنما أثبتناه بحدوث الأجسام، والأجسام إنما أثبتنا حدوثها حدوثها بحدوث الصفات التي هي الأعراض. أو قالوا: إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الأفعال التي هي الحركات، وأن القابل لها لا يخلو منها، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. أو أنّ ما قبل المجيء والإتيان والنزول كان موصوفاً بالحركة، وما اتصف بالحركة لم يخل منها أو من السكون الذي هو ضدها، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فإذا ثبت حدوث الأجسام قلنا إن المحدّث لا بد له من محدِث فأثبتنا الصانع بهذا. فلو وصفناه بالصفات أو بالأفعال القائمة به لجاز أن تقوم الأفعال والصفات بالقديم، وحينشذ فلا يكون دليلاً على حدوث الأجسام فيبطل دليل إثبات الصفات...». مجموع الفتاوى ٢٩/٦ ـ ٥٠، وسيأتي دليلهم مفصلاً في البيت ١٠٠٨ وما بعده.

• ١٧٠ ـ يعني بالمقالتين: المقالة الأولى: أن العبد مجبور مقهور لا فعل له في الحقيقة. المقالة الأخرى: أن الفعل ليس فعلاً للرب ولا قائماً به.

فإذا جمعت هاتين المقالتين تبيّن كذبهما وزورهما، إذ يلزم من ذلك إما عدم الفعل والخلق أو فعل وخلق بلا فاعل ولا خالق.

1۷۳ ـ المعنى: أنه إذا نفى صفات الرب وفعله وكلامه ونفى مع ذلك فعل العبد أنتج ذلك أن لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف، سيأتي تفصيل هذا موسعاً في كلام الناظم رحمه الله، انظر البيت رقم 198 وما بعده.

١٧٤ \_ قال شيخ الإسلام: «الجهمية يقولون: أسماء الله مخلوقة، والاسم غير=

۱۷۵ - فَانظُرْ إِلَى تعطِيلهِ الأَوْصَافَ وَالْـ ١٧٦ - مَاذَا الذِي في ضِمْنِ ذَا التَّعطِيل مِنْ ١٧٧ - لَكَنَّه أَبْدَى السمَ قَالَة هَكَذَا ١٧٧ - لَكَنَّه أَبْدَى السمَ قَالَة هَكَذَا ١٧٨ - وأتى إلى الكفر العَظِيمِ فصَاغَهُ ١٧٨ - وكسَاهُ أَنْوَاعَ الجواهِر والحُلي ١٧٩ - وَكسَاهُ أَنْوَاعَ الجواهِر والحُلي ١٨٠ - فرآهُ ثِيرانُ الورَى فأصَابَهُمْ

أفْ عَالَ وَالأَسْ مَاءَ للرحم لن نَفْي ومنْ جَحدٍ ومنْ كُفْرَانِ فِي قَالَبِ التَّنْزِيهِ لِلرحم نِ عِبْ للرحم لن عِبْ للرحم أُمّة الشِّيرانِ من لُؤلؤ صَافٍ ومنْ عِفْيانِ كَمُصَابِ إِخْوَتِهِمْ قَديمَ زَمَانِ

المسمى، وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق. ويقولون إنه سمّى نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في غيره». اهد مجموع الفتاوى ١٨٦/٦.

<sup>1</sup>۷۷ ـ القالب: بفتح اللام وكسرها، الشيء الذي تفرغ فيه الجواهر ليكون مثالاً لما يصاغ منها لتشكيلها. اللسان ٦٨٩/١.

<sup>-</sup> تقدم أن مذهب الجهم إنكار الصفات والأسماء زعماً منه أن في هذا تنزيهاً لله تعالى عن التشبيه والتجسيم والحدوث، وهذا دأب أهل البدع دائماً يظهرون باطلهم في صورة حسنة سليمة ليتبعهم عليها عوام الناس، كما سموا نفى الصفات تنزيهاً والتحريف تأويلاً.

١٧٨ ـ أمة الثيران: أي: أهل الجهل والضلال.

<sup>1</sup>**٧٩ ـ العقيان**: الذهب الخالص، وقيل: هو ما ينبت نباتا وليس مما يحصّل من الحجارة. اللسان ١/٩٥٠.

۱۸۰ ـ يعني أن الجهلة من الناس لما رأوا حسن الكلام والتزيين من الجهم وشيعته لمذهبهم الباطل اتبعوهم عليه وافتتنوا به كافتتان اليهود بالعجل الذي صاغه لهم السامري، لما غاب عنهم موسى عليه السلام وذهب لموعد ربه تعالى. وقد حكى الله تعالى ذلك عنهم فقال: ﴿وَاتِّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُلِيهِمَ عِلَيه السلام وذهب لموعد ربه تعالى. عِجْلا جَسَدًا لَهُ خُوارُ أَلَد يَرَوا أَنَهُ لا يُكِلِمُهُمْ وَلا يَهْدِيمُ سَبِيلاً أَغَّدُوهُ وَكَا يَهْدِيمُ سَبِيلاً أَغَّدُوهُ وَكَا يَهْدِيمُ سَبِيلاً أَغَدُوهُ وَكَا يَهُدِيمُ مَا اللهِ اللهُ اللهُ

۱۸۱ - عِجْ لَانِ قَدْ فَتَنَا الْعِبَادَ: بصوتِهِ ۱۸۲ - والنَّاسُ أكثرُهُم فأهْلُ ظَوَاهِرٍ ۱۸۳ - فهم القُشورُ وبالقُشورِ قِوَامُهُمْ ۱۸۵ - وَلِذَا تَقَسَّمَتِ السطوائِفُ قَولَهُ ۱۸۵ - وَلِذَا تَقَسَّمَتِ السطوائِفُ قَولَهُ ۱۸۵ - لَمْ يَنْجُ مِنْ أَقَوالِهِ طُرْرًا سِوى

إحداهُ مَا وبحرفِهِ ذَا الشَّاني تَبدُو لَهمْ ليشُوا بأهلِ مَعَانِ وَاللَّبُّ حظُّ خُلاصَةِ الإنْسَانِ وتوارَثُوهُ إِرْثَ ذِي السُّهْ مَانِ أهلِ الحَدِيثِ وشِيْعةِ القرآنِ

<sup>=</sup> مجلد ٦/ ج٩ /ص٦٢، وسيأتي تفصيل الناظم لخبرهم مع العجل. انظر حاشية البيت رقم ٣٠٢.

۱۸۱ ـ استعمل الناظم رحمه الله كلمة «إحدى» هنا للمذكر، وهو العجل. وقد تكرر ذلك في المنظومة. انظر مثلاً الأبيات الآتية: ۲۲۲، ۲۸۰، ۸٦٦، ۱۱٤۸، ۱۱۲۸، دلك في المنظومة. (ص).

ـ يعني بالعجلين: العجل الحسّي الذي صاغه السامري ففتن اليهود بصوت خواره كما قال تعالى: ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ ﴿ وَهَا لَهُ ١ هَا .

والعجل الثاني: عجل معنوي وهو تعطيل الأسماء والصفات وتحريفها بدعوى تنزيه الرحمن صاغه الجهم. فلما رآه جهال الناس افتتنوا بحرفه أي تحريفه وتمويهه.

١٨٣ ـ لبّ كلُّ شيء ولبابه: خالصه وخياره، ولب الجوز واللوز ونحوهما: ما في جوفه.

<sup>114</sup> من تأمل في معتقدات الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وجد أن مذهب الجهم في التعطيل والجبر أصل تفرع عنه كثير من فرق الضلال كالمعتزلة والفلاسفة ومتأخري الأشعرية والقرامطة الباطنية وملاحدة الصوفية القائلين بالحلول والوحدة، شرح النونية لهراس ٢٣/١.

<sup>-</sup> يعني: اقتسمت فرقُ الضلال فيما بينها قول الجهم في الأسماء والصفات والجبر والإيمان والجنة والنار وغيرها، ولم يبق من أقواله قول إلا وقد قلدته فيه فرقة من الفرق، فورثوا أقواله منه ولم يتركوا منها شيئاً كما يورث مال الميت. والشهمان: جمع سَهْم أي النصيب.

١٨٥ ـ طراً: جميعها.

١٨٦ - فتبسرً ووا منها براءة حيد وبَراءة المهودُ من عِهدانِ المحدودِ من عِهدانِ المحدودِ من عُهدانِ المحددِ من كُلِّ شِيعِيِّ خَبِيثٍ وَضَفُهُ وَصْفُ اليهودِ مُحلِّلِي الْحِيتَانِ

\* \* \*

117 - حيدر هو لقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد غلا فيه فريق من الناس، وتشيعوا له، وقدموه على أبي بكر وعمر رضي الله عنه، وتنقصوهما، وسبوهما، ورفضوا إمامتهما، واشتد غلو بعضهم فادعى فيه الإلهية. وقد تبرأ رضي الله عنه من هؤلاء جميعاً، وأمر بإحراق الذين ادعوا فيه الإلهية. فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له فقال لهم: ما هذا؟ فقالوا: أنت هو، قال: من أنا؟ قالوا: أنت الله الذي لا إله إلا هو، فقال: ويحكم هذا كفر ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم، فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلك، فأخرهم ثلاثة أيام. فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فخدت عند باب كندة، وقذفهم في تلك النار. وروي عنه أنه قال:

لما رأيتُ الأمر أمراً منكرا أجبعتُ ناري ودعوتُ قَـنْسَبرا منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٣٠٦/١.

عمران: في جميع النسخ: «عثمان»، إلا نسخة ب التي كتب فيها فوق عثمان: «نسخة» ثم أثبت في الحاشية: «عمران»، وفوقه. «نسخ صح» وكذا «عمران» في طع، والظاهر أنه هو الصواب، والمقصود موسى بن عمران عليه السلام، ولكن اتفاق النسخ ولا سيما الأصل وف على «عثمان» أمر غريب! (ص).

والمعنى أن أهل الحق تبرؤوا من الجهم وأقواله أشد البراءة، كما تبرأ علي رضي الله عنه من الشيعة الذين غلوا فيه، وكما تبرأ موسى عليه السلام من اليهود الذين عبدوا العجل، وقد تقدم حكاية خبر عبادة اليهود للعجل في حاشية البيت رقم ١٨٠.

1۸۷ ـ الشيعة في اللغة: جماعة الرجل وحزبه وأنصاره وهم الذين يجتمعون على رأي واحد. وهي إذا أُطلقت أريد بها فرقة الشيعة، وهم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه وقالوا بإمامته وخلافته نصّاً ووصيةً، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو تقية من عنده.=

وقالوا: إن الإمامة قضية أصولية لا تناط باختيار العامة، ولا يجوز للرسل أن يكلوها إلى العامة. ويقولون بعصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر بالتولي والتبري قولاً وفعلاً وعقداً إلا في حالة التقية. الملل والنحل ١٤٤/١، مقالات الإسلاميين ١/٥٠، أصول مذهب الشيعة للقفاري والدي، دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين للدكتور أحمد محمد جلي ص١٥١.

- الشيعة اسم جنس يشمل جميع فرق الشيعة، لكن الناظم رحمه الله وصفهم بأن لهم وصف اليهود، وهذا ينصرف إلى غلاتهم وهم الرافضة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أوجها كثيرة للشبه بين الرافضة واليهود، ومن ذلك: قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود، وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد على.

وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سيف من السماء. وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدى وينادى مناد من السماء.

واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم. وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم.

واليهود تزول عن القبلة شيئاً، وكذلك الرافضة.

واليهود تسدل أثوابها في الصلاة، وكذلك الرافضة.

واليهود لا يرون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة.

واليهود تبغض جبريل ويقولون: هو عدونا من الملائكة. وكذلك الرافضة يقولون: غلط جبريل بالوحى على محمد الله الله على المحمد الملائكة المرافضة

وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى، وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواريو عيسى، وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد على منهاج السنة ١٢٥ ـ ٢٧، وانظر بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود ـ لعبدالله الجميلى.

## فھڻ

## في مقدمةٍ نافعةٍ قبلَ التَّحكيم

١٨٨ - /يَ أَيُّهَا الرجلُ المُريدُ نَجَاتَهُ اِسْمَعْ مَقَالَةَ نَـاصِحِ مِعْـوَانِ ١٨٨ - كُنْ في أمودِك كلِّها متمسّكاً بالوَحْي لَا بـزخَـادفِ الـهَـذَيـانِ ١٨٩ - كُنْ في أمودِك كلِّها متمسّكاً بالوَحْي لَا بـزخَـادفِ الـهَـذَيـانِ ١٩٠ - وَانْصُرْ كِتَابَ اللَّهِ والسُّنَنَ الَّتِي جَـاءتْ عَنِ المبْعُوثِ بالفُرْقَانِ

محللي الحيتان: يشير إلى قوله تعالى: ﴿ وَسَائَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلِّي كَانَةُ مَا الْبَحْرِ إِذَ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذَ تَأْتِيهِمْ حِيتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْنِهِمْ شَرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِوُنَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ بَلُوهُم بِمَا كَانُوا يَعْسَعُونَ فَى شَرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِوُنَ لَا تَأْتِيهِمْ كَوْنُوا وَيَوْمَ لَا يَسْبِونَ لَا تَابِيهِ وَلَقَدَ عَلِيْمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا وَرَدَةً خَسِيْنَ فَي [البقرة: ٦٥]، وفي هاتين الآيتين ذكر الله تعالى خبر اليهود الذين كانوا في قرية عند البحر، قيل: إنها بين أيلة والطور تسمى مدين، وكانوا يصطادون السمك فيأكلون ويتجرون، فحرم الله تعالى عليهم صيد السمك في يوم السبت ابتلاء منه وامتحاناً بسبب فسقهم عليهم صيد السمك يكثر في يوم السبت ويقل في غيره فلم يصبروا، فاحتال بعضهم لصيده، فجعل ينصب الشباك، ويحفر الحفر في يوم الجمعة، ثم يأخذها يوم الأحد وقد امتلأت بالحيتان، فاحتالوا على يصبروا، فاحتال بعضهم صالحوهم فلم ينتهوا، فغضب الله تعالى عليهم ومسخهم قردة وخنازير كما قال سبحانه: ﴿ فَلْمَا عَنُوا عَن مَا نَهُوا عَنهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا وَرَدَةً وَسِينِينَ فَي الأعراف: ١٦٦]، انظر تفسير الطبري ١٩٩١ ـ ٣٣٩، وتسبر ابن كثير المورف: ١٦٦]، انظر تفسير الطبري المهري ١٩٣٨ ـ ٣٣٣،

١٨٨ ـ المِعُوان: الحسن المعونة أو كثيرها. القاموس ص١٥٧١.

۱۸۹ ـ الزُّخْرُف: الزينة، قال ابن سيده: الزخرف: الذهب، هذا الأصل ثم سمّي كل زينة زخرفاً، ثم شبّه كلّ مموّه مزوّر به. اللسان ۱۳۲/۹ ـ ۱۳۳.

الهذَيان: كلام غير معقول مثل كلام المعتوه، يقال: هذَى يهذي هَذْياً وهذياناً: أي: هذى بكلام لا يفهم. اللسان ١٥٠/١٥.

ضرب المُجاهِدِ فَوْقَ كُلِّ بَنَانِ ١٩١ - وَاصْرِبْ بِسيفِ الوحْي كلَّ مُعَطِّلِ ١٩٢ ـ واحمِلُ بعزْم الصِّدْقِ حَمْلةَ مُخْلِصِ فإذًا أُصِبْتَ فَفِي رضَا الرحمٰن ١٩٣ - وَالْبُتْ بِصبرِكَ تَحْتَ أَلْوِيَة الهُدَى ثَبتَتْ سِلَاحَكَ ثُمَّ صِحْ بِجَنانِ ١٩٤ ـ واجْعَل كِتَابَ اللَّهِ والسُّنَنَ الَّتِي ١٩٥ ـ مَـنْ ذَا يُـبارِزُ فلْيـقـدِّمْ نـفـسَـهُ أَوْ مَنْ يسَابِقْ يَبْدُ فِي الميدَانِ مِنْ قَلَّةِ الأَنْصَارِ وَالأَعْوَانِ ١٩٦ ـ واصدَعْ بِمَا قَالَ الرَّسُولُ وَلَا تَخَفْ واللَّهُ كَافٍ عَبْدَه بِأَمَانِ ١٩٧ ـ فاللَّه نَاصرُ دينِهِ وكستَابِهِ ١٩٨ ـ لَا تَخشَ مِن كَيْدِ العدُوِّ ومكرهِمْ فقتَالُهُمْ بالكِذْب والبُهْتَانِ وَجنودُهُمْ فعَسَاكِرُ الشَّيْطَانِ ١٩٩ ـ فـجُـنـودُ أَتْـبَـاعِ الـرَّسُـولِ مـلائِكٌ

 <sup>191</sup> ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَتَهِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَشِتُوا اللِّينَ ءَامَثُواً وَسَعَمُ مَا اللَّهِ عَلَى الْمَلَتِهِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَشِيتُوا اللِّينَ ءَامَثُواً وَمَعْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

<sup>198</sup> ـ الجَنان: القلب. و«صِعْ»: فعل أمر من صاح يصيح. ومراد الناظم: اصرخ بهم صرخة الأبطال بقلب قوي جريء غير واهن ولا خائف.

۱۹۷ ـ ب، د: «کافی».

۱۹۸ ـ ب: «بالزور والبهتان».

<sup>199</sup> \_ أي: أن الله تعالى ينزل الملائكة لتقاتل مع المؤمنين كما قال تعالى: ﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَيَهِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيِتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلَقِي فِي قُلُوبِ اللَّيْنَ اللَّهُ مَعَكُمْ فَثَيِتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلَقِي فِي قُلُوبِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللِّهُ اللَّهُ ا

ـ قوله: "وجنودهم...» كما قال تعالى عن الكافرين يوم بدر: ﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيُوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمُ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَتِهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِيَّ مِنْكُمْ ﴾ [الأنفال: ٤٨].

٢٠٠ - شَتَّانَ بَيْنَ العسْكَرينِ فَمنْ يَكُنْ مُتحَيِّزاً فَلْينظُرِ الفئتَانِ
 ٢٠١ - واثْبُثُ وقَاتِلْ تَحتَ رَاياتِ الهُدى واصبِرْ فنصرُ اللَّه رَبِّك دَانِ
 ٢٠٢ - وَاذْكُرْ مَقَاتِلَهُمْ لَفُرسَانِ الهُدى لِلَّه دَرُّ مَقَاتِلِ السَّفُرسَانِ
 ٢٠٣ - وادْرَأْ بِلفظِ النَّصِّ فِي نَحْرِ العِدَا وارجُمْ هُمُ بثَواقِبِ الشَّهْ بَانِ
 ٢٠٤ - لَا تَحْشَ كَثْرَتَهُم فَهِمْ هَمَجُ الوَرَى وذُبِابُه أَتَسِخافُ مِنْ ذِبِّانِ

• ٢٠٠ ـ طت، طه: «متحيراً» بالراء المهملة، تصحيف. وتحيز الرجل إلى فئة: انضم إليها.

الفئتان: الأصل لغة أن يقول: «فلينظر الفئتين»، لأن لفظ الفئتين مثنى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، ولكنه جاء به على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقاً، وهي لغة مشهورة تنسب إلى كنانة وبني الحارث بن كعب وبني العنبر وغيرهم من العرب، وخرجت عليها قراءة: ﴿إِنّ هذان لساحران﴾ [طه: ٣٣]، وقوله ﷺ: «لا وتران في ليلة» رواه الترمذي ج٢/ ص٧٤٥/ ح٨٦٤ ـ تحفة ـ كتاب الوتر، باب الوتر، باب قي نقض الوتر ٤٦٨٥، وأبو داود ج٢ /ص٧٢ /ح١٤٣٩، كتاب الوتر، باب في نقض الوتر ٤٤٣، وصححه ابن خزيمة (١١٠١) ومن هذه اللغة قول الشاعر:

تسزوَّدَ منّا بسين أذناه طعنة دعته إلى هابي التراب عقيم شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٥٨/١ ـ ٥٩ أوضح المسالك لابن هشام ٤٦/١ وستتكرر هذه اللغة في النونية. انظر مثلاً الأبيات ٥٦٨، ٧٥٧، ٩٧٩

- ٢٠٢ ـ أي: دلّ جند الحق على مقاتل هؤلاء الأعداء أي: المواضع التي يقتلون منها، ومراد الناظم: أخبِرْ أهلَ الحق بعيوب أهل البدع والمداخل التي يدخل عليهم من خلالها لهزيمتهم وردّ كيدهم.
- ٢٠٣ ـ درأه في نحره: دفعه في أعلى صدره. وخص النحر لأنه أسرع وأقوى في الدفع والتمكن من المدفوع. النهاية ١٠٩/٢.
- ٢٠٤ ـ الهَمَج: أصله جمع همجة وهي: ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والحُمُر وأعينها، والهمج: رَعاع الناس ورُذالهم. اللسان ٣٩٢/٢ ـ ٣٩٣.

بعضاً فَذَاكَ الْحَزْمُ للْفُرسَانِ
فَرِعاً لِحَمْ لَتِهِمْ وَلَا بِجَبَانِ
هَذَا بِمحْمُودٍ لَذَى الشُّجْعَانِ
وَافَتْ عَسَاكِرُهَا مَعَ السُّلْطَانِ
بالعَاجِرِ الوَانِي وَلَا الفَرْعَانِ
بالعَاجِرِ الوَانِي وَلَا الفَرْعَانِ
يَلْقَ الرَّدَى بِمنَّةٍ وهَوَنِ
ثَوبُ التعَصُّب بنُستِ الثَّوبَانِ
ثِوبُ التعَصُّب بنُستِ الثَّوبَانِ
ثِوبُ التعَصُّب بنُستِ الثَّوبَانِ
ثِينَتْ بهَا الأعطافُ والكَتِفَانِ
ثُوبُ التَّعَصُّب بنُستِ الثَّوبَانِ
وَينَتْ بهَا الأعطافُ والكَتِفَانِ
وَينَتْ بهَا الأعطافُ والكَتِفَانِ
وَتَوكَّلَنَّ حَقيقةَ التَّكَلَانِ

٧٠٧ - واشعَلْهُمُ عنْدَ الجِدَالِ ببعضِهِمْ ٢٠٧ - وإذا هُمُ حَمَلُوا عَلَيْكَ فَلَا تَكُنْ ٢٠٧ - واثْبُتْ وَلَا تحمِلْ بِلَا مُخنْدٍ فَما ٢٠٨ - فاذا رأيت عِصابَة الإسلامِ قَدْ ٢٠٨ - فهذَاكَ فاختَرِقِ الصُّفُوفَ وَلَا تَكُنْ ٢٠٨ - فهذَاكَ فاختَرِقِ الصُّفُوفَ وَلَا تَكُنْ ٢٠٨ - وتعرَّ منْ ثوبَيْنِ مَنْ يَلبَسُهُما ٢١٨ - وتعرَّ من الجهل المركَّبِ فَوْقَهُ ٢١١ - وتَحَلَّ بِالإنْصَافِ أَفْخرِ مُلَّةٍ ٢١٢ - وتَحَلُّ بِالإنْصَافِ أَفْخرِ مُلَّةً الرَّحمنِ مَعْ ٢١٢ - وتَحَلَّ بِالإنْصَافِ أَفْخرِ مُنْ يَعْمُ الرَّحِمْنِ مَعْ ١٩٤ - وتَحَمَّ مَعْ الرَّبُ وَهُوَ صِراطُهُ الـ ٢١٤ - فالحَقُّ وَضَفُ الرَّبُ وَهُوَ صِراطُهُ الـ ٢١٤ - فالحَقُّ وَضَفُ الرَّبُ وَهُوَ صِراطُهُ الـ

۲۰۸ ـ وافت: أتت وأقبلت.

٢٠٩ ـ الواني: الضعيف.

<sup>·</sup> ٢١ ـ في جميع النسخ وط: «يلقى» والصواب ما أثبتنا.

٢١١ ـ ثوب: كذا مضبوط في الأصل بالرفع. ويجوز جرّه.

الجهل المركب: هو الجهل الذي يحسب صاحبه أنه على علم وهدى وهو من أهل الجهل والضلال فيجتمع له جهلان: جهله الأصلي وجهله أنه جاهل. اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص٥٥.

<sup>«</sup>بئست الثوبان»: أنث الفعل للفاعل المذكر ـ وهو الثوب ـ للضرورة. ومثله في البيت ٣٧٥٤. وتكرر ذلك في المنظومة. انظر مثلاً: ٢٣٧٧، ٢٤٦٢، ٢٧٨٨، ٢٧٨٨، ٣٥٥٩، ٣٧٥٥، ٣٧٥٥، وفي كل هذه المواضع جاء فعل «بئست» للمذكر (ص).

٢١٢ ـ الأعطاف: جمع عِطْف، وعطفا الرجل: جانباه عن يمين وشمال، وشِقّاه من لدن رأسه إلى وركه. اللسان ٩/٠٠٠.

٢١٥ \_ كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ إِنْ يُوفِيهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ هُو الْحَقُ الْمُبِينُ ﴾
 [النور: ٢٥] فوصف الله سبحانه نفسه بأنه الحق.

٢١٧ - وهُوَ الصِّراطُ عَلَيْهِ رَبُّ العَرْشِ أَيْ - ٢١٧ - والحَقُّ منْصُورٌ ومُمْتَحَنُ فَلَا ٢١٨ - والحَقُّ منْصُورٌ ومُمْتَحَنُ فَلَا ٢١٨ - وَيِنذَاكَ ينظهرُ حِزْبُهُ مِنْ حَرْبِهِ ٢١٨ - ولأجُل ذَاكَ الحربُ بَيْنَ الرُّسْلِ وَالْ ٢٢٠ - لكنَّمَا العُقْبَى لأَهْلِ الحَقِّ إِنْ ٢٢٠ - واجعَلْ لقلْبِكَ هِجْرَتَينِ وَلَا تَنَمْ ٢٢٢ - فالهِجْرةُ الأُولى إلى الرَّحْمنِ بالْ ٢٢٢ - فالهِجْرةُ الأُولى إلى الرَّحْمنِ بالْ ٢٢٢ - فالقصدُ وجهُ اللَّه بالأَقْوَالِ والْ اللَّه بالأَقْوَالِ والْ

خساً ذَا وَذَا قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ

تَعْجَبْ فَهَذِي سنَّةُ الرَّحمنِ

وَلاَجُل ذَاكَ النَّاسُ طَائِفَتَانِ

كُفَّارِ مُذْ قَامَ الوَرَى سَجُلانِ
فَاتَتْ هُنَا كَانَتْ لَدَى الدَّيَانِ
فَاتَتْ هُنَا كَانَتْ لَدَى الدَّيَانِ
فَهُما عَلَى كلِّ المُرىءِ فَرْضانِ
إخلَاصِ فِي سِرٌ وفِي إغلَانِ
أَعْمالِ والطاعاتِ والشَّكْرَانِ

٢١٦ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦]، أي: إن الله تعالى على الحق في قوله وفعله وحكمه جلّ جلاله. انظر تفسير ابن كثير /٢٠/١٢.

۲۱۸ ـ في د، ط: «من حزبه»، تصحيف.

۲۱۹ ـ السجل: الدلو الضخمة المملوءة ماء وجمعه سِجال. يقال: الحروب سجال، أي: سُجل منها على هؤلاء وآخر على هؤلاء، أي: ينتصر هؤلاء مرة وهؤلاء مرة. اللسان ١١٥/١١.

٢٢٠ الديان: المحاسب المجازي. يقول: إنّ العقبى دائماً لأهل الحق إن لم يحصلوها في الدنيا فهي لهم في الآخرة، كما قال سبحانه: ﴿إِنَ ٱلْأَرْضَ لِللَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِقِهُ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعـــراف: ١٢٨]. وقال: ﴿وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلنَّقْوَىٰ﴾ [طه: ١٣٢].

٢٢١ ـ مراد الناظم بهجرة القلب: أن يترك العمل الذي يشوبه الرياء أو البدعة إلى العمل الصالح الذي توفر فيه شرطا قبول العمل: الإخلاص، والمتابعة.

۲۲۳ ـ ب، د، س: «في الأقوال».

ويصير حقاً عَابِدَ الرَّحِمنِ ٢٧٤ ـ فبذاكَ ينْجُو العَبدُ من إشراكِه حَتِّ المُبينِ وواضح البُرْهَانِ ٧٢٥ ـ والهجرةُ الأخْرَى إلى المبعوثِ بالـ نفياً وإثباتاً بلاً رَوَعُانِ ٢٢٦ ـ فيدورُ مع قَوْلِ الرَّسُول وفعلِه قَالَ السيوخُ فعندهُ حَكَمَانِ ٧٢٧ ـ ويُحكِّمُ الوحيَ المُبينَ عَلَى الَّذِي العدلِ قَدْ جَاءَتْ بِهِ الحَكَمانِ ٢٢٨ ـ لَا يسحْ كُمَانِ بسِاطِ ل أبداً وكالُّ فِيهِ الشِّف وهدايةُ الحيرانِ ٧٢٩ ـ وهُـما كِـتَـابُ الـلَّهِ أَعْـدلُ حـاكـم مَا ثَـمَّ غـيـرُهـما لِذي إيـمَانِ ٢٣٠ ـ والحَاكِمُ الشاني كلامُ رسولِهِ سَمْعاً لِدَاعِي الكُفْرِ والعِصْيانِ ٢٣١ ـ فإذا دَعَوْكَ لغَيرِ حُكمِهِ ما فَلا طَـوْعـاً لِمـنْ يَـدْعُـو إِلَى طُـغُـيَـانِ ٢٣٢ ـ قُـل: لَا كرامـةَ لَا وَلَا نُـعـمَـى وَلَا سَمعاً وطَوعاً لستُ ذَا عِصْيانِ ٢٣٣ \_ وإذا دُعِيتَ إلَى الرَّسُولِ فَقل لهُم فاثبُتْ فصَيْحَتُهم كَمِثل دُخانِ ٢٣٤ \_ وإذا تكاثَرتِ الخُصُومُ وصيَّحُوا

٢٧٤ ـ أي: ينجو من جميع أنواع الشرك الخفي منها والأصغر والأكبر.

۲۲٦ ـ ف، ب، د، س: «فتدور».

۲۲۷ ـ ف، د: «وتحكّم».

ـ أي: عند صاحب الحق حكمان: الكتاب، والسنة.

۲۲۸ \_ «جاءت الحكمان»: فيه تأنيث الفعل للفاعل المذكر، وهو الحكم، وستراه
 مرة أخرى في البيت ۲۲۲، وانظر التعليق على البيت ۲۱۱ (ص).

۲۳۰ \_ س: «الإيمان».

۲۳۲ \_ «نعمى»: من نُعمَى عين: قُرّتها، أي أفعل ذلك كرامة لك وإنعاماً بعينك. اللسان ٥٨١/١٢، ومراد الناظم: لا أكرمك ولا أقرّ عينَكَ ولا أطيعك يا داعى الكفر والطغيان.

٧٣٣ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوَّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَي لِيَحْكُمُ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ الْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُمُ اللَّمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ [10] .

٢٣٥ ـ يَوْقَى إِلَى الأوْجِ الرَّفِيع وَبعْدَه
 ٢٣٦ ـ هَـذَا وَإِنَّ قِـتَالَ حـزبِ السلَّهِ بـالْ
 ٢٣٧ ـ واللَّهِ مَا فتَحُوا البلَادَ بكشرةٍ
 ٢٣٨ ـ /وكَذَاكَ مَا فَتحُوا القلوبَ بهذِهِ الْ
 ٢٣٨ ـ وشَجَاعَةُ الفُوسَانِ نَفسُ الزُّهْدِ في
 ٢٣٩ ـ وشَجَاعَةُ الحُكَام والعُلَماءِ زُهْـ
 ٢٤٠ ـ وشَجَاعَةُ الحُكَام والعُلَماءِ زُهْـ

يَهوِي إِلَى قَعْرِ الحَضِيضِ الدَّانِي أَعْمَالِ لَا بكتَائِبِ الشُّعْ عَانِ أنَّى وأعدَاهُمْ بِلَا مُسسبَانِ آراءِ بَلْ بالعلْمِ والإيسمَانِ نَفْسٍ وذَا مَحْ ذُورُ كُلِّ جَبَانِ لَدْ فِي الثَّنَا مِنْ كلِّ ذِي بُطلَانِ

۲۳٥ ـ الأوج: فارسي معرّب، من اصطلاحات المنجمين، قال الخوارزمي: «هو أرفع موضع من الفلك الخارج المركز، أعني أبعده من الأرض. ومقابله الحضيض». مفاتيح العلوم ص ٢٤٤ (دار الكتاب العربي بيروت ١٤٠٩هـ) ومن هنا استعمله الشعراء والكتّاب بمعنى أقصى درجات الارتفاع. (ص).

**الحضيض**: قرار الأرض عند سفح الجبل، وقيل: هو في أسفله والسفح: من وراء الحضيض. اللسان ١٣٦/٧، والداني: القريب.

**٢٣٦ ـ كتائب**: جمع كتيبة وهي القطعة العظيمة من الجيش. اللسان ٧٠١/١.

٢٣٧ ـ أعداهم: أعداؤهم، قصر الممدود للضرورة، ومثله في البيت الآتي (٢٤٠).

۲۳۸ - يريد - رحمه الله - أن أهل الحق لا يعولون في قتال أعدائهم على كثرة عددهم أو تنوع عدتهم بل على جليل الأعمال وصالح العبادة والذل لرب العالمين، ولو اعتمدوا على قوتهم لما استطاعوا أن يفتحوا البلاد وهم ما يكادون يواجهون عدوا إلا وهذا العدو يفوقهم في العدد والعدة، لكن الأمر كما قال الله تعالى: ﴿إِن نَصْرُوا الله يَصُرُكُمْ وَيُثَبِتَ أَفَدامَكُمُ المحمد: ٧].

د: «بكثرة الآراء».

- يعني: الآراء المخالفة لما جاء في الكتاب والسنة، وهي جميع آراء أهل البدع، فإن أهل الحق لم يهدوا الناس بها، ولم يدعوا الناس إلى الإسلام بالطرق الكلامية أو المناهج الفلسفية بل بالعلم والإيمان.

٢٣٩ - في متن الأصل: «عين الزهد»، وصححه في الحاشية بما أثبتنا، وكذا في جميع النسخ.

٧٤١ ـ فإذا هُما الْجَتَمَعَا لِقَلْبٍ صَادِقٍ ٧٤٢ ـ واقصِدْ إلَى الأقْرانِ لَا أَطْرَافِ هَا ٧٤٣ ـ واسمَعْ نَصِيحةَ مَنْ لَهُ خُبْرٌ بِمَا ٧٤٤ ـ مَا عِنْدَهُمْ واللَّهِ خَيْرٌ غَيرَ مَا ٧٤٥ ـ والسكُلُّ بَعدُ فبِدْعةٌ أو فِديةٌ ٧٤٦ ـ فاصدَعْ بأمرِ اللَّهِ لَا تَخْشَ الورَى

شَدَّتُ ركائبُهُ إلَى الرَّحمنِ فَالعِزُ تَحْتَ مَقَاتِلِ الأَقْرانِ فَالعِزُ تَحْتَ مَقَاتِلِ الأَقْرانِ عند الورَى مِنْ كَثُرة الجَوَلَانِ أَخَذُوهُ عمَّنْ جَاءَ بالقُرْآنِ أَوْ بحثُ تشكيب ورأي فُلَانِ أَوْ بحثُ تشكيب ورأي فُلَانِ في اللَّه واخْشَاهُ تَفُرْ بأَمَانِ

٢٤١ ـ يعنى ـ رحمه الله ـ بالأمرين المجتمعين:

الأول: الزهد في النفس والاستهانة بالموت والقتل ما دام على الحق. الثاني: الزهد في ثناء الناس ومدحهم ما دام الذي في السماء جلّ جلاله راضاً.

الركائب: جمع ركاب، وهي الإبل المركوبة. و«شدّت»: ضبط في الأصل بفتح الشين فيكون بمعنى: أسرعت. وإذا ضبطناه بضمها كان المعنى: هُيّئت رواحلُه للسفر. (ص).

٢٤٢ ـ الأقران: جمع قِرن وقِرنك: المقاوم لك في أي شيء كان. وقيل: في شدة البأس فقط. اللسان ٣٣٧/١٣. يعني: أنك إذا توفرت لديك القوة والشجاعة فلا ينبغي أن تنشغل بقتال الضعفاء والجبناء الذين يكونون غالباً في أطراف الصفوف لا في مركزها ووسطها، بل اقذف بنفسك في قلب صف العدو الذي يكون فيه الأبطال والشجعان ثم قاتلهم لتشرّد بهم من خلفهم.

۲٤٣ ـ الخُبْر: العلم بالشيء والدراية التامة به، والخبير: العالم. اللسان ٢٢٧/٤.

ـ بين الناظم ـ رحمه الله ـ في موضع آخر من قصيدته أنه قد وقع في بعض المذاهب المنحرفة وجرّب ما فيها من الباطل، حتى أتاح له الله تعالى بمنه وكرمه الاتصال بالعلم العالم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ قدّس الله روحه ـ فدله على الطريق وأراه طرق الهدى. انظر البيت: ٢٢٨٧ وما بعده.

٧٤٥ \_ أي: بحث يقصد منه إثارة الشكوك والشبه ضد العقيدة الصحيحة.

٧٤٦ \_ كَـمـا قـال الله تـعـالـى: ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞﴾ [الحجر: ٩٤].

٧٤٧ - واهسجُر وَلَوْ كُلَّ السورى فِي ذاتِهِ ٧٤٨ - واصبِرْ بغَيرِ تَسَخُّطٍ وَشِكَايَةٍ ٧٤٩ - واهبجُرهُمُ الهَجرَ الجَميلَ بِلَا أَذَىَ ٠٥٠ - وانظُر إلَى الأقدارِ جَارِيَةً بِمَا ٢٥١ - واجعَلْ لقلْبِكَ مُقْلَتين كِلاهُما ٢٥٢ - فانظُرْ بِعَينِ الحُكْمِ وارحَمْهُم بِهَا ٢٥٢ - وانظُرْ بعينِ الأَمْرِ واحْمِلْهُمْ عَلَى

لَا فِي هَـوَاكُ ونَـحْـوةِ السَّسيطَانِ واصفَح بغيْرِ عِتَابِ مَنْ هُو جَانِ إِنْ لَمْ يسكن بسدٌّ مِسنَ السهِـجْـرانِ قَـدْ شَاءَ مِسنْ غَـيٍّ وَمِسنْ إيسمَانِ بالحَقِّ فِي ذَا الحَلقِ باصرتَانِ إذْ لَا تُسرَدُّ مسشـيِـئَةُ السدَّيَّانِ أَحْـكَامِـهِ فَـهُـمَا إِذاً نَـظَـرانِ

<sup>=</sup> \_ الأصل أن يقول: «واخشه» بحذف حرف العلة لأنه فعل أمر، ولكن اضطر، فأجرى المعتل مجرى الصحيح.

<sup>-</sup> أي: تفز بالأمن والسلامة من العذآب يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ وَاللَّهُ مَا مُهَا تَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٢].

٧٤٧ ـ في ذاته: أي لأجل الله تعالى وفي سبيله وطلب رضاه.

النخوة: العظمة والكبر والفخر. اللسان ٣١٢/١٥، ومراد الناظم بنخوة الشيطان: ما يلقيه الشيطان في قلب العامل من تعاظم وكبر ليفسد نيته ويحبط عمله.

٢٤٨ ـ الجاني: من الجناية، وهي الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة. اللسان ١٥٤/١٤.

۲۰۱ ـ المقلة: العين. وكان الصواب: كلتاهما، ولكنه ذكّر المؤنث للضرورة. وسيأتي مرة أخرى في البيتين: ۲۰۱، ۱۱۷۶ (ص).

باصرتان: كذا في الأصل وف. وكتب ناسخ ف صاداً صغيرة تحت صاد الكلمة تأكيداً لها. وفي غيرهما: ناظرتان. مراد الناظم: تدبر وتفكر بقلبك وعين بصيرتك في حال هذا الخلق واجعل لك فيه نظرين.

۲۰۳ ـ يعني ـ رحمه الله ـ بعين الحكم «الإرادة الكونية» وعين الأمر «الإرادة الشرعية»، وأهل الحق يفرقون بين الإرادتين، فيقولون: الإرادة نوعان:

الأول: إرادة كونية (وهي المقصودة بقوله: عين الحكم) ترادفها المشيئة وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه. فهو سبحانه إذا أراد شيئاً وشاءه حدث ووقع عقب إرادته له كما قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا آمُرُهُۥ إِذَا أَرَادَ=

مِنْ خَشيْةِ الرحمنِ بَاكيتانِ فَالقِلْبُ بِينَ أَصابِعِ الرَحمنِ

شَيْئًا أَن يَقُولَ لَمُ كُن فَيكُونُ ﴿ إِيِّس: ٨٢]، فهذه الإرادة شاملة لجميع الحوادث من خير وشر.

الثاني: إرادة شرعية (وهي المقصودة بقوله: عين الأمر) تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْمُسَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وهذه الإرادة لا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه من الخير، وهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله أي: ما لا يحبه ولا يرضاه.

ولا تلازم بين الإرادتين بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى فبينهما عموم وخصوص من وجه، وقد تجتمع هاتان الإرادتان كما في إيمان أبي بكر فهو مراد كونا لأنه وقع ومراد شرعاً لأنه محبوب مرضي عند الله تعالى. وقد تفترقان ككفر أبي جهل فهو مراد كوناً لأنه وقع، وغير مراد شرعاً لأنه مبغوض غير مرضي عند الله تعالى.

ومعنى كلام الناظم - رحمه الله -: أنك تنظر إليهم بعين الحكم فترحمهم لأن مشيئة الله وإرادته فيهم لا ترد، وتنظر إليهم بعين الأمر فتحملهم على أحكام الله فقد حرم عليهم الزنا والسرقة وإن أرادهما منهم كوناً. فإذا وقعا فحد الزاني واقطع السارق ولا تعطل الحكم الشرعي بحجة أن هذا مراد كوناً. شرح الطحاوية ١٨٠٨، المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص١٢١، شرح الواسطية لهراس ص١٥ - ٢٥ شرح ابن عيسى ١٣١/١ - ١٣٢، الماتريدية للشمس السلفي الأفغاني ٤٤٨/١.

٢٥٤ ـ كلاهما: انظر التعليق على البيت ٢٥١.

۲۰۲ ـ واحذَرْ كَمائنَ نفسِكَ اللَّاتي مَتَى ٢٥٧ ـ وإذا انتصرتَ لها تكونُ كَمنْ بَغَى ٢٥٨ ـ واللهُ أخبر وهُو أصدقُ قَائِلِ

خرجتْ عَليكَ كُسِرتَ كَسرَ مُهانِ طَفْيَ الدُّخانِ بِمُوقَدِ النِّيرانِ أَنْ ليسَ يَسْصُرُ عَبْدَهُ بِأَمَانِي

= على الله تعالى أو يعجب بعمله.

- يشير إلى ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي القال: «إن قلوب بني آدم كلّها بين إضبَعين من أصابع الرحمٰن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله الله الله الله مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» رواه مسلم ٢٠٣/١٦ ـ ٢٠٤ كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء.

٢٥٦ ـ يعني: خفاياها وغرائزها وشهواتها المحرمة، كالعجب والكبر وحب الظهور والشهوة والرياء وحب الدنيا وغير ذلك. وهذه متى غلبت على الإنسان فقد الإخلاص والالتجاء إلى الله تعالى والعمل من أجل نصرة دين الله، فيصبح يجادل ويقاتل من أجل هواه. وهنا لا ينصره الله لأن الله تعالى قال: ﴿ وَلَيَنصُرُنَ اللهُ مَن يَنصُرُونَ ﴾ [الحج: ٤٠] وهو هنا لم ينصر الله وإنما نصر نفسه.

۲۵۷ ـ طفي: بتسهيل الهمزة، وأصله: طَفْء، من طفئت النار: ذهب لهبها (ص). تكون: في ط: «فأنت».

بمُوقَد: كذا ضبطت في ف بضم الميم وفتح القاف. وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ويجوز أن يكون مصدراً ميميّاً. (ص) ومعنى البيت: أن الواجب على المسلم أن يحارب هوى نفسه ويدافع طغيانها فإذا ولجت في باطل أو وقعت في تقصير فلا ينتصر لها بل يردعها ويخذلها عن ذلك، فإن انتصر لها فهو كمن زاد الطين بلّة ويكون شأنه كمن أراد أن يطفىء الدخان بموقد النيران.

۲۰۸ ـ في ح، ط: «سوف ينصر» ولعله تغيير من ناسخ رأى كلمة «بأمان» مكتوبة في بعض النسخ بدون ياء، فظنها من الأمن (ص).

الأماني: جمع أمنية من التمني وهو تشهي حصول المرغوب فيه وحديث النفس بما يكون وما لا يكون. اللسان ٢٩٤/١٥.

۲۵۹ ـ مَن يعملِ السُوأى سُيجزَى مِثلَها أو يعملِ الحُسنى يَفُرْ بجِنَانِ ٢٦٠ ـ مَن يعملِ السُوأى سُيجزَى مِثلَها وَصَّى وبعدُ لِسائرِ الإِخْوانِ

## فهڻ

## وهذا أوَّلُ عقدِ<sup>(١)</sup> مجلسِ التَّحكيم

٢٦١ ـ فاجلِسُ إذاً فِي مَجلسِ الحَكَمَيْنِ لِلرّ حُمنِ لا لِلنَّفْسِ والسَّسَيطانِ ٢٦١ ـ فاجلِسُ إذاً في مَجلسِ الحَكَمَيْنِ لِلرّ عَملُ الصَّريحُ وفِطرةُ الرحمنِ ١/١١ للمَّريحُ وفِطرةُ الرحمنِ ١/١١ المَّما النقلُ الصحيحُ وبَعدَه الـ

٢٥٩ \_ حذف الفاء من جواب الشرط للضرورة (ص).

بَجنان: يَعني: الْجَنَات. ويشير ـ رحمه الله ـ إلى قوله تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا يَعِدُ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيّاً وَلِيّاً أَمَانِيّ أَهْلِ الْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الْفَكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِهِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٢٣، ١٢٤].

قال ابن كثير في تفسير الآية: «المعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه ولا كل من قال إنه على الحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان لهذا قال تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيّكُم ﴾ أي ليس لكم نجاة بمجرد التمني بل العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع شرعه » أ. هـ. تفسير ابن كثير ١٧٥١، بتصرف يسير، انظر تفسير الطبري مجلد ٤ /ج٥٨٨٠.

<sup>(</sup>١) كلمة «عقد» ليست في الأصل.

٢٦١ أي: بعدما تتحلى بالصفات التي تقدمت من العدل والإنصاف والإخلاص وغيرها فاجلس للحكم بين هذه الطوائف لأنك بصفاتك هذه قد أصبحت أهلاً لذلك.

٢٦٢ \_ ط: «الأول النقل»، وهو مخالف لجميع النسخ، ولعلّه تغيير لما جاء في المتن من تأنيث المذكر، وقد مرّ مثله في البيت ٢٢٨ (ص).

ـ يعنى بالنقل الصحيح: القرآن وما ثبت من السنة.

٢٦٣ - واحكُم إذاً فِي رُفْقة قَدْ سافروا ٢٦٤ - فترافقُوا فِي سَيْرِهم وتفارقُوا ٢٦٥ - فأتَى فَرِيتٌ ثُم قَالَ وجدتُه

يَسبغُونَ فاطرَ هَذِهِ الأكوانِ عِند افتراقِ الطُّرْقِ بالحَيْرانِ هَذَا الوجودَ بِعَينِهِ وَعِيَانِ

العقل الصريح: هو العقل السالم من الشبهات والشهوات.

الفطرة: الجبلة المتهيئة لقبول الدين، التعريفات للجرجاني ص٢١٥. وقال العلامة عبدالرحمان بن يحيى المعلمي: «أما الفطرة فأريد بها ما يعم الهداية الفطرية والشعور الفطري والقضايا التي يسميها أهل النظر ضروريات وبديهيات والنظر العقلي العادي وأعني به ما يتيسر للأميين ونحوهم ممن لم يعرف علم الكلام ولا الفلسفة». التنكيل بما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل ٢١٨/٢.

وقال ابن القيم - رحمه الله - بعدما عرض أقوال الناس في الفطرة: «فقد تبين دلالة الكتاب والسنة والآثار واتفاق السلف على أن الخلق مفطورون على دين الله الذي هو معرفته والإقرار به ومحبته والخضوع له، وأن ذلك موجب فطرتهم ومقتضاها يجب حصوله فيها إن لم يحصل ما يعارضه، وأن حصول ذلك يقف على انتفاء المانع». شفاء العليل ص٩٢٥ باختصار يسير، وانظر الصواعق المرسلة لابن القيم ١٩٧٧/٤، التنكيل للمعلمي ١٩١/٢.

77٤ - ضرب الناظم - رحمه الله - مثلاً للطوائف وأهل المذاهب واعتزاز كل منهم بقوله برفقة شرعوا في السفر، وقصدهم واحد، لا يطلبون إلا الحق، فسلكوا طريقاً واحداً في مبتدأ سيرهم، فلما جدّ بهم السير وصلوا إلى مفترق الطرقات، فحينئذ سلك كلّ فريق من هذا الركب طريقاً غير طريق صاحبه. ثم رجعوا من سفرهم آئبين وعرضوا تجارتهم وما حصلوه في سفرهم وثمرات سعيهم على العالم العادل ليحكم بينهم بالحكم الموافق للنقل والعقل والفطرة. شرح النونية - السعدي ص٢٢.

٢٦٥ - هذا الفريق الأول هم القائلون بوحدة الوجود ويسمّون أيضاً بالاتحادية.
 وهم قوم يزعمون أن الخالق اتحد بالمخلوق حتى صار هو هو، وعندهم
 من الضلال والكفر العظيم ما لا يخفى على من عرف مذهبهم وقرأ في
 كتبهم. وقد بدأ الناظم - رحمه الله - بهم لأنهم أشد الفرق ضلالاً وزيغاً=

والعياذ بالله. ومن كبارهم ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والعفيف التلمساني، وكلّهم تجمعهم الضلالة والزندقة. وحقيقة قولهم تعطيل الصانع بالكلية، والقول بقول الدهرية الطبيعية. وهم يقولون: إن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى، ليس وجودها غيره ولا شيء سواه ألبتة. حتى وجود الجن والشياطين والكافرين والفاسقين والكلاب والخنازير والنجاسات والكفر والفسوق والعصيان عين وجود الرب، لا أنه منفصل عن ذاته وإن كان مخلوقاً له مربوباً مصنوعاً له وقائماً به. انظر مجموع الفتاوى ١١٤٢، درء تعارض العقل والنقل ١١٨٦، الاستقامة ١١٣/١، التبصير في الدين ١١٦، الفرق بين المين ٢٧٣، ٧٥٠.

ومن أقاويل كبيرهم محيي الدين ابن عربي: «ومن عرف ما قررناه. . علم أن الحق المنزه هو الخلق المشبه. . » فصوص الحكم ص٧٨.

وقال أيضاً: "وإذا أعطاه الله المعرفة بالتجلي كملت معرفته بالله.. رأى سريان الحق في الصور الطبيعية والعنصرية، وما بقيت له صورة إلا ويرى عين الحق عينها، وهذه المعرفة التامة التي جاءت بها الشرائع المنزلة من عند الله» الفصوص ٣٢٨. وقال: «.. فإن شهد النفس كان مع التمام كاملاً فلا يرى إلا الله في عين كل ما يرى فيرى الرائي عين المرئي» الفصوص ص٣٤٩، وزعم: أن الله تعالى كلمه فقال له: «ألا تراني أتجلى لهم في القيامة في غير الصورة التي يعرفونها والعلامة فينكرون ربوبيتي. فحينئذ أخرج عليهم في الصورة التي لديهم فيقرون لي بالربوبية وعلى أنفسهم بالعبودية، فهم لعلامتهم عابدون.. فمن قيدني بصورة دون صورة فتخيله عبد وهو الحقيقة الممكنة في قلبه المستورة فهو يتخيل أنه يعبدني وهو يجحدني والعارفون. لا يظهر لهم عندهم سوائي ولا يعقلون من الموجودات سوى أسمائي فكل شيء ظهر لهم وتجلى قالوا: أنت المسبح الموجودات سوى أسمائي فكل شيء ظهر لهم وتجلى قالوا: أنت المسبح الأعلى». الفتوحات المكية ١٩٨٤، ومن شعر ابن عربى:

ف لا تنظر إلى الحق وتعريبه عن المخلق ولا تنظر إلى المخلق وتكسوه سوى المحق الفصوص ص١١٥٠

٢٦٧ - مَا ثَمَّ مَوجُودٌ سِواهُ وإنَّها ٢٦٧ - فَهُو السَّماءُ بعينِها ونجُومُها ٢٦٨ - وهُو الغَمامُ بِعَينِه والثَلجُ والْ ٢٦٨ - وهُو الهواءُ بِعينِه والماءُ وَالتَّ ٢٦٨ - وهُو الهواءُ بِعينِه والماءُ وَالتَّ ٢٧٠ - هَذي بَسائطُه ومنهُ تركَّبتُ ٢٧١ - وَهُو الفقِيرُ لها لأجلِ ظهُورهِ ٢٧١ - وهِي الَّتي افتقرَتْ إلَيهِ لأنه

غَـلِطَ الـلّسانُ فعقالَ مـومُـودانِ وكـذلِكَ الأفـلاكُ والـقَـمـرانِ أمْـطارُ مَـغ بَـرَدٍ ومَـغ مُحـشبَانِ ربُ الشقيلُ ونَفسُ ذِي النِّيرانِ هَذي الـمَظَاهِرُ مَا هُنا شَيئانِ فيها كفقر الروحِ لِلأبدانِ هُو ذاتُها ووُجودُها الحَقَّانِي

> · ومن رؤوسهم أيضاً البلياني من مشايخ شيراز، ومن شعره: وما أنت غير الكون بل أنت عينه ويفهم هذا السد

وما أنت غير الكون بل أنت عينه ويفهم هذا السرَّ من هو ذائقه مجموع الفتاوي ٤٧٣/٢.

۲۲۸ ـ البرَد: الماء الجامد ينزل من السحاب قطعاً صغاراً ويسمّى حبّ الغمام وحبّ المزن (المعجم الوسيط).

الحُسبان: الصواعق والبرد والعجاج. القاموس: ٩٥.

779 ـ يزعم القائلون بوحدة الوجود: أن هذه البسائط الأربع (الماء والهواء والتراب والنار) منها تتركب سائر الموجودات (كقول الطبيعيين القدماء). ويزعمون أيضاً أن الله تعالى قبل إيجاد المخلوقات كان في عماء (فضاء) فأوجد من هذا العماء جميع صور العالم، وفيه الملائكة والعقل والنفس والطبيعة. ومادة هذا العماء عناصر أربعة: الماء والهواء والتراب والنار، فتنفس الرحمٰن، فدخل ما كان في هذا العماء في ذات الله ولم يبق إلا عماء، ثم أخرجها الرحمٰن، فمن الطبيعة ظهر كل جسم وجسد جسماني من عالم الأجسام العلوي والسفلي، وهي من نفس الرحمٰن ظهرت في الكون، فهو بخار الرحمٰن، فيه الرحمة، بل هو عين الرحمة. انظر الفتوحات المكية لابن عربي ١٩٦٥، ٧٢٣، ٢٠٤١.

۲۷۲ ـ الحقاني: منسوب إلى الحق، كالربّاني إلى الربّ. تاج العروس ٣١٩/٦. يزعم القائلون بوحدة الوجود: أن الله تعالى محتاج إلى هذه المظاهر والعوالم لأنه هو جوهرها=

إسجسادُ والإعسدامُ كُسلَّ أَوَانِ حُكمُ المَظاهِرِ كَيْ يُرَى بِعيانِ

وروحها. قال شيخ الإسلام وهو يحكي أقاويل هؤلاء: «ويقولون: «إن الله يعبد أيضاً كل شيء لأن الأشياء غذاؤه بالأسماء والأحكام، وهو غذاؤها بالوجود، وهو فقير إليها وهي فقيرة إليه» مجموع الفتاوى ٢٦٨/٢.

وقال ابن عربي: «وإذا كان الحق هوية العالم فما ظهرت الأحكام كلّها إلا منه وفيه. . فليس في الإمكان أبدع من هذا العالم لأنه على صورة الرحمٰن، أوجده الله أي ظهر وجوده تعالى بظهور العالم، كما ظهر الإنسان بوجود الصورة الطبيعية . فنحن صورته الظاهرة، وهويته تعالى روح هذه الصورة المدبرة لها، فما كان التدبير إلا فيه، كما لم يكن إلا منه الفصوص ٣٠٣، ٣٠٤.

وقال شيخ الإسلام وهو يحكي كلام ابن عربي: «جعل وجوده مشروط بوجود العالم وإن كان له وجود ما غير العالم كما أن نور العين مشروط بوجود الأجفان وإن كان قائماً بالحدقة. فعلى هذا يكون الله مفتقراً إلى العالم محتاجاً إليه كاحتياج نور العين إلى الجفنين. وقد قال تعالى: ﴿لَقَدُ سَيْعَ اللّهُ قَوْلَ ٱلّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَكَنَ أَغْنِيانَ ﴾ [آل عمران: ١٨١] فإذا كان هذا قوله فيمن وصفه بأنه فقير إلى أموالهم ليعطيها الفقراء فكيف قوله فيمن جعل ذاته مفتقرة إلى مخلوقاته بحيث لولا مخلوقاته لانتشرت ذاته وتفرقت وعدمت كما ينتشر نور العين ويتفرق ويعدم إذا عدم الجفن عجموع الفتاوى ١٨٦/٢ ـ ١٨٠٠.

٣٧٣ ـ «وتظل تلبسه. . . »: يعنى العوالم والمظاهر والمخلوقات.

٢٧٤ ـ في الأصل: «ترى»، ولم ينقط حرف المضارع في ف.

- قال الشيخ محمد خليل هراس: "يعني أن تلك المظاهر والتعينات باعتبار أن ذلك الوجود المطلق هو قوامها الحامل لها فهي لا تزال تتوارد عليه في عملية إيجاد وإعدام مستمر كلما فنيت صورة خلعت ذلك الوجود ولبسته أخرى، وكذلك هو يظل يلبسها ويخلعها بلا انقطاع، وهذا حكم اقتضاه ظهور هذا الوجود فإنه لو دام على إطلاقه لما أمكن رؤيته وظهوره للعيان» شرح النونية 11/1.

۲۷۰ ـ وَتكَثُّرُ المَوجودِ كالأعضاءِ في الْهُ ٢٧٦ ـ أَوْ كَالقُوى في النَّفْسِ ذلِك وَاحدٌ ٢٧٧ ـ فَ ـ يَ كُلُّ هِ فِي النَّفْسِ ذلِك وَاحدٌ ٢٧٧ ـ فَ ـ يَ كُلُّ هِ فِي النَّفْرِ الأنواعِ فِي ٢٧٨ ـ أَو أَنَّها كَتَ كُنُّ رِ الأنواعِ فِي ٢٧٨ ـ في حَونُ كُلِّياً وجوزئيًا تُه ٢٧٩ ـ في حَونُ كُلِّياً وجوزئيًا تُه

مَحسوسِ مِنْ بَشَرٍ ومِنْ حَيَوانِ متكشُّرٌ قَامتُ بِهِ الأمْسرانِ هَذِي مَقالةُ مُلَّعي العِرفانِ جِنْسٍ كَما قالَ الفَريقُ الثَّاني هَذَا الوجُودُ فهذِهِ قَوْلَانِ

۲۷۰ ـ لما احتج على القائلين بوحدة الوجود بأن الموجودات المشاهدة كثيرة متنوعة متعددة فكيف تقولون: إن الوجود واحد؟ قالوا: إن الموجود واحد وهذه الموجودات أجزاء له وهي بالنسبة لهذا الوجود المطلق كنسبة الأعضاء المختلفة لجسم الإنسان والحيوان إليه أو كنسبة قوى النفس المختلفة إليها أي: أنها كنسبة الجزء إلى كله. انظر شرح النونية \_ هراس ٦١/١.

وقال ابن عربي: «فالعالِمُ بالله يعلم من عبد وفي أي صورة ظهر حتى عبد وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية، فما عبد غير الله في كل معبود» الفصوص ص٧٢. وانظر مجموع الفتاوى ٤٦٧/٢.

۲۷٦ \_ أنث لفظ «الأمر» \_ وهو مذكر \_ للضرورة، وانظر التعليق على البيت ٢٢٨
 (ص).

<sup>-</sup> مراده بالأمرين: الأمر الأول: أنه واحد بذاته غير متعدد، الأمر الثاني: أنه مركب من أعضاء وقوى كثيرة فالإله عندهم قد قام به هذان الأمران فهو كل واحد غير متعدد ولكن له أجزاء.

۲۷۷ ـ هذا قول ابن عربي.

۲۷۸ \_ وهو ابن سبعین ومن وافقه. وفي ب، طه: «لتكثر»، تصحیف.

۲۷۹ \_ «فهذه قولان» كذا في جميع النسخ، وفيه تأنيث المذكر وإفراد المثنى للضرورة. وانظر مثله في إفراد اسم الإشارة ٣٢٦٣، ٣٠٥٩، ٥٧٥٠ (ص).
 يعد أن اتفق القائلون بوحدة الوجود على أن الوجود في نفسه شيء واحد وأن الكثرة هي في التعيّنات اختلفوا في نسبة ذلك الوجود الواحد إلى تلك التعينات، فذهب ابن عربي \_ كما تقدم \_ إلى أنها من نسبة الكل إلى أجزائه=

كنسبة أعضاء الجسم إليه أو كنسبة قوى النفس إليها. وذهب ابن سبعين إلى أنها من نسبة الكلي إلى جزئياته يعني بذلك: أن هذا الوجود المطلق الكلي جنس، وهذه الموجودات المتعينة أنواع له فتكون هذه الكثرة البادية في الموجودات كثرة نوعية كما يقال مثلاً: "إن الحيوان جنس تحته أنواع هي الإنسان والفرس والجمل. إلخ». انظر بغية المرتاد لشيخ الإسلام ص١٩٨٤، مقدمة ابن خلدون ص٤٧١، شرح النونية \_ هراس ٢٢/١.

• ٢٨٠ ـ «أولاهما» كذا في ف وحاشية الأصل بخط من قابله على النسخة المقروءة على المؤلف. وفي غيرهما: «إحداهما». وأنث الناظم لفظ القول للضرورة. ومثله في: ١٦٨٧، ٢٩٢٧، ٤٨٩٨، وانظر التعليق على البيت ٢٢٨ (ص). \_ وقد نقلنا نص الفصوص آنفاً تحت البيت ٢٧٥.

وكتاب «فصوص الحكم» ألفه محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عربي، أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي، المعروف بمحيي الدين بن عربي، ولد سنة ٠٦٠هـ، وهو من رؤوس القائلين بوحدة الوجود وله مقالات في وجود الله تعالى وفي التصوف والولاية والنبوة، لا يقولها مؤمن بالله واليوم الآخر ـ وقد تقدم بعض ذلك عند حكاية مذهب القائلين بوحدة الوجود.

وقد حكى شيخ الإسلام كفره في عدة مواضع وشارح الطحاوية أيضاً وغيرهما من أهل العلم. ولابن عربي مؤلفات كثيرة منها: الفتوحات المكية، وديوان شعر، توفي في دمشق سنة ٦٣٨هـ.

سير أعلام النبلاء ٤٨/٢٣، ٤٩، الأعلام للزركلي ٢٨١/٦، ٢٨٢، مجموع الفتاوى ٣٨٢/٢، ٣٨٢، مجموع الفتاوى ٣٤٢/٢، شرح الطحاوية ٧٤٤/٢ ـ ٧٤٠.

وكتابه: فصوص الحكم يقع في مجلد قرابة الأربعمائة صفحة \_ وهو مطبوع \_ جمع فيه كفرياته وضلالاته ويزعم أنه ألفه بأمر من النبي الله لما رآه في المنام. وقد ذم العلماء هذا الكتاب وفندوا ما كتبه فيه وردوا عليه، قال الذهبي \_ رحمه الله \_ : ومن أردأ تواليفه كتاب «الفصوص» فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. أ.ه. السير ٤٨/٢٣ \_ 2٩.

وممن ردّ عليه: شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم» (مجموع الفتاوى ٣٦٢/٢ ـ ٤٥١)، والإمام أحمد بن إبراهيم بن عبدالرحمٰن الواسطي المعروف بابن شيخ الحزاميين في كتابه «أشعة النصوص في هتك أستار الفصوص»، والإمام شمس الدين محمد بن محمد العيزري تلميذ التاج السبكي في كتابه «تسورات النصوص على تهورات الفصوص»، والعلامة الملا علي بن محمد القاري، والحافظ جمال الدين ابن الخياط اليمني، والفقيه محمد بن علي المعروف بابن نور الدين الموزعي اليماني، وغيرهم. شرح النونية ـ ابن عيسى ١٩٧١.

ابن سبعين: عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين الإشبيلي الرَّقوطي. ولد سنة ٦١٤ه، من زهّاد الفلاسفة ومن رؤوس القائلين بوحدة الوجود. قال فيه ابن كثير: «اشتغل بعلم الأوائل والفلسفة فتولد من ذلك نوع من الإلحاد» أ.ه. وأقواله أقبح وأكفر من أقوال ابن عربي، من كتبه: «كتاب اللهو»، «أسرار الحكمة المشرقية»، «النصيحة»، وله رسائل مطبوعة، وأتباعه يعرفون بالسبعينية، توفي سنة ٦٦٩ه. البداية والنهاية ٣٨١٧، لسان الميزان ٣٩٢/٣، الأعلام ٢٠٨٠، مجموع الفتاوى ١٣١/٢.

۲۸۱ ـ العفيف التلمساني: سليمان بن علي بن عبدالله بن علي الكوفي ثم التلمساني عفيف الدين أبو الربيع. شاعر له مشاركة في كثير من العلوم في النحو والأدب والفقه والأصول، وله في ذلك مصنفات، وهو من رؤوس القائلين بوحدة الوجود. وله من الأقوال في الضلال والزندقة ما لا يقوله مؤمن بالله واليوم الآخر. قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ بعدما ذكر ابن سبعين وابن عربي: "والتلمساني أعظمهم تحقيقاً لهذه الزندقة والاتحاد التي انفردوا بها، وأكفرهم بالله، وكتبه، ورسله، وشرائعه، واليوم الآخر. لكن ما رأيت فيهم من كفر هذا الكفر الذي ما كفره أحد قط مثل التلمساني" أ. هد ومشي مرة مع الشيرازي تلميذه فمرّا بكلب أجرب ميت فقال الشيرازي: هذا أيضاً من ذات الله؟ فقال: وثم خارج عنه؟ ومرّ التلمساني ومعه شخص بكلب، فركضه الآخر برجله، فقال: لا تركضه فإنه منه. من كتبه: شرح الفصوص، =

٢٨٧ - إلّا من الأغلاطِ فِي حِسِّ وَفِي ٢٨٧ - والحُلُ شيءٌ واحدٌ فِي نفسِه ٢٨٤ - فالضيفُ والمأكولُ شيءٌ واحدٌ 1٨٤ - فالضيفُ والمأكولُ شيءٌ واحدٌ ٢٨٥ - وكذلكِ الموطوءُ عينُ الواطِ وَالْ

وَهُم وَتِلكَ طَبيعةُ الإنْسانِ ما لِلتعددُّدِ فِيهِ مِنْ سُلطانِ والوَهُمُ يَحسَبُ هُهنا شيئانِ وهُمُ البعِيدُ يقولُ ذَانِ اثنانِ

= والعروض، وديوان شعر. البداية والنهاية ٣٢٦/٣، فوات الوفيات ٧٢/٧، وشذرات الذهب ٥١٢/٤، والأعلام ٣/١٣٠، مجموع الفتاوى ٢/٥٧، ١٧٥٨.

۲۸۳ ـ ذهب التلمساني إلى أن الوجود كله شيء واحد في نفسه لا تكثر ولا تعدّد فيه أصلاً. وهذه الكثرة التي نراها بأعيننا أو نتخيلها في نفوسنا لا حقيقة لها، بل هي من أغلاط الحس الذي قد يرى الشيء الواحد كثيراً، والوهم الذي قد يتخيل الصورة الواحدة صوراً متعددة. وذلك الغلط في الحس والوهم من طبيعة الإنسان. انظر شرح النونية ـ هراس 17/1، ٣٠.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : «وأما التلمساني ونحوه فلا يفرّق بين ماهية ووجود ولا بين مطلق ومعين، بل عنده ما ثم سوى ولا غير بوجه من الوجوه، وإنما الكائنات أجزاء منه وأبعاض له بمنزلة أمواج البحر في البحر وأجزاء البيت من البيت. ولا ريب أن هذا القول هو أحذق في الكفر والزندقة». مجموع الفتاوى ١٦٩/٢.

٢٨٥ ـ ط: «عين الوطء». وهو مخالف لما في جميع النسخ. ولعل ذلك للتخلص من الضرورة التي فيها. وهي تسهيل الهمزة في الواطيء ثم حذف الياء. (ص).

- قال ابن عربي: «فإن الله أحب من خلقه على صورته وأسجد له ملائكته. . فحبّب إليه ربه النساء كما أحبّ الله من هو على صورته فما وقع الحب إلا لمن تكون عنه وهو الحق. . ولما أحب الرجل المرأة طلب غاية الوصلة وهي النكاح، ولهذا تعم الشهوة أجزاءه كلها ولذلك أمر بالاغتسال منه فعمّت الطهارة كما عمّ الفناء فيها عند حصول الشهوة فإن الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغيره، فإذا شاهد الرجل=

۲۸۹ ـ وَلَرُبِّـما قالا مَقالَتَه كـما دراب ۲۸۷ ـ روابی سِواهم ذَا وَقال مَظاهر ۲۸۸ ـ فَالظاهِرُ المَجْلُوُ شَيءٌ وَاحدٌ

الحق في المرأة كان شهوداً في منفعل وإذا شاهده في نفسه.. شاهده في فاعل.. فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل... فمن أحب النساء على هذا الحد فهو حب إلهى ومن أحبهن على جهة الشهوة الطبيعية الخاصة.. غاب عنه روح المسألة، فلو علمها لعلم بمن التذ ومن التذ وكان كاملاً». الفصوص ٤٣٣ - ٤٣٨ باختصار.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدعي أنه الله رب العالمين. . فقبّح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موطوءها الذي تفترشه» اه مجموع الفتاوى ٣٧٨/٢.

٢٨٦ ـ يعنى: قال ابن عربي وابن سبعين مقالة التلمساني.

وذلك لأن هذه الأقوال الثلاثة جد متقاربة ومهما كان الفرق بينها فإنها مشتركة في القول بوحدة الوجود. قال شيخ الإسلام: «وأما ابن سبعين فتارة يجعله ـ أي الحق تبارك وتعالى ـ بمنزلة المادة الجسمية. وتارة يجعله الوجود المطلق الذي تتعاقب عليه الموجودات المعينات ويجعل الموجودات المعينة بمنزلة الماهيات وإن لم يجعلها ثابتة في العدم»، السبعينية ص١٤٧، وقد ذكر شيخ الإسلام قول التلمساني ونسبه إلى جميع القائلين بوحدة الوجود. انظر السبعينية ص١٥٤.

٧٨٨ ـ بلا حسبان: أي كثيرة لا يحصرها عد. وهذا قول رابع للاتحادية، وهي أن هذه الموجودات إنما هي مظاهر وتجليات لشيء واحد، وهذه المظاهر ذات توحد أي انفراد وذات مثان أي تعدد. وقد أورد شيخ الإسلام هذا القول في معرض حكايته لأقوال أهل وحدة الوجود، ونسبه إلى الصدر الفخر الرومي وهو محمد بن إسحاق القونوي، من كبار تلامذة ابن عربي وأئمة الاتحادية. وقد تزوج ابن عربي أمه وربّاه. وبينه وبين نصير الدين الطوسي مكاتبات في بعض المسائل الحكمية. الأعلام ٦/٣٠. وهو يقول: "إن الله هو الوجود المطلق الذي=

٢٨٩ - هذي عباراتٌ لهم مضمونُها ما ثَمَ غَيرٌ قَطُّ في الأَعْيانِ
 ٢٩٠ - فَالقومُ مَا صَانوه عن إنْسٍ ولا جِنِّ ولا شَرَحِرٍ وَلا حَريَ وانِ
 ٢٩١ - كلّ ولا عُلْو وَلا شُفْلٍ ولا وَادٍ ولا جببلٍ وَلا كُنْبانِ
 ٢٩٢ - كلّ ولا طَلِعُم وَلَا ريحٍ وَلَا صَوتٍ وَلَا ليونٍ من الألوانِ
 ٢٩٢ - كلّ ولا طَلعومُ والمَلموس وَالْ مَشمومُ وَالمسموعُ بالآذانِ
 ٢٩٣ - وكذاك قالوا إنه المنكوحُ وَالْ مَذبوحُ بَلْ عينُ الغَويِّ الزاني

لا يتعين ولا يتميز وأنه إذا تعين وتميز فهو الخلق سواء تعين في مرتبة الإلهية أو غيرها» مجموع الفتاوى ١٦١/٢، شرح النونية \_ هراس ١٤٢/١.

٢٨٩ ـ القائلون بوحدة الوجود وإن تنوعت عباراتهم واختلف ظاهر كلامهم فإن مقصودهم وحاصل كلامهم شيء واحد وهو أنه ما ثَمّ غير الله في هذا الوجود.

<sup>•</sup> ٢٩٠ ـ قال ابن عربي: «فيقال: هذا سماء وأرض وصخرة وشجر وحيوان وملك ورزق وطعام، والعين واحدة من كل شيء وفيه» الفصوص ص٣٥٤.

۲۹۲ ـ ب، د، ظ: «صوت ولا ريح»، وفي ح قدم هذا البيت على الذي قبله.

٢٩٣ ـ الملموس: في س: «الممسوس». وفي ح، ط: «الملبوس»، وهو تحريف.

٢٩٤ - قال ابن عربي: «ومن عرف ما قررناه.. علم أن الحق المنزه هو الخلق المشبه.. كل ذلك من عين واحدة لا بل هو العين الواحد وهو العيون الكثيرة، ﴿فَانَظُرْ مَاذَا تَرَكَ قَالَ يَتَأَبَّتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ [الصافات: ١٠٧] والولد عين أبيه فما رأى يذبح سوى نفسه ﴿وَفَدَيْنَهُ يِذِبْجٍ عَظِيمٍ ۗ ﴾ [الصافات: ١٠٧] فظهر بصورة كبش من ظهر بصورة إنسان» أ.ه. فصوص الحكم ص٧٨ - ٧٩.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله أثناء حكايته قولهم: «ويقولون ومن أسمائه العلي عن ماذا وما ثم إلا هو؟ وعلى ماذا وما ثم غيره؟ فالمسمى محدثات وهي العلية لذاتها وليست إلا هو، وما نكح سوى نفسه، وما ذبح سوى نفسه» أ. ه مجموع الفتاوى ٢٨/٤. وانظر التعليق على البيت رقم ٢٨٥.

٢٩٥ - والكفرُ عِندَهُمُ هُدًى وَلَوَ انَّهُ دينُ المجوسِ وع
 ٢٩٦ - قالوا وما عبدُوا سواهُ وإنَّ ما ضلُوا بِمَا خصُّو
 ٢٩٧ - وَلَوَ ٱنَّهم عَـمُوا وَقالُوا كلُّها معبودَةٌ ما كاد

دينُ المبجوسِ وعابدي الأوثانِ ضلُّوا بِمَا خصُّوا منَ الأعْيانِ معبودةٌ ما كان مِن كُفرانِ

790 ـ يرى أصحاب وحدة الوجود أن جميع أهل الملل على حقّ، حتى المجوس عبدة النار والمشركين عباد الأوثان والأصنام ليسوا كفاراً ولا ضلالاً، لأنهم حينما عبدوا النار والحجارة وغيرها ما عبدوا إلا الله، لأن الله يتجلى في صورة الحيوان وفي صورة النار وكل صورة، قال ابن عربي:

كنار موسى رآها عين حاجته وهي الإله ولكن ليس يدريه الفصوص ص 19، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق كلامه على مذهب الاتحادية: «ومن كلماتهم ليس إلا الله، فعباد الأصنام لم يعبدوا غيره عندهم، لأنه ما عندهم غير، ولهذا جعلوا قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣] بمعنى حكم وقدر لا بمعنى أمر، إذ ليس عندهم غَيْرٌ له تتصور عبادته فكل عابد صنم إنما عبد الله» مجموع الفتاوى ٢/٤/٤، ١٢٩، ٢٦٤ وانظر مدارج السالكين عبد الله»

74٧ ـ يزعم أصحاب وحدة الوجود: أن الهدى والإيمان أن تعبد وتعظم كل شيء ولا تخصص منها شيئاً، وأنك إن خصصت منها شيئاً دون شيء وقعت في الضلال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: «ولهذا حدثني الثقة أن ابن سبعين كان يريد الذهاب إلى الهند، وقال: إن أرض الإسلام لا تسعه لأن الهند مشركون يعبدون كل شيء حتى النبات والحيوان، وهذا حقيقة قول الاتحادية» الفتاوى ٢٨٧٤، وقال في موضع آخر أثناء حكاية قولهم: «فإن النصارى إنما كفروا لأنهم خصصوا وإن عباد الأصنام ما أخطؤوا إلا من الفتاوى ٢٧/٢٤ ـ ٨٤٤.

وقال ابن القيم رحمه الله عند حكايته لمذهبهم: «والشرك عندهم وجود قديم وحادث وخالق ومخلوق ورب وعبد». المدارج ٤٧٩/٣.

خصيص عند مُحقِّق رَبَّاني أنا رَبُّكم فرعونُ ذو الطُّغيانِ نُ الحقِّ مضطلِعاً بهذا الشانِ هِيراً من الأوهامِ والحسبانِ ٢٩٨ - فالكفرُ سَتْرُ حقيقةِ المَعبودِ بالتَّ ٢٩٨ - فالكفرُ سَتْرُ حقيقةِ المَعبودِ بالتَّ ٢٩٨ - قالوا ولم يكُ كافِراً في قولِه ٣٠٠ - بسل كان حقاً قولُه إذْ كان عَيْد ٢٠٠ - ولذا غَدا تغريقُه في البحرِ تَطْ

۲۹۸ - قال ابن عربي: «فلم يكن المقصود بعبادة كل عابد إلا الله فما عبد شيء لعينه إلا الله وإنما أخطأ المشرك حين نصب لنفسه عبادة بطريق خاص لم يشرع له من جانب الحق فشقي لذلك» أ. ه الفتوحات المكية ١٠٥/١.

٢٩٩ ـ يشير إلى ما حكاه الله تعالى عن فرعون لما جاءه موسى عليه السلام رسولاً من عند الله وعرّفه بربه ودعاه إليه فكذب بالله وكفر وادعى الربوبية وقال: ﴿ يَتَأَيّنُهُمَا الْمَلَا مُا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَا مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَا عَلَيْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَا عَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ الله عَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ الْمَلَا عَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسَجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩] وقال لموسى: ﴿ لَهِنِ الْتَعَذَّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسَجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩].

قال ابن عربي: "ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت وأنه الخليفة بالسيف وإن جار في العرف الناموسي لذلك قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَقَلَى﴾ النازعات: ٢٤] أي: وإن كان الكل أرباباً بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم. ولما علمت السحرة صدقه في مقاله لم ينكروه وأقروا له بذلك فقالوا له: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فاقضِ ما أنت قاض فالدولة لك، فصح قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ وإن كان عين الحق فالصورة لفرعون ». أ.هـ الفصوص ص ٢١٣ ـ ٤١٤، مجموع الفتاوى فالصورة لفرعون ». أ.هـ الفصوص ص ٢١٣ ـ ٤١٤، مجموع الفتاوى

٣٠٠ ـ «مضطلعاً»: من اضطلع بالأمر: نهض به وقوي عليه. اللسان ٢٢٨/٨.

٣٠١ - يقول ابن عربي أثناء كلام طويل في بيان صحة إيمان فرعون: «.. فلم يتيقن فرعون بالهلاك إذ آمن بخلاف المحتضر حتى لا يلحق به، فآمن بالذي آمن به بنو إسرائيل على التيقن بالنجاة، فكان كما تيقن لكن على غير الصورة التي أراد، فنجاه الله من عذاب الآخرة في نفسه ونجى بدنه كما قال تعالى: ﴿ فَالَيْوَمُ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً ﴾ [يونس: ٩٢] لأنه لو=

٣٠٢ ـ قالوا ولم يكُ منكِراً مُوسَى لِما ٣٠٣ ـ إلَّا على منْ كَانَ ليسَ بعابدٍ ٣٠٤ ـ ولذاكَ جرَّ بِلحيةِ الأخِ حيثُ لمْ

عبدُوه مِن عِبْلٍ لَدى الحَوَرانِ معَهمْ وأَصبحَ ضَيِّقَ الأعْطانِ يكُ واسعاً في قومِه لِسِطَانِ

غاب بصورته ربما قال قومه: احتجب، فظهر بالصورة المعهودة ميتاً ليعلم أنه هو، فقد عمّته النجاة حساً ومعنى، ومن حقت عليه كلمة العذاب الأخروي لا يؤمن ولو جاءته كل آية حتى يروا العذاب الأليم أي يذوقوا العذاب الأخروي، فخرج فرعون من هذا الصنف» أ.ه. فصوص الحكم ١٤١٧ ـ ٤١٨.

٣٠٢ ـ كذا في ف «لدى» مضبوطاً بفتح الدال، وفي ظ أيضاً «لدى». وفي غيرهما: «لذى»، ولعله تصحيف.

الخوران: يعني الخُوار، وهو صوت البقر. ولم أجد «الخوران» في المعجمات (ص).

٣٠٣ \_ ضيق العطَن كناية عن ضيق الصدر وقلَّة الاحتمال (ص).

٣٠٤ ـ يعني: لحية هارون عليه السلام، كما حكى تعالى أن هارون قال لموسى: ﴿ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ ﴾ [طه: ٩٤].

البطان: الحزام الذي يلي البطن. يقال: رجل عريض البطان أي: رخي البال. اللسان ٥٢/١٣، وهو هنا بمعنى واسع الصدر.

٣٠٥ - بىل فَرَقَ الإنكارُ منهُ بىينهم ما المحارُ منهُ بىينهم فأه - ٣٠٧ - ولقدُ رأى إبليس عادِفُهُم فأه - ٣٠٧ - قالواله ماذا صنعت؟ فقالَ هل - ٣٠٨ - مَا ثَمَ غَيْرُ فاسجدُوا إن شئتمُ

لسمًّا سرَى في وَهْمه غَيْرانِ وَى بالسجودِ هُوِىَّ ذِي خُضْعانِ غيرُ الإلهِ وأنتُ ما عَمِيَانِ لِلشمسِ والأصنامِ والشيطانِ

٣٠٥ ـ ف، ب: فهمه.

<sup>-</sup> يزعم أهل الاتحاد: أن موسى لام هارون - عليهما السلام - وجره بلحيته لأنه لم يتسع صدره لما فعله قومه وإنما أنكر عليهم، وقالوا: إن هارون أنكر على عبّاد العجل عبادتهم لأنه لم يصل إلى درجة العارفين التي وصل إليها موسى فيدرك أن الإله تجلى في هذا العجل، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً: قال ابن عربي بعدما ذكر ما وقع من موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه من إلقائه الألواح وجره للحية هارون: «فكان موسى أعلم بالأمر من هارون لأنه علم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى ألا يعبد إلا إياه، وما حكم الله بشيء إلا وقع، فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه فإن العارف من يرى الحق في كل شيء، فكان موسى يربي هارون تربية علم وإن كان أصغر منه في السن، ولذا لما قال هارون ما قال، رجع إلى السامري فقال: ﴿فَمَا خَطْبُكَ يَسَعِرِيُ ﴾ [طه: قال له: ﴿وَاَنظُرْ إِلَيْ إِلَهِكَ ﴾ [طه: ٩٧] فسماه إلها بطريق التنبيه للتعليم لما علم أنه بعض المجالي الإلهية» أ.ه. فصوص الحكم ص٣٦٠ ـ ٣٦٠، مجموع الفتاوى ٢٩٤/١، ٢٤٨.

٣٠٦ ـ الخُضعان: مصدر خضع، كالخضوع. اللسان ٧٢/٨.

٣٠٧ ـ عَمِيانِ: تثنية «عَمِ» بمعنى الأعمى. وكذا وردت التثنية هنا للجماعة، وسيأتي مثله في البيت ١٤٩٦ (ص).

٣٠٨ ـ هذا الساجد هو ابن عربي الذي يسمونه العارف والشيخ الأكبر، ذكر الشيطان في مجلسه فخرَّ ساجداً، فقيل له في ذلك فقال: وهل ثمّ غير الله؟ شرح النونية ـ هراس ٦٦/١، ابن عيسى ١٦٥/١.

٣٠٩ فالكلُّ عينُ اللَّهِ عند مُحقِّقٍ والكلُّ معبودٌ لِذِي العِرْفَانِ ٢٠٠ هذا هوَ المعبودُ عِندَهُمُ فَقُلْ سبحانَكَ اللهم ذَا السُّبْحانِ ١٠٠ ١٠٠ ١١٠ من أُمَّةٌ مَعبودُها مَوْطُووُها أينَ الإلكُ وثُعنَ السلالة وتُعنزُهُ الطَّعَانِ ١١٠ ١٠٠ ٣١٢ من كُفرانِها مُؤمَّدًا يسيراً جملةُ الكُفرانِ

\* \* \*

## فھڻ

### في قدوم ركبِ آخرَ

٣١٣ وأتى فريت ثُم قالَ وجدتُه بالذاتِ موجوداً بكلِّ مكانِ

٣١١ \_ ثغرة: كذا ضبط في ف بالضم ومعناها: نقرة النحر. وبالفتح: الفرجة، وأداد والثلمة. اللسان ٤: ١٠٣ \_ ١٠٤ ولعلها كناية عن موضع الوطء. وأداد بالطعان: الواطيء.

٣١٧ ـ يعني: لشدة كفر أهل وحدة الوجود صار جميع الكفر والضلال جزءاً يسيراً من كفرهم.

٣١٣ ـ لما فرغ الناظم رحمه الله من بيان مقالة أهل وحدة الوجود شرع في بيان مقالة أهل الحلول.

#### وهم قسمان:

الأول: قسم يقول بالحلول الخاص وهم النسطورية من النصارى ونحوهم ممن يقول: إن اللاهوت حلّ في الناسوت وتدرع به كحلول الماء في الإناء، وهو قول من وافق النصارى من غالية الرافضة كالسبئية الذين يقولون: إنه حلّ في علي وأئمة أهل بيته، والخطابية الذين يقولون: حلّ في جعفر الصادق، وغالبية النساك الذين يقولون بالحلول في الأولياء ومن يعتقدون فيه الولاية.

الثاني: قسم يقول بالحلول العام وهو قول طائفة من الجهمية المتقدمين كالنجارية وهو قول عوامهم وعبادهم الذين يقولون: إن الله بذاته في كل=

٣١٤ - هُو كالهواء بِعَينِه لا عَينُهُ ٣١٥ - والقومُ مَا صانوهُ عن بِئرٍ ولا ٣١٦ - بل منهُ مُ مَن قَدْ رأى تشبيهَهُ ٣١٧ - بل منهُ مُ مَن قال ليسَ بداخلِ ٣١٧ - ما فيهمُ منْ قال ليسَ بداخلِ ٣١٨ - لكنّهم حامُ واعلى هذا ولم ٣١٨ - وعليهم ردَّ الأيْمةُ أحمد

مَ الأَ النحُ الُوَّ ولا يُسرى بعينانِ قَسب ولَا مُحسَّ ولا أغطانِ بالرُّوحِ داخِلَ هذهِ الأبدانِ أو خارجٍ عن مُحسلةِ الأكوانِ يتجاسَرُوا مِن عَسكرِ الإيمانِ وصِحَابُهُ من كلِّ ذِي عِرْفَانِ

٣١٤ ـ في ف: «مِلءَ الخلوّ».

- يزعم هؤلاء: أن الله تعالى في كل مكان من دون أن يرى كالهواء الذي يملأ الخلاء ولا يراه أحد.
- ٣١٥ ـ الحش: مثلثة، المخرج وسمي حشّا لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، والجمع حشوش وهي أماكن قضاء الحاجة. اللسان ٢٨٦/٦، القاموس ٧٦١، والأعطان: مبارك الإبل. اللسان ٢٨٧/١٣.
- ٣١٦ ـ منهم من يقول: إن هذا العالم جسم كبير والله تعالى هو الروح الكامنة في هذا الجسم المدبرة له، فهو سارٍ في جميع أجزائه كحلول الروح في البدن الإنساني والحيواني. شرح النونية ـ هراس ٦٨/١، شرح النونية ـ السعدي ص٢٤.
- ٣١٧ \_ هذا القول: «إن الله ليس في داخل العالم ولا خارجه ولا هو فوقه ولا حال فيه» هو قول جمهور الجهمية والمعتزلة والضرارية وغيرهم، وسيأتي تفصيل مذهبهم في الفصل التالي.
- ٣١٨ ـ حاموا على هذا: يعني قصدوه وطلبوه، ولكن لم يجرؤوا بالتصريح به خوفاً من عسكر الإيمان.
- ٣١٩ ـ يعني: الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وقد تقدمت ترجمته في التعليق على المقدمة.
  - ـ ب، ظ، س، طه: «صحابهم».

<sup>=</sup> مكان. وهذا القسم هو الذي حكى الناظم ـ رحمه الله ـ قولهم في هذا الفصل. مجموع الفتاوى ١٧١/، ١٧١، الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٣٣٤.

• ٣٢٠ فَهُمُ الخصومُ لِكلِّ صاحبِ سُنَّةٍ وهمُ الخصومُ لَمُنزِلِ القُرآنِ ٣٢٠ ولهم معقالاتُ ذكرتُ أصولَها لهمًا ذكرتُ الجهمَ في الأوزانِ ٣٢١ ولهم معقالاتُ ذكرتُ أصولَها \*\*

## فهڻ

### في قدوم ركبِ آخر

٣٢٧ وأتى فريتٌ ثمة قاربَ وَصفُه هذا ولكنْ جدَّ في النُّكرانِ ٣٢٧ فَأَسرٌ قَولَ مُعطِّلٍ ومكذِّبٍ في قالَبِ التَّذْنِيهِ للرَّحْمينِ ٣٢٣ فَأَسرَّ قَولَ مُعطِّلٍ ومكذِّبٍ

<sup>-</sup> ممن ردّ عليهم إمام أهل السنة أبو عبدالله أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ (ت٢٤١ه) في كتابه: «الرد على الجهمية والزنادقة» والإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم (ت٣٢٧ه) في كتابه: «الرد على الجهمية»، والإمام الحافظ أبو عبدالله ابن مندة (ت٢٩٥ه) في كتابه: «الرد على الجهمية» والإمام الحجة عثمان بن سعيد الدارمي (ت٢٠٨٠ه) في كتابه: «الرد على الجهمية»، والإمام عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت٢٧٦هـ) في كتابه: «الرد على الجهمية» وغيرهم. وكثير من العلماء كانوا يفردون فصولاً من كتبهم للرد عليهم وبيان كفرهم وكشف ضلالهم.

٣٢١ - يشير - رحمه الله - إلى كلامه في أول القصيدة على الجهم ومقالاته في الصفات والقدر وأفعال العباد وغير ذلك، فهؤلاء الجهمية مع ضلالهم في قولهم بالحلول وقعوا في تعطيل الصفات وغيره. راجع البيت: ٤٠ وما بعده.

٣٢٢ - كذا في الأصل وف. وفي غيرهما: «في الكفران». لما بين الناظم رحمه الله في الفصل الماضي مذهب عوام الجهمية وعبادهم عقد هذا الفصل ليبين مذهب نظارهم ومتكلميهم. وقولهم قريب من قول عوامهم لكنهم صرحوا بالكفر الذي لم يصرح به العوام.

٣٢٣ ـ تقدم تعريف التعطيل والتنزيه في التعليق على المقدمة.

٣٧٤- إذ قبالَ ليس بسدَاخيلِ فينا ولا ٣٧٥- بسل قبال ليس بسبائينِ عنها ولا ٣٢٦- كلَّ ولا فوقَ السمواتِ العُملى ٣٢٧- والعرشُ ليس عليه معبودٌ سِوَى الْـ ٣٢٨- بسل حَظُّهُ مِنْ رَبِّهِ حَظُّ الشَّرَى

هو خارجٌ عن مجسلة الأكوانِ فيها ولا هو عينه ها بِبَيانِ والعسرشِ من ربٌّ ولا رَحمنِ عَدَمِ الذِي لا شيءَ فِي الأَعيانِ مِنْهُ وحَظُّ قَوَاعِدِ البُنيانِ

- هذا الفريق هم نظّار الجهمية والمعتزلة وبعض متأخري الأشاعرة، ويقولون: إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا حالاً فيه ولا فوقه وليس في مكان من الأمكنة، فراراً من وصف الله بالجسم أو الحيز والحاجة إلى مكان. مجموع الفتاوى ٥/٢٧٢، مقالات الإسلاميين ٢٣٧/١، أساس التقديس للرازي ص ٤٨ وما بعدها، المحصل للرازي ص ٣٦٠ وما بعدها. وسيأتي الرد عليهم مفصلاً.

#### ۳۲٤ ـ ف: «خارجاً».

- يعني الناظم: أن هذا الفريق يبطن التكذيب والتعطيل لله عزّ وجل ويظهر أنه ما أراد بذلك إلا تنزيه الله تعالى ونفي النقائص عنه. وسيأتي في كلام الناظم رحمه الله الرد على هذا القول بتوسع في البيت: ٧٠٤٧ وما بعده.

٣٢٥ ـ أي: ليس بمفارق ولا منفصل.

٣٢٧ - حقيقة قولهم أنّه ليس فوق السموات العلى والعرش رب ولا رحمٰن، بل ليس فوق العرش إلا العدم الذي لا حقيقة له في الخارج. مجموع الفتاوى ٣١٨/٣.

٣٢٨ - الثرى: هو التراب النديّ، أو الذي إذا بُلّ لم يصر طيناً لازباً. اللسان ١١١/١٤.

- لما وصفوا الله تعالى بوصفهم هذا قالوا: ليس بعض المخلوقات أحظى به من بعض، بل هي سواء بالنسبة إليه، فحظٌ العرش من ربّه كحظ التراب وقواعد البنيان.

٣٢٩ ـ لوكَانَ فَوْقَ العَرْشِ كَانَ كَهَذِهِ الْ أَجْسَامِ سُبْحَانَ العَظِيمِ الشَّانِ ٣٣٩ ـ ولقد وجدتُ لِفاضِلٍ مِنْهُمْ مَقَا ما قَامَهُ فِي النَّاسِ مُنْذُزَمَانِ

٣٢٩ ـ هذا بيان لشبهتهم في إنكار أن الله تعالى فوق العرش وهو: أنه لو كان فوق العرش لكان محصوراً وجسماً مركباً محدوداً، وهذا تشبيه له بخلقه، ولا يجوز لله تعالى. انظر مجموع الفتاوى ١١٢/٥.

وسيأتي رد الناظم على شبهتهم، في البيت: ١٠٨٤ وما بعده.

• ٣٣٠ - في ب تحت كلمة «لفاضل»: «هو الجويني»، وهو إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجُوَيني ت٤٧٨ه أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي. سمع من أبيه وأبي سعيد النصروبي وغيرهما، وروى عنه أبو عبدالله الفراوي وزاهر الشحامي وغيرهما، اشتغل بعلم الكلام ثم ندم، وله هفوات هجر بسببها ثم تاب. له مصنفات من أشهرها: غياث الأمم والتياث الظلم.

انظر: طبقات الشافعية للسبكي ١٦٥/٥، سير أعلام النبلاء ٤٦٨/١٨، الأعلام ١٦٠/٤، وفيات الأعيان ١٦٧/٣، تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص٧٧٨ ـ ٧٨٠.

وقصة مقامه المذكور أنه سئل: هل الباري في جهة؟ فقال: لا هو متعالي عن ذلك، قيل له: ما الدليل عليه؟ قال: الدليل عليه قول النبي فقال: لا أقوله على يونس بن متى فقيل له: ما وجه الدليل من هذا الخبر؟ فقال: لا أقوله حتى يأخذ ضيفي هذا ألف دينار يقضي بها دينا، فقام رجلان فقالا: هي علينا. فقال: لا يتبع بها اثنين لأنه يشق عليه. فقال واحد: هي علي، فقال: إن يونس بن متى رمى بنفسه في البحر فالتقمه الحوت وصار في قعر البحر في ظلمات ثلاث ونادى: ﴿لا إِلله إِلا أَنتَ سُبْحَنكُ إِنِ كُنتُ مِن الظّلِمِينَ الظّلِمِينَ الطّنبياء: ١٨] كما أخبر الله، ولم يكن محمد الله حين جلس على الرفرف الأخضر وارتقى به صعداً حتى انتهى به إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام وناجاه ربه بما ناجاه به وأوحى إليه ما أوحى بأقرب إلى الله من يونس في ظلمة البحر. أ. ه ساق القصة القرطبي في التذكرة ص١٩٣ نقلاً عن القاضي أبي بكر ابن العربي، ولعلّه ذكرها في تفسيره المخطوط. ولم أقف عليها في شيء من ابن العربي، ولم أز أحداً ذكرها ممن ترجم له أو كتب عنه استقلالاً.

٣٣١ ـ قَـالَ اسْمَعُوا يَـا قَـوْمِ إِنَّ نَـبِيَّكُمْ ٣٣٧ ـ لَا تَحْكُمُوا بِالفَصْلِ لِي أَصْلًا عَلَى ٣٣٣ ـ هَـذَا يَـرُدُّ عَـلَى الـمـجَـسِّـم قَـوْلَهُ

قَدْ قَسَالَ قَسُولًا وَاضِسِحَ البُسُوهَسَانِ ذِي النُّسُونِ يُسونُسَ ذَلِكَ الغَسْسِسَانِ ألسلَّهُ فَسوْقَ السعَسوْشِ والأَكْسوَانِ

من اليهود يعرض سلعته أعطي بها شيئاً كرهه فقال: لا والذي اصطفى من اليهود يعرض سلعته أعطي بها شيئاً كرهه فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه، قال تقول: والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر، ورسول الله ين بين أظهرنا؟ قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله فقال: يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا، وقال: فلان لطم وجهي، فقال رسول الله: لطمت وجهه؟ قال: قال: يا رسول الله، والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر، وأنت بين أظهرنا، فغضب رسول الله عنى عرف الغضب في وجهه ثم قال: «لا تفضلوا بين أنبياء الله»، وفي رواية: قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه» رواه البخاري ومسلم.

رواه البخاري ٦/٠٥٠/ح ٣٤١٣ /ح٣٤١٤ فتح، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ٥٠ قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ الصافات: ١٣٩] ومسلم ١٣٠/١٥ ، كتاب الفضائل، باب فضائل موسى عليه السلام.

۱۳۰/۱۰ عليه السلام. الفضائل، باب فضائل موسى عليه السلام. المسلام. المسير إلى قوله تعالى: ﴿وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِي كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِينَ الظَّلِمِينَ الظَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ المَنْور للسيوطي ٤٨/٤.

٣٣٣ \_ قوله «هذا»: يشير به إلى الحديث المتقدم زاعماً أنه دليل على ما قال.

- يعني بالمجسم هنا: المثبت أن الله تعالى فوق السموات مستو على عرشه. وقد تقدم أن أهل البدع ينبزون أهل السنة المثبتين للصفات بألفاظ ينفرون بها الناس عنهم كالمجسمة والحشوية، وسيأتي تفصيل ذلك في التعليق على الست ٧٧٠.

٣٣٠ - وَيَدُلُّ أَنَّ إِلَىٰهَ خَاسَهُ السَّبِ حَالَهُ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ خَالَهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلُ ال

وَبِحْمِدُو يُسلُفَى بِكُلِّ مَكَانِ يَفَعَلُ فَأَعَطُوهُ مِنَ الأَثْمَانِ تِبْيَانِهِ فَاسْمَعْ لِذَا التِّبْيانِ تَ الماءِ في قَبرٍ مِنَ الحِيتَانِ بُسعَ الطِّبَاقَ وَجَازَ كُلَّ عَنَانِ سُبْحَانَهُ إِذْ ذَاكَ مُستَويَانِ فِي بُعْدِهِ مِنْ ضِدَّه طَرَفَانِ

٣٣٤ ـ يُلفَى: كذا بالفاء في الأصل وف. ومعناه: يوجد. ولم ينقط الحرف في ظ، وفي غيرها: «يُلقى» بالقاف. (ص).

إمام الحرمين الجويني وأصحابه الأشاعرة ينكرون أن الله تعالى عال على خلقه فوق سماواته مستو على عرشه لأن هذا يقتضي ـ في زعمهم ـ تنقيص الله بوصفه بالجسم أو الحاجة إلى الحيز والمكان، ـ كما تقدم ـ ومن عبارات الجويني في ذلك قوله: «الباري قائم بنفسه متعال عن الافتقار إلى محل يحله أو مكان يقله» أ. ه الإرشاد ص٥٠، وقال: «الرب تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات والاتصاف بالمحاذاة لا تحيط به الأقطار ولا تكتنفه الأقتار، ويجل عن قبول الحد والمقدار» أ. ه لمع الأدلة ص١٠٧.

وكلامه هذا \_ عفا الله عنه \_ يتضمن على أصولهم نفي العلو الذاتي لله تعالى، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه. وسيرد الناظم على هذا المذهب في الأبيات ١٠٤٦ وما بعده.

٣٣٦ ـ العتيق: البالغ النهاية في الجودة والحسن. اللسان ٢٣٦/١٠.

٣٣٨ - العنان بالفتح: السحاب. اللسان ٢٩٠/١٣، وهو هنا يعني: عندما أسري به الله وسيأتي تفصيل حادثة الإسراء والمعراج في البيت ٣٦٧ والتعليق عليها.

• ٣٤٠ أي: أن العلو والسفل متباعدان متضادان فكل منهما في طرف بعيد عن الآخر.

بالاختِ صَاصِ بَلَى هُ مَا سِيًّانِ مِنْ رَبِّهِ فَكَلَاهُ مَا مِثْكَرِ بالذكرِ تَحقيقاً لِهَذَا الشَّانِ مِنْ كُلِّ نَاحِيةٍ بِلَا حُسْبَانِ عَافَاكَ مِنْ تَحرِيفِ ذِي بُهْتَانِ مِنْ رَبِّهِ أَمسى عَلَى الإسمَانِ تَحريفُ محضاً أبردُ الهذَيانِ

٣٤١ ـ وقع «بلى» موقع «بل» للضرورة. وقد سبق مثله في البيت ١٢٣ (ص). ومراد هذا القائل: أن الله تعالى ينزه أن يختص به علو أو سفل بل هما سواء في حقه سبحانه وتعالى.

٣٤٧ ـ أي: من كان في العلو يتماثل ويتساوى مع من كان في السفل في القرب من الله تعالى كما تساوى قرب يونس عليه السلام وهو في السفل مع قرب محمد عليه السلام وهو في العلو.

٣٤٣ \_ كذا ضبط في الأصل «خُصّ يونسُ» بضم الخاء والسين.

<sup>-</sup> يزعم هذا القائل: أن رسول الله هي خص يونس عليه السلام بالذكر من جملة الأنبياء لأجل بيان أن قربهما من ربهما متساو لم يفضل أحدهما الآخر، وأن العلو والسفل مستويان في حق الله، وهذا الكلام باطل كما تقدم، مع العلم أن النبي هي لم يخص يونس من جملة الأنبياء بل نهى أن يفضل على موسى أيضاً - بالنص - وعلى جملة الأنبياء، وقد تقدم بيان ذلك في التعليق على البيت رقم ٣٣١.

٣٤٤ ـ النَّثار: بكسر النون، وكذاً ضبط في ف. وهو مصدر نثر الشيء بيده: رمى به متفرّقاً مثل نثر الجوز واللوز وغيرهما. اللسان ١٩١/٠. ويعني الناظم هنا بالنثار: الذهب الذي كافؤوه به. وفي طه: «الثناء»، تحريف.

٣٤٧ ـ الإلحاد: في الأصل الميل عن الشيء، وسمي اللحد لحداً لأنه ميل به إلى أحد جوانب القبر، ومن مال عن الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر فهو ملحد. ومنه قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسَمَنَهُو مَا . . . ﴾=

٣٤٨ ـ واللَّهِ مَا بُلِيَ المجسِّمُ قطُّ ذِي الـ ٣٤٩ ـ أمثَالُ ذَا التَّاويلِ أَفْسَدَ هَذِهِ الْ ٣٤٩ ـ والسلَّهِ لَوْلَا السَّلَهُ حَافِظُ دِيسنهِ ٣٥٠ ـ والسلَّهِ لَوْلَا السَّلَهُ حَافِظُ دِيسنهِ

جَـلْوَى وَلَا أَمْسَى بِـذِي الحِـذُلَانِ أَدْيَـانَ حِـيـنَ سـرَى إلـى الأَدْيَـانِ لَتَـهـدُمـتُ مـنْـهُ قُـوَى الأركـانِ

\* \* \*

= [الأعراف: ۱۸۰]. جمهرة اللغة لابن دريد ۱۲۰/۲، تفسير الطبري ٦ /ج٩/ ص١٣٤.

التحريف: تقدم تعريفه في التعليق على المقدمة.

المحض: الخالص الصافي الذي لا يشوبه شيء من غيره. اللسان ٢٢٧/٧، ومراد الناظم رحمه الله: أن ما قالوه إلحاد وتحريف وباطل خالص لا يخالطه أدنى قدر من الحق.

٣٤٨ ـ يعني: أن المجسّم الغالي في تحديد صفات ربه وتصوير كيفياتها وهيئاتها مع فساد طريقته وكونه في الحقيقة يعبد وثناً صوّرته له نفسه الضالة ـ لم يُبتّل بمثل بلوى هؤلاء المعطلة، بل هم أشد بلوى منه، كما قال شيخ الإسلام: «مرض التعطيل شر من مرض التجسيم» مجموع الفتاوى ١٥٤/١٣. وقد يقال: إنه يعني المجسم بمفهوم أهل البدع وهو المثبت للصفات من أهل السنة والجماعة لأن الناظم هنا في معرض الانتصار لأهل الحق. التجسيم: قد تقدم بيان معناه في التعليق على المقدمة، وسيأتي الكلام على نبز أهل البدع لأهل السنة بالمجسمة والحشوية في التعليق على

٣٤٩ ـ تقدم بيان معنى التأويل لغة واصطلاحاً في التعليق على المقدمة.

- تكلم الناظم رحمه الله في كتابه «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» على التأويل وفصل فيه تفصيلاً قد لا يوجد عند غيره، ومما ذكر رحمه الله فصل بعنوان «جنايات التأويل على أديان الرسل وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل». ثم ذكر رحمه الله: أن التأويل كان سبب ضلال اليهود في تغييرهم لكتبهم وعبادتهم العجل وقتل الأنبياء وغير ذلك، وسبب ضلال النصارى في قولهم بالتثليث وإبطالهم للشريعة وغير=

# فهڻ

## في قدوم ركبِ آخرَ

٣٥١ - وأَتَى فرِيتٌ ثمّ قاربَ وَصْفُهُ ٣٥٢ - قَالَ: اسْمَعُوا يَا قَوْمُ لَا تُلهيكُمُ ٣٥٣ - أتعبتُ رَاحِلَتِي وَكَلَّ مَطِيَّتِي ٣٥٤ - فتَشْتُ فَوْقُ وتحتُ ثُمَّ أَمَامَنَا ٣٥٥ - مَا دَلَّنِي أَحَدٌ عَلَيْهِ هُنَاكُمُ ٣٥٥ - إلَّا طَوَائِفُ بِالحَدِيثُ تَمسَّكَتْ

هَـذَا وَزَادَ عَـلَيْه فِـي الـمـيـزَانِ هَـذِي الأمَانِـي هُـنَّ شَـرُ أمَانِـي وبـذلْتُ مَجهُودِي وقـدْ أعْيَانِي وورَاءُ ثـمَّ يـسَارُ مَـع أَيْهَانِي كَـلًا وَلَا بَـشَـرُ إِلَيْهِ هَـدَانِـي تُعـزَى مـذاهِبُهَا إِلَى الـقُـرْآنِ

= ذلك، وسبب لهدم أصول الإيمان والإسلام، وسبب لطرد إبليس ولعنه، وسبب لخروج آدم من الجنة، وسبب لكثير من الحوادث والحروب التي وقعت بعد موت النبي الله إلى يومنا هذا.

ثم قال رحمه الله: "فقاتل الله التأويل الباطل وأهله، وأخذ حق دينه وكتابه ورسوله وأنصاره منهم، فماذا هدموا من معاقل الإسلام وهدوا من أركانه وقلعوا من قواعده؟ ولقد تركوه أرق من الثوب الخلق البالي الذي تطاولت عليه السنون وتوالت عليه الأهوية والرياح. لو بسطنا هذا الفصل وحده وما جناه التأويل على الأديان والشرائع وخراب العالم لقام فيه عدة أسفار» أ.ه. الصواعق المرسلة ١٨٤١ - ٣٤٨، وقد عقد الناظم رحمه الله في هذه القصيدة فصلاً بعنوان «جناية التأويل على ما جاء به الرسول والفرق بين المردود والمقبول» وبين جناية التأويل على الإسلام والمسلمين.

٣٥٢ ـ يا قومُ: كذا ضبط في الأصل بالضم، وضبط في ف بالكسر.

٣٥٣ ـ كُلُّ: تعب وأعيا.

\_ ح، ط: «وكلت مهجتي» وهو تحريف.

٣٥٥ ـ يعني: أنه بحث في كل مكان وكل الجهات فلم يجد أحداً يدله على إلهه إلا أهل الحديث، كما سيأتي في البيت بعده.

۳۵٦ ـ تعزی: تنسب.

٣٥٧ - قَـ الُوا: الَّذِي تَبْعَيهِ فَـ وْقَ عِبَادِهِ ٣٥٨ - وَهُو الَّذِي حَقًا عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى ٣٥٩ - وإلَيْهِ يَـصْعَدُ كُـلُّ قَـ وْلِ طَـيِّبٍ ١/١١ - ٣٦٠ - /والـرُّوحُ والأمـ لَاكُ مِـنْـهُ تَـنَـزَّلَتْ ٣٦١ - وإلَيْهِ أيدِي السَّـائِليـنَ تـ وجَّـ هَـتْ

فَوقَ السَّمَاءِ وفَوقَ كُلِّ مَكَانِ لكنَّهُ استَولَى عَلَى الأَكْوانِ وإلَيْهِ يُرفَعُ سَعْيُ ذِي الشُّكْرَانِ وإلَيْهِ تَسعُرُجُ عِنْدَ كُلِّ أَوَانِ وإلَيْهِ تَسعُرُجُ عِنْدَ كُلِّ أَوَانِ نَحْوَ العُلُوِّ بفيطُرةِ الرَّحْمُنِ

٣٥٧ ـ قال تعالى: ﴿ مَأْمِنكُم مَّن فِي السَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ﴾ [الملك: ١٦] وانظر الأبيات: ١٢٢٧ ـ ١٢٣٩.

٣٥٨ - قال تعالى: ﴿ ٱلرَّمَّنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ اللهِ: ٥] وذكر سبحانه استواى على عرشه صريحاً في سبع آيات من كتابه. وقول الناظم: «لكنه استولى على الأكوان» تعريض بالرد على من أوّل الاستواء بالاستيلاء بأن الاستيلاء عام لجميع المخلوقات أما الاستواء فخاص بالعرش. وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث العلو والرد على المعطلة، في فصل: «الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه» الأبيات: ١١١٣ -

٣٥٩ ـ دليله قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِيْحُ يَرْفَعُكُمُ ۗ [فاطر: ١٠] وانظر البيت: ١١٨٩ وما بعده.

٣٦١ - كما جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

"إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما
صفراً» رواه أبو داود، سنن أبي داود ٢٨/٧، كتاب الوتر، باب الدعاء،
والترمذي وحسنه ج٩ /ص٤٤٥ /ح٣٦٧ تحفة، وابن ماجه سنن ابن
ماجه ٣٤٩/٢ أبواب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، والحاكم
وقال: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي، المستدرك ج١ /ص٥٧٥/
ح٠١٨٣، كتاب الدعاء، والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع
ج١ /ص٢٠١، حمال /٢٠١٠.

٣٦٧ ـ وسيأتي مثله في البيت ١١٩٨. والمؤلف رحمه الله يشير إلى عروج النبي النبي الله السماء في حادثة الإسراء والمعراج، وحديث الإسراء والمعراج أخرجه البخاري من حديث شريك بن عبدالله عن أنس بن مالك وفيه: «ثم علا به فوق ذلك مما لا يعلمه أحد إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلّى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله إليه فيما يوحى إليه..» الحديث أخرجه البخاري ١٣/ ص ٤٧٨ فتح، كتاب التوحيد، باب ٣٧ ما جاء في قوله عزّ وجل: ﴿ وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَكُلِما ﴾ [النساء: ١٦٤].

وعبارة «دنا الجبار فتدلّى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» الواردة في الحديث هي من زيادة شريك بن عبدالله وهي من أوهامه التي تفرد بها.

قال ابن كثير: «شريك بن عبدالله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه». تفسير ابن كثير ٢٤٧/٤ ـ ٢٥٣، وقد انتقد على شريك في هذا الحديث عشرة أشياء منها نسبته الدنو والتدلي إلى الله عزّ وجل، وقد حرر هذه المسألة بتوسع الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. فتح الباري ٤٨٣/١٣ ـ ٤٨٧، وانظر مدارج السالكين ٣٠٠/٣ فصل الاتصال.

أما قوله تعالى: ﴿ مُمَّ دَنَا فَنَدَكَ فَ اللهِ فَكَانَ قَابَ قَوْسَتِينِ أَوْ أَدْنَى ﴿ ﴾ [النجم: ٨، ٩] فللعلماء في الضمير في قوله: ﴿ مُمَّ دَنَا فَنَدَكَ فَ اللهِ قَولان:

الأول: أن الضمير يعود إلى الرب عزّ وجل وأنه سبحانه هو الذي دنا من النبي فتدلى فكان من النبي قاب قوسين أو أدنى، وذكره بعض المفسرين، وقد تقدم بيان ضعف استدلالهم بالحديث. تفسير الطبري مجلد ٢٤٧/١٣، تفسير ابن كثير ٢٤٧/٤.

الثاني: أن الضمير يعود إلى جبريل عليه السلام لا على الله تعالى، وأن جبريل هو الذي دنا من النبي الله وهو على صورته الحقيقية فكان منه قاب قوسين أو أدنى، ثم أوحى الله تعالى إليه بما أوحى، وهذا ما رجحه الناظم رحمه الله في كتابه «مدارج السالكين» ونصره من ستة عشر وجهاً، ورجحه=

في «زاد المعاد» وفي «التبيان في أقسام القرآن»، وهو الثابت في الصحيحين
 عن عائشة أم المؤمنين وابن مسعود رضي الله عنهما.

البخاري ٨/١٠٠ فتح، كتاب التفسير، باب ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَ أَدْنَى ﴾ البخاري ٨/١٠٠ باب تفسير سورة النجم، ومسلم ٣/٣ نووي باب معنى قول الله: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ اللهِ اللهِ الْبَاتِ رؤية الله، وانظر مدارج السالكين لابن القيم ٣٠٠/٣ فصل الاتصال، زاد المعاد ٣٨/٣ مبحث الإسراء والمعراج، التبيان في أقسام القرآن: ٣١٧.

٣٦٣ - دليل رفعه قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَىٰ إِنِّ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران: ٥٥].

وقــولــه تـعــالــى: ﴿وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ فَيَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ ﴾ [الــنـــــاء: ١٥٧، ١٥٨].

وقول الناظم: «حقيقة» للرد على من زعم أن الرفع كان لروحه وحدها وأن جسده مات ودفن، وهو زعم باطل وهو معتقد النصارى.

انظر مجموع الفتاوى ٣٢٢/٤ ـ ٣٢٣، وقد تقدم الكلام على رفع عيسى عليه السلام ونقل كلام العلماء في ذلك في التعليق على مقدمة المؤلف.

أما دليل نزوله فما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول الله قال: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عَذلاً فيكسِر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها» ثم يقول أبو هريرة: «واقرؤوا إن شئتم: ﴿وَإِن مِنَ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا﴾ [النساء: 109] متفق عليه.

البخاري ٦/٠٤٦ ـ ٤٩١، الفتح، كتاب أحاديث الأنبياء، باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام، مسلم ١٨٩/٢ ـ ١٩١ نووي باب نزول عيسى ابن مريم عليه السلام حاكماً.

وفي حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر خروج الدجال ثم نزول=

٣٦٤ ـ وإلَيْهِ يَسْعَدُ روحُ كِلِّ مُسَدِّقٍ ٣٦٥ ـ وإلَيْهِ آمالُ العِبَادِ توجَّهَتْ ٣٦٦ ـ وإلَيْهِ آمالُ العِبَادِ توجَّهَتْ ٣٦٦ ـ بَلْ فِيطْرَهُ السَّهِ الَّتِي لَمْ يُنفُطُرُوا

عِنْدَ السمَاتِ فينْشَنِي بأمَانِ نَـحْـوَ السعُـلُوِّ بِلاَ تَـواصِ ثـانِ إلَّا عَلَيْهَا الـحَـلْقُ وَالـثَّـقَـلَانِ

= عيسى عليه السلام قال الله : «إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» الحديث رواه مسلم ٦٧/١٨ ـ ٦٨ نووي، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال.

٣٦٤ ـ الفعلان: يصعد وينثني كلاهما مذكر في الأصل وف وظ. وفي غيرها بالتأنيث. و«الروح» يذكر ويؤنث. القاموس: ٢٨٢. وانظر البيت ١٢٠١ (ص).

- يعني: أن روح المؤمن تصعد إلى الله تعالى ثم تنثني عائدة إلى جسده، ودليل ذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل في ذكر حال المؤمن والكافر عند الموت وبعده، وفيه قوله عن روح المؤمن: «فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في عليين فيقول الرب عزّ وجل: ردوا عبدي إلى مضجعه فإني وعدتُهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيرد إلى مضجعه» وسيأتي تخريجه تحت البيت

وانظر حديث أبي هريرة في عروج روح المؤمن إلى السماء تحت البيت ١٢٠١.

٣٦٦ ـ أي: أن قلوب الخلق بفطرتها تتجه إلى العلو عند الدعاء أو الاستغاثة بالله تعالى دون أن يدلّها أحد على ذلك، ويشهد لذلك ما ذكره الذهبي رحمه الله في كتابه «العلو» عن أبي جعفر الهمذاني قال: سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله عزّ وجل: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَا عَرْشُ وَجِعَلَ يتخبط في السَّوَىٰ ﴿ اللهُ وَلَا عَرْشُ وَجَعَلَ يتخبط في الكلام فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه فهل عندك للضرورات من حيلة؟ فقال: ما تريد بهذا القول وما تعني بهذه الإشارة؟ فقلت: ما قال عارف قط: يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا=

يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوق، فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت، وبكيت، وبكى الخلق. فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح: الحيرة، وخرق ما كان عليه وصارت قيامة في المسجد، ونزل ولم يجبني إلا: يا حبيبي. الحيرة. الحيرة، والدهشة. الدهشة فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول: حيرني الهمذاني. مختصر العلو للذهبي يقولون: سمعناه يقول: حيرني الهمذاني. مختصر العلو للذهبي بالحفاظ، مجموع الفتاوى \$\\$\$، 11، نقض المنطق ص٥٥، والسير بالحفاظ، مجموع الفتاوى \$\\$\$، 11، نقض المنطق ص٥٥، والسير بالذهبي ١١٣٠ وما بعده.

تنبيه: قال شيخ الإسلام بعد حكايته لهذه الحادثة: «وإن كان \_ يعني الجويني \_ في آخر عمره رجع عن هذه العقيدة، ومات على دين أمه وعجائز نيسابور. نقض المنطق ص٧٥.

٣٦٧ ـ كما في قوله تعالى: ﴿فَأَقِدَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَأَ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيَهَأَ لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّدُ وَلِنَكِنَ أَكْثَكَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٣٠].

وقوله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» متفق عليه، البخاري ٢١٩/٣ /ح١٣٥٨ فتح، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، ومسلم ٢٠٧/١٥ نووي، كتاب القدر، باب معنى كل مولود على الفطرة.

والفطرة في الآية والحديث هي: دين الإسلام، قال الإمام ابن القيم رحمه الله \_ بعدما عرض الأقوال في الفطرة: «فقد تبين دلالة الكتاب والسنة والآثار واتفاق السلف على أن الخلق مفطورون على دين الله الذي هو معرفته والإقرار به ومحبته والخضوع له، وأن ذلك موجب فطرتهم ومقتضاها يجب حصول ذلك فيها لا يقف على وجود شرط بل على انتفاء المانع اله. شفاء العليل ص٩٥٥، وانظر التفصيل في شفاء العليل ص٩٥٩، وانظر التفصيل في شفاء العليل ص٩٥٩، وانظر والنقل ٨/٣٥٩ \_ العليل ص٥٩٨ وما بعدها، ودرء تعارض العقل والنقل ٨/٣٥٩ \_ =

٣٦٨ ـ لَكِنْ أُولُو التَّعْطِيلِ مِنهُمْ أَصْبَحُوا ٣٦٨ ـ فَصَالَتُ عنْهُم رُفقتي وأحبتي ٣٦٩ ـ فَصَالَتُ عنْهُم رُفقتي وأحبتي ٣٧٠ ـ مَنْ هؤلاءِ وَمَنْ يقالُ لهمُ فقَدْ ٣٧٠ ـ وَلهم عَلَيْنَا صَولةٌ مَا صَالها ٣٧١ ـ وَلهم عَلَيْنَا صَولةٌ مَا صَالها

مَوْضَى بِدَاءِ الجَهْلِ وَالخِذْلَانِ أَصْحَابَ جَهْمٍ حَزْبَ جِنْكِسْخَانِ جَسَاؤُوا بِسَأْمُسْرٍ مَسَالِىءِ الآذانِ ذُو بَاطُلٍ بَلْ صَاحَبُ البُوهَانِ

= ٣٩٥، شرح الطحاوية ٣٣/١ وما بعدها، وقد تقدم تعريف الفطرة وذكر الراجح في معناها ونقل كلام العلماء في ذلك في التعليق على البيت رقم ٢٦٢.

٣٦٩ - جنكسخان ويقال: جنكيز خان: ملك التتار وسلطانهم الأول الذي خرّب البلاد وأفنى العباد، واستولى على الممالك. وأول ظهوره كان عام ٩٩٥ه. وله شجاعة مفرطة، وعقل وافر، ودهاء ومكر. وقد وضع لشعبه كتابه «الياسا» فيه تشريعات وحدود من خالف شيئاً منها قتل. لم يكن يتقيد بدين الإسلام ولا بغيره وقتل المسلم عنده أهون من قتل البرغوث، غزا بلاد الإسلام عام ٢١٦ه وقتل من الخلق ما لا يحصيهم إلا الله حتى إنه كان يفنى مدناً بأكملها. هلك سنة ٢٢٤ه.

السير ٢٢:٣٢٢، البداية والنهاية لابن كثير ٩٤/١٣ ـ ٩٨، ١٢٧ ـ ١٣٠، الكامل في التاريخ لابن الأثير ١٣٧/١٢ ـ ١٥٣. ولعل الناظم رحمه الله جعل الجهم وأصحابه حزباً لجنكسخان لأن جنكسخان لما دخل بلاد الإسلام الشام وغيرها كان أنصاره وأعوانه الذين سهلوا له الدخول هم أهل البدع من الجهمية والرافضة وغيرهم. منهاج السنة ٢٧٢٦، ٣٧٤، وسيأتي في كلام الناظم أيضاً إطلاق لفظة «المغول» على الجهمية في البيت ٨٢٩.

• ٣٧٠ \_ كذًا في جميع النسخ وط. والصواب \_ فيما يظهر لي \_ «ما يقال لهم» والله أعلم (ص).

- أي أن هذا الركب لما سمع قول أهل السنة بهر بقوة حجتهم ووضوح عبارتهم وصراحة دليلهم، فسأل أحبابه من الجهمية من هؤلاء فقد جاؤوا بأمر يملأ الآذان.

٣٧١ \_ صال: وثب وسطا، والمصاولة: المواثبة. اللسان ٣٨٧/١١.

٣٧٣ - أو مَا سمعتمْ قَوْلَهمْ وَكَلامَهُم ٣٧٣ - جَاوُوكُمْ مِنْ فوقِكُمْ وأتيتم ٣٧٣ - جَاوُوكُمْ بالوَحْي لكنْ جِئتمُ ٣٧٤ - جَاوُوكُمْ بالوَحْي لكنْ جِئتمُ ٣٧٥ - قَالُوا مُشَبِّهَةٌ مجَسِّمَةٌ فَلَا

مشلَ الصواعِقِ لَيْسَ ذَا لِجَبانِ مِنْ تحتِهم مَا أنْتَمُ سِيَّانِ بنُحَاتِةِ الأَفْكَارِ والأَذْهَانِ تَسْمَعُ مَقَالَ مُجَسِّمٍ حَيَوانِ

وقد تقدم أن أهل البدع يلمزون أهل السنة المثبتين للصفات على مراد الله ورسوله بألفاظ شنيعة تنفر الناس عنهم. وتقدم قول الناظم ورحمه الله في المقدمة النثرية: «ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة مشبهة حشوية».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «كما يسمي نفاة الصفات لمثبتيها مشبهة ومجسمة حتى سموا جميع المثبتة للصفات مشبهة ومجسمة وحشوية» وقال أثناء كلامه عن حال أحد المعتزلة لما تاب ورجع إلى المذهب الحق: «فلما فتح الله تعالى عليه بذلك قال: والله ما الحق إلا فيما عليه هؤلاء الحشوية والمجسمة وكان هذا الشيخ الكبير إذا قيل له: من قال: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْمَرْشِ السَّوَىٰ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَعْنُ اللهُ اللهُ عَلَى المَعْنَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

<sup>=</sup> \_ يعني: أن صاحب الباطل لا يجرؤ على إثبات حجته وتقوية عبارته كصاحب الحق والبرهان بل يغلبه الجبن والخور.

٣٧٤ - النحاتة: ما نحت أي نشر وقشر من الخشب، وهي البراية. اللسان ٩٧/٢ - ٩٨، يعني: أن أهل الحق يسلكون في إثبات مذهبهم منهج الكتاب والسنة ويستدلون بالوحي المنزل، أما أهل الباطل فيعتمدون على عقولهم الناقصة ونحاتة أفكارهم ويأتون بكناسة الحجج والبراهين لإثبات مذاهبهم.

<sup>•</sup> ٣٧٥ - س: «مجسمة مشبهة»، وقد تقدم تعريف المشبهة والمجسمة في التعليق على المقدمة.

<sup>-</sup> هذا هو جواب أصحاب جهم وحزب جنكسخان لهذا الركب الذي سألهم عن أهل السنة والجماعة.

٣٧٧ والْعَنْهُ مَ لَعْنا كَثيراً واغْزُهُ مَ الْعِنا كَثيراً واغْزُهُ مَ الْعِنا كَثيراً واغْزُهُ مَ ٣٧٧ واحْكُمْ بِسَفْكِ دِمَائِهِمْ وبحبسهِ مَ ٣٧٨ حَذَّرْ صِحَابَكَ مِنْهُ مُ فَهُمُ أَضَلُ ٣٧٨ واحذَرْ تُجَادِلَهُ مَ بِقَالَ اللَّهُ أَقْ ٣٨٠ واحذَرْ تُجَادِلَهُ مَ بِقَالَ اللَّهُ أَقْ ٣٨٠ أَنَّى وَهُ مَ أَوْلَى بِيهِ قَدْ أَنفَدُوا ٣٨٠ فَإِذَا بُلِيتَ بِهِمْ فَعَالِطْهُمْ عَلَى التَّ كذيبِ لِل ٣٨٠ وَكَذَاكَ عَالِطْهُمْ عَلَى التَّكذيبِ لِل

بعَسَاكِرِ التَّعْطِيلِ غيرَ جَبَانِ أَوْ لَا فَسَسَرِّدُهُ مَ عَسِ الأَوْطَانِ مِنَ الْيَهُ ودِ وعَابِدي الصَّلْبَانِ قَالَ الرَّسُولُ فتننَّنِي بهَوَانِ فِيهِ قُوى الأَذْهَانِ والأبدانِ أُويلِ لِسلاَّحْ بَارِ وَالْقُرْآنِ آحَادِ ذَانِ لِصَحْبِنَا أَصْلَانِ

٣٧٦ \_ ح، ط: «كبيراً». أما الأصل فلم ينقط فيه الحرف الثاني.

٣٨٠ \_ ب، د، ط: «أنفذوا»، وهو تصحيف. وأنفدوا، أي: أفنُوا.

٣٨١ ـ من الأصل وف. وفي غيرهما: «ابتليت».

يعني: إذا شرع أهل الحق والسنة في إقامة حججهم من الكتاب والسنة، ولم تجد لك مخلصاً ولا مفراً فغالطهم.

وتقدم التفصيل في معنى التأويل في التعليق على المقدمة.

٣٨٧ \_ أخبار الآحاد جمع خبر الواحد، وهو لغة: ما يرويه شخص واحد، واصطلاحاً: ما لم يجمع شروط المتواتر. انظر نزهة النظر ص٨، فتح الباري ٢٣٣/١٣. الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي ١٦، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي ص١٦٧.

يشير الناظم - رحمه الله - إلى أن أهل البدع قد أعدوا لدفع الاستدلال بالكتاب والسنة أصلين:

الأول: التأويل للآيات والأحاديث المتواترة.

والثاني: إن كانت الأحاديث آحاداً كذبوا بها وقالوا: إن دلالتها ظنية وليست قطعية.

وقد ذكر في مختصر الصواعق المرسلة ص٠٥٠ ـ ٥٥٨ واحد وعشرون وجهاً للدلالة على أن خبر الواحد يفيد العلم اليقيني. وقد ردّ الناظم على قولهم برد خبر الآحاد في فصل «بيان بطلان قول الملحدين إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين»، كما ردّ عليهم في=

٣٨٣ - أَوْصَى بِهَا أَشْيَاخُنَا أَشْيَاخُهُمْ ٣٨٨ - وإذَا المُتَمعْتَ وهُمْ بِمشْهَدِ مجلِسٍ ٣٨٤ - وإذَا المُتَمعْتَ وهُمْ بِمشْهَدِ مجلِسٍ ١٩٨٥ - /لَا يَـمْ لِكُوهُ عَلَيْكَ بِالآثارِ والْ ٢٨٦ - فتصير إنْ وَافَقْتَ مِثْلَهُمُ وإنْ ٣٨٧ - وإذَا سَكَتَ يُقالُ هَـذَا جَاهِلٌ ٣٨٨ - هِـذَا الَّذِي والسلَّهِ أَوْصَانَا بِهِ ٣٨٨ - فرجعْتُ من سَفَري وقلتُ لصَاحِبي

فَاحُفَظُهُ مَا بيديْكَ والأَسْنَانِ فابُدُرْ بايرادٍ وشَخْلِ زَمَانِ أَخْبَارِ والتَّفسِيرِ للفُروقَانِ عَارَضْتَ زِنْدِيقًا أَخَا كُفْرَانِ فَابُدُرْ وَلَوْ بالفَشْرِ والهذَيَانِ أَشْيَاخُنَا فِي سالِفِ الأَزْمَانِ ومطيَّتِي قَدْ آذنت بحررانِ

<sup>=</sup> قولهم بالتأويل في "فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول والفرق بين المردود منه والمقبول" وسبق بيان خطر التأويل في حاشية البيت ٣٤٩.

٣٨٥ ـ يعني: بادر بإيراد الاعتراضات والشبه على الدين، واشغل الوقت بذلك حتىلا يجدوا فرصة للقول والاحتجاج عليك بالآيات والأخبار.

ـ د، ط: «للقرآن».

٣٨٦ ـ الزنديق: فارسي معرّب. وقال أحمد بن يحيى: ليس في كلام العرب زنديق فإذا أرادت العرب معنى ما تقوله العامة قالوا: ملحد دهرى.

والزندقة: النفاق، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فالزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإيمان، فكل زنديق منافق وكذا العكس. وذكر الإمام الدارمي رحمه الله أن الزنديق شر من المنافق. انظر لسان العرب ١٤٧/١٠، شرح الطحاوية ص٣٥٨، الرد على الجهمية للدارمي ص١١٥ ـ ١١٦.

٣٨٧ - الفشار: في القاموس ٥٨٧: «الفُشار الذي تستعمله العامّة بمعنى الهذيان ليس من كلام العرب».

٣٨٨ ـ في طع:

<sup>«</sup>هـذا الـذي أوصـى بـه أشـياخـنا فـي سـالـف الأوقـات والأزمـان» حرَنت الدابة تحرُن حِراناً وحُراناً فهي حَرُون، وهي التي إذا استُدِرَّ جريُها وقفت. خاصّ بذوات الحوافر. القاموس ١٥٣٤.

٣٩٠ عطِّلْ رِكَابَكَ واسترِحْ مِنْ سَيْرِهَا ٣٩١ ـ لَوْ كَابَكَ لِسلانُ واسترِحْ مِنْ سَيْرِهَا ٣٩١ ـ لَوْ كَانَ رَبُّ بائتُ عَنْ ذَا الوَرَى ٣٩٢ ـ أَوْ كَانَ رَبُّ بائتُ عَنْ ذَا الوَرَى ٣٩٣ ـ ولكَانَ عِنْدَ النَّاسِ أَوْلَى الخَلْقِ بالْ ٣٩٤ ـ ولكَانَ هَذَا الحزْبُ فَوْقَ رؤوسِهِمْ ٣٩٤ ـ ولكَانَ هَذَا الحزْبُ فَوْقَ رؤوسِهِمْ ٣٩٥ ـ فدَع التَّكَالِيفَ الَّتِي مُحَمَّلْتَهَا

مَا ثَمَّ شيءٌ غَيْرُ ذِي الأَكْوَانِ كَانَ المجسِّمُ صَاحِبَ البُرْهَانِ كَانَ المجسِّمُ صَاحِبَ الإيمَانِ كَانَ المجسِّمُ صاحِبَ الإيمَانِ إسلامِ والإيمَانِ والإحسرانِ لَمْ يحْتَلِفُ منهُمْ عَلَيْهِ اثْنَانِ واخلع عِذَارَكَ وارْم بالأَرْسَانِ

<sup>•</sup> ٣٩٠ محصلة سفر هذا الراكب الأحمق فإنه بعدما طوّف بأصحاب المذاهب وأعجبته مقالة أهل السنة والجماعة لولا ما وسوس به إليه صاحبه الجهمي، رجع من سفره إلى صاحبه وقال له: لا حاجة لك إلى البحث والتجوال فقد جئتك من سفري بالنبأ اليقين.

٣٩١ ـ يعني: المثبت للصفات من أهل السنة. وتقدم أن المبتدعة ينبزون أهل السنة بالتجسيم. (انظر البيت ٣٧٥).

٣٩٤ \_ يعنى: أهل السنة والجماعة.

في هذه الأبيات يدلل هذا الخاسر على ما قرره من الجحود والإنكار، فيقول: لو كان للأكوان رب خالق لكان مذهب المجسمة (ويعني بهم: أهل السنة والجماعة) هو أصح المذاهب وأقواها برهاناً وأولاها بالقبول، فإن القول بوجوده يقتضي القول بأنه بائن عن المخلوقات، أما القول بأنه في المخلوقات أو لا داخل العالم ولا خارجه. . إلخ فهذا كله من الهذيان والتناقض، وإذا صحّ أن مذهب المجسمة (يعني: أهل السنة) هو الموافق للعقل والنقل والبرهان استحق أن يكون المذهب الحق ويكون أهله فوق الخلائق دون منازع ولا مخالف.

**٣٩٥ ـ العذار من اللجام**: ما وقع منه على خدّي الدابّة. وقولهم: خلع عذاره أي: خرج عن الطاعة وانهمك في الغيّ. اللسان ٤٩/٤ ـ ٥٥٠.

الأرسان: جمع رَسَن وهو الحبل الذي يقاد به البعير وغيره. اللسان ١٨٠/١٣.

٣٩٧ ـ لَوْ كَانَ فَـوْقَ العَـوْشِ رَبُّ نِـاظِـرٌ لِزِمَ السَّبَحِيُّةُ وَافستهارُ مَـكَانِ

٣٩٧ ـ التحيّز: من الحَيِّز وهو الفراغ مطلقاً، سواء كان مساوياً لما يشغله أو زائداً عليه أو ناقصاً عنه. وقيل الحيّز هو المكان. كشاف اصطلاحات الفنون ٢٩٨/١. وهذا اللفظ يستعمله الجهمية في نفي العلو عن الله تعالى فيقولون: إنه لو كان في السماء للزم أن يكون متحيزاً، وعند الرد عليهم لا ينبغي إطلاق نفي الحيز عن الله تعالى لأن لفظ الحيز من الألفاظ المجملة التي يراد بها معان متعددة ولا تثبت أو تنفى عن الله تعالى إلا بعد الاستفصال عن مراد مطلقها بها، فإن أراد بها معنى موافقاً للكتاب والسنة قُبل منه المعنى دون اللفظ وإن خالف رُدَّ اللفظ والمعنى.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «لفظ التحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر بل قد وسع كرسيه السموات والأرض. . وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي: مباين لها منفصل عنها ليس حالاً فيها فهو سبحانه كما قال أئمة أهل السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه». مجموع الفتاوي ٤٢/٣، وانظر مجموع الفتاوي ٣٤٣/١٧ ـ ٣٤٧، بيان تلبيس الجهمية ١٠٠/، ١٠٤، أساس التقديس للرازي (الأشعري) ص٣٠ - ٣٧، شرح الأصول الخمسة للهمذاني (المعتزلي) ص١١٢.

ـ قول هذا الجهمي إن إثبات أن الله في العلو يقتضي افتقاره إلى مكان يعنى: أن الله تعالى لو كان في العلو على عرشه لكان معنى هذا أنه محتاج إلى مكان يكون فيه، وهذا نقص لا ينسب إلى الله ولفظ المكان كذلك كلفظ الحيز، قال العلامة نعمان الآلوسي: «وأما القائل الذي يقول: إن الله لا ينحصر في مكان إن أراد به أن الله لا ينحصر في جوف المخلوقات، وأنه لا يحتاج إلى شيء منها فقد أصاب، وإن أراد أن الله تعالى ليس فوق السماوات، ولا هو مستو على العرش استواءً لائقاً بذاته وليس هناك إله يُعبد، ومحمد على لم يعرج إلى ربه تعالى فهذا جهمي فرعوني معطل». جلاء العينين للعلامة نعمان الآلوسي ص٥٨/٤، وانظر مجموع الفتاوى ٥٨/٤ - ٥٩. والمراجع السابقة. ٣٩٨ - أو كَانَ ذَا السَّوْآنُ عَيْنَ كَلَامِهِ حَوْفاً وَصوْتاً كَانَ ذَا الْحَدْمَانِ ٣٩٨ - فَإِذَا الْتَفَى هَذَا وهَذَا مَا الَّذِي يَبْقَى عَلَى ذَا النَّفْي مِنْ إِيمَانِ ١٩٩ - فَإِذَا الْتَفَى هَذَا النَّفْي مِنْ إِيمَانِ ١٠٠ - فَاخِرِقْهُ ثُمَّ الْحَرَامِ لأَهْلِهِ فَهُ مَا السِّيَاجُ لَهُمْ عَلَى البُسْتَانِ ١٠٠ - فَاخْرِقْهُ ثُمَّ ادْخُلْ تَرَى في ضِمْنِهِ قَدْ هُدِيَّتُ لَكَ سَائِرُ الأَلْوَانِ ١٠٠ - فَاخْرِقْهُ ثُمَّ الْاَيْرَاهُ مَحَجَّبُ مِنْ كَلِّ مَا تَهْوَى بِهِ زَوْجَانِ ١٠٠ - وَتَرَى بِه مَا لَا يَرَاهُ مَحَجَّبُ مِنْ كَلِّ مَا تَهْوَى بِهِ زَوْجَانِ ١٠٤ - وَقُرَى مُذْ سَالِفِ الأَزْمَانِ ١٤٠٣ - وَقُطَعْ عَلائقَكَ الَّتِي قَدْ قَيَّدَتْ هَذَا الْوَرَى مُذْ سَالِفِ الأَزْمَانِ

٣٩٨ \_ «أوكان»: كذا في الأصل، ف، ح. وفي غيرها: «لو كان»، وأشير إلى هذه النسخة في حاشية الأصل.

جُثمان: تجسم. وهذا أيضاً من شبه الجهمية في نفي صفة الكلام عن الله تعالى، حيث زعموا: أن الكلام بحرف وصوت من خصائص الأجسام. وسيأتي تفصيل هذه الشبهة والرد عليها في مبحث الكلام إن شاء الله. (انظر البيت: ٨٢٩ وما بعده).

٣٩٩ \_ في الأصل: «ذي النفي».

- لا يزال الكلام موصولاً من الجهمي لصاحبه، حيث يقول له: إذا انتفت صفتا العلو والكلام لم يبق مع هذا النفي إيمان، وهو يريد بذلك أن يتوصل إلى إنكار الإله جلّ وعلا، كما سيأتي.

••• - السياج: الحظيرة من الشجر تجعل حول الكرم والبستان، ويقال: حظر كرمه بالسياج وهو أن يسيج حائطه بالشوك لئلا يتسور. اللسان ٣٠٣/٢.

ـ يعني بالبستان: ملذات الدنيا المحرمة.

**٤٠٢** ـ ط: «وترى بها».

ـ يعني بالمحجّب: المتقيد بشرع الله تعالى في الحلال والحرام.

**٤٠٣ ـ علاتق:** جمع علاقة ـ بفتح العين ـ وهي ما تعلق به الرجل أو نيل منه به. اللسان ٢٦٥/١٠.

«مذ»: كذا في الأصل، ف، د. وفي غيرها: «من».

٤٠٤ - لِتَصِيرَ محراً لَسْتَ تَحْتَ أَوَامِرٍ
٤٠٥ - لَكِنْ جَعَلَتَ حِجَابَ نَفْسِكَ إِذْ تَرَى
٢٠٠ - لَوْ قُلْتَ مَا فَوْقَ السَّماءِ مدبِّرُ
٢٠٧ - واللَّهُ لَيْسَ مُحَلِّماً لِعِبَادِهِ
٢٠٨ - مَا قَالَ قَالَ قَالَ وَلَا لَهُ
٢٠٨ - لَحَلَلْتَ طِلِّسُماً وفُرْتَ بكَنْزِهِ

كَلَّ وَلَا نَسهُ عِي وَلَا فُسرُقَانِ فَسوْقَ السَّمَا للنَّاسِ مِنْ دَيَّانِ والعَرْشَ تُحْلِيهِ مِنَ الرَّحْمٰنِ كَلَّا وَلَا مُستكلِّماً بِفُسرَانِ قَسوْلٌ بَسدَا مِنْهُ إِلَى إنسسانِ وعَلِمتَ أَنْ النَّاسَ فِي هَذَيَانِ

- ٤٠٤ ـ يعني: لا تنظر إلى حدود الأمر والنهي التي حدّها لك الله تعالى، بمثل قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ قَالَكَ عَدُودُ اللهِ قَالَ تَعَتَدُوهَا ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وقوله: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ قَلَا تَقْرَبُوهُ أَ﴾ [البقرة: ١٨٧] بل جاوز هذه الحدود وتعدّها وحرر نفسك من قيود الأمر والنهي وكن تبع هواك فما اشتهيت فافعله وما لم تشتهِ فاتركه.
- ٤٠٨ ـ تنكر الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع صفتي الكلام والفوقية لله تعالى ولا يثبتونهما له، وسيأتي تفصيل ذلك كله في مبحث الكلام والعلو إن شاء الله.
- 2.4 ط: «طلسمه». الطلسم: بفتح الطاء وكسر اللام المخففة، وقيل بكسر الطاء واللام المشددة، وضبطه الزبيدي كسِبَطْر، قال: «وشدد شيخنا اللام)». وضبط في ف بفتح الطاء واللام المشددة، وهو في الأصل: خطوط أو كتابة يستعملها الساحر ويزعم أنه يدفع بها كل مؤذ، والطلسم: هو السر والعقد الذي لا ينحل، وهي كلمة يونانية معرّبة. انظر مفتاح السعادة لطاش كبري زاده ٢٨١/٨، كشاف اصطلاحات الفنون ٢٧/٧، تاج العروس ٢٨١/٨.

والمراد: أن هذا الخاسر يقول لصاحبه: إنك إذا قلت: ليس فوق السماء إله يحاسب الناس، ولا على العرش رحمٰن، ولا للخلق مدبر، ونفيت الكلام منه بجميع صوره، تكون قد اكتشفت السر الذي عجز عنه الكثيرون وفزت بالكنز الذي حرمه الكثيرون، وعلمت أن ما يقوله الناس من المثبتة وغيرهم في هذا الباب تخليط وهذيان. وهذا ظن طوائف المبتدعة وأهل الكلام، وشأن كل من أعرض عن هدي الكتاب والسنة، واعتمد على فكره القاصر وعقله السفيه في تقرير مسائل الشريعة، بل في الحكم على الرب جلّ جلاله=

وما يجوز له وما يمتنع عليه. والمصيبة العظمى أن هذا السفيه يظن أنه بعقله وفكره وما يستعمله من مقدمات ونتائج يتوصل إلى ما لم يصل إليه الأوائل السابقون من سلف الأمة وأثمتها، فهو من ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي اَلْحَيْوَ الدُّنيا وَهُمْ يَحْسِنُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَّعًا ﴿ الله تعالى أكثر هؤلاء بالخسران في الدنيا قبل الآخرة، فزلت بهم الأقدام، وضلّت الأفهام، وتردوا في مهاوي الضلال على رؤوس الأنام، وذلك أنهم عظموا علم الكلام، وظنوا أنهم به يحلون الطلاسم ويفوزون بالكنوز.

ويكفي دلالة على ضلالهم وسوء حالهم أن أحدهم يتكلم الكلام الطويل في تقرير مسألة أو جواب خصم ثم لا يستشهد في كلامه بآية ولا حديث وإنما يدور كلامه على الهيولى والصورة والعرض والجوهر.. وقرر أرسطو وخالفه إفلاطون وقال سقراط!! ويرى نفسه بذلك من خاصة الخاصة، ويدع كلام الله ورسوله للعوام.

وعامة عقلاء هؤلاء إذا وصلوا إلى منتهاه من علم الكلام والبحث والنظر وحل ما يسميه بالطلاسم لم يملكوا إلا الرجوع إلى هدي الكتاب والسنة والوقوف عند حدود الله.

كما قال أبو حامد الغزالي (ت٥٠٥هـ): «ولم يكن علم الكلام في حقي كافياً، ولا لدائي الذي كنت أشكو منه شافياً، ولم يكن في كتب المتكلمين إلا كلمات معقدة مبددة، ظاهرة التناقض والفساد». المنقذ من الضلال للغزالي ص١٥ ـ ١٧.

ومن كبار المتكلمين أيضاً الفخر الرازي (ت٢٠٦ه) الذي زلّ في مهاوي التأويل والتعطيل، حتى إنه قال في تقديمه لكتابه «أساس التقديس» ص٩: «الحمد لله. . المتعالي عن شوائب التشبيه والتعطيل، صفاته وأسماؤه، فاستواؤه: قهره واستيلاؤه، ونزوله: بره وعطاؤه، ومجيئه: حكمه وقضاؤه، ووجهه: جوده وحباؤه، وعينه: حفظه واجتباؤه، وضحكه: عفوه أو إذنه وارتضاؤه، ويده: إنعامه . . . » إلخ ما قال من التأويل والتعطيل، وكتبه مليئة بما هو أطم من هذا وأعظم، وقد قال عند موته: «لقد تأملت الطرق=

الله ١٠١٠ - / لَكِنْ زَعَامْتَ بِأَنَّ رَبَّكَ بِائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ إِذْ قُلْتَ مَوْجُودَانِ ٤١١ ـ وزَعه تَ أنَّ اللَّهَ فوقَ العَوْش والْـ ٤١٢ ـ وزع منت أنَّ السَّلَهَ يسمع خلقه

كُوسِيّ حقّاً فوقّهُ القَدَمَانِ ويراهُم مِنْ فَوْقِ سَبْع ثَمانِ

- الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفى عليلاً ولا تروى غليلاً. . إلى أن قال: .. ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي سير أعلام النبلاء ٥٠١/٢١، طبقات الشافعية للسبكي ٧٥/٥.
  - وجاء مثل ذلك أيضاً عن الجويني والشهرستاني وغيرهما من المتكلمين.
- فتبين من هذا أن وصية هذا الزنديق المتحلل (الذي ذكره الناظم في الأبيات) لصاحبه بخلع ربقة الدين وإنكار الصفات من أجل أن تنحل له الطلاسم ويفوز بالكنوز وصية باطلة خاسرة.
- ١١٠ ـ هذا حق فإنّ الله تعالى فوق عرشه بائن من خلقه غير مختلط بهم ولا حالً في شيء منهم، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث العلو إن شاء الله.
  - ٤١١ ـ وهذا حق دليله قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٩٠٠ [طه: ٥]. ـ وقد تقدم تعريف العرش. (حاشية البيت رقم ٤١).
- تقدم تعريف الكرسي وأنه موضع قدمي الرب تعالى. (حاشية البيت رقم
- ٤١٢ \_ وهذا حق، فإن الله تعالى يسمع ويرى كل شيء سبحانه ولا تخفى عليه خافية. ويدل على هذا أدلة كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ لَهُمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ، وَأُسْمِعْ ﴿ [الكهف: ٢٦] أي: ما أبصره لكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يخفي عليه شيء من ذلك. تفسير الطبري ٢٣٢/٩، تفسير القرطبي ٢٨٨/١٠.

«سبع ثمان»: كذا في النسخ الخمس المعتمدة وس، طت، طه. وفي ح، طع: «ست ثمان»، وهو الذي جاء في بيت شبيه بهذا البيت برقم ۵۲۳ وآخر برقم ٤٧٢٣ (ص). قوله «سبع ثمان»: أي يرى عباده وبينه وبينهم سبع سموات بل ثمان إذا حسب معها العرش فإن الله تعالى فو قه .

٤١٣ ـ وزعهت أنَّ كَلَامَه منه بَدَا ٤١٤ ـ ووصَفتَهُ بالسَّمْع والْبصَرِ الَّذِي ١٥٠ ـ ووصَفْتَهُ بِإِدادةٍ وبِقَدْرَةٍ

وإِلَيْهِ يَرْجِعُ آخر الأزْمَانِ لَا يَـنْـبِخـي إلَّا لِذِي الـجُـنْـمَـانِ وكراهة ومحبية وحنان

٤١٣ \_ قوله «منه بدا»: قال شيخ الإسلام رحمه الله: «معنى قول السلف: منه بدأ، قال أحمد بن حنبل رحمه الله: منه بدأ أي هو المتكلم به، فإنّ الذين قالوا إنّه مخلوق قالوا: خلقه في غيره، فبدأ من ذلك المخلوق، فقال السلف: منه بدأ أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره فيكون كلاماً لذلك المحل الذي خلقه فيه». مجموع الفتاوي ۱۲/۱۲.

قوله «وإليه يرجع»: وهذا حقّ، لحديث حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عزّ وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» الحديث رواه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب ذهاب القرآن والعلم، ٤٠٩٨/٢، وقال البوصيري في الزوائد ٣/٢٥٤: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وصحح الحديث الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه ٣٢٧٢/٢، وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلاً فيذهب من أجواف الرجال، فلا يبقى في الأرض منه شيء، رواه الطبراني وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة. مجمع الزوائد ٣٢٩/٧ ـ ٣٣٠.

وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في بيان معنى قول السلف: «وإليه يعود»: «يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف» مجموع الفتاوى ٩٨/٣ ـ ١٩٩، .478/14

- ٤١٤ ـ السمع والبصر ثابتان لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه، قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ أَنُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] وقد تقدم الكلام على هذه الشبهة (حاشية البيت ٣٩٨).
- ١٥٥ \_ صفة الإرادة بنوعيها: الكونية والشرعية ثابتة لله تعالى بأدلة كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِلسُّبَيِّنَ لَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٦] وقوله: ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ =

١٦٤ - وزعمت أنَّ السَّهَ يعلمَ كُسلَّ مَا فِي السَّوْنِ مِنْ سِسرِّ ومِنْ إعْسَلَانِ 17 عَرضٌ يَقُومُ بغَيْرِ ذِي جُنْمَانِ 17 عَرضٌ يَقُومُ بغَيْرِ ذِي جُنْمَانِ 17 عَرضٌ يَقُومُ بغَيْرِ ذِي جُنْمَانِ

= عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٧] وقوله: ﴿إِنَّمَا آمَرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيَّعًا أَن يَقُولَ لَهُمْ كُن فَيكُونُ ﴿ وَاجع في تفصيل نوعي الإرادة حاشية البيت في كُونُ ﴿ إِنَّهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللّل

- صفة القدرة ثابتة لله تعالى بأدلة كثيرة منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الممتحنة: ٧].
- صفة الكره ثابتة لله تعالى بأدلة كثيرة منها قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَ كَرِهَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- صفة المحبة ثابتة لله تعالى بأدلة كثيرة منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ٧٠٥].
- في طع قدم هذا البيت على الذي قبله، وقد تقدم أن معنى الحنان في اللغة الرحمة والله تعالى موصوف بالرحمة الواسعة. (حاشية البيت ٤٤).
- الذات أم لا؟ وحقيقة الأمر أن الذات إن أريد بها الذات الموجودة في الذات أم لا؟ وحقيقة الأمر أن الذات إن أريد بها الذات الموجودة في الخارج فتلك مستلزمة لصفاتها، يمتنع وجودها بدون تلك الصفات. وإذا قدر عدم اللازم لزم عدم الملزوم، فلا يمكن فرض الذات الموجودة في الخارج منفكة عن لوازمها، حتى يقال: هي زائدة أو ليس زائدة، لكن يقدر ذلك تقديراً في الذهن وهو القسم الثاني. فإذا أريد بالذات ما يقدر في النفس مجرداً عن الصفات فلا ريب أن الصفات زائدة على هذه الذات المقدرة في النفس. ومن قال من متكلمة أهل السنة: إن الصفات

٤١٨ ـ وزعـ هُـتَ أَنَّ اللَّهَ كلَّم عـ بُـدَهُ موسَى فأسْ مَعَهُ نِدَا الرَّحِمْ نِ
 ٤١٩ ـ أفتَسمَع الأُذنُانِ غيرَ الحرْفِ وال صَّوتِ الَّذِي خُصَّتْ بِـهِ الأُذنَانِ
 ٤٢٠ ـ وكـذَا الندَاءُ فإنَّهُ صَوْتٌ بإجـ ماعِ النُّحَاةِ وأهل كلِّ لِسَانِ
 ٤٢١ ـ لَكِـنَّهُ صَوْتٌ رَفِيعٌ وَهُـوَ ضِـدٌ م للنِّجَاءِ كِـلَاهُـمَا صَوْتَانِ

زائدة على الذات فتحقيق قوله أنها زائدة على ما أثبته المنازعون من الذات فإنهم أثبتوا ذاتاً مجردة عن الصفات ونحن نثبت صفاتها زائدة على ما أثبتوه هم، لا أنا نجعل في الخارج ذاتاً قائمة بنفسها ونجعل الصفات زائدة عليها، فإن الحي الذي يمتنع أن لا يكون إلا حياً كيف تكون له ذات مجردة عن الحياة».

درء التعارض ٢٠/٣ ـ ٢١، وانظر شرح الطحاوية ٩٨/١ وما بعدها.

ـ العرض هو الوصف وقد تقدم تعريفه (حاشية البيت رقم ٩٠).

والمراد: أن هؤلاء النفاة لما قرروا أن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام نفوا الصفات عن الله تعالى حتى لا يشبهوه بالأجسام، فقال لهم أهل السنة: إن هذا التقييد غير لازم إذ إن غير الأجسام قد تقوم به الأعراض (الصفات) فقال هؤلاء \_ كما ذكر الناظم \_: إن هذا تناقض فكيف تقوم به الأعراض وهو ليس بجثمان؟ وسيأتي الردُّ مفصلاً في البيت: ١٠٦٦ وما بعده.

٤١٨ - وهـذا حـق، دلـيـلـه قـولـه تـعـالـى: ﴿وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾
 [الأعراف: ١٤٣] وقوله: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ ﴾ [الشعراء: ١٠].

119 \_ د، ح، ط: «أفتسمع الآذان».

- كلام الله تعالى بحرف وصوت مسموع، وسيأتي تفصيل ذلك. (انظر حاشية البيت ٤٤٢، والبيت ٦٨٦ وما بعده).

٤٢٠ - في اللسان: النداء: الدعاء بأرفع الصوت، وقد ناديتَه نداء، وفلان أندى صوتاً من فلان أي أبعد مذهباً وأرفع صوتاً. (٣١٥/١٥ ـ ٣١٦) وهو ممدود، وقد سبق في البيت ٤١٨ مقصوراً للضرورة.

٤٢١ ـ النّجاء بكسر النون: السرّ، يقال ناجى الرجل مناجاة ونجاء: سارّه، وتناجى القوم: تسارّوا. اللسان ٣٠٨/١٤.

٤٢٧ - فرزَعَهُ تَ أَنَّ السلَّه نَسادَاه وَنَسا ٤٢٧ - فربُ المكانِ وبُعْدُه والصَّوتُ بَلْ ٤٢٣ - قُربُ المكانِ وبُعْدُه والصَّوتُ بَلْ ٤٢٤ - وَزعهُ تَ أَنَّ محمداً أَسْرَىٰ بِهِ

جَاهُ وَفِي ذَا الزَّعْمِ مَحْذُورَانِ نَوْعَاهُ مَحْذُورَانِ مُمتَنِعَانِ لَيْلًا إِلَيْهِ فِهُورَ مِنْهُ دَانِ لَيْلًا إِلَيْهِ فِهُو مِنْهُ دَانِ

277 \_ وهذا حق، دليله قوله تعالى عن موسى: ﴿وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَوَرَيْنَهُ غِيَا ﴿ وَهَرَانَهُ غِيَا ﴿ وَهَرَانَهُ غَيْنَا ﴾ [مريم: ٥٧] وقوله: ﴿ فَلَمَّا أَلَنْهَا نُودِى يَنْعُوسَى ۚ ﴾ [مريم: ٥٠] وقوله: ﴿ فَلَمَّا أَلَنْهَا نُودِى يَنْعُوسَى ۚ ﴾ إِنِّ أَنْكُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوى ﴿ وَأَنَا اَخْتَرَتُكَ فَاسْتَمِع لِمَا فِي يُوحَى ﴾ [طه: ١١ ـ ١٣] وثبت النداء لغير موسى عليه السلام كما في قوله تعالى عن آدم وحواء: ﴿ وَنَادَنْهُمَا رَبُّهُمَا أَلَةَ أَنْهَكُما عَن تِلَكُما الشَّجَرَةِ ﴾ [الأعراف: ٢٢]. قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ بعدما أورد الآيات التي فيها نداء الله لموسى عليه السلام ولغيره: ﴿ والنداء في لغة العرب هو صوت رفيع، لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازاً ﴾ مجموع الفتاوى ٢/١٩٥.

**٤٢٣ ـ نوعا الصوت**: يعني النداء والنجاء. ويزعم أهل البدع: أن إثبات الكلام لله تعالى بالنداء والنجاء فيه محذوران:

الأول: قرب المكان وبُعده أي: قرب العبد الحسي من الرب للنجاء وبُعده عنه للنداء، وذلك يستلزم التجسيم بزعمهم.

الثاني: إثبات الصوت لله تعالى. وسيأتي مناقشة هذين المحذورين في البيت: ٦٧٨ وما بعده.

٤٧٤ ـ «أسرَى»: كذا ضبط في ف بفتح الهمزة مبنياً للمعلوم يعني: أسرى به الله. وهذا حق، دليله قوله تعالى: ﴿ شَبْحَنَ اللَّذِي آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَبُلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا اللَّذِي بَنَرَكْنَا حَوْلَهُ لِلْرِينَهُ مِنْ اَينَئِناً إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْجَعِيرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وحديث الإسراء الطويل هو من رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أنه سمع النبي الله يحدث عن ليلة أسري به فقال: «بينا أنا في الحطيم» وذكر الحديث وفيه: «ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يقع خطوه عند أقصى طرفه قال: فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى بي السماء الدنيا فاستفتح» ثم ذكر الله صعوده في السموات حتى بلغ السماء

٤٢٥ ـ وَزَعَمْتَ أَنَّ مَحَمَّداً يَوْمَ اللَّقَا يُدْنِيهِ رَبُّ الْعَوْشِ بِالرِّضْوَانِ ٤٢٦ ـ حَتَّى يُرَى المُخْتَارُ حَقًا قَاعِداً مَعَه عَلَى الْعَوْش الرَّفِيعِ الشَّانِ ٤٢٦ ـ حَتَّى يُرَى المُخْتَارُ حَقًا قَاعِداً مَعَه عَلَى الْعَوْش الرَّفِيعِ الشَّانِ

السابعة، ثم قال: «ثم رفعت إلى سدرة المنتهى ثم رفع لي البيت المعمور». وفي رواية مسلم: «ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام» متفق عليه. البخاري ج٣٠٢/٦ فتح، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ومسلم ٢١٧/٢ نووي، كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله وفرض الصلوات.

٤٢٦ ـ مسألة جلوس نبينا على العرش جاء فيها:

أ ـ ما أخرجه الذهبي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩] قال: يقعده على العرش. قال الذهبي: إسناده ساقط، وهذا مشهور من قول مجاهد ويروى مرفوعاً وهو باطل. أ.ه العلو للذهبي ص٩٩.

ب ما أخرجه الطبري في تفسيره قال: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال في قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ أَنَ يَبَعَنُكُ رَبُكُ مَقَامًا مُحَمُّودًا﴾ [الإسراء: ٧٩] قال: يجلسه معه على العرش. أخرجه الطبري في التفسير، مجلد ١٤٥/١٥/٩ والخلال في السنة ٢١٣/١ أثر ٢٤١، كلاهما من طريق ابن فضيل عن الليث عن مجاهد به، وابن فضيل هو: محمد بن فضيل بن غزوان صدوق عارف رمي بالتشيع، من التاسعة، تقريب التهذيب ص٢٠٥ ترجمة /٢٢٧. والليث هو ابن أبي سليم بن زنيم واسم أبيه أيمن وقيل غير ذلك، صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك. تقريب التهذيب صعب العابد أن قعود النبي للها لم يثبت فيه نص حيث قال: ذكر الإمام أحمد ابن مصعب العابد أن قعود النبي للها لم يثبت فيه نص حيث قال: ذكر الإمام أحمد ابن مصعب فقال: كتبت عنه وأي رجل هو، أما قضية قعود نبينا على العرش فلم يثبت في ذلك نص بل في الباب حديث واه، العلو ص١٢٤. وقال العرش فلم يثبت في ذلك نص بل في الباب حديث واه، العلو ص١٢٤. وقال العرش العلم أحدهما هذا، والثاني في تأويل ﴿رُبُونٌ يُوَهِزِ نَافِرَهُ ﴿ اللهِ الله المسوكاني في فتح القدير القيامة: ٢٢]، قال: تنتظر الثواب. نقله الشوكاني في فتح القدير القيامة: ٢٢]، قال: تنتظر الثواب. نقله الشوكاني في فتح القدير القيامة: ٢٢]، قال: تنتظر الثواب. نقله الشوكاني في فتح القدير القيامة: ٢٢]، قال: تنتظر الثواب. نقله الشوكاني في فتح القدير

٣/٥٥٧، والقرطبي في تفسيره ٣١١/١٠. وقال شيخ الإسلام أثناء كلامه على تفاضل عباد الله تعالى: «إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون: أن محمداً رسول الله على يجلسه ربه على العرش معه، روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في تفسير: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا المقبودَا﴾ قال ابن جرير (لا يزال الكلام لشيخ الإسلام): وهذا ليس مناقضاً لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه، لا يقول إن إجلاسه على العرش منكر وإنما أنكره بعض الجهمية، ولا ذكره في تفسير الآية منكرا أ.ه مجموع الفتاوى ٤/٤٧٣، وقال ابن جرير أيضاً: وما قاله مجاهد من أن الله يُقعد محمداً على عرشه قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر، وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله في ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين بإحالة ذلك" اه. تفسير الطبري مجلد ١٤٧/١٥ وانظر فتح الباري التابعين بإحالة ذلك" الدر المنثور للسيوطى ٤/٤٧٨.

وقال ابن القيم رحمه الله لما ذكر مسألة إقعاد النبي على العرش: «صنف المروزي كتاباً في فضيلة النبي الله وذكر فيه إقعاده على العرش» ثم ذكر ابن القيم من قال به من السلف، ثم قال: «قلت (أي ابن القيم) وهو قول ابن جرير الطبري وإمام هؤلاء كلهم مجاهد إمام التفسير وهو قول أبي الحسن الدارقطني ومن شعره فيه:

حديث الشفاعة عن أحمد إلى أحمد المصطفى مسنده وجماء حديث بسإقعاده على العرش أيضاً فلا نجحده أمِرُوا الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسده ولا تمنكروا أنه يقعده ولا تمنكروا أنه يقعده بدائع الفوائد ٣٩/٤ ـ ٤٠. [وانظر ما سيأتي عند البيت: ١٧٥٨].

٤٢٧ \_ الأطيط: صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها. اللسان ٢٥٦/٧ ومسألة أطيط العرش بالرحمٰن جلّ جلاله ورد فيها نصوص، ومما جاء فيها:

أ ـ حديث عبدالله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة=

### ٤٢٨ ـ وَزَع مْ تَ أَنَّ اللَّهَ أَبْدَى بَعْضَهُ لِلطُّورِ حَيَّى عَادَ كَال كُنْ بَانِ

أتت النبي فقالت: ادع الله تعالى أن يدخلني الجنة، فقال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: "إن عرشه فوق سبع سموات وإن له لأطيطاً كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله». الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة الرحل الجديد إذا ركب من ثقله». الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة المقدسي في المختارة ٩١٥ كلهم من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق يوسف بن إسحاق عن عبدالله بن خليفة عن عمر به. وعبدالله بن خليفة هو الهمذاني الكوفي لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ ابن كثير في التفسير ١٩٠١: ليس بذاك المشهور، وفي سماعه من عمر نظر وقال الذهبي: "لا يكاد يعرف»، الميزان ١٤/٤، وقال ابن الجوزي في العلل ج١/٥ بعد سياقه لهذا الحديث: هذا حديث لا يصح عن رسول الله في وإسناده مضطرب جداً وعبدالله بن خليفة ليس من الصحابة فتارة يرويه ابن خليفة عن عمر عن رسول الله في وتارة يوقفه على عمر وتارة يوقف على ابن خليفة، والحديث قال عنه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢/ منكر.

ب ـ حديث جبير بن مطعم عن أبيه عن جده: أن أعرابياً جاء إلى رسول الله في فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال وهلكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله في: «ويحك أتدري ما تقول؟» فسبّح رسول الله فما زال يسبّح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: «ويلك لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته وأرضيه هكذا» وقال بأصابعه مثل القبة وصف ذلك وهب وأمال كفه وأصابعه اليمنى وقال هكذا ـ «وإنه لينط به أطيط الرحل بالراكب».

الحديث أخرجه أبو داود ٤ /ص ٢٣٢ /ح٤٧٦، والآجري في الشريعة ص ٢٩٣ واللالكائي ج٣ /ص ٣٩٤ /ح٦٥٦ وابن أبي شيبة في كتاب العرش ص ٥٦، وابن أبي عاصم في السنة ١ /ص ٢٥٧ /ح٥٧٥. وفي سنده محمد بن=

## ٤٢٩ ـ لـمَّا تَجَلَّى يَـوْمَ تَكُلِيمِ الرِّضا مُوسَى الكَلِيم مُكلَّم الرَّحْمُنِ

إسحاق وهو مدلس لم يصرح بالسماع، التهذيب ٣٨/٩ قال الذهبي في العلو ص٣٣ عن هذا الحديث: «هذا حديث غريب جذاً فرد، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند، وله مناكير وعجائب، فالله أعلم أقال النبي هذا أم ٤٧ وقال ابن كثير بعد كلامه على تضعيف حديث عبدالله بن خليفة عن عمر \_ السابق \_: «وأغرب منه حديث جبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود» تفسير ابن كثير ٢٠١١، وقال الألباني: «إسناده ضعيف ورجاله ثقات لكن ابن إسحاق مدلس ومثله لا يحتج به إلا إذا صرح بالتحديث»، السنة لابن أبي عاصم تحقيق الألباني ج١ /ص٢٥٧ /ح٥٠٥ وللحافظ ابن عساكر جزء في تضعيف هذا الحديث اسمه: «تبيان الوهم والتخليط فيما أخرجه أبو داود من حديث الأطيط». ولأبي الحسن ابن الزاغوني جزء في تصحيحه، ذكر ذلك ابن رجب في ترجمة ابن الزاغوني في ذيل طبقات الحنابلة ١٨١١.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدما أورد بعض أحاديث أطيط العرش: «حديث عبدالله بن خليفة المشهور.. طائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه كابن الجوزي.. لكن أكثر أهل السنة قبلوه.. ولفظ الأطيط قد جاء في حديث جبير بن مطعم، وابن عساكر عمل فيه جزءاً وجعل عمدة الطعن في ابن إسحاق، والحديث قد رواه علماء السنة كأحمد وأبي داود وغيرهما وليس منه إلا ما له شاهد من رواية أخرى ولفظ الأطيط جاء في غيره مجموع الفتاوى ٢٦/٤٣٤ ـ ٤٣٩ باختصار. ويحسن هنا أن ننقل كلاما للذهبي رحمه الله في كتابه العلو ص٣٣ حيث قال: «الأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل فذاك صفة للرحل وللعرش، ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل» [وانظر ما يأتي تحت البيت ١٧٧٠].

٤٢٩ ـ مكلم: اللام هنا يجوز فيها وجهان:

الأول: كسر اللام مع تشديدها بمعنى: أن موسى عليه السلام كلم ربه تعالى. الثاني: فتح اللام مع تشديدها بمعنى: أن الله تعالى كلّم موسى عليه السلام. وهكذا ضبط في ف.

وهذا حق. دليله قوله تعالى عن موسى عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِفِ أَنظُرُ اللَّهِ اللَّهِ السَّلَقَ مَكَانَمُ فَسَوْفَ تَرَيْقُ فَلَنَّا إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَيْقِ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَمُ فَسَوْفَ تَرَيْقُ فَلَنّا عَلَيْهُ رَجُّكُ الْأعراف: ١٤٣] أي أصبح مدكوكا ترابا بعد أن كان جبلاً عظيماً متماسكا، انظر تفسير ابن كثير ٢٤٤/٢، تفسير القرطبي ٢٧٨/٠. وقال ابن القيم: «القوة البشرية في هذه الدار لا تثبت لرؤيته ومشاهدته عياناً لصيرورة الجبل دكاً عند تجلّي ربه سبحانه أدنى تجلّ» أ. ه مدارج السالكين ٩٩/٣.

٤٣٠ \_ وهذا حقّ. دليله قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِكَ ذُو ٱلجَلَالِ وَ الْجَلَالِ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وثبتت هذه الصفة في السنة أيضاً كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: «لما نزلت هذه الآية على رسول الله في فقل هُو اَلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ [الأنعام: 70] قال النبي في: «أعوذ بوجهك الكريم» قال: ﴿أَوْ مِن تَعْتِ أَرَجُلِكُمْ ﴾ [الأنعام: 70] قال النبي في: «أعوذ بوجهك الكريم» قال: ﴿أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضُ ﴾ [الأنعام: 70] «هاتان أهون وأيسر» رواه البخاري شِيعًا ويُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٌ ﴾ [الأنعام: 70] «هاتان أهون وأيسر» رواه البخاري جم/ ١٩١ فتح، كتاب التفسير، تفسير سورة الأنعام باب قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْأَنعَامُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ [الأنعام: 70].

- قوله: (وله يمين...): وهذا حق. دليله قوله تعالى: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيَتُ بِيمِينِهِ ﴾ [الزمر: ٧٧] وقوله: ﴿بَلَ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفُ كَيْفَ يَشَآهُ ﴾ [المائدة: ٦٤] وقوله: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن شَجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيدَيِّ ﴾ [ص: ٧٥] ومن السنة ما رواه عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال ﷺ: «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمٰن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» رواه مسلم وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» رواه مسلم وكلتا يديه يمين، الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل.

 ٤٣١ - وَزَعَمْتَ أَنَّ يَدَيْهِ لِلسَّبْعِ العُلَى مِن الْهِ لِلسَّبْعِ العُلَى مِن الْهِ ٤٣٢ - وَزَعَمْتَ أَنَّ العَدْلَ فِي الأَخْرَى بِهَا ٤٣٣ - وَزَعَمْتَ أَنَّ العَدْلَ فِي الأَخْرَى بِهَا ٤٣٤ - وَزَعَمْتَ أَنَّ العَدْلَ فِي الأَخْرَى بِهَا ٤٣٤ - وَزَعَمْتَ أَنَّ الخَلْقَ طُرَّا عِنْدَما

والأَرْضِ يَسَوْمَ الْحَشْرِ قَابِضَتَانِ خَيْرَات مَا غَاضَتْ عَلَى الأَزْمَانِ رَفْعٌ وخَفْضٌ وَهْوَ بِالْحِيزَانِ يهنتزُّ فَوْقَ أَصَابِعِ الرَّحْمُ

خبزته في السفر» رواه البخاري ج١١ /ص٣٧٢ فتح، كتاب الرقاق، باب ٤٤ يقبض الله الأرض.

<sup>271</sup> \_ وهذا حق. دليله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال على: "يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بيده الأخرى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون» متفق عليه. البخاري ج١١ /ص٢٧٧ فتح كتاب الرقاق باب ٤٤ يقبض الله الأرض، مسلم ١٣١/١٧ نووي، كتاب صفة القيامة باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. [وتقدم ذلك في البيت

٤٣٢ \_ غاضت: نقصت.

وقوله في الحديث: «سحاء» بالمهملتين وتشديد الحاء أي: دائمة الصب والهطل بالعطاء.

النهاية ٢/٠٤٠، فتح الباري ٣٩٥/١٣، شرح مسلم للنووي ٧٠٨٠.

٤٣٤ \_ طرا: جميعاً.

<sup>«</sup>عندما»: كذا في جميع النسخ. فإن صحّ فالمعنى: أنَّك زعمتَ كون الخلق=

جميعاً عند اهتزازهم عنى ظاهر ولعله تصحيح من ناشر طبعة التقدم، وتبعه وفي ط: «عنده» والمعنى ظاهر ولعله تصحيح من ناشر طبعة التقدم، وتبعه غيره. ولكن الأقرب إلى ما في الأصول: «عندها» أي عند القيامة. (ص). وهذا حق دليله ما جاء عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: «جاء حبر من اليهود إلى رسول الله فقال: «إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السموات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال والشجر على أصبع، السموات على أصبع والخلائق كلها على أصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك أنا الملك أنا الملك» قال: فلقد رأيت رسول الله في ضحك حتى بدت نواجذه تعجباً له وتصديقاً له، ثم قال رسول الله في: ﴿وَمَا فَدَرُوا الله عَنَا يُشْرِكُونَ فَهُ وَالسَّمَةِ وَالسَّمَةِ وَالسَّمَةِ مَظْوِيَنَا بِيَعِينِهِ مُ سَبَحَنَا مُ وَتَعْمَ الله عَمَا يُشْرِكُونَ فَهُ [الزمر: ٢٧] متفق عليه. البخاري ٢٨/٣ فتح في وَتَعَابُ عَمَا يُشْرِكُونَ فَهُ [الزمر: ٢٧] متفق عليه. البخاري ٢٨/٣ فتح في كتاب التفسير باب قوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ وَهَا مَدَول المنار.

**٤٣٥ ـ العاني**: الأسير والخاضع. وهذا حقّ، دليله حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما وقد سبق في حاشية البيت رقم ٢٥٥.

 ٤٣٧ - مِنْ عَبْدِه يَاتِي فَيُبْدِي نَحْرَهُ ٤٣٨ - وَكَذَاكَ يَضْحَكُ عِنْدَمَا يَثِبُ الفَتَى ٤٣٩ - وَكَذَاكَ يَضْحَكُ مِنْ قُنُوطٍ عِبَادِهِ

لِعَدُوهِ طَلَباً لِنَدُلِ جِنَانِ مِنْ فَرشِهِ لِتِلَاوَةِ السَّفُرْآنِ إِذْ أَجْدَبُوا وَالْغَيْثُ مَنْهُمْ دَانِ

الجنة الوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد» رواه مسلم ٣٦/١٣ ـ نووي، كتاب الإمارة، باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، والإمام أحمد ٢ /ص٣١٨، ويشهد لقول الناظم أيضاً الحديث الآتى في البيت بعده.

27٨ \_ يشير إلى ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله الله اللاثة يحبهم الله عزّ وجل يضحك إليهم ويستبشر بهم، الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عزّ وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عزّ وجل ويكفيه فيقول: انظروا إلى عبدي كيف صبر لي نفسه. والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيذر شهوته فيذكرني ويناجيني ولو شاء رقد. والذي يكون في سفر وكان معه ركب فسهروا ونصبوا ثم هجعوا فقام في السحر في سراء أو ضراء أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ٢٠٨/٤/ في ح٣٨٩ وقال محققه عبدالله الحاشدي: إسناده ضعيف. والحاكم في المستدرك ٢٥/١ كتاب الإيمان، وقال: هذا حديث صحيح، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٥/١ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات أ.هـ، وطرق الحديث تدور على فضيل بن سليمان النميري وهو صدوق له خطأ كثير، التقريب ٤٤٤ وقال الحافظ في مقدمة فتح الباري: «وليس له في البخاري سوى أحاديث توبع عليها» هدي الساري مقدمة فتح الباري ص٥٣٤ ولكن يشهد للحديث حديث أبي سعيد المتقدم في التعليق على البيت السان.

٤٣٩ \_ وهذا حق، دليله ما جاء في حديث طويل عن لقيط بن عامر رضي الله عنه وفيه قال في : «وعَلِم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلى قريب» الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١٣/٤
 ١٤، وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة ٢/٥٨٥ /ح١١٢، وابن أبي=

٤٤٠ وَزَعَمْتَ أَنَّ اللَّه يَرضَى عَنْ أُولِي الْ حُسْنَى ويغضَبُ عنْ أُولِي العِصْيَانِ
 ٤٤١ ـ وَزَعَمَتَ أَنَّ اللَّه يَسْمَعُ صَوْتَهُ يَومَ الْمَعَادِ بِعِيدُهُمْ واللَّانِي
 ٤٤٢ ـ لَمَّا يُلِنَا دِيهِمُ أَنَا اللَّيَّانُ لَا ظُلْمٌ لَدَيَّ فيسْمَعُ الثَّقَالَانِ

عاصم في السنة ٢٠٠/١ /ح٢٥٩، وأورده ابن القيم في مختصر الصواعق ثم قال بعده: هذا حديث كبير مشهور، جلالة النبوة بادية على صفحاته تنادي عليه بالصدق، صححه بعض الحفاظ ثم ذكر من رواه ثم قال: رووه في السنة وقابلوه بالقبول وتلقوه بالتصديق والتسليم. . إلخ كلامه رحمه الله، مختصر الصواعق المرسلة ٢/٠٤٤ - ٤٤١ «أزلين» أي في شدة وضيق. والقنوط: شدة اليأس. وانظر ما سيأتي عند البيت: ١٧٥٢.

٤٤٠ ـ صفة الرضا عن المومنين ثابتة لله تعالى كما في قوله جل وعلا: ﴿لَقَدَ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِمُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨].

وصفة الغضب على الكافرين والعاصين ثابتة لله تعالى أيضاً، كما في قوله جلّ وعلا: ﴿ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَذٌ لَهُمْ جَهَنَّمٌ ﴾ [الفتح: ٦].

٤٤٢ \_ «لما الحينية» تختص بالدخول على الفعل الماضي، ولكنها دخلت هنا على المضارع. وسيأتي مثله في البيتين: ١٢٠١، ٣٠٨١ (ص).

وهذا حقّ، دليله ما جاء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن عبدالله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله الله يقول: «يحشر الناس يوم القيامة أو قال: العباد عراة غرلاً بُهماً» قال: قلنا: وما بُهماً؟ قال: «ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الديّان، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل البعنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى اللطمة» قال: قلنا: كيف وإنما نأتي عراة غرلاً بهماً؟ قال: «الحسنات والسيئات».

رواه الإمام أحمد في المسند ٣/٤٩٥، ورواه البخاري في الأدب المفرد برقم ٩٧٠ وقال محققه العلامة الألباني: حسن، وفي خلق أفعال العباد ص١٣٧، والحاكم في المستدرك ٤٣٧/٢ ـ ٤٣٨ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وسكت عليه الذهبي. وعلقه البخاري في كتاب العلم من صحيحه ١٧٣/١=

٤٤٣ ـ وزَعه من أنَّ اللَّه يُسْرِقُ نُدورُه ٤٤٤ ـ وزَعه من أنَّ اللَّه يَكُشِفُ سَاقَهُ

فِي الأَرْضِ يومَ الفَصْلِ والميزانِ فَي الأَرْضِ يومَ الفَصْلِ والميزانِ فَي خِرُ ذَاكَ الحِمْعُ للأَذْقَانِ

فتح، بصفة الجزم وفي كتاب التوحيد ٤٥٣/١٣ فتح، بصيغة التمريض، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رجاله وثقوا، مجمع الزوائد ج٠١/٣٤٥، وذكر الحافظ في الفتح ١٧٤/١ طريقاً آخر بإسناد صالح ثم قال: فيتقوى الحديث به للحسن اه. وقد أورد ابن القيم هذا الحديث في مختصر الصواعق المرسلة ثم قال بعدما تكلم عن تقويته وأورد شواهده ورد على من ضعفه: «ولا التفات إلى ما أعلّه به بعض الجهمية ظلماً منه وهضماً للحق» مختصر الصواعق المرسلة ٢٦/٢ ـ ٤٦٨.

وثبت لفظ الصوت في أحاديث أخر منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله في: «يقول الله عزّ وجل يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار» الحديث رواه البخاري ج١/٨٤ فتح كتاب التفسير سورة الحج، باب ﴿وَرَرَى النّاسُ سُكَنَرَىٰ وانظر خلق أفعال العباد ص١٣٧.

٤٤٣ ـ وهذا حق دليله قوله تعالى: ﴿وَأَشْرَفَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنْكُ وَجِأْيَّهَ وَأُشْرَفَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنْكُ وَجِأْيَّةَ وَأُشْرَفَتِ وَأُلْثُهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۖ ﴿ الزمر: ٦٩].

قال ابن القيم رحمه الله: «هو تبارك وتعالى نور السموات والأرض ومن أسمائه النور وأشرقت الظلمات لنور وجهه.. فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده، وأشرقت بنوره الأرض».. إلخ، الوابل الصيب ص١٠١ ـ ١٠٢. وقال ابن كثير والطبري في قوله تعالى: ﴿وَأَشْرَفَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ أي: أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء» تفسير ابن كثير ١٤٤٦، تفسير الطبري المجلد ١٢ /ج٢٤/ ص٢٢٠.

٤٤٤ \_ وهذا حق، دليله قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۚ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِلَى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن=

٤٤٥ ـ وزَعَمْتَ أَنّ اللّه يَبَسُطُ كفّه لمُسيئنا ليتوبَ من عِصيانِ
 ٤٤٦ ـ وزَعَمْتَ أَنّ يَمِينَه تَطوِي السَّمَا طيَّ السِّجِلِّ عَلَى كِتابِ بَيَانِ
 ٤٤٧ ـ وزَعَمْتَ أَنَّ اللَّه يَنْزِلُ فِي الدُّجَى فِي فِي يُلُثِ لَيْلٍ آخِرٍ أَوْ ثَانِ
 ٤٤٧ ـ فيقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فأجِيبَهُ فأنَا القريبُ مجيبُ مَنْ نَادَانِي

= ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً» متفق عليه، البخاري ٦٦٣/٨ ـ ٦٦٤ الفتح، كتاب التفسير، باب ﴿يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَافِ﴾ مسلم رقم ١٨٣ في الإيمان باب معرفة طريق الرؤية.

- 250 \_ وهذا حقّ، دليله ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي الله قال: «إن الله عزّ وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» رواه مسلم ٧٦/١٧ نووي، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت.
- 287 ـ وهذا حق، دليله قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَوْنُ مَطْوِيَّتُ بِيَعِينِهِ ﴾ [الزمر: ٧٧] وقوله: ﴿يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَيّ السِّحِلِ لِلْحَكْتُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ليقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك فأين ملوك الأرض متفق عليه. البخاري ٣٣/٦ في التفسير باب قوله: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوْنُ مَطْوِيَتُ بِيَعِينِهِ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ومسلم ١٣١/١٧ نووي ـ كتاب وصف القيامة والجنة والنار. وانظر حاشية البيت ٤٣١.
- 25. «مجيب»: كذا في الأصل وف. وفي غيرهما: «أجيب» وانظر البيت ١٢١٢.

  هذا حق، فقد أخبر النبي الله أن الله تعالى ينزل كلّ ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: «هل من سائل فأعطيه..» الحديث وقد ورد بروايات كثيرة أشار إليها الناظم رحمه الله بقوله: في ثلث ليل آخر أو ثان، فثبت أن الله تعالى ينزل في ثلث الليل الآخر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله الله قال: «يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين=

\_\_\_\_

يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: مَن يدعوني فأستجيب له، مَن يسألني فأعطيه، مَن يستغفرني فأغفر له» متفق عليه، البخاري ١٢٩/١١ فتح، كتاب الدعوات باب الدعاء نصف الليل، مسلم ٣٦/٦ نووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنى والوتر ركعة من آخر الليل.

وثبت في بعض الروايات أنه تعالى ينزل في ثلث الليل الثاني كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله الله قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر» رواه مسلم ٢٧/٦ نووي، كتاب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، وفي بعض الروايات: «إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه» رواه مسلم ٢٧/٦ ـ ٣٨ نووي، وقد اختلفت أقوال العلماء في توجيه ذلك مع اتفاقهم على أن رواية الثلث الأخير هي أصح الروايات لاتفاق البخاري ومسلم ـ رحمهما الله ـ على إخراجها. لذا اعتمدها أهل العلم دون الروايات الأخرى.

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: "والنزول المذكور في الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم واتفق علماء الحديث على صحته هو: "إذا بقي ثلث الليل الأخير". وأما رواية النصف والثلثين فانفرد بها مسلم في بعض طرقه وقد قال الترمذي: إن أصح الروايات عن أبي هريرة: "إذا بقي ثلث الليل الآخر" اه، شرح حديث النزول لشيخ الإسلام رحمه الله ص٣٢٣. وقال القاضي عياض رحمه الله: "الصحيح رواية "حين يبقى ثلث الليل الآخر" كذا قال شيوخ الحديث وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه"، شرح مسلم للنووي ٣٧/٦. ولابن القيم رحمه الله جواب بديع عن اختلاف الروايات في نزول الرب جل جلاله، ومما قال: ". أن يكون الثلث الأول والشطر والثلث الأخير على حسب اختلاف بلاد الإسلام في ذلك، ويكون النزول في وقت واحد=

هو ثلث الليل الأخير عند قوم ووسطه عند آخرين وثلثه الأول عند غيرهم فيصح نسبته إلى أوقات الثلاثة، وهو حاصل في وقت واحد. وعلى هذا فالشبهة العقلية التي عارض بها النفاة حديث النزول تكون هذه الألفاظ قد تضمنت الجواب عنها، فإن هذا النزول لا ينافي كونه في الثلث الأخير كونه في الثلث الأول أو في الشطر الثاني بالنسبة إلى المطالع، ولما كانت رقعة الإسلام ما بين طرفي المشرق والمغرب من المعمور من الأرض كان التفاوت قريباً من هذا القدر..» أ.ه. مختصر الصواعق المرسلة ص١/٣٤. وانظر البيت وانظر فتح الباري ٣١/٣ والصواعق المرسلة ٢٣٢/٢ - ٢٣٤. وانظر البيت

289 \_ وهذا حق فإنه سبحانه ينزل يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، كما قال تعالى: ﴿ هَلْ يَظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَتِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ [البقرة: ٢١٠] وهذا في يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين فيجزي الناس بأعمالهم لذا قال سبحانه: ﴿ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ انظر تفسير الطبري ٣٢٧/٢، تفسير ابن كثير ٢٤٨/١.

وقال تعالى: ﴿ كُلِّمْ إِذَا دُكِّتِ الْأَرْضُ دُكًا دَكًا ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا ﴿ وَجَاءَ الفضاء بين عباده وذلك بعدما يطول مقامهم ويستشفعون بالنبي محمد ، انظر تفسير الطبري المجلد 10 /ج٣٠ /ص١٨٥، تفسير ابن كثير ١٠/٤.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: "إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن» الحديث رواه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما جاء في الرياء والسمعة ٤ /ح٢٣٨٢ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي ج٢/ ص١٨٨ /ح٢٩٢، وقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: "وهذا النزول إلى الأرض يوم القيامة قد تواترت به الأحاديث والآثار ودلّ عليه القرآن صريحاً» مختصر الصواعق ٢٨١٧.

٤٥٠ ـ وَزَعَـمْتَ أَنَّ اللَّه يَبْدُو جَهْرَةً لِعبَادِهِ حَتَّـى يُرى بِعِيَانِ
 ٤٥١ ـ بَـلْ يَسْمَعُـونَ كَلَامَهُ وَيَرَوْنَهُ فاللهُ فاللهُ فَاللهُ فَلَتَانِ إِلَيْهِ نَاظِرتَانِ
 ٤٥٢ ـ وَزَعَـمْتَ أَنَّ لِربُّنَا قَـدَمـاً وأَنَّ م اللهُ واضِعُـهَا عَـلَى النَّ يسرَانِ
 ٤٥٣ ـ فَهُنَاكَ يَدْنُو بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِهَا وتقُولُ قَطْ قَطْ حَاجَتِي وكَفَانِي

401 - رؤية المؤمنين لربهم تعالى حق دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة فمن ذلك قوله تعالى عن الكفار: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَلِوْ لَمَحْوُبُونَ ﴿ المَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَن رَبِّهِمْ الله وَمنين ليسوا محجوبين عن ربهم، وقوله تعالى: ﴿ وُبُحُوهُ يَوْمَلِوْ نَاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِّا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٧، ٢٧]. وفي حديث صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله الله الجنة المجنة المجنة المجنة قال الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا المجنة وتُنجِنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحبّ إليهم من النظر إلى ربهم عزّ وجل في ففي هذا الحديث إثبات تكليم الله تعالى لعباده ونظرهم إليه سبحانه.

رواه مسلم ۱۷/۳ نووي، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم تعالى.

**٤٥٣ ـ قط قط**: بفتح القاف، فيها ثلاث لغات: بإسكان الطاء فيهما وبكسرها منونة وغير منونة، أي: حسبي وكفاني. شرح مسلم للنووي ١٨٢/١٧، النهاية ٧٨/٤.

- وهذا حق، دليله ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: «تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع رجله فتقول: قط قط قط فهنالك تمتلىء ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحداً، أما الجنة فإن الله عز وجل ينشىء لها خلقاً» متفق عليه.

٤٥٤ \_ وَزَعَـهْـتَ أَنَّ النَّاسَ يَـوْمَ مَـزِيـدِهِـمْ
 ٤٥٥ \_ بـالـحَـاءِ مَـعْ ضَـادٍ وجَـا مَـعَ صَـادِهَـا

كُلُّ يُحَاضِرُ رَبَّهُ ويُدَانِي وَكُلُّ يُحَاضِرُ رَبَّهُ ويُدَانِي وَجُهَانِ فِي ذَا اللَّفْظِ محفُوظَانِ

- البخاري ٩٥/٨ الفتح، كتاب التفسير، باب «وتقول هل من مزيد» ومسلم ١٧ المناري في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب ١٣ النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء.
- ٤٥٤ \_ وهذا حق، دليله ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر زيارة أهل الجنة لربهم في يوم المزيد يوم الجمعة وفيه قال رسول الله ﷺ: ﴿وَلَا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة (بالضاد المعجمة) حتى يقول للرجل منهم يا فلان بن فلان: أتذكر يوم قلت كذا وكذا فيذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه» الحديث رواه الترمذي وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سنن الترمذي، تحفة ج٧ /ص٢٥٩ /ح٢٦٧٣ باب ما جاء في سوق الجنة، وابن ماجه سنن ابن ماجه ٢٥٦/٢ /ح٤٣٩٢ باب صفة الجنة، وابن أبي عاصم في السنة برقم ٧٨٥. والحديث أورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب وقال: في سنده عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين مختلف فيه وبقية رواته ثقات. الترغيب والترهيب ٢٦٤/٤ /ح١٠٩ فصل في سوق الجنة. وضعف الحديث العلامة الألباني وأعلّه بعبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين، سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢١١/٤ /ح١٧٢٠، وضعفه العلامة عبدالقادر الأرناؤوط، كما في حاشيته على جامع الأصول لابن الأثير ج١٠/١٠ /ح٨٠٥، وقد ذكر الناظم ـ رحمه الله ـ في آخر هذه القصيدة يوم المزيد ومحاضرة الرب تعالى عبده. انظر البيت: ١٥٥١ وما بعده.
- 200 \_ كذا في د، ط، وهو الصواب. و«جا مع صادها» يعني: جاء لفظ «المحاضرة» بالصاد أيضاً. وفي غيرهما: «بالخاء مع صاد وحا مع ضادها» والظاهر أنه تصحيف. (ص).
- ـ يشير إلى رواية أخرى عند الترمذي فيها قوله ﷺ: «حاصره الله محاصرة» بالحاء المهملة. سنن الترمذي ج١٨٥/٤ /ح٢٥٤٩. وحاصره، أي: ضيّق=

٤٥٧ - وَوصَفْتَهُ بِصفَاتِ حَيِّ فَاعِلِ بِالاخْتِيَارِ وذَانِكَ الأَصْلَانِ

عليه وأحاط به. والمحاضرة بالمعجمة: المخاطبة والمحاورة. ويشهد له ما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» الحديث رواه البخاري ج١١/٠٠١ فتح، كتاب الرقاق باب من نوقش الحساب عذب، ومسلم ج١٠١/٧ نووي، كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة وأنواعها وأنها حجاب من النار، وانظر تحفة الأحوذي ٢٦١/٧.

٤٥٦ ـ الترمذي: ستأتى ترجمته تحت البيت ١٣٦٨.

ـ روى الإمام أحمد في مسنده حديث سوق أهل الجنة ويوم المزيد مختصراً كما في المسند ١٥٦/١ من حديث علي رضي الله عنه، وفي ١٥٦/١ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن ليس في أي من روايات الإمام أحمد ذكر محاضرة العبد لربه وكلامه له تعالى ولعل مراد الناظم بعزوه الحديث إلى المسند أن أصله في المسند، والله أعلم.

ـ تقدم أن أهل البدع من الجهمية وغيرهم ينبزون أهل السنة المثبتين للصفات بأنهم مشبهة مجسمة وبأن كتب السنة التي فيها إثبات صفات الله تعالى كتب تجسيم وتشبيه، ويزعمون: أن التنزيه هو ما عندهم من التعطيل لصفات الله تعالى، [راجع حاشية البيت ٣٧٥].

## ٤٥٧ \_ صفات الله تعالى قسمان:

الأول: صفات ذاتية كالحياة والسمع والبصر، وهذه أنكرها بعض أهل البدع لزعمهم: أن وصف الله تعالى بها يؤدي إلى تشبيهه بالأجسام.

الثانى: صفات فعلية اختيارية تتعلق بقدرته تعالى ومشيئته كالنزول، وهذه أنكرها أهل البدع لزعمهم أنها حوادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث، وقد سبق تفصيل ذلك كله عندما تكلم الناظم عن الجهمية وقولهم في الصفات وشبهتهم [البيت: ٤٠ وما بعده]، وأهل السنة يثبتون جميع هذه الصفات على مراد الله ورسوله ﷺ، أما أهل البدع فتفرقت بهم السبل في ذلك على ما سوف يعرض الناظم. ٤٥٨ ـ أصلا التَّفرُقِ بَيْنَ هَذَا الْخَلْقِ فِي الْ بَارِي فَكُ
 ٤٥٩ ـ أَوْ لَا فَلا تَلْعَبْ بدينِكَ نَاقِضاً نَفْيياً
 ٤٦٠ ـ فالنَّاسُ بَيْنَ مُعَظِّلٍ أَوْ مُثْبِتٍ أَوْ ثَالِثٍ
 ٤٦١ ـ / واللَّه لَسْتَ برابِعٍ لَهُمْ بَلَى إِمَّا حِـ

جَارِي فَكُنْ فِي النَّفْيِ غَيْرَ جَبَانِ نَـفْسِاً بِإِنْـبَاتٍ بِلا فُـرقَـانِ أَوْ ثَـالِثٍ مُـتـنَاقِضٍ صَـفـعـانِ إِمَّـا حِـمَـاراً أَوْ مِـنَ الـثِّـيـرانِ 11/10

٤٥٨ \_ ط: «أصل التفرق».

ـ يوصي هذا المبتدع صاحبه بأن يكون جريئاً في تعطيل الصفات غير جبان.

<sup>• 37</sup> يشير الناظم ـ رحمه الله ـ على لسان هذا المبتدع إلى أنّ الناس افترقوا في صفات الله تعالى إلى ثلاث فرق:

الفرقة الأولى: المعطلة الذين نفوا جميع الأسماء والصفات كالجهمية، ومن نحا نحوهم من الفلاسفة والمعتزلة.

الفرقة الثانية: المثبتة الذين أثبتوا جميع الأسماء والصفات على مراد الله ورسوله الله وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة.

الفرقة الثالثة: قوم تناقضوا فأثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض الآخر ففرقوا بين المتماثلين بلا دليل، كالأشاعرة، وهم الذين يشير إليهم الناظم ـ رحمه الله ـ في الأبيات الآتية، وانظر مجموع الفتاوى ١/٦.

صَفعان: من صفعَ يصفَع، وهو أن يبسط كفه فيضرب بها قفا الإنسان أو بدنه. ورجل صَفعانُ ومَصفعاني: مَن يُفعَل به ذلك. اللسان ٢٠٠/٨، القاموس ٩٥٢. ومراد الناظم - رحمه الله - أن هذا الثالث أثبت بعض الصفات موافقة للمثبتة ونفى بعضها موافقة للمعطلة فوقع في التناقض فانهالت عليه ردود الطائفتين. ومثّل نقدهما لهذا الفريق المتناقض بالصفع منهما.

<sup>271</sup> ـ لا يزال الكلام للمبتدع حيث يقول لصاحبه: إن أنواع الناس في الصفات ثلاثة: معطل أو مثبت أو متناقض يثبت بعضاً وينفي بعضاً، وأنت لا تستطيع أن تكون رابعاً لهؤلاء بل اختر واحداً، ولكن احذر أن تختار الإثبات لأنه تجسيم ولا التناقض لأنه غير مقبول ولا متصور عقلاً، ولكن كن معطّلاً ولا تبقى بغير مذهب فتكون كالحمير والثيران. انظر البيت ٤٧١.

٤٦٧ - فاسْمَحْ بإنْكَارِ الجَمِيعِ ولَا تَكُنْ ٢٦٣ - أَوْ لَا فَفَرَقْ بِينَ مَا أَسْبِتَ هُ ٤٦٤ - أَوْ لَا فَفَرَقْ بِينَ مَا أَسْبِتَ هُ ٤٦٤ - فالبَابُ بَابُ واحدٌ فِي النَّفْي والْ ٤٦٤ - فالبَابُ بَابُ واحدٌ فِي النَّفْي والْ ٤٦٥ - فمتَى أَقرَّ ببغض ذَلِكَ مُشْبِتُ ٤٦٥ - وَمَتَى نَفَى شَيْئاً وأَثْبِتَ مِثْلَهُ

مُستنَ اقِسَاً رَجُلًا لَهُ وَجُهَانِ ونسفيستَهُ بالسنصِّ وَالبُوهَانِ إِثْبَاتِ فِي عَفْلٍ وَفِي مِسزَانِ لَزِمَ السَجَمِيعُ أَوِ اثْتِ بِاللَّهُ وَقَانِ فسمجسِّمٌ مُستَناقِضٌ دِيصَانِي

277 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقر بأنّ الله حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة، يجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته فيجعل ذلك مجازاً.. قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت: إنّ إرادته مثل إرادة المخلوقين، فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت: له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به» التدمرية ص ٢١ - ٣٢.

- 273 تقدم الكلام على أن من نفى شيئاً من الصفات مخافة الوقوع في التشبيه والتجسيم لزمه فيما أثبت ما يلزمه فيما نفى، إذ إن في قوله تناقضاً وتفريقاً بين المتماثلات، فالباب واحد كما ذكر الناظم ويشهد لذلك العقل، وقبله يشهد الميزان وهو الشرع والعدل. ومنه قوله تعالى: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا وَالْمِيْنَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِٱلْقِسَطِ ﴾ [الحديد: ٢٥]، وانظر تفسير الطبري مجلد ١٣ /ج٣٧/٢٣، الدر المنثور للسيوطي ٢٥٨/٦، مفتاح دار السعادة لابن القيم ص٣٣٦.
- ٤٦٥ ـ كذا ضبط «الجميعُ» بالضم في ف. ولعله أرجح من ضبطه بالفتح كما في الأصل (ص).
- 273 أي: ينطبق عليه اللفظ الذي نبز به أهل السنة من أنهم مجسمة لإثباتهم الصفات .

الديصانية: فرقة من فرق مجوس الفرس، وهم أصحاب رجل يقال له: =

٤٦٧ - فذَرُوا المِرَاءَ وصَرِّحُوا بمذاهبِ الْهِ عَلَمُ الْمَعِينَ الْمَعِينَ الْمَعَ أُمَّةِ التَّشْبِيهِ والتَّ 154 - أَوْ لَا فَلَا تَتَلَاعَبُوا بِعُقُولِكُمْ 154 - أَوْ لَا فَلَا تَتَلَاعَبُوا بِعُقُولِكُمْ 254 - فَجَمِيعُهَا قَدْ صَرَّحَتْ بِصِفَاتِهِ 250 -

قُدَمَاء وانْسَلِحُوا مِنَ الإيمَانِ جُسِيمِ تَحْتَ لِوَاء ذِي القُرْآنِ وَحِسَائِرِ الأَدْيَانِ وَكَالِمُ مِنْ الأَدْيَانِ وَكَالَمُ مِنْ وَبِسَائِرِ الأَدْيَانِ وَكَالَمِسِهِ وَعُسلُوِّه بِسبَسيَانِ

دِيصان أثبتوا نوراً وظلمة فما كان من خير فمن النور وما كان من شر فمن الظلمة، وتناقضوا فزعموا أن النور اختلط بالظلمة. الملل والنحل للشهرستاني ٢٧٨/٢ ـ ٢٧٩، الفهرس لابن النديم ص٤٧٤.

وقال ابن القيم رحمه الله: «وحكى أرباب المقالات عنهم (أي: عن الثنوية من المجوس): أن قوماً يقال لهم الديصانية زعموا أن طينة العالم كانت طينة خشنة وكانت تحاكي جسم النور الذي هو الباري عندهم زماناً فتأذى بها، فلما طال ذلك عليه قصد تنحيتها عنه فتوحل فيها واختلط بها فتركب من بينهما هذا العالم المشتمل على النور والظلمة فما كان من جهة الصلاح فمن النور وما كان من جهة الفساد فمن الظلمة» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان النور وما كان من جهة الفساد فمن الظلمة»

27٧ \_ الخطاب هنا موجه من هذا النافي المعطل إلى المتناقضين في الصفات وهم الأشاعرة ومن وافقهم في إثبات بعض الصفات ونفي البعض، فيقول لهم: دعوا عنكم الجدل والمراوغة وصرحوا بمذاهب الفلاسفة الملاحدة وانفوا كل شيء أو أثبتوا إثباتاً تاماً كالمجسمة. ويعني بهم: أهل السنة المثبتين للصفات.

المراء: المماراة والجدل. اللسان ٧٧٨/١٠.

- المراد بمذاهب القدماء: مذاهب الفلاسفة، وقد تقدم عرض شيء من حقيقة مذهبهم وهو جحد وإنكار الباري جلّ جلاله، في الأبيات: عدم مذهبهم في الكلام وغيره من الصفات في الأبيات: ٧٨٦ وما بعده.

**٤٦٨ \_** في ط: «أئمة»، تحريف (ص).

- يعني بهم: أهل السنة والجماعة المثبتين لأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه. (انظر البيت ٣٧٥).

٤٧١ ـ مصدق: وهو المثبت من أهل السنة.

جاحد: هو المعطل تعطيلاً تاماً كغلاة الجهمية.

بين ذلك: هو من نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة.

شبيه أتان: هم الفلاسفة الذين جحدوا الباري وانسلخوا من الإيمان فصاروا كالأنعام بل هم أضل، والأتان: أنثى الحمار.

٤٧٢ - يزعم نفاة الصفات أنهم ما نفوها إلا لتنزيه الخالق وتعظيمه وإبعاده عن نقص مشابهة المخلوقين، وقد تقدم بيان معنى التنزيه الصحيح وهو وصف الرب تعالى بما وصف به نفسه نفياً وإثباتاً. انظر شرح الطحاوية ٢٥٩/١، وما تقدم في مقدمة القصيدة.

الترس: ما يتخذه المقاتل يتقي به الضربات وقد تقدم.

٤٧٥ ـ تلبُّط: تمرُّغُ وتقلّبَ. اللسان ٣٨٨/٧.

العرين: مأوى الأسد. اللسان ٢٨٢/١٣.

٤٧٦ ـ يعني: إن تحاكمنا إلى القرآن وأخذنا بظواهر نصوصه الصريحة دون تأويل ولا تحريف وقعنا في التجسيم ـ في زعمه ـ.

**٧٧٧ ـ** ظ: «ولقد خلعنا».

الربقة: عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، ويقال: فلان أخرج ربقة الإسلام من عنقه يعني فارق الجماعة وخرج من الدين. اللسان ١١٣/١٠.

٤٧٨ ـ وَلَنَا مُسلُوكٌ قَاوَمُ وا الرُّسلَ الألى جَاؤُوا بإثباتِ الصِّفَاتِ كَمَاني المَّكِ وَلَا مُسلُوكٌ قَاوَمُ وا الرُّسلَ الألَى جَاؤُوا بإثباتِ الصِّفَاتِ كَمَاني الإحدانِ وجن يَحد وَلَنَا الأَسمَّةُ كَالفَ لَاسِفَةِ الأَلَى لَمْ يَعْبَوُوا أَصْلًا بِنِي الأَدْيَانِ ٤٨٠ ـ وَلَنَا الأَسمَّةُ عَالفَ لَاسِفَةِ الأَلَى فَعَنَا الأَوَانِ وَعِنْدَ كُللِ أَوَانِ ٤٨٠ ـ مِنْهُمْ أَرِسْطُ وثُمَّ شِيعَتُهُ إِلَى هَلَا الأَوَانِ وَعِنْد كُللِ أَوَانِ اللَّوَانِ وَعِنْد كُللُ أَوَانِ

الأصل حاشية ظهر منها ما يأتي: «أي الزنديق. . كذباً . . اسمه ماني» ومراد الناظم أنّ ملوكنا عاملوا الرسل كما يعامَل الزنادقة والكذابون . وماني زعيم المانوية ولد في بابل سنة ٢١٦ أو ٢١٧م . أحدث ديناً بين المجوسية والنصرانية ، وادعى أنه «فارقليط» الذي بشر به عيسى عليه السلام . حكم عليه المجوس الزردشتية بالخروج عن الدين ، فسجن وعذب حتى مات في عهد بهرام بن هرمز سنة ٢٧٦ أو ٢٧٧م . وكان لديانته رؤساء وأتباع في العهد الإسلامي ومنهم الجعد بن درهم . انظر الفهرست ٣٩١ ، ١٠١ ، الملل والنحل للشهرستاني (ط دار الفكر): ٢٤٥ وبرهان قاطع للتبريزي (تحقيق محمد معين ، طهران) ١٩٩/٤ (ص).

٤٧٩ ـ كذا في الأصل، ف، س. وفي ب، طه: «وهامان وقارون ونمرود». وفي ظ، د، ح، طت، طع: «وقارون وهامان ونمرود».

سبق التعريف بفرعون وقارون وهامان في حاشية البيت ٧٠، أمّا نمرود فهو ملك بابل الذي ناظر إبراهيم عليه السلام وحاجّه في ربّه، وكان طاغية جبّاراً. وكان ملك الصابئة الكنعانيين المشركين. انظر مجموع الفتاوى ٢١/٥ وتفسير ابن كثير ٣١٣/١ (دار التراث).

ـ وكلمة نمرود جاءت في أصولنا بالدال المهملة، وتأتي في المصادر بالمعجمة أيضاً. (ص).

ـ تقدمت ترجمة جنكسخان في حاشية البيت ٣٦٩، وانظر البيتين: ٧٠، ١٥١٧.

201 - أرسطو ويقال أيضاً: أرسطاطاليس (٣٨٤ - ٣٧٢ق.م) من فلاسفة اليونان وأطبائها. تلميذ أفلاطون ومعلّم الإسكندر المقدوني، ومؤسس المدرسة المشائية، له كتب في الفلسفة والطب وغيرهما من ذلك كتاب «العالم الكبير» و«السماء والعالم». طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل ص٢٥، =

٤٨٧ - مَا فِيهِ مَنْ قَالَ إِنَّ الله فَو
 ٤٨٣ - كَالًا وَلَا قَالُوا بِانَّ إلى هَانَا إلى هَانَا إلى هَانَا إلى هَانَا إلى هَانَا وَلَا قَالُوا بِانَّ إلى هَالَم عَالَى ٤٨٤ - ولأجهل هَاذَا رَدَّ فِرعَوْنَ عَالَى ٥٨٥ - إِذْ قَالَ مُوسَى رَبُّنَا مِتَكَلِّم ٥٨٠ - إِذْ قَالَ مُوسَى رَبُّنَا مَا مَتَكَلِم وَلَا ١٠٠٠ ١٩٨٥ - وكَذَا ابْنُ سِينَا لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ وَلَا ١٨٠٥ - وكَذَا لِكَ السَّوْسِيُّ لَمَّا أَنْ غَدَا أَنْ غَدَا

قَ العَرْشِ خَارِجَ هَـذِهِ الأَكْـوَانِ مُستَكَلِمُ بِالسوَحْسِي والسَّهُـرْآنِ مُستَكَلِمُ بِالسوَحْسِي والسَّسُرانِ مُسوسَى وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الإيسمَانِ فَسوْقَ السسَّمَاءِ وإنّه نادانسي أَسْبَاعُهُ بَلْ صَانَعُوا بسدِهَانِ ذَا قُدرَةٍ لَمْ يَسحُسشَ مِـنْ سُلطَانِ فَالْمَانِ مُسنْ سُلطَانِ

<sup>=</sup> والفهرست ص٣٠٧، وعيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ص٨٦، ودائرة المعارف الإسلامية ٦١٢/١.

ـ يريد بشيعة أرسطو جماعته وحزبه الذين ذهبوا مذهبه في الإنكار والجحود.

٤٨٢ - تقدم تفصيل مذاهب أهل البدع في الباري عزّ وجل. (البيت: ٢٦٥ وما بعده).

٤٨٤ - يعني: من أجل اعتقاد فرعون أن الإله لا ينبغي أن يتصف بخصائص الأجسام أنكر فرعون على موسى عليه السلام قوله إنّ ربه فوق العالم، وإنه يتكلم بكلام يُسمع بالآذان، وإنه ناداه، ولأجل هذا الإنكار لم يؤمن فرعون بموسى عليه السلام.

كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ﴿ إِلَى اللَّهَا غَيْرِي وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ﴿ إِلَهَا غَيْرِي لَا عَالَى: ﴿قَالَ لَهِنِ ٱلْخَلَتَ إِلَهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٣ \_ ٢٩].

٤٨٥ - «ناداني»: ظ، س، طت، طه: «متداني». وقد تقدم ذكر الأدلة على
 تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام (الأبيات: ٤١٨ وما بعده).

٤٨٦ ـ تقدمت ترجمة ابن سينا (البيت ٩٤). الدّهان والمداهنة: المداراة والمصانعة والمخادعة، وهي أيضاً إظهار الشخص خلاف ما يبطن. اللسان ١٦٢/١٣.

٤٨٧ ـ الطوسي: محمد بن محمد بن الحسن أبو جعفر نصير الدين الطوسي، ولد بطوس ٩٧هـ، فيلسوف كان رأساً في العلوم العقلية وكان مقرباً إلى هولاكو قائد التتر، وصنف كتباً نصر فيها قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار الصفات=

وأنه ليس فوق العرش إله يعبد، واتخذ للملاحدة مدارس وجعل إشارات ابن سينا مكان القرآن فقال: هي قرآن الخواص. وكان ساحراً يعبد الأصنام، من كتبه شرح إشارات ابن سينا، وله شعر كثير بالفارسية، توفي ببغداد سنة ٢٧٣هـ، إغاثة اللهفان ٢٧٧٧، البداية والنهاية ٢٨٣/١٣، الأعلام ٣٠/٧ ـ ٣٠.

200 وقد وقع على الإسلام شر عظيم من الطوسي قبّحه الله، قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان عن الطوسي: «نصير الشرك والكفر، الملحد.. شفى نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه فعرضهم على السيف.. فقتل الخليفة المستعصم بالله حيث قتله التتر الذين دخلوا بغداد سنة ٢٥٦هـ وكان الطوسي وزيرهم ومشيرهم والقضاة والفقهاء والمحدثين، واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة. إغاثة اللهفان ٢٦٧/٢.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «هذا الرجل الطوسي قد اشتهر عند الخاص والعام أنه كان وزير الملاحدة الباطنية الإسماعيلية بالألموت، ثم لما قدم الترك المشركون إلى بلاد المسلمين وجاؤوا إلى بغداد دار الخلافة كان هذا منجماً مشيراً لملك الترك المشركين هولاكو فأشار عليه بقتل الخليفة وقتل أهل العلم والدين واستبقاء أهل الصناعات والتجارات الذين ينفعونه في الدنيا» منهاج السنة ٤٤٥/٣ ـ ٤٤٦. وسيأتي ذكر ما فعله بالمسلمين في الأبيات: ٩٣٠ وما بعده.

٤٨٩ \_ وقد تقدم أن أهل البدع يتهمون أهل السنة المثبتين للصفات أنهم مشبهة ومجسمة وحشوية (البيت ٣٧٥).

- ذكر ابن القيم - رحمه الله -: أنه وقف على كتاب للطوسي اسمه «مصارعة المصارعة» نصر فيه أن الله تعالى لم يخلق السموات والأرض في ستة أيام وأنه لا يعلم شيئاً وأنه لا يفعل شيئاً بقدرته واختياره ولا يبعث من في القبور، وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» إغاثة اللهفان ٢٧/٢٠.

• ٤٩٠ ـ وَلَنَا الْمَلاحِدَةُ الفُحُولُ أَئِمَّةُ التَّ عِطِيلِ والسِّكِينِ آلُ سِنَانِ
 • ٤٩١ ـ وَلَنَا تَصَانِيفٌ بِهَا غَالَبْتُمُ مِثْلَ الشِّفَا ورَسَائِلِ الإِخْوَانِ

• 19 - الملاحدة: جمع ملحد، والإلحاد في اللغة الميل والعدول. والإلحاد مذهب من ينكر وجود الله، وقد يطلق على المتشكك الذي يتظاهر بالاقتناع دون عقيدة. المعجم الفلسفي ص٠٢، ١٧٤، ١٧١، اللسان ٣٨٨/٣.

- "السكين": في الأصل: "التسكين"، وكذا في طت، طه. وفي طع: "والتشبيه" ولكن الصواب ما أثبتنا من غيرها، وقد ضبط في ف بكسر السين وتشديد الكاف. وقد وصفهم الناظم رحمه الله: بأنهم أثمة السكين لأن سنان بن سلمان وأصحابه كان لهم سطوة وقوة عظيمة، وقتلوا خلقاً من الملوك والرؤساء حتى خافهم الأكابر وصانعوهم بالأموال. وقد اشتهروا بأنهم كانوا يغتالون الناس بالسكاكين. انظر المراجع المذكورة في التعليق الآتي.

آل سنان: هم أتباع سنان بن سلمان بن محمد بن راشد البصيري الملقب براشد الدين وبشيخ الجبل مقدم الإسماعيلية وصاحب دعوتهم في قلاع الشام، وأقام بالقلاع ثلاثين سنة وجرت له مع صلاح الدين وقائع وقصص، ومذهبه الإلحاد والكفر، وأباح لأصحابه كل ما يشتهونه من فرج ولحم وشراب ونسخ عنهم العبادات. هلك سنة يهمه

شذرات الذهب لابن العماد ٢٩٤/٤ ـ ٢٩٥، سير الأعلام ١٨٢/٢١، الأعلام ٢٣/٥). الأعلام ١٤١/٣، أعلام ١٣٠٥.

291 - كذا في الأصل وف و طه من المغالبة. وفي غيرها: «غاليتم» من المغالاة. ومراد الناظم: أن هذا المبتدع بعدما افتخر بمن سبقه من الملاحدة بدأ يفتخر بما تركوا من كتب ومصنفات تنصر بدعتهم وضلالهم فيقول لأصحابه: لا حاجة لكم أن تلتفتوا إلى نصوص الكتاب والسنة ولا تعتمدوا عليها في تقرير ما تريدون إذ أن عندنا تصانيف أوائلنا نعتمد عليها، ونتلقى منها ونغالب بها خصومنا. ومعنى «غاليتم»: أننا ننافس بها غيرنا.

الشفاء: كتاب لابن سينا في علم المنطق والفلسفة، وهو مطبوع.

٤٩٢ ـ وَكَذَا الإِشَارَاتُ الَّتِي هِيَ عنْدكُمْ قَدْ ضُمِّنَتْ لِقَوَاطِع البُوهَانِ ٤٩٣ \_ قَدْ صَرَّحَتْ بِالضِّدِّ ممَّا جَاءَ في التَّ ورَاةِ وَالْإِنْ جِيكِ لَ وَالْفُوثَانِ

- رسائل الإخوان: يعني رسائل إخوان الصفا وهي: إحدى وخمسون رسالة، وهي أصل مذهب القرامطة. وربما نسبوها إلى جعفر الصادق ترويجاً لها. وقد أملاها أبو سليمان محمد بن نصر البستى المعروف بالمقدسي وأبو الحسن على بن هارون الزنجاني وغيرهما، وقد صنفوها على طريق الفلسفة الخارجة عن مسلك الشريعة. قال شيخ الإسلام عن هذه الرسائل: «هذا الكتاب هو أصل مذهب القرامطة الفلاسفة فينسبون ذلك إليه (يعني: جعفراً الصادق) ليجعلوا ذلك ميراثاً عن أهل البيت. وهذا من أقبح الكذب وأوضحه، فإنه لا نزاع بين العقلاء أن رسائل إخوان الصفا إنما صنفت بعد المائة الثالثة في دولة بني بويه قريباً من بناء القاهرة». وقال عنها أيضاً: «يعلم كل عاقل يفهمها ويعرف الإسلام أنها تناقض الإسلام» منهاج السنة ٧/٤٦٥، السبعينية ص٩٩، ١٠٠، مجموع الفتاوى ١٣٣/٣٥ ـ ١٣٥.
- ٤٩٢ ـ كتاب الإشارات والتنبيهات في المنطق والحكمة لابن سينا، وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات بتحقيق الدكتور سليمان دنيا.
- ـ «لقواطع»: أصله: قواطع، مفعول به. زاد اللام للضرورة (ص). أي: فيها البراهين القاطعة والأدلة العقلية التي تفيد اليقين، بخلاف الأدلة الشرعية التي تفيد الظن. ولا يزال الكلام موصولاً من الجهمي إلى صاحبه
- ٤٩٣ ـ في هذه التصانيف من المخالفة للكتاب والسنة بل لجميع الكتب السماوية شيء عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن أحد هذه التصانيف التي يتفاخر بها هذا الزنديق، وهو كتاب «رسائل إخوان الصفا»: «فهل ينكر أحد ممن يعرف دين المسلمين أو اليهود أو النصارى أن ما يقوله أصحاب «رسائل إخوان الصفا» مخالف للملل الثلاث. . فإن في ذلك مخالفة الرسل فيما أخبرت وأمرت به والتكذيب بكثير مما جاءت به، وتبديل شرائع الرسل كلهم بما لا يخفى على عارف بملة من الملل، فهؤلاء خارجون عن الملل الثلاث» مجموع الفتاوى ٣٥/١٣٤.

٤٩٤ ـ هِيَ عِنْدَكُمْ مِثلُ النُّصُوصِ وفوْقَهَا ١٩٥ ـ هِيَ عِنْدَكُمْ مِثلُ النُّصُوصِ وفوْقَهَا ١٩٥ ـ وإذَا تَحَاكَ مُنَا فَإِنَّ إِلَيْهِمُ ١٩٦٤ ـ إِذْ قَدْ تَسَاعَدْنَا بِأَنَّ نصُوصَهُ ١٩٧٤ ـ فَلِذَاكَ حكَّ منَا عَلَيْهِ وأنْتُمُ ١٩٧٤ ـ فَلِذَاكَ حكَّ منَا عَلَيْهِ وأنْتُمُ ١٩٨٤ ـ يَا وَيْحَ جَهْمٍ وابْنِ دِرْهَمَ والألَى

فِي حُجَّةٍ قَسْطِ حِيَّةٍ وبَيَانِ يَسَقَعُ التَّحَاكُمُ لَا إِلَى القُوآنِ لَفَسْطَيَّةٌ عُزِلَتْ عَن الإيسقَانِ قَوْلَ السَمْعَلُمِ أُولًا والتَّانِي قَالُوا بِقَوْلِهِمَا مِنَ الحَوَرَانِ

- 890 ـ "إليهم" أي: إلى أصحاب هذه التصانيف نتحاكم، وننظر في كتبهم وآرائهم وزائهم ونسمع ونطيع لها، لا إلى الكتاب والسنة.
- 293 ـ يعني: اتفق هو وأصحابه من أهل البدع على عدم حجية ألفاظ القرآن. وقد تقدم أنّ أهل البدع يردون كثيراً من نصوص السنة بحجة أنها أخبار آحاد ولا تثبت بها العقائد، وهم كذلك يردون دلالة آيات كتاب الله تعالى بحجة أنها لفظية لا تفيد اليقين، واليقين إنما يثبت عندهم بالكلام والعقل والنظر. (انظر البيت ١٨٣ والتعليق عليه).
- 29۷ ـ يعني بالمعلم الأول: أرسطوطاليس، صار له شأن بين فلاسفة اليونان فأطلق عليه المعلم الأول، وتقدمت ترجمته في البيت رقم ٤٨١. انظر آراء أهل المدينة الفاضلة، أخبار الحكماء لابن القفطي ص٢٢ ـ ٢٦، ١٨٢ ـ ١٨٤ عند كلامه عن الفارابي.
- يعني بالمعلم الثاني: أبا نصر الفارابي وهو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ، أحد الأذكياء. أصله تركي ولد سنة ٢٦٠هـ في فاراب على نهر جيحون وانتقل إلى بغداد ونشأ فيها، سمي المعلم الثاني لشرحه كتب أرسطو المعلم الأول. من كتبه «مبادىء الموجودات» و«إبطال أحكام النجوم» وغيرها، وعليها تخرّج ابن سينا. وكان يقول بالمعاد الروحاني للأرواح العالمة لا الجاهلة، توفي سنة ٣٣٩هـ، الأعلام ٧٠٠، البداية والنهاية العالمة لا البراهية والنهاية (٢٠/٧).
- ٤٩٨ ـ تقدمت ترجمة الجهم بن صفوان (البيت ٤٠) والجعد بن درهم (البيت ٥٠).
   «الخوران»: كذا ضبط في ف، ويعني الخور، وهو الضعف والانكسار والجبن. ولم أجد هذا المصدر في المعاجم. (ص). يتهكم هذا الضال=

نَـقَـضَـتْ قَـوَاعِـدَهُ مِـنَ الأَرْكَـانِ يَـلُوي عَـلَى خَـبَـرِ وَلَا قُـرْآنِ

باثنين من أسلافه الماضين وهما الجهم والجعد ويقول: إنهما قالا بقول متناقض دفعهم إليه الخوف والخور ولم يجرؤوا أن يصرحوا كما نصرح نحن، قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: وكذلك الجهمية على ثلاث درجات: فشرها الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته.. فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا عالم ولا قادر.. فعند ذلك تبين الناس أنهم لا يثبتون شيئاً لكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في العلانية، فإذا قيل لهم: فمن تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر هذا الخلق، فقلنا: فهذا الذي يدبر عن إخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون أن للعالم صانعاً لم يزل ليس بعالم ولا قادر. وعبروا عنه بأن قالوا: نقول عين لم يزل ولم يزيدوا على ذلك. غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من المعتزلة في الصفات لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره ولأفصحوا به غير أن الخوف يمنعهم من إظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره ولأفصحوا به غير أن الخوف يمنعهم من إطهار ذلك» أ. ه باختصار يسير. التسعينية لابن تيمية الإيام أحمد ص١٠٥٠ العلام.

٤٩٩ ـ تقدم تعريف التشبيه في التعليق على المقدمة.

- يعني: أن قاعدة الجهم هي نفي الصفات مطلقاً، ثم هو بعد ذلك يقع في التشبيه بإثباته أنّ الله تعالى يسمع خلقه ويراهم ويعلم ما تكنّ صدورهم، وأنّ له سبحانه المشيئة العامة والقدرة الشاملة فلا يخرج كائن عن مشيئته. والجهم يثبت أن العالم حادث وهذه الصفات التي أثبتها نقضت قاعدته التي حكم بها، ثم هو بعد ذلك يدّعي تعطيل الصفات ونفي التجسيم ويصرخ في الناس بذلك فوقع في التناقض. وقد بيّن الناظم رحمه الله كل ذلك فيما سيأتي من أبيات.

••• - تقدم تعريف التجسيم في التعليق على المقدمة. لا يَلوى على خبر، أي: لا يلتفت إليه ولا يتوقف عنده (ص). ١٠٥ - ويسقُولُ إنَّ الله يَسسمَعُ أوْ يَسرَى
٢٠٥ - ويسقُولُ إنَّ الله قَدْ شاءَ الَّذِي
٣٠٥ - ويسقُولُ إنَّ السفِعْلَ مَقْدُورٌ لَهُ
٤٠٥ - وينفيهِ التَّجْسِيمَ يَصْرُخُ فِي الوَرَى
٥٠٥ - لَكِنَّنَا قُلْنَا مُحَالٌ كُلُّ ذَا

وَكَذَاكَ يَعْلَمُ سِرَّ كُلِّ جَنَانِ هُمُ وَكُلِّ جَنَانِ هُمُو كَالِّ جَنَانِ هُمُو كَالِّ جَنَانِ هُمُو الأَكْوَانِ وَالْكُونَ يَنْسُبُهُ إِلَى الحِدْثَانِ والسَّهِ مَا هَذَانِ يستَّهُ عَلَا مُكَانِ والسَّهُ مَا هَذَانِ يستَّهُ عَلَا مُكَانِ حَذَراً مِنَ التَّجْسِيمِ والإِمْكَانِ حَذَراً مِنَ التَّجْسِيمِ والإِمْكَانِ

\* \* \*

٠٠١ من هذا البيت بداية السقط من س.

والنحل المجهمية المتأخرون أشد تعطيلاً ونفياً من الجهم بن صفوان، فإن الجهم كان يقول: لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضي تشبيها، فنفى كونه حياً عالماً وأثبت كونه قادراً فاعلاً موجداً خالقاً لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق، لكنه يثبت المشيئة مع قوله بالجبر ويقول بحدوث العالم خلافاً لمن قال بقدمه. أما المتأخرون أمثال هذا الزنديق الذي يتحسر على الجهم بأنه أثبت ما أثبت خوفاً ممن حوله من أهل السنة فهم ينفون نفياً مطلقاً ولا يثبتون شيئاً. انظر الملل والنحل ١٩٣١، التبصير في الدين ص٩٧، الفرق بين الفرق ٢٢١، وسيأتي في كلام الناظم عرض مذهبهم مفصلاً وبيان أن حقيقته إنكار وجود الله سبحانه. (انظر البيت: ١٠٦٠ وما بعده).

٤٠٥ - كذا في الأصل، ف، د. وفي غيرها: «متفقان». والمعنى: أن الجهم قد نفى ما نفى من الصفات خوفاً من تشبيه الله بالمخلوقين، وأثبت ما لا يقع عنده فيه تشبيه كالخلق والإيجاد والقدرة. فيقول هذا الزنديق: إن الجهم بإثباته بعض الصفات قد وقع في التجسيم، إذ الصفات لا تقع إلا على الأجسام فكيف يصرخ الجهم بنفي التشبيه والتجسيم ثم يقع فيه؟ هذا من التناقض.

٠٠٥ \_ طع: «من التشبيه».

ـ يعني: أننا لم نتردد أو نتناقض كما وقع من الجهم ولم نجبن عن التصريح بالنفي الشامل، بل قلنا إن إثبات شيء من الصفات هو محال حتى لا نقع في=

## فهريٌ

## في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن(١)

٥٠٦ - وَأَتِى فَرِيتٌ ثُسَمَّ قَالَ أَلَا اسْمَعُوا ٧٠٥ ـ مِنْ أَرْض طيبَةَ مِنْ مُهَاجَر أَحْمَدٍ ٠٨ ٥ ـ سَافَوْتُ فِي طَلَب الإلْه فَدَلَّنِي الْـ ٥٠٩ ـ مَعَ فِطْرَةِ الرَّحمِين جَلَّ جَلَالُهُ ٠١٠ ـ فَتَوافَقَ العقلُ الصَّرِيحُ وَفِطْرَةُ الرّ ١١٥ \_/شَـهِ دُوا بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَلُهُ ٥١٧ - وَهُو الإلهُ الْحَقُّ لَا مَعْبُودَ إِلَّا مَ وَجُهُهُ الْأَعْلَى العظيمُ الشَّانِ ٥١٣ - بَـلْ كُـلُّ مَـعْبُودٍ سِسوَاهُ فَـبَـاطِـلُ ١٤٥ ـ وَعِبَادَةُ الرَّحْمُ ن غَايَدةُ حُبِّهِ

قَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ مَطْلَع الإيمَانِ بالحق والبرهان والتبيان هَادِي عَلَيْهِ ومُحْكَمُ التُّوانِ وصريح عقل فاغتلى بُنْياني حُــمُن والمنقُولُ فِي إيمَانِي مُــتَــفُـرِّدٌ بِــالــمُــلْكِ والــشُـلْطَــانِ ١٨٦٦ مِنْ عَرْشِهِ حَتَّى الحضِيض الدَّانِي مَعَ ذُلِّ عَابِدِه هُمَا قُطْبَانِ

التجسيم أو نسبة الله إلى الحدوث والإمكان الذي هو من خصائص المخلوق. وبالجملة فنفاة الصفات يزعمون أنهم ينفونها خوفاً من الوقوع في أمرين: الأول: التجسيم لأن الصفات من خواص الأجسام والله ليس بجسم.

الثاني: الإمكان أي: جعل الله ممكن الوجود لا واجب الوجود لأن الصفات حوادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث. وقد تقدم ذلك في البيت ١٦٩.

سقط عنوان الفصل من طه. (1)

<sup>• • •</sup> تقدم تعريف الفطرة. (البيت ٢٦٢).

<sup>- «</sup>عقل»: كذا في الأصل وف. وفي غيرهما: «عقلي» وبعده في طه: «فاعقلى ببيان»!.

١٠٠ \_ كذا في ف. وفيه ترتيب صعودي لما ذكر في البيتين السابقين. ووصف العقل بالصريح في البيت السابق يرجح ما في هذه النسخة. وفي غيرها: «الوحى الصريح وفطرة الرحمٰن والمعقول» (ص).

<sup>10 -</sup> القطب: الحديدة القائمة التي تدور عليها الرَّحَى، والقطب: كوكب بين=

٥١٥ - وَعَلَيْهِ مَا فَلَكُ العِبَادَةِ دائرٌ
٥١٦ - ومَدارُهُ بالأَمْرِ أَمْرِ رسُولِهِ
٥١٧ - فَقِيبامُ دِينِ اللَّهِ بالإخلاصِ والْـ
٥١٨ - لَمْ يَنْجُ مِنْ غَضَبِ الإلهِ ونَارِهِ
٥١٩ - والنَّاسُ بَعْدُ فحشرِكُ بإلهِهِ

مَا دَارَ حَتَّى قَامَتِ القُطْبَانِ لَا بِالْهَوَى والنَّفْسِ والشَّيطَانِ إحسسانِ إنَّهُ مَا لَهُ أَصْلَانِ إلَّا الَّذِي قَامَتْ بِدِهِ الأَصْلَانِ أَوْ ذُو ابْستداعٍ أَوْ لَهُ الوَصْفَانِ

ـ القطب مذكر، وأنَّثه الناظم هنا للضرورة، وكذلك أنث كلمة «الأصل» في البيت الآتي برقم ٥١٨. وانظر التعليق على البيت ٢٢٨ (ص).

١٨ - يشهد لذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ ثَمْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْفُرْوَةِ الْوَثْقَلْ ﴾ [لـقـمـان: ٢٢] وقـولـه: ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَانَةَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَدَلِكًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

من فقد الشرط الأول من شرطي العبادة وهو الإخلاص لله تعالى وقع في الشرك، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله مَن أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله عنه: "لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه» رواه البخاري ج1 /ص197 /ح199 فتح، كتاب العلم، باب ٣٣، الحرص على الحديث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله في ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: "ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» فقلنا: بلى يا رسول الله، فقال: "الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل» رواه ابن ماجه وقال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن. سنن ابن ماجه ج٢ /ص٢٤٩ / ح٢٥٧؟، باب الرياء والسمعة، وقال الألباني: حسن، صحيح سنن ابن ماجه ج٢ /ص٢٤٩ / ع٢٨٥؟.

<sup>=</sup> الجدي والفرقدين يدور عليه الفلك، صغير أبيض لا يبرح مكانه أبداً. أو شبه بقطب الرَّحَى لأنَّ الكواكب تدور عليه. ومنه قطب كل شيء: مِلاكه. اللسان ١/١٨٦ ـ ١٨٢.

<sup>010</sup> \_ ب، ظ، س: فعليهما.

٥٢٠ ـ واللَّهُ لَا يَسرْضَى بِكَشْرَةِ فِعْلِنَا
٥٢١ ـ فالعَارِفُونَ مُرادُهُمْ إحسائه 
٥٢٢ ـ وَكَذَاكَ قَدْ شَهِدُوا بِأَنَّ اللهَ ذُو
٥٢٣ ـ وَهو العَلِيُّ يَرى وَيسْمَعُ خَلْقَهُ
٥٢٤ ـ فَيَرى دَبِيبَ النَّمْلِ فِي غَسَقِ الدُّجَى

لَكِنْ بِأَحْسَنِهِ مَعَ الإِسمَانِ والبَحَاهِ أُونَ عَمُوا عَنِ الإِحْسَانِ والبَحَاهِ أُونَ عَمُوا عَنِ الإِحْسَانِ سَمْعٍ وذُو بَصَرٍ هُمَا ضِفَتَانِ مِنْ فَوْقَ سِتٌ ثَمَانِ مِنْ فَوْقَ سِتٌ ثَمَانِ وَيَرَى كَذَاكَ تَعَالِمُ الْحُفَانِ وَيَرَى كَذَاكَ تَعَالِمُ الْحُفَانِ

- ومن فقد الشرط الثاني من شرطي العبادة وهو اتباع الكتاب والسنة وقع في الابتداع والضلال. عن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله خطب الناس في حجة الوداع فقال: «إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً كتاب الله وسنة نبيه» الحديث رواه الحاكم وصحح إسناده ووافقه الذهبي والحديث أصله في الصحيحين. المستدرك ج / /ص١٧١ / ح٣١٨.
- ٧٠ \_ كسما قسال تسعالسي: ﴿ اللَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُوا أَيْكُمْ أَي
- اهل العلم والمعرفة يحرصون على إحسان العمل بتحقيق شرطيه: الإخلاص والمتابعة، أما أهل الجهل والتفريط فقد غفلوا عن ذلك فوقعوا في الضلال.
- ۲۲ يدل عليه قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيٍّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11].
- ٥٢٣ ـ يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَهُ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنَتِ ٱلأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَعْلَمُها وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلِمُ وَلَا يَعْلِمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَاللّٰ عَلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلِكُوا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلِمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلِكُ عَلَيْهِ قُلْكُمُ وَاللّٰ عَلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللّٰ عَلَمُ وَاللّٰ عَلَمُ وَالْعَلَمُ وَلِمُ عَلَيْكُمُ وَاللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللّٰ عَلَمْ عَلَا يَعْلَمُ وَاللّٰ عَلَمُ عَلَا لَعْلَمُ وَاللّٰ عَلَمْ عَلَا يَعْلَمُ وَاللّٰ عَلَى اللّٰذِي عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَامِ وَاللّٰ عَلَمْ عَلَا لَعْلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَا عَالْمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ عَلَا لَعْلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَامِ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَالْكُمْ عَلَالْعَلَمُ عَلَا عَلَيْكُمُ وَالْعَلِمُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلِمُ لَا عَلَمُ عَلَاللّٰ ع
- وقوله: "ست ثمان" الأصل أن يقول: ست وثمان، وحذفت الواو لضرورة الشعر، والمراد الجمع فتكون أربع عشرة وهي السموات السبع والأرضون السبع، فيرى سبحانه وهو على عرشه ما تحت الأرض السابعة. وانظر ما سبق في البيت ٤١٢.
  - ٢٤٥ ـ يعني: مشي النمل في ظلمة الليل الشديدة.
- «تقلب الأجفان»: أي الإيماء بالعين والتلفت بها. يدل عليه قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ ﴾ [غافر: 19].

٥٢٥ - وَضَجِيجُ أَصْوَاتِ الْعِبَادِ بِسَمْعِهِ ٥٢٦ - وَهُوَ الْعَلِيمُ بِمَا يُوسُوسُ عِبْدُهُ ٥٢٧ - بَلْ يَسْتَوِي فِي عِلْمِه الدَّّانِي مَعَ الْ ٥٢٨ - وَهُوَ الْعَلِيمُ بِمَا يَكُونُ غَداً وَمَا ٥٢٨ - وبِكُلِّ شَيءٍ لَمْ يكنْ لَوْ كَانَ كَيْد ٥٣٠ - وَهُوَ الْقَدِيرُ فَكُلُّ شَيء فَهُو مَقْ

وَلدَيْهِ لا يَستَشَابَهُ الصَّوْتَانِ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْر نُطْقِ لِسَانِ قَاصِي وَذُو الإشرارِ والإغلانِ قَدْ كَانَ والسمعُلُومِ فِي ذَا الآنِ فَدْ كَانَ والسمعُلُومِ فِي ذَا الآنِ فَ يَكُونُ موجُوداً لِذِي الأَعْيَانِ لَدُورٌ لَهُ طَوْعاً بِلاَ عِصْيَانِ

**٥٢٥ ـ الضجيج**: الصياح عند المكروه والمشقة والجزع. اللسان ٣١٢/٢، والمقصود هنا: الأصوات العالية المختلطة.

<sup>&</sup>quot;يتشابه": كذا في ظ، د، طه. وفي الأصل نقط حرف المضارع بالفوقانية والتحتانية معاً، وأهمل نقطه في ف، وفي ب، طت، طع بالفوقانية. وقد سبق لفظ الصوت في البيت ٤٢١ مذكراً، وهو الصحيح في اللغة (ص).

<sup>-</sup> يدل عليه قوله تعالى: ﴿أَمَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ﴾ [يونس: ٣١] وقوله: ﴿وَاللَّهُ يَسْمُونَ أَنَا ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة: ١] وقوله: ﴿أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَجَوْدُهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ ﴾ [الزخرف: ٨٠].

٥٢٦ ـ يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسَوْسُ بِهِ . نَقْسُمُ ﴾ [ق: ١٦] أي: أن الله تعالى يعلم ما تحدث به النفس فلا يخفى عليه ما تخفيه السرائر وتضمره القلوب. تفسير ابن كثير ٢٢٠/٤، تفسير الطبري مجلد ١٣/ ج٢٦/٢٥، وقـولـه: ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَجُوَلَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمَ يَكُنُبُونَ ﴿ وَلَا لَا لَا يَعْمَ وَجُولَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمَ يَكُنُبُونَ ﴿ وَلَا لَا لَا يَعْمَ وَجَوَلَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمَ يَكُنُبُونَ ﴿ وَلَا خَرَف : ١٠٨].

٧٧٥ - يدل عليه قوله تعالى: ﴿ سَوَآهٌ مِنكُم مَن أَسَرَ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُو مَسْتَخْفٍ بِٱلنَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ ﴿ إِلَى الرعد: ١٠].

٩٢٥ - وهذا من سعة علم الله تعالى أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون كما قال تعالى: ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُر مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ﴾ [التوبة: ٤٧] وقوله: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَهَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨].

٠٣٠ ـ يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَ اللَّهَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٠].

٥٣١ - وَعُسمُ وَمُ قُلْرَسهِ يلدُلُّ بِالَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمَا مُعْمَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا مُعْمَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مَا مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمَالُولُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِنُ مِنْ اللْمُعْمِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُعْمِنُونُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُو

هُ وَ خَالِقُ الأَفْ عَالِ لِلحَيْ وَانِ حَقَالُ لِلحَيْ وَانِ حَقَالُ الأَمْ رَانِ حَقَالًا وَلَا يَسَتَنَا فَصُ الأَمْ مَنْ نَانِ أَقْدَارِ مَا انْ فَتَحَتْ لَهُمْ عَيْنَانِ نَظُرُ البَصِيرِ وغَارَتِ العَيْنَانِ نَظَرُ البَصِيرِ وغَارَتِ العَيْنَانِ

۳۱ ـ كذا في ف. وفي غيره: «تدلُّ».

المكذبون بالقدر: هم القدرية من المعتزلة ومن وافقهم، وقولهم في أفعال العباد على الضد من قول الجبرية، فهم يقولون: إن الله تعالى غير خالق لأفعال الناس ولا لشيء من أعمال الحيوانات، وقد زعموا أنّ الناس هم الذين يقدرون على أكسابهم وأنهم خلقوا أفعالهم وأنه ليس لله عزّ وجل في أكسابهم ولا في أعمال سائر الحيوانات صنع وتقدير، ولأجل هذا القول سماهم المسلمون قدرية، الفرق بين الفرق ص١٣٢، الملل والنحل ١٩٨١، العلل والنحل ١٩٨١.

وحمد الله ـ إلى أن الجبرية نظروا إلى عموم القدرة والمشيئة فسلبوا العبد قدرته واختياره، وجعلوه مجبوراً على أفعاله، وعموا عن جانب التكليف والأمر والنهي. أما القدرية فنظروا إلى جانب الأمر والنهي والثواب والعقاب، وعموا عن خلق أفعال العباد وعن القدر السابق. أما أهل الحق فجمعوا بين الأمرين فقالوا: إن الحركة تقع بقدرة العبد وإرادته التي جعلها الله فيه، فالله سبحانه إذا أراد فعل العبد خلق له القدرة والداعي إلى فعله. فيضاف الفعل إلى قدرة العبد إضافة المحلوق إلى الخالق. انظر شفاء العليل ١٤٦ ـ ١٤٧. وتقدم الكلام على القدر وخلق أفعال العباد في البيت: ١٥٠ وما بعده.

٥٣٢ ـ تقدم تفصيل الكلام على خلق الله تعالى لأفعال العباد والرد على الجهمية (راجع البيت: ١٥٠ وما بعده).

**٥٣٣ ـ أهل الجبر**: هم الجبرية من الجهمية ومن وافقهم القائلون بأن العباد مجبورون على أفعالهم وأن الأفعال تصدر من العبد بغير اختياره بل هي منه كحركة المرتعش، وقد تقدم تفصيل ذلك في البيت ١٥٠ وما بعده.

٥٣٥ ـ فَحَقِيقَةُ القَدَرِ الَّذِي حَارَ الوَرَى
 ١٠/١٠ ٥٣٦ ـ /واستَحْسَنَ ابنُ عَقيلَ ذَا مِنْ أَحْمدِ
 ٥٣٧ ـ قَالَ الإِمَامُ شَفَا القُلُوبَ بِلَفْظةٍ

فِي شَـأْنِـهِ هُـوَ قُـدْرَةُ الـرَّحُـلُـنِ لـمَّـا حَكَـاهُ عَـنِ الـرِّضَـا الـرَّبَّـانِـي ذَاتِ اخْـتِـصَـادٍ وَهْـيَ ذَاتُ بَـيَـانِ

\* \* \*

## فھڻ

٥٣٨ - وَلَهُ الحَيَاةُ كَمَالُهَا فَالْأَجْلِ ذَا مَا لِلمَماتِ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانِ

٥٣٦ - منع صرف «عقيل» للضرورة. وابن عقيل: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري المقرىء الحنبلي الأصولي أبو الوفاء (٤٣١ - ١٥هـ). عالم العراق في وقته أحد الأئمة الأعلام، كان معتزلياً في أول حياته ثم أشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك وصحت توبته ثم صنف في الرد عليهم. من مصنفاته «الفنون» وهو أشهرها و«الواضح في الأصول» و«الجدل على طريقة الفقهاء» سير أعلام النبلاء ٤٤٣/١٩، ذيل طبقات الحنابلة ١٤٢/١، للعان الميزان ٢٤٣/٤، الأعلام ٢١٣/٤.

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوري في مسائل الإمام أحمد: وسئل عن القدر فقال: القدر قدرة الله على العباد، قال الرجل: إن زنى فبقدر الله وإن سرق فبقدر الله؟ قال: نعم، الله عزّ وجل قدره عليه، مسائل الإمام أحمد لابن هانيء ج٢ /ص١٥٥، وقد أورد الناظم ـ رحمه الله ـ مقولة الإمام أحمد مختصرة في كتابه «شفاء العليل» ثم قال: «واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جداً وقال (يعني ابن عقيل): هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين، وهو كما قال أبو الوفاء» شفاء العليل ص٢٠٠.

**۳۷ ـ** د: «کل بیان».

٥٣٨ ـ الحياة الكاملة هي التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، وحياته سبحانه وحده هي الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، كما قال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ اللَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّح بِحَمْدِمِ ﴾ [الفرقان: ٥٨].

٥٣٩ ـ وكذلك القيشوم مِن أوصافِ و
 ٥٤٠ ـ وكذاك أوصاف الكمال جميعها
 ٥٤١ ـ فمصحّ الأوصاف والأفعال والديث بأنه ما المحديث بأنه أنه المحديث بأنه أنه المحديث بأنه المحديث بانه المحديد المحد

مَا لِلمَنَامِ لَدَيْهِ مِنْ غَسَيَانِ ثَسَيَانِ ثَسَيَانِ ثَبَتَتْ لَهُ ومَدارُهَا الوَصفَانِ أَسْمَاءِ حَقّاً ذَانِكَ الأَصْلانِ أَسْمَاءِ حَقّاً ذَانِكَ الأَصْلانِ فِي عِمْرَانِ

ورم من أسماء الله تعالى العظيمة وهو كامل الحياة القائم لا تأخُذُهُ سِنةٌ وَلا نَوْمٌ الله وَرَا الله وَرَا الله وَرَا الله ورَا الله ورا الله والقائم بنفسه والقائم بأمر كل شيء في رزقه والدفع عنه وتدبيره وصرفه في قدرته. وسيفسره الناظم في فصل آخر (البيت ٣٠٥٣). وانظر تفسير القرطبي ٢٧١/٣، وتيسير الكريم الرحمٰن للسعدي ٥٩٠٣.

• ٤٥ \_ قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَكِيمُ ﴾ [النحل: ٦٠].

قال شارح الطحاوية ـ رحمه الله ـ أثناء كلامه على اسمي الحي والقيوم: «على هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلّها، وإليهما ترجع معانيها. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمّها استلزم إثباتها إثبات كلّ كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام» أ.ه.

شرح الطحاوية ٩١/١ ـ ٩٢. وانظر مختصر الصواعق ٢٠٠٠١.

**١٤٥ \_ ح،** ط: «الوصفان».

84 \_ ف: «فلأجل».

٥٤٣ ـ إسم الإليه الأعظم استَملَاعَلَى اسـ
 ٥٤٥ ـ فالكُلُّ مرجِعُهَا إلَى الاسمَيْن يَدْ
 ٥٤٥ ـ وَلَهُ الإِرَادَةُ والـكَرَاهَــةُ والـرِّضَـا

مِ السَحَيِّ والسَّقِيُّ ومِ مُسَقَّسَرِنَانِ رِي ذَاكَ ذُو بَسَصَرٍ بِسَهَ ذَا السَّسَانِ وَلَهُ السَّحَبَّةُ وَهُـوَ ذُو الإِحْسَانِ

أسماء عن رسول الله على به. ومحمد بن بكر هو ابن عثمان البرساني، صدوق يخطىء كثيراً، التقريب ٤٧٠. وعبيدالله بن أبي زياد هو القداح أبو الحصين المكي ليس بالقوي. التقريب ٣٧١. وشهر بن حوشب هو مولى أسماء بنت يزيد بن السكن صدوق كثير الإرسال والأوهام. التقريب ٢٦٩. فإسناد الحديث لا تقوم به حجة، كما لا يخفى.

وروى ابن ماجه ٣٤٦/٢ /ح٣٠٦، من طريق غيلان بن أنس يحدث عن القاسم: عن أبي أمامة عن رسول الله على قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، في سور ثلاث: البقرة وآل عمران وطه». وقال البوصيري في الزوائد ٢٠٤/٣: في إسناده مقال، غيلان لم أر من جرّحه ولا من وثقه. ثم ذكر له متابعة وشاهداً.

والساهد من سورة طه: ﴿وَعَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّورِ ﴾ [طه: ١١١]، وغيلان بن أنس هو الكلبي أبو يزيد الدمشقي مقبول. التقريب ٤٤٣. والقاسم هو ابن عبدالرحمٰن الدمشقي صاحب أبي أمامة صدوق يغرب كشيراً. التقريب ٤٥٠. وروى ابن ماجه ٢ /ص٣٥٦ /ح٢٠١، عن القاسم بن عبدالرحمٰن نحوه موقوفاً. وقال البوصيري في الزوائد ٢٠٤/٣: رجاله ثقات وهو موقوف. وبهذا يظهر أن الحديث لا تقوم به حجة لضعف القاسم بن عبدالرحمٰن ولأنه يرويه مرفوعاً تارة وموقوفاً على نفسه تارة. والله أعلم.

٥٤٥ - «الإرادة»: يدل عليه قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اَلَيْسَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ اللَّهُ مِكُمُ اللَّهُ مِنْ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

«الكراهة»: يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَكِن كَنِ اللَّهُ ٱلْبِعَائَهُمْ ۗ [التوبة: ٢٦] وراجع البيت ٤١٥.

«الرضا»: يدل عليه قوله تعالى: ﴿رَضِىَ اللَّهُ عَنَّهُمٌ وَرَضُواْ عَنَةً﴾ [المائدة: ١١٩] وراجع البيت ٤٤٠. 250 - وَلَهُ الْكَمَالُ المُطْلَقُ العَادِي عَنِ التَّـ 950 - وَكَمَالُ مَنْ أَعطَى الكَمَالُ لنَفْسِهِ 950 - أيكُونُ قَدْ أَعْطَى الكَمَالُ لنَفْسِهِ 950 - أيكُونُ إنسَانٌ سَمِيعاً مُبصِراً 950 - وَلَهُ السَحَسيَانُ سَمِيعاً مُبصِراً 900 - وَلَهُ السَحَسيَاةُ وقُسدْرَةٌ وإِرَادَةٌ 900 - واللَّهُ قَدْ أَعطاهُ ذَاكَ وَليسَ هَـ 900 - بِخلَافِ نَوْم العَبْدِ ثُمَّ جِمَاعِهِ

شبيه والتَّ مثيل بالإنسانِ
أَوْلَى وأقدمُ وَهُو أعظمُ شَانِ
ذَاكَ الحَمَالُ أَذَاكَ ذُو إمْكَانِ
متكلّماً بمشيئة وبَيَانِ
والعِلْمُ بالكُلِّيِّ والأَعْيَانِ
ذَا وَصْفَهُ فاعْجَبْ مِنَ الجُهْتَانِ
والأَكْل مِنْهُ وحَاجَةِ الأَبْدَانِ

 <sup>«</sup>المحبة»: يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ اللّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَمَانًا كَأَنَّهُم بُنْيَنُ مَّرْصُوصٌ ﴿ إِنَّ اللّهَ يُعِبُ اللّذِينَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ الله قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكُ ﴾ [القصص: ٧٧] وقوله: ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ اللّهِ جَنِ ﴾ [يوسف: ١٠٠].

<sup>250 -</sup> الكمال المطلق: الذي ليس فيه نقص بوجه من الوجوه ولا يعتريه تشبيه ولا تمثيل بل يتضمن الأمور الوجودية والمعاني الثبوتية الكاملة العالية. شرح الطحاوية ١٩٠١، مختصر الصواعق ١٦٠٠١. وتقدم تعريف التشبيه والتمثيل في التعليق على المقدمة.

\_ نهاية السقط من س.

٧٤٥ - «لنفسه»: متعلقة بما بعدها. قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [النحل: ٦٠] فله سبحانه المثل الأعلى في جميع صفاته وأفعاله، وكل كمال ثبت للممكن أو المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالواجب القديم أولى به، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه. انظر درء التعارض فإنما استفاده من خالفه وربه (٨٧/٨، مجموع الفتاوى ٢٩٧/٣.

٥٤٩ \_ كذا في الأصل وحاشية ف وط. وفي غيرها: "سميع مبصر متكلم" بالرفع.

<sup>• • • •</sup> أي: العلم بحقائق الأشياء وماهيتها على وجه العموم ومعرفة خصائص أعيانها وجزئياتها على وجه الخصوص.

٥٥٢ ـ الكمال الذي ينسب إلى المخلوق ويتطرق إليه النقص لا ينسب إلى الله=

٥٥٠ - إِذْ تِلكَ ملزومَاتُ كُونِ الْعَبْدِ مُحْ۔
 ٥٥٠ - وكَذَا لَوازِمُ كَوْنِهِ جَسَداً نَعَمْ
 ٥٥٥ - يتقدّسُ الرَّحْمُنُ جَلَّ جَلَالُهُ
 ٥٥٠ - واللَّهُ رَبِّي لَمْ يَزَلْ متكلِّماً
 ٥٧٠ - صِدْقاً وعَدْلًا أُحْكِمَتْ كَلِمَاتُهُ
 ٥٥٧ - وَرَسُولُهُ قَدْعَاذَ بالكَلِمَاتِ مِنْ

تَساجاً وتِسلُكَ لَوَاذِمُ النُّهُ فُسصَانِ وَلَوَاذِمُ الإحْسدَاثِ والإمْسكَسانِ عَنْهَا وَعَنْ أَعْضَاءِ ذِي جُنْمَانِ وكلَامُهُ المَسهُوعُ بالآذَانِ طَلَباً وإِحْبَاراً بِلانُهُ فُصَانِ لَدْغٍ وَمِنْ عَيْنٍ ومِنْ شَيْطَانِ لَدْغٍ وَمِنْ عَيْنٍ ومِنْ شَيْطَانِ

= تعالى كالنوم والجماع والأكل والشرب ونحوها. فهذه كمالات في حق المخلوق يعاب من لم يتصف بها من المخلوقين لأنه ناقص وهي مكملة له وهي لازمة له لأنه جسد حادث ممكن، بخلاف الخالق جلّ جلاله فهو سبحانه له الكمال المطلق الذي لا يفتقر معه إلى صفات تكمله. راجع حاشية البيت رقم ٧٤٥، وانظر درء التعارض ٢ /ص٣.

الإحداث»: يعني لوازم كونه محدثاً كائناً بعد أن لم يكن.
 «الإمكان»: يعني كونه ممكن الوجود يسبقه عدم ويلحقه عدم لا واجب الوجود إلا الله تعالى.

000 \_ طه: «جسمان».

٥٥٦ ـ شرع الناظم رحمه الله في إثبات صفة الكلام وإثبات القول الحق فيه، مع التعرض لاختلاف المذاهب في ذلك.

٥٥٧ \_ قال تعالى: ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ آرَيِكَ صِدْقًا وَعَدَلاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ ﴾ [الأنعام: ١٦٧/٢] أي: صدقاً في الأخبار، وعدلاً في الأحكام. تفسير ابن كثير ١٦٧/٢.
 \_ الكلام في لغة العرب نوعان:

الأول: الخبر كجاء زيد، وهو يحتمل الصدق والكذب لذاته.

الثاني: الإنشاء وهو الطلب كطلب فعل أو طلب ترك وهو لا يحتمل الصدق والكذب لذاته لأنه ليس له مدلول خارجي يطابقه أو لا يطابقه.

انظر الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ج١/٥٥.

۵۵۸ ـ یشیر إلى حدیث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله گل کان یعوذ
 حسناً وحسیناً یقول: «أعیذکما بکلمات الله التامة، من کل شیطان وهامة، =

٥٩٥ - أيعوذُ بالمَخْلُوقِ حَاشَاهُ مِنَ الْ
 ٥٦٠ - بَلْ عَاذَ بالكَلِمَاتِ وَهْيَ صِفَاتُهُ
 ٥٦١ - وَكَذَلِكَ السَّعُورَانُ عَيْنُ كَلَامِهِ الْ
 ٥٦٧ - /هُو قَوْلُ رَبِّي كَلُّهُ لَا بَعْضُهُ
 ٥٦٧ - تَـنْزِيلُ رَبِّ العَالَمِينَ وقَوْلُهُ

إشراكِ وَهْوَ مُعَلِّمُ الإيسمَانِ شُبْحَانَهُ لَيْسَتْ مِنَ الأَكُوانِ مَسْمُوعِ مِنْهُ حقِيقَةً بِبَيَانِ لَفْظاً وَمَعْنَى مَا هُمَا خَلْقَانِ ١/١٧٥ اَللَّفْظُ والمَعْنَى بِلَا رَوَغَانِ

ومن كل عين لامة» رواه البخاري ٤٠٨/٦ فتح، كتاب الأنبياء، باب ١٠. قال نعيم بن حماد شيخ البخاري وهو من أئمة السنة: لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد والجن والإنس والملائكة، وقال البخاري عقبه: "وفي هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق وأن سواه خلق» خلق أفعال العباد ص١٣٢.

وفي «الأصل» وفي ف، ظ: «أفعاذ»، وكلاهما جيد. وفي غيرها: «أيُعاذ».

٣٦٥ - يُعرِّض ببطلان قول المعتزلة وغيرهم القائلين بأن كلام الله تعالى مخلوق في بعض الأجسام وابتداؤه من ذلك الجسم لا من الله فلا يقوم بنفس الله تعالى كلام لا معنى ولا حروف.

انظر مختصر الصواعق ٤٧٣/٢، وسيأتي في كلام الناظم ذكر هذا القول والرد على قائله. انظر البيت: ٨٢٩ وما بعده.

<sup>77°</sup> \_ يعرض الناظم \_ رحمه الله \_ في هذين البيتين ببطلان قول الأشاعرة والكلابية القائلين بأنّ كلام الله تعالى كلام نفسي يقوم به كقيام الحياة والعلم وليس حروفاً ولا أصواتاً، فأثبتوا المعنى ونفوا اللفظ وجعلوا الكلام بعضه غير مخلوق وهو المعنى وبعضه مخلوق وهو اللفظ.

انظر مختصر الصواعق ص٤٧٤، ٤٧٧، درء تعارض العقل والنقل ٣١٣/٢، شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص١١٣ ـ ١١٩، إعجاز القرآن للباقلاني ص٢٦٠ ـ ٢٦١، حاشية الدسوقي على أم البراهين ص١٠٩، مجرد مقالات الأشعري لابن فورك ص٥٩ ـ ٦٢، شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص٤٧ ـ ٣٤. وسيأتي في كلام الناظم تفصيل مذهبهم والرد عليهم. انظر البيت: ٧٥٧ وما بعده.

٥٦٤ - لَكَنَّ أَصْواتَ الْعِبَادِ وفِ عَلَهُمْ
 ٥٦٥ - فالصَّوتُ لِلْقَادِي ولَكِنَّ الحَلَا
 ٥٦٥ - هَذا إِذَا مَا كَانَ ثَمَّ وَسَاطَةٌ
 ٥٦٧ - فإذَا انْتفَتْ تِلْكَ الوسَاطَةُ مِثْلَمَا
 ٥٦٨ - فهُنالِكَ المخلُوقُ نَفْسُ السَّمْع لَا

كَــمِــدَادِهِــمُ والـرَّقِّ مَــخُــلوقَـانِ مَ كــلامُ ربِّ العـرشِ ذِي الإحـسَـانِ كَــقــرَاءَةِ الــمـخُــلُوقِ لــلقُــرآنِ قَــدُ كــلَّمَ الــمــوْلـودَ مِــنْ عِــمُــرانِ شَــيءٌ مِـنَ الـمسْمُـوعِ فـافْـهَـمُ ذَانِ

٥٦٤ ـ فعلهم يعني: قراءتهم وكتابتهم.

المداد: الحبر الذي يكتب به.

الرَّقّ: جلد رقيق يكتب فيه.

يشير الناظم رحمه الله في هذا البيت إلى التفريق بين اللفظ والملفوظ والقراءة والمقروء، وسيأتي في كلام الناظم تفصيل ذلك في البيت: ٧٦٤ وما بعده. انظر مختصر الصواعق المرسلة ص٤٩٢ وما بعدها، مجموع الفتاوى ١٣٨/١٢.

- 070 في «مختصر الصواعق المرسلة»: «أصوات العباد من أفعالهم أو متولدة عن أفعالهم فهي من أفعالهم فالصوت صوت العبد حقيقة والكلام كلام الله حقيقة أداه العبد بصوته كما يؤدي كلام الرسول وغيره بصوته فالعبد مخلوق» أ. هو وصفاته مخلوقة وأفعاله مخلوقة، وصوته وتلاوته مخلوقة والمتلو المؤدى بالصوت غير مخلوق. مختصر الصواعق ص٢٨٧ ٤٨٣، وانظر خلق أفعال العباد الأثر رقم ٤٦٣ ص ١٧٠، درء تعارض العقل والنقل ٢١٠/٣ وما بعدها، مجموع الفتاوى ١٣٨/١٢.
- 970 ـ ذكر الناظم رحمه الله في الأبيات السابقة النوع الأول لسماع كلام الله وهو إذا ما كان بواسطة، أما إذا انتفت الواسطة كما انتفت في حق موسى عليه السلام لما كلمه الله تعالى، فيكون المسموع كله من صوت وألفاظ ومعان كلام الله حقاً، والمخلوق هو نفس سمع السامع المخلوق.

انظر مجموع الفتاوى ١٣٧/١٢ وسيأتي شرح ذلك مفصلاً في البيت: ٧٦٤

٥٦٨ ـ قوله «السمع»: يعني به سمع المخلوق وهو هنا سمع موسى عليه السلام.
 ويعنى بالمسموع هنا كلام الله تعالى.

**٩٦٥ \_** ف: «هذا مقالة...».

- قال عبدالله بن الإمام أحمد رحمهما الله سألت أبي: ما تقول في رجل قال: التلاوة مخلوقة وألفاظنا مخلوقة والقرآن كلام الله عزّ وجل وليس بمخلوق؟ وما ترى في مجانبته؟ وهل يسمى مبتدعاً؟ فقال: هذا يجانب، وهو قول مبتدع، وهذا كلام الجهمية. السنة لعبدالله بن الإمام أحمد ١/ ص١٦٣ /رقم ١٧٨. وانظر درء التعارض ٢٦١/١.

"محمّد": المرادبه: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله (وستأتي ترجمته تحت البيت ١٤٣٤)، حيث قال بعد أن أسند عن يحيى بن سعيد قوله: "ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة" قال البخاري: "حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق". خلق أفعال العباد ص٢٤ وقال محققه: إسناده صحيح، وانظر كذلك ص٧٦ من الكتاب نفسه.

سبب تخصيص الناظم ـ رحمه الله ـ لهذين الإمامين الجليلين بالذكر أنهما إماما أهل السنة والجماعة وقد رويت عنهما ألفاظ يوهم ظاهرها تأييد ما ذهب إليه الكلابية اللفظية، من أن كلام الله تعالى بعضه مخلوق وهو اللفظ وبعضه غير مخلوق وهو المعنى، وقد تمسك بهذه الروايات أهل البدع وانتسبوا إلى هذين الإمامين ونسبوا المذهب إليهما، وقد روي عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أنه قال: «لفظي بالقرآن مخلوق» وروي عن الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ أنه قال وقد سئل عن اللفظ بالقرآن: «أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا» وأشاع عنه محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: «ألفاظنا بالقرآن مخلوقة». وقد تولى أئمة أهل السنة الذب عن هذين الإمامين والرد على من نسب هذا المذهب إليهما مما لا مجال لتفصيله هنا. انظر مجموع على من نسب هذا المذهب إليهما مما لا مجال لتفصيله هنا. انظر مجموع هدي الساري ص ٢٩٤، سير أعلام النبلاء ٢٥/١٥٤، خلق أفعال العباد ص ٣٤، العقيدة السلفية في كلام رب البرية ص ٢٣٠ ـ ٢٤٠، الحجة في بيان المحجة ٢/١٩٤١ ـ ١٩٦ وانظر البيت: ٧٨٠ وما بعده.

٥٧٠ - إحداهُ مَا زَعَمَتْ بأنَّ كَلَامَهُ خَلْقٌ لَهُ أَلَفَ اظُهُ وَمَعَ انِي ٥٧١ - والآخرونَ أَبَوْا وَقَالُوا شَطُرُهُ خَلْقٌ وشَطْرٌ قَامَ بالرَّحْ لَمِن ٥٧١ - والآخرون أَبَوْا وَقَالُوا شَطْرُهُ خَلْقٌ وشَطْرٌ قَامَ بالرَّحْ لَمِن ٥٧٢ - زَعَمُ وا القُران عِبَارَةً وحِكَ ايَةً فَلَنَا كَمَا زَعَمُ وهُ قُرانَانِ ٥٧٢ - هَذَا الَّذِي نَسْلُوهُ مَحْلُوقٌ كَمَا قَالَ الولِيدُ وَبعَدَهُ الفِئَسَانِ ٥٧٣ - هَذَا الَّذِي نَسْلُوهُ مَحْلُوقٌ كَمَا قَالَ الولِيدُ وَبعَدَهُ الفِئَسَانِ

• ٧٠ \_ هم الجهمية والمعتزلة، وسيأتي في كلام الناظم تفصيل مذهبهم. انظر البيت: ٣٢٣ وما بعده، والبيت: ٨٢٩ وما بعده.

٥٧١ ـ وهم الأشاعرة والكلابية، وقد زعموا أن كلام الله تعالى شطران: شطر مخلوق وهو اللفظ، وشطر غير مخلوق بل هو صفة لله تعالى وهو المعنى. وقد تقدم حكاية مذهبهم إجمالاً. راجع البيت ٥٦٣.

٧٧٥ \_ قول الأشاعرة والكلابية يكاد يكون واحداً إلا أن بينهما اختلافاً يسيراً سيبينه الناظم فيما يأتي من أبيات، والأشاعرة تقول: إن كلام الله في النفس، والألفاظ عبارة عنه، أما الكلابية فيقولون: إن الألفاظ حكاية عنه. وعندهم كلهم أن هذه الألفاظ مخلوقة \_ كما تقدم في التعليق على البيت ٣٣٥، مختصر الصواعق ص٤٧٤.

- «فلنا»: كذا في الأصل وف. وفي غيرهما: «قلنا»، وهو تصحيف.

ـ يلزم على قولهم أن يكون هناك قرآنان:

الأول: الألفاظ التي نتلوها ونقرؤها ونكتبها.

الثاني: المعنى القديم القائم بنفس الله تعالى.

٥٧٣ ـ الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم أبو عبد شمس. من قضاة العرب في الجاهلية، ولد سنة ٩٥ق. هـ، من زعماء كفار قريش، هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر ودفن بالحجون وهو والد خالد بن الوليد رضي الله عنه. الأعلام ١٢٢/٨.

- ويشير الناظم هنا إلى قول الله تعالى حكاية عن الوليد عندما سمع القرآن فكذب به: ﴿إِنَّهُ نَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿ إِلَى قوله: ﴿إِنَّ هَٰذَاۤ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۞﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ هَٰذَاۤ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۞﴾ [المدثر: ١٨ - ٢٥].

ـ يعني بالفئتين: الجهمية، والمعتزلة حيث قالوا بخلق القرآن، وسيأتي تفصيل مذهبهم في البيتين ٦٢٣، ٨٢٩.

٥٧٥ - والآخر المغنى القديم فقائم
 ٥٧٥ - والأمر عين النهي واستفهامه ٥٧٦ - وهو النزم و وعين توراة وإنر
 ٥٧٧ - الكل معنى واحد في نفس و ٥٧٨ - ما إن له كل ولا ولا بغض ولا لفظ

بالنَّفْسِ لَمْ يُسْمَعْ مِنَ الدَّيَّانِ هُو عَيْنُ إِخْبَارٍ وَذَا وَحُدانِي هُو عَيْنُ إِخْبَارٍ وَذَا وَحُدانِي جِيلٍ وعَيْنُ الذِّكْرِ والفُرْقَانِ كَلَا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ فِي الأَذْهَانِ ولا حَرْفٌ وَلَا عَرَبِي وَلَا عِبْرَانِي ولا حَرْفٌ وَلَا عَرَبِي وَلَا عِبْرَانِي

٥٧٥ \_ كذا في الأصل وف. وقد ضبط في ف بفتح أوله. وفي غيرهما: "وحدانِ" دون ياء، وحذف الياء أو زيادتها من الأخطاء الشائعة في النسخ. وفي ط: "ذو وحدان". والوحداني: نسبة إلى الوحدة أي واحد. وانظر البيت الآتي برقم ٨٥٢ (ص).

والمراد: أنهم قالوا: القرآن معنى واحد لا يقبل التبعيض ولا الانقسام، لذا قال الناظم بعدها في بيان مذهبهم: الكل معنى واحد. . البيت.

الذكر والفرقان من أسماء القرآن الكريم كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا اللَّهِ كُرَ وَالفرقان مِن أَسماء القرآن الكريم كما قال تعالى: ﴿ تَبَارَكِ اللَّهِ عَنْ نَزَّلُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ [السحب جسر: ٩]، وقسال: ﴿ تَبَارَكِ اللَّهِ عَنْ نَزَّلُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ [الفرقان: ١].

۷۷**۷ \_** ط: «شيء واحد».

۵۷۸ - كذا في جميع الأصول التي بين أيدينا، غير أن بعض القراء ضرب على «ولا لفظ» في ب، ظ. وحذف أيضاً في ط. ولعل ذلك إصلاح للنص. وقد أثبتنا ما في الأصول دون تغيير، ولا شك أن في البيت ركناً زائداً يستقيم الوزن بحذفه، ولكن يختل توازن الألفاظ إذ تبقى كلمة «حرف» بلا قرينة. وقد جاء هذا البيت في موضع آخر برقم ۸۵۱ على هذا الوجه:

ما إنْ له كل ولا بعض ولا السعبراني حقيقته ولا العبراني وهو مستقيم وزناً ومعنى. ولعل الناظم رحمه الله ساقته أمواج البحر الكامل معها، وهو مشغول الفكر بالمعاني، فلم يفطن لهذه الزيادة. وقد تكررت زيادة ركن أو نقصه في المنظومة. انظر الزيادة في الأبيات: ٢٠٤، ٢٠٤٠، زيادة ركن أو تعمد في المعاني، وغيرها. (ص).

ـ ذهب الأشاعرة ومن وافقهم من الكلابية إلى أن الكلام معنى واحد قائم=

٥٧٩ - ودَلِيسلُهُ م فِي ذَاكَ بَينتٌ قَالَهُ
 ٥٨٠ - يَا قَوْمُ قَدْ غَلِطَ النَّصارَى قَبلُ فِي
 ٥٨١ - ولأجل ذَا ظنّوا المسيح إله هُمْ

فِيمَا يُقَالُ الأَخْطَلُ النَّصْرَانِي مَعْنَى الكَلَامِ ومَا اهْتَدَوْا لِبَيَانِ إذ قِيلَ كِلْمَةُ خَالِقٍ رَحْهُ

بذات الرب. لا ينقسم ولا يتبعض ولا له أجزاء والأمر عين النهي وعين الخبر وعين الاستخبار، الكل معنى واحد، وهو عين التوراة والإنجيل والقرآن والزبور. وكونه أمراً ونهياً وخبراً واستخباراً صفات لذلك المعنى الواحد عند الأشاعرة وأنواع له عند الكلابية فإنه لا ينقسم بنوع ولا جزء وكونه قرآناً وتوراة وإنجيلاً تقسيم للعبارات عنه لا لذاته بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآناً، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان اسمه إنجيلاً، والمعنى واحد. مجرد مقالات الأشعري مستصر الصواعق المرسلة ص٤٧٥.

٩٧٥ ـ الأخطل: غياث بن غوث التغلبي النصراني، شاعر اشتهر في عهد بني أمية بالشام وأكثر من مدح الملوك. له ديوان شعر مطبوع ت٩٠٠ ه. طبقات فحول الشعراء لابن سلام ج٢/١٥٤، الشعر والشعراء لابن قتيبة ٤٨٣/١، الأغاني ٢٩٠/٨.

ـ يشير إلى استدلالهم بالبيت المنسوب إلى الأخطل:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا وذكر كثير من أئمة اللغة وغيرهم أن هذا البيت لا تصح نسبته إلى الأخطل ولم يوجد في ديوانه، بل جزم كثير منهم أن أصل البيت: "إن البيان..». وأن أهل البدع حرّفوه ليحتجوا به على مذهبهم.

انظر الكلام على هذا البيت ورد الاستدلال به في الإيمان لشيخ الإسلام ص١٣٢ ـ ١٣٤، مجموع الفتاوى ٢٩٦/٦ ـ ٢٩٧، درء التعارض ٢٥٠/، الصواعق المرسلة ١٤٤/٦ ـ ٣٤٥ ، شرح الطحاوية ١٩٩/١ ، العقيدة السلفية في كلام رب البرية ص٣٣٧ ـ ٣٣٦ ، الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات ١٤٤/٣.

۵۸۱ \_ ط: «جعلوا المسيح».

ـ قال تعالى: ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَضْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا=

٥٨٧ - ولأجْسلِ ذَا جَسعَسلُوهُ نَساسُوساً وَلَا ٥٨٣ - وَنسَظِيرُ هَسَذَا مَسنُ يَسقُولُ كَسلَامُهُ ٥٨٤ - والشَّسطرُ مخلُوقٌ وتِسلُكَ مُرُوفُهُ ٥٨٥ - فسانسظُرُ إلَى ذَا الاتَّسفَاقِ فسإنَّهُ

هُ وتاً قَدِيماً بَعْدُ مُتَّحِدَانِ مَعْنى قَدِيمٌ غَيْرُ ذِي حِدْثَانِ نَاسوتُهُ لَكِنْ هُ مَا غَيْرَانِ عَجَبٌ وطَالِعْ سُنَّةَ الرَّحالِين

الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابَّنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ الْقَنْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَدُوحُ مِنْكُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ الْقَنْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَدُوحُ مِنْكُ [النساء: 1٧١] وقد احتج النصارى بهذه الآية على أن القرآن أيد قولهم: إن في المسيح لاهوتاً وناسوتاً. وقالوا: قد شهد القرآن أنه - أي المسيح - إنسان مثلنا بالناسوت الذي أخذ من مريم ولاهوت بكلمة الله وروحه المخلقة مثلنا نحن وروحه المخلقة مثلنا نحن المخلوقين.

والنصارى جعلوا في المسيح طبيعتين: طبيعة إلهية وهي كلمة الله التي حلت فيه وسموا هذا الجزء منه «اللاهوت» وطبيعة إنسانية استفادها من مريم وسموا هذا الجزء «الناسوت»، فاتحد عندهم بعض خالق ببعض مخلوق، وأول من ابتدع في شأن المسيح عليه السلام اللاهوت والناسوت هو بولس الشمشاطي الذي أفسد عليهم دينهم.

انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٧/٤ \_ ٢٨، ١٦٨/٢، هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم رحمه الله ص٣١٦ ـ ٣١٧.

مه وجه اتفاق الكلابية والأشاعرة مع النصارى: أن النصارى جعلوا عيسى عليه السلام شطرين: شطراً مخلوقاً وهو الناسوت، وشطراً غير مخلوق وهو اللاهوت. فاللاهوت حلّ في الناسوت. وكذلك الكلابية والأشاعرة جعلوا كلام الله تعالى شطرين: شطراً مخلوقاً وهو الحروف والألفاظ، وشطراً غير مخلوق وهو المعنى الذي في نفس الربّ جلّ جلاله. فالمعنى القديم الذي هو اللاهوت حلّ في الحروف والألفاظ التي هي الناسوت لأن هذا المعنى القديم إنما يفهم بواسطة الحروف والألفاظ.

وقد حكى أن أبا المجالد أحمد بن الحسين البغدادي المعتزلي اجتمع مع ابن=

٥٨٦ - وتكايست أخرى وَقَالَتْ إِنَّ ذَا الله وَمَعْنَى جَامِعُ الله التِي ذُكِرتْ ومَعْنَى جَامِعُ ١٠/١٧١ ٥٨٨ - فتكُونُ أنواعاً وعِنْدَ نَظِيرِهِمْ

قَـوْلٌ مُحَالٌ وَهُـوَ خَـمُسُ مَعَانِ لِجَـمِيعِـهَا كالأُسِّ لِلبُـنْيَانِ أَوْصَافَـهُ وهُـمَا فـمتَّـفِـقَانِ

= كلاب يوماً فقال له: ما تقول في رجل قال لك بالفارسية: تُو مَرْدي (أي:

أنت رجل)، وقال الآخر: أنت رجل، هل اختلفا في وصفك إلا من جهة العبارة؟ فقال ابن كلاب: لا، فقال: فكذا سبيلك مع النصارى؛ لأنهم

يقولون: إنه تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم.

انظر التسعينية لشيخ الإسلام ج٣/٧٠٠ - ٧٠٠، شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار الهمذاني ص٢٩٤ - ٢٩٥، شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص١١٣ - ١١٩، قواعد العقائد في لوامع الأدلة في العقيدة للغزالي وهو في إحياء علوم الدين ١٠٠/١. وانظر ما سبق في التعليق على البيت ٥٦٣.

قوله: «وطالع...» أي: تأمل في جريان سنة الله تعالى في خلقه.

٥٨٦ - في ب كتب فوق كلمة «أخرى»: «أي الكلابية» و «تكايست»: تظاهرت بالكيس، وهو العقل والفطنة والظرف.

- الصواب في العربية: «خمسة معان» بتأنيث العدد، وإنما ذُكُر لضرورة الشعر، وانظر مثله في الأبيات: ٦٠٢، ٢٥٦٩، ٣٢٦٤، ١١١٣ وغيرها. (ص).

٥٨٧ ـ يشير إلى الأنواع الأربعة التي سبقت وهي الأمر والنهي والخبر والاستفهام، والخامس هو المعنى الجامع لها، راجع البيت ٥٧٥.

همل نقطه في الأصل، طع: «فيكون» بالتحتيَّة. وأهمل نقطه في الأصل، «فتكون» يعني المعاني المذكورة. «أوصافه» يعني أن تلك المعاني أوصاف للكلام عند نظيرهم. (ص).

- هذا قول الكلابية الذي تميزت به عن الأشعرية أن الكلام خمسة أنواع: الأمر والنهي والاستفهام والخبر ومعنى خامس يعمها جميعاً فهو بالنسبة لها كالأس للبنيان، أما الأشاعرة فيقولون: إن هذه أوصاف للكلام وليست أنواعاً له. ومع وجود هذا الخلاف الظاهري بين قولي=

٥٨٩ ـ أنَّ الَّذِي جَاءَ الرسُولُ بِهِ فَمَخْد لوقٌ ولَم يُسسمَعُ مِنَ الدَّيِّانِ ٥٩٠ ـ والخُلْفُ بَيْنَهُمُ فقيل مُحَمَّدٌ ٩٩٠ ـ والآخــرونَ أَبَــوْا وَقَــالُوا إنَّـــمَــا

أنْسَاهُ تَعبيراً عَن السُّوانِ جِـبريـلُ أنـشَـاهُ عَـنِ الـمـنَّـانِ

الكلابية والأشاعرة يكاد قولهما يكون واحداً، فكلاهما متفقان على أن ما جاء به جبريل عليه السلام مخلوق (أي الألفاظ)، انظر الكيلانية لشيخ الإسلام، وهي في مجموع الفتاوى ٣٧٦/١٢، مقالات الإسلاميين YON \_ YOV/Y

٥٨٩ ـ ظ، ح، ط: «لَمخلوق».

• ٩٠ ـ هذا قول طائفة من الكلابية والأشعرية فبعد أن أثبتوا لله تعالى الكلام النفسى وقالوا: إن هذا القرآن ليس هو كلام الله ولا يوصف الله أنه تكلم به قيل لهم: فمن أنشأ هذه الألفاظ إن لم تكن من الله تعالى؟ فقالوا: محمد هو 

انظر الكيلانية لشيخ الإسلام وهي في مجموع الفتاوى ٣٦٤/١٢، وقاعدة في القرآن وكلام الله وهي في مجموع الفتاوى ٣٥/١٢، المواقف للإيجي ص۲۹۳، الإرشاد للجويني ص۱۳۰.

٩٩٠ \_ هذا قول طائفة أخرى من الكلابية والأشعرية: أن الله تعالى لم يتكلم بالقرآن ولكن جبريل عليه السلام أدرك المعنى الذي في نفس الله فأنشأ هذه الألفاظ والآيات وعلمها محمداً ، قال الباقلاني في كتابه «الإنصاف»: إن النظم العربي الذي هو قراءة كلام الله تعالى إنما هو قول جبريل عليه السلام. وتابعه الجويني فقال في كتابه «الإرشاد»: إن جبريل صلوات الله عليه أدرك كلام الله تعالى وهو في مقامه فوق سبع سماوات ثم نزل إلى الأرض فأفهم الرسول على ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام» أ.هـ، الإنصاف ص٩٧، الإرشاد ص١٣٠، وانظر الكيلانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي ٣٦٤/١٢، وقاعدة في القرآن وكلام الله لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ١٢/٣٥، ومختصر الصواعق لابن القيم رحمه الله . 819,00

٩٧ - وت كَايَسَتْ أَخْرَى وقَالَتْ إِنَّهُ نَقْلٌ مِ
 ٩٧ - فاللَّوحُ مَسِداه وربُّ اللَّوحِ قَدْ أنشَاهُ
 ٩٧ - هَذِي مقَالَاتٌ لهُمْ فانظر تَرَى فِي كُنْ هِي كُنْ ١٩٥ - لَكِنْ أَهْلَ السَّحَقِّ قَالُوا إِنَّامَا جِبْرِيهِ
 ٩٥ - لَكِنْ أَهْلَ السَحَقِّ قَالُوا إِنَّامَا جِبْرِيهِ
 ٩٦ - أَلْقَاهُ مَسْمُ وعاً لَهُ مِنْ رَبِّهِ لِلصَّادِقِ

نَقْلٌ مِنَ اللَّوحِ الرَّفِيعِ الشَّانِ أنشَاهُ خَلْقاً فِيه ذَا حِدْثانِ فِي كُتْبِهِمْ يَا مَنْ لَهُ عَيْنَانِ جِبْرِيلُ بلَّغَهُ عَنِ الرَّحْمٰنِ لِلصَّادِقِ المصدُوقِ بالبُرْهَانِ

\* \* \*

انظر الكيلانية لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٣٦٤/١٢، وقاعدة في القرآن وكلام الله في الفتاوى ٣٥/١٢، مختصر الصواعق ص٤١٩، لوامع الأنوار البهية للسفاريني ١٦٨/١ [موقف ابن تيمية من الإشاعرة ١٣٢٩/٤].

۹۳° - ط: «مبدؤه».

س: «ربّ العرش».

<sup>997 -</sup> هذا قول طائفة ثالثة من الكلابية والأشعرية: أن الله تعالى لم يتكلم بالقرآن ولكنه خلق الألفاظ وأنشأها في كتابه في اللوح المحفوظ كما قال تعالى: ﴿بَلَ هُوَ فُرْءَانُ يَجِيدٌ ﴿ فَي لَوْجٍ مَحَفُوظٍ ﴿ البروج: ٢١، ٢١] ثم إن جبريل عليه السلام يأخذه من اللوح المحفوظ وينزل به على النبي الله ويتلوه عليه فاللوح هو مبدأ إنزاله وليس منزلاً من عند الله تعالى.

<sup>996 -</sup> أصله: «تَرَ» لكونه جواباً للطلب، لكنه أجرى المعتلّ مجرى الصحيح للضرورة، وهو لغة أيضاً. وانظر ما سبق في البيت ٢٤٦ (ص).

<sup>997 -</sup> هذا بيان لمذهب أهل الحق وهو أن الله تعالى تكلم بالقرآن ألفاظاً ومعاني وسمعه جبريل فبلغه إلى الرسول الله لا نقله من اللوح المحفوظ ولا هو من صنع ألفاظه كما يزعم أهل البدع، قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْمَاكِمِينَ مِن صَنع أَلفاظه كما يزعم أهل البدع، قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْمَاكِمِينَ مَن اللَّهُ لِلَّهُ لِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ لِتَكُونَ مِنَ ٱلمُنذِرِينَ اللَّهُ لِلسَّانِ عَرَقِي مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّل

## فهريّ

#### في مجامع طُرُقِ أهلِ الأرضِ واختلافِهم في القرآنِ

٩٧ - وإذَا أرَدْتَ مَجَامِعَ الطُّرُقِ الَّتِي فِيهَا افتِرَاقُ النَّاسِ فِي القُرآنِ ٩٨٥ - فه مَدارُهَا أَصْلَانِ قَامَ عَلَيْهِ مَا ٩٩٥ - هَـل قـولُهُ بـمـشـيـــة أمْ لَا وَهَـل ـ ٦٠٠ - أصلا اختِلَافِ جَمِيع أهْل الأرْض فِي الْـ ٦٠١ - ثُدمً الألَى قَالُوا بِخير مَشِيئةٍ ٦٠٢ ـ إخدَاهُ مَا جَعَلَتْهُ مَعْنَىً قَائِماً ٦٠٣ ـ واللَّهُ أحدَثَ هَذِه الألفَاظَ كَيْ ٦٠٤ - وَلَـذَاكَ قَـالُوا إِنَّهَا لَيْسَتْ هِـى الْـ

هَـذَا الـخِـلَافُ هُـمَـا لَهُ رُكـنَـانِ فِـــى ذَاتِــهِ أَمْ خَــارجٌ هَــنَانِ غُرآنِ فَاطْلُبْ مُفْتَضَى الْبُرهَانِ وإرادَةٍ مِنهُ فيطَائِفَتَانِ بالنَّفْس أو قَالُوا بِخَمْس مَعَانِ تُبدِيبهِ معتقرًا إلَى الأذْهانِ غُـرآنَ بَـلُ دَلَّتْ عَـلَى السَّفُـرآنِ

990 - هنا حاشية في ب: «تحقيق القول في بحث الكلام».

990 - د، س: «أو لا».

٠٠٠ ـ د، ط: «أصل اختلاف» ف: «أصلا خلاف».

٦٠٢ ـ «خمس معان»: انظر ما سبق في البيت ٥٨٦.

ـ يعنى: الأشاعرة والكلابية. وقد جعلت الأشاعرة كلام الله معنى واحداً قائماً بنفسه والكلابية جعلته خمسة معان وهو الكلام النفسي على ما هو معروف من مذهبهم وقد تقدم في الفصل الماضي تفصيل قول الأشاعرة والكلابية في الكلام، [البيت: ٥٦٣ وما بعده].

۲۰٤ ـ ب، د، ط: «وكذاك قالوا».

كذا ورد البيت على الصواب في الأصل وطه. وفي غيرهما: «بل مخلوقة» وفي حاشية الأصل أيضاً كتبت هذه الزيادة. وضرب عليها في نسخة ظ، لأنها سبب لاختلال وزن البيت. (ص).

٩٠٥ - ولَرُبَّما سُمِّي بِهَا القُرْآنُ تَسْ وِيَةَ المَجازِ وذَاكَ وَضَعْ ثَانِ
٩٠٥ - ولذَلِكَ اخْتَلفُوا فقيلَ حِكَاية عَنْهُ وقِيلَ عِبَارةٌ لِبَيَانِ
٩٠٠ - إذْ كَانَ ما يُحْكَى كَمَحْكِيِّ وهَ ذَا اللهٰ ظُ والمعنى فمُحْتَلِهَانِ
٩٠٠ - ولذَا يُقَالُ حَكَى الحَدِيثَ بعَيْنهِ إذْ كَانَ أَوّلُهُ نيظيرَ النَّانِي
٩٠٠ - فَلِذَاكَ قَالُوا لَا نَقُولُ حِكَايَةٌ وَنَقُولُ ذَاكَ عِبَارَةُ الفُورَ النَّ الْعَدْرُونَ يَرَوْنَ هَذَا البَحْثَ لَفْ ظِيًا ومَا فِيهِ كَبِيرُ مَعَانِ
٩١٠ - والآخُرُونَ يَرَوْنَ هَذَا البَحْثَ لَفْ ظِيًا ومَا فِيهِ كَبِيرُ مَعَانِ

\* \* \*

حالوا: إن إطلاق اسم القرآن على الألفاظ هو من باب المجاز وهو وضع ثان، والوضع الأول هو إطلاق القرآن على المعنى القائم بنفس الرب تعالى وهو وضع حقيقي. انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٥/١٧.

٦٠٦ ـ «ولذلك»: كذا في الأصل، ف، ظ. وفي غيرها: «وكذلك».

<sup>7.</sup>٧ - هذا توجيه من الأشاعرة لقولهم: إن ألفاظ القرآن عبارة عن كلام الله، ورد منهم على الكلابية في قولهم إنه حكاية عن كلام الله. فيقول الأشاعرة: لا يصح أن نقول إن ألفاظ القرآن حكاية عن كلام الله لأن حكاية الشيء لا بد أن تكون عين المحكي تماماً، كما تقول: حكيت الحديث بعينه أي: نقلت نص الحديث دون تغيير أو تقديم أو تأخير، ولكن نقول: الألفاظ عبارة عن كلام الله. انظر مختصر الصواعق ولكن نقول: الألفاظ عبارة عن كلام الله. انظر مختصر الصواعق الإسلام

## فھڻ

#### في مَذْهب الاقْترانِيَّةِ

٦١١ -/والفِرْقَةُ الأخْرَى فَقَالَتْ إِنَّهُ لَفظٌ ومَعْنَى لَيْسَ يَنْفَصِلَانِ ١/١٨ ٦١٢ ـ واللَّفْظُ كالمغنَى قَدِيمٌ قَائِمٌ بالنفْسِ لَيْسَ بقَابِل الحِدْثَانِ ٦١٣ ـ فالسِّينُ عِنْدَ البِّاءِ لَا مسْبُوقةٌ ٦١٤ ـ والسقَّانسكُونَ بسِذَا يسقُسولُوا إنَّسمَسا

لكنْ هُمَا حَرْفَانِ مَقْتَرِنَانِ تَرْتِيبُهَا في السَّمْع بالآذَانِ

711 \_ الاقترانية: هم السالمية، أتباع أبي عبدالله محمد بن أحمد بن سالم ت٢٩٧هـ وابنه أبى الحسن أحمد بن محمد ت ٣٥٠هـ. وأبو عبدالله من أصحاب سهل بن عبدالله التستري. ويجمع السالمية في مذهبهم بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية اتحادية، وسموا بالاقترانية نسبة إلى مذهبهم الذي يقول باقتران الحروف.

انظر شذرات الذهب ٣٦/٣، طبقات الصوفية ص٤١٤ - ٤١٦، الطبقات الكبرى للشعراني ص٩٩ ـ ١٠٠، مجموع الفتاوى ٣١٩/١٢ ـ ٣٢٠.

\_ أي: من القائلين بأن الكلام لا يتعلق بالمشيئة هم: الاقترانية ومذهبهم أن حروف القرآن قد اقترن بعضها ببعض في الأزل، فليس لأحدها تقدم بالزمان على غيره، إذ لا يوجد قبل وبعد في الأزل. والقرآن ألفاظ ومعان لا ينفصل أحدهما عن الآخر، وكل من اللفظ والمعنى قديم قائم بذاته تعالى لا يقبل الحدوث، وقالوا: إن الألفاظ وجدت مقترنة مجتمعة فالسين من بسم الله تكون عند الباء لا تقدم بين الحرفين ولا تأخر، وإنما يقع الترتيب عند السمع بالآذان، وجمهور العقلاء يقولون: تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه.

مجموع الفتاوي ٣١٩/١٢ ـ ٣٢١، مختصر الصواعق ٤٧٦/٢.

٦١٣ ـ ظ: «مقتربان»: بالباء الموحدة. وانظر البيت ٨٤٩.

318 ـ الأصل: «يقولون» بإثبات النون، لكنه حذفها لضرورة الشعر.

\_ ح، طت، طه: «بالسمع».

710 - ولَه الْحَرِنُ ثَابِتُ لِذَوَاتِهَ فَاعْجَبُ لِذَا التَّخْلِيطُ والهَ ذَيَانِ 710 - ولَه الْحَرِنَ ثَابِتُ لِذَوَاتِهَا أَنْ مَ ذَوَاتِهَا وَوُجُودَهَا غَيْرانِ 717 - لَكِنَّ زَاغُونِيَّ هُمْ قَدْ قَالَ إِنْ مَ ذَوَاتِهَا وَوُجُودَهَا غَيْرانِ 717 - فترتَّبتُ بوجودِهَا لَا ذَاتِهَا يَا لَلْعُهُ فُولِ وزَيْعَةِ الأَذْهَانِ 717 - فترتَّبتُ بوجودُ سوى حَقِيقَتِهَا لدى الْ أَذْهَانِ بَلْ فِي هَذِهِ الأَعْسَيانِ 718 - لَيْسَ الوُجودُ سِوى حَقِيقَتِهَا لدى الْ أَذْهَانِ بَلْ فِي هَذِهِ الأَعْسَيانِ

وقال الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن الزاغوني: «ورأيت لأبي الحسن بخطه مقالة في الحرف والصوت عليه فيها مآخذ، والله يغفر له فيا ليته سكت» سير أعلام النبلاء ٢٠٧/١٩ وقد أجاب الناظم عن قول ابن الزاغوني فيما يأتى من أبيات.

<sup>717 -</sup> ابن الزاغوني: أبو الحسن علي بن عبيدالله بن نصر بن السري ابن الزاغوني البغدادي ت٧٧٥ه شيخ الحنابلة ذو الفنون. سمع من أبي جعفر بن المسلمة وعبدالصمد بن المأمون وغيرهما، وحدّث عنه السلفي وابن ناصر وابن عساكر وابن الجوزي وغيرهم. له مصنفات منها الإقناع والواضح وغيرهما. سير أعلام النبلاء ٢١/٥٠٩، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١٨٠/١، الأعلام ٢١/٤.

<sup>71</sup>٧ - يزعم أبن الزاغوني أن الحروف مقترنة بذواتها لكنها مترتبة بوجودها، لأن الله تعالى - في زعمه - لا يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته وقدرته، وتفريقه بين اقتران ذواتها وترتب وجودها باطل ولا يعقل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام له: «وابن الزاغوني وأبو الحسين البصري.. ونحو هؤلاء من أعيان الفضلاء المصنفين تجد أحدهم يذكر في مسألة القرآن أو نحوها عدة أقوال للأمة ويختار واحداً منها. والقول الثابت عن السلف والأئمة كالإمام أحمد ونحوه من الأئمة لا يذكره الواحد منهم» درء التعارض ٢/٧٠٣. وذكر في موضع آخر أن ابن الزاغوني وافق قول النفاة من أصحاب ابن كلاب وأمثالهم، درء التعارض ٨/٨، وانظر منهاج السنة

٦١٨ - «لدى»: كذا في الأصل وف مضبوطاً بفتح الدال. وكتب في الأصل بالألف
 «لدا». وفي غيرهما: «لذي».

ووجودَهَا ذِهْناً فَمُحْتَلِفَان فِي ذَاتِهِ ووجُودِهِ الرَّحْمٰن

719 ـ لَكِنْ إِذَا أَخَذَ الحقيقَةَ خَارِجاً • ٢٧ - والعكْسُ أيضاً مِثْلُ ذَا فَإِذَا هُمَا اتَّ حَدَا اعتبَاراً لَمْ يَكُنْ شَيْئَانِ ٦٢١ ـ وبـذا تـزُولُ جَـمِـيـعُ إشْكَالَاتِـهـم

### في مذاهب القائلينَ بأنَّهُ متعلِّقٌ بالمشيئةِ والإرادةِ<sup>(١)</sup>

٦٢٢ ـ وَاللَّهَ اللُّونَ بِأَنَّهُ بِمَ شِيئَةٍ وَإِرَادَةٍ أَيضًا فَهُمْ صِنْفَانِ

ـ هذا شروع من الناظم ـ رحمه الله ـ في الردّ على قول ابن الزاغوني فبيّن أنّ ذات الشيء وحقيقته شيء واحد، ولا فرق بين هذه الحقائق سواء قدرت في الأعيان أو في الأذهان، فإذا اقتضت الذات ترتيباً وتعاقباً في أحد الوجودين فهي كذلك في الوجود الآخر. انظر درء التعارض ١٢٧/٤ ـ ١٣١.

<sup>•</sup> ٦٢ \_ يذكر الناظم ـ رحمه الله ـ أنه يمكن القول بأن الوجود الخارجي للحقيقة غير وجودها في الذهن، فتكون الحقيقة مغايرة لنفسها بالاعتبار. وكذلك يمكن العكس، فيقال: الوجود الذهني مغاير للوجود الخارجي، ولكن هذا لا يعني أن الذات يمكن أن تنفصل عن الوجود، أما إذا أخذت الحقيقة مجردة عن اعتبارات الخارج والذهن المترتبة على اختلاف الوجود فهي شيء واحد حينئذ لا شيئان.

انظر درء التعارض ۱۲٦/٤ ـ ۱۲۷.

٦٢١ \_ «تزول»: كذا في ف بالتاء، ولم ينقط الحرف في الأصل. وفي غيرهما: «يزول» وكلاهما صحيح (ص).

\_ لفظ «الرحمٰن» بدل من الضمير في «وجوده»، كما في قول الفرزدق: على حالةٍ لو أنَّ في القوم حاتماً على جوده ما جاد بالماء حاتم قال الجوهري: «وإنّما خفضه على البدل من الهاء في جوده» (الصحاح ـ حتم) (ص).

في الأصل بعد «الإرادة» كلمات لم تظهر في الصورة. (1)

كَمه شيئة لِلْخلق والأَكْوَانِ مشرِيفِ مثلَ البيتِ ذِي الأَرْكَانِ والسقولُ لم يُسمَعُ منَ الدَّيَّانِ بالغَيْر كالأعراضِ والألوانِ بالغَيْر كالأعراضِ والألوانِ فيها الشَّيوخُ مُعلَّمو الصِّبيانِ لَمْ يذهَبُوا ذَا المذهبَ الشَّيْطَانِي بَصْرِيِّ ذَاكَ العالِم الربَّانِي

7۲۳ ـ قالت الجهمية ومتأخرو المعتزلة: القرآن مخلوق خلقه الله كما خلق السموات والأرض وسائر المخلوقات، ومعنى كون الله متكلماً أنّه خالق للكلام. مجموع الفتاوى ٦٤/١، ١٨٤/، ٣٤/١٢، مختصر الصواعق ٤٧٣، إعجاز القرآن لعبدالجبار الهمذاني (المعتزلي) ص١٧٩، المغني في أبواب العدل والتوحيد لعبدالجبار ٧/٤٤، شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار ص٢٩٥، شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص١١٣، مقالات الإسلاميين ١٨/١.

٦٢٦ ـ الأعراض: تقدم تعريفه في التعليق على البيت ٩٠.

\_ ح، ط: «والأكوان».

- يَزعم هؤلاء أن القرآن عرض مفعول، ومحال أن يكون الله فعله في الحقيقة، لأنهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلاً لله. وزعموا أنّ القرآن فعل للمكان الذي يسمع منه. إن سمع من شجرة فهو فعل لها، وحيثما سمع فهو فعل للمحل الذي حلّ فيه. المراجع السابقة في البيت ٦٢٣.

7۲۸ ـ قدماء المعتزلة مثل واصل بن عطاء البصري ت١٣٠ه وعمرو بن عبيد بن ثوبان التيمي ت١٤٤ه لم يبتدعوا القول بخلق القرآن بل كانوا موافقين لأهل السنة في أن القرآن منزل غير مخلوق مع مخالفتهم لأهل السنة في أصول أخرى كحكم مرتكب الكبيرة. الملل والنحل ٤٠/١ ـ ٤٣.

**٦٢٩ \_ «عن» سقطت من ح.** 

الحسن البصري: الحسن بن يسار البصري أبو سعيد ت١١٠ه تابعي شيخ أهل البصرة وسيد أهل زمانه علماً وعملاً. كان من الشجعان الفصحاء=

٣٠ - وَكَذَاكَ أَتْ بَاعٌ عَلَى مِنْ هَاجِهِم
 ٣٠ - لحثَ مَا مستأخُروهُم بعد ذَ
 ٣٢ - فهم بذَا جَهْمِيَّةٌ أَهْلُ اعْسِرَا

مِنْ قَبْلِ جَهْمٍ صَاحِبِ الحِدْثَانِ لَكَ وافَقُوا جَهْماً عَلَى الكُفْرَانِ لٍ ثَـوبُـهُـمْ أَضْحَـى لَه عَـلَمَـانِ

النساك القضاة، روى عن عمران بن حصين والمغيرة بن شعبة وخلق من الصحابة. وروى عنه ابن عون وحميد الطويل ومالك بن دينار وغيرهم. له كتاب في التفسير وفي فضائل مكة.

سير أعلام النبلاء ٢٠٢، الفهرست ٢٠٢، طبقات ابن سعد ١٥٦/٧، أخبار القضاة للقاضي وكيع ج٣/٢، الأعلام ٢٢٦/٢.

- يشير المصنف إلى ما وقع من واصل بن عطاء لما كان في مجلس الحسن البصري رحمه الله. فجاء رجل ووقف على الحسن وسأله عن حكم مرتكب الكبيرة وهل هو مؤمن أو كافر - لأن الخوارج كانوا يكفرونه ويحكمون بخلوده في النار والمرجئة كانوا يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية - وقبل أن يجيب الحسن قال واصل بن عطاء: أنا لا أسميه مؤمناً ولا كافراً ولكنه في منزلة بين المنزلتين وأسميه فاسقاً وأقول بخلوده في النار. ثم اعتزل حلقة الحسن ومعه عمرو بن عبيد وأخذ يقرر مذهبه، فقال الحسن: اعتزلنا واصل، وقيل: إن القصة لعمرو بن عبيد، ووردت روايات أخرى في سبب واصل، وقيل: إن القصة لعمرو بن عبيد، والمدت روايات أخرى في سبب قي الدين ص٢٦، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص٣٧، خطط المقريزي ٣٤٦/٢.

• ٦٣٠ - ف: «أتباع لهم». وفي حاشية الأصل أيضاً: «لهم»، وهي زيادة لا يستقيم معها وزن البيت (ص).

7٣٢ - العَلَم: رسم الثوب ورقمه، القاموس ١٤٧٢، المتأخرون من المعتزلة - الذين جاؤوا بعد إظهار الجهم بدعة نفي الصفات وغيرها - من أمثال أبي الهذيل العلاف ت٢٣٦هـ وقيل ٢٣٥هـ، وعمرو بن بحر الجاحظ ت٥٠٥هـ، وإبراهيم بن سيار النظام ت٢٣١ه جمعوا بين الاعتزال الذي ابتدعه واصل بن عطاء وبين التعطيل ونفي صفات الله من الكلام وغيره الذي ابتدعه الجهم، فصاروا كما قال الناظم: جهمية أهل اعتزال.

٦٣٣ - اولقد تقلَّد كفرَهُمْ خَمْسُونَ فِي عَشْرٍ مِنَ العُلَماءِ في البُلْدَانِ عَشْرٍ مِنَ العُلَماءِ في البُلْدَانِ عَشْرٍ مِنَ العُلَماءِ في البُلْدَانِ عَشْرٍ مِنَ العُلَماءُ عَلْمَ الطَّبَرانِي عَشْرٍ مِنَ العُلَمَاءُ عَلَى البُلْدَ الطَّبَرانِي عَشْرٍ مِنَ العُلَمَاءُ عَلَى البُلْدَ الطَّبَرانِي

= انظر الملل والنحل ٤٤/١ ـ ٥٣ ـ ٦٦، الفرق بين الفرق ص١٣٨ ـ انظر الملل والنحل ١٩٨٠ ـ ١٩٠، التبصير في الدين ٦٤، ٧٤، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٤٠، ٤١.

775 - اللالكائي: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي ت١٨٥ه سمع عيسى بن علي الوزير وأبا طاهر المخلص وجماعة. وروى عنه أبو بكر الخطيب وابنه محمد وجماعة، من مصنفاته: شرح عقيدة أهل السنة، وكرامات الأولياء وغيرهما.

تاريخ بغداد ٧٠/١٤، سير أعلام النبلاء ٤١٩/١٧، الأعلام ٧١٨.

- قال الإمام الحافظ أبو القاسم اللالكائي - رحمه الله - بعدما ذكر أقوال السلف والأئمة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وما ورد عنهم من تكفير من يقول ذلك: "فهؤلاء خمس مائة وخمسون نفساً أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام». ثم قال: "ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه»

الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني حافظ عصره رحل في طلب الحديث وأقام في الرحلة ٣٣ سنة وسمع الكثير، له مصنفات منها المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، ت٣٦٠هـ وله ١٠٠ سنة. وفيات الأعيان ٤٠٧/٢، تذكرة الحفاظ ٩١٢/٣، سير أعلام النبلاء ١١٩/١٦.

لم أقف على كلام الطبراني، والأقرب أنه ذكره في كتابه «السنة»، وقد ذكر له هذا الكتاب: الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٢٨/١٦ وقال إنه في مجلد. وأحال عليه الناظم في البيت ١٤٤١. وقد نقل عنه أيضاً في كتابه عدة الصابرين: ٢٣٨ (موارد ابن القيم ط المعارف: ٥٨) ولم أقف على من أشار إلى وجوده مخطوطاً أو مطبوعاً.

## فھھڑ

#### في مذهب الكَرَّامِيَّةِ<sup>(١)</sup>

مع - والقَائِلُونَ بِأَنَّهُ بِمِشِيئَةٍ فِي ذَاتِه أيضاً فَهُمْ نَوعَانِ ٦٣٦ - إحداه ما جَعَلَتْهُ مبدُوءاً بهِ نَوعاً حِذَارَ تسلسُل الأعْيَانِ ٦٣٧ - فَيَسُدُّ ذَاكَ عَلَيْهِمُ فِي زَعْمِهِمْ إِسْبَاتَ خَالِق هَـذِهِ الأَكْوَانِ ٦٣٨ ـ فَـــلِذَاكَ قَـــالـــوا إنَّـــهُ ذُو أوّلِ

ما لِلفَسَاءِ عليه من سُلطانِ

- الكرامية: أتباع محمد بن كرام السجستاني، ت٥٥٥ه وهم يوافقون السلف في (1) إثبات الصفات ولكنهم يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم. وكذلك يوافقون السلف في إثبات القدر والقول بالحكمة ولكنهم يوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله تعالى بالعقل وفي الحسن والقبح العقليين. وهم يعدون من المرجئة لقولهم: بأن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب. الفرق بين الفرق ٢٢٧ ـ ٢٣٦، التبصير في الدين ١٠٠ ـ ١٠٦، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٨٧ ـ ٨٨، الفصل لابن حزم ٥/٧٤ ـ ٧٠.
- ٦٣٦ ـ مذهب الكرامية أن كلام الله تعالى متعلق بالمشيئة والقدرة قائم بذات الرب تعالى، وهو حروف وأصوات مسموعة حادث بعد أن لم يكن. فأثبتوا كلاماً وفعلاً حقيقة قائمين بذات المتكلم الفاعل وجعلوا لهما أولاً، فراراً من القول بحوادث لا أول لها، لأنهم إن قالوا بحوادث لا أول لها بطل دليلهم الذي استدلوا به لإثبات الصانع وهو دليل الأعراض المشهور بين المتكلمين. وقد تقدم شرح هذا الدليل في حاشية البيت ١٦٩. وسيأتى تعريف التسلسل والكلام عليه في البيت ٩٥٦ وما بعده.
- مختصر الصواعق ٤٧٥، الفصل لابن حزم ٥/٥٧، الفرق بين الفرق ص ٢٣٠، التبصير في الدين ص١٠٠ ـ ١٠١، شرح العقيدة الطحاوية ١٧٣/١.
- ٦٣٨ قوله: «إنه» يعنى الكلام، بل الفعل عامة، وسيرد الناظم على قولهم: بأن الفعل له مبدأ في ذاته، في الأبيات: ٨٧٦ وما بعده.
  - هذا البيت سقط من «ف».

779 ـ وك لَامُ ـ هُ ك فِ عَ الِهِ وك اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

ذُو مبدأ بل ليس يَنتَهِ يَان وأَتَوْا بتَشْنِيعٍ بِلَا بُرْهَانِ بَلْ بَيْنَنَا بَوْنٌ مِنَ الفُرْقَانِ

7٣٩ - جعل الكرامية لكلام الله تعالى نوعاً وآحاداً ابتداء وأولاً في ذاته قالوا: لامتناع حوادث لا أول لها فيمتنع أنه كان في الأزل متكلماً بمشيئته وقدرته بل صار يتكلم بمشيئته وقدرته كما صار يفعل بمشيئته وقدرته وهو مع وجود أول يستحيل عليه الفناء والزوال، لأن الحوادث كالكلام والفعل لو قامت به ثم زالت عنه كان قابلاً لحدوثها وزوالها وإذا كان قابلاً لذلك لم يخل منها وما لم يخل من الحوادث فهو حادث، وإنما يقبل الصانع على زعمهم أن تقوم به الحوادث فقط، بخلاف غيرهم من أهل الكلام فإنهم قالوا: إن الكلام والفعل له أول ولكنه ليس قائماً بذاته، وسيأتي تفصيل قول أهل الكلام والتفريق بين قولهم وقول الكرامية فيما يأتي من أبيات.

انظر الفرقان بين الحق والباطل لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو في مجموع الفتاوى ١٥٤/١٣ ـ ١٥٥، المراجع السابقة.

• **٦٤ ـ** «قالوا»: أي: الكرامية.

«خصوم»: يعني: خصومهم من أهل الكلام.

الجعجعة: صوت الرحى ونحوها، وفي المثل: «أسمع جعجعة ولا أرى طِحناً»، يضرب للرجل الذي يكثر الكلام ولا يعمل وللذي يعد ولا يفعل، وجعجع به: أزعجه. اللسان ١/٨٥.

التشنيع: التقبيح، وشنع عليه الأمر: قبحه. اللسان ١٨٧/٨.

**٦٤١ ـ البون:** مسافة ما بين الشيئين. والفرقان: يعني الفرق.

ـ قالت الكرامية: إن من خالفنا وشنع علينا من المتكلمين لم ينصفوا فإننا قلنا بحدوث كلامه في ذاته كما قالوا هم بحدوث أفعاله. ويلزمهم في الفعل ما ألزمونا في الكلام أن الله كان معطلاً في الأزل، بل نحن أقرب منهم إلى الحق لأننا جعلنا الكلام والفعل صفتين قائمتين بذاته، أما هم فعطلوه عن قوله وفعله وقالوا: إنهما مخلوقان، ولا شك أن تعطيل القول والفعل شر=

7 ٤٢ - بَلْ نَحْنُ أَسْعَدُ مِنْهُمُ بِالحِقِّ إِذْ 7 ٤٣ - وهُممُ فَفَالُوا لَمْ يَفُم بِاللهِ لَا 7 ٤٤ - لِفَسِعَالِهِ ومَفَالِهِ شَرِّ وأبِ 7 ٤٥ - تَعْطِيلُهُ عَنْ فِعْلِهِ وَكَلَامِهِ 7 ٤٦ - هَذِي مقالاتُ ابْنِ كَرَّامٍ ومَا 7 ٤٧ - أَنَّى وَمَا قَدْ قَالَ أَقْرِبُ مِنْهُمُ 7 ٤٨ - لَكِنَّهُمُ جَاؤُوا لَهُ بِجَعَاجِعِ 9 و هما هم المحالِقُ اللهُ المُحَمَّا المُحْمَا المُحَمَّا المُحَمَّا المُحَمَّا المُحَمَّا المُحَمَّا المُحَمَّا المُحْمَا المُحَمَّا المُحَمَّا المُحَمَّا المُحْمَا المُحَمَّا المُحْمَا المُحَمَّا المُحْمَالُ المُحْمَا اللهُ المُحَمَّا المُحَمَّا المُحْمَا المُحْمَا المُحَمَّا المُحْمَا المُحْمَا المُحْمَا المُحَمَّا المُحَمَّالِ المُحْمَا المُحَمَّا المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَا المُحَمَّا المُحَمَّا المُحَمَّا المُحْمَالُ المُحْمَالُولُ المُحْمِيلُ المُحْمِعِ المُحْمَالُ المُحْمَالُولُ المُحَمَّالُ المُحْمَالُ المُحَمَّا المُحْمَّالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُولُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُولُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ الْمُحْمِعِينَا المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمِعِينَا المُحْمَالُولُ المُحْمَالُ المُحْمَالُولُ المُحْمَالُولُ المُحْمَالُ المُحْمَالُولُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُولُ المُحْمَالُ المُعْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُعْلَمُ المُعْمِعِيمِالُولُولُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُعْمِعِمِيمُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُعْمِعِيمُولُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ

قلنا هُمَاباللَّه قَائِمَتَانِ فِعْلُ ولا قَوْلٌ فتعْطِيلانِ طَلُ مِنْ مُحلُولِ حَوَادثٍ بِبَيَانِ شَرٌّ مِنَ التشْنِيعِ بالهذَيَانِ رَدُّوا عَلَيْهِ قَطُّ بالبرهَانِ لِلْعَصَقُ لِ والآثارِ والصَّفُرانِ وفراقِع وقَعَاقِع بشِنانِ

<sup>280 280 280</sup> 

من القول بحلول الحوادث في ذاته. انظر مختصر الصواعق ٢/٥٧٤، الفرقان بين الحق والباطل لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١٥٤/١٣، الأربعين للرازي ص١٦٨ ـ ١٧٤.

<sup>7</sup>٤٧ - يعني: يبعد أن يتغلب أهل الكلام بحجتهم على الكرامية، وما قالته الكرامية - مع فساده - أقرب إلى الحق من قول الأشاعرة وغيرهم وأكثر موافقة للعقل (لأنه لا يعقل متكلماً ولا فاعلاً إلا من قام به الفعل والكلام) وأكثر موافقة للآثار والقرآن لأن النصوص دلت على أن الكلام قائم بذات الرب متعلق بمشيئته وقدرته وهو حروف وأصوات مسموعة، وسيأتي في كلام الناظم عرض الأدلة على ذلك في البيت: ٦٦٧ وما بعده.

٦٤٨ ـ «أتوا بجعاجع»: يعني أتوا بالكلام المزعج الكثير غير المفيد، وقد سبقت في البيت ٦٤٠.

الفرقعة: تنقيض الأصابع وهو غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت. وكل صوت بين شيئين يضربان يسمى: فرقعة. اللسان ٢٥١/٨.

القعقعة: حكاية أصوات السلاح والجلود اليابسة والحجارة وغيرها. قعقعت الشيء وبه: حرّكته. والشنان: جمع الشّن، وهي القِربة البالية. وفي المثل: «فلان لا يقعقَع له بالشنان» أي لا يخدع ولا يروّع. وأصله من تحريك الجلد اليابس للبعير ليفزع. اللسان ٢٨٦/٨، ٢٤١/١٣.

## فھڻ

#### في ذكرِ مذهبِ أهلِ الحديثِ

189 - والآخرون أُولُو الحدِيثِ كَأْحُمدٍ

100 - قَسَالُوا بِسَأَنَّ الله حَسقَّا لَمْ يَسزَلُ

101 - إنّ الكَلَامَ هُوَ الكَمَالُ فكيفَ يَخْدِ

107 - ويصيرُ فِيمَا لَمْ يَزَلُ مُسْكَلِّماً

108 - وتَعَاقُبُ الكَلِمَاتِ أُمرُ ثَابِتُ

108 - واللَّهُ ربُ العرشِ قالَ حقِيقَةً

100 - بَالُ أُحرُفٌ مسترتِّبَاتٌ مشْلَمَا

ومُحَمَّدٍ وأنهمةِ الإسمَانِ مُستكَلِّماً بهمشيئةٍ وَبَيَانِ مُستكَلِّماً بهمشيئةٍ وَبَيَانِ عُلُوعَنْ فُي أَزَلٍ بِلَا إِمْكَانِ؟ مُاذَا اقْتَضَاهُ لَهُ مِنَ الإِمْكَانِ؟ لِلذَّاتِ مَنْ لَ تَعَاقُبِ الأَزْمَانِ لِلذَّاتِ مَنْ لَ تَعَاقُبِ الأَزْمَانِ اللَّذَاتِ مَنْ لَ تَعَاقُبِ الأَزْمَانِ المَّذَاتِ مَنْ لَ تَعَاقُبِ الأَزْمَانِ المَّذَاتِ مَنْ لَ تَعَاقُبِ الأَزْمَانِ المَّنَانِ المَّنْ فِي مَسْمَعِ الإنسَانِ قَدْ رُتَّبَتْ فِي مَسْمَعِ الإنسَانِ حَرْفَانِ أيضًا يُوجَدَا فِي آنِ حَرْفَانِ أيضًا يُوجَدَا فِي آنِ

<sup>789</sup> ـ قوله: «أحمد ومحمد» يعني الإمام أحمد بن حنبل والإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمهما الله تعالى، وقد تقدم في كلام الناظم عرض مذهبهما. راجع البيت ٥٦٩.

<sup>70</sup>٢ ـ يرد الناظم هنا على الكرامية القائلين بأن الكلام ذو أول في ذاته تعالى، فيقول رحمه الله: إن الله تعالى موصوف بصفة الكلام في الأزل، ولم تحدث له بعد أن كانت ممتنعة عليه، كما يقوله الكرامية، إذ لم يتجدد في ذاته سبحانه شيء يستدعي وجودها بعد عدمها. وقد تقدم بيان ذلك، وسيأتي الرد عليهم مفصلاً في البيت: ٨٧٦ وما بعده.

<sup>70</sup>٣ ـ كما أن أجزاء الزمان لا توجد مجتمعة بل توجد على سبيل التعاقب آناً بعد آن فكذلك الحروف التي هي أجزاء الكلمات لا يمكن النطق بها مجتمعة بحيث يكون النطق بالأول مع الثاني في آنٍ واحد بل لا بد من وجودها على سبيل التعاقب والتسلسل حرفاً بعد حرف.

وقد تقدم تفصيل مذهب الاقترانية في البيت: ٦١١ وما بعده.

٣٥٦ ـ «حرفان»: كان في الأصل: «لفظان». فكتب فوقه: «حرفان» وفوقه: «صح=

70٧ - مِنْ وَاحِدٍ مَتَ كُلِّمٍ بِلْ يُوجَدَا 70٨ - هَذَا هُوَ الْمَعْقُولُ أَمَا الاقْتِرا 70٩ - وَكَذَا كَلَامٌ مِنْ سِوى مُتَكَلِّم 7٦٠ - إلَّا لِمَنْ قَامَ الْكَلَامُ بِهِ فَذَا 7٦١ - أيكونُ حَيَّ سامعاً أو مُبْصِراً

بالرَّسُمِ أو بتكلُّمِ الرجُلَانِ نُ فليسَ معْقُولًا لدى الأَّذَهَانِ أيضاً مُحَالٌ ليسَ في إمْكَانِ كَلَامُه المعقُولُ للإنسان من غيرِ مَا سَمْعِ وغَيْرِ عِيَانِ

نسخة الشيخ». يعني النسخة المقروءة على المؤلف (ص).

ـ كذا «يوجدا» في هذا البيت والبيت التالي، بحذف نون الرفع للضرورة. (ص).

<sup>-</sup> أي: كما أنه محال أن يجتمع وقتان في وقت واحد، فكذلك محال أن يجتمع حرفان في آن واحد من متكلم واحد، ولا يمكن أن يوجد حرفان في آن واحد إلا بالرسم أو من متكلمين يتكلمان بحرفين في آن واحد.

**٦٥٧ ـ** «بالرسم»: أي: بالكتابة.

<sup>«</sup>بتكلم الرجلان»: على لغة من يلزم المثنى الألف دائماً رفعاً ونصباً وجرًا، وإلاّ كان حقه أن يقول: «بتكلم الرجلين». انظر ما سبق في حاشية البيت ٢٠٠.

**٦٥٨ ـ هذا في ف، ظ. وفي غيرهما: «لذي الأذهان».** 

<sup>709</sup> ـ يرد الناظم ـ رحمه الله ـ هنا على الجهمية والمعتزلة القائلين بأن معنى كونه متكلماً أنه خلق الكلام في غيره فيسمونه متكلماً بلا كلام قائم به بل بكلام قائم بغيره.

وقد تقدم تفصيل مذهبهم في الكلام في البيت: ٦٢٣ وما بعده، وسيأتي في كلام الناظم بيان ما يلزم هؤلاء على قولهم من لوازم تقدح في أصل الشريعة. انظر البيت: ٦٩٤ وما بعده.

<sup>•</sup> ٦٦٠ ـ كان في الأصل: «في الأذهان» وكذا في سائر النسخ، ولكن كتب بإزائه في الحاشية: «للإنسان»، وفوقه: «نسخة الشيخ»، وتحته: «صح».

٦٦١ ـ ح، ط: «حيًا».

ـ يعني رحمه الله أنه لا يعقل أن يوصف الشيء بصفة لم تقم به، فلا يقال: هذا سامع ومبصر، والسمع والبصر مفقودان منه. وقد تقدم تفصيل شيء من مذهب الجهمية والمعتزلة في صفات الله تعالى، في البيت: ٤٠ وما بعده.

777 - والسّمة عُ والإنصارُ قَامَ بغيرِهِ هذا المُحَالُ وواضحُ البُهْ تَانِ 777 - وكَذا مريدٌ والإرَادَةُ لَمْ تَكنْ وصْفَا لهُ هذَا من الهَ ذَيَانِ 778 - وكَذَا قيدِيرٌ مالَهُ من قُدرةٍ قامتْ بِهِ منْ واضحِ البُطْلَانِ 778 - وَكذَا قيدِيرٌ مالَهُ من قُدرةٍ قامتْ بِهِ منْ واضحِ البُطْلَانِ 778 - والله جَالَ جسلالُه مستحللٌم بالنّقل والمعقُولِ والبرهانِ 778 - قد أجمعَتْ رُسُلُ الإله عَلَيْه لَمْ يُنكِرُه من أَتْبَاعِهِمْ رَجُلَانِ 777 - فكلامُهُ حقّاً يَقُوم بِهِ وإلّا م لَمْ يَكُنْ مُتكلّماً بقُرانِ 778 - والسّلةُ قَالَ وقَائِلٌ وكذا يقو للله المَاني للمُهُ بالفَانِي

٦٦٢ \_ ح، ط: «أوضح».

<sup>370 -</sup> كلام الله تعالى ثابت بالإجماع أيضاً كما ذكر الناظم ذلك في البيت الذي بعده.

<sup>777 -</sup> كلام المخلوق ينفد وينتهي. أما كلام الله تعالى فلا يفنى ولا ينتهي ولا ينفد، كما قال تعالى: ﴿وَلُو أَنَّمَا فِي ٱلأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلْتُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُومُ مِنْ بَعْدِهِ سَبَعَةُ أَبَحُرٍ مَا نَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ شَكَ [القصان: ٢٧]، وقسال: ﴿قُلُ لَوْ كُلُ أَلَهُ كُلِمَتُ رَبِي لَفِيدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلُ أَن تَنقَدَ كَلِمَتُ رَبِي وَلَوْ عِبْنَا بِشِلِهِ مَدَا الله: «معنى هذا أنه لو فرض البحر مداداً، وبعده سبعة أبحر تمده كلها مداداً، وجميع أشجار الأرض أقلاماً، وهو ما قام منها على ساق من النبات والأشجار المثمرة وغير المثمرة، وتستمد بذلك المداد، لفنيت البحار والأقلام، وكلمات الرب لا تفنى ولا تنفد. فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فأين هذا من وصف من يصفه بأنه ما تكلم ولا يتكلم ولا يقوم به ولا له بعض ولا كل، ولا هو سور وآيات ولا حروف وكلمات الدالة على ولا له بعض ولا كل، ولا هو سور وآيات ولا حروف وكلمات الدالة على عظمته وصفاته وجلاله. انظر تفسير ابن كثير ١٠٤٥، تفسير الطبري م١١/ عظمته وصفاته وجلاله. انظر تفسير ابن كثير ١٤٥٠، تفسير الطبري م١١/ عظمته وصفاته وجلاله. النظر تفسير ابن كثير ١٠٤٥، تفسير الطبري م١١/ عظمته وصفاته وجلاله. النظر تفسير ابن كثير ٢٥٠٥، تفسير الطبري م١٠/

779 - ويُكلِّمُ الشَّقَلَيْنِ يومَ معَادِهِمْ 770 - وكذا يكلِّمُ حِزْبَهُ فِي جَنَّةِ الْ 771 - وكذا يكلِّمُ رُسْلَهُ يومَ اللَّقَا 771 - وكُذا يكلِّمُ رُسْلَهُ يومَ اللَّقَا 777 - ويُسراجِعُ التكليمَ جلَّ جلَّا هُ لَالُهُ

حَقّاً في سمع قولَهُ النَّقَالَانِ حَيَوانِ بالتسليمِ والرِّضوان حقّاً في سألُهُم عن التِّبيانِ وقت الحِيدالِ لَهُ من الإنسانِ وقت الحجدالِ لَهُ من الإنسانِ

779 ـ يدل عليه قوله تعالى: ﴿ يَمَعْشَرَ الْجِينِّ وَٱلْإِنِسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَيُنذِرُونكُمْ لِقَآهَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ اَنفُسِنَا وَعَرَّتُهُمُ الْمَيْوَةُ الْمَيْوَةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تعالى ينادي يوم القيامة وحديث عبدالله بن أنيس رضي الله عنه وفيه: ﴿إِن الله تعالى ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب الحديث تقدم تخريجه في حاشية البيت ٢٧٨.

• ٦٧٠ - قوله: «بالتسليم» يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُعُلِ فَكِهُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِفُونَ ﴿ اللَّهُ مَنْمَ فِيهَا فَنَكِهَةٌ وَلَمْمُ مَا يَدَّعُونَ ﴾ اللَّهُ مَّلَامٌ قُولًا مِن رَبِّ رَحِيمٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عنه، الذي سيذكره الناظم في البيتين ١٧٤٣، ١٧٤٣.

- قوله: "والرضوان" يدلّ عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "إن الله تبارك وتعالى يقول الأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربّنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا الا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطِ أحداً من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا: يا ربّ وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحلّ عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبداً». متفق عليه. البخاري ١٩/١١ فتح، كتاب الرقاق، باب ٥١ صفة الجنة والنار، ومسلم ١٩٨/١٧ نووي، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.

٦٧١ ـ يدل عليه قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٦٧٢ ـ يشير إلى ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند=

7٧٣ - ويُكلِّمُ الكُفَّارَ في العَرَصَاتِ تَوْ بِيخاً وتَقْرِيعاً بلا غُفْرَانِ
7٧٤ - ويُكلِّمُ الكُفّارَ أيضاً في الجَحِيد مِ أَنِ اخْسَوُوا فِيهَا بكُلِّ هَوَانِ
7٧٥ - واللَّهُ قَدْ نَادَى الكَلِيمَ وقَبْلَهُ سَمِعَ النِّدا في الجَنَّةِ الأَبَوانِ

**٦٧٣ ـ العرصات**: جمع عَرْصة وهي كلّ موضع واسع لا بناء فيه ويعني بها هنا أرض المحشر يوم القيامة. النهاية ٢٠٨/٣.

التوبيخ: اللوم والتهديد. والتقريع: التعنيف والتثريب. القاموس: ٣٣٥، ٩٦٩.

ـ يدلّ عليه قوله تعالى عن الكفار يوم القيامة: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمًّ قَالُ أَنْ مَنَهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ مَتِهِمًّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ۗ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّه

3٧٤ ـ يدلّ عليه قوله تعالى لأهل النار إذا طلبوا الخروج منها: ﴿ ٱخۡسَوُا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨].

م٧٥ \_ تقدم سياق الآيات التي فيها نداء الله تعالى لموسى عليه السلام في التعليق على البيت: ١٨٨ وما بعده.

وقد نادى الله تعالى آدم وحواء عليهما السلام لما أكلا من الشجرة التي نهاهما عنها، قال تعالى: ﴿وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَيْ أَنْهَكُما عَن تِلَكُما الشَّجَرَةِ﴾ [الأعراف: ٢٢].

ورسول الله فضحك فقال: «هل تدرون مم أضحك؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى، قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني قال: فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً، قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه: انطقي، قال: فتنطق بأعماله، قال: ثم يخلي بينه وبين الكلام قال: فيقول: بعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل» رواه مسلم ج١٠٤/٨ ـ ١٠٥ كتاب الزهد ـ نووي، وانظر درء تعارض العقل والنقل ١٤٦ ـ ١٤٦ فقد ساق شيخ الإسلام جملة أحاديث فيها مخاطبة الله تعالى لعباده.

7۷٦ ـ وأتَـى الـنِّـدا فـي تِــــــعِ آيــاتٍ لَهُ 7۷۷ ـ وكَــذَا يُــكــلِّمُ جَـــبـرَئــيْــلَ بِــأَمْــرِهِ

وَصْفاً فرَاجِعْها مِنَ القُرْآنِ حَتَّى يسنفُذُهُ بسكلٌ مَكَانِ

بِن بِي رَبِي وَنَادَعُهُمَا رَبُّهُمَا أَلَرَ أَنْهَكُما عَن تِلكُمَا الشَّجَرَةِ ﴾ [الأعراف: ٢٧]. وقوله: ﴿وَنَلَدْينَهُ مِن جَانِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نِجَيًا ﴿ ﴾ [مريم: ٥٧]. وقوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُهُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ [القصص: ٦٥]. وقوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٧]. وقوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٧]. وقوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى اللَّذِينَ كُنتُم تَرْعُمُونَ ﴾ [الشعراء: ١٠]. وقوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى الَّذِينَ كُنتُم تَرْعُمُونَ ﴾ [القعصص:

وقوله: ﴿وَمَا كُنْتَ بِمَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ [القصص: ٤٦]. وقوله: ﴿وَنَكَيْنَاهُ أَن يَتَإِبَرَهِيـدُ ۞ فَدْ صَدَّفَتَ ٱلرُّؤْيَا ۚ ﴾ [الصافات: ١٠٤، ١٠٥].

وقوق. ﴿ وَعَلَى اللَّهُ عَلِيْكُ عَلِيكُ مُوسَىٰ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

7٧٧ ـ دليله حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

(إذا أراد الله عزّ وجل أن يوحي بالأمر تكلّم بالوحي، أخذت السموات رجفة \_ أو قال: رعدة \_ شديدة خوف الله، فإذا سمع بذلك أهل السموات صَعِقوا وخرُوا لله سُجّداً، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل، فيكلّمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمرّ جبرائيل على الملائكة، كلّما مرّ بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير، قال: فيقولون كلّهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي حيث أمره الله وابن خزيمة في التوحيد ١/٨٤٨، وابن أبي عاصم في السنة ١/٢٧٧، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ١/٣٣٧، وابن جرير في تفسيره مجلد ١٢ / ج٢٢ / ص٩١٩، والآجري في الشريعة، ص٩٩٤، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/٢١٦، وابن أبي حاتم، كما في تفسير ابن كثير ٣/٣٧، والبيهقي في الأسماء والصفات ١/٢١٥ / ح٣٤، وأبو الشيخ في العظمة، ٢/١٥ / ح٢٦١، والبغوي في تفسيره ٢٩٠٥، من وأبو الشيخ في العظمة، ٢/١٥ / ح١٦٢، والبغوي في تفسيره ٢٩٠٥، من وأبو الشيخ في العظمة، ٢/١٥ / ح١٦٢، والبغوي في تفسيره ٢٩٠٧، من وأبو الشيخ في العظمة، ٢/١٥ / ح١٦٠، والبغوي في تفسيره ٢٩٠٧، من وأبو الشيخ في العظمة، ٢/١٥ من ٢٩٠٧، وأبو الشيخ في المؤبورة في تفسيره ٢٩٠٧، من وأبو الشيخ في العظمة، ٢/١٥ من ١٩٠٨، والبغوي في تفسيره ٢٩٠٧، من وأبو الشيخ في العظمة، ٢/١٠ من ١٩٠٨، والبغوي في تفسيره ٢٩٠٧، من المؤبورة والمؤبورة والمؤب

٦٧٨ ـ واذكر حديثاً في صَحيحِ محمَّدٍ
 ٦٧٩ ـ فِسيهِ نِسداءُ السلَّهِ يسومَ مسعَادِنَا

ذَاكَ البُحَارِيِّ العطيمِ الشَّانِ بالصَّوتِ يبلغُ قَاصياً والدَّانِي

طرق عن نعيم بن حماد به. ونعيم بن حماد هو ابن الحارث الخزاعي أبو عبدالله المروزي صدوق يخطىء كثيراً، وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال: باقي أحاديثه مستقيمة، تهذيب التهذيب ٤٥٨/١، تقريب التهذيب ص٣٥٩. وذكر أبو زرعة الرازي في تاريخه ٢٢١/١ أنه عرض هذا الحديث على عبدالرحمٰن بن إبراهيم - يعني: دحيماً - فقال: لا أصل له، وقال ابن أبي حاتم، كما نقل عنه ابن كثير في التفسير ٣٧٣٥ سمعت أبي يقول: ليس هذا الحديث بالتام عن الوليد بن مسلم.

وللحديث طريق آخر عن عمرو بن مالك الراسبي عن الوليد بن مسلم به. وعمرو بن مالك الراسبي هو أبو عثمان البصري ضعيف من العاشرة. ميزان الاعتدال ٢٨٥/٣، تهذيب التهذيب ٩٥/٨، تقريب التهذيب ص٢٦٧. وقد ضعف الحديث العلامة الألباني في تحقيقه لكتاب السنة لابن أبي عاصم ٢٢٧/١ /ح٥١٥. ولكن يشهد للحديث ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بلفظ قريب منه ج٨/٨٠ فتح كتاب التفسير ـ باب إلا من استرق السمع وما رواه مسلم عن ابن عباس عن رسول الله بلفظ قريب منه ج٤١/٥٢٧ نووي ـ كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان بالإضافة إلى أن ابن عدي تتبع أحاديث نعيم بن حماد التي أخطأ فيها ولا يوجد هذا الحديث في ضمنها مما يدل على أنه عنده صحيح لأنه قال بعد تتبعه: «وأرجو أن يكون باقي على أنه عنده صحيح لأنه قال بعد تتبعه: «وأرجو أن يكون باقي أحاديث أحاديث المما رواه الشيخان يرتقي الحديث إلى رتبة الحسن لغيره، والله يشهد له مما رواه الشيخان يرتقي الحديث إلى رتبة الحسن لغيره، والله تعالى أعلم.

7۷۹ ـ يشير إلى حديث جابر بن عبدالله عن عبدالله بن أنيس رضي الله عنهما في حال الناس يوم القيامة. وفيه قوله على: «ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب» الحديث تقدم سياقه والكلام عليه، في التعليق على الست ٤٤٢.

١٨٠ ـ هَبْ أَنَّ هَـ ذَا اللّه ظَ لَيْسَ بِثَابِتٍ بَـلْ ذِكْرُهُ مَـعَ حَـ ذُفِ هِ سِـيَّانِ
 ١٨١ ـ وَرَواهُ عِنْدَكُمُ البُخَارِيُّ المجسِّ مُ بَـلْ رَوَاهُ مـجَـسِّمٌ فـ وقَـانِـي
 ١٨٢ ـ /أيصِحُ فِي عَقْلٍ وَفي نَقْلٍ نِـدَا عُ لـيـسَ مَـسْمُـ وعـاً لَنَـا كـأذَانِ ١٨١٠)

• ٦٨٠ \_ يعني: وإن لم تثبت لفظة «بصوت» الواردة في الحديث، فإن لفظ النداء يغني عنها فإن النداء لا يكون إلا صوتاً بدلالة العقل والنقل كما سيأتي بعد قليل، مع أن لفظة «صوت» قد ثبتت في أحاديث كثيرة ذكرت جملة منها في مختصر الصواعق المرسلة ج٢/٢٤٤ \_ ٤٧١ وقد تقدم ذكر شيء من ذلك، في التعليق على البيت ٤٤٢.

سيان: مستويان، وهو في هذا البيت يشير إلى ما تكلم به بعضهم من تضعيف الحديث، قال الناظم رحمه الله في كتابه «مختصر الصواعق المرسلة» بعدما أورد كلام المضعفين للحديث: «ومن تأمل هذه العلل الباردة علم أنها من باب التعنت، فهب أن هذا الحديث معلول، أفيلزم من ذلك بطلان سائر الآثار الموقوفة، والأحاديث المرفوعة، ونصوص القرآن، وكلام أئمة الإسلام؟» ج٢٨/٢٤.

7۸۱ - يعني: «المجسّم» باعتبار أهل الكلام، فهم يقولون عن أهل السنة المثبتين لأسماء الله وصفاته على الحقيقة: مجسمة وحشوية. قال الذهبي رحمه الله في ترجمة الصاحب بن عباد وهو معتزلي شيعي: «قيل: إنه ذكر له البخاري، فقال: ومن البخاري؟ حشوي لا يعول عليه». سير أعلام النبلاء البخاري، وراجع التعليق على البيت ٧٧٠.

- لعله يعني بالمجسم الفوقاني: إما الصحابي الذي روى الحديث من فم رسول الله وهو عبدالله بن أنيس رضي الله عنه، أو من رواه من الأئمة وأثبته وسطره في مصنفه قبل الإمام البخاري (ت٢٥٦هـ) وهو الإمام أحمد (ت٢٤١هـ) رحمهما الله تعالى، فقد رواه في المسند بسنده ٣/٤٩٥، ثم رواه البخاري بسنده في الأدب المفرد برقم ٩٧٠ وفي خلق أفعال العباد ص١٣٧.

٦٨٢ ـ د، ط: «بأذان». ومراد الناظم رحمه الله أن النداء لا بد أن يكون صوتاً رفيعاً مسموعاً كالأذان فإنه نداء بصوت رفيع مسموع. قال شيخ الإسلام ابن=

٦٨٣ - أَمْ أَج - مَ عَ الْ عُ فَ لِلهُ مِ نَ الْمَدَ الْمَ الْمُ مِ نَ الْمَدَ الْمَ الْمَ الْمَ وَتُ الرَّفِيعُ وَضِدُّهُ ١٨٥ - واللَّهُ موصُوفٌ بنذَاكَ حقِيقةً ١٨٥ - واللَّهُ موصُوفٌ بنذَاكَ حقِيقةً ١٨٦ - وَاذْكُو حَديثاً لابنِ مشعودٍ صَري ١٨٨ - لِلْحَرفِ مِنْهُ فِي الْجزَا عَشْرٌ مِنَ الْ

أَهلِ اللِّسانِ وأَهلِ كُلِّ لِسَانِ فَهُ وَ النِّجَاءُ كِلَاهُ مَا صَوْتَانِ هَذَا الحَدِيثُ ومحْكمُ القُرآنِ حَا أَنَّهُ ذُو أَحْرُفٍ بِسبَيانِ حَسَنَاتِ مَا فِيهنَّ مِنْ نُقْصَانِ

<sup>=</sup> تيمية رحمه الله: «والنداء في لغة العرب هو صوت رفيع. لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازاً» مجموع الفتاوى ١٩٣١.

٦٨٣ ـ كذا في جميع النسخ. والبيت مختلّ الوزن لنقص ركن منه. وسيأتي مثله في البيت ٧٢١ وغيره. وقد زيد في ط لاستقامة الوزن: «العلماء و». وانظر التعليق على البيت ٧٧٥ (ص).

٦٨٤ ـ انظر التعليق على البيتين: ٤٢٠، ٤٢١.

<sup>7</sup>۸۰ ـ ثبت في السنة الصحيحة مناجاة الله تعالى لمن شاء من عباده، كما جاء عن صفوان بن محرز أن رجلاً سأل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله الله يقول في النجوى؟ قال: «يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم، فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: متفق فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم». متفق عليه، البخاري ج١٤٧٥/١٣ /ح٢٥١٤، فتح ـ كتاب التوحيد ـ باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. ومسلم، وزاد: «فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله» ج١٨٥/٨ نووي، كتاب التوبة، باب سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين.

٦٨٧ - كذا في الأصل، ف، طع، وقد ضبطت في ف بكسر اللام وفي غيرها: «الحرف».
 - يشير إلى حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت=

٦٨٨ ـ وانظُرْ إلى السُّور الَّتي افْتُتِحَتْ بأخر الله ورة إلَّا أتسى
 ٦٨٩ ـ لَمْ يسأتِ قَسطُ بسسورة إلَّا أتسى
 ٦٩٠ ـ إذْ كَانَ إخْبَاراً بِهِ عَنْهَا وَفِي

رُفِهَا تَرى سراً عَظِيمَ الشَّانِ فِي إثرِهَا خَبَرٌ عَنِ التُصُرْآنِ هَذَا الشَّفَاءُ لطَالِبِ الإسمَانِ

۹۸۸ ـ ظ، س: «فانظر».

«ترى»: انظر التعليق على البيت ٩٤٥ (ص).

7۸۹ ما خلا سورتين، كما قال الناظم رحمه الله في كتابه أقسام القرآن. وهما سورة مريم وسورة القلم، إذ لم يأتِ فيهما بعد الأحرف خبر عن القرآن. قال تعالى في افتتاح سورة مريم ﴿كَهِيقَسَ ۞ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَمَا زَكَرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَمَا رَحَيَّ إِنَّ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِمَجْنُونِ ۞ [القلم: ١، ٢] انظر الحاشية للسَّارُونَ ۞ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِمَجْنُونِ ۞ [القلم: ١، ٢] انظر الحاشية الآتية.

19. - قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «الصحيح أن «ن» و «ق» و «ص» من حروف الهجاء التي يفتتح بها الرب سبحانه بعض السور.. ولم تذكر قط في أول سورة إلا وعقبها بذكر القرآن إما مقسماً به وإما مخبراً عنه، ما خلا سورتين. ففي هذا تنبيه على شرف هذه الحروف وعظم قدرها وجلالتها إذ هي مباني كلامه وكتبه التي تكلم سبحانه بها، وأنزلها على رسله، وهدى بها عباده، وعرّفهم بواسطتها نفسه وأسماءه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه ووعيده=

٦٩١ ـ وَيَسدُلُّ أَنَّ كَلَامَهُ هُو نَفْسُهَا لَا غَيرُهَا والحَقُّ ذُو تِبْيَانِ ٦٩٢ ـ فَانْظُرْ إِلَى مَبدا الكِتَابِ وَبَعْدَهَا الْ أَعْرَافِ ثَمَّ كَذَا إلى مَبدا الكِتَابِ وَبَعْدَهَا الْ أَعْرَافِ ثَمَّ كَذَا إلى مَبدا الكِتَابِ وَبَعْدَهَا الْ

ووعده، وعرفهم بها الخير والشر والحسن والقبيح، وأقدرهم على التكلم بها. ولهذا عاب سبحانه على من عبد إلها لا يتكلم وامتن على عباده بأن أقدرَهم على البيان بها بالتكلم. فكان في ذكر هذه الحروف التنبيه على كمال ربوبيته وكمال إحسانه وإنعامه، فهي دالة أظهر دلالة على وحدانيته وقدرته وحكمته وكماله وكلامه وصدق رسله، فهي من أظهر أدلة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأن القرآن كلام الله تكلم به حقاً، وأنزله على رسوله وحياً، وبلغه كما أوحي إليه صدقاً، ولا تهمل الفكرة في كل سورة افتتحت بهذه الحروف واشتمالها على آيات هذه المطالب وتقريرها».

التبيان في أقسام القرآن ٢٠٦ ـ ٢١٩. وانظر تفسير القرطبي ١٥٤/١ ـ ١٥٨، وتفسير الطبري مجلد ١ /ج١/٨ ـ ٩٦، وابن كثير ٢٥/١ ـ ٣٩.

٦٩١ ـ أي: كلام الله تعالى هو هذه الأحرف نفسها.

**٦٩٢ \_ ف، ظ:** «وانظر».

ـ يعني بمبدأ الكتاب: سورة البقرة وبعدها آل عمران، قال تعالى في افتتاح سورة السبقرة: ﴿ الْمَ قَلَى الْكَنْبُ لَا رَبْ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ﴿ ﴾ [البقرة: ١، ٢] وبعدها آل عمران، قال تعالى: ﴿ الَّمْ قَلْ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوْ اللَّهُ اللَّهُ لَا أَلَهُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلّ

وقال تعالى في افتتاح سورة الأعراف: ﴿الْمَصَ ﴿ كِنَابُ أُنِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ ﴿ [الأعراف: ١، ٢] وبين الأعراف ولقمان سور: يونس، وهود، ويوسف، والرعد، وإبراهيم، والحجر، ومريم، وطه، والشعراء، والنمل، والقصص، والعنكبوت. وكلّها مفتتحة بحروف مقطعة بعدها خبر عن القرآن.

وقَّال تَعالَى في افتتاح سورة لقمان: ﴿الَّهَ ۞ يَلُكَ ءَايَثُ ٱلْكِنَبِ ٱلْكَكِيْبِ اللهِ عَلَيْثُ ٱلْكِنَبِ ٱلْكَلِيدِ ۞﴾ [لقمان: ١، ٢].

79٣ ـ مَعَ تِلْوِهَا أَيْضًا وَمَعْ «حم» مَعْ «يس» وافْهَمْ مُقْتَضَى القُرْآنِ «يس» وافْهَمْ مُقْتَضَى القُرْآنِ

## فھڻ

# في إلزامِهم القولَ بنفي الرّسالةِ إذا انتفتْ صفة الكلام (١) على إلزامِهم القولَ بنفي الرّسالةِ إذا انتفتْ صفة الكلام ٦٩٤ ـ واللهُ عــزَّ وجَــلَّ مُــوصِ آمِــرٌ نَـاهٍ مُـنَـبٍّ مُـرسِلٌ لِبَــيَـانِ

٦٩٣ ـ يعني: سورة السجدة، قال تعالى في افتتاح سورة السجدة: ﴿الَّمْ ۚ ۞ تَنْزِيلُ
 ٱلْكِتَابِ لَا رَبِّبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ [السجدة: ١، ٢].

- السور التي افتتحت به «حم» هي: غافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف. وفي كلها يأتي بعد الأحرف المقطعة خبر عن القرآن.

ـ قال تعالى في افتتاح سورة «يس»: ﴿يسَ ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ آيَس: ١ ، ٢].

(۱) في طع: وضع هنا عنوان الفصل التالي، وهذا العنوان هناك. وهو خطأ (ص). ٦٩٤ ـ «موص»: يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَصَّنَكُم بِدِءَ﴾ وقال تعالى: ﴿ذَلِكُمُ وَصَّنَكُم بِدِءَ﴾

[الأنعام: ١٥١، ١٥٢، ١٥٣].

«آمر»: يدل عليه قوله تعالى: ﴿أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّاۤ إِيَّاهُ ﴾ [يوسف: ٤٠]. «ناه»: يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِ ﴾ [النحل: ٩٠]. «منبّ»: طع: «مثيب»، ولعل الشارح ظن ما جاء في الأصل تحريفاً، لأنه رأى هذه الصفة مكررة في البيت التالي. ولكن كلمة «مثيب» لا تصح هنا، لأنه لا صلة له بصفة الكلام. (ص). وأصل «مُنَبِّ»: منبىء بإثبات الهمزة، ولكنه حذف الهمزة تسهيلاً. ويدل على وصف الله تعالى بذلك قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَالَى الْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [التحريم: ٣].

«مرسل»: يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عَلَيْ الْمُعَلِّ فَوْمِهِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٦٩٥ ـ وَمُخَاطِبٌ ومُحَاسِبٌ وَمُنَبِّىءٌ وَمُحَدِّ
 ٦٩٦ ـ ومُحَلِّمٌ مُستَكَلِّمٌ بَسلْ قَائِلٌ ومحَد
 ٦٩٧ ـ هَادٍ يَقُولُ الحقَّ مُوشِدُ خَلقِه بحكلا

وَمُحَدِّثُ ومُحَبِّرٌ بِالشَّانِ ومحَدِّذٌ ومبَشِّرٌ بِأَمَانِ بحكلَامِهِ لِلحَقِّ والإيسمَانِ

790 ـ الخطاب والمخاطبة: مراجعة الكلام وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباً وهما يتخاطبان. اللسان ٣٦١/١، ويدل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وقد تقدم سياقه في التعليق على البيت ٢٧٢.

«محاسب»: يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي اَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ اَنَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤].

«منبئ»: كذا في جميع النسخ، ولكنه إن صح كان تكراراً لصفة «مُنَبّ» المذكورة في البيت السابق، من غير فائدة في هذا التكرار. فأخشى أن تكون الكلمة محرّفة عن «مُبيّن». وقد وردت هذه الصفة كثيراً في القرآن الكريم، فلا ينبغي أن يفوت الناظم ذكرها في هذا المقام (ص).

«محدث»: يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧].

"مخبر": يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في خروجه الله لزيارة أهل البقيع والدعاء لهم وأن عائشة تبعته وفيه: أنه الله قال لعائشة لما رجع فرآها رابية النفس: «ما لكِ يا عائشة حشياء رابية» قالت: قلت: لا شيء، قال: "لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير..» الحديث. رواه مسلم ٤٣/٧ نووي في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول المقابر والدعاء الأهلها.

797 \_ تقدم سياق الأدلة على كلام الله تعالى في التعليق على الأبيات: ٦٦٥ وما بعدها.

«محذَّر»: يدل عليه قوله تعالى: ﴿هُرُ ٱلْعَدُوُ فَاحْذَرُهُمْ ﴾ [المنافقون: ٤] وقال: ﴿وَيُعَذِّرُهُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣٠].

«مبشّر»: يدل عليه قوله تعالى: ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَّتِ لَمُهُمْ يَرَجُمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّتِ لَمُهُمْ نِيهَا نَعِيدٌ مُقِيدً شَيْهِ [التوبة: ٢١].

**٦٩٧ ـ د:** «أبداً يقول».

ب، ظ: "بقول الحق"، ولم يضبط أوله في ف.

مَاذَا انْتَفَتْ صِفَةُ الكَلَامِ فَكُلُّ هَ ...
 مَاذَا انْتَفَتْ صِفَةُ الكَلَامِ كَذَلِكَ الْ إِلَا انْتَفَتْ صِفَةُ الكَلَامِ كَذَلِكَ الْ إِلَى اللهِ اللهِ المحبعوثِ تبليغٌ كَلَا اللهِ المحبعوثِ تبليغٌ كَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

ذَا منْ تَف متحقِّقُ البُطْ لَانِ الرُسَالُ مَنْ فِي بِلَا فُرقَانِ الرسَالُ مَنْ فِي بِلَا فُرقَانِ مَ الممرسِلِ الداعِي بِلَا نُقْصَانِ الممرسِلِ الداعِي بِلَا نُقْصَانِ للممرسِلِينَ وإنَّهُ نَوْعَانِ مُوسَى وجبرِيلَ القريبَ الدَّانِي أَذْ لَا تَراهُ لهُ فَا العَيْنَانِ

يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ﴾ [الأحزاب: ٤].
 "مرشد": كذا في الأصل. وفي غيره: "يُرشد". (ص). يدل عليه قوله
 تعالى: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرُءَانَا عَجَبًا ﴿ إِلَى يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشَدِ﴾ [الجن: ١، ٢].

<sup>79</sup>۸ ـ الصفات المتقدمة كلها تنتفي بانتفاء صفة الكلام لأن الفاقد لصفة الكلام لا يوصي ولا يخاطب ولا يحاسب ولا يقوم بشيء من الصفات اللازمة لصفة الكلام. وإذا انتفى الملزوم (الكلام) انتفى اللازم (الصفات الناتجة عنه). انظر مختصر الصواعق ٤٧١/٢.

<sup>799</sup> ـ يعني: بلا فرق بين الإرسال والكلام لأن الرسالة في الحقيقة تبليغ للكلام، كما سيأتي.

٧٠٠ ـ يدل عليه قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكٌ وَإِن لَمْ تَفْعَلَ فَا بَلَغْتَ رِسَالْتَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦٧] فإذا انتفى الكلام الذي أمر بتبليغه انتفى كونه رسولاً لأن الرسول إنما يبلغ كلام مرسله.

٧٠٧ - تقدم سياق الأدلة على تكليم الله تعالى لموسى وجبريل عليهما السلام في التعليق على البيتين ٦٧٥، وثبت الكلام أيضاً من غير واسطة لنبينا محمد على كما في حادثة الإسراء والمعراج، ولعل الناظم رحمه الله لم يذكره هنا لأنه أراد أن يجمع في البيت بين تكليم الله تعالى لنوعي رسله من الناس والملائكة فاكتفى بذكر موسى وجبريل عليهما السلام ولأن مراده التمثيل لا الاستقصاء. انظر مختصر الصواعق المرسلة ٢/٧٩٤.

٧٠٣ ـ ههنا: يعني في الدنيا.

٧٠٤ وَالآخَرُ التَّكُلِيمُ مِنْهُ بِالوَسَا طَةِ وَهُ وَ أَيْضاً عندَهُ ضَرْبَانِ ٥٠٠ وَحْيٌ وَإِرْسَالٌ إِلَيْهِ وَذَاكَ فِي الشُّ عورَى أَتَى فِي أَحْسَنِ التِّبْيَانِ

افھڻ ا

[1/٢٠]

#### في إلزامهم التَّشبيهَ للرَّبِّ بالجمادِ الناقصِ إذا انتفتْ صفة الكلام

٧٠٦ وَإِذَا انتَفَتْ صِفَةُ الكَلَامِ فَضِدُّهَا خَرَسٌ وذلكَ غَايَةُ النُّقْصَانِ

٧٠٤ ـ «عنده»: أي: عند الرب سبحانه.

النوع الثاني من أنواع الإرسال ضربان: الأول: وحي، وهو إلقاء المعنى في قلب النبي في والثاني: إرسال الملك فيوحي إلى المرسل إليه ما شاء الله. انظر مجموع الفتاوى ١٩/١، فتح الباري ١٩/١، تفسير الطبري مجلد ١٣/ /ج٢٥ /ص٤٥، تفسير ابن كثير ١٢١/٤، النبوات لشيخ الإسلام ص٢٧٢.

٧٠٥ ـ يعني: قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوَ مِن وَزَآيِ جِحَابٍ أَوَ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُمْ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ [الشورى: ٥١].

٧٠٦ ـ الخرس: ذهاب الكلام عيًّا أو خلقةً. اللسان ٦٢/٦.

يلزم هؤلاء النفاة أيضاً أن الله تعالى إذا لم يكن متصفاً بصفة الكلام كان متصفاً بضدها وهو الخرَس، والخرس نقص. وقد زعم النفاة أن نفي الكلام عن الله لا يستلزم نقصاً وقالوا: لا يلزم من نفي صفة الكلام عن الله ثبوت ضدها وهو الخرس، لأن الرب تعالى ليس قابلاً لصفة الكلام أصلاً، وإنما يكون نفيها نقصاً ممن هو قابل لها كالمخلوق. وقد تولى الناظم الرد عليهم فيما يأتي من أبيات. انظر الصواعق المرسلة 7/119 = 910، درء تعارض العقل والنقل 7/07، مجموع الفتاوى 7/07، 7/0 هم، 7/0، الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي ص30، الإبانة للأشعري ص30.

٧٠٧ - ف لَئِنْ ذَعَ مُ شُم أَنَّ ذَلِكَ فِي الَّذِي ٧٠٨ - والرَّبُ لَيْسَ بِقَابِلٍ صِفَةَ الكَلَا ٧٠٩ - والرَّبُ لَيْسَ بِقَابِلٍ صِفَةَ الكَلَا ٧٠٩ - في قَابُ ولِهِ ٧١٠ - إذْ أخرَسُ الإنسَانِ أكملُ حَالةً ٧١٧ - فَجَحدْتَ أَوْصَافَ الكَمَالِ مَخَافَةَ التَّ ٧١٢ - وَوَقَعْتَ فِي تَشْبِيهِ هِ بِالجامدا ٧١٢ - اللهُ أكبرُ هُ تُكتُ أَسْتَارُكُمْ

هُو قَابِلٌ مِنْ أُمَّةِ السَحيَوانِ مِ فَنَفْ يُهَا مَا فِيهِ مِنْ نُقْصَانِ صِفَةَ الكَلامِ أُتمُّ للنقْصَانِ مِنْ ذَا الجَمَادِ بأوضَحِ البُوهَانِ جُسِيمٍ والتشبيهِ بالإنسَانِ تِ النَّاقصاتِ وذَا مِنَ الخِذلانِ حَتى غَدَوْتُمْ ضُحْكَةَ الصِّبِيانِ

### فھڑ

## في إلزامِهمْ بالقولِ بأنَّ كلامَ الخلقِ حقَّهُ وباطِلَهُ هو<sup>(١)</sup> عينُ كلام اللَّهِ سبحانَهُ

٧١٤ ـ أَوَ لَيْسَ قَدْ قَامَ الدَّلِيلُ بِأَنَّ أَفْ عَالَ العِبَادِ خَلِيقَةُ الرَّحْمُنِ

٧٠٩ ـ هذا جواب من الناظم رحمه الله على شبهتهم فيقال لهم: إن سلب صفة الكلام عن الله تعالى وسلب قبوله هذه الصفة أتم للنقصان، فإن الأخرس من بني آدم الذي امتنعت عنه صفة الكلام أكمل حالة من الجماد الذي لا يقبل الاتصاف بها أصلاً. انظر المراجع السابقة.

٧١١ ـ طت، طه: «التشبيه والتجسيم». وقد تقدم تعريفهما.

٧١٧ \_ ويقال لهؤلاء النفاة أيضاً: إنكم جحدتم أوصاف الكمال عن الله تعالى مخافة الوقوع في التجسيم والتشبيه بالمخلوق فوقعتم في تشبيهه بالجمادات وهي أنقص. انظر المراجع السابقة.

٧١٣ ـ سيأتي في كلام الناظم رحمه الله تفصيل هذه الشبهة والرد عليها، في البيت: ١٠٦٣ ـ وما بعده، وانظر درء تعارض العقل والنقل ٢٢٣/٢.

<sup>(</sup>١) كلمة «هو» لا توجد إلا في الأصل وف.

٧١٤ ـ أي: خلقها الرحمٰن جلَّ جلاله، وقد تقدم الكلام على خلق الله تعالى لأفعال العباد، في البيت: ١٤٨ وما بعده.

٧١٥ مِنْ أَلْفِ وَجْهِ أَوْ قَرِيبِ الأَلْفِ يُحْدِ الْآلِفِ يُحْدِ الْآلِفِ يُحْدِ الْآلِفِ يُحْدِ الْحَلْقِ عَيْدِ ٧١٧ فِيكُونُ كُلُّ كَلامِ هَذَا الْحَلْقِ عَيْدِ ٧١٧ إِذْ كَانَ مَنْسُوباً إِلَيْهِ كَلَامُهُ ٧١٧ مَذَا ولَازِمُ قَسولِكُمْ قَدْ قَالَهُ ٧١٨ حَدْدً قَالَهُ

صِيها الذي يُعْنَى بِهَذَا الشَّانِ نَ كَلَامهِ سُبْحَانَ ذِي السُّلْطَانِ خَلْقاً كَبَيْتِ اللَّهِ ذِي الأَرْكَانِ ذُو الاتِّحَادِ مصَرِّحاً بِبَيَانِ

٧١٥ ساق الناظم رحمه الله في كتابه «شفاء العليل» نحو مائة دليل على أن أفعال العباد مخلوقة (ص١٠٩ ـ ١٤٠). ثم قال: «وبالجملة فكل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق أفعال العباد»، ثم ساق أيضاً بعض أدلة الكتاب والسنة والآثار والعقل والفطرة على خلق الله تعالى لأفعال العباد في مواضع متفرقة من ص٣٨٥ ـ ٣٥٩. ولا شك أنه عند استقراء أدلة الكتاب والسنة والآثار من أقوال السلف والعقل والفطرة والحس وغيرها ستصل إلى ألف دليل كما ذكر الناظم رحمه الله وقد تزيد.

۷۱۷ ـ س: «إن كان».

- إذا قال الجهمية والمعتزلة: إن كلام الله تعالى خلقه في غيره قيل لهم: قد علم بالاضطرار من الدين أن القرآن كلام الله، فإن كان مخلوقاً في محل آخر غيره لزم أن يكون كل كلام خلقه الله في محل هو كلام الله لتماثلهما بالنسبة إلى الله. ويلزم أن يكون ما يخلقه الله تعالى من كلام الجلود والأيدي والأرجل كلام الله. فإذا قالوا: ﴿أَنطَقَنَا الله الله الله الله عَلَى كُلُ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُم الله على الناطق هو المُنطِق، فيكون كل كلام مخلوق هو كلام الله حتى قول أهل الفحش والكفر. وهذا قد صرح به مخلوق هو كلام الله حتى قول أهل الفحش والكفر. وهذا قد صرح به حلولية الجهمية من الاتحادية ونحوهم كصاحب الفصوص وغيره ومن قولهم:

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه درء تعارض العقل والنقل ٢٥٢/٢، الحيدة لعبدالعزيز الكناني المكي ص١٥٤، مختصر الصواعق المرسلة ص٢٧٢، الرد على الجهمية للدارمي ص٩٦، الاعتقاد للبيهقي ص٢٦، وتقدم بيان مذهب الاتحادية في البيت:

٧١٧ - حَذَرَ التناقُضِ إذْ تَنَاقَضْتُمْ وَلَ ٧٢٠ - فلَئِنْ زَعمْتُمْ أَنَّ تَحْصِيصَ القُرَا ٧٢١ - فيقالُ ذا التخصِيصُ لا ينْفِي العُمو ٧٢٢ - ويقالُ ربُّ العَرْشِ أَيْضاً، هَكَذَا ٧٢٢ - لا يَمنَعُ التَّعْميمَ في البَاقِي وذَا

كِنْ طُودُهُ في غايَةِ الكُفْرَانِ نِ كَسِيتِهِ وكِلاهُمَا خَلْقَانِ مَ كسررَبِّ ذِي الأكسروانِ تَخْصِيصُهُ لإضافَةِ القرآنِ في غاية الإيضاحِ والتِّسيانِ

\* \* \*

٧١٩ يعني أن الاتحادية قالوا: إن كل كلام خلقه الله فهو كلامه، ويدخل في ذلك القرآن وغيره ومع فساد قولهم إلا أنهم لم يتناقضوا، أما الجهمية والمعتزلة فقالوا: إن كلام الله هو ما يخلقه في غيره وإن نسبته إليه نسبة مخلوق إلى خالقه، فلزمهم أن يكون كل كلام هذا الخلق كلامه، فنفوا ذلك فوقعوا في التناقض الذي فر منه الاتحادية. انظر المراجع السابقة.

٧٢١ ـ كذا ورد البيت ناقص الوزن في جميع النسخ، المخطوط منها والمطبوع. وقد زاد الناشر في طع ٣١٣/١: «ولا الخصوص» لاستقامة الوزن، وهي زيادة لا معنى لها هنا. وانظر التعليق على البيتين: ٥٧٨ و٦٨٣.

٧٧٧ - إذا قال النفاة: إن القرآن كلام الله وهو مخلوق لكنه أضيف إلى الله على جهة التخصيص، فلا يمنع قولهم هذا من إلزامهم القول بأن سائر كلام الخلق مضاف إلى الله على سبيل العموم. فإنه يصح أن تقول: «رب العرش» على سبيل التخصيص، ثم تقول: رب الأكوان التي من جملتها العرش على جهة العموم. فكذلك تخصيصه القرآن بإضافته إليه - مع قولكم: بخلقه - لا يمنع التعميم عن باقي الكلام المخلوق، وسيأتي زيادة بيان لذلك في «فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى من الأوصاف والأعيان» البيت: ٧٣٧ وما بعده، وانظر درء تعارض العقل والنقل الأوصاف والأعيان، البيت: ٢٧٧ ، جواب أهل العلم والإيمان أن ﴿قُلُ هُوَ اللهُ العمل معتصر الصواعق ١/٢٧، مختصر الصواعق ٢/٢٠.

## فھھڑ

### في التَّفريقِ بين الخلقِ والأمْرِ

٧٧٤ - وَلَقَدْ أَتَى الفُرقَانُ بَيْنَ الحَلْقِ والْ أَمْرِ الصَّريعُ وذَاكَ في الفُرقَانِ ٧٧٠ وكِ لَاهُ مَا عِنْد المُنَازِع واحِدٌ والكُلُّ خَلِقٌ مَا هُنَا شَيْنَانِ

٧٢٦ والعَطْفُ عندَهُمُ كعَطْفِ الفَرْدِ مِنْ نَوْع عَلَيْهِ وذَاكَ فِي السَّقُونَ الْ

٧٢٤ - «الصريحُ»: ضبطته بالضم لأنه نعت للفرقان، يعنى: جاء الفرق الصريح بين الخلق والأمر في القرآن الكريم (ص).

ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِــتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْعَرَشِ يُغْشِى إِلَيْهَا ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخِّرَتٍ بِأُمِّهِ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْحَلَقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَنكِينَ ﴿ الْأَعـــراف: ٥٤] ففرق بين الخلق وبين الأمر الذي هو كلامه وهو غير مخلوق. بل إن الخلق لا يكون إلا بالأمر كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَمُر كُن فَيكُونُ ﴿ إِيِّس: ٨٧]. درء تعارض العقل والنقل ٣١٧/٢ وما بعدها، الحيدة ٥٣ ـ ٥٤، الإرشاد للجويني ص٢٢١ ـ ٢٢٣، مختصر الصواعق المرسلة ص٤٧١، الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني ١٩٣/٢، فتح الباري ٥٣٣/١٣، ٤٤٣، شرح السنة للبغوي ج١٦٤/١ وما بعدها، كتاب الإيمان، باب الرد على من قال: القرآن مخلوق، اجتماع الجيوش الإسلامية مقدمة المحقق ١ /ص٥٤، ٢٣٩/٢، الرد على الجهمية للإمام أحمد ص١١٧ ـ ١١٣، تفسير القرطبي ٢٢١/٧ ـ ٢٢٣، التوحيد لابن خزيمة ٣٩١/١ ـ ٣٩٣، الإبانة للأشعري ص٧٧ وما بعدها، خلق أفعال العباد ص٢٩ ـ ٣٠، الاعتقاد للبيهقي ٧٦.

٧٢٦ - عطف الفرد من النوع على النوع، مثاله قوله تعالى: ﴿ نَازَلُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهًا﴾ [القدر: ٤] فالروح فرد من أفراد الملائكة ومع ذلك عطفه عليها، فقال النفاة: إن عطف الأمر على الخلق هو من هذا النوع فرد عليهم الناظم رحمه الله بما يأتي من أبيات، وانظر تفسير أبي السعود ج١٨٣/٩، تفسير ابن كثير ٢٢٠/٢، تفسير القرطبي ٢٢١/٧ ـ ٢٢٣، التوحيد لآبن خزيمة ٣٩١/١.

٧٧٧ في قالُ هَذَا ذُو الْمَتِنَاعِ ظَاهِرٍ ٧٢٨ /فاللهُ بعدَ الحَلْقِ أخبرَ أنّها ٧٧٩ وأبانَ عَنْ تَسْخِيرِهَا سُبْحَانهُ ٧٢٩ وأبانَ عَنْ تَسْخِيرِهَا سُبْحَانهُ ٧٣٠ والأَمْرُ إِمَّا مَصْدَرٌ أَوْ كَانَ مَفْ ٧٣٠ والأَمْرُ وَمُ هُو قَابِلٌ لِلأَمْرِ كَالُ ٧٣٧ مَأْمُورُهُ هُو قَابِلٌ لِلأَمْرِ كَالُ ٧٣٢ وانظُرُ إلى نَظْم السِّيَاقِ تَجِدْ بِهِ

في آية التَّفْرِيقِ ذُو تبيانِ قدْ سُخُرَتْ بالأَمْرِ للجَريَانِ ١٠/٢٠١ بالأَمْرِ بَعْدَ الحَلْقِ بالتِّبيانِ عُولًا هُمَا فِي ذَاكَ مُستويانِ مَصْنُوعِ قَابِلِ صَنْعةِ الرَّحْمٰنِ مخلُوقِ يُنْفَى لانْتفَا الحِدْثَانِ سِرًا عَجيباً واضِحَ البرهَانِ

٧٧٨ - شرع الناظم رحمه الله في هذا البيت في الرد على زعم النفاة أن الأمر والخلق نوع واحد وهما مخلوقان. فبيّن رحمه الله أن الله تعالى أخبر أنه خلق السموات والأرض، ثم عطف الشمس والقمر والنجوم على السموات والأرض ثم أخبر أنه سخر الجميع بالأمر في قوله: ﴿مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِهِ ﴾ ثم قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْ ﴾ فدل ذلك على أنه لما تم خلقها سخرت بالأمر. تفسير ابن كثير ٢٢٠/١، تفسير القرطبي ٢٢٢/٧ - ٢٢٣، التوحيد لابن خزيمة ١٩١/١ - ٣٩٣، الإبانة للأشعري ص٧٧ - ٧٤، فتح الباري ٢٢/١٥ - ٣٥، خلق أفعال العباد ص٠٣٠.

٧٢٩ ـ طع: «والتبيان»، وهو خطأ.

٧٣٠ قد يقول النفاة: إن الأمر في الآية مصدر بمعنى المأمور كما يقال: الخلق بمعنى المخلوق، والمأمور لا يكون إلا مخلوقا، فيكون العطف في الآية عطف مخلوق على مخلوق. فرد عليهم الناظم رحمه الله بأن الأمر في الآية سواء جعل مصدراً بمعنى أحد الأوامر أو كان مفعولاً فهما سواء في مخالفتها للخلق والمخلوق، وذلك لأن المأمور لا بد له من آمر كالمصنوع لا بد له من صانع، فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور كما أن الخلق إذا انتفى انتفى المخلوق، فيكون الأمر في الآية مغايراً للخلق على كل الأحوال. انظر المراجع السابقة.

٧٣٣ ـ يعني: سياق الآية المذكورة من سورة الأعراف، فإن الله تعالى ذكر خلقه للسموات والأرض على وجه الخصوص ثم ذكر تسخيره للشمس والقمر=

٧٣٤ ـ ذَكَرَ الحُصُوصَ وفِعلَه مُتَقَدِّماً والوصْ ٧٣٥ ـ فَأَتَى بِنوعَى خِلقِهِ وبِأَمْرِهِ فَعْلَا ٧٣٦ ـ فتَدَّبِرِ القُرآنَ إِنْ رُمْتَ الهُدَى فِالعِ

والوضفَ والتغمِيمَ في ذا الثَّانِي فعلًا ووصفاً موجزاً بِبَيَانِ فالعِلمُ تَحْتَ تَدَبُّرِ القُرآنِ

#### فھڻ

# في التَّفريقِ بينَ مَا يضافُ إلى الرَّبِّ تعالى (1) من الأوْصَافِ(1) والأعْيانِ(1)

٧٣٧ ـ واللهُ أَخْبَرَ فِي الْكِتَابِ بِأَنَّهُ مِنْهُ وَمَحْرُورٌ بِمِنْ نَوْعَانِ

٧٣٤ ـ «فعله»: كذا في الأصل، وهو الصواب الذي يدل عليه الكلام. وفي سائر النسخ الخطية والمطبوعة: «وبعده» وهو تحريف. (ص).

<sup>(</sup>۱) ب: «سبحانه وتعالى». ف: «الربّ من».

<sup>(</sup>Y) **الأوصاف**: جمع وصف، وهو ما لا يقوم بذاته ولا يقوم إلا بغيره، كالعلم والرحمة ونحوهما فإنها لا تقوم بنفسها وإنما يقال: علم الله ورحمة الله. انظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ١٣٨٩/٣.

<sup>(</sup>٣) **الأعيان**: جمع عين وهي ما قام بنفسه جوهراً كان أو جسماً كزيد وعمرو والبيت والشجرة ونحوها. المرجع السابق ١٠٧٣/٣ ـ ١٠٧٤.

٧٣٧ ـ كما في قوله تعالى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْكِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ ﴿ [غافر: ٢]. =

٧٣٨ - عَيْنٌ وَوَصْفٌ قَائِمٌ بِالْغَير فَالْهُ ٢٣٨ - والوَصْفُ بالمجرورِ قَامَ لأنَّهُ ٧٤٠ - والوَصْفُ بالمجرورِ قَامَ لأنَّهُ ٧٤٠ - ونظير ذَا أَيْضاً سَوَاءً مَا يُضَا ٢٤١ - فإضَافَةُ الأَوْصَافِ ثَابِتةٌ لِمنْ ١٤٢ - وإضَافَةُ الأَعيبانِ ثَابِتةٌ لَهُ ٧٤٢ - وإضَافَةُ الأَعيبانِ ثَابِتةٌ لَهُ ٧٤٢ - فانْظُرْ إلَى بَيتِ الإليهِ وعِلْمِهِ ٧٤٢ - فانْظُرْ إلَى بَيتِ الإليهِ وعِلْمِهِ

أَعْيَانُ خَلْقُ السَحَالِقِ السَرَّحُمْنِ أَوْلَى بِسِهِ فِسِي عُسرُفِ كسلِّ لِسَانِ فُ إِلَيْهِ منْ صِفةٍ ومنْ أَعْيَانِ فَ إِلَيْهِ منْ صِفةٍ ومنْ أَعْيَانِ قَامَتْ بِهِ كارَادَةِ السَرَّحُمُنِ مِلْكاً وخَلْقاً مَا هُمَا سِيَّانِ لمَّا أُضِيفًا كَيْفَ يَفْترِقَانِ

المُخْبَرُ عنه بأنه من الله نوعان:

الأول: أن يكون عيناً من الأعيان كما في قوله تعالى: ﴿وَسَخَرَ لَكُمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ ﴾ [الجاثية: ١٣] ومعنى كونه من الله أنه هو خالقه سبحانه.

الثاني: يكون وصفاً كما في قوله تعالى: ﴿لَمَغْفِرَةُ مِنَ اللَّهِ وَرَحَمَةُ خَيْرٌ مِمَّا يَجُمَعُونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٧] وقوله: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [غافر: ٢] ومعنى كونه من الله أنه صفة له سبحانه. انظر درء تعارض العقل والنقل ٧٦٤/٧ ـ ٢٦٦.

٧٣٨ - «بالغير»: كذا في الأصل وف. وفي غيرهما: «بالعين»، ولعلّه تحريف. (ص). ٧٣٨ - أي: أن الوصف الذي يسبق «من» يقوم بالمجرور بها، كقوله تعالى: ﴿لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٧] فالمغفرة صفة قائمة بالله تعالى.

٧٤٣ ـ المضاف إلى الله عزّ وجل نوعان:

الأول: أن يكون وصفاً كعلم الله وفضل الله وكلام الله، كما في قوله تعالى: ﴿ وَآاَبْنَغُواْ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ ﴾ [السجمعة: ١٠] وقدوله: ﴿ حَتَّىٰ يَسَمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦] فمعنى إضافة الوصف إلى الله أن الله تعالى موصوف به.

الثاني: أن يكون عيناً من الأعيان كبيت الله وناقة الله كما في قوله تعالى: ﴿ هَلَاهِ عَالَى الله وَلَقَةُ اللهِ لَكُمُ مَا لَهُ ﴾ [الأعراف: ٧٣] فمعنى إضافة العين إلى الله أنه سبحانه هو خلقها وهو يملكها وتكون نسبتها إلى الله للاختصاص والتشريف. انظر درء تعارض العقل والنقل ٧٦٤/٧ ـ ٢٦٢ والجواب الصحيح ٢١٤١/١.

٧٤٤ ـ وكَلَامُهُ كَحَمَاتِه وكعلمه ٧٤٥ لكنَّ ناقَتَهُ وبَيْتَ إلىهنا ٧٤٦ فانظُرْ إِلَى الجَهْمِيِّ لَمَّا فَاتَهُ الْ ٧٤٧ ـ كَانَ الجَمِيعُ لدَيْه باباً واحداً

فِي ذِي الإِضَافَةِ إِذْ هُمَا وَصْفَانِ فكعبده أيضاً هُمَا ذَاتَانِ حَدِقُ المبينُ وَوَاضِحُ الفُرقانِ والصبخ لَاحَ لِمَنْ له عَيْنَانِ

## فهرٌ(١)

٧٤٨ وأَتَى ابنُ حزْم بَعْدَ ذَاكَ فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ قُرِرْاً وُلَا إِنْ سَنَانِ

٧٤٩ - بَالْ أَرْبَعُ كَالُّ يُسَمَّى بِالقُرَا فِ وَذَاكَ قَوْلٌ بَيِّنُ البُطْلَانِ

٧٤٥ ـ ب: «كعبيده».

٧٤٦ ـ طه: "واضح البرهان".

٧٤٧ ـ «الجميع» أي: الأوصاف والأعيان.

كلمة «فصل» سقطت من طه. (1)

٧٤٨ - ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد الفقيه الحافظ المتكلم الأديب، عالم الأندلس في عصره، ولد بقرطبة سنة ٣٨٤هـ، كانت له رئاسة ومنصب، قال بنفي القياس والأخذ بالظاهر، وكان جريئاً في إثبات رأيه سليطاً في انتقاد العلماء حتى أوذي بسبب ذلك، له كتب كثيرة من أشهرها «الفصل في الملل والنحل» و«المحلى» في الفقه وغيرهما. توفي سنة ٥٦٦هـ. سير أعلام النبلاء ١٨٤/١٨، الأعلام ٤/٤٥٢.

٧٤٩ ـ ذكر الناظم رحمه الله أن ابن حزم يقول: إن القرآن يطلق على أربعة معان: الأول: المتلو بالألسنة. والثاني: المكتوب في المصاحف. والثالث: المحفوظ في الصدور فهذه الثلاثة كلها مخلوقة. أما الرابع فهو المعنى القائم بذات الله، وهو علمه، وهو غير مخلوق. والذي وجدته فيما وقفت عليه من كتب ابن حزم قوله: إن القرآن يطلق على خمسة معان: **الأول**: المتلو بالألسنة، والثاني: المكتوب في المصاحف، والثالث: المحفوظ في=

٠٥٠ ـ هَــذَا الَّذِي يُـــتُـلَى وآخَــرُ ثَــابِــتُ ٧٥١ ـ والثَّالِثُ الـمحفُوظُ بَيْنَ صُدُورِنَا

فِي الرَّسْمِ يُدْعَى المصْحَفَ العُثْمَانِي هَـذِي التَّكُثُ خَلِيقَةُ الرَّحْمُنِ

الصدور، والرابع: المعنى المفهوم من التلاوة، فهذه الأربعة كلها مخلوقة، أما الخامس: فهو المعنى القائم بذات الله وهو كلام الله وهو غير مخلوق. فلعل الناظم اطلع على مؤلف لابن حزم ذكر فيه أنه أربعة معان، أو أنه أدخل المعنى الرابع (وهو المفهوم) في المعنى الثالث وهو المحفوظ لأنهما قريبان في المعنى، فتكون المعاني بذلك أربعة.

وهذا سياق نص كلام ابن حزم رحمه الله. قال: «والذي نقول به ـ وبالله التوفيق ـ وقولنا كلام الله تعالى لفظ مشترك يعبّر به عن خمسة أشياء: فيسمى الصوت المسموع الملفوظ به قرآناً وكلام الله، قال تعالى: ﴿ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَانَمُ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦]. ويسمى المفهوم من ذلك الصوت قرآناً وكلام الله، ويسمى القرآن المكتوب المصحف كله قرآناً وكلام الله، قال تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ قُوْءَانٌ مَجِيدٌ ﴿ إِنَّ فِي لَوْج تَحَفُوظٍ ١٤﴾ [البروج: ٢١، ٢٢]. ويسمى المستقر في الصدور قرآناً وكــــلام الله. قـــال تــعـــالـــى: ﴿ بَلْ هُوَ ءَايَكُ أَنْ يَيِّنَكُ فِي صُدُودِ ٱلَّذِيرَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ [العنكبوت: ٤٩]، فهذه الأربعة كلها مخلوقة، وأما علم الله فهو لم يزل، وهو كلام الله، وهو القرآن غير مخلوق» ثم قال: «اسم القرآن يقع على خمسة أشياء وقوعاً مستوياً صحيحاً منها أربعة مخلوقة وواحد غير مخلوق. . » ثم قال: «فهذه حقيقة البيان في هذه المسألة الذي لم نتعدُّ فيه ما قاله الله عزِّ وجلُّ ولا ما قاله رسوله ﷺ. وأجمعت الأمة كلها على جملته وأوجبته الضرورة والحمد لله رب العالمين» أ. هـ، ملخصاً من الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج٣/١٤ ـ ١٨، والدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم ص٢٥٥ ـ ٢٥٧. وابن حزم في هذا القول شابه قول الكلابية والأشاعرة من جهة أنه قال: إن المعنى القائم بنفس الرب غير مخلوق، والمسموع والمحفوظ والمقروء مخلوق، والكلابية والأشاعرة يقولون: إن الذي في نفس الله تعالى غير مخلوق لكن المتلو المكتوب المحفوظ من الألفاظ مخلوق وهو عبارة أو حكاية عن كلام الله، وقد تقدم بيان مذهبهم في الأبيات: ٧٠٠ وما بعده. ٧٥٧ ـ /والرابعُ المعنى القَدِيمُ كعِلْمِهِ ٧٥٧ ـ وأظنُهُ قَدْ رَامَ شيئًا لَمْ يَجِدْ ٧٥٤ ـ أنَّ المُعَيَّنَ ذُو مَرَاتِبَ أَربعٍ ٧٥٥ ـ فِي العَيْنِ ثمَّ الذَّهْنِ ثمَّ اللَّفظِ ثُمَّ م ٧٥٦ ـ وَعَلَى الجَمِيعِ الاسْمُ يَصْدُقُ لَكِنِ الْ ٧٥٧ ـ بِخِلَافِ قَوْلِ ابْنِ الخَطِيبِ فَإِنَّهُ

كُلُّ يُسعَبَّرُ عَنْهُ بِالشَّرْآنِ عَنْهُ عِبَارَةً نَاطِتٍ بِبَيَانِ عُقِلَتْ فَلَا تَخْفَى عَلَى إنسَانِ عُقِلَتْ فَلَا تَخْفَى عَلَى إنسَانِ الرَّسْمِ حِينَ تَخُطُّه بِبَنَانِ أَوْلَى بِهِ الموجُودُ فِي الأَعْيَانِ قَدْ قَالَ إِنَّ المؤضْعَ لِلأَذْهَانِ

۷۵۳ \_ «رام»: يعنى: قصد.

٧٥٥ ـ يعني الناظم أن ابن حزم أراد بكلامه وتقسيمه أن الشيء المعين له مراتب أربعة من الوجود: أولها: وجوده العيني الخارجي: ووجود القرآن الخارجي هو القائم بذاته سبحانه فتكلم به وسمعه منه جبريل، وثانيها: وجود ذهني، وثالثهما: وجود لفظي أي في اللفظ والقراءة، ورابعها: وجود رسمي أي بالكتابة والخط في الصحف، وهذه المراتب الأربع قد أجمع عليها العقلاء. والقرآن في كل مرتبة من هذه المراتب يطلق عليه اسم القرآن وكلام الله ولكن أولاها باسم القرآن هو الوجود العيني. انظر مختصر الصواعق المرسلة عليه عليه اسم القرآن هو الوجود العيني. انظر مختصر الصواعق المرسلة عليه اسم القرآن هو الوجود العيني.

٧٥٦ ـ ط: «يطلق لكن».

٧٥٧ - ابن الخطيب: محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي البكري المشهور بالفخر الرازي، العلاّمة الكبير ذو الفنون، من رؤوس الأشاعرة وكبار المتكلمين. ولد في الري سنة ٤٤٥ه من كتبه المطالب العالية، والمباحث المشرقية، والأربعين، ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، كتب عند موته وصية بين فيها معتقده ورجوعه عن الكلام، والتزام طريق السلف، توفي في هراة سنة ٢٠٦ه. انظر سير أعلام النبلاء ٢١:٠٠٠، البداية والنهاية والنهاية الميزان ٤٣٦/٤، الأعلام ٣١٣/٥٠.

ـ قول الفخر الرازي في القرآن: إنه موضوع لما في الذهن أي في النفس وهو المعنى النفسي على ما هو معروف من مذهب الأشاعرة وأنه معنى واحد. فقال في معرض كلامه على خلاف المعتزلة والأشاعرة في القرآن: =

٧٥٨ - فَالشَّيءُ شَيءٌ وَاحِدٌ لَا أَربعٌ ٧٥٩ - والسلَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ سُبْحانَهُ ٧٦٠ - وكَذَاكَ أَخْبَرَ أَنهُ المكْتُوبُ فِي ٧٦١ - وكذَاكَ أَخْبَرَ أَنهُ المكْتُوبُ فِي ٧٦٢ - وكذاكَ أَخْبَرَ أَنهُ المكْتُوبُ فِي ٧٦٢ - وكذاكَ أَخْبَرَ أَنهُ المَاتَّلُو والْ

فدَهَى ابنَ حزْمٍ قلَّهُ الفُرْقَانِ مُستَكَلِّمٌ بِالْوَحْدِي وَالْفُرْقَانِ بِسُدُورِ أَهْلِ العِلْمِ والإسمَانِ سُمُخُهُ مطهَّرةٍ مِنَ الشيطانِ صُحُهُ معَنَّدَ تِلَاوةِ الإنسانِ

"وأما أصحابنا فقد قالوا: ثبت أن الكلام القائم بالنفس معنى مغاير للقدر والإرادات والعلوم والاعتقادات، وندّعي أن الباري تعالى موصوف بهذا المعنى، وندعي أن هذا المعنى قديم، وندعي أنه معنى واحد، وهو مع كونه واحداً أمر ونهي وخبر واستخبار ونداء. والمعتزلة والكرامية ينازعون أصحابنا في كل واحد من هذه المواضع الأربعة الأربعين ٢٤٩/١. وانظر قوله محرراً في الأربعين ٢٤٤/١ - ٢٥٨، والمحصل ص٢٠٤ - ٤٠٨، والمطالب العالية ٣/١٠٠ - ٢٠٠، وقد تقدم عرض مذهب الأشاعرة في الكلام والقرآن في الأبيات: ٥٠٠ وما بعده.

٧٥٨ ــ «قلة الفرقان»: قلة التمييز والتفريق. وفي طع: «العرفان»، تحريف. (ص).

٧٥٩ - هذا شروع من الناظم رحمه الله في الرد على مقالة ابن حزم وبيان الأدلة على أن كل مرتبة من المراتب الأربع يطلق على القرآن فيها أنه القرآن وكلام الله حقيقة لا مجازاً، فالوجود العيني الخارجي هو قرآن وهو كلام الله كما قال تعالى: ﴿حَتَّى يَسِّمَعَ كَانَمَ اللهِ﴾ [التوبة: ٦].

٧٦٠ ـ طه: «بأنّ كتابه».

- وفي الوجود الذهني كذلك هو القرآن وكلام الله كما قال تعالى عن كتابه: ﴿ بَلَ هُوَ ءَايَنَتُ بَيِّنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ [العنكبوت: ٤٩].

٧٦١ - ط: «من الرحمٰن».

٧٦٧ ـ ف: «أنه المقروء والمتلو».

- وفي الوجود اللفظي هو أيضاً القرآن وكلام الله كما قال تعالى: ﴿فَأَقْرَءُواْ مَا=

٧٦٧ والسكُ لُ شَسيءٌ وَاحِدٌ لَا أَنَّهُ ٧٦٤ وَتِسلَاوَةُ السَّهُ وَاحِدٌ لَا أَنَّهُ ٧٦٥ وَتِسلَاوَةُ السَّهُ وَالْهُ وَالْم كُتُوبُ والْه ٧٦٧ لَكِنَّمَا المشلُو والممكتُوبُ والْه ٧٦٧ والعبدُ يقرؤُهُ بصَوْتٍ طَيِّبٍ ٧٦٧ وَكَذَاكَ يَكُتُ بُه بخطٌ جَيِّدٍ ٧٦٧ أَصْوَاتُ نَا ومِدَادُنا وَأَدَاتُ نَا عَرِيدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

هُو أَرْبَعْ وَ اللَّالَةُ وَالْمَانِ وَكَذَا الْكِتَابَةُ فَهْ يَ خَطُّ بَنَانِ مَحْفُوظُ قَوْلُ الواحِد المنّانِ مَحْفُوظُ قَوْلُ الواحِد المنّانِ وبِخِدَّهُ فَهُ مَا لَهُ صَوْتَانِ وبِخِدَّهُ فَهُ مَا لَهُ صَوْتَانِ وبِخِدَةِ فَهُ مَا لَهُ خَطَّانِ وبِخِدَةِ فَهُ مَا لَهُ خَطَّانِ والحَرِقُ ثُمَّ كِتَابَةُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال

تَيْشَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِّ﴾ [المزمل: ٢٠] وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ
 وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ...﴾ [فاطر: ٢٩].

٧٦٤ ـ سيفصل الناظم القول في الفرق بين التلاوة والمتلو والكتابة والمكتوب فيما يأتي من أبيات، وانظر خلق أفعال العباد للبخاري ص١٥٩.

٧٦٥ \_ في جميع النسخ: «الرحمٰن»، ولكن في حاشية الأصل: «المنان»، وفوقه: «نسخة الشيخ»، يعني: النسخة المقروءة على المؤلف. وكذا «المنان» في طع (ص).

٧٦٧ - قال الإمام أبو عبدالله البخاري رحمه الله في معرض كلامه عن تفاوت حسن الصوت بقراءة القرآن: «فبين النبي هي أن أصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم وألسنتهم مختلفة بعضها أحسن وأزين وأحلى وأصوت وأرتل وألحن وأعلى وأخف وأغض وأخشع، وقال: ﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّمُنِنِ﴾ [طه: ١٠٨] وأجهر وأخفى وأمهر وأمد وألين وأخفض من بعض» اهد. خلق أفعال العباد ص١٨٨/ برقم ٢٢٦، ونقله ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق ٢٩١، ١٩٤، وقال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد: باب قراءة الفاجر والمنافق، وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، على التوحيد: باب قراءة الفاجر والمنافق، وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، حتاب التوحيد - فتح.

٧٦٨ ـ طه: «وأداؤنا»، والأداة: هي الآلة التي يكتب بها. مختار الصحاح ١١.
 «كتابة القرآن»: يعني: كتابة الناسخ له في الصحف والأوراق.

٧٦٩ ـ كذا في س وحاشية ظ. وفي غيرهما: «أتى في نظمه» ناقص الوزن. فأصلح=

٧٧٠ - (إِنَّ الَّذِي هُوَ فِي المصَاحِفِ مُثْبَتُ ٧٧١ - هُـوَ قَـوْلُ رَبِّي آيُـهُ وحُـرُوفُـهُ ٧٧٢ - هُـوَ قَـوْلُ رَبِّي آيُـهُ وحُـرُوفُـهُ ٧٧٧ - فَشَفَى وفَرَّقَ بَيْنَ مَتْلُو ومض ٧٧٧ - السكُلُّ مَخْلُوقٌ وَليْسَ كَلَامُهُ الْ ٧٧٧ - فَعَلَيْكَ بِالتَّفْصِيلِ والتَّمييزِ فالْ ٧٧٧ - قَعَلَيْكَ بِالتَّفْصِيلِ والتَّمييزِ فالْ ٧٧٧ - قَدْ أَفْسَدَا هَذَا الوُجودَ وَخَبَّطَا الْ ٢٧٧ - وَسَلَاوَةُ القُرْآنِ فِي تَعْرِيفها ٧٧٧ - وَسَلَاوَةُ القُرْآنِ فِي تَعْرِيفها

بأنامِلِ الأشْيَاخِ والسُّبَّانِ ومِدَادُنَا والرَّقُ مَخْلُوقَانِ) نُوعِ وذَاكَ حَقِيقَةُ العِرْفَانِ] مَثْلُو مَخْلُوقاً هُما شَيْئَانِ إطلكة والإجمالُ دُونَ بَيَانِ إذْهَانَ والآراءَ كُسلَّ زَمَانِ باللام قَدْ يُعْنَى بِهَا شَيْئَانِ

يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن ومنها نقل المؤلف البيتين التاليين.

انظر كفاية الإنسان من القصائد الغر الحسان. مجموعة قصائد جمعها محمد بن أحمد سيد أحمد ص70.

٧٧٧ - ما بين الصعفوفين لا يوجد في الأصل ولا ف. ولعله حذف من النسخة الأخيرة. ثم وضع هذه الأبيات هنا قاطع لسياق كلام الناظم، إذ قوله: «الكل مخلوق...» في البيت ٧٧٣ خبر للمبتدأ الذي جاء في البيت:
 ٧٦٨ «أصواتنا ومدادنا...». ويؤيد الحذف أن الناظم أورد بيتي القحطاني في موضع آخر. انظر البيت ٤٧١٦ وما بعده. (ص).

٧٧٣ ـ كذا في الأصل، ف، طع. وفي غيرها: «هنا شيئان».

٧٧٤ ـ ف: «بالتفصيل والتبيين».

٧٧٦ - تقدم تفصيل الناظم رحمه الله في ذلك والتعليق عليه بما يوضحه، راجع البيت ٥٦٥ وما بعده.

في طع بزيادة «فيه وهو» بعد «قول الحق»، وفي طه بزيادة «والإنصاف» فاستقام الوزن ولكن لم يستقم المعنى. (ص).

<sup>-</sup> يعني الناظم بـ «من قال»: أبا محمد عبدالله بن محمد الأندلسي القحطاني المالكي رحمه الله (ولم أعثر له على ترجمة) وله قصيدة نونية طويلة اشتهرت بنونية القحطاني مطلعها:

٧٧٧- يُعْنَى بِهَا الْمَثْلُوُّ فَهُ وَكَلَامُهُ ٧٧٨- ويُرادُ أَفْعَالُ الْعِبَادِ كَصَوْتِهِمْ ٧٧٩- هَذَا الَّذِي نَصَّتْ عَلَيهِ أَثِمَّةُ الْ ٧٨٠- وَهُوَ الَّذِي قَصَدَ البُخَارِيُّ الرِّضَا ٧٨٠- وَهُوَ الَّذِي قَصَدَ البُخَارِيُّ الرِّضَا ١٣/١١- ٧٨١- عَنْ فَهْمِهِ كَتَقَاصُرِ الأَفْهَامِ عَنْ ٧٨٢- في اللَّفْظ لمَّا أَنْ نَفَى الضِّدَّيْنِ عَنْ

هُ وَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَذِي الأَكْوَانِ وأَدَائِهِم وكِلَاهُمَا خَلْقَانِ إسْلَامٍ أَهْلُ العِلْمِ والعِرْفَانِ لَكِنْ تَقَاصرَ قَاصِرُ الأَذْهَانِ قولِ الإمَامِ الأَعْظَمِ الشَّيْبَانِي هُ واهْتَدَى لللَّفْي ذُو عِرْفَانِ

۸۷۸ ـ ف: «وأداتهم».

٧٨٠ تقدم ذكر قول الإمام البخاري رحمه الله والكلام على احتجاج المبتدعة بمجمل كلامه، راجع البيت: ٥٦٩ وما بعده.

٧٨١ ـ يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد تقدم حكاية كلامه والرد على من احتج بكلامه على بدعته، راجع البيت: ٦٩٥ وما بعده.

٧٨٢ ـ يشير إلى قول الإمام أحمد رحمه الله: «من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع» وقد تقدم شيء من التفصيل في ذلك في التعليق على البيت: ٥٦٩.

وجاء في مختصر الصواعق المرسلة في معرض الكلام على عبارة الإمام أحمد المتقدمة: «الإمام أحمد سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفياً وإثباتاً على اللفظ، فقالت طائفة: أراد سدّ باب الكلام في ذلك. وقالت طائفة منهم ابن قتيبة: إنما كره أحمد ذلك ومنعه لأن اللفظ في اللغة الرمي والإسقاط، يقال: لفظ الطعام من فيه ولفظ الشيء من يده إذا رمى به، فكره أحمد إطلاق ذلك على القرآن. وقالت طائفة: إنما مراد أحمد أن اللفظ غير الملفوظ فلذلك قال: إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وأما منعه أن يقال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، فإنما منع ذلك لأنه عدول عن نفس قول السلف، فإنهم قالوا: القرآن غير مخلوق، والقرآن اسم يتناول اللفظ والمعنى، فإذا خص اللفظ بكونه غير مخلوق كان ذلك زيادة في الكلام أو نقصاً من المعنى، فإن القرآن كله غير مخلوق، فلا وجه لتخصيص ذلك بألفاظ خاصة. . وهذا المنع في النفي والإثبات من كمال علمه باللغة والسنة وتحقيقه لهذا الباب فإنه امتحن به ما لم يمتحن به ع

٧٨٣ ـ فاللَّفْظُ يَضِلُحُ مَضِدَراً هُوَ فِعُلُنَا ٧٨٤ ـ وَكَذَاكَ يَصْلَحُ نَفْسَ مَلْفُوظٍ بِهِ ٧٨٥ ـ فللذَاكَ أَنْكَرَ أحمَدُ الإطْلَاقَ فِي ٧٨٥ ـ

كَتَلَفُّ ظِ بِتَكَوَةِ السَّهُ رَآنِ وَهُ وَ السَّهُ رَانُ فَذَانِ مُ حُتَمَ لَانِ نَفْ يِ وإثْ بَاتٍ بِلَا فُرقًانِ

\* \* \*

فهريّ

في مقالات(١) الفلاسفةِ والقَرامِطَةِ (٢) فِي كلامِ الرَّبِّ جلَّ جلاله

٧٨٦ وأتى ابنُ سِينَا القِرمِطِيُّ مُصَانِعاً للمُسلِمِينَ بإِفْكِ ذِي بُهتَانِ

أحدهما: الملفوظ نفسه وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له.

الثاني: التلفظ به والأداء له وهو فعل العبد.

فإطلاق الخلق على اللفظ قد يوهم المعنى الأول وهو خطأ، وإطلاق نفي الخلق عليه قد يوهم المعنى الثاني وهو خطأ فمنع الإطلاقين». اه. مختصراً، مختصر الصواعق ٤٨٩/٢.

٧٨٣ ـ ف: «هو لفظنا».

(١) كذا في الأصل وطع. وفي طت: «كلام». وفي غيرها: «مقالة».

٧٨٦ ـ تقدمت ترجمة ابن سينا في التعليق على البيت ٩٤.

غيره. . والذي قصده أحمد أن اللفظ يراد به أمران:

<sup>(</sup>۲) القرامطة: هم أتباع حمدان القرمطي وكان رجلاً متوارياً صار إليه أحد دعاة الباطنية ودعاه إلى معتقده فقبل دعوته، ثم صار يدعو الناس إليها وضلّ بسببه خلق كثير، وكان ظهورهم في عام ۲۸۱ه في خلافة المعتضد، ودخلوا مكة سنة ۳۱۷هه واقتلعوا الحجر الأسود، وقتلوا المسلمين في الحرم. وقد أعيد الحجر الأسود إلى مكة سنة ۳۳۹ه على يد أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي النيسابوري رحمه الله. انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص۱۰۸، وأخبار القرامطة في الأحساء جمع وتحقيق ودراسة: د. سهيل زكار، مقالات الإسلاميين ۱/۰۰۰ ـ ۱۰۱، التنبيه والرد للملطي ص۲۰۰ وما بعدها، منهاج السنة مرابعه الفرق بين الفرق بين الفرق ص٣٠٦، تلبيس إبليس ص١٢١ ـ ١٠٢.

- كان ابن سينا على مذهب القرامطة وهو يصرح بذلك، كما ذكر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم على الفلاسفة قال: «ولكن هؤلاء سلكوا مسلك القرامطة الباطنية، وهم من المتفلسفة المنتسبين إلى الإسلام،

سلخوا مسلك القرامطة الباطنية، وهم من المنفسقة المنسبين إلى الإسلام، وكان ابن سينا يقول: «كان أبي من أهل دعوتهم، ولذلك قرأت كتب

الفلاسفة» اه. بغية المرتاد ص١٨٣.

وقال ابن القيم رحمه الله: «وكان ابن سينا كما أخبر عن نفسه قال: أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم، فكان من القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا رب خالق ولا رسول مبعوث» اهد. إغاثة اللهفان ٢٦٦/٢، وانظر درء تعارض العقل والنقل ١٠٠١، نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية ص١٤٣، الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص١٤١، والطرفدية لشيخ الإسلام ص٣ (حاشية المحقق). وانظر نص كلام ابن سينا في كتاب «نكت في أحوال الشيخ الرئيس ابن سينا» للكاشي.

المصانعة: المداهنة والمخادعة.

من كيد ابن سينا ومصانعته للمسلمين أنه حاول الجمع بين الدين والفلسفة مع التعصب الشديد للفلسفة، فقام بتأويل النصوص الشرعية بما يتفق مع روح الفلسفة، فهو يلوي النص ويخرجه عن معناه الحقيقي كي يتمشى مع المعاني الفلسفية. وقد أفرد في ذلك رسالة خاصة في إثبات النبوات وتأويل رموزهم، ومثال ذلك الوحي وكلام الله، فابن سينا يفسره أنه: إفاضة العقل الكلي الفعال على نفس النبي الذي ينتهي إليه التفاضل في الصور المادية، والرسالة عنده هي: ما قبل من الإفاضة المسماة وحياً على أي عبارة استصوبت لصلاح عالمي البقاء والفساد علماً وسياسة. والرسول هو المبلغ ما استفاد من الإفاضة المسماة وحياً على عبارة استصوبت ليحصل بآرائه صلاح العالم الحسي بالسياسة والعالم العقلي بالعلم. انظر رسالة في إثبات طلاح العالم الحسي بالسياسة والعالم العقلي بالعلم. انظر رسالة في إثبات النبوات وتأويل رموزهم لابن سينا ص ٨٤ ضمن مجموع تسع رسائل لابن سينا، فيصرح هنا أن عبارات الوحي ما هي إلا ألفاظ استصوبها الرسول للتعبير بها عما أوحي إليه أي: أن الرسول قد تلقى عن الفيض الفعال معاني عبر عنها بألفاظ من عنده.

وعندما تكلم عن تفسير قوله تعالى: ﴿ اللّهُ نُورُ السَّكُوتِ وَالْأَرْضُ مَثُلُ نُورِهِ وَهِهَا مِصْبَاحُ المِصْبَاحُ فِي نُهَاجَةٌ الزُّجَاجَةُ كَأَنّهَا كُوكَبٌ دُرِيّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ نَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيّهُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارُ ﴾ مُبْرَكَةٍ نَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيّهُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارُ ﴾ [النور: ٣٥]، ذكر تأويلات تتفق مع مقصده الفلسفي فقد جعل ألفاظ الآية رمزاً وإشارة للنفوس والعقول التي يتحدث عنها الفلاسفة فجعل (النور): رمزاً للخير ليكون الله هو الخير، و(السموات والأرض): الكُلُّ وهو تعبير الفلاسفة عن العالم -، و(المشكاة): العقل الهيولاني كاستعداد النطق والإدراك وهو من أقسام العقل عند إرسطو، و(المصباح): العقل المستفاد والنعل بعد التحول من استعداده، و(الزجاجة): الواسطة وهي العقل الفعال التي بين العقل الهيولاني والعقل المستفاد بالفعل، و(الشجرة المباركة): القوة التي بين العقل الهيولاني والعقل المستفاد بالفعل، و(الشجرة المباركة): القوة التي بين العقل الهيولاني والعقل المستفاد بالفعل، و(الشجرة المباركة): القوة

انظر: رسالته المذكورة ص٨٥ ـ ٨٧، الجانب الإلهي في التفكير الإسلامي د. محمد البهي ص٢١٣ ـ ٢١٤، مقدمة التحقيق لكتاب بغية المرتاد لشيخ الإسلام ص٧٧ ـ ٧٦.

الفكرية التي هي مادة الأفعال العقلية، و(لا شرقية ولا غربية): إشارة إلى اعتدال القوة الفكرية المتلقية للوحي (ولو لم تمسسه نار): مدح للقوة الفكرية فالنار هي العقل الكلي المدبر للعالم المشاهد فهو وإن لم يمس القوة الفكرية بالاتصال والإفاضة فهي لقوة صفائها تكاد أن تعرف الحقائق من

٧٨٧ - ويعني الفلاسفة بمصطلح «العقل الفعال»: الرب عزّ وجل ويسمونه علة هذه الأكوان والمخلوقات معلولة له. انظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ٣٨/٣٠٨.

غير إفاضة.

٧٨٨ - هذا مذهب ابن سينا في كلام الله. قال في رسالته العرشية ص١٢:
 «. . فوصفه بكونه متكلماً لا يرجع إلى ترديد العبارات ولا إلى أحاديث النفس والفكرة المتخيلة المختلفة التي العبارات دلائل عليها، بل فيضان العلوم منه على لوح قلب النبي على بواسطة القلم النقاش الذي يعبر=

عنه بالعقل الفعال والملك المقرب هو كلامه. فالكلام عبارة عن العلوم الخاصة للنبي والعلم لا تعدد فيه ولا كثرة ووَما أَمْرُنَا إِلّا وَحِدَةً كَلَيْج بِالْبَصَرِ والقمر: ••] بل التعدد إما أن يقع في حديث النفس أو الخيال والحس. فالنبي يتلقى علم الغيب من الحق بواسطة الملك، وقوة التخيل تتلقى تلك وتتصورها بصورة الحروف والأشكال المختلفة، وتجد لوح النفس فارغاً فتنتقش تلك العبارات والصور فيه، فيسمع منها كلاماً منظوماً، ويرى شخصاً بشرياً، فذلك هو الوحي، لأنه إلقاء الشيء إلى النبي بلا زمان، فيتصور في نفسه الصافية صورة الملقي والملقى كما يتصور في المرآة المجلوة صورة المقابل. فتارة يعبر عن ذلك المنتقش بعبارة العبرية وتارة بعبارة العرب، فالمصور واحد والمظهر

متعدد. فذلك هو سماع كلام الملائكة ورؤيتها. وكل ما عبر عنه بعبارة واقترنت بنفس الصور، فذلك هو آيات الكتاب، وكل ما عبر عنه بعبارة نقشية فذلك هو أخبار النبوة» أ.ه عن كتاب ابن تيمية السلفى لهراس

٧٨٩ ـ يزعم الفلاسفة: أن الرسل أتوا بكلام خطابي يؤثر في الجمهور ويحرك عواطفهم من غير أدلة ولا براهين، وسيأتي تفصيل ذلك فيما يأتي من أبيات.

ص ۱۱۳.

• ٧٩٠ مقالة الفلاسفة في كلام الله تعالى \_ كما تقدم من كلام ابن سينا \_ أنه فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها فحدث لها بسببه تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، ولهذه النفوس ثلاث قوى: قوة التصور وقوة التخيل وقوة التعبير فتدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز عنه غيرها، وتدرك بقوة تخيلها شكل المعقول في صورة المحسوس، فتصور المعقول صوراً نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الآذان، وهو عندهم كلام الله، ولا حقيقة له في الخارج وإنما ذلك من القوة الخيالية الوهمية. وزعموا: أن ما جاء به =

٧٩١ ـ وخِطَابُ هَذَا الخَلْقِ والجُمْهُورِ بالْ ٧٩٧ ـ لَا يَفْبَلُونَ حَقَائِقَ المَعْقُ ولِ إلَّا م في مِثَالِ الحِسِّقِ والأَعْيَانِ ٧٩٣ ـ وَمَشَارِبُ السُعُقَلاءِ لَا يَسردُونَهَا ٧٩٤ مِنْ جِنْس مَا أَلِفَتْ طِبَاعُهُمْ مِنَ الْه ٧٩٠ فأتوا بِتَشْبِيهِ وتَمْثِيل وتَحْ ٧٩٦ ولِذَاكَ يَـحْرُمُ عِـنْدَهُمِمْ تَـأُويلُهُ

حَقّ الصّريح فَغَيْرُ ذِي إمْكَانِ إلَّا إذَا وُضِعَتْ لَهُمْ بِأُوانِ مَحْسُوسِ في ذَا العَالَم الجُثْمَانِي سيم وترخيسل إلَى الأذْهَانِ لَكِانَ العِرْفَانِ الْحِرْفَانِ

الرسول ﷺ إنما أراد به خطاب الجمهور بما يخيل إليهم مما ينتفعون به-من غير أن يكون الأمر في نفسه كذلك، ومن غير أن تكون الرسل بينت الحقائق. انظر مختصر الصواعق ١٧٧/١، ٤٧٣/٢، ٥٠١، ١١٥، شرح حديث النزول (تحقيق الخميس) ص٤٢١، الفرقان بين أولياء الرحمٰن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٦٥ - ٦٦، درء تعارض العقل والنقل ٣٠٤/٢ ـ ٣٠٠، رسالة في إثبات النبوات وتأويل رموزهم لابن سينا ص٨٤ - ٨٧ وقد تقدم نقل كلام ابن سينا في ذلك، في التعليق على البيت ٧٨٦.

٧٩١ ـ طع: «هذا الحق»، وهو تحريف.

٧٩٣ ـ يعنى الفلاسفة بالعقلاء أنفسهم فإنهم الذين يستطيعون فهم الحقائق، كما سيأتى نقل كلامهم.

الأواني: جمع آنية، والآنية جمع إناء.

٧٩٤ ـ يزعم الفلاسفة: أن خطاب الرسل لجمهور الناس بالحق الواضح المبين الصريح غير ممكن لأن عقول العامة قاصرة عن فهم الحقائق العقلية فلا بد من تصويرها لهم في صور تألفها طباعهم وتدركها عقولهم. انظر المراجع السابقة في البيت ٧٩٠.

٧٩٥ ـ «فأتوا»: يعني: الرسل. ويجوز أن يضبط بالبناء للمجهول «فأتُوا» يعني العامة. (ص).

٧٩٦ ـ «تأويله»: يعني: يحرم تأويل كلام الأنبياء للعامة. (ص).

٧٩٧ - فَا ذَا تَا وَّلْنَاهُ كَانَ جِنَايَةً ٧٩٨ - لَكِنْ حَقِيقَةُ قَوْلِهِمْ أَنْ قَدْ أَتَوْا ٧٩٩ - والفَيْلَشُوفُ وَذَا الرَّسُولُ لَدَيْهِمُ ٨٠٠ - أمَّا الرّسُولُ فَفَيْلَشُوفُ عَوَامِهِمْ

مِنَّا وَخَرْقَ سِيَاجِ ذَا الْبُسْتَانِ بِالْكِذْبِ فِيهِ مَصَالِحُ الإِنْسَانِ مُسَتَّالِحُ الإِنْسَانِ مُستَّفًا وِتَانِ وَمَا هُسمَا عِدْلَانِ وَالفَيْلُسُوفُ نَبِيُّ ذِي البُرْهَانِ

٧٩٧ - السياج: في الأصل هو السور الذي يحيط بالبستان. والمقصود هنا: أن تأويل كلام الرسل أمام العامة خرق لسياج بستان الشرع. وهذا كله تعبير الناظم عن موقف ابن سينا وأمثاله وما قالوه مصانعة للمسلمين وتلبيساً عليهم، ولذلك كشف في البيت التالي عن حقيقة هذا القول الخادع. (ص).

٧٩٨ ـ أي: حقيقة قول الفلاسفة أن الأنبياء قد أتوا بالكذب لمصلحة الناس (ص).
 ط: «عند مصالح الإنسان».

٧٩٩ \_ عدلان: مثلان.

۸۰۰ ـ حذف الشدة من «عوامّ» للضرورة. (ص).

- الفيلسوف عند الفلاسفة أعلى مرتبة من النبي، لأن النبي إنما هو للعامة يدعوهم ويربيهم، أما الفيلسوف فهو الذي يربي الخاصة من أصحاب العقول والمدارك ويكشف لهم البراهين والحقائق. وكذلك فإن المعدن الذي يأخذ منه النبي عندهم هو العقل الفعال والقوة الفعلية التي يسمونها القوة القدسية، فالفيلسوف يختص بالقوة الفعلية والنبي يختص بقوة المخيلة، قال الفارابي في معرض كلامه عن اكتساب النبي واكتساب الفيلسوف: «فيكون الله عز وجل يوحي إليه بتوسط العقل الفعال فيكون ما يفيض من الله تبارك وتعالى إلى العقل الفعال يفيضه العقل الفعال إلى عقله المنفعل بتوسط العقل المنفعل حكيماً فيلسوفاً ومتعقلاً على التمام، وبما يفيض منه إلى قوته المتخيلة فيكون بما يفيض منه إلى قوته المتخيلة نبياً منذراً بما سيكون ومخبراً بما هو الآن من الجزئيات بوجود يعقل فيه الإلهي» آراء أهل المدينة الفاضلة ص٧٨، وانظر بغية المرتاد لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٧٢٧، شرح حديث النزول ص٢٢١، نقض المنطق ص١٣١ ـ ١٣٢٠.

٨٠١ والْحَقُّ عِنْدَهُمْ فَفِيهَا قَالَهُ ٨٠٢ وَمَضَى عَلَى هَذِي المقَالَةِ أُمَّةٌ ٨٠٣ مِنْهُمْ نَصِيرُ الكُفْرِ فِي أَصْحَابِهِ ٨٠٨ فَاسْأَلْ بِهِمْ ذَا خِبْرةٍ تَلْقَاهُمُ ٨٠٥ / [واسْأَلْ بِهِمْ ذَا خِبْرةٍ تَلْقَاهُمُ

أَثْبَاعُ صَاحِبِ مَنْطِقِ اليُونَانِ خَلْفَ ابْنِ سِينَا فَاغْتَذَوْا بِلِبَانِ اَلنَّاصِرِينَ لِمِلَّةِ الشَّيْطَانِ أَعْدَاءَ كُللِّ مُوحِّدٍ رَبَّانِي أَعْدَاءَ كُللِّ مُوحِّدٍ رَبَّانِي أَعْدَاءَ رُسُلِ الله والسَّقُدُوْآنِ] 1/772

المعلومات إلى المجهولات وشرائطها بحيث لا يعرض الغلط في الفكر. كشاف اصطلاحات الفنون ٣٣/١. وعرفه ابن خلدون بقوله: قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود والمعرفة للماهية والحجج المفيدة للتصديقات. المقدمة ص٩٠٨. والمقصود بصاحب منطق اليونان: أرسطو. وقد غلا أصحاب المنطق في تحكيم عقولهم وقياساتها والاعتداد بمقدمات ونتائج توصلوا إليها دون النظر إلى أحكام الشريعة وضوابط الدين، فلم ينج أكثرهم من الإلحاد والزندقة. وقد ردّ عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وفتد أقوالهم وهدم قوانينهم في كتابيه «الرد على المنطقيين» و«نقض المنطق». وانظر الملل والنحل ٢٧٧٣ وما بعدها.

- ٨٠٢ ـ اللُّبان: الرضاع. يعني: أنهم كانوا على مشرب ابن سينا.
- ٨٠٣ يعني: نصير الدين الطوسي، وقد تقدمت ترجمته في التعليق على البيت: ٤٨٧ ، وسيأتي في كلام الناظم رحمه الله ما قام به الطوسي من كيد للإسلام والمسلمين في البيت: ٩٣٠ وما بعده.
- مرد هذا البيت في الأصل قبل البيت السابق، وكتب من قابله بنسخة الشيخ تحت «رسل الله»: «كل موحد»، وتحت «القرآن»: «رباني»، مع علامة صح تحت الكلمتين، و«نسخة الشيخ» بينهما. ثم كتب فوق البيت الثاني الذي هو الأول هنا: «زائد عن نسخة الشيخ وهو معنى البيت الذي قبله». ويدل هذا على أن الناظم غير عجز البيت، فكان أولاً: «أعداء رسل الله والقرآن»، فاستبدل به فيما بعد: «أعداء كل موحد رباني». ولكن ورد البيتان كلاهما في نسخة ف أيضاً مثل سائر النسخ. (ص).

٨٠٦ - صُوفِيَّهُمْ عَبْدُ الوُجوُدِ المطْلَقِ الْهُ ١٠٧ - صُوفِيَّهُمْ عَبْدُ الوُجوُدِ المطْلَقِ الْهُ ١٠٠٨ - أَوْ مُلْحِدٌ بِالاتْحَادِ يَدِينُ لَا التَّهَ ٨٠٨ - مَعْبُودُهُ مَوْطُووْه فِيهِ يَرَى ٨٠٨ - اللَّهُ أَكبَرُ كَمْ عَلَى ذَا المدْهَبِ الْهُ ٨٠٨ - اللَّهُ أَكبَرُ كَمْ عَلَى ذَا المدْهَبِ الْهُ

مَعْدُومِ عَنْدَ العَقْلِ فِي الأَعْيَانِ ورحيدِ، مُنْسَلِخٌ مِنَ الأَدْيَانِ وحيد المَحْمَالِ وَمَظْهَرَ الإحسانِ وَصْفَ الجَمَالِ وَمَظْهَرَ الإحسانِ مَلْعُونِ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ شِيحَانِ

١٠٠٨ - الصوفي: نسبة إلى الصوفية وقد اختلف في سبب هذه التسمية والأقرب أنه نسبة إلى اشتهارهم بلبس الصوف كما ذكر شيخ الإسلام وغيره، والمراد بالتصوف (في الأصل): التنسك والعبادة والزهد في الدنيا وتفريغ القلب من سوى الله، وهم طوائف متعددة أصولها متقاربة إن لم تكن واحدة، وكان التصوف في بدايته زهداً وعبادة ثم صار حركات ومظاهر مبتدعة ثم تحول إلى إلحاد وزندقة كما قال الواسطي: كان للقوم إشارات ثم صارت حركات ثم لم يبق إلا حسرات، وقد ضل فريق من الصوفية عن دين الله فقالوا: بالحلول ووحدة الوجود وإباحة المحرمات وترك الواجبات وعلم الباطن. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ٢/١١ - ٧، ١٩ - ٢٠، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص٩٧، مصرع التصوف للبقاعي ص١٩ وما بعدها.

الوجود المطلق عند الصوفية هو الذي لا يتقيد بشيء لا باسم ولا صفة ولا بأي مقيد أو مخصص، وهذا في الحقيقة لا وجود له إلا في الذهن ولا وجود له في الخارج، والعارف عندهم من يعبد هذا الوجود، وإذا خصصه بشيء وقع في الضلال، كما ذكر الناظم في البيت: ٢٩٦.

ـ كذا ضبط «عبدُ» في نسخة ف بالرفع على أنه خبر، وهو الصواب. (ص).

وانظر درء تعارض العقل والنقل ٤٣٨/٣، والمراجع السابقة، وراجع ما تقدم من كلام ابن عربي في البيتين: ٢٨٩ و٢٩٠ وما بعدهما.

٨٠٧ \_ تقدم التعريف بمذهب الاتحادية ونقل كلامهم والرد على باطلهم في البيت: ٢٨٩ وما بعده.

۸۰۸ ـ تقدم حكاية كلام ابن عربي وأنه يرى أن الواطىء والموطوء شيء واحد، فما ثم غير الله، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. انظر البيت ٢٨٥.

٨٠٩ ـ شيخان: جمع شيخ مثل ضيف وضيفان. اللسان ٣١/٣.

٨١٠ يَ بِعُنُ وَنَ مِنْ هُمْ دَعْ وَةً ويقَبِّ لُو
 ٨١٨ وَلَوَ انَّهُمْ عَرَفُوا حَقِيقَةَ أَمْرِهِمْ
 ٨١٧ فابْذُرْ لَهُمْ إِنْ كُنْتَ تَبْغِي كَشْفَهُمْ
 ٨١٣ وَاظْهَرْ بِمظْهَرِ قَابِلٍ مِنْهُمْ وَلَا
 ٨١٤ وَانْ ظُرْ إِلَى أَنْ هارِ كُفْرٍ فُحِرَتْ

نَ أَيَادِياً مِنْهُمْ رَجَا النِّفُورَانِ رَجَمُوهُمْ لَا شَكَّ بِالصَّوَّانِ وَافْرِشْ لَهُمْ كَفّاً مِنَ الأَثْبَانِ تَظْهَرْ بِمَظْهَرِ صَاحِبِ النُّكُرانِ وَتَهُمُ لَوْلَا السَّيْفُ بِالجَرِيَانِ

\* \* \*

<sup>•</sup> ١٨٠ - "الغفران": في حاشية الأصل أن في نسخة: "العرفان" (ص)، يعني: أن عامة الناس وجهلتهم يغترون بهؤلاء الشيوخ لما يظهرون من الزهد والتعبد، ويغفلون عن فساد معتقدهم وضلال طريقتهم، وقد يتقربون إلى هؤلاء المشايخ بأنواع القرب والتبجيل ولو علموا حقيقة أمرهم لرجموهم بالحجارة.

٨١١ - الصوان: حجارة صلبة إذا مسته النار فقّع تفقيعاً وتشقق. اللسان ٢٥١/١٣.

۸۱۲ - بَذُر الْحَبّ: نثره. والأتبان: جمع تِبْن، وهو ما تهشم من سيقان القمح والشعير بعد درسه، تعلفه الماشية. يعني إذا أردت أن تكشف مذهبهم ويفضوا لك بما عندهم من الحقائق والعجائب فدارهم وأظهر الموافقة والتصديق، وقد شبههم الناظم رحمه الله بالأنعام التي تتبع كل من داراها ونثر لها طعامها وقد يكون في اتباعها له حتفها.

٨١٤ يعني: أنك إذا أظهرت لهم الموافقة ووثقوا أنك من أتباعهم كشفوا لك أسرارهم التي هي الكفر المحض، ولولا خوفهم من القتل والأذى من أهل الحق لكشفوا مذهبهم ودعوا الناس إليه صراحة. قال الإمام أحمد رحمه الله عن الجهمية: «لا يؤمنون بشيء ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في العلانية». الرد على الجهمية ص١٠٥. وقال أبو الحسن الأشعري في الإبانة أثناء كلامه عن الجهمية: «فمنعهم خوف السيف من إظهارهم نفي ذلك» الإبانة ص١١٣، وتقدم نقل كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعنى في التعليق على البيت رقم كميه.

### فھھڑ

#### في مقالاتِ طوائفِ الاتّحاديَّةِ في كلام الرَّبِّ جِلَّ جِلالُهُ

٨١٥ وأنت طَوائِفُ الْأَتْ حَادِ بِمِلَّةٍ طَمَّتْ عَلَى مَا قَالَ كُلُّ لِسَانِ ٨١٦ قَالُوا كَلَمُ الله كُلُ كَلَام هَ لَا الْخَلْقِ مِنْ جِنِّ وَمِنْ إِنْسَانِ ٨١٧ ـ نَظْماً وَنَدْراً زُورُهُ وصَحِبَحُهُ صِدْقاً وَكِذْباً وَاضِحَ البُطْلَانِ ٨١٨ ـ فالسَّبُّ والسَّتْمُ القَبِيحُ وقَذْفُهُمْ للمُحصَنَاتِ وَكُلُّ نَوْعَ أَغَانِ

٨١٥ ـ طمّت: علت وكثرت وغلبت. اللسان ١٢/ ٣٧٠.

ومراد الناظم: أن مقالة الاتحادية فاقت في الكفر والضلال مقالات الطوائف الأخرى.

ـ تقدم في كلام الناظم عرض مذهب الاتحادية في الخالق جلّ وعلا. انظر البيت: ٢٦٥ وما بعده. أما مذهبهم في الكلام فهو مبني على أصلهم الذي أصلوه وهو أن الله سبحانه عين هذا الوجود، فصفاته هي صفات الله وكلامه هو كلام الله، وأصل هذا المذهب الملعون إنكار مسألة المباينة والعلو فإنهم لما أصلوا أن الله تعالى غير مباين لهذا العالم المحسوس صاروا بين أمرين لا ثالث لهما: أحدهما: أنه معدوم لا وجود له، إذ لو كان موجوداً لكان إما داخل العالم وإما خارجاً عنه. الثاني: أن يكون هو عين هذا العالم، فإنه يصح أن يقال فيه حينئذ إنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا مبايناً له ولا حالاً فيه إذ هو عينه. والشيء لا ينافي نفسه ولا يحايثها فرأوا أن هذا خير من إنكار وجوده والحكم عليه بأنه معدوم. انظر مختصر الصواعق ٢/٢٧٤، وراجع ما تقدم عن مذهبهم في الأبيات: ٢٦٥ وما بعده.

٨١٦ ـ حتى قال عارفهم ابن عربى:

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه انظر: الفتوحات المكية ١٤١/٤، ومختصر الصواعق ٢/٢٧٤.

٨١٨ \_ المحصنات: جمع محصنة وهي المرأة المصونة العفيفة. النهاية ٧٩٧/١.

٨١٨ ـ والنَّوْحُ والتَّعْزِيمُ والسِّحْرُ المُبِي مَرَّ المُبِي مَرَّ النَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ مَرَّ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ مَرَا اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ مَرَا اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ مَرَا الَّذِي أَدَّى إِلَيْهِ أَصْلَهُ مَ مَرَّ الْإلَىةَ حَقِيدَةً مَرَّ الْإلَىةَ حَقِيدةً مَّ مَرَّ الإلَىةَ حَقِيدةً مَّ مَرَّ الإلَىةَ حَقِيدةً مَرَّ الإلَىةَ حَقِيدةً وَمَنْ اللَّهَا هُو قَوْلُهُ مَرَّ اللَّهُ المُوصُوفُ بِالضِّ عَلَى مَنْ اللَّهُ المُوصُوفُ بِالضِّ مَا المَّوصُوفُ بِالضِّ مَا الكَمَا مَرَا اللَّهُ وَصَفُوهُ أَيْضًا بِالكَمَا مَرَا اللَّهُ المُوصُوفُ بِالضِّ مَا المَّا وَالِيْفِ كُلِّهَا مَرَا اللَّهُ اللَّهُ الطَّوَائِفِ كُلِّهَا مَرَا اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

نُ وَسَائِرُ البُه نَّانِ والهَ ذَيَانِ وَكَ لامُه حَقَّا بِ لَا نُكْرَانِ وَكَ لامُه حَقَّا بِ لَا نُكْرَانِ وَعَلَيْهِ قَامَ مُكَسَّحُ البُنيَانِ وَعَيْنُ ذِي الأَكْوَانِ عَيْنُ الوُجُودِ وَعَيْنُ ذِي الأَكْوَانِ وَصِفَاتُهُ مَا هُهُ نَا غَيْرانِ وَصِفَاتُهُ مَا هُهُ نَا غَيْرانِ لَكُوسَانِ لِحُسَانِ لِحُسَانِ لِحَسَانِ لِحُسَانِ لِحُسَانِ لِحُسَانِ لِحُسَانِ لِحُسَانِ لِحُسَانِ لَوْ وَصِدَةً وَمِنْ سَائِر النَّقُ صَانِ لَحُمِلَتُ إِلَيْكَ رَخِيهِ صَةَ الأَثْمَانِ أَنْ مَانِ أَلْفَيْتَهَا أَبَداً بِذَا التِّبْيَانِ التَّبْيَانِ أَلْفَيْتَهَا أَبَداً بِذَا التِّبْيَانِ

<sup>1778.</sup> النوح: رفع الصوت بالبكاء على الميت. اللسان ٢٧٧٢.

التعزيم: قراءة العزيمة وهي الرُقية التي يُعزم بها على الجن والأرواح لتكف أذاها وهي من أنواع الشرك بالله. تيسير العزيز الحميد ص١٦٥، لسان العرب ٢٠٠/١٢.

۱۲۱ ـ المكسّع: المصاب بالكُساح، وهو داء تضعف له الرِّجل، فيمشي الإنسان كأنه يكسح الأرض أي يكنسها. وهو من أمراض الإبل أيضاً. يقال: جمل مكسوح: لا يمشي من شدّة الضلع. اللسان ۷۱/۲، المعجم الوسيط (كسح)، ومراد الناظم: أن بنيانهم ضعيف منهار وهو مع ذلك قائم على هذا الأصل الفاسد فازداد ضعفاً إلى ضعفه.

٨٢٣ \_ ط: «ما هنهنا قولان».

٨٧٤ ـ كذا في الأصل، ف، ظ. وفي غيرها: «وكذاك قالوا» وهو تحريف.

<sup>-</sup> لما كان الله تعالى عند الاتحادية هو عين هذا الوجود صار موصوفاً بالضدين من قبح وإحسان وكمال ونقصان، لأنه عين كل شيء فهو عندهم مجمع للأضداد والمتقابلات، وقد تقدم تفصيل ذلك في الأبيات: ٢٩٠ وما بعده.

٨٢٥ ـ كذا في الأصل، ف. وفي غيرهما: «وكذاك».

٨٢٧ ـ ألفيتها: وجدتها.

أَبْصَرْتَ ذَاتَ المُحسْن والإحسَانِ خَرقُوا سِيَاجَ العَقْل والقُرآنِ بَـلْ نَادِ فِي نَادِيهِمُ بِأَذَانِ مَسْمُوعَ مِنْ لُغَةٍ بِكُلِّ لِسَانِ

۸۲۸ ـ يعني ـ رحمه الله ـ أنك أيها القارىء إن كنت منصفاً خالياً من التعصب أبصرت حسن هذه المنظومة وبديع جمعها وصياغتها لمذاهب الناس فصارت بحق ذات حسن وإحسان، فحسنت في نفسها وأحسنت إلى غيرها.

۸۲۹ ـ المغل: أي المغول وهم التتار، ولعله وصفهم بذلك لأن التتار بعد غزوهم لبلاد الإسلام عاثوا في الناس فساداً وقتلوا المسلمين ودخل فريق منهم في الدين فكانوا من أنصار أهل التجهم والتعطيل بتأثير نصير الدين الطوسي، كما سيأتي في كلام الناظم في البيت: ۹۳۰ وما بعده. انظر البداية والنهاية المهان ۲۸۳/۱۳.

- ـ يعني: أنهم خالفوا العقل والنقل بمناقضة أقوالهم لهما.
- ـ بعد أن فرغ الناظم رحمه الله من ذكر مقالات الطوائف في كلام الرب عزّ وجل وصفاته عطف عليها تفنيداً ورداً، فبدأ بالجهمية ومن تبعهم من المعتزلة وغيرهم.
- ٨٣٠ ـ اقتباس من قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدٌ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٥٧] أي: نكل بهم من خلفهم كي يتعظوا بهم، والتشريد: هو الطرد والتبديد. اللسان ٢٣٦/٣، تفسير الطبري مجلد ٦ /ج١٠ /ص٢٠.
- الأذان: الإعلام والإخبار. اللسان ٩/١٣، ومراد الناظم: اصرخ بهم بكل قوة وجرأة بأنهم خالفوا العقل والنقل واللغة.
- ۸۳۱ ـ خالف الجهمية بنفيهم للصفات العقل والنقل واللغة، فخالفوا العقل لأن واهب الكمال أولى به وهم ينفون عن الله صفات الكمال ويثبتونها للمخلوق، وخالفوا النقل لأن النصوص الشرعية جميعها تدل على إثبات صفات الكمال لله تعالى، وخالفوا اللغة بقولهم: عليم بلا علم وقدير بلا قدرة فوصفوه بالمشتق وسلبوا معناه عنه. انظر الرسالة الأكملية لشيخ الإسلام وهي في مجموع الفتاوى ج٦/٨٨، شرح الأصول الخمسة ص١٩٥ ـ ٢٠٢، ٧٢٥ وما بعدها.

٨٣٧ - أَيَصِحُ وَصْفُ الشَّيءِ بِالْمَشْتَقِّ لِلْهُ ٨٣٧ - أَيَصِحُ صَبِّارٌ وَلَا صَبِرٌ لَهُ ٨٣٧ - وَيَصِحِحُ عَالَامٌ وَلَا عِلَمٌ لَهُ ٨٣٥ - ويصحِحُ عَالَامٌ وَلَا عِلْمٌ لَهُ ٨٣٥ - وَيُحَالُ هَذَا سَامِعُ أَوْ مُبْصِرٌ ٨٣٥ - وَيُحَالُ فِي العُقُولِ وَفِي النُّقُو ٨٣٧ - هَذَا مُحَالٌ فِي العُقُولِ وَفِي النُّقُو ٨٣٧ - فَلَئِنْ زَعَمْ شُمُ أَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ ٨٣٨ - أَوْ غَيْرِهِ في عُلَيْلُ هَذَا بَاطِلٌ ٨٣٨ - نَفْيُ اشْتِقَاقِ اللَّهُظِ للموجُودِ مَعْ ٨٣٩ - نَفْيُ اشْتِقَاقِ اللَّهُظِ للموجُودِ مَعْ

مَسْلُوبِ مَعْنَاهُ لَدَى الأَذْهَانِ؟
ويَصِعُ شَكَّارٌ بِلَا شُكْرَانِ
ويَصِعُ خَفَّارٌ بِلَا شُكْرَانِ
ويَصِعُ خَفَّارٌ بِلَا غُفْرَانِ
والسَّمْعُ والإِبْصَارُ مَفْقُ ودَانِ
لِ وَفِي اللَّغَاتِ وَغَيْرُ ذِي إِمْكَانِ
لَكِنْ بِقَوْلٍ قَامَ بِالإِنْسَانِ
لَكِنْ بِقَوْلٍ قَامَ بِالإِنْسَانِ
وَعَلَيْكُمُ فِي ذَاكَ مَحْذُورَانِ
خَاهُ بِهِ وَثُهُ مِوتُهُ لِلثَّانِي

۸۳۲ \_ ب، ط: «لذى الأذهان».

<sup>-</sup> عند إطلاق المشتق على شيء يجب أن يكون ذلك الشيء موصوفاً بهذا الاشتقاق أصلاً فلا يصح أن تصف زيداً بأنه عالم وهو لا علم عنده أو أنه عاقل وهو فاقد للعقل، لكن الجهمية نفوا صفات الله تعالى، فلما أورد عليهم وصف الله تعالى لنفسه بصفات الكمال كالعلم والقدرة قالوا: نقول عليم بلا علم وقدير بلا قدرة. إلخ، وقد ردّ عليهم الناظم بما يأتي من أبيات. وانظر قاعدة في الاسم والمسمى لشيخ الإسلام وهي في مجموع الفتاوى ١٨٥٠، التدمرية ص١٨٥.

۸۳۷ منا رد على شبهتهم في الكلام حيث قالوا: إن معنى كون الله متكلماً أنه خالق للكلام في غيره فليس الكلام وصفاً له وإنما هو وصف لذلك المحل، وقد تقدم ذكر الناظم لقولهم مجملاً في البيت: ٤٢ وما بعده. وسيرد عليهم الناظم فيما يأتي من أبيات، وسيرد مرة أخرى في الأبيات: ٨٦٥ وما بعده.

٨٣٨ ـ يعني: غير الإنسان كقول بعض الجهمية: إن الكلام قام بالشجرة.

٨٣٩ ـ يلزم الجهمية على قولهم إن معنى كون الله متكلماً أنه خالق للكلام في غيره محذوران:

الأول: نفي اللفظ المشتق عمن قام به معناه ووجد فيه، فقوله تعالى لموسى: ﴿إِنِّى أَنَا رَبُّكَ﴾ [طه: ١٢] معناه: أن الكلام قام بالله فهو المتكلم=

٨٤٠ أغيني الَّذِي مَا قَامَ مَعْنَاهُ بِهِ
 ٨٤١ ونَ ظِيرُ ذَا أَخَوَانِ هَذَا مُبْصِرٌ
 ٨٤٢ وسَمَّ عُتُمُ الأَعْمَى بَصِيراً إِذْ أَخُو
 ٨٤٣ صَمَّ عُتُم الأَعْمَى بَصِيراً إِذْ أَخُو
 ٨٤٣ فَ لَئِنْ زَعَ هُتُم أَنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ
 ٨٤٨ والفِعْلُ لَيْسَ بِقَائِم بِإِلْهِنَا
 ٨٤٨ وَ يَصِعُ أَنْ يُشْتَقَ مِنْهُ خَالِقٌ
 ٨٤٨ قَ فَ اعِلٌ لِكَ لَامِهِ وَكِتَ ابِهِ
 ٨٤٨ هُوَ فَ اعِلٌ لِكَ لَامِهِ وَكِتَ ابِهِ

قَلْبُ الحَقَائِقِ أَقْبَحُ البُهْتَ انِ وأَخُوهُ مَعْدُودٌ مِنَ العُمْمَيَ انِ هُ مُبْصِرٌ وبِعَكْسِهِ فِي الثَّانِي فِي فِعْلِهِ كالحَلْقِ للأَكْوَانِ إذْ لَا يَكُونُ مَحَلَّ ذِي حِدْثَ انِ فَكَذَلِكَ المتَكَلِّمُ الوَحْدَانِي لَيْسَ الكَلَامُ لَهُ بِوَصْفِ مَعَانِ

الثاني: إثبات اللفظ المشتق للذي لم يقم به الوصف أصلاً ولم يشتق منه اللفظ، كما أثبتوا الكلام للشجرة، وقد تقدم تفصيل ذلك في كلام الناظم والتعليق عليه في الأبيات: ٨٣٢ وما بعده.

وانظر الرد على الجهمية للدارمي ص٨٥ ـ ٩٦، الرد على الجهمية للإمام أحمد ص١٣٠.

٨٤٧ ـ كذا في نسخة ف، وفي ح، ط أيضاً، وهو الصواب. وفي غيرها: «مبصراً». ـ «بعكسه»: أي سموا البصير أعمى.

٨٤٥ ـ «الوحداني»: الواحد. وانظر البيت ٧٥ (ص).

٨٤٦ أورد الناظم رحمه الله هنا معارضة من الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة، إذ لما قيل لهم: لا يصح لكم وصف الله بالكلام مع عدم قيام الكلام به سبحانه قالوا: إن بعض صفات الله سبحانه يوصف بها مع قيامها بغيره كالخلق والرزق فإنه قائم بغيره ومع ذلك وصف الله بأنه خالق رازق فكذلك الكلام يصح أن يوصف أنه متكلم بمعنى أنه فاعل للكلام دون أن يكون الكلام قائماً بذاته سبحانه.

وسيتولى الناظم رحمه الله الرد عليهم في الأبيات: ٨٦٥، وما بعده.

ـ أي: ليس الكلام وصف معنى قائم بذاته سبحانه، وسيأتي تفصيل حجتهم عند رد الناظم عليهم. انظر الأبيات: ٨٦٥ وما بعده.

<sup>=</sup> أما الجهمية فيقولون معنى كون الله هو المتكلم ـ هنا ـ أنه خلق الكلام في الشجرة.

٨٤٧ ـ وَمُخَالِفُ المعْقُولِ والمنْقُولِ والْ مَنْقُولِ والْ الله عَلَم ـ مَنْ قَالَ إِنَّ كَلَامَهُ سُبْحَانَهُ مُلامَهُ سُبْحَانَهُ مُلامَه سُبْحَانَهُ مُلامِه مُلامِه سُبْحَانَهُ مُلامِه مُلْم مُلامِه مُلْم مُلامِه مُلامِه مُلْم مُلامِه مُلْم مُلامِه مُلْم مُل

فِطْرَاتِ والمسْمُوعِ للإنْسَانِ وَصْفٌ قَدِيمٌ أَحْرُفاً وَمَعَانِي لَكِنْ هُمَا حَرْفَانِ مُفْتَرِنانِ مَعْنَى قَدِيمٌ قَامَ بِالرَّحْمُنِ مَعْنَى قَدِيمٌ قَامَ بِالرَّحْمُنِ عَرَبِي حَقِيقَتُهُ وَلَا العِبْرانِي هُو عَيْنُ إِحْبَارٍ بِلَا فُرْقَانِ مُدُوراً لَهُ بَالْ لَازِمُ السَرَّحْمِينِ مَنْقُول والفِطْرَاتِ للإنْسانِ

٨٤٧ ـ تقدم تعريف الفطرة، راجع التعليق على البيت رقم ٢٦٢.

هذا التفات من الجهمية إلى المذاهب الأخرى وذكروا ما فيها من مخالفة العقل والنقل والفطرة واللغة، فبدؤوا بمذهب الاقترانية ـ وقد تقدم شرح مذهب الاقترانية تفصيلاً في كلام الناظم والتعليق عليه، راجع الأبيات: 111 وما بعده.

٨٤٨ ـ ط: «أحرف» بالرفع، وفي ظ ضبط بالرفع والنصب معاً.

٨٤٩ ـ س: «حرفان مفترقان» وهي تحريف. وانظر البيت ٦١٣.

• ٨٥٠ هذا مذهب الأشاعرة والكلابية وقد تقدم تفصيل مذهبهم في كلام الناظم والتعليق عليه، راجع الأبيات: ٧١٥ وما بعده.

٨٥١ ـ انظر البيت ٧٧٨. وفي ف، ب، ظ: «حقيقة»، وهو خطأ.

۸۰۲ ـ س: «عين النفي» وهي تحريف. وانظر البيت ٥٧٥.

٨٥٣ ـ قول الأشاعرة والكلابية في كلام الله: إنه وصف لذاته تعالى، لازم لها أزلاً وأبداً، لا ينفك عنها ولا يتعلق بالمشيئة والقدرة، بل صفة الكلام عندهم كصفة الحياة. وقد تقدم تفصيل ذلك عند كلام الناظم على مذهبهم، في البيت ٧١١.

٨٥٤ \_ يتهكم الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة بمذهب الاقترانية ومذهب الأشعرية والكلابية ويقولون: إنهم قد خالفوا العقل والنقل والفطرة، أما نحن فلم نخالف ذلك.

ذُو أحرُفٍ قَدْ رُتِّبَتْ بِسَبَيَانِ
كالفِعُلِ مِنْهُ كِلَاهُما سِيَّانِ
عُقَلَاءُ صِحَّتَهُ بِلَا نُكُرانِ
عُقَلَاءُ صِحَّتَهُ بِللانُكُرانِ
أَوْلَى وَأَقْرَبَ مِنْهُ لِلبُرهَانِ
أَصْحَابَ هَذَا القَوْلِ بِالعُدُوانِ
قِيتٍ وإنْصافٍ بِلاعُدُوانِ
إِنْ كَانَ ذَاكَ الرَّفْوُ فِي الإمْكَانِ
إِنْ كَانَ ذَاكَ الرَّفْوُ فِي الإمْكَانِ

٨٥٦ ـ «سيّان»: مستويان، متماثلان. وفي ب، ظ: «شيئان» تصحيف. يعني: أن كلامه سبحانه متعلق بمشيئته وإرادته كما أن فعله متعلق بمشيئته وإرادته.

۸۰۷ ـ لا شك أنه لا ينكر على الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة قولهم: إن كلامه تعالى حروف وألفاظ وأنه متعلق بالقدرة والمشيئة كسائر الأفعال، ولكن موضع الإنكار عليهم هو زعمهم أن الكلام ليس صفة قائمة بالله سبحانه بل هو مخلوق منفصل عنه. ويتبع قولهم هذا من الباطل والإلزامات التي تقدح في أصل الشريعة ما سبق تفصيله في الأبيات: ٦٩٤ وما بعده.

١٥٩ إن من تأمل في كتب الكلابية والأشاعرة وجد أنهم يعرضون مذهبهم في الكلام ثم يشتغلون بإيراد شبه المخالفين من الجهمية والمعتزلة بل من أهل الحق أهل السنة والجماعة ويردون عليها، وقد يكفرون القائل بها. انظر ـ مثلاً ـ ما ذكره الرازي (الأشعري) في كتابه الأربعين في أصول الدين ـ ٢٤٧/١ ـ ٢٥٨ فقد ناقش رأي المعتزلة وغيرهم ثم قرر مذهب الأشاعرة.

٠٨٠ ـ «فدعوا الدعاوي»: هذا جواب «فلئن زعمتم» الواردة في البيت ٨٤٣.

٨٦١ ـ أي: أصلحوا مذاهبكم من: رفوت الثوب: أصلحته. القاموس ١٦٦٣.

٨٦٢ \_ ينتدب الناظم رحمه الله حكماً من أهل الحق ليحكم بين هذه الطوائف المتنازعة في الكلام، كما فعل في بداية النظم لما طلب حكماً يحكم بينهم في معتقدهم في ربهم تعالى بقوله: «فاجلس إذاً في مجلس الحكمين» في الأبيات: ٢٦١ وما بعده.

هُمْ عَسْكَرُ القُرآنِ والإيمَانِ لِتَكُونَ منْصُوراً لَدَى الرحْمُنِ أَهْمُلِ السَكَلَامِ وَقَادَهُ أَصْلَانِ أَوْ غَنِهُ فَهُمَا لَهُمَ قَوْلَانِ فَرُوا مِنَ الأوصَافِ بِالحِدْثَانِ

٨٦٣ \_ طت، طه: «الإيمان والقرآن».

أحدهما: أن فعل الله تعالى من الخلق والإحسان والرزق وغيرها هو مفعوله وليس هناك فعل ومفعول ورزق ومرزوق وخلق ومخلوق وإنما فعله هو المفعول نفسه وليس هناك فعل قام بذاته تعالى.

**والثاني**: أن الفعل غير المفعول.

انظر خلق أفعال العباد للبخاري ١٦٨ ـ ١٧٥، درء تعارض العقل والنقل انظر خلق أفعال العباد للبخاري ١٦٨ ـ ١٧٥، درء تعارض العقل والنقل المرتب ١٢/١، ١٢/١، ١٢٨، قاعدة نافعة في صفة الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وهي ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ج٢٤/٦، منهاج السنة النبوية ٣٧٦/٢ وما بعدها، وشفاء العليل ص٧٢٥، شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار الهمذاني المعتزلي ص٣٩٥.

٨٦٧ ـ الفريق الأول هم القائلون بأن الفعل هو المفعول، وهم الجهمية والمعتزلة=

٨٦٥ ـ كذا في ب، د، طت، طه. ولم ينقط حرف المضارع في الأصل، ف، ظ. وفي طع: «فنقول». وفي س: «فيقول» وهو خطأ (ص).

<sup>-</sup> يعني بهذا القدر: هذه المسألة وهي مسألة: هل الكلام قائم بالرب أم غير قائم به؟

٨٦٦ ـ أنَّث الأصل للضرورة. وانظر الأبيات: ١٨١، ٢٦٢، ١٨٥ (ص).

<sup>-</sup> هذا جواب من الناظم رحمه الله على ما أوردته الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة لتصحيح مذهبهم في الكلام بقياسه على الفعل، وقولهم: إن وصف الله تعالى بالكلام لا يستلزم قيام الكلام به، كما لا يقتضي وصفه بالفعل قيام الفعل به. وقد فصل الناظم رحمه الله الردّ عليهم في أصلين بني عليهما الخلاف.

٨٦٨ - لَكِنْ حَقِيقَةُ قَوْلهِمْ وَصَرِيحُهُ مِهِمْ وَصَرِيحُهُ ٨٦٨ - عَنْ فِعْلَهِ إِذْ فِعْلَهُ مَـفْعُولُهُ ٨٧٠ - فَعَلَى الحَقِيقَةِ مَا لَهُ فِعْلٌ إِذِ الْ ٨٧٠ - فَعَلَى الحَقِيقَةِ مَا لَهُ فِعْلٌ إِذِ الْ ٨٧١ - والعقائِلُونَ بِانَّهُ غَـيْرٌ لَهُ ٨٧٢ - إحداهُ مَا قَالَتْ: قَديمٌ قَائِمٌ ٨٧٢ - سَمَّوْهُ تَحُويناً قَديمًا قَالَهُ ٨٧٣ - سَمَّوْهُ تَحُويناً قَديمًا قَالَهُ

تَعْطِيلُ خَالِقِ هَذِهِ الأَكْوَانِ لَكِنَهُ مَا قَامَ بِالرَّحْمُنِ لَكِنَهُ مَا قَامَ بِالرَّحْمُنِ مَا هُنْ فَصِلٌ عَنِ الدَّيَّانِ مَنْ فَعُولُ مُنْ فَصِلٌ عَنِ الدَّيَّانِ مُستَنَازِعُونَ وَهُمْ فَطَائِفَتَانِ مُستَنَازِعُونَ وَهُمْ فَطَائِفَتَانِ بِالنَّاتِ وَهُو كَقُدرةِ الممنَّانِ بِالنَّامِ النَّعْمَانِ أَنْ بَاعُ شَيْخِ العَالَمِ النَّعْمَانِ النَّعْمَانِ

والأشاعرة والكلابية. وجرهم إلى ذلك أصلهم الذي أصلوه وهو منع قيام الحوادث بذاته سبحانه، وقالوا: لو جعلنا الأفعال كالخلق والرزق صفات لله قائمة به لكان الله محلاً للحوادث، وما كان محلاً للحوادث فهو حادث، ويمتنع علينا أيضاً طريق إثبات الصانع لأننا إنما استدللنا على عدم حدوثه بامتناعه عن حلول الحوادث به. وقد تقدم شرح أصلهم هذا في موضع سابق، راجع البيت ١٦٩، وانظر المراجع السابقة. وسيأتي في كلام الناظم الرد مفصلاً على دليلهم في إثبات الصانع في الأبيات: ٩٩٨ وما بعده.

<sup>•</sup> ٨٧٠ حقيقة قول هؤلاء تعطيل الله تعالى عن أفعاله، وذلك لأن الفعل إذا كان هو المفعول، والمفعول - أصلاً - مخلوق لله منفصل عنه، لم يكن لله في الحقيقة فعل يقوم به ويكون صفة من صفاته، فينتج عن ذلك تعطيل الله تعالى عن أفعاله، كما بينه الناظم هنا. انظر المراجع السابقة.

٨٧١ ـ القائلون بأن الفعل غير المفعول طائفتان:

الأولى: الماتريدية وهم أتباع أبي منصور الماتريدي الحنفي، حيث أثبتوا صفات الأفعال لله تعالى كالإحياء والإماتة وغيرهما من الصفات الفعلية، لكنهم يرجعونها إلى صفة التكوين، وهي عندهم صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى كقيام القدرة. وستأتى الطائفة الثانية في البيت ٨٧٥.

كتاب التوحيد للماتريدي ص٧٧ ـ ٤٩، شرح الفقه الأكبر للقاري ص٣٣ ـ ٤٦، الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات ٤١٨/١، ٤٢٤/٢.

۸۷۳ - التكوين: هي من صفات الله عند الماتريدية، وهي مبدأ الإخراج من العدم
 إلى الوجود، وصفات الأفعال راجعة إليها. وهي عبارة عن الإيجاد والخلق=

والرزق والإحياء والإماتة. والتكوين عند الماتريدية صفة أزلية قائمة بالله تعالى، والصفات الفعلية متعلقة بالتكوين وليست صفات حقيقية، فراراً من قيام الحوادث بالله تعالى. انظر المراجع السابقة.

«النعمان»: يعني الإمام أبا حنيفة رحمه الله. وهو الإمام الفقيه النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي، ولد سنة ٨٠هـ، ويعد في طبقة التابعين. روى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي وغيرهما، وبرع في الفقه والرأي حتى صار فيه إماماً، توفي في بغداد سنة ١٥٠هـ. سير أعلام النبلاء ٣٩٠/٦.

انظر تحقيق مسألة انتساب الماتريدية للإمام أبي حنيفة رحمه الله مفصلة في كتاب: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفي الأفغاني.

AVE يعني بخصوم الماتريدية: الأشاعرة، وذلك لأن الماتريدية وافقت الأشاعرة في إثبات الصفات السبع لله تعالى، وزادوا عليها صفة التكوين التي أرجعوا إليها الصفات الفعلية. أما الأشاعرة، فلا يعترفون بصفة التكوين وإنما صفات الأفعال عندهم حادثة لا يوصف الله بها. والأقرب أن الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية في هذه المسألة خلاف لفظي، وذلك لأنهم جميعاً يرون أن الصفات الفعلية ليست صفات لله على الحقيقة ولا قائمة به سبحانه. انظر المراجع السابقة في البيت ٨٧١.

م ١٠٠ ـ الطائفة الثانية من القائلين بأن الفعل غير المفعول قالوا: إن فعل الله حادث قائم بذاته متعلق بالقدرة والمشيئة، وهم نوعان:

النوع الأول: الكرامية حيث جعلوا له ابتداء في ذاته بمعنى: أنه لم يكن فاعلاً ثم فعل، وقد دفعهم إلى هذا القول فرارهم من القول بالتسلسل في أفعال الله، فيلزم قدم أنواع المفعولات، فيسدّ ذلك عليهم - في زعمهم طريق إثبات الصانع. والكلام والفعل عندهم سيّان أي: أن الله متكلم بعد أن لم يكن متكلماً.

والنوع الثاني سيأتي في التعليق على البيت ٨٧٨.

انظر درء تعارض العقل والنقل ۱۹/۲، ۱٤۷ ـ ۱٤۸، وراجع ما سبق عند الكلام على مذهبهم في الكلام في الأبيات: ٦٣٦ وما بعده.

٨٧٨ - إحداهُ مَا جَعَلَتْهُ مُفْتَدَ حاً بِهِ ٨٧٧ - هَاذَا الَّذِي قَالَتُهُ كَرَّامِ حَيَّةٌ ٨٧٨ - والآخرونَ أُولُو الحديثِ كَأْحْمَدٍ ٨٧٨ - قَدْ قَالَ: إِنَّ الله حَقِّا لَمْ يَرْلُ ١٨٨ - قَدْ قَالَ: إِنَّ الله حَقَّالِ فِعْلٍ قَائم ١٨٨ - وَكَذَاكَ نَصَّ عَلَى دَوَامِ الفِعْلِ بِالَّ

حَذَرَ التسلُسُلِ لَيْسَ ذَا إِمْكَانِ فَ فَ فَ عَالُهُ وَكَلَامُهُ سِيَّانِ فَ فَ فَ عَالُهُ وَكَلَامُهُ سِيَّانِي ذَاكَ ابنُ حَنْبلٍ الرِّضَا الشَّيبَانِي مُتَكَلِّمُهُ الشَّيبَانِي مُتَكَلِّماً إِنْ شَاءَ ذُو إحسانِ مُتَكَلِّماً إِنْ شَاءَ ذُو إحسانِ بالذَّاتِ لَمْ يُفْقَدُ مِنَ الرَّحُمٰنِ بالذَّاتِ لَمْ يُفْقَدُ مِنَ الرَّحُمٰنِ إِنْ شَانِ أَيْضًا فِي مَكَانٍ ثَانِ ثَانِ

٨٧٦ ـ سيأتي تعريف التسلسل والكلام عليه تفصيلاً في الأبيات: ٩٥٦ وما بعده.

- ۸۷۷ ـ تقدم التعریف بالکرامیة، راجع التعلیق علی البیت ۹۳۰. وسیأتی رد الناظم علیهم، انظر البیت: ۸۹۸ وما بعده.
- ۸۷۸ ـ النوع الثاني من الطائفة القائلين بأن الفعل حادث قائم بذات الرب متعلق بالقدرة والمشيئة هم: أهل الحديث، حيث نصوا على أن الكلام والفعل كليهما لم يزل ولا يزال قائماً بذات الرب متعلقاً بمشيئته وقدرته، وليس له أول كما قالت الكرامية. وتقدم النوع الأول في البيت: ۵۷۵.
- ب: «ذاك الرضى بن حنبل الشيباني» وقد تقدمت ترجمة الإمام أحمد في التعليق على المقدمة.
- ٨٧٩ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله: «نقول: إن الله لم يزل متكلماً إذا شاء، ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتى خلق الكلام» الرد على الجهمية ص١٣٣٠.
   وقد تقدم حكاية قول أهل السنة في كلام الله تعالى، راجع الأبيات: ٩٤٩ وما بعده.
- ٨٨١ وهو قوله رحمه الله: «لا نقول: إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا يقدر حتى خلق له قدرة، والذي ليس له قدرة هو عاجز. ولا نقول: قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق له علماً فعلم، والذي لا يعلم هو جاهل، ولكن نقول: لم يزل الله عالماً قادراً، لا متى ولا كيف» الرد على الجهمية ص١٣٤٠.

٨٨٢ ـ وَكَذَا ابْسُنُ عَبَّاسٍ فَسراجِعْ قَسوْلَهُ مِهِ مَا مُسَادِقُ الْهِ مَهُ الطَّادِقُ الْهُ مَهُ الصَّادِقُ الْهُ مَعْدِنُ مُحْسِناً ٨٨٤ ـ قَدْ قَالَ لَمْ يَزَلِ المُهَا يُمِنُ مُحْسِناً

لهً المجابَ مَسسائِلَ السَّوْرَانِ مَهُ وَ الْعِرْفَانِ مَهُ وَ الْعِرْفَانِ بَسرًا جَدُو الْعِرْفَانِ بَسرًا جَدواداً عِدد كُسلٌ أُوانِ

۸۸۲ - عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب، ابن عم رسول الله على حبر الأمة وإمام التفسير. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وصحب رسول الله الله وروى عنه، توفي سنة ٦٧هـ، وقيل: ٦٨هـ وله من العمر ٧١ سنة. سير أعلام النبلاء ٣٣١/٣، الاستيعاب ٩٣٣/٣.

- يشير رحمه الله إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير: أن رجلاً سأل ابن عباس قال: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، فذكر مسائله ومنها قال: وقال تعالى: ﴿وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ٩٦]، ﴿وَكَانَ اللّهُ عَنُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ١٥٨] ﴿وَكَانَ اللّهُ سَمِيمًا بَصِيمًا بَصِيمًا النساء: ١٣٤] فكأنه كان ثم مضى، فقال ابن عباس: وقوله: ﴿وَكَانَ اللهُ عَنُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ٩٦] سمى نفسه ذلك، وذلك قوله أي: لم يزل كذلك، رواه البخاري ٨/٥٥٥ فتح كتاب التفسير، باب سورة حم السجدة.

۸۸۳ - جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشي أبو عبدالله أحد الأثمة الاثني عشر عند الإمامية من سادات أهل البيت وهو معدود في أتباع التابعين. قال الذهبي: بر صادق كبير الشأن، لم يحتج به البخاري. أ.ه، وقال أبو حاتم: ثقة لا يسأل عن مثله أ.ه، حدث عن أبيه أبي جعفر الباقر وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، وحدث عنه ابنه موسى الكاظم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو حنيفة وغيرهم، ت١٤٨ه.

سير أعلام النبلاء للذهبي ٦/٥٥٦، مشاهير علماء الأمصار ص١٢٧، ميزان الاعتدال ٤١٤/١، الجرح والتعديل ٤٨٧/٢، الأعلام ١٢٦/٢.

٨٨٤ ـ يشير إلى ما جاء عن جعفر الصادق أنه سئل عن قوله: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَكُمْ عَبَثُا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ إِلَى الله كان محسناً بما لم يزل فيما لم يزل، إلى ما لم يزل، فأراد الله أن يفيض إحسانه إلى خلقه، وكان غنياً عنهم، لم يخلقهم لجر =

٨٨٥ ـ وَكَلَذَا الْإِمَامُ اللَّارِمِي فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ مَا فِيهِ هُدَى المحيْرانِ ٨٨٦ ـ وَكَلَدُ الْإِمَامُ الفَعَالِ كِلَاهُمَا مُتَلازِمَانِ فَلَيْسَ يَفْتَرِقَانِ ٨٨٦ ـ قَالَ المحيَاةُ مَعَ الفَعَالِ كِلَاهُمَا مُتَلازِمَانِ فَلَيْسَ يَفْتَرِقَانِ

منفعة ولا لدفع مضرة. لكن خلقهم وأحسن إليهم وأرسل إليهم الرسل حتى يفصلوا بين الحق والباطل فمن أحسن كافأه بالجنة، ومن عصى كافأه بالنار». رواه الثعالبي في تفسيره بسنده، نقلاً عن شرح ابن عيسى ٢٥٠٠، وقد استعرضت تفسير الثعالبي في مجلداته الأربعة ولم أجد الأثر، فراجعت تفسير الثعلبي وهو مخطوط ويوجد له مصورة ميكروفيلم بجامعة الإمام ولم أجد الأثر، وراجعت كثيراً من كتب التفسير والعقيدة التي صنفها السلف ونقلوا فيها أقوال الأئمة، ولم أعثر عليه. فراجعت كتب الشيعة فوجدته في «تفسير الصافي» و«علل الشرائع» بلفظ قريب من اللفظ المتقدم، ولفظه في هذين الكتابين: «عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه قال: سألت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فقلت له: لمَ خلق الله الخلق؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثاً ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لإظهار قدرته وليكلفهم طاعته فيستوجبوا بذلك رضوانه، وما خلقهم ليجلب منهم منفعة، ولا ليدفع بهم مضرة، بل خلقهم لينفعهم، ويوصلهم إلى نعيم منفعة، ولا ليدفع بهم مضرة، بل خلقهم لينفعهم، ويوصلهم إلى نعيم منفعة، ولا ليدفع بهم مضرة، بل خلقهم لينفعهم، ويوصلهم إلى نعيم منفعة، ولا ليدفع بهم مضرة، بل خلقهم لينفعهم، ويوصلهم إلى نعيم منفعة، ولا ليدفع بهم مضرة، بل خلقهم لينفعهم، ويوصلهم إلى نعيم منفعة، ولا ليدفع بهم مضرة، بل خلقهم لينفعهم، ويوسلهم إلى نعيم منفعة، ولا ليدفع بهم مضرة، بل خلقهم لينفعهم، ويوسلهم إلى نعيم منفعة، ولا ليدفع بهم مضرة، بل خلقهم لينفعهم، ويوسلهم إلى نعيم منفعة، ولا ليدفع بهم مضرة، بل خلقهم لينفعهم، ويوسلهم إلى نعيم أبدي». «تفسير الصافي» للكاشاني ٢٠/١٠ والمنائم المنائم المنائم المنائم المنائم الشرائع» للكاشائي الكاشائي والمنائم المنائم الشرائع» للكاشائي والمنائم الشرائع الكاشائي الكاشائي والمنائم المنائم الشرائع المنائم المنائم المنائل الشرائع المنائم المنا

- مه الدارمي: عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني أبو سعيد، إمام حافظ ناقد، كان لهجاً بالسنة بصيراً بالمناظرة، وله في ذلك تصانيف. سمع أبا اليمان وسليمان بن حرب ومسدد بن مسرهد وغيرهم. وحدث عنه مؤمل بن الحسين ومحمد بن يوسف الهروي وغيرهما. من كتبه: «النقض على بشر المريسي» وله «المسند» ت ٢٠٨٠هـ. سير أعلام النبلاء للذهبي على بشر الجرح والتعديل ١٥٣/٦، الأعلام ٢٠٥/٤.
- ٨٨٦ يشير إلى قول الإمام الدارمي رحمه الله عند كلامه عن صفة من صفات الله الفعلية وهي النزول قال: «لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء، ويتحرك إذا شاء، وينزل ويرتفع إذا شاء، ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك، كل حي متحرك لا محالة، وكل ميت غير متحرك لا محالة» أ.ه، من كتابه «النقض على بشر المريسى» وهو=

٨٨٧ ـ صَدَق الإِمَامُ فَكُلُّ حَىٍّ فَهُ وَ فَعَد الٌ وَذَا فِي غَايَةِ السِّبِيانِ مِنْ آفةٍ أو قَاسِر الحَيَوانِ ٨٨٨ ـ إلَّا إذَا مَا كَانَ ثَامَةً مَوانِعٌ مَا شاءَ كَانَ بِقُدْرَةِ الدَّيَّانِ ٨٨٩ ـ والرَّبُّ لَيْسَ لِفَعْلِهِ مِنْ مَانِع وَكَذَاكَ قُدْرَةُ رَبِّنَا الرحْمُن ٨٩٠ ـ وَمَـشِــيـئَةُ الــرَّحــمُــن لَازِمَــةٌ لَهُ أنَّ المُهَد مِن دَائِمُ الإحسانِ ٨٩١ ـ هَــذَا وَقَــدْ فَــطَـرَ الإلــنهُ عِــبَــادَهُ يَا دَائِمَ المَعْرُوفِ والسُّلْطَانِ؟ ٨٩٧ ـ أَوَ لَسْتَ تَسْمَعُ قَوْلَ كُلِّ مُوَحِّدٍ جُودِ العَظِيم وصَاحِبَ الغُفْرانِ؟ ٨٩٣ ـ وَقَدِيمَ الإحْسَانِ الكشير ودَائِمَ الْـ فُطِرُوا عَلَيْهَا لَا تَواص ثَانِ ٨٩٤ ـ مِـنْ غَـيْـر إنْـكَـاد عَـلَيْـهِـمْ فـطْـرَةً وَكَــمَــالِهِ أَفَــذَاكَ ذُو حِــدْتَــانِ؟ ٨٩٥ ـ أُوَ لَيْسَ فِـعْـلُ الـرَّبِّ تَـابِـعَ وَصُـفِـهِ

<sup>=</sup> موجود ضمن مجموع عقائد السلف ص٣٧٩، وانظر خلق أفعال العباد ص١٠٧، ودرء التعارض ٧/٢، ٢٠/٤.

۸۸۸ ـ القسر: القهر على الكره، يقال: قسره على كذا: أكرهه عليه. اللسان ٥/٩٠. ومراد الناظم: أن الحياة والفعل متلازمان فكل حي فهو فعال إلا إذا وجد مانع يمنع هذا الحي من الفعل من آفة تعجزه عن الفعل أو مكروه يقهره ويمنعه عنه، وهذا لا يتصور في حق الله تعالى، فإن حياته سبحانه أكمل حياة، ويستحيل أن تطرأ عليه آفة أو أن يمنعه أحد عن فعل أراده. انظر المراجع المذكورة في الحاشية السابقة.

٨٩١ ـ بعدما قرر الناظم رحمه الله مذهب السلف في دوام فاعلية الله تعالى وكلامه بالأدلة والنقول عن السلف، شرع في الاستدلال على ذلك بالفطرة والعقل، وقد ثبت ذلك بالإجماع أيضاً كما حكى ذلك البغوي رحمه الله عن أهل السنة، شرح السنة للبغوي ج1 /ص١٥٧.

٨٩٤ ـ انظر في الكلام على إدراك الإنسان بفطرته صفات الله تعالى وأفعاله وكماله. شفاء العليل ص٥٩٩.

٨٩٥ ـ بدأ الناظم رحمه الله في سياق الدليل العقلي على إثبات صفات الكمال لله
 تعالى وذلك: «أن الله موصوف بصفات الكمال منزَّه عن النقائص وكل كمال=

٨٩٨ ـ وَكَمَالُهُ سَبَبُ الفِعَالِ وَخَلْقُهُ ٨٩٧ ـ أَوَ مَا فِعَالُ الرَّبِّ عَيْنَ كَمَالِهِ ٨٩٨ ـ أَوْ مَا فِعَالُ الرَّبِّ عَيْنَ كَمَالِهِ ٨٩٨ ـ أَزلًا إِلَى أَنْ صَارَ فِيهَمَا لَمْ يَسزَلْ ٨٩٨ ـ تَاللَّهِ قَدْ ضَلَّتْ عُقُولُ القَوْمِ إِذْ ٨٩٩ ـ مَاذَا الَّذِي أَضْحَى لَهُ مُتَجَدِّدًا

أَفْعَالَهُمْ سَبَبُ الكَمَالِ الشَّانِي؟ أَفَذَاكَ مُمْمَتَنِعٌ عَلَى المَنَّانِ؟ مُتَمَكِّناً والفِعْلُ ذُو إمْكَانِ قَالُوا بِهَذَا القَوْلِ ذِي البُطْلَانِ حَتَّى تمكَّنَ فانْطِقُوا بِبَيَانِ؟

- وصف به المخلوق من غير استلزامه لنقص فالخالق أولى به، وكل نقص نزه عنه المخلوق فالخالق أحق بأن ينزه عنه، والفعل صفة كمال كالكلام والقدرة لا صفة نقص، وعدم الفعل صفة نقص كعدم الكلام وعدم القدرة، فدل العقل على صحة ما دل عليه الشرع» اه، من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض ج7/٢. وانظر شفاء العليل ص٩١٥، وانظر ما سبق بيانه من إلزامات تقدح في أصل الشريعة لمن نفى صفة الكلام، راجع الأبيات: عمده.
- ۸۹٦ ـ الفعل لازم لكمال الله تعالى من وجهين: الأول: أن عدم الفعل نقص والله منزَّه عن النقص، وله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. الثاني: أن الله تعالى قد جعل في عباده صفة الفعل وهي كمال، بل خلق أفعالهم، فواهب الكمال أولى به، انظر درء التعارض ١٢٣/٣.
- معذا رد من الناظم رحمه الله على الكرامية القائلين: بأن الله تعالى لم يكن فاعلاً ثم فعل، فتكلم بعد أن لم يكن متكلماً وكذا سائر صفاته الفعلية. فرد عليهم: بأنّ فقد صفات الكمال نقص، والفعل صفة كمال، وكيف يصير هذا الفعل ممكناً بعد أن كان ممتنعاً من غير تجدد سبب أوجب هذا الإمكان؟. انظر درء التعارض ٢ /ص١٧٤ وما بعدها، ٢٠٥/٢، شرح الأصبهانية لشيخ الاسلام ابن تبمية ص١٣٩، الأربعين للهازي ١ /ص١٧٠، وما بعدها،

الطردرء التعارض ٢ /ص١٧٤ وما بعدها، ٢٢٠٥/١، شرح الاصبهائية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص١٣٩، الأربعين للرازي ١ /ص١٧٠، وما بعدها، الإرشاد للجويني ٦٦ ـ ٣٣. وقد عرض الرازي في كتابه الأربعين رداً مفصلاً على الكرامية كما في ١٧٠/١ وقد ناقش ردّه شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض ٢٠٧/٢.

۸۹۸ ـ ف: «أن زال» وهي تحريف.

٩٠١ ـ والـرَّبُّ لَيْـسَ مُسعَطَّلًا عَـنْ فِـعْـلِهِ بَـلْ كُـلَّ يَـوْم رَبُّـنَا فِسِي شَـانِ ٩٠٢ ـ والأمْرُ والسَّكْوينُ وَصْفُ كَمَالِهِ ما فَـقْدُ ذَا وَوُجُـودُه سِيًّانِ ٩٠٣ ـ وَتَحَلُّفُ السَّّاثِيرِ بَعْدَ تَـمَـام مُـو جِبِهِ مُحَالٌ لَيْسَ فِي الإِمْكَانِ ٩٠٤ ـ والسلَّهُ رَبِّسي لَمْ يَسزَلْ ذَا قُسدْرَةٍ وَمشِيئَةٍ وَيَلِيهِ مَا وَصْفَانِ ٩٠٥ - /العِلْمُ مَعْ وَصْفِ الحَيَاةِ وَهَذهِ أَوْصَافُ ذَاتِ السِخَالِقِ السمنَّانِ ١/٢٤٦ ٩٠٦ - وَبِهَا تَسَمَامُ الْفِعْلِ لَيْسَ بِدُونِهَا فِعْلٌ يَتِـمُّ بِوَاضِح البُرْهَانِ ٩٠٧ ـ فَ لأَيِّ شَرِيءٍ قَدْ تَ أَخُر فِ عِ لُهُ مَعَ مُوجِبٍ قَدْ تَعَ بِالأَرْكَانِ؟ ٩٠٨ ـ مَا كَانَ مُمْتَنِعاً عَلَيهِ الفِعْلُ بَلْ مَا زَالَ فِعْلُ اللَّهِ ذَا إمْكَانِ

٩٠١ - قال تعالى: ﴿ يَسَكُلُمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ [الرحمٰن: ٢٩] قال ابن القيم رحمه الله بعد سياقه لهذه الآية: «يغفر ذنباً، ويفرج كرباً، ويكشف غماً، وينصر مظلوماً، ويأخذ ظالماً، ويفك عانياً، ويغني فقيراً، ويجبر كسيراً، ويشفي مريضاً، ويقيل عثرة، ويستر عورة، ويعز ذليلاً، ويذل عزيزاً، ويعطي سائلاً، ويذهب بدولة ويأتي بأخرى» أ.ه. طريق الهجرتين ص١٢٧.

٩٠٢ ـ يعني بالأمر: كلام الله تعالى، وبالتكوين: خلقه وفعله، وقد تقدم بيان ما في هذين الوصفين من صفات الكمال، راجع الأبيات: ٧٢٤ وما بعده.

<sup>9.</sup>۳ ـ يعني رحمه الله أن الأمر والتكوين من صفات الله تعالى المستلزمة لظهور تأثيرها وهو الفعل، لأن وجود المؤثر التام مع عدم المانع من تأثيره وتمام الموجب لا يمكن معه إلا ظهور أثره وهو المفعول، والله سبحانه وتعالى لا شيء يمنعه من الفعل والتأثير. انظر درء التعارض 30/۲ ـ ٧١.

<sup>9.</sup>۷ \_ ويقال كذلك لنفاة فعل الله تعالى: إن الله موصوف بتمام القدرة ونفوذ المشيئة والحياة الكاملة والعلم المحيط، وهي صفات ذاتية لله عزّ وجل، ووجودها يستلزم تمام الفعل ولا يحتاج الفاعل إلى غيرها من الصفات للقيام بالفعل، فلأي شيء تخلف الفعل مع وجود أركانه ومقوماته. انظر درء التعارض ٢٤٣/ ٢٤٤٤ \_ ١٢٥.

٩٠٨ \_ هذا رد من الناظم على من قال: إن الله لم يكن فاعلاً ثم فعل، وهم=

٩٠٩ - واللَّهُ عَابَ المشركِينَ بِأَنَّهُمْ المَّهُ عِلَى عَلَيْهِمْ كَوْنَهَا لَيْسَتْ بِخَا ٩١٠ - وَنَعَى عَلَيْهِمْ كَوْنَهَا لَيْسَتْ بِخَا ٩١٧ - فأبَانَ أَنَّ الفِعلَ والتَّكُلِيمَ مِنْ ٩١٧ - وإذَا هُمَا فُقِدَا فَمَا مَسْلُوبُهَا ٩١٧ - واللَّهُ فَسهْ وَ إللهُ حَتِّ دَائِماً مَسْلُوبُهَا ٩١٤ - أَزَلًا وَلَيْسَ لَفَ قُدِهَا مِنْ غايةٍ ٩١٤ - أَزَلًا وَلَيْسَ لَفَ قُدِهَا مِنْ غايةٍ ٩١٤ - أَزَلًا وَلَيْسَ لَفَ قُدِهَا مِنْ غايةٍ ٩١٥ - إِنْ كَانَ رَبُّ الْعَرشِ حَقًا لَمْ يَزَلُ مِتكلَماً ٩١٨ - فكذاكَ أَيْضاً لَمْ يَزَلُ متكلّماً ٩١٧ - واللَّهِ مَا فِي الْعَقْلُ مَا يَقْضِي لِذَا ٩١٧ - واللَّهِ مَا فِي الْمَعْقُولِ غَيْرُ ثُبُوتِهِ

عَبَدُوا الحِجَارَةَ فِي رِضَا الشَّيْطَانِ لِقَةٍ وَلَيْ سَتُ ذَاتَ نُطْقِ بَيَانِ لِقَةٍ وَلَيْ سَتُ ذَاتَ نُطْقِ بَيَانِ أَوْثَانِ هِم لَا شَكَّ مَفْ قُودَانِ بِإلَّهِ حَتِّ وَهُو ذُو بُطْلَانِ اللهِ حَتِّ وَهُو ذُو بُطْلَانِ أَفَعَنْهُ ذَا الوَصْفَانِ مَسْلُوبَانِ هَمْ لُوبَانِ هَمْ البُطْلَانِ هَمْ البُطْلَانِ هَمْ البُطْلَانِ أَبِداً إلىه المحتق ذَا شُطُانِ البُطْلَانِ أَبِداً إلىه المحتق ذَا شُطَانِ البُطْلَانِ بَيْلُ فَاعِلَمُ البُطُلَانِ السَّعْانِ المُحَسَانِ البَيْد أَلِي الإنْ الله الله المُحَالِقِ الأَزْلِي قِي الإحسسانِ للخَالِقِ الأَزْلِي قِي الإحسسانِ للخَالِقِ الأَزْلِي قِي الإحسسانِ

<sup>=</sup> الكرامية، ومن وافقهم من أهل الكلام، وقد تقدم الكلام على ذلك في الأبيات: ٨٧٥ وما بعده.

<sup>91</sup>٠ \_ قال تعالى: ﴿ أَيْمُرِكُونَ مَا لَا يَخَلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩١] وقال: ﴿ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ قِهَ اللهَ عَلَقُونَ ﴾ [الفرقان: ٣] وقال ناعياً على الذين من دُونِهِ قَالِهَ لَا يَكُلِمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ﴾ عبدوا العجل من قوم موسى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ﴾ [الأعراف: ١٤٨] وقد تقدم الكلام على ذلك في الأبيات: ٥٧٩ وما بعده.

<sup>917</sup> \_ يعني \_ رحمه الله \_: أن صفتي الفعل والتكليم إذا سلبتا من الإله لم يكن إلها حقاً لأن سلبهما نقص.

<sup>918</sup> \_ يعني \_ رحمه الله \_: أن النفاة سلبوا الله تعالى صفتي الكلام والفعل أزلاً ولم يثبتوها له، ومعلوم أن الأزل لا نهاية له ولا غاية، ونفيهم هذا من أعظم الباطل فإن الله تعالى إله حق ومن كماله ثبوت هاتين الصفتين له. انظر درء تعارض العقل والنقل ٢٤٣/٢، ٣/١٢٤، شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٣١٣.

<sup>91</sup>۸ - تقدم الكلام على ثبوت صفات الكمال لله شرعاً وعقلاً وفطرة، انظر الأسات: 911 وما بعده.

٩١٩ \_ هَـذَا وَمَا دُونَ المه يمن حادث ٩٢٠ ـ واللَّهُ سَابِقُ كُلِّ شَعْءِ غَيْره ٩٢١ ـ والسلَّهُ كَانَ وَليْسَ شَسِيْءٌ غَيْدُهُ ٩٢٧ - لَسْنَا نَقُولُ كَمَا يَقُولُ المُلْحِدُ الرِّ

لَيْسَ القَدِيمُ سِوَاهُ في الأَكْوَانِ مَا رَبُّنَا والحَلْقُ مَفْتَرنَانِ سُبْحَانَهُ جَلَّ العظِيمُ الشَّانِ نْدِيتُ صَاحِبُ منْطِق اليُونَانِ

٩١٩ - المهيمن: من أسماء الله تعالى كما قال سبحانه: ﴿ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ﴾ [الحشر: ٢٣] ومعنى المهيمن: الرقيب الحفيظ الشهيد على خلقه. انظر تفسير الطبري ١٧٢/٦، تفسير ابن كثير ٣٤٣/٤، تفسير الأسماء للزجاج ص٣٢.

القديم: لم يثبت في شيء من النصوص تسمية الله تعالى بالقديم، ولكن يجوز إطلاق ذلك على الله تعالى من باب الخبر أي: أنه الأول المتقدم على غيره.. وهذا مراد الناظم رحمه الله بدليل أنه قابله بالحادث. انظر شرح العقيدة الطحاوية ١/٥٧ ـ ٧٨، درء التعارض ٥/٠٥.

- ـ شرع الناظم رحمه الله في الرد على فريقين: الأول: الفلاسفة القائلون بقدم العالم. والفريق الثاني: القائلون بأن إثبات صفات أزلية لله تعالى يستلزم تعدد القدماء، وسيفصل الناظم رحمه الله الرد على هاتين الشبهتين في الفصل التالي. وانظر درء تعارض العقل والنقل ٥/٥٤ ـ ٤٩.
- ٩٢٠ عن عمران بن حصين رضى الله عنه: أن أهل اليمن قالوا لرسول الله ﷺ: جئنا نسألك عن هذا الأمر، فقال: «كان الله ولم يكن شيء غيره» الحديث رواه البخاري ٢٨٦/٦ الفتح، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهُ ﴾.
- ـ يعرض بقوله: «ما ربنا والخلق مقترنان» بالرد على ابن سينا وأتباعه من الفلاسفة القائلين بقدم العالم، وسيفصل ذلك فيما بعده من أبيات.
- ٩٢١ ـ سيفصل الناظم ـ رحمه الله ـ الكلام على حدوث ما سوى الله وأول المخلوقات في الأبيات: ٩٨٧ وما بعده، وانظر شرح العقيدة الطحاوية ١١١/١ ـ ١١٦.
- ٩٢٢ ـ ويعنى الناظم هنا: أننا عندما نقول: إن صفات الله تعالى وأفعاله أزلية لا نعنى أن شيئاً غير الله تعالى أزلى أو مقارن له في الأزل كما يقول ذلك أرسطو وأتباعه من الفلاسفة الذين يرون أن العالم قديم أزلي لا أول له،=

٩٢٣ ـ بِدَوامِ هَذَا العَالَم المَشْهُودِ والـ ٩٢٤ ـ هَذِي مَقَالَاتُ المَلاحِدَةِ الأَلى ٩٢٥ ـ هَذِي مَقَالَاتُ المَلاحِدَةِ الأَلى ٩٢٥ ـ وَأَتَى ابنُ سِينَا بَعْدَ ذَاكَ مُصانِعاً ٩٢٥ ـ لكنَّهُ الأَزَليُّ لَيْسَ بِمُحْدَثٍ ٩٢٧ ـ وأتَى بِصُلْحٍ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ بَيْد

أَرْوَاحِ فِسي أَزَلٍ وَلَـيْسسَ بِـفَانِ كَـفَـرُوا بِـخَالِقِ هَـنِهِ الأَحْـوَانِ للمسلِمِينَ فقالَ بِالإِمْكَانِ مَا كَانَ معدُوماً ولَا هُـوَ فَانِ خَهُمَا الحُرُوبُ ومَا هُمَا سِلْمَان

ت وكما أنه قديم فهو باق ليس بفان. وسيتولى الناظم الرد عليهم في كل ذلك في الأبيات: ٩٤٧، ٩٥٦ وما بعده.

وانظر درء التعارض ١٢٢/١، ٢٠٠/٢ ـ ١٥٠/، مجموع الفتاوى ٥٣٩/٥، تهافت الفلاسفة للغزالي ص ٨٩ ـ ١٢٤، ١٢٥ ـ ١٣٢، رسالة في العقل والروح لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٢٥ ـ ٢٦ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، شرح حديث النزول ص ٤١٤.

٩٢٥ ـ تقدمت ترجمته في التعليق على البيت ٩٤. وانظر البيتين: ٤٨٦، ٧٨٦.

أراد ابن سينا أن يوفق بين مذهب الفلاسفة القائل بقدم العالم وأزليته وبين مذهب أهل الحق القائل إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق حادث، فقال: إن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، والممكن قد يكون قديماً أزلياً لم يزل ولا يزال، يمتنع عدمه، وهو واجب بغيره، والفلك والعالم من هذا النوع، فخالف بذلك جميع العقلاء إذ كيف يكون الشيء ممكناً يمكن أن يوجد وأن لا يوجد ثم مع ذلك يكون قديماً أزلياً أبدياً ممتنع العدم واجب الوجود بغيره، فابن سينا وافق الفلاسفة في القول بأزلية العالم وقدمه، لكنه عبر بالإمكان ليتقرب بهذا اللفظ إلى المسلمين.

درء تعارض العقل والنقل ١٢٦/١، رسالة في العقل والروح لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٢٥ ـ ٢٦، تهافت الفلاسفة للغزالي ١١٩ ـ ١٢٤، والإشارات والتنبيهات لابن سينا ج٣/٤٨، وسيتولى الناظم ـ رحمه الله ـ الرد عليه في الأبيات ٩٤٧ وما بعدها.

۹۲٦ ـ ب: «فليس».

ف: «وما هو».

٩٢٨ - أنَّى يكُونُ المشلِمُونَ وَشيعَةُ الْيُونَانِ صُلْحاً قَطُّ فِي الإِيمَانِ؟ ٩٢٩ ـ والسَّيْفُ بَيْنَ الأنُّبيَّاءِ وبَيْنَهُمْ • ٩٣٠ \_/وَلذا أتَى الطُّوسِيُّ بالحَرْبِ الصَّرِيـ

والحروب بَيْنَهُم فحرب عَوانِ ح بصارِم مِنهُ وسَلِّ لِسَانِ ١٠٠١/١٠

**٩٢٨ ـ الشيعة**: الجماعة والأتباع والأنصار.

«قط»: ظرف لاستغراق الزمان الماضي، ولا يستعمل للحال والمستقبل. قال ابن هشام: «والعامة يقولون: لا أفعله قط، وهو لحن» (مغنى اللبيب: ٢٣٣ نشرة مازن المبارك). وقد ورد لغير الماضي في كلام الزمخشري ـ كما هنا في كلام الناظم \_ فقال أبو حيان في البحر: «وكثر استعمال الزمخشري «قط» ظرفاً والعامل فيه غير ماض. وهو مخالف لكلام العرب في ذلك (٢٣/٨ ط/ دار الفكر ١٤١٣هـ). وقد تكرر هذا الاستعمال في المنظومة. انظر مثلاً الأبيات: ۹۵۷، ۱۲۳۸، ۱۲۰۰، ۱۷۹۷، ۲۸۷۱. (ص)».

٩٢٩ \_ العَوانُ: المرأة الثيب، ومن ذلك قيل للحرب التي قوتل فيها مرة بعد أخرى: «حربٌ عوانٌ». قال الشاعر:

حرباً عواناً لقِحت عن حُولل

وأنشد ابن بري لأبي جهل:

ما تستقم الحربُ العوانُ مستى؟

اللسان (عون ٢٩٩/١٣). فتبين أن «الحرب العوان» تركيب وصفى، لا إضافي كما جاء في بيت الناظم رحمه الله (ص).

**٩٣٠ ـ** كذا في الأصل وف. وفي غيرهما: «وكذا أتي».

ـ تقدمت ترجمة الطوسى في التعليق على البيت ٤٨٧.

الصارم: السيف القاطع، وسلّ السيف من غمده: أخرجه برفق. يعنى: أن الطوسى سلّ سيفه ولسانه جميعاً لمحاربة المسلمين. وفي نسخة ف: «أسل لسان». والأسل بفتح السين: الرماح والنبل، والأسَلة: طرف السنان واللسان. فإن لم يكن ما جاء في ف خطأ من الناسخ وجب إسكان السين للضرورة. (ص).

ـ ولد الطوسي في مدينة طوس الإيرانية سنة ٩٧هـ وخرج منها إلى نيسابور، ودرس فيها ثم عاد إلى طوس وعمل وزيراً للإسماعيلية زهاء ٢٨=

سنة. وأثناء وزارته كاتب المغول سرًا سنة ٠٩٥ه حتى كان توسع المغول لإخضاع البلاد الغربية، فاجتاحوا قلاع الإسماعيلية (الألموت) بقيادة هولاكو سنة ٢٥٤هـ، فمال الطوسي إليهم، وساعدهم في الانتصار، فحظي عندهم، وصار وزيراً لهولاكو حتى احتوى على عقله، فكان لا يركب ولا يسافر إلا في وقت يأمره به الطوسي. وقد كان التتار تهيبوا من اجتياح بغداد وكان المنجمون يحذرون هولاكو من عاقبة ذلك، لكن الطوسى شجعه وأمنه وما زال به حتى انطلق هولاكو ومعه الطوسى والأمراء والوزراء وجند كثير إلى بغداد سنة ٦٥٦هـ، وكان الخليفة في بغداد هو المستعصم بالله، وكان قد ركن إلى وزيره ابن العلقمي وهو شيعي رافضي خبيث، وكان ابن العلقمي حاقداً على أهل السنة بسبب مذهبه الباطني وبسبب ما وقع بين أهل السنة والرافضة في بغداد سنة ٦٥٥ه من حرب أصاب الرافضة على إثرها خزى وأذى. فأشار ابن العلقمي على الخليفة أن يسرح الجند ويلغي إقطاعاتهم فأطاعه الخليفة وسرح الجند ولم يبق منهم إلا عشرة آلاف وقد كانوا مائة ألف حتى رُئي كثير منهم يسألون الناس في الأسواق وأبواب المساجد، ولما أقبل التتار إلى بغداد كان أول من برَز إليهم هذا الرافضي الخبيث ابن العلقمي، فاجتمع بهولاكو واستوثق لنفسه ولمن أراد، ثم رجع إلى الخليفة وقال: إن الملك قد رغب أن يزوج ابنته من ابنك أبي بكر ويبقيك في الخلافة فاخرج إليه، فخرج الخليفة في سبعمائة راكب من

العلماء والفقهاء والأمراء فقتلهم هولاكو عن آخرهم، وقتل الخليفة رفساً بالأقدام ـ وقيل: خنقاً ـ بتشجيع الطوسي وإشارته. ثم اجتاح التتار بغداد في يوم الاثنين الحادي عشر من محرم سنة ٣٥٦ه وما زالوا يقتلون كل من وقفوا عليه من الجند وعامة الناس وكان الطوسي يشرف على قتل الناس بنفسه ويشجع جند التتار على ذلك، ووقعت بالناس مقتلة عظيمة وكان

الرجل يذبح أمام نسائه وبناته كما تذبح الشاة ثم يختار التتار من شاؤوا من نسائه ويذبحون الباقي، وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن وتعطلت

المساجد والجماعات والجمعات، ولم ينج من القتل إلا من كان يستثنيه=

٩٣١ - وأتى إلى الإسكام يهدم أصله ٩٣٢ - عَمَرَ المدارِسَ للفلاسِفَةِ الألى ٩٣٣ - وأتى إلى أوْقافِ أهلِ الدِّينِ ينْ ٩٣٤ - وأزادَ تَحويسلَ الإشسارَات الستى

مِنْ أُسِّهِ وقواعِدِ البُنْيَانِ
كَفَرُوا بِدِين الله والقُرآنِ
قُلُهَا إليهم فِعْلَ ذِي أضغانِ
هِيَ لابْنِ سِينَا مَوْضِعَ الفُرْقَانِ

الطوسي أو ابن العلقمي من الرافضة والفلاسفة والمنجمين والسحرة لأجل أن يخدموا هولاكو. ولما انقضت أربعون يوماً بقيت بغداد خاوية والقتلى في الطرقات كأنهم التلول، وقد تغيرت الجيف، وفسد الهواء حتى مات خلق كثير في الشام من سريان الهواء إليهم وانتقال الأوبئة بالرياح، فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون. ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من كان مختبئاً تحت الأرض في المطامير والمقابر كأنهم موتى نشروا من قبورهم وقد أنكر بعضهم بعضاً، فلم يلبثوا أن أخذهم الوباء فتفانوا ولحقوا بمن مضى. واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

انظر: البداية والنهاية ٢١٣/١٣ ـ ٢١٧، شذرات الذهب لابن العماد ٥/٣٣٩ ـ ٣٤٠، نصير الدين الطوسي للدكتور عبدالأمير الأعسم ص١١ ـ ٣٣، تاريخ العراق في العصر العباسي الأخير للدكتور بدري فهد ص٩٣، مقال بعنوان «دور الطوسي في الغزو المغولي لبغداد» للدكتور محمد جاسم المشهداني في مجلة المؤرخ العربي العدد ٣٧ السنة الرابعة عشرة ١٤٠٩هـ تصدر عن الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب بغداد.

**۹۳۱ ـ** س: «من رأسه».

۹۳۳ \_ «أهل» سقطت من ب.

٩٣٤ ـ يعنى: «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا. انظر البيت: ٤٩٢.

الفرقان: القرآن العزيز، وقد شرح الطوسي كتاب الإشارات والتنبيهات في ثلاثة أجزاء كبار وعظمه ونشره بين الناس وعلمهم إياه، انظر إغاثة اللهفان ٢٦٧/٢، وراجع ما سبق في التعليق على البيت ٤٨٧.

٩٣٥ - وَأَرَادَ تَحْوِيلَ الشَّرِيعَةِ بِالنَّوَا ٩٣٥ - لَكِنَه عَلِمَ اللَّعِينُ بِأَنَّ هَ ٩٣٧ - لَكِنَه عَلِمَ اللَّعِينُ بِأَنَّ هَ ٩٣٧ - إِلَّا إِذَا قَتَلِ اللَّحِلِيفَةَ والقُضَا ٩٣٨ - فَسَعَى لِذَاكَ وَسَاعَدَ المَقْدُورُ بِالْ ٩٣٨ - فَاشَارَ أَنْ يَضَعَ التَّتَارُ سُيُوفَهُمْ ٩٣٩ - فَأَشَارَ أَنْ يَضَعَ التَّتَارُ سُيُوفَهُمْ ٩٤٩ - لَكِنَهُمْ يُبقُونَ أَهْلَ صَنائِعِ الدُّ ٩٤١ - لَكِنَهُمْ يُبقُونَ أَهْلَ صَنائِعِ الدُّ ١٤٩ - فَغَذَا عَلَى سَيْفِ التَّتَارِ الأَلْفُ فِي ٩٤١ - وَكَذَا ثَمَانِ مِيْبِنِهَا فِي أَلْفِهَا عِلَى سَيْفِ التَّتَارِ الأَلْفُ فِي ٩٤٢ - وَكَذَا ثَمَانِ مِيْبِنِهَا فِي أَلْفِهَا عَلَى الْإِسْلامَ أَعدَاهُ اليَهُو عَلَى الْإِسْلامَ أَعدَاهُ اليَهُو عَلَى الْإِسْلامَ أَعدَاهُ اليَهُو عَلَى مَنْ عَلَى الْإِسْلامَ أَعدَاهُ اليَهُو عَلَى مَنْ عَلَى الْإِسْلامَ أَعدَاهُ اليَهُو عَلَى الْإِسْلامَ أَعدَاهُ اليَهُو عَلَى الْإِسْلامَ أَعدَاهُ اليَهُو عَلَى مَنْ عَلَى الْإِسْلامَ أَعدَاهُ اليَهُو عَلَى الْإِسْلامَ أَعدَاهُ اليَهُ وَالْعَلَامُ الْعَدَاهُ الْكَافُ لَيْ عَلَى الْإِسْلامَ أَعدَاهُ اليَهُ وَالْعَلَى الْإِسْلامَ أَعدَاهُ اليَهُ وَالْعَلَاهُ الْكَلُومُ الْعَلَامُ الْعَدَاءُ الْعَلَى الْمُتَلِيقِ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَدَاءُ الْعَلَى الْوَسِلامَ أَعدَاهُ اليَهُ وَالْعَلَى الْمُ الْعَدَاءُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَمْ الْعَدَاءُ الْعَلَى الْعَمْ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعُلِي الْعَلَامُ الْع

مِيسِ التِي كانتُ لدى اليُونَانِ لَذَا لَيْسَ فِي المَصْفُدُورِ والإِمْكَانِ قَ وَسَائِرَ الفُقَهَاءِ فِي البُلْدَانِ أَمْرِ الَّذِي هُوَ حِكْمَةُ الرحْمٰنِ أَمْرِ الَّذِي هُوَ حِكْمَةُ الرحْمٰنِ فِي عَسْكَرِ الإيمَانِ والقُرآنِ فِي عَسْكَرِ الإيمَانِ والقُرآنِ في عَسْكَرِ الإيمَانِ والقُرآنِ نُيا لأَجْلِ مَصَالِحِ الأَبْدَانِ فَيَا لأَجْلِ مَصَالِحِ الأَبْدَانِ مِنْ لَهَا مَضْرُوبَةً بِوزَانِ مَضْرُوبَةً بِالعَد والحُسْبَانِ مَضْرُوبَةً بِالعَد والحُسْبَانِ مُضَرُوبَةً بِالعَد والحُسْبَانِ دُو المُسْبَانِ دُو المُسْبَانِ دُو المُسْبَانِ وَعَابِدوُ الصَّلْبَانِ دُو المَحْوسُ وَعَابِدوُ الصَّلْبَانِ

٩٣٥ \_ يعنى: أنظمة اليونان وقوانينهم.

**٩٣٩ \_ ف**: «وأشار».

\_ س: «القرآن والإيمان».

**٩٤١ ـ** ب: «مصر لها»، ولعله تحريف سماعي (ص).

**٩٤٧ \_** ف: «في العدّ».

- وقد ذكر جمع من المؤرخين أن عدد من قتل من المسلمين في سقوط بغداد بلغ ألف ألف وثمانمائة ألف (أي مليون وثمانمائة ألف). مرآة الجنان لليافعي ١٣٧/٤، العبر للذهبي ٣٧٨/٣، البداية والنهاية لابن كثير ٢٠٢/١٣، شذرات الذهب لابن العماد ٥/٢٧١، وذكر العصامي في: «سمط النجوم العوالي» ٣٨٦/٣ أن: القتلى بلغوا ثلاثمائة وسبعين ألفاً. وانظر خطط بغداد في العهود العباسية الأولى، د. يعقوب لينسر، ترجمة: د. صالح أحمد العلى ص٤٧٤ وما بعدها.

٩٤٣ \_ «أعداه»: أعداؤه، حذفت الهمزة للضرورة.

٩٣٨ ـ أي: سعى لتحقيق ما أراده من قتل المسلمين وساعد على تحقيق غرضه موافقة الأقدار له لحكمة أرادها الله تعالى وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

988 - فشَفَى اللَّعينُ النَّفْسَ مِنْ حِزْبِ الرَّسُو 980 - وَبِسوُدُهِ لَوْ كَانَ فِسي أَمُحَدِ وَقَدْ 987 - وَبِسوُدُهِ لَوْ كَانَ فِسي أَمُحَدِ وَقَدْ 987 - لأَقَرَّ أَعْدِ بَسَهُمْ وأَوْفَى نَدْرَهُ 987 - وَشَوَاهِدُ الإحدَاثِ ظَاهِرَةٌ عَلَى 987 - وأَدِلَّةُ السَّوحِيدِ تَشْهَدُ كُلُّهَا 988 - وأَدِلَّةُ السَّوحِيدِ تَشْهَدُ كُلُّهَا 989 - لَوْ كَانَ عَدِ رَبِّ السَّهِ جَالَّ جَالَالُهُ 989 - أو كَانَ عَنْ رَبِّ السُّلِهِ عَلَى مُسْتَغْنياً 900 - والسَرَّ بِالمُستِقُلَةِ مستَوحِيدً

لِ وَعَسْكَرِ الإسمَانِ والقُرْآنِ شهدَ الوقيعة مَعْ أبي سُفْيَانِ أَوْ أَنْ يُسرَى مُسَمَرِّقَ السلُّحْمَانِ ذَا العَالَمِ المحْلُوقِ بالبُرْهَانِ بحُدُوثِ كُلِّ مَا سِوَى الرحمٰنِ مَعَهُ قَدِيماً كَانَ رَبّاً ثَاني في كونُ حِينَ يُذِ لَنَا رَبّاً ثَاني أفَمهُ كِنْ أَنْ يَسْتَقِلً النَّارِبَانِ

<sup>98</sup>۷ - هذا عود من الناظم رحمه الله إلى الرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم فقال: إن الشواهد الدالة على حدوث هذا العالم ظاهرة عليه، فالموت والولادة والزلازل والأمطار كلّها دالة على أن هذا العالم مخلوق حادث.

<sup>•</sup> ٩٥٠ \_ ب، ط: «إذ كان»، تحريف.

٩٥٧ ـ لَوْ كَانَ ذَاكَ تَنَافَيا وتَسَاقَطا ٩٥٣ ـ والقَهْرُ والتَّوجِيدُ يشْهَدُ مِنْهُمَا ٩٥٤ ـ ولِذَلِكَ اقْتَرَنَا جَمِيعاً فِي صِفَا ١/٢٠٥ ـ / فَالوَاحِدُ القَهَّارُ حَقًا لَيْسَ فِي الْـ

فإذَا هُمَا عَدَمَانِ مُمْتَنِعَانِ كُلِّ لِصَاحِبِه هُمَا عِدْلَانِ تِ اللَّهِ فانْظُرْ ذَاكَ فِي القُرآنِ إمْكَانِ أَنْ تَحْظَى بِهِ ذَاتَانِ

\* \* \*

#### فهنّ

#### في اعتراضِهمْ على القولِ بدوامِ فاعليَّةِ الرَّبِّ<sup>(۱)</sup> وكلامِهِ والانفصالِ عنْهُ

٩٥٦ ـ فَلَئِنْ زَعَمْ تُمُ أَنَّ ذَاكَ تَسَلُّسُلٌ قُلْنَا صَدقْتُمْ وَهُ و ذو إمْ كَانِ

٩٥٢ \_ ف: «تنافيا وتناقضا».

٩٥٤ \_ جاء ذلك في آيات عدة منها قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴾
 [الرعد: ١٦] وقوله: ﴿ سُبْحَكَنَاتُمْ هُوَ اللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴾
 [الرعد: ١٦] وقوله: ﴿ سُبْحَكَنَاتُمْ هُوَ اللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَكَارُ ﴾

<sup>(</sup>١) ما عدا الأصل وف: «الرب تعالى».

**٩٥٦ ـ يجيب** الناظم رحمه الله في هذا الفصل عن شبهة أخرى للمتكلمين النافين اتصاف الله بالفعل والكلام أزلاً وهي قولهم: إن إثبات ذلك يستلزم التسلسل في الماضي. والتسلسل: ترتيب أمر على أمر إلى غير نهاية، وهو نوعان: الأول: التسلسل في الفاعلين والمؤثرات بأن يكون للفاعل فاعل وللفاعل فاعل إلى ما لا نهاية، وهذا متفق على امتناعه بين العقلاء.

والثاني: التسلسل في الآثار بأن يكون الحادث الثاني موقوفاً على حادث قبله وذلك الحادث موقوفاً على حادث قبل ذلك وهلم جرًا، فهذا في جوازه قولان مشهوران للعقلاء، وأئمةُ السنة والحديث وكثير من النظار والفلاسفة يجوزونه. التعريفات للجرجاني ص٨٤، درء تعارض العقل والنقل ٣٢١/١، ٣٢١/١ - ٢٦١/٢ مسلف اصطلاحات الفنون ٣٨٩، وانظر البيتين: ٨٩٨، ٢٨٦، كشاف اصطلاحات الفنون ٣٨٩، وانظر البيتين:

٩٥٧ - كتَسَلْسُلِ التَّأْثيرِ فِي مسْتَقْبَلِ 10٨ - واللَّهِ مَا افْتَرَقَا لِذِي عَفْلٍ وَلا 10٨ - واللَّهِ مَا افْتَرَقَا لِذِي عَفْلٍ وَلا 10٩ - في سَلْبِ إمكَانٍ وَلَا فِي ضِدَّه 17٠ - فليَاتِ بالفُرْقَانِ مَنْ هُوَ فَارِقٌ 17٠ - وَلذَاكُ سَوَّى الجَهْمُ بَيْنَهُما كَذَا الْهُ 17٠ - وَلأَجُلِ ذَا حَكَمَا بحُكْمِ باطِلٍ

هَلْ بينَ ذَيْنِكَ قطُّ مِنْ فُرْقَانِ؟ نَـقْلٍ وَلَا نَسظَرٍ وَلَا بُرْهَانِ هَـذِي الـعُـقُولُ ونَحْنُ ذُو أَذهَانِ فَرْقاً يَبِينُ لِصَالِحِ الأَذْهَانِ عَـلَّافُ فِي الإنكارِ والـبُطُلانِ قَـطْعاً عَلَى الجَنَّاتِ والنَّيرَانِ

909 - احتج الناظم رحمه الله على هؤلاء النفاة أنهم فرقوا بين متماثلين وهما التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل فإنهم نفوا الأول وأثبتوا الثاني، ولا وجه لهذا التفريق نقلاً ولا عقلاً، إذ هما متماثلان في الحكم والإمكان. فيلزم المتكلم في أحدهما ما يلزمه في الآخر. انظر شرح الأصبهانية لابن تيمية ص٢٦٨ - ٢٦٩، الإرشاد للجويني ص٤٤.

- «ذو أذهان»: «ذو» للمفرد، كما مرّ آنفاً في قوله: «وهو ذو إمكان» (مرمعه: «فوو» و«أولو»، وكلاهما ورد في كلام الناظم نحو «هم ذوو العرفان» (1943). ولكن هنا استعمل الناظم «ذو» في موقع الجمع، فقال: «نحن ذو أذهان»، وكذا في البيتين: ١٣٩٠، «ك٧٣. وانظر الأبيات: ٣٠١٥ (نحن ذو الوجد)، ٢٦٦٢ (نحن ذو خسران)، ٢٥١٦ (نحن ذو رضوان). (ص).

۹۶۱ ـ س، ح، ط: «وكذاك سوّى»، تحريف.

ـ تقدمت ترجمة الجهم في التعليق على البيت ٤٠.

ـ تقدمت ترجمة العلاف في التعليق على البيت ٧٨.

- الجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف قالا بامتناع تسلسل الحوادث والآثار في الماضي والمستقبل وجعلا الرب تعالى معطلاً عن الفعل والكلام في الأزل والأبد. لذا حكم الجهم بالفناء على الجنة والنار وحكم أبو الهذيل بفناء حركات أهلهما. كما تقدم في الأبيات ٧٦ وما بعده.

انظر شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص١٣٩، ٢٦٨.

٩٦٣ - فالجَهْمُ أَفْنَى الذَّاتَ والعَلَّافُ لِلْ حَركَ اتِ أَفْنَى الذَّاتَ والعَلَّافُ لِلْ حَركَ اتِ أَفْنَى النَّا الثََّ وَالْ اللَّهُ الدَّبَّ الِنِي عَمْ وَالنَّفُ وَالْأَشْعَرِيُّ مَ وَاسْعُدَهُ الدَّرُ الطَّيِّبِ الرَّبَّ الِنِي

978 - أبو علي: محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي أبو علي شيخ المعتزلة، وإليه تنسب فرقة الجبائية، أخذ عن أبي يعقوب الشحام، وأخذ عنه ابنه أبو هاشم. له مصنفات منها كتاب الأصول والتفسير الكبير، توفي سنة ٣٠٣ه. سير أعلام النبلاء ١٠٨٣/١، طبقات المفسرين للسيوطي ص١٠٣، الأعلام ٢/٣٥٠. وانظر مذهب المعتزلة في مسألة تسلسل الحوادث في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار الهمذاني المعتزلي ص١١٠ - ١١٧. وسيأتي سياق مذهبهم بإيجاز في التعليق على البيت ٩٦٦.

أبو هاشم: عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي شيخ المعتزلة، قال الذهبي: ما روى شيئاً، له آراء انفرد بها اه، وتبعته فرقة سميت «البهشمية» نسبة إلى كنيته أبي هاشم، توفي سنة ٣٢١ه. ميزان الاعتدال ٦١٨/٢، لسان الميزان ١٦/٤، الأعلام ٧/٤.

الأشعري: على بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري اليماني البصري أبو الحسن، من نسل الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كان من أئمة المتكلمين، أخذ عن أبي علي الجبائي وسهل بن نوح وطبقتهما. وأخذ عنه أبو الحسن الباهلي وأبو الحسن الكرماني وأبو زيد الهروي وغيرهم. برع في مذهب الاعتزال ثم تبرأ منه وأخذ يرد على المعتزلة، وتابع ابن كلاب، وكانت له آراء مستقلة، نشأ عنها المذهب الأشعري المعروف. وفي آخر حياته رجع عن كثير من أقوال ابن كلاب إلى قول السلف. وأوضح ذلك في آخر مصنفاته (الإبانة في أصول الديانة) ومن مصنفاته أيضاً «مقالات الإسلاميين» وهو أشهرها، ولد سنة ٢٦٠ه وتوفي سنة ٤٣٢ه.

سير أعلام النبلاء ١٥/١٥، الأعلام ٢٦٣/٤، طبقات الشافعية للسبكي=

<sup>977</sup> \_ يعني بالثورين: الجهم والعلاف، وقد تقدم تفصيل مذهبهما في الجنة والنار. في الأبيات ٧٦ وما بعده. وانظر ما سيأتي في فصل خلود أهل الجنة فيها... (البيت ٧٥٠ وما بعده).

٩٦٥ - وَجَمِيعُ أَرْبَابِ الْكلامِ الباطِلِ الْهُ ٩٦٥ - وَجَمِيعُ أَرْبَابِ الْكلامِ الباطِلِ الْهُ يَرَلُ ٩٦٦ - فَرَقُ وا وقَالُوا ذَاكَ فِيهَا لَمْ يَرَلُ ٩٦٧ - قَالُوا: لأَجُلِ تَنَاقُصِ الأَزَلِيِّ والْهُ

مذمُ ومِ عند أئمَّة الإيمانِ حَدَّ وفِي أزلِ بللا إمْكانِ إحداثِ مَا هَذَانِ يَجْتَمعَانِ

٣٤٧/٣ ـ ٤٤٤، الديباج المذهب لابن فرحون ٩٤/٢، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري لابن عساكر. موقف ابن تيمية من الأشاعرة ص٥٦٥ ـ ٤٦٩. وانظر كلام الأشعري الذي يشير إليه الناظم مطولاً في مقالات الإسلاميين ١٥٥/١ ـ ٢٦٤ وسيأتي في التعليق على البيت ٩٦٦ سياق معناه مختصراً.

أبو بكر الباقلاني: القاضي محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني، من كبار علماء الكلام، سمع أبا بكر أحمد بن جعفر القطيعي وأبا محمد بن ماسي وغيرهما، وخرج له أبو الفتوح بن أبي الفوارس وغيره. من كتبه إعجاز القرآن، والإنصاف، توفي سنة ٤٠٣هـ. سير أعلام النبلاء ١٩/١٧، الأعلام ١٧٦/٦. وانظر كلام الباقلاني الذي يشير إليه الناظم مطولاً من التمهيد ص ٤١، وسيأتي في التعليق التالي سياق معناه مختصراً.

977 - فرَّق أهل الكلام بين تسلسل الحوادث في الأزل (الماضي) وتسلسلها فيما لم يزل (المستقبل) فمنعوه في الماضي وجوزوه في المستقبل وشبهتهم في ذلك: أن الدليل قام على حدوث جميع العالم فقالوا إن القول بتسلسل الحوادث أزلاً معناه: القول بقدم العالم، والقدم والحدوث لا يجتمعان ودوام الفعل في الماضي يستلزم قدم المفعول وإذا أثبتنا قدم شيء غير الله وقعنا في المحذور، أما تسلسل الحوادث في المستقبل فهو جائز، وقد بين الناظم شبهتهم فيما يأتي من أبيات.

مقالات الإسلاميين ١/٠٥٠، ٢٦٤، الفرق بين الفرق ص٢٠٦، الملل والنحل للشهرستاني ٦٩١، - ٧٠، درء تعارض العقل والنقل ٢٦١/٢ - ٢٨٨، ٣/٨٥، الإرشاد للجويني ص٤٥ - ٤٧، تهافت الفلاسفة ص١٣٠ - ١٣١، شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام ص٢٦٨، التمهيد للباقلاني ٤١ - ٤٤، شرح الأصول الخمسة ص١١٠ - ١١١٠.

٩٦٧ \_ هذا البيت ساقط من نشرة الأستاذ عبدالله بن محمد العمير (ص).

٩٦٨ - لَكِنْ دَوامُ الفعلِ في مستَقْبلٍ ٩٦٨ - فَانْظُرْ إِلَى التلْبيسِ فِي ذَا الفَرْقِ تَرْ ٩٦٨ - فَانْظُرْ إِلَى التلْبيسِ فِي ذَا الفَرْقِ تَرْ ٩٧٠ - مَا قَالَ ذُو عَقْلِ بأَنَّ الفَرْدُ ذُو ٩٧٠ - بَلْ كَالُّ فَرْدٍ فَهْ وَ مسبُوقٌ بفَرْ مَا ٩٧٢ - وَنَظيرُ هذَا كَالُ فَرْدٍ فِهُ وَ مسلم عَلَى مَا اللَّهُ عَرْدٍ فِهُ وَ مسلم عَلَى اللَّهُ عَرْدٍ فِهُ وَ مسلم عَلَى اللَّهُ عَرْدٍ فِهُ وَ مسلم عَلَى اللَّهُ عَرْدٍ فِيهُ وَ مسلم عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المُعْرَدُ وَلَهُ عَلَى الْعَلَى المُعْرَدُ وَلَهُ عَلَى المَلْعَلَى المُعْرَدُ وَلَهُ عَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْ

مَا فِيهِ مَحْذُورٌ مِن النُّكُرانِ ويجاً عَلَى العُورَانِ والعُمْيانِ أَزَلٍ لِذي ذِهسنٍ ولا أعسيَانِ دٍ قسبلَهُ أبداً بِلا مُسسبَانِ حوقٌ بفردٍ بعدهُ مُكمانِ

97۸ في هذا البيت والذي قبله بين الناظم رحمه الله شبهتهم وهي أنهم قالوا: قد قام الدليل على حدوث العالم وحدوث جميع أجزائه، والقول بتسلسل الحوادث في الماضي بلا بداية معناه: القول بقدم العالم، وإذا قلنا بحدوث العالم وبجواز التسلسل في الماضي نكون قد جمعنا بين نقيضين، لذا منعوا دوام الحوادث والفعل في الماضي لما يلزمه من قدم المفعول، أما تسلسل الحوادث ودوام الفعل في المستقبل إلى غير نهاية فهذا لا محذور فيه، وسيرد الناظم على شبهتهم فيما يأتي من أبيات. انظر المراجع السابقة.

979 - التلبيس: التخليط والتدليس، القاموس: ٧٣٨.

الحوادث في الماضي وتسلسلها في المستقبل فقال: إن جميع العقلاء وإن الحوادث في الماضي وتسلسلها في المستقبل فقال: إن جميع العقلاء وإن قالوا بالتسلسل في الماضي والمستقبل فإنهم لا يقولون إن شيئاً من أفراد المخلوقات قديم بل يقولون: إن كل فرد فهو حادث مسبوق بفرد قبله بلا بداية وملحوق بفرد بعده بلا نهاية، فآحاد المخلوقات لها بداية ونهاية. أما النوع (الجنس) فهو مستمر أزلاً وأبداً بلا ابتداء ولا انتهاء، وهذا جائز فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ هَلَا لَرِزَقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الرَق والمأكل لا كل واحد من أعيان الرزق والمأكولات.

درء تعارض العقل والنقل ٣/٥٥ ـ ٦٦، ١٩٣، ٢٩٨، شرح الأصبهانية لابن تيمية ص٣١١.

٩٧٢ ـ يعني بالحكمين: الحكم الأول: حكم للنوع، والثاني: حكم للآحاد، وسيبينهما في البيت بعده.

۹۷۳ ـ لِلنَّوعُ والآحـادِ مـــبوقٌ ومـلا ۹۷۶ ـ والنَّوعُ لَا يَفْنى أخيراً فَهُ وَ لَا ٩٧٠ ـ والنَّوعُ لَا يَفْنى أخيراً فَهُ وَ لَا ٩٧٠ ـ وتعاقُبُ الآناتِ أمرٌ ثابتُ ٩٧٦ ـ فإذا أبَيْتُم ذَا وقلْشم أوّلُ الــ ٩٧٧ ـ مَا كَانَ ذَاكَ الآنُ مسبوقاً يُسرَى ٩٧٧ ـ فيقالُ ما تعنُونَ بالآناتِ هَلْ

حوقٌ وكلٌّ فَهُوَ منْهَا فَانِ يسفننى كذلك أولًا بسبيانِ فِي الذهنِ وهُوَ كذاكَ في الأعيانِ آناتِ مُفْتَتَحُ بِلَا نُكُرانِ إلَّا بسلبِ وجُودِهِ الحقّانِي تعننُونَ مددَّةَ هذهِ الأزمَانِ

**٩٧٣ \_ ط**: «النوع».

<sup>4</sup>٧٤ ـ يعني أن النوع ليس له بداية ولا نهاية ومثال النوع: ما جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَلَا لَرِّرَفَنَا مَا لَمُ مِن نَّفَادٍ ﴿ ﴾ [ص: ٥٤]، فنوع الرزق لم يزل ولا يزال، والله لم يزل ولا يزال يرزق لأن هذا من تمام كماله سبحانه، أما آحاد الرزق وأفراده فلها بداية ونهاية وقد تقدم تفصيل ذلك في التعليق على البيت ٩٧٠.

٩٧٥ - الآنات: جمع آن وهو الحين من الزمان كأوان وأوانات، اللسان ٤٠/١٣.

تسلسل الأعيان وتعاقبها في الماضي والمستقبل جائز ولا محذور فيه وهو

كتعاقب الأزمنة فما من زمان إلا وهو مسبوق بزمان قبله وملحوق بزمان بعده

إلى غير غاية، فليس هناك أول لهذه الأزمنة ولا نهاية، ولكن كل جزء زمان

له بداية ونهاية لأنه واقع بين زمانين.

انظر درء تعارض العقل والنقل ۲۹۷/۳، المطالب العالية للرازي 979 وما بعدها، شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني ۱۸۰/۲ وما بعدها.

<sup>9</sup>٧٦ ـ لما قاس الناظم رحمه الله تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل بلا بداية ولا نهاية بتعاقب آنات الزمان اعترض أهل الكلام على هذا القياس وقالوا: إن الآنات لها بداية، وأول الآنات لم يسبق بآن قبله وإنما سبق بعدم وجود، قالوا: وبذلك يثبت منع التسلسل في الماضي مطلقاً، وسيأتي رد الناظم عليهم فيما يأتى من أبيات، انظر المراجع السابقة.

تنبيه: عرض الرازي في المطالب العالية مبحث الزمان وتوسع في عرض الأقوال فيه، ونصر مذهب من قال بتسلسل الأعيان من اثني عشر وجهاً. انظر المطالب العالية ٥/٥ ـ ١٩.

۱۹۷۹ - /مِنْ حِينِ إحداثِ السَّمنواتِ العُلَى مِنْ حِينِ إحداثِ السَّمنواتِ العُلَى مِنْ عِنْ السَّمنونَ ذاكَ ولم يكُنْ المَّا مِنْ أَثْرٍ ومِنْ المَّا مِنْ أَثْرٍ ومِنْ المَّا مِنْ أَثْرٍ ومِنْ المَّا مِنْ أَثْرٍ ومِنْ المَّا الكِتَابُ وهِذه الآثارُ والْ المَحادِمُ عَنْ المَّا الكِتَابُ وهِذه الآثارُ والْ المَّا المَحادِمُ كُمْ إلى ما شِنْتُمُ المَّا المَحادِمُ كُمْ إلى ما شِنْتُمُ المَحادِمُ كُمْ إلى ما شِنْتُمُ المَحادِمُ كُمْ المَحدِنِ في الأَيَّامِ كَا المَحدِنِ في الأَيَّامِ كَا المَحدِنِ في الأَيَّامِ كَا

والأرضِ والأفلاكِ والقسمَسرَانِ؟ من قبيلِها شيءٌ مِنَ الأكوانِ نصِّ ومِن نظرٍ ومن بوهَانِ؟ معقولُ في الفطراتِ والأذْهَانِ مِنهَا فَحُكمُ الحَقِّ ذُو تِبْيَانِ نَ وذاكَ ما خُودٌ من القُرْآنِ؟

9۷۹ ـ «القمرانِ»: في حالة الجرّ، على لغة من يلزم المثنّى الألفَ دائماً. انظر ما سلف في البيت ٢٠٠ (ص).

• ١٨٠ لما منع الخصوم التسلسل في الآنات والأزمنة سألهم الناظم: ماذا تعنون بالآنات هل تعنون بها مدة الأزمنة الكائنة منذ خلق السموات والأرض؟ ولا نظنكم تعنون بالزمان إلا ذلك، بدليل أنكم تقيسون الزمان بحركة الأفلاك ثم أنتم قد قررتم أنه لم يكن قبل خلق السموات والأرض شيء من المخلوقات وأثبتم بذلك وجود أول للآنات، وهذا كله لا دليل عليه، فمن أين لكم أن خلق السموات والأرض لم يسبقه خلق؟ بل قد سبقه خلق، كما سيبين الناظم فيما يأتي من أبيات.

انظر درء تعارض العقل والنقل ٢٩٠/٣ ـ ٣٠٠، المواقف في علم الكلام لعبدالرحمن الإيجي ص١١٠ ـ ١١٢، المطالب العالية للرازي ٥/٥٠.

٩٨٣ ـ طه: «فكل الحق». وفي طت، طع: «في تبيان».

٩٨٤ ـ يدل على أن خلق السموات والأرض سبقه خلق دليلان: الأول: أن الله تعالى أخبر أنه خلقها في ستة أيام، قال تعالى: ﴿وَهُو اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيّامِ ﴾ [هود: ٧]، فتلك الأيام كانت موجودة قبل خلق السموات والأرض، والثاني: أنه قد ثبت في السنة أن خلق العرش والقلم كان قبل خلق السموات والأرض، وسيأتي هذا الوجه في كلام الناظم. انظر الأيات: ٩٨٧ وما بعده.

٩٨٥ - أَوَ لَيْسَ ذَلَكُمُ الرَّمَانُ بِسَمُدَةً لِحَدُوثِ شَيءٍ وهُ وَ عَينُ زَمَانِ؟ ٩٨٦ - فحقيقة الأزمَانِ نسبة حادثٍ ليسواه تلكَ حقيقة الأزمانِ ١٩٨٧ - واذكُرُ حديثَ السَّبقِ للتقديرِ والتَّ وقيتِ قبلَ جميعِ ذِي الأعيانِ ٩٨٧ - واذكُرُ حديثَ السَّبقِ للتقديرِ والتَّ محتَّارُ سابقَة لَلذِي الأكُوانِ ٩٨٨ - خَمْسينَ الفاً منْ سِنينٍ عدَّمَا الْ محتَّارُ سابقَة للذِي الأكُوانِ ٩٨٨ - هذَا وعرشُ الرَّبِّ فوقَ الماءِ مِنْ قبلِ السِّنِينِ بمُدَةٍ وزمَانِ ٩٨٩ - هذَا وعرشُ الرَّبِّ فوقَ الماءِ مِنْ تَبلِ السِّنِينَ بمُدَةٍ وزمَانِ ٩٩٠ - والنَّاسُ مختَلِفُونَ في القَلَمِ الَّذِي تَوكَن عندَ أَبِي العَلَا الهَ مَذانِي ٩٩٠ - هَلْ كَانَ قبلَ العرشِ أو هو بعدَهُ؟ قولَانِ عندَ أَبِي العَلَا الهَ مَذانِي

٩٨٥ - كذا في الأصل، ف، ط. وفي غيرها: «كحدوث شيء».

<sup>-</sup> الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض لم تقدر بسير الشمس والقمر لأنهما لم يكونا موجودين أصلاً وإنما قدرت بغير ذلك. انظر شرح هراس على النونية ١٧٧/١.

<sup>9</sup>۸٦ ـ يعني: أنه يمكن تقدير الزمان وإن لم توجد الأفلاك من شمس وقمر وغيرها، فإن حقيقة الزمان ليست هي دوران الفلك وإنما هي نسبة حادث لحادث، وقد تقدم بيان ذلك في البيت ٩٧٥.

<sup>9</sup>۸۷ ـ يشير إلى ما جاء عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله الله يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء» رواه مسلم، كتاب القدر، باب احتجاج آدم وموسى عليهما السلام ج٢١٣/٦ نووي، والترمذي في القدر، باب ١٨، حديث ٢١٥٧.

٩٨٩ - قال تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ,
 عَلَى ٱلْمَآءِ﴾ [هود: ٧] وفيه أيضاً الحديث المتقدم في التعليق السابق.

٩٩١ ـ تقدم تعريف العرش في التعليق على البيت ٤١.

أبو العلاء الهمذاني: هو شيخ الإسلام الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن سهل الهمذاني العطار، شيخ همذان، ولد سنة ٤٨٨ه، كان حافظاً متقناً مقرئاً له سيرة حسنة، ومن تصانيفه: «زاد المسافر» في=

99٧ - والحق أنَّ العرش قبلُ الأنَّهُ 19٧ - وكتَابةُ القلم الشريفِ تعقبتْ 19٤ - وكتَابةُ القلم الشريفِ تعقبتْ 19٤ - لَمَّا بَراه الله قالَ اكْتُبُ كَذَا 19٥ - فَجَرَى بِما هُو كَائِنُ أَبِداً إِلَى 19٥ - فَجَرَى بِما هُو كَائِنُ أَبِداً إِلَى 19٩ - أفكانَ ربُّ العرشِ جَلَّ جلالُهُ 19٩٧ - أمْ لِمْ يزَلُ ذَا قُدرةٍ والفعلُ مَقْ 19٩٨ - فَلئِنْ سَأَلْتَ وقُلتَ ما هَذَا الَّذِي 19٩٨ - ولأي شَيءٍ لِمْ يسقولُوا إنَّهُ 19٩٩ - ولأي شَعيءٍ للم يسقولُوا إنَّه أَلْمَا اللَّذِي 19٩٩ - ولأي شَعيءٍ للم يسقولُوا إنَّه أَلْمَا اللَّذِي 19٩٩ - ولأي شَعيءٍ للم يسقولُوا إنَّه أَلْمَا اللَّذِي 19٩٩ - ولأي شَعيءٍ للم يسقولُوا إنَّه اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْل

قَبْلَ الكتابةِ كانَ ذَا أركانِ إلى جادَهُ من غيرِ في ضلِ زَمانِ في خيدرِ في ضلِ زَمانِ في خيدر اللّهِ ذَا جريانِ في عالم السلّهِ ذَا جريانِ يومِ المعادِ بقدرةِ الرَّحملنِ من قبلُ ذَا عجزٍ وذَا نُقْصَانِ؟ من قبلُ ذَا عجزٍ وذَا نُقْصَانِ؟ مورٌ له أبداً وذو إمكانِ؟ أدَّاهُمُ ليخلافِ ذَا التّبيانِ؟ سبحانَهُ هو دائِمُ الإحسانِ؟

<sup>=</sup> خمسين مجلداً. توفي سنة ٥٦٩هـ. سير أعلام النبلاء ٢١/٤٠، غاية النهاية للجزري ٢١٤/١.

<sup>-</sup> نقل عنه القولين في أول المخلوقات شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «وقد تكلم علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أول هذه المخلوقات، على قولين حكاهما الحافظ أبو العلاء الهمذاني وغيره، أحدهما: أنه هو العرش، والثاني: أنه هو القلم، ورجحوا القول الأول، لما دل عليه الكتاب والسنة .» أ.ه. منهاج السنة النبوية ٣٦١/١.

<sup>999</sup> \_ يدل عليه ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، قال: رب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» رواه أبو داود في كتاب السنة، باب القدر ج٢٨/١٢٤، والترمذي في القدر، باب رقم ١٧ وصححه الألباني، كما في صحيح سنن الترمذي ج٢ /ص٢٢٨ / ح١٧٤٩.

٩٩٤ ـ براه: خلقه وأصله الهمز.

<sup>99</sup>٧ \_ في الأصل وف: «مقدوراً» واخترنا ما في سائر النسخ لأنه يناسب قوله: «ذو إمكان» الذي أجمعت عليه النسخ (ص).

<sup>-</sup> تقدم الكلام على أفعال الله تعالى والرد على أهل الكلام، راجع الأبيات: ٨٩٢ وما بعده.

**٩٩٨ ـ ف**: «ولئن».

١٠٠٠ - فاعلَم بأنَّ القومَ لمَّا أَسَّسُوا ١٠٠١ - وعَنِ الحديثِ ومقتضَى المعقولِ بل ١٠٠٢ - وبَنَوْا قواعدَهمْ عليهِ فقادَهُمْ ١٠٠٣ - نَفْيُ القيام لكلِّ أمرِ حادثٍ

أصلَ الكلامِ عَـمُـوا عَـن الـقُـرآنِ عـن فـطرَةِ الـرَّحـمُـن والـبُـرْهَـانِ قَـسُـراً إلى الـتـغـطِيـلِ والـبُـطُـلَانِ بـالـربِّ خـوف تـسَـلْسُـلِ الأغـيـانِ

۱۰۰۰ ـ يعني رحمه الله أن المتكلمين أسسوا قواعدهم على الأدلة الكلامية العقلية الخالية من الكتاب والسنة، ويعني بأصل الكلام هنا: دليلهم في إثبات الصانع سبحانه وتعالى وسيبينه الناظم رحمه الله فيما يأتي من أبيات. وقد تقدم مجملاً في التعليق على البيت ١٦٩.

۱۰۰۲ ـ ب: «وقادهم»، طع: «التعطيل والبهتان».

١٠٠٣ ـ كذا ضبط «نفي» في ف بالرفع. يعني: ذلك الأصلُ نفي القيام إلخ (ص).

- هذا هو أصل المتكلمين الذي بنوا عليه مذاهبهم في نفي صفات الله الاختيارية كالكلام والفعل، حيث حكموا بامتناع قيام الحوادث بذاته، إذ لو قامت به الحوادث من الأفعال لكانت متسلسلة متعاقبة في الوجود شيئاً قبل شيء، وهذا يؤدي إلى القول بتسلسل الأعيان التي هي المفعولات، وبذلك تكون المفعولات قديمة، فينسد حينئذ طريق إثبات الصانع، لأن الطريق إلى إثباته هو لزوم الحدوث لغيره، فإذا تسلسل شيء من المخلوقات بطل دليل حدوثه. لأجل هذا قالوا ببطلان التسلسل دون تفريق بين الفرد والنوع.

قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض كلامه عن شبهة نفاة الصفات الاختيارية، ودليل أهل الكلام في إثبات الصانع: «فإن قالت النفاة: إن الصانع أثبتناه بحدوث العالم، وحدوث العالم إنما أثبتناه بحدوث الأجسام، والأجسام والأجسام أثبتنا حدوثها بحدوث الصفات التي هي الأعراض أو الأفعال التي هي الحركات، والقابل لها لا يخلو منها، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فإذا ثبت حدوث الأجسام قلنا: إن المحدّث لا بد له من محدِث فأثبتنا الصانع بهذا» أ. هـ بتصرف يسير، مجموع الفتاوى ٢/٩٤ ـ ٠٥، وانظر شرح الأصبهانية لابن تيمية ص٢٦٤، التمهيد للباقلاني ص٤٤، الإرشاد للجويني ص٤٩ ـ ٠٥. وسيأتي الرد على هذا الدليل في الأبيات: ١٠١٧ وما بعده.

إشبَاتَ صَانِع هذِه الأكُوانِ دُنه فَ للا تنفَكُ عَنْ حِدْثانِ للحدوثِهَا إذ ذَاكَ من بُرهَانِ للحدوثِهَا إذ ذَاكَ من بُرهَانِ والجسمُ لا يَخْلُو عنِ الحِدْثَانِ هَذَا الدليلِ بواضحِ البُرهَانِ هَذَا الدليلِ بواضحِ البُرهَانِ فِي ذَا المقامِ الضَّيِّقِ الأعْطَانِ فِي ذَا المقامِ الضَّيِّقِ الأعْطَانِ يُنْجِي الوَرَى مِنْ غمرةِ الحَيْرَانِ؟ مِنْ عمرةِ الحَيْرَانِ؟ من جنَّة الماؤى مع الرِّضوانِ

۱۰۰۶ - فيسُدُّ ذاكَ عليهمُ في زَعْمِهِمُ مَا رَعْمِهِمُ مَا الْحِسَامِ حَا الْحِسَامِ حَا الْحِسَامِ حَا الْحِسَامِ حَا الْحِسَامِ حَا الْحَوادِثُ لَمْ يكنْ الْحَسِامُ لِلْ الْحَوادِثُ لَمْ يكنْ الْحَرادِثُ لَمْ يكنْ الْحَرادِثُ لَمْ يكنْ الْحِسَلِمُ لِلْ الْحِلِلِ ذَا قَالُوا التسلسُلُ بِاطِلٌ المَسِلمُ لِلْ بِاطِلٌ المَسِمِ مِنْ الْحِسَمِ مِنْ الْحِسَمِ مِنْ الْحِسَمِ مِنْ الْحِسَمِ مِنْ اللهِ يَسِمِعُ حينية حدوثُ الجسمِ مِنْ اللهِ يَسِمِعُ حينية مِنْ اللهِ يَسِمِ اللهِ يَسِمُ اللهِ يَسِمِ اللهِ يَسْمِ اللهِ يَسْمِ اللهِ يَسْمِ اللهِ يَسْمِ اللهِ يَسْمِ اللهِ السَامِلِ اللهِ اللهِ يَسْمِ اللهِ اللهِ اللهِ يَسْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِنْمِ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

\* \* \*

## فھڻ

١٠١٢ ـ فاسمَعْ إذاً وافْهَمْ فذَاكَ مُعَطِّلٌ وَمُسْبِّهٌ وهَداكَ ذُو السُّعُفُرانِ

١٠٠٥ ـ يعني: أثبتوا الصانع (الله سبحانه وتعالى).

١٠٠٦ ـ يعني: أن أهل الكلام ينفون تسلسل الحوادث خوفاً من القول بقدم العالم.

۱۰۱۰ ـ ف، ب: «فمن ذا الذي» وهو خطأ.

الغَمْرة في الأصل: الماء الكثير، وهي هنا شدة الحيرة والجهل والضلال. ومنه قوله تعالى: ﴿بَلَ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا﴾ [المؤمنون: ٦٣] يعني: في عماية وغفلة. انظر اللسان ٧٩/٠ ـ ٣٠.

۱۰۱۱ ـ هذا من باب التشويق من الناظم رحمه الله لما يأتي من أبيات، وفيه بيان لأهمية هذه المسألة وحفز لهمّة القارىء لفهم الجواب فيها والكلام عليها.

١٠١٢ ـ يعني: أن المستدل بهذا الدليل (دليل أهل الكلام في إثبات الصانع) معطل لأنه نفى الصفات عن الله تعالى. وقد تقدم تعريف التعطيل مفصلاً.

ـ وهو أيضاً مشبه لأنه لما نفى الصفات عن الله تعالى وقع في شرّ مما فرّ منه، وهو: أنه شبّه ربه بالجمادات والممتنعات، وقد تقدم بيان ذلك في البيت ١٦٩.

ـ في الأصل: «ذو غفران».

۱۰۱۳ - هـذا الدليلُ هـو الـذِي أردَاهُـمُ المردودُ عِنْد الدليلُ الباطلُ المردودُ عِنْد الدليلُ الباطلُ المردودُ عِنْد الدليلُ الباطلُ المردودُ عِنْد الله المار النَّاسِ معتدلًا إلى المار النَّاسِ معتدلًا إلى المار النَّاسِ معتدلًا إلى المار المار وتسمحًّنَتُ أجزاؤُهُ بقُلُوبهم المار المارفَعَتُ قواعِده ونَحَتْ أُسَّهُ المار المارفَعَتْ قواعِده ونَحَتْ أُسَّهُ

بل هد كك قدواعد القرآن حد أنه قة القرص قي والعرفان أن دَارَ فري الأورَاقِ والأذْهسانِ فأتث لوازِمه إلى الإسمانِ فهوى البناء وخر للأركانِ

١٠١٣ ـ يعني: دليل أهل الكلام في إثبات الصانع، وقد تقدم عرضه في البيت الماتعليق عليه.

<sup>-</sup> بعد أن أورد الناظم رحمه الله الأصل الذي بسببه عطل أهل الكلام الرب تعالى عن أفعاله، أراد أن يبين فساد هذا الدليل، وأنه هو الذي أفسد على الناس دينهم وجرّهم إلى مهاوي الزيغ والضلال، ولو أنهم التزموا بمنهج الكتاب والسنة لما زاغت قلوبهم عن الحق.

انظر درء تعارض العقل والنقل ٣٩/١ وما بعدها، ٢٢٤/٢، شرح حديث النزول ص٤١٥٠، الصواعق المرسلة ١٥٠/١، الصواعق المرسلة ٩٨٤/٣ ـ ٩٨٧، رسالة إلى أهل الثغر ص١٨٥.

<sup>1.18</sup> عند كلامه على هذا الدليل: «فهذه الله عند كلامه على هذا الدليل: «فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمداً الله لم يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه، ولهذا اعترف حذّاق أهل الكلام - كالأشعري وغيره - بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ولا سلف الأمة وأثمتها، وذكروا أنها محرمة عندهم، بل المحققون على أنها طريقة باطلة». درء تعارض العقل والنقل ٣٩/١.

<sup>1017</sup> ـ يلزم أهل الكلام بسبب دليلهم لوازم لا تليق بالله جلّ وعلا كنفي صفة الكلام بل جميع الصفات الاختيارية، ووصف الله بالنقص لأنه عندهم لا يتكلم ولا يجيء ولا ينزل ولا يستوي إلخ، فصار كالجماد، بل الجماد أكمل منه عند التحقيق، وصار كالممتنعات، وقد تقدم بيان هذه اللوازم في الأبيات: 398 وما بعده.

<sup>101</sup>٧ - نحت: أزالت من التنحية. والأسّ: الأساس. يعني: أن لوازم دليلهم تخالف أصول الإيمان فلما التزموها زال أساس الإيمان عن مكانه، وتحركت قواعده، فانهدم بناؤه، ورفع الإيمان من قلوبهم.

١٠١٨ - وَجنَوا عَلَى الإسْلَامِ كُلَّ جِنَايةٍ ١٠١٩ - حَمَلُوا بأَسْلِحَةِ المِحَالِ فَخَانَهُمْ ١٠٢٠ - وأتى العَدُوُّ إلى سِلَاحِهمُ فقًا ١٠٢١ - يَا مِحْنَةَ الإسْلَام والقرْآنِ منْ

إذْ سَلَّطُ وا الأَعْدَاءَ بِالْعُدُوانِ ذَاكَ السِّلامُ فما اشتَفَوْا بطِعَانِ تَلَهُمْ بِه فِي غَيْبَةِ الفُرْسَانِ تَلَهُمْ بِه فِي غَيْبَةِ الفُرْسَانِ جَهْلِ الصَّدِيقِ وبَغْيِ ذي طُغْيَانِ

۱۰۱۹ ـ «المحال»: ضبط في ف بضم الميم، والظاهر أنه هنا بكسرها، ككتاب، وهو: الكيد والمكر والتدبير والجدال، اللسان ٦١٩/١١.

١٠٢٠ ـ لما انتصر أهل الكلام لدليلهم ونشروه فتحوا الباب للزنادقة من الفلاسفة وغيرهم، فألزموهم من لوازم الكفر العظيم ما لا محيد لهم عنه إلا بإبطال هذا الدليل، ومن ذلك أنهم ألزموهم القول بقدم العالم لأن القول بقدمه هو مقتضى القول بامتناع قيام صفات الفعل الاختيارية بذاته سبحانه، بل صار الملاحدة يلزمون هؤلاء المتكلمين أن يقولوا بمثل أقوالهم فيقولون للمعتزلي: أنت وافقتنا على أن ما قام به العلم والقدرة يكون جسماً مشبهاً بخلقه وذلك ممتنع، فكذلك ما سمي عالماً قادراً لا يكون إلا جسماً مشبهاً للخلق، فيجب عليك أن تنفى الأسماء كما نفيت الصفات. ويقولون للكلابي: أنت وافقتنا على أن ما قامت به الحوادث فهو حادث، فإن ما قامت به الحوادث لم يخل منها فيكون حادثاً لامتناع حوادث لا أول لها، وما قامت به الأعراض فهو جسم محدث، فيجب عليك أن تنفى الصفات وتنفى العلم والقدرة، لأن هذه الصفات أعراض فلا تقوم إلا بجسم ولأن ما قامت به الأعراض قامت به الحوادث، ولا يفرق بين هذا وهذا عقل ولا نقل، فقولك: إنه تقوم به الأعراض دون الحوادث تناقض. وهكذا تسلط الملاحدة على هؤلاء وعلى كل الطوائف المنحرفة عن هدي الكتاب والسنة فقاتلوهم بسلاحهم حتى تغلبوا عليهم.

انظر درء تعارض العقل والنقل ۳۹/۱ وما بعدها، التدمرية ص٤٠، شرح الأصبهانية ص٣٢٩ ـ ٣٣٠، الصواعق المرسلة ٩٨٥/٣.

١٠٢١ ـ طع: «جهد الصديق»، تحريف.

ـ يعني رحمه الله: أن أعداء الإسلام لما اشتدت عداوتهم وكثرت شبهاتهم=

۱۰۲۲ ـ والسلّه لَولَا السلّه نساصِرُ دينِهِ ۱۰۲۳ ـ لَت خسطٌ فَستُ أعداؤه أرواحَنَا ۱۰۲۶ ـ أيكونُ حقّاً ذا الدليلُ وما اهتدَى ۱۰۲۵ ـ وُفِّ فَ شُدُمُ لِلحَقِّ إذ حُرِمُ وهُ فِي

وكت ابِ بالحقّ والبُرْهَانِ ولَقُطِّ عَتْ منَّا عُرَى الإيمَانِ خيرُ القرونِ له مُحالٌ ذانِ أصل اليقينِ ومقْعَدِ العرْفَانِ

وظهرت بدعهم، بدأ بعض المنتسبين إلى السنة يرد عليهم بطريقة ليست على هدي الكتاب والسنة، وذلك لقلة علمه بما في الوحيين المطهرين واعتماده على الآراء والمذاهب، فرد بدعة هؤلاء ببدعة ابتدعها، فصار كلامه زيادة حجة لهؤلاء الأعداء على الإسلام. ومثال ذلك: أن المتكلمين أرادوا الرد على الملاحدة المنكرين للصانع فاخترعوا دليلاً لإثبات الصانع لم يؤخذ من الكتاب والسنة فصار سلاحاً للملاحدة عليهم، ومثلما ردت القدرية على الجبرية ببدعة، وردت النواصب على الروافض ببدعة، وردت النواصب على البيهم طغيان العدو وصولته وجهل الصديق المدافع بالشرع المطهر، بل وجهله أيضاً بالطرق العقلية الصحيحة التي لا تخالف النقل، والتي يمكن الرد بها على كيد هؤلاء، حتى حدث في الإسلام بسبب ذلك محن يعرفها من عرف أيام الإسلام.

۱۰۲۳ ـ العُرَى: جمع عُروة: كقدوة، وهي المقبض من الدلو والكوز ونحوهما، اللسان ٤٥/١٥، والمعنى هنا: أنه لولا مدافعة الله تعالى ونصرته لدينه وحفظه له لكنا سلباً للعدو نفساً وديناً، ولقطع العدو أصول إيماننا ونزعه من قلوبنا.

١٠٢٤ ـ المحال بضم الميم: مستحيل، وهو الشيء الباطل الذي لا يمكن أن يصح بأي وجه من الوجوه. اللسان ١٨٦/١١.

ـ هذا شروع من الناظم رحمه الله في بيان سفاهة هذا الدليل وبطلانه فبيّن أنه يستحيل أن يكون دليلهم حقاً وأن لا يهتدي إليه (إن كان حقاً) خير القرون رسول الله على وأصحابه رضى الله عنهم.

المبرد المراح وهديت من الله المراح المراح والمرح و

۱۰۲٦ ـ يعني رحمه الله: أنه يستحيل أن تكونوا أنتم يا أهل الكلام باعتباركم بهذا الدليل واعتمادكم عليه وفقتم للحق ثم هديتمونا ودعوتمونا إليه، بينما خير القرون لم يوفقوا إليه ولم يهدوا الناس أو يدعوهم إليه.

<sup>1.</sup>۲۹ ـ الأجسام: جمع جسم وهو: جوهر قابل للأبعاد الثلاثة أي: الطول والعرض والعمق، أو هو المركب من الجوهر. انظر تعريفات الجرجاني ١٠٨، كشاف اصطلاحات الفنون ٢٥٦/١.

الأعراض: جمع عَرَض: وهو الوصف. وقد تقدم في التعليق على البيت .٩٠

<sup>«</sup>الألوان»: من ب، ح، ط. وفي غيرها: «الأكوان»، تحريف. والناظم يشير هنا إلى اعتمادهم في الاستدلال على إثبات وجود الله تعالى بحدوث الأجسام والأعراض والحركات والألوان وإعراضهم عن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. انظر درء التعارض 1/٠٤.

۱۰۳۰ ـ الأصل أن يقول: «ذات برهان» لأنها للآيات. ولكن قال «ذي» للضرورة، (ص).

<sup>-</sup> يشير إلى ما تقدم تفصيله من أن المتكلمين يعتمدون في إثبات أصول الدين على العقل دون النقل ويعتبرون دلالة العقل قطعية ودلالة النقل ظنية، ويتوسعون في إثبات ما يريدون بكثرة الكلام والهذيان في المقدمات العقلية والقضايا المنطقية، ويزعمون أن طريقتهم هذه أحكم وأعلم من طريقة السلف رحمهم الله. انظر درء تعارض العقل والنقل وأعلم من طريقة السلف رحمهم الله. الظر درء تعارض العقل والنقل 1/1 وما بعدها، شرح العقيدة الطحاوية 1/1 وراجع الأبيات السابقة: ٣٨١ وما بعده.

ا ١٠٣١ - اللهُ أكب رُ أنت مُ أو هُم عَلَى حق وفي غَي وفي خُسرانِ؟ اللهُ أكب رُ أنت مُ أو هُم عَلَى حق الأولَّةِ وهي في السقُر آنِ؟ ١٠٣٢ - دَعُ ذَا أَلَيْس السلَّهُ قد أبدَى لَنَا حق الأولَّةِ وهي في السقُر آنِ؟ ١٠٣٣ - متنوعات صُرِّفت و تظاهرت من كل وجه في في ذُو أَفْنَانِ ١٠٣٤ - متنوعات صُرِّف و مشهودة للجس أو في في في في طرة الرَّح ملنِ ١٠٣٤ - مَعُلُومَةُ للعَقْلِ أو مشهودة للجس أو في في في في طرة الرَّح ملنِ

۱۰۳۱ \_ «أنتم»: يعنى أهل الكلام.

<sup>«</sup>هم»: يعني خير القرون رضي الله عنهم.

<sup>-</sup> لا يزال الكلام موجها من الناظم إلى الخصوم وهم أهل الكلام، فيقول لهم: أيكما على حق أنتم أم رسول الله في وأصحابه والتابعون؟ وهذا من باب التنزل مع الخصم وإلا فمن المسلم به أن الحق فيما جاء به رسول الله في وتبعه عليه أصحابه، وهذا الأسلوب كقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرَنُ فُكُمُ مِن السَّمَونِ وَالْأَرْضِ قُلِ الله في وَلِنا الله وَلَيْ وَلِيا الله وَلَيْ وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ الله وَلَيْ وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ وَلَيْ الله وَلَيْ وَلَيْ الله وَلَيْ وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ وَلَيْ وَلِي الله وَلَيْ وَلَيْ الله وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ الله وَلَيْ وَلَيْ الله وَلَيْ وَلَيْ الله وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ الله وَلَيْ وَلِي الله وَلَيْ وَلَا الله وَلِهُ وَلِلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي وَلِ

١٠٣٢ ـ هذا انتقال من الناظم ـ رحمه الله ـ إلى وجه آخر في الرد عليهم وهو أن دليلهم لم يرد في القرآن والسنة.

<sup>-</sup> للقرآن الكريم أساليب متعددة في إثبات وجود الله سبحانه تغني عن أهل الكلام ودليلهم. انظر: ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير (ت٠٤٨) ص٧٠ - ٧٧، الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٤٤٣ - ٣٤٥، علم التوحيد عند خلص المتكلمين للدكتور عبدالحميد العرب ص١٤٤ - ١٤٨، التفكير الفلسفي في الإسلام للدكتور عبدالحليم محمود ١٤٤١.

۱۰۳۳ ـ «ذو» للمذكر ولكن الناظم جعله خبراً للمؤنث للضرورة، وقد مرّ آنفاً مثله، وسيأتي في البيت ١٠٤٦ وغيره (ص).

خَبَراً أَوَ الْحَسَسُتُمْ لَه بِبَيَانِ؟

إلَّا بِسِهِ وبِهِ قُوى الإيسمَانِ؟

عِلْماً بِهِ لَمْ ينجُ من كَفْرانِ؟

طرقَ الهُدَى في غاية التِّبيَانِ

نسسمَعْه في أَثْرٍ ولا قُورَانِ؟

وظهورِ أحْدَاثٍ من الشَّيْطَانِ

مِنْ كَلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَيْرَانِ

مِنْ كَلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَيْرَانِ

مِنْ سَائِر العُلمَاءِ فِي البُلدَانِ

فِي إثْرِهِمْ بِشُواقِبِ الشَّهُ هُبَانِ

١٠٣٥ - أَسَمِعْتُمُ لِدَلِيلكُمْ فِي بَعْضِهَا الدينِ ما تمّ الهدَى الدينِ ما تمّ الهيرَ بموجِبٍ من لم يُحِطْ الدينَ اللهُ تسمّ رسُولُهُ قد بييَنَا الدينَ الدينَ أَسَانَ المعدَ خيرِ قُرونِنَا الدَّهُ ولمَ الدينَ الدينَا الدَّهُمِ جَاءَ وجِزْبِهِ الدينَا الدَّهُمِ جَاءَ وجِزْبِهِ الدينَا الدَّهُمُ جَاءَ وجِزْبِهِ الدينَا الدَّهُمُ مِنْ كُلِّ قُطْرِ بَلْ رَمَوْا لِهِمْ مِنْ كُلِّ قُطْرِ بَلْ رَمَوْا لِهِمْ مِنْ كُلِّ قُطْرِ بَلْ رَمَوْا

١٠٣٦ ـ يعني: أيكون دليلكم أصل الدين...

۱۰۳۷ - يشير - رحمه الله - إلى زعمهم أن الأدلة والنصوص الشرعية لا تفيد القطع واليقين وكمال الإيمان والنجاة من الكفر كما يفيده دليلهم فقالوا: إن من لم يحط علماً بدليلنا لم تحصل له حقيقة الإيمان.

۱۰٤٠ ـ ب، طع: «فظهور»، ح، طت، طه: «بظهور».

١٠٤١ - «حزبه»: كذا ضبط في ف بكسر الباء. وفي طت، طه: «جاؤا» تحريف، (ص).

١٠٤٢ ـ ظ، د: «وكذلك» وهو خطأ.

<sup>1.58</sup> ـ الثاقب: المضيء، والشهبان: جمع شهاب وهو في الأصل: الشعلة من النار، ويطلق على الكواكب المشتعلة التي يرجم بها الجن الذين يسترقون=

١٠٤٤ \_ عَرَفُوا الَّذِي يُفْضي إِلَيْهِ قَوْلُهُمْ ودليلُهمْ بحقيقَةِ العِرْفَانِ ١٠٤٥ \_ وأخُو الجهَالَةِ فِي خُفَارَةِ جَهْلِهِ والجهْلُ قَدْ يُنْجِي منَ الكُفْرَانِ

\* \* \*

السمع، كما قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَٱلْبَعَةُ شِهَابٌ تَاقِبٌ ﴿ ﴾ [الصافات: ١٠] تفسير الطبري مجلد ١٢ /ج٢٣/، اللسان ٢٤٠/١، السان ٢٤٠/١، المان ٥١٠. ومراد الناظم هنا: أن ردود العلماء من أهل السنة على هؤلاء المتكلمين جاءت قوية واضحة مفحمة حتى صارت في قوتها كالشهبان والصواعق.

وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ردّه على دليل المتكلمين في إثبات الصانع حججاً ساقها الآمدي، ثم ردّ عليه من عدة أوجه. انظر درء تعارض العقل والنقل ٢٧/٤ وما بعدها.

1.28 على أنها طريقة باطلة التزم جهم لأجلها فناء الجنة والنار، والتزم المحققون على أنها طريقة باطلة التزم جهم لأجلها فناء الجنة والنار، والتزم لأجلها أبو الهذيل انقطاع حركات أهل الجنة، والتزم قوم لأجلها على على على وغيره على أن الماء والهواء والتراب له طعم ولون وريح ونحو ذلك، والتزم قوم لأجلها ولأجل غيرها أن جميع الأعراض كالطعم واللون وغيرهما لا يجوز بقاؤها بحال. والتزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفي صفات الرب مطلقاً أو نفي بعضها. إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة التي جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم أ. ه باختصار درء تعارض العقل والنقل المعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم أ. ه باختصار درء تعارض العقل والنقل

١٠٤٥ \_ الخفارة بتثليث الخاء: الأمان والذمة، اللسان ٢٥٣/٤.

- يشير رحمه الله بقوله: «والجهل قد ينجي من الكفران» إلى أن بعض من يقع منه مخالفة لأوامر الدين أو وقوع في بعض صور الشرك أو الكفر قد يعذر بجهله، ومسألة العذر بالجهل فيها كلام طويل لأهل العلم، ولعلي أتكلم عن هذه المسألة بشيء من التوسع والتفصيل ولا أُعتَبر بذلك خرجت عن صُلْبِ الموضوع الأصلي وذلك لأن بعض الناس يعتذر عن الجهمية=

والمعتزلة وغيرهم من فرق الضلال ويقول: هؤلاء جهال ولم يجدوا من يعلمهم، ويُعذَرون بجهلهم، ونحو ذلك، ورأيت أن أفصل هذه المسألة في هذه النقاط:

الأولى: المقصود بالجهل: خلو النفس من العلم، كما قال سبحانه: ﴿وَٱللَّهُ الْحُرْجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا لِلا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [النحل: ٧٨].

الثانية: الجهل أمر أصلي ينبغي رفعه حسب الاستطاعة، قال الإمام ابن عبدالبر عبدالبر ت٣٤٤ه: «ومن أمكنه التعلم ولم يتعلم أثم» التمهيد لابن عبدالبر ١٤٠/٤، وقال الإمام القرافي أحمد بن إدريس المالكي ت٦٨٤ه: «القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسائله وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا بها، فالعلم والعمل بها واجبان، فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلاً فقد عصى معصيتين بتركه واجبين» الفروق للقرافي ٢٦٤/٤.

الثالثة: أن العذر بالجهل له اعتبار في مسألة التكفير بالنسبة لمن يغلب عليه التلبس به كمن أسلم حديثاً ومن نشأ في البادية ونحوها، قال الإمام البخاري ت٢٥٦ه: كل من لم يعرف الله بكلامه أنه غير مخلوق فإنه يعلم ويرد جهله إلى الكتاب والسنة، فمن أبى بعد العلم به كان معانداً. قال تعدالي: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبِعَ غَيْر سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُولِّهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصَالِهِ، جَهَنَمٌ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴿ النساء: ١١٥]، خلق أفعال العباد ص ٦١. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ت٧٢٨ه: «من دعا غير الله وحج إلى غير الله فهو مشرك، والذي فعله كفر، لكن قد لا يكون عالماً بأن هذا شرك محرم كما أن كثيراً من الناس دخلوا في الإسلام من علمون أن هذا شرك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إليها ويعظمونها، ولا يعلمون أن ذلك محرم، فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من يعلمون أن ذلك محرم، فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك» أ.ه. الرد على الاخنائي ص ٢٠ حدخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك» أ.ه. الرد على الاخنائي ص ٢٠ حدد خل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك» أ.ه. الرد على الاخنائي وجواز قتله دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك» أ.ه. الرد على المعين وجواز قتله حدد المنتوار يسير. وقال في موضع آخر: «إن تكفير المعين وجواز قتله عليه المناه وقال في موضع آخر: «إن تكفير المعين وجواز قتله عليه المناه ولا يعلم الموسلام ولا يعلم أنه شرك» أ.ه. الرد على الاحتصار يسير. وقال في موضع آخر: «إن تكفير المعين وجواز قتله المنه شرك» أبه شرك المناه المعين وجواز قتله المنه شرك المناه المهر المعين وجواز قتله المنه المناه المعين وجواز قتله المناه المناه المنه ا

موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها وإلا فليس كل من جهل شيئاً من الدين يكفر». الرد على البكري ص٢٥٨.

ولعل من أظهر الأدلة في اعتبار الجهل عذراً ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله الله قال: «إن رجلاً لم يعمل خيراً قط، فقال لأهله إذا مات فأحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لمتن قدر الله عليه ليعذبنه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين، فلما مات الرجل، فعلوا به كما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، فإذا هو قائم بين يديه، ثم قال: لم فعلت فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، فإذا هو قائم بين يديه، ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم فغفر الله له» أخرجه البخاري مدا؟ قال: من حمد كتاب أحاديث الأنبياء، ومسلم ج١٤/٥ نووي - كتاب التوبة، باب سعة رحمة الله.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن هذا الرجل جهل قدرة الله على إعادته ورجا أنه لا يعيده بجهل ما أخبر به من الإعادة، ومع هذا لما كان مؤمناً بالله وأمره ونهيه ووعده ووعيده، خائفاً من عذابه، وكان جهله بذلك جهلاً لم تقم عليه الحجة التي توجب كفر مثله، غفر الله له، ومثل هذا كثير في المسلمين، والنبي على كان يخبر بأخبار الأولين ليكون ذلك عبرة لهذه الأمة» الصفدية ٢٣٣/١.

الرابعة: عندما نقرر أن للعذر بالجهل اعتباراً في مسألة التكفير، لا يعني هذا أن الجهل مقبول لكل من ادعاه، بل من الناس من لا يعذر بجهله، قال الإمام الشافعي ت٢٠٤ه: "إن من العلم ما لا يسع بالغاً غير مغلوب على عقله جهله مثل الصلوات الخمس وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوه، وزكاة في أموالهم وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كان في معنى هذا» الرسالة ص٧٥٠. ومن المعلوم أن العذر بالجهل تتعلق به عدة أمور منها نوعية المسألة المجهولة، كأن تكون من المسائل الخفية، وكذلك حال الجاهل كحديث العهد بالإسلام أو الناشىء في البادية، ومن حيث حال البيئة ففرق بين وجود=

\_\_\_\_\_

مظنة العلم أو عدمه. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ت١٢٠٦ه: 
(إن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ 
ببادية، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف، فلا يكفر 
حتى يعرف، وأما أصول الدين التي أوضحها الله في كتابه فإن حجة الله 
هي القرآن، فمن بلغه فقد بلغته الحجة» مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ١١/٣، (فتاوى)، وقال في موضع آخر: (إن الشخص المعين 
إذا قال ما يوجب الكفر فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي 
يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض 
الناس. وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الدين 
بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله، ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع 
بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات بعد بلوغ 
الحجة ووضوح المحجة» الدرر السنية ٨٤٤٤٨.

الخامسة: أن العذر بالجهل فيمن وقعوا في الكفر أو الشرك لا يعني نفي الكفر والشرك عنهم وهو ظاهر عليهم، وحكمهم الدنيوي أنهم كفار ومشركون، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أخبر الله تعالى عن هود أنه قال لقومه: "أعبُدُوا الله ما لكم مِن إليه غَيْرُهُ إِن أَنتُم إِلّا مُفَتَرُوكَ [هود: ٥٠] فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه لكونهم جعلوا مع الله إلها آخر، فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة، فإنه يشرك بربه ويعدل به، ويجعل معه آلهة أخرى، ويجعل له أنداداً قبل الرسول.. وأما التعذيب فلا» مجموع الفتاوى ٣٧/٢٠ ـ ٣٨، وقال ابن القيم رحمه الله ت٥١٠هـ: «الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول، هذا في الجملة، والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه، هذا في أحكام الثواب والعقاب، وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر، فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم» الهجرتين ص٢٤٠.

وجاء في فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية=

## فھڻ

# في الرد على الجَهْمِيَّةِ المعطِّلةِ القائلينَ بانَّه ليسَ على العرشِ إلله يُعبَد، ولا فوقَ السماء (١) إلله يُصلّى لهُ ويُسْجَد (٢)، وبيان فسادِ قولهمْ عقلاً ونقلاً ولغةً وفطرةً

١٠٤٦ ـ واللَّهُ كَانَ وَلَيْسَ شيءٌ غَيْرُهُ وبَرى البريَّةَ وهْبِي ذُو حِدْثَانِ

السعودية ما يلي: «كل من آمن برسالة نبينا محمد في وسائر ما جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافراً مرتداً عن الإسلام مشركاً مع الله غيره في العبادة، ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده، لإتيانه بما ينقض قوله من سجوده لغير الله، ولكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة ويمهل ثلاثة أيام إعذاراً إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب فإن أصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته. فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة، لا ليسمى كافراً بعد البيان، فإنه يسمى كافراً بما حدث منه من سجود لغير الله مثلاً». فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المعتصار يسير.

فمما سبق يتبين لنا مقدار فقه الناظم رحمه الله بقوله: «والجهل قد ينجي من الكفران» فلم يجزم بأن الجهل ينجي من الكفر مطلقاً، لأن أحوال الجهال تختلف، والمسائل التي يقع عليها الجهل تتفاوت، كما تقرر ذلك فيما سبق والله تعالى أعلم.

انظر العذر بالجهل في عقيدة السلف لشريف بن محمد هزاع، العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي لمدحت بن الحسن آل فراج، نواقض الإيمان القولية والعملية: د. عبدالعزيز بن محمد آل عبداللطيف ص٥٠ ـ ٧٠، شبهات التكفير: د. عمر بن عبدالعزيز قريشي ص٢٨٧.

- (١) كذا في الأصل وف. وفي غيرهما: «السماوات».
- (٢) كلمة «يسجد» لا توجد في ف. والأصل غير واضح في الصورة التي بين يديّ.
- ١٠٤٦ ـ يدل عليه حديث عمران بن حصين رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: =

١٠٤٧ ـ فسَلِ المعطِّلَ هِلْ بَراهَا خارجاً عـ ١٠٤٨ ـ لَا بُسِدً مسن إحداهُ مَا أُو أَنَّهَا هـ ١٠٤٩ ـ مَا ثَمَ مَحْلُوقٌ وَخَالِقُهُ وَمَا شَد

عنْ ذاتِهِ أم فِيهِ حلَّت، ذَانِ هي عَيْنُهُ ما ثَمَّ موجُودَانِ هي عَيْنُهُ ما ثَمَّ موجُودَانِ شَيءٌ مُغَايِرُ هَذهِ الأكوانِ

«كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض» رواه البخاري ٢٨٦/٦ كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِى يَبْدَوُ اللَّهُ تَكُنَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْدُ ﴾ [الروم: ٢٧] وانظر ما سبق في البيت ٩٢٠.

«برى البرية»: يعني خلقها.

الحِدثان: كالحدوث مصدر حدَث الأمرُ: أي وقع بعد أن لم يكن، وحِدثان الشيء: أوّله. اللسان ١٣١/٢. وقوله «ذو» جاء مكان «ذات» انظر التعليق على البيت ١٠٣٣ (ص).

۱۰٤۷ ـ ب: «يراها» من رأى، تصحيف.

- قوله «ذان» مبتدأ، خبره في البيت التالي، وبدأ الناظم رحمه الله هنا بسياق الدليل العقلي على علو الله تعالى، فبيّن أن الله سبحانه لما خلق العالم لم يخلُ هذا الخلق من ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون خلقه خارج نفسه سبحانه، ولم يحلّ فيه، فهذا حق ولا يليق بالله تعالى غيره.

الثانية: أن يكون خلقه في نفسه، وهذا محال، ويتعالى الله عن أن يحل فيه شيء من خلقه.

الثالثة: أن يكون هذا العالم هو عين الله سبحانه فليس هناك خالق ومخلوق بل الخالق عين المخلوق وهذا مذهب الاتحادية وهو كفر عظيم.

انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد ص١٣٨ ـ ١٣٩، الرد على الجهمية للدارمي ١٨ ـ ١٩، درء تعارض العقل والنقل ١٥٨/٦ ـ ١٥٩، مجموع الفتاوى ٢٩٧/٠، بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية ١٢/١ ـ ١٢/١، علو الله على خلقه للدكتور موسى الدويش ص١١٥ ـ ١٥٩.

١٠٤٩ ـ كذا في الأصل، وفي سائر النسخ: «هذه الأعيان».

١٠٥١ ـ لَا بُدَّ مِنْ إِحْدَى ثَلاثٍ مَا لَهَا مِنْ رَابِعٍ خَلُوا عن الرَّوغَ انِ
١٠٥١ ـ وَلِذَاكَ قالَ محقِّ قُ القَوْمِ الَّذِي رَفَعَ القواعِدَ مُدَّعِي العِرْفَانِ
١٠٥٢ ـ هُوَ عَيْنُ هَذَا الكَوْنِ لَيْسَ بِغَيْرِهِ أَنَى وليسسَ مُبَايِنَ الأَكْوانِ؟
١٠٥٣ ـ كَلَّا وَلَيْسَ محايثاً أَيْضاً لَهَا فهو الوُجُودُ بِعَيْنِهِ وعِيَانِ
١٠٥٤ ـ إِنْ لَمْ يكَنْ فَوْقَ الخَلائِقِ ربُّهَا فالقَوْلُ هَذَا القَوْلُ فِي الميزَانِ
١٠٥٥ ـ /إذ لَيْسَ يُعقَلُ بِعَدُ إِلاَ أَنَّهُ قَدْ حَلَّ فِي هَا كَمقَالَةِ النَّصْرَانِي
١٠٥٥ ـ والروحُ ذاتُ الحقَّ جلَّ جلَالُهُ حلَّتُ بِهَا كَمقَالَةِ النَّصْرَانِي

۱۰۵۱ ـ يعني: محيي الدين ابن عربي وهو الذي أسس مذهب الاتحادية ونصره وألف فيه، ويسمونه «الشيخ الأكبر» وقد تقدمت ترجمته في التعليق على البيت ۲۸۰.

۱۰۵۲ ـ هذا مذهب ابن عربي وأتباعه من القائلين بالاتحاد وهو: أن الله تعالى اتحد بالمخلوقات حتى صار هو عينها، وقد تقدم تفصيل مذهبهم ونقل كلامهم، راجع البيت ۲۷۶ وما بعده.

۱۰۵۳ ـ «محایثاً»: كذا في الأصل، ف، ح، وهو مأخوذ من «حیث» وانظر البیت المحدد الله عندها: «مجانباً» وهو تصحیف، (ص).

<sup>100</sup>٤ \_ يعني رحمه الله: أنكم أيها الجهمية إن نفيتم الأمرين أنه خلق الخلق خارج ذاته وأنه خلقهم داخل ذاته لزمكم قول الاتحادية، لأنه حينئذ هو المتوجه عقلاً. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لا تكاد تجد أحداً من نفاة المباينة والمداخلة جميعاً أو من الواقفة في المباينة يمكنه مناقضة الحلولية والاتحادية مناقضة يبطل بها قولهم، بل أي حجة احتج بها عليهم عارضوه بمثلها، وكانت حجتهم أقوى من حجته» أ.ه. درء تعارض العقل والنقل ١٥٩/٦.

١٠٥٥ ـ أي: أن الرب تعالى قد حلّ في المخلوقات.

۱۰۵٦ ـ إذا أنكر الجهمي القولين الأولين اللذين عرضهما الناظم وقال: لا أقول: الله داخل العالم ولا خارجه، فليس له إلا أن يذهب إلى ما ذهبت إليه الحلولية من أن العالم جسم كبير والله سبحانه هو الروح السارية فيه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ويشابه هذا القول قول النصارى أن=

۱۰۵۷ - فاحْكُمْ عَلَى مَن قَالَ لَيْسَ بِخَارِجِ ۱۰۵۸ - بِخِلَافِهِ الْوَحْيَيْنِ والإِجْمَاعَ والْهِ ۱۰۵۹ - فعليهِ أُوقَعَ حدَّ معدُوم بلَى ۱۰۶۰ - يَا لَلْعقُولِ إِذَا نَفَيتُمْ مُخْبَراً ۱۰۶۱ - إِذَ كَانَ نَفْيُ دُخُولِهِ وَخُرُوجِهِ ۱۰۲۲ - إلّا علَى عدمٍ صريحٍ نَفْيه هُ ۱۰۲۲ - أيصِحُ فِي المعقولِ يا أَهْلِ النَّهَى

عنها ولا فيها بحكم بيانِ عَفْلَ الصَّريحَ وفطْرَةَ الرَّحْمِنِ حدَّ المُحالِ بغيرِ ما فُرقَانِ ونقيضَهُ هَلْ ذَاكَ فِي إمكانِ؟ لا يصدُقانِ معاً لدى الإمكانِ متحقِّقٌ ببديهة الإنسانِ ذاتان لا بالغيشر قائمتانِ

اللاهوت حلّ في الناسوت. وقد تقدم شرح ذلك مفصلاً بما يغني عن الإعادة عند كلام الناظم على مذهب الاتحادية في الأبيات: ٢٦٥ وما بعده، وانظر درء تعارض العقل والنقل ١٤٩/٦ ـ ١٥٢، ١٦٢، مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ٢٩/٤ وما بعدها.

<sup>1.09</sup> \_ وضع «بلى» موضع «بلّ» للضرورة، انظر ما سبق في البيت ١٢٣ (ص). \_ يعني \_ رحمه الله \_: أن الجهمي عندما وصف الله تعالى بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبايناً له ولا محايثاً له. . إلخ، قد وصف المعدوم بل المحال. ولو قيل له: صف لنا العدم لما وجد وصفاً غير هذا، درء التعارض ١٤٨/٦ \_ ١٤٤٩، بيان تلبيس الجهمية ١٠٠٠١.

<sup>107</sup>٠ ـ «لدى الإمكان»: كذا في الأصول، وضبطت بفتح الدال في الأصل. وفي طع: «لذي إمكان». يعني: نفيتم مخبراً عنه بأنه داخل العالم ونفيتم نقيضه أيضاً أنه خارج العالم. والنقيضان: هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود. التعريفات ١٧٩.

١٠٦٢ \_ طت، طه: «بيداهة الإنسان».

<sup>-</sup> اتفق العقلاء على أن قول المعطلة: بأن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، قول بين البطلان لأنه رفع للنقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان بل لا بد من ثبوت أحدهما وانتفاء الآخر، ولا يصح نفي النقيضين إلا على العدم، لذا كان حقيقة قول هؤلاء إنكار وجود الله سبحانه. انظر درء تعارض العقل والنقل 182/٦ وما بعدها.

1.78 - لَيْسَتْ تُبَايِنُ منْهُ مَا ذَاتٌ لأَخُ الْمُحَالُ فَهْ وَ ذَا الدُّنْيَا مُحَالٌ فَهْ وَ ذَا الدُّنْيَا مُحَالٌ فَهْ وَ ذَا الْمَانَ فِي الدُّنْيَا مُحَالٌ فَهْ وَ ذَا الْمَانَ وَعَلَيْنُ زَعَمْ اللَّهُ مَا أَنَّ ذَلْكَ فِي الَّذِي اللَّذِي المَانَ وَالْمَانُ وَالْمَانُ فَي دَخُولِهِ المَانَ اللَّهُ اللَّهُ مَانَ قَولِكُمْ المَانَ قَالُ الْمَانَ قَولِكُمْ المَانَ قَالُ الْمَانَ قَالِكُمْ الْمَانَ قَالُ الْمَانَ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِمْ الْمُعْلَى الْ

رَى أُو تُحايِثُها فت جُتَمِعَانِ؟ فارجِعْ إلى المعقُولِ والبرْهَانِ هو قابِلٌ منْ جِسْمٍ أَوْ جُسْمَانِ وخروجِهِ ما فيهِ منْ بُطْلَانِ دَعْوَى محَدردةٌ بلا بُرهَانِ

1.78 ـ لم ينقط حرف المضارع في الأصل وف. وفي طت كما أثبتنا، وهو الصواب. وفي غيرها: «فيجتمعان» بالياء (ص). يعني رحمه الله: أنه يستحيل أن توجد ذاتان كل منهما قائمة بنفسها لا بغيرها، ومع ذلك يقال: إن كل واحدة منهما غير منفصلة عن الأخرى ولا متصلة أو مختلطة بها، فإن هذا رفع للنقيض وهو محال. انظر درء تعارض العقل والنقل 7/١٤٤ ـ ١٤٥، مجموع الفتاوى ٢٨٧/٠، بيان تلبيس الجهمية ٩/١.

۱۰۶۱ ـ طع: «جثمان».

1.7٧ ـ يشير الناظم إلى جواب المعطلة لما أورد عليهم استحالة الجمع بين النقيضين أو رفعهما معاً فقالوا: إن ذلك يستحيل فيما هو قابل للاتصاف بالشيء أو نقيضه كالأجسام. أما ما لا يقبل الاتصاف كالجماد فيجوز رفع النقيض عنه، والرب تعالى ليس قابلاً أصلاً لذلك فلا يقبل أن يكون داخل العالم ولا خارجه لأنه ليس كالأجسام فلا حرج أن ينفى عنه الأمران، لأنهما متقابلان في حقه تعالى تقابل العدم والملكة فلا يلزم من رفع أحدهما ثبوت الثاني. انظر درء تعارض العقل والنقل ٢٧٣٧، ٢٦/٤، التدمرية ص٣٧، وقد تقدم شرح شيء من هذه الشبهة والرد عليها، راجع الأبيات: ٢٠٧ وما بعدها.

١٠٦٨ ـ شرع الناظم رحمه الله في الرد عليهم وإبطال حجتهم، فذكر عدة أوجه:
الوجه الأول: أن هذا اصطلاح لكم أخذتموه عن فلاسفة اليونان وإلا فاللغة العربية لا فرق فيها، والمعاني العقلية لا يعتبر فيها مجرد الاصطلاحات، بل ولا نسلم أن في الأعيان ما يقبل الاتصاف بهذه الصفات فإن الشيء=

١٠٧١ - ذاكَ اصطِلاحٌ من فريقٍ فارَقُوا الْهِ ١٠٧٠ - والشَّيءُ يَصدُقُ نفْيهُ عَنْ قَابِلٍ ١٠٧١ - أَنَسِيتَ نَفْيَ الظُّلْمِ عَنْهُ وَقُولَكَ: الــ ١٠٧٢ - وَنسِيتَ نفْيَ النَّلْمِ والسِّنَةِ التي ١٠٧٣ - ونسِيتَ نفيَ الطَّعْمِ عنهُ وليسَ ذَا ١٠٧٣ - ونسِيتَ نفيَ الطَّعْمِ عنهُ وليسَ ذَا ١٠٧٤ - ونسِيتَ نفيَ الطَّعْمِ عنهُ وليسَ ذَا ١٠٧٤ - ونسِيتَ نفيَ الطَّعْمِ عنهُ وليسَ ذَا

وَحْيَ المُبِينَ لِحكمةِ اليُونَانِ وسِواهُ في مَعهُ ودِ كلِّ لِسَانِ عَطُ لُمُ المحالُ وليسَ ذَا إِمكانِ؟ خُلُ المحالُ وليسَ ذَا إِمكانِ؟ لَيْسَتُ لربِّ العَرْشِ في الإمكانِ؟ مَقبُ ولَهُ والنفي في المقرآنِ؟ وهُمَا عَلَى الرحمٰن ممتَنِعَانِ؟ وهُمَا عَلَى الرحمٰن ممتَنِعَانِ؟ مَدِيتُ أصَعُ وما لَه عينانِ

يصح نفيه عما يقبله وما لا يقبله، وهم حكموا بذلك بالرجوع إلى مجرد ما شاهدوه من العادة أما من صدق بأن الله قلب عصا موسى ـ وهي جماد ـ ثعباناً عظيماً لم يمكنه أن يطرد هذه الدعوى. انظر درء تعارض العقل والنقل ٢٢٢/٢، ٣٨/٤، التدمرية ص١٦٠، ١٦٣٠.

١٠٧١ ـ يشيّر إلى قُوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ [النساء: ٤٠] وتقدم أن المعطلة يقولون: إن الظلم ممتنع على الله أصلاً وغير ممكن له. راجع الأبيات: ٥٧ وما بعده.

۱۰۷۲ \_ يدل عليه قوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] والسنة: هي النعاس. تفسير الطبري \_ مجلد ٣ /ج٣/٣.

1004 \_ «مقبوله»: أي ليس ذلك مما يقبله. ولا يبعد أن تكون الكلمة «مقبولة» بتاء التأنيث، خبر ليس، وإن كان اسمها مذكراً، لكثرة التجوز في المنظومة في التذكير والتأنيث، وإهمال هاء التأنيث في النسخ. (ص).

ـ يدل عليه قوله تعالى: ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطُعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ ﴾ [الأنعام: ١٤].

١٠٧٤ ـ يدل عليه قوله تعالى: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَهُ مَرَحِبَةً ﴾ [الأنسعام: ١٠١] وقال: ﴿ وَأَنَّهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اَتَّخَذَ صَنْحِبَةً وَلَا وَلَاكُ ﴾ [الجن: ٣].

١٠٧٥ ـ يدل عليه قوله تعالى عن الأصنام التي عبدها المشركون من دونه: ﴿وَٱلَّذِينَ وَاللَّهُمُ عَلَمُ اللَّهُمُ مَ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ شَوْدَ وَإِن تَدْعُوهُمْ =

١٠٧٦ ـ وكذا نَفَى عنه الشَّعورَ ونُطْقَهُ ١٠٧٧ ـ هنذَا وليسَ لهَا قبولٌ للذي ١٠٧٨ ـ ويقالُ أيضاً ثانياً لوصحَ هَـ ١٠٧٩ ـ لا فِي النَّقِيضَيْن اللَّذَيْنِ كِلَاهُمَا

والحَلْقَ نفْياً واضحَ التِّبيانِ يُنْفَى ولا مِنْ مُحملَةِ الحَيَوانِ نَذَا الشرطُ كَانَ لِمَا هُمَا ضِدَّانِ لا يثْبُتَانِ ولَيْسَ يرْتَفَعَانِ

١٠٧٦ ـ يدل عليه قوله تعالى عن أصنام الكفار: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيّئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ﴾ يَغْلُقُونَ شَيّئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ شَيّئًا وَهُمْ يُغْلُقُونَ ﴾ [النحل: ٢٠، ٢٠].

وقال تعالى عن عجل بني إسرائيل: ﴿أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرَجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَرَجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمَلِكُ لَمُتُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۞﴾ [طه: ٨٩].

وقال تعالى عن آلهة الكفار: ﴿أَلَهُمْ أَرَجُلُ يَمْشُونَ بِهَأَ أَمْ لَهُمُّ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَأَ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَأَ أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَأَ﴾ [الأعراف: ١٩٥].

١٠٧٧ ـ يعني: أن هذه الجمادات نُفِيت عنها هذه الصفات وهي ليست قابلة للاتصاف بها أصلاً لأنها ليست من جملة الأحياء.

<sup>1 •</sup> ١٠٧٨ - الضدان: كل شيئين يستحيل اجتماعهما في محل واحد لذاتيهما من جهة واحدة كالسواد والبياض، والفرق بين الضدين والنقيضين أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود، والضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان كالسواد والبياض. التعريفات ص١٧٩، درء التعارض ٢/٢٨٠.

ا ۱۰۸۰ ـ ويسقالُ أيسضاً نفيكم لِقَبولِهِ ۱۰۸۱ ـ بلْ ذَاكنَفْي قِيَامِه بالنَّفْسِ أَوْ ۱۰۸۲ ـ فإذَا السمعطّل قَال إِنَّ قيامَهُ ۱۰۸۳ ـ إذ ليسَ يقبَلُ واحِداً من ذَينِكَ الـ ۱۰۸۶ ـ جِسْمٌ يقُومُ بِنَفْسِهِ أيضاً كَذَا ۱۰۸۶ ـ فِي مُحكمٍ إمكانٍ وليسَ بواجبٍ

لهُ مَا يُزيلُ حقيقَة الإمْكانِ بالغَيْرِ في الفِطْرَاتِ والأَذْهَانِ بالغَيْرِ ذُو بُطْلَانِ بالغَيْرِ ذُو بُطْلَانِ أَمْسرَيْسِ إلَّا وهُسوَ ذُو إِمْسكَانِ أَمْسرَيْسِ إلَّا وهُسوَ ذُو إِمْسكَانِ عَرضٌ يسقُومُ بعنيسرهِ أخوانِ عَرضٌ يسقُومُ بعنيسرهِ أخوانِ ماكانَ فيهِ حقيقَة الإمْكانِ

<sup>=</sup> لهم ما قرروه، كما حرر ذلك الناظم رحمه الله. انظر التدمرية ١٥١ ـ ١٦٠ وما بعدها، درء التعارض العقل والنقل ٣٨٠/٢. وتقدم الوجه الأول في البيت ١٠٦٨.

<sup>1</sup>۰۸۱ \_ هذا هو الوجه الثالث في الرد عليهم وهو أن يقال: "إن نفيكم عن الله تعالى قبول أحد الوصفين المتناقضين: لا داخل العالم ولا خارجه، ينفي إمكان وجوده سبحانه ويجعله من قبيل المعدومات بل الممتنعات، وهو يشبه في الفساد نفي وصفي قيامه سبحانه بنفسه وقيامه بغيره، مع أن رفعهما عنه باطل بالعقل والفطرة، فكل موجود لا بد أن يكون قائماً بنفسه أو قائماً بغيره، فلا بد من ثبوت أحد الوصفين له. درء التعارض ٢٧٢٣، ٥/٢٧٤، مجموع الفتاوى ٥/٢٩٧، بيان تلبيس الجهمية ١٢/١ \_ ١٣، التدمرية ص٣٦، علو الله على خلقه للدويش ص١٢١.

<sup>10.</sup>۸۲ ـ أشار الناظم إلى تناقض أهل الكلام وغيرهم وما يلزم على قولهم من لوازم باطلة، فقالوا: وهذه الأوصاف لا تقع إلا على الممكنات من الأجسام والأعراض، فإذا وصفنا الله تعالى بأنه قائم بنفسه أو قائم بغيره فقد حكمنا أنه ممكن الوجود لا واجب الوجود، فرفعوا عنه الوصفين المتناقضين، فكان حقيقة قولهم نفي إمكان وجود الإله عز وجل. انظر: بيان تلبيس الجهمية ١٠٨١ ٣٣ وما بعدها، ٢/٥ وما بعدها.

١٠٨٤ ـ العرض: الوصف، انظر التعليق على البيت ٩٠.

١٠٨٥ ـ أي: ليس واجب الوجود من كان فيه شيء من صفات الممكن.

١٠٨٦ - فك لاكُمَا ينفي الإلنة حَقِيقَةً 1٠٨٧ - مَاذَا يسرُدُّ عَلَيْهِ مَنْ هوَ مشلُهُ ١٠٨٨ - والفرقُ ليسَ بممكنٍ لكَ بَعْدَمَا 1٠٨٨ - والفرقُ ليسَ بممكنٍ لكَ بَعْدَمَا 1٠٨٨ - فوزَانُ هَذَا النَّفْي مَا قَدْ قُلْتَهُ 1٠٨٩ - والخصمُ يزعُمُ أنَّ مَا هو قَابِلٌ 1٠٩٠ - والخصمُ يزعُمُ أنَّ مَا هو قَابِلٌ

وك الأكْمَا فِي نَفْيِهِ سِيَّانِ في النَّفْي صِرْفاً إذ هُمَا عِدْلَانِ؟ ضَاهَيْتَ هَذا النَّفْيَ فِي البُطْلانِ حَرْفاً بحرْفٍ أنتُمَا صِنْوانِ لِكِلَيْهِمَا فكقَابِلٍ لمَكَانِ

الفلاسفة نفيهم وصفي القيام بالنفس والقيام بالغير عن الله تعالى وقالوا: إن هذا الفلاسفة نفيهم وصفي القيام بالنفس والقيام بالغير عن الله تعالى وقالوا: إن هذا القول حقيقته نفي الإله، احتج الناظم عليهم بالحجة نفسها فقال: أنتم تنفون عن الله تعالى أنه داخل العالم وأنه خارجه تنزيها له عن مشابهة الممكنات، فترفعون عنه النقيضين، وحقيقة قولكم نفي الإله أيضاً فأنتما مثلان في النفي وعلته. وقد علم السلف رحمهم الله أن هذا حقيقة قول الجهمية فلم ينخدعوا بحسن عباراتهم وزيفهم، كما قال محمد بن يحيى بن سعيد القطان: كان أبي وعبدالرحمن بن مهدي يقولان: الجهمية تدور أن ليس في السماء شيء. انظر الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ٢٦/٤ - ٢٨، مختصر الصواعق ١/٢٢، الإبانة ٢/٥٠ /رقم ٥٠٥، وأخرجه الذهبي في العلو ونسبه إلى أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي من رواية أبي حاتم، العلو ص١٨٨، وذكره البخاري في خلق أفعال العباد عن وهب بن حماد برقم ٢، ٩.

١٠٨٩ ـ صِنوان: مثلان.

١٠٩٠ ـ يعني بالخصم: الفلاسفة.

يزعم الفلاسفة أنهم نفوا وصفي القيام بالنفس والقيام بالغير عن الله تعالى لأن القابل لهما لا بد أن يقبل الحلول في المكان والله منزَّه عن المكانية، ولا فرق بين هذا القول وبين قول نفاة الجهة من المعتزلة وغيرهم إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، مع أن هؤلاء المعتزلة ينكرون على أولئك الفلاسفة قولهم وهم في حقيقة الأمر سواء. انظر مجموع الفتاوى ٧٩٧٠، نقض تأسيس الجهمية لشيخ الإسلام ١١٧١ ـ ١٢، علو الله على خلقه للدويش ص١١٣ ـ ١١٥.

١٠٩١ - فَافْرُقُ لَنَا فَرُقاً يُبِينُ مُواقِعَ الْ إِثْبَاتِ وَالتَّعْطِيلِ بِالبُوهَانِ البُوهَانِ البُوهَانِ البُوهَانِ المُنْ مَنْكَ وكثرةَ الهَذَيَانِ ١٠٩٢ - أَوْ لَا فَأَعْطِ القوسَ بَارِيهَا وَخَلِّ مِ الفَشْرَ عَنْكَ وكثرةَ الهَذَيَانِ

### فھڻ

#### في سياق هذا الدَّليلِ(١) على وجْهِ آخرَ

١٠٩٣ - وَسلِ المعطَّلَ عنْ مسَائِلَ خمْسَةٍ تُودِي قَواعِدَهُ مِن الأَرْكِانِ المُعطَّلِ: هَلْ تقولُ إلهُنَا الْ معبُودُ حقًا خارجَ الأَذْهَانِ؟

1.97 \_ «أعط القوس باريها» مَثَلٌ مشهور، معناه: استعن على عملك بأهل المعرفة والحذق فيه. الأمثال للميداني ٣٤٥/٢. والمقصود: أن المعطل سعى بفكره القاصر وعقله الناقص في مساع وطرق ليس هو من أهلها ولا له علم بمسالكها، ولم يعرف قدره، ولم يتبع أهل الحق والدين ممن استناروا بنصوص الكتاب والسنة، فأمره الناظم أن يترك ما لا يحسن، ويستعين على معرفة ربه وإثبات خالقه بأهل الحق والدين فيعطي القوس باريها.

الفشر: الكذب. انظر البيت ٣٨٧.

<sup>(</sup>١) أي: الدليل على أن الله تعالى بائن من خلقه مستو على عرشه.

<sup>1.9</sup>٣ \_ بعد أن أثبت الناظم \_ رحمه الله \_ فساد قول المعطل للرب وعلوه عقلاً في الفصل السابق، أراد أن يبين بطلان قوله من وجه آخر بطريقة السبر والتقسيم.

والسبر لغة: الاختبار، والتقسيم لغة: التجزئة. ومعنى السبر والتقسيم اصطلاحاً: حصر العلل التي علل بها الحكم ثم اختبارها وإبطال الفاسد منها واختيار الصحيح. انظر نزهة الخاطر العاطر لابن بدران ٢٨١/٢، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣٤٠/٣، التعريفات للجرجاني ١٥٤، اللسان ٢٠٤٠/٤.

١٠٩٥ - ف إِذَا نَفَى هَ فَا فَ ذَاكَ مُعَطَّلٌ 1٠٩٦ - وإِذَا أَقَرَّ بِ فِ سَسَلْهُ ثَانياً: 1٠٩٧ - وإِذَا أَقَرَّ بِ فِ سَسَلْهُ ثَانياً: 1٠٩٧ - ف إِذَا نَفَى هَ فَا وقَالَ بالنَّهُ 1٠٩٨ - ف قد الاتّدى بالاتّحادِ مصرّحاً 1٠٩٨ - ف قد النّصَارَى أن يكونُوا مثلَهُ 1٠٩٩ - حَاشَا النّصَارَى أن يكونُوا مثلَهُ 1٠٩٩ - هُمْ خصّصُوهُ بالمسيح وأمّهِ وأمّهِ

لِلرَّبِّ حقّاً بالنعُ النكُفُرانِ أَترَاهُ غيرَ جَمِيع ذِي الأَكُوانِ؟ هُوَ عَيْنُهَا ما هُهُنا غيرَانِ بالنكُفُر جَاحِدَ ربِّه الرَّحْمٰنِ وهُمُ الحَمِيرُ وعَابدُو الصُّلْبَانِ وأولاءِ ما صَائُوهُ عن حَيَوانِ

1.40 - الوجه الأول أن يقال للخصم: هل تقرّ بأن الله تعالى موجود خارج الأذهان أم لا وجود له إلا في الذهن (ومثال ما لا وجود له إلا في الذهن إنسان بخمسة رؤوس أو عشر أيد ونحو ذلك، فهذا قد يوجد في الذهن ويتصوره ولكن لا حقيقة له ولا وجود في الواقع). فإذا قال المعطل: إن الرب تعالى موجود في الأذهان وليس له وجود في خارج الأذهان فقد نفى وجحد وجود الصانع ووقع في التعطيل والإلحاد، وهو يفرّ من ذلك. وإذا أقرّ بأن لله تعالى وجوداً خارج الأذهان فيسأل السؤال الثاني وسيأتي. انظر بيان تلبيس الجهمية 17/1.

1.47 - إذا أقرّ الخصم بأن الله تعالى موجود خارج الأذهان، يسأل ثانياً: هل وجوده سبحانه غير وجود هذه الأكوان أم أنه عينها، فإن قال: هو عينها فقد صرح بالكفر العظيم ووقع في الاتحاد بقوله إن الخالق هو عين المخلوق، وإن قال: وجوده سبحانه غير هذه الأكوان، فيواجه بالسؤال الثالث وسيأتي، وقد تقدم عرض مذهب الاتحادية وبيان ما فيه من كفر وإلحاد، راجع الأبيات: ٢٦٥ وما بعده. انظر مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ٢٠/٤ - ٢١، الشريعة للآجري ٢٨٧.

• ١١٠٠ ـ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحلول أربعة أقسام:

الأول: الحلول الخاص وهو قول النسطورية من النصارى أن اللاهوت حلّ في الناسوت وتدرع به كحلول الماء في الإناء.

**الثاني**: الاتحاد الخاص، وهو قول يعقوبية النصارى أن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء. 11.1 - ف إِذَا أَق رَّ ب أَنَّ مُ غ ي رَا ال وَرَى ال وَرَى ال وَرَى ال وَرَى في ذَاتِهِ ال وَرَى في ذَاتِهِ اللهَ وَاللهُ اللهُ ال

عَبْدٌ ومعْبُودٌ هُمَا شيئًانِ أم ذَاتُهُ فيه هُمنَا أمْرَانِ؟ أَمْرَينِ قبّلَ خدَّه النَّصرانِي

= الثالث: الحلول العام، وهو قول طائفة من الجهمية المتقدمين أن الله بذاته في كل مكان.

الرابع: الاتحاد العام وهو قول هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وجود الكائنات وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين:

الوجه الأول: أن أولئك النصارى قالوا: إن الرب يتحد بعبده عيسى عليه السلام الذي قربه واصطفاه بعد أن لم يكونا متحدين، أما هؤلاء الاتحادية فيقولون: ما زال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات، ليس هو غيره.

الوجه الثاني: أن أولئك خصوا ذلك بالمسيح وهؤلاء جعلوه سارياً في الكلاب والخنازير.. وإذا كان الله تعالى قال: ﴿لَقَدَ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواً الكلاب والخنازير. وإذا كان الله تعالى قال: ﴿لَقَدَ كَفَرَ اللَّهِ مَن قال: إِنَّ اللّهَ هُو المَسْيِحُ ابْنُ مَهْيَمُ ﴾ [المائدة: ١٧، ٢٧] فكيف بمن قال: إن الله هو الكفار والمنافقون والأنجاس والأنتان وكل شيء. أ.ه باختصار يسير من مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ٤/٠٠، وقد تقدم تفصيل شيء من ذلك عندما عرض الناظم رحمه الله مذهب الاتحادية، في الأبيات: ٢٦٥ وما بعده.

١٠١١ ـ «فإذا» كذا في الأصل. وفي غيره: «وإذا». و«الورى»: الخلق.

المعبود يبأل ثالثاً: هل حلّت المخلوقات في ذاته سبحانه أم ذاته سبحانه حلّت يبأل ثالثاً: هل حلّت المخلوقات في ذاته سبحانه أم ذاته سبحانه حلّت في هذه المخلوقات، فإذا أقر بواحد من هذين الأمرين فاق النصارى في كفرهم وقولهم بالحلول، فإنهم خصوا الحلول بالمسيح أما هو فجعل ربه حالاً في جميع المخلوقات. انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد ص ١٣٨ ـ ١٣٩، الرد على الجهمية للدارمي ص ١٨، الشريعة ص ٢٨٧. وقد تقدم نقل كلام شيخ الإسلام في ذلك في التعليق على الأبيات:

خُشْدَاشُنَا وحَبِيبُنَا الحقَّانِي هَلْ ذَاتُهُ استَغْنَتْ عنِ الأَكْوَانِ؟ ١/٢٨ أَعْسِيانِ كَالأَعْسِرَاضِ والأَلْوانِ؟ بالنَّافِة فَاسْأَلُهُ وقلْ: ذاتانِ بالنَّافِينِ

11.٤ ـ ف: «خوجداشنا» ومعنى خُشداش ـ ويقال: خوشداش وخُجداش وخُجداش وخوجداش ـ في الأصل: مملوك كان مع مملوك آخر في خدمة سيد كبير، والحالة تربط بين هذين المملوكين برباط الإخاء والصداقة. والكلمة معرّبة من «خواجه تاش» وتطلق على الرفيق والزميل. تكملة المعاجم العربية جهرية.

ومراد الناظم: أن هذا المعطل إذا أقرّ بأن الله حلّت فيه المخلوقات أو أنه حلّ فيها فقد فاق النصارى في قولهم باتحاد الناسوت باللاهوت بل صار أكثر غلوًا منهم، فيفرح به النصارى ويعتبرونه من أحبابهم ورفاقهم. وقد تقدم تفصيل أنواع الاتحاد والحلول في التعليق على البيت ١١٠٠.

1100 \_ إذا نفى الخصم عن الله تعالى نوعي الحلول: حلوله في العالم وحلول العالم فيه، يسأل رابعاً: هل الله سبحانه قائم بنفسه مستغن في وجوده عن غيره، أم هو قائم بغيره مفتقر في وجوده إليه فيكون كالأعراض (الأوصاف) كالعلم والإرادة، والألوان كالسواد والبياض التي تفتقر إلى غيرها لتقوم به؟ بيان تلبيس الجهمية ١/٥٣٠، وانظر: التوحيد عند خلص المتكلمين ص١٧١ \_ ١٧٤، شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص٩٦، تعليقات على جوهرة التوحيد ص١٠٥.

۱۱۰٦ ـ ب، د، س، طت، طه: «الأكوان»، تحريف.

۱۱۰۷ \_ إذا أقر الخصم بأن الله تعالى قائم بنفسه مستغن عن غيره، يسأل خامساً: هل ذات الله تعالى مماثلة لهذا العالم أم مضادة له أم مغايرة؟ ولا يمكن أن تخرج النسبة عن هذه الفروض الثلاثة، وعلى أي واحد من هذه التقارير الثلاثة يلزم القول بأن الله تعالى مباين للعالم منفصل عنه.

انظر مجموع الفتاوى ٥/٢٧٦ ـ ٢٧٦، ٢٩٧، بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ١١٦، علو الله على خلقه للدويش ص١١٦ ـ ١١٥.

۱۱۰۸ ـ بالنَّفسِ قائِمتَانِ أَخبِرْنِي هُمَا الْهُ اللَّهُ فَإِلَّهُ اللَّهُ فَعَرْدِينِ كَا اللَّهُ اللَّهُ فَعَرْدِينِ كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلُهُ مُ وَهُمْ خَطُّوا عَلَى اللَّهُ مُ وَهُمْ خَطُّوا عَلَى اللَّهُ مُ وَهُمْ خَطُّوا عَلَى

مِـنْ لَنِ أُو ضِـدًّانِ أُو غَـيْ رانِ؟ لولَا التَّبايُ نُ لَم يكنْ شَيْئَانِ نَا بِلْ هُـمَا لا شَكَّ مُتَّحِدَانِ بالاتّحادِيقولُ بِـلْ بَـابَانِ نُقَطٍ لكُمْ كمُعَلِّم الصّبيَانِ

\* \* \*

<sup>11.</sup>۸ ـ المثلان: المتساويان المتفقان اللذان يسد أحدهما مسد صاحبه كالسوادين والبياضين. الإرشاد للجويني ص٥٥، التمهيد للباقلاني ص٤٤. والضدان: ما لا يجتمعان وقد يرتفعان كالسواد والبياض، وقد تقدم في البيت ١٠٧٨. والغيران: المختلفان المفترقان كالسواد والبياض، اللسان ٣٩/٥.

<sup>111 -</sup> قول المعطلة نفاة العلو ضلّ بسببه فريقان: الأول: الاتحادية، فإنهم لما لم يعقلوا موجوداً لا داخل العالم ولا خارجه حكموا أن الله تعالى عين هذا العالم. الثاني: الحلولية، فإنهم وافقوا الجهمية أن الله تعالى ليس خارج العالم لكنهم لم يعقلوا أن لا يكون داخله أيضاً فحكموا بحلوله سبحانه وسريانه في جميع أجزاء العالم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهؤلاء الاتحادية وأمثالهم إنما أتوا من قلة العلم والإيمان بصفات الله التي يتميز بها عن المخلوقات، وقلة اتباع السنة وطريقة السلف في ذلك، بل قد يعتقدون من التجهم ما ينافي السنة، تلقياً لذلك عن متفلسف أو متكلم.. وهذا هو الذي أوقع الاتحادية في قولهم: هو نفس الموجودات..» أ.ه باختصار نقض المنطق ص 19 - 00 وقد تقدم بيان مذهبي الاتحادية والحلولية. راجع الأبيات 710 وما بعده.

١١١٢ ـ يعني رحمه الله: أن المعلم كما ينقط على الورق نقطاً يخطُّ عليها الصبيان المتعلمون للكتابة حتى يتقنوها، فإن هؤلاء المعطلة الذين نفوا العلو وقالوا بقولهم المنافي للعقل: لا داخل العالم ولا خارجه، جرُّوا الاتحادية والحلولية إلى الكفر والزندقة.

#### فھڻ

# في الإشارةِ إلى الطُرقِ النَّقليَّةِ الدَّالَة على عرشِهِ على أنَّ اللَّهَ سُبْحَانَه (١) فوق سماواته على عرشِهِ

١١١٣ ـ وَلَقَدْ أَتَانَا عَشْرُ أَنُواعٍ مِنَ الـ مَنْ قُولِ فِي فُوقِيَّةِ الرَّحْ لَمِن الـ مَنْ قُولِ فِي فُوقِيَّةِ الرَّحْ لَمِن اللهِ كِتُمانِ
 ١١١٤ ـ مَعَ مِثْلِهَا أَيضاً تزيدُ بواحِدٍ ها نحنُ نَسْرُدُهَا بلا كِتُمانِ
 ١١١٥ ـ مِنها اسْتُواءُ الرَّبُ فُوقَ العرشِ فِي سَبْعِ أَتَتْ فِي مُحْكَمِ القُرآنِ

<sup>(\*)</sup> من بداية هذا الفصل إلى البيت ٢٦١٥ من تحقيق ناصر بن يحيى الحنيني.

<sup>(</sup>۱) «سبحانه»: ساقطة من ف. وفي ح، طت، طه: «تعالى».

١١١٣ ـ انظر: التعليق على البيت ٥٨٦.

٢ ـ قــولـه تــعــالــى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّنَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ يُدَيِّرُ الْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِيَّهِ، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾ [يونس: ٣].

٣ ـ قول عالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْمَهَا ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى يُدَيِّرُ الْأَمَرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَكُم بِلِقَاءِ رَبِكُمْ تُوقِئُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ وَاللَّهُ اللَّهُ الل الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّاللَّالَالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّالَال

٤ \_ قوله تعالى: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٠٥٠ [طه: ٥].

1117 ـ ولِذلِكَ اطَّــرَدَتْ بِــلَا «لَامٍ» ولَوْ كانتْ بمَعنى «اللام» في الأذْهَانِ 1117 ـ ولِذلِكَ اطَّــرَدَتْ بِمَا في موضِعٍ كيْ يُحْمَلَ الْ بَاقِي عليْها بالبَيَانِ الثَّانِي 1117 ـ ونظيرُ ذَا إضْمارُهم في مَوضِعٍ حَمْلًا على المذكُورِ في التَّبْيَانِ

٥ ـ قــوك تــعـالـــى: ﴿ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّمَوْتِ وَالْفَرقان: ٩٥].

٦ ـ قوله تعالى : ﴿اللّهُ الّذِى خَلَقَ السَّمَـٰوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَـٰةِ أَيَّامِ
 ثُرٌ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا نَتَذَكَّرُونَ ۞﴾ [السجدة: ٤].

٧ ـ قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُرُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴾ [الحديد: ٤].

١١١٦ ـ كذا في الأصل وف. وفي غيرهما: "وكذلك".

111٧ ـ والمعنى: أن لفظ «استوى» جاء في جميع المواضع في القرآن والسنة بهذا اللفظ، من غير زيادة «اللام» التي في: «استولى»، وهذا يدل على أنها على معناها حقيقة؛ إذ لو كانت بمعنى «استولى» لأتت صريحة بهذا اللفظ في أحد المواضع كي يحمل الباقي عليه. انظر: الوجه السابع من الأوجه التي ردّ بها الناظم على من تأوّل «استوى» بمعنى «استولى» في كتابه الصواعق المرسلة. (مختصر الصواعق ص٧٠٣).

111۸ - والمعنى: أن العرب من عادتهم أنهم لا يضمرون باستمرار، دون ذِخْرِ المُضْمَر ولو مرةً واحدة حتى يُخمل الباقي عليه، بل يحذفون ويضمرون الظاهر، إذا كثر وتكرر وأصبح مألوفاً لمن يسمع أو يقرأ الكلام. انظر تفصيل هذا في: مختصر الصواعق ص٣١٤ (في الوجه الحادي والعشرين).

وقال الناظم في الصواعق: «...ومثال ذلك اطراد قوله تعالى: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْمَرْشِ السَّوَىٰ فَي الْمُرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٤] في جميع موارده من أولها إلى آخرها على هذا اللفظ فتأويله بـ «استولى»=

1119 - لَا يُضْمِرُونَ مَعَ اطِّرادٍ دُونَ ذِكْ مِ المضْمَرِ المحذُوفِ دُونَ بَيَانِ 1119 - بَلْ في مَحَلِّ الحذْفِ يكثُرُ ذكرُهُ في إذا هُ مِمُ أَلِفُ مِهُ إِلِفَ لِسَانِ 1171 - جَذَفُوهُ تخفِيفاً وإيجازاً فلَا يَخْفَى المرادُ بِهِ عَلَى الإِنْسَانِ 1171 - حَذَفُوهُ تخفِيفاً وإيجازاً فلَا يَخْفَى المرادُ بِهِ عَلَى الإِنْسَانِ 1177 - هَذَا وَمِنْ عَشْرِينَ وَجُهاً يَبْطُلُ التَّ فَسِيرُ بِ «استَوْلَى» لِذِي الْعِرْفَانِ 1177 - هَذَا وَمِنْ عَشْرِينَ وَجُهاً يَبْطُلُ التَّ فَسِيرُ بِ «استَوْلَى» لِذِي الْعِرْفَانِ 1177 - قَذْ أُفْرِدَتْ بِمصنَّفٍ لإَمَامِ هَ فَا الشَّأَنِ بِحرِ العالَمِ الحرَّاني

\* \* \*

<sup>=</sup> باطل، وإنما كان يصح لو كان أكثر مجيئه بلفظ: «استولى» ثم يخرج موضع عن نظائره ويَرِدُ بلفظ: «استوى» فهذا كان يصح تأويله «باستولى» فتفطن لهذا الموضع واجعله قاعدة فيما يمتنع تأويله من كلام المتكلم وما يجوز تأويله» ا.ه الصواعق المرسلة لابن القيم (٢٨٦/١). وانظر أيضاً (١٩٦/١).

۱۱۲۲ ـ بل قد ردّ الناظم على هذا القول من أكثر من أربعين وجهاً في كتابه «الصواعق» وسوف يشير إليها في البيت رقم (١٩٢٨).

<sup>11</sup>۲۳ ـ يشير الناظم إلى مصنف لشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الاستواء على العرش وأنه رد على من تأول «استوى» باستولى من عشرين وجها، وقد أشار إلى هذا المصنف السبكي في السيف الصقيل ص٨٣. وأشار إليه ابن عيسى في توضيح المقاصد (٣٩٨/١)، والكتاب الذي أشار إليه الناظم غير موجود فيما اطلعت عليه من مؤلفات الشيخ، ولكن له رسالة ضمن مجموع الفتاوى (١٤٤/٥) ذكر فيها اثني عشر وجهاً فقط في الرد على من تأول «استوى» بمعنى «استولى».

وسوف يشير الناظم إلى هذا الكتاب مرة أخرى عند البيت رقم (١٩٢٧). طه: (العالم الرباني).

#### فھڻ

١١٢٤ - هَـذَا وثَـانِـيـهَا صَـرِيـحُ عُـلُوهِ ولَهُ بـحُـكْـمِ صَـريـحِـهِ لَفْظَانِ ١١٢٥ - هَـذَا وثَـانِـهَا وَلَـمُعَدًى» مُعَرً فَـةً [أتـث فِـيـه] لِقَـصْـدِ بَـيَـانِ

١١٢٥ \_ قوله: «العلي»: وهو ما جاء مصرَّحاً به في غير ما آية منها:

قوله تعالى: ﴿ . . وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَّا وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقوله تعالَى: ﴿ وَأَكَ مَا يَلْمُحُونَ مِن دُونِهِ ۚ هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَكَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَالَٰ اللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَالِيُ اللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَالِيُ وَأَكَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَالِيمِ ﴾ [الحج: ٦٢].

وقــولــه تــعــالــى: ﴿لَمُ مَا فِى السَّمَوَتِ وَمَا فِى الْأَرْضِّ وَهُوَ اَلْعَلِيُّ الْمَظِيمُ ۞﴾ [الشورى: ٤].

والآيات التي صرحت بلفظ العلق أشار الناظم في البيت رقم (١٦٦٣) أنها في خمسة مواضع والصواب أنها أكثر كما سيأتي.

ـ قوله: «الأعلى»: وهو ما جاء مصرحاً به في غير ما آية منها:

قوله تعالى: ﴿سَبِّحِ اَسْدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞﴾ [الأعلى: ١].

وقَـــولــه تــعــالـــى: ﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُم مِن يَقَمَةٍ ثَجْزَىٰۤ ۚ ۚ ۚ إِلَّا ٱبْنِغَآهَ وَجْدِ رَيِّهِ ٱلْأَغْلَىٰ ۚ ۚ ۚ ۚ الليل: ١٩ ـ ٢٠].

- «معرّفة»: يعني «بالألف واللام»، وفائدة التعريف أنه يفيد الإطلاق والعموم في العلو لله سبحانه كما أشار الناظم في البيت الذي يليه. ويقول شيخ الإسلام: ««الأعلى» على وزن «أفعل التفضيل» مثل «الأكرم» و«الأكبر»، وهو مذكور بأداة التعريف بخلاف ما إذا قيل: «الله أكبر» فإنه منكّر، ولهذا معنى يخصه يتميز به، و«الأعلى» يجمع معاني العلو جميعها... وأنه الأعلى بجميع معاني العلو» ا.ه. مجموع الفتاوى

ما بين المعكوفتين زيادة من حاشية بخط بعض القراء في (ف). وفي (ظ) فوق السطر: «أتت أيضاً». وفي طع زاد المحقق: «أتتك هنا». وكل ذلك لإقامة وزن البيت الذي جاء في جميع النسخ ناقصاً، انظر التعليق على البيت (٦٨٣) (ص).

1177 - أنَّ العُلُوَّ لَهُ بِمُطْلَقِهِ عَلَى التَّـ المَكُوّ وَجَميعِهَا المَكُوّ مِنَ الوُجُوهِ جَميعِهَا المَكُوّ مِنَ الوُجُوهِ جَميعِهَا المَكُوّ مِنَ الوُجُوهِ جَميعِهَا المَكِنُ نُفاةً علُوهِ سَلَبُوهُ إِنْ المَكْوةِ مَسلَبُوهُ المُحالِقة وَسَلْبِهِمْ ١١٢٥ - رَعُلُوهُ فوقَ الخليقة كُلُها المخليقة كُلُها المَكلِيقة كُلُها المَكلِيقة كُلُها المَكلِيقة كُلُها المَكلِية المُكلِية المُكلِية المُكلِية المُكلِية المَكلِية المَكلِية المَكلِية المُكلِية المُكلِية المُكلِية المُكلِية المُكلِية المُكلِية المُكلِية المُكلِية المُكلِية المَكلِية المَكلِية المُكلِية المُكلِية المَكلِية المُكلِية المُكلِية المُكلِية المُكلِية المُكلِية المَكلِية المُكلِية المَكلِية المُكلِية المَكلِية المَكلِية

عُمِيهِ والإطْكَرَقِ بِالبُرهَانِ ذَاتاً وقه راً مَعْ عُلُوِّ السَّانِ مَالَ العُلُوِّ فَصَارَ ذَا نُقْصَانِ فَلهُ الحَمَالُ المعطْلَقُ الرَّبَّانِي ٢٨/١٠٤ فُطِرَتْ عَليهِ الحَلْقُ والتَّقَالَانِ أبداً وذلِك سُنَّهُ السرَّحالِ متوجِّها بضرورَة الإنْسَانِ وأمَامَهُ أو جَانِبَ الإنْسَانِ

١١٢٨ \_ ومثال ما نفاه أهل التعطيل عن الرب حول هذه الصفة:

ـ ما قرره الرازي في كتبه وخاصة تفسيره الكبير المسمى بـ «مفاتيح الغيب» حيث يقول عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ ﴾: «واعلم أنه لا يجوز أن يكون المراد منه العلو بالجهة...» ا.ه. مختصراً مفاتيح الغيب ٣١٣/٤.

<sup>-</sup> وقال في موضع آخر عند تفسير قوله تعالى: ﴿ سَبِّج ٱسْدَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَ ﴾: «...وثانيا: أن لا يفسر أسماءه بما لا يصح ثبوته في حقه سبحانه نحو أن يفسر «الأعلى» بالعلو في المكان، والاستواء بالاستقرار، بل يفسر العلو بالقهر والاقتدار، والاستواء بالاستيلاء » مفاتيح الغيب ٨/٣٧٧، وانظر تأويلات الرازي للنصوص المصرحة بالعلو في مفاتيح الغيب ٦/٠٥٠، ٣٧٢/٠ ، ١٦/٧.

<sup>1</sup>۱۳۰ ـ انظر ما سبق في البيت (٣٦٦)، وقد قرر هذا الأمر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ١٥/٥، ٥/٥، ١٥٢، ١٥٢، والناظم في الصواعق ١٣٠٦/٤ والدارمي في الرد على الجهمية ص٣٧، وابن عبدالبر في التمهيد ١٣٤/٧.

الإمام ابن عبدالبر - رحمه الله -: «ومن الحجة أيضاً في أن الله عزَّ وجلً على العرش فوق السماوات السبع، أن الموحدين أجمعين من =

11٣٤ - ونِهَايَةُ الشُّبُهَاتِ تَشْكِيكٌ وتخْ 11٣٥ - لَا تستَطِيعُ تُعارِضُ المعْلومَ والـ 11٣٦ - فمِن المُحَال القَدْحُ في المعْلومِ بالشُّ 11٣٧ - وإذا الْبَدائِهُ قَابَلَتْهَا هَذِهِ الشُّ

مِيشٌ وتغبيرٌ عَلَى الإيمَانِ معنقُولَ عند بَدائِهِ الأذهانِ بُهاتِ هَذَا بيّنُ البُطلانِ بُهاتُ لَمْ تَحْتَجْ إِلَى بُطُلانِ

العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة، رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى، وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم...» ا.هـ التمهيد ١٣٤/٧. وانظر: ما سبق في التعليق على البيت (٣٦٧) من قصة إمام الحرمين الجويني، وزد على مراجعها المذكورة هناك: الاستقامة ١٦٧/١، نقض التأسيس ٢٩٤٤، شرح طبقات الشافعية للسبكي ١٩٠/٥، جلاء العينين ص٩٠٩ ـ ١٠٤، شرح الطحاوية لابن أبى العز ٢٩٠/٢.

1178 ـ ف: «تخمين». وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة: «تخميش». والتخميش: يقال: خمش وجهه يَخْمِشُهُ ويخمُشُه خمشاً وخُموشاً، وخمَّشَه: خدشه ولطمه، وضربه. انظر: القاموس ص٥٦٥، واللسان ٢٩٩/٠.

التغبير: مصدر غَبَّر: أثار الغبار، وغَبَّره: لطّخه بالغبار. القاموس ص٥٧٥، الصحاح ص٧٦٥.

1100 \_ قوله: «لا تستطيع»: يعني بها الشبهات. وفي ب، د، ط: «لا يستطيع». البدائه: جمع بديهة، ومنها البديهي وهو ما لا يتوقف حصوله على نظر وكسب، فيرادف الضروري، وقد يراد به ما لا يحتاج بعد توجه العقل إلى شيء أصلاً، فيكون أخص من الضروري، كتصور الحرارة والبرودة، والتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. انظر: التعريفات للجرجاني ص ٦٣، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص ١٧٠.

\_ طت، طه: «بدائه الإنسان».

١١٣٦ ـ انظر: تفصيل هذا الأمر في شرح الطحاوية ٣٩١/٢.

١١٣٨ - شتَّانَ بَيْنَ مقَالَةٍ أَوْصَى بِهَا بَعْضٌ لَبَعْضٍ أَوَّلًا لَشَّانِي اللهُ عِبَادَهُ حَقًا علَيْهَا ما هُمَا عِدْلانِ ١١٣٩ - ومقَالَةٍ فَطَرَ الإلَّهُ عِبَادَهُ حَقًا علَيْهَا ما هُمَا عِدْلانِ

فھڑ

حُوباً بِ «مِنْ» وبدُونِهَا نَوْعَانِ أَصْلُ الحقِيقةُ وحدَهَا بِبَيَانِ لَمْ تُقْبِلِ الدَّعُوى بِلَا بُرْهَانِ أويلِ فِي لُغَةٍ وعُرْفِ لِسَانِ

118٠ - هَذَا وَثَالِثُهَا صَرِيحُ الفَوْقِ مصْ الدَّأُويلِ وَالْهُ التَّأُويلِ وَالْهُ التَّأُويلِ وَالْهُ الدَّأُويلِ وَالْهُ الدَّاءِ وَالْهُ الدَّاءِ وَالْهُ الدَّاءِ وَالْهُ الدَّمُ المَجْرُورُ لَيسَ بِقَابِلِ التَّهُ المَجْرُورُ لَيسَ بِقَابِلِ التَّهُ المَجْرُورُ لَيسَ بِقَابِلِ التَّهُ

١١٣٨ ـ كذا في الأصل وسائر النسخ، وفي ط: «أوّلٌ» (ص).

١١٣٩ \_ عِدلان: مثلان.

۱۱٤٠ \_ وخلاصة هذا الدليل: ما جاء مصرحاً بالفوق لله عزَّ وجلَّ مرة مقروناً
 بـ «من» كقوله تعالى: ﴿ يَعَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِدَ ﴾ [النحل: ٥٠].

ومرة غير مقرون «بمن» كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ لَلْخَيِكُمُ الْحَكِيمُ الْخَيِدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>1181</sup> \_ أي: أن الذي يحتمل التأويل بغير فوقية الذات ما جاء فيه لفظ «الفوق» مجرداً عن حرف الجر «من»، ولكن لا يصرف عن حقيقته \_ وهو إثبات فوقية الذات لله سبحانه \_ إلا بقرينة تدل عليها، ولا قرينة في الأدلة. انظر: مختصر الصواعق ص٣٥٥ \_ ٣٥٦.

۱۱٤۲ \_ ظ: «فلو ادعی».

<sup>118</sup>٣ ـ أي: أن لفظ الفوق المصحوب بـ «من» كما في قوله: ﴿ يَمَا فُونَهُ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمَ ﴾ [النحل: •٥] لا يمكن أن يُتَأوَّل بفوقية الرتبة والقدر والغلبة والقهر، لأنه في لغة العرب لا تستعمل «مِنْ» مع لفظ «الفوق» في فوقية الرتبة والقدر، فلا يقال: «الذهب من فوق الفضة» ولكن إذا جاء مقترناً بـ «من» دل على فوقية الذات وهذا هو الذي عليه أهل اللغة. انظر: مختصر الصواعق ص٣٥٦٠.

تهديك للتخقيق والعرفان ١١٤٤ - وأصِحْ لفائِدةٍ جَليل قَدْرُهَا ١١٤٥ - إنَّ السكسلامَ إذا أتسى بسسيَاقَةٍ تُبِيهِ المُرادَ لِمَنْ لَهُ أَذُنَانِ ١١٤٦ ـ أضْحَى كنصِّ قاطِع لَا يقْبَلُ التَّـ أويسل يَسعرفُ ذَا أُولسو الأذْهَانِ ١١٤٧ ـ فَسِيَاقَةُ الأَلْفَاظِ مشَلُ شواهِد الْ أُحْوَالِ إِنَّهِ مَا لَنَا صِنْوَانِ لَكِنَّ ذَاكَ لِمَسْمَعِ الإنْسَانِ ١١٤٨ - إِحْدَاهُ مَا لِلْعَيْنِ مِشْهُ وِداً بِهَا ١١٤٩ - فبإذَا أَتَى السَّاويلُ بَعْدَ سِيَاقَةٍ تُبدِي المرادَ أَتَى عَلَى اسْتِهجَانِ أُحْوَالِ كَانَ كَأَقْبَحِ الْكِتْمَانِ ١١٥٠ \_ وإذا أَتَى الكِتْمَانُ بَعْدَ شَواهِد الْ ١١٥١ - فستأمّل الألفَاظَ وانْظُرْ مَا الَّذِي سِيعَتْ لَهُ إِنْ كُنْتَ ذَا عِرْفَانِ ١١٥٢ ـ والفوقُ وَصْفٌ ثابتٌ بالذَّاتِ مِنْ كُـلِّ السؤنجُـوهِ لسفَساطِسِ الأنحُسوَانِ ١١٥٣ ـ لَكِئْ نُسَفَاةُ السَفَوقِ مَسَا وَفَسُوا بِسِهِ جَـحَـدُوا كـمَـالَ الْفَـوقِ لِلدَّيَّانِ

١١٤٤ ـ أصِغ: استمع وأنصت.

<sup>1120 -</sup> في جميع النسخ: «يبدي» مذكراً، والكلام مستقيم، ولكن صواب النص - إن شاء الله - ما أثبتنا، ويؤيده البيت 1121 الذي جاء فيه: «بعد سياقة تبدي»، ولا يصح هناك إلا بالتاء كما في الأصل، وهناك أيضاً نقط حرف المضارع في ب، د، بالياء، وأهمل في ف، ظ. وسبب الخطأ أن تاء التأنيث كثيراً ما أهمل نقطه في النسخ، فجاءت «سياقة» بدون النقط هكذا: «سياقه» فظن أن كلمة «سياق» مضافة إلى الضمير، (ص).

<sup>118</sup>۷ ـ والمعنى أن سياق الكلام يحدد مراد المتكلم ويجعله كالنص القاطع الذي لا يقبل التأويل، مثل ما نشاهده بالعين الباصرة من الشواهد على حالة معنة.

١١٤٩ ـ انظر: التعليق على البيت ١١٤٥، وكذا في طت، طه. وفي طع: «سياقه تبدى»، (ص).

<sup>-</sup> ذكر الناظم في الصواعق أن التأويل الباطل أنواع ثم ساق عشرة أنواع وقال في النوع العاشر: «تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه...» ا.ه. الصواعق ٢٠١/١.

لَى لَا بِفَوقِ النَّاتِ لِلرَّحْمُونِ المِسَاتِ فَدَهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ذَهَبٍ يُرَى مِنْ خَالِصِ العِقْيَانِ بالذاتِ بلُ فِي مقتضَى الأَثْمَانِ لِلَّهِ ثَابِتَ تَّ إِلَا نُكُروانِ فَوقيَّةُ العُلْيَا عَلَى الأَكُوانِ

\* \* \*

#### فهبى

١١٥٩ ـ هَـذَا ورَابِعُهَا عُروجُ الرُّوحِ والْهِ أَمْ للاكِ صَاعِدةً إِلَى السرَّحْ لَمُ سِن

۱۱۵٤ \_ وممن فسرها بهذا المعنى ولم يثبت علوّ الذات إمام الأشاعرة المتأخرين ومقدمهم «الرازي» فإنه قال في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿ يَمَا فُونَ رَبُّهُم مِن فَرْقِهِمَ ﴾ [النحل: •0]: «يجب حمل هذه الفوقية على الفوقية بالقدرة والقهر... إلى أن قال: وقد بينا بالدليل أن هذه الفوقية عبارة عن الفوقية بالرتبة والشرف والقدرة والقوة... » ا. ه بتصرف من التفسير الكبير (٥/٣١٣ \_ ٣١٨) ويقول القرطبي عند قوله تعالى: ﴿ وَهُو الْمَلِ اللهِ من التفسير الكبير (٥/٣١): «والعلي يراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكان لأن الله منزه عن التحيّر... إلخ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المكان لأن الله منزه عن التحيّر... إلخ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي من (٢٧٨/٣) ، وانظر: أيضاً (٢٩٩/٣) ، وانظر: كذلك السيف الصقيل ص٨٩.

<sup>1100</sup> ـ العقيان: الذهب الخالص. وانظر: ما سبق في التعليق على البيت 1٧٩. 1107 ـ يعني: أن فوقية الذهب على الفضة بالقيمة وليس بأن ذات الذهب فوق

١١٥ ـ يعني: أن فوقية الذهب على الفضة بالقيمة وليس بان دات الدهب فوق
 ذات الفضة.

١١٥٨ ـ «هذا»: يعني: فوقية القدر والرتبة.

قال الناظم في الصواعق ١٣٢٤/٤ ـ ١٣٢٥: «إن الجهمية المعطلة معترفون بوصفه تعالى بعلو القهر وعلو القدر وأن ذلك كمال لا نقص فإنه من لوازم ذاته، فيقال: ما أثبتم به هذين النوعين من العلو والفوقية هو بعينه حجة لخصومكم عليكم في إثبات علو الذات له سبحانه، وما نفيتم به علو الذات يلزمكم أن تنفوا ذينك الوجهين من العلو...» ا. ه مختصراً.

117٠ - وَلَقَدْ أَتَى فِي سورتَينِ كِلَاهُمَا اشْدِ المَعَارِجُ قُدِّرتْ المَعَارِجُ قُدِّرتْ المَعَارِجُ قُدِّرتْ المَعَارِجُ قُدِّرتْ المَعَارِجُ قُدِّرتْ المَعَارِجِ ذَكَرُهُ المَعَارِجُ فَيَعَوْمٌ واحِدٌ المَعَارِجُ فَيَعَوْمٌ واحِدٌ اللهُ اللهُ المَعَارِجُ المُعَارِجُ المُعَارِعِ اللهُ المُعَارِعِ اللهُ الله

تَ مَلا عَلَى التَّ قدِير بالأزْمَانِ خَمْسِينَ أَلْفاً كَامِلَ الحُسْبَانِ خَمْسِينَ أَلْفاً كَامِلَ الحُسْبَانِ فَلاَجُلِ ذَا قَالُوا هُمَا يَوْمَانِ والْيَومُ فِي «تنزيل» فِي ذَا الآنِ وعُرومُ هُمُ فِيهِ إِلَىٰ الدَّيَّانِ وعُرومُ هُمُمُ فِيهِ إِلَىٰ الدَّيَّانِ

- هذا هو القول الثاني وهو اختيار الناظم أن العروج في الآيتين هو في يوم واحد، ولكن الاختلاف إنما هو في المسافة. فالآية التي قدرت العروج بخمسين ألف سنة فالمراد فيها من أسفل الأرض إلى العرش، أما الآية التي قدرت العروج بألف سنة فالمراد فيها صعود الملائكة ونزولهم من الأرض إلى سماء الدنيا، لأن المسافة بينهما خمسمائة عام، فالصعود والنزول يحتاج إلى ألف سنة. وممن قال بهذا القول واختاره الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره فإنه قال بعدما ساق الخلاف في هذه المسألة: «وأولى الأقوال في ذلك عندي قول من قال: معناه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار ذلك في عروج ذلك الأمر إليه ونزوله إلى الأرض ألف سنة مما تعدون من أيامكم خمسمائة في النزول وخمسمائة في الصعود لأن ذلك أظهر معانيه وأشبهها بظاهر التنزيل» ا. ه جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٢١/٩٣). وقال الطبرى عند قوله تعالى: ﴿ في يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلَفَ سَنَةٍ ﴾: «كان=

۱۱٦٠ \_ هذا موضع «كلتاهما»، ولكن قال: «كلاهما» للضرورة، (ص).

١١٦١ ـ والآية هي قوله تعالى في سورة المعارج: ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ
 يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلَفَ سَنَةٍ ﴿ إِلَى الله المعارج: ٤]. وانظر: البيت ٣٦٠.

١١٦٢ ـ والآية هي قوله تعالى في سورة السجدة: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى السَّمَآءِ اللَّهُ الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ٱلْفَ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [السجدة: ٥].

<sup>1177</sup> \_ هذا هو القول الأول في هذه المسألة أنّ اليوم المراد في سورة المعارج هو يوم القيامة، واليوم في سورة السجدة هو في الدنيا، وهو قول جمهور المفسرين.

۱۱٦٤ ـ ب: «على الديّان»، وهو تحريف.

1170 - ف الألفُ فِيهِ مسافَةٌ لنزُولِهمْ 1177 - هَذِي السَّماءِ فإنَّها قَدْ قُدِّرَتْ 1177 - لَكِنَّما الحَمْسُونَ ألفَ مسافَةُ الـ 1170 - مِنْ عَرْشِ رَبِّ العَالَمِينَ إلَى الثَّرى 1174 - واختارَ هَذَا القَوْلَ فِي تَفْسِيرِهِ الْ

وصُعُودِهِم نحوَ الرَّقيعِ الدَّانِي خَمْسينَ فِي عَشْرٍ وَذَا ضِعْفَانِ سَبْع الطِّباقِ وبُعدُ ذِي الأَكْوَانِ عِنْدَ الحضِيضِ الأَسْفلِ التَّحْتَانِي بَخُويُ ذَاكَ العَالِمُ السَّرَبَّانِي

مقدار صعودهم ذلك في يوم لغيرهم من الخلق خمسين ألف سنة وذلك أنها تصعد من منتهى أمره من أسفل الأرض السابعة إلى منتهى أمره من فوق السماوات السبع» ا.ه جامع البيان (٢٠/٢٩). وكذلك هو ترجيح ابن كثير رحمه الله حيث قال: عند قوله تعالى: ﴿رَفِيعُ ٱلدَّرَكِتُ . . . ﴾ كما قال تعالى: ﴿مِنَ اللهِ فِي ٱلْمَعَارِجِ ﴾ . . . ﴾ وسيأتي إن شاء الله بيان أن هذه المسافة ما بين العرش إلى الأرض السابعة وهو قول جماعة من السلف والخلف وهو الأرجح إن شاء الله» ا.ه تفسير ابن كثير (٧٤/٤).

1170 \_ كذا في الأصل «الرقيع» بالقاف وهو الصواب، وفي غيره: «الرفيع» بالفاء، تصحيف. والرقيع: السماء الدنيا وقيل: كل سماء يقال لها رقيع، والجمع أرقعة، فالرقيع الداني هو السماء الدنيا، وانظر: البيت ٤٤٨٤ (ص).

1177 \_ «هذي السماءِ» بدل من «الرقيع الداني»، (ص).

\_ طه: (ذا صنفان)، تحریف.

١١٦٧ ـ حذف التنوين من (ألفاً) للضرورة (ص).

1174 ـ «هذا القول»: أي القول بأنهما يوم واحد.

- قال البغوي في تفسيره: «أي في يوم واحد من أيام الدنيا وقدر مسيرة الف سنة: خمسمائة نزوله وخمسمائة صعوده... إلى أن قال: وأما قوله: ﴿ تَعْرُجُ الْمُلَيِّكُةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُمُ خَسِينَ أَلَفَ سَنَةِ ﴿ وَالمعارج: ٤]، أراد مسافة بين الأرض إلى سدرة المنتهى.. ثم قال وهذا كله معنى قول مجاهد والضحاك» ا.ه مختصراً انظر: معالم التنزيل للبغوي (٢/٠٠٣). وممن اختار هذا القول أيضاً ابن قتيبة كما في تأويل مشكل القرآن ص٣٥٣.

البغوي: هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، المفسر صاحب التصانيف كـ«شرح السنة» و«معالم التنزيل» و«المصابيح» وغيرها. كان يلقب بمحيي السنة وبركن الدين، وكان إماماً عالماً زاهداً. تفقه على شيخ الشافعية القاضي حسين بن محمد المروروذي، له القدم الراسخ في التفسير والباع المديد في الفقه، وممن حدث عنه أبو منصور محمد العطاري وأبو الفتوح محمد الطائي. وكانت وفاته بمرو الروذ سنة ٥١٦ه، وعاش بضعاً وسبعين سنة. السير ٤٣٩/١٩، البداية والنهاية والنهاية ٧٥/٧، طبقات الشافعية للسبكي ٧٥/٧.

۱۱۷۰ - هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي الأسود مولى السائب بن أبي السائب المخزومي. شيخ القراء والمفسرين، أكثر الرواية عن ابن عباس وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه، وأخذ كذلك عن أبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة. ممن تلا عليه ابن كثير الداري، وأبو عمرو بن العلاء، وابن محيصن. وحدث عنه عكرمة وطاووس وعطاء وغيرهم. أجمع العلماء على جلالته وإمامته وتوثيقه، مات سنة ثلاث ومائة وقيل غير ذلك، وقد جاوز الثمانين. الجرح والتعديل (١٩/٨)، السير (٤٤٩٤)، البداية والنهاية (٢٣٢/٩).

- روى ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره بسنده عن ابن حميد عن حكام عن عمرو بن معروف عن ليث عن مجاهد: «(في يوم كان مقداره ألف سنة) يعني بذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد وذلك مقداره ألف سنة لأن ما بين الأرض إلى السماء خمسمائة عام وما بين السماء إلى الأرض مثل ذلك فذلك ألف سنة» ا. هتفسير الطبري ((7/1/1)) وانظر تفسير البغوي (7/1/1). وانظر كذلك تفسير الطبري (7/1/1).

ابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار العلامة الحافظ الإخباري أبو بكر، وقيل: أبو عبدالله، القرشي المطلبي مولاهم المدني، صاحب السيرة النبوية، ولد سنة ثمانين حدث عن أبيه وعن سعيد=

مقدارُ فِي سَيْرٍ مِنَ الإنْسَانِ لَ قَتَادَةٍ وهُمَا لَنَا عَلَمَانِ

المقبري، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري وشعبة والثوري وغيرهم. كانت وفاته ببغداد سنة إحدى وخمسين ومائة. انظر: السير (٣٣/٧)، والشذرات (٢٣٠/١).

11۷۱ \_ ونص مقالة ابن إسحاق: «... لو سخر بنو آدم في مسافة ما بين الأرض إلى مكانه الذي استقل به على عرشه وجعل به قراره مادوا إليه خمسين ألف سنة قبل أن يقطعوه...» الأثر بطوله. أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٤٧٥/٢)، برقم (١٤٦).

11۷۲ \_ «القول الأول»: أي القول بأنهما يومان فاليوم في سورة المعارج المقدر بألف بخمسين ألف سنة هو يوم القيامة، واليوم في سورة السجدة المقدر بألف سنة هو يوم في الدنيا.

عكرمة: هو أبو عبدالله عكرمة مولى ابن عباس الهاشمي المديني. أصله بربري من أهل المغرب، وهو من كبار التابعين، حافظ مفسر علامة. حدث وأكثر عن ابن عباس وعن عائشة وأبي هريرة وغيرهم. وعنه إبراهيم النخعي والشعبي وأبو الشعثاء وغيرهم. احتج به البخاري وأصحاب السنن وتركه مسلم فلم يخرج له سوى حديث واحد مقروناً بسعيد بن جبير، وإنما تركه مسلم لكلام مالك فيه، وقد دافع عنه الحافظ في مقدمة الفتح وغيره من الأئمة. توفي سنة أربع ومائة وقيل خمس وقيل ست. انظر: مقدمة فتح الباري ص٤٤٦، السير (٥/١١)، تهذيب الأسماء واللغات للنووى (١/٠٤٠).

\_ وأما قوله فقد أخرجه الطبري بسنده عن ابن بشار عن عبدالرحمٰن عن=

\_\_\_\_\_

سفيان عن سماك عن عكرمة ﴿فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةِ . . ﴾ قال: «يوم القيامة»، التفسير (٧١/٢٩). وقد صحح هذه الرواية الحافظ ابن كثير في تفسيره (٤١٩/٤).

وقال الطبري عند تفسير آية السجدة بسنده عن أبيه عن سفيان عن سماك عن عكرمة ﴿ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ قال: «من أيام الدنيا» التفسير (٩١/٢١).

- هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز وقيل ابن عكابة، حافظ العصر قدوة المفسرين والمحدثين أبو الخطاب السدوسي، البصري، الضرير، الأكمه. مولده سنة ستين، روى عن أنس بن مالك وأبي الطفيل الكناني وعكرمة وغيرهم. وعنه أيوب السختياني ومعمر بن راشد وشعبة وغيرهم. قال الذهبي: "وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع فإنه مدلس معروف بذلك، وكان يرى القدر - نسأل الله له العفو - ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم إن الكثير من أثمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلته ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك» ا. ه توفي سنة ثماني عشرة ومائة. انظر: السير (٥/٢٦٩)، التوبة من ذلك» ا. ه توفي سنة ثماني عشرة ومائة. انظر: السير (٧/٢٩)).

- وأما قوله فقد ذكر الطبري في تفسيره بسنده عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة ﴿ مَشْرَبُ اللَّهِ اللَّهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلَفَ سَنَةٍ ﴿ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلَفَ سَنَةٍ مِمَّا قال: «ذاكم يوم القيامة» (٧١/٢٩)، وكذلك بسنده السابق ﴿ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ قال: «من أيامكم من أيام الدنيا...» ا. هـ مختصراً انظر: التفسير (١/٢١).

11۷۳ ـ يعني الحسن البصري، وقد تقدمت ترجمته في التعليق على البيت ٦٢٩. ونَصُّ مقولته: «هو يوم القيامة» ذكره البغوي في التفسير (٢٢٠/٨)، وابن=

11٧٤ - وَيُسرِجِّحُ السَّوْلَ الَّذِي قَدْ قَالَهُ 11٧٥ - وَيُسرِجِحُ السَّفَوْلَ الَّذِي قَدْ قَالَهُ 11٧٥ - إِحْدَاهُمَا مَا فِي الصَّحِيحِ لمانِعِ 11٧٦ - يُكُورَى بِهَا يَوْمَ القيَامَةِ ظَهْرُهُ 11٧٧ - خَمْسُونَ أَلْفاً قَدْرُ ذَاكَ اليَوْمِ فِي

سَادَاتُنَا فِي فَرْقِهِمْ أَمْرَانِ لِزكَاتِه مِنْ هَذِهِ الأَعْيَانِ وجبينُهُ وكذلك الجنْبَانِ هَذَا الحَدِيثِ وَذَاكَ ذُو تِبْيَانِ

الجوزي في زاد المسير (٩٠/٨)، والسيوطي في الدر المنثور (٨٠/٨). وعزاه إلى عبد بن حميد بلفظ: «يكون عليهم كصلاةٍ مكتوبة» ١.ه.

<sup>- «</sup>رواه»: كذا في الأصلين، ب، ح، ط. وفي غيرها: «رووه» يعني أصحاب القول الأول.

<sup>- «</sup>بحر العلوم»: يعني عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. وقد تقدمت ترجمته تحت البيت ٨٨٢.

<sup>-</sup> وأما قوله فقد رواه الطبري بسنده «عن علي عن أبي صالح عن معاوية عن علي عن ابن عباس، في قوله: ﴿ تَمْرُجُ ٱلْمُكَيِّكُةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ . . . ﴾ فهذا يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة » ا. هـ تفسير الطبري (۲۱/۲۹) وانظر: البغوي (۲۲۰/۸). وذكر قوله الطبري بسنده عن عكرمة عند قوله: ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ ٱلفَ سَنَةِ . . ﴾ [المعارج: ٤] قال: من أيامكم هذه . . . انظر: الطبري (۹۱/۲۱).

<sup>11</sup>٧٤ ـ أي ومما يرجح القول الأول وهو أنهما يومان، وهو قول جمهور المفسرين أمران: الأول حديث مانع الزكاة وسيأتي، والثاني: سياق الآيتين.

<sup>11</sup>۷۰ ـ وردت «إحدى» للمذكر ـ وهو الأمر ـ للضرورة. انظر: ما سبق في الأبيات (ص).

<sup>-</sup> هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة...» الحديث. متفق عليه واللفظ لمسلم - أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب إثم مانع الزكاة برقم (١٤٠٢)، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة برقم (٩٨٧).

۱۱۷۸ - فالظَّاهِ وُ اليَوْمَانِ فِي الوجْهَينِ يَوْ ۱۱۷۹ - /قَالُوا وإيرَادُ السِّيَاقِ يُبيِّنُ الْهِ ۱۱۸۰ - فانْظُرْ إلى الإِضْمَارِ ضِمْنَ «يَرَوْنَهُ» ۱۱۸۱ - فالْيَوْمُ بالتفسِيرِ أَوْلَى مِنْ عَذَا ۱۱۸۲ - ويكُونُ ذكرُ عروجِهِمْ فِي هَذِه الدُّ ۱۱۸۳ - فنزُولُهم أَيْضاً هُنالِكَ ثابتٌ

م واحدٌ مَا إِنْ هُمَا يَوْمَانِ مَصَافِ مَصَافِ مَصَافِ مَصَصَودَ مِنْهُ بِأَوْضَحِ التِّبْيَانِ وِ «نَرَاهُ» مَا تنفسيدُهُ بِسبَيَانِ بِ واقِعٍ لِلقُرْبِ والحِيرانِ بِ واقِعٍ لِلقُرْبِ والحِيرانِ نُيَا ويدؤمَ قيمامَةِ الأَبْسَدَانِ نَيَا ويدؤمَ قيمامَةِ الأَبْسَدَانِ كَنُزولِهِمُ أَيْضًا هُمنَا لِلشَّانِ

11٧٨ ـ يعني أن اليومين المذكورين في حديث مانع الزكاة وفي الآية في سورة المعارج المقصود بها يوم القيامة.

١١٧٩ \_ ح، ط: (المضمون منه).

ـ وهذه هي الحجة الثانية لأصحاب القول الأول.

يقول الشيخ عبدالرحمٰن السعدي في شرحه على هذه الأبيات: «والظاهر لي أن آية المعارج التقدير فيها ليوم القيامة والسياق يدل على ذلك وأما تقديره بالألف في سورة السجدة فإنه في الدنيا لأن السياق أيضاً يدل عليه فإنه في سياق بيانه في الدنيا ليعرفوا عظمة الله وكبرياءه ونفوذ تدبيره والله أعلم» ا. ه بتصرف، توضيح الكافية الشافية ص ٦٤.

۱۱۸۱ ـ أي: انظر إلى الضميرين في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بِعِيدًا ﴿ وقوله تعالى: ﴿وَزَنَهُ قَرِيبًا ﴿ اللَّهُ فَإِن تفسيره بأنه يعود إلى يوم المعاد أولى من عوده إلى «عذاب واقع» لأن اليوم أقرب مذكور.

۱۱۸۲ ـ وعلى هذا التفسير ـ وهو القول الأول قول الجمهور ـ يكون العروج في الدنيا ما هو مذكور في سورة السجدة، والعروج في الآخرة ما هو مذكور في سورة المعارج.

الدنيا كما أن لهم عروجاً، والقيامة كما أن لهم عروجاً، ولهم نزول في الدنيا كما أن لهم عروجاً، فالنزول في يوم القيامة هو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَمِ وَزُلِلَ ٱلْمَلَيْمِكُةُ تَنزِيلًا ﴿ الفرقان: ٢٥].
 وأما نزولهم في الدنيا للقيام بما يكلفهم الله من شؤون خلقه كما قال=

11۸٤ - وعُروجُهُمْ بَعْدَ القَضَا كَعَرُوجِهِمْ 11۸٥ - وعُروجُهُمْ بَعْدَ القَضَا كَعَرُوجِهِمْ 11۸٥ - ويزولُ هَذَا السَّقْفُ يَوْمَ مَعَادِنَا 11٨٦ - هَذَا وَمَا نَضِجَتْ لَدَيَّ وعلْمُهَا الْدِي المَحْمُنِ مِنْ جَزْمٍ بِلا 11٨٧ - وأعوذُ بالرَّحْمُنِ مِنْ جَزْمٍ بِلا 11٨٨ - واللهُ أعْمَلُمُ بالمَصْرادِ بقَولِهِ

أيضاً هُنَا فلهُمْ إذاً شَأَنانِ فعُروجُهُمْ لِلعَرْشِ والرَّحْلْنِ مَوكُولُ بَعدُ لِمُنْزِلِ القُرْآنِ عِلْمٍ وَهَذَا غَايَةُ الإمْكَانِ ورَسُولُهُ المبعُوثُ بِالفُرْقَانِ

\* \* \*

#### فهريً

١١٨٩ - هَـذَا وخَـامِـشهَا صُعـودُ كَـكَامِـنَا اللهُـامِـنَا المُعـودُ كَـكَامِـنَا المُعـودُ كَـكَامِـنَا المُعـودُ البَاقِيَاتِ السَّمَالِحَـا المَعـودُ تَـصَـدُقِ مِـنْ طَـيِّـبِ المَعـودُ تَـصَـدُقِ مِـنْ طَـيِّـب

بِالطَّيِّ بَاتِ إِلَيْهِ والإحسَانِ تِ إِلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ ذِي الإِيمَانِ أَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ ذِي الإِيمَانِ أَيْهِ مِنْ أَوْانِ

<sup>=</sup> تعالى: ﴿نَزَلُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَدُ هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞﴾ [القدر: ٤، ٥]، انظر: شرح هراس ٢١٦/١.

١١٨٤ ـ أي: وعروجهم بعد فصل القضاء إلى الرحمٰن مثل عروجهم في هذه الدنيا إليه سبحانه فلهم إذاً عروجان.

١١٨٦ - طت، طه: (ما اتضحت)، يعني هذه المسألة.

<sup>11</sup>۸۸ - والناظم في نهاية هذا المبحث لم يترجح لديه شيء وإن كان يميل إلى القول الثاني وهو أن المراد بهما يوم واحد ولكنه لم يجزم به، وقد اختار الشيخ الشنقيطي القول بأنهما يومان وهو قول الجمهور حيث قال: «يوم الألف في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه، ويوم الخمسين ألفاً هو يوم القيامة» ا.ه دفع إيهام الاضطراب ص٧٠٧. (ضمن أضواء البيان الجزء العاشر) ولعل هذا هو الصواب.

١١٨٩ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلْطَيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُكُمُ ﴾ [فاطر: ١٠]. وانظر البيت ٣٥٩.

١١٩١ ـ يشير إلى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: =

١١٩٢ ـ وَكَلْمَا عُرُوجُ مَلائِكٍ قَلْ وُكِلُوا ١١٩٣ ـ فَإِلَيْهِ تَلْعُرُجُ بُكُرَةً وَعَشِيَّةً ١١٩٤ ـ كَيْ يشْهَدُوه، ويعْرُجُونَ إِلَيْهِ بالْـ ١١٩٥ ـ وَكَذَاكَ سَعْيُ اللَّيْلِ يَرْفَعُهُ إِلَى الـرَّ

مِنَّا بِأَعْمَالٍ وَهُمْ بَدَلَانِ والصُّبْحُ يِجْمَعُهُمْ عَلَى القُرْآنِ أَعْمَالِ سُبْحَانَ العَظِيمِ الشَّانِ حُمَّالِ سُبْحَانَ العَظِيمِ الشَّانِ حُمَّالِ النَّهَارِ الثَّانِي

= قال رسول الله ﷺ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فَلُوَّه حتى تكون مثل الجبل» أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب التوحيد ـ باب قول الله تعالى: ﴿ نَعَرُجُ ٱلْمُلَيِّكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ برقم التوحيد وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الزكاة برقم (١٠١٤).

1197 \_ يشير إلى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر، وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم، وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون» أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ﴿ نَعَرُجُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ المَلَيَ اللَّهُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ برقم (٧٤٢٩)، وأخرج مسلم في كتاب المساجد برقم (٣٣٢).

119٣ ـ أي أن الملائكة الموكلين برفع الأعمال يجتمعون في صلاة الفجر. ويدل لهذا ما ورد في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله في يقول: «تفضل صلاة الجماعة صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءاً، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر» ثم يقول أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم: ﴿إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَاكَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]. الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان ـ باب فضل صلاة الفجر في جماعة برقم (٦٤٨). وانظر: تفسير ابن كثير (٣/٤٥).

١١٩٤ ـ كذا في نسختي (ف، د)، يعني: كي يشهدوا قرآن الفجر. وفي غيرهما: «يشهدون»، (ص).

1190 \_ «يرفعه»: كذا في الأصل و(ف، ب، طت، طه) هنا وفي البيت الآتي=

1197 - وَكَذَاكَ سَعْيُ الْيَوْمِ يَرْفَعُهُ لَهُ مِنْ قَبْلِ لَيْلٍ حَافِظُ الإنْسَانِ 1197 - وَكَذَاكَ مِعْرَاجُ الرَّسُولِ إِلَيْهِ حَقًا م ثَايِبِتٌ مَا فِيهِ مِنْ نُكُروانِ 1197 - وَكَذَاكَ مِعْرَاجُ الطَّبَاقَ وقَدْ دَنَا مِنْ شُالِيةً إِلَى أَنْ قُدُرَتْ قَوْسَانِ 1198 - بَلْ جَاوِزَ السَّبْعَ الطِّبَاقَ وقَدْ دَنَا مِنْ مُوسَى إِلَيْهِ صَاعِداً خَمْساً عِدَادَ الفَرْضِ فِي المُسْبَانِ 1199 - بَلْ عَادَ مِنْ مُوسَى إِلَيْهِ صَاعِداً خَمْساً عِدَادَ الفَرْضِ فِي المُسْبَانِ

فيكون الفاعل في البيت الثاني: «حافظ الإنسان». وفي غيرها: «ترفع» في الموضعين (د) أو في الموضع الأول (طع) \_ (ص).

- يشير الناظم في هذا البيت والذي يليه إلى الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله الله بخمس كلمات فقال: "إن الله عزَّ وجلَّ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور (وفي رواية أبي بكر: النار) لو كشفه لأحرقت سُبُحاتُ وجهه ما انتهى إليه بَصَرُهُ من خَلْقِهِ الخرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم (١٧٩).

١١٩٦ \_ (له) ساقطة من (ف).

119٧ - أي ومن الأدلة على علوه سبحانه معراج النبي الله سبحانه كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله الله قال: «فُرِجَ عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا...» الحديث بطوله أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب الصلاة ـ باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء برقم (٣٤٩)، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم (١٦٢).

١١٩٨ ـ «السبع الطباق»: أي السماوات، وصفت بذلك لأن بعضها فوق بعض.

- الضمير في قوله «منه» يعود إلى الله عزَّ وجلَّ بناءً على ما ورد في رواية شريك في صحيح البخاري وقد تقدم الكلام عليها تحت البيت ٣٦٢.

1199 ـ يشير إلى ما ورد في آخر حديث الإسراء حينما فرضت الصلاة فراجع النبي الله وبه حتى أصبحت خمس صلوات.

١٢٠٠ ـ وَكَذَاكَ رَفْعُ الرُّوحِ عِيسَى المرْتَضَى حقًا إِلَيْ
 ١٢٠١ ـ وَكَذَاكَ تَصعَدُ رُوحُ كَلِّ مُصَدِّقٍ لَـمَّا تَـف المَحْدَاكَ تَصعَدُ رُوحُ كَلِّ مُصَدِّقٍ لَـمَّا تَـف المعْدُ إِلَيْهِ وَتعُودَ يَـوْ
 ١٢٠٣ ـ وَكَذَا دُعَا المضْطَرِّ أَيْضاً صَاعِدٌ أَبِـداً إِلَيْـ

حقًا إِلَيْهِ جَاءَ فِي السَّهُ رُآنِ لَسَّ اللَّهُ مُرَآنِ لَسَّ اللَّهُ الْأَبْدَانِ وَسَعُ وَقَدَةِ الأَبْدَانِ وَسَعُ وَدَيَ وْمَ الْعَرْضِ لَلْجُشْمَانِ وَسَعُودَ يَوْمَ الْعَرْضِ لَلْجُشْمَانِ أَرَانِ الْجُشْمَانِ أَرَانِ الْسَلَا لَا إِلَيْدِ عِسنْ لَلْكُمْ أَوَانِ

الحديث أخرجه: الإمام أحمد في المسند (٢١٣)، (٣٦٤/١)، وابن ماجه في كتاب الزهد ـ باب ذكر الموت والاستعداد له (٢/٤٤) برقم (٢٣١٦)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٧٨/١٠)، وابن خزيمة في التوحيد برقم (١٧٦) (١٧٧)، وابن قدامة في صفة العلو برقم (٢٤) ص٥٥ وعزاه إلى أحمد والطبراني والخلال، وأخرجه البيهقي في أثبات عذاب القبر برقم (٣٥)، والذهبي في العلق (مختصر ص٥٨)، وقال البوصيري: «إسناده صحيح ورجاله ثقات». (مصباح الزجاجة ٢/٤٩)، البوصيري: «إسناده محيح ورجاله ثقات». (مصباح الزجاجة ٢/٤٩)، والحديث ورد كذلك من طريق البراء بن عازب كما سبق تحت البيت والحديث ورد كذلك من طريق البراء بن عازب كما سبق تحت البيت رقم (٣٦٤، وهو صحيح وسوف يأتي تخريجه والكلام عليه عند البيت رقم (٣٦٤).

١٢٠٠ ـ انظر ما سبق تحت البيت ٣٦٣.

١٢٠١ ـ ف: «يفوز» يعني المصدّق. وكذا جاءت لمّا الحينية مع المضارع في جميع النسخ. انظر التعليق على البيت ٤٤٢، (ص).

<sup>-</sup> يشير إلى الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي الله الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة! كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء...».

<sup>17.</sup>۳ من الأصل و(د) هنا وفي البيت الذي يليه: "صاعداً"، وله وجه، ولكنّا اخترنا ما جاء في نسخة (ف) وغيرها، (ص).

<sup>-</sup> يشير إلى قوله تعالى: ﴿أَمَّن يُعِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ=

## ١٢٠٤ \_/وَكَذَا دُعَا المظلُومِ أَيْضاً صَاعِدٌ حَقًا إِلَيْهِ قَاطِعَ الأَكْوَانِ ١٨٠٠ لِهِ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُع

= وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَاءَ الْأَرْضِ . . . ﴾ [النمل: ٦٢] ولم أجد نصاً صريحاً في أنّ دعوة المضطر ترفع إلى السماء.

17.8 ـ يشير إلى الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنها: «اتقو دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله كأنها شرار»، وعند الحاكم بلفظ: «إلى السماء» وهي عند الذهبي كذلك. والحديث أخرجه الحاكم وقال عنه الذهبي في مختصره: «وإسناده جيد». وقال الحاكم: «احتج مسلم بعاصم بن كُليب والباقون متفق على الاحتجاج بهم»، ووافقه الذهبي انظر: المستدرك (۲۹/۱)، ومختصر العلو للألباني محمه الألباني كما في الصحيحة برقم (۸۷۱).

الحديث أخرجه: الترمذي في كتاب الدعوات ـ باب في العفو والعافية برقم (٣٥٩٨)، وحسنه، وابن ماجه في الصوم ـ باب في الصائم لا ترد دعوته برقم (٢٥٨٤)، والإمام أحمد في المسند (٢٠٠٣)، وأبو داود الطيالسي في المسند ص٣٣٧، برقم (٢٥٨٤)، وابن خزيمة في صحيحه في الصوم ـ باب استجابة الله عزَّ وجلَّ دعاء الصوَّام.. برقم (١٩٠١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٤٥/٣، ١٦٢/٨، ١٦٢/١، ١٨٨٠)، وابن حبان في صحيحه (٨٤١٢ـ ٥١٠) برقم (٣٤٢٨)، (٣٤٢٨ ـ ٣٩٧) برقم (٣٤٢٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/٣ ـ ٧)، والبغوي (١٩٠٥) برقم (١٩٦٥)، والخياء، برقم والبغوي (١٩٠٥) برقم (١٩٦٥)، والحديث حسَّنه الحافظ ابن حجر (شرح الأذكار لابن علان (٣٢٨).

#### فهڻ

١٢٠٥ - هَذَا وسَادِسُهَا وَسَابِعُهَا النُّزو ١٢٠٦ - واللَّهُ أَخْسَبَرَنَا بِأَنَّ كِسَبَابَهُ ١٢٠٧ - أيكُونُ تنزيلًا ولَيْسَ كَلَامَ مَنْ ١٢٠٨ - أيكُونُ تنزيلًا مِنَ الرَّحمٰنِ والرَّ ١٢٠٩ - وكذَا نُزولُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ ١٢١٠ - مَنْ ذَاكَ يَسْأَلُنِي فَيْعُطَى سُؤْلَهُ ١٢١١ - مَنْ ذَاكَ يَسْأَلُنِي فَيْعُطَى سُؤلَهُ ١٢١١ - مَنْ ذَاك يسْأَلُنِي فَيْعُطَى سُؤلَهُ

لُ كَذَلَكَ السَّنْزِيَ اللَّ الْقُوآنِ تَنْزِيلُهُ بِالْحَقِّ والْبُرْهَانِ فوق الْعِبَادِ أَذَاك ذُو إِمْكَانِ حمنُ لَيْسَ مُبَايِنَ الأَكْوانِ فِي النِّصْفِ مِنْ لَيْلٍ وذَاكَ الثَّانِي وَالِ الْعِبَادِ أَنَا الْعَظِيمُ الشَّانِ مَنْ ذَا يَتُوبُ إِلَيَّ مِنْ عِصْيَانِ فَأَنَا الْوَدُودُ الْوَاسِعُ الْعُفْرانِ

۱۲۰۲ ـ یشیر إلی ما ورد مصرحاً به فی غیر ما آیة من أن کتاب الله منزل من عنده سبحانه فمنها قوله: ﴿ تَنزِیلُ ٱلْکِئْبِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِیزِ ٱلْعَلِیمِ ﷺ [غافر: ۲]، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ وَقُوله تعالى: ﴿ قُلْ نَزْلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّیِكَ بِٱلْحَقِی ﴾ [النحل: ۱۰۲].

۱۲۰۷ \_ في الأصل و(ف): «أم ذاك».

١٢٠٨ ـ أي أن التنزيل يستلزم علو المُنْزِل، كما يستلزم أن يكون الله مبايناً للأكوان.

17.۹ ـ يشير إلى حديث النزول المتفق عليه. وقد سبق تخريجه والكلام عليه وجواب الناظم عن اختلاف الروايات في النزول في التعليق على البيت ١٧٩٤. وانظر ما يأتى في البيت ١٧٧٥ ثم ١٧٩٤.

۱۲۱۰ ـ د: «بأفعال العباد».

- يشير المؤلف بقوله: «لست بسائل غيري...» إلى ما ورد في رواية لحديث النزول: «ينزل الله عزَّ وجلً إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحداً غيري...» الحديث. وهذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند (١٦/٤)، وكذلك الآجري في الشريعة ص٥٧٥.

١٢١٢ ـ هذا البيت مؤخر على تاليه في ب (ص).

١٢١٣ - مَنْ ذَا يُريدُ شِفَاءَهُ مِنْ سُقْمِهِ ١٢١٤ - ذَا شَأْنُهُ سُبْحَانَهُ وبحَمْدِهِ ١٢١٥ - يَا قَوْمُ لَيْسَ نِزُولُهُ وعُلُوهُ ١٢١٦ - وَكذَاكَ لَيْسَ يقُولُ شيئاً عنْدَكُمْ ١٢١٧ - كُلُّ مَجَازٌ لا حَقِيقَةَ تَحْتَهُ

فَأَنَا القَرِيبُ مُجِيبُ مَنْ نَادَانِي حَتَّى يكُونَ الفجرُ فجراً ثَانِي حَتَّى يكُونَ الفجرُ فجراً ثَانِي حقًا لَدَيْ كُمْ بَلْ هُمَا عَدَمانِ لَا ذَا ولَا قَصُولٌ سِواهُ ثَصانِ أَوِّلْ وَزِدْ وانعَصُ بِلَا بُرْهَانِ أَوْلُ وَزِدْ وانعَصُ بِلَا بُرْهَانِ

\* \* \*

<sup>-</sup> المنافع الأصل، ف، ط. وفي غيرها: «أجيب» وانظر البيت ١٤١٨. (ص). يشير الناظم إلى ما ورد في بعض روايات حديث النزول ولفظها: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن علي رضي الله عنه قال: سمعت الرسول عقول: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تعالى إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر فيقول قائل: ألا سائل يُعطى ألا داع يجاب، ألا سقيم يستشفي فيُشفى، ألا مذنب يستغفر فيغفر له». أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩٠١)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣٨/٣٤) برقم (١٤٩)، والدارمي في الرد على الجهمية برقم (١٣١) ص ٦٦ - ٦٧، والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه على المسند ٢٠٠٧، برقم (٩٦٧)، وأورده الناظم في الصواعق في تحقيقه على المسند ٢٠٠٧، برقم (٩٦٧)، وأورده الناظم في الصواعق (المختصر ص٢٧٣) وعزاه إلى الطبراني في السنة.

۱۲۱٤ ـ يشير الناظم إلى ما ورد في روايات حديث النزول، وقد وردت عند مسلم بألفاظ منها:

بلفظ: «حتى يضيء الفجر» برقم (١٦٩)، ومنها بلفظ: «حتى ينفجر الصبح» برقم (١٧٧). ومنها بلفظ: «حتى ينفجر الفجر» برقم (١٧٧).

١٢١٥ ـ يخاطب الناظم نفاة العلو والنزول.

١٢١٦ ـ الأصل: «ولذاك». طت، طه: «وكذا يقول ليس».

١٢١٧ ـ ذكر المؤلف في الصواعق من الأمثلة التي ادّعى أهلُ التعطيل أنها مجاز: «النزول» وردّ عليها بما يقارب أربعة عشر وجهاً. (مختصر الصواعق،=

#### فهڻ

۱۲۱۸ ـ هَـذَا وثَـامِـنُـهَـا بـسُـورَةِ غَـافِـرٍ ۱۲۱۹ ـ دَرَجـاتُـهُ مـرْفُـوعَـةٌ كــمَـعَـارِجٍ ۱۲۲۰ ـ وَفَعِيلُ فِيهَا لَيْسَ مَعْنَى فَاعِلٍ

هُ وَ رِفْعَةُ الدَّرَجَاتِ لِلرَّحْمُنِ أيضًا لَهُ وكِلاَهُمَا رَفْعَانِ وسِيَاقُهَا يأباهُ ذُو التِّبْيانِ

= ص٣٦٣ ـ ٣٦٧). وذكر تأويلهم للعلوّ وردّ عليه كذلك من سبعة عشر وجهاً. (مختصر الصواعق، ص٣٥٥ ـ ٣٦٥). وكذلك ذكر مما يظن أنه مجاز وليس بمجاز كلام الرب سبحانه ورد على القائلين بالمجاز وناقشهم وأطال النفس في ذلك. (ص٤٠١ ـ ٤٥٣).

۱۲۱۸ ـ يشير إلى قوله تعالى في سورة غافر: ﴿رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرَشِ﴾ [غافر: ١٢١٨].

1719 ـ أي كما ورد في سورة المعارج من قوله تعالى: ﴿مِنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَمَارِجِ ۗ ۗ تَعْرُجُ ٱلْمَكَتِكُةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلَّفَ سَنَةِ ۗ ﴾ [المعارج: ٣، ٤].

قال ابن كثير عند تفسير آية غافر: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَدَتِ . . . ﴾ قال: «قال تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وارتفاعه على عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها كما قال تعالى ﴿ مِّنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَمَارِجِ ﴾ . . . الآية الله مختصر تفسير ابن كثير (٧٤/٤).

- قوله: «رفعان»: أي أن الرفع في سورة غافر كالرفع في سورة المعارج وكلاهما رفعان يعودان إلى الله.

• ۱۲۲۰ ـ أي قوله: «رفيع» ليس بمعنى «رافع» لأن السياق يأباه ولكنه بمعنى مفعول أي مرفوعة درجاته. وقد فسر الرازي «الرفيع» بمعنيين:

**الأول**: بمعنى رافع وقال: إن على هذا المعنى يكون كل درجة وفضيلة ورحمة ومنقبة حصلت لشيء سواه فإنما حصلت بإيجاده وتكوينه وفضله ورحمته.

والثاني: بمعنى مرتفع أي أنه أرفع الموجودات وأعلاها في جميع صفات الجلال والإكرام.

مفاتيح الغيب (٢٩٣/٧ ـ ٢٩٤).

17۲۱ - لَكَسنَّهَا مَرْفُوعَةٌ دَرَجَاتُهُ 17۲۲ - هَذَا هُوَ القَوْلُ الصَّحِيحُ فَلَا تَحِدْ 17۲۳ - فَنَظِيرُهَا الْمُبْدِي لَنَا تَفْسِيرَهَا 1778 - والرُّوحُ والأمْلَاكُ تَصْعَدُ في مَعَا 1770 - ذَا رِفْعَةُ الدَّرَجَاتِ حقًا مَا هُمَا 1777 - فَخُذِ الكِتَابَ بِبَعْضِهِ بَعْضاً كَذَا

لكَ مَالِ رِفْ عَتِ وَ عَلَى الأَكْ وَانِ عَنْهُ وَخُذْ مَعْ نَاهُ فِي القُرآنِ فِي القُرآنِ فِي المعتارِجِ لَيْسَ يفترِقَانِ فِي المعتارِجِ لَيْسَ يفترِقَانِ رِجهِ إِلَيْهِ جَالً ذو السسلطانِ إلَّا سَواءٌ أَوْ هُمَا شِبْهَانِ إلَّا سَواءٌ أَوْ هُمَا شِبْهَانِ تَفْسِيرُ أَهْلِ العِلْمِ للقُرآنِ تَفْسِيرُ أَهْلِ العِلْمِ للقُرآنِ

\* \* \*

### فهڻ

١٢٢٧ \_ هَذَا وتَاسِعُهَا النُّصُوصُ بِأَنَّهُ فَوْقَ السَّمَاءِ وذَا بِلَا مُسْبَانِ

١٢٢٣ ـ أي أن الآية في سورة المعارج ﴿ مِنَ اللَّهِ ذِى الْمَمَارِجِ ﴾ تفسر المراد بـ «رفيع الدرجات» وهو أنه صاحب الدرجات المرفوعة. فهي نظيرة آية غافر.

ويقول الشيخ عبدالرحمٰن السعدي عند قوله تعالى: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَ حَدَتِ ﴾: «أي العلي الأعلى، الذي استوى على العرش، واختص به، وارتفعت درجاته ارتفاعاً باين به مخلوقاته، وارتفع به قدره، وجلّت أوصافه وتعالت ذاته أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهر وهو الإخلاص الذي يرفع درجات أصحابه ويقربهم إليه ويجعلهم فوق خلقه » ا. ه تفسير الكريم الرحمن (١٥/٥).

١٢٢٤ ـ أي أن الروح والملائكة تصعد في المعارج إليه سبحانه، وهذا معنى قوله:
 ﴿ وَمِنَ اللَّهِ ذِى ٱلْمَمَارِجِ ۚ ﴾.

١٢٢٥ ـ يعود الضمير في قوله: «هما» إلى آية غافر وآية المعارج.

١٢٢٦ ـ يعني أنّ خير ما يفسر به القرآن هو القرآن، وهذه هي طريقة السلف أهل العلم والإيمان.

۱۲۲۷ ـ يشير إلى ما جاء مصرحاً به في نصوص الكتاب والسنة من أن الله ـ سبحانه ـ في السماء.

فأما ما ورد في القرآن:

۱۲۲۸ ـ فاستَحْضِرِ الوَحْيَينِ وانظُرْ ذَاكَ تَلْ ١٢٢٨ ـ ولسَوْفَ نذكُرُ بَعْضَ ذَلكَ عَنْ قَرِيـ ١٢٢٩ ـ ولسَوْفَ نذكُرُ بَعْضَ ذَلكَ عَنْ قَرِيـ ١٢٣٠ ـ وإذا أتَتْ «في» لا تَكُنْ مُسْتَوْحِسًا ١٢٣٠ ـ ليسَتْ تَدُلُّ عَلَى انْحِصَارِ إلىهِنَا

قَاهُ مُبِيناً وَاضِحَ التِّبْيانِ بِ كَيْ تَقُومَ شَوَاهِدُ الإِيمَانِ بِ كَيْ تَقُومَ شَوَاهِدُ الإِيمَانِ مِنْهَا وَلَا تَكُ عنْدَهَا بِجَبَانِ عَقَالًا وَلَا تُكُ عنْدَهَا بِجَبَانِ عَقَالًا وَلَا عُرْفاً ولَا بِلِسَانِ

كقوله تعالى: ﴿ مَأْمِنهُم مَن فِي السَّمَاآهِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ أَمَ أَمِنتُم مَن فِي السَّمَآءِ أَن يُرْسِلُ عَلَيْتُكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴿ ﴾ [الملك: ١٦، ١٧].

وأما ما ورد في السنة فكثيرة جداً، وسوف يشير الناظم في آخر دليل من أدلة العلو إلى الأدلة من السنة، ولكن نذكر هنا حديثاً واحداً كمثال ولم يُشِرُ إليه الناظم في آخر أدلة العلو. والحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص \_ رضي الله عنهما \_ قال: قال رسول الله الله الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء».

أخرجه أبو داود في سننه في الأدب ـ باب في الرحمة برقم (١٩٤١)، والترمذي في البر والصلة ـ باب ما جاء في رحمة المسلمين برقم (١٩٧٤) وقال: «حديث حسن صحيح»، وأحمد في المسند (٢/١٦٠)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢٤/٩)، والحميدي في مسنده (٢٦٨/٢) برقم (٩٩١)، والحاكم في المستدرك (١٩٩٤)، وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٢٨/٣)، برقم (٩٩٨)، والدارمي في الرد على الجهمية برقم (٦٩) ص3، وفي الرد على المريسي ص3، وابن قدامة في العلو رقم (١٩) ص3 وصححه، والحديث صححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة برقم (٩٢٥).

۱۲۲۹ ـ انظر: الدليل العشرين والحادي والعشرين من أدلة العلو في آخر هذا المبحث (الأبيات ١٦٥٧ وما بعده).

۱۲۳۰ ـ ط: «أتتك فلا تكن».

۱۲۳۱ ـ قال شيخ الإسلام في كلام ما ملخصه: «ومن توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب ـ إن نقله عن غيره ـ وضالً ـ إن اعتقده في ربه ـ وما سمعنا ولا رأينا أحداً نقله ولا فهمه على هذا=

١٢٣٢ ـ/إذ أجْمَعَ السَّلَفُ الكِرَامُ بِأَنَّ مَعْ ناها كمعنى «فَوْقَ» بالبُوهانِ ٢٠١ب

١٢٣٣ ـ أَوْ أَنَّ لَـ فُـظَ سَـمَـائِهِ يُـعـنَـى بِـهِ نَفْسُ العُلُوِّ المطْلَقِ الحقَّانِي

الفهم بل عند الناس «أن الله في السماء» «وهو على العرش» واحد إذ السماء إنما يراد به العلو، وقد قال - سبحانه -: ﴿ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ﴾ وقال: ﴿فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ بمعنى: على ونحو ذلك، وهو كلام عربى حقيقة لا مجازاً... إلخ» ا.هـ مختصراً من مجموع الفتاوى (١٠٦/٥)، وانظر: (٥/٨٦، ٢٥٦)، وانظر: نقض التأسيس (١/٥٥٨).

۱۲۳۲ ـ ح، طه: (الفوق).

- قال أبو بكر محمد بن موهب المالكي في شرحه لرسالة ابن أبي زيد: «قوله: إنه فوق عرشه المجيد بذاته، معنى فوق وعلى، عند جميع العرب واحد، وفي كتاب الله وسنة رسوله تصديق ذلك»، ثم ذكر النصوص، ثم قال: «وهذا قول مالك فيما فهمه عن جماعة ممن أدرك من التابعين فيما فهموا من الصحابة فيما فهموا عن النبي عليه أن الله في السماء بمعنى فوقها وعليها. . . إلخ» ا. هـ، انظر: مختصر الصواعق ص٣١١، واجتماع الجيوش الإسلامية ص١٥٦. وقال البيهقي: «ومعنى قوله في هذه الأخبار (من في السماء) أي فوق السماء على العرش. . إلخ» ا.ه. الأسماء والصفات ٢/٣٣٠، وانظر: مجموع الفتاوى ١٩٢/، ورد الدارمي على بشر المريسي ص١٠٦، وفتح القدير للشوكاني ٣٧٦/٣، وتفسير القرطبي ١٤١/١٨.

١٢٣٣ ـ والمعنى الثاني لقوله: "في السماء" أن المراد بالسماء نفس العلو المطلق، وقد قرر هذا جمع من العلماء على رأسهم شيخ الإسلام، ويقول الأشعري في الإبانة: «فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال: ﴿ مَأْمِنْكُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءَ ﴾ لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات وكل ما علا فهو سماء فالعرش أعلى السماوات» الإبانة ص٩٧، ويقول شارح الطحاوية: «التاسع: التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين: إما أن تكون «في» بمعنى «على» وإما أن يراد بالسماء العلو لا يختلفون في ذلك، ولا يجوز الحمل على غيره» شرح الطحاوية ٣٨٣/٢. وانظر: مجموع الفتاوي ١٠١/١٦ و٥/١٠٦.

1۲۳۵ - والرَّبُّ فِيهِ ولَيْسَ يَحْصُرُهُ مِنَ الْهِ الْمِهِ الْهِ الْمِهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهُ الْمُحِيدِ ١٢٣٥ - قَدْ بَانَ عَنْهَا كُلِّهَا فَهُ وَ المُحِيدِ ١٢٣٧ - مَا ذَاكَ يَنْقِمُ بعدُ ذُو التعطيلِ مِنْ ١٢٣٨ - أيررُدُّ ذُو عنْه لِ سَلِيهٍ قَالَ ذا ١٢٣٨ - واللَّهِ مَا رَدَّ الْمُرُوَّ هَذَا بِغَيْهِ

مَخُلُوقِ شَيءٌ عَزَّ ذُو السُّلْطَانِ فِي حَقِّهِ هُو فَوْقَهَا بِبَيَانِ طُ ولا يُحَاطُ بِخَالِقِ الأَحْوانِ وَصْفِ العُلُوِّ لِربِّنَا الرَّحْمٰنِ وَصْفِ العُلُوِّ لِربِّنَا الرَّحْمٰنِ بَعْدَ التَّصَوُّرِ يَا أُولِي الأَذْهَانِ مِ الجَهْلِ أَوْ بِحَمِيَّةِ الشَّيْطَانِ

\* \* \*

١٢٣٥ ـ أي أن الجهات التي هي في العلو عدمية في حقه بل ليس فوقه شيء فلا توجد أي جهة وجودية فوقه سبحانه. وفي هذا المعنى يقول الناظم في الصواعق: «...وكذلك قولهم: (ننزهه عن الجهة) إن أردتم أنه منزه عن جهة وجودية تحيط به وتحويه وتحصره إحاطة الظرف للمظروف وحصره له فنعم هو أعظم من ذلك، وإن أردتم بالجهة أمراً يوجب مباينة الخالق للمخلوق وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه فنفيكم لهذا المعنى باطل. . . فسميتم ما فوق العالم جهة وقلتم منزه عن الجهات... إلخ» ا.ه. بتصرف من الصواعق المرسلة (٩٤٧/٣). ويقول شيخ الإسلام: «لا نسلم أن كل ما يسمى حيزاً وجهة فهو أمر وجودي بل قد يقال: إن المسمى بالجهة والحيز منه ما يكون وجودياً، وهو الأمكنة الوجودية مثل داخل العالم مثل الشمس والقمر والأفلاك والأرض والحجر والشجر ونحو هذه الأشياء، كلها في أحياز وجودية، ولها جهات وجودية، وهو ما فوقها وما تحتها. ومنه ما يكون عدمياً، مثل ما وراء العالم، فإن العالم إذا قيل إنه في حيز أو جهة، فليس هو في جهة وجودية وحيز وجودي، لأن ذلك الوجودي هو العالم أيضاً، ولأن ذلك يفضى إلى التسلسل. وإذا لم يثبت ذلك لم يجب أن يقال إن الباري إذا كان في حيز وجهة كان في أمر وجودي...» ا.ه بيان تلبيس الجهمية ١١٥/٢.

#### فههٌ

· ١٧٤ ـ هَذَا وَعَاشِرُهَا احْتِصَاصُ البَعْض مِنْ أَمْلَاكِـهِ بِالْعِنْدِ لِلرَّحْمُ نِ

١٧٤١ ـ وَكَذَا اخْتِصَاصُ كِتَابِ رَحْمَتِهِ بِعِنْ لِهِ فَوْقَ الْعَرْش ذُو تِبْ يَانِ

١٧٤٠ ـ يشير الناظم إلى ما ورد من الآيات والأحاديث التي أثبتت اختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده كالملائكة مثلاً، وإليك بعض الآيات:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُّبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].

قال البغوي في تفسير هذه الآية: «يعنى الملائكة المقربين بالفضل والكرامة» ا. ه معالم التنزيل ٣٢١/٣. وانظر: تفسير الطبري ١٦٨/٩. وقال القرطبي: «يعنى الملائكة بإجماع» ا. ه الجامع لأحكام القرآن ٣٥٦/٧.

وقال تعالى: ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِـ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ الْأَنْبِياء: ١٩].

قال ابن كثير: «يعنى الملائكة» ا. ه تفسير القرآن العظيم ٣/١٧٥.

وقال تعالى: ﴿ فَإِن ۚ اَسْتَكَبِّرُوا فَٱلَّذِينَ عِنْدَ رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَعُونَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُصَافِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وجاء في الحديث الصحيح: عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما ـ عن النبي ﷺ قال: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمٰن عزَّ وجلُّ، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة برقم (۱۸۲۷).

وسوف يشير الناظم إلى أدلة العندية وسوف نذكرها إن شاء الله هناك عند البيت رقم (١٦٧٢).

١٢٤١ - يشير إلى الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي الله قال: «لمًا خلق الله الخلق كتب كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي». أخرجه البخاري في بدء الخلق ـ باب قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ . . . ﴾ رقم (٣١٩٤)، وبرقم (٧٤٠٤)، (٧٤٢٧)، (٧٤٥٧)، (٧٥٥٧)، (٧٥٥٤). وأخرجه مسلم واللفظ له في التوبة برقم (٢٧٥١)، وسوف يشير الناظم إلى هذا الحديث مرة أخرى عند البيت رقم (١٦٩٥).

١٧٤٧ - لَوْ لَمْ يَكُنْ سُبْحَانَهُ فَوْقَ الوَرَى 1٧٤٣ - وَيكُونُ عِنْدَ الله إِسليس وجِبْ 1٧٤٤ - وَتَمَامُ ذَاكَ القَوْلِ أَنَّ مَحَبَّةَ السَّرَ 1٧٤٥ - وَكِلَاهُ مَا مَحْبُوبُهُ ومُرَادُهُ 1٧٤٥ - وَكِلَاهُ مَا مَحْبُوبُهُ ومُرَادُهُ

كَانُوا جَمِيعاً عِنْدَ ذِي السُّلْطَانِ رِيلٌ هُمَا فِي العِنْدِ مُسْتَوِيَانِ حُـمُ نِ عَـدْ نُ إِرَادةِ الأَكْوانِ وَكِلَاهُمَا هُـوَ عِنْدَهُ سِيَّانِ

المعرفة هو وجه استدلال الناظم بأدلة العندية على أنها تدل على علو الله سبحانه، وفي هذا الاستدلال يقول الدارمي رحمه الله: «...ومما يبين ذلك ـ يعني العلو لله ـ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمُرُونَ عَنَ عِادَبِهِ اللّهِ بيان لتحقيق ما ادعينا للحد، فإنه فوق العرش بائن من خلقه، ولإبطال دعوى الذين ادّعوا أن الله في كل مكان، لأنه لو كان في كل مكان ما كان لخصوص الملائكة أنهم: (عند ربك) معنى بل كانت الجن والملائكة والإنس وسائر الخلق كلهم عند ربك ـ في دعواهم ـ بمنزلة واحدة...». الرد على الجهمية ص٨٥. ويقول شيخ دعواهم ـ بمنزلة واحدة...». الرد على الجهمية ما كان كدخولهم الإسلام: «...ويخبر عمن عنده بالطاعة كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمُرُونَ عَنَ عِادَتِهِ فَلُو كَانَ مُوجِبِ العندية معنى عاماً كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك لكان كل مخلوق عنده ولم يكن أحد مستكبراً عن عبادته بل مسبحاً له وساجداً...» مجموع الفتاوى ٥/١٦٥، وانظر: ٥/٥٠٤،

۱۲٤٣ ـ ب: «هم»، تحريف.

وخلاصة الاستدلال بهذا الدليل: أنه لو لم يكن هذا دالاً على علوه سبحانه \_ لكان أشرف مخلوقاته وأدناها وجميع الذوات عنده سبحانه في القرب والمحبة والإكرام سواء، وهذا باطل. انظر: توضيح الكافية للشيخ عبدالرحمٰن السعدي ص٦٠.

۱۲٤٤ ـ «ذاك القول»: يعني القول الباطل أن جميع الخلق عند الله سواء. «عين»: ب، د، س، طت، طع: (غير)، وهو تحريف.

1720 ـ أي ينتهي قولكم هذا إلى قاعدتكم المعروفة «أن المحبة والإرادة لله لا فرق بينهما» وهذا هو أصل ضلالكم في القدر (والخطاب لأهل التعطيل نفاة=

١٧٤٦ - إِنْ قُلْتُمْ عِنْدِيّةُ التَّكْوِينِ فَاللَّهُ التَّكُوينِ فَاللَّهُ التَّكْوِينِ فَاللَّهُ المَثْنِينَةُ التَّقْرِيبِ تَقْد ١٧٤٨ - فَالحُبُّ عِنْدَكُمُ المشِيئَةُ نَفْسُها

اتَانِ عِـنْدَ اللَّهِ مَـخْلُوقَانِ رِيبِ الحبيبِ وَمَا هُـمَا عِـدُلَانِ وَكِـلَاهُـمَا فِي حُـكْـمِـهَا مِـثُـلَانِ

= العلو). فكل ما هو مراد لله محبوب لديه \_ عندكم \_ فكذلك من عنده ومن ليس عنده في نظركم الفاسد سواء.

انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ٣٢٤/١، وتوضيح الكافية لابن سعدي ص٦٥.

١٧٤٦ ـ «فالذاتان»: يعني «إبليس وجبريل» والكلام متصل.

يقول: إن قلتم يا معشر المعطلة إن المراد بالعندية: عندية التكوين أي الخلق، فلا معنى لإطلاقها على بعض المخلوقات دون بعض إذ كل ما في الكون مخلوق لله والله هو الذي كونه. ولم أجد كلاماً لأهل البدع في تأويل العندية بعندية التكوين إلا كلاماً لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٥/١٢١ ذكر أنهم يؤولونها بمعنى عند قدرته ومشيئته.

۱۲٤٧ ـ أي: إن قلتم إن المراد بها عندية قرب ومحبة وإكرام انتقض قولكم بأن محبة الله ومشيئته سواء، فلا معنى لأن يخص بعض المخلوقات بالمحبة لأن كل ما أراده الله \_ في زعمكم \_ محبوب له.

ومن أمثلة تأويلهم العندية بالقرب: ما قرره الرازي في كتبه يقول: «فلا يجوز أن يكون المراد بالعندية الحيِّز، بل المراد بها الشرف...» ا.ه أساس التقديس ص١٦٤. وانظر: تفسيره الكبير «مفاتيح الغيب»: ٣٤٥/، ٩٧/، ٣٤٥/٤، ٩١/٦، ٩٢٢/ ويقول الزمخشري: «﴿إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ﴾: هم الملائكة، ومعنى «عند»: دنو الزلفة والقرب من رحمة الله وفضله...» الكشاف ١١٢/٢. ويقول القرطبي: «..وقيل هذا ـ يعني العندية ـ على جهة التشريف وأنهم بالمكان المكرم، فهو عبارة عن قربهم في الكرامة لا في المسافة» ا.ه الجامع لأحكام القرآن ٧/٣٥٦، وانظر: تفسير الثعالبي ٢٠/٨.

١٧٤٩ ـ لَكِنْ مُنَازِعُكُمْ يَقُولُ بِأَنَّهَا عِنْدِيَّةٌ حَقَّا بِلَا رَوَغَانِ ١٧٤٨ ـ لَكِنْ مُنَازِعُكُمْ يَقُولُ بِأَنَّهَا عِنْدُ ذَاتِهِ وَكَرَامَةَ الإحسانِ ١٧٥٠ ـ جَمعَتْ لَهُ حُبُّ الإلهِ وَقُرْبَهُ مِنْ ذَاتِهِ وَكَرَامَةَ الإحسانِ ١٢٥١ ـ وَالحُبُّ وَصفٌ وَهُو غَيْرُ مشِيئَةٍ والعِنْدُ قُرْبٌ ظَاهِرُ التِّبْيَانِ ١٢٥١ ـ وَالحُبُ وَصفٌ وَهُو غَيْرُ مشِيئَةٍ والعِنْدُ قُرْبٌ ظَاهِرُ التِّبْيَانِ

فھڑ

١٢٥٢ ـ هَـذَا وحَـادِي عَـشْرَهُـنَّ إِشَـارَةٌ نَـحْـوَ الْعُـلُوِّ بـإصـبَـعٍ وَبَـنَـانِ ١٢٥٣ ـ لِلَّهِ جَـلَّ جَـلَلُهُ لَا غَــيْـرِهِ إِذْ ذَاكَ إِشــرَاكٌ مِـنَ الإِنْـسَـانِ ١٢٥٨ ـ لِلَّهِ جَـلً جَـلً لَهُ فِي مَجْمَعِ الْ حَجِّ العَظِيمِ بِمَوْقِفِ الغُفْرَانِ ١٢٥٤ ـ وَلَقَدْ أَشَـارَ رَسُولُهُ فِي مَجْمَعِ الْ حَجِّ العَظِيمِ بِمَوْقِفِ الغُفْرَانِ

17٤٩ ـ يعني: أهل السنة الذين يقولون بأنها عندية حقيقية لا مجاز فيها كما تزعمون. «بلا روغان» أي: من غير انحراف وتهرّب، وقد تقدم تفسيره.

<sup>•</sup> ١٢٥ ـ يعني العندية الحقيقية من لوازمها المحبة والقرب من الله مع إثباتها حقيقة لمن هو عند الله.

۱۲۵۳ ـ يعني لو كان المراد بإشارته إلى العلق غير الله لكان شركاً أن يتوجه بالدعاء ويشير ويقصد غير الله فلم يبق إلا أنه أراد الله سبحانه فأشار إلى فوق ﷺ. انظر: نقض التأسيس ٤٤٩/٢.

۱۲۰٤ ـ يشير ـ رحمه الله ـ إلى الحديث الصحيح الطويل في صفة حج النبي الذي رواه جابر ـ رضي الله عنه ـ وفيه أنه لما قدم إلى عرفة خطب الناس وكان من ضمن ما قال: «...وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني. فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويَنْكُتُها إلى الناس ـ وعند أبي داود «يَنْكُبُها» بالباء الموحدة ـ اللهم اشهد ثلاث مرات...» الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج برقم (١٢١٨)، وأبو داود في كتاب المناسك ـ باب صفة حج النبي الله برقم (١٩٠٥).

١٢٥٥ - نَحْوَ السَّمَاءِ بإصْبَعٍ قَدْ كُرِّمَتْ ١٢٥٦ - يا رَبِّ فاشْهَدْ أَنَّنِي بَلَّغْتُهُمْ ١٢٥٧ - /فَغَدَا البَنَانُ مُرَفَّعاً وَمُصَوَّباً ١٢٥٨ - أَذَيتَ ثُمَّ نَصَحْتَ إِذْ بَلَّغْتَنَا

مُ سُتَشْهِ داً لِلوَاحِد الرَّحه نِ وَيُشِيرُ نَحْوَهُمُ لِقَصْدِ بَسِيَانِ صَلَّى عَلَيْكَ السَّهُ ذُو النِّعُفْرَانِ ١/٣١٦ حَقَّ البَلَاغ الوَاجِبِ الشُّكُرانِ

\* \* \*

فھڑ

١٢٥٩ ـ هَذَا وَثَانِيَ عَشْرَهَا وَصْفُ الظُّهُو ١٢٦٠ ـ والظَّاهِ رُ العَالِي الَّذِي مَا فَوْقَهُ ١٢٦١ ـ حَـقًا رَسُولُ اللَّهِ ذَا تَـفْسِيـرُهُ

رِ لَهُ كَمَا قَدْ جَاءَ فِي السَّرْآنِ شَيءٌ كَمَا قَدْ قَالَ ذُو البُوهَانِ وَلَقَدْ رَوَاهُ مُسسَلِمٌ بِضَمَانِ

۱۲۵۷ ـ صوّب رأسه: خفضه. القاموس ص١٣٦٠. والمراد أنه بعد أن رفع إصبعه إلى الناس.

۱۲۰۹ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣]. قال ابن جرير ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية: «وقوله (والظاهر) يقول: وهو الظاهر على كل شيء دونه وهو العالي فوق كل شيء» ا.ه. تفسير الطبري ٢١٥/٢٧. وانظر: البغوي (٣١/٨)، وأبن كثير (٣٠٢/٤).

المحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من طريق زهير عن جرير عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام، أن يضطجع على شقه الأيمن. ثم يقول: «اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كُلِّ شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدَّين وأغننا من الفقر». وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي على أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم (٢٧١٣).

الإمام مسلم: هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وَرْد القشيري=

١٢٦٧ ـ فَاقْبَلْهُ لَا تَقْبَلْ سِوَاهُ مِنَ التَّفا ١٢٦٣ ـ والشَّيءُ حِينَ يَتِمُ مِنْه عُلُوهُ ١٢٦٤ ـ أَوَ مَا تَرى هَذِي السَّمَا وَعُلُوهَا ١٢٦٥ ـ وَالعَكْسُ أَيْضاً ثَابِتٌ فَسُفُولُهُ ١٢٦٦ ـ فَانْظُرْ إِلَى عُلْوِ المُحِيطِ وأَخْذِهِ

سير الَّتي قِيلَتْ بِلَا بُرْهَانِ فَظُهُ ورُهُ فِي غَايَةِ التَّبْيَانِ وَظُهُ ورَهَا وَكَذَلِكَ القَمَرانِ وَخُفَاؤهُ إِذ ذَاكَ مُصْطَحِبَانِ صِفَةَ الظُّهُ ورِ وذَاكَ ذُو تبيانِ فَ الشُّفُل منه وَكَوْنَهُ تَحْتَانِي

النيسابوري، صاحب الصحيح، ولد سنة ٢٠٤ه، الحافظ المجوّد الحجّة الصادق روى عن إسحاق بن راهويه وسعيد بن منصور وغيرهما. وعنه أبو بكر بن خزيمة، وأبو العباس السراج وغيرهما. كانت وفاته بنيسابور سنة ٢٦/١٨. انظر: السير ٢٩/١١، البداية والنهاية ٢٦/١١.

۱۲٦٢ ـ ومن هذه التفاسير التي قيلت بلا دليل ولا برهان: ما فسر به الرازي «الظاهر» بأنه الغالب وكذلك «الظاهر» بحسب الدلائل التي دلّت عليه.

انظر: مفاتيح الغيب ٨٥/٨، أحكام القرآن للقرطبي ٢٣٦/١٧. ونقل البغوي عن بعض المفسرين أقوالاً في الظاهر، منها: الحليم، ومنها الظاهر بكشف الكروب. انظر: معالم التنزيل ٣١/٨، وانظر: مجموع الفتاوى ٧٤٤/٠.

<sup>1</sup>۲٦٦ ـ المحيط: يعني محيط الأرض، قال شيخ الإسلام: «فمن المعلوم باتفاق من يعلم هذا أن الأفلاك مستديرة كُريَّة الشكل وأن الجهة العليا هي جهة المحيط وهي المحدود....» ا. ه العرشية ص١٧.

<sup>177</sup>٧ ـ والمركز الأدنى: الجهة السفلى من الفلك أو الأرض وهي في وسطها، ولهذا يقول شيخ الإسلام: «والجهة السفلى: هو المركز وليس للأفلاك إلآ جهات العلو والسفل فقط. . . إلخ» ا. ه العرشية ص١٧، ولذلك فالمحيط يطلق على العلو من الفلك من المركز يعني أسفله.

ويقول شيخ الإسلام موضحاً ما هو المراد بالمحيط والمركز: «وكل من يعلم أن الأفلاك مستديرة يعلم أن المحيط هو العالي على المركز في كل جانب...» ا. ه ص١٨٠. وانظر: شرح ابن عيسى للنونية ٢٥/١.

ـ «منه» كذا في الأصل وف، وفي غيرهما: «فيه».

١٢٦٨ - وَظُهُ ورُهُ سُبْحَانَهُ بِالذَّاتِ مِنْ ١٢٦٩ - لَا تَجْحَدَنَّهُ مَا مُحُودَ الجَهْمِ أَوْ ١٢٧٠ - وَظُهُ ورُهُ هُ وَ مُ قُتَ ضِ لِحُلُوهِ ١٢٧٠ - وَظُهُ ورُهُ هُ وَ مُ قُتَ ضِ لِحُلُوهِ ١٢٧١ - وَلِذَاكَ قَدْ دَخَلَتْ هُنَاكَ الفَاءُ لِلتَّ ١٢٧٨ - وَلِذَاكَ قَدْ دَخَلَتْ هُنَاكَ الفَاءُ لِلتَّ ١٢٧٧ - فَتَامَلُنْ تَفْسِيرَ أَعْلَم خَلْقِهِ ١٢٧٧ - إِذْ قَالَ أَنْتَ كَذَا فَلَيْسَ لِضِدَّهِ

لُ عُلُوهِ فَهُ مَا لَهُ صِفَتَانِ صَافَ الحَمَالِ تكُونُ ذَا بُهْ تَانِ وَعُلُوهُ لِظُهُ ورِهِ بِسبَسيَانِ سبيب مُؤذِنة بِهَذَا الشَّانِ بعصفَات مِ مَن جاء بالقرآنِ أبَداً إِلَيْكَ تَطُرُق الإثنيانِ

\* \* \*

١٢٦٩ ـ تقدمت ترجمة الجهم تحت البيت ٤٠.

<sup>- «</sup>تكون» جواب النهي، فحقه أن يكون مجزوماً «تكن»، ولكن رفعه للضرورة، (ص).

۱۲۷۰ ـ يقول شيخ الإسلام: «فقوله: (وأنت الظاهر فليس فوقك شيء) فنفى أن يكون فوق الله شيء وذلك يقتضي أنه سبحانه وتعالى أكمل شيء ظهوراً، والظهور يتضمن العلو... إلى أن قال: ومن شأن العالي أبداً أن يكون ظاهراً متجلياً...» ا.ه بيان تلبيس الجهمية ص٨٧ في القسم الذي حققه د. محمد اللاحم (ضمن ثماني رسائل دكتوراه قدمت لتحقيق هذا الكتاب بجامعة الإمام) ويقول ابن القيم: «فجعل كمال الظهور موجباً لكمال الفوقية...» ا.ه مختصر الصواعق ص٧٥٧. وانظر: مدارج السالكين المحموع الفتاوى ٢٤٤/، ٢٤٥.

١٢٧١ ـ «ولذاك»: كذا في الأصل، ف، ظ، وفي غيرها: «وكذاك».

<sup>-</sup> يعني في قوله اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء». والمراد بالتسبيب: «أن يكون المعطوف بالفاء متسبباً عن المعطوف عليه» انظر: حاشية الصبان على الأشموني ٩٣/٣، التصريح على التوضيح لابن هشام ١٣٨/٢.

فالمعنى على هذا: أن كون الله هو الظاهر يلزم منه أن ليس فوقه شيء والعكس.

١٢٧٣ ـ والمعنى: أنَّ ضد الظهور لا يتطرق إليك أبداً إتيانه. والله أعلم.

# فھڻ

#### ١٢٧٤ ـ هَـذَا وَثَـالِثَ عَشْرَهَا إِخْبَارُهُ أَنَّا نَـرَاهُ بِـجَـنَّـةِ الـحَـيَـوَانِ

١٢٧٤ ـ يشير إلى ما ورد في الآيات والأحاديث الدالّة على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة.

فأمّا الآيات فمنها قوله تعالى: ﴿وَبُومٌ يُومَإِن أَضِرَةُ ﴿ إِلَا رَبَّا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٧، ٢٧]. وقوله: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْئَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦]. وقوله: ﴿ لَمُ مّا يَشَاءُونَ فِيماً وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ قَ ﴿ [ق: ٣٥]. وفسرت الزيادة والمزيد في الآيتين بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة الصريحة. قال ابن جرير - رحمه الله -: «وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: إن الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى أن يجزيهم على طاعتهم إياه بالجنة، وأن تُبيَّض وجوههم ووعدهم مع الحسنى الزيادة على طاعتهم إياه بالجنة، وأن تُبيَّض الجنة أن يكرمهم الله بالنظر إليه. . . » جامع البيان ١٠٨/١١، وانظر: تفسير البغوي ١٠٧/٣٦، وتفسير ابن كثير ١٠٧/٢٦، وانظر: ٢٢/٧٤٠.

وأما الأحاديث فهي كثيرة وتبلغ حد التواتر، فيقول الناظم رحمه الله: "وأما الأحاديث عن النبي في وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة رواها عنه: أبو بكر الصديق، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وجرير بن عبدالله البجلي، وصهيب الرومي، وعبدالله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وأبو موسى الأشعري، وعدي بن حاتم الطائي، وأنس بن مالك، وبريدة بن الحصيب، وأبو رزين العقيلي، وجابر بن عبدالله...» ثم ذكر عدداً من الصحابة ثم قال: «...فهاك سياق أحاديثهم من الصحاح والمسانيد والسنن وتلقها بالقبول والتسليم وانشراح الصدر لا بالتحريف والتبديل وضيق العطن، ولا تكذب بها، فمن كذب بها لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين، وكان عنه يوم القيامة من المحجوبين» حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص٣٨٨. وانظر: مجموع الفتاوى ٣١/٣١، ١٤٠، ٢٩١٤، ٢٠١٤،

1۲۷۰ - فَسَلِ الْمِعَطِّلَ هَلْ يُرَى مِنْ تَحْتِنَا 1۲۷۲ - أَمْ خَلْفَنا وَأَمَامَنَا سُبْحَانَهُ 1۲۷۷ - يَا قَوْمُ مَا فِي الأَمرِ شَيءٌ غَيْرُ ذَا 1۲۷۷ - يَا قَوْمُ مَا فِي الأَمرِ شَيءٌ غَيْرُ ذَا 1۲۷۸ - إذْ رُوْيَةٌ لَا فِي مُقَابَلَةٍ مِنَ السَّرً 1۲۷۸ - وَمَنِ ادَّعَىٰ شَيْنًا سِوَى ذَا كَانَ دَعْ۔

أَمْ عَنْ شَمَائِلِنَا وَعَنْ أَيْمَانِ
أَمْ هَلْ يُرَى مِنْ فَوقِنَا بِبَيَانِ
أَوْ أَنَّ رؤيَتَ لَهُ بِلَا إمْكَانِ
أَوْ أَنَّ رؤيَتَ لُهُ بِلَا إمْكَانِ
ائِي مُحَالٌ لَيْسَ فِي الإمْكَانِ
واهُ مُكَابَرةً عَلَى الأَذْهَانِ

ومن هذه الأحاديث: حديث جرير \_ رضي الله عنه \_ قال: "كنا جلوساً عند النبي الله إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. قال: "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تَضَامُون في رؤيته . . . الحديث أخرجه البخاري في التوحيد \_ باب قوله تعالى: ﴿وُبُونٌ يُوَمَينِ نَاضِرَهُ ﴿ إِلَى الله الناظم في ووجه الاستدلال بأحاديث الرؤية في مسألة العلو سوف يشير إليه الناظم في الأبيات الآتية .

1۲۷۷ - وخلاصة استدلال الناظم بالرؤية على كونها من أدلة العلو: أنه لا بد أن تكون الرؤية من فوق، لأنه إذا بطل أن تكون من أمام وخلف وتحت وعن يمين وعن شمال لم يبق إلا جهة الفوق. انظر تقرير هذا المعنى في الصواعق المرسلة ١٣٣١/٤ ، فقد بسط القول فيه بما يشفى ويكفى. وانظر حادي الأرواح ص٣٨٠.

#### ۱۲۷۹ ـ د: «سواه کان».

- يشير الناظم إلى مذهب الأشاعرة، فهم يثبتون الرؤية لا في جهة. انظر: تقرير مذهبهم في المجرد لابن فورك ص٧٩ - ٨٠، والإرشاد للجويني ص١٦٤. وانظر رد شيخ الإسلام على الأشاعرة في باب الرؤية في مجموع الفتاوى ٨٤/١٦ وما بعدها، ودرء التعارض ٢٤٥/١، ونقض التأسيس ٢٩/٢ وما بعدها.

ويقول الناظم: «وأما من قال بالرؤية ولم يثبت العلو فهو معاند ومكابر للحق الواضح الصريح، لأن الرؤية المعقولة عند جميع بني آدم أن يكون المرئي مقابلاً للرائي مواجهاً له، بائناً عنه، لا تعقل الأمم رؤية غير ذلك، فإذا ثبت ذلك فلا بد أن يكون المرئي - وهو الله - فوقه مبايناً له فلا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والمباينة» ا. هـ بتصرف من: مختصر الصواعق ص١٧٢. وانظر حادي الأرواح ص٣٨٠.

۱۲۸۰ ـ وَلِذَاكَ قَالَ مُحَقِّقٌ مِنْكُمْ لأَهْ ـ المَكَا مُ اللَّ مَا بَيْنَا خُلْفٌ وَبَيْنَكُمْ لَدَى التَّ المَكِرِيَ النَّ المَكِرِيَ النَّ المَكِرِيَ النَّ المَكِرِيَ النَّ المَكِرِيَ المَكْمُ لَذَى النَّ المَكِرِيَ المَكْمُ مَعِنَا لِنَحمِلَ حَمْلَةً المُكرِي ١٢٨٣ ـ إِذْ قَالَ إِنَّ السِهَهُ حَسِقًا يُسرَى ١٢٨٨ ـ وتصييرُ أَبْصَارُ العِبَادِ نَوَاظِراً ١٢٨٤ ـ وتصييرُ أَبْصَارُ العِبَادِ نَوَاظِراً

لِ الاغترالِ مَقَالةً بأمَانِ حَقِيقٍ فِي مَعْنَى فَيَا إِخُوانِي حَقِيقٍ فِي مَعْنَى فَيَا إِخُوانِي تَذَرُ المُحَبِّمَ فِي أَذَلٌ هَوَانِ يَوْمَ المعَادِ كَمَا يُرَى القَمَرَانِ يَوْمَ المعَادِ كَمَا يُرَى القَمَرَانِ حَقَا إِلَيْهِ رُؤْيةً بِعِيمَانِ

۱۲۸۰ ـ يعني به الرازي كما سوف يأتي نقل كلامه.

١٢٨١ ـ «لدي»: كذا في ف، طع. وفي الأصل وغيره «لذي»، ولعله تصحيف.

وهذا هو نص كلام الرازي، الذي فسّر الرؤية بتفسير يلتقي مع المعتزلة فيه ويكون الخلاف بينه وبينهم لفظياً، فقد فسّرها بنوع من «الكشف التام» وفسرها به «زيادة العلم». انظر تقريره لهذا الرأي في كتابه: الأربعين في أصول الدين ٢٠٤/١، والمحصل في أفكار المتقدمين والمتأخرين ص١٨٩، بل قد نص الرازي على أن الخلاف بينه وبين المعتزلة لفظي كما نقل عنه شيخ الإسلام إذ يقول على لسان الرازي: «واعلم أيضاً أن التحقيق في هذه المسألة أن الخلاف فيها يقرب أن يكون لفظياً» نقض التأسيس ٢/٤٠٤. ويقول شيخ الإسلام: «ولهذا يعترف هذا الرازي بأن النزاع بينهم وبين المعتزلة في الرؤية قريب من اللفظي» نقض التأسيس ٢/٣٠٦. وممن وافق الرازي من متأخري الأشاعرة: الغزالي كما نص على ذلك شيخ الإسلام: انظر: نقض التأسيس ٢/٣٠٦، مجموع الفتاوى

<sup>-</sup> يخاطب الناظم الأشاعرة، ويبين أن مآل قولهم هو قول المعتزلة نفاة الرؤية بالكلية، ويبين اجتماعهم وحربهم على أهل السنة. وتقدم التعريف بالمعتزلة في التعليق على مقدمة المؤلف.

١٢٨٢ ـ يعني المثبت للصفات، وقد نبزه بالتجسيم.

١٢٨٣ \_ ط: (إلَّهنا).

ـ يشير إلى نص حديث جرير المتقدم ذكره عند البيت رقم (١٢٧٤).

١٢٨٥ - لَا رَيْسِبَ أَنَّسَهُ مُم إِذَا قَسَالُوا بِسَذَا ١٢٨٦ - وَيَكُونُ فَوْقَ الْعَرْشِ جَلَّ جَلَالُهُ ١٢٨٧ - لَكِنَّنَا سِلْمٌ وأنتُم إِذْ تَسَا ١٢٨٨ - فَعُلُوهُ عَيْنُ المُحَالِ وَلَيْسَ فَوْ ١٢٨٨ - لَا تَنْصِبُوا مَعَنَا الْخِلَافَ فَمَا لَهُ ١٢٨٩ - لَا تَنْصِبُوا مَعَنَا الْخِلَافَ فَمَا لَهُ ١٢٨٩ - هَذَا الَّذِي واللَّهِ مُودَعُ كُتْبِهِمْ

لَزِمَ السِعُسلُوُّ لِفَساطِسرِ الأَحْسوانِ فَلِذَاكَ نَحْنُ وَحِزْبُهُمْ خَصْمَانِ عَدْنَا عَلَى نَفْيِ العُلُوِّ لِربِّنَا الرَّحْمَنِ قَ السِعَسوْشِ مِسنْ رَبِّ وَلَا دَيَّسانِ طَعْمَ فَنَحْسَنُ وأَنْتُهُم سِلْمَانِ فانْفُر تَرَى يَا مَنْ لَهُ عَيْنَانِ

\* \* \*

## فھڑ

١٢٩١ ـ هَـذَا وَرَابِعَ عَـشْرَهَا إِقْرَارُ سَا يَلهِ بِـلَفْظِ «الأَيْسَ» لَـلرَّحْهُ فِي المَالِي المَّارِينِ المَّارِينِ المَّالِينِ اللَّهُ اللَّالِينِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

١٢٨٥ ـ الكلام في هذا البيت ما زال للمعطل كما يحكيه الناظم عنه.

١٢٨٦ ـ «نحن»: يعنى القائل ـ وهو الرازي ـ حزبه الأشاعرة.

«حزبهم»: يعني أهل السنة.

۱۲۸۷ ـ «أنتم»: يعنى المعتزلة.

- البيت كذا مختل الوزن في جميع النسخ الخطية والمطبوعة، وفيه ركن زائد. وانظر تعليقنا على البيت ٥٧٨، (ص).

١٢٨٩ ـ انتهت حكاية كلام المعطّل من الأشاعرة.

1۲۹۰ ـ ظ: (كتبكم). وقد نقلنا آنفاً من كتب الرازي ومن نقل عنها كشيخ الإسلام.

1۲۹۲ \_ أبو رزين: هو لقيط بن عامر بن عقيل بن عامر العامري، العقيلي، وافد بني المنتفق، روى عنه ابن أخيه وكيع بن حُدُس، وعبدالله بن حاجب وعمر بن أوس الثقفي. وله صحبة رضي الله عنه. (وهو غير «لقيط بن صبرة» خلافاً لمن زعم أنهما واحد، ورجح الحافظ في الإصابة أنهما اثنان). انظر: الإصابة ٣٣٠/٣، وأسد الغابة لابن الأثير ٣٦٦/٤.

قال: قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا ـ تبارك وتعالى ـ قبل أن يخلق العرش؟ قال: «كان في عماء، ما فوقه هواء، وما تحته هواء ثم خلق

العرش على الماء». الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ١١/٤، ١٢، والترمذي في سننه

في كتاب التفسير ـ باب سورة هود ٧٦٩/٥، برقم (٣١٠٩) وحسَّنهُ، وابن ماجه في المقدمة ـ فيما أنكرت الجهمية ٢٥٩١، برقم (١٧٠)، وأبو داود الطيالسي في المسند ص١٤٧، برقم (١٠٩٣)، وعبدالله ابن الإمام أحمد في السنة ٢/١٤، برقم (٤٥٠)، والطبري في التفسير ٢/١٤، وابن أبي شيبة في العرش برقم (٧)، ص٥٥، وابن أبي عاصم في السنة ٢٧١١، برقم (٢١٢)، والطبراني في الكبير ٢٠/١ (٢٦٤)، وابن حبان في صحيحه (كما في الإحسان ٤/١٤)، برقم (٢١٤١)، والبيهقي في الأسماء

والصفات ٢/٥٣٧، برقم (٨٠١)، وأبو الشيخ في العظمة ٢٦٤/١، برقم (٨٣)، وابن أبي زمنين في أصول السنة ص٨٩، برقم (٣١)، والذهبي في

(٨١)، وابن ابي رمنين في أصول السنة ص٨٩، برقم (٢١)، والده العلو (المختصر ص٨٩) وحسَّنهُ، وابن عبدالبر في التمهيد ١٣٧/٧.

والحديث كما مر حسنه: الترمذي والذهبي. ولكن قد ضعفه الألباني (انظر: السنة لابن أبي عاصم ٢٧١/١، مختصر العلو ص١٨٦)، لأن مدار طرق الحديث على وكيع بن حُدُس وقال عنه الحافظ في التقريب ص١٨٥: «مقبول» (يعني: إذا توبع). وقال ابن قتيبة عن هذا الحديث: «مختلف فيه، ووكيع لا يعرف..» ا.ه بتصرف تأويل مختلف الحديث ص٠٥٠.

ولكن يشهد لهذا الحديث ما ورد في صحيح البخاري في التوحيد برقم (٧٤١٨) عن عمران بن حصين مرفوعاً وفيه: (...كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء) الحديث وقد سبق في التعليق على البيتين ٩٢٠ و٩٤٦. وكذلك بقية أدلة العلو من الكتاب والسنة تشهد بصحة هذا الحديث. وليس فيه مما يستنكر.

1798 \_ هَذَا وَمَا كَانَ الْجَوَابُ جَوابَ "مَنْ"
1790 \_ كَلَّا وَلَيْسَ لِهِ "مَنْ" دُخُولٌ قَطُّ فِي 1797 \_ كَلَّا وَلَيْسَ لِهِ "مَنْ" دُخُولٌ قَطُّ فِي 1797 \_ دَعْ ذَا فَقَدْ قَالَ الرَّسُولُ بِنَفْسِهِ 1797 \_ واللَّهِ ما قَصَدَ المخاطِبُ غَيرَ مَعْ

لَكِنْ جَوَابَ اللَّهُ ظِ بِالْمِيزَانِ هَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ أُذُنَانِ هَلَا اللَّهِ اللَّهِ أَذُنَانِ «أَيْنَ الإلكهُ؟» لِعَالِمٍ بِللَّسَانِ الْمَا الذِي وُضِعَتْ لهُ الحقَّانِي

قوله: (كان في عماء) المراد به السحاب، وعلى هذا المعنى يكون سبحانه فوق السحاب مدبراً له وعالياً عليه كما قال: ﴿ اَمْنَهُمْ مَّن فِي السَّمَا اِنظر كلام البيهقي في الأسماء والصفات ٢٣٦/١. وإذا كان (عمى) بالقصر فالمراد به: ليس شيء معه، كما في إحدى روايات حديث حصين الذي في البخاري. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣٠٤/٣، والتمهيد لابن عبدالبر ١٩٧/٧، واجتماع الجيوش الإسلامية للناظم ص١٦٦، وتحفة الأحوذي للمباركفوري ٨/٩٧٥.

۱۲۹٤ ـ يشير الناظم إلى تأويل نفاة العلو لهذا الحديث بأن السؤال «بأين» معناه السؤال «بمن» كما قرر ذلك الرازي. انظر أساس التقديس ص١٦٥ ـ ١٦٦.

العالم باللسان: أي باللغة العربية.

١٢٩٧ \_ «المخاطِب»: بكسر الطاء: اسم فاعل، وهو النبي الله و«الحقاني» صفة للمعنى.

١٢٩٨ - واللَّهِ مَا فَهِمَ المَخَاطَبُ غَيْرَهُ واللَّه ظُ مُوضُوعٌ لِقَصْدِ بَيَانِ ١٢٩٨ - واللَّه ضَا فَهِمَ المَخَاطَبُ غَيْرَهُ واللَّه ضَا وَوُ اللَّهُ عَلَى الرَّ عَلَ

١٢٩٨ ـ «المخاطب»: بفتح الطاء، اسم مفعول، والمقصود: الجارية.

1۲۹۹ ـ يعني أنّ المعطلة نفاة العلو يرون أن لفظ «أين الله؟» لا تجوز إذا كان المقصود بها السؤال عن المكان ـ على حد زعمهم ـ وفي هذا يقول الإمام الدارمي: «...وفي قول النبي الله:» تكذيب لقول من يقول: هو في كل مكان لا يوصف بأين، لأن شيئاً لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال: «أين هو؟»، ولا يقال: «أين الله؟» إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان» ا.ه الرد على الجهمية ص٣٩، وانظر: ١٧٥، وانظر: الرد على المريسي له ص٢٤٠.

۱۳۰۰ ـ الغالب على الظن أنه الرازي، فإنه قال: «الفصل الثالث: في أن من يثبت كونه تعالى جسماً متحيزاً مختصاً بجهة معينة هل يحكم بكفره أم لا؟ للعلماء فيه قولان: أحدهما: أنه كافر وهو الأظهر...» ا.ه أساس التقديس ص١٩٦. وانظر: مفاتيح الغيب للرازي (٢٢٤/٤).

ونقل شيخ الإسلام عن ابن كلاب قوله: «ورسول الله الله عن ابن كلاب قوله: «ورسول الله الله عن الأين» ويقوله، من خلقه وخيرته من بريته وأعلمهم جميعاً ـ يجيز «الأين» ويقوله، ويستصوب قول القائل: إنه في السماء، ويشهد له بالإيمان عند ذلك. وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين ويحرمون القول به....» مجموع الفتاوى ٥/١٩٠. وانظر: الرد على الجهمية للدارمي ص٥٧٠، ومختصر الصواعق ص٨١٨، وشرح مسلم للنووي ٥/٢٤، والحجة في بيان المحجة للأصبهاني (١١٥/١).

«بل قد»: على تقدير محذوف، يعني: «بل قد كَفَّرَنا».

«غاية العدوان»: وهذه من صفات أهل البدع وأبرز علاماتهم أنهم يكفرون من خالفهم. انظر درء التعارض ١٩٥/٦.

1۳۰۱ ـ لَفْظُ صَرِيحٌ جَاءَ عَنْ خَيْرِ الوَرَى قَـولًا وإقْـرَاراً هُـمَا نَـوْعَانِ الرَّسُولُ بِعَاجِزٍ عِنْ لَفْظِ «مَنْ» مَعَ أَنَّهَا حَرْفَانِ ١٣٠٢ ـ واللَّهِ مَا كَانَ الرَّسُولُ بِعَاجِزٍ عِنْ لَفْظِ «مَنْ» في غَايَةِ التِّبيانِ ١٣٠٣ ـ "والأينُ» أحرُفُهَا ثَلَاثٌ وَهْيَ ذُو لَبِسٍ و «مَنْ» في غَايَةِ التِّبيانِ ١٣٠٤ ـ واللَّهِ مَا المَلكَانِ أَفْصَحَ مِنْهُ إِذْ فِي القبرِ مَنْ رَبُّ الوَرَى يَسَلَانِ ١٣٠٥ ـ ويَقُولُ: أَيْنَ اللَّهُ؟ يَعْنِي «مَنْ» فَلَا واللَّهِ مَا اللَّفَظَانِ مَـتَّحِدَانِ ١٣٠٥ ـ كَلَّ وَلَا مَعْنَاهُ مَا أَيضًا لِذِي لُغَــةٍ وَلَا شَــنْعٍ وَلَا إِنْــسَانِ

\* \* \*

۱۳۰۱ ـ القول منه الله كما في حديث الجارية، والإقرار كما في حديث أبي رزين. وانظر درء التعارض ٣١٥/٣، ١٣٥/٧.

۱۳۰۳ \_ قال: «ذو لبس» مكان «ذات لبس» للضرورة. انظر ما سبق في البيت ١٣٠٣ . (ص).

ـ ح، طه: (من هي غاية التبيان).

۱۳۰٤ \_ ح، ط: (ربّ السما).

<sup>&</sup>quot;يسلان": أي يسألان، حذف الهمزة وألقى حركتها على ما قبلها للضرورة، (ص).

<sup>-</sup> يشير إلى ما ورد في الأحاديث التي جاء فيها ذكر سؤال الملكين «منكر ونكير» للميت: مَنْ ربك، وما دينك، ومن نبيك؟ كما جاء في الحديث المشهور عن البراء بن عازب وسيأتي تخريجه كاملاً عندما يشير إليه الناظم في البيت رقم (١٧٣٥). وكذلك حديث أبي هريرة وقد مضى تخريجه تحت البيت رقم (١٢٠١).

<sup>1</sup>۳۰٥ \_ وفي هذا يقول الرازي: «أن لفظ «أين» كما يجعل سؤالاً عن المكان فقد يجعل سؤالاً عن المنزلة والدرجة، يقال: أين فلان من فلان؟ فلعلَّ السؤال كان عن المنزلة وأشار بها إلى السماء، أي هو رفيع القدر جداً...». أساس التقديس ص170 \_ 171.

١٣٠٦ ـ يعني: حتى في عرف الناس لا يعرف هذا التأويل الفاسد.

/فھٹے

۱۳۰۷ - هَذَا وَخَامِسَ عَشْرَهَا الإِجْمَاعُ مِنْ الْاجْمَاعُ مِنْ الْاجْمَاعُ مِنْ الْمُرْسَلُونَ جَمِيعُهُمْ مَعَ كُتْبِهِمْ اللهُوسَلُونَ جَمِيعُهُمْ مَعَ كُتْبِهِمْ اللهُورَى اللهُ الورَى الورَى الورَى الورَى الورَى الورَى اللهُ الورَى الورى الور

رُسُلِ الإلهِ الواحِدِ المنَّانِ قَدْ صَرَّحُ وا بالفَوْقِ لِلرَّحِمْنِ وَالدَّينِ عَبْدُالقَادِ الكيلاَّحِمْنِ والدِّينِ عَبْدُالقَادِ الكيلاَنِي الجَمَاعَهُمْ أعني «ابْنَ رُشْدِ الثَّانِي»

- 17.9 في كتابه غنية الطالبين حيث قال: «أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو: أن تعرف وتتيقن أن الله واحد أحد... (إلى أن قال): وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف....» ا.ه غنية الطالبين ص٥٧، وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ص٧٧٧، مجموع الفتاوى ٥٨٦، العلو للذهبي (المختصر ص٤٨٤).
- ط: «الجيلاني». وهو أبو محمد عبدالقادر بن أبي صالح عبدالله بن جنكي دوست الجيلي (أو الجيلاني أو الكيلاني) الحنبلي. كان مولده بجيلان سنة ٤٧١هـ. اشتهر بالزهد والعبادة، وذاع صيته واشتهر. وغلا فيه من جاء بعده من الصوفية حتى صارت له طريقة تعرف بالقادرية، وأكثر ما ينسب إليه من أقوال الصوفية كذب عليه، وله نقولات تدل على حسن اعتقاده، رحمه الله. كانت وفاته سنة ٤٦١هـ. السير (٢٧/٢٠)، ذيل طبقات الحنابلة (٢٩٠/٢٠)، البداية والنهاية (٢٧٠/١٢).
- ۱۳۱۰ هو: أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المالكي، ويعرف به «ابن رشد الحفيد» تمييزاً له عن جده، وكانت ولادته قبل موت جده بشهر سنة ۲۰هم، وتفقه وبرع في المذهب وألف في شتى الفنون، وكان له علم بالطب، واشتغل بالفلسفة كثيراً وخاصة كتب أرسطو، وابن سينا، والفارابي، ومن مصنفاته: بداية المجتهد، ومناهج الأدلة، وتهافت التهافت وغيرها كثير. كانت وفاته سنة ٥٠٥هه. السير (٣٠٧/٢١)، شذرات الذهب (٢٠/٢٣).
- قال في كتابه «مناهج الأدلة»: «القول في الجهة: وأما هذه الصفة فلم=

١٣١١ - وَكَذَا أَبُو العبَّاسِ أَيْضاً قَدْ حَكَى ١٣١٢ - وَلَهُ اطِّلاعٌ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِهِ ١٣١٢ - وَلَهُ اطِّلاعٌ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِهِ ١٣١٣ - هَذَا ونَقْطعُ نَحْنُ أَيضاً أَنَّهُ اللهُ عَنْ مُن أَيضاً أَنَّهُ مُ جَاؤُوا بِإِثْ ١٣١٤ - وَكَذَاكَ نَقْطعُ أَنَّهُمْ جَاؤُوا بِإِثْ

إجْ مَاعَهُمْ عَلَمُ الهُدَى الحَرَّانِي لِسِوَاه مِنْ مُسَتَكَلِّم ولِسَانِ إجْ مَاعُهُمْ قَطْعاً عَلَى البُرهَانِ بَساتِ السصِّفَاتِ لِخَالِقِ الأَكْوَانِ

يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه... (إلى أن قال): «والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء، وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين، وأن من السماوات نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي عتى قرب من سدرة المنتهى، وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء؛ كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك...» مناهج الأدلة ص٢٧٦. وانظر إغاثة اللهفان للناظم (٢٨٨٢)، ودرء التعارض (٢١٢/٦).

<sup>-</sup> في ب حاشية لبعض القراء نصها: «احتراز عن الأول الذي هو رفيق ابن سينا». وهو خطأ، وإنما هو احتراز عن الأوّل الذي هو جدّ الثاني.

<sup>1</sup>۳۱۱ - يعني شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية، الذي قال: «قد ثبت بالفطرة التي اتفق عليها أهل الفطر السليمة، وبالنقول المتواترة عن المرسلين من الأخبار، وما نطقت به كتب الله تعالى، وما اتفق عليه المؤمنون بالرسل قبل حدوث البدع: أن الله فوق العالم» بيان تلبيس الجهمية ص٠٤٥، الجزء الذي حققه د.رشيد حسن محمد علي (ضمن الرسائل الثمانية في تحقيق الكتاب بجامعة الإمام). وانظر درء التعارض

<sup>1</sup>۳۱۲ ـ كذا في جميع النسخ غير (س). و«لسان» هنا بمعنى المتكلم عن القوم. وفي س: «مِلْسان»، صيغة مبالغة من اللسن، وهو الفصاحة وجودة البيان. فإن صح ما فيها كان أظهر. وفي طع: «بلسان». (ص).

۱۳۱۳ ـ انظر: نص كلامه في اجتماع الجيوش الإسلامية ص٩٥، والصواعق المرسلة (٣٦٨/١).

١٣١٤ ـ يعني الرسل والكتب التي جاءت من عند الله. قال الناظم: «وقد نزّه نفسه=

١٣١٥ - وَكَذَاكَ نَصْطُعُ أَنْهُمْ جَاؤُوا بِإِثْ بَاتِ الْكَلَامِ لِرَبِّنَا الرحْمَدِ ١٣١٦ - وَكَذَاكَ نَقْطُعُ أَنَّهُمْ جَاؤُوا بِإِنْ بَاتِ المعَادِ لَهَ ذِهِ الْأَبْدَانِ ١٣١٧ ـ وَكَذَاكَ نَـقُـطَعُ أَنَّـهُمْ جـاؤوا بـتَـوْ

حِيدِ الإلكِ ومَا لَهُ مِنْ ثَانِ

سبحانه وتعالى عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون فقال: ﴿ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ الصَّافَاتِ: ١٥٩، 17٠]. قال غير واحد من السلف: «هم الرسل...» الصواعق المرسلة (١/٢/١ ـ ١٥٣). وانظر: مجموع الفتاوى (٥/٣٣، ٢٨٩).

١٣١٥ - كما قال سبحانه: ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَكِ مِ . . ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، فالأنبياء بعضهم كلمه الله كموسى عليه السلام وآدم، ومحمد ﷺ، فهم أولى الناس بإثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. انظر: مجموع الفتاوى ٢٢/١٢، وما بعدها، ومختصر الصواعق، ص٤١٢.

١٣١٦ ـ أي: ومما جاء بتقريره رسل الله: إثبات المعاد للأرواح والأبدان. وفي هذا يقول شيخ الإسلام: «...وقد ذكرنا في غير موضع أن الرسل قبل محمد أنذروا بالقيامة الكبرى تكذيباً لمن نفى ذلك من المتفلسفة...». مجموع الفتاوى (٢٦٦/٤). ويقول أيضاً: «مذهب سائر المسلمين وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى وقيام الناس من قبورهم والثواب والعقاب هناك . . . » مجموع الفتاوى (٢٦٢/٤)، وانظر أيضاً (٢٨٤/٤). ويقول الناظم ـ في معرض رده على نفاة الصفات \_: «...فآل بهم الأمر إلى أن ألحدوا في الأصول الثلاثة التي اتفق عليها جميع الملل، وجاءت بها جميع الرسل وهي: الإيمان بالله، واليوم الآخر، والأعمال الصالحة...» الصواعق (۱۰۹٦/۳)، وانظر: (۲۱۹۱۳).

١٣١٧ ـ كما قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَأَجْتَنِبُوا ٱلطَّاعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]. ويقول جل وعلا: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ۞ [الأنبياء: ٢٥]. فزبدة الرسالات والكتب السماوية، ولب دعوتها، وأساسها هو الدعوة إلى إفراد الله بجميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له.

١٣١٨ - وَكَذَاكَ نَقْطَعُ أَنَّهُمْ جَاوُوا بِإِثْ بِاتِ القَضَاءِ وَمَا لَهُمْ قَوْلَانِ ١٣١٩ - فالرُّسْلُ مُتَّفِقُونَ قَطْعاً فِي أَصُو ١٣٢٠ ـ كُـلُ لَهُ شَرِعٌ ومِـنْهَاجٌ وَذَا

لِ اللَّهِ يسن دُونَ شَرائِع الإيسمَانِ فِي الأَمْرِ لَا التَّوْحِيدِ فافْهَمْ ذَانِ

١٣١٨ \_ أي وما جاء به الأنبياء، واتفقت عليه الرسالات السماوية: الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل شيء بقدرته ومشيئته، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا من تدبر كتاب الله يلحظ هذا مستقراً في دعوة الرسل عليهم السلام، ومن ذلك قول نوح عليه السلام فيما حكاه الله تعالى عنه: ﴿وَلَا يَنَفَعُكُمْ فَصْحِيّ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمّ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ ﴿ [هـود: ٣٤]. ولما أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه إسماعيل ﴿قَالَ يَكَأَبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ السَّيَجِدُنِيَ إِن شَآمَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِينِ ﴾ [الصافات: ١٠٢]. فعلَّق إسماعيل عليه السلام الأمر على مشيئته سبحانه.

وكنذلك حكى الله قول موسى عليه السلام: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِع مَن تَشَاَّهُ . . ﴾ [الأعراف: ١٥٥]. انظر: مجموع الفتاوي (١٠٦/٨).

١٣١٩ \_ كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَـٰنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]. وكما قال سبحانه: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ، نُوحًا وَالَّذِي ٓ أَوْحَيْـنَآ ۚ إِلَيْكَ وَمَا وَضَّيْنَا بِلِهِۦ ۚ إِبْرَهِيمَ ۖ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٓ ۚ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَتُهْدِئَ إِلَيْهِ مَن بُنيبُ شَلْ السُّوري: ١٣].

قال ابن كثير: «والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ١٤٠٠ [الأنبياء: ٢٥]» تفسير القرآن العظيم (۱۰۹/٤). وانظر: (۳٦/٣).

١٣٢٠ \_ كما قال سبحانه: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَأً﴾ [المائدة: ٤٨]، وهذه الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم، هي التي تتغير بحسب الأزمنة والأحوال، أما أصول الدين والتوحيد فلا. انظر تفسير القرطبي (٢١١/٦)، وتفسير ابن كثير (٦٦/٢)، وتفسير السعدي (٣٠٠/٢).

١٣٢١ - فالدِّينُ فِي التَّوْجِيدِ دِينٌ وَاحِدٌ ١٣٢٢ - دِينُ الإلهِ اخْتَارَهُ لِعبادِهِ ١٣٢٣ - فِمِنَ المُحَالِ بأنْ يَكُونَ لِرُسْلِهِ ١٣٢٣ - وَكَذَاكَ نَقْطَعُ أَنَّهُمْ جَاؤُوا بِعَدْ

لَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ اثْنَانِ وَلِنَفْ سِهُمْ عَلَيْهِ اثْنَانِ وَلِنَفْ سِهِ هُوَ قَدِيَّمُ الأَدْيَانِ فِي وَصْفِهِ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ لِي وَصْفِهِ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ لِي وَصْفِهِ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ لِي اللهِ بَدْتَ لِفَانِ لَمَحْتَلِفَانِ لِي اللهِ بَدْتَ لَفَانِ اللهِ بَدْتَ لَفَانِ اللهِ اللهِ بَدْتَ لَ طَوَائِفِ الإنْسَانِ

1871 - كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عنه: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لِعَلاَّت، أمهاتهم شتى ودينهم واحد». أخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى: ﴿وَاَذْكُرُ فِي الْكِنْكِ مَرْيَمَ . . . ﴾ برقم (٣٤٤٣). والعَلاَّت بفتح المهملة: الضرائر، وأولاد العلاَّت: الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى، ومعنى الحديث: (أن أصل دينهم واحد هو التوحيد وإن اختلفت الشرائع) فتح الباري (٥٦٤/٥).

۱۳۲۷ ـ كما قال سبحانه: ﴿ ذَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ الْفُسَكُمُ ۗ [التوبة: [٣٦]. وقال تعالى: ﴿ أَمَرَ أَلَا تَقْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ [يوسف: ٤٠]. وقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿ فَأَقِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَمُ مِن اللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٠].

والمعنى: أن الدين الحق المنزل من عند الله \_ وهو إفراده بالعبادة \_ هو الدين الذي اختاره الله لعباده، فهو أعدل دين وأقومه وأحسنه. وانظر: اللسان (٣٧/٤)، تفسير السعدي (٦٥٨/٧)، تفسير ابن كثير (٣٧/٤).

۱۳۲۳ ـ «بأن يكون»: أدخل الباء على المبتدأ للضرورة (ص).

١٣٢٤ ـ أي أن ما أمرهم الله به أن يبلغوه سواء مما هو من أصول الدين أو من الأحكام الشرعية كله قائم على العدل بين الناس، وأساس دعوتهم على العدل صلوات الله وسلامه عليهم، (والله سبحانه أمر رسوله أن يعدل بين الطوائف فقال: ﴿فَلِانَالِكَ فَأَدْعُ وَالسَّتَقِمِ كَمَا أُمِرَتُ وَلاَ نَلْبِعُ أَهْوَاءَهُمُ وَقُلْ الطوائف فقال: ﴿فَلِانَالِكَ فَأَدْعُ وَالسَّتَقِمِ كَمَا أُمِرَتُ وَلا نَلْبِعُ أَهْوَاءَهُمُ وَقُلْ عَامَتُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن حَبَيْتٍ وَأُمِرَتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ﴾ [الـشـورى: ١٥]. فأمره سبحانه أن يدعو إلى دينه وكتابه وأن يستقيم في نفسه كما أمره، وأن فأمره سبحانه أن يدعو إلى دينه وكتابه وأن يستقيم في نفسه كما أمره، وأن الله المها الم

1۳۲٥ - وَكَذَاكَ نَقْطَعُ أَنَّهُمْ أَيْضًا دَعَوْا 1۳۲٦ - إيسمَانُسَا بِالله ثُسمَ بِرُسْلِهِ 1۳۲٧ - وببخشده وَهُمُ السملائِكةُ الألَى 1۳۲۸ - هذي أصولُ الدِّينِ حَقًا لَا الأصو

لِلْخَمْسِ وَهْيَ قَوَاعِدُ الإِسمَانِ وَسِكُتْبِ وَقِيَامَةِ الأَبْدَانِ وَسِكَتْبِ وَقِيَامَةِ الأَبْدَانِ هُسمُ رُسُلُهُ لِمصَالِحِ الأَكْوانِ لُكَانِي الأَكْدَوانِ لُلْقَاضِي هوَ الهَمَذانِي

لا يتبع هوى أحد من الفرق، وأن يؤمن بالحق جميعه، وأن يعدل بين أرباب المقالات) ا.ه بتصرف. شفاء العليل لابن القيم ص١١٣، ويقول شيخ الإسلام: "وأهل الملل كلهم يقرون بعدله لأن الكتب الإلهية نطقت بعدله، وأنه قائم بالقسط وأنه لا يظلم الناس مثقال ذرة..." ا.ه جامع الرسائل (١٢٥/١).

1۳۲٥ ـ والقواعد الخمس هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِنَابِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِنَابِ الَّذِى أَزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيّهَ كَيْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ وَالنَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا شَكُ في ذلك . انظر: القضاء والقدر للدكتور عبدالرحمٰن المحمود، ص٣٦٠.

#### ١٣٢٨ ـ ح، ط: (لا أصول).

الهمذاني: هو القاضي عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن خليل، أبو الحسن الهمذاني، العلامة في مذهبه، المتكلم، صاحب التصانيف، شافعي المذهب، شيخ المعتزلة، ولي قضاء الري وقزوين وغيرهما من الأعمال التي كانت لفخر الدولة ابن بويه بعناية الصاحب بن عباد، قال الخليلي: «كتبت عنه، وكان ثقة في حديثه ولكنه داع إلى البدعة لا تحل الرواية عنه» وكتابه الذي أشار إليه الناظم: «شرح الأصول الخمسة». كانت وفاته سنة ٤١٥هـ. السير (٢٠٤٤/١٧)، لسان الميزان المحرات الذهب (٢٠٢/٣).

۱۳۲۹ - يَـلْكَ الأُصُولُ لِلاعْتِزِالِ وَكَـمْ لَهَا فَـرْعِ وَ الْحَـلُوّ الْحَـلُوّ الْحَـلُوّ الْحَلَمُ الله ونَفْيُهُمْ لِعُـلُوّ المَّلَا - وجُحُودُ أَوْصَافِ الإلله ونَفْيُهُمْ لِعُـلُوّ ١٣٣١ - وكَـلَذَاكَ نَـفْ يُهُمُ مُ لِرؤيتِ نَا لَهُ يَـومَ الله المَّلِ ١٣٣٢ - ونَفَوْا قَضَاءَ الرَّبِّ والقَدَرَ الَّذِي سَبَقَ الرَّبِ والقَدَرَ الَّذِي سَبَقَ ١٣٣٢ - مِنْ أَجُلِ هَاتِيكَ الأَصُولِ، وخَلَدُوا أَهُـلَ الْمُـلُ الْمُـولِ، وخَلَدُوا أَهُـلَ الْمُـلُ اللهُ المُلْمُولِ ، وخَلَدُوا أَلْمُـلُ الْمُـلُ الْمُـلُ الْمُـلُ الْمُـلُ الْمُـلُ اللهُ الل

فَرْعٍ فَ مِنْهُ الْخَلْقُ لِللَّوْرَانِ لِعُلُوهِ والْفَوْقِ لِللَّحْمِينِ يَوْمَ اللَّقَاءِ كَهَا يُرَى الْقَهَرَانِ سَبَقَ الْكِتَابُ بِهِ هُمَا حَتْمانِ أَهْلَ الْكَبَائِر فِي لَظَى النِّيرَانِ

١٣٢٩ ـ أصول المعتزلة الخمسة قد سبق ذكرها في التعليق على مقدمة المؤلف.

<sup>-</sup> يقول القاضي: «وأما مذهبنا في ذلك فهو: أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وهو مخلوق محدث...». شرح الأصول الخمسة ص٢٨٠.

۱۳۳۰ ـ قوله: «وجحود أوصاف الإله»: انظر فيه شرح الأصول الخمسة ص١٢٨، الملل والنحل (٤٤/١)، مقالات الإسلاميين (٣٣٥/١). أما نفي العلق فانظر فيه شرح الأصول الخمسة ص٢١٦ ـ ٢٢٦، مجموع الفتاوى (١٢٢/٥)، درء التعارض (٢٢٧/٦)، مناهج الأدلة لابن رشد ص١٧٧.

۱۳۳۱ - يقول القاضي: «ومما يجب نفيه عن الله: الرؤية..» شرح الأصول الخمسة ص ٢٣٣٠. وانظر: الأربعين للرازي (٢٦٦/١)، والمعتزلة يؤولون الرؤية بالعلم. انظر: بيان تلبيس الجهمية (٣٤٩/١، ٣٤٩/١).

۱۳۳۲ - والمعتزلة يقولون: إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، بل العباد هم الخالقون لها، حتى لا يعذبهم الله على أمر هو الذي خلقه فيهم، وعلى هذا فهم ينكرون مرتبة الخلق من مراتب القدر.

انظر: شرح الأصول الخمسة ص٣٢٣، شفاء العليل ص١١٢ ـ ١١٦، القضاء والقدر ص٢٠٤.

حتمان: أي واجبان لازمان لا مفر منهما.

۱۳۳۳ ـ الواو من «وخلدوا» ساقطة من (طه).

يقول القاضي: «فالله أخبر أن العصاة يعذبون في النار ويخلدون فيها، والعاصي اسم يتناول الفاسق والكافر جميعاً فيجب حمله عليهما؛ لأنه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لبينه». شرح الأصول الخمسة ص٧٥٧، وانظر: الملل والنحل (٤٥/١).

١٣٣٤ - ولأجلِهَا نَفَوُا الشَّفَاعَةَ فِيهِمُ وَرَمَوْا رُوَاةَ حَدِيثِهَا بَطِعَانِ ١٣٣٤ - ولأجلِهَا نَفَوُا الشَّفَاعَةَ فِيهِمُ وَرَمَوْا رُوَاةَ حَدِيثِهَا بَطِعَانِ ١٣٣٥ - ولأَجْلِهَا قَالُوا بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إصلاحِ ذي العصيانِ ١٣٣٦ - ولأَجْلِهَا قَالُوا بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِيمَانِ ذي الكُفْرَانِ 1٣٣٦ - ولأَجْلِهَا قَالُوا بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِيمَانِ ذي الكُفْرَانِ

1۳۳٤ ـ بناءً على أصلهم في تخليد أهل الكبائر في النار، وفي هذا يقول القاضي: «فحصل بهذه الجملة من العلم بأن الشفاعة ثابتة للمؤمنين دون الفساق من أهل الصلاة...». شرح الأصول الخمسة ص٦٨٨ ـ ٦٩٠. وانظر: مقالات الإسلاميين (١٦٦/٢).

وأحاديث الشفاعة متواترة وثابتة ثبوتاً قطعياً، ولكن المعتزلة كابروا وعاندوا وادّعوا أنها أحاديث آحاد، والآحاد لا تفيد إلا الظن، ولا بد من القطع في أمور العقائد. وفي هذا يقول القاضي: «وقد تعلقوا يعني مثبتة الشفاعة ـ بما روي عن النبي الله أنه قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»، وقالوا: إن النبي الله قد نص على صريح ما ذهبنا إليه، والجواب: أن هذا الخبر لم تثبت صحته أولاً، ولو صح فإنه منقول بطريق الآحاد عن النبي، ومسألتنا طريقها العلم فلا يصح الاحتجاج به». شرح الأصول الخمسة ص ١٩٠، وانظر مجموع الفتاوى الاحتجاج به». شرح الأصول الخمسة ص ١٩٠، وانظر مجموع الفتاوى

۱۳۳۹ ـ ومعنى هذا البيت والذي قبله أن المعتزلة يقولون: إن الله لا يقدر على هداية الضال ولا إضلال المهتدي بناء على أن الله سبحانه لا يقدر ـ عند بعضهم ـ على الظلم، وأهل السنة يقولون: إن الله حرم على نفسه الظلم وهو منزه عنه ولكنه قادر عليه، وقد نفى سبحانه الظلم عن نفسه، والشيء المنفى مقدور عليه؛ إذ المحال لا يُنْفَى.

ولهذا فإن المعتزلة «قالوا: إنه إذا أمر العبد ولم يعنه ـ بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة ـ كان ظالماً له، والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالاً كما أنه لا يقدر أن يضل مهتدياً». شرح حديث أبي ذر لشيخ الإسلام (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ٣٠٦/٣)، وانظر: جامع الرسائل (١٣٣/١)، ومنهاج السنة (٢١/١٤) وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (١٣٢٤).

۱۳۳۷ \_ ولأجُلِها حَكَمُوا عَلَى الرَّحْمٰنِ بالشَّـ ١٣٣٨ \_ ولأجْلها هُـمْ يُسوجِ بُـونَ رِعَـايَـةً ١٣٣٩ \_ حَقِّاً عَلَى رَبِّ الوَرَى بعقُولِهمْ

رع المُحَالِ شريعَةِ البُهْتَانِ لِلأَصْلَحِ الموجُودِ في الإِمْكَانِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ذا السُّبْحَانِ

\* \* \*

## فھڻ

١٣٤٠ - هَذَا وَسَادِسَ عَشْرَهَا إِجْمَاعُ أَهُ الله ١٣٤١ - مِنْ كُلِّ صَاحِبِ سُنَّةٍ شَهدَتْ له ١٣٤٢ - لا عِبْرَةً بِمُخَالِفٍ لَهُمُ وَلَوْ
 ١٣٤٢ - لا عِبْرَةً بِمُخَالِفٍ لَهُمْ وَلَوْ
 ١٣٤٣ - أَنَّ الَّذي فَوْقَ السَّمْواتِ الْعُلى

لِ العِلْمِ أَعْنِي مُحجَّةَ الأَزْمَانِ أَهْلُ الحَدِيث وعَسْكَرُ القُرْآنِ أَهْلُ الحَدِيث وعَسْكَرُ القُرْآنِ كَانُوا عَدِيدَ الشَّاءِ والبُعْرانِ والعَرْشِ وَهُوَ مُسَايِنُ الأَكْوَانِ

١٣٣٧ ـ وشريعة البهتان التي نسبوها إلى الله هي مضمون ما في البيتين السابقين وهو أن الله لا يقدر أن يهدى ضالاً ولا أن يضل مهتدياً.

<sup>1</sup>۳٣٨ - أي: ومن الأمور المتفرعة عن أصولهم الفاسدة: القول بوجوب فعل الأصلح على الله، وإلا كان الله ظالماً، بخيلاً - على حد زعمهم وهم مختلفون: فمعتزلة بغداد يقولون بوجوب فعل الأصلح على الله في أمور الدين والدنيا، ومعتزلة البصرة يرون وجوب فعل الأصلح في أمور الدين فقط. وأهل السنة يقولون بأن الله يفعل وفق ما تقتضيه حكمته وأنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، وأن فعل المأمور مصلحة عامة، وأن إرساله الرسل مصلحة عامة، وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته. منهاج السنة (١/٤٦٤). وانظر: الملل والنحل (١/٤٥)، القضاء والقدر ص.١٧٦.

١٣٤١ ـ «من كل»: كذا في الأصل و(ط) وفي النسخ الأخرى التي بين أيدينا: «مَن كان» وأشير في حاشية (ف) إلى أن في نسخة: «كل» (ص).

١٣٤٢ ـ الشاء: جمع شاة، وهي الواحدة من الغنم، والبعران: جمع بعير.

١٣٤٤ - هُـوَ رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وبحَـهُـدِهِ
١٣٤٥ - فاسْمَعْ إذاً أَقْوَالَهِمْ واشْهَدْ عَلَيْهِ
١٣٤٦ - واقرأ تَفَاسِيرَ الأنهَّةِ ذَاكِرِي الْهِ ١٣٤٧ - وانْظُرْ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ بتَفْ ١٣٤٧ - وانْظُرْ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ بتَفْ ١٣٤٨ - وانْظُرْ إلَى أَصْحَابِهِ مِـنْ بَعْدِهِ

حقاً عَلَى العَوْشِ اسْتِوَا الرَّحَمْنِ
هِمْ بِعْدَهَا بِالْكُفْرِ والإِيمَانِ
إسْنَادِ فَهْ يَ هِدَايَةُ الْحَيْرانِ
سِيرِ «اسْتَوَى» إنْ كُنتَ ذَا عِوْفَانِ
سِيرِ «اسْتَوَى» إنْ كُنتَ ذَا عِوْفَانِ
كَمُجَاهِدٍ ومُقَاتِلٍ حَبْرَانِ

۱۳٤٤ ـ حذفت الهمزة من «استواء» للضرورة، وهو مضاف إلى الرحمن. وفي النسخ: «استوى» غير مضبوط، ويجوز أن يكون «استوى» فعلاً ماضياً، و«الرحمان» بدلاً من ضمير الجرّ في «بحمده» (ص).

١٣٤٧ ـ تقدمت ترجمة ابن عباس عند البيت رقم (٨٨٢).

معالم البغوي عند تفسير قوله تعالى: «﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ السّتَوَى إِلَى السّكَمَآءِ فَسَوَّنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوْتَ . . ﴾ [البقرة: الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السّكَمَآءِ فَسَوَّنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوْتَ . . ﴾ [البقرة: ٢٩]. قال ابن عباس، وأكثر مفسري السلف: أي ارتفع إلى السماء». معالم التنزيل (٧٨/١). وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٧٨/١)، وانظر: مجموع الفتاوى (٥/٥٤).

المحدث، الثقة، عالم خراسان. حدث عن السعبي ومجاهد والضحاك المحدث، الثقة، عالم المحدث، الثقة، عالم خراسان. حدث عن المحدث، الثقة، عالم خراسان. حدث عن الشعبي ومجاهد والضحاك المحدث، الثقة، عالم خراسان. حدث عن الشعبي ومجاهد والضحاك وعكرمة. وعنه بكير بن معروف، وإبراهيم بن أدهم، وابن المبارك وغيرهم. كان صادقاً ناسكاً خيراً كبير القدر، صاحب سنة واتباع، (وهو فليتنه لذلك). توفي في حدود الخمسين ومائة.

انظر: السير (٦/٩٠٤)، تذكرة الحفاظ (١٧٤/١)، تهذيب التهذيب (٢٤٨/١٠)، طبقات المفسرين للداودي (٣٢٩/٢). ١٣٤٩ ـ وَانْفُرْ إِلَى الْكَلْبِيِّ أَيْضًا والَّذِي ١٣٥٠ ـ وَكَذَا رُفَيِعُ النَّابِعِيُّ أَجَلُّهُمْ

قَدْ قَالَهُ مِنْ غَيْرِ مَا نُكُرانِ ذَاكَ الرِّيَاحِيُ العَظِيمُ الشَّانِ

ونص مقالته: قال البغوي عند قوله تعالى: ﴿ثُمُّ اَسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤]: «قال الكلبي ومقاتل: استقر» معالم التنزيل (٣/٣٥). وقال مقاتل أيضاً: «بلغنا ـ والله أعلم ـ في قوله عزَّ وجلَّ: هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والباطن أقرب من كل شيء، وإنما يعني بالقرب بعلمه وقدرته، وهو فوق عرشه وهو بكل شيء عليم». أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٢٤٢/٢) برقم (٩١٠). وانظر: مجموع الفتاوى (٥٥/٥٤ ـ ٤٩٦)، واجتماع الجيوش الإسلامية ص١٣٠، ٢٥٩، وأخرجه الذهبي في العلو وقال عقب هذا الأثر: مقاتل هذا ثقة إمام معاصر للأوزاعي، ما هو بابن سليمان، ذلك مبتدع ليس بثقة. مختصر العلو ص١٣٩٠.

حَبران: تثنية حَبْر، بكسر الحاء وفتحها وهو العالم، الصحاح ص٠٦٢.

١٣٤٩ ـ الكلبي: هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي، المفسر، وكان رأساً في الأنساب إلا أنه شيعي متروك الحديث، روى عن أبي صالح وجرير والفرزدق وجماعة، وعنه الثوري وابنه هشام وغيرهما. قال الثوري: «عجبت لمن يروي عن الكلبي». وذكر أبو عاصم النبيل أن سفيان الثوري زعم أن الكلبي قال: «ما حدثت عني عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب فلا تروه». وقد كذبه غير واحد من الأئمة. السير (٢٤٨/٦)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧٠٠/٧).

ـ ب: «والقول الذي».

- قال البغوي عند تفسير قوله تعالى: ﴿ مُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَشِ ﴾ [الأعراف: 80]: «قال الكلبي ومقاتل: استقر». معالم التنزيل (٣/٣٥). والكلبي وإن كان مضعفاً في الرواية ولكن أقواله في التفسير نقلها عنه الأئمة كابن جرير والبغوي، وقوله هذا وافق فيه أهل السنة.

• ١٣٥٠ ـ في حاشية الأصل: «رفيع هو أبو العالية» وهو رُفيع بن مهران، أبو العالية الرياحي البصري، الإمام المقرىء، الحافظ المفسر، كان مولى لامرأة من=

١٣٥١ - كَنَمْ صَاحِبُ أَلْفَى إِلَيْهِ عِلْمَهُ ١٣٥٢ - فَلْيَهُنِ مَنْ فَلْ سَبَّهُ إِذْ لَمْ يُوَا ١٣٥٣ - فَلَهُمْ عِبَارَاتٌ عَلَيْهَا أَدْبِعُ ١٣٥٤ - وَهِيَ اسْتَقَرَّ وَقَلْ عَلَا وَكَذَلِكَ الْ

فلِذَاكَ مَا اخْتَلَفَتْ عَلَيْهِ الْنَانِ فِقْ قَوْلُهُ تَحْريفَ ذِي البُهْتَانِ قَدْ مُحصَّلَتْ لِلفَارِسِ الطَّعَّانِ تَفَعَ الَّذِي مَا فِيهِ مِنْ نُكُرَانِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ صَاحِبُ الشَّيْبَانِي

بني رياح بن يربوع ثم من بني تميم، أدرك زمان النبي الله وهو شاب، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق، ودخل عليه، وسمع من عمر وعلي وأبي ذر وابن مسعود وعائشة وابن عباس وغيرهم ـ رضي الله عنهم ـ وعنه خالد الحذاء، وداود بن أبي هند، وابن سيرين وغيرهم. وقال أبو عمرو الداني: «أخذ أبو العالية القراءة عرضاً على أبيّ وزيد وابن عباس، ويقال قرأ على عمر». كانت وفاته سنة تسعين وقيل ثلاث وتسعين. السير (٤/٧٠٤)، الإصابة (١٩٨١ه)، المغني في ضبط الأسماء ص١١٦، للشيخ محمد طاهر الهندي.

قال أبو العالية: «استوى إلى السماء: ارتفع» أخرجه البخاري في صحيحه ـ تعليقاً ـ في كتاب التوحيد ـ باب قوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرَشُهُم عَلَى ٱلْمَآهِ﴾. الفتح (١٤/١٣)، ووصله الحافظ في الفتح (١٩/١٣)، وفي تغليق التعليق (٥/٤٤٣). وعزاه في الموضعين إلى ابن جرير الطبري في التفسير. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٥/١)، وأورده السيوطي في الدر المنثور (١٠٧/١) وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي.

۱۳۵۱ ـ المعنى أن أبا العالية رحمه الله استفاد من عدد كبير من الصحابة رضى الله عنهم.

- كذا في الأصول، وفي طع: «ما اختلفا»، وهو تصرف من ناشر الكتاب تخلّصاً من تأنيث الفعل للمذكر، (ص).

١٣٥٥ - أبو عبيدة: معمر بن المثنى التيمي، مولاهم البصري النحوي، صاحب التصانيف، ولد سنة عشر ومائة في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري،
 حدث عن هشام بن عروة وأبي عمرو بن العلاء. وحدث عنه علي بن=

المديني، وأبو عبيد القاسم بن سلام. قال عنه ابن المديني: «لا يحكي عن العرب إلا الشيء الصحيح»، وقبل: كان يرى رأي الخوراج. من مؤلفاته: مجاز القرآن، وغريب الحديث. مات سنة تسع ومائتين وقبل: عشر. السير (٩/٥٤٤)، إنباه الرواة للقفطي ((7/7)).

الشيباني: إسحاق بن مِرَار - بكسر الميم - أبو عمرو الشيباني، اللغوي، وهو مولى لبني شيبان، لأنه كان يؤدب في أحيائهم فنسب إليهم بالولاء، ويقال بالمجاورة والتعليم لأولادهم، وكان من أعلم الناس باللغة، موثقاً فيما يحكيه. روى عن أبي عمرو بن العلاء وذَكن الشامي، وعنه: أحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام وابنه عمرو وغيرهم كثير. وقال أبو العباس ثعلب: «كان مع أبي عمرو من العلم والسماع عشرة أضعاف ما كان مع أبي عبيدة». وذكر عبدالله ابن الإمام أحمد: أن الإمام أحمد كان يلازم مجالس أبي عمرو الشيباني ويكتب عنه كثيراً. من مؤلفاته كتاب يالجيم» و«غريب القرآن». كانت وفاته سنة عشر ومائتين.

انظر: إنباه الرواة (٢٠٦/١)، تاريخ بغداد (٣٢٩/٦)، الفهرست لابن النديم ص٧٤.

على هذا فإن أبا عمرو الشيباني كان معاصراً لأبي عبيدة، وقد تزاملا في الأخذ عن الشيوخ كأبي عمرو بن العلاء وكذلك كانت وفاتهما في وقت متساو تقريباً. انظر: شرح النونية لابن عيسى (٤٤١/١).

وفي حاشية ب: «هو القاسم بن سلام»، وعند كلمة الشيباني كتب: «هو الإمام أحمد». والصواب ما ذكرنا.

۱۳۰۱ ـ ذكر البغوي في تفسيره «معالم التنزيل» (۲۳۰/۳) أنه قال أبو عبيدة إن معنى استوى: صَعِدَ. ولكن يشكل على ذلك أن المعنى الذي اختاره أبو عبيدة في مجاز القرآن هو المعنى الثاني أي «علا». قال: «استوى على العرش: ظهر على العرش وعلا عليه» انظر: المجاز (۲۷۳/۱)، (۲/۲۱، ۵۷).

وقد أورد الناظم هذا القول في اجتماع الجيوش الإسلامية ص٢٦٤ وعزاه إلى ابن جرير.

١٣٥٧ -/والأشْعَرِيُّ يقُولُ تَفْسِيرُ اسْتَوى ١٣٥٨ - هُوَ قُولُ أَسْرِ الاعْتِزَالِ وَقُولُ أَتْ- ١٣٥٩ - فِي كُتْبِهِ قَدْ قَالَ ذَا مِنْ مُوجَزٍ

بحقِيقَةِ اسْتَوْلَى مِنَ البُهْتَانِ السَهِ جاعٍ لِجَهُم وَهُو ذُو بُطُلانِ وإبَانةٍ ومقَالةٍ بِبَيَانِ

1۳0٩ ـ الموجز: من مؤلفات أبي الحسن الأشعري، وهو لم يصل إلينا، وقد وصفه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ص١٢٩ بقوله: «وذكر ـ أبو الحسن ـ بعده الكتاب الذي سمّاه الموجز، وذلك أنه يشتمل على اثني عشر كتاباً على حسب تنوع مقالات المخالفين من الخارجين عن الملة والداخلين فيها وآخره كتاب الإمامة تكلم في إثبات إمامة الصديق ـ رضي الله عنه ـ وأبطل قول من قال بالنص وأنه لا بد من معصوم في كل

وقد صرّح ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص٢٨٦ بأنّه اطلع عليه. وقال في الصواعق (١٢٣٤/٤): «...وهذا لفظه في كتاب الموجز إذ هو من أجلّ كتبه المتوسطات».

- الإبانة عن أصول الديانة: هو من أشهر كتبه، وجُلُّ العلماء نسبوه إليه، وممن أشار إليه: ابن النديم في الفهرست (وأسماه: التبيين في أصول الدين).

وكثيراً ما ينقل عنه شيخ الإسلام ويشير إليه، مجموع الفتاوى (97/9)، وكذلك ابن القيم، اجتماع الجيوش ص7٨٦، الصواعق (17٤π/٤)، والذهبي في السير (10/10)، والعلو (المختصر 175/9).

والكتاب مطبوع عدة طبعات.

ونص مقالة الأشعري في كتاب الإبانة: «إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله عزَّ وجلَّ يستوي على عرشه استواء يليق به من غير طول ولا استقرار... إلى أن قال ـ وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ﴾ أنه: استولى وملك وقهر، وأن الله عزَّ وجلَّ في كل مكان، وجحدوا أن=

١٣٥٧ \_ تقدمت ترجمة الأشعري في حاشية البيت ٩٦٤.

١٣٥٨ ـ الجهم: تقدمت ترجمته تحت البيت رقم (٤٠).

يكون الله عزَّ وجلَّ على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة...». الإبانة ص٩٧ ـ ١٠٣.

- قوله: «ومقالة» يعنى به كتابه: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين.

وهو من أقدم الكتب في ذكر مقالات الفرق وطوائفها. يقول شيخ الإسلام مبيناً أهمية الكتاب: «وكتاب «المقالات» للأشعري أجمع هذه الكتب وأبسطها، وفيه من الأقوال وتحريرها ما لا يوجد في غيرها. وقد نقل مذهب أهل السنة والحديث بحسب ما فهمه، وظنه قولهم، وذكر أنه يقول بكل ما نقله عنهم...» منهاج السنة (٣٠٣/٦). وهو مطبوع.

وقد ركّز فيه الأشعري على أقوال المعتزلة وآرائهم ولا سيماً شيخه أبي علي الجبائي. ويطلق على أهل السنة «أهل الحديث» ونص مقالته فيه (٣٤٥/١): «هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة.... وأن الله ـ سبحانه ـ على عرشه كما قال: ﴿الرَّحْنَنُ عَلَى الْعَرَشِ السّتَوَىٰ (١٠) ...».

١٣٦٠ ـ البغوي: تقدمت ترجمته تحت البيت رقم (١١٦٩).

- «عنهم»: أي: عن علماء أهل الحق المثبتين للعلو.

- «معالم القرآن»: يعني: تفسير البغوي (معالم التنزيل)، وقد أثنى عليه شيخ الإسلام مجموع الفتاوى (٣٨٦/١٣)، وابن القيم (اجتماع الجيوش الإسلامية ص٢٦٤).

ونص مقالته في العلو عند قوله تعالى: ﴿ مُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَشِ ﴾ [الأعراف: ٤٥]: «قال الكلبي ومقاتل: استقر، وقال أبو عبيدة: صعد، وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف، يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله عزَّ وجلَّ . . . . ثم ذكر أثر الإمام مالك في الاستواء ـ وقال: وروي عن سفيان الشوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان بن عيينة، وعبدالله بن المبارك، وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهة: أمِرّوها كما جاءت بلا كيف . . . » ا. ه مختصراً. معالم التنزيل (٣٠/٣٧). وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية ص١٩٩. وانظر أيضاً: معالم التنزيل (٧٨/١).

1٣٦١ ـ مالك: هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، أبو عبدالله، إمام دار الهجرة، صاحب المذهب المعروف، روى عن نافع مولى ابن عمر، وسعيد المقبري، والزهري، وغيرهم كثير. وعنه الشافعي، وابن المبارك، والقطان وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة، وكان إماماً في نقد الرجال حافظاً مجوداً متقناً، وامتحن زمن أبي جعفر المنصور بسبب فتواه «أنه

انظر: السير ٨/٨٤ (وفيه ترجمة مطولة له)، البداية والنهاية (١٨٠/١٠).

ليس على مستكره طلاق». وضرب بالسياط وطيف به في الأسواق، ولكنه لم

١٣٦٢ ـ في الأصل: «كيف هو» وهو متّجه معنّى ووزناً، ولكنّ ما في غيره أظهر وأقرب إلى لفظ الإمام مالك. وأخشى أن يكون ما في الأصل تصحيفاً سماعيّاً (ص).

يرجع عن قوله ـ رحمه الله ـ. كانت وفاته سنة ١٧٩هـ.

ونص قوله فيما روي: «أنه جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبدالله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرُّحَضَاء ثم قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعاً، فأمر به أن يخرج».

القصة أخرجها الدارمي في الرد على الجهمية برقم (١٠٤) ص٥٥، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣٩٨/٣) برقم (٦٦٤)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٠٤/٣ ـ ٣٠٠) برقم (٨٦٦)، (٨٦٧)، وأبو نعيم في الحلية (٣٧٥/٣ ـ ٣٢٣)، وابن قدامة في إثبات صفة العلو برقم (٩٠)، (١٠٤) ص١١٩، والصابوني في عقيدة السلف ص١٨٠ ـ ١٨٣، وابن عبدالبر في التمهيد (١٥١/١)، والذهبي في العلو (المختصر ص١٤١)، وفي السير (٨٩٨ ـ ٩٠)، (٨٥٨).

قال الذهبي: «وهذا ثابت عن مالك» المختصر ص١٤١، وقال الحافظ في الفتح (٤١٧/١٣): «وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبدالله بن وهب ثم=

١٣٦٣ - ورَوَى ابنُ نَافِعِ الصَّدُوقُ سَمَاعَهُ منْهُ عَلَى التَّحْقِيقِ والإثْقَانِ ١٣٦٨ - اللَّهُ حَقَّاً بِكُلِّ مَكَانِ ١٣٦٤ - اللَّهُ حَقًا بِكُلِّ مَكَانِ

۱۳۹۳ - ابن نافع: هو عبدالله بن نافع الصائغ، وهو من موالي بني مخزوم، من كبار فقهاء المدينة، وحديثه مخرَّج في الكتب الستة سوى البخاري، وقال الذهبي: "وليس هو بالمتوسع في الحديث جداً، بل كان بارعاً في الفقه». وقال ابن سعد: "لزم مالكاً لزوماً شديداً، وكان لا يقدم عليه أحداً» ا.ه. (وهو غير عبدالله بن نافع الزبيري كما نبه عليه الذهبي). وأما سماعه من مالك فقال ابن معين لما سئل: من الثبت في مالك؟ فذكرهم ثم قال: "وعبدالله بن نافع ثبت فيه». وقال الإمام أحمد: "كان عبدالله بن نافع أعلم الناس برأي مالك وحديثه، كان يحفظ حديث مالك كله ثم دخله بآخره شيء». وقال أبو داود: "وكان عبدالله عالماً بمالك». انظر: السير شيء». وقال أبو داود: "وكان عبدالله عالماً بمالك». انظر: السير

۱۳٦٤ \_ وهذا القول هو ما رواه عبدالله بن نافع قال: قال مالك بن أنس: «الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، وتلا هذه الآية: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجَوَىٰ ثَلَنَهُ إِلّا هُوَ رَابِعُهُم وَلَا خَسَةٍ إِلّا هُوَ سَادِسُهُم ﴾ [المجادلة: ٧]. أخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد في السنة (١٠٦/١) برقم (١١)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤٠١/٣) برقم (٣٧٣)، والآجري في الشريعة \_ باب التحذير من مذاهب الحلولية ص٣٥٧، وابن قدامة في صفة العلو برقم (٩٢) ص١١٥، وابن عبدالبر في التمهيد (١٣٨/١)، والذهبي في العلو (مختصر العلو ص١٤٠)، وأورده وصحح إسناده شيخ الإسلام (درء التعارض ٢٦١/٢ \_ ٢٦٦٢). وأورده الناظم في اجتماع الجيوش ص١٤١، وصححه الألباني كما في المختصر ص٠٤١.

1870 - فانْظُرْ إلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الذَّاتِ والْهِ السَّمَاءِ وإنَّمَا الْهِ السَّمَاءِ وإنَّمَا الْهِ السَّمَاءِ وإنَّمَا الْهِ ١٣٦٧ - ذَا ثَسَابِتُ عَسنْ مَسَالِكٍ مَسنْ رَدَّهُ ١٣٦٨ - وَكَنذَاكَ قَالَ الشِّرمِن لَكِن عَلمُهُ ١٣٦٩ - اللَّهُ فَوْقَ العرشِ لَكِن علمُهُ ١٣٦٩ - وَكَذَاكَ أَوْزَاعِ يُهُمُ مُ أَيضاً حَكَى ١٣٧٠ - وَكَذَاكَ أَوْزَاعِ يُهُمُ مُ أَيضاً حَكَى

مَعْلُومِ مِنْ ذَا العَالِمِ الربَّانِي مَعْلُومُ عَمَّ جَمِيعَ ذِي الأَكْوَانِ فَلَسَوفَ يَلْقَى مَالِكاً بِهَوَانِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العُلمِ والإيمَانِ معَ خَلْقِه تَفْسِيرَ ذي إيسمانِ عَنْ سَائِر العُلَمَاءِ في البُلْدَانِ

۱۳٦٧ ـ «مالك»: يعني ابن أنس.

«مالكاً»: يعني به خازن النار. انظر: شرح ابن عيسى (١٤٤٤).

۱۳۹۸ ـ الترمذي: هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، الضرير، ولد في حدود سنة عشر ومائتين، روى عن قتيبة بن سعيد، وإسحاق بن راهويه وعلي بن حجر وغيرهم، وعنه أبو بكر السمرقندي، وأبو حامد المروزي، وغيرهما. قال الذهبي: «جامعه قاض له بإمامته وحفظه وفقهه، ولكن يترخص في قبول الأحاديث، ولا يشدد، ونَفَسُه في التضعيف رِخُو..». كانت وفاته سنة تسع وسبعين ومائتين بترمذ. السير (۲۷۰/۱۳)، البداية والنهاية (۲۱/۱۷).

1879 \_ ومقالة الترمذي في جامعه في كتاب التفسير \_ باب سورة الحديد \_ عقب حديث أبي هريرة برقم (٣٢٩٨). قال أبو عيسى: «وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش كما وصف في كتابه». الجامع (٣٧٧/٥) [نقل ابن القيم عن شيخه أن تأويل حديث الإدلاء بالعلم من جنس تأويلات الجهمية. انظر مختصر الصواعق (ط أضواء السلف): ١٣٦٩، ومجموع الفتاوى ٢/٤/٥].

۱۳۷۰ ـ الأوزاعي: هو عبدالرحمٰن بن عمرو بن يَحْمَد، أبو عمرو الأوزاعي، عالم أهل الشام، روى عن عطاء ومكحول وقتادة وغيرهم، وعنه الزهري وشعبة والثوري وغيرهم كثير، ولد سنة ثمان وثمانين يتيماً في حجر أمه، وكان إماماً في العلم والزهد والرواية، بل كان أعلم أهل زمانه. كانت وفاته سنة سبع وخمسين ومائة. السير (١٠٧/٧)، البداية والنهاية (١٨/١٠).

ـ ف: (بالبلدان).

١٣٧١ - مِنْ قَرْنِهِ والتَّابِعون جَمِيعُهُمْ ١٣٧٢ - إِسمانَهُمْ بعُلُوّهِ سُبْحَانَهُ ١٣٧٣ - وَكَذَاكَ قَالَ الشَّافِعيُّ حَكَاهُ عَنْ

مُستَسوافِسرونَ وَهُمهُ أُولُو السعِسرُفَانِ فَسوْقَ السعِسبَادِ وفسوقَ ذِي الأَكْسَوَانِ مُه السَيْهَ قِسِيُّ وشيْخُهُ السَّرَبَّانِي

١٣٧١ ـ قَرْنه: أي ممن هم في طبقته وفي زمنه.

ـ ما عدا الأصل و(ف): «والتابعين... متوافرين»، ولعله خطأ. (ص).

۱۳۷۲ - ونص مقالته: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله ـ تعالى ذكره ـ فوق عرشه، ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جلّ وعلا». أخرجها البيهقي في الأسماء والصفات (۲۰٤/۳) برقم (۸٦٥)، والذهبي في السير (۱۲۰/۷)، وفي تذكرة الحفاظ (۱۸۱/ ـ ۱۸۲)، وفي العلو (المختصر ص۱۳۷)، وأوردها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (۳۹/۵)، وفي درء التعارض (۲۲۲/۲) وصححها في الموضعين، وأوردها الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۲۷/۱۳) وجوّد إسنادها، وأوردها الناظم في اجتماع الجيوش ص۱۳۱، وفي الصواعق (۱۲۹۷)، وقال: «وروى البيهقي بإسناد صحيح...». وقال في موضع آخر (مختصر الصواعق بإسناد صحيح...». وقال في موضع آخر (مختصر الصواعق ص٢٥٩): «رواته كلهم ثقات»، وصححها الذهبي في تذكرة الحفاظ ص٢٥٩).

1877 - الشافعي: هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، أبو عبدالله القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي، صاحب المذهب المعروف، إمام أهل زمانه في الفقه. روى عن مالك بن أنس، ومحمد بن الحسن، وإسماعيل بن عُليَّة وغيرهم. وعنه الحميدي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم. قال الإمام أحمد عن حديث: "إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها": فعمر بن عبدالعزيز على رأس المائة الأولى، والشافعي على رأس المائة الثانية".

من أهم مؤلفاته: «الرسالة» في أصول الفقه، و«الأم» في الفقه. كانت وفاته سنة أربع وماثتين. السير (٠/١٠)، البداية والنهاية (٢٦٢/١٠).

**البيهقي**: هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، ولد سنة ٣٨٤هـ، الحافظ العلامة، الثبت، الفقيه، المحدث،=

١٣٧٤ - حَقًا قَضَى اللَّهُ الْحِلَافَةَ رَبُّنَا
 ١٣٧٥ - حِبُ الرَّسُولِ وقائِمٌ مِنْ بعدهِ
 ١٣٧٦ - فانظُرْ إلَى المَقْضِيِّ فِي ذِي الأرضِ لـ

فَوقَ السَّمَاءِ لِأَصْدَقِ العُبْدَانِ بالحَقِّ لَا فَشِلٌ ولَا مُتَوانِ كِنْ فِي السَّمَاءِ قَضَاءُ ذِي السُّلطَانِ

- صاحب التصانيف كان مقبلاً على التأليف والجمع، وكان قانعاً باليسير، متجملاً في زهده وورعه، من كبار أصحاب الحاكم أبي عبدالله صاحب المستدرك. من أهم مؤلفاته: السنن الكبرى، معرفة السنن والآثار، الأسماء والصفات، مناقب الشافعي. كانت وفاته سنة ٤٥٨ه. السير (١٦٣/١٨)، طبقات الشافعية للسبكي (٤/٨).
- «شيخه الربّاني»: هو الحاكم: أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد حمدويه ابن البيّع، الضبي، النيسابوري، صاحب المستدرك على الصحيحين، وكان شافعي المذهب، ولد سنة ٣٢١ه. روى عن ابن حبان، ومحمد بن يعقوب الأصم وغيرهما. وعنه الدارقطني والبيهقي وغيرهما. سمع من نحو ألفي شيخ، كان من بحور العلم ومن أئمة الجرح والتعديل والحديث. وأكثر من التصنيف، ومن أهم مصنفاته: المستدرك على الصحيحين، معرفة علوم الحديث، تاريخ نيسابور. كانت وفاته سنة الصحيحين، السير (١٩٥/٤)، طبقات الشافعية للسبكي (١٥٥/٤).
- 1778 العُبدان: جمع عَبْد. ومقولة الشافعي نصها: "قال: خلافة أبي بكر رضي الله عنه ـ حقّ قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه هي المردها ابن قدامة في صفة العلو برقم (١٠٩) ص١٢٤، وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٥٣/٥)، والناظم في اجتماع الجيوش الإسلامية وصححها ص١٦٥، وفي الصواعق (١٣٠٠/٤).
- ١٣٧٥ «حِبُّ الرسولِ»: كذا ضبط في الأصل بالرفع، ويجوز جرّه، (ص).
   فَشِلَ، كَفَرِحَ، فهو فَشِلٌ: كَسِلَ وضعُف وتراخى وجُبن. القاموس ص١٣٤٦.
   توانى في حاجته: قصر، من الوَنَى وهو الضعف والفتور والكلال والإعياء. الصحاح (٢٥٣١).
  - ١٣٧٦ ـ يعني بالمقضي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
     ـ ف: (ذى سلطان).

١٣٧٧ - وَقَضَاؤهُ وَصْفٌ لَهُ لَمْ يَنْفَصِلْ ١٣٧٨ - وَكَذَلكَ النُّعْمَانُ قَالَ وَبَعْدَهُ ١٣٧٨ - وَكَذَلكَ النُّعْمَانُ قَالَ وَبَعْدَهُ ١٣٧٩ - مَنْ لَمْ يُقِرَّ بِعَرْشِهِ سُبْحَانَهُ ١٣٨٩ - ويُسقِرَ أَنَّ الله فَوْقَ السعَرْشِ لَا ١٣٨٨ - فَهُوَ الَّذِي لَا شَكَّ فِي تَكْفِيرِهِ

عَنْهُ، وَهَذَا وَاضِحُ البُرْهَانِ

يَعْقُوبُ والألْفاظُ لِلنَّعْمَانِ
فَوْقَ السَّمَاءِ وفوْقَ كلِّ مَكَانِ
يَحْفَى عَلَيْهِ هَواجِسُ الأَذْهَانِ
لِلَّهِ دَرُّكَ مِنْ إمَانِ

۱۳۷۷ ـ قال الناظم في اجتماع الجيوش (ص١٦٥): «ومعلوم أن المقضي في الأرض، والقضاء فعله سبحانه وتعالى المتضمن لمشيئته وقدرته» ا.ه.

۱۳۷۸ ـ النعمان: تقدمت ترجمته تحت البيت ۸۷۳

يعقوب: هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش الأنصاري الكوفي، الإمام المجتهد، العلاّمة المحدث. صاحب أبي حنيفة وتلميذه، ولد سنة ١١٣ه، روى عن هشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، قال أحمد: «أول ما كتبت الحديث اختلفت إلى أبي يوسف، وكان أميل إلى الحديث من أبي حنيفة ومحمد».

وقال ابن معين: «ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف». وكان صاحب سنّة. كانت وفاته سنة ١٨٢هـ. السير (٥٣٥/٨)، أخبار القضاة لوكيع (٣٤/٣).

١٣٨٠ \_ الهواجس: الخواطر.

1۳۸۱ \_ ونص كلامه \_ رحمه الله \_ في الفقه الأكبر، قال: «...ومن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، وعرشه فوق سبع سماوات، قلت: فإن قال إنه على العرش استوى، ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يُذعى من أعلى لا من أسفل... » شرح الفقه الأكبر لأبي الليث السمرقندي (المطبوع منسوباً لأبي منصور الماتريدي) ص٢٠، وانظر: الفتوى الحموية \_ ضمن مجموع الفتاوى (٤٦/٥)، واجتماع=

١٣٨٢ - / هَذَا الَّذِي فِي الفِقْهِ الْاكْبَرِ عَنْدَهُمْ السَّرِ عَنْدَهُمُ السَّمَ السَّرِ عَنْدَهُمُ السَّمَ السَّرِ عَنْدَهُمُ السَّمَ السَّرَ عَنْ بِعُلُوّهِ السَّمَ السَّرَ عَنْ بِعُلُوّهِ السَّمَ السَّرَ عَنْ السَّرِ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّمَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّمَ السَّرَ السَّمَ السَّرَ السَّمَ السَمَا السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَمَا اللَّمِ السَّمَ السَمَاءُ السَّمَ السَمَا السَمَاءُ السَّمَ السَمَاءُ السَمَاءُ السَمَاءُ السَمَاءُ السَمَاءُ السَمَاءُ السَمَاءُ الْمَاعِلَيْ السَمَاءُ السَمَ

وَلَهُ شُرِوحٌ عِسدَّةٌ لِبَسيَسانِ ١٣٣١ اللهِ المهرور في خَسدَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ويبالإشتِ وَا والفَ وْقِ لسلرَّ حُسمُ نِ لِسِ وَاهُ مِنْ فُرْسَانِ هَذَا الشَّسانِ

الجيوش ص١٣٩، وروى هذا الأثر الذهبي في العلو كما في المختصر ص١٣٦، وانظر شرح الطحاوية (٣٨٧/٢). وأورده الناظم في الصواعق (١٢٩٧/٤)، وقال: «ذكره البيهقي وغيره».

۱۳۸۲ ـ كتاب «الفقه الأكبر» من مؤلفات أبي حنيفة، ونسبه إليه غير واحد، منهم: ابن النديم في الفهرست ص٢٥٦، وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية (٢٨٧/٢)، وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٤٦/٥)، والدرء (٢٦٣/٦)، وابن القيم في (اجتماع الجيوش ص١٣٨)، وحاجي خليفة في كشف الظنون (١٢٨٧/٢).

وبعضهم يشكك في نسبته لأن سند الكتاب إلى أبي حنيفة فيه مقال. ولذلك ينسبه بعضهم إلى راويه أبي مطيع البلخي كما نص على ذلك الذهبي (مختصر العلو ص١٣٦)، واللكنوي في الفوائد البهية ص٦٨.

وانظر: ما كتبه الدكتور محمد الخميس في أصول الدين عند أبي حنيفة (١١٧/١ ـ ١٢٣) (رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في قسم العقيدة بجامعة الإمام).

وانظر شروح الفقه الأكبر في كشف الظنون (١٢٨٧/٢).

١٣٨٣ ـ تقدمت ترجمة الإمام أحمد في التعليق على مقدمة المؤلف.

١٣٨٤ ـ في قوله: «بالاستوا» حذفت الهمزة لضرورة الشعر.

۱۳۸٥ ـ نصوص الإمام أحمد كثيرة في إثبات العلو لله، منها على سبيل المثال قوله في كتابه الرد على الجهمية (ص١٣٥): «...بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش، يكون الله على العرش، وقد قال تعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ إِلَّ مَنْ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ إِلَى عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴿ إِلَا عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴿ إِلَا عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴿ إِلَا عَلَى اللهِ على في ترجمة يوسف بن موسى (الطبقات ٤٣١/١): «قيل لأبي عبدالله: والله =

١٣٨٦ \_ إذْ كَانَ مُمْتَحَناً بِأَعْدَاءِ الحَدِيـ ١٣٨٧ \_ وإذا أرَدْتَ نُصُوصَهُ فانْظُر إلَى

ثِ وَشِيعَةِ التَّعْطِيلِ والكُفْرَانِ مَا قَدْ حَكَى الخَلَّالُ ذُو الإِنْقَانِ

فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه، وعلمه بكل مكان؟ قال: نعم، على عرشه لا يخلو منه شيء من علمه وانظر: اللالكائي (٤٠١/٣) برقم (٦٧٤).

وانظر: كلامه في العلو في اجتماع الجيوش الإسلامية للناظم (ص٢٠٠ - ٢١٣)، وكتاب «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» (٣١٨/١).

1۳۸٦ - يشير الناظم إلى ما حدث له في زمن المأمون والمعتصم والواثق من الفتنة والمحنة بسبب عدم إجابته - رحمه الله - لهم إلى القول بخلق القرآن، وقد صبر - رحمه الله -، وضرب وجلد حتى كاد يهلك، رحمه الله. انظر تفاصيل المحنة في البداية والنهاية (١٠/٣٤٥)، مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص٢١٦ وما بعدها.

۱۳۸۷ - هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلاّل، العلاّمة الفقيه، شيخ الحنابلة وعالمهم، ولد سنة ٢٣٤هـ، سمع من الحسن بن عرفة وحرب الكرماني ويعقوب الفسوي. وعنه غلامه أبو بكر عبدالعزيز وأبو الحسين محمد بن المظفر وغيرهم كثير. من مصنفاته: السنّة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجامع في الفقه. كانت وفاته سنة ٣١١هـ. السير ٢٩٧/١٤، طبقات الحنابلة ٢٠٢١، تاريخ بغداد ١١٢/٥.

- يعني: ما حكاه في كتابه «السنة» والكتاب موجود نصفه وقد طبع. وقد اشتهرت عناية الخلال بجمع أقوال الإمام أحمد في الأصول والفروع. قال الذهبي: «وألف كتاب السنة في ألفاظ أحمد والدليل على ذلك من الأحاديث في ثلاث مجلدات، تدل على إمامته وسعة علمه، ولم يكن للإمام مذهب مستقل حتى تتبع هو نصوص أحمد ودونها وبرهنها بعد الثلاثمائة». السير (٢٩٨/١٤). وقال الخطيب البغدادي (التاريخ ٥/٢١): «جمع الخلال علوم أحمد وتطلبها، وسافر لأجلها وكتبها وصنفها كُتُباً، لم يكن ـ فيمن ينتحل مذهب أحمد ـ أحد أجمع لذلك منه».

١٣٨٨ - وَكَلَّذَاكَ إِسْحَاقُ الإِمَامُ فَإِنَّهُ ١٣٨٨ - وَكَلَّذَاكُ إِسْحَارُكِ قَالَ قَوْلًا شَافِياً ١٣٩٩ - قَالُوا لَهُ مَا ذَاكَ نَعْرِفُ رَبَّنَا

قَدْ قَالَ مَا فِيهِ هُدَى الحَيْرَانِ إنْ كَارُهُ عَلَمْ عَلَى البُهُ تَانِ حَقًا بِهِ لِنَكُونَ ذَا إِيمَانِ

- ۱۳۸۸ هو إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلَد بن إبراهيم التميمي ثم الحنظلي، المروزي المعروف به «ابن راهويه» شيخ المشرق وسيد الحفاظ. حدث عن: ابن المبارك، والفضيل، ووكيع وغيرهم كثير. وعنه: أحمد بن حنبل، والبخاري ومسلم. قال عنه الإمام أحمد: «لا أعرف لإسحاق في الدنيا نظيراً»، وقال النسائي: «ابن راهويه أحد الأئمة، ثقة مأمون سمعت سعيد بن ذؤيب يقول: ما أعلم على وجه الأرض مثل إسحاق» ا.ه. وقال عن نفسه: «أحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلبي» مات سنة ۲۳۸ه. السير نفسه: «أحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلبي» مات سنة ۲۳۸ه.
- قال إسحاق: «قال الله تعالى: ﴿ اَلرَّحْنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى، ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة...» أخرجه الذهبي في العلو (المختصر ص١٩٤)، وأورده شيخ الإسلام في الدرء (٣٤/٢)، (٢٦٠/٦)، والناظم في اجتماع الجيوش ص٢٢٦، وعزوه للخلال في السنة، وللهروي في ذم الكلام.
- 1۳۸۹ هو عبدالله بن المبارك بن واضح، أبو عبدالرحمن الحنظلي مولاهم التركي ثم المروزي شيخ الإسلام، ولد سنة ۱۱۸ه حدث عن الأعمش وحميد الطويل والثوري وغيرهم كثير. وعنه معمر وابن وهب وابن مهدي وغيرهم، وهو عالم زمانه. قال الذهبي: "وحديثه حجة بالإجماع"، وقال عنه ابن حجر في التقريب: "ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جُمِعَت فيه خصال الخير". مات سنة ۱۸۱ه. السير (۲۷۸/۸)، التقريب صرب ۳۲.
- ١٣٩٠ كذا ورد البيت في الأصل والنسخ الأخرى غير (د). وقوله «ذا إيمان» قد سبق مثله في البيت ٩٥٩: «نحن ذو أذهان». وسيأتي في أبيات أخرى أيضاً. وفي (د): «تعرف ربنا... لتكون» ولا يرد عليه هذا الإشكال، ولكنه لا يوافق القصة، (ص).

١٣٩١ - فأَجَابَ نَعْرَفُهُ بوَصْفِ عُلُوهِ ١٣٩٢ - وبأنَّهُ سُبْحَانهُ حَقَّا على الْـ ١٣٩٣ - وَهُوَ الَّذِي قَدْ شَجَعَ ابْنَ خُزَيْمةٍ ١٣٩٤ - وَقَضَى بِقَتْلِ المنْكِرينَ عُلُوهُ ١٣٩٥ - وبأنَّهُمْ يُلْقَوْنَ بَعْدَ الْقَتْلِ فَوْ ١٣٩٥ - فشَفَى الإمَامُ العَالِمُ الحَبْرُ الَّذِي

فَوْقَ السَّمَاءِ مُسَايِنَ الأَكْوَانِ عَرْشِ الرَّفيعِ فَجَلَّ ذو السُّلْطَانِ إذْ سَلَّ سَيْفَ الحَقِّ والعِرْفَانِ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِمْ مِنَ الكُفْرَانِ قَ مَزَابِل الْمَيْسَاتِ والأَنْسَانِ يُسذَعُسى إِمَامَ أَئِمَّةٍ الأَزْمَانِ

۱۳۹۲ \_ ونص المقالة عنه: أنه سُئل وقيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه هاهنا في الأرض» والأثر أخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد في السنة (١١١/١، ٥٠٠ ، ١٧٠ والدارمي في الرد على الجهمية ص٣٩، برقم (٦٧)، والبخاري في خلق أفعال العباد ص١٥، برقم (١٣)، والذهبي في العلو كما في المختصر ص١٥١، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٧٥/٢).

وقد صححه شيخ الإسلام كما في الحموية ضمن مجموع الفتاوى (٥١/٥ ـ ٢٥، ١٨٤)، وابن القيم كما في اجتماع الجيوش ص٣١٣ ـ ٢١٤ حيث قال: "وقد صح عنه صحة قريبة من التواتر..». وكذلك الذهبي في العلو كما في المختصر ص١٥١.

۱۳۹۳ - ابن خزيمة: هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر أبو بكر السلمي النيسابوري، الشافعي، الحافظ الحجة، إمام الأئمة، ولد سنة ۲۲۳هد. روى عن محمد بن بشار وعلي بن حُجر وغيرهما. وعنه البخاري ومسلم وغيرهما. كان صاحب سُنَّة واتباع، وهو صاحب الصحيح، وكتاب التوحيد الذي قرر فيه منهج السلف ـ رحمهم الله للسانيده، رحمه الله، كانت وفاته سنة ۲۱۱هد. السير (۲۹/۱۶)، طبقات الشافعية للسبكي (۲۹/۳). ومراد الناظم أن مما شجع ابن خزيمة للتصدي لمنكري العلق ما صرّح به ابن المبارك من إثبات علو الله على عرشه.

١٣٩٧ - وَلَقَدْ حَكَاهُ الْحَاكِمُ الْعَدْلُ الرِّضَا ١٣٩٨ - وَحَكَىٰ ابْنُ عَبْدِالْبَرِّ فِي تَمْهِيدِهِ

فِي كُتْبِ وَعَنْهُ بِللانُكُرانِ وَكِتَابِ الإسْتِذْكَارِ غَيْرَ جَبَانِ

١٣٩٧ ـ تقدمت ترجمة الحاكم تحت البيت رقم (١٣٧٣).

- قال الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله: "من لم يُقرَّ بأن الله تعلى على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون والمعاهدون بنتن ريح جيفته، وكان ماله فيئاً لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال ...... أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص٤٨. وأخرجه الصابوني في عقيدة السلف كما في مجموعة الرسائل المنيرية (١١١١)، وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو ص١٢٠ - ١٢٧، برقم (١١١)، وذكره الذهبي في العلو كما في المختصر ص٥٢٠، وقد صحح هذا الأثر شيخ الإسلام كما في الحموية ضمن ص٥٢٠، وقد صحح هذا الأثر شيخ الإسلام كما في الحموية ضمن مجموع الفتاوى (٥/٢٥)، وذكره كذلك في الدرء (٢٦٤/٢)، وكذلك الذهبي في تذكرة الحفاظ (٢٨٨٧)، وأورده الناظم في الصواعق النسابوري في رسالته المشهورة...»، وفي اجتماع الجيوش ص١٩٤٠.

۱۳۹۸ - ابن عبدالبر: هو أبو عمر، يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النّمري، الأندلسي، القرطبي، المالكي، الإمام العلّامة، حافظ المغرب، صاحب التصانيف الفائقة، ولد سنة ٣٦٨هـ، سمع من أبي محمد بن محمد بن عبدالمؤمن، وخلف بن القاسم بن سهل الحافظ وغيرهما. وعنه أبو محمد بن حزم والحافظ أبو علي الغسّاني وأبو عبدالله الحميدي وغيرهم. قال الذهبي: «كان إماماً ديناً، ثقة متقناً، علّامة، متبحراً، صاحب سنة واتباع..». من أجلّ مصنفاته: التمهيد، والاستذكار، وجامع بيان العلم وفضله. كانت وفاته سنة ٤٦٣هـ. السير (١٥٣/١٨)، ومقدمة التمهيد المطبوع.

ونصه في التمهيد (١٢٨/٧ ـ ١٥٩) عند شرحه لحديث النزول قال: (3...) وفيه دليل على أن الله عزَّ وجلَّ في السماء على العرش من فوق سبع=

۱۳۹۹ - إلجسمَاعَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ اللَّهَ فَوْ ١٤٠٠ - وأَتَى هُنَاكَ بِمَا شَفَى أَهْلَ الهُدَى ١٤٠٠ - وأَتَى هُنَاكَ بِمَا شَفَى أَهْلَ الهُدَى ١٤٠١ - وَكَذَا عَلِيُّ الأَشْعَرِيُّ فَإِنَّهُ ١٤٠٢ - مِنْ مُسوجَزٍ وإبَسانَةٍ ومَسقَالَةٍ ١٤٠٧ - وأتى بِتَقْريرِ اسْتِواءِ الرَّبُ فَوْ ١٤٠٣ - وأتى بتقريرِ العُلوِّ بأحسنِ التَّ

قَ العَرْشِ لَمْ يُنْكِرهُ ذو إيسمانِ لَكِنَّهُ مَرَضٌ عَلَى العُمْميانِ لَكِنَّهُ مَرَضٌ عَلَى العُمْميانِ في كُتْبِهِ قَدْ جَاءَ بِالتِّبْيانِ ورَسَائِلٍ لِلشَّغْرِ ذَاتِ بَسيَانِ قَ العَرْشِ بِالإيضَاحِ والبُرْهَانِ قَ العَرْشِ بِالإيضَاحِ والبُرْهَانِ عَصْرِ فَانْظُرْ كُتْبَهُ بِعِيانِ عَصْرِ فَانْظُرْ كُتْبَهُ بِعِيانِ

سماوات كما قالت الجماعة...» ثم ذكر الأدلة من القرآن والرد على المعتزلة إلى أن قال: «...ومن الحجة أيضاً في أنه عزَّ وجلَّ على العرش فوق السماوات السبع: أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدّة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون الله تبارك وتعالى... إلخ» ا.ه مختصراً. وانظر اجتماع الجيوش ص١٤٣، والحموية ضمن مجموع الفتاوى (٨٦/٥)، ومختصر العلو ص٢٦٨.

- ونصه في الاستذكار (١٤٨/٨) بعد ذكر حديث النزول قال: «وفي هذا الحديث دليل على أن الله عزَّ وجلَّ في السماء على العرش من فوق سبع سماوات، وعلمه في كل مكان كما قالت الجماعة أهل السنة أهل الفقه والأثر» وذكر كلاماً مشابهاً لما في التمهيد.

١٣٩٩ ـ طت، طه: (العرش بالإيضاح والبرهان).

١٤٠١ ـ تقدمت ترجمة الأشعري تحت البيت رقم (٩٦٤).

12.۱ وهي مطبوعة بعنوان «رسالة إلى أهل الثغر». وممن نص على أنه من مؤلفاته: ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ص١٣٦ حيث قال: «...وجواب مسائل كتب بها إلى أهل الثغر في تبيين ما سألوه من مذهب أهل الحق..»، وشيخ الإسلام في درء التعارض (١٨٦/٧). أما الكتب الأخرى التي ذكرت هنا فتقدم الكلام عليها تحت البيت (١٣٥٩).

18.8 \_ وقد تقدم نقل نصوصه في الاستواء والعلو، ولكن بقي أن نذكر نصه في رسالته إلى أهل الثغر حيث قال: «الإجماع التاسع: وأجمعوا على أنه=

18.0 ـ واللَّهِ مَا قَالَ المُجَسِّمُ مِثْلَ مَا المُحَسِّمُ مِثْلَ مَا المُحَسِّمُ مِثْلَ مَا المُحَدِّمُ بِمَا تَرْمُوا بِهِ 18.7 ـ فارْمُوهُ ويْحَكُمُ بِمَا تَرْمُوا بِهِ 18.7 ـ أو لَا فَسقُسولُوا إنَّ ثَسمَّ حَسزَازَةً 18.8 ـ فسلُوا الإلكة شِفَاءَ ذَا الدَّاءِ العُضَا 18.8 ـ وانظُرْ إلَى حَرْبٍ وإجمَاعٍ حَكَى

قَدْ قَالَهُ ذَا العَالِمُ الرَّبَّانِي هَذَا المُجَسِّمَ يا أُولِي العُدُوانِ وَتَنَفُّسَ الصَّعَدَاءِ مِنْ حَرَّانِ ١/٢٥٦ لِ مُحَانِبِ الإسْلَامِ والإيحَانِ لِ مُحَانِبِ الإسْلَامِ والإيحَانِ لَـلَّهِ دَرُّكَ مِنْ فَتَى كِرْمَانِي

- = عزَّ وجلَّ يرضى عن الطائعين له...» إلى أن قال: «...وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وقد دلَّ على ذلك بقوله: ﴿ اَمَنهُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ ﴾ [تبارك: ١٦]، وقال: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكِلُمُ الطَّيِبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠]، وقال: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَىٰ ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَىٰ ﴿ اللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى العرش استيلاءً كما قال أهل القدر، لأنه عزَّ وجلَّ لم يزل مستولياً على كل شيء...» ا.ه باختصار من رسالة إلى أهل الثغر ص ٢٣١ ـ ٢٣٤.
- العني أن ما قاله أهل السنة من إثبات العلو ليس بأقل مما قرره إمامكم يا معشر الأشعرية فلماذا ترمون المثبت بالتجسيم، ولا ترمون الأشعري بهذا اللقب مع أنه قال أكثر مما قاله المثبت.
  - ١٤٠٦ ـ الأصل أن يقول: «بما ترمون به» ولكن حذف النون لضرورة الشعر.
- 18.۷ ـ الحزازة: وجع في القلب من غيظ ونحوه، قال زفر بن الحارث الكلابي: وقد ينبت المرعى على دِمَنِ الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هيا قال أبو عبيدة: ضربه مثلاً لرجل يظهر مودة وقلبه نَغِلٌ بالعداوة. الصحاح ص٨٧٣.
- تنفس الصُّعَداء (كالبُرَحاء): تنفس طويلٌ ممدود. القاموس ص٣٧٤، الصحاح ٤٩٨.
  - الحرَّان: ملتهب الصدر من الغيظ والحرقة. انظر اللسان ١٧٨/٤.
- 18.9 ـ هو حرب بن إسماعيل الكرماني، أبو محمد، الفقيه العلاَّمة، تلميذ الإمام أحمد بن حنبل. روى عن أبي داود الطيالسي وأبي بكر الحميدي وأبي عبيد وغيرهم. وعنه أبو حاتم الرازي، وأبو بكر الخلال وغيرهما. من=

أشهر كتبه «المسائل» وهو من أنفس كتب الحنابلة، وهو كبير في مجلدين، كما نص على ذلك الذهبي. كانت وفاته سنة ثمانين ومائتين. السير (٧٤٤/١٣)، طبقات الحنابلة (١٤٥/١).

- قال حرب: «...والماء فوق السماء السابعة والعرش على الماء والله على العرش...» قال ابن القيم معقباً على كلامه في اجتماع الجيوش (ص٢٣٤): «قلت هذا لفظه من مسائله وحكاه إجماعاً لأهل السنة من سائر أهل الأمصار». وقال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية (٢٩/١): «...وقد ذكر حرب بن إسماعيل في آخر كتابه في المسائل كلها: هذا مذهب أثمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها... إلى أن قال: وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض إلى أن قال: «لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم فلك كله، وهو بائن من خلقه، لا يخلو من علمه مكان، ولله عرش، وللعرش حملة يحملونه... إلخ كلامه». وانظر كذلك: مختصر العلو للذهبي ص٢١٣٠.

\_ «فتى كرماني»: كذا في الأصل، وضبط «فتى» بالتنوين. وفي غيره: «كرمان»، (ص).

181 - هو عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم، أبو محمد المصري، الحافظ، ولد سنة ١٢٥ه. روى عن مالك والليث وغيرهما كثير وعنه ابن مهدي ويحيى بن يحيى الليثي وغيرهما كثير، وكان ثقة فاضلاً، قال ابن عدي: «هو من الثقات لا أعلم له حديثاً منكراً، إذا حدث عنه ثقة». مات سنة ١٩٧ه. السير (٢٢٣/٩)، غاية النهاية لابن الجزري (٢٣/١٤).

- ولم أجد له نصاً في العلو، ولكن روى عن مالك كلامه في الاستواء لمن سأل عنه، قال الذهبي في العلو (مختصر ص١٤١): «وساق البيهقي بإسناد صحيح عن أبي الربيع الرشدين عن ابن وهب قال: «كنت عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبدالله ﴿ ٱلرَّمَّنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ كَيْفُ السَّوَىٰ ؟ . . . . » القصة بطولها.

١٤١١ ـ وانظُرْ إلَى مَا قَالَ عَبْدُالله فِي اللهِ فِي اللهِ اللهِ فِي اللهِ اللهِ فِي اللهِ اللهِ فَي اللهُ اللهِ فَي اللهُ الكَرَجِيُّ فِي اللهُ الكَرَجِيُّ فِي

تِلْكَ الرِّسَالَةِ مُفْصِحاً بِبَيَانِ بالذَّاتِ فَوْقَ العَرْشِ والأَكْوَانِ شَرْحٍ لِتَصْنِيفِ امرىءٍ ربَّانِي

- 1811 هو عبدالله بن أبي زيد بن عبدالرحمٰن القيرواني، المالكي، أبو محمد، فقيه، مفسر، كان يدعى بـ «الإمام مالك الصغير». قال عياض: «حاز رئاسة الدين والدنيا، ورحل إليه من الأقطار». روى عن العسال وأبي سعيد بن الأعرابي وغيرهما. وعنه خلق كثير منهم: الفقيه عبدالرحيم السبتي، وأبو بكر الخولاني وغيرهما. أكثر من التصنيف ومن أهم مصنفاته: الرسالة، والجامع. قال الذهبي: وكان ـ رحمه الله ـ على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام ولا يتأوّل». كانت وفاته سنة ٣٨٦ه. السير (١٠/١٧)، شجرة النور الزكية (١٩٦/١).
- «الرسالة» من أشهر مؤلفات ابن أبي زيد، وهو كتاب في تقرير مسائل مذهب مالك، وجعل مقدمته في تقرير عقيدة السلف بشكل موجز ومختصر.
- 1817 قال ابن أبي زيد في مقدمته للرسالة (ص٥٦ ٥٧): «...العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه.. على العرش استوى وعلى الملك احتوى..» وانظر كتابه الجامع ص١٤١.
- 181٣ ـ كذا في ب. وفي غيرها: «الكرخي» بالخاء، تصحيف، وهو محمد بن عبدالملك بن محمد بن عمر الكرجي ـ بفتح الكاف والراء ـ أبو الحسن بن أبي طالب، ولد سنة ٤٥٨ه سمع من مكي بن علان الكرجي، وأبي القسام الرزاز، عنه ابن المسعاني وأبو موسى المديني، وكان شافعي المذهب، صاحب سُنَّة واتباع، وكان شديداً على أهل البدع وخاصَّة الأشعرية، من تصانيفه: الذرائع في علم الشرائع، والفصول في اعتقاد الأئمة الفحول، وقصيدة في السنَّة، كانت وفاته سنة ٣٢هه. طبقات الشافعية للسبكي وقصيدة في البداية والنهاية (٢٢٩/١٢)، شذرات الذهب (١٠٠/٤).
- وكتاب الكرجي هو «الفصول في الأصول عن الأثمة الفحول إلزاماً لذوي البدع والفضول». وقد قرر فيه مذهب أهل السنة. وممن نص على نسبته للكرجي: شيخ الإسلام مجموع الفتاوى ١٧٥/٤، درء التعارض (٩٥/٢)، ابن كثير البداية=

والنهاية (٢٢٩/١٢)، وابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب (١٠٠/٤).

وذكر شيخ الإسلام أنه اقتصر في هذا الكتاب في النقل عن عشرة من السلف هم: «أحمد ومالك والشافعي والثوري والبخاري وسفيان بن عيينة وابن المبارك والأوزاعي والليث وإسحاق بن راهويه». انظر مجموع الفتاوى (١٧٥/٤)، درء التعارض (٩٥/٢).

ونص مقالته الدالة على علو الله: «...وأنه تعالى في السماء، وأنه على عرشه بائن من خلقه كما قال مالك: إن الله في السماء وعلمه في كل مكان...». مجموع الفتاوى (١٨١/٤).

وله قصيدة في السنة واعتقاد السلف بعنوان: «عروس القصائد في شموس العقائد» وهي بائية تزيد على (٢٠٠) بيت ومن أبياتها:

عقيدة أصحاب الحديث فقد سمت بأرباب دين الله أسنى المراتب علقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب وأن استواء الرب يعقل كونه ويجهل فيه الكيف جهل الشهارب انظر طبقات السبكي (١٤١/٦)، العلو للذهبي ١٣٦١/٢.

- لعله يريد بالتصنيف: «التعليقة الكبرى» لأبي حامد الإسفراييني شيخ الشافعية في وقته، حتى قيل عنه الشافعي الثاني، ومما يوحي بأنه يقصد تعليقة أبي حامد: أن شيخ الإسلام ذكر عن الكرجي عدة نقول ينسبها إلى أبي حامد، فمثلاً: قال شيخ الإسلام، مجموع الفتاوى (١٧٨/٤): قال ـ يعني الكرجي ـ: «فإن قيل فمن أين وقعت على هذا التفصيل والبيان في اندراج مذاهب هؤلاء تحت مذاهب الأئمة؟ قلت من التعليقة للشيخ أبي حامد الإسفراييني التي هي ديوان الشرائع وأم البدائع في بيان الأحكام ومذاهب العلماء والأعلام وأصول الحجج العظام في المختلف والمؤتلف» ا.ه. وكذلك ذكر ابن القيم أن أبا حامد الإسفراييني كان من كبار أئمة السنة المثبتين للصفات. وكذلك ذكر شيخ الإسلام نقولات للكرجي عن الإسفراييني في بعض مسائل الاعتقاد.

انظر: درء التعارض (40/7 = 40/7)، ومجموع الفتاوى (40/1)، اجتماع الجيوش الإسلامية ص40/7، مجموعة الرسائل المنيرية (40/7)، البداية والنهاية (4/17).

١٤١٤ ـ وانظُرْ إِلَى الأَصْلِ الَّذِي هُوَ شَرْحُهُ ١٤١٥ ـ وانْظُرْ إِلَى تَفْسِيرِ عَبْدٍ مَا الَّذِي

فَهُ مَا الهُدَى لِمُلَدَّدٍ حَيْرَانِ فِي فَا الشَّانِ فِي فَا الشَّانِ

1818 ـ لعلّه كما ذكرنا «التعليقة الكبرى» لأبي حامد الإسفراييني (المحقق). قلت: تعليقة أبي حامد في فقه المذهب الشافعي في نحو من خمسين مجلداً، السير (١٩٤/١٧) وكتاب الكرجي في الاعتقاد، فلعل أبا حامد عقد فصلاً في أول الكتاب أو آخره في الاعتقاد، كما فعل ابن حزم في «المحلى» وابن أبي موسى في «الإرشاد» وغيرهم (ص).

- في حاشية ف أن في نسخة: «لمبلّد». و«تلدّد»: تلفّت يميناً وشمالاً، وتحيّر متبلّداً، وتَلَبّث. القاموس ص٤٠٥، أمّا لدَّدَه بمعنى حيره فلم ينصّ عليه أصحاب المعاجم (غير المعجم الوسيط). ولكن استعمله الشعراء المتأخّرون قياساً على تحيّر وحيّر. فقال مهيار الديلمي (ت٤٢٨هـ):

ويـومـاه إمّـا لاصطباح سلافة تـصفّـق أو داعـي صباح مـلـدّد وقد تكررت الكلمة في هذه المنظومة. انظر مثلاً الأبيات (٣٠٣٤، ٣٠٤٢، ٢٥٨٧) (ص).

1810 - هو عَبْد بن حميد بن نصر الكسي، ويقال له: الكَشي - بالفتح والإعجام، أبو محمد، ويقال اسمه: عبدالحميد، إمام حافظ حجّة جوّال. حدّث عن يزيد بن هارون وعبدالرزاق وغيرهما، وعنه مسلم والبخاري - تعليقاً - وغيرهما، كان من الأئمة الثقات. من أجلّ مصنفاته: المسند، والتفسير. كانت وفاته سنة ٩٢٤ه. السير (٢٣٥/١٢)، شذرات الذهب (٢٠/٢).

أما تفسيره فهو من التفاسير المأثورة عن النبي الله والصحابة والتابعين، وقد أورد فيه كثيراً من النقول والآثار عن السلف، وقد أحال عليه شيخ الإسلام في «الدرء» (٢١/٢، ٢٢) حينما تكلم عن قيام الأفعال الاختيارية بالله وذكر منها الاستواء على العرش.

ومما ورد في هذا التفسير من الآثار الدَّالَّة على العلو:

ـ حديث الأوعال الذي رواه العباس (وسيأتي تخريجه في آخر فصل من مبحث أدلة العلو). عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (١٠٧/١ ـ ١٠٨) عند تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَاءِ . . . ﴾ [البقرة: ٢٩].

وَأَبُوهُ سُنِّ يَّانِ رَازِيَّانِ

ـ وكذلك أورد السيوطي أثراً عند تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٤] (٣/٤/٣) عن أبي عيسى يحيى التيمي قال: «إن ملكاً لما استوى الرب على عرشه سجد لم يرفع رأسه ولا يرفع رأسه حتى تقوم الساعة... »، وعزاه إلى عبد بن حميد.

وهذا الأثر أخرجه: أبو الشيخ في العظمة (١٣٩/٢) برقم (٢٥٤)، وابن المبارك في الزهد ص٧٠، برقم (٢٢٤)، وقال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص٢٦١: «وهذا الإسناد كلهم أئمة ثقات، ورواه أبو أحمد العسال في كتاب المعرفة».

١٤١٦ ـ يعني «تفسير ابن أبي حاتم» قال الذهبي عنه في السير (٢٦٣/١٣): «وله تفسير كبير في عدة مجلدات عامَّته آثار بأسانيده من أحسن التفاسير».

وعن هذا التفسير ينقل غالب المفسرين ممن يعنون بالآثار كالبغوي وابن كثير والسيوطي في الدر المنثور، وينقل عنه شيخ الإسلام كذلك، درء التعارض (۲۲/۲، ۲۹۰۸)، وبيان تلبيس الجهمية (۱/٤٤٠).

ـ ب، ظ، طت: (المتطلع)، د: (المضِّلُع). والمتضلع من تضلُّع: امتلأ شبعاً وريّاً حتى بلغ الماء أضلاعه، القاموس ٩٥٨. والمقصود هنا المتضلع من العلم.

١٤١٧ - «الإمام ابن الإمام»: هو أبو محمد عبدالرحمن بن الحافظ الكبير أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي، الرازي، الحافظ الناقد الإمام، ولد سنة أربعين ومائتين. سمع من أبيه وأبي زرعة الرازي وأكثر عنهما والحسن بن عرفة وغيرهم كثير. وعنه أبو الشيخ بن حيان وأبو أحمد الحاكم وغيرهما، قال الخليلي: «كان بحراً في العلوم ومعرفة الرجال»، وقال الذهبي: «وكتابه الجرح والتعديل يقضي له بالرتبة المنيفة في الحفظ». من مصنفاته: التفسير، والجرح والتعديل، ومصنف كبير في الرد على الجهمية. كانت وفاته سنة سبع وعشرين وثلاثمائة. السير (٢٦٣/١٣)، تذكرة الحفاظ (٨٢٩/٣)، طبقات الشافعية للسبكي (٣٢٤/٣)، طبقات الحنابلة (٢/٥٥).

- «شيخه»: هو أبو زرعة عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فرُّوخ الرازي، ولد سنة مائتين، سمع من أحمد بن حنبل ومحمد بن سابق وغيرهما. وعنه مسلم والنسائي والطبري وغيرهم، كان آية في الحفظ والإتقان. قال ابن أبي شيبة: «ما رأيت أحفظ من أبي زرعة». كانت وفاته سنة أربع وستين ومائتين. ينقل عنه ابن أبي حاتم غالباً مقروناً بوالده. السير (٦٥/١٣)، الجرح والتعديل (٣٢٨/١).

- «أبوه»: هو أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي، الإمام الحافظ، شيخ المحدثين، سمع من عبيدالله بن موسى ومحمد بن عبدالله الأنصاري وغيرهما كثير. وعنه ابنه وأبو زرعة والبخاري وغيرهم كثير. قال عنه الخليلي إنه سمع من أكثر من ثلاثة آلاف شيخ، وكان من بحور العلم، طوّف البلاد، وبرع في المتن والإسناد، وجمع وصنف وجرّح وعدًّل، وصحّح وعلَّل. قال لابنه عبدالرحمٰن: «يا بني مشيت على قدمي في طلب الحديث أكثر من ألف فرسخ». كانت وفاته سنة سبع وسبعين وماتين. الجرح والتعديل لابنه (٣٤٩/١)، السير (٢٤٧/١٣).

\_ «سُنّيان»: في د، ح، ط: (سفيان) وهو تحريف، ويقصد أنّ أباه وشيخه كانا على طريقة أهل السنّة في الاعتقاد (المحقق). قلت: ولعلّ سبب تأكيد سنيّتهما \_ ولا سيّما والده \_ أيضاً أنّ لأبيه معاصراً إسماعيليّاً يشاركه في الكنية والنسبة، وهو أبو حاتم الرازي المتوفى سنة ٣٢٢ه صاحب كتاب الزينة، (ص).

ـ ط: (فرازيان)، وفي حاشية «طع»: (في الأصل: فانظر ذان).

- وأما نص مقالة العلو لابن أبي حاتم فقد قال في كتابه "أصل السنة واعتقاد الدين": "سألت أبي وأبا زرعة - رضي الله عنهما - عن مذاهب أهل السنة وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار - حجازاً، وعراقاً، ومصراً، وشاماً، ويمناً فكان من مذاهبهم: ....وأن الله عزَّ وجلَّ على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسول الله بلا يحف عمن كتابه على عرشه بائت عن خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسول الله الله عنه بلا

عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرازي. جمع محمود الحداد. وأخرج هذا الأثر، اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١٧٦/١) برقم (٣٢١) وابن قدامة في إثبات صفة العلو برقم (١١٠) ص١٢٥، والذهبي في العلو (المختصر ص٤٠٢)، وأورده شيخ الإسلام في الدرء (٢٧٥/١)، والناظم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص٣٣٣، والصواعق ٤/١٢٩، وصحح إسناده الألباني (المختصر ص٤٠٢ ـ ٥٠٠)، ولهم نصوص أخرى في إثبات العلو. انظر: اللالكائي برقم (٣٢٣)، والعلو للذهبي (مختصر ص٢٠٠).

181٨ - «النسائي»: كذا في جميع النسخ، ولا يستقيم الوزن إلا بحذف الألف. والنسبة إلى نسا: نَسَائِيَ ونَسَوِيّ ولو اختار الناظم هذه الثانية لاستقام له وزن البيت، ولكن لعله خشي تحريفها بالفسوي. وفي طت: «النسّاء»، ولعل ذلك لإقامة الوزن، (ص). هو أبو عبدالرحمٰن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني، النسائي، صاحب السنن، ولد سنة ١٩١٥هـ، سمع من إسحاق بن راهويه، وهشام بن عمار وغيرهما كثير. وعنه أبو بشر الدولابي وأبو جعفر الطحاوي وغيرهما كثير. وكان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرجال وحسن التأليف، قال الدارقطني: «أبو عبدالرحمٰن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره» من أهم مصنفاته: السنن، والضعفاء، والتفسير، كانت وفاته سنة ٣٠٣هـ السير ١٢٥/١٤، الشذرات ٢٩/٢٠.

- "تفسيره": وهو مطبوع، أما مقالته فقد ذكر في تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَآءِ ﴾ [فصلت: 11] حديث الجارية، ثم ذكر حديث عبدالله بن عمر «أن رسول الله ﴿ كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً وقال: ﴿ سُبْحَنَ اللَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُم مُقْرِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُقْرِنِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ

١٤١٩ ـ واقراً كتابَ العَرْشِ تصينفَ الرِّضا نَجْلِ الصَّدوقِ إمامِنا عُثمانِ الدَّمَا نَجْمَين بل شَمْسَانِ الدَّاء وأخوه صاحبُ مُسْنَدٍ وَمُصَنَّفٍ أَتراهُ مَا نَجْمَين بل شَمْسَانِ

1814 \_ "كتاب العرش": واسمه: "كتاب العرش وما روي فيه" للحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي. ونص مقالته: "وذكروا أن الجهمية يقولون أن ليس بين الله عزَّ وجلَّ وبين خلقه حجاب. وأنكروا العرش وأن يكون هو فوق السماوات، وقالوا إن الله في كل مكان... بل هو فوق العرش كما قال، محيط بالعرش متخلص من خلقه بيِّن منهم علمه في خلقه لا يخرجون من علمه.... إلخ" ا. ه مختصراً. العرش ص ٤٩ \_ ٠٠، وانظر نص المقالة في: مختصر العلو للذهبي ص ٢٢٠.

- وهو محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي، الكوفي، أبو جعفر، سمع من أبيه وعميه: أبي بكر والقاسم وغيرهم. وعنه ابن صاعد والسمّاك وغيرهما، كان حافظاً من أوعية العلم، قال الخطيب: كان كثير الحديث واسع الرواية ذا معرفة وفهم، وله تاريخ كبير في معرفة الرجال. كانت وفاته سنة ٢٩٧ه. السير (٢١/١٤)، تاريخ بغداد (٢/٣).

ـ كذا ورد البيت في الأصل وف، د (مع تحريف فيها). وفي غيرها: «...العرش للعبسى وهو محمد المولود من عثمان».

١٤٢٠ ـ كذا في الأصل وف، د، وفي غيرها: «واقرأ لمسند عمه ومصنّف».

- «أخوه» يعني: أخا عثمان. هو أبو بكر عبدالله بن محمد بن إبراهيم ابن أبي شيبة الكوفي، سيد الحفاظ. سمع من ابن المبارك وابن عيينة وغيرهما كثير. وعنه أبو زرعة، وبقي بن مخلد وغيرهما كثير، قال عمرو بن علي الفلاس: «ما رأيت أحداً أحفظ من أبي بكر ابن أبي شيبة» من مصنفاته: المسند، والمصنف، والتفسير، كانت وفاته سنة ٢٣٥ه. السير (١٢٢/١١)، الشذارت (٨٥/٢).

وكتابه المسند كان مفقوداً، وقد وجد أخيراً بعض الأجزاء منه. وأما كتابه «المصنف في الأحاديث والآثار» فهو مطبوع. وقد أخرج فيه (٥٠٧/٨) بسنده عن حبيب بن أبي ثابت أن حسان بن ثابت أنشد النبي

شهدتُ بإذن الله أن محمداً رسولُ الذي فوق السماوات من علُ وأنّ أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل في دينه متقبّلُ=

١٤٢١ ـ واقرأ كتابَ الاستقامَةِ لِلرِّضا ١٤٢٢ ـ واقْرَأُ كِتَابَ الحَافِظِ الثِّقَةِ الرِّضَا

ذَاكَ ابسنُ أَصْرَمَ حَسافِظٌ رَبَّسانِسي فِي السُّنَّةِ العُلْيَا فَتَى الشَّيْبَانِي

= فقال النبي ﷺ: «وأنا أشهد».

وأخرجه كذلك ابن قدامة في إثبات صفة العلو ص77 - 70، برقم (70)، والذهبي في العلو كما في المختصر، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (72)، وذكرها ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص71، وابن أبي العز الحنفى في شرح الطحاوية (70).

1871 - كتاب «الاستقامة» لابن أصرم: قال الذهبي: «يرد فيه على أهل البدع». تذكرة الحفاظ ١٤٠١م، وانظر: السير ١٢/٠٥٠، وقال الحافظ ابن حجر: «وألف كتاب الاستقامة في الرد على أهل الأهواء»، تهذيب التهذيب (١٢٣/٣). ويطلق عليه شيخ الإسلام وابن القيم - رحمهما الله - كتاب السنة. انظر: الدرء (١٠٨/٧)، اجتماع الجيوش ص٠١٠٩. وأما نص مقالته فلم أجده، ولكن ذكر شيخ الإسلام أنه قرر العلو ضمن كتابه «السنة» كما في الدرء (١٠٨/٧) - ١٠٩).

ابن أصرم: هو خشيش بن أصرم بن الأسود أبو عاصم، النسائي الحافظ. روى عن روح بن عبادة، وعبدالله بن بكر السهمي وغيرهما. وعنه أبو داود والنسائي وغيرهما، حافظ حجة، كان صاحب سنة واتباع. كانت وفاته سنة ٢٥٣هـ. السير (٢٢//٢)، تهذيب التهذيب (٢٣/٣).

18۲۲ - كتاب «السنة» لعبدالله ابن الإمام أحمد مطبوع ولم يعقد فيه فصلاً أو باباً مستقلاً للكلام عن مسألة العلو، ولكن ذكر في بداية الكتاب عن مالك بن أنس - رحمه الله - قوله: «الله عزَّ وجلً في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء...». السنة (١٠٧/١)، برقم (١١). وتقدم الكلام على هذا الأثر عند البيت رقم (١٣٦٤).

وكذلك نقل عن ابن المبارك قوله حينما سُئل كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا؟ قال: «على السماء السابعة على عرشه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا في الأرض» ا.هـ، كتاب السنة (١١١/١) برقم (٢٢)، وقد تقدم الكلام على هذا الأثر تحت البيت رقم (١٣٨٩). ونقل آثاراً أخرى أيضاً ولكن لم يفرد لها باباً مستقلاً كما ذكرنا آنفاً.

187٣ - ذَاكَ ابْنُ أَحْمَد أَوْحَدُ الْحُفَّاظِ قَدْ 1878 - واقرأ كِتَاب الأَثْرِمِ الْعَدْلِ الرِّضَا 1870 - وكَذَا الإمَامُ بْنُ الإِمَامِ الْمَرْتَضَى

شَهِدَتْ لَهُ السَّخُفَّاظُ بِالإِثْقَانِ فِي السَّنَّةِ الأُولَى إمَامِ زَمَانِ حَقَّا أَبِي دَاوُدَ ذِي السِرْفَانِ

- هو عبدالله ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام الحافظ الناقد، محدث بغداد، أبو عبدالرحمن. روى عن أبيه شيئاً كثير وعن يحيى بن معين وخلائق لا يحصون. وعنه النسائي والبغوي والإسفراييني وغيرهم كثير. ولد سنة ٢١٣هـ. قال الذهبي: «وكان صيّناً ديّناً صادقاً، صاحب حديث واتباع وبصر بالرجال». من مصنفاته: السنة، والعلل، وهو راوي كتاب أبيه المسند وله زيادات من رواياته عن غير أبيه. كانت وفاته سنة ٢٩٠هـ. السير (٢١٦/١٣)، طبقات الحنابلة (١٨٠/١).

1878 ـ الأثرم: هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء الإسكافي، وقيل: الكلبي، تلميذ الإمام أحمد، العلامة الحافظ. سمع من الإمام أحمد ومسدد بن مسرهد وغيرهما وعنه النسائي والزنجاني وغيرهما، وقال الخلال: «كان الأثرم جليل القدر، حافظاً»، وكان ذكياً فيه تيقظ عجيب. من مصنفاته: كتاب السنن، وكتاب العلل في الحديث، وكتاب السنة. كانت وفاته سنة إحدى وستين ومائتين أو في حدودها. السير (٦٢/١٢)، طبقات الحنابلة (٦٦/١٢)، الفهرست ص٣٨٥.

كتابه «السنة» نص عليه شيخ الإسلام في «الحموية» ضمن مجموع الفتاوى (1.4) ، وفي الدرء (1.4) ، (1.4) ، وسمّاه «كتاب السنة والرد على الجهمية»، وهو مفقود، ولكن ذكر شيخ الإسلام أنه قرر مسألة العلو في كتابه. الدرء (1.4) ، والناظم في اجتماع الجيوش ص(1.4).

1870 - ابن أبي داود: هو أبو بكر عبدالله ابن الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن. ولد سنة ثلاثين ومائتين، روى عن أبيه ومحمد بن بشار وغيرهما، وعنه خلق كثير منهم ابن حبان وأبو أحمد الحاكم والدارقطني وغيرهم، صاحب التصانيف، كان من بحور العلم، وقال عن نفسه: «حدثت من حفظي بأصبهان بستة وثلاثين ألفاً، ألزموني الوهم فيها في سبعة أحاديث، فلما انصرفت، وجدت في كتابي خمسة منها=

أبْدَاه مُضْطَلِعٌ مِنَ الإيمَانِ

على ما كنت حدثتهم به» ا.هـ، من مصنفاته المسند والسنن والتفسير ومنظومة في اعتقاد أهل السنة حائية، كانت وفاته سنة ٣١٦هـ. السير (٢٢١/١٣)، طبقات الحنابلة (١/١٥)، والفهرست ص٢٨٨.

- كذا «ذي العرفان» في الأصل وط وحاشية ف. وفي غيرها: «ذو العرفان»، يعنى: ابن أبى داود، (ص).

١٤٢٦ ـ تصنيفه في النظم قصيدته الحائية في عقيدة أهل السنة، وهي متواترة عنه وقد اعتنى بها العلماء وممَّن شرحها: الآجري، وابن البنا الحنبلي، والسفاريني في كتاب «لوائح الأنوار السنية» وهو مطبوع، والقصيدة في أربعين بيتاً، وقد طبعت مفردة أيضاً.

وذكر ابن بطة أن أبا بكر بن أبي داود قال عقب هذه القصيدة: «هذا قولي وقول أبى وقول أحمد بن حنبل، وقول من أدركنا من أهل العلم وممن لم ندرك ممن بلغنا عنه فمن قال غير هذا فقد كذب». انظر: مختصر العلو ص ۲۲۸، طبقات الحنابلة (۵۳/۲)، شرح ابن عيسى (۵۹/۱)، مقدمة محقق لوائح الأنوار ص٩٠.

ومما جاء فيها:

تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولاتك بدعياً لعلك تفلح إلى أن قال:

وقبل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جلّ الواحد المتمدحُ إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح

١٤٢٧ - كتاب «السنة» لابن أبي عاصم من كتب السنة التي أورد فيها المؤلف الأحاديث بسنده وهو في تقرير عقيدة أهل السنة، والكتاب مطبوع.

وقد عقد المؤلف فيه «باب ما ذكر أن الله تعالى في سمائه دون أرضه»... ثم ذكر حديث الجارية ثم قال: «باب ذكر نزول ربنا تبارك وتعالى إلى السماء...»، ثم ذكر أحاديث النزول ص٧١٥ ـ ٢٧٤. وانظر: مختصر العلو للذهبي ص٢١٧.

= \_ طت، طه: (التي)، وهو خطأ.

ـ طع: (الذي أرواه).

- يقال: فلان مضطلع بهذا الأمر، أي قوي عليه، ولكن الناظم أراد معنى المتضلّع، من تضلّع الرجل: امتلأ شبعاً وريّاً. انظر الصحاح ص١٢٥١.

187۸ - «النبيل ابن النبيل»: هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، ابن أبي عاصم، ولد سنة ٢٠٦ه، سمع من أبي سلمة التبوذكي وهُذبَة بن خالد وغيرهما، وعنه: العسال وابن حيًان وغيرهما، وكان فقيها ظاهري المذهب ولي قضاء أصبهان، وكان زاهداً حافظاً، من مصنفاته: المسند الكبير، والآحاد والمثاني، والسنة، كانت وفاته سنة ٢٨٧ه. السير (٢٣٠/١٣)، شذرات الذهب (٢٩٥/١).

- أبوه أبو عاصم النبيل، الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك، الشيباني مولاهم، الإمام الحافظ شيخ المحدثين، ولد سنة ١٢٧هـ، حدث عن: ابن عجلان والأوزاعي وسفيان وغيرهم، وعنه البخاري (وهو أجلّ شيوخه وأكبرهم)، وبندار وابن المثنى وغيرهم، كانت وفاته سنة ٢١٤ه على الراجع. السير (٩/٤٨٤)، شذرات الذهب (٢٨/٢)، الجرح والتعديل (٤٦٣/٤).

ذكر الذهبي في سبب تسميته بـ «النبيل» ثلاثة أقوال:

١ ـ قيل: إن فيلا قدم البصرة فذهب الناس ينظرون إليه فقال له ابن جريج: ما لك لا تنظر؟ قال: لا أجد منك عوضاً قال: أنت نبيل.

٢ ـ وقيل: لأنه كان يلبس الخز وجيد الثياب، وكان إذا أقبل قال ابن جريج: «جاء النبيل».

٣ ـ وقيل: لأن شعبة حلف ألا يحدث أصحاب الحديث شهراً فقصده أبو عاصم، فدخل مجلسه، وقال: «حد وغلامي العطار حر لوجه الله كفارة عن يمينك» فأعجبه ذلك.

والنبيل: من «النُبْل». وهو الذكاء والنجابة والفضل، وقد نَبُل بالضم فهو نبيلٌ. اللسان ٦٤٠/١١.

1874 - ابن أسباط: هو يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي، الزاهد، الواعظ، روى عن سفيان الثوري وعامر بن شريح وغيرهما، وعنه أبو الأحوص ومحمد بن موسى وغيرهما، قال ابن معين: «ثقة»، وقال العجلي: «صاحب سنة وخير». قال ابن حبان: «كان من عباد أهل الشام، وقرَّائهم» كانت وفاته سنة ١٩٥ه. تهذيب التهذيب (٢٥٨/١١)، السير (١٦٩/٩)،

ولم أجد أحداً نص على مقالة له في العلو، ولكن أخرج أبو الشيخ في العظمة (٩٢٢/٣) برقم (٥١٤) بسنده عن يوسف بن أسباط قوله: «تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الظهر وصلاة العصر، فترتفع ملائكة الليل وتبقى ملائكة النهار.. الأثر بطوله». وهذا معنى حديث أبي هريرة وقد تقدم تخريجه عند البيت رقم (١١٩٢).

ومما يدل على أنه كان من أثمة السنة، ما رواه قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني في كتابه الحجة (١٤٠/٢) بسنده عن المسيب بن واضح قال: «أتيت يوسف بن أسباط فقلت له: يا أبا محمد: إنك بقية من معنا من العلماء، وأنت حجة على من لقيت، وأنت إمام سنة، ولم آتك أسمع منك الأحاديث ولكن أتيت أسألك عن تفسيرها وقد جاء هذا الحديث: (وذكر حديث الافتراق وسيأتي تخريجه عند البيت رقم (١٧٧٠) فما هذه الفرق حتى نجتنبهم»؟ قال: «أصلها أربعة: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، فثمانية عشر منها في الشيعة».

سفيان: لعله سفيان الثوري، وهو الذي نقل عنه بعض الأقوال في العلو بخلاف ابن عيينة فلم أجد له نصاً صريحاً في ذلك. والثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبدالله الكوفي، إمام أهل الدنيا في زمانه جمع بين العلم والزهد والعمل، يقال بلغ عدد شيوخه ستمائة شيخ، وبلغ عدد الذين رووا عنه قريب الألف. كانت وفاته سنة ١٦١هـ. السير (٢٢٩/٧)، حلية الأولياء (٦/١٥١)، تاريخ بغداد (١٥١/٩).

ومما نقل عنه أنه سئل عن قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ=

رَابِعُهُمْ .. ﴾ قال: «هو على عرشه وعلمه معهم أينما كانوا». أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (٢٠٧/١) برقم (٩٩٥)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٤١/٢) برقم (٩٠٨)، والآجري في الشريعة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣٤١/٤) برقم (٦٧٢)، وابن قدامة في صفة العلو برقم (٩٨، ٤٤) ص ١١٣، ١١٥، وابن عبدالبر في التمهيد (١٤٢/٧)، والذهبي في العلو (المختصر ١٣٩) وقال: «هذا ثابت عن معدان».

187٠ ـ ابن زيد: هو حماد بن زيد بن درهم، أبو إسماعيل الأزدي، البصري، من أقران الإمام مالك، ولد سنة ثمان وتسعين، روى عن عمرو بن دينار وعاصم بن أبي النجود وداود بن أبي هند وغيرهم كثير، وعنه سفيان وشعبة وابن المبارك وغيرهم كثير، العلاَّمة الثبت، إمام أهل زمانه، قال يحيى بن معين: «ليس أحد أثبت من حماد بن زيد» وقال أحمد بن حنبل: «حماد بن زيد من أئمة المسلمين من أهل الدين هو أحب إليّ من حماد بن سلمة». وقال فيه ابن المبارك:

«أيها الطالب علماً إيت حماد بن زيد تحقيد معلماً وعلماً ثم قيده بقيد يك تقتيب حماد بن ويد لا كمث وكرم معمرو بن عبيد» لا كمث وفاته سنة ١٧٩ه. السير ٧/٢٥٦، شذرات الذهب ٢٩٢/١.

ونص مقالته: عن سليمان بن حرب قال: سمعت حماد بن زيد يقول: «الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء». أخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد في السنة (١١٧/١ ـ ١١٨) برقم (٤١)، والبخاري في خلق أفعال العباد ص١٤، برقم (١٠)، وذكره ابن قدامة في صفة العلو من رواية الأثرم عنه ص١١٨، برقم (١٠١)، وذكره الذهبي في العلو كما في المختصر ص١٤٦، والناظم في اجتماع الجيوش ص١٣٦، وص١٢٤، وشيخ الإسلام في الحموية كما في مجموع الفتاوى (١٣٨، ١٣٨، ١٨٤).

وقد صححه شيخ الإسلام كما في المصدر السابق، والألباني كما في المختصر ص١٤٧.

## المجاً - وَانْ ظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ عَلَمُ اللهُ دَى عُنْمَانُ ذَاكَ الدَّارِمِيْ الرَّبَّانِي الرَّبِّانِي الرَّبِّانِي النَّاعِلَا اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَمَانِ اللهُ عَالَمَانِ اللهُ عَالَمُانِ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَاللَّهُ عَالَمُ اللهُ عَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّالِي عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّ

- كذا ضبط «حمّادِ» بالكسر في ف، وهو معطوف على ابن زيد (ص). وهو حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري، من أقران حماد بن زيد، روى عن ثابت البناني وقتادة وغيرهما. وعنه ابن جريج وابن المبارك وغيرهما، قال عنه الذهبي: «كان بحراً من بحور العلم... وكان رأساً في السنّة». كانت وفاته سنة ١٦٧هـ. السير (٧٤٤٤)، تهذيب التهذيب (١١/٣).

ونص مقالته: قال الذهبي في العلو: «روى عبدالعزيز بن المغيرة، حدثنا حماد بن سلمة بحديث نزول الرب جلَّ جلاله فقال: من رأيتموه ينكر هذا فاتهموه» مختصر العلو ص١٤٤.

وكذلك نقل عنهما (أي ابن سلمة وابن حماد) أبو نصر السجزي أنهما يثبتان العلو لله سبحانه. انظر: اجتماع الجيوش ص٢٤٦، مجموع الفتاوى (٥٩/١٥)، درء التعارض (٦٥٦/١٧)، السير للذهبي (٦٥٦/١٧).

١٤٣١ ـ «الدارمي»: بإسكان الياء للوزن. وقد تقدمت ترجمته تحت البيت (٨٨٥).

١٤٣٢ ـ الكتاب الأول: «نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي الجهمي العنيد، فيما افترى على الله في التوحيد». وهو من الكتب التي ردت على شبهات المعطلة وخاصة المعتزلة والجهمية، والكتاب مطبوع.

أما مقالته في العلو في هذا الكتاب فقد عقد فيه باباً بعنوان: «باب النزول» وقرر فيه علو الرب ونزوله إلى السماء الدنيا ص١٩، وعقد باباً بعنوان «باب الحد والعرش» ص٢٣، ومما قاله رحمه الله: «وقد اتفقت كلمة المسلمين والكافرين أن الله في السماء وحَدُّوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء دون ما سواه فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية» ص٠٤٠.

واسم الكتاب الثاني: كتاب الرد على الجهمية. وهو أيضاً مطبوع. وقد=

ذَاكَ البُحَارِيِّ العَظِيم الشَّانِ

عقد فيه باباً بعنوان: «باب استواء الرب تبارك وتعالى على العرش وارتفاعه إلى السماء وبَيْنُونَته من الخلق» ص٣٣، وذكر فيه الآيات والأحاديث والآثار الدالة على العلو ومما قال: «والأحاديث عن رسول الله وأصحابه والتابعين ومن بعدهم في هذا أكثر من أن يحصيها كتابنا هذا غير أنا قد اختصرنا من ذلك ما يستدل به أولو الألباب، أن الأمة كلها والأمم السالفة قبلها لم يكونوا يشكون في معرفة الله تعالى أنه فوق السماء بائن من خلقه. . . » ص ٥٣ \_ ٥٥.

ـ قال الناظم في اجتماع الجيوش ص٢٣١ عن هذين الكتابين: «...وكتاباه من أجل الكتب المصنّفة في السنة وأنفعها، وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه. وكان شيخ الإسلام يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جداً، وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما».

127 \_ قوله: «هدمت»: يعنى أن السنّة التي تضمنها الكتابان هدمت قواعد فرقة . . . (ص) .

ـ سبق تعريف الجهمية في التعليق على مقدمة المؤلف.

ـ طت، طه: (فخرَّت)، تحريف. وفي طع: (خرَّت) وهو تصرف من الناشر. يقال: خوت الدار خواء، إذا سقطت. ومنه قوله تعالى: ﴿فَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾ أي: ساقطة على سقوفها. الصحاح ص٢٣٣٢.

1278 - البخاري: هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، البخاري، أبو عبدالله، أمير المؤمنين في الحديث وشيخ الحفاظ صاحب الصحيح ولد سنة أربع وتسعين ومائة، وكان رأساً في الذكاء ورأساً في العلم، ورأساً في الورع، وسمع من نحو ألف شيخ منهم ابن المديني، وبندار وغيرهم كثير، وعنه خلق كثير منهم الترمذي ومسلم وغيرهما، قال ابن خزيمة: «ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري» ا. ه. كانت وفاته سنة ست وخمسين ومائتين. السير (٣٩١/١٢)، تهذيب التهذيب (٤١/٩)، البداية والنهاية (٢٧/١١).

1٤٣٥ - مِنْ رَدِّهِ مَا قَالَهُ الجَهْ هِمِيُّ بالسَّدَ الْجَهْ مِيُّ بالسَّدَ الْجَهْ مِيُّ بالسَّدَ السَّرَاجِمِ مَا الَّذِي الشَّدِي الشَّدِي الشَّدِي الشَّدِي الشَّدِي الشَّدِي الشَّدِي الشَّدِي السَّدِي السَّدَي السَّدِي السَّدِي السَّدِي السَّدِي السَّدِي السَّدِي السَّدِي السَّدِي السَّدِي السَّدَي السَّدِي السَّدَي ا

قْلِ الصَّحِيحِ الواضِعِ البُوهَانِ فِي ضِمْنِهَا إِنْ كُنْتَ ذَا عِرْفَانِ سِرْحِ الَّذِي هُوَ عِنْدَكُمْ سِفْرَانِ

1٤٣٥ - عقد الإمام البخاري في آخر صحيحه كتاباً أسماه «كتاب التوحيد»، وذكر فيه وقرر اعتقاد أهل السنة مؤيداً بالآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ورتبه على أبواب. وكان من ضمن أبوابه وتراجمه أبواب أشار فيها إلى مسألة العلو والاستواء منها: الباب رقم (٢٢) باب قول الله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُم عَلَى ٱلْمَاءِ ﴿ وَهُو رَبُ ٱلْمَرْشِ ٱلْعَظِيدِ ﴾، والباب رقم (٢٣) باب قول الله تعالى: ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَيْكُةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾. انظر والباب رقم (٢٣) باب قول الله تعالى: ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾. انظر فتح البارى (١٤/١٤) ـ ٤٢٧).

وأما قول الناظم: «من رده ما قاله الجهمي...» فهو يشير إلى عنوان كتاب التوحيد التوحيد في صحيح الإمام البخاري. ففي رواية المستملي: «كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم»، قال الحافظ: «ووقع لابن بطال وابن التين «كتاب رد الجهمية». انظر فتح الباري (٣٥٧/١٣) في بداية كتاب التوحيد. وانظر اجتماع الجيوش ص٧٠٣ ـ ٣٣٦. وقال الذهبي في العلو: «قال الإمام البخاري في آخر الجامع الصحيح في كتاب الرد على الجهمية...» انظر: المختصر ص٢٠٢.

1٤٣٧ - هو هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي، أبو القاسم، ومحدث بغداد الإمام الحافظ، الفقيه الشافعي سمع من عيسى الوزير وأبي طاهر المخلص وعنه الخطيب البغدادي، وابنه محمد بن هبة الله، قال الخطيب: «كان يفهم ويحفظ، صنف كتاباً في السنة وعاجلته المنية» ا.ه. وكانت وفاته سنة ٤١٨ه. السير (٤١٩/١٧)، تاريخ بغداد (٧٠/١٤).

- قوله: «الشرح» يعني كتابه المسمى «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة». والكتاب مطبوع. ونص مقالته: «سياق ما روي في قوله تعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴿ فَيْ وَأَنَّ الله على عرشه في السماء، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكِيمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ﴾، وقال: ﴿وَهُو الْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ \* وَاللهُ عَلَى السَّمَاءِ أَن يَعْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ ﴾ وقال: ﴿وَهُو الْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ \* عَلَاهُ الْعَالِمُ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَعْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ ﴾ وقال: ﴿وَهُو الْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ \* عَلَاهِ \* وَاللهُ عَلَى السَّمَاءِ أَن يَعْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ ﴾ وقال:

1٤٣٨ - أَعْنِي الفَقِيهَ الشَّافِعِيَّ اللَّالَكَا 1٤٣٨ - وَانظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ عَلَمُ الهُدَى التَّد 1٤٣٩ - وَانظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ عَلَمُ الهُدَى التَّد 1٤٤٠ - ذَاكَ الذِي هُوَ صَاحِبُ التَّرغِيبِ والتَّ

مطبوع.

ئِيَّ الـمُسَدَّدَ نَاصِرَ الإيسمَانِ يُهُ الـمُسَدُّ فِي إيضَاحِهِ وبَيانِ سِرْهِيبِ مَمْدُوحٌ بِكلِّ لِسَانِ

وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ، فدلت هذه الآيات أنه تعالى في السماء وعلمه بكل مكان من أرضه وسمائه وروى ذلك من الصحابة: عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأم سلمة، ومن التابعين.... إلخ " شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣٨٧/٣ ـ ٣٨٨)، وانظر اجتماع الجيوش ص١٩٨.

1879 - التيمي: هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي التيمي، ثم الطلحي، الأصبهاني، الملقب بقِوَام السنة صاحب الترغيب والترهيب، سمع أبا عمرو عبدالوهاب بن منده وسليمان الحافظ وغيرهما، وعنه: أبو سعد السمعاني وأبو العلاء الهمذاني وغيرهما، ولد سنة سبع وخمسين وأربعمائة، صاحب التصانيف، قال أبو موسى المديني: «أبو القاسم إسماعيل الحافظ إمام وقته، وأستاذ علماء عصره، وقدوة أهل السنة في زمانه...»، وقال عبدالجليل كوتاه: «سمعت أئمة بغداد يقولون: ما رحل إلى بغداد بعد الإمام أحمد أفضل ولا أحفظ من إسماعيل» من مصنفاته الحجة، والترغيب والترهيب، ودلائل النبوة، توفي سنة خمس وثلاثين وخمسمائة. انظر: السير (۲۰/۰۸)، شذرات الذهب (۱۰۵/۵).

ونص مقالته: «باب بيان استواء الله عزَّ وجلَّ على العرش: قال الله تعالى: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ . . . . إلى أن قال: «قال أهل السنة: الله فوق السماوات لا يعلوه خَلْقٌ من خلقه، ومن الدليل على ذلك: أن الخلق يشيرون إلى السماء بأصابعهم ويدعونه ويرفعون إليه أبصارهم . . . إلى أن قال: فصل في بيان أن العرش فوق السماوات وأن الله عزَّ وجلَّ فوق العرش . . » وذكر الأحاديث والآثار في مسألة العلو الحجة (٨١/٢)

١٤٤٠ ـ يعني كتابه: «الترغيب والترهيب» وهو أيضاً مطبوع.

1881 - وانظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ فِي السُّنَّة ال كُبْرَى سُلَيْمَانٌ هُ وَ الطَّبَرانِي 1887 - وانظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ شَيْخُ الهُدَى يُدْعَى بِطَلْمَنْ كِيَّهِم ذُو شانِ

1881 - كتاب «السنة» للطبراني لم يصل إلينا. وممن نص عليه شيخ الإسلام في الحموية ضمن مجموع الفتاوى (٩٤/٥)، والدرء (١٠٨/٧)، ومنهاج السنة (٣٠/٥)؛ والذهبي في السير (١٣٨/١٦)، وتذكرة الحفاظ (٩١٤/٣)، والعلو كما في المختصر ص٢٤٦. ويقع الكتاب في مجلد، نص على ذلك الذهبي.

ونص مقالته في كتابه السنة: «قال: «باب ما جاء في استواء الله تعالى على عرشه، بائن من خلقه \_ فساق في الباب حديث أبي رزين العقيلي، وحديث عبدالله بن خليفة عن عمر في علو الله على عرشه، وحديث الأوعال وأن العرش على ظهورهن، وأن الله فوقه، وقول مجاهد في المقام المحمود» مختصر العلو للذهبي ص٢٤٦٠.

والطبراني: هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني، أبو القاسم، ولد سنة ٢٦٠ه. الإمام الحافظ صاحب المعاجم الثلاثة، جمع وصنف وعمر دهراً طويلاً. سمع من نحو ألف شيخ أو يزيدون، سمع من هاشم الطبراني وأحمد والخياط وغيرهما. وعنه: ابن منده والحافظ ابن عقدة وأبو بكر بن مردويه. من مصنفاته: السنة، والدعاء، ومسند الشاميين، ودلائل النبوة وغيرها كثير. كانت وفاته سنة ٣٠٠ه. انظر: السير (١١٩/١٦)، شذرات الذهب (٣٠/٣).

1817 - هو أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي عيسى المعافري الأندلسي، الطّلَمنكي (بفتح اللام، وأسكنت في البيت للضرورة)، أبو عمر، الحافظ المقرىء، نزيل قرطبة، كان عالماً بالتفسير والحديث، أصله من طلمنكه من ثغر الأندلس الشرقي، من أثمة المالكية في زمانه. قال عنه ابن بشكوال: «كان سيفاً مجرداً على أهل الأهواء والبدع، قامعاً لهم غيوراً على الشريعة شديداً في ذات الله..». من مصنفاته: تفسير القرآن، والوصول إلى معرفة الأصول. كانت وفاته سنة ٢٤٩هـ. السير (٣١٩/٢٥)، شذرات الذهب (٣٤٣/٣).

188٣ ـ وانظُرْ إِلَى قَولِ الطَّحاويِّ الرِّضَا وأَجِرْهُ مِنْ تَحْرِيف ذِي بُهْتَانِ 188٣ ـ وانظُرْ إِلَى قَائِدُ الفُرسَانِ 1888 ـ وَكذَلَكَ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْ نُ البَاقِلانِي قَائِدُ الفُرسَانِ

= ونص مقالته في كتابه «الوصول إلى معرفة الأصول»: «أجمع المسلمون من

ونص مقالته في كتابه «الوصول إلى معرفة الاصول»: «اجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته»، وقال أيضاً: «أجمع أهل السنة على أن الله على العرش على حقيقته لا على المجاز...»، وقال أيضاً: «وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَيْنَ مَا كُنْتُم ﴾ ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء..». انظر: اجتماع الجيوش ص١٤٢، والصواعق المرسلة (١٨٩/٤)، ومجموع الفتاوى (١٨٩/٥)، والعلو للذهبي كما في المختصر ص٢٦٤.

1827 - الطحاوي: هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري، الطحاوي، الحنفي، أبو جعفر. الإمام العلامة الحافظ الكبير، ولد سنة ٢٣٩هـ، محدث الديار المصرية، وفقيهها، صاحب التصانيف من أهل قرية «طحا» من أعمال مصر. سمع من يونس بن عبدالأعلى، ويزيد بن سنان البصري وغيرهما. وعنه أبو القاسم الطبراني ومحمد بن المظفر الحافظ وغيرهما كثير. وكان شافعياً ثم تحول إلى المذهب الحنفي وصار إماماً فيه. قال الذهبي عنه: «من نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم، وسعة معارفه» من مصنفاته: أحكام القرآن، ومعاني الآثار، ومشكل الآثار، كانت وفاته سنة ٢٧١هـ. السير (٢٧/١٥)، البداية والنهاية (١٨٦/١١).

ونص مقالته في العلو في رسالته المختصرة: «....وهو مستغن عن العرش، وما دونه محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإطالة خلقه» إلخ كلامه. شرح الطحاوية ( $\Upsilon$ \ $\Upsilon$ )، وانظر: اجتماع الجيوش ص $\Upsilon$  -  $\Upsilon$  \ $\Upsilon$  \ $\Upsilon$  العلو للذهبي (المختصر) ص $\Upsilon$  -  $\Upsilon$  -  $\Upsilon$  .

وقول الناظم: (وأجره من تحريف ذي بهتان) إشارة إلى من حرّف كلامه من شراح الماتريدية.

۱٤٤٤ ـ هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، ابن الباقلاني (بتخفيف اللام، وبعضهم يشدّدها)، العلَّمة، صاحب التصانيف، وله سنة ٣٣٨هـ،=

من كبار أئمة الأشاعرة، سمع من أبي بكر القطيعي راوي المسند وأبي عبدالله محمد بن خفيف الصوفي وغيرهما. وعنه أبو ذر الهروي، وأبو عبدالرحمٰن السلمي الصوفي وغيرهما. من مصنفاته: التمهيد، والإنصاف، والانتصار للقرآن، وكان ممن يثبت الاستواء والعلو لله سبحانه، كانت وفاته سنة ٤٠٣هد. السير (١٩٠/١٧)، تاريخ بغداد (٣٧٩/٥)، وفيات الأعيان (٢٦٩/٤).

1820 - اسم الكتاب «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» وقد ألفه الباقلاني لابن عضد الدولة وولي عهده لما طلب منه أن يعلمه مذهب أهل السنة، ويعتبر هذا الكتاب من أهم كتب الأشاعرة وهو يشتمل على ردود مطولة عقلية على المنجمين، والثنوية، والديصانية، والمجوس، والبراهمة، واليهود، والنصارى، مع أبواب أخرى في تفصيل مسائل الصفات والقدر على وفق مذهب الأشاعرة. والكتاب له عدة طبعات:

منها طبعة سنة ١٩٥٧م بتصحيح «رتشارد يوسف مكارثي اليسوعي» (وهو رجل نصراني) ـ نشر المكتبة الشرقية، بيروت، منشورات جامعة الحكم في بغداد. وهذه الطبعة هي الطبعة الكاملة والتي فيها النص على إثبات العلو والاستواء ـ كما سيأتي ـ بخلاف الطبعات الأخرى فقد سقط منها هذا النص.

وهناك طبعة سنة ١٣٦٦ه، بتحقيق محمود الخضيري، ومحمد أبو ريدة. وهذه الطبعة فيها نقص كبير وحذف يزيد على عشرين باباً، والعجب أن محققي الكتاب \_ والكوثري معهما \_ اتهما ابن القيم وشيخ الإسلام بأنهما أضافا نص الاستواء الذي أثبته الباقلاني من عند أنفسهما (انظر ص٢٦٥ من هذه الطبعة).

وهناك طبعة بتحقيق: عماد الدين حيدر، ط.مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، وهذه الطبعة هي المتوفرة المنتشرة الآن في المكتبات، وهي مليئة بالسقط كسابقتها، وحذف أيضاً منها النص الذي فيه إثبات الاستواء، وقد تهجم في حواشي الكتاب على شيخ الإسلام وابن القيم=

1887 \_ فِي بَعْضِهَا حَقّاً عَلَى العَرْشِ اسْتَوى 1887 \_ وأتَى بِتَقْرِيرِ العُلُوِّ وأبطَلَ «الـ 1887 \_ مِنْ أَوْجُهِ شَتَّى وَذَا فِي كُتْبِه

لَكِنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَى الأَكْوَانِ لَكِنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَى الأَكْوَانِ لِلَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَانِ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّانِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْعُلِيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِيْ عَلَيْ عَلَيْ اللْعُلِيْ عَلَيْ اللْعُلِيْ اللْعُلِيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْعُلِيْ عَلَيْ الْعُلِيْ اللْعُلِيْ اللْعُلِيْ عَلَيْ اللْعُلِي اللْعُلِيْ اللْعُلِيْ اللْعُلِيْ اللْعُلِيْ اللْعُلِيْ اللْعُلِي اللْعُلِيْ اللْعُلِيْ عَلَيْ اللْعُلُولُولِي ال

<sup>=</sup> \_ رحمهما الله \_ لأنهما يخالفان مذهبه في الاعتقاد.

انظر: ما كتبه د.عبدالرحمٰن المحمود في «ابن تيمية وموقفه من الأشاعرة» ص٥٥٠ ـ ٥٥٨، ص٥٦٧ ـ ٥٦٨ (مطبوعة على الآلة الكاتبة).

<sup>-</sup> قوله: «ورسائل» منها «رسالة الحرة» المطبوعة باسم «الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» بتحقيق عماد الدين حيدر، نشر عالم الكتب، ط.الأولى سنة ١٤٠٧ه، وممن نص عليها باسم «الحرة» القاضي عياض في ترتيب المدارك (٧٠/٧)، وقد وقع في اجتماع الجيوش ص٣٠٣ «الحيرة»، وفي تهذيب السنن (٧٠/٧): «الحيدة»، وكلاهما تحريف. وله كتب أخرى تبلغ (٥٥) مؤلفاً (انظر: ترتيب المدارك ٧١/٣ ـ ٧٠، مقدمة إعجاز القرآن للسيد أحمد صقر ص٣٧). وانظر ما كتبه د.عبدالرحمن المحمود في ابن تيمية وموقفه من الأشاعرة ص٥٥٥ وما بعدها.

<sup>-</sup> يعني بالشرح كتابه: «شرح اللمع لأبي الحسن الأشعري» وهذا الكتاب لم يصل إلينا، ولكن نقل منه شيخ الإسلام في عدة مواضع، انظر الدرء (٣٠٤/٧)، (٣٠٤/٨).

<sup>1887 -</sup> كما صرح بذلك في الرسالة الحرة (المطبوعة بعنوان الإنصاف ص٣٦) حيث قال: «...وأن الله جلَّ ثناؤه مستو على العرش ومستول على جميع خلقه كما قال تعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ﴾ [طه: ٥]، بغير مماسة وكيفية ولا مجاورة وأنه في السماء إله وفي الأرض إله كما أخبر بذلك».

۱٤٤٧ ـ يعني تأويلهم لـ «استوى» بـ «استولى». فاللام الزائدة في كلمة «استولى» ليست في كتاب الله.

<sup>1880</sup> ـ قال في كتابه التمهيد (ص٢٦٠ ـ ٢٦٢، ط.مكارثي اليسوعي): «فإن قالوا: فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل: معاذ الله، بل هو مستو على العرش، كما أخبر في كتابه فقال: ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۖ [طه: ٥]، وقال=

## ١٤٤٩ - وانسظُرْ إلَى قَوْل ابْسِ كُلَّابٍ وَمَا يَفْضِي بِهِ لِمُعَطَّلِ السَّرِّحْ لَمْنِ

تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ [فاطر: ١٠]، ولا وقال: ﴿ مَأْمِنهُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ [الملك: ١٦]... ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه عليه كما قال الشاعر:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق لأن الاستيلاء هو القدرة والقهر، والله تعالى لم يزل قادراً قاهراً عزيزاً مقتدراً...» ا. ه مختصراً.

انظر اجتماع الجيوش ص٢٩٩ ـ ٣٠٠، مجموع الفتاوى (٩٩/٥)، الدرء (٢٠٦/٦)، العلو للذهبي (المختصر ص٢٥٨).

وقال في كتاب «الذب عن أبي الحسن الأشعري»: «...وكذلك قولنا في جميع المروي عن رسول الله في في صفات الله \_ إذا صح ـ من إثبات اليدين والوجه والعينين، ونقول إنه يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما في الحديث، وأنه مستو على عرشه...». العلو للذهبي (المختصر ص٢٥٩).

وقرر نفس المعنى في كتابه «الإبانة». انظر مجموع الفتاوى (٩٩/٥)، اجتماع الجيوش ص٣٠٣، العلو للذهبي (المختصر ص٢٥٨).

1829 ـ هو عبدالله بن سعيد ابن كُلاًب القطان البصري، أبو محمد، ويلقب «كُلاًباً ـ مثل خُطَّاف ـ وزناً ومعنى، لأنه كان لقوَّتِه في المناظرة يجتذب من يناظره ويجرّه إليه كما يجتذب الكُلاَّب الشيء»، صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة، رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، قال الذهبي: «وصنف في التوحيد، وإثبات الصفات وأن علو الباري على خلقه معلوم بالفطرة والعقل على وفق النص»، وهو إمام الفرقة المعروفة المنسوبة إليه: «الكلاَّبية». من مصنفاته: الصفات، وخلق الأفعال، والرد على المعتزلة. قال الذهبي: «لم أقع بوفاة ابن كلاّب، وقد كان باقياً قبل الأربعين ومائتين». السير للذهبي ١٧٤/١، الفهرست ص٢٣٠، لسان المعان ال

١٤٥٠ ـ أخرِجْ مِنَ النَّقْلِ الصَّحِيحِ وعَقْلِهِ مَنْ قَالَ قَوْلَ الرُّورِ والبُهنَانِ
 ١٤٥١ ـ لَيْسَ الإلنهُ بِدَاخِلٍ فِي خَلْقِهِ أَوْ خَارِجٍ عَنْ جُهِهَانِ الأُكْوانِ
 ١٤٥٢ ـ وانظُو إِلَى مَا قَالَهُ الطَّبَرِيُّ فِي التَّ ضَيِيرِ والتَّه لَذِيبِ قَوْلَ مُعَانِ

١٤٥١ ـ طع: (خارج من).

- ونص مقالته التي أشار إليها الناظم: «وأخرج من النظر والخبر قول من قال: (لا في العالم ولا خارج منه)، فنفاه نفياً مستوياً، لأنه لو قيل له: صفه بالعدم، ما قدر أن يقول فيه أكثر منه، وردّ أخبار الله نصّاً وقال في ذلك ما لا يجوز في خبر ولا معقول...». درء التعارض ١١٩/٦، واجتماع الجيوش للناظم ص٢٨٧ - ٢٨٣. ولوامع الأنوار للسفاريني ٢٠٩/١.

وله نصوص أخرى في إثبات العلو: انظر: الدرء ١٩٣/١، اجتماع الجيوش ص٢٨٢ ـ ٢٨٤.

1807 - الطبري: هو محمد بن جرير بن كثير الطبري، أبو جعفر، الإمام الحافظ، المؤرخ، شيخ المفسرين على الإطلاق، ولد سنة ٢٧٤هـ، سمع من ابن أبي الشوارب وهناد بن السري وخلائق. وعنه أبو القاسم الطبراني وأبو عمران بن حمدان، وغيرهم كثير. جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي، له مصنفات كثيرة منها التفسير والتاريخ وتهذيب الآثار. كانت وفاته سنة ٢٠١هه. تذكرة الحفاظ /٧١٠، تاريخ بغداد ١٦٢/٢.

ونص مقالته في التفسير عند قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ اَسْتَوَىٰ إِلَى اَلْسَكَاءِ فَسَوَّنهُنَ سَبْعُ سَكَوْتُ ۚ [البقرة: ٢٩]، قال: «وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى اَلْسَكَاءِ ﴾ علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات ». جامع البيان ١٩٢/١، وانظر: ٤٩٨/٢، وانظر اجتماع الجيوش ص١٩٤. ومختصر العلو ص٢٢٤.

- التهذيب: اسمه «تهذيب الآثار، وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله على من الأخبار، وهو كتاب حديث يذكر فيه الأحاديث بسنده على ترتيب=

مسانيد الصحابة. وقد وجدت منه ثلاثة مسانيد، وطبعت في ستة أجزاء بتحقيق الشيخ محمود شاكر. ثم وجد جزء آخر يحتوي على مسانيد أخرى، وطبع أيضاً.

- كذا ضبط «مُعان» بضم الميم في ف ولكن كتبت بالياء «معاني»، ولعل الصواب بدونها «مُعان»، اسم مفعول من الإعانة، يعني أن قول الطبري قول رجل أعانه الله ووفّقه، (ص).

۱٤٥٣ ـ وهو قوله في تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَشِ ﴾ [الأعراف: ٥٥]:

«وقد ذكرنا معنى الاستواء واختلاف الناس فيه فيما مضى قبل بما أغنى عن
إعادته». جامع البيان ٢٠٥/٨. وقد تقدم قوله ـ رحمه الله ـ في قوله تعالى:
﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى اَلسَكَمَآءِ فَسَوَّ لُهُنَ سَبْعَ سَمَوَنَ ۖ ﴾ [البقرة: ٢٩] إذ ذكر أن
أولى المعاني بقوله: ﴿ اَسْتَوَىٰ ﴾: علا وارتفع. التفسير ١٩٢/١.

\_ وقال \_ رحمه الله \_ عند قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ ۗ ۗ وَاللهِ: ٥]: «يقول تعالى ذكره: الرحمن على عرشه ارتفع وعلا». جامع البيان ١٣٨/١٠.

- وقال - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ا نَافِلَةُ لَكَ عَسَى آن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَعْمُودًا ﴿ الْإِسْرَاء: ٧٩]. ما ملخصه:

"ثم اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمود، فقال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي هو يقومه فلا يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه ... " ثم ذكر القول الآخر وهو عن مجاهد أن المقام المحمود هو أن يجلسه معه على عرشه. ثم رجح القول الأول وقال: "وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل الآية - يعني القول الأول - فإن ما قاله مجاهد قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر "، إلى أن قال: "فقد تبين إذا بما قلنا أنه غير محال في قول أحد ممن يتمثل الإسلام ما قاله مجاهد من أن الله تبارك وتعالى يقعد محمداً على عرشه ". انظر: جامع البيان ١٤٣/١ - ١٤٨، وأشار إلى هذا الناظم في اجتماع الجيوش ص١٩٤، وسوف يشير إليه أيضاً في البيت (١٧٥٧). =

١٤٥٤ ـ وانـظُـ و إلَى مَا قَالَهُ البَغَـ ويُ فِـ قَالَهُ البَغَـ ويُ فِـ قَالَهُ البَغَـ ويُ فِـ قَالَهُ الاسْتِـ وَالْعُـ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعُلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعُلَّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

تَفْسيرِه والشَّرحِ بالإحسَانِ فِيهَا وَفِي الأُولَى مِنَ العَّرْآنِ وَقِراءةٍ ذَاكَ الإمَامُ السَّدَانِي

= وللطبري نصوص أخرى قرر فيها العلو كما جاء في كتابه صريح السنة ص٧٢ برقم (٣٥).

وكذلك في كتابه «التبصير في معالم الدين». انظر: العلو للذهبي (المختصر ص٢٢٣ ـ ٢٢٥).

١٤٥٤ ـ البغوي: تقدمت ترجمته تحت البيت رقم (١١٦٩).

يعني بالشرح كتابه: شرح السنة. قال رحمه الله في كتاب الإيمان ـ باب الرد على الجهمية بعدما أورد حديث الأعرابي الذي قال: «فإنا نستشفع بالله علىك... وجاء فيه: إنه لفوق سماواته على عرشه» قال معلقاً: «والواجب في هذا وأمثاله: الإيمان بما جاء في الحديث، والتسليم وترك التصرف فيه بالنقل، والله الموفق». شرح السنة ١٧٧/١.

1800 ـ «في سورة الأعراف»: يعني تفسير البغوي لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ الْعُرَيْنِ ﴾ [الأعراف: ٥٤] وقد سبق نقله تحت البيت (١٣٦٠).

- «في الأولى»: يعني سورة البقرة، وقال ـ رحمه الله ـ في تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَكَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٩]: «قال ابن عباس وأكثر مفسرى السلف: أي ارتفع إلى السماء». معالم التنزيل ٧٨/١.

1807 - الداني: هو أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي، مولاهم الأندلسي، القرطبي ثم الداني، ويعرف قديماً «بابن الصيرفي»، الإمام الحافظ المجود المقرىء، عالم الأندلس، ولد سنة المسمع، سمع من أبي مسلم الكاتب وعبدالرحمٰن القشيري الزاهد وغيرهما. وعنه أبو القاسم ابن العربي وأبو عبدالله التجيبي وغيرهما، قال المغامي: «كان أبو عمرو مجاب الدعوة، مالكي المذهب». قال الذهبي: «إلى أبي عمرو المنتهى في تحرير علم القراءات، وعلم المصاحف، مع البراعة في علم الحديث والتفسير والنحو، وغير ذلك» وكان سنياً على مذهب السلف. من مصنفاته: التيسير، وجامع البيان في السبع، والأرجوزة= مذهب السلف. من مصنفاته: التيسير، وجامع البيان في السبع، والأرجوزة=

في أصول الديانة، بلغت تواليفه مائة وعشرين كتاباً، كانت وفاته سنة \$\$\$ه. السير ٧٧/١٨، إنباه الرواة ٣٤١/٢، شجرة النور الزكية ١١٥/١. ومقالته التي يشير إليها الناظم هي ضمن أرجوزته المسماة: «عقود الديانة» وجاء فيها:

كلُّم موسى عبده تكليماً ولم يرزل مدبِّراً حكيماً كلامه وقوله قديم وهو فوق عرشه العظيم إلى أن قال:

ومن صحيح ما أتى به الخبر وشاع في الناس قديماً وانتشر نرول ربنا بلا استراء في كل ليلة إلى السماء وانظر: سير أعلام النبلاء ٨٢/١٨، ومختصر العلو ص٢٦٧.

١٤٥٧ - كتاب «السنة» لأبى الشيخ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة ٢/٥٣٥، ٧/٤٤)، والذهبي في السير (٢٧٨/١٦)، وفي العلو (مختصر ص ۲٤۸)، والكتاب مفقود.

ولأبى الشيخ نص يفيد إثبات العلو لله عزَّ وجلُّ، وهو ما جاء في كتاب العظمة (٢/٣/ - ٦٥٣) قال: «ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه وعظم خلقهما، وعلو الرب تبارك وتعالى فوق عرشه. . .» ثم ذكر الأحاديث والآثار في ذلك. وانظر: اجتماع الجيوش ص٧٤٥، ومختصر العلو ص٧٤٧.

ـ كذا ورد البيت في الأصل، ف، د. وفي غيرها: «سنة الأصبهاني أبي الشيخ».

- هو أبو الشيخ عبدالله بن محبمد بن جعفر بن حيَّان الأنصاري، أبو محمد، الإمام الحافظ، الصادق، محدث أصبهان، ولد سنة ٢٧٤ه، مُسْنِد زمانه، صاحب التصانيف، وكان صاحب سنة واتباع، من مصنفاته: السنة، العظمة، أخلاق النبي على، كانت وفاته سنة ٣٦٩هـ. السير ٢٧٦/١٦، تذكرة الحفاظ ١٤٥/٣، شذرات الذهب ٦٩/٣.

ـ «المستلّ من حيّان»، يعنى: من نسله، وهو جدُّ أبى الشيخ وينسب إليه فيقال: «الحيَّاني». الأنساب للسمعاني ٢٦٩/٢، تبصير المنتبه لابن حجر . 79 . /1

۱٤٥٨ ـ وانظُرْ إلَى مَا قَالَهُ ابنُ سُرَيجِ الْ ١٤٥٩ ـ وانيظُرْ إلَى مَا قَالَهُ عَلَمُ الهُدَى

بَحْرُ الخِضَمُّ الشَّافِعيُّ الثَّانِي أَعْنِي أَبَا الخَيْرِ الرِّضَا العِمْرَانِي

180٨ - ابن سريج: هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، القاضي الشافعي، الإمام، فقيه العراقين، ولد سنة بضع وأربعين ومائتين، سمع من الحسن بن محمد الزعفراني وأبي داود السجستاني وغيرهما، وعنه أبو القاسم الطبراني وأبو أحمد الغطريف الجرجاني وغيرهما، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي، وكان يقال له: «الباز الأشهب». بلغت مصنفاته أربعمائة مصنف منها: الرد على داود في القياس، التقريب بين المزني والشافعي، كانت وفاته سنة ست وثلاثمائة. السير ٢٠١/١٤، طبقات السبكي ٢٠١/٢، الفهرست ٢٦٦.

- كذا في الأصل، ح، طت، طه. وفي ف، د: «ذاك البحر يدعى». وفي ب، ظ، طع: «ذاك البحر الخضم» كأنه خلط بين نسختين فأخلّ بالوزن، (ص).

- ونص مقالته في العلو: أنه لما سئل عن صفات الله تعالى قال جواباً جاء فيه: «... وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة والسلف الماضين.... أن جميع الآي الواردة عن الله في ذاته وصفاته... يجب على المرء المؤمن الموقن الإيمان بكل واحد منه كما ورد، وتسليم أمره إلى الله سبحانه كما أمر، مثل قوله تعالى.... وقوله: ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس واليدين... وصعود الكلام وعروج الملائكة والروح إليه اله. ه. مختصراً، نقله عنه الزنجاني. انظر اجتماع الجيوش ص١٧٠، مختصر العلو ص٢٢٦.

1804 - أبو الخير: كذا في جميع النسخ، وكذا في نسخة برلين من اجتماع الجيوش، والمقصود: ابن أبي الخير (ص) وهو أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد العمراني، من عمران قرية باليمن، شيخ الشافعية باليمن، ولد سنة تسع وثمانين وأربعمائة، كان إماماً زاهداً ورعاً خيراً، عارفاً بالفقه وأصوله، من أعرف أهل الأرض بتصانيف أبي إسحاق الشيرازي كما قال ابن العماد. من أجل مصنفاته: «البيان» في=

١٤٦٠ ـ وَكِسَّائِهُ فِي الْفِقْهِ وَهُو بَسَائُهُ ١٤٦١ ـ وانظُرْ إِلَى السُّنَنِ الَّتِي قَدْ صَنَّفَ الْ ١٤٦٢ ـ زَادَتْ عَلَى المِائتَينِ مِنْهَا مُفْرَداً ١٤٦٣ ـ منْها لأخسمَدَ عِلَةٌ مَوْجُودةٌ

يُبدِي مَكَانَتَهُ مِنَ الإسمَانِ عُسلَمَاءُ بِالآثارِ والسَّفُرْآنِ عُسلَمَاءُ بِالآثارِ والسَّفُرْآنِ أَوْفَى مِنَ الحُمْسِينَ في الحُمْبانِ في الحُمْبانِ في الحُمْبانِ في الحُمْبانِ في الحُمْبانِ في الحُمْبانِ في الحُمْبانِ

= نحو عشر مجلدات، قال ابن العماد: «كان حنبلي العقيدة شافعي الفروع ـ كما قال ابن الأهدل ـ كالآجري صاحب الشريعة». وله كتاب «الانتصار في الرد على القدرية الأشرار» كانت وفاته سنة ٥٥٨ه. طبقات السبكي ٣٣٦/٧، شذرات الذهب ١٨٥/٤، تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢٧٨/٢.

- ـ ظ، ط: (الرضا النعمان)، تحريف.
- 187٠ ـ يعني «كتاب البيان» لأبي الخير وهو شرح لكتاب المهذب للشيرازي في الفقه الشافعي. ذكره السبكي في الطبقات (٣٣٧/٧) وقال: «وابتدأ بتصنيف «البيان» في سنة ثمان وعشرين وخمسمائة، وفرغ من تصنيفه سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة»، وقد طبع أخيراً. وذكر الناظم في اجتماع الجيوش صرح فيه بمسألة الفوقية والعلو والاستواء حقيقة.
- 1877 يقصد المؤلف أن السنن المفردة في مسائل الاعتقاد زادت على (٢٥٠) مصنفاً غير ما ذكره الأئمة ضمن مصنفاتهم الحديثية التي فيها أبواب الاعتقاد وغيرها من مسائل الدين. وانظر لشيخ الإسلام كلاماً مشابهاً في (الحموية ضمن مجموع الفتاوى ٢٤/٥).
- المواهات التي قرر فيها مسائل الاعتقاد ما ألفه الإمام العربة المؤلفات التي قرر فيها مسائل الاعتقاد ما ألفه الإمام أحمد بن حنبل وهي:
  - ـ كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، والمسائل التي رواها عنه تلامذته:
- مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله، مسائل أحمد رواية ابنه صالح، مسائل أحمد رواية أبي داود السجستاني، مسائل أحمد رواية أبي داود السجستاني، مسائل أحمد رواية الكوسج.

1878 - واللَّاء فِي ضِمْنِ التَّصَانِيفِ الَّتِي الْمَاءِ فِي ضِمْنِ التَّصَانِيفِ الَّتِي الْمَاء فَكشيرةٌ جِدًا فَمَنْ يَكُ رَاغِباً 1877 - أَصْحَابُهَا هُمْ حَافِظُو الإِسْلَامِ لَا 1877 - أَصْحَابُهَا هُمْ حَافِظُو الإِسْلَامِ لَا 1877 - وَهُمُ النُّ جُومُ لَكُلِّ عَبْدٍ سَائِرِ 1878 - وَسِوَاهُمُ واللَّهِ قُطَّاعُ الطَّرِي 1878 - وَسِوَاهُمُ واللَّهِ قُطَّاعُ الطَّرِي 1878 - مَا فِي الَّذِينَ حَكَيْتُ عَنْهُمْ آنفاً

شُهِرَتْ فَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى مُسْبَانِ فِيهَا يَجِدْ فِيهَا هُدَى الحيْرانِ أَصْحَابُ جَهْمٍ حَافِظُو الكُفْرَانِ يَسْبِغِي الإلهَ وجنَّةَ الحيوانِ تِ أَنِمَّةٌ تَدْعُو إلى النِّيرانِ مِنْ حَنْبَلِيٍّ وَاحِدٍ بِضَمَانِ

- قوله: «رسائله إلى الإخوان»: يشير به إلى رسائل الإمام أحمد وهي: رسالة الإمام أحمد إلى مسدد بن مسرهد: (طبقات الحنابلة ٣٤١/١، مناقب أحمد لابن الجوزى ص٢٢٤).

رسالة أحمد إلى عبدوس بن مالك: (طبقات الحنابلة ٢٣٠/١).

رسالة أحمد إلى الحسن بن إسماعيل الربيعي: (مناقب أحمد ص٧٤١).

رسالة أحمد إلى محمد بن يونس السرخسي أو محمد بن حبيب الأندراني: (طبقات الحنابلة ٣٢٩/١، المناقب ص٢٢٢).

رسالة أحمد بن جعفر الإصطخري: (الطبقات ٢٤/١، المنهج الأحمد للعليمي ٣٥٣/١، المدخل لابن بدران ص٢٦).

رسالة إلى محمد بن عوف الطائي: (الطبقات ٣١١/١، المنهج الأحمد ٣٢٤/١).

رسالة الصلاة رواية مهنا بن يحيى: (الطبقات ٣٤٨/١).

١٤٦٥ ـ طع: (الحيوان)، تحريف.

١٤٦٨ ـ (أئمة): ساقطة من: س.

1879 - استشكل هذا البيت الشيخ ابن عيسى، فإن الأثرم والخلال وحرباً الكرماني وغيرهم من الحنابلة (طع ٤٧٩/١). ولكن الناظم قال: «آنفاً» فهو يعني آخر من ذكرهم من الأحناف والمالكية والشوافع. وفي هذا المعنى يقول الناظم في الصواعق: (٤/٥٠٣١) - بعد نقله عن الأئمة في العلو -: «وهذه النقول التي حكيناها قليل من كثير، وقد ذكرنا أضعاف أضعافها في كتاب «اجتماع العساكر الإسلامية على غزو الفرقة الجهمية» وهي تبين كذب من=

١٤٧٠ - بَـل كُـلُّهُـمْ واللهِ شِـيعَـةُ أَحْـمَـدٍ ١٤٧١ - وبذَاكَ فِي كُتُبٍ لَهُمْ قَدْ صَرَّحُوا ١٤٧٢ - أَتَـظُـنُهُمْ لَفَظِيَّةٌ جَـهُـلِيَّةً ١٤٧٣ - حَاشَاهُـمُ مِـنْ ذَاكَ بَـلْ واللَّهِ هُـمْ ١٤٧٤ - فانـظُـز إلَى تَـقْـريـرِهـمْ لِعُـلُوهِ ١٤٧٥ - عَقْلَانِ عَقْلٌ بالنُّصُوصِ مُؤيَّدٌ

ف أصُولُهُ وأصُولُهُ مِستَانِ وأخُو العَمَايةِ مَا لَهُ عَيْنَانِ مِثْلَ الحَمِيرِ تُقَادُ بِالأَرْسَانِ أهلُ العُقولِ وَصِحَةِ الأَذْهَانِ بالنَّقُلِ والمعْقُولِ والبُرْهَانِ ومُؤَيدٌ بِالمَنْظِقِ الديُونَانِي

قال إنه لم يقل بذلك إلاّ الكرامية والحنبلية...».

١٤٧٢ \_ ظ: (لطيفة) مكان «لفظية»، وهو خطأ.

وكأن الناظم يعرّض بالرازي الذي كانت له مواقف ومناظرات وردود على الكرامية في عصره، والله أعلم.

<sup>18</sup>۷٠ \_ يقول شيخ الإسلام: «وصار الإمام أحمد علماً لأهل السنة الجائين بعده من جميع الطوائف. كلهم يوافقه في جمل أقواله، وأصول مذاهبه، لأنه حفظ على الأمة الإيمان الموروث، والأصول النبوية ممن أراد أن يحرفها ويبدلها، ولم يشرع ديناً لم يأذن الله به. والذي قاله هو الذي يقوله سائر الأئمة الأعيان، حتى إن أعيان أقواله منصوصة عن أعيانهم لكن جمع متفرقها، وجاهد مخالفها، وأظهر دلالة الكتاب والسنة عليها، ومقالاته ومقالات الأئمة قبله وبعده في الجهمية كثيرة مشهورة». مجموع الفتاوى

<sup>-</sup> يريد الناظم أن يقرر أن علماء أهل السنة ليسوا ممن يرددون ألفاظ نصوص الكتاب والسنة مع الجهل بمعانيها وعدم الفقه فيها، بل هم يثبتون الألفاظ والنصوص، ويؤمنون بها مع معرفة معانيها التي تفهم منها. وأكبر دليل أو شاهد على ذلك هو تقريرهم للعلو ولغيره من مسائل الاعتقاد بالنقل والنصوص وكذلك بالأدلة العقلية. فهم ليسوا ممن يؤمن بالألفاظ دون معرفة المعاني كما يزعم من خالفهم من أهل التأويل الباطل.

الأرسان: جمع رَسَن ـ محركة ـ، وهو الحبل، وما كان من زمام على أنف الدابة، القاموس ص١٥٤٩.

حتَّى تَشِيبَ مَ فَارِقُ الْغِرْبَانِ
مِنْ سَادَةِ الْعُلَمَاءِ كُلَّ زَمَانِ
حبديعِ والتَّخُوةِ البُّهْتَانِ
لاَ تُفْسِدُوهُ لِنَحْوَةِ السَّيْطَانِ
مِنْ قَبْلِكُمْ فِي هَذِهِ الأَزْمَانِ
مِنْ قَبْلِكُمْ فِي هَذِهِ الأَزْمَانِ
وَقِتَالُهُمْ بِالزُّورِ والبُهْتَانِ
مَا لَهُ يَكُنْ لِلقَوْمِ فِي حُسْبَانِ
مَا لَمْ يَكُنْ لِلقَوْمِ فِي حُسْبَانِ
مَا لَمْ يَكُنْ لِلقَوْمِ فِي حُسْبَانِ
مَا لَمْ يَكُنْ لِلقَوْمِ فِي حُسْبَانِ
فأتُوا بِعِلْمٍ وانْطِقُوا ببَيَانِ
فأتُوا بِعِلْمٍ وانْطِقُوا ببَيَانِ
فأتُوا بِعِلْمٍ وانْطِقُوا ببَيَانِ

18۷٦ ـ المفارق: جمع مَفْرِق ومَفْرَق ـ بكسر الراء وفتحها ـ وهو وسط الرأس وهو الذي يُفرَق فيه الشعر، الصحاح ص١٥٤٠. ومراد الناظم: أن التقاء منهج أهل الحق وأهل الباطل مستحيل كاستحالة بياض شعر الغراب.

١٤٧٩ ـ يعني: «اتقوا الله».

ـ طع: (بنخوة). والنخوة: الكبر والعظمة. وقد سبق تفسيرها في البيت (٧٤٧).

١٤٨١ ـ المحال: الكيد والمكر، وقد تقدم في البيت (١٠١٩).

١٤٨٢ \_ ماعدا الأصل: «التدليس والتلبيس».

١٤٨٦ \_ والمعنى: إنْ أردتم أن تسمع شكواكم وتُعْذَرون فيما وقعتم به فلا تشتكوا ولا تحتكموا إلا إلى القرآن. وجملة «لنعذركم» اعتراضية.

١٤٨٧ \_ «يقضي لكم» يعني: القرآن الذي سوف تتحاكمون إليه. وفي ب: «والحق».

١٤٨٨ - لَبَّسْتُمُ مَعْنَى النُّصُوصِ وقَوْلَنَا ١٤٨٩ - مَنْ حَرَّفَ النَّصَّ الصَّرِيحَ فَكَيْفَ لَا ١٤٩٠ - مَنْ حَرَّفَ النَّصَ الصَّرِيحَ فَكَيْفَ لَا ١٤٩٠ - مَا ذَنْ بُهُمْ واللَّهِ العَظِيمِ أَسَأْتُمُ ١٤٩١ - مَا ذَنْ بُهُمْ وَنَبِيتُهُمْ قَدْ قَالَ مَا ١٤٩٢ - مَا الذَّنبُ إلّا للنُّصُوصِ لَديكمُ ١٤٩٢ - مَا الذَّنبُ مَنْ قَدْ قَالَ مَا نَطَقَتْ بِهِ ١٤٩٣ - مَا ذَنْبُ مَنْ قَدْ قَالَ مَا نَطَقَتْ بِهِ ١٤٩٣ - مَا ذَنْبُ مَنْ قَدْ قَالَ مَا نَطَقَتْ بِهِ ١٤٩٣ - مَا ذَنْبُ مَنْ قَدْ قَالَ الخبِيثُ لصَحْبِهِ ١٤٩٤ - لَمَّا أَفَاضُوا في حديثِ الرَّفْضِ عِنْ ١٤٩٥ - يَا قَومِ أَصْلُ بِلاَئِكُمْ ومُصَابِكُمْ

فَ غَدا لَكُمْ لِلحقِّ تَلْبِيسَانِ

يَأْتِي بِتَحْرِيفٍ عَلَى إنسَانِ

بأَئِمَّةِ الإسلَامِ ظَنَّ الشَّانِي
قَالُوا، كَذَاكَ مُنَزِّلُ القرآنِ
إذْ جَسَّمَتْ بَلْ شَبَّهتْ صِنْفَانِ
مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا عُدُوانِ
مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا عُدُوانِ
كَلْبُ الرَّوافِضِ أَحْبِثُ الحَيوانِ

مَنْ صَاحِبِ القبرِ الذي تَريَانِ

١٤٨٨ ـ أشار في حاشية ف إلى أن في نسخة: «في الحق».

• ١٤٩٠ ـ الشانيء: اسم فاعل من شنأه: أبغضه (ص).

١٤٩١ ـ ب، ظ، د، ط: (الفرقان).

1897 - أي أن النصوص التي فيها إثبات الصفات صنفان صنف قلتم إن إثباته تجسيم، وصنف إثباته تشبيه.

١٤٩٤ ـ الروافض: تقدم التعريف بهم في التعليق على مقدمة المؤلف.

1890 ـ لم أهتد إلى اسم هذا الرافضي، ولا أصل هذه القصة ولكن يمكن أن نورد هنا نصاً للرافضة في هذا المعنى فمن ذلك: ما قاله نعمة الله الجزائري: «....إنا لم نجتمع معهم ـ يعني أهل السنة ـ على إله، ولا على نبي، ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون: إن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب، ولا بذلك النبي؛ بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا». الأنوار النعمانية (٢٧٨/٢) نعوذ بالله من هذا الكفر البواح.

1897 ـ يعنى به النبي ﷺ.

ـ خاطب القوم ثم جاء بضمير الاثنين. وقد سبق مثال لهذا الالتفات في البيت (٣٠٤٨)، (ص).

١٤٩٧ - كَمْ قدَّم ابنَ أبي قُحافةَ بلُ غَدَا ١٤٩٨ - وَيقُولُ فِي مَرضِ الوفاة يؤمُّكُمْ ١٤٩٩ - ويظُلُّ يمنعُ مِنْ إِمامَةِ غيرِهِ ١٥٠٠ - ويقولُ لو كنتُ الخليلَ لواحدٍ ١٥٠١ - لكنَّه الأخُ وَالرفيقُ وصاحبِي

يُشنى عَليهِ ثنَاءَ ذِي شُكرانِ عَنِّي أَبُوبِكٍ بِللارَوَغَانِ حَتَّى يُرَى في صُورَةِ الغَضْبَانِ في الناسِ كانَ هو الخليلَ الدَّانِي وله عَلَيْنَا مِنَّةُ الإحسانِ

١٤٩٧ ـ يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه.

1899 مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال: «مروا أبابكر فليصل بالناس». قلت: مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال: «مروا أبابكر فليصل بالناس». قلت: إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال: «مروا أبابكر فليصل بالناس». فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة: «إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس». فصلى، وخرج النبي على يهادى بين رجلين. . . الحديث». أبا بكر فليصل بالناس». فصلى، وخرج النبي الله يهادى بين رجلين . . . الحديث» أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب من أسمع الناس تكبير الإمام برقم (٧١٢)، أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الصلاة برقم (٤١٨) مكرر رقم (٤١٩)، (٩١٧)، وأحمد في المسند (٩٦/٣)، (٣٦١).

١٥٠٠ ـ س: (الخليل الثاني).

١٥٠١ ـ في ف، د، ح: «الأخ الرفيق» وضبط (الأخّ) في ف بتشديد الخاء، وهي لغة، (ص).

يشير الناظم في هذا البيت والذي قبله إلى الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ـ قال: خطب النبي الله وقال: «إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله»، قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر الرسول الله عن عبد خير، فكان رسول الله الله هو المخيّر، وكان أبو بكر أعلمنا، فقال رسول الله الله الناس عليّ في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سُد إلا باب أبي بكر». أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ـ باب قول النبي الله : «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر» برقم (٢٦٥٤)، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم (٢٣٨٢) واللفظ للبخاري.

١٥٠٢ - ويقولُ لِلصَّدِّيتِ يومَ الغَادِ لَا المَّادِ اللَّهُ ثَالِثُ نَا وَسَلْكَ فَصِيلةً المَّدِيةِ اللَّواصِبِ بعْدَ ذَا المَّدِيةِ النَّواصِبِ بعْدَ ذَا المَّدِيةِ النَّوافِضُ كلُّهُمُ المَّوافِضُ كلُّهُمُ المَّوافِضُ كلُّهُمُ المَّدِيةِ ذَاكَ رَضِيعُهُمُ المَحَهُمِيُّ ذَاكَ رَضِيعُهُمُ

تَحْزَنْ فنحنُ ثَلَاثَةٌ لَا اثْنَانِ مَا حَازَهَا إلَّا فَتَى عُثْمَانِ لَمْ يَـدْهَـكُـمْ إلَّا كَبِيبِ وُ الشَّانِ قَدْ أَطْبَقَتْ أَسْنَانَهُ الشَّفَتَانِ فَهُمَا رَضِيعًا كُفْرِهِمْ بِلِبَانِ فَهُمَا رَضِيعًا كُفْرِهِمْ بِلِبَانِ

10.۲ \_ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللّهِ مَعَنَا فَأَسْرُوا أَلَاكُ وَ اللّهُ مَعَنَا فَأَسْرُوا أَلَاكُ وَ اللّهُ مَعَنَا فَأَسْرُوا أَلَاكُ وَ اللّهُ مَعَنَا فَأَسْرُلُ اللّهُ مَعَنَا فَأَسْرُلُ اللّهُ مَعَنَا فَأَسْرُلُ اللّهُ مَعَنَا فَأَسْرُلُ الله مَعْنَا فَأَسْرُلُ الله مَعْنَا فَأَسْرُلُ الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه وحدثه المحديث الصحيح عن أنس وضي الله عنه أن أبا بكر الصديق وضي الله عنه حدثه قال: «نظرت إلى أقدام المشركين على وؤوسنا ونحن في الغار فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه فقال: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما» . أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة وباب مناقب المهاجرين برقم ثالثه المهاجرين برقم (٣٦٥٣) ، واللفظ له .

10.٣ ـ قوله «فتى عثمان»: يعني أبا بكر رضي الله عنه فإن والده عثمان. أي أن ما نزل في شأن النبي الله وأبي بكر حينما كانا في الغار هو من فضائله \_ رضي الله عنه \_، بل لم يَشْرَكه أحد في هذه الفضيلة. ألا وهي معية الله عزّ وجلّ لهما بالتأييد والنصرة المتضمنة بأن الله موافق لهما بالمحبة والرضا فيما فعلاه. انظر: منهاج السنة (٣٨١/٨)، (١٢١/٦).

١٥٠٤ ـ تقدم التعريف بالنواصب في التعليق على مقدمة المؤلف.

ـ يقول هذا الرافضي: لم يصبكم بهذه الداهية وهي تقديم أبي بكر وما ذكر من فضائل إلاّ كبير الشأن وهو صاحب القبر يعني النبي ﷺ.

• ١٥٠٠ ـ أي: تفرقوا وكلهم يَعَضُّ بأسنانه على شفتيه من شدة الغيظ والحقد.

**١٥٠٦ ـ اللَّبان ـ** بكسر اللام ـ كالرِّضاع وزناً ومعنى.

- ومراد الناظم أن مصدر اعتقاد الجهمية والرافضة واحد، كأنهما رضعا من ثدي واحد، لأن كلتا الطائفتين اشتركتا في ردِّ النصوص، فالجهمية ردت نصوص الصفات، والعلو، والرافضة ردَّت نصوص فضائل الشيخين.

عُـريانُ لا تبلبَسن فَـمَا ثَـوْبَانِ ١٨٣٦ ١٥٠٧ \_/ثَوبَانِ قَدْ نُسِجَا عَلَى المِنْوالِ يَا ١٥٠٨ ـ واللَّهِ شرّ مِنْهُ مَا فَهُ مَا عَلَى أهل الضَّلالَةِ والشَّفَا عَلَمانِ

١٥٠٩ ـ هَـذَا وسَابِعَ عَـشُـرَهَا إخْبَارُهُ ١٥١٠ ـ عَنْ عَبْدِهِ مُوسَى الكليم وحَرْبِهِ ١٥١١ ـ تكذيبه مُوسى الكَليمَ بِقَوْلِهِ ١٥١٢ ـ وَمِنَ المصائِب قولُهُمْ إِنَّ اعتِقَا

سُبْحَانَهُ فِي مُحْكَم القُرْآنِ فِرْعَونَ ذِي التكذيب والطُّغْيانِ اَلـلَّهُ ربِّي في السَّمَا نَـبَّانِي دَ الفوقِ مِنْ فِرْعَونَ ذِي الكُفْرَانِ

١٥٠٧ ـ المنوال: الخشب الذي يلُفُّ عليه الحائكُ الثوبَ، ومن ذلك يقال للقوم إذا استوت أخلاقهم: هم على منوال واحد. الصحاح ص١٨٣٦. يقول الناظم إن الرفض والتجهم كثوبين نسجا على منوال واحدً.

١٥٠٨ \_ أي أن شرَّ اعتقاد يعتقده الإنسان هو مذهب الجهمية والرافضة فمن تلبس بهما دخل في زمرة أهل الضلال والشقاء، والعياذ بالله.

١٥١١ - «نباني» بتسهيل الهمزة لضرورة الشعر. يشير الناظم إلى ما جاء في قوله تعالَى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِعِ فَأَوْقِدْ لِي يَنْهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَعَكِيِّ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَنْهِ مُوسَحَىٰ وَإِنِّ لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَانِينَ ﴿ القصص: ٣٨].

وقـولـه تـعـالـى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكَهَمَنُ آبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِقَ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَئَبَ ۞ أَسْبَكَ ٱلسَّمَنَوْتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَنْدِبًّا ﴾ [غافر: ٣٦، ٣٧].

١٥١٢ ـ يشير إلى قول الرازي ومن وافق من نفاة العلو الذين احتجوا بهذه الآية على نفي العلو، وهي في الحقيقة دليل لأهل السنة لا لهم، وفي هذا يقول الرازي: «احتج الجمع الكثير من المشبهة بهذه الآية في إثبات أن الله في السماوات وقرروا ذلك من وجوه \_ (ثم ذكرها) \_ والجواب: أن هؤلاء الجهال يكفيهم في كمال الخزي والضلال أن جعلوا فرعون اللعين حجة=

١٥١٣ - ف إِذَا اعتقَدْتُ مْ ذَا ف أَشْ يَاعٌ لَهُ الْمَادُ مَا الْذِي أُولَى بِفِرْ ١٥١٤ - ف السَّمَعُ إِذاً مَنْ ذَا الذِي أُولَى بِفِرْ ١٥١٥ - وانظُرْ إِلَى مَا جَاءَ في القصصِ التي ١٥١٦ - واللَّهِ قَدْ جَعَلوا الضَّلَالَةَ قُدْوةً لَا ١٥١٧ - ف إِمَامُ كُلِّ معطِّلٍ فِي نَفْيِهِ

أنتُم وَذَا مِنْ أَعظَمِ البُهتَانِ عَوْنَ المُعَطِّلِ جَاحِدِ الرحْمٰنِ تَحْكِي مَقَالَ إمَامِهم بِبَيَانِ بائسمَّةٍ تَدْعُو إلَى النِّيرانِ فِرْعُونُ مَعْ نُمُرُودَ مَعْ هَامَانِ

<sup>=</sup> لهم على صحة دينهم... إلى أن قال: فمن قال بالأول (يعني بالعلو) كان على دين على دين فرعون، ومن قال بالثاني (يعني نفي العلو) ـ كان على دين موسى...» ا. ه مختصراً. مفاتيح الغيب ٢٥/٢٧.

وانظر: مفاتيح الغيب ٢٥٢/٢٤ ـ ٢٥٣، الكشاف للزمخشري ١٦٩/٣، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣١٤/١٥.

١٥١٤ ـ سيتكرر هذا البيت بنصه برقم (١٩٣٦).

١٥١٥ ـ يعني: فرعون. والآية الكريمة رقم (٣٨) من سورة القصص نقلناها آنفاً
 تحت البيت (١٥١١).

<sup>1017</sup> \_ "واللَّهِ قد جعلوا" كذا في الأصل، وأشار إلى هذه النسخة في حاشية ف، وضبط لفظ الجلالة على أن الواو للقسم. وفي غير الأصل: "قد جعل" مع ضبط لفظ الجلالة كما سبق. وقد فسر هرّاس البيت على أن لفظ الجلالة مبتدأ، (ص).

<sup>101</sup>٧ ـ أما اختيار الناظم لهؤلاء الثلاثة فلأن فرعون وهامان من صريح الآية قد كذبا موسى في اعتقاده أن الله في السماء فطلبا الصعود إليه وقال فرعون: «وإنى لأظنه كاذباً» فهما قدوة لكل معطل.

وأما نمرود: فيقول الدارمي: «وكذلك نمرود ـ فرعون إبراهيم ـ اتخذ التابوت والنسور، ورام الاطلاع إلى الله لما كان يدعوه إبراهيم إلى معرفته في السماء». الرد على الجهمية ص٣٧. ويقول الثعلبي في كتاب العرائس ص٧٥: «أن النمروذ الجبار لما حاجّه إبراهيم ـ عليه السلام ـ في ربه قال: «إن كان ما يقول إبراهيم حقاً فلا أنتهي حتى أعلم من في السماء فبنى صرحاً عظيماً عالياً ببابل ورام منه الصعود إلى السماء ينظر إلى إله=

١٥١٨ ـ طَلَبَ الصَّعُودَ إِلَى السَّماءِ مُكذِّباً ١٥١٩ ـ بَل قَالَ: مُوسَى كَاذِبٌ في زَعْمِهِ ١٥٢٠ ـ فابْنُوا لِيَ الصَّرْعَ الرَّفيعَ لعلَّنِي ١٥٢١ ـ وأَظنُ مُـوسَى كاذِباً في قَوْلِهِ ١٥٢٢ ـ وَكَاذَكُ كَاذَبُهُ بِالنَّ إلىهَا فَي قَوْلِهِ

مُسوسَى ورَامَ الصَّرْحَ بِالبُنْيَانِ فَوْقَ السَّماءِ الربُّ ذُو السُّلْطَانِ أَرْقَى إِلَيْهِ بِحِيلَةِ الإنسَانِ اللهُ فسوقَ العسوشِ ذُو سُلْطَانِ نَادَاهُ بِالشَّكْلِيم دُونَ عِينَانِ

<sup>=</sup> إبراهيم.... (وذكروا أنه أخذ أربعة نسور ومعها تابوت وصعد فيها يريد السماء فأهلكه الله)...» ا. ه بتصرف.

فهؤلاء الثلاثة هم القدوة لكل معطلٍ نافٍ للعلو، وانظر ما سبق في البيتين (٧٠) و(٤٧٩).

<sup>1071</sup> \_ ظ، طت، طه: «السلطان». ويشير الناظم إلى ما تقدم من الآيات في سورة القصص وغافر. ووجه الاستدلال: أن فرعون كذب موسى في مقالته، وما هي هذه المقالة؟ هي ما صرح به فرعون بقوله: ﴿فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ ﴾ فَطَلَبُ فرعون للصعود دليل على أن موسى أخبره أن الله في السماء، ولكن فرعون كذب موسى في هذه المقالة كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنِي لَأَنْهُمُ كَنِدُا ﴾. فأهل الحق قدوتهم موسى، وأهل الباطل نفاة العلو قدوتهم فرعون.

والأئمة إذا جاؤوا ليستدلوا لمسألة العلو يذكرون هذا الدليل وانظر على سبيل المثال:

الرد على الجهمية للدارمي ص٣٧، الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص٩٧، جامع البيان للطبري (٤٣/٢٤)، (٤٩/٢٠)، التوحيد لابن خزيمة ٢٦٤/١، إثبات الاستواء والفوقية للجويني (مجموعة الرسائل المنيرية ١٧٧/١)، الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ١١٥/٢، إثبات صفة العلو للمقدسي ص٤٤، والحموية لشيخ الإسلام (ضمن مجموع الفتاوى ١٣/٥). والذهبي في العلو (مختصر ص٨٥)، شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ٣٨٥/٢.

۱۵۲۲ ـ أما إنكار فرعون للتكليم فلأنه جحد رسالة موسى وكذب بها، والرسالة إنما مبناها على تكليم الله لمن يرسله. انظر الصواعق ص٤٠٧٠

١٥٢٣ - هُوَ أَنكَرَ التَّكْلِيمَ والفَوْقِيَّةَ الْهِ ١٥٢٤ - فَمَنِ اللَّهِي أَوْلَى بِنفُرْعَوْنٍ إِذَاً ١٥٢٥ - يَسَا قَوْمَ نَسَا واللهِ إِنَّ لِقَوْلَسَا ١٥٢٥ - يَسَا قَوْمَ نَسَا واللهِ إِنَّ لِقَوْلِنَسَا ١٥٢٦ - عَقْلًا ونَقْلًا مَعْ صَرِيحِ الفِطْرَةُ الْه

عُلْيَا كَقَوْلِ الجهُم ذِي صَفُوانِ مِنَّا ومنْكُمْ بَعْدَ ذَا التِّبْيَانِ مائعةً تَدلُّ عَلَيْهِ بَلْ مائتانِ أُولَى وَذَوْقِ حَسلَاوَةِ السقُرانِ

١٥٢٣ ـ تقدمت ترجمة الجهم بن صفوان تحت البيت (٤٠).

١٥٢٥ ـ طع: (والله العظيم لقولنا...).

- «مائة... بل مائتان» كذا في الأصل و(ف)، ولم يشر في حاشيتهما إلى رواية أخرى، فأثبتنا نصهما مع مَيلنا إلى ما ورد في غيرهما وهو: (ألف... بل ألفان) لما يؤيده قول الناظم في الصواعق وغيره كما في التعليق الآتي. وقد ضبط (مائة) في (ف) بالنصب ويجوز ضبطه بالرفع على أن اسم «إنّ» ضمير محذوف، (ص).

وقد صرح الناظم في الصواعق (٣٦٨/١) بأنها تقارب الألف، وقال في اجتماع الجيوش ص٣٦١: «ولو شئنا لأتينا على هذه المسألة ـ يعني العلو ـ بألف دليل. . . ». ويقول شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى ١٢١/٥): «والاستواء والفوقية في كتاب الله في آيات كثيرة حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي: في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن الله تعالى عالى على خلقه وأنه فوق عباده». وانظر مجموع الفتاوى م١٢/٥، ودرء التعارض ٢٦/٧، ويقول الآلوسي في روح المعاني (١١٤/١): «وأنت تعلم أن مذهب السلف إثبات الفوقية كما نص عليه الإمام الطحاوي وغيره واستدلوا لذلك بنحو ألف دليل». ويوضح هذا المعنى الناظم في الصواعق (١٢٧٩/٤) بقوله: «وقال بعض من تتبع النصوص النبوية في ذلك والآثار السلفية: إنه وجدها تزيد على ألف، وقال غيره: إنها تزيد على مائة ألف، ولا تنافي بينهما فإن الأول أراد ما يدل على نصوص العلو والاستواء والثاني أراد ما يدل على المباينة وأن الله سبحانه بائن من خلقه».

١٥٢٦ ـ طع: (حلاوة الإيمان).

فَوْقَ السَّمَاءِ مُبَايِنُ الأَكْوَانِ لِجَعَاجِعِ التَّعُطِيلِ والهَ ذَيَانِ أَنْ تَرجِعُوا لِلوَحْيِ بِالإِذْعَانِ تَحْكِيمَ تَسْلِيمٍ مَعَ الرضُوانِ قَسَماً يُبِينُ حَقِيقَةَ الإيمَانِ غَيْرَ الرَّسُولِ الوَاضِحِ البُوهَانِ١٢٨٠٤ وَحْيَيْنِ حَسْبُ فَذَاكَ ذُو إِيمَانِ

١٥٢٨ ـ ب: (البهتان). وسبق تفسير الجعجعة في البيت (٦٤٠).

١٥٢٩ ـ الإذعان: الخضوع والذل والانقياد. القاموس ص١٥٤٧.

<sup>10</sup>٣١ - يشير - رحمه الله - في هذا البيت إلى نهاية البيت رقم (١٥٣٥) إلى قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَبًا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسَلِيمًا ﴿ فَهَ النساء: ٦٥]. فهذه الآية تضمنت ثلاث مراتب: التحكيم، وسعة الصدر بانتفاء الحرج، والتسليم، فالله عزَّ وجلَّ قد أقسم بنفي الإيمان عمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله، بل عمن لم يرض وضاق صدره، بل عمن لم يسلم أمره إلى الله عزَّ وجلَّ تسليماً كاملاً.

ويقول شيخ الإسلام: «...والمقصود هنا أن يقال لهؤلاء الذين ينفون العلو ويثبتون بعض الصفات نحن لا نرضى أن نجيبكم بما تجيبون به أنتم نفاة الصفات... وتبين أيضاً أن حجة الرسول في قائمة على من بلغه ما جاء به، ليس لأحد أن يعارض شيئاً من كلامه برأيه وهواه، بل على كل أحد أن يكون معه كما قال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ... ﴾ الآية..». الدرء ١٣٩/٧ ـ ١٤٠. ويقول ابن كثير - رحمه الله -: «يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً... » ا.ه تفسير ابن كثير ١٠٢٥. وانظر: مدارج السالكين له باطناً وظاهراً... » المدة السال ١٣١٠.

١٥٣٤ - هَذَا وَمَا ذَاكَ المُحَكِّمُ مُؤْمِناً ١٥٣٥ - هَذَا وَليسَ بِمؤْمَنٍ حَتَّى يُسَلِّهِ ١٥٣٦ - يَا قَومُ بِاللَّهِ العَظِيمِ نَشَدْتُكُمْ ١٥٣٧ - يَا قَومُ بِاللَّهِ العَظِيمِ نَشَدْتُكُمْ المَّلَّ العَظِيمِ نَشَدْتُكُمْ بِذَا ١٥٣٧ - هَلْ حَدَّثَتُكُمْ قَطُّ انفُسكُمْ بِذَا ١٥٣٨ - لَكِنَّ رَبَّ العَالَمِينَ وجُنْدَهُ ١٥٣٩ - هُمْ يَشْهَدُونَ بِأَنْكُم أعدَاءُ مَنْ ١٥٣٩ - ولأيِّ شَيءٍ كَانَ أحمَدَ خَصْمُكُمْ ١٥٤١ - ولأيِّ شَيءٍ كَانَ أحمَدَ خَصُومُكُمْ ١٥٤١ - ولأيِّ شَيءٍ كَانَ أيضاً خَصُومُكُمْ ١٥٤١ - ولأيِّ شَيءٍ كَانَ أيضاً خَصْمُكُمْ ١٥٤١ - ولأيِّ شَيءٍ كَانَ أيضاً خَصْمُكُمْ

إِنْ كَانَ ذَا حَرَجٍ وَضِيتِ بِطَانِ مَ لَلَّذِي يَقْضِي بِهِ الوَحْيَانِ وَبِحُرْمَةِ الإيهَانِ والقُرآنِ وَالقُرآنِ فَصَالُوا نُفُوسَكُمْ عَنِ الإيهَانِ فَصَالُوا نُفُوسَكُمْ عَنِ الإيهَانِ وَرَسُولَهُ السهبعُوثَ بِالقُرآنِ وَرَسُولَهُ السهبعُوثَ بِالقُرآنِ ذَمَانِ ذَا شَانُهُ أَبُداً بِحُلِّ زَمَانِ ذَمَانِ أَعْنِي ابْنَ جَنْبِلٍ الرِّضَا الشَّيْبَانِي أَعْنِي الْمَالُومِ وَالعَالِمَ الحَرَّانِي

١٥٣٤ ـ ضيق البطان: ضيق الصدر. انظر ما سبق في البيت (٣٠٤)، (ص).

۱۰۳۷ \_ اسم الإشارة «ذا» يعود على تحكيم الوحيين والرضا بحكمهما مع عدم الضيق والحرج، والتسليم.

<sup>• 10</sup>٤٠ - ضبط «خصمكم» في (ف) بالنصب في هذا البيت والبيتين التاليين، و«أهلُ» و«عسكر» بالرفع في البيت الثاني، ولكن السياق يقتضي العكس، لأن الكلام على من يعادي أهل السنة، لا من يعادونه. فيقول لهم الناظم: لماذا عاديتم أحمد وأهل الحديث وأبا العباس؟ وما ذنب أبي العباس غير تجريد التوحيد عن الشرك؟ (ص).

<sup>-</sup> كان السلف يعدُّون الذي يحب الإمام أحمد من أهل السنة والذي يبغضه من أهل البدع، لأنه هو الذي أظهر السنة، وثبت وقت المحنة، وصدع باعتقاد أهل السنة، ورد على شبهات أهل البدع. ومن ذلك ما قاله أبو داود رحمه الله: "إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة». مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص١٨٤.

الإسلام ابن تيمية. ولقد كثر خصومه ـ رحمه الله ـ من المتقدمين ممن عاصروه أو من المتأخرين، لأنه ـ كما ذكرنا ـ فضح باطلهم وكشف عوارهم وهتك أستارهم، فلذلك جردوا سيوف أقلامهم للنيل منه ولكن هيهات.

108٣ - أَعنِي أَبَا العبَّاسِ نَاصِرَ سُنَّةِ الْهِ 108٣ - واللَّهِ لَمْ يَكُ ذَنْبُهُ شَيْئاً سِوَى 108٥ - واللَّهِ لَمْ يَكُ ذَنْبُهُ شَيْئاً سِوَى 108٥ - إذْ جرَّدَ التَّوجِيدَ عَنْ شِرُكٍ كَذَا 108٦ - فَتَجرَّدَ المَقْصُودُ مَعْ قَصْدٍ لَهُ

مختارِ قَامِعَ سُنَّةِ الشَّيْطَانِ تَجْرِيدِهِ لَحَقِيقَةِ الإيمَانِ تَجْرِيدِهِ لَحَقِيقَةِ الإيمَانِ تجريدُهُ للوَحي عَنْ بُهتَانِ فَلِذَاكَ لَمْ يَنْضَفْ إلَى إنْسانِ

ومن أشهر من عرف بعدائه لشيخ الإسلام: تقي الدين السبكي «شيخ الأشعرية والشافعية في وقته». وقد جرت له مع شيخ الإسلام مواقف يطول ذكرها حول مسائل في الاعتقاد وفي بعض الأحكام الفرعية.

ومنهم القاضي المالكي «ابن مخلوف» حيث قال عن شيخ الإسلام: «هذا عدوي...»، ولما بلغه أن الناس يترددون إليه في السجن قال: «يجب التضييق عليه إن لم يقتل، وإلا فقد ثبت كفره...».

انظر البدر الطالع ٧/١٦، البداية والنهاية ١٤١/١٤، وأوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام للشيباني ص١٤٢، ١٦٦، ١٦٩.

وفي قسم العقيدة بجامعة الإمام رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه حول دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام تقدم بها أخونا الشيخ عبدالله بن صالح الغصن.

١٥٤٦ \_ «مع قصد»: كذا في جميع الأصول، وفي ط: «عن قصد» (ص).

- «لم ينضف» كذا بالضاد المعجمة في جميع الأصول، وفي طت، طه: «يُنصَف» بالمهملة من الإنصاف، وعلى هذا شرح البيت في طه مع استشكاله إياه. (ص).

ـ يحتمل هذا البيت معنيين:

أ ـ أن يكون المراد أنه حينما جرَّد التوحيد لله من شوائب الشرك كانت الثمرة أن العبادة والتوحيد لم تضف إلى أحد من البشر بل هي خالصة لله وحده سبحانه. فعلى هذا يرجع الضمير في قوله: «لم ينضف» إلى المقصود وهو التوحيد والعبادة. ب ـ أو يكون المراد أنه لما جرَّد التوحيد عن الشرك تجرد المقصود وهو الله سبحانه ـ عن الشريك والمثيل مع قصد له وهي العبادة التي يقصد

بها الله تعالى فأصبحت خالصة له سبحانه، فلم ينضف يعني القصد والعبادة إلى أي أحد سوى الله عزَّ وجلَّ.

١٥٤٧ - مَا مِنْهُمُ أَحَدٌ دَعَا لِمعَالَةٍ غَيْر الحَدِيثِ ومُقْتَضَى الفُرْقَانِ ١٥٤٨ - فَالقَومُ لِمْ يَدْعُوا إِلَى غيرِ الهُدَى ودَعَوْتُهُمُ أنتُهُمْ لِرأْي فُهلَانِ ١٥٤٩ ـ شَتَّانَ بَيْنَ الدَّعْوَتَين فَحَسْبُكُمْ يَا قَوْمُ مَا بِكُمْ مِنَ الْخِذُلَانِ • ١٥٥ - قَالُوا لَنَا لِـمَّا دَعَـوْنَاهُـمْ إِلَى هَــذا مَــقَـالَة ذِي هَــوي مَــ الآنِ ١٥٥١ ـ ذَهَبَتْ مَقَادِيرُ الشُّيوخِ وحُرْمَةُ الْـ عُلَمَاءِ بَلْ عَبَرَتْهُمُ العَيْنَانِ أَصْغَتْ إِلَيْهَا مِنْكُمُ أَذُنَانِ ١٥٥٢ ـ وتركتُ مُ أقدوالَهُ م هَدراً وَمَا ١٥٥٣ ـ لَكِنْ حَفِظْنَا نَحْنُ حُرْمَتَهُمْ وَلَمْ نَـعْـدُ الـذِي قَالُوه قَـدْرَ بَـنَانِ ١٥٥٤ - يَا قَوْمُ واللَّهِ العَظِيم كَذَبتُمُ • ١٥٥٠ - وَنَسَبْتُمُ النُّلَمَاءَ لِلْأَمْرِ الَّذِي هُـــمْ مِــنْــهُ أَهْــلُ بَــرَاءةٍ وَأَمَــانِ ١٥٥٦ ـ والـلَّهِ مَا أوصَوْكُمُ أَنْ تَـشُركُوا قَـوْلَ الـرسُـولِ لِقَـوْلِهـمْ بـلِسَانِ ١٥٥٧ ـ كَلَّا وَلَا فِي كُتْبِهِمْ هَـذَا بَلَي بالعَكْس أوْصَوكُمْ بِلَا كِتْمَانِ

• ١٥٥٠ ـ هذا وصف من الناظم لمقولة أهل التعطيل المتعصبين لشيوخهم بأنها مقالة صاحب هوى قد استحكم الهوى في عقله وقلبه وامتلأ به. وبداية مقولتهم من البيت التالي: «ذهبت مقادير الشيوخ... إلى نهاية البيت رقم (١٥٥٣)»

١٥٥١ ـ يعنى: بكت عليهم حزناً.

١٥٥٢ ـ هدراً: أي أسقطتم أقوالهم ولم تقدروا قدرها.

١٥٥٣ ـ أي لم نتجاوز كلامهم قدر أنملة. وهنا انتهت مقالة المقلدة المتعصبين.

1007 \_ د، س: (أوصوا لكم).

100٧ - وضع «بلى» موضع «بل»، وقد سبق مثله. انظر البيت (١٢٣)، (ص). - وهنا يريد أن يقرر الناظم أن الأئمة قد أوصوا في كتبهم أن لا تُتَبَعُ أقوالُهم عند مخالفتها لنصوص الكتاب والسنة أو ما أجمع عليه سلف الأمة فمن ذلك:

١ ـ ما أثر عن الإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ: فقد صحت عنه مقولات
 كثيرة منها:

= أ ـ قوله: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» ا.ه حاشية ابن عابدين (٦٣/١)، إيقاظ الهمم للفلاًني ص٦٢.

ب \_ قوله: «لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه». الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء لابن عبدالبر ص١٤٥، إعلام الموقعين لابن القيم (١٩٢/٢) وعزاها إلى أبي يوسف.

٢ ـ ما أُثِرَ عن الإمام مالك بن أنس ـ رحمه الله ـ ومقولاته كثيرة كذلك منها:

أ\_ قوله: "إنما أنا بشر أخطىء وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه". أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله في باب معرفة أصول العلم وحقيقته ٧٧٥/١، برقم (١٤٣٥).

ب ـ قوله: «ليس أحد بعد النبي إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي الله». أخرجه ابن عبدالبر في جامعه عن الحكم بن عتيبة ومجاهد (١٧٦٧)، برقم (١٧٦١)، (١٧٦٢)، وعزاه إلى مالك ابن عبدالهادي في إرشاد السالك (١/٢٢٧). (انظر: صفة الصلاة للألباني ص٢٦).

٣ ـ ما أثر عن الإمام الشافعي رحمه الله:

أ\_قوله: «كل ما قلت وكان عن النبي الشيخ خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي الله أولى ولا تقلدوني». أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ص٧٧ ـ ٦٣/١. وانظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٦٣/١.

ب \_ قوله: «أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله الله الله يكن له أن يدعها لقول أحد». إيقاظ الهمم ص٥٨ - ١٠٣، وانظر: مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص٦٨ «الحاشية».

ج ـ قوله: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» المجموع شرح المهذب ٦٣/١، وإيقاظ الهمم ص١٠٧. ١٥٦٠ - كَلَّا وَمَا مِنْهُمْ أَحَاطَ بِكُلِّ مَا ١٥٦٠ - فَلِذَاكَ أَوْصَوكُمْ بِأَنْ لَا تَجْعَلُوا ١٥٦٠ - فَلِذَاكَ أَوْصَوكُمْ بِأَنْ لَا تَجْعَلُوا ١٥٦١ - لَكِنْ زِنُوهَا بِالنصُوصِ فَإِنْ تُوَا ١٥٦٢ - لَكِنْ زِنُوهَا بِالنصُوصِ فَإِنْ تُوَا ١٥٦٢ - لَكِنَّ كُمْ قَدَّمْ تُمُ أَقْوَالَهُمْ اللَّهِ لَا لِوَصِيَّةِ العُلمَاءِ نَفَّ ١٥٦٨ - واللَّهِ لَا لِوَصِيَّةِ العُلمَاءُ نَفَّ ١٥٦٨ - وَركِبتُمُ الجَهْلَينِ ثُمَّ تَركتُمُ النَّ ١٥٦٥ - وَركِبتُمُ النَّهُ مَا لَكُم فَتَعَلَّمُوا قُلْتُمْ أَمَا ١٥٦٥ - مِنْ أَينَ والعُلمَاءُ أَنتُم فَاسْتَحُوا ١٥٦٦ - مِنْ أَينَ والعُلمَاءُ أَنتُم فَاسْتَحُوا

قَدْ قَالَهُ السب عُوثُ بالقُرْآنِ أَقُوالَهُمْ كَالنَّصِّ في السيرَانِ فِقْهَا فَتِلْكَ صَحِيحَةُ الأوْزَانِ أَبَداً عَلَى النَّصِّ العَظِيمِ الشَّانِ لَّذَتُمْ وَلَا لِوَصِيَّةِ الرَّحمٰنِ سنْتُم وَلَا لِوَصِيَّةِ الرَّحمٰنِ سطَّيْنِ مَعْ ظُلْمُ وَمَعْ عُدُوانِ نَحْنُ الأَسْمَةُ فَاضِلُو الأَزْمَانِ أَينَ النَّجُومُ مِنَ الثَّرى التَّحْتَانِي

٤ ــ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: وهو علم لأهل السنة في التمسك
 بالأثر وترك التقليد فرحمه الله رحمة واسعة ومن أقواله:

أ ـ قوله: «لا تقلدوني، ولا تقلدوا مالكاً ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذوا من حيث أخذوا». إعلام الموقعين ١٩٢/٢، إيقاظ الهمم ص١١٣٠.

ب ـ وقوله: «رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، إنما الحجة في الآثار». جامع بيان العلم لابن عبدالبر ٢١٠٨/، برقم (٢١٠٧).

ج ـ وقال عبدالملك الميموني: «ما رأت عيني أفضل من أحمد بن حنبل وما رأيت أحداً من المحدثين أشد تعظيماً لحرمات الله عزَّ وجلَّ وسنة نبيه الله الله عنده ولا أشد اتباعاً منه». المناقب لابن الجوزي ص٣٤٣.

١٥٥٩ ـ س: (ولا منهم).

<sup>1078 -</sup> يعني جهلهم بالحق الذي يجب اتباعه والإيمان به، وجهلكم أنكم تجهلونه، وهذا هو الجهل المركب.

١٥٦٦ ـ كذا في الأصل، ب، ط، وفي غيرها: (السفلاني)، وأشير إليها في حاشية الأصل، كما أشير إلى ما في الأصل في حاشية ف، ظ.

١٥٦٧ - لَمْ يُسْبِهِ العُلَمَاءَ إِلَّا أَنْتُمُ ١٥٦٨ - والسلَّهِ لَا عِسلْمٌ وَلَا دِيسِنٌ وَلَا المَّهُ ١٥٦٩ - عَامَلْتُمُ العُلَمَاءَ حِينَ دَعَوْكُمُ ١٥٧٩ - إِنْ أَنستُمُ إِلَّا السَّذَبَابُ إِذَا رَأَى المُلَهُ المَّلَا السَّبُ الْمَاءَ وَيِنْ وَعَلْبُهُ ١٥٧١ - وإذَا رَأَى فَرَعاً تَطايَرَ قَلْبُهُ ١٥٧٢ - وإذَا دَعَوْنَاكُمْ إِلَى البُرهَانِ كَا ١٥٧٣ - نَحْنُ المُقَلِّدَةُ الأَلَى أَلْفَوْا كَذَا المُعَلَمُ المُكَمْ 10٧٤ - قُلنَا فكيفَ تُكَفِّرُونَ وما لكُمْ 10٧٤ - إذ أَجمَعَ المعُلمَاءُ أَنَّ مُقَلِّداً

أَشْبَهُ شُمُ العُلَمَاء فِي الأَذْقَانِ عَفْلُ، ولَا بِمُرُوءَةِ الإنْسَانِ عَفْلُ، ولَا بِمُرُوءَةِ الإنْسَانِ لِلْحَقِّ بَلْ بِالبَغْيِ والعُدْوَانِ طُعْماً فَيَا لِمَسَاقِطِ اللَّذِبَانِ مَثْلَ البُغَاثِ يُسَاقُ بِالعِقْبَانِ مَثْلَ البُغَاثِ يُسَاقُ بِالعِقْبَانِ نَ جَوَابُكُمْ جَهْلًا بِللا بُرْهَانِ نَ جَوَابُكُمْ جَهْلًا بِللا بُرْهَانِ النَّرْمَانِ النَّامُ فِي سَالِفِ الأَزْمَانِ عَلْمُ بِتَكُمْ فِي سَالِفِ الأَزْمَانِ عِلْمُ بِتَكُمْ فِي سَالِفِ الأَزْمَانِ عِلْمُ بِتَكُمْ فِي سَالِفِ الأَزْمَانِ عَلَمْ بِتَكُمْ فِي سَالِفِ الأَزْمَانِ عَلَيْهِ اللَّذْمَانِ اللَّذَانِ اللَّالَّالُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَقُ اللْمُعْلِي الْمُعْلَمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّلَمُ اللْمُولِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعِلَّا الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللْم

١٥٦٧ \_ يعنى: ما أشبهتم العلماء إلا في اللحي.

<sup>1074</sup> \_ «بالبغي» معطوف على «بمروءة الإنسان». أي: لم تعاملوا العلماء بالمروءة بل بالبغي، (ص).

<sup>•</sup> ١٥٧٠ \_ الطعم، بالضم: الطعام. والذُّبَّان بالكسر: جمع ذبابة.

١٥٧١ ـ يعني إذا رأى شيئاً أفزعهُ وأخافهُ طار قلبه.

بُغاث الطير: شرارها وما لا يصيد منها، وفي المثل: إن البغاث بأرضنا يستنسر. اللسان ١١٨/٢ ـ ١١٩. والعِقبان: جمع عُقاب، وصفهم الناظم في البيت السابق بأنهم أهل جشع ويسعون لحطام الدنيا، كالذباب إذا رأى الطعام تهافت عليه وسقط، وفي هذا البيت بأنهم جبناء مثل الرخم والبغاث الذي تطارده الطيور الجارحة وتسوقه لجبنه وضعفه.

١٥٧٣ ـ كما قال سبحانه: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلِيَهِ ءَابَاءَنَأُ أَوَلَوَ كَانَ ءَابَآ وُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠].

١٥٧٥ \_ طه: (والأعمى).

<sup>-</sup> يشير الناظم إلى ما نقله ابن عبدالبر من الإجماع حول التقليد فيقول - رحمه الله - في جامع بيان العلم وفضله (٩٨٩/٢ ـ ٩٩٠): «ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله - عزَّ وجلَّ -:=

۱۰۷۲ ـ والعِلمُ مَعْرِفَةُ الهُدَى بِدَلِيلِهِ ۱۰۷۷ ـ حِرْنَا بِكُمْ والله لَا أَنْتُمْ مَعَ الـ ۱۰۷۸ ـ كَلَّا وَلَا مستعلِّمُونَ فَمَنْ تُرَى ۱۰۷۹ ـ كَلَّا واللَّهِ أنفَعُ مِنْكُمُ ۱۰۸۰ ـ نَالَتْ بِهِمْ خَيْراً ونَالَتْ مِنْكُمُ الـ ۱۰۸۱ ـ فَمَنِ الَّذِي خَيرٌ وأَنْفَعُ لِلْوَرَى

مَا ذَاكَ والتَّ قليدُ مُستَويَانِ عُسلَمَاءِ تَسنُ قَادُونَ لِلبُرْهَانِ عُسلَمَاءِ تَسنُ قَادُونَ لِلبُرهَانِ تُدْعَونَ؟ نَحْسِبُكُمْ مِنَ الثِّيرانِ لِلأَرْضِ فسي حَسرُثٍ وفِسي دَوَرانِ مَعْ هُودَ مِنْ بَعْيٍ وَمِنْ عُدُوانِ مَعْ هُودَ مِنْ بَعْيٍ وَمِنْ عُدُوانِ أَنْ تُسمُ أُم النِّسيرانُ بالبُرْهَانِ

\* \* \*

# فهری

١٥٨٢ ـ هَذَا وثَامِنَ عَشْرَهَا تَنْزِيهُهُ مِسُبْحَانَهُ عَنْ مُوجِبِ النُّقْصَانِ

<sup>﴿</sup> فَسَعَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَّمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]، وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بِمَيْزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه، وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا، وذلك والله أعلم - لجهلها بالمعاني التي فيها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم.

وانظر: إعلام الموقعين للناظم حول التقليد (٩٩/٢ وما بعدها).

١٥٧٧ \_ جزنا: من الحيرة.

۱۹۷۸ ـ طع: (تدعوه)، تحریف.

<sup>-</sup> والناظم هنا في هذا البيت يسأل المعطلة: إذا كنتم لستم من العلماء ولا متعلمين فمن تُرى تدعون (بالبناء للمجهول في الفعلين) فالظاهر الذي نظنه أنكم من الثيران.

<sup>•</sup> ١٥٨ - بهم: بالثيرانِ. يعني: أن الأرض انتفعت بالثيران. أما أنتم فلم تجد منكم إلا البغي والعدوان، (ص).

<sup>(</sup>١) خلاصة هذا الدليل: أن الله سبحانه قد نزه نفسه عن النقص والعيب والمثيل=

١٥٨٣ ـ وَعَنِ العُيُوبِ ومُوجِبِ التَّمْثِيلِ والتَّ مِنْ العُيُوبِ ومُوجِبِ التَّمْثِيلِ والتَّ مِنْ ١٥٨٤ \_/وَلِذَاكَ نَـزَّه نَـفْسَهُ شُـبْحَـانَـهُ ١٥٨٥ \_ أَوْ أَنْ يكونَ لَهُ ظَهِيرٌ فِي الورَى

عَـنْ أَنْ يَـكُـونَ لَهُ شَـريـكٌ ثَـانِ١٧٨٧ سُبْحَانَهُ عَنْ إِفْكِ ذِي بُهْتَانِ

> والشريك والظهير والزوجة والولد والنوم والسِنَة والغشيان والتعب، فبعضها قيلت فيه وبعضها لم يقل بها أحد. ومع هذا كله صرّح ونصّ في كتابه وعلى لسان رسوله عنها المبحانه. ومقالة العلو ظاهرة وقال بها الجمُّ الغفير في مشارق الأرض ومغاربها، ومع ذلك لم ينزه نفسه ـ سبحانه ـ عنها مع أنكم تقولون إنها تجسيم وتشبيه وأنها بمنزلة مقالة عبَّاد الصليب المثلثة، وبمنزلة مقالة عباد الأوثان، فكل هذا يدل على أنها ثابتة لله، كيف لا، وآيات القرآن وأحاديث الرسول على تبدي وتعيد في إثباتها. انظر: درء التعارض (١٢٧/٧ ـ ١٢٨).

١٥٨٣ ـ سبق تفسير التمثيل والتشبيه في التعليق على مقدمة المؤلف.

ـ في الأصل: «ذي السلطان» وهو خطأ.

ـ كما قال سبحانه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ يَ أَهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. انظر كلام المفسرين عليها في تفسير الطبري (١٢/٢٥ ـ ١٣)، تفسير ابن کثیر (۱۰۸/٤).

 ١٥٨٥ \_ والآية التي جمعت نفي الشريك والظهير عن الله هي قوله تعالى: ﴿قُلِ اَدْعُواْ ٱلَّذِيرَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُتُمْ فِيهِمًا مِن شِرْلِهِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ۞﴾ [سبأ: ٢٢].

وللناظم تعليق نفيس في كتابه الصواعق (٢١/٢) حول هذه الآية، فيقول رحمه الله: «فتأمَّل كيف أخذت هذه الآية المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك وسدتها عليهم أحكم سدٌّ وأبلغه، فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه، وإلا فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه به، وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكاً للأسباب التي ينفع بها عابده، أو شريكاً لمالكها أو ظهيراً أو وزيراً أو معاوناً له أو وجيهاً ذا حرمة وقدر يشفع عنده، فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت، انتفت أسباب الشرك وانقطعت موادُّه، فنفى سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في السماوات والأرض، فقد يقول المشرك: هي شريكة للمالك=

الحق فنفى شركتها له، فيقول المشرك: قد تكون ظهيراً ووزيراً ومعاوناً فقال: ﴿وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ ﴾ فلم يبق إلا الشفاعة فنفاها عن آلهتهم، وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فهو الذي يأذن للشافع، فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه كما يكون في حق المخلوقين...». وانظر تقريره لنفس المعنى حول هذه الآية في مدارج السالكين (٣٧٢/١). والآيات في تنزيه الله عن الشريك كثيرة منها:

- قوله تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ عَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَآبَنَعُواْ إِلَى ذِى اَلْمَرْشِ سَبِيلاً ﴾ [الإسراء: ٤٢]. انظر كلام الناظم حول هذه الآية في الصواعق (٢/٢٦). - قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمِسُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَنهَا وَحِدًا لَا لَا إِلَهُ إِلَّا هُو مُسَادِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١].

- وقوله تعالى: ﴿أَمَن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ أَوَلَنُهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَالَى ٱللَّهُ عَكَمًا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: ٦٣].

انظر: فتح المجيد (٣٢١/١). والآيات في هذا كثيرة، وفيما ذكرنا كفاية.

المُمْلُكِ وَلَمْ يَكُن لَمْ وَلِيُّ مِن الذُّلِّ وَكَيْرَهُ تَكْمِيلُ وَلَا الإسراء: [11]، والمعنى: أنه سبحانه يوالي خلقه أي المؤمنين ويحبهم، ولكن موالاته سبحانه ليست كموالاة المخلوقين لحاجة والله غني عن الخلق أجمعين. يقول شيخ الإسلام في (منهاج السنة ٧/٣٠): "وأما الولاية المخالفة للعداوة فإنه يتولى عباده المؤمنين، فيحبهم ويحبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه ليست كولاية المخلوق للمخلوق للمخلوق لحاجته إليه قال تعالى: "وَوَلَى اللّهُ لِلّهِ الّذِي لَمْ يَكُن لَمُ وَلَى مِن الذَل بل هو القائل: "مَن كُن لَمْ وَلِي من الذَل بل هو القائل: "مَن كَان لَمْ وَلِي من الذَل بل هو القائل: "مَن كَان يُريدُ الْمِنْ فَي فَلِيهُ إِلَى الله عليه عليه عنصره». وانظر: منهاج السنة ١٣٥٧، يتولاه لذاته إذا لم يكن له ولي ينصره». وانظر: منهاج السنة ١٣٥٧، تفسير البري ١٨٥٥).

١٥٨٧ ـ أَوْ أَنْ يَكُونَ لَدِيْهِ أَصْلًا شَافِعٌ إِلَّا ١٥٨٨ ـ وَكَذَاكَ نَزَّهَ نَفْ سَهُ عَنْ وَالِدٍ وك
 ١٥٨٨ ـ وكَذَاكَ نَزَّهَ نَفْ سَهُ عَنْ زَوْجَةٍ وَكَ

إلَّا بِإِذْنِ السوَاحِدِ السمنَّانِ وكَذَاكَ عَنْ وَلَدٍ هُمَا نَسَبَانِ وَكَذَاكَ عَنْ كُفُو يكُونُ مُدَاني

١٥٨٧ ـ يشير إلى ما جاء في بعض الآيات التي أشارت إلى نفي الشافع إلا بإذنه كما قال تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ . . . ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

ـ وقوله تعالى: ﴿... مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِيِّرِ﴾ [يونس: ٣].

ـ وقـولـه: ﴿ . . . يَوْمَبِلْهِ لَا لَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِىَ لَلُمُ قَوْلًا﴾ [طه: ١٠٩].

ـ وقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ آذِنَ لَمُّ . . . ﴾ [سبأ: ٢٣].

ـ وقـــولـــه: ﴿... لَا تُغْنِى شَفَاعَنُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦].

فالآيات الدالة دلَّت على نفي الشفيع عن الله إلا بإذنه وإذا رضي عنه، ولذلك الشفاعة نوعان: شفاعة مثبتة لأهل الإيمان والتوحيد الذين لم يشركوا بالله شيئاً وتكون بإذنه، وشفاعة منفية عن أهل الشرك الذين أشركوا مع الله كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَنْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ﴾ وهذا غير مرضي عنه.

انظر في الشفاعة وأنواعها: مدارج السالكين (٣٦٩/١)، شرح الطحاوية (٢٨٢/١)، إغاثة اللهفان (٢٢٠/١)، فتح المجيد (٢٨٢/١).

١٥٨٩ ـ يشير الناظم إلى ما جاء في بعض الآيات التي نزّه فيها نفسه عن الولد والوالد والزوجة والكفو المداني.

- كما قال تعالى: ﴿ فُلْ هُو اللهُ أَحَدُ ۞ اللهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَكِدُ وَ لَمْ يَكِدُ وَ لَمْ يَكِدُ وَلَمْ يَكُن لَمُ كُفُوا أَحَدُ اللهِ ﴿ [الإخلاص].

ـ وكذلك قوله تعالى: ﴿ يَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنَّ يَكُونُ لَمُ وَلَدٌ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَمُ مَنوجَةٌ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُو عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَكُ عَلَا عَلَكُ

- وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّامُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا أَغَّذُ صَنِحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۞﴾ [الجن: ٣].

وانظر: الصواعق المرسلة (٤٨١/٢).

١٥٩٠ ـ ولَقَدْ أَتَى التَّنزِيهُ عَمَّا لَمْ يُقَلْ
 ١٥٩١ ـ فانظُرْ إلَى التَّنْزيهِ عَنْ طُعْمٍ وَلَمْ
 ١٥٩٢ ـ وَكَذٰلِكَ التَّنْزِيهُ عَنْ مَوْتٍ وَعَنْ

كَـيْ لَا يَـدُورَ بِـحَـاطِـرِ الإنْـسانِ يَـنْـسُـبُ إِلَيْـهِ قَـطُّ مِـنْ إنـسَـانِ نَـوْمٍ وَعَـنْ سِـنَـةٍ وَعَـنْ غَـشَـيَـانِ

· ۱۰۹۰ ـ طت، طه: (عما لم يقم) وهو تحريف.

۱۰ ـ طت، طه. (عما تم يقم) وهو تحريف ـ طه: (لا يزور)، تحريف.

- أي: والعلة في تنزيه الله نفسه عما لم يقله فيه أحد من البشر أن لا يدور بخاطر أحد مثل هذه الأشياء في حق الله سبحانه.

١٥٩١ ـ جاء هذا التنزيه في كتاب الله في غير ما آية، منها:

قوله تعالى: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٧].

وقوله: ﴿ قُلُ أَغَيْرَ اللَّهِ أَنَّجِذُ وَلِنَا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ [الأنعام: 18]. وقال تعالى في معرض الرد على القائلين بألوهية المسيح وأمه عليهما السلطم -: ﴿ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ مِن قَبَّلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمْهُم صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّعَامُ أَنْظُرَ حَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُلُمَ انْظُر حَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُلُمَ انْظُر حَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَنَا الْعَالَمَةِ : ٧٥].

وانظر تعليق الناظم عليها في الصواعق (٤٨٢/٢).

وكذلك ما ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: دعا رجل من الأنصار النبي في قال: فانطلقنا معه، فلما طعم، وغسل يده، قال: «الحمد لله الذي أطعم ولا يُطعم من علينا، فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسا من العري، وهدى من الضلالة وبصر من العمى، وفَضَّل على كثير ممن خلق تفضيلاً، الحمد لله رب العالمين الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية ٦٠٢٦، والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم (٣٠١) وابن حبان في صحيحه كما في المستدرك ٢٣/١١ ووافقه الذهبي، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٢٣/١٢ برقم (٢١٩).

١٥٩٢ ـ انظر ما سبق في البيتين (٥٣٨). والغشيان: الجماع.

ـ وتنزيه الله نفسه عن الصاحبة والولد يتضمن التنزيه عن الجماع.

109٣ ـ وَكَلَّذَ النَّنْزِيهُ عَنْ نِسْيَانِهِ 109٤ ـ وكذَلِكَ التَّنْزِيهُ عَنْ ظُلْمٍ وَفِي الْـ 1090 ـ وكذَلِكَ التَّنْزِيهُ عَنْ ظُلْمٍ وَفِي الْـ 1090 ـ وَكذَلِكَ التَّنْزِيهُ عَنْ تَعَبِ وَعَنْ

والربُّ لَـمْ يُنْسَبْ إِلَى نِـسْيَـانِ أَفْعَـالِ عَـنْ عَبَيثٍ وَعَـنْ بُـطُـلَانِ عَـجْـزٍ يُـنَـافِـي قُـدْرَةَ الـرحــلمـنِ

١٥٩٣ ـ كـمـا قـال تـعـالـى: ﴿... قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَنْبِّ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَضَى ﷺ [طه: ٥٢].

وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: ٦٤].

١٥٩٤ ـ كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ [النساء: ٤٠].

وكما قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٤].

وكما قال سبحانه: ﴿ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]. وكــمــا قـــال ســبــحـــانـــه: ﴿ ذَلِكَ بِـمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَــلَامِ لِلْعَبِــيدِ ﴿ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٨٧].

وجاء في الحديث القدسي عن أبي ذر \_ رضي الله عنه \_ عن النبي فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا...» الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب برقم (٢٥٧٧)، والإمام أحمد في المسند ٥/١٦٠. واللفظ لمسلم.

- "عن عبث": كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلَاً ﴾ [ص: ٢٧]. وكسما قبال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيْعِينَ ﴾ [للدخان: ٣٨].

وكسما قبال سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآةُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ۞﴾ [الأنبياء: ١٦].

وكما قال سبحانه: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﷺ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

١٥٩٥ ـ زاد في ب قبل "عن تعب": (وعن صخب)، وكتب فوق كلمة (تعب): "نسخة"!
 ـ كـما قبال سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِزَرُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ لِللّهِ إِلَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿إِنَّهُ [فاطر: ٤٤].

1097 \_ وَلَقَدْ حَكَى الرحْمُنُ قَوْلًا قَالَهُ فِنْ حَاصُ ذُو البُهْ تَانِ والكُفْرَانِ 1097 \_ وَلَقَدْ حَكَى الرحْمُنُ قَوْلًا قَالَهُ حَانِ الْغِنَى ذُو الْوُجْدِ والإمْكَانِ 109٧ \_ إِنَّ الْإِلْهُ هُو الْفُجْدِ والإمْكَانِ

وكما قال سبحانه: ﴿وَأَعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ﴾ [التوبة: ٢].

وكما قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقُنَكَ ٱلسَّمَنَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِئَةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوْبٍ ۞﴾ [ق: ٣٨]. واللُّغوب: التعب والنصب.

وكما قال سبحانه: ﴿ . . . وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٧٥٥].

ومعنى لا يؤوده: لا يثقله ولا يكترثه حفظهما بل كل ذلك سهل عليه ويسير. انظر: المفردات ص٩٧، تفسير البغوي ٣١٣/١، تفسير ابن كثير ٣١٠/١.

۱۰۹۷ ـ الوُجْدُ، مثلثةً: الغنى. واستعمل الناظم «ذو» ـ وهو مفرد ـ هنا للجمع، وقد سبق مثله. انظر التعليق على البيت (۹۰۹)، (ص).

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «دخل أبو بكر بيت المدراس، فوجد من يهود ناساً كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له «فنحاص» كان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له: «أشيع»، فقال أبو بكر لفنحاص: «ويحك يا فنحاص اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمداً على قد جاءكم بالحق من عند الله، تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل، قال فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا لفقير، وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم، ينهاكم عن الربا ويعطيناه، ولو كان غنياً عنا ما أعطانا الربا، فغضب أبو بكر، فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة، وقال: «والذي نفسي بيده، لولا العهد بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدق الله فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين». فذهب فنحاص إلى رسول الله فا

١٥٩٨ ـ وَلَـذَاكَ أَضْحَى رَبُّنَا مُسْتَقْرِضاً ١٥٩٩ ـ وحَكَى مَـقَـالَةَ قـائـلِ مِـنْ قَـوْمِـهِ

أمْ وَالنَّا سُبِحَانَ ذِي الإحسَانِ أَمْ وَالنَّا سُبِحَانَ ذِي الإحسَانِ أَنَّ العُرَادُ مِن الرَّحْمَ ف

عَمَّانَ. يَا مَحْمَدُ الطَّرَ مَا صَبَعَ بِي صَاحَبَكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله يَهِ لَا بِي بِكُر: «ما حملك على ما صنعت؟» فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال قولاً عظيماً، زعم أن الله فقير، وأنهم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه، فجحد ذلك فنحاص وقال: ما قلت ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى فيما قال فنحاص رداً عليه وتصديقاً لأبي بكر: ﴿لَقَدَ سَكِمَ اللهُ قَوْلَ الذِيكَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُ أَغَنِيكَهُ . . . ﴾».

القصة بهذا اللفظ أوردها الطبري في تفسيره (١٩٤/٤)، والسيوطي في الدر المنثور (٣٩٦/٤) وعزاها إلى ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفسيره وانظر سيرة ابن هشام (٢٠٠/٢).

109۸ ـ كذا في ف، ظ، طع. وفي غيرها: «كذاك»، وهو تحريف، لأن هذه الجملة من كلام فنحاص. وعقب عليه الناظم بقوله: «سبحان ذي الإحسان»، (ص).

1099 - «العزير»: اختلف في نبوته، والأكثر على أنه نبي وأنه هو الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه. وأما سبب قولهم إنه «ابن الله»، فذكر المفسرون أنه هو الذي جدَّد لهم التوراة بعدما انقرض العلماء ونسيها الناس، فكان من أعلم أهل زمانه وأحفظهم للتوراة فقالوا عنه: «إنه ابن الله».

انظر: البداية والنهاية (٢٠/٢ ـ ٤٣)، العرائس للثعلبي ص١٩١ ـ ١٩٢. قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْرُ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النَّصَكَرَى اَلْمَسِيحُ ابْتُ اللّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْرَهِمِمٌ يُضَهِنُونَ قَوْلَ الّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَالَلُهُمُ اللّهُ أَنَّكِ يُؤْفَكُونَ ﴿ إِلَى التوبة: ٣٠].

وأما قائل هذه المقولة القبيحة والشنيعة فاختلف في تعيينه على قولين:

ـ القول الأول: أنه فنحاص بن عازوراء المذكور، وهو محكي عن عبدالله بن عبيد بن عمير.

أخرجه الطبري في التفسير (١٠/١٠)، وانظر البغوي في معالم التنزيل (٣٦/٤ ـ ٣٧)، والرازي في مفاتيح الغيب (٤٢٢/٤).

ـ القول الثاني: أنه قول جماعة من اليهود أتوا النبي الله وهم: سلام بن=

17۰٠ - هَـذَا وَمَـا الـقَـوْلَانِ قَـطُّ مَـقَـالَةً 17۰۱ - لَكِـنْ مَـقَـالـةُ كَـونِـهِ فَـوْقَ الـوَرَى 17۰۲ - قَدْ طَبَّقتْ شَرْقَ البِلَاد وَغَرْبَهَا 17۰۳ - فَـلأَيِّ شَـيءٍ لَمْ يُـنَـزُهْ نَـفْسَـهُ 17۰۶ - عَنْ ذِي المقالَةِ مَعْ تَفَاقُم أمرِهَا

مَنْصُورَةً فِي مَوْضِعٍ وَزَمَانِ والعَرشِ وَهُو مُبَايِنُ الأَخْوانِ وَغَددَتْ مُقَرَّرَةً لدى الأَذْهَانِ شُبْحَانَهُ فِي مُحْكَمِ القُرآنِ وَظُهُورِها فِي سَائِر الأَديَانِ

<sup>=</sup> مشكم، ونعمان بن أوفى، وشماس بن قيس، ومالك بن الصيف، وحكى هذا القول عبدالله بن عباس.

وأخرجه الطبري في التفسير (١١٠/١٠)، وانظر: البغوي (٣٦/٤)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١١٧/٨)، ومفاتيح الغيب للرازي (٤٢/٤). والراجح أن الأصل العموم في الخطاب في هذه الآية. قال القرطبي (١١٦/٨): «هذا لفظ خرج على العموم ومعناه الخصوص، لأنه ليس كل اليهود قالوا ذلك، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾، ولم يقل ذلك كل الناس...». وانظر تقرير نفس هذا المعنى عند شيخ الإسلام في درء التعارض (٨٨/٧).

۱٦٠٠ ـ والمعنى أن مقولتي اليهود (إن الله فقير، وعزير ابن الله) لم ينتصر لهما أحد، بل كما قال ابن النقاش في قول اليهود «عزير ابن الله»: «لم يبق يهودي يقولها بل انقرضوا...» الجامع لأحكام القرآن (١١٧/٨). وكما قال الرازي (٤٢٢/٤): «لعل هذا المذهب كان فاشياً فيهم ثم انقطع فحكى الله عنهم ذلك ولا عبرة بإنكار اليهود ذلك فإن حكاية الله عنهم أصدق...».

۱٦٠٢ ـ كذا في ف، وهو الصواب هنا إن شاء الله. وفي غيرها: «لذي الأذهان» وقد كثر الخطأ في النسخ في كتابة «لدى» مع الأذهان. انظر ما سبق في البيتين (٨٣٨، ٨٣٢) وستأتى أمثلة أخرى، (ص).

١٦٠٤ ـ تفاقم الأمر: عَظُمَ. القاموس ص١٤٧٩.

<sup>-</sup> قوله: «وظهورها في سائر الأديان» يشير إلى ما تقدم ذكره من إجماع الرسل والكتب السماوية على إثبات الفوقية له سبحانه (انظر الدليل الخامس عشر من أدلة العلو).

17۰٥ - بَـلْ دَائِماً يُببدِي لَنَا إِسْبَاتَهَا 17٠٥ - لَا سِيَّمَا تِلْكَ المقَالَةُ عِنْدَكُمْ 17٠٧ - أَوْ أَنَّهَا كَـمَـقَالَةٍ لِمُـثَلَّثٍ 17٠٧ - أَوْ أَنَّهَا كَـمَـقَالَةٍ لِمُـثَلَّثٍ 17٠٨ - إِذ كَانَ جِسْماً كلُّ مؤصُوفٍ بِهَا 17٠٩ - إِفَالْعَابِدُونَ لِمَنْ عَلَى العَرْشِ اسْتَوى 17٠٩ - لَكِـنَّهُمْ مُعَبِّادُ أَوْثَانٍ لَدَى 17١٠ - ولذَاكَ قَدْ جَعَلَ المعَطِّلُ كُفرَهُمْ 17١١ - ولذَاكَ قَدْ جَعَلَ المعَطِّلُ كُفرَهُمْ

ويُ عِسدُهُ سأدِلَّةِ السَّبْ بِسَانِ مَـفْرُونَـةٌ بِسعبَادَةِ الأَوْثَسانِ عَبْدِ الصَّلِيبِ المشرِكِ النَّصْرَانِي ليسسَ الإلكه مُنتزِّلَ الفُروقَانِ بالذَّاتِ لَيْسُوا عَابِدي الدَّيَّانِ ١/٣٨١ هَذَا المعَطِّلِ جَاحِدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ مُقْتَضَى المعْقُولِ والبُرْهَانِ

<sup>17.</sup>۸ - في ب: «القرآن». قال ابن رشد في مناهج الأدلة (ص١٧٦): «والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان، وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية...». انظر الصواعق (٣٧٧/٤).

۱۲۱۱ ـ ب، ظ، د، س: «وكذاك»، تحريف.

## ١٦١٢ - هَـذَا رَأيسنَاهُ بِكُـثْبِكُم وَلَمْ نَكْذِبْ عَلَيْكُمْ فِعْلَ ذِي البُهْتَانِ

١٦١٢ ـ طع: «بكتبهم». وهو خطأ.

- وممن قرر هذه الشبهة الجهمية وتبعهم المعتزلة ثم الأشاعرة وهي أن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد الآلهة والقدماء، وأن إثبات الصفات والعلو ينافى الأحدية وكذلك يلزم منه التجسيم.

فأما المعتزلة فيقول إمامهم ومؤسس مذهبهم واصل بن عطاء: «ومن أثبت معنى صفة قديمة فقد أثبت إلهين». الملل والنحل (٤٦/١). وانظر: الدرء (١٢٢/٧).

وممن صرح من أثمتهم أبو الحسين الخياط حيث قال: "إنه لما فسد أن يكون القديم ـ جلّ ثناؤه ـ عالماً بعلم محدث لما بيّنا، وفسد أيضاً أن يكون عالماً بعلم قديم لفساد قدم الاثنين، صح وثبت أنه لم يزل عالماً بالأمور، دقيقها وجليلها على ما هي عليه من حقائقها بنفسه لا بعلم سواه» الانتصار لأبي الحسين الخياط ص١٧١. ويقول الرازي حاكياً شبهة المعتزلة في نفي الصفات: "الشبهة السادسة: أن الله تعالى قد كفر النصارى في قوله تعالى: ﴿لَقَدَ حَكَفَر اللَّهِينَ قَالُواً إِنَّ اللّهَ تَالَى ثَلَائةً وَلايمة قائمة بنفسها أو يخلو إما أنه تعالى كفرهم لأنهم أثبتوا ذواتاً ثلاثة قديمة قائمة بنفسها أو يثبتون ذواتاً ثلاثة قديمة قائمة بأنفسها، لما لم يقولوا بذلك استحال أن يثبتون ذواتاً ثلاثة قديمة قائمة بأنفسها، لما لم يقولوا بذلك استحال أن يكفرهم الله بسبب ذلك، ولما بطل القسم الأول ثبت القسم الثاني وهو أنه تعالى كفرهم لأنهم أثبتوا ذواتاً موصوفة بصفات متباينة، ولما كفر النصارى لأجل أنهم أثبتوا صفات ثلاثة فمن أثبت الذات مع الصفات الثمانية فقد أثبت تسعة أشياء وكان كفرهم أعظم من كفر النصارى بثلاث مرات». أثبت تسعة أشياء وكان كفرهم أعظم من كفر النصارى بثلاث مرات».

وأما الأشاعرة فقد قرر شبهتهم في نفي العلو الرازي في عدة مواضع:

- يقول عند تفسير: ﴿ قُلَ هُوَ آللَهُ أَحَدُ ﴿ ﴿ ﴿ ٣٤ ﴿ ٥٣٤ ﴾ : «وإذا ثبتت الأحدية وجب أن لا يكون متحيزاً لأن كل متحيز فإن يمينه مغايرة ليساره، وكل ما كان كذلك فهو منقسم، فالأحد يستحيل أن يكون متحيزاً، وإذا لم يكن متحيزاً لم يكن في شيء من الأحياز والجهات ويجب أن لا يكون=

1718 - ولأيِّ شيءٍ لَمْ يُحَدِّذُ ذَ خَلْقَهُ 1718 - هَذَا وَلَيْسَ فَسَادُهَا بِمُبَيَّنٍ 1710 - وَلِذَاكَ قَدْ شَهِدَتْ أَفَاضِلُكمْ لَهَا 1717 - وَخَفَاءِ مَا قَالُوهُ مِنْ نَفْيٍ عَلَى الـ

عَنْهَا وَهَلَا شَأْنُهَا بِبَيَانِ حَتَّى يُحَالَ لَنَا عَلَى الأَذْهَانِ بِظُهُورِهَا في الوَهْمِ لِلْإِنْسَانِ أَذْهَانِ بَلْ يَحْتَاجُ لِللْمِرهَانِ

\* \* \*

<sup>=</sup> حالاً في شيء...». وانظر أيضاً (٢٢٦/٤)، (٤/٦ ـ ٥). وانظر درء التعارض (١١١/٧)، الصواعق (١٩٠/١).

<sup>171</sup>٣ ـ والناظم يخاطب نفاة العلو (القائلين بأن إثبات العلو مثل قول النصارى وعبدة الأوثان) لماذا لم يحذر خلقه من هذه المقولة التي هي بهذه الدرجة من الشناعة والقباحة.

<sup>1718</sup> ـ أي ومما يدل على بطلان قولكم (أيها المعطلة): أن فساد مذهب القائلين بالعلو ـ على حد زعمكم ـ ليس بظاهر وواضح بحيث يفهم بالعقل والبديهة فيحال عليهما.

١٦١٥ ـ ب، ظ، د، س: و(كذاك)، تحريف.

ـ يعني: رؤساءكم الذين تقتدون بهم في نفي العلو والصفات.

ـ ط: (للوهم في الإنسان).

١٦١٦ ـ وقد شهد رؤوس المتكلمين بفساد طريقتهم ورجعوا عنها إلى طريقة أهل السنة.

وقد صرح عدد منهم بأن طريقة القرآن والسنة أفضل من طريقتهم كأبي المعالي المجويني والغزالي والرازي. ونقتصر هنا على ذكر ما سطّره إمام متأخري الأشعرية (الرازي) حيث يقول: «لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ وَإِلِيّهِ يَصْعَدُ ٱلْكِارُ ٱلطَّيِبُ ﴾ وأقرأ في النفي: ﴿لَيْسَ كُمِنْلِهِ، شَيَ الله وَ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْما ﴾، ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . » أقسام اللذات ص١٦٧.

وانظر توبات أهل الكلام في: الصواعق (٢/٦٦٤ ـ ٦٦٩)، درء التعارض (١٥٨/١ ـ ١٦٦)، شرح الطحاوية (٢٤٣/١ ـ ٢٤٧).

# فھڻ

171٧ - هَذَا وتَاسِعَ عَشْرَهَا إلزَامُ ذِي النَّ 171٨ - وَفَسَادُ لَازِم قَـوْلِهِ هُـوَ مُـقْتضٍ 171٨ - وَفَسَادُ لَازِم قَـوْلِهِ هُـوَ مُـقْتضٍ 171٩ - فَسَلِ المعُطَّلَ عَنْ ثلَاثِ مَسَائِلٍ 171٩ - مَاذَا تـقُـولُ أكانَ يَـعْرفُ ربَّـهُ 17٢١ - أَمْ لَا؟ وَهَـلْ كَانَتْ نَصِيحتُهُ لَنَا

- ع طيل أفسد لازم ببيان لفساد ذاك القول بالبرهان تقضي على التعطيل بالبطلان هذا الرسول حقيقة العرفان كل النصيحة ليس بالخوان

• ١٦٢٠ ـ والجواب محذوف، حذفه للعلم به وهو: أن أعلم الخلق بربه هو الرسول ﷺ.

#### ويدل لهذا:

ما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: صنع النبي شيئاً فرخص فيه، فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي شيئ فخطب فحمد الله ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية». أخرجه البخاري في كتاب الأدب ـ باب من لم يواجه الناس بالعتاب رقم (٦١٠١).

- وكذلك ما روته عائشة - رضي الله عنها - حيث قالت: «كان رسول الله الله أذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول: «إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا». أخرجه البخاري في كتاب الإيمان - باب قول النبي الله انا أعلمكم بالله برقم (٢٠).

فاللازم الأول: هو أن قولكم بنفي العلو يلزم منه أن الرسول غير عارف بربه لأنه أثبتها له سبحانه.

17۲۱ ـ والجواب محذوف، حذفه للعلم به، وهو أنه قد بلَّغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة أكمل نصح وأبْيَنَه وأوضحه. ولهذا استشهد الصحابة في أعظم مجمع يوم الحج الأكبر في خطبة الوداع حينما قال: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم=

## ١٦٢٢ - أَمْ لَا؟ وَهَلْ حَازَ البلاغَةَ كلَّهَا فاللفْظُ والمعنَى لَهُ طَوْعَانِ؟

= قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلّغتَ وأدّيتَ ونصحتَ فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهد.. ثلاث مرات». أخرجه بهذا اللفظ مسلم من حديث جابر في كتاب الحج برقم (١٢١٨). وأخرجه بمعناه: البخاري عن ابن عباس وابن عمر وأبي بكرة - رضي الله عنهم - في كتاب الحج - باب الخطبة أيام منى برقم (١٧٣٩)، (١٧٤١).

فاللازم الثاني: أنه إذا أثبت النبي الله العلو وأنتم قلتم إن إثبات العلو صفة نقص في حق الله فيلزم منه أنه لم ينصح لأمته وأنه غاش لهم حيث لم يبين لهم أن هذا غير لائق به سبحانه.

17۲۲ - وهذا هو اللازم الثالث: وهو أنه في يقول كلاماً ظاهره إثبات العلو وهو في الحقيقة يريد نفيه، وهذا يدل على عدم بلاغته وعجزه عن إيضاح مقصوده وبيانه للناس. ولكنه في هو أفصح من نطق بالضاد. ويدل لذلك ما روته عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما كان رسول الله في يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فَصْل، يحفظه من جلس إليه». الحديث أخرجه البخاري بلفظه من أوله في كتاب المناقب - باب صفة النبي في برقم (٣٥٦٨)، ومسلم (بنفس لفظ البخاري) في فضائل الصحابة برقم (٢٤٩٣).

قولها: «فَصْل»: أي بين ظاهر يفصل بين الحق والباطل. انظر النهاية في غريب الحديث ٤٥١/٣.

- وكذلك ما روته - رضي الله عنها - بقولها: "إن النبي الله كان يحدث حديثاً لو عدَّهُ العادُ لأحصاه". أخرجه البخاري في المناقب - باب صفة النبي الله برقم (٣٥٦٧).

ـ وكذلك ما رواه أنس ـ رضي الله عنه ـ عن النبي الله : «إنه كان إذا تكلم بكلمةٍ أعادها ثلاثاً حتى تُفْهَم عنه». أخرجه البخاري في كتاب العلم ـ باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه برقم (٩٥).

فهذه الأحاديث تدل على أنه أفصح الناس وأبلغهم كلاماً وأوضحهم بياناً ﷺ .

17۲۳ - فإذَا انْتهَتْ هَذِي الشَلائَةُ فِيهِ كَا 17۲۶ - فَلاَّيُّ شَيءٍ عَاشَ فِينَا كَاتِماً 17۲٥ - فَلاَّيُّ شَيءٍ عَاشَ فِينَا كَاتِماً 17۲٥ - بَلْ مُفْصِحاً بالضِّدِّ مِنْهُ حَقِيقَةَ الْ 17۲٦ - ولأَيِّ شَيءٍ لَمْ يُصَرِّحُ بِالَّذِي 17۲٧ - أَلِعَ جُزِهِ عَنْ ذَاكَ أَمْ تَقْصِيرِهِ 17۲٧ - خَاشَاهُ بَلْ ذَا وَصْفُكُمْ يَا أُمَّةَ التَّ 17۲٨ - ولأيِّ شَيءٍ كَانَ يَذْكُر ضِدَّ ذَا 17٢٩ - ولأيِّ شَيءٍ كَانَ يَذْكُر ضِدَّ ذَا 17٢٩ - أَتَراهُ أَصبِحَ عَاجِزاً عَنْ قَوْلِهِ «السَّامُ اللَّهُ السَّامُ اللَّهُ السَّامُ اللَّهُ السَّامُ عَاجِزاً عَنْ قَوْلِهِ «السَّامُ السَّامُ السَّامُ عَاجِزاً عَنْ قَوْلِهِ «السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ اللَّهُ السَّامُ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَل

مِلَةً مبراً أَةً مِنَ النُّفُصَانِ لِلنَّفْيِ والتَّعُطِيلِ في الأَزْمَانِ لِلنَّفْيِ والتَّعُطِيلِ في الأَزْمَانِ إفْصَاحِ مُوضَحَةً بكلِّ بَيَانِ صَرَّحْتُمُ فِي رَبِّنَا الرَّحْمُنِ فِي النُّصْحِ أَمْ لِخَفَاءِ هَذَا الشَّانِ؟ فِي النُّصْحِ أَمْ لِخَفَاءِ هَذَا الشَّانِ؟ عُطِيلِ لَا المبعُوثِ بالقُرآنِ فِي كُلِّ مُحْتَمَعٍ وكُلِّ زَمَانِ فِي كُلِّ مُحْتَمَعٍ وكُلِّ زَمَانِ فِي كُلِّ مُحْتَمَعٍ وكُلِّ زَمَانِ تَصَوْلَ المَّارَةُ» وَحُلِّ زَمَانِ تَصَوْلَ المَّارِةُ» وَحُلِّ رَمَانِ تَصَوْلَ الْمَارِةُ» وَحُلُّ رَمَانِ تَصَوْلَ الْمَارِةُ» وَحُلُل رَمَانِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى السَّرِقُ الْمَارِةُ وَالْمَانِ الْمَالِةُ فَي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

17۲۳ ـ يعني بـ «الثلاثة»: الصفات السابقة، ولشيخ الإسلام كلام يقرر نفس هذا المعنى فيقول: «ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله الحلا أعلم من غيره بذلك، وأنصح من غيره للأمّة، وأفصح من غيره عبارة وبياناً، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة، وأفصحهم، فقد اجتمع في حَقّه كمال العلم والقدرة والإرادة...» ا.ه. (الحموية ضمن مجموع الفتاوى ٥/٣٠). وانظر الصواعق المرسلة (٢٠٤/١) فقد نص الناظم على نفس هذه اللوازم.

1778 \_ ح: (للأزمان).

١٦٢٧ ـ أعاد الناظم هنا وفصل اللوازم السابقة.

170٠ ـ يشير الناظم إلى تأويلات أهل الباطل المعطلة لنصوص الصفات فمن ذلك: قولهم أن «استوى» بمعنى: «استولى» وفي هذا يقول الرازي في تفسيره (٥/٦): «وإذا كان لا معنى للاستواء في اللغة إلا الاستقرار والاستيلاء، وقد تعذر حمله على الاستقرار فوجب حمله على الاستيلاء والإلزام تعطيل اللفظ وأنه غير جائز...».

ـ قولهم: إن تأويل قوله «ينزل ربنا» يعني: «ينزل أمر ربنا» أو «ينزل الملك».

فقد نسبه الحافظ في الفتح (٣٧/٣) إلى جمهور المتكلمين، وفي هذا يقول الجويني: «... والوجه حمل النزول وإن كان مضافاً إلى الله تعالى على=

١٦٣١ ـ وَيَقُولُ: «أَيْنَ اللَّهُ؟» يَعْنِي «مَنْ» بِلَفْ ظِ «الأَيْنِ» هَلْ هَذَا مِنَ التِّبْيَانِ؟ ١٦٣٢ \_ واللَّهِ مَا قَالَ الأَئِمَةُ كِلَّ مَا قَـدْ قَالَهُ مِـنْ غَـيْـر مَا كِــثُـمَـانِ ١٦٣٣ ـ لـكـن لأنَّ عُـقُـولَ أهْـل زَمَانِـهِـم ضَاقَتْ بِحَمْلِ دَقَائِقِ الإِيْمَانِ ١٦٣٤ \_/وَغَدَتْ بَصَائِرُهُمْ كَخُفَّاش أَتَى ضَوْءُ النَّهَارِ فَكَفَّ عَنْ طَيَرَانِ ١٩٨٦/١١ ١٦٣٥ ـ حَتَّى إِذَا مَا اللَّيْلُ جَاءَ ظَلَامُهُ أَبْصَرْتَهُ يَسْعَى بِكُلِّ مَكَانِ ١٦٣٦ ـ وَكَنذا عُنقُ ولُكُدمُ لَو اسْتَشْعَرْتُ مُ يَا قَوْمُ كالحَشراتِ والفِئْرَانِ ١٦٣٧ - أَنِسَتْ بإيحَاش الظَّلَام وَمَا لَهَا بِـمَـطَالِع الأنْـوَارِ قَـطٌ يَـدَانِ ١٦٣٨ - لَوْ كَانَ حَقًّا مَا يَقُولُ مَعَطِّلٌ لِعُسلُوهِ وَصِفَاتِهِ السرَّحْهُ ن ١٦٣٩ - لَزِمَتْ كُمُ شُنَعٌ ثَلاثٌ فَارْتَوُوا أَوْ خَالَّةٌ مِنْهُ نَ أَوْ ثِنْ تَانِ

<sup>=</sup> نزول ملائكته المقربين، وذلك سائغ غير بعيد... (إلى أن قال): ومما يتجه في تأويل الحديث أن يحمل النزول على إسباغ نعمائه على عباده مع تماديهم في العدوان وإصرارهم على العصيان...» الإرشاد ص١٥١.

<sup>17</sup>٣١ ـ هذا البيت ساقط من (طه). وقد تقدم الكلام في (الدليل الرابع عشر من أدلة العلو) على تأويل المعطلة لحديث الجارية.

<sup>17</sup>٣٢ - ضبط «كل» في ف بالضم، وفي طه: «غيرما»، وفي س: «كلها» (ص). ومعنى البيت أن الأئمة لم يقولوا كل ما قاله النبي هي أي لم يبلغوا درجته في البيان ولا كانوا أجرأ منه في ذلك. ولم يكن ذلك كتماناً منهم، بل عملاً بحديث: «حدّثوا الناس بما يعرفون...»، لأنهم رأوا أن أهل زمانهم لا يحتملون كثيراً مما صرّحت به الأحاديث كحديث الصورة ونحوه. وانظر ما يأتى في البيت ١٦٨٠. (سعود العريفي).

١٦٣٤ ـ الخُفّاش: الوطواط.

<sup>17</sup>٣٧ ـ إيحاش: من الوحشة، وأوحش المنزل: ذهب عنه الناس، وقال بعضهم: إذا أقبل الليل استأنس كل وحش واستوحش كل إنس. اللسان ٣٦٨/٦.

١٦٣٩ ـ شُنَع: جمع شُنْعَة، من الشناعة، وهي الفظاعة. الصحاح ص١٢٣٩.

ـ «فارتؤوا» أي: فانظروا وتفكّروا، (ص).

1781 - تَقْدِيمُهُمْ فِي العِلْمِ أَوْ فِي نُصْحِهِمْ الْحِدَا - اِنْ كَانَ مَا قَدْ قُلتُ مُ حَقّاً فَقَدْ 1787 - إِنْ كَانَ مَا قَدْ قُلتُ مُ حَقّاً فَقَدْ 1787 - إِذْ فِيهِ هِمَا ضِدُّ الَّذِي قُلْتُمْ وَمَا 1787 - بَلْ كَانَ أَوْلَى أَنْ يُعَطَّلَ مِنْهُ مَا 1788 - بَلْ كَانَ أَوْلَى أَنْ يُعَطَّلَ مِنْهُ مَا 1788 - إِمَّا عَلَى «جَهْم» وَ«جَعْدٍ» أَوْ عَلَى «النّا 1788 - وكَذَاكَ أَتْبَاعٌ لَهُمْ فَقْعُ الْفَلَا

أَوْ فِي البَيَانِ أَذَاكَ ذُو إِمْكَانِ؟ ضَلَّ الورَى بالوَحْي والقُرآنِ ضِدَّانِ فِي المعْقُولِ يَجْتَمِعَانِ ويُحَالَ فِي علْم وفِي عرفانِ طَلَّامِ» أَوْ ذِي المذَّهَبِ اليُونَانِي صُمَّ وبحُمْ تَابِعو العُمْيَانِ

النظام: هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانيء مولى آل الحارث بن عباد الضبعي، البصري، المتكلم شيخ المعتزلة، صاحب التصانيف، وهو شيخ الجاحظ، وكان شاعراً أديباً، وكان يقول: "إن الله لا يقدر على الظلم ولا على الشر، وأن الله لا يقدر على إخراج أحد من جهنم» قال الذهبي معلقاً ـ: "قلت القرآن والعقل الصحيح يكذبان هؤلاء ويزجرانهم عن القول بلا علم، ولم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم، وقد كفره جماعة»، وروي أنه سقط من غرفة وهو سكران فمات في خلافة المعتصم أو الواثق سنة بضع وعشرين ومائتين. السير ١٠/١٥٠ ـ ٢٠٣، الفهرست للبن النديم ص٠٠٠ ـ ٢٠٠٠.

<sup>•</sup> ١٦٤٠ ـ كذا في الأصل وف، ح، طه، طع، وفي غيرها: «إذ ذاك»، تحريف.

۱٦٤١ ـ ف: «إذ»، تحريف.

١٦٤٢ ـ ف: «قد قلتم». وفي حاشية الأصل أيضاً كتب «قد» ثم «صح»، وهو خطأ بلا شك، (ص).

۱۹٤٤ ـ تقدمت ترجمة جهم تحت البيت رقم (٤٠) وترجمة جعد تحت البيت رقم (٥٠).

<sup>- «</sup>ذي المذهب اليوناني»: هو عند الشيخ هراس: ابن سينا. انظر شرحه ٢٦٥/١ ولكن الناظم سيذكره من أفراخ القرامطة، فلعل المقصود هنا الفارابي أو الفلاسفة بالعموم، (ص).

<sup>1750 -</sup> الفلا: جمع الفلاة، وهي الصحراء. والفَقْعُ: البيضاء الرخوة من الكمأة، يشبه به الرجل الذليل فيقال: «هو فقع قرقر» لأن الدواب=

1787 - وَكَذَاكَ أَفْرَاخُ الشَرامِ طَةِ الأَلَى قَدْ جَاهَرُوا بِعَداوَةِ الرَّحْمَنِ 1787 - وَكَذَاكَ أَفْرَاخُ الشَّرافِ وَالْأَلَى وَالْوَهُمُ كَأْبِسِي سَعِيدٍ ثُمَّ آلِ سِنَانِ 178٧ - كَالْحَاكِمِيَّةِ وَالْأَلَى وَالْوَهُمُ كَأْبِسِي سَعِيدٍ ثُمَّ آلِ سِنَانِ 178٨ - وَكَذَا ابنُ سِينَا وَالنَّصِيرُ نَصِيرُ أَهُ لِ الشِّرْكِ وَالتِّكَذِيبِ وَالنَّصْيرُ نَصِيرُ أَهُ لِ الشِّرْكِ وَالتِّكَذِيبِ وَالنَّصْيرُ نَصِيرُ أَهُ لَي الشِّرْكِ وَالتِّكَذِيبِ وَالنَّكُفُرانِ

= تنجُله بأرجلها أو لأنه لا يمتنع على من اجتناه، أو لأنه لا أصول له ولا أغصان. انظر: الصحاح ص١٢٥٩، مجمع الأمثال للميداني (١٨/٢).

والناظم هنا شبه أتباع المعطلة بالفقع الذي لا يمتنع على من اجتناه ولا أصول له ولا أغصان وكذلك هؤلاء.

١٦٤٦ \_ سبق ذكر القرامطة في البيت (٧٨٦).

178٧ - الحاكمية: من فرق الباطنية الإسماعيلية العبيدية، ويطلق عليهم الدروز، نسبة إلى مؤسسها محمد بن إسماعيل ويقال له: «درزي»، ويقال لهم «الحاكمية» لأنهم يعتقدون بألوهية الحاكم بأمر الله العبيدي، ومن اعتقاداتهم: أنهم جحدوا كل ما أخبر الله به من يوم القيامة والثواب والعقاب، وقالوا بالتناسخ، وهم ينتشرون الآن في جبل حوران المعروف بدجبل الدروز» في سوريا، وفي لبنان وفلسطين.

انظر: فرق معاصرة تنسب للإسلام ٣٦٥/١، لغالب علي عواجي، عقيدة الدروز لمحمد الخطيب.

- أبو سعيد: هو الحسن بن بهرام، أبو سعيد الجنابي القرمطي، رأس القرامطة - قبحهُ الله - في بلاد البحرين، وكان على اعتقاد خبيث تاركاً للصلاة والزكاة، وكان ينكر على من يذكر الله ويسبّحه، مات مقتولاً على يد أحد خدمه سنة ٣٠١هـ. البداية والنهاية ١٢٨/١١ - ١٣٠، توضيح المقاصد ٥٠٨/١.

- ـ آل سنان سبق ذكرهم في البيت (٤٩٠).
  - \_ في هامش الأصل: (الحاكمية).

١٦٤٨ ـ ابن سينا: تقدمت ترجمته تحت البيت (٩٤).

النصير: تقدمت ترجمته تحت البيت (٤٨٧).

1789 - وَكذَاكَ أَفراخُ المجُوسِ وشِبْهِهِمْ 1700 - إخُوانُ إِسلِيسَ السلعِينِ وجُنْدُه 1701 - أَفَمَنْ حَوَالَتُهُ عَلَى التَّنْزِيلِ والسلام 1701 - أَفَمَنْ حَوَالَتُهُ عَلَى التَّنْزِيلِ والسلام 170٢ - كَمُحَيَّرٍ أَصْحَتْ حَوَالَتُهُ عَلَى 170٣ - أَمْ كَيفَ يشْعُرُ تَائِهٌ بِمُصَابِهِ 1708 - قُفْلٌ مِنَ الجَهْلِ المركَّبِ فَوْقَهُ 1708 - قُفْلٌ مِنَ الجَهْلِ المركَّبِ فَوْقَهُ 1708 - قُفْلٌ مِنَ الجَهْلِ المركَّبِ فَوْقَهُ

والصَّابِئِينَ وكلُّ ذِي بُهنَانِ لَا مرحباً بعَسَاكِرِ الشَّيْطَانِ وَحي المبِينِ ومُحكَمِ القُرْآنِ أَمثَالِهِ أَمْ كَيْفَ يَسْتَويَانِ والقَلْبُ قَدْ جُعِلَتْ لَهُ قُفْلَانِ قُفْلُ التَّعَصُّبِ كَيْفَ يَنْفَتِحَانِ

1789 - المجوس: هم الذين يعبدون النار، ويسجدون للشمس إذا طلعت، وينكرون نبوة آدم ونوح، وقالوا: إن الله لم يرسل إلا رسولاً واحداً ولا ندري من هو، ويقولون بإثبات أصلين: النور والظلمة، ويستحلّون المحارم. الملل والنحل ٢٣٠/١، البرهان للسكسكي ص٩٠، اعتقادات فرق المشركين للرازى ص١٢٠٠.

- الصابئون: هم الذين بعث فيهم إبراهيم الخليل عليه السلام وكانوا يسكنون حران، وكانوا يعظمون الكواكب السبعة ويقولون إنها مدبرة هذا العالم، وهذا هو أرجح الأقوال فيهم كما رجحه ابن كثير والرازي. وبعضهم يقول بأنهم قسمان: مشركون وهم عبدة الكواكب والنجوم، وحنفاء: وهم الذين جاء ذكرهم في القرآن وهم قوم إبراهيم أهل دعوته. الملل والنحل ٢/٥، اعتقادات فرق المشركين ص١٢٥، البرهان ص٩٧، إغاثة اللهفان ٢٤٩/٢، تفسير ابن كثير ١٠٤/١.

- لم يضبط «كل» في النسخ، ويجوز ضمّه عطفاً على (أفراخ) وجرّه عطفاً على (الصابئين)، (ص).

۱**٦٥٠ \_** س: «وحزبه».

١٦٥١ ـ كذا في الأصل، س، ط، وفي غيرها: «الفرقان».

<sup>170</sup>٣ ـ «القفل» مذكر، ولكن أنث الفعل «جعلت» للضرورة. انظر ما سبق في البيت (٢٢٨)، (ص).

<sup>1708 -</sup> الجهل: هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، وهو نوعان: الجهل البسيط، وهو عدم العلم بالشيء أصلاً. والجهل المركب، وهو عبارة عن=

١٦٥٥ ـ وَمَفَاتِحُ الْأَقْفَالِ فِي يَدِ مَنْ لَهُ التَّه صريفُ سُبْحَانَ العَظِيم الشَّانِ

١٦٥٦ ـ فاسْأَلُهُ فَتْحَ القُفْلِ مَجْتَهِداً عَلَى الْ السَنَانِ إِنَّ الْفَتْحَ بِالْأَسْنَانِ

١٦٥٧ \_ هَـذَا وخَاتَـمُ هـذِهِ العِشرينَ وَجـ ١٦٥٨ \_ سَرْدُ النُّصُوصِ فإنَّهَا قَدْ نَوَّعَتْ ١٦٥٩ ـ/والنَّظْمُ يَمنَعُنِي مِنَ اسْتِيفَائِهَا ١٦٦٠ - فَأَشِيرُ بَعْضَ إِشَارَةٍ لَموَاضع ١٦٦١ ـ فاذكُرْ نُصُوصَ الاسْتِواءِ فإنَّهاً ١٦٦٢ \_ واذكُرْ نُصُوصَ الفَوقِ أَيضاً فِي ثَلَا ١٦٦٣ \_ واذكُرْ نُصُوصَ عُلُوهِ فِي خَمْسَةٍ

هاً وَهُ وَ أَقْرَبُهَ الأَذْهَانِ طُرُقَ الأَدِلَّةِ فِي أَتَامٌ بَيَانِ وَسِيَاقَةِ الألْفَاظِ بالميزَانِ ١١/١١ مِنْهَا وَأَيْنَ البَحْرُ مِنْ خُلْجَانِ فِي سَبْع آياتٍ مِنَ الشُّرْآنِ ثٍ قَدْ غَدَثُ مَعْلُومَةُ التِّبيَانِ مَعْلُومةٍ بَرِئَتْ مِنَ النُّفْصَانِ

اعتقاد جازم غير مطابق، أو هو تصور الشيء على خلاف ما هو به. وسمي هذا الجهل جهلاً مركباً لأنَّ فيه جهلين: جهلاً بالمدرَك، وجهلاً بأنه جاهل.

انظر: التعريفات للجرجاني ص١٠٨، التوقيف على مُهِمَّات التعاريف ص٢٦٠، الأنجم الزاهرات للمارديني ص٩٩.

١٦٦٠ ـ الخلجان: جمع خليج.

١٦٦١ ـ تقدم ذكر هذه المواضع تحت البيت رقم (١١١٥).

١٦٦٢ ـ تقدم ذكر هذه المواضع عند البيت رقم (١١٤٠).

١٦٦٣ \_ والصواب أنها أكثر وقد ذكرنا خمسة مواضع تحت البيتين (١١٢٤) و(١١٢٥)، والمواضع الباقية هي:

قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ إِنَّ اللَّهِ القمانِ: ٣٠].

وقُوله: ﴿ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِقُ الْكَبِيرُ ﴾ [سبأ: ٢٣].

1778 - واذكُرُ نُصُوصاً في الكِتَابِ تَضَمَّنَتُ 1778 - فتضَمَّنتُ أَصْلَيْنِ قَامَ عَلَيهِ مَا الْهِ 1777 - كَوْنَ الكِتَابِ كَلَامَهُ سُبْحَانَهُ 1777 - كَوْنَ الكِتَابِ كَلَامَهُ سُبْحَانَهُ 1777 - وعِدَادُهَا سَبْعُونَ حِينَ تُعَدُّ أَوْ 1778 - واذكُرُ نُصُوصاً ضُمِّنَتْ رَفْعاً ومِعْ 1778 - واذكُرُ نُصُوصاً ضُمِّنَتْ رَفْعاً ومِعْ 1778 - هِي خَمْسَةٌ مَعْلُومَةٌ بالعَدِّ والْهُ 1779 - وَلَقَدْ أَتَى فِي سُورَةِ المُلْكِ الَّتِي 1779 - وَلَقَدْ أَتَى فِي سُورَةِ المُلْكِ الَّتِي

تَنْزِيلَهُ مِنْ رَبِّنَا الرَّحْمُنِ إِسْلَامُ والإِيمَانُ كالبُنْيَانِ وَعُمُلُوَّهُ مِنْ فَوْقِ كُلِّ مَكَانِ وَعُملُوَّهُ مِنْ فَوْقِ كُلِّ مَكَانِ زَادَتْ عَلَى السَّبْعِينَ فِي الحُسْبَانِ زَادَتْ عَلَى السَّبْعِينَ فِي الحُسْبَانِ مَراجِاً وإصْعَاداً إلَى السَّيَّانِ الحُسْبَانِ مُحَسْبَانِ فَاطْلُبْهَا مِنَ السُّيَّانِ السَّيْرَانِ عَلَى السَّلْبَهَا مِنَ السُّرَانِ مُحَسْبَانِ فَاطْلُبْهَا مِنَ السُّرانِ السُّرانِ فَاطْلُبْهَا مِنَ السُّيرَانِ تَسْبَانِ فَاطْلُبْهَا مِنَ السُّيرَانِ السَّيرَانِ السَّيرانِ السَّيرانِ السَّيرانِ السَّيرانِ السَّيرانِ السَّيرانِ

وقوله: ﴿وَإِن يُشْرَكَ بِهِ، تُؤْمِنُوا فَالْحُكُمُ بِلَهِ الْعَلِيّ الْكَبِيرِ ﴾ [غافر: ١٧].
 وقـــولـــه: ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ، مَا يَشَآءُ إِنَّهُم عَلِيّ حَكِيمٌ ﴾
 [الشورى: ٥١].

١٦٦٤ ـ تقدمت الإشارة إلى هذا الدليل في البيت رقم (١٢٠٥).

١٦٦٨ \_ من نصوص الرفع:

قوله تعالى: ﴿ بَلَ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٥٨]. وقوله: ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ ﴾ [آل عمران: ٥٥].

ـ ومن نصوص المعراج:

قوله تعالى: ﴿ مَعْرُجُ ٱلْمَلَيْكُةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤].

وقـولـه تـعـالـى: ﴿ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [السجدة: ٥].

<sup>-</sup> ومن نصوص الإصعاد إلى الله:

قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُكُمُ ۖ [فاطر: ١٠].

<sup>-</sup> وهذه خمسة مواضع كما ذكر الناظم. وانظر ما سبق في الأبيات: (٣٥٩، ٣٦٣، ١١٦١، ١١٨٩).

<sup>•</sup> ١٦٧ - يشير الناظم إلى ما ورد في فضل سورة الملك وأنها تنجي قارئها من عذاب القبر فقد ورد عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «ضرب بعض أصحاب النبي على خباءهُ على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، =

١٦٧١ ـ نَـصَّانِ: أَنَّ الـلَّهُ فَـوْقَ سَـمَائِهِ
 ١٦٧٢ ـ ولقَدْ أتَى التَّخْصِيصُ بالْعِنْدِ الَّذِي

عِنْدَ المُحرِّفِ مَا هُمَا نَصَّانِ قُلْدَ المُحرِّفِ مَا هُمَا نَصَّانِ قُلْدَا بِسَبْعِ بَالْ أَتَى بِثَمَانِ

فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبي فقل فقال: يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها فقال رسول الله في: «هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر».

الحديث أخرجه: الترمذي في كتاب فضائل القرآن ـ باب فضل سورة تبارك برقم (۲۸۹۰) وقال: «حسن غريب من هذا الوجه». وأبو نعيم في الحلية (۸۱/۳) وقال: «غريب من حديث أبي الجوزاء لم نكتبه مرفوعاً مجوداً إلا من حديث يحيى بن عمرو عن أبيه». والطبراني في الكبير (۱۷٤/۱۲). وابن عدي في الكامل (۲۰۰/۷). والبيهقي في إثبات عذاب القبر برقم (۱۰۰) ص ۹۹، وفي دلائل النبوة ((21/8))، وقال: «تفرد به يحيى بن عمرو النكري، وهو ضعيف إلا أن لمعناه شاهداً عن عبدالله بن مسعود» (وسيأتي).

 $_{-}$  وأورده السيوطي في الدر المنثور ( $^{\prime}$   $^{\prime}$  ) وعزاه إلى ابن مردويه وابن نصر.

وأما الشاهد الذي أشار إليه البيهقي فهو عن عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ وجاء فيه: «كنا نسميها في عهد رسول الله المانعة» وله ألفاظ أخرى. وأخرجه: عبدالرزاق في المصنف ٣٧٩/٣، والطبراني ١٤٠/٩، والحاكم في المستدرك (٤٩٨/٢)، وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في إثبات عذاب القبر برقم (١٤٩) ص٩٩، والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم (٧١١) ص٣٣٤ \_ ٤٣٤، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين ١٠/٤ برقم (٣٢٥)، وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢٣١/٨) وعزاه إلى ابن مردويه وجود اسناده.

۱۹۷۱ ـ تقدمت الإشارة إلى الموضعين عند البيت رقم (۱۲۲۷)، وانظر تأويل الرازي وتحريفه للنصين في تفسيره (۱۷۹/۸).

١٦٧٢ \_ وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الدليل عند البيت رقم (١٧٤٠) والمواضع=

17۷۳ - مِنْهَا صَريحٌ مَوْضِعَانِ بِسُورَة الْهِ 17۷۶ - فَتَدَبَّرِ النَّصَّينِ وانظُرْ مَا الذِي 17۷۶ - فَتَدَبَّرِ النَّصَّينِ وانظُرْ مَا الذِي 17۷٥ - وبِسُورة التحريمِ أَيْضاً ثَالثٌ 17۷٦ - وَلَدَيْهِ فَي مُزَمِّلٍ قَدْ بيَّنَتْ

أَعْرَافِ ثَـمَّ الأنِسِيَاءِ السَّانِسِي لِسواهُ لَيْسَتْ تَقْتَضِي النَّصَّانِ بَسادِي السَظُّهِ ورِ لِمَسنْ لَهُ أُذنَسانِ نَفْسَ السمرَادِ وقيَّدَتْ بسِيانِ

الثمانية سوف يشير الناظم إلى أربعة منها وأما الأربعة الأخرى فلعلها ما
 يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَمَا نُقَلِمُوا لِأَنفُسِكُم مِن خَيْرٍ غَبِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٠].

٢ ـ وقـــولـــه: ﴿إِنَّ لَلْنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ ﴿ فَي فَقَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ
 مُقْلَدِرٍ ﴿ قَ القمر: ٥٤، ٥٥].

٣ ـ وقــولــه: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتًا بَلَ أَخْيَاءً عِندَ رَبِهِمْ
 يُزَقُونَ شَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عمران: ١٦٩].

وقوله تعالى: ﴿وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ (لَكَ اللهُ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ (لَكَ) ﴿ [الأنبياء: 19].

١٦٧٤ ـ طت، طه: (فتدبر التعيين)، وهو تحريف.

- أنث الفعل للنص - وهو مذكر - للضرورة. انظر ما سبق في البيت (٢٢٨). وسيأتي تأنيث النص مرة أخرى في البيتين: (٤٤٤٦، ٤٥٦١)، (ص).

17٧٥ - وهو قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَكُلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ اَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ ﴾ [التحريم: 11].

١٦٧٦ ـ وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا نُقَيَمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾ [المزمل: ٢٠].

١٦٧٧ - لا تنْقُضُ الباقي فما لمُعَطِّلٍ ١٦٧٨ - وبسُورَةِ الشُّورَى وَفِي مُنزَّمَّلٍ ١٦٧٩ - فِي ذِكْرِ تَفْطِيرِ السَّمَاءِ فَمَنْ يُرِدُ ١٦٨٠ - لَمْ يَسْمَحِ المسَّاخُرونَ بنَقْلِهِ

ف: (ولا لمعطل).

من راحة فيها ولا تبيان سِرٌ عَظِيمٌ شَأْنُهُ ذُو شَانِ عِلْماً بِهِ فَهُ وَ القَريبُ الدَّانِي جُبْناً وَضَعْفاً عَنْهُ فِي الإِيْمَانِ

<sup>=</sup> \_ ضبط الفعلان (بينت، قيدت) في (ف) بالبناء للمجهول، ولا يصح ذلك في الأول، (ص).

<sup>17</sup>۷۷ - في د، طع: «تنقص»، وقيده الشارح بالصاد المهملة، وقال في تفسيره: «لا تنقصِ المواضع السبعة التي ذكرها الناظم، لأنه لم يذكر إلا بعضها» (١٣/١٥). لكن في الأصل و(ف) وغيرهما بالضاد المعجمة، إلا أن حرف المضارع لم ينقط فيهما ولا في ظ. وفي غيرها نقط بالتاء، يعني أن آية المزمل التي قيدت المراد ببيان لا تنقض المواضع الأخرى، فلا راحة فيها لمعطّل، (ص).

<sup>17</sup>٧٩ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ تُكَادُ السَّمَوْتُ يَتَفَطَّرْكَ مِن فَرْقِهِ فَ وَالْمَلَتِ كُهُ يُسَبِّحُونَ يَحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ ﴾

وقوله تعالى في سورة المزمل: ﴿فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ السَّمَآةُ مُنفَطِرٌ بِدِّ، كَانَ وَعَدُومُ مَفْعُولًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ١٧، ١٨].

<sup>17.</sup> الظاهر أن الناظم يقصد بالمتأخرين بعض المنتسبين للسنة ممن جبن عن إيراد مثل هذه المرويات تجنباً لاتهام المتكلمين له بالتجسيم والتشبيه. أما الرازي الذي قال عند تفسير قوله تعالى: ﴿ يُكَادُ السَّمَوْتُ يَتَفَطَّرُ مِن فَوْقِهِنَّ ... ﴾: «...روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: (تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن قال والمعنى أنها تكاد يتفطرن من ثقل الله عليها)، واعلم أن هذا القول سخيف ويجب القطع ببراءة ابن عباس عنه..». مفاتيح الغيب ٧/٣٧٢. وأمثاله ممن كان على غير طريقة السلف فلا يسمحون بنقل الآحاد في العقائد عموماً.

وقد ذكر الشيخ الهراس في شرحه لهذه الأبيات أن المتأخرين من المفسرين=

١٦٨١ - بَـلْ قَـالَهُ الـمـتـقـدِّمُونَ فَـوَارِسُ الْ السَّـانِ ١٦٨٢ - وَمحمَّدُ بنُ جَرِيرِ الطبريُّ في تَفْسِيرِهِ مُحكِيتُ بِهِ العَوْلَانِ

فهمر

١٦٨٣ ـ هَـذَا وَحَادِيهَا وَعِـشـرونَ الَّذِي قَـدْ جَـاءَ فِـي الْأَخْـبَارِ والـقُـرْآنِ ١٦٨٤ -/إتسانُ رَبِّ العوش جَلَّ جَلَالُهُ وَمَعِينَهُ لِلْفَصْلِ بِالْمِيزَانِ

مثل ابن كثير وغيره جبنوا عن إيراد هذا القول الثاني. (٢٧٢/١) لعلّ ذكر ابن كثير في شرح هذا البيت للتمثيل، لا أنّه هو المقصود هنا، فإنه تلميذ ابن القيم ولم يطلع ابن القيم على تفسيره حتى يقصده بهذا القول.

١٦٨٢ - فسر الطبري قوله تعالى في سورة الشوري بأن السماوات تنفطر من ثقل الله عزُّ وجلُّ وعظمته وجلاله. وأسنده إلى ابن عباس وكعب والسدي وقتادة وغيرهم. انظر جامع البيان ٧/٢٥.

أما قوله تعالى في سورة المزمل ففسره بأن السماء مثقلة بذلك اليوم متصدعة. وأورد في تأييده قول ابن عباس: «يعنى تشقق السماء حين ينزل الرحمن جلّ وعزّ» وقول مجاهد: «منفطر به: مثقلة به» انظر: جامع البيان ١٣٨/٢٩. فالظاهر أن الباء في «به» عند الطبري للظرفية، والضمير راجع إلى اليوم وسبب الانفطار تفسره آية الشورى. ولم يشر الطبري إلى اختلاف في تأويل الآية. وانظر تفسير سورة المزمل في تفسير ابن كثير، (ص).

١٦٨٣ - كذا في ف، طه. وفي الأصل وغيره: «وعشرين».

١٦٨٤ - ب: «والميزان». ويشير الناظم إلى قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًا ١٤٠٠ [الفجر: ٢٢].

وقوله تعالى: ﴿ مَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكُةُ أَوْ بِأَنِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ مَايَتِ رَبِّكُ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

وقـــولـــه: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْفَكَامِ وَٱلْمُلَتِهِكَ أَ [البقرة: ٢١٠]. وانظر البيت (٤٤٩). 17۸٥ - فانظُرْ إِلَى التَّقْسيمِ والتَّنُويعِ فِي الـ 17۸٦ - أنَّ السمجيءَ لِذَاتِهِ لَا أمرِهِ 17۸٧ - إذْ ذَانِكَ الأَمْرَانِ قَدْ ذُكِرَا وَبَدْ 17۸٧ - إذْ ذَانِكَ الأَمْرَانِ قَدْ ذُكِرَا وَبَدْ 17۸٨ - واللَّهِ مَا احْتَمَلَ المجيءُ سِوَى مَجِي 17۸٨ - واللَّهِ مَا احْتَمَلَ المجيءُ سِوَى مَجِي 17٨٩ - مِنْ أينَ يأتِي يا أُولِي المعْقُولِ إِنْ 17٨٩ - مِنْ فَوْقِنَا أَوْ تَحْتِنَا [أَوْ خَلْفِنَا]

قرآنِ تُسلفيدهِ صَرِيدَ بَسَانِ كَلَّا وَلَا مَسلَكِ عَظِيدِمِ الشَّسانِ خَهُمَا مَجيءُ الربِّ ذِي الغُفْرَانِ ءِ النَّاتِ بَعْدَ تَبيُّنِ البُوهَانِ كُنْتُم ذَوِي عَفْلٍ مَعَ العِرْفَانِ أَوْ عَنْ شَسمَائِلنا وعنْ أَيْسَمَانِ أَبداً تَعَالَى اللَّهُ ذُو السُّلطَانِ

١٦٨٥ - (تُلْفيه): من ألفيتُ الشيء: وجدتُه. وأجرى المعتل مجرى الصحيح للضرورة. انظر ما سبق في البيت (٢٩٥)، (ص).

17۸٦ ـ وقد رد الناظم على من تأوّل مجيء الله سبحانه وقال إنه مجاز من عشرة أوجه كما في مختصر الصواعق ص٢٩٤ ـ ٢٩٦٠. فمن ذلك قوله: «الرابع: إن في السياق ما يبطل هذا التقدير (يعني بالأمر أو الملك) وهو قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ ﴾ فَعَطْفُ مجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين، وأن مجيئه سبحانه حقيقة، كما أن مجيء الملك حقيقة، بل مجيء الرب سبحانه أولى أن يكون حقيقة من مجيء الملك. وكذلك قوله تعالى: ﴿مَلْ يَنْظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيكُمُ الْمَلَتَكِكُةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيكُ وَيَأْتِيكُمُ الْمَلَتَكِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيكُ وَاتِيان الرب وين عنه أينت ربك، فقسم ونوع، ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحداً فتأمّله» مختصر الصواعق ص٢٩٤.

وانظر تأويل أهل التعطيل لمجيئه سبحانه في: متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار ١٢٠/١ ـ ١٢١.

١٦٨٧ ـ يشير إلى آية الأنعام الآنفة الذكر.

• ١٦٩٠ ـ ما بين المعكوفتين زيادة جاءت في حاشية ظ مع علامة "صح" وزاد ناشر (طع) مكانها: "وأمامنا". وفي (طه) بعد "عن شمائلنا": "ومن خلف" ولعل ذلك كله لإصلاح وزن البيت الذي نقص منه ركن. انظر التعليق على البيت (٦٨٣)، (ص).

١٦٩٢ ـ كَلَّا وَلَا مِنْ خَلْفِهِمْ وأَمَامِهِمْ وَعَنِ الشَّمَائِلِ أَوْ عَنِ الأَيْمَانِ المَّيْمَانِ المَيْمَانِ المَيْمَانِ المَيْمَانِ المَيْمَانِ المَيْمَانِ اللَّهِ لَا يَاتِيهُمُ إلَّا مِنَ الصَّالِ عَمْلُو الَّذِي هُو فَوْقَ كُلِّ مَكَانِ ١٦٩٣ ـ واللَّهِ لَا يَاتِيهُمُ إلَّا مِنَ الصَّالِ اللَّذِي هُو فَوْقَ كُلِّ مَكَانِ

## فهڻ

## فِي الإشارة إلى ذلك من السنة

1798 \_ وَاذْكُرْ حَدِيثاً فِي الصَّحِيحِ تَضَمَّنتْ كَلِمَاتُهُ تَكُذِيبَ ذِي البُهُ تَانِ 1798 \_ وَاذْكُرْ حَدِيثاً فِي الصَّحِيحِ تَضَمَّنتْ كَتَبَتْ يَدَاهُ كِتَابَ ذِي الإحسانِ 1790 \_ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الخَلِيقَةَ رَبُّنَا كَتَبَتْ يَدَاهُ كِتَابَ ذِي الإحسانِ

<sup>179</sup>٣ ـ وهذا هو وجه استدلال الناظم بهذا الدليل: وذلك أنه إذا ثبت المجيء لله فيلزم أن يكون من جهة العلو لا غير؛ إذ يستحيل أن يأتي من جهة غيرها، إذ هي أشرف الجهات اللائقة به سبحانه.

١٦٩٤ ـ في الأصل: «ذي بهتان». وأثبتنا ما في (ف) وغيرها.

<sup>1790</sup> \_ يشير الناظم إلى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي فق قال: «لما خلق الله الخلق كتب كتابه فهو فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي». وقد تقدمت إشارة الناظم إليه عند البيت (١٢٤١)، وتقدم هناك تخريجه. قوله: «كتبت يداه»: يشير الناظم إلى ما ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث وهو في غير الصحيح كما هو عند ابن ماجه وجاء فيه: «إن الله لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي». وبهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه في الزهد ـ باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة برقم (٣٤٩٤) ٢٩٥٧، وأحمد في المسند ٢٩٥٧، ٣٤٥، وعبدالله ابن الإمام أحمد في السنة ٢٩٥١، والدارقطني في الصفات برقم (٢١٥)، والذهبي في العلو (مختصر ص٢٤).

والحديث بهذا اللفظ صححه الألباني: (انظر: السلسلة الصحيحة (١٦٢٩)، صحيح ابن ماجه ٢٧٧/٢، برقم (٣٤٦٧)). وحسنه الأرناؤوط (الإحسان لابن بلبان (١٤/١٤)).

1797 - وَكِتَابُهُ هُوَ عِنْدَهُ وَضْعٌ عَلَى الـ 179٧ - إِنِّي أَنَا الرحْمَنُ تَسْبِقُ رَحْمتِي 179٨ - وَلَقَدْ أَشَارَ نبيعُنا في خُطْبَةٍ 179٨ - وَلَقَدْ أَشَارَ نبيعُنا في خُطْبَةٍ 179٩ - مُسْتَشْهداً ربَّ السَّمَواتِ العُلَى 179٩ - أتراهُ أَمْسَى لِلسَّمَا مُسْتَشْهِداً 17٠٠ - ولقَدْ أَتَى فِي رُقْيَةِ المرْضَى عَنِ الـ 1٧٠١ - ولقَدْ أَتَى فِي رُقْيَةِ المرْضَى عَنِ الـ 1٧٠٠ - نَصَّ بِأَنَّ السَلَّهُ فَوْقَ سَمَائِهِ

عَرْشِ السَهجِيدِ الشَّابِتِ الأَدْكَانِ غَضَيِي وَذَاكَ لرأَفَتِي وَحَنَانِي نَحْوَ السَّمَاءِ بإصبَع وبَنَانِ لِيَسرى ويسمَعَ قَوْلَهُ الشَّفَالانِ أَمْ لسلَّذِي هُو فَوقَ ذِي الأَكْوانِ هَادِي السُهبِينِ أَسمَّ مَا تِبْيَانِ فاسْمَعْهُ إِنْ سَمَحَتْ لَكَ الأَذُنَانِ

<sup>179</sup>٧ ـ قوله: «وحناني»: يشير إلى اتصاف الله سبحانه بالرحمة، فإن الحنان في اللغة يطلق ويراد به: الرحمة. وانظر البيت (٤٤).

١٦٩٨ ـ يعني: في خطبته ﷺ في حجة الوداع.

<sup>-</sup> وقد تقدمت إشارة الناظم إلى هذا الحديث عند البيت رقم (١٢٥٤) وتقدم تخريجه.

۱۷۰۲ ـ ب، طت، طه: (سمعت) وهو تصحيف.

<sup>-</sup> يشير الناظم في هذا البيت والذي قبله إلى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله يشكل يقول: «من اشتكى منكم شيئاً أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. فيبرأ».

أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطب ـ باب كيف يرقى برقم (٣٨٩٧)، وأحمد في المسند ٢١/٦، والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم (٩٠٠)، والدارمي في الرد على الجهمية برقم (٧٠) ص٤١، وفي الرد على المريسي ص٤١، والبيهقي في الأسماء والصفات برقم (٥٩١) (٣٢٧/٢، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٣٨٩/٣ برقم (٦٤٨)، والطبراني في الدعاء ١٣٠٦/٢ برقم (٦٤٨)، والحاكم في=

المستدرك (٢١٨/٤)، (٢١٨/٤)، وابن قدامة في إثبات صفة العلو برقم (١٨) ص٤٨، وابن عدي في الكامل (١٩٧/٣)، وابن حبان في المجروحين (١٨٤)، والأصبهاني في الحجة (٨٤/١) برقم (٤٢). والحديث: حسنه شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى ١٣٩/٣).

- وصححه الدارمي في ردّه على المريسي ص١٠٤ حيث قال: «وسنذكر في إبطال حجتك في هذه المسألة أخباراً صحيحة..» وذكر منها هذا الحديث.
- وابن قدامة في العلو ص 2 حيث قال: «ذكر الأحاديث الصحيحة الصريحة في أن الله تعالى في السماء...» وذكر هذا الحديث.
  - ـ وصححه الحاكم في المستدرك (٢١٩/٤) ولم يوافقه الذهبي.
- وأورده الناظم في تعليقه على تهذيب السنن (عون المعبود ٢١/١٣) محتجاً به، وفي زاد المعاد (١٧٤/٤).
  - ـ والحديث ضعفه الألباني كما في: المشكاة برقم (١٥٥٥).
- وحجة من ضعفه أن في أحد طرق الحديث: «زيادة بن محمد الأنصاري» وهو منكر الحديث كما قال الحافظ في التقريب ص٢٢١، وفي الطريق الآخر: «أبو بكر عبدالله بن أبي مريم الغساني» وهو ضعيف كما في التقريب ص٢٢٣.

وقال الذهبي عن زيادة: «وقد انفرد بحديث الرقية» ميزان الاعتدال ٢٨٨/٢. انظر: التهذيب ٣٣٩/٣، الكامل لابن عدى ٢/٠٤، الميزان ١٧١/٦.

ولكن ذكر الحافظ في الإصابة طريقاً آخر لهذا الحديث (٣١٠/١) حيث قال: «ورواه شعبة عن يونس عن طلق عن رجل من أهل الشام عن أبيه وهو أصح» ا.ه، وهذا الطريق عند النسائي في عمل اليوم والليلة برقم (١٠٣٦) وأورد له النسائي طرقاً أخرى.

فهو كما قال شيخ الإسلام: إنه حديث حسن، وليس فيه ما يستنكر.

1۷۰۳ ـ العباس: هو ابن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي، أبو الفضل، عمّ رسول الله هذا وصنو أبيه، كان أسنَّ من=

١٧٠٤ ـ أن السَّمنواتِ العُلَا مِنْ فَوْقِهَا الـ

١٧٠٥ - واللَّهُ فوقَ العَرْشِ يُبْصِرُ خَلْقَهُ

كرسِيْ عَلَيْهِ العَرْشُ للرَّحْ لمنِ فانظُرْهُ إِنْ سَمَحَتْ لَكَ العَيْنَانِ

الرسول السين وقيل بثلاث، وكان في الجاهلية رئيساً في قريش وإليه كانت عمارة المسجد والسقاية، شهد مع رسول الله السيخ بيعة العقبة لما بايعه الأنصار ولم يكن حينئذ أسلم، وشهد مع الرسول السيخ حنيناً وثبت معه، وكان وصولاً لأرحام قريش محسناً إليهم ذا رأي سديد وعقل غزير. الإصابة (٢٧١/٢)، أسد الغابة (١٠٩/٣)، سير أعلام النبلاء (٧٨/٢).

۱۷۰۵ ـ طه: «ينظر خلقه». ب: «شخصت لك».

- يشير الناظم في هذه الأبيات الثلاثة إلى حديث الأوعال الذي ورد عن العباس بن عبدالمطلب قال: «كنت بالبطحاء، في عصابة فيهم رسول الله في فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب، قال: «والمزن»، قالوا: والمزن، قال: «والعنان»، قالوا: والعنان، قال: «هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟» قالوا: لا ندري، قال: «إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك، حتى عد سبع سماوات ثم فوق السابعة بحر بين السماء فوقها كذلك، حتى عد سبع سماوات ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش ما أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك».

الحديث أخرجه: الإمام أحمد في المسند (٢٠٦/١ ـ ٢٠٧)، وأبو داود في سننه في كتاب السنة ـ باب ما جاء في الجهمية برقم (١٨١)، وابن ماجه في سننه في المقدمة ـ باب فيما أنكرت الجهمية برقم (١٨١)، والترمذي في سننه في كتاب التفسير ـ باب سورة الحاقة (٣٩٥/٥) برقم (٣٣٢٠)، والدارمي في الرد على الجهمية برقم (٧٢) ص٤٢، وفي الرد على المريسي ص٩١، وابن خزيمة في التوحيد ـ باب ذكر الاستواء برقم (١٤٤) برقم (١٣٤١) برقم (١٢٤)، وابن أبي عاصم في السنة ـ باب (١٢٣) (١٢٣١) برقم (٧٧٥)، والبيهقي في الأسماء والصفات ـ باب ما جاء في العرش والكرسي=

\_\_\_\_\_

 $(\gamma \wedge \gamma \wedge \gamma)$  برقم  $(\gamma \wedge \gamma)$  وابن أبي شيبة في العرش برقم  $(\gamma \wedge \gamma)$  والآجري في الشريعة ـ في باب ذكر السنن التي دلّت العقلاء على أن الله على عرشه فوق سبع سماواته ص $(\gamma \wedge \gamma)$  واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة  $(\gamma \wedge \gamma \wedge \gamma)$  برقم  $(\gamma \wedge \gamma)$  برقم  $(\gamma \wedge \gamma)$  وابن منده في التوحيد  $(\gamma \wedge \gamma \wedge \gamma)$  برقم  $(\gamma \wedge \gamma)$  برقم  $(\gamma \wedge \gamma)$  برقم  $(\gamma \wedge \gamma)$  برقم  $(\gamma \wedge \gamma)$  وابن منده في العظمة  $(\gamma \wedge \gamma)$  برقم  $(\gamma \wedge \gamma)$  والعقيلي في الضعفاء  $(\gamma \wedge \gamma)$  برقم  $(\gamma \wedge \gamma)$  وابن قدامة في البات صفة العلو ص $(\gamma \wedge \gamma)$  والجوزقاني في الأباطيل والمناكير  $(\gamma \wedge \gamma)$  والبغوي في التفسير  $(\gamma \wedge \gamma)$  والجوزقاني في الأباطيل والمناكير  $(\gamma \wedge \gamma)$ 

والحديث: حسنه الترمذي في سننه (٥/٥٩)، وصححه الحاكم (٤١٢/١)، وقال في موضع آخر (٢/٠٠٥): «حديث صحيح على شرط مسلم»، وصححه الجوزقاني وقال: «هذا حديث صحيح» (٧٩/١)، وصححه ابن العربي في عارضة الأحوذي (٢١٧/١٢)، وصححه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٣/١١ ـ ١٩١). وردّ على من ضعفه، والناظم في تعليقه على تهذيب السنن (عون المعبود 7/18) ورد على من ضعفه بشكل مطوّل. وقال في الصواعق (مختصر 7/18) ورد ابو داود بإسناد حده).

وصحح بعض طرقه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد (٢٠٤/٣) برقم (٧٧١)، ومال ابن كثير إلى تصحيح الحديث في البداية والنهاية (١٧/١، ٢٧).

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن في فتح المجيد (٨٥٤/٢): «وقال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن».

وقال أيضاً في قرة عيون الموحدين ص٢١٣: «قلت وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما مع ما يدل عليه صريح القرآن فلا عبرة بقول من ضعفه».

١٧٠٦ ـ واذْكُرْ حَدِيثَ مُصَيْنِ بنِ المُنْذِرِ الثِّ عَقِيةِ الرِّضَا أَعْنِي أَبَا عِمْرَانِ

١٧٠٧ - إذ قَالَ رَبِّي فِي السَّماءِ لِرغبَتِي ولِرهْ بَتِي أَدْعُ وهُ كِلَّ أَوَانِ

١٧٠٦ \_ كذا «ابن المنذر» في جميع النسخ ولم أجد أحداً نسبه إلى المنذر، وهو حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، والد عمران، اختلف في إسلامه، ولكن الراجح أنه أسلم لثبوت ذلك بأسانيد صحاح كما قال الحافظ. انظر: الإصابة ٧/٧٣١، أسد الغابة ٢٥/١، تهذيب التهذيب ٣٣١/٢.

١٧٠٧ ـ يشير الناظم إلى ما ورد في الحديث عن عمران بن حصين ـ رضي الله عنهما ـ قال: قالُ النبي ﷺ لأبي: «يا حصين كم تعبد اليوم إلّها؟» قال أبي: سبعة، ستة في الأرض، وواحداً في السماء، قال: «فأيهم تعبد لرغبتك ورهبتك؟» قال: الذي في السماء، قال: «يا حصين أما إنك لو أسلمت علّمتك كلمتين تنفعانك»، قال: فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني، فقال: «قل اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسی».

الحديث أخرجه: الترمذي في كتاب الدعوات \_ باب (٧٠) (٥/٥٨٤) برقم (٣٤٨٣)، والدارمي في الرد على المريسي ص٢٤، والنسائي في عمل اليوم والليلة مختصراً برقم (٩٩٣)، (٩٩٤) ص٧٤٥ \_ ٥٤٨، والإمام أحمد مختصراً في المسند (٤٤٤/٤)، وابن خزيمة في التوحيد (٢٧٧/١ ـ ٢٧٨)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٢٩/٢) برقم (٨٩٤)، والطبراني في الكبير (١٧٤/١٨) برقم (٣٩٦)، وفي الدعاء (١٤٥٠/٣ ـ ١٤٥١) برقم (١٣٩٣)، (١٣٩٤)، والحاكم في المستدرك مختصراً (١٠/١)، والأصبهاني في الحجة (٩٨/٢) برقم (٤٥)، وابن قدامة في إثبات صفة العلو برقم (١٩) ص٤٩، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٤٧/٦) برقم (٢٥٢٥)، ولفظه مخالف لغيره، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٨١/٣) برقم (٨٩٩)، وأورده البخاري في خلق أفعال العباد برقم (١٠٧) ص٣٥ محتجاً به.

والحديث صحح بعض طرقه في الإصابة (٣٣٧/١). وانظر: التهذيب (٢/١٣١)، وصححه الحاكم في المستدرك (١٠/١). ١٧٠٨ ـ فأقَرَهُ الهَادِي البشِيرُ ولمْ يَقُلُ أَنْتَ المجَسِّمُ قَائِلٌ بِمَكَانِ ١٧٠٨ ـ المَعَيْرُتَ بَلْ جَهَيْتَ بَلْ شَبَهْتَ [بَلْ جَسَّمْتَ] لَسْتَ بِعَارِف الرَّحْمٰنِ ١٧٠٠ ـ مَذِي مِقَالَتُهُمْ لِمِنْ قَدْ قَالَ مَا قَدْ قَالَهُ حقاً أَبُوعِهُمْ وَمِنْ الْبُوعِهُمُ وَمِنْ الْبُوعِهُمُ وَمِنْ الْبُوعِهُمُ وَمِنْ الْبُوعِهُمُ فَالْحَقُّ لِلدِيانِ ١٧١١ ـ فَاللهُ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْهُمْ وَمِنْ الْتَباعِهِمُ فَالْحَقُ لِلدِيانِ ١٧١٢ ـ وَاذْكُرْ شَهَادَتَهُ لِمَنْ قَدْ قَالَ رَبِّ عِي السَّما بِحقِيقَةِ الإِيمَانِ ١٧١٢ ـ وشَهَادَةَ العَدْلِ المعطِّلِ للذِي قَدْ قَالَ ذَا بِحقِيقَةِ الكُفُرانِ ١٧١٢ ـ وأَحَكُمْ بِأَيْهِمَا تَشَاءُ وإنَّنِي لَلْرَاكَ تَقْبَلُ شَاهِدَ البُطْلَانِ ١٧١٤ ـ واحكُمْ بِأَيْهِمَا تَشَاءُ وإنَّنِي لَارَاكَ تَقْبَلُ شَاهِدَ البُطُلَلِ لَا فَي السَّماءُ وإنَّنِي لَا رَاكَ تَقْبَلُ شَاهِدَ البُطُلَلِ لِلْا لَا لَهُ الْمُعَلِّلُ لَلْهُ مَا أَيْهِمَا تَشَاءُ وإنَّنِي لَا لَالِكُ فَرَاكُ مَا الْبُطُلُلُ لِلْهُ مَا أَيْهِمَا تَشَاءُ وإنَّنِي لَا لَاكِنَ قَدْ قَالَ ذَا بِحَقِيقَةِ الجُمُلُ لَلْنَاكُ مَا الْمُعَلِّلُ لِلْهُ الْمُعَلِّلُ لَا لَيْ عَلَى السَّمَاءُ وإنَّنِي لَا لَا لَهُ مَا أَنْ الْمَعْقُلُولُ المُعَلِّلُ لَلْهُ مَا أَنْ اللَّهُمُ الْمُعَلِّلُ لَلْهُ مَا أَلْهُ لَا الْمُعَلِّلُ لَلْهُ الْمُعَلِّلُ لِلْهُ الْمُعَلِّلُ لَا الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعُلِّ لَلْهُ مِنْ الْمُعَلِّلُ الْمُعِلَّالِ الْمُعَالِلْهُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعُلِّلُ وَاللَّهُ الْمُعِلَّالُ مِقْلِقُولُ الْمِعْلُولُ الْمُعُلِّلُ الْمُعُلِلُ الْمُعُلِّلُولُ الْمُعَالَى الْمُعِلَّالِ الْمُعْلِلِ الْمُعُلِّلُ الْمُعُلِّلُ الْمُعُلِّلُ الْمِعُلِي الْمُعْلِي الْمُعُلِلُ الْمُعُلِّلُ الْمُعُلِّلُ الْمُعِلَّالِ الْمُعُلِّلُ الْمُعُلِّلُ الْمُعُلِّلُ الْمُعُلِّلُ الْمُعُلِّلُ الْمُعِلِّلُ الْمُعُلِّلُ الْمُعُلِّلُ الْمُعِلِّلُ الْمُعُلِّلُ الْمُعُلِّلُ الْمُعُلِّلُ الْمُعُلِّلُ الْمُعُلِّلُ الْمُعُلِّلُ الْمُعُلِّلُولُ الْمُعُلِلُ الْمُعُلِّلُ الْمُعُلِّلُ الْمُعُلِّلُولُ الْمُعُلِلِ الْمُعِلِي الْمُعُلِّلُ الْمُعُلِّلُ الْمُعُلِّلُ الْمُعُلِّلُهُ الْمُع

۱۷۰۸ ـ والناظم يشير إلى وجه الاستدلال من حديث عمران: وهو أنه ذكر أن الله في السماء ولم ينكر عليه النبي ﷺ.

1۷۰۹ ـ لم يرد ما بين الحاصرتين في الأصل وف. وزدناه من غيرهما، ولا بدّ منه لإقامة الوزن، (ص).

ـ لم يقل له النبي على: جعلت الله في حيّز، بل في جهة، بل شبّهته بالمخلوقات، بل قلت إنه جسم.

١٧١٠ ـ يعني: نفاة العلو.

«أبو عمران»: هو: حصين الخزاعي الآنف الذكر.

۱۷۱۱ ـ كذا في الأصل و(ف، د) وفي غيرها: «للرحمن».

۱۷۱۲ ـ يعني شهادة النبي الله لجارية الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي، وحديثها مشهور. وقد تقدم تخريجه تحت البيت رقم (۱۲۹۳).

١٧١٣ ـ الناظم هنا يصف المعطل بالعدل من باب التهكم والسخرية به.

- تقدم الكلام عن تكفير أهل البدع لمن أثبت العلو عند (الدليل الرابع عشر من أدلة العلو).

١٧١٤ ـ في الأصل: «فإنني». وأثبتنا ما في (ف) وغيرها، (ص).

- «الأراك»: أي «الأظنك».

\_ ف: (شهادة البطلان)، خطأ.

1۷۱٥ - إِنْ كُنتَ مِنْ أَتَبَاعِ جَهْمٍ صَاحِبِ التَّـ الْآرَا - واذكر حديثاً لابن إسْحَاقَ الرِّضَا الاللَّ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُا اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

عُطِيل والبُهُ تَانِ والعُدُوانِ ذَاكَ الصَّدوقِ الحَافِظِ الرَّبَّاني نَ إِلَى الرَّسُولِ بربِّهِ السمنَّانِ ثُ اللَّهِ ربِّ العَرْشِ أعظَمُ شَانِ شُبِحَانَ ذِي الملَكُوتِ والسُّلطَانِ قَدْ أَطَّ رَحُلُ الراكِبِ العَجُلانِ

١٧١٥ ـ تقدمت ترجمة جهم تحت البيت رقم (٤٠).

والناظم في هذا البيت والذي قبله يخاطب من اغترّ بكلام أهل التعطيل ويقول له: «إني لأظنك تقبل كلامهم إذا كنت من أتباع أهل الحق فلن تقبل كلامهم وشهادتهم الباطلة على أهل السنة بالكفر».

۱۷۱٦ ـ ابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، وقد تقدمت ترجمته تحت البيت رقم (١١٧٠).

١٧١٨ ـ «المختار»: هو النبي ﷺ.

١٧١٩ ـ ف: (سبحانه)، خطأ.

<sup>•</sup> ١٧٢٠ ـ الأطيط: صوت الأقتاب، والرحل، والإبل من ثقلها. انظر ما سبق في البيت (٤٢٧).

<sup>-</sup> يشير الناظم في هذه الأبيات إلى الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: «جاء أعرابي إلى النبي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس، وضاعت العيال، ونهكت الأموال، وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، قال رسول الله في: «ويحك أتدري ما تقول؟» وسبح رسول الله في، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: «ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا» ـ وقال بأصابعه مثل القبة عليه ـ: «وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب».

الحديث أخرجه: أبو داود في سننه في السنة ـ باب في الجهمية ٤٢٣٢ برقم (٤٧٢٦)، والدارمي في الرد على الجهمية برقم (٧١) ص٤١، وفي الرد على المريسي ص٨٩، ١٠٥، والطبراني في الكبير (١٢٨/٢ ـ ١٢٩) برقم (١٥٤٦)، (١٥٤٧)، وابن أبي شيبة في العرش برقم (١١) ص٥٥، والآجري في الشريعة ص٢٦، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣٩٤/٣) برقم (٢٥٢)، وابن أبي عاصم في السنة (٢٠٢١) برقم (٥٧٥)، والدارقطني في الصفات برقم (٣٨)، (٣٩) ص٥٧، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٧٢٣ ـ ٣١٩) برقم (٨٨٣)، وأبو الشيخ في العظمة (٢/٤٥) برقم (١٤٧)، وابن خزيمة في التوحيد (١٤٩١)، برقم (١٤٧)، وابن قدامة في إثبات صفة وابن منده في التوحيد (٣٩)، وابن عبدالبر في التمهيد (١٤١٧)، والبغوي في شرح السنة (١٤٧١).

والحديث صحيح قد صححه جماعة من الحفاظ:

صححه أبو داود فقد قال عقب هذا الحديث: «والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، وافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد» ا.ه.

- ـ وصححه الدارمي (كما ذكرنا في حديث الأوعال).
- وصححه ابن خزيمة (لأنه اشترط في أول كتابه أن لا يخرج غير الصحيح).
- وصححه ابن مندة، وقال: «وهذا الحديث رواه بكر بن سليمان وغيره، وهو إسناد صحيح متصل من رسم أبي عيسى والنسائي». (التوحيد ١٨٨/٣).
- ـ ومال الحافظ وابن كثير إلى تصحيحه وردَّ على ابن عساكر في تضعيفه (المداية والنهاية ٩/١).
- ـ وقد انتصر الناظم لهذا الحديث ورد على من ضعفه رداً شافياً في تعليقه على عليقه على تعليقه على السنن (عون المعبود ١١/١٣).

١٧٢١ ـ لِلَّهِ مَا لَقِيَ ابنُ إسْحَاقٍ مِنَ الـ
 ١٧٢٢ ـ وَيَسْظَـلُ يَسْمُسدحُـهُ إِذَا كَسان الَّذِي

جَه مِيّ إذْ يَرْميهِ بالعُدُوانِ يَرْميهِ بالعُدُوانِ يَرْوِي يوافِقُ مَذْهَبَ الطَّعّانِ

- وشيخ الإسلام صححه ورد على من ضعفه. انظر: (بيان تلبيس الجهمية ١٠/٥٧، درء التعارض ٢٢٥/٥، مجموع الفتاوى ٢٦/١٤٣١). واحتج به وصححه ابن حزم (فيما نقله عنه شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية ١/١٧٥).

- وقال الشيخ عبدالرحمٰن بن حسن في فتح المجيد (٨٣٠/٢): «قال الذهبي: «رواه أبو داود بإسناد حسن...».

وقد ألَّف ابن عساكر رسالة بعنوان: «تبيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط». (انظر: البداية والنهاية ٩/١).

وألَّف أبو الحسن ابن الزاغوني الحنبلي البغدادي رسالة «في تصحيح حديث الأطيط»: (انظر: ذيل الطبقات لابن رجب ١٨١/٣، الدرُّ المنضد للعليمي ٢٤٣/١). [وانظر ما سلف تحت البيت ٤٢٧].

١٧٢٢ ـ يشير الناظم إلى ما قدح به أهل البدع في «محمد بن إسحاق» راوي حديث «الأطيط» ومن هؤلاء:

ابن عساكر: فإنه كما ذكرنا ألَّف كتاباً في تضعيف حديث «الأطيط» وقد طعن في هذا الإمام. يقول شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى ٤٣٥/١٦): «ولفظ الأطيط قد جاء في حديث جبير بن مطعم الذي رواه أبو داود في السنن، وابن عساكر عمل فيه جزءاً، وجعل عمدة الطعن في ابن إسحاق...». وانظر: بيان تلبيس الجهمية (٧٠/١).

البيهقي في الأسماء والصفات (٣١٩/٢ ـ ٣١٠) حيث قال: "وصاحبا الصحيح لم يحتجا به، وإنما استشهد مسلم بن الحجاج بمحمد بن إسحاق في أحاديث معدودة أظنهن خمسة قد رواهن غيره، وذكره البخاري في الشواهد ذكراً من غير رواية، وكان مالك بن أنس لا يرضاه، ويحيى بن سعيد القطان لا يروي عنه، ويحيى بن معين يقول: "ليس هو بحجة، وأحمد بن حنبل يقول: "يكتب عنه هذه الأحاديث ـ يعني في المغازي ـ فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا». . يريد أقوى منه ـ فإذا كان لا=

يحتج به في الحلال والحرام فأولى أن لا يحتج به في صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما نقموا عليه في روايته عن أهل الكتاب، ثم عن ضعفاء الناس وتدليسه أساميهم..».

والمنذري (انظر: عون المعبود ١١/١٣) وقد رد عليه ابن القيم رداً مطولاً فليرجع إليه.

وأما الجواب عمن طعن في ابن إسحاق فيقول ابن القيم في تعليقه على تهذيب السنن (عون المعبود ١١/٣ ـ ١٥):

«أما حملكم فيه على ابن إسحاق: فجوابه: أن ابن إسحاق بالموضع الذي جعله الله من العلم والأمانة. قال على بن المديني: حديثه عندي صحيح، وقال شعبة: ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث، وقال أيضاً: هو صدوق، وقال على بن المديني أيضاً: لم أجد له سوى حديثين منكرين. وهذا في غاية الثناء والمدح إذا لم يجد له ـ على كثرة ما روى ـ إلاّ حديثين منكرين، وقال أيضاً: سمعت ابن عيينة يقول: ما سمعت أحداً يتكلم في ابن إسحاق إلا في قوله في القدر، ولا ريب أن أهل عصره أعلم به ممن تكلم فيه بعدهم، وقال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم: سمعت الشافعي يقول: قال الزهري: لا يزال بهذه الحرة عِلْمٌ ما دام بها ذلك الأحول، يريد ابن إسحاق، وقال يعقوب بن شيبة: سألت يحيى بن معين: كيف ابن إسحاق؟ قال: ليس بذاك، قلت ففي نفسك من حديثه شيء؟ قال: لا، كان صدوقاً، وقال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: لو كان لى سلطان لأمَّرْتُ ابن إسحاق على المحدثين، وقال ابن عدى: قد فتشت أحاديث ابن إسحاق الكبير، فلم أجد في حديثه ما يتهيأ أن نقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ أو وهم، كما يخطىء غيره، ولم يتخلف في الرواية عن الثقات والأئمة وهو لا بأس به، وقال العجلي؛ ابن إسحاق ثقة...» ا. ه مختصراً.

١٧٢٣ ـ كذا في الأصل. وفي غيره: «العلتي الشان»، وأشار في حاشية (ف) إلى ما في نسخة الأصل، (ص).

١٧٢٤ ـ هَذَا هُو التَّطْفِيفُ لا التَّطْفِيفُ فِي ١٧٢٥ ـ واذكُر حَدِيثَ نزُولهِ نِصْفَ الدُّجَى ١٧٢٦ ـ واذكُر حَدِيثَ نزُولهِ نِصْفَ الدُّجَى ١٧٢٦ ـ فننزُولُ ربِّ ليسسَ فَوْقَ سَمَائِهِ ١٧٢٧ ـ وَاذْكُر حَدِيثَ الصَّادِقِ ابْنِ رَوَاحَةٍ ١٧٢٧ ـ فِيهِ الشَّهادَةُ أَنَّ عَرْشَ اللَّهِ فَوْ ١٧٧٨ ـ واللَّه فوقَ العَرشِ جلَّ جلَالُهُ

ذَرْعٍ وَلَا كَدِيلٍ وَلَا مِدِيلَانِ فِي الْعَفْلِ لَيْلٍ آخِرٍ أَوْ ثَانِ فِي الْعَفْلِ مُمتَنِعٌ وفِي القُرآنِ فِي الْعَفْلِ مُمتَنِعٌ وفِي القُرآنِ فِي شَأْنِ جَارِيةٍ لَدَى الْغَشَيَانِ قَ الْمَاءِ خَارِجَ هَذِهِ الأَكْوَانِ سُبْحَانَهُ عَنْ نَفْى ذِي الْبُهْتَانِ

١٧٢٤ ـ التطفيف: النقص في الكيل والوزن وشبهه.

الذرع: القياس بالذراع.

۱۷۲۰ ـ تقدمت إشارة الناظم إليه في البيت (٤٤٧) ثم البيت (١٢٠٩). وهو الحديث المشهور في نزول الرب إلى السماء الدنيا.

١٧٢٦ \_ ب: الفرقان.

۱۷۲۷ \_ هو: عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس الأنصاري، الخزرجي، الشاعر الصحابي المشهور، يكنى بـ «أبي محمد»، كان أحد النقباء ليلة العقبة، شهد بدراً، وما بعدها، واستشهد بمؤتة. الإصابة (۲۹۳/ ـ ۳۰۳)، الاستيعاب (بهامش الإصابة ۲۹۳/ ـ ۲۹۳)، ألستيعاب (بهامش الإصابة ۲۹۳/ ـ ۲۹۳)، أسد الغابة (۲/۳۱).

1۷۲۹ ـ يشير الناظم في هذه الأبيات إلى القصة المشهورة لعبدالله بن رواحة مع زوجته ومجملها: «أنه كان له جارية فأبصرته زوجته يوماً وقد خلا بها، فقالت: لقد اخترت أمتَكَ على حُرَّتِك؟ فأنكر ذلك، فقالت: إن كنت صادقاً فاقرأ آية من القرآن \_ وكانت تعلم أن الجنب لا يقرأ القرآن على هذه الحالة \_ فأنشد هذه الأبيات:

شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومينا فقالت: آمنت بالله وكذبت البصر». وفي رواية: «فضحك النبي الله حتى بدت نواجذه». ۱۷۳۰ - ذَكرَ ابنُ عبدِالبَرِّ فِي اسْتِيعَابِهِ ۱۷۳۱ - وَحديثُ مِعْراجِ الرَّسُولِ فَثَابِتٌ ۱۷۳۲ - وإلَى إلهِ العَرْشِ كَانَ عُروجُهُ ۱۷۳۳ - واذكُرْ بقصَّةِ خَنْدقٍ حُكْماً جَرَى

هَذَا وَصَحَده بِلا نُكُرَانِ وَهُ وَ الصَّريع بغَايَةِ التِّبيَانِ لَمْ يَحْتَلف مِنْ صَحْبهِ رَجُلَانِ لِقُريظةٍ مِنْ صَحْبهِ الرَّبَّانِي

أخرج هذه القصة الدارمي في الرد على الجهمية برقم (٨٢) -20 دوابن قدامة في إثبات صفة العلو برقم (-20) -20 وابن عساكر في تاريخ دمشق لابن بدران (-20)، والسبكي في طبقات الشافعية (-20)، والذهبي في السير (-20).

وأوردها ابن عبدالبر في الاستيعاب وصحح طرقها (كما سيأتي).

وأوردها الناظم في اجتماع الجيوش ص١٢١، ومختصر الصواعق ص٣٥٦-٣٥٧. وأوردها شيخ الإسلام في الحموية (ضمن مجموع الفتاوى ١٤/٥)، وشارح الطحاوية (٣٦٧/٢ ـ ٣٦٨).

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٨/٥٠٨) هذه القصة بلفظ آخر للأبيات وهي: شهدت بإذن الله أنّ محمداً رسول الذي فوق السماوات مِنْ عَلُ وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عممل من ربه متقبلُ وأخرجه بهذا اللفظ ابن قدامة في العلو برقم (٦٨) ص١٠٠، والذهبي في السير (٢٣٨/١ ـ ٢٣٩)، وابن عساكر في تاريخه (التهذيب ٢٩٦/٧). وأخرج الدارقطني هذه القصة بأبيات أخرى لا شاهد فيها.

۱۷۳۰ ـ تقدمت ترجمة ابن عبدالبر تحت البيت (۱۳۹۸). ونص مقولته في الاستيعاب (بهامش الإصابة ۲۹۳/۲) حيث قال: «..وقصته مع زوجته في حين وقع على أمته مشهورة رويناها من وجوه صحاح...».

١٧٣٢ ـ الحديث الصحيح في معراج الرسول إلى الله عزَّ وجلَّ قد تقدمت إشارة الناظم إليه في البيت رقم (١١٩٧).

١٧٣٣ ـ يعني غزوة الخندق، التي بعدها كانت غزوة بني قريظة.

قريظة: من قبائل اليهود، ونسبهم إلى هارون أخي موسى عليهما السلام، منهم محمد بن كعب القرظي، وقد نقضوا العهد مع النبي على، وظاهروا=

عليه المشركين يوم الخندق، فحكم فيهم سعد بن معاذ.

انظر: البداية والنهاية (١٢٣/٤)، الصحاح ص١١٧٧، تاج العروس (٥/٩٥٣).

سعد: هو ابن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد الأنصاري، سيد الأوس، شهد بدراً وأحداً، ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهراً، حتى حكم في بني قريظة، ومات بعد ذلك سنة خمس، كان من أعظم الناس بركة على قومه، قال لهم حين أسلم: «كلام رجالكم ونسائكم عليَّ حرام حتى تسلموا» فأسلموا جميعاً. الإصابة (٣٧/٢)، الاستيعاب (بهامش الإصابة ٢٨/٢)، أسد الغابة (٢٩٦/٢).

1۷٣٤ ـ يشير الناظم في هذه الأبيات إلى قصة سعد بن معاذ مع بني قريظة حينما طلب منه النبي في أن يحكم فيهم بعد أن نقضوا عهدهم معه فقال سعد: «فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وتسبى الذرية والنساء، وتقسم أموالهم» فقال النبي في: «لقد حكمت بحكم الله تعالى الذي حكم به من فوق سبع سماوات».

أخرجها بهذا اللفظ: البيهقي في الأسماء والصفات (٢/١/٣) برقم (٨٨٥)، وابن سعد في الطبقات (٦/٢/٣).

- وأخرجها ابن قدامة في العلو برقم (٣٩) ص٦٩ بلفظ: «لقد حكمت فيهم حكماً حكم الله به من فوق سبعة أرقعة».

- والذهبي في العلو بنفس لفظ البيهقي (المختصر ص  $\Lambda$ ) وقال: «هذا حديث صحيح أخرجه النسائي». وصححها شارح الطحاوية ( $\Lambda$  $\Lambda$  $\Lambda$  $\Lambda$ )، وصححها الآلوسي في روح المعاني ( $\Lambda$  $\Lambda$  $\Lambda$  $\Lambda$ )، وحسنها الألباني (مختصر العلو ص  $\Lambda$  $\Lambda$  $\Lambda$ ).

وأصل الحديث في الصحيحين من غير لفظة: «من فوق سبع سماوات» الذي هو موضع الشاهد:

- فأخرجه البخاري في المغازي - باب مرجع النبي الله من الأحزاب برقم (٤١٢١)، ومسلم في الجهاد والسير برقم (١٧٦٨).

وبنفس لفظ الصحيحين أخرجها: أحمد في المسند (٣/٢٢، ٧١، ٣٥٠)، والطيالسي في المسند برقم (٢٢٤٠) ص٧٤.

1۷۳٥ ـ هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم الأوسي الأنصاري، يكنى أبا عمارة، له ولأبيه صحبة، استصغره النبي في يوم بدر وغزا مع النبي في خمس عشرة غزوة، كانت وفاته سنة اثنتين وسبعين. الإصابة (١٤٢/١)، أسد الغابة (١٧١/١).

"الشيباني": يعني الإمام أحمد. ونص الحديث: عن البراء بن عازب رخل من ورضي الله عنهما ـ قال: "خرجنا مع النبي في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولمّا يلحد فجلس الرسول في وجلسنا حوله، وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض.... إلى أن قال: "إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة....".

وفيه: «قال: فيصعدون بها (يعني الروح) فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلاّ قالوا ما هذا الروح الطيب..» إلى أن قال: «حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين..».

الحديث بطوله أخرجه: الإمام أحمد في المسند (٤/ ٢٨٧ - ٢٨٨، ٢٩٥ - ٢٩٦)، والطيالسي في المسند رقم (٧٥٣)  $0.1 \cdot 1.0 \cdot$ 

1۷٣٦ - أبو عوانة هو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري، الإسفراييني، ولد بعد الثلاثين ومائتين، الإمام الحافظ، الجوال الكبير، صاحب المسند، كان كثير الرحلة في طلب الحديث، سمع من الذهلي وأبي زرعة الرازي وغيرهما. وعنه الطبراني وابن عدي وغيرهما، وكان ـ رحمه الله ـ أول من أدخل إلى إسفرايين مذهب الشافعي وكتبه. كانت وفاته سنة عشر وثلاثمائة.

السير (١٤/٧١٤)، وفيات الأعيان (٣٩٣/٦)، شذرات الذهب (٢٧٤/١).

- والناظم هنا يشير إلى أن أبا عوانة قد أخرج هذا الحديث، وقد عزاه إليه في تعليقه على السنن (عون المعبود ٣١/٩) فقال: «ذكره أبو عوانة الإسفراييني في صحيحه». وكذلك شيخ الإسلام فقال (مجموع الفتاوى ٥/٤٣٨): «ورواه أبو عوانة في صحيحه بطوله...». وقد أخرج الحديث من طريق أبي عوانة الأصبهاني وغيره.

- «حاكمنا الرضا»: هو الحاكم أبو عبدالله، وقد تقدمت ترجمته عند البيت رقم (١٣٧٣).

وقد روى هذا الحديث في مستدركه كما مر معنا في تخريج الحديث.

- أبو نعيم هو: أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران، الأصبهاني، الزاهد، صاحب الحلية ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة، الإمام الحافظ، الثقة المحدث، سمع من العسال والطبراني وغيرهما وعنه الخطيب البغدادي وأبو سعيد الماليني وغيرهما، وكان حافظاً مبرزاً عالي الإسناد، تفرد في الدنيا بشيء كثير من العوالي، هاجر إلى لُقيّه الحفاظ، من مصنفاته: الحلية، المستخرج على الصحيحين، دلائل النبوة وغيرها.

كانت وفاته سنة ثلاثين وأربعمائة. وله أربع وتسعون سنة.

السير (٢١٧/١٧)، وفيات الأعيان (٩١/١)، شذرات الذهب (٣٤٥/٣).

- وقد عزا الناظم إلى أبي نعيم هذا الحديث في تعليقه على السنن (عون المعبود ٣١/٩).

وكذلك شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى ٤٣٩/٥)، وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية (٥٦/٩) مختصراً.

١٧٣٧ ـ يشير الناظم إلى تصحيح الأئمة له، وممن صححه:

الحافظ أبو نعيم وقد نقل تصحيحه الناظم في تعليقه على السنن (٣١/٩)، ونقل شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى ٤٣٩/٥) كلام أبي نعيم ونصه: «وهو حديث أجمع رواة الأثر على شهرته واستفاضته».

والحاكم في المستدرك (٣٩/١) حيث قال: «صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بالمنهال بن عمرو وزاذان، وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة وقمع للمبتدعة» ووافقه الذهبي.

والبيهقي في إثبات عذاب القبر (ص٣٩) حيث قال: «هذا حديث كبير صحيح الإسناد رواه جماعة من الثقات عن الأعمش وأخرجه أبو داود في السنن».

وابن منده في الإيمان (٩٦٥/٢) حيث قال: «هذا إسنادٌ متصلَ مشهور رواه جماعة عن البراء كذلك رواه عدة عن الأعمش وعن المنهال بن عمرو، والمنهال أخرج عنه البخاري ما تفرد به، وزاذان أخرج عنه مسلم وهو ثابت على رسم الجماعة، وروي هذا الحديث عن جابر، وأبي هريرة وأبي سعيد وأنس وعائشة رضي الله عنهم».

وأبو عوانة في صحيحه: كما نقل عنه ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٥/٤٣٨).

وقال ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية (٧٦/٢): «وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، وله شواهد من الصحيح..» ثم ذكرها.

والحافظ الذهبي حيث قال في العلو (المختصر ص٩٧): «إسناده صالح». وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٥/٤٣٨ ـ ٤٣٩).

والناظم حيث قال في إعلام الموقعين (٢٣٣/١): «...وهذا حديث صحيح». وقال في اجتماع الجيوش ص111: «وهو صحيح قد صححه جماعة من الحفاظ». وانظر: تعليقه على السنن (٣١/٩).

والألباني في: أحكام الجنائز ص٢٠٢، مختصر العلو ص٩٧.

وللحديث شاهد صحيح وهو حديث أبي هريرة وقد تقدم تخريجه عند البيت رقم (١٢٠١).

وفِرَاقِهَا لِمسَاكِنِ الأبدانِ المُبدانِ الْحَدْمِنِ الْمَدَى إِلَى خَلَّاقِهَا الرَّحْمُنِ فِيهِا الرَّحْمُنِ فِيهِا وَهَذَا نَصُهُ بِأَمَانِ فِيهِا وَهَذَا نَصُهُ بِأَمَانِ خِيهِ لِذَاتِ البَعْلِ مِنْ هِجْرَانِ هَجَرَتْ بِلَا ذَنْبٍ وَلَا عُدْوَانِ هَجَرَتْ بِلَا ذَنْبٍ وَلَا عُدْوَانِ فِيهِ الشِّفَاءُ لطالِبِ الإيمَانِ فِيهِ الشِّفَاءُ لطالِبِ الإيمَانِ يَلْقَوْنَ مِنْ فَضْلٍ وَمِنْ إحْسَانِ يَلْقَوْنَ مِنْ فَضْلٍ وَمِنْ إحْسَانِ وَإِذَا بِنُورٍ سَاطِعِ العَشَيَانِ وَإِذَا بِنُورٍ سَاطِعِ العَشَيَانِ فَإِذَا هُو الرحْمُنُ ذُو العُشَيانِ فَا إِذَا هُو الرحْمَانِ وَهُو وَو الإحْسَانِ حَقَّا عَلَيْهِمْ وهو ذو الإحسَانِ حَقَّا عَلَيْهِمْ وهو ذو الإحسَانِ

۱۷۳۸ \_ ظ: (عند نزاعها).

<sup>1</sup>۷٤٢ ـ يشير الناظم إلى الحديث الصحيح عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله على: «والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه؛ إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها». أخرجه ـ بهذا اللفظ ـ مسلم في كتاب النكاح برقم (١٤٣٦) ١٠٦٠/٢. وأخرجه البخاري بلفظ: «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع». في كتاب النكاح ـ باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها برقم (٥١٩٣) (الفتح ٢٠٥/٩).

<sup>1</sup>۷٤٣ ـ جابر هو: ابن عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم الأنصاري، السلمي، يكنى بأبي عبدالله وأبي عبدالرحمٰن وأبي محمد، من المكثرين من رواية الحديث، شهد تسع عشرة غزوة مع النبي الله كانت وفاته سنة ثمان وسبعين وقيل أربع. الإصابة (٢١٣/١)، أسد الغابة (٢٥٦/١).

١٧٤٧ ـ يشير الناظم في هذه الأبيات إلى الحديث الذي ورد من طريق جابر \_ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور، فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب ـ عزَّ وجلَّ ـ قد أشرف عليهم=

من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، وقال: ذلك قول الله - عزَّ وجل - ﴿ سَلَمٌ قَوْلًا مِن رَبٍّ رَحِيمٍ ﴿ فَهُ [يس: ٥٨]، قال: فينظر اليهم وينظرون إليه، ولا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم».

الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في المقدمة \_ باب فيما أنكرت الجهمية 77/7 برقم (1۷۲)، والآجري في الشريعة \_ كتاب التصديق بالنظر إلى الله عزّ وجلّ ص77/7، وأبو نعيم في الحلية (7.4.7 - 7.7)، وفي صفة الجنة برقم (10) ص10 – 10 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (10/7) برقم (10/7)، والأصبهاني في الحجة (10/7) برقم (10/7)، والأصبهاني في الحجة (10/7)، والدارقطني في البعث والنشور برقم (10/7) ص10/7، والدارقطني في الرؤية برقم (10/7) ص10/7 – 10/7 وابن قدامة في إثبات صفة العلو برقم (10/7) والعقيلي في الضعفاء (10/7) برقم (10/7)، والبغوي في الكامل (10/7). (في ترجمة الفضل بن عيسى الرقاشي)، والبغوي في تفسيره (10/7). (عند تفسير قوله تعالى: ﴿سَلَمُ الرقاشي)، والبغوي في تفسيره (10/7). (عند تفسير قوله تعالى: ﴿سَلَمُ الْمِقَامُ رَبِّ رَحِيمٍ (10/7) وابن أبي الدنيا في صفة الجنة برقم وَلَا مِن رَبِّ رَحِيمٍ (10/7).

وأورده السيوطي في الدر المنثور ( $\sqrt{0}$  -  $\sqrt{0}$  ) وعزاه إلى البزار وابن أبي حاتم وابن مردويه.

- وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣/٥٧٥) وقال: «في إسناده نظر». وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (٣/٢٦٠ ـ ٢٦٠) وقال: «هذا حديث موضوع على رسول الله الله ومدار طرقه على الفضل بن عيسى الرقاشي، قال يحيى: كان رجل سوء، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث» ا. هـ بتصرف.

- وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٦٨/١) برقم (٦٧): «هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى».

ـ وضعفه الألباني (انظر: ضعيف الجامع الصغير برقم (٣٣٦٣)).

١٧٤٨ ـ وَاذْكُرْ حَدِيثاً قَدْ رَوَاهُ الشَّافِعيُّ م طَرِيقُه فِيهِ أَبُو اليَفْظَانِ ١٧٤٨ ـ وَاذْكُرْ حَدِيثاً قَدْ رَوَاهُ الشَّافِ مِي فَضْلِ يَوْمِ الجُمْعَةِ اليَوْمِ الَّذِي بِالفَضْلِ قَدْ شَهِدَتْ لَهُ النَّصَّانِ

ولكن هذا الحديث أورده الناظم محتجاً به في: (الصواعق المرسلة ١٣٣٧/٤ حادي الأرواح ص٣٥٩ ـ ٣٦٠). وسيذكره مرة أخرى في البيت (٥٤٦٢).

ـ وقال البيهقي في البعث والنشور عقب الحديث: «وقد مضى في هذا الكتاب في كتاب الرؤية ما يؤكد ما روي في هذا الحديث» ا.ه.

- واحتج به ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية (١٧٧/١)، (7/7).

- وأورد السيوطي في اللآلىء المصنوعة (٢٦١/٢) شاهداً لحديث جابر من حديث أبي هريرة، وأشار إليه في الدر المنثور (٣٢٤/٧) وعزاه إلى ابن أبي النجار في تاريخه.

والحديث تشهد له أحاديث الرؤية السابقة كما أشار إليها الناظم عند البيت رقم (١٢٧٤)، وليس في الحديث ما يستنكر فلعله يرتقي إلى الحسن بهذه الشواهد، وأحاديث الرؤية الثابتة في الصحاح كافية في إثبات العلو كما تقدم. وسيذكر الناظم هذا الحديث مرة أخرى في البيت (٤٦٦) وما بعده.

١٧٤٨ ـ تقدمت ترجمة الشافعي تحت البيت رقم (١٣٧٣).

أبو اليقظان: هو عثمان بن عمير البجلي، أبو اليقظان الكوفي، الأعمى، ويقال ابن قيس، ويقال: ابن أبي حميد، روى عن أنس وزيد بن وهب وأبي الطفيل وغيرهم، وعنه الأعمش والثوري وشعبة وغيرهم، وهو ضعيف في الرواية ونقل الحديث، وكان يدلس، وكان غالياً في التشيع، وقال ابن عدي: «يكتب حديثه على ضعفه» الكامل لابن عدي (١٦٨/٥)، وانظر تهذيب التهذيب ١٣٢/٧، ميزان الاعتدال ٤٤٧/٣.

1۷٤٩ ـ هذا البيت ساقط من (د). وقد أنثّ النصّ للضرورة، انظر ما سبق في التعليق على البيتين (٢٢٨، ١٦٧٤).

ـ ويوم الجمعة ورد في فضله آيات وأحاديث كثيرة، استوعبها وأفاض في ذكرها الناظم في زاد المعاد (٣٦٤/١).

• ١٧٥ ـ يشير الناظم في هذه الأبيات إلى ما روي عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال:

سمعت رسول الله على يقول: «أتاني جبريل في كفه كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة السوداء، فقلت: ما هذا الذي في يدك؟ قال: الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خير، وهو عندنا سيد الأيام، ونحن نسميه يوم القيامة «المزيد»، قلت: ولم ذاك؟ قال: لأن الرب \_ تبارك وتعالى \_ اتخذ في الجنة وادياً أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة ينزل على كرسيه من عليين، أو نزل من عليين على كرسيه. . . » الحديث بطوله.

أخرجه الشافعي في مسنده بنحوه (ترتيب المسند للزواوي والحسيني (177)) برقم ((78))، وفي كتاب الأم له ((100))، والدارمي في الرد على الجهمية برقم ((18))، وعبدالرزاق في المصنف ((70))، وعبدالرزاق في المصنف ((70))، ومحمد بن أبي شيبة في العرش برقم ((10))، والدارقطني في الرؤية برقم ((10))، ((70))، والدارقطني في الرؤية برقم ((10))، ((70))، والدارقطني في الرؤية برقم ((70))، ((70))، ((70))، وابن منده في صفة الجنة برقم ((70))، ((70))، وابن منده في الرد على الجهمية برقم ((70)) وابن قدامة في العلو برقم ((70)) ص(70)، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة برقم ((70)) برقم ((70)) ص(70)، والبزار في مسنده ((70)) ص(70).

\_ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (١٦٣/٢ ـ ١٦٤)، وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات».

\_ وأورده الناظم في زاد المعاد (١/ ٤١٠) وقال: «ولهذا الحديث عدة طرق ذكرها الدارقطني في الرؤية».

وفي اجتماع الجيوش ص١٠٤ وقال: «ولهذا الحديث عدة طرق جمعها أبو بكر بن أبي داود في جزء».

وأورده في حادي الأرواح ص٣٥٤ وقال: «هذا حديث كبير عظيم الشأن، =

= رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول، وجمل به الشافعي مسنده...» وعزاه لابن بطة في الإبانة.

وأطال شيخ الإسلام في ذكر طرقه وشواهده، وصححه (انظر: مجموع الفتاوى ٢٠/٦ ـ ٤١٩). وللحديث طرق غير طريق أبي اليقظان. فالحديث على أقل تقدير حسن بمتابعاته وشواهده.

۱۷۰۱ ـ «مقالته»: يعنى قول النبي ﷺ.

ـ يشير الناظم إلى الحديث المتفق على صحته عن أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «بعث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إلى رسول الله على من اليمن بذُهَيْبَة في أديم مقروظ لم تحصَّل من ترابها، قال: فقسمها بين أربعة نفر: بين عيينة بن بدر، وأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع: إما علقمة، وإما عامر بن الطفيل، فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، فبلغ ذلك النبي على فقال: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءً». قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشر الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مَشَمّر الإزار، فقال: يا رسول الله: اتق الله، قال: «ويلك، أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟» قال: ثمَّ ولَّى الرجل، قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: «لا، لعله أن يكون يصلى»، فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال رسول الله على: «إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم»، قال: ثم نظر إليه وهو مقفُّ فقال: «يخرج من ضئضيء هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً، لا يتجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية». \_ وأظنه قال \_: «لئن أدركتهم الأقتلنهم قتل ثمود». الحديث أخرجه البخاري في المغازي - باب بعث على بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع برقم (٤٣٥١)، ومسلم في الزكاة برقم (١٠٦٤).

ـ ف، د، ح، س، طت، طه: (الواحد الرحمن).

١٧٥٢ ـ تقدمت ترجمة أبي رزين تحت البيت رقم (١٢٩٢).

- يشير الناظم إلى حديث أبي رزين العقيلي في وفد بني المنتفق، وهو حديث طويل وجاء فيه: «قال: قلت يا رسول الله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: «أنبئك بمثل هذا في آلاء الله: الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونها ويريانكم ساعة واحدة ولا تضارون في رؤيتهما...» الحديث بطوله:

أخرجه أبو داود في سننه (مختصراً) في كتاب الأيمان والنذور ـ باب ما جاء في يمين النبي الله برقم (٣٢٦٦)، وعبدالله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند (١٣/٤)، وفي السنة له (٢٨٥/٤) برقم (١١٢٠)، وابن أبي عاصم في السنة برقم (٤٢٥) ص ٢٨٦ (بتمامه)، وابن خزيمة في (٣٤٥) ص ٢٨٦ (بتمامه)، وابن خزيمة في التوحيد (١/٠٤٠ ـ ٤٧٠) برقم (٢٧١)، والحاكم في المستدرك (٤/٠٥ ـ ٤٦٥)، والدارقطني في الرؤية برقم (١٩١) ص ٢٨٧، والطبراني في الكبير (١٦٥)، وأبو نعيم في صفة الجنة (مختصراً) برقم (١٦٨) ص ٢٨٠)

ـ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٣٨/١٠ ـ ٣٤٠) وقال: «رواه عبدالله والطبراني بنحوه وأحد طريقي عبدالله إسنادها متصل ورجالها ثقات، والإسناد الآخر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطاً...» ا.ه.

وقال الحاكم (٤/٤/٥): «صحيح الإسناد، كلهم مدنيون، ولم يخرجاه».

- وأورده الناظم بطوله في زاد المعاد (٦٧٣/٣ - ٦٧٣) وعزاه إلى العسال في المعرفة، وإلى أبي الشيخ في السنة، وإلى ابن منده، وإلى ابن مردويه، وقال عقب الحديث (٦٧٧/٣): «هذا حديث كبير جليل، تنادي جلالته، وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة النبوة... ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم، وتلقوه بالقبول، وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحدٍ من رواته» ا. ه بتصرف.

- ونقل الناظم كلام ابن منده في الزاد (٦٧٨/٣) وجاء فيه: «ولم ينكره أحد، ولم يتكلم في إسناده، بل رووه على سبيل القبول والتسليم، ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل، أو مخالف للكتاب والسنة».

۱۷۵۳ ـ واللَّهِ مَا لِمعطَّلٍ بِسَمَاعِهِ ۱۷۵۶ ـ فأصُولُ دِينِ نبيِّنا فِيهِ أَتَتْ ۱۷۵۵ ـ وبِطُولِهِ قَدْ سَاقَهُ ابنُ إِمَامِنَا ۱۷۵۵ ـ وكَذَا أَبُو بَكُرٍ بِتَاريخٍ لَهُ

أبَداً قُوى إلَّا عَلَى النَّكُرانِ في غَايَةِ الإيضَاحِ والتِّبيانِ فِي سُنَّةٍ والحَافِظُ الطَّبَرانِي وأبُوهُ ذَاكَ زُهَديرٌ السَّرَبَّانِي

۱۷۵۰ ـ يعني عبدالله ابن الإمام أحمد، وتقدمت ترجمته تحت البيت رقم (١٤٢٢). «في سنة»: يعني في كتابه السنة (٢/٤٨٥ ـ ٤٨٩) برقم (١١٢٠).

- تقدمت ترجمة الطبراني عند البيت رقم (١٤٤١)، والحديث أخرجه في معجمه الكبير كما ذكرنا آنفاً (٢١١/١٩ ـ ٢١٤). وقد أحال عليه الناظم في الزاد (٣/٨٧٣) حيث قال: «...ومنهم حافظ زمانه، ومحدث أوانه، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في كثير من كتبه».

1۷۵٦ - هو أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب بن شداد، نسائي الأصل، سمع من أبيه وأبي نعيم وأحمد بن حنبل وغيرهم كثير. وعنه أبو القاسم البغوي وإسماعيل الصفار وغيرهم كثير.

قال الخطيب: «كان ثقة عالماً متقناً حافظاً بصيراً بأيام الناس، راوية للأدب».

اشتهر بكتاب التاريخ الذي ألفه، وهو كبير. كانت وفاته سنة تسع وسبعين ومائتين.

سير أعلام النبلاء (٢٩٢/١١)، طبقات الحنابلة (٤٤/١)، تاريخ بغداد (١٦٢/٤). \_ يشير إلى كتابه (التاريخ الكبير). قال عنه الخطيب في تاريخ بغداد (١٦٣/٤):

«وله كتاب التاريخ» الذي أحسن تصنيفه وأكثر فائدته، فلا أعرف أغزر فوائد منه». انظر تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين (١٥٢/٢/١).

- زهير بن حرب بن شدّاد، الحرشي النسائي ثم البغدادي، أبو خيثمة، الحافظ الحجة، أحد أعلام الحديث حدث عن سفيان ويحيى القطان وغيرهما، وعنه الشيخان وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، أكثر من التطواف في العلم، وجمع وصنف وبرع في هذا الشأن. كانت وفاته سنة أربع وثلاثين ومائتين. السير (١٩/١٨)، تاريخ بغداد (٨/٨٨)، شذرات الذهب (٨/٨٨).

١٧٥٧ - واذْكُورْ كَلَامَ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ «أَقِمِ الصَّلَاةَ» وَتِلْكَ فِي سُبْحَانِ ١٧٥٨ - فِي ذِكْرِ تَفْسِيرِ المَقَامِ لأَحْمَدٍ مَا قِيلَ ذَا بِالرَّأْيِ والمحسبَانِ

۱۷۵۷ ـ تقدمت ترجمة مجاهد عند البيت رقم (۱۱۷۰).

- يشير إلى قوله تعالى: ﴿ أَقِرِ ٱلْهَلَاةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمَسِ إِلَى غَسَقِ ٱلْتَلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَاكَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلْتَلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٧٨، ٧٨]. و «سبحان»: اسم لسورة الإسراء، ويطلق عليها سورة بني إسرائيل. (الفتح ٢٨٩/٨).

١٧٥٨ ـ يعني في تفسير المقام المحمود للنبي 🎎.

وأثر مجاهد:

أخرجه الطبري في تفسيره (١٤٥/١٥) قال: «حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي، قال: حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، في قوله: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَنُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ قال: يُجْلِسُه معه على عرشه».

ـ وأخرجه الخلال من طرق كثيرة في السنة (ص٢٠٩ ـ ٢٦٥) ومدارها على ليث بن أبي سليم.

- وأورده الحافظ في الفتح (٢٥٢/٨) وعزاه إلى عبد بن حميد، وعزاه الذهبي في العلو (المختصر ص٢٥٦) إلى الطبراني في السنة.

وقد أشار الطبري في تفسيره (١٤٧/١٥) إلى تصحيحه للخبر.

- ونقل الناظم فيما سيأتي أن الدارقطني يثبت الآثار في هذا الباب ونقل الشهاب الخفاجي في نسيم الرياض (٣٤٣/٢) تصحيح الدارقطني لهذا الأثر.

- وقد صححه شيخ الإسلام فقال في درء التعارض (٢٣٧/٥): «رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة وهي كلها موضوعة وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف، وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه ويتلقونه بالقبول».

وانظر مجموع الفتاوي (۲۷۳/٤).

ـ ونقل الخلال تصحيح الإمام أحمد والقاسم بن سلام وأبي داود صاحب السنن وإسحاق بن راهويه وغيرهم كثير لهذا الأثر كما سوف يأتي. (انظر: السنة للخلال برقم (٢٤٤)، (٢٨٣).

وللأثر شواهد سوف نذكرها عند البيت رقم (١٧٦١).

وهذا الأثر مما تلقته الأمة بالقبول وأجمع عليه أهل السنة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره...

ومن ضعف الأثر يُعِلَّه «بليث بن أبي سليم»: وقد ضعفه بعض أهل العلم ولكن قال عنه ابن عدي في الكامل (٦٠/٩): «له أحاديث صالحة وقد روى عنه شعبة والثوري ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه».

وقال الإمام أحمد: «مضطرب الحديث، ولكن حدث الناس عنه» الكواكب النيّرات لابن الكيال ص٤٩٣. يعني أن ضعفه ليس شديداً قد ينجبر بالشواهد الأخرى كما سيأتي.

ومما يجعلنا نقوي هذا الأثر عدة أمور:

1 \_ ما نقل عن السلف في قبول هذا الخبر والطعن فيمن ردَّه وتضليله وتبديعه وإليك الأمثلة \_ (انظر: السنة للخلال من ص٢٠٩ إلى ص٢٦٥) \_: قال أبو داود: «من أنكر هذا فهو عندنا متهم، وقال: ما زال الناس يحدثون بهذا الحديث يريدون مغايظة الجهمية، وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيء».

قال إسحاق بن راهويه: «من ردَّ هذا الحديث فهو جهمي».

قال إبراهيم الأصبهاني: «هذا الحديث حدث به العلماء منذ ستين ومائة سنة ولا يرده إلا أهل البدع، قال: وسألت حمد بن علي عن هذا الحديث فقال: كتبته منذ خمسين سنة ولا يرده إلا أهل البدع».

Y - ليس في الأثر ما يستنكر أو يوهم التشبيه والتجسيم - كما زعم أهل البدع -، لأن الأثر قال: «يجلس محمداً على العرش» فهذا فيه نص على استواء الرب على العرش حقيقة وليس فيه كيفية لهذا الاستواء حتى يستشنعه بعض من يسمعه، ويدل لهذا قول أبي داود: «يريدون مغايظة الجهمية، وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيء»، وأهل السنة حين إيرادهم لهذا الحديث يستدلون به لإثبات العلو والاستواء فقط لا غير، وأنه مما اختص به النبي على سائر الخلق.

٣ ـ أن الأئمة عند تفسير آية الإسراء أثبتوا هذا الأثر وذكروا أنه لا منافاة
 بين الشفاعة العظمى وأنها المقام المحمود وإجلاس الله للنبي هي معه على
 العرش هو من المقام المحمود أيضاً وإليك نص كلامهم:

قال الطبري في تفسيره (١٤٥/١٥ ـ ١٤٨): «ما قاله مجاهد من أن الله يُقْعِدُ محمداً على عرشه غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر... (إلى أن قال): فقد تبين إذا بما قلنا أنه غير محال في قول أحد ممن ينتحل الإسلام ما قاله مجاهد من أن الله تبارك وتعالى يقعد محمداً على عرشه» ا. ه مختصراً.

وذكر الحافظ في الفتح (١٠/٠٤) أقوال الناس في تفسير المقام المحمود ثم قال: «...ويمكن رد الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة، فإن إعطاءه لواء الحمد، وثناءه على ربه، وكلامه بين يديه، وجلوسه على كرسيه، وقيامه أقرب من جبريل كل ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضي بين الخلق» (وكلام الحافظ هذا يوحي بقبوله واحتجاجه بخبر مجاهد).

وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٣١١/١٠ ـ ٣١٢): "وهذا تأويل غير مستحيل"، وقال أيضاً: "بل هو مستوعلى عرشه كما أخبر عن نفسه بلا كيف، وليس إقعاده محمداً على العرش موجباً له صفة الربوبية أو مخرجاً له عن صفة العبودية، بل هو رفع لمحله وتشريف له على خلقه". وكذلك من المفسرين الذين أثبتوا هذا المعنى وأوردوا كلاماً مشابهاً لكلام القرطبي وابن حجر وابن جرير:

ابن العربي في أحكام القرآن (١٥٤٢/٣) عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَتَعَشَّى النَّاسَ . . . ﴾ [الأحزاب: (70)] ، الشوكاني في فتح القدير (70)) ، صديق حسن خان في فتح البيان (70) ، الآلوسي في روح المعاني (70 ) ، ابن عطية في المحرر الوجيز (70) ) ط. الشهاب الخفاجي وملا على القاري في نسيم الرياض (70) .

٤ ـ أن إثبات هذا القول على ظاهره وعدم تأويله والإيمان بما جاء به=

حقيقة وأنه يدل على علو الله تعالى على عرشه واستوائه حقيقة قد أثبتها الجمّ الغفير من أهل العلم من أئمة السنة منهم:

قال الناظم في بدائع الفوائد (٣٩/٤): «قال القاضي: صنف المروزي كتاباً في فضيلة النبي في وذكر فيه إقعاده على العرش، قال القاضي وهو قول أبي داود، وأحمد بن أصرم ويحيى بن أبي طالب وأبي بكر بن حماد وأبي جعفر الدمشقي وعياش الدوري وإسحاق بن راهويه وعبدالوهاب الوراق وإبراهيم الأصبهاني وإبراهيم الحربي وهارون بن معروف ومحمد بن إسماعيل السلمي ومحمد بن مصعب العابد وأبي بكر بن صدقة ومحمد بن بشير بن شريك وأبي قلابة وعلي بن سهل وأبي عبدالله بن عبدالله بن عبدالنور وأبي عبيد والحسن بن فضل وهارون بن العباس الهاشمي وإسماعيل بن إبراهيم الهاشمي ومحمد بن يونس البصري وعبدالله ابن الإمام أحمد والمروزي وبشر الحافي. انتهى (قلت) ـ الكلام التفسير وهو قول ابن جرير الطبري وإمام هؤلاء كلهم مجاهد إمام التفسير وهو قول أبي الحسن الدارقطني. . . . » وانظر العلو للذهبي.

وقد ألف أبو القاسم الدشتي كتاباً أثبت فيه الحد لله وهذه المسألة (انظر: ذيل التذكرة). (وعندي نسخة من الظاهرية مصورة).

ذكر الناظم في بدائع الفوائد (٣٩/٤)، والذهبي في (مختصر العلو ص١٨٣) أن للمروزي صاحب الإمام أحمد كتاباً في فضيلة النبي الله أثبت فيه مسألة الإجلاس.

- قوله: «ما قيل ذا بالرأي . . .» يشير به إلى أن أثر مجاهد لا يمكن أن يقال بالرأي، والذي لا يقال بالرأي يأخذ حكم المرفوع، فعلى هذا يكون الحديث مرسلاً، ولا يحكم للحديث بأنه مرفوع إلا إذا كان الذي لا مجال للرأي فيه هو قول الصحابي وعلى هذا علماء الحديث ولم يخالف إلا ابن العربي في كتابه «القبس شرح موطأ مالك بن أنس» حيث قرر أن التابعي إذا قال قولاً لا مجال للرأي فيه فإنه يأخذ حكم المرفوع. انظر: فتح المغيث للسخاوي ١/١٥١، النكت لابن حجر ٢/٥٣٠.

١٧٥٩ ١/١١ كَانَ تَجْسِيماً فإنَّ مُجَاهِداً ﴿ هُوَ شَيْخُهُمْ بِلْ شَيْخُهُ الفَوْقَانِي ١٧٦٠ ـ وَلَقَـدْ أَتَـىٰ ذِكْرُ الـجُـلُوس بِـهِ وَفِي

أُثَرِ رَوَاهُ جَعِفَ فَرُ الرَّبَّانِي

ولكن مما يجعلنا نتوقع أنه ليس من رأيه بل هو مما أخذه عن ابن عباس ما ثبت عنه أنه قال: «عرضت القرآن على ابن عباس أقِفُهُ عند كل آية أسأله فيم أنزلت وفيم كانت» السير (٤/٠٥٤).

ويقول قتادة: «أعلم من بقى بالتفسير مجاهد».

وإن كان مرسلاً فإنه يعتضد بالشواهد، ومعناه تشهد له نصوص العلو والاستواء الأخرى، وكذلك كما ذكرنا تلقي الأئمة له بالقبول.

١٧٥٩ ـ يشير الناظم إلى تهجم بعض أهل البدع على من يثبت هذا الخبر وأنه يدل على التجسيم ومن هؤلاء:

الواحدي في تفسيره البسيط (ل(١٢٦)) مخطوطة الأزهر ـ رواق المغاربة (جامعة الإمام ١٠٤٩/ف): «وروى عن مجاهد قال: يجلسه معه على العرش وروى عن ابن مسعود يقعده على العرش، وهذا تفسير فاسد وقول رَذْلٌ، وقول مجاهد «معه» قول موحش فظيع، ونص الكتاب ينادي بفساد هذا التفسير. . . ».

والرازي في تفسيره الكبير (٤٣١/٥).

- قوله: «هو شيخهم»: يعنى يلزم من قول المعطلة لمن أثبت خبر مجاهد بأنه مجسم أن يكون مجاهد هو شيخ المجسمة.

- «شيخه الفوقاني»: هو ابن عباس الذي أخذ عنه تفسير القرآن.

١٧٦٠ ـ يعني في الأثر السابق عن مجاهد.

جعفر: ابن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي، أبو عبدالله، ابن عم النبي ﷺ، وأحد السابقين إلى الإسلام، وكان أبو هريرة - رضى الله عنه ـ يقول: «ما احتذى النعال، ولا ركب المطايا، ولا وطيء التراب بعد رسول الله الله الله الله الله الله الفضل من جعفر بن أبي طالب، عزاه الحافظ إلى الترمذي والنسائى وصحح إسناده. وكان ممن هاجر إلى الحبشة، واستشهد في مؤتة، وكان عمر \_ رضى الله عنه \_ يسلم على ولده عبدالله فيقول: «السلام عليك يا ابن ذي الجناحين» لأن يديه قطعتا في مؤتة. الإصابة (٢٣٧/١)، أسد الغابة (٢٨٦/١).

- يشير الناظم إلى الأثر الذي جاء عن سفيان بن عيبنة عن أبي الزبير عن جابر قال: «لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة تلقاه رسول الله هذا ، فلما نظر جعفر إلى رسول الله هذا حَجَل (قال سفيان: حجل: مشى على رجل واحدة) إعظاماً منه لرسول الله هذا فقبل رسول الله بين عينيه وقال له: أنت أشبه الناس بخلقي وخُلقي، وخلقت من الطينة التي خلقت منها، حدثني بعض عجائب أرض الحبشة، قال: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله: بينا أنا سائر في بعض طرقاتها، فإذا بعجوز على رأسها مِكْتَل، فأقبل شاب يركض على فرس له، فزحمها، فألقاها بوجهها، وألقى المكتل عن رأسها، فاسترجعت قائمة، وأتبعته النظر وهي تقول له: «الويل لك إذا جلس الملك على كرسيه فاقتص للمظلوم من الظالم، قال جابر: فنظرت إلى رسول الله وإن دموعه على لحيته كالجمان، ثم قال رسول الله هذا: «الا قدس الله أمة لا يأخذ المظلوم حقه من الظالم غير رسول الله أمة لا يأخذ المظلوم حقه من الظالم غير الحديث.

- أخرجه بهذا اللفظ: أبو محمد محمود بن أبي القاسم الدشتي في كتابه إثبات الحدِّ لله (ل١٠٩).

- وأخرجه عن جابر بمعناه: ابن ماجه في السنن كتاب الفتن - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم (٤٠٥٩) (٣٨٣/٢) ولكن بلفظ: «سوف تعلم يا خُدَر إذا وضع الله الكرسي...».

وأخرجه أبو يعلى في المسند (1/2)، وأخرجه الخطيب في تاريخه (1/2) مختصراً من غير ذكر لفظ الجلوس، والذهبي في العلو بلفظ ابن ماجه (المختصر ص1.7).

- وابن أبي عمر في مسنده كما في المطالب العالية المخطوطة المسندة ص ٢٢٩، ٢٣٠ (نقلاً عن محقق الأسماء والصفات للبيهقي). وورد لهذا الحديث شاهد من حديث بريدة بلفظ: «ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم». أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٢٩٧/٢ فيأخذ للمظلوم من الظالم». والدارمي بنحوه في الرد على المريسي ص٧٣، =

\_\_\_\_\_

وابن أبي عاصم في السنة برقم (٥٨٢) ص٢٥٧، وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب العالية المخطوطة المسندة ص٢٢٧ وقال ابن حجر: إسناده حسن». (نقلاً عن محقق كتاب الأسماء والصفات).

والحديث كذلك له شاهد من حديث علي ـ رضي الله عنه ـ بلفظ مختصر كما في المسند للإمام أحمد (١٠٨/١).

وله شاهد من حديث خولة وأبي سفيان بن الحارث كما في المستدرك (٢٥٦/٣).

وللفظ الجلوس شاهد موقوف عن أسماء بنت عميس عن جعفر بن أبي طالب وذكر القصة وهي عند الدارمي في الرد على المريسي ص٧٣.

والحديث بغير لفظة الجلوس صححه الألباني: (مختصر العلو ص١٠٦ وقال الذهبي: إسناده صالح)، وفي ظلال الجنة (السنة لابن أبي عاصم ص٢٥٧).

وأشار إليه الناظم في زاد المعاد (٣٣٣/٣): إلى لفظة «الحَجَل» الواردة فيه ولم يُشِرْ إلى لفظة الجلوس. وعزاهُ إلى البيهقي.

ـ ولعل الحديث بشواهده ـ وليس فيه ما يستنكر ـ يرتقي إلى الحسن والله أعلم.

1۷٦١ ـ يشير الناظم إلى ما أتى حول مسألة الإجلاس عن غير مجاهد في تفسير الآية، فقد ورد عن: ابن مسعود، وابن عباس، وعبدالله بن سلام، وابن عمر.

## فأما ما ورد عن ابن مسعود:

فقد جاء في حديث مرفوع طويل وفيه: «...وإني لأقوم المقام المحمود يوم القيامة»، فقال الأنصاري: وما ذاك المقام المحمود؟ قال: «إذا جيء بكم عراة حفاة غُرلاً فيكون أول من يكسى إبراهيم، يقول: اكسوا خليلي، فيؤتى بِرَيْطَتَيْنِ بيضاوين فَيُلْبَسُهُمَا ثم يقعد فيستقبل العرش، ثم أوتى بكسوتي فَالْبَسها، فأقوم عن يمينه مقاماً لا يقومه أحد غيري يغبطني به الأولون والآخرون..» الحديث.

أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩٨/١ ـ ٣٩٩)، وابن جرير في التفسير (١٤٦/١٥)، والدارمي في السنن في الرقائق ـ باب شأن نزول الساعة (١٨/٢) ـ ٤١٩) برقم (٢٨)، وأبو الشيخ في العظمة (٢/٥٩٥) برقم (٢٢٥)، والحاكم في المستدرك (٣٦٤/٢).

ولفظ الدارمي وأبي الشيخ والحاكم في أوله: «قال رجل: ما المقام المحمود؟ قال: ذلك يوم ينزل الله على عرشه فيئط به كما يئط الرحل الجديد من تضايقه».

\_ وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٢٦/٥) وعزاه إلى ابن المنذر وابن مردويه.

ـ وأشار إليه الواحدي والرازي في تفسيره (٤٣١/٥) بلفظ: «يقعده على العرش».

وهذا الحديث في سنده عثمان بن عمير وهو ضعيف كما في التقريب ص٣٨٦.

وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب موقوفاً.

أخرجه: البيهقي في الأسماء والصفات ٢٨٧/٢ برقم (٨٤٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٧/١)، وأبو يعلى في المسند (٢٢٧/١، ٤٢٨).

وقد أشار إلى هذا الأثر عن ابن مسعود في تفسير المقام المحمود وأورده كذلك صديق حسن خان وعزاه إلى أبي وائل. (فتح البيان ٤٤٠/٧).

وأما ما ورد عن ابن عباس:

فقد أخرج الخلال بسنده عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: ﴿عَسَىٰ أَن يَبَعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا﴾ قال: «يقعده على العرش» السنة برقم (٢٩٥) ص٢٥١ ـ ٢٥٢.

ـ وهذا الأثر ضعيف.

وأما ما ورد عن عبدالله بن سلام:

فإنه قال: «إن محمداً ﷺ يوم القيامة بين يدي الرب ـ عزَّ وجلَّ ـ على ـ كرسي الرب تبارك وتعالى».

#### ١٧٦٢ - وَالدَّارَقُطْ نِيُّ الإِمَامُ يُثَبِّت الْ آثارَ فِي ذَا البَابِ غَيْرَ جَبَانِ

= بهذا اللفظ أخرجه: الطبري في التفسير (١٤٨/١٥)، والخلال في السنة برقم (٢٣٦) ص٢٠٩.

ـ وفي إسناده: سيف السدوسي، مجهول.

- وورد عنه بلفظ آخر: "إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم فأقعد بين يدي الله على كرسيه فقلت: يا أبا مسعود (وهو الجريري أحد رواة السند): إذا كان على كرسيه فليس هو معه؟ قال: ويلكم هذا أقرُّ حديث لعينيَّ في الدنيا». أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة برقم (٧٨٦) ص٥١٥، والخلال في السنة برقم (٧٨٦) ص٢١١٠.

ـ وقال الألباني: «إسناده ثقات غير سيف السدوسي فلم أجده».

- وقد أخرجه الحاكم بمعناه في المستدرك (٥٦٨/٤ - ٥٦٩) وقال: «صحيح الإسناد وليس بموقوف فإن عبدالله بن سلام من الصحابة وقد أسنده بذكر رسول الله الله عنير موضع» ووافقه الذهبي.

- وورد عنه بلفظ: «والذي نفسي بيده إن أقرب الناس يوم القيامة محمداً على الكرسي».

أخرجه ابن أبي عاصم برقم (٥٨٣) ص٧٥٨. والأثر ضعيف.

وأورد البغوي في تفسيره عن عبدالله بن سلام في تفسير المقام المحمود قوله: «يقعده على العرش».

وأما ما ورد عن ابن عمر \_ عند تفسير المقام المحمود \_ مرفوعاً \_:

قال: «يجلسه على السرير» أورده السيوطي في الدر المنثور (٣٢٦/٥) وعزاه لابن مردويه.

وأورده كذلك (٣٢٨/٥) بلفظ: «يجلسني معه على العرش» وعزاه للديلمي. وكذلك أورده ابن الجوزي في زاد المسير (٥٤/٥) وعزاه إلى أبي وائل.

1۷٦٢ - الدارقطني: هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي، الإمام الحافظ، المحدث، أمير المؤمنين في الحديث، سمع من إسماعيل الصفار وأبي بكر بن أبي داود وغيرهما كثير، وعنه الحافظ أبو عبدالله الحاكم، والفقيه أبو حامد الإسفراييني وغيرهم كثير، من أهل محلَّة «دار=

القطن» ببغداد، قال عنه الذهبي: «وكان من بحور العلم، ومن أئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله مع التقدم في القراءات وطرقها، وقوة المشاركة في الفقه، والاختلاف والمغازي وأيام الناس وغير ذلك». من مصنفاته: السنن، والعلل، والصفات والنزول والرؤية، وكان على طريقة السلف في الاعتقاد. كانت وفاته سنة خمس وثمانين وثلاثمائة.

وفيات الأعيان (٢٩٧/٣). ـ لعل الناظم يشير إلى ما أخرجه الدارقطني في كتبه من الأحاديث والآثار التي فيها إثبات العلو لله والجلوس كما في الصفات والنزول له وفي كتاب

السير (١١٦/٣)، تاريخ بغداد (٣٤/١٢)، شذرات الذهب (١١٦/٣)،

١٧٦٣ \_ يشير الناظم إلى الأبيات التي أنشدها الدارقطني في خبر مجاهد في إقعاد الله لنبيه معه على العرش فيقول رحمه الله:

الرؤية، وجميعها مطبوع ومتداول.

الحديث الشفاعة في أخمَد إلى أخمد المُصْطَفَى نُسْنِدُهُ وَأَمّا حديثُ السَّفاعة في أخمَد المُصْطَفَى نُسْنِدُهُ وَأَمّا حديثُ بِإِقْعَادِهِ على العرشِ أيضاً فلا نَجْحَدُهُ أَمِرُوا الحديثَ علَى وَجْهِه ولا تُدْخِلُوا فيه مَا يُفْسِدُهُ ولا تُسْنِكِرُوا أنّه يُسْقِعِدُهُ ولا تُسْنِكِرُوا أنّه يُسْقِعِدُهُ ولا تُسْنِكِرُوا أنّه يُسْقِعِدُهُ ولا تُسْنِكِرُوا أنّه يُسْقِعِدُهُ وقد أخرج هذه الأبيات: الذهبي في العلو (المختصر ص٣٥٣)، والدشتي في إثبات الحد لله (ل (١١٣) مخطوط)، وأوردها الناظم في بدائع الفوائد (٣٤٣/٤)، وأوردها الشهاب الخفاجي في نسيم الرياض (٣٤٣/٢) وأثنى فيه على الدارقطني، وأوردها الشيخ سليمان بن سحمان في الضياء وأثنى فيه على الدارقطني، وأوردها الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول (١٩٨/١).

- وضعف الألباني إسنادها إلى الدارقطني. (انظر: السلسلة الضعيفة برقم (٨٦٥)).

ولكن العلماء أثبتوها عن الدارقطني كابن القيم والشهاب الخفاجي

١٧٦٤ ـ وَجَرَتْ لِذَلِكَ فِـتْنَةٌ فِـي وَقْـتِـهِ ١٧٦٥ ـ والـلَّهُ نَـاصِـرُ ديننهِ وَكِـتَـابِـهِ ١٧٦٦ ـ لَكِـنْ بِـمِـحْنَةِ حِـزْبِهِ مِـنْ حَرْبِه ١٧٦٧ ـ وَقَدِ اقْتَصرتُ عَلَى يَسيِرٍ مِنْ كَثِيــ ١٧٦٧ ـ مَا كلُّ هَذَا قَابِلَ التَّــأُويــل بالتَّــ

مِنْ فِرْقَةِ التَّعْطِيلِ والعُدْوَانِ وَرَسُسولِهِ فِسي سَسائِرِ الأَزْمَسانِ ذَا مُحَكُمُه مُذْ كَانَتِ الفِئَسَانِ مَا فُسائِتٍ للعَدِّ وَالسَحُسسبَانِ مِ فَسائِتٍ للعَدِّ وَالسَحُسسبَانِ محريف فَاسْتَحْيُوا مِنَ الرَّحْمٰنِ

\* \* \*

وانظر: توضيح المقاصد لابن عيسى (١٩٣٨).

<sup>1</sup>۷٦٤ - يعني: وجرت لأجل مسألة الجلوس والإقعاد فتنة، وقد ذكرها أهل التاريخ. يقول ابن كثير في البداية والنهاية (١٧٤/١١) في حوادث سنة (٣١٧هـ): «وفيها وقعت فتنة ببغداد بين أصحاب أبي بكر المروزي الحنبلي، وبين طائفة من العامة اختلفوا في تفسير قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبَعَثُكُ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾، فقالت الحنابلة: يجلسه معه على العرش، وقال الآخرون: المراد بذلك الشفاعة العظمى، فاقتتلوا بسبب ذلك، وقتل بينهم قتلى، فإنا لله وإنا إليه راجعون...». وانظر: تاريخ الإسلام للذهبي (في حوادث سنة ٧١٧هـ)، والمختصر في أخبار البشر للملك المؤيد (٧٤/٧ ـ و٧٤)، والكامل في التاريخ لابن الأثير (٨/٢١٣).

ذكر الكوثري في السيف الصقيل ص١٢٨ أن ابن جرير كان لا يقول بأثر مجاهد، وجرت له فتنة من الحنابلة وأنهم آذوه وأنه كان يقول:

سبحان من ليس له أنيس ولا له على العرش جليس ولكن ما في تفسيره يكذب هذا. والله أعلم.

<sup>1</sup>۷٦٦ - «حُكمُه»: كذا ضبط في ف بضم الحاء والميم، وهو الصواب. وفي ط: حكمة. وهو خطأ. ويعني المؤلف أن الله تعالى ينصر دائماً دينه وكتابه ورسوله ولكن بعدما يمتحن أولياؤه من قبل أعدائه. وذلك حكمه وتلك سنته منذ وجد أهل الحق وأهل الباطل. وسبب الخطأ في ط أن تاء التأنيث لا تنقط في النسخ، (ص).

١٧٦٧ ـ يعني به أدلة العلو.

## فھڻ

# فِي جناية التأويل على مَا جَاء به الرسُول والفرق بين المردود منه والمقبول<sup>(١)</sup>

1۷٦٩ ـ هَـذَا وَأَصْـلُ بَـلِيَّـةِ الإسْلَامِ مِـنْ تَأُويِـلِ ذِي التَّحْرِيفِ والبُطْلَانِ 1٧٦٩ ـ وَهُوَ الَّذِي قَدْ فَرَقَ السَّبْعِينَ بَلْ زَادَتْ ثَـلانـاً قَـوْلَ ذِي الـبُـرْهَـانِ 1٧٧٠ ـ وَهُوَ الَّذِي قَدْ فَرَقَ السَّبْعِينَ بَلْ

ما ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «افترقت اليهود على إحدى - أو ثنتين - وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى - أو ثنتين - وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة».

أخرجه أبو داود في سننه: كتاب السنة ـ باب شرح السنة برقم (٤٩٩٦)، والترمذي في سننه: كتاب الإيمان ـ باب ما جاء في افتراق هذه الأمة برقم (٢٦٤٠). وقال: «حديث حسن صحيح»، وابن ماجه في سننه: كتاب الفتن ـ باب افتراق الأمم برقم (٤٠٣٩) (٢٧٧/٢)، وأحمد في المسند (٢٣٧/٢)، والحاكم في المستدرك في كتاب العلم وأحمد في المسند (١٢٨/١) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٤٠/٠٤) برقم (٦٢٤٧)، وابن أبي عاصم في السنة برقم (٦٦) (٢٣/١)، والمروزي في السنة برقم (٦٦) (٢٣/١)، والمروزي المناق برقم (٢٥) (٢٣/١)، والأمم في دينها برقم (٢٥) (٢٧٤)، والآجري في الشريعة ـ الأمم في دينها برقم (٢٥) (٢٧٤)، والآجري في الشريعة ـ باب ذكر افتراق الأمم ص٠٤٠.

هذا الحديث من رواية أبي هريرة: صححه الشاطبي في الاعتصام=

<sup>(</sup>١) ذكر الناظم هذه الجنايات وزيادة في الصواعق المرسلة (٢٧٦/١).

۱۷۷۰ ـ «وهو الذي»: يعنى التأويل الباطل المردود.

<sup>-</sup> يشير الناظم إلى الحديث المشهور في افتراق الأمة، والمروي عن عدد من الصحابة وتخريجه كالتالى:

(١٨٩/٢)، والسيوطي في الجامع الصغير (٤٩/١).

ومر معنا تصحيح الحاكم والترمذي وابن حبان له.

ما ورد عن عوف بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «افترقت اليهود والنصارى على إحدى وسبعين فرقة» (الحديث) وفيه: قيل يا رسول الله من هم؟ قال: «الجماعة».

أخرجه: ابن ماجه في الفتن ـ باب افتراق الأمم (٣٧/٢) برقم (٤٠٤٠)، وابن أبي عاصم في السنة (٣٢/١) برقم (٣٣)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١٠١/١) برقم (١٤٩). وقوام السنة الأصبهاني في الحجة: فصل في ذكر الفرقة الناجية (١٠٩/١) برقم (١٩).

ما ورد عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: الحديث وفيه: «...وفيه كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة» الحديث.

أخرجه: ابن ماجه في الفتن ـ باب افتراق الأمم (٣٧٧/٢) برقم (٤٠٤١)، والبن أبي عاصم في السنة (٣٢/١) برقم (٦٤)، واللالكائي (١٠٠/١) برقم (١٤٨)، وقوام السنة الأصبهاني في الحجة ـ في ذكر الفرقة الناجية (١٠٨/١) برقم (١٨)، والإمام أحمد في المسند (٣/١٢٠)، (٣/١٤٥)، والآجري في الشريعة ـ باب ذكر افتراق الأمم في دينهم ص٣٦، والعقيلي في الضعفاء (٢٦٢/٢) برقم (٨١٥).

والجوزقاني في الأباطيل (٣٠٢/١) برقم (٢٨٣) وقال: «هذا حديث عزيز حسن مشهور رواته كلهم ثقات أثبات كأنهم بدور وأقمار».

- وابن بطة في الإبانة - باب ذكر افتراق الأمم في دينهم (٢٧٣/١) برقم (٢٧٠).

وما ورد عن أبي أمامة \_ رضي الله عنه \_ (وجاء فيه): «كلها في النار إلا السواد الأعظم».

أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (٣٤/١) برقم (٦٨)، والمروزي في=

السنة برقم (٥٦) ص ٢٧، والطبراني في الكبير (٣٢١/٨) ٣٢٧، ٣٢٨) برقم (٨٠٣٥ و ٨٠٥٥)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١٠٢/١) برقم (١٥١)، (١٥١)، وابن أبي زمنين في أصول السنة ص ٢٩٤ برقم (٢٢٤)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢٣٩/١) "في ترجمة حزور الأصبهاني" برقم (٢١٩)، والبيهقي في السنن الكبرى ـ كتاب قتال أهل البغي ـ باب الخلاف في قتال أهل البغي (١٨٨/٨)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٣٤/٦) وقال: "رواه الطبراني ورجاله ثقات".

#### ما ورد عن سعد بن أبي وقاص \_ رضي الله عنه \_:

أخرجه الآجري في الشريعة ـ باب ذكر افتراق الأمم ص٢٧، والمروزي في السنة برقم (٥٧) ص٢٢، والبزار في كشف الأستار (٩٧/٤) برقم (٢٨٤)، وابن بطة في الإبانة ـ باب ذكر افتراق الأمم في دينهم (٣٧٠/١) برقم (٢٦٧).

#### ما ورد عن عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ:

أخرجه: الطبراني في الكبير (٢١١/١٠) برقم (١٠٣٥٧)، وابن أبي عاصم في السنة (٣٥/١) برقم (٧١)، والمروزي في السنة برقم (٤٥) ص٢١.

والحاكم في التفسير - باب تفسير سورة الحديد ((7/3)) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

\_ وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣١٦/٤) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبى يعلى وقوّاه.

وقد ورد الحديث عن معاوية بن أبي سفيان وعن عبدالله بن عمرو بن العاص \_ رضي الله عنهم \_ أيضاً.

١٧٧١ ـ يعني به الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه.

\_ وأما التأويل الفاسد الذي تأوّله من قتل الخليفة عثمان فهو ما ذكر أهل التاريخ أنهم نقموا عليه عدة أمور أثناء توليه الخلافة منها:

1۷۷۲ ـ وَهُ وَ الَّذِي قَتَل الحَلِيفَةَ بَعْدَهُ أَعْنِي عَلِيّاً قَاتِلَ الأَقْرَانِ 1۷۷۲ ـ وَهُ وَ الَّذِي قَتَل الحُسَيْنَ وأَهْلَهُ فَعَدَوْا عَلَيْهِ مُمَزَّقِي اللَّحْمَانِ 1۷۷۳ ـ وَهُ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ مُمَزَّقِي اللَّحْمَانِ

\_\_\_\_\_

أنه حرّق المصاحف وجمعهم على مصحف واحد.

وأنه ولَّى الأحداث من بني أمية وترك أكابر الصحابة.

وقيل: بسبب الخطاب الذي زُوّر على لسانه وخُتم بختمه، وأنه أمر بقتل الذين أتوا إلى المدينة ناقمين عليه. انظر: تاريخ الطبري (٤/٤٣)، البداية والنهاية (١٧٨/٧).

1۷۷۲ ـ وكان من التأويل الفاسد في قتله ـ رضي الله عنه ـ أن الخوارج نقموا عليه تحكيم الحكمين، وقالوا: لا حكم إلا لله فكفروه ومن معه، وكفروا كذلك معاوية ومن معه، واستباحوا دماءهم، وقد قتله ابن مُلجَم، وهو خارج لصلاة الصبح، فكان مما قاله ـ قبحه الله ـ: «لا حكم إلا لله ليس لك يا علي ولا أصحابك»، وجعل يتلو قول الله تعدالي في ألناس من يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْاتِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

انظر: تاريخ الطبري (١٤٣/٥)، البداية والنهاية (٧/٣٣٥).

1۷۷۳ ـ الحسين: ابن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي، أبو عبدالله، سبط رسول الله الله وريحانته، ولد سنة أربع وقيل ست وقيل سبع، وهو والحسن سيدا شباب الجنة، قتل ـ ظلماً ـ سنة إحدى وستين بكربلاء من أرض العراق. الإصابة (۲/۲/۱)، أسد الغابة (۱۸/۲)، البداية والنهاية (۲/۲/۸).

- «مُمزَّقي»: كذا ضبط في ف بفتح الزاي المشددة، يعني فأصبحوا بناءً على التأويل قد مُزَقت لحومُهم. وفي الأصل وظ: «فعدوا» بالعين المهملة. وفي د: «ممزَق» ولعل كليهما تصحيف، (ص).

- وكان سبب قتله - رضي الله عنه - أنه امتنع من البيعة ليزيد بن معاوية، وذهب إلى الكوفة بعد أن كاتبه أهلها ليبايعوه، وكان أميرها عبيدالله بن زياد، فقاتله حتى قتله وتسعة عشر من أهل بيته. انظر: تاريخ الطبري (٥/٠٤)، البداية والنهاية (٨/١٥)، أسد الغابة (٢٠/٢ - ٢٢).

1۷۷۱ - وَهُ وَ الَّذِي فِي يَ وْمِ حَرَّتِ هِ مَ اللهِ مَاءُ كَأَنَّها 1۷۷۸ - حَنَّى جَرَتْ تِسلكَ الدِمَاءُ كَأَنَّها 1۷۷٦ - وَغَذَا لَهُ الحَجَّاجُ يَسْفِكُهَا ويَقْ 1۷۷۷ - وَجَرَى بِمكَّةَ مَا جَرَى مِنْ أَجْلهِ

حَ حِمَى المدِينَةِ مَعْقِلَ الإِيمَانِ فِي يَوْمِ عِيدٍ شُنَّةُ القُرْبَانِ تُكُ صَاحِبَ الإِيمَانِ والقُرْآنِ مِنْ عَسْكَرِ الحَجَّاجِ ذِي العُدُوانِ

١٧٧٤ ـ كذا في ف، ح، طع. وفي غيرها: «يوم حربهم» وهو تصحيف.

- وكانت وقعة الحرة سنة ثلاث وستين بين أهل المدينة ويزيد بن معاوية، وسببها أن أهل المدينة خلعوا يزيد وطردوا عاملها، فأرسل إليهم جيشاً بقيادة مسلم بن عقبة المزني، وأمرهم بالدخول في طاعته فأبوا فقاتلهم قتالاً شديداً فهزم أهل المدينة، وقتل منهم خلقاً كثيراً، واستباحها لمدة ثلاثة أيام وحصل فساد عظيم. والله المستعان.

انظر: تاريخ الطبري (٥/٤٨٢)، البداية والنهاية (٨/٢٢٠).

١٧٧٦ ـ «له»: أي لأجل التأويل الفاسد.

- هو حجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي: كان هو وأبوه من شيعة بني أمية، وكان من ولاتهم الظّلمة، قتل خلقاً كثيراً ظلماً وعدواناً، منهم التابعي الجليل: سعيد بن جبير - رحمه الله -، قال عنه الذهبي: «كان ظلوماً جباراً سفاكاً للدماء مُعَظّماً للقرآن، له حسنات مغمورة في بحر ذنوبه، مات سنة خمس وتسعين. انظر: تهذيب التهذيب بحر ذنوبه، سير أعلام النبلاء (٣٤٣/٤). يشير الناظم إلى أن الحجاج قتل كثيراً من العلماء أصحاب العلم، وكان على رأسهم التابعي العالم المفسّر سعيد بن جبير رحمه الله.

1۷۷۷ - يشير - رحمه الله - إلى محاصرة جند عبدالملك بن مروان - الخليفة الأموي - بقيادة الحجاج مكة، وكان فيها ابن الزبير - الذي بويع بالخلافة له من أهل الحجاز - ومن معه. وسبب ذلك أن عبدالملك يريدهم أن يدخلوا في طاعته فأبوا، فضربت الكعبة بالمنجنيق، وقتل خلقٌ كثير، وفيها قتل ابن الزبير، وكان ذلك سنة ثلاث وسبعين.

انظر: تاريخ الطبري (٥/٤٩٦)، البداية والنهاية (٨/٣٣٤).

١٧٧٨ - وَهُوَ الَّذِي أَنْشَا الْخَوَارِجَ مِثْلَما ١٧٧٩ - وَهُوَ الَّذِي أَنْشَا الْخَوَارِجَ مِثْلَما ١٧٧٩ - ولأجلهِ شَتَمَوا خِيارَ الْخَلْقِ بَعْ ١٧٨٠ - ولأجلهِ سَلَّ الْبُغَاةُ سُيُوفَ هُمْ اللهُ عَاةً سُيُوفَ هُمْ اللهُ عَادُ اللهُ عَادُ اللهُ عَادُ اللهُ ا

أَنْشَا الرَّوافِضَ أَخْبَثَ الحَيَوانِ لَمُ الرَّوافِضَ أَخْبَثَ الحَيَوانِ لَمُ الرُّسُلِ بِالعُدُوانِ والبُهُ تَانِ ظَنْتًا بِأَنَّهُ مُ ذَوُو إحْسَانِ لَمَ مَا اللَّهُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ ا

۱۷۷۸ ـ «وهو الذي»: يعنى التأويل الفاسد.

- «أنشا»: بتسهيل الهمزة للوزن.

الخوارج: سموا بذلك لخروجهم على عليّ - رضي الله عنه - لأنه رضي بتحكيم الحكمين - في زعمهم - فكفروا علياً ومعاوية وعثمان وكل من رضي بالتحكيم، ويقولون بتكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار، والخروج على الأئمة بالسيف، ويقال لهم: الحرورية والشراة. من أشهر فرقهم: النجدات، الأزارقة، الإباضية. مقالات الإسلاميين (١٦٧/١)، الفرق بين الفرق ص٤٩.

ـ الروافض: تقدم التعريف بهم في التعليق على مقدمة المؤلف.

ـ ف: «بالبهتان والعدوان».

۱۷۸۰ ـ ب، د، س: «سلّوا».

- البغاة: «قوم من أهل الحق، يخرجون عن قبضة الإمام، ويرومون خلعه لتأويل سائغ، وفيهم مَنَعة، يحتاج في كفهم إلى جمع جيش» ا.ه المغني لابن قدامة (٥٢/١٠). وانظر: مجموع الفتاوى (٥٣/٣٥)، لسان العرب (٧٨/١٤).

١٧٨١ ـ أهل الاعتزال تقدم التعريف بهم في التعليق على مقدمة المؤلف.

١٧٨٢ - ولأجلهِ قَالُوا بانَّ كَلَامَهُ سُبحَانَهُ خَلْقٌ مِنَ الأَكْوَانِ
 ١٧٨٣ - /ولأجلهِ قَدْ كَذَّبَتْ بِقَضَائِه شِبْهَ المجوسِ العَابِدِي النِّيرَانِ ١٧٨٣

۱۷۸۲ ـ وقد تقدم تحت البيت رقم (۱۳۲۹) ذكر نصوصهم في خلق القرآن، وانظر مقالات الإسلاميين (۲٦٧/۱).

أما تأويلهم الفاسد: فنفي الصفات، والقول بخلق القرآن مبني على الأصل الفاسد عند أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم في إثبات الصانع. وقد سبق ردّ الناظم عليه في فصل مستقل. انظر البيت (١٠١٢) وما بعده.

ومن تأويلاتهم التي لأجلها قالوا بخلق القرآن:

استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦] والقرآن يدخل تحت عموم «كل شيء». وخلاصة رد أهل السنة عليهم بما يلي:

- أن عموم «كل» بحسبه، ولا بد لها من تقييد يفهم من قرينة الكلام كما قال تعالى: ﴿ تُدَمِّرُ كُلِّ شَيْءٍ بِأَمِّرٍ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: ٢٥]، فالريح لم تدمر المساكن مع أنه قال: «كل شيء» لأنه قال بعدها: ﴿ فَأَصّبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُم ﴾ [الأحقاف: ٢٥] فدل على أن التدمير إنما كان على الكفار، وكذلك قوله عن ملكة سبأ: ﴿ وَأُوتِيَتَ مِن كُلِ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٣٣]، ومعلوم أنها لم تؤت ملك سليمان، وكذلك قوله تعالى: ﴿ كُلُ نَفْسِ ذَآبِقَةُ المُوّتِ ﴾ فلا يمكن إدخال نفس الله سبحانه في هذا العموم.

وشبهاتهم كثيرة يطول المقام بذكرها والرد عليها ولعل فيما ذكرته كفاية. انظر تفصيل ذلك في: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص $^{80}$  مختصر الصواعق ص $^{80}$ ، شرح الطحاوية ( $^{10}$ )، مجموع الفتاوى مختصر الصواعق م $^{80}$ ، درء التعارض ( $^{9}$ )، العواصم والقواصم لابن الوزير ( $^{8}$ )، العقيدة السلفية في كلام رب البريَّة لعبدالله الجديع ص $^{80}$ 

۱۷۸۳ ـ يشير الناظم إلى المعتزلة حينما نفوا القدر، وقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه (انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص٣٢٣)، جعلوا العبد \_ بقولهم هذا \_ شريكاً لله في أخص صفات الربوبية وهي صفة الخلق=

١٧٨٤ ـ ولأجلِهِ قَدْ خَلْدُوا أَهْلَ الكَبَا ثِرِ فِي الْجَحِيمِ كَعَابِدِي الأَوْثَانِ ١٧٨٨ ـ ولأَجْلِهِ قَدْ أَنْكَرُوا لِشَفَاعَةِ الْمُحْتَارِ فِيهِمْ غَايَةَ النُّكُرَانِ

فشابهوا المجوس القائلين بإلهين النور والظلمة.

وتأويلهم الفاسد في ذلك أنهم قالوا: لو أثبتنا أن الله هو الخالق لأفعال العباد لكان من الظلم أن يعاقبهم على أمر هو خلقه ليس لهم فيه حيلة وسَمّوا ذلك «عدلاً». انظر: الملل والنحل (١/٥٤)، شفاء العليل لابن القيم ص١١٤.

وانظر: ما تقدم ذكره تحت البيت رقم (١٣٣٢).

١٧٨٤ ـ انظر ما سبق في التعليق على البيت رقم (١٣٣٣).

- ومن تأويلاتهم الفاسدة أيضاً: أنهم أخذوا بأحاديث الوعيد من غير جمع لها مع أحاديث الوعد، وقالوا إن مرتكب الكبيرة من أهل النار خالداً فيها إذ ليس في الآخرة إلا فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير. انظر شرح الأصول الخمسة ص٢٥٧، الملل والنحل (٤٨/١)، الفرق بين الفرق ص٨٢.

ويكفي في الرد عليهم تواتر الأحاديث التي تدل على خروج أهل الكبائر من النار.

١٧٨٥ ـ في الأصل: «الشافعية»، وفي ظ: «الشفاعة للمختار» كلاهما تحريف.
 ـ تقدم الكلام على إنكار المعتزلة لشفاعة النبي الله الكبائر من أمته تحت البيت رقم (١٣٣٤).

وتأويلهم الفاسد في ذلك أن بعض النصوص التي وردت في الكفار جعلوها في حق عصاة أهل القبلة كقوله تعالى: ﴿وَاَتَقُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةً﴾ [البقرة: ٤٨]. ومعلوم أن النفس في الآية التي لا تنال الشفاعة هي نفس الكافر، قال القرطبي: «أجمع المفسرون على أن المراد بالنفس هي نفس الكافر لا كل نفس» ا.هد الجامع لأحكام القرآن (٢٩٨/١)، وانظر: تفسير الطبرى (٢٦٨/١).

وذكر شيخ الإسلام أن أحاديث الشفاعة متواترة (مجموع الفتاوى (١٤٩/١)).

1۷۸۲ - ولأجلِهِ ضُرِبَ الإمَامُ بِسَوْطِهِمْ صِدِّيتُ أَهْلِ السُّنَّةِ الشَّيْبَانِي المَهِمَّ المَهِمَّ المَهُمَّ الْمُعَسَرَبُّ مِ الْسَعَرُشِ خَارِجَ هَذِهِ الأَكْوَانِ المَهُلَى والْعَرْشِ مِنْ رَبُّ وَلَا رحْمُسنِ ۱۷۸۸ - كَلَّا وَلَا فَوْقَ السَّمَ وَاتِ العُلَى والْعَرْشِ مِنْ رَبُّ وَلَا رحْمُسنِ ۱۷۸۸ - مَا فَوْقَ هَا رَبُّ يُطَاعُ جبَاهُ نَا تَهْ وِي لَهُ بِسُجُودِ ذِي خُضْعَانِ 1۷۸۹ - مَا فَوْقَ هَا رَبُّ يُطَاعُ جبَاهُ نَا والْعَرْشُ أَخْلُوهُ مِنَ الرَّحْمُ لِنِ 1۷۹۰ - وَلأَجُلِهِ مُحِدَتْ صِفَاتُ كَمَالِهِ والْعَرْشُ أَخْلُوهُ مِنَ الرَّحْمُ لِنِ

١٧٨٦ ـ يعني الإمام أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة، وقد تقدمت ترجمته في التعليق على مقدمة المؤلف.

- يشير الناظم إلى ما امتحن به الإمام أحمد من قبل المعتزلة لكي يقول بخلق القرآن، وقد ضرب بالسياط وسجن وأوذي، ولكنه صبر وثبت، رحمه الله. وقد تقدم الكلام على محنته. انظر: البيت رقم (١٣٨٦).

۱۷۸۷ ـ تقدمت ترجمة جهم تحت البيت (٤٠).

١٧٨٨ ـ يشير الناظم في هذين البيتين إلى إنكار جهم لعلو الله على خلقه واستوائه على العرش.

- قال علي بن المديني: «أنا كلمت أستاذهم جهماً فلم يثبت أن في السماء إلهاً» نقله عنه البخاري في خلق أفعال العباد برقم (٢٣) ص١٦.

- وأخرج عبدالله ابن الإمام أحمد بسنده في السنة (١٩٨/١ برقم (١٩١) عن علي بن عاصم بن علي قال: «ناظرت جهماً فلم يثبت أن في السماء ربّاً جل ربنا عزّ وجلّ وتقدس».

وسوف يشير الناظم عند البيت رقم (٢٤٠٢) إلى أن جهماً يتمنى أنه لو حك آية الاستواء من المصحف. انظر: مختصر الصواعق ص٣٠٦، سير أعلام النبلاء للذهبي (٢٦/٦).

١٧٨٩ ـ خُضْعَان: مصدر خضع، كالخضوع.

• ۱۷۹ ـ يعني الجهمية أتباع جهم، وقد نفوا الصفات عن الله لشبه وتأويلات كثيرة أهمها: أنهم أثبتوا وجود الله بطريقة فاسدة جرّتهم إلى نفي الصفات. انظر الكلام عليها في البيت (١٠٠٣).

ومما قاله جهم في نفيه الصفات ما نقله عنه الأشعري في المقالات=

۱۷۹۱ ـ ولأجله أَفْنَى الجَحِيمَ وجَنَّهَ الـ ١٧٩٢ ـ ولأجله قَالَ: الإله مُعَطَّلُ ١٧٩٣ ـ ولأجله قَالَ: الإله مُعَطَّلُ ١٧٩٣ ـ ولأجله قَدْ قَالَ لَيْسَ لِفَعْلِهِ ١٧٩٣ ـ ولأجله قَدْ كَذْبُوا بِنُولهِ ١٧٩٤

مَا أَوَى مَا فَالَةَ كَاذِبٍ فَا تَانِ أَذِلًا بِغَيْرِ نِهَايَةٍ وَزَمَانِ مِنْ غَايةٍ هِي حِكْمَةُ الدَّيَّانِ مِنْ غَايةٍ هِي حِكْمَةُ الدَّيَّانِ نَحُوَ السَّمَاءِ بِنِصْفِ لَيْلٍ ثَانِ

= (٣٣٨/١): «لا أقول إن الله شيء لأن ذلك تشبيه له بالأشياء». وانظر: الفرق بين الفرق ص١٥٩، ودرء التعارض (٢٧٦/١)، مختصر الصواعق ص١٢٤.

1۷۹۱ \_ ومن ضلالات جهم: القول بفناء الجنة والنار، وهذا مما تفرد به الجهم بن صفوان كما نص على ذلك الأشعري في مقالاته (۳۳۸/۱)، وانظر: التنبيه والرد للملطي ص۱۱۲. وتأويله الفاسد في ذلك: أنه منع التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل فقال: إنه لا بد من فناء حتى ينقطع التسلسل في الحوادث في المستقبل. انظر: الملل والنحل (۱۷۸ \_ ۸۸)، الفرق بين الفرق ص۱۵۸، شرح الطحاوية (۱۲۱/۱). وانظر ما سبق في الست (۷۷) وما بعده.

١٧٩٢ \_ طع: (قالوا).

ـ انظر الكلام عليه فيما سبق في البيت (٧٣) ثم البيت (٩٥٦) وما بعده.

١٧٩٣ ـ انظر ما سبق في البيت (٥٩).

ونفي الحكمة في أفعال الله تابع الجهم عليها الأشاعرة ويقولون إن الله يفعل بمجرد المشيئة وشبهتهم في ذلك: أن إثبات الحكمة يلزم منه أن يكون الله محتاجاً لهذا الأمر وهذا نقص.

انظر: رسالة إلى أهل الثغر ص٧٧، ورد ابن القيم على هذه الشبهة في شفاء العليل ص٤١٧.

1۷۹٤ ـ قال الناظم في الصواعق (المختصر ص١٧٤): "إنه لو قام به صفة لكان جسماً ولو كان جسماً لكان حادثاً (إلى أن قال)، وعلى هذه الطريقة أنكروا على عرشه، وتكلمه بالقرآن ورؤيته بالأبصار ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة».

١٧٩٥ ـ ولأجله زَعَمُ وا الكِتَابَ عِبَارةً المَحْلُوقِ والْدِينَا شَيْءٌ سِوَى المَحْلُوقِ والْدِينَا شَيْءٌ سِوَى المَحْلُوقِ والْدِينَا شَيْءٌ سِوَى المَحْلُوقِ والْدِينَا شَيْءٌ سِوَى المَحْلُوقِ والْدِينَا مَا ذَا كَلَامَ اللَّهِ قَلْ حَقِيدَةً لَيَ

وَحِـكَايِـةً عَـنْ ذَلِكَ الـقُـرْآنِ قُـرْآنُ لَمْ يُـسْمَعْ مِـنَ الـرَّحْـمُـنِ لَكِـنْ مَـجَـازٌ وَيـحَ ذي الـبُـهْـتَـانِ

.\_\_\_\_

- يشير إلى ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً بشأن نزول الرب إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وقد تقدمت إشارة الناظم إليه في البيت رقم (٤٤٧) وتقدم تخريجه والكلام عليه. وانظر البيتين (١٧٠٩).

1۷۹۰ ـ يعني الأشاعرة والكلابية. وفي الأصل: «زعم». وقد سبق تفصيل أقوالهم في البيت (٥٧١) وما بعده.

- قوله: «عبارة»: وهذا هو مذهب الأشاعرة في كلام الله، أن الموجود في المصاحف إنما هو عبارة عن كلام الله، وأمًّا ألفاظه فهي من جبريل أو محمد. مجرد المقالات لابن فورك ص ٦٤، الإرشاد للجويني ص ١٢٧، مختصر الصواعق ص ٤١١، درء التعارض (١٠٧/٢).

- قوله: «وحكاية»: وهذا مذهب الكلابية أتباع ابن كلاب: الذين قالوا إن الموجود هو حكاية عن كلام الله. مختصر الصواعق ص ٤١٠، درء التعارض (١٧/٢).

وتأويلهم الفاسد في ذلك: أنهم جاؤوا للرد على المعتزلة في قولهم: «أن الكلام المضاف إلى الله تعالى خلق له أحدثه وأضافه إلى نفسه إضافة مخلوق إلى خالقه إضافة تشريف كما تقول: «خلق الله، وعبد الله». قال شيخ الإسلام نقلاً لكلام السجزي: «فضاق بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسنن وتركهم قبولها وتسليمهم العنان إلى مجرد العقل...» درء التعارض (٨٤/٢).

١٧٩٦ ـ يشير إلى قول الأشاعرة والكلابية في أن ألفاظ القرآن مخلوقة.

قال الناظم في الصواعق (مختصر ص ٤١٣) حاكياً مذهبهم الفاسد: «عندهم ـ أي الأشاعرة والكلابية ـ أن الله تعالى لم يكلم موسى، وإنما اضطره إلى معرفة المعنى القائم بالنفس من غير أن يسمع منه كلمة واحدة». وانظر: الدرء (١١٤/٢).

۱۷۹۷ ـ طت، طه: (ذا).

۱۷۹۸ ـ ولأجلهِ قُتِلَ ابنُ نَصْرِ أَحْمَدٌ ١٧٩٩ ـ إذْ قَالَ ذَا القُوالَ نَسْ نَصْرِ أَحْمَدٌ ١٧٩٩ ـ إذْ قَالَ ذَا القُوالَ نَسْ سَكَ لَامِهِ ١٨٠٠ ـ وَهُو الَّذِي جَرّا ابْنَ سِينَا والألكى ١٨٠٠ ـ فَتَأَوَّلُوا خَلْقَ السَّمَواتِ العُلى ١٨٠٠ ـ وتسأولُوا عِسلْمَ الإلسهِ وَقَسوْلَهُ ١٨٠٧ ـ وتسأولُوا عِسلْمَ الإلسهِ وَقَسوْلَهُ

ذَاكَ الخُزَاعيُّ العَظِيمُ الشَّانِ مَا ذَاكَ مَحْدُلُوقاً مِنَ الأَكْوَانِ قَالُوا مَقَالَتَهُ عَلَى الحُفْرانِ وحُدُوثَهَا بِحَقِيقَةِ الإمْكَانِ وصِفَاتِهِ بِالسَّلْبِ وَالبُطْلَانِ

۱۷۹۸ ـ هو أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي، المروزي، أبو عبدالله: الإمام الكبير الشهيد، قتله الواثق بيده لأنه لم يجبه إلى القول بخلق القرآن، وكان أمّاراً بالمعروف، وقيل إنه اجتمع معه خلق كثير ببغداد للخروج على عاملها، ولكنه قبض عليه قبل ذلك فالله أعلم. وكانت وفاته سنة إحدى وثلاثين ومائتين. البداية والنهاية (۲۱۹۲۱)، السير (۱۹۸/۱۱)، الأنساب للسمعاني (۲۵۸/۲).

ـ طع: (أحمدا)، وهو خطأ.

١٨٠٠ ـ «جرّا»: أصلها: «جَرّأ» ولكن سهلت الهمزة للضرورة.

ـ ابن سينا: تقدمت ترجمته تحت البيت رقم (٩٤).

1۸۰۱ ـ يشير الناظم إلى اعتقاد الفلاسفة ومن تبعهم بقدم العالم ويقولون إنه محدث: أي معلول لعلة قديمة، وأن العالم مفتقر إلى الله لإمكان افتقار المعلول إلى علته، وقالوا: إن العلة التامة يجب أن يقارنها معلولها ولا يتأخر عنها، وقال شيخ الإسلام: إن التعبير بلفظ الحدث عن هذا المعنى لا يعرف عن أحد من أهل اللغات ولا غيرهم إلا من هؤلاء الفلاسفة الذين ابتدعوه.

انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا (٤٤٨/٣)، درء التعارض (١٢٦/١)، (١٢٩/٣)، الصفدية لشيخ الإسلام (١٠/١).

۱۸۰۲ ـ والمعنى أنهم نفوا صفاته ـ سبحانه ـ وعلمه، فهم يقولون: إنه حي، عليم، قدير، مريد، متكلم، سميع، بصير، ويقولون: إن ذلك كله شيء واحد، فإرادته عين قدرته، وقدرته عين علمه، وعلمه عين ذاته.

وأصلهم في ذلك: أنه ليس له صفة ثبوتية بل صفاته إما سلب كقولهم:=

١٨٠٣ - وتأوَّلُوا البَعْثَ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ ١٨٠٤ - وتأوَّلُوا البَعْثَ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ ١٨٠٤ - بِفراقِهَ اللَّكِي جَرَّا القَرامِطَةَ الأَلَى

رُسُلُ الإلسهِ لِهَ ذِهِ الأبدَانِ حَتَّى تَعُودَ بَسِيطَةَ الأرْكَانِ حَتَّى تَعُودَ بَسِيطَةَ الأرْكَانِ يَستَأَوَّلُونَ شَرَائِعَ الإيسمَانِ

"ليس بجسم"، وإما إضافة كقولهم: "مبدأ وعلة"، وإما مؤلف منهما كقولهم: "معقول وعاقل وعقل"، ومضمون هذه العبارات وأمثالها \_ كما قال شيخ الإسلام \_ نفي الصفات، وهؤلاء منتهاهم أن يقولوا: موجود بشرط الإطلاق، أو بشرط نفي الأمور الثبوتية كما قال ابن سينا وأتباعه. انظر: النجاة لابن سينا ص٢٤٩، وما بعدها، درء التعارض (٢٨٥/١)، الصفدية (٨٦/١).

۱۸۰۳ - وتأويل الفلاسفة وعلى رأسهم ابن سينا للمعاد أنه للأرواح فقط دون الأبدان.

يقول ابن سينا: «...فإذا بطل أن يكون المعاد للبدن وحده، وبطل أن يكون للنفس على سبيل وبطل أن يكون للنفس على سبيل التناسخ، فالمعاد إذا للنفس وحدها» الأضحوية في المعاد لابن سينا ص١٢٦، وانظر: درء التعارض ٩/١، ومجموع الفتاوى ٢١٦٤ ـ ٣١١، الصفدية ٢٦٦/٢، شرح الطحاوية ٩/١، إغاثة اللهفان ٢٢٧٠.

۱۸۰٤ ـ ومراد الناظم: أن تأويل الفلاسفة للمعاد بأنه معاد للأرواح دون الأبدان يكون بفراق الروح للبدن وهي مجردة عن المادة وهو معنى قوله: «بسيطة الأركان».

١٨٠٥ ـ القرامطة: تقدم التعريف بهم تحت البيت رقم (٧٨٦).

وأما تأويل القرامطة لشرائع الإيمان فهم يقولون: «إن للإسلام والقرآن باطناً يخالف الظاهر فيقولون: الصلاة عند العامة هي الصلاة المعروفة، وعند الخاصة فالصلاة في حقهم: معرفة أسرارنا، والصيام: كتمان أسرارنا، والحج: السفر إلى زيارة شيوخنا... إلخ من تأويلاتهم الباطنية» ا.هـ بتصرف. مجموع الفتاوى (٣٨٣/١) وما بعدها، درء التعارض (٩٨٣/٥)، الصواعق المرسلة (٦٣٨/٢).

١٨٠٦ - فَتَ أَوَّلُوا الْسَعَمَلِيَّ مِشْلَ تَ أَوُّلُوا الْسَعَمَلِيَّ مِشْلَ تَ أَوُّلُوا الْسَعَمَلِيَّ مِشْلَ تَ أَوُّلُوا الْسَعَمَ الْمَعْدَةِ النَّصِيرَ وَحِزْبَهُ ١٨٠٨ - فَجَرَى عَلَى الإسْلَامِ أَعْظَمُ مِحْنَةٍ ١٨٠٩ - فَجَرَى عَلَى الإسْلَامِ أَعْظَمُ مِحْنَةٍ ١٨٠٩ - أوجَمِيعُ مَا فِي الْكُونِ مِنْ بِدَعٍ وأَحْدِ ١٨١٠ - فَأَسَاسُهَا التَّأْوِيلُ ذُو البُطلَانِ لَا ١٨١٠ - فَأَسَاسُهَا التَّأْوِيلُ ذُو البُطلَانِ لَا ١٨١١ - إِذْ ذَاكَ تَفْسِيرُ الْمُرَادِ وَكَشْفُهُ ١٨١١ - قَدْ كَانَ أَعْلَمُ خَلْقِهِ بِكَلَمِهِ ١٨١٢ - قَدْ كَانَ أَعْلَمُ خَلْقِهِ بِكَلَمِهِ ١٨١٢ - يستأوَّلُ الْقُورْآنَ عِنْدَ رُكُوعِهِ

عِلْمِيِّ عِنْدَكُمُ بِلَا فُرْقَانِ حَتَّى أَتُوا بِعَسَاكِرِ الكُفْرَانِ وَخُمَارُهَا فِينَا إِلَى ذَا الآنِ دَاثٍ تُحَالِفُ مُوجِبَ القُرآنِ دَاثٍ تُحَالِفُ مُوجِبَ القُرآنِ تأويلُ أَهْلِ العِلْمِ والإيمَانِ وَبَيَانُ مَعْنَاهُ إِلَى الأَذْهَانِ مَسلَّى عَسلَيهِ اللهُ كُسلَّ أَوَانِ وَسُجُودِهِ تَاوِيلَ ذِي بُرْهَانِ

1۸۰٦ ـ ومراد الناظم بالأمور العلمية: الأمور الاعتقادية النظرية، كإثبات الصفات والرؤية وغيرها.

يقول الناظم لأهل التأويل ونفاة الصفات: وإن تأويلكم للأمور العلمية هو الذي فتح لهؤلاء الباب وجرّأهم على التأويل في الشرائع العملية.

انظر: الصواعق (٢/٤٠٠)، (١٠٩٦/٣)، مناهج الأدلة لابن رشد ص١٧٦ وما بعدها.

۱۸۰۷ ـ النصير الطوسي: تقدمت ترجمته تحت البيت رقم (٤٨٧). وقد ذكر الناظم ما فعله الطوسي بالمسلمين في البيت (٩٣٠) وما بعده.

۱۸۰۸ ـ الخُمَار: ـ بالضم ـ في الأصل: بقية السُّكْرِ، والصداع والداء العارض من الخمر، ومراد الناظم أن آثارها ما زالت باقية إلى عصره. لسان العرب (٤/٥٥٤)، المفردات للراغب ص٢٩٩.

١٨٠٩ ـ الموجَب، بالفتح: المقتضَى، (ص).

۱۸۱۱ ـ يشير الناظم إلى معنى التأويل عند أهل الحق وهو: التفسير. وسيشير مرة أخرى في البيت (٢٠٦٩) وما بعده إلى معنى التأويل وشواهده.

١٨١٣ ـ ب: «البرهان». ويشير الناظم إلى الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها=

١٨١٤ ـ هَـذَا الَّذِي قَـالَتْـهُ أُمُّ الـمـؤمِـنيـ نَ حِـكَـايَـةً عَـنْـهُ لَهَـا بِـلِسَـانِ ١٨١٥ - فَانْظُرْ إِلَى التَّأُويِلِ مَا تَعْنِي بِهِ ١٨١٦ - أَتَظُنُّهَا تَعْنِي بِهِ صَرْفاً عَنِ الْهِ ١٨١٧ ـ وانظُرْ إلَى التأويلِ حين يقول عَلَّم

خَيْرُ النِّسَاءِ وَأَفْقَهُ النِّسْوَانِ مَعْنَى الْقَوِيِّ لِغَيْرِ ذِي الرُّجْحَانِ هه لعبد الله في السفران

قالت: كان النبي على يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. أخرجه البخاري في كتاب الأذان -باب التسبيح والدعاء في السجود برقم (٨١٧)، ومسلم في كتاب الصلاة برقم (٤٨٤). يتأول القرآن: أي يفعل ما أمر به فيه (الفتح ٢٩٩/٢).

والمقصود ما جاء في سورة النصر من قوله تعالى: ﴿فَسَيِّعْ بِحَمَّدِ رَيِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّامُ كَانَ تُوَّابًا ١٠ [النصر: ٣]. كما جاء عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ في البخاري \_ كتاب التفسير \_ باب سورة ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ ... ﴾ برقم (٤٩٦٧).

١٨١٤ ـ هي عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم عبدالله، زوج النبي على المحب أزواجه إليه، ولم يتزوج بكراً غيرها، وهي المبرأة من فوق سبع سماوات، وأمها «أم رومان» بنت عامر بن عويمر الكنانية، ولدت قبل البعثة بأربع سنين أو خمس، وتزوجها النبي ﷺ وهي بنت ست سنين وبني بها وهي بنت تسع، وهي أعلم النساء على الإطلاق كما قال ذلك الحافظ ابن كثير، وكما أشار إليه الناظم. كانت وفاتها سنة ثمان وخمسين - عند الأكثر -وقيل سبع ـ رضي الله عنها وأرضاها ـ.

الإصابة (١/٤٥٣)، البداية والنهاية (١/٩٥).

١٨١٦ ـ يشير إلى التأويل في اصطلاح المتكلمين وهو: «صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به».

انظر: درء التعارض (۱٤/١، ٢٠٦)، (۳۸۳/٥)، مجموع الفتاوى (۲۸۸/۱۳)، شرح الطحاوية (۲/٥٥/۱).

١٨١٧ \_ يشير الناظم في هذا البيت إلى الحديث الصحيح الذي دعا فيه النبي على لابن عباس رضي الله عنهما فقال: «اللهم فَقُهْهُ في الدين وعلمه التأويل». =

۱۸۱۸ - مساذا أراد بسه سسوى تسفسيسرِه ۱۸۱۹ - قَوْلُ ابنِ عبَّاسٍ هُوَ التَّأُويِيلُ لَا ۱۸۲۰ - وَحَقِيفَةُ التَّأُويِيلُ مَعْنَاهُ الرُّجُو ۱۸۲۱ - وَكَذَاكَ تَأْوِيلُ السَنَامِ حَقِيقَةُ الْد ۱۸۲۲ - وَكَذَاكَ تَأْوِيلُ النِّي قَدْ أَخْبَرَتْ ۱۸۲۲ - وَكَذَاكَ تَأْوِيلُ النِّي قَدْ أَخْبَرَتْ ۱۸۲۲ - نَفْسُ الحَقِيقَةِ إِذْ تُشَاهِدُهَا لَذَى

وظهور معناه لَهُ بِسبَسيَانِ
تَأْوِيكُ جَهْمِيِّ أَخِي بُهْتَانِ
عُ إِلَى الحَقِيقَةِ لَا إِلَى البُطْلَانِ
مَرْئِيِّ لَا التَّحريفُ بالبُهْتَانِ
رُسُلُ الإلكه بِهِ مِنَ الإيمَانِ
يَوْم المعَادِ بُرؤْيةٍ وَعِيَانِ

= والحديث أصله في الصحيحين من غير زيادة «وعلمه التأويل». أخرجه البخاري في الوضوء ـ باب وضع الماء عند الخلاء برقم (١٤٣)، ومسلم في فضائل الصحابة برقم (٢٤٧٧).

بهذا اللفظ الذي أشار إليه الناظم أخرجه أحمد في المسند (٣١٤/١)، والكبير ٢٦٦، ٣٢٨، ٣٣٥)، وفي فضائل الصحابة (١٨٥٨)، والطبراني في الكبير برقم (١٠٦١٤)، (١٠٥٠٦)، وفي الصغير (١٩٧/١)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (١٩٧/١)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٠١/١٥) برقم (٧٠٥٥))، والطبري في تهذيب الآثار برقم (٢٦٣) في مسند عبدالله بن عباس (الجزء الأول).

ا ۱۸۲۱ ـ والناظم يشير في هذا البيت إلى مثال من الأمثلة التي جاء بها القرآن حول معنى التأويل الذي هو حقيقة ما يؤول إليه اللفظ، فتأويل الرؤيا هو وقوعها حقيقة مشاهدة كما أخبر الله عن يوسف حينما قال: ﴿ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُوْيَكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقِّاً ﴾ [يوسف: ١٠٠] أي ما وقع من سجود أبويه وإخوته هو الأمر الذي آلت إليه رؤياه. انظر مجموع الفتاوى (٢٠٥٥)، (٣١٠/١٧). وانظر البيت (٢٠٦٩) وما بعده.

۱۸۲۲ ـ ب، د، ظ: (التي) وهو خطأ.

۱۸۲۳ ـ ومن أمثلة التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام: ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر فيكون تأويل كلامهم هو نفس ما تشاهده في ذلك اليوم. كما قال تعالى: ﴿ مَلْ يَشُرُونَ إِلَّا تَأُويلَمُ ﴾ [الأعراف: ٥٣]. انظر مجموع الفتاوى (٢٠٦/١٧)، درء التعارض (٢٠٦/١).

١٨٢٤ ـ لا خُلْفَ بَيْن أَثِمَةِ التّفسير فِي هَــذَا وذلك واضِــحُ الـــتِّــبِـــانِ ١٨٢٥ - هَــذَا كَــلَامُ الــلَّهِ تُــمَّ رسُـولِهِ وأئِمَةِ السِّفْ سِيرِ لِلْقراآنِ ١٨٢٦ - تَـاْويـلُهُ هُـوَ عِـنْدَهُـمْ تَـفْسِيـرُهُ بالظَّاهِرِ المفْهُوم للأذْهَانِ ١٨٢٧ - مَا قَالَ مِنْهُم قَطُّ شَخْصٌ وَاحِدٌ تَــأويــلُهُ صَــرفٌ عَــن الــرُجْــحَــانِ ١٨٢٨ - كَلَّا وَلَا نَفْئُ الْحَقِيقَةِ لَا ولَا عَزْلُ النُّصُوصِ عَن اليَقِينِ فَذَانِ ١٨٢٩ - تأويلُ أهل البَاطِل المردُودِ عِنْ لدَ أئه الإيمان والعرفان • ١٨٣٠ ـ وَهُـوَ الَّذِي لَا شَـكَّ فِـى بُـطْلَانِـهِ واللَّهُ يَـقْضِى فِيهِ بِالبُطْلَانِ ١٨٣١ - فَجَعَلْتُمُ لِلَّفَظِ مَعْنَى غَيْرَ مَعْ خَاهُ لَديهم باصطِلاح ثَانِ ١٨٣٢ ـ وَحَمَلْتُمُ لَفُظَ الكِتَابِ عَلَيْهِ حَتَّـ ے جاءکہ مِنْ ذَاكَ مَحْذُورَانِ ١٨٣٣ -/كَذِبٌ عَلَى الأَلفَاظِ مَعْ كَذِبِ عَلَى مَنْ قَالَهَا كَذِبَان مِفْبُوحَانِ١٠/٢١

١٨٢٤ ـ ط: (واضح البرهان). وهذا البيت مقدّم على البيت السابق في (طه).

۱۸۲۹ ـ قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (٢٥٣/١ ـ ٢٥٤): "والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه، يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أو خالف، وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه، ويرد باطله» ا.ه.

انظر: مجموع الفتاوي (۲۸۸/۱۳)، الصواعق (۱۷۸/۱).

۱۸۲۷ - يشير الناظم إلى أن إجماع السلف على عدم القول بالتأويل بالمعنى الذي اصطلح عليه المتكلمون وقد عزا هذا الإجماع إلى ابن قدامة في الصواعق (۱۷۹/۱ - ۱۸۰)، وهو موجود عند ابن قدامة في كتابه ذم التأويل ص٠٤.

<sup>1</sup>۷۲۸ - أي لم يقل أحد منهم بنفي حقائق الألفاظ بأنها مجاز، أو بأن النصوص أدلة لفظية لا تفيد اليقين كما قال أهل التأويل الباطل وقد تقدمت الإشارة إلى هذا مراراً.

١٨٢٩ ـ كذا في الأصل و(ف). وفي غيرهما: «العرفان والإيمان».

۱۸۳۳ ـ يشير الناظم في هذا البيت وما يليه من أبيات إلى أن المعطلة يلزمهم عند تأويلهم للنصوص أربعة محاذير وذكر في هذا البيت محذورين:

<sup>-</sup> الأول: كذب على الألفاظ، وذلك بتأويلها وصرفها عن ظاهرها وقد عبّر=

١٨٣٤ - وتَلاهُ مَا أَمْرَانِ أَقْبَحُ مِنْهُ مَا جَحْدُ الهُدَى وَشَهَادَةُ البُهْتَانِ ١٨٣٥ - وتَلاهُ مَا أَمْرَانِ أَقْبَحُ مِنْهُ مَا خَيْرُ الْحَقِيقَةِ وَهْيَ ذُو بُطْلَانِ ١٨٣٥ - إِذْ يَسْمُ لُونَ الْزُورِ أَنَّ مُرَادَهُ خَيْرُ الْحَقِيقَةِ وَهْيَ ذُو بُطْلَانِ

\* \* \*

### فھڻ

#### فيمًا يلزم مدعي التَّاويل لِتصحِّ دعواه<sup>(١)</sup>

١٨٣٦ \_ وَعليكُمْ فِي ذَا وظَائِفُ أُربَعٌ واللَّهِ لَيْسَ لَكُمْ بِهِنَّ يَدَانِ

= عن هذا المحذور الناظم في الصواعق (٢٩٦/١) بقوله: «المحذور الثاني: وهو التعطيل فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم الذي يليق بهم ولا يليق بالرب جلَّ جلاله».

- الثاني: الكذب على من قالها وذلك بأن نسبوا إلى الله ورسوله المعنى الباطل الذي أوّلوا النصوص وحرفوها إليه.

١٨٣٤ ـ والناظم يشير في هذا البيت إلى المحذورين الثالث والرابع.

- فالثالث: هو جحدكم للهدى والمعانى الحقة التي دلت عليها النصوص.

- والرابع: شهادة الزور والبهتان على القائل بأنه لم يرد هذه المعاني الحقة واتهامهم إياه بعدم البيان التام والعلم الكامل. انظر هذه المحاذير مفصلة في الصواعق المرسلة (٢٩٦/١ - ٢٩٧).

١٨٣٥ ـ د: (عين الحقيقة)، تحريف.

ـ استعمل الناظم هنا «ذو» مكان «ذات». وقد سبق مثله في البيت (١٠٣٣ و ١٠٣٣) وغيرهما، (ص).

(۱) ط: «لتصحيح».

۱۸۳٦ ـ يشير الناظم في هذه الأبيات إلى أربعة أمور تلزم مدعي التأويل وسيذكر في هذا الفصل ثلاثة منها والرابع سوف يذكره في الفصل القادم في البيت رقم (١٨٨٤). وقد تكلم الناظم عنها بالتفصيل وذكر الأمثلة لكل وظيفة في الصواعق المرسلة (٢٨٨١ ـ ٢٩٥) وانظر: مجموع الفتاوى ٣٦٠/٦.

- قوله: «ليس لكم بهن يدان» يعني: ليس لكم قدرة على دفعها.

١٨٣٧ - مِنْهَا دَلِيلٌ صَارِفٌ لِلَّفْظِ عَنْ ١٨٣٨ - إِذْ مُدَّعِي نَفْسِ الحَقِيقَةِ مُدَّعٍ ١٨٣٨ - إِذْ مُدَّعِي نَفْسِ الحَقِيقَةِ مُدَّعِ ١٨٣٩ - فَإِذَا اسْتَقَامَ لَكُمْ دَلِيلُ الصَّرِفِ يَا ١٨٤٠ - وَهُوَ احْتِمَالُ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى الَّذِي ١٨٤١ - وَهُوَ احْتِمَالُ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى الَّذِي ١٨٤١ - فَإِذَا أَتَي نُسُم ذَاكَ طُولِبْتُمْ بِأَمْ ١٨٤٢ - إِذْ قُللُّمُ إِنَّ السَمْرَادَ كَذَا فَسَمَا ١٨٤٢ - إِذْ قُللُّمُ أَنْهُ لَمْ يَقْصِدِ الْمَوْضُوعَ لَ ١٨٤٣ - هَبْ أَنْهُ لَمْ يَقْصِدِ الْمَوْضُوعَ لَ ١٨٤٤ - خَيْرَ الَّذِي عَيَّنْتُمُوهُ وَقَدْ يَكُو

مَوْضُوعِهِ الأصلِيِّ بِالبُرْهَانِ لِلأصلِ لَمْ يَحْتَجُ إِلَى بُرْهَانِ هَيْهَاتَ طُولِبِتُم بِأَمْرٍ ثَانِ قُلتمْ هُوَ المقْصُودُ بِالتِّبْيَانِ رِثَالِثٍ مِنْ بَعْدِ هَذَا الثَّانِي ذَا دَلَّكُمْ ؟ أَتَحُرُّصُ الحكهانِ؟ كِنْ قَدْ يكُونُ القَصْدُ مَعْنَى ثاني نُ اللَّفْظُ مَقْصُوداً بِدُونِ مَعَانِ

۱۸۳۸ ـ فالأمر الأول الذي يلزم أهل التأويل: الإتيان بالدليل الصارف عن معنى النص الظاهر المفهوم منه، وهذا لا يلزم المثبت للنصوص لأنه عمل على الأصل، فالمخالف هو الذي يأتي بالدليل الصارف.

١٨٣٩ ـ يا هيهات: أي بعيد جداً أن يستقيم لكم دليل صرف اللفظ عن معناه الحقيقي.

<sup>•</sup> ١٨٤٠ - خلاصة هذا الإلزام: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك التركيب الذي وقع فيه، وإلا كان كاذباً على اللغة منشئاً وضعاً من عنده. فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة، وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب الخاص. انظر الصواعق ٢٨٩/١.

١٨٤١ ـ في الأصل وف: «فإذا أثبتم» بالثاء، وفي ظ، د: «أبيتم» وكلاهما تصحيف.

١٨٤٢ ـ ف: (إن قلتم).

التخرص: الكذب والافتراء.

<sup>1</sup>۸٤٣ ـ هذا هو اللازم الثالث وخلاصته: تعيين ذلك المعنى فإنه إذا أخرج عن حقيقته فقد يكون له معان عدة فتعيين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل. انظر الصواعق (٢٩٢/١). قوله «الموضوع» يعني المعنى الذي وضع له هذا اللفظ.

١٨٤٥ ـ لِتَعَسَبُ لِ وَتِسلَاوةٍ وَيَسكُ ونُ ذَا ١٨٤٦ ـ مِنْ قَصْدِ تَحْرِيفٍ لَهَا يُسْمَى بِتأَ ١٨٤٧ ـ واللَّهِ مَا القَصْدَانِ فِي حَدُّ سَوَا ١٨٤٨ ـ واللَّهِ مَا القَصْدَانِ فِي حَدُّ سَوَا ١٨٤٨ ـ بَلْ حِكْمَةُ الرَّحْمٰنِ تُبْطِلُ قَصْدَهُ التَّ

كَ القَصْدُ أَنفَعَ وَهْوَ ذُو إِمْكَانِ ويلٍ مَعَ الإِثْعَابِ للأَذْهَانِ فِي حِكْمةِ المتَكلِّمِ المثَانِ عريفَ حَاشًا حِكمَةَ الرَّحمٰنِ

1024 - نقل الناظم في الصواعق (٣١٦/١) نفس هذا المعنى عن شيخ الإسلام ضمن إلزامه للمتأولين ببعض اللوازم فكان مما قاله شيخ الإسلام: «ومنها أي من اللوازم - أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع وأقرب إلى الصواب، فإنهم ما استفادوا بنزولها غير التعرض للضلال ولم يستفيدوا منها يقيناً ولا علماً بما يجب لله ويمتنع عليه إذ ذاك، وإنما يستفاد من عقول الرجال وآرائها.

فإن قيل: استفدنا منها الثواب على تلاوتها وانعقاد الصلاة بها، قيل: هذا تابع للمقصود بها بالقصد الأول، وهو الهدى والإرشاد والدلالة على إثبات حقائقها ومعانيها والإيمان بها، فإن القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة وانعقاد الصلاة عليه بل أنزل ليتدبر، ويعقل، ويهدى به علماً وعملاً، ويبصر من العمى، ويرشد من الغي، ويعلم من الجهل ويشفى من العيي، ويهدى إلى صراط مستقيم. وهذا القصد ينافي قصد تحريفه وتأويله بالتأويلات الباطلة المستكرهة التي هي من جنس الألغاز والأحاجي، فلا يجتمع قصد الهدى وقصد ما يضاده أبداً...».

١٨٤٥ \_ حاشية ف، ظ، ط: (كتعبد)، تحريف.

يعني إنزالها بقصد التعبد والتلاوة أنفع من إنزالها لأجل أن تتعب الأذهان في تأويلها وتحريفها وقد يقع كثير من الناس في الضلال والانحراف عن الحق لأنه لا يهتدي إليه كل أحد بل هو معقد ويحتاج إلى إعمال الذهن.

١٨٤٧ ـ المقصود بالقصدين: التأويل الباطل والتحريف، وإنزالها لأجل التعبد بها من غير فهم المعنى، فإنهما ليسا في حدّ سواء في حكمة المتكلم، وإن كان كلاهما غير صحيح كما يأتي.

١٨٤٩ ـ وَكَذَاكَ تُبْطِلُ قَصْدَهُ إِنزَالَهَا مِنْ غَيْرِ مَعْنَى وَاضِحِ التِّبْيَانِ المَّرْ التَّبْيَانِ المُحَدَال المُّرْآنِ مُنْحرفَانِ المُصَالِحُمَا عَنْ مَقْصِد القُرْآنِ مُنْحرفَانِ

# فھڑ

#### في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل

١٨٥١ - وَأَتَى ابْنُ سِينَا بَعْدَ ذَا بِطَرِيقَةٍ أَخْرَى وَلَم يَأْنَفُ مِنَ الْكُفْرَانِ ١٨٥٢ - وَأَتَى ابْنُ سِينَا بَعْدَ ذَا بِطَرِيقَةٍ أَخْرى وَلَم يَأْنَفُ مِنَ الْكُفْرَانِ ١٨٥٢ - قَالَ المرادُ حَقَائِقُ الأَلْفَاظِ تَخْد يِيلًا وتَقْرِيباً إِلَى الأَذْهَانِ

1۸٤٩ ـ ومعنى هذا البيت والذي قبله: أن حكمة الرحمن تبطل قصد إنزال النصوص لأجل التحريف والتأويل الباطل وكذاك تبطل قصد إنزالها لأجل التعبد بالتلاوة فقط من غير فهم للمعنى كما يدعيه أهل التفويض للنصوص.

• ١٨٥٠ ـ أي أن الذين لا يثبتون المعاني الحقيقية للنصوص طائفتان: الأولى: أهل التأويل والتحريف للنصوص بالمعاني الباطلة. والثانية: أهل التفويض والتجهيل الذي يقولون إن النصوص ما أنزلت لتدل على هدى ولا على بيان بل هي للتعبد والتلاوة، ولا شك أن الطريقتين منحرفتان عن الطريق المستقيم. انظر: درء التعارض (٢٠١/١).

۱۸۰۱ ـ تقدمت ترجمة ابن سينا تحت البيت رقم (٩٤). و«لم يأنَف»: أي لم يستنكف، ولم يكره الوقوع في هذه التأويلات المكفرة.

۱۸۵۲ \_ في هذا المعنى يقول ابن سينا في الأضحوية ص١٠٣: "فظاهر هذا كله أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما يفهمون، مقرباً ما لا يفهمون إلى أفهامهم بالتشبيه والتمثيل، ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائع البتة، فكيف يكون ظاهر الشرع حجة في هذا الباب». وانظر النجاة لابن سينا ص٥٠٠، الصفدية (٢٣٧/١)، درء التعارض (٨/١)، الصواعق المرسلة (٢٩/٢).

م فِي مِثَالِ الحِسِّ كالصَّبْيَانِ مَحْسُوسِ مَقْبُولًا لَدَى الأَذْهَانِ مَحْسُوسِ مَقْبُولًا لَدَى الأَذْهَانِ ذَا القَصد وَهُ وَجِنَايةٌ مِنْ جَانِ لِحَقَائِقِ الأَلْفَاظِ فِي الأعيان لِحَقَائِقِ الأَلْفَاظِ فِي الأعيان مُشْتَقَّةً مِنْ هَذِه الخُلْجانِ مَضْمُونُهَا بِبَيَانِ قَقَةً مُنْتَفِ مَضْمُونُهَا بِبَيَانِ

١٨٥٣ - عَجَزَتْ عَنِ الإِدْرَاكِ للمعْقُولِ إلَّا م ١٨٥٤ - كَيْ يَبْرُزَ المعْقُولُ فِي صُورٍ مِنِ الْهِ ١٨٥٥ - فَتَسَلُّطُ السَّاوِيلِ إِبْطَالٌ لِهَ ١٨٥٦ - مَسَذَا الَّذِي قَدْ قَالَهُ مَعَ نَفْيِهِ ١٨٥٧ - وَطَريقَةُ التَّاوِيلِ أَيْضاً قَدْ غَدَتْ

بعدها، والصواعق المرسلة (٢٠/٢ ـ ٤٢١).

١٨٥٣ ـ س، طع: (مثال الحسن)، تحريف.

<sup>-</sup> وحول هذا المعنى يقول الناظم في الصواعق (٢١/٢): "وقالوا - يعني الفلاسفة -: "وعقول الجمهور بالنسبة إلى هذه الحقائق أضعف من عقول الصبيان بالنسبة إلى ما يدركه عقلاء الرجال - أهل الحكمة منهم -، والحكيم إذا أراد أن يخوف الصغير أو يُبسِط أمله، خوّفهُ ورجًاه بما يناسب فهمه وطبعه».

١٨٥٤ - كذا في ف، طه، طع، بالدال المهملة، وهو الصواب. وفي غيرها: «لذي».

<sup>- 1000</sup> عندا ضبط البيت في الأصل، وكذا في د، ط. وفي غيرها: «فتسلّط التأويلُ إبطالاً». - الكلام في هذا البيت لابن سينا وأتباعه من الفلاسفة فهم يقولون: إن الخاصّة هم الذين يعلمون أن هذه أمثال مضروبة لأمور عقلية تعجز عن الخاصّة هم الذين يعلمور، فتأويلها جناية على الشريعة والحكمة وإقرارها إقرار للشريعة والحكمة. انظر: الأضحوية في المعاد لابن سينا ص ٩٨ وما

۱۸۵٦ ـ يعني ابن سينا.

<sup>- «</sup>الأعيان»: كذا في الأصل و(ف، د). وفي غيرها: «الأذهان». ومعنى البيت: أن ابن سينا وأتباعه حقيقة الأمر عندهم: أن الذي أخبرت به الرسل عن الله وصفاته وأفعاله وعن اليوم الآخر لا حقيقة له يطابق ما أخبروا به، ولكنه أمثال وتخييل وتفهيم بضرب الأمثال.

١٨٥٧ ـ الخُلْجَان: جمع خليج.

١٨٥٨ ـ يعني أن كلا الفريقين من الفلاسفة والمؤولين قد اجتمعا واتفقا على نقطة واحدة وهي نفي حقائق الألفاظ المرادة من النصوص.

١٨٦٠ ـ لَكِنْ قَدِ اخْتَلَفَا فَعِنْدَ فَرِيقِكُمْ ١٨٦٠ ـ لَكِنْ عِنْدَهُمُ أُرِيدَ ثُبُوتُهَا ١٨٦٠ ـ إِذْ ذَاكَ مَصْلَحَةُ المخَاطَبِ عِنْدَهُمْ ١٨٦٢ ـ إِذْ ذَاكَ مَصْلَحَةُ المخَاطَبِ عِنْدَهُمْ ١٨٦٢ ـ فَكِلَاهُ ما الاتكبا أشَدَّ جِنَايَةٍ ١٨٦٣ ـ جَعَلُوا النَّصوصَ لأَجْلِهَا غَرَضاً لَهُمْ

مَا إِنْ أُرِيدَتْ قَطُّ بِالتِّبْيانِ فِي الذِّهنِ إِذْ عُدِمَتْ مِنَ الأعيانِ وَطَرِيدَةَ أُل بُوهَانِ أَمْرٌ ثَانِ مُخنِيتُ عَلَى القُوآنِ والإيمانِ قَدْ خَرَّقُوهُ بِأَسْهُمِ الهَذَيانِ

1۸۵۹ - وحول بيان الفرق بين المؤولة والفلاسفة يقول الناظم في الصواعق (٢١/٢٤ - ١٨٥٩): «لكن هؤلاء - يعني أهل التأويل - أوجبوا أو سوّغوا تأويلها بما يخرجها عن حقائقها وظواهرها وظنوا أن الرسل قصدت ذلك من المخاطبين تعريضاً لهم إلى الثواب الجزيل ببذل الجهد في تأويلها أو استخراج معان تليق بها وحملها عليها. وأولئك - يعني الفلاسفة - حرّموا التأويل، ورأوه عائداً على ما قصدته الأنبياء بالإبطال. والطائفتان متفقتان على انتفاء حقائقها المفهومة منها في نفس الأمر».

· ١٨٦٠ \_ ط: (من الإحسان).

1۸٦١ ـ والمعنى: أن عند الفلاسفة من مصلحة المخاطب من الجمهور أن تضرب له الأمثلة لأنه لا يستطيع استيعاب حقائق الأمور ويسارع بردها وعدم قبول الرسالة. ولكن طريقة الخواص ـ وهم أهل الحكمة ـ طريقة البرهان، وهي التي توصل إلى إدراك هذه المعقولات بذاتها. انظر الأضحوية ص١٠٢، الصواعق (٢/٠/١)، مفتاح دار السعادة (١٤٥/١).

والفلاسفة أصحاب التخييل على قسمين:

قسم منهم يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه وإن من الفلاسفة والباطنية، الفلاسفة من علمها. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية المتصوفة.

وقسم آخر يقول: بل الرسول علمها ولكن لم يبينها وإنما تكلم بما يناقضها لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. انظر مجموع الفتاوى (٣١/٥)، الصواعق (٤١٨/٢ ـ ٤٢٢).

١٨٦٢ \_ كأنّ في الأصل: «حصلت على».

١٨٦٤ - وَتَسَلَّطُ الأوْغَادُ والأوْقَاحُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمَاءِ وَالْمُ الْمُ الْمَاءِ وَيَعَلَّ وَالْمُ الْمُلِي كَتَأُويلِ الَّذِيبِ المَبْرِ وَيَعُ وَلَهُ فَظُهُورُهَا فِي الوحي بالنَّ ١٨٦٧ - أَيَسُوعُ تَأُويلُ العُلُوِّ لَكُمْ ولَا ١٨٦٨ - وَكذاكَ تأويلُ الصِّفَاتِ مَعَ انَّهَا ١٨٦٩ - وَكذاكَ تأويلُ الصِّفَاتِ مَعَ انَّهَا ١٨٦٩ - واللَّه تَأْويلُ العُلُوِّ أَشَدُّ مِنْ ١٨٧٩ - واللَّه تَأُويلُ الغُلُوِّ أَشَدُّ مِنْ ١٨٧٩ - واللَّه تَأْويلُ الغُلُوِّ أَشَدُّ مِنْ

أَرْذَالُ بِالتَّحْرِيفِ والبُهْتَانِ بَسلَهُ بِستَأُويلٍ بِسلَا بُسرُهَانِ مَن تَسأُوَّلُوا فوقِيتة الرَّحْمُن صَّيْنِ مِثْلُ الشَّمسِ فِي التِّبْيَانِ عُسيْنِ مِثْلُ الشَّمسِ فِي التِّبْيَانِ يُستأوَّلُ البَاقِي بِسلَا فُرقَانِ مِل وُ الحَدِيثِ وَمِل وُ ذَا القُرْآنِ مَا وُيلِنَا لِقَينَامَةِ الأَبْسَدَانِ

١٨٦٤ ـ الأوغاد: جمع وَغْدِ، وهو الأحمق الضعيف والدني من الرجال. القاموس ص١٠٦٤.

والأوقاح: جمع وَقِح، أي قليل الحياء. القاموس ص٣١٦.

1 التأويل على مصراعيه لكل ضال وزنديق من الفلاسفة والباطنية وغلاة فتحوا الباب على مصراعيه لكل ضال وزنديق من الفلاسفة والباطنية وغلاة الجهمية لكي يتلاعب بالنصوص ويحرفها كيف يشاء حتى صار الشرع كله مؤولاً عندهم، فلا هم للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. انظر مجموع الفتاوى (۱۵۷/۱۳).

١٨٦٧ - يعني فوقية الرحمن وعلوه على خلقه. وكأنّ في الأصل: «وظهورها» بالواو.

١٨٦٨ ـ كذا في (ف). وفي الأصل: «يتأوّلوا»، ولعله تصحيف سماعي. وفي غيرهما: «تتأوّلوا» أي تتأوّلون.

- والخطاب في هذا البيت والإلزام من الفلاسفة أهل التخييل للمعطلة أهل التأويل بأن تأويل العلو والصفات أشد قبحاً من تأويلاتهم للمعاد وعلم الله وحياته وغيرها كما سيأتي، لظهورها ووضوحها في نصوص الوحي.

١٨٦٩ ـ س، ح، طع: (ذي القرآن)، تحريف.

• ۱۸۷ ـ والخطاب هنا موجه من ابن سينا والفلاسفة إلى أهل التعطيل، وقد نصّ عليه وقرّره في الأضحوية (٩٧ ـ ١٠٣)، وقد قال الناظم في الصواعق (٣/٣) معقباً على كلام ابن سينا: «فتأمل كلام هذا الملحد بل رأس=

١٨٧١ - وأشَدُّ مِنْ تَأويلِنَا لِحدُوثِ هَـ ١٨٧٢ - وأشَدُّ مِنْ تأويلِنَا لِحينَاتِهِ ١٨٧٣ - وأشَدُّ مِنْ تأويلِنَا بَعْضَ الشَّرَا ١٨٧٣ - وأشَدُّ مِنْ تأويلِنَا بَعْضَ الشَّرَا ١٨٧٤ - وأشدُّ مِنْ تأويلِ أهْلِ الرَّفْضِ أَخْ ١٨٧٥ - وأشدُّ منْ تأويلِ أهْلِ الرَّفْضِ أَخْ

ذَا العَالَمِ المَحْسُوسِ بِالإِمْكَانِ ولِعِلْمِ المَحْسُوسِ بِالإِمْكَانِ ولِعِلْمِ وَمَسْسِيعَةِ الأَكْسُوانِ يع عِنْدَ ذِي الإِنْصَافِ والمسيزَانِ بِالفَيْضِ مِنْ فَعَالِ ذِي الأَكْوَانِ بِالفَيْضِ مِنْ فَعَالِ ذِي الأَكْوَانِ بَارَ الفَضَائِلِ حَازَهَا الشَّيْخَانِ

- ملاحدة الملة، ودخوله إلى الإلحاد من باب نفي الصفات، وتسلطه في الحاده على المعطلة النفاة بما وافقوه عليه من النفي، وإلزامه لهم أن يكون الخطاب بالمعاد جمهورياً أو مجازاً أو استعارة كما قالوا في نصوص الصفات التي اشترك هو وهم في تسميتها تشبيهاً وتجسيماً مع أنها أكثر تنوعاً وأظهر معنى وأبين دلالة من نصوص المعاد، فإذا ساغ لكم أن تصرفوها عن ظاهرها بما لا تحتمله اللغة، فصرف هذه عن ظواهرها أسهل...».
- ۱۸۷۱ ـ كذا ترتيب الأبيات في الأصل و(د، ط). وفي غيرها أخر هذا البيت على ما يليه. وقد تقدمت الإشارة إلى تأويل الفلاسفة لعلم الله وحياته في البيت رقم (١٨٠٢).
- ۱۸۷۲ ـ تقدمت الإشارة إلى تأويل الفلاسفة لحدوث العالم وأنهم يقولون بقدمه في البيتين ٩٢٥، ١٨٠١.
- ١٨٧٣ ـ تقدمت الإشارة إلى تأويل الفلاسفة والباطنية لبعض الشرائع العملية في البيت رقم (١٨٠٥).
- ١٨٧٤ ـ تقدم تفصيل قولهم هذا في كلام الناظم. انظر البيت (٧٨٧) وما بعده.
- ١٨٧٥ ـ كان موقف الرافضة تجاه النصوص الصريحة المتواترة في فضل أبي بكر
   وعمر رضي الله عنهما يتمثل في أمرين:

الأول: إنكار بعضها والطعن في رواتها.

١٨٧٦ - وَأَشَدُ مِنْ تَاْوِيل كُلِّ موَوَّلٍ نَصِاً أَبَانَ مرادَهُ الوَحْرَانِ ١٨٧٧ - إذ صرَّحَ الوحْيَانِ مَعْ كُتُب الإل ١٨٧٨ - فلأيّ شَيءٍ نَحْنُ كُفّارٌ بِذَا التَّ ١٨٧٩ - إنَّا تأوَّلْنَا وأنستُهُ قَدْ تاوَّ ١٨٨٠ ـ أَلَكُمْ عَلَى تأويلِكُمْ أَجْرَانِ حيْد المارا ١٨٨١ - /هَـذِي مَقَالتُهُمْ لَكُمْ فِي كُتْبِهِمْ ١٨٨٢ ـ رُدُّوا عَلَيْهِمْ إِنْ قَدَرْتُمْ أَوْ فَنَــُحُــ

به جميعها بالفَوْقِ للرَّحْمٰن الويل بَال أنتُم عَلَى الإيمان؟ لْتُم فَهَاتُوا وَاضِحَ الفُرْقَانِ ثُ لَنَا عَلَى تأويلنا وزْرَانِ؟ مِنْهَا نَقْلْنَاهَا بِلَا عُدُوانِ وا عَنْ طُرِيقِ عَسَاكِر الإِيمَانِ

نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَكُرُهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثْنَايْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْفَكَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَاحِبِهِ، لَا تَحْدَزُنْ إِنَ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ [الــــــوبـــة: ٤٠]. فقالوا: إن النبي على استصحبه معه لئلا يظهر أمره حذراً منه، وقالوا: إن هذه الآية دلت على نقصه لقوله تعالى: ﴿ لَا تَحْدَرُنْ ﴾ فإنه يدل على خوره وقلة صبره وعدم يقينه بالله.

انظر: تقرير هذه التأويلات والرد عليها في: منهاج السنة لشيخ الإسلام (٨/٣٧٢، ٣٧٢)، وانظر: مفاتيح الغيب للرازي (٤٤٠/٤ ـ ٤٤١)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٤٦/٨ ـ ١٤٧)، وعقيدة أهل السنة في الصحابة للدكتور ناصر بن علي الشيخ (٩٧٤/٣).

١٨٧٦ ـ ب، د، ح، طت، طع: (بأنّ مراده) تحريف.

١٨٧٧ ـ تقدم في الدليل «الخامس عشر» من أدلة العلو الإجماع من الرسل والكتب السماوية على إثبات العلو لله. انظر البيت (١٣٠٧) وما بعده.

١٨٧٨ ـ السؤال موجَّه من الفلاسفة إلى أهل التأويل نفاة الصفات.

١٨٨١ - يشير الناظم إلى اطلاعه على كتب الفلاسفة وإلزامهم لأهل التأويل نفاة الصفات وقد تقدمت الإشارة إلى ما قرره ابن سينا في الأضحوية وقد نص على ذلك الناظم في: الصواعق (١٠٩٥/٣)، وانظر: الأضحوية ص٩٨ وما بعدها، ودرء التعارض (۲۰۲/۱).

١٨٨٢ ـ يطالب الناظم أهل التأويل نفاة الصفات بالرد على إلزام الفلاسفة لهم.

١٨٨٧ - لَا تَحْطَمِنَكُمُ مُخُنُودُهُمُ كَحَطْ المُعَارِضِ وَكَذَا نُطَالِبُكُمْ بِأَمْرٍ رَابِعِ ١٨٨٥ - وَهُوَ الجَوَابُ عَنِ المُعَارِضِ إِذْ بِهِ الدَّ ١٨٨٦ - وَهُوَ الجَوَابُ عَنِ المُعَارِضِ إِذْ بِهِ الدَّ ١٨٨٨ - لَكِنَّ ذَا عَيْنُ المُحَالِ وَلَوْ يُسَا ١٨٨٧ - فَأَدِلَّةُ الإِثْبَاتِ حَتَّ لَا تَتَقُو ١٨٨٨ - تَنْزيلُ رَبُّ العَالَمِينَ وَوَحْيُهُ ١٨٨٩ - أَنَّى يُعَارِضُهَا كُنَاسَةُ هَذِهِ الْ ١٨٨٩ - وجَعَاجِعٌ وَفَرَاقِعٌ مَا تَحْتَهَا ١٨٩٨ - فَلْتَهْنِكُمْ هَذِي العُلُومُ اللَّاءِ قَدْ

۱۸۸۳ \_ حَطْمُ السيل: دفعته وشدته، وأصل الحَطْم: كسر الشيء، ومنه قوله تعالى: ﴿لَا يَمْطِمَنَّكُمُ سُلَيْمَـٰنُ وَجُنُودُمُ ﴾ [النمل: ١٨]، الصحاح ص١٩٠٠.

۱۸۸٤ \_ ب، د، ط: «بذا إمكانِ»، وهو خطأ.

١٨٨٥ ـ يشير الناظم في هذا البيت إلى الأمر الرابع الذي يلزم مدعي التأويل، وقد
 تقدمت إشارته إلى الإلزامات الثلاثة السابقة في الفصل السابق.

وخلاصة هذا الإلزام هو: الجواب عن الأدلة السمعية والعقلية التي مع المثبت، وهذا أمر مستحيل لأن أهل الإثبات لا يتعدون ما جاء به الشرع المطهر وما دل عليه العقل السليم والفطرة السليمة. انظر الصواعق (٢٩٣/١ ـ ٢٩٥).

١٨٨٦ ـ كذا في الأصل. وفي غيره: «رب كل لسان» والصواب ما في الأصل فإنّ المعنى كل ذي لسَن وفصاحة، (ص).

١٨٨٧ ـ ط: «حقّاً لا يقوم».

١٨٨٩ \_ الكُنَاسَةُ: القمامة.

<sup>•</sup> ١٨٩٠ ـ الجعجعة: صوت الرحى ونحوها. والفرقعة: تنقيض الأصابع. وقد سبق غير مرة.

١٨٩١ \_ ط: «تابع». أي هنيئاً لكم هذه العلوم التي لم يفز بها التابعون، وإنما ادخِرت لكم، وذلك من باب التهكم والسخرية بهم.

١٨٩٢ - بَلْ عَنْ مَشَايِخِهِم جَمِيعاً ثُمَّ وُفِّ فْ شُه لَه ا مِنْ بَعْدِ طُولِ زَمَانِ لَكُمُ عَلَيْهِمْ يَا أُولِي النُّفُصَانِ قَدْراً وَشَأْنُهُمْ فَأَكْمَلُ شَانِ رَفُ أَنْ يُشَابَ بِرُخْرُفِ الهَـذَيَانِ فِيهِ وَقَعْتُمْ صَونَ ذِي إِحْسَانِ سغطيل تَنْزيهاً هُمَا لَقَبَانِ شَرّاً وأقْبَحَ مِنْهُ ذَا بُهُ تَانِ جِيهاً وَذَا مِنْ أَقْبِحِ السَّعُدُوانِ قُسلِبَتْ قُسلُوبُكُمْ عَسَن الإيسمَسانِ بِالعَكْسِ حَتَّى تمَّتِ اللَّبْسَانِ

١٨٩٣ - والسَّلَهِ مَسا ذُخِرَتْ لَكُسمْ لِفَسْسِسِلَةٍ ١٨٩٤ - لَكِنْ عُقُولُ القَوْم كَانَتْ فَوْقَ ذَا ١٨٩٥ - وَهُمُ أَجَلُ وَعِلْمُهُمْ أَعْلَى وَأَشْد ١٨٩٦ - فَلِذَاكَ صَانِهُمُ الإلهُ عَنِ الَّذِي ١٨٩٧ ـ سَمَّيْتُمُ التَّحْرِيفَ تَأْوِيلًا كَذَا التَّ ١٨٩٨ - وَأَضَ فُ شُهُمُ أَمْ راً إِلَى ذَا ثَسَالِتُ ا ١٨٩٩ - فَجَعَلْتُمُ الإِثْبَاتَ تَجْسِيماً وتَشْ ١٩٠٠ - فَقَلَبْتُمْ تِلكَ الحَقَائِقَ مِثْلَمَا ١٩٠١ - وَجَعَلْتُمُ المَمْدُوحَ مَذْمُوماً كَذَا

۱۸۹۳ ـ د: (عليها).

يريد الناظم أن يبين للمعطلة أن اشتغالهم بعلم الكلام والفلسفة ليس فيه فضيلة أو منقبة بل هو خزى وعار.

١٨٩٤ ـ يعني السلف الصالح ـ رضي الله عنهم ـ.

ـ ط: (فأعظم شان).

١٨٩٥ ـ والمعنى: أن السلف ترفّعوا عن أن يدخلوا فيما دخلتم فيه من متاهات علم الكلام التي هي سبب الضلال والانحراف عن الطريق المستقيم، بل علمهم أعلى وأشرف لأن اعتمادهم على الكتاب والسنة فحسب لا على آراء المتكلمين والفلاسفة ومن جرى مجراهم.

١٨٩٧ ـ قد سبق تعريف المصطلحات المذكورة في هذا البيت في التعليق على مقدمة المؤلف.

١٨٩٩ ـ د: (وجعلتم).

<sup>-</sup> تقدم الكلام على التجسيم والتشبيه والتمثيل في التعليق على مقدمة المؤلف.

١٩٠١ - قوله: «تمت» كذا في الأصلين. وفي ظ: «أشكل»، وفي غيرها:=

19.۲ ـ وَأَرَدْتُ مُ أَنْ تُحْمَدُوا بِ الاتِّبَا ١٩٠٧ ـ وَأَرَدْتُ مُ أَنْ تَنْسُبُوا لِلابِتِدَا ١٩٠٧ ـ وَجَعَلْتُ مُ الوَحْيَيْنِ غَيْرَ مُفِيدَةٍ ١٩٠٥ ـ وَجَعَلْتُ مُ الوَحْيَيْنِ غَيْرَ مُفِيدَةٍ ١٩٠٥ ـ لَكِنْ عُقُولُ النَّاكِيِينَ عَنِ الهُدَى ١٩٠٥ ـ لَكِنْ عُقُولُ النَّاكِيِينَ عَنِ الهُدَى ١٩٠٥ ـ رُوَجَعَلْتُمُ الإيمَانَ كُفْراً والهُدَى ١٩٠٥ ـ ثُمَّ اسْتَخَفَّ يْتُمُ عُقُولًا مَا أَرا

عِ نَعَمْ (لَكِنْ) لِمَنْ يَا فِرْقَةَ الْبُهْتَانِ عِ عَسسَاكِرَ الآثسارِ والسَّهُرْآنِ لِلْعِلْمِ والسَّحْقِيقِ والبُرْهَانِ لَهُ مَا تُفِيدُ وَمنْطِقُ اليونَانِ عَيْنَ النَّهُ أَنْ تَرْكُو عَلَى السَّعْيَانِ ١١/١١ دَ السَّهُ أَنْ تَرْكُو عَلَى السَّعُرْآنِ

 <sup>«</sup>استكمل». ولتأنيث المذكر نظائر كثيرة في المنظومة. انظر ما سبق في البيت (۲۲۸) وغيره. (ص).

<sup>19</sup>۰۲ ـ كذا ورد البيت في الأصل وغيره إلا نسخة ف التي لم ترد فيها كلمة «نعم». ولا يستقيم وزن البيت إلا بحذف «لكن»، كما في «طع». ولعل كلمة «لكن» زيادة من المنشد لتوضيح المعنى وليس جزءاً من البيت، (ص).

<sup>-</sup> ومراد الناظم أن يبين أن أهل التأويل أرادوا أن يحمدوا من قبل الناس بأنهم أهل الاتباع للآثار فيقول لهم: نعم أنتم أهل الاتباع ولكن لمن هذا الاتباع؟ الجواب: إنما هو لمشايخكم ولما تمليه عليكم عقولكم من الآراء الفاسدة.

<sup>19.</sup>۳ \_ ف: «الآثار والإيمان».

١٩٠٤ ـ قوله: «غير مفيدة» للضرورة، والأصل أن يقول: «غير مفيدين»، (ص).

<sup>1900</sup> ـ الناكبين: جمع ناكب، وهو المائل عن الطريق المستقيم. قال تعالى ﴿وَإِنَّ اللَّهِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ السَّمَا اللَّمَانِ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ السَّمَانِ اللَّمَانِ (٧٠٠/).

<sup>-</sup> يشير الناظم في هذا البيت والذي قبله إلى أن أهل التأويل جعلوا النصوص الشرعية لا تفيد العلم والتحقيق واليقين، وإنما تفيد ذلك عندهم عقول الضالين من الفلاسفة والمتكلمين فيا للعجب!

١٩٠٨ ـ حَتَّى اسْتَجَابُوا مُهطِعينَ لِدَعْوَةِ التَّ عَطِيل قَدْ هَرَبُوا مِنَ الإيمَانِ ١٩٠٩ \_ يَا وَيْحَهُمْ لَو يَشْعُرُون بِمَنْ دَعَا وَلِمَا دَعَا قَعَدُوا قُعود جَبَانِ

# فهريّ

#### فى تشبيه(١) المحرِّفينَ للنصوصِ باليهودِ وإرثهم التَّحريفَ منهم، وبراءةِ أهلِ الإثباتِ مما رموهم به من هذا الشَّبه(٢)

١٩١٠ - هَــذَا وَنَــمَّ بَــلِيَّـةٌ مَــشــتُــورةٌ فيهم سَأْبُـديها لَكُم بِبَيَانِ

١٩١١ ـ وَرِثَ المحَرِّفُ مِنْ يَهُودَ وَهُمْ أُولُو التَّـ حَرِيف والتَّبِدِيـل والكِتْمَانِ ١٩١٢ - فأرادَ مِيرَاثَ الثَّلاثَةِ مِنْهُمُ فَعَصَتْ عَلَيْهِ غَايةَ العِصْيَانِ

١٩٠٨ \_ مهطعين: مسرعين، قال تعالى: ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ﴾ [القمر: ٨]. اللسان . (YYY/A)

19.9 \_ س: (لمن).

\_ والمعنى: أن الذين استجابوا لدعوة التعطيل لو يعلمون بحال من دعاهم وحال ما دعاهم إليه من الضلال لقعدوا قعود الجبان عن اتباع المعطّلين وسلوك هذا السبيل المؤدى إلى الهلاك.

> كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «شبه». (1)

لم تتضح الكلمة في صورة الأصل. وفي ف، طت، طع: «هذه الشبه». **(Y)** وفي ظ: «التشبه».

١٩١١ ـ التحريف: قد سبق تعريفه في التعليق على مقدمة المؤلف. والتبديل: جعل الشيء مكان آخر، وهو أعم من العوض، والتبديل قد يقال للتغيير مطلقاً وإن لم يأت ببدله. المفردات ص١١١.

۱۹۱۲ ـ «الثلاثة»: يعنى التحريف والتبديل والكتمان.

- أي: فما استطاع المؤول إلى ذلك سبيلاً لأن الله قد تكفل بحفظ هذا الدين، وكذلك هو لا يتجرأ على ذلك. انظر: الصواعق (٣٥٦/١ ـ ٣٥٨). 1918 - إِذْ كَانَ لَفْظُ النَّصِّ مَحْفُوظاً فَمَا التَّ 1918 - فأرَادَ تَبديلَ المعَانِي إِذْ هِيَ الْهِ 1918 - فأرَادَ تَبديلَ المعَانِي إِذْ هِيَ الْهِ 1910 - فأتَى إليها وَهْيَ بَارِزَةٌ مِنَ الْهِ 1917 - فَنَفَى حَقَائِقَهَا وَأَعْطَى لَفْظَهَا 1917 - فَنَفَى حَقَائِقَهَا وَأَعْطَى لَفْظَهَا 1918 - فَجَنَى عَلَى المعنى جِنَايَة جَاحِدِ 1918 - وأَتَى إلَى حِزْبِ الهُدَى أَعْطَاهُمُ 1918 - إِذْ قَالَ إِنَّ هُمُ مُسَبِّهَةٌ وَأَنْ 1919 - فِي هَتْكِ أَسْتَارِ اليَهُودِ وَشِبهِهِمُ 1971 - فِي هَتْكِ أَسْتَارِ اليَهُودِ وَشِبهِهِمُ 1971 - يَا مُسْلِمينَ بِحَقِّ رَبِّكُمُ اسْمَعُوا 1971 - يَا مُسْلِمينَ بِحَقِّ رَبِّكُمُ اسْمَعُوا

بديلُ والكِتْمَانُ فِي الإِمْكَانِ مَفْصُودُ مِنْ تَعْبِير كُلِّ لِسَانِ مَفْصُودُ مِنْ تَعْبِير كُلِّ لِسَانِ الْفَاظِ ظَاهِرةٌ بِلَا كِتْمَانِ مَعْنَى سِوَى مَوْضُوعِهِ الحَقَّانِي مَعْنَى سِوَى مَوْضُوعِهِ الحَقَّانِي وَجَنَى عَلَى الأَلْفَاظِ بِالعُدْوَانِ شَبَهَ الْيَهُ وِ وَذَا مِنَ البُهْتَانِ شَبَهَ الْيَهُ وِ وَذَا مِنَ البُهْتَانِ شُبَهَ الْيَهُ وِ وَذَا مِنَ البُهْتَانِ شُبَهُ مِثْلُهُمْ فَمَنِ الَّذِي يَلْحَانِي مِنْ فِرْقَةِ التِّحْرِيفِ لِلقُرْآنِ مِنْ فِرْقَةِ التِّحْرِيفِ لِلقُرْآنِ وَعُوهُ وَعْدَ فِي عِرْفَانِ وَعُولَى وَعُوهُ وَعْدَى ذِي عِرْفَانِ

١٩١٣ ـ ب: (في الأزمان) وهو خطأ.

١٩١٦ ـ يعنى أعطى اللفظ معنى غير معناه الحقيقي الذي وضع اللفظ له.

<sup>191</sup>٧ ـ قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: «فسطوا ـ أي اليهود ـ على تلك البشارات ـ أي البشارات بنبوة محمد الله ـ بكتمان ما وجدوا السبيل إلى كتمانه، وما غلبوا عن كتمانه حرفوا لفظه عمّا هو عليه، وما عجزوا عن تحريف لفظه حرفوا معناه بالتأويل، وورثهم أشباههم من المنتسبين إلى الملة في هذه الأمور الثلاثة، وكان عصبة الوارثين لهم في ذلك ثلاث طوائف: الرافضة، والجهمية، والقرامطة فإنهم اعتمدوا في النصوص المخالفة لضلالهم هذه الأمور الثلاثة... إلخ». الصواعق (٧/١٥٠ ـ ٣٥٧).

<sup>1919</sup> \_ يعني قول المعطل لحزب الهدى: إن اليهود مشبهة، وأنتم مثلهم. وكأن الناظم يشير إلى الرازي فإنه قد قرر في تفسيره (٢٩/٣) أن من فرق اليهود من هم مشبهة، وفي كتابه اعتقادات فرق المشركين ص٨١ قال ما نصه: «اعلم أن اليهود أكثرهم مشبهة. . . (إلى أن قال) ثم تهافت بعد ذلك المحدّثون ممن لم يكن لهم نصيب من علم المعقولات».

يلحاني: يلومني. يقصد الناظم نفسه.

١٩٢١ ـ طت، طه: (يا مسلمون).

۱۹۲۲ - ثُمَّ احْكُمُوا مِنْ بَعْدُ مَنْ هَذَا الَّذِي الْمَهِ الْمَدُ مَنْ هَذَا الَّذِي المَهِ وَدُ بِأَنْ يَتُ ولُوا «حِطَّةٌ» 19۲۳ - وَكَذَلِكَ الجهْمِيُّ قِيلَ لَهُ «اسْتَوى» 19۲۵ - وَكَذَلِكَ الجهْمِيُّ قِيلَ لَهُ «اسْتَوى» وَذَا مِنْ جَهْلِهِ

أَوْلَى بِهَذَا الشِّبِهِ بِالبُرْهَانِ فَأَبَوْا وَقَالُوا: «حِنْطَةٌ» لِهَوَانِ فأبَى وَزَادَ الحَرْفَ لِلنُّفُصَانِ لُغَةً وعَفْلًا مَا هُمَا سِيَّانِ

١٩٢٣ ـ طع: (حطة لهوان) وهو خطأ ظاهر.

ـ يشير الناظم إلى ما أخبر الله سبحانه عن اليهود بقوله: ﴿ وَإِذْ ثُلْنَا ٱدْخُلُواْ مَادِهِ ٱلْقَهَيَةُ فَكُوا مِنْهَا حَيْثُ مَنْفُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ الْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَنَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ فَبَدَلَ الَّذِينَ طَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيبَ قِيلَ لَهُمْ فَأَرَلْنَا عَلَ اللَّهِ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ فَبَدَلَ اللَّذِينَ طَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ اللَّهِ وَ عَلَى لَهُمْ فَأَرَلْنَا عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهُواْ وَلَا عَلْمَا كَافُواْ يَنْسُقُونَ ۞ [البقرة: ٥٨، ٥٩].

<sup>-</sup> وروى البخاري في كتاب التفسير - باب (٥) برقم (٤٤٧٩)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي الله قال: «قيل لبني إسرائيل: ﴿وَادْخُلُواْ الْبَابُ سُجَكُا وَقُرُلُواْ حِطَّةٌ ﴾ فدخلوا على أستاههم فبدلوا وقالوا: حبة في شعرة».

ومعنى «حطة»: احطط عنا خطايانا، وقيل: إنه لفظ متعبد به لا يعرف معناه، فغيره بنو إسرائيل وبدلوه وقالوا: حنطة أو حبة في شعرة. انظر: تفسير ابن كثير (٩٨/١)، فتح الباري (١٥٤/٨).

<sup>1974</sup> ـ ح: (زاد اللام)، وأشير إلى هذه النسخة في حاشية ف أيضاً. يعني تفسير الجهمي قوله تعالى: ﴿أَسْتَوَىٰ بمعنى استولى، وكأنّ النص كان ناقصاً عنده، فزاد فيه حرفاً وهو حرف اللام.

<sup>1970 -</sup> وممن أشار إلى مشابهة المعطلة نفاة الصفات والاستواء لليهود: إمام الأثمة ابن خزيمة - رحمه الله - حيث قال في كتابه «التوحيد» (٢٣٣/١): «فنحن نؤمن بخبر الله - جلَّ وعلا - أن خالقنا مستو على عرشه، لا نبدل كلام الله، ولا نقول قولاً غير الذي قيل لنا كما قالت المعطلة الجهمية إنه استولى على عرشه لا استوى فبدلوا غير الذي قيل لهم كفعل اليهود كما أمروا أن يقولوا: «حطة» فقالوا: «حنطة» مخالفين لأمر الله - جلَّ وعلا - وكذلك الجهمية».

١٩٢٧ - عِشْرُونَ وَجُها تُبُطِلُ التَّأُويِلَ بِاسْ تَسَوْلَى فَ لَا تَسْخُرُج عَنِ السَّعُواَنِ الْعُرْدَ الْعُلَمُ وَعِنْدَنَا تَسْخِيفُ حَبْرٍ عَالِمٍ رَبَّانِي ١٩٢٧ - وَلَقَدْ ذَكُونَا أَرْبَعِينَ طَرِيقَةً قَدْ أَبطَلَتْ هَذَا بِحُسْنِ بَيَانِ ١٩٢٨ - وَلَقَدْ ذَكُونَا أَرْبَعِينَ طَرِيقَةً لَا تَسْخُتَفِي إِلَّا عَلَى العُمْيَانِ ١٩٢٩ - هِيَ فِي الصَّواعِقِ إِنْ تُرِدْ تَحْقِيقَهَا لَا تَسْخُتَفِي إِلَّا عَلَى العُمْيَانِ ١٩٣٩ - نُونُ اليَهُ ودِ وَلَامُ جَهْمِي هُمَا فِي وَحْيِ رَبِّ العَرْشِ زَائِدَتَانِ ١٩٣٠ - رُوكَذَلِكَ الجَهْمِي عَظَلَ وَصْفَهُ وَيَهُ ودُ قَدْ وَصَفَوهُ بِالنُّقُ صَانِ ١٩٣١ - اللهُ مَا إِذَا فِي نَفْيِهِمْ لِصِفَاتِهِ الْ عَلْيَا كَمَا بَيَّ نُسْتُهُ أَخُوانِ ١٩٣١ - فَهُمَا إِذَا فِي نَفْيِهِمْ لِصِفَاتِهِ الْ

\* \* \*

<sup>19</sup>۲۷ - تقدمت إشارة الناظم إلى هذا المصنف الذي ألّفه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في البيت رقم (١١٢٣).

۱۹۲۸ ـ ذكر ـ رحمه الله ـ في الصواعق المرسلة اثنين وأربعين وجهاً. وانظر: مختصر الصواعق من ص٣٢٦ إلى ص٣٢٢.

<sup>-</sup> هذا البيت مؤخر على تاليه في الأصل وف، والسياق يقتضي الترتيب الوارد في سائر النسخ، (ص).

<sup>1979 -</sup> جاء في طرّة ف: (حاشية وجدتها في هامش الأصل: لناظمها كتاب جليل حافل في الرد على المبتدعة سمّاه: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - فإياه أراد بقوله: هي في الصواعق). وقد طبع الموجود من هذا الكتاب بتحقيق د.علي بن محمد الدخيل الله في أربعة مجلدات، ولكنه لا يبلغ من الأصل إلا النصف أو أقل. وقد ذكر المحقق في مقدمته ص١٢٩ أنه لم يعثر على الجزء الثاني منه. ولكن نحمد الله على أن مختصره وصل إلينا كاملاً، وهو مطبوع متداول. وقد صدرت أخيراً طبعة منه بتحقيق د. الحسن بن عبدالرحمن العلوي.

ـ ف: (لا تخفى)، وهو سهو.

۱۹۳۱ ـ يشير إلى وصف اليهود الله بالفقر وأن يده مغلولة ـ تعالى الله عما يقولون ـ وغيرها مما قصَّه الله علينا عنهم في كتابه.

### فهڻ

# في بيان بهتانهم في تشبيهِ أهلِ الإِثباتِ بفرعون وقولهم إنَّ مقالةَ العلوِّ عنه أخذوها، وأنهم أولى بفرعون وهم<sup>(١)</sup> أشباهه

197٣ ـ وَمِنَ العَجَائِبِ قَوْلُهُمْ: فِرْعَوْنُ مَذْ 1978 ـ وَمِنَ العَجَائِبِ الصَّعُودَ إِلَيْهِ بِالصَّ 1978 ـ وَلِذَاكَ قَدْ طَلَبَ الصَّعُودَ إِلَيْهِ بِالصَّ 1970 ـ حَسَنَا رَأَيْسَنَاهُ بِسَكُستْ بِهِمْ وَمِسْ 1977 ـ فاسمَعْ إذاً مَنْ ذَا الذِي أَوْلَى بِفِرْ 1977 ـ فاسمَعْ إذاً مَنْ قَالَ مُوسَى كَاذِبٌ 197٧ ـ وَانْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ مُوسَى كَاذِبٌ 197٨ ـ فَمِنَ المَصَائِبِ أَنَّ فِرْعَوْنِيَّكُمْ

هَ بُه أَل عُلُو وَذَاكَ فِي القُوآنِ صَرِحِ اللَّهِ اللَّهُ وَذَاكَ فِي اللَّهُ وَالْ فِي اللَّهُ الْأَذَانِ أَفْ وَاهِ هِم سَهُ عِنَا إِلَى الآذَانِ عَوْنَ الدُم عَظلِ جَاحِدِ الرَّحْمُنِ عَوْنَ الدُم عَظلِ جَاحِدِ الرَّحْمُنِ حِينَ اذَّعَى فَوْقِيَّةَ الرَّحْمُنِ أَضْ حَي يُكفّرُ صَاحِبَ الإيمَانِ أَضْ حَي يُكفّرُ صَاحِبَ الإيمَانِ

<sup>(</sup>١) طع: (أنهم).

<sup>19</sup>٣٣ - تقدمت إشارة الناظم إلى هذا الموضوع، وقد ذكرنا نصوص الرازي في تشبيهه أهل الإثبات بفرعون عند الدليل السابع عشر في البيت رقم (١٥٠٩) وما بعده.

<sup>1978</sup> ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْغَوْنُ يَنهَنَكُ أَبِّنِ لِي صَرَّمًا لَعَلِيّ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَكِ 1978 ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْغَوْنُ يَنهَنَكُ أَبِّنِ لِي صَرَّمًا لَعَلِيّ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَكِ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَاهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنَّهُ كَذِبًا ﴾ [غـافـر: ٣٦، ٣٧].

وقـولـه: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرِف فَأَوْقِدْ لِي يَنهَنهَنُ عَلَى الطِّينِ فَآجْمَل لِي صَرْحًا لَمَكِيّ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَول وَإِنّي لَأَظُنَّهُ مِنَ الْكَنْدِبِينَ ﴿ القصص: ٣٨].

<sup>19</sup>۳0 \_ تقدم تحت البيت رقم (١٥١٢) ذكر نصوص المؤولين لهذه الآية وجعلهم فرعون مثبتاً لصفة العلو. كما نص على ذلك الرازي، والزمخشري، والقرطبي وغيرهم.

١٩٣٦ ـ هذا البيت بنصه قد تقدم برقم (١٥١٤).

١٩٣٨ ـ وهذا من الناظم قلب لدليلهم الذي استدلوا به على نفي العلو وأنه مذهب لفرعون بدليل أن فرعون قال: ﴿ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَكِهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّمُ كَنَذِبًا ﴾ ، =

١٩٣٩ ـ ويــ قُــولُ: ذَاكَ مُسبَـدِّلٌ لِلدَّيــن سَــا ١٩٤٠ - إِنَّ السمورِّثَ ذَا لَهُمْ فِرعَونُ حِيد ١٩٤١ - فعهُ وَ الإِمَامُ لَهُمْ وهادِيهم ومَدُّ جُوعٌ يَدَّهُ ودُهُ مِمُ إِلَى السَّيرانِ ١٩٤٢ ـ هُو أَنْكَرَ الوَصْفَيْن وَصْفَ الفَوْقِ والتَّـ ١٩٤٣ ـ إِذْ قَـصْـدُهُ إِنكَـارُ ذَاتِ الربِّ فالتَّــ

ع بالفَسَادِ وَذَا مِن البُهُ تَانِ نَ رَمَى بِهِ السولُودَ مِنْ عِـمُـرانِ \_\_\_ كليمَ إنْكاراً عَلَى البُهْتَانِ عطيلُ مِرْقَاةٌ لِذَا النُّكُرانِ

لأن موسى أخبره أن الله في السماء فكذبه فرعون بقوله: وإني لأظنك كاذباً، انظر مجموع الفتاوي (١٧٣/١٣)، وقد تقدم تحت البيت رقم (١٥٢١) أن أئمة السنة قد جعلوا ما قصه عن فرعون دليلاً على إثبات العلو.

١٩٤٠ ـ يشير الناظم إلى قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِـرَّعَوْتُ ذَرُونِيٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدَّعُ رَبَّهُۥ ۖ إِنَّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ﴾ [غافر: ٢٦].

١٩٤١ ـ ط: (بمتبوع).

حما قال سبحانه عنه: ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُّ وَبِنْسَ الْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۞﴾ [هود: ٩٨].

١٩٤٢ ـ أما إنكار فرعون للفوق فواضح وقد تقدم. أما إنكاره للتكليم فيؤخذ من إنكاره لرسالة موسى ودعوته لأن مبناها على تكليم الله له وما يوحي إليه من الأوامر. انظر مختصر الصواعق ص٧٠٤.

<sup>198</sup>٣ ـ أشار في طرة الأصل إلى أن في نسخة: «إنكاس ذات».

<sup>-</sup> يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (١٨٥/١٣): «وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون، وهو جحد الخالق، وتعطيل كلامه ودينه، كما كان فرعون يفعل، فكان يجحد الخالق جلَّ جلاله، ويقول: ﴿ قَالَ لَبِن ٱتَّخَذَتَ إِلَيْهَا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ ﴾ ويقول: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعَلَى ﴾ ، وكان ينكر أن يكون الله كلم موسى أو أن يكون لموسى إله فوق السماوات، ويريد أن يبطل عبادة الله وطاعته ويكون هو المعبود المطاع، فلما كان قول الجهمية المعطلة النفاة يؤول إلى قول فرعون كان منتهى قولهم إنكار رب العالمين وإنكار عبادته، وإنكار كلامه..» ا.ه.

وَأَتَى بِعَانُونٍ عَالَى بُسُيَانِ ١٩٤٤ ـ وَسِواهُ جَاءَ بِسُلَّم وباليةٍ ورِثَ الوليدَ العَابِدَ الأُوْتَانِ ١٩٤٥ ـ وَأَتَسَى بِسَذَاكَ مُسفَسكِّ راً ومُسفَسدِّراً ١٩٤٦ ـ وأتَى إلَى السَّغطيل مِنْ أَبْوَابِهِ لَا مِنْ ظُهُورِ الدَّارِ والدُّجُدْرَانِ عظيم تَلْبِيساً عَلَى العُمْيانِ ١٩٤٧ - وَأَتَى بِهِ فِي قَالَبِ التَّنْزِيهِ والتَّد ١٩٤٨ \_ وَأَتَى إِلَى وَصْفِ العُلُوِّ فَقَالَ ذَا التَّ \_ جُ سِيمُ لَيْسَ يَليقُ بِالرَّحْمُن ١٩٤٩ \_ فَاللَّفظُ قَدْ أَنْسَاهُ مِنْ تِلْقَائِهِ وَكَسَاهُ وَصْفَ الوَاحِدِ المنَّانِ يَبْلُغْ وَلَوْ كَانُوا مِنَ الشِّيخَانِ ١٩٥٠ ـ والنَّاسُ كُلُّهمُ صَبِيُّ العَقْلِ لَمْ ١٩٥١ ـ إلَّا أُنــاســاً سَــلَّهُــوا لِلوحْــي هُــمْ أَهْلُ البُلُوعُ وأَعْفَ لُ الإنْسَانِ

<sup>1924</sup> م يشير الناظم في هذا البيت إلى النفاة أهل التأويل الذين وضعوا قوانين فيما جاءت به الأنبياء عن الله، فما وافق تلك القوانين قبلوه، وما خالفها لم يتبعوه، وتأولوه أو فوضوه.

انظر: توضيح المقاصد لابن عيسى (٢٩/٢).

<sup>1940</sup> ـ ف: (بذلك).

ـ يعني الوليد بن المغيرة انظر ما سبق في البيت (٧٧٠).

<sup>1984</sup> ـ مراد الناظم في هذه الأبيات أن يبين أن من عادة أهل التعطيل أنهم يطلقون على على تعطيلهم تنزيها حتى يروج بين الناس، ويطلقون على ما أثبته أهل السنة من العلو وجميع الصفات لله تجسيماً لكي ينفروا الناس عنهم. انظر مختصر الصواعق ص١١٣٠.

١٩٥٠ \_ الشيخان: جمع شيخ، وقد سبق.

<sup>1901</sup> \_ ومراد الناظم: أن من اتبع كلام أهل التأويل الواضح البطلان ما هو إلا كالصبي الصغير الذي يمكن لكل أحد أن يغرر به ويخدعه، بخلاف الرجل البالغ صاحب العقل والفهم، وهم أهل الحق الذين اتبعوا الوحي وتركوا أقوال أهل التعطيل.

كالشَّاءِ إذْ تَنْقَادُ لِلجُوبانِ شَيْطَانِ ١/٤٠٥

١٩٥٧ - ف أَتَى إلَى الصِّبْيَانِ ف انْفَادُوا لَهُ ١٩٥٧ - ف أَنْظُرْ إلى عَقْلٍ صَغِيرٍ في يَدَيْ

\* \* \*

### فھڻ

### في بيان تدليسهم وتَلْبِيسهم الحقُّ بالباطِل

حَقّاً عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى بِلسَانِ أيضاً لَهُ فِي الوَضْع خَمْسُ مَعَانِ عَـمْرو فَـذَاكَ إمَامُ هَـذَا الـشَّانِ 1908 \_ قَالُوا: إِذَا قَالَ السَّبَسُمُ رَبُّنَا 1908 \_ قَسَلُوهُ كَمْ للعرشِ مَعنىً واسْتَوىَ 1907 \_ وَسْعَلَى " فَكُمْ مَعْنَى لَهَا أَيْضًا لَدَى

<sup>1907</sup> ـ الشاء: جمع الشاة. والجُوبان بضم الجيم: الحارس والراعي. فارسي معرّب. انظر «برهان قاطع» للتبريزي (طهران ١٣٤٢هـ) ٢٦٩/٢، حاشية المحقق، (ص).

١٩٥٤ \_ يعني أهل التأويل الباطل.

ـ يعنون بالمجسّم مثبت الصفات لله عزّ وجلّ والاستواء.

١٩٥٥ \_ انظر التعليق على البيت (٥٨٦).

<sup>1907</sup> \_ عمرو: هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بـ "سيبويه"، مولى بني الحارث بن كعب، كان من أعلم الناس بالنحو، أخذ النحو عن الخليل بن أحمد ولازمه، وأخذ اللغة عن الأخفش الكبير وغيره، من مصنفاته «الكتاب» لم يصنف مثله في بابه. ولد سنة ثمان وأربعين ومائة، وتوفي سنة ثمانين ومائة. إنباه الرواة (٣٤٦/٢)، بغية الوعاة (٢٢٩/٢)، السير (١/٨).

\_ وقد نسب الناظم هذا السؤال في مختصر الصواعق ص٣١٩ إلى صاحب العواصم والقواصم فقال بعد ما بين أن الاستواء على العرش في القرآن لا يحتمل إلا معنى واحداً: «لا يحتمل معنيين البتة»، فضلاً عن ثلاثة أو خمسة عشر كما قال صاحب العواصم والقواصم: «إذا قال لك المجسم: =

190٧ - بَدِّ نَ لَنَا تِلْكَ الْمَعَانِي وَالَّذِي الجَعَا 190٨ - فاسمَعْ فَدَاكَ مُعَطِّلٌ هَذِي الجَعَا 190٨ - قُلْ لِلمُجَعْجِعِ وَيْلَكَ اعْقِلْ ذَا الَّذِي 190٩ - قُلْ لِلمُجَعْجِعِ وَيْلَكَ اعْقِلْ ذَا الَّذِي 197١ - العَوْشُ عَرشُ الرّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ 197١ - مَا فِيهِ إِجْمَالٌ وَلَا هُوَ مُوهِمَ

مِنْهَا أُريدَ بِوَاضِحِ التَّبْيانِ جِعُ مَا الَّذِي فِيهَا مِنَ الهَذَيَانِ جَعُ مَا الَّذِي فِيهَا مِنَ الهَذَيَانِ قَدْ قُلْتَهُ إِنْ كُنْتَ ذَا عِرْفَانِ وِ«الَّلامُ» لِلمعْهُ ودِ فِي الأَذْهَانِ نَفْلَ السَعْهُ ودِ فِي الأَذْهَانِ نَفْلَ السَعَانِ وَلَا لَهُ وَضَعَانِ

الجعاجع: سبق تفسيرها قريباً تحت البيت رقم (١٨٩٠).

1909 ـ ب: (للجعيجع) طع: (ما الذي).

١٩٥٨ ــ فسّر «فداك» في حاشية ب: أي فدى لك. وفي طت، طه: «فذاك»، وهو تصحيف. وقوله: «فاسمع» خطاب من الناظم للمثبت.

<sup>197</sup>٠ قال الناظم في الصواعق (١٩٥/١) حول معنى هذا البيت مخاطباً المعطل: «وأما قولك: للعرش سبعة معان أو نحوها، وللاستواء خمسة معان فتلبيس منك، وتمويه على الجهال وكذب ظاهر فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد، وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معان فاللام للعهد، وقد صار بها العرش معيناً، وهو عرش الرب جلّ جلاله الذي هو سرير ملكه، الذي اتفقت عليه الرسل وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل». وانظر مختصر الصواعق ص٣٢٠، مجموع الفتاوى (١٨٢/٣٣).

<sup>1971 -</sup> مراد الناظم أن يقرر: أن العرش ليس له عدة معان لا يُدرى أيها يراد به كما ادعى المعطل، بل إذا أطلق في النصوص معرفاً بالألف واللام=

١٩٦٧ - وَمُحَمَّدُ والأنبيَاءُ جَمِيعُهُمْ ١٩٦٧ - منهُم عَرَفُوهُ مِنْ ١٩٦٧ - منهُم عَرَفُوهُ مِنْ ١٩٦٨ - لَمْ تَفْهمِ الأَذْهَانُ مِنْهُ سرِيرَ بِلْ ١٩٦٥ - كَلَّ وَلَا عَرْساً على بحرٍ وَلَا

شهد دُوا بِه لِلخالِقِ الرَّحْهُ نِ رَبِّ عَلَيه قَدِ اسْتَوَى دَيَّانِ قِيسٍ وَلَا بَيْتًا عَلَى أَرْكَانِ عَرْشاً لِجِبْرِيلٍ بِلَا بُنْسِانِ

- = فالمعهود هو عرش الرب سبحانه وليس في هذا إجمال يحتاج معه إلى تفصيل وبيان، وليس فيه مجاز حتى يصرف عن حقيقته، وليس له وضعان: أي معنيان في اللغة إذا جاء هكذا معرفاً بالألف واللام.
- 1978 ـ بلقيس: هي ملكة سبأ التي أخبرنا الله عنها وعن عرشها فقال سبحانه على لسان هدهد سليمان: ﴿إِنِّي وَجَدَتُ آمْرَأَةَ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرَشُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَهَا لَهُ النَّمَلِ: ٢٣].
- والمعنى أن الأفهام لا تفهم عند إطلاق لفظ: «العرش» عرش بلقيس، ولكن إذا ذكر العرش مقيداً ببلقيس فهم أنه عرشها لا عرش الرحمن.
  - ـ قوله: «ولا بيتاً على أركان»: أي ولا تفهم منه عرش البيت وهو سقفه. ـ س، ط: (الأركان).
- 1970 \_ «عرشاً على بحر»: يعني ولم تفهم الأذهان عند الإطلاق عرش إبليس الذي على الماء، كما جاء في الحديث الصحيح عن جابر \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة...» الحديث بطوله. أخرجه مسلم في صحيحه \_ كتاب صفات المنافقين برقم (٢٨١٣) مكرر برقم (٢٧).
- «عرشاً لجبريل»: أي ولم تفهم الأذهان عند إطلاق لفظة العرش عرش «جبريل» أو كرسيه كما جاء في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه -: (وهو يحدث عن فترة الوحي) قال: قال رسول الله الله المنه الله المسمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري فإذا أنا بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسى بين السماء والأرض فرعبت منه...» الحديث بطوله.

أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي ـ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله الله برقم (٤).

١٩٦٦ ـ كَلَّا وَلَا السعوشَ الَّذِي إِنْ ثُسلَّ مِنْ عَبْدٍ هَوَى تَحتَ الحضِيضِ الدَّانِي ١٩٦٧ ـ كَـلَّا وَلَا عَـرْشَ الـكُـرُوم وَهَـذِه الْـ أعْسَاب فِي حَرْثٍ وَفِي بُسْسَانِ ١٩٦٨ - لَكِنَّهَا فَهِ مَتْ بِحمدِ اللَّهُ عَرْ شَ الرَّبِّ فَوْقَ جَمِيع ذِي الأَكْوَانِ ١٩٦٩ ـ وَعَلَيه رَبُّ العَالَمينَ قَدِ اسْتَوَى حَقّاً كَسَمَا قَدْ جَاءَ فِي القُرْآنِ • ١٩٧ - وَكَذَا ﴿ السَّتَوَى ﴾ المؤصُّولُ بِالحَرْفِ الَّذِي ظَهَرَ المرادُ بِ فُهُ ورَ بَيَانِ ١٩٧١ - مَا فِيهِ إِجْ مَالٌ وَلَا هُ وَ مُفْهِمٌ لِلاشْتِراكِ وَلَا مَكِ از تَانِ ١٩٧٢ - تَوكِيبُهُ مَعَ حَوفِ الإسْتِعْلاءِ نَصَّ م فِي العُلُوِّ بوضع كُلِّ لِسَانِ ١٩٧٣ ـ فإذَا تَركَّبَ مَعْ «إلَى» فَالقَصْدُ مَعْ مَـعْـنَـى الـعُـلُوّ لِوَصْـفِـه بِـبَـيَـانِ

<sup>1977 -</sup> ثُلَّ: أي هدم وزال، وقولهم: «ثُلَّ عرشه»: أي ذهب عزه وملكه وسلطانه، وهو مثل يضرب للرجل إذا ذل وهلك، اللسان (٩٠/١١). هوى: سقط. والحضيض: قرار الأرض. والدانى: القريب. وقد سبق.

<sup>197</sup>۷ ـ أي ولم تفهم الأذهان عند إطلاق لفظ العرش عرش الكروم: أي الأخشاب التي يعتمد عليها العنب أثناء نموه فتعمل له.

١٩٦٩ ـ في سبعة مواضع وقد مرَّ ذكرها تحت البيت رقم (١١١٥).

<sup>•</sup> ١٩٧٠ ـ أي أن الفعل: «استوى» جاء موصولاً مع حرف الاستعلاء «على» فإنه لا يحتمل غير معناه الحقيقي الدال على علو الله سبحانه، وسيأتي كلام الناظم عليه.

١٩٧١ ـ ط: (لا فيه).

۱۹۷۲ - نص الناظم في مختصر الصواعق ص٣٠٦ على معنى هذا البيت فقال: «والثاني (يعني من معاني الاستواء): مقيد بعلى كقوله تعالى: ﴿لِتَسْتَوْرا عَلَى ظُهُورِهِ ﴾ [الزخرف: ١٣]، وقوله: ﴿وَاسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ ﴾ [هود: ٤٤]، وقوله: ﴿وَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ ﴾ [الفتح: ٢٩]، وهذا أيضاً معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة».

وانظر مجموع الفتاوى (١٩/٥ ـ ٢٠٠).

<sup>1977</sup> ـ كذا في الأصلين وفي غيرهما: «لوضعه».

<sup>-</sup> إذا جاء الاستواء مقيداً بحرف «إلى» فمعناه أيضاً القصد إلى كذا مع العلو=

19۷٤ ـ و (إلَى السَّماءِ قَدِ استوى فمقَيَّدٌ 19۷٥ ـ لَكِنْ (عَلَى العُرشِ اسْتَوَى) هُوَ مُطلَقٌ 19۷٦ ـ لَكِنْ مَعَلَى العُرشِ اسْتَوَى فَهُ مُلُقٌ 19۷٦ ـ لَكِنَّمَا الجه هِمِيُّ يَقْصُرُ فَهُمُهُ 19۷٧ ـ / فإذَا اقْتَضى (وَاوَ المعِيَّةِ » كَانَ مَعْ 19۷٨ ـ فإذَا أَتَى مِنْ غَيْرِ حَرْفٍ كَانَ مَعْ 19۷٨ ـ فإذَا أَتَى مِنْ غَيْرِ حَرْفٍ كَانَ مَعْ

بتَ مَامِ صَنْعَتِهَا مَعَ الْإِتَّ اَنِ مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ تَمَّ بِالأَرْكَانِ عَنْ ذَا فَتِلْكَ مَواهِبُ المَنَّانِ خَاهُ اسْتِواءَ مُقَدَّمٍ والشَّانِي [1/4] خَاهُ الْكَمَالَ فَلَيْسَ ذَا نُقْصَانِ

عليه والارتفاع كما قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ كَكُم مّا فِي الْأَرْضِ جَكِيعًا ثُمّ السّتَوَى إِلَى السّكَمآيِ [البقرة: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ السّوَى إِلَى السّكَآءِ وَهِي السّكَانَ ﴾ [فصلت: ١١]، وأكثر السلف في هذين الموضعين فسروها بمعنى العلو والارتفاع كما مر عند إشارة الناظم إلى تفسير أبي العالية ومجاهد، وعندما أشار إلى كلام البغوي ونقله عن السلف هذه المعاني. انظر الأبيات ١٣٤٧ ـ ١٣٥٠، ١٣٦٠، ومجموع الفتاوى (١٨/٥ - ٢٧٥)، (٢٩٩/١٦)، ومختصر الصواعق ص٣٠٦، والصواعق المرسلة (١٩٥/١ ـ ١٩٩).

١٩٧٤ ـ ب: (صيغتها) وهو تصحيف.

- يشير إلى قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ السَّنَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّنِهُ سَبَّعَ سَمَوَتَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٩].

١٩٧٥ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٩٥٠ [طه: ٥].

ـ وقوله: «تم بالأركان» يعني العرش.

1977 \_ «عن ذا»: أي عما تقدم تفصيله من معاني الاستواء إذا كان بمعنى العلو.

۱۹۷۷ ـ والمعنى: إذا جاء الفعل «استوى» مع واو المعية كما يقال: «استوى الليل والنهار» فيكون بمعنى المساواة أي: أن الذي قبل الواو مساوِ للذي بعده وهو معنى قول الناظم: (استواء مقدم والثاني). انظر مختصر الصواعق (۳۰٦)، لسان العرب (٤١٠/١٤).

۱۹۷۸ ـ والمعنى: أن الفعل «استوى» إذا جاء مفرداً غير مقترنِ بحرف الاستعلاء أو أي حرف كما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى ﴾ [القصص: 18] يكون بمعنى: كَمُل وتَمَّ مِنْ غير نقصان.

انظر: لسان العرب (٤١٠/١٤)، مختصر الصواعق ص٣٠٦٠.

19۷۹ - لا تَلْبِسُوا بِالبَاطِلِ الحَقَّ الذِي 19۸۰ - و (على) لِلا سُتِعْلَاءِ فَهْي حَقِيقَةٌ 19۸۱ - و كَذَلِكَ الرَّحْمُ مُنُ جَلَّ جَلَالُهُ 19۸۲ - وَكَذَلِكَ الرَّحْمُ مُنُ جَلَّ جَلَالُهُ 19۸۲ - يَا وَيْحَهُ بِعَمَاهُ لَوْ وَجَدَ اسْمَهُ الرَّ 19۸۲ - يَا وَيْحَهُ بِعَمَاهُ لَوْ وَجَدَ اسْمَهُ الرَّ 19۸۲ - لَقَضَى بِأَنَّ اللَّفْظ لَا مَعْنَى لَهُ 19۸۵ - فَلِذَاكَ قَال أَسْمَةُ الإسْلامِ فِي 19۸۵ - وَلَقَدْ أَحَلْنَاكُمْ عَلَى كُتُبٍ لَهُمْ 19۸۵ - وَلَقَدْ أَحَلْنَاكُمْ عَلَى كُتُبٍ لَهُمْ

قَدْ بَيِّنَ الرَّحْ لَمْنُ فِي الفُرْقَانِ فِيهِ لَدَى أَرْبَابِ هَـذَا السَّّانِ لَمْ يَحْتَمِلْ مَعْنَى سِوَى الرَّحْ لَمْنِ حُممنَ مُحْتَمِلًا لِحَمْسِ مَعَانِ إلَّا السِّلَّلَاوةُ عِـنْدَنَا بِلِسَانِ مَعْنَاهُ مَا قَدْ سَاءَكُمْ بِبَيَانِ هِي عِنْدَنَا واللَّهِ بِالْكِيمَانِ

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>19</sup>۸۰ ـ يعني أهل العربية، قال المَالَقي في رصف المباني في شرح حروف المعاني ص ١٩٨٠ : «وهي ـ يعني «على» ـ حرف جرِّ للأسماء ومعناها العلوُّ حقيقةً». وقال ابن مالك في ألفيته:

<sup>&</sup>quot;على للاستعلا ومعنى "في" و"عن" بعَنْ تجاوزاً عنى من قد فَطِنْ قال ابن عقيل في شرحه على الألفية (٢٣/٢): "وتستعمل "على" للاستعلاء كثيراً نحو: "زيد على السطح". وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير (٢٤٧/١): "على أشهر معانيها أن تكون لاستعلاء سواءً كان ذاتياً نحو (استوت على الجودي) أو معنوياً نحو (وكتبنا عليهم فيها)".

١٩٨٢ ـ أي بسبب عماه عن الحق، يعني المؤول.

<sup>19</sup>۸۳ ـ وهذا إلزام من الناظم لمن جعل للعرش والاستواء عدة معان فلا يدري أيها المراد، حتى في الآيات الصريحة باستواء الرب على عرشه حقيقة، فألزمهم بأن يقولوا مثل هذا الكلام في اسم الله «الرحمن» فلو كان محتملاً لخمسة معان للزم أن يقولوا بأنه لا معنى له، وإنما أنزل لقراءته وتلاوته والتبرك به دون فهم معناه.

١٩٨٤ ـ أي في معنى استواء الله على عرشه.

 <sup>19</sup>۸٥ ـ أي كتب أهل العلم من أهل السنة والجماعة. انظر البيت (١٣٤٦) وما بعده.
 ـ الكِيْمَان: جمع كُوم، وهو التلّ المشرف، من كوّم الشيء: جمعه ورفعه.
 اللسان (٢٩/١٢)، التاج (٢/٩) والمراد هنا كثرة الكتب.

### فھڑ

#### في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمالِ عدة معانٍ حتى أسقطوا الاستدلال بها

١٩٨٦ ـ وَاللَّفَظُ مِنْهُ مُفْرَدٌ وَمُركَّبٌ وَفِي الْاعْتِبَارِ فَمَا هُمَا سِيًّا نِ ١٩٨٧ ـ واللَّفظُ بالتركِيبِ نَصٌّ فِي الَّذِي قَصَدَ المخَاطِبُ مِنْهُ بالتِّبْيَانِ

١٩٨٨ ـ أَوْ ظَاهِرٌ فِيهِ وَذَا مِنْ حَيْثُ نِسْ بَتْهُ إِلَى الْأَفْهَامِ والأَذْهَانِ

١٩٨٦ ـ «وفي»: كذا في الأصلين وظ، د، س. وفي غيرها سقطت الواو.

۱۹۸۷ ـ ف، د، ط: (في التركيب).

ـ النص: ما يفيد بنفسه من غير احتمال كقوله تعالى: ﴿ يَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقيل: هو الصريح في معناه، وقال ابن قدامة: «وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل، فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه فلا يخرجه عن كونه نصاً».

انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/٥٦٠)، المستصفى للغزالي (١/٥٣٥)، العدة لأبي يعلى (١٣٨/١).

- المخاطب: ضبط في ف بكسر الطاء.

ـ «بالتبيان»: كذا في الأصلين وح. وفي النسخ الأخرى: «للتبيان». وفي ط: «في التبيان».

١٩٨٨ ـ الظاهر: هو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنّى، مع تجويز غيره، وقيل: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر.

قال ابن قدامة: "وحكمه أن يصار إلى معناه الظاهر ولا يجوز تركه إلا بتأويل».

انظر: روضة الناظر (٦٣/٢)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٩/٣٠). والمعنى: أن القولين السابقين في اللفظ المركب هو أمر نسبى على حسب ما تفهمه أذهان كل طائفة من هذا اللفظ فيكون نصّاً عند طائفة وظاهراً عند طائفة. وسيأتي الكلام عليه.

199٠ - المجمل: هو ما لا يفهم منه عند الانطلاق معنى، وذلك مثل الألفاظ المشتركة كلفظة: «العين» المشتركة بين الذهب والعين الناظرة وغيرهما، وقيل: هو ما لم تتضح دلالته وخفي المراد منه بحيث لا يدرك في نفس اللفظ إلا ببيان المُجْمِل.

انظر: روضة الناظر (۲/۷۰)، شرح الكوكب المنير (۱۳/۳)، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوى ص٦٣٩.

وللناظم كلام نفيس في الصواعق (٢/٧٠ ـ ٢٧٠) حول هذه الأقسام الثلاثة فيقول: «الوجه السادس والعشرون: أن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام: نصوص لا تحتمل إلا معنى واحداً، وظواهر تحتمل غير معناها احتمالاً بعيداً مرجوحاً، وألفاظ تحتاج إلى بيان، فهي بدون البيان عرضة الاحتمال.

فَأَمَا القَسَمِ الأُول: فهو يفيد اليقين بمدلوله قطعاً كقوله تعالى: ﴿فَلَبِتُ فِيهِمْ أَنْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت: ١٤].

... ثم ذكر أمثلة لهذا القسم، ثم قال: وعامة ألفاظ القرآن من هذا الضرب، هذا شأن مفرداته، وأما تركيبه فجاء أصح وجوه التركيب، وأبعدها من اللبس، وأشدها مطابقة للمعنى.... إلى أن قال:

والقسم الثاني: ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة منها، ولكن قد اطردت في موارد استعمالها على معنى واحد، فجرت مجرى النصوص التي لا تحتمل غير مسماها، والقسمان يفيدان اليقين والقطع بمراد المتكلم.

وأما القسم الثالث: إذا أخسِنَ رده إلى القسمين قبله عرف مراد المتكلم منه، فالأول يفيد اليقين بنفسه، والثاني يفيد باطراده في موارد استعماله، والثالث يفيده بإحسان رده إلى القسمين قبله...» ا. ه بتصرف. وانظر: مختصر الصواعق ص٢٥٢.

1991 - ف الأولُونَ لإلْفِهِمْ ذَاكَ السِحطَ السُمِ المَعْنَاهُ كَمَا السَمِ المَعْنَاهُ كَمَا السَمِ المَعْنَامِ الْحَلَمُ مِنهُمْ بِالمَحْاطِبِ إِذْ هُمُ 1998 - وله مَا أُسَمُّ عَنَايةٍ بِكَلامِهِ 1998 - فَحَطَابُهُ نَصَّ لَدَيهِمْ فِي ذَاكَ لَمْ 1997 - لَكِنَّ مَنْ هُو دُونَهُمْ فِي ذَاكَ لَمْ 1998 - ويَقُولُ يَظْهَرُ ذَا وَلَيْسَ بِقَاطِعِ 1998 - ولا لُفِهِ لَكَ لَمْ مَنْ هُو مُقْتَدِ 1998 - هُو قَاطِعُ بِمُرادِهِ فَكَ لَامُهُ

بَ وإلْفِهِمْ مَعْنَاهُ طُولَ زَمَانِ

مَدَدُّ عِنَايَتُهُمْ بِذَاكَ الشَّانِ

أوْلَى بِهِ مِنْ سَائِرِ الإنسسانِ

وَقُصُودِهِ مَعَ صحَّةِ العِرْفَانِ
فِيمَا أُرِيدَ بِهِ مِنَ التِّبْيَانِ
فِيمَا أُرِيدَ بِهِ مِنَ التِّبْيَانِ
يَقْطَعْ بِقَطْعِهِمْ عَلَى البُوهَانِ
فِي ذِهْنِهِ لَا سَائِرِ الأَذْهَانِ
بِكَلَامِهِ مِنْ عَالِمِ الأَزْمَانِ
بِكَلَامِهِ مِنْ عَالِمِ الأَزْمَانِ
نَصَّ لَذَهِ وَاضِعُ السَبيَانِ

<sup>1991 -</sup> يعني الذين كانت عندهم الألفاظ المركبة في نصوص الوحي مفيدة لليقين كأحاديث الصفات والعلو وغيرها.

<sup>«</sup>ذاك الخطاب»: النص إما من القرآن أو السنة.

<sup>1997 -</sup> المراس: الممارسة والمزاولة.

<sup>1997</sup> ـ يعني أصحاب القسم الثاني: الذين يقولون إن ألفاظ الكتاب والسنة ظاهرة وليست نصاً يفيد العلم القاطع.

\_ ف: (لا يقطع).

<sup>199</sup>٨ \_ «لكلام»: كذا في الأصلين، وفي غيرهما: «بكلام».

<sup>- &</sup>quot;عالم": كذا في جميع النسخ (غير د التي فيها "غالب"، تحريف). وضبط في ف، ظ بفتح اللام "عالم" وهو بعيد، إذ المقصود: علماء الزمان. ولعل الصواب: "عالِمي" بالياء، يعني العلماء. ولما كانت الياء لا تظهر في الإنشاد والإملاء أخطأ المستملي وحذفها في الكتابة. والله أعلم، (ص).

<sup>1999</sup> ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «وكلامه». وفي د، ح: «بكلامه ومراده»، خطأ. =

٠٠٠٠ ـ والْفتنَةُ العُظْمَى مِنَ المتَسَلِّقِ الْـ مخْدُوع ذِي الدَّعْوَى أَخِي الهَذَيَانِ مُ وَلَا لَهُ إِلْفٌ بِهِ ذَا الشَّانِ ٢٠٠١ مرن إلى يَعْرِفِ العِلْمَ الذِي فِيهِ الكَلَا سُــكُــانِــهِ كَــلَّا وَلَا الْجِــيــرَانِ ٢٠٠٢ ـ لَكِئَهُ مِنْهُ غَرِيبٌ لَيْسَ مِنْ ٢٠٠٣ ـ فَهُوَ الزَّنِيمُ دَعِيُّ قَوْم لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ وَلَمْ يَصْحَبْهُمْ بِمَكَانِ ٢٠٠٤ ـ فَكَلَامُهُمْ أَبِداً إِلَيه مُجْمَلٌ وبم خزل عن إمرة الإيقان نَـقْـداً صَـحِـيحاً وَهُـوَ ذُو بُـطُـلَانِ ٧٠٠٥ ـ شَدَّ التِّجارَةَ بِالزُّيُوفِ يَخَالُهَا ٢٠٠٦ ـ حَــتَّــى إِذَا رُدَّتْ عــليــهِ نَــالَهُ مِــنْ رَدِّهَــا خِــزْيٌ وَسُــوءُ هَــوَانِ ٢٠٠٧ ـ فأرادَ تَصْحِيحاً لَهَا إذْ لَمْ يَكُنْ نَـقْـدُ الـزُّيُـوفِ يَـرُوجُ فِـي الأثْـمَـانِ ٢٠٠٨ ـ وَرَأَى اسْتِحَالَة ذَا بِدُونِ الطَّعْن فِي بَاقِي النُّفُودِ فجاءَ بالعُدُوانِ

مراد الناظم أن أصحاب القسم الثاني الذين لم يقطعوا بما جاء في النصوص الشرعية تجدهم يجعلون كلام شيوخهم وعلمائهم نصاً قاطعاً لا يقبل التأويل لأنهم بزعمهم يعلمون مرادهم حق العلم وهم أكثر الناس خبرة بهم وبكلامهم. وانظر البيت (٢٠٦٠) وما بعده.

۲۰۰۰ ـ وهذا هو القسم الثالث ـ وهو شر الطوائف ـ الذي جعل كلام الله ورسوله
 لا يفيد علماً ولا يقيناً بل هو كلام مجمل لا يفهم منه معنى البتة.

٢٠٠٣ ـ الزنيم: المستلحق في قوم ليس منهم، والدعيّ. القاموس ص١٤٤٥.

٢٠٠٤ ـ ب، ط: «وكلامهم» يعني كلام القوم الموجّه إلى الدعيّ الذي ليس منهم،
 ولا صحبهم، (ص).

ـ «إليه»: كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «لديه».

۲۰۰٥ ـ طه: (نشد التجارة). وقوله: (شد التجارة بالزيوف) يعني: قواها بالدراهم الزائفة التي ظنها نقداً جيّداً.

٢٠٠٦ ـ أشار في حاشية الأصل إلى أن في نسخة: «حرج» مكان «خزي».

۲۰۰۸ ـ أي أن هذا الدعي لما عرض على أهل الحق كلامه الباطل الذي فيه التأويل والقول بالمجاز في صفات الله لم يَرُج عليهم هذا الكلام وردَّ عليه ناله هو وأصحابه الخزي والهوان، فاتخذ طريقة أخرى لترويج كلامه بأن طعن في=

۲۰۱۹ ـ واستغرض الثّمن الصَّحِيح بجهلِهِ
۲۰۱۰ ـ عِوَجاً لِيَسْلَمَ نَقْدُهُ بَيْنَ الوَرَى
۲۰۱۱ ـ والنَّاسُ لَيسُوا أَهْلَ نَقْدٍ لِلّذِي
۲۰۱۲ ـ والنَّاسُ لَيسُوا أَهْلَ نَقْدٍ لِلّذِي
۲۰۱۲ ـ والزَّيفُ بَيْنَهُمُ هُو النَّقْدُ الَّذِي
۲۰۱۲ ـ إذْ هُمْ قَدِ اصْطَلَحوا عَلَيْهِ وارْتَضَوْا ٢٠١٤ ـ فَإِذَا أَنَاهُم غَيِيرُهُ وَلَوَ أَنَّهُ ٢٠١٥ ـ وَلَوْ أَنَّهُ مَعْ خَيدُرُهُ وَلَوَ أَنَّهُ ٢٠١٥ ـ وَلُولًا بَنَ نُعُهُمْ عَيْدِهِ ٢٠١٥ ـ فَإِذَا تَعَامَلُنَا بِنَقْدٍ غَيْدِهِ ٢٠١٧ ـ فَإِذَا تَعَامَلُنَا بِنَقْدٍ غَيْدِهِ ٢٠١٨ ـ وَاللَّهِ مِنْهُمْ قَدْ سَمِعْنَا ذَا وَلَمْ ٢٠١٨ ـ وَاللَّهِ مِنْهُمْ قَدْ سَمِعْنَا وَالْمَ بِنَا مَنْ يُرِيدُ تِجَارَةً تُنْجيهِ مِنْ ٢٠١٨ ـ وَتُفِيدُهُ الأَرْبَاحَ بِالْجَنَّاتِ والْدُ ٢٠١٩ ـ في جَنَّةٍ طَابِتْ وَدَامَ نَعِيمُهَا ٢٠٢٩ ـ في جَنَّةٍ طَابِتْ وَدَامَ نَعِيمُهَا ٢٠٢٩ ـ في جَنَّةٍ طَابِتْ وَدَامَ نَعِيمُهَا كُورَا بَاعُ بِمِثْلِهِ

وبظُلْمِهِ يَبْغِيهِ بِالبُهْتَانِ وَيَرُوجَ فِيهِمْ كَامِلَ الأَوْزَانِ قَدْ قِيهِ إِلَّا الْفَردَ فِي الأَوْمَانِ قَدْ رَاجَ فِي الْأَسْفَارِ والبُلْدَانِ بِجُوازِهِ جَهْراً بِلَا كِنْهَانِ بِجُوازِهِ جَهْراً بِلَا كِنْهَانِ ذَهَبٌ مُصَفَّى خَالِصُ العِقْيَانِ مِنْ غَيْرِهِ بِمَراسِمِ السُلْطَانِ قُطِعَتْ جَوامِكُنَا مِنَ الدِّيوَانِ قُطِعَتْ جَوامِكُنَا مِنَ الدِّيوَانِ نَكُذِبْ عَلَيْهِمْ وَيْحَ ذِي البُهْتَانِ غضبِ الإلهِ ومُوقَدِ النِّيوانِ عضبِ الإلهِ ومُوقَدِ النِّيرانِ مُعالِمُهُ مَا لِلْهَانِ ورؤيةِ الرّحمٰنِ مَا لِلْفَنَاءِ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانِ لا تُشْتَرى بِالزَّيف مِنْ أَثْمَانِ

کلام أهل الحق المعتمد على الکتاب والسنة، ورماهم بالتجسيم والتشبيه،
 وسمى كلامه تنزيها وتعظيماً للنصوص حتى يروج بين الناس.

۲۰۰۹ ـ طت، طه: (استعوض).

٢٠١٤ ـ العقيان: تقدم تفسيره تحت البيت (١٧٩) وانظر البيت (١١٥٥).

<sup>7.17 -</sup> الجوامك: جمع جامكية، وهي كلمة فارسية تعني ما يرتب من مال ومطعم وملبس وغير ذلك لمماليك السلطان، وأصبحت تطلق على ما يرتب للجنود، ويقال لمن يستحقها ويتناولها: أصحاب الجوامك.

انظر: تكملة المعاجم العربية لدوزي، المختار من تاريخ الجبرتي ص١٠٦٢، تحفة ذوى الألباب للصفدي (١٤٠/٢) حاشية (٢).

۲۰۲۱ ـ طت، طه: «يباع بمثلها».

٢٠٢٧ - نَـ فَـ داً عَـ لَيْهِ سِـكّـةٌ نـبَـويَـةٌ در ٢٠٢٧ - أَظَـنَـنْتَ يَـا مَغْرُورُ بَـائِعَـهَـا الَّذِي ٢٠٢٤ - مَنَّ ثُـكُ واللَّهِ الـمُحَـالَ الـنفْسُ أَنْ ٢٠٢٥ - مَنَّ ثُـكُ واللَّهِ الـمُحَالَ النفْسُ أَنْ ٢٠٢٥ - فَاسْمَعْ إِذاً سَبَبَ الضَّلَالِ ومَنْشاً التَّـ ٢٠٢٦ - يَـحْتَجُ بِـاللَّفظِ الـمرَكَّبِ عَـارِفٌ ٢٠٢٧ - واللَّفظُ حِينَ يُسَاقُ بالتَّرْكِيبِ مَحْـ ٢٠٢٧ - واللَّفظُ حِينَ يُسَاقُ بالتَّرْكِيبِ مَحْـ ٢٠٢٨ - جُـنْدٌ يُـنَادي بالبَيانِ عَلَيْهِ مِنْ ٢٠٢٨ - كَيْ يَحْصُلَ الإعْلَامُ بالمقْصُود مِنْ

ضَرْبَ السَدينَةِ أَسْرَفِ البُلْدَانِ يَرْضَى بِنَقْدِ ضَرْبِ جِنْكِسْخَانِ؟ طَمِعَتْ بِذَا وَخُدِعْتَ بِالشَّيْطَانِ صحليطِ إِذْ يَتَنَاظِرُ الخَصْمَانِ مَضْمُونَهُ بِسِيَاقِهِ لِبَيَانِ مُصْمُونَهُ بِسِيَاقِهِ لِبَيَانِ فُوفٌ بِهِ للفهم والتِّبْيانِ لرَ نِدَائِنَا بِإِقَامِهِ وَيَصَيِيانِ إيرادِهِ وَيَصِيرَ فِي الأَذْهَانِ

۲۰۲۲ \_ سِكَّةً: \_ بالكسر \_ حديدة منقوشة، تضرب عليها الدراهم. القاموس ص٧٠٢٧.

ضَرَبَ الدرهمَ: طَبَعَه ونَقَشَهُ، يقال: هذا درهم ضَرْبُ الأمير ودرهم ضَرْبُ، وصفوه بالمصدر. تاج العروس (١/٠٥١).

والمعنى: أن من يريد الجنة ونعيمها فعليه بالنقود الصحيحة التي مصدرها المدينة النبوية التي هي مصدر العلم والهدى والإيمان، والناظم شبّه التمسك والعلم بالكتاب والسنة بالنقود الصحيحة التي تشترى بها السلع الغالية.

٢٠٢٣ ـ باتعها: هو الله سبحانه، والمبيع: الجنة.

ـ ف، د: (تُرضى) أي تُرضيه.

ـ تقدمت ترجمة جنكسخان تحت البيت (٣٦٩).

٢٠٢٤ ـ والمعنى: أن النفس تمني صاحبها بالجنة والنعيم، ولكن هذا محال إذا كانت النفس مع تمنيها الجنة ترضى بالزيف من الأثمان وبغير الهدي النبوي. فإن هذا من مخادعة الشيطان للإنسان بأن يزين له طريق الردى والانحراف ويجعله هو الذي يوصل إلى الجنة في نظر هذا المنخدع.

٢٠٢٩ ـ والمعنى أن الألفاظ المركبة تكون معانيها مفهومة وواضحة أشد الوضوح للقرائن التي تحفّ بها وتعيّن المراد، وكأنّها جندٌ ينادي بمعاني الألفاظ ويعلنها للملأ كما نحن ننادي للصلاة بالأذان والإقامة.

٢٠٣٠ - فيَ فُكُ تركيبَ الكَلامِ مُعَانِدٌ ٢٠٣١ - وَيَسرُومُ مِنْهُ لَفْظَةً قَدْ حُمَّلَتْ ٢٠٣٢ - فَتكُونُ دَبُّوسَ الشَّلاقِ وَعُدَّةً ٢٠٣٣ - فيقُولُ هَذَا مُجْمَلٌ واللَّفظ مُحُدِهِ ٢٠٣٤ وَبذاكَ يَفْسُدُ كُلُّ عِلْمٍ فِي الوَرَى

حَتَّى يُ قَلْقِلَهُ مِنَ الأَرْكَانِ مَعْنَى سِوَى ذا فِي كَلَامٍ ثَانِ لِلدَّفعِ فِعْلَ الجَاهِلِ الفَتَّانِ تَمِلُ وَذَا مِنْ أَعظم البُهتَانِ وَالفَهُمُ مِنْ خَبَرٍ وَمِنْ قُرْآنِ

۲۰۳۰ ـ قلقلَ الشيء: حرّكه. القاموس ص١٣٥٧.

٢٠٣١ ـ طع: (سواه في)، طت، طه: (سواها).

<sup>-</sup> والمعنى: أن المعاند يفك الكلام المركب الذي لا يحتمل أي معنى أثناء تركيبها إلى ألفاظ مفردة، ويأخذ منها لفظة تحتمل أكثر من معنى عند تفردها؛ فيجعل تلك اللفظة المفردة حجة لدفع المعاني الحقة المفهومة من نصوص الوحي، ويؤدي ذلك إلى الشقاق والفرق وشق الصف.

٢٠٣٢ ـ في الأصل وب: «يكون»، ولعل الصواب ما أثبتنا من ف وغيرها. والمقصود: اللفظة المفردة التي أشار إليها في البيت السابق، (ص).

<sup>-</sup> دبُوس: واحد الدبابيس للمقامع من حديد وغيره، قال الجوهري: «وأراه معرَّباً». انظر: تاج العروس (١٤٥/٤)، الصحاح ص٩٢٦.

ـ ف، طع: (السلاق) بالسين المهملة. طت، طه: (الشقاق).

<sup>-</sup> الشَّلْق: الضرب بالسوط وغيره، فالشّلاق مصدر شالَقَ منه، ولكن لم تنصّ عليه كتب اللغة. أما السلق بالسين المهملة فهو بمعنى الطعن والدفع والصدم. ولم أجد لفظ السلاق أيضاً في المعجمات. انظر تاج العروس ٢٨٢/٦، ٣٩٩، (ص).

۲۰۳٤ ـ أي بهذا المنهج الأعوج المنحرف، وهو فك الكلام وتراكيبه ثم النظر إلى معاني الألفاظ مجردة عن تراكيبها، لا يمكن أن يفهم كلام سواءً كان كلام الله أو كلام البشر، فيفسد كل علم لأنه لا يفهم منه معنى محدد مفيد. انظر مختصر الصواعق ص٢٦٥٠.

إفرَادِ قَبْلَ الْعَقْدِ والتِّبْيَانِ ٧٠٣٥ ـ إذْ أكثرُ الألْفَاظِ تَقْبَلُ ذَاكَ فِي الْه ٢٠٣٦ ـ لَكِـنْ إِذَا مَـا رُكِّـبَـتْ زَالَ الَّذِي ٢٠٣٧ ـ فَإِذَا تَحَرَّدَ كَانَ مُحْتَمِلًا لِغَيْد ٢٠٣٨ ـ لَكِنَّ ذَا التَّجريدَ مُ مُنتَنِعٌ فإنْ ٢٠٣٩ ـ والمفردَاتُ بِغَيْرِ تَركِيبِ كَمِثْ • ٢ • ٢ - وَهُنَالِكَ الإِجْمَالُ والتَّشْكيكُ والتَّ ٢٠٤١ ـ ف إذَا هُ مُ فَ عَ لُوهُ رَامُ وا نَ فَ لَهُ ٢٠٤٢ ـ وَقَضوا عَلَى التَّركِيبِ بالحُكْم الَّذِي ٢٠٤٣ ـ جَهْلًا وَتَجْهِيلًا وَتدلِيساً وَتدُ

قَـدْ كَـانَ مُـحْتَـمَـلًا لِذا الـوَحْـدانـي بر مُسرَادِهِ أو فِسي كَسلَام تُسانِ يُفْرَضْ يَكُنْ لا شَكَّ فِي الأذْهَانِ ل الصَّوْتِ تَنْعَقُهُ بِتلكَ الضَّانِ جهيل والإتيان بالبطلان لِمركَّب قَـدْ مُحفَّ بـالـتِّـ بـيانِ حَكَمُ وا بِهِ لِلمَفْرَدِ الوَحْدَانِي بيساً وترويجاً عَلَى العُميانِ

٢٠٣٥ ـ «تقبل ذاك»: يعنى الاحتمال والتأويل.

٢٠٣٦ ـ «لذا الوحداني»: كذا في الأصل. يعنى: لذلك اللفظ المفرد. وفي ف، ب، ظ، ط: «لدى الوحدان» وضبط «الوحدان» في ب بضم الواو. وفي غيرها: «لذي».

٢٠٣٨ ـ يعني تجريد الألفاظ عن المعانى.

٢٠٣٩ ـ في الأصل: «ينعقه». ونعق بغنمه كمنع وضرب نَعْقاً ونعيقاً ونُعاقاً: صاح بها وزجرها، في اللسان: «النعيق دعاء الراعي الشاء، يقال: انعق بضأنك أي ادعها». اللسان (۲/۱۰°۳).

٠٤٠٠ ـ البيت كذا في الأصل على الصواب. وفي غيره: «التجهيل والتحريف»، وذلك مخلّ بالوزن، (ص).

٢٠٤٣ \_ وحول معنى هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة يقول الناظم في الصواعق (١٩٢/١) عند عَدُّه لأنواع التأويل الباطل: «الخامس: ما ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر يحتمله وهذا من أقبح الغلط والتلبيس» ا. هـ.

### فهرّ

#### في بيانِ شَبَه غلطهم في تجريدِ الألفاظ بغلطِ الفلاسفةِ في تجريدِ المعاني(١)

٧٠٤٥ - كَمُجَرِّدَاتٍ فِي الْخَيَالِ وَقَدْ بَنَى قَوْمٌ عَلَيْهَا أَوْهَنَ الْبُنْيَانِ

٢٠٤٤ ـ هَـذَا هَـدَاكَ الـلَّهُ مِـنْ إضْ لَالِهِـمْ وَضَلَالِهِـمْ فِـي مَـنْـطِـقِ الإنْـسَـانِ ٢٠٤٦ - ظَنُّوا بِأَنَّ لَهَا وُجُوداً خَارِجاً وَوُجُودُهَا لَوْ صَحَّ فِي الأَذْهَانِ ٢٠٤٧ ـ أنَّى وتلكَ مُشخَّصَاتٌ مُصَلَّتْ فِي صُورةٍ مُرْزِيَّةٍ بِعِيَانِ

مراد الناظم بهذا الفصل: أن يبين ضلال المتكلمين نفاة الصفات في تجريدهم (1) الألفاظ عن تراكيبها ثم الحكم عليها مجردة وأنه مشابه لضلال الفلاسفة الذين جعلوا المعاني الكلية المجردة التي لا يمكن تصورها جعلوا لها وجوداً في الخارج، فأثبتوا وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق عن كل قيد وصفة، وأطلقوا هذا الكلام على الله سبحانه فقالوا: هو موجود بشرط الإطلاق.

انظر: مختصر الصواعق ص٢٦٥، درء التعارض (٢٨٦/١).

۲۰٤٤ \_ طع: «المنطق اليوناني».

٧٠٤٥ ـ مجردات: جمع مجرد؛ وهو: ما لا يكون محلاً لجوهر ولا حالاً في جوهر آخر، ولا مركباً منهما على اصطلاح أهل الفلسفة، انظر: التعريفات للجرجاني ص٢٦٠.

ويقول الناظم في الصواعق (٩٤٤/٣): «المجردات هي: الكليات التي تجردها النفس من الأعيان المشخصة».

ـ يعنى بالقوم: الفلاسفة.

٢٠٤٧ ـ والمعنى: أن هؤلاء الفلاسفة حينما تصوروا المعاني الكلية المجردة في الذهن ظنوا أن لها وجوداً في الخارج وهذا ممتنع ومحال ولا يقول به عاقل، إذ المعاني الكلية التي في الذهن مشتركة ليست محددة بشيء أو بشخص معين وهذا لا يمكن وجوده في الخارج.

انظر: الصواعق (٩٩٤/٣)، (٩٩٤/١)، درء التعارض (٢٨٨/١)، منهاج السنة (۲۰۳/۲، ۵۳۳). ٢٠٤٨ ـ لَكِنَّهَا كُلِيَّةٌ إِنْ طَابَقَتْ الْكَلِيَّ وَهُو مُعَيَّنٌ ٢٠٤٩ ـ يَدْعُونَهُ الْكُلِيَّ وَهُو مُعَيَّنٌ ٢٠٤٩ ـ يَدْعُونَهُ الْكُلِيَّ وَهُو مُعَيَّنٌ ٢٠٥٠ ـ التَجْوِيْدُ ذَا فِي الذِّهْنِ أَوْ فِي خَارِجٍ ٢٠٥٠ ـ لَا الذَّهْنُ يَعْقِلُهُ وَلَا هُوَ خَارِجٌ ٢٠٥١ ـ لَا الذَّهْنُ يَعْقِلُهُ وَلَا هُو خَارِجٌ

أَفْرَادَهَا كَاللَّهُ ظِ فِي الميزَانِ فَرَدُ كَذَا المغنَى هُمَا سِيَّانِ عَنْ كُلِّ قَيْدٍ لَيْسَ فِي الإشكَانِ عَنْ كُلِّ قَيْدٍ لَيْسَ فِي الإشكَانِ هُوَ كَالْخَيَالِ لِطَيفِهِ سُكُرانِ هُوَ كَالْخَيَالِ لِطَيفِهِ سُكُرانِ

۲۰٤٩ ـ الكلي: هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه كلفظ الإنسان أو الحيوان. انظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص٦٠٩، كشاف اصطلاحات الفنون (١٢٥٨/٣)، درء التعارض (٢٩١/١).

ـ «سيّان»: في ب: «شيئان»، تصحيف.

ومراد الناظم أن يبين منهج المعطلة ـ كما ذكرنا سابقاً ـ في تجريدهم الألفاظ والمعاني. وحول هذا المعنى يقول الرازي في تفسيره (١٣/١): «المعنى اسم للصور الذهنية لا الموجودات الخارجية. لأن المعنى عبارة عن الشيء الذي عناه العاني وقصده القاصد، وذلك بالذات هو الأمور الذهنية وبالعرض الأشياء الخارجية فإذا قيل: إن القائل أراد بهذا اللفظ هذا المعنى فالمراد أنه قصد بذكر ذلك اللفظ تعريف ذلك الأمر المقصود». وانظر: مختصر الصواعق ص ٢٦٥٠.

۲۰**۵۰ ـ طه**: «تجریداً» وهو خطأ.

٢٠٥١ ـ يعني اللفظ والمعنى المجرد عن كل قيد ووصف.

ـ في النسخ الخمس التي بين يدي : «لطينه سكران» ولم تنقط الهاء إلا في ف التي قلما تنقطها. ثم فيها: «كالخبال» بالباء الموحدة، فيقرأ الشطر هكذا:

#### هـ و كالخبال لطينة: سُكران

فهل أراد الناظم «طينة الخبال» التي يُسقاها يوم القيامة من يشرب الخمر في هذه الدنيا، وجعل الخبال وطينته سكرين اثنين؟ وإذا كان الصواب «الخيال» بالمثناة كما في سائر النسخ، و«لطيفه» بالفاء مكان النون، كما رجحه محقق هذا القسم ظلّ المعنى مشكلاً، فإنه لا سبب لكون طيف الخيال يسكر صاحبه سكرين. ويخيّل إليّ أن الصواب مع ابتعاده عن رسم النسخ:

٢٠٥٢ - لَكِنْ تَجرُّدُهَا السَفَيَّدُ ثَابِتٌ ٢٠٥٢ - فتجرُّدُ الأغيانِ عَنْ وَصْفٍ وَعَنْ ٢٠٥٤ - فتجرُّدُ الأغيانِ عَنْ وَصْفٍ وَعَنْ ٢٠٥٤ - فَرْضٌ مِنَ الأَدْهَانِ يَفْرِضُه كَفَرْ ٢٠٥٥ - اَللَّهُ أَكبرُ كَمْ دَهَى مِنْ فَاضِلٍ ٢٠٥٧ - تَجْرِيدُ ذِي الأَلفَاظِ عَنْ تَركيبهَا ٢٠٥٧ - والحَقُّ أَنَّ كِلَيْهِمَا فِي الذَّهْنِ مَفْ ٢٠٥٧ - فَيقُودَكَ الخَصْمُ المُعَانِدُ بالَّذِي

وَسِواه مُسمَّتَ نِعْ بِلَا إَمْكَانِ وَضَعٍ وَعَنْ وَقُتٍ لَهَا وَمكَانِ وَضَعٍ وَعَنْ وَقُتٍ لَهَا وَمكَانِ ضِ المستَّجِيلِ هُمَا لَهَا فَرْضَانِ ضِ المستَّجِيلِ هُمَا لَهَا فَرْضَانِ هَـنَا السَّّجَرُّدُ مِنْ قَديمٍ زَمَانِ وَكَذَاكَ تَجريدُ المعَانِي الشَّانِي الثَّانِي وَكَذَاكَ تَجريدُ المعَانِي الشَّانِي الثَّانِي مُوضٌ فلا تَحْكُمْ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الأَذْهَانِ سَلَّمتُهُ لِلحُكُم عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الأَذْهَانِ سَلَّمتُهُ لِلحُكُم عَلَيْهِ وَهُو فِي الأَدْهَانِ

#### هـ و كالخيال يَطِيفُ بالسَّكرانِ

والله أعلم. وقد ورد في الطبعات الثلاث: «لِطَيفةِ السكران» والظاهر أنه إصلاح لما في النسخ (ص).

۲۰۰۲ ـ وحول معنى هذه الأبيات يقول شيخ الإسلام في درء التعارض (۱۰/۱) (ومن قال إن الكلي الطبيعي موجود في الخارج فقد يريد به حقاً وباطلاً فإن أراد بذلك أن ما هو كلي في الذهن موجود في الخارج معيناً: أي أن تلك الصورة الذهنية مطابقة للأعيان الموجودة في الخارج كما يطابق الاسم مسماه، والمعنى الذهني الموجود الخارجي فهذا صحيح، وإن أراد بذلك أن نفس الموجود في الخارج كلي حين وجوده في الخارج فهذا باطل مخالف للحِسّ والعقل...». وانظر: النجاة لابن سينا ص٢٢٠.

۲۰۵۰ ـ ب: «كم لها»، تحريف.

٢٠٥٦ ـ قال الناظم في مختصر الصواعق ص٢٠٥٠: «فتأمل هذا التشابه والتناسب بين الفريقين (يعني أهل التأويل والفلاسفة) هؤلاء في تجريد المعاني، وهؤلاء في تجريد الألفاظ، وتأمل ما دخل على هؤلاء وهؤلاء من الفساد في اللفظ والمعنى، وبسبب هذا الغلط دخل من الفساد في العلوم ما لا يعلمه إلا الله».

٢٠٥٧ ـ كذا ورد البيت في النسخ الخطية والمطبوعة جميعاً، وفيه ركن زائد (ص).

۲۰۵۸ ـ ب: «فيقول دل الخصم» تحريف.

٢٠٥٩ ـ فَعلَيْكَ بِالتَّفْصِيلِ إِنْ هِمْ أَطلَقُوا اللَّهِ مَا أُو أَجْمَلُوا فَعَلَيْكَ بِالتِّبِيَانِ

## فهريّ

#### في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب

٢٠٦٠ وتَمَسَّكُوا بِظَوَاهِرِ المنْقُولِ عَنْ ٢٠٦١ ـ وَأَبَوْا بِأَنْ يَتَمسَّكُوا بِظُواهِرِ النَّه صَيْنِ وَاعْبَبَا مِنَ الْخِذْلَانِ ٢٠٦٢ ـ قَـوْلُ الـشـيـوخ مُـحَـرَّمٌ تـأويـلُهُ ٢٠٦٣ ـ فَإِذَا تَاوَّلْنَا عَلَيْهِمْ كَانَ إِبْ ٢٠٦٤ ـ فَعَلَى ظَوَاهِرِهَا تَـمُرُّ نُصُوصُهُمُ ٢٠٦٥ ـ يَا لَيْتَهُمْ أَجْرَوْا نُصوصَ الوَحْي ذَا الـ ٢٠٦٦ ـ بَلْ عِنْدُهُمْ تِلكَ النُّصُوصُ ظَواهِرٌ

أشياخهم كتمشك العميان إذ قَـصْدُهُم لِلشَّرْح والتَّبيانِ طالًا لِمَا رَامُوا بِلَا بُرهَانِ وَعَلَى الحَقِيقَةِ حَمْلُهَا لِبَيَانِ مُحرى مِن الآثار والقُران لَفْ ظِيَّةٌ عُرِلَتْ عَنِ الإِسقَانِ

٢٠٥٩ \_ أي عليك بالتفصيل إذا عمد المعطل إلى إجمال الكلام وإطلاقه، وتقول للمعطلة إن أردتم أن هذا حكم له في الذهن على فرض تجرده فمسلم، وإن أردتم أن هذا حكم له حال التركيب في الأعيان فممنوع، وكذلك إن أجملوا فعليك بالبيان والإيضاح.

٢٠٦٦ ـ يعنى نصوص الوحى لا تفيد اليقين بل هي أدلة لفظية بخلاف أقوال شيوخهم فهي تفيد اليقين ولا يجوز تأويلها وصرفها عن مرادها الحقيقي. وهذا هو الطاغوت الأول من الطواغيت التي هدم به أهل التأويل الباطل معاقل الدين، كما ذكر ذلك المؤلف في الصواعق المرسلة ٢/٢٣٢.

قال الرازي في أساس التقديس (ص١٨٢): «فثبت أن شيئاً من الدلائل اللفظية لا يمكن أن يكون قطعياً».

٢٠٦٧ - لَمْ تُغْنِ شَيْعًا طَالِبَ الحق الذِي
 ٢٠٦٨ - وسَطَوا على الوحْيَيْنِ بِالتَّحْرِيفِ إذْ
 ٢٠٦٩ - فَانْظُرْ إلى «الأَعْرَافِ» ثُمَّ لِـ «يُوسُفٍ»
 ٢٠٧٠ - فإذا مَرَرْتَ بـ «آلِ عِـمْرانٍ» فَ هِـمْـ

يَبْغِي الدَّلِيلَ ومُقتَضَى البُرْهَانِ سَمَّوْهُ تَاوِيلًا بِوَضْعٍ تَانِ وَالْكَهْفِ» وَافْهَمْ مُقْتَضَىٰ القُرآنِ تَ العَصْدَ فَهُمَ مُعوفَّتٍ ربَّانِي

٢٠٦٨ ـ هذا البيت في: (طه) متأخر عن الذي يليه. وانظر ما سبق في البيت ١٨٣١ وما قبله.

٢٠٦٩ ـ أي انظر إلى التأويل بمعناه الحقيقي لا تأويلاتهم الباطلة كما جاء في سورة الأعراف عند قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَمُ يَوْمَ يَأْقِ تَأْوِيلُمُ يَقُولُ الَّذِينَ فَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآةَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِ . . . ﴾ [الأعراف: ٥٣].

وكما جاء في سورة يوسف وهي ثمانية مواضع:

\* قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ﴾ [يوسف: ٦].

\* قــولــه تــعــالـــى: ﴿وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِيـلِ ٱلأَحَادِيثِ﴾ [يوسف: ٢١].

\* قوله تعالى: ﴿ نَبِقَنَا بِتَأْوِيلِيِّهِ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٣٦].

قـولـه تـعـالـى: ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۚ إِلَّا نَبَأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن
 يَأْتَكُمُنَا ﴾ [يوسف: ٣٧].

\* قوله تعالى: ﴿وَمَا غَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَيْمِ بِعَلِمِينَ﴾ [يوسف: ٤٤].

\* قوله تعالى: ﴿أَنَا أُنْبِنَكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾ [يوسف: ٤٥].

\* قـولـه تـعـَالـى: ﴿وَقَالَ يَتَأْبَتُ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءَيْنَ مِن قَبَلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقًا ﴾ [يوسف: ١٠٠].

\* قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ﴾ [يوسف: ١٠١].

\* أما في الكَهف فقوله تعالى: ﴿ سَأَنْبَتُكَ بِنَأُولِلِ مَا لَمْ تَسَتَطِع عَلَيْهِ صَبَرًا ۞ ﴾ [الكهف: ٧٨].

وقوله: ﴿ ذَلِكَ تَأْمِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ۞ [الكهف: ٨٧].

ـ ف: «البرهان»، وصححه بعضهم في الحاشية بالفرقان.

۲۰۷۰ ـ ف، ح: (وإذا).

٢٠٧١ - وَعَلِمْتَ أَنَّ حَقِيقَةَ التأويل تَب ٢٠٧٢ - وَرَأَيتَ تأويلَ النُّفَاةِ مُحَالِفاً ٢٠٧٣ - وَرَأَيتَ تأويلَ النُّفَاةِ مُحَنى بِذَا ٢٠٧٣ - اللَّفظُ مُم أَنْشَوْا لَهُ مَعْنى بِذَا ١٧٠٤ - اللَّفظُ مُم الْشَوْا لَهُ مَعْنى والتَّ ١٧٠٤ - وَأَتُوا إِلَى الإِلْحَاد فِي الأَسْمَاء والتَّ ١٧٠٧ - فَكَسَوْهُ هَذَا اللَّفظَ تَلبِيساً وَتَدْ ٢٠٧٦ - فَاسْتَنَّ كُلُّ مُنَافِقٍ ومكذبٍ ٢٠٧٧ - فِي ذَا بِسُنَّتهِمْ وَسَمَّىٰ جَحْدَهُ

يِينُ الحَقِيقَةِ لَا المَجازُ النَّانِي لِجَميعِ هَذَا لَيْس يَجْتَمِعَانِ كَ الاصطلاحِ وَذاكَ أَمْسِرٌ دَانِ حُريفِ للألفَاظِ بالبُهْتَانِ لِيساً عَلَى العُميانِ والعُورَانِ مِنْ بَاطِنِي قِرمِطِي جَانِ لِلْحَقّ تَأْوِيلًا بِلاَ فُسرقَانِ

- وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا يَمْ لَمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا الله ﴾ [آل عمران: ٧] على القول بالوقف على لفظ الجلالة، فالتأويل هنا بمعنى العاقبة وحقيقة وقوع ذلك الأمر فهذا مما لا يعلمه إلا الله، وعلى هذا فالمراد أن تأويل الأمور المخبر بها والتي هي من أمور الغيب لا يعلم وقت وقوعه وكيفيته إلا الله سبحانه، وعلينا نحن الإيمان والتسليم ونؤمن بأنها واقعة كما أخبر الله حقيقة، وفي هذا يقول الطبري: «وما يعلم وقت قيام الساعة، وانقضاء مدة أجل محمد وأمته وما هو كائن إلا الله دون من سواه من البشر، الذين أمّلوا إدراك علم ذلك من قبل الحساب والتنجيم والكهانة» ا.ه. تفسير الطبري (١٨١/٣). وانظر: مجموع الفتاوى (٢٧٢/١٣).

٢٠٧٣ ـ أصله: أنشأوا، وسهلت الهمزة للضرورة.

والمعنى أنهم يأتون بمعان لتلك النصوص والألفاظ غير المعاني المبادرة للذهن ومن ثم يحرفون الألفاظ والمعاني ويلحدون في الأسماء بعد أن يقرروا ذلك المعنى بما يلبسونه ويدلسونه على ضعاف العلم والإيمان.

۲۰۷٤ \_ ف: (فأتوا).

ـ ب: (للتحريف).

٢٠٧٦ - وقد تقدم بيان الناظم أن المؤولة هم الذين فتحوا الباب على مصراعيه للفلاسفة والقرامطة في تأويلاتهم الشنيعة. وانظر فصل: «طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل».

شِبراً بِشِب صارحاً بأذانِ ۲۰۷۸ - وأتَى بِتَأويل كتأويلَاتِهِم ٧٠٧٩ \_ إنَّا تَاوُّلْنَا كَمَا أَوَّلْتُهُ فَأْتُوا نُحاكِمْ كُمْ إِلَى الوَزَّانِ وَكَذَاكَ تَسأُوي لَاتُ كُسمُ بِوِزَانِ ٢٠٨٠ ـ فِي الكِفَّتَيْنِ تُحَطُّ تأوِيلاتُنَا ٢٠٨١ ـ هَــذَا وَقَــدُ أَقْـرَرْتُــمُ أَنَّا بِـأَيْـ بدينا صريخ العَدْلِ والْمِيزَانِ ٢٠٨٢ ـ وَغَــ ذَوْتُهُمْ فِـيـهِ تَــ لَامِـيــ ذاً لَنَـا أَوَ لَيْسَ ذَلكَ مَنْطقَ اليُونانِ ٢٠٨٣ ـ مِنَّا تَعلَّمتُم وَنَحْنُ شُيُوخُكُم لَا تَـجْـحَـدُونَا مِـنَّـةَ الإحْـسَانِ ٢٠٨٤ ـ فَسَلُوا مَبَاحِثَكُم سُؤالَ تَفَهُم وَسَـلُوا الـقَـواعِـذ ربَّـةَ الأرْكَانِ ٧٠٨٠ ـ مِنْ أَيْنَ جَاءَتْكُمْ وأَيْنَ أُصُولُهَا وَعَـلَى يَـدَيْ مَـنْ يـا أُولِي النُّـكُـرانِ تُم مُ وْمِنُونَ وَنَحْن مُسَّفِعَانِ ٢٠٨٦ ـ فَ الأِيّ شَيء نَـحْنُ كُفَّارٌ وأنـ

۲۰۷۸ \_ ب: (كتأويلاتنا) وهو خطأ.

٢٠٧٩ ـ يعني الذي يقوم بالموازنة ويزن كلامنا وكلامكم ثم يحكم لمن ترجح الكفة ومن معه الحق. وصاحب الخطاب هو ذلك الفيلسوف القرمطي الباطني صاحب التأويلات الباطلة التي أنكرها عليه أهل التأويل من الصفاتية وغيرهم.

٢٠٨٠ ـ كذا في الأصل «تحط» بالتاء وضبط «تأويلات» بالرفع. وكذا «تحط» في د،
 طت، طع. وفي غيرها: «نحطً» بالنون.

٢٠٨٣ ـ المِنَّة: النعمة الثقيلة. قال الراغب: «ويقال ذلك على وجهين:

أَحَدهما: أن يكون ذلك بالفعل فيقال: منَّ فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 175]، وذلك على الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى.

والثاني: أن يكون بالقول وذلك مستقبح فيما بين الناس إلا عند كفران النعمة ومنه قوله تعالى: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُواً ﴾ [الحجرات: ١٧]» ا. هـ بتصرف المفردات ص٧٧٧.

٢٠٨٤ ـ يقول الباطني للمؤولة: يا من تنكرون علينا تأويلاتنا الباطنية اسألوا القواعد التي وضعتموها لتأييد تأويلاتكم: من أين جاءتكم؟ ومن أسسها؟ وهل أتيتم بها إلا من كتبنا نحن معاشر الفلاسفة كأرسطو وابن سينا وغيرهما.

لَمْ تُنفض قَطُّ بِنَا إِلَى إِسقَانِ ٢٠٨٧ - إِنَّ النُّبُ صُوصَ أُدِلَّةٌ لَفَ ظِيَّةً ٢٠٨٨ - فَلِذَاكَ حَكَّمْنَا العُقُولَ وأَنْتُمُ أَيْضًا كَذَاكَ فَنَحْنُ مُصْطَلِحَانِ ٢٠٨٩ - فى لأيِّ شَيْءٍ قَدْ رَمَيتُمْ بَيْنَنَا حَرْبَ البَسُوس ونَحْنُ كالإخوَانِ ٧٠٩٠ ـ الأصلُ مَعْقُولٌ وَلَفْظُ الوَحْي مَعْ زُولٌ ونَـحْنُ وأنْتُمُ صِنْوانِ أَيْضاً كَذَاكَ فَنَحْنُ مصطَحِبانِ ٢٠٩١ ـ لَا بِالنُّصُوصِ نَقُولُ نَحِنُ وأَنْتُمُ ذَاكَ العَدُوُّ الشِّفْلُ ذو الأصْغَانِ ٢٠٩٢ ـ فَــذَرُوا عَــدَاوَتَــنَـا فــإنَّ وَرَاءَنَـا فَجَمِيعُنَا فِي حَرْبِهِمْ سِيَّانِ ٢٠٩٣ - ف الله عَد دُوُّكُ مُ وَهُ مُ أَعُداوْنَا ٢٠٩٤ ـ تِلْكَ المُجَسِّمَةُ الأَلَى قَالُوا بِأَنَّ الـلَّهَ فَــوقَ جَــمِـيــع ذِي الأَكْــوَانِ ٧٠٩٥ ـ وَإِلَيْهِ يَهِ صَعَدُ قَوْلُنَا وَفِعَالُنَا وإلَيْهِ تَرقَى رُوحُ ذِي الإيسمَانِ

۲۰۸۹ ـ ب، ط: (حرب الحروب). وحرب البسوس من حروب الجاهلية المشهورة، منسوبة إلى امرأة اسمها «البسوس» خالة جسَّاس بن مرّة الشيباني، كانت لها ناقة يقال لها: «سراب» فرآها كليب وائل في حِمَاهُ وقد كسرت بيض طير كان قد أجاره، فرمى ضرعها بسهم، فوثب جسَّاسٌ على كليب فقتله، فهاجت حرب بكر وتغلب ابني وائل بسببها أربعين سنة، حتى ضربت العرب بها المثل في الشؤم. انظر: لسان العرب (٢٨/٦).

۲۰۹۱ ـ كذا في الأصلين ود، س. وهو الصواب. وفي غيرها: «مصطلحان»، فيكون تكراراً لشطر البيت (۲۰۸۸).

٢٠٩٢ ـ النَّقْلُ: واحد الأثقال وهو الحمل الثقيل مثل حِمْلِ وأخمَال، اللسان (٨٥/١) وفي طه: «ذي الأضغان»، خطأ. ويريد به هنا: أنّ العدو الذي سوف يحاربونه أمره ليس بالهيّن بل هو كبير وشديد يحتاج إلى جهد ومشقة في جهاده.

٢٠٩٤ ـ المجسمة أو المشبهة: هم الذين شبهوا الله بخلقه. وقد سبق التعريف بهم في التعليق على مقدمة المؤلف. وهذا من قول الفلاسفة، والباطنية لنفاة الصفات. ويقصدون بالمجسمة أهل السنة.

٢٠٩٥ ـ تقدمت إشارة الناظم إلى صعود الأقوال والأفعال إلى الله عند سرده لأدلة العلو.
 وكذلك صعود روح المؤمن عندما تخرج وتصعد بها الملائكة إلى السماء.

٢٠٩٦ - وَإِلَيْهِ قَدْ عَرَجَ الرَّسُولُ حَقِيقَةً ٢٠٩٧ - وَكَذَاكَ قَالُوا إِنَّه بِالدَّاتِ فَوْ

وَكَذَا ابْنُ مَرْسَمَ مُسْعَدَ الأَبْدَانِ قَ السَعَرْشِ قُدْرَتُهُ بِـكُـلٌ مَكَانِ

٢٠٩٦ ـ تقدمت الإشارة إلى حديث المعراج وتخريجه.

وكذلك رفع عيسى ابن مريم عليه السلام إلى السماء. ونص المؤلف على الأبدان إشارة إلى أن العروج وصعود عيسى لم يكن بالروح فقط بل هو بالروح والبدن معا حقيقة ويقظة لا مناماً.

٢٠٩٧ \_ قوله: إن الله فوق العرش «بذاته» قد أطلقها كثير من السلف في مؤلفاتهم، وإليك بعض نصوص من صرح بذلك:

\* قال السجزي: "وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن زيد والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان». انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ص75، مجموع الفتاوى (90)، درء التعارض (90)، السير (90)، وقال السجزي نفسه في كتابه "الرد على من أنكر الحرف والصوت» وهي رسالته إلى أهل زبيد ص90: "وعند أهل الحق أن الله سبحانه مباين لخلقه بذاته فوق العرش...».

\* وصرح شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي في كتبه بلفظ الذات وقال: «ولم تزل أثمة السلف تصرح بذلك». انظر: اجتماع الجيوش ص٢٧٨ - ٢٧٩.

\* وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتابه العرش ص٥٠: «ثم تواترت الأخبار أن الله تعالى خلق العرش فاستوى عليه بذاته ثم خلق الأرض والسماوات فصار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش فهو فوق السماوات وفوق العرش بذاته متخلصاً من خلقه بائناً منهم علمه في خلقه لا يخرجون من علمه».

- \* وهو قول أبي الحسن الأشعري (اجتماع الجيوش ص٢٨١).
- \* وهو قول أبي سليمان الخطابي (اجتماع الجيوش ص٢٨١).
  - \* وهو قول ابن أبي زيد القيرواني (مقدمة رسالته ص٥٦).
- \* وهو قول أبي عمر الطلمنكي (اجتماع الجيوش ص١٤٢، ١٤٧).
  - \* وهو قول أبي بكر الباقلاني (اجتماع الجيوش ص٢٨٠ ـ ٢٨١).

٢٠٩٨ - وَكَــذَاكَ يَــنْـزِلُ كُــلَّ آخِـرِ لَيْـلَةٍ نَـحْـوَ المحرور لَيْـلَةٍ نَـحْـوَ المحرور لَيْـلَةٍ نَـحْـوَ المحرور ا

نَحْوَ السَّمَاءِ فَهَاهُ نَا جِهَتَانِ أَجْسَامِ أَيْسَ السَّهُ مِس هَلَانِ أَجْسَامِ الْحُسَلَمُ بِهِ فَيَا إِخْوَانِي صَوْتٍ فَهَذَا لَيْسَ فِي الإِمْكَانِ صَوْتٍ فَهَذَا لَيْسَ فِي الإِمْكَانِ

۲۰۹۸ ـ تقدم الكلام على حديث النزول. انظر البيت (٤٤٨) ثم البيت (١٢٠٥).

٧٠٩٩ ـ «هذان» هنا في محل جرّ، على لغة من يلزم المثنى الألف دائماً. انظر ما سبق في البيتين (٢٠٠، ٩٧٩)، (ص). وهذه من حجج أهل التعطيل في نفي الصفات الاختيارية عن الله كالاستواء والنزول بحجة أنها من صفات الأجسام.

قال الجويني في الإرشاد ص١٣٠: «ثم ليس المعنى بالإنزال حط شيء من علو إلى سفل، فإن الإنزال بمعنى الانتقال يتخصص بالأجسام والأجرام». وانظر أساس التقديس ص١٠٨ ـ ١٠٩، مفاتيح الغيب (١٢٧/١). وانظر مجموع الفتاوى (٣٥١/٥)، شرح حديث النزول لشيخ الإسلام، ص١١٣، مختصر الصواعق ص١٢٤.

٢١٠١ ـ كذا في الأصلين وح، ط. وفي غيرها: «بلا حروف».

ـ ح: (بالإمكان). والمعنى: أن المعطل ينكر على أهل السنة إثباتهم صفة الكلام لله وأنه متكلم بحروف وأصوات وحجتهم في ذلك أن الحروف=

<sup>= \*</sup> وهو قول محمد بن الحسن بن فورك (اجتماع الجيوش ص٢٨١).

<sup>\*</sup> وهو قول محمد بن موهب شارح رسالة ابن أبي زيد (اجتماع الجيوش ص١٨٧).

<sup>\*</sup> وهو قول عبدالوهاب بن نصر المالكي (اجتماع الجيوش ص١٦٤، ١٦٨، ١٨٨).

<sup>\*</sup> وهو قول سعد الزنجاني (اجتماع الجيوش ص١٩٧).

<sup>\*</sup> وهو قول محمد بن الفضل التميمي (اجتماع الجيوش ص١٨٠، ١٨٣).

<sup>\*</sup> وهو قول عبدالقادر الجيلاني (اجتماع الجيوش ص٢٧٦، ٢٧٧).

<sup>\*</sup> وهو قول محمد بن فرج القرطبي (اجتماع الجيوش ص٢٨٠).

٢١٠٢ \_/وَكَذَاك قَالُوا مَا حَكَيْنَا عَنْهُمُ مِنْ قَبْلُ قَوْلَ مُشَبِّهِ الرَّحمٰن ١/٤٨٦ ٢١٠٣ ـ فَلِذَرُوا السِحِرَابَ لَنَا وَشُلِرُوا كُلُنا جَمْعاً عَلَيْهِمْ حَمْلَةَ الفُرْسَانِ وَسْطِ العَرين مُمزَّقِي اللُّحْمَانِ ٢١٠٤ - حَتَّى نَسُوقَهُمُ بِأَجْمَعِنَا إِلَى بلقائها أبد الزّمان يسذان ٧١٠٥ ـ فَلَقَدْ كَوَوْنَا بِالنُّصُوصِ ومَا لَنَا مِنْ فَوق أحناق لَنَا وَبَسَنَانِ ٢١٠٦ ـ كَسِمْ ذَا بِسِقِسَالَ السِلَّهُ قَسَالَ رَسُسُولُهُ \_\_\_مُ أُوَّلًا أَوْ قَالَ ذَاكَ النَّانِي ٢١٠٧ ـ إِنْ نَحْنُ قُلْنَا قَالَ آرسُطُو المُعلِّ أَوْ قَالَهُ السَّازِيُّ ذُو السِّيِّبِيانِ ٢١٠٨ ـ وَكَذَاكَ إِنْ قُلْنَا الْنِي سِينَا قَالَ ذَا عُ رْآنِ كَ يُهُ فَ الدَّفْعُ لِلْقُرْآنِ؟ ٢١٠٩ ـ قَالُوا لَنَا قَالَ الرَّسُولُ وَقالَ فِي الـ

وانظر: المجرد لابن فورك ص٥٩، مختصر الصواعق ص٤١٠ ـ ٤١١.

۲۱۰۳ ـ أي اتركوا محاربتنا. وانظر البيت (۱۲۸۲).

٢١٠٤ ـ العرين: مأوى الأسد وقد سبق في البيت (٤٧٥).

۲۱۰۵ \_ طع: (ولقد).

«كوَونا»: من الكي وهو معروف.

٢١٠٦ ـ كذا في الأصلين وظ، طع. وفي غيرها: «يقال الله» تصحيف.

۲۱۰۷ ـ ط: (إذ)، تحريف.

- سبقت ترجمة أرسطو تحت البيت (٤٨١). ومدّت الهمزة للضرورة. «ذاك الثاني» يعني أبا نصر الفارابي الملقب بالمعلّم الثاني وقد سبقت ترجمته تحت البيت (٤٩٧).

۲۱۰۸ ـ تقدمت ترجمة ابن سينا تحت البيت (٩٤).

- فخر الدين الرازي ابن خطيب الري. تقدمت ترجمته تحت البيت (٧٥٧).

٢١٠٩ ـ والمعنى أن أهل الباطل إذا احتجوا برؤوس الضلالة من الفلاسفة احتج أهل الحق بالكتاب والسنة فلا يستطيعون دفعها.

<sup>=</sup> والأصوات حادثة والله سبحانه منزه عن حلول الحوادث.

يقول الجويني في الإرشاد ص١٢٥: «ذهبت الحشوية (يعني أهل السنة) المنتمون إلى الظاهر أن كلام الله تعالى قديم أزلي ثم زعموا أنه حروف وأصوات...».

خَا السَهُ نُولِ النصَّفُ كِ الَّذِي تَرَيَانِ ٢١١٠ - وَكَذَاكَ أَنْتُمْ مِنْهُمُ أَيْضًا بِهِ ٢١١١ - إنْ جِئْتُمُ وهُمْ بِالْعُقُولِ أَتَوْكُمُ بِالنَّصِّ مِنْ أَثَر وَمِنْ قُرانِ ٢١١٢ ـ فَتَحَالَفُوا إِنَّا عَلَيْهِمْ كُلُّنَا حرب ونسخن وأنته سلمان ٢١١٣ ـ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنْهُمْ فَخِلَافُنَا سَــهُــلٌ وَنَــحُــنُ وأنــتُــمُ أَخَــوَانِ ٢١١٤ ـ فَالعَرْشُ عِنْد فَريقِنَا وَفريقِكُم مَا فَوْقَه أَحَدٌ بِلا كِتُهمانِ ٢١١٥ ـ مَا فَوْقَهُ شَيءٌ سِوَى الْعَدَم الَّذِي لَا شَسىءَ فِسى الأذهان والأعهان عَدَهُ المُحَقَّقُ فَوْقَ ذِي الأَكْوَانِ ٢١١٦ ـ مَا اللَّهُ مَوْجُودٌ هُنَاكَ وإنـمَا الـ ٢١١٧ ـ [والـلَّهُ مَـعُـدُومٌ هُـنَـاكَ حَـقِـيـقَـةً بالذَّاتِ عَكْسَ مَقَالَةِ الدِّيصَاني] ٢١١٨ - هَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ عَنْدَ فَريقِنَا وَفَرِيةِ كُمْ وَحَقِيقَةُ العِرْفَانِ

• ٢١١٠ ـ الضنك: الضَيِّق كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُم مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ أي ضيقة. يقول الباطني للمؤوّلة: إن المجسّمة ـ يعني أهل السنة ـ كما ضايقونا بنصوص الكتاب والسنة، ضايقوكم أيضاً، فيجب علينا أن نتحالف ونتآزر. وقوله «تريان» صيغة التثنية جاءت للجمع، كما مرّ من قبل في البيت (١٤٩٦).

٢١١٣ ـ ط: (فنحن).

٢١١٤ ـ ف، د: (ما فوقه للخلق من رحمان). وأشار في طرّة ف إلى ما في أصلنا وغيره، كما أشار في حاشية الأصل إلى ما في نسختي ف، د.

٧١١٥ ـ كذا في الأصلين وح، ط. وفي غيرها: «في ذهن ولا أعيان» وأشار في طرّة ف إلى هذه النسخة.

٢١١٦ ـ هذا البيت ساقط من (ف).

٢١١٧ ـ هذا البيت لم يرد في الأصل. ويظهر لي ـ والله أعلم ـ أن الناظم رحمه الله حذفه من النسخة الأخيرة واستبدل به البيت السابق، (ص).

ـ ف: «ما قد قاله» وهو مخلّ بالوزن.

<sup>-</sup> قد سبق تشبيه المثبِت بالديصاني على لسان المعطُّل في البيت (٤٦٦). والديصانية من فرق المجوس كما تقدم.

٢١٢٧ ـ وكذَا جَمَاعَتُنَا عَلَى التَّحْقِيقِ فِي التَّ اللَّهِ بَالْ فَيْضٌ مِنَ الـ ٢١٢٧ ـ فَيْضٌ مِنَ الـ ٢١٢١ ـ فَالأَرْضُ مَا فيها لَهُ قَوْلٌ وَلَا ٢١٢٧ ـ فَالأَرْضُ مَا فيها لَهُ قَوْلٌ وَلَا ٢١٢٧ ـ بَشَرُ أَتَى بِالوَحْيِ وَهُو كَلَامُهُ ٢١٢٧ ـ وَكَذَاكَ قُلْنَا إِنَّ رُؤيَتَ نَا لَهُ ٢١٢٣ ـ وَكَذَاكَ قُلْنَا إِنَّ رُؤيَتَ نَا لَهُ ٢١٢٧ ـ وَزَعَهُ مُنْكُمُ أَنَّا نَرَاهُ رُؤْيَةَ الـ ٢١٢٤ ـ وَزَعَهُ مُنْكُمُ أَنَّا نَرَاهُ رُؤْيَةَ اللَّهُ اللَّهُ الْنَا نَرَاهُ رُؤْيَةَ الـ

سوراة والإنْسجِيلِ والسقرآنِ فَعَالِ أَوْ خَلْقٌ مِنَ الأَكْوَانِ فَوْقَ السَّمَا لِلْخَلْقِ مِنْ دَيَّانِ فِي ذَاكَ نَحْنُ وأَنتُمُ مِثْلَانِ عَيْنُ المُحالِ وَلَيْسَ فِي الإَمْكَانِ مَعْدُوم لَا الموجُودِ فِي الأَعيانِ

٢١١٩ ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «الفرقان».

٢١٢٠ \_ تقدم الكلام على مذهب الفلاسفة في كلام الله في البيت (٧٨٧) وما بعده.

٢١٢٧ ـ الناظم ينقل كلام نفاة الكلام القائلين بأنه فيض من العقل الفعال أو القائلين بأنه مخلوق ويلزمون الأشاعرة الذين يقولون إن ألفاظه من محمد أو جبريل وأن هذا الموجود في المصاحف ليس كلام الله حقيقة، وغاية هذين القولين التوافق وعدم الاختلاف.

۲۱۲۳ ـ ط: «ولذاك»، خطأ.

<sup>-</sup> ونفي الرؤية مطلقاً هو مذهب الفلاسفة والمعتزلة والجهمية، وحجتهم: لو كان الله يرى في الآخرة لكان في جهة وما كان في جهة فهو جسم، وأما الأشاعرة فقالوا: إن الله يرى لا في جهة ولا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته. وقد نقل شيخ الإسلام إجماع الأمة على إثبات رؤية الله عز وجل وانظر: الدرء ٢٤٥/١ وما بعدها، ولكن هنا تنبيه: أن متأخري الأشاعرة أولوا الرؤية بالعلم وقالوا إن النزاع بينهم وبين المعتزلة لفظي. انظر: الدرء ٢٥٠/١، ومجموع الفتاوى بينهم وبين المعتزلة لفظي. انظر: الدرء ٢٥٠/١، ومجموع الفتاوى

وانظر: تقرير مذهب الأشاعرة في الرؤية: المجرد لابن فورك ص٧٩، الإرشاد للجويني ص١٦٣، وقد بسط شيخ الإسلام الرد عليهم في مجموع الفتاوى (٨٤/١٦) وما بعدها، وانظر: ما تقدم عند البيت رقم (١٢٨١).

٢١٧٤ \_ طه: (في البرهان)، وهو خطأ. والمعنى: أن إثباتكم الرؤية بلا جهة هو إثباته لرؤية المعدوم إذ حقيقة رؤية الموجود أن يقابل من يراه حقيقة .=

٢١٢٩ - إذْ كُلُّ مَرْسِيٍّ يَسَقُومُ بِنَفْسِهِ ٢١٢٦ - مِنْ أَنْ يُقَابِلَ مَنْ يَرَاهُ حَقِيقَةً ٢١٢٧ - وَلَقَدْ تَسَاعَدْنَا عَلَى إِبْطَال ذَا ٢١٢٧ - /أَمَّا البَلِيَّةُ فَهْيَ قَوْلُ مُجَسِّمٍ ٢١٢٩ - مُو قَوْلُهُ وكَلَامُهُ مِنْهُ بَلَاا

أَوْ غَيْرِهِ لَا بُدَّ فِي البُرْهَانِ مِنْ غَيْرِ بُعْدٍ مُفْرِطٍ وَتَدَانِ أنتم وَنَحْنُ فَيمَا هُنَا قَوْلَانِ قَالَ النَّهُ رَانُ بَدَا مِنَ الرَّحْمُنِ لَفْظاً وَمَعْنِى لَيْسَ يَفْتَرِقَانِ

ولهذا مؤدى قولنا وقولكم إلى نفيها \_ كما سينص عليه الناظم \_ لأننا إذا قلنا لا يمكن أن يُرى الشيء إلا إذا كان في جهة وأن يكون الرائي مقابلاً للمرئي وقد اتفقنا نحن وأنتم على نفي الجهة فلا خلاف بيننا كبير. والكلام للفلاسفة والجهمية نفاة الرؤية بالكلية.

ويقول شيخ الإسلام مبيّناً فساد اعتقاد الأشاعرة في الرؤية: «وهؤلاء القوم أثبتوا ما لا يمكن رؤيته، وأحبوا نصر مذهب أهل السنة والجماعة والحديث، فجمعوا بين أمرين متناقضين. فإن ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه يمتنع أن يرى بالعين لو كان في الخارج موجوداً ممكناً فكيف وهو ممتنع وإنما يُقدر في الأذهان، من غير أن يكون له وجود في الأعيان، فهو من باب الوهم والخيال الباطل». مجموع الفتاوى (٨٧/١٦).

٢١٢٦ ـ كذا في الأصلين وط. وفي غيرها: «تراه» خطأ.

٢١٢٧ ـ يعني إبطال أن الله في جهة سواء جهة العلو أو مقابلة الرائي له ومعاينته عند رؤيته.

۲۱۲۸ ـ ب، ح: «فهو قول».

٢١٢٩ ـ يشير الناظم إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله عزَّ وجلَّ: أنَّ أَلْفاظه ومعانيه من عند الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» قد تواترت عن السلف الزمان، وهذه اللفظة أعني «منه بدأ وإليه يعود» قد تواترت عن السلف وهي مقررة لما جاء في الكتاب والسنة، وقال عمرو بن دينار: «أدركت مشايخنا ـ منذ سبعين سنة ـ يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود».

٢١٣٠ - سَمِعَ الأمِينُ كَلَامَهُ مِنْهُ وأَدَّ ٢١٣١ - فَالَهُ الأَدَاءُ كَامَا الأَدَا لِرسُولِهِ ٢١٣٧ - فَالَا اللَّذِي قُلْنَا وَأَنْتُمْ إِنَّهُ ٢١٣٧ - فَإِذَا تَسَاعَدْنَا جَمِيعاً أَنَّهُ ٢١٣٧ - فَإِذَا تَسَاعَدْنَا جَمِيعاً أَنَّهُ ٢١٣٤ - إلَّا كَبَيْتِ اللَّه تِلْكَ إضَافَةُ الْ

اهُ إِلَى السمب عدوثِ بالقرآنِ وَالْقَولُ قولُ مُنَازِّلُ السفرقانِ عَيْنُ السمحالِ وَذَاكَ ذُو بُطْلَانِ عَيْنُ السمحالِ وَذَاكَ ذُو بُطْلَانِ مَا بَيْنَا لللَّهِ مِنْ قُرْنَا لَا مُحَالِ وَلَا الأَوْصَافُ لِلرَّحمنِ مَا يُعْمَلُوقِ لَا الأَوْصَافُ لِلرَّحمنِ

وهذا الأثر صحيح أخرجه ابن جرير الطبري في صريح السنة برقم (١٦) ص١٩، والدارمي في الرد على الجهمية برقم (٣٤٤) ص١٦٠، وفي الرد على المريسي ص١١٦ - ١١٧. والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٠٥/٥) برقم (٥٣١)، (٥٣٥)، وفي الاعتقاد ص٨٤، وفي سننه الكبرى (٢٠٥/١٠). والبخاري في خلق أفعال العباد برقم (١) ص١١، وفي التاريخ الكبير (٢٣٨/٢/١)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٢٨٤/٢) برقم (٢٨١)، والضياء المقدسي في اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن برقم (١٣)، (١٤) ص٢٢.

٢١٣٠ ـ كذا في الأصلين، وفي غيرهما: "إلى المختار من إنسان" وأشار في حاشية
 ف إلى هذه النسخة.

٢١٣١ ـ يشير الناظم إلى اعتقاد أهل السنة في أن القرآن ألفاظه ومعانيه من الله عزَّ وجلَّ بخلاف مذهب الأشاعرة والكلامية القائلين بأن الألفاظ إما من محمد أو من جبريل. وانظر فصل ذكر مذهب أهل الحديث في كلام الله البيت (٦٤٩) وما بعده، والبيت (٥٦٧) وما بعده.

\_ ما عدا الأصلين: «قول الله ذي السلطان».

٢١٣٧ ـ يعني القول الأول بأن الموجود الآن في المصاحف هو كلام الله حقيقة بلفظه ومعناه من الله. وهذا باطل عند النفاة من الفلاسفة ومن وافقهم من أهل الكلام.

٢١٣٤ ـ وهذا من تلبيس النفاة لصفة الكلام حيث قالوا إن إضافة الكلام إلى الله هو من باب إضافة المخلوق إضافة تشريف وتكريم كما تقول بيت الله وناقة الله. =

٢١٣٦ - فَعَلَامَ هَذَا الْحَرْبُ فِيمَا بَيْنَنا الْحَرْبُ فِيمَا بَيْنَنا الْحَرْبُ فِيمَا بَيْنَنا الْدِينُنَا اللَّهِمُ وَفَا كِنَا اللَّهُمُ وَفَا كَالِمَ اللَّهُمُ وَفَا كَالِمَ اللَّهُمُ وَلَيْ اللَّهُمُ وَلَيْ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلَا الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ ا

مَعَ ذَا الوِفَاقِ وَنَحْنُ مُصْطَلِحَانِ لَمَ قَالَةِ التَّجُسِيم بِالإِذْعَانِ إثْبَاتُ دِينُ مُسَشَبِّهِ السَّدَيَّانِ شَأْنُ السمنَافِقِ إِذْ لَهُ وَجُهَانِ تَرْمِيهِ بِالتَّعْطيلِ والكُفْرَانِ هُو مُنْ بِيتُ تَالْقَاهُ ذَا أَلْوَانِ يَسْطُو عَلَى التَّأُويلِ بِالنَّكُرانِ

#### \* \* \*

### فھڻ

#### في المطالبةِ بالفرقِ بينَ ما يُتاوَّلُ ومَا لاَ يُتاوَّلُ

٢١٤٧ - فَنَ قُولُ فَرَقْ بَيْنَ مَا أَوَّلْتَهُ وَمَنَ عُتَهُ تَفْرِيتَ ذِي بُرْهَانِ ٢١٤٧ - فَنَ قُولُ مَا يُفْضِي إِلَى التَّجْسِيم أَوَّ لُنسَاهُ مِنْ خَسبَرٍ ومِنْ قُسرْآنِ

انظر ما سبق في «فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان» البيت (٣٧) وما بعده.

ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «للديّان» وأشير إليه في حاشية ف.

٧١٣٥ ـ كذا في جميع النسخ. والأولى أن يقول: «هذي الحرب»، (ص).

٢١٣٧ ـ تقدم التعريف بالمجسمة والمشبهة في التعليق على مقدمة المؤلف.

د: (دون مشبه الدیان).

۲۱٤٠ ـ طع: (ذا لونان).

٢١٤١ ـ وهذا إلزام من الفلاسفة لأهل التأويل بأن يسلكوا أحد الطريقين إمَّا النفي مطلقاً ويسلكوا طريق أهل الحق، وإما الإثبات مطلقاً ويسلكوا طريق أهل الحق، وإلا فشأنهم كالمنافق الذي يتلوّن فتارة يقول بالتأويل وتارة ينكره ويقول بالاثبات.

٢١٤٧ ـ كالاشتِواءِ مَعَ السَّكَلُمِ هَكَذَا ٢١٤٥ ـ إِذْ هَـنِهِ أَوْصَافُ جِسْمٍ مُحُدَثٍ ٢١٤٦ ـ فَنَقُولُ أَنْتَ وَصَفْتَهُ أَيْضًا بِمَا ٢١٤٧ ـ فَنَقُولُ أَنْتَ وَصَفْتَهُ أَيْضًا بِمَا ٢١٤٧ ـ فَوَصَفْتَهُ بِالسَّمْعِ والإِبْصَارِ مَعْ ٢١٤٨ ـ وَوَصَفْتَهُ بِالسَّمْعِ والإِبْصَارِ مَعْ 11٤٨ ـ وَوَصَفْتَهُ بِمَسْيئَةٍ مَعَ قُـدْرَةٍ ٢١٤٩ ـ أَوْ وَاحِدٌ والحِسْمُ حَامِلُ هَذِهِ الْ ٢١٤٩ ـ بَيْنَ الَّذِي يُفْضِي إِلَى التَّجْسِيمِ أَوْ ٢١٥٠ ـ واللّهِ لَوْ نُشِرَتْ شُيُوخُكَ كُلُّهُمْ

لَفْ ظُ النُّ زُولِ كَ ذَاكَ لَفْ ظُ يَ دَانِ

لا تن بَ خِي لِلْوَاحِدِ السمنَّ انِ

يُ فُضِي إِلَى التَّ جُسِيمِ والحِدْثَ انِ

نَ فُسِ الحَيَاةِ وعِلْمِ ذِي الأَكُوانِ

وَكَ لَامِهِ النَّفْسِيِّ وَهُ وَ مَعَ انِ

وَكَ لَامِهِ النَّفْسِيِّ وَهُ وَ مَعَ انِ

أَوْصَ افِ حَقًا فَأْتِ بِ الفُرْقَ انِ

لا يَ قُدَ ضِيهِ بِوَاضِح البُوهَ انِ

لا يَ قُدُووا أَبِداً على فُرْقَ انِ

\* \* \*

٧١٤٥ \_ وخلاصة شبهة أهل التأويل أن ما يفضي إلى التجسيم والحدوث \_ على حد زعمهم \_ أولوا معناه ولم يثبتوه لله سبحانه كالاستواء والكلام وغيرها من صفات الأفعال. وقد تقدم الكلام مستوفى على شبهة التجسيم أثناء إشارة الناظم إليها.

۲۱٤٦ \_ والرد على هذا الفرق الذي ذكره الأشاعرة ومن وافقهم بأن يقال لهم: أنتم كذلك وصفتموه بما يفضي إلى التجسيم على قاعدتكم الفاسدة كما وصفتموه بالصفات السبع المقررة عندكم فكلها مما توصف بها الأجسام فلا فرق إذا بين الصفات التي أثبتموها والتي أولتموها. انظر هذا الإلزام في: الصواعق (٤٥٣/٢).

٢١٤٧ \_ هذا البيت ساقط من (طع).

٢١٤٨ ـ انظر تقرير مذهب الأشاعرة في إثبات الصفات السبع: مجرد المقالات ص٤٤، الإرشاد للجويني (٥١ ـ ٩٢)، لمع الأدلة ص٩٣، المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيجي (٢٧٩ ـ ٢٩٦).

\_وللكلام أربعة معان عند الكلابية أو خمسة . انظر ما سبق في البيتين (٥٧٥ ، ٥٨٦) .

٢١٤٩ \_ أي وللكلام معنى واحد عند الأشاعرة قائم بذات الرب فعندهم أنه لا ينقسم ولا له أبعاض ولا له أجزاء. انظر ما سبق في البيت (٥٧٥).

٢١٥١ ـ طع: (الفرقان).

### فھڻ

#### في ذكرِ فرق آخر لهمْ(١) وبيانِ بطلانِهِ

٢١٥٢ - / فَلِذَاكَ قَالَ زَعِيمُهُمْ فِي نَفْسِهِ ٢١٥٣ - هَذِي الصِّفَاتُ عُقُولُنَا دَلَّتْ عَلَى ٢١٥٤ - فَلِذَاكَ صُنَّاهَا عَنِ التَّأُويلِ فَاعْ-٢١٥٥ - فَلِذَاكَ صُنَّاهَا عَنِ التَّأُويلِ فَاعْ-٢١٥٥ - كَيْفَ اعْتِرافُ القَومِ أَنَّ عُقُولَهُمْ ٢١٥٦ - فَيُقَالُ هَلْ فِي العَقْلِ تَجْسِيمٌ أَمِ ال

فَرقاً سِوَى هَذَا الَّذِي تَريَانِ إثباتِها مَعَ ظَاهِرِ القُرآنِ جَبْ يَا أَخَا التَّحْقِيقِ والعِرْفَانِ دَلَّتْ عَلَى التَّجْسِيمِ بالبُرُهانِ معقُولُ يَنفي ذاك لِلنُّقْصَانِ

<sup>(</sup>١) «لهم» ساقطة من (ظ). وفي طه: «لهم آخر».

٣١٥٣ ـ قرر أبو الحسن الأشعري ومن تبعه من متقدمي الأشعرية أن الصفات السبع تثبت بالعقل والنقل.

فأما دلالة العقل عليها فيقولون: "إننا ببداهة العقول نعلم استحالة صدور الأفعال من العاجز عنها فلا بد من أن نثبت له القدرة، وكذلك الأفعال المحكمة المتقنة لا تصدر إلا من عالم بها مريد لها، فإذا ثبت كونه عالماً، قادراً، مريداً فإنها لا يمكن أن تكون إلا على من اتصف بصفة الحياة؛ فإن الميت لا يوصف بها، وإذا كان حياً، عالماً، قادراً، مريداً؛ لا يمكن أن تكون إلا لمن له سمع وبصر وكلام؛ إذ الذي لا سمع ولا بصر ولا كلام له، لا بد أن يتصف بضدها من الخرس والعمى والصمم، وهذا ممتنع في حق الرب».

انظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص٢١٣، لمع الأدلة للجويني ص٩٤، مجموع الفتاوى (٣٢٨/١).

وقد أثبتها كذلك شيخ الإسلام بالسمع والعقل. انظر: مجموع الفتاوى (٣٥٣/١٦).

٢١٥٤ ـ كذا في الأصلين، ح، ط على الصواب. وفي غيرها: «أخي» تحريف.

٢١٥٦ ـ ح، د: «ينفيه كذي النقصان»، طع: «ينفيه كذا النقصان». طت، طه: «ننفيه كذا النقصان»، و«ننفيه» أيضاً في البيت التالي.

أَوْصَافَ وانْسَلِحُوا مِنَ القُرْآنِ ٢١٥٧ \_ إِنْ قُلْتُمُ يَنْفِيهِ فَانْفُوا هَذِهِ الْـ فَ فِ رَارُكُم مِ نُهَا لأيِّ مَعَانِ ٢١٥٨ ـ أَو قُلتُ مُ يَفْضِى بِإِثْبَاتٍ لَهُ نَنْفيهِ فِي وَصْفٍ بِلَا بُرْهَانِ ٢١٥٩ ـ أو قُـلْتُـمُ نَـنْفِيه فِسى وصْفٍ وَلَا جُرْهَانُ فأتُوا الآنَ بالفُرْقَانِ ٢١٦٠ فَيُقَالُ مَا الفُرْقَانُ بَيْنهُمَا وَمَا الـ ذُو حِكْمَةٍ وَعِنَايَةٍ وَحَنَانِ ٢١٦١ ـ وَيُعَالُ قَدْ شَهد العِيَانُ بِأَنَّه أَهْل الوَفَاءِ وتَابِعِي القُرْآنِ ٢١٦٢ ـ مَع رَأْفَةٍ وَمَح بَه إِلْع بَادِهِ خَاءِ الإلهِ وَشِيعةِ الكُفْرانِ ٢١٦٣ ـ وَلِذَاكَ خُصُوا بِالكَرامَةِ دونَ أَعْـ ض مِنْهُ مَعْ مَفْتٍ لِذِي العِصْيَانِ ٢١٦٤ - وَهُوَ الدَّلِيلُ لَنَا عَلَى غَضَبِ وبُغُ لَ السَّبْعِ أيضاً ذاكَ فِي القُرْآنِ ٢١٦٥ ـ والنَّصُّ جَاءَ بِهَذِهِ الأوْصَافِ مِثْ

٢١٥٧ \_ وهذا الإلزام الأول لهم بأن يقال إذا كان العقل ينفي ما عدا الصفات السبع لأنها تدل على التجسيم فيلزمكم نفي ما أثبتموه من الصفات السبع لأن العقل ينفي التجسيم، وانظر هذا الإلزام بعينه للمؤلف في: الصواعق (٢٢٢/١ \_ ٢٢٤).

۲۱۵۸ ـ طت، طه: «نقضي».

والمعنى: فإن كان العقل يقتضي إثبات السبع له وإثبات غيرها بلا فرق فلماذا تفرون من إثبات الباقي وهذا الإلزام الثاني.

٢١٦٤ \_ وهذا الإلزام الثالث. وملخصه، أننا نقول: وكذلك العقل دلّ على إثبات بعض الصفات التي نفيتموها مثل الحكمة والمحبة والبغض فإن التخصيص بالكرامة والاصطفاء لبعض الناس دون بعض دليل على محبة الله عزَّ وجلَّ لعباده المتقين الأبرار، وهو الدليل على بغضه ومقته لأهل العصيان والفجار.

انظر: مجموع الفتاوي (١٦/١٦٥)، الصواعق (٢٢٤/١).

٢١٦٥ ـ البيت كذا في الأصلين على الصواب. وقد تحرّف في غيرهما. فجاء في ب، ظ: «مثل الصفات السبع في القرآن»، فلما أخل بالوزن زيد قبله في ح، ط: «مع». وفي د كما في الأصلين ولكن أقحمت كلمة «الصفات».
 في حاشية ف: «يعني الصفات السبع التي أثبتها المتكلمون» والمعنى أنه كما دل=

٢١٦٧ - وَيُسَفَّالُ سَلَّمْنَا بِأَنَّ الْعَقْلَ لا ٢١٦٧ - أَفَنَفْيُ آحَادِ الدَّليلِ يَكُونُ لِلْ ٢١٦٨ - أَوْنَفْيُ مُطْلَقِهِ يَدُلُّ عَلَى انْتِفَا الْ ٢١٦٨ - أَوْنَفْيُ مُطْلَقِهِ يَدُلُّ عَلَى انْتِفَا الْ ٢١٦٩ - أفبغدَ ذَا الإنصافِ وَيْحَكُمُ سِوَى ٢١٧٩ - وتحيُّز مِنْكُمْ إلَيْهِمْ أَوْ إلَى ال

يُفْضِي إِلَيْهَا فَهْ يَ فِي الفُرْقَانِ مَدْلُولِ نَفْياً يَا أُولِي العِرْفَانِ مَدْلُولِ فِي عَفْلٍ وَفِي قُرآنِ مَحْضِ العِنادِ ونَحْوةِ الشَّيْطانِ قُرآنِ والآثارِ والإيسمَانِ

#### \* \* \*

## فهريّ

#### في بيان<sup>(١)</sup> مخالفةِ طريقهمُ لطريقِ أهلِ الاستقامةِ<sup>(٢)</sup> نقلاً وعقلاً<sup>(٣)</sup>

٢١٧١ - وَاعْلَمْ بِأَنَّ طَرِيقَهُمْ عَكْسُ الطَّرِيبَ قِ المستَقِيمِ لَمَنْ لَهُ عَيْنَانِ

العقل على الصفات الأخرى غير الصفات السبع فقد دل القرآن عليها أيضاً كما
 ذكرتم ذلك في السبع فوجب التسليم لما في نصوص الكتاب والسنة.

٢١٦٦ ـ أي وإن سلمنا أن العقل لا يدل على ثبوت ما ذكرنا من الصفات فإن القرآن قد جاء به دليلاً مستقلاً وكفي به دليلاً وشاهداً.

٢١٦٧ ـ وكذلك فإن عدم الدليل المعين لا يدل على عدم المدلول المعين يعني إذا لم يدل دليلكم الذي وضعتموه على ما نثبته من الصفات فلا يدل على انعدام الصفات التي قد أتينا بأدلة واضحة دلّت عليه.

٢١٦٨ ـ حذفت الهمزة من «انتفاء» للوزن.

أي نفي مطلق الدليل لا يدل على انتفاء المدلول لا في العقل ولا في الشرع لأن النافي يُطَالَبُ بالدليل كما يُطالب المثبت بالدليل سواء بسواء .

<sup>·</sup> ٢١٧ ـ طع: " الله أولى القرآن ». طه: (لا إلى القرآن).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين وح، ط. وفي غيرها: «في مخالفة».

<sup>(</sup>Y) أشار في حاشية الأصل إلى أن في نسخة: «أهل الإسلام».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. وفي غيره «عقلاً ونقلاً».

٢١٧٧ - جَعَلُوا كَلَامَ شُيُوخِهِمْ نَصَاً لَهُ الْهِ ٢١٧٣ - وَكَلَامَ رَبِّهِ مِ وَقَولَ رسولِهِ ٢١٧٤ - وَكَلَامَ رَبِّهِ مِن ذَيْنِكَ الأَصْلِيْنِ أَوْ ٢١٧٤ - / فَتولَّدَتْ مِنْ ذَيْنِكَ الأَصْلِيْنِ أَوْ ٢١٧٥ - إذْ مِنْ سِفَاحٍ لَا نِكَاحٍ كَوْنُهَا مُنُوخِهِمْ ٢١٧٦ - عَرَضُوا النُّصُوصَ عَلَى كَلَام شُيوخِهِمْ

إخكَامُ مَـوْزُوناً بِـهِ النَّـصَّانِ مُـتَشَابِهاً مُـتَـحَـمُّلًا لِمعَانِ لادٌ أَتــث لِلغَــيِّ والــبُــهُـتَانِ١٠١٠٠٠ بِـشْسَ الــوَلِيــدُ وَبِـشَــتِ الأَبَــوَانِ فكأنَّـهَا جَـيْـشٌ لِذِي شــلْطَـانِ

۱۷۷۷ ـ الإحكام في اللغة: إتقان الشيء وإحسانه، والمحكم في الاصطلاح: البين الواضح المعنى الظاهر الدلالة، إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره. انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (٦٨/٢)، الإتقان في علوم القرآن للنركشي للسيوطي (٣/٣ ـ ٤)، فتح القدير للشوكاني (٣١٤/١)، منهج الاستدلال (٢٧٢/٢ ـ ٤٧٢/٢).

- ٣١٧٣ ـ كذا في الأصل، وأشار إليه في حاشية ف. وفي غير الأصل: «وكلام ربّ العالمين وعبده». وفي طت، طه: (وكلام باريهم وقول رسولهم).
- المتشابه في الاصطلاح: ما احتمل عدّة أوجه، وقيل: كل ما غمض ودق معناه ويحتاج إلى تفكر وتأمل واحتمل معاني كثيرة، وقيل: ما كان غير معقول المعنى، وقيل: هو ما استأثر الله بعلمه. (ومراد الناظم الأول).

انظر: البرهان للزركشي (٢٩/٢ ـ ٧٠)، الإتقان للسيوطي (٤/٣)، منهج الاستدلال (٤٧٣/٢ ـ ٤٧٧)،

وهذان الأصلان هما اللذان كانا سبب تأويلات أهل الباطل: الأول أنهم جعلوا كلام الشيوخ محكماً لا يقبل التأويل لأنه واضح المعنى، والثاني أنهم جعلوا كلام الله ورسوله متشابه المعنى لا يدرى أي المعاني هو المراد منه.

- ٧١٧٥ ـ غلبت العرب المذكر على المؤنث في كلمة الأبوين، فعكسه الناظم للضرورة، وقد ورد تأنيث المذكر في كلامه كثيراً، ولكن ليس المذكر في المواضع الأخرى حقيقياً كما هنا انظر مثلاً الأبيات (٢١١، ٢٢٨، ٢٦٢)، (ص).
- ٣١٧٦ ـ ب: «لذي السلطان». يعني كأن النصوص أصبحت تحت تصرف الشيوخ من حيث القبول والرد والتلاعب بها كما يتصرف السلطان بالجيش حيث يأمر وينهى فيطاع.

٢١٧٧ ـ والعَزْلُ والإِبْقَاءُ مَرْجِعُهُ إلى السُّـ ٢١٧٨ ـ وَكَذَاكَ أقوالُ الشَّيُوخِ فإنَّهَا الْ ٢١٧٩ ـ إِنْ وَافَقَا قَوْلَ الشَّيوخِ فَمَرْحَباً ٢١٨٠ ـ إِمَّا بِسَأُويلٍ فإِنْ أَعْيَا فَسَفْ

لَطَانِ دُونَ رَعِيَّةِ السُّلُطَانِ مُونَ السِّلُطَانِ مِسِيرَانُ دُونَ السِّصِّ والسَّهُ رْآنِ أَوْ خَالَفَا فَالسَّدُفْعُ بِالإِحْسَانِ وَيَضَّ ونَتُسرُكُ هَا لِقَوْلِ فُلَانِ وَيضَّ ونَتُسرُكُ هَا لِقَوْلِ فُلَانِ

٢١٧٨ ـ أشار في حاشية ف إلى أن في نسخة: «والفرقان».

٢١٧٩ ـ «إن وافقا»: يعني الكتاب والسنّة. وفي ف: «أقوال الشيوخ»، خطأ.

- كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «أو خالفت».

• ٢١٨٠ ـ التفويض في اللغة: فوض إليه الأمر: ردَّه إليه، وجعله الحاكم فيه، لسان العرب (٢١٠/٧).

وفي الاصطلاح: هو رد العلم بنصوص الصفات والمعاد إلى الله تعالى: معنى وكيفية، وهو خلاف ما كان عليه السلف وهم طائفتان:

الأولى تقول: إن المراد بهذه النصوص خلاف مدلولها الظاهر، ولا يعرف أحد من الأنبياء ولا الملائكة ولا الصحابة ولا أحد من الأمة ما أراد الله بها.

والثانية تقول: بل تجرى على ظاهرها وتحمل عليه، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله تعالى. فتناقضوا: حيث أثبتوا لها تأويلاً يخالف ظاهرها وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها. \_ وهم أيضاً طائفتان من حيث علم الرسول على النصوص وعدمه:

الأولى تقول: إن الرسول الله كان يعلم معاني هذه النصوص لكنه لم يبينها للناس.

الثانية تقول: إن معاني النصوص لا يعلمها إلا الله ولا يعلمها الرسول ولا أحد من البشر.

وعند الطائفتين أن النصوص إنما أنزلت للتبرك وللأجر بتلاوتها وقراءتها من غير فهم ولا فقه لمعانيها. يقول شيخ الإسلام في درء التعارض (٢٠٥/١): «فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد».

۲۱۸۲ - إذْ قَــوْلُهُ نَـصُّ لَدَيْـنَا مُـحْكَمْ ٢١٨٢ - وَالنَّصُّ فَـهُ وَبِهِ عَـلِيمٌ دُونَنَا ٢١٨٣ - وَالنَّصُّ فَـهُ وَبِهِ عَـلِيمٌ دُونَنَا ٢١٨٣ - إلَّا تَـمَسُّكُهُمْ بِأَيْدِي مُبْصِرٍ ٢١٨٤ - إلَّا تَـمَسُّكُهُمْ بِأَيْدِي مُبْصِرُوا ٢١٨٥ - فاغجَبْ لِعُمْيَانِ البَصَائرِ أَبْصَرُوا ٢١٨٥ - وَرَأَوْهُ بِالتَّقْلِيد أَوْلَى مِنْ سِوَا ٢١٨٧ - وَعَمُوا عَنِ الوَحْيَيْنِ إِذْ لَمْ يَفْهَمُوا ٢١٨٧ - قَولُ الشّيُوخِ أَتَمُ تِبْيَاناً مِنَ الْ ٢١٨٨ - النَّقُلُ مَنْ مَا ذِقٌ والقَولُ مِنْ ٢١٨٨ - وَسِـواهُ إِمَّـا كَـاذَبٌ أَوْ صَــحَ لَمُ

وظَوَاهِ وُ الْمنقُ ولِ ذَاتُ مَعَانِ وَبحَالِهِ مَا حِيلَةُ العُمْ يَانِ حَتَّى يَعُودَكُمُ كَذِي الأَرْسَانِ كَوْنَ المقَلِّدِ صَاحِبَ البُوهَانِ هُ بِسغَيْ فِي مَا بُوهَانِ مُعْنَاهُمَا عَجَباً لِذِي الحِرْمَانِ وَحْيَيْنِ، لَا وَالْوَاحِدِ الرَّحْمٰنِ وَحْيَيْنِ، لَا وَالْوَاحِدِ الرَّحْمٰنِ وَعِصْمةٍ فِي غَايَةِ التَّبْيَانِ يَكُ قَوْلَ مَعْصُوم وَذِي تِبْيَانِ

<sup>=</sup> وانظر: درء التعارض (١٥/١، ١٦، ٢٠٤)، مجموع الفتاوى (٣/٦٦، ٢٠٤)، (٦٧/٤)، (٦٧/٤)، الصواعق المرسلة (٢١٨/١ ـ ٢٠٥)، منهج الاستدلال (٢٩/٧ ـ ٥٨٢).

٢١٨١ ـ في الأصل: «نصاً».

٣١٨٣ ـ ف: «ألا تمسّكتم».

ـ "يقودكم" كذا في الأصلين. وفي غيرهما: "يقودهم"، وهو أوضح. أما الذي في الأصلين ففيه التفات من الغيبة إلى الخطاب كما في قول عنترة من معلقته: شرِبتْ بماء الدُّحْرضَينِ فأصبحَتْ عَسِراً عليَّ طِلابُكِ ابنةَ مَخْرَم (ص).

۲۱۸۵ ـ البیت كذا ناقص الوزن في جمیع النسخ الخطیة وطت. وقد أصلحه بعض من قرأ نسخة ف بزیادة «نصّ ولا» قبل (برهان). وزاد في طه: «بصر ولا». وطع: «هدي ولا». وانظر تعلیقنا علی البیت (۱۸۳)، (ص).

٢١٨٦ ـ كذا في الأصلين وس، ط. وفي غيرها: «لذا» وهو أيضاً جيّد، (ص).

۲۱۸۷ ـ طع: «على الوحيين» خطأ.

<sup>-</sup> طع: «المنان». وقوله: «لا والواحد الرحمن» قسم من المؤلف على بطلان كلام المعطلة وصحة ما يأتى في البيت الآتي.

٢١٨٩ ـ المعنى: وما سوى هذا النقل الصادق ـ الذي هو الكتاب والسنة الصحيحة ـ=

واللّه لا يَسَمَاثُ لُ النّه فُلانِ فِي اللّه نَحْنُ لأجله خصمانِ لَكِنْ نَصَونَا مُوجَبَ القُوآنِ رَجُ لَانِ مِنّا قَطُّ يَسلتَ قِيبَانِ رَجُ لَانِ مِنّا قَطُّ يَسلتَ قِيبَانِ دَانُسوا مِسنَ الآراءِ وَالبُ هُ تَسانِ دَانُسوا مِسنَ الآراءِ وَالبُ هُ تَسانِ يَكْفِي الرّسُولُ وَمُحْكَمُ القرآنِ وُالبُ هُ مَا القرآنِ وُالبُ هُ مَا القرآنِ وُالبُ هُ مَا القرآنِ الأَزْمَانِ وُالسَلَّهُ فَسِي قَسلبٍ وَلَا أَبْسَدَانِ وَالسَحِومَانِ اللَّهُ فُسِي قَسلبٍ وَلَا أَبْسَدَانِ السَّهُ سُبل المُعْدَامِ والسِحِومَانِ وَاللَّهُ سُبل المُعْدَامِ والبِحومَانِ وَاللَّهُ سُبل المُعَدَامِ والبِحومَانِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُعُلِي اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

۱۹۹۰ - أَفَيَسْتَوِي النَّقْلَانِ يَا أَهْلَ النَّهَى ٢١٩١ - هَـنَا الَّذِي أَلْقَى العَدَاوَةَ بُنينَا ٢١٩٧ - هَـنَا الَّذِي أَلْقَى العَدَاوَةَ بُنينَنا ٢١٩٧ - نَصَرُوا الضَّلَالَةَ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيِهِمْ ٢١٩٣ - وَلَنَا سُلُوكٌ ضِدُّ مَسْلَكِهِمْ فَمَا ٢١٩٤ - وَلَنَا سُلُوكٌ ضِدُّ مَسْلَكِهِمْ فَمَا ٢١٩٤ - إِنَّا أَبَيْنَا أَنْ نَدِينَ بِسَمَا بِهِ ٢١٩٥ - إِنَّا عَـزَلْنَاهَا وَلَمْ نَـعْبَا بِهَا ٢١٩٥ - مَنْ لَمْ يَكُنْ يَكُفِيهِ ذَانِ فَلا كَفَا ٢١٩٧ - مَنْ لَمْ يَكُنْ يَشْفِيهِ ذَانِ وَمَاهُ رَبُ م ٢١٩٨ - مَنْ لَمْ يَكُنْ يَهْدِيهِ ذَانِ رَمَاهُ رَبُ م ٢١٩٨ - مَنْ لَمْ يَكُنْ يَهْدِيهِ ذَانِ فَلا هَدَا ٢١٩٨ - مَنْ لَمْ يَكُنْ يَهْدِيهِ ذَانِ وَلَيْسَ مَعْ الكَبارِ وَلَيْسَ مَعْ

من أقوال الرجال فهو إما أن يكون نقلاً كاذباً أو يكون صادقاً ولكنه عرضة للخطأ لأنه ليس بمعصوم بخلاف الوحيين.

<sup>•</sup> ٢١٩٠ ـ كذا في الأصلين وح، ط. وفي غيرها: «لن يتماثل».

٢١٩١ ـ أي أن سبب العداوة: أنكم ناصرتم الباطل وأهله، ونحن نصرنا الحق وأهله وما يدل عليه الكتاب والسنة، فلا يمكن أن نلتقي نحن وإياكم. فإن العداوة في الله ولأجل مرضاة الله.

۲۱۹۳ \_ وضع «قطّ» موضع «أبداً»، وقد سبق مثله. انظر البيت (۹۲۸)، (ص).

٢١٩٥ ـ كذا في الأصلين وح. وفي غيرها: «الفرقان».

٢١٩٨ ـ الإعدام: الفقر.

۲۱۹۹ \_ «یکن» ساقطة من ب.

<sup>•</sup> ٢٢٠٠ ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما مكان الأصاغر: «الأراذل». وجمع بينهما في ب. وفي ظ: «الأصاغر أذلّ».

والمعنى أن عرض الحجج والمناظرة مع كباركم ورؤسائكم فهم أهل العقل والرأي الذين يتصدرونكم لنصرة مذهبكم وليس مع الصغار والغوغاء الذين هم أشبه بالحيوانات.

٢٢٠١ ـ أَوْسَاخ هَـذَا الرَحُـلْقِ بَـلُ أَنْـتَـانِـهِ جِيَفِ الوجودِ وَأَخْبَثِ الأنتَانِ كُ فْرَانِ والبُه تَانِ والحُدُوانِ ٢٢٠٢ ـ الطَّالِبِينَ دِمَاءَ أَهْلِ العِلْم بِال لِلسُّنَّةِ العُلْيَا مَعَ القُرْآنِ ٢٢٠٣ ـ الشَّاتِمِي أَهْل الحَديثِ عَدَاوَةً فاللَّهُ يَقْطُعُهَا مِنَ الأَذْقَانِ ٢٢٠٤ - جَعَلُوا مَسَبَّتَهُمْ طَعَامَ حُلُوقِهِمْ وت ج اؤزاً له مراتب الإنسان ٧٢٠٥ - كِـنبراً وإغهاباً وَتِيها زَائِداً كُنَّا حَمَلْنَا رَايَـةَ الشُّكُرَانِ ٢٢٠٦ ـ لَوْ كَانَ هَـذَا مِسنْ وَرَاءِ كِـفَايَـةٍ ٧٢٠٧ ـ لَكِئَهُ مِنْ خَلْفِ كُلِّ تَحَلُّفٍ عَنْ رُتْبَةِ الإيمانِ والإحسانِ بالذُّنْب تَأْوِيلًا بِلَا إحسَانِ ٢٢٠٨ ـ مَنْ لِي بِشِبْه خَوَارِج قَدْ كَفَّرُوا فَأْتُوا مِنَ التقْصِير فِي العِرْفَانِ ٧٢٠٩ ـ وَلَهُمْ نصُوصٌ قَصَّروا فِي فَهْمِهَا هُ وَ غَايَةُ التَّوْحِيدِ والإيمَانِ ٢٢١٠ ـ وَخُـصُـومُـنَا قَـدْ كَـفَّـرونَـا بِـالَّذِي

\* \* \*

۲۲۰۲ ـ ط: «العدوان والبهتان» تقديم وتأخير.

٢٢٠٤ ـ أي يتلذذون بسبّ أهل الحديث كأنّ ذلك طعامهم ورزقهم، (ص).

۲۲۰۵ ـ التّيه بالكسر: الصَلَفُ والكبر. القاموس ص١٦٠٦.

٢٢٠٦ ـ أي لو كان هذا التكبر ورد الحق والإعجاب بالرأي عن كفاية وامتلاء بالعلم لشكرنا لهم ذلك، ولكن الحقيقة أنه عن جهل وتخلف عن منازل أهل الإيمان والإحسان.

۲۲۰۷ ـ طع: «كل مخلف».

<sup>•</sup> ٢٢١٠ ـ يعني أن الخوارج أحسن حالاً منهم لأنهم قبلوا النصوص وعملوا بها ولكن أخطؤوا في فهمها وكفروا مرتكب الكبيرة تأويلاً منهم، وأما هؤلاء فكفرونا نحن الذين نتمسك بالكتاب والسنة ومعنا التوحيد والإيمان فالله المستعان.

وانظر ما تقدم في البيت رقم (١٣٠٠).

## فھڻ

# في بيانِ كذبِهم ورمْيهم أهلَ الحقِّ بانَّهم أشباهُ الخَوارجِ وبيانِ شَبَهِهمُ المحقَّق بالخوارج

۲۲۱۱ ـ وَمِنَ الْعَجَائِبِ أَنَّهُمْ قَالُوا لِمَنْ ٢٢١٢ ـ أَنتُمْ بِذَا مِثْلُ الْحَوَارِجِ إِنَّهُمْ ٢٢١٧ ـ أَنتُمْ بِذَا مِثْلُ الْحَوَارِجِ إِنَّهُمْ ٢٢١٧ ـ فَانْظُرْ إلى ذا البَهْتِ هَذَا وَصْفُهُمْ ٢٢١٤ ـ صَلُّوا عَلَى سُنَنِ الرَّسُولِ وَحِزْبِهِ ٢٢١٥ ـ صَلُّوا عَلَى سُنَنِ الرَّسُولِ وَحِزْبِهِ ٢٢١٥ ـ خَرَجُوا عَلَيْهِمْ مِثْلَمَا خَرَجَ الأَلَى ٢٢١٦ ـ واللَّهِ مَا كَانَ الدَّووارِجُ هَكَذَا ٢٢١٦ ـ واللَّهِ مَا كَانَ الدَّووارِجُ هَكَذَا ٢٢١٨ ـ كَفَّرْتُمُ أَصْحَابَ سُنَتِه وَهُمْ ٢٢١٧ ـ كَفَّرْتُمُ أَصْحَابَ سُنَتِه وَهُمْ مَنْ رَبُّمُ أَصْحَابَ سُنَتِه وَهُمْ مَنْ مَنْ مُ أَصْحَابَ سُنَتِه وَهُمْ مَنْ مُنْ وَأَهْدَى مِنْ كُمُ

قَسدُ ذَانَ بسالآنسارِ وَالسقسِرْآنِ أَخَذُوا الظَّوَاهِرَ مَا اهْتَدُوْا لِمعَانِ نَسَبُوا إِلَيْهِ شِيعَةَ الإيسَسانِ سَيْفَيْنِ سَيْفَ يَدٍ وَسَيْفَ لِسَانِ مِنْ قَبْلِهِمْ بالبَغْيِ والعُدوَانِ وَهُمُ البُغَاةُ أَنْهَمَةُ الطَّغْيَانِ فُسَّاقَ مِلَّتِهِ فَسَنْ يَلْحَانِي واللَّهِ مَا الفِئَتَانِ تَسْتَويَانِ

۲۲۱۱ ـ سقطت «قد» من ب. وفي طع: «حان» تحريف.

٢٢١٣ ـ البَهت: البهتان.

٢٢١٤ ـ يعني أن هؤلاء أهل التأويل الباطل هم الذين عادوا السنة وأهلها المتمسكين بها، وعداؤهم تارة باللسان وتارة باليد والسنان. والتاريخ يشهد بأنهم إذا تمكنوا عادوا أهل السنة وآذوهم، والله المستعان.

٧٢١٥ ـ س، طع: (بالغي)، تحريف. والمعنى أن أهل التأويل عادوا أهل السنة وخرجوا عليهم كما خرج الخوارج على أهل السنة وقاتلوهم بالبغي والعدوان.

٧٢١٧ ـ يعني وهم كفَّرُوا فُسَّاقَ ملة محمد ﷺ، والفعل محذوف لدلالة ما قبله عليه.

۲۲۱۸ ـ كذا في الأصلين وفي غيرهما: «مستويان».

٢٢١٩ - شَتَّانَ بَيْنَ مُكَفِّرٍ بِالسُّنَّةِ الْهُ ٢٢٢٠ - قُلْتُ مْ تَاً وَّلْنَا كَذَاكَ تَاوَّلُوا ٢٢٢٠ - وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ مِيزَةُ التَّعْطِيل والتَّ ٢٢٢٢ - وَلَهُمْ عَلَيْهُمْ مِيزَةُ الإِنْبَاتِ والتَّ ٢٢٢٢ - وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ مِيزَةُ الإِنْبَاتِ والتَّ ٢٢٢٢ - / أَلَكُمْ عَلَيْ تَاوِيلِكُمْ أَجْرَانِ إِذْ ٢٢٢٣ - / أَلَكُمْ عَلَى تَأْوِيلِكُمْ أَجْرَانِ إِذْ ٢٢٢٢ - حَاشًا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ ذَا الحُكْمِ بَلْ

عُلْيَا وَبَيْنَ مُكَفِّرِ الْعِصْيَانِ وَكِلَاكُمَا فِئَتَانِ بَاغِيَتَانِ ححريفِ والتَّبديلِ والبُهتَانِ حصديقِ مَعْ خَوْفٍ مِنَ الرَّحْمٰنِ لَهُمُ عَلَى تَاويلِهِمْ وِزْرَانِ؟ [٠٠/٠] أَنْتُمْ وَهُمْ فِي حُكْمِهِ سِيَّانِ

۲۲۱۹ ـ ومراد الناظم أنكم أنتم يا أهل التأويل تكفرون من يثبت الصفات وتقولون إنه مشبه ومجسم، ولا شك أن من يكفر ويتمسك بالكتاب والسنة أشد جرماً ممن يكفر لأجل ارتكاب المعاصي والكبائر.

<sup>•</sup> ۲۲۲ ـ ب، ظ، س: «كلاهما»، خطأ.

۲۲۲۲ ـ يشير الناظم هنا إلى الخوارج الأولى المحكِّمة فإنهم كانوا أهل إثبات ولم ينقل عنهم انحراف في باب الأسماء والصفات، ولكن المتأخرين منهم كالمعتزلة في باب التوحيد، كما نص على ذلك الأشعري في المقالات (۲۰۳/۱).

ويشير الناظم كذلك إلى ما تميز به الخوارج من التصديق بالنصوص، وكذلك صدق اللهجة وعدم الكذب على رسول الله التأييد باطلهم، لأنهم يرون الكذب كبيرة من الكبائر، ولذلك قبل أهل الحديث والجرح والتعديل رواياتهم.

قال الخطيب البغدادي: «والذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم ما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم، ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمر عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك. لما رُئي من تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب». الكفاية في علم الرواية ص.٢٠١ وانظر: فتح المغيث للسخاوي (٦٧/٢).

٢٢٢٤ ـ يعني تصحيح تأويلكم وإبطال تأويل الخوارج وتأثيمهم وعدم المساواة سنكما.

٢٢٢٧ - فَ كِ لَاكُ مَا لِلنَّصِّ فَهُ وَ مُ خَالِفٌ ٢٢٢٧ - هُم خَالَفُ وا نَصِّاً لِنَصِّ مِثْلِهِ ٢٢٢٧ - لَكِنَّكُمْ خَالَفْتُمُ المنْصُوصَ بالشُّ ٢٢٢٧ - لَكِنَّكُمْ خَالَفْتُمُ المنْصُوصَ بالشُّ ٢٢٢٨ - فِ لِأَيِّ شَيءٍ أَنْتُمُ خَيْرٌ وأَقْ ٢٢٢٩ - هُمْ قَدَّمُوا المفْهُومَ مِنْ لَفْظِ الكِتَا ٢٢٢٩ - لَكِنَّكُمْ قَدَّمُوا المفْهُومَ مِنْ لَفْظِ الكِتَا ٢٢٣٩ - لَكِنَّكُمْ قَدَّمُوا المِنْهُومَ مِنْ الْفِظِ الكِتَا ٢٢٣٩ - لَكِنَّكُمْ قَدَّمُوا المِنْهُومَ مِنْ الْفِظِ الكِتَا ٢٢٣٩ - أَمْ هُمْ إِلَى الإِسْلَام أَقْرِبُ مِنْكُمُ مَنْ كُمُ الإِسْلَام أَقْرِبُ مِنْكُمُ

هَذَا وَبَيْنَكُمَا مِنَ الفُرْقَانِ لَمْ يَفْهَمُوا التَّوْفِيقَ بِالإحسانِ بَهِ الَّتِي هِيَ فِحْرَةُ الأَذْهَانِ رَبُ مِنْهُمُ لِلحَقِّ وَالإيمَانِ؟ بِ عَلَى الحَدِيثِ الموجِبِ التِّبْيَانِ لِ عَلَى الحَدِيثِ الموجِبِ التِّبْيَانِ لِ عَلَى الحَدِيثِ الموجِبِ التِّبْيَانِ لا عَلَى الحَدِيثِ الموجِبِ التِّبْيَانِ

٢٢٢٦ ـ والناظم يشير إلى وجه ضلال الخوارج وهو أنهم أخذوا بعض النصوص وتركوا البعض الآخر فأخذوا نصوص الوعيد ولم يأخذوا بنصوص الوعد. ومن أمثلة عدم توفيقهم بين النصوص أنهم نزلوا الآيات التي في الكفار فجعلوها في المؤمنين، كما قال ابن عمر: "إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين».

أُخْرِج هذا الأثر البخاري في صحيحه تعليقاً في كتاب استتابة المرتدين ـ باب قتل الخوارج.

وقال الحافظ في الفتح (٢٩٨/١٢): «وصله الطبري في مسند علي في تهذيب الآثار من طريق بكير بن عبدالله الأشج وقال: سنده صحيح».

٢٢٢٧ ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «للشبّه».

- ووجه ضلال أهل التأويل أنهم خالفوا النصوص لأجل الشبهات العقلية فهم شر من الخوارج الذين عملوا ببعض النصوص وتركوا البعض الآخر.

۲۲۲۹ ـ ومن أوجه الضلال عند الخوارج أنهم لا يعملون بالسنة ولا يحتجون إلا بالكتاب فهم مثلاً أسقطوا حد الرجم لأنه ليس له ذكر في القرآن على حد زعم الأزارقة وهي من أشهر فرقهم. انظر الملل والنحل للشهرستاني (۱۲۱/۱)، مجموع الفتاوى (٤٨/١٣).

۲۲۳۰ \_ طه: «فأنتما».

٢٢٣١ ـ لاح: بدا وظهر.

٢٢٣٧ ـ واللَّه يَحْكُم بَيْنَكُم يَوْم الجَزَا ٢٢٣٣ ـ هَذَا وَنَحْنُ فَمِنْهُم بَلْ مِنْكُم بَلْ مَنْ ذَا الَّذِي مِنَّا إِذَا أَشْبَاهُهُم ٢٢٣٠ ـ مَنْ ذَا الَّذِي مِنَّا إِذَا أَشْبَاهُهُم ٢٢٣٧ ـ قَالَ الْحَوَارِجُ لِلرَّسُولِ اعْدِلْ فَلَم ٢٢٣٧ ـ وَكَذَلِكَ الْجَهْمِيُّ قَالَ نَظير ذَا ٢٢٣٨ ـ وَكَذَلِكَ الْصَوَابُ بِأَنَّهُ «اسْتَوْلَى» فَلِم ٢٢٣٨ ـ وَكَذَاكَ يَنْزِلُ أَمْرُهُ شُبحارَةِ وَهْيَ مُو ٢٢٣٩ ـ مَاذَا بِعَدْلٍ فِي الْعِبَارَةِ وَهْيَ مُو

بِالعَدْلِ والإنْصَافِ والميزَانِ بُـرَآءُ إلَّا مِـنْ هُـدىً وَبَـيَانِ لَ خُصُومِنَا واحْكُمْ بِلَا مَيَلانِ إِنْ كُـنْتَ ذَا عِـلْمٍ وَذَا عِـرْفَانِ؟ إِنْ كُـنْتَ ذَا عِـلْمٍ وَذَا عِـرْفَانِ؟ تَعْدِل وما ذِي قِـسْمَةَ السَّيَّانِ لكِـنَّه قَـدْ زَادَ فِـي الطَّغْيَانِ قُلْتَ «اسْتَوَى» وَعَدَلْت عَنْ تِبْيَانِ؟ لِمَ قُلْتَ يَنْزِلُ صَاحِبُ الغُفْرَانِ؟ هِمَةُ الشَّحَرُكِ وانْتِقَالِ مَكَانِ

۲۲۳٦ ـ يشير بذلك إلى الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: «بينما نحن عند رسول الله ﴿ وهو يقسم قسماً إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل، فقال: «ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل»، قال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال: «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. . . » الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين ـ باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه برقم (١٩٣٣)، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة برقم (١٠٦٤)، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة برقم (١٠٦٤).

٢٢٣٨ ـ تقدم الكلام على تأويلهم استوى باستولى في مبحث أدلة العلو (في الدليل الأول).
 ٢٢٣٩ ـ تقدم الكلام على تأويلهم لأحاديث النزول في قسم العلو.

٠ ٢٢٤٠ ـ طع: «موهمة التحيز»، تحريف.

<sup>-</sup> قوله: «وانتقال مكان» لأن الانتقال والحركة - عندهم - من خصائص الأجسام فلا بد من تنزيه الله عن النزول.

انظر: الإرشاد للجويني ص١٣٠، مجموع الفتاوى (٥/٠٠٠ ـ ٤٠١).

٢٢٤١ ـ وَكَذَاكَ قلتَ بِأَنَّ رَبَّكَ فِي السَّمَا
 ٢٢٤٢ ـ كَانَ السَّوَابُ بِأَنْ يُعَالَ بِأَنَّ هُ
 ٢٢٤٣ ـ وَكَذَاكَ قُلْتَ إِلَيْهِ يَعْرُجُ والسَّعَوا

الفتاوي (٥/٢٠٤).

أَوْهَ مُ تَ حَدِّ زَ خَالِقِ الأَكْوَانِ فَوْقَ السَّلْطَانِ فَوْقَ السَّلْطَانِ فِي السُّلْطَانِ بُ إِلَى كَرَامَ قَرَبُّ نَا السَّلْطَانِ بُ إِلَى كَرَامَ قَرَبُّ نَا السَّلْطَانِ

وهنا مسألة: هل يوصف الله بالحركة أم لا؟ وقد نقل شيخ الإسلام الخلاف في ذلك فقال في كلام ما ملخصه: «واختلف أصحاب أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة والحديث في النزول والإتيان والمجيء وهل يقال إنه بحركة وانتقال أو يمسك عن الإثبات والنفي أو يقال بغير حركة وانتقال، ونسب القول بالإمساك عن النفي والإثبات لابن بطة وغيره، والقول بالحركة والانتقال هو قول أبي عبدالله بن حامد وغيره، والقول بنفي الحركة والانتقال هو قول أبي الحسن التميمي وأهل بيته». بتصرف مجموع الحركة والانتقال هو قول أبي الحسن التميمي وأهل بيته».

والصحيح أن لفظ الحركة والانتقال من الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فلا يطلق على الله نفياً ولا إثباتاً لعدم ورود النص في ذلك وأما المعنى فيستفصل في ذلك فيقال إن أراد بالحركة والانتقال النزول الإلهي الوارد في النصوص فهذا يثبت ولا ينفى، وإن أراد به غير ذلك مما لا يليق بالله سبحانه فإنه ينفى عن الله.

انظر: الاستقامة (٧٢/١)، التمهيد (١٣٦/٧).

٢٧٤١ ـ تقدم الكلام عن شبهة نفاة العلو التي احتجوا بها وهي أن إثبات العلو يلزم منه التحيز وهذا ممتنع في حق الله.

۲۲٤٢ ـ والناظم يشير إلى تأويلهم للأدلة المصرحة بأن الله فوق السماء بأن معناها فوق السماء سلطان الله وملكه ومن ذلك ما فسَّر الرازي به قول الله تعالى: ﴿ مَا مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَغْيِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِ تَمُورُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٣٢٤٣ ـ والناظم يشير إلى تأويل النفاة لأدلة العروج، وقد تقدم بعضها في أدلة العلو. ٢٧٤٤ ـ وَكَذَاكَ قُلتَ بِأَنَّ مِنْهُ يُسَنَزَّلُ الْهِ ٢٧٤٥ ـ كَانَ السَّوَابُ بِأَنْ يُسقَالَ نوولُهُ ٢٧٤٦ ـ وَتَنقُولُ أَيْنَ اللَّهُ؟ والتَّأْيينُ مُسْ ٢٢٤٦ ـ وَتَنقُولُ أَيْنَ اللَّهُ؟ والتَّأْيينُ مُسْ ٢٢٤٧ ـ لَوْ قلتَ مَنْ؟ كَانَ الصَّوابَ كَمَا تَرى

غُدِرْآنُ تَنْزِيكُ مِنَ الرَّحْمُنِ مِنْ لَوْحِهِ أَوْ مِنْ مَحَلٌّ ثَانِ تَنِعٌ عَلَيْه وَلَيْسَ فِي الإِمْكَانِ فِي القَبْرِيَسْأَلُ ذَلكَ المَلكَانِ

ومن ذلك تأويل الرازي لقوله تعالى: ﴿ نَعْرُجُ ٱلْمَلَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ﴾ [المعارج: ٤]، قال: «وأما حرف «إلى» في قوله: ﴿ نَعْرُجُ ٱلْمَلَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فليس المراد منه المكان بل المراد انتهاء الأمور إلى مراده كقوله: ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ والمراد الانتهاء إلى موضع العز والكرامة كقوله: ﴿ إِنِي ذَاهِبُ إِلَى رَقِ ﴾ ويكون هذا إشارة إلى أن دار الثواب أعلى الأمكنة وأرفعها». مفاتيح الغيب (٨/٨٠). وانظر مجموع الفتاوى (٩/٥٠).

٢٢٤٤ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَقُرْءَانَا فَرَقَنَهُ لِنَقَرَأُو عَلَى ٱلنَاسِ عَلَى مُكَمِّ وَنَزَلْنَهُ لَنزِيلًا﴾ [الإسراء: ١٠٦].

وقوله تعالى: ﴿قُلَّ نَزَّلُمُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّيِّكَ بِٱلْحَقِّ﴾ [النحل: ١٠٢].

٧٧٤٥ ـ يشير الناظم إلى تأويل النفاة لأدلة النزول أي نزول القرآن الدالة على علو الله، ومن تأويلاتهم قالوا المراد نزول القرآن من اللوح المحفوظ أو من حبريل.

ومن ذلك تأويل الرازي لقوله تعالى: ﴿حَمَّ لَ تَنْ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴿ ﴾ [فصلت: ١، ٢] قال: «والمراد من كونها منزلاً أن الله تعالى كتبها في اللوح المحفوظ وأمر جبريل بأن يحفظ تلك الكلمات ثم ينزل بها على محمد الله ..». مفاتيح الغيب (٣٣٢/٧).

وانظر: المجرد لابن فورك ص٦٤، الإرشاد للجويني ص١٣٠.

٧٤٤٦ ـ طت، طع: (الأين ممتنع). طه: (ذاك الأين).

ـ يشير إلى رد النفاة لحديث الجارية وقد تقدم الكلام عليه عند البيت رقم (١٢٩٠).

۲۲٤٧ ـ ب، ظ، د: «ذانك». والمقصود هنا: ذلك السؤال.

٢٧٤٨ - /وَتَقُولُ: اَللَّهُمَّ أَنْتَ الشَّاهِ لُهُ الْ ٢٧٤٩ - رُوتَقُولُ: اَللَّهُمَّ أَنْتَ الشَّاوِتُ لَا اللَّهُ ٢٧٤٩ - نَحُو السَّمَاءِ وَمَا إِشَارَتُ لَا لَهُ ٢٧٥٠ - وَاللَّهِ مَا نَدْرِي الَّذِي نُبيدِيه في ٢٧٥١ - قُلْنَا لَهُم إِنَّ السَّما هِي قِبلُهُ الدَّا ٢٧٥٢ - قَالَ وَالنَا هَا هَا ذَلِيلٌ أَنَّهُ ٢٧٥٢ - قَالَ النَّاسُ طُرِاً إِنَّ مَا يَدْعُونَهُ ٢٧٥٣ - فَالنَّاسُ طُرِاً إِنَّ مَا يَدْعُونَهُ ٢٧٥٤ - فَالنَّاسُ طُرِاً إِنَّ مَا يَدْعُونَهُ ٢٧٥٤ - فَالُوا وَمَا كَانَتْ إِشَارَتُهُ إِلَى

أعْلَى تُسْسِيرُ بِإصْبَعٍ وَبِنَانِ حِسِّيَةً بَلْ تِسْكُ فِي الأَذْهَانِ حِسِّيَةً بَلْ تِسْكُ فِي الأَذْهَانِ هَـنَا السَّّاوي للإخْوانِ عِسِي كَبَيْتِ السَّلَهِ ذِي الأَرْكَانِ عِسِي كَبَيْتِ السَّلَهِ ذِي الأَرْكَانِ فَوْق السَّماءِ بِأَوْضَحِ البُوهَانِ مِنْ فَوْقُ هَـذِي فِطْرَةُ الرَّحْمٰنِ مِنْ فَوْقُ هَـذِي فِطْرَةُ الرَّحْمٰنِ مِنْ فَوْقُ هَـذِي فِطْرَةُ الرَّحْمٰنِ كِنْ يَسْأَلُونَ الرَّبَّ ذَا الإحسانِ عَيْرِ الشَّهِيدِ مُنَزِّلِ الفُرقَانِ عَيْرِ الشَّهِيدِ مُنَزِّلِ الفُرقَانِ عَيْرِ الشَّهِيدِ مُنَزِّلِ الفُرقَانِ عَيْرِ الشَّهِيدِ مُنَزِّلِ الفُرقَانِ

<sup>=</sup> \_ تقدمت إشارة الناظم إلى هذا الحديث وإلى تأويل النفاة للأين عند الدليل الرابع عشر من أدلة العلو.

٢٢٤٨ \_ تقدمت إشارة الناظم إلى هذا الحديث عند البيت رقم (١٢٥٢).

٣٢٤٩ ـ لأنهم ينفون عن الله الجهة فعندهم ليست الإشارة إلى أمر محسوس بل هي أمر في الذهن.

٢٢٥١ ـ تقرير هذه الشبهة: «أن توجه الناس بالدعاء والإشارة إلى السماء كل هذا ليس لأن الله في السماء ولكن لأن السماء هي قبلة الداعي كما أن الكعبة هي قبلة المصلى في صلاته».

انظر أساس التقديس للرازي ص٧٧. وقد استوفى الردّ على هذه الشبهة شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية من أربعين وجها (٤٣١/٢ - ٥٠٥) وسوف يشير الناظم إلى بعضها. وانظر مجموع الفتاوى 0/7/0 - 0.00 ودرء التعارض 71/7 - 0.00.

٢٢٥٢ ـ يعني المثبتين للعلو وهم أهل السنة.

٢٢٥٣ \_ طُرّاً بالضم: جميعاً.

٧٢٥٥ \_ أي أن الإشارة لم يقصد بها إلاَّ الإشارة إلى الله سبحانه، وفي هذا يقول شيخ الإسلام في الوجه الخامس في رده على الرازي في بيان تلبيس الجهمية (٤٤٦/٢) ما ملخصه: «ومعلوم أن الإشارة تتبع قصد المشير=

۲۲۰۷ - أَتُرَاهُ أَمْسَى لِلسَّمَا مُسْتَشْهِداً ٢٢٠٧ - وَكَذَاكَ قُلْتَ بِالَّهُ مُسَتَكَلِّمُ ٢٢٠٨ - وَكَذَاكَ قُلْتَ بِالَّهُ مُستَكَلِّمُ بِنفْسهِ وَكَذَاكَ قَدْ ٢٢٠٨ - وَكَذَا يُنَادِي الخَلْقَ يَوْمَ مَعَادِهِمْ ٢٢٠٩ - وَكَذَا يُنَادِي الخَلْقَ يَوْمَ مَعَادِهِمْ ٢٢٦٠ - إنّي أنا الدَّيَّانُ آخُذُ حَقَّ مَظْ ٢٢٦١ - وتعقُولُ إِنَّ السلَّه قسالَ وَقَسائِلٌ ٢٢٦٦ - قَوْلٌ بِلَا حَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ يُسرَى ٢٢٦٢ - أَوْقَعْتَ فِي التَّشْبِيهِ وَالتَّجْسِيم مَنْ ٢٢٦٢ - أَوْقَعْتَ فِي التَّشْبِيهِ وَالتَّجْسِيم مَنْ

حَاشَاهُ مِنْ تَحْرِيفِ ذِي البُهْتَانِ وَكَلَامُهُ السَسَمُوعُ بِالآذانِ سَمِعَ النِّذانِ سَمِعَ النِّذا فِي البَحنَّةِ الأَبُوانِ بِالصَّوْتِ يَسْمَعُ صَوْتَهُ الثَّقَلانِ بِالصَّوْتِ يَسْمَعُ صَوْتَهُ الثَّقَلانِ لَلْ الطَّلُومِ البَحانِي لُومِ مِنَ العَبْدِ الظَّلُومِ البَحانِي وَكَذَا يَقُولُ وَلَيْسَ فِي الإِمْكَانِ وَكَذَا يَقُولُ وَلَيْسَ فِي الإِمْكَانِ مِن غَيْرِ مِنا شَفَةٍ وَغَيْرِ لِسَانِ مِن غَيْرِ مِنا شَفَةٍ وَغَيْرِ لِسَانِ لَمَ يَنْفِ مَا قَدْ قُلْتَ فِي الرَّحْمٰنِ لَمَا فَدْ قُلْتَ فِي الرَّحْمٰنِ لَمِنانِ لَمْ يَنْفِ مَا قَدْ قُلْتَ فِي الرَّحْمٰنِ لَمَا فَدْ قُلْتَ فِي الرَّحْمٰنِ

وإرادته، فإذا لم يكونوا قاصدين إلا الله ولا مريدين إلا إياه لم تكن الإشارة إلا إلى ما قصدوه وسألوه، فإنه في تلك الحال لا يكون في قلوبهم إلا شيئان: المسؤول، والمسؤول منه، ومعلوم أن هذه الإشارة باليد ليست إلى الشيء المسؤول المطلوب من الله ولا خطر بقلوبهم، فلم يبق أن تكون الإشارة إلا إليه سبحانه» ا. ه بتصرف.

۲۲۵۸ ـ انظر ما سبق في البيت (۲۷۵) وما بعده.

۲۲**۰۹** - ب: «تسمع».

<sup>•</sup> ٢٢٦٠ ـ يشير الناظم إلى الحديث المشهور الذي رواه جابر عن عبدالله بن أنيس رضي الله عنهما في حشر الناس حُفاةً غُرلاً بُهماً... الحديث. وقد سبق تخريجه تحت البيت (٤٤٦)، وانظر البيت (٦٧٩).

۲۲۲۱ ـ والمراد: أن المعطل يعترض على الرسول الله الذي قال: إن الله يتكلم فإن الكلام لا يمكن بغير حرف ولا صوت ومن غير شفة ولا أسنان (وهذا على حد زعم المعطل).

٢٢٦٢ ـ ح: (بلا صوت ولا حرف).

٢٢٦٣ ـ والخطاب ما زال للمؤول يخاطب الرسول يقول: إنك بإثباتك الحرف والصوت الذي يلزم منه الشفة واللسان وهذه من صفات الأجسام وفيها مشابهة للمخلوقات أوقعت من وافقك ولم ينف الحرف والصوت عن الله في التشبيه والتجسيم.

بِإِشَارَةٍ حِسِّ يَّةٍ بِبَنَانِ قَدْ صَرَّحَتْ بِالْفُوقِ لِلدَّيَّانِ فِينَا وَلَا هُو خَارِجَ الأَكْوَانِ كَانُوا لَنَا أَسْرَى عَبِيدَ هَوَانِ شَاؤُوا لَنَا مِنْهُمْ أَشَدَّ طِعَانِ شَاؤُوا لَنَا مِنْهُمْ أَشَدَّ طِعَانِ يَرْمُونَنَا غَرَضاً بِكُلِّ مَكَانِ مَا كَانَ يُوجَدُ بَيْنَنَا ذَحْفَانِ ذَاتِ الصَّدُورِ يُغَلُّ بِالْكِشْمَانِ وَتَلَوْتَ شَاهِدَهُ مِنَ الصَّدُورِ الْمَعَانِ وَتَلَوْتَ شَاهِدَهُ مِنَ الصَّوْرَانِ ۲۲۲۷ ـ لَوْ لَمْ تَقُلْ فَوْقَ السَّمَاءِ وَلَمْ تُشِرُ الْحَادِيثِ الَّتِي ٢٢٦٥ ـ وَهَكَتَّ عَنْ تِلْكَ الأَحَادِيثِ الَّتِي ٢٢٦٧ ـ وَهَكَوْتَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِلَاحَا لَيْسَ بِلَاحِ اللَّهُ لَيْسَ بِلَاحَا لَكُمَّا انْتَصَفْنَا مِنْ أُولِي التَّجْسِيمِ بَلْ ٢٢٦٧ ـ كُنَّا انْتَصَفْنَا مِنْ أُولِي التَّجْسِيمِ بَلْ ٢٢٦٨ ـ لَكِنْ مَنَحْتَهُمْ سِلاحاً كُلَّمَا ٢٢٦٩ ـ وَغَدَوْا بِأَسْهُ مِكَ الَّتِي أَعْطَيْتَهُمْ ٢٢٩٩ ـ وَغَدَوْا بِأَسْهُ مِكَ الَّتِي الْعِبَارَةِ بَيْنَنَا ٢٢٧٠ ـ لَوْ كُنْتَ تَعْدِلُ فِي العِبَارَةِ بَيْنَنَا ٢٢٧١ ـ هَذَا لِسَانُ الحَالِ مِنْهُمْ وَهُوَ فِي ٢٢٧١ ـ يَبْدُو عَلَى فَلَتَاتِ الْسُنِهِمْ وَفِي ٢٢٧٢ ـ إِسْيَمَا إِذَا قُرِيءَ الحَدِيثُ عَلَيْهِمُ ٢٢٧٢ ـ مُنْهُمْ الْكَانِ وَكُورَتْ ٢٢٧٢ ـ فَهُمَاكُ بَيْنَ النَّازِعَاتِ وَكُورَتْ ٢٢٧٢ ـ فَهُمَاكُ بَيْنَ النَّازِعَاتِ وَكُورَتْ ٢٢٧٢ ـ فَهُمَاكُ بَيْنَ النَّازِعَاتِ وَكُورَتْ

۲۲٦٤ ـ جواب «لو»: كنا انتصفنا في البيت (٢٢٦٧).

۲۲۲٦ \_ والقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه هو قول غلاة الجهمية وبعض متأخري الأشعرية. انظر ما سبق تحت البيت (٣٢٤، ١٤٥١).

**٢٢٦٩ ـ الغرَض:** هدف يرمى فيه، جَمْعُه: أغراض. القاموس ص٨٣٦.

<sup>•</sup> ۲۲۷ \_ في الأصل وط: (رجفان) بالراء المهملة والجيم وهو تصحيف، والزحفان: تثنية زَخْفِ وهو الجيش، والمعنى ليس بيننا جيشان يتقابلان. القاموس ص٣٥٠٠.

٢٢٧١ ـ الكلام من هذا البيت للناظم.

۲۲۷۲ ـ طه: (أنفسهم)، تحريف.

۲۲۷۳ ـ «سيما»: أي لا سِيَّما.

۲۲۷٤ ـ يشير الناظم إلى قوله تعالى في سورة عبس (التي هي بين النازعات وكورت): ﴿ وَوُجُوهُ ۖ يَوَهُمُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

۲۲۷۰ ـ وَيَكَادُ قَائِلُهُ مَ يُصَرِّحُ لَوْ يَسَرَى ٢٢٧٦ ـ يَا قَوْمُ شَاهَدْنَا رُؤوسَكُمُ عَلَى ٢٢٧٧ ـ إِلَّا وَحَشْوُ فُوقَادِهِ غِلِّ على ٢٢٧٧ ـ إلَّا وَحَشْوُ فُو فَوَادِهِ غِلِّ على ٢٢٧٨ ـ وَهُوَ الَّذِي فِي كُتْبِهِمْ لَكِنْ بلط ٢٢٧٨ ـ وَأُخُو الجَهَالَةِ صَيدُه لِلَّفظِ، والـ٢٢٨٩ ـ يَا مَنْ يَظُنُ بِأَنْنَا حِفْنَا عَلَيْد ٢٢٨٨ ـ يَا مَنْ يَظُنُ بِأَنْنَا حِفْنَا عَلَيْد ٢٢٨١ ـ فَانْظُرْ تَرَى لَكِنْ نَرَى لَكَ تَرْكَهَا ٢٢٨٨ ـ فَشِبَاكُهَا واللَّهِ لَمْ يَعْلَقْ بِهَا ٢٢٨٢ ـ فَشِبَاكُهَا واللَّهِ لَمْ يَعْلَقْ بِهَا ٢٢٨٢ ـ إلَّا رَأيتَ الطَّيرَ فِي قَفَصِ الرَّدَى

مِنْ قَابِلٍ فَتَسراهُ ذَا كِتُ مَانِ هَـذَا وَلَمْ نَشْهَدُهُ مِنْ إنسسانِ هَـذَا وَلَمْ نَشْهَ لِهُ مِنْ إنسسانِ سُئنِ الرَّسُولِ وشِيعَةِ القُرآنِ في عِبَارَةٍ مِنْ لهُمْ وَحُسْنِ بَيَانِ مَعْنَى فَصَيدُ العَالِمِ الرَّبَّانِي مَعْنَى فَصَيدُ العَالِمِ الرَّبَّانِي لِمَعْنَى فَصَيدُ العَالِمِ الرَّبَّانِي لِمِمْ كُثْبُهُمْ تُنْبِيكَ عَنْ ذَا الشَّانِ لِمِمْ كُثْبُهُمْ تُنْبِيكَ عَنْ ذَا الشَّانِ حَذَراً عَلَيْكَ مَصَايِدَ الشَّيْطَانِ حَذَراً عَلَيْكَ مَصَايِدَ الشَّيْطَانِ مِنْ ذِي جَنَاحٍ قَاصِرِ الطَّيرَانِ مِنْ ذِي جَنَاحٍ قَاصِرِ الطَّيرَانِ يَبْكِي لَهُ نَوْحٌ عَلَى الأَغْصَانِ يَسُلَي الأَغْصَانِ

٧٢٧٥ ـ والمعنى أن المعطل يكاد يصرخ ويصرح للذي يقبل كلامه وباطله بما في صدره من حقد وغِلَّ على حِزْبِ الهدى ويصرح بردِّه للأدلة والنصوص التي فيها التصريح بإثبات العلو والصفات لله.

٢٢٧٩ ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «سَبْيُه للفظ والمعنى فَسَبْيُ» والسبي هو الأسر. ولعل الناظم استبدل به الصيد في النسخة الأخيرة لكون هذا أوضح. وضبط ابن عيسى: نَسْبُه (٧١/٢)، وفي ط: «نسبة... فَنَسْب» وهو تصحيف، (ص).

<sup>-</sup> والمعنى أن الجاهل ينظر إلى الألفاظ من غير أن يتفكر وينظر في معانيها بخلاف العالم المحقق الذي يهتم بالمعنى فإنه هو المقصود باللفظ.

٠٢٢٨٠ ـ «حِفنا» من الحَيف: وهو الظلم والجور، والميل في الحكم إلى أحد الجانبين. القاموس ص١٠٣٧، المفردات ص٢٦٦.

٢٢٨١ ـ والناظم يوجه نصيحة غالية، وهي عدم النظر في كتب أهل الكلام والتأويل الباطل حتى لا ينخدع الإنسان بشبهاتهم ويقع في شباكهم، لأنه قد جربها وعاش فترة من حياته في تلك المذاهب المنحرفة، فنصيحته نصيحة مجرب قد عانى منها ومن ضلالها.

٣٢٨٣ ـ لم ينقط حرف المضارع «يبكي» في الأصلين. ونساء نَوحٌ أي نائحاتٌ =

٢٢٨٤ - وَيَظُلُّ يَخْبِطُ طَالِباً لِخَلَاصِهِ ٢٢٨٥ - والذَّنبُ ذَنْبُ الطَّيْرِ خَلَّى أَطيَبَ الثَّ ٢٢٨٦ - والذَّنبُ إلى تِلْكَ المزَابِلِ يَبْتَغِي الْهِ ٢٢٨٧ - يَا قَوْمِ واللَّهِ العَظِيمِ نَصِيحةً ٢٢٨٧ - يَا قَوْمِ واللَّهِ العَظِيمِ نَصِيحةً ٢٢٨٨ - جَرَّبُتُ هَذَا كُلَّهُ وَوَقَعْتُ فِي ٢٢٨٨ - جَرَّبُتُ هَذَا كُلَّهُ وَوَقَعْتُ فِي ٢٢٨٨ - حَبَّى أَنَاحَ لِيَ الإلىهُ بَلُطْفِه ٢٢٨٩ - حَبِّرُ أَتَى مِنْ أَرْضِ حَرَّانٍ فَيَا ٢٢٩٩ - فَاللَّهُ يَحْوِيهُ النِي هُو أَهْلُهُ النَّهُ يَحْوِيهِ اللَّهِ يَالْمُ اللَّهُ يَحْوِيهِ اللَّهِ يَعْوَ أَهْلُهُ اللَّهُ يَعْوِيهِ اللَّهِ يَهُو أَهْلُهُ اللَّهُ يَعْوِيهِ اللَّهِ يَعْوَ أَهْلُهُ اللَّهُ يَعْوِيهِ اللَّهِ يَعْوَ أَهْلُهُ اللَّهُ يَعْوِيهِ اللَّهُ يَعْوِيهِ اللَّهِ يَعْوَ أَهْلُهُ اللَّهُ يَعْوِيهِ اللَّهِ يَعْوَ أَهْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْوِيهِ اللَّهُ يَعْوَلَهُ اللَّهُ يَعْوَالُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِيةُ الْمِلْوَالِهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ مُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

فَتَضِيقُ عَنْهُ فُرْجَةُ العِيدَانِ مَسَرَاتِ فِي عَالٍ مِسْ الأَفْنَانِ فَي عَالٍ مِسْ الأَفْنَانِ فَضَلَاتِ كَالْحَشَرَاتِ والدِّيدَانِ مِسْ مُسْفِقٍ وَأَحْ لَكُمْ مِعْوَانِ مِسْ مُسْفِقٍ وَأَحْ لَكُمْ مِعْوَانِ تِلْكَ الشِّبَاكِ وَكُنْتُ ذَا طَيرانِ مَسْ لَيْسَ تَجْزِيه يَدِي وَلِسَانِي مَنْ كَرَانِ مَسْ تَجْزِيه يَدِي وَلِسَانِي أَهْلًا بِسَمَنْ قَدْ جَاءَ مِنْ حَرَّانِ مَنْ جَنَّةِ المَاوَى مَعَ الرِّضُوانِ مِنْ جَنَّةِ المَاوَى مَعَ الرِّضُوانِ

والمراد أن الطيور تنوح على الأغصان وتبكي لهذا الطائر الذي وقع في الشباك. انظر شرح الهراس ٣٦٠/١ (ص).

٢٢٨٤ ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «فيضيق» بالياء.

٧٢٨٥ ـ طه: «أخلى طيّب» والأفنان: جمع فَنَن وهو الغصن الغَضُّ الوَرَق، المفردات ص٦٤٥.

۲۲۸۷ ـ «نصيحةً» كذا ضبط بالنصب في ف.

٣٢٨٨ ـ وهذا نص من المؤلف أنه كان على غير طريقة السلف في بداية حياته وأنه مطلع على آراء هؤلاء المؤولة، ولذلك يتكلم عن مذهبهم وهو خبير به ومطلع عليه عن قرب. انظر ما يأتي في البيت (٤٢٢٦) وما بعده.

٢٢٨٩ ـ «بلطفه»: كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «بفضله».

ـ «تجزيه»: كذا في ف، وفي غيرها: «يجزيه»، وكلاهما جائز.

<sup>•</sup> ٢٢٩ - حرَّان: والنسبة إليها حرناني أو حرَّاني، كانت مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة «أقور» وهي من ديار مضر، بينها وبين «الرّها» يوم، وبين «الرّقة» يومان وهي على طريق الموصل والشام والروم، وكانت منازل الصابئة الحرانيين.

انظر: معجم البلدان (٢/٥/٢)، تقويم البلدان لصاحب حماة ص٧٧٧.

۲۲۹۱ ـ ف: «اللَّهُ»، ظ: «والله».

٢٢٩٢ ـ قَبَضَتْ يَدَاهُ يَدِي وَسَارَ فَلَمْ نَرِمْ ٢٢٩٣ ـ وَرَأَيْتُ أَعلَامَ السدِينَةِ حَوْلَهَا ٢٢٩٤ ـ وَرَأَيْتُ آثاراً عَظِيماً شَأْنُهَا ٢٢٩٥ ـ وَوَرَدتُ رأسَ الساءِ أَبْيَضَ صَافياً ٢٢٩٦ ـ وَرَأَيتُ أَخُواباً هُنَاكَ كَشِيرةً ٢٢٩٧ ـ وَرَأَيْتُ حَوْضَ الكوثرِ الصَّافِي الَّذِي

حَتَّى أَرَانِي مَطْلَعَ الإِسمَانِ

يَزَكُ الهُدَى وَعَسَاكِرُ القُرآنِ

مَحْجُوبَةً عَنْ زُمْرَةِ العُمْيَانِ

حَصْبَاقُهُ كَالآلِئ التَّيبَ جَانِ

مِثْلَ النَّبُجُومِ لِوَارِدٍ ظَمْانِ

لَا زَالَ يَشْخَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ

٢٢٩٢ ـ «قبضت»: كذا في الأصلين، وفي غيرهما: «أخذت».

\_ «نرم»: كذا في ف، وفي الأصل: «ترِم» وفي غيرهما: «يرِم». وهو من رام المكان رَيْماً، أي برحه، الصحاح ص١٩٣٩.

٧٢٩٣ ـ في ط: «نزل» وهو تحريف. واليزك: طلائع الجيش. فارسي معرب. ويطلق على الحرس والعسس أيضاً. انظر برهان قاطع للتبريزي: ٢٤٣٢، ويطلق على الحرس في البيت ٢٤٣٨، وانظر الوابل الصيّب: ٥٤ (ص).

۲۲۹٦ ـ طت، طه: (أكوازاً).

يشير الناظم في هذه الأبيات وما يليها إلى بعض صفات حوض النبي الله وهو الكوثر وسيأتي الإشارة إلى ما ورد في السنة في البيت القادم حول صفته.

٢٢٩٧ \_ من شَخَبَ اللبنُ: اندفع من الضرع إلى الإناء متصلاً حين الحلْب. انظر متن اللغة ٢٨٦/٣، (ص).

<sup>-</sup> قال الجوهري: «المئزاب: المِثْعَب فارسي معرب، ويجمع على ميازيب إذا لم يهمز». الصحاح ص٢٣٣. وهو قناة أو أنبوبة يُصرف بها الماء من سطح بناء أو موضع عالٍ. المعجم الوسيط (أزب).

<sup>-</sup> والناظم في هذا البيت والذي قبله يشير إلى بعض ما ورد في صفة الكوثر وهو حوض النبي الله عنه - قال: وهو حوض النبي الله عنه - قال: قلت يا رسول ما آنية الحوض؟ قال: «والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. ألا في الليلة المظلمة المُضحية آنية الجنة=

وَهُمَا مَدَى الأزمانِ لَا يَنِيَانِ ٧٢٩٨ ٥/٠١١ - /مِسيزابُ سُنَّتِهِ وَقَوْلُ إلىههِ ٢٢٩٩ ـ والسنَّاسُ لَا يَسردُونَــ هُ إِلَّا مِسنَ الْ آلافِ أفـــرَادٌ ذَوُو إيـــمَــانِ ٠ ٢٣٠ - وَرَدُوا عِلْنَابَ مَلْنَاهِلُ أَكْرِمْ بِهَا وَوَرَدْتُ مُ أَنْتُ مُ عَلَابَ هَوَانِ ٢٣٠١ ـ فَبِحَقّ مَنْ أَعْطَاكُمْ ذَا العَدْلَ والْـ إنْصَافَ والتَّحْصِيصَ بالعِرفَانِ ٢٣٠٢ ـ مَنْ ذَا عَلَى دِينِ الخَوَارِجِ بَعْدَ ذَا أُنتُم أم الحشويُّ مَا تَريَانِ؟ لًا أَنْ يُسقَدِّمَ كُمْ عَلَى عُتْمانِ ٢٣٠٣ ـ واللَّهِ مَا أنْتُمْ لَدَى الحَشُويِّ أَهْـ للاً عَـنْ رَسُولِ الـلَّهِ وَالْقُـرْآنِ ٢٣٠٤ ـ فَضْلًا عَن الْفَارُوقِ والصِّدِّيقِ فَضْـ • ٢٣٠ ـ والــلَّهِ لَوْ أَبْــصَــرْتُــمُ لَرَأَيْــتُــمُ الْـ حَشُويَّ حَامِلَ رَايةِ الإيمانِ ٢٣٠٦ ـ وكَلَامُ رَبِّ العَالَمِينَ وعَبدِه فِي قَلْبِهِ أَعْلَى وأَكْبَرُ شَانِ ٢٣٠٧ ـ مِنْ أَنْ يُسحَرَّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وأَنْ يُـ قُ ضَـى لَهُ بِـ الـ عَـ زُلِ عَـ نُ إِيـ قَـ انِ

من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه. يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ. عرضه مثل طوله ما بين عمّان إلى أيلة. ماؤه أشدُّ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل». أخرجه مسلم في الفضائل برقم (۲۳۰۰).

۲۲۹۸ \_ ط: «مدى الأيام».

<sup>«</sup>لا ينيان» من ونَى أي: لا يفتران.

٢٢٩٩ ـ ط: أفراداً.

<sup>·</sup> ۲۳۰۰ ـ «عِذاب مناهل»: بكسر العين: جمع عَذْب.

٢٣٠١ ـ كذا في الأصل وس، ح، طه، طع. وزاد في غيرها قبل «والتخصيص»: «والتحقيق» فاختل الوزن.

٣٠٠٢ ـ خاطب الجمع بصيغة التثنية. انظر ما سلف في البيتين (٣٠٧) و(١٤٩٦)، (ص).

٢٣٠٤ ـ كذا في د، ط، وهو الصواب. وفي غيرها: «فضلاً على» تحريف، (ص).

٧٣٠٧ ـ كذا ضبط «يحرّف» و«يقضى» في ف بالبناء للمجهول، ويجوز بناؤهما للمعلوم (ص).

۲۳۰۸ ـ وَيَـرَى الـولَايـة لابنن سِينَا أَوْ أبى ٧٣٠٩ ـ أوْ مَنْ يُتَابِعُهُمْ عَلَى كُفْرَانِهِمْ ٧٣١٠ ـ يِا قَوْمَنَا بِاللَّهِ قُومُوا وانْظُرُوا ٧٣١١ ـ نَـ ظَـراً وإنْ شِـ نُتُـمْ مُـنَـاظَـرَةً فَـمِـنُ ٢٣١٢ \_ أيُّ السطُّ واثِفِ بَسعْد ذَا أَذْنَسِي إِلَى ٧٣١٣ ـ فَإِذَا تَسَبَيَّنَ ذَا فَإِمَّا تَتُبَعُوا

نَهُ وَ السمؤلُودِ مِنْ صَفْوَانِ أَوْ مَنْ يُعَلِّدُهُمْ مِنَ العُمْسِيانِ وَمَهُ كُلُوهِ إِلَى السِّرِّ والإعْلَانِ مَــثُـنــى عَــلَى هَــذَا وَمِــنْ وُحُــدَانِ قَـوْلِ الـرَّسُولِ وَمُـحْكِم الـقُـوْآنِ أَوْ تُعْذِرُوا أَوْ تُوذِنُوا بِطِعَانِ

فى تلقيبهمْ أهلَ السُّنَّةِ بالحشويةِ وبيانِ منْ أَوْلَى بالوصفِ المذمومِ منْ هذا اللَّقبِ مِنَ الطَّائفتينِ وذكرِ أوَّلِ من لَقَّبَ بِهِ أهلَ السُّنَّةِ مِن أهلِ البدعِ (١)

٢٣١٤ ـ وَمِنَ العَجَائِبِ قَوْلُهُمْ لِمَنِ اقْتَدَى بالسوَحْسِي مِنْ أَسْرٍ وَمِنْ قُرْآنِ ٧٣١٥ - حَشْوِيةٌ يَعْنُونَ حَشُواً فِي الوُجُو دِ وَفَضْلَةً فِي أُمَّةِ الإنْسَانِ

۲۳۰۸ ـ تقدمت ترجمة ابن سينا تحت البيت رقم (٩٤).

ـ يعني بأبي نصر: الفارابي، وقد تقدمت ترجمته تحت البيت رقم (٤٩٧).

ـ «المولود من صفوان» هو الجهم وقد تقدمت ترجمته تحت البيت رقم (٤٠).

٢٣٠٩ ـ «يتابعهم»: كذا في الأصلين وح، ط. وفي غيرها: «يشايعهم».

٢٣١١ ـ كما قيال تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا ٓ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُوا بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِن جِنَّةٍ ﴾ [سبأ: ٤٦].

٢٣١٣ ـ تُعْذِروا: أي تقدّموا عذركم وحجّتكم، وقد نصب الفعل (تتبعوا) بأن المحذوفة، (ص).

ـ «تؤذنوا بطعان»: أي تعلنوا بالحرب فيما بيننا، (ص).

في طت، طع: «البدعة». وفي طه: «السنة أم أهل البدعة» وهو خطأ. (1) ٧٣١٥ ـ انظر في الحشوية ما تقدم في التعليق على مقدمة المؤلف.

٢٣١٦ - وَيَظُنُّ جَاهِلُهُمْ بِأَنَّهُمْ حَشَوْا ٢٣١٧ - إِذْ قَوْلُهُمْ فَوْقَ العِبَاد وَفِي السَّمَا ٢٣١٨ - ظَنَّ الحَمِيرُ بِأَنَّ «فِي» لِلظَّرْفِ والرَّ ٢٣١٩ - واللَّهِ لَمْ نسسمَعْ بِنذا مِنْ فِرْقَةٍ ٢٣٢٠ - لَا تَبْهَتُوا أَهْلَ الحَديثِ بِهِ فَمَا ٢٣٢١ - بَل قَوْلُهُمْ إِنَّ السَّمَواتِ العُلى

رَبَّ السعِبَادِ بِدَاخِلِ الأَكْوَانِ وَالسَّلْطَانِ وَالسَّلْطَانِ وَالسَّلْطَانِ وَالسَّلْطَانِ حُمِسُنُ مَحْوِيٌّ بِظُرْفِ مَكَانِ فَسَالَتُهُ فَسِي زَمَسِنٍ مِسْنَ الأَزْمَانِ فَالْشُهُ فَسِي زَمَسِنٍ مِسْنَ الأَزْمَانِ ذَا قَسُولَهُمْ تَسبّاً لِذِي البُهُمَّ تَسبّاً لِذِي البُهُمَّ تَسبّاً لِذِي البُهُمَّ تَسبّاً لِذِي البُهُمَّ تَسبّاً لِذِي البُهُمُ فَو الأُكْوَانِ فِسي كَفَّ خَالِقِ هَدْو السُّلْطَانِ سِيكِهَا تَعَالَى اللَّهُ ذو السُّلْطَانِ سِيكِهَا تَعَالَى اللَّهُ ذو السُّلْطَانِ

٢٣١٦ ـ يشير الناظم إلى استعمال بعض أهل البدع هذا اللقب في نبز أهل السنة لأنهم يثبتون العلو لله وأنه فوق عرشه فوق سماواته.

٢٣١٨ - يشير إلى تأويل أهل البدع من المعطلة للنصوص المصرحة بأن الله في السماء ولعله يشير إلى ما قرره الرازي عند تفسير قوله: ﴿عَلَمْنَمُ مَن فِي السَّمَلَةِ﴾ [الملك: ١٦] قال: «والعلم أن المشبهة احتجوا على إثبات المكان لله تعالى بقوله: ﴿عَلَمِنتُمْ مَن فِي السَّمَلَةِ﴾ والجواب عنه: أن هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلمين لأن كونه في السماء يقتضي كون السماء محيطاً به من جميع الجوانب فيكون أصغر من السماء و....» مفاتيح الغيب (١٧٩/٨).

<sup>-</sup> وأما قولهم: "إن في للظرف" فباطل ولكن معناها في النصوص بمعنى "على" كما قال تعالى: ﴿ وَلَأْصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١] أي على جذوع النخل، وقد تقدم الكلام عليه عند أدلة العلو.

٢٣١٩ ـ «نسمع»: كذا في الأصلين وظ، د. وفي غيرها: «يسمع» بالياء.
 ـ طه: (ندأ من فرقة)، تصحيف.

۲۳۲۲ ـ الخردلة: واحدة الخردل، وهو حبّ معروف، القاموس ص١٢٨٢. يضرب به المثل في قلة الشيء وصغره.

ـ يشير الناظم إلى الأثر المروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: «ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم».

٢٣٢٧ - أَتَرَوْنَهُ المحْصُورَ بَعْدُ أَمِ السَّمَا؟ ٢٣٢٤ - كَمْ ذَا مُسَبِّهَةٌ وَكَمْ حَشُوِيَةٌ ٢٣٢٧ - يَا قَوْمُ إِن كَانَ الكِتَابُ وَسُنَّهُ الْ ٢٣٢٧ - أَنَّا بِحَمْدِ إلى المِنَا حَشُويةٌ ٢٣٢٧ - تَدْرُونَ مَنْ سَمَّتْ شُيُوحُكُمُ بِهَ ٢٣٢٧ - سَمَّى بِهِ عمروٌ لِعَبداللَّهِ ذَا ٢٣٢٨ - فَوَرِثْتُمُ عَمْراً كَمَا وَرِثُوا لِعَبْد

يَا قَوْمَنَا ارْتَدِعُوا عَنِ العُدُوانِ فالبَهْتُ لَا يَخْفَى عَلَى الرحْمُنِ محْتَارِ حَشُواً فاشْهَدُوا بِبَيَانِ صِرْفٌ بِلَا جَحْدٍ وَلَا كِتْمَانِ لَذَا الاسْمِ فِي المَاضي مِنَ الأَزْمَانِ كَ ابنُ الحَليفَةِ طَارِدِ الشَّيْطَانِ لِذَا لَا اللَّهِ أَنَّى يَسستَوِي الإِرْتَانِ

ـ أخرجه: ابن جرير في تفسيره (٢٥/٢٤).

<sup>-</sup> وأخرجه بمعناه: أبو الشيخ في العظمة (٢٤٦/٢) برقم (١٣٥) ولفظه قال: «يطوي الله عزَّ وجلَّ السماوات السبع بما فيهن من الخلائق، والأرضين بما فيهن من الخلائق، يطوي كل ذلك بيمينه فلا يرى من عند الإبهام شيء، ولا يرى من عند الخنصر شيء فيكون ذلك كله في كفه بمنزلة خردلة».

<sup>-</sup> وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٣٦/٥) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. ونقل الشيخ حمد بن عتيق في إبطال التنديد ص٧٥٧ عن الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. قوله: «وهذا الإسناد في نقدي صحيح».

ويشهد لهذا الأثر ما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر عن النبي على قال: «يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟»... الحديث. أخرجه مسلم في صفات المنافقين برقم (٢٧٨٨).

٢٣٧٤ ـ أي ما أكثر ما تطلقون هذين اللقبين على أهل السنة بالبهتان والعدوان.

٢٣٢٦ ـ صِرْف: الخالص من كل شيء، القاموس ١٠٦٩.

۲۳۲۸ ـ هو: عمرو بن عبيد بن ثوبان ـ ويقال: ابن كيسان ـ التيمي، مولاهم، أبو عثمان البصري، من أبناء فارس، شيخ القدرية والمعتزلة، كان آية في الزهد والتقشف حتى إن أبا جعفر المنصور اغتر به وكان يقول: «كلكم يمشي=

۱۳۳۰ - تَدْرُونَ مَنْ أَوْلَى بِهَذَا الاسْمِ وَهُ ٢٣٣١ - مَنْ قَدْ حَشَا الأَورَاقَ والأَذْهَانَ مِنْ ٢٣٣٢ - مَنْ قَدْ حَشَا الأَورَاقَ والأَذْهَانَ مِنْ ٢٣٣٢ - هَذَا هُوَ الحَشُويُ لا أَهْلُ الحديد ٢٣٣٣ - وَرَدُوا عِذَابَ مَنَاهِلِ السُّنَنِ الَّتِي ٢٣٣٤ - وَوَرَدْتُمُ القَلُّوطَ مَجْرَى كُلِّ ذِي الْ ٢٣٣٤ - وَكَرِيْتُمُ القَلُّوطَ مَجْرَى كُلِّ ذِي الْ ٢٣٣٥ - وَكَسِلْتُمُ أَنْ تَصْعَدُوا لِلْوردِ مِنْ ٢٣٣٥ - وَكَسِلْتُمُ أَنْ تَصْعَدُوا لِلْوردِ مِنْ

وَ مُنَاسِبٌ أَحْوَالَهُ بِوِزَانِ؟ بِدَعٍ تُخَالِفُ مُوجَبَ الشُورَانِ؟ بِدَعٍ تُخَالِفُ مُوجَبَ الشُورَانِ ثِ أَئِمَّةُ الإسلَامِ وَالإيسمَانِ لَيْسَتُ زُبَالَةَ هَذِهِ الأَذْهَانِ لَيْسَتَ زُبَالَةَ هَذِهِ الأَذْهَانِ الْوُسَانِ وَالأَنْسَتَانِ الْمُسْلَانِ وَالأَنْسَتَانِ رَأْسِ الشريعة خَيْبَةَ الكَسْلَانِ رَأْسِ الشريعة خَيْبَةَ الكَسْلَانِ

\* \* \*

رويد... كلكم يطلب صيد... غير عمرو بن عبيد»، قال عنه الإمام أحمد: «ليس بأهل أن يحدث عنه، له كتاب العدل، والتوحيد، كانت وفاته سنة ثلاث وأربعين ومائة. البداية والنهاية (٨١/١٠)، السير (٢٠٤/١). وهو أول من أطلق لفظ الحشوية. فقال: «كان عبدالله بن عمر حشوياً» نص على هذا شيخ الإسلام في منهاج السنة ٢٠٢/٥، ومجموع الفتاوى ١٧٦/١٢، وصاحب شذرات الذهب ٢١١/١.

<sup>- «</sup>عمرو لعبدالله»: كذا في الأصلين. واللام في «لعبدالله» زائدة أدخلها على المفعول به للضرورة، وفي غيرهما: «به ابن عبيد عبدالله» (ص).

<sup>-</sup> قوله: «طارد الشيطان»: يشير الناظم إلى ما ورد في الصحيح من صفات عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وأن الشيطان يفر منه كما قال النبي الله الله الله الله عنه ـ والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك». أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ـ باب مناقب عمر بن الخطاب برقم (٣٦٨٣).

۲۳۳۱ ـ «موجب» بالفتح: أي مقتضى القرآن.

٢٣٣٤ ـ القَلُوط بالتشديد: نهر جار تنصب إليه الأقذار، ذكره الزبيدي بالصاد: «القلوص» وقال: إن أهل الشام يسمونه بالطاء، وضبطه كصبور.

وضبطه ابن عيسى بالتشديد ثم قال: «ويسمى في هذا الوقت قليطاً ـ بالتصغير ـ». انظر التاج ٤٣٨/٤، ٥١١/٠؛ وطع ٨٦/٢.

٧٣٣٥ \_ «من رأس الشريعة»: أي من رأس المورد.

## فھڑ

### في بيانِ عُدُوانِهمْ في تلقيبِ أهلِ القرآنِ والحديثِ بالمجَسِّمَةِ، وبيانِ أنَّهمْ أَوْلى بكلِّ لقبِ خبيثٍ

٧٣٣٦ - كَمْ ذَا مُشَبِّهَةٌ مُجَسِّمَةٌ نَوَا بِسَّةٌ مَسسَبَّةَ جَاهِلٍ فَسَّانِ ٧٣٣٧ ـ أَسْمَاءُ سَمَّيْتِمْ بِهَا أَهْلَ الحَديد بِثِ ونَاصِوِي النَّهُوْآنِ والإيهَانِ ٢٣٣٨ - سَمَّيْتُ مُوهُمْ أَنْتُمُ وَشُيُوخُكُمْ بَهْتًا بِهَا مِنْ غَيْر مَا سُلْطَانِ ٧٣٣٩ ـ وَجَعَلْتُ موهَا سُبَّةً لِتُنَفِّرُوا عَنْهُمْ كَفِعْلِ السَّاحِرِ الشَّيْطَانِ

٧٣٣٦ ـ انظر في تعريف المشبهة والمجسمة ما سبق في التعليق على مقدمة المؤلف.

ـ نوابتة: النوابت من الأحداث: الأغمار، ونبتت لهم نابتة إذا نشأ لهم نشأ صغار وإن بني فلان لنابتة شر. القاموس ص٢٠٦، لسان العرب (٣/٣٥). والمراد هنا أنهم نبتوا في الإسلام بأقوال بدعية. انظر شرح هراس للنونية ٣٦٧/١. وقد جاء عن أبي حاتم أنه قال: «وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة ناصبة». شرح أصول اعتقاد أهل السنة للآلكائي .144/1

۲۳۳۷ \_ منع صرف «أسماء» للضرورة، (ص).

\_ قال الناظم: في مدارج السالكين (٩١/٢) في معرض دفاعه عن شيخ الإسلام الهروي (صاحب منازل السائرين): «وهذا الكلام من شيخ الإسلام يبين مرتبته من السنة، ومقداره من العلم، وأنه بريء مما رماه به أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل، على عادتهم في رمي أهل الحديث والسنة بذلك، كرمي الرافضة لهم بأنهم نواصب، والمعتزلة بأنهم نوابت حشوية. وذلك ميراث من أعداء رسول الله في في رميه ورمي أصحابه - رضي الله عنهم - بأنهم صبأة قد ابتدعوا ديناً محدثاً. وميراث لأهل الحديث والسنة من نبيهم على وأصحابه ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة.

۲۳۳۹ \_ د: (شبهها) مكان «سبّة».

٠ ٢٣٤ - مَا ذَنْبُ هُمْ وَاللَّهِ إِلَّا أَنَّهُمْ أخذُوا بوحسى اللّه والفُروقان ٢٣٤١ ـ وَأَبَوْا بِأَنْ يَسَتَحَيَّرُوا لِمَعَالَةٍ غَيْرِ الحَدِيثِ وَمُقْتَضَى القُرْآنِ ٢٣٤٢ ـ وَأَبَـوْا يَــديـنُـوا بِـالَّذِي دِنْـتُــم بِـهِ مِنْ هَذِهِ الآرَاءِ والهَذَيانِ ٢٣٤٣ ـ وَصَفُوهُ بِالأَوْصَافِ فِي النَّصَّيْنِ مِنْ خَبَرٍ صَحِيح ثُمَّ مِنْ قُرْآنِ ٢٣٤٤ - إِنْ كَانَ ذَا التَّجْسِيمَ عِنْدَكمُ فَيَا أَهْلًا بِهِ مَا فِيهِ مِنْ نُكُرَانِ ٧٣٤٥ - إنَّا مُجَسَّمَةٌ بِحَمْدِ اللَّهِ لَمْ نَجْحَدْ صِفَاتِ النَحَالِقِ الرَّحمن ٢٣٤٦ ١/٥١ ع ٢٣٤٦ -/وَاللَّهِ مَا قَالَ امْرُقُ مِنْ اللَّهِ مَا قَالَ امْرُقُ مِنْ اللَّهِ مِا لَكُ اللَّهَ جِسْمٌ يَا أُولِي البُّهُ تَانِ ٢٣٤٧ ـ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهَا فِي وَصْفِهِ لَمْ نَعْدُ مَا قَدْ قَالَ فِي القُرْآنِ ٢٣٤٨ ـ أوْ قَالَهُ أَيْنِ ضَا رَسُولُ اللَّهِ فَهِ وَ الصَّادِقُ المَصْدوقُ بِالبُرْهِ إِنَّ

۲۳٤٢ ـ «يدينوا» منصوب بأن المحذوفة (ص).

٢٣٤٥ ـ طت، طه: (الديَّان).

١٣٤٦ - أمّا مقالة أن الله «جسم» فلم تعرف عن أهل السنة بل هي من مقولات الرافضة الأوائل. وأول من قال بأن الله جسم هو: هشام بن الحكم الرافضي، وكان له أتباع على قوله يقال لهم: «الهشامية»: ويزعمون أن الله جسم وله طول وعرض وعمق، وطوله مثل عرضه، وعرضه مثل عمقه. وقد ذكر الأشعري في المقالات أن فرق الرافضة التي قالت بالتجسيم ست فرق، وممن تبع هشام بن الحكم على قوله: هشام بن سالم الجواليقي. انظر مقالات الإسلاميين (١٠٦/١)، الملل والنحل (١٨٤/١)، البرهان

ويقول شيخ الإسلام معلقاً على كلام الأشعري في ذكر فرقهم الست القائلة بالتجسيم: «وهذا الذي ذكره الأشعري عن قدماء الشيعة من القول بالتجسيم قد اتفق على نقله عنهم أرباب المقالات حتى نفس الشيعة كابن النوبختي وغيره». منهاج السنة (٢٠٠/٢).

وانظر: منهاج السنة (۷۲/۱ ـ ۷۲)، (۲۱۷/۲ ـ ۲۲۰، ۵۰۱ ـ ۵۰۳، ۵۰۱، ۵۰۳ ـ ۲۱۷)، (۲۱۷/۲ ـ ۲۱۷).

٢٣٤٩ ـ أَوْ قَالَهُ أَصْحَابُهُ مِنْ بِعْدِهِ ٢٣٥٠ ـ سَمُّوهُ تَجْسِيماً وَتَشْبِيهاً فَلَسْ ٢٣٥١ ـ بَلْ بَيْنَنَا فَرْقٌ لَطِيفٌ بَلْ هُ وَ الـ ٢٣٥٢ ـ إِنَّ الحَقِيقَةَ عِنْدَنَا مَقْصُودَةٌ ٢٣٥٢ ـ إِنَّ الحَقِيقَةَ عِنْدَنَا مَقْصُودَةٌ ٢٣٥٢ ـ لَكِنْ لَدَيْكُمْ فَهْ يَ غَيْرُ مُرَادةٍ ٢٣٥٤ ـ فَكَلَامُهُ فِيمَا لَدَيْكُمْ لَا حَقِيب ٢٣٥٥ ـ فَكَلَامُهُ فِيمَا لَدَيْكُمْ لَا حَقِيب ٢٣٥٥ ـ فِي ذِخْرِ آياتِ العُلُوِّ وَسَائِرِ الْ ٢٣٥٢ ـ أَوكَلامُ رَبُّ النَّاسِ لَيْسَ حَقِيقَةً ٢٣٥٧ ـ وَإِذَا جَعَلْتُمْ ذَا مَجَازاً صَعَّ أَنْ ٢٣٥٨ ـ وَإِذَا جَعَلْتُمْ ذَا مَجَازاً صَعَّ أَنْ ٢٣٥٨ ـ وَحَقائِقُ الأَلفَاظِ بِالعَقْلِ انتَفَتْ

فَهُمُ النُّبُ عُومُ مَطَالِعُ الإسمَانِ خَاجِدِيهِ لِذَلِكَ السهَذَيَانِ خَاجِديهِ لِذَلِكَ السهَذَيَانِ فَصَرْقُ السَعَظِيمُ لِمَنْ لَهُ عَيْنَانِ بِالنَّصِّ وَهُمِي مُرَادةُ السِّبْعَلِلانِ اللّهُ عَيْنَانِ أَنَّدى يُسرادُ مُحقق قُ البُطْلانِ قَصَانِ عَمْرادةُ السِّبُطُلانِ قَصَانِ وَهُمِي السقَلْبُ للقُرْآنِ قَصَانِ وَهُمِي السقَلْبُ للقُرْقَانِ أَوْصَافِ وَهُمِي السقَلْبُ للقُرْقَانِ فِي العِرْفَانِ فِي العِرْفَانِ فِي العِرْفَانِ فَي العِرْفَانِ فَي العِرْفَانِ قَصَيْنَا وَهُمُ وَ دُو بُرْهَانِ العِرْفَانِ يُنْفَى عَلَى الإطلاقِ والإمْكَانِ فَيانِ فَيمَا زَعَمْتُمْ فَاسْتَوى النفيانِ في النفي

٢٣٥٢ \_ كذا في الأصلين ود. وفي غيرها: «وهو مراده التبيان» خطأ.

<sup>-</sup> أي أن النصوص عند أهل السنة مستعملة في معانيها الحقيقية المرادة منها، لأن النص إذا استعمل على حقيقته اتضح معناه وأصبح معلوماً غير مجهول لمن قرأه.

۲۳۵۳ ـ «فهي»: يعنى حقيقة النص.

٢٣٥٤ ـ في الأصلين: «فكلامكم»، وهو خطأ.

٢٣٥٦ ـ لأنكم لا تثبتونه صفة من صفات الله تكلُّمَ به حقيقة.

\_ في هامش (ف): (هو من باب التهكم) يعني قوله: «أولي العرفان».

٧٣٥٧ \_ لم يرد هذا البيت إلا في نسخة د.

٢٣٥٨ ـ ومراد الناظم أن كلام الله ـ عند المعطلة النفاة ـ إضافته إلى الله من باب المجاز، فإذا صار مجازاً صح نفيه عن الله بالكلية أو على تقدير إمكان وقوعه من الله من باب أولى.

٢٣٥٩ ـ النفيان هما: نفي الحقيقة المفهومة من النص، ونفي دلالة اللفظ عليها وقد أشار إليهما في البيت الذي يليه.

دَلَّتْ عَلَيْهِ فَحَظُّكُمْ نَفْيَانِ لَفْطًا وَمَعْنَى ذَاكَ إِثْبَاتَانِ لَقَبِ بِلَا كَذِب وَلَا عُدُوانِ بادِلَّةٍ وَحِرجَاج ذِي بُرهَانِ وَتُبِينُ جَهْلَكُمْ مَعَ العُدْوَانِ وَسِبَابِكُمْ بِالكِذْبِ والطُّغْيانِ والظُّلْمُ سَبُّ العَبْدِ بِالبُهْتَانِ وَصْفَ الإلهِ الخَالِق الدَّيَّانِ آيَاتُه ورَسُولُه العَدلانِ فِي كُلِّ مُجْتَمَع وَكُلِّ مَكَانِ يَشْهَدْ بِذَلِكَ مَعْكُمُ الثَّقَلَانِ حَرْبُ الْعَوَانُ وَصِيحَ بِالْأَقْرَانِ قِسْمَيْنِ واتَّضَحَتْ لَنَا القِسْمَانِ

• ٢٣٦ - نَفْيُ الحَقِيقَةِ وانْتِفَاءُ اللَّفْظِ إِنْ ٢٣٦١ - وَنَصِيبُنَا إِثْبَاتُ ذَاكَ جَمِيعِهِ ٢٣٦٢ ـ فَمَنِ المعَطِّلُ فِي الحَقِيقةِ غيرُكُمْ ٢٣٦٣ - وَإِذَا سَبَبْتُمْ بِالمُحَالِ فَسَبُّنَا ٢٣٦٤ ـ تُبدِي فَضَائِحَكُمْ وتَهْتِكُ سِتْرَكُمْ ٧٣٦٥ - يَا بُعْدَ مَا بَيْنَ السِّبَابِ بِذَاكُمُ ٢٣٦٦ - مَنْ سَبَّ بِالبُرهانِ لَيْسَ بِظَالِم ٢٣٦٧ ـ فَحَقِيقَةُ التَّجْسِيم إنْ تَكُ عِنْدكُمْ ٢٣٦٨ ـ بِصِفَاتِهِ العُلْيَا الَّتِي شَهِدَتْ بِهَا ٢٣٦٩ ـ فَتَحَمَّلُوا عَنَّا الشَّهَادَةَ وَاشْهَدُوا ٢٣٧٠ ـ أنَّا مُجَسِّمَةٌ بِفَضْلِ اللَّهِ وَلْ ٢٣٧١ ـ اللَّهُ أَكْبَرُ كَشَّرَتْ عَنْ نَابِهَا الْه ١٠٠٠) ٢٣٧٧ ـ/وَتَقابَل الصَّفَّانِ وَانْقَسَمَ الوَرَى

\* \* \*

۲۳۲۲ ـ والمعنى أنكم تستحقون لقب «المعطل» بلا كذب عليكم ولا عدوان لأجل تعطيلكم عن الله الصفات الواجبة اللائقة به سبحانه.

**٢٣٦٣ ـ الحجاج**: المحاجّة والمجادلة.

٧٣٦٥ ـ في الأصل هنا: «والبهتان» وفي آخر البيت التالي: «بالطغيان»، ولعل ما أثبتنا من ف وغيرها أقرب، (ص).

۲۳۷۱ ـ «العوان»: تقدم تفسيرها في البيت (٩٢٩).

٢٣٧٢ - أنَّث المذكر في قوله: «أتضحت القسمان» للضرورة. انظر ما سبق في البيت (٢٦٢) وغيره، (ص).

## فھڻ

## في بيانِ موردِ أهلِ التَّعْطيلِ وأنَّهمْ تعوَّضُوا بالقَلُّوطِ<sup>(١)</sup> عن موردِ السَّلْسَبيل<sup>(٢)</sup>

۲۳۷۳ ـ يَا وَارِدَ الْقَلُّوطِ وَيْحَكَ لَوْ تَرَى الْأَلِهَا فِي الْقَلْبِ وَالنِّ الْمَاكِةِ الْقَلْبِ وَالنِّ الْمَاكِةِ الْوَرْدُ طَابَتْ كُلُّها ٢٣٧٧ ـ يَا وَارِدَ الْقَلُّوطِ طَهِّ وْ فَاكَ مِنْ ٢٣٧٧ ـ يَا وَارِدَ الْقَلُّوطِ طَهِّ وْ فَاكَ مِنْ ٢٣٧٧ ـ يُمَّ اللَّيْنِ وَالـ ٢٣٧٧ ـ أَهْلًا بِهِمْ حَشُو الهُدى وسواهُمُ ٢٣٧٨ ـ أَهْلًا بِهِمْ حَشُو اليَقينِ وَغَيْرُهُمْ ٢٣٧٩ ـ أَهْلًا بِهِمْ حَشُو المَسَاجِدِ وَالسَّوَى ٢٣٨٩ ـ أَهْلًا بِهِمْ حَشُو المَسَاجِدِ وَالسَّوَى ٢٣٨١ ـ أَهْلًا بِهِمْ حَشُو الجَنَانِ وَغَيْرُهُمْ ٢٣٨١ ـ أَهْلًا بِهِمْ حَشُو الجَنَانِ وَغَيْرُهُمْ ٢٣٨١ ـ يَا وَارِدَ الْقَلُّوطِ وَيْحَكَ لَو تَرَى الْ ٢٣٨٢ ـ وَتَرَاهُ مِنْ رَأْسِ الشَّرِيعَةِ شَارِباً

مَاذَا عَلَى شَفَتَ يُكُ والأَسْنَانِ يَاتِ والأَعْمَالِ والأَرْكَانِ يَاتِ والأَعْمَالِ والأَرْكَانِ الأَنْتَانِ أَنَّ مِنْ أَنْتَانِ خَبَثٍ بِهِ واغْسِلْهُ مِنْ أَنْتَانِ خَبَثٍ بِهِ واغْسِلْهُ مِنْ أَنْتَانِ قُصَالِهُ مِنْ أَنْتَانِ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَنْتَانِ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَنْتَانِ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَنْتَانِ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَنْتَانِ والإيسمَانِ والإيسمَانِ عَشْوُ الضَّلالِ فَمَا هُمَا مِنْ والْ حَشْوانِ حَشْوُ الشَّكولِ فَما هُمَا عِدْلانِ حَشْو الكَنِيفِ فَمَا هُمَا عِدْلانِ حَشْو الكَنِيفِ فَمَا هُمَا عِدْلانِ حَشْو الكَنِيفِ فَمَا هُمَا عِدْلانِ حَشْو الجَعْمُ اللَّهُ وَالِدَ مَنْ قَدْ جَاءَ بِالفَرْقَانِ مِنْ قَدْ جَاءَ بِالفَراقِ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ قَدْ جَاءَ بِالفَراقِ مَنْ قَدْ عَاءَ بِالفَراقِ اللَّهُ مِنْ قَدْ جَاءَ بِالفَراقِ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ قَدْ جَاءَ بِالفَراقِ وَالْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ قَدْ جَاءَ اللَّهُ مِنْ قَدْ عَنْ قَدْ عَاءَ مِنْ قَدْ مَنْ قَدْ مُنْ قَدْ مُنْ قَدْ عَنْ قَدْ مَا اللَّهُ مِنْ قَدْ مَا هُمُ اللَّهُ مِنْ قَدْ مَاءُ مِنْ قَدْ مَا هُمُ الْمُنْ الْ

<sup>(</sup>١) **القلُّوط:** تقدم التعريف به تحت البيت رقم (٢٣٣٤).

<sup>(</sup>۲) السلسبيل: العذب السهل المدخل في الحلق. قال الزجاج: سلسبيل اسم العين وهو في اللغة لما كان في غاية السلاسة. اللسان ٣٤٤/١٠. وهذا تشبيه من الناظم لأهل الكلام الذين اعتمدوا في تقرير عقيدتهم على كلام أهل الفلسفة والمنطق ولم يعتمدوا على الوحيين فهم كمن تعوَّض بالمورد الخبيث العفن عن الماء العذب النقى الصافى.

۲۳۸ ـ الكنيف: المرحاض، القاموس ص١٠٩٩.

ـ هذا البيت مقدّم على ما سبقه في ب، وساقط من س.

٢٣٨٢ - كذا في الأصل وح، طت، طه. وفي غيرها: «القرآن».

٢٣٨٣ - كذا في الأصل وس. وفي غيرهما: «بالفرقان».

٢٣٨٤ - وَتَراهُ يَسْقِي النَّاسَ فَضْلَةَ كَأْسِهِ ٢٣٨٥ - لَعَـذَرتَـهُ إِنْ بَـالَ فِسِي الْـقَـلُّوطِ لَمْ ٢٣٨٦ - يَـا وَارِدَ الْـقَـلُّوطِ لَا تَـحُـسَـلُ فَـرَأ ٢٣٨٧ - هُـوَ مَـنْهَلٌ سَـهْ لٌ قَرِيبٌ وَاسِعٌ ٢٣٨٨ - واللَّهِ لَيْسَ بأصْعَبِ الْوِرْدَيْنِ بَـلُ

وَخِتَامُهَا مِسْكٌ عَلَى رَيْحَانِ
يَشْرَبْ بِهِ مَعَ مُحَمْلَةِ العُمْيَانِ
سُ الساءِ فَاقْصِدْهُ قَريبٌ دَانِ
كَافٍ إِذَا نَسْزَلَتْ بِهِ السَّقَّقَلَانِ
هُو أَسْهَلُ الوِرْدَينِ لِلظَّمْآنِ

#### \* \* \*

## فهنّ

### في بيانِ هدْمِهمْ لقواعدِ الإسلامِ والإيمانِ بعزْلهمْ نصوصَ السُّنَّةِ والقُرْآنِ

٢٣٨٩ ـ يَا قَوْمُ بِاللَّهِ انْظُرُوا وَتَفَكَّرُوا
 ٢٣٩٠ ـ مِنْلَ التَّدَبُّرِ والتَّفَكُرِ لِلَّذِي
 ٢٣٩١ ـ فَأَقَلُ شَيءٍ أَنْ يَكونَا عِنْدكُمْ
 ٢٣٩٢ ـ واللَّهِ مَا اسْتَويَا لَدَى زُعَمَائِكُمْ

فِي هَذِهِ الأخْبَارِ والسَّهُ رَآنِ قَدْ قَالَهُ ذُو السَّرَأيِ والْمُسسِبانِ حَددًا سَواءً يا أولِي السَّعُدُوانِ فِي العِلْم والتَّحْقِيق والعِرْفَانِ

٢٣٨٦ \_ هذا البيت ساقط من ب.

٢٣٨٧ ـ والمعنى: أن منهل الكتاب والسنة واسع يكفي الثقلين جميعاً ويغنيهما عن كل منهل، وهو سهل قريب لمن أراده بخلاف غيره من المناهل.

٢٣٨٩ ـ طه: (والله).

<sup>•</sup> ٢٣٩٠ ـ يخاطب الناظم أهل التأويل وينصحهم بأن يتدبروا أخبار الكتاب والسنة ويتفكروا في معانيها وما دلت عليه مثل تدبرهم وتفكيرهم في كلام مشايخهم وعقلائهم وأهل الرأي فيهم.

٢٣٩١ ـ يعنى أقوال الشيوخ وأدلة الكتاب والسنة.

۲۳۹۲ ـ كالرازي وأضرابه وسيأتي النقل عنهم.

نَيْل الْيَقين ورُتْبةِ البُرْهَانِ ٧٣٩٣ ـ عَزَلُوهُ مَا بَلْ صَرَّحُوا بِالْعَزْلِ عَنْ لَسْنَا نُحَكِّمُهَا عَلَى الإِيقَانِ ٢٣٩٤ ـ قَسالُوا وَبَسلكَ أُدِلَّةٌ لَسف ظِسيَّسةٌ إثْــبَــاتِ لِلأوْصَــافِ لــلوَّحْــمْــن (1/01) ٧٣٩٥ ـ مَا أُنْزِلَتْ لِيُنَالَ مِنْهَا الْعِلْمُ بِالْـ عَنْهُ بِمَعْزِلِ غَيْرِ ذِي سُلْطِانِ ٢٣٩٦ - بَسلْ بِسالسعُ قُسولِ يُسنَسالُ ذَاكَ وَهَسَذِهِ أكتافِها دَفْعاً كذِي الصَّوَلَانِ ٧٣٩٧ ـ فَبِجُهُ دِنَا تأويلُها والدَّفعُ فِي ٢٣٩٨ ـ كَكَبِيرِ قَوْم جَاءَ يَشْهَدُ عِنْدَ ذِي حُــكُــم يُــرِيــدُ دفــاعَــهُ بِــلَيَــانِ لِسِوَاكَ تَصْلُحُ فَاذْهَبَنْ بِأَمَانِ ٢٣٩٩ ـ فَسِيَسَقُسُولُ قَسَدُرُكَ فَسُوقَ ذَا وَشَسَهَسَادَةٌ لَكِنْ مَخَافَةً صَاحِب السُّلْطَانِ ٠ ٢٤٠٠ ـ وَبِــوُدِّهِ لَوْ كَـانَ شَــيْءٌ غَــيْــرُ ذَا ٧٤٠١ ـ فَلَقَدْ أَتَانَا عَنْ كَبِيرٍ فِيهِمُ وَهُوَ الْحَقِيرُ مِقَالَةُ الْكُفْرَانِ لَحَكَكُتُ مِنْ ذَا المُصْحَفِ العُثْمَانِي ٧٤٠٢ ـ لَوْ كَانَ يُمْكِنُنِي وَلَيْسَ بِمُمْكِن

۲۳۹٦ \_ طه: (السلطان).

٢٣٩٧ \_ كذا في الأصل. وفي غيره: «أكنافها»، وهي جمع كنف، أي الجانب.
 \_ ما عدا الأصلين: «لذي الصولان» والصولان: مصدر صال على قرنه:
 سطا واستطال. القاموس ص١٣٢٣٠.

٢٣٩٨ ـ «بلَيان»: كذا ضبط بفتح اللام في ف. وهو مصدر لان كاللِّين، ويجوز ضبطه بكسر اللام بمعنى الملاينة، (ص).

٧٤٠٠ ـ شبّه الناظم هنا أهل الكلام الذين ردّوا نصوص الوحي بمن رد شهادة العدل الثقة الكبير في قومه ولكن بأسلوب ليّن ولطيف، وذلك بأن ذكر له أن قدره عالِ عنده، ولكن الشهادة من غيرِه أولى وبود هذا الذي ردّ الشهادة أن يكون أسلوبه غير هذا اللين والملاينة والملاطفة، ولكن يخاف من بطش السلطان لأن هذا الرجل من الكبراء.

٧٤٠١ ـ وهو الجهم بن صفوان كما سيأتي.

٢٤٠٣ - ذِكْرَ اسْتِواءِ الرَّبُ فَوْقَ الغرشِ لَ كِنْ ذَاكَ مُسْتَنِعٌ عَلَى الإنْسَانِ ٢٤٠٥ - ذِكْرَ اسْتِواءِ الرَّبُ فَوْقَ الغرشِ لَ كَانَ ذَاكَ مُسْتَنِعٌ عَلَى الإنْسَانِ ٢٤٠٥ - واللَّهِ لوْلَا هَنْ بَهُ الإسْلَامِ وال لَّهُ واللهُ الْمُسَانِ ١٤٠٥ - لأَتُوا بِكُلِّ مُصِيبةٍ ولَذَكْ ذَكُوا الْ إسْلَامَ فَسوقَ قَسواءِ لِالأَرْكَانِ ٢٤٠٥ - فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ مَا جَرى لأَئِمَّةِ الْ إسْلَام مِنْ مِحَنْ عَلَى الأَزْمَانِ ٢٤٠٦ - فَلَقَدْ رَأَيْتُم مَا جَرى لأَئِمَّةِ الْ إسْلَام مِنْ مِحَنْ عِلَى الأَزْمَانِ

۲٤٠٣ ـ هذه القصة أخرجها البخاري في خلق أفعال العباد ص٢٦ برقم (٧٠) فقال: حدثني أبو جعفر، ثنى يحيى بن أيوب، قال: سمعت أبا نعيم البلخي قال: «كان رجل من أهل مرو صديقاً لجهم ثم قطعه وجفاه، فقيل له: لم جفوته؟ فقال: جاء منه ما لا يحتمل، قرأت يوماً آية كذا وكذا ـ نسيها يحيى ـ فقال: ما كان أظرف محمداً، فاحتملتها، ثم قرأ سورة طه فلما قال: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿الله الله وجدت قال: أما والله لو وجدت سبيلاً إلى حكها لحككتها من المصحف، فاحتملتها، ثم قرأ سورة القصص، فلما انتهى إلى ذكر موسى قال: ما هذا؟ ذكر قصة في موضع فلم يتمها، ثم ذكرها هاهنا فلم يتمها؛ ثم رمى بالمصحف من حجره برجليه فوثبت عليه».

أخرجها عبدالله ابن الإمام أحمد في السنة (١٦٧/١) برقم (١٩٠). والذهبي في العلو (المختصر ص١٦٣)، وصححها الألباني، ومحقق كتاب خلق أفعال العباد وكتاب السنة.

٧٤٠٥ ـ دَكَدَكَ: مبالغة دكً، أي هدم كما في قول جعفر بن جدار كاتب ابن طولون:

أقبَ لَ سهم من الرزايا فخص أعلامَ نا وعَمَا وَحَمَا وَحَمَا وَحَمَا وَحَمَا وَحَمَا وَحَمَا وَحَمَا

(العقد الفريد ٥/٣٥٠)، والذي نصّ عليه في المعاجم: تدكدكت الجبال: صارت دكّاوات. ودكّ البئر ودكدكتها: دفنها وطمّها بالتراب. انظر التاج ٧: ١٣٠ (ص).

٢٤٠٦ ـ هذا البيت ساقط من: (س).

۲٤٠٧ ـ لَا سِيَّمَا لَمَّا اسْتَمَالُوا جَاهِلًا ۲٤٠٨ ـ وَسَعَوْا إِلَيْهِ بِكُلِّ إِفْكٍ بَيِّنٍ ۲٤٠٩ ـ إِنَّ النَّصِيحَةَ قَصْدُهُمْ كَنصِيحَةِ الشَّدِ ۲٤١٠ ـ فَيرَى عَمَائمَ ذَاتَ أَذْنَابٍ عَلَى ۲٤١١ ـ وَيَرَى هَيُولَى لَا تَهُولُ لِمُبْصِرٍ

ذَا قُدْرَةٍ فِي النَّاسِ مَعْ سُلْطَانِ بَلْ قَاسَمُوه بِأَعْلَظِ الأَيْسَانِ يُعطَانِ حينَ خَلَا بِهِ الأَبْوَانِ تِلْكَ التَّهُولِ طَويلَةِ الأَردَانِ وَتَهُولُ أَعْمَى فِي ثِيَابِ جَبَانِ

٧٤٠٧ - والتاريخ يشهد بأن أهل البدع يستغلون السلاطين الجهلة بالدين ويغرونهم كي يقعوا في أئمة الإسلام. وأكبر مثال وأوضحه - وأظن أن الناظم يعرض به - ما فعله المعتزلة حينما أغروا المأمون ومن بعده من خلفاء بني العباس لكي يؤذوا الإمام أحمد ومن معه من علماء أهل السنة لكي يقولوا بقولهم الباطل خلق القرآن، وكذلك ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية فيه أكبر شاهد على ما أشار إليه الناظم، فقد أوذي وسجن بسبب إنكاره على أهل البدع وصدعه بالحق والسنة وإظهارها، واستعان أهل البدع في عصره بالسلاطين الجهلة الذين أصغوا إليهم، فحدث ما حدث، والله المستعان وعليه التكلان.

٧٤٠٩ ـ يشير الناظم إلى ما قص الله علينا من إقسام إبليس اللعين لآدم وحواء إنه يريد لهما النصح وهو كاذب في قسمه، فقال تعالى: ﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لِنِي لَكُمَا لِنِي لَكُمَا لِينَ النَّصِحِينَ ﴿ وَقَاسَمُهُمَا إِلَيْ لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحِينَ ﴿ وَقَاسَمُهُمَا إِلَا عَرَافَ: ٢١].

• ٢٤١٠ ـ في الأصلين: «الشعور»، ولعل الصواب ما أثبتنا من غيرهما. والقشور: جمع قِشْر: وهو الثوب الذي يلبس، وكل ملبوس قِشْر قال ابن الأثير: «وفي حديث قيْلة: «فكنت إذا رأيت رجلاً ذا رواء وذا قِشر» القِشْر: اللباس». انظر: اللسان (٩٣/٥)، النهاية في غريب الحديث (٦٤/٤).

الأردان: جمع رُدْن وهو أصل الكُمِّ، ويقال: هو الكم وما يليه، القاموس ص ١٥٤٨، اللسان (١٧٧/١٣).

٢٤١١ ـ الهَيُولى: لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة، وفي اصطلاح أهل الفلسفة: شيء قابل للصورة مطلقاً من غير تخصيص بصورة معينة، وهو محل للصورتين الجسمية والنوعية. انظر: التعريفات للجرجاني ص٣٢١، التوقيف=

۲٤۱۷ - فَإِذَا أَصَاحَ بِسَمْعِهِ مَلَوُّوه مِنْ ٢٤١٧ - فَيَرى وَيَسْمِعُ لَبْسَهِم ولِباسَهِم ٢٤١٧ - فَيَرى وَيَسْمِعُ لَبْسَهِم ولِباسَهِم ٢٤١٤ - فَتَحُوا جِرَابَ الجَهْل مَعْ كَذِبٍ فَخُذْ ٢٤١٥ - وَأَتُوا إِلَى قَلْبِ المُطَاعِ فَفَتَّشُوا ٢٤١٧ - فَإِذَا بَدَا غَرَضٌ لَهُم دَخَلُوا بِهِ ٢٤١٧ - فَإِذَا رَأُوهُ هَسَّ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

كَذِبٍ وَتَلْبيسٍ وَمِنْ بُهِ شَانِ
يَسَا مِسْحُنَةَ الْعَيْسَنَيْسِ وَالْأَذُنَانِ
وَاحْرِسِلْ بِسَلَا كَيْسِلٍ وَلَا مِسِسزَانِ
عَسمَّنَا هُسَنَاكَ لِيَسَدُّخُسلُوا بِأَمَسَانِ
مِسْنَهُ إِلَيْهِ كَسِحِيسَلَةِ الشَّيْسِطَانِ
ظُنْفِرُوا وَقَالُوا وَيسَحَ آلِ فُسلَانِ

على مهمات التعاريف ص٧٤٥، كشاف اصطلاحات الفنون (٣/١٥٣٤).

<sup>-</sup> **لا تهول**: أي لا تخيف وترعب.

<sup>-</sup> ب: «بمبصر» واللام في «لمبصر» زائدة أدخلها على المفعول به للضرورة، (ص).

<sup>-</sup> والمعنى: أنك إذا رأيت أجسام هؤلاء المعطلة وأشكالهم وهيئاتهم وعمائهم فلا تخف ولا يهولنك منظرهم فالمستضيء بنور الوحي يعلم ويعرف مقدارهم، وأما الجبان القليل العلم فهو الذي يهوله منظرهم.

٢٤١٣ - «لبسهم ولباسهم»: كذا في الأصل وحاشية ف. أي يرى لباسهم ويسمَع تخليطهم في الكلام. وفي غيرهما: «فَشرهم وفُشارهم» وكلاهما بمعنى، (ص).

ـ كذا في جميع النسخ: «العينين» على اللغة المشهورة، و«الأذنان» على لغة من يلزم المثنى الألف دائماً. انظر ما سلف قريباً في البيت (٢٠٩٩)، (ص).

٢٤١٤ ـ الجراب: الوعاء. القاموس: ٨٥.

٧٤١٥ ـ يعني بالمطاع الأمراء والحكام.

۲٤۱٦ - المعنى: أنهم إذا وجدوا فرصة مناسبة للدخول إلى قلب ذلك الحاكم المغترّ بحديثهم دخلوا إليه ولبّسوا عليه كفعل الشيطان حينما يحتال على بنى آدم.

٢٤١٧ - هشّ: يقال: هَشِشْتُ بفلان - بالكسر - أهَشُ هشاشة، إذا خففت إليه وارتحت له. الصحاح ص١٠٢٨.

<sup>-</sup> أي ويح ذلك المُتَّبع للكتاب والسنة، المراد أن أهل الباطل يبغُضون ذلك السني إلى ذلك الحاكم المنخدع بكلامهم ويشعرونه أنه يعوق السلطان عن مراداته ومحبوباته وأنه عدو له.

مقصود وهو عَدُوُّ هَذَا السَّانِ ٧٤١٨ ـ هُوَ فِي الطَّريق يَعُوقُ مؤلَّانًا عن الـ سَقْيَ الغِرَاسِ كَفِعْل ذِي البُسْتَانِ ٧٤١٩ ـ فَإِذَا هُـمُ غَرَسُوا العَدَاوَةَ واظَبُوا ٧٤٧-/حَتَّى إِذَا مَا أَثْمَرَتْ وَدَنَا لَهُم وَقْتُ الجِدَادِ وَصَارَ ذَا إمكَانِ ١٠/١١ وَاسْتَنْجَدُوا بِعَسَاكِرِ الشَّيْطَانِ ٧٤٢١ ـ رَكِبُ وا عَـلَى مُحردٍ لَهُـمْ وَحَـمِيَّةٍ جُنْدِ اللَّعِينِ بسَائِرِ الأَلْوَانِ ٢٤٢٢ ـ فَهُ نَالِكَ ابْتُلِيَتْ جُنُودُ اللَّهِ مِنْ بيعاً وشتماً ظاهِرَ البهنان ٧٤٢٣ ـ ضَرْباً وَحَبْساً ثُمَّ تَكْفِيراً وَتَبْ ٧٤٧٤ فَ لَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ فَرِيتِ مِنْهُمُ أنسراً تُهَدُّ لَهُ قُوى الإسمَانِ أَخْدَذُ الدَحديثِ وَتدوْكُ قَوْلِ فُلَانِ ٧٤٢٥ ـ مِنْ سَبِّهِمْ أَهْلَ الحَدِيثِ وَذَنْبُهُمْ ألِأَجْل هَـذَا تَـشْتُـمُـوا بِهَـوَانِ؟ ٧٤٢٦ \_ يَا أُمَّةً غَضِبَ الإلهُ عَلْيهم إسْلَام حِزْبَ السَّلَهِ والسَّفُ رْآنِ ٧٤٧٧ ـ تَبِّاً لَكُمْ إِذْ تَشْتُمُونَ زَوَامِلَ الْـ

۲٤۱۸ \_ «مولانا»: يعنى الحاكم.

٧٤٢٠ ـ الجداد: صِرام النخل أي قطع ثمره. وفي ب، ط: الجذاذ، ولعله تصحيف (ص).

۲٤۲۱ ـ جُرْد: جمع أجرد، وهو الفرس السبّاق، ويقال: فرس أجرد قصير الشعر رقيقه وهو مدح، القاموس ص٣٤٧، الصحاح ص٤٥٥.

۲٤۲۳ ـ ب: «حزباً وجيشاً» تصحيف.

۲٤٢٤ \_ ف: (ولقد).

<sup>-</sup> ولعل الناظم في هذه الأبيات يشير إلى ما وقع له من فتن وابتلاءات وكذلك ما وقع لشيخه شيخ الإسلام من الحبس والاعتقال.

٧٤٢٥ \_ ح، ط: «دينهم أخذ»، تصحيف.

<sup>-</sup> في ف: «رأي». وكذا في متن الأصل، ولكن في حاشيته: «قول» مع علامة صح.

۲٤۲٦ ـ حذف النون من «تشتمون» للضرورة، (ص).

**٢٤٢٧ ـ الزوامل**: جمع زاملة؛ وهي بعيرٌ يستظهر به الرجل، يحمل متاعه وطعامه عليه، الصحاح ص١٧١٨، شبّه العلماء بالزوامل لأنهم حملة الدين.

فَرَأُوْا مَسَبَّتَكُمْ مِنَ النُّفْصَانِ ٧٤٧٨ ـ وَسَبَبْتُمُوهُمْ ثُمَّ لَسْتُمْ كُفْأَهُمْ ٧٤٢٩ - هَـذَا وَهُمهُ قَـبلُوا وَصِيَّةً رَبِّهم فِى تَـرْكِـهـمْ لِمَسسَبَّـةِ الأَوْتَانِ ٧٤٣٠ - حَذَرَ المقَابَلَةِ القَبِيحَةِ مِنْهُمُ بمسبّة القُرآنِ والرّحه لمن ٧٤٣١ ـ وَكَذَاكَ أَصْحَابُ الحَديثِ فإنَّهُمْ ضُربَتْ لَهُمْ وَلَكُمْ بِذَا مَثَلانِ ٧٤٣٧ ـ سَبُّوكُمْ جُهَّالُهُمْ فَسَبَبْتُمُ سُنَنَ الرَّسُولِ وَعَسْكَرَ الإيمَانِ قَـوْلِ الـرَّسُـولِ وَذَا مِـنَ الـطُّـغُـيَـانِ ٢٤٣٣ ـ وَصَدَدْتُهُ سُفَهَاءَكُمْ عَنْهُمْ وَعَنْ يَاخٌ لَكُمْ بِالخَرْصِ والحُسْبَانِ ٢٤٣٤ ـ وَدَعَـ وْتُـمُـ وْهُـمْ لِلَّذِي قَـ النَّـهُ أَشْـ ٧٤٣٥ - فَأَبَوْا إِجَابَتَكُمْ وَلَمْ يَتَحَبَّزُوا إلَّا إِلَى الآئـــار والــــهُــرآنِ ثِ خُلَاصَةِ الأَكْوَانِ والإنسانِ ٢٤٣٦ ـ وإلى أولى العِرْفَانِ مِنْ أَهْلِ الحَدِيد ٧٤٣٧ ـ قَـوْمٌ أقَـامَـهُـمُ الإلـهُ لِحِـفْ ظِ هَـ ندًا الدِّين مِنْ ذِي بِدْعَةٍ شَيْطَانِ

۲٤٣٠ ـ يشير الناظم إلى قوله تعالى ـ حينما نهى عن سب آلهة المشركين فقال:
 ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللَّهِ عَلَمْ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُونَ عَمَلُونَ اللَّهُ عَمَلُونَ عَمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكَالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/١٦٤): "يقول الله ناهياً لرسوله عليه والمؤمنين عن سب آلهة المشركين وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها وهي مقابلة المشركين بسب إلله المؤمنين ﴿وَهُو اللهُ لاَ لِللهُ إِلَّا هُو ﴾».

٧٤٣٢ ـ أي جهال وعوام أهل الحديث. وقوله: «سبّوكم جُهّالُهم» على لغة (أكلوني البراغيث).

٧٤٣٣ ـ أي عن عسكر الإيمان وجند الرسول.

٢٤٣٤ ـ أي عوام أهل الحديث.

ـ ف: «بالخوض والحسبان».

٢٤٣٦ ـ كذا في الأصل وب. وفي غيرهما: (الإنسان والأكوان).

٢٤٣٨ - والمعنى: أن الله أقام علماء السنة لحفظ هذا الدين من تبديل أهل التأويل وتحريفهم لمعاني النصوص أو ما يزيدونه من بدع في الدين لأنهم بابتداعهم كأنَّ الدين لم يتمه الله فيريدون إتمامه، وكذلك يحفظونه من أن ينقص من شرع الله شيء أو يجحد بل يعلمون الناس كل ما أنزل الله عزَّ وجلَّ من غير زيادة ولا نقصان.

۲٤٣٩ ـ يزك: حَرَس، وقد تقدم تفسيرها. انظر البيت رقم (٢٢٩٣).

۲٤٤٠ ـ تقدم تفسير «الزنديق». انظر البيت رقم (٣٨٦).

ـ لأن الذي يتنقص أئمة الإسلام وعلماءه ويطعن فيهم فهو يطعن في الدين الذي يحملونه.

ولذلك صدق أبو حاتم حينما قال: «وعلامة الزنادقة: تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الآثار» عقيدة السلف للصابوني ص٤٠٣. لأنهم ما طعنوا فيهم إلا لأجل أن يطعنوا في الدين، ولا يفعل هذا إلا رجل يحقد على الإسلام وأهله وهذه صفة الزنادقة.

\_ ما عدا الأصلين: «خبيث جَنانِ».

٧٤٤١ ـ يعني المعطل الذي يتنقص أهل العلم والسنة إن تتهمه بالزندقة فقد اتهمه السلف قبلك، فلك فيهم أسوة.

٧٤٤٢ ـ كذا في الأصل. وفي ف: «والعلم والآثار والإيمان»، وفي غيرهما: «والعلم والآثار والقرآن».

وَكِستَسابِ وَرسُسول بِسلسَسانِ كَذِيبِ وَالْمُ هِتَسَانِ وَالْبُ هِتَسَانِ فَالْسَلَّهُ يَفْدِي حِزْبَهُ بِالْجَسانِي فَالْلَهُ يَفْدِي حِزْبَهُ بِالْجَسانِ أَوْلَى وأقْسرَبُ مِنْكَ لَلإِيمَسانِ حَقِّاً لأَجْسِلِ زُبِسالَةِ الأَذْهَسانِ مَسقَّا لأَجْسِلِ زُبِسالَةِ الأَذْهَسانِ أَرَاؤهُم ضَربٌ مِنَ البُهستانِ شَقُلَتُ رؤوسُهُم عن النقسرآنِ شَقُلَتُ رؤوسُهُم عن النقسرآنِ يستلاعبُونَ تَلاعبُونَ تَلاعبُونَ تَلاعبُونَ مَا لاعبُهانِ مِنْ أَرْضِ طَيبَةَ مَطْلِعَ الإيمَانِ مِنْ أَرْضِ طَيبَةَ مَطْلِعَ الإيمَانِ مِنْ أَرْضِ مَكَّةً مَطْلِعَ الإيمَانِ مِنْ أَرْضِ مَكَّةً مَطْلِعَ الديمَانِ مِنْ أَرْضِ مَكَّةً مَطْلِعَ الديمَانِ طَارُوا لَهُ بِالْمَجَمْعِ وَالْوُحُدَانِ طَارُوا لَهُ بِالْمَجَمْعِ وَالْوُحُدَانِ

٢٤٤٤ ـ والخطاب موجَّه من الناظم إلى المعطل الجهمي الذي يتنقص أهل الحديث والمتمسكين بالكتاب والسنة.

٧٤٤٥ \_ أي اغسل لسانك فيما ولغ فيه من دم التعطيل والتكذيب. . . إلخ.

٢٤٤٦ ـ دعاء من الناظم على من اعتدى على أهل السنة بأن يكون فداءً لهم.

٢٤٤٩ ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «الهذيان».

۲**٤٥٠ ـ** في ب: «لوّوا رؤوسهم»

۲٤٥٢ ـ د، ح، ط: (وصلوا).

د: (من أرض مكة مطلع القرآن) وهو شطر البيت الذي يليه.

۲٤٥٣ ـ هذا البيت ساقط من: (د).

**٧٤٥٤ ـ النواجذ**: أقصى الأضراس، وقيل: هي الأضراس كلها، يقال: «ضحك حتى بدت نواجذه» إذا استغرق فيه. وعضّ على الشيء بناجذه: تمسك به وحرص عليه. اللسان ١٣/٣ ـ ١٥٤.

\_ كذا في جميع النسخ وفي ط: «ناجذُ النص»، ولعله إصلاح للبيت لأن=

٧٤٥٠ ـ وَإِذَا بَدَا عَلَمُ الهُدَى اسْتَبَقُوا لَهُ ٢٤٥٦ ـ وَإِذَا هُمُ سَمِعُوا بِمُبْتَدِعٍ هَذَى ٢٤٥٧ ـ وَرِثُوا رَسُولَ اللَّهِ لَكِنْ غَيْرُهُمْ ٢٤٥٧ ـ وَرِثُوا رَسُولَ اللَّهِ لَكِنْ غَيْرُهُمْ ١٤٥٨ ـ وإذَا اسْتَهانَ سواهُمُ بالنصِّ لَمُ ٢٤٥٩ ـ عَضُّوا عَلَيْهِ بالنَّوَاجِذِ رَغْبَةً ٢٤٥٩ ـ عَضُّوا عَلَيْهِ بالنَّوَاجِذِ رَغْبَةً ٢٤٥٩ ـ فَيْسُوا كَمَنْ نَبَذَ الكِتَابَ حَقِيقَةً ٢٤٦٠ ـ لَيْسُوا كَمَنْ نَبَذَ الكِتَابَ حَقِيقَةً

كَتَسَابُقِ الفُرْسَانِ يَـوْمَ رِهَـانِ صَـامُـوا بِـهِ طُـرًا بِـكـلِّ مَـكَـانِ قَـدْ رَاحَ بِـالنُّـقْ صَـانِ والحِـرْمَـانِ يَـرْفَعْ بِـهِ رَأْسـاً مِـنَ الـخُـسُـرَانِ فِـيـهِ وَلَيْسَ لَدَيْهِمُ بِـمُهَانِ وَتَـلاهُ قَـصْـدَ تَـبَـرُكِ وفُـلانِ كَـأبِي الرَّبِيعِ خَـلِيـفةِ السُّلُطَانِ

الفعل «بدا» مفرد، والضمير الفاعل راجع إلى الناجذين فالأصل أن يقول: «بَدَوَا» ولكن ذلك يفسد الوزن، ولعل الناظم أعاد الضمير على المضاف إليه. (ص). والبيت ناظر إلى قول الحماسى:

قوم إذا الشرّ أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافاتٍ ووُحدانا - والناظم في هذا البيت والذي يليه يريد أن يبين شدة تمسك أهل السنة بالنصوص لكي يعملوا بها بخلاف غيرهم وكذلك يريد أن يبين سرعة استجابتهم وتعظيمهم لأوامر الله وأوامر رسوله .

٧٤٥٥ ـ الرهان: المسابقة على الخيل. القاموس ص١٥٥١.

• ٢٤٦٠ - في ح، ط: «وتلاوةً قصداً بترك فلان» وهو تحريف. والمعنى: أن أهل الحق عملوا بنصوص الكتاب ولم يقرؤوها لمجرّد التبرك والتلاوة من غير فهم لمعانيها ولا عمل بمقتضاها كما فعل ذلك أهل البدع من أهل التأويل الباطل. وانظر الصواعق (٦٧٢/٢).

٢٤٦١ ـ «عزلوه»: يعنى النص من الكتاب أو السنة.

أشار في طرّة الأصل إلى أنّ في نسخة: «كخليفة في هذه الأزمان». وأبو الربيع هو: سليمان بن الحاكم بأمر الله الملقب بالمستكفي بالله العباسي، خُطِبَ له على المنابر في البلاد الشامية والمصرية بعد وفاة أبيه سنة ١٠٧ه. وكان فاضلاً، جواداً حسن الخط جداً، اشتغل بالعلم قليلاً، ثم إنه فوض ما يتعلق به من الحل والعقد إلى السلطان الناصر، وكانت بينه وبين السلطان محبة عظيمة ثم ساءت العلاقات بينهما، ووقع خلاف شديد؛ فأمر=

رَقَمُوا اسْمَهُ فِي ظَاهِرِ الأَثْمَانِ وَلِمَهُ تَهِ ضُرِبَتْ بِذَا مَثَلانِ وَلِمَهُ تَهِ ضُرِبَتْ بِذَا مَثَلانِ عُصَرِبَتْ بِذَا مَثَلانِ عُصَرِبَنْ والآثارِ والسببرهَانِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَيْفُ يَسْتَويَانِ مَضْمونِها وَالْعَقْلُ مَقْبُولَانِ مَضْمونِها وَالْعَقْلُ مَقْبُولَانِ تُلْقِ الْعَداوَةَ مَا هُمَا حَرْبَانِ وَالْعَقْلُ مَقْبُولَانِ وَالْعَقْلُ مَقْبُولَانِ تُلْقِ الْعَداوَةَ مَا هُمَا سِلْمَانِ وَالْعَقْلُ مَقْبُولَانِ وَالْعَقْلُ مَتَّى لَيْسَ يَلْتَقِيَانِ وَالْعَقْلُ حَتَّى لَيْسَ يَلْتَقِيَانِ وَالْعَقْلُ مَتَّى لَيْسَ يَلْتَقِيانِ وَالْعَلْمَ وَمُ اللّهُ الْمَعْمُ وَمُ بِالْبُوهَانِ مَا اللّهُ الْمَعْلَى مَا فَاللّهُ الْمَعْمُ وَمُ بِالْبُوهَانِ مَا فَاللّهُ الْمَعْمُ وَمُ بِالْبُوهَانِ مَا فَاللّهُ الْمَعْمُ وَمُ بِالْبُوهَانِ وَمُعْلَى مَا فَاللّهُ الْمَعْمُ وَمُ بِالْبُوهَانِ وَمُعْمَا فَصَلَ قَصْلُ عَنْهَا عَلِيمَ زَمَانِ وَمُ اللّهُ مَا عَلَيْمَ زَمَانِ وَمُ اللّهُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمُعْلَى مَ وَالْمُ الْمُعْمُ الْمَعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمَانِ مَا الْمُعْلِيمَ وَمُ اللّهُ الْمُعْمَانِ وَالْمُعْمَانِ وَالْمُعْمُ الْمُعْمِ اللّهُ الْمُعْمَانِ وَالْمُعْمَانِ وَالْمُعْمَانِ وَالْمُعْمَانِ وَالْمُعْمَانِ وَالْمُعْمَانِ وَالْمُعْمَانِ وَالْمُعْمَانِ وَالْمُعْمَانِ وَالْمُعْمَانِ وَالْمُعْلِيمَ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُعْلِيمِ وَلَا عَلَيْمَ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْمِلِيمُ وَالْمُعْمِلُونِ وَلْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُلِلْمُ الْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِيمُ وَلَا الْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَّالِمُ الْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ الْمُعْلِمُ وَالْم

الملك الناصر باعتقاله في البرج، ومنعه من الاجتماع بالناس، ثم نفاه إلى «قوص» هو وأهله وأولاده، واستمرّ بها إلى أن توفي بها سنة أربعين وسبعمائة، وكان بطول مدته يخطب له على المنابر حتى زمن حبسه. البداية والنهاية (١٩٨/١٤)، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص٤٨٤، الدرر الكامنة لابن حجر (١٤١/٣).

٧٤٦٣ ـ ف: (المثلان)، وكذا «ضربت» في جميع النسخ، فيه تأنيث المذكر للضرورة، وقد سلف مراراً. انظر البيت (٢٢٨)، (ص).

٧٤٦٥ ـ «هذا»: يعنى القرآن والآثار.

٧٤٦٧ \_ في الأصل: «حزبان» بالزاي، وهو تصحيف، يؤكد ذلك قوله «سلمان» في البيت التالي، (ص).

٧٤٦٨ \_ أصله: «إنَّهما»، وقد خففت نون إنّ. وفي ف: «إنَّها».

**٢٤٦٩ ـ د، ح، س: (لفظ نص).** 

٧٤٧١ ـ ظ: (بالقرآن)، وأشار في الحاشية إلى ما ورد هنا.

٢٤٧٢ ـ كذا في الأصلين، وفي غيرهما: «تعارض».

٢٤٧٣ ـ وإذَا ظَنَنْتَ تَعَارُضاً فِيهَا فَذَا ٢٤٧٤ ـ أو أَنْ يَكُونَ البَعْضُ لَيْسَ بِثَابِتٍ ٢٤٧٥ ـ لَكِنَّ قَوْلَ مُحَمَّدٍ والجَهْمِ فِي ٢٤٧٦ ـ إلّا وَيَسطُّرُهُ كُلُّ قَوْلٍ ضِلَّهُ ٢٤٧٧ ـ والنَّاسُ بَعْدُ عَلَى ثَلَاثٍ حِزْبُه ٢٤٧٧ ـ فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ أَيْنَ تَجْعَلُهَا فَلا

٧٤٧٤ ـ أشار الناظم هنا إلى قضية مهمة، وهي أنّه إذا رأى أحد تعارضاً بين النصوص الشرعية وبين العقل فلا يخلو الأمر من أحد شيئين:

إما أن يكون العقل فاسداً، كما هو الحال في عقول المتكلمة الذين أدخلوا عقولهم فيما لا يستطيع العقل إدراكه من أمور الغيب؛ أو أن يكون ذلك النص المعارض للعقل غير ثابت ومكذوباً على النبي الله الناظم في الصواعق (٣٠/٣٠): «فلم يجيء في القرآن ولا في السنة حرف واحد يخالف العقل في هذا الباب، وما جاء من ذلك فهو مكذوب ومفترى كحديث: «إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق خيلاً فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق. . . . . . إلخ».

الحديث المشار إليه موضوع. انظر: اللآلىء المصنوعة (٣/١)، ميزان الاعتدال (٢٥/٥). وانظر تقرير هذا المعنى في: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام (١٤٦/١ ـ ١٤٩) وما بعدها.

٢٤٧٥ ـ يعني قول النبي هي وقول الجهم. وسبقت ترجمة الجهم تحت البيت (٤٠).
 ٢٤٧٦ ـ ف: (فيقتتلان).

٧٤٧٧ ـ «حِزبُه» وما بعدها كذا ضبط في ف بالرفع، ويجوز بالجرّ (ص).

٧٤٧٨ ـ بعد أن قرر الناظم أن قول أهل الحق المتمسكين بالآثار وقول أهل التأويل الباطل لا يجتمعان، قال: إن اجتمعا حصل بينهما الحرب والقتال، فالناس بعد ذلك على ثلاثة أقسام: فمنهم من هو حزب الحق وجنده، فهو يقاتل تحت رايته ويذب عنه أعداءه، ومنهم من هو حرب عليه يقاتل في صفوف خصومه، ومنهم من هو فارغ اللب من هذه الحرب لا يكترث لها ولا ينتصر لأحد من الفريقين المتحاربين لتوانيه عن تحصيل ما ينجيه. انظر: شرح الهراس (١/ ٣٩٠).

٢٤٧٩ - مَنْ قَالَ بِالتَّعْطِيلِ فَهُوَ مَكَذُّبُ ٢٤٨٠ - إِنَّ المُعَطِّلُ لَا إلله له سوى الـ ٢٤٨١ - وَكَذَا إللهُ المشركينَ نَجِيتَهُ الْ ٢٤٨٢ - وَكَذَا إللهُ المشركينَ نَجِيتَهُ الْ ٢٤٨٢ - لكِنْ إللهُ المرسلينَ هُو الَّذِي ٢٤٨٣ - واللَّهِ قَدْ نَسَبَ المعَطِّلُ كُلَّ مَنْ ٢٤٨٤ - واللَّهِ مَا فِي المرسلينَ مُعَطِّلُ كُلَّ مَنْ ٢٤٨٤ - واللَّهِ مَا فِي المرسلينَ مُعَطِّلٌ مُحَدِّ وَلَا فِي المُرسلينَ مُعَطِّلٌ مَنْ ٢٤٨٥ - كَلَّا وَلَا فِي المُرسلينَ مُعْبِدِهِ وَكِتَابِهِ

لِجَ ميعِ رُسُلِ اللَّهِ والفُرْقَانِ مَنْحوتِ بِالأَفْكَارِ فِي الأَذْهَانِ الْمُنْدِي هُمَا فِي نَحْتِهِمْ سِيَّانِ أَيْدِي هُمَا فِي نَحْتِهِمْ سِيَّانِ فَوْقَ السَّمَاءِ مُكونُ الأَكْوَانِ بَالْبَيْنَاتِ أَتَى إِلَى الْكِتْمَانِ بِالْبَيْنَاتِ أَتَى إِلَى الْكِتْمَانِ نَافٍ صِفَاتِ الْوَاحِدِ الرَّحمٰنِ نَافٍ صِفَاتِ الْوَاحِدِ الرَّحمٰنِ نَافٍ صِفَاتِ الْوَاحِدِ الرَّحمٰنِ نَافٍ صِفَاتِ الْوَاحِدِ الرَّحمٰنِ فَا أَلْمُ مَنْ إِفْكِ ذِي بُهْتَانِ فَهُمَا إِلَى شَبُلِ الْهُدَى سَبَبَانِ فَهُمَا إِلَى شُبُلِ الْهُدَى سَبَبَانِ فَهُمَا إِلَى شُبُلِ الْهُدَى سَبَبَانِ

## فھڻ

#### في إبطالِ<sup>(١)</sup> قول الملحدينَ إنَّ الاستدلالَ بكلام اش ورسولِهِ لا يفيدُ العلمَ واليقينَ

٧٤٨٧ ـ واحْـ ذرْ مَـقَـالَاتِ الَّذِيـنَ تَـفـرَّقُـوا شِيعَا وَكَـانُـوا شِيعَةَ الشَّيطَانِ

٢٤٧٩ ـ كذا في الأصلين، وفي غيرهما: «بجميع».

<sup>-</sup> لأن جميع الرسل - كما تقدم عند الدليل الخامس عشر من أدلة العلو - جاؤوا بإثبات الصفات والعلو لله سبحانه، فالمعطل حينما ينفي ذلك عن الله فكأنه كذَّبَ جميع رسل الله والقرآن المنزل على محمد

٣٤٨٣ ـ كذا في الأصل. وفي غيره: «تالله».

<sup>-</sup> والمعطل بنفيه وتعطيله قد نسب إلى الرسل والعلماء من بعدهم إلى كتمان الرسالة وعدم الأمانة في أدائها، لأنه إن كان الحق في ما قاله من التعطيل فإنه لم يثبت عن أحد منهم أنه عطّل صفة واحدة من صفات الله التي يستحقها سبحانه. فإذا كان التعطيل هو الحق، وهم لم يرشدوا الخلق إليه فقد كتموا الرسالة ولم يؤدوها حق الأداء.

٢٤٨٤ ـ كذا في الأصل مضبوطاً بالتنوين. وفي غيره: «نافي»، وكلاهما صواب.
 كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «بطلان». وفي طع: «بيان بطلان».

٢٤٨٨ - واسألْ خَبِيراً عَنْهُمُ يُنْبِيكَ عَنْ ٢٤٨٩ - قالوا الْهُدَى لَا يُسْتَفَادُ بِسُنَةٍ ٢٤٨٩ - قَالوا الْهُدَى لَا يُسْتَفَادُ بِسُنَةٍ ٢٤٩٠ - إِذْ كُلُلُ ذَاكَ أَدِلَّةٌ لَفْ ظِلَيِيّاتٌ لَمْ ٢٤٩١ - فيها اشتِراكٌ ثمَّ إجمالٌ يُرَى ٢٤٩٢ - وكَذَلكَ الإضمارُ والتَّخْصِيصُ والْ ٢٤٩٢ - والنَّفْلُ أحادٌ فموقُونٌ عَلَى ٢٤٩٣ - والنَّفْلُ أحادٌ فموقُونٌ عَلَى ٢٤٩٢ - إِذْ بَعْضُهُمْ فِي البَعْض يَقْدَحُ دَائِماً

أَسْرَارِهِمْ بنَصِيحَةٍ وَبَيَانِ كَـــلَّا وَلَا أَتَــرٍ وَلَا قُــرْآنِ لَمْ تُـبْدِ عَـنْ عِـلْمٍ ولَا إِيـقَانِ وَتَـجَـوُّزُ بِالـزَّيْدِ وَالـنُّـفْصَانِ حَـذفُ الَّذِي لَمْ يُبْدِ عَـنْ تِبْيانِ صِـدْقِ الـروَاةِ وَلَيْس ذَا بُـرْهَانِ وَالْقَدْمُ فِيهِمْ فَهْ وَ ذُو إِمْكَانِ ١٥/١٥

٧٤٨٨ ـ كأن الناظم يعني نفسه لأنه كما تقدم كان على مسلك أهل التأويل قبل اتصاله وتوبته على يد شيخ الإسلام ابن تيمية.

۲٤۸۹ \_ ب: «لا يستفيد».

• ٢٤٩٠ ـ والناظم في هذه الأبيات وما يليها سوف يشير إلى مقولة أهل التأويل التي معاقل الدين ألا وهي: «أن النصوص أدلة لفظية لا تفيد اليقين» وأشهر من انتصر لهذه المقولة واحتج لها وسطرها في غالب كتبه هو «الرازي» وسيشير الناظم إلى أقواله بعينها.

۲٤٩١ \_ طت، طه: «التزييد».

ومراد الناظم بقوله: (وتجوز بالزيد والنقصان): المجاز وهو نوعان: مجاز بالزيادة ويمثلون له بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءَ ﴾، ومجاز بالنقصان: كقوله تعالى: ﴿وَسُئِلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ﴾ أي أهل القرية. انظر: الورقات للجويني ص١٢.

٧٤٩٢ ـ طت، طه: «التحقيق» مكان التخصيص.

٧٤٩٤ ـ والمعنى عندهم: أنه لا يقطع بنقل الواحد لأننا إذا جوزنا القدح فيه وأنه عرضة للخطأ والنسيان فإنه لا يصح الاستدلال بهذا الخبر المظنون.

انظر تقرير الرازي لهذا في كتابه الأربعين في أصول الدين (٢٥٢/٢) عند قوله: «المقدمة الثانية...».

٧٤٩٠ ـ وَتَسواتُ راً فَ هُـوَ السقيلِ وَنَادِرٌ ٧٤٩٦ ـ هَذَا ويَحْتَاجُ السَّلَامَةَ بَعْدُ مِنْ ٧٤٩٧ ـ وَهُوَ الذِي بالعَقل يُعرَفُ صِدْقُهُ ٧٤٩٨ ـ فَلأِجلِ هَذَا قَدْعَ لَلْنَاهَا وَوَلَّـ ٢٤٩٨ ـ فَالْحُلُ وَإِلَى الإسلَامِ كَيْفَ بقَاوَهُ

جدّاً فأينَ القطعُ بالبُرُهانِ؟ ذَاكَ المُعَارِضِ صَاحِبِ السُّلطَانِ والنَّفْيُ مَظْنُونٌ لَدَى الإنسَانِ حينا العُقُولَ ومنْطِقَ الْيُونَانِ مِنْ بَعْدِ هَذَا القَوْلِ ذِي البُطْلَانِ

٧٤٩٥ ـ «تواتراً»: كذا بالنصب في جميع النسخ المعتمدة. أي: والنقل تواتراً فهو القليل. وفي ط: «تواتر» بالرفع، (ص).

ـ ط: (وهو القليل).

٧٤٩٦ ـ يعنون به الدليل العقلي.

٧٤٩٧ ـ طت: (يعرض). طه: (يفرض).

- أشار الناظم في الأبيات السابقة إلى ما قرره الرازي في كتبه من المقدمات العشر التي لا بد منها حتى يفيد النص الشرعي اليقين. قال الرازي: «مسألة: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ وإعرابها، وتصريفها، وعدم الاشتراك، والمجاز، والنقل، والتخصيص بالأشخاص والأزمنة، وعدم الإضمار، والتأخير، والتقديم، والنسخ، وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجع عليه إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه وإذا كان المنتج ظنياً فما ظنك بالنتيجة» محصل أفكار المتقدمين ص٥١، وانظر تفصيلها وشرحها في الأربعين في أصول الدين له أيضاً (٢٥٢/ ٢٥٤).

وقد نقل كلامه الناظم في الصواعق (٦٣٣/٢ ـ ٦٣٤). ونقل ردّ شيخ الإسلام على هذه المقدمات. وذكر محقق الصواعق أنه لم يجد نص كلام شيخ الإسلام في كتبه المطبوعة ولعله في مؤلف له مفقود بعنوان: «شرح أول المحصل».

٧٤٩٨ ـ أي لأجل هذه الأمور العشرة والمقدمات التي نص عليها الرازي قدموا العقول على النصوص الشرعية.

۲۰۰۰ - وانظُرْ إلَى قَوْلِ الرَّسُولِ كَذَاكَ مَعْ - ٢٥٠١ - وانظُرْ إلَى قَوْلِ الرَّسُولِ كَذَاكَ مَعْ - ٢٠٠٧ - والسلَّهِ مَساعَ - زَلُوهُ تَعْ ظِيمَا لَهُ ٢٠٠٧ - يَا لَيْتَهُمْ إذْ يَحْكُمُ ونَ بِعَزْلِهِ ٢٠٠٧ - يَا لَيْتَهُمْ إذْ يَحْكُمُ ونَ بِعَزْلِهِ ٢٠٠٧ - يَا وَيْحَهُم وَلَّوا نَتَائِجَ فِكْرِهِمْ ٢٠٠٧ - وَرُذَالُهُمْ وَلُّوا "إشارَاتِ" ابنِ سِي ٢٠٠٠ - وانظُرْ إلَى نَصِّ الكِتَابِ مُجَدَّلًا ٢٠٠٧ - وبالإشتِراك وبالمجازِ وَحَذْفِ مَا ٢٠٠٧ - وانظُرْ إلَيْهِ لَيْسَ ينفُذُ حُكْمُهُ ٢٠٠٨ - وانظُرْ إلَيْهِ لَيْسَ ينفُذُ حُكْمُهُ وَلُهُ وَالْمَارِ اللَّهِ الْمُعْرَالُ وَالْمُ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرَالُ وَالْمُ الْمُنْ الْم

۲۰۰۲ \_ سقطت «قط» عن ف.

<sup>-</sup> والمعنى: أن هؤلاء الضُّلاَل لمَّا عزلوا نصوص الكتاب والسنة ولم يجعلوها تفيد العلم واليقين دلَّ على عدم تعظيمهم لها في قلوبهم وأنها ليست محترمة ومقدَّمة على آرائهم وعقولهم الفاسدة.

۲۰۰۳ \_ ف: «بعزلهم».

ـ «جنكسخان»: تقدمت ترجمته تحت البيت رقم (٣٦٩).

٢٠٠٤ ـ كذا في الأصلين ود. وفي غيرها: «يا ويلهم».

٧٥٠٥ ـ يعني كتاب: «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا، وقد سبق ذكره في البيت (٤٩٢).

٢٥٠٦ ـ طه: «مجندلاً» وهو خطأ. «ومجدلاً» أي صريعاً من جدله وجدله فانجدل وتجدل: صرعه على الجدالة أي على الأرض. القاموس ١٢٦٠.

۲۰۰۸ \_ ح، ط: (والاشتراك).

۲0.۹ \_ «إليه» يعنى إلى نص الكتاب.

٢٥١١ - لَكِنَّمَا المَقْبُولُ حُكْمُ العَقْلِ لَا ٢٥١٢ - يَبْبِكِي عَلَيْهِ أَهْلُهُ وَجُنُودُهُ ٢٥١٣ - يَبْبِكِي عَلَيْهِ أَهْلُهُ وَجُنُودُهُ ٢٥١٣ - عَهِدُوهُ قِدْماً لَيْسَ يَبِحُكُمُ غَيْرُهُ ٢٥١٤ - إِنْ غَابَ نَابَتْ عَنْهُ أَقُوالُ الرَّسُو ٢٥١٥ - فأتَاهُمُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي ظَنِّهِمُ ٢٥١٥ - بِجُنُودِ تَعْطِيلٍ وكُفْرانٍ مِنَ الـ ٢٥١٦ - بِجُنُودِ تَعْطِيلٍ وكُفْرانٍ مِنَ الـ

أَحْكَامُهُ لَا يَسْتَوِي الْحُكْمَانِ بدِمَاثِهِم ومَدَامِعِ الأَجْفَانِ وَسِوَاهُ مَعْزُولٌ عَنِ السُّلْطَانِ لِ هُمَا لَهُمْ دُونَ الوَرَى حَكَمانِ مِن مُحُمْمِ جِنْكِسخَانَ ذِي الطُّغْيَانِ مَن مُحُمْمِ جِنْكِسخَانَ ذِي الطُّغْيَانِ

۲۰۱۱ ـ قال الناظم حول هذا المعنى في الصواعق (۷۷۲/۲): «وأصحاب هذا القانون جعلوا الأصل المُحْكَمْ ما يدعونه من العقليات، وجعلوا القرآن كله مردوداً إليه. فما خالفه فهو متشابه، وما وافقه فهو المحكم، ولم يبق عند أهل القانون في القرآن محكم يرد إليه المتشابه ولا هو أم الكتاب وأصله...».

٢٥١٢ ـ «عليه»: يعني على نصّ الكتاب الذي وقع صريعاً من طعناتِ أهل التأويل.

**٢٥١٣ ـ قِدْماً**: قديماً. الصحاح ص٢٠٠٧.

٢٥١٤ ـ «إن غاب»: يعني نصّ كتاب الله.

٧٥١٥ ـ تقدمت ترجمة جنكسخان تحت البيت رقم (٣٦٩).

- «من حكم»: كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «في حكم».

٢٥١٦ ـ «المغول» كذا في الأصلين وطع، وضبطناه بتشديد الغين للوزن. وفي غيرها: «الممغول» بميمين. وفي طت، طه: «المفعول» وهو تحريف.

المغول أو المغل: قبائل من الجنس الأصفر، كانوا يسكنون منغوليا جنوب شرق سيبيريا على حدود الصين، وقد اختلطوا بالقبائل التركية، وبعضهم جعلهم من الترك، ويقول مؤرخ المغول رشيد الدين فضل الله الهمذاني: «ومع أن الأتراك والمغول وشعبهم يتشابهون وأطلق عليهم في الأصل لقب واحد، فإن المغول صنف من الأتراك وبينهم تفاوت واختلاف شاسع» جامع التواريخ (٢١٢/١/٢)، وانظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (٣٦١/١٢)، دائرة المعارف الإسلامية (٣٧٦/٤).

ـ طت، طه: (اللّاص).

٢٥١٧ ـ فَعَلُوا بِمِلَّتِهِ وَسُنَّتِهِ كَمَا ٢٥١٨ ـ واللَّهِ مَا انْقَادُوا لِجِنْكِسْخَانَ حَتَّ ٢٥١٩ ـ واللَّهِ مَا انْقَادُوا لِجِنْكِسْخَانَ حَتْ ٢٥١٩ ـ / واللَّهِ مَا وَلَّوهُ إِلَّا بَعْد عَنْ ٢٥٢٠ ـ عَزَلُوهُ عَنْ سُلْطَانِهِ وهُ وَ اليَقِيد ٢٥٢١ ـ عَزَلُوهُ عَنْ سُلْطَانِهِ وهُ وَ اليَقِيد ٢٥٢١ ـ عَذَا وَلَمْ يَكُفِ الَّذِي فَعَلُوهُ حَتَّ ٢٥٢١ ـ جَعَلُوا القُرَانَ عِضِينَ إِذْ عَضَّوهُ أَنْ ٢٥٢٢ ـ جَعَلُوا القُرَانَ عِضِينَ إِذْ عَضَّوهُ أَنْ ٢٥٢٢ ـ جَعَلُوا القُرَانَ عِضِينَ إِذْ عَضَّوهُ أَنْ

فَعَلُوا بِأَمَّتِ وَمِنَ الْعُدُوانِ مَ أَعْرَضُوا عَنْ مُحْكَمِ الْقُرْآنِ مَ أَعْرَضُوا عَنْ مُحْكَمِ الْقُرْآنِ لِ الْوَحْيِ عَنْ عِلْمٍ وَعَنْ إِيقَانِ ١٠٠/١٠ مَنُ السُّلُطَانِ مَنُ السُّلُطَانِ مَى السُّلُطَانِ حَى تَحَمَّمُوا الْكُفْرَانَ بِالْبُهْتَانِ مِنَ النَّهُ هُتَانِ وَاعلًا مُعَدَّدَةً مِنَ النَّهُ هُتَانِ

<sup>=</sup> والآص: من أقاليم ما وراء النهر، وهي بلاد لقوم من أقوام الترك والعجم. وقاعدة هذا الإقليم قِرْقِرْ، وهي من مدن الترك، ويقال لهم: «الآس» بالسين أيضاً.

انظر: تقويم البلدان لأبي الفداء ص٢٠٣، ٢١٥، صبح الأعشى (٤٦٠/٤ ـ انظر: تقويم البلدان لأبي الفداء ص٢٠٣، ٢١٥)، (٤٦٥/٤)، تاج العروس (٣٧٢/٤) آخر مادة (أصَّ).

<sup>-</sup> العَلَّن: ويقال لهم (اللَّن) وهم قوم من الترك أو التتار، ويقول ابن خلدون إنهم جنس من الترك، وهم مجاورون لبلاد الآص (الآنفي الذكر) أي أن بلادهم في ما وراء النهر.

انظر: تاريخ ابن خلدون (٥/٤٣٩)، صبح الأعشى (٣٦٦/١)، تقويم البلدان ص٢٠٣.

٢٥١٧ ـ أي أن المغول لم يكتفوا بالاعتداء على الأنفس والأموال بل جاؤوا معهم بالبدع والضلالات التي كانت سبباً في العدوان على الملة والسنة المحمدية.

٢٥١٨ ـ أي أن أهل الإسلام لم ينقادوا لحكم التتار والمغول لما دعوهم إليه من الضلال إلا بعد أن أعرضوا عن كتاب ربهم الذي كان مصدر عزتهم وقوتهم.

٢٥٢٢ - «القران»: بتسهيل الهمزة للوزن.

<sup>-</sup>ح، طه، هامش ب، د: (عضهوه). وعضّوه: من التعضية، وهي التجزئة والتفريق، ومنه قوله تعالى: ﴿جَمَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ﴾ [الحجر: ٩١]: أي مفرقاً فقالوا: سحر، وقالوا: كهانة، وقالوا: أساطير الأولين. انظر المفردات ص٧١٠.

٢٥٢٧ - مِنْهَا انتِفَاءُ خُرُوجِهِ مِنْ رَبُّنَا ٢٥٢٧ - لَكِنَّهُ خَلْقٌ مِنَ اللَّوْحِ ابْستَدَا ٢٥٢٥ - لَكِنَّهُ خَلْقٌ مِنَ اللَّوْحِ ابْستَدَا ٢٥٢٥ - مَا قَالَهُ رَبُّ السَّمَ واتِ العُلَى ٢٥٢٧ - تَبتاً لَهُمْ سَلَبُوهُ أَخْمَلَ وَصْفِهِ ٢٥٢٧ - هَلْ يَسْتَوِي بِاللَّه نِسْبَتُهُ إِلَى ٢٥٢٧ - هَلْ يَسْتَوِي بِاللَّه نِسْبَتُهُ إِلَى ٢٥٢٨ - مِنْ أَيْنَ لِلمَحْلُوقِ عِزُّ صِفَاتِه؟ ٢٥٢٩ - مِنْ أَيْنَ لِلمَحْلُوقِ عِزُّ صِفَاتِه؟ ٢٥٢٩ - مَنْ أَيْنَ لِلمَحْلُوقِ عِزُ صِفَاتِه؟ ٢٥٣٩ - مَنْ أَلْنَ لُلمَحْلُوقٍ عَنْ مَحْلُوقٍ كَمَا ٢٥٣٩ - هَذَا وَقَدْ عَضْهُ وهُ أَنَّ نُصُوصَهُ ٢٥٣٠ - لَكِنَّ غَايَتَهَا الظَّنُونُ وَلَيْتَهُ

لَمْ يَسبندُ مسنْ رَبِّ وَلَا رَحْسلم فِي أَوْ جِبْرَئِيلَ أَوِ الرَّسُولِ الشَّانِي أَوْ الرَّسُولِ الشَّانِي لَيْسَ الكَلَامُ بِوصْفِ ذِي الغُفْرَانِ عَضَهُ وهُ عَضْهَ الرَّيْبِ والكُفْرَانِ بَسَسَرٍ وَنِسْبَتُهُ إِلَى الرَّحْسلمِن بَسَسَرٍ وَنِسْبَتُهُ إِلَى الرَّحْسلمِن اللَّهُ أَكبَرُ لَيْسَ يَسْتَويَانِ اللَّهُ أَكبَرُ لَيْسَ يَسْتَويَانِ بَسِيْنَ الإلله وَهَسذِهِ الأَخْسوانِ الإلله وَهَسذِهِ الأَخْسوانِ مَسْعَانِ الإلله وَهُسذِهِ الأَخْسوانِ مَسلمِ الإلله عَسْنَ الإلله وَهُسذِهِ الإَخْسوانِ مَسلمانِ الإلله عَسْنَ الإلله عَسْنَ الإلله عَسْنَ الإلله وَهُسْرَةِ الإيسقَانِ مَسلمانِ الله الله عَسْنَ الإلله عَسْنَ الإلله عَسْنَ المُسرَةِ الإيسقَانِ مَسلمانِ اللهُ المُسْتَدِينَ الإلله عَسْنَ المُسْتَدِينَ الإلله عَسْنَ الإلله عَسْنَ الإلله عَسْنَ الإلله الله المُسْتَدُونَ مُسلمانِ الله الله المُسْتَدِينَ الإلله الله الله المُسْتَدِينَ الإلله الله المُسْتَدِينَ الإلله المُسْتَدِينَ الإلله المُسْتَدِينَ الإلله الله المُسْتَدِينَ الإلله الله المُسْتَدِينَ الإلله المُسْتَدُونَ الْمُسْتَدُ الْمُسْتَدُونَ الْمُلْعُونَ الْمُسْتَدُونَ اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> \_ ف، ب، ظ، طع: (معدودة). وهو خطأ.

<sup>-</sup> والمعنى: أنهم فرقوا أقاويلهم في كتاب الله، فلم يكفهم أن جعلوه غير مفيدٍ للعلم بل زادوا فيه افتراءات أخر منها: أن الله لم يتكلم به حقيقةً، وأن ألفاظه من جبريل أو محمد مع أن هذه الصفة من أكمل صفات الرب سبحانه.

۲۰۲٤ \_ «لكنه»: يعنى القرآن.

<sup>«</sup>الرسول الثاني»: يعني النبي محمداً ﷺ، والناظم هنا يشير إلى مذهب الأشاعرة والكلابية الذين يقولون إن المعنى من الله والألفاظ من جبريل أو محمد وقد تقدمت الإشارة إلى هذا.

٢٥٢٦ ـ عَضَهَه ـ كمنعه ـ عَضْهاً: رماه بالبهتان. الصحاح ص٢٢٤١.

٧٥٢٨ ـ «عِزّ»: أشار في حاشية ف إلى أنّ في نسخة: «عين»، وكذا في طه.

٢٥٣٠ ـ ف: (وصفوه). وأشار إلى هذه النسخة في حاشية الأصل أيضاً.

۲۰۳۱ ـ «ظنّاً»: كذا في جميع النسخ المعتمدة، وهو خبر مقدّم لكان، ويجوز أن يكون خبر ليت على مذهب الفراء وبعض أصحابه. انظر مغني اللبيب (ط.دار الفكر): ٣٧٦، (ص).

٢٥٣٧ ـ أكِنْ ظَوَاهِرُ لَا يُعطَابِقُ ظَنُهَا ٢٥٣٧ ـ إلَّا إِذَا مَا أُوِّلَتْ فَحَمَجَازُهَا ٢٥٣٤ ـ أَوْ بِالْكِنَايَةِ وَاسْتِعَارَاتٍ وَتَشْد ٢٥٣٥ ـ أَوْ بِالْكِنَايَةِ وَاسْتِعَارَاتٍ وَتَشْد ٢٥٣٥ ـ فالقَطْعُ لَيْس يُفِيدُهُ والظَّنُّ مَنْ ٢٥٣٧ ـ فاللَّه يُعْظِمُ فِي النصوص أنجورَكُم ٢٥٣٨ ـ مَا تَتْ لَدَى الأَقْوَامِ لَا يُحْيُونَهَا وَلَا مَعرَد وَالطَّنُ الْفُورَ كُم ٢٥٣٨ ـ مَا تَتْ لَدَى الأَقْوَامِ لَا يُحْيُونَهَا والسَّ والد ٢٥٣٩ ـ مَا تَقُولُهُمُ خِلافُ الحِسِّ والد ٢٥٤٩ ـ مع كَوْنِه أَيْضاً خِلافُ الخِطرَةِ الْد عَلَى النَّفَا الْفَطْرَةِ الْد يَفِي نَفْسِهِ ٢٥٤١ ـ فَاللَّهُ قَدْ فَطَرَ العبَادَ عَلَى النَّفَا بِمُوادِهِ ٢٥٤٢ ـ فَتَرَى المخَاطَبَ قَاطِعاً بِمُوادِهِ

مَا فِي الحَقِيقَةِ عِنْدَنَا بِوزَانِ بِرِيَادَةٍ فِيهَا أَو النُّقْصَانِ بِيهٍ وأَنْ وَاعِ المجاز الشَّانِي فِي كَذَلِكَ فَانْتَ فَى الأَمْرَانِ فِي كَذَلِكَ فَانْتَ فَى الأَمْرَانِ فِي كَذَلِكَ فَانْتَ فَى الأَمْرَانِ فِي كَذَا العُقُولَ وفِحْرَةَ الأَذْهَانِ يَسَا أُمَّةَ الآنسارِ والسقُرانِ العُقولِ [والسقُروانِ والسقُروانِ أَبَداً وَلا تُحييه هُمُ لِهَوانِ مَعْقُولِ [والمَنْقُولِ] والبُرْهَانِ مُعْقُولِ [والمَنْقُولِ] والبُرْهَانِ أُولَى وَسُنَّةٍ رَبِّنا الرحمونِ أُولَى وَسُنَّةٍ رَبِّنا الرحمونِ في المنتقانِ بِكَلَامِهِ مِنْ أَهْلِ كُلِّ لِسَانِ مِمْ التَقْصِيرِ فِي الإنسانِ هَذَا مَعَ التَقْصِيرِ فِي الإنسانِ هَمْ التَقْصِيرِ فِي الإنسانِ هَمْ التَقْصِيرِ فِي الإنسانِ

٢٥٣٢ ـ طه: (ما يطابق).

- والمعنى: أن أهل التأويل بعد أن قرروا أن الأدلة لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن انتقلوا إلى فِرْيَةٍ أخرى، وقالوا: وإن قلنا إنها تفيد الظن، لكنها غير مطابقة للحقيقة فلا بد من تأويلها وإيجاد معنى غير ما دل ظاهرها عليها فغاية الأمر أن نفوا القطع والظن عن النصوص.

۲۰۳٦ \_ ب: «إنْ عزلناها».

٢٥٣٨ \_ أي أن النصوص إنما هي بمعانيها المرادة منها فإذا عُطِّلت عن معانيها الحقة أصبحت كالجسد بلا بروح ميَّتة فكيف تحيي من يقرؤها. وهم فعلوا هذا لهوانها عندهم وعدم تعظيمهم لها.

٢٥٣٩ \_ ما بين الحاصرتين زيادة من غير الأصلين.

٢٥٤١ ـ طع: (والله).

٢٥٤٣ ـ المخاطب بفتح الطاء: وهو الذي وجُهَ إليه الخطاب يكون قاطعاً بمراد المُخَاطِب: وهو الذي ألقى الخطاب.

٧٥٤٥ - /إذْ كَالُّ لَفْظٍ غَيْرِ لَفْظِ نَبِيِّنَا ٢٥٤٥ - /إذْ كَالُّ لَفْظٍ غَيْرِ لَفْظِ نَبِيِّنَا ٢٥٤٥ - كَاشَا كَلَامَ اللَّهِ فَهُ وَ الْغَايَةُ الـ ٢٥٤٦ - لَمْ يَفْهَمِ الثَّقَلَانِ مِنْ لَفْظٍ كَمَا ٢٥٤٧ - فَهُ وَ الذِي اسْتَولَى عَلَى التِّبْيَانِ كَاسْد ٢٥٤٨ - مَا بَعْدَ تِبْيَانِ الرَّسُولِ لِنَاظِر ٢٥٤٨ - مَا بَعْدَ تِبْيَانِ الرَّسُولِ لِنَاظِر ٢٥٤٨ - فَانْ ظُرْ إِلَى قَوْلِ الرَّسُولِ لِسَائِلِ ٢٥٤٨ - فَانْ ظُرْ إِلَى قَوْلِ الرَّسُولِ لِسَائِلِ ٢٥٤٨ - حَقّاً تَرَوْنَ إللهَ كُمْ يَوْمَ اللَّقَا ٢٥٥٨ - حَقّاً تَرَوْنَ إللهَ كُمْ يَوْمَ اللَّقَا ٢٥٥٨ - كَالْبِلْرِ لَيْلَ تَمَامِهِ والشَّمْسِ فِي

هُـوَ دُونَـهُ فِسِي ذَا بِلا نُسكُـرَانِ قُصُوى لَهُ أَعْلَى ذُرَى السِّّبِيانِ فَـهِ مُـوا مِنْ الأخبَارِ والقُرآنِ تـيلائِهِ حَـقًا عَلَى الإحسانِ إلَّا العَمَى والعَيْبُ فِي العُمْيانِ مِنْ صَحْبِهِ عَنْ رؤيةِ الرَّحمٰنِ رؤية الرَّحمٰنِ رؤيا العِمَانِ كَمَا يُرَى القَمَرانِ نَحُر الظَّهِيرةِ مَا هُمَا مِثْلَانِ

<sup>-</sup> قال الناظم في الصواعق (٢٤٤/٢) في هذا المعنى: "إن أبلد الناس وأبعدهم فهماً يعلم مراد أكثر من يخاطبه بالكلام الركيك العادم للبلاغة والفصاحة، فكيف لا يعلم أذكى الناس وأصحهم أذهاناً وأفهاماً مراد المتكلم بأفصح الكلام وأبينه وأدله على المراد، ويحصل لهم اليقين بالعلم بمراده، وهل هذا إلا من أمحل المحال» ا.ه.

٢٥٤٤ ـ في الأصل: «دون لفظ نبينا».

۲۰٤٧ ـ مراد الناظم: أن القرآن هو أحسن الكلام تبياناً ولا يمكن لأحد أن يكون بيانه أجود من بيان القرآن.

۲۰٤٩ ـ يشير الناظم إلى الحديث المتفق على صحته، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب»؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: «هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك..» الحديث.

أخرجه البخاري في كتاب الرقاق - باب الصراط جسر جهنم برقم (٦٥٧٣)، ومسلم في كتاب الإيمان برقم (٢٩٩)، وأحاديث الرؤية متواترة وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها عند أدلة العلو. انظر البيت (١٢٧٤) وما بعده.

٢٥٥٧ - بَلْ قَصْدُهُ تَحْقِيقُ رؤيتِ نَا لَهُ ٢٥٥٧ - ونَ فَى السَّحَابَ وذَاكَ أَهْرٌ مَانِعٌ ٢٥٥٧ - ونَ فَى السَّحَابَ وذَاكَ أَهْرٌ مَانِعٌ ٢٥٥٧ - فَأْتَى إِذَا بِالمَقْتَضِي وَنَفَى الْمَوا ٢٥٥٥ - صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ مَا هَذَا الَّذِي ٢٥٥٧ - مَاذَا يَقُولُ القَاصِدُ التِّبيَانِ يَا ٢٥٥٧ - فَسِباًي لَفْ ظِ جَاءكُم فُ لُتُم لَهُ ٢٥٥٨ - وَضَرَبْتُمُ فِي وَجْهِهِ بِعَسَاكِر التَّ ١٥٥٨ - لَو أَنْ كُم واللَّهِ عَامَلُتُم بِنَا الْوَجُودِ بأَسْرِهَا ٢٥٥٨ - فَسَدَتْ تَصَانِيفُ الوُجُودِ بأَسْرِهَا

فأتى بأظهر مَا يُرى بِعِيَانِ مِنْ رُؤيةِ القَّمَرينِ فِي ذَا الآنِ نِعَ خَشْيَةَ التَّقْصِيرِ فِي التِّبْيَانِ يَأْتِي بِهِ مِنْ بَعْدِ ذَا بِبَيَانِ أهْلَ العَمَى مِنْ بَعْدِ ذَا التبيَانِ ذَا اللَّفظُ مَعْزُولٌ عَن الإيقَانِ خَذَا اللَّفظُ مَعْزُولٌ عَن الإيقانِ المُعلَ العُلُوم وكُتْبَهُمْ بِلِيانِ أَهْلَ العُلُوم وكُتْبَهُمْ بِلِيانِ

٢٥٥٧ ـ يشير إلى أن الرسول ﷺ شبّه الرؤية بالرؤية، ولم يشبّه المرئي بالمرئي كما يزعم بعض أهل التأويل ممن ساء فهمه في هذا الحديث.

٢٥٥٤ ـ طع: (فإذا أتى).

المقتضي ـ بكسر الضاد ـ: اسم فاعل وهو كون الشمس في نحر الظهيرة وكون القمر مكتملاً واضحاً حينما يصير بدراً في منتصف الشهر. الموانع من الرؤية: كالسحاب، والظلمة، وغيرها.

٧٥٥٥ \_ طع: «ذا التبيان».

٢٥٥٦ ـ وقد أشار الناظم إلى هذا في الصواعق (٣٨٩/١ ـ ٣٩٧) وذكر أمثلة من فصاحة كلام الله ورسوله، وذكر من الأمثلة حديث الرؤية الذي أشار إليه هنا.

٢٥٥٩ ـ أي بالقاعدة التي وضعتموها وهي أن الكلام لا يفيد اليقين إلا عند توفر المقدمات العشر التي ذكرتموها.

٢٥٦٠ أي أن القول بأن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين والعلم لو عاملوا به
 كلام سائر المصنفين والعلماء لفسدت تصانيفهم ولم يعد لها أي فائدة
 تذكر.

٢٠٦٧ - هَذَا وَلَيْسُوا فِي بَيَانِ عُلُومِهِمْ مِنْلَ الرَّسُولِ ومُنْزِلِ القُرْآنِ ٢٠٦٧ - واللَّهِ لَوْ صَحَّ الَّذِي قَدْ قُلْتُمُ قُطِعَتْ سَبِيلُ العِلْمِ والإيمَانِ ٢٠٦٧ - واللَّهِ لَوْ صَحَّ الَّذِي قَدْ قُلْتُمُ الْكِنْ ما جَاءَتْ بِهِ الوَحْيَانِ ٢٠٦٧ - فالعَقْلُ لَا يَهْدِي إِلَى تَفْصِيلَهَا لَكِنْ ما جَاءَتْ بِهِ الوَحْيَانِ ٢٠٦٤ - فَإِذَا غَدَا التَفْصِيلُ لَفْظِيّاً وَمَعْ زُولًا عَنِ الإِيقَانِ والرَّجْ حَانِ ٢٠٦٥ - فَهُنَاكَ لَا عِلما أَفَادَتْ لَا ولَا ظَنْاً وَهَذَا غَايَةُ الحِرْمَانِ ٢٠٦٥ - لَوْ صَحَّ ذَاكَ القَوْلُ لَمْ يَحْصُلُ لَنَا قَطْعٌ بِقَوْلٍ قَطْعٌ بِقَولٍ قَطْ مِنْ إِنسَانِ ٢٠٦٦ - لَوْ صَحَّ ذَاكَ القَوْلُ لَمْ يَحْصُلُ لَنَا قَطْعٌ بِقَولٍ قَطْ مِنْ إِنسَانِ

قال الناظم في الصواعق (٢٥٢/٢): «فمن قال: إن اليقين لا يحصل بألفاظه، ولا يستفاد العلم من كلماته كان قدحه في بيانه أعظم من قدحه في مراد سائر العلماء المصنفين، ومن قدحه في حصول العلم واليقين بمرادها، وإلا كان قدحه في مراد عامة الآدميين أقرب وقدحه في معرفة البهائم في لغاتها أقرب، ومن كان قوله مستلزماً لهذه اللوازم، كان قوله من أفسد أقوال بني آدم، وكان قوله قدحاً في العقليات والشرعيات والضروريات».

٢٥٦١ \_ وهو الله سبحانه وتعالى.

٢٥٦٢ ـ يعني: ما قلتموه من أن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد العلم واليقين.

٢٥٦٣ ـ يعني: إلى تفصيل سبيل أهل العلم والإيمان.

<sup>-</sup> أنث الوحي للضرورة. انظر ما سبق في البيت (١٩٠٤). وانظر أيضاً الأبيات (٤٢١٠). وانظر أيضاً الأبيات (٤٢١٠).

٧٠٦٥ ـ قال الناظم في الصواعق (٧٣٩/٢): "إن القائل بأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، إما أن يقول: إنها تفيد ظناً أو لا تفيد علماً ولا ظناً، فإن قال: لا تفيد علماً ولا ظناً، فهو مع مكابرته للعقل والسمع والفطرة الإنسانية من أعظم الناس كفراً وإلحاداً، وإن قال: بل تفيد ظناً غالباً وإن لم تفد يقيناً، قيل له: فالله سبحانه قد ذم الظن المجرد وأهله فقال تعالى: ﴿إِن يَنِّعُونَ إِلّا النّجَم: ١٨] فأخبر أنه ظن لا يوافق الحق ولا يطابقه. إلخ».

٢٥٦٧ ـ وَغَدَا التَّخَاطُبُ فَاسِداً وفَسَادُهُ ٢٥٦٨ ـ مَا كَانَ يَحْصُلُ عِلْمُنَا بِشَهَادَةٍ ٢٥٦٩ ـ مَا كَانَ يَحْصُلُ عِلْمُنَا بِشَهَادَةٍ ٢٥٦٩ ـ مَوَكَذَا كُ الإقرارُ يُصبِحُ فَاسِداً ٢٥٧٠ ـ وَكَذَا عُقُودُ العَالَمِينَ بِأَسْرِهَا ٢٥٧١ ـ أَيسُوعُ للشُّهَذَا شَهَادَتُهُمْ بِهَا ٢٥٧٢ ـ إِذْ تِلْكُمُ الأَلْفَاظُ غَيْرُ مُفِيدَةٍ ٢٥٧٢ ـ إِذْ تِلْكُمُ الأَلْفَاظُ غَيْرُ مُفِيدةٍ

أَصْلُ الفَسَادِ لِنَوْعِ ذَا الإنْسَانِ وَوَصِيَّةٍ كَالَا وَلَا إِسِمَانِ إِذْ كَانَ مُحْتَمِلًا لِسَبْعِ مَعَانِ ١٧٥/١٦ باللَّفظِ إذْ يتَحَاطَبُ الرَّجُلَانِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُمُ بِبَيَانِ لِلْعِلْمِ بَلْ لِلظَّنِّ ذِي الرُّجحَانِ دَتُهُ عَلَى مَدْلُولِ نُطْقِ لِسَانِ

٢٥٦٧ \_ س: (ذا الإحسان).

<sup>-</sup> قال الناظم في الصواعق (٣٤٧ - ٣٤٧) - تحت فصل بعنوان: «الفصل الرابع عشر في أن التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال»: «...والمقصود أن العبد لا يعلم ما في ضمير صاحبه إلا بالألفاظ الدالة على ذلك، فإذا حمل السامع كلام المتكلم على خلاف ما وضع له وخلاف ما يفهم منه عند التخاطب عاد على مقصود اللغات بالإبطال، ولم يحصل مقصود المتكلم ولا مصلحة المخاطب، وكان ذلك أقبح من تعطيل اللسان عن كلامه..».

٢٥٦٨ ـ يعني: شهادة الشهود سواءً في بَيْع أو نكاح أو رؤية أو غيرها...، وقد عقد لهما الفقهاء باباً مستقلاً في كتبهم (انظر: منار السبيل (٢/١٨٤)، المغنى (٢/١٢).

والوصية: «تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع». انظر: فقه السنة للسيد سابق (٣٤/٢)، منار السبيل (٣٤/٢).

الأيمان: جمع يمين، وهو الحَلِفُ والقسم.

٢٥٦٩ ـ الإقرار: هو الاعتراف بالحق سواء الاعتراف بفعل ما يوجب الحدَّ عليه كالزنا والسرقة والقتل وغيره. انظر: منار السبيل (٢/٥٠٥).

٠ ٢٥٧ \_ ف: (إذا لم يتخاطب)، وهو خطأ.

٢٥٧٢ ـ طع: (بل للضر) تحريف.

٢٥٧٧ - بَـلُ لَا يُـرَاقُ دَمٌ بِـلَفْظِ الكُفْرِ مَنْ مُـتَكَ ٢٥٧٥ - بَـلُ لَا يُـبَـاحُ الفَرْجُ بِـالإِذْنِ الَّذِي هُـوَ شَـ ٢٥٧٦ - أَيَسُوعُ لِلشَّهَداءِ جَـزْمُهُمُ مُ بِـأَنْ رَضِيَ ٢٥٧٧ - هَـذَا وَجُـمُ للهُ مَا يُحقَـالُ بِـأَنَّـهُ فِـي ذَا ٢٥٧٧ - هَـذَا وَمِـنُ بُـهُـتَانِهِمُ أَنَّ اللَّغَا تِ أَتَـه كِـم ٢٥٧٨ - هَـذَا وَمِـنُ بُـهُـتَانِهِمُ أَنَّ اللَّغَا تِ أَتَـه ٢٥٧٩ - فَانْظُرْ إلى الأَلْفَاظِ فِي جريَانِهَا فِـي هُ ١٠٤٨ - أَنَظُنُهُا تَحْتَاجُ نَـقُلًا مُسْنَداً مُـتَـؤ ٢٥٨٠ - أَمْ قَدْ جَرَتْ مَحْرَى الضَّرُورِيَّاتِ لَا تَـحـت

مُستَكلِم بالظّنِ والمحسبَانِ هُو شَرطُ صِحْتهِ مِنَ النِّسُوانِ هُو شَرطُ صِحْتهِ مِنَ النِّسُوانِ رَضِيت بِلَفْظِ قَابِلٍ لِمعَانِ فِي ذَا فَسَادُ العَقْلِ وَالأَذْيَانِ تِ أَتَتْ بِنَقْلِ الفَرْدِ وَالوُحُدَانِ قِي وَحَدَانِ فِي هِنْ وَالمُحُدانِ فِي هِنْ وَالمُحْدَانِ فِي هِنْ وَالمُحْدَانِ فِي هُمُتَوالِ الفَرْدِ وَالمُحُدانِ فِي هُمُتَوالِ المُحَدَانِ والمُحَدَانِ مُستَواتِراً أَوْ نَدَقُ لَ ذِي وُحُدانِ مَدَانِ مَدَانِ مَدَانُ بَيَانِ مَدَانُ بَيَانِ مَدَانِ مَدَانُ بَيَانِ

٢٥٧٤ ـ والمعنى: على قاعدة أهل التأويل الفاسدة لا يحكم بقتل المرتد الذي تلفظ بكلمة الكفر، لأن كلامه لا يفيدنا العلم واليقين بما دلّ عليه من الكفر الذى نطق به.

٢٥٧٦ ـ «رضيت»: يعنى المرأة المخطوبة.

٢٥٧٧ ـ عقد الناظم في الصواعق (٣٩٩/٢) فصلاً بعنوان: «في أن التأويل يفسد العلوم كلها إن سلط عليها ويرفع الثقة بالكلام ولا يمكن أمة من الأمم أن تعيش عليه».

۲۰۷۸ ـ يشير الناظم إلى ما قرره الرازي ومن تبعه في كتبهم من أن اللغات أتت بنقل الآحاد.

قال الرازي في الأربعين (٢٥٢/٢): «أما المقدمة الأولى فهي أن التمسك بالدلائل اللفظية موقوف على معرفة اللغات، واللغات منقولة برواية الآحاد لا بالتواتر فإن رواة اللغات جمع معينون من الأدباء كالخليل والأصمعي وغيرهما ولا شك أنهم ما كانوا معصومين ومثل هذه الرواية لا تفيد إلا الظن». وانظر الرد عليهم في: الصواعق (٢٤٢/١، ٧٤٢، ٧٤٨، ٥٥٧). وقال الرازي كذلك في تفسيره الكبير (١٥/١): «لا شك أن أكثر اللغات منقول بالآحاد ورواية الواحد إنما تفيد الظن عند اعتبار أحوال الرواة وتصفح أحوالهم بالجرح والتعديل... إلخ».

قْ لِ الصَّحِيحِ وَذَاكَ ذُو تِبْيَانِ ٢٥٨٣ ـ وَمِنَ المصَائِبِ قَوْلُ قَائِلِهِمْ بِأَنَّ م «اللَّه» أَظْهِرُ لَفْظَةٍ بِلسَانِ عَـرَبِـيُ وَضِعِ ذَاكَ أَمْ سُـرْيَـانِـي أَمْ جَامِداً قَوْلَانِ مَشْهُ ورَانِ

٢٥٨٢ ـ إلَّا الأقَـلَّ فإنَّهُ يَــحْـتَــاجُ لِلـنَّــ ٢٥٨٤ ـ وَخِـ لَافُـهُـمْ فِـيـهِ كَـثِـيـرٌ ظَـاهِـرٌ ٧٥٨٠ ـ وَكَـٰذَا احْتِلافُهُمُ أَمُشْتَقًا يُرَى

٢٥٨٢ \_ وخلاصة هذا الرد من المؤلف قاله في الصواعق (٧٤٢/٢) ونصه: «الوجه التاسع والأربعون: قوله: إن العلم بمدلول الأدلة اللفظية موقوف على نقل اللغة كلام ظاهر البطلان، فإن دلالة القرآن والسنة على معانيها من جنس دلالة لغة كل قوم على ما يعرفونه ويعتادونه من تلك اللغة، وهذا لا يخص العرب بل هو أمر ضروري لجميع بني آدم... إلخ كلامه».

۲۰۸۳ \_ قال الرازي في تفسيره (۱۰/۱): «اللغات المنقولة إلينا بعضها منقول بالتواتر وبعضها منقول بالآحاد. وطعن بعضهم في كونها متواترة فقال: أشهر الألفاظ وهو قولنا: «الله» قد اختلفوا فيها فقيل: إنها ليست عربية بل هي عبرية، وقيل: إنها اسم علم، وقيل: إنها من الأسماء المشتقة، وذكروا في اشتقاقها وجوهاً عشرة وبقي الأمر في هذه الاختلافات موقوفاً إلى الآن.. إلخ».

٧٥٨٥ ـ انظر تقرير الناظم لهذه الشبهة والرد عليها في الصواعق (٧٤٩/٢) وبعد أن نقل خلافهم فيه وأنهم احتجوا بهذا على إبطال اللغات قال: «..فتأمل هذا الوهم والإيهام واللبس والتلبيس فإن جميع أهل الأرض علماءهم وجهالهم ومن يعرف الاشتقاق ومن لا يعرفه، وعربهم وعجمهم يعلمون أن «الله» اسم لرب العالمين خالق السماوات والأرض... وهو أظهر عندهم وأعرف وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمى، وإن كان الناس متنازعين في اشتقاقه فليس ذلك بنزاع منهم في معناه» ا. هـ بتصرف يسير.

وقد اعتمد الرازي في تفسيره (٨١/١) أن لفظ الجلالة غير مشتق فقال: «المختار عندنا أن هذا اللفظ اسم علم لله تعالى وأنه ليس بمشتق البتة وهو قول الخليل وسيبويه وقول أكثر الأصوليين والفقهاء ويدل عليه وجوه:... ثم ذكرها» ا.ه.

والرازي وقبله السهيلي وشيخه أبو بكر ابن العربي نفوا أن يكون لفظ «الله»=

٢٥٨٦ - والأصلُ مَاذَا؟ فِيهِ خُلْفٌ ثَابِتٌ ٢٥٨٧ - هَـذَا وَلَفْظُ «الـلَّهِ» أَظْهَرُ لَفْظَةٍ ٢٥٨٨ - هَـذَا وَلَفْظُ «الـلَّهِ مَاذَا فِي الَّذِي ٢٥٨٨ - فَانْظُرْ بِحَقِّ اللَّهِ مَاذَا فِي الَّذِي ٢٥٨٩ - هَـلْ خَالَفَ المعُ قَلَاءُ أَنَّ اللَّه رَبُ ٢٥٩٩ - مَا فيه إلجُـمَالٌ وَلَا هُـوَ مُـوهِمٌ ٢٥٩١ - والْخُلْفُ فِي أَحْوَالِ ذَاكَ اللَّفظِ لَا ٢٥٩١ - وَإِذَا هُـمُ احْتَلَفُوا بِلَفْظَةِ «مَكَّةٍ»

عِـنْد الـنُّـحَاةِ وَذَاكَ ذُو أَلْوَانِ نَطَقَ اللّسانُ بِهَا مَدَى الأَزْمَانِ فَطَقَ اللّشائُ بِهَا مَدَى الأَزْمَانِ قَـالُوهُ مِـنْ لَبُسسٍ وَمِـنْ بُـهُ تَـانِ مَ الْعَالَمِينَ مُـدَبِّرُ الأَكْـوَانِ مَا الْعَالَمِينَ مُـدَبِّرُ الأَكْـوَانِ نَصْلَ المحبَازِ وَلَا لَهُ وَضْعَانِ نَصْلَ المحبَازِ وَلَا لَهُ وَضْعَانِ فِي وَضْعِهِ لَمْ يَحْتَلِفُ رَجُلانِ فَي وَضَعِهِ لَمْ يَحْتَلِفُ رَجُلانِ مَـعُـرُوفَانِ

مشتقاً خوفاً من أن يلزم من ذلك أن تكون له مادة اشتق منه اسمه واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق وقد ردَّ عليهم الناظم في بدائع الفوائد (٢٢/١) فقال كلاماً نفيساً ونصه: «ولا ريب إن أريد بهذا الاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل، ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألمَّ بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي «الإلهية» كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير. والخ، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة، فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق أسماء الله. . . (إلى أن قال): فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاقاً مادياً وإنما هو اشتقاق تلازم سمي المتضمن ـ بالكسر ـ مشتقاً ، والمتضمن ـ بالكسر ـ مشتقاً ، والمتضمن ـ بالفتح ـ مشتقاً منه ، ولا محذور في اشتقاق أسماء الله بهذا المعنى» ا. ه بتصرف.

٢٥٨٦ - قول الناظم: «والأصل ماذا» أي أصل لفظ الجلالة (الله) ما هو إذا قيل باشتقاقه؟

٢٥٩١ - في الأصل: «وصفه» وأشار إلى هذه النسخة في حاشية ف أيضاً.

٢٥٩٢ ـ مكة: اختلفوا في أصل معناها اللغوي، فبعضهم قال: مشتقة من تمككتُ العظم: أخرجت مخه، وتسميتها بذلك لأنها كانت تمك من ظلم بها أي تدقُّهُ وتهلكه.

ومنه قول الراجز:

يا مكة ، الفاجر مُكّبي مكّبا ولا تَمكّبي مَذْحِجَا وعكّبا وقيل سميت بذلك لقلة مائها ، وذلك أنهم يمتكون الماء فيها أي يستخرجونه .

٢٥٩٣ - أَفَبَيْنَهُمْ خُلْفٌ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ الْحَمَدِ» ٢٥٩٤ - /وَإِذَا هُمُ الْحَتَلَفُوا بِلَفْظَةِ «أَحُمدِ» ٢٥٩٥ - أَفَبَيْنَهُمْ خُلْفٌ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ ٢٥٩٥ - وَنَظِيرُ هَذَا لَيْس يُحْصَرُ كَثْرَةً ٢٥٩٧ - وَنَظِيرُ هَذَا لَيْس يُحْصَرُ كَثْرَةً ٢٥٩٧ - أَبِمثْلِ ذَا الهَذَيَانِ قَدْ عُزِلَتْ نُصُو ٢٥٩٨ - فالحَمْدُ للَّهِ المُعَافِي عَبْدَهُ ٢٥٩٩ - فلاَّ جُلِ ذَا نَبَدُوا الكِتَابَ وَرَاءَهُمْ ٢٥٩٩ - وَلاَ جُلِ ذَاكَ عَدَوْا عَلَى السُّنَن الَّتِي ٢٦٠٠ - وَلاَ جُلِ ذَاكَ عَدَوْا عَلَى السُّنَن الَّتِي ٢٦٠٠ - يَرْمُونَهُمْ بَهْتاً بِكُلِّ عَظِيمَةٍ

حَرَمُ الإلَّهِ وَقِهِ بَسَلَةُ الْبُسِلَدَانِ
فِهِ لَهُ مُ قَوْلَانِ مَسَذْكُ ورَانِ ١١/٥٨٦
مِنْ هُ رَسُولُ السَّهِ ذُو البُرْهَانِ
يَا قَوْمُ فَاسْتَحْيُوا مِنَ الرَّحْلَنِ
صُ الوَحْيِ عَنْ عِلْمٍ وَعَنْ إِيقَانِ
مِمَّا بَلَاكُمْ يَا ذَوِي العِرْفَانِ
وَمَضَوْا عَلَى آثارِ كُلِّ مُهَانِ
عَاءَتْ وأَهُ لِيهِ الْمُوي أَضْعَانِ
عَاءَتْ وأَهُ لِيهِ الْمُوي أَضْعَانِ

\* \* \*

<sup>=</sup> وقال بعضهم كالخليل: سميت بذلك لأنها وسط الأرض كالمخ الذي هو أصل ما في العظم.

انظر: لسان العرب (٤٩٠/١٠)، القاموس ص١٢٣١، المفردات ص٧٧٢.

٢٥٩٤ ـ طع: «فيدلهم»، مكان «فيه لهم»، وهو تحريف.

<sup>-</sup> يعني الخلاف في اسم النبي الله «أحمد» هل هو بمعنى اسم المفعول أو اسم الفاعل فقال - رحمه الله - في جلاء الأفهام ص٩٨: «سمي «محمداً» و«أحمد» لأنه يحمد أكثر مما يحمد غيره وأفضل مما يحمد غيره فالاسمان واقعان على المفعول وهو المختار وذلك أبلغ في مدحه وأتم معنى، ولو أريد به معنى الفاعل لسُمِّي «الحماد» وهو كثير الحمد كما سمي «محمداً» وهو المحمود كثيراً... إلخ».

وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨٣/١٨).

٢٥٩٨ \_ ف: (العدوان).

٧٦٠١ ـ «بهتاً»: كذا في الأصلين. وفي الأصل فوقه: «كذباً»، وزاد في ب بعد «كذباً»: «بَهْتاً» فأفسد الوزن.

## فهنځ

#### في تنزيهِ أهلِ الحديثِ وحَمَلَةِ (١) الشَّريعةِ عَنِ الألْقابِ القَبيحَةِ والشَّنِيعَةِ

٢٦٠٧ - فَرَمَوْهُمُ بَغْياً بِمَا الرَّامِي بِهِ أَوْلَى لِيَدْفَعَ عَنْهَ فِعْلَ الجَانِي ٢٦٠٣ - يَرْمِي البَرِيءَ بِمَا جِنَاهُ مُبَاهِتاً وَلِذَاكَ عِنْدَ الْغِرِّ يَشْتَبِهَانِ ٢٦٠٤ - سَمَّوهُمُ حَشُويَّةً وَنَوَابِتاً ومُجَسِّمِينَ وَعَابِدِي أَوْثَانِ ٢٦٠٥ - وَكَذَاكُ أَعْدَاءُ الرَّسُولِ وَصَحْبِهِ وَهُمُ الرَّوافِضُ أَخْبَثُ الْحَيَوانِ ٢٦٠٥ - وَكَذَاكُ أَعْدَاءُ الرَّسُولِ وَصَحْبِهِ وَهُمُ الرَّوافِضُ أَخْبَثُ الْحَيَوانِ ٢٦٠٥ - وَكَذَا الْمُعَطِّلُ شَبَّهَ الرَّحْمُنَ بِالْ مَعْدُومِ فَاجْتَمِعَتْ لَهُ الوَصْفَانِ ٢٦٠٧ - وَكَذَا المُعَطِّلُ شَبَّهَ الرَّحْمُنَ بِالْ مَعْدُومِ فَاجْتَمِعَتْ لَهُ الوَصْفَانِ

(\*) من بداية هذا الفصل إلى البيت ٤١٠٨ من تحقيق عبدالله بن عبدالرحمن الهذيل.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ح، ط.

۲٦٠٣ ـ ظ، د، س: «وكذاك»، تحريف.

الغر: بكسر الغين المعجمة، والغرير هو الشاب الذي لا تجربة له. لسان العرب ١٦/٥ مادة (غرر).

٢٦٠٤ ـ انظر البيت ٢٣١٥ وما بعده، وكذلك ما تقدم في التعليق على مقدمة المؤلف.

ـ سبق تفسير النوابت في البيت ٢٣٣٦.

ـ سبق التعريف بالمجسّمة في التعليق على مقدمة المؤلف.

٧٦٠٥ ـ سبق التعريف بالرافضة في التعليق على مقدمة المؤلف.

۲٦٠٧ ـ أي وصف التعطيل والتشبيه. وقد أنّث المذكر للضرورة. وسيأتي مثله في البيت ٢٢٨ (ص).

حَتَّى نفاهُ وذَانِ تَشْبِيهَانِ ٢٦٠٨ ـ وَكَـذَاكَ شَـبَّهُ قَـوْلَهُ بِـكَـلَامِـنَـا حتَّى نَفَاها عَنْه بِالبُهْتَانِ ٢٦٠٩ ـ وَكَذَاكَ شَبَّهَ وَصْفَهُ بِصِفَاتِنَا سَمَّاهُ تَشْبِيهاً فَيَا إِخْوَانِي ٢٦١٠ ـ وَأَتِسَى إِلَى وَصْفِ السِرَّسُولِ لِربِّهِ هَذَا الخَبِيثِ المُحْبِثِ الشَّيْطَانِ ٢٦١١ ـ بِاللَّه مَن أَوْلَى بِهَاذَا الاسْم مِنْ سُبْحَانَهُ فَبِكَامِل ذِي شَانِ ٢٦١٢ - إِنْ كَانَ تَشْبِيهاً ثُبُوتُ صِفَاتِهِ بالبجام لذات وكل في نُلقُ صَانِ ٢٦١٣ ـ لَكَنَّ نَفْىَ صِفَاتِهِ تَشْبِيهُهُ ٢٦١٤ ـ بَلْ بِالَّذِي هُوَ غَيْرُ شَيْءٍ وَهُوَ مَعْ ـدُومٌ وإِنْ يُسفُسرَضْ فَسفِسي الأَذْهَسانِ ٧٦١٥ ـ فَمَنِ المُشَبِّهُ في الحَقِيقةِ أَنْتُمُ أَمْ مُـثْبِتُ الأوصَافِ لِلرَّحْمُنِ؟

۲٦٠٨ ـ في الأصلين وب: «يشتبهان»، ولعلّ الصواب ما أثبتنا من غيرها (ص).

۲۲۰۹ ـ طت، طه: «نفاه»، وهو خطأ.

۲٦١٠ \_ وهذا من تعديهم على نصوص الكتاب والسنة لضعف حرمتها في قلوبهم، فنسبوها إلى التلبيس والكذب والتشبيه والجبر وأمثال ذلك، والنقول عنهم في ذلك متضافرة، انظر مثلاً: شرح الأصول الخمسة ص٢٦٨.

٢٦١١ ـ أَخْبَثَ: صار ذا خبث وشرّ، وعلّم الناس الخبث، قال أبو عبيد: الخبيث ذو الخبث في نفسه. والمخبث: الذي أصحابه وأعوانه خبثاء. اللسان /١٤٢/٢.

٢٦١٢ ـ طت، طه: «فبأكمل». والمعنى أن إثبات صفات الله سبحانه إن كان تشبيه تشبيه أفهو تشبيه بكامل ذي صفات كاملة، أما نفي الصفات فتشبيه بالنواقص والمعدومات، فالنافي أضل من المثبت على فرض كون المثبت مشبهاً.

٧٦١٥ \_ ط: «بالحقيقة».

## فهڻ

#### في نُكْتةٍ بديعةٍ تُبَيِّنُ ميراثَ الملقِّبينَ والملقَّبينَ<sup>(١)</sup> من المشركينَ والموحّدين<sup>(٢)</sup>

۲۹۱۷ - هَذَا وَشَمَّ لَطِيفَةٌ عَجَبٌ سَأَبُ الْمَابِ ٢٦١٧ - /فَاسْمَعْ فَذَاكَ مُعَطِّلٌ وَمُشَبِّهٌ ١٩٦٧ - كَابُدَ أَنْ يَرِثَ الرَّسُولَ وَضِدَّهُ ٢٦١٨ - لَا بُدَّ أَنْ يَرِثَ الرَّسُولَ وَضِدَّهُ ٢٦١٨ - فَالوَارِثُونَ لَهُ عَلَى مِنْهَاجِهِ ٢٦٢٩ - فالوَارِثُونَ لَهُ عَلَى مِنْهَاجِهِ ٢٦٢١ - إحْدَاهُ مَا حَرْبٌ لَهُ ولِحِزْبِه ٢٦٢١ - فَرمَوْهُ مِنْ أَلْقَابِهِمْ فَرَمَوْا بِهَا ٢٦٢٢ - فَأَتَى الأَلَى وَرِثُوهُمْ فَرَمَوْا بِهَا ٢٦٢٢ - هَذَا يُحَقِّقُ إِنْ ثَكُلٍّ مِنْهُمَا كَرَمُوا بِهَا ٢٦٢٢ - وَالآخَرُونَ أُولُو النِّفَاقِ فَأَضْمَرُوا ٢٦٢٢ - وَالآخَرُونَ أُولُو النِّفَاقِ فَأَضْمَرُوا ٢٦٢٢ - وَكَذَا المُعَطِّلُ مُضْمِرٌ تَعْطِيلَهُ ٢٦٢٨ - وَكَذَا المُعَطِّلُ مُضْمِرٌ تَعْطِيلَهُ ٢٦٢٥ - هَذِي مَوَارِيثُ العِبَادِ تَقَسَّمَتْ

دِيها لَكُمْ يَا مَعْ شَرَ الإخْوانِ وَاعْقِلْ فَذَاكَ حَقِيقَةُ الإِنْسَانِ فِي النَّاسِ طَائِفَتَانِ مُخْتَلِفَانِ وَلِي النَّاسِ طَائِفَتَانِ مُخْتَلِفَانِ وَالسَوَارِثُورَ لِضِدٌه فِي النَّاسِ مَا عِنْدَهُم فِي ذَاكَ مِنْ كِتْمَانِ مَا عِنْدَهُم فِي ذَاكَ مِنْ كِتْمَانِ هُمُ أَهْلُهَا لَا خِيرَةُ الرَّحْم فِي وَالعُدُوانِ هُمُ أَهْلُهَا لَا خِيرَةُ الرَّحْم فِي وَالعُدُوانِ فَي السَمعُ وعِه يَا مَنْ لَهُ أُذُنَانِ فَالسَمعُ وعِه يَا مَنْ لَهُ أَذُنَانِ قَالُوا غَيْرِيهَ للرَّحْم فِي السَمعُ وَعِه يَا مَنْ لَهُ أَذُنَانِ قَدْ أَظُهُرَ السَّنَانِ السَّعَانِ الطَّوافِقِ قِيسَمَةَ المَنَانِ المَّالَةُ فَي المَنْ المَانَانِ المَنْ الطَّوافِقِ قِيسَمَةَ المَنْانِ المَنْ الطَّوافِقِ قِيسَمَةَ المَنْانِ المَانَانِ المَنْانِ المَانَانِ المَنْ الطَّوافِقِ قِيسَمَةَ المَانَانِ المَنْانِ المَانَانِ المَنْانِ المَانَانِ المَنْانِ المَانَانِ المَانَانِ المَانَانِ المَانَانِ المَنْ المَانَانِ المَانَانِ المَنْ المَانَانِ المَانَانِ المَانَانِ المَانَانِ المَانَانِ المَانَانِ المَانَانِ المَانِقِيقِ قَالُوا عَدَى المَانَانِ المَانِ المَانَانِ المَانَانِ المَانَانِ المَانَانِ المَانَانِ المَانِ المَانَانِ المَانَانِ المَانَانِ المَانَانِ المَانَانِ المَانِ المَانِي المَانِي المَانَانِ المَانَانِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينِ المَانِينَ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينَ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينِ المَانِينَ المَانِينِ الْمَانِينِ المَانِينِ المَانِينَ المُنْسَانِ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَانِين

<sup>(</sup>۱) كذا ضبط في الأصلين، وهو الصواب، خلافاً لابن عيسى الذي قال: إن الأولى بفتح القاف والثانية بكسرها. انظر: توضيح المقاصد ١١١/٢.

<sup>(</sup>٢) ف: «الملحدين»، وكذا في الأصل أيضاً فيما يبدو، والصورة غير واضحة (ص).

٧٦١٧ \_ س: «حقيقة الإيمان».

٢٦١٨ ـ كذا، والأصل: «مختلفتان». ولو قال «تختلفان» لزال الإشكال. (ص).

٢٦٢١ ـ قوله: «بعظائم»، كالسحر والجنون والكهانة والشعر ونحو ذلك.

<sup>-</sup> الخيرة: اسم من تخيّر الشيء واختاره، وبمعنى المختار.

٢٦٢٣ ـ فعل أمر من وعي، والوعي: الحفظ والفهم. والهاء عماد للوقوف. لسان العرب ٣٩٦/١٥ ـ ٣٩٧.

٢٦٢٧ - هَـذَا وَثَـمَّ لَطِيفَةٌ أُخْرَى بِهَا لِمِجسَمِ ٢٦٢٨ - تَجِدُ المُعَطِّلَ لَاعِناً لِمجسَمِ ٢٦٢٩ - واللَّهُ يَصْرِفُ ذَاكَ عَنْ أَهْلِ الهُدَى ٢٦٣٩ - هُمْ يَشْتُمُ ونَ مُذَمَّماً وَمُحَمَّدٌ ٢٦٣١ - هُمْ يَشْتُمُ ونَ مُذَمَّماً وَمُحَمَّدٌ ٢٦٣١ - صَانَ الإلهُ مُحَمَّداً عَنْ شَتْمِ المُعَطِّ ٢٦٣٢ - كَصِيانَةِ الأَثْبَاعِ عَنْ شَتْمِ المُعَطِّ ٢٦٣٢ - والسَّبُ مَرْجِعُهُ عَلَيْهِمْ إِذْ هُمُ ٢٦٣٢ - وكذَا المعطِّلُ يَلْعَنُ اسْمَ مُشَبِّهِ ٢٦٣٢ - وكذَا المعطِّلُ يَلْعَنُ اسْمَ مُشَبِّهِ ٢٦٣٢ - وَكَذَا المعطِّلُ يَلْعَنُ اسْمَ مُشَبِّهِ ٢٦٣٥ - هذِي حِسَانُ عَرائِسٍ زُقَّتُ لَكُمْ

سُلُوانُ مَنْ قَدْ سُبَّ بِالبُهْتَانِ وَمُ شَبِّ هِ لَلَهِ بِالإِنْ سَانِ كَمُ حَمَّدٍ ومُذَمَّمٍ إِسْمَانِ عَنْ شَتْمِهِمْ فِي مَعْزِلٍ وَصِيَانِ فِي اللَّفْظِ والمعنى هُمَا صَوْنانِ فِي اللَّفْظِ والمعنى هُمَا صَوْنانِ سِلِ لِلمُ شَبِّهِ هَكَذَا الإِرْثَانِ أَهْلُ لِكُلِّ مِذَمَّةٍ وَهَوَنِ واسْمُ الْمُوحِّدِ فِي حِمَى الرَّحْمَٰنِ وَلَدَى المُعَطِّلِ هُنَ غَيْرُ حِسَانِ

۲٦٢٨ \_ ب: «تجدوا».

۲۲۳۰ \_ إشارة إلى ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله قريش ولعنهم؟

يشتمون مذمماً ويلعنون مذمماً، وأنا محمد». أخرجه البخاري في كتاب المناقب ـ باب ما جاء في أسماء رسول الله ﷺ ـ رقم (٣٥٣٣).

ومنه قول أم جميل امرأة أبي لهب:

انظر: سيرة ابن هشام ١٠/٢.

۲۹۳۱ ـ ح، د، ط: «صنوان».

٢٦٣٧ \_ أي أن المعطلة في سبهم ولمزهم لأهل السنة يسمونهم مجسمة مشبهة، ويلعنونهم بهذا الاسم، وهم في الحقيقة ليسوا مجسمة ولا مشبهة فينصرف ذلك السب عنهم إلى من هم مشبهة حقاً الذين جعلوا صفات الله تعالى كصفات المخلوقين.

۲٦٣٣ ـ في طه: «إليهم».

الهوان: الخزي والذل. اللسان ٤٣٨/١٣.

مِنْ غَيْرِ بَوَّابٍ وَلَا اسْت عُذَانِ
لَا تُشْقِنَا اللَّهُمَّ بِالحِرْمَانِ
وَعُلُوّهُ بِالحَحْدِ والكُفْرَانِ
بِسَرَائِرٍ مِنْكُمْ وَخُبِثِ جَنَانِ
وَرَسُولِهِ بِالعِلْمِ والسَّلْطَانِ
وَرَسُولِهِ بِالعِلْمِ والسَّلْطَانِ
أَحَدٌ وَلَوْ مُحِمِعَتْ لَهُ الشَّقَلَانِ
فَالرَّبُ يَقْبَلُ تَوْبَةَ النَّدْمَانِ
أَوْ مَاتَ جَهْمِ مِيًّا فَهِي النِّيرانِ

۲۹۳۷ ـ وَالْعِلْمُ يَلْخُلُ قَلْبَ كُلُ مُوفَّتِ ٢٩٣٧ ـ وَيَسرُدُهُ الْسَمْحُرُومُ مِنْ خِلْلَانِهِ ٢٩٣٧ ـ وَيَسرُدُهُ الْسَمْحُرُومُ مِنْ خِلْلَانِهِ ٢٩٣٨ ـ يَسا فِرقَةً نَسفَسِتِ الإلسة وَقَسوْلَهُ ٢٦٣٩ ـ مُوتُوا بِغيْظِكُمُ فَرَبِّي عَالِمٌ ٢٦٤٩ ـ مُوتُوا بِغيْظِكُمُ فَرَبِّي عَالِمٌ ٢٦٤١ ـ فَالسِلَّهُ نَاصِرُ دِينَهِ وَكِتَابِهِ ٢٦٤١ ـ والسِحَقُّ رُكُنْ لَا يَسقُومُ لِهَلَهِ ٢٦٤١ ـ أَتُوبُوا إلى الرَّحُمْنِ مِنْ تَعْطِيلكُمْ ٢٦٤٢ ـ مَنْ تَابَ مِنْكُمْ فَالْجِنَانُ مَصِيرُهُ ٢٦٤٢ ـ مَنْ تَابَ مِنْكُمْ فَالْجِنَانُ مَصِيرُهُ ٢٦٤٣ ـ مَنْ تَابَ مِنْكُمْ فَالْجِنَانُ مَصِيرُهُ

\* \* \*

## فهڻ

### في بيانِ اقتضاءِ التَّجهُّمِ والجبرِ والإرجاءِ للخروج عن جميع دياناتِ الأنبياءِ

٢٦٤٤ - وَاسْمَعْ وَعِهْ سِرّاً عَجِيباً كَانَ مَكْ تُوماً مِنَ الأَقْوَامِ مُنْذُ زَمَانِ ٢٦٤٥ - وَاسْمَعْ وَعِهْ سِرّاً عَجِيباً كَانَ مَكْ تُومانِ كَنْصُحاً وَخَوْفَ مَعَرَّةِ الكِتْمَانِ ٢٦٤٥ - فَأَذَعْتُهُ بَعْدَ اللَّيْسَيّا والَّتِي نُصْحاً وَخَوْفَ مَعَرَّةِ الكِتْمَانِ

۲۶۳۶ ـ ب: «كل قلب».

٢٦٣٩ ـ الجَنان: القلب، وقد سبق.

٢٦٤١ ـ الهذ، الهدم الشديد. اللسان ٤٣٢/٣، وفي طه: «لهذه»، وهو تصحيف.

۲٦٤٢ ـ ف: «عن تعطيلكم».

۲78۳ \_ ف: «فالجنان نصيبه».

٢٦٤٧ - جِيمٌ وَجِيمٌ ثُمَّ جِيمٌ مَعْهُمَا ٢٦٤٧ - فِيها لدَى الأَقْوَامِ طِلَّسْمٌ مَتَى ٢٦٤٨ - فَإِذَا رَأَيْتَ الشَّوْرَ فِيهِ تَقَارَنَ الـ ٢٦٤٩ - دَلَّتْ عَلَى أَنَّ النُّحُوسَ جَمِيعَهَا ٢٦٤٩ - حَبْرٌ وإرْجَاءٌ وجِيمُ تَجَهَّمٍ

مَـقْرونَـةً مَـعَ أَحْـرُفٍ بِـوِزَانِ تَـحُـلُلهُ تَـحُـلُلْ ذِرْوَةَ الْعِـرُفَانِ جِيـمَاتُ بِالتَّشْلِيثِ شَرَّ قِـرَانِ مَـهُـمُ الَّذِي قَـدْ فَازَ بِالْحِدْلَانِ فَتَأَمَّلُ الْمَجْمُوعَ فِي الْمِيزَانِ

٢٦٤٧ \_ تقدّم تفسير الطلسم في البيت ٤٠٩.

۲٦٤٧ ـ د: «يحلله يحلل».

**٢٦٤٨ ـ «تقارن»**: كذا في الأصلين وظ، ح، ط. وفي ب، د: «مقارن». وفي س: «يقارن».

- الثور: برج من بروج السماء الاثنى عشر. والقِران: اجتماع زحل والمشتري خاصة إذا أطلق، فإذا عني قران كوكبين آخرين قيد بذكرهما. انظر مفاتيح العلوم للخوارزمي (تحقيق فان فلوتن): ٢٣٠، ٢٣٠، ولعل المقصود هنا بالثور: البليد الذي لا يفهم، وبالقران: اجتماع اعتقاد الإرجاء والجبر والتجهم في قلب واحد. فالبيت فيه تهكم وتورية.

٢٦٤٩ ـ النحوس: جمع نحس، وهو ضد السعد. اللسان ٢٧٢٧.

• ٢٦٥ ـ الجبر هو: نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى، والجبرية أصناف. انظر ما سبق في التعليق على مقدمة المؤلف.

- الإرجاء في اللغة: التأخير، ومنه سميت المرجئة لتأخيرهم العمل عن الإيمان، وهم على أصناف فمنهم الغلاة كالجهمية الذين يجعلون الإيمان مجرد المعرفة، ومنهم من يجعله التصديق في القلب، ومنهم من يجعله مجرد القول باللسان وهم الكرامية، ومنهم من يجعله تصديق القلب وقول اللسان وهم مرجئة الفقهاء. انظر: الملل والنحل ١٣٩/١، مقالات الإسلاميين ١٣٩/١، الفرق بين الفرق ص٢١١، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٩٥/١، لسان العرب مادة (رجا) ٣١١/١٤.

- طع: «ثمّ جيم» خطأ. وقد سبق الكلام على الجهمية في التعليق على مقدمة المؤلف وانظر البيت (٤٠).

بخكر مس ديسة الإسمان حَمْلَ الجُذُوع عَلَى قُوَى الجُدْرَانِ أفْعَالَ فِعْلَ السَخَالِقِ السَّدَيَانِ مِثْلَ ارْتَعَاشِ الشَّيْخِ ذِي الرَّجَفَانِ كالمَيْتِ أَدْرِجَ دَاخِلَ الأَكْفَانِ فَهُ مَا كأمر العَبْدِ بالطَّيرَانِ أَوْ شَـحُـلِهَا حَـذَراً مِـنَ الألْحَانِ تَ الكُلَّ طَاعَاتٍ بِلَا عِصْيَانِ لَكِنْ أَطَعْتُ إِرَادَةَ السَّرَّحْمَلِن يَـقْضِي بِـهِ وَكِـلَاهُـمَا عَـبْدَانِ عِنْدَ الـمُحَقِّق لَيْسَ يَفْتَرقَانِ

٢٦٥١ ـ فاحْكُم بطَالِعِهَا لِمَنْ حَصَلَتْ لَهُ ٢٦٥٢ ـ فَاحْمِل عَلَى الأَفْدَادِ ذَنْبَكَ كُلَّهُ ٢٦٥٣ ـ وافتَحْ لِنَفْسِك بَابَ عُذرِكَ إذْ تَرَى الْ ٢٦٥٤ - فَالجَبْرُ يُشْهِدُكَ الذُّنُوبَ جَمِيعَهَا ٧٦٥٥ ـ لَا فَاعِلْ أَبَداً ولَا هُوَ قَادِرٌ ٢٦٥٦ ـ والأمر والنَّه من اللَّذَانِ تَسوَجَّها ٢٦٥٧ ـ وَكَأَمْرِهِ الأَعْمَى بِنَقْطِ مَصَاحِفٍ ٢٦٥٨ \_ وَإِذَا ارْتَفَعْتَ دُرَيْجَةً أُخْرَى رَأَيْد ٢٦٥٩ - إِنْ قِيلَ قَدْ خَالَفْتَ أَمْرَ الشَّرْعِ قُلْ ٢٦٦٠ ـ وَمُطِيعُ أَمْرِ اللَّهِ مِثْلُ مُطِيعٍ مَا ٢٦٦١ - عَبْدُ الأوَامِرِ مِثْلُ عَبْدِ مَشِيئَةٍ

٢٦٥١ - الربقة: أصلها عروة في حبل، تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها. والمراد هنا ما يشدّ به المسلم نفسه من عرى الإيمان. اللسان ١١٣/١٠.

٢٦٥٢ - الجذوع: جمع جذع، وهو ساق النخلة. اللسان ٨٥/٨. والمعنى هنا: احمل ذنوبك على الأقدار، كما يُحمل السقف \_ وهو من جذوع النخل \_ على قوى الجدران. وانظر البيت ١٥٤ وما بعده.

٢٦٥٤ ـ الرجفان: الاضطراب الشديد. اللسان ١١٢/٩. وانظر البيت ٥٣.

٢٦٥٧ ـ سقطت كلمة (الأعمى) من ف. وفي ب: «أعمى».

٢٦٥٨ ـ وذلك أن المراتب عندهم ثلاث، فيقولون: العبد يشهد أولاً طاعة ومعصية ثم طاعة بلا معصية، ثم لا طاعة ولا معصية، فأما المرتبة الأولى فيجعلونها للعوام، بينما الشهود فيها هو الشهود الصحيح. أما المرتبة الثانية فيعنون بها شهود القدر، وأما المرتبة الثالثة فهي عين وحدة الوجود، وهي غاية الإلحاد والتعطيل. انظر: الفرقان بين أولياء الرحمٰن وأولياء الشيطان ٢٣٧، شفاء العليل ١٩/١.

٢٦٥٩ ـ وانظر طريق الهجرتين: ٨٥.

٢٦٦٧ ـ فانظُرْ إلَى مَا قَادَتِ الْجِيمُ الَّتِي ٢٦٦٧ ـ وَكَذَلِكَ الإِرْجَاءُ حِينَ ثُقِرُ بِالْهِ ٢٦٦٧ ـ فَارْمِ المصَاحِفَ فِي الحُشُوشِ وَحَرُّبِ الْهِ ٢٦٦٥ ـ واقْتُلْ إذَا مَا اسْطَعْتَ كُلَّ مُوَجِّدٍ ٢٦٦٦ ـ واقْتُلْ إذَا مَا اسْطَعْتَ كُلَّ مُوَجِّدٍ ٢٦٦٦ ـ واقْتُلْ إذَا مَا اسْطَعْتَ كُلَّ مُوَجِّدٍ ٢٦٦٧ ـ واقْتُلْ أَنَّ السَلَّمَ جَمِيعَ المرسَلِينَ وَمَنْ أَتَوْا ٢٦٦٧ ـ وَإِذَا رَأَيتَ حِجَارَةً فَاسْجُدْ لَهَا ٢٦٦٨ ـ وأقِيرً أنَّ السَلَّهَ جَسلَّ جَسلَّ جَسلَّ اللهُ عَسلَّ جَسلَّ اللهُ عَسلَّ اللهُ عَسلَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْقُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

لِلجَبْرِ مِنْ كُفْرٍ وَمِنْ بُهْ سَانِ مَعْ بُودِ تُصْبِحُ كَامِلَ الإِيمَانِ مَعْ بُودِ تُصْبِحُ كَامِلَ الإِيمَانِ بَيْتَ الْعَبْيَةَ وَجِدَّ فِي الْعِصْيَانِ بَيْتَ الْعَبْيَةِ وَإِلْقَسِّ وَالْحَلْبَانِ وَتَمَسَّحَنْ بِالْقَسِّ وَالْحَلْبَانِ مِنْ عِنْدهِ بَهْ راً بلا كِتْمَانِ ١٠٠/١٠ مِنْ عِنْدهِ بَهْ راً بلا كِتْمَانِ ١٠٠/١٠ هُو وَحْدَهُ الْبَارِي لِذِي الأَوْتُانِ هُو وَحْدَهُ الْبَارِي لِذِي الأَحْوانِ هُو وَحْدَهُ الْبَارِي لِذِي الأَحْوانِ مِنْ عِنْدِه بِالْوَحْدِي والْفُرآنِ مِنْ عِنْدِه بِالْوَحْدِي واللَّهُ وَالْفَرَانِ وَزُرٌ عَلَيْكَ وَلَيْسَ بِالْكُفُورَانِ وِزُرٌ عَلَيْكَ وَلَيْسَ بِالْكُفُورَانِ مِنْ كُلِّ جَهْ هِي أَخِي الشَّيْطَانِ وَانْفِ بِالأَرْسَانِ وَانْقِ بِالأَرْسَانِ وَانْقِ بِالأَرْسَانِ وَانْفِ بِالأَرْسَانِ وَانْفِ بِالأَرْسَانِ

۲۲۲۲ ـ ب، ظ، د: «قادك».

- ظ: «أصل الجيم» خطأ.

\_ ح، طت، طه: «الذي» خطأ.

٢٦٦٤ ـ الحشوش جمع حش بضم الحاء وفتحها، وهي: الكُنُف ومواضع قضاء الحاجة، وأصله من الحش وهو البستان، لأنهم كانوا كثيراً ما يتغوطون في البساتين. اللسان ٢٨٦/٦.

٧٦٦٥ ـ القَسَ بفتح القاف كالقِسِّيس هو رئيس النصارى في الدين والعلم. اللسان ١٧٣/٦.

٢٦٦٧ ـ في ح: «والصلبان».

٢٦٦٨ ـ طع: «البادي» بالدال المهملة.

۲٦٧٠ \_ ح: «ذا كفران».

۲۲۷۲ \_ ف: «الجهمي»، وهو خطأ.

- الرَّسَن: الحبل الذي يقاد به البعير وغيره، كما سبق. ومراد الناظم: الكناية عن الإيغال في النفي.

٢٦٧٧ - قُل لَيْس فَوْقَ العَرْشِ دُو سَمْعٍ ولَا ٢٦٧٥ - بَلْ لَيْسَ فَوْقَ العَرْشِ دُو سَمْعٍ ولَا ٢٦٧٥ - بَلْ لَيْسَ فَوْقَ العَرْشِ مَعْبودٌ سِوى الْهِ ٢٦٧٧ - بَلْ لَيْسَ فَوْقَ العَرْشِ مِنْ مُتَكَلِّمٍ ٢٦٧٧ - بَلْ لَيْسَ فَوْقَ العَرْشِ مِنْ مُتَكَلِّمٍ ٢٦٧٧ - كَالًا ولَا كَالِمٌ إِلَيْهِ صَاعِدٌ ٢٦٧٨ - أَنَّى وَحَظُّ العَرْشِ مِنْهُ كَحظً مَا ٢٦٧٨ - بَلْ نِسْبَةُ الرَّحْمٰنِ عِنْدَ فَرِيقِهِمْ ٢٦٧٩ - بَلْ نِسْبَةُ الرَّحْمٰنِ عِنْدَ فَرِيقِهِمْ ٢٦٧٩ - فَعَلَيْهِمَا اسْتَوْلَى جَمِيعاً قُدْرَةً ٢٦٨١ - فَعَلَيْهِمَا اسْتَوْلَى جَمِيعاً قُدْرَةً ٢٦٨١ - هَذَا الَّذِي أَعْطَتْه جيمُ تَبَعِهُمْ ٢٦٨١ - هَذَا الَّذِي أَعْطَتْه جيمُ تَبَعِهُمْ

بسسرائير مِسنَّا وَلَا إعْسلانِ بَسصَدٍ وَلَا عَسدْلٍ وَلَا إحْسسَانِ عَدَمِ الَّذِي لَا شَيْءَ فِي الأَعْيَانِ بِسأَوَامِدٍ وَزُوَاجِدٍ وَقُسرَانِ أَبَسداً وَلَا عَسمَلُ لِذِي شُكْرانِ تَحْتَ الثَّرَى عِنْدَ الحَضِيضِ الدَّانِي لِلْعَرْشِ نِسْبَتُهُ إلَى البُنْيَانِ وَكَلَاهُمَا مِنْ ذَاتِهِ خِلُوانِ وَكَلَاهُمَا مِنْ ذَاتِهِ خِلُوانِ

۲۹۷۰ ـ ف: «قل لیس». وهذا البیت مقدم فیها علی البیتین السابقین.
 ـ انظر فی معنی البیت ما سبق تحت البیت ۳۲۷.

٢٦٧٤ ـ كذا في الأصل وح، ط. وفي غيرها تأخر هذا البيت على ما يليه.

٢٦٧٦ - في (ب) تأخر هذا البيت على ما يليه سهواً من الناسخ، فنبَّه على ذلك.

۲۶۷۸ ـ انظر تفسير الثرى والحضيض في البيتين: ۳۲۸، ۲۳۰.

٢٦٧٩ ـ ف: «إلى العرش» وهو سهو من الناسخ.

<sup>-</sup> وقد سبق هذا المعنى في البيت ٣٢٨، أي أنهم لا يصفون الأمكنة بقرب أو بُعد منه تعالى، بل هي بالنسبة إليه سواء، فحظ العرش من ربه، كحظ التراب والبنيان.

٢٦٨٠ - أي: العرش والبنيان. وانظر في تأويلهم الاستواء بالاستيلاء البيت ١١١٥
 وما بعده، و١٩٢٤ وما بعده.

<sup>-</sup> خِلُوان بكسر الخاء: خاليان. اللسان ٢٣٩/١٤.

٢٦٨١ ـ ط: «حشواً»، تصحيف. حثا عليه التراب حثواً: هاله. اللسان ١٦٤/١٤.

۲۹۸۷ ـ تَاللَّهِ مَا اسْتَجْمَعْنَ عِنْدَ مُعَطَّلٍ ٢٩٨٧ ـ والْجَهْمُ أَصَّلَهَا جَمِيعاً فَاغتَدَث ٢٩٨٤ ـ والْجَهْمُ أَصَّلَهَا جَمِيعاً فَاغتَدَث ٢٩٨٤ ـ وَالوَارِثُونَ لَهُ عَلَى التَّحْقِيقِ هُمْ ٢٩٨٥ ـ لَكِنْ تَقَسَّمَتِ الطَّوَائِفُ قَوْلَهُ ٢٩٨٨ ـ لَكِنْ نَجَا أَهْلُ الحَديثِ المَحْضِ أَتْ ٢٩٨٧ ـ عَرفُوا الَّذِي قَدْ قَالَ مَعْ عِلْمٍ بِمَا ٢٩٨٨ ـ وَسِوَاهُمُ فِي الجَهْلِ والدَّعْوَى مَعَ الْ ٢٩٨٨ ـ مَدُّوا يَداً نَحْوَ العُلَى بتكلُّفٍ ٢٩٨٨ ـ مَدُّوا يَداً نَحْوَ العُلَى بتكلُّفٍ ٢٩٨٨ ـ مَدُّوا يَداً نَحْوَ العُلَى بتكلُّفٍ

جِيمَاتُهَا وَلَدَيْهِ مِنْ إِيمَانِ مَفْسُومَةً فِي النَّاسِ بِالْمِيزَانِ مَفْسُومَةً فِي النَّاسِ بِالْمِيزَانِ أَصْحَابُهَا لَا شِيعَةُ الإِيمَانِ أَصْحَابُهَا لَا شِيعَةُ الإِيمَانِ ذُو السَّهُم والسَّهُمَيْنِ والسُّهُمَانِ بِعُو السَّفُوانِ بِعُو السَّفُوانِ بِعُو السَّفُوانِ بَاعُ الرَّسُولُ فَهُم أُولُو الْعِرْفَانِ عَالَ الرَّسُولُ فَهُم أُولُو الْعِرْفَانِ كِبُرِ الْعَظِيمِ وَكَثُرةِ الْهَذَيانِ كِبُرِ الْعَظِيمِ وَكَثُرةِ الْهَذَيانِ وَتَعَالِمُ وَتَحَلَّمُ وَالْعَلَى مِنْ ذَا الزَّبُونِ الْفَانِي حَاشَا الْعُلَى مِنْ ذَا الزَّبُونِ الْفَانِي حَاشَا الْعُلَى مِنْ ذَا الزَّبُونِ الْفَانِي

\* \* \*

۲٦٨٣ ـ وذلك أنه اجتمع في مذهب الجهم: التعطيل والجبر والإرجاء. ثم تفرقت هذه الضلالات في الفرق، فكان حظ كل فرقة منها بقدر ما ضربت من أسهم فيها. لذلك كان كثير من السلف يطلق اسم الجهمية على كل من نفى الصفات باعتبار المؤسس لتلك الضلالة. انظر: التسعينية لشيخ الإسلام (آخر الفتاوى الكبرى ٢٧٠/٦ ـ ٣٧٢)، مجموع الفتاوى /٢٧٧٨.

٧٦٨٥ \_ س: «تقاسمت». وانظر البيت ١٨٤ وما بعده.

۲٦٨٧ \_ «الذي قد قال»: أي الجهم.

<sup>•</sup> ٢٦٩ ــ «ينالوها»: أصله: ينالونها. حذف النون للضرورة.

الزبون: الغبي. كلمة مولّدة. القاموس ١٥٥٢، قصد السبيل للمجبي ٨١/٢.

\_ ح: «الثاني»، وفي طه: «الغاني».

## / فهنيُّ (۱)

# في جوابِ الرَّبِّ تباركَ وتعالَى (٢) يومَ القيامة إذا سألَ المعطِّلَ والمُثْبِثَ (٣) عن قولِ كلِّ واحدٍ منهما

٢٦٩١ - وَسَلِ المُعَطِّلُ مَا تَقُولُ إِذَا أَتَى ٢٦٩٢ - إِحْدَاهُمَا حَكَمَتْ عَلَى مَعْبُودِهَا ٢٦٩٣ - إِحْدَاهُمَا حَكَمَتْ عَلَى مَعْبُودِهَا ٢٦٩٣ - سَمَّتُهُ مَعْقُولًا وَقَالَتْ إِنَّهُ ٢٦٩٤ - والنَّصُّ قَطْعاً لَا يُفِيدُ فَنَحْنُ أَوَّ ٢٦٩٥ - والنَّصُّ قَطْعاً لَا يُفِيدُ فَنَحْنُ أَوَّ ٢٦٩٥ - قَالَتْ وقُلْنَا فِيكَ لَسْتَ بِدَاخِلٍ ٢٦٩٥ - والعَوْشَ أَخْلَيْنَاهُ مِنْكَ فَلَسْتَ فَو ٢٦٩٧ - وَكَذَاكَ لَسْتَ بقَائِلِ القُوآنِ بَلْ

فِئتَ انِ عِنْدَ اللَّهِ تَحتَصِمَانِ بِعُ قُولِهَا وَبِفِحُرةِ الأَّذْهَانِ أَوْلَى مِنَ المَنْصُوصِ بِالبُوهَانِ لُنَا وَفَوَّضَنَا لَنَا قَوْلانِ كُلَّا وَلَسْتَ بِحَارِجِ الأَّحُوانِ قَ العَوْشِ لَسْتَ بِقَابِلٍ لِمكَانِ قَ العَوْشِ لَسْتَ بِقَابِلٍ لِمكَانِ قَدْ قَالَهُ بَشَرٌ عَظِيمُ الشَّانِ

<sup>(</sup>۱) كتب في الأصل في أول الصفحة فوق (فصل): «بلغ إلى هنا مقابلة بنسخة الشيخ... عليه».

<sup>(</sup>Y) ف: «الرب يوم القيامة».

<sup>(</sup>٣) طت، طه «المشبه»، وهو تصحيف.

٢٦٩١ - في الأصل نقط حرف المضارع من فوق ومن تحت معاً، أي تقول ويقول كالمعما صحيح. وأهمل نقطه في ف. وفي غيرهما: «تقول» فقط.

٢٦٩٣ - أي أن الأدلة العقلية عند المعطلة مقدمة على النقل، فهي العمدة عندهم ولها الحكم القاطع والدلالة الصحيحة، أما الأدلة النقلية فهي ظواهر مظنونة يطرقها الاحتمال، فلا تقدم على العقل بحال، كما سبق.

<sup>7798</sup> ـ وعلى هذين القولين اعتماد أهل الكلام تجاه نصوص الصفات كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: (غاية ما ينتهي إليه هؤلاء المعارضون لكلام الله ورسوله بآرائهم من المشهورين بالإسلام هو التأويل أو التفويض) درء التعارض ٢١٨٠. وانظر ما سبق في البيت ٢١٨٠.

٢٦٩٥ ـ «كلّا»: كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «فينا».

ـ انظر البيت (٣٢٤) وما بعده.

٢٦٩٨ ـ وَنَسَبْتَهُ حَقّاً إليكَ بِنِسْبَةِ التَّـ ٢٦٩٩ ـ وَكَذَاكَ قُلْنَا لَسْتَ تَنزِلُ فِي الدُّجى ٢٦٩٩ ـ وَكَذَاكَ قُلْنَا لَسْتَ تَنزِلُ فِي الدُّجى ٢٧٠٠ ـ وَكَذَاكَ قَلْنَا لَسْتَ ذَا وَجهِ وَلَا ٢٧٠٠ ـ وَكَذَاكَ قَلْنَا لَا تُرَى فِي هَذِهِ الدُّ

شريف تَعظيماً لِذا القُوآنِ
إِنَّ النُّرُولَ صِفَاتُ ذِي الْجُشْمَانِ
سَمْعٍ وَلَا بَصَرٍ فَكَيْفَ يَدَانِ؟
نُيَا وَلَا يَوْمَ الْمعَادِ الشَّانِي

٢٦٩٨ \_ كذا في الأصلين وفي غيرهما: «لذي القرآن».

#### ۲۷۰۰ ـ في طع: «قلت ألست».

<sup>-</sup> أي أن نسبة القرآن عندهم لله تعالى ليست نسبة صفة لموصوف، بل القرآن عندهم مخلوق، ونسبته إلى الله تعالى كنسبة البيت والناقة ونحو ذلك للتعظيم والتشريف. انظر ما سبق في البيت ٧٤٥.

۲۶۹۹ \_ انظر: أساس التقديس، ص۸۷ \_ ۸۹، الاقتصاد، ص۳۹ \_ ٤١، الإرشاد، ص۲۶۹ \_ ١٢١٠ وما بعدهما.

<sup>-</sup> انظر في نفي الوجه: شرح الأصول الخمسة ص٢٢٧، التمهيد للباقلاني ص٢٨٦، أساس التقديس ص٩١ - ٩٠، مقالات الإسلاميين ٢٦٥/١، الإرشاد ص١٤٦، أصول الدين للبغدادي ص١٠٩ - ١١٠.

<sup>-</sup> نفي السمع والبصر عن الله تعالى من مذهب المعتزلة ومن وافقهم تبعاً لنفيهم الصفات عن الله تعالى. مع أنهم قد يطلقون على الله تعالى أنه سميع بصير، لكن يقولون سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وهكذا. فهي ليست معاني قائمة بذاته تعالى، ولكن مرجعها إلى كونه حياً لا آفة به، ونحو ذلك. انظر: شرح الأصول الخمسة ص١٧٤، الملل والنحل ١/٥٤، الإرشاد ص٨٦. ١٨٩، الاقتصاد ص٧١ ـ ٣٧، أصول الدين للبغدادي ص٨٦ ـ ٢٩٢، المواقف ص٢٩٢ ـ ٢٩٣.

<sup>-</sup> انظر في نفي اليد: أساس التقديس ص٩٧ - ١٠٣، ١٠٣ - ١٠٤، الإرشاد ص١٤٦، شرح الأصول الخمسة ص٢٢٨، مقالات الإسلاميين /٢٩٠، أصول الدين للبغدادي ص١١٠ - ١١٢. وانظر البيت ٤٣.

٧٧٠١ ـ نفي الرؤية هو مذهب الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، وذلك مبني على أصلهم في نفي الجهة. انظر: البيت ١٢٧٤ وما بعده.

٢٧٠٢ ـ وَكَذَاكَ قُلْنَا مَا لِفِ عُلِكَ حِكْمَةٌ ٢٧٠٣ ـ مَا ثَمَّ غَيرُ مَشِيئَةٍ قَدْ رَجَّحَتْ ٢٧٠٤ ـ لَكِنَّ مِنَّا مَنْ يَقُولُ بِحِكْمةٍ ٢٧٠٥ ـ لَكِنَّ مِنَّا مَنْ يَقُولُ بِحِكْمةٍ ٢٧٠٥ ـ هَذَا وَقُلْنَا مَا اقْتَضَتْهُ عُقُولُنا ٢٧٠٨ ـ قَالُوا لَنَا لَا تَأْخُذُوا بِظُ واهِرِ الْهُ ٢٧٠٧ ـ بَلْ فَكُرُوا بِعُقُ ولِكُمْ إِنْ شِئْتُمُ ٢٧٠٧ ـ فَلِأَجُلِ هَذَا لَمْ نُحَكِّمْ إِنْ شِئْتُمُ ٢٧٠٧ ـ فَلِأَجُلِ هَذَا لَمْ نُحَكِّمْ أَنْ شِئْتُمُ ٢٧٠٨ ـ فَلِأَجُلِ هَذَا لَمْ نُحَكِّمْ لَفُظَ آ

مِنْ أَجْلِهَا خَصَّصْتَهُ بِرَمَانِ مِثْلًا عَلَى مِثْلٍ بِللَا رُجْحَانِ لَيْسَتْ بِوَصْفٍ قَامَ بِالرَّحُمْنِ وَعُقُولُ أَشْيَاخٍ ذوي عِرْفَانِ وَحُيَيْنِ تَنْسَلِحُوا مِنَ الإيمَانِ أَوْ فَاقْبَلُوا آراءَ عَقْلِ فُلَا قُلَانِ تَسارٍ وَلَا خَسِبَرٍ وَلَا قُسَرْآنِ

۲۷۰۲ ـ يذهب الجبرية من الجهمية والأشاعرة إلى أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض والغايات، بل إنه سبحانه يفعل بمحض الإرادة والمشيئة، وأن أفعاله لا تتوقف على الحكم. انظر: نهاية الإقدام للشهرستاني ص٣٩٧، الأربعين للرازي ١/٣٥٠، غاية المرام للآمدي ص٤٢٢، المواقف للإيجي ص٣٣١ ـ ٣٣٣، قضية الخير والشر للجليند ص١٩٠، وما بعدها. وانظر ما سبق في التعليق على البيت ٥٩ وما بعده.

٢٧٠٤ ـ إشارة إلى مذهب المعتزلة، حيث إنهم يثبتون الحكمة، لا على أنها صفة لله تعالى، بل هي عندهم ـ مخلوقة منفصلة عنه، ومرجعها إلى الإحسان إلى الخلق ومراعاة مصالحهم ونحو ذلك. انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبدالجبار ٤٨/٦، ١١/١١.

۰ ۲۷۰۰ \_ س: «العرفان».

۲۷۰٦ ـ وذلك أن مقتضى ظواهر النصوص ـ عندهم ـ التجسيم والتشبيه وغير ذلك مما هو تنقص في حق الباري عزّ وجل؛ لذلك صرح بعضهم بأن التمسك في أصول الدين بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية يعدّ من أصول الكفر. انظر: شرح أم البراهين للسنوسي ص٧١٧. وانظر ما سبق في فصل «في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن» (البيت ٢٣٨٩ وما بعده).

# ٢٧٠٩ ـ إذْ كُـلُّ تِـلكَ أُدِلَّةٌ لَفُسِظِيَّةٌ مَعْزُولَةٌ عَنْ مُقْتضَى البُوهَانِ \* \* \* \* \* \* \*

## [فهرٌ] (١)

٢٧١٠ - والآخرون أتوابِمَا قَدْ قَالَه ٢٧١١ - قَالُوا تَلَقَّ مِنْا عَقِيدَتَنَا عَنِ الْهِ ٢٧١٢ - قَالُوا تَلَقَّ مِنْا عَقِيدَتَنَا عَنِ الْهِ ٢٧١٢ - قالحُحُمْ مَا حَكَمَا بِهِ لَا رَأْيُ أَهْ ٢٧١٣ - آرَاؤهُم أَحْداثُ هَذَا الدِّينِ نَا ٢٧١٤ - آرَاؤهُم مُ رِيحُ المقاعِدِ أَيْنَ تِلْ ٢٧١٥ - آرَاؤهُم مُ رِيحُ المقاعِدِ أَيْنَ تِلْ ٢٧١٥ - رقالوا وأنت رقيبنا وشهيدنا وشهيدنا ٢٧١٦ - إنَّا أَبَيْنَا أَنْ نَدِينَ بِبِدْعَةٍ ٢٧١٧ - لَكِنْ بِمَا قَدْ قُلْقَهُ أَوْ قَالَهُ ٢٧١٧ - وَلِذَاكَ فَارِقْنَاهُمُ حينَ احْتِيا

مِنْ غَيْرِ تَحرِيفٍ وَلَا كِتْمَانِ
وَحْيَيْنِ بِالأَحْبَارِ والقُرْآنِ
لِ الاحْتِلَافِ وَظَنُّ ذِي الحُسْبَانِ
قِضَةٌ لأَصْلِ طَهَارَةِ الإِيمَانِ
كَ الرِّيحُ مِنْ رَوْحٍ وَمِنْ رَيحَانِ
مِنْ فَوْقِ عَرْشِكَ يَا عَظِيمَ الشَّانِ ١٠٠/١٠]
وَضَلَالَةٍ أَوْ إِفْكِ ذِي بُهْتَانِ
مَنْ قَدْ أَتَانَا عَنْكَ بِالنَّوْوَانِ
جِ النَّاسِ لِلأَنْصَارِ والأَعْوانِ
هَذَا وَنَطْمَعُ مِنْكَ بِالنَّهُ وَانِ

۲۷۰۹ \_ «کل» ساقطة من س.

<sup>(</sup>١) لم ترد هنا كلمة «فصل» في الأصلين، فلعل المؤلف حذفه أخيراً.

<sup>•</sup> ٢٧١ ـ يريد بالآخرين: المثبتين. وفي طه: «والآخرين».

٢٧١٣ ـ أي أن آراء أهل الاختلاف أحداث تنقض طهارة الإيمان، كما أن الحدث ينقض الوضوء.

۲۷۱۶ ـ الرَّوح ـ بفتح الراء ـ: برد نسيم الريح، والريحان: نبت طيب الرائحة، أو كل نبت كذلك. انظر: اللسان ٤٥٨/٢ ـ ٤٥٩، القاموس ص٢٨٢، المفردات للراغب ص٣٦٩ ـ ٣٧١، مادة (روح).

۰ ۲۷۱۰ ب: «شهیدنا ورقیبنا».

۲۷۱۸ ـ كذا في الأصلين وظ، د، وهو الصواب. وفي غيرها «وكذاك».

• ٢٧٢ - فَسَمَسِ الَّذِي مِسنَّسا أَحَسُّ بِأَمْسِهِ ٢٧٢١ ـ لَا بُدَّ أَنْ نَسلقَساهُ نَسحُسنُ وأنستُسمُ ٢٧٢٢ ـ وهُـنـاكَ يَـسـأَلُنَا جَـمِيعاً رَبُّنَا ٢٧٢٣ ـ فَنهُولُ قُلْتَ كَذَا وَقَالَ نَبِيُّنَا ٢٧٧٤ ـ فافعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُ بِعُدَ ذَا ٧٧٧٠ ـ أَفَت قُدِرُونَ عَلَى جَوَابٍ مِثْل ذَا ٢٧٢٦ ـ مسا فِسيدِ قَسالَ السلَّهُ قَسالَ رسولُه ٢٧٢٧ ـ وَهُــوَ الَّذِي أَدَّتْ إِلَيْــهِ عُــقُــولُنَــا ٢٧٢٨ ـ إِنْ كَانَ ذَلِكُمُ البَحِوَابُ مُسخَلُصاً ٧٧٢٩ ـ تاللَّهِ مَا بَعْدَ البَيَانِ لِمنْصِفٍ

فاختَر لِنَفْسكَ يَا أَخَا العِرفَانِ فِي مَوْقِفِ العَرْضِ العَظِيمِ الشَّانِ وَلَدَيهِ قَطْعاً نَحْنُ مُخْتَصِمَانِ أيضاً كذا فإمامُنا الوحيانِ نَحْنُ العَبِيدُ وأنْتَ ذُو الإحسانِ أَمْ تَعِدُلُونَ إِلَى جَدواب ثَانِ بِلْ فيهِ قُلْنَا مِثِلَ قُولِ فُكَانِ لَمَّا وَزَنَّا الوَحْيَ بِالْمِيزَانِ فَامضُوا عَلَيْهِ يَا ذُوى العِرْفَانِ إلَّا البعِنَادُ ومَرْكُبُ البِخِذُلَانِ

#### في تحميلِ أهلِ الإثْبَاتِ لِلمعطِّلِينَ شهادَةً تؤدّى عندَ رَبِّ العَالَمينَ

· ٢٧٣ - يَا أَيُّهَا البَاغِي عَلَى أَتْبَاعِهِ بِالظُّلْم والبُهُ مَانِ والعُدْوَانِ ٢٧٣١ - قَدْ حَمَّلُوكَ شَهَادَةً فاشْهَدْ بِهَا إِنْ كُنْتَ مَقْبُ ولَّا لَدَى الرَّحْمُ نِ

<sup>·</sup> ۲۷۲ ـ ب، س: «يا أخى العرفان» خطأ.

۲۷۲٤ ـ في د كتب الناسخ مكان عجز البيت: «أم تعدلون إلى جواب ثاني»، وهو عجز البيت التالي الذي أسقطه.

<sup>•</sup> ۲۷۲ \_ ب: «أو تعدلون».

۲۷۲۹ ـ ب: «بعد الزمان» وهو خطأ.

۲۷۳۰ ـ أتباعه: أتباع الرسول.

۲۷۳۲ ـ وَاشْهَدْ عَلَيهِمْ إِنْ سُئِلْتَ بِأَنَّهُمْ الْ سُئِلْتَ بِأَنَّهُمْ الْ ٢٧٣٣ ـ فَوْقَ السَّمُواتِ العُلى حَقًا عَلَى الْ ٢٧٣٤ ـ والأَمْرُ ينزِلُ مِنْهُ ثُمَّ يَسِيرُ فِي الْ ٢٧٣٥ ـ وإليه يَنْ مَعْدُ مَا يَسْاءُ بِأَمْرِهِ ٢٧٣٠ ـ وإليه قَدْ صَعِد الرَّسُولُ وَقَبِلَهُ ٢٧٣٧ ـ وَكَذَلِكَ الأَمْلَاكُ تَنْ صَعِدُ دَائِماً

قَ الُوا إلى الله المعرش والأحْ وان عَوْشِ اسْتَوى سُبْحَانَ ذِي السُّلْطَانِ أَقْطَارِ سُبْحَانَ العَظِيم السَّانِ مِنْ طَيِّباتِ العَّوْلِ والشُّكرَانِ عِيسَى ابْنُ مَوْيمَ كَاسِرُ الصَّلْبَانِ مِنْ هَهُ نَا حَقًا إِلَى السَّرَّالِ

٢٧٣٣ ـ كما في قوله سبحانه: ﴿يَمَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِم ﴾ [النحل: ٥٠] وقوله: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوَّهِ ﴾ [الأنعام: ١٨ و٢٦]، وقدوله: ﴿الرَّمَانُ عَلَى الْمَرْشِ الله تعالى على خلقه كثيرة ومتنوعة ذكر الناظم هنا طرفاً منها، وقد استوفاها من قبل. انظر: البيت ١١١٣ وما بعده.

٢٧٣٤ ـ كما في قوله تعالى: ﴿ يُكْبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ٱلْفَ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [السجدة: •] وقوله سبحانه: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَزَّلُ ٱلْأَثْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢].

۲۷۳٥ - كسما في قبوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِاحُ يَرْفَعُهُ ﴾
 [فاطر: ١٠] وانظر: الأبيات ٣٥٩، ١١٨٩، ١٦٦٨.

٢٧٣٦ ـ كما في قصة المعراج. وقد سبق ذكرها. انظر: البيت ٣٦٢ والبيت ١١٩٧. ـ كـمـا فــي قــولــه تــعــالـــى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَقِيكَ وَرَافِعُكَ إِنَى ﴾ [آل عمران: ٥٠] وانظر: ما سبق في البيتين: ٣٦٣، ١٢٠٠.

- قوله (كاسر الصلبان): إشارة إلى ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله قال: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً، فيكسر الصليب..» الحديث. وقد سبق تخريجه تحت البيت ٣٦٣.

۲۷۳۷ \_ ط، طه: «على الدّيان» وهو خطأ.

ـ كما في قوله تعالى: ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمُلَتِبِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ ﴾ [المعارج: ٤]، وقد فصل الناظم القول فيها في البيت ١١٥٩ وما بعده. وانظر البيت ٣٦٠.

۲۷۳۸ ـ وَكَذَاكَ رُوحُ العَبْدِ بَعْدَ مَمَاتِهَا تَـرُقَـى إِلَيْهِ وَهْـوَ ذُو إِيـمَانِ ٢٧٣٨ ـ / وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مُـتَكَلِّمْ بِالوَحْيِ وَالشَّوْلُ وَاللَّهُ وَاللَّه

۲۷۳۸ ـ انظر: البيتين ٣٦٤، ١٢٠١ وما بعده.

<sup>•</sup> ٢٧٤ ـ هو جبريل عليه السلام كما قال تعالى عنه: ﴿ مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

۲۷٤۱ ـ أي أن القرآن لفظه ومعناه من عند الله تعالى، خلافاً للقائلين بأن معناه من عند الله تعالى، أما لفظه فقد أحدِثه جبريل أو محمد الله انظر: ما سبق في البيت ٥٦١ وما بعده. وقد تكلم الناظم بالتفصيل على هذه المسألة.

٢٧٤٢ ـ كما في قوله تعالى: ﴿وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤]، وانظر: البت ٢٨٨.

۲۷٤٣ ـ هذا البيت في ب بعد البيت ۲۷٤٦.

٢٧٤٤ ـ الأبيات الثلاثة التي وضعت بين الحاصرتين لم ترد في الأصلين. وقد أثبتها بعضهم في حاشية ف، والبيت الأول منها ساقط من ح.

<sup>- «</sup>بأن الله» ساقط من ب. وفي النسخ كلها (غير الأصلين وح) وطت: «ناداه وناجاه» وذلك مخلّ بالوزن، فحذف في طه: «ناجاه»، وفي طع: «ناداه».

<sup>-</sup> قوله: «ناداه»: كما في قوله تعالى: ﴿وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ﴾ [مريم: ٥٧]، وانظر: ما سبق في الأبيات ٤٢٢، ٢٧٥، ٢٧٥٨.

إنِّي أنَّا اللَّهُ العَظِيمُ الشَّانِ إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ ذِي الطُّغْيَانِ طَـة ومَـغ يَـسَ قَـوْلَ بَـيَانِ لهَ بِكُلِّ مَا قَدْ جَاءَ فِي القُرْآنِ مِنْ غَير تَحريفٍ وَلَا عُدُوانِ وَكَلَامَ رَبِّ العَرْشِ ذَا التِّبيانِ

٧٧٤٥ واشْهَدْ عَلَيهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا بِأَنَّ مِ اللَّهَ نَادَى قَبِيلَهُ الأَبَوَانِ ٢٧٤٦ ـ واشْهَدْ عَلَيهِ مْ أَنَّهُمْ قَالُوا بِأَنَّ م اللَّهَ يَسْمَعُ صَوْتَه الشَّقَلَانِ] ٧٧٤٧ ـ والـلَّهُ قَـالَ بِـنَـفْـسِـهِ لـرَسُـولـهِ ٢٧٤٨ ـ والـلَّهُ قَـالَ بِسنَـفْـسِـهِ لـرسُـولِهِ ٢٧٤٩ ـ واللَّهُ قَالَ بِنَفْسِهِ حِتْمَ مَعْ • ٢٧٥ - وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ وَصَفُوا الإلا ٢٧٥١ ـ وَبِكِلِّ مَا قَالَ الرَّسُولُ حَقِيقَةً ٢٧٥٢ ـ وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّ قَوْلَ نَبيِّهِمْ

٧٧٤٠ ـ كما في قوله تعالى: ﴿ وَنَادَنْهُمَا رَبُّهُمَّا أَلَةٍ أَنْهَكُمَا عَن تِلَكُمًا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيَطِانَ لَكُمًا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [الأعراف: ٣٧]، والظاهر أن المراد أن الله سبحانه هو الذي نادى آدم وحواء كما في الآية، فيكون «الأبوان» مفعولاً به في محل النصب، على لغة من يلزم المثنى الألف دائماً، وقد مرَّت أمثلته في كلام الناظم. انظر: البيت ٢٠٩٩. وقال الناظم في موضع آخر (٢٢٥٨):

نادى الكليم بنفسه وكذاك قد سمع الندا في الجنة الأبوان وهنا لا إشكال (ص). هذا البيت في (س) بعد البيت الذي يليه.

٢٧٤٦ ـ كما في قوله تعالى: ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ ٱلْمَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمُ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي . . . ﴾ الآية [الأنعام: ١٣٠]، وفي حديث جابر عن عبدالله بن أنيس المشهور الذي سبق تخريجه تحت البيت ٤٤٢، وانظر: البيتين ٧٩، ٢٢٥٩.

٢٧٤٧ ـ هذا البيت سقط من (د) بسبب انتقال النظر.

ـ فيه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ يَعُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ [النمل: ٩]، وقوله: ﴿فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِئ مِن شَلطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقَعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنْمُوسَى إِنِّت أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَلِّمِينَ ﴿ القصص: ٣٠].

٢٧٤٨ ـ إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ أَذَهَبُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ١٤٠ ﴾ [طه: ٢٤]، [النازعات: ١٧].

٢٧٥٣ - نَصُّ يُفِيدُ لَدَيْهِ مُ عِلْمَ اليقِيدِ ٢٧٥٧ - وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ قَابَلُوا التَّ ٢٧٥٥ - إنَّ المُعَطِّلُ وَالمُمَثِّلُ مَا هُمَا كَرِيرِ ٢٧٥٨ - ذَا عَابِدُ المعدُومِ لَا شُبْحَانَهُ ٢٧٥٧ - وَاشْهَدْ عَلَيهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ أَثْبَتُوا الْ ٢٧٥٧ - وَكَذَلِكَ الأَحْكَامَ أَحكامَ الصِّفَا ٢٧٥٨ - وَكَذَلِكَ الأَحْكَامَ أَحكامَ الصِّفَا ٢٧٥٨ - قَالُوا عَلِيمٌ وَهُو ذُو عِلْمٍ وَيَعْدِ ٢٧٥٨ - وَكَذَا بَصِيرٌ وَهُو ذُو بَصَر وَيُبْ

نِ إفَادَةَ المعلُومِ بالبُرهَانِ عُطِيلَ والتَّمثيلَ بالنُّكُرَانِ عُطيلَ والتَّمثيلَ بالنُّكُرَانِ مُتَيَقُّنَينِ عِبَادَةَ الرَّحْمٰنِ أَبَداً وَهَذَا عَابِدُ الأَوْثَانِ أَبَداً وَهَذَا عَابِدُ الأَوْثَانِ أَسْمَاءَ والأَوْصَافَ لِلدَّيَّانِ أَسْمَاءَ والأَوْصَافَ لِلدَّيَّانِ تِ وَهَاذِهِ الأَرْكَانُ لِلإِيمَانِ لِلإِيمَانِ لَلإِيمَانِ لَلإِيمَانِ لَلإِيمَانِ لَلإِيمَانِ لَهُ عَايَدةَ الإسرارِ والإعمالِ للشَالُونِ عَلَى الأَلْوَانِ عَلَى الْأَلْوَانِ عَمالًا فَوَانِ الْأَلْوَانِ الْأَلْوَانِ الْلَّالُونَ الْأَلْوَانِ الْمُنْوَانِ اللَّهُ الْمُنْفِيقِ الْمُنْوَانِ الْمُنْوَانِ الْمُنْوَانِ الْمُنْوَانِ الْمُنْوَانِ الْمُنْفِيقِ ا

٢٧٥٨ ـ أي أن أركان الإيمان بأسماء الله تعالى ثلاثة:

الأول: الإيمان بالاسم.

الثاني: الإيمان بما دلّ عليه من معنى، فله دلالة على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة. وعلى إحداهما بالتضمن، وعلى صفات أخرى بالالتزام.

الثالث: الإيمان بما يتعلق به من الآثار، سواء كانت كونية تتعلق بالخلق، أو إيمانية تتعلق بالقلب. وهذه الآثار يعبر عنها بالحكم، وله تجاهها إطلاقان كما سيذكره الناظم قريباً. انظر: مفتاح دار السعادة ٢/٠٠، الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للسلمان ص٢٤٤ ـ ٤٢٥، التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للرشيد ص٢٠، القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف للبريكان ص٧٤.

٠ ٢٧٦ ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «ذي الأكوان».

٢٧٥٣ ـ أي أن نصوص الكتاب والسنة تفيد العلم اليقيني خلافاً لأهل الأهواء، الذين يرونها دلائل ظنية يطرقها الاحتمال فيصرفونها عن معانيها بأدنى صارف. وقد سبق هذا المعنى مراراً.

۲۷۵۵ ـ في ح: «مستيقنين».

٢٧٥٦ - «عابد المعدوم»: هو المعطل.

ـ «عابد الأوثان»: هو الممثل.

۲۷۹۱ ـ وَكَذَا سَمِيعٌ وهو ذو سَمْعٍ ويَسْ ٢٧٩٢ ـ مُستَكَلِمٌ وَلَهُ كَسلَامٌ وَصُفُهُ ٢٧٦٢ ـ وَهُو القَوِيُّ بِقُوَةٍ هِي وَصْفُهُ ٢٧٦٢ ـ وَهُو القَوِيُّ بِقُوةٍ هِي وَصْفُهُ ٢٧٦٤ ـ وَهُو المُرِيدُ لَهُ الإِرَادَةُ هَكَذَا ٢٧٦٥ ـ والوصفُ مَعْنى قامَ بالموصوفِ والْ ٢٧٦٦ ـ أَسْمَاؤُهُ دَلَّتْ عَلَى أَوْصَافِهِ ٢٧٦٧ ـ أوصِفَاتُهُ دَلَّتْ عَلَى أَوْصَافِهِ ٢٧٦٧ ـ والحُحُمُ فِسْبَتُهُا إِلَى مُتَعَلَقًا ٢٧٦٨ ـ والحُحُمُ فِسْبَتُهُا إِلَى مُتَعَلَقًا

مَعُ كُلَّ مُسهُ وعٍ مِنَ الأَكُوانِ
وَيُكلِّمُ الْمَخْصُوصَ بِالرِّضُوانِ
وَعلِيكَ يَقْدِرُ يِا أَخا السُّلْطَانِ
أَبَداً يُرِيدُ صَنَائِعَ الإِحْسَانِ
أَسَداً يُرِيدُ صَنَائِعَ الإِحْسَانِ
أَسْدَمَساءُ أَعْسلَامٌ لَهُ بِسوِزَانِ
مُشْتقَّةً مِنْهَا اشْتِقَاقَ مَعَانِ
والفِعُلُ مُوتَبِطٌ بِهِ الْأَمْرَانِ اللهِ الْمُوانِ اللهِ الْمُوانِ اللهِ الْمُوانِ اللهِ اللهُ الله

٢٧٦١ ـ هذا البيت ساقط من ب ومن طبعة العمير ص٢١٠ أيضاً (ص).

٣٧٦٣ ـ في طه: «ومليك يقدر» وهو تحريف وكذا في طبعة العمير، ثم تكرّر هذا البيت فيها (ص).

٢٧٦٤ ـ يقال في (المريد) ما قيل في المتكلم.

- في س: «صنائع الإنسان»، تحريف.

٢٧٦٥ ـ كذا في الأصلين وفي د. وفي غيرها: «قائم بالذات».

٢٧٦٧ ـ أي أن أفعاله سبحانه صادرة عن أسمائه وصفاته، ففعاله سبحانه عن كماله. انظر: بدائع الفوائد ١٤٧/١. وهذا البيت ساقط من س.

٢٧٦٩ ـ أي أن الحكم له معنيان:

الأول: تعلق الصفة بمتعلَّقها بحيث تؤثر فيه حال تعلقها به، فالمعلومات مثلاً متعلَّق صفة العلم. فنسبة العلم إلى المعلومات بحيث تكون معلومة=

٢٧٦٢ ـ لا يقصد الناظم أنّ (المتكلم) من الأسماء الحسنى لأن الشأن في الأسماء والصفات التوقيف، وقد جاء الدليل على دخوله في الأوصاف دون الأسماء، وباب الأوصاف أوسع من باب الأسماء، فلذلك يكون مراد الناظم به الوصفية على أكمل ما تكون. انظر كلامه في هذا المعنى في بدائع الفوائد 1٤٦/١.

۲۷۷ - والفِعْلُ إِعْطَاءُ الإِرَادَةِ حُكْمَهَا
۲۷۷۲ - فَإِذَا انْتَفَتْ أَوْصَافُهُ سُبْحَانَهُ
۲۷۷۲ - وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا بِهَـ
۲۷۷۳ - وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنْ
۲۷۷۷ - وَاشْهَدْ عَلِيهِمْ أَنَّهُمْ يَتَأَوّلُو
۲۷۷۷ - هُمْ فِي الحقيقة أهْلُ تَأويلِ الَّذِي
۲۷۷۷ - وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّ مَا أَوْيلُوا النُّصُو
۲۷۷۷ - واشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ حَمَلُوا النُّصُو
۲۷۷۷ - إلَّا إِذَا ما اضْطَرَّهُمْ لِمجَازِهَا الـ
۲۷۷۸ - فَهُنَاكَ عِصْمَتُهَا إِبَاحَتُهُ بِغَيْد
۲۷۷۸ - فَهُنَاكَ عِصْمَتُهَا إِبَاحَتُهُ بِغَيْد

مَعَ قُدْرَةِ الفَعَالِ والإمْكَانِ فَحَميعُ هَذَا بَيِّنُ البُطْلَانِ فَحَميعُ هَذَا بَيِّنُ البُطْلَانِ خَدَا كُلِّهِ جَهْراً بِلَا كِتْمَانِ تَأْوِيلِ كُلِّ مُحَرِّفٍ شَيْطَانِ تَأْوِيلِ فِي القُرْآنِ نَ حَقِيقَةَ التَّأْوِيلِ فِي القُرْآنِ يُعنَى بِهِ لَا قَائِلُ الهَذَيَانِ مُحَرَّفٍ مَنْ عَنِ المَوْجُوحِ للرُّجْحَانِ مَصَرَفٌ عَنِ المَوْجُوحِ للرُّجْحَانِ مَنَ عَلَى الحَقِيقَةِ لَا المَجَازِ الثَّانِي صَ عَلَى الحَقِيقَةِ لَا المَجَازِ الثَّانِي مَنْ حَسِّ وَمِنْ بُرْهَانِ مَنْ حِسِّ وَمِنْ بُرْهَانِ وَرَقَانِ مَنْ جُسُ وَمِنْ بُرْهَانِ وَرَقَانِ مَنْ جَسِّ وَمِنْ بُرْهَانِ وَرَقَانِ مَنْ جَسِّ وَمِنْ بُرْهَانِ وَرَقَانِ الثَّانِي وَمِنْ بُرْهَانِ وَالْعُدُوقِ وَالْعُدُوقِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْعُدُوقِ وَالْعُدُوقِ وَالْعُدُوقِ وَالْعُدُوقِ وَالْعُدُوقِ وَالْعُدُوقِ وَالْعُدُوقِ وَلِي الْمُؤْمِ وَمِنْ بُولُولُ وَالْعُدُوقِ وَالْعُدُوقِ وَالْعُدُوقِ وَلِي فَيْ الْمُعَانِ الثَّانِي وَمِنْ بُولُولُ وَالْعُدُولِ فَيْ الْمُعْلِقُولُ وَالْعُدُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُدُولُ وَالْعُمُ لَا وَالْعُدُولُ وَالْعُلُولُ وَلَاعُولُ وَلَاعُولُ وَلِلْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَلَاعُلُولُ وَلَاعُلُولُ وَلَاعُولُ وَلَاعُولُ وَلُولُولُ وَلِلْعُلُولُ وَلِلْعُلُولُ وَلِلْعُلُولُ وَلَاعُلُولُ وَلِلْعُلُولُ وَلِلْعُلِ

بالفعل بذلك العلم يسمى حكماً، وهكذا السمع والبصر والقدرة وغيرها.
 الثاني: الإخبار عن آثار الصفة. انظر: شرح النونية للهراس ٤٢٢/١،
 القواعد الكلية للأسماء والصفات ص٩٤.

<sup>•</sup> ٢٧٧٠ ـ أي أن الفعل هو تعلق الإرادة بالمراد، مع شرط في الفاعل وهو العمراد، انظر: شرح الهراس ٤٢٢/١.

<sup>•</sup> ٢٧٧٥ ـ «قائلُ الهذيان» كذا في جميع النسخ. وعطفه على «أهل» يقتضي أن يكون جمعاً، إلا أن يكون معطوفاً على «الذي» فيجرّ (ص).

۲۷۷٦ ـ يعني أن أهل السنة يتأولون التأويل الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وجاءت به اللغة، فتأويلهم تأويل التفسير، لا التأويل الذي أحدثه أهل الباطل من جناية على النصوص وصرفها عن معانيها التي أريدت منها. انظر «فصل في جناية التأويل...» (البيت ١٧٦٩ وما بعده).

۲۷۷۹ ـ د: «عصمته».

ـ "إباحتُه": كذا ضبط في ف بضمّ التاء، أي أن عصمة النصوص في إباحة المجاز في الحالة المذكورة، من غير بغي وعدوان، كما في أكل المضطر للميتة. انظر: شرح الهراس ٤٢٣/١. وفي ب: "إباحتها له" (ص).

.....

أطال الناظم - رحمه الله تعالى - النفس في كتابه (الصواعق) في إبطال المجاز، وذكر في ذلك نحواً من خمسين وجها، ولكن ظاهر كلامه في هذه الأبيات: التفصيل في مسألة المجاز، وهو أن الأصل في النصوص حملها على الحقيقة ما لم تقم ضرورة من حس وبرهان توجب صرفها إلى المجاز. ويمكن الجمع بين كلامه هنا وكلامه في الصواعق بأحد أمرين: الأول: أنه لما كان في كتابه الصواعق في معرض الرد على نفاة الصفات الذين اتخذوا من (المجاز) مطية لهم في إنكار حقائق الأسماء والصفات للباري عز وجل، اشتد نكيره عليهم وإبطاله لتلك المطية التي اتخذوها؛ لذلك قال هناك: (فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت المجاز). أما كلامه هنا فعلى النصوص عامة لا اختصاص فيه بنصوص الصفات، فيكون محمولاً على غير نصوص الصفات، لذلك لما قرر مذهب السلف في الأسماء والصفات قبل هذه الأبيات بقليل لم يشر إلى تطرق المجاز والتأويل والصفات قبل هذه الأبيات بقليل لم يشر إلى تطرق المجاز والتأويل

الثاني: أن يكون سمى ذلك الصرف لظاهر النص عند وجود الضرورة مجازاً من باب التنزل، وإلا فقيام تلك الضرورة في صرف النص عن ظاهره حمل للنص على حقيقته التي فهمت منه مع وجود تلك الضرورة. فإن اللفظ يكون فيه من التركيب والإضافة، ويحيط به من القرائن ما يدل على مراد المتكلم حقيقة. انظر: مختصر الصواعق ٢٧٤/٢، شرح النونية للهراس ٤٢٣.

لنصوصها ولا لبعضها.

ومما يوضح كلام الناظم في هذه الأبيات ما قاله في بدائع الفوائد: (المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص، وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له، وهنا نكتة بديعة ينبغي التفطن لها ـ وهي أن كون اللفظ نصاً يعرف بشيئين: أحدهما: عدم احتماله لغير معناه وضعاً كالعشرة.

والثاني: ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده، فإنه نص في معناه لا يقبل تأويلاً ولا مجازاً، وإن قدر تطرق ذلك إلى بعض أفراده،= ٧٧٨- واشهَدْ عَلَيهِ مَ أَنَّهُ مُ لَا يُكُفِرُو ٢٧٨١ - إِذْ أَنْتُمُ أَهْلُ الجَهَالَةِ عِنْدَهُ مُ ٢٧٨٢ - لَا تَعْرِفُونَ حَقِيقَةَ الكُفْرَانِ بَلْ ٢٧٨٢ - إلَّا إِذَا عَسانَدْتُ مَمْ وَرَدَدْتُ مَمْ

نَكُمُ بِمَا قِلْتُمْ مِنَ الكُفْرَانِ لَسْتُمُ أُولي كُفْرٍ وَلَا إِسمَانِ لَا تَعْرِفُونَ حَقِيقَةَ الإِسمَانِ قَوْلَ الرَّسُولِ لأَجْلِ قَوْلِ فُلَانِ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = وصار هذا بمنزلة خير المتواتر لا يتطرق احتمال الكذب إليه، وإن تطرة

وصار هذا بمنزلة خبر المتواتر لا يتطرق احتمال الكذب إليه، وإن تطرق إلى كل واحد من أفراده بمفرده.

وهذه عصمة نافعة تدلك على خطأ كثير من التأويلات في السمعيات، التي اطرد استعمالها في ظاهرها، وتأويلها ـ والحالة هذه ـ غلط، فإن التأويل إنما يكون لظاهر قد ورد شاذاً مخالفاً لغيره من السمعيات فيحتاج إلى تأويله ليوافقها، فأما إذا اطردت كلها على وتيرة واحدة صارت بمنزلة النص وأقوى وتأويلها ممتنع... فتأمل هذا) بدائع الفوائد ١٥/١.

وقد ذكر شيخ الإسلام أن صرف النصوص عن ظاهرها لا بد فيه من أربعة أمور:

 ١ ـ بيان امتناع إرادة الحقيقة، وقيام الدليل العقلي أو النقلي على وجوب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه.

٢ ـ بيان صلاحية ذلك اللفظ للمعنى المجازي.

٣ ـ سلامة الدليل الصارف عن المعارض.

أن الشارع إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وإنما أراد مجازه، وذلك بنصب دليل ظاهر عقلي أو سمعي يبين المراد.

انظر: مجموع الفتاوى ٣٦٠/٦ ـ ٣٦١، وقد ذكر الناظم أيضاً أربعة أمور ولكن ليس منها الأمر الرابع المذكور هنا، بل ذكر أمراً آخر وهو: بيان صلاحية اللفظ للمعنى المجازي في التركيب الوارد في السياق. انظر: بدائع الفوائد ١٧٣/٤، الصواعق المرسلة ٢٨٨/١ ـ ٢٩٣، وقد سبقت أبيات الناظم في هذا المعنى في «فصل فيما يلزم مدّعي التأويل لتصح دعواه» (البيت ١٨٣٦ وما بعده).

۲۷**۸٤ ـ ف**: «جن وإنس».

- حاصل كلام الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أن حقيقة قول أهل التأويل والتعطيل كفر؛ لأنه نفي لما وصف الله تعالى به نفسه ووصفه به رسوله في من صفات الكمال، ولكن مع هذا فأهل السنة لا يكفرونهم بذلك لقيام عارض الجهل فيهم، أما مع انتفاء ذلك العارض بقيام الحجة والاستمرار على العناد ومخالفة الكتاب والسنة فهنا يحكم بكفرهم.

وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه، وأخبر بها نبيه أمته، ولا يسع أحداً من خلق الله قامت عليه الحجة ردُها، لأن القرآن نزل بها، وصحّ عن رسول الله القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن عِلْم ذلك لا يقدّر بالعقل ولا بالروية والقلب والفكر، ولا نكفر بالجهل بها أحداً إلا بعد انتهاء الخبر إليه». نقلاً عن العلو للذهبي [اختصار الألباني] ص١٧٧، اجتماع الجيوش الإسلامية ص١٦٥.

ومما ينبغي أن يُعلم أن الجهل يختلف باختلاف أصحابه وأحوالهم، واختلاف المسائل المجهولة، فكون الجهل عذراً معتبراً في مسألة التكفير لا يعني أنه مقبول من كل من ادعاه، فهناك من العلم ما لا يسع المكلف جهله، وكذلك لا يستوي من كان بعيداً عن مظنة العلم كمن نشأ ببادية أو عاش في بلد غابت عنه معالم الإسلام، ومن تيسرت له سبل العلم ونشأ في ديار المسلمين. فالجهل تكتنفه وتتعلق به أمور لا بد من مراعاتها في مسألة التكفير. انظر: الرسالة للشافعي ص٧٥٧، المغني لابن قدامة مسألة التكفير. انظر: الرسالة للشافعي ص٧٥٧، المغني لابن قدامة

وسيأتي تقسيم الناظم لأحوال الجاهلين في هذه القصيدة (البيت ٤٤٠١ وما بعده). وانظر في مسألة العذر بالجهل: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣٧١/٣، ٢٣١/٨ في مسألة العذر بالجهل: مجموع فتاوى شيخ الإسلام للعداليمان القولية والعملية لعبدالعزيز آل عبداللطيف، ص٥٩ ـ ٧٠.

٧٧٨٥ - واشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ أَثْبَتُوا الْهِم ٢٧٨٦ - وَاشْهَدْ عَلَيْهِم أَنَّ مُحجَّةَ ربِّهِم ٢٧٨٧ - وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ هُمْ فَاعِلُو ٢٧٨٧ - والشهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ هُمْ فَاعِلُو ٢٧٨٨ - والجَبْرُ عِنْدَهُمُ مُحَالٌ هَكَذَا

أَقْدَارَ وَارِدَةً مِنَ السَرَّحُهُ مِنَ السَرَّحُهُ مُنِ وَقَامَتُ عَلَيْهِمْ وَهُو ذُو غُفْرَانِ فَامَتُ عَلَيْهِمْ وَهُو ذُو غُفْرَانِ فَحَقِيقَةَ الطَّاعَاتِ والعِصْيَانِ فَحَقِيقَةَ الطَّاعَاتِ والعِصْيَانِ نَفْيُ الفَّضَاءِ فَبِنْسَتِ الوَّأَيْانِ

- م ٢٧٨٥ كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ مِقَدِرٍ ﴿ القمر: ٤٩]، وقوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ حَكُلَّ شَيْءٍ فَقَدّرَهُ نَقّدِيرَ﴾ [الفرقان: ٢]، وفي حديث جبريل الطويل لما سأل النبي ﴿ عن الإيمان ذكر منه «تؤمن بالقدر خيره وشره» أخرجه مسلم في الإيمان، باب الإيمان والإسلام والإحسان رقم (١)، والترمذي في الإيمان، باب ما جاء في وصف جبريل للنبي ﴿ الإيمان والإسلام، رقم (٢٦١٣)، وأبو داود في السنة، باب في القدر، رقم والإسلام، رقم (٤٩٩٠). وغير ذلك من الأدلة المتوافرة في إثبات القدر.
- ٢٧٨٦ كىما قال تعالى: ﴿ قُلْ فَلِلَهِ ٱلْحَكَبَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ۚ ۖ ﴾ [الأنعام: ١٤٩]، فليس لأحد حجة على الله تعالى في واجب تركه، ولا محرم فعله، بل لله الحجة البالغة على عباده. انظر: مجموع الفتاوى محرم فعله، بل لله الحجة البالغة على عباده. انظر: مجموع الفتاوى محرم فعله، بل لله الحجة البالغة على عباده. انظر: مجموع الفتاوى محرم فعله، بل لله الحجة البالغة على عباده.
- ۲۷۸۷ ـ خلافاً للجبریة الذین ینسبون الفعل لله وأن العبد لا قدرة له ولا اختیار، أو یجعلون له قدرة غیر مؤثرة. انظر: الواسطیة (بشرح هراس) ص۲۲۷، مجموع الفتاوی ص۸/۶۹، شفاء العلیل ۳۷۳/۱ ـ ۳۷۲.
  - ٢٧٨٨ ـ أنث المذكر للضرورة. انظر ما سبق في البيت ٢٢٨ (ص).
- أي أن منهج أهل السنة في القدر هو المنهج الوسط، فهم بُرآء من ضلال الجبرية الذين لا يثبتون للعبد فعلاً ولا قدرة ويجعلونه مجبوراً فيما يأتي ويذر، وبرآء من ضلال القدرية النافين للقدر القائلين بأن الأمر أنف فيجعلون العبد خالقاً لفعل نفسه. انظر في تقرير مذهب أهل السنة في ذلك: عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص٧٥ ٧٨، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ٣/٩٨٥ وما بعدها، الواسطية=

۲۷۸۹ ـ واشه دُ عَلَيهِمْ أَنَّ إِيمَانَ الوَرَى ٢٧٩٠ ـ وَيَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ قَطْعاً هَكَذَا ٢٧٩١ ـ واللَّهِ مَا إِيمَانُ عَاصِينَا كإِيب ٢٧٩٢ ـ واللَّهِ مَا إِيمَانُ عَاصِينَا كإِيب ٢٧٩٢ ـ /كلَّ وَلَا إِيمَانُ مُؤْمِنِنَا كإيب ٢٧٩٢ ـ وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُخْلِدُوا

قَـوْلٌ وَفِـعُـلٌ ثُـمَّ عَـفُـدُ جَـنَـانِ بالضِّدِّ يُـمُسِي وَهُـوَ ذُو نُـفْصَانِ مَـانِ الأَمِـيـنِ مُـنَـزِّلِ الـقُـرْآنِ مَـانِ الـرَّسُـولِ مُـعَـلِّمِ الإيـمَـانِ ١٧١١ أهُـلَ الـكَـبَـائِرِ فِـي حَـمِـيـمٍ آنِ

الشيخ الإسلام بشرح هراس ص٢١٩ ـ ٢٣٠، شفاء العليل ٣٣٠/١ وما بعدها، شرح الطحاوية لابن أبي العز ص٣٠/٠، معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي ٣/٠٤٠، القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمود، ص٢٤٨.

## • ۲۷۹ \_ ب: «قول» مكان «قطعاً».

\_ هذا قول أهل السنة والجماعة في الإيمان قاطبة، وقد نقل شيخ الإسلام في كتاب الإيمان (ص٢٩٣ ـ ٢٩٥) نقلاً عن كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام تسمية ما يقرب من مائة وأربعين عالماً من علماء أهل السنة يقررون ذلك، وروى اللالكائي بسنده عن الإمام البخاري قال: كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عمّن قال: الإيمان قول وعمل (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٥/٩٥٩، ١٩٥٨).

وقد حكى الإجماع على ذلك: البغوي في شرح السنة ٣٨/١ ـ ٣٩، وابن عبدالبر في التمهيد ٢٣٨/٩. وانظر: الشريعة للآجري ص١١٩، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ٨٨٩/٤ وما بعدها والجزء الخامس، كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٢٩٧ ـ ٢٩٥٠.

### ۲۷۹۳ \_ ب: «جحیم آن».

- وهذا خلافاً للخوارج والمعتزلة القائلين بخلود أهل الكبائر في النار، ومما يدل على هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمِن يَشَاكُ ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦]، وقال الإمام أحمد في كتاب السنة (ضمن كتاب الرد على الجهمية ص٣٥): (والكف عن أهل القبلة، ولا نكفر أحداً منهم بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك=

۲۷۹۶ - بَالْ يَخْرِجُونَ بِإِذْنِهِ بِشَفَاعَةٍ ٢٧٩٥ - وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّ رَبَّهُمُ مُ يُرَى ٢٧٩٦ - وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّ أَصْحَابَ الرَّسُو ٢٧٩٦ - وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّ أَصْحَابَ الرَّسُو ٢٧٩٧ - حَاشَا النبيِّينَ الكرامِ فَإِنَّهُمْ

وَبِدُونِهَ المِسَاكِنِ بِحِنَانِ يَوْمَ المَعَادِ كَمَا يُرَى القَمَرانِ لِ خِيَارُ خَلْقِ اللَّهِ مِنْ إنسَانِ خَيْثُ البَريَّةِ خِيرَةُ الرَّحُمُنِ

حديث..) أ.ه، وقال ابن جرير في تفسيره (١٢٩/٤) في كلامه على آية النساء السابقة: «وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه عليه، ما لم تكن كبيرته شركاً بالله». وقد حكى ابن عبدالبر في التمهيد (٢٢/١٧) إجماع أهل السنة على ذلك. وانظر: الواسطية (بشرح هراس) ص١٨٩، شرح العقيدة الطحاوية ص٤٢٥، لوامع الأنوار البهية للسفاريني ١٨٦٦/١ ـ ٣٦٦١.

۲۷۹٤ ـ كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً في زمن رسول الله هي قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله هي: «نعم» قال: «هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب...» وذكر الحديث وفي آخره: «فيقول الله عزّ وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حُمَماً فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل...» الحديث.

أخرجه البخاري في التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَجُونٌ يَوَمَينِ نَاضِرَهُ ﴾، رقم (٧٤٣٩)، ومسلم (واللفظ له) في الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم (١٨٣).

۲۷۹۰ ـ انظر: الآیات والأحادیث المذكورة في التعلیق على البیت ۱۲۷٤، وما سبق
 في البیت ۲۵٤٦ وما بعده. وانظر: حادي الأرواح، ص۳۲٦ ـ ۳۸۰.

۲۷۹۷ ـ قد توافرت الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه في فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَدُد اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَدُد اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَرِضَوَنَا ﴾ [الفتح: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا أُولَتِهِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَمَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [الأنفال: ٧٤].

ومن السنة ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي فلا قال: «لا تسبُّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مدّ أحدهم ولا نصيفه» أخرجه البخاري في فضائل الصحابة، باب قول النبي فله : «لو كنت متخذاً خليلاً» رقم (٣٦٧٣)، ومسلم في فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة، رقم (٢٥٤٠)، وأبو داود في السنة، باب النهي عن سب أصحاب رسول الله فله، رقم (٢٥٤٠)، والترمذي: كتاب المناقب، باب في مَن سب أصحاب النبي في مَن رحم (٣٨٦٠).

وإذا جمع مع هذا النصوص الدالة على فضل هذه الأمة على سائر الأمم كقوله تعالى: ﴿ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ . . . ﴾ الآية [آل عمران: ١١٠]، والصحابة هم أفضل هذه الأمة، تبين أنهم رضوان الله عليهم خير خلق الله من إنسان حاشا النبيين الكرام.

۲۷۹۸ ـ «وخيارهم» ساقط من ب.

- العمران هما أبو بكر وعمر، وهذا من باب التغليب، ومما يدل على أنهما أفضل الصحابة أن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي أنها أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». قال: فمن الرجال؟ قال: «أبوها» قال: ثم مَن؟ قال: «ثم عمر»، فعد رجالاً. أخرجه البخاري في فضائل الصحابة، باب فضل أبي بكر رضي الله عنه رقم (٣٦٦٢)، وفي المغازي، باب غزوة ذات السلاسل، رقم (٤٣٥٨)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب فضل أبي بكر رضي الله عنه، رقم (٢٣٨٤)، وأحمد ٢٠٣/٤. وكذلك باب فضل أبي بكر رضي الله عنه، رقم (٢٣٨٤)، وأحمد ٢٠٣/٤. وكذلك وسول الله بن عمر رضي الله عنه، ثم عثمان» أخرجه البخاري في فضائل الصحابة، باب فضل أبي بكر رضي الله عنه، رقم (٣٦٥٥)، وباب=

٢٧٩٩ ـ والسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ أَحَقُّ بِالتَّ عَدْدِهِم مِسمَّنْ بِعْدَهُم بِبَيَانِ · ٢٨٠ - كُلُّ بِحَسْبِ السَّبْقِ أَفْضَلُ رُتبةً مِنْ لَاحِتٍ والفَضْلُ لِلمَنَّانِ

# فھپڑ

## في عهودِ المثبتينَ لِرَبِّ العالمينَ<sup>(١)</sup>

٢٨٠١ ـ يَا نَاصِرَ الإسكَام والسُّنَنِ الَّتِي جَاءَتْ عَنِ المبغوثِ بالقُرْآنِ ٢٨٠٢ ـ يَا مَنْ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَقُولُهُ وَلِقَاؤُهُ ورَسُولُهُ بِبَيَانِ ۲۸۰۳ ـ اشْرَحْ لِديسنىكَ صَـدْرَ كُسلِّ مُسوحِّدٍ

شَـرُحاً يَـنَالُ بِـهِ ذُرَا الإحـسانِ

مناقب عثمان رضي الله عنه، رقم (٣٦٩٧)، وأبو داود في السنة، باب في التفضيل رقم (٤٦٢٧، ٤٦٢٨)، والترمذي في المناقب، باب تقديم عثمان في حياة الرسول ﷺ، رقم (٣٧٠٧)، وأحمد ٢٦/٢.

وقال محمد بن الحنفية: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله عليه؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم مَن؟ قال: عمر. وخشيت أن أقول ثم مَن فيقول: عثمان. فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. أخرجه البخاري في فضائل الصحابة، باب فضل أبي بكر رضي الله عنه، رقم (٣٦٧١)، وأبو داود في السنة، باب في التفضيل، رقم (٤٦٢٩).

• ٢٨٠ ـ كما في قوله تعالى: ﴿ وَالسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ آتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ۖ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ الآية [التوبة: ١٠٠]، وقوله سبحانه: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنِّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنَلُ أُوْلَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَىٰتَلُواْ﴾ الآية [الحديد: ١٠].

> كذا في الأصل، وفي غيره: «مع رب العالمين». (1)

٢٨٠١ ـ كذا في الأصل ود، طه. وفي غيرها: «بالفرقان».

۲۸۰۲ ـ س: «له الحقّ) خطأ.

۲۸۰۳ \_ ح، ط: «ذُرا الإيمان».

قَدْ قَالَهُ ذُو الإفْك وَالبُهُ شَانِ ٢٨٠٤ \_ واجْعَلْهُ مؤتَّمًا بؤحيكَ لَا بِمَا حِزْبَ الضَّلَالِ وَشِيعَةَ الشَّيْطَانِ ٥٠٥٠ ـ وَانْصُرْ بِهِ حِزْبَ الهُدَى واكْبِتْ بِهِ وَاعْصِمْهُ مِنْ كَيدِ امْرىءٍ فَتَّانِ ٢٨٠٦ ـ وانْعَشْ بِهِ مَنْ قَصْدُهُ إِحْيَاؤه ببديل] والتَّكْذِيبِ والطُّغْيَانِ ٧٨٠٧ ـ وَاصْرِفْ بحقِّكَ عَنْه أَهْلَ الزيغ [والتَّــ فَ جَعَلتَ قَلْبِي وَاعِيَ التُّوانِ ٢٨٠٨ ـ فَوَحقٌ نِعْمتِكَ التِي أَوْليتَنِي فَقَرأتُ فِيهِ أَسْطُرَ الإيسمَانِ ٧٨٠٩ ـ وَكَتَبْتَ فِي قَلْبِي مُتَابَعَةَ الهُدَى بِحَبائِلِ مِنْ مُحْكَم القرآن ٠ ٢٨١ - ونَشَلْتَنِي مِنْ بِئُر أَصْحَابِ الهَوَى هـو رأسُ مـاءِ الـوَادِدِ الـطـمـآنِ ٧٨١١ ـ وَجَعَلْتَ شِرْبِي المَنْهَلَ الْعَذْبَ الَّذِي

٧٨٠٥ ـ في القاموس ص٢٠٧: «كبتَه يكبِته: صرعه، وأخزاه، وصرفه، وكسره، وردّ العدوّ بغيظه، وأذله».

٢٨٠٦ ـ قال في اللسان ٣٥٥/٦: «نَعَشَه الله ينعَشه نَعشاً وأنعَشَه: رَفَعَه».

٧٨٠٧ \_ ح، ط: "واضرب بحقك". وفي ط: "عنق أهل الزيغ".

ـ ما بين الحاصرتين زيادة من غير الأصلين، لا يستقيم الوزن بدونها. (ص).

۲۸۰۸ منا علّق الشيخ بكر أبو زيد في نسخته من النونية ما نصّه: «هذا قسم بحق النعمة، وحقها الشكر، والشكر عمل من أعمال القلوب واللسان والجوارح، وذلك مخلوق، والمخلوق لا يقسم به لثبوت الأحاديث الصحيحة بالنهي عنه. فتكون هذه زلّة من المصنّف، وهو غير معصوم، عفا الله عنا وعنه». وسيأتي القسم بحق النعمة مرة أخرى في البيت ٥٨٠٣ (ص).

\_ ح، ط: «وجعلت» وسيأتي جواب القسم في البيت ٢٨١٨.

٢٨١٠ ـ نَشَلَ الشيءَ ينشُله نَشْلاً: أسرع نزعه. لسان العرب (٦٦١/١١).

ـ «من بئر»: كذا في الأصلين وفي غيرهما: «جُبّ» بالجيم. وأشير إلى هذه النسخة في حاشية ف أيضاً. وقد تصحفت في ط إلى «حُبّ» بالحاء. (ص).

\_ ما عدا الأصلين وح: «الفرقان».

۲۸۱۱ \_ «الشرب» بكسر الباء: المورد.

١٨١٧ - وَعَصَمْتَنِي مِنْ شُوبِ سِفْلِ المَاءِ تحد ١٨١٧ - وَحَفِظْتَنِي مِمَّا ابتَلَيْتَ بِهِ الأَلَى ١٨١٤ - وَحَفِظْتَنِي مِمَّا ابتَلَيْتَ بِهِ الأَلَى ١٨١٤ - نَبَذُوا كِتَابَكَ مِنْ وَرَاءِ ظُهُورِهِمْ ١٨١٥ - وأَرَيْتَنِي البِدَعَ المُضِلَّة كَيْفَ يُلْ ١٨١٩ - وأَرَيْتَنِي البِدَعَ المُضِلَّة كَيْفَ يُلْ ١٨١٩ - اشَيْطَانُهُ فَيَظِلُ ينْقُشُهَا لَهُ ١٨١٧ - فيَظُنُّهَا المغرورُ حَقّاً وَهْيَ فِي التَّ ١٨١٧ - فيَظُنُّهَا المغرورُ حَقّاً وَهْيَ فِي التَّ ١٨١٨ - وَلَأَفْضَ حَنَّهُمُ عَلَى رَأْسِ المَلَا

تَ نَسجَاسِة الآرَاءِ والأَذْهَانِ حَكَمُوا عَلَيْكَ بِشِرْعَةِ البُهْتَانِ وَتَمَسَّكُوا بِزُخَارِفِ البهذَيَانِ وَتَمَسَّكُوا بِزُخَارِفِ البهذَيَانِ قِيمَهَا مُرخْرَفةً إِلَى الإِنْسَانِ فِي المُشبِّةِ صورةً بدِهَانِ نَقْسَ المُشبِّةِ صورةً بدِهَانِ نقشَ المُشبِّةِ صورةً بدِهَانِ حَقِيق مِثْلُ الآلِ فِي القِيعَانِ وَلَا جُمِعَانَ قِسَالَهُم دَيْدانِي وَلَا خُرِيَانَ قِسَالَهُم مُ يُلِسَانِي وَلَا فُرِيَانَ أَدِيمَهُم بِلِسَانِي

٢٨١٦ ـ ضبط في ف: «نقش المشِيَّة» وهو خطأ فاحش. (ص).

۲۸۱۷ - الآل: السراب، وقيل: الآل هو الذي يكون ضحى كالماء بين السماء والأرض يرفع الشخوص. فأما السراب فهو الذي يكون نصف النهار لاطئاً بالأرض كأنه ماء جارٍ. لسان العرب ٣٦/١١.

<sup>-</sup> القيعان: جمع قاع، وهو ما انبسط من الأرض وفيه يكون السراب. لسان العرب ٣٠٤/٨.

۲۸۱۸ ـ هذا جواب القسم في قوله: (فوحق نعمتك التي أوليتني...). الدَيْدَان: العادة. القاموس ص١٥٤٣، ومراد الناظم استمراره على ذلك ومداومته عليه.

٢٨١٩ - ح، ط: «رؤس» والملأ هنا بمعنى الجماعة، وسهل الهمزة للضرورة (ص).

ـ فرى الشيء يفريه فَرْياً، وفرّاه: شقّه وأفسده. لسان العرب ١٥٢/١٥.

<sup>-</sup> الأديم: الجلد. ومراد الناظم رحمه الله تعالى أنه سيفضح أهل الباطل، ويشق جلدهم الذي يسترون وراءه باطلهم، ليظهر حقيقة ما يخفون، وينجلي الستار عما يبطنون. والله أعلم.

۲۸۲۱ - وَلَأْتُبِعَنَّهُمُ إِلَى حَيثُ انْتَهَوْا ٢٨٢٧ - وَلَأَرْجُمَنَّهُمُ بِأَعْلَامِ الهُدَى ٢٨٢٧ - وَلَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ مَرَاصِدَ كَيْدِهِمْ ٢٨٢٧ - وَلَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ مَرَاصِدَ كَيْدِهِمْ ٢٨٢٧ - وَلَأَجْعَلَنَّ لُحُومَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ مَرَاصِدَ كَيْدِهِمْ مِحساكر ٢٨٢٥ - ولأخمِلَنَّ علَيْهِمُ بعساكر ٢٨٢٧ - بعَسَاكِرِ الوَحْيَيْنِ والفِطْرَاتِ بالـ ٢٨٢٧ - حتَّى يَبِينَ لِمَنْ لَهُ عَقْلٌ مَنِ الْهُ كُمْ رَسُولُهُ ٢٨٢٨ - ولأنصحَنَّ اللَّهَ ثُمَّ رَسُولُهُ ٢٨٢٨ - إِنْ شَاءَ رَبِّي ذَا يَكُونُ بحَوْلِهِ ٢٨٢٩ - إِنْ شَاءَ رَبِّي ذَا يَكُونُ بحَوْلِهِ ٢٨٢٩ - إِنْ شَاءَ رَبِّي ذَا يَكُونُ بحَوْلِهِ

حَتَّى يُعَالَ أَبَعْدَ عَبَّادَانِ رَجْمَ الْمَرِيدِ بِثَاقِبِ الشَّهْبانِ وَلاَحْصُرنَّهُ مُ بِكُلِّ مَكَانِ وَلاَحْصُرنَّهُ مُ بِكُلِّ مَكَانِ فِي يَوْمِ نَصْرِكَ أَعْظَمَ القُرْبَانِ لَيْسَتْ تَفِرُ إِذَا التَّقَى الزَّحْفَانِ معقُولِ والمنْقُولِ بالإحسانِ أَوْلَى بِحُكْمِ العَقْلِ والبرْهَانِ وكِتَابَهُ وشَرائِعَ الإيدَمَانِ أَوْلَى بِمُكُمْ فَالأَمْرُ لِلرَّحْمُانِ

فھڻ

في شهادةِ أهلِ الإثباتِ على أهلِ التعطيل أنَّه ليسَ في السَّماءِ إلهٌ (١) ولا َلِنَّه بيننا كلامٌ ولا َفي القبرِ رَسولٌ (٢)

• ٢٨٣ - إنَّا تَحَمَّلْنَا الشَّهَادَةَ بِالَّذِي قُلْتُمْ نُوَدِّيهَا لَدَى الرَّحْمُ نِ

٢٨٢١ ـ إشارة إلى المثل المعروف (ليس وراء عبادان قرية) انظر: مجمع الأمثال للميداني ٢٨٧/ . وقال صاحب القاموس المحيط: «وعبّادان: جزيرة أحاط بها شعبتا دجلة ساكبتين في بحر فارس» ص٣٧٩، يعني الناظم المبالغة في تتبع فضائحهم.

٧٨٢٦ ـ أي المنقول عن سلف الأمة الأخيار.

۲۸۲۸ ـ في حاشية ف بخط متأخر أن في نسخة: «لله».

۲۸۲۹ ـ د: «لا يكون» وهو خطأ.

\_ طت، طه: «إن لم يشا».

<sup>(</sup>۱) ط: «إله يُعبد».

<sup>(</sup>Y) ط: «رسول الله».

<sup>•</sup> ٢٨٣٠ ـ في الأصلين وب: «إلى الرحمن»، ولكن ورد في حاشية الأصل مع علامة صح: «في الأصل لدى» .

٢٨٣١ - مَا عِنْدكُمْ فِي الأرْض قُرْآنٌ كَلا - ٢٨٣٢ - كَلَّا وَلَا فَوْقَ السَّمَاواتِ العُلى ٢٨٣٣ - كَلَّا وَلَا فِي القَبْرِ أَيْضاً عِنْدَكُمْ ٢٨٣٣ - كَلَّا وَلَا فِي القَبْرِ أَيْضاً عِنْدَكُمْ ٢٨٣٤ - [هَاتِيكَ عَوْرَاتٌ ثَلَاثٌ قَدْ بَدَتْ ٢٨٣٤ - فَالرُّوحُ عِنْدَكُمُ مِنَ الأعرَاضِ قَا

مُ السلَّهِ حَفِّاً يَسا أُولِي السعُدوَانِ

رَبُّ يُطَاعُ بِواجِبِ الشُّكْرَانِ
مِنْ مُرْسَلٍ والسَّهِ عِنْد لِسَانِ
مِنْ مُرْسَلٍ والسَّهِ عِنْد لِسَانِ
مِنْ كُمْ فَغَطُّوهَا بِلَا رَوَغَانِ]
يَمَةُ بِجِسْمِ الحَيِّ كَالأَلْوَانِ

٢٨٣٤ ـ ذكر الناظم في (اجتماع الجيوش الإسلامية) ص١٨٥ ـ ١٨٦، والحافظ ابن رجب في (ذيل طبقات الحنابلة) ٥٤/١، نقلاً عن أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي أن شيخ الإسلام أبا إسماعيل عبدالله الأنصاري الهروي كان شديداً على الأشاعرة فقيل له بحضرة الوزير أبي علي الحسن الطوسي: لم تلعن أبا الحسن الأشعري؟ فقال: أنا لا ألعن الأشعري، وإنما ألعن من لم يعتقد أن الله في السماء، وأن القرآن في المصحف، وأن النبي اليوم نبي. أ.ه.

وقد أشار الحافظ ابن رجب إلى أن محمد بن طاهر ذكر ذلك في كتابه (المنثور من الحكايات والسؤالات). انظر: الذيل ٥١/١، وقد أشار إلى هذه القصة شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى ٨/٢٣٠.

وذكر ابن رجب ـ أيضاً ـ في الذيل ٤٠٣/١ في ترجمة الإمام ابن الجوزي، أنه قال يوماً على المنبر: (أهل البدع تقول ما في السماء أحد، ولا في المصحف قرآن، ولا في القبر نبي، ثلاث عورات لكم). أ.ه.

ـ لم يرد هذا البيت في الأصلين.

۲۸۳۰ ـ سبق تفسير «العرض» في البيت ٩٠.

- القول بأن الروح عرض ذكره أبو الحسن الأشعري في المقالات ٢٨/٢ ولم ينسبه لأحد، إلا أنه نسب إلى جعفر بن حرب القول بعدم معرفة الروح هل هي جوهر أو عرض، ثم نسب إليه القول بأن النفس عرض (٣٠/٢)، ونسبه ابن حزم في (الفصل ٢٠١/٥ - ٢٠٢) إلى أبي الهذيل العلاف، وأبي بكر الباقلاني ومن اتبعه من الأشعرية، وذكر أنه قول جالينوس الحكيم. الفصل ١٢١/٤، والأصول والفروع له ص٨٥.

وقال القاضي أبو يعلى: وذهب بعض الأشعرية إلى أن الروح عرض وهي=

٢٨٣٦ ـ وَكَذَا صِفَاتُ الْحَيِّ قَائِمَةٌ بِهِ ٢٨٣٧ ـ فَإِذَا انْتَفَتْ تلْكَ الحَيَاةُ فَيَنْتَفِي ٢٨٣٨ ـ وَرِسَالَةُ المبعُوثِ مَشْرُوطٌ بِهَا ٢٨٣٨ ـ فَإِذَا انْتَفَتْ تِلْكَ الحَيَاةُ فَكُلُّ مَشْد

مَشْرُوطَةٌ بِحَيَاةِ ذِي الْجُشْمَانِ مَشْرُوطُهَا بِالْعَقْلِ وَالْبُرْهَانِ كَصِفَاتِهِ بِالْعِلْم والإيمَانِ رُوطٍ بِهَاعَدَمٌ لَدَى الأَذْهَانِ

\* \* \*

ويقول شيخ الإسلام: (ففي الجملة النفس المفارقة للبدن بالموت ليست جزءاً من أجزاء البدن ولا صفة من صفات البدن عند سلف الأمة وأئمتها، وإنما يقول هذا وهذا من يقوله من أهل الكلام المبتدع المحدث من أتباع الجهمية والمعتزلة ونحوهم). رسالة في العقل والنفس (ضمن مجموع الفتاوى ٢٧٢/٩).

وقال الناظم في كتاب الروح ص١٨٧: (وأما قول من قال مستقرها - أي الروح - العدم المحض، فهذا قول من قال إنها عرض من أعراض البدن وهو الحياة، وهذا قول ابن الباقلاني ومن اتبعه، وكذلك قال أبو الهذيل العلاف: النفس عرض من الأعراض ولم يعينه بأنه الحياة. . إلخ). وانظر: ص٢٧٢.

٢٨٣٦ ـ هذا البيت سقط من (س)، ومذكور في الهامش.

٢٨٣٨ ـ هذا البيت سقط من (س)، ومذكور في الهامش.

٢٨٣٩ ـ كذا في ف «لَدَى» مضبوطاً بفتح الدالّ. وفي الأصل وغيره «لذي»، ولعله تصحف (ص).

- معنى ذلك أنه لما كانت الروح عندهم عرضاً من الأعراض وهو الحياة، فإنها بعد الموت بحكم العدم فلا توصف بحياة مطلقاً، ولازم هذا أن تنفى جميع المعاني المتعلقة بالحياة والمشروطة بها. ومن ذلك رسالة النبي الله وقد عقد الإمام ابن حزم في كتابه الفصل (١٦١/١) فصلاً في الرد على من زعم أن الأنبياء عليهم السلام ليسوا أنبياء اليوم ولا الرسل اليوم رسلاً، وبين أن الحامل لأصحاب هذا القول عليه هو قولهم بأن الروح عرض.

الحياة. المعتمد في أصول الدين ص٩٦.

## /في الكلام في حياةِ الأنبياءِ في قبورهمْ

[1/14]

· ٢٨٤ - وَلأَجْلِ هَـذَا رَامَ نَـاصِـرُ قَـوْلِكُـم تَـرقِـيـعَـهُ يَـا كَـثْـرَةَ الـخُـلْقَـانِ ٢٨٤ - قَـالَ الـرَّسُـولُ بِقَبْرِهِ حَـيٌّ كَـمَـا قَـدْ كَـانَ فَـوْقَ الأَرْضِ والـرُّجـمَـانِ

• ٢٨٤ - الخُلْقَان: جمع خَلَق بفتح الخاء المعجمة واللام، أي البالي. اللسان . ٨٨/١٠

۲۸٤۱ ـ الرَّجَم (بالتحريك): الحجارة المجموعة على القبور، وقيل: هو القبر نفسه، وجمعه أرجام، اللسان ۲۲۸/۱۲. ويصح جمعه على (رُجمان) لأنه اسم على وزن (فَعَل) صحيح العين. وقد قال ابن مالك:

وفِ عُلاً اسماً وفَعِيْلاً وفَعَلْ غير معل العين فُعُلان شمل انظر: الألفية مع شرح ابن عقيل ٤٨٠/٤.

قلت: ولكن لا يلزم من القول بحياة الأنبياء في قبورهم أن يكون صاحبه ممن يعتقد بأن الروح عرض، فإن هناك من قرر حياة الأنبياء في قبورهم لأدلة حملها على ذلك مع اعتقاده بعدم عرضية الروح، كالإمام البيهقي و رحمه الله تعالى - فقد قرر في كتابه الاعتقاد (ص١٧٧) ما يتعلق بحياة البرزخ من عذاب ونعيم، وكذا في رسالته (إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين). ومع هذا فقد صنف كتاب (حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم) صرح فيه بأنهم يصيرون كسائر الأحياء، يكونون حيث ينزلهم الله تعالى. انظر: ص٧٧ بتحقيق الدكتور أحمد بن عطية الغامدي، وانظر: كتاب الاعتقاد ص٧٧٠.

وكذلك القرطبي \_ صاحب المفهم \_ فلا يرى أن الروح عرض (المفهم=

٢٨٤٢ - مِنْ فَوْقِهِ أَطْبَاقُ ذَاكَ السَّرْبِ والسَّدَ ٢٨٤٣ - لَوْ كَانَ حَيّاً فِي الضَّرِيحِ حَيَاتَهُ ٢٨٤٤ - مَا كَانَ تَحْتَ الأرْضِ بَلْ مِنْ فَوْقِهَا ٢٨٤٥ - مَا كَانَ تَحْتَ الأرْضِ بَلْ مِنْ فَوْقِهَا ٢٨٤٥ - أَتُرَاهُ تَحْتَ الأرْضِ حَيّاً ثُمَّ لَا ٢٨٤٥ - وَيُسرِيعُ أُمَّتَهُ مِنَ الآراءِ وَالْ ٢٨٤٧ - أَمْ كَانَ حَيّاً عَاجِزاً عَنْ نُطْقِهِ ٢٨٤٧ - وَعَنِ الْحَرَاكِ فَمَا الْحَيَاةُ الَّلاتِ قَدْ

بِنَاتُ قَدْ عُرِضَتْ عَلَى الْجُدْرَانِ قَبْلَ الْمَمَاتِ بِغَيْرِ مَا فُرْقَانِ واللَّهِ هَذِي سُنَّةُ الرَّحْمُنِ يُفْتِيهِ مُ بِشَرَائِعِ الإيمَانِ يُفْتِيهِ مُ بِشَرَائِعِ الإيمَانِ خُلْفِ الْعَظِيمِ وَسَائِرِ الْبُهْتَانِ وَعَنِ الْجَوَابِ لِسَائِلٍ لَهْ فَانِ أَثْبَتُ مُوهَا أَوْضِ مُحَوا بِبَيَانِ

٧٣/٧ - ٧٥٥)، ثم إنه يختار القول بحياة الأنبياء في قبورهم كحياتهم في الدنيا حيث قال: (إن الموت ليس بعدم وإنما هو انتقال من حال إلى حال، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم، ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين، فهذه صفات الأحياء في الدنيا، وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى... ثم ذكر بعض الاستدلالات لذلك، ثم قال: وهو كثير بحيث يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أنهم غيبوا عنا بحيث لا ندركهم، وإن كانوا موجودين أحياء). المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٢٣٣٦ - ٢٣٣٠. وكذلك السيوطي، فنجده ينكر أن تكون الروح عرضاً (شرح الصدور ص1713)، ثم إنه يقرر حياة الأنبياء في قبورهم كما كانوا قبل موتهم، وذكر نقولاً عن بعض من يقول بذلك، ومن أصرح ما نقله قول السبكي: حياة الأنبياء والشهداء في القبر كحياتهم في الدنيا.

بل إن السيوطي قد بالغ في ذلك حتى إنه قرر إمكان رؤية النبي في يقظة في الدنيا بعد موته، والالتقاء معه ومخاطبته، وأن ذلك يكون لأرباب الأحوال، وله في ذلك رسالة أسماها (تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك) ضمن الحاوي ٢٥٥/٢ ـ ٢٦٩.

يَشْكُونَ بَأْسَ الفَاجِرِ الفَدَّانِ ٧٨٤٩ ـ هَــذًا ولِمْ لا جَــاءَهُ أَصْـحَــابُــهُ • ٢٨٥ - إذْ كَانَ ذَلكَ وَأَبْهُمْ وَنَبِيُّهُمْ حَى يُشَاهِ دُهُم شُهُ ودَعِيَانِ ٧٨٥١ ـ هَـلْ جَماءَكُم أَثَـرٌ بِـأَنَّ صِـحَـابَـهُ سَأَلُوهُ فُتْبَا وَهُو فِسِي الأَكْفَانِ ٢٨٥٢ ـ فَأَجَابَهُمْ بِجَوَابِ حَيِّ نَاطِقِ فَأْتُوا إذاً بالحقِّ والبُّرهَانِ ٢٨٥٣ ـ هَـلًا أَجَـابَـهُـمُ جَـوَابِـاً شَـافِـيـاً إنْ كَانَ حَيّاً نَاطِقاً بِلِسَانِ ٢٨٥٤ ـ هَـذَا وَمَـا شُـدَّتْ رَكَـابُهُ عَـن الـ حُرِي اللهُ الله ٧٨٥٥ ـ مَعَ شِدَّةِ الحِرْصِ العَظِيم لَهُ عَلَى إِرْشَادِهِم بطررائِق التِّبيانِ وَيَكُونُ لِللِّهِ عِيانِ ذَا كِتْمَانِ ٧٨٥٦ ـ أَثْرَاهُ يَشْهَدُ رَأْيَهُمْ وَخِلَافَهُمْ ٧٨٥٧ - إِنْ قُلْتُمُ سَبَقَ البَيَانُ صَدَفْتُمُ قَدْ كَانَ بِالتَّكُرَادِ ذَا إِحْسَانِ ٢٨٥٨ ـ هَـذَا وَكَـمْ مِـنْ أَمْرِ ٱشْكَـلَ بَـعْـدَهُ أعْسنِي عَلَى العُلَمَاءِ كُلَّ زَمَانِ ٧٨٥٩ ـ أَوَ مَا تَرَى السفَارُوقَ وَدَّ بِأَنَّهُ قَـدْ كَـانَ مِـنْـهُ الـعَـهْـدُ ذَا تِـبْـيَـانِ ٢٨٦٠ ـ بالحَدِّ فِي مِسِرَاثِهِ وَكَلَالَةٍ وَبِسَعْهِ أَبْوَابِ الرِّبَا الفَتَّانِ

۲۸۰۱ ـ في طع: «الأكون» تحريف.

۲۸۰۰ ـ كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِن أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِـتُدْ
 حَرِيمُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُك رَحِيدٌ ﴿ التوبة: ١٢٨].

۲۸۰۸ \_ ط: «علماء».

۲۸۹ - إشارة إلى ما في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر على منبر رسول الله الله فقال: «إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة=

٢٨٦١ - قَدْ قَصَّرَ الفَارُوقُ عِنْدَ فَرِيقَكُمْ ٢٨٦٢ - أَترَاهُمُ يَأْتُونَ حَوْلَ ضَرِيحِهِ ٢٨٦٣ - ونبِيتُهُم حَيُّ يُشَاهِدُهُمْ وَيَسُ ٢٨٦٣ - ونبِيتُهُم حَيُّ يُشَاهِدُهُمْ وَيَسُ ٢٨٦٤ - أَفَكَانَ يَعْجِزُ أَنْ يُجيبَ بِقَوْلِهِ ٢٨٦٤ - أَفَكَانَ يَعْجِزُ أَنْ يُجيبَ بِقَوْلِهِ ٢٨٦٥ - ريا قَوْمَنَا اسْتَحْيُوا مِنَ العُقَلَاءِ والْ

إذْ لَمْ يَسَلُهُ وَهْوَ فِي الأَكْفَانِ لِسُوَالِ أُمِّهِمُ أَعَزِّ حَصَانِ لِسُوَالِ أُمِّهِمُ أَعَزِّ حَصَانِ مَعُهُمْ وَلَا يَأْتِي لَهُمْ بِبَيَانِ مَعُهُمْ وَلَا يَأْتِي لَهُمْ بِبَيَانِ إِذْ كَانَ حَيّاً دَاخِلَ البُنْيَانِ مِبْعُوثِ بِالقُرْآنِ وَالرَّحْمُنِ ١٣٦/١١

والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاث وددت أن رسول الله الله الله يفارقنا حتى يعهد إلينا عهداً: الجدّ والكلالة وأبواب من الربا» أخرجه البخاري في الأشربة، باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب، رقم (٨٨٥٥)، ومسلم في التفسير، باب في نزول تحريم الخمر، رقم (٣٠٣٢)، وأبو داود في الأشربة، باب تحريم الخمر، رقم (٣٦٦٩).

۲۸۶۲ ـ س: «أترونهم».

ـ د: «يأتوه».

ـ د، س: «عند ضریحه».

- المقصود بها عائشة رضي الله عنها، كما قال فيها حسان رضي الله عنه: حَصَانٌ رَزانٌ مَا تُرَنُ بِرِيبِة وتصبح غَرثي من لحوم الغوافل انظر: سيرة ابن هشام ٢٥٢/٣، سير أعلام النبلاء للذهبي ١٦٣/٢. والحصان في اللغة هي العفيفة. القاموس ص١٥٣٦.

- ومما يؤيد معنى البيت ما رواه الترمذي من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: «ما أشكل علينا أصحاب محمد على حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً» رواه الترمذي في المناقب، باب فضل عائشة رضي الله عنها، رقم (٣٨٧٧)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وفي بعض النسخ زيادة (غريب) كما أشار إليه الدعاس في تعليقه على السنن، وهي مثبتة في تحفة الأحوذي.

۲۸٦٥ ـ ب: «يا قوم».

ب: «والمبعوث من الرحمٰن».

۲۸۲۷ ـ واللَّهِ لَا قَدْرَ الرَّسُولِ عَرَفْتُمُ ٢٨٦٧ ـ واللَّهِ لَا قَدْرَ الوَّسُولِ عَرَفْتُمُ ٢٨٦٧ ـ مَنْ كَانَ هَذَا القَدْرُ مبْلغَ عِلمِهِ ٢٨٦٨ ـ وَلَقَدُ أَبَانَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَهُ ٢٨٦٩ ـ أَفَحَاءَ أَنَّ اللَّه بَاعِثُهُ لَنَا ٢٨٦٩ ـ أَفُكَرُ مُ وَتَاتٍ تَكُونُ لِرُسُلِهِ ٢٨٧٠ ـ أَشُلَاثُ مَوْتَاتٍ تَكُونُ لِرُسُلِهِ ٢٨٧١ ـ أَذْعِنْدَ نَفْخِ الصُّورِ لَا يَبْقَى امرُوَّ ٢٨٧١ ـ أَفَهَلُ يَمُوتُ الرُّسُلُ أَمْ يَبْقَوا إِذَا ٢٨٧٢ ـ فَتَكَلَّمُوا بِالعِلْم لَا الدَّعُوى وَجِيد

كَلَّ وَلَا لِلنَّهُ سِ والإنْسَانِ فَلْيَسْتَتِر بالصَّمْتِ وَالْكِثْمَانِ مَيْتُ كَمَا قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مَيْتُ كَمَا قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ فِي الْقُبْرِ قَبْلَ قِيمَامَةِ الأَبْدَانِ فِي الْقَبْرِ قَبْلَ قِيمَامَةِ الأَبْدَانِ وَلِغَيْرِهِمْ مِنْ خَلْقِهِ مَوْتَانِ في الأَرْضِ حَيّاً قَطُّ بالبُرْهَانِ في الأَرْضِ حَيّاً قَطُّ بالبُرْهَانِ مَاتَ الْوَرَى أَمْ هَلْ لَكُمْ قَوْلَانِ مَاتَ الْوَرَى أَمْ هَلْ لَكُمْ قَوْلَانِ مُعْلِيلِ فَنْ حَنْ ذُو أَذْهَانِ مُوابِاللَّهُ لِيلِ فَنْ حَنْ ذُو أَذْهَانِ مُعْلِيلًا فَنْ حَنْ ذُو أَذْهَانِ

٣٨٦٦ - ح: «والإيمان».

۲۸۷۷ ـ د: «هذا القد».

٢٨٦٨ ـ كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞ [الزمر: ٣٠].

۲۸۷ - كما قال تعالى: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا آمَتَنَا آمَنَنَا آمَنَنَا ٱلْمَنْتَيْنِ وَأَخِينَانَا ٱلْمَنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِدُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ ﴿ وَعَالَى: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ اللّهِ وَكُنتُم آمُونَا فَاخْدَكُم أَنْ أَمْ يُعِينَكُم ثُمَّ يُعِينَكُم ﴿ وَالبقرة: ٢٨].

٢٨٧١ ـ كما قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ﴾ [الزمر: ٦٨].

٢٨٧٢ ـ أصله: «يبقَون» حذف النون للضرورة، وقد سبق في الأبيات ٦١٤، ٦٥٦،

ـ سقطت «هل»، من «ف».

<sup>-</sup> أي ما دام أن الرسل عندكم أحياء في قبورهم، فهل يموتون عند النفخ في الصور فتكون لهم ثلاث موتات، أم أنهم يبقون؟!.

٣٨٧٣ ـ كذا في الأصلين ود، ح، طع. وفي غيرها: «فجيئوا». وفي طت وطه: «وجيبوا»، تصحيف.

ـ الصواب أن يقول: «ذوو أذهان» وقد سبق مثله في البيتين ٩٥٩ و١٣٩٠. هذا، وفي حاشية ف بخط متأخر أن في نسخة: «إذعان» (ص).

٢٨٧٤ ـ أَوَ لَمْ يَقُلْ مَنْ قَبْلَكُمْ لِلرَّافِعِي الْـ ٢٨٧٥ ـ لَا تَرْفَعُوا الأَصْوَاتَ حُرْمَةُ عَبْدِهِ

أَصْواتِ حَوْلَ القَبْرِ بِالنُّكُرَانِ مَنِياً كَحُومَةِ لَدَى الحَيَوانِ

٧٨٧٥ ـ قد جاء النهي عن رفع الصوت عند النبي كما في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ وَلا جَمْهُرُوا لَهُ بِالقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ النّبِي وَلا جَمْهُرُوا لَهُ بِالقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ النّبِي وَلا جَمْهُرُوا لَهُ بِالقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطُ أَعْمُلُكُمْ وَأَنتُم لَا نَشْعُهُونَ [الحجرات: ٢]، وأثنى سبحانه وتعالى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله في فقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللّاِينَ يَغُضُونَ اللهُ مَنْوَنَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللّهِ أُولَئِيكَ الّذِينَ المَتَحَنَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ اللّهَ وَأَجْرُ وَأَجْرُ وَأَجْرُ عَلَيْهُ وَالْجَرُهُ [الحجرات: ٣]، والميت تبقى حرمته بعد موته، لذلك جاء النهي عن عنظيمُ والحلوس على القبور والمشي عليها ونحو ذلك. والنبي في أعظم حرمة من غيره، فلذا يجب أن يخفض الصوت عند قبره مراعاة لتلك الحرمة.

ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنت قائماً في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما قال: مَن أنتما \_ أو من أين أنتما \_؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله الله الخرجه البخاري في الصلاة، باب رفع الصوت في المسجد، رقم (٤٧٠).

هذا وقد روى القاضي عياض في الشفاء (٤٤/٢) قصة للإمام مالك مع أبي جعفر المنصور وفيها: أن الإمام مالكاً نهى أبا جعفر عن رفع الصوت في مسجد رسول الله ﷺ، وقال: إن حرمته ميتاً كحرمته حياً.

وهذه القصة لا تصح بتمامها لضعف إسنادها وانقطاعه، ولوجود غرابة ونكارة في بعض متنها. انظر في تضعيفها: التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ص (٧٧ ـ ٧٠)، الصارم المنكي لابن عبدالهادي ص (٧٥٩ ـ ٢٦٤).

ولكن قد يكون أصل القصة صحيحاً وهو ما يتعلق بالنهي عن رفع الصوت في المسجد وأن حرمة النبي الله ميتاً كحرمته حياً، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام: «نعم قد يكون أصلها صحيحاً ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت في مسجد الرسول الله اتباعاً للسنة، كما كان عمر رضي الله عنه ينهى عن رفع الصوت في مسجده..». التوسل والوسيلة ص(٨٩).

٧٨٧٦ ـ قَـ دُ كَـان يُسمْ كِـنُهُمْ يَسقُ ولُوا إنَّـهُ ٧٨٧٧ ـ لَكِنَّـهُـمْ بِاللَّهِ أَعْـلَمُ مِـنْـكُـمُ ٢٨٧٨ ـ وَلَقَدْ أَتَوْا يَوْماً إِلَى الْعَبَّاسِ يَسْـ ٧٨٧٩ ـ هَـذَا وَبَـيْنَهُمْ وَبَيْنَ نَـبِيِّهِمْ ٢٨٨٠ - فَنَبِيُّهُمْ حَيٌّ وَيَسْتَسْقُونَ غَيْ

حَتَّ فَغُضُّوا الصَّوْتَ بِالإحْسَانِ وَرَسُولِهِ وَحَقَائِقِ الإيمَانِ تَسقُونَ مِنْ قَحْطٍ وَجَدْبِ زَمَانِ عَرْضُ البجدار وَحُبْرةُ النِّسوانِ رَ نَبِيِّهِمْ حَاشَا أُولِي الإِسمَانِ

## فيما احتجُوا بهِ على حياةِ الرُّسُلِ في القبور

٢٨٨١ ـ فَإِنِ احْتَجَجْتُمْ بِالشَّهِيدِ بِأَنَّه حَيٌّ كَمَا قَدْ جَاءَ فِي الشُّورِ اللَّهِ وَآنِ ٢٨٨٢ ـ وَالرُّسُلُ أَكْمَلُ حَالَةً مِنْهُ بِلَا شَكِّ وَهَذَا ظَاهِرُ السِّبِيانِ ٢٨٨٣ ـ فَلِذَاكَ كَانُوا بِالحَيَاةِ أَحَقَّ مِنْ

شُهَدَائِنَا بِالعَقْلِ وَالبُرْهَانِ

٢٨٧٦ ـ الفعل «يقولوا» منصوب بأن المحذوفة للضرورة، (ص).

۲۸۷۸ ـ سقطت «يوماً»، من: «طه».

ـ تقدمت ترجمة العبّاس تحت البيت ١٧٠٣.

<sup>-</sup> في البيت إشارة إلى ما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: أن عمر رضى الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب، فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسْقِنا، قال: فيسقون». أخرجه البخاري في الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، رقم (١٠١٠)، وفي فضائل الصحابة باب ذكر العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه، رقم (٣٧١٠).

۲۸۸۱ \_ س: «فإذا احتججتم».

كِما في قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَكُنَّ بَلَ أَخْيَاتُ وَلَكِن لَّا تَشْمُرُونَ﴾ [البقرة: ١٥٤]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ تُتِلُواْ فِ سَهِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُنَّا بَلْ أَحْيَاتُهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

٢٨٨٧ ـ وبِأَنَّ عَقْدَ نِكَاحِه لَمْ يَنْفَسِخْ ٢٨٨٥ ـ ولأَجْلِ هَـذَا لَـمْ يَحِلَّ لِغَـيرهِ ٢٨٨٧ ـ أَفَ لَيْسَ فِي هَـذَا دَلِيلٌ أَنَّهُ ٢٨٨٧ ـ أَوَ لَمْ يَرَ المَحْتَارُ مُوسَى قَائِماً ٢٨٨٨ ـ أَوَ لَمْ يَرَ المَحْتَارُ مُوسَى قَائِماً ٢٨٨٨ ـ أَفَ مَـيِّتُ يَـأْتِي الصَّلَاةَ وَإِنَّ ذَا ٢٨٨٨ ـ /أَوَ لَمْ يَـقُـلُ إنِّي أَرُدُّ عَـلَى الَّذِي ٢٨٨٨ ـ أَوَ لَمْ يَـقُـلُ إنِّي السَّلَامَ عَلَى الَّذِي ٢٨٨٨ ـ أَيَـرُدُ مَـيِّتُ السَّلَامَ عَلَى الَّذِي

فَنِسَاؤُهُ فِي عِنصْمَةٍ وَصِيَانِ مِنْهُنَّ وَاحِدةٌ مَدَى الأَزْمَانِ حَدِيُّ لِمَنْ كَانَسَتْ لَهُ أَذُنَانِ فِي قَنْدرِهِ لِصلَاةِ ذِي القُرْبَانِ عينُ المُحَالِ وواضِحُ البُطْلَانِ يَأْتِي بِتَسْلِيمٍ مَعَ الإحسانِ 1/10

٢٨٨٤ ـ ف: «عقد نسائه»، وأشير في طرتها إلى أن في نسخة: «نكاحه».

۲۸۸۷ ـ في النسخ كلها: «يرى».

- إشارة إلى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي الله قال: «مررت على موسى ليلة أسري موسى وهو يصلي في قبره»، وفي رواية: «مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره» أخرجه مسلم في الفضائل، باب من فضائل موسى الله ، رقم (٢٣٧٥)، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر صلاة نبي الله موسى عليه السلام، رقم (١٦٣١) إلى رقم (١٦٣٧)، وأحمد ٣/١٢٠، ٥٩٥.

۲۸۸۹ ـ إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله قال: «ما من أحد يسلم عليّ إلاّ ردّ الله عليّ روحي حتى أردّ عليه السلام» أخرجه أبو داود في المناسك، باب زيارة القبور، رقم (۲۰٤۱)، وأحمد ۲۷۷۷، والبيهقي في الكبرى في كتاب الحج، باب زيارة قبر النبى الله وقم (۲۰۲۷).

وذكر ابن عبدالهادي أن إسناده مقارب، وهو صالح أن يكون متابعاً لغيره وعاضداً له؛ وذلك لتفرد أبي صخر حميد بن زياد به عن يزيد بن عبدالله بن قُسيط عن أبي هريرة. انظر: الصارم المنكي ص١٨٩ ـ ١٩٧.

<sup>-</sup> قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤَذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزَوَجَهُمُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

٢٨٩٢ ـ وبأنَّ أَعْمَالَ العِبَادِ عَلَيْهِ تُعْ حَرْضُ دَائِماً فِي جُمْعَةٍ يَوْمَانِ

لكن جود إسناده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (حاشية الإحياء ١/ ٣١٠)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل والوسيلة ص٨١، وصححه النووي في رياض الصالحين، رقم (١٤٠٩)، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم (٢٢٦٦).

۲۸۹۱ ـ «أحياء» مصروف، وقد منع الناظم صرفه للضرورة (ص).

- إشارة إلى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي على قال: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون أخرجه البزار (كما في كشف الأستار للهيثمي، كتاب علامات النبوة، باب ذكر من تقدم من الأنبياء صلى الله عليهم وسلم، رقم ٠ ٢٣٤)، وابن عدي في الكامل، في ترجمة الحسن بن قتيبة المدائني (٧٣٩/٢)، والبيهقي في (حياة الأنبياء في قبورهم) رقم (١) من طريق الحسن بن قتيبة المدائني ثنا المستلم بن سعيد الثقفي عن الحجاج بن الأسود عن ثابت البناني عن أنس مرفوعاً به.

وقال البزار: «لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا الحجاج، ولا عن الحجاج إلا المستلم، ولا نعلم روى الحجاج عن ثابت إلا هذا».

وأخرجه البزار ـ أيضاً ـ كشف الأستار، رقم (٢٣٣٩) من طريق الحسن بن قتيبة: حدثنا حماد بن سلمة عن عبدالعزيز عن أنس به. وقال البزار: «لا نعلم أحداً تابع الحسن بن قتيبة على روايته عن حماد».

وأخرجه أبو يعلى في مسنده، رقم (٣٤٢٥): حدثنا أبو الجهم الأزرق بن علي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا المستلم بن سعيد به، ومن طريقه البيهقي في (حياة الأنبياء في قبورهم)، رقم (٢).

وأخرجه أبو نعيم في أخبار إصبهان (٨٣/٢) من طريق عبدالله بن إبراهيم بن الصباح عن عبدالله بن محمد بن يحيى بن أبي بكر ثنا يحيى بن أبي بكر به. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١١/٨) وعزاه إلى أبي يعلى والبزار، وقال: ورجال أبي يعلى ثقات. وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم (٦٢١).

# ٢٨٩٣ - يَوْمَ الْخَمِيسِ وَيومَ الْإِثْنَينِ الَّذِي قَدْ خُصَّ بِالْفَضْلِ الْعَظِيمِ الشَّانِ

۲۸۹۳ ـ حدیث عرض الأعمال علی النبی هی فی كل اثنین وخمیس، رواه ابن عدی فی الكامل فی ترجمة خراش بن عبدالله (۱۹۵/۳): ثنا الحسن ـ أی العدوی ـ ثنا خراش ثنا مولای أنس بن مالك رضی الله عنه...، ثم ذكر أربعة عشر حدیثاً منها، قال رسول الله هی: «حیاتی خیر لكم وموتی خیر لكم، أما حیاتی فاحدث لكم، وأما موتی فتعرض علی أعمالكم عشیة الاثنین والخمیس، فما كان من عملِ صالحِ حمدت الله علیه، وما كان من عمل سیءِ استغفرت لكم».

ثم قال ابن عدي: «وخراش هذا مجهول ليس بمعروف، وما أعلم حدث عنه ثقة أو صدوق إلا الضعفاء... \_ إلى أن قال \_ والعدوي هذا كنا نتهمه بوضع الحديث، وهو ظاهر الأمر في الكذب».

وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (حاشية الإحياء ١٤٨/٤) ـ في الكلام على حديث ابن مسعود الآتي ذكره ـ: ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أنس بنحوه بإسناد ضعيف. وهذه إشارة إلى هذا الحديث.

وذكر الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (٢/٦٠٤) أن إسناده موضوع.

هذا وقد جاء الحديث في مسند البزار عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه دون تخصيصه بالاثنين والخميس، فقد قال البزار: حدثنا يوسف بن موسى ثنا عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي روّاد عن سفيان عن عبدالله بن السائب عن زاذان عن عبدالله عن النبي في قال: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» قال: وقال رسول الله في: «حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم».

قال البزار: «لا نعلمه يروى عن عبدالله إلا بهذا الإسناد». كشف الأستار، كتاب الجنائز، باب ما يحصل لأمته على منه في حياته وبعد وفاته، رقم (٨٤٥).

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٤/٦) وقال: «رواه البزار، ورجاله=

## فھھڑ

## في الجوابِ عمَّا احتجُّوا بهِ في هذهِ المسألةِ

٢٨٩٤ ـ فَيُقَالُ أَصْلُ دَلِيلِكُمْ فِي ذَاكَ حُجَّـ ٧٨٩٠ - إِنَّ الشَّهِيدَ حَيَاتُهُ مَنْصُوصَةٌ لَا بِالْقِيَاسِ القَائِم الأرْكَانِ ٧٨٩٦ ـ هَـذَا مَعَ النَّهْيِ السَوْكَدِ أَنَّنَا ٧٨٩٧ ـ وَنِـسَاؤهُ حِـلٌ لَنَا مِـنْ بَـعْـدِهِ

تُناعَلَيْكُم وَهْمَ ذَاتُ بَيَانِ نَـدْعُـوهُ مَـدِـتاً ذَاكَ فِـي الـقُـرْآنِ وَالمَالُ مَقْسُومٌ عَلَى السُّهْمَانِ

رجال الصحيح»، ولكن قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (١٤٨/٤): ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبدالمجيد بن أبي رواد وإن أخرج له مسلم ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه كثيرون. ا.هـ.

وقد أورد الحديثَ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (٩٧٥) وقال: (فاتفاق جماعة من الثقات على رواية الحديث عن سفيان دون آخر الحديث «حياتي. . . »، ثم متابعة الأعمش على ذلك مما يدل عندي على شذوذ هذه الزيادة لتفرد عبدالمجيد بن عبدالعزيز بها، لا سيما وهو متكلم فيه من قبل حفظه . . . إلخ) ا . ه .

وقد جاء الحديث بسند صحيح عن بكر بن عبدالله المزنى مرسلاً، رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب فضل الصلاة على النبي على ص١٢٥ رقم (٢٥، ٢٦) وابن سعد في الطبقات (١٩٤/٢). وبكر بن عبدالله المزنى من أئمة التابعين، فالحديث مرسل لا يحتج به.

وقال الألباني في توجيه رواية عبدالمجيد السابقة: «فلعل هذا الحديث الذي رواه عبدالمجيد موصولاً عن ابن مسعود أصله هذا المرسل عن بكر، أخطأ فيه عبدالمجيد فوصله عن ابن مسعود ملحقاً إياه بحديثه الأول عنه \_ والله أعلم».

٢٨٩٦ ـ وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمَوَاتُنَّا بَلَ أَخْيَآهُ وَلَكِنَ لَّا تَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ [البقرة: ١٥٤].

٢٨٩٧ ـ السُهمان: جمع سَهم وهو الحظ والنصيب، فالمعنى: أن المال مقسوم على الورثة كل على قدر نصيبه منه. اللسان ٣٠٨/١٢، ٣٠٩، والقاموس ص۱٤٥٢، مادة (سهم).

٢٨٩٨ ـ هَـذَا وَأَنَّ الأَرْضَ تَـأُكُـلُ لَحْـمَـهُ ٢٨٩٩ ـ لَكِـنَّـهُ مَـعَ ذَاكَ حَـيٌّ فَـارِحُ ٢٨٩٩ ـ لَكِـنَّـهُ مَـعَ ذَاكَ حَـيٌّ فَـارِحُ ٢٩٠٠ ـ فَالرُّسُلُ أَوْلَى بِالحَيَاةِ لَدَيْهِ مَعْ ٢٩٠١ ـ وَهِي الطَّريَّةُ فِي التُّرَابِ وَأَكْلُهَا ٢٩٠٠ ـ وَلِبعْضِ أَتْبَاعِ الرَّسُولِ يَكُونُ ذَا

وَسِبَاعُهَا مَعَ أُمَّةِ الدِّيدَانِ مُستَبْشِرٌ بِكَرامَةِ الرَّحْمٰنِ مُستَبْشِرٌ بِكَرامَةِ الرَّحْمٰنِ مَوْتِ البُحسُومِ وَهَذِهِ الأَبْدَانِ فَهُ وَ الحَرَامُ عَلَيْه بِالبُرْهَانِ فَهُ وَ الحَرَامُ عَلَيْه بِالبُرْهَانِ أَيْ عِيانِ أَيْ عِيانِ

٢٨٩٩ ـ كىما في قوله تعالى: ﴿ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمَّ يَحْرَثُونَ ﴾ [آل عمران: ١٧٠].

المعقة، فأكثروا عليّ من أوس رضي الله عنه أن النبي الله قال: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ» قال: قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بَلِيت، فقال: "إن الله عزّ وجلّ حرَّم على الأرض أجساد الأنبياء"، رواه أبو داود في الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة رقم (١٠٤٧)، والنسائي في الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي الله يوم الجمعة، رقم (١٣٧٤)، وابن ماجه في الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه الله، رقم وابن حبان في صحيحه (الإحسان) في الرقاق، باب الأدعية، رقم (١٩٧١)، والحاكم في مستدركه في كتاب الجمعة ١٨٧٨، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه النووي في الأذكار، ص١٥٤، ورواه الإمام أحمد في المسند ١٨٨، من حديث أوس بن حذيفة الثقفي رضي الله عنه، ورواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فضل الجمعة، رقم (١٠٨٥) من حديث شداد بن أوس، لكن قال المزي في تحفة الأشراف (٢/٢٥٤): "وذلك وهم منه".

۲۹۰۲ ـ «أيضاً» سقطت من ب، ظ.

ـ من ذلك ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من=

٢٩٠٣ - فَانْظُرْ إِلَى قَلْبِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِمُ ٢٩٠٧ - فَانْظُرْ إِلَى قَلْبِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِمُ ٢٩٠٤ - لَكِنْ رَسُولُ السَّهِ خُصَّ نِسسَاؤُهُ 19٠٥ - خُيتُرْنَ بَيْنَ رَسُولِهِ وَسِوَاهُ فَاخْد

حَرْفاً بِحَرْفٍ ظَاهِرَ التِّبْيانِ بِخُصِيصَةٍ عَنْ سَائِرِ النِّسُوانِ تَرْنَ الرَّسُولَ لِصِحَّةِ الإِسمَانِ

أصحاب النبي هذا، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك، غير نفس رسول الله هذا، وإن علي ديناً، فاقض، واستوص بأخواتك خيراً. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفن معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هُنيّة، غير أذنه. رواه البخاري، في الجنائز، باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة، رقم (١٣٥١).

ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن عبدالرحمٰن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح، وعبدالله بن عمرو (والد جابر) الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكانا في قبر واحد وهما ممن استشهد يوم أحد فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا، كأنما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه، فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه، ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين يوم أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة. الموطأ، كتاب الجهاد، باب الدفن في قبر واحد من ضرورة، سنة. الموطأ، كتاب الجهاد، باب الدفن في قبر واحد من ضرورة،

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (19/19): «هكذا هذا الحديث في الموطأ مقطوعاً لم يختلف على مالك فيه، وهو يتصل من وجوه صحاح بمعنى واحد متقارب) اهـ. وانظر في هذا: التذكرة للقرطبي 1/0/1، مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق لابن النحاس 1/0/1 = 1/0/1.

٧٩٠٥ ـ كما في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّيْ قُل لِأَزْوَلِمِكَ إِن كُنْتُنَ تُرِدْكَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَنَعَالَيْكَ أُمْتِعَكُنَّ وَأُسَرِّعَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَلِي كُنْتُنَ تُرِدْكَ اللّهَ وَزِينَتُهَا فَنَعَالَيْكَ أَلْتَعِنَّكُنَّ مَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَلِي كُنْتُنَ تُرِدْكَ اللّهَ وَزِينَتُهَا فَنَعَالَيْكُمْ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِئَتِ مِنكُنَّ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ

وقد خيرهن النبي ﷺ في ذلك، فاخترن كلُّهن الله ورسولَه والدار الآخرة. =

٢٩٠٦ - شَكَرَ الإلهُ لَهُ اللَّ وَاللَّهُ وَرَبُّنَا الْحِدِهِ الرَّسُولُ عَلَى أُولئِكَ رَحْمَةً ٢٩٠٧ - قُصِرَ الرَّسُولُ عَلَى أُولئِكَ رَحْمَةً ٢٩٠٨ - وَكَذَاكَ أَيْضاً قَصْرُهُ أَنَّ عَلَيْهِ مَعْ ٢٩٠٩ - وَكَذَاكَ أَيْضاً قَصْرُهُ أَنَّ عَلَيْهِ مَعْ ٢٩٠٩ - زَوْجَاتُهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَفِي الْهِ ٢٩١٠ - فَيلِذَا حَرُمْ مَنَ عَلَى سِواهُ بَعْدَهُ ٢٩١١ - لَكِنْ أَتَدِ مَنْ بِعِدَّةٍ شَرْعِيَّةٍ ٢٩١٢ - هَذَا وَرُؤْيَتُهُ الْكَلِيمَ مُصَلِّياً ٢٩١٢ - هِذَا وَرُؤْيَتُهُ الْكَلِيمَ مُصَلِّياً ٢٩١٢ - فِي القَلْبِ مِنْهُ مُسَيكةٌ هَلْ قَالَهُ ٢٩١٢ - وَلِذَاكَ أَعْرَضَ فِي الصَّحِيحِ مُحَمَّدٌ ٢٩١٢ - وَلِذَاكَ أَعْرَضَ فِي الصَّحِيحِ مُحَمَّدٌ

سُبْحَانَهُ لِلْعَبْدِ ذُو شُكْرَانِ
مِنْهُ بِهِنَّ وَشُكْرَ ذِي الإحسَانِ
لُومٌ بِلَا شَكَّ وَلَا مُحسَبَانِ
الْحُرى يَقِيناً وَاضِحَ البُوهَانِ
إِذْ ذَاكَ صَوْناً عَنْ فِرَاشٍ ثَانِ
فِيهَا الحِدَادُ وَمَلْزَمُ الأَوْطَانِ
فِي قَبْرِهِ أَثَرٌ عَظِيمُ الشَّانِ
فَالحَقُّ مَا قَدْ قَالَ ذُو البُوهَانِ المَارِدِ

<sup>=</sup> أخرجه البخاري في التفسير، باب ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدِّنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ... ﴾ الآية، رقم (٤٧٨٦)، ومسلم في الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية، رقم (١٤٧٥). وانظر: تفسير ابن كثير ٣/٤٨٠ ـ دم ٤٨٠/٢.

۲۹۰۷ ـ د: «إحسان». وكذا ضبط البيت في ف، ب. ويجوز «قَصَرَ» و«قَصْرُ... رحمةٌ... شكرُ» (ص).

كما في قوله تعالى: ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ ٱللِّسَآةُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَنْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسَنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ ﴾ [الأحزاب: ٥٧].

٢٩٠٨ ـ كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاً
 أَزْوَجُمُهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

۲۹۱۳ ـ كذا ضبط بضم الحاء وفتح السين في ف. وهو تصغير الحَسَكة واحدة الحَسَك، وهو شوك صلب معروف، ومنه الحسَك والحسيكة بمعنى الحقد. اللسان ٤١١/١٠ والمقصود هنا: الشك (ص).

ـ طع: «قاله البرهان».

٢٩١٤ ـ يعني الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقد تقدمت ترجمته، انظر: البيت ١٤٣٤.

٢٩١٧ ـ وَالسَدَّارَقُ طُنِي الإِمَامُ أَعَلَهُ الْمَامُ أَعَلَهُ ٢٩١٦ ـ أَنَسِ يَقُولُ رَأَى الكَليمَ مُصَلِّياً ٢٩١٧ ـ فَرَوَاهُ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِالـ ٢٩١٧ ـ فَرَوَاهُ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِالـ ٢٩١٧ ـ بَيْنَ السِّيَاقِ إِلَى السِّيَاقِ تَفَاوُتُ

بِروَايَةٍ مَعْلُومةِ التِّبِيانِ فِي قَبْرِهِ فَاعْجَبْ لِذَا العِرْفَانِ حروفُوعِ وَاشوقاً إلَى العِرْفَانِ لَا تَطَّرِحْهُ فَهَا هُهَا سِيَّانِ

٢٩١٥ ـ انظر ترجمته تحت البيت ١٧٦٢.

قال الإمام الدارقطني في العلل عن هذا الحديث: «يرويه حماد بن سلمة وسفيان الثوري وثابت بن يزيد أبو زيد عن سليمان التيمي عن أنس عن النبي ، وخالفهم المعتمر وبشر بن المفضل ويزيد بن هارون، فرووه عن سليمان التيمي عن أنس عن بعض أصحاب النبي الله لم يسم وهو المحفوظ. ورواه عمر بن حبيب القاضي عن سليمان التيمي عن أنس عن أبي هريرة. ورواه أبو عبدالرحيم الجوزجاني محمد بن أحمد الجراح - وكان فصيحاً عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس، ووهم على يزيد بن هارون في موضعين في ذكر أبي مجلز، وفي قوله عن أنس عن النبي عن النبي النبي الظر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية - مخطوط بمكتبة جامعة الإمام - رقم 2008/خ، المجلد الرابع ق٣٩.

دعا له النبي ﷺ بأن يكثر ماله وولده. توفي رضي الله عنه سنة ٩١هـ، وقيل ٩٢هـ، السير ٣٩٥/، البداية والنهاية ٩٤/٩.

\_ ف، س، ح، ط: «الفرقان».

٧٩١٧ ـ طت: «وأشواقاً»، وهو خطأ فأصلح في طه بحذف الواو: «أشواقاً»، وهو مخالف للنسخ (ص).

۲۹۱۸ ـ طع: «تطرحنه».

٢٩١٩ ـ لَكِنْ تُقَلِّدُ مُسْلِماً وَسِوَاهُ مِمَّـ ٢٩١٧ ـ فَرُواتُهُ الأثْبَاتُ أَعْلَامُ الهُدَى ٢٩٢١ ـ فَرُواتُهُ الأثْبَاتُ أَعْلَامُ الهُدَى ٢٩٢١ ـ لَكِنَّ هَذَا لَيْسَ مُخْتَصًا بِهِ ٢٩٢٢ ـ فَرَوى ابْنُ حِبَّانَ الصَّدُوقُ وَغَيْرُهُ

سنْ صَحَّ هِذَا عِنْدَهُ بِبَيَانِ حُفَّاهُ بِبَيَانِ حُفَّاظُ هَذَا الدِّينِ فِي الأَزْمَانِ والسَّلَهُ ذُو فَحْسَانِ والسَّلَهُ ذُو فَحْسَانِ حَبَراً صَحِيحاً عِنْدَهُ ذَا شَانِ

۲۹۱۹ \_ ف: «نقلّد» بالنون.

- في الأصل وح: «مسلم» فإن صحّ كان الفعل قبله «يقلّد» بالبناء للمجهول. هذا، وقد تقدمت ترجمة الإمام مسلم تحت البيت ١٢٦١ (ص).

۱۹۲۲ - محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي السجستاني، الإمام العالم الحافظ المتقن، ولد سنة بضع وسبعين ومائتين، سمع من أبي خليفة الفضل بن حباب وزكريا الساجي وأبي يعلى الموصلي وغيرهم، وحدَّث عنه أبو عبدالله بن منده، والحاكم وغيرهما، قال عنه الحاكم: «كان ابن حبان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال»، وكانت وفاته بسجستان بمدينة بُست في شوال سنة أربع وخمسين وثلاثمائة وهو في عشر الثمانين. السير ١٣١/٣، الوافي بالوفيات وخمسين الشافعية للسبكي ١٣١/٣.

وقد روى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله قال: «إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه، فيقول الصيام: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه، فيقول الصيام: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه، فتقول عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه، فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل، فيقال له: اجلس. فيجلس، وقد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب، فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا=

٢٩٢٣ - فِيهِ صَلَاةُ العَصْرِ فِي قَبْرِ الَّذِي ٢٩٢٣ - فَتُمَثَّلُ الشَّمْسُ الَّتِي قَدْ كَانَ يَرْ ٢٩٢٥ - فَتُمَثَّلُ الشَّمْسُ الَّتِي قَدْ كَانَ يَرْ ٢٩٢٥ - عِنْدَ الغُرُوبِ يَخَافُ فَوتَ صَلَاتِهِ ٢٩٢٧ - حَتَّى أُصَلِّي العَصْرَ قَبْلَ فَوَاتِهَا ٢٩٢٧ - هَذَا مَعَ الموتِ المحقَّقِ لَا الَّذِي

قَدْ مَاتَ وَهُ وَ مُحَقِّقُ الإيمَانِ عَاهَا لأَجُ لِ صَلاَةٍ ذِي القُرْبَانِ ﴿ فَي الْفُرْبَانِ ﴿ فَي الْفُرْبَانِ ﴿ فَي الْفُرْبَانِ فَي الْفَالِكَ يُنِ هَلْ تَدْعَانِي فَي اللهَ لَكَ يُن هَلْ تَدْعَانِي قَالًا سَتَ فُ عَل ذَاكَ بَعْدَ الآنِ مُحركِيَتُ لَنَا بِثُبُوتِ وِ الْقَولانِ مُحركِيتُ لَنَا بِثُبُوتِ وِ الْقَولانِ

تشهد به عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي، فيقولون: إنك ستفعل أخبرني عما نسألك عنه...» الحديث.

أخرجه ابن حبان (الإحسان) في كتاب الجنائز، فصل في أحوال الميت في قبره، رقم (٣١١٣)، وقال محققه: إسناده حسن.

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف برقم (٣٠٧٣)، وابن أبي شيبة في الجنائز في نفس المؤمن كيف تخرج ونفس الكافر ٢٥٨/٣، وابن جرير في جامع البيان في تفسير قوله تعالى: ﴿ يُثَيِّتُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَمْوُا بِٱلْقَوْلِ الثَّابِ ﴾ المبيان في تفسير قوله تعالى: ﴿ يُثَيِّتُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى شرط مسلم المعاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ٢٧٩/١ ـ ٣٧٩، والبيهقي في الاعتقاد، باب الإيمان بعذاب القبر ص١٧٨ ـ ١٧٩.

ورواه ابن ماجه في الزهد، باب ذكر القبر والبلى، رقم (٤٢٧٢)، وابن أبي عاصم في السنة برقم (٨٦٧) وقال محققه: إسناده جيد.

۲۹۲٤ ـ ب، ح، طت، طه: «الذي» وهو خطأ.

۲۹۲۰ ـ أي هل تَدَعانِني.

۲۹۲٦ ـ حذفت فتحة الياء من «أصلَّى» للضرورة. وفي د: «يصلي».

۲۹۲۷ ـ ف: «قولان» وقوله «حكيت» فيه تأنيث المذكر، وقد سبق مثله في البيت ١٦٨٧ (ص).

٢٩٢٨ - هَذَا وشابتُ البُنانِي قَدْ دَعَا الرَّ ٢٩٢٨ - أَنْ لَا يَسزَالَ مُسصَلِّياً فِي قَبْرِهِ ٢٩٢٨ - أَنْ لَا يَسزَالَ مُسصَلِّياً فِي قَبْرِهِ ٢٩٣٠ - لَكِسنَّ رُؤْيَتَ لُهُ لِمُسوسَى لَئِسلَةَ الْدِهِ مَعْدَابُ الصِّحَاحِ جَمِيعُهُمْ ٢٩٣١ - يَرُويهِ أَصْحَابُ الصِّحَاحِ جَمِيعُهُمْ

حُـمُـنَ دَعُـوَةَ صادِقِ الإِسقَانِ إِنْ كَانَ أُعُـطِيَ ذَاكَ مِـنْ إِنْـسَانِ مِعْرَاجٍ فَوْقَ جَميعِ ذِي الأَكْـوَانِ وَالـقَـطْـعُ مَـوجَـبُـهُ بِـلَا نُـكُـرَانِ

۲۹۲۸ - ثابت بن أسلم البناني مولاهم البصري أبو محمد، الإمام القدوة، ولد في خلافة معاوية، وحدّث عن عبدالله بن عمر وعبدالله بن مغفل وعبدالله بن الزبير وأبي برزة الأسلمي وأنس بن مالك وغيرهم. وحدث عنه عطاء بن أبي رباح مع تقدمه، وقتادة وابن جدعان وغيرهم. قال الذهبي: «وكان من أئمة العلم والعمل رحمة الله عليه» واختلف في وفاته، فقيل سنة ۱۲۳ه، وقيل ۱۲۷ه. السير ٥/٠٢٠، طبقات ابن سعد ٧/٢٣٢، حلية الأولياء ٢١٨/٢.

۲۹۲۹ ـ قال أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ ۲۹۲۹:

«حدثنا سعيد بن أسد حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: سمعت ثابتاً البناني
يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحداً من خلقك يصلي في قبره فأعطنيه»
وانظر: تهذيب الكمال (۲۲۸/۵)، وفيه: «ويقال إن هذه الدعوة استجيبت
له وإنه رئي ـ أي في المنام ـ بعد موته يصلي في قبره» وانظر: السير
(٥/٢٢٢).

۲۹۳۱ - كما في حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه في المعراج، وفيه: «فأتينا على السماء السادسة، قيل مَن هذا؟ قيل: جبريل. قيل: ومَن معك؟ قيل: محمد ﷺ. قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحباً به، نِعم المجيء جاء. فأتيت على موسى فسلمت عليه. . . » الحديث.

أخرجه البخاري في بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم (٣٢٠٧)، وفي مناقب الأنصار، باب المعراج رقم (٣٨٨٧)، ومسلم في الإيمان، باب الإسراء برسول الله على إلى السماوات وفرض الصلوات، رقم (١٦٤)، والنسائي في الصلاة، رقم (٤٤٨)، وأحمد ٢٠٨/٤ ـ ٢١٠.

وأخرجه الترمذي في التفسير، باب ومن سوره ألم نشرح، رقم (٣٣٤٣) ولم يذكر قصة المعراج ولكنه قال: وفي الحديث قصة طويلة. اه. ۲۹۳۷ ـ وَلِذَاكَ ظُنَّ مُسعَارِضاً لِصَلَاتِهِ ۲۹۳۷ ـ وَأْجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ أُسْرِي بِهِ ۲۹۳۵ ـ فَرَآهُ ثَمَّ وَفِي الضَّرِيحِ وَلَيْسَ ذَا ۲۹۳۵ ـ هَذَا وَرَدُّ نَبِيِّنَا لِسَلامٍ مَنْ ۲۹۳۲ ـ مَا ذَاكَ مُحْتَصًا بِهِ أَيْضاً كَمَا ۲۹۳۷ ـ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَخِ لَهُ فَأَتَى بِتَسْدِ

فِي قَبْرِهِ إِذْ لَيْسَ يَجْتَمِعَانِ لِيَسِراهُ ثَمَّ مُشَاهَداً بِعِيانِ بِتَنَاقُضٍ إِذْ أَمْكَنَ الْوَقْتَانِ يَأْتِي بِتَسْلِيمٍ مَعَ الإحسَانِ يَأْتِي بِتَسْلِيمٍ مَعَ الإحسَانِ قَدْ قَالَهُ المبعُوثُ بِالْفرقانِ لِيمٍ عَلَيْهِ وَهْوَ ذُو إِيمَانِ حَتَّى يَوُدَّ عَلَيْهِ وَدُو إِيمَانِ

۲۹۳٤ ـ قال الناظم في كتاب الروح ص٦٨: «وقد صحّ عنه أنه رأى موسى قائماً يصلي ليلة الإسراء، ورآه في السماء السادسة أو السابعة. فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر وإشراف عليه وتعلق به، بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من يسلم عليه وهي في الرفيق الأعلى، ولا تنافي بين الأمرين، فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان...». وانظر: مجموع الفتاوى الأعرين، الآيات البينات في عدم سماع الأموات لنعمان الآلوسي ص٧٨.

۲۹۳۰ ـ طت، طه: «التسليم».

٢٩٣٦ ـ كذا في الأصل. وفي غيره: «بالقرآن».

۲۹۳۸ ـ إشارة إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي الله قال: «ما من أحد مرّ بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلّم عليه إلا عرفه وردّ عليه السلام».

أخرجه ابن عبدالبر في الاستذكار (٢/٥/١)، وصححه عبدالحق الأشبيلي في الأحكام الشرعية الصغرى (٢٥/١)، وأورده ابن رجب في أهوال القبور (ص٢٠٩)، وقال: «أخرجه ابن عبدالبر، وقال عبدالحق الأشبيلي: إسناده صحيح، يشير إلى أن رواته كلهم ثقات، وهو كذلك إلا أنه غريب، بل منكر»، وقال شيخ الإسلام: «قال ابن المبارك: ثبت ذلك عن النبي عليه». مجموع الفتاوى ٢٣١/٢٤.

وللحديث شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله قال: «ما من عبد يمرُ بقبر رجل كان يعرفه فيسلم عليه، إلا عرفه وردّ عليه السلام»،=

٢٩٣٩ ـ وَحَدِيثُ ذِكْرِ حَيَاتِهمْ بِقُبُورِهِمْ لَمَّا يَصِحَّ وَظَاهِرُ النُّكُرانِ ٢٩٤٠ ـ فَانظُرْ إِلَى الإسْنَادِ تَعْرِفْ حَالَهُ

إِنْ كُنْتَ ذَا عِلْم بِهَذَا الشَّانِ

رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١٣٧/٦، وأورده الحافظ ابن رجب في أهوال القبور ص١٠٩ ـ ١١٠، من طريق عبدالرحمٰن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة به، ثم قال: «عبدالرحمٰن بن زيد فيه ضعف، وقد خولف في إسناده».

وأورده الناظم في كتاب الروح ص(٢٥)، والسيوطي في اللمعة في أجوبة الأسئلة السبعة (ضمن الحاوي ١٧٠/٢)، وعزواه إلى ابن أبي الدنيا في القبور، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (٢٠٨).

وروي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي على قال: «ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم»، أورده ابن رجب في الأهوال ص١١١، والعراقي في تخريج الإحياء ٤٩١/٤، والناظم في كتاب الروح ص٢٥، والسيوطي في اللمعة (ضمن الحاوي ٢/١٧٠)، وعزوه كلهم إلى ابن أبي الدنيا في القبور. وذكر ابن رجب أن في سنده عبدالله بن سمعان وهو متروك. وقال العراقي: «وفيه عبدالله بن سمعان ولم أقف على حاله». وقال ابن حجر في التقريب ص٧٠٥ عن عبدالله بن سمعان هذا: «متروك، اتهمه بالكذب أبو داود وغيره».

• ٢٩٤٠ ـ تضعيف الإسناد من جهة الحسن بن قتيبة المدائني، وقد ذكر البيهقي في حياة الأنبياء ح(١) أن هذا الحديث يُعد في أفراد الحسن بن قتيبة. قال الذهبي في الميزان (١٩/١) في ترجمة الحسن بن قتيبة: «قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. قلت ـ القائل الذهبي ـ: بل هو هالك. قال الدارقطني في رواية البرقاني: متروك الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال الأزدي: واهي الحديث. وقال العقيلي: كثير الوهم».

ولكن الحديث رواه أبو يعلى وأبو نعيم من غير طريق الحسن كما سبق تخريجه عند البيت رقم (٣٠٠).

وقال الألباني عن طريق أبي يعلى: «وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات=

٢٩٤١ - هَذَا وَنَحْنُ نَقُولُ هُمْ أَحْيَاءُ لَا ٢٩٤٧ - وَالتُّرْبُ تَحْتَهُمْ وَفَوْقَ رُؤوسِهِمْ ٢٩٤٧ - وَالتُّرْبُ تَحْتَهُمْ وَفَوْقَ رُؤوسِهِمْ ٢٩٤٣ - مِثْلَ الَّذِي قَدْ قُلْتُمُوهُ مَعَاذَنَا ٢٩٤٧ - مِثْلَ الَّذِي قَدْ قُلْتُمُوهُ مَعَاذَنَا ٢٩٤٥ - بَلْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تَعَالَى مِثْلَ مَا ٢٩٤٧ - لَكِنْ حَيَاتُهُمْ أَجَلُّ وَحَالُهُمْ ٢٩٤٧ - هَذَا وَأَمَّا عَرْضُ أَعْمَالِ العِبَا ٢٩٤٧ - وَأَتَى بِهِ أَثَرٌ فَإِنْ صَحَّ الحديد ٢٩٤٧ - وَأَتَى بِهِ أَثَرٌ فَإِنْ صَحَّ الحديد ٢٩٤٨ - لَكِنَّ هَذَا لَيْسَ مُحْتَصًا بِهِ ٢٩٤٨ - فَعَلَى أَبِي الإنْسَانِ يُعْرَضُ سعْيُهُ ٢٩٤٩ - إِنْ كَانَ سَعْياً صَالِحاً فَرِحُوا بِهِ

كِنْ عِنْدَنَا كَحَيَاةِ ذِي الأَبْدَانِ وَعَنِ السَّمَائِلِ ثُمَّ عَنْ أَيْمَانِ وَعَنِ السَّهُ مَائِلِ ثُمَّ عَنْ أَيْمَانِ بِاللَّهِ مِنْ إِفْكُ وَمِنْ بُهْتَانِ فِي الشُّهَدَاءِ فِي الشُّهَدَاءِ فِي الشُّهَ وَآنِ قَدْ قَالَ فِي الشُّهَدَاءِ فِي الشُّهَدَاءِ فِي الشُّورَانِ أَعْلَى وَأَكْمَلُ عِنْد ذِي الإحسانِ دِعَلَيْهِ فَهُ وَ الحَقُّ ذُو إِمْكَانِ دُعَلَيْهِ فَهُ وَ الحَقُّ ذُو إِمْكَانِ مُ بِهِ فَحَقُّ لَيْسَ ذَا نُحُرانِ مُ بِهِ فَحَقُّ لَيْسَ ذَا نُحُرانِ أَيْسَ ذَا نُحُرانِ أَيْسَ فَا لَاخْوانِ وَعَلَى أَقَارِبِهِ مَعَ الإِخْوانِ وَاسْتَبِشُووا يَا لَذَّةَ الفَوْحَانِ وَاسْتَبِشُووا يَا لَذَّةَ الفَوْحَانِ

غير الأزرق هذا \_ يعني ابن علي \_ قال الحافظ في التقريب: صدوق يغرب. ولم يتفرد به فقد أخرجه أبو نعيم، إلى أن قال: فهذه متابعة قوية للأزرق تدل على أنه قد حفظ ولم يُغرب» (سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم (٦٢١).

ومما ينبغي أن يعلم أن الحياة التي أثبتها هذا الحديث حياة برزخية ليست من حياة الدنيا في شيء. انظر: السلسلة الصحيحة للألباني ١٩٠/٢ ـ ١٩١.

<sup>7981</sup> \_ كذا في الأصول، واستشكل بعضهم كلمة «عندنا» فكتب في حاشية ف: «ظ»، يعني: «ينظر». وفي حاشية ب: «لعله غيرما». وفي ح: «لكن لا كحياة». والذي في الأصول صواب. والمعنى أنهم أحياء عند ربهم كما جاء في الشهداء، لا أنهم أحياء عندنا كحياة أهل الأجسام مع كون التراب فوقهم وتحتهم وعن أيمانهم وشمائلهم كما تقولون، نعوذ بالله من هذا الإفك والبهتان. فنقول إنهم أحياء، ولكن أن يكونوا أحياء فيما بيننا مثلنا فذلك كذب. (ص).

۲۹٤٧ ـ سبق تخريجه عند البيت رقم (۲۸۹۳).

۲۹۰۱ \_ من الآثار التي جاءت في ذلك:

أ ـ ما رواه ابن المبارك في الزهد، رقم (٤٤٣)، قال: أخبرنا ثور بن يزيد عن أبي رهم السماعي عن أبي أيوب الأنصاري قال: "إذا قُبضت نفس العبد تلقاه أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير في الدنيا فيقبلون عليه ليسألوه، فيقول بعضهم لبعض، انظروا أخاكم حتى يستريح، فإنه كان في كرب فيقبلون عليه فيسألونه: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ هل تزوجت؟ فإذا سألوا عن الرجل قد مات قبله، قال لهم: إنه قد هلك. فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. قال: فيعرض عليهم أعمالهم، فإذا رأوا حسناً فرحوا واستبشروا، وقالوا: هذه نعمتك على عبدك فأتمها، وإن رأوا سوءاً قالوا: واستبشروا، وقالوا: هذه نعمتك على عبدك فأتمها، وإن رأوا سوءاً والوا: اللهم راجع بعبدك». قال ابن صاعد ـ راوي الزهد عن ابن المبارك ـ: رواه سلام الطويل عن ثور فرفعه. اه.

و(ثور بن يزيد)، قال عنه الحافظ في التقريب (ص١٩٠): «ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر» و(أبو رُهم السماعي) اسمه أحزاب بن أسيد، قال الحافظ في التقريب (ص١٢١): «مختلف في صحبته والصحيح أنه مخضرم ثقة».

أما سلام فمتكلم فيه، انظر: الميزان (٢/١٧٥).

فإسناد الموقوف صحيح، ولا يضره الوقف لأن الحديث في أمر غيبي لا يقال من جهة الرأي، فله حكم الرفع.

وقد صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم (٢٧٥٨).

والحديث رواه ابن أبي الدنيا في المنامات (رقم ٣) من طريق ابن المبارك هذه.

ب ـ ما رواه ابن أبي الدنيا في المنامات، رقم (١)، قال: حدثني أبو بكر محمد بن رزق الله الكلوذاني، وهاشم بن القاسم قالا أنبأنا يحيى بن صالح الوحاظي قال: أنبأنا أبو إسماعيل السكوني، سمعت مالك بن أدى يقول: سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول: سمعت رسول الله يقول: «ألا إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل الذباب تمور في جوها، فالله الله إخوانكم من أهل القبور، فإن أعمالكم تعرض عليهم».

ورواه الحاكم في المستدرك (٣٠٧/٤)، والبيهقي في الشعب، باب (٧١) في الزهد وقصر الأمل برقم (١٠٢٤٢) ٢٦١/٧، كلاهما من طريق يحيى بن صالح الوحاظي به.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: فيه مجهولان. قلت: هما مالك بن أدّى وأبو إسماعيل السكوني. انظر: الميزان ٤٢٤/، قلت: هما مالك بن أبي حاتم ٣٣٦/٩.

جـ ما رواه الإمام أحمد في مسنده (١٦٥/٣) من طريق سفيان عمن سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي في قال: «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيراً استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا». وهذا الإسناد ضعيف لجهالة الواسطة بين سفيان وأنس رضى الله عنه.

د ـ ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم (١٧٩٤): حدثنا الصلت بن دينار عن الحسن عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله على أعمالكم تعرض على عشائركم وأقربائكم في قبورهم، فإن كان خيراً استبشروا بذلك، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم أن يعملوا بطاعتك».

والصلت بن دينار متروك ناصبي، قاله في التقريب ص٥٥٥.

فالحديث ساقط لا يستشهد به لشدة ضعفه.

هـ ـ ما رواه ابن أبي الدنيا في المنامات، رقم (٢)، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: «لا تفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم، فإنها تعرض على أوليائكم من أهل القبور».

قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (٤٩٧/٤): «أخرجه ابن أبي الدنيا والمحاملي بإسناد ضعيف».

قلت: علَّته عبدالله بن شبيب الربعي. قال الذهبي في الميزان: «أخباري علامة، لكنه واو».

ونَقَلَ عن أبي أحمد الحاكم أنه ذاهب الحديث. وعن ابن حبان أنه يقلب الأخبار ويسرقها. انظر: ميزان الاعتدال ٤٣٨/٢ ـ ٤٣٩.

٢٩٥٧ - يَا رَبُّ إِنِّي عَائِذٌ مِنْ خِزْيَةٍ ٢٩٥٧ - ذَاكَ الشَّهيدُ المرْتَضَى ابْنُ رَوَاحَةَ الـ ٢٩٥٥ - ذَاكَ الشَّهيدُ المرْتَضَى ابْنُ رَوَاحَةَ الـ ٢٩٥٥ - لَكِنَّ هَذَا ذُو اخْتِصَاصٍ وَالَّذِي ٢٩٥٦ - هَذِي نِهَايَاتُ لإقْدَامِ الوَرَى ٢٩٥٧ - وَالحَقُّ فِيهِ لَيْسَ تَحْمِلُهُ عُقُو ٢٩٥٧ - وَلِجَهْلِهِمْ بِالرُّوح مَعْ أَحْكَامِهَا

أَخْزَى بِهَا عِنْدَ القَريبِ الدَّانِي مَحْبُوُ بِالغُفْرَانِ والرِّضْوَانِ لِلمُصْطَفَى مَا يَعْمَلُ الثَّقَلَانِ فِي ذَا المقامِ الضَّنْكِ صَعْبِ الشَّانِ فِي ذَا المقامِ الضَّنْكِ صَعْبِ الشَّانِ لُمُنْكِ صَعْبِ الشَّانِ لُمُنْكِ صَعْبِ الشَّانِ لُمُنْكِ صَعْبِ الشَّانِ لُمُ لُطَةِ الأَذْهَانِ وَصِفَاتِ هَا لِإِلْفِ بِالأَبْدَانِ وَصِفَاتِ هَا لِلإِلْفِ بِالأَبْدَانِ وَصِفَاتِ هَا لِلإِلْفِ بِالأَبْدَانِ

٢٩٥٤ ـ تقدمت ترجمة عبدالله بن رواحة رضي الله عنه تحت البيت ١٧٢٧.

ـ ح: «بالرضوان والغفران».

- إشارة إلى ما رواه ابن أبي الدنيا في المنامات، رقم (٤): حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا عبدالله بن المبارك، عن صفوان بن عمرو، عن عبدالرحمٰن بن جبير بن نفير أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول: "إن أعمالكم تعرض على موتاكم، فيسرون ويساؤون"، وكان أبو الدرداء يقول: "اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملاً يخزى به عبدالله بن رواحة".

و(محمد بن الحسين) هو البرجلاني، ذكره ابن حبان في الثقات ٨٨٨، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢٢٩/٧): «سمعت أبي يقول ذكر لي أن رجلاً سأل أحمد بن حنبل عن شيء من حديث الزهد فقال: عليك بمحمد بن الحسين البرجلاني». وقال الذهبي في الميزان (٣/٣٢٥)؛ «أرجو أن يكون لا بأس به. ما رأيت فيه توثيقاً ولا تجريحاً، لكن سئل عنه إبراهيم الحربي فقال: ما علمت إلا خيراً».

و(علي بن الحسن بن شقيق)، قال في التقريب (ص٢٩٢): «ثقة حافظ».

و(صفوان بن عمرو السكسكي)، قال في التقريب (ص٤٥٤): «ثقة». و(عبدالرحمٰن بن جبير بن نفير)، قال في التقريب (ص٧٧٥): «ثقة». وعلى هذا فالإسناد صحيح. والله أعلم.

۲۹۰۸ \_ ب الإلف للأبدان».

٢٩٦٩ - فَارْضَ الَّذِي رَضِيَ الْإِلَّهُ لَهُمْ بِهِ
٢٩٦٠ - هَلُ في عُقُولِهمُ بِأَنَّ الرُّوحَ فِي
٢٩٦١ - وَتُردُّ أَوْقَاتَ السَّلَامِ عَلَيْهِ مِنْ
٢٩٦٢ - وَكَذَاكَ إِنْ زُرْتَ السَّلَامِ عَلَيْهِ مِنْ
٢٩٦٢ - وَكَذَاكَ إِنْ زُرْتَ السَّلَامِ عَلَيْهِ مِنْ
٢٩٦٧ - وَكَذَاكَ إِنْ زُرْتَ السَّلَامَ عَلَيْكَ لَ
٢٩٦٧ - مَذَا وَأَجْوَافُ الطَّيُورِ الخُضْرِ مَسْ
٢٩٦٥ - مَنْ لَيْسَ يَحْمِلُ عَقْلُهُ هَذَا فَلَا
٢٩٦٥ - مَنْ لَيْسَ يَحْمِلُ عَقْلُهُ هَذَا فَلَا

أَثرِيدُ تَنْقُضُ حِكْمَةَ الرَّحمنِ أَعْلَى الرَّفِيقِ مُقِيمةٌ بِحِنَانِ أَعْلَى الرَّفِيقِ مُقِيمةٌ بِحِنَانِ أَتْسبَاعِهِ فِي سَائِرِ الأَزْمَانِ رُدَّتْ لَهُ سِمْ أَرْوَا حُسهُ سِمْ لِلآنِ كِنْ لَسْتَ تَسْمَعُهُ بِنِي الآذانِ كَنُهَا لَذَى الجَنَّاتِ والرِّضُوانِ كَنُهَا لَذَى الجَنَّاتِ والرِّضُوانِ تَطْلِمْهُ واعْذُرْهُ عَلَى النَّكُرانِ تَطْلِمْهُ واعْذُرُهُ عَلَى النَّكُرانِ تُهجِمُ شَانِ تُهجِمُ اللَّهُ وَعَلَى النَّكُر سَانِ تُهجِمُ شَانِ الرُّوحِ أَعْجَبُ شَانِ

۲۹۰۹ \_ ط: «الديان».

٣٩٦٢ \_ ف: «بالآن»، وكذا كان في الأصل ثم أصلح.

٢٩٦٣ ـ كذا في الأصلين، وهو الصواب. وفي غيرهما: «الأذنان».

۲۹٦٤ \_ كما في الحديث الذي رواه مسلم عن مسروق قال: سألنا عبدالله (هو ابن مسعود) عن هذه الآية: ﴿وَلَا تَعْسَبَنَ الّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَتًا بَلَ أَحْيَاهُ عِندَ رَبِهِم عِندَ رَبِهِم يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يُسألوا، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى».

أخرجه مسلم في الإيمان، باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، رقم (١٨٨٧)، والترمذي في التفسير، باب ومن سورة آل عمران، رقم (٣٠١١).

٢٩٦٦ \_ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «ذي الأجسام».

<sup>- «</sup>أعجب»: كذا في الأصلين ود، س، ط. وفي غيرها: «أعظم».

٢٩٦٧ ـ وَهُ وَ الَّذِي حَارَ الوَرَى فِيهِ فَلَمْ ٢٩٦٧ ـ وَهُ وَ الَّذِي حَارَ الوَرَى فِيهِ فَلَمْ ٢٩٦٨ ـ هَ ذَا وَأُم سِرٌ فَ وَقَ ذَا لَوْ قُ لِلْتُه ٢٩٦٩ ـ فَلِذَاكَ أَمْ سَكُ تُ العِنَانَ وَلَوْ أَرَى ٢٩٧٧ ـ هَ ذَا وَقَ وَلِي إِنَّهَا مَ حُلُوقَةً ٢٩٧٧ ـ هَ ذَا وَقَ وَلِي إِنَّهَا لَيْسَتْ كَ مَا ٢٩٧٧ ـ لَا دَا خِلُ فِي نِنَا وَلَا هي خَارِجُ ٢٩٧٧ ـ لَا دَا خِلُ فِي نَا وَلَا هي خَارِجُ ٢٩٧٧ ـ لَا دَا خِلُ فِي نَا وَلَا هي خَارِجُ

يَعْرِفْهُ غَيْرُ الفَرْدِ فِي الأَزْمَانِ بَسادِرْتَ بِسالإنْسكَسارِ والسعُسدُوانِ ذَاكَ الرَّفِيقَ جَرَيْتُ فِي المَيْدَانِ وَحُدُوثُهَا السمعُلُومُ بِالبُرْهَانِ قَدْ قَالَ أَهْلُ الإَفْكِ والبُهشَانِ عَنَّا كَسَا قَالُوهُ فَسِي السَّيَّانِ

**٢٩٦٩ ـ العنان** ـ بكسر العين ـ: سير اللجام الذي تمسك به الدابة، وجمعه: أعنة. اللسان ٢٩١/١٣.

۔ ب: «خرجت فی».

لعله يشير هنا إلى ما ذكره في كتاب الروح من تلاقي أرواح الأموات مع الأحياء في المنام، وإخبارهم ببعض الأمور، وما قد يحدث لبدن النائم من تأثر روحه في المنام. فقد قال لما ذكر بعض الآثار والقصص في تلاقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات (ص٣٣): «وهذا باب طويل جداً، فإن لم تسمح نفسك بتصديقه، وقلت: هذه منامات، وهي غير معصومة، فتأمل من رأى صاحباً له أو قريباً أو غيره فأخبره بأمر لا يعلمه إلا صاحب الرؤيا، أو أخبره بمال دفنه، أو حذره من أمر يقع أو بشره بأمر يوجد فوقع كما قال، وأخبره بأنه يموت هو أو بعض أهله إلى كذا وكذا فيقع كما أخبر، أو أخبره بخصب أو جدب، أو عدو أو نازلة، أو مرض أو بغرض له فوقع كما أخبره، والواقع من ذلك لا يحصيه الله، والناس مشتركون فيه، وقد رأينا نحن وغيرنا من ذلك عجائب». انظر: كتاب الروح ص(٤٩ ـ ٣٨٩ ـ ٢٨٤).

۲۹۷۰ ـ انظر: كتاب الروح ص(۲۲٦).

۲۹۷۷ ـ وهذا قول الفلاسفة ومن تبعهم من الجهمية وغيرهم، فهم يقولون إن الروح ليست جسماً ولا عرضاً، ولا في مكان ولا لها طول ولا عرض ولا عمق ولا لون ولا هي داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مجانبه، إلى غير تلك السلوب التي يستخدمونها في حق الخالق عزّ وجل. انظر: الفصل مر٢٠٧، الروح ص٢٠٥، وانظر ما سبق في البيت ٢٢٤ وغيره.

٢٩٧٣ ـ واللَّهِ لَا الرَّحْمَ نَ أَثْبَتُ م وَلَا الْوَاحَكُمْ يَا مُدَّعِي العِرْفَانِ ٢٩٧٣ ـ وَاللَّهُ لَا الرَّحْمَ نَ الرَّحْمَ نِ اللَّهُ مِنَ الرَّحْمَ نِ ٢٩٧٤ ـ عَطَّ لْتُهُمْ مِنَ الرَّحْمَ نِ

\* \* \*

# فهڻ

### في كسرِ المنْجَنِيق<sup>(١)</sup> الذي نَصَبهُ أهلُ التَّعطيلِ على معاقلِ<sup>(٢)</sup> الإيمَانِ<sup>(٣)</sup> وحصونِهِ جِيلاً بعد جيل

٢٩٧٧ - لَا يُ فُ زِعَنْكَ قَعَاقِعٌ وَفَرَاقِعٌ وَجَعَاجِعٌ عَرِيَتْ عَنِ البُوهَانِ
 ٢٩٧٧ - مَا عِنْدَهُمْ شَيءٌ يَهُ ولُكَ غَيْرُ ذَا كَ الْمَنْجَنِيقِ مَقَطَّعَ الأرْكَانِ
 ٢٩٧٧ - وَهُ وَ الَّذِي يَدْعُونَهُ الترْكِيبَ مَنْ صُوباً عَلَى الإِثْبَاتِ مُنْذُ زَمَانِ
 ٢٩٧٧ - أَرَأَيْتَ هَذَا الْمَنْجَنِيقَ فإنَّهُمْ نَصَبُوهُ تَحْتَ مَعَاقِل الإيمَانِ

<sup>(</sup>٢) المعاقل: جمع مغقِل وهي الحصون. اللسان ١١/٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) طع: «الإسلام».

٧٩٧٥ ـ قد سبق تفسير الجعجعة في البيت ٦٤٠، وتفسير الفرقعة والقعقعة في البيت ٦٤٨.

٢٩٧٦ - في جميع النسخ الخطية والمطبوعة غير ح، طع: «مقطّع الأفخاذ والأركان» وهو مفسد للوزن، وقد أشار في حاشية الأصل إلى أن في نسخة بغير «أفخاذ».

۲۹۷۷ ـ التركيب: هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد، وليس لبعض أجزائه نسبة إلى بعض تقدّماً وتأخراً. انظر: التعريفات للجرجاني ص(٧٩). ويأتي كلام الناظم في تفصيل معناه، وما ينطبق عليه وما لا ينطبق.

فَهَدَّتِ الشُّ حَفَّارُ مِنْ ذَا الْمَنْجَنيقِ الْجُدْرَانِ سُتَولَتِ الْ كَفَّارُ مِنْ ذَا الْمَنْجَنيقِ الْجَانِي سُتَولَتِ الْ كَفَرُوا قَصْداً عَلَى الْجِصْنِ الْعَظِيمِ الشَّانِ الْمَنْ أَهُ لِ الْجِصْنِ وَاطُوهُمْ عَلَى الْعُدُوانِ الْمَنْ أَهُ لِ الْجِصْنِ وَاطُوهُمْ عَلَى الْعُدُوانِ مُصَابُ أَهُ لِ الْجِصْنِ مِنْهُمْ فَوْقَ ذِي الْكُفْرَانِ مُصَابُ أَهُ لِ الْجِصْنِ أَنْواعٌ مِنَ الطُّغْيانِ وَوِفِاقِ مَنْ فِي الْجِصْنِ أَنْواعٌ مِنَ الطُّغْيانِ وَوِفِاقِ مَنْ فِي الْجِصْنِ أَنْواعٌ مِنَ الطُّغْيانِ وَوَفِاقِ مَنْ الْحُمْنِ فَي الْجَصْنِ أَنْواعٌ مِنَ اللَّعْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالِ وَالْأَعْوانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَانِ وَحِسَجَارَةً هَلَيْ اللَّهُ وَالْإِلَى اللَّهُ وَالْمَانِ اللَّهُ مَعَانِ اللَّهُ مَعَانِ مِنَ اللَّهُ مَعَانِ اللَّهُ مَعَانِ اللَّهُ مَعَانِ اللَّهُ مَعَانِ مِنْ اللَّهُ مِعَانِ مِنْ اللَّهُ مِعَانِ مِنْ اللَّهُ مَعَانِ مَعَانِ مُعَانِ مِنْ اللَّهُ مَعَانِ مِنْ اللَّهُ مَعَانِ مِنْ اللَّهُ مَعَانِ مِنْ اللَّهُ مَعَانِ مَعَانِ اللَّهُ مَعَانِ اللَّهُ مَعَانِ اللَّهُ مَعَانِ اللَّهُ الْمُؤْونَ بِاللَّهُ مَعَانِ مَالِلَةً مَا وَعِيْ الْمُؤْونَ بِاللَّهُ مَعَانِ مَالَةً مَا اللَّهُ مَعَانِ مِنْ الْهُ مُعَانِ وَيَعِلَى الْمُؤْونَ بِاللَّهُ مَالِيَ الْمُؤْمِنَ الْمَالِيَّةُ مَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعُلِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَانِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِي

۲۹۷۹ - بَلَغَتْ حِجَارَتُهُ الْحُصُونَ فَهَدَّتِ الشَّهِ ٢٩٨٠ - لِلّهِ كَمْ حِصْنِ عَلَيْهِ اسْتَولَتِ الْهِ ٢٩٨١ - واللَّهِ مَا نَصَبُوه حَتَّى عَيَّرُوا ٢٩٨٧ - ومِن البَلِيَّةِ أَنَّ قَوْماً بَيْنَ أَهْ ٢٩٨٧ - وَرَمَوْا بِهِ مَعَهُمْ وَكَانَ مُصَابُ أَهْ ٢٩٨٧ - وَرَمَوْا بِهِ مَعَهُمْ وَكَانَ مُصَابُ أَهْ ٢٩٨٧ - فَتركَّبتْ مِن كُفْرِهِمْ وَوِفِاقِ مَنْ ٢٩٨٨ - وَاللَّهِ لَوْلًا أَنْ تَدَارَكَ دِينَهُ السِرَّ ٢٩٨٧ - وَاللَّهِ لَوْلًا أَنْ تَدَارَكَ دِينَهُ السِرَّ ٢٩٨٧ - فَرَمَوْا عَلَى ذَا المَنْجَنِيقِ صَوَاعِقاً ٢٩٨٨ - فَرَمَوْا عَلَى ذَا المَنْجَنِيقِ صَوَاعِقاً

۲۹۷۹ \_ س: «فهزت».

الشرُفات: جمع شُرفة وهي ما يوضع على أعالي القصور والمدن. اللسان ١٧١/٩.

۲۹۸۱ ـ كذا في الأصلين بالعين المهملة والياء المشددة. وفي ب، د، ح: «غيروا»، وفي غيرها: «عبروا»، (ص). معنى عيروا: صوّبوا. وما زالت الكلمة مستعملة بهذا المعنى (ضبطوا العيار). (سعود العريفي).

۲۹۸۲ ـ الأصل: «واطؤوهم» فسهّل الهمزة للضرورة (ص).

۲۹۸۷ ـ سبق تفسير «اليزَك» في البيت ۲۲۹۳.

٢٩٨٩ ـ كذا في الأصل. وفي غيره: «تعنون»، وكلاهما صحيح (ص).

<sup>-</sup> انظر في مناقشتهم في لفظ التركيب وتفصيل معانيه: الصواعق المرسلة ٩٤٤/٣ وما بعدها، مختصر الصواعق ص١١٢، شرح حديث النزول لشيخ الإسلام بتحقيق الخميس، ص٨٨، الرسالة الأكملية لشيخ الإسلام (ضمن مجموع الفتاوى ١٠٩/٦)، مجموع الفتاوى ٣٤٤/٦ وما بعدها.

٢٩٩٠ - إحدَى مَعَانِيهِ هُوَ التَّركِيبُ مِنْ مُتَبَايِنِ كَترَكُّبِ الحَيَوَانِ ٢٩٩١ ـ مِنْ هَـذِهِ الأَعْمَا، كَـذَا أَعْمَا وَهُ قَـدْ رُكِّـبِـتْ مِـنْ أَرْبَـع الأَرْكَـانِ ٢٩٩٢ ـ أَفَسلَازِمٌ ذَا لِلصِّهْ ابْ لِسرِبِّهُ خَسا وَعُلُوِّه مِنْ فَوْقِ كُلِّ مَكَانِ ٢٩٩٣ ـ وَلَعَلَّ جَاهِلَكُم يَقُولُ مُبَاهِناً ذَا لَازِمُ الإِثْبَاتِ بِالبُوهَانِ ٢٩٩٤ ـ فَالبَهْتُ عِنْدَكُمُ رَحْيصٌ سِعْرُهُ حَـنْـواً بِـلَا كَـيْـلِ وَلَا مِـيـزَانِ ٧٩٩٠ ـ هَـذا وَثَـانِيهَا فـتـرُكيبُ الـجِـوا رِ وَذَاكَ بَيْنَ اثْنَينِ يَفْتَرقَانِ ٢٩٩٦ ـ كَالْجِسْرِ والبَابِ الذِي تركيبه بح واره لِمَح لَهِ مِنْ بَانِ ٢٩٩٧ ـ والأوَّلُ السمدعُ قُ تـ وْكِـيبَ امْـتِـزَا ج واختِـــلاطٍ وَهْـــوَ ذُو تِـــــــــانِ ٢٩٩٨ - أَفَ لَازِمٌ ذَا مِسنْ ثُسبُ وتِ صِسفَ اتِـهِ أيضاً تَعَالَى اللَّهُ ذُو السُّلْطَانِ ٢٩٩٩ ـ والنَّالِثُ التَّرْكيبُ مِنْ مُتَمَاثِلِ يُـدْعَى البجواهِر فَردَة الأكروانِ

• ٢٩٩٠ ـ الصواب في البيت الماضي: «ستة معان» وهنا: «أحد معانيه»، لأنّ المعنى مذكر، ولكن ورد هكذا للضرورة (ص).

۲۹۹۱ ـ ظ: «قد ركبت أعضاؤه».

- الأركان الأربعة هي: الماء والهواء والتراب والنار. انظر: شرح هراس ٢٥/٢، قال: «وكان قدماء الطبيعيين يعتقدون أن كل واحد من هذه الأربعة عنصر بسيط حتى كشف العلم الحديث عن تركبها من عناصر أبسط منها».

٢٩٩٤ ـ البَّهْت: هو التقوّل، وقد سبق.

۲۹۹٥ - كذا في الأصلين و د، ح، ط. وفي غيرها: "يقترنان".

٢٩٩٦ ـ "لِمَحَلِّهِ": ضبطت الكلمة في الأصل بكسرة واحدة تحت اللام، وكذا في طع. وفي طت، طه: "لمحلة"، وقال صاحب طه: "ضرب المؤلف مثلاً بتركّب المحلة من الجسر والباب المجاور له" (ص). ما في الأصل أقرب، والمعنى أن الباني قد ركبه في محله المناسب له (سعود العريفي).

ـ ف: «من ثاني». ولم ينقط الحرف الأول في د.

۲۹۹۹ ـ الجواهر المفردة عند المتكلمين: هي الأجزاء الصغيرة التي لا تتجزأ، وهي التي تتكون منها الأجسام، فكل جسم في العالم ينتهي بالقسمة إلى جزء=

٣٠٠٠ والرَّابِعُ الجِسْمُ المركَّبُ مِنْ هَيُو ٣٠٠١ والجِسْمُ فَهُوَ مركَّبٌ مِنْ ذَينِ عِنْ ٢٠٠٢ والجِسْمُ فَهُوَ مركَّبٌ مِنْ ذَينِ عِنْ ٢٠٠٢ وَمِنَ الجَواهِرِ عِنْدَ أَربَابِ الكَلَا ٣٠٠٣ وَمِنَ الجَواهِرِ عِنْدَ أَربَابِ الكَلَا ٣٠٠٣ وَمِنَ المُثْبِتُونَ الجَوْهَرَ الفَرْدَ الَّذِي

لَاهُ وَصُـورَتِهِ لَدَى السيُهونَانِ لَهُ وَصُـوزَهِ لَدَى السيُهونَانِ حَدَ السفَيهُ السيُه لَانِ مِ وَذَاكَ ذُو بُه طُلَانِ مِ وَذَاكَ أَيْهِ صَلَانِ مَانِ وَالْإِيمَانِ وَعَهُ أَصْلَ السدِّينِ والْإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ

لا يتجزأ، وقد اختلفوا في الحد الأدنى للأجزاء التي يتألف منها الجسم
 كما سيشير إليه الناظم قريباً.

انظر في إثبات الجوهر الفرد ـ عندهم ـ: مقالات الإسلاميين ١٤/٢، التمهيد للباقلاني ص٣٧، أصول الدين للبغدادي ص٣٥، المواقف للإيجي ص١٨٢، الاقتصاد للغزالي ص١٩، المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص١١٠ ـ ١١١.

ـ في طع: «فردة الأركان».

٣٠٠٠ ـ سبق تعريف الهيولي في حاشية البيت ٢٤١١.

- في الأصل: «لذي» بالذال المعجمة والنقطتين تحت الياء، وكذا في غيره، وفي ب بالدال المهملة والنقطتين تحت الياء. والصواب: «لدى» كما أثبتنا، وقد كتبت في ف بالألف «لدا» حسماً للإشكال (ص).

بيقول ابن سينا: «وكل جسم محسوس فهو متكثر بالقسمة الكمية، وبالقسمة الكمية، وبالقسمة المعنوية إلى هيولى وصورة» انظر: الإشارات ـ بشرح نصير الطوسي ـ القسم الثالث والرابع، ص٢٧٦، وانظر: رسالة زينون اليوناني ـ بشرح الفارابي ـ ضمن مجموعة أحمد خيري، ص(٥)، المواقف للإيجي ص٣٠١.

٣٠٠٢ ـ أي أن تركب الجسم من الجواهر المفردة هو قول أكثر المتكلمين.

٣٠٠٣ ـ وذلك أنهم بنوا عليه إثبات الصانع، وحدوث العالم، والمعاد، فجعلوه أصلاً للإيمان بالله واليوم الآخر، وجعلوا القول به هو دين المسلمين، وأن نفيه هو قول الملحدين. انظر: نقض التأسيس ٢٨٠/١ ـ ٢٨٤، منهاج السنة ٢٨٠/١.

٣٠٠٤ - قَالُوا بِأَنَّ الْجِسْمَ مِنْهُ مُرَكَّبٌ وَلَهُ مِ خِلَانٌ وَهُ وَهُ وَ وُو الْوَانِ مِنْ مُ الْقَرِيبُ مِنْ جُزْأَينِ أَوْ مِنْ أَرْبَعٍ أَوْ سِتَّةٍ وتَمَانِ أَوْ مِنْ أَرْبَعٍ أَوْ سِتَّةً وَتُمَانِ أَنْ عَلَى التِّبُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى التَّبُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِى الْمُولِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الْمُعْلِ

٣٠٠٤ ـ كذا في الأصلين ود، ح، ط. وفي غيرها: «فلهم».

۳۰۰٦ ـ ط: «حكاه».

ـ تقدمت ترجمة الأشعري في حاشية البيت ٩٦٤.

- وقوله: «لدى مقالات» يعني: عند ذكر المقالات في كتابه مقالات الإسلاميين. وإن صح «لذي» كان بمعنى «لِذَوي»، (ص).

- انظر: مقالات الإسلاميين ٢٤/٢ وما بعدها، وانظر: جواب أهل العمل والإيمان (ضمن مجموع الفتاوى) ٣١٥/١٧.

- وهذا الاختلاف راجع إلى اعتبارات كلّ يراها لازمة في تألّف الجسم، فهل الاعتبار بالطول فقط فيكفي التركب من جزئين؟ أو بالطول والعرض فيلزم أجزاء أربعة؟ أو بالطول والعرض والعمق فيلزم التركب من ستة أجزاء أو ثمانية؟ ثم هذا الأخير هل يكون في المثلث أو المربع أو المسدس؟ وهكذا.

وانظر في مسألة أقل أجزاء التركيب ـ على اختلاف أصحابه فيه ـ: الإرشاد للجويني ص٣٩، الاقتصاد للغزالي ص٢٨، أساس التقديس للرازي ص٤٢، المواقف للإيجي ص١٨٥، شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص٢١٧، المبين للآمدي ص١١٠، ١١١.

٣٠٠٨ - وَالْحَقُّ أَنَّ الْجِسْمَ لَيْسَ مُرَكَّباً مِ ٣٠٠٩ - وَالْجَوْهَرُ الْفَرْدُ الَّذِي قَدْ أَثْبَتُو هُ أَ الْجَوْهَرُ الْفَرْدُ الَّذِي قَدْ أَثْبَتُو هُ أَلَّ الْجَعْلَا لَلَّ الْمُحَالَلُ ثَالِبِتاً لَزِمَ الْمُحَالَلُ لُكُ ثَالِبِتاً لَزِمَ الْمُحَالَلُ لُكُ ثَالِبِتاً لَزِمَ الْمُحَالَلُ لُكُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مِنْ ذَا وَلَا هَذَا هُمَا عَدَمَانِ

هُ لَيْ سَنَ ذَا إِهْ سَكَ ان هُ لَيْ الْمُنْ وَالْبُهْ تَانِ

لُ الواضِحُ البُطْ لَانِ وَالبُهْ تَانِ

جِدًا لاَ جُلِ صُعُوبَةِ الأَوْزَانِ

أَجُزَاءِ فِي شَيءٍ مِنَ الأَذْهَانِ ١٢٢/٤٤

لاَ تَنْ تَهِ ي بِالْعَدِّ وَالْحُسْبَانِ

٣٠٠٨ أي أنه ليس مركباً من الهيولى والصورة، ولا من الجواهر المفردة، فكلا القولين له ما يرده وينقضه. وقد أصبح كل واحد من الفريقين ينقض قول الآخر ويبين بطلانه حتى رد الله تعالى قول بعضهم ببعض. وقد ذكر الإيجي بعض أدلة الفريقين وإجابة كل منهما على الآخر. المواقف ١٨٦ ـ ١٩٨.

وذكر شيخ الإسلام أن القائلين بالجوهر الفرد تعارضت أمامهم الأدلة حتى قادهم ذلك إلى الحيرة والشك فصار كثير من حذاقهم إلى التوقف في آخر أمرهم. منهاج السنة ١٤١/٢.

- ٣٠٠٩ ـ كذا ورد البيت ناقص الوزن في الأصلين وغيرهما من النسخ التي بين أيدينا وفي طت، إلا أن في ب، ظ: «وليس» بزيادة الواو وهو خطأ. وقد أصلح البيت في طع هكذا: «ليس ذا أبداً وذا إمكان» ولا معنى لزيادة (ذا أبداً) هنا. وفي طه: «في الحقيقة ليس ذا إمكان»، وهو إصلاح جيّد. وفي المنظومة عدة أمثلة لزيادة ركن أو نقصه في البيت. انظر: التعليق على البيت ٦٨٣، (ص).
  - ٣٠١٠ ـ كذا في الأصلين وح، وفي غيرها: «لواضح» وهو خطأ (ص).
  - ٣٠١٢ ـ الخردل: نوع من الحبوب معروف، وقد سبق في البيت ٢٣٢٢. الطَّود: الجبل، أو عظيمه. القاموس ص(٣٧٨) مادة (طود).
- ٣٠١٣ ـ هذا البيت والذي قبله وجة في الرد على القائلين بأن الجسم ينقسم إلى أجزاء غير متناهية، وهو قول النظام والفلاسفة (المواقف ص١٨٦). ومعنى الردّ: أنه إذا كانت كل الأجسام تنقسم إلى غير نهاية، فإن هذا يقتضي أن تكون الخردلة مساوية للجبل العظيم في الأجزاء، إذ إن كلاً منهما لا تنتهى أجزاؤه.

٣٠١٥ - وَإِذَا وَضَعْتَ الْجَوْهَرَيْنِ وَثَالِثاً ٢٠١٥ - فَالاَّ جَلِهِ افْتَرَقَا فَلَا يَتَلَاقَيَا ٢٠١٦ - فَالاَّ جُلِهِ افْتَرَقَا فَلَا يَتَلَاقَيَا ٢٠١٦ - مَا مَسَّه إِحْدَاهُ مَا مِنْهُ هُو الـ ٢٠١٧ - هَذا مُ حَالٌ أَوْ تَقُولُوا غَيْرَهُ ٢٠١٨ - وَالْخَامِسُ التَّركيبُ مِنْ ذَاتٍ مَعَ الْـ ٢٠١٨ - سَمَّوهُ تَرْكِيباً وَذَلِكَ وَضْعُهُمْ

فِي الوَسْطِ وَهُوَ الحَاجِزُ الوَسْطَاني حَتَّى يَسزُولَ إِذاً فَسِلْتَقِيَانِ حَتَّى يَسزُولَ إِذاً فَسِلْتَ قِسيَانِ مَمْسُوسُ لِلثَّانِي بِللَّا فُرْقَانِ فَهُو الْقِبَسَامُ وَاضِحُ التِّبْيَانِ فَهُو الْقِبْسَامُ وَاضِحُ التِّبْيَانِ أُوصَافِ هَذا بِاصْطِلَاحٍ ثَانِ أَوْصَافِ هَذا بِاصْطِلَلاحٍ ثَانِ مَسا ذَاكَ فِسي عُسرَفٍ وَلَا تُسرَآنِ

٣٠١٥ ـ كذا ورد الفعل "يتلاقيا" بحذف النون من غير ناصب أو جازم، وله أمثلة أخرى في المنظومة، انظر مثلاً: الأبيات ٦١٤، ٦٥٦، ٦٠٦، ولو قال هنا: "فلن يتلاقيا" لصح المعنى وذهب الإشكال (ص).

٣٠١٦ ـ (إحداهما): انظر ما سبق في الأبيات ١٨١، ٢٦٢، ٢٨٠ وغيرها (ص).

٣٠١٧ ـ كذا في الأصل وطع بالتاء. وأهمل ضبطه في ف. وفي طت: «تقول»، فأصلحه في طه: «تقول بغيره». وفي غيرها: «يقولوا».

- هذا البيت والثلاثة قبله وجة في الرد على القائلين بأن الجسم مركب من الجواهر المفردة، ذلك أن الجوهر الفرد - عندهم - لا ينقسم، بمعنى أنه لا تتميز جهة منه عن جهة، فيقال لهم: إذا وضعنا جوهراً بين جوهرين فإن الذي يمس أحدَهما منه غير الذي يمس الآخر وإلا لما كان له حقيقة بينهما، فلزم من ذلك أن تكون له جهتان، جهة يمس بها الذي عن يمينه، ويمس بالأخرى الذي عن شماله، وبما أنه تميزت له جهة عن أخرى فإن ذلك يعني قبوله للانقسام. فبطل قولكم بأنه جزء لا يتجزأ.

٣٠١٨ ـ طه: «من الأوصاف» وهو تحريف.

٣٠١٩ - أي أن هذا النوع من التركيب وضعه الفلاسفة ومن وافقهم من المعطلة، فجعلوه اصطلاحاً ينفون به صفات الكمال والجلال عن الباري عزّ وجل، وكلّ منهم يضرب فيه بسهامه بقدر ما ينفيه من الصفات، فالفلاسفة والجهمية عطلوا به الباري من كل صفة وجودية بحجة أنه لا ينقسم في المعنى ولا في الكم. والمعتزلة جعلوا صفاته سبحانه هي هو، وأثبتوا ذاتاً مجردة عن كل صفة خشية التكثر والتركيب. وكذلك ما نفاه الأشاعرة من

٣٠٢٠ لَسْنَا نُقِرُّ بِلَفْظَةٍ مَوْضُوعَةٍ ٣٠٢١ أَوْ مَنْ تَلَقَّى عَنْهُمْ مِنْ فِرْقَةٍ جَهْ مِيَّةٍ لَيْسَتْ ذَوي عِرْفَانِ ٣٠٢٢ في وَصْفِهِ سُبْحَانَهُ بِصِفَاتِهِ الْ ٣٠٢٣ ـ وَالْعَقْلِ وَالْفِطْرَاتِ أَيْضًا كُلُّهَا

بالاضطِلَاح لِشِيعَةِ اليُونَانِ عُلْيًا، وَنَتُوكُ مُقْتَضَى القُوآنِ قَبْلَ الفَسَادِ وَمُقْتَضَى الْبُرْهَانِ

الصفات كالعلو والاستواء ونحوهما مبناه على أن ذلك يستلزم التحيز والجهة وهذا يفضي إلى التجسيم، والجسمية تقتضى التركيب. . . وهكذا سموا ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله ﷺ تركيباً ليكون لهم سبيلاً إلى نفيه.

ومن العجيب أن كل طائفة تنفي شيئاً، ترمى من يثبته بالتركيب وتجعله لازماً له وإلا فرّق بين المتماثلات. انظر: الإشارات لابن سينا، القسم الثالث والرابع ص٤٧٧ ـ ٤٧٣، نهاية الإقدام ص٩٠ ـ ٩١، شرح الأصول الخمسة ص٢١٧ وما بعدها، أساس التقديس ص٢٤.

٣٠٢٠ ـ كذا بالقاف في جميع النسخ الخطية والمطبوعة، ويصحّ المعنى مع حرف الجر «في» كما في نسخة ف: «في وصفه سبحانه» (البيت ٣٠٢٢)، وهو متعلق بالفعل «نقر». وقال ابن عيسى: «كذا في جميع ما رأينا من النسخ (نقر) بالقاف من الإقرار، وصواب اللفظ (نفر) بالفاء، أي: لسنا نفر بسبب هذا الاصطلاح الذي اصطلحتموه من وصفه سبحانه بصفاته العليا. والجار والمجرور وهو قوله (من وصفه) متعلق ب(نفر) والله أعلم» ١٨٦/٢ (ص). - سقطت الباء في طت، فأصلح في طه بزيادة «في» (في الاصطلاح) (ص).

٣٠٢١ ـ كذا في الأصلين ود على الصواب. وفي ظ: «بذوي»، وفي غيرها: «بذي»

٣٠٢٢ ـ كذا في ف، وعليه يصح معنى «نقر» بالقاف، كما أسلفنا، وفي غيرها «من» وقد أشير إليها في حاشية ف أيضاً (ص).

\_ ط: «ويترك».

٦٠٢٣ \_ طه: «والفطرة».

- أي قبل فساد العقل والفطرة، لأن الأصل فيهما السلامة.

٣٠٧٤ - سَمُّوهُ مَا شَنْتُمْ فَلَيْسَ الشَّأَنُ فِي الْهِ ٣٠٧٥ - هَلْ مِنْ دَلِيلٍ يَقْتَضِي إِبْطَالَ ذَا التَّ ٣٠٢٦ - واللَّهِ لَوْ نُـشِرَتْ شُيُ وحُكُمُ لَمَا ٣٠٢٧ - واللَّهِ لَوْ نُـشِرَتْ شُيُ وحُكُمُ لَمَا ٣٠٢٧ - وَالسَّادِسُ النَّرْكِيبُ مِنْ مَاهِيَّةٍ ٣٠٢٧ - وَالسَّادِسُ النَّرْكِيبُ مِنْ مَاهِيَّةٍ ٢٠٢٨ - إلَّا إِذَا احْتَلَفَ اعْتِبَارُهُ مَا فَلَا ٢٠٢٩ - فَهُنَاكَ يُعْقَلُ كُونُ ذَا غَيراً لِذي ٢٠٢٩ - أَمَّا إِذَا اتَّحَدَا اعْتِبَاراً كَانَ نَفْ ٢٠٣٠ - مَنْ قَالَ شَيْئاً غَير ذَا كَانَ الَّذِي

أسْمَاءِ ما الأَلقَابُ ذَاتِ الشَّانِ ركِيبِ مِنْ عَفْلٍ وَمِنْ فُرْقَانِ قَدَرُوا عَلَيْهِ ولو أَتَى الثَّقَالانِ وَوُجُودِهَا مَا له هُنَا شَيئَانِ فِي الذِّهْنِ والثَّانِي فَفِي الأعْيَانِ فَعَلَى اعْتِبَارِهِمَا هُمَا غَيْرَانِ مَن وُجُودِهَا هُو ذَاتَهَا لَا ثَانِي مَن وُجُودِهَا هُو ذَاتَهَا لَا ثَانِي قَدْ قَالَهُ ضَرِباً مِنَ الغُفلانِ

٣٠٢٤ ـ ط: «الأسماء بالألقاب».

۳۰۲٥ ـ ف: «قرآن».

٣٠٢٦ ـ أي على الدليل الذي يقتضي إبطال هذا التركيب.

٣٠٢٧ ـ الماهية: المقول في جواب ما هو؟ فهي مأخوذة من قولهم (ما هو) كسائر الأسماء المأخوذة من الجمل الاستفهامية، كما يقولون الكيفية والأينية. التعريفات، ص٢٥٠ ـ ٢٥١، الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام، ص٦٥٠.

٣٠٢٩ ـ أي كون الوجود غير الماهية. وفي ح، ط: «لذا».

۳۰۳۰ ـ طه: «كل نفس»، تحريف.

<sup>-</sup> معنى ذلك: أن وجود كل شيء هو عين ماهيته، وماهيته عين وجوده، وأنه لا يتصور اختلافهما إلا إذا اختلف اعتبارهما، فأخذ أحدهما ذهنيا، والآخر خارجيا، فهناك تعقل المفارقة. انظر: شرح ابن عيسى ١٨٧/٢، توضيح الكافية الشافية (ضمن مجموعة من رسائل ابن سعدي) ص٨١.

٣٠٣١ ـ ما عدا الأصلين وطع: «شيء».

ـ ط: «ضرب».

<sup>-</sup> كذا في ف، والخُفْلان بمعنى الغفلة، القاموس ص١٣٤٣. وفي الأصل=

٣٠٣٢ ـ هَذَا وَكَمْ خَبْطٍ هُنَا قَدْ زَال بالسَّ ٣٠٣٣ ـ وَابْنُ الخَطِيبِ وَغيرُه مِنْ بَعْدِهِ ٣٠٣٤ ـ بَلْ خَبَّطُوا نَقْلًا وَبَحْثاً أَوْجَبَا

فْصِيلِ وَهُوَ الأَصْلُ فِي العِرْفَانِ لَمْ يَهُ تَدُوا لِمَسُواقِعِ النَّهُ رُقَانِ لَمُ يَهُ تَدُوا لِمَسُواقِعِ النَّهُ رُقَانِ شَكَّا لِكُلُ مُسلَدَّدٍ حَسِيْسَرَانِ

وغيره: «الفعلان» بالفاء ثم العين، وكتب في حاشية الأصل: «ظ» أي انظر. وفسر الشيخ ابن عيسى بأن الناظم «يعني كلمة في وزن الفعلان كالبهتان والبطلان ونحوهما، وهذا كما في قول المتنبي في رثاء أخت سيف الدولة ابن حمدان، واسمها خولة:

كأن فَعْلَة لَم تَملأ مواكبها ديار بكر ولم تخلع ولم تهب وذلك أن المتنبي لم يصرح باسمها استعظاماً... بل كنى عن اسمها بفعلة، فلفظ فعلة حكمها حكم موزونها...». شرح ابن عيسى ١٨٧/٢. (ص).

٣٠٣٢ \_ ف: «خيط هناك»، خطأ.

- كذا في الأصلين ود، ح، ط. وفي غيرها: «الفرقان» ولعله تصحيف.

٣٠٣٣ \_ وهو فخر الدين الرازي، وقد تقدمت ترجمته في حاشية البيت ٧٥٧.

\_ «غيره»: كذا في الأصلين وظ، وفي غيرها: «حزبُه».

ـ ظ: «لمواقع القرآن»، وهو تحريف، فإن المقصود بالفرقان هنا: التفريق بين الحق والباطل. (ص).

٣٠٣٤ ـ قد سبق تفسير «ملدّد» في حاشية البيت ١٤١٤ (ص).

- أي أن الرازي وأتباعه خبطوا في مسألة الوجود والماهية ولم يصلوا فيها إلى ما تطمئن به نفوسهم، بل أوجب ذلك لهم الحيرة والشك فأصبحوا متناقضين فيها. انظر كلام الرازي على هذه المسألة في: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص ٦٧، الأربعين ١٤٣/١ - ١٤٨، المباحث المشرقية المعدد وقد رجح شيخ الإسلام أن القول بأن الوجود زائد على الماهية هو أحد قولي الرازي، بل هو الذي رجحه في أكثر كتبه. انظر: الدرء ١٤١/٤.

ثم \_ أيضاً \_ مما يذكر عن حيرة الرازي في هذه المسألة ما قاله في كتابه (أقسام اللذات) لما ذكر اللذة العقلية، وأنها العلم وأن أعرف العلوم العلم بالله: «لكنه العلم بالذات والصفات والأفعال، وعلى كل واحدة من ذلك=

٣٠٣٥ - هَالْ ذَاتُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وُجُودُهُ ٢٠٣٦ - فَيَكُونُ تَرْكِيباً مُحَالًا ذَاكَ إِنْ ٣٠٣٦ - فَيَكُونُ تَرْكِيباً مُحَالًا ذَاكَ إِنْ ٣٠٣١ - وَإِذَا نَفَينَا ذَاكَ صَارَ وُجُودُهُ ٣٠٣٨ - وَحَكَوْا أَقَاوِيلًا ثَلَاثاً ذَيْنِكَ الـ ٣٠٣٩ - والثَّالِثُ التَّفْرِيقُ بَينَ الوَاجِبِ الْدِ ٣٠٣٩ - والثَّالِثُ التَّفْرِيقُ بَينَ الوَاجِبِ الْدِ ٢٠٤٩ - وَسَطَوْا عَلَيْهَا كُلِّهَا بِالنَّقْضِ والْدِ ٣٠٤١ - حَتَّى أَتَى مِنْ أَرْضِ آمِدَ آخِراً

أَمْ غَـيْرُهُ فَـهُ مَا إِذاً شَـيْ تَانِ قُـلْنَا بِهِ فَـيَ صِيبِ ذَا إِمْ كَانِ كَالـمُطْلَقِ الموجُودِ فِي الأَذْهَانِ قَـوْلَيْنِ إِطْلَاقًا بِلاَ فُرْقَانِ أَعْلَى وَبَيْنَ وُجُودِ ذِي الإِمْ كَانِ إِنْ طَالِ والإشكال لِلأَذهانِ تُـودٌ كَبِيرٌ بَـلْ حَقِيدُ الشَّانِ

= عقدة: هل الوجود هو الماهية أم قدر زائد؟ وهل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ وهل الفعل مقارن أو محدث؟ ثم قال: ومَن الذي وصل إلى هذا الباب؟ أو ذاق من هذا الشراب؟» اه. نقلاً عن نقض التأسيس ١٢٨/١.

٣٠٣٨ - في طع وضع هنا الشطر الثاني من البيت التالي سهواً، ثم أسقط البيت التالي.

٣٠٣٩ ـ طه: «الثالث» دون حرف العطف.

- أي حاصل أقوالهم في هذه المسألة ثلاثة:

الأول: أن الوجود نفس الماهية في الواجب والممكن.

الثاني: أنه زائد عليها في الواجب والممكن.

الثالث: أن الوجود نفس ماهية الواجب وغيرها في الممكن.

انظر في هذه الأقوال وحجة كل فريق ونقضه لغيره: المواقف للإيجي، ص ٤٨ ـ ٥٢.

• ٣٠٤٠ ـ «الإشكال»: كذا في الأصلين، وفي غيرهما: «التشكيك» وهو جيد. وفي ب، طت: «التشكيل»، تحريف.

\_ ح، ط: «للإنسان».

٣٠٤١ ـ آمِد: بكسر الميم، كانت أعظم ديار بكر وأجلّها قدراً وأشهرها ذكراً، قال ياقوت: «وهو بلد قديم حصين ركين مبني بالحجارة السود على نشز دجلة محيطة بأكثره مستديرة به كالهلال، وفي وسطه عيون وآبار قريبة... فُتح سنة عشرين من الهجرة». معجم البلدان ٢/٦٥.

٣٠٤٢ قالَ الصَّوَابُ الوَقْفُ فِي ذَا كُلِّهِ وَالشَّكُّ فِيهِ ظَاهِرُ السَّبِيانِ ٣٠٤٣ هَذَا قُصَارَى بَحْشِهِ وَعُلُومِهِ أَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ العَظِيمِ الشَّانِ ٣٠٤٣ هَذَا قُصَارَى بَحْشِهِ وَعُلُومِهِ أَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ العَظِيمِ الشَّانِ

# فهنځ

#### في أحكام هذِهِ التَّراكيبِ السِّتةِ

٣٠٤٤ فَالأَوَّلَانِ حَقِيقَةُ التَّرْكِيبِ لَا تَعْدُوهُ مَا فِي اللَّفْظِ والأَذْهَانِ

والناظم هنا يشير إلى سيف الدين الآمدي وهو: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، ولد بآمد سنة إحدى وخمسين وخمسمائة، وتعلّم في بغداد والشام، وانتقل إلى القاهرة فدرس فيها واشتهر، ولكنه رمي بفساد الاعتقاد لتوغله في الفلسفة، فخرج مستخفيا إلى حماة، ثم دمشق، فتوفي بها سنة إحدى وثلاثين وستمائة. وكان يغلب عليه الحيرة والوقف حتى في المسائل الكبار، من مصنفاته: (الإحكام في أصول الأحكام)، (منتهى السول)، (أبكار الأفكار)، (غاية المرام)، وغيرها. السير ٢٢/٤٣، البداية والنهاية ١٥١/١٥، الأعلام

ف، س، ح: (آخَرُ).

٣٠٤٧ \_ نص على ذلك في أبكار الأفكار حيث قال (ج١ ق٥٥): «المسألة الثانية من النوع الأول وهي أن وجود واجب الوجود هل نفس ذاته، أو هو زائد على ذاته؟» \_ ثم ذكر القولين في ذلك \_ ثم قال: «فهذه عمدة الفريقين، وإن كانت حجة المذهب الأول \_ وهم القائلون أن الوجود نفس الماهية \_ أشبه، وعسى أن يكون عند غيري تحقيق أحد الطرفين».

وقال في موضع آخر من نفس الكتاب (ج1 ق10۸): «فقد بينا أن الحجج في أن صفة الوجود هل هو زائد على ذات الله تعالى متعارضة متنافية من غير ترجيح، وذلك مما يتعذر معه الجزم بكونه صفة زائدة».

٣٠٤٤ ـ أي تركيب الامتزاج، وتركيب الجوار.

 ٣٠٤٥ ـ وَكَذَلِكَ الأَعْيَانُ أَيْضاً إِنَّمَا التَّارَعَ الـ ٣٠٤٦ ـ والأَوْسَطَانِ هُمَا اللَّذَانِ تَنَازَعَ الـ ٣٠٤٧ ـ وَلَهُمْ أَقَاوِيلٌ ثَلَاثُ قَدْ حَكَيْ ٣٠٤٨ ـ وَالآخِرَانِ هُمَا اللَّذَانِ عَلَيهِمَا ٢٠٤٨ ـ وَالآخِرَانِ هُمَا اللَّذَانِ عَلَيهِمَا ٢٠٤٩ ـ وَالآخِرَانِ هُمَا اللَّذَانِ عَلَيهِمَا ٢٠٤٩ ـ وَصِفَاتِهِ العُلْيَا الَّتِي ثبتَتْ لَهُ ٢٠٥١ ـ وَصِفَاتِهِ العُلْيَا الَّتِي ثبتَتْ لَهُ ٢٠٥١ ـ وَصِفَاتِهِ العُلْيَا الَّتِي ثبتَتْ لَهُ ٢٠٥١ ـ مِنْ جُمُلَةِ التَّوْكِيبِ ثُمَّ نَفَيْتُمُ الْمِرْقَاةَ لِلتَّعْطِيلِ هَـ ٢٠٥٢ ـ فَحَعَلْتُمُ الْمِرْقَاةَ لِلتَّعْطِيلِ هَـ ٢٠٥٣ ـ فَحَعَلْتُمُ الْمِرْقَاةَ لِلتَّعْطِيلِ هَـ ٢٠٥٣ ـ فَحَعَلْتُمُ الْمُرْقَاةَ لِلتَّعْطِيلِ هَـ ٢٠٥٣ ـ فَحَدُنُ الأَصْطِلَاحُ حَادِثُ ٢٠٥٣ ـ وَكَذَاكَ نَفْيُكُمُ بِهَذَا الاصطلاحُ حَادِثُ ٢٠٥٣ ـ وَكَذَاكَ نَفْيُكُمُ بِهِ لِكَلَامِهِ لِحُدُونِ ٢٠٥٣ ـ وَكَذَاكَ نَفْيُكُمُ إِنَّ لِمُعْلِقُهِ لِكَلَامِهِ لِمُحْرَالُ فَنْ فُيْكُمُ مِيهِ لِكَلَامِهِ لِكَذَاكَ نَفْيُكُمُ إِنَّ لِكُلَامِهِ لِكَذَاكَ نَفْيُكُمُ مُ بِهِ لِكَلَامِهِ لِكَالَاثُ فَيْكُمُ مُ لِوقُدِيتِنَا لَهُ لَا فَيْ يَعْمَا لَهُ وَكَذَاكَ نَفْيُكُمُ مُ لِوقُدِيتِنَا لَهُ لَا فَيْ يَعْمَالُكُ لَالْ فَيْلُونُ مَا لَا فَيْلِيَا لَهُ لَا لَا لَالْعَلَاقِ وَكَذَاكَ نَفْيُكُمُ مُ لِوقُولِ مِنْ الْمَالِقُونَ لَا لَالْمَالِقُونَ لَا لَا لَالْعَلَاقِ وَلَا لَالْمَالَاقُ لَا لَتُعْلَالُونَ لَالْمُ لَا فَيْعَلَامِ لَا لَا لَالْمُ لَا لَا لَالْمَالِقُونَ لَالْمَالِونَ لَا لَا لَالْمُولُ لَنَا لَهُ مُلِولُونَ لَا لَالْمُولُ لَا لَالْمُولُ لَا لَالْمُلْعُلِلْ لَا لَالْمُولُ لَا لَالْمُولُ لَا لَالْمُلْعِلَامِ لَا لَالْمُولُ لَا لَالْمُ لَا لَالْمُولُ لَا لَالْمُولُ لَا لَالْمُولُ لَلْهُ لَا لَالْمُولُ لَا لَالْمُ لَا لَالْمُولُ لَا لَالْمُولُ لَا لَالْمُولُ لَا لَالْمُولُولُ لَا لَالْمُولُ لَالْمُ لَالْمُ لَا لَالْمُولُولُ لَا لَالْمُولِ لَا لَالْمُولُ لَا لَالْمُولُ لَا لَالْمُولُ لَا لَالْمُولُولُ لَا لَالْمُولُ لَا لَالْمُولُ لَا لَالْمُولُ لَا لَا لَالْمُولُ لَا لَالْمُعُلِي لَا لَا لَالْمُولُ لَا لَالْمُولُولُ لَا لَالْمُولُ لَا لَا لَالْمُولُ لَا لَالْمُولُولُ لَا لَالْمُولُ لَا لَ

٣٠٤٧ ـ وهي: الأول: التركيب من الجواهر المفردة، كما يقوله أهل الكلام. الثاني: التركيب من الهيولي والصورة. كما يقوله الفلاسفة.

الثالث: أن الجسم ليس مركباً من هذا ولا من هذا. وهو الذي رجحه الناظم وبيّن أنه الحق.

٣٠٤٨ ـ أي التركيب من الذات والصفات، والتركيب من الوجود والماهية.

<sup>•</sup> ٣٠٥٠ ـ طت، طه: «بالعقل والمنقول».

۳۰۵۱ ـ د، ح، ط: «مضمونها».

٣٠٥٢ ـ المرقاة: بكسر الميم وفتحها: الدرجة. القاموس ص١٦٦٤.

۳۰۰٦ ـ ظ: «والفرقان».

فِي النَّقْل مِنْ وَصْفٍ بِغَيْرِ مَعَانِ أبداً يسرء كُم بِلَا كِتْمَانِ وَرَسُولُهُ المبعُوثُ بالبُرْهَانِ أَنْ لَيْسَ يَدْخُلُ مَسْمَعَ الإِنْسَانِ ١٠/١٧١ مَعِهِ إِلَى خَالَّاقِهِ السَّرَّحُالُ نِ وَعُدلُوهِ مِدن فَدوقِ ذِي الأَخدوانِ مَــا لِلْوَرَى رَبُّ سِـواهُ تَـانِ وَصِفَاتِهِ بِالفَشْرِ والهَ ذَيَانِ لَ مَـعَ الإلكِ لَنَا إلكَ تَـانِ هَــذَانِ مَــحُــذُورَانِ مَــحُـظُــورَانِ أَوْصَافُهُ أَرْبَتْ عَلَى السُحسبَانِ مُتَوحِّداً بَلْ دَائِمَ الإحسسانِ تُم لَيْسَ هَذَا قَطُّ فِي الإسْكَانِ بَهْتٌ فَمَا في ذا مِن النُّقصانِ

٣٠٥٨ ـ وكَـذَاكَ نَـفـيُـكُـمُ لِسَـاثِرِ مَـا أَتَـى ٣٠٥٩ - كَالوَجْهِ والْيَدِ والأصَابِعِ والَّذِي ٣٠٦٠ وَبِودُ كُسِمْ لَوْ لَمْ يَسْقُسِلْهُ رَبُّسَنَسا ٣٠٦١\_/وَبِــوُدِّكُـــمْ والسلَّهِ لَمَّــا قَــالَهُ ٣٠٦٢ ـ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى اسْتِنَادِ الْكَوْنِ أَجْـ ٣٠٦٣ ـ مَا قَامَ قطُّ عَلَى انْتِفَاءِ صِفَاتِهِ ٣٠٦٤ هُـوَ وَاحِـدٌ فِـى وَصْـفِـهِ وَعُـلُوِّهِ ٣٠٦٥ ـ فَ الأَيِّ مَـعْنِي تَـجْحَدُونَ عُـلُوَّهُ ٣٠٦٦ ـ هَـذَا وَمَا الـمَـحُـذُورُ إِلَّا أَنْ يُـقَا ٣٠٦٧ ـ أَوْ أَنْ يُعَطِّلَ عَنْ صِفَاتِ كَمَالِهِ ٣٠٦٨ أمَّا إِذَا مَا قِسِلَ رَبُّ وَاحِدٌ ٣٠٦٩ ـ وَهُوَ القَديمُ فَلَمْ يَزَلُ بِصِفَاتِهِ ٣٠٧٠ فَبِأَيِّ بُرْهَانٍ نَفَ يْتُمْ ذَا وَقُلْ ٣٠٧١ ـ فَ لِمِنْ زَعَ مُ تُرِمُ أَنَّدُهُ نَدَّ صُ فَ ذَا

٣٠٦١ ـ طت، ط: «قالها».

٣٠٦٤ \_ س: «هو وحده».

٣٠٦٥ ـ الفشر بمعنى الهذيان. وقد سبق في البيت ٣٨٧.

٣٠٦٦ ـ انظر: الصواعق المرسلة ٩٣٨/٣، والمختصر ص١١٠.

٣٠٦٨ ـ أَرْبَت: أي زادت. اللسان ٣٠٥/١٤، والمعنى: أن صفاته عزّ وجل أعظم وأكثر من أن يحصيها الخلق ويحسبوها.

٣٠٦٩ \_ قوله: «القديم» من باب الإخبار وليس اسماً.

٣٠٧٠ ـ أي إثبات الصفات.

٣٠٧١ ـ أي زعموا أن إثبات الصفات نقص في حق الخالق لأنه يستلزم التركيب. ـ كذا في الأصل، وأشير إلى هذه النسخة في حاشية ف. وفي متنها: «فما=

٣٠٧٣ - النَّقْصُ فِي أَمْرَيْنِ سَلْبُ كَمَالِهِ ٣٠٧٣ - أَتَكُونُ أَوْصَافُ الكَمَالِ نَقِيصَةً ٣٠٧٣ - إِنَّ الكَمَالَ بِكَفْرَةِ الأَوْصَافِ لَا ٣٠٧٥ - إِنَّ الكَمَالَ بِكَفْرَةِ الأَوْصَافِ لَا ٣٠٧٥ - مَا النَّقْصُ غَيْرَ السَّلْبِ قطُّ وكُلُّ نَقْ ٣٠٧٦ - فَالْجَهْلُ سَلْبُ العِلْمِ وَهُوَ نَقِيصَةً ٣٠٧٧ - مُتَنقِصُ الرَّحْمُنِ سَالِبُ وَصْفِهِ ٢٠٧٨ - وَكَذَا الثَّنَاءُ عَلَيْهِ ذِكْرُ صِفَاتِهِ ٢٠٧٨ - وَلَذَاكُ أَعْلَمُ خَلْقِهِ إِنْ يُحْصِيهَا سِوَا الْمَاتُ لَيْسَ يُحْصِيهَا سِوَا الْمَاتُ لَيْسَ يُحْصِيهَا سِوَا الْمَاتُ لَيْسَ يُحْصِيهَا سِوَا الْمَاتُ لَيْسَ يُحْصِيهَا سِوَا

أَوْ شِرْكَةٌ لِلوَاحِدِ الرَّحْمَدِ وَ فِي الْمَاتِ عُلَا الْمَاتِ فِي الْمَاتِ عُلَا أَمْ قُرْاَنِ؟ فِي سَلْبِهَا ذَا واضَعُ البُرْهَانِ فِي سَلْبِهَا ذَا واضَعُ البُّبْيَانِ مِ أَصْلُهُ سَلْبٌ وَهَذَا وَاضِعُ البَّبْيَانِ وَالطَّلْمُ سَلْبُ العَدْلِ والإحسانِ وَالطَّلْمُ سَلْبُ العَدْلِ والإحسانِ حَقًا تَعَالَى اللَّهُ عَنْ نُفْصَانِ حَقًا تَعَالَى اللَّهُ عَنْ نُفْصَانِ وَالحَمْدُ والتَّمْمِيدُ كُلُّ أَوَانِ وَالحَمْدُ والتَّمْمِيدُ كُلَّ أَوَانِ وَالحَمْدُ والتَّمْمِيدُ كُلُّ أَوَانِ فِي صَفْ جَاءَ بِالْقُرْآنِ فِي صَفْ جَاءَ بِالْقُرْآنِ وَالْإِنْكَةِ وَلَا إِنْسَانِ وَالْإِنْكَةَ وَلَا إِنْسَانِ وَالْمُعُلِيْكَةً وَلَا إِنْسَانِ وَالْمُعُمْدُ وَالْمُعُمْدُ وَالْمُعُمْدُ وَالْمُعُمْدُ وَالْمُعُمْدُ وَالْمُعُمْدُ وَالْمُعُمْدُ وَالْمُعُمْدُ وَالْمُعُمْدُ وَالْمُ وَالْمُعُمْدُ وَالْمُولِمُولُولُونُ وَالْمُعُمْدُ وَالْمُعُمْدُ وَالْمُعُمْدُ وَالْمُعُمْدُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمْدُ وَالْمُعُمْدُومُ وَالْمُعُمْدُومُ وَالْمُعُمْدُ وَالْمُعُمْدُومُ وَالْمُعُمْدُومُ وَالْمُعُمْدُومُ وَالْمُعُمْدُومُ وَالْمُعُمْدُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمْدُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمْدُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمْدُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمْدُومُ وَالْمُعُمْدُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُ

<sup>=</sup> هذا» وفي غيرهما: «فما في ذاك من نقصان» (ص).

٣٠٧٢ ـ كذا ضبط «سلب» و«شركة» في الأصلين بالرفع، ويجوز بالجر.

ـ ما عدا الأصلين ود، س: «بالواحد».

٣٠٧٤ - في الأصلين: «أوضح البرهان»، وكتب فوقه في ف: «صح». والمثبت من غيرهما وأشير إلى هذه النسخة في حاشية ف إشارة تدلّ على أنها كذا في نسخة المصنف، «ص».

٣٠٧٥ ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «حسب»، وفي بعض النسخ جمع بين الكلمتين. وانظر في «قط» ما سبق في حاشية البيت ٩٢٨ (ص).

<sup>-</sup> كذا ورد البيت في جميع النسخ الخطية والمطبوعة، وفيه ركن زائد، لم يفطن له الناظم، وقد تكررت الزيادة والنقص. انظر ما كتبنا في حاشية البيتين ٧٨ه، ٦٨٣ (ص).

٣٠٧٧ ـ في طه مكان هذا الشطر عجز البيت التالي.

۳۰۷۸ ـ ظ، د، س: «والتحميد»، تحريف.

ـ هذا البيت ساقط من طه.

٣٠٧٩ ـ كذا في الأصلين وط. وفي غيرها: «وكذاك».

۳۰۸۰ ـ س: «ومن».

٣٠٨١ ـ وَلِذَاكَ يُثْنِي فِي القِيَامَةِ سَاجِداً ٣٠٨٢ ـ بِثَنَاءِ حَمْدٍ لَمْ يَكُنْ فِي هَـٰذِهِ الـدُّ

لَمَّا يَرَاهُ المُصْطَفَى بِعِيَانِ نُسَالِهُ حُصِيَه مَدَى الأَزْمَانِ

- يدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي الله قال: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي...» الحديث.

أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣٩١/١، والحاكم في مستدركه، كتاب الدعاء ٥٠٩/١، وابن حبان في صحيحه (٩٧٢) (الإحسان)، كتاب الرقائق، باب الأدعية. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (١٩٩).

والشاهد من الحديث قوله: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك»، فقد دلّ على أن من أسمائه ما استأثر بعلمه، ومما تقرر أن أسماءه دالة على صفاته ومشتقة منها، فإذا يكون من صفاته ما استأثر بعلمه، وبهذا تتضح دلالة الحديث للبيت. والله أعلم.

٣٠٨١ ـ كذا في الأصلين وح، ط. وفي غيرها: «وكذاك».

- قوله: «لما يراه»: أدخل لمّا الحينيّة على المضارع، وقد سبق مثله في البيتين ١٢٠١ (ص).

٣٠٨٢ ـ إشارة إلى حديث الشفاعة الطويل وفيه: «فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجداً لربي عزّ وجل، ثم يفتح الله عليّ من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلى...» الحديث.

أخرجه البخاري في التفسير، باب «ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً»، رقم (٤٧١٢)، ومسلم في الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم (١٩٤)، والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع، باب ما جاء في الشفاعة، رقم (٢٤٣٦)، وأحمد ٢/٣٥٠ - ٤٣٥.

ب كَمَا يَـقُـولُ العَـادِمُ العِـرْفَانِ حَمعِهِ إِلَى رَبِّ عَسِطِيهِ السَّسانِ لَا يَقْتَضِي إِسطَالَ ذَا البُوهَانِ لَى ذُو الـكَـمَالِ وَدَائِمُ السُّلْطَانِ فَوْقَ الرُّجُودِ وَفَوقَ كُلِّ مَكَانِ مَعْبُودُ لَا شَعِيْ مِنَ الأَكْوَانِ ذُو حِكْمَةٍ فِي غَايَةِ الإِثْقَانِ ذُو قُدْرَةٍ حَيٌّ عَلِيهٌ دَائِمُ الإحسانِ اً كُللَّ يَصوْم رَبُّنَا فِي شَانِ أَفْ عَالِهِ حَفًّا بِلَا نُكُرَانِ مَا لِلْمَ مَاتِ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانِ مَ بِنَفْسِهِ وَمُعِيهُ ذِي الأَكْوَانِ وإرادة ومَحجب ق وحسنان مُستَكَلِّمٌ بِالوَحْسِي والسَّهُ رِانِ خَلَّاقُ بَاعِثُ هَذِهِ الأَبْدَانِ عطيل تِلْكَ شَهَادَةُ البُطْلَانِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ زُمْرَةِ السَّحُمْيَانِ

٣٠٨٣ ـ وَثَنَاؤُهُ بِصِفَاتِهِ لَا بِالسُّلُو ٣٠٨٤ وَالْعَقْلُ دَلَّ عَلَى انْتِهَاءِ الْكَوْنِ أَجْد ٣٠٨٥ - وُثُبوتُ أَوْصَافِ الكَسَالِ لِذَاتِهِ ٣٠٨٦١/١٨١ -/وَالْكُونُ يَشْهِدُ أَنَّ خَالِقَهُ تَعَا ٣٠٨٧ ـ وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ ٣٠٨٨ ـ وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ شُبْحَانَهُ الـ ٣٠٨٩ ـ وَكَـذَاكَ يَـشْهَدُ أنَّـهُ سُـبْحَـانَـهُ ٣٠٩٠ وكَـذَاكَ يَـشْـهَـدُ أنَّـهُ ســـحانـه ٣٠٩١ ـ وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ الفَعَالُ حَقَّه ٣٠٩٢ وكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ المَحْتَارُ فِي ٣٠٩٣ ـ وَكَـذَاكَ يَـشْهَـدُ أَنَّـهُ الـحَــيُّ الَّذِي ٣٠٩٤ و كَذَاكَ يَسْهَدُ أَنَّهُ الْقَيُّومُ قَا ٣٠٩٥ ـ وَكَلَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ ذُو رَحْمَةٍ ٣٠٩٦ وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ ٣٠٩٧ ـ وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ الْ ٣٠٩٨ ـ لَا تَجْعَلُوهُ شَاهِداً بِالزُّورِ والتَّـ ٣٠٩٩ ـ وَإِذَا تِسَامً لِنْتَ السَوُجُ وَ رَأَيستَهُ

٣٠٨٥ ـ أي أن ثبوت أوصاف الكمال له سبحانه لا يقتضي إبطال انتهاء الكون بأجمعه إليه، بل الأمر بعكس ذلك.

٣٠٩٠ ـ كذا ورد البيت في الأصول وفيه ركن زائد، وقد أصلح في س، طع بحذف «سبحانه» وفي ح بحذف «ذو قدرة». وقد سبق آنفاً في البيت ٣٠٧٥ مثال آخر للزيادة، ولها وللنقص نظائر أخر في المنظومة. (ص).

٣٠٩٤ - سيأتي كلام الناظم على تفصيل معنى اسم (القيوم) في البيت رقم (٣٣٥٣) وما بعده.

لِلَّهِ لَا بِشَهَادَةِ النُّبِكُرَانِ أيْضاً فَهَذا مُحْكَمُ القُرآنِ أيضاً فَسَلْ عَنْهُمْ عَلِيمَ زَمانِ عَنْ أَصْلِ خِلْقَتِهَا بِأَمْرِ ثَانِ فِيهَا مَصَابِيحُ الهُدَى الرَّبَّانِي لِشَهَادَةِ البَهِهِ مِي والْيُونَانِي مِنْ غَيْرِهَا سَيَقُومُ بِعْدَ زَمَانِ حَتُّ المُبِينُ مُشَاهَداً بِعِيَانِ مَلْزُومُ تَرْكِيبِ فَمَنْ يَلْحَانِي وَصَرَحْتُ فِيما بَيْنَكُمْ بِأَذَانِ مَنْ فِي هَذَا بَيِّنُ البُطْكَانِ عَـقْـلِ سَـلِيـم يَا ذوِي العِـرْفَانِ ١٠/١٨١ مِنْ خَشْيَةِ التَّركيب والإِمْكَانِ وَالْوَصْفُ وَالـــَّــرُكِـيبُ مُــَّـحِــدَانِ

٣١٠٠ بِشَهَادَةِ الإِنْبَاتِ حَقًّا قَائِماً ٣١٠١ وَكَذَاكَ كُتُبُ اللَّهِ شَاهِدةٌ بِهِ ٣١٠٢ ـ وَكَذَاكَ رُسُلُ اللَّهِ شَاهِدَةٌ بِهِ ٣١٠٣ ـ وَكَنْدَلِكَ النِيطُرُ الَّتِي مَا غُيِّرَتْ ٣١٠٤ ـ وَكَذَا المُعُقُولُ الْمُسْتَنِيراتُ الَّتِي ٣١٠٥ أتروْنَ أنَّا تاركُو ذَا كُلِّهِ ٣١٠٦ ـ هَـذِي الشُّهودُ فإنْ طَلَبْتُمْ شَـاهِـداً ٣١٠٧ - إِذْ يِنْجِلِي هَذَا الغُبَارُ فِيَظْهَرُ الْ ٣١٠٨ فَإِذَا نَفَيْتُمْ ذَا وَقُلْتُمْ إِنَّهُ ٣١٠٩ إِنْ قُلِتُ لَا عَفْلٌ وَلا سَمِعٌ لَكُمْ ٣١١٠ - هَلْ يُجْعَلُ المَلْزُومُ عَينَ اللَّازِمِ الْ ٣١١١ - /فَالشُّىءُ لَيْسَ لِنَفْسِهِ يَنْفى لَدَى ٣١١٢ قُـ لْتُسم نَسفَ يُسنَسا وَصْسفَــ هُ وَعُـ لُوَّهُ ٣١١٣ ـ لَوْ كَـانَ مَـوْصُـوفاً لَكَـانَ مُـرَكَّـباً

<sup>•</sup> ٣١٠٠ ـ كذا على الصواب في الأصلين وطت، طه. وفي غيرها: «قائم».

٣١٠١ ـ هذا البيت مؤخر عن الذي بعده في ط.

٣١٠٦ ـ كذا في الأصل وح، ط. وفي غيرها: «هذا الشهود».

٣١٠٧ ـ هذا البيت ساقط من ب.

٣١٠٨ ـ يلحاني: يلومني. وقد سبق في البيت ١٩٩١.

۳۱۰۹ ـ ب، س: «لا سمع ولا عقل».

<sup>•</sup> ٣١١ ـ الملزوم هو إثبات الصفات، واللازم هو التركيب.

٣١١١ ـ ف: «بنفسه» وفي هذه النسخة ضبط الفعل «يُنفَى» بالبناء للمجهول (ص).

٣١١٣ ـ ط: «فالوصف».

٣١١٧ - أَوْ كَانَ فَوْقَ الْعَوْشِ كَانَ مُرَكَّباً ١٩١٥ - فَنَفَيْتُمُ التَّرْكِيبَ بِالتَّركِيبِ مَغ ٣١١٧ - بَلْ صُورَةُ البُوهَانِ أَصْبَحَ شَكْلُهَا ٣١١٧ - لَوْ كَانَ مَوْصُوفاً لَكَانَ كَذَاكَ مَوْ ٣١١٨ - لَوْ كَانَ مَوْصُوفاً لَكَانَ كَذَاكَ مَوْ ٣١١٨ - فَإِذَا جَعَلْتُمْ لَفْظَةَ التَّركِيبِ بِالْ ٣١١٨ - فَإِذَا جَعَلْتُمْ لَفْظَةَ التَّركِيبِ بِالْ ٣١١٨ - فِئْنَا إِلَى المَعْنَى فَخَلَّصْناهُ مِنْ ١١٨ - حِئْنَا إِلَى المَعْنَى فَخَلَّصْناهُ مِنْ ١١٨ - حِئْنَا إِلَى المَعْنَى فَخَلَّصْناهُ مِنْ ١١٨ - فِئْنَا إِلَى المَعْنَى فَخَلَّصْناهُ مِنْ ١١٨ - وَاللَّفْظُ بِالتَّوْحِيدِ نَجْعَلُهُ مَكَا ٢١٢٨ - وَاللَّفْظُ بِالتَّوْحِيدِ نَجْعَلُهُ مَكَا ٢١٢٨ - وَاللَّفْظُ بِالتَّوْحِيدُ أَوْلَى بِالصَّفَا ٢١٢٨ - وَاللَّفْظُ بِالتَّوحِيدُ أَوْلَى بِالصَّفَا ٢١٢٨ - مَذَا هُوَ التَّوحِيدُ عِنْدَ الرُّسْلِ لَا

قَالْعَرِشُ والتَّركِيبُ مُتَّ فِقَانِ تَغْييرِ إحْدَى اللفْظَتَيْنِ بِثَانِ شَكلًا عَقِيماً لَيْسَ ذَا بُرْهَانِ صُوفاً وَهَذَا حَاصِلُ البُرْهَانِ مغنى الصَّحِيح أَمَارَةَ البُطْلَانِ هَا واطَّرَحْنَاهَا اطِّراحَ مُهَانِ مَذْمُومَةٌ مِنَّا بِكُلِّ لِسَانِ نَ اللَّفْظِ بِالتَّرْكِيبِ فِي التِّبْيَانِ تِ وَبِالْعُلُولِيمِ شِيعَةِ الكُفْرانِ أَصْحَابِ جَهْم شِيعَةِ الكُفْرانِ

\* \* \*

٣١١٤ ـ كذا في الأصلين وظ، د، س. وفي غيرها: «فالفوق والتركيب».

الملزوم وهو الصفات تركيباً، وجعلوا إثباتها يستلزم التركيب، فنفوا الملزوم وهو الصفات التي سموها تركيباً لأجل هذا اللازم وهو التركيب فنفوا المناظم في فنفوا التركيب بالتركيب، وهذا دليل فساد العقول. يقول الناظم في الصواعق: «فإن أردتم بقولكم: لو كان فوق العرش كان مركباً هذا التركيب المعهود ـ يعني تركيب الامتزاج وتركيب الجوار ـ أو أنه كان متفرقاً فاجتمع فهو كذب، وفرية، وبهت على الله وعلى الشرع وعلى العقل. وإن أردتم أنه لو كان فوق عرشه لكان عالياً على خلقه بائناً منهم، مستوياً على عرشه، ليس فوقه شيء، فهذا المعنى حق، وكأنك قلت: لو كان فوق العرش لكان فوق العرش، فنفيت الشيء بتغيير العبارة عنه وقلبها إلى عبارة أخرى، وهذا شأنكم في أكثر مطالبكم». الصواعق المرسلة ١٩٤٥،

# فھڻ

#### في أقسام التوحيدِ والفرقِ بين توحيدِ المرسلينَ وتوحيدِ النفاةِ المعطلينَ

٣١٢٧ - فَاسْمَعْ إِذاً أَنُواعَهُ هِي خَهْسَةٌ ٣١٢٥ - تَوحِيدُ أَتْبَاعِ ابن سِينَا وَهُوَ مَنْ ٣١٢٩ - مَا لِلإلهِ لَذَيْ هِ مُ مَاهِ يَّةٌ ٣١٢٧ - مَا لِلإلهِ لَذَيْ هِ مُ مَاهِ يَّةٌ ٣١٢٧ - مَسْلُوبُ أَوْصَافِ الْكَمَالِ جَميعِهَا ٣١٢٧ - مَا إِنْ لَهُ ذَاتٌ سِوَى نَفْسِ الْوُجُو ٣١٢٨ - مَا إِنْ لَهُ ذَاتٌ سِوَى نَفْسِ الْوُجُو ٣١٢٩ - فَلذَاكَ لَا سَمْعٌ وَلَا بَصَرٌ وَلَا بَصَرٌ وَلَا بَصَرٌ وَلَا بَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَشِيعَةٌ ٣١٢٩ - وَكذَاكَ قَالُوا لَيْسَ ثَمَّ مَشِيعَةٌ ٣١٣٠ - وَكذَاكَ قَالُوا لَيْسَ ثَمَّ مَشِيعَةٌ ٣١٣٠ - بَلْ تِلكَ لازمَةٌ لَهُ بِالذَّاتِ لَمْ

قَدْ مُحصَّلَتْ أَقْسَامُهَا بِبَيَانِ سُسُوبٌ لآرِسَطُ و مِنَ الْيُونَانِ غَيْرُ الوُمُودِ المُطْلَقِ الوَحْدَاني غَيْرُ الوُمُودِ المُطْلَقِ الوَحْدَاني لَكِنْ وُمُودٌ حَسْبُ لَيْسَ بِفَانِ دِالمَطْلَقِ المسلُوبِ كَلَّ مَعَانِ دِ المَطْلَقِ المسلُوبِ كَلَّ مَعَانِ دِ المَطْلَقِ المسلُوبِ كَلَّ مَعَانِ عِلْمُ وَلَا قَوْلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ وَإِرَادَةٌ لِوُجَدِي الأَكْرِيقِ الأَرْمَانِ وَإِرَادَةٌ لِوُجِدِي الأَرْمَانِ الرَّحْمَانِ مَنَ النَّهُ فَعَلَّ فِي الأَرْمَانِ وَالْمَانِ مَنَ الرَّمَانِ الرَّمَانِ الرَّمَانِ الرَّمَانِ المَنْفَلَ عَنْهُ فَعَلَّ فِي الأَرْمَانِ

٣١٢٤ ـ انظر هذا التقسيم في: الصواعق المرسلة ٩٢٩/٣، مختصر الصواعق ١٠٦/١.

٣١٢٥ ـ تقدمت ترجمة ابن سينا في حاشية البيت ٩٤.

ـ وسبقت ترجمة أرسطو في حاشية البيت ٤٨١، ومدّ الهمزة للضرورة.

٣١٢٨ - هذا ما يقرره الفلاسفة في اعتقادهم في الله تعالى، فلا يثبتون له أي معنى زائد على مطلق الوجود وهو الوجود الذهني، فهو عندهم في غاية البساطة لا تكثر فيه من أي جهة، وفي هذا يقول ابن سينا: «لو التأم ذات واجب الوجود من شيئين أو أشياء تجتمع لوجب بها، ولكان الواحد منها أو كل واحد منها قبل واجب الوجود، ومقوماً لواجب الوجود، فواجب الوجود لا ينقسم في المعنى ولا في الكم» الإشارات، القسم الثالث والرابع، ص٢٥٧ - ٤٧٣. وانظر: النجاة ص٢٥١.

<sup>•</sup> ٣١٣٠ \_ كذا في الأصلين وس. وفي غيرها: «ولذاك».

٣١٣١ ـ أي أن هذه الأكوان ـ عند الفلاسفة ـ لازمة لله تعالى بالذات، قديمة كقدمه=

٣١٣٧ - مَا اخْتَارَ شَيْعًا قَطُّ يَفْعَلُهُ وَلَا ٣١٣٧ - وَبَنَوْا عَلَى هَذَا اسْتِحَالَةَ خَرْقِ ذِي الْ ٣١٣٩ - وكذَاكَ قَالُوا ليْسَ يَعْلَمُ قَطُّ شَيْد ٣١٣٥ - وكذَاكَ قَالُوا ليْسَ يَعْلَمُ قَطُّ شَيْد ٣١٣٥ - لاَ يَعْلَمُ الأَفْ لاكَ كَمْ أَعْدَادُهَا ٢١٣٥ - وكذا ابنُ آدمَ ليسَ يَسمَعُ صوتَه ٣١٣٧ - وكذا ابنُ آدمَ ليسَ يَسمَعُ صوتَه ٣١٣٧ - بَلْ لَيْسَ يَعْلَمُ حَالَه عِلماً بِتَفْ ٣١٣٧ - إِنَ لَيْسَ يَعْلَمُ حَالَه عِلماً بِتَفْ ٢١٣٧ - وكذا ولَا عِلْمُ لَهُ بِتَساقُطِ الْ

هَــذَا لَهُ أَبَــداً بِــذِي إهْــكَــانِ
أَفْـلَاكِ يَــؤمَ قِــيامــةِ الأَبْــدانِ
عُـاً مَا مِنَ الموْجُودِ فِي الأَعْيَانِ
عَـُا مَا مِنَ الموْجُودِ فِي الأَعْيَانِ
وَكَـذَا النُّجُومُ وَذَانِكَ القَمَرَانِ
كَــلَّا وَلَيْـسَ يَــرَاهُ رَأْيَ عِــيَــانِ
عَــيلًا مِنَ الطَّاعَاتِ وَالعِصْيَانِ
مُورَاقِ أَوْ بِـمَـنَا الطَّاعَاتِ وَالعِصْيَانِ
أَوْرَاقِ أَوْ بِـمَـنَا الطَّاعَاتِ الأَعْصَانِ

<sup>=</sup> وليس له اختيار ولا فعل في إيجادها، لأن الصانع - عندهم - موجب بالذات وهو علة تامة أزلية مستلزمة لمعلولها، لم يتأخر عنه شيء من معلولها. انظر: النجاة لابن سينا ص٢٥٢.

٣١٣٣ \_ أي بما أن هذه الأفلاك لازمة له بالذات ومعلولة له، فهي قديمة بقدمه، ودائمة بدوامه.

يقول شيخ الإسلام: «وهؤلاء عندهم أن هذه السموات ما زالت هكذا، ولا تزال هكذا متحركة على هذا الوجه من الأزل إلى الأبد، ولا يزال العقل الأول أو الفعّال الذي يسمونه بالقلم - هذا أو هذا - مقارناً لها، وليس عندهم قيامة تنشق فيها السموات وتنفطر». بغية المرتاد ص٣٠٧.

٣١٣٤ ـ ط: «ولذاك».

\_ انظر في «قطّ» ما سلف في حاشية البيت ٩٢٨ (ص).

٣١٣٦ ـ الشطر الأول كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «بل ليس يسمع صوتَ كل مصوّتٍ» ولعله نسخ في النسخة الأخيرة. (ص).

٣١٣٧ ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «يعلم حالة الإنسان تفصيلاً من».

٣١٣٨ \_ ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصلين.

\_ س: «بمساقط الأوراق».

ـ هذا البيت ساقط من د.

٣١٣٩ - عِلْماً عَلَى التَّفْصِيل هَذَا عِنْدَهُمْ الْعَدْهُمْ الْعَنْدَهُمْ أَمْرٌ مُحا ٣١٤٠ - بَلْ نَفْسُ آذَمَ عِنْدَهُمْ أَمْرٌ مُحا ٣١٤١ - مَا زَالَ نَوْعُ النَّاسِ مَوْجُوداً ولَا ٣١٤٢ - هَذَا هُوَ التَّوْجِيدُ عِنْدَ فَريقِهِمْ ٣١٤٢ - قَالُوا وِأَلْجَأَنَا إِلَى ذَا خَشْيَسَةُ النَّ ٣١٤٣ - [وَلِذَاكَ قُلْنَا مَالَهُ سَمْعٌ وَلَا ٢١٤٤ - [وَلِذَاكَ قُلْنَا مَالَهُ سَمْعٌ وَلَا

غَيْنُ المُحَالِ وَلَاذِمُ الإِمْكَانِ] لٌ لَمْ يسكُنْ فِي سَالِفِ الأزْمَانِ يَسفنَى كَذاكَ الدَّهْرُ والمَسلَوَانِ مِثْلِ النَّصِير وحِزْبِه الشيطانِي مرْكِيبِ والتَّجْسِيمِ ذِي البُطْلَانِ بَصَرٌ وَلَا عِلمٌ فَكَيْفَ يَدَانِ

٣١٣٩ ـ وأصل ذلك عندهم أن علمه بالجزئيات ينافي وحدانيته، فالجزئيات متغيرة، وهو واحد من كل جهة لا تغير فيه، وعلمه بالجزئيات يقتضي حدوث التغير فيه، فيجب أن ينفى علمه بها.

يقول ابن سينا: «ولا يجوز أن يكون ـ أي واجب الوجود ـ عاقلاً لهذه المتغيرات مع تغيرها حتى يكون تارة يعقل منها أنها موجودة غير معدومة، وتارة يعقل منها أنها معدومة غير موجودة، ولكل واحد من الأمرين صورة عقلية على حدة، ولا واحد من الصورتين يبقى مع الثانية، فيكون واجب الوجود متغير الذات، بل واجب الوجود إنما يعقل كل شيء على نحو فعلي كلي، ومع ذلك فلا يعزب عنه شيء شخصي»، نقلاً عن الملل والنحل للشهرستاني ١٨٥/٢ وانظر: المواقف، ص٢٨٨٠.

• ٣١٤ - كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «عندهم عين المحال ولم يكن».

- وهذا مبني على ما تقدّم من مذهبهم في أزلية العالم وأنه ملآزم لله، قديم كقدمه، فالله تعالى لم يخلق آدم - عندهم - بيديه، ولم يجعله مبدأ الإنسان، بل إن نوع الناس لم يزل موجوداً.

انظر: حوار بين الفلاسفة والمتكلمين لحسام الآلوسي ص٥٥ ـ ٨٧.

٣١٤١ - ضبط «الدهر» في ف بالنصب، والملوان: الليل والنهار أو طرفاهما. القاموس ص١٧٢١.

٣١٤٢ ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «مثل ابن سينا والنصير الثاني»، وقد تقدمت ترجمة النصير الطوسي في حاشية البيت ٤٨٧.

٣١٤٤ ـ ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصلين.

ـ د، س: «وكذاك».

مدُوداً يَكُونُ، كِللهُما صِنْوَانِ] وَهُمُ مُ السفُحُولُ أَيْمَالَةُ السكُفُرانِ كُفْرَانِ يَنْحَازُوا وَلَا الإِحَانِ أوْصَافِ إِذْ يَا بِقَى هُالَا الْسَانِ فَلِذَا نَفَينَا اثْنَين بالبُرْهَانِ 

٣١٤٥ وَلِذَاكَ قُلْنَا لَئِس فَوْقَ العَرْش إِلَّا م الْمُسستحِيلُ وَليْسَ ذَا إمكَانِ ٣١٤٦ ـ جِسْمٌ عَلَى جِسْم كِلَا الجِسْمَينِ مَحْ ٣١٤٧ ـ فَبِذَاكَ حَقّاً صَرَّحُوا فِي كُتْبِهِمْ ٣١٤٨ ـ لَيْسُوا مَخَانِيثَ الوُجودِ فَلَا إِلَى الـ ٣١٤٩ ـ والشِّرْكُ عِنْدَهُمْ ثُبُوتُ الذَّاتِ وَالْـ ٣١٥٠ غَيْرُ الوُجُودِ فَصَارَ ثَسَمَّ ثُلاثَةٌ ٣١٥١ - بَقِيَ الوُجُودُ فَلَا يُضَافُ إِليهِ شَيْ

## في النوعِ الثاني منْ أنواعِ التَّوحيدِ لأهلِ الإلحادِ<sup>(١)</sup>

٣١٥٢ ـ هَذَا وَثَانِيهَا فَتَوحِيدُ ابْنِ سَبْ عِينِ وَشِيعَتِهِ أُولِي البُهُتَانِ

۳۱٤٥ ـ د، س، ط: «وكذاك».

٣١٤٦ \_ كذا في النسخ: «محدوداً» على أنه خبر «يكون»، وفي ط: «محدود»، وحينئذ يكون «صنوان» خبر «يكون» على مذهب من يلزم المثنى الألف دائماً. انظر حاشية البيت ٩٥٩.

ـ الصنو: المثل، وقد سبق. أي أن أصلهما واحد.

٣١٤٨ ـ المخانيث: جمع المِخناث، وهي المرأة اللينة المتكسرة في مشيتها. المعجم الوسيط ٢٥٨/١، وكأنّ الناظم قصد هنا جمع المخنّث (ص).

ـ حذف النون من الفعل المضارع المرفوع للضرورة. وقد سبق مثله غير مرّة. انظر مثلاً: الأبيات ٦١٤، ٢٥٦، ١٤٠٦، ٢٤٢٦ (ص).

\_ ومراد الناظم أن هؤلاء الفلاسفة صرَّحوا بكفرهم دون تلبيس، فهم لم يترددوا بين الإيمان والكفر، بل انحازوا إلى الكفر صراحة.

٣١٥١ ـ ط: «نفى الوجود»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۱) س: «الاتحاد».

٣١٥٢ ـ تقدمت ترجمة ابن سبعين في حاشية البيت ٢٨٠.

٣١٥٣ - كُلِّ اتَّحَادِيِّ خَبِيثٍ عِنْدَهُ ٣١٥٤ - تَوْحِيدُهُمْ أَنَّ الإلهَ هُوَ الوُجُو ٣١٥٥ - هُوَ عَيْنُهَا لَا غَيْرُهَا مَا هُهُنَا ٣١٥٦ - لَكِنَّ وَهُمَ العَبْدِ ثُمَّ خَيَالَهُ ٣١٥٧ - فَلِذَاكَ مُحُمُّهُمَا عَلَيْهِ نَافِذٌ ٣١٥٧ - فَلِذَاكَ مُحُمُّهُمَا عَلَيْهِ نَافِذٌ

مَـوْطُـوؤُهُ مَـعْـبُـودُهُ السحَـقَّانِي دُ المطْلَقُ المبثُوثُ فِي الأَعْيَانِ رَبُّ وَعَـبُـدٌ كَـيْـفَ يَـفْتَرِقَانِ فِي ذِي المسطاهِرِ دَائِماً يَـلِجَانِ فَابُنُ الطَّبِيعَةِ ظاهِرُ النُّقْصَانِ وَحَـيَالِهِ بَـلْ ثَـمَّ تَـجُـرِيـدَانِ

٣١٥٣ ـ انظر في الاتحادية حاشية البيت ٢٦٥.

ـ ح، ط: «معبوده موطوؤه».

٣١٥٥ ـ ومن هذا قول ابن عربي في الفتوحات ٤٢/١ عن الله تعالى: «إن خاطب عبده فهو المسمع السميع، وإن فعل ما أمر بفعله فهو المطاع المطيع، ولما حيرتني هذه الحقيقة أنشدت على حكم الطريقة الحليقة:

السرب حسق والسعسبد حسق ياليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك مست أو قلت رب أنسى يكلف ويقول ابن سبعين: «فلا موجود على الإطلاق ولا واحد على الحقيقة، إلا الله إلا الحق، إلا الهو الهو، إلا المنسوب إليه، إلا الجامع، إلا الأيس، إلا الأصل، إلا الواحد..» رسائل ابن سبعين، الرسالة الفقيرية، ص١٢. وانظر ما سبق في البيت ٢٦٥ وما بعده.

٣١٥٦ ـ يلجان: من الولوج وهو الدخول.

٣١٥٧ - أي أن حكم الوهم والخيال غالب على الإنسان فلذاك يرى هذا الوجود متكثراً. فلا يصل إلى العرفان إلا إذا علم أن كل ما يراه من حوله خيال في خيال، فيطرحه ولا يلتفت إليه، وعندها يصل إلى حقيقة التوحيد عندهم. وفي هذا يقول ابن عربي: «فاعلم أنك خيال، وجميع ما تدركه مما تقول فيه ليس أنا: خيال، فالوجود كله خيال في خيال، والوجود الحق إنما هو الله خاصة من حيث ذاته وعينه لا من حيث أسماؤه». الفصوص ١٠٤/١.

٣١٥٨ ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «تجرد علمه».

٣١٥٩ - تَجْرِيدُهُ عَنْ عَفْلِهِ أَيْضًا فَإِنَّ مِ الْعَقْلَ لَا يُدْنيهِ مِنْ ذَا الشَّانِ وَهْماً وَحِساً ثُمَّ عَفْلًا وَانسى ٣١٦٠ بَلْ يَخْرِقُ الْحُجُبَ الْكَثِيفَةَ كُلَّهَا وَالْعِلْمُ وَالْمَعْقُولُ فِي الأَذْهَانِ ٣١٦١ [فَالوَهْمُ مِنْهُ وَحِسُّهُ وَخَيَالُهُ كُــنْــتَ مَـحْـجُوباً عَنِ العِرْفَانِ] ٣١٦٢ - حُجُبٌ عَلَى ذَا الشَّانِ فاخْرِقْهَا وإلَّا م ٣١٦٣ ـ هَذا وأَكْثَفُهَا حِجَابُ الحِسِّ والْـ معقُولِ ذَانِكَ صَاحِبَا الفُوثَانِ ٣١٦٤ فَهُنَاكَ صارَ مُوحِّداً حَقًا يَرَى هَـذَا الـوُجُـودَ حَـقِـيـقَـةَ الـدَّيَّـانِ دِ وَقَولُنَا إِنَّ الوُّجُودَ اثْنَانِ ١١٦٥ ٣١٦٥ / والشِّرْكُ عِنْدَهُمْ فَتَنْويخ الوُجُو شَخْصٌ فَقَالُوا الشّركُ فِي القُرْآنِ ٣١٦٦ [وَاحْتَجَّ يَوْماً بِالْكِتَابِ عَلَيْهِمْ نَ بِالْأَثِّ حَادِ فَهُمْ أُولُو العِرْفَانِ ٣١٦٧ ـ لَكِنَّمَا التَّوحِيدُ عِنْدَ القَائِلِي

٣١٦٠ \_ أصله: «وانياً» من الونى، وهو الضعف والفتور والكلال والإعياء. لسان العرب ٤١٥/١٥. وفي طع، طه: «عقلٌ».

٣١٦٢ \_ ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصلين.

٣١٦٣ ـ د، س: «وأعظمها».

ـ د، س، ح، ط: «صاحب».

٣١٦٤ ـ «صار... يرى»: كذا في الأصلين وب، د، وهو مقتضى السياق بعد حذف البيتين: ٣١٦١، ٣١٦١. وفي غيرها: «صرت... ترى».

٣١٦٥ \_ ظ، د، س: «فتقسيم».

٣١٦٦ ـ يشير إلى مقولة العفيف التلمساني، وقد ذكرها شيخ الإسلام في (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)، وهي أن التلمساني لما قرىء عليه الفصوص، قيل له: القرآن يخالف قولكم. فقال: «القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا». فقيل له: فإذا كان الوجود واحداً فلم كانت الزوجة حلالاً، والأخت حراماً؟ فقال: «الكل عندنا حلال، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام، فقلنا: حرام عليكم». الفرقان بين أولياء الرحمٰن وأولياء الشيطان ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠.

## ٣١٦٨-رَبُّ وَعَبْدٌ كَيْفَ ذَاكَ وإِنَّمَا الْ مَوْجُودُ فَودٌ مَا لَهُ مِنْ ثَانِ]

## فهنّ

## في النَّوعِ الثالثِ مِن توحيدِ أهلِ الإلحادِ<sup>(١)</sup>

٣١٧٩ - هَذَا وَثَالِثُهَا هُوَ التَّوجِيدُ عِنْ ٢١٧٠ - نَفْيُ الصِّفَاتِ مَعَ العُلُوِّ كَذَاكَ نَفْ ٣١٧١ - فَالْعَرشُ لَيْسَ عَلَيهِ شَيءٌ بَتَّةً ٣١٧١ - مَا فَوْقَهُ رَبُّ يُطَاعُ وَلَا عَلَيْ ٢١٧٨ - مَا فَوْقَهُ رَبُّ يُطَاعُ وَلَا عَلَيْ ٢١٧٨ - مَا فَوْقَهُ رَبُّ يُطَاعُ وَلَا عَلَيْ ٢١٧٨ - ابَلْ حَظُّ عرْشِ الرَّبِّ عِنْدَ فَرِيقِهِمْ ٣١٧٨ - فَهُوَ الْمعَطَّلُ عَنْ نُعُوتِ كَمَالِهِ ٢١٧٨ - فَا فُو الْمعَطَّلُ عَنْ نُعُوتِ كَمَالِهِ ٢١٧٥ - وَانْظرْ إِلَى مَا قَدْ حَكَينَا عَنهُ فِي ٢١٧٥ - هَذَا هُوَ التَّوحِيدُ عِنْدَ فَرِيقَهِمْ

مَ الْجَهُمِ تَعْطِيلٌ بِلا إِيمَانِ فَي كَلَامِهِ بِالْوَحْسِ وَالْقُرْآنِ فَي كَلَامِهِ بِالْوَحْسِ وَالْقُرْآنِ لَكِخَهُ فِي الْكِخَهُ فِي الْسَوْحُهُ الْمَانِي الْسَوْرَى مِنْ خَالِقٍ رَحْهُ فِي اللَّهُ حَتَانِي] مِنْ خُهِ مِيعِ مَعَانِ وَعَنْ جُمِيعٍ مَعَانِ وَعَنْ جُمِيعٍ مَعَانِ وَعَنْ جُمِيعٍ مَعَانِ مَبْدا القصيدِ حِكَاية التَّبْيَانِ مَبْدا القصيدِ حِكَاية التَّبْيَانِ مَبْدا الفُحولِ مُقَدَّمِي البُهتانِ تِلْوَ الفُحولِ مُقَدَّمِي البُهتانِ

٣١٦٨ ـ ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصلين.

<sup>(</sup>۱) كذا في ف، ظ، د. وفي الأصل: «أهل الاتحاد»، وفي طت، طه: «من التوحيد لأهل الإلحاد». وفي طع: «من أنواع التوحيد لأهل الإلحاد» وفي غيرها: «الإلحاد وغيره».

٣١٦٩ ـ سبقت ترجمته تحت البيت رقم (٤٠)، وسبق الكلام على مذهب الجهمية هناك.

۳۱۷۰ ـ طت، طه: «نفس كلامه»، تحريف.

۳۱۷۱ ـ د، س: «خال من».

۳۱۷۲ ـ د، س: «خالق دیان».

٣١٧٣ ـ لم يرد هذا البيت في الأصلين. وانظر: البيت ٢٦٧٨.

٣١٧٥ ـ انظر البيت ٤٠ وما بعده.

٣١٧٦ ـ طه: «تلك الفحول»، تحريف.

<sup>-</sup> د، س: «سبحانك اللهم ذا السبحان».

٣١٧٧ ـ وَالشِّرْكُ عِنْدَهُ مُ فإنْبَاتُ الصِّفَا ٣١٧٨ ـ [إِنْ كَانَ شِرْكاً ذَا وَكُلُّ الرُّسْلِ قَدْ

تِ لِربِّنَا ونِهايةُ الكُفْرانِ جَاوُوا بِهِ يَا خَيْبةَ الإِنْسَانِ]

\* \* \*

## فھڻ

#### في النَّوع الرَّابع مِنْ أنواعِهِ

٣١٧٩ ـ هَـذَا وَرَابِعُهَا فَتَـوْحِيدٌ لَدَى ١٩٨٠ ـ الْعَبْدُ مَيْتٌ مَا لَهُ فِعْلُ وَلَـ ٣١٨٠ ـ الْعَبْدُ مَيْتٌ مَا لَهُ فِعْلُ وَلَـ ٣١٨١ ـ واللَّهُ فَاعِلُ فِعْلِنا مِنْ طَاعَةٍ ٣١٨٢ ـ هِيَ فِعْلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقَةً ٣١٨٢ ـ فَالْعَبْدُ مَيْتٌ وَهْوَ مَجْبُورٌ عَلَى ٢١٨٣ ـ فَالْعَبْدُ مَيْتٌ وَهْوَ مَجْبُورٌ عَلَى ١٨٨٩ ـ وَهُو الْمَلُومُ عَلَى فِعَالِ إلىهِ ١٨٨٩ ـ يَا وَيْحَهُ الْمَسْكِينُ مَظْلُومٌ يُرَى ١٨٩٨ ـ يَا وَيْحَهُ الْمَسْكِينُ مَظْلُومٌ يُرَى ١٨٦٩ ـ لَكِنْ نَسْقُولُ بِأَنَّهُ هُو ظَالِمُ ١٩٨٨ ـ هَذَا هُو التَّوْحِيدُ عِنْدَ فَرِيقِهِمْ ١٨٧٨ ـ هَذَا هُو التَّوْحِيدُ عِنْدَ فَرِيقِهِمْ

جب ريّه م هُ و غَايَةُ العِرْفَانِ كِنْ مَا تَرَى هُ وَ فِعْلُ ذِي السُّلْطَانِ وَمِن الفُّسُوقِ وَسائِر العِصْيَانِ لَيْ سَّنْ بِفِعْلٍ قَطُّ للإِنْسَانِ لَيْ سَنْ بِفِعْلٍ قَطُّ للإِنْسَانِ حَرَكَاتِه كَالْجِسْم فِي الأَكْفَانِ فِي الأَكْفَانِ فِي عُورَة العَبْدِ الظَّلُومِ النِّيرانِ فِي صُورَة العَبْدِ الظَّلُومِ النَّيرانِ فِي صُورَة العَبْدِ الظَّلُومِ النَّائِي فِي نَفْسِهِ أَذَبا مَعَ الرَّحْمَلُنِ فِي نَفْسِهِ أَذَبا مَعَ الرَّحْمَلِي عَلَيْ جَانِ عَمِي نَفْسِهِ أَذَبا مَعَ الرَّحْمَلِي عَلَيْ جَانِ عَمْلُ خَبِيثٍ جَانِ عَلَى مَنْ كُلِّ جَبْرِيِّ خَبِيثٍ جَانِ عَمْلُونِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَنْ الْعَنْ عَلَى اللَّهُ الْعَنْ عَلَى الْعَنْ عَلَى الْعَنْ الْعَنْ عَلَى الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ عَلَى الْعَنْ الْعَنْ عَلَى الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَلْعِيْ الْعَنْ عَلَى الْعَنْ عَلَى الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ عَلَى الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ عَلَى الْعَنْ الْعِنْ الْعَنْ ال

۳۱۷۸ ـ طت، طه: «شرك» خطأ.

ـ لم يرد هذا البيت في الأصلين.

٣١٧٩ ـ انظر الكلام على الجبر والجبرية في التعليق على مقدمة المؤلف، ثم البيت ١٥٤ وما بعده، والبيت ٢٦٥٢ وما بعده.

٣١٨٣ ـ كذا في الأصلين، وفي غيرهما: «على أفعاله كالميت».

٣١٨٦ \_ أي نسبة الظلم إليه إنما هو من باب المجاز لا على الحقيقة. مقالات الإسلاميين ٣٣٨/١، الملل والنحل ٨٧/١.

٣١٨٧ \_ ظ، س، ط: «جنان».

٣١٨٨ والكُلُّ عِنْدَ غُلَاتِهِمْ طَاعَاتُنا مَا ثُمَّ فِي التحقِيقِ مِنْ عِصْيَانِ ٣١٨٩ ـ والشِّرْكُ عِنْدَهُمُ اعْتِقَادُكَ فَاعِلَّا غَن ر الإليه المالكِ الدَّيّانِ ٣١٩٠ فَانظُرْ إِلَى التَّوحِيدِ عِنْد القَوْم مَا فِيهِ مِنَ الإِشْرَاكِ والحُفْرَانِ هَاتِيكَ كُتْبُهُمُ بِكُلِّ مَكَانِ ٣١٩١ - مَا عِنْدَهُم واللَّهِ شَيءٌ غَيْدُهُ ٣١٩٢ أتَسرى أبَسا جَهِل وَشِيسِعَتَهُ رَأَوْا مِنْ خَالِقِ ثَانٍ لِذي الأَكْوانِ ٣١٩٣ - أَمْ كُلُّهُ مِهُ جَهِ عِلَا أَقَرُوا أَنَّهُ هُـوَ وَحْدَهُ الْحَلَّاقُ لِلإِنْسَانِ سؤحيد صَارَ الشِّرْكُ ذَا بُـطْلَانِ ١٨٠١ ٣١٩٤ / فَإِذَا ادَّعَيْتُمْ أَنَّ هَـذَا غَايَةُ التَّـ هُ وَ وَحْدَهُ الْحَلَّاقُ لَيْسَ اثْنَانِ ٣١٩٠ [فالنَّاسُ كُلُّهُم أَقَرُوا أنَّه أُ ٣١٩٦ - إلَّا المبحوسَ فإنَّهُمْ قَالُوا بِأَنَّ الشَّرَّ خَالِقُهُ إلىه تَانِ]

٣١٨٨ ـ انظر: البيت رقم (٢٦٥٨) وما بعده.

٣١٩٧ - أبو جهل: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي، أشد الناس عداوة للنبي في صدر الإسلام. أحد سادات قريش في الجاهلية، كان يقال له «أبو الحكم» فسماه النبي في «أبا جهل» فأصبحت كنية غالبة عليه، وكان يثير الناس على النبي في وأصحابه، ولا يفتر عن إيذائهم والكيد لهم، حتى أهلكه الله تعالى في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة. الأعلام ٥/٧٨.

٣١٩٦ ـ المجوس: هم القائلون بالأصلين: النور والظلمة. انظر ما سبق في حاشية البيت ١٦٤٩.

<sup>-</sup> طع: «بأنَّ الشرك»، تحريف.

ـ لم يرد البيتان في الأصلين.

## فهري (۱)

# في بيانِ<sup>(٢)</sup> توحيدِ الأنبياءِ والمرسلينَ ومخالفتهِ لتوحيدِ الملاحدةِ والمعطلينَ

٣١٩٧ - فَاسْمَع إِذاً تَوْحِيدَ رُسْلِ اللَّهِ ثُمَّ م اجْسعَلْهُ دَاخِلَ كِفَّةِ الميزَانِ ٣١٩٨ - مَعَ هَذِهِ الأَنْواعِ وَانْظُرْ أَيُّهَا أَوْفَى لَدَى الميزَانِ بالرُّجْحَانِ ٣١٩٨ - مَعَ هَذِهِ الأَنْواعِ وَانْظُرْ أَيُّهَا أَوْفَى لَدَى الميزَانِ بالرُّجْحَانِ ٣١٩٩ - تَوْحِيدُهُمْ نَوْعَانِ قَوْليٌّ وَفِعْ لِيُّ كِلاَ نَوْعَيْهِ ذُو بُرْهَانِ

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: «وقد دلّ استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. . . » أضواء البيان ٣/ ٤١٠.

ولا خلاف بين من قسم التوحيد إلى نوعين ومن قسمه إلى ثلاثة؛ لأن المعنى متوافق وكل نظر في تقسيمه إلى اعتبار.

والناظم ـ رحمه الله تعالى ـ جعله هنا نوعين، وفصل فيهما، وضرب الأمثلة لكل نوع.

وهذا جدول يوضح التقسيم الذي ذكره:

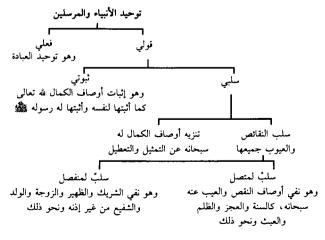

<sup>(</sup>۱) عنوان الفصل ساقط من «سى».

<sup>(</sup>Y) ساقطة من «طع».

٣١٩٨ ـ ط: «أيّها أولى».

٣١٩٩ ـ الأصل في هذا التقسيم هو الاستقراء من نصوص الكتاب والسنة.

٣٢٠٠ ف الأولُ القَولِيُّ ذُو نَـوْعَـيْنِ أَيْ ضَا فِـي كِـتَـابِ اللَّهِ مَـوْجُـودَانِ الرَّهِ مَـوْجُـودَانِ اللَّهِ مَـالْخُـورَانِ اللَّهُ مَـا سَلْبُ النَّقَائِصِ وَالعُيُوبِ جَمِيعِها عَـنْهُ هُـمَا نَـوْعَانِ مَـعْـوُوفَانِ مَعْقُـولَانِ ٢٢٠٣ سَلْبُ النَّقَائِصِ وَالعُيُوبِ جَمِيعِها عَـنْهُ هُـمَا نَـوْعَانِ مَعْـوُوفَانِ أَمَّا الشَّانِي ٢٢٠٣ سَلْبُ لِمَتَّصِلٍ وَمَنْفَصِلٍ هُـمَا نَـوْعَانِ مَعْـوُوفَانِ أَمَّا الشَّانِي ٢٢٠٣ سَلْبُ الشَّويكِ مَعَ الظَّهِيرِ مَعَ الشَّفِي عِ بِـدُونِ إذنِ الــمَالِكِ السَّدَيَّانِ ٢٢٠٥ وَكَـذَاكَ سَلْبُ الرَّوجِ والوَلَدِ الَّذِي نَسَبُوا إِلَيْهِ عابدو الصَّلْبَانِ ٢٢٠٥ وَكَذَاكَ نَفْيُ الكُفْءِ أَيْضاً وَالوليِّ م لَنَا سِوَى الرَّحِمْنِ ذِي الخُفْرَانِ

<sup>•</sup> ٣٢٠٠ ـ سمي قولياً لأنه مشتمل على أقوال القلوب وهو اعترافها واعتقادها، وعلى أقوال اللسان من الثناء على الله تعالى وتمجيده. انظر: الحق الواضح المبين لابن سعدي ضمن (مجموعة من رسائل ابن سعدي) ص٠.

٣٢٠١ ـ عجز البيت كذا ناقص الوزن في الأصلين وغيرهما من النسخ الخطية وطت. وقد أصلح في طه بزيادة «حقًا» بعد «فيه»، وفي طع مكان «فيه»: «في كتاب الله» وانظر ما سبق في التعليق على البيت ٦٨٣ (ص).

٣٢٠٢ \_ س: «سلبان معقولان».

٣٢٠٤ ـ طه: «الخالق الديّان».

<sup>-</sup> إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ قُلِ آدَّعُوا اللَّذِينَ زَعَمَتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْهُم مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْهُم مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِنْ فَلَيْ إِنَّا فَرَعَ عَن مِن ظَهِيرِ ﴿ وَهَا لَهُ مِنْهُم عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَمُ حَقَّةً إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ ﴿ اللَّهِ السّا ٢٢، وانظر ما سبق في حاشية الست ١٥٨٤، ثم الست ١٥٨٧.

٣٣]، وانظر ما سبق في حاشية البيت ١٥٨٤، ثم البيت ١٥٨٧. ٣٢٠٥ ـ كــمــا قـــال تــعــالـــى: ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلأَرْضُ أَنَى يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَتَ تَكُن لَهُ صَنْحِبَةٌ﴾ [الأنعام: ١٠١]، وانظر البيتين ١٥٨٨، ١٥٨٩.

<sup>-</sup> هذا البيت مقدّم على الذي قبله في (طه)، وهو خطأ. وقوله: «نسبوا» على لغة (أكلوني البراغيث)، انظر ما سبق في البيت ٢٤٣٢ (ص)

٣٢٠٦ ـ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَدُا ۞﴾ [الإخلاص: ٤]. وقوله تعالى: ﴿أَمِ التَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦ أَوْلِيَأَةً فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُمْعِي الْمَوْتِيَ وَهُوَ عَلَىٰ=

٣٢٠٧ وَالأُوَّلُ السَّنْزِيهُ لِلرَّحْمُنِ عَنْ ٢٢٠٨ وَالأُوَّلُ السَّنْدِ والإِعْيَاءِ والتَّعَبِ الذِي ٢٢٠٩ والنَّومِ والسِّنَةِ التِي هِي أَصْلُهُ ٢٢٠٩ والنَّومِ والسِّنَةِ التِي هِي أَصْلُهُ ٢٢٠٠ وَكَذَلِكَ العَبَثُ الَّذِي تَنْفِيهِ حِحْد ٢٢١٠ وَكَذَلِكَ العَبَثُ الَّذِي تَنْفِيهِ حِحْد ٢٢١١ وَكَذَلِكَ العَبَثُ الَّذِي تَنْفِيهِ حِحْد ٢٢١١ وَكَذَلِكَ العَبَثُ النَّذِي إِهْمَالًا سُدىً

وَصْفِ العُيُوبِ وَكُلِّ ذِي نُقْصَانِ

يَنْفِي اقْتِدَارَ الخَالِقِ السَسَنَانِ

وَعُرُوبِ شيءٍ عَنْهُ فِي الأَكْوَانِ

مَتُهُ وَحَمْدُ اللَّهِ ذِي الإِتْقَانِ

لَا يُسِبُ عَنْشُونَ إلَى مَعَادٍ ثَانِ

<sup>عَلِي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَى الشورى: ٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ السّهِ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٢٣]، وهذا في الولاية العامة. أما الولاية الخاصة فهي للمؤمنين ويدل عليها قوله تعالى: ﴿ اللّهُ وَلِي اللّهِ عَلَيْكَ ءَامَنُوا يَخْرِجُونَهُم يُخْرِجُهُم مِن الظُّلُمُنَةِ إِلَى النّورِ وَالّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا أَوْهُمُ الطَّلُغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِن النُّلُ مَائِد إِلَى النَّورِ إِلَى النَّورِ إِلَى النَّورِ إِلَى النَّورِ إِلَى النَّورِ إِلَى النَّورِ إِلَى النَّلُودِ إِلَى النَّورِ إِلَى النَّلُودِ إِلَى النَّهُ إِلَى النَّلُودِ إِلَى النَّهُ الللْمُودِ إِلَى النَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا</sup> 

٣٢٠٨ ـ كـمـا فــي قــولــه تــعــالـــى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞﴾ [الرحمٰن: ٢٦، ٢٧].

ـ وقوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ بِفَدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْتِىَ الْمَوْتَىُّ بَكَىٰٓ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ ﴿ اللَّاحِــقـــاف: ٣٣].

ـ وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَبَامِ وَمَا مَسَنَا مِن لَّغُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٣٢٠٩ \_ كَمَا في قوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

<sup>-</sup> وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَمْزُبُ عَن زَيِّكَ مِن مِتْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَا أَصْفَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُبِينٍ ﴾ [يونس: ٦١]، والمعنى: أنه لا يذهب عليه علم شيء حيث كان من أرض أو سماء. تفسير الطبرى ٧٣/٦.

٣٢١٠ ـ كـمـا فــي قــوك تــعـالــى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَتَنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَأَنَّكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّكُمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّ

٣٢١١ ـ كما في قوله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴿ الْقَيَامَة: ٣٦].

٣٢١٢ - كَــلَّا وَلَا أَمْــرٌ وَلَا نَــهْــيٌ عَــلَيْــ عِهم مِن إليهِ قَاهِرٍ دَيَّانِ ٣٢١٣ ـ وَكَذَاكَ ظُلْمُ عِبَادِهِ وَهُوَ الغَسَيُّ م فَسمَا لَهُ والظَّلْم لِلإنْسسانِ ٣٢١٤ ـ وَكَذَاكَ غَفْلَتُهُ تَعَالَى وَهُوَ عَالًا مُ الغُيُ وب فَظَاهِرُ البُطْلَانِ لَا يَسعُسَّرِيبِهِ قَسطٌّ مِسنْ نِسسيَانِ ٣٢١٥ ـ وَكَـذَلِكَ الـنَّـسـيَـانُ جَـلَّ إلـهُـنَـا قِ وَهْ وَزَّاقٌ بِ لَا مُ سَبِّ انِ ٣٢١٦ ـ وَكَـذَاكَ حَـاجَـتُـهُ إِلَى طُـعْـم وَرِذْ هُـــوَ أَوَّلُ الأنْــوَاعِ فِـــي الأَوْزَانِ ٣٢١٧ ـ هَـــــــذَا وَتُـــانِـــي نَــوْعَــي الـسَّــلْبِ الَّذِي شبيه والتهمثيل والنكران ٣٢١٨ ـ تَنْزِيهُ أَوْصَافِ الكَمَالِ لَهُ عَنِ التَّـ ٣٢١٩ ـ لَسْنَا نُسْبِّهُ وَصْفَهُ بِصِفَاتِنَا إِنَّ الـمُـشَبِّهَ عَـابِـدُ الأَوْتَـانِ إِنَّ السُعَطِّلَ عَابِدُ السُبِهُ تَانِ ١٠٨٠٦) ٣٢٠ ـ / كَـلًا وَلَا نُـخُـلِيهِ مِـنُ أَوْصَافِهِ ٣٢٢١ ـ مَنْ مَثَّلَ اللَّهَ العَظِيمَ بِخَلْقِهِ فَهُ وَ النَّسِيبُ لِمُشْرِكٍ نَصْرَانِي

٣٢١٢ ـ لفظة «إله» ساقطة من «ف».

\_ ط: «قادر دیّان».

٣٢١٣ ـ كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦].

٣٢١٤ ـ كىما قَى قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولِكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولِكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

٣٢١٥ ـ كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤].

٣٢١٦ ـ كما في قوله تعالى: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزَقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا مُعْرِيدُ اللّلَهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللّ

٣٢١٨ ـ كما في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ ۗ وَهُوَ ٱلشَّهِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11]، وقد تقدم الكلام على معنى التشبيه والتمثيل في التعليق على مقدمة المؤلف.

۳۲۲۰ ـ انظر البيت ۲٤۸۰.

٣٢٢١ ـ د، س: «لعابد الصلبان». وذلك لأن النصارى شبّهوا المخلوق بالخالق، فجعلوا المسيح ابن الله وخلعوا عليه صفات الربوبية.

٣٢٢٢ - أَوْ عَطَّلَ الرَّحْ لَمَنَ عَنْ أَوْصَافِهِ فَهُو الكَفُورُ ولَيْسَ ذَا إِيمَانِ

### فهمرٌ١١

### في النوع الثانِي من النوع الأوَّلِ وهو الثبوتِيِّ (٢)

٣٢٢٣ - هَـذَا وَمِنْ تَـوحِيدِهِمْ إِنْبَاتُ أَوْ صَافِ الكَـمَـالِ لـرَبِّنَـا الـرَّحْمُن ٣٢٧٤ - كَعُلُوِّهِ سُبْحَانَهُ فَوْقَ السَّما ٣٢٧٥ ـ فَــهُــوَ الـعَــلِيُّ بــذَاتِــهِ سُــبُـحَــانَــهُ ٣٢٢٦ ـ وَهُوَ الَّذِي حَقًّا عَلَى العَرْشِ اسْتَوى ٣٢٢٧ ـ حَسيٌّ مُسرِيكٌ قَادرٌ مستحكلٌمٌ

واتِ الْعُسلَى بَـلْ فَـوْقَ كُـلِّ مـكَانِ إِذْ يَسْتَحِيلُ خِلَافُ ذَا بِبَيَانِ قَدْ قَسامَ بالتَّدْبسيسر لسلاكْسوانِ ذو رحمية وإرادة وخسنان

٣٢٢٢ ـ ط، د، س، ط: «من أوصافه».

لفظة «فصل» ساقطة من (ظ)، وعنوان الفصل ساقط من (س). (1)

ط: «الثبوت». **(Y)** 

٣٢٧٤ \_ كما في قوله تعالى: ﴿ يَمَافُونَ رَبُّهُم مِن فَرْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠]، وقد تقدّمت أدلة العلو بالتفصيل، انظر: الأبيات ١١١٣ ـ ١٧٦٨.

٣٢٢٦ ـ كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبُّكُم اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمُدَرِّشِ يُدَيِّرُ ٱلْأَمَرُّ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْيَٰهِ. ﴾ [يسونسس: ٣]، وانظر: البيت ١٣٤٦ وما بعده.

٣٢٢٧ ـ «حتى»: كما في قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ [غافر: ٦٥].

<sup>- «</sup>مريد»: هذا إخبار عن صفة الإرادة له تعالى، وليس من أسمائه. قال تعالى: ﴿وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وقال سبحانه: ﴿فَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: ١٦].

ـ «قادر»: كما في قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴿ [الإسراء: ٩٩].

« (أو رحمة » : كما في قوله تعالى : ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْفَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الأنعام : ١٣٣] ، وقوله سبحانه : ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْمِينَ ﴿ الْأَنعَام : ١٤٧].

ما «الحنان»: فكما في قوله تعالى: ﴿وَحَنَانًا مِن لَّذُنَّا وَزَكَوْةً ﴾ [مريم: ١٣]. قال ابن جرير في تفسيره: «ورحمة منا ومحبة له آتيناه الحكم صبياً، وقد اختلف أهل التأويل في معنى الحنان، فقال بعضهم: معناه: الرحمة، ووجهوا الكلام إلى نحو المعنى الذي وجهناه إليه»، ثم نسب ذلك بإسناده إلى ابن عباس وعكرمة وقتادة والضحاك. ثم قال: «وقال آخرون: معنى ذلك: وتعطفاً من عندنا عليه، فعلنا ذلك»، ونسب ذلك بإسناده إلى مجاهد، ثم قال: «وقال آخرون: بل معنى الحنان: المحبة»، ونسب ذلك بإسناده إلى عكرمة. ثم قال: «وقال آخرون: معنى الحنان: المحبة»، ونسب ذلك بإسناده إلى عمرمة. ثم قال: «وقال آخرون: معنى الحنان: المحبة»، ونسب ذلك بإسناده إلى عماء بن أبي رباح. ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس عدم معرفة معناها، ثم قال: «وأصل ذلك \_ أعني الحنان \_ من قول القائل: حنَّ فلان الى كذا، وذلك إذا ارتاح إليه واشتاق، ثم يقال: تحتّن فلان على فلان، إذا وصف بالتعطف عليه والرقة به، والرحمة له، كما قال الشاعر:

تحنّن عليّ هداك المليك فإن لكل مقام مقالاً» انظر: تفسير الطبري ٣١٦/٨ ـ ٣١٧.

وإن كان من المفسرين من ذهب إلى أن قوله تعالى: ﴿وَحَنَانَا﴾ معطوف على قوله: ﴿ وَحَنَانًا ﴾ معطوف على قوله: ﴿ الْمُكُمِّ ﴾ . وهذا ما رجحه الحافظ ابن كثير في تفسيره ١١٣/٣.

لكن روى الإمام أحمد في مسنده (١١/٣) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه حسك رضي الله عنه أن النبي الله قال: «يوضع الصراط بين ظهري جهنم عليه حسك كحسك السعدان. . . » الحديث، وفي آخره قال: «ثم يتحنن الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبداً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها». =

٣٢٢٨ - هُ وَ أَوَّلُ هُ وَ آخِرُ هُ وَ ظَاهِرٌ ٣٢٧٨ - مُ ا قَابُلَهُ شَدِي ۗ كَذَا مَا بَعْدَهُ ٣٢٣٠ - مَا فَوْقَهُ شَدِي ۗ كَذَا مَا دُونَهُ ٣٢٣٠ - مَا فَوْقَهُ شَدِي ۗ كَذَا مَا دُونَهُ

هُ وَ بَ اطِ نُ هِ يَ أُربَ عُ بِ وِزَانِ شَيءٌ تَ عَ الَى اللَّهُ ذُو السُّلُطُ انِ شَيءٌ وَذَا تَفْسِيسُ ذِي البُرْهَ انِ

ورواه ابن جرير في تفسيره ٣٦٨/٨ (سورة مريم)، وابن خزيمة في التوحيد ٢٦٦/٢ بلفظ (يتجلى) بدل (يتحنن)، لكن ذكر محققه أنّ في نسخة مكتبة برلين: «يتحنن».

وهو في (الزهد) لابن المبارك من زيادات الحسين بن الحسن المروزي (راوي الزهد عن ابن المبارك) برقم ١٢٦٨، ورواه الحاكم في المستدرك ٥٨٥/٤، وقال: على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب ذكر النار، باب ما ذكر فيما أعد لأهل النار وشدته ١٠٣/٨. والحديث حسن إسناده الشيخ مقبل الوادعي في كتاب الشفاعة ص١٣٧٠.

قلت: ومما سبق نستدل على ثبوت صفة الحنان لله تعالى، أما تسميته بالحنان، فلم أقف على دليل ثابت في ذلك، وقد ورد في حديث أبي هريرة الطويل في الأسماء، ولا يصح رفعه. انظر شأن الدعاء للخطابي ص٠١، الأسماء والصفات للبيهقي ١/١٤١، الحجة في بيان المحجة لقوام السنة ١/١٤١، الأسنى للقرطبي ١/٣٠١، صفات الله عز وجل لعلوي السقاف، ص١٠٣٠.

٣٢٢٨ ـ كما في قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْأَوِّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّامِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣].

• ٣٢٣ - إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله الله المرش إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السموات والأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدّين وأغننا عن الفقر».

٣٢٣١ - فَانْظُو إِلَى تَفْسِيرِهِ بِتَدَبُّرٍ وَتَبَصُّرٍ وَتَعَقُّلٍ لِمَعَانِ ٣٢٣٢ - وَانظُو إِلَى مَا فِيهِ مِنْ أَنوَاعِ مَعْ رَفَةٍ لِخَالِقِنا العظِيمِ الشَّانِ ٣٢٣٣ - وَهُوَ العَلِيُّ فَكُلُّ أَنْوَاعِ العُلُوِّم لَهُ فَصَابِتَةٌ بِلَا نُكُرانِ ٣٢٣٣ - وَهُوَ العَلِيمُ بِكُلُّ مَعْنَى يُوجِبُ التَّ عَظِيمَ لَا يُحْصيهِ مِنْ إِنسَانِ ٣٢٣٤ - وَهُوَ العَظِيمُ بِكُلِّ معْنَى يُوجِبُ التَّ عَظِيمَ لَا يُحْصيهِ مِنْ إِنسَانِ

أخرجه مسلم في الذكر، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، برقم (٢٧١٣)، وأبو داود في الأدب، باب ما يقول عند النوم، برقم (٣٩٩٠)، والترمذي في كتاب الدعوات، باب من الأدعية عند النوم، برقم (٣٣٩٧)، وابن ماجه في كتاب الدعاء، باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه، رقم (٣٨٧٣)، وأحمد في المسند ٢٨١/٢، ٤٠٤.

٣٢٣٢ ـ د، س: «بخالقنا».

ـ وانظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين للناظم ص٤٣ وما بعدها.

٣٢٣٣ ـ في جميع النسخ: «فثابتة له»، والظاهر أن فيه تقديماً وتأخيراً، ولكن اتفاقها على هذا الخطأ أمر غريب، وفي طت، طه كما أثبتنا.

- أنواع العلو ثلاثة: علو القهر، وعلو القدر، وعلو الذات؛ وهي كلها ثابتة لله تعالى بنصوص الكتاب والسنة، إلا أن المعطلة يثبتون النوعين الأولين دون الثالث، وهذا من تناقضهم، إذ إن إثباتهم لعلو القدر والقهر حجة عليهم في إثبات علو الذات. انظر: مختصر الصواعق ص١٦٩، وانظر: كلام الناظم عن أنواع العلو في هذه القصيدة في النوع الثاني من أدلة الفوقية (البيت ١١٢٧).

٣٢٣٤ ـ كما في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

- أي أنه سبحانه وتعالى يُعَظَّم في الأحوال كلها. قال قوام السنة الأصبهاني: «ومن أسمائه تعالى العظيم: العظمة صفة من صفات الله تعالى لا يقوم لها خلق. والله تعالى خلق بين الخلق عظمة يعظم بها بعضهم بعضاً، فمن الناس من يعظم لمال، ومنهم من يُعظم لفضل، ومنهم من يعظم لعلم، ومنهم من يعظم لحاد، وكل واحد من الخلق إنما يعظم لمعنى دون معنى، والله=

٣٢٣٥ وهُوَ الجَلِيلُ فَكُلُّ أُوصَافِ الجَلَا لِ لَهُ مُحَقَّقَةٌ بِلَا بُطْلَانِ ٣٢٣٠ وَهُوَ الجَميلُ عَلَى الحَقِيقَةِ كَيْفَ لَا وَجَمَالُ سَائِرِ هَذِهِ الأَكْوانِ

= عزّ وجل يعظم في الأحوال كلها..». الحجة في بيان المحجة (١٣٠/١).

فالله تعالى له الكمال المطلق في التعظيم، وأما البشر فمن عُظم منهم فعلى قدر ما يناسبه. وقد ذكر الشيخ ابن سعدي أن معاني التعظيم الثابتة لله تعالى وحده نوعان: أحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه. والثاني: أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله تعالى. انظر: الحق الواضح المبين (ضمن مجموعة من رسائل ابن سعدى) ص17.

٣٢٣٥ ـ لم يرد الاسم بهذا اللفظ في الكتاب أو السنة الصحيحة ـ فيما وقفت عليه ـ، وإنما ورد إضافة الجلال إلى الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿وَيَبْغَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجُلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ الرحمٰن: ٢٧]، وقال سبحانه: ﴿ نَبْرُكَ اَسَمُ وَجُهُ رَبِّكَ ذِى اَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ الرحمٰن: ٧٨]. فالجلال صفة ذاتية له سحانه.

وممن عدّ (الجليل) من أسماء الله تعالى: الخطابي في شأن الدعاء (ص • ٧)، والبيهقي في الأسماء والصفات (١/٥٥)، وقال الخطابي في معناه: «هو من الجلال والعظمة، ومعناه منصرف إلى جلال القدرة وعظم الشأن، فهو الجليل الذي يصغر دونه كل جليل، ويتضع معه كل رفيع». (شأن الدعاء ص • ٧).

وهناك من جعل الإضافة بمعنى الاسمية فجعل (ذو الجلال والإكرام) من أسمائه تعالى، ومنهم قوام السنة في المحجة (١/١٥٠)، والقرطبي في الأسنى (١٣٣/١).

٣٢٣٦ ـ كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي على قال: «إن الله جميل يحب الجمال» أخرجه مسلم في الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم (٩١)، والترمذي في البر والصلة، باب ما جاء في الكبر، رقم (٢٠٠٠). ورواه الإمام أحمد في مسنده ١٣٣/٤ من حديث أبي ريحانة رضى الله عنه.

٣٢٣٧ - مِنْ بَعْضِ آثارِ الجَمِيلِ فَرَبُّهَا أَوْلَى وأَجْدَرُ يَا ذَوِي الْحِرْفَانِ ٣٢٣٨ - [فَجَمَالُهُ بَالذَّاتِ والأَوْصَافِ والْ أَفْعَالِ والأَسْمَاءِ بِالبُرْهَانِ ٣٢٣٨ - لَا شَيءَ يُشْبِهُ ذَاتَهُ وَصِفَاتِهِ شُبْحَانَهُ عِنْ إِفْكِ ذِي البُهْتَانِ] ٣٢٣٩ - لَا شَيءَ يُشْبِهُ ذَاتَهُ وَصِفَاتِهِ شُبْحَانَهُ عِنْ إِفْكِ ذِي البُهْتَانِ] ٣٢٤٠ - وَهُوَ المجِيدُ صِفَاتُهُ أَوْصَافُ تَعْ فَيْ فَشَأْنُ الْوَصْفِ أَعْظَمُ شَانِ

٣٢٣٧ - كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «عند ذي العرفان».

٣٢٣٨ ـ قال الناظم في الفوائد: "وجماله سبحانه على أربع مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. وأما جمال الذات وما هو عليه، فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره، وليس عند أحد من المخلوقين منه إلا تعريفات تعرّف بها إلى من أكرمه من عباده، فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار، محجوب بستر الرداء والإزار كما قال رسوله في فيما يحكيه عنه: "الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري»، ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء، فإنه سبحانه الكبير المتعال، فهو سبحانه العلي العظيم».

ثم ذكر أن العبد يترقى في معرفة هذه المراتب، فيترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الذات. انظر: الفوائد صر٢٥٩ ـ ٢٦٠.

۳۲۳۹ ـ طه: «ذي بهتان».

ـ لم يرد البيتان في الأصلين.

• ٣٢٤ - كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وهود: ٣٧]، وقوله سبحانه: ﴿ وَوَلَهُ سَبِحانه: ﴿ وَوَلَهُ سَبِحانه : ﴿ وَأَوْلَ الْمَجِدُ فِي كَلامِ الْمَجِدُ فِي كَلامِ الْمَجِدُ فِي كَلامِ الْعَرْب: الكثرة والسعة. انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص٥٠ المفردات للراغب ص٢٠، شأن الدعاء للخطابي ص٤٧، المحجة للأصبهاني ١٣٤/، الأسماء والصفات للبيهقي ١٩٧١، جلاء الأفهام للناظم ص٤٧١، بدائع الفوائد ١٤٤١.

٣٢٤١ ـ وَهُوَ السَّمِيعُ يَرى ويَسمَعُ كُلَّ مَا فِي الكَوْنِ عَالِيهِ مع التحتاني ٣٢٤٢ ـ وَلِكُلِّ صَوْتٍ مِنْهُ سَمْعُ حَاضِرٌ فَالسَّرُ والإعلَّلُ مُستَوِيَانِ ٣٢٤٣ ـ وَلِكُلِّ صَوْتٍ مِنْهُ واسِعُ الأصواتِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ بَعيدُهَا والدَّانِي ٣٢٤٣ ـ والسَّمْعُ مِنْهُ واسِعُ الأصواتِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ بَعيدُهَا والدَّانِي ٣٢٤٤ ـ وَهُوَ البَصِيرُ يَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَةِ قَدَّتَ الصَّخْرِ والصَّوَانِ ٢٢٤٤ ويَرى مَجَارِي القُوتِ فِي أَعْضَائِهَا وَيَرَى عُرُوقَ نِياطِها بِعِيَانِ

٣٢٤١ ـ كما في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

- كذا ورد البيت في الأصلين. وفي غيرهما: «في الكون من سرّ ومن إعلان»، ولعل الناظم غيّره لكونه تكرّر بعد خمسة أبيات.

٣٧٤٢ ـ د، س: «فالجهر والإسرار مستويان».

٣٢٤٣ ـ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله الله ، وإني ليخفى عليّ بعض كلامها، فأنزل الله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّتِي تَجُدِلُكَ فِى رَوْجِهَا...﴾ الآية [المجادلة: ١]».

رواه البخاري تعليقاً في التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيعًا بَعِيمًا ﴾، ووصله النسائي في الطلاق، باب الظهار، رقم (١٨٨)، وابن ماجه في المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية، رقم (١٨٨)، وفي الطلاق، باب الظهار، رقم (٢٠٦٣)، وأحمد ٢/٢، والحاكم ٤٨١/٢، وصححه ووافقه الذهبي.

٣٢٤٤ ـ الصَوَّان بالتشديد: ضرب من الحجارة شديد. القاموس ص١٥٦٣، وقد سبق في البيت ٨١١.

٣٧٤٥ ـ كذا في الأصلين ود، س. وفي ب، ح: «عروق بياضها» تحريف، وكذا في طع. وفي طع. وفي حاشية ف بخط متأخر: «نياط عروقها» وكذا في طه. وفي طت: «بياض عروقها»، والنياط: عرق غليظ نيط به القلب إلى الوتين. كذا في القاموس: ٨٩٢. وفي المعجم الوسيط: علق به القلب إلى الرئتين (ص).

٣٧٤٦ ـ /وَيرى خِيَاناتِ العُيُونِ بِلَحْظِهَا ٣٧٤٧ ـ وَهُوَ العَلِيمُ أَحَاطَ عِلْماً بِالَّذِي ٣٧٤٨ وَبِكُلُّ شَيْءٍ عِلْمُهُ سُبْحَانَهُ ٣٧٤٩ ـ وَكَنْ اَكَ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ غَداً وَما • ٣٢٥ ـ وَكَـذَاكَ أَمْسِرٌ لَمْ يَسكُسنْ لَوْ كَـان كَسيْـ

وَيَرَى كَذَاكَ تَسقَلُبَ الأَجْفَانِ ١٨٧١ فِي الكَوْنِ مِنْ سِرِّ وَمِنْ إعْلَانِ فَهُوَ المُحِيطُ ولَيسَ ذَا نِسْيَانِ قَدْ كَانَ والموجُودَ فِي ذَا الآنِ فَ يَــــ كُــونُ ذَا إِمْـــكَــانِ

أَوْ كَانَ مَفْرُوضاً مَدَى الأزْمَانِ ٣٢٥٢ ـ مَلاً الوُجُودَ جَمِيعَهُ ونَظِيرَهُ مِنْ غَيْرِ مَا عَدٍّ وَلَا مُسْبَانِ

٣٢٥١ وَهُوَ الْحَمِيدُ فَكُلُّ حَمْدٍ وَاقِع

٣٢٤٦ \_ طه: «بلحظة». قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: «قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحَفِّفِي ٱلصُّدُورُ ﴾: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء، أو تمر به وبهم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض عنها، فإذا غفلوا لحظ فإذا فطنوا غض، وقد اطلع الله تعالى من قلبه أنه ودّ أن لو اطلع على فرجها. رواه ابن أبي حاتم، وقال الضحاك (خائنة الأعين) هو الغمز، وقول الرجل رأيت ولم ير ـ أو لم أرَ وقد رأى». تفسير ابن كثير ٤٥/٤.

٣٧٤٧ ـ كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾ [فصلت: ٣٦]، وقوله تعالى: ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَالَةَ ﴾ [الحشر: ٢٢].

٣٢٤٨ ـ كما في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَنِّءٍ تُجِيطًا﴾ [النساء: ١٢٦].

<sup>•</sup> ٣٢٥ ـ البيت كذا ورد ناقص الوزن في الأصلين وغيرهما. وقد أصلح في طع بزيادة «ذاك الأمر» قبل «ذا إمكان» (ص).

٣٢٥١ ـ كما في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ هُو الْغَنَّى الْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥]، والحميد بمعنى المحمود على كل حال، وهو فعيل بمعنى مفعول. انظر: اللسان ٣/١٥٦ مادة (حمد).

٣٢٥٢ ـ في ب: «ولا إحسان».

٣٢٥٣ ـ هُـوَ أَهْلُهُ سُبْحَانَـهُ وَبِحمدهِ كُلُّ المحَامِدِ وَصْفُ ذِي الإحسَانِ [فهرٌ]``

٣٢٥٤ ـ وَهُوَ المُكَلِّمُ عَبْدَهُ مُوسَى بِتَكْ لِيهِ البِخطَابِ وَقَبْلَهُ الأَبْوَانِ ٣٢٥٠ كَلِمَاتُهُ جَلَّتْ عَن الإخصَاءِ والتَّد يَعْدَادِ بَلْ عَنْ حَصْرِ ذِي الحُسْبَانِ ٣٢٥٦ ـ لَوْ أَنَّ أَشْجَارَ البِلَادِ جَمِيعَهَا الْ اقْلَامُ تَكْتُبُهَا بِكُلِّ بَنَانِ

٣٢٥٣ ـ معنى هذه الأبيات الثلاثة مأخوذ من قوله على في دعائه عند الاعتدال من الركوع: «اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد...».

رواه مسلم في الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، رقم (٤٧٨)، وأبو داود في الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، برقم (٨٤٧)، والنسائي في الافتتاح، باب ما يقول في قيامه ذلك، رقم (١٠٦٦) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

قال الناظم في معناه: «فله سبحانه الحمد حمداً يملأ المخلوقات، والفضاء الذي بين السماوات والأرض، ويملأ ما يقدر بعد ذلك مما يشاء الله أن يملأ بحمده، وذلك يحتمل أمرين: أحدهما: أن يملأ ما يخلقه الله مبدع السموات والأرض، والمعنى أن الحمد ملءُ ما خلقته وملءُ ما تخلقه بعد ذلك. والثاني: أن يكون المعنى: ملء ما شئت من شيء بعد يملؤه حمدك، أي يقدُّر مملوءاً بحمدك، وإن لم يكن موجوداً.

ولكن يقال المعنى الأول أقوى، لأن قوله: «ما شئت من شيء بعد» يقتضي أنه شيء يشاؤه، وما شاء كان، والمشيئة متعلقة بعينه لا بمجرد ملء الحمد له». انظر: طريق الهجرتين ص٢٠٢ ـ ٢٠٣.

> لم يرد هنا «فصل» في الأصلين. (1)

٣٢٥٤ ـ كما مرّ قريباً في البيت ٢٧٤٢، وانظر: البيتين ٤١٨، ٦٧٥. وانظر كذلك: حاشية البيت ٧٧٤٥، والبيت ٢٢٥٨.

٣٢٥٦ ـ البِّنان: الأصابع أو أطرافها. القاموس (١٥٢٤).

٣٢٥٧ ـ وَالبحرُ يُلْقَى فِيهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِ ٣٢٥٨ ـ نَفِدتْ وَلَمْ تَنْفَذْ بِها كَلِماتُهُ ٣٢٥٩ ـ وَهُوَ الفَيدِ وَلَمْ تَنْفَذْ بِها كَلِماتُهُ ٣٢٦٩ ـ وَهُوَ الفَويُّ لَهُ القُوى جَمْعاً تَعَا ٣٢٦٠ ـ وَهُوَ الغَنيِّ بِنَاتِهِ فِيغِناهُ ذَا ٣٢٦٠ ـ وَهُوَ الغَنيُّ بِنَاتِهِ فِيغِناهُ ذَا ٣٢٦٢ ـ وَهُوَ العَزِينُ الفَاهِرُ الغَلَّابُ لُمُ ٣٢٦٢ ـ وَهُوَ العَزِينُ القَاهِرُ الغَلَّابُ لَمْ ٣٢٦٤ ـ وَهُوَ العَزِينُ القَاهِرُ الغَلَّابُ لَمْ ٣٢٦٤ ـ وَهُوَ العَزِينُ القَاهِرُ الغَلَامُ لَمْ وَصْفُهُ وَالعَزِينُ القَاهِرُ العَلَامُ وَصُفْهُ وَالعَزِينُ القَاهِرَ وَهِي وَصْفُهُ وَالعَزِينُ القَاهِرَ وَهِي وَصْفُهُ وَالعَزِينُ القَاهِرَ وَهُو العَزِينُ القَاهِرَ وَهُو وَالعَرْفَةُ وَالعَرْفِينُ العَلَامُ وَالعَرْفِينُ العَلَامُ وَالعَرْفِينُ القَاهِرُ العَلَامُ وَالعَرْفِينُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَرْفِينُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَى الْعَرْفِينُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعِلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْ

لِكِ تبابة الكَ لماتِ كُلَّ زَمَانِ لَيْسَ الكلامُ مِنَ الإلهِ بِفَانِ مَا رَامَ شَيْئًا قَطُّ ذُو سُلْطَانِ مَا رَامَ شَيْئًا قَطُّ ذُو سُلْطَانِ للسُّلْطَانِ تِي الأَكْ وَالإحسانِ تِي لَهُ كالجُودِ والإحسانِ أَنَّى يُرامُ جَنابُ ذِي السُّلْطَانِ يَخلِيهُ شَيءٌ هَذِهِ مِنْ فَتانِ فَالحِرْ عَلَيْهُ شَيءٌ هَذِهِ مِنْ فَتانِ فَالحِرْ عِينَدُ لَا ثُمَ مَعَانِ فَالحِرْ عِينَدُ لَا ثُمَ مَعَانِ فَالحِرْ عِينَدُ لَا ثُمَ مَعَانِ فَالحِرْ عِينَدُ لَا ثُمَانِ مَعَانِ فَالحِرْ عِينَدُ لَا ثُمَ مَعَانِ فَالحِرْ عِينَدُ لَا ثُمَ مَعَانِ فَالحِرْ عَينَدُ لَا ثُمَ مَعَانِ فَالحِرْ عَينَدُ لَا ثُمُ مَعَانِ

٣٢٥٨ ـ إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَيْضِ مِن شَجَرَةِ أَقَلَكُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُهُ مِنَ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيدٌ ﴿ ﴾ [لقمان: ٢٧]، وانظر ما سبق في حاشية البيت ٦٦٨.

٣٢٥٩ ـ كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]. ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «وليس».

٣٢٦٠ ـ كما في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَوِي ۖ ٱلْعَزِيرُ ﴾ [الشورى: ١٩].

<sup>-</sup> كذا ورد البيت في الأصلين وغيرهما ناقصاً في الوزن. وقد مرّ مثله آنفاً في البيت ٣٢٥٠. وقد أصلحه ناشر طع بزيادة «والأزمان» في آخر البيت، وفي طه: «تعالى الله ذو الأكوان والسلطان»، وبعض من قرأ نسخة ف وأفسدها في غير موضع كتب في حاشيتها «الأقدار» مع «صح»، يعني زيادتها قبل الأكوان لإقامة الوزن (ص).

٣٢٦١ \_ كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [الحديد: ٢٤].

٣٢٦٧ ـ كما في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ [الحشر: ٢٤].

٣٢٦٤ ـ انظر في تذكير «ثلاث» ما سبق في حاشية البيت ٥٨٦.

ـ ومعاني العزّ كما ذكر الناظم: معنى الامتناع على من يرومه من أعدائه، فهو المنيع الذي لا يُغلَب. ومعنى القهر والغلبة. فهو القاهر لأعدائه، يغلبهم ولا يغلبونه. ومعنى القوّة والشدة. وانظر: شرح هراس ٧٩/٢. وقد=

٣٢٦٥ - وَهِي الَّتِي كَمُلَثُ لَهُ سُبْحَانهُ ٣٢٦٦ - وَهُو الْحَكِيمُ وَذَاكَ مِنْ أَوْصَافِهِ ٣٢٦٧ - حُكْمٌ وإحْكَامٌ وَكِلُّ مِنْهُمَا ٣٢٦٨ - والْحُكُمُ شَرْعِيٌ وكَوْنِيٌّ وَلَا ٣٢٦٨ - بَلْ ذَاكَ يُوجَدُ دُونَ هَذَا مُفْرَداً ٣٢٦٩ - بَلْ ذَاكَ يُوجَدُ دُونَ هَذَا مُفْرَداً

مِنْ كُلِّ وَجُهٍ عَادِمِ النُّقُصانِ

نَوعَانِ أَيْضاً مَا هُمَا عَذَمَانِ

نَوعَانِ أَيْضاً ثَابتَا البُوهَانِ

يَتَلَازَمَانِ وَمَا هُمَا سِيَّانِ

وَالعَكْسُ أَيْضاً ثُمَّ يَجْتَمِعَانِ

أو منْهُمَا بِلْ لَيسَ ينْتَفِيَانِ

خكر الخطابي رحمه الله أن العزّ في كلام العرب على ثلاثة أوجه: أحدها بمعنى الغلبة، والثاني بمعنى الشدة والقوة، والثالث بمعنى نفاسة القدر ويتأول معنى العزيز على هذا أنه الذي لا مثل له ولا نظير. انظر: شأن الدعاء، ص٧٧ ـ ٨٤.

٣٢٦٦ ـ كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُم هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ﴾ [يوسف: ٨٣].

٣٢٦٧ ـ الحكم والإحكام كلاهما مراد بلفظ الحكيم، فالحكيم يكون بمعنى الحاكم وهو القاضي، فهو فعيل بمعنى فاعل، ويكون بمعنى مُحكِم وهو الذي يُحكم الأشياء ويتقنها، فهو فعيل بمعنى مُفْعِل. انظر: اللسان ١٤٠/١٢، مادة (حكم).

ـ كذا في الأصلين ود، س. وفي غيرها: «فكل».

•٣٢٧ ـ أنث «الحكم» ـ وهو مذكر ـ للضرورة. انظر ما سبق في حاشية البيت ١٨١ (ص). ٣٢٧٦ - /لَكِنَّمَا الشَّرْعِيُّ مَحْبُوبٌ لَهُ ٣٢٧٢ - هُوَ أُمرُهُ الدِّينِيُّ جاءَتْ رُسْلُهُ ٣٢٧٣ - لَكِنَّما الكوْنيُّ فَهُو قَضَاؤُهُ ٣٢٧٣ - لَكِنَّما الكوْنيُّ فَهُو قَضَاؤُهُ ٣٢٧٤ - هُو كُلُّهُ حَتَّ وعَدْلٌ ذُو رِضًى

أبَداً ولَوْ يَخْلُو مِن الأكْوانِ ١٧٠٦ بقيامِهِ فِي سَائِرِ الأَزْمَانِ فِي خَلْقهِ بالعَدْلِ والإحسانِ والشَّأنُ فِي المَقْضِيِّ كَلُّ الشَّانِ

- والمعنى أن المخلوق لا يخلو من هذين الحكمين أو من أحدهما، فهذه ثلاث حالات: أحدها: ما تعلق به الحكمان، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة، فتعلق بها الحكم الكوني من حيث وقوعها، والحكم الشرعي من حيث محبة الله تعالى لها. ومثالها: إيمان المؤمن. الثانية: ما يتعلق به الحكم الشرعي فقط. وهو ما أمر الله تعالى به من الأعمال الصالحة فعصى ذلك الكفار والفجار وغيرهم. ومثالها: إيمان الكافر. الثالثة: ما يتعلق به الحكم الكوني فقط، وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث التي لم يتعلق به الحكم الكوني فقط، وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها سبحانه كالمباحات والمعاصى ونحوها. ومثالها كفر الكافر.

وهناك حالة رابعة تُذكر لإكمال القسمة الرباعية في اجتماع الحكمين وافتراقهما، وإن كانت لا تتعلق بمخلوق وهي: ما لم يتعلق به الحكم الشرعي، ولا الكوني، وهو ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي ونحوها، ومثالها: كفر المؤمن.

وبناء على معرفة هذه الأحوال فالمخلوق إما أن يكون مؤمناً مطيعاً فيجتمع فيه الحكم الشرعي والكوني. وإما أن يكون عاصياً أو كافراً فينفرد في حقه الحكم الكوني من حيث الوقوع، وينفرد الحكم الشرعي من حيث مخاطبته به دون وقوعه. وهذا معنى ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. انظر: مجموع الفتاوى ١٨٨/٨ ـ ١٨٩، شفاء العليل (٢٨٧/٢).

٣٢٧١ - كذا في الأصلين وب، ظ، د. ولعل المعنى أن الحكم الشرعي محبوب لله تعالى، ولو لم يجتمع معه الحكم الكوني الموافق له، كما في العاصي والكافر. وفي س، ح، ط: «ولن يخلو»، وفسره الشيخ هراس بأن الحكم الشرعي لم يخل عنه الوجود في وقت من الأوقات، بل لم يزل الله آمراً ناهياً...». انظر: شرحه ٢/٢٨ (ص).

٣٢٧٩ ـ فَلذَاكَ يُرْضَى بِالقَضَاءِ ويُسخَطُ الْ ٣٢٧٦ ـ فَاللَّهُ يَرْضَى بِالقَضَاءِ وَيَسْخَطُ الْ ٣٢٧٧ ـ فَقَضَاؤُهُ صِفَةٌ بِهِ قَامَتْ وَمَا الْ ٣٢٧٧ ـ فَقَضَاؤُهُ صِفَةٌ بِهِ قَامَتْ وَمَا الْ ٣٢٧٨ ـ واأَ كَوْنُ مَحْبُوبٌ وَمَبْغُوضٌ لَهُ ٣٢٧٩ ـ هَذَا البَيَانُ يُزيلُ لَبْساً طَالَمَا ٣٢٧٩ ـ هَذَا البَيَانُ يُزيلُ لَبْساً طَالَمَا ٣٢٧٩ ـ وَيحُلُ مَا قَدْ عَقَدُوا بِأَصُولِهِمْ ٣٢٨٠ ـ وَيحُلُ مَا قَدْ عَقَدُوا بِأَصُولِهِمْ ٣٢٨٠ ـ مَنْ وَافَقَ الكَوْنِيَّ وَافَقَ سُخْطَهُ

مَقْضِيُ حِينَ يَكُونُ بِالعِصْيَانِ
مَقْضِيُّ حِينَ يَكُونُ بِالعِصْيَانِ
مَقْضِيُّ مَا الأَمْرَانِ مُتَّحِدَانِ
مَقْضِيُّ إلَّا صَنْعَةُ الإنْسَانِ
وَكِلاهُ مَا بِمَشِيئَةِ الرَّحْمَنِ
هَلَكَتُ عَلْيهِ الناسُ كُلَّ زَمَانِ
وبُحُوثِهمْ فَافْهَمْهُ فَهُمَ بَيَانِ
إذْ لَمْ يَوافِقْ طَاعَةَ السَّرَيَّانِ

٣٢٧٥ ـ الفعلان «يرضى ويسخط» كلاهما في الأصل بالياء، وأهمل نقط الثاني في ف. وفي غيرهما بالنون: «نَرضى ونسخط».

٣٢٧٦ ـ في س: «والله».

٣٢٧٧ ـ كذا في جميع النسخ. ولكن في طه (٨٣/١): "صنعة الرحمٰن"، وعليه فسر البيت (ص).

**۳۲۷۹ ـ د،** س: «منذ زمان».

<sup>•</sup> ٣٢٨٠ ـ يقول الناظم في بيان هذا المعنى: «الحكم والقضاء نوعان: ديني وكوني، فالديني يجب الرضا به، وهو من لوازم الإسلام. والكوني منه ما يجب الرضا به، كالنعم التي يجب شكرها، ومن تمام شكرها الرضا بها، ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب التي يسخطها الله وإن كانت بقضائه وقدره، ومنه ما يستحب الرضا به كالمصائب، وفي وجوبه قولان، هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المقضي. وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله، كعلمه وكتابته وتقديره ومشيئته، فالرضا به من تمام الرضا بالله ربًا وإلها ومالكا ومدبراً. فبهذا التفصيل يتبيّن الصواب ويزول اللبس في هذه المسألة العظيمة التي هي مفرق طرق بين الناس». انظر: شفاء العليل

٣٢٨١ ـ كذا في ف، ب. وفي الأصل وظ، د، س، طت: «أو لم يوافق» ولعله تحريف «لو». وفي طه: «إن»، وفي طع: «أفلم» تصرّف من الناشرين (ص). \_ س: «طاعة الرحمٰن».

٣٢٨٢ ـ فَسلِذَاكَ لَا يَسعُسدُوهُ ذَمَّ أَوْ فَسوَا ٣٢٨٣ ـ وَمُوافِقُ الدِّينيِّ لَا يَعْدُوهُ أَجْد

تُ السحَسْدِ مَعْ أُجرٍ ومَعْ دِضُوَانِ عُرِ الْسَسَانِ عُرْ الْسَسَانِ الْسَسَانِ الْسَسَانِ

**ه** وو

٣٢٨٥ ـ والحِكْمة العُلْيَا عَلَى نَوْعَينِ أَيْ ٢٢٨٥ ـ والحِكْمة العُلْيَا عَلَى نَوْعَينِ أَيْ ٣٢٨٥ ـ إحْدَاهُ مَا فِي خَلْقهِ سُبْحَانَهُ ٣٢٨٦ ـ إحكَامُ هَذَا الخَلْقِ إِذْ إِيجَادُهُ ٣٢٨٧ ـ وَصُدُورُهُ مِنْ أَجِلِ غَايَاتٍ لَهُ ٣٢٨٧ ـ والحِكمة الأُخْرَى فحِكْمَةُ شَرْعِهِ

٣٢٨٩ ـ غَايَاتُهَا الَّلاتِي مُحمِدْنَ وَكَوْنُهَا

ضاً مُصَّلًا بِقَ واطِع البُرْهَانِ نَوْعَانِ أَيْضاً لَيْسَ يفْتَرِقَانِ فِي غَايَةِ الإحْكَامِ والإنْقَانِ فِي غَايَةِ الإحْكَامِ والإنْقَانِ وَلَهُ عَلَيْهَا حَمْدُ كُلِّ لِسَانِ وَلَهُ عَلَيْهَا حَمْدُ كُلِّ لِسَانِ أَيضاً وفِيهَا ذَانِكَ الوَصْفَانِ فِي غَايَةِ الإنْقَانِ والإحسانِ فِي غَايَةِ الإنْقَانِ والإحسانِ

٣٢٨٢ ـ أي أن العاصي استحق سخط الله تعالى ولو أنه وافق حكمه الكوني، لأنه لم يوافق حكمه الشرعي، فلذلك لا يعدوه ذم أو فوات حمد ورضوان.

٣٢٨٣ ـ أي أن من اجتهد في موافقة الحكم الشرعي فله الأجر على كل حال، فإن أصاب ذلك الحكم فله أجران، وإن أخطأه فله أجر اجتهاده، وهذا إشارة إلى قوله الله الحكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأحله فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر».

رواه البخاري في الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، برقم (٧٣٥٧)، ومسلم في الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، برقم (١٧١٦)، وأبو داود في الأقضية، باب في القاضي يخطىء، برقم (٣٥٧٤)، وابن ماجه في الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، رقم (٢٣١٤) من حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه.

٣٢٨٥ \_ لفظه «سبحانه» ساقطة من «ف».

٣٢٨٩ ـ للناظم رحمه الله تعالى مصنف أسهب فيه في التأمل في حكمة الله تعالى=

### فهڻن

٣٢٩٠ وَهُوَ الْحَيِيُّ فَلَيْسَ يَفْضَحُ عَبْدَهُ عِنْدَ التَجَاهُرِ مِنْهُ بِالعِصْيَانِ ٣٢٩٠ لَكِنَّهُ يُلقِي عَلَيْهِ سِنْدَهُ فَهُوَ السَّتِيرُ وصَاحِبُ الغُفْرَانِ ٣٢٩١ لَكِنْهُ النَّعُورَانِ

في خلقه وشرعه وهو «مفتاح دار السعادة»، فليرجع إليه فإنه نفيس في معناه. وانظر: الحق الواضح المبين لابن سعدي (ضمن مجموعة من رسائله) ص٧٧ ـ ٧٩.

(١) ساقطة من طه.

• ٣٢٩ ـ يدل عليه حديث يعلى بن أمية التميمي رضي الله عنه أن رسول الله الله وأى رجلاً يغتسل بالبَراز ـ أي الفضاء ـ بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال وأن الله عزّ وجل حيي ستير يحب الحياء والسّتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر».

رواه أبو داود في الحمام، باب النهي عن التعري، برقم (٤٠١٢، ٤٠١٣) والنسائي في الغسل، باب الاستتار عند الاغتسال، برقم (٤٠٦)، وأحمد في المسند ٤/٤٤، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٧٥٦)، وفي إرواء الغليل برقم (٢٣٣٥).

وكذلك حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي على قال: «إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صفراً».

رواه أبو داود في الصلاة، باب الدعاء، برقم (١٤٨٨)، والترمذي في الدعوات، باب في كرم الله في استجابته دعاء عباده، برقم (٣٥٥١) وقال: حديث حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه، وابن ماجه في الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، برقم (٣٨٦٥). وقال الحافظ في الفتح (١٤٧/١١): وسنده جيّد.

٣٢٩١ ـ يدل عليه حديث يعلى السابق، و«الستير» تضبط بكسر السين وتشديد التاء، أو تكون على فعيل بمعنى فاعل أي من شأنه الستر والصون. انظر: بذل المجهود ٣٤١/٦، والنهاية لابن الأثير ٣٤١/٢.

٣٢٩٧ - وَهُوَ الْحَلِيمُ فَلَا يُعَاجِلُ عَبْدَهُ ٣٢٩٣ - وَهُوَ الْعَفُوُّ فَعَفْوُهُ وَسِعَ الورَى ٣٢٩٤ - وَهُوَ الْعَفُوُّ فَعَلْمُوهُ وَسِعَ الورَى ٣٢٩٤ - وَهُوَ الصَّبُورُ عَلَى أَذَى أَعْدَائِه ٣٢٩٥ - قَالُوا لَهُ وَلَدٌ وَلَيْسَ يُعِيدِدُنَا ٣٢٩٦ - هَذَا وَذَاكَ بَسَمْعِهِ وبعِلْمِهِ وبعِلْمِهُ وهُمْ ويُونُونُ و المُعْلِمُ وهُمْ وهِ وبعِلْمِهِ وبعِلْمُ وهُمْ وهُمُ وهُمْ وهُمُ وهُ وهُ وهُ وهُمُ وهُ وهُمُ وهُ وهُمُ وهُمُ وهُ وهُمُ وهُ وهُمُ وهُ وهُ وهُ و

بِعُقوبَةٍ لِيتُوبَ مِنْ عِصْيَانِ لولاهُ غَارَ الأرضُ بالسُّكَانِ شَتَمُوهُ بَلْ نَسَبُوهُ لِلبُهْتَانِ شَتْماً وتكنديباً مِنَ الإنْسَانِ لَوْ شَاءَ عَاجَلَهُمْ بكُلِّ هَوَانِ ٢٧٨٦ يُودُونهُ بالشَّركِ والكُفْرانِ

\* \* \*

### فهرٌ١٠

٣٢٩٨ وَهُوَ الرَّقِيبُ عَلَى الخَوَاطِرِ واللُّوا حِظِ كَيْفَ بِالأَفْعَالِ بِالأَرْكَانِ

٣٢٩٢ ـ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَـَلِيثٌ حَلِيثٌ ﴾ [الحج: ٥٩].

٣٢٩٣ ـ كما في قوله تعالى: ﴿إِنَ ٱللَّهَ لَعَـ فُوَّرٌ ﴾ [الحج: ٦٠].

- قوله: «لغار الأرض. . . » لكثرة من يرتكب المعاصي على ظهرها. طه ٧/٢٨.

٣٢٩٤ - ورد الحديث في إثبات صفة الصبر لله تعالى، وأنه لا أحد أصبر منه على أذى سمعه، أما اسم الصبور فلم أقف على نص ثابت فيه، والله أعلم.

وهذا البيت والثلاثة بعده إشارة إلى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي على قال: «ليس أحد \_ أو ليس شيء \_ أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولداً، وإنه ليعافيهم ويرزقهم».

رواه البخاري في الأدب، باب الصبر في الأذى، رقم (٦٠٩٩)، وفي التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو اللَّوَةِ المَتِينُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى أَذَى مِن اللهُ عَزْ وجل، رقم (٢٨٠٤).

(۱) ساقطة من «طه».

٣٢٩٨ ــ كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١]، وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمٌ﴾ [المائدة: ١١٧].

٣٢٩٩ - وَهُوَ الْحَفِيظُ عَلِيهِ مُ وَهُوَ الْكَفِي لَ بُحِفْظِهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ عَانِ ٣٢٩٠ - وَهُوَ الْحَفِيفُ بِعَبْدِهِ وَلِعَبْدِهِ وَاللَّطْفُ فِي أَوْصَافِهِ نَوْعَانِ ٣٣٠٠ - وَهُوَ اللَّطْفُ عِنْدَ مَواقِع الإحسانِ ٣٣٠١ - إدرَاكُ أَسْرارِ الأُمُورِ بِخِبْرةٍ واللَّطْفُ عِنْدَ مَواقِع الإحسانِ

٣٢٩٩ ـ كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ [هود: ٥٧].

- «من كل أمر عان»: أي من كل أمر مكروه ينزل به ويشق عليه. قوله «عان» اسم فاعل من عنى به الأمر يعني: نزل. لسان العرب ١٠٦/١٥ (ص).

٣٣٠٠ قال في اللسان: «يقال: لَطَفَ به وله ـ بالفتح ـ يلطُف لُطفاً إذا رفق به، وأما لطُف بالضم يلطُف فمعناه صغر ودق» اللسان ٣١٦/٩. وذكر الشيخ ابن سعدي أن لطفه بعبده يكون في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه، وأما لطفه له يكون في الأمور الخارجية عنه، فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر. انظر: الحق الواضح المبين ص٣٣٠.

\_ س: «في أفعاله».

٣٣٠١ ـ في طع: «واللفظ عند»، تحريف.

ـ اسمه (اللطيف) يدل على أمرين:

الأول: إنه لا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت. وهذا يدل عليه قوله تعالى - في وصية لقمان لابنه -: ﴿يَبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَتِ أَوْ فِي اَلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفُ خَيِرٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

 ٣٣٠٢ - فيهريك عِزَّتَهُ وَيُبدي لُطْفَهُ والعَبدُ فِي الغَفلاتِ عَنْ ذَا الشَّانِ

فهريّ

٣٣٠٣ - وَهُوَ الرَّفِيقُ يُحِبُّ أَهْلَ الرِّفقِ بَلْ يُعْطِيهِمُ بِالرِّفْقِ فَوْقَ أَمَانِي اعِي وعابدِه عَلَى الإيمانِ

٣٣٠٤ ـ وَهُوَ القَريبُ وقُرْبُهُ المَخْتَصُّ بِالدَّ

٣٣٠٢ ـ في طع: «يبدي لفظه»، تحريف.

- يقول الشيخ ابن سعدي - في كلام له جميل في معنى هذا البيت -: «ولهذا قال المصنف «فيريك عزته» أي بامتحانك بما تكره، «ويبدى لطفه» في العواقب الحميدة السارة، فكم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام ولا تتصوره الأوهام، وكم استشرف العبد على مطلب من مطالب الدنيا من ولاية أو رئاسة أو سبب من الأسباب المحبوبة، فيصرفه الله عنها، ويصرفها عنه رحمة به لئلا يضره في دينه، فيظل العبد حزيناً من جهله وعدم معرفته بربه، ولو علم ما ذخر له في الغيب وأريد إصلاحه فيه لحمد الله وشكره على ذلك، فإن الله بعباده رؤوف رحيم لطيف بأوليائه». الحق الواضح المبين (ص٣٤).

٣٣٠٣ ـ كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي على قال: «إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه».

أخرجه البخاري في استتابة المرتدين، باب إذا عرّض الذمي أو غيره بسبِّ النبي ﷺ ولم يصرح، رقم (٦٩٢٦)، ومسلم في البر والصلة، باب فضل الرفق، رقم (٢٥٩٣)، والترمذي في الاستئذان، باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة، رقم (٢٧٠٢)، وابن ماجه في الأدب، باب الرفق، رقم (۲۲۸۹)، وأحمد ۲/۲۷.

٣٣٠٤ ـ أي أن من أسمائه سبحانه: (القريب). وأن قربه تعالى خاص لا عام، وهو على نوعين: الأول: قربه من داعيه بالإجابة، وهذا يدل عليه مثل قوله=

٣٣٠٥ وهُوَ المُجِيبُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُو أُجِبُ
 ٣٣٠٦ وهُوَ المُجِيبُ لِدَعُوةِ الْمُضْطَرِّ إِذْ
 ٣٣٠٧ وهُوَ الجَوادُ فَجُودُهُ عَمَّ الوُجُو

لهُ أَنَا المجيبُ لِكُلِّ مَنْ نَادَانِي يَدُعُوهُ فِي سِرِّ وَفِي إِعْلَانِ يَادَانِي وَحَلَانِ وَفِي إِعْلَانِ وَجَمِيعَهُ بِالفَصْلِ والإحسانِ

تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]. الثاني: قربه من مطيعه بالإثابة كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦] انظر: مختصر الصواعق ٢٣٢/٧ - ٣٩٦/٢

ومن أهل العلم من يرى أن قربه تعالى عام وخاص، فالعام كما في قوله تعالى: ﴿وَمَعْنُ أَوْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِلِ ٱلْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦]. وأما الخاص فيدل عليه ما سبق، وهذا ما اختاره الشيخ ابن سعدي في الحق الواضح المبين ص٣٥. ولكن الناظم يرجح الأول. فانظر كلامه في الصواعق وتوجيهه لدليل أصحاب هذا القول ٢/٥٩٢.

٣٣٠٥ ـ كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِي قَرِبُ عَجِيبُ ﴾ [هود: ٦١]، وقوله سبحانه: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠].

- البيت ساقط من «س».

٣٣٠٦ \_ كما في قوله تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ لِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ ﴾ [النمل: ٦٢].

ومعنى كلام الناظم أن إجابته سبحانه وتعالى نوعان:

الأول: إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠].

الثاني: إجابة خاصة: وهي ما قام لها سبب يقتضيها كالاضطرار وطول السفر ودعوة المظلوم، ونحو ذلك. انظر: الحق الواضح المبين لابن سعدي (ضمن مجموعة من رسائله ص٣٥ ـ ٣٦).

٣٣٠٧ ـ يدل عليه حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي الله قال: «يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي. . . » الحديث، وفيه «ذلك بأنى جواد ماجد أفعل ما أريد».

٣٣٠٨ - وَهُوَ الْجَوَادُ فَلَا يُحَيِّبُ سَائِلًا وَلَوَ أَنَّه مِنْ أُمَّةِ الْكُفْرَانِ ٣٣٠٨ - وَهُوَ الْمُغيثُ لِكُلِّ مَخْلُوفَاتِه وَلِذَا يُحِبُ إِغَاثَةَ اللَّهُ فَانِ ٣٣٠٩ - وَهُوَ الْمُغيثُ لِكُلِّ مَخْلُوفَاتِه وَلِذَا يُحِبُ إِغَاثَةَ اللَّهُ فَانِ

\* \* \*

رواه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع، باب (٤٩) رقم (٢٤٩٧)، وابن ماجه في الزهد، باب ذكر التوبة، رقم (٤٢٥٧)، وأحمد ٥/٤٥٨.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».

قلت: وأصله في صحيح مسلم في البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٧٧) من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر من غير ذكر الشاهد.

ـ «جميعه» ساقط من ب.

- هذا البيت مؤخر في ب عن الذي بعده. وفي د: «عم الورى بالفضل والإنعام والإحسان».

٣٣٠٨ ـ وهذا أمر مشهود دل عليه النقل والحس، فقد أخبر تعالى عن إجابته لدعاء الكافرين حين يلجأون إليه في الضراء، ثم كيف يعودون إلى كفرهم وغيهم بعد تفريج الكرب عنهم كما قال تعالى: ﴿وَمَا بِكُم مِن يَعْمَةِ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضَّرَ عَنكُم إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم بِرَجَمَ يُشْرِكُونَ ۞ [النحل: ٥٤، ٥٤].

٣٣٠٩ ـ «لذًا»: كذا في ف، د، ظ، ح. وفي غيرها: «كذا» ولعله تحريف.

ما عدا الأصلين وح. «يجيب إغاثة...».

- لم أقف على نص ثابت يدل على اسم المغيث لله تعالى، ولكن ثبت صفة له تعالى كما في قوله سبحانه: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩]، وكذلك دعاء النبي الله في الاستسقاء: «اللهم أغنا».

أخرجه البخاري في الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، رقم (١٠١٤)، ومسلم في صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧)، من حديث أنس رضي الله عنه.

٣٣١٠ - وَهُ وَ الْوَدُودُ يُحِبُّ هُمْ ويُحِبُّهُ مُ ويُحِبُّهُ مُ ويُحِبُّهُ الله المحبَّةَ فِي قُلو ٣٣١٧ - وَهُ وَ الْإِحْسَانُ حَقًا لَا مُعَا ٣٣١٧ - هَ ذَا هُ وَ الإِحْسَانُ حَقًا لَا مُعَا ٣٣١٧ - لَكِنْ يُحبُّ شَكُورَهُمْ لا لاِحْتِيا ٣٣١٤ - وَهُ وَ الشَّكُورُ فَلَنْ يُضَيِّعَ سَعْيَهُمْ ٣٣١٤ - وَهُ وَ الشَّكُورُ فَلَنْ يُضَيِّعَ سَعْيَهُمْ

أَحْبَ ابُهُ والفَضْلُ لِلمَنَّانِ بِهِم وَجَازَاهُمْ بِحُبِّ ثَانِ وَضَةً وَلَا لِتَوَقَّعِ الشُّكْرَانِ جِ مِنْهُ لِلشُّكْرَانِ والإيمانِ لَكِنْ يُضَاعِفُهُ بِلَا مُسْبَانِ

الكُودُ وهو محبة الشيء، وهو كما أشار الناظم: فعول بمعنى مفعول، الكُودُ وهو محبة الشيء، وهو كما أشار الناظم: فعول بمعنى مفعول، وفعول بمعنى فاعل، فالله عزّ وجل مودود في قلوب أوليائه، وهو سبحانه يَوَدُّ عباده الصالحين، كما قال سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ . . . ﴾ [الـمائدة: ٥٤]. انسظر: المفردات ص٠٨٦، شأن الدعاء ص٧٤، اللسان ٣/٣٥٤، الحق الواضح المبين ص٣٧، النهج الأسمى ١/١٠٤.

٣٣١١ - أي أنه سبحانه هو الذي جعل المحبة في قلوب أوليائه فضلاً منه ومنة، ثم جازاهم على هذه المحبة محبة منه مقتضاها شكرهم وإثابتهم على تلك المحبة. فهذا هو الإحسان حقاً، فله الفضل أولاً وآخراً، وليس للعباد من أنفسهم إلا النقص والقصور.

٣٣١٣ ـ كذا ورد البيت في الأصلين وس. وفي غيرها:

لكن يجبّ شكورهم وشُكورهم لا لاحتياج منه لِلشكرانِ وقد محا بعضهم كلمة «والإيمان» من ف، وكتب في الحاشية: «وشكورهم». والشكور بفتح الشين: الشاكر الكثير الشكر، وبضمها: مصدر كالشكر، (ص).

٣٣١٤ \_ كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٧]. وشكره سبحانه لعباده بأنه لا يضيع سعيهم الصالح لوجهه، بل يجزيهم على اليسير بأضعاف مضاعفة كما أخبر أنه يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، فسبحانه ما أوسعه وأرحمه.

٣٣١٥ مَا لِلْعِبادِ عَلَيْهِ حَتُّ وَاجِب مُ هُو أَوْجَبَ الأَجْرَ العظيمَ الشَّانِ ٣٣١٦ - كَانَ بالإِخْالَاص والإِحْسَانِ ٣٣١٧\_إنْ عُــذِّبُـوا فــبِـعَــذٰلِه أو نُــعٌــمُــوا

فبفَضْلِهِ سُبحانَ ذي السلطانِ

خطأ موحد دبه الرحمين ٣٣١٨ ـ وَهُـ وَ النَّحَفُ ورُ فَـ لَوْ أَتَـى بِـ قُـ رَابِـهَـا

يقول الناظم في عدة الصابرين (ص٣١٠): «وأما شكر الرب تعالى، فله شأن آخر، كشأن صبره، فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة، فإنه يعطى العبد، ويوفقه لما يشكره عليه..». وانظر: شأن الدعاء ص٦٥، الحق الواضح المبين، ص٣٨.

ـ في س: «فلا يضيع».

٣٣١٥ \_ كما قال سبحانه: ﴿ كُتُبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ [الأنعام: ٥٤].

٣٣١٦ \_ كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٢٠].

٣٣١٧ - كذا في الأصلين وس. وفي النسخ الأخرى وطت: «والحمد للرحمن». وفي طع، طه: «للمنّان».

ـ والإشارة إلى حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي على فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا...» الحديث، وفي آخره «يا عبادي إنما هى أعمالكم، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله عزّ وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». رواه مسلم في البر والصلة، باب تحريم الظلم، برقم (٢٥٧٧). انظر: التعليق على البيت رقم (۷۰۹).

٣٣١٨ ـ كما في قوله تعالى: ﴿نَبِيَّ عِبَادِيَّ أَنَّا ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيدُ ﴿ إِنَّكُ ۗ [الحجر: ٤٩]. - كذا عجز البيت في الأصلين وس. وفي غيرها: «من غير شرك بل من العصيان، ولعله من المنسوخ. «بقرابها» يعنى: بقراب الأرض (ص).

٣٣١٩- لأتَناهُ بِالنَّحُفُرانِ مِلْءَ قُرَابِهَا شَبْحَانَهُ هُو وَاسِعُ النُّفُورَانِ • ٣٣٧ - وَكَسَذَلِكَ السَّوَابُ مِنْ أَوْصَافِ وِ وَالسَّوْبُ فِي أَوْصَافِ فَوَعَانِ ٧٣٢١ / ٣٣٢ - / إِذْنٌ بَستَسؤيَسةِ عَسبُسدِهِ وَقَسبُسولُهَسا

بَعْدَ المَتَابُ بِمنَّةِ المنَّانِ

٣٣١٩ ـ طت، طه: «لاقاه بالغفران».

- في الأصلين: «مغفرة ملء» وقد ضبطت الهمزة فيهما بالفتح، ولا يستقيم الوزن إلا بقراءة «بملء»، ولعلها هي التي تحرفت في س إلى «على». وفيها أيضاً: «مغفرة»، فأثبتنا ما في النَّسخ الأخرى. (صُّ).

كما في حديث أبي ذر رضى الله عنه أن النبي الله قال: «يقول الله عزّ وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. . . » الحديث، وآخره: «ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً، لقيته بمثلها مغفرة...». أخرجه مسلم في الذكر والدعاء، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى، برقم (٢٦٨٧)، وابن ماجه في الأدب، باب فضل العمل برقم (٣٨٢١)، وأحمد في المسند ٥/١٤٧، ١٤٨، ١٥٣، ١٥٥، ١٦٩، ١٨٠. وقُرابِ الشيء: ما يقاربِ قدرَه. اللسان ٦٦٤/١.

> • ٣٣٢ ـ كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ﴾ [التوبة: ١١٨]. - هذا البيت ساقط من «سى».

٣٣٢١ ـ يدل على هذين النوعين قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾ [التوبة: ١١٨]. قال ابن جرير في تفسيره (٣/٦): «ثم رزقهم الإنابة إلى طاعته والرجوع إلى ما يرضيه عنهم، لينيبوا إليه، ويرجعوا إلى طاعته والانتهاء إلى أمره

ويقول الناظم في مدارج السالكين (٣١٩/١): «وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها، وتوبة منه بعدها، فتوبته بين توبتين من ربه، سابقة ولاحقة، فإنه تاب عليه أولاً إذناً وتوفيقاً وإلهاماً، فتاب العبد، فتاب عليه ثانياً، قبولاً وإثابة . . ونظير هذا هدايته لعبده قبل الاهتداء، فيهتدى بهدايته، فتوجب له تلك الهداية هداية أخرى يثيبه الله بها هداية إلى= = هدايته... وهذا القدر من سرّ اسمَيْه «الأول والآخر» فهو المعدّ وهو الممد، ومنه السبب والمسبّب، وهو الذي يعيد من نفسه بنفسه، كما قال أعرف الخلق به: «وأعوذ بك منك»، والعبد توّاب، والله توّاب، فتوبة العبد: رجوعه إلى سيده بعد الإباق. وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق، وقبول وإمداد» اه.

٣٣٢٢ ـ كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِلَهُ كُرَ إِلَهُ ۗ وَحِدٌ ۖ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣].

- وكما في حديث عبدالله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله على فقلنا: أنت سيّدنا. فقال: «السيّد الله».

أخرجه أبو داود في الأدب، باب كراهية التمادح برقم (٤٨٠٦)، وأحمد ٢٥/٤، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٧٠٠).

- وكما في قوله تعالى: ﴿ أَللَّهُ ٱلصَّكَمَدُ ﴾ [الإخلاص: ٢]. و «الصمد» تعددت أقوال السلف في معناه، ولا تعارض بينها، بل لكل منها ما يشهد له:
- فمنهم من قال: هو الذي لا جوف له. وهذا معروف عن ابن مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم.
- ومنهم من قال: هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، فهو السيد الذي قد قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحليم الذي قد كمل في علمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وهذا مروي عن ابن عباس وأبي وائل شقيق بن سلمة.
- ومنهم من قال غير ذلك، لكن مرد قوله إلى أحد هذين القولين. انظر: تفسير الطبري ٧٤١/١٢ ٧٤٤، تفسير ابن كثير ٤٠٠٤، المفردات للراغب ص٤٩٢، تفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام (ضمن مجموع الفتاوى) ٢١٤/١٧ وما بعدها، مجموع الفتاوى ١٤٣/١٧، شأن الدعاء للخطابي ص٨٥، بدائع الفوائد ١٤٥/١.

٣٣٢٣ ـ الكَامِلُ الأوْصَافِ مِنْ كُلُّ الوُجُو ٣٣٢٤ ـ وَكَـذَلِكَ السقَـهَارُ مِـنُ أَوْصَافِ مِ ٣٣٣٠ ـ لَوْ لَمْ يَـكُنْ حَيّاً عَزِيـزاً قَـادِراً ٣٣٣٧ ـ وَكَـذَلِكَ السَجَبَّارُ مِـنْ أَوْصَافِ مِ ٣٣٧٧ ـ جَبُرُ الضَّعِيفِ وَكُلُّ قَلْبٍ قَدْ غَدَا ٣٣٧٨ ـ والشَّانِ جَبْرُ الفَّهْرِ بالعِزِّ الذِي ٣٣٧٩ ـ وَنْ قَـوْلِهِمْ جَـبَّارَةٌ لِلنَّـحُلَةِ الْهُ

و كَمَالُهُ مَا فِيهِ مِنْ نُـقْصَانِ فَالحَلْقُ مَقْهُ ورُونَ بِالسُّلْطَانِ مَا كَانَ مِنْ قَهْرٍ وَلا سُلْطَانِ وَالحَبْرُ فِي أَوْصَافِهِ قِسْمَانِ ذَا كَسْرَةٍ فالحَبْرُ مِنْ أَنْسَانِ لا يَنْبَغِي لِسِوَاهُ مِنْ إِنْسَانِ فَليْسَ يَـذُنُو مِنْهُ مِنْ إِنْسَانِ عُـلْيَا الْتِي فَاتَتْ لِكُلِّ بَنَانِ]

<sup>\* \* \*</sup> 

٣٣٧٤ ـ كما في قوله تعالى: ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّادِ﴾ [إبراهيم: ٤٨]. والقهر: الغلبة، والتذليل، والعلو. تفسير الطبري ١٦١/٥، المفردات ص٦٨٧.

٣٣٢٥ ـ في الأصل: «حيّاً عليماً»، والمثبت من ف وغيرها.

\_ في طه: «ومن سلطان».

<sup>-</sup> اسمه (القهار) يدل بدلالة اللزوم على حياته وعزته وقدرته. فأسماؤه سبحانه لها دلالات بالمطابقة والتضمن واللزوم، ويأتي كلام الناظم عليها عند البيت رقم (٣٤١٥).

٣٣٢٦ ـ كما في قوله تعالى: ﴿ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٣].

\_ في طه: «نوعان».

٣٣٢٩ ـ ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصلين وس.

<sup>•</sup> ٣٣٣٠ \_ ذكر الناظم هنا أن اسم (الجبار) له ثلاثة معان:

الأول: أنه الذي يجبر الضعيف وكل قلب منكسر لأجله، فيجبر الكسير ويغني الفقير وييسر على المعسر ويجبر المصاب، فحقيقة هذا الجبر إصلاح حال العبد ودفع المكاره عنه. الثاني: أنه القهار لكل شيء، الذي دان له كل شيء، وخضع له كل شيء. الثالث: أنه العليّ على كل شيء، فالجبر بمعنى العلو، من قولهم للنخلة العالية التي لا تنالها اليد طولا: الجبارة.=

### فھڻ

٣٣٣١ - وَهُوَ الْحَسِيبُ كِفَايَةً وَحِمَايَةً وَحِمَايَةً وَحِمَايَةً وَحِمَايَةً ٢٣٣٢ - وَهُوَ الرشِيدُ فَقُولُهُ وَفِعَالُهُ ٢٣٣٣ - وَكِيلَاهُ مَا حَتَّ فَهِذَا وَصْفُهُ ٣٣٣٢ - والعَدْلُ مِنْ أَوْصَافِهِ فِي فِعْلِهِ

والحسب كَافِي العَبْدِ كُلَّ أَوَانِ رُشْدٌ وَرَبُّكَ مُرشِدُ الحَدرانِ وَالْفِعُلُ لَلْإِرشَادِ ذَاكَ الشَّانِي وَمَقَالِهِ والْمُحَكْمِ بِالْمِدِزَانِ

انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج، ص٣٤، شأن الدعاء، ص٤١، شفاء العليل ٣٤/١، الحق الواضح المبين، ص٤١، شرح النونية لهراس ١٠٤/٢.

٣٣٣١ ـ كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٨٦]، وقوله تعالى: ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٦، الأحزاب: ٣٩].

والحسيب هو الكافي، والحفيظ، والمحاسب. انظر: تفسير الطبري الطبري ٢٣٤، ١٩٣٤، المفردات، ص٢٣٤، شأن الدعاء، ص٦٩ ـ ٧٠، الحق الواضح المبين، ص٤١.

ـ في طه: «حماية وكفاية».

٣٣٣٢ - لم أقف على دليل ثابت في إثبات اسم الرشيد لله تعالى، وقد ورد ما يفيد وصف الله تعالى به كما في قوله الله اللهم أرشد الأثمة واغفر للمؤذنين». رواه أبو داود في الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت برقم (٥١٧)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن برقم (٢٠٧)، وأحمد في المسند ٣٧٧/٢، ٣١٥ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

قال أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (٤٠٥/١): وهو حديث صحيح ثابت. اه، ثم بيّن أوجه تصحيحه.

٣٣٣٣ ـ «كلاهما»: الأول كون قوله وفعله رشداً، والثاني إرشاده للحيران.

٣٣٣٤ ـ مما يدل على وصف الله تعالى بالعدل: حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قسمة النبي على يوم حنين، أن رجلاً قال: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فأخبر عبدالله بها النبي فقال النبي فقال النبي الله عدل

٣٣٣٠ فَعَلَى الصّراطِ المُستقيمِ إلهُنَا قَولًا وفِعلًا ذَاكَ فِي السَّوانِ

فهنځ

٣٣٣٦ ـ هَذَا وَمِنْ أَوْصَافِهِ القُدُّوس ذُو التَّـ ٣٣٣٧ ـ وَهُ وَ السَّلَامُ عَلَى الحَقِيقَةِ سَالِمٌ ٣٣٣٨ ـ وَالبِرُّ مِنْ أَوْصَافِهِ سُبحَانَهُ ٣٣٣٩ ـ وَالبِرُّ مِنْ أَوْصَافِهِ سُبحَانَهُ ٣٣٣٩ ـ صَدَرَتْ عَنِ البَرِّ الَّذِي هُوَ وَصْفُهُ ٣٣٤٩ ـ وَصْفُ وَفِي البَرِّ الَّذِي هُو وَصْفُهُ ٣٣٤١ ـ وَصْفُ وَفِي لَ فَهُ وَبَرُّ مُحْسِنُ ٣٣٤١ ـ وَكَذَلِكَ الوَهَابُ مِنْ أُوصافهِ

خنريه بالتَّعظيم لِلرَّحْمٰنِ مِنْ كُلِّ تَمْشيلٍ وَمِنْ نُقْصَانِ هُوَ كَثْرةُ الحَيْراتِ والإحسانِ فَالسِرُّ حِينَ بَذٍ لَهُ نَوْعَانِ مُولِي الجَمِيلِ ودَائِمُ الإحسانِ فَانْ ظُرْ مَواهِبَهُ مَدَى الأَزْمَانِ

إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر» رواه البخاري في فرض الخمس، باب ما كان النبي الله يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، برقم (٣١٥٠)، ومسلم في الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام برقم (١٠٦٢).

\_ في طه: «في الميزان» خطأ.

٣٣٣٥ ـ إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطِ تُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦].

٣٣٣٦ \_ وهو من أسمائه سبحانه، كما في قوله تعالى: ﴿ ٱلْمُلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ﴾ [الحشر: ٢٣]، والتقديس هو التطهير والتعظيم، فالقدوس هو: العظيم الطاهر من كل عيب ونقص. تفسير الطبري ٢٤٨/١، المفردات ص٠٦٠، شأن الدعاء ص٠٤، اللسان ١٦٨/٢.

٣٣٣٧ \_ كما في قوله تعالى: ﴿ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ [الحشر: ٢٣].

٣٣٣٨ ـ ط: «في أوصافه».

٣٣٤٠ ـ البَرُّ من أسمائه سبحانه وتعالى، ويدل عليه قوله سبحانه: ﴿إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ الْبَرُّ الْبَرُّ الْبَرُ

٣٣٤١ ـ كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨].

\_ «من أوصافه»: كذا في الأصلين ود. وفي غيرها: «أسمائه»، وأشير إليه في حاشية ف أيضاً.

٣٣٤٧ ـ أَهُلُ السَّماواتِ العُلَى والأرضِ عَنْ ٣٣٤٧ ـ وَكَذَلِك السَّمَائِهِ ٣٣٤٤ ـ وَكَذَلِك السَفَتَّاحُ مِسنْ أَسْمَائِهِ ٣٣٤٤ ـ فَتُحْ بِحُخْمٍ وَهُو شَرعُ إلىهِنَا ٣٣٤٥ ـ والسرَّبُ فَتَّاحٌ بِنذَيْسِ كِلَيْهِمَا ٣٣٤٦ ـ والسرَّبُ فَتَّاحٌ بِنذَيْسِ كِلَيْهِمَا ٣٣٤٧ ـ وكَذَلِكَ السرَّزَّاقُ مِسنْ أَسْمَائِهِ ٣٣٤٧ ـ وِزْقٌ عَسلَى يسدِ عسبدهِ وَرَسُولِهِ ٣٣٤٧ ـ رِزْقُ القُلُوبِ العِلْمَ والإيمَانَ وَالسَّعَالَ وَالسَّعَانَ وَالسَّعَانَ وَالسَّعَانَ وَالسَّعَانَ وَالسَّعَانَ مَا السَّعَانَ وَالسَّعَانَ مَا المُعْضَاءِ فِي ٣٣٤٩ ـ هَذَا هُو السَّوقُ القُوتِ للأَعْضَاءِ فِي ٣٣٤٩ ـ والثانِ سَوْقُ القُوتِ للأَعْضَاءِ فِي

تِلْكَ السمواهِبِ لَيْسَ يَنْفَكَّانِ
وَالْفَتْحُ فِي أَوْصَافِهِ أَمْرَانِ
والْفَتْحُ فِي أَوْصَافِهِ أَمْرَانِ
والْفَتِحُ بِالْأَقْدَارِ فَتْحُ ثَانِي
عَدْلًا وإحساناً مِنَ الرَّحْمُنِ
والْرِزْقُ مِنْ أَفَسِعِالِهِ نَوْعَانِ
والْرِزْقُ مِنْ أَفَسِعِالِهِ نَوْعَانِ
نَوْعَانِ أَيْسِطاً ذَانِ مَعْرُوفَانِ
رَزَّاقُ السَمُعَدُ لِهِنَةِ الأَبْسَدَانِ ١٨٨٦ رَزَّاقُ السَمُعَارِي سَوْقَهُ بِوزَانِ

٣٣٤٣ ـ كما في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ﴾ [سبأ: ٢٦].

٣٣٤٥ ـ أي أن فتحه سبحانه نوعان: شرعي ديني وقدري كوني، وهذا كما مرّ في الحكم.

ففتحه الشرعي: هو ما شرعه على ألسنة رسله من كل ما يحتاجه المكلفون ويستقيمون به على الصراط المستقيم، فيفتح بذلك قلوبهم وأبصارهم لمعرفة الحق.

وفتحه القدري: هو ما يقدره على عباده من خير وشر، ونفع وضر، وعطاء ومنع كما في قوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللّهُ لِلنّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُسْكِ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو الْعَزِيْرُ الْمَكِيمُ ﴿ إِنْ الْعَلَا : ٢]، انظر: الحق الواضح المبين لابن سعدي (ضمن مجموعة من رسائله، ص23 ـ ٤٥) وانظر: شأن الدعاء للخطابي، ص٥٥.

٣٣٤٦ ـ كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو اَلْقُوَّةِ اَلْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨]. - كذا في الأصلين ود، ح، ط. وفي غيرها: «في أفعاله» وأشير إلى هذه النسخة في حاشية ف أيضاً.

<sup>•</sup> ٣٣٥ ـ حاصل ما ذكره الناظم في تنويع الرزق، أن رزق الله تعالى نوعان: النوع الأول: رزق خاص، وهذا يكون عن طريق شرعه الذي أنزله على=

٣٣٥١ ـ هَذَا يَكُونُ مِنَ الحَلَالِ كَمَا يَكُو نُ مِنَ الحَرام كِلَاهُ مَا رِزْقَانِ ٣٣٥٢ واللَّهُ رَازِقُهُ بِهَذَا الاعْتِبَا رِوَلَيْسَ بِالإِطْلَاقِ دُونَ بَيَانِ

٣٣٥٣ ـ هَـذَا وَمِـنُ أَوْصَـافِـهِ الْـقَـيُّـومُ والْـ ٣٣٥٤ - إحدَاهُ مَا القَيُّومُ قَامَ بِنَفْسِهِ وَالْكُونُ قَامَ بِهِ هُمَا الْأَمْرَانِ ٣٣٥٥ ـ ف الأوَّلُ اسْتِ غُناؤهُ عَنْ خَيْرِهِ

قَيُ ومُ فِي أَوْصَافِ مِ أَمْرَانِ وَالْفَقُورُ مِنْ كُلِّ إِنْهِ الشَّانِي

رسله، وهذا الرزق نوعان: أحدهما: رزق القلوب بالعلم والإيمان. الثاني: رزق الأبدان الرزق الحلال الذي يعين على طاعته، ويقرب من مرضاته، فهذا يستعين به أولياؤه في طاعته، وينفقون منه في سبيله.

النوع الثاني: رزق عام، وهو كل ما ينتفع به العبد من مأكل أو مشرب أو نحو ذلك، ولما كان غالب هذا الرزق مرده إلى الجوف عبر عنه الناظم بسوق القوت إلى أعضاء الجسم.

٣٣٥٢ \_ أي أن هذا النوع العام يسمى رزقاً باعتبار أن الله تعالى ساقه إلى صاحبه. فالحرام الذي يتغذى به العبد يسمى رزقاً بهذا الاعتبار لا باعتبار الحكم الشرعي فإنه غير مأذون فيه. انظر: شأن الدعاء ص٥٥ - ٥٦، الحجة في بيان المحجة لقوام السنة ١٣٧/١، مجموع الفتاوي ١/١٨٥ ـ ٥٤٦. هذا وقد خالفت المعتزلة في ذلك فقالوا: إن المال الحرام لا يسمى رزقاً، وقالوا: إن الله لا يرزق الحرام، لأنه منعنا من إنفاقه واكتسابه. انظر: شرح

٣٣٥٣ \_ كما في قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ۗ [البقرة: ٢٥٥].

الأصول الخمسة ص٧٨٤ ـ ٧٨٨.

ـ كذا في الأصلين وح، ط، وهو الصواب. وفي غيرها: «الأمران».

٣٣٥٤ \_ انظر الحاشية على البيت ١٨١.

۳۳۰٥ ـ «عن غيره» ساقطة من (ف).

ـ ذكر الناظم هنا معنيي «القيوم» ومقتضى كل معنى:

٣٣٥٦ ـ وَالوَصْفُ بِالْقَيُّومِ ذُو شَأْنِ عظيم هكَذَا ٣٣٥٧ ـ وَالحَيُّ يَتْلُوهُ فَأُوْصَافُ الكَمَا ٣٣٥٨ ـ فَالحَيُّ وَالقَيُّومُ لَنْ تَتَخَلفَ الْـ ٣٣٥٨ ـ فَالحَيُّ وَالقَيُّومُ لَنْ تَتَخَلفَ الْـ ٣٣٥٩ ـ هُوَ قَابِضٌ هُوَ بَاسِطٌ هُوَ خَافِضٌ

مَوْصُوفُهُ أَيْضاً عَظِيمُ الشَّانِ لِ هُمَا لأُفْقِ سَمَائهَا قُطْبانِ أَوْصَافُ أَصْلًا عَنهُمَا بِبَيَانِ هُو رَافِعٌ بِالعَدْلِ والْمِيزَانِ

وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام». انظر: شرح العقيدة الطحاوية 1/1 - 97.

٣٣٥٩ ـ وصف الله تعالى بالقبض والبسط يدل عليه مثل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُكُمُّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَيْنَا﴾ [البقرة: ٢٤٥].

وأما تسميته بالقابض الباسط فيدل عليه حديث أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله هنه فقالوا: يا رسول الله لو سعرت، فقال: «إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر، وإني لأرجو أن القى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال» أخرجه=

<sup>=</sup> فالمعنى الأول: أنه القائم بنفسه الدائم بلا زوال. ومقتضى ذلك أنه سبحانه غني عمن سواه.

والمعنى الثاني: أنه القائم على خلقه رزقاً وتدبيراً وحفظاً ورعاية ونحو ذلك، ومقتضى ذلك أن كل من سواه فقير إليه. وانظر في معنى القيوم: تفسير الطبري ٧/٣، شأن الدعاء (٨٠ ـ ٨١). شرح الطحاوية ٩١/١.

٣٣٥٦ ـ البيت كذا ورد في جميع النسخ، وفي طت وطع أيضاً. وفيه ركن زائد لا بد من حذفه ليستقيم وزن البيت. وقد أصلحه ناشر طه على هذا الوجه: «ذو شأن كذا». وانظر ما سلف في حاشية البيت ٧٨ (ص).

٣٣٥٨ ـ يقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية: «فعلى هذين الاسمين ـ يعني «الحي القيوم» ـ مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة.

٣٣٦٠ وَهُوَ المُعِزُّ لأَهْلِ طَاعَتِهِ وَذَا ٣٣٦٠ وَهُوَ المُعِزُّ لأَهْلِ طَاعَتِهِ وَذَا ٣٣٦١ وَهُوَ المُذِلُّ لِمِنْ يَشَاءُ بِذِلَّةِ الدَّ ٣٣٦٢ هُوَ مَانِعٌ مُعْطٍ فَهَذَا فَضْلُهُ

عِزِّ حَقِيهِ قِيٌ بِلَا بُطْلَانِ ارَيْسِنِ ذُلَّ شَدِقًا وَذُلَّ هَسِوَانِ وَالْمَسْعُ عَيْنُ الْعَدْلِ لِلمَنَّانِ

أبو داود في البيوع، باب في التسعير، رقم (٣٤٥١)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في التسعير، رقم (١٣١٤)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في التجارات، باب من كره أن يسعّر، رقم (٢٢٠٠)، وأحمد ١٥٦/٣.

وقال الحافظ في تلخيص الحبير ١٤/٣، رقم (١١٥٨): "إسناده على شرط مسلم". أما "الخافض الرافع" فكما في قوله على: "إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه..." الحديث. رواه مسلم في الإيمان، باب قوله على: "إن الله لا ينام" رقم (١٧٩)، وابن ماجه في المقدمة، باب فيما أنكرته الجهمية، رقم (١٩٥)، وأحمد ٤/٥٠٤ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فالخافض الرافع وردا في أفعال الله تعالى. وأما إثباتهما اسمين لله سبحانه فلم أقف عليه في نص صحيح.

ـ طه: «بالعدل والإحسان».

٣٣٦٠ ـ كما في قوله تعالى: ﴿وَتُوبَزُّ مَن تَشَاّهُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاّهُ﴾ [آل عمران: ٢٦]، ولم يردا ـ أي المعز والمذل ـ اسمين لله تعالى، فيما أعلم.

٣٣٦٧ ـ ورد المنع صفة لله تعالى وليس اسماً ـ فيما أعلم ـ كما في قوله ﷺ: 
«اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت» رواه البخاري في الأذان، باب الذكر بعد الصلاة رقم (٨٤٤)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، رقم (٩٣٠) من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه.

وأما العطاء فالحديث السابق يدل على كونه صفة لله تعالى، وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴾ [الكوثر: ١]، ونحو ذلك، وكذلك فإن (المعطي) من أسمائه سبحانه، كما في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي على قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. . . » الحديث. رواه البخاري في فرض الخمس، باب قول الله تعالى: ﴿فَأَنَ بِللهِ خُمُسَمُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ برقم (٣١١٦).

٣٣٦٣ ـ يُعْطِي بِرَحْمَتِهِ وَيَمْنَعُ مَنْ يَشَا ءُ بِحِكْمَةٍ واللَّهُ ذُو سُلْطَانِ

فھڻ

٣٣٦٤ - وَالنُّورُ مِنْ أَسْمَاتِهِ أَيْضاً وَمِنْ أَوْصَافِهِ سُبْحَانَ ذِي البُوهَانِ ٣٣٦٥ - وَالنُّورُ مِنْ أَسْمَاتِهِ أَيْضاً وَمِنْ أَوْصَافِهِ سُبْحَانَ ذِي البُوهَانِ ٣٣٦٥ - قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ كَلَاماً قَدْ حَكَا هُ السَدَّارِمِيْ عَنْهُ بِلَا نُكُرَانِ

٣٣٦٣ ـ (ويمنع) ساقطة من (ف).

٣٣٦٤ ـ كما في قوله تعالى: ﴿ اللّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النور: ٣٥]، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي الله كان يقول: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن...».

أخرجه البخاري في التهجد، باب التهجد بالليل، رقم (١١٢٠)، وفي التوحيد، الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه من الليل، رقم (٣١٧)، وفي التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَهُو اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِيّ ﴿ رقم (٧٣٨٥)، وباب قول الله تعالى: ﴿وَجُو \* يَوَبَدِ نَاضِرَ \* ( ﴿ ٤٤٧)، وباب قول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كُلَمَ اللَّهِ ﴾، رقم (٧٤٩٩)، وباب قول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كُلَمَ اللَّهِ ﴾، رقم (٧٤٩٩)، ومسلم في صلاة الليل وقيامه، رقم (٧٦٩).

قال الناظم في الصواعق: «إن النص قد ورد بتسمية الرب نوراً، وبأن له نوراً مضافاً إليه، وبأنه نور السماوات والأرض، وبأن حجابه نور. فهذه أربعة أنواع. فالأول يقال عليه سبحانه بالإطلاق فإنه النور الهادي. والثاني يضاف إليه كما يضاف إليه حياته وسمعه، وبصره وعزته. والثالث وهو إضافة نوره إلى السماوات والأرض، كقوله: ﴿اللّهُ نُورُ السّمَوَتِ وَالاَرْضِ وَالنور: ومحاله النور»، فهذا النور المضاف إليه يجيء النور: وحد الوجوه الأربعة». انظر: مختصر الصواعق، ص٣٤٨، وانظر: صعد على أحد الوجوه الأربعة». انظر: محتصر الصواعق، ص٣٤٨، وانظر:

٣٣٦٥ ـ الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ الهذلي=

٣٣٦٦ ـ مَا عِـنْدَهُ لَيْسِلٌ يَـكُـونُ وَلَا نَـهَـا ٣٣٦٧ ـ نُـورُ السَّـماواتِ العُلى مِـنْ نُـورهِ ٣٣٦٨ ـ مِـنْ نُـورِ وَجْـهِ الـرَّبِّ جَـل جَـل جَـلالهُ

رٌ قُلتُ تَحْتَ الفَلْكِ يُوجَدُ ذَانِ والأرْضِ كَيْفَ النَّجْمُ والقَمَرَانِ وَكَذَا حَكَاهُ الحَافِظُ الطَّبَرَانِي

المكي أبو بكر، حليف بني زهرة. من السابقين الأولين، ومن النجباء العالمين، هاجر الهجرتين، وشهد بدراً وما بعدها، ولازم النبي فيه وكان صاحب نعليه. حدّث عن النبي في كثيراً، آخى النبي في بينه وبين الزبير، وبعد الهجرة بينه وبين سعد بن معاذ، وكان من أقرأ الصحابة حتى قال فيه النبي في: «من سرّه أن يقرأ القرآن غضًا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» \_ يعني عبدالله \_ رواه أحمد وغيره. مات سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة. السير ٢٩٨١، الإصابة ١٩٨٤.

- تقدمت ترجمة الإمام عثمان بن سعيد الدارمي تحت البيت ٨٨٥.

٣٣٦٦ ـ الفلك: بفتح الفاء واللام. سكّن اللام هنا للضرورة.

٣٣٦٨ ـ تقدمت ترجمة الحافظ أبي القاسم الطبراني في حاشية البيت ١٤٤١.

- وأثر ابن مسعود رضي الله عنه رواه الدارمي في رده على بشر المريسي، فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ـ هو ابن سلمة ـ عن الزبير أبي عبدالسلام عن أيوب بن عبدالله الفهري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه..»، الحديث. رد الإمام الدارمي على بشر المريسي، بتعليق الشيخ محمد حامد الفقى، ص٩١.

ورواه الطبراني في الكبير (٨٨٨٦) من طريق حماد بن سلمة عن أبي عبدالسلام عن عبدالله بن مكرز عن ابن مسعود رضى الله عنه وذكره.

قال الهيشمي في مجمع الزوائد (٨٥/١): «رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو عبدالسلام، قال أبو حاتم: مجهول، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وعبدالله بن مكرز \_ أبو عبيدالله على الشك \_ لم أز من ذكره».

قلت: لم أعثر على ترجمة لعبدالله بن مكرز، ولعله أيوب بن عبدالله بن مكرز المذكور في رواية الدارمي، لكن وقع سقط أو نحوه في رواية الطبراني؛ لأن من ترجم لأيوب يذكر رواية أبي عبدالسلام عنه، كما في=

٣٣٦٩ ـ فَبِهِ اسْتَنَارَ العَرْشُ والكُرْسِيُّ مَعْ ٢٣٧٠ ـ وَكِتَابُهُ نُسورٌ كَذَلِكَ شَرعُهُ ٢٣٧١ ـ وَكِذَلِكَ شَرعُهُ ٢٣٧١ ـ وَكذلِكَ الإيمَانُ فِي قَلْبِ الفَتى ٣٣٧٢ ـ وَحِجَابُهُ نُورٌ فَلَوْ كَشَفَ الحِجَا

سَبْعِ الطِّبَاقِ وَسَائِرِ الأَكْوَانِ نُورٌ كَذَا المبعُوثُ بِالفُرْقَانِ نُورٌ عَلَى نُورٍ مَعَ الفُروَانِ بَ لأَحْرَقَ السُّبُحَاتُ لِلأَكْوَانِ

<sup>=</sup> الجرح التعديل لابن أبي حاتم (٢٠١/٢)، الميزان (٢٩٠/١)، تهذيب التهذيب (٤٠٧/١) والله أعلم.

والحاصل: أنّ مدار الحديث على أبي عبدالسلام، وثقه ابن حبان (الثقات ٣٣٣/٦)، لكن قال أبو حاتم: مجهول. (الجرح والتعديل ٤٠٦/٩)، وقال الذهبي: لا يُعرف. (الميزان ٤٨/٤)، وقال الدولابي: ضعيف. (الكنى والأسماء ٧٢/٢) فالحديث ضعيف بسبب أبي عبدالسلام هذا. والله أعلم.

٣٣٦٩ ـ في الأصل و د، طه: «فيه استنار»، تصحيف. والمثبت من ف، ب، طع. (ص).

<sup>•</sup> ٣٣٧ ـ ـ «كتابه نور» كما في قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِيَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِكَنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِكِن جَعَلَنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِـ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى: ٥٢].

<sup>- «</sup>وشرعه نور» كما في قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفَوَهِهِمْ وَيَأْبِكَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوَ كَرِهَ الْكَيْفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّوبَة : ٣٧].

ـ «ورسوله نور» كما في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَــذِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِـ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ ﴾ [الأحزاب: ٤٥، ٤٦].

٣٣٧١ - كلما في قوله تعالى: ﴿اللهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوْقِ فِهَا مِصْبَاحً ... ﴾ الآية [النور: ٣٥]. قال جماعة من المفسرين: المعنى: مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاة، فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه. انظر: تفسير الطبري ٢٩٠/٩ - ٣٢١، تفسير ابن كثير ٢٩٠/٣.

٣٣٧٢ ـ إشارة إلى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقد تقدم تخريجه عند البيت رقم (٣٣٥٩)، وفي آخره «حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه».

سهب ٣٣٧٣ - / وَإِذَا أَسَى لِلفَ صَلِ يُسَسُّرِقُ نُـورُهُ لَـورُهُ اللهَ عَسْلِ يُسَسُّرِقُ نُـورُهُ ٣٣٧٤ - وَكَـذَاكُ دَارُ السَّرَّبُّ جَـنَّاتُ الْعُـلَى ٣٣٧٥ - وَالنُّورُ ذُو نَوعَيْنِ مَحْلُوقٌ وَوَصْبِ مَحْلُوقٌ ذُو نَوْعَيْنِ مَحْد ٣٣٧٦ - وَكَذَلِكَ المحْلُوقُ ذُو نَوْعَيْنِ مَحْد

فِي الأرْضِ يَـوْمَ قِـيَـامَـةِ الأَبْـدَانِ

نُــورٌ تَــكَأْلاً لَيْــسَ ذَا بُــطُــلَانِ

فٌ مَـا هُــمَـا والــلَّهِ مُــتَّـحِــدَانِ

شـوسٌ ومَـعْـقُـولٌ هُــمَـا شَـيْـئـانِ

٣٣٧٣ ـ كما في قوله تعالى: ﴿وَأَشَرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [الزمر: ٦٩].

٣٣٧٤ ـ لعله يشير إلى ما رواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي على قال ذات يوم لأصحابه: «ألا مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطرد، وفاكهة كثيرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثير، . . . » الحديث أخرجه ابن ماجه في الزهد، باب صفة الجنة برقم (٤٣٣٢)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) في كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة، باب في وصف الجنة وأهلها، برقم (٧٣٨١). والحديث في إسناده مقال بسبب الضحاك المعافري، لم يوثقه غير ابن حبان وقال الذهبي عنه: مجهول. انظر: الميزان ٢٧٧/، مصباح الزجاجة للبوصيري ٢٥٩/٢ ـ ٣٦٠.

ولكن مفهوم النصوص التي جاءت في وصف الجنة وأهلها يدل على أن الجنة نور يتلألأ لأصحابها، وهذا مقتضى التنعم فيها كما هو حال أهلها قبل أن يدخلوها حيث قال الله تعالى عنهم: ﴿يَوْمَ تَرَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ لَيْرِمِمْ وَيَالِمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ لَيْرِمِمْ وَيَاتَشْهِم بُشْرَيكُمُ الْيُومَ جَنَتُ تَجْرِى مِن تَحْيِهَ الْاَنْهَارُ ﴾ [الحديد: ١٢].

٣٣٧٦ - أي أن النور المخلوق يكون محسوساً كالنار ونحوها، ويكون معقولاً كنور الإيمان والهدى، فهذا وإن لم يشاهد بالحس إلا أنه معنى تستنير به القلوب والأسماع والأبصار. والنور المحسوس يكون على نوعين كما قال شيخ الإسلام: «النور المخلوق محسوس لا يحتاج إلى بيان كيفية، لكنه نوعان: أعيان، وأعراض، (فالأعيان) هو نفس جرم النار حيث كانت، نور السراج والمصباح الذي في الزجاجة وغيره، وهي النور الذي ضرب الله به المثل، ومثل القمر فإن الله سمّاه نوراً... (وأعراض) مثل ما يقع من شعاع الشمس والقمر والنار على الأجسام الصقيلة وغيرها». انظر: مجموع الفتاوى ٣٨٣/٦.

٣٣٧٧ - الحدَّرْ تَزِلَّ فَتَحْتَ رِجُلِكَ هُوَّةٌ ٢٣٧٧ - مِنْ عَابِدٍ بِالْجَهْلِ زَلَّتْ رِجُلُهُ ٢٣٧٩ - لاحَتْ له أنْ وَارُ آثارِ الْعِبَا ٢٣٧٩ - لاحَتْ له أنْ وَارُ آثارِ الْعِبَا ٢٣٨٨ - فأتى بِكُلِّ مُصِيبةٍ وَبَلِيَّةٍ ٢٣٨٨ - وَكَذَا الْحُلُولَ عُي الَّذِي هُوَ خِذْنُهُ ٢٣٨١ - وَكَذَا الْحُلُولَ عُي الَّذِي هُوَ خِذْنُهُ

كم قَدْ هَوَى فِيهَا عَلَى الأَزْمَانِ فَهُوى إِلَى قَعْرِ الحَضِيضِ الدَّانِي دَةِ ظَنَّهَا الأَنْوَارَ للرَّحْمُنِ الأَنْوَارَ للرَّحْمُنِ مَا شِئْتَ مِنْ شَطْحٍ وَمِنْ هَذَيَانِ مِنْ هُخَا حَقًا هُمَا الأَخُوانِ

٣٣٧٧ ـ «فتحت» ساقطة من «طه».

ـ الهوَّة: الحفرة البعيدة القعر، وكل وهدة عميقة. اللسان ١٩٧٤/١٥.

۳۳۷۸ ـ طع: «فهى إلى» تحريف.

٣٣٨٠ وفي هذا يقول رحمه الله في مدارج السالكين: «ولا ريب أن القلوب تشاهد أنواراً بحسب استعدادها، تقوى تارة وتضعف أخرى، ولكن تلك أنوار الأعمال والإيمان والمعارف، وصفاء البواطن والأسرار، لا أنها أنوار الذات المقدسة، فإن الجبل لم يثبت لليسير من ذلك النور حتى تدكدك وخر الكليم صعقاً، مع عدم تجليه له، فما الظن بغيره؟ فإياك إياك وترهات القوم وخيالاتهم وأوهامهم، فإنها عند العارفين أعظم من حجاب النفس وأحكامها، فإن المحجوب بنفسه معترف بأنه في ذلك الحجاب، وصاحب هذه الخيالات يرى أن الحقيقة قد تجلت له مؤلاء أغلظ بلا شك من حجاب أولئك...، فالصادقون في أنوار أنوارها، ولم يحصل ذلك لموسى بن عمران كليم الرحمٰن، فحجاب معارفهم وعباداتهم وأحوالهم ليس إلا، وأنوار ذات الرب تبارك وتعالى وراء ذلك كله، وهذا الموضع من مقاطع الطريق، ولله كم زلّت فيه أقدام، وضلّت فيه أفهام، وحارت فيه أوهام، ونجا منه صادق البصيرة، تام المعرفة، علمه متصل بمشكاة النبوة. وبالله التوفيق». انظر: مدارج السالكين (٦٧/٣).

٣٣٨١ ـ انظر ما سبق عن الحلولية في حاشية البيت ٣١٣.

ـ الخِدن: الصديق، والصاحب. اللسان ١٣٩/١٣.

ـ كذا في الأصل وحاشية ف ونسخة د. وفي غيرها: «أخُوان».

٣٣٨٢ ـ وَيقَابِلُ الرَّجُلِيْنِ ذُو التَّعطِيلِ والْ ٣٣٨٣ ـ ذَا فِي كَشَافَةِ طَبْعِهِ وظَلَامِهِ ٣٣٨٤ ـ والسنُّورُ مَـحْـجُـوبٌ فَـلَا هَـذَا وَلَا

حُجُب الكَثِيفَةِ ما هُما سِيًّانِ وَبِظُلْمَةِ التَّعْطِيلِ هَذَا الثَّانِي هَــذَا لَهُ مِــنْ ظُـلْمَــةٍ يَــرَيـانِ

٣٣٨٥ ـ وَهُوَ المقدِّمُ والمؤِّرُ ذَانِكَ الصِّـ ٣٣٨٦ وَهِمَا صِفَاتُ الذَّاتِ أَيْضًا إِذْ هُمَا ٣٣٨٧ وَلِذَاكَ قَدْ غَلِطَ المُقَسِّمُ حِينَ ظَنَّ م صِفَاتِه نَوْعَينِ مَحْتلفَانِ ٣٣٨٨ - إِنْ لَمْ يُسرِدْ هَسنَا ولَكِسنْ قَسدْ أَرَا وَقِيَامَهَا بِالْفِعْلِ ذِي الإِمْكَانِ ٣٣٨٩ ـ والفِعْلُ والمفْعُولُ شَييءٌ وَاحِدٌ • ٣٣٩ - فَلِذَاكَ وصْفُ الفِعْلِ لَيْسَ لَدَيْهِ إِلَّا م نِسْبَةٌ عَدَميَّةٌ بِبَيَانِ

فَ تَانِ لِلأَفْ عَالِ تَابِعَ تَانِ بالنَّاتِ لَا بِالغَيْرِ قَائِمَتَانِ عِنْدَ المُقَسِّم ما هُمَا شَيْنَانِ

٣٣٨٤ ـ له أي للنور، فلا يريانه لا الاتحادي وأخوه الحلولي، ولا المعطّل (ص).

٣٣٨٥ ـ يدل عليهما قوله ﷺ في دعاء التهجد: «... أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت»، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، السابق تخريجه عند البيت رقم (٣٣٦٤).

<sup>- «</sup>ذانك الصفتان» كذا في الأصلين وغيرهما من النسخ الخطية وطت وطه. والصواب: «تانِك الصفتان»، ولا ضرورة هنا تقتضى «ذانك». وأراد ناشر طع إصلاح الخطأ فغيره: «ذانك الوصفان (الصفان خطأ مطبعي) تابعان» فاختلّ الوزن. (ص).

٣٣٨٧ ـ كذا في الأصلين وط، وهو الصواب. وفي غيرها: "وكذاك».

٣٣٨٧ - كذا في جميع النسخ الخطيّة وطع. ولو قال: «نوعان مختلفان» - كما أصلح في طت وطه ـ لكان على لغة من يلزم المثنى الألف دائماً. ويمكن توجيهه بأن المبتدأ محذوف، أي هما مختلفان. ولو قال: «يختلفان» لذهب الإشكال. (ص).

٣٣٩١ ـ فَجَمِيعُ أَسْمَاء الفِعَال لَدَيْهِ لَيْ السَمَاء الفِعَال لَدَيْهِ لَيْ السَمَاء الفِعَال لَدَيْهِ لَيْ الْمَورُ كُلُّهَا ٣٣٩٧ ـ مَذَا هُوَ التَّعْطِيلُ للأَفْعَالِ كَالتَّ ٣٣٩٤ ـ فَالحَقُ أَنَّ الوَصْفَ لَيْسَ بِمَورِدِ التَّ ٣٣٩٥ ـ فَالحَقُ أَنَّ الوَصْفَ لَيْسَ بِمَورِدِ التَّ ٣٣٩٥ ـ بَلْ مَورِدُ التَّقْسِيم مَا قَدْ قَامَ بِالذِّ ٣٣٩٥ ـ فَهِمَا إِذَا نَوْعَانِ أَوْصَافٌ وأَفْ

سَتْ قَطُّ ثابتَةً ذَوَاتِ مَعَانِ نِسَبٌ تُرَى عَدَمِيَّةَ الْوِجْدَانِ عُطِيلِ للأوْصَافِ بالمسيزَانِ قُسِيمٍ هَذَا مُقْتَضَى البُرْهَانِ اتِ السِيمِ لِلْوَاحِدِ السِرِّحُمٰنِ اتِ السِيمِ لِلْوَاحِدِ السِرِّحُمٰنِ عَالٌ فَهَذِي قِسْمَةُ التِّبْيانِ

٣٣٩٢ ـ يشير الناظم في هذه الأبيات إلى مذهب الأشاعرة في تقسيم صفات الله تعالى إلى قسمين:

الأول: ما دلّ على صفة قديمة لله تعالى كالعلم والقدرة، وبقية الصفات السبع التي يثبتونها، ولا يجعلون شيئاً منها متعلقاً بالمشيئة، ويقولون هذه صفات لا يقال إنها هو ولا يقال إنها غيره.

الثاني: ما دل على فعل له سبحانه كالخلق والرزق والتقديم والتأخير ونحو ذلك، فلا يثبتونها صفات متعلقة بذاته، بل هي منفصلة عنه، لأنه لا يقوم عندهم به أفعال تتعلق بقدرته ومشيئته، فيجعلون الفعل هو المفعول، والخلق هو المخلوق، ويفسرون أفعاله المتعدية أن ذلك وجد بقدرته من غير أن يكون منه فعل قام بذاته، بل حاله قبل أن يخلق وبعدما خلق سواء، ولم يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة، وهي أمر عدمى لا وجودي.

انظر: الإرشاد للجويني ص١٣٧. وانظر: شرح حديث النزول لشيخ الإسلام، ص١٥٦، شرح النونية لهراس ١٢٠/٢.

٣٣٩٥ ـ أي أن النافين لصفات الأفعال جعلوا مورد التقسيم هو الوصف، فجعلوه إما وصف معنى قائم بالذات، وإما وصف فعل لا يقوم بها فهو منفصل عنها. وبذلك نفوا أن تقوم صفات الأفعال بالله تعالى.

ولكن الحق أن مورد التقسيم هو ما يقوم بالذات، فيقوم بها صفات معان لازمة لها، وتقوم بها صفات أفعال متعلقة بالقدرة والمشيئة، وكل تلك أوصاف لله تعالى. ٣٣٩٧ ـ فَالوَصْفُ بِالأَفْعَالِ يَسْتَدَّعِي قِيَا ١٨٤١ ـ / كَالوَصْفِ بِالمَعْنَى سِوَى الأَفْعَالِ مَا ٢٣٩٩ ـ وَمِنَ الْعَبِ اللَّهِ مُ رَدُّوا عَلَى ٣٣٩٩ ـ وَمِنَ الْعَبَ اللَّهِ مُ رَدُّوا عَلَى ٣٤٠٠ ـ قَامَتْ بِمَنْ هِيَ وَصْفُهُ هَذَا مُحَا ٢٤٠١ وأَتُوا إلى الأَوْصَافِ بِاسْمِ الفِعْلِ قَا ٢٤٠١ ـ فَانظُرْ إلِيهِمْ أَبطُلُوا الأَصْلَ الَّذِي ٢٤٠٠ ـ فَانظُرْ إلِيهِمْ أَبطُلُوا الأَصْلَ الَّذِي ٢٤٠٠ ـ فَانظُرْ إليهِمْ أَبطُلُوا الأَصْلَ الَّذِي ٢٤٠٠ ـ والوَصْفُ بِالتَّقْدِيم والتَأْخِيرِ كَوْ ٢٤٠٠ ـ وَكِلهُمْ مَا أَمْرٌ حَقِيقِي ونِسْدِ حَقِيقِي ونِسْدِ ٢٤٠٥ ـ وَكِلهُمْ مَا أَمْرٌ حَقِيقِي ونِسْد

مَ الفِعْلِ بِالْمُوصُوفِ بِالبُرْهَانِ الْنُرْهَانِ الْنُ بَيْنَ ذَينِكَ قَطُّ مِنْ فُرْقَانِ مَنْ أُرْقَانِ مَنْ أَسْبَتَ الأسماءَ دُونَ مَعانِ مَنْ أَسْبَتَ الأسماءَ دُونَ مَعانِ لُ غَيْرُ معْقُولٍ لَدَى الأَذْهَانِ لُوا لَمْ تَعَيْم بِالْوَاحِدِ السَدَّيَّانِ لُوا لَمْ تَعَيْم بِالْوَاحِدِ السَدَّيَّانِ رَدُّوا بِسِهِ أَقْسُوالَهُ مِنْ بِسُوزَانِ لَكُو الْمُحَانِ لَكُمُ وَمِحَمُ أَيضاً فَذُو إِمْكَانِ لِنَيْ وَدِيسِنِيٌ هُمَا نَسُوعَانِ لِنَيْ وَدِيسِنِيٌ هُمَا نَسُوعَانِ بِي وَلِي المَثْالُ عَلَى أُولَى الأَذْهَانِ بِي وَلَا يَخْفَى المثالُ عَلَى أُولَى الأَذْهَانِ بِي قَلَى المثالُ عَلَى أُولَى الأَذْهَانِ بَيْ قَلَى المثالُ عَلَى أُولَى الأَذْهَانِ

٣٣٩٨ ـ في طع: «فالوصف» خطأ.

<sup>• •</sup> ٣٤٠٠ عندا في ف. وفي غيرها: «لذي الأذهان».

٣٤٠١ ـ في طه: «باسم العقل» تحريف.

<sup>-</sup> في ف: «بالفاعل الديّان».

٣٤٠٣ ـ ف: «خصومهم» وأشار في الحاشية إلى ما في النسخ الأخرى.

<sup>-</sup> يشير الناظم في هذه الأبيات إلى تناقض الأشاعرة في ردهم على المعتزلة اثباتهم الأسماء دون المعاني، حيث إنهم - أي المعتزلة - قالوا إن الله عليم بلا علم سميع بلا سمع وهكذا، ثم إنهم - أي الأشاعرة - نسبوا لله أوصافاً لا تقوم به كالخلق والرزق ونحوهما، وهي صفات الأفعال. وهذا مماثلة لقول المعتزلة الذي ردوه، فإنهم هنا أثبتوا أن الله تعالى خالقٌ بلا خلق، ورازقٌ بلا رزق وهكذا.

<sup>•</sup> ٣٤٠٠ عندا في الأصلين وطت وطع وفي غيرها: «... المثال لمن له أذنان» وأشير إلى هذه النسخة في حاشية الأصلين أيضاً. والبيت على الوجهين مختل الوزن، فإن فيه ركناً زائداً. وقد أصلح في طه بحذف كلمتين هكذا: «ولا يخفى على الأذهان». وانظر: التعليق على البيت ٧٧٥ (ص).

ـ والمعنى أن كلاً من التقديم والتأخير يكون كونياً ويكون دينياً، فالتقديم=

٣٤٠٦ واللَّهُ قَدَّرَ ذَاكَ أَجْمَعَهُ بِإِحْدِ كَامٍ وإِنْ قَانٍ مِنَ الرَّحْمُ نِ

فهرٌ(١)

٣٤٠٧ - هَذَا وَمِنْ أَسْمَائِهِ مَا لَيْسَ يُفْ حَرُهُ بِلْ يَسْقَالُ إِذَا أَتَى بِسَقِرَانِ اللهِ مَا لَيْسَ يُفْ حَرَدُ بِلْ يَسْقَالُ إِذَا أَتَى بِسَقِرَانِ اللهِ مُلْ اللهِ مُنْ عَلَى الإِنْسَانِ ١٤٠٩ - وَهِيَ الْجِي تُمْ فَعِ نَقْصٍ جَلَّ رَبُّ مِ الْعَرْشِ عَنْ عَيْبٍ وَعَنْ نَقْصَانِ اللهِ مَا نَوْعِ نَقْصٍ جَلَّ رَبُّ مِ الْعَرْشِ عَنْ عَيْبٍ وَعَنْ نَقْصَانِ اللهِ مَا لَهُ اللهُ ال

<sup>=</sup> والتأخير الكوني كتقديم الأسباب على مسبباتها، والشرعي كتقديم الأنبياء على الخلق في الفضل، وتقديم المؤمنين، وتأخير الكافرين، وتقديم العلماء وتأخير الجاهلين ونحو ذلك.

وكذلك يكون التقديم والتأخير حقيقياً كالتقديم والتأخير في الزمان والمكان والأوصاف الحسية، ويكون نسبياً في الفضائل والأوصاف المعنوية. انظر: الحق الواضح المبين (ضمن مجموعة من رسائل ابن سعدي، ص٥١ - ١٥)، توضيح الكافية الشافية لابن سعدي - ضمن نفس المجموعة (٩٥).

٣٤٠٦ ـ في حاشية الأصل بإزاء هذا البيت: «بلغ إلى هنا مقابلة... نسخة الشيخ المقروءة عليه».

<sup>(</sup>۱) ساقطة من «طه».

٣٤٠٧ ـ يقول الناظم في البدائع: «ومنها ـ أي من أسماء الله تعالى ـ ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقروناً بمقابله كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله. . . ، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيه عطاء ومنعاً، ونفعاً وضراً، وعفواً وانتقاماً . . . ». انظر: بدائع الفوائد ١٩١١، وانظر: شأن الدعاء، ص٧٥ ـ ٥٩، معارج القبول ١١٧/١.

۳٤٠٩ ـ في د: «يوهم».

٣٤١٠ ـ حذفت الشدّة من «الضارّ» للضرورة (ص).

٣٤١١ ـ وَنَظِيرُ هَذَا القَابِضُ المَقْرُونُ باسُ ٢٤١٧ ـ وَكَذَا المُعِزُّ مَعَ المُذِلِّ وخَافِضٌ ٣٤١٧ ـ وَحَديثُ إفرادِ اسْمِ مُنْتَقِمٍ فَمَوْ

م البَاسِطِ اللَّفظَانِ مُفْتَرِنَانِ مَعَ رَافِعٍ لَفْظَانِ مُدْدُوجَانِ قُوفٌ كَمَا قَدْ قَالَ ذُو العِرْفَانِ

٣٤١٣ ـ إشارة إلى ما رواه الترمذي في سننه: حدثنا إبراهيم بن يعقوب أخبرنا صفوان بن صالح أخبرنا الوليد بن مسلم أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه "إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة غير واحدة من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمٰن الرحيم...» ثم سرد الأسماء الحسنى، وذكر فيها المنتقم. أخرجه في الدعوات، باب أسماء الله الحسنى بالتفصيل، رقم (٣٥٠٢)، وقال: هذا حديث غريب.

وأخرجه ابن منده في كتاب التوحيد برقم (٣٦٦)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الإيمان، باب أسماء الله عزّ وجل ثناؤه رقم (١٩٨١٧)، وفي الاعتقاد (ص٣٤) باب ذكر أسماء الله وصفاته، وفي الأسماء والصفات (٢٨/١) باب بيان الأسماء التي من أحصاها دخل الجنة، والدارمي في رده على بشر المريسي (ص١٢)، وابن حبان (الإحسان) باب الأذكار، ذكر تفصيل الأسماء التي يُدخل الله محصيها الجنة برقم (٨٠٨)، والبغوي في شرح السنة، كتاب الدعوات، باب أسماء الله سبحانه وتعالى، برقم الوليد بن مسلم به.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن هذه الطريق هي أقرب الطرق إلى الصحة في سرد الأسماء الحسنى، وأعلّها بتفرد الوليد بن مسلم والاختلاف فيه، والاضطراب، وتدليسه، واحتمال الإدراج، وذكر أن هذه العلل هي التي جعلت الشيخين يعرضان عنها. انظر: فتح الباري (۲۱۹/۱۱).

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن سرد الأسماء الحسنى ليس من كلام النبي ﷺ، بل هو مدرج من بعض الرواة.

### 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والحديث الذي فيه عدد الأسماء الحسنى، ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي هي، بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبدالعزيز، أو عن بعض شيوخه» اه. أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل ضمن مجموع الفتاوى (٩٦/٨).

وقد ذكر الحافظ ابن حجر نقولاً في ذلك عن بعض أهل العلم. انظر: فتح الباري (٢٢٠/١١).

٣٤١٤ - أي جاء به نوعان، وكذا في الأصلين، وهو الصواب. وقد علّق عليه الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في نسخته فقال: «الظاهر أن مراده أنه ورد بلفظ الاسم ولفظ الفعل، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنَاقِمُ اللّهُ مِنَةً وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو اَنِفَامٍ ﴾ [المائدة: ٩٥] ومن الفعل: ﴿فَلَمَا اللّهُ مِنْةُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو اَنِفَامٍ ﴾ [الرحرف: ٥٥]». قلت: ومن الآيات التي ورد فيها بلفظ الاسم قوله تعالى: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴾ [السجدة: ٢٧]، وقوله: ﴿يَوْمَ نَظِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنّا مُن الْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴾ [السجدة: الأخرى: «جابِذُو»، ففسره الشيخ هراس بأنه لم يستعمل في القرآن إلا على نوعين: إمّا أن يكون مقيداً بالمجرمين كقوله تعالى: ﴿فَاننَقَمْنَا مِنَ النَّذِينَ أَجْرَمُوا ﴾ [الروم: ٤٧]، وكقوله في سورة السجدة، وإما أن يكون مضافاً إلى ذو كقوله: ﴿وَاللّهُ عَزِيزٌ دُو انِقَامٍ ﴾. انظر: شرحه ١٣٣١. والصواب هو الأول، لما ثبت في الأصلين، ولأن «ذو انتقام» جاء أيضاً في سياق المجرمين (ص).

فھڻ

٣٤١٥ ـ وَدَلَالَةُ الأَسْسَمَاءِ أَنْسُواعٌ تَسَلَّا ٢٤١٦ ـ وَلَّتُ مُطَابَقَةً كَذَاكَ تَضَمُّناً ٢٤١٧ ـ وَلَّتُ مُطَابَقَةُ الدَّلاَلَةِ فَسَهُ عَيْ أَنَّ م ٣٤١٧ ـ وَاتُ الإليهِ وَذَلِكَ الوَصْفُ الَّذِي ٣٤١٨ ـ وَاتُ الإليهِ وَذَلِكَ الوَصْفُ الَّذِي ٣٤١٩ ـ لَكِنْ ذَلَالَتُهُ عَلَى إحْدَاهُ مَا ٢٤١٩ ـ وَكَذَا ذَلاَلَتُهُ عَلَى الصِّفَة التي ٣٤٢٠ ـ وَكَذَا ذَلاَلَتُهُ عَلَى الصِّفَة التي ٣٤٢٠ ـ وَإِذَا أَرَدْتَ لِذَا مِنْ اللَّهُ عَلَى العَّفَة التي ٣٤٢٠ ـ وَإِذَا أَرَدْتَ لِذَا مِنْ اللَّهُ عَلَى العَّفَة التي ٢٤٢٠ ـ وَإِذَا أَرَدْتَ لِذَا مِنْ اللَّهُ عَلَى العَلْمَ اللَّهُ التي ٢٤٢٠ ـ وَإِذَا أَرَدْتَ لِذَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى العَلَى الْعَلَى الْعَ

ثُ كُلُّهَا مَعْلُومةٌ بِبَيَانِ وَكَذَا الْتِزَاماً وَاضِحَ البُوهَانِ الاسمَ يُفْهَمُ مِنْهُ مَفْهُ ومَانِ يُشْتَقُّ مِنْهُ الاسمُ بالمِيزَانِ يُشَتَقُّ مِنْهُ الاسمُ بالمِيزَانِ بِتَضَمُّنٍ فافهمهُ فَهُمَ بيَانِ مَا اشْتُقَّ مِنْهَا فَالْتزَامُ دَانِ فَمِثَالُ ذَلِكَ لَفْظَةُ الرَّحْمُنِ

٣٤١٦ ـ د: «وكذا لزوماً».

دلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث إنه وضع له، مثل دلالة لفظ (البيت) على الجدار والسقف معاً.

ودلالة التضمن هي: دلالة اللفظ على جزء ما وضع له في ضمن كل المعنى، مثل دلالة لفظ (البيت) على الجدار وحده، وعلى السقف وحده. ودلالة الالتزام هي: دلالة اللفظ على خارج معناه، مثل دلالة لفظ (السقف) على الجدار، إذ ليس جزءاً من السقف، ولكنه لا ينفك عنه. انظر: كتاب المبين شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي، ص٧٤ ـ ٤٨، التعريفات للجرجاني، ص٠٤٤.

فالأسماء الحسنى لها دلالات بهذه الأنواع الثلاث، فالاسم دال على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة، ودال على أحدهما بالتضمن، ودال على صفة أخرى لازمة له بالالتزام، ويوضحه المثال الذي يذكره الناظم. انظر في هذا: مدارج السالكين ٥٤/١ ـ ٥٥، بدائع الفوائد ١١٤٧، معارج القبول ١١٩/١ ـ ١٢٠، القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف للبريكان، ص ٢٣٠ ـ ٢٤٢، أسماء الله الحسنى للغصن، ص ٨١ ـ ٨٤.

۳٤۲۰ ـ في طه: «لكن دلالته» خطأ.

٣٤٢١ ـ هذا البيت ساقط من (ظ).

٣٤٢٧ ـ ذَاتُ الإلكِ ورَحْمَةٌ مَدْلُولُهَا ٣٤٢٧ ـ زَاتُ الإلكِ ورَحْمَةٌ مَدْلُولُهَا ٣٤٣ ـ إحدَاهُمَا بَعْضٌ لِذَا الموضُوعِ فَهُ ٣٤٧٤ ـ لَكِنَّ وَصْفَ الحَيِّ لَازِمُ ذَلِكَ الْ ٣٤٧٥ ـ فَالِذَا دَلَالتُهُ عَالَيْهِ بِالتِسْزَا ٣٤٧٥ ـ فَالِذَا دَلَالتُهُ عَالَيْهِ بِالسِتِسْزَا

فَهُ مَا لِهَ ذَا الله ظِ مَدْلُولانِ يَ تَضَمُّنٌ ذَا وَاضِحُ التِّبْيَانِ ١٩٧١، مَعْنَى لُزُومَ العِلْمِ للرَّحْمُنِ مِ بَيِّنِ وَالحَقُّ ذُو تِبْيَانِ

### فھڻ

### في بيانِ حقيقةِ الإلحادِ في أسماءِ ربِّ العالمينَ وذكر أقسام (١) الملحدينَ

٣٤٢٦ - أَسْمَاؤُهُ أَوْصَافُ مَـدْحٍ كُـلُّهَا ٣٤٧٧ - إِيَّاكَ والإِلْحَادَ فِـيهَا إِنَّهُ ٣٤٧٧ - وَحَقِيقَةُ الإِلْحَادِ فيهَا المَيْلُ بالْ ٣٤٧٩ - وَحَقِيقَةُ الإِلْحَادِ فيهَا المَيْلُ بالْ ٣٤٧٩ - فالمُسْرِكُونَ إِذاً ثَلَاثُ طَوائِفٍ ٣٤٣٩ - المُشرِكُونَ لأنهُمْ سَمَّوا بِهَا ٣٤٣٠ - هُمْ شَبَّهُوا المَحْلُوقَ بالخَلَّقِ عَكْ

مُشْتَقَّةٌ قَدْ مُحَمِّلَتْ لِمعَانِ كُفْرٌ مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ كُفْرَانِ إشْرَاكِ والتَّعْطِيلِ والنُّكْرَانِ فَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ مِنْ الرَّحْمٰنِ أوثَانَهُم غَضَبٌ مِنْ الرَّحْمٰنِ أوثَانَهُم غَضَبٌ مِنْ الرَّحْمٰنِ سَ مُشَبِّهِ الحَلَّاقِ بِالإِنْسَانِ

٣٤٢٣ ـ "إحداهما" أي أحد المدلولين. وقد تكرر استعمال "إحدى" للمذكر لضرورة الوزن، انظر: حاشية البيت ١٨١ (ص).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «انقسام».

٣٤٧٧ ـ الإلحاد في اللغة: الميل عن القصد. فالإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل فيها عن الحق، كما ذكر الناظم. وانظر: كلامه عن الإلحاد في أسماء الله تعالى وأنواعه في بدائع الفوائد ١٥٣/١ ـ ١٥٤.

<sup>•</sup> ٣٤٣ - كتسميتهم اللات من الإله، والعزى من العزيز، وتسميتهم الأصنام آلهة. انظر: البدائع ١٥٣/١.

٣٤٣٧ ـ وكَ ذَاكُ أَهْ لُ الانّ حَادِ فَ إِنّ هُمْ المعتقد الله المؤجود جَميعه أسماء المعتقد المشركون أقبل شركا مِنْهُم علاهم ٣٤٣٧ ـ والمشرك ون أقبل شروك عِنْده م ٣٤٣٧ ـ والمملّحِدُ النَّانِي فَذُو التَّعْطِيلِ إِذْ ٣٤٣٧ ـ والمملّحِدُ النَّانِي فَذُو التَّعْطِيلِ إِذْ ٣٤٣٧ ـ مَا ثَمَّ غَيْرُ الاسمِ أوّله بِمَا ٣٤٣٨ ـ فَالقَصْدُ دَفْعُ النَّصِّ عَنْ مَعْنَى الحقيد ١٤٣٨ ـ فَالقَصْدُ دَفْعُ النَّصِّ عَنْ مَعْنَى الحقيد ١٤٣٨ ـ فَالقَصْدُ دَفْعُ النَّصِّ عَنْ مَعْنَى الحقيد ١٤٤٨ ـ فَالفَصْدُ وَفُ ثُمَّ أوّلُ وانْفِهَا ١٤٤٨ ـ فِإِذَا هُمُ المحتجوا عَلَيْك بها فَقُل المحتاد فَاذَا هُمُ المحتجوا عَلَيْك بها فَقُل لَهُمْ المحتاذِ فَقُلْ لَهُمْ المحتادِ المحتادِ فَقُلْ لَهُمْ المحتادِ فَقُلْ لَهُمْ المحتادِ فَقُلْ لَهُمْ المحتادِ فَقُلْ لَهُمْ المحتادِ فَقَلْ لَهُمْ المحتادِ فَقُلْ لَهُمْ المحتادِ فَقُلْ لَهُمْ المحتادِ فَقَلْ لَهُمْ المحتادِ فَقَلْ لَهُمْ المحتادِ فَقَلْ لَهُمْ المحتادِ فَقَلْ لَهُمْ المحتادِ فَقُلْ لَهُمْ المحتادِ فَقَلْ لَهُمْ المحتادِ فَقُلْ لَهُمْ المُحتادِ فَقَلْ لَهُمْ المحتادِ فَقُلْ لَهُمْ المحتادُ فَقُلْ لَهُمْ المحتادِ فَقَلْ لَهُمْ المحتادِ فَقُلْ لَهُمْ المحتادِ فَقَلْ لَهُمْ المحتادِ ال

إخوانُهُم مِنْ أقربِ الإخوانِ الإخوانِ الدُّكَانَ عَيدنَ اللَّهِ ذِي السُّلْطَانِ الدُّكَانَ عَيدنَ اللَّهِ ذِي السُّلْطَانِ هُم خَصَّصُوا ذَا الاسمَ بِالأوْثَانِ لَوْ عَمَّ مُوا مَا كَانَ مِنْ كُفْرَانِ يَنْ فِي عَقَائِقَها بِلَا بُرْهَانِ يَنْ فِي البُطْلَانِ قَدْ فِي البُطْلَانِ قَدْ فِي البُطْلَانِ قَدْ فِي البُطْلَانِ قَدْ فِي البُطْلَانِ وَالْمُوبِ بِللَّه فِي البُطْلَانِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ البُلُمُ فَرَانِ وَالْمُؤْنِ البُلْخُ بَارِ والْمُؤْنِ اللَّهُ وَالْمُؤَانِ مُنذَا مَدِ الْمُحَدِيدِ وَالْمُؤَانِ مُنذَا مَدِ الْإِيقَانِ مُنذُ زَمَانِ لَا يَقَانِ مُنذُ زَمَانِ عُن الإِيقَانِ مُنذُ زَمَانِ عُن الإِيقَانِ مُنذُ زَمَانِ عُن الإِيقَانِ مُنذُ زَمَانِ عُن الإِيقَانِ مُنذُ زَمَانِ عَن الإِيقَانِ مُنذُ زَمَانِ

٣٤٣٢ \_ سبق التعريف بهم في حاشية البيت رقم (٢٦٥).

٣٤٣٣ ـ «أعطوا» ضبط في ف بفتح الطاء، والصواب أنه فعل الأمر من الإعطاء، حكاية لقول أهل الاتحاد، كما حكى قول المعطلة لما ذكرهم بعد بيتين.

٣٤٣٧ - ضبط «أوّله» في ف بفتح الأول والثاني على أنه فعل ماض، والصواب أنه فعل الأمر، ويدلّ عليه البيت التالي. وفي طت، طه: «ذي بطلان».

٣٤٣٨ ـ في ح، ط: «بلفظ»، وهو تحريف.

٣٤٤١ ـ كذا في الأصلين وظ. وفي غيرها: «عليك فقل لهم».

٣٤٤٢ \_ ب، ح: «الإيمان» ولعله تحريف، فإن المراد هنا: اليقين.

٣٤٤٣ ـ انظر: البيت ٢٠٨٧.

٣٤٤٤ - فَاذَا تَا طَافُ رَتِ الأَدِلَّةُ كَانُونِ وَضَعُ ٣٤٤٥ - فَعَلَيْكَ حِينَا لَا بِقَانُونِ وَضَعُ ٣٤٤٥ - وَلِكُلِّ نَصِّ لَيْسَ يَقْبَلُ أَنْ يُووَ وَضَعُ ٣٤٤٧ - وَلِكُلِّ نَصِّ لَيْسَ يَقْبَلُ أَنْ يُووَ وَمَا الْ ٣٤٤٧ - إقُلُ عَارَضَ المنْقُولَ مَعْقُولٌ وَمَا الْ ٣٤٤٨ - مِا نَسمَّ إِلَّا وَاحِدٌ مِسنُ أَرْبِعِ ٣٤٤٨ - إعْمَالُ ذَيْنِ وَعَكْسُهُ أَوْ نُلْغِي السَّعُمَالُ ذَيْنِ وَعَكْسُهُ أَوْ نُلْغِي اللَّهُ عَمَالُ لِلمَعْقُولِ وَالْ ٣٤٥٠ - الْعَقْلُ أَصْلُ النَّقُلِ وَهُو أَبُوهُ إِنْ ٣٤٥١ - الْعَقْلُ أَصْلُ النَّقُلِ وَهُو الْحَالِ وَالْ ٣٤٥٠ - الْعَمَالُ لِلمَعْقُولِ والْ ٣٤٥٠ - إِعْمَالُ لِلمَعْقُولِ والْحَالِيةِ الْعُمَالُ لِلمَعْقُولِ والْحَالِيةِ الْمَعْمَالُ لِلمَعْقُولِ والْحَالِيةِ اللَّهُ لَمْ نَكُذِبْ عَلَيْهِ مِمْ إِنَّا لَا عَلَيْهِ مُ إِنَّا لَا اللَّهُ لَمْ نَكُذِبْ عَلَيْهِ مُ إِنَّا لَا اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمْ نَكُذِبْ عَلَيْهِ مُ إِنَّا لَا اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمْ نَكُذِبْ عَلَيْهِ مُ إِنَّا لَا اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَهُ لَمْ نَكُذِبْ عَلَيْهِ مِمْ إِنَّا لَا اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَلْ الْمَعْقُولُ وَالْمُ اللَّهُ لُمْ اللَّهُ لَمْ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَعْمَالُ لَمْ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَالْمِ لَمْ اللَّهُ لَعْمَالُ لَا اللَّهُ لَلْمُ عَلَيْهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَعْلَى الْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللْعُولُ وَالْمُ لَلْمُ الْمُ الْمُلْلُولُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْقُولُ وَالْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلُولُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَعِلَا الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِ

وَغُلِبْتَ عَنْ تَفْرِيرِ ذَا بِبَيَانِ

خَسَاهُ لِدَفْ عِ أُدِلَّةِ السَّفُ وَآنِ

لَ بِالْمَجَازِ وَلَا بِمَعْنَى ثَانِ

أَمْرَانِ عِنْدَ الْعَقْلِ يَتَّفِقَانِ ١١٧٠١ مَعْنَى قَانِ

مُتَقَالِ عِنْدَ الْعَقْلِ يَتَّفِقَانِ ١٧٠١ مَعْنَى مَا اللَّهَ الْبِوزَانِ

مَعْقُولَ مَا هَذَا بِنِي إِمْكَانِ

مُعْقُولَ مَا هَذَا بِنِي إِمْكَانِ

ثُبُطِلْهُ يُبُطِلُ فَرْعَهُ التَّحْتَانِي

إِلْغَاءُ لِلمَنْقُولِ بِالقانون ذِي الْبُرهانِ

وَهُمُ لَذَى الرَّحْمُ نِ مُحْتَصِمَانِ

وَهُمُ لَذَى الرَّحْمُ نِ مُحْتَصِمَانِ

٣٤٤٩ ـ كذا بالنون في الأصلين ود. وفي ب: «يلغي» وفي غيرها: «تلغي».

<sup>-</sup> يعني إعمال المعقول والمنقول جميعاً عند التعارض، وهذا جمع بين النقيضين، وهو محال. و «عكسه» أي إهمالهما جميعاً، وهو رفع للنقيضين، وهو محال أيضاً. وإلغاء المعقول أيضاً لا يمكن، لأنه يؤدي إلى إبطال الشرع، فإن الشرع لم يثبت إلا بالعقل. انظر: طه ١٢٨/٢.

٣٤٥١ ـ كذا ورد البيت مختل الوزن في الأصلين وغيرهما من النسخ الخطية وطت. وفيه ركن زائد. وقد سبقت عدة أمثلة للزيادة والنقص، وانظر: التعليق على البيت ٨٥٥. وقد أصلح البيت في طع بحذف «بالقانون» وفي طه بتغيير النص على هذا الوجه: «للمنقول بالبرهان» (ص).

٣٤٥٣ ـ انظر في تقرير هذا القانون الذي ذكره الناظم عنهم: أساس التقديس للرازي، ص١٣٠، المحصل له، ص٧١، المواقف للإيجي، ص٤٠. وانظر في الرد عليه وتفنيده: درء تعارض العقل والنقل ٧٨/١ وما بعدها، وفي مواضع كثيرة من الكتاب، الصواعق المرسلة ٧٩٦ ـ بعدها، مختصر الصواعق ٨٣/١ وما بعدها، شرح العقيدة الطحاوية، ص٧٢٠ ـ ٢٢٣٠.

إلْحَادَ يُرجُزَى ثَمَّ بِالنَّهُ فِي رَانِ يَا مُشْبِتَ الأوْصافِ لللَّرْحُمْن خي الغَيْرُ وِزرَ الإِثْم وَالسَعُدُوانِ إثْبَاتِ والتَّعْطِيلِ بَعْدَ زَمَانِ عِنْدَ السُّوالِ يَكُونُ ذَا تِبْيَانِ فِي مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ بِالبُهْ تَانِ بــخـالِـقِ أَبَـداً وَلَا رَحْـمــن اللَّهَ أَن يُسنْجِسكَ مِنْ نِسرانِ مَاوَى مَعَ النُّفُ فُرانِ والرِّضوانِ فَالنَّاسُ كَالأمواتِ فِي الجَبَّانِ غُربَاءُ حَقّاً عِنْدَ كُلِّ زَمَانِ وَالسَّابِعُونَ لَهُمْ عَلَى الإحسانِ وَمُحَارِبِ بِالبَغْيِ والطُّغْيَانِ ذُقْتَ الأَذِيَّةَ قطُّ في الرَّحْمٰن فِي اللَّهِ لَا بِيَدِ وَلَا بِلسَانِ تَحدِثْ سِوَى ذَا الرَّأْي وَالحُسْبَانِ

٣٤٥٤ ـ وَهُنَاكَ يُجْزَى الملْحِدُونَ، وَمَنْ نَفَى الْ ٣٤٥٠ فاصبر قَلِيلًا إنَّ ما هِيَ سَاعَةٌ ٣٤٥٦ ـ فَلَسَوْفَ تَجْنى أَجْرَ صَبْرِكَ حِينَ يَجْ ٣٤٥٧ فاللَّه سَائِلُنَا وَسَائِلُهُمْ عَن الْه ٣٤٥٨ ـ فَأَعِدَّ حِينَئذٍ جَوَاباً كَافِياً ٣٤٥٩ ـ هَــذَا وتَـالِثُسهـمْ فَـنَـافِيهـا ونَـا ٣٤٦٠ ـ ذَا جَاحِدُ الرحْمَن رَأْساً لَمْ يُقِرَ م ٣٤٦١ ـ هَـذَا هُـوَ الإِلْحَادُ فَاحْـذَرْهُ لِعَـلَّ م ٣٤٦٢ ـ وَتَعَفُوزَ بِالزُّلْفَى لَديهِ وَجَنَّةِ الْه ٣٤٦٣ ـ لَا تُوحِشَنَّكَ غُرْبَةٌ بَيْنَ الوَرَى ٣٤٦٤ - أوَ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ الْ ٣٤٦٥ ـ قُلْ لِي مَتَى سَلِمَ الرَّسُولُ وَصَحْبُهُ ٣٤٦٦ ـ مِـنُ جَـاهِـل وَمُعَانِـدٍ وَمُـنَافِـقِ ٣٤٦٧ ـ وَتَسْظُ لِنُ أَنَّ لِكَ وَارِثُ لَهُ مُ وَمَا ٣٤٦٨ ـ كَـلَّا وَلَا جَـاهَـدْتَ حَـتَّ جِـهَـادِهِ ٣٤٦٩ ـ مَنَّتُكَ وَاللَّهِ المُحَالَ النَّفْسُ فَاسْ

۳٤٥٨ \_ في ف: «فاعتد».

٣٤٦٣ ـ الجبّان والجبّانة: المقبرة، القاموس ص١٥٣٠. وفي طت وطع: «الحيّان» بالحاء والياء وهو تصحيف. وفي طه: «الحسبان»، تحريف (ص).

٣٤٦٤ ـ هذا البيت مقدم على الذي قبله في ب.

٣٤٦٦ ـ في طع: «والعدوان».

٣٤٦٧ \_ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «ذقت الأذى في نصرة الرحمٰن».

٣٤٦٩ ـ في ف: «فاستنجدتَ سوى»، وهو تصحيف.

• ٣٤٧ - لَو كُــنْــتَ وَارِثَــهُ لآذاكَ الأَلَى وَرِثُــوا عِـــدَاهُ بِــسَــائِرِ الأَلْوَانِ \* \*\* \*\*

فهنّ

## في النَّوعِ الثَّانِي مِنْ نوعي توحيدِ الأنبياءِ والمرسلينَ المخالفِ لتوحيدِ المعطلينَ [والمشركينَ<sup>(١)</sup>]

٣٤٧٦ - أهذا وَثَانِي نَوعَيِ الشَّوْجِيد تَوْ ٣٤٧٢ - ألَّا تَكُونَ لِغَنْ رِهِ عَنْ الْأَولَا ٣٤٧٣ - ألَّا تَكُونَ لِغَنْ رِهِ عَنْ الْإِيمَانِ وَالْ ٣٤٧٣ - فَتَقُومَ بِالإِسْلَامِ والإِيمَانِ وَالْ ٣٤٧٥ - وَالصِّدْقُ والإِخْلَاصُ رُكْنَا ذَلِكَ التَّ ٣٤٧٥ - وَحَقِيقَةُ الإِخْلَاصِ تَوْحيدُ المُرا ٣٤٧٦ - وَحَقِيقَةُ الإِخْلَاصِ تَوْحيدُ المُرا ٣٤٧٦ - لَكِنْ مُرادُ العَبْدِ يَبْقَى وَاحِداً سُبْحَانَهُ ٣٤٧٧ - إِنْ كَانَ رَبُّكَ وَاحِداً شُبْحَانَهُ ٢٤٧٨ - أَوْ كَانَ رَبُّكَ وَاحِداً أَنْ شَاكَ لَمْ ٢٤٧٩ - فَكَذَاكَ أَيْضًا وَحْدَهُ فَاعْبُدُهُ لَا ٣٤٧٩ - وَالصِّدْقُ تَوْحِيدُ الإِرَادَةِ وَهُو بَذْهُ لَا ٢٤٧٩ - وَالصِّدْقُ تَوْحِيدُ الإِرَادَةِ وَهُو بَذْهُ لَا

حيدُ العِبادَةِ مِنْكَ لِلرَّحْ لَمْنِ الْهِبَانِ تَعْبُدْ بِغَيْرِ شَرِيعَةِ الإِيمَانِ الْحُسَانِ فِي سِرِّ وَفِي إعْلَانِ الْحُسَانِ فِي سِرِّ وَفِي إعْلَانِ وحِيدِ كَالرُّكْنَيْنِ لللبُنْيَانِ دِ فَلَا يُسزَاحِهُ مُسرَادٌ ثَانِ دِ فَلَا يُسزَاحِهُ مُسرَادٌ ثَانِ مَا فِيهِ تَفْرِيتٌ لَدَى الإِنْسَانِ مَا فَاخْصُصْهُ بِالتَّوْحِيدِ مَعْ إحسَانِ فَاخْصُصْهُ بِالتَّوْحِيدِ مَعْ إحسَانِ فَاخْصُصْهُ بِالتَّوْحِيدِ مَعْ إحسَانِ يَسْرَكُهُ إذْ أَنْشَاكَ رَبُّ ثَانِ يَسْرَكُهُ إذْ أَنْشَاكَ رَبُّ ثَانِ تَعْبُدُ سِوَاهُ يَنَا أَخَا الْعِرْفَانِ لَهُ بِي لَا كَسِلًا وَلَا مُتَوانِي

<sup>•</sup> ٣٤٧ - في طع: «لآذتك». في ف، ظ، س: «بسائر الأكوان».

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من غير الأصل. وفي طت، طه: «المشركين والمعطلين».

٣٤٧٢ ـ كـمـا فـي قـولـه تـعـالـى: ﴿فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآةَ رَبِّهِ؞ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

٣٤٧٦ ـ في ف: «القلب» وفي حاشيتها أشير إلى هذه النسخة.

٣٤٧٨ ـ في ف، طع: «إن أنشاك»، وسهّل الهمزة للوزن.

ـ أشير في حاشية الأصل إلى أن في نسخة: «ربك وحده».

۳٤۸٠ \_ أصله: «متوانياً».

٣٤٨١ ـ وَالسُّنَةُ المُثْلَى لِسَالِكِهَا فَتَوْ ٣٤٨٢ ـ فَالُواحِدُ كُنْ وَاحِداً فِي وَاحِدٍ ٣٤٨٢ ـ فَالُواحِدُ كُنْ وَاحِداً فِي وَاحِدٍ ٣٤٨٣ ـ هَاذِي ثَلاثٌ مُسْعِداتٌ لِلَّذِي ٣٤٨٣ ـ فَإِذَا هِيَ الْجَتَمَعَتْ لِنْفُسِ مُرَّوَ ٣٤٨٥ ـ فَإِذَا هِيَ الْجَتَمَعَتْ لِنْفُسِ مُرَّوَ ٣٤٨٥ ـ لِلَّهِ قَالْبُ شَامَ هَاتِيكَ البُرُو ٣٤٨٦ ـ لَوْلَا التَّعَلُّلُ بِالرَجَالُ لِتَصَدَّعَتْ ٣٤٨٧ ـ وَتَراهُ يَبُسُطُهُ الرَّجَاءُ فَيَنْفَنِي ٣٤٨٧ ـ وَتَراهُ يَبُسُطُهُ الرَّجَاءُ فَيَنْفَنِي ٣٤٨٨ ـ وَيَعُودُ يَقْبِضُهُ الإِيَاسُ لِكَوْنِهِ

حِيدُ الطَّرِيقِ الأَعْظَمِ السُّلْطَانِي أَعْنِي سَبِيلَ الحَقِّ وَالإِيمَانِ قَدْ نَالَهَا وَالفَضْلُ لِلمَنَّانِ بَلَغَتْ مِنْ العَلْيَاءِ كُلَّ مَكَانِ قَ مِنَ الخِيَامِ فَهَمَّ بِالطَّيَرانِ أَعْشَارُهُ كَتَصَدُّعِ البُنْيَانِ مُتَمَايِلًا كَتَمايُلِ النَّشْوَانِ مُتَمَايِلًا كَتَمايُلِ النَّشُوانِ مُتَحَلِّفا عَنْ رُفْقَةِ الإحسانِ

٣٤٨٣ ـ في الأصلين: «هي ثلاث».

٣٤٨٤ ـ كذا في الأصلين ود، ط. وفي غيرها: «كُل أمان» والبيت أصله للمتنبي ضمّنه الناظم مع تصرف يسير.

ـ الأبيات من هنا إلى نهاية الفصل حذفت من (طه) دون تنبيه.

٣٤٨٦ ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «بالرجاء تصدعت». و«تصدعت أعشاره» يعنى: تشققت أجزاؤه.

٣٤٨٨ ـ الرُفقة، مثلثة: جماعة ترافقهم. القاموس ص١١٤٥. وقد ضبط في ف بالضم.

٣٤٨٩ ـ فَتَراهُ بَيْنَ الْقَبْضِ والْبَسْطِ اللَّذَا ٢٤٩٠ ـ فَتَراهُ بَيْنَ الْقَبْضِ والْبَسْطِ اللَّذَا ٢٤٩٠ وَبَدَا لَهُ سَعْدُ السُّعُودِ فَصَارَ مَسْ ٢٤٩١ ـ لِلَّهِ ذَيِّاكَ السفَرِيتُ فَإِنَّاهُمُ مُ عُبُودِهمُ ٢٤٩٢ ـ شُدَّتُ رَكَانِبُهم إلَى مَعْبُودِهمُ

نِ هُـمَا لأَفْتِ سَمَائِهِ قُـطْبَانِ رَاهُ عَسلَيهِ لا عَسلَى السدَّبَسرَانِ حُصُّوا بِحَالِصَةٍ مِنَ الرحُهنِ وَرَسُولِه يَسا خَيْبَةَ السَحَسسَلَانِ

### فهريٌ (١)

٣٤٩٣ ـ وَالسَّرُكَ فَاحْذَرُهُ فَشِرُكٌ ظَاهِرٌ ٣٤٩٤ ـ وَهُـوَ اتَّـحَادُ النِّلِدِّ لِلرَّحْهُ نِ أَيَّـ ٣٤٩٠ ـ يَـدْعُـوهُ بَـلْ يَـرْجُـوهُ ثُـمَّ يَـحَـافُـهُ

ذَا اَلْقِسْمُ لَيْسَ بِقَابِلِ النَّهُ فُرَانِ الْكَانَ مِنْ حَجَرٍ وَمِنْ إِنْسَانِ وَيُحِبُّهُ كَسَرَحَبَّة السَّرَيَّانِ

٣٤٨٩ ـ «اللذان»: كذا في الأصلين وغيرهما مكان «اللذَين»، من غير ضرورة (ص).

<sup>·</sup> ٣٤٩ \_ «له» سقطت من الأصلين.

<sup>-</sup> فى ف: «فصار يراه» وهو تحريف.

<sup>-</sup> سعد السعود: كوكب نيّر منفرد، والدبران: نجم بين الثريا والجوزاء، وانظر: ما سبق عنهما في حاشية البيت ٣١.

وقد كنى الناظم بسعد السعود هنا عن طريق الخير تفاؤلاً حيث إنه طريق السعادة والنجاة، وبالدبران عن طريق الشرّ حيث إنها تدبر بصاحبها عن النجاة، وتورده المهالك. والإدبار مذموم في الجملة.

٣٤٩١ ـ «ذيّاك»: تصغير ذاك. وفي ف: «ذاك» خطأ.

<sup>(</sup>١) «فصل» والبيت الذي يليه ساقط من ف.

٣٤٩٣ ـ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦].

<sup>- «</sup>ذا القسم» ساقطة من (ظ)

٣٤٩٥ ـ ما عدا الأصلين. «أو يرجوه».

خَـــُلْقِ وَلَا رِزْقٍ وَلَا إِحْـــسَــانِ الله ٣٤٩٦ / وَاللَّهِ مَا سَاوَوْهُمُ بِاللَّهِ فِي زَّاقُ مُولي الفَضل والإحسانِ ٣٤٩٧ ـ فَاللَّهُ عِنْدَهُمُ هُوَ الخلَّاقُ والسرَّ حُبِّ وَتَعْظِيهِ وَفِي إيهانِ ٣٤٩٨ لَكِنَّهُم سَاوَوْهُمُ بِاللَّهِ فِي جَعَلُوا المحَبَّةَ قَطُّ لِلرَّحْمُن ٣٤٩٩ ـ جَعَلُوا مَحَبَّتَهُمْ مَعَ الرَّحْمُن مَا عَادُوا أَحِبَّتَهُ عَلَى الإيمانِ ٠٠٠٠ لَوْ كَانَ حُبُّهُ مُ لأَجْلِ اللَّهِ مَا مَـح بُـوبَـهُ وَمَـواقِعَ الـرِّضوانِ ٣٥٠١ وَلَمَا أَحَبُّوا شُخْطَهُ وَتَجَنَّبُوا م عَلَى مَحَبَّتِهِ بِلَا عِصْيَانِ ٣٠٠٢ ـ شَوْطُ المحَبَّةِ أَنْ تُوافِقَ مَنْ تُحِبُّ فِكَ مَا يُحِبُ فأنتَ ذُو بُهْتَانِ ٣٠٠٣ فَإِذَا ادَّعَيْتَ لَهُ المحَبَّةَ مَعْ خِلَا حُـبًاً لَهُ مَا ذَاكَ فِي إِمْكَانِ ٣٥٠٤ أَتُحِبُ أَعْدَاءَ الحَبِيبِ وَتَدَّعِي أَيْنَ المحبَّةُ يَا أَخَا الشَّيْطَانِ ٥٠٥- وكَذَا تُعَادِي جَاهِداً أَحْبَابَهُ \_\_ةِ مَعْ خُضُوعِ القَلْبِ والأرْكَانِ ٣٥٠٦ ـ لَيْسَ العِبَادَةُ غَيْرَ تَوْحِيدِ المحبَّ ٣٥٠٧ والحُبُّ نَفْسُ وِفَاقِهِ فِيمَا يُحِبُّ م وَبُغْضُ مَا لَا يَرْتَضِي بِجَنَانِ وَالْقَصْدُ وَجْهُ اللَّه ذِي الإحسَانِ ٣٥٠٨ ـ وَوفَاقُهُ نَفْسُ اتَّبَاعِكَ أَمْرَهُ

٣٤٩٦ ـ كما قال تعالى: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَقَمَرَ لَيْقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [لقمان: ٢٥]. وأمثالها من الآيات.

٣٤٩٧ ـ في ف: «والله».

٣٤٩٩ \_ كَمَا قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَمُّتِ النَّامِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥].

٣٥٠٤ ـ كما قال تعالى: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْدِ ٱلْآخِدِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ يَضِيرَهُمْ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

**۳۵۰۵ ـ في س**: «جاهراً».

لِ السَّعْيِ فَافْهَمْهُ مِنَ القُوْآنِ ٣٥٠٩ ـ هَـذَا هُـوَ الإحسَانُ شَـرْطٌ فِي قَبُو ٧٥١٠ وَالاتِّبَاعُ بِدُونِ شَرْع رَسُولِهِ عَيْنُ المُحَالِ وأبطَلُ البُطْكَ البُطْكَانِ ٣٥١١ فَإِذَا نَسِبِذْتَ كِسَسَابَسِهُ وَرَسُسُولَهُ وتبغت أمر النّفس والشيطان ٣٠١٢ - وَتَخِذْتَ أَنْداداً تُحِبُّهُمْ كَحُبُ م اللَّهِ كنْتَ مُحَانِبَ الإسمَانِ ٣٥١٣ ـ ولَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ فَرِيقِ يَدَّعِى الْه إسلام شركاً ظاهر التّبيان ٣٥١٤ - جَعَلُوا لَهِم شُركَاءَ وَالْوَهُمْ وَسَوَّ وْهُمْ بِهِ فِي الحُبِّ لَا السُّلْطَانِ ٥١٥ - واللَّهِ مَا سَاوَوْهُمُ بِاللَّهِ بَال زَادُوْا لَهُم مُحبًا بلا كِتُمانِ ٣٥١٦ ـ واللَّهِ مَا غَضِبُوا إِذَا انْتُهِكَتْ مَحَا رِمُ رَبِّهِمْ فِي السِّرِّ والإعْلَانِ ٧٥١٧ - حَتَّى إِذَا مَا قِيلَ فِي الوَثَنِ الَّذِي يَـدْعُـونَـهُ مَا فِيهِ مِـنْ نُـقْـصَانِ

٣٠٠٩ ـ كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [النساء: ١٢٥] وقوله تعالى: ﴿ اللَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢].

٣٥١١ ـ هذا البيت سقط من (د) بعدما كتب ناسخها عجزه مكان عجز البيت السابق.

٣٠١٣ ـ إشارة إلى الذين يصلُون ويصومون ويدعون الإسلام، وهم قد اتخذوا من دون الله أولياء من أصحاب القبور وغيرهم، يصرفون لهم من العبادة ما لا ينبغي أن يكون إلا لله تعالى، ويزعمون أنهم يقربونهم إلى الله عزّ وجل، وتلك سيرة أهل الجاهلية الأولى. انظر: كلام الناظم في المدارج ٣٤٨/١ ـ ٣٥٣.

٣٥١٤ ـ «لهم» كذا في الأصلين وغيرهما. والمعنى أنهم اتخذوا لأنفسهم شركاء سوّوهم بالله في الحبّ. وفي ح، ط: «له» (ص).

۳010 \_ في طع: «زادوهم».

٣٥١٧ ـ يعني: إذا وُصِف وَثَنُهم بما فيه من نقص وعجز.

٣٠١٨ فَ أَجَارَكَ الرَّحْمَنُ مِنْ غَضَبٍ وَمِنْ ٢٥١٩ وَأَجَارَكَ الرَّحْمَنُ مِنْ ضَرْبٍ وتَعْ ٢٥٢٠ وَاللَّهِ لَوْ عَطَّلْتَ كُلَّ صِفَاتِهِ ٢٥٢١ مِوَاللَّهِ لَوْ عَطَّلْتَ كُلَّ صِفَاتِهِ ٢٥٢١ مُواللَّهِ لَوْ خَالَفْتَ نَصَّ رَسُولهِ ٢٥٢١ وَاللَّهِ لَوْ خَالَفْتَ نَصَّ رَسُولهِ ٢٥٢١ وَتَبِعْتَ قَوْلَ شُيُوخِهِمْ أَوْ غَيْرِهِمْ ٢٥٢٣ وَتَبِعْتَ قَوْلَ شُيُوخِهِمْ أَوْ غَيْرِهِمْ ٢٥٢٣ وَتَبِعْتَ قَوْلَ شُيُوخِهِمْ أَوْ غَيْرِهِمْ ٢٥٢٣ وَتَبِعْتَ قَوْلَ شُيُوخِهِمْ أَوْ غَيْرِهِمْ ٢٥٢٤ وَسَائِرَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِبِدْعَةٍ وَضَلَالَةٍ ٢٥٢٥ وَسَائِرَ اللَّهُ مُ ٢٥٢٥ وَلَوْا تَنَقَّ صِتَ الكِبَارَ وَسَائِرَ اللَّهُمُ مَ قَلَ اللَّهُمُ مَ قَلَ اللَّهُمُ مَ مَقًا لَهُمْ مَ مَا لَوْلَا مَسَلَبُهُمُ مَ مَقًا لَهُمْ مُ كَلِّهُ وَكَلامَ ٢٥٢٧ وَإِذَا سَلَبُعَتَ عُلُوّهُ وكلامَ هِ ٢٥٢٧ وَإِذَا سَلَبُعَتْ عُلُوّهُ وكلامَ هِ ٢٥٢٧ وَإِذَا سَلَبُعَتْ عُلُوّهُ وكلامَ هِ مِعْمَدِ وَالْمَا عَلَيْ الْمُعْمَ وَالْمُ الْمُعْمَ عَلَيْ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِيْ وَالْمُوالِيْ وَالْمُ عَلَيْ وَمِي الْمُعَلِيْ وَالْمُلْوِيْ وَلَيْ مُ مَنْ وَلَيْ مُ مَا لَالْمُ اللَّهُ الْتَ مُنْ الْمُعْلَقِهُ وكلامَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُهُ وكلامَ اللَّهُ مَا مُنْ الْمُلْمُ مُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَ وَلَا مُنْ الْمُنْ الْمُعْمِ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمُ مُنْ الْمُعْمَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِ مُنْ الْمُنْ الْمِنْ مُنْ الْمُنْ ال

حرب ومِنْ شَنْم وَمِنْ عُدُوانِ زِيرٍ وَمِنْ سَبٌ ومِنْ سَجَانِ مَا قَابَلُوكَ بِبَعْضِ ذَا العُدُوانِ مَا قَابَلُوكَ بِبَعْضِ ذَا العُدُوانِ نَصّاً صَريحاً وَاضِحَ التِّبْيانِ كُنْتَ المُحَقِّقَ صَاحِبَ العِرْفَانِ كُنْتَ المُحَقِّقَ صَاحِبَ العِرْفَانِ لِ بِسُنَةِ المَبْعُوثِ بِالقُرْآنِ قَالُوا وَفِي تَكُفِيرِهِ قَوْلَانِ عُظُماءِ بَلْ جَاهَوْتَ بِالبُهْتَانِ لِتَكُونَ ذَا كَذِبٍ وَذَا عُدُوانِ وصفاتِه العليا بِلَا كِتْمَانِ

٣٥١٨ \_ كتب ناسخ ف: «شتم»، ثم ضرب عليه وكتب: «كلّب». وفي حاشيتها إشارة إلى أن في نسخة: «شتم».

۳۰۱۹ ـ د: «ضرب وتغريم وتعزير ومن سجّان».

- «سَجّان»: كذا في ف مضبوطاً بالشدّة، وكذا في النسخ الأخرى التي بين أيدينا. ولم يتضح في صورة الأصل أنها سجّان أو تسجان كما في طت وطه. هذا، ولم يرد «تسجان» في كتب اللغة (ص).

۳۰۲۰ \_ ب، ظ: «ذا بهوان».

۳۰۲۳ ـ في د، ح، ط: «لسنة».

٣٥٢٥ ـ د، ح، ط: «سائر العلماء».

٣٥٢٦ ـ في ف: «شيئاً لهم» وأشير في حاشيتها إلى نسخة «حقاً».

- «تسلب... لتكون»: كذا في الأصل، وهو الصواب. وفي غيره: «نسلب... ليكون». وفي ف لم يعجم حرف المضارع في الفعل الأول.

٢٥٢٧ \_ كذا في الأصلين. وفي ظ:

وإذا سلبت كلامه وعلوه وصفاته جهراً بلا كتمان وفي د، ط: «صفاته وعلوه وكلامه»، وفي ب: «علوه وصفاته» وسقط «وكلامه».

٣٥٢٨ - لَمْ يَغْضَبُوا، إذْ لَمْ يَكُنْ يُرْضِيهِمُ ٣٥٢٨ - والأمرُ واللَّهِ العَظِيمِ يَزيدُ فَوْ ٣٥٣٠ - وإذا ذَكَرْتَ اللَّه تَوْحيداً رَأَيْد ٣٥٣١ - [بَلْ يَنْظُرونَ إليكَ شَزْراً مِثْلَ مَا ٣٥٣١ - وَإِذَا ذَكَرْتَ بِمِدْحَةٍ شُركَاءَهُمْ ٣٥٣٢ - وَإِذَا ذَكَرْتَ بِمِدْحَةٍ شُركَاءَهُمْ ٣٥٣٢ - واللَّهِ مَا شَمُوا رَوَائِحَ دِينَهِ

لا حَبَّذا ذاكَ الفَرِيقُ الجانِي قَ الوَصْفِ يَعرِفُه أُولُو العِرفانِ تَ وُجُوهَهُمْ مَكْسُوفَةَ الأَلْوَانِ نَظَرَ التَّيوسُ إلَى عَصَا الجُوبَانِ] يَسْتَبْشِرُونَ تَبَاشُرَ الفَرْحَانِ يَا زَكْمَةً أَعْيَتْ طَبِيبَ زَمَانِ

۲۰۲۸ ـ كذا ورد «إذ» في الأصلين. وفي غيرهما: «إن» والمعنى أنك إذا سلبت علق الله وكلامه وصفاته الأخرى لم يغضبوا، لأن إثبات ذلك لم يكن مما يرضيهم، فأنت وافقتهم بنفيك صفات الله سبحانه.

ونص هذا البيت في ب، ح، ط:

لم يغضبوا بل كان ذلك عندهم عين الصواب ومقتضى الإحسان ثم أثبت في ب: "إن لم يكن يرضيهم . . . الجاني " على أنه بيت مستقل ، كما أثبت في ظ ، د ، س : "بل كان ذلك . . . الإحسان " بيتاً مستقلاً . ولعل الناظم غير في البيت ، فأثبت النساخ الوجهين على أن أحدهما بيت آخر (ص) .

٣٥٢٩ ـ كذا في الأصلين ود، س، ح. وفي غيرها: «لا يخفى على العميان».

**٣٥٣٠ ـ الكسوف** في الوجه: الصفرة والتغيّر. ورجل كاسف الوجه: عابسه من سوء الحال. اللسان ٢٩٩/٩.

٣٥٣١ - نظرٌ شَزْرٌ: فيه إعراض كنظر المعادي المبغض، وقيل: هو نظر على غير استواء بمؤخر العين، وقيل: هو النظر عن يمين وشمال. وأكثر ما يكون في حال الغضب. اللسان ٤٠٤/٤.

- الجُوبان: الراعي والحارس، انظر ما سبق في حاشية البيت ١٩٥٢ (ص).

ـ لم يرد هذا البيت في الأصلين.

۳۰۳۲ ـ ط: «يتباشرون تباشر...».

ـ وذلك كحال الذين قال الله تعالى عنهم: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اَشَمَأَزَّتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الزمر: 80].

۳۰۳۳ ـ د: «ما اشتمُّوا».

### فهڻ

## في صَفِّ العسكرينِ وتقابلِ الصفَّينِ واستدارةِ رحى الحرب العوانِ وتصاولِ الأقرانِ

٣٥٣٤ ـ يَا مَنْ يَشُبُّ الحربَ جَهْلًا مَا لَكُمْ ٢٥٣٥ ـ أَنَّى يُقَاوِمُ جُنْدُكُمْ لِجُنُودِهِمْ ٢٥٣٦ ـ وَجُنُودُكُمْ مَا بَيْنَ كَذَّابٍ وَدَجَّ ٢٥٣٧ ـ وَجُنُودُكُمْ مَا بَيْنَ كَذَّابٍ وَدَجَّ ٢٥٣٧ ـ آون كُلِّ أَرْعَنَ يَدَّعِي المعْقُولَ وَهُ ٣٥٣٨ ـ أَوْ كُلِّ مُنْ قَدْ دَانَ دِينَ شُيُوخِ أَهُ ٢٥٣٩ ـ أَوْ كُلِّ مَنْ قَدْ دَانَ دِينَ شُيُوخِ أَهُ ٢٥٤٩ ـ أَوْ قَائِلٍ بِ الاتِّ حَادِ وَإِنَّ فَ ٢٥٤٠ ـ أَوْ مَنْ غَدَا فِي دِينِهِ مُتَحَيِّراً

بِقِتَ الِ حِزْبِ اللَّهِ قَطُّ يَدَانِ وَهُمُ اللهُداةُ ونَاصِرُو الرحْمُنِ الْهِ وَمُحْتَ الْهِ وَذِي بُهُ شَانِ وَمُحَ الْبِ لِلْعَقْلِ والإِيمَانِ وَمُحَ الْبِ لِلْعَقْلِ والإِيمَانِ فِي قَلْبِ وَحَرَجٌ مِنَ اللَّهُ وْآنِ لِ الاعْتِزَالِ البَيِّنِ البُطْلَانِ عَدْنُ الإلهِ وَمَا هُنَا شَدِيًانِ أَتْبَاعِ كُلِّ مُلَدَّدٍ حَدِيرانِ]

٣٥٣٤ \_ هذا البيت ساقط من (ف) وقد أثبته بعضهم في حاشية ف، وفيها: «جند الله».

٣٥٣٥ ـ طت، طه: «أنّى تقوم جنودكم».

\_ في ح: «لجنوده».

ـ في طّع: «عسكر الرّحمان» وقد أشير إلى هذه النسخة في حاشية د.

ـ في طع: «ناصرو القرآن».

٣٥٣٦ \_ ضبط «محتال» في ف بالحاء المهملة والخاء المعجمة، وفوقها: «معاً».

٣٥٣٧ \_ الأرعن: الأهوج في منطقه، والأحمق المسترخي. اللسان ١٨٢/١٣.

٣٥٣٩ ـ «أهل» ساقطة من ب.

ـ سبق التعريف بأهل الاعتزال في التعليق على مقدمة المؤلف.

٣٥٤٠ \_ انظر: حاشية البيت ٢٦٥.

\_ في ظ، طع: «هما شيئان».

٣٥٤١ ـ «ملدد»: سبق تفسيره في حاشية البيت ١٤١٤.

٣٥٤٧ ـ وَجُنُودُهُمْ جِبْرِيلُ مَعْ مِيكَالَ مَعْ ٢٥٤٧ ـ وَجمعيعُ رُسُلِ اللَّهِ مِنْ نُوحٍ إِلَى ٢٥٤٥ ـ فِي أَوْلِ الأَحْزَابِ أَيضاً ذِكرُهُمْ ٢٥٤٩ ـ وَلِواؤُهُمْ بِيعَدِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ ٢٥٤٧ ـ وَجَمِيعُ أَصْحابِ الرَّسُولِ عِصَابَةُ الْ ٢٥٤٧ ـ وَجَمِيعُ أَصْحابِ الرَّسُولِ عِصَابَةُ الْ ٢٥٤٨ ـ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ عَلَى ٢٥٤٨ ـ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ عَلَى ٢٥٤٨ ـ أَهْلُ الحَدِيثِ جَمِيعُهُمْ وأَئِمَةُ الْ ٢٥٤٩ ـ أَهْلُ الحَدِيثِ جَمِيعُهُمْ وأَئِمَةُ الْ ٢٥٤٩ ـ العَارِفُونَ بِربِّهِمْ ونَبِيتِهُمْ وأَئِمَةُ الْ ٢٥٤٩ ـ أَصْوفِيتَةً شُنِيَةً شُنِيَةً نَبَوِيةً مُن وَنَبِيتِهِمْ وَالْمَعُمُ لَلْ المَحْدِيثِ جَمِيعُهُمْ وأَئِمَةُ الْ ٢٥٥٩ ـ العَارِفُونَ بِربِهِمْ مَنْ لَيْنَا حَاضِيقً مَا لَذِينَا حَاضِيقً مُن لَذَيْنَا حَاضِيقً

بَاقِي السملائِكِ نَاصِري القُرآنِ خَيرِ الوَرَى المبعُوثِ مِنْ عَدْنَانِ فِي سُورةِ الشُّورَى أَتَوا بِبَيَانِ فِي سُورةِ الشُّورَى أَتَوا بِبَيَانِ هُمْ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ مِنْ إنسَانِ هُمْ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ مِنْ إنسَانِ والكُلُّ تَحْتَ لِواءِ ذِي الفُرقانِ والكُلُّ تَحْتَ لِواءِ ذِي الفُرقانِ إسسَلامِ أهلُ العِلْمِ والإيسمَانِ طَبَقَ اتِهِمْ فِي سَائِرِ الأَزْمَانِ طَبَقَ العِرْفَانِ فَي سَائِرِ الأَزْمَانِ فَي الرُّجْحَانِ فَمَالِ فِي الرُّجْحَانِ وَمَراتِبِ الأَعْمَالِ فِي الرُّجْحَانِ وَمَراتِبِ الأَعْمَالِ فِي الرُّجْحَانِ المَّاسِوا أُولِي شَطّحٍ وَلَا هَذَيَانِ السَّالِ المَانِ مَا كَذِبِ وَلَا هَذَيَانِ السَّالِ مَانِ مَا كَذِبِ وَلَا حَدَيانِ السَّالِ المُعْمَالِ فَي الرُّجْحَانِ مَا كَذِبِ وَلَا هَذَيَانِ السَّالِ فِي المُنْ خَيْدِ مَا كَذِبِ وَلَا حَدَيانِ السَّالِ فَي المُنْ خَيْدِ مَا كَذِبِ وَلَا كِنْتُمانِ فِي المَّرْحِيْدِ مَا كَذِبِ وَلَا حَدْيَانِ السَّالِ فِي المَانِ فَي المَانِ فَي المَانِ فَي الرَّانِ مَانِ فَي الرَّانِ فَي الرَّانِ فَي المَانِ فَي الرَّانِ فَي المَانِ فَي المُنْ خَيْدِ مَا كَذِبِ وَلَا هَدَيَانِ السَّالِ فِي المَّانِ فِي الْمُعْمَالِ فِي الْمَانِ فَي المُنْ خَيْدِ مَا كَذِبُ وَلَا كَالَةِ مِنْ مَا كَذِبُ وَلَا كَانِهُ الْمَانِ فِي الْمُنْ خَلْلَالِ فَي الْمُولِي مُنْ غَيْدِ مَا كَذِبُ وَلَا كَانِهُ الْمَانِ فِي الْمُنْ خَلْمِالُ الْمِنْ فَالْمِي شَاكِنَانِ الْمِنْ فَيْدِي وَلَا هَالَاكِنُهُ الْمِنْ الْمُنْ فَالْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

لم ترد هذه الأبيات الخمسة في الأصلين، والظاهر أن المؤلف حذفها في النسخة الأخيرة. وقد كتبها بعضهم في حاشية ف.

٣٥٤٣ ـ يعني النبي ﷺ.

٣٥٤٤ ـ وذلك في قوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِسَى ۖ أَنَ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا نَنْفَرَقُوا فِيدِ [الشورى: ١٣].

٣٥٤٥ ـ وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ ﴾ [الأحزاب: ٧].

٣٥٤٩ ـ في طع: «أصل حقائق»، تحريف.

٣٥٥١ \_ «صوفية»: هكذا في جميع النسخ، ومراد الناظم \_ رحمه الله تعالى \_ بها أهل الاستقامة من الزهاد بدليل ما ذكره من أنهم ليسوا أولي شطح ولا هذيان.

٣٥٥٣ فَ اقْبَلْ حَوَالَةً مَنْ أَحَالَ عَلَيْهِمُ ٢٥٥٨ فَ إِذَا بَعَشْنَا غَارَةً مِنْ أُخْرِيَا ٢٥٥٥ فَ إِذَا بَعَشْنَا غَارَةً مِنْ أُخْرِيَا ٢٥٥٥ فَ طَحَنَ الرَّحَى لِلْحَبِّ حَتَّ ٢٥٥٦ أَنَّى يُقَاوِمُ ذِي العَسَاكِرَ طَمْطُمُ

هُم أَمْ لِيَهَاءُ وصاحبو إِمْ كَانِ تِ العَسْكَرِ المنْصُورِ بِالقُرْآنِ حى صِرْتُم كَالبَعْر فِي القِيعانِ أَوْ تِنْ كِلُوشَا أَوْ أَحْو اليُونَانِ

٣٥٥٣ ـ «أملياء»: جمع المَليء، وهو: الثقة الغني. يقول الشيخ هراس: «يعني أن كلام هؤلاء السادة الأخيار في إثبات صفات الله عزّ وجل موجود عندنا بالنقل الصحيح عنهم، لم يفتروا فيه على الله الكذب، ولم يكتموا منه شيئاً، فإذا أحلت على أحد منهم فاقبل تلك الحوالة ولا ترفضها، فإنها حوالة على غني مليء، وقد قال على: «إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع» انظر: شرحه ١٤٥/٢ ـ ١٤٦ (ص).

<sup>- «</sup>صاحبوا إمكان»: كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «أولو إمكان».

٣٥٥٥ \_ في الأصل: «طحنتهم».

ـ أشير في حاشية ف إلى أن في نسخة أخرى: «لكنّ النخالةَ طِحنُ ذا الطحّانِ».

٣٥٥٦ ـ طمطم: لم أقف له على ترجمة، إلا أن ابن عيسى في شرح النونية (٢٧٤/٢) ذكر أنه من فلاسفة الهند. ثم إني وقفت على اسمه في كتاب (العلوم العقلية في المنظومات العربية)، حيث ذكر صاحب الكتاب أن هناك منظومة في علم الزايرجه لطمطم الهندي، وذكر أنها في مخطوطة مكتبة طلعت بدار الكتب بالقاهرة، رقم: مجاميع ٤٠٤ (٢)، الرسالة الثانية ضمن مجموع، الصفحات: ٦٥/أ ـ ٢٧/أ. انظر: العلوم العقلية في المنظومات العربية لجلال شوقى، ص٧٥٧.

<sup>-</sup> في ح: «تنكلوش» تنكلوشا: أحد علماء الفلك، وله كتاب (درج الفلك في الأحكام). انظر: كشف الظنون ٧٤٥/١. وذكره ابن النديم في الفهرست باسم (تينكلوس البابلي)، وقال: «هذا أحد السبعة العلماء الذين ردّ إليهم الضحاك البيوت السبعة التي بنيت على أسماء الكواكب السبعة، وله من الكتب: كتاب الوجوه والحدود». الفهرست ص٣٣٣.

ذَاكَ السكَفُورُ مُعَلِّمُ الأَلْحَانِ ٣٥٥٧ ـ أَعْنِى أرسطُ و عَابِدَ الأوثَانِ أَوْ انِي لِصَوْتٍ بِنْسَتِ العِلْمَانِ ٣٥٥٨ ـ ذَاكَ المعلِّمُ أَوَّلًا لِلْحَوْفِ وَالسَّبَّ وَضَعُوا أَسَاسُ الكُفْرِ والهَذَيانِ ٣٥٥٩ ـ هَـذَا أَسَاسُ الفِسْقِ والحَرْفُ الَّذِي إِلْحَادِ ذَاكَ خَلِيفَةُ الشَّيْطَانِ ٣٥٦٠ أَوْ ذَلِكَ المخدُوعُ حَامِلُ رَايةِ الْه أَدْيَسانِ أَهْلِ الأَرْضِ ذَا السكُفْرَانِ ٣٥٦١ - أغنِي ابْنَ سِينَا ذَلِكَ الْمَحْلُولَ مِنْ ٣٥٦٢ وكَسَذَا نَصِيرُ الشِّركِ فِي أَتبَاعِهِ أُعْدَاءِ رُسُل السَّلَّهِ والإيدمَانِ وَغَـزَوا مجـئـوشَ الـدّيـنِ وَالإيـمَـانِ ٣٥٦٣ ـ نَصَرُوا الضَّلَالَةَ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيهِمْ لَمْ تَـجْرِ قَـطَّ بِـسَالِفِ الأزْمَانِ ٣٥٦٤ فَجَرى عَلَى الإسْلَام مِنْهُمْ مِحْنَةٌ ٣٥٦٥ ـ أَوْ جَـعْدُ أَوْ جَـهْمٌ وأَتْسَاعٌ لَهُ هُمْ أُمَّةُ التغطيل والبُهْمَانِ كَ مُعَدَّمُ الفُسَّاقِ والسمُ جَانِ ٣٥٦٦ ـ أوْ حفْصُ أو بشرٌ أو النَّظَامُ ذَا

٣٥٥٧ \_ سبقت ترجمة أرسطو عند البيت رقم (٤٨١).

<sup>-</sup> يعني بمعلم الألحان: أبا نصر الفارابي، وقد سبقت ترجمته في حاشية البيت ٤٩٧.

٣٥٥٨ ـ «ذاك المعلم»: يعني أرسطو. حيث إنه وضع للفلاسفة التعاليم الحرفية.

<sup>- «</sup>والثاني»: يعني الفارابي الذي وضع التعاليم الصوتية.

ـ أنث المذكر في «بئست العلمان» للضرورة. انظر حاشية البيت ۲۲۸ (ص).

٣٥٥٩ ـ «هذا»: أي التعاليم الصوتية الموسيقية.

\_ «والحرف. . . »: أي التعاليم المنطقية .

٣٥٦١ ـ تقدمت ترجمته في حاشية البيت رقم (٩٤).

٣٥٦٢ ـ تقدمت ترجمته في حاشية البيت رقم (٤٨٧).

ـ وهذا البيت ساقط من (س)، ومثبت في الهامش.

٣٥٦٤ \_ في س: «بسائر الأزمان».

٣٥٦٥ ـ تقدمت ترجمة جعد. انظر: البيت رقم ٥٠.

ـ تقدمت ترجمة جهم عند البيت رقم (٤٠).

٣٥٦٦ \_ حفص الفرد: ضال مبتدع صاحب كلام، يكنى أبا عمرو، وهو من أكابر=

٣٥٦٧ ـ وَالْجَعْفَرَانِ كَذَاكَ شَيْطَانٌ وَيُدْ عَى الطَّاقَ لَا مُحَيِّبتَ مِنْ شَيْطَانِ ٣٠٦٨\_ [وكذلِكَ الشَّحَّامُ والنَّجَّارُ والصحالِكُ أَهْلُ الجَهل بِالقُرْآنِ

المجبرة نظير للنجار، كان من أهل مصر، قدم البصرة فسمع بأبي الهذيل واجتمع معه وناظره فقطعه أبو الهذيل، وكان أولاً معتزلياً ثم قال بخلق الأفعال، وله مصنف في الرد على المعتزلة. الفهرست ص٣١٤، ميزان الاعتدال ١/٤٢٥.

- بشر بن غياث بن أبي كريمة أبو عبدالرحمن المريسى، المتكلم شيخ المعتزلة، وأحد من أضل المأمون، كان ينظر أولاً في شيء من الفقه، فأخذ عن أبي يوسف، وروى الحديث عنه وعن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وغيرهم، ثم غلب عليه علم الكلام، وقد نهاه الشافعي عن تعاطى علم الكلام فلم يقبل منه، كان يقول بخلق القرآن، وكان مرجئاً، تنسب إليه المريسية من المرجئة، ويقال: إن أباه كان يهودياً صبّاغاً بالكوفة. مات بشر سنة ٢١٨، وقيل سنة ٢٢٠ للهجرة. البداية والنهاية ٢٩٤/١، السير ١٩٩/١٠.

ـ تقدمت ترجمة النظام. انظر البيت ١٦٤٤.

٣٥٦٧ ـ الجعفران: جعفر بن حرب الهَمَذاني المتوفى بعد الثلاثين ومائتين، وجعفر بن مبشر الثقفي المتوفى سنة أربع وثلاثين وماثتين. وكلاهما من رؤوس المعتزلة، وإليهما تنسب فرقة الجعفرية من المعتزلة. الفرق بين الفرق ص١٨٠ ـ ١٨٢، ميزان الاعتدال ٧٦، ٤١٤، طبقات المعتزلة ص٧٣، ٧٦.

ـ شيطان الطاق: في حاشية ف أن في نسخة: «يقال الطاق» وهو أبو جعفر الأحول، واسمه محمد بن النعمان الملقب بشيطان الطاق، والرافضة تلقبه بمؤمن الطاق، كان في زمن جعفر الصادق وعاش بعده مدة، وإليه تنسب فرقة الشيطانية من الإمامية الرافضة. انظر: الفرق بين الفرق ص٨٩، الفهرست ص٣٠٨.

٣٥٦٨ ـ الشحام: هو أبو يعقوب يوسف بن عبدالله بن إسحاق الشحام، من صغار أصحاب أبى الهذيل، وهو أستاذ الجبائي، وضلالاته كضلالات الجبائي، وإليه انتهت رئاسة المعتزلة في البصرة في وقته، وتنسب إليه فرقة الشحامية من المعتزلة. طبقات المعتزلة ص٧١، الفرق بين الفرق ص١٩٠.

٣٥٧٩ ـ واللَّهِ مَا فِي القَوْمِ شَخْصٌ رَافِعٌ بِالـ ٣٥٧٠ ـ وَخِيَارُ عَسْكَرِكُمْ فَذَاكَ الأَشْعَرِيُّ السَفَ ١٣٥٧ ـ لَكِئَكُمْ واللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَى إِسْبَ ١٣٥٧ ـ لَكِئَكُمْ واللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَى إِسْبَ ٢٥٧٧ ـ هُوَ قَالَ إِنَّ اللَّه فَوْقَ العَرْشِ وَاسْ تَسَوْلَ ١٣٥٧ ـ فِي كُتْبهِ طُرّاً وَقَرَّرَ قَوْلَ ذِي الْ إِنْ اللَّه فَوْقَ ١٤٥٠ ـ فِي كُتْبهِ طُرّاً وَقَرَّرَ قَوْلَ ذِي الْ إِنْ اللَّهُ عَرْدَهُ وَ الْحَدُمُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِولُ اللَّهُ عَلَى الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلَى الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْعُلِي الْمُؤْمِلُولُ اللْعُلِي الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُ اللْعُلِي عَلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْعُلِي الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ الْعُمْ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُل

بِالوَحْي رَأْساً بَلْ بِرَأَي فُكَلَانِا السقَوْمُ ذَاكَ مُسقَدَّمُ الفُوسَانِ إشبَساتِهِ والسحَقُّ ذو بُسرْهَانِ تَسوْلَى مَسقَالَةُ كُسلٌّ ذِي بُسهُستَانِ إثبَاتِ تَفْرِيراً عَظِيمَ الشَّانِ أكفرتُم مَن قال ذا، فَدَعاني ثُسمَ اعْدُرُوا أو كَفِّروا بسيانِ

- النجار: أبو عبدالله الحسين بن محمد بن عبدالله النجار، كان حائكاً في طراز العباس بن محمد الهاشمي، من جلّة المجبرة ومتكلميهم، وتنسب إليه فرقة النجارية، وله من الكتب: كتاب الاستطاعة، وكتاب المخلوق، وكتاب الصفات والأسماء، وغيرها. الفهرست ص٣١٣، الفرق بين الفرق ص٢١٧.

- العلاف: أبو الهذيل محمد بن الهذيل البصري العلاف، رأس المعتزلة، ولد سنة ١٣١هـ، وأخذ الكلام عن عثمان بن خالد الطويل. وكان يزعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي بحيث إن حركات أهل الجنة تسكن حتى لا ينطقون بكلمة. طال عمره حتى جاوز التسعين، وقيل المائة، ومات سنة ٢٢٧، وقيل سنة ٢٣٥. السير ٢٠٥٠، الفهرست ص٢٨٥، طبقات المعتزلة ص٤٤.

٣٥٦٩ ـ لم يرد البيتان في الأصلين. وقد وردا في ب، ظ، د، س بعد البيت التالي، وذلك خطأ. وقد أثبتناهما كما في ح، ط (ص).

٣٥٧٠ ـ الأشعري: تقدمت ترجمته عند البيت رقم (٩٦٤).

القَرْم من الرجال: السيّد المعظم. اللسان ٤٧٣/١٢.

٣٥٧٣ ـ انظر مثلاً: الإبانة عن أصول الديانة ص٩٧، رسالة إلى أهل الثغر ص٢٣٢. وانظر ما سبق في الأبيات: ١٣٥٧ ـ ١٣٥٩.

٣٥٧٤ ـ كذا ورد هذا البيت في الأصلين. وفي غيرهما:

لكنكم أكفرتموه وقلتم من قال هذا فهو ذو كفرانِ ٣٥٧٥ لم يرد هذا البيت إلا في الأصلين.

٣٥٧٦ - [فَخِيَارُ عَسْكَرِكَمْ فَأَنْتُمْ مِنْهُمُ مِنْهُمُ وَهِبُونَ الْعَسَاكِرُ قَدْ تَلاقَتْ جَهْرةً مِلْاقَتْ جَهْرةً هُوها والبُرُزُوا ٣٥٧٩ - صُفُّوا الجُيُوشَ وَعبَّنُوهَا وابرُزُوا ٢٥٧٩ - صُفُّوا الجُيُوشَ وَعبَّنُوهَا وابرُزُوا ٢٥٧٩ - مَنْ أَلَى لُقيَاكُمْ بِالشَّوقَ ذِي قَرَم فَمَا ٢٥٨٠ - وَلَهُمْ إِلَى لُقيَاكُمْ شَوْقُ ذِي قَرَم فَمَا ٢٥٨٠ - وَلَهُمْ إِلَى لُعَيْمُ شَوْقُ ذِي قَرَم فَمَا ٢٥٨١ - تَبِاً لَكُمْ لَوْ تَعْقِلُونَ لَكُنْتُمُ ٢٥٨١ - مِنْ أَيِنَ أَنتِم والحَديثُ وَأَهْلُهُ ٢٥٨٢ - مِنْ أَيِنَ أَنتِم والحَديثُ وَأَهْلُهُ ٢٥٨٣ - مَنْ أَينَ أَنتِم والحَديثُ والشَّكَا ٢٥٨٨ - مَا عِنْدَكُم إِلَّا الدَّعَاوَى والشَّكَا ٢٥٨٥ - مَا عِنْدَكُم إِلَّا الدَّعَاوَى والشَّكَا مِنْكُمُ ٢٥٨٨ - وَاللَّهِ مِنْ أَينَ مِنْ عَبَيْمَ بِقَالَ اللَّهُ أَوْ ٢٥٨٥ - وَاللَّهِ مَا جِنْتُم بِقَالَ اللَّهُ أَوْ ٢٥٨٥ - وَاللَّهِ مَا جِنْتُم بِقَالَ اللَّهُ أَوْ

بُسرَآءُ إِذْ قَسربُسوا مِسنَ الإِسمَسانِ وَدَنَا السَّقِسَالُ وَصِيبَ بِالأَقْرَانِ لِلْحَرْبِ واقْتربُهوا مِنَ الفُرسَانِ يُسوفُوا بِسَنْ ذُرهِم مِسنَ السَّفُربَانِ يُسفُول إِستَنْ ذُرهِم مِسنَ السَّفُربَانِ يَشْفِيهِ عَيْهُ مَوَائِدِ السَّخَمَانِ مَنْ فَيه السَّخُدُورِ كَأَضْعَفِ النَّسُوانِ والوَحيُ والمعْقُولُ بِالبُرهَانِ وَى أَوْ شَهَادَاتٌ عَلَى البُهِ شَتَانِ فِي الحَرْبِ إِذْ يستقَابَلُ الصَّفَّانِ قَالَ الرَّسولُ وَنحنُ فِي المَيْدَانِ غَمَةٍ وَقَعْقَعَةٍ بِكُلِّ شِسنانِ

٣٥٧٦ ـ لم يرد هذا البيت في الأصلين.

القرم بالتحريك: شدة الشهوة إلى اللحم. اللسان ٤٧٣/١٢.

٣٥٨٠ ـ في ظ، د: «وهم إليكم».

٣٥٨١ ـ كتب ناسخ ف: «تغفلون» ثم ضرب عليها وكتب: «تستحون»، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة: تغفلون، وهو تصحيف.

٣٥٨٦ \_ جعجعة: سبق تفسيرها تحت البيت رقم (٦٤٠).

ـ فرقعة: سبق تفسيرها تحت البيت رقم (٦٤٨).

الغمغمة والتغمغم: الكلام الذي لا يبين، وقيل: أصوات الثيران عند الذعر، وأصوات الأبطال في الوغى عند القتال. اللسان ٤٤٤/١٢.

<sup>«</sup>قعقعة...»: انظر: البيت ٦٤٨. وفي طت، طه: «بكل لسان» وهو تحريف.

٣٥٨٧ ـ وَيَحِقُّ ذَاكَ لَكَمْ وَأَنْتُمْ أَهْلُهُ ٢٥٨٨ ـ وَيِحَقِّكُمْ تَحْمُوا مَنَاصِبَكُمْ وأَنْ ٢٥٨٩ ـ وَيِحَقِّكُمْ تَحْمُوا مَنَاصِبَكُمْ وأَنْ ٣٥٨٩ ـ وَيِحَقِّنَا نَحْمِي الهُدَى وَنذُبُّ عَنْ ٣٥٩٠ ـ قَبَحَ الإليهُ مَنَاصِباً ومآكِلًا ٢٥٩٠ ـ واليَّهِ لَوْ حِنتُمْ بِيقَالَ اليَّهُ أَوْ ٣٥٩٠ ـ كُنَّا لَكُمْ شَاوِيشَ تَعْظِيمٍ وإجْ ٢٥٩٧ ـ كُنَّا لَكُمْ شَاوِيشَ تَعْظِيمٍ وإجْ ٣٥٩٧ ـ لَكِنْ هَجَوْتُمْ ذَا وَجِنْتُمُ بِدْعَةً

أَنْتُم بح اصِلِكُم أُولُو عِرْفَانِ تَحْمُوا مَآكِلَكُمْ بِكُلِّ سِنَانِ سُنَنِ الرَّسُولِ وَمُقْتَضَى القُرْآنِ قَامَتْ عَلَى البهتان والعُدُوانِ قَالَ الرَّسُولُ كَفِعُلِ ذِي الإيمَانِ لَالٍ كَشَاوِيشٍ لِذِي سُلْطَانِ وأرَدْتُمُ الشَّعْظِيمَ بالبُهُ هُتَانِ

\* \* \*

### فھڻ

٣٥٩٤ - السعِسلُم قَسالَ السلَّهُ قَسالَ رَسُولُهُ ٣٥٩٥ - مَا العِلْمُ نَصْبَكَ لِلخِلَافِ سَفَاهَةً ٢٥٩٦ - كَسلَّ وَلَا جَحْدَ الصِّفَاتِ لِربِّنَا ٢٥٩٧ - كَسلَّ وَلَا بَسْفَى السَّفَاقِ لِفَاطِرِ الْ ٢٥٩٧ - كَسلَّ وَلَا نَسْفَى السَّفُ لِفَاطِرِ الْ ٢٥٩٨ - كَسلَّ وَلَا عَرْلَ السُّصُوص وأنَّها

قَالَ الصَّحَابَةُ هُمْ ذَوُو العِرْفَانِ بَيْنَ السَّسُولِ وَبَيْنَ رَأْيِ فُلانِ فِي قَالَبِ التَّنْزِيهِ وَالسُّبْحَانِ أَكْوَانِ فَوْقَ جَمِيعِ ذِي الأَكْوَانِ لَيْسَتْ تُفِيدُ حَقَائِقَ الإيمَانِ لَيْسَتْ تُفِيدُ حَقَائِقَ الإيمَانِ

٣٥٨٨ ـ «تحموا»: منصوب بأن المحذوفة.

<sup>•</sup> ٣٥٩ - كذا في الأصلين وفي د: «على الطغيان والعدوان». وفي غيرها: «على العدوان والطغيان».

٣٥٩٢ ـ الشاويش: معرّب (جاويش) لفظ تركي لرتبة عسكرية، وفي الأصل بمعنى الحاجب. معجم الألفاظ التاريخية للأستاذ دهمان: ٥١.

٣٠٩٤ - في ف: «ذوي العرفان» وهو خطأ. وفي ط: «أولو العرفان» [هذا البيت والأبيات الأربعة التالية - مع خلاف في القافية وبعض الألفاظ - وردت في إعلام الموقعين ١٠٥٧ «لبعض أهل العلم» وانظر الفوائد ص١٠٥. والبيتان الأولان ذكر الصفدي أنّ الذهبي أنشده إياهما لنفسه. أعيان العصر ٢٩٤/٤] محمد عزير شمس.

٣٩٠٩\_إذ لَا تُفيدُكُمُ يَقيناً لَا ولَا ٣٦٠٠ وَالْعِلْمُ عِنْدَكُمُ يُنَالُ بِغَيْرِهَا ٣٦٠١ وَالْعِلْمُ عِنْدَكُمُ يُنَالُ بِغَيْرِهَا ٣٦٠١ وَالْعِلْمُ عِنْدَكُمُ يُنَالُ بِغَيْرِهَا ٣٦٠١ عَقْلِيَّةً مَوهُ قَوَاطِعاً عَقْلِيَّةً لِيَّا وَلَا إِحْصَاءَ آراءِ السِرِّجَا ٣٦٠٣ عَلَّا وَلَا الشَّاوِيلَ وَالشَّويلَ وَالشَّاعَالُ وَالشَّبِيلَ وَالشَّعَالُ وَالتَشْكِيكَ وَالْ الْإِشْكَالُ وَالتَشْكِيكَ وَالْمُ

عِلْماً فَقَدْ عُزِلَتْ عَنِ الإِيقَانِ بِسزُبَسالَةِ الأَفْ كَسِارِ والأَذْهَسانِ وَهِيَ الظَّوَاهِرُ حَامِلَاتُ مَعَانِ لِ وَضَبْطَهَا بِالحَصْرِ والحُسْبَانِ سحريفَ لِلْوَحْيَيْنِ بِالبُهتَانِ عَدْرِيفَ الَّذِي مَا فِيهِ مِنْ عِرْفَانِ عَاديتُ مُونَا يَا أُولِي العِرْفَانِ!

\* \* \*

#### فھڻ

# في عقدِ الهدنةِ والأمانِ الواقع (١) بينَ المعطلةِ وأهلِ الإلحادِ حزبِ جِنْكِسُخان (٢)

٣٦٠٦ ـ يَا قَوْمِ صَالَحْتُمْ نُفَاةَ الذَّاتِ والْهِ ٣٦٠٧ ـ وَأَخْسِرتُمْ وَهْسَناً عَسَلَيْهِمْ غَارَةً ٣٦٠٨ ـ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ قَتِيلٍ مِنْهُمُ

أَوْصَافِ صُلْحاً مُوجِباً لأَمَانِ قَعْقَعْتُمُ فِيهَا لَهُمْ بِشِنَانِ كَلَّا وَلا فِيهَا أَسِيرٌ عَانِ

٣٦٠٠ \_ انظر: البيت ١٨٨٩.

٣٦٠١ ـ و هي»: أي النصوص. وفي طت: «ونفي»، فأصلحه في طه: «تنفي»، وكلاهما تحريف (ص).

<sup>(</sup>١) في ف: «الواقعة».

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته. انظر: البيت ٣٦٩.

٣٦٠٧ ـ الوهن: يُطلق على نحو من نصف الليل، وقيل: بعد ساعة منه، وقيل هو حين يدبر الليل، وقيل: الوهن ساعة تمضي من الليل. اللسان ١٣/٥٥٠٠.

\_ قوله: «قعقعتم» سبق بيانها في حاشية البيت رقم (٦٤٨).

٣٦٠٨ ـ العاني: الخاضع، والعبد. وقد مضى في البيت ٧٧.

٣٦٠٩ ـ وَلَطَفْتُمُ فِي القَوْلِ أَوْ صَانَعْتُمُ مَعَ الْـ ٣٦١٠ ـ وَجَلَسْتُمُ مَعَهُمْ مَجَالِسَكُمْ مَعَ الْـ ٣٦١٢ ـ وَضَرَعْتُمُ لِلْقَوْمِ كُلَّ ضَرَاعَةٍ ٣٦١٢ ـ وَضَرَعْتُمُ لِلْقَوْمِ كُلَّ ضَرَاعَةٍ ٣٦١٢ ـ فَغَزَوْتُمُ بِسِلَاحِهِمْ لِعَسَاكِرِ الْهِ ٣٦١٣ ـ وَلأَجْلِ ذَا صَانَعْتُمُ وهُمْ عِنْدَ حَرْ ٣٦١٤ ـ وَلأَجْلِ ذَا كُنْتُمْ مَحَانِيشاً لَهُمْ ١٣٦١ ـ وَلأَجْلِ ذَا كُنْتُمْ مَحَانِيشاً لَهُمْ ١٣٦١ ـ وَلأَجْلِ ذَا كُنْتُمْ مَعَ صَاحِبِ الإِثْبَاتِ بالتَّـ ٣٦١٩ ـ وَبَحثْتُمُ مَعَ صَاحِبِ الإِثبَاتِ بالتَّـ ٣٦١٩ ـ وَبَحثْتُمُ مَعَ صَاحِبِ الإِثبَاتِ بالتَّـ ٣٦١٩ ـ وَقَلَبْتُمُ مَعَ صَاحِبِ الإِثبَاتِ بالتَّـ ٣٦١٩ ـ وَلَلْهُ مَا فَهُ مَا صَاحِبُ الْمُ وَأَجْبَ هِمْ اللَّهُ مَا مَا عَلَى لَهُ وَأَجْبَ هِمْ اللَّهُ هَذِي رِيبَةٌ لَا يَحْتَفِي مِعْلَى اللَّهُ مَا وَلِيلًا فَعْدَ الْمَاتِ مِنْ اللَّهُ هَذِي رِيبَةٌ لَا يَحْتَفِي مِعْلَى اللَّهُ مَا أَسُدُّ تَفَاوُتٍ ٣٦١٨ ـ هَذَا وَبِيْنَهُ مَا أَشَدُّ تَفَاوُتٍ ٣٦١٩ ـ هَذَا وَبِيْنَهُ مَا أَشَدُّ تَفَاوُتٍ ٣٦١٩ ـ هَذَا وَبِيْنَهُ مَا أَشَدُّ تَفَاوُتٍ هَا الْمَاتُ تَفَاوُتٍ ٣٦١٩ ـ هَذَا وَبِيْنَهُ مَا أَشَدُّ تَفَاوُتٍ ٢٦١٩ ـ هَذَا وَبِيْنَهُ مَا أَشَدُّ تَفَاوُتٍ ٢٦١٩ ـ هَذَا وَبِيْنَهُ مَا أَشَدُ تَفَاوُتٍ ٢٦٩ ـ هَذَا وَبِيْنَهُ مَا أَشَدُ تَفَاوُتِ ٢٦٩ ـ هَذَا وَبِيْنَهُ مَا أَشَدُ تَفَاوُتُ هُمُ مَا أَنْ مَا الْمَالَةُ وَالْمُولَا الْمُعْمَا أَشَدُ تَفَاوُتٍ ٢٦٩ ـ هَذَا وَبِيْنَهُ مَا أَنْ مَا مُعَالَى مَا أَنْ الْمُعْمَلُولَا الْمُعْمَا أَشَدُ الْمُعْمَا أَنْ الْمُعْمَا

وَأَتَيْتُمُ فِي بَحْثِكُمْ بِدِهَانِ أَسْتَاذِ بِالآدَابِ والمَصِيرَانِ حَتَّى أَعَارُوكُمْ سلاحَ الجَانِي حَتَّى أَعَارُوكُمْ سلاحَ الجَانِي إِثْسَبَاتِ والآثارِ والسَّقُرْآنِ بِكُمْ لَهُمْ بِاللَّطْفِ والإِدْهانِ بِكُمْ لَهُمْ عَيْنَانِ لَمْ تَنْفَتِحْ مِنْكُمْ لَهُمْ عَيْنَانِ فَتُرُونَ بَعْدَ السَّلْبِ كَالنِّسُوانِ فَتُرُونَ بَعْدَ السَّلْبِ كَالنِّسُوانِ فَتُرُونَ بَعْدَ السَّلْبِ كَالنِّسُوانِ فَتُرُونَ بَعْدَ السَّلْبِ كَالنِّسُوانِ مَعْدَ السَّلْبِ كَالنِّسُوانِ مَعْدَوانِ مَعْدَ السَّلْبِ والعُدُوانِ لَكُمْ مَعْدَ السَّيْطَانِ والعُدُوانِ لَبَيْتُمْ عَلَيْهِ بِعَسْكُو الشَّيْطَانِ فَي الرَّعْمُ والسَّيْطَانِ فِي الرَّعْمُ اللَّهُ عَلَى الشَّيْطَانِ فِي الرَّعْمُ مِن تَحْتَصِمَانِ فِي الرَّعْمُ مِن تَحْتَصِمَانِ

٣٦٠٩ \_ الدهان والمداهنة والإدهان: المصانعة واللين، وقد مرّ في البيت ٤٨٦.

٣٦١١ - في طع: «للقول» تحريف.

٣٦١٢ ـ قوله «لعساكر» مفعول به، أدخل عليه اللام الزائدة للضرورة (ص).

٣٦١٣ \_ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «الإذعان».

٣٦١٤ \_ انظر: البت ٣٦١٤.

٣٦١٦ ـ أثبت ناسخ الأصل: «التعطيل» وكتب في الحاشية: «لعل صوابه: التضليل»، أما ناسخ ف فأثبت في المتن «التضليل» وكتب في الحاشية: «والتعطيل» وفوقها: «كذا أصل». وفي النسخ الأخرى: «التضليل» كما أثننا.

٣٦١٧ ـ المِجَنّ: الترس، وقولهم: «قلب له ظهر المجن» مثل لمن كان لصاحبه على مودّة ورعاية، ثم حال عن ذلك. اللسان ٩٤/١٣.

٣٦١٨ ـ ظ، طع: «هذه رتبة» تصحيف.

٣٦١٩ ـ كذا في ف، ظ، د، ح. وفي طت، طه: يختصمان. وفي غيرها: «مختصمان».

نَفْياً صَرِيحاً لَيْسَ بِالْكِتْمَانِ صَافِ الْكَمَالِ الْمُطْلَقِ الرَّبَّانِي شَيهَ لَلرَّحُمْنِ بِالإِنْسَانِ بِالإِنْسَانِ بِالإِنْسَانِ بِالحِدِّ دُونَ مُعَطِّلِ الرَّحُمْنِ بِالإِنْسَانِ أَفَكَانَ ذُلِكَ كَامِلً الإِيمَانِ أَفَكَانَ ذَلِكَ كَامِلً الإِيمَانِ هَذَا الْمُجَسِّمِ يَا أُولِي النِّيرانِ هَذَا المُحَسِّمِ يَا أُولِي النِّيرانِ يَوْمَ الْحِسَابِ مُحَرِّفُ الْغُورَانِ يَوْمَ الْحِسَابِ مُحَرِّفُ الْغُورَانِ لَمُ يَوْمَ الْحِسَابِ مُحَرِّفُ الْغُورَانِ لَمُ يَوْمَ الْحِسَابِ مُحَرِّفُ الْغُورَانِ لَمُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْبُطَلَانِ لَهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْبُطُلَانِ فَعَلَى شَيْءٍ مِنَ الْبُطُلَانِ فَعَدَتُ تُحَجِّرُ بِلِوَلَةٍ وَهَوَانِ أَنَّى وَقَدْ غَلَقُوا لَكُمْ بِرِهَانِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيقِ الْمُعْمِولِي الْمُعْمِيمِ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمِ الْمُعْمِيمِ الْمُ

٣٦٢٠ - هَـذَا نَـفَـى ذَاتَ الإلـهِ وَوَصْفَهُ الْأِلْهِ وَوَصْفَهُ الْإِلْهِ بَحَـلٌ أَوْ ٣٦٢١ - لَكِـنّ ذَا وَصَـفَ الإلـهَ بـكـلٌ أَوْ ٣٦٢٢ - وَنَفَى النَّقَائِصَ وَالعُيُوبَ كَنَفْيِهِ التَّ ٣٦٢٣ - فَـلأِيِّ شَـيْءٍ كَـانَ حَـرُبُـكُ مُ لَهُ ٣٦٢٤ - فَـلأِيِّ شَـيْءٍ كَـانَ حَـرُبُـكُ مُ لَهُ ٢٦٢٤ - فَـلْنَا نَعَمْ هَـذَا الـمُجَسِّمُ كَافِرٌ ٣٦٢٤ - فَـلْنَا نَعَمْ هَـذَا الـمُجَسِّمُ كَافِرٌ ٣٦٢٩ - لاَ تَنْطَفِي نِيرَانُ غَيْظِكُمُ عَلَى ٣٦٢٩ - لاَ تَنْطَفِي نِيرَانُ غَيْظِكُمُ عَلَى ٣٦٢٩ - فَـاللَّهُ يُـوقِدُهَا وَيُصْلِي حَرَّهَا وَكُمْ بِوفَاقِكُمْ الْكَادِبَ مُحُطَّةً وَلَمَـنَا لَقَدِ اذَتَكُمْ بِـوفَاقِكُمْ فِـوفَاقِكُمْ فِـوفَاقِكُمْ فِـوفَاقِكُمْ بِـوفَاقِكُمْ بِـوفَاقِكُمْ فِـوفَاقِكُمْ فِـوفَاقِكُمْ بِـوفَاقِكُمْ بِـوفَاقِكُمْ فِـوفَاقِكُمْ فِـوفَاقِكُمْ فِـوفَاقِكُمْ فِـوفَاقِكُمْ فِـوفَاقِكُمْ فِـوفَاقِكُمْ بِـهَا وَلِحَاكُمُ مُـدَهُمْ كَسُرَهُمْ فَرُمْتُمْ كَسُرَهُمْ فَرُمْتُمْ كَسُرَهُمْ مُ وَرُمْتُمْ كَسُرَهُمْ مُـدُوانَ واصِيكُمْ وَرُمْتُمْ كَسُرَهُمْ مَـدُالِهُ مَ وَرُمْتُمْ كَسُرَهُمْ مُـدَالِهُ مَ وَرُمْتُمْ كَسُرَهُمْ مُـدُالُولُ وَالْمُحُمْ وَرُمْتُمْ كَسُرَهُمْ مُـكَالًا لَهُ مَالِهُ مَ وَرُمْتُمْ كَسُرَهُمْ مَـدُالْهُ مِـ وَوْلِهِمْ وَرُمْتُمْ كَسُرَهُمْ مُـكُمْ مَـدُالِهُ مَا وَرُمْتُمْ كَسُرَهُمْ مُـكُمْ مُـكَالِهُ مُـكُمْ مُـكُمْ مُـكُمْ مُـكُمْ مُـكُمْ مُـكُمْ مُـمُ وَلُولُومُ وَرُمْتُمْ مُـكُمْ مُلْكُمْ مُـكُمْ مُـكُمْ

٣٦٢٣ \_ «بالجد»: كذا بالجيم في الأصل وظ، ح، طع. وفي ف وغيرها: «الحدّ» بالحاء المهملة.

٣٦٢٤ ـ «هذا المجسم كافر»: أي بزعمكم، وتنزلاً معكم.

\_ في ف: «كامل الإمكان».

<sup>-</sup> أي أكان ذلك الفيلسوف الملحد كامل الإيمان عندكم حتى تصالحوه وتلاطفوه؟

٣٦٢٧ ـ الخُطة بضم الخاء: الحال، والأمر، والخطب. اللسان ٢٨٩/٧ وقد ضبطت في الأصلين بكسر الخاء، وهو خطأ.

٣٦٣٠ - في الأصلين: «قد علقوا» بالعين المهملة. ولعل الصواب ما أثبتنا من النسخ الأخرى وط. والغَلَق في الرهن: ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه. ويقال: غلِق الرهن يغلَق غلوقاً إذا لم يوجد له تخلص، وبقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه. اللسان ١٩٢/١، ولعل «غلقوا» في البيت بفتح اللام بمعنى أغلقوا، أي لم تتمكنوا من تخليص ما رهنتموه عندهم فأمسكوا به.

٣٦٣١ ـ وَكَسَوثُمُ البَابَ الَّذِي مِنْ خَلْفِهِ أَعْ ٣٦٣٧ ـ فَأَتَى عَدُوَّ مَا لَكُمْ بِقِتَالِهِمْ وَبِ٣٦٣ ـ فَغَدَوْتُمُ أَسْرَى لَهُمْ بِحِبَالِهِمْ أَي ٣٦٣ ـ فَغَدَوْتُمُ أَسْرَى لَهُمْ بِحِبَالِهِمْ أَي ٣٦٣ ـ حَمَلُوا عَلَيْكُمْ كَالسِّبَاعِ اسْتَقْبلَتْ مُ ٣٦٣ ـ حَمَلُوا عَلَيْكُمْ بَالَّذِي صُلْتُمْ بِهِ أَنْ ٣٦٣ ـ مَالُوا عَلَيْكُمْ بِالَّذِي صُلْتُمْ بِهِ أَنْ ٣٦٣ ـ لَوْلَا تَحَيُّرُكُمْ إِلَيْنَا كُنْتُمُ وَمِنْ وَمُ اللَّهُ مَاللَّذِي صُلْتُمْ وَبِقَ وَلِنَا صُ ٣٦٣ ـ لَوْلَا تَحَيُّرُكُمْ إِلَيْنَا كُنْتُمُ وَمِقَ وَلِنَا صُ ٣٦٣ ـ وَلَيْتُمُ مَنْ خُرُونَ مَا إِنْ مَلْتُمْ بِهِ وَعَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مَا يَذُويَ الفَتَى بِمُصَابِهِ وَأَلَاللَهِ مَا يَدُويَ الفَتَى بِمُصَابِهِ وَالْعَلَيْمُ مَا يَدُويَ الفَتَى بِمُصَابِهِ وَاللَّهِ مَا يَدُويَ الفَتَى بِمُصَابِهِ وَاللَّهِ مَا يَدُويَ الفَتَى بِمُصَابِهِ وَا

أعْدَاءُ رُسُلِ السَلَّهِ والإيسمَانِ وَبِحَرْبِهِمْ أَبَدَ السَرَّمَانِ يَدَانِ أَسِدَ السَرَّمَانِ يَدَانِ أَسِدِيكُم شُدَّتُ إِلَى الأَذْقَانِ مُحمُراً مُعَقَّرةً ذَوِي أَرْسَانِ أَنْتُمْ عَلَيْنَا صَوْلَةَ الفُوسَانِ وَسُطَ العَرِينِ مُمَزَّقِي اللُّحْمَانِ وَسُطَ العَرِينِ مُمَزَّقِي اللَّحْمَانِ صَدْلَةُ الشُّجْعَانِ صَدْلَةُ الشُّجْعَانِ وَعَزَلْتُمُ التَّعْطِيلِ وَالكُفْرَانِ وَعَزَلْ مُهَانِ وَالحُفْرَانِ وَالحُفْرَانِ وَالحُفْرَانِ وَالحُفْرَانِ وَالحَفْرَانِ وَالحَفْرَانِ وَالحَدُوانِ وَالحَدُوانِ وَالحَدُوانِ وَالحَدْدَانِ وَالحَدُوانِ وَالحَدْدَانِ وَالحَدَدُ وَالحَدَدَانِ وَالحَدْدَانِ وَالحَدَدَانِ وَالحَدَدَانِ وَالحَدَدَانِ وَالحَدَدَانِ وَالحَدَدَانِ وَالحَدَدَانِ وَالحَدَدَانِ وَالحَدَدَانِ وَالحَدَدَانِ وَالحَدَدُ وَالْتَوْدَانِ وَالحَدَدَانِ وَالحَدَانِ وَالحَدَدَانِ وَالحَدَدَانِ وَالحَدَانِ وَالحَدَدَانِ وَالحَدَانِ وَالحَدَانِ وَالحَدَانِ وَالحَدَانِ وَالحَدَدَانِ وَالحَدَانِ وَ

\* \* \*

٣٦٣٤ \_ معقرة: من عَقَره وعقره: جرحه. وعقر الفرس والبعير بالسيف: قطع قوائمه، أو قطع إحدى قوائم البعير قبل نحره. اللسان ٩٢/٤.

أرسان: جمع رسَن وهو الحبل الذي يقاد به البعير وغيره. وقد سبق في البيت ٣٩٥.

٣٦٣٦ ـ قد مرّ هذا التعبير في البيت ٤٧٥ وغيره.

٣٦٣٨ ـ في طه: (واليتم الإثبات)، تحريف.

٣٦٤١ ـ حاصل كلام الناظم في أبيات هذا الفصل أنه «لما اتفق أهل التعطيل مع ملاحدة الفلاسفة على عزل الكتاب والسنة عن الاستدلال بهما على أعلى المطالب وأشرف الأصول، ووافقوهم على الأصل الذي ردُّوا به الوحي، وخضعوا لهم في كثير من أصولهم، وعجزوا عن مقاومتهم بما أعطوهم من سلاحهم، عقدوا بينهم وبينهم الهدنة، واتفقوا على مقاومة أهل السنة والجماعة، ومحاربتهم، فلما التقى الجمعان عرف الجهمية وزنادقة الفلاسفة=

### فهنّ

#### في مصارع النفاةِ المعطّلينَ (١) باسِنّةِ أمراءِ الإِثباتِ الموحّدينَ

٣٦٤٧ ـ وَإِذَا أَرَدْتَ تَرَى مَصَارِعَ مَنْ خَلَا ٣٦٤٧ ـ وَتَراهُمُ أَسْرَى حَقِيراً شَأْنُهُمْ ٣٦٤٤ ـ وَتَراهُمُ أَسْرَى حَقِيراً شَأْنُهُمْ ٣٦٤٤ ـ وَتَراهُمُ تَحْتَ السُّيُوفِ تَنُوشُهُمْ ٣٦٤٩ ـ وَتَراهُمُ تَحْتَ السُّيُوفِ تَنُوشُهُمْ ٣٦٤٦ ـ وَتَراهُمُ انْسَلَخُوا مِنَ الوَحْيَيْنِ والْ ٣٦٤٦ ـ وَتَرَاهُمُ واللَّهِ ضُحْكَةَ سَاخِر ٣٦٤٧ ـ وَتَرَاهُمُ واللَّهِ ضُحْكَةَ سَاخِر ٣٦٤٨ ـ قَدْ أُوحَشَتْ مِنْهُمْ رُبُوعٌ زَادَهَا الْ ٣٦٤٨ ـ وَخَلَتْ دِيَارُهُمُ وَشُتِّتَ شَمْلُهُمْ مَا مُسَاتِعَ شَمْلُهُمْ مَا مُسَاتِعَ شَمْلُهُمْ مَسَاتُهُمْ وَشُتِّتَ شَمْلُهُمْ مَسَاتُهُمْ وَشُتَّتَ شَمْلُهُمْ مَسَانِعَ مَا مُسَاتِعَ مَا مُسَانِعَ مَا مُسَانِعَ مَا مُسَالِعُمْ وَشُتَتَ شَمْلُهُمْ وَشُتَتَ شَمْلُهُمْ وَشُتَتَ شَمْلُهُمْ مَسَانِعَ مَا وَسُتَتَ شَمْلُهُمْ وَشُتَتَ شَمْلُهُمْ وَسُتَتَ شَمْلُهُمْ وَسُتَتَ شَمْلُهُمْ مَا وَسُتَتَ شَمْلُهُمْ وَسُنْهُمْ وَسُتَتَ شَمْلُهُمْ وَسُعْتَ وَسُولَا الْمُعْمُ وَسُتَتَ شَمْلُهُمْ وَسُنْتُ وَسُعْتَ وَسُمُ وَسُعْتُ وَسُولُومُ وَسُمُ وَسُعْتُ وَسُولُومُ وَسُعْتُ وَسُولُومُ وَسُمْلُهُمْ وَسُولُومُ وَسُولُومُ وَسُولُومُ وَسُعْتُ وَسُعْتُ وَسُعْتُ وَسُعْرَاهُ وَسُعْرَاهُ وَسُعْلَا لَعْمُ وَسُعْرَاهُمُ وَسُعْرُومُ وَسُعْرَاهُمُ وَسُعْرَاهُ وَالَعْلَاهُمُ وَسُعْرَاهُ وَسُعْمُ وَسُعْتُ وَسُعْمُ وَسُعْرَاهُمُ وَسُعْرَاهُمُ وَسُعْمُ وَسُعْرَاهُ وَسُعْمُ وَسُعْمُ وَسُعْرَاهُ وَسُعْمُ وَسُعْمُ وَسُعُمُ وَسُعُمُ وَسُعُمُ وَسُعْمُ وَسُعْمُ وَسُعْمُ وَسُعْمُ وَسُعُمُ وَسُعْمُ وَسُعُمُ وَسُعُمُ وَسُعْمُ والْمُعُمْ وَسُعْمُ وَسُعُمُ وَسُعُمُ وَسُعُمُ وَسُعُمُ وَسُعُمُ وَسُعُمُ وَسُعُمُ وَسُعُمُ وَسُعُمُ وَسُمُ وَسُعُمُ وَسُعُومُ وَسُعُمُ وَسُمُ وَسُعُمُ وَسُعُمُ وَسُعُمُ وَسُعُمُ وَسُمُ وَسُعُمُ وَسُعُمُ وس

مِن أُمَّةِ التَّعطيلِ والكُفْرَانِ
أَيْدِيسهِم عُلَّتْ إِلَى الأَذْقَانِ
مَا فِيهِم مِنْ فَارِسٍ طَعَّانِ
مِنْ عَنْ شَمَائِلهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِ
عَفْلِ الصَّحِيحِ وَمُقْتَضَى القُرْآنِ
وَلطَالمَا سَخِرُوا مِنَ الإيمَانِ
جَبَّارُ إِيحَاشاً مَدَى الأَزْمَانِ
مَا فِيهِمُ رَجُلَانِ مُجتَمِعانِ

الحق إذا قابلت الباطل بأجمعه سحقته، وأن واحداً من شواهد الحق إذا والحق إذا قابلت الباطل بأجمعه سحقته، وأن واحداً من شواهد الحق إذا وزن بجميع شبه الباطل محقه وأتلفه» اه بتصرف من توضيح الكافية الشافية لابن سعدي. (ضمن مجموعة من رسائله) ص٩٩ ـ ١٠٠٠.

<sup>(1)</sup> في ط: «والمعطلين».

٣٦٤٢ ـ في د: «والبهتان» وجواب «إذا» في البيت ٣٦٥٣.

٣٦٤٣ ـ طت، طه: «حقيرٌ» خطأ.

٣٦٤٤ ـ الدريئة هي: الحلقة التي يتعلم الرامي الطعنَ والرمي عليها. قال عمرو بن معد يكرب:

ظللت كأني للرماح دريئة أقاتل عن أبناء جرم وفرت اللسان ٧٤/١.

٣٦٤٥ ـ النوش: التناول والطلب. والمناوشة: المناولة في القتال. اللسان ٣٦١/٦.

٣٦٤٦ \_ في طع: «العقل الصريح».

٣٦٤٩ \_ أشير في هامش (ف) إلى أن في نسخة بعد هذا البيت:

٣٦٥٠ قَدْ عَطَّلُ الرَّحْ لَمْ نُ أَفْئِدَةً لَهُمْ مِ ٣٦٥٠ إِذْ عَطَّلُوا الرَّحْ لَمْنَ مِنْ أَوْصَافِهِ وَا ٣٦٥٢ إِذْ عَطَّلُوهُ عَنِ الكَلَامِ وَعَنْ صِفَا تِ ٣٦٥٢ إِبَلْ عَطَّلُوهُ عَنِ الكَلَامِ وَعَنْ صِفَا تِ ٣٦٥٣ فَاقُرأْ تَصَانِيفَ الإَمَامِ حَقِيقَةً شَ ٣٦٥٤ فَاقُرأْ تَصَانِيفَ الإَمَامِ حَقِيقَةً شَ ١٤٥٣ أَعْنِي أَبَا العَبَّاسِ أَحْمَدَ ذَلِكَ الْ بَ ٣٦٥٥ وَاقرأ كِتَابَ العَقْلِ والنَّقْلِ الَّذِي مَ ٣٦٥٥ وَكَذَاكَ أَلْ مِنْ هَا يُحَقِي وَدُهِ قَ ٣٦٥٩ وَكَذَاكَ أَهُ لُ الاعْتِرَالِ فَإِنَّ فَ أَنْ المُعَالِ وَالنَّقُ لِ اللَّذِي مَ ٣٦٥٥ وَكَذَاكَ أَهُ لَ الاعْتِرَالِ فَإِنَّ فَ أَنْ المُعَالِ اللَّهُ فَلِ النَّالِ فَإِنَّ فَ أَنْ المُعَالِ وَالنَّالُ فَا اللَّهُ ا

مِنْ كُلِّ مَعْرِفَةٍ وَمَنْ إِيمَانِ
والعَرْشَ أَخْلَوْهُ مِنَ الرَّحْمْنِ
تِ كَمَالِهِ بِالجَهْلِ والبُهْتَانِ ١١٨١٦
شَيْخِ الوَجُودِ العَالِمِ الرَّبَّانِي
بَحْرَ المحِيطَ بِسَائِرِ الخُلْجَانِ
مَا فِي الوَجُودِ لَهُ نَظِيرٌ ثَانِ
مَا فِي الوَجُودِ لَهُ نَظِيرٌ ثَانِ
قَوْلَ الرَّوَافِضِ شِيعَةِ الشَّيْطَانِ
أَرْدَاهُمُ فِي مُحَفْرَةِ البَّيْطَانِ

<sup>=</sup> قد عطل الرحمٰن ناديهم بما قد عطلوا من عرشه الرحمٰن ولم يذكر هذا البيت في الأصل أو غيره، وفيه خطأ، وهو أن لفظة «الرحمٰن» مجرورة وحقها النصب. ثم جاء هذا المعنى نفسه بعد البيت التالي. (ص).

٣٦٥٢ ـ ف: «قل عطّلوه» تحريف.

٣٦٥٣ \_ قوله «فاقرأ» جواب لقوله في أول الفصل: «وإذا أردت ترى . . . » .

٣٦٥٤ ـ تقدمت ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التعليق على مقدمة المؤلف.

<sup>-</sup> الخلجان: جمع خليج. .

٣٦٥٥ \_ كتاب «درء تعارض العقل والنقل» مطبوع، وقد حققه الشيخ الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى في أحد عشر مجلداً. وقول الناظم «ما في الوجود له نظير ثاني»، أي من المصنفات في بابه.

٣٦٥٦ ـ كتاب «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية»، مطبوع أيضاً، وقد حققه الشيخ الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى في ثماني مجلدات وتاسع للفهارس.

٣٦٥٧ \_ الجبّان والجبّانة: المقبرة. وقد مرّ في البيت ٣٤٦٣.

٣٦٥٨ ـ وَكَذلِكَ التَّأْسِيسُ أَصْبَحَ نَقْضُهُ ٣٦٥٨ ـ وَكَذَاكَ أَجْ وِسهٌ لَهُ مِسْصُرِيَّةٌ لَهُ مِسْصُرِيَّةٌ لَهُ مِسْصُرِيَّةً مَا ٣٦٦٠ ـ وَكَذَا جَوَابٌ لِلنَّصَارَى فِيهِ مَا ٣٦٦١ ـ وكَذاكَ شَرْحُ عقيدةٍ للأَصْبَها

أُعْدِجُ وبَدةً لِلْعَسالِمِ السرَّبَّ انِسي فِي سِتِّ أَسْفَادٍ كُتِبْنَ سِمَانِ يَشْفِي السُّدُورَ وإنهُ سِفْرَانِ نِيْ شَارِحِ المحْصُولِ شَرْحَ بَيَانِ

٣٦٥٨ ـ يعني كتاب «أساس التقديس» لفخر الدين الرازي. وقد نقضه شيخ الإسلام بكتابه العظيم «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية»، ويسمى أيضاً «نقض تأسيس الجهمية»، وقد طبع القسم الأول منه في مجلدين كبيرين بتصحيح وتكميل وتعليق الشيخ محمد بن عبدالرحمٰن بن قاسم. وقد حقق كاملاً في قسم العقيدة بجامعة الإمام في ثماني رسائل دكتوراه نوقشت كلها.

٣٦٥٩ ـ لعل الناظم يشير هنا إلى «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية»، وهو أنسب في الذكر لأن الكلام في ذكر المصنفات العقدية. وقد ذكر الناظم هنا أنها في ستة أسفار، وذكر ابن رشيق في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (ص١٩) أنها في أربع مجلدات، وقال ابن عبدالهادي أيضاً في العقود الدرية (ص٢٩) أنها في أربع مجلدات، بل قال: «وبعض النسخ منه في أقل»، ولا غرابة في ذلك فلعل نسخة لهذه الأجوبة كتبت في ستة أسفار.

أما الفتاوى المصرية، فقد ذكر ابن عبدالهادي في العقود الدرية (ص٣٨) أنها تبلغ مجلدات كثيرة، وذكر ابن رجب في الذيل (٤٠٣/٢) أنها في سبع مجلدات، ويبعد أن تكون مرادة هنا لأن الكلام في ذكر المصنفات العقدية، في حين أن الفتاوى المصرية مرتبة على الأبواب الفقهية. والله أعلم.

•٣٦٦ ـ كتاب «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»، وهو مطبوع، أربعة أجزاء في مجلدين، وقد حقق في قسم العقيدة بجامعة الإمام في ثلاث رسائل دكتوراه، نوقشت كلها، وطبعت في ست مجلدات.

٣٦٦١ ـ ب: «للأصفهاني».

الأصبهاني: محمد بن محمود بن عباد السلماني، فقيه أصولي، متكلم، عارف بالأدب والعربية والشعر، ولد بأصبهان ونشأ بها، ورحل إلى بغداد،=

٣٦٦٧ - والله مَا لأُولِي الكَلَامِ نَظِيرُهُ ٣٦٦٧ - والله مَا لأُولِي الكَلَامِ نَظِيرُهُ ٣٦٦٨ - وَكَذَا مُدُوثُ العَالمِ العُلُويِّ والسُّ ٣٦٦٨ - وَكَذَا قَوَاعِدُ الإَسْتِقَامَةِ إِنَّهَا ١٩٦٨ - وَكَذَا قَوَاعِدُ الإَسْتِقَامَةِ إِنَّهَا ٣٦٦٨ - وَقَراتُ أَكْثَرَهَا عَلَيْهِ فَوَاذِنِي ٣٦٦٧ - وَقَراتُ أَكْثَرَهَا عَلَيْهِ فَوَاذِنِي ٣٦٦٧ - هَذَا وَلَوْ حَدَّثُ نَفْسِي أَنَّهُ ٢٦٦٨ - وَكَذَاكَ تَوْحِيدُ الفَلَاسِفَةِ الأَلَى ٢٦٦٨ - سِفْرٌ لَطِيفٌ فِيهِ نَفْضُ أَصُولِهِمْ ٢٦٦٩ - سِفْرٌ لَطِيفٌ فِيهِ نَفْضُ أَصُولِهِمْ

فِي غَايَةِ التَّفْرِيرِ والتِّبْيَانِ أَبَداً وَكُتْبُهُمْ بِكُلِّ مَكَانِ سفْرَانِ فِيمَا بَيْنَنَا ضَحْمَانِ سفْرَانِ فِيمَا بَيْنَنَا ضَحْمَانِ وَاللَّهِ فِي عِلْمٍ وَفِي إِيمَانِ قَبْلِي يَمُوتُ لَكَانَ غيرَ الشَّانِ تَوْحِيدُهُمْ هُوَ غَايةُ الكُفْرانِ بِحَقِيقَةِ المعْقُولِ والبُرْهَانِ

وسافر إلى بلاد الروم، وقدم دمشق بعد الخمسين وستمائة، ومن مصنفاته: شرح المحصول للرازي، وهو المراد هنا. رحل إلى مصر وتوفي في القاهرة في العشرين من رجب سنة ٦٨٨هـ. البداية والنهاية ٣٣٣/١٣، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١٠٠/، الأعلام ٨٧/٧، معجم المؤلفين ٣/٠٦/٣.

والناظم هنا يشير إلى شرح شيخ الإسلام للعقيدة التي صنفها الأصبهاني. وهي مطبوعة، وقد حققها الدكتور محمد بن عودة السعوي في رسالة دكتوراه بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام.

٣٦٦٢ \_ ذكره الصفدي بعنوان «ثبوت النبوات عقلاً ونقلاً والمعجزات والكرامات»، انظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام: ٢٩٢، ٣١٥. وهو مطبوع بعنوان النبوات (ص).

٣٦٦٥ ـ كتاب الاستقامة، مطبوع، وقد حققه الدكتور محمد رشاد سالم ـ رحمه الله تعالى ـ في مجلدين.

٣٦٦٧ \_ أي لكان الشأنُ غير الشأنِ في القراءة عليه والاستفادة منه. وقد كتب ناسخ في فوق كلمة «غير»: صح.

٣٦٦٩ ـ لشيخ الإسلام عدة كتب في الرد على الفلاسفة الملاحدة منها: \_ إبطال قولهم بإثبات الجواهر العقلية. ٣٦٧- وَكَذَاكَ تِسْعِينِيَّةٌ فِيهَا لَهُ ٣٦٧- وَكَذَاكَ تِسْعِينِيَّةٌ فِيهَا لَهُ ٣٦٧١- تِسْعُونَ وَجُهاً بَيَّنَتُ بُطُلاَنَهُ ٣٦٧٢- وَكَذَا قَوَاعِدُهُ الكِبَارُ وإنَّهَا ٣٦٧٣- لَمْ يَتَّسِعْ نَظْمِي لَهَا فَأَسُوقَهَا

رَدُّ عَلَى مَنْ قَالَ بِالنَّفْسَانِي أَعْنِي كَلَامَ النَّفْسِ ذَا الوَحْداني أَوْفَى مِنَ المِائَتَيْنِ فِي الحُسْبَانِ فأشرتُ بَعْضَ إشَارَةٍ لِبَيَانِ

٣٦٧٢ ـ في د: «فإنها أوفي».

من تلك القواعد:

- ـ التدمرية.
- قاعدة في إثبات كرامات الأولياء.
  - ـ قاعدة في الصبر والشكر.
  - ـ قاعدة في الشكر والرضا.
- ـ قاعدة في أن كل آية يحتج بها مبتدع ففيها دليل على فساد قوله.
  - قاعدة في محبة الله للعبد.
  - ـ قاعدة في الإخلاص والتوكل.

وغيرها كثير. العقود الدرية، ص٣٩ وما بعدها. أسماء مؤلفات شيخ الإسلام، ص٢٠ ـ ٢٩.

<sup>=</sup> \_ إبطال قولهم في أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد.

<sup>-</sup> إبطال قولهم بقدم العالم.

\_ الصفدية.

<sup>-</sup> المسائل الإسكندرانية (أو بغية المرتاد)، وتسمى أيضاً (السبعينية) وغيرها. انظر: العقود الدرية ص٣٦ - ٣٧، أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ص٢٠ - ٢١.

<sup>•</sup> ٣٦٧ - التسعينية: في الرد على الأشاعرة في قولهم بالكلام النفسي. وهي مطبوعة مستقلة، ومطبوعة في آخر الفتاوى الكبرى، وقد حققها الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان في رسالة الدكتوراه في قسم العقيدة في جامعة الإمام.

٣٦٧١ ـ كذا بالياء في ف، ب. أي ذا المعنى الواحد. انظر: شرح ابن عيسى ٢٩١/٢ (ص).

٣٦٧٤ ـ وَكَذَا رَسَائِلُهُ إِلَى السَبُلْدَانِ والْ ٣٦٧٥ ـ هِيَ فِي الوَرَى مَبْثُوثَةٌ مَعْلُومَةٌ ٣٦٧٧ ـ وَكَذَا فَسَسَاوَاهُ فَا مُصنْهَا عِدَّةَ الْدِي أَلْفَاهُ مِنْهَا عِدَّةَ الْدِي اللَّذِي أَلْفَاهُ مِنْهَا عِدَّةَ الْدِي مَعْلَا مِنْهَا عِدَّةَ الْدِي مَعْلَا مِنْهَا عِدَّةً الْدِي مَعْلَا مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَكَذَا الْمَفَادِيدُ الَّتِي فِي كُلِّ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَكَذَا الْمَفَادِيدُ الَّتِي فِي كُلِّ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَكَذَا الْمَفَادِيدُ الَّتِي فِي كُلِّ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَكَذَا الْمَفَادِيدُ الَّتِي فِي كُلِّ مَنْهُ وَكُنْهُ مَنْهُ وَكُنْهُ مَنْهُ وَكُنْهُ مَنْهُ وَلَا مَنْهُ مَنْهُ وَكُنْهُ الْمُفَادِيدُ اللّهِ عَنْ عُنْهُ مَنْهُ وَكُنْ مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا لَا مُفَادِيدُ اللّهِ عَنْهُ وَكُنْ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

أطراف والأصحاب والإخوان تُبتاعُ بِالغَالِي مِنَ الأثْمَانِ أصحى عَلَيْهَا دَائِمَ الطَّوَفَانِ أَيَّامِ مِنْ شَهْرٍ بِلا نُقْصَانِ ١٨٨٠٤ قَدْ فَاتَنِي مِنْهَا بِلَا مُسبَانِ عَشْرٍ كِبَارٍ لَسْنَ ذَا نُقْصَانِ عَشْرٍ كِبَارٍ لَسْنَ ذَا نُقْصَانِ عُشْرٍ كِبَارٍ لَسْنَ ذَا نُقْصَانِ

#### ٣٦٧٤ \_ منها:

- الرسالة المدنية، كتبها إلى الشيخ شمس الدين الدباهي.
  - الرسالة المصرية، كتبها إلى الشيخ نصر المنبجي.
    - ـ رسالة إلى أهل البصرة.
- ـ الرسالة العدوية، كتبها إلى بيت الشيخ عدي بن مسافر.
  - ـ رسالة إلى أهل بغداد.
- وله رسائل من السجن تحتوي على مجلدات عدة. العقود الدرية، ص٠٠ - ١٥، أسماء مؤلفات شيخ الإسلام، ص٣٠.
- ٣٦٧٦ ـ لعله أبو عبدالله ابن رشيق الذي قال عنه ابن عبدالهادي في العقود الدرية (ص٧٧): «وكان من أخص أصحاب شيخنا وأكثرهم كتابة لكلامه وحرصاً على جمعه».
  - ٣٦٧٧ ـ أي بلغت ثلاثين مجلداً.
  - ٣٦٧٩ كذا في الأصل وظ، س. وفي غيرها: «ليس ذا نقصان».
- ذكر ابن عبدالهادي أن ما جمعه شيخ الإسلام في تفسير القرآن العظيم، وما جمعه من أقوال مفسري السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم بلغ ثلاثين مجلداً. العقود الدرية ص٢٦.
- •٣٦٨ ـ يعني مفرداته التي انفرد بها عن المذاهب الأربعة. وانظر أمثلة لها في: طبقات الحنابلة ٤٠٤/٢ ـ ٤٠٥، العقود الدرية ص٣٢٢.
  - ٣٦٨٠ في الأصلين وس: «الذي»، ولعله سبق القلم.

٣٦٨٦ - مَا بَيْنَ عَشْرٍ أَوْ تَزِيدُ بِضِعْفِهَا هِي كَالنُّ مُ الْمَقَامَاتُ الشَّهِيرةُ فِي الوَرَى قَدْ قَامَهَا ٢٦٨٨ - وَلَهُ المِهَامَاتُ الشَّهِيرةُ فِي الوَرَى قَدْ قَامَهَا ٢٦٨٨ - نَصَرَ الإله وَدِينَهُ وَكِتَابَهُ وَرَسُولَهُ بِالسَّ ٢٦٨٨ - وَأَصَارَهُمْ واللَّهِ تَحْتَ نِعَالِ أَهْ لِللَّهِ مَا وَكُنُ بَعْلَمُ اللَّهِ تَحْتَ نِعَالِ أَهْ لِللَّهِ مَا وَلَكَ بَعْلَمُ اللَّهِ مَا وَلَكَ بَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فِي وَطَالَمَا كَانُو الْهُمُ تَحْتَ الحَضِيضِ وَطَالَمَا كَانُو الْهُمُ تَحْتَ الْمَحْفِيضِ وَطَالَمَا كَانُو الْمَابِ وَلَهُمْ تَحْتَ الْمَعْفِي وَطَالَمَا عَلَيْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ

هِي كَالنُّهُ وم لِسَالِكٍ حَيْرانِ قَدْ قَامَهَا لِلَّهِ غَيْرَ جَبَانِ وَرَسُولَهُ بِالسَّيْفِ والبُرْهَانِ وَأَرَى تَنَاقُضَهُمْ بِكُلِّ مَكانِ وَأَرَى تَنَاقُضَهُمْ بِكُلِّ مَكانِ لِ الحَقِّ بَعْدَ مَلَابِسِ التِّيجَانِ كَانُوا هُمُ الأَعْلَم لِلبُلْدَانِ أَرْدَاهُمُ تَحْتَ الحَضِيضِ الدَّانِي مِنْ اللَّهُمُ المَّعْلَم لِلبُلْدَانِ مِنْ اللَّهُم المَّانِي مِنْ اللَّهُم المَّانِي مِنْ اللَّهُم المَّانِي مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

٣٦٨٢ \_ انظر أمثلة لها في: ذيل طبقات الحنابلة ٣٩٤/٢ وما بعدها، العقود الدرية ص ١٩٤/ وما بعدها.

٣٦٨٤ \_ كذا في الأصلين وطع. وفي غيرها: «زمان».

٣٦٨٧ ـ من أمثلة ما يوضح ذلك من مصنفاته:

ـ قاعدة في أن كل آية يحتج بها مبتدع ففيها دليل على فساد قوله.

ـ قاعدة في أن كل دليل عقلي يحتج به مبتدع ففيه دليل على بطلان قوله. انظر: أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ص٢١، العقود الدرية ص٣٩.

٣٦٨٩ \_ في طه: «فما يلقوننا».

٣٦٩٣ ـ الفَدْم من الناس: العييّ عن الحجة والكلام، مع ثقل ورخاوة وقلة فهم، وهو أيضاً الغليظ السمين الأحمق الجافي. اللسان ١٤٥٠/١٢.

ـ في طه: «ولكن هناكم»، وهو خطأ.

# فهنّ

# في بيانِ أنَّ المصيبةَ التي حلَّتُ بأهلِ التعطيلِ والكفرانِ من جهةِ الأسماءِ التي ما أنزلَ اللَّهُ بهَا من سلطان

٣٦٩٤ ـ يَا قَوْمِ أَصْلُ بَلائِكُمْ أَسْمَاءُ لَمْ
٣٦٩٥ ـ هِيَ عَكَّسَتْكُمْ غَايَةَ التَّعْكِيسِ واقْ ٣٦٩٦ ـ هَتَهَدَّمَتْ تِلْكَ الْقُصُورُ وَأَوْحَشَتْ ٣٦٩٧ ـ فَتَهَدَّمَتْ تِلْكَ الْقُصُورُ وَأَوْحَشَتْ ٣٦٩٧ ـ وَالذَّنْبُ ذَنْبُكُمُ قَبِلْتُمْ لَفُظْهَا ٣٦٩٨ ـ وَهِيَ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَى أَمْرَيْنِ مِنْ ٣٦٩٨ ـ وَهِيَ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَى أَمْرَيْنِ مِنْ ٣٦٩٩ ـ سَمَّيتُمُ عَرْشَ المهيْمِنِ حَيِّزاً ٣٧٩٩ ـ وَجَعَلْتُمُ فَوْقَ السَّمَاواتِ العُلَى ١٠٧٠ ـ وَجَعَلْتُمُ الْمُوْصُوفُ جِسْماً قَابِلَ الْ

يُنزِلْ بِها الرَّحْمُنُ مِنْ سُلْطَانِ

تَلَعَتْ دِيَارَكُمُ مِنَ الأَرْكَانِ
مِنْ كُمْ رُبُوعُ العِلْمِ والإيمَانِ
مِنْ خَيْرِ تَفْصِيلٍ وَلَا فُرْقَانِ
مِنْ خَيْرِ تَفْصِيلٍ وَلَا فُرْقَانِ
حَقِّ وأَمْرٍ وَاضِحِ البُطْلَانِ
وَالاسْتَوَاءَ تَحَيُّزاً لِمكَانِ
جِهَةً وَسُقْتُمْ نَفْيَ ذَا يِوزَانِ
سِيماً وَهَذا غَايَةُ البُهُ البُهْتَانِ [١٨٨]
أعْرَاضِ والأَكْرِصُوانِ والأَلْوَانِ

٣٦٩٤ ـ منع صرف «أسماء» للضرورة (ص).

٣٦٩٩ ـ كذا في الأصلين بلام الجر وكتب ناسخ ف فوقها: «كذا» وفي غيرهما: «بمكان».

ـ انظر تفسير الحيّز والتحيّز في حاشية البيت ٣٩٧.

<sup>•</sup> ٣٧٠ ـ انظر مثلاً: أساس التقديس ص٢٤ وما بعدها، الاقتصاد للغزالي ص٢٩، لمع الأدلة للجويني ص١٠٧.

۳۷۰۱ من د: «البطلان».

٣٧٠٢ ـ الأكوان الأربعة هي: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. الإرشاد، ص٣٩. درء التعارض ٣٠٣/١، شرح الأصول الخمسة ص٩٦.

لَذَا كُلُّهُ جِسْرٌ إِلَى السُّكُ حُرَانِ ٣٧٠٣ و جَعَلْتُ مُ أَوْصَافَهُ عَرَضاً وَهَ أَفْ عَالَهُ تَالْقِيب بَ ذِي عُدُوانِ ٢٠٠٤ ـ وَكَلَدَاكَ سَلَمَ المِنْ مُحلُولَ حَوَادِثٍ رتَهَا مِنَ التَّشبيهِ والنُّقْصَانِ ٣٧٠٥ إذْ تَنْفِرُ الأسْمَاعُ مِنْ ذَا اللَّفْظِ نَفْ دِثِ ثُمَّ قُلْتُمْ قَوْلَ ذِي بُطْلَانِ ٣٧٠٦ ـ فَكَسَونُهُمُ أَفْعَالَهُ لَفْظَ الحَوَا دُ السنَّفْ يُ لِلأَفْ عَسَالِ لِلدَّيَّانِ ٣٧٠٧ ـ لَيْسَتْ تَقُومُ بِهِ الحَوَادِثُ والمُرا وَكَلَامُهُ وَعُلُوا ذِي السَّلْطَانِ ٣٧٠٨ ـ فَإِذَا انْتَفَتْ أَفْ عَالُهُ وَصِفَاتُهُ يَا فِرْقَةَ السَّحْقِيقِ والعِرْفَانِ ٣٧٠٩ ـ فَسِأيِّ شَيْءِ كَانَ رَبّاً عِنْدَكُمْ لْقِيبِ فِعْلَ الشَّاعِرِ الفَتَّانِ ٠ ٣٧١ والقَصْدُ نَفْئ فِعَالِهِ عَنْهُ بِذَا التَّ

٣٧٠٣ ـ وضع ناسخ الأصل تحت السين ثلاث نقط خشية التصحيف. ولكن في ف، ظ: «جر» وضبط في ف بفتح الجيم وتشديد الراء.

<sup>-</sup> أي أن المعطلة جعلوا هذه الإطلاقات جسراً إلى نفي الصفات عن الباري عزّ وجل فأطلقوا على صفات الله تعالى أعراضاً، وقالوا إن الأعراض لا تقوم إلا بالأجسام، وكل جسم فهو حادث، والله تعالى منزّه عن ذلك. ومسألة الأعراض من المسائل الكبرى - عندهم - حيث يجعلونها أصلاً في إثبات الصانع. انظر: حاشية البيت ١٦٩.

٣٧٠٤ ـ كذا في ف وغيرها. وفي الأصل: «ولذاك».

<sup>-</sup> أي أن المعطلة سموا إثبات أفعال الله تعالى حلولاً للحوادث في ذاته تعالى، وأن ما حلت به الحوادث فهو حادث. فلذا نفوا ما يتعلق به من الصفات الفعلية. انظر مثلاً: لمع الأدلة للجويني، ص١٠٧ - ١٠٩، الاقتصاد للغزالي، ص٩١، الأربعين للرازي ١٦٨/١.

۳۷۰۸ ـ في طع: «سلطان»، خطأ.

<sup>•</sup> ٣٧١٠ ـ أي أن هؤلاء المعطلة جعلوا هذه الألقاب والألفاظ المجملة التي أحدثوها جسراً إلى تقرير باطلهم من نفي صفات الله تعالى وأفعاله الثابتة في الكتاب والسنة. فهم زخرفوا القول لباطلهم، ورموا الحق بالألقاب الشنيعة ليتحصل لهم مرادهم، وشأنهم في ذلك شأن الشعراء الذين يمدحون المذموم بزينة=

٣٧١٦ ـ وَكَذَاكَ حِكْمَةُ رَبِّنَا سَمَّيْتُمُ ٢٧١٢ ـ لَا يُشْعِرَانِ بِمِدْحَةٍ بَلْ ضِدِّهَا ٣٧١٣ ـ نَفْيُ الصِّفَاتِ وَحِكْمَةِ الخَلَّقِ والْـ ٣٧١٣ ـ وَكَذَا اسْتِواءُ الرَّبِّ فَوْقَ العَرْشِ قُدْ ٣٧١٥ ـ وَكَذَا اسْتِواءُ الرَّبِّ فَوْقَ العَرْشِ قُدْ ٣٧١٥ ـ وَكَذَاكَ وَجُهُ الرَّبُ جَلَّ جَلَّ جَلَّا جَلَلُهُ الأَعْضَاءَ بَلْ ٢٧١٦ ـ سَمَّيْتُمُ ذَا كُلَّهُ الأَعْضَاءَ بَلْ

عِللًا وأَغراضاً وَذَانِ اسْمَانِ فَيَهُ ونُ حِينَ ثِنْ الْأَذْهَانِ أَفْ عَالِ إِن كَاراً لِهَذَا الشَّانِ أَفْ عَالِ إِن كَاراً لِهَاذَا الشَّانِ شُمْ إِنَّهُ التَّركِيبُ ذُو البُطْلَانِ وَكَذَاكَ لَفُ ظُ يَدٍ وَلَفْ ظُ يَدانِ سَمَّ يُتُمُ وهُ جَوَارِحَ الإِنْ سَانِ

من القول، ويذمون الممدوح بإلقاء ألقاب السوء عليه، بل قد يمدحون الشيء الواحد ويذمونه بتنويع التعبير عنه وذلك كما قال القائل:

تقول هذا جني النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير

٣٧١١ ـ وهذا مذهب الجهمية والأشاعرة ومن تبعهم، فيطلقون على حكمة الله تعالى عللاً وأغراضاً وهذه فيها معنى الافتقار فينفونها بذلك.

يقول الآمدي: «مذهب أهل الحق أن الباري تعالى خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليها، ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها. بل كل ما أبدعه من خير وشر، ونفع وضر، لم يكن لغرض قاده إليه، ولا لمقصود أوجب الفعل عليه»، غاية المرام ص٢٢٤. وانظر: الأربعين للرازي ١/٠٥٠، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين له ص٢٩٦، نهاية الإقدام للشهرستاني، ص٢٩٧، المواقف للإيجى، ص٣٣١.

٣٧١٢ ـ «بمدحة» ساقطة من (طه).

٣٧١٣ ـ أي لتلك الأسماء والألقاب التي لا تشعر بالمدح بل بضده، كالعلل والأغراض ونحوهما.

٣٧١٤ ـ انظر الكلام على التركيب تحت البيت رقم (٢٩٧٨) وما بعده. - كذا في الأصلين وب، وفي غيرها: «بطلان».

٣٧١٥ ـ في حاشية ف أن في نسخة: «لفظ الوجه».

٣٧١٦ ـ ومن ذلك قول الرازي: «أنه ورد في القرآن ذكر الوجه وذكر العين، وذكر الجنب الواحد، وذكر الأيدي، وذكر الساق الواحدة، فلو أخذنا بالظاهر=

بِ كَنَفْيِنَا لِلْعَيْبِ مَعْ نُفْصَانِ ٣٧١٧ ـ وَسَطَوْتُمْ بِالنَّفْي حِينَئذٍ عَلَيْه أغْرَاض والأبْعَاض والبُخشْمَانِ ٣٧١٨ ـ قُـلْتُم نُسَرَّهُ له عَسن الأَعْرَاض وَالْد سُبْحَانَهُ مِنْ طَارِقِ الحِدْثَانِ ٣٧١٩ ـ وَعن الحوادِثِ أَنْ تَحِلَّ بِذَاتِهِ وَالاسْتِوَاءِ وَحِكْمَةِ الرَّحْمَ • ٣٧٢ - وَالقَصْدُ نَفْئِ صِفَاتِهِ وَفِعَالِهِ ٣٧٢١ ـ وَالنَّاسُ أَكثرُهُمْ بِسِجْنِ اللَّفْظِ مَحْ بُوسُونَ خَوْفَ مَعَرَّةِ السَّجَّانِ ٣٧٢٧ ـ والـكُـلُ إلَّا الـفَـرْدَ يَـفْبَـلُ مَـذْهَـبـاً فِي قَالَب وَيَدرُدُهُ فِي تَانِ أَفْعَالَ لَا تُنْفَى بِذَا الهَذَيَانِ ٣٧٢٣ ـ وَالقَصْدُ أَنَّ النَّاتَ والأوْصَافَ وَالْه أسْمَاءِ بَالْ فِي مَقْصِدٍ وَمَعَانِ ٣٧٧٤ - سَمُّوهُ مَا شِئْتُمْ فَلَيْسَ الشَّأَنُ فِي الْـ \_ جُـسِيم للتَّعْطِيلِ وَالكُفْرَانِ ٣٧٢٥ كَمْ ذَا تَوسَّلْتُمْ بنفي الجِسْم وَالتَّ (٨٠٠) ٣٧٢٦ / وَجَعِلْتهُ وهُ التُّوسَ إِنْ قُلْنَا لَكُمْ ألسلَّهُ فَسؤقَ السعَسرْش والأكْسوَانِ لَى اللَّهُ عَنْ جِسْم وَعَنْ جُشْمَانِ ٣٧٢٧ ـ قُلْتُمْ لَنَا جسمٌ عَلَى جِسم تَعَا مِـنْـهُ بَـدَا لَمْ يَـبُـدُ مِـنْ إنْـسَـانِ ٣٧٧٨ ـ وَكَـذَاكَ إِنْ قُـلْنَـا الـقُـرَانُ كَـكَامُـهُ

يلزمنا إثبات شخص له وجه واحد، وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة، وله جنب واحد، وعليه أيد كثيرة، وله ساق واحدة، ولا نرى في الدنيا شخصاً أقبح صورة من هذه المتخيلة، ولا أعتقد أن عاقلاً يرضى بأن يصف ربه بهذه الصورة». أساس التقديس ص٧٦، فتأمل شناعة التعبير، ثم انظر كيف سهل على النفس نفي تلك الثوابت القواطع المحكمة.

٣٧١٧ ـ السطوة: التطاول، وشدة البطش. اللسان ٣٨٤/١٤.

٣٧١٩ ـ في ف: «عن طارق».

٣٧٢١ ـ في طه: «مسجونون».

<sup>- «</sup>السجّان»: كذا في الأصلين وغيرهما، وضبط في ف بالجيم المشددة. ولكن شارح طه (١٦٩/٢) أثبت «السبحان»، وفسّره بمعنى التنزيه (ص).

٣٧٢٥ ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «بلفظ الجسم».

ـ د: «للتعطيل للقرآن».

٣٧٢٩ ـ كَـــلَّا وَلَا مَـــلَكِ وَلَا لَوْحِ وَلَـ كِنْ قَالَهُ الرَّحْمَ نُ قَوْلَ بَيَانِ بِالجِسْمِ أَيْضًا وَهُوَ ذُو حِدْثَانِ • ٣٧٣ - قُـلْتُـم لَنَا إِنَّ الـكَـلَامَ قِـيَامُـهُ ٣٧٣١ - عَرَضٌ يَقُوم بِغَيْرِ جِسْم لَمْ يَكُنْ هَــذَا بــمَـعــقُــولٍ لَدَى الأذْهـانِ ٣٧٣٢ ـ وَكَذَاكَ حِينَ نَقُولُ يَنْزَلُ رَبُّنَا فِي ثُلْثِ لَيْلِ آخِرٍ أَوْ ثَانِ سَام مُحَالٌ لَيْسَ ذَا إِمْكَانِ ٣٧٣٣ ـ قُلْتُم لَنَا إِنَّ النُّوولَ لِغَيْرِ أَجْ ٢٧٣٤ وَكَذَاكَ إِنْ قُلْنَا يُرَى سُبِحَانَهُ قُلْتُمْ أَجِسْمٌ كَيْ يُرَى بِعِيَانِ ٣٧٣٠ أَمْ كَانَ ذَا جِهَةٍ تَعَالَى رَبُّنَا عَنْ ذَا فَلَيْسَ يَرَاهُ مِنْ إِنْسَانِ ٣٧٣٦ ـ أمَّا إذَا قُلْنَا لَهُ وَجُهٌ كَمَا فِي النَّصِّ أَوْ قُلْنَا كَذَاكَ يَدَانِ ٣٧٣٧ ـ وَكَذَاكَ إِنْ قُلْنَا كَمَا فِي النَّصِّ إِنَّ القَلْبَ بَيْنَ أَصَابِعِ الرَّحْمُنِ ٣٧٣٨ ـ وَكَذَاكَ إِنْ قُلْنَا الأَصَابِعُ فَوْقَهَا كُــلُّ الـعَــوالِم وَهْــيَ ذُو رَجَــفَــانِ

٣٧٣١ - في الأصل وغيره: «لذي الأذهان» هنا وفي المواضع الأخرى، وقد اتبعنا فيها نسخة ف التي أثبتت «لدى»، انظر مثلاً: البيت ٢٨٣٩. وقد خذلتنا ف في هذا البيت إذ جاء فيها العجز على هذا الوجه: «هذا لدى المعقول في الإمكان» ولعل فيه سهواً، لأن قافية الإمكان ستتكرر بعد بيت واحد. (ص).

٣٧٣٢ ـ انظر ما سبق في الأبيات ٤٤٨، ١٧٢٥، ١٧٢٥.

٣٧٣٤ ـ في ف: «أجبتم»، مكان «أجسم» وهو تحريف.

٣٧٣٥ ـ في ف: «تراه» وكتب فوقه: «صح»، وقال في حاشية: «يريد ـ والله أعلم ـ إنسان العين» ولكن الظاهر أنه تصحيف. سببه تقارب الأسطر وكلماتها في الأصل الذي نسخت منه ف، ولعله يشبه أصلنا (ص).

٣٧٣٧ ـ كما في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد سبق ذكره في حاشية البيت ٢٥٥. وانظر البيت ٤٣٥.

٣٧٣٨ ـ كذا في الأصلين وغيرهما من النسخ المعتمدة. وقد سبق مثله، نحو «وهي ذو أفنان» (البيت ١٠٤٣)، «وهي ذو حدثان» (١٠٤٦)، وفي ح: «وهو» ولعله إصلاح لما جاء في النسخ. (ص).

٣٧٣٩ ـ وَكَذَاكَ إِنْ قُسلْنَا يَسدَاهُ لأَرْضِهِ ٣٧٤٠ وَكَذَاكَ إِنْ قُلْنَا سَيَكُشِفُ سَاقَهُ ٣٧٤١ ـ وَكَذَاكَ إِنْ قُلْنَا يَسجيعُ لِفَصْلِهِ

وَسَمَائِهِ فِي الحَشْرِ قَابِضَتَانِ فَي خِرُ ذَاكَ الجَمْعُ لِلأَذْقَانِ بَيْنَ العِبَادِ بِعَدْلِ ذِي سُلْطَانِ

يشير الناظم إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السموات على أصبع، والأرضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلائق على أصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي في حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر، أنا الملك. فضحك النبي في حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر، شم قرار رسول الله في: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلأَرْضُ جَمِيعًا فَتَمْرُكُونَ فَهُمْ وَتَعَلَىٰ عَمَّا فَيَمْرِكُونَ فَيُعْمَلُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا فَيَمْرِكُونَ فَيْ اللهِ فَيَعَالَ عَمَّا فَيَمْرِكُونَ فَيْ اللهِ فَيْ اللهُ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهُ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهُ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهُ اللهِ فَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري في التفسير، باب «وما قدروا الله حق قدره» برقم (٤٨١١)، وفي التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ بِرَقَم (٤٨١١)، وباب قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ أَن تَرُولاً برقم (٧٤١٥)، وباب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، برقم (٧٥١٣)، ومسلم في صفات المنافقين، باب صفة القيامة والجنة والنار، برقم (٢٧٨٦)، والترمذي في التفسير، باب ومن سورة الزمر، برقم (٣٢٣٨).

وقول الناظم: (وهي ذو رجفان)، إشارة إلى الرواية التي ذكر فيها «... ثم يهزهن فيقول: أنا الملك...» الحديث. وهي رواية البخاري رقم (٧٥١٣)، ومسلم رقم (٢٧٨٦).

٣٧٣٩ ـ كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَيِعَا فَبْضَتُهُ يَوْمَ اللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَيعًا فَبْضَتُهُ يَوْمَ اللَّهَ عَقَا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُوِيَّاتُنَا بِيَعِيدِهِ أَ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [المور: ٦٧].

• ٣٧٤ ـ كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللهِ ٣٧٤ . [القلم: ٤٤٤.

٣٧٤١ \_ كما قال تعالى: ﴿ وَجَأَةً رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ١ [الفجر: ٢٢].

آتِي بِهَذَا القَوْلِ فِي الرَّحُمْنِ

بَهُ وَالأَلَى مِنْ بَعْدِهِمْ بِلِسَانِ

تُمْ بَعْدَ رَجْمِ الشَّتْمِ وَالْعُدُوَانِ
ضَ مَقَالِهِمْ يَا أُمَّةَ الْبُهِمَانِ
بُطُللانهُ طَاعُوتَ ذَا الْبُطلانِ
بُطللانهُ طَاعُوتَ ذَا الْبُطلانِ
مُوفِ بِهِ فِي وَضْعِ كُلِّ لِسَانِ
مُوفِ بِهِ فِي وَضْعِ كُلِّ لِسَانِ
مَتْمَعَتْ لَكُمْ إِذْ ذَاكَ مَحْدُورَانِ
جَساتِ الْمُحُدُّ إِذْ ذَاكَ مَحْدُورَانِ
جَساتِ الْمُحُديثِ ومحْكَمِ الْقُورَانِ
مِيفَ الْمُحَديثِ ومحْكَمِ الْقُورَانِ
مِيفَ الْمُحَديثِ ومحْكَمِ الْقُورَانِ
حُرِيفِ فَاجْتَمَعَتْ لَكُمْ كِفْلَانِ ١٨٠١٦ إِيمَانِ حَتَّى فَاتَكُمْ مَفْتَانِ
والْمَوْمِنِينَ فَنَالْكُمْ مَقْتَانِ

٣٧٤٧ ـ وَاللَّه لَوْ قُلْنا الَّذِي قَالَ الصَّحَا ٣٧٤٧ ـ واللَّه لَوْ قُلْنا الَّذِي قَالَ الصَّحَا ٣٧٤٥ ـ واللَّه لَوْ قُلْنا الَّذِي قَالَ الصَّحَا ٣٧٤٥ ـ واللَّه قَدْ كَفَّرتُم مَنْ قَالَ بَعْ ٣٧٤٥ ـ واللَّه قَدْ كَفَّرتُم مَنْ قَالَ بَعْ ٣٧٤٨ ـ وَجَعَلْتُم الْجِسْمِ مَعْنى غَيْرَ مَعْ ٣٧٤٧ ـ وَوَضَعْتُم لِلْجِسْمِ مَعْنى غَيْرَ مَعْ ٣٧٤٧ ـ وَوَضَعْتُم لِلْجِسْمِ مَعْنى غَيْرَ مَعْ ٣٧٤٨ ـ وَبَنَيْتُم نَفْي الصَّفَاتِ عَلَيْهِ فَاجِ ٣٧٤٨ ـ وَرَكِبْتُم نَفْي الصَّفَاتِ عَلَيْه فَاجِ ٣٧٤٩ ـ وَرَكِبْتُم أَذْ ذَاكَ تَحْرِيفَى وَنَى التَّفي والتَّ ١٩٧٥ ـ وَرَكِبْتُم أَذْ ذَاكَ تَحْرِيفَى والتَّ ١٩٧٥ ـ وَعَدَاكُم أَجْرَانِ أَجْرُ التَّفْي والتَّ ٢٧٥١ ـ وَعَدَاكُم أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدْقِ والْ وَلَا اللَّه عَلَى الْعَمْ مَقْتَينِ مَقْتَ إلى المَّدِي وَلَا اللَّه عَلَى الْعَمْ والتَّ

٣٧٤٢ ـ كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة التي بين أيدينا، ولعل الصواب: «لذاك قيامة الآبي لهذا...». و«الآبي» من الإباء.

۳۷٤٣ ـ في د: «ببيان».

٣٧٤٤ ـ «إن قدرتم» ساقطة من الأصلين.

٣٧٤٥ ـ كذا في الأصلين ود. وفي غيرها: «العدوان».

٣٧٤٦ ـ في ط: «قدرتم»، تحريف.

٣٧٤٨ ـ فيه تأنيث المذكر للضرورة. انظر ما تقدم في حاشية البيت ٢٢٨ (ص). ـ في حاشية ف إشارة إلى أن في نسخة: «في ذاك» (ص).

• ٣٧٥ ـ أشير في حاشية الأصلين إلى أنّ في نسخة: «وظاهر القرآن» (ص).

٣٧٥١ ـ انظر ما مرّ آنفاً في البيت ٣٧٤٨.

٣٧٥٢ م في حاشية الأصل: «وعدمتم حظين حظ الصدق والإيمان» وفوقها: «نسخة»، وكذا في حاشية ف، وبعده: «كان هذا مخرجاً في نسخة حذاء ما خرج هلهنا حذاءه وعليه نسخة» وكذا ورد البيت في د، وفيها: «فاتت الحظان» (ص).

- هذا البيت مؤخر عن الذي بعده في (س).

٣٧٥٤ ـ وَلَبِسْتُمُ ثَوْبَينِ ثَوْبَ الجَهْلِ والظُّـ ملْم القَبِيح فَبِنُسَتِ الثَّوْبَانِ ٣٧٥٥ ـ وَتَخِذْتُمُ طِرْزَيْنِ طِرْزَ الكِبْرِ والتِّ يه العظيم فبشت الطّرزان كِنْ لَمْ تَطُلُ مِنْكُمْ لَهَا الْبَاعَانِ ٣٧٥٦ ـ وَمَدَدُثُهُمْ نَحْوَ النُّلَى بِاعَيْنِ لَ لَكِنْ تَسَوَّرْتُمْ مِنَ الحِيطَانِ ٣٧٥٧ ـ وَأَتَسْ شُمُ وهَا مِنْ سِوَى أَبْوَابِهَا فُـزْتُـمْ بِـكُـلِّ بِـشَـارةٍ وَتَـهَـانِ ٣٧٥٨ ـ وَغَلَقْتُمُ بَابَيْنِ لَوْ فُتِحَا لَكُمْ يَفْتَحْهُ مَا فَلْيِهْ نِهِ البَابَانِ ٣٧٥٩ ـ بَابَ الحَدِيثِ وَبَابَ هَذَا الوَحِي مَنْ تُفْتَحْ عَلَيْهِ مَوَاهِبُ الشَّيْطانِ ٣٧٦٠ وَفَتحتُمُ بَابَيْنِ مَنْ يَفْتَحهُ مَا ٣٧٦١ - بَابُ الكَلام وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنْهُ وَالْ جَابُ الحَزِيقُ فمنْطِقُ اليُونَانِ ٣٧٦٢ ـ فَدَخَلْتُمُ دَارْين دَارَ الجَهْل فِي الدُّ نُــيَـا وَدَارَ الخِـرْي فِي النِّيرَانِ شُكِيكِ بَعْدُ فَبِئْسَتِ اللَّوْنَانِ ٣٧٦٣ ـ وَطِعِمْتُمُ لَوْنَين لَوْنَ الشَّكِّ والتَّـ مِنْ أُمَّةٍ فِي سَائِر الأزْمَانِ ٣٧٦٤ ـ وَرَكِبْتُمُ أَمْرَيْسَ كَمْ قَدْ أَهْلَكَا قَـالَ الـرَّسُـولُ وَمـحْـكَـم الـقُـرْآنِ ٣٧٦٥ ـ تَــقْـدِيــمُ آرَاءِ الـرِّجَــالِ عَـلَى الَّذِي

٣٧٥٤ ـ انظر مثله في البيت ٢١١، وانظر البيت التالي (ص).

**٣٧٥٥ ـ الطُرز** ـ بكسر الطاء وفتحها ـ: الشكل والهيئة. يقال: هذا طرز هذا أي: شكله. اللسان ٣٦٨/٥.

٣٧٥٦ ـ كذا في الأصل وغيره. وفي ف لم يعجم حرف المضارع. و«الباع» مذكر، نص عليه أبو حاتم السجستاني. المصباح المنير: ٦٦ (ص).

٣٧٦١ ـ كذا بالزاي في الأصلين، وفي غيرهما بالراء، ولعل «الحزيق» هنا بمعنى الضيق. وقال شارح طه (١٧٦/٢): «سماه المؤلف باب الحريق لأن معظم من دخلوا منه واتخذوه آلة لعلمهم أحرق دينهم وإيمانهم بسبب سوء استعمالهم له». قلت: لا يستقيم هذا الشرح لأن المؤلف لم يسمه «باب الحريق» ولو صح ما في النسخ الأخرى لكان: «الباب الحريق» (ص).

٣٧٦٣ ـ انظر البيت ٣٧٥٤.

٣٧٦٤ ـ كذا في الأصل، وفي ف وغيرها: «سالف الأزمان».

٣٧٦٦ ـ وَالشَّانِ نِسْبَتُهُمْ إِلَى الإلغازِ وَالتَّ ٣٧٦٧ ـ وَمَكَرِثُمُ مَكْرَيْنِ لَوْ تَمَّا لَكُمْ ٣٧٦٨ ـ أَطفَأْتُمُ مُكْرَيْنِ لَوْ تَمَّا لَكُمْ الْكِمَّا ـ أَطفَأْتُمُ نُورَ الكِمَّابِ وَسُنَّةَ الْ ٣٧٦٩ ـ لَكِنَّكُمْ أُوقَدْتُمُ لِلْحَرْبِ نَا ٣٧٧٩ ـ واللَّهُ يُطْفِئُها بِالْسِنَةِ الأَلَى ٣٧٧٠ ـ واللَّهِ لَوْ غَرِقَ المجَسِّمُ فِي دَمِ التَّ ٣٧٧١ ـ وَاللَّهِ لَوْ غَرِقَ المجَسِّمُ فِي دَمِ التَّ

سُلِيسِ والتَّدْلِيسِ وَالكِتْمَانِ لَتَفَصَّمَتْ فِينَا عُرَى الإِيمَانِ لَتَفَعَّرِيفِ والهَذَيَانِ هَادِي بِذَا التَّحْرِيفِ والهَذَيَانِ رَاّ بَينَ طَائِفَتَ فِينِ مُخْتَلِفَانِ وَأَبَينَ طَائِفَتَ فِينِ مُخْتَلِفَانِ قَدْ خَصَّهُمْ بالعِلْمِ والإِيمَانِ قَدْ خَصَّهُمْ بالعِلْمِ والإِيمَانِ صَحْرِيبِمِ مِنْ قَدَم إلَى الآذَانِ رَاّ أَنْ يعارِضَهُ بقولِ فُلَانِ وَلَا يَعارِضَهُ بقولِ فُلَانِ وَالْمَانِ فَلَانِ مَانِ فَلَانِ مَانِ فَلَانِ وَلَا يَعارِضُهُ بقولِ فُلَانِ وَلَا الْمَانِ وَلَا الْمَانِ فَلَانِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

### \* \* \* فهرٌ

### في كسرِ الطاغوتِ الذي نفوا به صفاتِ ذي الملكوتِ والجبروتِ

٣٧٧٣ - أَهُونْ بِذَا الطَّاعُوتِ لَا عَزَّ اسْمُهُ طَاعُوتِ ذِي التَّعْطِيلِ وَالكُفْرَانِ

٣٧٦٦ ـ في ف: «فنسبتهم» وهو خطأ. والمراد: نسبة الله سبحانه ورسله إلى أنهم كتموا الحق ولبسوه، كما سبق.

٣٧٦٧ ـ في طه: لانفصمت، وهو خطأ. فصَمه يفصِمه فانفصَمَ: كسرَه من غير أن يبين. ومثله فصّمه فتفصّم. اللسان ٤٥٣/١٢.

٣٧٦٨ ـ كتب في حاشية الأصل بجوار هذا البيت: «مرصع (؟) بأبيات من نسخة الشيخ». ولعلها تشير إلى أن الأبيات من هنا إلى البيت ٢٨٤٦ زيدت من نسخة الشيخ. انظر الحاشية تحت البيت المذكور (ص).

٣٧٦٩ ـ كذا في الأصلين وغيرهما من النسخ الخطية والمطبوعة، وفيه تذكير المؤنث واختلاف المنعوت والنعت في الإعراب، ولو قال «تختلفان» لذهب الإشكالان. (ص).

<sup>•</sup> ٣٧٧ ـ ما عدا الأصلين: «والله مطفيها».

٣٧٧١ \_ هذا البيت ساقط من (ظ).

٣٧٧٤ كَمْ مِنْ أَسِيرٍ بَلْ جَرِيح بَلْ قَتِيد ل تَحْتَ ذَا الطَّاعُوتِ فِي الأزْمَانِ مِنْ لَفْظِهِ تَبِاً لِكُلِّ جَبَانِ ٨١١١ ٣٧٧٥ / وتَرى الجَبَانَ يَكَادُ يُخلَعُ قَلْبُهُ ٣٧٧٦ و رَتَرَى المخنَّثَ حِينَ يُفزِعُه اسْمهُ تَبِدُو عَلَيْهِ شَمَائِلُ النِّسُوانِ ٣٧٧٧ ـ وَيَظَلُّ مَنْكُوحاً لِكُلِّ مُعَطِّلِ وَلِكُلِّ زِنْدِيتِ أَخِي كُفْرَانِ كَالغُولِ حِينَ يقَالُ لِلصِّبْيَانِ ٣٧٧٨ وتَرى صَبيَّ العَقْلِ يُفزِعُهُ اسْمُهُ أبَداً وسُبْحَانَ العَظِيم الشَّانِ ٣٧٧٩ ـ كُفْرانَ هَذَا الاسْم لَا سُبْحَانَهُ ٣٧٨٠ كَمْ ذَا التَّترُّسُ بِالمُحَالِ أَمَا تَرَى قَدْ مزَّقَتْهُ كَثْرةُ السُّهُ مَانِ ٣٧٨١ ـ جِسْمٌ وفَشْرٌ ثُمّ تَجسيمٌ وتَفْ ـشـيـرٌ أما تَـعْـيَـونَ مِـنْ هَـذَيـانِ

**۳۷۷٤ \_ في د:** «منذ زمان».

٣٧٧٦ ـ كذا في الأصلين، وقد تكرر ذلك بعد بيت. وفي غيرهما: «يقرع سمعه». شمائل: جمع شِمال، وهو الطبع والخُلق. اللسان ٢٦٥/١١.

۳۷۷۸ ـ الغُول: أحد الغيلان وهي جنس من الجن والشياطين، كانت العرب تزعم أنها تتراءى للناس في الفلاة فتتغوّل لهم تغوّلاً: أي تتلون تلوناً في صور شتى، وتضلهم عن الطريق. فأبطل النبي في ذلك، كما في صحيح مسلم (۲۲۲۲) من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي في قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا غول». وقال بعض أهل العلم: ليس المراد من الحديث نفي وجود الغيلان، وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة. وقالوا: ومعنى «ولا غول»: أي لا تستطيع أن تضل أحداً، ويشهد لذلك الحديث الآخر «لا غول ولكن السعالي» وهم سحرة الجن لهم تلبيس وتخييل. انظر: النهاية لابن الأثير ٣٩٦/٣، صحيح مسلم بشرح النووى ٢٩٦/١٤٠.

۳۷۷۹ ـ في د: «كفران ذا الطاغوت».

٣٧٨١ ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «جسم وتجسيم وتشبيه أما تعيون من هذيان» وفيه نقص. وفي س، ط: «... من فشر ومن هذيان». والفشر بمعنى الهذيان، كما مرّ في البيت ٣٨٧ وغيره، ومنه التفشير. (ص).

٣٧٨٢ - أَنتُمْ وَضَعْتُمْ ذَلِكَ الطَّاعُوتَ ثُمَّ م بِهِ نَهَ مِيتُمْ مُوجَبَ القُرآنِ هَـذَا عَـلَى مَـنْ يَـا أُولِى الـعُـدُوَانِ باللَّهِ إِسْتَحْيُوا مِنَ الرَّحْلُن بالجور والعُدْوَانِ والبُهتَانِ إلَّا الصَّدَى كَالبُوم فِي الخِرْبَانِ جَحَدَ البصّفَاتِ لِفَاطِرِ الأَكُوانِ فَالوَصْفُ والتَّرْكِيبُ متَّحِدَانِ هَــدَمَـا دِيَـارَكُـمُ إِلَى الأَرْكَانِ

٣٧٨٣ ـ وَجَعَلْتُ مُوهُ شَاهِداً بَلْ حَاكِماً ٣٧٨٤ ـ أَعَـلَى كِـتَـاب الـلَّهِ ثُـمَّ رَسُـولِهِ ٣٧٨٠ - فَقِيَامُهُ بِالرُّورِ مِثْلُ قَضَائِهِ ٣٧٨٦ - كَمْ ذِي الجعَاجِعُ لَيْسَ شَيءٌ تَحْتَهَا ٣٧٨٧ ـ ونَنظيرُ هَذَا قَولُ مُلْحِدِكُمْ وَقَدْ ٣٧٨٨ ـ لَوْ كَـانَ مَـوْصُـوفًا لَكَـانَ مُـرَكَّـبًا ٣٧٨٩ ـ ذَا المَنْجَنيقُ وذَلِكَ الطَّاغُوتُ قَدْ

٣٧٨٢ \_ «به» ساقط من الأصل.

٣٧٨٣ \_ س: «العرفان».

٣٧٨٤ ـ كذا في الأصل. وفي ف: «تالله ما استحييتم» وهو غير موزون، وأشار في الحاشية إلى رواية الأصل. وفي غيرهما: «فاستحيُوا».

۳۷۸0 \_ ط: «وقامه».

ـ وهكذا ورد البيت في الأصلين وب، ظ، س. وفي د:

فقضاؤه بالجور والعدوان مثل لل قيامه بالزور والبهتان وهو بيت حسن التقسيم وأجدر بأن يكون ناسخاً لما ورد في النسخ الأخرى. وقد أُدخِل هذا البيت في ط قبل البيت الذي أثبتناه بوضع «العدوان» مكان «البهتان» (ص).

٣٧٨٦ ـ في الأصلين وغيرهما: «ذا» والصواب ما أثبتنا، وكذا في طه. وقد سبقت كلمة الجعجعة والجعاجع في البيت ٦٤٠ وغيره (ص).

الخِربان: جمع الخَراب: ضد العمران. ولم أجد هذا الجمع في كتب اللغة

٣٧٨٩ ـ «المنجنيق»: يعني به التركيب. انظر: البيت (٢٩٧٨)، وما بعده. و«الطاغوت» يعني به التجسيم والتشبيه. وهو مراده في هذا الفصل.

وَبِقَطْع ذَا سُبْحَانَ ذِي الإِحْسَانِ • ٣٧٩ ـ واللَّهُ رَبِّي قَدْ أَعَانَ بِكَسْرِ ذَا لِمقَالِكُمْ حَقّاً لُزُومَ بَسَيانِ ٣٧٩١ فَ لَئِنْ زَعَ مُ تُهِمُ أَنَّ هَ ذَا لَازِمٌ مَعْلُومَةُ الإِيضَاحِ والتِّبْيَانِ ٣٧٩٢ فَ لِنَا جَسَوَابَاتٌ ثَلَاثٌ كُللَّهُ كُللَّهُ ٣٧٩٣ ـ مَنْعُ اللَّزوم وَمَا بِأَيْدِيكُمْ سِوى دَعْوَى مُحَرَدةٍ عَنِ البُوهَانِ بَـلْ تِـلْكَ حِـيْـلَةُ مُـفْـلِسِ فَـتَّانِ ٣٧٩٤ لَا يَـرْتـضِيهَا عَـالِمٌ أَوْ عَـاقِـلٌ مِنْكُم مُكَابَرةٌ عَلَى البُطْلَانِ ٣٧٩٠ فَ لَئِن زَعَه شُه أَنَّ مَنْعَ لُزُومِهِ حَا تَدَّعُونَ لُزُومَهُ بِجَيَانِ ٣٧٩٦ فَجَوابُنَا الثَّانِي امْتِنَاعُ النفْي فِي مَلْزُومُ حَتَّ وَهُو ذُو بُرْهَانِ ٣٧٩٧ ـ إذْ كَانَ ذَلِكَ لازماً لِلنَّصِّ والْـ أَنَّى يَكُونُ السَّىءُ ذَا بُطْلَانِ ٣٧٩٨ ـ وَالْحَقُّ لَازِمُ ـ هُ فَحِقٌ مِشْلُهُ عَيْنُ المُحَالِ وَلَيْسَ فِي الإِمْكَانِ ٣٧٩٩ ـ وَتَـكُونُ مَـلْزوماتُه حَـقّاً فَـذَا

<sup>•</sup> ٣٧٩ ـ يعني طاغوت التجسيم والتشبيه. ومنجنيق التركيب.

٣٧٩١ ـ كذا في الأصلين وغيرهما. وفي د: «لمقالنا»، ولعله أنسب.

٣٧٩٣ ـ طع: «من البرهان».

\_ هذا الجواب الأول وهو: أن لزوم التجسيم لإثبات الصفات ممنوع، إذ لا دليل عليه، سوى دعوى مجردة منكم من غير برهان.

۲۷۹۰ ـ د: «منا»، ولعله أنسب.

٣٧٩٦ - هذا الجواب الثاني عند إصرارهم على لزوم التجسيم للإثبات وأنه لا انفكاك بينهما، فيقال لهم: بأنا نقول بالحق الذي هو مقتضى نصوص الكتاب والسنة، فإن كان ما تدعونه لازماً للحق فإنا نثبته ونقول به، إذ لازم الحق حق مثله.

۳۷۹۷ \_ ح، ط، طه: «إن كان».

\_ طع: «فالملزوم».

۳۷۹۹ \_ ح، ط: «ویکون ملزوماً به» تحریف.

\_ طع: «ذا إمكان».

٣٨٠٠ - /فَتَعَيَّنَ الإِلْزَامُ حِيْنَ عَلِهِ عَلَى المِثْرَامُ حِيْنَ عَلَى المِثْرَامُ حِيْنَ عَلَى المِثْرَاءُ مَا نسترا ٣٨٠٠ - وَاللَّهِ مَا قُلْنَا سِوَى مَا قَالَهُ ٣٨٠٣ - وَاللَّهِ مَا قُلْنَا سِوَى مَا قَالَهُ ٣٨٠٣ - فَجَعَلْتُمُونا جُنَّةً والقَصْدُ مَفْ ٣٨٠٤ - هَذَا وَثَالِثُ مَا نُجِيبُ بِهِ هُوَ السَّهِ ٣٨٠٤ - مَاذَا الَّذِي تَعْنُونَ بِالجِسْمِ الَّذِي مَعْنُونَ بِالجِسْمِ الَّذِي مَعْنُونَ بِالجِسْمِ الَّذِي مَعْنُونَ بِالجِسْمِ الَّذِي

قَوْلِ الرَّسُولِ وَمُحْكَمِ القُوآنِ المَّا خَوْفاً مِنَ التَّصرِيحِ بِالكُفْرَانِ هَـذِي مَـقَالَتُـنَا بِللا نُـكرانِ هُـومٌ فَـنَحْنُ وِقَـايـةُ الـقُـرَانِ تِـفْسَارُكُمْ يَا فِرقَـةَ العِرفَانِ أَلـزَمْتُمُونَا أَوْضِحُـوا بِبَيَانِ

سترا». وعلق بعضهم في حاشيتها بقوله: «لعله ـ والله أعلم ـ وجعلتم ذا الاتباع تسترا» وعلق بعضهم في حاشيتها بقوله: «لعله ـ والله أعلم ـ وجعلتم ذا الاتباع تستراً» وهو بعيد. وقد ضبطت كلمة «نسترا» في ف بفتح النون والتاء والراء، دون تنوين الراء. وفي ب: «تشترا» ولعل الصواب: «أتباعهما مِسْتراً»، والمِسْتَر: ما يُستَر به (اللسان ٤٤٤٤) وتقرأ هاء «هما» بإشباع الضمة ليستقيم الوزن، ولعل الإشباع هو الذي كان سبباً لكتابة «ما» منفصلة . ومراد الناظم: أن هذا الإلزام الذي ألزمنا به المعطلة حين أثبتنا الصفات هو في حقيقته إلزام لكلام الله ورسوله الله ولكنهم لم يصرحوا بذلك، بل جعلوا أتباع الكتاب والسنة ستراً دون ذلك، فقالوا: إن قولكم ـ أي قول الأتباع لم يتجاوز في حقيقته الأتباع ـ لازمه التجسيم والتشبيه. مع أن قول الأتباع لم يتجاوز في حقيقته نص الكتاب والسنة .

#### ويوضحه قوله:

فجعلتمونا جنة والقصد مف هوم فنحن وقاية القرآن \_ ب: «التصريح والكفران».

٣٨٠٢ ـ كذا في الأصل ود. وفي ف وغيرها: «بلا كتمان».

۳۸۰٤ ـ د: «العدوان» وهذا الجواب الثالث، وهو الاستفسار عن معنى الجسم عندهم، لأنه لفظ مجمل، مشتمل على حق وباطل، فلا بد من التمييز بينهما بالاستفسار، فيؤخذ الحق الذي دلت عليه النصوص ويرد الباطل الذي فيه تنقيص لرب العالمين. شرح حديث النزول ص٧٣٧، منهاج السنة ١١٠/٢ الصواعق المرسلة ٩٣٩/٣، مختصر الصواعق، ص١١٠.

٣٨٠٦ ـ تَعْنُونَ مَا هُوَ قَائِمٌ بِالنَّفْسِ أَوْ ٣٨٠٧ ـ أَوْ ذَا الَّذِي قَامَتْ بِهِ الأَوْصَافُ أَوْ ٣٨٠٨ ـ أَوْ ذَا الَّذِي قَامَتْ بِهِ الأَوْصَافُ أَوْ ٣٨٠٨ ـ أَوْ مَا تَورَكَّبَ مِنْ جَوَاهِرَ فَرْدَةٍ ٣٨٠٩ ـ أَوْ مَا هُوَ الجسْمُ الَّذِي فِي العُرْفِ أو ٣٨٠٠ ـ أَوْ مَا هُوَ الجسْمُ الَّذِي فِي الغُرْفِ أو ٣٨١٠ ـ أَوْ مَا هُوَ الجسْمُ الَّذِي فِي الذِّهْنِ ذَا ٣٨١٠ ـ مَاذَا الَّذِي مِن ذَاكَ يَلْزُمُ مِنْ ثُبُو ٣٨١٢ ـ فَأْتُوا بِبُوْهَانِ اللَّذِي هُو المَالُو اللَّذِي اللَّذِي هُو المَالُو اللَّذِي اللَّذِي هُو المَالُو اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّو اللَّذِي اللَّذَا اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذَا اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذَا اللَّذِي اللَّذِي الْمِنْ الللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي الْمُولِ اللَّذِي اللَّذَا اللَّذِي اللَّذِي اللَّذَا اللَّذِي الْمُولِ الْمُعْمِي اللَّذِي الْمُعْمَانِ اللَّذِي الْمُعْلِي اللَّذِي الْمُعْلِي اللْمُولِ الْمُعْلِي اللْمُولِ الْمُعْلِي اللْمُولِ الْمُعْلِي اللْمُولِ الْمُعْلِي اللْمُولِ الْمُعْلِي اللْمُولِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِ

عَالٍ عَلَى العَرْشِ العَظِيمِ الشَّانِ صَافُ الكَمَالِ عَدِيمَةُ النَّفْصَانِ صَافُ الكَمَالِ عَدِيمَةُ النَّفْصَانِ أَوْ صُورَةٍ حَلَّتْ هَيُ ولَى ثَانِي فِي الوَضْعِ عَنْدَ تَخَاطُبٍ بلِسَانِ فِي الوَضْعِ عَنْدَ تَخَاطُبٍ بلِسَانِ لَا يُعَالِم عِنْدَ تَخَاطُبٍ بلِسَانِ لَا يُعَالِم عِنْ ذَي الأَذْهَانِ تِ عُلُوقٍ مِنْ فَوْقِ كُلِّ مَكَانِ تِ عُلُوقٍ مِنْ فَوْقِ كُلِّ مَكَانِ فَإِذَا تَعَيَّنَ ظَاهِرَ التِّبْيَانِ فَإِذَا تَعَيَّنَ ظَاهِرَ التِّبْيَانِ مَ وَنَافُ عِي لَازِمِ فِ فَاذَانِ اثْنَانِ الْمُنْانِ الْمُنَانِ الْمُنْانِ الْمُنِي الْمُنْانِ الْمُنْانِيِ الْمُنْانِ الْمُنْانِ الْمُنْانِ الْمُنْلِي الْمُنْمِي الْمُنْمُلِي الْمُنْلِي الْمُنْلِيْ

٣٨٠٩ ـ العرف: هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول. التعريفات ص١٩٣٠.

الوضع في اللغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى، وفي الاصطلاح: تخصيص شيء بشيء متى أطلق أو أحس الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني، التعريفات، ص٣٢٦٠.

• ٣٨١ ـ ب، س، طت، طه: «تعليم» والجسم التعليمي: هو الذي يقبل الانقسام طولاً وعرضاً وعمقاً، ونهايته السطح، وهو نهاية الجسم الطبيعي، ويسمى جسماً تعليمياً، إذ يبحث عنه في العلوم التعليمية، أي الرياضية الباحثة عن أحوال الكم المتصل والمنفصل، منسوبة إلى التعليم والرياضة، فإنهم كانوا يبتدئون بها في تعاليمهم ورياضتهم لنفوس الصبيان، لأنها أسهل إدراكاً. التعريفات للجرجاني، ص١١٤.

\_ طه: «لذى الأذهان».

۳۸۱۱ ـ طه: «في ذاك».

٣٨١٣ ـ المعنى أنه لا بدّ لهم من ثلاثة أمور ليصح قولهم وهي: **أولا**: أن يعينوا ذلك اللازم ويبينوه بالتحديد.

ثانياً: أن يبرهنوا على لزومه لإثبات الصفات.

ثالثاً: أن يبرهنوا على نفي هذا اللازم على تقدير لزومه.

٣٨١٤ واللَّهِ لَوْ نُشِرَتْ لَكُمْ أَشْيَاخُكُمْ عَـجَـزُوا وَلَوْ وَاطَـاهُـمُ الـثَـقَـلَانِ ٣٨١٠ إِنْ كُنْتُمُ أَنْتُمْ فُحُولًا فِابْرُزُوا وَدَعُوا الشَّكَاوَى حِيلَةَ النِّسْوَانِ جُرْه انِ لَا القَاضِي وَلَا السُّلْطَانِ ٣٨١٦ ـ وَإِذَا اشْتَكَيْتُمْ فَاجْعَلُوا الشَّكْوَى إلى الْـ باً شَافِياً فِيهِ هُدَى الحَيْرَانِ ٣٨١٧ - فَنُجِيبُ بِالنَّوْكِيبِ حِينَئِذٍ جَوَا عَيْنُ المُحَالِ وَلَيْسَ فِي الإِمْكَانِ ٣٨١٨ ـ الحَقُّ إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ، وَنَفْيُهَا فَهُوَ السَّوَابُ وَلَيْسَ ذَا بُطْلَانِ ٣٨١٩ فَ الْجِسْمُ إِمَّا لَازِمٌ لِثُبُوتِهَا فَشَنَاعَةُ الإِلْزَامِ بِالبُهْ تَانِ ٣٨٢٠ أَوْ لَيْسَ يَلزَمُ مِنْ ثُبُوتِ صِفَاتِهِ لُومُ البَيانِ إذاً بِلا نُكرانِ ٣٨٢١ ـ فَالمنْعُ في إحدَى المُقَدِّمتَيْنِ مَعْـ ءِ السَّلزِم السَمنُ شوبِ لِلْبُطْ لَانِ ٣٨٢٢ ـ الـمـنْـعُ إمَّا فِي الـلُّزُومِ أَوْ انْـتِـفَـا ٣٨٢٣ ـ هَذَا هُوَ الطَّاعُوتُ قَدْ أمسَى كَمَا أبْصَوْتُهُوهُ بِمِنَّةِ الرَّحْهُ نِ

٣٨١٤ ـ نص البيت في د:

والله لو نشرت شيوخكم لما قدروا ولو واطاهم الشقلان ٣٨١٦ في حاشية ب، ح، ط: «إلى الوحيين»، ولعله تغيير من ناسخ أو ناشر في البيت، وهو خطأ في هذا السياق (ص).

۳۸۱۷ \_ ف «حيران».

٣٨١٨ ـ س: «ليس المحال»، خطأ.

٣٨١٩ ـ أي إن كان الجسم لازماً للإثبات فهو حق وصواب.

<sup>•</sup> ٣٨٢ - أي إن لم يكن الجسم لازماً للإثبات، فالتشنيع على أهل السنة به بهتان ومحض دعوى.

٣٨٢١ ـ د: «وليس ذا نكران» بدل «إذاً بلا نكران».

٣٨٢٣ ـ «أمسى» كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «أضحى».

# فھڻ

#### في مبدأ العداوةِ الواقعةِ بينَ المثبتينَ الموحدينَ وبينَ النفاةِ المعطلين

المرب ٢٨٧٤ - اينا قَوْمُ تَدْرُونَ الْعَدَاوَةَ بَدِنَا والنَّ ٣٨٧٥ - إِنَّا تَحَيَّزُنا إِلَى القُورَانِ والنَّ ٣٨٧٦ - وَكَذَا إِلَى العَقْلِ الصَّرِيحِ وَفطرَةِ الرَّ ٣٨٧٧ - هِيَ أَرْبِعُ مِتَلَازِمَاتُ بَعْضُهَا ٣٨٧٨ - هِيَ أَرْبِعُ مِتَلَازِمَاتُ بَعْضُهَا ٣٨٧٨ - واللَّهِ مَا اجْتَمعَتْ لَدَيكُمْ هَذِهِ ٣٨٧٩ - إِذْ قُلْتُمُ العَقْلُ الصَّحِيحُ يُعَارِضُ الْ ٣٨٧٩ - فَنُقَدِّمُ المَعْقُولَ ثم نُصَرِّفُ الْ ٣٨٣٩ - فَنُقَدِّمُ المَعْقُولَ ثم نُصَرِّفُ الْ ٣٨٣٩ - فَإِذَا عَجَزْنَا عَنْهُ أَلْقَيْنَاهُ لَمْ الْمَعْقُولَ لَهُمْ تَابَعْتُ مُ المَعْقُولَ المَّا عَنْهُ أَلْقَيْنَاهُ لَمُ ١٤٠٥ - وَلَكُمْ بِنَا سَلَفٌ لَهُمْ تَابَعْتُ مُ الْمَعْقُولَ الْمَعْقُولَ الْمَعْقُولَ الْمَعْقُولَ الْمُعْقُولَ الْمُعْقَلُ الْمُعْقَالُ الْمُعْقُولَ الْمُعْقُولَ الْمُعْقُولَ الْمُعْقُولَ الْمُعْقُولَ الْمُعْقَلُ الْمُعْقُولَ الْمُعْقُولَ الْمُعْقُولَ الْمُعْقُولَ الْمُعْقُولَ الْمُعْقُولَ الْمُعْقُولُ الْعُلْمُ الْمُعْقُولُ الْمُعْقُولَ الْمُعْقُولُ الْمُعْقُولُ الْمُعْقُولَ الْمُعْقُولُ الْمُعْقُولُ الْمُعْقُولُ الْمُعْقُولُ الْمُعْقُولَ الْمُعْقُولُ الْمُعْقُولُ الْمُعْفُولُ الْمُعْقُولُ الْمُعْقُولُ الْمُعْقُولُ الْمُعْقُولُ الْمُعْقُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعُمُّ الْمُعْمُولُ الْمُعْقُولُ الْمُعْلُلُولُ الْمُعْقُولُ الْمُعْمُ الْمُعْقُولُ الْمُعْقُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

مِنْ أَجُلِ مَاذَا مِن قَديمٍ زَمَانِ فَلُو الْفُرْآنِ فَلُو السَّحِيحِ مُفَسِّرِ الْفُرْآنِ حُمانِ قَبْلَ تَغَيُّرِ الإنْسَانِ حُمانِ قَبْلَ تَغيُّرِ الإنْسَانِ قَدْ صَدَّقَتْ بَعْضاً عَلَى مِيزَانِ قَدْ صَدَّقَتْ بَعْضاً عَلَى مِيزَانِ أَبَداً كَمَا أَقْرَرْتُم بِلِسَانِ مَنْ أَثَرٍ وَمِن قُرْآنِ مَنْ أَثَرٍ وَمِن قُرْآنِ مَنْ فُولَ مِن أَثَرٍ وَمِن قُرْآنِ مَنْ فُولَ بِالتَّاوِيلِ فِي الأَلْوَانِ مَنْ فُولَ بِالتَّاوِيلِ فِي الأَلْوَانِ مَنْ فُولَ بِالتَّاوِيلِ فِي الأَلْوَانِ مَنْ فَي الإَنْ الإِحسانِ لَيْمَا أَبِهِ قَدْ فَا لِلأَخْذِ بِالدَّفُورَانِ لَمَا وَلَي الإَنْ الوَحسَانِ لَمُرَادُنا توفيتُ فِي الإِحسَانِ لَمُرَادُنا توفيتُ فِي الإِحسَانِ لَمُرَادُنا توفيتُ فِي الإِحسَانِ

٣٨٢٤ ـ كذا في الأصلين وس. وفي غيرها: «في قديم زمان».

٣٨٢٧ ـ في الأصل: «من أربع»، وفي ف: «من متلازمات» أي سقطت منها كلمة «أربع»، وكتب فوق من: «كذا»، وفي الحاشية: «لعله هنّ»، ويبدو أن «من» تحريف «هي» التي وردت في النسخ الأخرى.

٣٨٢٩ ـ في الأصلين: «أو»، وفي حاشية الأصل: لعل صوابه: «إذ» وفوقها في ف: «كذا» وفي الحاشية: «لعله إذ»، وهو الصواب كما في النسخ الأخرى.

ـ «الصحيح»: فوقها في ف: «كذا». وفي د: «الصريح».

٣٨٣٣ ـ ط: «الإحسان» ويشير الناظم إلى حال المنافقين كما قال الله تعالى عنهم: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ تَكَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفُ إِذَا أَرَدُنا إِلَا إِحْسَننا وَتَوْفِيقًا ﴿ وَالسَاء: ٦١ ، ٦٢].

٣٨٣٧ - وَلَقَدْ أُصيبُوا فِي قُلُوبِهِمُ وَفِي ٣٨٣٥ - فَأَتَوْا بِأَقْوَالٍ إِذَا حَصَّلْتَهَا ٣٨٣٧ - فَأَتُوا بِأَقُولٍ إِذَا حَصَّلْتَهَا ٣٨٣٧ - آهَذَا جَزَاءُ المُعْرِضِينَ عَن الهُدَى ٣٨٣٧ - وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا بِشَيْخِ القَوْمِ إِذْ ٣٨٣٨ - ثُمَّ ارْتَضَى أَنْ صَارَ قَوَاداً لأَرْ ٣٨٣٨ - وَكَذَاكَ أَهْلُ الشِّركِ قَالُوا كَيْفَ ذَا ٣٨٣٩ - وَكَذَاكَ أَهْلُ الشِّركِ قَالُوا كَيْفَ ذَا ٣٨٤٠ - وَكَذَاكَ عُبَادُ الصَّلِيبِ حَمَوا بَتَا ١٨٤٠ - وَكَذَاكَ عُبَادُ الصَّلِيبِ حَمَوا بَتَا ٢٨٤٠ - وَأَتَوْا إِلَى رَبِّ السَّماواتِ العُلَى

٣٨٣٠ ـ مبالغة الماجن، وقد سبق في البيت ٧٨.

٣٨٣٧ ـ البيتان ساقطان من الأصلين.

٣٨٣٨ ـ يعني بشيخ القوم: إبليس. وهذان البيتان مأخوذان من قول أبي نواس: عجبت من إبليس في كبره وخبث ما أظهر من نيته تاه على آدم في سيجدة وصار قواداً للذريت ديوان أبي نواس ص١٢٥.

٣٨٤١ ـ بتارك: جمع بَتْرَك، وهو مقدّم النصارى، وبدىء في إطلاقها منذ القرن الخامس الميلادي على أساقفة الكراسي النصرانية الكبرى، وهي الإسكندرية، وأنطاكية، وأورشليم، وروما، وضمت إليها القسطنطينية بعد ذلك، وتطلق الآن على عدد أكبر من رؤساء الأساقفة في بلاد أوربا وآسيا. ويسمى البطرق والبطرك، والبطريق والبطريرك. انظر: المعجم الكبير (مجمع القاهرة ١٤٠٢هـ) ٣٨٢/٢. وقد فات المعجم الكبير ذكر صيغة (بترك» وجمعه البتارك والبتاركة، وانظر البترك والبتاركة في البداية والنهاية (نشرة التركي) ٧١٦/١٨ (ص).

عَنْ عَرْشِهِ مِنْ فَوْقِ ذِي الأَكْوَانِ ٣٨٤٣ ـ وَكَـذَلِكَ الـجَـهُ حِـى نَـزَّه رَبَّـهُ ٣٨٤٤ حَذَراً مِنَ الحَصْرِ الَّذِي فِي ظَنَّهِ أَوْ أَنْ يُرَى مُستَحَيِّزاً بِمَكَانِ ٣٨٤٥ ـ فَاصَارَهُ عَلَماً وَلَيْسَ وُجُودُهُ مُتَحَقِّفًا فِي خَارِجِ الأَذْهَانِ النَّاتَ قَدْ وُجِدَتْ بِكُلِّ مكانِ ٣٨٤٦ لكِتما قُدَماؤُهُم قالُوا بأنَّ ٣٨٤٧ ـ جَعَلُوه فِي الآبارِ والأنْجاس والـ خانات والخربات والقيعان ٣٨٤٨ والقَصْدُ أنَّكُمُ تَحَيَّزْتُمْ إلى الْ آراءِ وَهْ يَ كَثِيرَةُ اللهَ ذَيانِ ٣٨٤٩ فَ نَا لَوَّنَتْ بِكُمْ فَجِئْتُمْ أَنْتُمُ مُتَلُوِّنِينَ عَجائِبَ الأَلُوانِ • ٣٨٥ ـ وَعَرَضْتُمُ قَوْلَ الرَّسُولِ عَلَى الَّذِي قَدْ قالَهُ الأشياخُ عَرْضَ وِزانِ قَدْ قَالَهُ والعَوْلُ فِي المِيزانِ و ١/٨٣١ / ٣٨٥ - / وَجَمعَ لْتُهُمُ أَقْدُوالَهُمْ مِسِرَانَ ما

٣٨٤٦ ـ كتب في الأصل بجوار هذا البيت: «نسخة الشيخ إلى هنا زائدة»، انظر ما سلف تحت البيت ٣٧٦٨، (ص).

<sup>-</sup> انظر: الرد على الجهمية للدارمي، ص٣٤. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول بالحلول هو الغالب على عامتهم وعبادهم وأهل المعرفة والتحقيق منهم، والقول بسلب الوصفين المتقابلين من أنه لا داخل العالم ولا خارجه هو الغالب على نظارهم ومتكلميهم وأهل البحث منهم والقياس فيهم. وكثير منهم يجمع بين القولين، ففي حال نظره وبحثه يقول بسلب الوصفين المتقابلين، وفي حال تعبده وتألهه يقول بأنه في كل مكان ولا يخلو منه شيء. انظر: مجموع الفتاوى ٥/٢٧٢.

٣٨٤٧ ـ الخانات: جمع خان، وهو فارسي معرب، معناه: الحانوت، وهو دكان الخمّار. اللسان ٢٦/١٣، ٢٦/٢ وفي ف: «الحانات» بالحاء المهملة جمع حانة، وهي أيضاً موضع بيع الخمر، اللسان ١٣٣/١٣.

٣٨٤٩ ـ طه: «الأكوان»، تحريف.

٣٨٥١ ـ طت، طه: «والقول»، وفي طع: «والعدل». والصواب ما في النسخ الخطية. والعول: الميل في الحكم إلى الجور. يقال: عال الميزانُ: مال، وارتفع أحد طرفيه عن الآخر. اللسان ٤٨١/١١ ـ ٤٨٢.

٣٨٥٧ ـ وَوَرَدُتُمُ سُفُلَ السِياهِ وَلَمْ نَكُنْ ٢٨٥٧ ـ وَأَخَذْتُمُ أَنْتُمُ بُنَيَاتِ الطَّرِيب ٣٨٥٤ ـ وَجَعَنْتُمُ أَنْتُمُ بُنَيَاتِ الطَّرِيب ٣٨٥٥ ـ وَجَعَنْتُمُ أَهْلَ الحَدِيثِ بِأَسْهُم ٣٨٥٥ ـ وَرَمَيْتُمُ أَهْلَ الحَدِيثِ بِأَسْهُم ٣٨٥٧ ـ فَتترَّسُوا بِالوَحي والسُّنَنِ الَّتِي ٣٨٥٧ ـ هُوَ تُرسُهُم واللَّهِ مِنْ عُدْوَانِكُم ٣٨٥٧ ـ أَفَتَاركُوهُ لِبَهْتِكُم وَمُحَالِكُم ٣٨٥٨ ـ وَدَعَوْتُ مُونَا لِلذِي قُلْتُم بِهِ ٣٨٥٩ ـ وَدَعَوْتُ مُونَا لِلذِي قُلْتُم بِهِ ٣٨٥٩ ـ وَدَعَوْتُ مُونَا لِلذِي قُلْتُم بِهِ ٣٨٥٩ ـ وَتَأَصَّلُتُ تِبلكَ العَدَاوَةُ بَيْنَا فَرِيقِنَا ٢٨٦٩ ـ وَتَأَصَّلَتْ تِبلكَ العَدَاوَةُ بَيْنَا فَرِيقِنَا ٢٨٦٩ ـ وَتَأْصَلُتُ تِبلكَ العَدَاوَةُ بَيْنَا فَرِيقِنَا ٢٨٦٩ ـ وَتَأْصَلَتْ تِبلكَ العَدَاوَةُ بَيْنَا فَرِيقِنَا الْمَعَدُودِهِ فَعَصَى وَعَارَضَ أَمْرَهُ ٢٨٦٢ ـ فِسُجُودِهِ فَعَصَى وَعَارَضَ أَمْرَهُ ٢٨٦٢ ـ فَاتَى التَّلامِيذُ الوقاعُ وعَارضُ وأَمْرةُ ٢٨٦٢ ـ فَاتَى التَّلامِيذُ الوقاعُ وعَارضُ وأَمْوا

نَـرُضَـى بِـذاكَ الـوِرْدِ لِلظَّـمْانِ قِ وَنَحْنُ سِوْنا فِي الطَّرِيقِ الأعْظَمِ السُّلْطاني تَــبّاً لِذاكَ الـتُّـرُسِ عِـنْـدَ طِـعانِ عَـنْ قَـوْسِ مَـوْتُـورِ الـفُـوَّادِ جَبَانِ تَــثُـلُوهُ نِـعْـمَ الـتُّـرُسُ لـلشُـجْعَانِ وَالـتُّـرِسُ يَـوْمَ البَعْـثِ مِـنْ نِـيرَانِ لَا كَـانَ ذَاكَ بِـمِـنَّـةِ الـرَّحْـمُـنِ وَالتُّرسُ يَـوْمَ البَعْـثِ مِـنْ خِـذُلَانِ لَا كَـانَ ذَاكَ بِـمِـنَّـةِ الـرَّحْـمُـنِ وَفَـرِيـقِـكُم وَتَـفَاقَـمَ الأَمْـرَانِ وَفَـرِيـقِـكُم وَتَـفَاقَـمَ الأَمْـرَانِ مِـنْ يَـوْمِ أَمْـرِ الـلَّهِ لِلشَّـيْطَانِ بِـقِـيَاسِـهِ وَبِـعَـقُـلِهِ الـحَـوَانِ إِـقِـيَاسِهِ وَبِـعَـقُـلِهِ الـحَـوَانِ أَخـبَـارَهُ بـالـعَـقْـلِ والـهَـذَيـانِ

**۳۸۵۲ ـ** د: «وعرضتم سفل».

٣٨٥٣ ـ هكذا ورد البيت في جميع النسخ، وفيه تفعيلة زائدة. انظر: التعليق على البيتين ٥٧٨، ٦٨٣.

٣٨٥٤ ـ طت، طه: «مجنكم» والمجنة هي الترس.

۳۸۰۰ ـ الموتور: الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه، هو صاحب الوتر. اللسان ٥/٤٧٤.

٣٨٥٨ ـ في الأصل: «بنهيكم»، والظاهر أنه تصحيف لما أثبتناه من ح وحاشية ب، وهو المقارب في معناه لما جاء في ف وغيرها: «لفشركم».

ـ كذا في الأصل ود، ح، ط. وفي غيرها: «برحمة المنّان».

٣٨٦٣ ـ الوقاح: جمع وقيح. يقال: رجل وقيح الوجه ووَقاحه: صُلْبُه قليل الحياء. اللسان ٦٣٧/٢.

\_ طع، طه: «فعارضوا».

<sup>- «</sup>بالعقل»: كذا في الأصلين وب. وفي غيرها: «بالفشر».

٣٨٦٤ ـ وَمُعَارِضُ للأَمْرِ مِثْلُ مُعَارِضِ الْهِ مِثْلُ مُعَارِضِ الْهِ ٣٨٦٥ ـ مَنْ عَارَضَ المنْصُوصَ بالمعْقولِ قِدْ ٣٨٦٦ ـ أَوَ مَا عَرَفْتُم أَنَّه السَقَدريُّ والْهِ ٣٨٦٧ ـ إِذْ قَالَ قَدْ أَغُويْتَنِي وَفَتنْتَنِي وَفَتنْتَنِي وَفَتنْتَنِي مَاكَمَةُ لُورِ ثُمَّ أَبَانَ أَنَّ م

أَخْبَارِ هُمْ فِي كُفْرِهِمْ صِنْوَانِ ماً؟ أَخْبِرُونَا يَا أُولِي العِرْفَانِ جَبْرِيُّ أَيْسَاً ذَاكَ فِي السَّرْاَنِ لأُزَيِّنَ نَسَنَ لَهُم مَدَى الأَزْمَانِ السَفِعْلَ مِنْهُ بِعَيَّةٍ وَزِيَانِ

٣٨٦٤ ـ ف، ب، ظ، د: «الأمر»، ولا يستقيم عليه وزن البيت.

ـ مراد الناظم هنا المشابهة بين إبليس والمعطلة بالاعتماد على الأقيسة الباطلة ، فإبليس عارض أمر الله تعالى له أن يسجد لآدم بقياسه الفاسد بأن قال ـ كما أخبر الله تعالى عنه ـ: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقَنَى مِن نَارٍ وَخَلَقَتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٢].

وهؤلاء المعطلة عارضوا أخبار الله تعالى المثبتة لصفاته بأقيستهم الباطلة بأن إثباتها يستلزم التشبيه والتجسيم والتحيز ونحو ذلك.

٣٨٦٧ ـ سقط هذا البيت من ب إذ كتب الناسخ: "إذ قال" من هذا البيت، ثم نزل بصره وكتب "بالمقدور" من البيت التالي واستمرّ. (ص).

٣٨٦٨ - إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا آغُوَيْنَيْ لَأُنْيِنَنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَهُمْ الْمَعْمِينُ ﴾ [الحجر: ٣٩]، ومراد الناظم بالقدري والجبري هو إبليس، حيث إنه نسب غوايته إلى ربه عز وجل بقوله «رب بما أغويتني» فكان جبرياً، ثم أبان أن معاصي العباد تقع بتزيينه وإغوائه فكان قدرياً، فهو جمع بين إقرار بالأمر، وإقرار بالقدر ثم عارض هذا بهذا. فكان أصلاً في ضلال الجبرية والقدرية.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما القدرية الإبليسية فهم الذين يقرون بوجود الأمر والنهي من الله، ويقرون مع ذلك بوجود القضاء والقدر منه، لكن يقولون هذا فيه جهل وظلم، فإنه بتناقضه يكون جهلاً وسفها، وبما فيه من عقوبة العبد بما خلق فيه يكون ظلماً، وهذا حال إبليس، فإنه قال: هُوَياً أَغُويَنَيْنَ لَهُم فِي الْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَهُم أَجْمَعِينٌ في فأقر بأن الله أغواه، شم جعل ذلك عنده داعياً يقتضي أن يغوي هو ذرية آدم» مجموع الفتاوى جعل ذلك عنده داعياً يقتضي أن يغوي هو ذرية آدم» مجموع الفتاوى عيسى ٢٣٣/٢، شرح النونية لهراس ١٩٠/٢، شرح النونية لهراس ١٩٠/٢.

٣٨٧٩ - فَانْظُوْ إِلَى مِيرَاثِهِمْ ذَا الشَّيْخَ بِالتَّ ١٨٧٨ - فَسَالْتُكُمْ بِاللَّهِ مَنْ وُرَّائُهُ ٢٨٧٧ - هَـذَا الَّذِي أَلْقَى الْعَدَوَاةَ بَيْنَنَا الْ ٢٨٧٧ - أصَّلْتُمُ أَصْلًا وأصَّلَ خَصْمُكُمْ ٢٨٧٧ - ظَهَرَ التفاوتُ فَانْتَشَتْ مَا بَيْنَنَا الْ ٣٨٧٧ - أصَّلْتُمُ رَأْيَ الرِّجَالِ وَخَوْصَها ٣٨٧٧ - أصَّلْتُمُ رَأْيَ الرِّجَالِ وَخَوْصَها ٣٨٧٧ - مَـذَا وَكَمْ رَأْيَ لَهُمْ فَبِرَأْي مَـنُ ٢٨٧٧ - وَالْخَصْمُ أَصَّلَ مُحْكَمَ القُوْرَانِ مَعْ ٢٨٧٧ - وَالْخَصْمُ أَصَّلَ مُحْكَمَ القُورَانِ مَعْ ٢٨٧٨ - وَعَلَى شَفَا مُحُوفِ بَنَيْتُمْ أَنْتُمُ ٢٨٧٩ - وَعَلَى شَفَا مُحُوفِ بَنَيْتُمْ أَنْتُمُ ٢٨٧٩ - وَعَلَى شَفَا مُحُوفِ بَنَيْتُمُ أَنْتُمُ ٢٨٨٩ - وَعَلَى شَفَا مُحُوفِ بَنَيْتُمُ فَتَهَدَّمَ اللَّهُ أَكْبَ رُلُو رَأُيتُمُ فَتَهَدَّمَ اللَّهُ أَكْبَرُ لُو رأيتُم فَتَهَدَّمَتُ ١٨٨٩ - وَعَلَى شَفَا مُحُوفِ بَنَيْتُمُ فَتَهَدَّمَتُ السَاسَ بِنَائِكُمْ فَتَهَدَّمَتُ السَاسَ بِنَائِكُمْ فَتَهَدَّمَتُ السَاسَ بِنَائِكُمْ فَتَهَدَّمَتُ ١٨٨٩ - اَلِلَّهُ أَكْبَرُ لُو رأيتُم فَلَكُمْ فَتَهَدَّمَتُ السَاسَ وَايِنَتُم فَيْكُولُ الـ ٢٨٨٩ - اَلِلَّهُ أَكْبَرُ لُو رأيتُهُ فَيَهُ ذَلِكَ الـ ٢٨٨٨ - اَلِلَّهُ أَكْبَرُ لُو رأيتُهُ فَيْكُمْ فَيْلُولُ الْسَلَّى وَالْمَعْمُ مُنْ الْكُولُ الـ ٢٨٨٨ - اَلْكُهُ أَكْبَرُ لُو رأيتُهُمْ فَيْلُولُ الْكَالُهُ الْكَالِي الْكَالِو رأيتُهُمْ فَيْلُولُ الْتُهُمُ الْكُولُ الْكَالِي وَالْمَالَعُ الْكَالُولُ الْمُؤْلِكُ الْمُعْلِولُ الْمَنْ الْمُعْلَى الْحَمْمُ الْكُولُ الْمَالِقُولُ الْمَعْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِولُ الْمُعْلِكُ الْمُعْمُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِولُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِولُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِولُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِلُكُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِ

عصيب والميراث بالشهمان منا ومنكم بعد ذا التبيان ومنكم بعد ذا التبيان الأذ ذاك واتسصلت إلى ذا الآن أصلاً في حين تقابل الأصلان حرث العوال وصيح بالأقران من غير برهان وصيح بالأقران من غير برهان وكلا شلطان من في برهان ولا شلطان نزن النصوص فأوضحوا ببيان يدعم ويهن في أخذ رأي فكلان ١٨١١ قول الرهان المرام في المرام المعن المنا الم

٣٨٧٣ ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «ظهر التباين».

فانتشت: أي نشأت. وهي من نشا، ينشو. قال في اللسان: «وحكى قطرب: نشا ينشو لغة في نشأ ينشأ». اللسان ٣٢٦/١٥ ـ ٣٢٧ مادة (نشا).

٣٨٧٤ ـ طت، طه: «آرا الرجال».

الخرص: الكذب، وكل قول بالظن. القاموس ص٧٩٥.

۳۸۷۸ ـ د: «فاعتلى ببنائه».

٣٨٧٩ - الشفا: حرف الشيء، والجرف: عرض الجبل الأملس، أو ما تجرّفته السيول وأكلته من الأرض. والمراد: على حرف جبل أو طرف حفرة. اللسان ٤٣٦/١٤، ٢٥/٩.

۲۸۸۰ ـ د: «فخر».

٣٨٨٢ ـ تَسْمُ و إليه نَوَاظِرُ مِنْ تَحْتِهِ وَهُ وَ الوَضِيعُ وَلَوْ رَقِى لِعَسْانِ ٣٨٨٣ ـ فَاصْبِرْ لَهُ وَهْنَا وَرُدَّ الطَّرْفَ تَلْ فَاهُ قَرِيباً فِي الْحَضِيضِ الدَّانِي

# فهريّ

## فى بيان أنَّ التعطيلَ (١) أساسُ الزندقةِ والكفرانِ، والإثبات أساسُ العلم (٢) والإيمانِ

٣٨٨٤ ـ مَـنْ قَـالَ إِنَّ الـلَّه لَيْسَ بـفَـاعِـل فِـعْـلًا يـقُـومُ بـهِ قِـيَـامَ مَـعَـانِ ٣٨٨٠ - كَلَّا وَلَيْسَ الأَمْرُ أَيْنِ أَيْنِ الْأَمْرُ أَيْنِ الْأَمْرُ أَيْنِ الْأَمْرُ أَيْنِ مِا تَالِمَ الْمُلْوَانِ ٣٨٨٦ - كَلَّا وَلَيْسَ اللَّهُ فَوْقَ عِبَادِهِ بَلْ عَرْشُهُ خِلْقٌ مِنَ الرَّحْمُن ٣٨٨٧ ـ فَشَلَاثَةٌ واللَّهِ لَا تُبقى مِنَ الْ إِيهَانِ حَبَّةَ خَرْدَلٍ بِوزَانِ ٣٨٨٨ ـ وَقَدِ اسْتَراحَ مُعَطِّلٌ هَذِي الثَّلَا ٣٨٨٩ ـ وَمِنَ الرَّسُولِ وَدِينِهِ وَشريعَةِ الْه

ثَ مِنَ الإلهِ وَجُهُمُ لَهِ السَّفُ وْآنِ إسلام بَلْ مِنْ مجهلةِ الأَدْيَانِ

٣٨٨٢ \_ «رَقِي» بسكون الياء للضرورة. ويجوز أن يكون «رَقَى» على لغة طيىء، كما كتب ناسخ ف: «رقا» (ص).

العَنان: السحاب. وفي ح: «ولو يرى كعنان»، وفي ط: «ولو يرى بعيان».

٣٨٨٣ \_ الوَهن: خاص بساعة من الليل كما سبق في حاشية البيت ٣٦٠٧، وقد استعمله الناظم هنا بمعنى ساعة من الوقت عموماً. وفي طع: «وهناك ورد» وهو خطأ (ص).

\_ ح: «تلقاه جديلاً».

س: «أهل التعطيل». (1)

س: «أهل العلم». **(Y)** 

٣٨٨٩ ـ ح: «وشرائع الإسلام».

٣٨٩٠ و تسمَامُ ذَاكَ بُحَدُ ودُهُ لِصِفَاتِهِ ٣٨٩٠ و تسمَامُ ذَا الإيسمَانِ إقْرَارُ الفَتَى ٣٨٩٠ فَإِذَا أَقَرَّ بِهِ وَعَطَّلَ كُلَّ مَفْ ٣٨٩٢ فَإِذَا أَقَرَّ بِهِ وَعَطَّلَ كُلَّ مَفْ ٣٨٩٣ فَإِذَا أَقَرَ بِهِ وَعَطَّلَ كُلَّ مَفْ ٣٨٩٣ لَمْ يَنْقُصِ الإيمَانُ حَبَّةَ خَرْدَلٍ ٣٨٩٤ وَتَمَامُ هَذَا قَوْلُهُم إِنَّ النَّبُ وَ ٣٨٩٤ وَتَمَامُ هَذَا قَوْلُهُم إِنَّ النَّبُ وَ ٣٨٩٥ لكِنْ تَعَلَّقُ ذَلِكَ المعننى القديد ٣٨٩٥ عَذَا ومَا ذَاكَ التَّعَلُقُ ثَابِتاً

وَالسَدَّاتُ دُونَ السَوَصْفِ ذُو بُسطُلَانِ بِسالسلَّهِ فَساطِسرِ هَسَذِهِ الأَخْسَوَانِ روضٍ وَلَمْ يَسَتَسوَقَّ مِسْ عِسطْسَيانِ أَنَّى وَلَيْسَ بِقَابِلِ النُّنقُ صَانِ هَ لَيْسَ وَصْفَا قَامَ بِالإِنْسَانِ مِ بِسوَاحِدٍ مِنْ مُحِمْلَةِ الإِنسسانِ فِي خَارِحٍ بَسلُ ذَاكَ فِي الأَذْهَسانِ

• ٣٨٩ ـ د، طع: «البطلان» وانظر ما سبق في البيت ١٨٣٥.

٣٨٩١ ـ ف: «ذاك الإيمان»، وكتب فوقه «صح»، يعني كذا في أصلها.

ـ انظر البيت رقم (٢٦٦٣).

٣٨٩٢ ـ ف: «عن عصيان».

۳۸۹٤ ـ د، ح، ط: «قوله».

- في حاشية الأصل بجوار هذا البيت: «من هنا زائد من نسخة الشيخ». وانظر حاشية البيت ٣٩٠٧.

۳۸۹۰ ـ س: «الوصف القديم».

- إشارة إلى طريقة المتكلمين - من الأشاعرة وأتباعهم - في إثبات النبوة، وأنها عندهم ليست وصفاً قائماً بالنبي، ولكنها ترجع إلى قول الله تعالى لمن يصطفيه: «أنت رسولي». الإرشاد، ص٢٩٧.

وكلام الله عندهم معنى قديم قائم بنفسه، لا يكون بمشيئته وإرادته. فتكون النبوة - بهذا - تعلق ذلك المعنى القديم وهو قول الله «أنت رسولي» بذلك النبي. وهذا التعلق أمر عدمي، متصور في الذهن دون أن يكون له وجود في الخارج - لأن الله عندهم لا يتكلم بحرف وصوت - فتكون حقيقته إنكار النبوة. وفي هذا المقام يقول شيخ الإسلام في كتابه (النبوات: ص٧٠٠ - ٤٠٨): («والنبوة قد قال طائفة من الناس إنها صفة في النبي، وقال طائفة ليست صفة ثبوتية في النبي، بل هو مجرد تعلق الخطاب الإلهي به، بقول الرب=

٣٨٩٧ ـ فَتَعلَّ الأَقْوَالِ لَا يُغطِي الَّذِي ٢٨٩٨ ـ هَذَا إِذَا مَا مُحصِّلَ الْمعنَى الَّذِي ٣٨٩٨ ـ هَذَا إِذَا مَا مُحصِّلَ الْمعنَى الَّذِي ٣٨٩٩ ـ لَكِنَّ مُحمُهُ ورَ الطَّوائِفِ لَمْ يَروْا ٣٨٩٩ ـ لَكِنَّ مُحمُهُ ورَ الطَّوائِفِ لَمْ يَروْا ١٩٠٠ ـ رَمَا قَالَ هَذَا غَيْرُكُمْ مِنْ سَائِرِ النَّ ١٩٠١ ـ تِسْعُونَ وَجُها بَيَّنَتُ بُطُلَانَهُ ١٩٠٧ ـ يَا قَوْمُ أَيْنَ الْسَرَّ أَيْنَ كَلَامُهُ ١٤٠٨ ـ يَا قَوْمُ أَيْنَ الْسَرَّ مُنْ هُوَ قَائلُ ٣٩٠٠ ـ مَا فَوْقُ رَبُّ العرشِ مَنْ هُوَ قَائلُ ٣٩٠٠ ـ وَلَقَدْ شَهِدَتُ مُ أَنَّ هَذَا قَوْلُكُمْ عُبِنْتُمْ حَظَّكُمْ عُبِنْتُهُ مَ حَلَيْ عُبُولُكُمْ عُبِنْتُهُ مَ حَظَّكُمْ عُبِنْتُهُ مَ حَلَيْ عُلَالًا عَلَى عَلَى الْعَمْ عُبُولُونَ الْعَلَى عَلَيْ عُبُولُونَ الْعَلَقُونُ وَلَا عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَمْ عُلَيْلُونُ الْعُمْ عُبُولُونَ الْعُلْمُ عُلَيْفُونُ وَلَكُمْ عُبُونُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُمْ عُنْ عُلَالًى الْعُمْ عُلَيْنَهُ مَا عُلَيْلًى عُلَيْلًى الْعَرْقُ الْعُلَى الْمُعْلَى الْعُلْمُ عُلَيْلًى الْعِرْقُ الْعُمُونُ الْعُلْمُ عُلِيْلًى الْعُرْقُ الْعِرْقُ الْعُمْ عُلْمُ الْعُلْمُ عُلْمُ الْعُمْ عُلَيْلًى الْعُولُونُ الْعُلْمُ عُلْمُ عُلُمُ الْعُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ الْعُلْمُ عُلْمُ الْعُلْمُ عُلْمُ الْعُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ الْعُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ الْعُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ الْعُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ الْعُلْمُ عُلْمُ عُلُمُ عُلَمُ الْعُلْمُ عُلْمُ عُلُمُ الْعُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ الْعُلْمُ عُلِمُ الْعُلْمُ عُلْمُ الْعُلْمُ عُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ الْعُلُمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلُمُ عُلْمُ الْعُلْمُ عُلُمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ الْعُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُ

وقَفَتْ عَلَيهِ الكونَ فِي الأعْيَانِ قُلتُهُمْ هُوَ النَّفْسِيُّ بِالبُرْهَانِ قُلتُهُمْ هُوَ النَّفْسِيُّ بِالبُرْهَانِ ذَا مُمكِناً بَلْ ذَاكَ ذُو بُطْلَانِ ظَلَانِ طَلَانِ مَارِ فِي الآفِاقِ والأَزْمَانِ ظَلَانَ المقريضُ لَشَقْتُهَا بِوزَانِ لَوْلَا المقريضُ لَشُقْتُهَا بِوزَانِ أَيْنَ الرَّسُولُ فَأَوْضِحُوا بِبَيَانِ طَيهَ وَلَا حَرْفا مِنَ المقَرانِ طَلَة وَلَا حَرْفا مِن المقرانِ واللَّهُ يَشْهَدُ مَعْ أُولِي الإيمَانِ واللَّهُ يَشْهَدُ مَعْ أُولِي الإيمَانِ مِنْ كُلِّ مَعْرِفةٍ وَمِنْ إيمَانِ

<sup>&</sup>quot;إني أرسلتك"، فهي عندهم صفة إضافية كما يقولونه في الأحكام الشرعية: إنها صفات إضافية للأفعال لا صفات حقيقية، والصحيح أن النبوة تجمع هذا وهذا، فهي تتضمن صفة ثبوتية في النبي، وصفة إضافية هي مجرد تعلق الخطاب الإلهي به بقول الرب "إني أرسلتك"). وانظر: الصواعق المرسلة ٧٢٧/ ـ ٧٢٧، ٩٨٧/٣.

٣٨٩٧ ـ «وقفت»: في حاشية ف: «لعله وقعت» والمراد أن تعلّق الأقوال بشيء لا يكسبه الوجود ما دام تعلّقاً عدمياً. انظر طه ١٩٤/٢ (ص).

٣٨٩٨ ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «في البرهان».

۳۹۰۰ ـ انظر: التسعينية لشيخ الإسلام ضمن الفتاوى الكبرى (٦٣١/٦)، حيث ذكر أن قولهم بأن كلام الله تعالى معنى واحد قائم بنفسه انفردوا به عن سائر الفرق.

٣٩٠١ ـ يشير إلى كتاب التسعينية لشيخ الإسلام.

٣٩٠٣ ـ كذا في الأصلين وظ، د. وضبط «فوق» بضم القاف في ف. وضبط «رب» بضم الباء في الأصلين. والمعنى أن ربّ العرش ليس في جهة الفوق. وفي النسخ الأخرى: «عرش الربّ»، ومعناه واضح (ص).

٣٩٠٦ ونَسَبْتُ مُ لِلْكُفْرِ أَوْلَى مِنْكُمُ بِاللَّهِ والإيدَ مَانِ والقُرانِ والقُرانِ والعُرانِ والخُسرَانِ ٣٩٠٧ مَذِي بِضَاعَتُكُمْ فَمنْ يَسْتَامُهَا فَقدِ ارْتَضَى بالجَهْلِ والخُسرَانِ ٣٩٠٨ وَتَمَامُ هَذَا قَوْلُكُم فِي مَبْداً وَمَعَادِنَا أَعْنِي المعَادَ الثَّانِي ١٩٠٨ وَتَمَامُ هَذَا قَوْلُكُم بِفَنَاءِ دَا رِ الخُلْدِ فالدَّارَانِ فَانِيَتَانِ ١٩٠٩ وَتَمَامُ هَذَا قَوْلُكُمْ بِفَنَاءِ دَا رِ الخُلْدِ فالدَّارَانِ فَانِيَتَانِ ١٩٠٩ والدُّينَ والدُّنْيَا مَعَ الإيمَانِ ١٩٠٠ يَا قَوْمَنَا بَلَغَ الوُجودَ بأسرِهِ والدِّينَ والدُّنْيَا مَعَ الإيمَانِ

۳۹۰۷ ـ طه: «فمن يشتاقها»، تصحيف. واستام السلعة واستام عليها إذا غالى فيها. اللسان ۲۱۰/۱۲ (سوم).

<sup>-</sup> في حاشية الأصل بجوار هذا البيت: «إلى هنا من نسخة الشيخ زائد» وانظر ما سلف في حاشية البيت ٣٨٩٤.

٣٩٠٨ ـ ف: «قولهم» وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة: «قولكم»، وفي أخرى: «قوله» في هذا البيت والذي يليه.

<sup>-</sup> إشارة إلى قول الجهم وأتباعه في المبدأ والمعاد. فقد قرروا بأن الله سبحانه وتعالى كان معطلاً عن الفعل والكلام، لامتناع حوادث لا أول لها، ثم صار فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً من غير تجدد أمر أصلاً، وانقلب الفعل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، وذات الفاعل قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل واحدة. وهذا مبني على قولهم بالجوهر الفرد الذي جعلوه أصلاً في إثبات الصانع.

ثم قادهم هذا الأصل إلى التخبط في أمر المعاد فمنهم من قال: تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من قال: تتفرق الأجزاء ثم تجتمع. وقد قرر الجهم بأن جميع العالم علويه وسفليه يفنى يوم القيامة ويصير عدماً محضاً، ثم يقلب وجوداً آخر. تفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام (ضمن مجموع الفتاوى ٢٤٦/١٧)، الصواعق المرسلة ٣/٧٧٩ ـ ٩٨٨، شرح الطحاوية، ص٩٧٧ ـ ٩٩٨.

٣٩٠٩ ـ ف: «قوله». طه: «قولهم».

ـ يشير إلى قول الجهم بفناء الجنة والنار. انظر ما سبق في البيت ٧٧.

<sup>•</sup> ٣٩١٠ ـ كذا «بلغ» في جميع النسخ الخطية والمطبوعة التي بين أيدينا. وعلق عليه=

وَمَنَازِلَ البَحِنَّاتِ والنِّيرانِ ٣٩١١ ـ والحَلْقَ والأمْرَ السمنزَّلَ والجَزَا ذُو السَّهُم والسَّهُمين والسُّهُمَانِ ٣٩١٢ ـ والنَّاسُ قَدْ ورِثُوهُ بَعْدُ فَمِنْهُمُ ثُ ثَــلَاثــةً أهْــلٌ لِكُــلٌ هَــوَانِ ٣٩١٣ - بِنُسَ الـمُورِّثُ والـمُورَّثُ والـتُرا مَا إِرْثُكُمْ مَعَ إِرثِهِمْ سِيَّانِ رُوثَيْهِ مَا وَسِهَام ذِي السُّهُ مَانِ بِالبَهِم مِنْ أَفْسَارِها بِأَذَانِ وَم آلِهَا بح قِيقَةِ العِرفَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ ليْسَ يَجتَمِعَانِ مَا فِيهِمُ واللَّهِ مِنْ خَوَّانِ وَرَسُولُهُ إِنْ تَسفِعَلُوا بِهِنَانِ اتَّبَعَ الهُدَى وانْقَادَ للقُرْآنِ

٣٩١٤ - يَسا وَارِثْسِنَ نَبِيَّهُمْ بُشْرَاكُمُ ٣٩١٥ ـ شَـتَّانَ بَينَ الوَارِثَينِ وَبينَ مَوْ ٣٩١٦ - يَا قَوْمُ ما صَاحَ الأَثِمَّةُ جَهْدَهُمْ ٣٩١٧ ـ إلَّا لِمَا عَرَفُوهُ مِنْ أَقْوَالِكُم ٣٩١٨ ـ قَولُ الرسُولِ وقولُ جَهْم عِنْدَنَا ٣٩١٩ ـ نَصَحُوكُمُ واللَّهِ جَهْدَ نَصِيحَةٍ ٣٩٢٠ ف خُذُوا بِهَ دُيهِمْ فَربِّي ضَامِنٌ ٣٩٢١ وإذَا أبيتُم فالسَّلَامُ عَلَى مَن

فضيلة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في نسخته: «لعل صوابه: فلغا» يعني من اللغو، وما أحراه بالصواب! فيكون ما في النسخ تحريفاً سماعياً.

ـ ح، ط: «الدنيا مع الأخرى» بدل (والدين والدنيا).

٣٩١٢ ـ يعني الجهم بن صفوان بدلالة الأبيات التي بعده.

۳۹۱۶ ـ د: «نبیّکم».

٣٩١٥ ـ كذا في الأصل وفي غيره: «ذي سُهمان».

٣٩١٦ ـ انظر في تحذير الأئمة من الجهم وتكفيرهم له: الرد على الجهمية للدارمي، ص١٧١ ـ ١٨٠. كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد ١٠٢/١ وما بعدها، خلق أفعال العباد للبخاري، ص٧ وما بعدها. وانظر كلام الناظم في تكفيرهم في هذه القصيدة (البيت ٦٣٣ وما بعده).

٣٩١٧ ـ كذا في الأصلين، وفي غيرهما: «أقواله».

٣٩١٨ ـ بجواره في حاشية الأصل: «زائد من نسخة الشيخ».

٣٩٢١ ـ ط: «فإذا أبيتم».

٣٩٢٧ - سيرُوا عَلَى نُجُبِ العَزَائِمِ وَاجْعَلُوا ٣٩٧٧ - سَبَقَ السمُ فَسِرُّهُ وَهُسوَ ذَاكِرُ رَبِّهِ ٣٩٧٧ - لَكِنْ أَخُو الغَفَلَاتِ مُنْقَطَعٌ بِهِ ٣٩٧٧ - لَكِنْ أَخُو الغَفَلَاتِ مُنْقَطَعٌ بِهِ ٣٩٧٥ - رصَيْدُ السِّبَاعِ وُكلِّ وَحْشٍ كَاسِرٍ ٣٩٧٧ - وَكَذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَصْطادُ الَّذِي ٣٩٧٧ - والذِّكُ رُ أَنْ واعٌ فَأَعْلَى نوعِهِ ٣٩٧٧ - وأنُبُوتُهَا أَصْلٌ لِهَذَا الذِّكرِ والنَّ

بِظُهُورِهَا المَسْرَى إلَى الرَّحْمُنِ فِي كُلِّ حَالٍ لَيْسَ ذَا نِسْيَانِ بَيْنَ المَفَاوِزِ تَحْتَ ذِي الغِيلَانِ بِئَسَ المُضِيفُ لأَعْجَزِ الضِّيفَانِ ١٨٠١٠ لاينذُكُرُ الرَّحْمُنَ كُلَّ أَوَانِ ذِكْرُ الصِّفَاتِ لِربِّنَا المَنَّانِ افِي لَهَا داع إلَى النِّسْيَانِ لا مَرْحباً بِخَلِيفةِ الشَّيطَانِ

٣٩٢٧ ـ النجب: جمع نجيب، ويطلق على الفرس والبعير إذا كان عتيقاً كريماً خفيفاً قوياً سريعاً. اللسان ٧٤٨/١. ومراد الناظم دعوة أهل السنة إلى أن يمتطوا ركائب الهمم وجياد العزائم، وأسرعها إلى بلوغ المقصود.

٣٩٢٣ ـ إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله الله الله الله عنه على حبل يقال له جمدان، فقال: «سيروا، هذا جمدان، سبق المفرّدون»، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات». رواه مسلم في الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى برقم (٢٦٧٦)، والترمذي في الدعوات، باب في العفو والعافية رقم (٣٥٩٦).

٣٩٢٤ ـ المفاوز: جمع مفازة وهي: الصحراء والبرية القفر. اللسان ٣٩٢/٠ ـ ٣٩٢٠ ما سبق في البيت ٣٧٧٨.

٣٩٢٦ ـ يدل عليه قول الله تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيَّطَانَاً فَهُوَ لَهُ وَلَا خُرُف: ٣٦].

۳۹۲۷ ـ انظر: (الوابل الصيب) للناظم، ص۱۷۸ ـ ۱۸۱. ح: «لربه».

٣٩٢٩ ـ يعني نافي الصفات.

<sup>-</sup> وَفَيه إِشَارَة إِلَى قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَلُهُمْ ذَكُرُ ٱللَّهِ أُولَيْكِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَمُ ٱلْخَيْرُونَ ﴿ ﴾ [المجادلة: 19].

لَاهُمه أولُو الإيمانِ والعِرفانِ لِدِ السَّلَّهُ فِسِي سَسِرٌ وفَسِي إعْسَلَانِ لَمُهُمْ بِهَا هُمْ صَفْوةُ الرَّحْمُن رَاهِيهُ والمولُودُ مِنْ عِهرَانِ هُم خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ فَمِي الأكوانِ لَمْ يُونِّهِ الْحَدُّ مِنَ الإنْسانِ أَحْرَاب والشُّورَى أَتَوْا بِبَيَانِ أَوْصَافِ وَهُى القَصْدُ بِالقُوْآنِ وَيَهِ مِدْكُ وِراً لَنَا بِهِ خَانِ فلأجل ذَا الإثباتُ فِي الإسمَانِ هَـدْمَ الأسَـاس فكيف بالبُـنْيَانِ ل اللَّهِ بالتَّخطِيل للديَّانِ إثباتُها تَفْصِيلَ ذِي عِرْفَانِ ن قَبِلَهُ مِنْ سَائِرِ الأَدْيَانِ

• ٣٩٣ - والذَّاكِرُونَ عَلَى مَراتِبِهِمْ فأعْد ٣٩٣١ ـ بيصفاتِه العُلْيَا إذا قَامُوا بحَهُ ٣٩٣٧ ـ وَأَخَصُّ أَهْلِ الذِّكْرِ بِالرَّحْمٰنِ أَعْد ٣٩٣٣ ـ وَلِذَاكَ كَانَ محمَّدٌ وأبُوهُ إِبْد ٣٩٣٤ ـ وَكَنْدَاكَ نُوحٌ وَابْسُ مَرْيَسِمَ عِنْدَنَىا ٣٩٣٠ ـ لِمَعارفٍ حَصَلَتْ لَهُمْ بصِفاتِهِ ٣٩٣٦ ـ وُهُم أولُو العزم الذين بِسُورةِ الْـ ٣٩٣٧ ـ وَلَـذَلِكَ السَّعُـرْآنُ مَـمُـلُوءٌ مِـنَ الْـ ٣٩٣٨ ـ لِيَبِصِيرَ مَعْرُوفاً لَنَا بِصِفَاتِهِ ٣٩٣٩ ـ وَلِسَانٍ ٱلْمُصالِّ مَعْ مَحبَّتِنَا لَهُ • ٣٩٤ - مِثلُ الأساس مِنَ البِنَاءِ فَمَنْ يُردُ ٣٩٤١ واللَّهِ مَا قَامَ البِنَاءُ لِدِين رُسُد ٣٩٤٢ ـ مَا قَامَ إِلَّا بِالصِّفاتِ مُفَصَّلًا ٣٩٤٣ ـ فَهِيَ الأَسَاسُ لدِينِنَا ولِكُلِّ ديـ

<sup>.</sup> ٣٩٣ \_ ف: «فأعلاها».

۳۹۳۳ ـ د، س، طت، طه: «وكذاك» تحريف.

٣٩٣٤ ـ ب، ظ، طع: «ولذاك».

ـ «في الأكوان»: كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «من إنسان».

٣٩٣٥ ـ هذا البيت ساقط من (ح).

٣٩٣٦ \_ ف: «حُكوا ببيان»، وأشير في حاشيتها إلى ما في غيرها.

ـ وانظر ما سبق في البيتين ٣٥٤٤، ٣٥٤٥.

٣٩٣٧ \_ في غير الأصلين: «وكذلك القرآن».

<sup>•</sup> ٣٩٤٠ \_ ح: طت، طه: «فمن يَرُم».

٣٩٤٤ ـ وَكَذَاكَ زَنْدَقَةُ العِبَادِ أَسَاسُهَا التَّ ٣٩٤٥ ـ وَاللَّهِ مَا فِي الأَرْضِ زَنْدَقَةٌ بِدَتْ ٣٩٤٧ ـ وَاللَّهِ مَا فِي الأَرْضِ زَنْدَقَةٌ أَتَتْ ٣٩٤٧ ـ وَاللَّهِ مَا فِي الأَرْضِ زَنْدَقَةٌ أَتَتْ ٣٩٤٧ ـ هَذِي زَنَادِقَةُ العِبَادِ جَمِيعُهُمْ ٣٩٤٨ ـ هل فِيهِمُ أَحَدٌ يَقُولُ اللَّهُ فَوْ ٣٩٤٨ ـ وَيقولُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ ٢٩٤٨ وَيقولُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ ٢٩٥٨ ـ وَيقولُ إِنَّ اللَّهَ كَلَمَ عَبْدَهُ ٢٩٥٨ ـ وَيقُولُ إِنَّ اللَّهُ كَلَمَ عَبْدَهُ ٢٩٥٨ ـ وَيقُولُ إِنَّ النَّقْلَ غَيْرُ مُعَارِضٍ ٢٩٥٨ ـ والنَّقُلُ جَاءَ بِمَا يَحَادُ العَقْلُ فِي ٢٩٥٨ ـ والنَّقُلُ جَاءَ بِمَا يَحَادُ العَقْلُ فِي ٢٩٥٨ ـ والنَّقُلُ إِلَى الجَهْمِيِّ كَيْفَ أَتَى إِلَى ٢٩٥٨ ـ فانظُرْ إِلَى الجَهْمِيِّ كَيْفَ أَتَى إِلَى الْجَهْمِيِّ كَيْفَ أَتَى إِلَى الْجَهْمِيْ كَيْفَ أَتَى إِلَى الْجَهْمِيْ كَيْفَ أَتَى إِلَى الْجَهْمِيْ كَيْفَ أَتَى إِلَى الْجَهْمِيْ كَيْفَ أَلَى الْجَهْمِيْ كَلُهُ الْعُلْمُ الْعُلْ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

٣٩٤٤ \_ ف: «ولذاك».

ـ انظر: تفسير الزنديق في حاشية البيت ٣٨٦.

ـ د، ح، طت، طه: «أولو».

٣٩٤٥ ـ كذا في الأصل. وفي غيره: «النكران» وأشير إلى ذلك في حاشية ف أيضاً. ٣٩٤٦ ـ طت، طه: «بدت من».

٣٩٤٧ \_ كذا في الأصل وحاشية ف ود، ح. وفي غيرها: «فاسأل زنادقة». \_ \_ كذا في الأصل وحاشية ف و ح. وفي غيرها: «بكل زمان».

ـ كذا في الأصل وحاسية ف و ح. ٣٩٤٨ ـ د، ح، طت، طه: «ما فيهم».

٣٩٤٩ \_ أشير في حاشية ف إلى أن في نسخة: «الفرقان».

۳۹۰۷ ـ معناه: أن النقل لم يأتِ بما يحيله العقل، ويعلم امتناعه قطعاً. ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، وتعجز عن إدراك تفصيلاته. درء التعارض ١٤٧/١، الحموية الكبرى ـ ضمن مجموع الفتاوى ـ ٢٩/٥ ـ ٣٠، مجموع الفتاوى ٣٠/٢، الاعتصام للشاطبي ٢٩٠/٢.

**٣٩٥٣ ـ** د: «رأس الهدى».

ط: «معاقل الإيمان».

٣٩٥٤ - بِمَعَاوِلِ التَّعْطِيلِ يَقْلَعُها فَمَا ٣٩٥٥ - يَدْدِي بِهَذَا عَادِفٌ بِما خِذِ الْ ٣٩٥٦ - واللَّهِ لَوْ حَدَّقْتُ مُ لَرَأُ يستُمُ المَّادِي فِي عَلَى تِلْكَ العُيُونِ غِشَاوَةً

يَبْقَى عَلَى التَّعْطِيلِ مِنْ إِيمَانِ أَقْوَالِ مُضطَلِعٌ بِهَذَا الشَّانِ هَذَا وأَعْظَمَ مِنْهُ رَأَيَ عِيَانِ مَا حِيلَةُ الكَحَّالِ فِي العُمْيَانِ

#### \* \* \*

# فهنّ

## في بهتِ أهلِ الشركِ والتعطيلِ في رميهم أهلَ التوحيدِ والإِثباتِ بتنقّص<sup>(١)</sup> الرسول<sup>(٢)</sup>

٣٩٥٨ - قَ الُوا تَ نَ قَ صِ تُ مُ رَسُولَ اللَّهِ وَا ٣٩٥٨ - عَ زَلُوهُ أَنْ يُ حُ تَ جَ قَ طُّ بِ قَ وَلِهِ ٣٩٥٨ - عَ زَلُوهُ أَنْ يُ حُ تَ جَ قَ طُّ بِ قَ وَلِهِ ٣٩٦٠ - عَ زَلُوا كَ لَامَ السلَّهِ ثُ مَ رَسُولِهِ ٣٩٦١ - جَعَلُوا حَقِيقَتَهُ وَظَاهِرَهُ هُ وَ الْ اللَّهُ شَبِيهُ والتَّ ٣٩٦٧ - قَ الوا وَظَاهِرُهُ هُ وَ التَّ شَبِيهُ والتَّ ٣٩٦٧ - مَنْ قَالَ فِي الرَّحُ مِنْ مَا دلَّتْ عَلي

عَجَباً لِهَذَا البَغْيِ والبُهنانِ فِي العِلْمِ بِاللَّهِ العَظِيمِ الشَّانِ عَنْ ذَاكَ عَنْ لَا لَيْسَ ذَا كِسَمَانِ كُفْرَ الصَّرِيحَ البيِّنَ البُطْلَانِ جُسِيمُ والتَّمْثِيلُ حَاشًا ظَاهِرَ القُرْآنِ بِ حَقِيقَةُ الأَخْبَارِ والفُرْقَانِ

٣٩٥٤ ـ طت، طه: «يقطعها».

٣٩٥٦ ـ التحديق: شدة النظر بالحدقة. اللسان ٣٩/١٠.

- (١) ط، ح: «بتنقيص».
- (۲) في (ف) زيادة (عليه السلام).
- ٣٩٦٠ ـ كتب في حاشية الأصل بإزاء هذا البيت: «من هنا في نسخة الشيخ زائد» وانظر حاشية البيت ٣٩٧١.
- ٣٩٦٧ ـ كذا في جميع النسخ غير ح. ويؤيد ذلك ذكر المشبه والمجسم والممثل بعد بيت. وفيه ركن زائد اختل لأجله وزن البيت، وقد مرت أمثلة أخرى لزيادة ركن أو نقصه. انظر التعليق على البيتين ٥٧٨، ٦٨٣ (ص).

٣٩٦٤ - فَهُوَ المُشَبّهُ والمُمَثّلُ والمُجَدِّ عُقُولُكُمُ فَلَيْ ٣٩٦٥ - وَرَمَيْتُمُ حِزْبَ الرسُولِ وَجُنْدَهُ ٢٩٦٧ - وَرَمَيْتُمُ حِزْبَ الرسُولِ وَجُنْدَهُ ٢٩٦٧ - وَرَمَيْتُمُ التَّنْقِيصَ عَيْنَ وِفَاقِهِ ٣٩٦٧ - أَنْتُمْ تَنَقَّصْتُمْ التَّنْقِيصَ عَيْنَ وِفَاقِهِ ٣٩٦٨ - أَنْتُمْ تَنَقَّصْتُمْ اللهَ العَرْشِ والـ٣٩٦٩ - نَزَهْتُمُوهُ عَنْ صِفَاتِ كَمَالِهِ ٢٩٧٩ - وَكَلامَكُمْ فِيهِ الشِّفَاءُ وعَايَةُ التَّ ٢٩٧٧ - وَكلامَكُمْ فِيهِ الشِّفَاءُ وعَايَةُ التَّ ٢٩٧٧ - وَكَلامَكُمْ فِيهِ الشِّفَاءُ وعَايَةُ التَّ ٢٩٧٧ - وَكَلامَهُ لا يُستَفَادُ بِهِ الْيَقِي بَاخُذِ مَا ٢٩٧٧ - وَكَلامَهُ لا يُستَفَادُ بِهِ الْيَقِيلِ الْ ١٩٧٤ - أَيُّ التَّنْقُصِ بَعْدَ ذَا لَوْلَا الوقا ٢٩٧٧ - أَيُّ التَّنْقُصِ بَعْدَ ذَا لَوْلَا الوقا ٢٩٧٧ - أَيُّ التَّنْقُصِ بَعْدَ ذَا لَوْلَا الوقا ٢٩٧٥ - يَا مَنْ لَهُ عَقْلٌ ونُورٌ قَدْ غَدَا

مُ عَابِدُ الأُوثَانِ لَا الرَّحْ لَمْ نِ مُ عَابِدُ الأُوثَانِ لَا الرَّحْ لَمْ نِ فَ صَانِ بِمُ صَابِكُمْ يَا فِرْقَةَ البُهْتَانِ بِمُصَابِكُمْ يَا فِرْقَةَ البُهْتَانِ إِذْ لَمْ يَسُوافِ قُ ذَاكَ رَأْيَ فُ لَبُهْتَانِ أَذْ لَمْ يَسُوافِ قُ ذَاكَ رَأْيَ فُ لَبُهُ مَكَانِ قُ رُآنَ والممبعُ وثَ بالقُ رْآنِ وَكَالِ مَكَانِ وَعَنِ الكَلَامِ وَفُوقَ كُلِّ مَكَانِ مَثِيلَ والتَّهُ سِيمَ ذَا البُطْلَانِ مَثِيلَ والتَّهُ سِيمَ ذَا البُطْلَانِ حَقِيقَ يَا عَجَباً لِذَا الجُذْلانِ حَقِيقَ يَا عَجَباً لِذَا الجُذْلانِ حَقِيقَ يَا عَجَباً لِذَا الجُذْلانِ فَي المُخْورِ والتَّورُ المُخْورِ والتَّورُ والتَّانِ والتَّورُ والتَّاسِ كُلُّ ذَمَانِ وَالتَّورُ وَالْتَورُ وَالْتَورُ وَالْتَاسِ كُلُّ ذَمَانِ وَالتَّاسِ كُلُّ ذَمَانِ وَالتَّورُ وَالْتَاسِ كُلُّ ذَمَانِ وَيَعَانِ وَيَ النَّاسِ كُلُّ ذَمَانِ وَيَعَانِ وَيَعَانِ وَيَعَانِ وَيَعَانِ وَالْتَورُ وَالْتَاسِ كُلُّ ذَمَانِ وَيَعَانِ وَالْتَورُ وَالْتَورُ وَالْتَعَالِ وَلَيْ الْتَعَالُ وَلَيْ الْتَعَالَ وَيَعَانِ وَقَالِ وَلَيْ الْتَعَالُ وَلَا لَا الْتَعَالُ وَلَا الْتَعَالَ وَلَا الْتَعَالَ وَالْتَعَالَ وَالْتَعَالَ وَالْتَعَالُ وَالْتَعَالُ وَلَيْ الْتَعَالُ وَلَا اللَّهُ وَالْتَعَالُ وَالْتَعَالُ وَالْتَعَالُ وَلَيْ الْتَعَالُ وَلَا اللَّهُ وَالْتَعَالَ وَالْتَعَالُ وَلَا اللْعَلَالُولُ وَالْتَعَالَ وَالْتَعَالَ وَالْتَعَالَ وَالْتَعَالَ وَلَا اللْعَلَالُ وَلَا اللْعَلَالُ وَلَا اللْعَلَالُ وَالْمَانِ وَالْتَعَالُ وَلَا اللْعَلَالُولُ وَالْمَالِ وَلَا اللْعَلَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَلَا لَا الْعَلَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَلَا لَا لَا الْمَالِ وَلَا اللْعَلَالُولُ وَالْمَالِ وَالْعَلَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَلَا ا

٣٩٦٨ ـ سقط هذا البيت والذي قبله من ب.

٣٩٧١ ـ د: «واعجباً».

ـ حاشية الأصل: «إلى هنا زائد» وانظر حاشية البيت ٣٩٦٠.

٣٩٧٣ - كذا في الأصلين، وضبط في ف «تحكيمُه... المعقولُ... المنطقُ» بالرفع. فكلمة «الخصمان» في محل نصب مفعول به على لغة من يلزم المثنى الألف في جميع الأحوال. والفاعل: «تحكيمُه». والمعنى أنهم لما جعلوا كلام الرسول غير مفيد لليقين لم يمكن أن يفصل تحكيمه بين الفريقين عند الاختلاف، بل وجب الرجوع إلى العقل والمنطق. وفي النسخ الأخرى: «يقبل» (ص).

٣٩٧٦ ـ بعد هذا البيت جواب مقدر هو: «انظر إلى زورهم وبهتانهم»، وذلك ليتم المعنى. وفي حاشية الأصل بجوار البيت: «زائد في نسخة الشيخ».

٣٩٧٧ - لَكِنَّ مَنَا قُلْنَا مَقَالَةً صَارِحٍ
٣٩٧٨ - الرَّبُّ رَبُّ والرَّسُولُ فَعَبْدُهُ
٣٩٧٩ - فَلِذَاكَ لَمْ نَعْبُدُهُ مِشْلَ عِبَادَةِ الرَّ
٣٩٨٠ - كَلَّا وَلَمْ نَعْلُ الغُلُوَّ كَمَا نَهَى
٣٩٨١ - كَلَّا وَلَمْ نَعْلُ الغُلُوَّ كَمَا نَهَى
٣٩٨١ - لللَّهِ حَتَّ لَا يَكُونُ لِغَيْرِ مِقاً وَاحِداً
٣٩٨٢ - لَا تَجْعَلُوا الحَقَّينِ حَقاً وَاحِداً
٣٩٨٨ - فَالحَعَجُ لِلرَّحْ لَمِن دُونَ رَسُولِهِ

فِي كُلِّ وَقْتِ بَيْنَكُمْ بِأَذَانِ حَمِقًا وَلَيْسَ لَنَا إِلَيْهُ ثَانِ حَمْنِ فِعْلَ الْمُشْرِكِ النَّصْرانِي عَنْهُ الرَّسُولُ مَخَافَةَ الكُفْرانِ عَنْهُ الرَّسُولُ مَخَافَةَ الكُفْرانِ وَلِعبْدِهِ حَتَّ هُمَا حَقَّانِ وَلِعبْدِهِ حَتَّ هُمَا حَقَّانِ مِنْ غَيْرِ تَمْدِيدٍ وَلَا فُرْقَانِ مِنْ غَيْرِ تَمْدِيدٍ وَلَا فُرْقَانِ وَكَذَا الصَّلَاةُ وذَبِحُ ذي القُربانِ وَكَذَا الصَّلَاةُ وذَبِحُ ذي القُربانِ وَكَذَا العَالَ العَبْدِ مِنْ عِصْيَانِ

۳۹۷۷ ـ د: «فيكم بأذان».

٣٩٧٨ \_ ف: «إلهاً».

٣٩٧٩ ـ كما قال الله تعالى عنهم: ﴿ اَتَّخَكُنُوۤا أَحْبَكَارَهُمْ وَرُهْبَكَنَهُمْ أَرْبَكَابًا مِن دُونِ اللهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمُ . . . ﴾ [التوبة: ٣١].

٣٩٨٠ \_ كما قال الله : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله». أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: «واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها» برقم (٣٤٤٥) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

٣٩٨٣ ـ قوله: «فالحج للرحمن» كما قال سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: ٩٧].

\_ طت، طه: «ذا القربان».

\_ قوله: «وكذا الصلاة...» كما قال سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشَكِى وَتَحْيَاىَ وَمُمَاقِ وَنُشَكِى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢].

٣٩٨٤ \_ «السجود»: كما قال سبحانه: ﴿ فَأَسْجُدُواْ بِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ﴾ [النجم: ٦٢].

<sup>«</sup>نذرنا»: لأن النذر عبادة لا ينبغي أن تكون إلا لله تعالى. لذلك أثنى الله تعالى على الذلك أثنى الله تعالى على الموفين بتلك العبادة فقال سبحانه: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ وَيَخَافُونَ بَوْمًا كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: ٧] وقال سبحانه: ﴿ وَمَاۤ أَنَفَقَتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم =

٣٩٨٠ وَكَذَا النَّوَكُلُ والإِنَابَةُ والتُّقَى وَكَذَا الرَّجَاءُ وَخَشْيَةُ الرَّحْمُن ٣٩٨٦ ـ وكَذَا العِبَادَةُ واسْتِعانَتُنَا بِهِ ٣٩٨٧ ـ وَعَلَيْهِ مَا قَامَ الوُجُودُ بِأَسْرِهِ

إيّاكَ نَعْبُدُ ذَاك تَوْحِيدَانِ دُنْسَا وأخرى حَبَّذَا الرُّكُنَانِ

مِن نَكْذِرِ فَإِنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٠].

- «ويميننا»: كما قال ﷺ: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» أخرجه البخاري في الأيمان، باب لا تحلفوا بآبائكم، برقم (٦٦٤٦) وفي الشهادات باب كيف يستحلف برقم (٢٦٧٩)، وفي فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب أيام الجاهلية، برقم (٣٨٣٦)، وفي الأدب، باب من لم يرَ إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً. برقم (٦١٠٨)، وفي التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى، برقم (٧٤٠١)، ومسلم في الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، برقم (١٦٤٦)، وأبو داود في الأيمان، باب كراهية الحلف بالآباء، رقم (٣٢٤٩)، والترمذي في الأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، رقم (١٥٣٤)، والنسائي في الأيمان والنذور، باب الحلف بالآباء، رقم (٣٧٦٧) عن عبدالله بن عمر، وعند أبي داود: عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما.

- كذا في الأصلين، ح، ط. وفي غيرها: «عن عصيان».

- «متابُ العبد» كما قال تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَبِعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونِ . . . ﴾ [النور: ٣١].

٣٩٨٠ \_ كما قال سبحانه: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْمَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المائدة: ١١].

ـ وقال سبحانه: ﴿ وَإِنْهِ بُوَا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ﴾ [الزمر: ٥٤].

- وقال سبحانه: ﴿ وَإِنِّنِي فَأَتَّقُونِ ﴾ [البقرة: ٤١] وقال تعالى: ﴿ أَفَعَيْرَ أَلَّهِ نَنَّقُونَ﴾ [النحل: ٥٧].

ـ وقال سبحانه: ﴿ وَتَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ ۚ [الإسراء: ٥٧].

ـ وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَغْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي ﴾ [البقرة: ١٥٠].

٣٩٨٦ ـ كذا في الأصلين وطع. وفي غيرها: «ذان توحيدان».

ـ إشارة إلى قوله تعالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥].

٣٩٨٨ ـ وَكَذَلِكَ التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ والتَّ فَعَلِيلُ حَتُّ إلى السَّيَّا السَّيَّانِ ٣٩٨٩ ـ لكنَّمَا التَّعْزيرُ والتَّوقِيرُ حَتٌّ م لِلرَّسُولِ بِمُقْتَضَى التَّعْرَانِ ٣٩٩٠ والحُبُّ والإيمانُ والتَّصدِيقُ لَا ٣٩٩١ ـ هَـذِي تَـفَـاصِـيـلُ الـمُحـقُـوقِ ثَـلَاثَـةٌ ٣٩٩٢ ـ حَــ قُ الإله عِــ جَــادةٌ بالأمْـر لَا ٣٩٩٣ ـ مِنْ غَيْرِ إشْراكِ بِهِ شَيْسًا هُمَا ٣٩٩٤ ـ ورَسُولُهُ فِيهُو السَمْطَاعُ وقَوْلُهُ الْهِ

يَخْتَصُّ بَلْ حقَّانِ مشْتَركَانِ لَا تُـجْمِلُوهِ إِيا أُولِي المُعَدُوانِ به وى النُّفُوس فَذَاكَ لِلشَّه طَانِ سَبَبَا النَّجَاةِ فَحَبَّذَا السَّبَبَانِ مَفْجُولُ إِذْ هُوَ صَاحِبُ البُرْهَانِ

٣٩٨٨ ـ كما في قوله سبحانه: ﴿فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ﴾ [النصر: ٣]، وقوله: ﴿وَكُبَّرُهُ تَكْبِيرًا﴾ [الإســـراء: ١١١]، وقـــولــه: ﴿فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَكَ إِلَّا اللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [محمد: ١٩]، وقول النبي ﷺ: «لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس» رواه مسلم في الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء برقم (٢٦٩٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٣٩٨٩ ـ كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَيِّرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُكَرَةً وَأَصِيلًا ﴿ الْفَتَحِ: ٨، ٩]. ومعنى «وتعزروه وتوقروه» أي: تجلُّوه وتعظموه. تفسير الطبري ٣٣٧/١١، وتفسير ابن كثير ١٨٥/٤.

۳۹۹۱ ـ ظ، س: «هذا».

ـ ط: «لا تجهلوها»، وصوبه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في نسخته (ص).

٣٩٩٣ ـ كما في قوله سبحانه: ﴿ فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآةَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّيةِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

٣٩٩٤ ـ كما في قوله تعالى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ۗ [النساء: ٨٠]، وقىول ه: ﴿ وَمَا آَرْسَلُنَا مِن زَسُولٍ إِلَّا لِيُطْكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [الـنـساء: عَدْ فَانَنَهُواْ ﴾ [13]، وقـــولــه: ﴿ وَمَا ءَانَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَانَنَهُواْ ﴾ [الحشر: ٧].

٣٩٩٥ والأمْرُ مِنْهُ الحَثْمُ لَا تَخيِيرَ فِي ٢٩٩٥ مَنْ قَالَ قَوْلًا غَيْرَهُ قُمْنَا عَلَى ٣٩٩٧ مَنْ قَالَ قَوْلًا غَيْرَهُ قُمْنَا عَلَى ٣٩٩٧ إِنْ وَافَقَتْ قَولَ الرسُولِ وحُكْمَهُ ٣٩٩٨ أَوْ خَالَفَتْ هَذَا رَدَدْنَاهَا عَلَى ٣٩٩٨ /أَوْ أَشْكَلَتْ عَنَّا تَوقَّ فُنَا وَلَمْ ٣٩٩٩ /أَوْ أَشْكَلَتْ عَنَّا تَوقَّ فُنَا وَلَمْ ٢٩٩٩ /أَوْ أَشْكَلَتْ عَنَّا تَوقَّ فُنَا وَلَمْ ٢٠٠٠ هَلَدُا الَّذِي أَدِّى إِلَيْهِ عِلْمُسَنَا عَلَى الْحَالَى عَلَى ١٠٠٠ وَهُوَ المُطَاعُ وأَمرُهُ العَالَى عَلَى الْحَدَى وَهُوَ المَقَدَّمُ فِي مَحبَّتِنَا عَلَى الْحَدَى الْحَبَادِ جَمِيعِهِمْ حَتَّى عَلَى النَّ

به عِنْدَ ذِي عَفْلٍ وَذِي إيسمَانِ
أَقَسَوَالِهِ بِسَالِسَّ بُسِرِ والسَّمِسِيزَانِ
فَعَلَى الرؤوسِ تُشَالُ كالتِّيجَانِ
مَنْ قَالَهَا مَنْ كَانَ مِنْ إنسَانِ
نَسِجُونِمْ بِسَلَا عِلْمٍ وَلَا بُرْهَانِ السَّانِ
وَبِسِهِ نَسِدِيسِنُ السَّلَة كُسلَّ أَوَانِ
وَبِسِهِ نَسِدِيسِنُ السَّلَة كُسلَّ أَوَانِ
أَمْسِ السَورَى وأَوَامِسِ السَّسُلُطَانِ
أَمْسِ السَّورَى وأَوَامِسِ السَّسُلُطَانِ
أَمْسِ السِّي وَلَا وَاجِ والسَّولُدَانِ
فُسِ البِّي قَدْ ضَمَّهَا الجَنْبَانِ

٣٩٩٥ ـ كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَمُنُمُ ٱلْجِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُّ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

٣٩٩٨ ـ ب، ظ: «من كل إنسان»، وفي س، ح: «من كل ما إنسان».

٤٠٠١ ـ طع: «وأمر ذي السلطان»، وهو مفسد للوزن.

**٤٠٠٢ ـ** د: «الأرواح» مكان «الأزواج».

<sup>-</sup> إشارة إلى قوله على: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» أخرجه البخاري في الإيمان، باب حب الرسول على من الإيمان، برقم (١٥)، ومسلم في الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله على، برقم (٤٤)، والنسائي في الإيمان، باب علامة الإيمان، برقم (١٣).

وهو النبي الله عنه قال: كنا مع النبي الله وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي الله: «لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك»، فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي الله: «الآن يا عمر». أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي الله، برقم (٦٦٣٢).

٤٠٠٤ ـ ونظير هَذَا قَولُ أَعْدَاءِ المسيح بِقَولِنَا عَبْدٌ وذَلِكَ عَايَةُ النَّقْصَانِ ١٠٠٥ ـ إِنَّا تَنَقَّصْنَا المسيح بِقَولِنَا عَبْدٌ وذَلِكَ عَايَةُ النَّقْصَانِ ١٠٠٩ ـ لَوْ قُلِلَ عَايَةُ النَّقْصَانِ وَقَييتُ مُوهُ حَقَّهُ بِوِزَانِ وَقَييتُ مُوهُ حَقَّهُ بِوزَانِ وَكَذَاكَ الشّبَاهُ النَّصَارِي مُذْ غَلُوا فِي دِينِهم بالجَهْلِ والطُّغْيَانِ ١٠٠٧ ـ وَكَذَاكَ الشّبَاهُ النَّصَارِي مُذْ غَلُوا فِي دِينِهم بالجَهْلِ والطُّغْيَانِ ١٠٠٨ ـ صَاروا مُعَادِينَ الرَّسُولَ وَدِينَهُ فِي صُورَةِ الأَحْبَابِ والإِحْوانِ ١٠٠٨ ـ فَانْظُرْ إِلَى تَبْدِيلِهِمْ تَوْحِيدَهُ بالشِّرْكِ والإِيمَانَ بالكُفْرَانِ ١٠٠٨ ـ وانْظُرْ إِلَى تَجْريدِهِ التَّوجِيدَ مِنْ أَسْبَابٍ كُلِّ الشِّركِ بالرَّحْمُنِ

غ . . ٤ م أي نظير قول المعطلة لأهل السنة إنكم تنقصتم الرسول الله بعدم الغلو فيه: قول النصارى للمسلمين إنكم تنقصتم المسيح عيسى بن مريم بقولكم إنه عبد الله ورسوله، وإنكاركم أن يكون ابناً لله تعالى.

۲۰۰۷ \_ طه: «قد غلوا».

خلعوا عليهم خصائص الإلهية، وصرفوا لهم من العبادة ما لا يكون إلا لله تعالى، فصاروا بذلك أعداء للرسول الله ودينه الذي سدّ كل ذريعة للشرك، وإن سموا ذلك محبة وتعظيماً.

النظر الناظم هنا مدى عداوة أولئك الغلاة وأتباعهم للنبي النظر الناظم هنا مدى عداوة أولئك الغلاة وأتباعهم للنبي النظر الله وضلالهم وخوضهم في أنواع من الشرك كالاستغاثة بالأموات والعكوف على قبورهم، واعتقاد تصرف الصالحين في الكون بعد موتهم، إلى غير ذلك من أنواع الشرك الصريح، ثم النظر إلى ما جاء به النبي من سدّه كل ذريعة تفضي إلى الشرك، وحمايته لجناب التوحيد أشد حماية، كنهيه عن إطرائه، وأن يتخذ قبره عيداً، وأن تتخذ القبور مساجد، وأن يقال: «ما شاء الله وشئت» ونحو ذلك مما لا يحصى كثرة.

فإذا تأمل اللبيب هذا، يعلم أن أولئك الغلاة هم أهل تنقص الرسول فله وأهل عداوته. انظر: شرح هراس ٢١١/٢.

وَاسْتَدع بِالنَّقَادِ والوزَّانِ ٤٠١١ ـ وَاجْسَمَعْ مَـقَـالَتِهُـمْ وَمَـا قَـدْ قَـالَهُ هَـذَا وذَا لَا تَـطُغَ فِي الـمـيـزَانِ ٤٠١٢ - عَقل وَفِطْرَتِكَ السَّلِيمةِ ثُم زِنْ مُتَنَقِّصُ المنقُوصُ ذُو العُدُوانِ ٤٠١٣ - فَهُنَاكَ تَعْلَمُ أَيُّ حِزْبَيْنَا هُوَ ال فِعْلَ المُبَاهِتِ أَوْقَح الحَيَوانِ ١٤٠١٤ ـ رَامِـى الـبَـريء بـدَائِهِ ومُحصابه هُ وَ ضَرْبُهُ فاعْجَبْ لِذا البُهْتَانِ ١٠١٥ ـ كـمُعيِّر لـلتَّاس بـالـزغَـل الَّذِي غــوَى بِـلَا عِــلْـم وَلَا عِــرفَـانِ ٤٠١٦ ـ يا فِرقةَ التَّنقِيص بَلْ يا أُمَّةَ الدَّ ٤٠١٧ \_ وَاللَّهِ مَا قلَّمتُهُ يَوْماً مَقَا لَتَـهُ عَـلَى الـتَّـقْـلِيـدِ لـلإِنْـسَانِ ٤٠١٨ ـ واللَّهِ مَا قَالَ الشُّيوخُ وَقَالَ إلَّا م كُـنْـتُـمُ مَعَـهُـمْ بِـلَا كِـتُـمَـانِ ٤٠١٩ ـ واللَّهِ أَغْلَاطُ السُّيوخِ لَدَيْدُمُ أَوْلَى مِنَ المعصوم بالبُرْهَانِ

٤٠١١ ـ في الأصل وحاشية ف و د: «وانظر» ولكن يظهر من حاشية الأصل أن في نسخة الشيخ: «واجمع» كما في ف وغيرها. وفي طه: «راجع» تحريف.

<sup>-</sup> في الأصل: «مقابلهم» وفي ظ، س: «مقاتلهم»، والظاهر أن الصواب ما أثبتنا من ف وغيرها.

ـ لم تضبط نون «النقاد» وواو «الوزان» في النسخ.

٤٠١٣ ـ في الأصل: «حزِبَيها» وأشار إليها في حاشية ف. ورجحنا عليه ما ورد في ف وغيرها.

<sup>-</sup> كذا في الأصل وح، ط. وفي غيرها: «المستنقص» وكلاهما بمعنى. المنقوص: اسم مفعول. والمعنى: أنه لما استنقص الرسول في وأقواله، أصبح بذلك منقوصاً مغبوناً. فوبال ذلك الاستنقاص عائد عليه. وما يضر الرسول في وأقواله من شيء.

٤٠١٤ ـ في حاشية الأصل بجوار البيت: «بيتين من نسخة الشيخ زيادة»، يعني هذا البيت والذي يليه.

**٤٠١٥ ـ الزُّغَل** محركة: الغش. تاج العروس (٣٥٧/٧).

ـ ب، س، طت، طه: «لذي البهتان».

٤٠١٩ ـ عجز البيت في طع: «عين الصواب ومقتضى البرهان».

٤٠٢٠ \_ [وَلِذَا قَضَيْتُمْ بِالَّذِي حَكَمَتْ بِهِ جه لل عَلَى الأخبَارِ والقُرْآنِ] صُوم وَهَذَا غَايَةُ الطُّغْيَانِ ٤٠٢١ ـ واللَّه إنَّهُم لَدَيْكُم مِثلُ مَعْد ٤٠٢٧ \_ تَبِّاً لَكُم مَاذَا التَّنَقُصُ بَعْدَ ذَا لَوْ تَعْرَفُونَ العَدْلَ مِنْ نُنقْصَانِ تُرساً لِشِركِ كُمُ ولِلْعُدُوانِ ٤٠٢٣ ـ واللَّهِ مَا يُرْضِيه جَـعُـلُكُـمُ لَهُ ٤٠٧٤ ـ وَكَذَاكَ جَعْلُكُمُ المشَايِخَ جُنَّةً لخ لَافِهِ والقَصْدُ ذُو تِسيانِ ١٨٨١ - ٤٠٢٥ \_ / واللَّهُ يَشْهَدُ ذَا بِجَذْرِ قَلُوبِكُمْ وَكَذَاكَ يسشَهَدُهُ أُولُو الإيسمَانِ وَمَحبَّةً يَا أُمَّةَ العِصيَانِ ٤٠٢٦ ـ والـلَّهِ مَـا عَـظٌ مْـتُـمُـوهُ طَـاعَـةً وَخِلَافُكُمْ لِلوَحْسِي مَعْلُومَانِ ٤٠٢٧ \_ أنَّسى وَجَهد لُكُدمُ بِدِ وَبدديندِ ٤٠٢٨ \_ أَوْصَاكُمُ أَشْيَاخُكُمْ بِخِلَافِهِمْ لِوفَاقِهِ فِي سَالِفِ الأزْمَانِ

٤٠٢٠ ـ لم يرد هذا البيت في الأصلين وب. وأثبته بعضهم في حاشية ف، ب.

٤٠٢١ ـ ف: «إن هم» مع ضبط النون بالسكون، وهو غريب.

ـ د: «شبه معصوم».

٤٠٢٣ \_ أي لا يرضيه جعلكم له ترساً للشرك بأن تصرفوا له أنواعاً من العبادة باسم محبته وتعظيمه. كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

٤٠٧٤ \_ أي ولا يرضيه مخالفتكم له وإن سميتموه اتباعاً للمشايخ واقتداءً بهم.

٤٠٢٥ ـ د، ح: «والله يعلم».

<sup>-</sup> البجذر: هو أصل الشيء. القاموس، ص٢٦٣، والمعنى: في أصل قلوبكم.

٤٠٢٦ \_ د: «عطلتموه».

ـ د، ح، ط: «يا فرقة».

۲۰۲۸ ـ س: «أوصى لكم».

<sup>-</sup> أي أن علماء الأمة العاملين كالأئمة الأربعة وغيرهم قد أوصوا بمتابعة النبي الله وأن لا تخالف أقواله من أجل آراء الرجال، وأن تعرض أقوالهم على سنته فإن وافقتها أخذ بها، وإن خالفتها فلا. ومما نقل عن الأئمة في ذلك قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: «لا يحل لمن يفتي=

٤٠٢٩ \_ خَالَفْتُم قَولَ الشُّيوخ وَقَولَهُ ٤٠٣٠ واللَّهِ أَمْرُكُمُ عجيبٌ مُعجِبٌ ٤٠٣١ - تَـقْدِيمُ آرَاءِ الرِّجَسالِ عَلَيْهِ معْ ٤٠٣٢ - كَفَّرتُمُ مَنْ جَرَّدَ التَّوْحِيدَ جَهْ ٤٠٣٣ ـ لَكِنْ تبجرً دْتُم لِنَصْرِ الشَّركِ والْ ٤٠٣٤ ـ واللَّهِ لَمْ نَقصِدْ سِوَى التَّجْرِيدِ لِلتَّـ ٤٠٣٥ ـ وَرِضَا رَسُولِ اللَّهِ مِنَّا لَا غُلُوَّ م السشوكِ أَصْلَ عِبَادَةِ الأُوتَانِ ٤٠٣٦ - وَاللَّهِ لَوْ يَوْضَى الرَّسُولُ دُعَاءَنَا ٤٠٣٧ ـ واللَّهِ لَوْ يَرْضَى الرَّسُولُ سُجُودَنَا

فغدَا لَكُمْ خُلْفَانِ مِتَّفِقَانِ ضِدَّانِ فِيكُمْ لَيْسَ يَتَّفُهُ عَانِ هَذَا الغُلُوِّ فَكَيْفَ يَجْتَمِعَانِ لًا مِنْكُم بِحَقَائِقِ الإِسمَانِ بِدَع المُضِلَّةِ فِي رِضَا الشَّيْطَانِ وحيد ذَاكَ وَصِيَّةُ الرَّحْمِين إيَّاهُ بَادُرْنَا إلَى الإذْعَانِ كُـنَّا نَـخِـرُ لَهُ عَـلَى الأَذْقَانِ

من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت». الانتقاء لابن عبدالبر (ص٥٤٥).

وقول الإمام مالك: "إنما أنا بشر أخطىء وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه». جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ٣٢/٢.

وقول الإمام الشافعي: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» المجموع للنووي .74/1

وقول الإمام أحمد لأبي داود: «لا تقلد في دينك أحداً من هؤلاء، ما جاء عن النبي ﷺ وأصحابه فخذ به» إعلام الموقعين للناظم ١٨١/٢. وانظر ما سبق تحت البيت ١٥٥٧، وانظر أيضاً البيت ٤٣٣٨.

٤٠٢٩ ـ ب: «منتفيان».

٤٠٣٦ ـ كذا ضبط في الأصل بفتح الياء. وضبط في ف: «يُرضِي الرسول دعاؤُنا» وأشار في الحاشية إلى ضبط الأصل.

ـ سقط هذا البيت من ب، ظ.

٤٠٣٧ \_ كلمة «الرسول» ساقطة من (ف).

٤٠٣٨ ـ واللَّهِ مَا يُوضِيهِ منَّا غَيْرُ إخْ لَاصٍ وَتحْ كِيهِ لِذَا الشَّرْآنِ
٤٠٣٩ ـ وَلَقَدْ نَهَى ذَا الْخَلْقَ عَنْ إطْرَائِهِ فِعْلَ النَّصَارَى عَابِدِي الصَّلْبَانِ
٤٠٤٠ ـ وَلَقَدْ نَهَانَا أَنْ نُصِيِّرَ قَبْرَهُ عِيداً حِذَارَ الشِّركِ بالرَّحْ لَمْنِ
٤٠٤١ ـ وَدَعَا بِأَلَّا يُحْعَلَ القَبرُ الَّذِي قَدْ ضَمَّهُ وَثَنا مِنَ الأوْثَانِ
٢٤٠٤ ـ وَدَعَا بِأَلَّا يُحْعَلَ القَبرُ الَّذِي قَدْ ضَمَّهُ وَثَنا مِنَ الأوْثَانِ
٢٤٠٤ ـ فأجَابَ رَبُّ العَالَمِينَ دُعَاءَهُ وَأَحَاطَهُ بِثَلَثَةِ الْحَدُدُوانِ
٢٤٠٤ ـ حَتَّى اغْتَدَتْ أَرْجَاؤهُ بِدُعَائِهِ فِي عِنَّ قِ وحِمَالِةٍ وَصِيبَانِ

٤٠٣٨ ـ في الأصلين وب، ظ، س: «غير تجريد لتوحيد بلا طغيان». والمثبت من حاشية الأصل وكتب بجانبها: «نسخة الشيخ»، يعني كذا في نسخة الناظم، وأشير إلى ذلك في حاشية ف أيضاً، وكذا نص البيت في د، ح، ط (ص).

- **٤٠٣٩ ـ** إشارة إلى حديث «لا تطروني..»، وقد تقدم تحت البيت رقم (٣٩٨٠). ـ في حاشية الأصل بجانب هذا البيت: «من هنا زيادة من نسخة الشيخ ٤١ بيتاً»، يعني إلى آخر الفصل.
- ٤٠٤ ـ إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». أخرجه أبو داود في المناسك، باب زيارة القبور، برقم (٢٠٤٢). وأحمد في المسند ٣٦٧/٢. وصححه النووي في الأذكار، ص١٥٤.
- ٤٠٤١ ـ إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً، لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

أخرجه الإمام أحمد ٢٤٦/٢، وابن سعد في الطبقات ٢٤٢/٢، والحميدي برقم (١٠٢٥)، ورواه مالك في الموطأ ١٧٢/١ مرسلاً عن عطاء بن يسار، ووصله ابن عبدالبر في التمهيد (٤٢/٥ ـ ٤٣) عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

وقال الألباني عن حديث أبي هريرة: صحيح لا شك فيه. انظر: أحكام الجنائز وبدعها للألباني، ص٧٧٧. 33.3 - وَلَقَ دُ غَدَا عِنْدَ الوَفَاةِ مُصَرِّحاً 63.3 - وَعَنَى الأَلَى جَعَلُوا القُبُورَ مَسَاجِداً 63.3 - والسلَّهِ لَوْلَا ذَاكَ أُبسِرِزَ قَسِبْرُهُ 73.3 - والسلَّهِ لَوْلَا ذَاكَ أُبسِرِزَ قَسِبْرِهُ 73.3 - قَصَدُوا إلَى تَسنِيم محجرتِه لِيمُ 73.3 - قَصَدُوا مُوافَقَةَ الرَّسُولِ وَقَصْدُهُ التَّ 73.3 - يَا فِرْقَةً جَهِلَتْ نُصُوصَ نَبيتِهِمْ 75.5 - فَسَطُوا عَلَى أَتْباعِهِ وَجُنُودِهِ 76.5 - فَسَطُوا عَلَى أَتْباعِهِ وَجُنُودِهِ

باللَّغنِ يَصْرُخُ فِيهِ مُ بِأَذَانِ وَهُمُ اليهُودُ وَعابِدُو الصَّلْبَانِ لَكِنَّهُمْ حَجَبُوهُ بِالحِيطَانِ تَنِعَ السُّجُودُ لَهُ عَلَى الأَذْقَانِ جُرِيدُ لِلتَّوْحِيدِ لِلرَّحْمُنِ وَقُصُودَهُ وَحَقِيدِ قَلَةَ الإيمَانِ بِالبِغْي والبُهُ هُتَانِ والعُدُوانِ ١/٨٧١

٤٠٤٤ \_ س: «للعن».

<sup>-</sup> كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي على قال في مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً - وفي لفظ مساجد ما، قالت: «ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أني أخشى أن يتخذ مسجداً. وفي لفظ: غير أنه خشى أو خُشى أن يتخذ مسجداً».

أخرجه البخاري في الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، برقم (١٣٣٠)، وباب ما جاء في قبر النبي في وأبي بكر وعمر، برقم (١٣٩٠)، وفي المغازي باب مرض النبي في ووفاته، برقم (٤٤٤١)، ومسلم في المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، برقم (٢٠٤٥)، والنسائي في المساجد، باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد برقم (٧٠٣)، وفي الجنائز باب اتخاذ القبور مساجد برقم (٧٠٣)، وفي الجنائز باب اتخاذ القبور مساجد برقم (٢٠٤٦)، وأحمد

<sup>2.</sup>٤٧ ـ التسنيم: رفع الشيء وتعليته، وجعله مثل سنام البعير. اللسان ٢٠٦/١٢ ـ ٣٠٧، القاموس ص١٤٥٢ مادة (سنم)، والمراد هنا: جعل جدران حجرته في ذات ثلاث زوايا، فقد بُني جداران من ركني القبر الشماليين، وحرّفا حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال، فكانت كالسنام، وذلك حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ١٢٨/٢.

<sup>• • •</sup> ٤ - كذا في الأصلين وظ، س. وفي غيرها: «والعدوان والبهتان».

١٠٥١ - لَا تعْجَلُوا وَتَبَيَّنُوا وَتَثَبَّتُوا فَ وَ مَثَبَّتُوا فَ وَ وَ مَثَبَّتُوا فَ وَ وَ وَ مَثَبَّتُوا وَ مَا لَائْ مَدَةُ قَبْلَنَا وَ وَ وَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ وَكَذَا نَشُدُّ رِحَالَنَا اللَّهُ الإَلْهِ فَمَا لَهُ وَ وَكَذَا نَشُدُّ رِحَالَنَا اللَّهُ الإَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْلَّلِي اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْلَالْمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُولُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

ف مُ صَابُكُم مَا فِيهِ مِنْ جُبْرَانِ وَبِهِ النُّصُوصُ أَتَتْ عَلَى التَّبْيَانِ عُمَّنِ وَاجِبَةٌ عَلَى الأَعْيَانِ عِ الأَرْضِ قَاصِيهَا كَذَاكَ الدَّانِي مِنْ حَجِّهِ سَهْمٌ وَلَا سَهْمَانِ مِنْ حَجِّهِ سَهْمٌ وَلَا سَهْمَانِ بَسويٌ خَيْرِ مَسَاجِدِ البُلْدَانِ هِ السَّخُسِلُهُ مُسنَّاجِدِ البُلْدَانِ

200۷ ـ كذا ورد البيت في جميع النسخ الخطية وطت، وهو ناقص الوزن. وقد أصلح في طع بزيادة «عند الناس» وطه بزيادة «بين القوم»، وكتب بعضهم في حاشية ف: «بين الناس». وانظر التعليق على البيت ٦٨٣ (ص).

- أشار الناظم إلى الخلاف في مسألة التفضيل بين مكة والمدينة، والمسجد الحرام ومسجد النبي على: فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى تفضيل مكة، وهو قول عمر وحلي وابن مسعود وابن عمر وجابر رضي الله عنهم أجمعين.

وذهب مالك وكثير من المدنيين إلى تفضيل المدينة، وقد نسبه بعضهم إلى عمر رضي الله عنه، لكن نص ابن عبدالبر (الاستذكار ٢٣١/٧، ٢٣١)، وابن حزم (المحلى ٣٣٧/٥) على ثبوت الأول عنه.

واستدل الجمهور بحديث عبدالله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله واقفاً على الحزورة [موضع بمكة] فقال: «والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجتُ».

أخرجه الترمذي في المناقب (٣٩٢٥)، وابن ماجه في المناسك (٣١٠٨)، وأحمد ( $\mathfrak{r}$ ٠٥)، والحاكم في مستدركه ( $\mathfrak{r}$ ٧)، وصححه ووافقه الذهبي. وقال ابن عبدالبر في الاستذكار ( $\mathfrak{r}$ ٦٦): «وهو حديث لا يختلف أهل العلم بالحديث في صحته».

وهذا الحديث صريح في المسألة وفاصل فيها، حتى قال ابن عبدالبر في=

التمهيد (٢٨٨/٢): «وإني لأعجب ممن يترك قول النبي الله...» ـ وذكر الحديث ـ ثم قال: «فكيف يترك مثل هذا النص الثابت، ويمال إلى تأويل لا يجامع متأوله عليه».

واستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام».

رواه البخاري في الصلاة (١١٩٠)، ومسلم في الحج (٥٠٧) وغيرهما. وجاء عند الإمام أحمد (٥/٤) عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي على قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا».

واستدلوا أيضاً بعموم النصوص الدالة على فضل مكة والمسجد الحرام. أما القائلون بتفضيل المدينة فمن أشهر أدلتهم حديث: «اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إليك».

وأجيب عنه بأنه حديث موضوع باطل، قال ابن عبدالبر في الاستذكار (777/): «وهذا حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث، ولا يختلفون في نكارته ووضعه» اه. وقال ابن حزم في المحلى (6/77): «وهذا موضوع من رواية محمد بن الحسن بن زبالة ـ المذكور ـ عن محمد بن إسماعيل عن سليمان بن بريدة، وغيره مرسل». وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (77/77): «فهذا حديث موضوع كذب لم يروه أحد من أهل العلم».

واستدلوا أيضاً بحديث «المدينة خير من مكة»، وأجيب عنه بأنه لا يصح الاحتجاج به، فمداره على محمد بن عبدالرحمن بن الرداد العامري. قال ابن عدي في الكامل (٢١٩٨/٦) لما روى له هذا الحديث: «وهذا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد ولم يروه غير ابن الرداد، ولابن الرداد غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه غير محفوظ». وصرح ابن حزم في المحلى=

وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (١٤٤٤)، وقال: «باطل».

واستدلوا أيضاً بالنصوص الدالة على فضل المدينة والسكنى بها، وأجيب بأنها دليل على الفضل لا على الأفضلية، ويحتج به على من أنكر فضل المدينة وكرامتها، لا على من أقر بفضلها، وأنها خير البقاع بعد مكة. (التمهيد ٢٩٠/٢).

وبهذا يترجح القول بتفضيل مكة على المدينة كما ذكره ابن عبدالبر وابن حزم وشيخ الإسلام والشوكاني وغيرهم.

وأما من حكى الإجماع على تفضيل التربة التي دفن بها النبي على سائر البقاع بما في ذلك المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرهما، فقوله مردود، ولا دليل له عليه. وممن حكى ذلك الإجماع القاضي عياض في الشفاء (٩٦/٢).

قال شيخ الإسلام - كما في مجموع الفتاوى (٣٧/٢٧) -: «وأما التربة التي دفن فيها في فلا أعلم أحداً من الناس قال إنها أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى إلا القاضي عياض، فذكر ذلك إجماعاً، وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه، ولا حجة عليه، بل بدن النبي في أفضل من المساجد، وأما ما منه خُلِق أو ما فيه دفن فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل». انظر في مسألة التفضيل بين مكة والمدينة: التمهيد لابن عبدالبر (٢٨٧/٢ - ٢٩٠) (٢٧/١ لوستنكار له (٧/٧٠ - ٢٣٧) (٢٣٠ - ٢٧)، الاستنكار له (٧/٧٠ - ٣٣٧)، مجموع الفتاوى (٣٦/٢٧)، نيل المحلى لابن حزم (٥/٣٠ - ٣٣٩)، مجموع الفتاوى (٣٦/٢٧)، نيل الأوطار للشوكاني (٥/٨٩ - ١٠٠)، تحفة الأحوذي (١٠/٤١٠)، نيل حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٤/٨٥، شرح ابن عيسى للنونية حاشية ابن قاسم على الروض المربع عبدالله بن عبدالرحمٰن الجاسر=

٤٠٥٨ - وَنَراهُ عِنْدَ النَّذْرِ فَرْضاً لِكِنِ النَّ عِسمَانُ يَسابَى ذَا ولِلتُعْمَانِ 100 - 2008 - أَصْلٌ هُوَ النَّافِي الوُجُوبِ فإنَّهُ مَا جِنْسُهُ فرضاً عَلَى إنْسَانِ 1008 - وَلَنَا بَسراهِ بِنْ تَدُلُّ بِالنَّهُ بِالنَّذْرِ مُفْتَرَضٌ عَلَى الإِنْسَانِ 1078 - وَلَنَا بَسراهِ بِنُ تَدُلُّ بِالنَّهُ بِالنَّذْرِ مُفْتَرَضٌ عَلَى الإِنْسَانِ 1078 - أَمْرُ الرَّسُولِ لِكُلِّ نَاذرِ طَاعَةٍ بِوفَائِهِ بِالنَّذْرِ بِالإِحْسَانِ 1078 - أَمْرُ الرَّسُولِ لِكُلِّ نَاذرِ طَاعَةٍ بِوفَائِهِ بِالنَّذْرِ بِالإِحْسَانِ

= ص٢١١ ـ ٢١٦، الأحاديث الواردة في فضائل المدينة للدكتور صالح بن حامد الرفاعي ص٣٤٩ ـ ٣٦٤، عارضة الأحوذي لابن العربي (٢٧١/١٣ ـ ٢٧٦)، وهو ممن يرجح تفضيل المدينة. وللسيوطي رسالة في هذه المسألة أسماها: الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة.

٤٠٥٨ ـ يعنى الإمام أبا حنيفة، وقد تقدمت ترجمته في حاشية البيت ٨٧٣.

2004 ـ وهو أن الالتزام بالنذر إنما يصح فيما يكون من جنسه واجب شرعاً كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك، فلا يصح النذر بمثل عيادة المريض أو تشييع الجنائز ونحو ذلك. المبسوط للسرخسي ١٣٠/٤، بدائع الصنائع للكاساني ٢٨٦٤/٦.

- كذا في الأصل وأكثر النسخ. و «ما» نافية. والمعنى أن جنس الزيارة ليس فرضاً على إنسان حتى يفترض النذر به. وفي ف، ح، طع: «فرض» وفي هذه الحالة تكون «ما» موصولة. (ص).

ـ س، ح، ط: «الإنسان».

۴۰**٦۰ ـ** د: «مفروض».

أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، رقم (٦٧٠٠)، وأبو داود في الأيمان والنذور، باب ما جاء في النذر بالمعصية، رقم (٣٢٨٩)، والترمذي في النذور والأيمان، باب من نذر أن يطيع الله فليطعه، رقم (١٥٢٦)، والنسائي في الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، رقم (٣٨٠٦)، وأحمد ٣٦/٦، ٤١، ٢٢٤، من حديث عائشة رضى الله عنها.

٤٠٦٢ ـ وَصَلاتُ نَا فِيهِ بِالْفٍ في سِوَا ٤٠٦٣ ـ وَكَذَا صَلاةً فِي قُبَا فَكَعُمْرةٍ

أما خَلَا ذَا البحِبْ والأرْكَانِ
 في أجرِهَا والفَضْ لُ لِلمنَّانِ

٤٠٦٢ \_ إشارة إلى قوله ﷺ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»، متفق عليه.

وقد تقدم في حاشية البيت رقم (٤٠٥٧).

٤٠٦٣ ـ (في أجرها) ساقطة من الأصلين وظ.

ـ إشارة إلى قوله على: «صلاة في مسجد قباء كعمرة».

أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، رقم (٣٢٤)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، رقم (١٤١١)، والحاكم في المستدرك (٤٨٧/١)، والبغوي في مسرح السنة ٤/٤٤٣، والطبراني في الكبير، رقم (٥٧٠)، من حديث أسيد بن ظهير رضي الله عنه.

قال الترمذي «حديث أسيد حديث حسن غريب، ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئاً يصح غير هذا الحديث».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه إلا أن أبا الأبرد مجهول».

وقال عنه الذهبي في الميزان (٩٦/٢): «وهذا حديث منكر».

وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٢٣٦/٢) تعقيباً على قول الذهبي: «لا أدري ما وجه كونه منكراً».

وله شاهد من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي الله قال: «من خرج حتى يأتي هذا المسجد \_ مسجد قباء \_ فصلى فيه كان له عدل عمرة».

أخرجه النسائي في المساجد، باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه، رقم (٦٩٩)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، رقم (١٤١٠)، وأحمد في المسند ٤٨٧/٣، والحاكم في المستدرك /١٢/٣، والطبراني في الكبير، رقم (٥٥٥٨).

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

١٦٥ عنوا أَتَيْنَا المسْجِدَ النَّبوِيَّ صلَّه ١٠٦٥ عنها وَحُشُوعِهَا ١٠٦٥ عنها وَحُشُوعِها ١٠٦٥ عنها النَّه عنها لِلزِّيَارةِ نَقْصِدُ الْهِ ١٠٦٧ عنها أَنْفَنَيْنَا لِلزِّيَارةِ نَقْصِدُ الْه ١٠٦٧ عنه فَنَقُومُ دُونَ القَبْرِ وَقْفَةَ خَاضِعِ ١٠٦٨ عنكَ أَنَّهُ فِي القَبْرِ حيُّ ناطِقً ١٠٦٨ عمَلَكَ ثُهُمُ تِلْكَ المَهَابَةُ فاعْتَرَتْ ١٠٦٨ عوَتَفَجَرتْ تِلْكَ المَهَابَةُ فاعْتَرَتْ ١٠٧٠ عوَتَفَجَرتْ تِلْكَ العُيُونُ بِمَائِهَا ١٠٧٠ عواتَى المُسَلِّمُ بِالسَّلَامِ بِهَيْبَةٍ
١٧٠٤ عواتَى المُسَلِّمُ بالسَّلَامِ بِهَيْبَةٍ

ينا النَّدِية أَوَّلًا ثِنْتَانِ وَحُضُورِ قَلْبٍ فِعُلَ ذِي الإحسانِ وَحُضُورِ قَلْبٍ فِعُلَ ذِي الإحسانِ قَبْرَ الشَّرِيفَ وَلَوْ عَلَى الأجْفَانِ مُستذَّلًا فِي السِّرِّ والإعلانِ مُستذَّلًا فِي السِّرِّ والإعلانِ فَالسَوْاقِفُونَ نَوَاكِسُ الأَذْقَانِ فَالسَوْاقِفُونَ نَوَاكِسُ الأَذْقَانِ تِلْكَ القَوائِمَ كَثُرَةُ الرَّجَفَانِ تِلْكَ القَوائِمَ كَثُرةُ الرَّجَفَانِ وَلَطَالَمَا غَاضَتْ عَلَى الأَزْمَانِ وَوَقَارِ ذِي عِسلْم وذِي إيسمَانِ وَوَقَارِ ذِي عِسلْم وذِي إيسمَانِ

وله شاهد أيضاً من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي الله قال: «من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره، ولا يحمله على الغدو إلا الصلاة في مسجد قباء، فصلى فيه أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة بأم القرآن، كان له كأجر المعتمر إلى بيت الله». أخرجه الطبراني في الكبير ١٤٦/١٩، رقم (٣١٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١١/٤: «فيه يزيد بن عبدالملك النوفلي. وهو ضعيف». فالحديث صحيح بشواهده.

٤٠٦٤ ـ أي: صلاة التحية ثنتان (ص).

**٤٠٦٨ ـ** د: «حى ناظر».

٤٠٦٩ \_ في الأصلين: «فاغتدت»، والصواب ما أثبتنا من غيرهما (ص).

- قال شيخنا عبدالعزيز الراجحي حفظه الله تعالى: «إن كلام الناظم رحمه الله تعالى - على جلالة قدره - فيه ما فيه، فالتذلل والخضوع وتنكيس الأذقان وكثرة الرجفان ونحو ذلك فيها معاني العبادة، فلو استبدل بها غيرها لكان أولى. وإلا فمراد الناظم معلوم، وهو التأدب مع النبي اللها».

٤٠٧٠ ـ غاضت: أي نقص دمعها وذهب، يقال: غاض الماءُ يغيض غَيضاً: نقص أو غار فذهب. ويقال: غاضه الله وأغاضه. ومنه قوله تعالى: ﴿وَغِيضَ اللّٰمَا اللّٰهِ ٤٠١/٧.
 ٱلمَا اللّٰهِ ٤٠٤٠ ـ اللسان ٢٠١/٧.

۱۹۰۷ - كَمْ يَرْفَعِ الأَصْوَاتَ حَوْلَ ضَرِيحِهِ ۱۹۷۳ - كَمَّلًا وَلَمْ يُرَ طَائِفًا بِالقَبْرِ أُسْ ۱۹۷۱ - ثُمَّ الْثَنَى بِدُعَائِهِ مُتَوجِّها المُعَمَّلِ مُتَوجِّها المُعَمَّلِ مُتَوجِّها المُحَمَّلِ مُنْ غَذَا مُتَمَسِّكا المُحَمَّلِ المُعْمَالِ هَاتِيكَ الزِّيَا المُتَمَسِّكا الزِّيَا المُعَمَالِ هَاتِيكَ الزِّيَا المُعَمَالِ هَاتِيكَ الزِّيَا المُحَمَّلِ المُعْمَالِ هَاتِيكَ الزِّيَا المُحَمَّلِ المُعْمَالِ هَاتِيكَ الزِّيَا المُحَمَّلِ المُعْمَالِ هَاتِيكَ الزِّيَا المُحَمَّلِ المُعْمَالِ هَاتِيكَ الزِّيَا المَّعْمَالِ هَاتِيكَ الزِّيَا المُحَمَّلِ المُعْمَالِ هَاتِيكَ الرِّيا المُحَمَّلِ المُعْمَالِ هَاتِيكَ الرَّيَا المَعْمَالِ هَاتِيكَ الرَّيَا المُحَمَّلِ المُعْمَالِ هَاتِيكَ الرَّيْلِ المُعْمَالِ هَاتِيكَ الرَّيَا المَعْمَالِ هَاتِيكَ الرَّيْلِ المُعْمَالِ هَاتِيكَ الرَّيْلَ المُعْمَالِ هَاتِيكَ الرَّيْلِ المِعْمَالِ هَاتِيكَ الرَّيْلِ المُعْمَالِ هَاتِيكَ الرَّيْلِ المُعْمَالِ هَاتِيكَ الرَّيْلِ المُعْمَالِ هَالِيكَ المُعْمَالِ هَاتِيكَ الرَّيْلِ المُعْمَالِ هَالْمُعُمَالِ هَالمُعُمَالِ عَلَى المَّالِ عَلَى المُعْمَالِ هَالِيكَ المُعْمَالِ هَالِيكَ المَالِيكَ المُعْمَالِ هَالِيكَالِ المُعْمَالِ هَالِيكَ المُعْمَالِ هَالْمُعْمَالِ هَالِيكَالِ المُعْمَالِ هَالْمُعْمَالِ هَالْمُعْمَالِ هَالْمُعْمَالِ هَالِيكَ المُعْمَالِ هَالْمُعْمَالِ هَالْمُعْمَالِ هَالْمُعْمَالِ هَالْمُعْمَالِ هَالِيكَالِ عَلَيْلُولِ المُعْمِينَ المُعْمَالِ هَالْمُعْمَالِ هَالْمُعْمِلِ المُعْمَالِ هَالْمُعْمَالِ هَالْمُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِيكَ المُعْمَالِ هَالْمُعْمِلُولُ المُعْمِلِيكَ المُعْمَالِ المُعْمِلِ المُعْمِلِيكَ المُعْلِيلُولُ المُعْلِيلُولُ المُعْلِيلِ المُعْلِيلُولُ المُعْلِيلُولُ المُعْلِيلُولُ المُعْلِيلُولِ المُعْلِيلُ المُعْلِيلِ المُعْلِيلِ المُعْلِيلُولُ المُعْلِيلِ المُعْلِيلُ المُعْلِيلِ الْعَلِيلُولِ المُعْلِيلُولُ المُعْلِيلُولُ المُعْلِيلِ المُعْلِيلُ المُعْلِيلُ المُعْلِيلُ المُعْلِيلُولُ المُعْلِيلُولُ المُعْلِي

كَلَّ وَلَمْ يَسْجُدُ عَلَى الأَذْقَانِ جُوعاً كَأَنَّ القَّبُرَ بَيْتُ ثَانِ جُوعاً كَأَنَّ القَّبُرَ بَيْتُ ثَانِ لِلَّهِ نَحْوَ البيتِ ذِي الأَرْكَانِ بشَرِيعَةِ الإسلامِ والإيمانِ بشَريعَةِ الإسلامِ والإيمانِ رَهُ وَهْي يَوْمَ الحَشْرِ فِي المِيزَانِ سُنَنُ الرَّسُولِ بأعظمِ البُطْلانِ شُنَنُ الرَّسُولِ بأعظمِ البُطْلانِ بِدَعِ المُضِلَّةِ يَا أُولِي المُدُوانِ بِحِبُ المصِيرُ إِلَيْهِ بِالبُوهَانِ يَجِبُ المصِيرُ إِلَيْهِ بِالبُوهَانِ يَحِبُ المصيدِ إِلَيْهِ بِالبُوهَانِ

\* \* \*

فهريّ

### في تَعَيُّنِ اتّباعَ السُّنَنِ والقرآنِ طريقاً للنَّجاةِ منَ النِّيرَانِ<sup>(١)</sup>

٤٠٨٠ ـ يَا مَنْ يُرِيدُ نَجَاتَهُ يَوْمَ الحِسَا بِ مِنَ الحميم وَمَوقِدِ النِّيرَانِ

٤٠٧٢ ـ هذا البيت والذي بعده ساقطان من (ظ).

٤٠٧٣ ـ يعني بالأسبوع: سبعة أشواط.

٤٠٧٦ ـ هذا البيت والبيتان بعده ساقطة من (ف).

٧٧٠٠ \_ مراده بأعظم البطلان هو: الشرك كدعاء النبي ﷺ، والاستغاثة به بعد موته ونحو ذلك.

۸۷۰۷ \_ ح: «يا ذوي العدوان».

٤٠٧٩ \_ إشارة إلى قوله ﷺ: «لا تُشَدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ﷺ، ومسجد الأقصى».

أخرجه البخاري في التطوع، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، برقم (١١٨٩)، ومسلم في الحج، باب لا تُشَد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، رقم (١٣٩٧) من حديث أبي هربرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) طت، طه: «في تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة...»، وفي طع: «طريق النجاة».

أعْمَالِ لَا تَحْرُجُ عَن التُّوانِ بد الله الله والإسمان واسطتان وتعصب وحمية الشيطان مَا فِيهِ مَا أَصْلًا بِقَوْلِ فُلَانِ أشْيَاخ تَنْصُرُهَا بِكُلِّ أُوانِ قَـلَّدْتَـهُ مِـنْ غَـيْـر مَـا بُـرْهَـانِ وَالسَّعَوْلُ مِنْهُ إِلَيْكَ ذُو تِسِبَيَانِ إِنْ كُـنْتَ ذَا عَـقْلِ وَذَا إِيـمَانِ أَوْ عَــ كُـسَ ذَاكَ فَــذَانِـكَ الأمْـرَانِ وَطرِيتِ أَهْلِ الزَّيغِ والعُدُوانِ عَدَماً وَرَاجِعْ مَطْلِعَ الإيمانِ وَتَلَقَّ مَعْهُمْ عَنْهُ بِالإحسانِ عَـنْـهُ مِـنَ الإيـمَـانِ والـعِرْفَانِ يَبْغِي الإله وَجَنَّةَ الحَيوانِ كَانَ التفرُّقُ قَطُّ فِي الحُسْبَانِ حَـتُ وَفَهُمُ الحَـتُ مِـنْـهُ دَانِ نَ بِغَايَةِ الإِيضَاحِ والتِّبْيَانِ

٤٠٨١ \_ اتْبَعْ رَسُولَ اللَّهِ فِي الْأَقْوَالِ والْـ ٤٠٨٧ ـ وَخُذِ الصَّحِيحَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا لِعِقْ ٤٠٨٣ ـ وَاقْرِأْهُ مَا بَعْدَ التَّجرُّدِ مِنْ هَوي ١٠٨٤ ـ وَاجْعَلْهُمَا حَكَماً وَلَا تَحْكُمْ عَلَى ٥٨٠٠ ـ وَاجْعَلْ مَقَالَتَهُ كَبِعْض مَقَالَةِ الْ ٤٠٨٦ ـ وَانْصُرْ مَفَالَتَهُ كَنَصْرِكَ لِلَّذِي ٤٠٨٧ ـ قَـدِّرْ رَسُولَ السَّهِ عِـنُدَكَ وَحُـدَهُ ٨٠٨٨ ـ مَاذَا تَرَى فَرْضاً عَلَيْكَ مُعَيَّناً ٤٠٨٩ ـ عَـرْضَ الَّذِي قَـالُوا عَـلَى أَقْـوَالِهِ ٠٩٠ ـ هِيَ مَفْرِقُ الطَّرُقَاتِ بَيْنَ طَرِيقِنَا ٤٠٩١ ـ قَدِّرْ مَقَالَاتِ العِبَادِ جَمِيعِهمْ ٤٠٩٢ ـ واجْعَلْ جُلُوسَكَ بَيْنَ صَحْب مُحَمدٍ ٤٠٩٣ ـ وَتَسَلَقَ عَسنْهُم مَا تَسَلَقَ وْهُ هُمُمُ ٤٠٩٤ - أفَلَيْسَ فِي هَذَا بَلَاغُ مُسَافِر ٠٩٠ عـ لُولًا التَّنافُسُ بَيْنَ هَـذَا الحَلْق مَا ٤٠٩٦ ـ فالرَّبُّ رَبُّ وَاحِدٌ وَكَتَابُهُ ٤٠٩٧ ـ وَرَسُولُهُ قَدْ أَوْضَحَ الحَقَّ المُبِي

٤٠٨١ ـ د: «الأعمال والأقوال».

٤٠٨٩ \_ طع: «فذلك الأمران».

<sup>2.40 -</sup> في الأصل: «التناقص»، وصححه في حاشيته من نسخة الشيخ، فيما أظن. وفي حاشية ف: «التناقض» بالضاد المعجمة. وطت: «التناش» فأصلحه ناشر طه: «التناوش» (ص).

يَحْتَاجُ سَامِحُهَا إِلَى تِبْيَانِ
والعِلْمُ مَأْخُوذٌ عَنِ الرحْمَنِ
عَنْ قَوْلِهِ لَوْلَا عَمَى البِخَذْلَانِ
فِي عِصْمَةٍ مَاعِنْدَنَا قَوْلَانِ
مَنْ يَهْتَدِي هَلْ يَسْتَوِي القَولانِ
مَنْ يَهْتَدِي هَلْ يَسْتَوِي القَولانِ
عَيْنَانِ نَحْوَ الفَجْرِ نَاظِرتَانِ
لُ اللَّيْلُ بَعْدُ أَيَسْتَوِي الرَّجُلَانِ؟
كُنْتَ المَشَمِّر نِلْتَ دَارَ أَمَانِ
كُنْتَ المَشَمِّر نِلْتَ دَارَ أَمَانِ
مُومَ الوصُولَ إِلَيْه غَيْرُ جَبَانِ
مَقْطُوعَ عَنْهُ قَاطِعَ الإِنْسَانِ
وَلَوَ أَنَّهُ مِنْهُ القَّرِيبُ الدَّانِي

٨٠٠٨ ـ مَا ثَمَّ أَوْضَحُ مِنْ عِبارَتِهِ فَلا ١٠٨٨ ـ ١٩٠٨ ـ / والنُّصْحُ مِنْهُ فَوْقَ كُلِّ نَصِيحَةٍ ١٠٠٠ ـ فلأَيِّ شيءٍ يَعْدِلُ البَاغِي الهُدَى ١٠٠١ ـ فلأَيِّ شيءٍ يَعْدِلُ البَاغِي الهُدَى ١٠٠١ ـ فَالنَّقُلُ عَنْهُ مُصَدَّقٌ وَالقَوْلُ مِنْ ١٠٠٨ ـ فَالنَّقُلُ عَنْهُ مُصَدَّقٌ وَالقَوْلُ مِنْ ١٠٠٨ ـ وَالعَكْسُ عِنْدَ سِوَاهُ فِي الأَمرَيْنِ يَا ١٠٠٨ ـ وَالْعَكْسُ عِنْدَ سِوَاهُ فِي عَمَايتِهِ يَقُو ١٠٠٨ ـ وَأَخُو العَمَايَةِ فِي عَمَايتِهِ يَقُو ١٠٠٨ ـ وَإِذَا جَبُنْتَ وَكُنْتَ كَسْلَاناً فَمَا ١٠٠٨ ـ وَإِذَا جَبُنْتَ وَكُنْتَ كَسْلَاناً فَمَا ١٠٠٨ ـ وَإِذَا جَبُنْتَ وَكُنْتَ كَسْلَاناً فَمَا الْعُمْ وَعِدْ بالوَصْلِ نَفْسَكَ واهْجُرِ الْ ١٠٠٨ ـ عَنْ نَيْل مَقْصِدِهِ فَذَاكَ عدُوّهُ ١٠٠٨ ـ عَنْ نَيْل مَقْصِدِهِ فَذَاكَ عدُوّهُ

\* \* \*

**۱۹۸ ـ طه: «منه» بدل «من عبارته».** 

١٠٢ ـ كذا في الأصل. وفي ف وغيرها: «النقلان».

٤١٠٤ ـ د: «إليك» مكان «الليل»، ولعله تحريف.

۱۰۰ عند: «تلك دارُ أماني».

٤١٠٦ \_ طع: «وإذا جنيت»، تصحيف.

۱۰۷ ـ ط: «فاقدم وعد».

\_ ط: «المقطوع منه».

## فھڑ

#### في تيسيرِ السَّيرِ إلى (١) اللَّهِ على المثبتينَ الموحدينَ، وامتناعِهِ على المعطِّلينَ والمشركينَ

سَيْرَ البَرِيدِ وَلَيْسَ بِالذَّمَ لَانِ ٤١٠٩ - يَسَا قَسَاعِداً سَسَارَتْ بِسِهِ أَنْسَفَسَاسُهُ ١١٠٠ ـ حَتَّى مَتَى هَذَا الرُّقَادُ وَقَدْ سَرَى ٤١١١ ـ وَحَدَث بِهِمْ عَزَمَاتُهُمْ نَحْوَ العُلَى ٤١١٢ ـ رَكِبُوا العَزَائِمَ واعْتَلَوْا بِظُهُورِهِا

وَفْدُ المحبَّةِ مَعْ أُولِي الإحسانِ لَا حَادِيُ الرُّكْبَانِ والأَظْعَانِ وَسَرَوا فَهَا حَلُوا إِلَى نَعْهَانِ

من بداية هذا الفصل إلى آخر الكتاب من تحقيق فهد بن على المساعد. (\*)

<sup>«</sup>إلى» ساقطة من الأصلين. وكتب في ف: «كذا». (1)

٤١٠٩ ـ البرَيدُ: الرسل على دواب البريد، لسان العرب ٨٦/٣. الذمَلان والذَّميلُ: ضرب من سير الإبل، قيل: هو السير اللَّيْن ما كان، وقيل: هو فوق العَنَق، لسان العرب ٢٥٩/١١.

٤١١١ ـ حدا الإبل وبها حَدُواً وحُداء: زجرها وساقها. القاموس ص١٦٤٣.

ـ «حادي»: معطوف على «عزمات». وأجرى المعتلّ مجرى الصحيح للضرورة (ص).

الأظعان: جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج. أي: أن عزائمهم تحثهم نحو العلى لا يلتفتون إلى رحيل حبيب دنيا بل همهم هو الحبيب الأعلى وهو الله.

٤١١٢ ـ كذا في الأصلين وغيرهما، و«حلوا» أي: نزلوا، كما قال في البيت رقم : 0747

٤١١٣ ـ سَارُوا رُويْدا ثُسمَّ جاؤوا أوَّلًا سَيْرَ الدَّلِيل يَـوُّمُ بِـالـرُّكْبَـانِ خطيل والتَّحْرِيفِ والنُّكْرَانِ ١١٤ ع سَارُوا بِإِثْبَاتِ الصَّفَاتِ إِلَيْهِ لَا التَّ ٤١١٥ ـ عَرَفُوهُ بِالأوصَافِ فامتَلأَتْ قُلُو بُهُم لَهُ بالحبِّ والإيمانِ ٤١١٦ - فَتَطايَرتْ تِلكَ القُلُوبُ إِلَيْهِ بِالْ أشْواق إذْ مُلِئَتْ مِنَ العرفانِ ٤١١٧ \_ وَأَشَــ تُهُـــ م حُـــ بَــاً لَهُ أَدْراهُـــ مُ بسصفاتيه وحقائق التكرآن يَـقْـوَى وَيْـضِـعُـفُ ذَاكَ ذُو تِـبْـيَـانِ ٤١١٨ ـ فالحُبُ يَتْبَعُ لِلشُّعورِ بِقَدْرِه ٤١١٩ \_ [ وَلِذَاكَ كَانَ الْعَارِفُونَ صِفَاتِهِ أحبَابَهُ هُم أهل هَذَا الشَّانِ] أخبابه وبشرعة الإسمان ٤١٢٠ ـ وَلِذَاكَ كَانَ العَالِمونَ بَرَبِّهم أعداء حقاً هُم أولُو الشَّنَآنِ] ٤١٢١ \_ [وَلِذَاكَ كَانَ المنْكِرونَ لَهَا هُمُ الْ بُغَضَاءَهُ حَقًّا ذَوِي شَنَآنِ ٤١٢٧ \_ وَلِذَاكَ كَانَ البَحِاهِ لُونَ بِذَا وِذَا ٤١٢٣ ـ وحَيَاةُ قَلْبِ العَبْدِ فِي شَيْئين مَنْ يُوزَقْهُ مَا يَحْيَا مَدَى الأزْمَانِ

وحدت بهم عزماتهم نحو العلا وسرَوا فيما نزلوا إلى نعمان وفي ط: «حنّوا»، ولعله إصلاح لما ورد في النسخ، إذ أشكلت تعدية «حلّ» بحرف «إلى»، ولا إشكال فيه على تضمين معنى الميل. (ص).

نعمان: ضبط في ف بفتح النون، وهو الوادي المشهور بنعمان الأراك، وقد سبق ذكره في البيت ٣٠ (ص).

٤١١٨ ـ كذا في الأصل وغيره. وفي ف: «يتبع الشعور»، وهو أصح. وقد سبقت أمثلة زيادة اللام على المفعول به. انظر: مثلاً الأبيات ١٦٧٠، ١٧٨٥، ٣٦١٢ (ص).

ـ «بقدره» كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «بحسبه».

٤١١٩ ـ لم يرد هذا البيت في الأصلين، ولعل تاليه نسخه (ص).

٤١٢١ ـ لم يرد هذا البيت في الأصلين، ولعله منسوخ بتاليه (ص). والشنآن: البغض وقد مضى في البيت ٦٤٨ وغيره.

نُ الحَيّ ذَا الرِّضْوَانِ والإحسانِ رَاكِ بِهِ وَهُمَا فَمُمْتَ نِعَانِ ١٨٨١) ع الطَّائِر المقْصُوص مِنْ طَيَرانِ وَعُلُوَّهُ وَكَلَامَهُ بِشُورانِ مُتَكَلِّماً بالوَحْي والفُرْقانِ تِيهِ لِمَنْ يَرْضَى بِلَا مُسْبَانِ إحدى الأثافي خُص بالحرمان خِيبِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ إنْسَانِ أُولَى وفِسى الأُخْرَى هُمَا حَمْدَانِ وَكَذَاكَ حَمْدُ العَدْلِ والإحسانِ وَيَسرَوْنَ غَبِناً بَيْعَهَا بِهَ وَانِ فِي إثر كُلِّ قَبِيحَةٍ وَمُهَانِ أَفَيَتُوكُونَ تَقَدُّمَ الميْدَانِ؟ قَدْ أُحْصِيَتْ بِالْعَدِّ والْحُسْبَانِ لِلَّهِ مَــشـألــتَـانِ شَــامِـلتَـانِ تُم مَنْ أَتَى بِالحَقِّ والبُرهَانِ

١٧٤ ـ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَفِي الأَخْرَى يَكُو ١٢٥ - / ذِكْ رُ الإلهِ وَحُبُّهُ مِنْ غَيْر إشْ ٤١٢٦ ـ مِنْ صَاحِب التَّعْطِيل حَقّاً كَامْتِنَا ٤١٢٧ - أيُحِبُّه مَنْ كَانَ يُنْكِرُ وَصْفَهُ ٤١٢٨ ـ لَا وَالَّذِي حَقّاً عَلَى العَرْش اسْتَوَى ٤١٢٩ ـ ألسلَّهُ أَكْبَ رُ ذَاكَ فَيضْ لُ السَّلَهِ يُسِوُّ ١٣٠ ٤ - وَتَرَى المُخَلَّفَ فِي الدِّيَارِ تَقُولُ ذَا ٤١٣١ \_ اَللَّهُ أَكْبَرُ ذَاكَ عَدْلُ اللَّهِ يَهْد ١٣٢ ٤ \_ وَلَهُ عَلَى هَذَا وَهَذَا الحَمْدُ فِي الْـ ٤١٣٣ ـ حَــمْــدٌ لِذَاتِ الــرَّبِّ جَــلَّ جَــلاً كُهُ ٤١٣٤ \_ يَا مَنْ تَعِزُّ عَلَيْهِمُ أَرْوَاحُهُمْ ١٣٥ - وَيَرَوْنَ خُسراناً مُبِيناً بَيْعَهَا ١٣٦ ٤ ـ وَيَسرَوْنَ مَسِيدانَ السَّسَسابُـقِ بَسارِزاً ٤١٣٧ - وَيَسروْنَ أَنْفَاسَ العِبَادِ عَلَيْهِمُ ١٣٨ ٤ - وَيَـرَوْنَ أَنَّ أَمَامَهُمْ يَـوْمَ اللَّقَا ١٣٩ ٤ ـ مَاذَا عَبَدْتُمْ ثُمَّ مَاذَا قَدْ أَجِبُ

۱۲۸ ـ ف: «القرآن».

<sup>•</sup> **٤١٣٠ ـ د:** «وترى المعطل... يقول».

الأثاني حمع الأثفيّة بالضم ويكسر. وهي الحجر توضع عليه القدر، وتتكون الأثافي من ثلاثة أحجار، انظر: القاموس ص١٦٣٦.

<sup>173</sup> \_ ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٦٥]. \_ قال أبو العالية: «كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟» طريق الهجرتين: ٢٩٧ (ط السلفية).

أيضاً صَوَاباً لِلجَوَابِ يُدَاني تَجُرِيدِكُمْ لِحَقَائِقِ الإِيمَانِ وَالْوُثَانِ عَنْ شِرْكَةِ الشَّيْطَانِ والأُوثَانِ عَنْ شِرْكَةِ الشَّيْطَانِ والأُوثَانِ عَنْ هَذِهِ الآراءِ والسهَذَيَانِ شَيءٌ سِوى هَذَا بِلَا رَوَغَانِ جَي الفَضْلِ مِنْكَ أُضَيْعِفَ العُبْدانِ جي الفَضْلِ مِنْكَ أُضَيْعِفَ العُبْدانِ يَنْ سَاكَ أَنْتَ بَدَأْتَ بِالإِحْسَانِ لِمِ الشَّنَاءِ مِنَ الجَهُولِ الجَانِي لِ وَبِالشَّنَاءِ مِنْ الجَهُولِ الجَانِي وَخُواتِم مِنْ فَضْلِ ذِي الغُفْرِانِ وَخُواتِم مِنْ فَضْلِ ذِي الغُفْرِانِ مِنْ تَرْبةٍ هِي أَضْعَفُ الأَرْكَانِ مِنْ تُربةٍ هِي أَضْعَفُ الأَرْكَانِ تَحْتِ الجَمِيعِ بِنِلَةٍ وَهَوَانِ يَعْلُو عَلَيْهَا الخَلْقُ مِنْ نِيرانِ يَعْلُو عَلَيْهَا الخَلْقُ مِنْ نِيرانِ يَعْلُو عَلَيْهَا الخَلْقُ مِنْ نِيرانِ يَعْلَو عَلَيْهَا الخَلْقُ مِنْ نِيرانِ

۱۱٤١ - هَـيُوا جَـوَاباً لـالشُـوَالِ وَهـيّـئُوا اللهُ وَالِ وَهـيّـئُوا اللهُ وَالَّهُ اللهُ اللهُ وَالْحَـدُمُ سِوَى ١٤٢ - تَـجرِيدِكُمْ تَـوْحِيدَهُ سُبْحَانَهُ ١٤٣ - وَكَـذَاكَ تَـجرِيدِكُمْ تَـوْحِيدَهُ سُبْحَانَهُ ١٤٣ - وَكَـذَاكَ تَـجرِيدُ اتَّـبَاعِ رَسـولِهِ ١١٤٤ - واللَّهِ مَا يُنْحِي الفَتَى مِنْ رَبِّهِ ١٤٥ - واللَّهِ مَا يُنْحِي الفَتَى مِنْ رَبِّهِ ١٤٥ - يَا رَبِّ جَرِّدُ عَبْدَكَ المِسْكينَ رَا ١٤٦ - يَا رَبِّ جَرِّدُ عَبْدَكَ المِسْكينَ رَا ١٤٦ - يَا رَبِّ جَرِّدُ عَبْدَكَ المِسْكينَ وَالِحَمِيدِ ١٤٦ - لَمْ تَـنْسَهُ وَذَكَرْتَـهُ فَـاجُعَلْهُ لَا ١٤٨ - وَبِه خَتَـمْتَ فَكُنْتَ أُولَى بالجَمِيدِ ١٤٨ - أَنْتَ العَبْدُ لَيْسَ يَضِيعُ بَيْنَ فَوَاتِحٍ ١٤٨ - أَنْتَ العَبْدُ لَيْسَ يَضِيعُ بَيْنَ فَوَاتِحٍ ١٤٨ - أَنْتَ العَالِمُ بِهِ وَقَـدُ أَنْشَأْتُـهُ ١٤٨ - أَنْتَ العَالِمُ مِنِهِ وَقَـدُ أَنْشَأْتُهُ المَاكِلُونَ عَلَيْهَا النَّارُ حَتَّى ظُنَ أَنْ اللَّمَانَ عَلَيْهَا النَّارُ حَتَّى ظُنَ أَنْ

<sup>•</sup> ٤١٤ - أصله: هيئوا، وسهل الهمزة هنا للضرورة الشعرية. وفي ط: «هاتوا».

١١٤٤ ـ يعني الأمرين السابقين: تجريد التوحيد وتجريد المتابعة.

<sup>2180</sup> ـ كذا في الأصل وب، د. وفي غيرها: «أضعف» ومن هنا أخذ الناظم يناجي ربّه بأبيات رائعة تفيض ذلاً وضراعة. انظر: طه ٢٢٩/٢.

٤١٤٧ \_ يشير إلى قول الله تعالى: ﴿وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٧].

٤١٤٩ \_ يشهد لـذلـك قـول الله تـعـالـى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم ۗ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨] فالإنسان مخلوق من أضعف العناصر وهو التراب.

<sup>• 10</sup> على النار والهواء والماء على النار والهواء والماء على التراب الذي خلق منه آدم.

٤١٥١ ـ معنى البيت: وعلت النار حتى ظن إبليس المخلوق منها أنه سيعلو على البشر. يشير المؤلف إلى قوله تعالى: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴾ [الأعراف: ١٢].

سَيُصَيِّرُ الأَبَوَيْنِ تَحْتَ دُخَانِ ٤١٥٢ \_ وَأَتَسى إلَى الأبَسوَيْسن ظَسنْساً أنَّسهُ وَسِعَتْهُ مَا فَعَلَا بِكَ الأَبَوَانِ ٤١٥٣ \_ فَسَعَتْ إِلَى الأَبَوَيْنِ رحْمَتُكَ التي فِي جَنْبِ حِلْمِهِ مَا لَدَى المِيزَانِ ٤١٥٤ \_ هَــذَا وَنَـحُـن بَنُـوهُــمَـا وَحُـلُومُـنَـا لَهُ مَا وَأَعْدَانَا بِلَا مُسبَانِ 8100 ـ مُحِزْءٌ يَسِيرٌ والعَدُوُّ فَوَاحِدٌ ع جِهَاتِنَا سِيَمَا مِنَ الإِسمَانِ ٤١٥٦ \_ وَالضَّعْفُ مُسْتَوْلِ عَلَيْنَا مِنْ جَمِيه قَصْدُ العِبَادِ رُكُوبَ ذَا العِصْيَانِ ٤١٥٧ - يَا رَبِّ مَعْ نِرَةً إِلَيْكَ فَلَمْ يَكُنْ ٤١٥٨ \_ لَكِنْ نُسفُوسٌ سَوَّلَتْهُ وَغَرَّهَا هَــذَا الْعَــدُوُّ لَهَـا غُــرُورَ أَمَـانــي غُـفْرَانِ ذُو فَـضْل وَذُو إحْسَانِ ٤١٥٩ - فَتَسِقَّنَتْ يَا رَبُّ أَنَّكَ وَاسِعُ الْ ل مُقَالَةُ العَبْدِ الظُّلُوم الجَانِي ٤١٦٠ \_ وَمَـقَالُنَا مَا قَالَهُ الأبَـوَانِ قَبْ نْبَ العَظِيمَ فَنَحْنُ ذُو خُسْرَانِ ٤١٦١ ـ نَحْنُ الألى ظَلَمُوا وإنْ لَمْ تَغْفِرِ الذَّ سَ لَنَا بِهِ لَوْلَا حِهَاكَ يَهَانِ ٤١٦٢ - يَا رَبِّ فَانْصُرنَا عَلَى الشَّيْطَانِ لَيْد

٤١٥٤ ـ الْحِلْمُ بِالْكَسَرِ: الأَنَاة والعقل، وجمعه أحلام وحلوم. وفي التنزيل العزيز ﴿ أَمَّ تَأْمُومُ أَمَّلُومُ مِيَلَاً ﴾ [الطور: ٣٧] انظر: اللسان ١٤٦/١٢.

معالم ما العدانا» أي: أعداؤنا.

١٥٦ ع طه: «في جميع» و«سيما»: أي لا سيما.

۱۵۸ ـ ف: «ولها غرورٌ ثاني».

٤١٦٠ \_ طه: «ومقاله» وهو خطأ.

<sup>-</sup> يشير المؤلف إلى قوله تعالى: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّا تَغْفِر لَنَا وَرَبَّحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ الْأَعْرَافِ: ٢٣].

١٦٦٧ ـ «ليس لنا به يدان»؛ أي: لا قدرة لنا عليه، وقد سبق هذا التعبير في مقدمة المؤلف ومطلع المنظومة وأبيات أخرى. (ص).

## فھڻ

### في ظهورِ الفرقِ بينَ الطائفتينِ، وعدم التِبَاسِهِ<sup>(١)</sup> إلا على مَنْ ليسَ بذي عينينِ

١٦٣٤ - وَالفَرقُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ خُصُومِكُمْ اللهُ اللهُ مِنْكُمُ مِنْهُمْ وَلَا هُمْ مِنْكُمُ المَانَتُ مُ مِنْهُمْ وَلَا هُمْ مِنْكُمُ المَاء فَا أَنْتُمُ مِنْهُمْ وَلَا هُمْ مِنْكُمُ ١٦٥٤ - فَإِذَا دَعَوْنَا لِلقُران دَعَوْتُمُ ١٦٦٤ - وَإِذَا دَعَوْنَا لِلْحَدِيثِ دَعَوْتُمُ ١٦٦٧ - وَكذَا تَلَقَّ يُنَا لُحُويِفٍ وَلَا جَحْدٍ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَلَا جَحْدٍ وَلَا اللهُ اله

مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ثَابِتٌ بِسَيَانِ
شَسَّانَ بَيْنَ السَّعْدِ والدَّبَرَانِ
لِلرَّأْيِ أَيْسِنَ السَّعْدِ والدَّبَرَانِ
لِلرَّأْيِ أَيْسِنَ السَّرَّأْيُ مِسِنْ قُسِرْآنِ؟
أَنْ تُسُمْ إِلَى تَقْلِيدٍ قَسُولِ فُللانِ
بِقَبولهَا بِالحَقِّ والإِذْعَانِ
تَفْويض ذِي جَهْلٍ بِلَا عِرْفَانِ
ويلٍ تَلَّقييتُم مَعَ النُّكُرَانِ
مَا لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى نُكُرَانِ
مَا لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى نُكُرَانِ
مَا لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى نُكُرَانِ
فَوَضْتُمُوهَا لَا عَلَى العِرْفَانِ
فَوَضْتُمُوهَا لَا عَلَى العِرْفَانِ
تَفْويضَ إعْرَاضٍ وَجَهْلِ مَعَانِ

<sup>(</sup>۱) العنوان في صورة الأصل غير واضح، ولكن في ف وغيرها: «التباسهم»، والصواب ما أثبتنا من ط.

١٦٦٤ ـ السعد والدبران من النجوم. انظر ما سبق في حاشية البيت ٣١.

١٦٧٤ ـ في الأصل: «نصوص قول»، وهو سهو من الناسخ.

النونية على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله على هذا البيت في نسخته من النونية بقوله: «فأما تفويض علم كيفيتها وكنهها إلى الله مع العلم بالمعاني والإيمان بها وإثباتها لله تعالى على الوجه اللائق به فلا بأس بذلك. بل هو الواجب، وهو قول أهل السنة، ومن ذلك قول مالك المشهور: الاستواء معلوم والكيف مجهول إلخ. وأما تفويض العلم بالمعاني فهو الذي أنكره المؤلف هنا. وهو رأي المفوضة من المبتدعة، ويزعمون أن الله خاطب الناس بما لا يعرفون. وهذا قول سوء ينزه الله عنه، والنصوص من الكتاب والسنة تدل على بطلانه».

أويلُ حَظُّ النَّصِّ عِنْدَ الجَانِي حُسْن القَبُولِ وَفَهْم ذِي الإحسَانِ

٤١٧٤ - / فَإِذَا ابْتُلِيتُمْ بِاحْتِجَاجِ خُصُومِكُمْ أَوْلَيتُ مُوهَا دَفْعَ ذِي صَوَلَانِ ١٩٨١٠ ١٧٥ \_ فَالجَحْدُ والإعْرَاضُ والتّفويضُ والتّـ ٤١٧٦ ـ لَكِنْ لَدَينَا حَظُّهُ التَّسْلِيمُ مَعْ

# فهريّ

### فى التَّفاوتِ بينَ حظِّ المثبتينَ والمعطِّلينَ من وحي ربِّ العالمينَ

٤١٧٧ ـ ولَنَا الحَقِيقَةُ مِنْ كَلَام إلهِنَا وَنَصِيبُكُمْ مِنْهُ المجَازُ الثَّانِي ١٧٨ - وَقَوَاطِعُ الوَحْيَةِ ن شَاهِدَةٌ لَنَا وَعَلَيْكُمُ هَلْ يَسْتَوي الأَمْرَانِ؟ ٤١٧٩ \_ وَأُدِلَّهُ المع فُولِ شَاهِدةٌ لَنَا أَيْضًا فَقَاضُونَا إِلَى البُرْهَانِ

٤١٧٤ \_ «فإذا ابتليتم»: أيها المعطلة.

٤١٧٥ \_ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «والإعراض والتجهيل والتأويل» وفي ح، ط: «... والتأويل والتجهيل».

<sup>-</sup> يقول الإمام أحمد رحمه الله: «والمحرفون عن طريقة السلف ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينفع به الجمهور. . وأما أهل التأويل فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس بها الباطل ولكن قصد لها معاني ولم يبين لهم ذلك ولا دلهم عليها ومقصوده امتحانهم. وهذا قول المتكلمة من الجهمية والمعتزلة وإن تظاهروا بنصر السنة، وهم لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا» أقاويل الثقات للكرمي ٢٣٦ ـ ٢٣٧.

٤١٧٨ ـ القواطع: الأدلة التي تفيد اليقين والظن.

١٨٠٤ - وَكَذَاكَ فِطْرةُ ربِّنَا الرَّحْمٰنِ شَا
 ١٨١٤ - وَكَذَاكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ والألَى
 ١٨٢٤ - وَكَذَاكَ إِجْمَاعُ الأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ أَنْتُمُ ١٨٣٤ - هَذِي السهودُ فَهَلْ لَدَيْكُمْ أَنْتُمُ ١٨٤٤ - وَجُنُودُنَا مَنْ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ ١٨٥٤ - وَخِيَامُنَا مَضْرُوبَةٌ بِمَشَاعِرِ الْـ ١٨٨٤ - وَخِيَامُنَا مَضْرُوبَةٌ فِي التِّيهِ فالسُّـ ١٨٨٤ - وَخِيَامُكُمْ مَضْرُوبَةٌ في التِّيهِ فالسُّـ ١٨٨٤ - وَخِيَامُكُمْ مَضْرُوبَةٌ في التِّيهِ فالسُّـ ١٨٨٧ - هَذِي شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَحْصُولِهِمْ

هِلَةٌ لَنَا أَيْسَا شُهُودَ بَيَانِ

تَبِعُوهُمُ بِالْعِلْمِ وَالإِحْسَانِ
هَلْمَا كَلَامُهُمُ بِلَكُلِّ مَكَانِ
هَلْمَا كَلَامُهُمُ بِلِكُلِّ مَكَانِ
مِنْ شَاهِدٍ بِالنَّفْيِ وَالنُّكُرَانِ؟
وَجُنُودُكُمْ فَعَسَاكِرُ الشَّيْطَانِ
وَجُنُودُكُمْ فَعَسَاكِرُ الشَّيْطَانِ
وَحْيَيْنِ مِنْ خَبَرٍ وَمِنْ قُرْآنِ
كَلْ مُللَّ مُللَّهُمْ بِلِسَانِ
عِنْدَ الْمَمَاتِ وَقَوْلُهُمْ بِلِسَانِ

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيّرت طرفي بين تلك المعالم فسلم أرَ إلا واضعاً كفّ حائر على ذقن أو قارعاً سنّ نادم وكقول ابن الخطيب الرازي صاحب التفسير المشهور وأشهر متكلمي الأشعرية:

٤١٨٢ ـ «بكل مكان»: كذا في الأصلين وح، ط. وفي غيرها: «بلا كتمان» وأشار إلى هذه النسخة في حاشية الأصل أيضاً.

۱۸۹۶ ـ ح، ط: «بالتيه». والتّيه: المفازة التي لا علامة فيها يهتدى بها. ـ سبق تفسير «الملدد» في البيت ١٤١٤.

٤١٨٧ ـ س: «شهادتكم... محصولكم».

<sup>-</sup> فهذا أبو المعالي الجويني يقول: "يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به". وقال عند موته: "لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل للجويني! وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي على عقيدة عجائز أهل نيسابور". انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة السهرستاني صاحب كتاب (نهاية الإقدام في علم الكلام):

تَكُفِي شَهَادَةُ رَبِّنَا الرَّحْمُن خَنُ الَّتِي نَابَتْ عَنِ القُرْآنِ آرَاءُ وَهْ يَ كَثِيرَةُ اللَّهَ ذَيانِ تٍ مِنْ زُجَاجِ خَرَّ لِلأَرْكَانِ م بَاطِل أَوْ مَنْطِقِ اليُونانِ؟ فِى كُلِّ تَصْنِيفٍ وَكُلِّ مَكَانِ لَ ابنُ الخَطيبِ وَقَال ذُو العِرْفَانِ مُتَقَيِّداً بالدِّين والإيمانِ وتشهد ون عَلَيْهِ بِالبُهْتَانِ ٤١٩٧ - فَالأَشْعَرِيُّ مُسَقَرِّرٌ لِسعُسلُوِّ رَبِّ م العَرْشِ فَوْقَ جَمِيع ذِي الأَكْوَانِ منْقُولِ ثُمَّ بِفِطْرَةِ الرَّحْمُ نِ ١/٨٠٥ قُلِ الصَّحِيحِ وَمُحْكَم الفُوْقَانِ وَوَضَعْتُمُ القَانُونَ ذَا البُهْ تَانِ

٤١٨٨ - واللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ أَيْضًا كَذَا ٤١٨٩ ـ وَلَنَا المسَانِدُ والصِّحَاحُ وَهَذِهِ السُّـ ٤١٩٠ \_ وَلَكُمْ تَصَانِيفُ الكَلَام وَهذِه الْـ ٤١٩١ ـ شُبَهٌ يُكَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً كَبَيْـ ١٩٢٤ \_ هَـلُ ثَـمَّ شَـيءٌ غَـيْـرُ رأي أوْ كَـلَا ٤١٩٣ ـ وَنَسقُسولُ قَسالَ السلَّهُ قَسالَ رَسُسولُهُ ٤١٩٤ ـ لَكِنْ تَـقُـولُوا قَـالَ آرِسُـطُـو وَقَـا ٤١٩٥ \_ شَيْخٌ لَكُمْ يُدْعَى ابنَ سِينَا لَمْ يَكُنْ ٤١٩٦ - وَحْيَارُ مَا تَأْتُونَ قَالَ الأَشْعَرِيُّ م ١٩٨ ع /فِي غَايَةِ التَّقْرِيرِ بالمعْقُولِ والـ ٤١٩٩ ـ هَذَا وَنَحْنُ فَتَارِكُو الآرَاءِ لِللَّهِ ٤٢٠٠ لَكِنَّكُمْ بِالْعَكْسِ قَدْ صَرَّحْتُمْ

وأكثر سعى العالمين ضلال وحاصل دنيانا أذى ووبال سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا

وأرواحنا في وحشة من جسومنا ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا انظر: الملل والنحل للشهرستاني ١٧٣/١، وتلبيس الجهمية ١٢٩/١، ودرء تعارض العقل والنقل ١٦٠/١.

نهاية إقدام العقول عقال

٤١٩٤ ـ الأصل: «تقولون» ولكن حذف النون للضرورة الشعرية.

ـ سبقت ترجمة أرسطو في حاشية البيت ٤٨١.

ـ سبقت ترجمة ابن الخطيب الرازي في حاشية البيت ٧٥٧.

190 ـ انظر ترجمة ابن سينا تحت البيت 9٤.

٤١٩٦ ـ انظر ترجمة الأشعري تحت البيت ٩٦٤.

٤١٩٨ \_ انظر ما سبق في البيت ١٣٥٧ وما بعده.

إثْ بَاتُ إِجْ مَالٌ بِ لَا نُ كُورَانِ الْجُ مَالِ وَالتَّفْصِيلُ بِالتِّبْيَانِ وَشَهَادَةَ الْمَبْعُوثِ بِالْقُرْقَانِ وَشَهَادَةَ الْمَبْعُوثِ بِالْقُرْقَانِ قَالَ الشَّيُوخُ وَمُحْكَمَ الْفُرْقَانِ لَا يَقْبَلُ الشَّاوِيلَ فِي الأَذْهَانِ لَا يَقْبَلُ السَّاوِيلَ فِي الأَذْهَانِ مُستَأوَّلٌ بِمَعَانِ مُستَأوَّلٌ بِمَعَانِ مُستَأوَّلٌ بِمَعَانِ أَفُ وَالْمِنْ عَلَى اللَّهُ مُستَأوَّلٌ بِمَعَانِ أَفُ وَالْمِنْ عَلَى اللَّهُ مُستَأوَّلٌ بِلِسَانِ مُستَشَابِهِ اللَّهُ مُستَأوَّلٌ بِلِسَانِ مُستَشَابِهِ اللَّهُ مُستَأوَّلٌ بِلِسَانِ مُستَشَابِهِ اللَّهُ عَلَى الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الوَحْيَانِ فَي عَلَى الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الوَحْيَانِ فَي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِ

١٠٠١ ـ وَالنَّفْيُ عِنْدَكُمْ عَلَى التَّفْصِيلِ وَالْهُ بَعْوَنَ طَوِيقُهُمْ نَفْيُ عَلَى الْهِ ٢٠٠٢ ـ وَالمُثْبِتُونَ القُرْآنَ مَعْ مَنْ مِنْكُمَا ٢٠٠٤ ـ فَتَدبَّرُوا القُرْآنَ مَعْ مَنْ مِنْكُمَا ٢٠٠٤ ـ وَعَرَضْتُمُ قَوْلَ الرَّسُولِ عَلَى الَّذِي ٢٠٠٥ ـ وَعَرَضْتُمُ النَّصُّ الموافِقُ قَوْلَهُمْ ٢٠٠٥ ـ فَالمُحْكَمُ النَّصُّ الموافِقُ قَوْلَهُمْ ٢٠٠٧ ـ لَكِنَّمَا النَّصُّ المَخَالِفُ قَوْلَهُمْ ٢٠٠٧ ـ وَإِذَا تَأَدَّبُتُمُ مَتَّ ولُوا مُشْكِلٌ ٢٠٠٨ ـ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ الموافِقَ لَمْ يَكُنْ ٢٠٠٩ ـ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ الموافِقَ لَمْ يَكُنْ ٢٠٠٩ ـ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ المُوافِقَ لَمْ يَكُنْ ٢٠٠٩ ـ وَالمَشْكِلُ القَوْلُ المَخَالِفُ عِنْدَنَا ٢٠١٠ ـ وَالمَشْكِلُ القَوْلُ المَخَالِفُ عَنْدَنَا ٢٠١٠ ـ وَالمَشْكِلُ القَوْلُ المَخَالِفُ عَنْدَنَا ٢٠١١ ـ وَالمَشْكِلُ القَوْلُ المَخَالِفُ عَنْدَنَا لَكُولُ والْإِبقَاءُ مَرْجِعُهُ إِلَى الْكُولُ والْإِبقَاءُ مَرْجِعُهُ إِلَى الْكُولُ والْإِبقَاءُ مَرْجِعُهُ إِلَى الْكَولُ الْكَولُ والْإِبقَاءُ مَرْجِعُهُ إِلَى الْكُولُ والْإِبقَاءُ مَرْجِعُهُ إِلَى الْكَولُ والْإِبقَاءُ مَرْجِعُهُ إِلَى الْمُ

٢٠١ ـ ط: «إجمالاً».

٤٢٠٢ ـ الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاً والنفي مجملاً عكس طريقة أهل الكلام المذموم فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. انظر: شرح العقيدة الطحاوية 19/١.

٤٢٠٣ \_ طع: بالفرقان.

٤٢٠٤ \_ طع: القرآن.

٧٠٧٧ ـ الأصل: «تقولون»، وحذف النون للضرورة الشعرية.

۲۰۰۸ ـ أي: والله لو كان النص موافقاً لقولكم لم يكن متشابهاً عندكم متأولاً بعدة من التأويلات. انظر: شرح النونية لابن عيسى ۳۷۹/۲.

٤٢٠٩ ـ «جاءت الوحيان»: سبق مثله قريباً في البيت ٤٠٢٦. وفيه تأنيث المذكر للضرورة. انظر التعليق على البيت ٢٢٨ (ص).

٤٢١٣ ـ لَكِنْ لَدَيْنَا ذَاكَ مَرْجِعُهُ إِلَى ٤٢١٨ ـ وَالْكُفْرُ وَالإِسْلَامُ عَيْنُ خِلَافِهِ ٤٢١٥ ـ وَالْكُفْرُ عِنْدَكُمُ خِلَافُ شُيُوخِكُمْ ٤٢١٦ ـ وَالكُفْرُ عِنْدَكُمُ خِلَافُ شُيُوخِكُمْ ٤٢١٦ ـ هَذِي سَبِيلُكُمُ وَتِلْكَ سَبِيلُنَا ٤٢١٧ ـ وَهُنَاك يُعْلَمُ أَيُّ حِزْبَيْنَا عَلَى الْ ٤٢١٨ ـ وَهُنَاك يُعْلَمُ أَيُّ حِزْبَيْنَا عَلَى الْ ٤٢١٨ ـ فَاصْبِرْ قَلِيلًا إِنَّمَا هِيَ سَاعَةٌ ٤٢١٨ ـ فَالقَوْمُ مِثْلُكَ يَأْلُمُونَ ويَصْبِرُو

قَوْلِ الرَّسُولِ وَمُحْكَمِ القُواَنِ وَوِفَاقِهِ لَا غَدْرُ بِالْبُوهَانِ وَوِفَاقُهُمْ فَحَقِيقَةُ الإيمَانِ وَالمَوعِدُ الرَّحْمَنُ بَعْدَ زَمَانِ حَتِّ الصَّرِيحِ وَفِطْرَةِ الدَّيَّانِ وَإِذَا أُصِبْتَ فَفِي رِضَا الرَّحْمَنِ نَ وَصَبُرُهُمْ فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ

\* \* \*

# فهڻ

#### في بيَانِ الاستغنَاءِ بالوحي المنزَّلِ من السماءِ عنْ تقليدِ الرِّجالِ والآراءِ

٤٢٢ - يَا طَالِبَ الْحَقِّ الْمُبِينِ وَمُؤْثِراً
 ٤٢٢ - إسْمَعُ مَقَالَةَ نَاصِحٍ خَبَرَ الَّذِي
 ٤٢٢٢ - /مَا زَالَ مُذْ عَقَدَتْ يَدَاهُ إِزَارَهُ

عِـلْمَ الـيَـقْيِنِ وَصِحَّـةَ الإيسمَـانِ عِـنْدَ الـوَرَى مُـذْ شَـبَّ حَـتَّـى الآنِ قَـدْ شَـدٌ مِـئـزَرهُ إلَى الـرَّحـمُـن ١٠/٠٠

٤٢١٤ ـ يعني أن الكفر عين خلاف القرآن والسنة، والإسلام عين وفاقهما.

٧٢١٧ \_ هذا البيت ساقط من ب.

۲۱۸ ـ د، ط: «فإذا».

<sup>-</sup> بجانب هذا البيت حاشية في نسخة ف، نصها: "إلى هنا حرّر على حكم النسخة الجديدة" (ص).

٤٢١٩ ـ د: «والقوم».

١٢٢٧ ـ شد المئزر هنا كناية عن التشمير في سيره إلى الله كما في حديث الاعتكاف: «كان إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله وشد المئزر». انظر: لسان العرب ١٦/٤.

١٢٧٤ - وَتَحَلُّلُ الفَّتَرَاتِ اللَّعَزَمَاتِ أَمْ - ٤٢٢٤ - وَتَوَلُّدُ النُّقُ صَانِ مِنْ فَتَراتِهِ ١٢٧٥ - طَافَ المهذَاهِبَ يَبْتَغِي نُوراً ليَهُ ١٢٧٦ - وَكَأْنَّهُ قَدْ طَافَ يَبْغِي ظُلْمَةَ اللَّا ١٢٧٤ - وَكَأْنَّهُ قَدْ طَافَ يَبْغِي ظُلْمَةَ اللَّا ١٤٢٧ - وَالسلَّيْ سِلُ لَا يَسِزْدَاهُ إِلَّا قُوقً الآفُ وَلا اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ا اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِهُ الللْ

رُ لَازِمٌ لِطَبِيبِ عِنهِ الإنْسَانِ أَو لَيْسَ سَائِرُنَا بَنِي النُّقْصَانِ؟ لِيسَهُ وَيُسْجِيهُ مِنَ النِّقْصَانِ؟ لِيسَهُ وَيُسْجِيهُ مِنَ النِّيسِ النَّيرانِ حَيْلِ البَهيمِ وَمَذْهَبَ الحَيْرَانِ وَالصَّبْحُ مَقْهُ ورٌ بِذَا السَّلْطَانِ وَالصَّبْحُ مَقْهُ ورٌ بِذَا السَّلْطَانِ طُورِ المَدِيْسَةِ مَطْلَعِ الإيمَانِ طُورِ المَدِيْسَةِ مَطْلَعِ الإيمَانِ تَلْكَ المَّيْسِ فِي الْمَانِ وَلَى عَلَى العَقِبَيْنِ ذَا نُحُصَانِ وَلِي عَلَى العَقِبَيْنِ ذَا نُحُصَانِ مَسْتَشْعِرَ الإنْ الاسِ مِنْ أَثْمَانِ مُسْتَشْعِرَ الإنْ الإنسِ مِنْ أَثْمَانِ فَي الإَمْكَانِ وَتَلْدُ النَّارِ فِي الإَمْكَانِ مِنْ دُونِ تِلْكَ النَّارِ فِي الإَمْكَانِ مِنْ دُونِ تِلْكَ النَّارِ فِي الإَمْكَانِ مِنْ دُونِ تِلْكَ النَّارِ فِي الإَمْكَانِ

٤٢٢٧ - ليل بهيم: لا ضوء فيه إلى الصباح. اللسان ٧/١٢.

٤٢٢٨ ـ طع: «طود». والطور في كلام العرب: الجبل وقال بعض أهل اللغة: لا يسمى طوراً حتى يكون ذا شجر. اللسان ١٨/٤. والطود (بالدال): الجبل العظيم والجمع أطواد. اللسان ٢٧٠/٣.

<sup>\*</sup> ٢٣٠ - «نكصان»: نكص ينكُص نكصاً ونُكوصاً عن الأمر: أراده ثم أحجم ورجع عنه. اللسان ١٠١/، ولم أجد «نكصان» في كتب اللغة. وانظر ما حكاه المؤلف في البيت ٢٢٨٩ وما بعده من اهتدائه على يد شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. (ص).

٤٢٣١ ـ ظ: «إيمان».

**٤٢٣٣ ـ ف**: «ويزال».

ـ سبق تفسير «الربقة» في البيت ٤٧٧.

٤٣٣٤ ـ لولا أن قيوده حلّت لكان الصعود إلى الثريّا أسهل من الوصول إلى تلك النار التي بدت على طور المدينة. انظر: طه ٢٤١/٢. (ص).

٤٢٣٥ - فَرَأَى بِتِلْكَ النَّارِ آطَامَ المديد ٤٢٣٦ - وَرَأَى عَلَى طُرُقَاتِهَا الأَعْلَامَ قَدْ ٤٢٣٧ - وَرَأَى هُنَالِكَ كُلَّ هَادٍ مُهْتَدِ ٤٢٣٨ - فَهُنَاكَ هَنَّا نَفْسَهُ مُتَذكِّراً ٤٢٣٨ - (وَالمُسْتَهَامُ عَلَى المحبَّةِ لَمْ يَزَلْ

خَةِ كَالْخِيَامِ تَشُوفُهَا الْعَيْنَانِ
نُصِبَتْ لأَجُلِ السَّالِكِ الْحَيْرَانِ
يَدْعُو إلَى الإيمَانِ وَالإيقَانِ
مَا قَالَهُ الْمُشْتَاقُ مُنْذُ زَمَانِ
حَاشَا لِذَكْرَاكُمْ مِنَ النِّسْيَانِ

٤٢٣٥ ـ طه: «آكام». والآطام: جمع الأُطُم، وهو حصن مبني بحجارة. وقيل: هو كل بيت مربع مسطّح. وأكثر ما يسمى بهذا الاسم حصون المدينة. قال زيد الخيل الطائي:

أنيخت بآطام المدينة أربعاً وعشراً يغنّي فوقها الليل طائرُ انظر: اللسان ١٩/١٢، معجم البلدان ٢١٩/١.

تشوفها: في المعجم الوسيط (شوف): «شافّ: أشرف ونظر» ولم ينص أهل اللغة على «شاف» بهذا المعنى. والذي في المعجمات: اشتاف فلان إذا تطاول ونظر، وتشوّف إلى الشيء أي: تطلع. انظر: اللسان ١٨٥/٩. وقد ورد «شاف بناظره» في كلام المتأخرين نحو قول ابن أبي حصينة (٣٨٨ ـ ٤٥٧ هـ):

ملِكٌ ما شاف بـناظره إلا وأناف عـلى الأفـقِ ديوانه: ٢٧١/١ (ص).

٤٢٣٧ ـ وهم أتباع الرسول ﷺ.

٤٢٣٨ \_ «متذكراً» أي: متحدثاً بنعمة الله لا فخراً ولا تكبراً.

- عنى بالمشتاق الشاعر المشهور أبا زكريا يحيى بن يوسف الصرصري البغدادي الحنبلي صاحب المدائح النبوية السائرة، ولد سنة ٥٨٨ه وقتله التتار شهيداً سنة ٢٥٦ه. انظر: ترجمته في البداية والنهاية (ط التركي) ٣٧٧/١٧، وفوات الوفيات ٢٩٨/٤. وقد ضمّن الناظم هنا أبياتاً للصرصري (ص).

**٢٣٩ ـ المستهام**: هائم، من هام على وجهه يهيم: ذهب من العشق وغيره. مستهام الفؤاد: مُذهبَه. اللسان ٢٢٦/١٢ ـ ٢٢٧ (هيم).

ـ في فوات الوفيات ٤/٤: «عن المودة لم يحُل حاشا لذكراه» (ص).

١٤٠٤ - لَوْ قِيلَ مَا تَهْوَى لَقَالَ مُبَادِراً ٢٤١ - تَاللَّهِ إِنْ سَمَحَ الزَّمَانُ بِقُرْبِكُمْ ٢٤٢ - تَاللَّهِ إِنْ سَمَحَ الزَّمَانُ بِقُرْبِكُمْ ٢٤٢ - لَأُعَفِّرَنَّ الْحَدَّ شُكْراً فِي الثَّرى ٢٤٤٣ - إِنْ رُمْتَ تُبْصِرُ مَا ذَكَرْتُ فَغُضَّ طَرْ ٢٤٤ - إِنْ رُمْتَ تُبْصِرُ مَا ذَكَرْتُ فَغُضَّ طَرْ ٢٤٤ - واتْرُكُ رُسُومَ الْحَلْقِ لَا تَعْبالْ بِهَا ٢٤٤ - واتْرُكُ رُسُومَ الْحَلْقِ لَا تَعْبالْ بِهَا ٢٤٤ - حَدِّقْ بِقَلْبِكَ فِي النُّصُوصِ كَمِثْلِ مَا ٢٤٤ - وَاكحَلْ جُفُونَ القَلْبِ بِالوَحْيَينِ وَاحْدَالِكَ وَيَاللَّهُ بَيْنَ فِيهِ مَا طُرُقَ الْهُدَى ٢٤٧٤ - لَمْ يُحْوِجِ اللَّهُ الْخَلَاثِقَ مَعْهُمَا عَلَى ٢٤٤٩ - لَمْ يُحْوِجِ اللَّهُ الْخَلَاثِقَ مَعْهُمَا

أَهْ وَى زِيَارَتَكُمْ عَلَى الأَجْفَانِ وَحَلَلْتُ مِنْكُمْ بِالمَحَلِّ الدَّانِي وَحَلَلْتُ مِنْكُمْ بِالمَحَلِّ الدَّانِي وَلَا حُحَلَنَّ بِتُوبِكُمْ أَجْفَانِي) وَلَا حُحَلَنَ بِتُوبِكُمْ أَجْفَانِي) فَا عَنْ سِوَى الآثارِ والقُرآنِ فَا عَنْ دَبَرَانِ فِي السَّعْدِ مَا يُغْنِيكَ عَنْ دَبَرَانِ قَدْ حَدَّقُوا فِي الرَّأْيِ طُولَ زَمَانِ قَدْ حَدَّقُوا فِي الرَّأْيِ طُولَ زَمَانِ لَمَانِ لَذَ كُحُلَهُمْ يَا كَثْرَةَ العُمْيَانِ لَعَبَادِهِ فِي أَحْسَنِ التِّبْنِيانِ لَحَدْيَانِ لِحَبَادِهِ فِي أَحْسَنِ التِّبْنِيانِ لَحَدَيانِ وَرَأَي فُلنِ لِحَدَيالِ فَلنَانِ وَرَأَي فُلنِ لِحَدَيالِ فَلنَانِ وَرَأَي فُلنِ لِحَدَيالِ فَلنَانِ وَرَأَي فُلنِ لَكُونِ النَّ

• ٤٧٤ \_ في فوات الوفيات: «أجفاني». وفي نسخة ف بجوار هذا البيت حاشية نصّها: «هذا البيت والذي قبله من النسخة الأخيرة، وكأنهما بدل عن البيتين بعدهما». قلت: لعل صاحب الحاشية ذهب إلى ما ذهب لأنه رأى قافية الأجفان متكررة. ولكن يبدو أن الناظم ضمّن أولاً بيتين فقط، ثم زاد قبلهما بيتين آخرين أيضاً (ص).

٤٧٤٢ \_ نص هذا البيت في الفوات:

لأقبلنَّ لأجلكم ذاك الشرَى وأعفر الخلَّيسن بالصوانِ ولا أدري أهذه رواية أخرى لبيت الصرصري أم غيّره الناظم (ص).

- المعنى: «لو أن الزمان جاد لي بوصلكم ونزلت منكم بمكان قريب لأسجدن لله شكراً ممرغاً خدي في التراب ولأكحلن الأجفان من تراب الأحباب» طه ٢٤٢/٢ ولا يقصد الشيخ - رحمه الله - حقيقة الفعل ولكن القصد المبالغة في الشكر والمحبة والطاعة.

٤٧٤٤ ـ انظر: البيت ٣١، والمراد أن لزوم السنة كافٍ عن البدع.

**٤٧٤٥ ـ التحديق:** شدة النظر بالحدقة، وقد مرّ في البيت ٣٩٥٧. وفي طت، طه: «حذق لقلبك... حذقوا» وهو تحريف.

٤٧٤٨ ـ الذي في كتب اللغة: الفَلَتان، بفتح الفاء واللام. ومن معانيه: النشيط والجريء والمتفلت إلى الشر. اللسان ٦٦/٢. أما الفَلْتان بسكون اللام كما=

٤٧٤٩ - فَالوَحيُ كَافٍ لِلَّذِي يُعنَى بِهِ ٤٧٥٠ - وَتَفَاوُتُ العُلَمَاءِ فِي أَفْهَامِهِمْ ٤٢٥١ - وَالسَجَهُ لُ دَاءٌ قَاتِلٌ وَشِفَاوَهُ ٤٢٥٢ - نَصَّ مِنَ القُرْآنِ أَوْ مِنْ شُنَّةٍ ٤٢٥٢ - وَالعِلْمُ أَفْسَامٌ ثَلَاثُ مَا لَهَا ٤٧٥٤ - وَالعِلْمُ وَالنَّهُ فِي اللَّالِيهِ وَفِعلِهِ ٤٢٥٥ - وَالكُلُّ فِي القُرْآنِ والسَّنَنِ الَّتِي ٤٢٥٦ - وَالكُلُّ فِي القُرْآنِ والسَّنَنِ الَّتِي

شَافٍ لِدَاءِ جَهَالَةِ الإنْسَانِ لِلْوَحْسِي فَوْقَ تَفَاوُتِ الأَبْدَانِ لِلْوَحْسِي فَوْقَ تَفَاوُتِ الأَبْدَانِ أَمْرَانِ فِي التَّركِيبِ مُتَّفِقًانِ وَطَيِيبُ ذَاكَ العَالِمُ الرَّبَّانِي وَطَيِيبُ ذَاكَ العَالِمُ الرَّبَّانِي مِنْ رَابِعٍ وَالحَقُّ ذُو تِبْيَانِ وَكَذَلَكَ الأَسْمَاءُ لِلرَّحْمُنِ وَكَذَلَكَ الأَسْمَاءُ لِلرَّحْمُنِ وَكَذَلَكَ الأَسْمَاءُ لِلرَّحْمُنِ وَحَزَاؤُهُ يَوْمَ المعتادِ الشَّانِي وَجَزَاؤُهُ يَوْمَ المعتوثِ بالقرآنِ جَاءَتْ عَنِ المبعُوثِ بالقرآنِ بِسِوَاهُمَا إلَّا مِنَ الهَذَيَانِ بِسِوَاهُمَا إلَّا مِنَ الهَذَيَانِ

ورد هنا وفي البيت ٤٣١٨، فالظاهر أنه عامّي بمعنى المنفلت من القيود وغير المتمسّك. والملاحظ أنه اقترن في الموضعين بلفظ فلان. وكذا جاء في قول إبن أبي حجلة (٧٢٥ ـ ٧٧٦هـ):

أنا الذي لا أبالي في الغرام بما يروي فلان ولا ما قال فَلتانُ انظر: ديوان الصبابة: ١٤٣٠. هذا وقد ضبط في البيت ٤٣١٨ في الأصل بضم الفاء «فُلْتان» فإن صحّ كان إتباعاً لفُلان (ص).

۲۰۷۱ ـ الرباني: قال ابن الأعرابي: العالم المُعلّم، الذي يغذو الناس بصغار العلم قبل كبارها. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق». وقال ابن الأثير: هو منسوب إلى الرب، بزيادة الألف والنون للمبالغة. وقيل: هو من الرب بمعنى التربية. والرباني هو العالم الراسخ في العلم والدين، أو الذي يطلب بعلمه وجه الله. انظر: اللسان ٤٠٤١.

٢٥٦ ـ ط: «الفرقان».

٤٢٥٧ ـ المتحذلق: المتكيس الذي يريد أن يزداد على قدره. وحذلق وتحذلق: أظهر الحِذق أو ادعى أكثر مما عنده. اللسان ٤١/١٠.

ـ «بسواهما» أي بسوى القرآن والسنة.

بِأَتِمُ تَفْرِيرٍ مِنَ الرَّحُ لَمْنِ السَّرِ السَّاتِ الْمِ الْمِنْ السَّرِ الْمَنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

۲۲۵۸ ـ يعني: إن قلتم إن كلامنا هذا تقرير لما في الكتاب والسنة، فهو لا يحتاج إلى تقريركم، فقد قرره الله ورسوله أعظم تقرير. طه ۲٤٤/۲.

٤٢٦٢ ـ التراجم: جَمع التَّرجُمان والتُّرجُمان وهو المُفسِّر. انظر: اللسان ٢٢٩/١٢.

<sup>2778</sup> ـ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «إن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يُمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها. ولهذا لما سلك طوائف المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين. ولكن يُستعمل قياس الأولى سواء كان تمثيلاً أو شمولاً». درء تعارض العقل والنقل 79/١.

۲۲۲۶ \_ د: «فكلامنا».

٤٢٦٧ \_ طع: «سائر الأحيان».

٤٢٦٨ \_ أي: إذا فقد النص نستعمل القياس فهو بمنزلة الميتة عند عدم وجود الأكل والتيمم عند عدم الماء.

٤٢٦٩ - هَـذَا جَـوَابُ السَّّافِعِيُ لأَحْمَدِ ٤٢٧٠ - وَاللَّهِ مَا اضْطُرَّ العِبَادُ إِلْيهِ فِيهِ ٤٢٧١ - فَإِذَا رَأَيْتَ النَّصَّ عَنْهُ سَاكِتاً ٤٢٧٢ - وَهُـوَ المبَاحُ إِبَاحَةَ العَفْوِ الَّذِي ٤٢٧٣ - فَأْضِفْ إِلَى هَذَا عُمُومَ اللَّفْظِ والْ ٤٢٧٤ - فَهُنَاكَ تُصْبِحُ فِي غِنىً وَكِفَايةٍ ٤٢٧٥ - وَمُقَدَّرَاتُ الذَّهْنِ لَمْ يُضْمَنْ لَنَا ٤٢٧٥ - روَهِيَ الَّتِي فِيهَا اعْتَراكُ الرأي مِنْ

لِلَّهِ دَرُّكَ مِسسَنْ إِمَسسَامِ زَمَسَانِ
مَا بَيْنَهُمْ مِنْ حَادِثٍ بِنزَمَانِ
فَسُكُوتُهُ عَفْوٌ مِنَ الرَّحْمُنِ
مَا فِيهِ مِنْ حَرَجٍ وَلَا نُنكُرانِ
معنى ومحسن الفَهم فِي القُرْآنِ
عَنْ كُلِّ فِي رَأْيٍ وَذِي مُحسنَبَانِ
تِبْيَانُهَا بِالنَّصِّ والقُرْآنِ
تَحْتِ الْعَجاجِ وَجَوْلَةِ الأَذْهَانِ ١٨٠٤

2779 ـ قال الناظم في إعلام الموقعين: «فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو أحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عَدَل إلى الأصل الخامس ـ وهو القياس ـ فاستعمله للضرورة، وقد قال في كتاب «الخلال»: سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يُصار إليه عند الضرورة. أو ما هذا معناه». إعلام الموقعين لابن القيم ٢٨/١.

٤٢٧٥ \_ في الأصلين وظ: «تضمن».

- أي: أن الأمور التي تقدرها الأذهان كثيرة ولكن لم يُضمن لنا تبيانها بالكتاب والسنة.

٤٢٧٦ ـ اعتراك الرأي: من اعترك القوم في المعركة والخصومة: اعتلجوا، وازدحموا، وعرك بعضهم بعضاً. انظر: اللسان ١٠/١٠٠.

العَجاج: الغبار، وقيل: هو من الغبار ما ثوّرته الريح. اللسان ٣١٩/٢.

٤٢٧٧ ـ لَكِنْ هُنَا أَمْرَانِ لَوْ تَمَّا لَمَا احْـ تَ جُنَا إِلَيْهِ فَحَبَّذَا الأَمْرَانِ دِ بِلَفْظِهَا وَالْفَهُمُ مَ رُتَبِتَانِ ٤٢٧٨ ـ جَمْعُ النُّصُوصِ وَفَهُمُ مَعْنَاهَا المُرا عاً أَوْ لُزُوماً ثُدمً هَذَا الشَّانِي ٤٢٧٩ \_ إحداهُ مَا مَدْلُولُ ذَاكَ اللَّفْظِ وَضْ لَمْ يَنْضِبِطْ أَبَداً لَهُ طَرَفَانِ ٤٢٨٠ ـ فِيهِ تَفَاوَتَتِ الفُهُ ومُ تَفَاوُتاً ٤٢٨١ ـ فَالـشَّـيءُ يَـلْزَمُـهُ لَوازِمُ جَـمَّـةٌ عِنْدَ الحَبِيرِبِهِ وَذِي العِرْفَانِ زمِـهِ وَهَـذَا وَاضِـحُ الـبُـرْهِانِ ٤٢٨٢ \_ فَبِقَدْرِ ذَاكَ الخُبْرِ يُحْصِي مِنْ لَوَا عَرَفَ الوُجُودَ جَمِيعَهُ بِبَيَانِ ٤٢٨٣ ـ وَلذَاكُ مَنْ عَرَفَ الكِتَابَ حَقِيقَةً يَحْتَاجُهُ الإنْسَانُ كُلَّ زَمَانِ ٤٢٨٤ ـ وَكَذَاكَ يَعْرِفُ جُمْلَةَ الشَّرْعِ الَّذِي تَفْصِيلُهُ أَيْسِالُهُ أَيْسِالُهُ أَيْسِالُهُ ٤٢٨٥ ـ عِلْماً بِتَفْصِيلِ وَعِلماً مُجْمَلًا أَعْلَى النُّكُوم بِغَايَةِ التِّبْيَانِ ٤٢٨٦ ـ وَكِلَاهُمَا وَحْيَانِ قَدْ ضَمِنَا لَنَا أفْ عَالِ والأسْمَاءِ ذِي الإحسانِ ٤٢٨٧ \_ وَكذاك يَعرِفُ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ وَالْـ أَبِداً وَلَا مَا قَالَتِ الشَّقَالَانِ ٤٢٨٨ ـ مَا لَيْسَ يُعْرَفُ مِنْ كِتَابٍ غَيْرِهِ

٤٢٧٧ \_ «إليه» أي: إلى الرأى والقياس.

٤٢٧٩ ـ أي: دليل اللزوم.

٤٢٨٢ ـ الخُيْر: العلم بالشيء: تقول: لي به خُيْر، أي: لي به علم. اللسان ٢٢٧/٤.

ـ د، ط: «التبيان». والأبيات من هذا البيت إلى البيت ٢٩١ ساقطة من ظ.

٤٢٨٣ ـ في الأصلين وغيرهما: «وكذاك»، ولعل الصواب ما أثبتنا من ط (ص).

٤٢٨٤ ـ د، ح: «جملة الدين».

٥ ٤٢٨٠ \_ أي: أن هناك أموراً فصلها القرآن وهناك أمور أجملها وفصلتها السنة.

۲۸۷ ـ س، ط: «ولذاك».

\_ ف: «نعرف».

ـ د: «بذى الإحسان».

٤٢٨٨ ـ يعنى الجن والإنس.

فُصِيلِ والإجْمَالِ فِي القُرْآنِ بِالقَلْبِ كَالْمَشْهُ وِدِ رَأْيَ عِيَانِ وَصِفَاتِهَا بِحَقِيقَةِ العِرْفَانِ وَصِفَاتِهَا بِحَقِيقَةِ العِرْفَانِ مَحْلُوقَةً مَرْبُوبَةً بِبَيَانِ مَحْلُوقَةً مَرْبُوبَةً بِبَيَانِ مَحَاجَاتِ والإعْدَامِ والنُّقْصَانِ مَحَاجَاتِ والإعْدَامِ والنُّقْصَانِ أَيْنَ ضَا بِلَا مِثْلُ وَلَا نُقْصَانِ إِنْ كُنْتَ ذَا عِلْمَ وَذَا عِرْفَانِ إِنْ كُنْتَ ذَا عِلْمَ وَذَا عِرْفَانِ عِلْمِ اللَّهُ فُسِ والرَّحُمٰنِ عِيْبٍ وَمِنْ نُقْصَانِ فِي النَّقْسِ مِنْ عَيْبٍ وَمِنْ نُقْصَانِ إِذْ كَانَ مُعْطِيهِ عَلَى الإحسانِ إِذْ كَانَ مُعْطِيهِ عَلَى الإحسانِ إِذْ كَانَ مُعْطِيهِ عَلَى الإحسانِ

٤٢٨٩ \_ ف: «نعرف».

٤٢٩١ ـ ط: «وكذاك يعرف من حقيقة»، ولعله خطأ. (ص).

٤٢٩٢ \_ «مخلوقة» سقطت من ف.

٢٩٣٣ ـ الإعدام: مصدر أعدم: افتقر، وأعدمه الشيءُ: لم يجده. اللسان ٣٩٣/١٢.

٤٢٩٤ ـ د، ط: «وكذاك».

٤٢٩٥ \_ س: «ذا إيمان».

٤٢٩٧ ـ «المعنى أن تعرف ربك بضد ما تعرف به نفسك من عيب ونقصان، وأن الله سبحانه منزَّه عن ذلك، وموصوف بضده من الكمال». قاله سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز في تعليقه على نسخته من النونية (ص).

<sup>2</sup>۲۹۸ ـ طريق الأولى أن يقال: «كل ما ثبت للمخلوق من صفات الكمال فالخالق أحق به وأولى وأحرى به منه، لأنه هو الذي أعطاه ذلك الكمال، فالمعطي للكمال لغيره أولى وأحرى أن يكون موصوفاً به " بيان تلبيس الجهمية ٢٧٧/١ وانظر: البيت ٧٤٥ وما بعده.

ـ لم يفسر الناظم طريق الامتناع، وشرحه ابن عيسى رحمه الله «بأن يقال: هذه صفة نقص، فتمتنع على الله سبحانه» طع ٣٨٨/٢ وقال الشيخ ابن باز=

### فھڻ

#### في بيانِ شروطِ كفايةِ النصَّينِ والاستغناءِ بالوحيين

١٩٩٩ ـ وَكِفَايَةُ النَّصَيْنِ مَشْرُوطٌ بِتَجُ ١٧٩١ ـ ٤٣٠٠ ـ /وَكَذَاكَ مَشْرُوطٌ بِخَلْعِ قُيُودِهِمْ ١٣٠١ ـ وَكَذَاكَ مَشْرُوطٌ بِهَدْمٍ قَواعِدٍ ١٣٠٧ ـ وَكَذَاكَ مَشْرُوطٌ بإقدامٍ عَلَى الْ ٢٣٠٣ ـ بِالرَّدِّ والإبْطَالِ لَا تَعْبِأْ بِهَا ٤٣٠٤ ـ لَوْلَا القَوَاعِدُ والقُيودُ وهَذِهِ الْ

رِيدِ التَّكَفِّي عَنْهُ مَا لِمَعَانِ فَ فَ فُكُ إِلَى الأَذْقَانِ فَ فُكُ إِلَى الأَذْقَانِ مَا أُنْزِلَتْ ببنائها الوَحْيَانِ مَا أُنْزِلَتْ ببنائها الوَحْيَانِ آرَاءِ إِنْ عَرِيَتْ عَنِ البُوهَانِ شَيئاً إِذَا مَا فَاتَهَا النَّصَّانِ شَيئاً إِذَا مَا فَاتَهَا النَّصَانِ آرَاءُ لاَتَسَعَتْ عُرَى الإيمَانِ فَاحْتَا جَتِ الأَيْدَى لِذَاكَ ثُوانِي

<sup>=</sup> رحمه الله في حاشية نسخته: «وأما الامتناع فمعناه ـ والله أعلم ـ أن تعرف ربًك بأن علمك عاجز عن أن يحيط بكنه ذاته وصفاته وكيفيتها، بل إنما تعرف من ذلك المعاني التي دلّ سياق الكلام واللغة العربية عليها من غير تمثيل ولا تكييف، والله أعلم» (ص).

<sup>•</sup> ٤٣٠٠ ـ الغُلّ : جامعة توضع في العنق أو اليد. والجمع أغلال، لا يكسر على غير ذلك. اللسان ٤/١١.

<sup>-</sup> أي: بخلع قيودهم الباطلة كعدم قبول خبر الواحد في باب الاعتقاد، وتقديم العقل على النقل.

٤٣٠١ ـ «ببنائها»: كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «ببيانها».

٤٣٠٤ - جمع عروة، وهي مقبض الدلو والكوز ونحوه، وعروة القميص: مدخل زرّه، وقوله تعالى: ﴿فَقَـٰ لِم اَسْتَمْسَكَ بِٱلْمُوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٥٦] مثل لما يعتصم به من الدين. اللسان ٤٥/١٥ - ٤٦، قلت: والمعنى أنه لولا القيود والآراء لاتسعت أركان الإيمان وقواعده. فقواعد المعطلة الباطلة ضيّقت العرى، فالأشاعرة بقواعدهم وقيودهم لم يثبتوا إلا سبع صفات، وصفات الله سبحانه لا تحصى.

٠٠٥ \_ طت، طه: «ضيقة» بالتاء المربوطة.

٣٠٧ - وَتَعَطَّنَتْ تَقْيِيدَ مُطْلَقِهَا واللَّهِ أَعْ - ٤٣٠٧ - وَتَضَمَّنَتْ تَقْيِيدَ مُطْلَقِهَا وإطْ ٤٣٠٨ - وَتَضَمَّنَتْ تَخْصِيصَ مَا عَمَّتْه والتَّ ٤٣٠٨ - وَتَضَمَّنَتْ تَقْرِيقَ مَا جَمَعَتْ وَجهُ ٤٣٠٩ - وَتَضَمَّنَتْ تَقْرِيقَ مَا جَمَعَتْ وَجهُ ٤٣٠٩ - وَتَضَمَّنَتْ تَضْيِيقَ مَا قَدْ وسَّعَتْ ١٣١٠ - وَتَضَمَّنَتْ تَحليلَ مَا قَدْ حَرَّمَتْ ١٣١٨ - وَتَضَمَّنَتْ وَكَانَ سُكُوتُهَا عَفُواً فَلَمْ ١٣١٨ - وَتَضَمَّنَتْ إِهْدَارَ مَا اعْتَبَرِثُ كَذَا ١٣١٨ - وَتَضَمَّنَتْ أَيْضاً شُروطاً لَمْ تكُنْ ١٣١٨ - وَتَضَمَّنَتْ هَذِي القَوَاعَدُ مِنْ جَمِيهُ وَالَاءٍ وَتَـقْدَ عَمَّنْ أَتَتَ هَذِي القَوَاعَدُ مِنْ جَمِيهُ عَمَّنْ أَتَتَ هَذِي القَوَاعَدُ مِنْ جَمِيهُ عَمَّنْ أَتَتَ هَذِي القَوَاعَدُ مِنْ جَمِيهُ وَتَعْمَرِيقَ مَا أَتَتَ هَذِي القَوَاعَدُ مِنْ جَمِيهُ مَنْ أَتَتَ هَذِي القَوَاعَدُ مِنْ جَمِيهُ مَا عَمَّنْ أَتَتَ هَذِي القَوَاعَدُ مِنْ جَمِيهُ مَا عَمَّنْ أَتَتَ هَذِي القَوَاعَدُ مِنْ جَمِيهُ عَمَّنْ أَتَتَ هَذِي القَوَاعَدُ مِنْ جَمِيهُ عَمَّنْ أَتَتَ هَذِي القَوَاعَدُ مِنْ جَمِيهُ عَلَيْ الْعَمَانُ عَلَيْهُ الْمُعْلَعُ مِنْ جَمِيهُ عَلَيْ الْعَلَا عَلْمَا عُلْمُ الْعَلَعُ مِنْ جَمِيهُ عَمَّنْ أَتَتَ هَا عَلَاهُ عَلَيْ عَلَى الْعَلَعَمْ عَلَيْ الْعَلَامِ وَتَلْعُ عَلَى الْعَلَعُ مِنْ جَمِيهُ عَلَيْ الْعَلَامُ الْعُلَعُ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَعُ مَنْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَعُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَعُ عُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلَعُ عَلَيْ الْعُلَعُ عَلَيْ الْعُلَعُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعُلَعُ الْعُلَعُ الْعُلَعُ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَعُ عَلَيْ الْعُلُولُ عَلَيْ الْعُلَعُ عَلْمُ الْعُولُولُ الْعُلَعِ عَلَى الْعُولُولُولُ الْعُولُ الْعُلُولُولُ الْعُلَعِ عَلَى الْعُلَعِ عَلَيْ

<sup>=</sup> \_ «ثواني»: كذا في الأصلين وغيرهما، ولم يتضح لي معناه. وفي ب: «ثوبان» وهو خطأ. وفي ظ: «تواني» وط: «توان» بالتاء المثناة. (ص).

٤٣٠٨ \_ هذا البيت ساقط من (ظ).

٤٣١٠ ـ كذا في الأصلين وح، وقد ضبط في ف بالبناء للمجهول. ولم ينقط في ب، ظ. وفي غيرها: «فلتنظر».

ـ نزل بصر ناسخ ظ إلى قافية البيت التالي، فكتب: «النوعان» هنا مكان «الأمران» وأسقط البيت التالى.

٤٣١١ ـ «فلينظر»: انظر الحاشية السابقة.

٤٣١٢ ـ انظر: ما سبق في البيت ٤٣٧٢.

٣١٥ ـ «توابع»: كذا في الأصلين وب، د. وفي ط: «موانع».

٤٣١٦ ـ طع: «علم ولا استحسان».

١٣١٨ - مَا أَسَّسُوا إِلَّا اتّبَاعَ نَبِيِّهِمُ ١٣٦٨ - بَلُ أَنْكُرُوا الآرَاءَ نُصْحاً مِنْهُمُ ١٣٢٠ - أَوَ لَيْسَ فِي خُلْفٍ بِهَا وَتَنَاقُضِ ١٣٣١ - وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ مِنَ الرَّحْمُنِ مَا اخْد ١٣٣٤ - شُبَهٌ تَهَافَتُ كَالزُّجَاجِ تَخَالُهَا ١٣٣٢ - واللَّهِ لَا يَسرْضَى بِهَا ذُو هِمَّةً ١٣٣٢ - واللَّهِ لَا يَسرْضَى بِهَا ذُو هِمَّةً ١٣٣٢ - واللَّهِ لَا يَسرْضَى بِهَا ذُو هِمَّةً ١٣٢٤ - فَمِثَالُهَا واللَّهِ فِي قَلْبِ الفَتَى ٢٣٢٤ - فَمِثَالُهَا واللَّهِ فِي قَلْبِ الفَتَى

لَا عَسقالَ فَالْتَانِ وَرَأَيَ فُلَانِ
لِلَّهِ والسلَّاعِسي وَلِلقُسرْآنِ
مَسا دَلَّ ذَا لُبٌّ وَذَا عِسرُفَسانِ
مَلَفَتْ وَلَا انْتَقَضَتْ مَدَى الأَزْمَانِ
حَقّاً وَقَدْ سَقَطَتْ عَلَى صَفْوَانِ
عَلْيَاءَ طَالِبَةٍ لِهَذَا الشَّانِ
وَنَبَاتِهَا فِي مَنْبَتِ الإِيمَانِ

٤٣١٨ ـ انظر: ما سبق في حاشية البيت ٤٢٤٨. وقد ضبط هنا في الأصل بضم الفاء «فُلْتان». (ص).

2719 ـ وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال، ولا يقرون على ذلك. وكان ابن عباس يحتج في متعة الحج بسنة رسول الله وأمره لأصحابه بها، فيقولون له: إن أبا بكر وعمر أفردا بالحج ولم يتمتعا فلما أكثروا عليه قال: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله في وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟» فرحم الله ابن عباس، كيف لو رأى قوماً يعارضون قول رسول الله في بقول أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي وجهم بن صفوان وبشر المريسي وأبي الهذيل العلاف وأضرابهم؟ مختصر الصواعق ص١٦٨٠.

٤٣٢١ ـ يشير الناظم إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرٍ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْذِلَافًا

۲۳۲۲ \_ ح: «وقد وقعت».

\_ أصل هذا البيت قول الشاعر:

شبه تهافت كالزجاج تخالها حقاً وكل كاسر مكسور وقد غير الناظم هنا الشطر الثاني من أجل القافية. الفتاوى ٢٨/٤، ١١٩/٥. والصفوان كالصفا: الحجر الأملس. اللسان ٤٦٤/١٤.

٤٣٢٤ ـ «نباتها»: كذا في الأصلين وس ع. وفي غيرها: «ثباتها». وفي د: «بيانها» تصحف.

خَعُهُ النَّما فَتَرَاهُ ذَا نُـقُصَانِ ١٠/٩٠١ ٤٣٢٥ ـ/كَالزَّرْع يَنْبُتُ حَوْلَهُ دَغَلٌ فَيَمْ ٤٣٢٦ ـ وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ فِي قَلْبِ الفَتَى ٤٣٢٧ ـ والنَّفْسُ تُنْبِتُ حَوْلَه الشَّهَوَاتِ والشُّـ ٤٣٢٨ - فَسِعُودُ ذَاكَ الْغَرْسُ يَبْساً ذَاوِياً ٤٣٢٩ - فَستَسرَاهُ يَسحُسرُثُ دَائِبًا ومَسغَسلُّهُ • ٤٣٣ - وَاللَّهِ لَوْ نَسَقَّى النَّهَبَاتَ وَكَانَ ذَا ٤٣٣١ ـ لأتَى كامْضَالِ السجِسبَالِ مَعَلَهُ

غَوْسٌ مِنَ الرَّحْمُن فِي الإنْسَانِ به هاتِ وَهْدَى كشيرةُ الأَفْنَانِ أَوْ نَساقِ صَ السُّ مَسراتِ كُلَّ أَوَانِ نَـزْرٌ وَذَا مِـنْ أَعْـظَـم الـحُــشـرَانِ بَصَرِ لِذَاكَ الشُّوكِ والسَّعَدَانِ وَلَكَانَ أَضْعَافًا بِلَا مُحسبَانِ

# [فهريّ](۱)

٤٣٣٢ ـ هَذَا وَلَيْسَ الطَّعْنُ بِالإطْلَاقِ فِيهِ هَا كُلُّهَا فِعْلَ الجَهُولِ الجَانِي

<sup>•</sup> ٤٣٢ - الدَّغلُ: الشجر الكثير الملتف، وقيل: هو اشتباك النبت وكثرته. اللسان ٢٤٤/١١ والمراد هنا النباتات الطفيلية التي تنبت حول الزرع وتزاحمه.

٤٣٢٩ - في ف: «يُحرَب»، وضبط في الأصل: «يُحرَثُ» بالبناء للمجهول، ولكن الأُولى أن يكون مبنياً للمعلوم لما جاء بعده.

دائباً: من دأب فلان في عمله: جدّ وتعب. يعني: ترى صاحب الغرس يتعب في الحرث والزرع ولكن غلَّته تكون قليلة بسبب تلك الأشواك والحشائش. مَغَلِّ: كذا ضبط في ف بفتح الميم، ولعل الصواب بضمّها، اسم المفعول من أغلّت الضيعة: أعطت الغَلّة (ص).

<sup>•</sup> ٤٣٣٠ \_ «نقّى» كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «نكشَ» من نكش الشيء: أفناه. يقال: انتهوا إلى عشب فنكشوه أي: أتوا عليه وأفنوه. اللسان ٣٥٩/٦.

السعدان: شوك النخل، والسعدان: نبت ذو شوك كأنه فلكة يستلقى فينظر إلى شوكه كالحاً إذا يبس ومنبته سهول الأرض. اللسان ٣/٥١٠.

لم ترد كلمة «فصل» هنا في الأصلين. (1)

٤٣٣٢ ـ لقد تكلم الناظم في إعلام الموقعين عن الرأي وبيّن أن له أقساماً ثلاثة رأياً باطلاً، ورأياً صحيحاً، ورأياً مشتبهاً. إعلام الموقعين ١/٥٥.

١٣٣٤ - بَلْ فِي الَّتِي قَدْ خَالَفَتْ قَوْلَ الرَّسُو لِ وَمُحْكَمَ الْالْعَلَىٰ الْوَصِلَىٰ فِي تَقْرِيرِهَا يَـ ١٣٣٤ - فَهِيَ التِي كَمْ عَطَّلَتْ مِنْ سُنَةٍ بَلْ عَطَّلَتْ مِنْ سُنَةٍ بَلْ عَطَّلَتْ مِ ١٤٣٥ - فَهِيَ التِي كَمْ عَطَّلَتْ مِنْ سُنَةٍ بَلْ عَطَّلَتْ مِ ١٤٣٦ - هَذَا وَنَرْجُو أَنَّ وَاضِعَهَا فَلَا يَسِعُلُوهُ أَجْ ١٤٣٧ - هَذَا وَنَرْجُو أَنَّ وَاضِعَهَا فَلَا يَسِعُلَىٰ عِلْمِهِ مِنْ غَيْرِ إِيهِ جَابِ القَّبُ ١٤٣٨ - بَلْ قَدْ نَهَانَا عَنْ قَبُولِ كَلَامِهِ نَصَا بِتَقْدِيمِ النِّصُو صِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِلَا عَنْ قَبُولِ كَلَامِهِ نَصَا بِتَقْدِيمِ النِّصُو صِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى الَّذِي عَنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَمَانَا بِتَقْدِيمِ النِّهُ مَا النَّهُ مَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى الَّذِي عَنْ اللَّهُ عَلَى الَّذِي تَرَكَ النَّعُومِ وَهُو عَلَى الَّذِي تَرَكَ النَّعُ وَعَلَى الَّذِي اللَّهُ عَلَى الَّذِي تَرَكَ النَّعُومِ اللَّهُ عَلَى الَّذِي تَرَكَ النَّعُومِ اللَّهُ عَلَى الَّذِي الْمَعْمَالُ مُنَادِياً لَوْ قَالَهُ خَلَا لِهُ مَنَادِياً لِهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنَادِياً لِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْفِي اللَّهُ عَلَى الْوَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِى الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِلُومُ الْمُ الْمُعْلِى اللْمُعْمَا عَلَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا لَهُ الْمُع

لِ وَمُحْكَمَ الإِسمَانِ والفُرْقَانِ تَقْرِيرِهَا يَا قَوْمُ مِنْ سُلْطَانِ بَلْ عَطَّلَتْ مِنْ مُحْكَمِ القُرْآنِ بَلْ عَطَّلَتْ مِنْ مُحْكَمِ القُرْآنِ يَسعُدُوهُ أَجْسِرٌ أَوْ لَهُ أَجْسِرَانِ جَابِ القَّبُولِ لَهُ عَلَى إنْسَانِ جَابِ القَّبُولِ لَهُ عَلَى إنْسَانِ ضَعَابِ القَّلِيدِ بِللا بُرهَانِ ضَعَابِ القَّلِيدِ بِللا بُرهَانِ ضَعَائِهِ مِنْ خَبَرٍ وَمِنْ قُرْآنِ صَعَائِهِ مِنْ خَبَرٍ وَمِنْ قُرْآنِ عَنَد السَّوَالِ لَهَا مِنَ الدَّيَّانِ عَبَد السَّوَالِ لَهَا مِنَ الدَّيَّانِ تَعَالِ لَهَا مِنَ الدَّيَّانِ تَعَالَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ مَانُ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللْمُوالِيَّةُ اللْمُوالِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ ال

\* \* \*

**٤٣٣٤ \_ د:** «والله» مكان «يا قوم».

<sup>2007</sup> عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله الله القول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر» رواه البخاري ٢٦٧٦/٦ كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ. ورواه مسلم في صحيحه ١٣/١٢، كتاب الأقضية باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. ورواه ابن ماجه ٧٧٦/٢، وأبو داود في سننه ٣٩٩/٢: ٣٥٧٤، والبيهقي في الكبرى ١١٨/١: ٢٠١٨، والنسائى في المجتبى ٢٢٣/٨.

١٣٣٨ ـ قال الناظم في إعلام الموقعين: «وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم، وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة» ثم ساق أقوال بعض الأئمة في ذلك. إعلام الموقعين ٢٦/٧ وانظر: ما سبق في البيت ٤٠٢٨ وحاشيته.

٢٣٤٢ ـ في ف: «بلغ الإحسان»، خطأ. وبغَى أي: طلبَ.

٤٣٤٣ ـ الداء العضال: هو المرض الذي يعجز الأطبّاءَ فلا دواء له. اللسان ٤٣٤٣.

# فھڻ

#### في لازم المذهبِ هلْ هُوَ مَذْهبٌ أمْ لاَ

٣٤٤ - وَلَوَازِمُ السَمَعْنَى تُسرادُ بِسِذِكْرِهِ المَحْهُ السَمَعُنَى تُسرادُ بِسِذِكْرِهِ المَحْهُ وَسَعَاءُ لَيْسَ بِسلَازِمٍ فِسِي حَقِّهِ ٢٣٤٦ - إذْ قَدْ يَكُونُ لُزُومُهَا السَمِحُهُولَ أَوْ ٤٣٤٧ - لَكِنْ عَرَثُهُ غَـفْلَةٌ بِسلُزُومِهَا السَمِحُهُولَ أَوْ ٤٣٤٧ - لَكِنْ عَرَثُهُ غَـفْلَةٌ بِسلُزُومِهَا السَمِحُهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَثُهُ غَـفْلَةٌ بِسلُزُهِ السَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ ا

مِنْ عَارِفٍ بِلزُومِهَا الحقَّانِي قَصْدُ اللَّوازِمِ وَهْتَ ذاتُ بَسِانِ قَدْ كَانَ يَسِعْلَمُهُ بِلاَ نُسكُرانِ إِذْ كَانَ ذَا سَهْ وٍ وَذَا نِسسيَانِ عُلَمَاءِ مَذْهَبَهُمْ بِلاَ بُرْهَانِ هَبَهُمْ أُولُو جَهْلٍ مَعَ العُدُوانِ ١/٨٣١ قَدْ يَذْهَلُونَ عَنِ اللَّرُومِ الدَّانِي لَكِنْ يُظَنَّ لُزُومُهُ أَبِسجَنَانِ

٤٣٤٥ - في طت: «ذا تبيان» وهو تحريف بسبب وصل التاء من «ذات» بكلمة
 «بيان»، فصححه في طه: «ذو تبيان» (ص).

٤٣٤٧ ـ (عَرَقُه) من عراه الأمر يعروه: غشِيَه وأصابه. اللسان ١٥/١٥.

٤٣٤٨ ـ «لازم»: كذا في الأصلين وغيرهما، وهو الصواب. وفي ط: لازماً.

- قال شيخ الإسلام في جواب له: «وأما قول السائل: هل لازم المذهب مذهب، أم ليس بمذهب؟ فالصواب: أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له، إذا لم يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه، كانت إضافته إليه كذباً عليه، بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال... ولو كان لازم المذهب مذهباً، للزم تكفير كل من قال عن الاستواء وغيره من الصفات إنه مجاز ليس بحقيقة، فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة...». مجموع الفتاوى ٢١٧/٢٠.

• ٤٣٥٠ \_ الداني: القريب، وقد سبق.

**٤٣٥١ ـ «سيما» أي: لا سيما.** 

الجنان: القلب، وقد سبق غير مرة.

مَا تُلْزمُونَ شَهَادَةَ البُهُتَانِ وَنَبِيُّنَا المعْصُومُ بِالبُوهَانِ وَخَفِيَّةٌ تَخْفَى عَلَى الأَذْهَانِ آیَاتِهِ رِزْقاً بِلَا حُسْبَانِ م عَن الخُصُوم كَثِيرَةَ الهَذَيانِ لُوا ذَاكَ مَـذْهَـبُـهُـمْ بِـلَا بُـرْهَـانِ ظَنُوهُ يَلْزَمُهُمْ مِنَ البُهُتَانِ لَهُم بِأَنَّ اللَّه ذُو جُده مان اللّه ليسس يُسرَى لَنَا بِعيَانِ زُ كَلَامُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ مَعَانِ ييز الإلبه وحصره بمكان أَعْضَاءُ جَلَّ اللَّهُ عَنْ بُهُ شَانِ شبيه لِلخَلَّقِ بالإنسانِ لُوه وَلَا أَشْيَاخُهُمْ بِلِسَانِ فَ لِذَا أَتَ عِي بِ الرِّور والعُدُوانِ

٤٣٥٢ ـ لَا تَشْهَدُوا بِالزُّورِ وَيْلَكُمُ عَلَى ٤٣٥٣ \_ بِحِلَافِ لَازِم مَا يَـقُولُ إِلــهُـنَا ٤٣٥٤ ـ فَــلِذَا دَلَالَاتُ الـنُــصُــوص جَــلِيَّــةٌ ٤٣٥٥ \_ واللَّهُ يَوزُقُ مَنْ يَشَاءُ الفَهْمَ فِي ٢٣٥٦ ـ وَاحْدُد حِكَايَاتٍ لأَرْبَابِ الكَلَا ٤٣٥٧ \_ فَحَكَوْا بِمَا ظَنُّوهُ يَلْزَمُهُمْ فَقَا ٤٣٥٨ - كَذَبُوا عَلَيْهِمْ بَاهِتِينَ لَهُمْ بِمَا ٤٣٥٩ \_ فَحَكَى المُعَطِّلُ عَنْ ذوي الإِثْبَاتِ قَوْ ٤٣٦٠ - وَحَكَى المعطِّلُ أَنَّهُمْ قَالُوا بِأَنَّ ٤٣٦١ \_ وَحكَى المعَطِّلُ أنَّهُمْ قَالُوا يَجُو ٤٣٦٢ \_ وَحكى المعطِّلُ أنَّهُمْ قَالُوا بِنَحْ ٤٣٦٣ \_ وَحكى المعطِّلُ أنَّهُمْ قَالُوا لَهُ الْـ ٤٣٦٤ \_ وَحكى المعَطِّلُ أنَّ مَذْهَبَهُمْ هُوَ التَّـ ٤٣٦٥ \_ وَحكى المعَطِّلُ عَنْهُمُ مَا لَمْ يَقُو ٤٣٦٦ \_ ظَـنَ الـمعَطُلُ أنَّ هَـذَا لَازِمُ

۲**۳۵۲ ـ** د، ط: «ویحکم».

ـ طع: البطلان.

٤٣٥٨ \_ «باهتين»: من البهتان.

٤٣٥٩ \_ كذا في الأصل. وفي غيره: «أولى الإثبات».

٤٣٦٠ \_ «لنا» ساقط من ف.

٤٣٦١ ـ كذا في الأصلين ود، ط، ح. وفي غيرها تأخّر هذا البيت على ما يليه.

٤٣٦٧ ـ انظر تفسير الحيّز والتحيّز في حاشية البيت ٣٩٧.

ـ هذا البيت ساقط من (ظ).

٤٣٦٤ \_ انظر في التشبيه ما سبق في التعليق على مقدمة المؤلف.

ثُ كُلُّهَا مُتَحَقِّقُ البُطْلَانِ ٤٣٦٧ ـ وعَلَيْهِ فِي هَلْا مَحاذيرٌ ثُلًا ٤٣٦٨ - ظَـنُّ الـلُزُوم وَقَـذْفُـهُـمْ بِـلُزُومِـهِ وَتَسمَامُ ذَاكَ شَهَادَةُ السكُفُ رَانِ يَـوْمَ الشُّهَادَةِ سَـطْـوَةَ الـدَّيَّانِ ٤٣٦٩ - يَا شَاهِ داً بِالزُّورِ ويلَك لَمْ تخفْ • ٤٣٧ - يَسا قَسائِلَ السُبِهُ تَسَانِ غَسِطٌ لَوَازِماً قَـرَّرتَ مَـلْزُومَاتِـهَا بـبَـيَانِ أَوْصَافِ والأَفْعَالِ لِلرَّحْمٰنِ ٤٣٧١ ـ وَاللَّهِ لَازِمُهَا انْسَرِ ضَاءُ الدَّاتِ والْه ٤٣٧٢ ـ والسَّلَهِ لَازِمُهَا انْتِفَاءُ الدِّينِ وَالْ ٢٣٧٣ - وَلُزُومُ ذَلِكَ بَسِيِّ نَ جِلِدًا لِمَنْ كَانَاتُ لَهُ أُذُنَانِ وَاعِيَاتِ اللهِ خُنتُ اللُّزُومَ بِسأَوْضَحِ السِّّبْيَانِ ١٣٦/١٦ ٤٣٧٤ \_/واللَّهِ لَوْلَا ضِيقُ هَذَا النَّظْم بَيَّـ ٥٣٧٥ - وَلَقَدْ تَفَدَّمَ مِنْهُ مَا يَكُفِي لِمَنْ كَانَتْ لَهُ عَدِنَانِ نَاظِرتَانِ ٤٣٧٦ - إِنَّ اللَّبِيبَ بِبَعْضِ ذَلِكَ يَكْتَفِي وَأَخُو البَالَادَةِ سَاكِنُ الجَبَّانِ ٤٣٧٧ - يَا قَوْمَنَا اعْتَبِروا بِجَهْل شُيُوخِكُمْ بِحَقَائِقِ الإِيمَانِ والقُرْآنِ

٤٣٦٧ ـ د، ح، ط: فعليه.

- في الأصل: «من هذا».

\_ ح، طت، طه: «معاذير» بالعين.

٤٣٦٩ ـ ط: «ويحك».

• ٤٣٧٠ \_ «قرّرت»: كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «قد قلت».

٤٣٧١ \_ هذا البيت ساقط من ف.

٤٣٧٣ ـ ف: «عينان ناظرتان» ولعل ناسخها أو ناسخ أصلها نزل بصره إلى قافية البيت هذا البيت والذي قبله. (ص).

٤٣٧٤ ـ من هذا البيت إلى البيت ٥٣٤٦ ساقط من ظ.

٤٣٧٥ ـ «منه»: يعني من هذا النظم.

١٣٧٦ ـ «اللبيب»: كذا في الأصل ود. وفي ف وغيرها: «الذكي». الجبّان: المقبرة. وقد سبق في البيت ٣٤٦٣ وغيره.

٤٣٧٧ ـ من هذا البيت إلى آخر الفصل مكتوب في وريقة وضعت هنا في الأصل، وصرّح الناسخ بمكانها من النص.

٤٣٧٨ - أَوَ مَا سَمِعْتُمْ قَولَ أَفْضَلِ وَقْتِهِ فِ كِ٣٧٨ - إِنَّ السَّمَاواتِ العُلَى والأَرْضَ قَبْ لَلَّ ١٤٣٧٨ - واللَّهِ مَا هَذِي مَقَالَةَ عَالِم فَ ٤٣٨١ - واللَّهِ مَا هَذِي مَقَالَةَ عَالِم فَ ٤٣٨١ - مَنْ قَالَ ذَا قَدْ خَالَفَ الإجْمَاعَ والَّ حَبَّ ٤٣٨١ - فَانْظُرْ إِلَى ما جَرَّهُ تَأُويلُ لَفْ فَ ٢٨٨٤ - فَانْظُرْ إِلَى ما جَرَّهُ تَأُويلُ اسْتَوَى بِ ٤٣٨٨ - زَعَمَ المعَطِّلُ أَنَّ تَأْوِيلَ اسْتَوَى بِ ٤٣٨٨ - [كَذَبَ المعَطِّلُ أَنَّ تَأْوِيلَ اسْتَوَى بِ ٤٣٨٨ - [كَذَبَ المعَطِّلُ لَيْسَ ذَا لُغَةَ الأَلَى قَ ٤٣٨٨ - أَنَّ فَال خَلْ قَ ٤٣٨٨ - يَهْنِيهِ تَكُذِيبُ الرَّسُولِ لَهُ وإجُ حَمَّ المَعْلِيةِ تَكُذِيبُ الرَّسُولِ لَهُ وإجُ حَمَّ

فِيكُمْ مَقَالَة جَاهِلٍ فَتَانِ لَ العَرْشِ بِالإِجْمَاعِ مَحْلُوقَانِ فَضْلًا عَنِ الإِجْمَاعِ كُلَّ زَمَانِ فَضْلًا عَنِ الإِجْمَاعِ كُلَّ زَمَانِ خَبَرَ الصَّحِيحَ وَظَاهِرَ القُوآنِ ظِ الاستِواءِ بِظاهِرِ البُطْلَانِ بِالخَلْقِ والإِقْبَالِ وَضْعُ لِسَانِ قَدْ خُوطِبُوا بِالوَحْيِ والقُرآنِ] قُ العَرْشِ بَعْدَ جَمِيعِ ذِي الأَكْوَانِ مَاع اللهُدَاةِ ومُحْكَم اللَّفُوآنِ

\* \* \*

٤٣٨٤ ـ د: «الإيمان». وانظر: معاني الاستواء وشواهده في البيتين ١١١٥، ١٣٤٣ وما بعدهما.

ـ لم يرد هذا البيت في الأصلين.

٤٣٨٥ \_ طت، طه: «فأحاره هذا».

<sup>27</sup>۸٦ \_ قول الرسول ﷺ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: «وعرشه على الماء» رواه مسلم في كتاب القدر 2/١٦ وقد سبق في حاشية البيت ٩٨٩.

<sup>-</sup> قُال تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ [الحديد: ٤].

<sup>-</sup> يعني وليهنه تكذيب الإجماع والقرآن له. ولم يختلف السلف في خلق العرش قبل خلق السموات والأرض، وإنما نقل خلافهم في أن القلم الذي كتب الله به المقادير خُلِقَ قبل العرش أو خلق العرش قبل القلم، ورجحوا الثاني. انظر: حاشية البيت ٩٩١ (ص).

# فهنّ

# في الرَّدِّ عليهمْ تكفيرَهمْ أهلَ العلمِ والإيمانِ، وذكرِ انقسامِهمْ إلى أهلِ الجهلِ والتَّفريطِ والبدعة والكفرانِ

١٣٨٧ - وَمِنَ الْعَجَائِبِ أَنَّكُمْ كَفَّرْتُمُ
١٣٨٨ - إِذْ خَالَفُ وا رَأْياً لَهُ رَأْيٌ يُسنَا
١٣٨٩ - وَجَعَلْتُمُ التَّكْفِيرَ عَيْنَ خِلَافِكُمْ
١٣٩٠ - فَوِفَاقُكم وخِلافُكم ميزانُ دِيد ١٣٩١ - فَوِفَاقُكم ميزانُ بياغٍ جَاهِلٍ
١٣٩١ - مِيزَانُكُمْ مِيزَانُ بَاغٍ جَاهِلٍ
١٣٩٧ - أَهُ وِنْ بِهِ مِيزَانَ بَاغٍ جَاهِلٍ
١٣٩٧ - لَوْ كَانَ ثَمَّ حَيَا وأَدْنَى مُسْكَةٍ
١٣٩٧ - لَمْ تَجْعَلُوا آرَاءَكُمْ مِيزَانَ كُفْ ١٣٩٨ - لَمْ تَجْعَلُوا آرَاءَكُمْ مِيزَانَ كُفْ ١٣٩٨ - هَذِي الوقَاحَةُ والجَرَاءَةُ والجَرَاءَةُ والجَهَا

أَهْلَ الْحَدِيثِ وَشِيعَةَ الْقُرْآنِ قِضُهُ لأَجْلِ النَّصِّ والبُرْهَانِ وَوِفَاقُكُمْ فَحَقِيقَةُ الإيمَانِ نِ اللَّهِ لا من جاء بالقرآنِ وَالعَوْلُ كُلُّ العَوْلِ فِي الميزَانِ وَالعَوْلُ كُلُّ العَوْلِ فِي الميزَانِ بِيَدِ المُطَفِّفِ وَيْلَ ذَا الوزَّانِ مِنْ دِينٍ أَوْ عِلْمٍ وَمِنْ إِيمَانِ مَنْ دِينٍ أَوْ عِلْمَ وَمِنْ إِيمَانِ والعُدُوانِ مَنْ دُينَ مَنْ يُخَالِفُكُمْ بِلَا بُوهَانِ؟

٤٣٨٩ ـ أي: أن ميزانكم أيها المعطلة أن من خالفكم فهو كافر ومن وافقكم فهو مؤمن حقيقة.

<sup>•</sup> ٤٣٩ ـ كذا ورد البيت في الأصلين، إلاّ أن في ف: «بالفرقان».

وفى د، س، ح:

فوفاقكم ميزان دين الله لا من جاء بالفرقان والبرهان وكذا في ب إلا أن في آخر البيت: «بالبرهان والقرآن»، وفي ط: «والفرقان».

٤٣٩١ ـ من عال الميزانُ عَولاً، فهو عائل: مالَ. وقد سبق في البيت ١٨٥١.

٤٣٩٣ ـ أي: الحياء، قصر الممدود للضرورة.

ـ مسكة: من قولهم: فيه مُسكة من خير، أي: بقية. اللسان ١٠٨٨/١٠.

**٤٣٩٥ ـ** ف: «أنكفرو» وهو خطأ.

وَحْدَدُ فِي لِلآرَاءِ والهَ فَيَانِ فِي فِي فِي فِي فِي كُمُ لأَجْلِ مَخَافَةِ الرَّحْمُنِ وَانْظُرُ إِذاً هَلْ يَسْتَوِي الحُكْمَانِ وَذَوُو العِنَادِ وَذانك القِسْمَانِ وَذَوُو العِنَادِ وَذانك القِسْمَانِ فِي بِدْعَةٍ لاَشَكَّ يَجْتَمِعَانِ فِي بِدْعَةٍ لاَشَكَّ يَجْتَمِعَانِ وَالمَّهُمُ نَوْعَانِ وَالمَّهُمُ اللَّهُمُ وَالمُعُمْيَانِ وَالمُحُمَّةِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَلا إلى اللَّهُمُ اللَّهُ المُعُلِنِ وَلِي اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

١٩٩٧ - اَللَّهُ أَكْبَ وَ ذَا عُفُوبَ تُ تَارِكِ الْ ١٩٩٨ - لَكِنَّ مَنَا نَاْتِي بِحُكْمٍ عَادِلٍ ١٩٩٨ - فَاسْمَعْ إِذَا يَا مُنْصِفاً حُكْمَيْهِمَا ١٤٠٠ - فَاسْمَعْ إِذَا يَا مُنْصِفاً حُكْمَيْهِمَا ١٤٠٠ - هُمْ عِنْدَنَا قِسْمَانِ أَهْلُ جَهَالَةٍ ١٤٠٠ - هُمْ عِنْدَنَا قِسْمَانِ أَهْلُ جَهَالَةٍ ١٤٠١ - جَمْعٌ وَفَرْقٌ بَيْنَ نَوْعَيْهِمْ هُمَا ٢٠٤٤ - وَذُوو العِنَادِ فَأَهْلُ كُفُو طَاهِرٍ ٢٠٤٤ - وَذُوو العِنَادِ فَأَهْلُ كُفُو طَاهِرٍ ٢٠٤٤ - وَذُوو العِنَادِ فَأَهْلُ كُفُو العَلْمِ بِالْ ١٤٠٤ - لَكِنْ إِلَى أَرْضِ الجَهَالَةِ أَخْلَدُوا ١٤٠٤ - فَهُمُ الأَلَى لَا شَكَّ فِي تَفْسِيقَهِمْ مَنْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْدِي فِيهِمُ لَسْتُ الَّذِي ٢٠٤٤ - وَالوَقْفُ عِنْدِي فِيهِمُ لَسْتُ الَّذِي ٢٠٤٨ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْبِطَانَةِ مَنْهُمُ

<sup>2</sup>٣٩٧ \_ أي: من ترك الوحيين فعقوبته أن يؤتيه الله الوقاحة والجراءة والجهالة في تكفير أهل العلم والإيمان. وسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. شرح العقيدة الطحاوية ٢٤٢/١.

<sup>2</sup>٣٩٩ \_ يعني حكم النوعين من أهل التعطيل أهل الجهل وأهل العناد.

٤٤٠١ ـ أي: أن أهل الجهالة والعناد يجتمعون في أنهم أهل بدعة.

<sup>•</sup> ٤٤٠٥ \_ ف: «تبذلوا» بالتاء، تصحيف.

\_ ما عدا الأصلين: «بهذا».

٤٤٠٧ \_ وانظر ما سلف تحت البيت ٢٧٨٤.

ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «الإيمان».

**٤٤٠٨ ـ البطانة**: ما بطن من الثوب وكان من شأن الناس إخفاؤه. والظهارة: ما ظهر منه. اللسان ٥٦/١٣ والمراد هنا باطنهم وظاهرهم.

4.33 - لَكِنَّهُ مُ مُسْتَ وْجِبُونَ عِقَابَهُ 4.33 - هَبْكُمْ عُذِرْتُمْ بِالْجَهَالَةِ إِنَّكُمْ 4.53 - وَالطَّعْنِ فِي قَوْلِ الرَّسُولِ وَدِينِه 4.53 - وَكَذَلِكَ اسْتِحْلَالُ قَتْلِ مُخَالِفي 4.53 - إِنَّ الْخُوارِجَ مَا أَحَلُّوا قَتْلَهُمْ 5.53 - وَسَمِعْتُمُ قَوْلَ الرَّسُولِ وحُكْمَهُ 6.53 - وَلَمَعْتُمُ قَوْلَ الرَّسُولِ وحُكْمَهُ 6.53 - وَاللَّهِ مَا زَادُوا النَّقِيرَ عَلَيْهِمَا 5.17 - واللَّهِ مَا زَادُوا النَّقِيرَ عَلَيْهِمَا

قَطْعاً لأَجُلِ البَغْي والعُدُوانِ لَن تُعٰذَرُوا بِالظُّلْمِ والطُّغْيَانِ وَشَهَادَةٍ بِالنَّوْدِ والبُهُ هُتَانِ وَشَهَادَةٍ بِالنَّرُودِ والبُهُ هُتَانِ كُمْ قَتْلَ ذِي الإشراكِ والحُفرانِ إلَّا لِمَا ادْتَ كَبُوا مِنَ العِضيَانِ فِي هِذَلِكَ وَاضِحُ العِضيَانِ فِي هِذَلِكَ وَاضِحُ التِّبِينِ العَضيَانِ فِي هُولَكِ وَاضِحُ التِّبِينِ العَضيَانِ بِوفَاقِ شُنَّتِهِ مَعَ التَّبُيانِ بِوفَاقِ شُنَّتِهِ مَعَ المُقُرْنِ لِمَا الْإِيمَانِ لَكِنْ بِتَقْرِيسٍ مَعَ الإَيمَانِ لَكِنْ بِتَقْرِيسٍ مَعَ الإَيمَانِ لَكِنْ بِتَقْرِيسٍ مَعَ الإَيمَانِ

٤٤١٢ \_ طه: «والعدوان».

٤٤١٣ ـ تقدم التعريف بهم في حاشية البيت ١٧٧٨.

٤٤١٤ \_ د: «فسمعتم».

<sup>-</sup> يشير إلى حديث علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: "يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة» رواه البخاري. كتاب فضائل القرآن، باب من راءى بقراءة القرآن ٣/٣٣٦ "والخوارج المارقون الذين أمر النبي على بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين واتفق على قتالهم أثمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يقاتلهم على حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار. ولهذا لم يَسبِ حريمهم ولم يغنم أموالهم» مجموع الفتاوى ٣/٢٨٢.

٤٤١٥ ـ «قتلهم» أي: قتل أهل السنة.

٤٤١٦ ـ النقير: النكتةُ في ظهر النواة. اللسان ٧٢٨/٥ أي: ما زادوا شيئاً على ما ورد في الكتاب والسنة.

٤٤١٧ ـ فَبِحَقٌ مَنْ قَدْ خَصَّكُمْ بِالْعدل والتَّ ٤٤١٨ ـ أَنْـتُـم أَحَـقُ أَمِ الْخَـوَارِجُ بِالَّذِي ٤٤١٩ ـ هُمْ يَقْتُلُونَ العابدي الرَّحْمٰنِ بَلْ ٤٤٢٠ ـ هَـذَا وَلَيْـشُـوا أَهْـلَ تَـعْطِيـلٍ وَلَا

حُدقِيقِ والإنْصَافِ والعِرْفَانِ قَالَ الرَّسُولُ الصَّادِقُ البُرهانِ؟ يَدَعُونَ أَهْلَ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ عَزْلِ النُّصُوصِ الحَقِّ عن إيقان

\* \* \*

#### فهريّ

٤٤٢١ ـ وَالآخَرُونَ فَأَهْلُ عَجْزٍ عَنْ بُلُو ٤٤٢٢ ـ بسالسلَّهِ ثُسمَّ رَسُسولِهِ وَلِقَسائِهِ ٤٤٢٣ ـ قَوْمٌ دَهَاهُمْ مُحْسَنُ ظَنَّهِمُ بِمَا ٤٤٢٤ ـ وَدِيَانَةٍ فِي النَّاسِ لَمْ يَجِدُوا سِوَى ٤٤٢٥ ـ لَوْ يَقْدِرُونَ عَلَى الهُدَى لَمْ يَرْتَضُوا ٤٤٢٦ ـ فأولاءِ مَعْذُورُونَ إِنْ لَمْ يَظْلِمُوا

غِ السَحَقِّ مَعْ قَصْدٍ وَمعْ إِسَمَانِ وَهُمُمُ إِذَا مَسَيَّزْتَهُمْ ضَرِبَانِ قَسَالَتْهُ أَشْسَيَسَاخٌ ذَوُو أَسْسَنَانِ أَقْسَوَالِهِمْ فَرَضُوا بِهَا بأَمَانِ بَسَدَلًا بِهِ مِسْ قَسَائِلِ السَبُهُمَّانِ وَيُكَفَّرُوا بِالسَجَهُ لِ وَالسَعُدُوانِ

٤٤١٧ ـ د، ح، ط: «خصّكم بالعلم».

٤٤١٨ ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «قال الرسول فأوضحوا ببيان».

٤٤١٩ ـ في الأصل: «هل يقتلون... تدعون»، وهو خطأ.

ـ ف، س: «لعابدي» وفي ط: «لعابد».

ـ «يدَعون»: كذا ضبط في ف بفتح الدال، أي: يتركون.

٤٤٢٠ ـ د، ح، ط: «بالبرهان».

٤٤٢١ ـ أي: النوع الثاني من أنواع الجُهال وهم أهل العجز.

<sup>25</sup>٢٦ ـ أي: أن هؤلاء لم يجدوا من يدلهم على الحق، ولو علموا الحق لم يأخذوا بهذه الأقوال الكاذبة. وحكمهم أنهم معذورون لعدم تمكنهم من الهدى بشرط أن لا يظلموا أهل الحق ولا يكفروهم بالجهل والعدوان.

٤٤٧٧ - والآخرون فَ طَالِبُ ونَ الْحَقَّ لَـ عَمَ بَحْثِهِمْ وَمُصَنَّفَاتٍ قَصْدُهُمْ ٤٤٧٨ - مَعَ بَحْثِهِمْ وَمُصَنَّفَاتٍ قَصْدُهُمْ ٤٤٧٩ - إخدَاهُمَا طَلَبُ الحَقَائِقِ مِنْ سِوَى ٤٤٣٠ - وَسُلُوكُ طُرِقٍ غَيْرٍ مُوصِلةٍ إِلَى ٤٤٣١ - فَتَشَابَهَتْ تِلْكَ الأَمُورُ عَلَيْهِمُ ٤٤٣١ - فَتَسَرى أماثِلَهم حَيَارَى كُلُهم ٤٤٣٢ - وَيقُولُ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ الطُّرِقُ لا ٤٤٣٤ - وَيقُولُ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيًّ الطُّرِقُ لا ٤٤٣٤ - رَبَلْ كُلُّها طُرُقٌ مَخُوفَاتٌ بِهَا الْ

كِنْ صَدَّهُمْ عَنْ عِلْمِهِ شَيْنَانِ
مِنْهَا وُصُولُهُمْ إِلَى العِرْفَانِ
أَبْ وَابِهَا مُسَسَسَوِّرِي العُدْرَانِ
ذَرَكِ السَّقين وَمَطْلَعِ الإِسمَانِ
مِثْلَ اشْتِبَاهِ الطُّرْقِ بِالحَيْرانِ
فِي الشِّيهِ يَقْرَعُ نَاجِذَ النَّدْمَانِ
أَذْرِي الطَّريقَ الأعْظَمَ الشُلْطَانِي
أَذْرِي الطَّريقَ الأعْظَمَ السُّلُطَانِي

٤٤٢٧ \_ طه: «فطالبوا» وهو خطأ.

<sup>•</sup> ٤٤٣٠ ـ الدَّرَك والدَّرْك: اسم من الإدراك. انظر: اللسان ١٠/.١٩٤ (ص).

<sup>28</sup>۳۱ ـ وهذا جزاء كل من ترك الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام: «واعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين؛ بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، وإعراضهم مما بعث الله به محمداً الله من البيان والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين» مجموع الفتاوى ١٢/٠.

٤٤٣٢ \_ في غير الأصلين: «أفاضلهم».

\_ ط: «كلّها».

٤٤٣٣ ـ وهو طريق الكتاب والسنة. وانظر ما سبق في البيت ١٨٧٤.

**٤٣٤ ـ ط: «كلهم»، وهو خطأ.** 

<sup>-</sup> فيما سبق دلالة واضحة على أن علم الكلام يؤدي إلى الشك والحيرة، «قال أبو حامد الغزالي: أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام. وكان ابن واصل الحموي يقول: أستلقي على قفاي وأضع الملحفة على نصف وجهي، ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء، وأعترض على هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء» انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ١٨٩/١. وقال الخسرو شاهي ـ وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازى ـ لبعض الفضلاء ودخل عليه يوماً: ما تعتقده؟ قال: ما=

٤٤٣٥ - فَالوَقْفُ غَايَتُهُ وَآخِرُ أَمْرِهِ ٤٤٣٦ - أَنْ دِيسنِه وَكِستَابِهِ وَرَسُولِهِ ٤٤٣٧ - فَأُولَاءِ بَيْنَ الذَّنْبِ وَالأَجْرَيْنِ أَوْ ٤٤٣٨ - فَانْ ظُرْ إِلَى أَحْكَامِنَا فِيهِمْ وَقَدْ ٤٤٣٩ - وَانْظُر إِلَى أَحْكَامِهِمْ فِينَا لأَجْدِ ٤٤٤١ - هَلْ يَسْتَوِي الحُكْمَانِ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ ٤٤٤١ - الْكُفْرُ حَقُّ اللَّهِ ثَالِمُ وَسُولِهِ

مِنْ غَيْرِ شَكِّ مِنْهُ فِي الرَّحْمُنِ
وَلِقَائِهِ وَقِائِهِ وَقِائِهِ وَقِائِهِ وَقِائِهِ الْأَبْدَانِ
إحداهُ مَا أَوْ وَاسِعِ النَّفُورَانِ
جَحَدُوا النُّصُوصَ وَمُقْتَضَى القُرْآنِ
لِ خِلَافِهِمْ إِذْ قَادَهُ الوَحْيَانِ
لِ خِلَافِهِمْ إِذْ قَادَهُ الوَحْيَانِ
عِنْدَ الرسُولِ وَعِنْدَ ذِي إِيمَانِ؟
بِالسَرِع يَثْبُتُ لَا بِقَوْلِ فُلَانِ

يعتقده المسلمون، فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟! أو كما قال ـ فقال: نعم، فقال: اشكر الله على هذه النعمة، ولكني والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى اخضل لحيته. وقال الخونجي عند موته: أموت وما عرفت شيئاً. المصدر السابق ١٩٠/١.

<sup>25</sup>٣٧ ـ أي: أن هؤلاء الحيارى من الأشياخ الذين سلكوا طرقاً غير طريق الكتاب والسنة ولكن لا يشكّون في وجود الرحمٰن ولا أن الإسلام هو دين الحق ولا في الكتاب أو الرسول أو لقاء الله، ووقوع القيامة فأمرهم مردد بين أن يؤخذوا بالذنب وبين أن يؤجروا على اجتهادهم، فمن أصاب منهم له أجران، ولمن أخطأ منهم أجر وإما أن يُتركوا لواسع مغفرة الله وعظيم رحمته. انظر: طه ٢٩٧/١.

٤٤٣٩ ـ يعني خالفناهم خلافاً اضطرّنا إليه وقوفنا مع الوحيَين. انظر: المرجع السابق. ٤٤٤١ ـ د، ح، طت، طه: «بالنص يثبت».

<sup>-</sup> هنا قاعدة مهمة وهي أن مسألة التكفير حق لله والرسول. يقول شيخ الإسلام: «ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة» مجموع الفتاوى ٢٨٢/٣ وقال في موضع آخر: «وهم - أي أهل السنة - مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال تعالى في آية القصاص: ﴿فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيَّ أُللًا المُعَامِي الفتاوى ١٥١/٣.

قَدْ كَفَّراهُ فَدَاكَ ذُو الْكُفْرانِ وَحْيَينِ مِنْ خَبَرٍ وَمِنْ قُوآنِ كُفْرانِ حَقّاً أَوْ عَلَى الإيمَانِ لَامٍ وإيسمَانٍ لَهُ السنَّصَانِ مَعْصُومِ غَايةٍ نَوْعِ ذَا الإنسانِ إِنْ فَاتَهُ مِنْ أَجْلِهِ الْكِفْلَانِ عُدُوانِ مَنْ هَذَا عَلَى الإيمَانِ عُدُوانِ مَنْ هَذَا عَلَى الإيمَانِ مُخْفِيرُ بِالدَّعْوَى بِلَا بُرْهَانِ من عندكم أفأنتما عِدلان؟ لُ بِأنَّهُ حَقّاً عَلَى الإيمَانِ المعالمة عن كان رَبُّ العَالَمِينَ وَعَبْدُهُ العَالَمِينَ وَعَبْدُهُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَكُمُ نُحَاكِمْكُمْ إِلَى اللَّهُ الْحَلَمُ أَيُّ حِزْبَيْنَا عَلَى الْهُ لَحْكُمُ نُحَاكِمْكُمْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ حِزْبَيْنَا عَلَى الْهُ الْحَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَا

\* \* \*

عبده»: يعنى الرسول ﷺ.

٤٤٤٣ ـ د، ح، ط: «إلى النصين».

\_ ح، ط: «من وحي» وهو خطأ.

٤٤٤٥ ـ فيه تأنيث المذكر للضرورة. انظر: ما سبق في البيت ٢٢٨ وغيره (ص).

<sup>8887</sup> \_ ط: «ذا الإحسان».

٤٤٤٧ ـ د، ح، ط: «أجراً واحداً». والشطر في طع: «فيصيّر الأجرين أجراً واحداً» وهو خطأ.

<sup>-</sup> د: «كفلان». أي: غاية ما يمكن الحكم به على من كفرتموه من أهل السنة أنه ليس معصوماً، فإن أخطأ وفاته من أجل خطئه أجران أصاب أجراً واحداً.

<sup>•</sup> ٤٤٥٠ ـ أي: فصار لنا من الرسول الشاه ثنتان، إما أجر أو أجران. ولنا نحن أهل السنة من عندكم خصلة واحدة وهي الحكم بالكفران علينا إذا اجتهدنا فأخطأنا. فهل حكم الله ورسوله لنا بعد اجتهادنا كحكمكم أيها المعطلة لنا بتكفرنا؟

١ ٤٤٥١ ـ أي: المجتهد سواء أخطأ أو أصاب.

### فھڻ

#### في تلاعبِ المكفِّرينَ لأهلِ السُّنَّةِ والإيمَانِ بالدِّينِ كتلاعُبِ الصِّبيانِ

١٤٥٧ - كَمْ ذَا التَّلاعُبُ مِنْكُمُ بِالدِّينِ وَالْـ ١٤٥٧ - خُسِفَتْ قُلُوبُكُمْ كَمَا كُسِفَتْ عُقُو ١٤٥٧ - خُسِفَتْ قُلُوبُكُمْ كَمَا كُسِفَتْ عُقُو ١٤٥٤ - كَمْ ذَا تَقُولُوا مُجْمَلٌ وَمُووَّلٌ ١٤٥٥ - حَتَّى إِذَا رَأْيُ الرَّجَالِ أَتِي إِنْ جَاءَهَا ١٤٥٦ - مِثْلَ الخَفَافِيشِ الَّتِي إِنْ جَاءهَا ١٨٥٤ - مِثْلَ الخَفَافِيشِ الَّتِي إِنْ جَاءهَا ١٨٥٤ - عَمِيتُ عَنِ الشَّمْسِ المُنِيرَةِ لَا تُطِيد ١٨٥٨ - حَتَّى إِذَا مَا اللَّيْلُ جَاءَ ظَلَامُهُ ١٨٥٤ - فَتَرى الموَحِدَ حِينَ يَسْمَعُ قَوْلَهُمْ ١٨٥٤ - وَا رَحْمَتَاه لِعَيْنِهِ وَلاَذْنِهِ وَلاَذْنِهِ وَلاَذْنِهِ وَلاَذْنِهِ وَلاَذْنِهِ وَا رَحْمَتَاه لِعَيْنِهِ وَلاَذْنِهِ وَلاَذْنِهِ وَلاَذْنِهِ وَلاَذْنِهِ وَلاَذْنِهِ وَلاَذْنِهِ وَلَاذُنِهِ وَالرَحْمَتَاه لِعَيْنِهِ وَلاَذْنِهِ وَلاَذْنِهِ وَالرَحْمَتَاه لِعَيْنِهِ وَلاَذْنِهِ وَلاَذْنِهِ وَالمُذَا

إيْمَانِ مِثْلَ تَلَاعُبِ الصِّبْيَانِ؟ لُكُمُ فَلَا تَـزْكُو عَـلَى السَّرْآنِ وَظَـوَاهِـرٌ عُـزِلَتْ عَـنِ الإِيـقَانِ فَاسْمَعْ لِمَا يُـوحَى بِللَا بُـرْهَانِ ضَوْءُ النَّهَارِ فَفِي كُوى الحِيطَانِ تُ هِـدَايـةً فِيهَا إِلَى الطَّيَرانِ عَالَتْ بِطُلْمَتِهِ بِكُلِّ مَكَانِ وَيَـرَاهُمُ فِـي مِحْنَةٍ وهَـوَانِ يَـا مِحْنَةَ الْعَيْنَيْنِ والأَذْبَانِ

٤٤٥٣ \_ ف: «كذا كسفت» وأشير في الحاشية إلى ما هنا.

ـ ح، طت، طع: «كما خسفت».

٤٤٥٤ \_ أصله: «تقولون»، حذفت النون لضرورة الشعر.

<sup>-</sup> أي: إذا احتج أهل الإثبات بنصوص الوحيين تحيلتم في ردها بأنواع الحيل، فتارة بدعوى الإجمال، وتارة بالتأويل، وتارة بقولكم: ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، ونحو ذلك. فإذا جاءت آراء الرجال نزلوها منزلة النصوص. شرح النونية لابن عيسى ١٣/٢.

الكُوةُ بالضم: الخرق في الحائط والثُقب في البيت ونحوه. اللسان ٢٤٥٦ ـ مفردها الكُوةُ بالضم: الخرق في الحائط

٤٤٦٠ \_ ف: «العينان والأذنان». وذلك على لغة من يلزم المثنى الألف دائماً. وقد سبق هذا الشطر بعينه في البيت ٢٤١٣. وفي ب: «والآذان» (ص).

٤٤٦١ \_ إِنْ قَسَالَ حَسَقًا كَسَفَّرُوهُ وإِنْ يَسَقُسُو لُوا بَاطِلًا نَسَبُوهُ لِلإِسمَانِ لَ عَدَاوةِ الشَّيْطَانِ للإنْسَانِ ٤٤٦٧ \_ حَــتّــى إذا مَـا رَدَّهُ عَـادَوهُ مِــــــ خ وَلَمْ يُسبَالُوا السخُلْفَ لِلقرآنِ ٤٤٦٣ ـ قَـ الُوا لَهُ خَـ الَفْتَ أَقـوَالَ السُّدي و ٤٤٦٤ ـ خَالَفْتُ أَقْوَالَ الشُّيوخِ فَأَنْتُمُ خُالَفْتُ مُ مَنْ جَاءَ بِاللَّهُ وَآنِ خَالَفْتُ مِنْ جَرَّاهُ قَوْلَ فُلَلَانِ ٤٤٦٥ \_ خَسالَفْتُ مُ قَسوْلَ السرَّسُسولِ وإنَّسَمَا عَيْنُ الوِفَاقِ لِطَاعَةِ الرَّحْمَىن ٤٤٦٦ ـ يَـا حَـجَّـذَا ذَاكَ الـخِـلَافُ فَـإنَّـهُ لِ عَلَيْهِ عَابُوا الخُلْفَ بِالبُهْتَانِ ٤٤٦٧ \_ أَوَ مَا عَـلِمْتَ بِـأَنَّ أَعْـدَاءَ الرَّسـو أَسْلَافُهُمْ فِي سَالِفِ الأزْمَانِ ٤٤٦٨ ـ لِشُيُوخِهِمْ وَلِمَا عَلَيْهِ قَدْ مَضَى رَأِي السرِّجَالِ وَفِـكُرةِ الأَذْهَانِ ٤٤٦٩ ـ مَا العَيْبُ إِلَّا فِي خِلَافِ النَّصِّ لَا تَـوْفِيهِ خَـا وَالهَ ضَـلُ لِلْمَخَـانِ ٤٤٧٠ ـ أَنْتُمْ تَعِيبُونَا بِهَذَا وَهُ وَمِنْ خُلْفُ الشُّيُوخِ أَيَسْتوِي الخُلْفَانِ؟ ٤٤٧١ - فَلْيِهْنِكُمْ خُلْفُ النُّصُوصِ ويَهْنِنَا ل الأرْض نَصًا صَحَّ ذَا تِبيانِ ٤٤٧٢ \_ وَاللَّهِ مَا تَسْوَى عُقُولُ جَميع أهـ نَ مُوَوِّلِينَ مُحَرِّفِي السَّوْرَانِ ٤٤٧٣ ـ حَتَّى نُقَدُّمَهَا عَلَيْهِ مُعْرِضِيد لأَجَـلُ قَـدْراً يا أُولِي الـطُـغـيانِ ٤٤٧٤ \_ وَاللَّهِ إِنَّ النَّصَّ فِيهَا بَيْنَنَا

<sup>2537</sup> ـ كذا في الأصل ود، ح. وفي ف وغيرها: «للفرقان» وأشير في حاشية ف إلى ما في أصلنا. ومعنى البيت أنهم يعيبون أهل الإثبات على مخالفتهم لأقوال شيوخ المعطلة ولم يعيبوا أنفسهم في مخالفتهم للقرآن.

٤٤٦٤ ـ د، ح: «بالفرقان».

٤٤٦٥ ـ مِن جَرّاه: من أجله. اللسان ١٢٩/٤.

عابوا عليه أنه خالف آباءهم وأسلافهم.

٠٤٤٧ ـ «تعيبونا»: أصله: «تعيبوننا».

ـ أي: أن مخالفتنا لأقوال الشيوخ هي طاعة لله وهذا من فضل الله.

٤٤٧٤ \_ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «لأجلّ من آراء كلّ فلان».

٥٤٧٥ ـ وَاللّهِ لَمْ يَنْقِمْ عَلَيْنَا مِنْكُمُ
٢٤٧٦ ـ لَكِنْ خِلَافَ الأَشْعَرِيِّ بِزَعْمِكمٰ
٧٤٧٤ ـ كَفَّرْتُمُ مَنْ قَالَ مَا قَدْ قَالَهُ
٤٤٧٧ ـ هَذَا وَخَالَفْنَاهُ فِي القُرْآنِ مِثْ
٤٤٧٨ ـ هَذَا وَخَالَفْنَاهُ فِي القُرْآنِ مِثْ
٤٤٧٩ ـ فَالأَشْعَرِيُّ مُصَرِّحٌ بِالاَسْتِوَا
٤٤٨٠ ـ ومُصرِحٌ أيضاً بإثباتِ الأَصَا
٤٤٨١ ـ ومُصرِحٌ أيضاً بإثباتِ الْيَدَد

أَبَداً خِلَافَ النَّصِّ مِنْ إنْسَانِ وَكَذَبْتُمُ أَنْتُمْ عَلَى الإنْسَانِ فِي كُشبِهِ تصريحَ ذي الإيقانِ لَ خِلَافِكُمْ فِي الفَوْقِ لِلرَّحمٰنِ عَ وَبِالْعُلُوِّ بِغَايَةِ التِّبْسِيانِ بعِ مشلَ ما قد قالَ ذو البرهانِ نِ وَوَجْهِ رَبِّ العَرْشِ ذِي الشَّلْطَانِ

٤٤٧٦ ـ طع: «إلاّ خلاف». «على الإنسان» أي الأشعري. وهذا البيت ساقط من ب.

ـ ما عدا الأصلين: «في كتبه حقّاً بلا كتمان».

<sup>22</sup>۷۷ ـ كمقالات الإسلاميين، والإبانة عن أصول الديانة، ورسالة إلى أهل الثغر. كل ما في هذه الكتب يدل على مخالفة الأشعري للمعطلة وموافقته لأهل السنة. وبين الناظم ذلك في الأبيات التالية. وقد سبق أن أحال المؤلف عليها في البيت ١٣٥٧ وما بعده.

<sup>28</sup>۷۸ ـ أي: خالفناه في قوله: إن كلام الله تعالى هو المعنى النفسي، وإن القرآن عبارة عن ذلك المعنى، كما خالفتموه في الاستواء، والعلو، وإثبات الصفات الخبرية، فَلِمَ كان خلافنا له كفراً وخلافكم له إيماناً. شرح النونية لابن عيسى ٢/٢٧٤.

٤٤٧٩ ـ انظر مقالته في الاستواء التي نقلناها من كتاب الإبانة في حاشية البيت ١٣٥٩.

<sup>•</sup> ٤٤٨٠ - وهو قوله - رحمه الله - في كتاب الإبانة ص ٢٠: «وندين بأن الله يقلب القلوب، وأن الله عز وجل يضع القلوب، وأن الله عز وجل يضع السموات والأرضين على إصبع».

٤٨١ ـ قال رحمه الله في كتابه (مقالات الإسلاميين): «وأن الله سبحانه ـ على عرشه والرَّحْنُ على الْمَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴿ وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَا

٤٤٨٢ - وَمُ صَرِّحٌ أَيْ ضِاً بِأَنَّ لِرَبِّنَا شبحانة عينان ناظرتان ٤٤٨٣ - وَمُصَرِّحُ أَيْضًا بِإِثْبَاتِ النُّزُو لِ لِربِّنَا نَـحْـوَ الـرَّقِـيـع الـدَّانِـي ٤٤٨٤ - وَمُصَرِّحٌ أَيْسِضًا بِأَنَّ السَّلَة يَسِوْ مَ الحَشْرِيُبْصِرُهُ أُولُو الإيمَانِ ٥٨٤٥ \_ جَهُراً يَسرَوْنَ اللَّهَ فَوْقَ سَمَائِهِ رُؤيَا الْعِيَانِ كَسَمَا يُرَى القَسَرَانِ ٤٤٨٦ - وَمُصَرِّحُ أَيْضًا بِإِثْبَاتِ المَجِي ءِ وأنَّا لَهُ يَا أَتِي بِلَّا نُكْرَانِ لِلاسْتِ وَاءِ بقَهُ رِ ذِي السلطَانِ [١٥٠] ٧٨٤ - / وَمُصَرِّحٌ بِفَسَادِ قَوْلِ مُؤَوِّلٍ ٤٤٨٨ - ومُصَرِّحٌ أنَّ الأكبي قَالُوا بِذَا التَّ أويل أَهْلُ ضَلَالةٍ بِجَيَانِ ٤٤٨٩ \_ وَمُصِصَرِحٌ أَنَّ الَّذِي قَدْ قَالَهُ أَهْلُ الحَدِيثِ وَعَسْكَرُ القُوْآنِ وَبِهِ يَدِينُ السلَّهَ كُسلَّ أَوَانِ ٠ ٤٤٩ ـ هُـوَ قَـوْلُهُ يَـلْقَـى عَـلَيْـهِ رَبَّـهُ

يُرى بالأبصار يوم القيامة كما يُرى القمر ليلة البدر... ويقرون أن الله ـ سبحانه ـ يجيء يوم القيامة كما قال: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًا صَفًا شَهُ وأن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا...» مقالات الإسلاميين ٣٤٥/١ ـ ٣٤٨.

<sup>28</sup>۸۳ ـ الرقيع: كذا في الأصل بالقاف. وفي ف وغيرها: «الرفيع» بالفاء. وقد سبق أن الرقيع الداني هو السماء الدنيا، انظر: حاشية البيت ١١٦٥ (ص).

٤٤٨٥ ـ وهو قوله ـ رحمه الله ـ: «وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى في قوله تعالى: ﴿وُبُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً اللهِ اللهُ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ القيامة: ٢٢، ٣٣] رسالة إلى أهل الثغر ص٢٢٧.

٤٤٨٦ \_ قال: «وأجمعوا على أنه عزّ وجل يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاً للعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها» رسالة إلى أهل الثغر ص٢٢٧.

٤٤٨٨ ـ انظر ما سبق في حاشية البيت ١٣٥٩.

<sup>•</sup> **٤٤٩ ـ** قال أبو الحسن ـ رحمه الله ـ: «فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي بها تدينون.

قيل له: قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربنا=

2891 - لَكِ الْقَوْلِ خَالَفْنَاهُ نَحْنُ وَأَنْتُمُ 2897 - فِي الْقَوْلِ خَالَفْنَاهُ نَحْنُ وَأَنْتُمُ 2897 - فِي الْقَوْلِ خَالَفْنَاهُ نَحْنُ وَأَنْتُمُ 2898 - لِمْ كَانَ نَفْسُ خِلَافِنَا كُفْراً وَكَا 2898 - هَذَا وَخَالَفْنا لِنَصِّ حِينَ خَا 2898 - وَاللَّهِ مَا لَكُمُ جَوَابٌ غَيْرُ تَكُ 2897 - وَاللَّهِ مَا لَكُمُ جَوَابٌ غَيْرُ تَكُ 2897 - أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لَكُمْ جَوَا 2897 - فَهُوَ الْجَوَابُ لَدَيْكُمُ وَلَنَحْنُ مُنْ 2897 - وَاللَّهِ لَا لِلأَشْعَرِيِّ تَبِعْتُمُ مُنْ 2898 - وَاللَّهِ لَا لِلأَشْعَرِيِّ تَبِعْتُمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى

مَعْنَى يَقُومُ بِسنفسه ببيانِ فِي الفَوْقِ فَأْتُوا الآن بالبُرهانِ نَ خِلَافُكُمْ هُوَ مُقْتَضَى الإيمَانِ؟ لَقْستُسمُ لِرَأْي لا سواءٌ ذانِ فِيرٍ بِلَا عِلْمٍ وَلَا إِيقَانِ فِيرٍ بِلَا عِلْمٍ وَلَا إِيقَانِ بٌ غَيْرُ ذَا الشَّكُوى إلَى السُّلْطَانِ! تَظِرُوهُ مِنْكُمْ يَا أُولِي البُرْهَانِ! كَلَّ وَلَا لِلنَّصِّ بِالإحسانِ

<sup>=</sup> عزّ وجل، وبسنّة نبيه ﷺ، وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون» الإبانة ٤٣.

<sup>2891</sup> ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: "يقوم بربنا الرحمٰن". ومن المعلوم أن مذهب الأشعري ومن وافقه في كلام الله تعالى أنه كلام نفسي يقوم به كقيام الحياة والعلم، وهو صفة قديمة أزلية وليس حرفاً ولا صوتاً. الخ، انظر: ما سبق في حاشية البيت ٥٦٢.

٤٤٩٢ ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «والأوصاف للديّانِ».

<sup>2845</sup> ـ في ط: «خالفتم لنصّ. . خالفنا لرأي»، ولعل ذلك تغيير في النصّ لما فهموا أن النص والرأي مفعولان، والصواب أن اللام هنا ليست زائدة، والمعنى أننا خالفناكم من أجل النصّ، وأنتم خالفتمونا من أجل رأي من الآراء (ص).

ـ «لا سواء ذان» كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «لرأي الجهم ذي البهتان».

<sup>2890</sup> ـ يقسم الناظم على أن المعطلة ليس لهم ردّ على المثبتة إلا التكفير من غير مستند إلى علم ولا إيقان، ثم في البيت التالي يتهكم بهم ويقول: بل لكم جواب آخر، وهو الشكوى إلى السلطان إذا غلبناكم بالحجة والبرهان، فنحن منتظرون مستعدّون لهذا الجواب!.

٤٤٩٦ ـ طع: «ذي الشكوى»، وهو خطأ.

**٤٤٩٧ \_ طع:** «منتظرون».

٤٤٩٩ \_ يَا قَوْمُ فَانْتَبِهُ وَالْنَفُسِكُمْ وَخَلُّ ٤٥٠٠ \_ مَا فِي الرِّيَاسَةِ بِالجَهَالَةِ غَيْرُ ضُحْ - ٤٥٠١ \_ لَا تَرْتَضُوا بِرِيَاسَةِ البَقَرِ الَّتِي

وا الجهل والدعوى بِلَا بُرهانِ كَة عَاقلٍ مِنْكُم مَدَى الأزْمَانِ كَة عَاقلٍ مِنْكُم مَدَى الأزْمَانِ رُؤَسَاؤها مِنْ جُمْلَةِ الشَّيرَانِ

#### فھڻ

# في أنَّ أهلَ الحديثِ هم أنصارُ رسولِ اللَّهِ ﷺ وخاصَّتُه ولاَ يبغضُ الأنصارَ رجلٌ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ (١)

٢٠٠٧ - يَا مُبغِضاً أَهْلَ الحَدِيث وَشَاتِماً ٢٠٠٧ - أَوَ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّهُمْ أَنْصَارُ دِي ٢٠٠٤ - أَوَ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّ أَنْصَارَ الرَّسُو ٢٠٠٥ - هَلْ يُبغِضُ الأَنْصَارَ عَبْدٌ مُؤْمِنُ ٢٠٠٦ - شَهِدَ الرَّسُولُ بِذَاكَ وَهْيَ شَهَادَةٌ ٢٠٠٧ - أَوَ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّ خَزْرَجَ دِينِهِ

أَبشِر بِعَفْدِ وِلَايَةِ الشَّيْطَانِ نِ السَّهِ والإيسمَانِ والسَّعُرْآنِ؟ لِ هُسمُ بِسلَا شَسكٌ وَلَا نُسكُسرَانِ؟ أَوْ مُسدُرِكٌ لِروَائِحِ الإيسمَانِ؟ مِنْ أَصْدَقِ الشَّقَلَيْنِ بِالبُرْهَانِ والأَوْسَ هُسمُ أَبَداً بِكُلِّ زَمَانِ؟

<sup>(</sup>۱) يشير إلى حديث النبي في حب الأنصار، فعن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي أو قال: قال النبي في: «الأنصار لا يُحبّهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمَن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله» رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب حب الأنصار، ۲۱۰۳، ومسلم ۸٦/۱، الباب ۳۳. وعن عبدالله بن جبير قال: سمعت أنساً عن النبي في قال: «آية الأيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار» رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار ۱۲/۱. مسلم ۸٦/۱ الباب ۳۳.

٤٥٠٢ \_ قيال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ ۖ ٱلشَّيَطُكنَ وَلِيْتُا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خَسِرَ خَسَرَانًا مَّهِينَا﴾ [النساء: ١١٩].

٢٥٠٧ ـ علّق سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله على هذا البيت في نسخته بقوله: «يعني: أهل الحديث هم أنصار دين الله كالأوس والخزرج في كل=

٨٠٠٨ ـ مَا ذَنْ بُهُمْ اذْ خَالَفُ وكَ لِقَولِهِ ٩٠٠٩ ـ لَو وَافَقُ وكَ وَخَالَفُوهُ كُنْتَ تَشْد ١٠٥٠ ـ لَمَّا تَحيَّزْتُمْ إِلَى الأَشْيَاخِ وَانْـ ١٠١٥ ـ لَمَّا تَحيَّزْتُمْ إِلَى الأَشْيَاخِ وَانْـ ١٠١٥ ـ مُذَا انْتِسَابُ أُولِي التَّفَرُقِ نِسْبَةٌ ١٠١٧ ـ هَذَا انْتِسَابُ أُولِي التَّفَرُقِ نِسْبَةٌ ١٠١٧ ـ فَلِذَا غَضِبْتُمْ حيث ما انْتَسَبُوا إِلَى ١٠١٤ ـ فَوَضَعْتُمُ لَهُمْ مِنَ الأَلْقَابِ مَا ١٠١٥ ـ هُمْ يُشْهِدُونَكُمْ عَلَى بُطْلَانِهَا

مَا خَالَفُوهُ لأَجْلِ قَوْلِ فُلَانِ هَدُ أَنَّهُمْ حَقًا أُولُو الإيمَانِ حَاذُوا إِلَى المَبْعُوثِ بالفرقانِ أَوْ قَائِلُ المَبْعُوثِ بالفرقانِ أَوْ قَائِلُ الْ حَالَةِ وَمَلَكَانِ مِنْ أَرْبَعٍ مَعْلُومَةِ التِّبْيانِ غَيرِ الرَّسُولِ بِنشبَةِ الإحسانِ غَيرِ الرَّسُولِ بِنشبَةِ الإحسانِ تَسْتَقبِحُونَ وَذَا مِنَ العُدْوَانِ أَفْتُشْهِدُونَهُمْ عَلَى البُطْلَانِ؟

<sup>=</sup> زمان. وإيضاح ذلك أن المؤلف جعل أهل الحديث هم خزرج الدين وأوسه في كل زمان، بجامع نصرة الدين المشتركة بينهم» (ص).

**١٠٠٩ ـ** أي: كلّ ذنبهم أنهم خالفوك أيها المعطل من أجل قول نبيهم، وأنهم لم يخالفوا قوله من أجل قول أحد من الناس. ولكنهم لو خالفوه ووافقوك أنت كنت تشهد لهم بالإيمان. طه ٢٧٥/٢.

٤٥١٠ - في غير الأصلين: «بالقرآن».

<sup>2011 -</sup> يعني أهل الحديث، لما اتبعوا الرسول وانحازوا إليه صارت نسبتهم إليه خلافاً للذين اتبعوا أشياخهم واختلفت مقالاتهم، فنسبوا إلى قائل أو مقالة أو حالة أو مكان.

ـ في غير الأصلين: «أو حالة أو قائل».

٤٥١٣ ـ د، طه: «حينما».

<sup>- &</sup>quot;غير الرسول": كذا في جميع النسخ، وهو صواب محض. و"ما" في قوله "ما انتسبوا" نافية. أي: غضبتم لعدم انتسابهم إلى غير الرسول الله وفي طه: "إلى خبر الرسول" وعلى هذا فسر البيت، ولعل ذلك تغيير منه في النص لأنه ظنّ أن "ما" صلة في "حينما" (ص).

٤٥١٤ ـ كرميهم بأنهم أشباه الخوارج، وأنهم حشوية ومجسمة. كما سبق في فصول مستقلة. انظر: البيت ٢٣٧٢ وما بعده إلى البيت ٢٣٧٢.

٤٥١٦ ـ مَا ضَرَّهُمْ واللَّهِ بُغْضُكُمُ لَهُمْ إذْ وَافَقُوا حَقًا رِضَا الرَّحْمُنِ وَمـنـاصِب ورياسَة الإخـوانِ ٧٥١٧ ـ يَا مَنْ يُعَاديِهِمْ لأَجْل مَآكِل مِــنْ حَـــــشـــرةٍ وَمـــــذَلَّةٍ وَهَــــوَانِ 801٨ ـ تَهْنِيكَ هَاتِيكَ العَدَاوَةُ كَمْ بِهَا قُرب وتذكر بِرّ ذِي الإيسمَانِ ١٩٥١ ـ وَلَسَوْفَ تَجْنِي غِبَّهَا وَاللَّهِ عَنْ تِـلْكَ الـمـآكِـلُ فِـي سَـريـع زَمَـانِ ٠٤٥٠ \_ فَإِذَا تَقَطَّعَتِ الوَسَائِلُ وانْتَهَتْ فريط وقت اليسر والإمكان ٤٥٢١ ـ فَهُنَاكَ تَقْرَعُ سِنَّ نَدْمَانٍ عَلَى التَّ حَصَّ لْتَهَا فِي سَالِفِ الأزْمَانِ ٤٥٢٢ ـ وَهُنَاكَ تَعْلَمُ مَا بِضَاعَتُكَ التِي خُسْرَانَ عِنْدَ الوَضْع فِي المِيزَانِ ٤٥٢٣ ـ إلَّا الوَبَالَ عَلَيْكَ والحَسَرَاتِ والْـ ٤٥٧٤ \_ قِسِلٌ وَقَالٌ مَا لَهُ مِنْ حَاصِل إلَّا العَـنَاءُ وَكَـدُّ ذِي الأَذْهَـانِ ٤٥٢٥ ـ واللَّهِ مَا يُجْدِي عَلَيْكَ هُنَاكَ إِلَّا م ذَا الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الوَحْيَانِ

حدادي المؤلف في هذه الأبيات علماء السوء... وكانوا هم أهل الحظوة في دولة الجهل في أيامه حيث يتولون مناصب الإفتاء والتدريس والقضاء وتجري عليهم الجريات والأحباس الكثيرة، ويتمتعون بأطيب المآكل والمشارب ويجالسون السلاطين والأمراء ويغرونهم بخصومهم من أهل الحديث والسنة» شرح النونية لهراس

٤٥١٩ ـ غِبُّ الأمر ومَغبَّتُه: عاقبتُه وآخره. اللسان ١٣٤/١.

\_ ما عدا الأصلين: «صدق ذي الإيمان».

٠٤٥٠ ـ في الأصل: «الوصائل» بالصاد، وأشار في الحاشية إلى أنّ في نسخة «الوسائل». وعكس ذلك في ف.

٤٥٢١ ـ ط: «وقت السير»، تحريف. وانظر: البيت ٤٤٠٣ (ص).

٤٥٢٣ \_ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَانِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِينَمَةِ فَلَا لُظْلَمُ نَفَسُ الْمَوَانِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِينَمَةِ فَلَا لُظْلَمُ نَفْسُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ اللهِ قَالَ اللهُ ا

٤٥٢٤ \_ ط: «كَلّ ذي الأذهان».

ـ وانظر: ما سبق في حاشية البيت ٤١٨٧.

١٥٢٦ - واللَّهِ ما يُنْجِيكَ مِنْ سِجْنِ الجَحِيدِ ١٥٢٧ - واللَّهِ لَيْسَسَ السنَّسَاسَ إِلَّا أَهْسَلُهُ ١٥٧٨ - وَلَسَوْفَ تَذْكُرُ بِرَّ ذِي الإيمَانِ عَنْ ١٥٧٨ - وَلَسَوْفَ تَذْكُرُ بِرَّ ذِي الإيمَانِ عَنْ ١٥٧٩ - رَفَحُوا بِهِ رَأْساً وَلَمْ يوفَعْ بهِ ١٥٣٠ - رَفَحُوا بِهِ رَأْساً وَلَمْ يوفَعْ بهِ ١٥٣٠ - فَهُمُ كَمَا قَالَ الرَّسُولُ مُمَثِّلًا ١٥٣١ - لَا المَاءَ تُمْسِكُهُ وَلَا كَلاَّ بِهَا ١٥٣١ - هَلَا إِذَا لَمْ يُسحرَقِ السَرَّرُعُ الَّذِي ١٠٣٢ - مَلَذَا إِذَا لَمْ يُسحرَقِ السَرَّرُعُ الَّذِي

مِ سِوَى الحَدِيثِ وَمُحْكَمِ القُوآنِ وَسَواهُمُ مِنْ جُهُ لَهِ السَحَيَوانِ قُربٍ وَتَقْرَعُ نَاجِلَا النَّدْمَانِ أهْلُ الكَلَامِ وَمَنْطِقِ اليُونَانِ بِالمَاءِ مَهْبِطَهُ عَلَى القِيعَانِ يَرْعَاهُ ذُو كَبِدٍ مِنَ الحَيَوانِ بِحِوَارِهَا بِالنَّارِ أَوْ بِدُخَانِ

٤٥٢٦ ـ كذا في الأصل وط. وفي غيرهما: «لا ينجيك». وأشير في حاشية ف إلى ما في الأصل.

201٧ - أشير في حاشية ف إلى أن في نسخة: «كالبعر في القيعان» وكذا في ح. 201٩ - أهل الكلام في عرف السلف - عند الإطلاق - كل من انتسب إلى الكلام المذموم باعتقاده والمجادلة عنه، وهم في الجملة: كل من تكلم في الله بما يخالف الكتاب والسنة، فهؤلاء هم الذين ذمّهم السلف رحمهم الله. موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ٢٨/١.

٤٥٣٠ ـ د: «ممثلاً بالغيث» وأشير إليه في حاشيتي الأصلين.

- في الأصلين: «على البلدان»، وكتب في الأصل فوقه أن صوابه: القيعان وكذا كتب في ف بجانب «البلدان»: «خ القيعان».

20٣١ - يشير إلى حديث الرسول على حيث قال: "مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها بقية قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فَعَلِمَ وعَلَمَ. ومَثَلُ من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به رواه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب فضل من علم وعلم ٢٦/١ ومسلم ٤٧٨٧/٤ الباب (٥).

**٤٥٣٢ ـ** ب، د، طع: «تحرق».

١٥٣٤ - وَالْسَجَاهِ لُونَ بِلْا وَهَلْا هُمْ زُوَا ١٥٣٤ - وَهُمُ لَدى غَرْسِ الإلهِ كَمِثْلِ غَرْ ١٥٣٥ - وَهُمُ لَدى غَرْسِ الإلهِ كَمِثْلِ غَرْ ١٥٣٥ - وَهُمُ لَدى غَرْسِ الإلهِ كَمِثْلِ غَرْ ١٥٣٥ - الله مَعَ حَالِ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ ١٥٣٧ - فَعَليْهِ مِنْ قِبَلِ الغِراسِ تَحِيَّةٌ ١٥٣٨ - لَوْلَاهُ مَا سُقِيَ الغِراسُ فَسَوْقُ ذَا ١٥٣٨ - فَالغَرْسُ فِي تِلْكَ الخُفارةِ شَارِبٌ ١٥٤٩ - فَالغَرْسُ فِي تِلْكَ الخُفارةِ شَارِبٌ

نُ السزَّرْعِ إِيْ وَالسلَّهِ شَسرُّ زُوَانِ سِ الدُّلْبِ بَيْنَ مَغَارِسِ الرُّمَّانِ أَبَسداً عَسلَيْهِ وَلَيْسسَ ذَا قِسنْوانِ صَارِ الرَّسُولِ فَوَارِسِ الإيسمَانِ ١٠٠١/١١ وَالسَّهُ يُسبِقِيهِ مَسدَى الأَزْمَانِ كَ السَمَاءِ لِلدُّلْبِ العَظِيمِ الشَّانِ يُسفَى وَيُحْفَظُ عِنْدَ أَهْلِ زَمَانِ فَضْلَ الْمِيَاهِ مُصَاوَةَ الجُستَانِ

**٤٥٣٣ ـ «بذا» أي: بمنزلة أهل الحديث أنصار دين الله.** 

ـ «وهذا» أي: بالمثل الذي ضربه الرسول ﷺ.

<sup>-</sup> الزوان: من النباتات المضرة، فعله سُمّي في البنية، وإذا خالط الخبز شيء من دقيقه أحدث دواراً وغثياناً وسباتاً، ويضر بالمزروعات لما ينفث عليها من المادة السُمية. دائرة المعارف ٢٩٦/٩ زوان.

٤٥٣٤ ـ الدُلب: شجر يعظم ويتسع، ولا نُورَ له ولا ثمر. اللسان ٧٧٧١.

<sup>20</sup>**٣٥ ـ ف، د: «ماء الغرس»، وأشار في حاشية ف إلى ما أثبتنا.** 

ـ «ليس ذا قنوان» أي ليس له ثمر.

**٤٥٣٧ ـ أي:** غرس الإله، وهم أهل الحديث أنصار الرسول. ولعل المعنى أن ذلك الغرس يستحق تحيّةً من الغِراس الأخرى (ص).

ـ في ط: «من قبل الإله» ولعله تغيير في النص (ص).

٤٥٣٨ - في الأصلين: «للركب».

<sup>•</sup> ٤٥٤ - كذا في الأصل وغيره. وفي ف و ط: «الحضارة» ولعله تحريف. والخفارة: الذمة والأمان. اللسان ٢٥٣/٤ (ص).

مصاوة: علّق فضيلة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله على كلمة المصاوة في نسخته من طبعة العمير بقوله: «المصاوة: بقايا المياه في المجاري في لغة أهل الشام».

طًا عِ الغِراسِ وَعَاقِرِ الحِيطَانِ
كَيْ يَحْتَنَّهَا فَيُظَنُّ ذَا إِحْسَانِ
مِدْ فِي ذَا سِوَى التثْبِيتِ لِلعِيدَانِ
ابِهِ مَا بَعْدَ ذَا الحَطَّابِ مِنْ بُسْتَانِ
أَبِهِ مَا بَعْدَ ذَا الحَطَّابِ مِنْ بُسْتَانِ
فَهْ وَمُوكَّلِ بِالْقَطْعِ كُلَّ أُوانِ
وَالْ عُلَمَاءُ سَادَتُهُمْ أُولُو الإحْسَانِ
فَالْ عُلَمَاءُ سَادَتُهُمْ أُولُو الإحْسَانِ
فَالْ لَو وَشِيعَةِ الكُفُرانِ والشَّيْطَانِ
خَذْ قِ السَّيْعَةِ الكُفُرانِ والشَّيْطَانِ

2011 - لَكِنَّمَا البَلْوَى مِنَ الحَطَّابِ قَطَّا 2017 - بِالفُوْسِ يَضْرِبُ فَي أَصُولِ الغَرْسِ كَيْ 2018 - وِيَظَلُّ يَحُلِفُ كَاذِباً لَمْ أَعْتَمِدُ 2018 - وَيَظَلُّ يَحُلِفُ كَاذِباً لَمْ أَعْتَمِدُ 2018 - يَا خَيْبةَ البُسْتَانِ مِنْ حَطَّابِهِ 2010 - فِي قَلْبِهِ غِلُّ عَلَى البُسْتَانِ فَهُ 2010 - فِي قَلْبِهِ غِلُّ عَلَى البُسْتَانِ فَهُ 2010 - فَالجَاهِلُونَ شِرَارُ أَهْلِ الحَقِّ وَالْ 2017 - وَالجَاهِلُونَ خِيَارُ أَحْزَابِ الضَّلَا 2018 - وَشِرَارُهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ هُمْ شَرُّ خَلْ

#### فهريّ

#### في تعَيُّنِ الهجرةِ من الآراءِ والبدعِ إلى سُنْتِهِ كَما كانت فرضاً مِنَ الأمصارِ إلى بلدتِهِ<sup>(١)</sup>

٤٥٤٩ \_ يَا قَوْمُ فَرْضُ الهِجْرِتَيْنِ بِحَالِهِ والسَّلَّهِ لَمْ يُسْسَخُ إِلْسَى ذَا الآنِ

٤٥٤١ ـ في الأصلين: «عاقري»، وضبط في ف: «الحُطّاب قُطّاع» بضم الحاء والقاف. والسياق يقتضي ما أثبتناه من النسخ الأخرى.

الحيطان: جمع حائط وهو البستان من النخيل. اللسان ٧/٨٠.

٢٠٤٧ \_ جمع فأس، أصله: فُؤُس، بضم الهمزة، وسكنت للضرورة. انظر: تاج العروس ٤/٤٠٢. \_ د، ط: «ويظن».

<sup>-</sup> فالمعطل يشبه الحطاب في قطعه وتدميره لهذه الأصول فهو يحاول أن لا يقوم لأهل السنة قائم فيعطل النصوص عن مدلولاتها التي تدل عليها ويحاول تقديم العقل على النقل ويحاول نفي الصفات، فكل أمر يثبته أهل السنة ويسقونه ويزرعونه يعمل عليه بالفأس. وإذا قيل له: لماذا تفعل ذلك قال حالفاً: لا أعمل ذلك إلا لأثبت العيدان، وهو كاذب قطعاً.

<sup>(</sup>١) زاد في ط بعد «سنته»: «عليه السلام». وبإزائه حاشية في ف نصها: «إلى هنا حرر على النسخة الأخيرة كذا كتب في الأصل».

٤٥٤٩ \_ يقول الإمام أبن القيم رحمه الله: «وله في كل وقت هجرتان: هجرة إلى الله=

إخسلاص فِي سِسرٌ وَفِي إغسلانِ الْمُسَانِ الْمُسَانِ وَالْإِيسَمَسانِ وَالْإِيسَمَسانِ لِسِسوَاهُ شَسيءٌ فِيهِ مِسنُ إِنسَسانِ مِلْاَيسَةٍ وَعَسدَاوَةٍ أَصْسلانِ مَنْعُ اللَّذَانِ عَلَيْهِ مَا يَقِفَانِ مَمنْعُ اللَّذَانِ عَلَيْهِ مَا يَقِفَانِ حَمنِعُ اللَّذَانِ عَلَيْهِ مَا يَقِفَانِ حَمنِعُ اللَّذَانِ عَلَيْهِ مَا يَقِفَانِ حَمنِعُ اللَّهُ خَسَارِ شَطْرٌ ثَانِ حَمرِنُ مِنْ سَعْي بِلَا إحسانِ والإحسانِ والإحسانِ والإحسانِ والإحسانِ والإحسانِ والإحسانِ واللهُ بَسَلْ هِي هِ جُرَةُ الإيمَانِ واللهِ مَانِ

نَالهِ جُرةُ الأولَى إِلَى الرحْمٰنِ بالْهِ بالْهُ بالْهِ باللهِ بالهِ باللهِ ب

بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجأ والافتقار في كل نَفس إليه، وهجرة إلى رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته، ولا يقبل الله من أحد ديناً سواه، وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد». طريق الهجرتين ص٧.

<sup>•</sup> **٥٥٠** \_ طع: «والهجرة».

<sup>200</sup>٣ ـ في الأصلين وغيرهما: «اللذين»، وضبط «الحب والبغض» في ف بالجرّ، كأنّ الحبّ معطوف على الإيمان في البيت الذي قبل البيت السابق. ولكن الظاهر أن الحبّ معطوف على اسم كان أو مبتدأ خبره «لله» في البيت التالى، وكذا صحح البيت في ط (ص).

٤٥٥٤ ـ د، ح: «اللذين»، وهو خطأ.

<sup>- «</sup>عليهما»: الضمير يعود إلى الحب والبغض.

<sup>2000</sup> \_ «هذا»: يعنى الإخلاص.

<sup>- «</sup>التحكيم للمختار»: يعنى اتباع الرسول.

٤٥٥٧ ـ هذا البيت ساقط من ب.

2004 - قَطْعُ الْمَسَافَةِ بِالقُلُوبِ إِلَيْهِ فِي دَرَكِ الأَصُولِ مَعَ الْفُرُوعِ وَذَانِ السَّا ٤٥٦٠ - أَبُسِداً إِلَيْهِ مُحُكُمُ هَا لَا غَيْرِهِ فَالْمُحُكُمُ مَا حَكَمَتْ بِهِ النَّصَّانِ ١٧٥١ - يَا هِجْرَةً طَالَت مسافتُها على مَن خُصَّ بِالْحِرْمانِ والْحِذَلانِ ١٠٦٥ - يَا هِجْرَةً طَالَتْ مَسَافَتُها عَلَى كَسْلَانَ مَنْخُوبِ الْفُوَادِ جَبَانِ ٢٥٦٧ - يَا هِجْرَةً والْعَبْدُ فَوْقَ فِرَاشِهِ سَبَقَ السُّعَاةَ لِمَنزلِ الرِّضُوانِ ١٨٥٦ - يَا هِجْرَةً والْعَبْدُ فَوْقَ فِرَاشِهِ سَبَقَ السُّعَاةَ لِمَنزلِ الرِّضُوانِ ١٨٥٤ - يَا هِجْرَةً والْعَبْدُ فَوْقَ فِرَاشِهِ سَبَقَ السُّعَاةَ لِمَنزلِ الرَّضُوانِ ١٨٥٤ - يَا هِجْرَةً والْعَبْدُ وَهُو فَسَيْرُهُ سَيْدُ الدَّلَالِ وَلَيْسَ بِالرَّمْ لانِ ١٨٤٤ - سَارُوا أَحَثُ السَّيْرِ وَهُو فَسَيْرُهُ سَيْدُ الْحَظِيمِ يُشَافُ فِي الْقِيعَانِ عَلَمَ الْحَظِيمِ يُشَافُ فِي الْقِيعَانِ ١٤٥٦ - هَذَا وَتَنْظُرُهُ أَمَامَ الرَّكِ بِ كَالْ عَلَمِ الْحَظِيمِ يُشَافُ فِي الْقِيعَانِ

**١٥٥٩ ـ الدرك:** اللحاق. وهو اسم من الإدراك. اللسان ١٩/١٠ وقد سبق في البت ٤١٩/١.

٤٥٦٠ \_ ف: «إليها».

ـ انظر: ما سبق في البيت ٤٤٤٥.

٤٥٦١ ـ في ف، ب ورد هذا البيت بعد تاليه.

**2037 ـ النَّخُب:** الجبن وضعف القلب، ورجل منخوب: جبان، كأنه منتزَّعُ الفؤاد، أي: لا فؤاد له. اللسان ٧٥٢/١.

**2037 ـ** أي: أن العبد قد يقوم بها وهو نائم على فراشه، ويسبق في مضمارها الساعين إلى منازل الرحمة والرضوان. انظر: طه ٢٨٢/٢.

٤٠٦٤ ـ الدَّلال هنا بمعنى السكينة والوقار. انظر: متن اللغة ٤٤٤/٦، والذي نصّ عليه أهل اللغة بهذا المعنى هو: الدَّلّ (ص).

- «الرملان»: بالراء، كذا في الأصلين، وكتب ناسخ ف فوقها: «صح». وفي غيرهما: «الذملان» بالذال، وقد سبق في البيت ٤١٠٩. أما الرّمَلان فهو الهرولة، ومنه رملان الطائف إذا أسرع في المشي وهزّ منكبيه. اللسان /٢٩٥٠. (ص).

٤٥٦٥ ـ أي: العبد السائر.

العَلَمُ محركة: الجبل الطويل. اللسان ٤٢٠/١٢.

\_ فُ: «يشال» باللام أي: يرفع. ويُشاف: يتطلّع إليه.

٤٥٦٦ ـ رُفِعَتْ لَهُ أَعْلَامُ هَاتِيكَ النُّصُو ص رؤوسُها شَابَتْ مِنَ النِّيرانِ ٤٥٦٧ ـ نَارٌ هِيَ النُّورُ المبِينُ وَلَمْ يَكُنْ لِيَــرَاهُ إِلَّا مَــنْ لَهُ عَــيْــنَــانِ ٤٥٦٨ ـ مَكْحُولَتَانِ بِمِوْوَدِ الوَحْيَيْنِ لَا بمراود الآراء واله نيان لَا عَسنْ شَسمَائِلِهِ وَلَا أَيْسمَانِ ٤٥٦٩ ـ فَلِذَاكَ شَـهَر نَـحُوهَا لَمْ يَـلْتَفِتْ ٠٧٠٠ \_ يَا قَوْمُ لَوْ هَاجَوْتُهُ لِرِأَيْتُهُ أعْلَامَ طَيْبَةً رُؤيلةً بعِيَانِ ٧٧١ ـ وَرَأْيتُم ذَاكَ اللَّوَاءَ وَتَدْسَمَه السرُّ سُلُ الكِرامُ وَعَسْكُرُ اللَّهُ وَانْ ٤٥٧٢ - أَصْحَابُ بَدْدِ وَالأَلَى قَدْ بَسَايَسَعُسُوا أَذْكَى البَريَّةِ بَيْعَةَ الرِّضُوَانِ ٤٥٧٣ \_ وَكَذَا المُهَاجِرَةُ الألِّي سَبَقُوا كَذَا الْـ أنْصَارُ أهْلُ الدَّارِ والإيمَانِ لِكُ هَـدْيهِم أبَـداً بِـكُـلِّ زَمَـانِ ٤٥٧٤ \_ والسَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَسَا ٥٧٥ - لَكِنْ رَضِيتُم بالأَمَانِي وابْتُلِيد تُم بالح ظُوظِ ونُصرةِ الإخوانِ لَكُمُ النُّفُوسُ وَسَاوِسَ الشَّيْطَانِ ٤٥٧٦ \_ بَـل غَـرَّكُم ذَاكَ الـغَـرورُ وَسَـوَّلَتْ

**٤٥٦٦ ـ ف:** «رفعت إليه»، خطأ.

**٤٥٦٨ ـ المِزوَدُ:** الميل الذي يكتحل به. اللسان ١٩١٨٠.

۴079 \_ د: «شمایلها».

٢٥٧٢ ـ وقد أنزل الله تعالى فيهم: ﴿لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِمُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا اللَّهُ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا اللَّهُ [الفتح: ١٨].

<sup>200</sup>٣ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّمُو اَلدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِهُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحَةٌ يِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنشُهِمْ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُتَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِمُونَ ۞﴾ [الحشر: ٩].

٤٥٧٤ ـ في الأصلين وب: «والتابعين»، وتصحيحه من د وغيرها.

**٤٥٧٥ ـ** أي: نصرة إخوانكم من المعطلة.

٤٥٧٦ ـ «الغرور» أي: الشيطان. قال ابن عباس في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا يَفُرَنَّكُم بِاللَّهِ ٱلْفَرُورُ ﴾: الغرور هو الشيطان فإنه غرار كذاب. تفسير ابن كثير ١٨٤٣.

١٩٧٧ - وَنَبِذْتُمُ عَسَلَ النُّصُوصِ وَرَاءَكُمْ الْمَحْدَ وَتَرَكْتُمُ الْوَحْدَيْنِ زُهْداً فِيهِمَا ١٩٧٨ - وَترَكْتُمُ الوَحْدَيْنِ زُهْداً فِيهِمَا ١٩٧٩ - وَعزِنْتُمُ النَّصَيْنِ عَمَّا وُلِيَا ١٩٧٩ - وَزعَمْتُمُ أَنْ لَيْسَ يَحْكُمُ بَيْنَنَا ١٨٥٤ - وَزعَمْتُمُ أَنْ لَيْسَ يَحْكُمُ بَيْنَنَا ١٨٥٤ - وَزعَمْتُمُ أَنْ لَيْسَ يَحْكُمُ بَيْنَنَا ١٨٥٤ - فَهُمَا بِحُكْمِ الْحَقِّ أَوْلَى مِنْهُمَا ١٨٥٤ - حَتَّى إِذَا انْكَشَفَ الْغِطَاءُ وَحُصِّلَتْ ١٨٥٨ - حَتَّى إِذَا انْجَلَى هذَا الْغُبَارُ وَصَارَ مَيْ ١٨٥٨ - وَبَدتُ عَلَى تِلْكَ الوُجُوهِ سِمَاتُهَا ١٨٥٨ - مُبْيَضَّةً مِثْلَ الوَجُوهِ سِمَاتُهَا ١٨٥٨ - مُبْيَضَّةً مِثْلَ الوَجُوهِ سِمَاتُهَا

وَقَنِعْتُمُ بِقُطَارَةِ الأَذْهَانِ
وَرَغِبْ تُمُ فِي رَأْيِ كُلِّ فُكَلِّ فُكَلِّ فُكَلَانِ
لِلْمُحَكْمِ فِيهِ عَزْلَ ذِي عُدْوَانِ
إلَّا العُقولُ وَمَنْطِقُ اليُونَانِ
الله عَانَكَ اللَّهُمَّ ذَا السُّبْحَانِ
المُعْمَالُ هَذَا الحَلْقِ فِي المِيزَانِ
المُعْمَالُ هَذَا الحَلْقِ فِي المِيزَانِ
المَّالُةُ العَينَانِ
وَسْمَ المَّلِيكِ القَّادِرِ الدَّيَانِ
والسُّودُ مِثْلَ الفَحْم لِلنِّيرانِ

٤٥٧٧ \_ قُطارة الشيء: ما قَطر منه. اللسان ١٠٥/، وقُطارة الأذهان، أي: الآراء والأفكار، كما سماها من قبل: «كناسة الأذهان» (البيت ١٨٨٩).

٤٥٧٨ ـ لقد ذكر الناظم في كتابه إعلام الموقعين جملة من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في ذمّهم للرأي. إعلام الموقعين ٤٤/١ ـ ٥٠.

٤٥٧٩ ـ أي: عزلتم النصين من الكتاب والسنة عما جعلت لهما الولاية عليه للحكم فيه. طه ٢٨٤/٢.

٤٥٨٢ ـ قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا اَلَّذِينَ اَسْوَذَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِيكُمْ فَذُوقُوا اَلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۞ وَأَمَّا اَلَّذِينَ اَبَيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِنِهَا خَلِدُونَ ۞﴾ [آل عمران: ١٠٦، ١٠٧].

**٤٥٨٥ ـ الرياط**: جمع رَيطة، وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لِفقين، قال الأزهري: لا تكون الريطة إلا بيضاء. اللسان ٣٠٧/٧. وفي ط: «الرياض»، ولعله تحريف.

ـ ط: «بجنّة»، تحريف.

ـ وفي الأبيات الأربعة السابقة يقول الناظم: «إذا انكشف الغطاء، وذلك يوم القيامة، وحُصلت أعمال الناس، وانجلى الغبار، وصار ميدان السباق، وبدت على الوجوه سماتها، أي: علاماتها، وصارت وجوه مبيضة في=

وَهُ خَاكَ يُ قُرَعُ نَاجِذُ النَّدُمَانِ
مَعَهَا مِنَ الأَرْبَاحِ وَالسُحُ سُرَانِ
طَحَاتِ والهَ ذَيانِ والسُطُلانِ
مِنْهَا تَعوَّضَ فِي الزَّمَانِ الفَانِي
وَالْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ بالمميزَانِ
وَالْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ بالمميزَانِ
مَا فِي هِمُ مِنْ تَائِهٍ حَيْرَانِ
مَا فِي هِمُ مِنْ تَائِهٍ حَيْرَانِ
مَا فِي هِمُ مِنْ تَائِهٍ حَيْرَانِ
فَضْلِ الْعَظِيمِ خُلَاصَةَ الإنسَانِ
فَضْلِ الْعَظِيمِ خُلَاصَةَ الإنسَانِ
كَالشَّوكِ فَهُ وَعِمَارَةُ النِّيرانِ
كَالشَّوكِ فَهُ وَعِمَارَةُ النِّيرانِ
اللَّهُ أَكْبَرُ لَيْسَ يَسْتَوِيانِ
بِيَدِيهِ مَسْأَلَةَ الذَّلِيلِ الْعَانِي
وَاللَّهُ أَعْظُمُ مِنْهُمَا شَرَانِ

١٩٨٦ - فَهُ خَاكَ يَعرِفُ رَاكِبٌ مَا تَحْتَهُ ١٨٧٧ - وَهُ خَاكَ يَعْلَمُ كُلُّ نَفْسٍ مَا الَّذِي ١٨٨٨ - وَهُ خَاكَ يَعْلَمُ مُوثِرُ الآرَاءِ وَالشَّد ١٨٨٤ - أَيَّ البَضَاعةِ قَدْ أَضَاعَ وَمَا الَّذِي ١٩٨٤ - أَيَّ البَضَاعةِ قَدْ أَضَاعَ وَمَا الَّذِي ١٩٩٠ - أَيَّ البَضَاعةِ قَدْ أَضَاعَ وَمَا الَّذِي ١٩٩٠ - مُنبِحَانَ رَبِّ الحَلْقِ قَاسِمٍ فَضْلِهِ ١٩٩٠ - لَوْ شَاءَ كَانَ النَّاسُ شَيْعًا وَاحِداً ١٩٩٧ - لَوْ شَاءَ كَانَ النَّاسُ شَيْعًا وَاحِداً ١٩٩٧ - لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ يَحْتَصُ بِالْ ١٩٩٨ - وَسِواهُمُ لَا يَصْلُحُونَ لِصَالِحٍ ١٩٩٧ - وَعِمَارَةُ الجَنَّاتِ هُم أَهلُ الهُدى ١٩٩٤ - وَسَلِ العِيَاذَ مِن اثْنَتيْنِ هُمَا اللَّتَا ١٩٩٨ - وَسَلِ العِيَاذَ مِن اثْنَتيْنِ هُمَا اللَّتَا ١٩٩٨ - وَسَلِ العِيَاذَ مِن اثْنَتيْنِ هُمَا اللَّتَا عَمْ اللَّاعَمَالِ مَا ١٩٩٨ - شَرُّ النَّفُوس وسَيىءُ الأَعْمَالِ مَا ١٩٩٨ - شَرُّ النَّفُوس وسَيىءُ الأَعْمَالِ مَا

<sup>=</sup> الجنة، ووجوه مسودة في النار، عرفتم حاصلكم ومحصولكم، ورأيتم ما أوجبته لكم أصولكم. شرح القصيدة النونية لابن عيسى ٤٣٢/٢.

٤٥٨٦ \_ ما عدا الأصلين: «فهناك يعلم».

٤٥٨٧ ـ البيت ساقط من ب.

٤٥٨٩ ـ ط: «أيّ البضائع».

٠٩٠٠ \_ طع: «في الميزان».

٤٥٩١ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَمَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُعْنَلِفِينَ ۚ إِلَيْ اللَّهِ ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَمَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُعْنَلِفِينَ ۚ إِلَيْكُ ﴿ وَلَا يَزَالُونَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّا الللَّهُ الللَّا اللللَّا الللّهُ اللللَّا الللّهُ الللّ

٤٥٩٢ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿يَغْنَصُ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَكَأُهُ ﴾ [البقرة: ١٠٥].

<sup>2090 -</sup> في هذا البيت وبعده ينصح الناظم بأن نسأل الهداية من الله الذي بيديه زمام أمورنا، ويكون سؤال الهداية بذلة وخشوع، وتضرع له سبحانه، وأن نعوذ به من شر النفوس وسيء الأعمال، ومن الكبر والهوى.

2044 - ولقَدْ أَتَى هَذَا التَّعَوُّذُ مِنْهُ مَا 2044 - ولقَدْ أَتَى هَذَا التَّعَوُّذُ مِنْهُ مَا يَدْرِي العَبْدُ أَنَّ مُصَابَهُ 2049 - يَوْ كَانَ يَدْرِي العَبْدُ أَنَّ مُصَابَهُ 27.5 - جَعَل التَّعوُّذَ مِنْ التَّكبُّرِ والْهَوَى 27.1 - وَسَلِ العِيَاذَ مِنَ التَّكبُّرِ والْهَوَى 27.5 - وَهُمَا يَصُدَّانِ الفَتَى عَنْ كُلِّ طُرْ 27.5 - وَهُمَا يَصُدَّانِ الفَتَى عَنْ كُلِّ طُرْ 27.5 - واللَّهِ مَا فِي النَّارِ إلَّا تَسابِعُ 27.5 - واللَّهِ مَا فِي النَّارِ إلَّا تَسابِعُ 27.5 - واللَّهِ لَوْ جَرَّدْتَ نَفْسَكَ مِنْهُمَا

فِي خُطْبَةِ المبغوثِ بالفرقانِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا هُوَ الشَّرَّانِ حَتَّى تَسرَاهُ دَاخِلَ الأَّكُفَانِ خَتَّى تَسرَاهُ دَاخِلَ الأَّكُفَانِ فَهُ مَا لِكُلِّ الشَّرِّ جَامِعَتَانِ قِ الخَيْرِ إِذْ فِي قَلْبِهِ يَلِجَانِ والحِبْرُ أُخْرَى ثُمَّ يَشْتَرِكَانِ هَذَينِ فاسْأَلْ سَاكِني النِّيرَانِ لأَتَتْ إِلَيْكَ وُفُودُ كُلِّ تَهَانِ

\* \* \*

۸۹۰۸ \_ ب: «كذا» مكان «لقد».

ـ يشير إلى خطبة الحاجة التي كان رسول الله الله الله المحابه وهي: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا...».

وقد أخرجها ابن ماجه ٦١٠/١ وأحمد ٢٧٢/٥ ح٢٧٢١ أحمد شاكر. وقال الألباني عن سند ابن ماجه: صحيح، سنن ابن ماجه ٦١٠/١، وورد ذكر طرق من هذه الخطبة في صحيح مسلم.

وأخرجها أبو داود، ٢٨٧/١، والنسائي ٢٩١٠، وقال الهيثمي: رواه أبو داود وغيره. انظر: مجمع الزوائد ٢٨٨/٤.

<sup>8099</sup> \_ طه: «هما الشرّان».

٠٠٠٠ \_ طع: «منهم» خطأ.

ـ «ديدانه»: دَيدنَه وعادته، وقد سبق في البيت ٢٨١٨.

\_ طع: «نراه».

٤٦٠١ ـ التكبر من الأمور التي تصد عن الحق وتجلب الشر وقد حذرنا ربنا من هذا الداء في كتابه الكريم. قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِّلُونَ فِي عَالِيتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنَنٍ أَتَنَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبُرُ مَا هُم بِبَلِغِيدُ [غافر: ٥٦].

## فهرمٌ

#### في ظهورِ الفرقِ المُبِينِ بينَ دعوةِ الرسلِ ودعوة المعطّلينَ

٤٦٠٦ ـ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الدَّعْوَتَيْنِ فَظَاهِرٌ جَدًا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ أُذُنَانِ ٤٦٠٧ ـ فَرْقٌ مُبِينٌ ظَاهِرٌ لَا يَخْتَفِى إِيضَاحُهُ إِلَّا عَلَى الْعُمْيَانِ ٤٦٠٨ \_ فَالرُّسْلُ جَاوُونَا بِإِنْبَاتِ العُلُوِّ مِ لِربِّسنَا مِنْ فَوْقِ كُلِّ مَكَانِ ٤٦٠٩ ـ وَكَذَا أَتُونَا بِالصِّفَاتِ لِرَبِّنَا الرَّ حُمدِنِ تَفْصِيلًا بِكُلِّ بَيَانِ ٤٦١٠ وَكَذَاكَ قَالُوا إِنَّهُ مُتَكَلِّمٌ وَكَلَامُهُ الْمُسْمُوعُ بِالْآذَانِ ٤٦١٢ ـ وَكَذَاكَ قَالُوا إِنَّهُ الفَعَّالُ حقًّا م كُلَّ يَوْم رَبُّ نَا فِي شَانِ ٤٦١٣ ـ وأَتَيْتُمُونَا أَنْتُمُ بِالنَّفْي والنَّـ

٤٦١١ \_/وَكَـذَاكَ قَـالُوا إِنَّـهُ سُبِحَانَـهُ الْ حَمَـرِيْقُ يَــوْمَ لِقَــائِهِ بِـعِــيَــانِ ١/١٨ خطيل بَلْ بِشَهَادَةِ الكُفْرَانِ

وقــال تــعــالـــى: ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ [الأعراف: ١٤٦].

وقيال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِتَنِ ٱتَّبَعَ هَوَيْلُهُ بِغَيْرِ هُدُى مِّن ٱللَّهِ﴾ [القصص: ٥٠].

ولقد ذمّ الناظم متبعي الهوى وبيّن أن أصل كل شر الكبر واتباع الهوى. إعلام الموقعين ١٠٦/١.

٤٦٠٨ ـ انظر: ما سبق في النوع الخامس عشر من أدلة العلو، البيت رقم ١٣٠٧

۲۹۱۰ \_ س: «فكلامه».

ـ انظر: البيت ٥٥٦ وما بعده.

٤٦١٧ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَنِ﴾ [الرحمٰن: ٢٩].

٤٦١٣ \_ أي: أن المعطلة يكفرون كل من قال إن الله في العلو وإنه متكلم وإنه يرى وإنه كل يوم في شأن.

3718 - لِلْمُشْدِ تَيِنَ صِفَاتِهِ وَعُلُوّهُ 4718 - شَهِدُوا بِإِيمَانِ السَمُقِرِّ بِأَنَّهُ 4717 - وَشَهِدْتُمُ أَنْتُمْ بِتَكْفِيرِ الَّذِي 4718 - وَأَتَى بِ «أَيْنَ اللَّهُ» إِفْرَاراً وَنُطُ 4718 - وَأَتَى بِ «أَيْنَ اللَّهُ» إِفْرَاراً وَنُطُ 4718 - وَكَذَا أَتَوْنَا بِالْمِينِ مِثْلُ سُؤَالِنَا 4718 - وَكَذَا أَتَوْنَا بِالبَيَانِ فَقُلْتُمُ 4771 - إِذْ كَانَ مِدْلُولُ الْكَلَامِ وَوَضْعُهُ 4771 - والقَصْدُ مِنْهُ غَيْرُ مَفْهُ وم بِهِ 4772 - يَا قَوْمُ رُسُلُ اللَّهِ أَعْرَفُ مِنْ مِنْكُمُ

ونداءَهُ فِي عُرفِ كُلِّ لِسَانِ فَوْقَ السَّمَاءِ مُبَايِنُ الأَّكُوانِ قَدْ قَالَ ذَلِكَ يَا أُولِي العُدُوانِ عَا قُلْتُمُ هَذَا مِنَ البُهُ مَنَانِ مَا اللَّونُ عِنْدَكُمُ هُمَا سِيّانِ باللَّغزِ أَيْنَ اللَّغْزُ مِنْ تِبْيَانِ لَمْ يَقْصِدُوهُ بِنُطْقِهِمْ بِلسَانِ مَا اللَّغزُ عِنْدَ النَّاسِ إلَّا ذَانِ وَأَتَمُ نُصْحاً فِي كَمَالِ بَيَانِ

٤٦١٤ \_ كذا في الأصل وغيره، وفي ف: «ونداءه المعقول في الأذهان».

٤٦١٥ ـ «شهدوا»: يعنى الرسل.

٤٦١٧ ـ يشير إلى الحديث الذي ورد فيه قول النبي الله الله الله قالت: في السماء، قال: «أعتقها فإنها في السماء، قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» وقد تقدم في حاشية البيت ١٢٩٦.

<sup>4711</sup> \_ ط: «ما الكون».

ـ ط: «شيئان» مكان «سيّان». يعني أنّ المعطلة جعلوا قوله ﷺ: «أين الله؟» بمعنى «ما الله»، فأين وما سواء عندهم. انظر: ما سبق في البيت ١٢٩٤ وما بعده.

٤٦١٩ ـ «أتونا»: يعني أنّ الرسل بيّنوا لنا.

٤٦٢١ ـ يعني أن اللغز في كلام الناس يكون بأمرين: أحدهما أن لا يقصد بالكلام معناه الذي وضع له في اللغة، والثاني أن يكون القصد غير ما يفهم منه عند الإطلاق، فهل كلام الرسل من هذا النوع؟ انظر: طه ٢٩٠/٢.

٤٦٢٧ \_ فالرسل عليهم الصلاة والسلام كان التوحيد الخالص هو أول دعوة لهم. قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّمُ لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنَّ وَعَلَى إِلَهُ اللهَ إِلَا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّمُ لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٧٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ فَي اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّلْغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

٤٦٢٣ ـ أَتُسراهُم عَدْ أَلْغَرُوا الشَّوْحِيدَ إِذْ بَيَّ نُدُّ مُ وه يَا أُولِي العِرْفَانِ؟ وَ لَدِيْ كُمْ كَعبادةِ الأَوْتَانِ؟ ٤٦٧٤ - أَثُراهُمُ قَدْ أَظْهَرُوا التَّشْبِية وَهُ قَدْ قُلْتُمُ فِي رَبِّنَا الرَّحْمُن؟ ٤٦٢٥ ـ وَلأيِّ شَـيء لَمْ يَـقُـولُوا مِـشْلَ مَـا تَصْرِيحَ تَفْصِيلٍ بِلَا كِتْمَانِ؟ ٤٦٢٦ ـ وَلأَيِّ شَـيءِ صَـرَّحُـوا بـخـلَافِـهِ ٤٦٢٧ ـ وَلأَيُّ شَيءٍ بَالغُوا فِي الوَصْفِ بالْ إِثْبَاتِ دُونَ النَّـفـي كُـلَّ زَمَـانِ؟ فِي النَّفْي والتَّعْطِيلِ بِالقُفْزَانِ؟ ٤٦٢٨ - وَلأَيُّ شَدِيءٍ أَنْتُمُ بَسَالَحُ تُسمُ ٤٦٢٩ ـ فَجَعَلْتُمُ نَفْىَ الصَّفَاتِ مُفَصَّلًا تَفْصِيلَ نَفْيِ العَيْبِ والنُّقْصَانِ عَــُكُـسَ الَّذِي قَــالُوهُ بــالــــُــرْهَـــانِ ٤٦٣٠ \_ وَجَعَلْتُمُ الإِثْبَاتَ أَمْراً مُجْمَلًا ٤٦٣١ ـ أَتُراهُم عَجَزُوا عَنِ التِّبْيَانِ وَاسْ تَوْلَيْتُ مُ أَنْتُم عَلَى التِّبيانِ ٤٦٣٢ ـ أَتُرَوْنَ أَفْرَاحَ السِهُودِ وأُمَّةَ السِّبُ ع ط يل والع با الله يران

**٤٦٢٤ ـ كذا في الأصلين، ب. وفي د: «أ**تروهم»، وفي ط، ح.: «أترونهم». ـ ح: «أثبتوا التشبيه».

<sup>2770</sup> ـ أي: إذا كان ما تقولون حقاً فلماذا لم توافقكم الرسل ولم يقولوا مثل ما قلتم؟ وهذا البيت ساقط من طه.

٤٦٢٨ ـ كذا في الأصل وغيره. وفي ف: «بالفقدان»، ولعله تصحيف. والقفزان: جمع القفيز، وهو مكيال كان قدره ثمانية مكاكيك عند أهل العراق. اللسان ٥/٣٩٠. يعني أنهم بالغوا في النفي والتعطيل ووفّوه كيلاً وتقصّوا فيه تقصّياً. انظر: طه ٢٩١/٢.

<sup>\*</sup> ٢٦٣ منهج الرسل والسلف الصالح إثبات الصفات في كتاب الله مفصلاً والنفي مجملاً عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. شرح العقيدة الطحاوية ١٩/١.

۲۳۱ ـ د: «أتروهم».

١٣٣٤ ـ وَوِقَاحَ أَرْبَابِ الْكَلَامِ الْبَاطِلِ الْهِ ١٣٤ ـ مِنْ كُلِّ جَهْمِيٍّ وَمُعْتَزِلٍ وَمَنْ ١٣٤ ـ مِنْ كُلِّ جَهْمِيٍّ وَمُعْتَزِلٍ وَمَنْ ١٣٥٩ ـ بِاللَّهِ أَعْلَمَ مِنْ جَميع الرُّسْلِ والتَّ ١٨٠٠١ - /فَسَلُوهُمْ بِسُؤالِ كُتْبهِمُ الَّتِي ١٨٠٠١ - /فَسَلُوهُمْ بِسُؤالِ كُتْبهِمُ الَّتِي ١٣٧٤ ـ وَسَلُوهُمُ هَلْ رَبُّكُمْ فِي أَرْضِهِ ١٣٧٤ ـ وَسَلُوهُمُ هَلْ رَبُّكُمْ فِي أَرْضِهِ ١٣٦٤ ـ أَمْ لَيْسَ مِنْ ذَا كُلَّهِ شَيءٌ فَلَا ١٣٩٨ ـ أَمْ لَيْسَ مِنْ ذَا كُلَّهِ شَيءٌ فَلَا ١٣٩٩ ـ فَالْعِلْمُ والتَّبْيانُ والنَّصْحُ الَّذِي ١٤٦٤ ـ لَكِنَّمَا الإِنْعَازُ والتَّبْيسُ والـ

مَذْمُومِ عِنْدَ أَنهَ قِ الإيمانِ وَالاَهُمَا مِنْ حِزْبِ جِنْكِسْخَانِ وَالاَهُمَا مِنْ حِزْبِ جِنْكِسْخَانِ وَرَاةِ والإِنْ جِيبِلِ والسَّقُورَانِ؟ جَاؤُوا بِهَا عَنْ عِلْمِ هَذَا السَّانِ أَوْ فِي السَّمَاءِ وفَوْقَ كُلِّ مَكَانِ هُو فَي السَّمَاءِ وفَوْقَ كُلِّ مَكَانِ هُو خَارِجُ الأَكْوَانِ فَي السَّمَاءِ وأَوْقَ كُلِّ مَكَانِ هُو خَارِجُ الأَكْوَانِ فِي السَّمَانُ فِعْلُ مُعَلِّم الشَّيْطَانِ كِنْ الْحَقَّ كُلُّ بَيَانِ كِيْمَانُ فِعْلُ مُعَلِّم الشَّيْطَانِ كِنْ مُعَلِّم الشَّيْطَانِ كِنْ مُعَلِّم الشَّيْطَانِ

## فھکڑ

#### في شكوى أهلِ السُّنَّةِ والقرآنِ أهلَ التَّعطيلِ والآراءِ المخالفةِ<sup>(١)</sup> لهما إلى الرحمٰنِ

٤٦٤١ \_ يا رَبُّ هُمْ يَشْكُونَنَا أَبَداً بِبَغْ يِهِمْ وَظُلْمِهِمْ إِلَى السُّلْطَانِ

٤٦٣٣ ـ وِقاح: جمع وَقيح أي: قليل الحياء. اللسان ٢/٦٣٧.

٤٦٣٤ \_ انظر ترجمته في حاشية البيت ٣٦٩.

<sup>\$777</sup> \_ أي: سلوا هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام عن هذه الأمور من خلال كتبهم التي جاؤوا بها من عند الله حتى تعرفوا أن كلامهم كان في جانب النفي أو في جانب الإثبات. انظر: طه ٢٩١/٢ \_ ٢٩٢.

٤٦٣٩ ـ المقصود أن العلم الموجود في هذه الكتب هو الحق والرسل جاؤوا بما يوافق ما في هذه الكتب. وبالطبع فالذي جاء فيها يخالف ما قالته المعطلة وذلك أكبر دليل على بطلان مذهبهم.

<sup>•</sup> ٤٦٤ ـ يبين الناظم أن أسلوب الإلغاز والتلبيس إنما هو من أفعال المعطلة ومعلمهم الأول هو إبليس.

<sup>(</sup>۱) طت، طه: «... المخالفين للرحمٰن».

٤٦٤١ \_ أهل التعطيل وأهل البدع يشكون أهل السنة وأهل الحق إذا عجزوا عنهم=

\$7\$٧ - وَيُسلَبُ سُونَ عَسلَيْهِ حَسَّى إنَّهُ \$7\$٧ - فَيُرُونَهُ البِدَعَ المُضِلَّةَ فِي قَوَا \$7\$٤ - فَيُرُونَهُ الإِثْبَاتَ للأَوْصَافِ فِي \$7\$٤ - وَيُرُونَهُ الإِثْبَاتَ للأَوْصَافِ فِي \$7\$٥ - فيملَبُ سُونَ عَلَيْهِ تَلْبِيسَيْنِ لَوْ \$7\$٥ - فيملَبُ سُونَ عَلَيْهِ تَلْبِيسَ لَا حُيِّيتُهُ \$7\$٥ - يَا فِرْقَةَ التَّلْبِيسِ لَا حُيِّيتُهُ \$7\$٤ - يَا فِرْقَةَ التَّلْبِيسِ لَا حُيِّيتُهُ \$7\$٤ - لَكِنَّنَا نَشْكُوهُمُ وَصَنِيعَهُمْ \$7\$٤ - فَاسْمَعْ شِكَايتَنَا وَأَشْكِ مُحِقَّنَا

لَي ظُنُهُم هُم نَاصري الإيمانِ
لِبِ سُنَّةٍ نَبَويَّةٍ وَقُرانِ
أَمْرٍ شَنِيعٍ ظَاهِرِ الكُفْرانِ
كُشِفَا لَهُ نَادَاهُم بِيطِعَانِ
كُشِفا لَهُ نَادَاهُم بِيطِعَانِ
أَبِداً وَحُيدِيثُم بِيكُلِّ هَوَانِ
أَبِداً إِلَيْكَ فَأَنْتَ ذُو السُّلْطَانِ
وَالمُبْطِلَ ارْدُدُهُ عَنِ البُطْلَانِ

٤٦٤٤ ـ كذا في الأصلين، وفي غيرهما: «النكران».

٤٦٤٥ \_ التلبيسان:

الأول: تحسين البدع حيث يجعلونها في قوالب سنن.

الثاني: يرونه أن إثبات أوصاف الرحمٰن أمر شنيع.

- «ناداهم»: كذا في الأصلين ود، وفوقه في ف : «كذا». وأهمل النقط في ب. وفي ط: «باداهم» بالباء، من بادّى بالعداوة: جاهر بها. اللسان 77/18 (ص).

۲۶٤٧ \_ ب: «سلطان».

٤٦٤٨ ـ أشكيتُ الرجُلَ: إذا أزلتَ شكواه. اللسان ٤٣٩/١٤.

انظر: إلى هذه الشكاية وتلك الشكاية، فشكاية أهل السنة والقرآن فيها لطف ورحمة، فهم يشكون إلى الله أهل التعطيل بأن يردهم عن باطلهم ويهديهم، فالشكاية فيها مصلحة لهم. أما شكاية أهل التعطيل لأهل السنة عند السلطان إنما فيها ضرر عليهم. والإمام أحمد حينما كان يعذب قال: لو كنت أعلم أن لي دعوة تستجاب الآن لصرفتها للإمام. فهذا حال أهل السنة مع أهل البدع.

<sup>=</sup> إلى السلطان وهذا دأبهم في كل زمان ومكان كما فعل ابن أبي دؤاد حيث شكا الإمام أحمد رحمه الله إلى المأمون في مسألة القول بخلق القرآن.

٤٦٤٢ ـ «ناصري»: مفعول ثان لـ(ظن)، والضمير قبله ضمير الفصل. وفي ط: «ناصرو» ولعله تغيير في النص.

٤٦٤٩ ـ رَاجِعْ بِهِ سُبُلَ الهُدَى والْطُفْ بِهِ ٤٦٥٠ ـ وارْحَمْهُ وارْحَمْ سَعْيَهُ المِسْكِينُ قَدْ ٤٦٥١ ـ يَا رَبِّ قَدْعَمَّ المُصَابُ بِهَذِهِ الْ ٤٦٥٢ ـ هَجَرُوا لَهَا الْوَحْيَينِ والفِطْرَاتِ والْدِ ٤٦٥٣ ـ قَالُوا وَتِلْكَ ظَـوَاهِرُ لَفْ طِيَّةً ٤٦٥٤ ـ فَالعَقْلُ أَوْلَى أَنْ يُصَارَ إليهِ مِنْ ٤٦٥٤ ـ ثُـمَّ ادَّعـى كُلُّ بِأَنَّ العَقْلَ مَا

حَتَّى تُرِيهِ الحَقَّ ذَا تِبْيَانِ ضَلَّ الطَّريقَ وَتَاهَ فِي القِيعَانِ آرَاءِ والشَّطَحَاتِ والبُهْتَانِ آثارَ لَمْ يَعْبُوا بِنَا الهِجُرَانِ لَمْ تُعْنِ شَيعًا طَالِبَ البُرْهَانِ هَذِي الظَّوَاهِرِ عِنْدَ ذِي العِرْفَانِ قَدْ قُلْتُهُ دُونَ الفريقِ الشَّانِي

٤٦٥٢ \_ أصله: لم يعبؤوا، وسهلت الهمزة للضرورة.

ـ أي: هجروا الكتاب والسنة والفطرات التي فُطر الناس عليها وآثار السلف الصالح، غير مبالين بهذا الهجران.

٤٦٥٣ \_ أي: الكتاب والسنة والأثر.

<sup>2700</sup> \_ يقول المؤلف في مختصر الصواعق: "كل طائفة منهم - أي من الذين لا يأخذون بالكتاب والسنة - تقول في أدلة خصومها: إن العقل يدل على فسادها لا على صحتها، وأهل السمع مع كل طائفة في دلالة العقل على فساد قول تلك الطائفة الأخرى المخالفة للسمع" انتهى. مختصر الصواعق ص١١٦. ويقول شيخ الإسلام: "ثم المخالفون للكتاب والسنة في أمر مريج، فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها.. ومن يحيل أن لله علماً وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول: إن العقل أحال ذلك... ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك.. ويكفيك دليلاً على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوّز وأوجب ما يدّعي الآخر أن العقل أحاله" الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى ٥/٢٨ \_ ٢٩. ويُصدق ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلُو كُانَ مِنْ عِندِ عَلَمَ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ النساء: ٢٨].

يَزنُونَ وَحْيَكَ فَأْتِ بِالسَمِسِزَانِ ٤٦٥٦ ـ يَا رَبِّ قَدْ حَارَ العِبَادُ بِعَقْل مَنْ ٤٦٥٧ - وَبِعقْل مَنْ يُقضَى عَلَيْكَ فَكُلُّهُمْ قَدْ جَاءَ بالمَعْ قُول والبُرْهَانِ ٤٦٥٨ - يَا رَبِّ أَرْشِدْنَا إِلَى مَعْفُولِ مَنْ يَقَعُ التَّحَاكُمُ إِنَّنَا خَصْمَانِ مَعْ قُولةٌ بِبَدَائِهِ الأَذْهَانِ ٤٦٥٩ - جَاوُوا بِشُبِهَاتٍ وَقَالُوا إِنَّهَا فِي الحَقِّ مَعْقُ ولَانِ مُخْتَلِفَ انِ ١/١٠١ ٤٦٦٠ ـ / كُلِّ يُنَاقِضُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَمَا مِنْهُم وَمَا الْتَفَتُوا إِلَى القُوآنِ ٤٦٦١ ـ وَقَضَوْا بِهَا إِفْكًا عَلَيْكَ وَجُرْأَةً ٤٦٦٧ \_ يَا رَبِّ قَدْ أَوْهَى النُّفَاةُ حَبَائِلَ الـ قُ رْآنِ والآثارِ والإيمانِ إيمان ظهراً مِنْهُ فَوْقَ بِطَانِ ٤٦٦٣ - يَا رَبِّ قَدْ قَلَبَ النُّفَاةُ الدِّينَ والْه ٤٦٦٤ - يَا رَبِّ قَدْ بِغَتِ النُّفَاةُ وأَجْلَبُوا بالخيل والرَّجِل الحقير الشَّانِ أَخَـذُوا بِـوَحْـيِـكَ دُونَ قَـوْلِ فُـكَانِ ٤٦٦٥ \_ نَصَبُوا الحَبَائِلَ والغَوَائِلَ لِلأَلَى

2707 ـ في هذا البيت يرد الناظم على من حَكَّم العقل في باب الصفات فقال: بأي عقل نزن ما يثبت لله وما يمتنع؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد الله لجدل هؤلاء» مجموع الفتاوى 29/٠.

۲۶۶۱ ـ ح، ط: «كذبا عليك».

ب: «إلى الفرقان».

٤٦٦٢ ـ وهى الشيء وهياً فهو واهِ: ضَعُفَ. وأوهى: أضعفَ. اللسان ٤١٧/١٠. أي: أن هؤلاء المعطلة قد أضعفوا وأوهنوا وشائج القرآن والآثار والإيمان وهذا البيت فيه شكوى من الناظم لربه جلّ وعلا.

٤٦٦٤ ـ شبّه الناظم هنا النفاة بالشيطان حينما قال له تعالى: ﴿وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ
 وَرَجِلِكَ﴾ [الإسراء: ٦٤].

٤٦٦٥ ـ الغوائل: الدواهي. اللسان ٧/١١.

أي: أن سبب نصب أهل التعطيل لأهل الحق الغوائل والدواهي: أخذ أهل الحق بالقرآن والسنة وترك آراء الرجال وأقوالهم.

يَعْصِيهِمُ سَامُوهُ شَرَّ هَـوَانِ ٤٦٦٦ \_ وَدَعَوْا عِبَادَكَ أَنْ يُطِيعُوهُمْ فَمَنْ باللَّعْن والتَّضْلِيل والكُفْرانِ ٤٦٦٧ - وَقَضَوْا عَلَى مَنْ لَمْ يَقُلُ بِضَلَالِهِمْ هُم أَهْلُهُ لَا عَسْكَرُ اللهُوْوقانِ ٤٦٦٨ - وَقَضَوْا عَلَى أَتْبَاع وَحْيِكَ بِالَّذِي سِهِمُ ونَفْيهِمُ عَن الأَوْطَانِ ٤٦٦٩ \_ وَقَـضَوْا بِعَزْلِهِمُ وقَـتُـلِهِمُ وَحُبِ حُـمُـرِ الَّتِـي نَـفَـرَتْ بِـلَا أَرْسَـانِ ٠٤٦٧ ـ وَتَلَاعَبُوا بِالدِّينِ مِثْلَ تَلَاعُبِ الْـ يُــوصِــي بِـــذلِكَ أَوَّلٌ لِلتَّــانِــي ٤٦٧١ - حَنَّى كَأَنَّهُمْ تَوَاصَوْا بَيْنَهُمْ قَـــد دَانَ بــالآثــارِ والـــقُـــرْآنِ ٤٦٧٧ \_ هَجَرُوا كَلَامَكَ هَجْرَ مُبْتَدِع لِمَنْ فِي بَيْتِ زِنْدِيتِ أَخِي كُفْرَانِ ٤٦٧٣ ـ فكأنَّهُ فِيمَا لَديْهِمْ مُصْحَفٌ فِي الفِسْقِ لَا في طَاعَةِ الرَّحْمٰنِ ٤٦٧٤ - أَوْ مَسْجِدٌ بِجِوَارِ قَوْم هَمُّهُمْ بَـلْ لِلتَّـبَـرُّكِ لَا لِفَـهُـم مَـعَـانـي ٤٦٧٥ \_ وَخَــواصُــهُــمْ لَمْ يَــقْـرَؤوهُ تَــدَبُّـراً

٤٦٦٧ \_ ف: «لم يقم»، خطأ.

٤٦٦٨ \_ يعني أن الذي قضت به المعطلة على أهل السنة من التضليل والكفر هم أحق من أهل السنة به.

<sup>1779</sup> ـ «قضوا عليهم بالعزل والحرمان من جميع الوظائف في الفتيا والتدريس والقضاء، بل وقضوا بقتلهم واستحلال دمائهم، وبسجنهم ونفيهم عن الأوطان. وكتب التراجم حافلة بما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأمثاله من هذه الألوان» شرح النونية لهراس ٢٩٥/٢.

<sup>•</sup> **٤٦٧٠ \_ أرسان**: جمع رسَن هو: الحبل وما كان من زمام على أنف. وقد سبق.

۲۷۷ \_ ب: «الفرقان».

**٤٦٧٣ ـ ف، ب:** «أخا كفران».

٥٧٧ \_ حذفت الشدّة من «خواصّ» للضرورة، وكذا من «عوام» في البيت التالي.

٤٦٧٦ - وَعَوَامُهُمْ فِي السُبْعِ أَوْ فِي خَتْمةٍ ٤٦٧٧ - هَـذَا وَهُـمْ حَرْفِيَّةُ السَّبْ ويدِ أَوْ ٤٦٧٨ - يَا رَبُّ قَدْ قَالُوا بِأَنَّ مَصَاحِفَ الْـ ٤٦٧٩ - إلّا السمِسدَادُ وَهَسذِهِ الأورَاقُ والسـ ٤٦٨٠ - وَالسكُلُ مَخْلُوقٌ وَلَسْتَ بِقَائِلٍ ٤٦٨١ - إِنْ ذَاكَ إلَّا قَسولُ مَسخُلُوقٍ وَهَسلْ

أَوْ تُربَةٍ عِوضاً لِذِي الأَثْسَمَانِ صَوْتِيَّةُ الأَنْسَعَامِ والأَلْحَانِ صَوْتِيَّةُ الأَنْسَغَامِ والأَلْحَانِ إسْلَامِ مَا فِيهَا مِسْ اللَّهُ رِآنِ جِلدُ الَّذِي قَدْ سُلَّ مِنْ حَيَوانِ جَيدوانِ أَصْلًا وَلَا حَوْفاً مِنَ الفرقانِ أَصْلًا وَلَا حَوْفاً مِنَ الفرقانِ هُوَ جِبرَثْيلُ أَم الرَّسُولُ فَذَانِ هُوَ جِبرَثْيلُ أَم الرَّسُولُ فَذَانِ

\$777 ـ السبع بالضم: جزءٌ من سبعة. القاموس \$700 . وفي س، طت، طه: «الشبع»، وعليه فسر البيت في طه، وهو تصحيف. والمعنى أن عوام هؤلاء المعطلة يقرأون القرآن قراءة بدعية فيجتمعون ويقرؤون سُبعة وكذلك يجتمعون في ختمة أو يقرؤونه عند الميت. هذا عملهم بالقرآن دون تدبر وفهم.

- «عوضاً لذي الأثمان» كذا في الأصل، ح، ط. وفي غيرها: «تهدى إلى الجبّان» وأشير إليها في حاشية الأصل أيضاً.

٤٦٧٧ ـ يعني اهتمامهم بإقامة حروفه، وتحسين صوته، دون العمل به.

٤٦٧٩ ـ السلِّ: انتزاع الشيء وإخراجه في رفق. اللسان ٣٣٨/١١.

۴۶۸۰ \_ ف، ح، ط: «القرآن».

يقول ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق: قال أبو الوفاء بن عقيل في خطبة كتابه في القرآن: أما بعد، فإن سبيل الحق قد عَفَتْ آثارها، وقواعد الدين قد انحط شعارها. وكتاب الله عزّ وجل بين العوام غرض ينتضل، وعلى ألسنة الطغام بعد الاحترام يبتذل، وتضرب آياته بآياته جدالا وخصاماً. قد هُوِّن في نفوس الجهال بأنواع المحال، حين قيل: ليس في المصحف إلا الورق والخط المستحدث المخلوق، وإن سلطت عليه النار احترق، وأشكال في قرطاس قد لُفت، إزراء بحرمته، واستهانة بقيمته، وتطفيفاً في حقوقه، وجحوداً لفضيلته، حتى لو كان القرآن حياً ناطقاً لكان لذلك متظلماً، ومن هذه البدعة متوجعاً متألماً» مختصر الصواعق ص٤٢٠.

٤٦٨١ ـ ح، ط: «أو».

١٦٨٧ - قَولَانِ مَشْهُ ورَانِ قَدْ قَالَتْهُ مَا اللهُ عَدْ قَالَتْهُ مَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ م قَولُهُمْ ١٨٥٤ - مَا بَيْنَنَا إِلَّا الحِكَايةُ عَنْه وَالتَّدِيمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْه وَالتَّدِيمَ عَلَى اللهُ عَنْه وَالتَّدِيمَ عَلَى اللهُ عَنْه وَالتَّدِيمَ عَنْه وَالتَّدِيمَ عَنْه وَالتَّدِيمَ عَنْه وَالتَّدِيمَ عَنْه وَالتَّدِيمَ عَنْه وَالتَّدَيمُ عَنْه وَالتَّدَيمُ عَنْه وَالتَّدَيمُ عَنْه وَالتَّدَيمُ وَالتَّدَيمُ عَنْه وَالتَّدَيمُ وَالتَّذَيمُ وَالْهُ وَالْمُ وَمُولُومُ وَالْمُ وَمُولُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَمُنْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَمُولُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلِيمُ وَالْمُ وَمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ ول

أَشْيَاحُهُمْ يَا مِحْنَةَ القُرْآنِ إِلَّا السِدَادَ وكَاغِدَ الإنْسَانِ تِـلْكَ الـقُـلُوبِ وَحُـرْمَـةُ الإيـمَانِ مَسا بَـيْنَنَا لِلَّهِ مِسنْ قُـرْآنِ عُسبِيدُ ذَاكَ عِسبَارَةٌ بِسلِسَانِ إِذْ هُمْ قَدِ الشتَعْنَوْا بِقَوْلِ فُلَانِ

27۸۲ ـ يقول ابن القيم في معرض حديثه عن مسألة تكلم العباد بالقرآن حيث ذكر قول الكلابية: «فعندهم أن هذا المسموع قول الرسول الملكي حقيقة، سمعه منه الرسول البشري فأداه كما سمعه. أما الرسول الملكي ناقل لما في اللوح المحفوظ غير سامع له من الله، والرسول البشري ناقل له عن جبرائيل قوله وألفاظه» مختصر الصواعق ص ٢٠٠ وانظر: ما تقدم في البيت معده.

27۸۳ ـ الكاغد: القِرطاس. كذا ضبط بكسر الغين في الأصلين، وهي لغة فيه، والمشهور بالفتح. انظر: اللسان ٣٨٠/٣، ومتن اللغة ٧٩/٠.

- قال الحافظ ابن حزم في كتابه الملل والأهواء والنحل: «أخبرني علي بن صخرة المرادي الصوفي أنه رأى بعض الأشعرية ينطح المصحف برجله. قال: فأكبرت ذلك، وقلت له: ويحك تفعل هذا الفعل بالمصحف وفيه كلام الله عزّ وجل؟! فقال لي: ويحك والله ما فيه إلا السخام والسواد وأما كلام الله تعالى فلا. قال أبو محمد: وكتب لي أبو المرجي. أن بعض ثقات إخوانه . . . أخبره أن رجلاً من الأشعرية قال مشافهة: على من يقول: إن الله تعالى قال: «﴿قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴿ اللّهُ الصّحَدُ ﴾ لفصل في الأهواء والملل والنحل ١٦٠/٤ - ١٣٥٠١.

٤٦٨٦ ـ انظر: ما سبق في البيتين ٧٧ و٦٠٦.

٤٦٨٧ ـ د: «برأي فلان».

أي: أن المعطلة مع تركهم التدبر للقرآن لا يعملون به والسبب هو استغناؤهم بأقوال الرجال وآرائهم.

٤٦٨٨ - إِنْ كَانَ قَدْ جَازَ الحنَاجرَ مِنْهُمُ الْحَمَا الْحَبَاءِ وَالْبَاحِثُونَ فَقَدَّمُوا رَأْيَ الرِّجَا ٤٦٨٩ - وَالبَاحِثُونَ فَقَدَّمُوا رَأْيَ الرِّجَا ٤٦٩٠ - عَسزَلُوهُ إِذْ وَلَّوْا سِسوَاهُ وَكَسانَ ذَا ٤٦٩١ - قَالُوا وَلَمْ يَحْصُلُ لَنَا مِنْهُ يَقِيب ٢٩٩٤ - إِنَّ الْيَهِيب نَ قَواطِع عَقْلِيَةً ٤٦٩٢ - إِنَّ الْيَهِيب نَ قَواطِع عَقْلِيَةً ٤٦٩٢ - هَذَا دَلِيلُ السرَّفع مِنْه وَهَذِهِ

فَيِقَدْرِ مَا عَقَلُوا مِنَ القُرْآنِ لِ عَلَيْهِ تَصْرِيحاً بِلَا كِتْمَانِ كَ الْعَزْلُ قَائِدَهُمْ إلَى الْخِذْلَانِ نُ فَهْ وَ مَعْزُولٌ عَنِ الإِيقَانِ مِيزَانُها هُ وَ مَنْطِقُ الدُونَانِ أَعْلَامُهُ فِي آخِرِ الأَزْمِانِ

٤٦٩٠ ـ أي: عزلوا القرآن.

2797 ـ قال شيخ الإسلام: «وقال بعض الناس: إن العلوم لا تقوم إلا به ـ أي بالمنطق ـ كما ذكر ذلك أبو حامد فهذا غلط عظيم عقلاً وشرعاً. أما عقلاً: فإن جميع عقلاء بني آدم من جميع أصناف المتكلمين في العلم حرروا علومهم بدون المنطق اليوناني، وأما شرعاً فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني على أهل العلم والإيمان». مجموع الفتاوى ٢٦٩/٩.

ويقول - رحمه الله -: "ويزعم قوم من غالبية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل القطعية مطلقاً، بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين بما زعموا» مجموعة الرسائل والمسائل، "قاعدة في المعجزات والكرامات» ص١٨.

١٩٦٣ - في هذا البيت يشير الناظم إلى أن ترك القرآن وترك العمل به وتقديم العقل والمنطق اليوناني على شرع الله دليل على رفع القرآن وهو في آخر الزمان. قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «ليُنزعن القرآن من بين أظهركم؛ يسرى عليه ليلاً، فيذهب من أجواف الرجال، فلا يبقى في الأرض منه شيء» رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل، وهو ثقة. مجمع الزوائد ٣٢٩/٧ - ٣٣٠، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة، ولا في المصاحف منه حرف» انظر: مجموع الفتاوى ١٩٨/٣ - ١٩٩٠.

\$798 - يَا رَبِّ مَنْ أَهْ لُوهُ حَقِّاً كَيْ تُرَى \$790 - أَهْ لُوهُ مَنْ لا يَرْتَسْسِي مِنْهُ بَدِيد \$790 - أَهْ لُوهُ مَنْ لا يَرْتَسْسِي مِنْهُ بَدِيد \$797 - وَهُوَ الدَّلِيلُ لَهُمْ وهَادِيهِم إِلَى الْ \$797 - هُو مُوصِلٌ لَهُمُ إِلَى دَرَكِ الْيَقيد \$797 - هُو مُوصِلٌ لَهُمُ إِلَى دَرَكِ الْيَقيد \$798 - يَا رَبِّ نَحْنُ العَاجِزُونَ بحُبِّهِمْ

أَقْدَامُهُم منَّا عَلَى الأَذْقَانِ للهَّ فَهُ وَكَافِيهِم بِلاَ نُقْصَانِ المَّذَقَانِ السَّمَانِ والعِرفَانِ السِمَانِ والعِرفَانِ والعِرفَانِ مِن حَقِيهَ وَقُواطِعِ البُرْهَانِ يَا قِللهُ وَهَانِ يَا قِلْمَانِ والأَعروانِ والأَعروانِ

#### \* \* \*

## فهنّ

## في أذانِ أهلِ السنَّةِ الأعلامِ بصريحِهَا جهراً على رؤوسِ منابرِ الإسلامِ

٤٦٩٩ ـ يَا قَوْمٍ قَدْ حَانَتْ صَلَاةُ الفَجْرِ فَانْ تَبِهُ وَا فَإِنِّي مُعْلِنٌ بِأَذَانِ
 ٤٧٠٠ ـ لَا بِالْمُلَحِّنِ والمُبدَّلِ [ذَاك] بَلْ تَا أَذِينُ حَتَّ وَاضِحِ التِّبْيَانِ
 ٤٧٠١ ـ وَهُوَ الَّذِي حَقَّا إِجَابَتُه عَلَى كُلِّ المُرِيءِ فَرْضٌ عَلَى الأَعْيَانِ

٤٦٩٤ ـ مقصود الناظم: التقدير والاحترام لأهله العاملين به.

٤٦٩٦ \_ ف: «والقرآن والعرفان»، خطأ.

٤٦٩٨ - «بحبهم»: كذا في الأصل وغيره. وفي ف: «لحيهم» وكتب في الحاشية:
 «ظ» يعنى: انظر. وفي س: «لحربهم».

٤٦٩٩ \_ خص الفجر هنا لأمرين:

١ ـ لأنها تأتي بعد نوم.

٢ ـ أن عندها يظهر الصبح.

٤٧٠٠ ما بين الحاصرتين زيادة من ح، ط. وغير بعضهم في نسخة ف ليكون
 النص: "بتأذين بحقً" ليستقيم الوزن.

ـ «هذا تأذين لغوي، لأن الأذان في اللغة الإعلام. قال الله تعالى: ﴿وَأَذَنُّ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ مَا . . . ﴾ [التوبة: ٣] طع ٤٤٣/٢.

٤٧٠٢ \_ اَللَّهُ أَكْبَرُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ الْ عَربي مَخلُوقاً مَنَ الأَكْوَانِ حَملَكِتُ أَنْسُاهُ عَنِ الرَّحْمٰنِ ٤٧٠٣ ـ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُهُ الْ ٤٧٠٤ - وَاللَّهُ أَكْسَبُ أَنْ يَسَكُونَ رَسُولُهُ الْـ بَ شَرِيُّ أَنْ شاهُ لَنَا بِلِسَانِ ٥٠٠٥ \_ هَـذِي مَـقَالَاتُ لَكُـم يَـا أُمَّةَ الـتَّـ ـشبيهِ مَا أَنْتُمْ عَلَى إِيمَانِ عَــدَم الــكَــلَام وَذَاكَ لِلأَوْتَـانِ ٤٧٠٦ - شَبَّه تُم الرَّحْمُنَ بِالأَوْثَانِ فِي ٤٧٠٧ ـ مِـمَّا يَـدُلُّ بِـأَنَّـهَا لَيْسَتْ بِـآ لِهَةٍ وَذَا البُرْوَهَانُ فِي القرآنِ ٤٧٠٨ \_ فِي سُورَةِ الأغرَافِ مَعْ طَهَ وَتا ليها فَلَا تَعْدِلْ عَن الفرقانِ ٤٧٠٩ ـ/أفَصَحَ أنَّ الجَاحِدينَ لِكَوْنِهِ مُتَكَلِّماً بحَقِيقَةٍ وَبَيَانِ ١١/٠٠٠ ٤٧١٠ ـ هُمْ أَهْلُ تَعْطِيلِ وَتشْبِيهِ معاً بالْجَامِدَاتِ عظِيمَةِ النَّقْصَانِ

٤٧٠٢ ـ في هذا البيت بدأ بالأذان بقوله: الله أكبر، ثم بين مذهب المعتزلة. حيث قال رحمه الله في مختصر الصواعق: «الفرقة الثالثة من المعتزلة تزعم أن القرآن مخلوق لله» مختصر الصواعق ٥١١.

٤٧٠٤ ـ تقدّم هذا البيت في نسخة ف على سابقه.

۷۰۷ \_ طت، طه: «الفرقان».

٤٧٠٨ ـ «تاليها»: كذا في الأصل وح على الصواب، وفي ف وغيرها: «ثالثها».

<sup>-</sup> س، ح، ط: «القرآن». في الأصل بجانب هذا البيت حاشية: «بلغ مقابلة على نسخة عليها طبقة سماع وقرئت على الشيخ». وإشارة الناظم في هذا البيت إلى قوله تعالى: ﴿وَالتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَقِيهِ مِنْ حُلِيهِ عَي هِذَا البيت إلى قوله تعالى: ﴿وَالتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَقِيهِ مِنْ حُلِيهِ عَجَلا جَسَدًا لَهُ خُوارُ أَلَدْ يَرَوّا أَنّهُ لاَ يُكِلّمُهُمْ وَلا يَهدِيمُ سَكِيلاً اتَحَدُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٨]، وقوله تعالى: ﴿فَافَرَى لَهُمْ عِجَلا جَسَدًا لَمْ خُوارٌ فَقَالُواْ هَذَا إِلَهُ حُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ﴿ اللّه اللّه الله عَلَى اللّه الله عَلَى أَن من لا ينطق لا ينطقون ﴾ [الأنبياء: ٣٣] فهذه الآيات تدل على أن من لا ينطق لا يطلح أن يكون إلهاً.

١٧١٧ - لَا تَقذِفُوا بِالدَّاءِ مِنْكُمْ شِيعَةَ الرَّ ٤٧١٧ - إِنَّ الَّذِي نَسزَلَ الأمِسِينُ بِهِ عَسلَى ٤٧١٧ - هُو قَوْلُ رَبِّي اللَّفْظُ وَالمَعْنَى جَمِيب ٤٧١٤ - هُو قَوْلُ رَبِّي اللَّفْظُ وَالمَعْنَى جَمِيب ٤٧١٤ - لَا تَقْطَعُوا رَحِماً تَوَلَّى وَصْلَهَا السرَّ ٤٧١٥ - وَلَقَدْ شَفَانَا قَوْلُ شَاعِرنَا الَّذِي ٢٧١٥ - وَلَقَدْ شَفَانَا قَوْلُ شَاعِرنَا الَّذِي ٢٧١٧ - (إِنَّ الَّذِي هُوَ فِي المصاحِفِ مُثْبَتُ ٤٧١٧ - هُسوَ قَسولُ رَبِّي آيُسه وحُسروفُ ٢٧١٨ - واللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى ٤٧١٨ - وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى ٤٧٢٩ - وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى ٤٧٢٩ - وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ عَلَى العَرْشِ السَيورَ مَنْ إِلَيْ

خسن أهل العسلم والعرفان في البرهان في البرهان الرواضح البرهان عا إذه هما أخوان مصطحبان عا إذه مما أخوان مصطحبان خسمان تنسلخوا مِن الإيمان قال الحقواب وجاء بالإحسان بالأشياخ والشبان بالأشياخ والشبان وميذادنا والرق مخلوفان وميذادنا والرق مخلوفان لكنه استولى عملى الأخوان بوت على الأخوان بوت على الأماك كمل أوان أوان أماك من فوق هم ببيان

٤٧١١ ـ س: «والإيمان».

٤٧١٣ ـ هنا في هذا البيت رد على الأشاعرة حيث قالوا إن كلام الله المعنى دون اللفظ.

٤٧١٤ \_ بجانب هذا البيت حاشية في الأصل نصها: «بلغ إلى هنا مقابلة في نسخة قرئت على الشيخ».

٤٧١٥ \_ في حاشية الأصل: «يعني القحطاني».

٤٧١٧ \_ ما بين القوسين اقتباس من نونية القحطاني رحمه الله. وقد سبق الاقتباس نفسه في مبحث الكلام. انظر: البيت ٧٦٩ وما بعده (ص).

٤٧١٩ ـ انظر: ما سبق في النوع الرابع من أدلة الفوقية (البيت ١١٥٩ وما بعده).

٤٧٢١ ـ في الأصلين وب، د: «أطَّا»، والصواب ما أثبتنا من ط.

\_ يشير إلى حديث الأطيط وقد سبق في البيتين: ٤٢٧، ١٧٢١.

٧٧٧٤ - وَالسَلَهُ أَكْسَبُ مَسَنُ أَسَانَا قَـوْلُهُ عِنْ ١٠٧٤ - نَـزَلَ الأَمِينُ بِهِ بِالْمُسِ السَّهُ مِـنْ ١٧٧٤ - وَالسَلَّهُ أَكْبَبُ قَـاهِرٌ فَـوْقَ العِبَا ٤٧٧٥ - مِـنْ كُـلِ وَجه بِسِلْكَ ثَـابِسَةٌ لَهُ ١٧٧٥ - مِـنْ كُـلِ وَجه بِسِلْكَ ثَـابِسَةٌ لَهُ ١٧٧٧ - فَـهراً واسْتِـوَاءَ النَّاتِ فَـوْ ١٧٧٧ - فَـبِذَاتِهِ خَلَقَ السَّسَمَواتِ العُلَى ١٧٧٨ - فَضَمِيرُ فِعْلِ الاسْتِوَاءِ يَعُودُ لِلذَ ١٧٧٨ - هُـوَ رَبُّنَا هُـوَ خَـالِقٌ هُـوَ مُسْتَو ١٧٧٩ - هُـوَ رَبُّنَا هُـوَ خَـالِقٌ هُـوَ مُسْتَو ١٧٧٩ - وَالسَّهُ أَكْبَرُ ذُو العُلُو المُطلَقِ الْهُ ١٤٧٣٠ - فَـعُـلُوهُ مِـنْ كُـلِ وَجه فِـ ثَـابِتُ ١٤٧٣٠ - فَـعُـلُوهُ مِـنْ كُـلِ وَجه فِـ ثَـابِتُ

مِنْ عِنْدِهِ مِنْ فَوْقِ سِتُ ثَمَانِ

رَبِّ عَلَى العَرْشِ اسْتَوى رحْمٰنِ

دِ فَلَا تَضِعْ فَوْقِيَّةَ الرَّحْمٰنِ

لَا تَهْضِمُ وهَا يَا أُولِي البُهْتَانِ

قَ السعَرْشِ بِالسُّوهَانِ البُهْمَانِ

قُ السعَرْشِ بِالسَّاتِ فَافْهَمْ ذَانِ

ثُمَّ اسْتَوى بِاللَّاتِ فَافْهَمْ ذَانِ

اتِ الَّتِي ذُكِرَتْ بِلَا فُرقَانِ

بِاللَّهُ الْحَبْرُ جَلَّ ذُو السُّلْطَانِ

مَعْلُومِ بِالفِطْرَاتِ لِلإِنسانِ

فَ اللَّهُ أَكْبَرُ جَلَّ ذُو السُّلْطَانِ

٤٧٢٢ ـ كتب فوق «ست» في ف: «صح»، وقد سبق مثله في البيت ٣٢٥. وانظر: أيضاً البيت ٤١٢. والمقصود: من فوق الأرضين السبع والسماوات السبع.

۲۷۲۳ ـ طت، طه: «الرحمٰن».

٥٧٧٥ ـ كذا في الأصل وحاشية ف وح، طت، طه. وفي غيرها: «العدوان».

٤٧٢٦ - كذا في الأصلين وغيرهما، وهو ناقص الوزن. وقد سبق مثله غير مرة. انظر: حاشية البيت ٦٨٣. وزاد في طه وطع: «والقرآن» لإقامة الوزن (ص).

٤٧٢٨ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿إِنَ رَبَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللللْمُولِ الللللْمُلِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُعِلَّا الللللْمُلِمُ اللَّهُ اللللللللِّلُولِلْمُ اللللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُلْم

٤٧٣٠ ـ كذا في الأصلين وح، وفي غيرها: «فالله أكبر».
 طت، طه: «بالفطرات والإيمان».

٤٧٣١ ـ انظر: ما سبق في البيت ١١٢٤ وما بعده.

١٣٧٤ ـ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ رَقَى فَوْقَ الطَّبَا وَ الْكَبُرُ مَنْ رَقَى فَوْقَ الطَّبَا وَ الْكِهُ وَ ١٧٣٤ ـ وَإِلَيْهِ قَدْ صَعِدَ الرَّسُولُ حَقِيقَةً لَهُ ١٠٠٠/١٠٠ ٤٧٣٤ ـ رُودَنا مِنَ السَجَبَّارِ جَلَّ جَلَالُهُ وَ ٤٧٣٥ ـ وَاللَّهُ قَدْ أَحْصَى الَّذِي قَدْ قُدْتُم فِ ٤٧٣٦ ـ وَاللَّهُ قَدْ أَحْصَى الَّذِي قَدْ قُدْتُم فِ ١٤٧٣٧ ـ وَللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْوَ أَكَاذِيبِا أُو الْسَارَ رَسُولُهُ ١٤٧٣٧ ـ إِذْ كَانَ مَا فَوْقَ السَّماواتِ العُلَى وَ ٤٧٣٧ ـ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ أَشَارَ رَسُولُهُ ١٤٧٣٩ ـ فِي مَجْمَعِ الحَجِّ العَظِيمِ بِمَوْقِفٍ الْحَالِمُ الْمَارَ بِإَصْبَعِ الْحَجِّ العَظِيمِ بِمَوْقِفٍ الْحَالَ مِنْ أَشَارَ بإصْبَعِ فَلَى مَنْ أَشَارَ بإصْبَعِ الْحَقِيقِ السَّمَا الْمَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ عَرْشُهُ وَسِعَ السَّمَا الْمَامِينَ السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا الْمِنْ الْمُلْمَامِينَ السَّمَا السَّمَا السَّمَا الْمَنْ أَلْسَمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا الْمُلْمَامِ مِنْ أَلْمَامِ مِنْ الْمَامِ السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا الْمَامِ الْمَامِ الْمِنْ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ السَّمَا الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ السَّمَا السَّمَا السَّمَا الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُعْمِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُعْمِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُعْمَامِ الْمَامِ الْ

قِ رَسُولُهُ فَدَنَا مِنَ السَّقَانِ لَا تُنْكِرُوا المغراج بالبُهْتَانِ وَدَنَا إِلَيْهِ السَّرَّ فُو الإحسسانِ فِي ذَلِكَ السمغراج بالمحسنزانِ فِي ذَلِكَ السمغراج بالمحسزانِ مِعْراج لَمْ يَحْصُلْ إِلَى الرَّحَمْنِ رَبِّ إِلَيْهِ مُنْتَهَى الإنْسانِ رَبِّ إِلَيْهِ مُنْتَهَى الإنْسانِ حَقَّا إِلَيْهِ مِنْتَهَى الإنْسانِ حَقَّا إِلَيْهِ مِنْتَهَى الإنْسانِ حَقَّا إِلَيْهِ مِنْتَهَى الإنْسانِ حُقَا إِلَيْهِ مِنْتَهَا إِلَيْهِ مِنْ فَيْفِ النَّهُ فُرَانِ حُقَالًا مُنْ السَّهُ عَدَانِ فَعِنْدَ اللَّهِ يَحْتَمِعَانِ قَعِنْدَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ أَعْمُ شَانِ وَالمُحُرْسِيَّ ذَا الأَرْكَانِ وَالْمُرْضَ والمَحُرْسِيَّ ذَا الأَرْكَانِ

٤٧٣٢ ـ انظر: ما سبق في حاشية البيت ٣٦٢، والبيت ١١٩٨.

٤٧٣٣ ـ «صعد»: كذا في الأصل وحاشية ف وطت، طه. وفي غيرها: «عرج».

٤٧٣٧ ـ في الأصلين بعد (ربّ): «لامه مقتدى» وفي حاشية ف: «كذا في النسخة المنقول منها، وفي الهامش بخط كاتب الأصل: وأظنه (لِيؤمّه مفتدي)» وفي حاشية الأصل أيضاً: «ينظر» (ص).

٤٧٣٩ \_ المعرّف: عرفة.

<sup>-</sup> يشير رحمه الله إلى الحديث الصحيح الطويل في صفة حج النبي الله الذي رواه جابر رضي الله عنه: «وفيه أنه لما قدم إلى عرفة خطب الناس... ثم قال: «فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس» رواه مسلم في صحيحه ٢/٠٨٨ كتاب الحج. وقد سبق في حاشية البيت ١٢٥٣.

<sup>•</sup> ٤٧٤ \_ يشير إلى قول المعطلة وهو: أن من أشار بأصبعه إلى السماء وأن الله فوقها فإن إصبعه تقطع.

١٧٤٣ ـ وَكَذَلِكَ الكُرْسِيُّ قَدْ وَسِعَ الطِّبَا قَ الْكَرْسِيُّ لَا يَدِ الْكَرْسِيُّ لَا يَدِ الْكَرْسِيُّ لَا يَدِ الْكَوْسِيُّ لَا يَدِ الْكَرْسِيِّ لَا يَدِ الْكَرْسِيِّ لَا يَدِ الْكَوْسِيِّ لَا يَدِ الْكَوْسِيِّ لَا تَحصرُوهُ فِي مَكَانٍ إِذْ تَقُو لُوا الْمَاكِمُ عَنْ عَرْشِهِ وَ الْمَاكِمُ عَنْ عَرْشِهِ وَ الْمَاكِمُ اللَّهُ الْمُعْمِوهُ بِحَهْلِكُمْ عَنْ عَرْشِهِ وَ الْمَاكِمُ اللَّهُ الْمُعْمِوهُ بِحَهْلِكُمْ عَنْ عَرْشِهِ وَ الْمَاكِمُ اللَّهُ الْمُعْمِوهُ بِحَهْلِكُمْ عَنْ عَرْشِهِ وَ اللَّهُ الْمُعْمِوهُ بِحَهْلِكُمْ اللَّهُ الْمُعْمِولُ اللَّهُ الْمُعْمِولُ اللَّهُ الْمُعْمِولُ اللَّهُ الْمُعْمِولُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِولُ اللَّهُ الْمُعْمِولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِولُ اللَّهُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعِلِي عَلَى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِي عِلْمُ الْمُعِلَّ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِلْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِلِ الْمُعْمِلِ الْمُ

قَ السَّبْعَ وَالأَرْضِينَ بِالبُرْهَانِ

يَخُفَى عَلَيْهِ خَوَاطِرُ الإِنْسَانِ

لُوا رَبُّنَا حَقًا بِكُلِّ مَكَانٍ ثَانِ

وحَصَرْتُمُ وهُ فِي مَكَانٍ ثَانِ

وحَصَرْتُمُ وهُ فِي مَكَانٍ ثَانِ

فِي مَكَانٍ ثَانِ

فِي مَكَانٍ ثَانِ فَي الأَّحْوَانِ

وَبَدَتُ لِمَنْ كَانَتُ لَهُ عَيْنَانِ

وَبَدَتُ لِمَنْ كَانَتُ لَهُ عَيْنَانِ

وَبَدَتُ لِمَنْ كَانَتُ لَهُ عَيْنَانِ

وَبَدُتُ لِمَنْ كَانَتُ لَهُ عَيْنَانِ

وَبَدُ لَهُ عَيْنَانِ

وَمَنْ تَعْطِيلٍ وَالكُفْرَانِ

أَوْصَافُ كَامِلةً بِلاَ نُقْصَانِ

وَكَقَوْلِ ذِي التَّعْطِيلِ وَالكُفْرَانِ

وَكَقَوْلِ ذِي التَّعْطِيلِ وَالكُفْرَانِ

قَدْ شَبَّهُ وَعَن كُفُو وَعَن أَحْدانِ

٤٧٤٣ ـ ويدل على ذلك قوله تعالى في آية الكرسي: ﴿وَسِعَ كُرْسِيتُهُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

٤٧٤٤ \_ «والربّ»: كذا في الأصل وحاشية ف ود، طت، طه: وفي غيرها: «والله».

ـ من هذا البيت إلى فصل في بيان أن المعطل شر من المشرك ساقطٌ في (س). «تقولوا»: أصله: تقولون، حذف النون للضرورة.

٤٧٤٦ ـ يشير إلى كل من قال: بأن الله حال في كل مكان فأهل الحلول يقولون: إنه بذاته في كل مكان. انظر: قطف الثمر ص٤٤.

٧٤٧ ـ أي: أن وصفكم بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه أدى إلى وصفه بالعدم فهربتم من شر إلى شر أعظم منه. وقد سبق هذا المعنى أكثر من مرة. انظر: مثلاً البيت ٣٢٤.

<sup>•</sup> ٤٧٥ \_ هذا البيت مقدّم في ف على سابقه.

**٤٧٥٣ ـ الأخدان:** جمع الخِدن، وهو الصاحب. اللسان ١٣٩/١٣. وكذا ترتيب الأبيات في الأصل. وفي ف وغيرها ورد قبل البيتين السابقين.

٤٧٥٤ ـ واللَّهُ أَكْبَرُ جَلَّ عَنْ شِيبُه العِبَا ٥٧٥٠ ـ واللَّهُ أَكْبَرُ وَاحِدٌ صَمَدٌ فَكُلُّ م الشَّانِ فِي صَمَديَّةِ الرَّحْمٰن ٤٧٥٦ ـ نَسفَتِ السولَادَةَ والأبُسرَّةَ عَسنْسهُ والْ ٤٧٥٧ - وَكَذَاكَ أَثْبَتَتِ الصِّفَاتِ جَميعَهَا ٤٧٥٨ - وَإِلَيْهِ يَسْمُدُ كُلُّ مَخْلُوقِ فَلَا الماله ٤٧٥٩ ـ / لَا شَيْءَ يُشْبِهُهُ تَعَالَى كَيْفَ يُشْدِ ٤٧٦٠ ـ لَكِنْ ثُبُوتُ صِفَاتِهِ وَكَلامِهِ

دِ فَـذَانِ تَشْبِيهَانِ مُـمُـتنِعَانِ كُـفُـو الَّذِي هُـو لَازِمُ الإنْـسَانِ لِلَّهِ سَالِمةً مِنَ النُّه فَصَانِ صَـمَـدٌ سِـوَاهُ عَـزَّ ذُو الـشُـلُطَانِ به خَلْقَهُ مَا ذَاكَ فِي الإمْكَانِ وَعُلِوهِ حسقٌ بِلا نُكْسرَانِ

٥٧٥٠ ـ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والاسم «الصمد» فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة وليست كذلك؟ بل كلها صواب، والمشهور منه قو لان:

أحدهما: أن الصمد هو الذي لا جوف له.

والثاني: أنه السيد الذي يُصمد إليه في الحوائج.

والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة. والثاني قول طائفة من السلف والخلف، وجمهور اللغويين. مجموع الفتاوي ۲۱٤/۱۷ ـ ۲۱۵.

٤٧٥٦ \_ «نفت» أي: الصمدية.

- يقول شيخ الإسلام: وفي الحديث المأثور في سبب نزول هذه الآية ـ سورة الصمد ـ رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث أبي سعد الصغاني: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبى بن كعب: «أن المشركين قالوا لرسول الله على: انسب لنا ربك فأَنْزَلَ الله: ﴿ قُلْ هُوَ آللَهُ أَحَدُ ۞ آللَهُ ٱلصَّحَدُ ۞ ﴾ إلى آخر السورة. قال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث وأن الله لا يموت ولا يورث» مجموع الفتاوي ۲۱٥/۱۷ ـ ۲۱۹.

٤٧٥٩ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ـ شَيَّ أُوهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. ٤٧٦٠ \_ طت، طه: «حقاً».

٤٧٦١ - لَا تَبْعَلُوا الإثْبَاتَ تَشْبِيهاً لَهُ
 ٤٧٦٢ - كَمْ تَرْتَقُونَ بِسُلَم النَّنْزِيه لِلنَّ
 ٤٧٦٣ - فَاللَّهُ أَكْبَرُ أَنْ تَكُونَ صِفَاتُهُ
 ٤٧٦٤ - هَـذَا هُـوَ النَّشبِيهُ لَا إِثْبَاتُ أَوْ

يَا فِرْقَةَ التَّلبيسِ والطُّغْيَانِ عُطِيلِ تَرْويجاً عَلَى العُمْيَانِ كَصِفَاتِنَا جَلَّ العَظِيمُ الشَّانِ صَافِ الكَمَالِ فَمَا هُمَا عِدْلانِ

#### \* \* \*

## فهڻ

## في تلازُم التَّعطيلِ والشِّركِ

٤٧٦٥ - وَاعْلَمْ بِأَنَّ الشَّرِكَ وَالتَّعْطِيلَ مُذْ ٤٧٦٦ - أَبِداً فَكُلُّ مُعَطِّلٍ هُوَ مُشْرِكُ ٤٧٦٧ - فَالعَبْدُ مُضْطَرٌّ إِلَى مَنْ يَكْشِفُ الْ ٤٧٦٨ - وَإِلَيْهِ يَصْمُدُ فِي الحَوَائِحِ كُلِّهَا ٤٧٦٩ - فإذَا انْتَفَتْ أَوْصَافُهُ وَفِعَالُهُ

كَانَا هُمَا لَا شَكَّ مُصْطَحِبَانِ حَتْماً وَهَذَا وَاضِحُ التِّبْيانِ بَلْوَى وَيُغْنِي فَاقَةَ الإنْسَانِ وَإِلَيْهِ يَهْ فَنِي طَالِباً لأمَانِ وَعُلَوْهُ مِنْ فَوْقِ كُلِّ مَكَانِ

<sup>2774</sup> ـ أي: ليس التشبيه إثبات الصفات، فإن الإثبات حق لا شك فيه، وإنما التشبيه اعتقاد أن صفات الله مثل صفات المخلوقين، كأن يقال: له علم كعلمنا وقدرة كقدرتنا. . فأين هذا من إثبات الكمال له حتى تجعلوها شيئا واحداً؟ إنهما شيئان مختلفان. شرح النونية لهراس ٣٠٧/٢.

ح، ط: «سيّان» مكان «عدلان».

٤٧٦٦ ـ يبين الناظم في هذا الفصل أن الشرك والتعطيل أخوان، فكل مشرك معطل، وكل معطل مشرك. فالمشرك عطل توحيد الله فلم يوحد الله فعبد غيره فأشرك، والمعطل حينما عطل صفات الله وأثبتها لغيره، فعبد غير الله.

۲۷۶۸ ـ ط: «طالب».

٤٧٦٩ \_ خص العلو هنا لأن النفس البشرية عندما يشتد بها أمر فإن النفس عند الدعاء لجلب مصلحة أو دفع مضرة تتجه نحو العلو.

٧٧٧ - فَنعَ العِبَادُ إِلَى سِواهُ وَكَانَ ذَا
 ٤٧٧١ - فَمُعَطِّلُ الأوْصَافِ ذَاكَ مُعَطِّلُ التَّ الرَّسُلِ مِنْ
 ٤٧٧٧ - قَدْ عُطِّلا بِلسَانِ كُلِّ الرُّسْلِ مِنْ
 ٤٧٧٧ - وَالنَّاسُ فِي هَذَا ثَلَاثُ طَوائِفٍ
 ٤٧٧٤ - والنَّاسُ فِي هَذَا ثَلَاثُ طَوائِفٍ
 ٤٧٧٥ - هَذَا وَثانِي هِذِهِ الأَقْسَامِ ذَا
 ٤٧٧٧ - هُوَ بَاحَدٌ لِلوَّبِّ يَدْعُو غَيْرَهُ
 ٤٧٧٧ - هَذَا وَثَالَثُ هَذِهِ الأَقْسَام خَيْد

مِنْ جَانِبِ التَّعْطِيلِ والنُّكْرَانِ
وْحِيدِ حَقَّا ذَانِ تَعْطِيلَ والنُّكْرَانِ
نُوحٍ إِلَى السمِنِعُوثِ بِالقُّرْآنِ
مَا رَابِعٌ أَبَداً بِنِي إمْكَانِ
فَإِذَا دَعَاهُ دَعَا إلىها ثَانِي
لَكَ جَاحِدٌ يَدْعُو سِوَى الرَّحْمٰنِ
شِرْكا وَتَعْطِيلًا لَهُ قَدَمَانِ
مُ الخَلْقِ ذَاكَ خُلَاصَةُ الإنْسَانِ

<sup>•</sup> ٤٧٧ ـ فهذه نهاية كل من عطّل أوصاف الرحمٰن جلّ شأنه، فإذا كان خالقنا عاطلاً عن السمع والبصر والعلو فإن العباد سوف يدعون إلهاً غيره سميعاً بصيراً فيفزعون إلى غير الله وحينئذ يكونون مشركين.

٤٧٧٢ ـ فتعطيل الأوصاف يؤدي إلى تعطيل التوحيد وهما تعطيلان قد بعث جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام من نوح إلى نبينا محمد للله لإنكارهما. طه ٣٠٨/٢.

٤٧٧٤ \_ ذكر الناظم في هذه الأبيات انقسام الناس في معبودهم إلى ثلاث طوائف:

إحداها: المشركون الذين جعلوا مع الله إلها آخر وهذا شرك أكثر المشركين.

والثانية: الجاحدون الذين ينكرون وجوده وصفات كماله، وهؤلاء قد جمعوا بين الشرك والتعطيل وهؤلاء شر الفريقين، فإن من يدعو مع الله غيره مع دعائه إياه أهون ممن لا يدعوه، بل يدعو سواه.

الثالثة: الموحدون خلاصة الإنسان الذين يدعون الله في الرغبات والرهبات وجميع الحالات ولا يدعون غيره. انظر: طه ٣٠٨/٢.

٤٧٧٦ ـ تشبيه الناظم التعطيل والشرك بأنهما كالقدمين في تلازمهما للفريق الثاني بحيث يقوم عليهما كفره وإلحاده.

٤٧٧٨ - يَدْعُو الإلنه الحَقَّ لَا يَدْعُو سِوَا ٤٧٧٩ - يَدْعُوه فِي الرَّغَبَاتِ والرَّهَبَاتِ والْ ٤٧٨٠ - تَوْحِيدُهُ نَوْعَانِ عِلْمِيٌّ وَقَصْ ٤٧٨١ - فِي سُورَةِ الإِخْلَاصِ مَعْ تَالِ لنَصْ ٤٧٨١ - وَلِذَاكَ قَدْ شُرِعَا بِسُنَّةٍ فَجُرِنَا

هُ قَصطُّ فِ عَلَى الأَكْ وَانِ
 حَالَاتِ مِنْ سِرٌ مِنْ إِعْلَانِ
 لِيٌّ كَمَا قَدْ جُرِّدَ السَّوْعَانِ
 رِ السَّهِ قُلْ يَاأَيُّهَا بِبَيَانِ
 وَكَذَا بِسُنَّةٍ مَغْرِبٍ طَرَفَانِ

**٤٧٧٨ ـ** كذا ورد البيت ناقصاً في الأصلين وغيرهما. وزاد في طع لإقامة الوزن: «والأزمان» وفي طه: «الأشياء والأكوان».

• ٤٧٨ ـ علمي خبري وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني قصدي طلبي وهو توحيد الألوهية.

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب: «وإن شئت قلت: التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة ذكر شيخ الإسلام وابن القيم». شرح كتاب التوحيد، ص١٧٠ وانظر ما سبق من التفصيل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين في البيت والمرسلين وما بعده.

البعد ﴿إِذَا بِدَا الإنسان من الناس إلى البقرة، فتكون ﴿قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَفِرُونَ﴾ بعد ﴿إِذَا جَاءَ نَصَرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ فسورة الإخلاص جردت توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وسورة قل يا أيها الكافرون جردت توحيد العبادة. قال المؤلف في بدائع الفوائد: «ولهذا كان النبي على يقرأ به «يأيها» و«قل هو الله أحد» في سنة الفجر وسنة المغرب. فقد اشتملتا على نوعي التوحيد وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك. والثاني توحيد القصد والإرادة. وسورة قل يا أيها الكافرون مشتملة على هذا التوحيد فتضمنت السورتان نوعي التوحيد، وأخلصت له فكان النبي في يفتح بهما النهار في سنة الفجر ويختم بهما في سنة المغرب». انظر: شرح النونية لابن عيسى ٢/ ٥٠٠ ـ ٤٥١.

۲۸۷۶ ـ د: «وكذاك».

٤٧٨٧ - /لِيَكُونَ مُفْتَتَحُ النَّهَارِ وَخَتْمُهُ ٤٧٨٧ - /لِيَكُونَ مُفْتَتَحُ النَّهَارِ وَخَتْمُهُ ٤٧٨٤ - ولِذاك قَدْ شُرِعَا بِخَاتَم وِتُرنَا ٤٧٨٥ - وَلِذَاكَ قَدْ شُرِعَا بِرَكْعَتَي الطَّوَا ٤٧٨٦ - وَلِذَاكَ قَدْ شُرِعَا بِرَكْعَتَي الطَّوَا ٤٧٨٦ - فَهُ مَا إِذاً أَخَوَانِ مُصْطَحِبَانِ لَا ٤٧٨٧ - فَهُ مَطُلُ الأَوْصَافِ ذُو شِرْكٍ كَذَا ٤٧٨٨ - أَوْ بَعْضِ أَوْصَافِ الكَمَالِ لَهُ فَحَقً

تَجْرِيدَكَ التَّوْحِيدَ لِللَّيَّانِ خَتْماً لِسَعْيِ اللَّيلِ بِالإحسانِ فِ وَذَاكَ تَحْقِيتٌ لِهَذَا الشَّانِ يَتَفُورَ إِلَى الْمُعَلِّلُ الشَّانِ دُو الشِّرْكِ فَهُ وَ مُعَطِّلُ الرَّحُمْنِ تَقْ ذَا وَلَا تُسسرعُ إِلَى النُّكُرانِ

\* \* \*

## فھڑ

### في بيانِ أنَّ المعطِّلَ شرٌّ مِنَ المشركِ

٤٧٨٩ ـ لَكِنْ أَخُو التَّعْطِيلِ شَرُّ مِنْ أَخِي الْ إشْرَاكِ بالمعْقُولِ والبُرْهَانِ

<sup>-</sup> ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة أن رسول الله الله قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم ٥٠٢/١، كتاب الصلاة. ولما روي عن ابن مسعود قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر به قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه الترمذي ٢٩٦/٢ باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب، وقال: حديث غريب. وله شواهد تقويه.

٤٧٨٤ \_ ط: «وكذاك».

ـ ح، ط: «بالأذان» مكان «بالإحسان»، وهو خطأ.

۵۸۷۵ \_ ط: «وكذاك».

<sup>-</sup> يشير إلى ما رواه جابر رضي الله عنه قال: كان أبي يقول - ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي الله - كان يقرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا. رواه مسلم ٨٨٨/٢ باب حجة النبي الله .

۷۸۷ \_ ح: «الدیان».

٤٧٩٠ - إنَّ السمعطَّلَ جَاحِدٌ لِلذَّاتِ أَوْ ٤٧٩١ - مُتَضَمِّنَانِ القَدْحَ فِي نَفْسِ الأَلُو ٤٧٩٢ - مُتَضَمِّنَانِ القَدْحَ فِي نَفْسِ الأَلُو ٤٧٩٢ - وَالشَّرْكُ فَهْوَ تَوسُّلٌ مَقْصُودُهُ الزُّ ٤٧٩٣ - بِعِبَادَةِ السمخلُوقِ مِنْ حَجَرٍ وَمِنْ ٤٧٩٤ - فَالشَّرْكُ تَعْظِيمٌ بِجَهْلٍ مِنْ قِيَا ٤٧٩٥ - فَالشَّرْكُ تَعْظِيمٌ بِجَهْلٍ مِنْ قِيَا ٤٧٩٥ - فَالشَّرُكُ البَابَ لَا يُغْشَى بِدُو ٤٧٩٦ - ودَهَاهُمُ ذَاكَ القِيَاسُ المُستَبيب ٤٧٩٧ - الفَرْقُ بَيْنَ اللَّهِ والسَّلْطَانِ مِنْ ٤٧٩٧ - إنَّ السَمُلُوكَ لَعَاجِزُونَ وَمَا لَهُمْ

لِكَ مَ الِهَ اهَ ذَانِ تَ عُطِي الآنِ هَ عَلَى الْآنِ هَ عَلَى الْآنِ الْقَدْحِ مِنْ نُقْصَانِ هَدِ كُمْ بِذَاكَ الْقَدْحِ مِنْ نُقْصَانِ لُهُ مَنَ الرَّبِّ الْعَظِيمِ الشَّانِ بَسَسَرٍ وَمِنْ أُوثَانِ سِ الرَّبِّ بِالأُمَرَاءِ والسُّلُطَانِ سِ الرَّبِ بِالأُمْرَاءِ والسُّلُطَانِ نِ تَوسُّطِ الشُّفَ عَاءِ والأَعْوانِ نِ تَوسُّطِ الشُّفَ عَاءِ والأَعْوانِ نَ تَوسُّطِ الشُّفَ عَاءِ والأَعْوانِ نَ وَسَادُهُ بِبِديهِ إِلاَّنْسَانِ مُ لَهُ أُذُنَانِ كُولِ السَّادِ الْمُ الْمُ أُذُنَانِ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمِينِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعِلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِي الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

<sup>2</sup>۷۹۲ مني هذا البيت يبين الناظم أن الشرك ليس فيه قدح في ذات الألوهية لأن المشرك مقر بإلهية الرب ولكن يظن أنه لا يبلغ مُناه إلا بالتوسل إلى الخالق بعبادة المخلوق من حجر أو بشر أو قمر أو غيره. أما المعطل فهو جاحد للذات الإلهية أو معطل لصفات الكمال وهذان التعطيلان أشر من الإشراك بالله.

٤٧٩٣ ـ «من قمر»: كذا في الأصل. وفي ف، ب: «شمس»، وأشير في حاشية ف إلى ما في الأصل. وفي غيرها: «قبر».

٤٧٩٤ ـ د: «والشرك».

ـ طه: «بالأمران والسلطان» وهو تحريف.

ـ هذا البيت ساقط في (س). والمعنى أن الشرك تعظيم بجهل نشأ عن قياس فاسد، وهو قياس الرب سبحانه بالأمراء والسلاطين فكما لا يدخل على هؤلاء إلا بواسطة بطانة، ظنوا أن الله كذلك لا يُسأل إلا باتخاذ الشركاء والشفعاء.

۴۷۹٦ ما: «ودعاهم».

ـ طت، طه: «ببداهة».

٤٧٩٨ ـ د. س. ح: «ذان». وفي ط: «بأحوال الدعا بأذان»، وهو تحريف. والمقصود رعايا الملوك، وقوله: «دان» أي: قريب، وهو وصف لقوله: «علم». والمعنى وما لهم علم قريب بأحوال الرعايا.

٤٧٩٩ \_ كَــلَّا وَلَا هُــم قَـادِرُونَ عَــلَى الَّذِي يَحْتَاجُهُ الإنْسَانُ كُلَّ زَمَانِ لِقَضَا حَوَائِج كُلِّ مَا إنسَانِ ٠ ١٨٠٠ \_ كَــلَّا وَمَـا تِــلْكَ الإِرَادَةُ فِـيـهـمُ ٤٨٠١ ـ كَلَّا وَلَا وَسِعُوا الخَلِيقَةَ رَحْمةً مِنْ كُلِّ وَجُهِ هُمْ أُولُو النُّقْصَانِ يْطِ حَاجَةً مِنْهُمْ مَدَى الأزْمَانِ ٤٨٠٢ ـ فَلِذَلِكَ احْتَاجُوا إِلَى تِلْكَ الوَسَا ٤٨٠٣ ـ أُمَّـا الَّذِي هُـوَ عَـالِمٌ لِلْغَـيْـبِ مُـقْـ ٤٨٠٤ ـ وَتَخَافُهُ الشُّفَعَاءُ لَيْسَ يُرِيدُ مِنْ هُمْ حَاجَةً جَلَّ العَظِيمُ الشَّانِ ٨٠٠٥ ـ بَـل كُـلُ حَـاجَـاتٍ لَهُـمْ فَـإِلَيْـهِ لَا لِسِواهُ مِنْ مَلَكٍ وَلَا إنْسسانِ ٤٨٠٦ \_ وَلَهُ السُّفَ غَاعَةُ كُلُّهَا وَهُ وَ الَّذِي فِي ذَاكَ يَسَأْذَنُ لِلشَّفِيعِ السَّدَانِي يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً كما قَدْ جَاءَ فِي القُرْآنِ المراه ٤٨٠٧ مرالِمَنِ ارْتَضَى مِمَّنْ يُوحِّدُهُ وَلَمْ فُوعٌ إِلَيْهِ وَشَافِعٌ ذُو شَانِ ٨٠٨ \_ سَبَقَتْ شَفَاعَتُهُ إِلَيْهِ فَهُ وَمَشْ

٤٨٠٠ ـ طع: «تقضي حوائج».

۴۸۰۳ ـ د: «بالغيب».

٠٠٠ ـ د: «ولا سلطان».

٤٨٠٦ \_ يشير إلى قوله تعالى: ﴿قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٤].
 وقال تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

٤٨٠٧ ـ كذا ورد البيت في الأصلين وغيرهما من النسخ الخطية والمطبوعة، وفيه ركن زائد اختلّ به وزن البيت، فإذا حذف «به شيئاً» استقام. وانظر: التعليق على البيتين ٥٧٨، ٦٨٣ (ص).

<sup>-</sup> يشير إلى قول الله تعالى: ﴿ يَوْمَهِذِ لَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِى لَهُ قَوْلًا هِي الشفاعة. وهما رضاه عن المشفوع له وإذنه للشافع.

٤٨٠٨ \_ أي: أن الشفاعة لله عزّ وجل كلها لأنها صارت بإذنه ورضاه سيحانه.

لَهُمُ ورَحْمَةً صَاحِبِ العِصْيَانِ 84.9 \_ فَــلِذَا أَقَــامَ الـشَّــافِـعِــيـنَ كَـرَامَـةً ٤٨١٠ - فَالْكُلُّ مِنْهُ بَدَا وَمُرْجِعُهُ إِلَيْهِ به وحدده مسامسن إلسه تسان هُ إِلَيْهِ وُونَ الإِذْنِ مِنْ رَحْهِ لَهِ ٤٨١١ ـ غَلِطَ الألَى جَعَلُوا الشَّفَاعَةَ مِنْ سِوا تَعقِدْ عَلَيْهَا يَا أَخَا الإيمَانِ ٤٨١٢ ـ هَـذِي شَـفَاعـةُ كُـلِّ ذِي شِـرْكٍ فَـلَا تَعْدِلْ عَن الآثارِ والسَّفُرْآنِ ٤٨١٣ - وَاللَّهُ فِي النُّوانِ أَبْطَلَهَا فَلَا لِسِواهُ مِنْ مَلَكٍ وَلَا إنْسسانِ ٤٨١٤ - وَكَــذَا الــوَلَايَــةُ كُــلُّهَـا لِلَّهِ لَا وَرَآهُ تَـنْقِيهِا أُولُو النُّفْهِ صَانِ 8 ٤٨١٥ \_ وَاللَّهِ لَمْ يَهُ لَمْ هَمْ أُولُو الإِشْرَاكِ ذَا حمدن بَل أحَدِيَّة الرَّحْمدن ٤٨١٦ \_ إِذْ قَدْ تَضَمَّنَ عَزْلَ مَنْ يُدْعَى سِوَى الرَّ عَرْشِ الإله إِلَى الحَضِيضِ الدَّاني ٤٨١٧ \_ بَـل كُـلُ مَـدْعُـوً سِـوَاهُ مِـن لَدُنْ بِدِهِ لَهُ مِنْ أَبْسَطُ لِ الْبُعْسُ لَانِ ٤٨١٨ - هُو بَاطِلٌ في نَفْسِهِ وَدُعَاءُ عَا مِنْ دُونِهِ وَالٍ مِنْ الأَكْسُوَانِ 8٨١٩ ـ فَ لَهُ إِلْوَلَايِـةُ وَالْوَلَايَـةُ مَا لَنَا

٤٨١١ ـ يريد الناظم هنا الشفاعة التي يدّعيها المشركون ويزعمون أنها تقع بدون إذنه. وقد أبطلها الله سبحانه.

<sup>8</sup>٨١٣ ـ كقوله تعالى: ﴿وَاتَقُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْتًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةً﴾ [البقرة: ٤٨].

ـ وقوله تعالى: ﴿فَمَا نَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ۞﴾ [المدثر: ٤٨].

\_ ف: «عن الآيات».

١٨١٤ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيْةُ بِلّهِ ٱلْحَقِّ ﴾ [الكهف: ٤٤]. يقول ابن كثير ـ رحمه الله ـ: من فتح الواو من الولاية فيكون المعنى: هنالك الموالاة لله أي: هناك كل أحد مؤمن أو كافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب. . . ومنهم من كسر الواو من الولاية ، أي: هنالك الحكم لله الحق. تفسير ابن كثير: ٨٥/٣.

٤٨١٨ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ زَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ إِلَى القمان: ٣٠].

طُرِّاً تَسولًاهُ السَّسانِ • ٤٨٢ - فَاإِذَا تَا وَلاهُ الْمُسرُولُ دُونَ السورَى ٤٨٢١ ـ وَإِذَا تَــوَلَّى غَــــــرهُ مِــن دُونِـــهِ وَلَّاهُ مَا يَرِضَى بِهِ لِهَوَانِ ٤٨٢٢ ـ فِي هَـذِهِ الـدُّنْيا وَبَـعْدَ مَـمَاتِـهِ وَكَذَاكَ عِنْدَ قِيَامَةِ الأَبْدَانِ ٤٨٢٣ ـ حَقّاً يُسَادِيهِمْ نِدا سُبْحَانَهُ يَوْمَ المعَادِ فَيسْمَعُ الثَّقَلانِ ٤٨٧٤ - يَمَا مَنْ يُرِيدُ وَلَايَـةَ الرَّحْمَانِ دُو نَ وَلَايَةِ السُّبِيطَانِ وَالأَوْتَانِ ٤٨٢٥ - فَارِقْ جَمِيعَ النَّاسِ فِي إشْرَاكِهِمْ حَــتَّــى تَــنَــالَ وَلَايَــةَ الــرَّحُــمُــن ٤٨٢٦ ـ يَكْفِيكَ مَنْ وَسِعَ الخَلَاثِقَ رَحْمَةً وَكِفَايَةً ذُو الفَضْل والإحسانِ ٤٨٢٧ ـ يكفيكَ مَن لم تَخْلُ من إحسانهِ في طرفة بسقلُب الأجفان ٤٨٢٨ - يَ كُفِيكَ رَبُّ لَمْ تَزَلْ أَلْطَافُهُ تَــأتِــي إِلَيْــكَ بِـرَحْــمَــةٍ وَحَــنَــانِ ويَرَاكَ حِينَ تَجِيءُ بِالعِصْيَانِ ٤٨٢٩ - يَكُفِيكَ رَبُّ لَمْ تَزَلْ فِي سِتْرِهِ • ٤٨٣٠ ـ يَكُفِيكَ رَبُّ لَمْ تَزَلْ فِي حِفْظِهِ وَوقَايَةٍ مِنْهُ مَدَى الأزْمَانِ ٤٨٣١ - يَكْفِيكَ رَبُّ لَمْ تَزَلْ فِي فَضْلِهِ مُتَ قَلِّباً فِي السِّرِّ وَالإعْلَانِ ١٠٠٠/١٠١ ٤٨٣٢ \_/يَدْعُوهُ أَهْلُ الأَرْضِ مَعْ أَهْلِ السَّمَا ءِ فَــكُــلَّ يَــوْم رَبُّــنَـا فِــي شَـانِ

• ٤٨٢ - طرًا: جميعاً. يعني من تولّى اللّه دون الخلق جميعاً تولاّه اللّه العظيم الشأن.

٤٨٢٣ ـ يشير إلى حديث جابر بن عبدالله عن عبدالله بن أنيس رضي الله عنهما.
 وقد سبق تخريجه في حاشية البيت ٤٤٢. وانظر البيتين: ٦٦٩، ٦٧٨.

٤٨٢٦ ـ «وكفاية» ساقط من ف.

٤٨٢٨ ـ هذا البيت والذي يليه سقطا من ب.

٤٨٢٩ \_ هذا البيت ساقط من ف.

<sup>•</sup> ٤٨٣٠ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿لَهُ مُعَقِّبَنَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١].

٤٨٣٢ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَنِ﴾ [الرحمٰن: ٢٩].

لَا يَعْتَرِي جَدْوَاهُ مِنْ نُـقْصَانِ ٤٨٣٣ ـ وَهُوَ الْكَفِيلُ بِكُلِّ مَا يَدْعُونَهُ هَ رَاءِ أَمْ رُبِيِّ نُ البُطْ لَانِ ٤٨٣٤ \_ فَتَوسُّطُ الشُّفَعَاءِ والشُّرَكَاءِ والظُّـ باللَّهِ وهُو فَأَقْبَحُ البُّهُتَانِ ٤٨٣٥ ـ مَا فِيهِ إِلَّا مَحْضُ تَشْبِيهِ لَهُمْ مَا عَطُّ لُوا الأَوْصَافَ لِلرحُ لَمُ ن ٤٨٣٦ ـ مَعَ قَصْدِهِمْ تَعْظِيمَهُ سُبْحَانَهُ النَّفْ مِنْ إِيمَانِ ٤٨٣٧ ـ لَكِنْ أُخُو التَّعْطِيل لَيْسَ لَدَيْهِ إِلَّا ـدِ فَـهـوَ يَـدْعُـوهُ إِلَى الأكْـوَانِ ٤٨٣٨ - وَالْقَلْبُ لَيْسَ يَعِدُ إِلَّا بِالسَّعِبُ مُــتَـنَـقًـلًا فِــى هَــذِه الأَعْــيَــانِ ٤٨٣٩ - فَتَرَى السمعَطُّلَ دَائِماً فِي حَيرةٍ ذَا شَانُهُ أَبِداً مَدَى الأَزْمَانِ ٠ ٤٨٤ - يَدْعُو إلىها ثُمَّ يَدْعُو غَدْرَهُ بمنازل الطاعات والإحسان ٤٨٤١ ـ وَترى الموحّد دَائِماً مُتَنقّ الد وَهِيَ السطَّرِيتُ لَهُ إِلَى السرَّحْسَابِ مَا عِنْدُهُ رَبِّانِ مَعْبُودَانِ

١٨٤٧ ـ مَا زَالَ يَنْزِلُ فِي الوَفَاء مَنَازِلًا وَهِيَ الطَّرِيتُ لَهُ إِلَى الرَّحْمُنِ وَالِ عَلَى الرَّحْمُنِ وَالْ عَلَى الرَّحْمُنِ وَالْ عَلَى الرَّحْمُنِ وَالْ عَلَى الرَّحْمُنِ وَالْمِنْ مَا عَلَى الْمُعْبُودُهُ هُو وَاحِلٌ مَا عَلَى الله الله الله على الله على

رضي الله عنه أن رسول الله في قال: «يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سخاء الليل والنهار». وقال: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده». وقال: «عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع» رواه البخاري في صحيحه (٢٧٩/٤) كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنَ ﴾.

٤٨٣٤ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿قُلِ أَدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَتُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱللَّيْمَ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن طَهِيرٍ ﴾ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَلَّهُ [سبأ: ٢٧، ٢٣] فنفى توسط هؤلاء الثلاثة وعدم جدواهم.

٤٨٣٥ ـ يعنى تشبيه الخالق بالمخلوق.

٤٨٣٨ ـ أي: أن قلب المعطل يدعو المعطل إلى الانتقال من إله إلى إله آخر وهذه ثمرة كلِّ من عطَّل صفات الله جلّ وعلا.

## فھڻ

#### في مَثَلِ المشْرِكِ والمعطِّلِ

١٨٤٤ - أَيْنَ الَّذِي قَدْ قَالَ فِي مَلِكِ عَظِيهِ ١٨٤٥ - مَا فِي صِفَاتِكَ مِنْ صِفَاتِ المُلْكِ شَيْ ١٨٤٧ - فَهَلِ اسْتَوَيْتَ عَلَى سَرِيرِ المُلْكِ أَوْ ١٨٤٧ - فَهَلِ اسْتَوَيْتَ عَلَى سَرِيرِ المُلْكِ أَوْ ١٨٤٧ - أَوْ قُلْتَ مَـوْسُوماً تُسَنِّفُذُهُ الرَّعَا ١٨٤٨ - أَوْ كُنْتَ ذَا أَمْسٍ وَذَا نَهْيٍ وَتَـكُ ١٨٤٨ - أَوْ كُنْتَ ذَا سَمْعِ وَذَا بَـصَرٍ وَذَا بَصَرٍ وَنَا بَعَ مَلِ عَنْ بَعْ فَلَ مَا تَشَاءُ حَقِيقَةَ الْ ١٨٥٤ - أَوْ كُنْتَ تَفْعِلُ مَا تَشَاءُ حَقِيقَةَ الْ ١٨٥٤ - أَوْ كُنْتَ تَفْعِلُ مَا تَشَاءُ حَقِيقَةَ الْ ١٨٥٤ - فِعْلُ يَقُومُ بِغَيْرٍ فَاعِلُهُ مُنَا وَمَعْ وَبَعْ وَبَعْ وَبَعْ وَبَعْ وَبَعْ وَبَعْ وَبَعْ وَبَعْ وَبَعْ

م لَسْتَ فِينَا قَطُّ ذَا سُلْطَانِ عُ كُلُهُما مَسْلُوبَهُ السِوجِدَانِ عَلَيْ السَّلْطَانِ؟ وَلَسُسُلْطَانِ؟ وَلَسُسُلْطَانِ؟ يَا أَوْ نَطَ قُتَ بِلَفْ ظَهْ بِبَيَانِ؟ لِيم لِمَنْ وَافَى مِنَ البُلْدَانِ؟ لِيم لِمَنْ وَافَى مِنَ البُلْدَانِ؟ عِلْم وَذَا سُخطٍ وَذَا رِضْوَانِ؟ عِلْم وَذَا سُخطٍ وَذَا رِضْوَانِ؟ مُتَصَرِّفاً بِالْفِعْلِ كُلَّ زَمَانِ؟ وبسقدرة أفعال ذِي سُلطانِ؟ وبسقدرة أفعال ذِي سُلطانِ؟ في عُلْ اللَّذِي قَدْ قَامَ بِالأَذْهَانِ؟ فِي عُلْ اللَّذِي قَدْ قَامَ بِالأَذْهَانِ؟ لَمُ عِنْ مَعْقُولِ لَذَى الإنْسَانِ لَهُ عَيْ رُمَعْ قُولِ لَذَى الإنْسَانِ لَمُ عَنْ بَلَا فُرْقَانِ؟ لَهُ هِي التَّذِي كَانَتْ بِلَا فُرْقَانِ الْمَانِيةِ مِنْ الْمُنْسَانِ كُلُو فُرْقَانِ الْمَانِيةِ مِنْ اللَّهُ فَي الْمُنْسَانِ لَا فَي الْمُنْسَانِ عَلَيْ الْمُنْسَانِ عَلْمُ اللَّهُ فَي الْمُنْسَانِ عَلْمُ اللَّهُ فَي الْمُنْسَانِ عَلَيْ الْمُنْسَانِ عَلَيْ الْمُنْسَانِ عَلَيْ الْمُنْسَانِ عَلَيْ الْمُنْسَانِ عَلَيْ الْمُنْسَانِ عَلَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِي اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلَّةُ اللْمُلْكِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلَّةُ اللْمُلْكِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٤٨٤٥ ـ يعنى: كلُّها مفقودة.

٤٨٤٦ ـ الاستفهام في هذا البيت والذي يليه من أبيات بمعنى النفي.

<sup>-</sup> في هذا البيت والذي بعده يبين الناظم الأمور التي أنكرها أهل التعطيل وبدأ بإنكارهم الاستواء.

٤٨٤٨ ـ وافي فلان: أتى. اللسان ٣٩٩/١٥.

۱۰۸۱ ـ ط: «السلطان».

٤٨٥٢ ـ في طت، طه: تقدم هذا البيت على سابقه.

<sup>\*</sup> ١٨٥٣ ـ «لدى» كذا في ف بالدال المهملة مضبوطاً بفتح اللام. وفي الأصل وغيره: «لذي «لذي» وهو خطأ ظاهر، وسيتكرر الخطأ في البيت ٤٨٦٥. وفي ط: «لذي الإنسان».

٤٨٥٤ ـ أي: أن الله فاعل حقيقة قبل الفعل ومعه وبعده.

مَا كَانَ شَأْنُكَ مِثْلَ هَذَا الشَّانِ 800 - وَاللَّهِ لَسْتَ بِفَاعِل شَيْتًا إِذَا ٤٨٥٦ - / لَا دَاخِلًا فِينَا وَلَسْتَ بِخَارِج عَانَا خَيَالًا دُرْتَ فِي الأَذْهَانِ ١/١٠٣٦ ٤٨٥٧ ـ فَسِأَيِّ شَـيْءِ كُـنْتَ فِـيْـنَـا مَـالِكـاً مَلِكاً مُطَاعاً قَاهِرَ السُّلْطَانِ شَأْنُ الملُوكِ أَجَلُ مِنْ ذَا الشَّانِ ٨٥٨ ـ اسماً ورَسماً لَا حَقِيقةَ تَحْتَهُ ٨٥٩ \_ هَـذَا وَتُـانٍ قَـالَ أَنْـتَ مَـلِيـكُـنَـا وَسِواكَ لَا نَرْضَاهُ مِنْ سُلْطَانِ ٤٨٦٠ - إذْ حُزْتَ أَوْصَافَ الكَمَالِ جَمِيعَهَا وَلأَجْلِ ذَا دَانَتْ لَكَ الشَّقَلَانِ ٤٨٦١ ـ وَقَد اسْتَوَيتَ عَلَى سَرير المُلْكِ وَاسْد شَوْلَيْتَ مَعْ هَذَا عَلَى الْبُلْدَانِ ٤٨٦٢ ـ لَكِسنَّ بَابَكَ لَيْسَ يَغْشَاهُ المُروُّ إِنْ لَمْ يَجِيءُ بِالشَّافِعِ المِعْوَانِ ٤٨٦٣ ـ وَيَدِلُّ لِلْبَوَّابِ وَالدُّجَّابِ والشُّد فَ عَاءِ أَهْل القُرْبِ والإحسانِ ١٨٦٤ ـ أَفَيَ سُتَوي هَـذَا وَهَـذَا عِـنْدَكُمْ وَاللَّهِ مَا اسْتَوَيا لَدَى إنْسَانِ ٤٨٦٥ ـ وَالمشركُونَ أَخَفُ فِي كُفْرَانِهم وَكِلَاهُمَا مِنْ شِيعَةِ الشَّيْطَانِ

دمه عنه عنه عنه عدا» تحریف.

۴۸۵۲ ـ ب: «داخل».

ـ انظر: البيت ٤٧٤٧.

٤٨٥٧ ـ ب، س: «ملكاً نعم بالاسم دون معانِ». وفي طع: «عظيماً قاهر السلطان».

٤٨٥٩ ـ بعدما ضرب المثل للأول وهو المعطل، يضرب الآن المثل للثاني وهو الممطل، المشرك.

٤٨٦٠ ـ د: «فلأجل».

- في هذا البيت بيان لإشراكهم في توحيد العبادة.

٤٨٦٢ ـ كان في الأصل: «ما لم يكن ذا شافع مِعوانِ»، وكتب في حاشيته ما أثبتنا من «نسخة الشيخ»، وهو الوارد في ف وغيرها.

٤٨٦٦ ـ أي: المعطل والمشرك.

٤٨٦٥ ـ المشركون أخف كفراً من المعطلة لأن المشرك يعظم الله بزعمه والمعطل معادٍ لله باسم التنزيه، وفرقٌ بين المعظم والمعادي.

[إِنَّ المُعَطِّلَ بِالعِدَاوَةِ قَائِمٌ فِي قَالَبِ التَّنْزِيهِ لِلرَّحْمِنِ] \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

# فھڻ

#### فيما أعدَّ اللَّهُ تعالى مِنَ الإحسانِ للمتمسِّكينَ بكتابِهِ وسنَّةِ رسولِهِ عندَ فسادِ الزَّمانِ

١٨٦٧ - هَـذَا ولِلْمتَ مَسِّكِينَ بِسُنَّةِ الْهُ ١٨٦٨ - أَجُـرٌ عَـظِيهِ مُ لَيْسَ يَـقُـدُرُ قَـدُرَهُ ١٨٦٨ - فَـرَوَى أَبُـو دَاودَ فِـي سُـنَـنِ لَهُ ١٨٦٩ - فَـرَوَى أَبُـو دَاودَ فِـي سُـنَـنِ لَهُ ١٨٧٠ - أَثُراً تَضَمَّنَ أَجْرَ خَمْسِينَ امْرَءاً

مُخْتَارِ عِنْدَ فَسَادِ ذِي الأَزْمَانِ إِلَّا الَّذِي الأَزْمَانِ إِلَّا الَّذِي أَعْسَانِ وَرَوَاهُ أَيْنَا أَحْمَدُ الشَّيْبَانِي وَرَوَاهُ أَيْنَا أَحْمَدُ الشَّيْبَانِي مِنْ صَحْبِ أَحْمَدَ خِيْرةِ الرَّحْمُنِ

٤٨٦٦ - لم يرد هذا البيت في الأصلين.

قلت: كيف نصنع في هذه الآية؟ قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني، قال: قلت: كيف نصنع في هذه الآية؟ قال: أي آية؟ قلت: ﴿يَاأَيُّهُا الّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسُكُمْ لَا يَعْمُرُكُم مِّن ضَلَّ إِذَا الْمَتَدُيثُونَ قال: سألت عنها خبيراً سألت عنها رسول الله على فقال: "بل التمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر حتى بإذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمراً لا يدان لك به، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر. للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله". وزادني غيره قال: يا رسول الله أجر خمسين منهم؟ قال: "أجر خمسين منكم" هذا الحديث رواه أبو داود في عون المعبود ٦/١٣٣ باب الأمر والنهي حديث (٤٣٣١) وابن ماجه ٢/١٣٠٠ ـ ١٣٣١ كتاب الفتن، باب قوله تعالى: ﴿يَاكُمُ الْذِينَ ءَامَنُوا المائدة ٥/٠٤ وقال الترمذي ٥/٠٤، كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة المائدة ٥٠٠ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وكذلك حسنه الناظم ورواه أحمد ٢/٣٠٠ ع.٩٠٠٤.

٤٨٧١ ـ إسـنَادُهُ حَـسَنٌ وَمِـصْدَاقٌ لَهُ ٤٨٧٢ ـ إِنَّ الْعسِسَادَةَ وَقُستَ هَسرْج هِسِجْسرَةٌ ٤٨٧٣ ـ هَذَا فَكُمْ مِن هِجْرَةٍ لَكَ أَيُّهَا السُّـ ٤٨٧٤ - [هَـذَا وَكَـمْ مِـنْ هِـجْرَةٍ لَهُـمُ لِمَـا ٥٨٧٠ ـ هـ ذا ومِصداقٌ لـ ه فِي التِّرمِ ذِيِّ م لِمَ لِمَ لَهُ أَذُنَا الْ وَاعِسيَ تَانِ ٤٨٧٦ ـ فِي أَجْرِ مُحْيِي سُنَّةٍ مَاتَتَ فَذَا ٤٨٧٧ \_ هَــذَا وَمِـصْـدَاقٌ لَهُ أَيْسَضًا أَتَسَى

فِي مُسْلِم فَافْهَمْهُ فهمَ بَيانِ حَمِقًا إلَى وَذَاكَ ذُو بُرِهَانِ نِّئِ بِالتَّحْمِ بِيقِ لَا بِأَمَانِي قَالَ الرَّسُولُ وَجَاءَ فِي اللَّهُ وَآنِ] كَ مَعَ الرَّسُولِ رَفِيتُهُ بِبِخِنَانِ فِي السِّرمِدِيِّ لِمَنْ لَهُ عَيْسَانِ

١٨٧١ \_ ح، طت، طه: «فافهمه بالإحسان».

٤٨٧٢ ـ في هذا البيت ذكر الناظم شاهداً للحديث السابق وهو ما روى معقل بن يسار أن رسول الله ﷺ قال: «العبادة في الهرج كهجرة إليّ» رواه مسلم في صحيحه ٨٨/١٨ كتاب الفتن، فضل العبادة في الهرج. قال النووي: والمراد بالهرج: الفتنة واختلاط الناس.

\_ ط: «بما قال».

ـ لم يرد هذا البيت في الأصلين. ولعل المؤلف استبدل به البيت السابق في نسخته الأخيرة، ولكن النسّاخ جمعوا بينهما (ص).

٨٧٥ ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «ولقد أتى مصداقه في الترمذي».

٤٨٧٦ ـ يشير إلى حديث كثير بن عبدالله هو ابن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده أن النبي على قال لبلال بن الحارث: «اعلم» قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: «اعلم يا بلال»، قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: «إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها، من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا تُرضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً» رواه الترمذي ٥/٤٤، كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. قال الترمذي: هذا حديث حسن.

٤٨٧٧ \_ يشير إلى حديث أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «مثل أمتى مثل المطر لا=

مِنْهُ وآخِرُهُ فَهُ شُتَ بِهَانِ قَدْ خُصَّ بالتفْضِيلِ والرُّجْحَانِ رَفَيْنِ أَعْسنسي أَوَّلًا والنَّانِي جَاءَ الحَدِيثُ وَلَيْسَ ذَا نُكْرَانِ فِي الشُّلَّيْنِ وَذَاكَ فِي الشُّرْآنِ

يُدرى أوله خير أم آخره؟» رواه الترمذي ٥/١٤٠ كتاب الأمثال، باب: ٢«٢٦٩» وقال: «وفي الباب عن عمار وعبدالله بن عمرو وابن عمر، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال: وروي عن عبدالرحمٰن المهدي أنه كان يُثبّت حماد بن يحيى الأبح، وكان يقول: هو من شيوخنا».

قال شيخ الإسلام عن هذا الحديث في بعض أجوبته: "قد تكلم في إسناده، وبتقدير صحته إنما معناه أنه يكون في آخر الأمة من يقارب أولها حتى يشتبه على بعض الناس أيهما أخير، كما يشتبه على بعض الناس طرفا الثوب، مع القطع بأن الأول خير من الآخر، فإنه قال: لا يدرى ومعلوم أن هذا السلب ليس عاماً، فإنه لا بد أن يكون معلوماً أيهما أفضل شرح القصيدة النونية لابن عيسى ٢/٤٥٩.

٤٨٨٢ ـ «له»: أي للأثر السابق.

- يشير إلى قوله تعالى: ﴿ ثُلَةٌ مِنَ ٱلْأَوَلِينَ ۞ وَثُلَةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ ٱلآخِرِينَ ۞ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

٤٨٨٣ - أَهْلُ الْيَصِينِ فَثُلَّةٌ مَعَ مِثْلِهَا ٤٨٨٣ - مَا ذَاكَ إِلَّا أَنَّ تَابِعَهُمْ هُمُ الْ ٤٨٨٥ - لَلْكِنَّها واللَّهِ عُرْبَةُ قَائِمٍ ٤٨٨٥ - لَلْكِنَّها واللَّهِ عُرْبَةُ قَائِمٍ ٤٨٨٦ - فَلِذَاكَ شَبَّهَ هُمْ بِهم مَتْبُوعُهُمْ

والسَّابِقُونَ أَقَالُ فِي الحُسْبَانِ غُربَاءُ لَيْسَتْ غُربَةَ الأَوْطَانِ بالدِّين بَيْنَ عَسَاكرِ الشَّيْطانِ فِي الغُربَتَيْنِ وَذَاكَ ذُو تِبْيَانِ

٤٨٨٣ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَالسَّنِفُونَ السَّيْفُونَ ۞ أُوْلَيَكَ اَلْمُقَرَّفُونَ ۞ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۞ ثُلَةٌ مِّنَ الْأَرْلِينَ ۞ وَقَلِلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۞ [الواقعة: ١٠ ـ ١٤].

وفي هؤلاء الغرباء وردت روايات غير التي ذكرتها ففي رواية عند ابن ماجه أنه لما سئل الرسول على قال: «النُزّاع من القبائل» وسُئل عنها فقال الله الناس صالحون قليل في ناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم انظر: مدارج السالكين ٣/١٨٥.

2۸۸٥ ـ يقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ: «فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، ولقلتهم في الناس جداً سُمّوا غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات. فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. .» مدارج السالكين ١٨٦٨.

٤٨٨٦ \_ طت، طه: «به».

«متبوعهم» أي: الرسول ﷺ.

ـ الغربة الأولى في بداية الإسلام والغربة الثانية في آخره.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: وقوله هي : «ثم يعود غريباً كما بدأ» يحتمل شيئين: أحدهما أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريباً بينهم ثم يظهر، كما كان في أول الأمر غريباً ثم ظهر. ولهذا قال: «سيعود غريباً كما بدأ» وهو لما بدأ كان غريباً لا يعرف ثم ظهر وعرف، فكذلك يعود=

١٨٨٧ - لَمْ يُشْبِهُوهُمْ فِي جَمِيعِ أَمُورِهِمْ الْمُحْرَبَاءَ بِالْهِ ١٨٨٨ - فَانْظُرْ إِلَى تَفْسِيرِهِ النُحُرَبَاءَ بِالْهِ ١٨٨٩ - طُوبَى لَهُمْ وَالشَّوْقُ يَحْدُوهُمْ إِلَى ١٨٩٩ - طُوبَى لَهُمْ لَمْ يَعْبَؤوا بِنُحَاتَةِ الْهِ ١٨٩٩ - طُوبَى لَهُمْ لَمْ يَعْبَؤوا عَلَى مَثْنِ العزَا ١٨٩٩ - طُوبَى لَهُمْ لَمْ يَعْبَؤوا شَيْعًا بِذِي الْهِمْ لَمْ يَعْبَؤوا شَيْعًا بِذِي الْهِمَ لَمْ يَعْبَؤوا شَيْعًا بِذِي الْهِمْ لَمْ يَعْبَؤوا شَيْعًا بِذِي الْهِمْ لَمْ يَعْبَؤوا شَيْعًا بِذِي الْهِمْ كَمْ وَإِمَامُهُمْ دُونَ الوَرَى ١٨٩٣ - طُوبَى لَهُمْ وَإِمَامُهُمْ دُونَ الوَرَى ١٨٩٣ - واللَّهِ ما اثْتَمُوا بِشَخْصٍ دُونَ الوَرَى

مِنْ كُلِّ وَجُهِ لَيْسَ يَسْتَوِيَانِ

مُحْدِينَ سُنَّتَهُ بِكُلِّ زَمَانِ

أَخْذِ الْحَدِيثِ وَمُحْكَمِ القُرْآنِ

أفْ كَارِ أَوْ بِرُبَالَةِ الأَذْهَانِ

ئِم قَاصِدِينَ لِمَطْلَعِ الإيمَانِ

بَم قَاصِدِينَ لِمَطْلَعِ الإيمَانِ

آراء إذْ أَغْنَاهُمُ الوَحْيَانِ

مَنْ جَاءَ بالإيمَانِ والقرآنِ

إلَّا إذا مَا ذَلَّهُمُ الْبِيمَانِ والقرآنِ

<sup>=</sup> حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف. فيقل من يعرفه في أثناء الأمر كما كان من يعرفه أولاً.

ويحتمل أنه في آخر الدنيا لا يبقى مسلم إلا قليل. وهذا إنما يكون بعد الله ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة، وحينئذ يبعث الله ريحاً تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم الساعة» مجموع الفتاوى ٢٩٥/١٨ ـ ٢٩٦.

٤٨٨٨ ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يقتضي هذا أنه إذا صار غريباً أن المتمسك به يكون في شر بل هو أسعد الناس كما قال في تمام الحديث: «فطوبي للغرباء». وطوبي من الطيب قال تعالى: ﴿ طُوبَى لَهُم وَحُسُنُ مَابِ ﴾ فإنه يكون من جنس السابقين الأولين الذين اتبعوه لما كان غريباً » مجموع الفتاوي ٢٩٢/١٨.

<sup>•</sup> ٤٨٩ ـ لم يعبؤوا: لم يبالوا. والنحاتة: البراية، وقد سبق. والمقصود: الآراء المجردة التي تعارض النصوص.

٤٨٩١ \_ «على» ساقطة من الأصلين.

٤٨٩٣ \_ ما عدا الأصلين: «الفرقان».

١٨٩٤ ـ أي: أنهم لا يتخذون إماماً غير رسول الله ﷺ إلا إذا كان رجلاً يدلّهم على ما أمر به الرسول ﷺ ويهديهم إلى طريقه ﷺ.

أَعْيَتْ عَلَى العُلَمَاءِ فِي الأَزْمَانِ
مُحْتَادِ حَيْرُ طَوَائِفِ الإِنْسَانِ
مَ اثْنَيْنِ مَا حُكِيَتْ بِهِ قَوْلَانِ
وَبَغُوا لَهَا التأويل بِالإحسَانِ
تَعْجَلْ بِرَدِّ مِنْكَ أَوْ نُكْرَانِ
عَلْماً بِهِ سَبَبٌ إِلَى الحِرْمَانِ
وهُمَا لأهْلِ الفَضْلِ موثَبتَانِ
وهُمَا لأهْلِ الفَضْلِ موثَبتَانِ

١٩٩٥ - فِي البَابِ آثارٌ عَظِيمٌ شَأْنُهَا الْهَاجِ الْبَابِ آثارٌ عَظِيمٌ شَأْنُهَا الْهُ ١٩٩٨ - إِذْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ صَحَابَةَ الْهِ ١٨٩٧ - ذَا بِالضَّرُورةِ لَيْسَ فِيهِ الْحُلْفُ بَيْ ١٨٩٨ - فَلِذَاكَ ذِي الآثارُ أَعْضَلَ أَمْرُهَا ١٨٩٨ - فَاسْمَعْ إِذَا تَأْويلَهَا وَافْهَمْهُ لَا ١٩٩٨ - فَاسْمَعْ إِذَا تَأْويلَهَا وَافْهَمْهُ لَا ١٩٩٨ - إِنَّ الْبِدَارَ بِرَدِّ شَيْءٍ لَمْ تُحِطْ ١٩٩٨ - إِنَّ الْبِدَارَ بِرَدِّ شَيْءٍ لَمْ تُحِطْ ١٩٩٨ - الفَضلُ مِنْهُ مُطْلَقٌ ومُقَيدٌ ١٩٩٨ - وَالفَضلُ وُو التَّقييد لَيْسَ بِمُوجِب

٤٨٩٥ ـ أعيا عليه الأمر: عجز، ولم يهتدِ لوجهه. متن اللغة ٢٥٩/٤.

ـ د: «كل زمان».

<sup>2013 - «</sup>لقد حار العلماء في كل عصر في تفسير هذه الآثار العظيمة التي دلت على زيادة أجر العاملين في آخر الزمان على الصحابة رضي الله عنهم، إذ كانوا قد أجمعوا على أن الصحابة هم أفضل خلق الله بعد النبيين. فلذلك أشكل أمر هذه الآثار على العلماء وحاولوا التوفيق بينها وبين ما هو متفق عليه . . . » شرح النونية لهراس ٣٢٦/٢.

٤٨٩٧ ـ أنث القول للضرورة. انظر: ما سبق في حاشية البيت ٢٢٨ (ص).

٤٨٩٨ ـ أعضلَ بي الأمر، إذا ضاقت عليك فيه الحيل. وأعضله الأمر: غَلبهُ. اللسان ٤٥٢/١١.

ـ ح، ط: «التفسير بالإحسان».

**٤٨٩٩ \_** ح: «تفسيرها».

<sup>• • • • • • «</sup> البدار »: يعني التسرّع في الردّ.

<sup>29.</sup>۷ \_ معنى ذلك أن الفضل منه: مطلق ومقيد، فالمطلق كفضل الرسول الله وفضل الصحابة على مَنْ بعدهم. والفضل المقيد مثل خلق الله لآدم بيده، فهذا الفضل المقيد لآدم لا يوجب تفضيله على نبينا محمد الله . وكذا الأثر المتضمن أن المتمسك بدينه في آخر الزمان له أجر خمسين من=

٤٩٠٣ ـ لَا يُوجِبُ التَّقْيِيدُ أَنْ يُقضَى لَهُ ٤٩٠٤ \_ إذْ كَانَ ذُو الإطْلَاقِ حَازَ مِنَ الفَضَا 84.0 \_ فَإِذَا فِرَضْنَا وَاحِداً قَدْ حَازَ نَوْ ٤٩٠٦ ـ لَمْ يُوجِب التَّحْصِيصُ مِنْ فَضْل عَلَيْد ٤٩٠٧ \_ [مَا خَلْقُ آدَمَ بِالْيَدَيْنِ بِمُوجِبِ ٨٠٨ ـ وكذًا خصائص مَنْ أَتَى مِنْ بَعْدِهِ ٤٩٠٩ \_ فَـمُحَمَّدٌ أَعْلَاهُم فَوْقاً وَمَا المارة على المُعالِمُ الحَائِرُ الخَمْسِينَ أَجْراً لَمْ يَحُزْ ٤٩١١ ـ هَـلْ حَازَهَا فِي بَـدْرٍ أَوْ أُحُـدٍ أَوِ الْـ

بالاستواءِ فَكَيْفَ بِالرُّجْحَانِ؟ ئِل فَوْقَ ذِي التَّقْيِيدِ بالإحسانِ عاً لَمْ يَحُرْهُ فَاضِلُ الإِنْسَانِ بهِ وَلَا مُسسَاوَاةٍ وَلَا نُصفُصَانِ فَضْلًا عَلَى المبعُوثِ بِالقُوْآنِ مِـنْ كُـلِّ رُسُـلِ اللَّهِ بِـالبُوهَانِ حَكَمَتْ لَهُمْ بِمَزِيَّةِ الرُّجْحَادِ] هَا فِي جَمِيع شَرائِع الإيمانِ فَتْح المُبِينِ وَبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ

أصحاب الرسول على لا يوجب ذلك أن يكونوا أفضل من الصحابة. لأنه في آخر الزمان قد يعدم المعين فتكون الغربة، ويصعب عند ذلك القيام في وجوه أعداء الدين، وأما الصحابة فهم رضي الله عنهم ذوو أعوان وأنصار.

٤٩٠٣ \_ فصاحب الفضل المقيد لا يصح أن يحكم له بالمساواة مع صاحب الفضل المطلق فضلاً عن أن يكون راجحاً عليه.

٤٩٠٧ \_ أي: أن الله لما خلق آدم بيده لم توجب له هذه المزية أن يكون أفضل من نبينا محمد على فالمزية لا تقتضي الأفضلية. فمزية التكليم لموسى وتخصيص عيسى بأنه روح الله وكلمته لا توجب أن يكونا عليهما السلام أفضل من محمد ﷺ. فكذلك الحائز على أجر خمسين رجلاً من الصحابة فهذه المزية لا تقتضى أن يكون أفضل من الصحابة.

٤٩٠٩ \_ لم يرد ما بين الحاصرتين في الأصل.

٤٩١٠ ـ سبق تخريجه في حاشية البيت رقم (٤٨٦٩).

٤٩١١ ـ في هذا البيت دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم أفضل من الحائز على أجر خمسين في آخر الزمان لأن الصحابة حازوا الفضل في الصحبة والجهاد في سبيل الله في بدر وأحد والفتح وبيعة الرضوان. أما هو فلم يحزها بل حازها في أمر واحد وهو تمسكه بالدين عند عدم المعين.

نَ وَهُم فَ قَدْ كَ أَنُوا أُولِي أَعْوَانِ مُ تَحَمُّ لُونَ لأجلهِ مِنْ شَانِ فَيْض العَدُوِّ وَقِلَةِ الأَعْدِوَانِ وَمَحبَّةٍ وَحقيقة العِرْفَانِ أنْصَارِ بَيْنَ عَسَاكِرِ الشَّيْطَانِ تَرْجِعْ يُوَافِيهِ النَّسَرِيقُ الشَّانِي يَـلْقَـاهُ بَـيْـنَ عِـدى بِـلَا مُـسـبَـانِ عَـهْدُ الَّذِي هُـوَ مُـوجِبُ الإحسانِ أَحْسَاءَهُ عَنْ حَرِّ ذِي النِّيرانِ يَكُفِيهِ عِلْمُ الوَاحِدِ المنَّانِ إلَّا الَّذِي آتَاهُ لِللَّا الَّذِي آتَاهُ لِللَّا الَّذِي آتَاهُ لِللَّا الَّذِي وَالسُّكُ رُ والـــ تَحـكِــيــ مُ لِلقُــ رْآنِ دِ فَذَاكَ مُولي الفَضْل والإحسَانِ أعْمَالِ بَلْ بِحَقَائِقِ الإِيمَانِ مُ بِقَلْبِ صَاحِبِهَا مِنَ الإحسانِ

٤٩١٢ ـ بَل حَازَهَا إذْ كَانَ قَدْ عَدِمَ المُعِيد ٤٩١٣ - وَالرَّبُّ لَيْسَ يُضِيعُ مَا يَتَحَمَّلُ الْه ٤٩١٤ - فَتحَمُّلُ العَبْدِ الضَّعيفِ رضَاهُ مَعْ ٤٩١٥ ـ مِسمّا يَدُلُّ عَسلَى يَسقِينِ صَادِقٍ ٤٩١٦ - يَكُ فِيهِ ذُلًّا وَاغْتِراباً قِلَّهُ الْه ٤٩١٧ ـ فِسِي كُسلِّ يَسوْم فِسرْقَسةٌ تَسغْسرُوهُ إِنْ ٤٩١٨ - فَسَل الغَريبَ المُسْتضامَ عَن الَّذِي ٤٩١٩ - هَـذَا وَقَـدْ بَعُـدَ الـمَدَى وَتَـطـاوَلَ الْه • ٤٩٢ - وَلِذَاكَ كَانَ كَقَابِضِ جَمْراً فَسَلْ ٤٩٢١ ـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالَّذِي فِي قَلْبِهِ ٤٩٢٢ - فِي الْقَلْبِ أَمْرُ لَيْسَ يَفْدُرُ قَدْرَهُ ٤٩٢٣ - بِسرٌّ وَتَسوْحِسِيدٌ وَصَـبْرٌ مَـعُ رِضـاً ٤٩٢٤ ـ شبْحَانَ قَاسِم فَضْلِهِ بَيْنَ العِبَا ٤٩٢٥ ـ والفَضْلُ عِنْدَ اللَّهِ لَيْسَ بِصُورَةِ الْـ ٤٩٢٦ - وَتَفَاضُلُ الأَعْمَالِ يَتْبَعُ ما يَقُو

٤٩١٤ ـ د، ح، طت، طه: «العبد الوحيد» وأشير إليه في حاشية ف أيضاً.

٤٩١٥ ـ أي: تحمل العبد مع ضعفه للمشاق لأجل رضى ربه يدل على صدق يقينه وشدة محبته له ومعرفته به.

٤٩٢١ - في الأصلين «من مقتض يكفيه...» والتصحيح من النسخ الأخرى.

<sup>•</sup> ٤٩٢٥ ـ كذا في الأصلين ود. وفي غيرها: «فالفضل».

٤٩٢٦ - كذا في الأصلين. وفي د، ط: «من البرهان». وفي ب: «فاعلها من البرهان».

والمراد أنّ الأعمال تتفاوت في الفضل بقدر ما يكون في قلب صاحبها من=

٤٩٢٧ ـ حَتَّى يَكُونَ العَامِلَانِ كِلَاهُمَا ٤٩٢٨ ـ هَذَا وَيَعْنَهُمَا كَمَا يَثِنَ السَّمَا ٤٩٢٩ \_ وَيَكُونُ بَيْنَ ثَوابِ ذَا وَثَوَابِ ذَا ٤٩٣٠ ـ هَــذَا عَـطَاءُ الـرَّبِّ جَـلَّ جَـلَالُه

فِي رُثْبَةٍ تَبْدُو لَنَا بِعِيانِ والأرْض فِي فَضْل وَفِي رُجْحَانِ رُتَبٌ مُضاعَفَةٌ بلَا حُسبَانِ وَبِذَاكَ تَعْرِفُ حِكْمَةَ الدَّيَّانِ

#### فيما أعدَّ اللَّهُ تعالى في الجَنَّةِ لأوليائِهِ المتمسكينَ بالكتاب والسُّنَّةِ

٤٩٣١ \_ يَا خَاطِبَ الحُورِ الحِسَانِ وَطَالباً لوصالِهِ نَّ بِجَنَّةِ الحَيَوانِ ٤٩٣٧ \_ لَوْ كُنْتَ تَدْرى مَنْ خَطَبْتَ وَمَا طَلَبْ صَتَ بَـذَلْتَ مَـا تَـحـوي مِـنَ الأَثْـمَـانِ 297 \_ أَوْ كُنْتَ تعرفُ أَيْنَ مَسْكَنُهَا جَعَدْ تَ السَّعْيَ مِنْكَ لَهَا عَلَى الأَجْفَانِ

إخلاص ويقين وصبر وتذلل، وليس بصورة الأعمال ويُصدِّقُ ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم» صحيح مسلم ١٩٨٦/٤ باب تحريم ظلم المسلم.

۴۹۳۰ \_ ف: «نعرف».

ـ طت، طه: «الرحمن».

٤٩٣١ ـ أي: بجنة الحياة ومعنى الحيوان هنا: الحياة قال تعالى: ﴿وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُ ﴾ [العنكبوت: ٦٤].

**٤٩٣٢ ـ** في ح، ط: «من طلبت».

**٤٩٣٣ ـ في د، ح، ط:** «كنت تدري».

<sup>-</sup> في هذا البيت بين الناظم أن مسكن الحور هو الجنة أفضل مكان وأعلى مكان وفوقها عرش الرحمن. ويحث الناظم السامع بقوله «لو عرفت المسكن حقيقة لسعيت له على أجفانك ولو كان صعباً إن لم تسعفك الأقدام».

رُمْتَ الوِصَالَ فَلَا تَكُنْ مُتَواني ١٠٨٠٠١ ٤٩٣٤ ـ / وَلَقَدْ وَصَفْتُ طَرِيقَ مَسْكَنِهَا فإنْ 897 - أَسْرِعْ وَحُتَّ السَّيْرَ جَهْدَكَ إِنَّمَا مَـسْراكَ هَـذَا سَاعَـةٌ لِزَمَانِ ٤٩٣٦ ـ فاغشَقْ وَحَدِّثْ بالوصَالِ النَّفْسَ وَابْـ خُلُ مَهْرَهَا مَا دُمْتَ ذَا إِمْكَانِ ٤٩٣٧ - وَاجْعَلْ صِيَامَكَ دونَ لُقْيَاهَا وَيَوْ مَ الوَصْل يَوْمَ الفِطْر مِنْ رَمَضَانِ تلقَ المخاوِفَ وَهْيَ ذَاتُ أَمَانِ ٤٩٣٨ ـ وَاجْعَلْ نُعُوتَ جَمَالِهَا الحَادِي وَسِرْ ٤٩٣٩ - لَا يُسلُهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَن أيْدِي البلى مُن سَالِفِ الأزْمَانِ ٤٩٤٠ ـ فَلَقَدْ تَرَجَلَ عَنْهُ كُلُّ مَسَرَّةٍ وَتَسبَدَّلَتْ بِالسهَمِّ والأحْزَانِ كِنْ جَنَّةُ المأوَى لِذِي الكُفْرانِ ٤٩٤١ ـ سِجْنٌ يَضِيقُ بِصَاحِب الإِيمَانِ لَ

٤٩٣٤ ـ يشير الناظم لنفسه بأنه وصف الطريق إلى مسكنها بأن بين في هذه القصيدة العقيدة الصحيحة والطريق المستقيم المتضمن التمسك بالكتاب والسنة.

ـ رُمت: طلبت.

ـ ح، ط: «بالواني».

29٣٦ ـ د: «واعشق». قال ابن القيم: «العشاق ثلاثة أقسام: منهم من يعشق الجمال المعلل المطلق، ومنهم من يعشق الجمال المقيد سواء طمع بوصاله أو لم يطمع، ومنهم من لا يعشق إلا من طمع بوصاله ـ والأخير ـ أعقل العشاق وأعرفهم وحبه أقوى لأن الطمع يُمدّه ويقويه. الجواب الكافي ص٠٠٠٠.

ـ ومهرها الإيمان والعمل الصالح.

٤٩٣٧ ـ أي: صيامك عن المعاصي والآثام.

ـ كذا في الأصلين، وفي غيرهما: «قبل لقياها».

٤٩٣٩ ـ طت، طه: «من سالف».

**١٩٤١ ـ** يشير إلى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» رواه مسلم ٢٢٧٢/٤، كتاب الزهد. والمؤمن سجنه الدنيا لأمرين:

١ ـ لما فيها من الأكدار والهموم والمصائب.

٢ ـ أنه يرتقب داراً أنعم وأطيب.

١٩٤٧ - سُكَّانُهَا أَهْلُ الجَهَالَةِ والبَطَا لَةِ وَالسَّفَاهَةِ أَنْجَسُ السُّكَّانِ ١٩٤٧ - سُكَّانُهَا وَأَلْدُهُمْ عَيْسًا فَأَجِهَلُهمْ بِحَقِّ مِ اللَّهِ ثُلَمَّ حَلَقَائِقِ اللَّيْارُ وَأَقْفَرَتْ مِنْهُمْ رُبُوعُ العِلْمِ والإيمَانِ 19٤٤ - عَمَرَتْ بِهِمْ هذِي الدِّيَارُ وأَقْفَرَتْ مِنْهُمْ رُبُوعُ العِلْمِ والإيمَانِ 19٤٥ - قَدْ آثروا الدُّنْيَا وَلَذَّةَ عَيْشِهَا الْ فَانِي عَلَى الجَنَّاتِ والرِّضُوانِ 19٤٥ - قَدْ آثروا الأَمَانِي وَابْتُلُوا بِحُظُوظِهِمْ وَرَضُوا بِكُلِّ مَذَلَّةٍ وَهَوانِ 19٤٥ - مَحبُوا الأَمَانِي وَابْتُلُوا بِحُظُوظِهِمْ وَرَضُوا بِكُلِّ مَذَلَّةٍ وَهَوانِ 19٤٥ - مَحبُوا الأَمَانِي وَابْتُلُوا بِحُظُوظِهِمْ مَا فِيهِ مِنْ غَلَمْ وَمِنْ أَحْزَانِ 19٤٥ - كَدْحاً وَكَدَّا لَا يُفَتَّر عَنْهُمُ مَا فِيهِ مِنْ غَلَمْ وَمِنْ أَحْزَانِ 19٤٥ - كَدْحا وَكَدَّا لَا يُفَتَّر عَنْهُمُ مَا فِيهِ مِنْ غَلَمْ وَمِنْ أَحْرَانِ 19٤٨ - وَاللَّهِ لَوْ شَاهَدْتَ هَاتِيكَ الصُّدُو وَرَأَيْتَهَا كَمَراجِلِ النِّيهِ وَالْحَسَراتُ والْ اللَّهُ وَالْحَسَراتُ والْ آلامُ لَا تَحْسَبُ و عَلَى الأَزْمَانِ

٤٩٤٢ ـ ذكر المؤلف ثلاثة أصناف لأهل الدنيا الذين آثروها على الآخرة:

١ ـ أهل الجهالة الذين ليس عندهم علم.

٢ ـ أهل البطالة الذين ليس عندهم عمل.

٣ \_ أهل السفاهة الذين ليس عندهم حكمة.

٤٩٤٣ ـ لم يرد هذا البيت في الأصلين.

عدد . «بهم»: يعني سكان أهل الدنيا المؤثرين لها على الآخرة.

أقفرت الدارُ: خلت من أهلها. والمقصود أن أهل الدنيا الذين آثروها على الآخرة خلت منهم ربوع العلم وعمرت بهم ربوع الشهوات.

292٧ مقصود المؤلف في هذا البيت هو أن أهل الدنيا الذين آثروها على الآخرة تجدهم يتعبون في تحصيل دنياهم فيكدون ويكدحون، فتجدهم يبنون القصور الفارهة، ويلبسون أفخم الثياب، ويأكلون ألذ المآكل، ويجمعون من الأموال الكثيرة وهم يظنون أنه بذلك تتم السعادة ولكن هذا ليس بصحيح فهم مع كدهم وكدحهم في هم وغم.

**٤٩٤٨ ـ المرجل** بالكسر: الإناء الذي يُغلَى فيه الماء. اللسان ٢٢٢/١١.

8989 \_ ط: «مدى الأزمان».

\_ أي: أن المؤثرين الدنيا صدورُهم تغلي كغلي الماء في القدر، ووقودها الشهوات المحرمة والحسرات والآلام، فلا تخمد هذه النار أبداً، فهم في عذاب مستمرً.

١٩٥٠ - أبدانهم أجداث هاتيك النه فو المحمه المحاء - أزوا محهم في وحشة وجسومهم المحاء - أزوا محهم في وحشة وجسومهم المحاء - هربسوا من الرق الّذي خلق والله المحاء - لا ترض ما اختاروه هم لن فوسهم المحاء - لو ساوت الدّنيا جناح بعوضة المحاء - لك ساوت الدّنيا جناح بعوضة المحاء - ولقد تولّث بعد عن أضحابها المحابها المحابها الوفاء لهرتجى منها الوفاء لصبها

سِ الَّلاءِ قَدْ قُبِرَتْ مَعَ الأَبْدَانِ فِي كَدْحِهَا لَا فِي رِضَا الرَّحْمٰنِ فَبُ لُوا بِرِقِّ النَّفْسِ والشَّيْطَانِ فَقَدِ ارْتَضَوْا بِالذُّلِّ وَالحِرْمَانِ لَمْ يَسْقِ مِنْهَا الرَّبُّ ذَا الكُفْرَانِ مِنْ ذَا الجَنَاحِ القَاصِرِ الطَّيَرَانِ فَالسَّعْدُ مِنْهَا حَلَّ في الدَّبَرانِ فَالسَّعْدُ مِنْهَا حَلَّ في الدَّبَرانِ أَيْسِنَ الْسَوْفَا مِسِنْ غَادِرٍ خَوَّانِ

<sup>•</sup> **٤٩٥ ـ الجَدَثُ**: القبر. والمعنى أن أبدان مؤثري الدنيا هي قبور لأرواحهم الموحشة.

<sup>290</sup>٧ \_ أي: أنهم هربوا من الرق الذي خلقوا له الذي يضمن الحرية وهو عبادته وحدده كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اَلِحِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ الله وَالشيطان فسعوا إلى تحصيل الشهوات وجمع الحطام الفاني.

<sup>290</sup>٤ ـ قال الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا عبدالحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله على: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء» وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب من هذا الهجه.

رواه الترمذي في سننه ٤٨٦/٤ كتاب الزهد باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عزّ وجل. ورواه ابن ماجه في سننه ١٣٧٦/٢: ٤١١٢ باب مثل الدنيا.

٤٩٥٦ ـ طت، طه: «بالدبران». وانظر: تفسير السعد والدبران في حاشية البيت ٣١. ٤٩٥٧ ـ الصبُّ: العاشق المشتاق. يعني: أن الدنيا غادرة خائنة، فلا يُرجى منها الوفاء لعاشقها.

٤٩٥٨ ـ طُبِعَتْ عَلَى كَدَرِ فَكَيْفَ يَنَالُهَا ٤٩٥٩ \_ يَا عَاشِقَ الدُّنْيَا تَاهَّبُ لِلَّذِي الما ٤٩٦٠ مراً وَ مَا سَمِعْتَ بَلَى رَأَيتَ مَصَارِعَ الْهِ

صَفْواً أَهَذَا قَطُّ فِي الإمْكَانِ؟ قَـدْ نَالَهُ الـعُـشَاقُ كـلَّ زَمَانِ عُشَاقِ مِنْ شِيبٍ وَمِنْ شُبَّانِ

### فھڑ

### [في صفةِ الجَنَّةِ الَّتي أعدَّها اللَّهُ ذُو الفضْلِ والمنَّةِ لأوليائِهِ المتمسِّكينَ بالكتاب والسُّنَّة](١)

٤٩٦١ \_ فَاسْمَعْ إِذاً أَوْصَافَهَا وَصِفَاتِ هَا ٤٩٦٢ ـ هِيَ جَنَّةٌ طَابَتْ وَطَابَ نَعِيمُهَا فَنَعِيمُهَا بَاقٍ وَلَيْسَ بِفَانِ ٤٩٦٣ \_ ذَارُ السَّلَام وَجَنَّةُ المَأْوَى وَمَنْ نِلُ عَسْكَرِ الإِسمَانِ والسَّوانِ ٤٩٦٤ ـ فَالدَّارُ دَارُ سَلَامَةٍ وَخِطَابُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ واسْمُ ذِي الغُفْرَانِ

تِهِكَ المنازِلِ رَبَّةِ الإحسانِ

۱۹۵۸ ـ د، طع: «تنالها».

٤٩٦٠ \_ ط: «بل رأيت».

لم يرد هذا العنوان في الأصلين وب. (1)

٤٩٦٣ ـ سماها الله سبحانه بدار السلام في قوله: ﴿ لَمُمَّ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ [الأنعام: ١٢٧] وقوله: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ﴾ [يونس: ٢٥]. أما «جنة المأوى» ففي قوله تعالى: ﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُّوا يَعْمَلُونَ ﴿ السجدة: ١٩].

٤٩٦٤ \_ أشار فيه الناظم إلى أن الجنة دار السلام من ثلاثة وجوه. الأول أنها دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروه. والثاني أن اسمه سبحانه السلام الذي سلّمها وسلّم أهلها، فهي دار الله السلام، والثالث أن الله سبحانه يسلّم عليهم كما في قوله: ﴿ سَلَنَّمُ قَوْلًا مِن زَبٍّ زَجِيمٍ ﴿ إِنَّهِ ﴾ [يَس: ٥٨] والملائكة للله عليهم كما في قوله: ﴿ وَٱلْمَلَتِكَةُ يَدُّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ﴿ اللَّهُ سَلَمُ =

#### في عددِ دَرجاتِ الجنَّة ومَا بينَ كلِّ دَرَجتينِ

٤٩٦٥ ـ دَرَجَاتُهَا مِائَةٌ وَمَا بَيْنَ اثْنَتَيْ يَنِ فَذَاكَ فِي التَّحْقِيقِ لِلحُسْبَانِ

= عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمُ فَيْعَمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ إِنَّ ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤]. وكلامهم كله فيها سلام كما قال تعالى: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمَا ﴾ [مريم: ٢٦] انظر: حادي الأرواح ص٧٠.

2970 ـ يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله الله المنة وسام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها الله فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال: "إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه قال: "موقعه عرش الرحمٰن ومنه تفجر أنهار الجنة". قال محمد بن فليح عن أبيه: وفوقه عرش الرحمٰن رواه البخاري في صحيحه ١٣٦/٢ كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل الله يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي.

وفي المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي على الله المعاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة، حتى يقرأ آخر شيء معه» نقله الناظم في حادي الأرواح ثم قال: «وهذا صريح في أن درج الجنة تزيد على مائة درجة». وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري عنه على: «إن في الجنة مائة درجة» فإما أن هذه المائة من جملة الدرج وإما أن يكون نهايتها هذه المائة، وفي ضمن كل درجة درج دونها، ويدل للمعنى الأول حديث معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله على الله أن يغفر له هاجر أو قعد حيث ولدته أمه» قلت: يا رسول الله أن يغفر له هاجر أو قعد حيث ولدته أمه» قلت: يا رسول الله أخرج فأؤذن الناس؟ قال: «لا. دع الناس يعملون، فإن في الجنة مائة =

٤٩٦٦ - مِثْلُ الَّذِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَبَيْنَ هَـ ٤٩٦٧ - لَكِنَّ عَالِيَهَا هُوَ الفِرْدَوْسُ مَسْ ٤٩٦٨ - وَسَطَ الْجِنَانِ وَعُلُوَهَا فَلِذَاكَ كَا ٤٩٦٨ - وَسَطَ الْجِنَانِ وَعُلُوهَا فَلِذَاكَ كَا ٤٩٦٨ - مِنْهُ تَفَجَّرُ سَائِرُ الأَنْهَارِ فَالْ

نِي الأرضِ قَوْلُ الصَّادِقِ البُوهَانِ فُولُ الصَّادِقِ البُوهَانِ فُولٌ الحَالِقِ الرَّحْمُنِ فُولٌ الحَالِقِ الرَّحْمُنِ نَتْ قُبَّةً مِنْ أَحْسَنِ البُنْيَانِ مَنْ أَحْسَنِ البُنْيَانِ مَنْ أَحْسَنِ البُنْيَانِ مَنْ أَحْسَنِ البُنْيَانِ مَنْ بُوعُ مِنْ هُ نَاذِلًا بِحِنَانِ

درجة بين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض، وأعلاها درجة فيها الفردوس، وعليها يكون العرش وهي أوسط شيء في الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» رواه الترمذي [٤/٨٨ في كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في درجات الجنة: ٢٥٣٠ وأحمد ص١٦٣١ حديث رقم ٢٧٤٣٨. قال أبو عيسى: هكذا روي هذا الحديث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت وعطاء لم يدرك معاذ بن جبل، ومعاذ قديم الموت مات في خلافة عمر] وروي عن عبادة بن الصامت نحوه. وفيه أيضاً من حديث أبي سعيد يرفعه «إن في الجنة مائة درجة» ورواه أحمد بدون لفظة «في» فإن كان المحفوظ ثبوتها، فهي من جملة درجها، وإن كان المحفوظ سقوطها، فهي الدرج الكبار المتضمنة للدرج الصغار، ولا تناقض بين تقدير ما بين الدرجتين بالمائة وتقديرها بالخمسمائة، لاختلاف السير في السرعة والبطء. والنبي الأدواح ص٥٩ بتصرف. والخلاصة:

١ ـ أن الجنة مائة درجة كبار وتتضمن كل درجة درجات.

٢ ـ أن في الجنة مائة درجة علوية وتحتها درجات.

٤٩٦٧ ـ طع: «مستوفِّ»، وهو تصحيف.

د: «المنان».

**٤٩٦٩** ـ طع: «منها تفجر».

- «فالمنبوع» كذا في جميع النسخ، ولعله بمعنى النابع من الألفاظ الدارجة في عهد الناظم. وفي طه: «فالينبوع».

ـ «نازلاً»: كذا في الأصلين وب، وفي غيرها: «نازل». وقال الناظم في حادي الأرواح: «وأنهار الجنة تتفجر من أعلاها، ثم تنحدر نازلةً إلى أقصى درجاتها» (دار ابن كثير، ط٣، ص٢٥٨). (ص).

#### في أبواب الجنَّةِ

• ٤٩٧ - أَبْ وَابُهَا حَتَّ ثَمَانِيَةٌ أَتَتْ فِي النَّصِّ وَهْيَ لِصَاحِبِ الإحسانِ 149 - أَبْ وَأَبُهَا حَتَّ ثَمَانِيةً أَتَتْ فِي النَّصِّ وَهُيَ لِصَاحِبِ الإحسانِ 1491 - بَابُ الحِهَادِ وَذَاكَ أَعْلَاهَا وبَا بُ الصَّوْمِ يُدْعَى البَابُ بِالرَّيَّانِ

• ٤٩٧٠ ـ لقد ورد في القرآن الكريم بأن للجنة أبواباً. قال تعالى: ﴿وَٱلْمَلَتَكِكُةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْ مَن كُلِّ بَابٍ ﴾ [الرعد: ٢٣] وقال تعالى: ﴿جَنَّتِ عَدِّنِ مُّفَنَّحَةً لَمُّمُ الأَبُوبُ ﴾ [صر: ٥٠] وقال تعالى: ﴿إِذَا جَآدُوهَا فُرِحَتُ أَبُوبُهُا ﴾ [الزمر: ٧١] وجاء في السنة أن عدد أبواب الجنة ثمانية وذلك في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن رسول الله على قال: «في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون» رواه البخاري في صحيحه ٢١٨/٢ كتاب بدء الخلق باب صفة أبواب الجنة. ورواه مسلم في صحيحه ٨٠٨/٢ باب حفظ اللسان للصائم (وليس فيه ذكر عدد الأبواب).

وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي الله قال الله الله منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء الرواه مسلم ٢٠٩/١ باب الذكر المستحب عقب الوضوء.

قال: قال رسول الله ﷺ: "من أنفق زوجين في شيء من الأشياء في سبيل الله وألى: قال رسول الله ﷺ: "من أنفق زوجين في شيء من الأشياء في سبيل الله وي من أبواب الجنة: يا عبدالله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام»، فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: "نعم وأرجو أن تكون منهم» رواه البخاري في صحيحه ١٩٥١ كتاب الصوم، باب الريان للصائمين، ومسلم في صحيحه ٢٥١١/، باب من جمع الصدقة وأعمال البر.

١٩٧٧ - وَلِكُلِّ سَعْيِ صَالَحِ بَابٌ وَرَبُّ مِ السَّعْيِ مِنْهُ دَاخِلٌ بِأَمَانِ ١٩٧٧ - وَلَسَوْفَ يُدْعَى المرءُ مِنْ أَبُوابِهَا جَمْعًا إِذَا وَقَى مُلَى الإيمَانِ ١٩٧٧ - وَلَسَوْفَ يُدْعَى المرءُ مِنْ أَبُوابِهَا جَمْعًا إِذَا وَقَى مُلَى الإيمَانِ ١٩٧٤ - مِنْهُمْ أَبُو بَكُرٍ هُوَ الصِّدِيثُ ذَا لَا خَلِيفَةُ المبْعُوثِ بِالقُرْآنِ ١٩٧٤ - مِنْهُمْ أَبُو بَكُرٍ هُوَ الصِّدِيثُ ذَا لَا خَلِيفَةُ المبْعُوثِ بِالقُرْآنِ

### فھڻ

### في مقدارِ ما بينَ البابِ والبابِ مِنْهَا<sup>(١)</sup>

٤٩٧٥ ـ سَبْعُونَ عَاماً بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ مِنْ هَا قُدِّرَتْ بِالْعَدِّ وَالْحُسْبَانِ 19٧٥ ـ صَبْعُونَ عَاماً بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ مِنْ هَا قُدِّرَتْ بِالْعَرْوَفُ بِالْ خَبَرِ الطَّوِيلِ وَذَا عَظِيمُ الشَّانِ 19٧٦ ـ هَذَا حَدِيثُ لَقِيطٍ المعْرُوفُ بِالْ خَبَرِ الطَّوِيلِ وَذَا عَظِيمُ الشَّانِ

(۱) «منها» ساقطة من (ف).

<sup>2947 -</sup> قال ابن القيم - رحمه الله - في حادي الأرواح: «روينا في معجم الطبراني أنبأنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري وعبدالله بن صقر السكري قالا: أنبأنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا عبدالرحمٰن بن المغيرة بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن خالد بن حزام حدثني عبدالرحمٰن بن عياش الأنصاري حدثنا دلهم بن الأسود بن عبدالله بن حاجب بن المنتفق قال دلهم: وحدثنيه أيضا أبو الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافداً إلى رسول الله فما الجنة والنار؟ قال: «لعمر إلهك إن للنار سبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاماً. وإن للجنة ثمانية أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاماً» وذكر الحديث بطوله وهذا الظاهر منه أن هذه المسافة بين الباب والباب، لأن ما بين مكة وبصرى لا يحتمل التقدير بسبعين عاماً ولا يمكن حمله على باب معين لقوله: «ما منهن بابان». والله أعلم. حادي الأرواح حمله على باب معين لقوله: «ما منهن بابان». والله أعلم. حادي الأرواح

قال الهيثمي: وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط عن لقيط. انظر: مجمع الزوائد ٣٤٠/١٠.

٤٩٧٧ ـ وَعَلَيْهِ كُلُّ جِلَالَةٍ وَمَهَابَةٍ وَلَكَمْ حَوَاهُ بَعْدُ مِنْ عِرْفَانِ \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

### فھڻ

#### في مقدارِ ما بينَ مِصْرَاعَي البابِ الواحدِ

89٧٨ - لَكِنَّ بَيْنَهُ مَا مَسِيرةَ أُربِعِي نَ رَوَاهُ حَبْرُ الأَمَّةِ الشَّيْبَانِي 19٧٨ - لَكِنَّ بَيْنَهُ مَا مَسِيرةَ أُربِعِي وَهُوَ لِمُسْلِمٍ وَقُلْفٌ كَلَمَوْفُوعٍ بِوجِهٍ تُلانِ 19٧٩ - فِي مُسْنَدِ بِالرَّفْعِ وَهُوَ لِمُسْلِمٍ وَقُلْفٌ كَلَمَوْفُوعٍ بِوجِهٍ تُلانِ

فالحديث:

١ ـ له شواهد. ٢ ـ تلقته الأمة بالقبول.

ومن العلماء من ضعفه لأن فيه ضعفاء، ومنهم من حسنه ومنهم الناظم نفسه لذلك يكون الحديث حسناً لغيره. وانظر ما تقدم عند البيتين: ٤٣٩، ١٧٥٢.

قال ابن القيم: «وقوله: «ما بين البابين مسيرة سبعين عاماً» يحتمل أن يُريد به أن ما بين الباب والباب هذا المقدار، ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين، ولا يناقض هذا ما جاء من تقديره بأربعين عاماً لوجهين:

أحدهما: أنه لم يُصرح فيه راويه بالرفع، بل قال: ولقد ذُكر لنا أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين عاماً.

والثاني: أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه. والله أعلم. زاد المعاد ٣/٦٨٣.

٤٩٧٧ ـ انظر: ما قاله الناظم عن حديث لقيط في زاد المعاد ٣/٧٧٠.

49۷۹ ـ يشير إلى الحديث المرفوع الذي رواه الإمام أحمد قال: حدثنا حسن، قال حماد: فيما سمعته، قال: وسمعت الجُريري يُحدث، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه أن رسول الله في قال: «أنتم توفون سبعين أمة، أنتم آخرها وأكرمها على الله عزّ وجل، وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاماً، وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ» رواه أحمد في مسنده=

٤٩٨٠ ـ وَلَقَـدْ رُوِي تَـفْديـرُهُ بِـثَـلَاثَـةِ الْ الْيَـامِ لَكِـنْ عَـنْـد ذِي الـعِـرْفَانِ
 ٤٩٨١ ـ أَعْنِي البُخَارِيَّ الرِّضا هُوَ مُنْكَرٌ وَحَـدِيـثُ رَاويـهِ فَـذُو نُـكُـرَانِ

\* \* \*

ص١٤٦٨ رقم الحديث ٢٠٢٧٨. وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

والحديث الموقوف ما رواه مسلم في صحيحه عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الدنيا آذنت بصَرْم وولت حذًا ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منقلبون عنها إلى دار لا زوال لها فانقلبوا بخير ما بحضرتكم، ولقد ذُكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة أربعين سنة وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام واه مسلم في صحيحه ٢٢٧٨/٤ كتاب الزهد والرقائق.

29۸۱ ـ يشير إلى الحديث الذي أورده في كتابه حادي الأرواح حيث قال: «وروى أبو الشيخ أنبأنا جعفر بن أحمد بن فارس أنبأنا يعقوب بن حميد أنبأنا معن حدثنا خالد بن أبي بكر عن سالم بن عبدالله عن النبي الله قال: «الباب الذي يدخل منه أهل الجنة مسيرة الراكب المجد ثلاثاً، ثم إنهم لَيُضغَطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول» رواه أبو نعيم عنه في صفة الجنة (١٧٩)، وذكر المؤلف أن هذا الحديث منكر عند البخاري وقال عن راويه: إن له مناكير، ورواه الترمذي في سننه ٤/٤٨٤: ٢٥٥٦ قال أبو عيسى: هذا مناكير، غريب قال: سألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال: لخالد بن أبي بكر مناكير عن سالم بن عبدالله.

وجاء في حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري أنه قال والذي الفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبُصرى البخاري ١٥٠/٣ كتاب تفسير القرآن ـ تفسير سورة الإسراء. قال ابن القيم عن حديث أبي الشيخ: "وهذا مطابق للحديث المتفق عليه: "إن ما بين المصراعين كما بين مكة وبصرى"، فإن الراكب المجد غاية الإجادة على أسرع هجين لا يفتر ليلاً ولا نهاراً يقطع هذه المسافة في هذا القدر أو قريب منه حادي الأرواح ص٤٧.

# فھٹے

#### في مِفتاح باب الجنَّةِ

٤٩٨٢ ـ هَذَا وَفَتْحُ البَابِ لَيْسَ بِمُمْ كِنِ إِلَّا بِمِفْتَاحِ عَلَى أَسْنَانِ ٤٩٨٣ \_ /مِفْتَاحُهُ بِشَهَادَةِ الإِخْلَاصِ والتَّ وحِيدِ تِلْكَ شَهَادَةُ الإِيمَانِ ١٠٠٠٠٠ ٤٩٨٤ ـ أَسْنَانُهُ الأَعْمَالُ وَهْيَ شَرَائِعُ الْ إِسْلَامِ والسمفْتَاحُ بالأَسْنَانِ • ٤٩٨٥ - لَا تُلْغِيَنْ هَذَا المثَالَ فَكَمْ بِهِ مِنْ حَلِّ إِشْكَالٍ لِذِي العِرْفَانِ

٤٩٨٣ ـ مصداق ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن وهب بن منبه أنه قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. رواه البخاري ٢١٥/١ باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلاّ الله.

وكذلك ما رواه أحمد في مسنده قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثنا إسماعيل بن عيَّاش عن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن أبى حسين، عن شهر بن حوشب، عن معاذ بن جبل قال: قال لى رسول الله ﷺ: «مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله وواه أحمد في مسنده ص١٦٣٢ رقم الحديث ٢٧٤٥٤. وهذا الحديث فيه انقطاع بين شهر ومعاذ. انظر: مجمع الزوائد

٤٩٨٤ \_ قال المؤلف في حادي الأرواح: «وقد جعل الله سبحانه لكل مطلوب مفتاحاً يفتح به فجعل مفتاح الصلاة الطهور، ومفتاح الحج الإحرام، ومفتاح البر الصدق. . . [ثم ذكر عدة مفاتيح ثم قال بعدها] فينبغي للعبد أن يعتني كل الاعتناء بمعرفة المفاتيح، وما جعلت المفاتيح له، والله من وراء توفيقه وعدله، له الملك وله الحمد، وله النعمة والفضل لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» حادي الأرواح ص٥٣.

١٩٨٥ \_ فهذا المثال الذي ضربه وهب يجب اعتباره لأن فيه حلَّا لمشاكل كثيرة وردت في بعض الأحاديث حيث علق دخول الجنة فيها على قول لا إله=

### في مَنْشُورِ (١) الجنَّةِ الذي يُوقّع به لصاحِبِهَا

٤٩٨٦ - هَـذَا وَمَنْ يَـدُخُـلْ فَلَيْسَ بِـدَاخِلِ ٤٩٨٧ - وَلِذَاكَ يُـكُـتَبُ لِلفَـتَـى لِدُخُـولِهِ ٤٩٨٨ - إحدَاهُمَا بَعْدَ المَمَاتِ وعَرْضِ أَرْ ٤٩٨٩ - فَيهُولُ رَبُّ العَرْشِ جَلَّ جَلَالُهُ ٤٩٨٩ - فَيهُولُ رَبُّ العَرْشِ جَلَّ جَلَالُهُ ٤٩٩٠ - ذَا الاسْمُ فِي الدِّيوانِ يُكْتَبُ ذَاكَ ديد ٤٩٩١ - ديسوانُ عِلَيْهِنَ أَصْحَابُ الفُّرَا

إلَّا بِستوقِيعٍ مِسنَ السَّرِّحُسُنِ مِسْ قَبْلُ توقِيعَانِ مَشْهُودَانِ وَاحِ العِبَادِ بِهِ عَسلَى السَّدَّيَانِ لِلكَاتِبِينَ وَهُمْ أُولُو السَّدِيوانِ وَانُ العِسَانِ مُعَاوِرُ المسَّانِ نِ وَسُنَّةِ المَبْعُوثِ بِالقُورَانِ

إلا الله أو الموت على التوحيد، فيجب أن لا يفهم منها أن لا إله إلا الله بمجردها كافية في دخول الجنة والنجاة من النار. بل لا بد معها من حقوقها التي هي أسنان المفتاح. شرح القصيدة النونية لهراس ٢/٠٤٣.

<sup>(</sup>۱) المنشور من كتب السلطان: ما كان غير مختوم. اللسان ٥/٢١٠.

٤٩٨٧ ـ ما عدا الأصلين وب: «وكذاك».

<sup>-</sup> في الأصل وحاشية ف، وح، ط: «مشهوران». والمثبت من ف وغيرها.

AAA \_ يشير إلى حديث البراء بن عازب الذي رواه أحمد في مسنده قال: حدثنا معاوية. قال: حدثنا الأعمش، عن منهال بن عمرو، عن زاذان، عن البراء بن عازب. قال: خرجنا مع النبي في جنازة.. وساق الحديث بطوله، وفيه: «اكتبوا كتاب عبدي في عليين...» رواه أحمد في مسنده ص١٣٥٧ رقم الحديث ١٨٧٣٣.

قال الهيثمي: هو في الصحيح وغيره باختصار رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد ٣/٠٥.

<sup>• 899</sup> \_ د: «فالاسم».

\_ «ذاك» ساقط من ف.

٤٩٩١ ـ قال الناظم في كتابه حادي الأرواح، الباب الخامس عشر في توقيع الجنة
 ومنشورها الذي يوقع به لأصحابها عند الموت وعند دخولها:

٤٩٩٢ - فَإِذَا انْتَهَى لِلْجِسْرِ يَوْمَ الْحَشْرِ يُعْ 299٢ - فَإِذَا انْتَهَى لِلْجِسْرِ يَوْمَ الْحَشْرِ يُعْ 299٣ - عُنْوَانُهُ هَذَا كِتَابٌ مِنْ عَزِيب ٤٩٩٤ - فَدَعُوهُ يَدْخُلْ جَنَّةَ الْمَأْوَى الْتِي الْ 299٤ - هَذَا وَقَدْ كُتِبَ اسْمُه مُذْ كَانَ فِي الْ

طَى لِلدُّخُولِ إِذاً كِتَاباً ثَاني إِ رَاحِهِ لِفُكَلَاثٍ بُهِنِ فُكِلاثِ تَفَعَتُ وَلَكِنَّ القُطُوفَ دَوَانِ أَرْحَامٍ قَهِلَ لِلاَدَةِ الإِنْهَانِ

قال تعالى: ﴿كُلَّ إِنَّ كِلنَبُ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴿ وَمَا أَدْرَنَكَ مَا عِلْيُونَ ﴾ [المطففين: ١٨ ـ ٢١] فأخبر تعالى أن كتابهم كتاب مرقوم تحقيقاً لكونه مكتوباً كتابة حقيقية. وخص تعالى كتاب الأبرار بأنه يُكتَب ويوقع لهم به بمشهد المقربين من الملائكة والنبيين وسادات المؤمنين، ولم يذكر شهادة هؤلاء لكتاب الفجار تنويهاً بكتاب الأبرار وما وقع لهم به، وإشهاراً له وإظهاراً بين خواص خلقه كما يكتب الملوك تواقيع من تعظمه بين الأمراء وخواص أهل المملكة تنويهاً باسم المكتوب له وإشادة لذكره. وهذا نوع من صلاة الله سبحانه وتعالى وملائكته على عبده الله حادي الأرواح ص٥٥.

2998 - قال ابن القيم: «قال الطبراني في معجمه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبدالرحمٰن بن زياد بن أنعم عن عبدالرزاق عن سفيان الثوري عن عبدالرحمٰن بن زياد بن أنعم عن عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله على: «لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمٰن الرحيم هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية» أخرجه الطبراني في الكبير ٢٧٢٧، وفيه عبدالرحمٰن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف. وفي الأوسط ٢٧٤/٣، وفيه عبدالرحمٰن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف انظر: تقريب التهذيب ٢٠٤١،

2990 ـ يشير إلى حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق: «أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً وأربعين ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد...»

رواه البخاري ٢٨٩/٤، كتاب التوحيد، باب ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا الْعُرْسَائِنَ الْآَلِيَا﴾.

٤٩٩٦ - بَلْ قَبْلَ ذَلِكَ وَهُوَ وَفْتُ الْقَبْضَتَيْد ٤٩٩٧ - سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ والْـ ٤٩٩٨ - والسَّلَهُ أَكْسَبُرُ عَسَالِمُ الْإِسْسِرار والْـ ٤٩٩٩ - وَالْسَحَمْدُ لَلَّهِ السَّمِيعِ لِسَائِرِ الْـ ٤٩٩٩ - وَهُوَ المُوَحَّدُ والمُسَبَّحُ والمُمَجَّد ٥٠٠١ - والأَمْرُ مِنْ قَبْل ومِنْ بَعْدٍ لَهُ

ن كِ لَاهُ مَ اللَّهُ دُلِ والإحْسَانِ المُحَلَّلِ والإحْسَانِ المُحَلَّلِ والإحْرَامِ والسَّبْ حَانِ المُحَلَّلِ واللَّحَظَاتِ بِالأَجْفَانِ المُحْفَانِ المُحْفَانِ المُحَلَّنِ واللَّحَفَانِ المُحَلَّنِ واللَّحَفِ مِنْ سِرِّ وَمِنْ إِحْلَانِ المُصَلَّنِ المُحَدِيدُ ومُنْزِلُ الفُرْآنِ لُهُ المُصَانِ اللَّهُ مَ ذَا السَّلْطَانِ السَّلْطَانِ

\* \* \*

# فهڻ

#### في صُفُوفِ أهْلِ الجنَّةِ

٥٠٠٢ ـ هَذَا وإِنَّ صُفُوفَهُم عِشْرُونَ مَعْ مَائَةٍ وَهَذِي الْأُمَّةُ الشُّلْسَانِ

وقبض قبضة فقال: إن الله تعالى قبض قبضة فقال: إلى الجنة برحمتي، رسول الله في: "إن الله تعالى قبض قبضة فقال: إلى الجنة برحمتي، وقبض قبضة فقال: إلى النار ولا أبالي» رواه ابن خزيمة في صحيحه ١٨٦/١. ورواه من حديث أبي سعيد، قال: قال رسول الله في القبضتين: "هذه في الجنة ولا أبالي وهذه في النار ولا أبالي» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: "رواه أبو يعلى وفيه الحكم بن سنان الباهلي قال أبو حاتم: عنده وهم كثير وليس بالقوي ومحله الصدق يكتب حديثه، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله رجال الصحيح». وذكر الهيثمي عدة ممن رووا هذا الحديث ومنهم الإمام أحمد وقال عن رجال المسند إنهم ثقات. انظر: مجمع الزوائد ١٨٦/٧.

٤٩٩٧ \_ «والملكوت» ساقط من الأصل.

<sup>، ، • • •</sup> ف: «الفرقان».

٥٠٠١ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدٌ ﴾ [الروم: ٤].

٥٠٠٣ - يَرُويِهِ عَنْهُ بُرَيْدَةٌ إِسْنَادُهُ ١٠٠٥ - وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْد ٥٠٠٥ - أعني ابنَ عَبَّاسِ وَفِي إِسْنَادِهِ

شَوْطُ الصَّحِيحِ بِمُسْنَدِ الشَّيْبَانِي رَةَ وابْنِ مَسْعُودٍ وَحِبْرِ زَمَانِ رَجُلٌ ضَعِيفٌ غَيْرُ ذِي إِنْقَانِ

٥٠٠٣ ـ هو الصحابي بريدة بن الحصيب، أسلم حين مرّ به النبي هاجراً بالغميم، غزا مع النبي هي ست عشرة غزوة. مات سنة ثلاث وستين. انظر: الإصابة ٢٨٦/١، وسير أعلام النبلاء ٥٠/٥.

روى أحمد في مسنده قال: حدثنا عفان، حدثنا عبدالعزيز بن مُسلم، قال: حدثنا أبو سنان، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أهل الجنة عشرون ومئة صف، منهم ثمانون من هذه الأمة» رواه أحمد في مسنده ص٢٣٣٨ : ٢٣٣٢٨.

ورواه ابن ماجه في سننه ١٤٣٤/٢: ٢٩١١ وقال عنه الألباني: صحيح. ورواه الترمذي ٦٨٣/٤، وقال: «هذا حديث حسن».

ورواه الترمذي قال: حدثنا حسين بن يزيد الطحان الكوفي، حدثنا محمد بن فضل عن ابن مُرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله هذا: «أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون منها من الأمم السابقة» رواه الترمذي ١٩٨٤، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في وصف أهل الجنة: ٢٥٤٦. وقال: هذا حديث حسن.

منير إلى حديث أبي هريرة الذي رواه عبدالله بن أحمد قال: لما نزلت:
 ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ وَثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ [الـواقـعـة: ٣٩، ٤٠] قـال رسول الله ﷺ: «أنتم ربع أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة، أنتم نصف أهل الجنة، أنتم ثلثا أهل الجنة» رواه أحمد في المسند ٣٩١/٢: ٩١١٠.
 ـ ويشير إلى حديث ابن مسعود عند الطبراني قال رسول الله ﷺ: «أهل الجنة عشرون ومئة صف أمتي منها ثمانون صفاً» رواه الطبراني في الكبير ١٨٤/١.

٥٠٠٥ ـ قال الناظم في حادي الأرواح عن هذا الحديث: «ورواه الطبراني في معجمه من حديث عبدالله بن عباس، وفي إسناده خالد بن يزيد البجلي وقد تُكلم فيه» انظر: المعجم الكبير ٢٨٧/١٠، ومجمع الزوائد ٧٤٤/١٠.

٥٠٠٦ - وَلَقَدْ أَتَانَا فِي الصَّحِيحِ بِأَنَّهُمْ شَطْرٌ وَمَا اللَّفْظَانِ مُخْتَلِفَانِ مُخْتَلِفَانِ مُخْتَلِفَانِ مُخْتَلِفَانِ مُخْتَلِفَانِ مُخْتَلِفَانِ مُخْتَلِفَانِ مُخْتَلِفَانِ مُخْتَلِفَانِ وَمَا اللَّهُ لِلرَّحْلَانِ فَي الْمُحْمَلِ فَي الْمُحْمَلِ وَزَا وَمِنَ الْعَطَاءِ فِعَالَ ذِي الْمُحْمَانِ الْمُحْمَانِ مَا يَرْجُو وَزَا وَمِنَ الْعَطَاءِ فِعَالَ ذِي الْمُحْمَانِ

\* \* \*

### فهڻ

#### في صفةِ أوَّلِ زُمرةٍ تدخلُ الجنَّة

٥٠٠٩ - هَـذَا وَأُوَّلُ زُمْرَةٍ فَـوُجُـوهُـهُم كالبَدْرِ لَيْلَ السِّتِّ بَعْدَ ثَـمَانِ

معيد الشطر: نصف الشيء. ويشير إلى قول النبي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرنا، ثم قال: «شطر أهل الجنة» فكبرنا، ثم قال: «شطر أهل الجنة» فكبرنا. (الحديث). ورواه البخاري ١٧٦٧/٤، باب ﴿وَيَرَى اَلنَاسَ سُكَنرَىٰ﴾، ومسلم بنحوه ٢٠٠/١، باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة.

م٠٠٠٨ ـ قال الناظم: "وهذه الأحاديث قد تعددت طرقها، واختلفت مخارجها، وصحّ سند بعضها. ولا تنافي بينها وبين حديث الشطر لأنه الله رجا أولاً أن يكونوا شطر أهل الجنة فأعطاه الله سبحانه رجاءه وزاد عليه سدساً آخر. وقد روى أحمد في مسنده من حديث أبي الزبير أنه سمع جابراً يقول: سمعت رسول الله الله يقلي يقول: "أرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع أهل الجنة"، قال: فكبرنا، ثم قال: "فأرجو أن تكونوا الشطر" وإسناده على شرط مسلم". حادي الأرواح ص٨٨ الباب ٣٠.

٥٠٠٩ ـ الزُّمْرَةُ: الفوج من الناس والجماعة من الناس. وقيل: الجماعة في تفرقة.
 اللسان ٩/٤٣.

<sup>-</sup> يشير إلى ما روي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: «أول زُمرةٍ تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا=

٠١٠ - السَّابِقُونَ هُمُ وَقَدْ كَانُوا هُنَا أَيْضًا أُولِي سَبْتٍ إِلَى الإحسسانِ

### فهڻ

#### في صفةِ الزُّمرةِ الثَّانيةِ

٠١١ - والزُّمْرَةُ الأَخْرَى كَأَضْوَأِ كَوْكَبٍ فِي الأُفْقِ تَنْظُرُهُ بِهِ العَيْنَانِ صَالِحٌ وَالزُّمْرَةُ الْحَرْدَةِ العَيْنَانِ صَالِحٌ وَرَشْحُهُمُ فَمِسْ لَكْ خَالِصٌ يَا ذِلَّةَ السِحِرْمَانِ

\* \* \*

اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امرىء منهم زوجتان كل واحدة مِنهما يُرى مُخَ ساقها من وراء لحمها من الحسن، يُسبحون الله بكرة وعشياً، لا يسقمون، ولا يمتخطون، ولا يبصقون، آنيتهم الذهب والفضة، وأمشاطهم الذهب، ووقود مجامرهم الألُوَّةُ \_ قال أبو اليمان: يعني العود \_ ورشحهم المسك» رواه البخاري ٢١٧/٢، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة.

٠١٠ - قال المؤلف في حادي الأرواح: ﴿وَالسَّنِفُونَ السَّنِفُونَ السَّنِفُ السَّنِفُونَ السَّنِقُونَ السَّنِقُونَ السَّنِفُونَ السَّنِهُ اللَّهُ اللَّ

أحدها: أنه باب التوكيد اللفظي ويكون الخبر قوله: ﴿ أُولَتِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴿ اللهِ . وَالثَّانِي : أَن يكون السابقون الأول مبتدأ والثاني خبر له.

والثالث: أن يكون الأول غير الثاني ويكون المعنى السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات، والسابقون إلى الإيمان هم السابقون إلى الجنان وهذا أظهر والله أعلم» حادي الأرواح ص ٨٢ ـ ٨٣.

٠٠١١ ـ سبق تخريجه آنفاً في الفصل السابق.

۱۹۰۱۲ ـ د: «وریحهم فمسك».

#### في تفاضُلِ أهْلِ الجنَّةِ في الدَّرجاتِ العُلى

٥٠١٣ - وَيَرى الذينَ بِذَيْلِهَا مَنْ فَوْقَهُمْ مِثْلَ الحَوَاكِبِ رُوْيةً بِعِيَانِ مِنْ الكَوَاكِبِ رُوْيةً بِعِيَانِ مَاذَاكَ مُخْتَصًا بِرُسُلِ اللَّهِ بَلْ لَهُمُ ولِلصِّدِّيقِ ذِي الإِيمَانِ مَاذَاكَ مُخْتَصًا بِرُسُلِ اللَّهِ بَلْ لَهُمُ ولِلصِّدِيقِ ذِي الإِيمَانِ \*\*

### فهنّ

#### في ذِكْرِ أَعْلَى أَهْلِ الجنَّةِ منزلةً وأَدْناهُمْ (١)

٥٠١٥ ـ هَـذَا وأعْلَاهُم فَـنَاظِرُ رَبِّهِ فِي كُلِّ يَـوْمِ وَقْتُهُ الطَّرَفَانِ

النبي الله الحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي الله قال: "إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: "بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصَدِّقوا المرسلين وواه البخاري ٢١٨/٢، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. ورواه مسلم ٢١٧٧٤ كتاب الجنة. قال الناظم في حادي الأرواح: "والغابر: هو الذاهب الماضي الذي قد تدلّى للغروب، وفي التمثيل به دون الكوكب المسامت للرأس وهو أعلى فائدتان: إحداهما: بُعده عن العيون. والثانية: أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض، وإن لم تسامت العليا السفلى، كالبساتين الممتدة من رأس الجبل إلى ذيله». حادي الأرواح صه١١ (ط دار ابن كثير).

<sup>(</sup>١) انظر: الباب الأربعين من كتاب حادي الأرواح للناظم.

٥٠١٦ - لَكِئَ أَذْنَاهُم وَمَا فِيهم دَنِيٌ م لَيْسَ فِي الجَنَّاتِ مِنْ نُقْصَانِ ٥٠١٧ - فَهُ وَ الْذِي تُلْفَى مَسَافَةُ مُلْكِهِ بِسِنِينِنَا أَلْفَانِ كَامِلَتَانِ كَامِلَتَانِ ٥٠١٨ - فَيَرَى بِهَا أَقْصَاهُ حَقًا مِثْلَ رُوْ يَتِه لِأَذْنَاهُ الْقَرِيبِ الْدَّانِي ١٨٥ - فَيَرَى بِهَا أَقْصَاهُ حَقًا مِثْلَ رُوْ يَتِه لِأَذْنَاهُ الْعَرْشِ ذُو الْخُفْرَانِ ٥٠١٩ - أَوْ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ آخِرَ أَهْلِهَا يُعْطِيهِ رَبُّ الْعَرْشِ ذُو الْخُفْرَانِ

قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر موقوف، ابن عمر مرفوع. ورواه عبدالملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر موقوف، وروى عبيدالله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه، حدثنا بذلك أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا عُبيدالله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر نحوه ولم يرفعه.

رواه الترمذي في جامعه ٩٣/٤ - ٩٩٥ كتاب صفة الجنة، باب ١٧ رقم الحديث ٢٥٥٣. وكل هذه الروايات في أسانيدها ثوير، وهو مجمع على ضعفه.

٥٠١٦ ـ زاد في ط قبل (ليس): «إذ».

٥٠١٧ \_ «تُلفى»: كذا في الأصل، وفي ف: «يُلفَى». وفي د: «يلقى» بالقاف وكذلك في ط: «تلقى». وهو تصحيف.

- في الأصل: "بسنينها" وفي حاشيته: "خ بسنيّنا" وهو الذي ورد في نسخة ف. ووجهه أنّ سِنيًا جمع سنة، وذلك قول لم يثبت. وقول الناظم بعد ذلك "ألفان كاملتان" في محل النصب، على لغة من يلزم المثنى الألف في الحالات الثلاث. (ص).

ـ يشير إلى ما رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر قال رسول الله ﷺ: "إن أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه..» رواه أحمد في مسنده ١٣/١: ٢٣٢١ وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفي أسانيدهم ثوير بن أبي فاختة وهو مجمع على ضعفه. مجمع الزوائد ١٠١/١٠.

# فهنّ

#### في ذكْرِ سِنِّ أَهْلِ الجِنَّةِ

٥٠٢١ - هَـذَا وَسِنُّهُ مُ ثَـلَاثُ مَعْ ثَـلًا ثِيبِنَ الَّتِي هِـيَ قُـوَّةُ الشُّبَّانِ

عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي في: "إني لأعلم آخر أهل النار عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي في: "إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منها وآخر أهل الجنة دخولاً: رجل يخرج من النار حبواً فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيُخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيُخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثال الدنيا. فيقول: تسخر مني أو وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول: تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك. فلقد رأيت رسول الله في ضحك حتى بدت نواجذه وكان يقول: "ذلك أدنى أهل الجنة منزلة» رواه البخاري ١٣٩/٤ كتاب لرقائق، باب صفة الجنة والنار. ورواه مسلم في صحيحه ٣٩/٣ كتاب الإيمان باب آخر أهل النار خروجاً.

مسلم قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «يدخل أهل المبية البجنة جُرْداً مُرْداً بِيضاً جِعاداً مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين وهم على خلق البجنة البجنة جُرْداً مُرْداً بِيضاً جِعاداً مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين وهم على خلق آدم ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع» رواه أحمد ٣٤٣/٢: ٨٥٤٨. ورواه الترمذي قال: حدثنا سويد أخبرنا عبدالله أخبرنا رِشدين بن سعد حدثني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال: من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون أبناء ثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها أبداً وكذلك أهل النار. . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه=

٥٠٢٧ - وَصَغِيرُهُمْ وَكَبِيرُهُمْ فِي ذَا عَلَى ٥٠٢٢ - وَلَقَد رَوَى الحُدْرِيُّ أَيْضًا أَنَّهُمْ مَ الحُدْرِيُّ أَيْضًا أَنَّهُمْ مَ ١٠٧٥ - وَكِلَاهُمَا فِي التِّرْمِذِيِّ وَلَيْسَ ذَا ٥٠٢٥ - حَذْفُ الثَّلَاثِ وَنيِّفٍ بَعْدَ العُقُو ٥٠٢٥ - عِنْدَ التَّسَاعِ فِي الكَلام فعِنْدَمَا

حَدِّ سَواءٍ مَا سِوى الولْدَانِ أَبْنَاءُ عَشْرٍ بَعْدَهَا عَشْرَانِ بتَنَاقُضٍ بَلْ هَاهُنَا أَمْرَانِ دِ وَذِكُ و ذَلكَ عِنْدَهُمْ سِيَّانِ يَأْتُوا بِتَحْرِيرٍ فَبِالْحِيرَانِ

\* \* \*

إلا من حديث رِشدين ٢٥٦٢/٥٩٩/٤ كتاب صفة الجنة باب ٢٣. ورواه الترمذي حيث قال: حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري، حدثنا أبو داود، حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبدالرحمٰن بن غنم عن معاذ بن جبل أن النبي على قال: «يدخل أهل الجنة البحنة جرداً مُرداً مُكحلين أبناء ثلاثين أو ثلاثِ وثلاثين سنة».

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وبعض أصحاب قتادة رَوَوا هذا عن قتادة مُرسلاً ولم يُسندوه. ورواه الترمذي ٨٩/٤ (٢٥٤٥) كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في سن أهل الجنة.

والطبراني في الأوسط ٥/٨١٣، والصغير ٧٥/٢، والكبير ٢٤/٢٠.

وقال المنذري في الترغيب والترهيب: ورواه البيهقي بإسناد حسن.

وقال الهيثمي: رواه أحمد وإسناده حسن، والطبراني في الأوسط وإسناده جيد، وفي الصغير وإسناده حسن.

**۴۲۰۰ \_ ح**: «ذا سوا».

- مقصود الناظم: أنه يستثنى من ذلك الولدان الذين يخلقهم الله لخدمة أهل الجنة .

٥٠٢٥ \_ النيف: كل ما زاد على العِقد. اللسان ٣٤٢/٩.

٥٠٢٦ - أصله: «يأتون»، حذفت النون للضرورة.

- يقول الناظم: فإن كان هذا محفوظاً لم يناقض ما قبله فإن العرب إذا قدرت بعدد له نيف فإن لهم طريقين: تارة يذكرون النيف للتحرير وتارة يحذفونه. وهذا معروف في كلامهم وخطاب غيرهم من الأمم. انظر: حادي الأرواح ص١٠٥.

#### في طُولِ قَامَاتِ أَهْلِ الجَنَّةِ وعَرْضِهِمْ

٥٠٢٧ - وَالطُّولُ طُولُ أَبِيهِ مُ سِتُّونَ لَا مَرِيهِ مُ سِتُّونَ لَا مَرِيهِ مَ سِتُّونَ لَا مَرِيهِ مَ الطَّولُ صَعَّ بِغيرِ شَكِّ فِي الصَّحِيدِ مَرَّ لَمْ نَعْرِفْهُ فِي إحْدَاهُ مَا مَرْضُ لَمْ نَعْرِفْهُ فِي إحْدَاهُ مَا مَرْضُ لَمْ نَعْرِفْهُ فِي إحْدَاهُ مَا مَرْثُ مَلَ مَرْفُ لَمْ نَعْرِفْهُ فِي التَّنَاسُ بُ بَيْنَ هَلَ مَرْدُ مَا حَدَاهُ مَلَ مَعْدَادِ صَاحِبِهِ وَذَا مَرْدَادِ صَاحِبِهِ وَذَا

كِنْ عَرْضُهُمْ سَبْعٌ بِلَا نُقْصَانِ حَدِيْ وَاللَّذِيْنِ هُمَا لَنَا شَمْسَانِ لَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ السَّشَيْبَانِي لَكَا السَّيْبَانِي لَمَا اللَّهُ وَالطُّولِ البَديعِ الشَّانِ لَذَا العَرْضِ وَالطُّولِ البَديعِ الشَّانِ تَقْدِيدُ مُتُقِنِ صَنْعَةِ الإِنْسَانِ تَقْدِيدُ مُتُقِنِ صَنْعَةِ الإِنْسَانِ

\* \* \*

قال: «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً ثم قال: اذهب فسلّم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يُحيّونك، تحيتك وتحية ذريتك فقال: السلام عليكم فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن» رواه البخاري الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن» رواه البخاري على كر٢٨٨٢، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتِهِكَةِ إِنِّي عَلَى الْمَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠] ورواه مسلم بنحوه ١٧٢/١٧ كتاب الجنة.

٠٢٩ م «في إحداهما» أي: في البخاري أو مسلم.

وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد سبق ذكره في أول الفصل الماضي، وفي سنده ابن جدعان، وهو ضعيف.

٥٠٣١ ـ قال الناظم: «ولا يخفى التناسب الذي بين هذا الطول والعرض فإنه لو زاد أحدهما عن الآخر فات الاعتدال وتناسب الخلقة يصير طولاً مع دقة أو غلظاً مع قصر، وكلاهما غير مناسب، والله أعلم» حادي الأرواح ص١٠٦٠.

#### في حُلاهم<sup>(١)</sup> وألوَانهمُ

٠٣٢ ٥ - أَلْوَانُهُمْ بِيضٌ وَلَيْسَ لَهُمْ لِحَى جُعْدُ الشَّعودِ مُكَحَّلُو الأَجْفَانِ ٢٠٣٥ - هَذَا كَمَالُ الحُسْنِ فِي أَبْشَادِهِمْ وَشُعُودِهِمْ وَكَذَلِكَ العَيْنَانِ ١٠٣٥ - هَذَا كَمَالُ الحُسْنِ فِي أَبْشَادِهِمْ وَشُعُودِهِمْ وَكَذَلِكَ العَيْنَانِ

\* \* \*

[۱۰/۱۰۰]

### في لِسان أهْلِ الجِنَّةِ

/فھڑ

٥٠٣٥ ـ وَلَقَـدُ أَتَـى أَنَـرٌ بِأَنَّ لِسَانَـهُم بِالمنطِقِ العَرَبِيِّ خَيرِ لِسَانِ ٥٠٣٥ ـ لَكِئَ فِي إِسْنَادِهِ نَظُرٌ فَفيه فِي رَاوِيَانِ وَمَا هُـمَا ثَـبُـتَانِ ٥٠٣٦ ـ لَكِئَ فِي إِسْنَادِهِ نَظُرٌ فَفيه في الأَشْعَرِيُّ وَذَانِ مَعْمُورَانِ مَعْمُونَانِ مَعْمُونَانِ مَعْمُونَانِ مَعْمُونَانِ مَعْمُونَانِ مَعْمُونَانِ مَعْمُونَانِ مَعْمُونَانِ مَعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مَعْمُونَانِ مُعْمُعُونَانِ مَعْمُونَانِ مَعْمُونَانِ مَعْمُونَانِ مَعْمُونَانِ مَعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مَعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُعُمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُعُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُعُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمِعُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمِعُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُعُمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونَانِ مُعْمُونُ مُعْمُونَانِ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) طه: «لحاهم» ولعله تصرف من الناشر، والحُلَى بضم الحاء وكسرها جمع الحِلية وهي: الخِلقة، والصورة، والصفة. القاموس ص١٦٤٧.

٥٠٣٧ \_ كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سبق ذكره في حاشية البيت ٥٠٢١: «يدخل أهل الجنة الجنة بُرْداً مُرْداً بيضاً جِعاداً مكحلين...» وجعودة الشعر: تقبّضه وعدم استرساله، وهي ضد السبوطة في الشعر. ويقال: شعر جعد، ورجل جعد الشعر. ولم يذكر أهل اللغة «أجعد»، وجاء في شعر المتأخرين كقول الشريف المرتضى:

وفرع أجعدُ المسعر ولكرن أي إجعداد انظر: ديوانه: ١١/١٤ (ص).

٥٠٣٥ \_ كذا في الأصل وغيره. واسم لكن ضمير محذوف. وفي طه: «نظراً».

٥٠٣٦ ـ العلاء بن عَمْرُو الحنفي الكوفي، متروك. عن أبي إسحاق وسفيان الثوري. =

#### في ربِحِ أَهْلِ الجنَّةِ مِنْ مسيرةِ كم تُوجد (١)

٥٠٣٧ - والرِّيحُ تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِيه نَ وإِنْ تَسشَا مَائَةً فَمَرُويَّانِ

قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال عبدالله بن عمر بن أبان: سمعتُ أنا والعلاء بن عمرو من رجل حديثاً عن سعيد بن مسلمة، فسألوا العلاء عنه بحضرتي فقال: حدثنا سعيد بن مسلمة. وقال العُقيلي: حدثنا مطين، حدثنا العلاء بن عمرو، حدثنا يحيى بن بُريد عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً: أحبوا العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي.

هذا موضوع. قال أبو حاتم: هذا كذب. ميزان الاعتدال ١٠٣/٣: ٧٧٥٠. - يحيى بن بُريد بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري عن ابن جريج، وأبيه، يكنى أبا عُروة. قال أحمد ويحيى: ضعيف، وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال الدارقطنى: ليس بالقوى. ميزان الاعتدال ٢٦٥/٤ [٩٤٦٤].

ثم قال: «وروى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: «لسان أهل الجنة عربي». أهل الجنة عربي». حادي الأرواح ص٤٧٤. قلت: هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف.

(١) كذا في الأصل. وفي ف، د، س، ح، ط: «يوجد».

٥٠٣٧ ـ كذا في الأصل، وفي د، س، ح، ط: «يوجد من».

- يشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو عن النبي الله قال: «من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً» رواه البخاري ١٩٤/٤ كتاب الديات، باب إثم من قتل ذمياً بغير جُرم.

٥٠٣٨ - وَكَذَا رُوِيْ سَبْعِينَ أَيْضاً صَحَّ هَا ٥٠٣٨ - مَا فِي رِجَالِهِ مَا لَنَا مِنْ مَطْعَنٍ ٥٠٤٠ - وَلَقَدْ أَتَى تَقْدِيرُه مائَةً بِحَمْ - ٥٠٤١ - إِنْ صَحَّ هَذَا فَهُ وَ أَيْضاً وَالَّذِي ٥٠٤٢ - إِنْ صَحَّ هَذَا فَهُ وَ أَيْضاً وَالَّذِي ٢٤٠٥ - إِنَّ صَحَّ هَذَا فَهُ وَ أَيْضاً وَالَّذِي

لذَا كُسلُّهُ وَأَتَسي بِسهِ أَثَسرَانِ وَالْبَحْمُ عُ بَيْنَ الْكُلِّ ذُو إِمْكَانِ وَالْبَحْرِ مَا نُقْصَانِ سِ ضَرْبُهَا مِنْ غَيْرِ مَا نُقْصَانِ مِنْ قَبْلِهِ فِي غَايَةِ الإِمْكَانِ قُرباً وَبُعْداً مَا هُمَا سِيَّانِ قُرباً وَبُعْداً مَا هُمَا سِيَّانِ

- ويشير إلى ما رواه الطبراني قال: حدثنا موسى بن حازم الأصبهاني حدثنا محمد بن بكير الحضرمي حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية عن عبدالله بن عمرو عن النبي على قال: «من قتل قتيلاً من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة وإنّ ربحها ليوجد من مسيرة مائة عام» وهذا الأثر صححه الناظم في حادي الأرواح.

مروه الترمذي قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا معدي بن سليمان هو البصري عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي هي قال: «ألا من قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً».

قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي النظر: سنن الترمذي ٢٠/٤ باب ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهدة.

المؤذن حدثنا عبدالواحد بن غياث أنبأنا الربيع بن بدر حدثنا هارون بن المؤذن حدثنا عبدالواحد بن غياث أنبأنا الربيع بن بدر حدثنا هارون بن رياب عن مجاهد عن أبي هريرة عن رسول الله في قال: «إن رائحة الجنة توجد من مسيرة خمسمائة عام» انظر: حادي الأرواح ص١١١. وهذا الحديث فيه الربيع بن بدر قال عنه ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو داود وغيره: ضعيف. وقال النسائي: متروك. وقال ابن عدي: عامة رواياته لا يتابع عليها. ميزان الاعتدال ٢٧٣٠: ٢٧٣٠.

٥٠٤٣ ـ أَوْ بِـاخْـتِـلَافِ قَـرَادِهَـا وَعُـلُوِّهَـا ٤٤٠٥ ـ أَوْ بِاحْتِلَافِ السَّيْرِ أَيْضاً فَهُوَ أَنْه ٥٠٠٥ ـ مَا بَيْنَ أَلْفَاظِ الرَّسُولِ تَنَاقُضٌ بَلْ ذَاكَ فِي الأَفْهَام والأَذْهَانِ

أَيْهُ ضاً وَذَلِكَ وَاضِعُ السِّبِيانِ وَاعٌ بِـقَـدْرِ إطَـاقَـةِ الإنْـسَانِ

### فھھڑ

#### في أسبق النَّاس دخولاً إلى الجنَّةِ

٥٠٤٦ - وَنظِيرُ هَذَا سَبْقُ أَهْلِ الفَقْرِ لِلْ ٥٠٤٧ ـ مائةٌ بِخَمْسِ ضَرْبُهَا أَوْ أَرْبَعِيـ

جَـنَّاتِ فِي تَـفْدِيسرِهِ أَثَـرَانِ نَ كِلَاهُمَا فِي ذَاكَ مَحْفُوظَانِ ٥٠٤٨ ـ فَ أَبُسُو هُسريسَةَ قَدْرَوَى أُولَاهُ مَا وَرَوَى لَنَا الشَّانِي صَحَابِيًّا نِ

٥٠٤٣ ـ أي: أن الاختلاف في المسافة في هذه الآثار ناشئ عن اختلاف المدركين لرائحتها في القرب والبُعد، فليسوا كلّهم في درجة واحدة. بل قد يكون الاختلاف ناشئاً عن قرارها الذي هو أرضها وعلوها، حيث إن الجنة درجات كثيرة بعضها فوق بعض. فبعض من في هذه الدرجات يشم الرائحة من مسيرة أربعين والبعض الآخر يشمها من مسيرة سبعين.

٤٤٠٥ \_ يعنى: أن الاختلاف قد ينشأ كذلك من اختلاف السير في السرعة والبطء فتكون الأربعون بالنسبة للجواد الراكض مثلاً، والسبعون بالنسبة لما هو دونه.

٥٠٤٥ \_ ف: «قل ذاك».

وانظر: حادي الأرواح ص١١٠ ـ ١١١.

٥٠٤٨ ـ يشير إلى ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام». ورواه الترمذي وقال عنه: «هذا حديث صحيح ورجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه». انظر: سنن الترمذي ٧٨/٤: ٢٣٦٠ وأحمد في مسنده ۳٤٣/۲: ۸۰٤٥ وحادى الأرواح ص۸٤.

٥٠٥٩ ـ هَذَا بِحَسْبِ تَفَاوُتِ الْفُقَرَاءِ فِي اسْ مَوْدَ وَ فِي اسْ مَوْدَ وَ فِي الْمُعْنِيَا وَ وَ وَ الْمُعْنِيَا وَ وَ الْمُعْنِيَاءُ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ مِنَ التَّدِيمِ مَنَ التَّدِيمِ وَ وَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ مِنَ التَّدِيمِ وَ وَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ مِنَ التَّدِيمِ وَ الْمُعْنِيَاءُ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ مِنَ التَّدِيمِ وَ الْمُعْنِيمَ وَ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَلِيمِ وَ الْمُعْنِيمِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْنِيمِ وَ الْمُعْنِيمِ وَ الْمُعْنِيمِ وَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْنِيمِ وَ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمِي الللّهُ الللّهُ الللّهُ الْمُعْلَمُ الللْمُعُلِي الللْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

جِحْفَاقِ سَبْقِهِمُ إلى الإحْسَانِ عِ كِلَاهُ مَا لَا شَكَّ مَوْجُ ودَانِ قِ اللَّهِ مَنْ قَدْ خُصَّ بِالفُرقانِ فضيل تِلْكَ مَوَاهِبُ المنَّانِ قي الحَلْقِ عَنْدَ دُحُولِهِمْ لِجِنَانِ

- = ـ الأول: ما رواه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله على يقول: «فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفاً» صحيح مسلم ٢٢٨٥/٤.
- والثاني: ما رواه الترمذي من حديث عباس الدوري عن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبدالله عن النبي الله أنه قال: «يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً» رواه الترمذي في سننه ٧٨/٤: ٢٣٦١، وقال: «هذا حديث حسن».
- • • حقال الناظم: «وتختلف مدة السبق بحسب أحوال الفقراء والأغنياء، فمنهم من يسبق بخمسمائة؛ كما يتأخر مكث العصاة من الموحدين في النار بحسب أحوالهم، والله أعلم». الحادي ص ٨٤.
- ٥٠٥١ ـ ط: «بالقرآن» والناظم هنا يشير إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن رسول الله قلم قال: «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: مَن أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك».
- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا أكثر الناس تبعاً يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة». رواه مسلم ١٨٨/١، باب قول النبي ﷺ: «أنا أول الناس يشفع في الجنة».
- ٥٠٥٢ ـ أي: أنّ الأنبياء يدخلون الجنة بعد محمد الله بحسب تفاضلهم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنِّيكِينَ عَلَى بَعْضٌ ۗ [الإسراء: ٥٥].
- ٥٠٥٣ ـ يشير إلى ما رواه مسلم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، =

٥٠٥٤ ـ وَأَحَقُّهُمْ بِالسَّبْقِ أَسْبَقُهُمْ إِلَى الْ
 ٥٠٥٥ ـ وَلِذَا أَبُو بَكْرٍ هُوَ الصِّدِّيقُ أَسْد
 ٥٠٥٦ ـ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةً أَنَّ أَوَّلَهُمْ يُصَا

إِسْلَامِ والإيمانِ والتَّصْدِيقِ بالقُرْآنِ بَعُهُمْ دُخُولًا قَوْلَ ذِي البُرْهَانِ فِي البُرْهَانِ فِي البُرْهَانِ فِي البُرْهَانِ فِي البُرْهَانِ فِي البُرْهَانِ فَدُو الإحْسَانِ

<sup>=</sup> فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» رواه مسلم في صحيحه مداية هذه الأمة ليوم الجمعة.

٥٠٥٤ ـ كذا ورد البيت في الأصلين وب، د. وفيه ركن زائد، اختل من أجله وزن البيتين وقد سبقت أمثلة أخرى للزيادة والنقص. انظر: التعليق على البيتين على البيتين ١٨٥٠ ٣٨٥. وقد حذفت كلمة «والإيمان» في ط، فاستقام الوزن. (ص).

عبدالرحمن بن محمد المحاربي عن عبدالسلام بن حرب عن أبي خالد الدّالانيّ عن أبي خالد مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الدّالانيّ عن أبي خالد مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أمتي»، فقال أبو بكر: يا رسول الله وددت أبي كنت المجنة الذي تدخل منه أمتي»، فقال أبو بكر: يا رسول الله وددت أبي كنت معك حتى أنظر إليه، فقال رسول الله عنه: «أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل المجنة من أمتي» ٢٦٥/١٢ كتاب السنة، باب ٨ رقم الحديث ٢٦٤١. قال المنذري: أبو خالد الدالاني بن عبدالرحمٰن وثقه أبو حاتم الرازي. وقال ابن معين: ليس به بأس، وعن الإمام أحمد نحوه. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات. عون المعبود ٢٦٦/١٢، فهذا الحديث على ذلك يكون لا بأس به.

أنبأنا داود بن عطاء المديني عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن انبأنا داود بن عطاء المديني عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله على: «أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يُسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة» رواه ابن ماجه ١٩٨١ المقدمة رقم الحديث ١٠٤. وهذا الحديث إسناده ضعيف فيه داود بن عطاء. قال الإمام أحمد عنه: ليس بشيء في روايته. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الذهبي عن هذا الحديث: هذا منكر جداً. انظر: ميزان الاعتدال ٢٩٢١: ٢٦٣١.

فِردَوسِ ذَلِكَ قَامِعُ السَّكُفُ رَانِ وَرَسُولِهِ وَشُرائِعِ الإيسمَانِ ١/١٠٠٦ رُوحٌ يُسسمَّى خَالِداً بِبَيانِ مُرِوحٌ يُسسمَّى خَالِداً بِبَيانِ مَدِّيتِ قَطْعاً غَيْرَ ذِي نُكُرَانِ الدَّعَلَى السَحَالَاتِ لِلرَّحْمُن أَوْ كَانَ فِي النَّرَانِ وَصِفَاتِهِ وَكَمَالِهِ الرَّبَّانِي وَصِفَاتِهِ وَكَمَالِهِ الرَّبَّانِي

٥٠٥٧ - وَيَكُونُ أَوَّلَهُمْ دُخُولًا جَنَّةَ الْهِ مَهُ وَ وَيَكُونُ أَوَّلَهُمْ دُخُولًا جَنَّةَ الْهِ مَا وَ وَيَ وَيِنِ اللَّهِ نَاصِرُ قَولِهِ ٥٠٥٩ - لَكِنَّهُ أَثَرٌ ضَعِيفٌ فِيهِ مَجْد ٥٠٦٠ - لَوْ صَعَّ كَانَ عُمُومُهُ المخصُوصَ بالصِّ ١٦٠٥ - هَذَا وَأَوَّلُهُمْ دُخُولًا فَهُو حَمَّ ١٦٠٥ - إِنْ كَانَ فِي السَّرَّاءِ أَصْبَحَ حَامِداً ٢٠٠٥ - إِنْ كَانَ فِي السَّرَّاءِ أَصْبَحَ حَامِداً ٢٠٠٥ - هَذَا اللَّذِي هُو عَارِفٌ باللَّوهِ هِ ٢٠٠٥ - وَكَذَا الشَّهِيدُ فَسَبْقُهُ مُتَيَقَّنٌ

٥٠٥٩ ـ لا يوجد في إسناد هذا الحديث من اسمه: خالد، والذي تُكلم فيه هو داود بن عطاء. ولعله وهم من الناظم ـ رحمه الله ـ إذ ظنه خالد بن عطاء الذي قال البخاري عنه: «منكر الحديث» وخالد بن عطاء من موالي قريش. انظر: ميزان الاعتدال ١/٩٣٥: ٢٣٣٦. وفي حادي الأرواح ص ٨١ نقل الناظم حديث ابن ماجه السابق وقال: «هو حديث منكر جداً. قال الإمام أحمد: داود بن عطاء ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث».

<sup>•</sup> ٢٠٥ ـ أي: لو صح الحديث فإن المراد أن عمر رضي الله عنه هو أول من دخل الجنة بعد أبي بكر رضي الله عنه فهي أولية نسبية.

<sup>\*\* 0.77</sup> من الناظم في حادي الأرواح: "وروى شعبة وقيس عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله: "أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الحمّادون الذين يحمدون الله في السراء والضرّاء الحادي ص ٨٢. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: "رواه الطبراني في الثلاثة بأسانيد وفي أحدها قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وغيرهما، وضعفه يحيى القطان وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح ورواه البزار بنحوه، وإسناده حسن. مجمع الزوائد ١٩٥/١٠.

٥٠٦٤ ـ يشير إلى ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة=

٥٠٦٥ ـ وَكَذَلِكَ الممْلُوكُ حِينَ يَقُومُ بِالْ حَقَّ يُبِنِ سَبَّاقًا بِغَيْرِ تَوَانِ مَوَانِ مَرَانِ الْمَمْلُوكُ حِينَ يَقُومُ بِالْ مِلْحَاحِ بَلْ ذُو عِفَّةٍ وَصِيَانِ مَرَانِ مَرَانِ دُو عِفَّةٍ وَصِيَانِ مَرَانِ مَرَانِ دُو عِفَّةٍ وَصِيَانِ لَيْسَ بِالْ مِلْحَاحِ بَلْ ذُو عِفَّةٍ وَصِيَانِ لَيْسَ بِالْ مَالِ لَيْسَ بِالْ مَالِكَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### فهريّ

#### في عددِ الجنَّاتِ وأجناسِها

٥٠٦٧ - وَالْجَنَّةُ اسْمُ الْجِنْسِ وَهْيَ كَثيرةٌ جِلًّا وَلَكِنْ أَصْلُهَا نَوْعَانِ

وكذلك ما رواه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه مرفوعاً قال: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال» رواه مسلم ٢١٩٧/٤، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار.

#### ٥٠٦٥ \_ الحقان هما:

١ ـ حقّ لله بأداء ما افترضهُ عليه، واجتناب ما نهى عنه.

٢ \_ حتّ لسيده بأن يؤدي حقه عليه ويطيعه في غير معصية الخالق.

\_ ما عدا الأصلين: «سبّاق».

0.7٧ \_ قال الناظم: «الجنة هو الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه=

٥٠٦٨ - ذَهَبِيَّتَانِ بِكُلِّ مَا حَوَتَاهُ مِنْ مِنْ ٥٠٦٨ - وَكَذَاكَ أَيْضًا فِضَّةٌ ثِنْتَانِ مِنْ مِنْ مِنْ دَارَ الخُلْدِ وَالمَأْوَى وَعَدْ مُنْ دَارَ الخُلْدِ وَالمَأْوَى وَعَدْ

حَـلْيٍ وَآنِـيَـةٍ وَمِـنْ بُـنْـيَـانِ حَـلْيٍ وَآنِـيَـةٍ وَمِـنْ بُـنْـيَـانِ حَـلُمْ أَوَانِ حَـلْي وَبُـنْـيَـانٍ وَكُـلُ أَوَانِ نِ والـسَّلَام إِضَـافَـةٌ لِمَـعَـانِ

من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة الأعين» وقال أيضاً: «والجنة اسم شامل لجميع ما حوته من بساتين والمساكن والقصور وهي جنات كثيرة». انظر: الحادي ص ٦٨، ٧٤.

- يشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة «أتت رسول الله في فقالت: يا نبي الله لتحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غَرْبٌ. فإن كان في البحنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: «يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى» رواه البخاري في صحيحه ١٠٣٤/٣ باب من أتاه سهم غرب.

• • • • قال تعالى: ﴿ قُلُ أَنَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنْقُونَ ﴾ [الفرقان: ﴿ عَطَآةً اللهُ عَنْونَ عَنْهَا أَبِداً كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ عَطَآةً عَنْرُ مَجَذُوذٍ ﴾ [هود: ١٠٨] الحادي ص ٧٠.

- وقال تعالى: ﴿عِندَهَا جَنَّهُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ النجم: 10]، والمأوى مفعل من أوى يأوي إذا انضم إلى المكان وصار إليه واستقر به. الحادي ص٧٠. وقال الناظم عن جنات عدن: «فقيل هي اسم لجنة من الجنات والصحيح أنه اسم لجملة الجنات وكلها جنات عدن. قال تعالى: ﴿جَنَّتِ عَدّنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنَنُ عِبَادَهُ بِالْعَيْبُ [مريم: 17]. يقال: عدن بالمكان إذا أقام به، وعدنت البلد: توطنته، وعدنت الإبل بمكان كذا: لزمته فلم تبرح منه الحادي ص٧١.

٥٠٧١ - أَوْصَافُهَا اسْتَدْعَتْ إِضَافَتَهَا إِلَيْ وَمَافُهَا اللهِ وَدُوسُ أَعْلَاهَا وَأَوْ ٥٠٧٢ - لَكِئَمَا اللهِ وْدُوسُ أَعْلَاهَا وَأَوْ ٥٠٧٣ - أَعْلَاهُ مَنْ زِلَةً لأَعْلَى الْخلقِ مَنْ وَمَنْ وَلَاهُ مَنْ زِلَةً لأَعْلَى الْخلقِ مَنْ عَلَى الْخلقِ مَنْ عَلَى الْخلقِ مَنْ وَهِي الْوَسِيلَةُ وَهِي أَعْلَى رُتْبَةٍ

هَا مِدْحَةً في غَايَةِ التِّبْيَانِ سَطُهَا مَسَاكنُ صَفُوةِ الرَّحْمٰنِ زِلةً هُوَ المبعُوثُ بِالْقُرْآنِ خَلَصَتْ لَهُ فَضْلًا مِنَ الرَّحْمٰنِ

- وقال الناظم - رحمه الله -: «قد سماها الله بهذا الاسم في قوله تعالى: ﴿ لَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ [الأنعام: ١٢٧] ﴿ وَأَلِلُهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَمِ ﴾ [يونس: ٢٥] وهي أحق بهذا الاسم فإنها دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروه. انظر: الحادي ص٦٩.

٥٠٧١ عاية»: كذا في الأصلين ود وحاشية ب. وأشير في حاشية ف إلى أن
 في نسخة: «مع» وكذا في ب وغيرها.

٥٠٧٢ \_ قال تعالى: ﴿إِنَّ النَّيْنَ ءَامَثُوا وَعِمْلُوا الصَّلِحَاتِ كَانَتَ لَمُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُرُلًا ﴿ الْكَهُ لَكُ عَبَهَا حِولًا ﴿ الْكَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

- ويشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي على قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمٰن ومنه تفجر أنهار الجنة» رواه البخاري في صحيحه ٢٧٠٠٠/٦.

٥٠٧٤ ـ سميت درجة النبي الله «الوسيلة» لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمٰن وهي أقرب الدرجات إلى الله وأصل اشتقاق لفظ الوسيلة من القرب وهي فعيلة من وسل إليه إذا تقرب إليه. . . ومعنى الوسيلة من الوصلة ولهذا كانت أفضل الجنة وأشرفها وأعظمها نوراً. الحادي ص٦١٠

\_ ب: «فهي أعلى».

\_ ح: «حصلت له».

\_ يشير إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص أنه سمع

٥٧٠٥ - وَلَقَدْ أَتَى فِي سُورَةِ الرَّحْمُنِ تَفْ صيلُ الجِنَانِ مُفَصَّلًا بِبَيَانِ ٢٠٠٥ - هِيَ أَرْبَعُ ثِنْتَانِ فَاضَلَتَانِ ثُمَّ م يَليهِ مَا ثِنْتَانِ مَفْضُولَانِ ٢٠٠٥ - هِيَ أَرْبَعُ ثِنْتَانِ فَاضَلَتَانِ ثُمَّ م يَليهِ مَا ثِنْتَانِ مَفْضُولَانِ ٢٠٠٥ - فَالأُولَيَانِ الفُضْلَيَانِ لأَوْجُهِ عَشْرٍ وَيَعْسُرُ نَظْمُهَا بِوزَانِ ٢٠٠٥ - فَإِذَا تَأْمَّلْتَ السِّياقَ وَجَدْتَهَا فِيهِ تَلُوحُ لِمَنْ لَهُ عَيْنَانِ

النبي الله يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلُّوا عليّ فإنه من صلَّى عليّ صلاة واحدة صلّى الله عليه عشراً. ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلّت عليه شفاعتي» رواه مسلم في صحيحه ٢٨٨/١.

٠٧٦ - في الأصلين وغيرهما: «ويليهما» بدلاً من «ثم يليهما»، والمثبت من س، طه. وفي س: «تليهما».

٥٠٧٧ - وقد بينها الناظم في «حادي الأرواح» وخلاصتها: والسياق يدل على تفضيل الجنتين الأوليين من عشرة أوجه: أحدها: قوله: ﴿وَهَا اَ أَفَانِ ۚ ﴾ أي: ذواتا أصناف ولم يذكر ذلك في الأخريين. الثاني: قوله: ﴿وَهِمَا عَيْانِ مَعْرَانِ وَفَهَا عَيْانِ مَعْرَانِ الثاني: قوله: ﴿وَهِمَا عَيْانِ مَعْرَانِ وَفَهَا الله والجارية أحسن من النضاخة. الثالث: أنه قال: ﴿وَهِمَا مِن كُلِ فَكَمْهُ زَرَّجَانِ ﴾ والجارية أحسن من ذلك في الأخريين. الوابع: أنه قال: ﴿مَنْكِينَ عَلَى فُرُشِ بَعَايَهُم مِن إِسْتَمْوَنُ ولم يذكر ذلك في الأخريين. المحامس: أنه قال: ﴿وَجَى الْجَنَيْنِ دَانِ والم يذكر ذلك في الأخريين. السادس: أنه قال: ﴿وَجَى الْجَنَيْنِ وَالله وَلَّم الله وَلَيْنَ الله وَلِيْنَ الله وَلِيْنَ الله وَلِيْنَ الله وَلِيْنَ الله وَلِيْنَ الله وَلَيْنَ الله وَلِيْنَ الله وَلِيْنَ الله وَلِيْنَ الله وَلِيْنَ الله وَلِيْنَ الله وَلِيْنَ الله وَلَيْنَ الله وَلِيْنَ الله وَلَيْنَ الله وَلِيْنَ الله وَلِي الأُورِيِّ وَلِي المُولِي الله وَلِيْنَ الله وَلِي الأُورِيِّ الله وَلِيْنَ الله وَلِيْنِ الله وَلِيْنَ الله و

۸۷۰۰ \_ س: «أذنان»، خطأ.

٥٠٧٩ - سُبْحَانَ مَنْ غَرَسَتْ يَدَاهُ جَنَّةَ الْـ
 ٥٠٨٠ - وَيَسدَاه أَيْضاً أَتْقَنَتْ لِبِنَائِهَا مَا أَتْقَنَتْ لِبِنَائِهَا مِي فِي الْجِنَانِ كَآدَمٍ وَكِلَاهُمَا مَا مَا مَا الْجَهْمِيُّ لَيْسَ لَدَيْهِ مِنْ مَا الْجَهْمِيُّ لَيْسَ لَدَيْهِ مِنْ الْحَارَبِ مَا الْجَهْمِيُّ لَيْسَ لَدَيْهِ مِنْ الْحَارَبِ مَا الْجَهْمِيُّ لَيْسَ لَدَيْهِ مِنْ الْحَارِبِ مَا الْحَهْمِيُّ لَيْسَ لَدَيْهِ مِنْ الْحَارِبِ مَا الْحَهْمِيُّ لَيْسَ لَدَيْهِ مِنْ الْحَرَابِ مَا الْحَهْمِيُّ لَيْسَ لَدَيْهِ مِنْ الْحَرَابِ مَا الْحَهْمِيُّ لَيْسَ لَدَيْهِ مِنْ الْحَرَابِ مَا الْحَمْمِيُّ لَيْسَ لَدَيْهِ مِنْ الْحَرَابِ مَا لَيْسَالِ مُنْ الْحَمْمِيْ لَيْسَ مَا تَعْلَيْمُ اللَّهُ مَا تَعْلَى الْمُعْمَا لَيْسُ لَلْمُ مَا تَعْلَيْهِ مَا الْحَمْمُ الْمُعْمَالُولَ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْمُعْمِيْنَ الْحَمْمُ الْحُمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحُمْمُ الْحَمْمُ الْحُمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحُمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحُمْمُ الْحُ

فِرْدُوسِ عِنْدَ تَكَامُلِ البُنْيَانِ فَتَبَارَكَ الرَّحْمُنُ أَعْظَمُ بَانِ تَفْضِيلُهُ مِنْ أَجُلِ هَذَا الشَّانِ ذَا الفَضْلِ شَيءٌ فَهْ وَ ذُو نُكُرَانِ يُشْبِتُ بِذَا فَضْلًا عَلَى الشيطَانِ ثِيدُ المعشِيئةِ لَيْسَ ثَعَ يَدَانِ

• • • • • • وفي «أتقنت» إفراد الضمير العائد إلى المثنى، وفي «لبنائها» زيادة اللام على المفعول به، للضرورة (ص).

- قال الناظم: «قد ذكر الدارمي وابن النجار وغيرهما من حديث أبي معشر نجيح بن عبدالرحمٰن - متكلم فيه - عن عون بن عبدالله بن الحارث بن نوفل عن أخيه عبدالله بن عبدالله عن أبيه عبدالله بن الحارث قال: قال رسول الله على: «خلق الله ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده، ثم قال: وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن بيده، قالوا: يا رسول الله قد عرفنا مدمن الخمر فما الديوث؟ قال: «الذي يقر السوء في أهله» قلت: المحفوظ أنه موقوف» وعلى هذا يكون ضعيفاً.

وقد ذكر الناظم عدة آثار تثبت تلك الأمور وبمجموعها قد يقوي بعضها بعضاً ويشدّ بعضها بعضاً. انظر: حادي الأرواح ص٧٧،

٥٠٨١ ـ أي: أن الفردوس فضلت على الجنان بأن الله خلقها بيده كما فضل آدم على سائر الخلق بأن الله خلقه بيده.

مه معناها القدرة، فهو بذلك عق والده آدم فلم يثبت له فضيلة، لأن اليد المشيئة والقدرة، فهو بذلك عق والده آدم فلم يثبت له فضيلة، لأن اليد إذا كان معناها القدرة أو المشيئة استوى آدم وإبليس فإن كليهما مخلوق بقدرة الله ومشيئته.

٥٠٨٤ ـ د: «وكالاهما»، يعني: آدم والشيطان.

٥٠٨٥ - إلّا هُمَا أو نِعَمَا أَهُ وَحَالَقُهُ وَحَالَقُهُ وَحَالَقُهُ وَحَالَقُهُ وَحَالَقُهُ وَحَالَقُهُ وَمَا قَضَى رَبُّ العِبَادِ العَرْسَ قَا ٥٠٨٧ - قَدْ أَفْلِحَ العَبْدُ الَّذِي هُوَ مُؤمِنٌ ٥٠٨٨ - وَلَقَدْ رَوَى حَقّاً أَبُو الدَّرْدَاءِ ذَا

كُلِّ بِسنِعْمَةِ رَبِّهِ السمنَّانِ لَ تَكَلَّمِي فَتَكَلَّمَتْ بِبَيَانِ مَاذَا ادَّخُرْتُ لَهُ مِنَ الإحْسَانِ كَ عُويْمِرٌ أَثَراً عَظِيمَ الشَّانِ

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن المثنى البزار حدثنا محمد بن زياد الكلبي حدثنا بشير بن حسين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله على: «خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درّة بيضاء، ولبنة من ياقوتة حمراء، ولبنة من زبرجدة خضراء ملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ، وحشيشها الزعفران ثم قال لها: انطقي، قالت: قد أفلح المؤمنون» كما في الحادي ص٧٨، وتفسير ابن كثير ٣/٣٩، وأخرجه الطبري في تفسيره ١٨٧، وابن أبي شيبة في مصنفه ٧٤٤، والحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٢٢٦/٢، وأخرجه ابن المبارك في الزهد ص٢١٥، والطبراني في الأوسط ٢٢٤/١، والكبير الزوائد ٣/٨٤، وقال الهيثمي عن إسنادي الطبراني: أحدهما جيد. انظر: مجمع الزوائد ٣/٨٤،

م٠٨٨ - عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري مختلف في اسم أبيه. أما هو فمشهور بكنيته، وقيل: اسمه عامر، وعويمر لقب. صحابي جليل، أول مشاهده=

٥٠٠٥ - «هما» أي: القدرة والمشيئة.

 <sup>«</sup>الغرس»: كذا في الأصل ود، ح. يعني: غرس الجنّة. وفي ب وغيرها:
 «العرش» يعني: لما غرس عرش الجنة كما في الحديث. والكلمة في ف بإهمال العين والسين.

\_ «فتكلمت» ساقطة من د.

<sup>-</sup> قال الناظم: «ذكر البيهقي من حديث البغوي: حدثنا يونس بن عبيدالله البصري حدثنا عدي بن الفضل عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله على: «إن الله أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وغرس عرشها بيده، وقال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون، فقال: طوبي لك منزل الملوك».

٥٠٩٠ - يَهْ تَرُّ قَلْبُ الْعَبْدِ عِنْدَ سَمَاعِهِ وَ٠٩٠ - مَا مِثْلُه أَبَداً يُسقَالُ بِسِرَأْيِهِ ٥٠٩١ - فِيهِ النُّزُولُ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ فإحرام - فِيهِ النُّزُولُ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ فإحرام - يَمْحُو وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ بِحِكْمَةٍ ١٠٩٧ - فَتَرى الْفَتَى يُمْسِي عَلَى حَالٍ وَيُصْ ٥٠٩٧ - فَتَرى الْفَتَى يُمْسِي عَلَى حَالٍ وَيُصْ ١٠٩٥ - هُسوَ نَسائِمٌ وأُمُسورُهُ قَسدُ دُبِّسرَتْ ٥٠٩٥ - والسَّاعَةُ الأَحْرَى إلَى عَدْنٍ مَسَا

طَرَباً بِقَدْرِ حَلَاوَةِ الإِسمَانِ
أَوْ كَانَ يَسا أَهْلًا بِذَا الْعِرْفَانِ

لَمَاهُنَّ يَنْظُرُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي

وَبِعِنَّةٍ وبِسرَحْمَةٍ وَحَنَانِ

وَبِعِنَّةٍ وبِسرَحْمَةٍ وَحَنَانِ

بِحُ فِي سِواهَا مَا هُمَا مِثْلَانِ

لِيْلًا وَلَا يَدُري بِنَاكَ السَّسَانِ

كِن أَهْلِهِ هُمْ صَفَوةُ الرَّحْمُنِ

أحد، وكان عابداً، مات في آخر خلافة عثمان، وقيل: عاش بعد ذلك. انظر: تهذيب التهذيب ١٧٥/٨، سير أعلام النبلاء ٢/٣٣٥.

والله الطبراني في معجمه: وحدثنا مطلب بن شعيب ثنا عبدالله بن صالح حدثنا الليث عن زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله في: «ينزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل ينظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبت، ثم ينظر في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن فيه، ولا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقون وفيها ما لم تره عين أحد، ولا خطر على قلب بشر، ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول: ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ألا سائل يسألني فأعطيه؟ ألا داع يدعوني فأستجيب له؟ حتى يطلع الفجر. قال تعالى: ﴿وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا فيشهده الله تعالى وملائكته الحادي ص٧٧. وهذا الحديث ـ كما ذكر الناظم ـ لا يقال مثله بالرأى، فيكون حكمه حكم الرفع.

وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط ١٧٩/٨: ٢٧٩ واللالكائي في السنة ٣/٢٤.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار نحوه. وفيه زيادة بن محمد الأنصاري وهو منكر الحديث. مجمع الزوائد ١٥٥/١٠.

٥٠٩٦ - الرسُّ المُ ثُمَّ الأنْبِياءُ وَمَعْهُمُ الصِّ - ٥٠٩٧ - فِيهَا الَّذِي وَاللَّهِ لَا عَيْنُ رَأَتْ كَالَّهُ وَلَا قَلْبٌ بِهِ خَطَرَ المِثَا لَلَّ ١٠٩٨ - كَلَّا وَلَا قَلْبٌ بِهِ خَطَرَ المِثَا لَلَّ ١٠٩٥ - وَالسَّاعَةُ الأَخْرَى إلَى هَذِي السَّمَا عِلَى السَّمَا عِلَى هَذِي السَّمَا عِلَى الْ الْوَرَى إلَى هَذِي السَّمَا عِلَى السَّمَا عِلَى السَّمَا عِلَى الْمَعْدِي السَّمَا عِلَى الْمَعْدِي السَّمَا عَلَى الفَحْرُ يَشْهَدُها مَعَ الْ أَوْ مَسْلَلَى الفَحْرُ يَشْهَدُها مَعَ الْ أَوْ السَائِلِ الْمَحْدِيثُ بِطُولِه وَسِيَاقِهِ وَ وَمَا الْحَدِيثُ بِطُولِه وَسِيَاقِهِ وَ وَمَا الْحَدِيثُ بِطُولِه وَسِيَاقِهِ وَ وَ السَاقِهِ وَ اللَّهُ عَلَى الْحَدِيثُ بِطُولِه وَسِيَاقِهِ وَ وَ السَاقِهِ وَالْحَدِيثُ الْحَدِيثُ وَلَا وَسِيَاقِهِ وَ وَالْحَدِيثُ الْحَدِيثُ وَلَا الْحَدِيثُ وَلَا وَسِيَاقِهِ وَ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدُونُ وَالْحَدَيْنَ الْحَدِيثُ وَالْمَاحِدُونُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدَيْنُ وَالْحَدُونُ وَالْحَدَاقِ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدُونُ وَالْحَدَاقِ وَالْحَدُونُ وَالْمَاحِدُونُ وَالْحَدَاقِ وَالَعَالَا الْحَدِيثُ وَالْمَاحِدُونُ وَالْعَامِ وَالْمَامُ وَالْمَاحِدُونُ وَالْمَامِ وَالْمَامِلُولُونُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُولُونُ وَالْمَامِ وَالْمِنْ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُولُونُ وَالْمِنْ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ و

حدِّيقُ حسبُ فَلَا تَكُنْ بِجَبَانِ
كَلَّا وَلَا سَمِعَتْ بِ هِ أُذنَانِ
لُ لَهُ تَعَالَى اللَّهُ ذُو السُّلُطانِ
ءِ يَقُولُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ نَدْمَانِ
أُعُطِيهِ إِنِّي وَاسِعُ الإِحْسَانِ
أُعُطِيهِ إِنِّي وَاسِعُ الإِحْسَانِ
أُمْلَلاكِ تِلْكَ شَهَادَةُ السَّقُرانِ

\* \* \*

## فهڻ

#### في بناءِ الجنَّةِ

٥١٠٣ ـ وَبِنَاؤَهَا اللَّبِنَاتُ مِنْ ذَهَبٍ وَأُخْ حَرَى فِضَّةٌ نَـوْعَـانِ مُـخْـتَـلِفَانِ

٧٩٠ - ب: «لا ولا سمعته من أذنان». وفي د، ح، ط: «سمعت به الأذنان».
 - «به» ساقطة من الأصلين.

١٠١٥ ـ كذا في الأصل. وفي د: «نصلي» وفي ح، ط: «يصلي».

<sup>-</sup> الضمير في «يشهد» يعود إلى الله أي: يشهدها الله وملائكته كما في الحديث السابق.

<sup>- «</sup>شهادة القرآن»: يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ الْفَجْرِ كَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]. يقول ابن كثير في تفسيره: والمراد: صلاة الفجر كما جاء مصرّحاً به في الصحيحين. انظر: تفسير ابن كثير ١٢/١، وصحيح البخاري ٢٣٢/١، ومسلم ٢٥٠/١.

۵۱۰۳ ـ ف: «من فضة»، وهو خطأ.

<sup>-</sup> يشير إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا أبو كامل وأبو النضر قالا: حدثنا زهير حدثنا سعد الطائي - قال أبو النضر: سعد أبو=

٥١٠٥ - وقُصُ ورُهَا مِنْ لُؤلُؤٍ وَزَبَرْ جَدٍ ٥١٠٥ - وَكَذَاكَ مِنْ دُرِّ وَيَاقُ وَ بِدِهِ ٥١٠٦ - وَكَذَاكَ مِنْ دُرِّ وَيَاقُ وَتِ بِدِهِ ٥١٠٦ - وَالطِّينُ مِسْكٌ خَالِصٌ أَوْ زَعْفَرَا ٥١٠٧ - لَيْسَا بِمُخْتَلِفَيْنِ لَا تُنْكِرُهُمَا

أَوْ فِضَّةٍ أَوْ خَالِصِ العِقْ يَانِ نُظِمَ البِنَاءُ بِغَايَةِ الإِثْقَانِ نُ جَا بِذَا أَثَرَانِ مَـقْبُولَانِ فَهُمَا المِلَاطُ لِذَلِكَ البُنْ يَانِ

مجاهد ـ حدثنا أبو المُدِلَّة مولى أم المؤمنين سمع أبا هريرة يقول: قلنا: يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشمِمنا النساء والأولاد. قال: «لو تكونون ـ أو قال: ـ لو أنكم تكونون ـ على كل حال على المحال التي أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم. ولو لم تُذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون حتى يغفر لهم». قال: قلنا: يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: «لبنة ذهب ولبنة فضة، ومِلاطُها المِسك الأذفر، وحَضباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفني شبابه» رواه أحمد في مسنده واللفظ له يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفني شعب الإيمان ٥/١٠٤، وصححه ابن حبان عبان والأصبهاني في دلائل النبوة بنحوه ٢٥٠/١.

١٠٤٥ ـ العقيان: الذهب الخالص، وقد سبق.

الزهري عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدّث أن رسول الله الله قال: الزهري عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدّث أن رسول الله قال: المخلّث الجنة فإذا فيها جنابِذ اللؤلق، وإذا ترابها المسك» وهذا الحديث قطعة من حديث المعراج الطويل. رواه البخاري ١٢١٧، ورواه مسلم ١٤٨/١. وروى مسلم من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله الله الله المعدد: «ما تربة الجنة؟» قال: دَرْمَكة بيضاء مسك يا أبا القاسم، قال: «صدقت» رواه مسلم ٢٢٤٣/٤.

٥١٠٧ ـ ملط الحائط: طلاه، والملاط: الطين يجعل بين سافَي البناء، ويملّط به الحائط. القاموس ص٨٨٩.

ـ قال الناظم: «فهذه ثلاث صفات في تربتها [أي أن تربة الجنة وصفت=

## /فھٹے

#### في أرْضِها وحصبائِها وتُرْبِتها<sup>(١)</sup>

١٠٨ - وَالأَرْضُ مَـرْمَـرَةٌ كَـخَـالِص فِـضَّـةٍ ١٠٠٥ ـ فِي مُسْلِم تَشْبِيهُهَا بِالدُّرْمَكِ الصَّ عافِي وبالمسكِ العَظِيم الشَّانِ •١١٠ - هَـذَا لِحُـسْنِ اللَّوْنِ لَكِـنْ ذَا لِطيه بِ الرِّيحِ صَارَ هُـنَاكَ تَشْبِيهَانِ ١١١٥ - حَصْبَ اؤها دُرُّ ويَاقُوتُ كَذَا كَ لآلِيءٌ نُصْبِرَتْ كَنَفْر جُمَانِ

مِثْلَ المِرَاة تَنَالُهَا العَيْنَانِ

بالمسك والزعفران، والدرمكة] لا تعارض بينها، فذهبت طائفة من السلف إلى أنّ تربتها متضمنة للنوعين المسك والزعفران. . . ويحتمل معنيين آخرين: أحدهما: أن يكون التراب من زعفران، فإذا عجن بالماء صار مسكاً،

المعنى الثاني: أن يكون زعفراناً باعتبار اللون مِسكاً باعتبار الرائحة... وكذلك تشبيهها بالدرمك وهو الخبز الصافى الذي يضرب لونه إلى الصفرة مع لينها ونعومتها». انظر: حادي الأرواح ص٩٦.

> طت، طه: «تربها». طع: «ترابها». (1)

والطين يسمى ترابأ.

٥١٠٨ \_ قال أبو الشيخ: حدثنا محمد بن العباس حدثنا زياد بن يحيى حدثنا عبد ربه بن بارق قال: حدثني خالي زميل بن سماك أنه سمع أباه يقول: قلت لابن عباس: ما أرض الجنة؟ قال: «مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة...» الحديث. العظمة لأبي الشيخ ١١٠١/٣، والمرمرة واحدة المرمر. وهو نوع من ألرخام الصلب. اللسان ٥/١٧٠ ـ ١٧١. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال في آخر الحديث: رواه ابن أبي الدنيا موقوفاً بإسناد حسن ٢٨٦/٤: ٢٦٦٥.

١٠٠٥ ـ يشير إلى حديث أبي سعيد الذي أوردناه آنفاه في الفصل الماضي.

٥١١١ \_ يشير إلى حديث أحمد السابق. انظر: البيت رقم ٥١٠٣ والجمان، كغراب: اللؤلؤ أو هنوات أشكال اللؤلؤ من فضة، الواحدة جمانة. انظر: القاموس ص١٥٣١.

٥١١٧ - وَتُرابُهَا مِنْ زَعْفَرَانٍ أَوْمِنَ الْ مِسْكِ الَّذِي مَا اسْتُلَّ مِنْ غِزلَانِ

## فھڑ

#### فى صِفةِ غُرُفَاتِهَا

٥١١٥ ـ ثِنْتَانِ خَالِصُ حَقِّهِ سُبْحَانَهُ وَعَبِيدُهُ أَيْضًا لَهُمْ ثِنْتَانِ

٥١١٣ - غُرُفَاتُهَا فِي الجَوِّيُنْظَرُ بَطْنُهَا مِنْ ظَهْرِهَا وَالظَّهْرُ مِنْ بُطْنَانِ ٥١١٤ ـ سُكَّانُهَا أهلُ القِيَام مَعَ الصّيَا م وَطَيِّبِ الكَلِمَاتِ والإحسانِ

٥١١٣ - بُطنان: جمع بَطن، القاموس ص١٥٢٣. يشير الناظم إلى ما رواه الترمذي قال: حدثنا على بن حُجر حدثنا على بن مُسهر عن عبدالرحمٰن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن على قال: قال النبي ﷺ: «إن في الجنة غرفاً ترى ظهورها من بطونها، وبطونها من ظهورها» فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلَّى لله بالليل والناس نيام» قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمٰن بن إسحاق. سنن الترمذي ٣٥٤/٤، باب ما جاء في قول المعروف (٥٣).

ورواه ابن حبان في صحيحه ٢٦٣/٢.

ورواه الطبراني في الكبير ٣٠١/٣، وفي الأوسط ٩٣/٣ عن أبي بريدة، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن سيف وهو ضعيف ٢٧٨/١٠.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات ٢٥٤/٢.

١١٥٥ \_ حق الله: القيام والصيام.

ـ حق العبيد: طيب الكلام والإحسان.

## فهريّ

#### في خِيام الجنَّةِ<sup>(١)</sup>

٥١١٦ - لِلْعبدِ فِيها خَيْمَةٌ مِنْ لُؤلؤ قَدْ جُوِّفَتْ هِيَ صَنْعَةُ الرَّحْمٰنِ ١١٧ - سِتُونَ مِيلًا طُولُهَا فِي الجَوِّ فِي كُلِّ النوايَا أَجْمَلُ النِّسْوَانِ

> ط: «... أهل الجنة». (1)

١١١٥ ـ يشير إلى ما روي في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري عن النبي عليه قال: «الخيمة درة طولها في السماء ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون» رواه مسلم ٢١٨٢/٤.

عرضها أيضاً ستون ميلاً ودليل ذلك ما روي في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله ﷺ قال: «في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن» رواه مسلم ٢١٨٢/٤، والبخاري بزيادة في آخره ١٨٤٩/٤.

قال ابن كثير في تفسيره: «قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبدالله الأودي حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم بن أبي بزّة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبدالله بن مسعود قال: إن لكل مسلم خيرة، ولكل خيرة خيمة، ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليه كل يوم. تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك، لا مرحات ولا طمحات ولا بخرات ولا دفرات، حور عين كأنهن بيض مكنون».

ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٨١/٤. ورواه ابن المبارك في الزهد ص٦٩٠. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ٢٨٤/٤: ٥٦٥٦.

١١٦٥ - س: «صنعة الإحسان». يشير إلى ما روى في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي على قال: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلاً فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاً» رواه البخاري ١٨٤٩/٤ باب حور مقصورات، ومسلم واللفظ له ٢١٨٢/٤ باب في صفة خيام الجنة.

٥١١٨ - يَغْشَى الجَمِيعَ فَلَا يُشَاهِدُ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضَاً وَهَـذَا لاتِّـسَاعِ مَـكَانِ ٥١١٩ - فِيهَا مَقَاصِيرٌ بِهَا الأَبْوَابُ مِنْ ذَهَـبِ وَدُرِّ زِيـنَ بالـمَـرْجَانِ

يجامع كل واحدة منهن من غير أن يرى بعضهن بعضاً وذلك لاتساع الخيمة.

١١٥ ـ المقاصير: جمع مقصورة. وكل ناحية من الدار الكبيرة إذا أحيط عليها فهي مقصورة. معجم مقاييس اللغة ص٨٩٢.

المَرْجانُ: اللؤلؤ الصغار أو نحوه. واحدته مرجانة. اللسان ٣٦٦/٢.

- يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: الخيمة درة مجوفة، فرسخ في فرسخ، لها أربعة آلاف مصراع من ذهب. مصنف ابن أبي شيبة ٤١/٧.

قال ابن كثير في تفسيره: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عيسى بن أبي فاطمة حدثنا جرير عن هشام عن محمد بن المثنى عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وُرُدُ مَّقَصُورَتُ فِي اَلَخِيَامِ ﴿ اللَّهِ عن ذهب، تفسير ابن كثير ١٨١/٤.

وروى الطبري في تفسيره قال: حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي قال: حدثنا فضيل بن عياش عن هشام عن محمد عن ابن عباس في قوله: ﴿حُرِّدٌ مَّقْصُورَتُ فِي اَلْخِيامِ ﴿ عُلَى الخيمة لؤلؤة أربع فراسخ في أربعة فراسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب. تفسير الطبري ١٦١/٢٧.

وقال ابن المبارك في الزهد: أخبركم أبو عمر بن حيوية قال: حدثنا يحيى حدثنا الحسين أخبرنا يحيى بن ميمون عن الحسن بن أبي جعفر الجفري عن محمد بن جُحادة في قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وُرُدُ مَّقَصُورَتُ فِي الْخِيمة درة فرسخ في فرسخ عليها أربعة آلاف مصراع من ذهب. الزهد لابن المبارك ص٥٨٣.

وقال المنذري: وفي رواية لابن أبي الدنيا والبيهقي: الخيمة درة مجوفة، فرسخ في فرسخ، لها أربعة آلاف مصراع من ذهب، وإسناد هذه أصح. الترغيب والترهيب ٢٨٥/٤: ٧٥٧٠.

١٢٠ - وَخِيَامُهَا مَنْصُوبَةٌ بِرِيَاضِهَا
 ١٢١ - مَا فِي الخِيَامِ سِوَى الَّتِي لَوْ قَابَلَتْ
 ١٢٧ - لِلَّهِ هَاتِيكَ الْخِيَامُ فَكَمْ بِهَا
 ١٢٧ - فِيهِنَّ حُورٌ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ خَيْد
 ١٢٧ - خَيْراتُ أَخْلَقِ حِسَانٌ أُوجُها

وَشَواطِىءِ الأَنْهَارِ ذِي الجَريَانِ لِلنَّيِّرِيَانِ لِلنَّيِّرِيْنِ لَقُلْتَ مُنْكَسِفَانِ لِللَّيِّرِيْنِ لَقُلْتَ مُنْكَسِفَانِ لِلقَلْبِ مِنْ عُلَقٍ وَمِنْ أَشْجَانِ لِلقَلْبِ مِنْ عُلَقٍ وَمِنْ أَشْجَانِ حَراتٌ حِسَانٌ هُنَّ خَيْرُ حِسَانِ فَالْحُسَانُ مَتَّفِقَانِ فَالْحُسَانُ مَتَّفِقَانِ

\* \* \*

## فهنّ

#### في أرَائِكِهَا وسُرُرِهَا

٥١٢٥ - فِيهَا الأرَائِكُ وَهْيَ مِنْ سُرُدٍ عَلَيْهِ ١٢٥ - لَا تَسْتَحِقُ اسْمَ الأَرَائِكِ دُونَ هَا ١٢٧ - بَشْخَانَةٌ يَدْعُونَهَا بِلِسَانِ فَا

بِينَ السِجِهِالُ كَشِيرِهُ الأَلْوَانِ تِيكَ السِجِهِالِ وَذَاكَ وَضْعُ لِسَانِ رِسَ وَهُوَ ظَهْرُ البَيْتِ ذِي الأَرْكَانِ

<sup>•</sup> ١٢٠ \_ قال ابن القيم \_ رحمه الله \_: «وهذه الخيم غير الغرف والقصور، بل هي خيام في البساتين وعلى شواطىء الأنهار» الحادي ص١٤٥ وقوله «ذي الجريان» صفة للأنهار، انظر: ما سبق في التعليق على البيت ١٠٣٣.

١٢١٥ - النيران: الشمس والقمر. واللام في «النيرين» زائدة.

٥١٢٧ \_ العُلَق: كذا ضبط في الأصل بضم العين، جمع عُلْقة، وهي بمعنى التعلّق، يقال: له بفلان عُلْقة. المعجم الوسيط (علق). (ص).

٥١٢٤ ـ ف، س: «خلاق حسان»، خطأ.

ابن عباس: ﴿مُتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلأَرَائِكَ فهي جمع أريكة. قال مجاهد عن ابن عباس: ﴿مُتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلأَرَابِكِ ﴾ [الكهف: ٣١] قال: لا تكون أريكة حتى يكون السرير في الحجلة، فإذا كان سريراً بغير حجلة لا يكون أريكة. وإن كانت حجلة بغير سرير لم تكن أريكة، ولا تكون أريكة إلا والسرير في الحجلة، فإذا اجتمعا كانت أريكة. وقال مجاهد: هي الأسرة في =

## فھڻ

#### في أشجارِهَا وظلالِها وثمارِها<sup>(١)</sup>

٥١٢٨ - أَشْجَارُهَا نَوْعَان مِنْهَا مَا لَهُ ٥١٢٨ - كَالسِّدْرِ أَصْلِ النَّبْقِ مَخْضُودٌ مَكَا ٥١٣٠ - هَذَا وَظِلُّ السِّدْرِ مِنْ خَيْرِ الظِّلَا ١٣٠ - هَذَا وَظِلُّ السِّدْرِ مِنْ خَيْرِ الظِّلَا ١٣٠٥ - وثِ مَارُهُ أَيْ ضَا ذَوَاتُ مَنَافِعٍ

فِي هَذِهِ السَّذُنْدَيَا مِنْ الْ دَانِ نَ السَّوْكِ مِنْ ثَسَمَرٍ ذَوِي أَلْوَانِ لِ وَنَفْعُهُ السَّرويعُ لِلاَبْدَانِ مِنْ بَعْضِهَا تَفْريعُ ذِي الأَحْزَانِ

- الحجال. قال الليث: الأريكة سرير حجلة؛ فالحجلة والسرير أريكة وجمعها أرائك. وقال أبو إسحاق: الأرائك الفرش في الحجال. قلت ـ أي الناظم ـ: هاهنا ثلاثة أشياء: أحدها: السرير، والثانية: الحجلة وهي البشخانة التي تعلق فوقه. والثالثة: الفراش الذي على السرير، ولا يسمى السرير أريكة حتى يجمع ذلك كله». الحادي ص١٤٧.
  - (۱) طت، طه: «وثمارها وظلالها».
- من الدنو، وفي طت، طه: «ذان»، تصحيف. وفي طع: «ثان». يعني: أن أشجار الجنة نوعان نوع له شبيه في الدنيا، ونوع ليس له شبيه في الدنيا، فبدأ بالنوع الذي له شبيه وهو السدر.

١٣١٥ - قال ابن القيم: «والنبق: ثمر شجر السدر يعقل الطبيعة، وينفع من=

١٣٧ - وَالطَّلْحِ وَهُوَ الْمؤزُ مَنْضُودٌ كَمَا ١٣٧ - / أَوْ أَنَّهُ شَجَرُ الْبَوادِي مُوقَراً ١٣٣ - / أَوْ أَنَّهُ شَجَرُ الْبَوادِي مُوقَراً ١٣٤ - وكَذَلِكَ الرُّمَّانُ والأَعْنَابُ والنَّ ١٣٥ - وكَذَلِكَ الرُّمَّانُ والأَعْنَابُ والنَّ ١٣٥ - هَذَا وَنَوْعٌ مَا لَهُ فِي هَذِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَدَادِ قُولُ إِليهِنَا ١٣٦ - يَكُفِي مِنَ التَّعْدَادِ قُولُ إِليهِنَا

نُصِدَتْ يَدٌ بأصَابِعٍ وَبَسَانِ حَمْلًا مَكَانَ الشَّوْكِ فِي الأَغْصَانِ ١٠/١٠٦ خُدلُ الَّتِي مِنْها القُطُوفُ دَوَانِ نُسيَا نَسْظِيرٌ كَبِي يُسرَى بِعِيبانِ مِنْ كُدلٌ فَاكِهةٍ بِهَا ذَوْجَانِ

١٣٢٥ ـ أي: كالطلح وهو معطوف على «السدر» في البيت ١٢٩٥.

قال القرطبي في تفسير قول الله تعالى: ﴿وَطَلَح مَنْفُودِ ﴿ الواقعة: ٢٩]: الطلح: شجر الموز واحدها طلحة. قاله أكثر المفسرين علي وابن عباس وغيرهم. وقال الحسن: ليس هو موزاً ولكنه شجر له ظِل بارد رطب. وقال الفراء وأبو عبيدة: شجر عظام له شوك، قال بعض الحداة وهو الجعدى:

٥١٣٤ ـ «والنخل» ساقطة من طه.

- يدل لذلك قوله تعالى: ﴿ فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَغَلَّ وَيُمَانُ ﴿ وَالرحمٰن: ٢٦، ١٦، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ لِلمُتَقِينَ مَفَازًا ﴿ صَلَاقَةً وَأَعْبَا ﴿ وَالنبأ: ٣١، ٣١]، وقوله تعالى: ﴿ فُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ وَالحاقة: ٣٣]. قال الناظم: ﴿ وخص النخل والرمان من بين الفاكهة بالذكر لفضلهما وشرفهما كما نص على حدائق النخل والأعناب إذ هما من أفضل أنواع الفاكهة وأطيبها وأحلاها الحادي ص١٢٠.

١٣٥ ـ هنا بدأ الناظم يذكر النوع الثاني الذي ليس له في هذه الدنيا نظير.
 ١٣٦ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿فِهِمَا مِن كُلِّ فَكِكَمَةِ نَقَبَانِ ۞﴾ [الرحمٰن: ٥٦].

الإسهال، ويدبغ المعدة، ويُسكن الصفراء، ويغذو البدن، ويشهي الطعام، ويُولد بلغماً، وينفع الذَّرَب الصفراوي، وهو بطيء الهضم، وسويقه يقوي الحشا، وهو يُصلح الأمزجة الصفراوية، وتُدفع مضرته بالشهد». زاد المعاد ٤٠٠/٤.

٥١٣٧ - وأُتُوابِهِ مُتَشَابِهاً فِي اللَّونِ مُخْدِ ١٣٨ - أَوْ أَنَّهُ مُتَشَابِهٌ فِي الاسْمِ مُخْدِ ١٣٨ - أَوْ أَنَّهُ مُتَشَابِهٌ فِي الاسْمِ مُخْد ١٣٩ - أَوْ أَنَّهُ وَسَطٌ خِديَارٌ كُلُهُ ١٤٠ - أَوْ أَنَّهُ لِثِهَا رِنَا ذُو شَبِهٍ ١٤١ - لَكِن بَهْ جَتَهَا ولَذَّةَ طَعْمِهَا ١٤١ - لَكِن بَهْ جَتَهَا ولَذَّةَ طَعْمِهَا ١٤٢ - فَيَلَذُّهَا فِي الأَكْل عِنْدَ مَنَالِهَا

سَلِفَ الطَّعُومِ فَذَاكَ ذُو أَلْوَانِ سَلِفُ الطُّعُومِ فَذَاكَ قَوْلٌ ثَانِ فَالفَحُلُ فيه لَيْسَ ذَا ثُنْيَانِ فِي اسْمٍ وَلَوْنٍ لَيْسَ يَخْسَلِفَانِ أَمْرٌ سِوَى هَذَا الَّذِي تَحِدَانِ وَتَلَذُّهَا مِنْ قَبْلِهِ العَيْنَانِ

١٣٧ - يشير إلى قوله تعالى: ﴿ وَبَشِرِ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا الْصَكِلِحَاتِ أَنَّ لَمُمْ جَنَّتِ عَرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّما رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَاذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا ﴾ [البقرة: ٢٥].

والتشابه قد اختلف فيه على أقوال، والقول الذي ذكره المؤلف في هذا البيت مروي عن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من الصحابة. انظر: تفسير ابن كثير 7٤/١.

م۱۳۸ ـ روى ذلك عبدالرحمٰن بن زيد بن أسلم، قال: يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا، التفاح بالتفاح والرمان بالرمان.. وليس هو مثله في الطعم. انظر: تفسير ابن كثير ١٤/١.

١٣٩٥ ـ روي عن الحسن وقتادة وابن جريج وجماعة. قال الحسن: خيار كله، لا رَذْلٌ، ألم تروا إلى ثمار الدنيا كيف تسترذلون بعضه، وأن ذلك ليس فيه رذل. انظر: حادي الأرواح للمؤلف (ط دار ابن كثير) ص٧٤٧.

ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «فالفحل منه».

ـ هذا مثل، فالفحل من الشعراء هو الغالب السابق. والثُنيان: الذي يجيء ثانياً. والمقصود: أنّ كل ثمر في الدرجة الأولى من الجودة (ص).

• ١٤٠ - كذا في الأصلين، مضبوطاً بفتح الشين والباء. وفي غيرهما: «أو أنّه لِثمارنا ذي مُشْبهٌ». وفي د: «كثمارنا...».

۱٤۱٥ ـ ط: «ليهجتها».

ف: «وطيبة طعمها».

٥١٤٢ ـ في الأصلين: «فلذلها في الأكل» وهو تحريف.

عُلْيَا سِوَى أَسْمَاءِ مَا تَريَانِ وكِلَاهُمَا فِي الاسمِ متَّ فِقَانِ فِي المِسْكِ ذَاكَ التُّرْبُ لِلبسْتَانِ يَا طِيبَ ذَاكَ البورْدِ لِلظَّمْآنِ يَا طِيبَ ذَاكَ البورْدِ لِلظَّمْآنِ رَتُهَا فَحَلَّتُ دُونَهَا بِمَكَانِ رَالشَّمْسِ مِنْ حَمَلٍ إلَى مِيزَانِ أَنْ تُرتَقَى لِلْقِنْوِ فِي العِيدَانِ

١٤٤ - كذا في الأصلين وح، طت، طه. وفي غيرها: «متحدان».

١٤٨ - كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «نزول الشمس».

0189 ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَقَاكِهُوۤ كَثِيرَةِ ۞ لَا مَقَطُوعَةِ وَلَا مَنْوُعَةِ ۞﴾ [الواقعة: ٣٧، ٣٣].

٥١٤٣ ـ يعني قول ابن عباس: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء، وفي رواية: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. تفسير ابن كثير ١٤/١.

المديني حدثنا ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي المديني حدثنا ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال النبي الله: «إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى» رواه الطبراني في معجمه الزوائد وقال عنه الهيثمي: ورجال الطبراني ثقات. مجمع الزوائد ١٠٢/٢.

<sup>-</sup> الحمل والميزان من البروج أي: لا تنتظر ثمار الجنة سير الشمس من برج الحمل إلى برج الميزان الذي هو أوان نضوج ثمار الدنيا. شرح النونية لهراس ٣٦٩/٢ (ص).

ـ «ترتقى»: كذا في الأصل مضبوطاً بضم التاء، من ارتقى الشجرة: صعدَها، ولم ينقط حرف المضارع في ف، ب. وفي د: «يرتقى»، وفي س: «إلى من يرتقي».

١٥٠ - بَلْ ذُلِّلَتْ تِلْكَ القُطُوفُ فَكَيْفَ مَا
 ١٥١ - وَلَقَدْ أَتَى أَثْرُ بِأَنَّ السَّاقَ مِنْ
 ١٥٢ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهَاتِيكَ الْجُذُو
 ١٥٣ - وَمُقَطَّعَاتُهُمُ مِنَ الْكَرَبِ الَّذِي

شِئْتَ الْتَزَعْتَ بِأَسْهَلِ الْإِمْكَانِ ذَهَبٍ رَوَاهُ السِّسِومِ فِي بِسبَسيَانِ فَهُ ذُهُ السِّسومِ فَي بِسبَسيَانِ عُ ذُهُ سَرُدٌ مِسنْ أحْسسَ إِلأَلْوَانِ فِي هَا وَمِنْ سَعَفٍ مِنَ العِقْيَانِ

• ٥١٥٠ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ إِنَّا ﴾ [الحاقة: ٢٣].

قال البراء بن عازب عن هذه الآية: أي: قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره. تفسير ابن كثير ٤١٦/٤. وقال مجاهد: ﴿وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا نَذَلِللَا الإنسان: ١٤] إن قام ارتفعت معه بقدر وإن قعد تذللت معه حتى ينالها، وإن اضطجع تذللت له حتى ينالها. تفسير ابن كثير ٤٥٧/٤.

۱**۰۱۰ ـ** طع: «خبر بأنّ».

- يشير إلى ما رواه الترمذي وحسنه قال: حدثنا أبو سعيد الأبح حدثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزاز عن أبيه عن جده عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي سعيد ١٧١/٤ كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة شجر الجنة [٢٥٣٠].

١٥٢٥ \_ الزمرد: هو الزَّبَرْجَد، وهو حجر كريم أخضر اللون شديد الخضرة، شفّاف. (المعجم الوسيط).

مرو: مقطعات من الثياب: شبه الجِباب ونحوها من الخزّ وغيره. قال أبو عمرو: مقطعات الثياب قصارها. ولكن قال ابن الأعرابي: لا يقال للثياب القصار مقطّعات، قال شمر: ومما يقوّي قوله حديث ابن عباس في وصف سعف الجنة لأنه لا يصف ثياب أهل الجنة بالقصر لأنه عيب. انظر: اللسان ٢٨٢/٨ ـ ٢٨٣ (ص).

كَرَبُ النخل: أصُول السعف الغلاظ العِراض التي تيبس فتصير مثل الكتف. اللسان ٧١٣/١. وفي ط: «الكرم» وهو تحريف.

ـ «سعف»: في ط: «سعة»، تحريف.

العقيان: الذهب الخالص، وقد سبق.

٥١٥٥ - وَثِمَارُهَا مَا فِيهِ مِنْ عَجَمٍ كأَهُ - ٥١٥٥ - وَظِلالُهَا محدودةٌ لَيْسَتْ تقِي ١٥٥٥ - وَظِلالُهَا محدودةٌ لَيْسَتْ تقِي ١٥٦٥ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِظلٌ أَصْلٍ وَاحِدٍ ١٥٧٥ - مائةٌ سِنِينٌ قُدِّرَتْ لَا تَنْقَضِي

شَالِ القِلَالِ فَجَلَّ ذُو الإِحْسَانِ حَرَّا وَلَا شَدِهُ سَا وَأَنَّدَى ذَانِ حَرَّا وَلَا شَدهُ سَا وأَنَّدى ذَانِ فِيهِ لِسَيْرِ الرَّاكِبِ العَجْلَانِ فِيهِ لِسَيْرِ الرَّاكِبِ العَجْلَانِ هَذَا لِعُظْمِ الأَصْلِ والأَفْنَانِ

3010 \_ العَجْنُم، بالتحريك: النَّوىٰ نوى التمر والنبق، الواحدة عَجَمةٌ.. والعامة تقول عَجْمٌ بالتسكين. اللسان ٣٩١/١٢.

القُلَّة: الجرّة العظيمة أو عامّة، أو من الفخّار. القاموس، ص١٣٥٦.

- يشير إلى ما رواه الحاكم في المستدرك قال: أخبرنا أبو عبدالله الأصبهاني الزاهد حدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني حدثنا الحسين بن جعفر حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عزّ وجل: ﴿فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَثَغَلُّ وَرُمَّانُ ﴿ الرحمٰن: ٢٦] قال: «نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر، وكربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وثمارها أمثال القلال أو الدلاء، أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، وليس لها عجم». قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ١٧/٢٥. ورواه ابن المبارك في الزهد: ٥٢٤.

وواه \_ كذا في الأصلين وط. وفي غيرها: «فأتي».

ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ [الإنسان: ١٣].

٥١٥٦ \_ «لِسَير» بلام الجرّ، كذا في ب، د، ويشبهه ما في الأصل وهو الصواب وتمام الجملة في البيت التالي. وفي ف وغيرها: «يسير» وهو تصحيف. ولا يستقيم عليه إعراب «العجلان» (ص).

١٥٨٥/١٠٠١ مائةٌ بِلَا نُفْصَانِ الْحُدْرِيُّ أَيْضاً أَنَّ طُو بَى قَدْرُهَا مائةٌ بِلَا نُفْصَانِ الأَلْوَانِ مَا مَانَةٌ بِلَا نُفْصَانِ الأَلْوَانِ مِنهَا عَنْ لِبَا سِمِهُمْ بِمَا شَاؤوا مِنَ الأَلْوَانِ الْأَلْوَانِ

\* \* \*

ماه مو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو سعيد الخدري مشهور بكنيته استصغر بأحد واستشهد أبوه بها. روى عن النبي الكثير. كان من أفقه أحداث الصحابة مات سنة ثلاث وستين وقيل: خمس وستين. الإصابة في تمييز الصحابة ٧٨/٧ ـ ٧٩.

١٠٩٥ ـ قال الجوهري: الكِم بالكسر: وعاء الطَّلْع، وغطاء النَّور، والجمع كمام وأكمام. وضبط في التهذيب بالضم مثل كم القميص. أما قول الله تعالى: ﴿وَالنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴾ [الرحمٰن: ١١] فهي ما غطّى جُمّارها من السعف والليف والجذع. اللسان ٢٦/١٢.

ـ د، ح، ط: «فيها» مكان «منها».

- يشير إلى ما رواه أبو يعلى في مسنده قال: حدثنا زهير حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد عن رسول الله على أن رجلاً قال: يا رسول الله طوبى لمن رآئي وآمن بي، ثم طوبى، ثم طوبى، ثم طوبى، ثم طوبى، ثم طوبى، لمن آمن بي ولم يرني فقال له رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» رواه أبو يعلى مسيرة مائة سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» رواه أبو يعلى ١٣٧٧: ١١٧٣٠. وصححه ابن حبان كامل؟ لا يتابع على حديثه هذا. وقال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال النسائي: لا يتابع على حديثه هذا. وقال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال النسائي: منكر الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وكذا قال أبو حاتم. وقال ابن عين: ثقة. وقال مرة أخرى: لا بأس به. وضعفه بعضهم في أبي الهيثم على حالكامل لابن عدى ١٠٨/٣ ـ ٢٠٨، وتهذيب التهذيب ٢٠٨/٣ -

## فھڻ

#### في سَمَاعِ أَهْلِ الجِنَّةِ

• ١٦٠ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَيُـرْسِلُ رَبُّنَا رِيحًا تَـهُـزُ ذَوَائِبَ الْأَغْصَانِ ٥١٦١ - فَتُثِيرُ أَصْوَاتاً تَلَذَّ لِمَسْمَع الْ ١٦٢٥ - يَا لَذَّةَ الأَسْمَاعِ لَا تَسَعَوَّضِي بِلذَاذَةِ الأَوْتَارِ وَالعِسِدَانِ ٥١٦٣ ـ أَوَ مَا سَمِعْتِ سَمَاعُهُمْ فِيهَا غِنَا

إنْسَانِ كالنَّغَمَاتِ بالأَوْزَانِ ءُ المحور بالأصواتِ والألْحانِ

۱۹۰۰ ـ ف: «ريحاً تصف».

ـ يشير إلى ما رواه ابن أبي حاتم قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع حدثنا أبو عامر العقدى عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: الظل الممدود قال: شجرة في الجنة على ساق، ظلها قدر ما يسير الراكب في كل نواحيها مئة عام. قال: فيخرج إليها أهل الجنة وأهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها. قال: فيشتهي بعضهم ويذكر لهوَ الدنيا، فيرسل الله ريحاً من الجنة، فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. انظر: تفسير ابن كثير ٢٩٠/٤ رواه ابن أبي الدنيا في الورع ص٧١.

وقال المنذري: رواه ابن أبي الدنيا موقوفاً من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام، وقد صححها ابن خزيمة والحاكم وحسنها الترمذي. انظر: الترغيب والترهيب للمنذري ٢٨٨/٤.

٥١٦٣ - يشير إلى ما رواه الترمذي قال: حدثنا هناد وأحمد بن منيع قالا: حدثنا معاوية قال: حدثنا عبدالرحمٰن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن على قال: قال رسول الله على: «إن في الجنة لمجتمعاً للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلاتقُ مثلها. قال: يقلن نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبي لمن كان لنا وكنا له، وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس. قال أبو عيسى: حديث على حديث غريب. سنن الترمذي ٦٩٦/٤.

170 - وَاهاً لِذَيّاكَ السَّمَاعِ وَطِيْبِهِ 170 - وَاهاً لِذَيّاكَ السَّمَاعِ وَطِيْبِهِ 177 - وَاهاً لِذَيّاكَ السَّمَاعِ فَكَمْ بِهِ 177 - وَاهاً لِذَيّاكَ السَّمَاعِ وَلَمْ أَقُلْ 170 - وَاهاً لِذَيّاكَ السَّمَاعِ وَلَمْ أَقُلْ 170 - مَا ظَنُ سَامِعةٍ بِصَوْتٍ أَطْيبِ الْ 171 - نَحْنُ النَّوَاعِمُ والحَوَالِدُ حَيِّرَا 171 - لَسْنَا نَمُوتُ وَلَا نَحْافُ وَمَا لَنَا 171 - طُوبَى لِمَنْ كُنَّا لَهُ وَكَذَاكَ طُو

مُلِئتْ بِهِ الأذُنَانِ بِالإحْسَانِ! مِنْ مِثْلِ أَقْمَادٍ عَلَى أَغْصَانِ! لِلْقَلْبِ مِنْ طَرَبٍ وَمِنْ أَشْجَانِ! لَلْقَلْبِ مِنْ طَرَبٍ وَمِنْ أَشْجَانِ! ذَيّاكَ تَصْغِيدِ الْجِنَانِ حِسَانِ أَصْوَاتِ مِنْ مُحودِ الْجِنَانِ حِسَانِ تَ كَامِلَاتُ الْحُسْنِ وَالإحْسَانِ شُخطٌ وَلَا ضِغْنَ مِنَ الأَضْغَانِ بَى لِلَّذِي هُو حَظُّنَا الْحقّاني فِي التَّرْمِذِيِّ وَمُعْجَم الطَّبَرَانِي

<sup>0178</sup> ـ هذا البيت ساقط من ب.

٥١٦٥ ـ في اللسان: «وإذا تعجبت من طيب الشيء قلت: واهاً له ما أطيبه!» اللسان ٥٦٤/١٣.

٥١٦٧ - كذا في الأصلين ود، ح، ط. وفي غيرها: «تصغيراً لهذا الشأن». و«ذيّاك»: تصغير «ذاك». فنبّه الناظم على أن إشارته إلى سماع أهل الجنة بذياك ليست لتهوين شأنه.

١٧١٥ ـ كذا في الأصلين. والحقّاني: الحقيقي. وفي د: «بجنان»، وفي غيرها: «لفظان».

العبراني فقال في معجمه الصغير: حدثنا الوردة عدد الترمذي. أما الطبراني فقال في معجمه الصغير: حدثنا البو رفاعة عمارة بن وثيمة بن موسى بن الفرات المصري حدثنا سعيد بن أبي مريم أنبأنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد عن أسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله على : "إن أزواج أهل الجنة لَيغنين أزواجهن بأحسن أصواتٍ ما سمعها أحد قط، إن مما يغنين: نحن خير الحسان، أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان. وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا يَمُثنَه، نحن الأمنات فلا يَحُفْنَه، نحن المقيمات فلا يظعنه». قال الطبراني: لم يروه عن زيد بن أسلم إلا محمد. تفرد به ابن أبي مريم. معجم=

١٧٣ - وَرَوَاهُ يَحْيَى شَيْخُ الْأَوْزَاعِيِّ تَفْ ١٧٤ - وَرَوَاهُ يَحْيَى شَيْخُ الْأَوْزَاعِيِّ تَفْ ١٧٤ - نَزِّهُ سَمَاعَكَ إِنْ أَرَدْتَ سَمَاعَ ذَيَّ ١٧٥ - لَا تَوْثِرِ الأَذْنَى عَلَى الأَعْلَى فَتُحْ ١٧٥ - إِنَّ اخْتِيَارَكَ لِلسَّمَاعِ النَّازِلِ الْ ١٧٧ - وَاللَّهِ إِنَّ سَمَاعَهُمْ فِي القَلْبِ وَالْ ١٧٧ - وَاللَّهِ إِنَّ سَمَاعَهُمْ فِي القَلْبِ وَالْ ١٧٨ - وَاللَّهِ مَا انفَكَ الَّذِي هُو دَأْبُهُ ١٧٨ - فَالقَلْبُ بَيْتُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ ١٨٥ - فَالقَلْبُ بَيْتُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ ١٨٥ - فَالقَلْبُ بَيْتُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ ١٨٥ - فَالْفَانُ بَيْتُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ ١٨٥ - فَالْفَانُ اتَعَلَقَ بِالسَّمَاعِ أَصَارَهُ ١٨٥ - فَاإِذَا تَعَلَقَ بِالسَّمَاعِ أَصَارَهُ ١٨٥ - فَاإِذَا تَعَلَقَ بِالسَّمَاعِ أَصَارَهُ

سِيراً لِلَفْظَةِ «يُحْبَرُونَ» أَغَانِ الْكَ السِعِنَا عَنْ هَذِهِ الأَلْحَانِ مَرَمَ ذَا وَذَا يَا ذِلَّةَ السِعِنَا النَّفْصانِ أَذْنَى عَلَى الأَعْلَى مِنَ النُّقْصَانِ إِيسَانِ مِثْلُ السَّمِّ فَي الأَبْدَانِ أَلسَّمٌ فَي الأَبْدَانِ أَلسَّمٌ فَي الأَبْدَانِ أَبِداً مِنَ الإِسْرَاكِ بِالسَّرِحُمِنِ الإِسْراكِ بِالسَّرِحُمِنِ الإِسْراكِ بِالسَّرَحُمِنِ الإِسْراكِ بِالسَّرَحُمِنِ الإَسْراكِ بِالسَّرِحُمِنِ الإِسْراكِ بِالسَّرِحُمِنِ الإَسْراكِ بِالسَّرِحُمِنِ الإِسْراكِ بِالسَّرِحُمِنِ الإِسْراكِ بِالسَّرَحُمِنِ الإَسْراكِ بِالسَّرَحُمِنِ الإَسْراكِ بِالسَّرِحُمِنَ الإِسْراكِ بِالسَّرَحُمِنِ الإَسْراكِ بَالسَرَحُمِنَ الإَسْراكِ بَالسَرَحُمِنَ الإَسْراكِ مِسَانِ عَلَيْ اللَّهُ فَي الأَسْراكِ بَالسَرَاكِ مِسَانِ عَلَيْنَ اللَّهُ وَفُلْلَا مَعَ الإَحْمَانِ وَمُنْلِلْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِي اللَّهُ اللْمُلْكِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللَّهُ اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي

الطبراني الصغير ٣٥/٢. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح ٤١٩/١٠.

<sup>01</sup>۷۳ - يحيى بن أبي كثير الإمام الحافظ أحد الأعلام اليمامي واسم أبيه صالح وقيل: يسار وقيل: نُشيط روى عن أبي أمامة الباهلي وعن أنس بن مالك. . وروى عنه ابنه عبدالله ومَعمر والأوزاعي وهو تلميذه. توفي سنة ١٢٩هـ انظر: سير أعلام النبلاء ٢٧/٦ ـ ٣١.

ـ يشير إلى ما رواه الطبري بسنده عن يحيى بن أبي كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿فَهُدُ فِي رَوْضَكَةٍ يُحُبَرُونَ ﴾ [الروم: ١٥] قال: الحبرة: اللذة والسماع. تفسير الطبري ٢٨/٢١.

۱۷٤ \_ «سماع» ساقطة من ف.

<sup>-</sup> شرع الناظم هنا في التحذير من سماع الأغاني والألحان. وللعلماء - رحمهم الله تعالى - في هذه المسألة مصنفات مفردة كالإمام أبي بكر الطرطوشي، والقاضي أبي الطيب الطبري، والحافظ ابن رجب «نزهة الأسماع في مسألة السماع» انظر: طع ٢/١٧٥... وقد ذكر الناظم جملة من فتاوى الأئمة في تحريم الغناء، كالإمام مالك وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل في كتابه إغاثة اللهفان ص٢٢٩ ـ ٢٣٤.

١٧٩ \_ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: "حبًا وإخلاصاً".

١٨١٥ - حُبُّ الكِتَابِ وَحُبُّ أَلحَانِ الغِنَا فِ ١٨٢٥ - ثَقُلَ الكِتَابُ عَلَيْهِمُ لَمَّا رَأَوْا تَ ١٨٣٥ - وَاللَّهُ وُ خَفَّ عَلَيْهِمُ لَمَّا رَأَوْا مَ ١٨٤٥ - وَاللَّهُ وُ خَفَّ عَلَيْهِمُ لَمَّا رَأَوْا مَ ١٨٤٥ - قُوتُ النُّفُوسِ وَإِنَّمَا القُرْآنُ قُو تُ ١٨٤٥ - وَلِذَا تَرَاهُ حَظَّ ذِي النُّقْصَانِ كَالْ جُ ١٨٥٥ - وَلِذَا تَرَاهُ حَظَّ ذِي النُّقْصَانِ كَالْ جُ ١٨٠٥ - /وَأَلَدُّهُ مِنْ الْ عَ ١٨٥٠ - يَا لَذَّةَ الفُسَّاقِ لَسْتِ كَلَدَّةِ الْ أَبْ اللَّهُ الْمُعْلِيْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْم

فِي قَلْبِ عَبْدٍ لَيْسَ يَجْتَمِعَانِ تَقييسِدَهُ بِشَرَائِعِ الإيسمَانِ مَا فِيهِ مِنْ طَرَبٍ وَمِنْ أَلْحَانِ ثُ القَلْبِ أَنَّى يَسْتَوِي القُوتَانِ! جُهَالِ والصِّبْيَانِ والنِّسُوانِ عَقْلِ الصَّجِيحِ فَسَلْ أَخَا العِرْفَانِ أَبْسرارِ فِسي عَسقْلٍ وَلَا قُسرْآنِ

## فھڑ

#### في أنهار الجنَّةِ

١٨٨ - أَنْهَارُهَا مِن غَيْرِ أُخْدُودٍ جَرَتْ شُبْحَانَ مُمْسِكِهَا عَنِ الفَيَضَانِ

۱۸۲ - نزل بصرُ ناسخ د إلى عجز البيت التالي، فنقله هنا، وأسقط البيت التالي. ٥١٨٥ - د: «وكذا».

ـ ح، طع: «والنسوان والصبيان».

۱۸۷ ـ «لست» ساقطة من ب.

١٨٨ - كذا في الأصلين. وفي غيرهما: "في غير"، وأشير إليه في حاشية ف أيضاً.

- يشير إلى ما رواه ابن أبي الدنيا قال: حدثنا يعقوب بن عبيد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الجريري عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: «أظنكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض؟ لا والله إنها لسائحة على وجه الأرض إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت، وطينها المسك الأذفر. قال: قلت: ما الأذفر؟ قال: الذي لا خلط له. ورواه ابن مردويه في تفسيره مرفوعاً من محمد بن أحمد حدثنا محمد بن أحمد بن أبي يحيى حدثنا مهدي بن حكيم حدثنا يزيد بن هارون، وساق السند. انظر: الحادي=

١٨٩ - مِنْ تَحْتِهِمْ تَحْرِي كَمَا شَاؤُوا مِفَجَّ - رَةً وَمَ
 ١٩٠ - عَسَلٌ مُصَفِّى ثُمَّ مَاءٌ ثُمَّ خَمْ - رُّ ثُ - رُّ ثُ - ١٩١ - وَاللَّهِ مَا تِلْكَ المَسَوَادُ كَهَذِهِ لَكِنْ الْكَالِّ المَسَوَادُ كَهَذِهِ لَكِنْ الْكَالِ المَسَوَادُ كَهَذِهِ لَكِنْ الْكِنْ الْمَسَدِهِ وَاللَّهِ مَا يَسِيرُ تَشَابُهِ وَهُ وَهُ وَ اللَّهِ مَا يَسِيرُ تَشَابُهِ وَهُ وَ وَهُ وَ اللَّهُ مِن بِاللَّهِ الْمَالِيةِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن بِاللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلْمُ الْمُعَلِّلِ الْمُعْلِي الْمُعَلِّلُولِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ ا

رةً وَمَا لِلنَّهُ رِمِنْ نُعُصَانِ

رُ ثُسمً أَنْهَا رُمِنَ الأَلْبَانِ

لَكِنْ هُمَا فِي اللَّفْظِ يجْتَمِعَانِ

وَهُوَ اشْتِرَاكٌ قَامَ بِالأَذْهَانِ

أو ناقية أو ماعيز أو ضان]

\* \* \*

<sup>=</sup> ص١٢٦ والترغيب والترهيب ٢٨٦/٤، وقال عنه المنذري: رواه ابن أبي الدنيا موقوفاً وغيره مرفوعاً، والموقوف أشبه بالصواب.

١٨٩ - يشير إلى قوله تعالى: ﴿ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ الله وقوله تعالى: ﴿ عَنَا يَثْرَبُ بَهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَقْجِيرًا ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبَادُ اللَّهِ يَفَجِّرُونَهَا تَقْجِيرًا ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وكذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: «فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإن وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمٰن ومنه تفجر أنهار الجنة» ٢٧١١/٦ وقد سبق تخريجها.

<sup>•</sup> ١٩٥ - يشير إلى قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنْقُونَّ فِيهَا أَنْهَرُّ مِن مَّا غَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهَرٌ مِن لَّبَوْ لَمَّ عَسَلِ مُصَفِّى ﴾ [محمد: ١٥] ويشير لَم يَنفيَرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَرُ مِنْ خَرِ لَذَةِ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلِ مُصَفِّى ﴾ [محمد: ١٥] ويشير إلى ما رواه الترمذي قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي على قال: ﴿ إِن فِي الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعد، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح ٤/٠٠٧ باب ما جاء في صفة أنهار الجنة.

۱۹۱٥ ـ حذفت الشدّة من «الموادّ» للضرورة (ص).

\_ ط: «مجتمعان».

۱۹۲ - س: «وهو اشتباه».

\_ يعني: أن مواد أنهار الجنة ليست كمواد أنهار الدنيا، والتشابه بينها يسير، وهو اشتراكها في اللفظ والمعنى الكلي الحاصل في الأذهان. انظر: طه ٢/٣٧٥.

منا البيت انفردت به ف، وكتب ناسخها بجانبه: «هذا البيت أسقط من النسخة الأخيرة». ولعل موقعه كان بعد قافية «الألبان».

### فھڻ

#### في طَعام أهْلِ الجنَّةِ

١٩٥ - وَطَعَامُهُمْ مَا تَشْتَهِيهِ نُفُوسُهُمْ
١٩٥ - وَفَوَاكِةٌ شَتَّى بِحَسْبِ مُنَاهُمُ
١٩٦ - لَحْمٌ وَخَمْرٌ وَالنِّسا وَفَوَاكِةٌ
١٩٧ - وَصِحَافُهُم ذَهَبٌ تَطُوفُ عَلَيْهِمُ
١٩٨ - وَانْظُرْ إِلَى جَعْلِ اللَّذَاذَةِ لِلْعُيُو
١٩٨ - لِلْعَينِ مِنْهَا لَذَّةٌ تَنْعو إلَى
١٩٩ - لِلْعَينِ مِنْهَا لَلَّةٌ تَنْعو إلَى
٢٠٠٠ - سَبَبُ التَّنَاوُلِ وَهُو يُوجِبُ لَذَّةً

وَلُحُومُ طَيْرٍ نَاعِمٍ وَسِمَانِ
يَا شِبْعَةً كَمُلَتْ لِذِي الإيمَانِ
وَالطِّيبُ مَعْ رَوْحٍ وَمَعْ رَيْحَانِ
بِأَكُمَّ خُدَّامٍ مِسنَ السولْدَانِ
نِ وَشَهْ وَ وَلِلنَّفْ سِ فِي القُرآنِ
شَهَ واتِهَا بِالنَّفْ سِ والأَمْرَانِ
أُخْرَى سِوَى مَا نَالَتِ العَيْنَانِ

\* \* \*

١٩٤٥ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ وَنَكِهَةِ مِنَا يَتَخَرُونَ ۞ وَلَمْدِ طَيْرِ مِنَا يَشْتَهُونَ ۞ ﴾
 [الواقعة: ٢٠، ٢٠] وقال تعالى: ﴿ وَأَمْدَذَنَهُم بِفَكِهَةِ وَلَحْرِ مِنَا يَشْتَهُونَ ۞ ﴾
 [الطور: ٢٢].

ويشير إلى ما رواه مسلم بن حديث أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله على: «يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذاك جشاء كريح المسك، يُلهَمون التسبيح والحمد كما تلهَمون النَفَس» صحيح مسلم ٢١٨١/٤.

**١٩٧٥ ـ الصحفة**: كالقصعة والجمع صحاف وهي تشبع الخمسة ونحوهم. اللسان ١٨٧/٩.

يشير إلى قوله تعالى: ﴿ يُطَاقُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبِ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُ الْأَعْبُثُ وَأَنتُدَ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ الْلَهِ الْسَارِخُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

۱۹۸ - طع: «في الشيطان» وهو خطأ ظاهر.

## فهڻ

#### في شرابهم

٥٢٠١ - يُسقَوْنَ فِيهَا مِنْ رَحِيقٍ خَتْمُهُ ٥٢٠٧ - مِن خَـمْرَةٍ لَذَّتْ لِشَارِبِهَا بِلَا ٥٢٠٣ - والخمرُ في الدنيا فهذا وصفُها ٥٢٠٤ - وَبِهَا مِنَ الأَدْوَاءِ مَا هِيَ أَهْلُه ٥٢٠٥ - فَنفَى لَنَا الرَّحْمُنُ أَجْمَعَهَا عَنِ الْ

بِالحِسْكِ أَوَّلُهُ كَحِشْلِ الشَّانِي غَـوْلٍ وَلَا دَاءٍ وَلَا نُصفْرِ الشَّكْرانِ تغتالُ عَقْلَ الشاربِ السَّكْرانِ وَيُخَافُ مِنْ عَدَمٍ لِذِي الوجْدانِ خَـمْرِ الَّتِي فِي جَنَّةِ الحَيَوانِ كَافُورُ ذَاكَ شَرابُ ذِي الإحسانِ

٥٢٠١ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ۞ خِتَمْمُم مِسْكُ وَفي ذَلِكَ فَلَيَ نَائِكَ أَنَى الْمُنْنَافِسُونَ ۞ ﴿ [المطففين: ٢٥، ٢٦].

٥٢٠٢ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينٍ ﴿ لَيُ بَيْضَآءَ لَذَّةِ لِلشَّربِينَ ﴿ وَلَا مُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ ﴾ [الصافات: ٤٥ ـ ٤٧].

قال الضحاك والسدي: كل كأس في القرآن فهو خمر، تفسير الطبري 07/7 ومعنى «لا فيها غول» قال ابن كثير في تفسيره: نزّه الله سبحانه وتعالى خمر الجنة عن الآفات التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن. وذهابها بالعقل جملة. تفسير ابن كثير 0/7.

**٥٢٠٣ ـ اغتاله**: أهلكه وأخذه من حيث لم يدرِ. القاموس ص١٣٤٤، يعني: تذهب بعقل الشارب.

٥٢٠٤ ـ يعني: تورثه العدم والإملاق بعد الغنى واليسار. وانظر: ما ذكره الناظم من
 آفات خمر الدنيا في حادي الأرواح، ص٧٥٧ (ط دار ابن كثير).

٥٢٠٦ ـ قال عكرمة: (سلسبيل) اسم عين في الجنة. تفسير ابن كثير: ٤٥٧/٤.
 يشير إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُرَا﴾
 [الإنسان: ٥]، وإلى قوله تعالى: ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا رَنْجَيلًا ﴿
 عَيْنًا فِيهَا تُسْمَى سَلْسَيِيلًا ﴿﴿) [الإنسان: ١٧، ١٨].

٥٢٠٧ - هَذَا شَرَابُ أُولِي اليَمِينِ وَلَكِنِ الْهِ ٥٢٠٨ - يُدْعَى بِتَسْنِيمٍ سَنَامُ شَرابِهم ٥٢٠٩ - يُدْعَى المقرَّبُ سَعْيَهُ فَصَفَا لَهُ ٥٢٠٩ - صَفَّى المقرَّبُ سَعْيَهُ فَصَفَا لَهُ ٥٢١٠ - لَكِنَّ أَصْحَابَ اليَمِينِ فَأَهْلُ مَزْ ٥٢١٠ - مُزِجَ الشَّرَابُ لَهُمْ كَمَا مَزَجُوا هُمُ الْه

أَبْرَارُ مَشْرَبُهِم شَرَابٌ ثَانِ شِرْبُ المقَرَّبِ خِيْرَةِ الرَّحْمٰنِ ذَاكَ الشَّرَابُ فَتِلْكَ تَصْفِيَتَانِ جِ بالمُبَاحِ وَلَيْسَ بالعِصْيَانِ أَعْمَالَ ذَاكَ المَرْجُ بالمميزانِ

<sup>=</sup> قال ابن كثير في تفسيره: ويسقون يعني: الأبرار كأساً كان مزاجها زنجبيلاً فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر وهؤلاء يخرج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة. وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفاً. تفسير ابن كثير ٤٥٧/٤.

٥٢٠٧ \_ الأبرار: هنا هم المقربون عند الناظم، أما في سورة الإنسان فالأبرار: هم أهل اليمين.

٥٢٠٨ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ وَمِنَاجُمُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ المطففين: ٢٧] قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: أي: ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم أي: من شراب يقال له تسنيم، وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه، قاله أبو صالح والضحاك. ولهذا قال: ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا المُقرَبُونَ ﴿ اللهُ أَي : يشربها المقربون صرفاً، وتمزج الأصحاب اليمين مزجاً، قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة وغيرهم. تفسير ابن كثير ٤٨٨٤٤.

ـ طه: «سنام شربهم». يقصد بالسنام: أنه أعلى شراب أهل الجنة كما جاء في الحاشية السابقة (ص).

٥٢٠٩ \_ «ذاك» ساقطة من ف.

<sup>-</sup> يعني: أن المقرب حينما أخلص في سعيه لله عزّ وجل وصفاه من كل ما يشوبه من أعمال غير صالحة صفى الله له شرابه هذا ولم يمزج، والجزاء من جنس العمل.

٥٢١١ ـ يعني: أن أهل اليمين حينما مزجوا أعمالهم بالمباحات وفعل المكروهات مُزج لهم الشراب فلم يكن صافياً.

٧١٢٥ - /هَذَا وَذُو التَّخْلِيطِ مُرْجِيَّ أَمْرُهُ وَالْحُكْمُ فِيهِ لِرَبِّهِ اللَّيَّانِ ١١١١٠١

# في مَصْرِفِ طعامِهِمْ وشرابِهِمْ وهضْمِهِ

٥٢١٣ - هَذَا وَتَصْرِيفُ المآكِل مِنْهُمُ عَرَقٌ يَفيضُ لَهُمْ مِنَ الأَبْدَانِ ٥٢١٤ - كَرَوائِح المِسْكِ الَّذِي مَا فِيهِ خَلْ ٥٢١٥ ـ فَتَعُودُ هَاتِيكَ البُطُونُ ضَوَامِراً تَبْغِى الطَّعَامَ عَلَى مَدَى الأزْمَانِ ٥٢١٦ - لَا غَائِطٌ فِيهِا وَلَا بَوْلٌ وَلَا ٧١٧ - وَلَهُمْ جُشَاءٌ رِيحُهُ مِسْكٌ يَكُو ٥٢١٨ ـ هَــذَا وَهَــذَا صَــجَّ عَــنْـهُ فَــوَاحِـدٌ فِــي مُـــشــلِم ولأحْــمَــدَ الأَثــرَانِ

مَخْطٌ وَلَا بَصْتُ مِنَ الإنْسَانِ نُ بِهِ تَـمَامُ الهَـضْم لـلإنـسانِ

٥٢١٢ - في جميع النسخ: «مزجا» بالزاي، وضبط في الأصلين بضم الميم وتنوين الجيم بالفتح. والظاهر أن صوابه بالراء المهملة وأصله بالهمزة: مُرجَأً من الإرجاء أي: التأخير، وترك الهمزة لغة فيه (القاموس) كما في قوله تعالى: ﴿ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيمٌ ۖ ۖ ﴿ [التوية: ١٠٦] (ص).

ـ يعنى: أن الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً كما قال تعالى: ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱغْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحًا وَءَاخَرَ سَيِتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِلَّهُ ۗ [التوبة: ١٠٢] فهؤلاء إما يعذبهم الله بسبب ذنوبهم وإما يغفر لهم الله جلّ وعلا فضلاً منه ورحمة.

٥٢١٥ ـ أي: هضيمة لاحقة بالظهور خالية من الطعام (ص).

٧٢١٥ ـ الجُشاء: اسم من التجشؤ وهو: تنفُّس المعدة عند الامتلاء. اللسان ٤٨/١. \_ ح، ط: «بالإحسان».

٥٢١٨ ـ يعني: تصريفه إلى عرق وإلى جشاء.

## فهڻ

#### في لِباسِ أَهْلِ الجِنَّةِ

٥٢١٩ - وَهُمُ الملُوكُ عَلَى الأَسِرَّةِ فَوْقَ هَا تيكَ الرُّوْوسِ مُرَصَّعُ التِّيجَانِ مَعْرُوفَانِ ٥٢٢٠ - وَلِبَاسُهُمْ مِنْ سُنْدُسٍ خُضْرٍ وَمِنْ إسْتَ بْرَقٍ نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ

- يشير إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن ثمامة بن عقبة المحلّمي قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: قال لي رسول الله في: "إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع" فقال رجل من اليهود: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة قال: فقال له رسول الله في: "حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر" مسند الإمام أحمد ٢٧١/٤: موق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر" مسند الإمام أحمد ٢٧١/٤: مسهر عن الأعمش وساق السند السابق سنن النسائي ٢/٤٥٤: ٣٢٣. وعن هذين الأثرين قال ابن القيم في الحادي: "وفي المسند وسنن النسائي بإسناد صحيح على شرط الصحيح" ص ١٢٩، الباب ٤٨.

وقال الهيثمي بمجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وفي الكبير نحوه. وأحمد والبزار ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح غير ثمامة بن عقبة هو ثقة.

و٢١٩ ـ يشير إلى ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا بشير بن المهاجر حدثني عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالساً عند النبي ... وفيه: «... فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار...» مسند الإمام أحمد ٥/٣٤١ ٢٣١١٢. قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١٥٩/٧.

• ٢٢٠ - يشير إلى قوله تعالى: ﴿ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَلِسَتَبَرَقِ مُتَكِينَ فِيهَا عَلَ
اَلْأَرَابِكِ ﴾ [الكهف: ٣١] وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اَلْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ۞ فِ
جَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسَتَبَرَقِ مُتَقَدِلِينَ ۞ [الدخان: ٥٠ - ٥٠].

٥٢٢١ - مَا ذَاكَ مِنْ دُودٍ بَنَى مِنْ فَوْقِهِ كَالْمُنْوَالِ نَسْد وَلَا نُسِجَتْ عَلَى الْمِنْوَالِ نَسْد ٥٢٢٣ - حُلَلٌ تُشَقُّ ثِمَارُهَا عنها فَتَبْ

تِـلْكَ البُهيُـوتَ وَعَـادَ ذَا طَـيَـرانِ جَ ثِـيَـابِـنَـا بِـالـقُـطُـنِ والـكَـتَّـانِ مُـو كـالـرِّيـاطِ بـأحـسـنِ الألـوانِ

قال الناظم في حادي الأرواح: «قال جماعة من المفسرين: السندس: ما رقّ من الديباج، والإستبرق: ما غلظ منه. وقالت طائفة: ليس المراد به الغليظ ولكن المراد به الصفيق. وقال الزجاج: هما نوعان من الحرير، وأحسن الألوان الخضر، وألين اللباس الحرير، فجمع لهم بين حسن منظر اللباس والتذاذ العين به، وبين نعومته والتذاذ الجسم به». حادي الأرواح ص٢٨٢ (ط دار ابن كثير).

\_ ح: «نوعان مختلفان».

۵۲۲۱ ـ طت، طه: «الطيران»، وفي طع: «ذو طيران».

٥٢٢٧ ـ أي: لم تخرج خيوط هذا الحرير من الدودة المعروفة بدودة القرّ التي تبنيه من فوقها ثم تخرج منه وتعود لطيرانها، ولا نسجت على المنوال كما تنسج ثيابنا التي نتخذها من القطن والكتان. شرح النونية لهراس ٣٨١/٢.

وكذا ورد البيت في الأصلين وب. وزاد في د: «لكنها» في أول البيت، وكذا في س بإسقاط «كالرياط». وفي ط: «لكنها حلل. عنها رأيت شقائق النعمان». وكل ذلك غلط. وفسر الرياط في حاشية ف: «جمع ريطة، قال في المجمل: وهي الملاءة لا تكون لِفقَين. والجمع ريط ورياط» (ص).

- روى الإمام أحمد في مسنده عن عبدالله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن ثياب أهل الجنة تخلق خلقاً أم تنسج نسجاً؟ فضحك بعض القوم، فقال رسول الله في: «ممن تضحكون من جاهل يسأل عالماً» ثم أكب رسول الله في ثم قال: «أين السائل؟» قال: هوذا أنا يا رسول الله. قال: «لا بل تشقق عنها ثمر الجنة ثلاث مرات» مسند الإمام أحمد ٢٧٤٤٢. وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار في حديث طويل ورجاله ثقات ١٠٥/١٤ وانظر: ما سبق في حاشبة البت ١٠٥١١.

ومر كالرياط بأحسن الألوان»، وهو خطأ. ويشير الناظم في هذا البيت إلى ما رواه ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن إدريس الحنظلي حدثنا أبو عتبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الأسود قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يحدث عن رسول الله في قال: «ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبي فتفتح له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاء إن شاء أبيض وإن شاء أحمر وإن شاء أخضر وإن شاء أصفر وإن شاء أسود، مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن» انظر: تفسير ابن كثير الدنيا. انظر: الترغيب والترهيب ٤/٤٩٤. وقال المنذري: رواه ابن أبي الدنيا. انظر: الترغيب والترهيب ٤/٤٩٤.

وشقائق النعمان: نبت، واحدتها شقيقة، سميت بذلك لحمرتها على التشبيه بشقيقة البرق. وأضيف إلى النعمان لأن النعمان بن المنذر نزل بشقائق رمل قد أنبتت الشَّقِر الأحمر فاستحسنها وأمر أن تُحمى فقيل للشَّقِر شقائق النعمان بمنبتها لا أنها اسم لِلشَّقِر. انظر: اللسان ١١٢/١٠.

٥٢٢٥ \_ س، ط: «لا تقرب الدنس».

الدّنسُ في الثياب: لطخُ الوسخ ونحوه والجمع أدناسُ. اللسان ٨٨/٦. ما عدا الأصلين: «ما للبلى فيهن من سلطان». ويشير الناظم إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله قال: «من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه» رواه مسلم ٢١٨١/٤ باب دوام نعيم أهل الجنة.

وقال ـ رحمه الله ـ في حادي الأرواح: «وقوله (لا تبلى ثيابه) الظاهر أن المراد به الثياب المعينة لا يلحقها البلى، ويحتمل أن يراد به الجنس. بل لا تزال عليه الثياب الجدد كما أنها لا ينقطع أكلها في جنسه بل كل مأكول يخلفه آخر» ص ٢٨٨ (ط دار ابن كثير).

٥٢٢٦ - وَنصِيفُ إَحْدَاهُنَّ وَهُوَ خِمارُهَا ٥٢٢٧ - سَبْعُونَ مِنْ حُلَلٍ عَلَيْهَا لَا تَعُو ٥٢٢٨ - لَكِ ـنْ وَرا ذَا كُ ـلِهُ

لَيْسَتْ لَهُ الدّنْسَا مِنَ الأَثْسَانِ
قُ الطَّوْفَ عَنْ مُنِّ وَرَا السِّيقَانِ
مِثْلَ الشَّرَابِ لَدَى زُجَاج أَوَانِ

#### فَهِكُ في فُرُشِهِمْ وما يتبعُهَا

٥٢٢٩ - وَالفُوشُ مِنْ إِسْتَبِرَقِ قَدْ بُطِّنَتْ مَا ظَنُّكُمْ بِظِهَارَةٍ لِبِطَانِ

محمد قال: حدثنا الخزرج بن عثمان السعدي قال: حدثنا أبو أيوب مولى لعثمان بن عفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «قيد سوط أحدكم في عفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله الحية: «قيد سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها». قال: قلت: يا أبا هريرة ما النصيف؟ قال: «الخمار» رواه أحمد في مسنده قال: قلت: يا أبا هريرة ما النصيف؟ قال: «الخمار» رواه أحمد في مسنده

قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه أحمد بإسناد جيد ٣١٤/٤: ٧٥٧٥.

والمثبت من ف وغيرها. ويشير الناظم الله ما رواه الترمذي قال: «حدثنا العباس الدوري حدثنا عبيدالله بن موسى أخبرنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال: «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء. لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة سبعون حلة يبدو مخ ساقها من ورائها قال: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي ٤/٠/٤.

ورواه الطبراني في الكبير بزيادة في آخره قال: «كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء» انظر: معجم الطبراني الكبير ١٦٠/١٠.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الترمذي باختصار ورواه الطبراني في الأوسط وإسناد ابن مسعود صحيح.

٥٢٢٩ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسَّتُبْرَقِ﴾ [الرحمن: ٥٤]. =

٥٢٣٠ ـ مَن فُوعَةٌ فَوْقَ الأسِرَّةِ يَتَّكِي هُو وَالحَيِيبُ بِخَلْوَةٍ وأَمَانِ هُو وَالحَيِيبُ بِخَلُوةٍ وأَمَانِ ٥٢٣٠ ـ يَتَحَدَّثَانِ عَلَى الأَرَائِكِ مَا تَرَى حِبَّيْنِ فِي الْخَلُواتِ يَنْتَجِيَانِ ٥٢٣٢ ـ هَذَا وَكَمْ زِرْبِيَّةٍ وَنَهَارِقٍ وَوَسَائِدٍ صُفَّتُ بِلَا مُسْبَانِ

\* \* \*

قال الناظم في حادي الأرواح: «فوصف الفرش بكونها مبطنة بالإستبرق. وهذا يدل على أمرين:

أحدهما: أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنها، لأن بطائنها للأرض وظهائرها للجمال والزينة المباشرة...

الثاني: يدل على أنها فُرش عالية لها سَمْك وحشو بين البطانة والظهارة. حادى الأرواح ١٤٢ باب ٥٠.

• ٢٣٠ \_ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَرَّوُعَةٌ ﴿ ﴾ [الغاشية: ١٣].

وإلى ما رواه الترمذي قال: حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي في قوله: ﴿وَفُرْشِ مَرَّوُعَةٍ ﴿ اللهِ عَلَى الله الله الله على السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة ». قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، ودراج في هذا السند ضعيف. سنن الترمذي ٤٧٩/٤.

وروى الطبراني في معجمه قال: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي ثنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: سُئل رسول الله عن الفرش المرفوعة فقال: «لو طرح فراش من أعلاها لهوى إلى قرارها مائة خريف» رواه الطبراني في الكبير ٨٤٢/٨.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني، وفيه جعفر بن الزبير، وهو ضعيف ١٢٠/٧.

٥٢٣١ ـ في الأصل: «يتناجيان»، وهو سهو من الناسخ.

٢٣٢٥ \_ يشَّير إلى قُوله تعالى: ﴿وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَائِيٌ مَبَّثُوثَةٌ ۞﴾ [الغاشية: ١٥، ١٦].

#### فھڻ ئلة أهل الحنَّة

#### في حُلِيّ أَهْلِ الجِنَّةِ

٥٢٣٥ - وَالْحَلْيُ أَصْفَى لُؤْلَوْ وَزَبَرْجَدِ ٥٢٣٤ - مَا ذَاك يَخْتَصُّ الإِنَاثَ وإِنَّمَا ٥٢٣٥ - التَّارِكِينَ لِبَاسَهُ فِي هَذهِ اللَّهُ ٥٢٣٦ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ حِلْيَتَهُمْ إِلَى

وَكَذَاكَ أَسُورةٌ مِنَ العِفْيَانِ هُورَ أَمِنَ العِفْيَانِ هُورَ لِلأَّكُورَانِ هُورَ لِللَّأْخُورَانِ نُسيَا لأَجُلِ لِبَاسِهِ بِحِنَانِ نَسيَا لأَجُلِ لِبَاسِهِ بِحِنَانِ حَدِثُ انْتِهَاءُ وُضوئِهِمْ بِوزَانِ

= قال ابن القيم في حادي الأرواح: «وزرابي بمعنى: البسط والطنافس، واحدها زِربيّة في قول جميع أهل اللغة والتفسير. ومبثوثة: مبسوطة ومنتشرة. وأما النمارق فقال الواحدي: هي الوسائد في قول الجميع، واحدها نُمرقة بضم النون، وحكى الفراء نِمرقة بكسرها» (بتصرف) حادي الأرواح ص١٤٣، فصل ٥٠.

وقد سبق الزمرد، نوع من الجواهر. اللسان ١٩٤/٣، وقد سبق الزمرد. يشير إلى قوله تعالى: ﴿ يُمُلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُوا ﴾ [الحج: ٣٧] والأساور جمع الأسورة، وواحد الأسورة: سوار. يقول الناظم في حادي الأرواح: «واختلفوا في جر لؤلؤ ونصبه، فمن نصبه ففيه وجهان: أحدهما: أنه عطف على موضع قوله من أساور. والثاني: أنه منصوب بفعل محذوف دل عليه الأول، أي: ويحلون لؤلؤاً. ومن جره فهو عطف على الذهب. ثم يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون لهم أساور من ذهب وأساور من لؤلؤ، ويحتمل أن تكون الأساور مركبة من الأمرين معاً: الذهب المرصع باللؤلؤ، والله أعلم بما أراد» حادي الأرواح ص١٣٧ الباب (٥٠) وانظر: تفسير ابن كثير ٢١٤/٣.

م حادي الأرواح: «قال ابن أبي الدنيا: حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري، حدثنا أبي عن أشعث عن الحسن قال: «الحلي في الجنة على الرجال أحسن منه على النساء» انظر: حادي الأرواح ص١٣٧ الباب (٥٠).

٥٢٣٦ ـ البيت ساقط من (س).

فَازَتْ بِهِ العَضُدَانِ والسَّاقَانِ مَا السَّاقُ مَوْضِعَ حِلْيةِ الإِنْسَانِ نُديْسِ لَا السَّاقَانِ والعَضُدَانِ

من الإنسان: ما بين الركبة والقدم. انظر: اللسان ٢٩٢/٣ و ١٦٨/١٠. يشير من الإنسان: ما بين الركبة والقدم. انظر: اللسان ٢٩٢/٣ و ١٦٨/١٠. يشير الناظم إلى ما روي في الصحيحين والسياق لمسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي في يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» رواه مسلم ١٩٩١.

۵۲۳۸ \_ «موضع» ساقط من ب.

يقول الناظم في حادي الأرواح: «قد احتج بهذا - أي: حديث أبي هريرة - من يرى استحباب غسل العضد وإطالته، والصحيح أنه لا يستحب. وهو قول أهل المدينة، وعن أحمد روايتان، والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. وأما قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي في بين ذلك غير واحد من الحفاظ. وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث، قال نعيم: فلا أدري قوله: «من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» من كلام النبي في أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله في، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه. وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة» حادي الأرواح ص١٣٨ باب (٥٠) وقد نظم المؤلف هذه الأمور كلها في الأبيات التالية.

٥٢٣٩ ـ الزندان: عظما الساعد أحدهما أدق من الآخر، فطرف الزند الذي يلي الإبهام هو الكوع، وطرف الزند الذي يلي الخنصر كرسوع، والرسغ مجتمع الزندين ومن عندهما تقطع يد السارق. اللسان ١٩٦/٣.

٥٢٤٠ - وَالدَّاكَ أَهْلُ الفِقْهِ مُخْتَلِفُونَ فِي ٥٢٤١ - وَالرَّاجِحُ الأَقْوَى انْتِهَاءُ وُضُوئِنَا ٥٢٤٧ - هَذَا الَّذِي قَدْ حَدَّهُ الرَّحْمُنُ فِي الْ ٥٢٤٣ - وَاحْفَظْ مُحدُود الرَّبِ لَا تَتَعَدَّهَا ٥٧٤٤ - وَانْظُرْ إِلَى فِعْلِ الرَّسُولِ تَجِدْهُ قَدْ ٥٧٤٥ - وَمُنِ اسْتَطَاعَ يُطِيلُ خُرَّتُهُ فَمَوْ ٥٧٤٥ - وَمَنِ اسْتَطَاعَ يُطِيلُ خُرَّتُهُ فَمَوْ ٥٧٤٥ - وَمُنِ اسْتَطَاعَ يُطِيلُ خُرَّتُهُ فَمَوْ ٥٧٤٦ - وَنُعَيمُ الرَّاوِي لَهُ قَدْ شَكَّ فِي

هَذَا وَفيهِ عِنْدَهُمْ قَوْلَانِ لِلْمِرفَقَيْنِ كَذَلِكَ الكَعْبَانِ لِلْمِرفَقَيْنِ كَذَلِكَ الكَعْبَانِ قُوراًنِ لَا تَعْبَدِلْ عَنِ السَّقُوراَنِ لَا تَعْبَدِلْ عَنِ السَّقُوراَنِ وَكَذَاكَ لَا تَعْبَنَعْ إلى النَّفْصانِ وَكَذَاكَ لَا تَعْبَنَعْ إلى النَّفْصانِ أَبْدَى المُرادَ وَجَاءَ بِالتَّبْيَانِ قُوفٌ عَلَى الرَّاوِي هُوَ الفَوْقَانِي قُوفٌ الفَوْقَانِي فَي الرَّاوِي هُوَ الفَوْقَانِي فَي الرَّاوِي هُو الفَوْقَانِي وَعَالَى الرَّاوِي هُو الفَوْقَانِي وَفَعَانِي وَعَالَى الرَّاوِي هُو العَبِرْفَانِي وَفَعَانِي وَفَعَانِي وَفَعَالِي كَذَا رَوَى الشَّيْبَانِي

<sup>•</sup> ٢٤٠ ـ كذا في الأصلين وب. وفي غيرها: «وكذاك».

ـ ب، د: «مختلفين».

٥٧٤٥ ـ يعني أن رواية إطالة الغرة موقوفة على الراوي الفوقاني وهو أبو هريرة رضى الله عنه.

٥٧٤٧ ـ هو نُعَيم بن عبدالله المُجْمِر المديني الفقيه مولى آل عمر بن الخطاب كان يبخر مسجد رسول الله ﷺ. . جالس أبا هريرة عشرين سنة . وثقه أبو حاتم وابن معين . انظر : سير أعلام النبلاء ٥/٢٧، وتهذيب التهذيب الماد / ١٤/٤.

رواه أحمد بسنده عن نعيم بن عبدالله المجمر أنه رقي إلى أبي هريرة على ظهر المسجد وهو يتوضأ فرفع عضديه ثم أقبل علي فقال: إني سمعت رسول الله على يقول: «إن أمتي يوم القيامة هم الغر المحجلون من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» فقال نُعيم: لا أدري قوله: «من استطاع أن يطيل غرته فليفعل» من قول رسول الله الله أو من قول أبي هريرة. مسند أحمد ٨٤٣٧: ٣٣٤/٢.

٥٢٤٨ - وَإِطَالَةُ الغُرّاتِ لَيْسَ بِمُمْكُنِ أَبَداً وَذَا فِي غَايَةِ التِّبْيَانِ

## فهريٌ

#### في صفةِ عرائسِ الجنَّةِ وحسننِهنَّ وجَمَالِهنَّ ولذةِ وصالِهنَّ ومُهُورهنَّ

٥٢٤٩ - يَا مَنْ يَطُوفُ بِكَعْبَةِ الحُسْنِ الَّتِي حُلَّاتُ بِذَاكَ الرِّحِرِ والأرْكَانِ • ٥٧٥ - وَيَظَلُّ يَسْعَى دَائِماً حَولَ الصَّفَا ٥٢٥١ - وَيرُومُ قُرْبَانَ الوصَالِ عَلَى مِنْى ٧٥٢ - فَالِذَا تَارَاهُ مُاحْرِماً أَبَداً وَمَوْ ٥٢٥٣ - يَبْغِي التَّمَتُّعَ مُفْرِداً عن حِبِّهِ ٥٢٥٤ ـ فَيَظَلُّ بِالبَحِمَرَاتِ يَرمِي قَلْبَهُ ٥٢٥٥ - وَالنَّاسُ قَدْ قَضَّوْا مَنَاسِكَهُمْ وَقَدْ

وَمُحَسِّرٌ مَسْعَاهُ لَا العَلَمَانِ والخَيفُ يَحْجُبُهُ عَنِ القُرْبَانِ ضِعُ حِلَّهِ مِنْهُ فَلَيْسَ بِدَانِ مُتَجَرِّداً يَبْغِي شَفِيعَ قِرَانِ هَـذِي مَـنَـاسِـكُـهُ بِـكُـلِّ زَمَـانِ حَثُوا رَكَائِبَهُم إلَى الأَوْطَانِ

٩٢٤٩ ـ يقول الشيخ محمد خليل هراس: «في هذا الفصل والذي بعده تظهر عبقرية المؤلف وترق حواشي شعره. . ويكثر في كلامه هنا التورية. وهو أراد معاني بعيدة غير التي تعطيها ظواهر الألفاظ. انظر: شرحه ٣٨٦/٢.

<sup>•</sup> ٥٢٥ ـ يعني العلمين الأخضرين في المسعى. ويجوز ضبط «محسّر» بالجرّ كما فى ف. والمقصود: أن سعيه ليس فى المسعى الذي فيه العلمان الأخضران، وإنما «يسعى بين صفاء يرجوه وحسرة تلوعه» انظر شرح هراس ۲۸٦/۲.

۲۰۲۰ ـ د: «یدانی».

۵۲۵۳ ـ طه: «من حبه».

**٥٢٥٥ ـ** ب: «ركابهم».

٥٢٥٦ - وَحَدَثْ بِهِمْ هِمَمْ لَهُمْ وَعَزَائِمٌ وَعَزَائِمٌ وَهَ وَائِمٌ وَعَزَائِمٌ الوصَا ٥٢٥٧ - رُفِعَتْ لَهُمْ فِي السَّيْرِ أَعْلَامُ الوصَا ٥٢٥٨ - وَرَأَوْا عَلَى بُعْدٍ خيَاماً مُشْرِفَا ٥٢٥٩ - وَرَأَوْا عَلَى بُعْدٍ خيَاماً مُشْرِفَا ٥٢٩٩ - فَتَيَمَّمُوا تِلْكَ الخِيَامَ فَانَسُوا ٥٢٦٠ - مِنْ قَاصِرَاتِ الطَّوْفِ لَا تَبْغِي سِوَى ٥٢٦١ - مِنْ قَاصِرَتْ عَلَيْه طَرْفَهَا مِنْ مُسْنِهِ ٢٦٢٥ - أَوْ أَنَّهَا قَصَرَتْ عَلَيْه طَرُفَهَا مِنْ مُسْنِهِ ٢٦٢٥ - أَوْ أَنَّهَا قَصَرَتْ عَلَيْه اطَرْفَهُ المِنْ وَضْعِ الخِطَا ٢٦٢٥ - وَلَوْبَهَا وَلُولًا المعْهُودُ مِنْ وَضْعِ الخِطَا ٢٦٢٥ - وَلَوْبَهَا وَلَيْ المَعْهُودُ مِنْ وَضْعِ الخِطَا ٢٦٢٥ - وَلَوْبَهَا وَلَيْ المَعْهُودُ مِنْ وَضْعِ الخِطَا ٢٦٢٥ - وَلَوْبَهَا وَلَيْ المَعْهُودُ مِنْ وَضْعِ الخِطَا ٢٦٢٥ - وَلَوْبَهَا وَلَيْ الْمَعْهُودُ مِنْ وَضْعِ الخِطَا ٢٦٢٥ - وَلَوْبَهُمَا وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُودُ مِنْ وَضْعِ الخِطَا ٢٦٢٥ - وَلَوْبَهُمَا وَلَيْ الْمُعْلَمُودُ مِنْ وَضْعِ الخِطَا ٢٦٢٥ - وَلَوْبَهُمَا وَلَا الْمُعْلَمُودُ مِنْ وَضَعِ الْخِطَا ٢٦٤ - وَلَوْبُهُمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُونُ الْمُعْلَمُونُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلَمُونُ الْمُعْلَمُونُ وَلَيْبُولُ الْمُعْلَمُونُ وَلَالْ الْعَلْمُ الْوَلَعُلُمُ الْمُعْلَمُ وَلَا الْمُعْلُمُ وَلَا الْمُعَلَمُ وَلَا الْمُعْلَمُ وَلَا الْمُعْلَمُ وَلَا الْمُعْلَمُ وَلَيْهِ الْمُعْلَمُ وَلَا الْمِعْلَمُ وَلَا الْمُعْلَمُ وَلَا الْمُعْلِي الْمُعْلَمُ وَلَا لَا عَلَى الْمُعْلَمُ وَلَا الْمُعْلَمُ وَلَا الْمُعْلَمُ وَلَا لَا عَلَيْ الْمُعْلَمُ وَلَا الْمُعْلَمُ وَلَال

نَـحُـوَ الـمـنَاذِلِ أَوَّلَ الأَذْمَانِ
لِ فَشَـمَّرُوا يَا خَيْبَةَ الكَـسُلَانِ
تٍ مُـشُرِقَاتِ النُّورِ وَالبُرْهَانِ
فِيهِنَّ أَقْـمَاراً بِللَا نُسقُصَانِ
مَـحُبُوبِهَا مِنْ سَائِرِ الشُّبَّانِ
فالطَّرْف فِي ذَا الوَجْهِ لِلنَّسُوانِ
مِنْ مُحسنِهَا فَالطَّرْفُ لِلذُّكُرَانِ
مِنْ مُحسنِهَا فَالطَّرْفُ لِلذُّكُرَانِ
مِنْ مُحسنِهَا فَالطَّرْفُ لِلذُّكُرَانِ
مِنْ مُحسنِهَا فَالطَّرْفُ اللَّكُمُوانِ
مِنْ مُحسنِهَا فَالطَّرْفُ اللَّكُمُوانِ

**٥٢٥٦ \_ ح، ط:** «وخدت».

يعني: إلى الجنة التي سكنها آدم وحواء عليهما السلام. ومثله قول الناظم في ميميته.

فحَيَّ على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيّمُ انظر: حادي الأرواح ص٣٣ (ط دار ابن كثير).

۵۲۰۸ ـ «مشرفات» ساقطة في د، ح.

٥٢٥٩ ـ تيممه: قصده.

٥٢٦٠ ـ جاء وصفهن في القرآن بالقاصرات في ثلاثة مواضع: ﴿ فِهِنَّ قَصِرَتُ الطَّرْفِ لَكُمْ يَطْمِثُنَ إِنْ قَصِرَتُ الطَّرْفِ إِلَا جَآنٌ ﴿ فَ إِلَا جَآنٌ ﴿ فَ إِلَا جَآنٌ ﴾ [السرحمٰن: ٥٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿ كَأَنَّهُنَ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿ فَ إِلَا الصافات: ٤٨،
 ٤٩] والثالث قوله تعالى: ﴿ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ الطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ فَ ﴾ [ص: ٥٧].

۳۲۱ \_ ب، س: «والطرف».

٥٢٦٤ ـ طع: «اللمعان». وقال الناظم في حادي الأرواح: «والمفسرون كلّهم على أن المعنى قصرن طرفهن على أزواجهن، فلا يطمحن إلى غيرهم. وقيل: قصرن طرف أزواجهن عليهن، فلا يدعهم حسنهن وجمالهن أن ينظروا إلى غيرهن. وهذا صحيح من جهة المعنى، وأما من جهة اللفظ فقاصرات صفة=

٥٢٦٥ - هَذَا وَلَيْسَ القَاصِرَاتُ كَمَنْ غَدَتْ وَ٢٦٥ - يَا مُطْلِقَ الطَّرْفِ المعَذَّبِ فِي الأَلَى ٥٢٦٧ - لَا تَسْبِيَنَّكَ صُورَةٌ مِنْ تَحْتِهَا الدَّ ٥٢٦٨ - لَا تَسْبِيَنَّكَ صُورَةٌ مِنْ تَحْتِهَا الدَّ ٥٢٦٨ - قَبُحَتْ خَلَائِقُهَا وَقُبِّحَ فِعْلُهَا ٥٢٦٨ - تَنْقَادُ لِلأَنْذَالِ والأَرْذَالُ هُمهُ ٥٢٦٩ - تَنْقَادُ لِلأَنْذَالِ والأَرْذَالُ هُمهُ ٥٢٧٠ - مَا ثَمَّ مِنْ دِينٍ وَلَا عَقْلٍ وَلَا عَمْلُ وَلَا عَلَا لَهَا لَهَا لَهَا لَهَا لَهَا عَمْلُ فَلَا اللّهُ عَلَى عَلَيْهَا سَاعَةً وَالْعَمْلُ اللّهُ الْكَالِ عَلَا عَلَيْهَا سَاعَةً وَالْمُولُ وَالْمَا لَهُا سَاعَةً عَلَى عَلَيْهُا سَاعَةً وَلَا عَلَاهُا لَهُا لَعَلَا لَعَلَا عَلَا لَا عَلَالُهُا لَعُلُولُ وَلَا عَلَا لَعْلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَلَى الْوَلَا عَلَا لَا عَلَا لَعْلَا لَعْلَا لَا عَلَا لَعْلَا لَعْلَا لَعْلَا لَعْلَا لَعْلَا لَعْلَا لَعْلَا لَعْلَا لَعْلَالُوا فَعَلَا لَعْلَا لَعْلَا لَعْلَالَا عَلَا لَعْلَا لَعْلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَعْلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَعْلَا لَا عَلَا لَا عَلْمُ لَا عَلَا لَا عَلَالَا عَلَا لَا عَلَ

مَ قُ صُورَةً فَ هُ مَا إِذاً صِنْ فَانِ الْحَسَانِ الْحَسَانِ؟

<sup>=</sup> مضافة إلى الفاعل الحسان الوجوه وأصله قاصر طرفهن أي: ليس بطامح متعدّ» حادي الأرواح ص١٥٢ الباب (٥٣).

٥٢٦٥ - أي: ليس القصر هنا كالقصر في قوله تعالى: ﴿ حُورٌ مُقَصُورَتُ فِي اَلَخِيَامِ ﴾ [الرحمٰن: ٧٧] إذ إن معنى «مقصورات» هنا محبوسات، فسر ذلك ابن عباس والضحاك والحسن. انظر: تفسير الطبري ١٦٠/٢٧. فهما إذا نوعان: الأول للمقربين لأنهن ذكرن في وصف الجنتين الفضليين، والثاني لأصحاب اليمين لأنهن ذكرن في وصف الجنتين اللتين من دون الأوليين.

٣٢٦٦ \_ بدأ الناظم في هذا البيت ببيان عيوب نساء الدنيا.

٧٦٦٧ ـ س: «لا تلهينك».

٥٢٦٩ ـ أي: إنها تشابه صفات من تنقاد إليه من أرذال الناس وسفلتهم. أما ذو الإحسان فليس كفوءاً لها.

۲۷۱ ـ ح: «تترکه».

٧٧٧ \_ أي: ليس لها قدرة على الوفاء بحق الزوج، فهذا طبعها قد تطبعت عليه.

٥٢٧٥ - أَوْرَامَ تَقْوِيماً لَهَا اسْتَعْصَتْ وَلَمْ ٥٢٧٥ - أَفْكَارُهَا فِي الْمَكْرِ والْكَيْدِ الَّذِي ٥٢٧٦ - فَجَمَالُهَا قِيشْرٌ رَقِيتٌ تَحْتَهُ ٥٢٧٧ - نَـقْدُ رَدِيءٌ فَـوْقَـهُ مِـنْ فِـضَّـةٍ ٥٢٧٨ - فَالنَّاقِدُونَ يَـرَوْنَ مَاذَا تَـحْتَهُ ٥٢٧٨ - فَالنَّاقِدُونَ يَـرَوْنَ مَاذَا تَـحْتَهُ ٥٢٧٩ - أَمَّا جَمِيلَاتُ الرُجُوهِ فَخَائِنَا ٥٢٧٩ - وَالحَافِظَاتُ الغَيْبِ مِنْهُنَّ الَّتِي ٥٢٨٩ - وَالحَافِظَاتُ الغَيْبِ مِنْهُنَّ الَّتِي

تَقْبَلْ سِوَى التَّعُويجِ والنُّقْصَانِ قَدْ حَارَ فِيهِ فِحْرَةُ الإنْسَانِ مَا شِئْتَ مِنْ عَيْبٍ وَمِنْ نُقْصَانِ شَيءٌ يُسظَنُّ بِهِ مِنَ الأَثْمَانِ وَالنَّاسُ أَكْثَرُهُمْ مِنَ العُمْمَانِ تُ بُعُولِهِنَّ وَهُنَ العُمْمَانِ قَدْ أَصْبَحَتْ فَرْداً مِنَ النَّسْوَانِ مِنْ قَبْلُ مِنْ شِيبٍ وَمِنْ شُبَانِ

والن أعوج شيء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله الستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء» رواه البخاري ١٢١٢/٣، ومسلم ١٠٩١/٢.

<sup>•</sup>۲۷٥ ـ فهي كما قال تعالى: ﴿إِنَّ كَيْدَكُنَ عَظِيمٌ ﴾ [يوسف: ٢٨] فهن صاحبات مكر وكبد.

٥٢٧٨ ـ أي: فجمالها قشرة رقيقة تحتها من العيوب والقبائح ما شاء الله، فهو يشبه نقداً رديئاً قد انطلى بالذهب والفضة، فالعقلاء يميزون بين الذهب الحقيقي والمزيف، فهؤلاء النساء الجميلات الظاهر قد عمي أكثر الناس بحبهن ولم يعلموا ما تحت هذا الجمال المزور من أخلاق سيئة، فهم اهتموا بالمظهر دون المخبر.

٧٧٩ ـ الأخدان: الأصحاب والخُلان، جمع خِدن وقد سبق.

<sup>•</sup> ۲۸۰ م یشیر إلی قلة وجود الصالحات الحافظات للغیب ومعنی «حافظات للغیب» قال قتادة: حافظات لما استودعهن الله من حقه وحافظات لغیب أزواجهن. انظر: تفسیر الطبری: ٥/٠٠.

۰۲۸۱ ـ يقول الشيخ ابن عيسى في شرح النونية: «أي: انظر: مصارع العشاق، واقرأ ما صنفه العلماء في ذلك «كمصارع العشاق» للشيخ أبي محمد جعفر السراج لترى ما جرى على عشاق الصور». انظر: ۲/۷۲ه.

٥٢٨٧ - وَارْغَبْ بِعَقْلِكَ أَنْ تَبِيعَ الْعَالِيَ الْهُ ٥٢٨٣ - إِنْ كَانَ قَدْ أَعْيَاكَ خَوْدٌ مِثْلُ مَا ٥٢٨٤ - فَاخْطُبْ مِنَ الرَّحْمْنِ خَوْداً ثُمَّ قَدِّ ٥٢٨٥ - فَاخْطُبْ مِنَ الرَّحْمْنِ خَوْداً ثُمَّ قَدِّ ٥٢٨٥ - ذَاكَ النِّكَاحُ عَلَيْكَ أَيْسَرُ إِنْ يَكُنْ ٥٢٨٦ - وَاللَّهِ لَمْ تَخْرُجْ إِلَى اللَّذُنْ يَالِكَ لَلَّ ٥٢٨٧ - لَكِنْ خَرَجْتَ لِكَيْ تُعِدَّ الزَّادِ حَتَّى فَاتَ بَلْ ٥٢٨٨ - وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ اللَّهُ لُوبَ سَلِيهَ فَاتَ بَلْ ٥٢٨٩ - وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ اللَّهُ لُوبَ سَلِيهَ اللَّهُ عَمْمَ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَالَةُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

بَاقِي بِذَا الأَذْنَى الَّذِي هُوَ فَانِ تَبِعْ فِي وَلَمْ تَعَظْفَرْ إِلَى ذَا الآنِ قَبِعْ مِي وَلَمْ تَعظْفَرْ إِلَى ذَا الآنِ مُ مَهْ رَهَا مَا دُمْتَ ذَا إِمْ كَانِ مُ لَكَ نِسسبَةٌ لِلْعِلْمِ وَالإِيمَانِ لَكَ نِسسبَةٌ لِلْعِلْمِ وَالإِيمَانِ وَعَيْشِهَا أَوْ لِلْحُطَامِ الفَانِي وَعَيْشِهَا أَوْ لِلْحُطَامِ الفَانِي أَخْرَى فَجِئتَ بِأَقْبَعِ الخُسْرَانِ فَاتَ الَّذِي أَلْهَاكُ عَنْ ذَا الشَّانِ لَنَا الشَّانِ لَمَ الْحِرْمَانِ لَمَ الْحِرْمَانِ لَمَا الْحَرْمَانِ لَمَا الْحَرْمَانِ لَمَا الْحَرْمَانِ لَيَا وَسَوْفَ ثُنْ فِيتُ بَعْدَ زَمَانِ لَمَانِ الْحَرْمَانِ لَيَا وَسَوْفَ ثُنْ فِيتُ بَعْدَ زَمَانِ

٥٢٨٢ \_ «العالي»: كذا بالعين المهملة في الأصلين وط. وفي غيرها بالمعجمة. «الأدنى» ساقط من الأصل، و«الذي» ساقط من ب.

٥٢٨٣ \_ الخَود: الفتاةُ الحسنةُ الخَلقِ الشابةُ. وقيل: الجارية الناعمة. اللسان ١٦٥/٣، وقد سبق.

والمعنى: أنك إذا لم تكن تستطيع أن تخطب خوداً وهي الفتاة الحسنة وأعياك ذلك ولم تقدر حتى الآن فاخطب من الرحمن خوداً، وقدّم لها مهراً، وهو صدق الإيمان والعمل الصالح ما دمت ذا قدرة وإمكان. وفي هذا المعنى يقول الناظم من قصيدة له أوردها في مقدمة حادي الأرواح:

فيا خاطب الحسناء إن كنت باغياً فهذا زمان المهر فهو المقدّم ٢٨٨ عني هذا البيت والذي قبله موعظة من الناظم - رحمه الله - وهي: أنه ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الدنيا ليست دار قرار وإنما هي دار عمل وإعداد للزاد وهو العمل الصالح الذي يوصلك بإذن الله إلى الدار الآخرة وهي دار الحياة الحقيقية الباقية.

<sup>•</sup> ٥٢٩ ـ وفي معنى ذلك يقول الله عز وجل: ﴿أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسُرَقَ عَلَى مَا فَرَطَتُ فِي وَجِلَ وَأَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسُرَقَ عَلَى مَا فَرَطَتُ فِي فِي جَنْبِ اللهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴿ أَقُ اللهِ عَلَى اللّهَ هَدَدِنِي لَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ هَدَدِنِي لَكُنتُ مِنَ الْمُنْقِينَ ﴿ آَقَ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوَ أَنَ لِي كَرَّةً لَكُونَ مِنَ الْمُخْسِنِينَ ﴿ آَقُ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوَ أَنَ لِي كُرَّةً عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَسِنِينَ ﴾ [الزمر: ٥٦ ـ ٥٨].

## فھکھ

٥٢٩١ - فَاسْمَعْ صِفَاتِ عَرَائِس الجَنَّاتِ ثُمَّ م اخْتَر لِنَفْسِكَ يَا أَخَا العِرْفَانِ ٥٢٩٧ ـ حُـورٌ حِـسَـانٌ قَـدْ كَـمُـلْنَ خَـلائِقـاً وَمَحَاسِناً مِنْ أكمل النِّسُوانِ قَدْ أُلْبِسَتْ فَالطَّوْفُ كَالحَيْرَانِ ١٩/١١١ ٥٢٩٣ - /حَتَّى يَحَارُ الطَّرْفُ فِي الحُسْنِ الَّذِي ٧٩٤ - وَيَقُولُ لِمَّا أَنْ يُشَاهِدُ حُسْنَهَا سُبْحَانَ مُعْطِى الحُسن والإحسانِ ٥٢٩٥ ـ وَالطَّرْفُ يَشْرَبُ مِنْ كُؤُوسِ جَمَالِهَا فَتَراهُ مِشْلَ الشَّارِبِ النَّشُوانِ ٥٢٩٦ - كَمُلَتْ خَلائِقُهَا وَأُكْمِلَ مُسنُّهَا كَالْبِدْرِ لَيْلَ السِّتِّ بَعْدَ ثَـمَانِ ٧٩٧ - وَالشَّمْسُ تَجْرِي فِي مَحَاسِن وَجْهِهَا وَاللَّيْلُ تَحْتَ ذَوَائِبِ الأَغْصَانِ ٥٢٩٨ - فَتَرَاهُ يَعْجَبُ وَهُوَ مَوْضِعُ ذَاكَ مِنْ لَيْسِل وَشَهْس كَيْفَ يَجْتَمِعَانِ ٧٩٩ - ويَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي ذَا صُنْعُهُ سُبْحَانَ مُتْقِن صَنْعَةِ الإِنْسَانِ • • • • لا اللَّيْلُ يُدْرِكُ شَمْسَهَا فَتَغِيبَ عِنْ لَدُ مَجِيئِهِ حتَّى الصَّبَاحِ الثَّانِي يَتَصَاحَبَانِ كِللهُمَا أَخُوانِ ٥٣٠١ - وَالشَّمْسُ لَا تَأْتِي بِطَوْدِ اللَّيل بَلْ

٥٢٩٢ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَزَوَّجَنَّهُم بِحُورٍ عِينِ﴾ [الدخان: ٥٤].

قال القرطبي في تفسيره: الحور: شدة بياض العين في شدة سواد 10٣/١٦.

وقال الناظم: «وقال مجاهد: الحوراء: التي يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون» حادي الأرواح ص١٥٠، الباب (٥٣) وانظر: تفسير الطبري ١٧٨/٢٧.

ـ ط: «أجمل النسوان».

**۵۲۹۳ ـ** ب: «حوراً يحار».

٧٩٦٥ ـ يعني: في ليلة الرابع عشر وعندها يكون القمر في أوج اكتماله وإضاءته.

٧٩٧٥ ـ يعني: أن الشمس تجري في محاسن وجهها، والليل أي: السواد يكون تحت ذوائب شعرها.

**۲۹۸ ـ** أي: فترى الطرف يعجب.

٥٣٠٧ ـ وَكِلَاهُ مَا مِرْآةُ صَاحِبِهِ إِذَا ٥٣٠٣ ـ فَيَرى مَحَاسِنَ وَجُهِهِ فِي وَجُهِهَا ٥٣٠٤ ـ حُـ مْرُ الحُدُودِ ثُنغُورُهُنَّ لآلِيءٌ ٥٣٠٥ ـ وَالبَرْقُ يَبْدُو حِيْنَ يَبْسِمُ ثَغُرُهَا ٥٣٠٦ ـ وَلَقَدْ رَوَينَا أَنَّ بَرُقاً لامعاً ٥٣٠٧ ـ فَيُقَالُ هَذَا ضَوْءُ ثَغُرٍ ضَاحِكِ

مَا شَاءَ يُبْصِرُ وَجُهَهُ يَرَيَانِ وَتَرَى مَحَاسِنَهَا بِهِ بِعِيَانِ شُودُ العُيُونِ فَواتِرُ الأجْفَانِ فَيُضِيءُ سَقْفَ القَصْرِ بالجُدْرَانِ يَبْدُو فَيَسْأَلُ عَنْهُ مَنْ بِجِنَانِ؟ فِي الجَنَّةِ العُلْيَا كَمَا تَرَيَانِ

الرجل ليتكىء في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول، ثم تأتيه امرأته فينظر الرجل ليتكىء في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول، ثم تأتيه امرأته فينظر وجهه في خدّها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب، فتسلم عليه فيردّ السلام، ويسألها: مَن أنت؟ فتقول: أنا من المزيد، وإنه ليكون عليها سبعون ثوباً أدناها مثل النعمان من طوبى، فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. وإن عليها التيجان، إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلى وإسنادهما حسن. مجمع الزوائد ١٩/١٠٤ وانظر: حادي الأرواح ص ٢٩٠ (ط دار ابن كثير).

٥٣٠٤ ـ طرف فاتر: فيه فتور وسجو ليس بحاد النظر. اللسان ٥٤٤٠.

٣٠٦٥ \_ «لامعاً»: كذا في الأصلين، وفي غيرهما: «ساطعاً». ولو قال: «نوراً ساطعاً» لكان موافقاً للحديث الذي يشير إليه (ص).

- يشير إلى ما روي عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله الله السطع نور في الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها رواه الخطيب البغدادي في تاريخه ١٦٢/١١، وابن عدي في الكامل ٢/٧٥١، وأبو نعيم في الحلية ٢/٤٧٦ والحديث يدور على حلبس بن محمد الكلابي وهو متروك الحديث قال عنه ذلك ابن حجر في لسان الميزان ٢/٤٤٣، وقال عنه ابن عدي في الكامل: منكر الحديث لسان الميزان ٢/٤٤٣، وقال عنه ابن عدي في الكامل: منكر الحديث ٢/٤٥٠. وبذلك يكون سنده ضعيفاً جداً.

۳۰۷ \_ ف: «فما تريانِ».

فِي لَشْمِهِ إِدْرَاكُ كُلِّ أَمَانِي ٥٣٠٨ ـ لِلَّهِ لَاثِهِمْ ذَلِكَ السِّقَدِي ب فَغُصْنُهَا بِالمَاءِ ذُو جَرَيَانِ ٥٣٠٩ \_ رَبَّانَهُ الأغطافِ مِنْ مَاءِ الشَّبَا حَمَلَ الشِّمَارَ كَثِيرةَ الأَلْوَانِ ٥٣١٠ ـ لمَّا جَرَى مَاءُ النَّعِيم بِغُصْنِهَا غُصْنِ تَعَالَى غَادِسُ البُسْتَانِ ٣١١ - فَالْوَرْدُ والسَّخُفَاحُ والرَّرُّمَّانُ فِسى محسن القوام كأوسط القُصْبان ٥٣١٢ - وَالقَدُّ مِنْهَا كَالقَضِيبِ اللَّدْنِ فِي ٥٣١٣ ـ فِي مَغْرِسِ كَالعَاجِ تَحْسَبُ أَنَّهُ عَالِي النَّفَا أَوْ وَاحِدُ الكُشْبَانِ بلواجت لِلْبَطْن أَوْ بِدَوَانِ ٥٣١٤ ـ لَا الظُّهِ رُيَلْحَقُه وَلَيْسَ ثُدِيُّهَا فَنُهودُهُن كَالْطَفِ الرُّمَّانِ ٥٣١٥ ـ لَكِ نَ لَهُ نَ كَ وَاعِبٌ وَنَ وَاهِدٌ ض واعْتِدَالٍ لَيْسَنَ ذَا نُسَكْرَانِ ٥٣١٦ - وَالْجِيدُ ذُو طُولٍ وَحُسْنِ فِي بَيَا أيَّام وَسْوَاسٌ مِنَ الْهِعِرَانِ ٥٣١٧ ـ يَشْكُو الحُلِيُّ بِعَادَهُ فلَهُ مَدَى الْـ بِسَبِيكَتَيْنِ عَلَيْهِ مَا كَفَّانِ ١١/١٧١ ٥٣١٨ - / وَالمِعْصَمَانِ فَإِنْ تَشَأْ شَبِّهُ هُما

٥٣٠٨ ـ الأبيات الثلاثة (٥٣٠٦ ـ ٥٣٠٨) وقعت في الأصلين قبل البيت ٥٣٠٨، وقد اتبعنا هنا النسخ الأخرى، فإنّ ترتيبها هو الصحيح. وأخشى أن يكون ما في الأصلين ناجماً من سهو في اللحق (ص).

٥٣٠٩ - عِطفا كل شيء، بالكسر: جانباه. القاموس ص١٠٨٣.

٥٣١٧ - القدُّ: القامة . والقضيب: الغصن، واللَّذن: الليِّن من كل شيء.

٣١٣٥ ـ العاج: ناب الفيل. لسان العرب ٣٣٤/٢. ومقصوده: شدة بياض مع نعومة. النقا: الكثيب من الرمل، وقيل: القطعة منه تنقاد محدودبة. اللسان: ٣٣٩/١٥.

۵۳۱٤ \_ ط: «يلحقها».

٣١٥ \_ يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَكَاعِبَ أَزَابًا ﴿ قَالَ ابن كثير قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: كواعب: أي: نواهد يعنون: أن ثديهن نواهد لم يتدلّين لأنهن أبكار. عرب أتراب أي: في سن واحد. تفسير ابن كثير ٢٦٦/٤.

\_ ح، ط: «فثديهن».

**٥٣١٨ ـ المعصمان** تثنية مِعصَم وهو: موضع السوار من اليد. ـ «شبّههما»: حذف الفاء من جواب الشرط للضرورة (ص).

٥٣١٩ - كَالزُّبْدِ لِيْناً فِي نُعُومَةِ مَلْمَسٍ ٥٣٢٠ - وَالصَّدْرُ مُتَّسِعٌ عَلَى بَطْنٍ لَهَا ٥٣٢١ - وَعَلَيْهِ أَحْسَنُ سُرَّةٍ هِي مَجْمَعُ الْ ٥٣٢٢ - حُتُّ مِنَ العَاجِ اسْتَدارَ وَحَوْلَهُ ٥٣٢٢ - وَإِذَا انْ حَدَرْتَ رَأَيْتَ أَمْراً هَائِلًا ٥٣٢٢ - وَإِذَا انْ حَدَرْتَ رَأَيْتَ أَمْراً هَائِلًا ٥٣٢٤ - لَا الحَيْضُ يَخْشَاهُ وَلَا بَوْلٌ وَلَا وَلا وَلا مَعْنَى اللهُ عَرَساً لَهُ ٥٣٢٥ - فَ خِذَانِ قَدْ حَفَّا بِهِ حَرَساً لَهُ ٥٣٢٥ - قَامَا بِخَدْمَتِهِ هُوَ السُّلْطَانُ بَيْد

أصسداف دُرِّ دُوِّرَتْ بِسسوِذَانِ حَفَّتْ بِهِ خَصْرَانِ ذَاتُ ثَمَانِ حَفَّتْ بِهِ خَصْرَانِ ذَاتُ ثَمَانِ حَضَرَينِ قَدْ خَارَتْ مِنَ الأَعْكَانِ حَبَّاتُ مِسَاتُ مِسَاتُ مِسَاتُ مِسَاتُ مِسَاتُ مَا لِلطَّفَاتِ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانِ صَالِلطِّفَاتِ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانِ شَيءٌ مِنْ الأَفَاتِ فِي النِّسوانِ فَي النِّسوانِ فَي النِّسوانِ فَي النِّسوانِ فَي النِّسوانِ فَي النِّسوانِ فَي عِنزَّةٍ وَصِيانِ فَي عَنزَةً وَصِيانِ فَي عَنْ اللَّهُ لُطَانِ فَي عَنزَةً وَصِيانِ فَي عَنْ اللَّهُ لُطَانِ فَي عَنزَةً وَصِيانِ فَي عَنْ اللَّهُ لُطَانِ فَي عَنْ اللَّهُ لُوْلُونِ الْمِنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لُطَانِ فَي عَنْ اللَّهُ لُطَانِ فَي عَنْ اللَّهُ لُكُونَ الْمُنْ اللَّهُ لُطَانِ فَي عَنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لُكُونِ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لُلُونُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لُمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ ا

<sup>•</sup> ٣٢٠ ـ حفّ بالشيء: أحاط به. والخصر مذكر، أنثه الناظم للضرورة (ص).

<sup>-</sup> أي: أن صدرها متسع، وهو فوق بطن يحفّ به من الجانبين خصران له ثمان عُكن من الخلف كما ورد في البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي على كان عندها وفي البيت مخنث فقال لعبدالله أخي أم سلمة: يا عبدالله إن فُتح لكم غدا الطائف فإني أدلّك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي على: «لا يدخل هذا عليكن» قال أبو عبدالله: تقبل بأربع وتدبر يعني: أربع عكن بطنها فهي تقبل بهن وقوله «وتدبر بثمان» يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها مُحيطة بالجنبين حتى لحقت. وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف مذكر لأنه لم يقل ثمانية أطراف. رواه البخاري في صحيحه ٧٨٠٠٨.

**٥٣٢١ ـ السُّرَة**: الوقبة التي في وسط البطن. وفي ب، د: «صرة» بالصاد وهو تحريف.

<sup>-</sup> الأعكان: جمع العُكنة، بالضم: ما انطوى وتثنّى من لحم البطن سِمَناً. القاموس ص١٥٦٩، اللسان ٢٨٨/١٣. وفي ف: «من الأعيان» وكتب الناسخ فوقها «صح» مرتين.

٣٢٢ ـ الحُقّ بالضم: وعاء منحوت من الخشب والعاج وغير ذلك. انظر: اللسان ٥٣٢٢.

٥٣٢٧ - وهُوَ المُطَاعُ أَمِيرُهُ لَا ينتهي ٥٣٢٨ - وَجِمَاعُهَا فَهُوَ الشِّفَاءُ لِصَبِّهَا ٥٣٢٩ - وَإِذَا يُجَامِعُهَا تَعُودُ كَمَا انتشَتْ

عَنْهُ وَلَا هُـوَ عِنْدَهُ بِـجَـبَانِ فالصَّبُّ مِنْهُ لَيْسَ بالضَّجْرَانِ بِـكْـراً بِخَـيْـرِ دَمٍ وَلَا نُـقْـصَـانِ

٥٣٢٧ ـ «لا ينتهي»: كذا في الأصل وب، وحاشية ف. وفي حاشية الأصل والنسخ الأخرى: «لا ينثني».

- كتب الناسخ هنا في حاشية الأصل خمسة أبيات أرقامها ٣٣٩٥ - ٥٣٤٥، وأشار إلى أن موقعها بعد البيت ٣٢٦٠. ثم أضاف قبل البيت ٥٣٢٨ كلمة «فصل»، وأثبت بعد البيت ٣٢٩ خمسة أبيات أخرى أرقامها ٣٤٤٥ - ٣٤٨، أما ناسخ ف فكتب بعد البيت ٣٣٦٠ البيتين ١٩٢٥ و ٥٣٨٥، ثم ضرب على الأول وترك الثاني الذي جاء في موضعه مرة أخرى. ثم كتب الأبيات الخمسة وما بعدها بحسب ما جاء في الأصل. وهذا الترتيب فيه تداخل وخلل ظاهر، فإن الأبيات ٤٤٣٥ الذي حكم مكانه في الأصلين في فصل آخر. ومن ثم رجحنا ترتيب النسخ الأخرى على ترتيب الأصلين (ص).

٥٣٢٨ - الصبابة: الشوق وصببتُ إليه صبابة، فأنا صبُّ أي: عاشق مشتاق. اللسان ١٨/١.

ضجران: الوصف من الضجر: «ضجِر» بكسر الجيم، ولم أجد «ضجران» في المعجمات، فلعله من الألفاظ الدارجة في زمن المؤلف. (ص).

٥٣٢٩ ـ كذا في الأصلين وس. وأصله: انتشأت من نشأ، وقد سبق في البيت «أتت».

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورواه البزار والطبراني في الصغير، وفيه يعلى بن عبدالرحمٰن الواسطي وهو كذّاب ١٧/١٠. وانظر ميزان الاعتدال ١٤٩/٤.

• ٣٣٠ - فَهُ وَ الشَّهِيُّ وَعُضْوُهُ لَا يَنْتَنِي وَعُضُوهُ لَا يَنْتَنِي ٥٣٣١ - وَلَقَدْ رَوَيْنَا أَنَّ شُغْلَهُمُ الَّذِي ٥٣٣٧ - شُغْلُ العَرُوسِ بعِرْسِهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٥٣٣٧ - بِاللَّهِ لَا تَسْأَلُهُ عَنْ أَشْغَالِهِ

جَاءَ الحَدِيثُ بِذَا بِلَا نُكُرَانِ قَدْ جَاءَ الحَدِيثُ بِذَا بِلَا نُكُرَانِ قَدْ جَاءَ فِي «يسسّ» دُونَ بَيَانِ عَبِ الأشْوَاقُ طُولَ زَمَانِ عَبِ الأشْوَاقُ طُولَ زَمَانِ تِلْكَ اللَّيَالِي شَانُهُ ذُو شَانِ

• ٣٣٠ \_ يشير إلى ما رواه البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي ﷺ: هل يمس أهل الجنة أزواجهم؟ فقال: «نعم بذكر لا يمل وفرج لا يحفى وشهوة لا تنقطع». وفي رواية عنده وعند الطبراني في الأوسط والصغير قال: قيل: يا رسول الله، أنفضي إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: «إي والذي نفسى بيده إن الرجل ليفضى في اليوم الواحد إلى مائة عذراء » قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجال هذه الرواية الثانية رجال الصحيح غير محمد بن ثواب هو ثقة. وفي الرواية الأولى عبدالرحمٰن بن زياد بن أنعم، وهو ضعيف بغير كذب. وبقية رجالها ثقات. انظر: مجمع الزوائد ١٧/١٠. واللفظ الذي ذكره الناظم في الشطر الأول جاء في حديث آخر نقله في حادي الأرواح فقال: «وقال الفريابي: أنبأنا أبو أيوب سليمان بن عبدالرحمٰن حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبي أمامة عن رسول الله ﷺ قال: «ما من عبد يدخل الجنة إلا ويزوج ثنتين وسبعين زوجة، ثنتان من الحور العين، وسبعون من أهل ميراثه من أهل الدنيا، ليس منهن امرأة إلا ولها قُبل شهى وله ذكر لا ينثني الله: خالد هذا هو ابن يزيد بن عبدالرحمٰن الدمشقي وهاه ابن معين. وقال أحمد: ليس بشيء، وقال النسائي: غير ثقة، وقال الدارقطني: ضعيف، وذكر ابن عدي له هذا الحديث مما أنكره عليه». حادي الأرواح ص١٦٠ الباب ٥٣.

وَ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُوالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِكُوا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥٣٣٥ - وَاضْرِبْ لَهُ مَثَلًا بِصَبِّ غَابَ عَنْ ٥٣٣٥ - وَالـشَّوْقُ يُرْعِـجُه ُ إِلَيْهِ وَمَا لَهُ ٥٣٣٦ - وَافَى إِلَيْهِ بَعْدَ طُولِ مَغِيبِهِ ٥٣٣٧ - أَتَـلُومُهُ أَنْ صَارَ ذَا شُعُلٍ بِهِ ٥٣٣٧ - يَا رَبِّ غَفْراً قَدْ طَعَتْ أَقْلامُنَا

مَحْبُوبِ فِي شَاسِعِ البُلْدَانِ بِلِقَائِهِ سَبَبٌ مِنَ الإِمْكَانِ عَنْهُ وَصَارَ الوَصْلُ ذَا إِمْكَانِ لَا وَالَّذِي أَعْطَى بِلَا مُسبَانِ يَا رَبٌ مَعْذِرَةً مِنَ الطَّغْيَانِ

\* \* \*

## فهريّ

٥٣٣٩ - أَقْدَامُهَا مِنْ فِضَّةٍ قَدْرُكَبَتْ ، ٣٣٥ - وَالسَّاقُ مِثْلُ العَاجِ مَلْمُومٌ يُرَى ٥٣٤١ - وَالرِّيحُ مِسْكٌ والجُسُومُ نَوَاعِمٌ ١٣٤٠ - وَكَلَامُهَا يَسْبِي العُقُولَ بِنَغْمَةٍ ٣٤٢ - وَكَلَامُهَا يَسْبِي العُقُولَ بِنَغْمَةٍ ٣٤٣ - وَهِيَ العَرُوبُ بِشَكْلِهَا وَبِدَلِّها

مِنْ فَوْقِهَا سَاقَانِ مُلْتَفَانِ مُلْتَفَانِ مُلْتَفَانِ مُحَدُّ المِعِنَانِ مُحَدُّ المِعِنَانِ وَالمَدْرَجَانِ وَالمَدْرَجَانِ وَالمَدْرَجَانِ وَالمَعَانِ عَلَى الأَوْتَارِ والعِسيدَانِ وَرَادَتْ عَلَى الأَوْتَارِ والعِسيدَانِ وَرَادَتْ عَلَى الأَوْتَارِ والعِسيدَانِ وَرَادَتْ عَلَى الأَوْتَارِ وَالعِسيدَانِ وَرَادِ عَلَى الأَوْرَانِ وَرَادِ عَلَى الْأَوْرِ وَلَا عَلَى الْأَوْرِ وَلَا عَلَى الْأَوْرِ وَلَا الْعَلَى الْأَوْرَانِ وَالْعَلَى الْأَوْرِ وَلَا الْعَلَى الْأَوْرِ وَلَا الْعَلَى الْأَوْرِ عَلَى الْأَوْرِ وَلَا الْعَلَى الْوَالِ الْعَلَى الْوَالِ الْعَلَى الْوَالِ الْعَلَى الْوَلْمِ الْعَلَى الْوَلْمِ الْعَلَى الْوَالِ الْعَلَى الْوَلْمِ الْعَلَى الْوَلْمِ الْعَلَى الْوَلْمُ الْعَلَى الْوَلْمِ الْعَلَى الْوَلْمِ الْعَلَى الْوَلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْوَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى ا

۲۲۶ \_ ط: «لهم».

٥٣٣٧ ـ هذا البيت ساقط من ب.

٣٣٩ - في الأصل: «قد ركبت من فضة»، والمثبت من ف وغيرها.

<sup>•</sup> ٣٤٠ ـ الملموم: المجتمع المضموم بعضه إلى بعض. اللسان ١/١٥٥. سبق تخريج الحديث الذي يشير إليه في هذا البيت. انظر: البيت رقم (١١١٩).

٣٤١ \_ يشير إلى قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُنَّ ٱلْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞﴾ [الرحلن: ٥٥].
قال ابن كثير في تفسيره: «قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: في صفاء الياقوت وبياض المرجان، فجعلوا المرجان ههنا اللؤلؤ» ٢٧٩/٤.

٣٤٣٥ \_ يشير إلى قوله تعالى: ﴿عُرُّهَا أَتَرَابَا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٥٣٤٤ - وَهِيَ الَّتِي عِنْدَ الجِمَاعِ تَزِيدُ فِي ه٣٤٥ ـ لُطْفاً وَحُسْنَ تَبَعُّلِ وَتَغَنُّج ٥٣٤٦ ـ تِلْكَ الحَلَاوةُ والمَلاحَةُ أَوْجَبَا ٥٣٤٧ ـ فَملَاحَةُ التَّصْوِيرِ قَبلَ غِنَاجِهَا ٥٣٤٨ ـ فإذَا هُمَا اجْتَمَعَا لِصَبِّ وَامِقِ

حَرِكَاتِها لِلْعَيْنِ والآذانِ وَتَحبُّ بِ تَفْسِيرَ ذِي العِرْفَانِ إطْ لَاقَ هَ ذَا السَّلَفْ ظِ وَضْعَ لِسَانِ هِيَ أُوَّلٌ وَهِيَ السَّالِي السَّالِي بَلَغَتْ بِهِ اللَّذَّاتُ كُلَّ مَكَانِ

/فهم روده

[۱۱۲]ب]

٥٣٤٩ - أَتْرابُ سِنِّ وَاحِدٍ مُتَمَاثِلٍ سِنِّ الشَّبَابِ لأَجْمَلِ الشُّبَانِ

والظرافة والحلاوة وقال بعضهم: عرباً غنجات». انظر: تفسير ابن كثير ٢٩٢/٤. وقال الإمام البخاري في صحيحه: عُرباً مُثقلة واحدها عروب مثل صبور وصبُر يسميها أهل مكة: العَربَةُ وأهل المدينة: الغَنِجةُ وأهل العراق: الشَكَلِهُ. صحيح البخاري ١١٨٣/٣.

ـ طت، طه: «بدرها» وهو تحريف. الشكل والدلّ: الغنج والدلال.

ع٣٤٤ \_ س، ط: «الأذنان».

**٥٣٤٥ ـ تبعلت المرأة**: أطاعت بعلها أو تزينت له. القاموس ص١٢٤٩.

ـ نقل الناظم أقوال أهل اللغة والمفسرين في تفسير العروب في حادي الأرواح ص٣٢٧ (ط دار ابن كثير).

۳٤٧ \_ ط: «وهي».

۵۳٤٨ ـ الوامق: المحبّ. اللسان ١٠/٣٨٥.

ـ وهذا كما قال الناظم في حادي الأرواح بعدما نقل أقوال العلماء في تفسير العروب: «قلت: فجمع سبحانه بين حسن صورتها وحسن عشرتها، وهذا غاية ما يطلب من النساء، وبه تكمل لذة الرجل بهن " ص٣٢٧ (ط دار ابن كثير).

> موضع «فصل» في ب بعد بيتين. (1)

٣٤٩ \_ قال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: ﴿عُرُبًا أَتِّرَابًا ۚ ﴾: «قالت أم سلمة:=

يا رسول الله أخبرني عن قوله: ﴿ عُرُبًا أَتَرَابًا ۞ ﴿ قال: «هن اللواتي قبضن في الدنيا عجائز رُمُصاً شُمُطاً، خلقهن الله بعد الكِبَرِ، فجعلهن عذارى عرباً متعشقات متحببات أتراباً على ميلاد واحد». انظر: تفسير ابن كثير ٢٩٢/٤.

• ٥٣٥ \_ حذف الشدة من «جانّ» للضرورة. ويشير الناظم إلى قوله تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ فَبُلَهُمْ وَلَا جَانَ ﴾ [الرحمٰن: ٥٦].

قال ابن كثير في تفسيره: ﴿ وَلَمْ يَطْمِتُهُنَّ إِنْسٌ فَبَلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اللهِ اللهُ الل

قال ابن القيم في الحادي: «قلت: ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا وإنما هن من الحور العين، وأما نساء الدنيا فقد طمثهن الإنس ونساء الجن قد طمثهن الجن». حادي الأرواح ص١٥٣ الباب ٥٣.

وقال ـ رحمه الله ـ: «في قوله: ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَ إِنْسُ فَبَلَهُمْ وَلَا جَانَ ﴾ إعلام بكمال اللذة بهن فإن لذة الرجل بالمرأة التي لم يطأها سواه لها فضل على لذته بغيرها وكذلك هي أيضاً». حادي الأرواح ص١٥٣، باب ٥٣.

٥٣٥٧ ـ يُمعِن في الهرب، أي: يذهب بعيداً.

٥٣٥٣ ـ في الأصل وب: «تعود» وهو تصحيف.

۵۳۵٤ \_ ب، د: «فكذا».

انصاع: انفتل راجعاً ومرّ مسرعاً. اللسان ۲۱٤/۸ والمراد هنا: أنها تعود من فورها بكراً.

ـ يشير إلى ما رواه ابن حبان في صحيحه قال: أخبرنا سلم حدثنا حرملة قال: حدثنا عبدالله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج=

٥٣٥٥ - لَكِنَّ دَرَّاجاً أَبَا السَّمْحِ الَّذِي ٥٣٥٦ - هَذَا وَبَعْضُهُمُ يُصَحِّحُ عَنْهُ فِي التَّ ٥٣٥٧ - هَذَا وَبَعْضُهُمُ يُصَحِّحُ عَنْهُ فِي التَّ ٥٣٥٧ - فَحَدِيثُهُ دُونَ الصَّحِيحِ وإنَّهُ ٥٣٥٨ - يُعْطَى المُجَامِعُ قُوَّةَ المائَةِ الَّتِي اجْ

فِيهِ يُخَعِّفُهُ أُولُو الإنْقَانِ قسسيم كالْمَولُودِ مِنْ حِبَّانِ فَوْقَ الضَّعِيفِ وَلَيْسَ ذَا إِنْقَانِ تَمَعَتْ لِأَقْوَى وَاحِدِ الإِنْسَانِ

عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن رسول الله الله أنه قال له: أنطأ في الجنة؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده دحماً دحماً فإذا قام رجعت مطهرة بكراً» رواه ابن حاتم في صحيحه ١٥/١٦ وذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص٢٥٤.

ولكن في السند دراج، وقد ذكر الناظم أنه ضعيف، وأن أحمد قال عنه: أحاديثه مناكير، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف. وساق ابن عدي أحاديث وقال: عامتها لا يتابع عليها. وقال الدارقطني: ضعيف. أما يحيى بن معين فقد وثقه. وأخرج عنه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه، وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن علي بن المديني: هو ثقة. انظر: حادي الأرواح ص١٩٥١ الباب ٥٣ وتهذيب الكمال ٤٧٨/٨. وعلى هذا يكون حديثه كما قال الناظم: دون الصحيح وفوق الضعيف، فيكون حديثه حسناً.

٥٣٥٥ - دراج أبو السمح اسمه عبدالرحمٰن بن سمعان التجيبي، ودراج لقب، وأكثر روايته عن أبي الهيثم، انظر: الثقات لابن حبان ١١٤/٥، وتقريب التهذيب ٢٠١/١. وقد ذكرنا أقوال علماء الجرح والتعديل في الحاشية السابقة.

- الأبيات من هذا البيت إلى آخر البيت ٣٩٢ ساقطة في ح.

#### ۰۳۰٦ د، ط: «التفسير».

- مقصود الناظم: أن بعض العلماء يصحح عنه كما في كتاب التقسيم لابن حبان. قال السيوطي: صحيح ابن حبان ترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسانيد ولهذا سماه «التقاسيم والأنواع» وسببه أنه كان عارفاً بالكلام والنحو والفلسفة. انظر: تدريب الراوي ١٠٩/٢.

٥٣٥٩ ـ لَا أَنَّ قُـوَّتَـ هُ تُـضَاعَـ فُ هَـكَـ ذَا لَا مَانَّ قُـوَى مِنْهُ ذَا نَقْص مِنَ الْهِ ٥٣٦٠ ـ وَلِكُونُ أَقْوَى مِنْهُ ذَا نَقْص مِنَ الْهِ ٥٣٦١ ـ وَلَقَـ دُرَوَيْ لَنَا أَنَّهُ يَـ خُشَـى بِيبَوْ ٥٣٦٢ ـ وَرجَالُهُ شَرْطُ الصَّحِيحِ رَوَوْا لَهُمْ

إذْ قَدْ يَكُونُ أُضَيعِفَ الأَرْكَانِ إِيمَانِ والأَعْمَانِ والإَعْمَانِ والإَحْمَانِ والإَحْمَانِ مِ وَاحِدٍ مِائَةً مِنَ النِّسُوانِ فِيهِ وَذَا فِي مُعْجَمِ الطَّبَرانِي

وقد روی ابن حبان فی کتابه أحادیث فی سندها دراج قد بلغ عددها 90/7 و و 90/7 و 90/7 و و 90/7 و 90/7 و 90/7 و و و 90/7 و

**٥٣٥٩ ـ** كذا في الأصلين ود، س. وفي ب، طت، طع: «أضعف»، وفي طه: «لأضعف».

ـ يشير إلى ما رواه الترمذي في سُننه من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنهما عن النبي على قال: «يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع» قيل: يا رسول الله أويطيق ذلك؟ قال: «يعطى قوة مائة» رواه الترمذي في صحيحه ٢٥٤٣: ٢٥٤٣.

قال الناظم في حادي الأرواح: «هذا حديث صحيح فلعل من رواه يفضي إلى مائة عذراء رواه بالمعنى أو يكون تفاوتهم في عدد النساء بحسب تفاوتهم في الدرجات والله أعلم» حادي الأرواح ص١٦١ الباب ٥٣.

وسير إلى ما رواه الطبراني في الصغير قال: حدثنا محمد بن أحمد بن هشام السجزي ببغداد حدثنا عبدالله بن عمر بن أبان حدثنا حسين بن علي البعفي عن زائدة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله هل نصل إلى نساءنا في الجنة؟ فقال: "إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء» لم يروه عن هشام إلا زائدة تفرد به الجعفي والبزار ورجالها رجال الصحيح غير محمد بن ثواب هو ثقة. معجم الصغير للطبراني ٢٨/٢.

قال الناظم: قال محمد بن عبدالواحد المقدسي: ورجال هذا الحديث عندي على شرط الصحيح. انظر: حادي الأرواح ص١٦٠ الباب (٥٣).

٥٣٦٣ - هَـذَا دَلِيـلٌ أَنَّ قَـدْرَ نِـسَائِهِـمْ ٥٣٦٥ - وَبِهِ يَـزُولُ تَـوَهُّـمُ الإشْكَالِ عَـنْ ٥٣٦٥ - وَبِـهُ وَبُ لَهُ الْمِسْكَالِ عَـنْ ٥٣٦٥ - وَبِعُسُوةِ السِمِائَةِ الَّتِي حَـصَلَتْ لَهُ ٥٣٦٦ - وأعَفُّهُمْ فِي هَـذِهِ الدُّنْيَا هُـوَ الْ٧٣٦٧ - فَاجْمَعْ قُواكَ لِمَا هُنَاكَ وَغَمِّضِ الْ ٥٣٦٨ - مَا هُـهُنَا وَاللَّهِ مَا يَـسُوىٰ قُلَا ٥٣٦٨ - مَا هُـهُنَا وَاللَّهِ مَا يَـسُوىٰ قُلَلا ١٤٦٥ - مَا هُـهُنَا وَاللَّهِ مَا يَـسُوىٰ قُلَلا ١٤٠٥ - مَا هُـهُنَا وَاللَّهِ مَا يَـسُوىٰ قُلَلا ١٤٠٥ - مَا هُـهُنَا إلَّا النِّفارُ وَسَيِّءُ الْ

مُستَفَاوِتُ بَسَفَاوُتِ الإِسمَانِ تِلْكَ النُّصُوصِ بِمِنَّة الرَّحْمٰنِ أَفْضَى إلَى مِسائةٍ بِسلا خَورَانِ أَقْوَى هُسَالَا لِزُهُدِهِ فِي الفَانِي عَيْنَيْنِ وَاصْبِرْ سَاعَةً لِزَمَانِ مَة ظُفْرِ وَاحِدَةٍ تُرى بِحِسَانِ أَخْلَاقِ مَعْ عَيْبٍ وَمَعْ نُقْصَانِ

٥٣٦٣ \_ انظر: حاشية البيت رقم (١٢٥١).

٥٣٦٤ ـ وهو: أن ما ورد في الصحيحين هو أنّ لكل منهم زوجتين. كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله قال: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضوأ كوكب دري في السماء، ولكل امرىء منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب» رواه البخاري ١١٨٥/٣، ومسلم ٢١٧٨/٤.

قال الناظم في حادي الأرواح: «والأحاديث الصحيحة إنما فيها أن لكل منهم زوجتين، وليس في الصحيح زيادة على ذلك. فإن كانت هذه الأحاديث محفوظة، فإمّا أن يراد بها بكل واحد من السراري زيادة عن الزوجتين، ويكونون في ذلك على حسب منازلهم في القلة والكثرة كالخدم والولدان. وإما أن يراد أنه يعطى قوة من يجامع هذا العدد، ويكون هذا هو المحفوظ، فرواه بعض هؤلاء بالمعنى فقال: له كذا وكذا زوجة» انظر: حادي الأرواح ص١٦٠ ـ ١٦١ الباب (٥٣).

٥٣٦٩ - «النّفار»: كذا في ف، من نفرت المرأة من زوجها، إذا انقبضت منه ولم ترض، ونفار الدابة: حِرانها. انظر: تاج العروس ٩٨٠/٣. وفي الأصل نقطتان إحداهما فوق الأخرى، فيجوز أن تكون إحداهما للنون والأخرى للفاء، ويجوز أن تقرأ «النقار» على أن النقطتين للقاف، والنون غير منقوطة. وهذا هو الوارد في النسخ الأخرى. والنقار بالقاف: النزاع ومراجعة الكلام. انظر: اللسان ٥٩٢٩. وكلتا الكلمتين مناسبة في هذا=

٥٣٧٠ ـ هَــةٌ وَغَــةٌ دَائــةٌ لَا يَــنْـــتَــهِــي
 ٥٣٧١ ـ واللَّهُ قَـدْ جَعَـلَ النِّـسَـاءَ عَـوَانِـياً
 ٥٣٧٢ ـ لَا تُـوَثِـر الأَدْنَـى عَـلَى الأَعْـلَى فَـإنْ

حَتَّى الطَّلَاقِ أوِ الفِرَاقِ الثَّانِي شَرْعاً فأضْحَى البَعْلُ وَهُوَ العَانِي تَفْعَلُ وَهُوَ العَانِي تَفْعَلُ وَهُوَ العَانِي تَفْعَلُ وَهُوَ العَانِي

\* \* \*

فهڻ

٥٣٧٣ - وَإِذَا بَدَتْ فِي مُحلَّةٍ مِنْ لِبْسِهَا ٥٣٧٤ - / تَهْتَزُّ كَالْغُصْنِ الرَّطِيبِ وَحَمْلُهُ ٥٣٧٥ - وَتَبخْتَرَتْ فِي مَشْيِهَا وَيحِقُّ ذَا

وتَـمَـايَـلَتْ كَـتَـمَـايُـلِ الـنَّـشُـوَانِ وَرْدٌ وَتُـــفَّــاخُ عَـــلَى رُمَّــانِ ١/١٣٦ كَ لِمِـثْـلِهَـا فِـي جَـنَّـةِ الـحَـيَـوَانِ

السياق، وقد اجتمعتا في قول ابن الرومي من قصيدة له:

• ٣٧٠ \_ طع: «وبالفراق» والمراد بالفراق الثاني: الموت.

٥٣٧١ ـ يدل لذلك ما رواه الترمذي في سننه أن النبي في قال في خطبة حجة الوداع: «... ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوانِ عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك...» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. انظر: سنن الترمذي ٢٧٣/٥.

قال المنذري في الترغيب والترهيب: عوانِ بفتح العين المهملة وتخفيف الواو أي: أسيرات. انظر: ٣٣/٣.

- «شرعاً» ساقط من ب. ومعنى البيت: أن الأمور انقلبت، فأصبح الرجال أسرى عند أزواجهم.

٥٣٧٣ ـ كذا في الأصل وط. وفي غيرها: «في لبسها». رجل نشوان بالفتح: سكران. القاموس ١٧٥٤/٢.

٣٧٤ - أي: الثمار والأزهار التي يحملها هذا الغصن الرطيب. وشبّه الخدود والوجنات والنهود.

٥٣٧٦ - ووَصَائِفٌ مِنْ خَلْفِهَا وَأَمَامِهَا وَامَامِهَا وَامَامِهَا وَامَامِهَا وَامَامِهَا وَامَامِهَا وَامَامِهَا وَ٣٧٧ - كَالْبَدْرِ لَيْلَةَ تِمَّهِ قَدْ مُفَّ فِي ٥٣٧٨ - فالطَّرْفُ منه وقائبه ولسائه ٥٣٧٩ - والقَلْبُ قَبْلَ زِفَافِهَا فِي عُرْسِهِ ٥٣٨٠ - حَتَّى إِذَا مَا وَاجَهَتْهُ تَقَابَلَا ٥٣٨١ - فَسَلِ المُتَيَّمَ هَلْ يَجِلُّ الصَّبْرُ عَنْ ٥٣٨١ - فَسَلِ المُتَيَّمَ هَلْ يَجِلُّ الصَّبْرُ عَنْ

وَعَلَى شَمَائِلِهَا وَعَنْ أَيْسَمَانِ غَسَقِ الدُّجَى بِكَوَاكِبِ المِيزَانِ في الدهشِ والإعجابِ والشُبحانِ والعُرْسُ إثرَ العُرْسِ مُتَّصِلَانِ أَرَأَيْتَ قطُّ تقابُلَ القَمَرانِ؟ ضَمِّ وَتَقْبِيلٍ وَعَنْ فَلَتَانِ؟

٣٧٧٦ ـ الوصائف: جمع وصيفة وهي الجارية والأمة. اللسان ٩/٣٥٧.

٣٧٨ ـ كذا ورد البيت في الأصلين وظ. وفي غيرها:

٥٣٧٧ ـ شبّه الناظم الحوراء وقد أحاطت بها الجواري من حولها كالبدر في غسق الليل وهو محفوف بالنجوم المتلألئة. وقال الشيخ ابن عيسى أن المقصود بكواكب الميزان: كواكب الجوزاء. انظر: شرحه ٢/١٦٥.

فلسانه وفؤاده والطرف في دهش وإعجاب وفي سبحانِ والظاهر أن الناظم غيره في النسخة الأخيرة. والصياغة الجديدة أقوى، ورتب فيها الشطر الثاني حسب الشطر الأول. (ص).

<sup>•</sup> ٥٣٨٠ - كذا في الأصلين. ولم يضبط لفظ «تقابل» في الأصل، وضبط في ف بضم الباء، فيكون مضافاً، و«القمران» مضافاً إليه على لغة من يلزم المثنى الألف في جميع الأحوال، وقد وردت هذه اللغة في المنظومة غير مرّة. انظر: مثلاً: • ٢٠٠، ٢٥٧، ٩٧٩، ٢٠٩. وجائز أن نقرأ هنا «تقابَلَ القمرانِ»، والضبط في ف لا يكون دائماً صواباً. وفي النسخ الأخرى: «أرأيت إذ يتقابل القمران» (ص).

٥٣٨١ ـ المتيّم: الذي تيمه الحبُّ، أي: استولى عليه. اللسان ٧٥/١٢.

الفَلَتان: هنا بمعنى التوتّب والتعرض المفاجىء. يقال: تفلّت عليه أي: توتّب عليه. وفي الحديث: «إن عفريتاً من الجن تفلّت علي البارحة»، أي: تعرّض لي في صلاتي فجأة. انظر: التاج ٥٩٩١ - ٥٧٠، ولم تذكر كلمة «الفلتان» بهذا المعنى في كتب اللغة، ولعلها من الألفاظ الدارجة في زمن المؤلف (ص).

٥٣٨٧ - وَسَلِ المُتَيَّمَ كَيْفَ حَالَتُه وَقَدْ ٥٣٨٧ - وَسَلِ المُتَيَّمَ كَيْفَ حَالَتُه وَقَدْ ٥٣٨٨ - وَسَلِ المُتَيَّمَ كَيْفَ حَوَاشِيهِ وَوَجْ ٥٣٨٥ - وَسَلِ المُتَيَّمَ كَيْفَ عِيشَتُهُ إِذَا ٥٣٨٥ - وَسَلِ المُتَيَّمَ كَيْفَ عِيشَتُهُ إِذَا ٥٣٨٨ - يَتَسَاقَطَانِ لآلِئا مَنْتُهُ وَرَةً ٥٣٨٧ - وَسَلِ المُتَيَّمَ كَيْفَ مَجْلِسُهُ مَعَ الْ ٥٣٨٨ - وَسَلِ المُتَيَّمَ كَيْفَ مَجْلِسُهُ مَعَ الْ ٥٣٨٨ - وَتَدُورُ كَاسَاتُ الرَّحِيقِ عَلَيْهِمَا ٥٣٨٨ - وتَدُورُ كَاسَاتُ الرَّحِيقِ عَلَيْهِمَا ٥٣٨٨ - يتنازَعَانِ المكاشَ هَذَا مَرَةً

فِ أَي وَادٍ أَمْ بِ أَي مَ كَ انِ؟ مُ لِنَتْ لَهُ الأَذُنَ انِ وَالْ عَدَيْ انِ؟ هُ كَمْ بِ فِ لِلشَّمْسِ مِنْ جَريَ انِ؟ وَهُ مَا عَلَى فَرْشَيْهِ مَا خِلْوَانِ مِنْ بَيْنِ مَنْظُومٍ كَنَظُم جُمَانِ؟ مَحْبُوبِ فِي رَوْحٍ وَفِي رَيْحَانِ بِ أَكُ فَ أَقْ مَ ارْمِ نَ الْ وِلْدَانِ والْ حَودُ أَخْرَى ثُمَ يَ يَتَ كِ عَانِ

٥٣٨٥ ـ خِلوان: أي: منفردان. اللسان ٢٣٩/١٤.

٥٣٨٦ ـ الجمان، كغراب: اللؤلؤ أو هنوات أشكال اللؤلؤ من فضة، الواحدة جمانة. القاموس ص١٥٣١.

٥٣٨٧ \_ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينٌ ۞ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ۞ [الواقعة: ٨٨، ٨٩].

قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ: «فأخبر أنه يحصل له الراحة والرزق وجنة النعيم» تفسير ابن كثير 777 وهذا تفسير مجاهد، انظر: تفسير الطبري 777.

٣٨٨ - يشير إلى قوله تعالى: ﴿يَطُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ ثُخَلَدُونَ ﴿ يَأْكُوا وَأَبَارِينَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴿ يُعَالِي : ﴿ فُخَلَدُونَ ﴾ أي: باقون على ما هم عليه من الشباب والغضاضة والحسن، لا يهرمون، ولا يتغيرون، ويكونون على سن واحدة على مرّ الأزمنة». تفسير القرطبي ١٤٣/١٩.

٥٣٨٩ ـ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ يَلْتَرْعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغَوُّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيرٌ ﴿ ﴾ [الطور: ٢٣].

يقول الطبري ـ رحمه الله ـ في تفسيره: وقوله: ﴿ يَلْنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا ﴾ يقول: يتعاطون فيها كأس الشراب ويتداولونها بينهم. تفسير الطبري ٢٨/٢٧.

 • ١٩٩٥ - فَيَضُمُّهَا وَتَضُمُّهُ أَرَأَيْتَ مَعْ - ١٩٩٥ - غَابَ الرَّقِيبُ وَغَابَ كُلُّ مُنَكِّدٍ ٥٣٩٧ - أَتَراهُمَا ضَجِرَيْنِ مِنْ ذَا العَيْشِ لَا ٥٣٩٧ - وَينِيدُ كُلُّ مِنْهُمَا حُبّاً لِصَا ٥٣٩٥ - وَينِيدُ كُلُّ مِنْهُمَا حُبّاً بَعْدَهُ ١٣٩٥ - فوصَالُهُ يَكُسُوهُ حُبّاً بَعْدَهُ ١٣٩٥ - فَالوَصْلُ مَحْفُوفٌ بِحُبِّ سَابِقٍ ٥٣٩٥ - فَالوَصْلُ مَحْفُوفٌ بِحُبِّ سَابِقٍ ١٩٩٥ - فَرَقٌ لَطِيفٌ بَيْنَ ذَاكَ وَبَيْنَ ذَا وَبَيْنَ ذَا وَبَيْنَ ذَا وَبَيْنَ ذَا وَبَيْنَ ذَا وَمَنِيدُهُمْ فِي كُلُّ وَقْتٍ حَاصِلٌ ١٩٩٥ - وَمَنِيدُهُمْ فِي كُلُّ وَقْتٍ حَاصِلٌ ١٩٩٥ - مَا الرِّفَاقُ وَخَلَقْتُ لَهُ الْتَبِهُ ١٩٩٥ - سَارَ الرِّفَاقُ وَخَلَقْتُ مَنْ تَرى مُتَخَلِّفًا اللَّي ١٤٠٥ - وَرَأَيْتَ أَكُثَرَ مَنْ تَرى مُتَخَلِّفًا اللَّي ١٤٠٥ - وَرَأَيْتَ أَكْثَرَ مَنْ تَرى مُتَخَلِّفًا ١٤٠١ - لَكِنْ أَتَيْتَ بِخُطَّتَيْ عَجْزِ وَجَهُ

٥٣٩١ ـ أي: غاب كل ما ينغّص فرحهما.

مشتملان: من اشتمل بالثوب، إذا أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده. اللسان ٣٦٨/١١.

٥٣٩٢ - هذا قسم بصفة من صفات الله وهي الحياة. والحلف والقسم بالله أو بصفة من صفاته جائز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد ثبت في السنة جواز الحلف بصفاته كعزته وعظمته» انظر: بيان تلبيس الجهمية ١٨٨٠٥.

٥٣٩٤ ـ المعنى: أن وصالهما لا ينتهي فكلما حظي بوصالٍ حَنَّ قلبه لوصال جديد وهكذا.

٥٣٩٦ ـ يعني: بين الحب السابق والحب اللاحق.

الخطّة: الأمر. يعني: آثرتَ العجز والجهل وأخلدتَ إلى الراحة والدعة وتمنيت أن تلحق رفاقك الذين ساروا وخلّفوك.

٢٠١٥ ـ مَنَّ ثُلُ نَفْشُكَ بِاللَّحِاقِ مَعَ القُعُو دِ عَنِ السَمَسِيرِ وَرَاحَةِ الأَبْدَانِ
 ٣٠١٥ ـ وَلَسُوفَ تَعْلَمُ حِينَ يَنْكَشِفُ الغِطَا مَاذَا أَضَعْتَ وَكُنْتَ ذَا إِمْكَانِ

\* \* \*

[۱۱۳/ب]

افھنگ

### في ذِكْرِ الخِلافِ بينَ النَّاسِ هلْ تحبلُ نساءُ أَهْلِ الجنَّةِ أَمْ لا؟

3.30 - وَالنَّاسُ بَيْنَهُمُ خِلَافٌ هَلْ بِهَا حَبَلٌ وَفِي هَذَا لَهُمْ قَوْلَانِ ٥٤٠٥ - وَالنَّاسُ بَيْنَهُمُ خِلَافٌ هَلْ بِهَا حَبَرُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّالِقِ الْمُعِلَّالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّاقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّذِي الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّالِمُعِلَّالِقِ الْمُعِلَّذِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّالِمِ الْمُعِلَّاقِ الْمُعِلَّالِمِ الْمُعِلَّاقِ الْمُعِلَّاقِ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّالِمِ الْمُعِلَّاقِ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّالِمِي الْمُعِلَّالِمِي الْمُعِلَّالِمِي الْمُعِلَّالِمِي الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُعِلَّالِمُعِلَّالِمِي الْمُعْلِقِي الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّ عِلْمُ عِلْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّالْ

إبراهيم النخعي الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخع النخعي اليماني ثم الكوفي أحد الأعلام. روى عن خاله ومسروق وعلقمة وأبي زرعة البجلي. وروى عنه الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وسماك بن حرب... كان مفتي أهل الكوفة، قال يحيى بن معين: مراسيل إبراهيم أحب إليً من مراسيل الشعبي. توفي وله تسع وأربعون سنة وقيل: سبع وخمسون. مات سنة ست وتسعين. سير أعلام النبلاء ٤/٠٧٥.

٥٤٠٢ ـ أخطأ ناسخ ف إذ كتب هنا عجز البيت ٥٤٠٠.

٥٤٠٣ ـ «أضعت»: أصابت الأصل هنا رطوبة ذهبت بشطر هذا البيت وسابقه. وفي ف، ح، ط: «صنعتَ».

<sup>05.0 -</sup> طاووس بن كيسان الفقيه القدوة عالم اليمن أبو عبدالرحمٰن الفارسي ثم اليمني الجندي الحافظ، كان من أبناء الفرس. سمع من زيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة وابن عباس. توفي بمكة أيام الموسم، ومن زعم أن قبره ببعلبك فهو لا يدري ما يقول. وكانت وفاته سنة خمس ومائة وقيل: سنة ست ومائة. سير أعلام النبلاء ٣٨٥ - ٤٦.

ـ تقدمت ترجمة مجاهد في حاشية البيت ١١٧٠.

٥٤٠٦ - وَرَوَى الْعُقَيلِيُّ الصَّدُوقُ أَبُو رَزِي نِ صَاحِبُ الْكَاهِ مَنْ الْعُقَيلِيُّ الصَّدُوقُ أَبُو رَزِي نِ صَاحِبُ الْكَاهُ - فَا لَهُ اللَّهُ عَلَى الْجِنَانِ رَوَاهُ تَعْ لَيقاً مُحَمَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعِلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْ

نٍ صَاحِبُ المبعُوثِ بِالقُرْآنِ لِيقاً مُحَمَّدٌ العَظِيمُ الشَّانِ حَاقُ بُنُ إِسراهِيمَ ذُو الإِثْقَانِ

= \_ قال الناظم في حادي الأرواح: وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم: في الجنة جماع ولا يكون ولد، هكذا روي عن طاووس ومجاهد وإبراهيم النخعى. حادي الأرواح ص١٦٧ الباب (٥٦).

المشهور. الإصابة في تمييز الصحابة ٥٤٠٦، والطبقات الكبرى لابن سعد ١٨٦/٥.

٧٠٥٠ ـ يعني: الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ.

معه عن أبي الإمام البخاري -: وقد روي عن أبي رزين العقيلي عن النبي الله قال: «إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد» السنن ١٩٥/٤: ٢٥٧١.

وقال الناظم في حادي الأرواح: "وأما حديث أبي رزين الذي أشار إليه البخاري فهو حديثه الطويل، ونحن نسوقه بطوله نجمل به كتابنا، فعليه من الجلالة والمهابة ونور النبوة ما ينادي على صحته". وبعدما ساق الحديث قال: "هذا حديث كبير مشهور، ولا يعرف إلا من حديث أبي القاسم عن عبدالرحمٰن بن المغيرة بن عبدالرحمٰن المدني، ثم من رواية إبراهيم بن حمزة الزبيري المدني عنه، وهما من كبار علماء المدينة، ثقتان، يحتج بهما في الحديث. احتج بهما الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وروى عنهما في مواضع من كتابه. رواه أثمة الحديث في كتبهم منهم: أبو عبدالله ابن منده، وأبو بكر ابن أحمد، والطبراني، وأبو الشيخ، وأبو عبدالله ابن منده، وأبو بكر ابن مردويه، وأبو نعيم وغيرهم على سبيل القبول والتسليم... وقال أبو الخير ابن حمدان: هذا حديث كبير ثابت حسن مشهور، وسألت البخير ابن حمدان: هذا حديث كبير ثابت حسن مشهور، وسألت شيخنا أبا الحجاج المزي عنه فقال: عليه جلالة النبوة. وقال نفاة اليلاد: فهذا حديث صريح في انتفاء الولد» (بتصرف واختصار) حادي=

٩٠٥ - لا يُشتَهَى وَلَدٌ بِهَا وَلَوِ اشتَهَا
 ٥٤١٠ - وَرَوَى هِ شَامٌ لابنِ عَنْ عَامِرِ
 ٤١١ - أنَّ المُنَعَمَ في الجِنَانِ إذَا اشْتَهَى الْ
 ٤١٢ - فَالحَمْلُ ثُمَّ الوَضْعُ ثُمَّ السِّنُ فِي

هُ لَكَانَ ذَاكَ مُحَقَّقَ الإمْكَانِ
 عَنْ نَاجِي عَنْ سَعْدٍ بْنِ سِنَانِ
 وَلَدَ الذِي هُو نُسْخَةُ الإنْسَانِ
 فَرْدٍ مِنَ السَّاعَاتِ فِي الأَزْمَانِ

ابنه: هو معاذ بن هشام بن أبي عبدالله الدستوائي البصري وقد سكن اليمن، صدوق. ربما وهم من التاسعة، مات سنة مائتين. تقريب التهذيب ٥٣٦/١.

عامر بن عبدالواحد: الأحول البصري. صدوق، يخطىء من السادسة. يروي عن عائذ بن عمرو المزني الصحابي ولم يدركه. تقريب التهذيب ٨٨/١.

الناجي: بكر بن عمرو ـ وقيل: ابن قيس ـ أبو الصدّيق الناجيّ. روى عن ابن عمرو أبي سعيد وعائشة. وعنه قتادة وعاصم الأحول. قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي: ثقة. قلت: وذكره ابن حبان في الثقات. توفي سنة ٨٠٠ه. تهذيب التهذيب ٤٢٦/١.

سعد بن سنان: هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد تقدمت ترجمته في حاشية البيت ١٥٨٥.

<sup>=</sup> الأرواح (ط دار ابن كثير) ص٣٥٣ ـ ٣٥٤.

ـ إسحاق بن إبراهيم، هو ابن راهويه، وقد نصّ على ذلك صاحب تحفة الأحوذي ٢٤١/٧ (ط دار الكتب العلمية)، وقد سبقت ترجمته في حاشية الست ١٣٨٨.

٩٠٤٠ \_ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «لا يشتهي ولداً».

ـ سيأتي نصّ قوله في حاشية البيت ١٧٥٥.

<sup>• 130 -</sup> هشام: الحافظ الحجة الإمام الصادق أبو بكر هشام بن أبي عبدالله سَنْبَر البصري الدستوائي. كان يتَّجرُ بالقماش الذي يُجلب من دَسْتُوَا، حدّث عن يحيى بن أبي كثير وقتادة والقاسم بن أبي بزّة. وحدّث عنه ابنه معاذ وعبدالله وشعبة وابن المبارك. مات سنة اثنتين وخمسين ومائة. سير أعلام النبلاء ١٤٩/٧ - ١٥٥.

هُ السّرمِ ذيُّ وأحْمَدُ الشَّيبَ انِي ٥٤١٣ - إسنَادُهُ عِنْدِي صَحِيحٌ قَدْ رَوَا فِي مُسسلم وَهُم أُولُو إِنْ قَانِ ١٤٥٥ ورجَالُ ذَا الإسْنَادِ مُحْتَجُ بِهِمْ ٥٤١٥ ـ لَكِنْ غَريبٌ مَا لَهُ مِنْ شَاهِدٍ فَوْدٌ بِذَا الإِسْنَادِ لَيسَ بِشَانِي 817 - لَوْلَا حَديِثُ أَبِي رَزين كَانَ ذَا كَالنَّصِّ يَقْرُبُ مِنْهُ فِي التِّبيَانِ ــرْطِ الَّذِي هُــوَ مُـنْـتَـفِـي الــوِجْــدَانِ ٧١٧ ٥ - وَلِذَاكَ أَوَّلَهُ ابْسُ إِبْسَرَاهِ عِيمَ بِالشَّرِ وَأُبِي رَزِينِ وَهُلُو ذُو إِمْكَانِ ١٨ ٥٤ - وَبِـذَاكَ رَامَ الجَـمْعَ بَـيْنَ حَـدِيثِهِ إذَا لِتَـحْقِيبِ قِ وَذِي إيـقَانِ ٥٤١٩ - هَــذَا وَفِــى تَــأُويــلهِ نَــظُــرٌ فــإنَّ وَالْعَكْسُ فِي إِنْ ذَاكَ وَضْعُ لِسَانِ ٠٤٢٠ ـ ولَوُبَّـمَا جَاءَتْ لِغَـيْرِ تَـحَـقُّـقِ

عامر الأحول عن أبي الصدّيق الناجيّ عن أبي سعيد الخدري قال: قال معاذ بن هشام حدثنا أبي عن عامر الأحول عن أبي الصدّيق الناجيّ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على: «المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنّه في ساعة كما يشتهي» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. انظر: سنن الترمذي ١٣/٤: ٢٥٧١: ورواه أحمد في مسنده ١٣/٤:

٥٤١٦ ـ في الأصلين: «النص»، وهو خطأ.

- يعني: أن حديث أبي رزين ينفي الولادة، ولولا هذا الحديث لكان حديث أبي سعيد كالنص في إثبات الولادة.

٥٤١٧ ـ وقد نقل تأويله الإمام البخاري. قال: «قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي النبي المؤمن الولد في الجنة كان النبي ساعة واحدة كما يشتهي، ولكن لا يشتهي، سنن الترمذي ١٩٥/٤:

٥٤١٩ \_ ح، ط: «إتقان»، وهو تصحيف.

• 227 \_ قال الناظم في حادي الأرواح: «... وتأويل إسحاق فيه نظر، فإنه قال: «إذا اشتهى المؤمن الولد» فإذا للمتحقق الوقوع، ولو أريد ما ذكره من المعنى لقال: لو اشتهى المؤمن الولد لكان حمله في ساعة، فإنّ ما لا=

٥٤٢١ - وَاحْتَجَّ مَنْ نَصَرَ الوِلَادَةَ أَنَّ فِي الـ ٥٤٢٢ - واللَّهُ قَدْ جَعَلَ البَنينَ مَعَ النِّسَا ٥٤٢٣ - وَاللَّهُ قَدْ جَعَلَ البَنينَ مَعَ النِّسَا ٥٤٣٣ - وَأُجيبَ عَنْهُ بِأَنَّه لَا يَشْتَهِي ٤٢٤ - وَاحْتَجَ مَنْ مَنْعَ الوِلَادَةَ أَنَّهَا ٥٤٢٥ - حَيْضٌ وإنْزَالُ المَنِيِّ وَذَانِكَ الْـ ٥٤٣٥ - حَيْضٌ وإنْزَالُ المَنِيِّ وَذَانِكَ الْـ ٥٤٣٥ - [لكنَّما الموجودُ نوعٌ غيرُ مَعْ

جَنَّاتِ سَائِرَ شَهْوَةِ الإِنْسَانِ مِنْ أَعْظَمِ الشَّهَوَاتِ فِي القُوآنِ وَي القُوآنِ وَلَداً وَلَا حَبَلًا مِنَ النِّهُ والنِّ مَانُ وَلَا حَبَلًا مِنَ النِّهُ مَانُ وَمَةٌ أَهْرَانَ مُهُ تَنِعَانِ مَانُووَمَةٌ أَهْرَانَ مُهُ مَّنَيْنِ عَانِ أَهْرَانِ فِي النَّهُ وَالإِثباتُ مَتَحدانِ]

هُودٍ فماذا النفي والإثباتُ متحدانِ]

- يعني أن حجة من قال بالتوالد في الجنة هي: أن في الجنة كل ما تشتهيه النفس المؤمنة لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمُ فِيهَا مَا نَشْتَهِينَ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمُ فِيهَا مَا تَشْتَهِينَ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمُ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ﴾ [فصلت: ٣١].

٥٤٢٧ ـ وذلك قوله تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَكَةِ وَٱلْبَـنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ الْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْفَكِمِ وَٱلْحَرَثُّ ذَلِكَ الْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْفَكِمِ وَٱلْحَرَثُّ ذَلِكَ مَنَكُمُ الْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْفَكِمِ وَٱلْحَرَثُ ذَلِكَ مَنَكُمُ مُسَنُ ٱلْمُثَابِ ﴿ ﴾ [آل عمران: ١٤].

٥٤٢٣ \_ قال ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا ٓ أَزْوَجُ مُطَهَدَ ۚ أَ عَالَ مجاهد: من الحيض والغائط والبول والبزاق والمني والولد. تفسير ابن كثير ١٩٤/٠.

٤٢٤ \_ «ملزومةٌ أمران» كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «... أمرين».

٧٤٢٦ - هذا البيت الذي فيه ركن زائد انفردت به نسخة ف، وهو في غير موقعه، لأن حجة مانعي الولادة لم تكتمل، فإن استدلالهم برواية صدي، وهي مذكورة بعد هذا البيت الذي رد فيه الناظم على استدلالهم بها. ثم إنّ هذا الرد فضله الناظم في بيتين بعد إيراد رواية صدي، وذلك تكرار محض. فالظاهر أن هذا البيت منسوخ (ص).

يكون أحق بأداة لو، كما أن المحقق الوقوع أحق بأداة إذا " ص ١٦٧ الباب ٥٦ ولكن قال نفاة الإيلاد: إن "إذا" وإن كانت ظاهرة في المحقق، فقد تستعمل لمجرد التعليق الأعم من المحقق وغيره، وفي هذا الموضع يتعين ذلك لوجوه. ذكر ذلك الناظم وأورد عشرة وجوه. انظر: حادي الأرواح ص ١٧١ ـ ١٧٧ الباب ٥٦.

٠٤٢١ \_ «أنَّ» ساقط من ف.

٥٤٧٧ - وَرَوَى صُدَيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّ م مَسنِيَّ هُم أِذْ ذَاكَ ذُو فُسَقْدَانِي ١٤٧٨ - بَالْ لَا مَنِيَّ وَلَا مَنِيَّةَ هَكَذَا يَرُوِي سُلَيْمَانٌ هُوَ الطَّبَرانِي ١٤٧٨ - /وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ نَوْعٌ سِوَى السَّمْهُ وِدِ فِي الدُّنْيَا مِنَ النِّسوانِ ١٤٧٥ - /وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ نَوْعٌ سِوَى السَّمَعُهُ وِدِ فِي الدُّنْيَا مِنَ النِّسوانِ ١٤٧٥ - فَالنَّفْيُ لِلمَعْهُ وِدِ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْ إِيلَامِعُهُ وِدِ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْ إِيلَامِعُهُ وِدِ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْ إِيلَامِعُهُ وَفِي الدُّنْيَا مِنَ الْ إِيلَامِعُهُ وَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْربِي مُسَتَقَابِ لَاتٍ كُلُّهَا بِوزَانِ ١٤٣٥ - وَاللَّهُ خَالِقُ نَوْعِنَا مِنْ أَرْبِيعٍ مُعَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْ مَعْلُومَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالُومَةُ اللَّهُ الْمُعَالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا وَاللَّهُ الْمُلْلُ الْمُلْلُ الْمُلْلُ الْمُلْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْلُكُومُ الْمُلْلُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْلُومَ الْمُلْلُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُومُ اللَّهُ الْمُلْلُومُ الْمُلْلُومُ الْمُلْلُومُ الْمُلْلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُومُ اللَّهُ الْمُلْلُومُ الْمُلْلُومُ اللَّهُ الْمُلْلُكُومُ اللَّهُ الْمُلْلُومُ الْمُلْلُومُ الْمُلْلُلُ الْمُل

ونزيل حمص. روى علماً كثيراً، وحدّث عن عمر ومعاذ وأبي عبيدة. روى عنه حمص. روى علماً كثيراً، وحدّث عن عمر ومعاذ وأبي عبيدة. روى عنه خالد بن معدان والقاسم وأبو عبدالرحمٰن... وروي أنه بايع تحت الشجرة. قال المدائني وجماعة: توفي أبو أمامة سنة ست وثمانين، وقال إسماعيل بن عياش: مات سنة إحدى وثمانين. سير أعلام النبلاء ٣٦٣/٣.

- معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن الكبير قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني ثنا سويد بن سعيد ثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله شلط سئل: أيجامع أهل الجنة؟ قال: «دحاماً دحاماً ولكن لا مني ولا منية» رواه الطبراني في الكبير ١٩٨٨. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواها كلها الطبراني بأسانيد، ورجال بعضها وثقوا على ضعف في بعضِهم ١٩٧/١٠.
- ٤٣٠ ـ يعني: أن من أثبت الولادة أجاب عن الاستدلال بحديث صدي أن نوع الولادة في الدنيا فالنفي للمعهود في الدنيا الذي يكون فيه مَنيٌ ودم وحيض وغيره، والمثبت ما ليس فيه شيء من ذاك.
- معه على الله خلق سائر الإنسان من أربعة أشياء متقابلة من ذكر وأنثى، كبني الإنسان، ولا من ذكر ولا أنثى كآدم عليه السلام، وذكر بلا أنثى كحواء أمنا، ومن أنثى بلا ذكر كعيسى عليه السلام.
  - ـ الأبيات من هذا البيت إلى البيت ٧٦٦٥ ساقطة من ح.

٤٣٤ - وَكَذَاكَ مَوْلُودُ البِخَانِ يَبُورُ أَنْ ٥٤٣٥ ـ والأمرُ فِي ذَا مُمْكِنٌ فِي نَفْسِهِ ٥٤٣٦ \_ [فلذاك عندي الوقفُ حتّى يستبير

يَأْتِي بِلَا حَيْض وَلَا فَيَضَانِ والقطع مُمتنع بلا بُرهان نَ لي الصوابُ بفضل ذي الإحسانِ]

#### في رُؤْيةِ أَهْلِ الجنَّةِ رَبَّهمْ تباركَ وتَعالى ونَظَرِهمْ إلى وجهِهِ الكريم<sup>(١)</sup>

٥٤٣٧ - وَيَسُونَهُ سُبْحَانَهُ مِنْ فَوْقِهِمْ نَظَرَ العِيَانِ كَمَا يُرَى القَمَرَانِ ٥٤٣٨ - هَـذَا تَـوَاتَـرَ عَـنْ رَسُـولِ السلَّهِ لَمْ يُــنْـكِـرْهُ إِلَّا فَـاسِـدُ الإيْـمَـانِ ٥٤٣٩ - وَأَتَّى بِهِ القُرْآنُ تَصْرِيحاً وتع ريضاً هُمَا بِسِيَاقِهِ نَوْعَانِ

(1)

٤٣٤ - أي: كما جاء آدم بدون ذكر ولا أنثى فإنه قد يكون ولد الجنان يأتي بدون حيض ولا فيضان.

٥٤٣٥ \_ يعني أن الناظم لم يقطع حكماً في هذه المسألة بل توقف فيها، رحمه الله. ٥٤٣٦ \_ انفردت ف بهذا البيت.

عقد الناظم الباب ٦٥ في حادي الأرواح بعنوان «في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى، وتجليه لهم ضاحكاً إليهم» وقال: «وهذا الباب أشرف أبواب الكتاب، وأجلُّها قدراً، وأعلاها خطراً، وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة، وأشدّها على أهل البدعة والضلالة. وهي الغاية التي شَمّر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون. . إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم. وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون. وأنكرها أهل البدع المارقون، والجهمية المتهوكون، والفرعونية المعطلون، والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون، والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون ومن حبل الله منقطعون» حادي الأرواح ص١٩٦ الباب ٦٠.

٥٤٣٩ \_ التصريح كما قال تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَإِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ ﴿ القيامة: ٢٢، ٣٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. =

٥٤٤٠ - وَهِيَ النِّيَادَةُ قَدْ أَنَتْ فِي يُونُسٍ
 ٥٤٤١ - وَرَوَاهُ عَنْهُ مُسْلِمٌ بِصَحِيحِهِ
 ٥٤٤٧ - وَهُو السَمَزِيدُ كَذَاكَ فَسَرَهُ أَبُو
 ٥٤٤٣ - وَعَلَيْهِ أَصْحَابُ الرّسُولِ وَتَابِعُو
 ٥٤٤٤ - وَلَقَدْ أَتَى ذِكْرُ اللَّقَاءِ لِرَبِّنَا الرَّ

تَفْسيرَ مَنْ قَدْ جَاءَ بِالقُرْآنِ يَرُوي صُهَيْبٌ ذَا بِلا كِتْمَانِ بَكْرٍ هُوَ الصِّدِيتُ ذُو الإِيْقَانِ هُمْ بَعْدَهُمْ تَبَعِيَّةَ الإِحْسَانِ هُمْ بَعْدَهُمْ تَبَعِيَّةَ الإِحْسَانِ حُمْنِ فِي سُورٍ مِنَ الصَّرَآنِ

والتعريض كما في قوله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِم يَوْمَهِذِ لَمَحْجُونَ ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِم يَوْمَهِذٍ لَمَحْجُونَ ﴿ لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦].

<sup>•</sup> **٤٤٥ ـ** في طع: «تفسيره قد جاء» وهو خطأ.

يشير إلى تفسير الرسول الله لقوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْنَى وَزِيادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]، في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن صهيب عن النبي الله قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتُنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا المُسْنَى وَزِيادَةً ﴾ وواه مسلم المربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا المُسْنَى وَزِيادَةً ﴾ وواه مسلم المربه المرباب إثبات الرؤية.

عدي الله عن إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسَنَى وَزِيادَهُ ﴾ قال: النظر إلى وجه الله الكريم. تفسير الطبري ١٠٤/١١.

<sup>3330</sup> ـ ظ، ط: «الفرقان». ويشير إلى قوله تعالى: ﴿وَاَتَّقُواْ اللَّهَ وَاَعْلَمُواْ أَنَّكُم مُلَاثًا ﴾ [الأحزاب: 3٤].

قال الناظم: «وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية ولا ينقض هذا بقوله تعالى: ﴿ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُومِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ﴾ فقد دلّت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة بل والكفار أيضاً كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة الحادي ص١٩٧ باب ٦٥.

٥٤٤٥ - وَلَـقَاؤَهُ إِذْ ذَاكَ رُوْيَتُهُ حَكَى الْ إجماع فيه جماعة ببيان ٥٤٤٦ ـ وَعَلَيْهِ أَصْحَابُ الحَدِيثِ جَمِيعُهُمْ لُغَـةً وَعُـرْفاً لَيْس يَـخْـتَـلِفَـانِ ٥٤٤٧ - هَـذَا وَيَكُفِي أنَّـهُ سُبْحَانَـهُ وَصَفَ الوُّجُوهَ بِنَصْرَةٍ بِجِنَانِ لَا شَـكً يُـفْهِمُ رُؤيَـةً بِعِيَانِ ٥٤٤٨ - وَأَعَادَ أَيْسَاً وَصْفَهَا نَظُراً وَذَا ٥٤٤٩ - وأَتَتْ أَدَاهُ «إِلَى» لِرَفْع الـوَهْم مِنْ فِـحُـرِ كَـذَاكَ تَـرَقُـبُ الإنْـسَانِ • ٥٤٥ - وَأَضَافَه لِمحَلِّ رُؤْيَتِهِمْ بِلِكُر الو جُـهِ إِذْ قَامَتْ بِهِ العَـيْنَانِ ٥٤٥١ ـ تَاللَّهِ مَا هذَا بِفِكْرٍ وانْتِظَا رِ مُخَبَّبِ أَوْ رُؤْيَةٍ بِجَنَانِ ٥٤٥٧ ـ مَا فِي الجِنَانِ مِن انْتِظَارِ مُؤْلم وَالله طُ يأباه لِذِي العِرفانِ ٥٤٥٣ ـ لَا تُفْسِدُوا لَفْظَ الكِتَابِ فَلَيْسَ فِيــ به حسيلة يسا فسرقة السروغسان ٥٤٥٤ ـ/مَا فَوْقَ ذَا التَّصْرِيح شَيِّ مَا الَّذِي يَـأْتِـي بِـهِ مِـنْ بَـعْـدِ ذَا الـتُّـبْـيَـانِ؟ ١٠/١٠١ ٥٤٥٠ ـ لَوْ قَالَ أَبْيَنَ مَا يُقَالُ لَقُلْتُمُ هُ وَ مُجْمَلٌ مَا فِيهِ مِنْ تِبْيَانِ ٥٤٥٦ ـ وَلَقَدْ أَتَى فِي سُورةِ التَّطْفِيفِ أَنَّ القَوْمَ قَدْ مُحِبوا عَن الرَّحْمُن ٥٤٥٧ - فَيَدُلُّ بِالْمَفْهُومِ أَنَّ المؤمِنِيد نَ يَسرَوْنَهُ فِي جَنَّهِ السَحَيَوانِ

٧٤٤٧ ـ يشير إلى قوله: ﴿وُمُجُومٌ يَوَسَهِذِ نَاضِرَةُ ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞﴾ [القيامة: ٢٧، ٣٣].

ا • ٤٥١ - «بجنان» كذا في الأصلين، والمقصود: رؤية القلب، وفي غيرهما: «لجنان» باللام.

٥٤٥٣ ـ ف، ب: «نظم الكتاب».

٤٥٤ - كذا في الأصل وط. أي: ما التبيان الذي يأتي به القرآن بعد هذا التبيان؟
 وفي غيرها: «من بعد ذو التبيان».

 <sup>◊</sup>٤٥٧ - قال الناظم: «الدليل الرابع قوله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّيِهِمْ يَوْمَإِذِ لَمَحْجُونَ ﴾
 [المطففين: ١٥] ووجه الاستدلال بها: أنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته واستماع كلامه، فلو لم يره=

٥٤٥٨ - وَبِنَا اسْتَدلَّ الشَّافِعيُ وأَحْمَدُ ٥٤٥٩ - وَأَتَى بِنَا المَفْهومِ تَصْريحاً بِآ ٥٤٦٠ - وَأَتَى بِنَاكَ مُكَذَّباً لِلْكَافِرِيب ٥٤٦١ - ضَحِكُوا مِنَ الكُفَّارِ يَوْمئذٍ كَمَا ٥٤٦٢ - وَأَثَابَهُم نَظُراً إِلَيْهِ ضِدَّ مَا ٣٤٥ - فَلِذَاكَ فَسَّرَهَاالانسَّةُ أَنَّهُ ٥٤٦٤ - لِلَّهِ ذَاكَ النَّهُمُ مُنُوْتِيهِ الَّذِي

وَسِوَاهِ مَا مِنْ عَالِمِي الأَزْمَانِ خِرِهَا فَلَا تُخدَعْ عَنِ القُرْآنِ نَ السَّاخِرِينَ بِشِيعَةِ الرَّحْمٰنِ ضَحِكُوا هُمُ مِنْهُمْ عَلَى الإيْمَانِ فَحِدُ قَالَهُ فِي هِمْ أُولُو الدَّخْصَانِ نَظُرٌ إِلَى الرَّبُّ العَظِيمِ الشَّانِ هُوَ أَهْلُهُ مَنْ جَادَ بِالإحْسَانِ

المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضاً محجوبين عنه الحادي ص٠٠٠ باب ٦٠.

معده \_ قال الناظم في حادي الأرواح: "وقد احتج بهذه الحجة الشافعي نفسه وغيره من الأثمة... قال (الربيع بن سليمان): حضرت محمد بن إدريس الشافعي، وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله تعالى: ﴿كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَيْدِ لَمَحْجُونُونَ ﴿ الله فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع: فقلت: يا أبا عبدالله وبه تقول؟ قال: نعم وبه أدين الله، ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل حادي الأرواح ص٠٤٤ (ط دار ابن كثير).

٥٤٦٠ ـ ف : «بشيعة الإيمان». يشير إلى قوله تعالى: ﴿ فَٱلْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ

يَضَحَكُونَ ۞ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَظُرُونَ ۞ هَلَ ثُوِبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ ﴾

[المطففين: ٣٤ ـ ٣٦].

<sup>257</sup> ـ قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسيره: ﴿ فَٱلْيَوْمَ ﴾ يعني: يوم القيامة ﴿ اللَّذِينَ اللَّهُ أَنِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ المقربين ينظرون إلى ربهم في دار كرامتهم الله تفسير ابن كثير ١٨٨/٤.

**١٤٦٤ ـ** «من جاد...»: يعنى: الله عزّ وجل.

٥٤٦٥ - وَرَوَى ابْنُ مَاجَةً مُسْنِداً عَن جَابِرٍ ٥٤٦٥ - بَيْنَاهُمُ فِي عَيْشِهِمْ وَسُرُودِهِمْ ٥٤٦٧ - وَإِذَا بِنُورٍ سَاطِعٍ قَدْ أَشْرَقَتْ ١٤٦٥ - وَإِذَا بِنُورٍ سَاطِعٍ قَدْ أَشْرَقَتْ ١٤٦٨ - رَفَعُوا إِلَيْهِ رُوْوسَهُم فَرَاوْهُ نُو ١٤٦٥ - وَإِذَا بِرَبِّهِم تَعَالَى فَوْقَهُمْ ١٤٧٥ - وَإِذَا بِرَبِّهِم تَعَالَى فَوْقَهُمْ ١٤٧٥ - قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ فَيَروْنَهُ ١٤٧٥ - مِصْدَاقُ ذَا «يسَ» قَدْ ضَمِنَتْهُ عِنْ ١٤٧٥ - مِنْ رَدَّ ذَا فَعَلَى رَسُولِ الله رَدَّ م ١٤٧٥ - مَنْ رَدَّ ذَا فَعَلَى رَسُولِ الله رَدَّ م ١٤٧٥ - فِي ذَا الْحَدِيثِ فِي مَضْمُونِهِ ١٤٧٥ - هَذِي أُصُولُ الدِّينِ فِي مَصْمُونِهِ ١٤٧٥ - وَكَذَا حَدِيثُ أَبِي هُورُيْرَةً ذَا لَكَ الْ

خَبَراً وَشَاهِ لُهُ فَفِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِّ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الللْمُ ال

٥٤٦٥ \_ يشير إلى ما رواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله الله البينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، قال: وذلك قول الله: ﴿ سَكَ مَ فَوَلَا مِن رَبِ رَحِيدٍ ﴿ هَ قَال : فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم وقد سبق تخريجه والكلام عليه في حاشية البيت ١٧٤٧.

<sup>•</sup> ٤٧٠ م كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «جهراً تعالى الرب ذو السلطانِ».

٧٤٧١ ـ يعني: ۚ قوله تعالى: ﴿ سَلَنَمُ فَوْلًا مِن زَبٍّ رَّحِيمٍ ۞ ﴿ آيَس: ٥٥].

٧٤٧٢ ـ أشار في حاشية ف إلى أن في نسخة: «يجتمعان».

**٥٤٧٣ ـ ط**: «ومجيئه وكلامه».

<sup>•</sup> ٤٧٥ - يشير إلى ما روي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لمسلم في حديث الشفاعة المشهور وفيه: «يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع» رواه البخاري ٤/١٧٤٥، ومسلم باب قوله تعالى: ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلَنَا مَعَ نُوجٌ ﴾، ومسلم ١٨٤/١.

٧٧٥ - فِيهِ تَجَلِّي الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ وَكَذَاكَ رُوْيَتُهُ وَتَكُلِيمٌ لِمَنْ الْمَافِ ١ وَكَذَاكَ رُوْيَتُهُ وَتَكُلِيمٌ لِمَنْ الْمَحْمَعُهَا فَلَا ١٤٧٥ - فِيهِ أَصُولُ الدَّينِ أَجْمَعُهَا فَلَا ١٤٧٥ - فِيهِ أَصُولُ الدَّهِ فِيهِ تَجَدُّدَالْ ١٤٧٥ - وَحَكَى رَسُولُ الدَّهِ فِيهِ تَجَدُّدَالْ ١٤٨٠ - إجْمَاعَ أَهْلِ العَزْمِ مِنْ رُسُلِ الإلا ١٨٤٥ - لَا تُخْدَعَنَّ عَنِ الحَدِيثِ بِهَذِهِ الْهُ ١٤٨٥ - الشَّخَلَعَنَّ عَنِ الحَدِيثِ بِهَذِهِ الْهُ ١٤٨٥ - أَصْحَابُهَا أَهْلُ التَّخرُصِ وَالتَّنَا ١٨٤٥ - يَكفِيكَ أَنَّكَ لَوْ حَرَضْتَ فَلَنْ تَرَى ١٨٤٥ - وَيقُودُهُمْ أَعْمَى يُظَنُّ كَمُبُصِ وَالْمَسَا وَهُمُ مَا عَمَى يُظَنُّ كَمُبُصِ وَالْمَسَا وَهُمُ وَالْمِسَوَاهُ مَا عَمَى يُظَنُّ كَمُبُصِ وَالْمَسَا وَهُمُ مِنْ رُشْدِهِ ١٨٤٥ - وَيقُودُهُمْ أَعْمَى يُظَنُّ كَمُبُصِرُ رُشْدِهِ ١٨٤٥ - أَوَ مَا سَمِعْتَ مُنَادِيَ الإيمَانِ يُخ

وَمَـجِـ عُـ مُهُ وَكَالَامُهُ بِبَـ يَانِ

يَـحْـتَارُهُ مِـنُ أُمَّةِ الإنْـسَانِ

تَحْدَعْكَ عَنْهُ شِيعةُ الشَّيْطَانِ
غَضبِ الَّذِي لِلرَّبِّ ذِي السُّلْطَانِ

هِ وَذَاكَ إِجْـمَاعٌ عَـلَى البُوهَانِ

وَذَاكَ إِجْـمَاعٌ عَـلَى البُوهِانِ

آرَاءِ فَـهـي كَـثِـيرةُ الهَـذَيَانِ

قُضِ والتَّهاتُر قَائلُو البُهنَانِ

فَض والتَّهاتُر قَائلُو البُهنَانِ

فِتَ يُومِنُهُم جِيلًا مِنَ العُمنيانِ

فَتَراهُم جِيلًا مِنَ العُمنيانِ

فَتَراهُم جِيلًا مِنَ العُمنيانِ

اللَّهُ أَكبَرُكُ يُهُ فَلَانِ

بِرُعَنْ مُنَادِي جَنَّةِ الحَيوانِ؟

بِرُعَنْ مُنَادِي جَنَّةِ الحَيوانِ؟

٥٤٧٩ ـ يعني: ما جاء في حديث الشفاعة على ألسنة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام: «إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله».

**٥٤٨٢ ـ التخرص**: الكذب، وقد سبق. تهاتر الرجلان: ادعى كل على صاحبه باطلاً. القاموس ص٦٣٧.

٥٤٨٣ - كذا في ف على الصواب. ولم يظهر هذا البيت وتاليه في صورة الأصل، فإنهما من الأبيات التي سقطت منه فاستدركها الناسخ في الحاشية. ولم تنقط الكلمة في ب. وفي د، ط: «يتفقان». وجاء «قط» في هذا البيت لغير الماضي، وقد سبقت أمثلة لذلك. انظر: مثلاً البيت ٩٢٨ (ص).

٤٨٤٥ \_ كذا في ف، س. وفي غيرهما: «قلدا».

ـ طت، طع: «فتراهما».

٥٤٨٧ \_ «منادي الإيمان»: هو محمد على الله على المادي الماد

٥٤٨٥ - يا أَهْلَهَا لَكُمُ لَدَى الرَّحْمُنِ وَعْ٥٤٨٩ - قَالُوا أَمَا بَيَّضْتَ أُوجُهَنَا كَذَا
٥٤٩٠ - وَكَذَاكَ قَدْ أَذْ خَلْتَنَا الجَنَّاتِ حِيـ
٥٤٩١ - وَكَذَاكَ قَدْ أَذْ خَلْتَنَا الجَنَّاتِ حِيـ
٥٤٩١ - /فَيهُ ولُ عَنْدِي مَوْعِدٌ قَدْ آن أَنْ
٥٤٩٢ - فَيَرَونَهُ مِنْ بَعْدِ كَشْفِ حِجَابِهِ
٥٤٩٢ - وَلَقَدْ أَتَانَا فِي الصَّحِيحَينِ اللَّذيـ
٥٤٩٥ - إِنَّ العِبَادَيَ الصَّدُوقِ جَرِيرٍ الْ

لاٌ وَهْ وَ مُنْ جِزُهُ لَكُمْ بِضَمَانِ
أَعْمَالَنَا ثَقَّلْتَ فِي السميزَانِ
مَ أَجُوثَنَا حقّاً مِنَ النِّيرَانِ
أُعْطِيكُمُوهُ بِرَحْمَتِي وَحنَانِي ١١/١١٥
جَهُراً رَوَاه مُسسلِمٌ بِبَينَانِ
مَ هُمَا أَصَحُ الكُتْبِ بَعْدَ قُرَانِ
مَ هُمَا أَصَحُ الكُتْبِ بَعْدَ قُرَانِ
بَحَلِيٌ عَمَّنُ جَاءَ بِالقُرْقِ

<sup>-</sup> يشير إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله الجنة الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيُكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عزّ وجل» رواه مسلم ١٦٣/١ باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة وقد سبق في حاشية البيت ٤٥١.

٥٤٨٩ \_ طه: «أثقلت».

ـ من بعد هذا البيت إلى آخر الفصل التالي سقط من د، وهي أربعون بيتاً، مقدار ورقة كاملة.

<sup>•</sup> **٤٩٠ ـ** ظ، ح، ط: «أجرتنا من مدخل النيران».

**٩٤٩٠ ـ** كذا في الأصل وحاشية ف و س. وفي غيرها: «روى ذا».

**١٩٤٥** ـ ف: «بالفرقان».

والقمران: الشمس والقمر. يشير الناظم إلى حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه في الصحيحين: قال: كنا عند النبي في فنظر إلى القمر ليلة يعني: البدر فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلموا» ثم قرأ: ﴿وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ فَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْنُرُوبِ﴾ =

١٩٥٥ - فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ كُلَّ وَقَتٍ فَاحْفَظُوا الْهِ ١٩٥٥ - وَلَقَدْ رَوَى بِنضْعٌ وَعِشْرُونَ امرأً ١٩٥٥ - أَخْبَارَ هَذَا البَابِ عَمَّنْ قَدْ أَتَى ١٤٩٥ - وَأَلَدُّ شَيءٍ لِلقُلُوبِ فَهَا فَيهَ الْهُالُوبِ فَهَا الْبَابِ عَمَّنْ قَدْ أَتَى ١٤٩٥ - وَأَلَدُّ شَيءٍ لِلقُلُوبِ فَهَالُو الْهُ الْوَلِي وَلَيْ الْمُوبِ فَهَا الرَّحْمُن فِي الْهُ ١٠٥٥ - وَاللَّهِ لَوْلَا رُوْيَةُ الرَّحْمُن فِي الْهُالِي النَّعِيمِ نَعِيمُ رُوْيَةٍ وَجْهِهِ ١٠٥٥ - وَأَشَدُّ شَيءٍ فِي العَذَابِ حِجَابُهُ ١٠٥٥ - وَإِذَا رَآهُ المَوْمِنُونَ نَسُوا الَّذِي ٢٠٥٥ - وَإِذَا رَآهُ المَوْمِنُونَ نَسُوا الَّذِي ٢٠٥٥ - فَإِذَا رَآهُ المَوْرَى عَنْهُمُ عَادُوا إِلَى ٢٠٥٥ - فَإِذَا تَوَارَى عَنْهُمُ عَادُوا إِلَى ٢٠٥٥ - فَإِذَا تَوَارَى عَنْهُمُ عَادُوا إِلَى

جَرْدَيْنِ مَا عِشْتُمْ مَدَى الأَزْمَانِ
مِنْ صَحْبِ أَحْمَدَ خِيرَةِ الرَّحْمُنِ
بالوَحْي تَفْصِيلًا بِلَا كِتْمَانِ
الْخَبَارُ مَعْ أَمْثَالِهَا هِيَ بَهْجَةُ الإيمَانِ
جَنَّاتِ مَا طَابَتْ لِذِي العِرْفَانِ
وَخِطَابِه فِي جَنَّةِ الحَيَوانِ
مُبْحَانهُ عَنْ سَاكِني النِّيوانِ
مُبْحَانهُ عَنْ سَاكِني النِّيوانِ
هُمْ فِيهِ مِمَّا نَالَتِ العَيْنَانِ
لَذَّاتِهِمْ مِمَّا نَالَتِ العَيْنَانِ

<sup>= [</sup>ق: ٣٩] رواه البخاري ٢١٣/١ باب إثم من فاتته صلاة العصر. رواه مسلم ٤٣٩/١ باب فضل صلاتي الصبح والعصر.

<sup>297 -</sup> قال ابن حجر في فتح الباري: «المراد: صلاة الفجر والعصر. ويدل على ذلك قوله في حديث جرير: «صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» زاد في رواية لمسلم: «يعني العصر والفجر». قال الخطابي: سميتا بردين لأنهما تصليان في بردي النهار، وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب سُورَةُ الحر» فتح الباري ٣/٢٥.

٥٤٩٧ ـ قال الناظم في الحادي: «فتحصل في الباب ممن روى عن رسول الله ﷺ من الصحابة حديث الرؤية ثلاث وعشرون نفساً» ثم سرد أسماءهم. حادي الأرواح ص٢٠٤. وقوله في البيت «بضع» مكان «بضعة» للضرورة.

انظر: وفي الأصلين وغيرهما. وفي البيت ركن زائد فاختل وزنه. انظر: التعليق على البيت ٥٧٨ (ص).

٥٠٠٧ \_ يدل عملى ذلك قبوله تعالى: ﴿كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَإِذِ لَمَتْجُوبُونَ ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَإِذِ لَمَتْجُوبُونَ ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَإِذِ الله عَلَى الله ع

٤٠٥٠ ـ توارى: اختفى.

٥٠٥٥ - فَلَهُمْ نَعِيمٌ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ سِوَى ٥٥٠٦ - أَوَ مَا سَمِعْتَ سُؤَالَ أَعْرِفِ خَلْقِهِ ٧٠٥٠ ـ شَـوْقـاً إِلَيْـهِ وَلَذَّةَ الــنَّـظَـر الَّذي ٨٠٥٠ ـ فَالشَّوْقُ لَذَّةُ رُوحِهِ فِي هَـذِهِ اللَّهُ ٠٩ ٥٥ - تَـلْتَـذُّ بِـالـنَّـظَـرِ الَّذِي فَـازَتْ بِـهِ • ١٥٥ - وَاللَّهِ مَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا أَلَذً م مِنَ اشْتِياقِ العَبْدِ للرَّحْمٰنِ ١١٥٥ - وَكَذَاكَ رُؤيَةُ وَجْهِهِ سُبْحَانَهُ ١٧٥٥ - لَكنَّ مَا الجَهْمِيُّ يُنْكِرُ ذَا وَذَا

هَذَا النَّعِيم فَحَبَّذَا الأمْرَانِ بجكلالة المبغوث بالقرآن لِجَلَالِ وَجُهِ الرَّبِّ ذِي السُّلْطَانِ نْسَيا وَيَسوم قِسيَامَسةِ الأَبْدَانِ دُونَ البَحِوَارِح هَذِهِ العَيْنَانِ هِي أَكْمَالُ اللَّذَّاتِ للإنْسَانِ وَالوَجهَ أَيْضاً خَشْيَةَ الحِدْثَانِ

ـ يشير إلى ما رواه أحمد في مسنده قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلز قال: صلّى بنا عمار صلاة فأوجز فيها، فأنكروا ذلك، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلي. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله على يدعو به: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيّنًا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين» رواه أحمد في مسنده ٢٦٤/٤: ١٨٤٢٨. وروى الطبراني في الأوسط والكبير نحوه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد عن رواية الطبراني: ورجالهما ثقات. مجمع الزوائد • ١٧٧/١. ورواه الحاكم في المستدرك وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. المستدرك على الصحيحين ١/٥٠١.

٥٥١١ - كما ورد في حديث صهيب السابق وفيه: «فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه انظر: البيت رقم (٥٤٨٧).

٥٠٠٦ ـ من هذا البيت إلى آخر الفصل ساقط من ب (١٠ أبيات).

۷۰۰۷ ـ طه: «التي». ظ، س، ط: «بجلال».

٥١٣ - تَبًا لَهُ السَخُدُوعُ أَنْكَرَ وَجُهَهُ ١٣ ٥٥ - وَكَلَامَهُ وَصِفَاتِهِ وَعُلُوَّهُ ٥١٥ - وَكَلَامَهُ وَصِفَاتِهِ وَعُلُوَّهُ ٥١٥ - فَتَرَاهُ فِي وَادٍ وَرُسُلُ اللّهِ فِي

وَلِقَاءَهُ وَمَحَبَّةَ السَّدَّ السَّدَّ السَّدَّ السَّدَّ السَّدَ السَّدَ السَّدِ السَّدِ السَّدِ السَّدِ السَّدِ السَّدِ السَّدِ السَّدِ السَّمَ ال

\* \* \*

[۱۱۵/ب]

## /فهنِّ

## في كَلامِ الرَّبِّ جلَّ جلالُهُ معَ أهلِ الجنَّةِ

٥١٦ - أَوَ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّهُ شُبِحَانَهُ
 ٥١٧ - فَيَ قُولُ جَلَّ جَلَالُهُ هَلْ أَنْتُمُ
 ٥١٨ - أَمْ كَيْفَ لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْقَنَا
 ٥١٩ - هَلْ ثُمَّ شَيءٌ غَيْرُ ذَا فَيَكُونَ أَفْ
 ٥٥٢ - فَيَقُولُ أَفْضَلُ مِنْهُ رِضْوَانِي فَلَا

حقاً يُ كَلِّمُ حِزْبَهُ بِحِنَانِ رَاضُونَ قَالُوا نَحْن ذُو رِضْوَانِ مَا لَمْ يَنَالُهُ قَالًم مِنْ إنْسَانِ ضَا لَمْ يَنَالُهُ قَالًم مِنْ المنَّانِ؟ ضَل مِنْهُ نَسْأَلُهُ مِنَ المنَّانِ؟ يَغْشَاكُمُ شُخْطٌ مِنَ الرَّحْمُنِ

٥٥١٧ \_ كذا «ذو رضوان» للجمع مكان «ذوو». وقد سبقت أمثلة أخرى لهذه الضرورة الشعرية في المنظومة انظر: مثلاً الأبيات: ٩٥٩، ١٣٩٠، ٢٦٢٤ (ص).

<sup>•</sup> ٥٥٧ ـ يشير إلى ما روى في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي على: "إن الله يقول الأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا الا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطِ أحداً من خلقك. فيقول: أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً» رواه البخاري ٢٧٣٢/٦ باب كلام الرب مع أهل الجنة، ومسلم ٢١٧٦/٤ باب إحلال الرضوان على أهل الجنة. وقد سبق الحديث في حاشية البيت ٢٠٠٠.

١٧٥٠ - وَيُذَكِّرُ الرَّحْمُنُ وَاحِدَهُمْ بِمَا صَلَةً اللهِ الْنِي وَسَاطَةً وَسَاطَةً وَسَاطَةً وَسَاطَةً وَسَاطَةً وَسَاطَةً وَسَاطَةً وَسَاطَةً وَالَّذِي قَدْ نَالَهُ ١٥٧٥ - وَيُسَلِّمُ الرَّحْمُنُ جَلَّ جَلَالُهُ ١٠٥٥ - وَكَذَاكَ يُسْمِعُهُمْ لَذِيذَ خِطَابِهِ ٥٧٥٥ - وَكَذَاكَ يُسْمِعُهُمْ لَذِيذَ خِطَابِهِ ١٥٧٥ - فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوهُ قَبْلَ ذَا ١٤٥٥ - فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوهُ وَبَيلَ ذَا ١٤٥٥ - فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُ وَهُ قَبْلَ ذَا ١٤٥٥ - وَاللَّهُ يُسْمَعُ قَولُهُ بِوَسَاطَةٍ ١٨٥٥ - وَاللَّهُ يُسْمَعُ قَولُهُ بِوَسَاطَةٍ ١٨٥٥ - فَسَمَاعُ مُوسَى لَمْ يَكُنْ بِوَسَاطَةٍ

قَدْ كَانَ مِنْ هُ سَالِفَ الأَزْمَانِ مَا ذَاكَ تَوْبِيخًا مع الغُفرانِ مِنْ فَضْلِهِ وَالْعَفْوِ وَالْإحْسَانِ مِنْ فَضْلِهِ وَالْعَفْوِ وَالْإحْسَانِ حَقًّا عَلَيْهِمْ وَهُوَ فِي القُرآنِ مُنْ حَالَتُهُ بِتِلَاوَةِ الفُرقَانِ مُنْ حَالَتُهُ بِتِلَاوَةِ الفُرقَانِ هَذَا رَوَاهُ الحَافِظُ الطَّبَرانِي هَذَا رَوَاهُ الحَافِظُ الطَّبَرانِي هَذَا رَوَاهُ الحَافِظُ الطَّبَرانِي قَدُونَ فَي الدُّنْ يَا فَنَوْعُ ثَانِ مَعْرُوفَانِ وَبِدُونِهَا نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ وَسَمَاعُنَا بِتَوسُّطِ الْإِنْسَانِ وَسَمَاعُنَا بِتَوسُّطِ الْإِنْسَانِ وَسَمَاعُنَا بِتَوسُّطِ الْإِنْسَانِ

ا ٥٩٢١ عنهما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. . . » رواه البخاري ١٩٦٢/٢ باب قوله تعالى: ﴿ أَلَا لَعَنَهُ اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴾ .

٧٧٥ \_ ط: «من الرحمن».

٥٠٢٤ ـ يعني: قوله تعالى: ﴿سَلَنُمُ قَوْلًا مِن زَبٍّ رَّحِيمٍ ۞﴾ [يَس: ٥٠].

٥٩٢٧ - في مختصر الصواعق (٥٣٨): «فالسماع نوعان: مطلق ومقيد. فالمطلق ما كان بغير واسطة كما سمع موسى بن عمران كلام الرب تعالى من غير واسطة، بل كلّمه تكليماً منه إليه، وكما يسمع جبريل وغيره من الملائكة كلامه، وتكلمه سبحانه. وأما المقيد فالسمع بواسطة المبلغ كسماع الصحابة وسماعنا لكلام الله حقيقة بواسطة المبلغ عنه كما يسمع كلام رسول الله بل وكلام غيره كمالك والشافعي وسيبويه والخليل بواسطة المبلغ.. وقوله في الحديث: «كأن الناس لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه يوم القيامة من الرحمٰن» من النوع الأول. والحديث عزاه الناظم هنا إلى الطبراني، ولم=

# فھڻ

#### في يوم المزيدِ ومَا أعدَّ اللَّهُ لهم فيهِ منَ الكَرامَةِ

٥٣١ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِشَأْنِهِمْ يَوْمَ المزيد لِواْنَدَهُ شَانٌ عَظِيهُ الشَّانِ الشَّانِ وَقُتَ صَالَاتِنَا واَذَانِ حَدم لِنِ وَقُتَ صَالَاتِنَا واَذَانِ عَصَالِ السَّابِقُونَ إلَى الصَّلَاةِ هُمُ الأَلَى فَازُوا بِذَاكَ السَّبْقِ بِالإحسَانِ مَالسَّابِقُونَ إلَى الصَّلَاةِ هُمُ الأَلَى فَازُوا بِذَاكَ السَّبْقِ بِالإحسَانِ

= أجده عنده. وقد عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى السجزي في الإبانة عن أنس. وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٠٧).

<sup>•</sup> ٥٥٣ - أما مخالفة العقل: فهو أنه لا يسمى متكلماً إلا من قام به الكلام، وأما مخالفته للقرآن فلأن الله بين أنواع الكلام والوحي. قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِيَشَرِ أَنِ يُكُلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ بُرِّسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُ حَكِيمٌ ( ) [الشورى: ٥١].

محمد حدثني موسى بن عبيدة قال: حدثني أبو الأزهر معاوية بن اسحاق بن طلحة عن عبدالله بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول: «أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها وكتة، إلى النبي في فقال في: «ما هذه؟» قال: هذه الجمعة فُضَلتَ بها أنت وأمتك، فالناس لكم فيها تبع، اليهود والنصارى. ولكم فيها خير، وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله تعالى بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد...» الحادي ص١٨٤. وفيه موسى بن عبيدة ضعفه ابن حجر في التقريب

۳۲۰۰ ـ ظ: «يوم صلاتنا».

٥٥٣٣ ـ يشير إلى ما رواه الطبراني في الكبير (٢٣٨/٩) قال: حدثنا علي بن=

٥٣٥ - سَبْقٌ بِسَبْقِ والمَوَخِّرُ هَا هُنَا ٥٥٥ - وَالأَقْرَبُونَ إِلَى الإَمَامِ فَهُمْ أُولُو الزُّ ٥٣٥ - وَالأَقْرَبُونَ إِلَى الإَمَامِ فَهُمْ أُولُو الزُّ ٥٣٦ - وَلَهُمْ مَمنَابِرُ لُؤْلُوْ وَزَبَرْجَدٍ ٥٣٧ - وَلَهُمْ مَمنَابِرُ لُؤْلُوْ وَزَبَرْجَدٍ ٥٣٨ - هَذَا وأَذْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ دَنِي مَ ٥٣٨ - مَا عِنْدَهُمْ أَهْلُ الممنَابِرِ فَوْقَهُمْ ٥٣٩ - مَا عِنْدَهُمْ أَهْلُ الممنَابِرِ فَوْقَهُمْ ٥٠٤٠ - فَيَرَوْنَ رَبَّهُمُ مُ تَعَالَى جَهْرَةً هُمْ ١٤٥٥ - وَيُحَاضِرُ الرَّحْمُنُ وَاحِدَهُمْ مُحَا

مُسَاحِّرٌ فِي ذَلِكَ السميْدَانِ لُفَى هُنَاكَ فَهَاهُنَا قُرْبَانِ بُعْدٌ بِبُعْدٍ حِكْمَةُ السَّيَّانِ وَمَنَابِرُ اليَاقُوتِ والعِقْيَانِ فَوْقَ ذَاكَ المِسْكِ كالكُثْبَانِ مِمَّا يَرُونَ بِهِمْ مِنَ الإحسَانِ مَمَّا يَرُونَ بِهِمْ مِنَ الإحسَانِ ضَرَةَ الحَبِيبِ يَقُولُ يَا ابْنَ فُلانِ

عبدالعزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة قال: قال عبدالله: سارعوا إلى الجمع فإن الله عزّ وجل يبرز إلى أهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور فيكونوا من القرب على قدر تسارعهم إلى الجمع، فيحدث الله عزّ وجل لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك...».

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ١٧٨/٢.

وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٢٩٠/١: وقيل: إنه سمع منه.

**٥٣٨ ـ** طع: «دنا» خطأ وفي ط: «من فوق».

**٥٣٩ ـ** يعني أنهم لا يرون أحداً من أهل الجنة أعلى منزلة منهم، رغم أنهم أدنى أهلها منزلة.

• ٤٥٥ ـ ف، ب، س: «لمن له عينان».

0081 في الأصلين: «يا فلا ابن فلان». ويشير الناظم إلى ما رواه الترمذي وابن ماجه عن سعيد بن المسيب وفيه: «ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول: يا فلان بن فلان أتذكر يوم كذا وكذا؟ فيذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى، فسعة مغفرتي بلغت بك منزلتك هذه...» رواه=

\* \* \*

= الترمذي وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ١٨٥/٤ ورواه ابن ماجه ١٤٥١/٢.

وقال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ: ضعيف. أ.ه. والحديث مرسل. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما من رواية عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد.

قال الحافظ: وعبدالحميد هو كاتب الأوزاعي، مختلف فيه. وبقية رواة الإسناد ثقات. انظر: الترغيب والترهيب ٣٠٢/٤.

قال الناظم في الحادي: «رواه الترمذي عن محمد بن إسماعيل عن هشام بن عمار. وليس في هذا الإسناد من ينظر فيه إلا عبدالحميد بن حبيب، وهو كاتب الأوزاعي فلا ننكر عليه تفرده عن الأوزاعي بما لم يروه غيره. وقد قال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي: هو ثقة، وأما دحيم والنسائي فضعفاه. ولا يعرف أنه حدث عن غير الأوزاعي. والترمذي قال في هذا الحديث: «غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» قلت: وقد رواه ابن أبي الدنيا عن الحكم بن موسى حدثنا معلى بن زياد عن الأوزاعي قال: نبئت أن سعيد بن المسيب لقي أبا هريرة فذكره» حادي الأرواح (ط دار ابن كثير) ص٣٧٨ الله (٦٠).

٥٥٤٢ ـ بعد هذا البيت سقطت ورقة كاملة من نسخة ف وهي ق١١٩، التي اشتملت على الأبيات ٥٥٤٣ ـ ٥٥٨٨.

٥٥٤٣ \_ «بغفرِه» كذا في الأصل مضبوطاً بكسر الراء، أي: بغفر ذلك الذنب والعصيان. وفي ط: «بغفرةٍ».

# فى المطر الَّذي يُصيبُهُمْ هُناكَ

شَبَهِاً لَهُ فِي سَالِفِ الأَزْمَانِ

٥٤٥ - وَيُظِلُّهُمْ إِذْ ذَاكَ مِنْهُ سَحَائبٌ تَأْتِي بِمِثْلِ الوَابِلِ الهَتَّانِ ٥٤٦ - بَيْنَا هُمُ فِي النُّورِ إِذْ غَشِيَتْهُمُ شَبْحَانَ مُنْشِئِهَا مِنَ الرِّضُوانِ ٥٥٤٧ - فَتَظَلُّ تُمْطِرُهُمْ بِطِيبِ مَا رَأُوْا ٨٤٥٥ - فَيَزِيْدُهُمْ هَذَا جَمَالًا فَوْقَ مَا بِهِمْ وَتِلْكَ مَوَاهِبُ المَثَّانِ

في سُوقِ الجنَّةِ الذي ينصرفُونَ إليه مِنْ ذَلِكَ المجلِسِ

٥٤٩ - فَيه قُولُ جَلَّ جَلَالُهُ قومُ وا إِلَى مَا قَدْ ذَخَرْتُ لَكُمْ مِنَ الإحسانِ

٥٤٥ ـ ط: «سحابة»، وفي د: «وتظلهم... سحابة».

الوابل: المطر الشديد الضخم القطر. القاموس ص١٣٧٨.

الهتّان: من هتنَت السماء تهتِن هَتْناً: انصبّت، أو هو فوق الهطل. وقيل غيره. القاموس ص١٥٩٩.

٥٥٤٨ ـ يشير إلى ما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث سعيد بن المسيب وفيه: «فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيباً لم يجدوا مثل ريحه شيئاً قط. . . » . ً

ولقد سبق تخریجه انظر: البیت رقم (۱٤٣٤) وروی نحوه ابن المبارك في الزهد ص٦٩.

وروى ابن أبي عاصم في السنة ٢٥٩/١ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخبرني رسول الله ﷺ وفيه: «إذا غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيباً لم يجدوا مثل ريحه شيئاً قط. . . » والحديث ضعيف، وذلك لضعف هشام بن عمار. قال عنه ابن حجر: ليس بثقة. وعبدالحميد بن حبيب قال عنه ابن حجر: صدوق ربما أخطأ. انظر: تقريب التهذيب ٧٣/١ و٣٣٣. مالك أن رسول الله على أن في الجنة سوقاً ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول الله على قال: «إن في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال، فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسناً وجمالاً، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً. فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً، فيقولون: والله وأنتم ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً، فيقولون: والله وأنتم ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً» رواه مسلم في صحيحه ٢١٧٨/٤ باب فيمن يود رؤية النبي المها وماله.

ويذكر الناظم في الأبيات الآتية ما جاء في حديث أبي هريرة حينما لقيه سعيد بن المسيب فقال أبو هريرة: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم أخبرني رسول الله الوفيه] «. . . قال: فيأتون سوقاً قد حفّت بها الملائكة، فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على القلوب. قال: فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه ولا يشترى، وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاً».

قال: «فيقبل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه ـ وما فيهم دني ـ فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئة، فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. قال: ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أزواجنا فيقلن: مرحباً وأهلاً بحبنا، لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فنقول: جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا».

وروى هذا أيضاً ابن أبي عاصم في السنة، وسنده: قال ابن أبي عاصم: حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة. وساق الحديث. انظر: الحادي ١٨٢ باب ٦٠. وقال عن هذا الحديث المنذري: رواه الترمذي وابن ماجه وكلاهما من رواية عبدالحميد بن=

١٥٥١ ـ قَدْ أَسْلَفَ التُّجَّارُ أَنْ مَانَ الْمَبِي ـ ٥٥٥ ـ لِلَّهِ مُسُوقٌ قَدْ أَقَامَتُها السَمَلَا ١٥٥٥ ـ فِيهَا الَّذِي وَاللَّهِ لَا عَيْنُ رَأَتْ ١٥٥٥ ـ فَيَرَى الْمَراَ مِنْ فَوْقِهِ فِي هَيئَةٍ ١٥٥٥ ـ فَيَرَى المُراَ مِنْ فَوْقِهِ فِي هَيئَةٍ ٥٥٥٥ ـ فَيَرَى المُراَ مِنْ فَوْقِهِ فِي هَيئَةٍ ١٥٥٥ ـ فَإِذَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا إِذْ لَيْسَ يَلْ ٥٥٥ ـ فَإِذَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا إِذْ لَيْسَ يَلْ ٥٥٥ ـ وَاها لِذَا السُّوقِ الَّذِي مَنْ حَلَّهُ ١٥٥٨ ـ يُدْعَى بِسُوقِ تَعَارُفٍ مَا فِيهِ مِنْ ١٥٥٨ ـ وَتِجَارُه مَنْ لَيْسَ تُلهِيهِ تِجَا ١٥٥٨ ـ وَتِجَارُه مَنْ لَيْسَ تُلهِيهِ تِجَا ١٥٥٨ ـ وَتِجَارُه مَنْ لَيْسَ تُلهِيهِ تِجَارُه مَنْ لَيْسَ تُلهِيهِ تِجَارَه مَنْ لَيْسَ تُلهِيهِ تِجَارَه مَنْ لَيْسَ تُلهِيهِ وَاللَّهُ قَوْ وَاللَّهُ قَى ١٥٦٥ ـ يَا مَنْ تَعوَضَ عَنْهُ بِالسُّوقِ الَّذِي ١٥٦٥ ـ يَا مَنْ تَعوَّضَ عَنْهُ بِالسُّوقِ الَّذِي ١٥٦٥ ـ يَا مَنْ تَعوَّضَ عَنْهُ بِالسُّوقِ الَّذِي ١٨٥٠ ـ يَا مَنْ تَعوَّضَ عَنْهُ بِالسُّوقِ الَّذِي ١٥٦٥ ـ يَا مَنْ تَعوَّضَ عَنْهُ بِالسُّوقِ اللَّذِي ١٥٥٨ ـ يَوْ كُنْتَ تَدُرِي قَدْرَ ذَاكَ السُّوقِ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى مَا لَيْ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ السُّوقِ الَّذِي ١٨٥٠ ـ لَوْ كُنْتَ تَدُرِي قَدْرَ ذَاكَ السُّوقِ الَّذِي ١٥٦٥ ـ لَوْ كُنْتَ تَدُرِي قَدْرَ ذَاكَ السُّوقِ لَمْ

عِ بِعَ قُدِهِمْ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ كُلُّهُ الْكِرامُ بِكُلِّ مَا إِحْسَانِ كَلَّ مَا إِحْسَانِ كَلَّ مَا إِحْسَانِ كَلَّ مَا إِحْسَانِ كَلَّ مَا إِحْسَانِ فَي كُونَ عَنْهُ مُعَجِّراً بِلِسَانِ فَي كُونُ عَنْهُ مُعَجِّراً بِلِسَانِ في رُوعُهُ مَا تَنْظُرُ العَيْسَانِ في رُوعُهُ مَا تَنْظُرُ العَيْسَانِ خَصَى الْأَحْزَانِ خَصَى الْمُحزَانِ حَصَى الْمُحزَانِ نَالَ السَّهَا اللَّهِ اللَّهِ عَمِنَ الأَحْزَانِ نَالَ السَّهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِّمُ اللَّهُ ا

\* \* \*

<sup>=</sup> حبيب بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد. قال: وعبدالحميد مختلف فيه وبقية رواة الإسناد ثقات. انظر: الترغيب والترهيب ٣٠٢/٤.

۲ **٥٥٥ ـ** ظ، ح، ط: «أقامته».

٣٥٥٥ \_ ب، س: «ولا سمعته من أذنان».

۸٥٥٥ ـ د: «أثمان».

هم عني: تُجّار هذا السوق هم النّجار: جمع تاجر. يعني: تُجّار هذا السوق هم الذين لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله (ص).

<sup>-</sup> يشير إلى قوله تعالى: ﴿ لَا نُلْهِيمَ يَحِنَرُهُ وَلَا بَيْحُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَارِ الصَّلَوْةِ وَإِينَآهِ اَلزَّكُوٰةٍ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾ [النور: ٣٧].

# فهنّ

## في حَالهمْ عِنْدَ رُجوعِهمْ إِلَى أَهْلِيهمْ (١) ومنازِلِهمْ

٣٥٥- فَإِذَا هُمُ رَجَعُوا إِلَى أَهُ لِيهِمُ ٥٦٥- فَإِذَا هُمُ رَجَعُوا إِلَى أَهُ لِيهِمُ ٥٦٥- قَالُوا لَهُمْ أَهُ لَا وَرَحْباً مَا الَّذِي ٥٦٥- واللَّهِ لَازْدَدتُمْ جَمَالًا فَوْقَ مَا ٢٥٥- قَالُوا وَأَنْتُمُ وَالَّذِي أَنْتُمَا كُمُ ٥٦٥- لَكِنْ يَسِحِتُ لَنَا وَقَدْ كُنَّا إِذَا ٧٢٥- فَهُمُ إِلَى يَوْم الموزيد أَشَدُّ شَوْ

بمَوَاهِبٍ حَصَلَتْ مِنَ الرَّحُمْنِ أَعْطِيتُمُ مِنْ ذَا الْجَمَالِ الثَّانِي أَعْطِيتُمُ مِنْ ذَا الْجَمَالِ الثَّانِ كُنْتُمْ عَلَيْهِ قَبْلَ هَذَا الآنِ قَدْ زِدْتُمُ مُحسناً عَلَى الإحسانِ جُلساءَ رَبِّ العَرْشِ ذِي الرِّضُوانِ جُلساءَ رَبِّ العَرْشِ ذِي الرِّضُوانِ قا مِنْ مُحِبِّ لِلْحبيبِ الدَّانِي

\* \* \*

رفهريّ

## في خُلودِ أهلِ الجنَّةِ فيها ودَوامِ صِحَّتِهمْ ونعيمِهم وشبابِهم واستحالةِ الموتِ والنَّوم عليهم

٥٦٩ - هَذَا وَخَاتِمَةُ النَّعَيم خُلُودُهُمْ أَبِداً بِدَارِ السُّعُلْدِ وَالسِّرْضُ وَانِ

[۱۱۱/ب]

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وط. وفي غيرها: «أهلهم».

٣٣٥٥ ـ انظر: حديث أبي هريرة الذي سبق ذكره في أول الفصل الماضي.

٥٥٦٥ ـ سبق بيان الحديث الدال على ذلك. انظر: البيت رقم (١٤٤٣).

٧٢٥٥ \_ ح: «ذا».

١٠٥٥ - أشار المؤلف في حادي الأرواح إلى هذا اليوم وأفرد له فصلاً خاصاً.
 انظر: ص٧٤٧.

٥٦٩ ـ دلت آیات کثیرة علی خلود أهل الجنة منها قوله تعالى: ﴿خَلِدِینَ فِهُمَا أَبَداً ﴾
 [النساء: ٥٧]، وقوله تعالى: ﴿لَمُمْ فِيهَا نَعِيدُ مُقِيدُ ﴾ [النوبة: ٢١]، وقوله:
 ﴿خَلِدِینَ فِهَا مَا دَامَتِ ٱلشَمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [هود: ١٠٨].

٥٥٧٠ - أَوَ مَا سَمِعْتَ مُنَادِيَ الإِيمَانِ يُحْ الْآوَ مَا سَمِعْتَ مُنَادِيَ الإِيمَانِ يُحْ الْآوَ وَعَا ١٥٥٧ - لَكُمُ حَيَاةٌ مَا بِهِ أَبُوْسٌ وَمَا ٢٥٥٧ - وَلَكُمْ نَعِيمٌ مَا بِهِ أَبُوْسٌ وَمَا ٣٧٥٥ - كَلَّا وَلَا نَوْمٌ هُنَاكَ يَكُونُ إِذَ ٤٧٥ - هَذَا عَلِمْنَاهُ اضْطِرَاراً مِنْ كِتَا ١٥٧٥ - وَالجَهُمُ شَيخُ القوم أَفْنَاهَا وأَفْ ٥٥٧٥ - طَرْداً لِنَفْي دَوَام فِعْلِ الرَّبِّ فِي الْـ ٥٥٧٥ - طَرْداً لِنَفْي دَوَام فِعْلِ الرَّبِّ فِي الْـ ٥٥٧٥ - طَرْداً لِنَفْي دَوَام فِعْلِ الرَّبِّ فِي الْـ

بِرُ عَنْ مُنَادِيهِم بِحُسْنِ بَيَانِ فِيَةٌ بِلا سَقَمٍ وَلَا أَحْزَانِ لِشَبَابِكُمْ هَرَمٌ مَدَى الأَزْمَانِ لِشَبَابِكُمْ هَرَمٌ مَدَى الأَزْمَانِ نَوْمٌ وَمَوْتٌ بَيْنَنَا أَخُوانِ بِ اللَّهِ فَافْهَمْ مُقْتَضَى القُرْآنِ نَسى أهلها تَبِاً لِذَا الفَتَانِ مَاضِي وَفِي مُسْتَقْبَلِ الأَزْمَانِ

• ٥٥٧٠ \_ يقصد بمنادي الإيمان: الرسول على الله الم

معيد الحدري وأبي هريرة عن النبي الله قال: «ينادي مناد: إنّ لكم أن تصِحُوا فلا الخدري وأبي هريرة عن النبي الله قال: «ينادي مناد: إنّ لكم أن تصِحُوا فلا تسقَموا أبداً، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً، وإنّ لكم أن تشبُوا فلا تهرَموا أبداً، فذلك قول الله عزّ وجل: ﴿وَنُودُوَا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثُنُمُوهَا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٣]».

٥٥٧٣ ـ كذا في الأصل وط. وفي غيرها: «هذا ولا نوم».

ـ ط: «ذا نوم» وهو خطأ. وفي ح، ط: «هناك يكون».

ـ يشير إلى ما رواه الطبراني في الأوسط والبزار عن جابر قال: سئل النبي في فقيل: «النوم أخو النبي الله فقيل: «النوم أخو الموت، أهل الجنة لا ينامون» رواه الطبراني ٢٨٢/١.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط، والبزار. ورجال البزار رجال الصحيح ١٥/١٠.

٥٧٥٥ \_ ح، ط:

والجهم أفناها وأفنى أهلها تباً للذاك الجاهل الفتان وانظر في مذهب الجهم ما سبق في حاشية البيت ٧٧.

٥٥٧٦ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا [أي: القول بفناء الجنة وأهلها] قاله
 جهم لأصله الذي اعتقده وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث،
 وهو عمدة أهل الكلام التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما=

فِيهَا مِنَ الحَرَكَاتِ لِلسُّكَّانِ وَثِـمَادِهَا كَحِجَارَةِ البُنْيَانِ رَبُّ لأَجُلِ تَسسَلْسُلِ الأَعْيَانِ أَوْ مُنْكِرُونَ حَقَائِقَ الإِسمَانِ

\* \* \*

## فهريٌ

في ذبْحِ الموتِ بينَ الجنَّةِ والنَّارِ والرَّدِّ على مَنْ قَالَ: إنَّ الدَّبِحَ لِملَكِ الموتِ أو إنَّ ذلكَ مجازٌ لاَ حقيقةٌ والرَّدِّ على مَنْ قَالَ: إنَّ الدَّبِحَ لِملكِ الموتِ أو إنَّ ذلكَ مجازٌ لاَ حقيقةٌ ٥٨١ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِذَبْحِهِ لِلمَوْتِ بَيْ لَا الصَّانِ

لا يحل من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنع في المستقبل، فدوام الفعل ممتنع عنده على الرب تبارك وتعالى في المستقبل كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل لكن قال: إن هذا يقتضي فناء الحركات لكونها متعاقبة شيئاً بعد شيء فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركته حادي الأرواح ص٧٤٣. باب ٧٢.

وانظر: ما سبق في «فصل اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الربّ...» (البيت: ٩٥٦ وما بعده).

٧٧٧٠ ـ سبقت ترجمته، وذكر مذهبه هذا في حاشية البيت ٧٨.

٥٨١ ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله هيئة: «يؤتى الموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي: يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول: =

هُ وَ مَوْتُنَا المحتُومُ للإنْسَانِ يَـوْمَ السمعَادِ يُـرَى لَنَـا بِعِيَانِ بِالعَكْسِ كُـلُّ قَـابِـلُ الإمْكَانِ دِ تُحَطُّ يَوْمَ العَرْضِ فِي الميزَانِ؟ رَى ذَاكَ فِي السَّعُرْنِ ذُو تِبْيَانِ وَالسَكِفَّ تَسَانِ إِلَيْهِ نَساظِـرَتَسانِ

- هل تعرفون هذا فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت ثم قرأ ﴿ وَأَنذِرْهُرُ يَوْمَ الْخَسْرَةِ إِذْ قُضِى اَلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾». رواه السخاري ١٧٦٠/٤ باب (وَأَنذِرْهُر يَوْمَ الْخَسْرَةِ ﴾ ورواه مسلم ٢١٨٨/٤ باب الحنة يدخلها الجبارون.
- وم عنه الناظم في الحادي: «ولا حاجة إلى تكلف من قال: إنه لملك الموت، فهذا كله من الاستدراك الفاسد على الله ورسوله، والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا نقل. وسببه قلة الفهم لمراد الرسول المنه من كلامه...» حادي الأرواح ص٢٨١ فصل في ذبح الموت.
- ٥٥٨٤ \_ قال الناظم في حادي الأرواح: "والله تعالى ينشىء من الأعراض أجساماً تكون الأعراض مادة لها، وينشىء من الأجسام أعراضاً، كما ينشىء سبحانه من الأعراض أعراضاً ومن الأجسام أجساماً. فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورة للرب تعالى. ولا يستلزم جمعاً بين النقيضين ولا شيئاً من المحال...» حادي الأرواح ص ٢٨١ \_ ٢٨٢ فصل في ذبح الموت.

٥٨٦ ـ ط: «وكذاك»، وهو خطأ.

- يشير إلى قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوْنِينَ الْقِسْطَ لِيُومِ الْقِيْمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَيَةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَلَيْنَا بِهَأَ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِينَ ﴿ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقْلَتْ مَوَزِينُهُ ﴿ فَ فَهُو فِي عِيشَةِ وَالْسَامِ وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَزِينُهُ ﴿ فَالْمَمُ مَاوِيَةٌ ﴾ [القارعة: رَاضِية ﴿ فَ وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَزِينُهُ ﴿ فَ فَأَمُّهُ مَاوِيَةٌ فَ ﴾ [القارعة: ٢٠ ].

٥٩٨٥ - مَا ذَاكَ أَمْراً مَعْنَويّاً بَلْ هُوَ الْهِ ٥٩٨٩ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ تَسْبِيحَ العِبَا
 ٥٩٩٠ - يُنْشِيهِ رَبُّ العَرْشِ فِي صُورٍ تُجَا
 ٥٩١ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ ذَلِكَ حَوْلَ عَرْ
 ١٨٥٥ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ ذَلِكَ حَوْلَ عَرْ
 ١٨٥٥ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ ذَلِكَ جَلَّ جَلَالُه
 ١٨٥٥ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ ذَلِكَ مُؤنِسٌ

حَدُّ وَذِكُ رَهُ حَقًا عِنْدَ ذِي الإيمَانِ دِ وَذِكُ رَهُ مِ وَقِرَاءةَ السَّفُ رِآنِ دِلُ عَنْهُ يَوْم قِيامَةِ الأبْدَانِ؟ دِلُ عَنْهُ يَوْم قِيامَةِ الأبْدَانِ؟ شِ السَّرِّبِّ ذُو صَدُوتٍ وَذُو دَوَرانِ شِ السَّرِّبِّ ذُو صَدوتٍ وَذُو دَوَرانِ وَيُعَدَّرُونَ بِصَاحِبِ الإحسانِ؟ وَيُعَدَّرُونَ بِصَاحِبِ الإحسانِ؟ فِي الأَحْفَانِ فِي الأَحْفَانِ

مهمه عنى هذا البيت رد على أهل البدع ومنهم المعتزلة الذين أنكروا الميزان الحسي. قال الأشعري في مقالات الإسلاميين: «وأنكروا ـ أي أهل البدع ـ الميزان، وقالوا: إنه يستحيل وزن الأعراض، لأن الأعراض لا ثقل لها ولا خفة» مقالات الإسلاميين ص٤٧٧ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ٢٠٩/٢.

**٥٥٨٩ ـ ف:** «سمعت أنّ».

٩١٥ - في الأصلين: «ذو صور»، وتصحيحه من حاشية الأصل والنسخ الأخرى.

- يشير إلى ما رواه الحاكم في المستدرك عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه «الذين يذكرون الله من جلال التمجيد والتسبيح والتكبير والتهليل يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل، يقلن لصاحبهن: ألا يحب أحدكم أن يكون له عند الرحمٰن شيء يذكره به؟». قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. المستدرك ١٧٨/١.

وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه ابن أبي الدنيا وابن ماجه واللفظ له والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ٢٨١/٢: ٢٤٠٦.

الضمير في «يشفعن» وذكّره في «يذكّرون»، وهكذا ورد في مسند الإمام الضمير في الرواية المذكورة في الحاشية السابقة: «... لهن دوي كدوي النحل، يذكّرون بصاحبهن» المسند ۲۲۸، ۲۷۱ وفي مسند ابن أبي شيبة الرشد ۱۲۸۸هـ) ۱۲۸۸؛ «يذكّرون». وفي سنن ابن ماجه: «تذكّر». وفي الحديث ۱۲۸۸؛ (ص).

٥٩٥ - فِي صُورَةِ الرَّجُلِ الجَمِيلِ الوَجْهِ في ٥٩٥ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَا تَتْلُوهُ فِي ٥٩٥ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَا تَتْلُوهُ فِي ٥٩٦ - يَأْتِي يُجَادِلُ عَنْكَ يَوْمَ الحَشْرِ للرَّ ٧٥٥ - فِي صُورَةِ الرَّجُلِ الَّذِي هُوَ شَاحِبٌ ٥٩٨ - أَوَ مَا سمعْتَ حَدِيثَ صِدْقٍ قَدْ أَتَى ٥٩٩ - فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ بَيْنَهَا ٥٩٠٩ - شَبِّهُمَا بِغَمَامَتَيْن وإِنْ تَشَأ

سِنِّ الشَّبَابِ كَأَجْمَلِ الشُّبَانِ؟ أَيَّامٍ هَـذَا الَـعُـمْ رِ مِـنْ قُـرْآنِ عُـمانِ كَـيْ يُنْجِيكَ مَنْ نِيرَانِ يَا حَبَّذَا ذَاكَ الشَّفِيعُ الدَّانِي فِي سُورَتَيْنِ مِنَ أُوَّلِ الفُرقانِ؟ فِي سُورَتَيْنِ مِنَ أُوَّلِ الفُرقانِ؟ شَرْقٌ وَمِنْهُ الضَّوْءُ ذُو تِبْيانِ بِغَيَايَتَيْنِ هُمَا لِذَا مَشَلَانِ

2006 ـ يشير إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن منهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي في جنازة رجل من الأنصار [وفيه]: "ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول: أنا عملك الصالح» رواه أحمد في مسنده ٢٨٧/٤:

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد، ورجال أحمد رجال الصحيح ٣/١٥.

وقال المنذري في الترغيب والترهيب: هذا الحديث حديث حسن، رواته محتج بهم في الصحيح ١٩٨/٤.

٥٩٧ ـ يشير إلى ما رواه أحمد في مسنده قال: حدثنا وكيع حدثنا بشير بن المهاجر عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله الله المجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، فيقول لصاحبه: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت هواجرك رواه أحمد في مسنده ٥/٢٥٣:

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

۸۹۰۰ ـ ظ، ح، ط: «القرآن».

9009 \_ «صوافّ» بالشدّة، حذفها للضرورة.

لِت لَاوَةِ السَّفُ وْآنِ بِالإِحْسَانِ أَعِيانَ مِن لَونٍ إلَّى أَلُوانِ؟ أَعِيانَ مِن لَونٍ إلَّى أَلُوانِ؟ خَلَّاقُهُ حَتَّى يُرَى بِعيانِ مَحْلُوقُ يَقْبَلُ سَائِرَ الأَكُوانِ مَحْلُوقُ يَقْبَلُ سَائِرَ الأَكُوانِ رَةِ قَالِبِ الأَعْراضِ والأعيانِ رَةِ قَالِبِ الأَعْراضِ والأعيانِ أَعْيانَهَا والْكُلُّ ذُو إِمْكَانِ أَعْيانَهَا والْكُلُّ ذُو إِمْكَانِ فَا أَعْيَانَهَا والْكُلُّ ذُو إِمْكَانِ فَا أَعْيَانَهَا والْكُلُّ ذُو إِمْكَانِ فَا أَعْيَانَهَا وَالْكُلُّ ذُو إِمْكَانِ فَا أَتُوا بِتَأْوِيلَاتِ ذِي البُطْلَانِ مَا ذَاقَ طَعْمَ مَلَاوَةِ الإِيمَانِ أَعْمَدُوهُ دُونَ تَدَبُّرِ السَّفُورَ اللَّهُ وَآنِ أَعْمَدُوا اللَّهُ وَالْمَانِ أَعْمَانِ السَّائِدَ اللَّهُ وَالْمَعْمَ وَالْمَعْمَانِ المُعْمَدُونَ وَاللَّهُ وَالْمِيمَانِ المُعْمَدُونُ وَالْمَعْمَ وَالْمَعْمَانِ السَّائِدِ اللَّهُ وَالْمَعْمَانِ المُعْمَدُونَ وَالْمَعْمَانِ السَّائِدِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْمَانِ اللَّهُ وَالْمَعْمَانِ اللَّهُ وَالْمُعْمَانِ اللَّهُ وَالْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ اللَّهُ وَالْمُعْمَانِ اللَّهُ وَالْمُعْلِيَانِ اللْمُعْمَانِ اللَّهُ وَالْمُعْمَانِ اللَّهُ وَالْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ اللَّهُ وَيَعْلَمُ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْلِيمَانِ اللْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ اللْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُونُ اللْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلَانِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُولُول

ـ ح، ط: «كتلاوة»، خطأ.

٥٦٠٢ ـ ورد هذا البيت في ظ، ح، ط قبل البيت ٥٦٠٦.

<sup>3.70 -</sup> يشير إلى قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِبَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَصَّنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢].

<sup>-</sup> كذا في الأصلين، والمقصود من الأكوان: أشكال الوجود. وفي غيرهما: «الألوان».

<sup>•</sup> ٦٠٥ \_ طع: «خالق الأعراض».

\_ ط: «والألوان».

•٦١٠ - فَثَنَى لَنَا العِطْفَيْنِ مِنْه تَكَبُّراً وَتَبَخْتُراً فِي حُلَّةِ الهَ لَيَانِ 9٦١٠ - إِنْ قُلْتَ: قَالَ اللَّهُ قَالِ رَسُولُه فَيَقُولُ جَهْلًا: أَيْنَ قَوْلُ فُلَانِ؟

\* \* \*

# فهنّ

## في أنَّ الجنَّةَ قِيعانٌ وأنَّ غِراسَها الكلِمُ الطيبُ والعملُ الصالح<sup>(١)</sup>

٥٦١٧ - أَوَ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّهَا القِيعَانُ فَاغْ رِسْ مَا تَشَاءُ بِذَا الزَّمَانِ الفَانِي الفَانِي ٥٦١٧ - وَغِراسُهَا التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ والتَّ حَسْمِيدُ والتَّوْحُ لِلرَّحُ لِلرَّحُ لِن

<sup>•</sup> ١٦٥ - يشير إلى قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِدُلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلا هُدَى وَلا كَال مِن يُجَدِدُلُ فِي اللَّهِ بَغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدَى وَلا هُدَابِ مُنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ لَهُ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٥٦١١ ـ هذا البيت ساقط من ح.

<sup>(</sup>۱) كذا في ف، ط. وفي غيرها: «العمل الصالح والكلم الطيب» وفي الأصل: «غرسها».

٩٧٨٠ ـ القاع: أرض سهلة مطمئنة، قد انفرجت عنها الجبال والآكام. القاموس ص٩٧٨.

**<sup>9717 -</sup> ف:** «والتحميد والتمجيد للرحمٰن». د: «وغراسها التحميد والتكبير والتسبيح». ظ: «وغراسها التكبير والتسبيح والتحميد».

<sup>-</sup> يشير إلى ما رواه الترمذي قال: حدثنا عبدالله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا عبدالواحد بن زياد عن عبدالرحمٰن بن إسحاق عن القاسم بن عبدالرحمٰن عن أبيه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله على: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرىء أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. سنن الترمذي ٥/١٠ باب ٥٩.

١٦١٥ - تَــباً لِتَسَارِكِ غَــرْسِـهِ مَـاذَا الَّذِي ٥٦١٥ - يَـا مَـنْ يُـقِـرُ بِـذَا وَلَا يَـسْعَـى لَهُ ٥٦١٦ - /أَرَأَيتَ لَوْ عَطَّلْتَ أَرْضَكَ مِنْ غِرَا ٥٦١٧ - /أَرَأَيتَ لَوْ عَطَّلْتَ أَرْضَكَ مِنْ غِرَا ٥٦١٧ - وَكَـذَاكَ لَوْ عَطَّلْتَها مِـنْ بَـنْدِهَا ٥٦١٨ - مَـا قَـالَ رَبُّ الْعَـالَميـنَ وَعَـبْدُه ٥٦١٨ - مَا قَـالَ رَبُّ الْعَـالَميـنَ وَعَـبْدُه ٥٦١٩ - وَتَـأَمَّـلِ الـبَاءَ الَّتِـي قَـدْ عَـيَّـنَـث ٥٦٢٩ - وأظُـنُ بَاءَ الـنَّفْي قَـدْ غَـرَّتُكَ فِي ٥٦٢٠ - وأظُـنُ بَاءَ الـنَّفْي قَدْ غَرَّتُكَ فِي ٥٦٢١ - لَنْ يَدْخُـلَ الـجـنَّاتِ أَصْـلًا كَـادِحُ ٢٠٢٠ - واللَّهِ مَا بَيْن النُّصُوصِ تَعَارُضٌ

قَدْ فَاتَهُ في مُدَّةِ الإَمْكِانِ بِاللَّهِ قُلْ لِي كَيْفَ يَجْتَمِعَانِ سٍ مَا الَّذِي تَجْنِي مِنَ البُسْتَانِ سٍ مَا الَّذِي تَجْنِي مِنَ البُسْتَانِ تَرْجُو المُغَلَّ يَكُونُ كَالكِيمَانِ هَذَا فَرَاجِعُ مُقْتَضَى الْقُرْآنِ هَذَا فَرَاجِعُ مُقْتَضَى الْقُرْآنِ سَبَبَ الْفَلَاحِ لِحِكْمَةِ الْفُرْقَانِ سَبَبَ الْفَلَاحِ لِحِكْمَةِ الْفُرْقَانِ ذَاكَ الحَدِيثِ أَتَى بِهِ الشَّيْخَانِ ذَاكَ الحَدِيثِ أَتَى بِهِ الشَّيْخَانِ بِالسَّعْيُ مِنْهُ وَلَوْ عَلَى الأَجْفَانِ وَالمَّلِ مَصْدَرُهَا عَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَانِ وَالمُكُلُّ مَصْدَرُهَا عَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَةِ وَالمُحَمِّنِ الرَّحْمَانِ وَالمُكُلُّ مَصْدَرُهَا عَنِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ وَالمُكُلُّ مَصْدَرُهَا عَنِ الرَّحْمَانِ الرَّهُ الْمُنْ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّهُ الْمَانِ الرَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الرَّعْمَانِ الرَّهُ الْمُنْ ال

<sup>=</sup> قال المنذري في الترغيب والترهيب: أبو القاسم هو عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود، وعبدالرحمٰن هذا لم يسمع من أبيه. وعبدالرحمٰن بن إسحاق هو أبو شيبة الكوفي واهِ. الترغيب والترهيب ٢٧٦/٢.

٥٦١٤ ـ ب، س: «يا ويح تارك».

٥٦١٧ ـ المغلِّ: الغُلَّة، وقد سبق في البيت ٤٣٣٠ (ص).

الكيمان: جمع كُوم، وهو التلّ المشرف، يعني: كثرة الغلّة. وانظر: البيت ١٩٨٥ (ص).

<sup>9719</sup> م يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُم تَعَمَلُونَ﴾ [الأعزاف: 27].

<sup>•</sup> ٣٦٠ - يشير إلى ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسدّدوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسناً فلعله أن يزداد وإما مسيئاً فلعله أن يَستعتِب» رواه البخاري ٢١٤٧/٥، ومسلم بنحوه ١٦٩٩/٤.

٥٦٢٣ - لَكِنَّ بَا الإِثْبَاتِ لِلتَّسْبِيبِ وَالْ بَاءُ الَّتِي لِلنَّفْسِي بَا الأَثْمَانِ ٥٦٢٤ - والفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَفَرْقٌ ظَاهِرٌ يَدْرِيه ذُو حَظِّ مِنَ العِرْفَانِ

#### \* \* \*

٣٦٢٥ \_ «بَا الأثبات»: يعني: الباء التي في نصوص الإثبات. حذف الهمزة هنا وفي قوله «باالأثمان» وأصله: «باء الأثمان» للضرورة.

وهو أنّ الناظم في الحادي: «وههنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أنّ الجنة إنما تُدخَل برحمة الله تعالى، وليس عمل العبد مستقلاً بدخولها، وإن كان سبباً. ولهذا أثبت الله تعالى دخولها بالأعمال في قوله: ﴿يمَا كُنتُم تَعَمَلُونَ ونفى رسول الله الله عمله عمله عمله عنكم الجنة بعمله». ولا تنافي بين الأمرين لوجهين:

أحدهما: ما ذكره سفيان وغيره، قال: كانوا يقولون: النجاة من النار بعفو الله، ودخول الجنة برحمته، واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال. ويدل على هذا حديث أبي هريرة: أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم» رواه الترمذي.

والثاني: أن الباء التي نفت الدخول هي باء المعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين مقابلاً للآخر، والباء التي أثبتت الدخول هي باء السبية التي تقتضي سببية ما دخلت عليه لغيره، وإن لم يكن مستقلاً بحصوله. وقد جمع النبي على بين الأمرين بقوله: «سدّدوا وقاربوا وأبشروا، واعلموا أن أحداً منكم لن ينجو بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته» ومن عرف الله تعالى وشهد مشهد حقّه عليه ومشهد تقصيره وذنوبه، وأبصر هذين المشهدين بقلبه عرف ذلك وجزم به والله سبحانه وتعالى المستعان» حادي الأرواح ص ٢٤ الباب ١٩. والحديث الذي ذكره الناظم عن الترمذي قد رواه في سننه ١٨٥/٤، باب سوق الجنة وقال عنه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

# فھھڑ

## في إقامَةِ المأتم على المتخلِّفِينَ عنْ رُفْقةِ السَّابقينَ

٥٦٢٥ - باللَّهِ مَا عُذْرُ امْرِيءٍ هُوَ مُؤمِنٌ ٥٦٢٦ - بَـلْ قَـلْبُـهُ فِـى رَقْـدَةٍ فـإذَا اسْـتَـفَـا ٥٦٢٧ - تَاللَّهِ لَوْ شَاقَتْكَ جَنَّاتُ النَّعِيد ٥٦٢٨ - وَسَعَيْتَ جَهْدَكَ فِي وِصَالِ نَوَاعِم ٥٦٢٩ ـ مُحَمِلِيَتْ عَمَلَيْكَ عَرَائِسٌ وَالسَّلَهِ لَوْ • ٥٦٣٠ \_ رَقِّـت حَـوَاشِـيـهِ وَعَـادَ لِوَقْـــِّـهِ ٥٦٣١ ـ لَكِنَّ قَلْبَكَ فِي القَسَاوَةِ جَازَ حَدَّ م الصَّحْرِ فالخَنْساءُ في أشجانِ

حَقّاً بِهَذَا لَيْسَ بِاليُّفْظَانِ قَ فَلِيْسُه هُمَو مُلَّةُ المُكَسَلَانِ م طَلَبْتَهَا بِنَفَائِسِ الأَثْمَانِ وَكَوَاعِبِ بيضِ الوُجُوهِ حِسَانِ تُجْلَى عَلَى صَخْرِ مِنَ الصَّوَّانِ يَنْهَالُ مِثْلَ نَعًا مِنَ الكُفْبَانِ

**٥٦٢٩ ـ جلا العروس على بعلها**: عرضها عليه مجلوّة. القاموس ص١٦٤٠. الصُّوان: جمع صوّانة وهي ضرب من الحجارة شديد. وقد سبق في البيت

٣٧٤٤ وغيره.

من بعد هذا البيت سقط من (ح) إلى قوله: لم تؤثر الأدنى (البيت 1450).

• ٥٦٣٠ - النقا: الكثيب من الرمل. وقد سبق.

والمراد: أن هذه العرائس لو ظهرت محاسنها على هذا الصخر الشديد لرقت جوانبه، وعاد مثل كثيب من الرمل ناعماً مهيلاً، لكن القلوب أصبحت أقسى من الصخر.

٩٦٣١ \_ كذا في الأصلين وحاشية ظ مع علامة صح. وفي حاشية الأصل: «نسخة: لا يأتي إذا بليانِ» وهو الوارد في النسخ الأخرى. والخنساء: البقرة الوحشية، وعنى بها هنا: العروسَ التي جُليت على رجل قلبه أشدّ قسوة من الحجر، فلا يلين لها ولا يلتفت إليها، فأصبحت عروسه في هم وحزن. وفي قوله «الخنساء» تورية رشح لها لفظ الصخر قبلها. فإنّ الخنساء الشاعرة اشتهرت برثاء أخيها صخر. وقد تحرفت كلمة الخنساء في طت إلى «الحصباء»، فتبعتها طه وطع وغيرهما. (ص).

٥٦٣٧ - لَوْ هَزَّكَ الشَّوْقُ المُقِيمُ وَكُنْتَ ذَا ٥٦٣٣ - أَوْ صَادَفَتْ مِنْكَ الصِّفَاتُ حَيَاةً قَلْ ٥٦٣٥ - خَوْدُ لِعِنِّينِ تُرَفُّ إلَيه ما ٥٦٣٥ - شمس تُزَفُّ إلى ضَرِيرٍ مُقْعَدٍ ٥٦٣٦ - يَا سِلْعَةَ الرَّحْمٰنِ لَسْتِ رَخِيصَةً

حِسِّ لَمَا اسْتَ بُدلْتَ بِالأَدْوَانِ بٍ كُنْتَ ذَا طَلَبٍ لِهِذَا الشَّانِ ذا حيلة العِنِّينِ في الغَشَيَانِ؟ يَا مِحْنَةَ الْحَسْنَاءِ بِالعُمْيَانِ يَا مِحْنَةَ الْحَسْنَاءِ بِالعُمْيَانِ بَلْ أَنْتِ غَالِيةٌ عَلَى الكَسْلَانِ فِي الأَلْفِ إلَّا وَاحِدٌ لَا اثْنَانِ

7٣٢ - الأدوان: جمع دُون، وهو الحقير الخسيس. وفي طه: «بالأهوان» ولعله تحريف. وقوله «استبدلتَ بالأدوان» خلاف الفصيح، فإنّ الباء تدخل هنا على المتروك كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَشَتَبُولُوكَ الَّذِى هُوَ أَذَنَ بِالَّذِى مُو مُو الْفَرَة: [البقرة: ٦٦] (ص).

وط. وفي غيرها: «كنت ذا طرب وذا أشجان».

٣٦٣٥ - أشار في حاشية ظ إلى أن في نسخة: «المسكين».
 - سبق تفسير الخود. والعِنين: من لا يأتي النساء عجزاً. القاموس ص١٥٧٠.

• ٦٣٥ \_ في ط قدّم هذا البيت على ما قبله، ووضع «خود» مكان «شمس» وكذلك العكس.

ومرور الله عنه قال: قال رسول الله الله: «من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الله: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبى النضر. سنن الترمذي ١٣٣/٤.

مروي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي هي قال: «يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين...» الحديث. رواه البخاري واللفظ له ١٢٢١، باب قصة يأجوج ومأجوج، ومسلم ٢٠١/١، باب قوله: يقول الله تعالى: «آدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين».

وروى أحمد والطبراني عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال: «إن الله عزّ وجل=

م ١٩٣٥ - يَا سِلْعَةَ الرَّحْمْنِ مَنْ ذَا كُفْؤُهَا مَهُ وَكُ كَاسِدٌ المَشْتَرِي مَهُ وَيُنَ المَشْتَرِي مَهُ وَمِنْ فَالْمِسْتَرِي مَا سِلْعَةَ الرَّحْمْنِ هَلْ مِنْ خَاطِبٍ مَعْدَ الرَّحْمُنِ كَيْفَ تَصَبَّرَ الْهُ مَهُ الرَّحْمُنِ كَيْفَ تَصَبَّرَ الْهُ مَعْدَ الرَّحْمُنِ كَيْفَ مَعَدَ لَوْلَا أَنَّهَا عَلْمُ مِنْ مُتَحَلِّفٍ مَعَدَ الرَّعْمُ مَعْدَ اللَّهُ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ مَعْدَ الأَدْنَى تَجِدُ مُ اللَّذِي تَعْمُ اللَّهِ مَعْ الْحِدُ الأَدْنَى تَجِدُ لَا الْمُنَى تَجِدُ الأَدْنَى تَجِدُ الأَدْنَى تَجِدُ الأَدْنَى تَجِدُ الأَدْنَى تَجِدُ الْأَدْنَى تَجِدُ اللَّذِي مَعَادِكَ الأَدْنَى تَجِدُ المُدْنَى تَجِدُ المُؤْمَ مَعَادِكَ الأَدْنَى تَجِدُ المُؤْمَ مَعَادِكَ الأَدْنَى تَجِدُ المُعْمُ اللَّذِي وَاللَّهُ الْمُؤْمُ مُعَادِكَ الأَدْنَى تَجِدُ المُعْمُ اللَّذِي مَا مُعَادِكَ الأَدْنَى تَجِدُ المُؤْمُ مُعَادِكَ الأَدْنَى تَجِدُ المُعْمُ الْتِي عَلَى الْمُؤْمِ مَعَادِكَ الأَدْنَى تَجِدُ المُعْمُ الْتَعْمُ الْمُؤْمُ مُعَادِكَ الأَدْنَى تَجِدُ المُعْمُ الْتَعْمُ الْتُعْمُ الْتَعْمُ الْتُعْمُ الْتَعْمُ الْتُعْمُ الْتَعْمُ الْتَعْمُ الْتُعْمُ الْتَعْمُ الْتَعْمُ الْتُعْمُ الْتُعْمُ الْتُعْمُ الْتُعْمُ الْتَعْمُ الْعُمْ الْتُعْمُ الْعُلْمُ الْحُمْ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْتُعْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلِ

إلا أُولُو السَّفُ فُوى مَعَ الإيسمَانِ بَيْنَ الأرَاذِلِ سِفْ لَةِ السَحيَ وَانِ فَلَقَدْ عُرِضْتِ بِأَيْسَرِ الأَثْمَانِ فَالمَهُ وُ قَبْلَ المَوْتِ ذُو إِمْكَانِ فَالمَهُ وُ قَبْلَ المَوْتِ ذُو إِمْكَانِ خُطَّابُ عَنْكِ وَهُمْ ذَوُو إيمَانِ؟ مُحجِبَتْ بِكُلِّ مَكَارِهِ الإِنْسَانِ وَتَعَطَّلَتْ دَارُ البَحزَاءِ الإِنْسَانِ لِيُصَدَّ عَنْهَا المُبْطِلُ المَتَوانِي رُتَبِ الْعُلَى بِمَشِيئَةِ الرَّحمٰنِ رَاحَاتِهِ يَوْمَ المَعَادِ الشَّانِي

يقول يوم القيامة لآدم عليه السلام: جهز من ذريتك تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار، وواحداً إلى الجنة، فبكى أصحابه وبكوا» ثم قال لهم رسول الله على: «ارفعوا رؤوسكم فوالذي نفسي بيده ما أمتي في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود فخفف ذلك عنهم» رواه أحمد في مسنده ٢٧٦٤٣: ٢٧٦٤٣، والطبراني في الكبير ١٤٤/١٨.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني وإسناده جيد ١٠٣٩٣/١.

مهره م في ط: «ماذا»، وهو خطأ.

٥٦٤٢ ـ ويجوز أن يضبط: «تصبُّرُ الخُطَّاب». (ص).

٥٦٤٦ ـ ط: «ربّ العلى»، تحريف.

ـ ب: «بمنة الرحمن»، تحريف.

٠٦٤٧ ـ المقصود بيوم المعاد الأدنى: يوم الموت، وبيوم المعاد الثاني: يوم البعث. انظر: شرح هراس ٤٤٣/٢.

٥٦٤٨ - وَإِذَا أَبَتْ تَنْقَادُ نَفْسُكُ فَاتَّهِمُ ٥٦٤٩ - فَإِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ بَعْدُ وَصُبْحُهُ ٥٦٥ - وَالنَّاسُ قَدْ صَلُوا صَلَاةَ الصَّبْحِ وانْد ٥٦٥ - وَالنَّاسُ قَدْ صَلُوا صَلَاةَ الصَّبْحِ وانْد ٥٦٥ - وَالنَّاسُ قَدْ عَمِيتُ فَنَا ٥٦٥٢ - وَاسْأَلُهُ إِيمَاناً يُبَاشِرُ قَلْبَكَ الْ ٢٥٣ - وَاسْأَلُهُ أَيْمَاناً يُبَاشِرُ قَلْبَكَ الْ ٢٥٣ - وَاسْأَلُهُ نُوراً هَادياً يَهْديكَ فِي ٥٦٥٣ - وَاللَّهِ مَا خَوْفِي الذُّنُوبَ فَإِنَّهَا ٥٦٥٤ - وَاللَّهِ مَا خَوْفِي الذُّنُوبَ فَإِنَّهَا مَنْ مَنْ مَا أَخْشَى انْسِلَاخَ القَلْبِ مِنْ

هَا أُسَمَّ رَاجِعْ مَطْلِعَ الإيسمَانِ مَا انْسَقَّ عَنْهُ عَنْهُ عَمْودُهُ لِأَذَانِ مَا انْسَقَّ عَنْهُ عَنْهُ وَدُهُ لِأَذَانِ تَظُرُوا طُلُوعَ الشَّمْسِ قُوبَ زَمَانِ شِدْ رَبَّكَ المععروفَ بالإحسَانِ شِدْ رَبَّكَ المععروفَ بالإحسَانِ مَحْجُوبَ عَنْهُ لِتَنْظُرَ العَيْنَانِ مَحْجُوبَ عَنْهُ لِتَنْظُرَ العَيْنَانِ طُرقِ المَحَدِيقِ المَحَدُو والغُفْرَانِ لَعَلَى طَرِيقِ العَفْوِ والغُفْرَانِ لَعَلَى طَرِيقِ العَفْوِ والغُفْرَانِ تَحْكِيم هَذَا الوَحي والغُورَانِ تَحْكِيم هَذَا الوَحي والقُورَانِ

مع٥٦٤٨ \_ ف، ظ، ط: «أبت ذا الشأنَ نفسك»، وفي الأصل أيضاً كتب «ذا الشأن» فوق «تنقاد».

\_ «نفسك» ساقط من ف.

<sup>-</sup> يعني: أن النفس إذا أخلدت إلى هذا العرض الأدنى ولم ترد إلا الحياة الدنيا فأسئ بها الظن واتهمها، فقد يكون الإيمان في تلك الحالة قد اهتز وأصبح ضعيفاً.

٥٦٤٩ \_ «عنه» ساقط من ف.

الجاهل: إنه إذا طلع الصبح وقد صلّى الناشم أن يقول لهذا المتخلف الجاهل: إنه إذا طلع الصبح وقد صلّى الناس صلاة الصبح وقرب طلوع الشمس، وأنت لجهلك لم تعلم أن الصبح قد طلع، وتظن أن ظلام الليل لا يزال، فاعلم أن عينك قد عميت بل عمي قلبك، فاسأل ربك الهداية والإيمان وأن يرد لك نور البصيرة لكي ينكشف هذا العمى.

٥٦٥٤ ـ يشير المؤلف إلى أن الخوف ليس من الذنوب لأنها على طريق العفو والمغفرة ولكن الخوف كل الخوف من زيغ القلب.

<sup>•</sup>٦٥٥ \_ ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ( الله عمران: ٨].

٥٦٥٦ - وَرِضاً بِارَاءِ الرِّجِالِ وَخُرْصِهَا مِرَاءِ الرِّجِالِ وَخُرْصِهَا مِرَاتِي إِذَا ٥٦٥٨ - وَعِزْلُتُهُ عُسمًا أُرِيدَ لأَجْسِلِهِ ٥٦٥٨ - وَعِزْلُتُهُ عُسمًا أُرِيدَ لأَجْسِلِهِ ٥٦٥٩ - وَعِزْلُتُهُ عُسمًا أُرِيدَ لأَجْسِلِهِ ٥٦٩٠ - صَرَّحْتُ أَنَّ يَقِيْنَنَا لَا يُسْتَفَا وَتَفُ ١٩٦٥ - أُولَيْتُهُ هَجُراً وَتحريفاً وَتَفُ ١٩٦٥ - وَسَعَيْتُ جَهْدِي فِي عُقُوبَةِ مُمسِكٍ ١٩٦٥ - يَا مُعْرِضاً عَمَّا يُرادُ بِهِ وَقَدْ ١٩٦٥ - جَذْلَانَ يَضْحَكُ آمِناً مُتَبَخْتِراً ١٩٦٥ - خَلَعَ السُّرورُ عَلَيْهِ أَوْفَى حُلَّةٍ ١٨٠٥ - حَلَعَ السُّرورُ عَلَيْهِ أَوْفَى حُلَّةٍ ١٨١٥ - مَا سَعْيُهُ إِلَّا لِطِيبِ الْعَيْشِ فِي دَارِ النَّعِيدِ ١٨٠٥ - قَذْ بَاعَ طِيبَ العَيْشِ فِي دَارِ النَّعِيد

لَا كَانَ ذَاكَ بِ مِنْ قَا الوَحْي طُولَ زَمَانِ أَعْرَضْتُ عَنْ ذَا الوَحْي طُولَ زَمَانِ عَرْلًا حَقِيقًا بِلَا كِتْمَانِ عَرْلًا حَقِيقًا بِلَا كِتْمَانِ دُبِهِ وَلَيْسَ لَدَيْهِ مِنْ إيسَقَانِ دُبِهِ وَلَيْسَ لَدَيْهِ مِنْ إيسَقَانِ دُبِهِ وَلَيْسَ لَدَيْهِ مِنْ إيسَقَانِ ويسلًا بِلَا بُوهَانِ ويسلًا بِلَا بُوهَانِ فَي مِنْ إيسَقَالُ بِعَرَاهُ لَا تَسْقُلِيدَ قَولِ فُلَانِ بِعُرَاهُ لَا تَسْقُلِيدَ قَولِ فُلَانِ جَدَّ المسيورُ فَمُنْتَ هَاهُ ذَانِ جَدَّ المسيورُ فَمُنْتَ هَاهُ ذَانِ خَدَّ المسيورُ فَمُنْتَ هَاهُ ذَانِ فَكَأَنَّهُ قَدْ نَالَ عَقْدَ أَمَانِ طَرَدَتْ جَمِيعَ اللهَمِّ والأَحْزَانِ مَا بَعْدَهَا مِنَ مُحلَّةِ الأَكْفَانِ مَا بَعْدَهَا مِنَ مُحلَّةِ الأَكْفَانِ مَا يَعْدَالُ المُخَامِ المُضْمَحِلُ الفَانِي مِنْ المُنْعَمِلِ الفَانِي مِنْ المُظَامِ المُضْمَحِلُ الفَانِي

٥٦٥٦ ـ خَرَصَ يخرُصُ: خَرْصاً وتخرَّص أي: كذب، وأصل الخرص التظني فيما لا تستيقنه. اللسان ٢١/٧.

٥٦٥٩ ـ ط: «إتقان»، تصحيف. ويشير المؤلف في هذا البيت إلى من يقدمون العقل على النقل وهم أهل الكلام.

<sup>•</sup> ٣٦٦٠ ـ كذا في الأصلين وحاشية ظ مع علامة صح. وفي ط: «وتأويلاً وتحريفاً وتفويضاً» وفي غيرها: «هجراً وتأويلاً وتفويضاً بلا علم ولا عرفان».

٥٦٦١ ـ د، حاشية ظ، ط: «رأي فلان».

ـ يعني: أنك لم تكتفِ بما سبق بل سعيت جهدك في عقوبة من تمسك بالكتاب وبأوامره ونواهيه ولم يُقدم آراء الرجال وأقوالهم على الوحي.

٥٦٦٣ \_ جَذلان: فرحان.

٥٦٦٧ ـ كذا في الأصلين، د، حاشية ظ، ط. وفي غيرها: «في غرف الجنان».

٥٦٦٨ - إنِّسى أَظُلنُكَ لَا تُسصَدِّقُ كَوْلَهُ بالقُرب بَلْ ظَنُّ بِلَا إِسقَانِ ٥٦٦٩ - بَلْ قَدْ سَمِعْتَ النَّاسَ قَالُوا جَنَّةٌ أَيْسِضًا وَنَارٌ بَسِلْ لَهُمُ قَوْلَانِ • ٧٧٥ - وَالْوَقْفُ مَذْهَ بُكَ الَّذِي تَخْتَارُهُ وَإِذَا انْتَهَى الإيمَانُ لِلرُّجْحَانِ ٥٦٧١ - لنم تُؤثِرُ الأذنى عَلَيْهِ وَقَالَتِ النَّه فْسُ الَّتِي اشْتَعْلَتْ عَلَى الشَّيْطَانِ ٥٦٧٢ - أتبيع نَفْداً حَاصِلًا بِنَسِيعَةٍ بَعْدَ الممماتِ وَطَيِّ ذِي الأَكْوَانِ ٣٧٣ - لَو أنَّـهُ بِنَسيعَةِ الدُّنْسِا لَهَا نَ الأَمْسِرُ لَكِسِنْ فِسِي مَسعَسادٍ تُسانِ ٥٦٧٤ - دَعْ مَا سَمِعْتَ النَّاسَ قَالُوهُ وَخُذْ مَا قَدْ رَأيتَ مُشَاهَداً بعِيَانِ ٥٧٧٥ ـ وَاللَّهِ لَوْ جَالَسْتَ نَـفْسَـكَ خَالِياً وَبَحِثْنَهَا بَحْثًا بِلَا رُوغَانِ أَمِ نَ لَا لُقَ تُ لُهُ الْأَوْانِ ٥٦٧٦ - لرأيْتَ هَـذَا كَـامِـناً فِيهَا وَلَوْ ٧٧٧ - هَـذَا هُـوَ السِّرُ الَّذِي مِـنْ أَجْـلِهِ احْـ شَارَتْ عَلَيْهِ العَاجِلَ المُستَدَاني ٥٦٧٨ - نَــقُــدٌ قَــدِ اشْــتَــدَّتْ إِلَيْــهِ حَــاجَــةٌ مِنْهَا وَلَمْ يَحْصُلْ لَهَا بِهَوَانِ ٥٦٧٩ - أتبيع له بنسينة في غير هد نِي الدَّارِ بَعْدَ قِيامَةِ الأَبْدَانِ • ٨٨٥ - هَـذَا وإِنْ جَـزَمَتْ بِـهَـا قَـطُعاً وَلَـ كِنْ حَظَّهَا فِي حَيِّز الإمْكَانِ

٠٦٦٨ ـ في الأصلين وغيرهما: «لا تصدّق أن هذا كائن»، وفيه ركن زائد يفسد وزن البيت، والمثبت من ظ. وكذا في ط.

<sup>•</sup> و الأصلين وغيرهما: «جنة وناراً» بالنصب. والمثبت من ظ. ومثله في ط.

ـ من هذا البيت إلى البيت ٧١٤ ساقط من س.

٥٦٧١ ـ ط: «أم تؤثر»، وهو خطأ.

ـ «اشتغلت»: كذا في الأصلين، د، ظ. ولم تنقط الحروف في ب. وفي ط: «استعلت» ولعله تصحيف (ص).

٥٦٧٢ ـ طع: «نقداً حاضراً».

٥٦٧٥ \_ كذا في الأصل وط. وفي ف وغيرها: "بحثتما بحثاً».

٩٦٧٩ ـ ب: «أتبيعه في بيعة»، ولعله تحريف.

١٨٦٥ - مَا ذَاكَ قَطْعِيّاً لَهَا والحَاصِلُ الْهِ ١٩٨٥ - فَتَأَلَّفَتْ مِنْ بَيْنِ شَهْ وَتِهَا وَشُب ١٨٦٥ - وَاسْتَنْتَجَتْ مِنْها رِضاً بِالعَاجِلِ الْهِ ١٨٤٥ - وَاسْتَنْتَجَتْ مِنْها رِضاً بِالعَاجِلِ الْهُ ١٨٤٥ - وَأَتَى مِنَ السَّقَاْويلِ كُلُّ مُلائِم ١٨٤٥ - وَصَغَتْ إلى شُبُهاتِ أَهْلِ الشِّركِ وَالتَّهُمُ ١٨٥٥ - وَاسْتَنقَصَتْ أَهْلَ الهُدَى وَرَأْتهُمُ ١٨٦٥ - وَرأَتْ عُمُ ولَ السَّاسِ دائِرةً عَلَى ١٨٨٥ - وَمَلَى المليحةِ والمَليحةِ والمَليحِ وَعِشْرَةِ الْهُ ١٨٨٨ - فَاسْتَوْعَرَتْ تَوْكَ الْجَمِيعِ وَلَمْ تَجِدْ ١٨٩٥ - فَاسْتَوْعَرَتْ تَوْكَ الْجَمِيعِ وَلَمْ تَجِدْ ١٨٩٥ - فَاسْتَوْعَرَتْ تَوْكَ الْجَمِيعِ وَلَمْ تَجِدْ الْمَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِيعِ وَلَمْ تَجِدْ ١٨٩٥ - فَاسْتَوْعَرَتْ تَوْكَ الْجَمِيعِ وَلَمْ تَجِدْ ١٨٩٥ - فَاسْتَوْعَرَتْ تَوْكَ الْجَمِيعِ وَلَمْ يَجِدْ الْمِلِي الْمَلْكِ وَالْمَلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمَلْكِ وَالْمَلْكِ وَالْمَلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمَلْكِ وَالْمَلْكِ وَالْمَلْكُونُ الْمُعْمِيعِ وَلَمْ تَجِدْ الْمُلْكُ الْمُلْكُولُ الْمُحْمِيعِ وَلَمْ يَجِدْ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْلِكُ الْوَلْكُولُ الْمُلْكِمُ وَلَامُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلِكُ وَالْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُعْمَلِي الْمُلْكُولُ الْمُلْحِلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُعْمِيعُ وَلَمْ الْمُلْكُولُ الْعَرْلُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلُكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُول

مَوْجُودُ مَشْهُودٌ بِرَأَي عِيَانِ هَتِهَا قِيَاسَاتٌ مِنَ البُطْلَانِ هَتِهَا قِيَاسَاتٌ مِنَ البُطْلَانِ أَدْنَى عَلَى الموعُودِ بَعْدَ زَمَانِ لِمُرَادِهَا يَا رِقَّةَ الإيسمَانِ لِمُسرَادِهَا يَا رِقَّةَ الإيسمَانِ عُعْطِيلٍ مَعْ نَقْصٍ مِنَ العِرْفَانِ عِيلَا النَّاسِ كَالغُربَاءِ فِي البُلْدَانِ فِي البُلْدَانِ فِي البُلْدَانِ جَمْعِ الحُطَامِ وَخِدْمَةِ السُّلْطَانِ جَمْعِ الحُطَامِ وَخِدْمَةِ السُّلْطَانِ أَحْبَابِ والأَصْحَابِ والإِحْوَانِ أَحْبَابِ والأَصْحَابِ والإِحْوَانِ عِوضًا تَلَدُّ بِهِ مِنَ الإِحْسَانِ عَوضًا تَلَدُّ بِهِ مِنَ الإِحْسَانِ وَ فَيْ هُو دُونَ الْحِسْمِ ذُو جَولَانِ عَلَى المُحَسَانِ وَ فَيْ الْمِحْسَانِ وَ فَيْ الْمُحْسَانِ وَ فَيْ الْمُحْسَانِ وَ فَيْ الْمُحَسَانِ وَالْمُحْسَانِ وَ فَيْ الْمُحْسَانِ وَالْمُحْسَانِ وَالْمِحْسَانِ وَالْمُحْسَانِ وَالْمِحْسَانِ وَالْمُحْسَانِ وَالْمُحْسَانِ وَالْمُحْسَانِ وَالْمُحْسَانِ وَالْمُحْسَانِ وَالْمُحْسَانِ وَالْمُحْسَانِ وَالْمِحْسَانِ وَالْمُحْسَانِ وَقَالَ الْمِحْسَانِ وَالْمُحْسَانِ وَالْمُعْرَانِ وَالْمُعْمِولُونَ الْمِحْسَانِ وَالْمُعْمِولُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُحْسَانِ وَالْمُعْمَانِ وَالْمُعْمِولُونَ الْمُعْمَانِ وَالْمُعْمِولُونَ الْمُحْمَانِ وَالْمُعْمَانِ وَالْمُعْلَى الْمُعْلِيْلِ وَالْمُونَ الْمُعْمِولُونَ الْمُعْمِولُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَانِ وَالْمُعْمِولُونَ الْمُعْمِولُونَ الْمُعْمِولُونَ الْمُعْمِولُ وَلَا الْمُعْمِولُونَ الْمُعْمِولُونَ الْمُعْمِولُونَ الْمُعْمِولُونَ الْمُعْمِولُونَ الْمُعْمِولُ وَا الْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِولُونَ الْمُعْمِولُونَ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْمُولُونَ الْمُعْمِولُونَ الْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُولُونَ الْمُعْمِولُ وَالْمِعْمُولُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْلَالَمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمِولُونُ الْمُعْمُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْمُولُونُ الْمُعْمِو

۵٦٨١ \_ طع: «قطعي» بالرفع.

والشبهات تؤلف أقيسة باطلة أدت الشهوات والشبهات تؤلف أقيسة باطلة أدت إلى نتيجة كاذبة، وهي إيثار العاجل الأدنى بالمؤمل الأعلى وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة، وزاد على ذلك التأويلات الباطلة التي تسوقها النفس لكى يكون لها عذر لما تفعله من باطل. وانظر: شرح هراس ٤٤٦/٢.

۳۸۳ \_ ط: «واستنجدت».

٥٦٨٤ \_ ف: «أغراضها» مكان «لمرادها».

<sup>0700</sup> \_ أي: أن النفس عندما تشك بالآخرة وبالنعيم وعندما تحدث تلك الشهوات والشبهات فإنها تقرب من شبهات وشهوات أهل الشرك والتعطيل اللذين لا يؤمنون لا بحشر ولا بثواب ولا عقاب. بل يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر.

٥٦٨٦ ـ طع: «أهل التقى»، طت، طه: «ورأيتهم».

**١٨٧٥ \_ ح**: «نفوس الناس».

<sup>-</sup> معدد عن الصعب أن تترك كل هذا. وفي الأصلين: «فاسترعوت» تحريف.

٥٦٩١ - يَبْغِي لَهُ سَكَناً يَلَذُّ بِقُرْبِهِ ٥٦٩٧ - فَيُحِبُ هَذَا ثُمَّ يَهْ وَى غَيْرَهُ ٥٦٩٧ - لَوْ نَالَ كُلَّ مَلِيحَةٍ وريَاسَةٍ ٥٦٩٥ - بَلْ لَوْ يَنَالُ بِأَسْرِهَا الدُّنْيَا لَمَا ٥٦٩٥ - (نَقُّلْ فُوَادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مَنَ الهَوَى) ٥٦٩٦ - فَالقَلْبُ مُضْطَرٌ إِلَى مَحْبُوبِهِ الْـ ٥٦٩٧ - وَصَلَا مُحَهُ وَفَلَا مُهُ وَنَعِيدُ مُنْ أَصْبَحَ حَائِراً

فَتَرَاهُ شِبه الوَالِهِ الحيرانِ فَيَظُلُّ مُنْتَقِلًا مَدَى الأَزْمَانِ لَمْ يَسطُمَّ مِنَّ وَكَسانَ ذَا دَوَرَانِ قَرَّتْ بِمَا قَدْ نَالَهُ العَيْنَانِ وَاخْتَرْ لِنَفسِكَ أَحْسَنَ الإِنْسَانِ أَعْلَى فَلا يَشنيه مُبِّ ثَانِ تَجْرِيدُ هَذَا المُبِّ لِلرَّحْمَنِ وَيَعُودُ فِي ذَا الْكَوْنِ ذَا هَيَمَانِ

\* \* \*

الواله: من الوله، وهو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد أو الحزن أو الخوف. اللسان ٣٦١/١٣.

٥٦٩٢ ـ أي: أن القلب لا بد له من أن يتعلق بمحبوب دائم لكي يستقر، أما إذا لم يكن له محبوب دائم فإنه يحب هذا ثم يهوى غيره فسيكون مضطرباً.

<sup>2976</sup> \_ أي: أن القلب لو نال الدنيا وحيزت له بكل ما فيها من متع ورغائب لما قرّت منه العينان لأنه يتطلع إلى محبوبه الأول وهو الله جلّ وعلا، فمعرفته والقرب منه هو غذاء القلوب وقوتها وسكنها وراحتها وغاية مطلوبها. انظر: شرح هراس ٤٤٨/٢.

<sup>0790</sup> ـ صدر بيت مشهور لأبي تمام ضمّنه الناظم، وعجزه: «ما الحبّ إلاّ للحبيب الأوّل» انظر: ديوانه بشرح التبريزي (ط دار المعارف) ٢٥٣/٤. (ص).

٥٦٩٦ ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «فلا يغنيه». وفي الأصل حاشية تشير إلى رواية أخرى لم تتضح.

**٥٦٩٧ ـ ظ**: «وفلاحه وصلاحه».

مهه منه» أي من الله سبحانه.

ـ إذن فأنس القلب وراحته الحقيقية في حب الله وتوحيده وطاعته. فإذا ما فقد هذا الحب وانشغل بحب غيره أصبح حائراً وعاد مضطرباً ذا هيمان.

# فھڻ

## في زهدِ أهلِ العلمِ والإِيمَانِ، وإيثارِهِمْ الذَّهبَ الباقي على خَزَفِ فانِ<sup>(١)</sup>

٥٩٠٥ - لَكِنَّ ذَا الإِسمَانِ يَسعُلَمُ أَنَّ هَلهُ ٥٧٠٠ - كَخَيَالِ طَيْفٍ مَا اسْتَتَمَّ زِيَارَةً وَ٥٠٠ - وَسَحَابِةٍ طَلَعَتْ بِيهُمْ صَائِفٍ ٥٧٠١ - وَكَزَهْرَةٍ وَافَى الرَّبِيعُ بِحُسْنِهَا ٥٧٠٧ - وَكَزَهْرَةٍ وَافَى الرَّبِيعُ بِحُسْنِهَا ٥٧٠٣ - أَوْ كَالسَّرابِ يَلُوحُ لِلظِّمْآنِ فِي ٥٧٠٥ - أَوْ كَالأَمَانِي طَابَ مِنْهَا ذِكْرُهَا ٥٧٠٥ - وَهِيَ الغَرُورُ رُؤُوسُ أَمْوَالِ المَفَا ٥٧٠٥ - وَهِيَ الغَرُورُ رُؤُوسُ أَمْوَالِ المَفَا

لَذَا كَالَظُ لَالِ وكُلُّ هَلَا فَانِ اللَّا وَفَ جُرُ رَجِي اللَّهِ بِالْمَانِ اللَّا وَفَ جُرُ رَجِي اللَّهِ بِالْمَانِ فَالَظُ لُّ مَنْ سُوخٌ بِقُرْبِ زَمَانِ فَالطَّلُّ مَنْ سُوخٌ بِقُرْبِ زَمَانِ زَالا مَعا فَكِ اللَّهُ مَا أَخَوانِ وَسَطِ الهَجِيرِ بِمُسْتَوي القِيعَانِ وَسَطِ الهَجِيرِ بِمُسْتَوي القِيعَانِ بِالقَوْلِ واسْتِ حُضَارُهَا بِجَنَانِ بِالقَوْلِ واسْتِ حُضَارُهَا بِجَنَانِ لِيسِ الأَلَى تَجروا بِلَا أَثْمَانِ لَكِ الْكِي تَحروا بِلَا أَثْمَانِ لَكِي تَحروا بِلَا أَثْمَانِ لَكِي تَحروا بِلَا أَثْمَانِ لَكِي تَعَلَيْ الْكِي تَعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَانِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعَانِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلَّالِي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّالِي الْمُعَلِّمُ الْمُعِلَّالِي الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِي الْمُعَلِّمُ الْمُعِلَّالِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّمُ الْمُعِلَّالِي الْمُعَلِّلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّالِي الْمُعَلِّلِهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُولِي الْمُعِلَّالِهُ اللَّهُ الْمُعُلِي الْمُعَلِّلِهُ الْمُعِلَى الْمُعِلَّالِي الْمُعَلِّلِهُ الْمُعَلِّلِهُ الْمُعَلِّلِهُ الْمُعَلِّلَةُ الْمُعْلِي الْمُعَلِّلَا الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّالِهُ الْمُعَلِّلَةُ الْمُعَلِّلِهُ الْمُعْلَقِلْمُ الْمُعَلِّلَةُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعَلِّلَةُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُ

<sup>(</sup>۱) طت: «الخزف الفان». وفي طه، طع: «الخزف الفاني» ولعل ذلك من تصرف الناشر الذي أفسد السجعة. (ص).

۰۷۰۰ ـ ح، ط: «وصبح رحیله».

٧٠٢ \_ ط: «أولا معاً» وهو تحريف.

\_ ف: «وكلاهما».

<sup>-</sup> أي: أن الدنيا كزهرة جاء الربيع فجعلها حسنة المنظر ثم بعد ذلك ذهبا وزالا معاً وذهب حسنهما.

٥٧٠٣ \_ الهجير: نصف النهار.

٥٧٠٤ ـ أي: وكأنها أماني حلوة يطيب بذكرها اللسان ويطيب استحضارها في القلب
 ثم لا يكون لها حقيقة في الواقع.

٥٧٠٥ \_ طت، طه: «اتجروا».

٧٠٦ \_ ف: «مساغة».

٧٠٧ - هَذَا هُوَ المثَلُ الَّذِي ضَرَبَ الرَّسُو ٥٧٠٨ - وَإِذَا أَرَدْتَ تَرَى حَقِيْقَتَها فَخُذْ ٥٧٠٩ - أَدْخِلْ بِجَهْدِكَ إِصْبَعاً فِي اليَمِّ وَانْ ٥٧١٠ - هَذَا هُوَ الدُّنْيَا كَذَا قَالَ الرَّسُو ٥٧١٠ - وَكَذَاكَ مَثَّلَهَا بِطِّلٌ الدَّوْحِ فِي

لُ لَهَا وذَا فِي غَايَةِ التِّبْيَانِ مِنْهُ مِنْالًا وَاحِداً ذَا شَانِ ظُرْ مَا تَعَلَّقَهُ إذاً بِعِيَانِ لُهُ مُمَنِّلًا والحقُّ ذُو تِبْيَانِ وَقْتِ الحَرُودِ لِقَائِلِ الرُّحْبَانِ

#### ٧١٠ ـ د: «فالحق».

- يشير إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن مستورد قال: قال رسول الله ﷺ: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه ـ وأشار بالسبابة ـ في اليم فلينظر بم يرجع» رواه مسلم ٢١٩٣/٤ باب فناء الدنيا.

٥٧١١ ـ الدوح جمع دوحة: وهي الشجرة العظيمة. القاموس ص٧٧٨.

- يشير إلى ما رواه الطبراني عن عبدالله بن مسعود قال: دخلت على رسول الله وهو في غرفة كأنها بيت حمام، وهو نائم على حصير قد أثر بجنبه، فبكيت، فقال: «لا تبكِ يا عبدالله فإن لهم الدنيا ولنا الآخرة، وما أنا والدنيا، وما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب نزل تحت شجرة ثم سار وتركها» رواه الطبراني في الكبير ١٦٢/١٠. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه عبيدالله بن سعيد قائد الأعمش، وقد وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٢٢٦/١٠. وقول الناظم «لقائل الركبان» من القيلولة.

٧١٧٥ - هَـذَا وَلَوْ عَـدَلَتْ جَـنَاحَ بَـعُـوضَةٍ

٥٧١٧ - لَمْ يَسْقِ مِنْهَا كَافِراً مِنْ شَـرْبَةٍ

٥٧١٥ - هَـذَا وَتُفْتي ثُمَّ تَقْضِي حَاكِماً

٥٧١٥ - هَـذَا وَتُفْتي ثُمَّ تَقْضِي حَاكِماً

٥٧١٧ - إِذْ بَـاعَ شَـيْـئاً قَـدْرُهُ فَـوْقَ الَّذِي

٥٧١٧ - فَمَن السَّفِيهُ حَقِيقَةً إِنْ كُنْتَ ذَا

٥٧١٧ - واللَّهِ لَوْ أَنَّ القُلُوبَ شَهِدْنَ مِنَا م ٥٧١٧ - نَفَسٌ مِنَ الأَنْفَاسِ هَذَا العَيْشُ إِنْ

٥٧١٩ - يَا خِسَّةَ الشُّركَاءِ مَعْ عَدَم الوَفَا

٥٧٢١ - هَـلُ فِيكِ مُعْتَبَرٌ فَيَسْلُو عَاشِقٌ

٥٧٢١ - هَـلُ فِيكِ مُعْتَبَرٌ فَيَسْلُو عَاشِقٌ

عِنْدَ الإلهِ الحَقِّ فِي الميزَانِ مَاءً وَكَانَ أَحِقَّ بِالْحِرْمَانِ يَبْقَى بِمَا هُوَ مُضْمَحِلٌّ فَانِ يَبْقَى بِمَا هُوَ مُضْمَحِلٌّ فَانِ بِالحَجْرِ مِنْ سَفَهِ لَدى الإنسانِ يَعْتَاضُهُ مِنْ هَذِهِ الأَثْمَانِ عَقْلٍ وأين العَقْلُ لِلسَّكْرَانِ! عَقْلٍ وأين العَقْلُ لِلسَّكْرَانِ! كَانَ شَانُ غَيْرُ هَذَا الشَّانِ وَعَنْ مَا العَيْشِ الطَّويلِ الثَّانِي قِسْنَاهُ بِالعَيْشِ الطَّويلِ الثَّانِي وَطُولِ جَفُوتِهَا معَ الحِرْمانِ وَعَلَى الثَّانِي أَمَانِ وَعَلَى القُلُوبِ أَكِنَّهُ النِّسْيَانِ وَعَلَى القُلُوبِ أَكِنَّهُ النِّسْيَانِ وَعَلَى القُلُوبِ أَكِنَةُ النِّسْيَانِ وَعَلَى القُلُوبِ أَكِنَّهُ النِّسْيَانِ

الله ها رواه الترمذي عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ها:

(لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. سنن الترمذي ٢٣٢٧.

۷۱٤ ـ د، س، ح: «بالله».

٥٧١٥ \_ كذا «تفتي وتقضي» في الأصل ود، س. وفي غيرها بالياء (ص).
 \_ ف: "إنسان». و «لدى» في أكثر النسخ بالذال المعجمة، فأثبتوا في ط: «لِذا» (ص).

٥٧١٧ ـ معنى هذا البيت والذي سبقه: هو أن السفيه يحكم بالحجر عليه إذا باع شيئاً أقل من قيمته فأولى بالسفه من باع الآخرة التي هذا قدرها بالدنيا وهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. شرح ابن عيسى ٢٠٢/٢.

٧١٨ - «شأن» سقط من الأصلين.

۰۷۲۰ \_ ف: «خَبِيَة».

ـ كذا في الأصلين. وفي غيرهما: «الهجران». وفي ط: «من الهجران». ٧٧٢ ـ جمع الكِنّ بالكسر: وقاء كل شيء وستره. القاموس ص١٥٨٤.

٥٧٧٥ - وَأَخُو البَصَائِرِ حَاضِرٌ مُتَيَقَّظٌ الْهُ وَهِ الْمُولِيقِ الْأَرْفَعِ الْهِ أَلَى الرفِيقِ الْأَرْفَعِ الْهِ أَلَى مَا وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فَصِبْيَانٌ وَإِنْ اَلَى مَا يَشْتَهِيهِ قَالَ مَوْ اللَّهُ اللَّهِ مَا يَشْتَهِيهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا تَسْتَهِيهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مُستفَرِدٌ عَنْ زُمْرَةِ العُمْسَانِ أَعْلَى وَخَلَّى اللَّعْبَ لِلصِّبْيَانِ المُعْمُ اللَّعْبَ لِلصِّبْيَانِ بَلَعُوا سِوى الأفرادِ والوُحدانِ عِدُكَ الجِمَانُ وَجَدَّ فِي الأَثْمَانِ عِدُكَ الجِمَانُ وَجَدَّ فِي الأَثْمَانِ قَالَ انْظُري عُقْباهُ بعد زمان قال انْظُري عُقْباهُ بعد زمان بِالعِلْمِ بَعْدَ حَقَائِقِ الإيمَانِ بِالعِلْمِ بَعْدَ حَقَائِقِ الإيمَانِ بَالعِلْمِ بَعْدَ حَقَائِقِ الإيمَانِ بَالعِلْمِ بَعْدَ حَقَائِقِ الإيمَانِ وَقُلُوبُهُمْ كَمَرَاجِلِ النِّيرانِ وَقُلُوبُهُمْ كَمَرَاجِلِ النِّيرانِ وَقُلُودِ الشَّانِي وَلَا أَهْسِلٍ وَلَا إَخْسَوانِ مَالٍ وَلَا أَهْسِلٍ وَلَا إِخْسَوانِ عَمْسَالٍ وَلَا أَهْسِلٍ وَلَا إِخْسَوانِ عَمْسَانِ وَلَا أَهْسِلٍ وَلَا إِخْسَوانِ عَمْسَالٍ وَلَا أَهْسِلٍ وَلَا إِخْسَوانِ عَمْسَالٍ وَلَا أَهْسِلٍ وَلَا أَوْلِجِسْنَانِ أَوْ لِجِسْنَانِ أَوْ لِجِسْنَانِ

٥٧٢٦ ـ هذا البيت كتبه ناسخ الأصل في الحاشية. وهو في ف بعد البيت التالي.

٧٢٧ \_ هذا البيت ساقط من ط.

٥٧٢٨ \_ أي: إذا عاندت النفس وجمحت أذاقها لذّة العلم والعرفان، وعرّفها أنّ من الخسران أن يبيع الدائم الباقي بالعرض الخسيس الفاني.

٥٧٢٩ \_ «به» أي: بالعرض الفاني.

<sup>•</sup> ٧٧٥ \_ «أهله»: كذا في الأصلين، أي: أهل العرض الفاني. وفي غيرهما: «أهلها» أي: أهل الدنيا.

المراجل جمع مِرجَلٍ، وهو: الإناء الذي يغلي فيه الماء. اللسان 17۲/۱١.

۵۷۳۱ ـ الضمير في «حسراتها» يعود إلى النفس.

٥٧٣٤ - تَسْعَى بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ سَوْقاً إِلَى الدَّ ٥٧٣٥ - صَبَرُوا قَلِيلًا فَاسْتَرَاحُوا دَائِماً ٥٧٣٦ - حَمِدو التُّقَى عِنْدَ المَمَاتِ كَذَا السُّرَى ٥٧٣٧ - وَحَدَث بِهِمْ عَزَمَاتُهُمْ نَحْوَ العُلَى ٥٧٣٨ - وَحَدَث بِهِمْ عَزَمَاتُهُمْ نَحْوَ العُلَى ٥٧٣٨ - بَاعُوا الَّذِي يَفْنَى مِنَ الخَزَفِ الْخَسِيد ٥٧٣٨ - رُفِعَتْ لَهُمْ فِي السَّيْرِ أَعْلَامُ السَّعَا ٥٧٣٩ - رُفِعَتْ لَهُمْ فِي السَّيْرِ أَعْلَامُ السَّعَا ١٤٠٥ - رُفَعَتْ الهُمْ فِي السَّيْرِ أَعْلَامُ السَّعَا ١٤٠٥ - وَأَخُو الهُوَينَا فِي الدِّيَارِ مُخَلَّفٌ ١٤٠٥ - وَأَخُو الهُوَينَا فِي الدِّيَارِ مُخَلَّفٌ

ارَين سَوْقَ الحَيْلِ بِالرُّكْبَانِ

يَا عِزَّة التَّوْفِيقِ لِلإِنْسَانِ
عِنْدَ الصَّبَاحِ فَحَبَّذَا الحَمْدَانِ
وَسَرَوْا فَمَا نَزَلُوا إِلَى نَعْمَانِ
سِ بِدَائِمٍ مِنْ خَالَصِ الْعِقْيَانِ
دَةِ وَالْهُدَى يَا ذِلَّة الْحَيْرانِ
كَتَسَابُقِ الفُوسَانِ يَوْمَ رِهَانِ
مَعَ شَكْلِهِ يَا خَيْبَة الْكَسْلَانِ

\* \* \*

٥٧٣٦ ـ يشير إلى المثل المشهور «عند الصباح يحمد القومُ السُّرَى» والسرى: سير الليل كلّه أو عامّته، يضرب لمن يحتمل المشقة رجاء الراحة. انظر: مجمع الأمثال للميداني (ط الحلبي) ٣١٨/٢ (ص).

٥٧٣٧ \_ ح، ط: «وخدت» بالخاء المعجمة، وفسر ابن عيسى أن الوخد للبعير: الإسراع... إلى آخر ما نقله من القاموس. انظر: شرحه ٢٠٩/٢. والظاهر أنه تصحيف. وقد أكد ناسخا الأصلين إهمالها بوضع حاء صغيرة تحت الحرف ومع ذلك وضع بعض قراء ف نقطة فوق الحرف! وهذا الشطر نفسه قد سبق في البيت ٤١١١.

<sup>-</sup> قد سبق الشطر الثاني في البيت ٤١١٢، وهناك: «... فما حَلُوا إلى نعمان». وفي ح: «وصلوا»، ولعله إصلاح لما ورد في النسخ مفسد لمعنى البيت. فإنّ وادي نعمان ليس غايتهم، وإنّما غايتهم العُلَى، فيدلجون، ويواصلون سيرهم، ولا ينزلون وادي نعمان أو غيره من منازل الطريق. (ص).

٧٣٩ \_ ظ: «الحرمان».

٥٧٤١ ـ «أخو الهوينا»: يعني به الذي يؤثر الدعة والراحة على الجدّ والسبق.

فهريّ

# في رغبةِ قائِلها إلى مَنْ يقفُ عليها منْ أهل العلم والإيمان أن يتجرّد شه ويحكم عليها بما يوجِبهُ الدليلُ والبرهانُ، فإنْ رأى حقّاً قبِلَهُ وحمدَ الله عليهِ وإنْ رأى باطلاً عَرَّفَه وأرشد إليه (١)

٧٤٧ - يَأْيُّهَا القَارِي لَهَا اجْلِسْ مَجْلِسَ الْهُ ٥٧٤٣ - واحْكُمْ هَدَاكَ اللَّهُ حُكْماً يَشْهَدُ الْهُ ٥٧٤٤ - واصْبِرْ ولا تَعْجَلْ بتكفيرِ الذي ٥٧٤٥ - وَاحْبِسْ لِسَانَكَ بُرْهَةً عَنْ كُفْرِهِ ٥٧٤٦ - فَإِذَا فَعَلْتَ فَعِنْدَهُ أَمْشَالُهَا

حَكَمِ الأَمِينِ انْتَابَه خَصْمَانِ
عَقْلُ الصَّرِيحُ بِهِ مَعَ القُوآنِ
قد قالَها جَهْلًا بلا بُرهانِ
حَتَّى تُعَارِضَهَا بِلَا عُدُوانِ
فَنَزالِ آخِرُ دَعْوَةِ الفُرسَانِ

<sup>(1)</sup> في الأصل تمزيق في أعلى الورقة ذهب بالبيتين الأخيرين من الفصل السابق ومعظم عنوان هذا الفصل. والمثبت من ف. وفي غيرها: «عرّفه به» وفي طع: «عرّف به». وكذا «أرشد» في ف، ظ، طع. وفي غيرهما: «أرشده». وفي طت، طه: «أرت»، تحريف.

٧٤٢ - «انتابه»: كذا في الأصل، ب، د، ظ، وهو الصواب. وفي ف: «إتيانه» وهو تصحيف ولعله من بعض قرائها. وقارىء آخر صححه في الحاشية: «أتى له» وكذا في ح. وفي ط: «أتى له الخصمان». وانتاب الرجلُ القومَ إذا قصدهم وأتاهم مرّة بعد مرّة. انظر: اللسان (نوب) ٧٧٥/١ (ص).

٥٧٤٣ ـ بعدما فرغ المؤلف من هذه المنظومة العظيمة الجامعة سأل قارئها أن يجلس مجلس الحكم الأمين ولا يتسرع بتكفير قائلها. بل ينبغي له أن يتأنى ويحبس لسانه وأن يحكم عليها حُكماً يشهد به العقل الصريح والكتاب المبين.

٥٧٤٤ ـ سقط هذا البيت من ط.

٧٤٦ ـ «عنده»: يعنى: عند الناظم.

نَزالِ: أي: انزِلْ، وهي دعوة إلى المنازلة في الحرب. ومنه قول زهير: ولَــنِـعــم حَــشـــوُ الـــدرعِ أنــتَ إذا دُعِــيَــتْ نــزالِ ولُــجَّ فــي الـــذُعــرِ انظر: اللسان (نزل) وقد سبق تفسير الكلمة في مقدمة المنظومة.

٥٧٤٧ - فَالْكُفْرُ لَيْسَ سِوَى الْعِنَادِ وَرَدِّ مَا ٥٧٤٨ - فَانْظُرْ لَعَلَّكَ هَكَذَا دُونَ الَّذِي ٥٧٤٨ - فَالْحَقُّ شَهْسٌ وَالْعُيُونُ نَوَاظِرٌ ٥٧٤٩ - فَالْحَقُّ شَهْسٌ وَالْعُيُونُ نَوَاظِرٌ ٥٧٥٠ - وَالْقَلْبُ يَعْمَى عَنْ هُداهُ كَمِثْلِ مَا ٥٧٥١ - هَذَا وإنِّي بَعْدُ مُهْتَحَنِّ بِأَرْ ٥٧٥٢ - فَظُّ غَلِيظٌ جَاهِلٌ مُتَمَعْلِمٌ ٢٥٧٥ - مُتَفَيِعِتٌ مُتشَدِّقً مُتشَعَلِمٌ ٢٥٧٥ - مُتَفَيعِتٌ مُتشَدِقً مُتَصَلِعٌ

جَاءَ الرَّسُولُ بِهِ لِقَوْلِ فُلَانِ قَدْ قَالَهَا فَتَفُوزَ بِالحُسْرَانِ لا تَحْتَفِي إلَّا عَلَى العُمْيَانِ تعمرى وأعظم هنذه العينانِ تعمرة وكُلُّهُم ذَوُو أَصْعَانِ ضَحْمُ العِمَامَةِ وَاسِعُ الأَرْدَانِ بالجهلِ ذو ضَلْع مِنَ العِرْفَانِ

• **٥٧٥ \_ ف:** «كما»، وهو خطأ، وفي ط: «مثل ما».

<sup>-</sup> يشير إلى قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي الْصَّدُودِ ﴾ [الحج: ٤٦].

<sup>-</sup> ومعنى البيت: أن عمى القلب مثل عمى العين بل أعظم منه. فقوله «أعظم» معطوف على «كمثل»، وفاعل «تعمى»: هذه العينان. وإفراد اسم الإشارة للمثنى ضرورة. انظر: طه ٤٥٤/٢ (ص).

ولم أقف على كلمة «متمعلم» في موضع آخر. ولعل الناظم صاغها من ولم أقف على كلمة «متمعلم» في موضع آخر. ولعل الناظم صاغها من «معلّم» والمقصود: الذي يتشدّق في كلامه ويتبجّح بعقلياته كأنّه «المعلّم الأول» أو «المعلّم الثاني». ولو كان قصده أنه يظهر العلم وهو جاهل لاختار كلمة «متعالم»، وهي وإن لم ينص عليها أهل اللغة وردت في شعر المتأخرين كما في قول صرّدز:

جورٌ يساوي عالماً متعالِمٌ فيه ويشبه فاضلاً مفضولُ هذا، وقرأت بعد ما كتبت هذا التعليق قول الناظم في الصواعق (٨٩٣): «...أن يتمعقل بعقول هؤلاء» فصاغ «تمعقل» من المعقول (ص).

الأردان: جمع الرُّدْن: أصل الكمّ، وقد سبق في البيت ٢٤١٠.

٥٧٥٣ ـ تفيهق في كلامه: تنطع وتوسع كأنه ملأ به فمه. القاموس ص١١٨٨. \_ «متشدق» ساقطة من ط. تشدق: لوى شِدقَهُ للتفصُّح. القاموس ص١١٥٨.

٥٧٥٥ - مُزْجَى البِضَاعَةِ فِي العُلُومِ وإنَّهُ ٥٧٥٥ - يَشْكُو إِلَى اللَّهِ الحُقُوقَ تَظَلَّماً ٥٧٥٧ - مِن جَاهِلٍ مُتَطبِّبٍ يُفْتي الوَرَى ٥٧٥٧ - مَجَّتُ فُرُوجُ الخَلْقِ ثُمَّ دِمَاؤُهُمْ ٥٧٥٨ - مَا عِنْدَهُ عِلْمٌ سِوَى التَّكْفِيرِ والتَّـ ٥٧٥٨ - فَإِذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ المَعْلُوبُ عِنْ ٥٧٥٩ - قَالَ اشْتَكُوهُ إِلَى القُضَاةِ فَإِنْ هُمُ ٥٧٦٠ - قُولُوا لَهُ: هَذَا يَحُلُ المُلْكَ بَلْ ١٠٥٥ - فُولُوا لَهُ: هَذَا يَحُلُ المُلْكَ بَلْ ١٠٥٥ - فُولُوا لَهُ: هَذَا يَحُلُ المُلْكَ بَلْ ١٠٥٠ - فُولُوا لَهُ: هَذَا يَحُلُ المُلْكَ بَلْ ١٠٥٠ - فُولُوا لَهُ: هَذَا يَحُلُ المُلْكَ بَلْ

زَاجٍ مِسنَ الإيسهَامِ والسهَذَيانِ مِسنْ جَهْلِهِ كَشِكَايَةِ الأَبْدَانِ مِسنْ جَهْلِهِ كَشِكَايَةِ الأَبْدَانِ وَيُحِيلُ ذَاكَ عَلَى قَضَا الرَّحُمْنِ وَيُحِيلُ ذَاكَ عَلَى قَضَا الرَّحُمْنِ وَحُقُوقُهُمْ مِنْهُ إِلَى الدَّيَّانِ وَحُمْنِ عُولَةً هُمْ مِنْهُ إِلَى الدَّيَّانِ جُديعِ والتَّخْصُلِيلِ وَالبُهُ هُتَانِ جُديعِ والتَّخْصُلِيلِ وَالبُهُ هُتَانِ عَرَابُهُ هُتَانِ عَرَابُهُ هُتَانِ حَكَمُوا وَإِلَّا الشُّكُوهُ لِلسُّلُطَانِ حَكَمُوا وَإِلَّا الشُّكُوهُ لِلسُّلُطَانِ حَكَمُوا وَإِلَّا الشُّكُوهُ لِلسُّلُطَانِ حَدَدُ المُلْكُ مِثْلَ فُلَانِ مَنْ لَ فُلَانِ مَنْ لَ فُلَانِ مَنْ لَا فُلَانِ مَنْ لَا فُلَانِ مَنْ لَا فُلَانِ فَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ لَا فُلَانِ مَنْ لَا فُلَانِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلَالِي اللْعُلَالِي الْعُلَالِي الْمُعَلِّلِهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُمُ اللَّهُ الْ

تَضَلَّع: امتلأ شبعاً ورياً حتى بلغ الماء أضلاعه. وقد سبق. والمعنى: أنه
 متشبع بالجهل وممتلىء به.

الضلع: الميل والعوج، يعني: ابتعاده من العلم. وفي ظ: «ظلع» وفي طت، طه: «صلع» بالصاد المهملة، وعليه فسر البيت. ثم لما سقطت كلمة «متشدق» من ط زاد فيها بعد «ذو صلع»: «وذو جلح» والجلّح: انحسار الشعر من جانبي الرأس، فهو أخو الصلع. والظاهر أن هذه الزيادة من تصرف الناشر الذي صحّف كلمة «ضلع» (ص).

٥٧٥٤ \_ مزجى البضاعة: قليلها.

ـ «زاج» كذا في الأصلين مضبوطاً، ولم أعرف معناه. (ص).

٥٧٥٦ ـ قال الناس: أفسد ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب، ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. شرح القصيدة النونية لابن عيسى ٦١٢/٢.

• ٧٦٠ \_ يقول ابن عيسى في شرحه للقصيدة: «هذا كما قال الشيخ نصر المنبجي لبيبرس: إن هذا يخشى على الدولة منه، كما جرى لابن التومرت صاحب المغرب ـ يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» شرح القصيدة النونية لابن عيسى ٢١٢/٢.

۱۳۷۰ \_ ط: «یزیل» مکان «یرید».

- أي: أن هذا الجاهل إذا غلبه العالم ذو الحجة وحسب أنه هالك شكاه إلى السلطان وقال وشاية: إن هذا العالم يريد المُلك، لأنه لا يستطيع الطعن فيه إلا بهذه الوسيلة.

أُ بِ قُ وَ الأَثْ بَ اعِ والأَعْ والأَعْ والأَعْ والأَعْ وَ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْحَدَ عَبَّ إِللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْحَدَ عَبَّ إِللَّهُ وَالْمِ تُ وَالْمِ تُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ الْمُعِلَّمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُولِي الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُواللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُوالِمُولِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُولِمُ ا

٥٧٦٢ ـ من عَقَرَ النخلة: قطع رأسها، فيبست، أو عقر البعير: قطع إحدى قوائمه ليتمكن من نحره. اللسان ٥٩٢/٤، ٥٩٥.

٧٦٣ - ح، حاشية ظ، ط: «فادعوه كلكم لرأي فلان».

٥٧٦٤ ـ كذا في الأصل. وفي غيره: «وإذا».

اللغط: الأصوات المبهمة المختلطة لا تفهم. اللسان ١٩١٨.

ـ كما حكى الله سبحانه عن الكفار في قوله سبحانه: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُوا لِمَكَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوَّا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَغْلِبُونَ ۞﴾.

٥٧٦٦ ـ ظ: «أم» مكان «أو». وفي ح، ط: «بل».

٧٦٧ \_ «شهادتكم»: كذا في الأصل، وفي غيره: «شهادتهم» وكلاهما متّجه. وقوله «ارفوا» أي: أصلحوها إن كان فيها شيء من الخلل. (ص).

۱۲۷۰ ـ ف، د: «فإذا».

\_ ف: «لجرح الجارح».

٥٧٦٩ \_ في الأصل: «مثلكم» وفي ح، ط: «العدالة منهم».

۔ ف: «بقدح ثانی».

٠٧٧٠ \_ د، حاشية ظ، ط: «فالطعن فيها».

\_ حاشية ظ، ط: «ليس ذا إمكان».

٥٧٧١ - مَنْ جَاءَ يَقْدَحُ فِيهِمُ فَلْيَتَّخِذْ ظَهْراً كَمِثْل حِجَارَةِ الصَّوَّانِ ٥٧٧٢ - مَنْ جَاءَ يَقْدَحُ فِيهِمُ فَلْيَتَّخِذْ أَتَ رُدُّهَا بِعَدَاوَةِ الأديانِ؟

\* \* \*

# فهڻ

## في حالِ العدقِ الثَّانِي

٥٧٧٥ - أَوْ حَاسِدٌ قَدْ بَاتَ يَغْلِي صَدْرُه ٥٧٧٥ - لَوْ قُلْتُ هَذَا البَحْرُ قَالَ مُكَذِّباً ٥٧٧٥ - أَوْ قُلْتُ هَذِي الشَّمْسُ قَالَ مُبَاهِتاً ٥٧٧٦ - أَوْ قُلْتُ هَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُه ٥٧٧٧ - أَوْ حَرَّفَ الْقُرْآنَ عَنْ مَوْضُوعِهِ ٥٧٧٧ - صَالَ النُّصُوصُ عَلَيْهِ فَهُوَ بِدَفْعِهَا ٥٧٧٨ - فَكَلَامُهُ فِي النَّصِّ عِنْدَ خِلَافِهِ ٥٧٧٩ - فَالقَصْدُ دَفْعُ النَّصِّ عَنْ مَدُلُولِهِ

بعداوتي كالمورجل المكان هذا السراك يكون بالقيعان الشهدش لم تطلع إلى ذا الآن غضب الْخبيث وجاء بالمحشمان تحريف كذاب عملى الْقُرآن مُستوكل بالداب والديدان من باب دفع المطائل الطعان كيلا يصول إذا التقى الزعفان

٥٧٧١ ـ تقدم تفسير الصوّان في البيت ٨١١. أي: من أراد أن يقدح في عدالتهم فليستند إلى ظهر متين. شرح هراس ٤٥٧/٢.

٧٧٧٠ \_ طه: «الديّان».

٥٧٧٨ ـ الديدان: الديدَن والدأب والعادة. وقد سبق في البيت ٤٦٠١. أي: دأبه أنه يدفع النصوص كما يدفع الصائل.

٩٧٧٩ ـ د: «الفتان».

• ٥٧٨ ـ فهذا العدو يعارض الحقائق الظاهرة أو النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة. فإذا جاء المؤلف بها عمد هذا العدو لتحريفها، ودفعها دفع الصائل، فقصده هو دفع النص عن مدلوله لكي لا يكون دليلاً عليه إذا التقت الفئتان.

## فى حال العدق الثَّالثِ

٧٨١ - وَالثَّالِثُ الأَعْمَى المقلِّدُ ذَيْنِكَ الرَّ جُلَيْن قَائِدُ زُمْرةِ العُمْيَانِ ٥٧٨٣ ـ فإذا هُم سَأَلُوهُ مُستَنداً لَهُ قَالَ اسْمَعُوا مَا قَالَهُ الرَّجُ لَانِ

٧٨٢ - فَاللَّعْنُ والتَّكْفِيرُ والتَّبْديعُ والتَّه صَليلُ والتَّفْسِيقُ بِالعُدُوانِ

# فهريٌ

## في حالِ العدوِّ الرَّابع

١١/١١١ ٤٨٧٥ - /هَذَا وَرَابِعُهُمْ وَلَيْسَ بِكَلْبِهِمْ حَاشَا الْكِلَابَ الْآكِلَى الأنْتَانِ ٥٧٨٥ - خِنْزِيرُ طَبْع فِي خَلِيقَةِ نَاطِقٍ مُتَسَوِّقٌ بِالكِذْب والبُهْتَانِ ٥٧٨٦ - كَالكَلْبِ يَتْبَعُهُمْ يُمَشْمِشُ أَعْظُماً يَوْمُ ونَهَا وَالصَّوْمُ لِلَّحْمَانِ

٧٨١ - هذا هو العدو الثالث وهو الجاهل المقلد للعدوين اللذين تقدما، وهما الجاهل والحاسد.

٧٨٢ - أي: أنه لا عمل له إلا إيراد اتهامات السابقين باللعن والتكفير والتبديع والتضليل والرمي بالفسق.

٧٨٣ ـ المراد بالرجلين: الجاهل والحاسد.

٥٧٨٦ ـ مَشَّ العظمَ ومَشْمَشَه: مَصّه ممضوغاً. اللسان ٣٤٧/٦. وفي طه: «يشمشم».

أي: أن هذا العدو الرابع يتبع الأعداء الثلاثة كما يتتبع الكلب العظم، فهو يجري وراءهم عسى أن يصيب منهم عظماً يفرح به وينهشه تاركاً لهم قطعان اللحم وافرة من عِرْض المؤلف. فهم يتمتعون بها رخيصة السعر كالميت الذي ليس له عوض ولا ثمن. شرح هراس ٢/٥٩/٠. ٥٧٨٧ - يَتَفَكَّهُونَ بِهَا رَخِيصاً سِعْرُهَا ٥٧٨٨ - هُوَ فَضْلَةٌ فِي النَّاس لَاعِلْمٌ وَلَا ٥٧٨٨ - هُو فَضْلَةٌ فِي النَّاس لَاعِلْمٌ وَلَا ٥٧٨٩ - فَإِذَا رَأَى شَرَّا تَحَرَّكَ يَبْتَغِي ٥٧٩٠ - لِيَرُولَ عَنْهُ أَذَى الكَسَادِ فَيَنْفُقَ الْ ٥٧٩١ - فَبَقَاؤُه فِي النَّاسِ أَعْظَمُ مِحْنَةً ٥٧٩٢ - هَذِي بِضَاعَةُ ضَارِبٍ فِي الأَرْضِ يَبْ ٥٧٩٢ - وَجَدَ التِّجَارَ جَمِيعَهُمْ قَدْ سَافروا ٥٧٩٢ - إلَّا الصَّعَافِقَةَ الَّذِينَ تَكَلَّفُوا

مَنْ تَا بِلَا عِوضٍ وَلَا أَثْمَانِ دِينٌ وَلَا تَسْمُ خِينُ ذِي سُلْطَانِ دِينُ وَلَا تَسْمُ خِينُ ذِي سُلْطَانِ ذِكْراً كَمِثْلِ تَحَرُّكِ الشُّعْبَانِ كَلْبُ العَقُورُ عَلَى قَطيعِ الضَّانِ مِنْ عَسْكَرٍ يُعْزَى إلَى غَازَانِ مِنْ عَسْكَرٍ يُعْزَى إلَى غَازَانِ عِنْ عَسْكَرٍ يُعْزَى إلَى غَازَانِ غِينَ تَاجِراً يَبْتَاعُ بِالأَثْمَانِ عَنْ هَذِهِ البُسْلَدَانِ والأَوْطَانِ عَنْ هَذِهِ البُسْلُدَانِ والأَوْطَانِ أَنْ يَتْ جَرُوا فِيْنَا بِلَا أَثْمَانِ

٥٧٨٧ ـ في حاشية ظ: «لحمها».

ـ ح، ط: «ذكور الضان». والمعنى: أنه يطلب الظهور والشهرة فإذا ثارت فتنة تحرّك نحوها كالثعبان، لتنفق سوقُه وتزول عنه معرّة الكساد، كما ينفق الكلب العقور الذي هجم على قطيع من الغنم. شرح هراس ٢/٤٥٩.

العامة: "قازان". اسمه محمود بن أرغون بن أبغا بن هلاكو بن تولي بن العامة: "قازان". اسمه محمود بن أرغون بن أبغا بن هلاكو بن تولي بن جنكزخان. أسلم سنة ١٩٤٤ه، وانتشر بذلك الإسلام في التتار. وقد أخذ في الملك بطريقة جده الأعلى جنكزخان. وهزمته الجيوش المصرية في وقعة شقحب سنة ٢٠٧ه، وتوفي سنة ٢٠٧ه، وخلفه أخوه خربندا محمد بن أرغون. الدرر الكامنة (ط الهند) ٢١٢/٣، البداية والنهاية (ط التركي) ٣٥/١٨ (ص).

٥٧٩٢ ـ أخذ الناظم في التشكي من عدم نفاق بضاعته وأن العلماء الذين هم أهل لها قد رحلوا ولم يوجد إلا الدخلاء.

٥٧٩٤ ـ الصعافقة: جمع صَغْفَقي وصَغْفَق وصَعفُوق، بالفتح. وهم القوم الذين يشهدون السوق للتجارة بلا رأس مال. فإذا اشترى التجار شيئاً دخلوا معهم. القاموس ص١١٦٣٠.

۰۷۹۰ ـ طت، طه: «منه».

٥٧٩٥ ـ فَهُمُ الزَّبُونُ لَهَا فَبِاللَّهِ ارْحَمُوا ٧٩٦ - يَا رَبِّ فَارْزُقْهَا بِحَقِّكَ تَاجِراً ٧٩٧ - مَا كُلُ مَنْقُوش لَدَيْهِ أَصْفَرِ ٧٩٨ - وَكَذَا الزُّجَاجُ وَدُرَّةُ الغَوَّاص فِي

مِنْ بَيْعَةٍ مِنْ مُفْلِسٍ مِدْيانِ قَدْ طَافَ في الآفَاقِ والبُلْدَانِ ذَهَباً يَسرَاهُ خَالِصَ العِفْيَانِ تَـمْـيــزهِ مَـا إِنْ هُـمَـا مِـثُـكَانِ

# فهريّ

## في توجُّهِ أهلِ السنَّةِ إلى ربِّ العالمينَ أنْ ينصُرَ دينَه وكتابَه ورسولَه وعبادَه المؤمنينَ

٥٧٩٩ ـ هَـذَا وَنصْرُ الدِّينِ فَـرْضٌ لَازِمٌ لَا لِلْكِـفَـايَـة بَـلْ عَـلَى الأَعْـيَـانِ

• ٥٨٠ - بِيَدٍ وإمَّا بِاللِّسَانِ فَإِنْ عَجَزْ تَ فَبِالتَّوجُهِ والدُّعَا بِجَنَانِ

٥٧٩٦ \_ كذا في الأصلين ود. وفى غيرهما: «بالآفاق».

٧٩٨ - في الأبيات الثلاثة الأخيرة يدعو الناظم ربه أن يرزق هذه البضاعة - يعني قصيدته \_ تاجراً بصيراً طاف بالأمصار والبلدان ذا خبرة ومهارة يميز الجيد من الرديء فلا يحسب كل أصفر لديه ذهباً ولا الزجاج لؤلؤاً.

<sup>•</sup> ٨٠٠ \_ يشير إلى ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي على قال: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم ٦٩/١ باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان.

ويشير إلى ما رواه مسلم كذلك عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» رواه مسلم ٦٩/١ الباب السابق.

ـةُ خَـرُدُلِ يَـا نَاصِرَ الإيسمَانِ وَبِنُورِ وَجُهِكَ يَا عَظِيمَ الشَّانِ مِنْ غَيْرِ مَا عِوض وَلَا أَثْمَانِ عَ الخَلْقِ مُحْسِنَهُمْ كَذَاكَ الجَانِي نِيهَا نُعُوتُ الْمَدْحِ لِلرَّحْمْن أَكْوَانِ بَلْ أَضْعَافُ ذِي الأَكْوَانِ بُودُ الورَى مُستَقَدِّسٌ عَنْ ثَانِ ١٠/١٠١ مِنْ دُونِ عَرْشِكَ لِلثَّرَى السَّحتَانِي تَ غِيَاثُ كُلِّ مُلَدَّدٍ لَهُ فَانِ كَ يُجِيبُ دَعْوَتُهُ مَعَ العِصْيَانِ تُروضيكَ طَالِبُهَا أَحَتُّ مُعَانِ سَبَغَتْ عَلَيْنَا مِنْكَ كُلَّ زَمَانِ عَالِي الَّذِي أَنْزَلْتَ بِالبُوهَانِ تَ مُـقِيمَهُ مِنْ سائر الإنسانِ

٥٨٠١ ـ مَا بَعْدَ ذَا وَاللَّهِ للإيمَانِ حبَّ ٥٨٠٢ - بحياة وجهك خير مسؤول به ٥٨٠٣ ـ وبحق نِعْمَتِكَ الَّتِي أَوْلَيْتَهَا ١٠٨٠ - وَبِحَقُّ رَحْمَتِكَ التِي وَسِعَتْ جَميه ٥٨٠٥ ـ وبحق أسماء لَكَ الْحُسْنَى مَعَا ٥٨٠٦ ـ وَبِحَقِّ حَمْدِكَ وَهُوَ حَمْدٌ وَاسِعُ الْـ ٨٠٧ -/وبأنَّكَ اللَّهُ الإلكهُ الدَحْقُ مَعْد ٨٠٨ - بَـل كُـلُ مَـعْبُودٍ سِـوَاكَ فَبَـاطِـلُ ٥٨٠٩ ـ وَبِكَ السَمَعَاذُ وَلا مَلَاذَ سِواكَ أَنْد • ٥٨١ - مَنْ ذَاكَ لِلمُضْطَرِّ يَسْمَعُهُ سِوَا ٥٨١١ - إنَّا تَـوَجُّه نَا إِلَيْكَ لِحَاجَةٍ ٥٨١٧ - فاجْعَلْ قَضَاهَا بَعْضَ أَنْعُمِكَ الَّتِي ٥٨١٣ - أنْصُر كِتَابَكَ والرَّسُولَ وَدِينَكَ الْه ٥٨١٤ ـ وَاخْتَوْتَهُ دِيْناً لِنَفْسِكَ واصْطَفَيْ

٥٨٠٣ ـ انظر: ما سبق في التعليق على البيت ٢٨٠٨.

٥٨٠٥ \_ في الأصل: «أسمائك الحسنى».

ـ طع: «معافيها»، تحريف.

٥٨٠٩ ـ سبق تفسير «ملدّد» في حاشية البيت ١٤١٤.

۰۸۱۰ \_ س: «تجیب».

٥٨١١ ـ بعد تلك التوسلات الشرعية توجه المؤلف إلى ربه بحاجة فيها رضاه ومن يطلبها أحق بالمعونة.

٥٨١٣ ـ هذه هي الحاجة التي يريد الناظم قضاءها من ربه جلّ وعلا وهي: أن ينصر الله كتابه ورسوله ودينه.

٥٨١٤ \_ ح، ط: «أمة الإنسان».

٥٨١٥ - وَرَضِيْتَهُ دِيناً لِمَنْ تَرْضَاهُ مِنْ ١٨٥ - وَأَقِرَّ عَيْنَ رَسُولِكَ المبْعُوثِ بِالدِّ ٥٨١٧ - وَانْصُرْهُ بِالنَّصْرِ العَزِيزِ كَمِثْلِ مَا ٥٨١٨ - يَا رَبِّ وانصُرْ خَيْرَ حِزْبَيْنَا عَلَى ٥٨١٨ - يَا رَبِّ وانصُرْ خَيْرَ حِزْبَيْنَا عَلَى ٥٨١٩ - يَا رَبِّ وَاجْعَلْ شِرَّ حِزْبَيْنَا عَلَى ٥٨١٩ - يَا رَبِّ وَاجْعَلْ حِزْبَكَ المنْصُورَ أَهْ ٥٨٢١ - يَا رَبِّ وَاجْعَلْ حِزْبَكَ المنْصُورَ أَهْ ٥٨٢١ - يَا رَبِّ وَاجْعَلْ جِزْبَكَ المنْصُورَ أَهْ ٥٨٢١ - يَا رَبِّ وَاجْعَلْ جِزْبَكَ المنْصُورَ أَهْ ٥٨٢١ - يَا رَبِّ وَاهْدِهِمْ بِنُورِ الوَحْي كَيْ ٥٨٢٢ - يَا رَبِّ وَاهْدِهِمْ بِنُورِ الوَحْي كَيْ ٥٨٢٢ - يَا رَبِّ كَمنْ لَهُمُ مُ وَلِيّا نَاصِراً عَلَيْكِ مَا رَبُّ بِالحَقِّ الَّذِي ٥٨٢٥ - وَانْصُرْهُمُ يَا رَبِّ بِالحَقِّ الَّذِي ٥٨٢٥ - يَا رَبِّ إِنَّهُمُ هُمُ مُ الغُرَبُاءُ قَدْ

هَذَا الورى هُو قَدِيهُ الأَدْيَانِ يَنِ الْحَنِيفِ بِنَصْرِهِ الْمُتَداني قَدْ كُنْتَ تَنْصُرُهُ بِكُلِّ زَمَانِ قَدْ كُنْتَ تَنْصُرُهُ بِكُلِّ زَمَانِ حِزْبِ الضَّلَالِ وَعَسْكَرِ الشَّيْطَانِ لِحِيْدِ الشَّيْطَانِ لِحِيارِهِمْ ولِعَسْكَرِ الشَّيْطَانِ لِحِيارِهِمْ ولِعَسْكَرِ الشَّيْطَانِ لِحِيارِهِمْ ولِعَسْكَرِ الشَّيْطَانِ لَخِيرَ الشَّيْطَانِ لَمَ اللَّيْنِ كُلَّ زَمَانِ لَى النِّينِ كُلَّ زَمَانِ قَدْ أُحْدِثَتُ فِي اللَّيْنِ كُلَّ زَمَانِ تَعْفُوا إِلَيْكَ فَيَظُفُرُوا بِحِنَانِ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَيَظُفُرُوا بِحِنَانِ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَيَظُفُرُوا بِحِنَانِ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَيَظُفُرُوا بِحِنَانِ وَالْحُمْدُ وَالْمُحْسَنِ لَا الفَرَقَ الْمُنْتَانِ الفَرَقَ الْمُنْذِلُ الفَرَقَ الْمُسْتِلُ الفَرَقُ الْمُنْذِلُ الفَرَقُ الْمُنْدِلُ الفَرَقَ الْمُنْذِلُ الفَرَقُ الْمُنْدِلُ الفَرَقُ الْمُنْدِلُ الفَرِقُ الْمُحْسَانِ أَوْوا إِلَيْكَ وَأَنْتَ مُ ذُو الإِحْسَسَانِ أَوْوا إِلَيْكَ وَأَنْتَ مُنْ فِي الْمُنْدِلُ الفَرَقُ الْمُحْسَسَانِ أَوْوا إِلَيْكَ وَأَنْتَ مُ ذُو الإِحْسَسَانِ أَوْوا إِلَيْكَ وَأَنْتَ مُنْ فِي الْمُنْدُولُ الْمُنْدِلُ الفَرَقُ الْمُنْ فَي اللَّهُ الْمُنْ فَيْ الْمُنْ فَعُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُعُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

۸۱۷ \_ ف، ظ: «مکان».

٥٨٢١ ـ كذا في الأصل وطع. وفي ف وغيرها: «واحميهم» وكتب ناسخ ف فوق (من): «كذا». وفي ظ، طت، طه: «وارحمهم». (ص).

۸۲۳ ـ هنا أيضاً في ف، ب، د، س: «واهديهم».

٥٨٢٥ \_ ما عدا الأصلين ود: «القرآن».

وقال الصنعاني ـ رحمه الله ـ في كتابه افتراق الأمة: إن الفرقة الناجية هم الغرباء المشار إليهم في الحديث كحديث «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء» وقيل: ومَن هم يا رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس» وفي رواية: «الذين يفرون بدينهم من=

لَذَا النَّحُلْق إِلَّا صَادِقَ الإيْمَانِ ٥٨٢٧ - يَا رَبُّ قَدْ عَادَوْا لأَجْلِكَ كُلَّ هَد دُنْيَا إِلَيْهِمْ فِي رِضَا الرَّحْمُنِ ٨٢٨ - قَدْ فَارَقُوهُمْ فِيكَ أَحْوَجَ مَا هُمُ نالَ الأمَانَ وَنَالَ كُللَّ أَمَانِي ٥٨٢٩ - وَرَضُوا وَلَا يَسَكَ الَّتِي مَنْ نَالَهَا بــــسِــواهُ مِــنْ آرَاءِ ذِي الأذهـانِ • ٥٨٣ - وَرَضُوا بِوَحْيِكَ مِنْ سِوَاهُ وَمَا ارْتَضَوْا عَلْهُمْ هُدَاةَ التَّاثِهِ الحَيْرَانِ ٥٨٣١ - يَا رَبِّ ثَبِّتُهُمْ عَلَى الإيمَانِ وَاجْد إثْبَاتِ أَهْلَ الحَقِّ والعِرْفَانِ ١٨٦٢٦ ٥٨٣٧ \_/وَانْصُرْ عَلَى حِزْبِ النُّفَاةِ عَسَاكِرَ الا أنْصَارَ وَانْصُرْهُمْ بِكُلِّ مكانِ ٥٨٣٣ - وَأَقِهُ لأَهْلِ السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ الْـ وَارْزُقْهُمُ صَبْراً مَعَ الإيقانِ ٨٣٤ - وَاجْعَلْهُمْ لِلمَتَّقِينَ أَثِمَّةً وَدَعَوْا إِلَيْهِ النَّاسَ بِالْعُدُوانِ ٥٨٣٥ - تهدي بأَمْركَ لَا بِمَا قَدْ أَحْدَثُوا نَصْراً عَزيزاً أَنْتَ ذُو السُّلْطَانِ ٥٨٣٦ - وَأَعِزُّهُمْ بِالْحَقِّ وَانْصُرْهُمْ بِهِ فَ لَأَنْتَ أَهُ لُ الْعَفْو وَالْغُفْرَانِ ٥٨٣٧ - وَاغْفِرْ ذُنُوبَهُمْ وَأَصْلِحْ شَأْنَهُمْ يُرْضِيكَ لَا يَفْنَى عَلَى الأَزْمَانِ ٨٣٨ - وَلَكَ المحامِدُ كُلُّهَا حَمْداً كَمَا مَوْجُودِ بَعْدُ وَمُنْتَهَى الإمْكَانِ ٥٨٣٩ ـ مِلْءَ السَّمْوَاتِ العُلَى والأرْض والْه حهداً بغير نهاية برزمان • ٨٤٠ \_ مِحما تهاءُ وَرَاءَ ذَلِكَ كُلِّهِ

<sup>«</sup>الذين يُصلحون ما أفسد الناس من سنتي» افتراق **الفتن**، وفي رواية: الأمة ص٠٨٠.

\_ ظ، ح، ط: «لجأوا إليك».

۰۸۳۰ ـ د، ط: «ذي الهذيان».

۵۸۳۳ \_ ح، ط: «بکل زمان».

٥٨٣٩ \_ طت، طه: «ملك السماوات»، تحريف.

<sup>•</sup> ١٨٤ - يشير إلى ما رواه مسلم عن ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله على: "إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعدً» رواه مسلم ٣٤٦/١ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع.

٥٨٤١ - وَعَلَى رَسُولِكَ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ والتَّ سَلِيمِ مِنْكَ وأَكَمَلُ الرِّضُوانِ الرِّضُوانِ ٥٨٤٢ - وَعَلَى صَحَابَتِهِ جَمِيعاً والأَلَى تَبِعُوهُمُ مِنْ بَعْدُ بِالإِحْسَانِ ٥٨٤٢ - وَعَلَى صَحَابَتِهِ جَمِيعاً والأَلَى تَبِعُوهُمُ مِنْ بَعْدُ بِالإِحْسَانِ

٥٨٤٢ - وبهذا البيت تمت القصيدة النونية لابن القيم رحمه الله. وجاء بعد هذا في الأصل:

"تمت الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية من نظم الشيخ الإمام العالم العلاَّمة الحبر الفهامة الفاضل الأكمل الأوحد البارع الزاهد الورع المحقق المدقق شيخ الإسلام بقية الأعلام مفتي الفرق جامع أشتات الفضائل زين المحاسن والمحافل فريد دهره وحيد عصره ناصر السنة قامع البدعة حجة الله على العباد راد أهل الزيغ والعناد الإمام العارف الحافظ الحجة القدوة شمس الدين جمال المسلمين شيخ الإسلام مفتي الأنام أبي عبدالله محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر بن أيوب السلمي الزرعي الحنبلي المشهر (كذا) ابن القيم بالجوزية رحمه الله تعالى.

نقلتُ غالب هذه النسخة من نسخة عليها طبقة صورتها: سمعتها على ناظمها بقراءة ولدي (كذا في المصورة والصواب: والدي) في مجالس عدّة، وهو مقابل معنا بأصله، رضي الله عنه. وآخر المجالس يوم الأربعاء ثالث عشرين محرم سنة إحدى وخمسين وسبعمائة بالجوزية بدمشق. كتب عبدالرحمٰن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد الحنبلي عفا الله عنه. مات الشيخ شمس الدين ابن القيم ناظمها في شهر رجب إحدى وخمسين...».

## الفهارس

- ١ \_ فهرس الآيات.
- ٢ \_ فهرس الأحاديث.
  - ٣ \_ فهرس الآثار .
  - ٤ \_ فهرس الأعلام.
- ٥ \_ فهرس الفرق والجماعات والشعوب.
  - ٦ \_ فهرس المصطلحات.
  - ٧ \_ فهرس الألفاظ الغريبة.
    - ٨ \_ فهرس الأماكن.
  - ٩ \_ فهرس الكتب التي ذكرها الناظم.
    - ١٠ ـ ثبت المراجع والمصادر.
      - ١١ ـ فهرس الموضوعات.

(\*) تنبيه: حرف الميم في الفهارس يشير إلى مقدمة المؤلف، والرقم بعده رقم الصفحة.



## ١ ـ فهرس الآيات

| رقم البيت<br>   | رقمها         | الأبة                                                                         |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <del></del> - | ١ _ سورة الفاتحة                                                              |
| <b>*4</b>       | ٥             | ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞﴾                                   |
|                 |               | ٢ _ سورة البقرة                                                               |
| 197             | Y_1           | ﴿ الَّمْ ۞ ذَالِكَ ٱلْكِئَابُ لَا رَبُّ فِيهُ ﴾                               |
| 013, . 40       | ۲.            | ﴿ إِنَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾                                 |
| ٧٣١٩ ، ١٨٩      | 40            | ﴿ وَبَيْسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُوا الفَتَلِحَنتِ ﴾                     |
|                 |               | ﴿ كَيْفُ تَكُثُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمَوْتًا فَأَحْيَاكُمُّ ثُمَّ       |
| 'AV•            | 44            | يُعِيدُ تُكُمْ ثُمَّ يُحْتِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿                 |
|                 |               | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَكِيمًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَ   |
| 9031, 4761, 376 | 44            | السَّــَـــُـــَاءِ﴾                                                          |
| <b>14</b> 0     | ٤١            | ﴿ وَإِنِّنَى فَأَتَّقُونِ ﴾                                                   |
| ۸۰۸             | ٤٨            | ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا ﴾               |
|                 |               | ﴿ وَإِذْ ثُلْنَا آدُنُكُوا مَدُو ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِفْتُمْ |
| 974             | ٥٨            | ﴿ لَكُوْنَ                                                                    |
| AV              | 70            | ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ آغَتَدُواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ ﴾            |
| 097             | 1.0           | ﴿ يَخْلَفُ بِرَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ ﴾                                      |
| 777             | 11.           | ﴿ وَمَا لُقَذِمُوا لِالنَّشِيكُم مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾        |

| رقم البيت    | رقمها      | الآية                                                                                                          |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110          | ١٤٨        | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾                                                              |
| 4440         | 10.        | ﴿ فَلَا خَسْمُوهُمْ وَآخَشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُوْ وَلَمَلَّكُمْ تَهْمَنَدُوكَ﴾                 |
|              |            | ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَجِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُنَّ بَلَ أَخْيَاتُهُ وَلَكِينَ لَا               |
| 1447 2 544   | 108        | تَشْعُرُونَ ﴾                                                                                                  |
| ***          | ١٦٣        | ﴿ وَلِلْهُكُورُ إِلَهُ ۚ وَمِثَّةً كَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ﴿ ﴿ ﴾                        |
|              |            | ﴿ وَمِرَىٰ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ                           |
| 4544         | 170        | اللَّهِ ﴾                                                                                                      |
| 1074         | 14.        | ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُنُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾                                                      |
| 707,030      | 140        | ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾                                            |
| 44.8         | ۲۸۲        | ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِّي فَإِنِّي قَدِيبٌ ۚ ﴾                                                        |
| 110          | 190        | ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾                                                                       |
| 110          | 7.0        | ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾                                                                           |
| 1786 6 2 2 4 | ۲۱.        | ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ ﴾                                                           |
| 01110, 3330  | 774        | ﴿ وَاتَّـٰقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُۥ﴾                                                    |
| 4404         | 710        | ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَنْظُلُّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾                                                        |
| 4110 , 1710  | 704        | ﴿ قِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾                                                        |
| ٩٣٥، ٢٤٥،    | 700        | ﴿ اَللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوِّ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيْقُمْ ﴾                                                     |
| 10,0711,7001 | <b>Y</b> Y |                                                                                                                |
| ***          | Y0V        | ﴿ اَلَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾                                                                       |
|              |            | ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نُكَذْرٍ فَإِنَ ٱللَّهَ                                     |
| 4478         | **         | يَعْلَمُ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ |
| 4404 . 140   | 445        | ﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي ٱلنُّسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾                                                         |
|              |            | ٣ _ سورة آل عمران                                                                                              |
| 797 , 027    | Y_1        | ﴿ الَّذَ ١ إِلَّهُ إِلَّا مُرَّ الْعَنُّ الْقَيْرُمُ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَيْرُمُ ١                   |
| ***          | ٧          | ﴿ وَمَا يَصْلُمُ تَأْوِيلَهُ مَ إِلَّا أَلَلُهُ ﴾                                                              |
| 1377, 0050   | ٨          | ﴿ رَبَّنَا لَا أَيْغَ قُلُوبَنَا بَعَدًا إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾                                                    |

| رقم البيت     | رقمها     | الآية                                                                                       |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 2 7 7       | 1 &       | ﴿ زُبِّينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ ﴾                                                    |
| 1414          | 19        | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ ٱلْمُرْسَلَدُّ ﴾                                           |
| 441.          | 77        | ﴿ وَتُعِدُّ مَن تَشَانَهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَانَهُ ﴾                                         |
| 797           | ٣٠        | ﴿ وَيُعَذِّدُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُمْ ﴾                                                      |
| ٠ ٨٢٢١ ، ٢٣٧٢ | T7T 00    | ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِمِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ ﴾                                       |
| ٣٨/٩          | 71        | ﴿ فَمَنَّ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَقْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْدِ ﴾                            |
| 444           | 4٧        | ﴿ وَلِلَّهِ عَلَ ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَهِيلًا ۚ ﴾             |
| م/19، ١٨٥٤    | 1.4-1.7   | ﴿ يَوْمُ تَبْيِضُ وَجُوهُ وَنَسُودُ وَجُوهً ﴾                                               |
| ٧٣٧           | 104       | ﴿ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾                |
| 7771, 1777    | 179       | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُيلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ﴾                     |
| PPAY          | ١٧٠       | ﴿ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ ﴾                                        |
| 1097          | 141       | ﴿ لَقَدْ سَكِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاكُ﴾ |
| 1092          | 144       | ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُـكُامِ لِلْعَبِـيدِ﴾                                            |
|               |           | ٤ _ سورة النساء                                                                             |
| <b>444</b>    | 1         | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَفِيبًا ۞﴾                                               |
| 7771          | ٦         | ﴿ وَكُفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾                                                             |
| ٤١٥           | 77        | ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُسَبِّينَ لَكُمْ ﴾                                                     |
| ٤١٥           | **        | ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾                                                |
| 1114          | 44        | ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾                                                   |
| 1048,1.41     | ٤٠        | ﴿ إِنَّ آللَهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾                                             |
| 7247, 7737    | 117 ( £ A | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾               |
| 1             | ۲٥        | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِخَايَدِتِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ نَارًّا ﴾                     |
| 0079          | ٥٧        | ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا آبَداً ﴾                                                                 |
| <b>TATT</b>   | 17_71     | ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُتُمْ تَمَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنْ زَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ ﴾       |
| 4440          | 71        | ﴿ وَمَا ۚ أَرْسَلُنَا مِن زَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْرِبِ اللَّهِ ﴾                  |
| 1701.1071     | 70        | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ ﴾                                    |

| 1                            | V1<br>A+<br>AT<br>AV<br>4£ | ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾<br>﴿ مَن يُعلِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ﴾<br>﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ ﴾<br>﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾<br>﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2700 ( 2871)<br>8777)<br>790 | ^Y<br>^7<br>^V             | ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ ﴾<br>﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّلِ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾                                                                                                                                                            |
| 777 \<br>790                 | ۸٦<br>۸۷                   | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾                                                                                                                                                                                                           |
| 790                          | ٨٧                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              |                            | ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾                                                                                                                                                                                                                       |
| 700                          | 9 £                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              |                            | ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيْنَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ ﴾                                                                                                                                                                                                    |
| AAY                          | 47                         | ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.50                         | 110                        | ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ ﴾                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٥٠٢                         | 119                        | ﴿ وَمَن يَنَّخِلُذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيِّتًا ﴾                                                                                                                                                                                                                   |
| 107 , F . TY                 | 178_174                    | ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ الْكِتَابُ ﴾                                                                                                                                                                                                     |
| 40.4                         | 170                        | ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَاتُم لِلَّهِ﴾                                                                                                                                                                                                  |
| <b>475</b>                   | 177                        | ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّي شَنَّ وَتَحْيِطًا ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                        |
| 798                          | 181                        | ﴿ وَلَقَدَّ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَنَبَ ﴾                                                                                                                                                                                                          |
| 1410                         | ١٣٦                        | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَٱلْكِنَتِ ﴾                                                                                                                                                                              |
| 11/6                         | 1 2 1                      | ﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِنَ اللَّهِ فَكَالُواْ ﴾                                                                                                                                                                           |
| م/ ۲۳، ۱۳۳۳،                 | 101-104                    | ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ﴾                                                                                                                                                                                                             |
| 1777 (777                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 414                          | 109                        | ﴿وَإِن يَنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۲۳، ۱۱٤،                    | ١٦٤                        | ﴿وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>****</b>                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01                           | 1 1 1                      | ﴿يَتَأَمَّلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                         |
|                              |                            | ٥ _ سورة المائدة                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7370                         | ٦                          | ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوٓاً إِذَا قُمَتُم ﴾                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۹۸۰                         | 11                         | ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُه مُّؤْمِضِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                      |
| 11                           | ۷۲،۱۷                      | ﴿ لَقَدَّ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ﴾                                                                                                                                                                                              |
| 77                           | ١٨                         | ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَالنَّعَكَرَىٰ خَنُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                  |
| 144.                         | ٤٨                         | ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأَ﴾                                                                                                                                                                                                              |

| رقم البيت           | رقمها | الآبة                                                                                                   |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |       | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِدِ. فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِغَوْمِ |
| 441.                | ٤٥    | يُمِيمُ وَيُعِينُونَهُ ﴾                                                                                |
| ٤٣٠                 | ٦٤    | ﴿ بَلَّ يَدَاهُ مَبْسُولَمَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَانُهُ ﴾                                               |
| <b>V··</b>          | ٦٧    | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيْكً ﴾                                      |
| 1091                | ٧٥    | ﴿ مَّا الْمَسِيحُ آبَثُ مَرْيَعَ إِلَّا رَسُولٌ ﴾                                                       |
| 171                 | 1.4   | ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ﴾                                                         |
| APYY                | 117   | ﴿ فَلَمَّا ۚ تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾                                         |
| 010                 | 119   | ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَّهُ ﴾                                                            |
|                     |       | ٦ _ سورة الأنعام                                                                                        |
| 1091 (1.47          | ١٤    | ﴿ قُلْ أَغَيْرُ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِنَّا فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                            |
| <b>۲۷۳۳ ، ۱۱٤</b> • | ۱۸    | ﴿ وَهُوَ ٱلْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِؤً ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْفَيِيرُ ۞                                   |
| 079                 | 44    | ﴿ رَبُّوا لَمَا دُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ ﴿                                                              |
| ٦٧٣                 | ۳.    | ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ رُفِعُوا عَلَىٰ رَبِّمْ ﴾                                                          |
| 4410                | ٥٤    | ﴿ كُتُبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَقْسِهُ ٱلرَّحْمَةُ ﴾                                                         |
| F13, 770            | ٥٩    | ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ ﴾                                         |
| ٤٣٠                 | 70    | ﴿ فُلْ هُو ٱلْفَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ ﴾                                                 |
| 727                 | ٨٢    | ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدَ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم ﴾                                                |
| 34.1, 6401, 0.14    | 1.1   | ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ٢٠٠٠ ﴾                                                                |
| 44.1                | 1.4   | ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلأَبْصَارُ مِنْ ﴾                                         |
| 7 2 7 .             | ۱۰۸   | ﴿ وَلَا تَسُبُوا الَّذِيبَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾                                                |
| 004                 | 110   | ﴿ وَتَنَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْفًا وَعَذَلًا ﴾                                                        |
| £974                | 177   | ﴿ لَمْ مَارُ ٱلسَّلَامِ عَنِدَ رَبِّهِمْ ﴾                                                              |
| PFF, F3YY           | 14.   | ﴿ يَكُمُّ عَشَرَ الْجِينِ وَالْإِنْسَ أَلَدَ يَأْتِكُمْ ﴾                                               |
| ***                 | 144   | ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَيْنُ ذُو الرَّفَ عَقِّ ﴾                                                               |
| ***                 | 1 2 4 | ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةِ وَسِعَةِ ﴾                                             |
| <b>TVA</b> 7        | 1 2 9 | ﴿ قُلُّ فَلِلَّهِ ٱلْحُبَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلَوْ شَآءً لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾                      |
|                     |       |                                                                                                         |

| <u>ئ</u> ية<br>                                                                      | رقمها   | رقم البيت       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| ذَالِكُورُ وَصَّلَكُم بِهِۦ﴾                                                         | ۱۰۱، ۳۰ | 798 101         |
| ﴿ عَلْ يَغُلُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَبِكَةُ ﴾                         | ١٥٨     | 1748            |
| وَقُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِى وَتَمْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ | 177     | 7917            |
| ٧ _ سورة الأعراف                                                                     |         | (               |
| الْمَصَ ۞ كِننَبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾                                                 | Y_1     | 797             |
| وْفَلَنَسْتَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ ﴾                                    | 7       | 771             |
| (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنِي ﴾                                                     | ١٢      | 2707, 1013      |
| وْقَاسَمَهُمَا ۚ إِنِّى لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِيعِينَ ۞﴾                             | ۲١      | 72.9            |
| وْوَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَا أَلَرُ أَنْهَكُمَا عَن تِلكُمَا الشَّجَرَةِ ﴾              | **      | 773, 675, 575,  |
|                                                                                      |         | 1 0 3 YY 0 3 YY |
| وْقَالَا رَبَّنَا ظَلَتَنَا أَنفُسَنَا ﴾                                             | 74      | ٤١٦٠            |
| ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾                                                      | 44      | 94              |
| (وَنُودُوٓا أَن يَلَكُمُ الْمِنَـٰةُ ﴾                                               | ٤٣      | 0719            |
| ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةً بَوْمَ يَـاْتِي تَأْوِيلُهُ﴾                   | ۳۰      | 7171, 27.7      |
| ﴿ إِنَّكَ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَنُونِ ﴾                            | ٥٤      | 374, 0111,      |
|                                                                                      |         | 1200,1204       |
| ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾                               | 67      | 44.8            |
| (هَنذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ﴾                                            | ٧٣      | V £ 4"          |
| ﴿ إِنَّ ٱلْأَرْضُ لِلَّهِ يُورِثُهُمَا مَن يَشَكَآهُ مِنْ عِبَكَادِمِّهُ ﴾           | ۱۲۸     | ***             |
| ﴿ وَلَمَّا جَآةَ مُوسَىٰ لِيمِقَلِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُم ﴾                         | 184     | 279 621         |
| (سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ﴾                                                         | 127     | 27.1            |
| ﴿ وَالَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِيهِ مِنْ خُلِيْهِمْ ﴾                         | ١٤٨     | ٠٨١، ١٨٠، ٨٠٧٤  |
| ﴿ وَٱلْقَى ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ آخِيهِ ﴾                                    | 10.     | ٣٠٢             |
| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلْتَخَذُواْ ٱلْمِجْلَ سَيَنَا لَمُنْمَ غَضَبٌ ﴾                   | 104     | 1.4.            |
| ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاَّهُ ﴾                           | 100     | 1414            |
| وَسَكُلَهُمْ عَنِ ٱلْقَدْرِيَةِ ٱلَّذِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ﴾                          | 175     | 144             |

| رقم البيت            | رقمها    | الآية                                                                              |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 144                  | 177      | ﴿ فَلَمَّا عَنَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا ﴾                                |
| 454                  | 14.      | ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَهِمْ ﴾                                 |
| 41.                  | 141      | ﴿ أَيْشَرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ ﴾                      |
| 1.77 .1.40           | 190      | ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ عِبَأَ ﴾                                             |
| 1.40                 | 194      | ﴿ وَالَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾                         |
| 1777, 7751           | 7.7      | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. ﴾            |
|                      |          | ٨ _ سورة الأنفال                                                                   |
|                      |          | ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِذُّكُم بِٱلْفِ مِنَ   |
| 44.4                 | 4        | الْمَلَتِهِكُوْ مُرْدِفِينَ ۞﴾                                                     |
| 199 (191             | 17       | ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَتَهِكُوْ أَنِّي مَعَكُمْ ﴾                       |
| 199                  | ٤٨       | ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْسَلَهُمْ ﴾                                |
| YV4V                 | ٧٤       | ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾               |
|                      |          | ٩ _ سورة التوبة                                                                    |
| 1040                 | <b>Y</b> | ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنْكُرُ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ﴾                                  |
| <b>737, P37, P07</b> | ٦        | ﴿حَتَّىٰ يَسْمَعَ كُلَامَ اللَّهِ ﴾                                                |
| 797, 2700            | ۲۱       | ﴿ يُبَيِّرُهُمْ كَبُهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضْوَانِ ﴾                            |
| 1099                 | ۳.       | ﴿ وَقَالَمْتِ ٱلْمَهُودُ عُمْزَيْرٌ آبَنُ اللَّهِ ﴾                                |
| 4474 . 1040          | ٣١       | ﴿ أَغَٰكُ ذُوٓا أَخْبَارَهُمْ وَرُمْهِكُ نَهُمْ أَرْبَكَابًا ﴾                     |
|                      |          | ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِ مَرَأَبَ اللَّهُ إِلَّا أَن |
| ***                  | 44       | يُتِمَّ نُورَوُ وَلَوْ كَوِهَ الْكَنفِرُونَ ۞﴾                                     |
| 1444                 | *7       | ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْسُكُمْ ﴾                |
|                      |          | ﴿ إِلَّا نَشُدُوهُ فَقَدْ نَصَكَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ             |
| 10.4                 | ٤٠       | ڪَفَرُوا ﴾                                                                         |
| 013,030              | ٤٦       | ﴿ وَلَئِكِن كَرِهَ اللَّهُ الْبِكَاتَهُمْ ﴾                                        |
| 979                  | ٤٧       | ﴿ لَوْ خَـرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَـالًا ﴾                       |
|                      |          |                                                                                    |

| رقم البيت      | رقمها      | الآية                                                                                    |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦/٠           | ٧٣         | ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾                         |
| YA             | ١          | ﴿ وَٱلسَّدْبِيقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَادِ ﴾                  |
| 0717           | 1.4        | ﴿ وَءَاخُرُونَ ٱعْرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ ﴾                                                |
| م/ ۰ ٤         | 1.0        | ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَكِرَى اللَّهُ عَمَلَكُو ﴾                                         |
| ٤٢/٢           | 1.4        | ﴿ أَفَكُنَّ أَشَسَ بُنْيَكُنُهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ ﴾                            |
| ***1 . ****    | 114        | ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوًّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾         |
| 4417           | 17.        | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغِسِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾                                    |
| <b>Y</b>       | ۱۲۸        | ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾                                            |
|                |            |                                                                                          |
|                |            | ۱۰ _ سورة يونس                                                                           |
| (10/1/11/0     | ٣          | ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِسْتَةِ أَبَّارٍ﴾ |
| £44% X443      |            | •                                                                                        |
| 8974           | 40         | ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُونَا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَارِ ﴾                                         |
| 011, 1730, 130 | 77         | ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾                                         |
| 070            | ٣١         | ﴿ أَمَّن يَسْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَمَن ﴾                                      |
| 710            | 40         | ﴿ قُلْ هَلَ مِن شُرَّكَا يَكُمُ مَّن يَهْدِى إِلَى ٱلْمَقِّ عَلَى ﴾                      |
| 1098           | ٤٤         | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّـاسَ شَيْعًا﴾                                          |
|                |            | ﴿ وَمَا يَعْذُرُ بُ عَن زَّيِّكَ مِن يَثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ |
| 44.4           | 71         | وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَبٍ ثُمِينٍ﴾                      |
|                |            |                                                                                          |
|                |            | ۱۱ _ سورة هود                                                                            |
| 484 648        | <b>Y</b>   | ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾                   |
| 1414           | 45         | ﴿ وَلَا يَنْفَكُمُ نُصِّحِيٓ إِنْ أَرَدَتُ ﴾                                             |
| 7770 , 717     | ۲٥         | ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾                                               |
| 444            | <b>0</b> \ | ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيًّظُ﴾                                            |

| رقم البيت     | رقمها    | الآية                                                                                   |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 44.0          | 71       | ﴿ إِنَّ رَبِّ قَرِبٌ نِجُبُ ﴾                                                           |
| 418.          | ٧٣       | ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرِّكَنْتُمْ عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ غَجِيدٌ﴾ |
| 1481          | 4.4      | ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ ﴾                                              |
| 2700, . ٧. 0  | ۱۰۸      | ﴿ خَلَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ﴾                               |
| 1091          | 114      | ﴿ وَلَوْ شَآءً رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ ﴾                                              |
|               |          | ۱۲ _ سورة يوسف                                                                          |
| Y • 7 9       | ٦        | ﴿ وَكُذَٰ لِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ﴾           |
| 7.79          | *1       | ﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                       |
| ٥٢٧٥          | 44       | ﴿إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾                                                            |
| 7.79          | . 47     | ﴿ نَيْقَنَا بِتَأْوِيلِيِّهِ ﴾                                                          |
| 7.79          | **       | ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَمَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۗ ﴾                                      |
| 385, 7771     | ٤٠       | ﴿ أَمَرَ أَلَّا مَتَبُدُوۤا إِلَّا ۚ إِيَّاهُ ﴾                                         |
| 7.79          | ٤٤       | ﴿وَمَا غَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَيْمِ بِمَالِمِينَ ۞﴾                                   |
| م/ ۶3         | 70       | ﴿ قَـالُواْ يَتَأَبَّانَا مَا نَبْغِيُّ هَلَاهِ. يِضَكَعَنْنَا ﴾                        |
| ****          | ۸۳       | ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ ﴾                                                  |
| 0, 1781, PF+Y | ٤٥ ١٠٠   | ﴿ وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُمْيَكَى مِن فَبَلُ﴾                             |
| 7.79          | 1 • 1    | ﴿ وَعَلَمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَمَادِيثِ ﴾                                           |
|               |          | ۱۳ _ سورة الرعد                                                                         |
| 1110          | <b>Y</b> | ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَاوَتِ مِنْدِ عَمَدِ نَرَوْنَهَا ۚ ﴾                     |
| 0 T V         | ١.       | ﴿ سَوَأَةٌ مِنكُمْ مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِـ ﴾                         |
| ٤٨٣٠          | 11       | ﴿ لَهُ مُعَقِّبَكُ مِّنْ بَيْنِ يَكَيْهِ ﴾                                              |
| 908           | 17       | ﴿قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّي شَيْءٍ ﴾                                                    |
| 1783, 1483    | 78_77    | ﴿ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ ۚ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم ﴾                                           |
| 4 V •         | 40       | ﴿ أَكُلُهَا دَآيِدٌ وَظِلْهَا ﴾                                                         |

| رقم البيت     | رقمها | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |       | ۱٤ ـ سورة إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 798           | ٤     | ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِـلِسَانِ قَرْمِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| م/٣٤          | 7 £   | ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PP, 3777      | ٤٨    | ﴿يَوْمَ تُبِدَّلُ ٱلأَرْضُ غَيْرَ ٱلأَرْضِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |       | ١٥ _ سورة الحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٧٦           | 4     | ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِظُونَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۸٦۸ ، ۸۲۸۳   | 44    | ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْرَيْنَنِي لَأَرْيَنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَلَأَغْرِيَّتُهُمْ أَجْمُوبِنٌّ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4414          | ٤٩    | ﴿ نَهِ عَبَادِى أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ عَبَادِى أَنَّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧/و           | **    | ﴿ لَعَنْدُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَيْهِمْ يَسْمَهُونَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 727           | 4 £   | ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلشَّمْرِكِينَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Y/</b>     | 44    | ﴿ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيَكَ ٱلْمُقِيثُ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |       | ١٦ _ سورة النحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.77          | 71_7. | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 113           | 74    | ﴿ لَا جَدَمَ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧١٣١، ١٣١٧،   | 47    | ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّي أَتَّمَةٍ رَّسُولًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۰۳۲، ۲۲۲۶    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TT/p          | ٤٩    | ﴿ وَلِلَّهِ يَسْتَجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . ۲۷۳۳ . ۱۱٤٠ | ٥٠    | ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۗ ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \$777, 777\$  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>44</b> 0   | ۲٥    | ﴿ أَنْغَيْرُ ٱللَّهِ لَنْقُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |       | ﴿ وَمَا بِكُم مِن يَعْمَلُو فَمِنَ ٱللَّهِ ثُكَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ |
| <b></b>       | . 4   | تَجْنَرُونَ ﷺ ثُمَّدَ إِذَا كَشَفَ ٱلفُّرَ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُرُ<br>رَدُهُ مُزِيرُهُ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0 £ Y ( 0 £ + | 0     | بِرَجِيمَ يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾<br>﴿ وَيَلَّهِ ٱلْمُثَلُّلُ ٱلأَعْلَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | ٠,    | ﴿ وَلِلْهِ الْمُثُلُ الْآعَلَىٰ ٢٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ئية                                                                                       | رقمها      | رقم البيت        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْفَادِ لَعِبْرَةٌ ﴾                                              | 77         | ٤٢/و             |
| وَاللَّهُ أَخْرَحَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَائِكُمْ ﴾                                     | ٧٨         | 1.20             |
| وَيَنْعَىٰ عَنِ ٱلْفُحْشَلَةِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغْيَۗ﴾                                 | ٩.         | 798              |
| قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَيِّكَ بِٱلْحَقِّ﴾                                    | 1.4        | 7 • 7 / 3 3 7 7  |
| ١٧ _ سورة الإسراء                                                                         |            |                  |
| شُبْحَنَ ٱلَّذِي أَشْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا ﴾                                           | 1          | £Y£              |
| ُوَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ﴾                                    | 74         | <b>140</b>       |
| أَمُّل لَّوْ كَانَ مَعَلُهُ ءَالِمُلَّهُ كَمَا يَقُولُونَ ﴾                               | 24         | 1000 000         |
| ُولَقَدٌ فَضَّلَّنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ ﴾                                               | ٥٥         | 0.04             |
| وَيُرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُو                                            | ٥٧         | 44%0             |
| ُ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ ﴾                                                       | 71         | £77£             |
| أَقِيرِ ٱلصَّلَوْةُ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾                                                 | ٧٨         | 01.1,1404        |
| وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةُ لَكَ عَسَىٰۤ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا  |            |                  |
| تَحْشُوذًا 🕲 🕏                                                                            | <b>V</b> 9 | 773, 4031        |
| أَوْلَمْ يَرُوْا أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَـَادِرٌ ﴾         | 44         | 4110             |
| ُ وَقُرْءَانَا فَرَقَنْتُهُ لِلْقَرَآءُ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾                                   | ١٠٦        | 77 £ £           |
| ُوقُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنْخِذْ وَلَذَا وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي     |            |                  |
| ٱلْمُلْكِ ﴾                                                                               | 111        | <b>7401, 44P</b> |
| ۱۸ _ سورة الكهف                                                                           |            |                  |
| ِلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                                                   | 77         | ٤١٢              |
| وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُنْرًا ﴾                                                          | ٣١         | ۰۲۲۰             |
| مُنَالِكَ ٱلْوَلَيْةُ بِلَهِ ٱلْحَقِّ ﴾                                                   | ٤٤         | ٤٨١٤             |
| وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾                                                           | ٤٩         | 1098 601         |
| وْهَنَدَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَتَنِكُ سَأَنْيَتُكَ بِنَاْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ |            |                  |
| مَنبرًا ﴾                                                                                 | ٧٨         | Y • 79           |
| زَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ نَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا﴾                                      | ٨٢         | Y • 7 9          |

| رقم البيت         | رقمها      | الآية                                                                                                           |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۰۷۲              | ۱۰۸_۱۰۷    | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ ﴾                                                           |
| ٦٦٨               | 1.4        | ﴿ قُل لَّو كَانَ ٱلْبَعْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَبِّي ﴾                                                         |
| ٥، ٢٧٤٣، ٣٤٢٣     | ۱۸ ۱۱۰     | ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَلَّةَ رَبِّهِ عِ فَلْيَعْمَلَ ﴾                                                     |
|                   |            | ۱۹ _ سورة مريم                                                                                                  |
| ۳۰/و              | 1          | ﴿كَبِيمَةِ ۞﴾                                                                                                   |
| ***               | ۱۳         | ﴿ وَحَمَانًا مِن لَّذُنَّا وَزُكُونًا ۚ وَكَانَ أَوْكُونًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴾                                  |
| 773, 777,         | ٥٢         | ﴿ وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبَنَهُ نِجَيًّا ۞﴾                                       |
| 77. A077. 3377    | 40         |                                                                                                                 |
| o • V •           | 71         | ﴿جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّذِي وَعَدَ ٱلرَّحْنَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيِّ ﴾                                               |
| 1971              | 77         | ﴿ لَا يَشَمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمَا ۗ ﴾                                                            |
| 7710, 0177        | 7.5        | ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾                                                                                |
|                   |            | ۲۰ _ سورة طه                                                                                                    |
| ۸۵۲، ۲۲۲،         | ٥          | ﴿ اَلرَّحْنَهُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞﴾                                                                     |
| . 1204 . 1110 . 1 | ENN        |                                                                                                                 |
| 11, 7777, 7773    | \ <b>Y</b> |                                                                                                                 |
| 773, 271          | 14-11      | ﴿ فَلَمَّآ أَنَّكُمَا نُودِيَ يَكُمُوسَيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ |
| TVEA              | 7 £        | ﴿ أَذَهُبُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّامُ مَلَهٰ ١                                                                  |
| 1098              | ٥٢         | ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَنَّ إِنَّ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى ﴾                               |
| 111, 2.4, 4.43    | ٨٨         | ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ ﴾                                                             |
| 1.71              | ٨٩         | ﴿ أَفَلَا يَرُونَ ٱلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلَا ﴾                                                           |
| ٣٠٤               | 4 £        | ﴿ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِجَيْنِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ إِنِّي ﴾                                                |
| 4.0               | 40         | ﴿قَالَ فَمَا خَطْرُكَ يَسَيمِرِئُ ۞﴾                                                                            |
| ٣.0               | 47         | ﴿ وَٱنظُر إِلَىٰ إِلَىٰ اِلْهِكَ ﴾                                                                              |
| 1.1               | ١٠٧        | ﴿ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوْجًا وَلاَ أَمْتُنا ۞﴾                                                                   |
| ٧٨٥١، ٧٠٨٤        | 1.4        | ﴿ يَوْمَيِذٍ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ ﴾                                                                        |

| رقم البيت   | رقمها | الآية                                                                                       |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| P70, 730    | 111   | ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْعَيِّ ٱلْفَيُّورِ ﴾                                               |
| ***         | 144   | ﴿ وَٱلْمَنْقِبَةُ لِلنَّقْوَىٰ ﴾                                                            |
|             |       | ۲۱ _ سورة الأنبياء                                                                          |
| 1098        | 17    | ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاةَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيْعِينَ ۞﴾                      |
| 1777 . 178. | 19    | ﴿ وَلَهُمْ مَن فِي ٱلسَّمَنَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                                              |
| 2777 . 1773 | 70    | ﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلْنَــَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوجِىٓ إِلَيْهِ ﴾                |
| 7703, 7000  | ٤٧    | ﴿ وَنَضُعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ ﴾                                                         |
| ٤٧٠٨        | 75    | ﴿ فَسَنَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴾                                                  |
| ۲۳۷ ،۳۳۰    | ۸V    | ﴿وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا﴾                                                    |
| 79, 99, 733 | ١٠٤   | ﴿يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ ﴾                               |
|             |       | ﴿ قَالَ رَبِّ آخَكُمُ لِلَّهُ أَنَّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا        |
| ****        | 117   | تَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                       |
|             |       | ۲۲ _ سورة الحج                                                                              |
| ٠١٢٥        | 9_1   | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ ﴾                                                           |
| ٥٢٣٣        | 74    | ﴿ يُمَلِّنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ ﴾                                                         |
| 707         | ٤٠    | ﴿ وَلَيْسَ مُنْ أَلِلُهُ مَن يَنْصُرُونَ ﴾                                                  |
| ٥٧٥٠        | ٤٦    | ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾                                                    |
| 4444        | ٥٩    | ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَسَلِيمٌ حَلِيتٌ ﴾                                                     |
| 4444        | ٦.    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنْهُ أَنَّ عَنُورٌ ﴾                                                    |
| 1170        | 77    | ﴿ وَأَنْ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ وَأَنَ ٱللَّهُ ﴾                           |
|             |       | ٢٣ _ سورة المؤمنون                                                                          |
| 4415        | 1٧    | ﴿ وَلَقَكَ خَلَقْنَا فَوْفَكُمْ سَنْبَعَ طَرَآيِقَ وَمَا كُنًّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ۞﴾ |
| 484         | 41    | ﴿ مَا ٱلَّهَٰذَ ٱللَّهُ مِن وَلَهِ ﴾                                                        |
| 775         | ۱۰۸   | ﴿ أَخْسَنُواْ فِيهَا وَلَا تُتَكِيْمُونِ ﴾                                                  |

| رقم البيت      | رقمها | الآية                                                                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 311, 3801, 177 | 110   | ﴿ أَمْحَسِبْتُدَ أَنَّمَا خَلَقَنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلِّينَا لَا تُرْجَعُونَ ۞﴾ |
| (              |       | ۲۶ _ سورة النور                                                                         |
| Y10            | 70    | ﴿يَوْمَهِذِ يُوَفِّهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ ﴾                                    |
| 4475           | ٣١    | ﴿وَتُوبُونَا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثَقْلِحُونَ﴾     |
| م/٥٤، ٢٨٧،     | 40    | ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾                                               |
| אדרו , וצדו    |       |                                                                                         |
| 0009           | **    | ﴿ لَا نُلْهِيمٌ خِنَرَةً وَلَا بَيْعٌ ﴾                                                 |
| ٤٧/٩           | 44    | ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا أَعْنَاهُمْ كَسَرَابِ ﴾                                         |
| 777            | 01    | ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاً ﴾                                 |
| (              |       | ۲۵ _ سورة الفرقان                                                                       |
| <b>0</b>       | 1     | ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ۦ ﴾                            |
| <b>* V A O</b> | 4     | ﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَرُمُ لَقَدِيرًا﴾                                           |
| 91.            | ٣     | ﴿ وَٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ءَالِهَةَ لَا يَخْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلِّقُونَ﴾    |
| o • V •        | 10    | ﴿ فَلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّـةُ ٱلْخُـلْدِ ﴾                                      |
| 1114           | 40    | ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَامِ ﴾                                          |
| ۲۱/۴           | Y9_YV | ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾                                           |
| ١٦/٠           | 04    | ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَالِهِ لَهُمْ بِهِ ﴾                                    |
| 1097 ,070      | ٥٨    | ﴿ وَتَوَكَّلُّ عَلَى ٱلْمَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُونُ ﴾                                     |
| 1110           | ٥٩    | ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ ٱلْيَامِ ﴾      |
| (              |       | ٢٦ _ سورة الشعراء                                                                       |
| P31, TVT, A0YY | 1.    | ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْقَتِ ٱلْقَوْمَ الظَّلِلِمِينَ ﴿ إِنَّا ﴾       |
| £A£            | 79_74 | ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾                                         |
| 799            | 44    | ﴿ قَالَ لَهِنِ اَتَّخَذَتَ إِلَنْهَا غَيْرِي ﴾                                          |
| 79             | ١٦٦   | ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَيُّكُم ﴾                                              |

| رقم البيت      | رقمها   | الآبة                                                                         |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 097            | 198_197 | ﴿ وَإِنَّامُ لَنَا ذِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾                                |
|                |         | ۲۷ _ سورة النمل                                                               |
| <b>***</b>     | 4       | ﴿ يَنْمُونَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞﴾                 |
| ٧٠             | 1 £     | ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُدُهُمْ ﴾                         |
| ۳۴۰٦ ، ۲۰۳     | 77      | ﴿ أَشَن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ ۚ وَيَكْمِشِكُ ٱلسُّوحَ ﴾          |
| 1010           | 74      | ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمُكِ الْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾                      |
|                |         | ۲۸ _ سورة القصص                                                               |
| 1944           | 1 £     | ﴿ وَلِمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَٱسْتَوَىٰ ﴾                                     |
| <b>Y</b> V£V   | ۳.      | ﴿ فَلَمَّا ۚ أَتَنَهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ ﴾              |
|                |         | ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَكَرُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَاهِ |
| . 1011 . 799   | ٣٨      | غَدِينَ ﴾                                                                     |
| 1948,1010      |         | •                                                                             |
| 777            | ٤٦      | ﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾                             |
| 1.13           | ٠.      | ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِنَّنِ ٱنَّبَعَ هَوَيْكُ ﴾                                  |
| 777            | 75,34   | ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِدِهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَآءِى ﴾                        |
| ٤١٣٩ ، ٢٧٦     | ٦٥      | ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾        |
| 0 & 0          | VV      | ﴿ وَأَحْدِنَ كُمَّا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَّتِكُ ﴾                              |
| 79, • 43, 7901 | ٨٨      | ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا رَجْهَتُمْ ﴾                                    |
|                |         | ۲۹ _ سورة العنكبوت                                                            |
| 1 & 0          | ۲.      | ﴿ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشَأَةُ الْلَاحِرَةً ﴾                            |
| ۱/م            | ٤٣      | ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُـٰلُ نَصْرِيُهِ كَا لِلنَّاسِ * ﴾                         |
| V7. (VE9       | ٤٩      | ﴿ بَلَ هُوَ ءَايَكُ تُا يَهَنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِيكَ أُونُوا ٱلْمِائْرُ ﴾   |

| رقم البيت          | رقمها | الأية                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       | ۳۰ _ سورة الروم                                                                                                                                                                   |
| 01                 | ٤     | ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَصْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾                                                                                                                                    |
| *17                | ٣٠    | ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَا ۚ ﴾                                                                                                                                        |
| 1411               | ٤٣    | ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْسِمِ ﴾                                                                                                                                       |
|                    |       | ٣١ _ سورة لقمان                                                                                                                                                                   |
| 797                | ۲_۱   | ﴿الَّدَ ۚ ۚ فِي نِلْكَ مَالِيْكُ الْكِنْكِ الْمُؤْكِدِ ۚ ۚ ۚ ﴾<br>﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْكِدِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْكِدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ |
|                    |       | ﴿ يَنْهُنَى إِنَّهَا ۚ إِن تُكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ<br>أَوْ فِي ٱلسَّمَكُوتِ أَوْ فِي ٱلأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ        |
| 44.1               | 17    | خَيِدٌ ۞﴾                                                                                                                                                                         |
| 01A                | **    | ﴿ وَمَن يُسْلِمَ وَجَهَهُ ۚ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾<br>﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاؤِتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَّ      |
| 4541               | 70    | أَكْرُونُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾                                                                                                                                                     |
| <b>۳۲</b> 0        | **    | ﴿ وَلَقِ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُمُ ﴾                                                                                                                         |
| ۳۲۲۱، ۸۱۸٤         | ٣٠    | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾                                                                                                                                         |
|                    |       | ٣٢ _ سورة السجدة                                                                                                                                                                  |
| 794                | Y_1   | ﴿الَّمَّ ۞ تَنْوِلُ ٱلْكِتُكِ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾                                                                                                                                   |
| 1110               | ٤     | ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوُتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ ٱيَّامِ﴾                                                                                                           |
|                    |       | ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي                                                                                                 |
| م/۲۳، ۱۱۱۲،        | ٥     | يَوْيِرِ ♦                                                                                                                                                                        |
| <b>1777 ) 3777</b> |       |                                                                                                                                                                                   |
| 277                | 19    | ﴿أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّدَلِحَتِ ﴾                                                                                                                          |
|                    |       | ٣٣ _ سورة الأحزاب                                                                                                                                                                 |
| 797                | ٤     | ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ ۞﴾                                                                                                                           |
|                    |       | 1.VA                                                                                                                                                                              |

| رقم البيت      | رقمها                  | الآبة                                                                                                 |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | **                     | ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيْتِينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِنْرَهِيمَ                |
| 4010           | V                      | وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبَنِ مَرْبِيمٌ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ۞﴾                         |
|                |                        | ﴿ يَكَأَيُّهُا ۚ ٱلنَّبِيُّ قُل لِّإِزْوَكِيكَ إِن كُنتُنَ أَتُودَكَ ٱلْحَيَوْةَ ۗ ٱلدُّنيَا          |
| 79.0           | AY_PY                  | وَزِينَتَهَا ۚ فَنَعَالَيْكَ ﴾                                                                        |
|                |                        | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُقْمِنٍ وَلَا مُقْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمَرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ |
| 4440           | ٣٦                     | ٱلْخِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾                                                                         |
| 4441           | 44                     | ﴿ وَكُنَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾                                                                       |
| 0111           | ٤٤                     | ﴿ يَجِينَهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ ﴾                                                            |
| م/ه، ۲۳۷۰      | 27_20                  | ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ ۚ إِنَّا أَرْسَلْنَكُ شَلِهِ ذَا ﴾                                          |
| Y4.V           | ٥٢                     | ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱللِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ ﴾                               |
|                |                        | ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا                                 |
| 3447 4.64      | ٥٣                     | أَزْوَجُهُم مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴾                       |
| £1 £ V         | <b>YY</b>              | ﴿ وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ اللَّهِ ﴾                                 |
|                |                        |                                                                                                       |
|                |                        | ۳٤ _ سورة سبأ                                                                                         |
|                |                        | ﴿ قُلِ آدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ                |
| ٠٨٥١، ٧٨٥١،    | <b>7</b> 4_ <b>7</b> 7 | رُونِ السَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾<br>فِ السَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                       |
| 1, 3 • 77, 378 | 774                    |                                                                                                       |
| 1.41           | 7 £                    | ﴿ قُلُّ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                                               |
|                |                        | ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَـاحُ             |
| ***            | 77                     | الْعَلِيمُ ١                                                                                          |
|                |                        |                                                                                                       |
|                |                        | ۳۵ ـ سورة فاطر                                                                                        |
|                |                        |                                                                                                       |
| 4450           | ۲                      | ﴿ مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن تَحْمَةِ فَلَا مُتسِكَ لَهَا ۖ ﴾                                |
| ۳، ۵۰۳، ۱۱۸۹،  | 1/6 1.                 | ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِلْمُ ٱلطَّيْبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدلِحُ بَرْفَعُمُهُۥ﴾                         |
| 1777 , 6777    |                        |                                                                                                       |

| رقم البيت     | رقمها  | الآية                                                                             |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| V1Y           | 74     | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنَبَ ٱللَّهِ ﴾                                      |
|               |        | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْعٍ فِي ٱلسَّمَانَوَتِ وَلَا فِي        |
| 1090          | ٤٤     | ٱلأرضِيُّ ﴾                                                                       |
|               |        | ۳۹ _ سورة يَس                                                                     |
| 798           | Y_1    | ﴿بِسَ ﴾ وَالْقُرْءَانِ الْفَكِيمِ ﴾                                               |
| 114           | ٤٠     | ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا ٓ أَن تُدْرِكَ ٱلْفَمَرَ ﴾                        |
| ٠٧٢، ٣٢٩٤،    | 0      | ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ٱلَّذِيمَ فِي شُغُلِ ﴾                                |
| 7770,3700     |        |                                                                                   |
| 113           | ٧٦     | ﴿ فَلَا يَخْزُنِكَ قَوْلُهُمُّ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِئُونَ ﴾ |
| 707, 013, 377 | ۸۲     | ﴿ إِنَّمَا ۚ أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ ﴾                       |
|               |        | ۳۷ _ سورة الصافات                                                                 |
| ۲۰/۴          | 77     | ﴿ اَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾                                   |
| 04.1          | £V_ £0 | ﴿يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ ۞ ﴾                                       |
| ٥٢٦٠          | 14_11  | ﴿ وَعِندُهُمْ قَنْصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴿ ﴿ ﴾                                    |
| ٤٣/و          | 37_78  | ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيدِ ۞ ﴾                            |
| 1414          | 1.4    | ﴿قَالَ يَكَأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ ﴾                                        |
| 777           | ١٠٤    | ﴿ وَنَكَدَيْنَاهُ أَن يَتَا إِبْرُهِيــدُ ﴿ إِنَّا ﴾                              |
|               |        | ۳۸ _ سورة ص                                                                       |
| 1098          | 77     | ﴿ وَمَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَاةَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ﴾              |
| <b>£4V</b> •  | ٥٠     | ﴿جَنَّنتِ عَدْنِ تُمَفَّنَّحَةً لَمُهُ الْأَبْوَبُ ۞﴾                             |
|               | ٥٢     | ﴿ وَعِندُهُمْ قَضِيرَتُ الطَّرْفِ أَنْرَابُ ۖ ۞ ﴾                                 |
| 445 .444      | ٥٤     | ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُمْ مِن نَفَادٍ ۞﴾                              |
| ٤٣٠           | ٧٥     | ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٌّ ﴾                            |
|               |        |                                                                                   |

| رقم البيت  | رقمها                  | الآية                                                                                                          |
|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                        | ۳۹ _ سورة الزمر                                                                                                |
| 10         | *                      | ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ ﴾                                              |
| 108        | ٤                      | ﴿ سُبْحَتِنَاتُمْ هُوَ اللَّهُ ۖ ٱلْوَحِـدُ ٱلْقَهَىٰ ارْ﴾                                                     |
| <b>7</b>   | ٣.                     | ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞﴾                                                                    |
| ٤٨٠٦       | ٤٤                     | ﴿ قُل يَلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۚ ﴾                                                                        |
|            |                        | ﴿ وَإِذَا نُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ الشَّمَأَزَّتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ                             |
| *0**       | ٤٥                     | مِٱلْآخِرَةِ وَلِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ؞ إِذَا لَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۖ ۗ                            |
|            |                        | ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ                         |
| *4.6       | ٥٤                     | ثُمَّ لَا نُتَصَرُونَ ﴾                                                                                        |
| 79.        | 70_A0                  | ﴿ أَن تَقُولَ نَقْسُ بَحَسَرَقَى ﴾                                                                             |
|            |                        | ﴿ وَمَا فَكَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. وَٱلْأَرْضُ جَيِيعًا فَبَضَبَتُهُم يَوْمَ                             |
| ****       | 77                     | ٱلْقِيْكَةِ ﴾                                                                                                  |
| 737 , 124  | ٨٦                     | ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ ﴾                                                        |
| "TVT , ££T | 79                     | ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنْتُ ﴾                                                 |
| £4V•       | ٧١                     | ﴿حَقَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُورُبُهَا﴾                                                                |
|            |                        | ۰ ٤ ـ سورة غافر                                                                                                |
| ۲۰۶،۲۰۲۱   | Y                      | ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞﴾                                                     |
| 1AV •      | 11                     | ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا ٓ أَمَّنَّنَا آثَمَنَّنَا آثَنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَدِّيْنِ ﴾                         |
| 774        | ١٢                     | ﴿ وَإِن يُشْرَكَ بِهِم تُوْمِنُوا ۚ ﴾                                                                          |
| 1414       | 10                     | ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَكِتِ ذُو ٱلْعَرْشِ ﴾                                                                          |
| 148.       | 77                     | ﴿ وَقَالَ فِيرْعَوْنُ ذَرُونَ أَقَتْلُ مُوسَىٰ ﴾                                                               |
| 1101, 378  | <b>*</b> V_ <b>*</b> 3 | ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَمْمَنُ آبَنِ لِي صَرَّحًا ﴾                                                         |
| 7.1        | ۲٥                     | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايِكتِ ٱللَّهِ ﴾                                                           |
| ۳۰۶،۴۳۰۵   | ٦.                     | ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ ۖ أَسْتَجِبُ لَكُمْ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَكُمْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ م |
| .444       | 70                     | ﴿ هُوَ ٱلْعَثُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ﴾                                                                       |

| رقم البيت       | رقمها     | الآية                                                                                       |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |           | ٤١ _ سورة فصلت                                                                              |
| 147             | 11        | ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى اَلسَّمَاءَ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾                                       |
| 0 2 7 1         | ٣١        | ﴿ وَلَكُمْمَ فِيهَا مَا تَشْتَهِينَ ﴾                                                       |
| 4454            | ٣٦        | ﴿إِنَّهُمْ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞﴾                                                    |
| 1771, 7771      | ٣٨        | ﴿ فَإِنِ ٱسۡتَكۡبُرُهُا ۗ فَٱلَّذِينَ عِنـٰدَ رَبِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ ﴾                   |
| 17.7            | ٤٢        | ﴿ تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ خَمِيدٍ﴾                                                            |
| 4414            | ٤٦        | ﴿وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّمِ لِلْعَبِيدِ﴾                                                       |
| 777             | ٤٧        | ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى ﴾                                                 |
|                 |           | ۲۲ ـ سورة الشورى                                                                            |
| ۳۰/۴            | Y_1       | ﴿حَدَ ۞ عَسَقَ ۞﴾                                                                           |
| 1777 . 1170     | ٤         | ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞﴾            |
| 1774            | ٥         | ﴿ تُكَادُ ٱلسَّمَوٰرَتُ يَتَفَطَّرَكَ مِن فَرْقِهِ نَّ ﴾                                    |
| 44.4            | 4         | ﴿ أَيِ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦ أَوْلِيَآ ۖ فَاللَّهُ هُوَ ٱلْوَلَٰتُ ﴾                    |
| م/۲٤، م/ ٤٥،    | 11        | ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَتَّ مُّهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾                                    |
| 313, 770, 7001, | i         |                                                                                             |
| 177, 1377, 2043 | ٨         |                                                                                             |
| P171, 3307      | 14        | ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِينَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِـ نُوحًا ﴾                                    |
| 1448            | 10        | ﴿ فَلِلَالِكَ ۚ فَأَدْعُ ۗ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرَتُّ ﴾                                   |
| ٠٢٧٦، ١٠٣٣      | 19        | ﴿ اللَّهُ لَطِيفًا بِعِبَادِهِ. يَرَزُقُ مَن يَشَاتُهُ وَهُوَ الْفَوِي ٱلْمَزِيرُ ﴿ ﴾       |
| ٥٠٧، ٣٢٢١، ٣٥٥  | 01        | ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ ﴾                                            |
|                 |           | ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِيناً مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِنْبُ |
| ***             | • • • • • | وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِينَ جَعَلْنَهُ نُورًا ﴾                                             |
|                 |           | ٤٣ _ سورة الزخرف                                                                            |
|                 |           | ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْيَنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطُنَا فَهُوَ لَهُ                  |
| 7977            | ٣٦        | رون يسن عن دِيرِ «رسنِ عَيِسَ »، عبد ».<br>فَدِينٌ شَ                                       |

| رقم البيت   | رقمها    | الآية                                                                                                    |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0197        | ٧١       | ﴿يُطَانُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ ﴾                                                                           |
| 070, 770    | ۸۰       | ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ ﴾                                                       |
|             |          | ٤٤ _ سورة الدخان                                                                                         |
| 1098        | 44       | ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيْعِيبَ ۞﴾                                |
| م/٣٤        | 11_14    | ﴿ إِنَّ شَجَدَتَ ٱلزَّقُورِ ۞ مَلْعَامُ ٱلأَثِيدِ ۞ ﴾                                                    |
| 077.        | 04-01    | ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ۞ ﴾                                                             |
| 0797        | ٥٤       | ﴿ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورٍ عِينِ ﴾                                                                         |
|             |          | ٥٤ _ سورة الجاثية                                                                                        |
| <b>Y</b> *Y | 14       | ﴿وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾                                               |
|             |          | ٤٦ _ سورة الأحقاف                                                                                        |
| ***         | 44       | ﴿ أَوْلَتُمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضَ ﴾                            |
|             |          | ۷۷ _ سورة محمد                                                                                           |
| 747         | <b>Y</b> | ﴿ إِن نَصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرُّكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُونِ ﴾                                        |
| 019.        | 10       | ﴿ مَنْ الْجَنَّةِ الَّتِي رُعِدَ الْمُتَّعُونَ * ﴾                                                       |
| *4^^        | 19       | ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّامُ لَا ۚ إِلَٰكَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ ﴾                            |
|             |          | ٤٨ _ سورة الفتح                                                                                          |
| ٤٤٠         | 7        | ﴿ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ ﴾                                                             |
|             |          | ﴿ إِنَّا ۚ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ ذَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ                      |
| ۳۹۸۹        | ٩_٨      | وَرَسُولِهِ﴾                                                                                             |
| £0YY , ££ • | ١٨       | ﴿ لَقَدَّ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                            |
|             |          | ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدًا أَهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاتُهُ بَيْنَهُمُّ |
| <b>YV4V</b> | 79       | تَرَيْهُمْ رُكِّعًا سُجِّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَاً ﴾                            |
|             |          | 1.4                                                                                                      |

| رقم البيت           | رقمها | الآية                                                                                       |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |       | ٤٩ _ سورة الحجرات                                                                           |
|                     |       | ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَرْفَعُوا أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّذِي وَلَا |
| 4440                | ٣_٢   | جَنَّهَ رُواْ لَمُ بِالْقَوْلِ ﴾                                                            |
|                     |       | ٥٠ _ سورة ق                                                                                 |
| ۳٠/۴                | 1     | <b>(</b> ±)                                                                                 |
| 77.2.077            | 17    | ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ وَنَقَارُ ﴾                                               |
| ٥٨                  | 74    | ﴿وَمَّا أَنَا ۚ بِظَلَيرِ لِلْتَبِيدِ﴾                                                      |
| 1448                | 40    | ﴿ لَمُ مَّا يَشَآ مُونَ فِيهَا ۚ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۞﴾                                     |
| ۳۲۰۸، ۱ <b>٥٩</b> ٥ | 47    | ﴿وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴾                                                              |
|                     |       | ۱ م ـ سورة الذاريات                                                                         |
| 1907                | 70    | ﴿وَمَا خَلَقْتُ لَلِمَنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞﴾                                 |
| 1091                | 0     | ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن زِنْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْمِعُونِ ۞ ﴾                          |
| 7777, 7377          |       |                                                                                             |
|                     |       | ٥٢ _ سورة الطور                                                                             |
| 117                 | 4     | ﴿ يَقَ نَمُورُ السَّلَا مَوْرًا ۞ ﴾                                                         |
| 0198                | **    | ﴿ وَأَمَدَدُنَكُمْ مِفَكِهُ وَ وَلَحْرِ مِنَّا يَشْنَهُونَ ۞﴾                               |
| ٥٣٨٩                | 74    | ﴿ يَلْنَارُعُونَ فِيهَا كَأْسًا ﴾                                                           |
| 44.                 | **    | ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيدُ ﴾                                                        |
|                     |       | ٥٣ _ سورة النجم                                                                             |
| 411                 | 4     | ﴿نَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞﴾                                                   |
| ۰۰۷۰                | 10    | ﴿ عِندُهَا جَنَّةُ ٱلْكَارَئَةَ اللَّهِ ﴾                                                   |
| 1014                | **    | ﴿ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْئًا ﴾                                                        |

| رقم البيت     | رقمها     | الآبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120           | ٤٧        | ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاٰةَ ٱلأُخْرَىٰ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3464          | 77        | ﴿ فَأَسْمُدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا <b>﴿</b> ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ ا |
|               |           | ٤٥ ـ سورة القمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>YV</b> A0  | ٤٩        | ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَلَدٍ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1777          | 00_08     | ﴿ إِنَّ لَلْنَقِينَ فِي جَنَّنتِ وَنَهُم ۣ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |           | ٥٥ _ سورة الرحمٰن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . 24.         | 77_77     | ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَسْقَىٰ وَجُهُ رَبِكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۰۲۳، ۵۳۲۳    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2, 7173, 7783 | 1.1       | ﴿ يَشَكُلُمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 114           | **        | ﴿ فَإِذَا اَنشَفَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتَ وَرِّدَةً كَالدِّهَ ان ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0141          | ٥٢        | ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّي فَكِكُهُوْ زَقَبَانِ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9779          | ٥٤        | ﴿ مُشْكِمِينَ عَلَىٰ فُرُشِي بَطَآيِنُهَا مِنْ آيِسَتَبْرَقِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . , , , , ,   | 70        | ﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلْطَرْفِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0481          | ٥٨        | ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0148          | ٦٨        | ﴿ نِيهَا نَكِكُةٌ وَغَلَّ وَرُكَانًا ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0770          | <b>YY</b> | ﴿ حُورٌ مَّ قَصُورَتُ فِي لَلْجِيَامِ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۲۳۰          | ٧٨        | ﴿ نَبْرُكَ أَمْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |           | ٥٦ ـ سورة الواقعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 111           | ٦_٤       | ﴿إِذَا رُجَّتِ ٱلأَرْضُ رَبًّا ۞ وَيُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٨٨٣          | 18_1.     | ﴿ وَالسَّنِيثُونَ السَّيغُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٣٨٨          | 14-14     | ﴿ يَقُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ تُخَلُّدُونَ ﴿ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0198          | Y1_Y•     | ﴿ وَلَلْكِهُوۡ مِنَّا يَتَخَرُّونَ ٢٠٠٠ اللَّهُ مَا يَتَخَرُّونَ اللَّهُ ٢٠٠٠ اللَّهُ عَلَى ٢٠٠٠ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0184          | **_**     | ﴿ وَفَكِهُ فَوْ كُتِيرُونِ ٢٠٠٠ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٣٤٣          | ۳۷        | ﴿عُنُ آَرُابُ ﴿ عُنُ اللَّهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| رقم البيت  | رقمها | الأية                                                                                                 |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £AAY       | ٤٠_٣٩ | ﴿ ثُلَةٌ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ۞ وَثُلَةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞﴾                                             |
| ۸۲۱، ۷۸۳۰  | 48_11 | ﴿ فَأَمَّا ۚ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينُ ﴿ ١٠٠ ﴾                                                   |
|            |       | ٥٧ _ سورة الحديد                                                                                      |
| P0713 A777 | *     | ﴿هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلْآئِدُ وَالظَّامِثُرُ وَٱلْبَاطِنُّ ﴾                                             |
| ٥١١١، ٢٨٣٤ | ٤     | ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾                                   |
| <b>YA</b>  | ١.    | ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْلًّا ﴾                              |
|            |       | ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَأْتِمُنِيهِم |
| 447 8      | 14    | بُشْرَيْنَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ ﴾                                                                    |
| 4411       | 4 £   | ﴿ وَمَن يَتُولُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَبِيدُ ﴾                                          |
| 171        | 40    | ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ﴾                                                         |
|            |       | ۸٥ _ سورة المجادلة                                                                                    |
| 040        | 1     | ﴿ وَاللَّهُ بَسْمَتُمْ تَمَا وُرَكُماً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞﴾                             |
| 4444       | 19    | ﴿ ٱسْتَحْرُذَ عَلَيْهِ مُ ٱلشَّيْطُانُ فَأَنسُهُمْ ذِكْرُ ٱللَّهِ ﴾                                   |
|            |       | ﴿ لَا يَهِدُ قُوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْرِ الْآخِرِ بُوَآذُونَ مَنْ                       |
|            |       | حَـآذَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَالُوٓا ءَابَـآءَهُمْ أَوْ أَبْنَــآءَهُمْ أَوْ                    |
| 40.8       | **    | إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ ﴾                                                                     |
|            |       | ۹۹ ـ سورة الحشر                                                                                       |
| 4448       |       | ﴿ وَمَا ۚ ءَائِنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱنْفَهُواْ ﴾                   |
| £0V4       | 4     | ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوُّهُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ ﴾                                                     |
| 4150       | **    | ﴿ عَلِكُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَارَةً ۚ هُوَ الرَّحْنَنُ ٱلرَّحِيدُ ﴿ ﴾                                   |
| . ۲۲۳۲     | 74    | ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِفِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسُ ﴾                                 |
| 7777, V777 |       |                                                                                                       |
| ***        | 4.5   | ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَكِيدُ ١                                                                      |

| رقم البيت     | رقمها | الأبة                                                                                    |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |       | ٦٠ _ سورة الممتحنة                                                                       |
| 110           | ٧     | ﴿ وَٱللَّهُ فَلِدِينَّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾                                      |
| *****         | ١.    | ﴿ ذَالِكُمْ خَكُمُ اللَّهِ يَعِكُمُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾               |
|               |       | ٦١ _ سورة الصف                                                                           |
| 0 2 0         | ٤     | ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَنِّتُونَ ﴾                                          |
|               |       | ٦٢ _ سورة الجمعة                                                                         |
| V£ <b>T</b>   | 1.    | ﴿ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ ﴾                                                     |
| 1             |       | ٦٣ _ سورة المنافقون                                                                      |
| 797           | ٤     | ﴿هُرُ ٱلْعَدُّوُ فَاحْدَرُهُمْ ﴾                                                         |
|               |       | ٦٤ _ سورة التغابن                                                                        |
|               |       | ﴿إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُصَلِّعِنْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ |
| 4418          | 17    | شَكُورُ حَلِيمُ ١                                                                        |
|               |       | ٥٥ _ سورة الطلاق                                                                         |
| م/ ۲۲، ۲۷۲۶   | 17    | ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبَّعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾                            |
| †             |       | ٦٦ _ سورة التحريم                                                                        |
| 798           | *     | ﴿ قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞﴾                                               |
| 1740          | 11    | ﴿ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا ﴾                                                             |
|               |       | ٦٧ _ سورة الملك                                                                          |
| 07.2,40.9,07. | Y     | ﴿ الَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُو أَخْسَنُ عَمَلًا﴾        |
|               |       | 1.44                                                                                     |

| لابة                                                                                                                                                                                                                           | رقمها      | رقم البيت                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| ﴿ مَا الْمَنْكُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ ﴾                                                                                                                                                            | 17_17      | . TOV                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                |            | 7777, 7377                                   |
| ٦٨ _ سورة القلم                                                                                                                                                                                                                |            | (                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                |            |                                              |
| <b>(تَ)</b>                                                                                                                                                                                                                    | 1          | ٣٠/٩                                         |
| ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞﴾                                                                                                                                               | <b>£ Y</b> | <b>***</b> ********************************* |
| ٦٩ _ سورة الحاقة                                                                                                                                                                                                               |            | (                                            |
| ﴿ قُطُونُهَا دَانِيَةٌ ﴾                                                                                                                                                                                                       | 74         | 3710,.010                                    |
| ٧٠ _ سورة المعارج                                                                                                                                                                                                              |            | (                                            |
| (مِنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَمَارِجِ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                             | ٣          | 1719                                         |
| ﴿ نَفُرُجُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾                                                                                                                                                                               | ٤ م/١      | م/۳۱، ۲۲۰، ۲۱۱،                              |
|                                                                                                                                                                                                                                | 1          | ****                                         |
| ﴿ إِنَّهُمْ بَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۞ وَنَرَبُهُ قَرِيبًا ۞﴾                                                                                                                                                                       | ٧_٦        | 114.                                         |
| (يَوْمَ نَكُونُ ٱلسَّمَلَةُ كَالْمَهْلِ ٢٠٠٠)                                                                                                                                                                                  | ٨          | 117                                          |
| ٧٢ ــ سورة الجن                                                                                                                                                                                                                |            | (                                            |
| ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَبَهًا ﴾                                                                                                                                                                                        | Y_1        | 747                                          |
| ﴿وَأَنَّهُمْ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اَتَّخَذَ صَلِحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۞﴾                                                                                                                                                | ۴          | 1011, 1001                                   |
| ٧٣ _ سورة المزمل                                                                                                                                                                                                               |            | (                                            |
| ﴿ يَوْمَ نَرْجُفُ ٱلْأَرْشُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ ﴾                                                                                                                                                                | ١٤         | 1.4                                          |
| ( الله عَلَيْ الله عَلَيْ<br>( الله عَلَيْ عَلَيْ الله | 14-14      | 1774                                         |
| ُ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                        | 17 Y•      | ۲۲۷، ۹۵۸، ۲۷۲۱                               |

| کی <b>ن</b><br>                                                                                                | رقمها     | رقم البيت         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| ٤٧ _ سورة                                                                                                      |           |                   |
| (إِنَّهُ مَكْرُ وَمَّدَرُ ﴿ ﴾                                                                                  | Y0_1A     | ٥٧٣               |
| (فَا نَنْعُهُمْ شَنْعَةُ ٱلشَّنِيمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ | ٤٨        | ٤٨١٣              |
| ٥٧ _ سورة                                                                                                      |           |                   |
| (وَخَسَفَ الْفَتَرُ ۚ ۚ ۚ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ                                                        | ٨         | 111               |
| ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْفَسُرُ ۞﴾                                                                             | 4         | 115               |
| وَهُوهُ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ۞ إِنَّ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ <b>﴿</b>                                             | 77_77 773 | . 1772 . 201 .    |
|                                                                                                                | 110       | 0 5 5 7 0 5 7 9 0 |
| ﴿ أَيْضَتُ ٱلْإِنْسَنُ أَن يُتَرَّكَ سُتُكَ ﴾                                                                  | 41        | 4411              |
| ٧٦ _ سورة                                                                                                      |           |                   |
| ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْدَادَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ ﴾                                                                  | ٥_٦ م/٤٧، | ٠ ٩٨١٥ ، ٢٠٢٥     |
| ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ بَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۞﴾                                      |           | 4475              |
| ﴿ وَيُسْتَقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا﴾                                                                               | 14-14     | 07.7              |
| ﴿لَا يَرْوَنُ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَّهُوبِرًا ﴾                                                             | ١٣        | 0100              |
| ۷۸ _ سور                                                                                                       |           |                   |
| ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۞ ﴾                                                                             | 47_41     | 0148              |
| ﴿ يُوامِبَ أَزَاء اللهِ الله           | **        | 0410              |
| ٧٩ _ سورة ا                                                                                                    |           |                   |
| ﴿ هَلَ أَنْنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ ﴿ ﴾                                                   | 17_10     | 777               |
| ﴿ اَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعُونَ إِنَّامُ طَنَىٰ ﴾                                                                  | 14        | <b>YV</b> £A      |
| ﴿ أَمَا رَبُّكُمُ ٱلْآَفِلُ ٢                                                                                  | 7 £       | 799               |

| رقم البيت    | رقمها      | الأية                                                                     |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
|              |            | ۸۰ _ سورة عبس                                                             |
| <b>/7</b> 1  | 18_14      | ﴿ فِي مُحْمَٰفِ مُكَرِّمَةِ ۞ تَرَافُوعَةِ مُطَلِّمَ إِنْ الْعَالَةِ ﴾    |
| م/ ۱۹        | ۲۱_۳۸      | ﴿ وُجُونٌ ۗ يَوْمَهِ لِهِ مُسْفِرَةٌ ۞ ﴾                                  |
| 7772         | ٤١_٤٠      | ﴿ وَوُجُونُ ۚ يُوْمَهِذِ عَلَيْهَا غَبُرَةً ۗ ۞ تَرَهَفُهَا فَلَرَهُ ۗ ۞﴾ |
|              |            | ۸۱ _ سورة التكوير                                                         |
| 118          | 1          | ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۞﴾                                             |
| 117          | ٦          | ﴿ وَإِذَا ٱلْبِمَارُ شُجِرَتْ ۞﴾                                          |
| ۲۱/و         | ٧          | ﴿ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِجَتَ ۞﴾                                          |
| YVE.         | <b>* 1</b> | ﴿ تُعَلَيْعٍ ثُمَّ أَمِينٍ ١                                              |
|              |            | ۸۲ ـ سورة الانفطار                                                        |
| 110          | ۲          | ﴿ وَإِذَا ٱلْكُوۡاٰكِبُ ٱنۡنَهُرَتْ ۞﴾                                    |
| 117          | ٣          | ﴿ وَإِذَا ٱلْهِمَارُ فُهِمَرَتْ ۞﴾                                        |
|              | Ċ          | ٨٣ _ سورة المطففير                                                        |
| , 2730, 7.00 | 201 10     | ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَهِلُو لَمُحْجُونُونَ ۞﴾            |
| 1993         | Y1_1X      | ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنْبُ ٱلْأَبْرَارِ لَغِي عِلْتِينَ ﴾                      |
| 07.1         | 47_40      | ﴿ يُسْقَوْنَ مِن تَرِحِيقِ مَّخْتُومٍ ۞ ﴾                                 |
| ۸۰۲۰         | **         | ﴿ وَمِنَ اجْمُمُ مِن تَسْنِيمٍ ۞﴾                                         |
| 087.         | 37_78      | ﴿ فَٱلْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴾         |
|              |            | ٨٤ _ سورة الانشقاق                                                        |
| 117          | 1          | ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴾                                             |
| 1.7          | ٣          | ﴿ وَإِذَا ٱلأَرْضُ مُدَّتْ ۞﴾                                             |
| 1 £ £        | ٤          | ﴿ وَٱلْقَتْ مَا فِيهَا وَغَنَلَتْ ۗ ﴿ ﴾                                   |

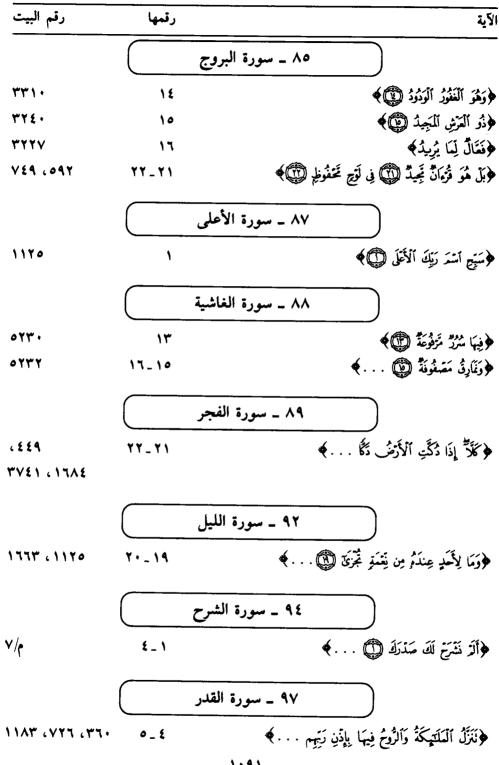

| لاية                                                                      | رقمها | رقم البيت |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| ۹۹ _ سورة الزلزلة                                                         |       |           |
| ﴿وَأَغْرَجَٰتِ ٱلْأَرْضُ أَنْفَالَهَا ۞ ﴾                                 | Y     | 122       |
| ﴿ يَوْمَيِـذِ غُـدِّتُ أَخْبَارَهَا ۗ ۞ ﴾                                 | ٤     | 1.4       |
| ١٠١ _ سورة القارعة                                                        |       |           |
| ﴿وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْمِهِنِ ٱلْمَنفُوشِ ﴾                           | •     | 11.       |
| ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلُتُ مَوَزِيئُكُمْ ۖ ۞ ﴾                               | ٣ _ ٩ | 7.00      |
| ۱۰۸ _ سورة الكوثر                                                         |       |           |
| ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ۞﴾                                     | 1     | 7777      |
| ١١٠ _ سورة النصر                                                          |       |           |
| ﴿ فَسَيِّعَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّامُ كَانَ نَوَّابًا ﴿ ﴾ | ٣     | *4^^      |
| ١١٢ _ سورة الإخلاص                                                        |       |           |
| ﴿ فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـٰدُ ۞ اللَّهُ الصَّـٰكَدُ ۞ ﴾                    | ٤_١   | 1044      |
| (اللهُ العَيْسَةُ ٢                                                       | *     | ***       |
| (وَلَمْ يَكُن لَمُ كُنُوا أَكُدُّ ۞)                                      | ٤     | 44.7      |

# ٢ \_ فهرس الأحاديث

| رقم البيت | المراوي | طرف الحديث |
|-----------|---------|------------|
|           |         |            |

# \_1\_

| 0.01                                       | أنس بن مالك     | «آتي باب الجنة يوم القيامة»            |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 20.7                                       | أنس بن مالك     | «آية الإيمان حب الأنصار»               |
| 0.00                                       | أبو هريرة       | «أتاني جبريل عليه السلام»              |
| 0044,1400                                  | أنس بن مالك     | «أتاني جبريل في كفه كالمرآة البيضاء»   |
| 14.8                                       | عبدالله بن عمر  | «اتقوا دعوة المظلوم»                   |
| ٥١٠٨                                       | أبو ذر          | «أدخلت الجنة»                          |
| 7//                                        | النواس بن سمعان | «إذا أراد الله عزّ وجل أن يوحي بالأمر» |
| 1771                                       | ابن مسعود       | «إذا جيء بكم عراةً حفاةً غرلاً»        |
| <b>የተ</b> ሞን                               | عمرو بن العاص   | «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب»          |
| 0 \$ 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | صهيب            | «إذا دخل أهل الجنة الجنة»              |
| 7977                                       | جابر بن عبدالله | «إذا دخل الميت القبر»                  |
| ٥٨٤٠                                       | ابن أبي أوفى    | «إذا رفع ظهره من الركوع»               |
| ٥٠٧٤                                       | عمرو بن العاص   | «إذا سمَّعتم المؤذن»                   |
| 0011                                       | أبو هريرة       | «إذا غشيتهم سحابة»                     |
| ۰۰۰۸                                       | جابر بن عبدالله | «أرجو أن يكون من يتبعني»               |
| 141, 3787                                  | ابن مسعود       | «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل»    |

| رقم البيت | الراوي          | طرف الحديث                                    |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------|
| ٥٢٧٤      | أبو هريرة       | «استوصوا بالنساء خيراً»                       |
| 0 2 7     | أبو أمامة       | «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب»        |
| ۸۵۵       | ابن عباس        | «أعيذكما بكلمات الله التامة»                  |
| 144.      | أبو هريرة       | «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة»          |
| 144.      | عوف بن مالك     | «افترقت اليهود والنصاري على إحدى وسبعين فرقة» |
| 1.70      | أبو أمامة       | «اقرؤوا القرآن»                               |
| £9.A.A    | البراء بن عازب  | «اكتبوا كتاب عبدي»                            |
| 019       | أبو سعيد الخدري | «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي»           |
| 31.67     | ابن عمر         | «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»        |
| 1901      | النعمان بن بشير | «ألا إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل الذباب»     |
| 1001      | أبو سعيد الخدري | «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»          |
| 777.      | أبو هريرة       | «ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش»       |
| 3777      | أسامة بن زيد    | «ألا مشمر للجنة؟»                             |
| ۸۳۰۵      | أبو هريرة       | «ألا من قتل نفساً معاهداً»                    |
| ٥٣٧١      | أبو هريرة       | «ألا واستوصوا بالنساء خيراً»                  |
| 1200      | النعمان بن بشير | «الذين يذكرون الله»                           |
| 177.      | عائشة           | «إن أتقاكم وأعلمكم بالله»                     |
| 0.10,010  | ابن عمر         | «إن أدنى أهل الجنة منزلة»                     |
| ٥١٧٢      | ابن عمر         | «إن أزواج أهل الجنة ليغنين»                   |
| 1901      | أنس بن مالك     | «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم»        |
| 1901      | جابر بن عبدالله | «إن أعمالكم تعرض على عشائركم وأقربائكم»       |
| 07 27     | أبو هريرة       | «إن أمتي يوم القيامة هم الغر»                 |
| 0414      | أبو سعيد        | «إن أهل الجنة إذا جامعوا»                     |
| 0.18      | أبو سعيد الخدري | «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف»             |
| 2091      | ابن مسعود       | «إن الحمد لله نحمده ونستعينه»                 |
| 1990      | ابن مسعود       | «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه»                |
| 0.5.      | أبو هريرة       | «إن رائحة الجنة توجد»                         |

| رقم البيت  | الراوي           | طرف الحديث                                           |
|------------|------------------|------------------------------------------------------|
| ،۳۳/۴      | سلمان الفارسي    | «إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم»                      |
| 177, . 177 |                  |                                                      |
| ۲۰۳۵       | أبو سعيد         | «إن الرجل ليتكىء في الجنة»                           |
| 7770       | أبو هريرة        | «إن الرجل ليصل في اليوم»                             |
| 0711       | زيد بن أرقم      | «إن الرجل من أهل الجنة»                              |
| 1.50       | أبو هريرة        | «إن رجلاً لم يعمل خيراً قط»                          |
| 118        | أبو هريرة        | «إن الشمس والقمر ثوران مكوران في النار»              |
| 1740       | البراء بن عازب   | «إن العبد المؤمن إذا كان »                           |
| 019.       | معاوية           | «إن في الجنة بحر الماء»                              |
| 0114       | علي بن أبي طالب  | «إن في الجنة غرفاً»                                  |
| 000.       | أنس بن مالك      | «إن في الجنة لسوقاً»                                 |
| 9/73, 4010 | أبو هريرة        | «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب»                      |
| 7710       | علي بن أبي طالب  | «إن في الجنة لمجتمعاً للحور»                         |
| 14.00 0263 | أبو هريرة        | «إن في الجنة مائة درجة»                              |
| 0 2 7      | أسماء بنت يزيد   | "إن فيهما اسم الله الأعظم»                           |
| Y00        | عبدالله بن عمرو  | «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين»                    |
| 7110       | أبو موسى الأشعري | «إن للمؤمن في الجنة لخيمة»                           |
| 4514       | أبو هريرة        | «إن لله تسعة وتسعين اسماً»                           |
| 7887       | عبدالله بن مسعود | «إن لله ملائكة سيّاحين يبلغوني»                      |
| 74.0       | أبو سعيد         | «إن الله أحاط حائط الجنة»                            |
| 77.        | أبو سعيد         | «إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» |
| 2 2 9      | أبو هريرة        | «إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة ينزل»             |
| 2997       | أنس بن مالك      | «إن الله تعالى قبض قبضة»                             |
| 779        | عبدالله بن أنيس  | «إن الله تعالى ينادي يوم القيامة بصوت»               |
| 4441       | ابن مسعود        | «إن الله جميل يحب الجمال»                            |
| 10.1       | أبو سعيد الخدري  | «إن الله خيّر عبداً بين الدنيا والآخرة»              |
| 44.4       | عائشة            | «إن الله رفيق يحب الرفق»                             |

| رقم البيت  | الراوي           | طرف الحديث                                                      |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 444.       | يعلى بن أمية     | «إن الله عزّ وجل حيي ستير يحب الحياء»                           |
| 1190       | أبو موسى الأشعري | «إن الله عزَّ وجلَّ لا ينام»                                    |
| ٤٤٥        | أبو موسى الأشعري | «إن الله عزّ وجل يبسط يده بالليل»                               |
| ٥٦٣٧       | أبو الدرداء      | «إن الله عزّ وجل يقول يوم القيامة»                              |
| 4404       | أبو موسى         | «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام»                          |
| 2477       | أبو هريرة        | «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم»                                   |
| 1790       | أبو هريرة        | «إن الله لمّا خلق الخلق »                                       |
| 541        | أبو سعيد الخدري  | «إن الله ليضحك إلى ثلاثة»                                       |
| 4404       | أنس بن مالك      | «إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعِّر»               |
| 0071       | ابن عمر          | «إن الله يدني المؤمن»                                           |
| 1.1        | ابن عمر          | «إن الله يطوي السموات يوم القيامة ثم يأخذهن»                    |
| 007.       | أبو سعيد         | «إن الله يقول لأهل الجنة»                                       |
| 148.       | عبدالله بن عمرو  | «﴿إِنَّ الْمُقْسَطِينَ عَنْدُ اللهُ عَلَى مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ﴾ |
| 74.1 . 177 | أوس بن أوس       | «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة»                                  |
| 7777       | أبو هريرة        | «إن الميت إذا وضع في قبره»                                      |
| 14.1       | أبو هريرة        | «إن الميت تحضره الملائكة»                                       |
| 1777       | عائشة            | «أن النبي ﷺ كان يحدث حديثاً لو عدَّه العادَّ»                   |
| 179        | كعب بن مالك      | «إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة»                         |
| 1441       | أبو هريرة        | «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم»                                 |
| 1401       | أبو رزين العقيلي | «أنبئك بمثل هذا»                                                |
| 1841       | أنس بن مالك      | «الأنبياء أحياء في قبورهم»                                      |
| 177.       | جابر             | «أنت أشبه الناس بخلْقي وخُلُقي»                                 |
| 1949       | معاوية بن حزام   | «أنتم توفون سبعين أمة»                                          |
| 0112       | أبو هريرة        | «أنتم ربع أهل الجنة»                                            |
| 20.7       | البراء بن عازب   | «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن»                                     |
| 0890 (177  | جرير البجلي كم   | «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر»                                |
| 1777       | أنس بن مالك      | «إنه كان إذا تكلم»                                              |
|            |                  |                                                                 |

| رقم البيت      | الراوي             | طرف الحديث                            |
|----------------|--------------------|---------------------------------------|
| ٤٨٧٦           | بلال بن الحارث     | «إنه من أحيا سنة»                     |
| 019            | ابن عباس           | «إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به»      |
| 114            | أبو هريرة          | "إني كتبت الموت على من كان تحت عرشي»  |
| 0.4.           | ابن مسعود          | " إني لأعلم آخر أهل النار»            |
| 0.75           | عياض بن حمار       | ««أهل الجنة ثلاثة»                    |
| 01.16,01.4     | بريدة/ ابن مسعود   | «أهل الجنة عشرون ومائة صف»            |
| 04             | أبو هريرة          | «أول زمرة تدخل الجنة»                 |
| 994            | عبادة بن الصامت    | «أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» |
| 77.0           | ابن عباس           | «أول من يدعى إلى الجنة»               |
| 70.0           | أب <i>ي</i> بن كعب | «أول من يصافحه الحق عمر»              |
| <b>***</b>     | عمرو بن العاص      | «أي الناس أحب إليك؟ قال: (عائشة)»     |
| 7 <b>9</b> 713 | معاوية بن الحكم    | «أين الله؟ قالت: في السماء»           |



 «بدأ الإسلام غريباً»
 أبو هريرة
 ١٤٨٤ ، ١٨٥٥

 «بينا أنا في الحطيم»
 مالك بن صعصعة
 ١٤٤

 «بينما أهل الجنة في نعيمهم»
 جابر بن عبدالله ١٧٤٠ ، ١٧٤٧ ، ١٩٥٥

# ـ ت ـ

| 4440     | عمر بن الخطاب | «تؤمن بالقدر خيره وشره»             |
|----------|---------------|-------------------------------------|
| ٥٢٣٧     | أبو هريرة     | «تبلغ الحلية من المؤمن»             |
| 204      | أبو هريرة     | «تحاجت الجنة والنار فقالت النار»    |
| 1708     | جابر          | «تركت فيكم ما لن تضلوا بعده»        |
| 1198     | أبو هريرة     | «تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم»       |
| ١٠٨      | أبو هريرة     | «تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال»    |
| ٤٣٠ ، ٩٩ | أبو سعيد      | «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» |

| لرف الحديث                                   | الراوي            | رقم البيت |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------|
| ـ ث ـ                                        |                   |           |
| ثلاثة لا ترد د <i>عو</i> تهم»                | أبو هريرة         | 17.5      |
| ثلاثة يحبهم الله عزّ وجل ويضحك إليهم»        | أبو الدرداء       | 247       |
| ثم تنسف الجبال وتمد الأرض»                   | ابن مسعود         | 1.7       |
| ثم علا به فوق ذلك مما لا يعلمه أحد إلا الله» | أنس بن مالك       | 411       |
| ثم ينزل الله عليكم ماء من تحت العرش»         | أبو هريرة         | 18.       |
| - ह -                                        |                   |           |
| جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ﷺ»          | ابن مسعود         | ***       |
| جنتان من ذهب»                                | قيس الأشعري       | 0.74      |
| - τ -                                        |                   |           |
| حجبت النار بالشهوات»                         | أبو هريرة         | 9756      |
| الحمد لله الذي أطعم ولا يطعم»                | أبو هريرة         | 1091      |
| حياتي خير لكم»                               | أنس بن مالك       | 7895      |
| · ċ -                                        |                   |           |
| اخلق الله آدم وطوله»                         | أبو هريرة         | o • 4V    |
| اخلق الله ثلاثة أشياء»                       | عبدالله بن الحارث | ٥٠٨٠      |
| اخلق الله جنة عدن بيده»                      | أنس بن مالك       | P. A. 7   |
| اخيار أمتي أولها»                            | عبدالله بن السعدي | ٤٨٨١      |
| -<br>الخيمة درة طولها»                       | أبو موسى الأشعري  | 0117      |

| رقم البيت | الراوي            | طرف الحديث                        |
|-----------|-------------------|-----------------------------------|
|           |                   | - 3 -                             |
|           |                   |                                   |
| 0 2 7 A   | أبو أمامة         | «دحاماً دحاماً»                   |
| 1393      | أبو هريرة         | «الدنيا سجن المؤمن»               |
|           |                   | - y -                             |
| 1777      | عبدالله بن عمرو   | «الراحمون يرحمهم الرحمن»          |
|           |                   | _ w _                             |
| ١٨١٣      | عائشة             | «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك»        |
| 7.70      | ابن مسعود         | «سطع نور في الجنة»                |
| ***       | عبدالله بن الشخير | «السيد الله»                      |
| 4474      | أبو هريرة         | «سیروا هذا جمدان»                 |
|           |                   | - ش -                             |
| 118       | أبو هريرة         | «الشمس والقمر مكوران يوم القيامة» |
|           |                   | ـ ص ـ                             |
| ٣٢٠3      | أسيد بن ظهير      | «صلاة في مسجد قباء كعمرة»         |
| ٤٠٥٧      | أبو هريرة         | «صلاة في مسجدي هذا»               |
| ٤٠٥٧      | عبدالله بن الزبير | «صلاة في مسج <i>دي</i> هذا»       |
|           |                   | ـ ط ـ                             |
| 0109      | أبو سعيد          | «طوبي لمن رآني»                   |
|           |                   |                                   |

| رقم البيت     | الراوي           | طرف الحديث                                                                 |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|               |                  | - E -                                                                      |
| 0.75          |                  |                                                                            |
| 5. (2         | أبو هريرة<br>    | «عرض علي أول ثلاثة من أمتي»<br>                                            |
|               |                  | ـ ف ـ                                                                      |
| 7971          | مالك بن صعصعة    |                                                                            |
| ***           | أبو هريرة        | «فأنطلق فآتي تحت العرش»                                                    |
| 377           | البراء بن عازب   | «فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في عليين»                                  |
| م/٣٣          | البراء بن عازب   | «فإذا خرجت نفسه صلى عليه كل ملك في السماء»                                 |
| 0011          | سعيد بن المسيب   | «فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة»                                              |
| 1197          | أبو ذر           | «فرج عن سقف بيتي»                                                          |
| 0. 54         | عبدالله بن عمرو  | «فقراء المهاجرين يسبقون»                                                   |
| 3444          | ابن مسعود        | «فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟»                                        |
| 144           | سهل بن سعد       | «في الجنة ثمانية أبواب»                                                    |
| 0179          | أبو أمامة        | الفي سدر مخضود يخضد الله شوكه»                                             |
| 9170          | بريدة            | «فيعطى الملك بيمينه»                                                       |
|               |                  | – ق –                                                                      |
| 1.4           | <br>أبو هريرة    | *<br>*قرأ رسول الله ﷺ﴿يُوْمَبِدِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهُمْ ۚ ۚ ۚ ۚ قَالَ : * |
| 7770          | أبو هريرة        | «قيد سوط أحدكم في الجنة»                                                   |
| 1974          | أبو هريرة        | «قيل لبني إسرائيل»                                                         |
|               |                  | ـ ك ـ                                                                      |
| <b>**</b> *   | أبو هريرة        | «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا»                                  |
| 1797          | أبو رزين العقيلي | «كان في عماء ما فوقه هواء»                                                 |
| 1 . 27 . 97 . | عمران بن حصين    | "كان الله ولم يكن شيء غيره                                                 |

| رقم البيت          | المراوي                 | طرف الحديث                                            |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| £٣٨٦ ، <b>٩</b> ٨٧ | عبدالله بن عمرو         | «كتب الله مقادير الخلائق»                             |
| 414                | أبو هريرة               | «كل مولود يولد على الفطرة»                            |
|                    |                         | - J -                                                 |
| ***                | أبو هريرة               | «لأن أقول سبحان الله»                                 |
| 0111               | ابن مسعود               | «لا تبكِ يا عبدالله»                                  |
| ٤٠٤٠               | أبو هريرة               | «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً»                             |
| <b>YY4Y</b>        | أبو سعيد                | «لا تسبُّوا أصحابي»                                   |
| ٤٠٧٩               | أبو هريرة               | «لا تُشَد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»                 |
| 444.               | عمر بن الخطاب           | «لا تطروني كما أطرت النصاري ابن مريم»                 |
| 1901               | أبو هريرة               | «لا تفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم»                     |
| 441                | أبو هريرة               | «لا تفضلوا بين أنبياء الله»                           |
| ***                | جابر بن عبدال <b>له</b> | «لا عدوى ولا طيرة ولا غول»                            |
| 114                | أبو هريرة               | «لا موت على أهل الجنة ولا موت لأهل النار»             |
| ٤٠٠٣               | عبدالله بن هشام         | «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك»        |
| ٤٠٠٢               | أنس بن مالك             | «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده»            |
| ٤٥٤                | أبو هريرة               | «لا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره»                 |
| 1991               | سلمان الفارسي           | «لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز»                         |
| ۰۲۲۰               | أم سلمة                 | «لا يدخل هذا عليكن»                                   |
| 2977               | لقيط بن عامر            | «لعمر إلهك إن للنار سبعة أبواب»                       |
| 1.11               | عائشة                   | «لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» |
| 1448               | سعد بن معاذ             | «لقد حكمت بحكم الله»                                  |
| 019                | أبو هريرة               | «لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا أحد»         |
| 4/6                | جويرية                  | «لقد قلت بعدك أربع كلمات»                             |
| 97170              | ابن مسعود               | «لقيت إبراهيم ليلة أُسري بي»                          |
| 1371               | أبو هريرة               | «لما خلق الله الخلق كتب كتابه»                        |
| ٤٣٠                | جابر                    | «لما نزلت هذه الآية على رسول الله»                    |

| رقم البيت  | الراوي                | طرف الحديث                                     |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| ۰۲۲۰       | أبو هريرة             | «لن يدخل أحد الجنة بعمله»                      |
| ***        | أبو هريرة             | «اللهم أرشد الأثمة»                            |
| 44.4       | أنس بن مالك           | «اللهم أغثنا»                                  |
| £ • 0 V    | أبو هريرة             | «اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي»          |
| 00.4       | عمار                  | «اللهم بعلمك الغيب»                            |
| 1771       | أبو هريرة             | «اللهم رب السماوات ورب الأرض»                  |
| 4404       | ابن عباس              | «اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض»  |
| 1414       | ابن عباس              | «اللهم فقهه في الدين»                          |
| ٤٠٤١       | أبو هريرة             | «اللهم لا تجعل قبري وثناً»                     |
| 4414       | المغيرة بن شعبة       | «اللهم لا مانع لما أعطيت»                      |
| 3777       | ابن عباس              | «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض»       |
| ٥١٠٣       | أبو هريرة             | «لو أنكم تكونون على كل حال»                    |
| ۰۲۳۰       | أبو أمامة             | «لو طرح فراش من أعلاها»                        |
| 3083, 7140 | سهل بن سعد            | «لو كانت الدنيا تعدل عند الله»                 |
| 1714       | على بن أبي طالب       | «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك»         |
| 3974       | ۔<br>أبو موس <i>ى</i> | «ليس أحد_أو ليس شيء_أصبر على أذى سمعه من الله» |
|            |                       | - 4 -                                          |

| *      | ابن مسعود           | «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن»    |
|--------|---------------------|----------------------------------|
| 177.   | عائشة               | «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء»  |
| 1 44   | أبو هريرة           | «ما بين النفختين أربعون»         |
| 01.9.0 | أبو سعيد ١٠٦        | «ما تربة الجنة؟»                 |
| 14.0   | العباس بن عبدالمطلب | «ما تسمون هذه؟»                  |
| 0101   | أبو هريرة           | «ما في الجنة شجرة إلا وساقها»    |
| 1777   | عائشة               | «ما كان رسول الله ﷺ يسرد»        |
| 790    | عائشة               | «ما لك يا عائشة حشياء رابية؟»    |
| 7947   | ابن عباس            | «ما من أحد مرّ بقبر أخيه المؤمن» |

| رقم البيت | الراوي              | طرف الحديث                                  |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------|
| YAA4      | أبو هريرة           | «ما من أحد يسلم علي»                        |
| <b>79</b> | عائشة               | «ما من رجل يزور قبر أخيه»                   |
| 1140      | أبو هريرة           | «ما من صاحب کنز»                            |
| ۰۳۳۰      | أبو أمامة           | «ما من عبد يدخل الجنة»                      |
| <b>79</b> | أبو هريرة           | «ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه»          |
| ٥٨٠٠      | ابن مسعود           | «ما من نبي بعثه الله»                       |
| 178       | علي                 | «ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة» |
| ٤٩٧٠      | عمر بن الخطاب       | «ما منكم من أحد يتوضأ»                      |
| 3770      | أبو أمامة           | «ما منكم من أحد يدخل الجنة»                 |
| £AVV      | أنس بن مالك         | «مثل أمتي مثل المطر»                        |
| م/۶٤      | أبو موسى الأشعري    | «مثل الجليس الصالح والجليس السوء»           |
| 1703      | أبو موسى الأشعري    | «مثل ما بعثني الله به من الهدى»             |
| ٤٠٥٧      | رافع بن خديج        | «المدينة خير من مكة»                        |
| YAAY      | أنس بن مالك         | «مررت علی موسی»                             |
| 1899      | عائشة               | «مروا أبا بكر فليصل بالناس»                 |
| 446       | معاذ بن جبل         | «مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله»      |
| ٤٣٠       | عبدالله بن عمرو     | «المقسطون عند الله على منابر من نور»        |
| 1443      | أبو هريرة           | «من أنفق زوجين في شيء»                      |
| 14.4      | أبو الدرداء         | «من اشتکی منکم شیئاً»                       |
| 1141      | أبو هريرة           | «من تصدق بعدل تمرة»                         |
| 47.3      | كعب بن <i>عج</i> رة | «من توضأ فأسبغ الوضوء»                      |
| 7770      | أبو هريرة           | «من خاف أدلج»                               |
| £ + 74".  | سهل بن حنیف         | «من خرج حتى يأتي هذا المسجد»                |
| ٥٨٠٠      | أبو سعيد            | «من رأی منکم منکراً»                        |
| ۰۰۳۷      | عبدالله بن عمرو     | «من قتل قتيلاً من أهل الذمة»                |
| ۰۰۳۷      | عبدالله بن عمرو     | «من قتل نفساً معاهداً»                      |
| ٤٠٦١      | عائشة               | «من نذر أن يطيع الله فليطعه»                |
|           |                     |                                             |

| رقم البيت      | الراوي              | طرف الحديث                                         |
|----------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 0770           | أبو هريرة           | «من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس»                      |
| ****           | معاوية بن أبي سفيان | «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»              |
|                |                     | - ù -                                              |
| ٥٠٥٣           | أبو هريرة           | «نحن الآخرون الأولون»                              |
| ۰۳۳۰           | أبو هريرة           | «نعم بذكر لا يمل»                                  |
| 3040           | أبو هريرة           | «نعم والذي نفسي بيده»                              |
| ٥٥٧٣           | جابر                | «النوم أخو الموت»                                  |
|                |                     |                                                    |
| 740,707        | أنس                 | «هل تدرون مم أضحك؟»                                |
| 3877           | أبو سعيد            | «هل تضارون في رؤية الشمس»                          |
| 7019           | أبو هريرة           | «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب»                |
| 174.           | عبدالله بن عباس     | «هي المانعة هي المنجية»                            |
|                |                     | - 9 -                                              |
| Y <b>Y 4</b> V | ء» أبو ذر           | «والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السما |
| 14.            | أبو هريرة           | «والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين»              |
| 7771 . TTY     | أبو هريرة           | «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم»     |
| 7447           | سعد بن أبي وقاص     | «والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً»      |
| 17\$7          | أبو هريرة           | «والذي نفسي بيده ما من رجل»                        |
| ٤٠٥٧           | عبدالله بن عدي      | «والله إنك لخير أرض الله»                          |
| 041.           | المستورد            | «والله ما الدنيا في الآخرة»                        |
| 244            | لقيط بن عامر        | «وعلم يوم الغيث يشرف عليكم»                        |
| 0011           | سعيد بن المسيب      | «ولا يبقى في ذلك المجلس»                           |
| 0098           | البراء بن عازب      | «ويأتيه رجل حسن الوجه»                             |

| ال إذا لم أعدل» أبو سعيد الخدري - ٢٣٣٦ ما ١٩٤ ما التهما ما التهم التهما ما التهما التهما ما التهما | «ويحك أتدري<br>«ويلك من يعد |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| - ي  الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | «ويلك من يعد                |
| ابر بن عبدالله         ۱۹٤       جابر بن عبدالله         ابو سعید       ۱۰۰۲         انس بن مالك       ۱۰۰۷         ام حارثة       ۱۰۲۰         تعبد الیوم إلّهاً»       عمران بن حصین         اطعامك»       الضحاك بن سفیان         ابو هریرة       ۱۷۰۷         رأسك»       أبو هریرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| ابو سعید       ۱۹۰۰         انس بن مالك       ۱۵۰۲         انس بن مالك       ۱۵۰۷         ام حارثة       ۱۷۰۰         تعبد اليوم إلّهاً»       عمران بن حصين         الضحاك بن سفيان       ۱۷۰۷         الضحاك بن سفيان       ۱۰۷۰         رأسك»       أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| الله باثنين الله ثالثهما» أنس بن مالك ١٥٠٢ مردة الله ثالثهما» أم حارثة الم ١٥٠٧ مردة الله ١٧٠٧ تعبد اليوم إلّهاً» عمران بن حصين ١٧٠٧ الضحاك بن سفيان الم ١٧٠٧ أبو هريرة مردة الم ١٧٠٥ مراسك» أبو هريرة الم ١٨٠٥ مراسك»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | «يأكل أهل الج               |
| ام حارثة       ١٧٠٥         عمران بن حصين       ١٧٠٧         عمران بن حصين       ١٧٠٧         طعامك»       الضحاك بن سفيان         رأسك»       أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | «يؤتي بالموت                |
| عمران بن حصين       ۱۷۰۷         طعامك»       الضحاك بن سفيان         رأسك»       أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | «يا أبا بكر ما ظ            |
| طعامك» الضحاك بن سفيان ٧٠٧٥<br>رأسك» أبو هريرة ٥٤٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | «يا أم حارثة إنه            |
| رأسك» أبو هريرة ٥٤٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | «یا حصین کم                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | «يا ضحاك ما م               |
| ء تصدق: " عبدالله برعم ٢٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ايا محمد ارفع               |
| <i>ya y.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | «يا معشر النسا              |
| ملائكة بالليل» أبو هريرة ١١٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | «يتعاقبون فيكم              |
| يوم القيامة» بريدة ٧٩٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | «يجيء القرآن ب              |
| اد فینادیهم بصوت» عبدالله بن أنیس ۲۷٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | «يحشر الله العب             |
| يوم القيامة على أرض بيضاء» سهل بن سعد 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | «يحشر الناس إ               |
| يوم القيامة» عبدالله بن أنيس ٢٢٦٠ ، ٤٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | «يحشر الناس ي               |
| جنة الجنة جرداً»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | «يدخل أهل اك                |
| جنة الجنة على طول آدم» أنس بن مالك <b>٠٣٦</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | «يدخل أهل اك                |
| المسلمين» أبو هريرة ٨٠٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | «يدخل فقراء ال              |
| م كما يدرس وشي الثوب» حذيفة حلايفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | «يدرس الإسلا                |
| ِ جلين يقتل أحدهما الآخر» أبو هريرة (٣٧٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | «يضحك الله لر               |
| موات يوم القيامة» أبو هريرة ٤٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | «يطوي الله السد             |
| في الجنة» أنس بن مالك <b>٩٥٣٥</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | «يعطى المؤمن                |
| رض يوم القيامة» أبو هريرة ٢٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | «يقبض الله الأر             |
| ے: یا آدم» أبو سعید ۲۳۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | «بقه ل الله تعال            |
| ): يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» أبو ذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>                    |

| رقم البيت | الراوي          | طرف الحديث                                          |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 4414      | <br>أبو ذر      | «يقول الله عزّ وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» |
| ٤٤٤       | أبو سعيد        | «یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل مؤمن»                |
| 0011      | أبو هريرة       | «ينادي مناد: أن لكم»                                |
| o • AA    | أبو الدرداء     | «ينزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات»                 |
| 171.      | رفاعة بن عرابة  | "ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا»                |
| ****      | أبو هريرة ٩،٤٤٨ | «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة»                    |
| 444       | أبو سعيد الخدري | «يوضع الصراط بين ظهري جهنم»                         |



## ٣ ـ فهرس الآثار

| رقم البيت                  | الراوي                | الأثر                                 |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 7901                       | أبو أيوب              | «إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل الرحمة» |
| 1771                       | عبدالله بن سلام       | «إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم»      |
| ن حنبل م/۲۰                | عمر بن الخطاب، أحمد ب | «أزواجهم: أشباههم ونظراؤهم»           |
| ٥١٨٨                       | أنس بن مالك           | «أظنكم تظنون أن أنهار الجنة»          |
| 1979                       | عتبة بن غزوان         | «أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت»         |
| 4908                       | أبو الدرداء           | «إنّ أعمالكم تعرض على موتاكم»         |
| ****                       | ابن مسعو <b>د</b>     | «إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار»       |
| 1771                       | عبدالله بن سلام       | «إن محمداً ﷺ يوم القيامة»             |
| <b>* * * * * * * * * *</b> | عمر بن الخطاب         | «إنه قد نزل في تحريم الخمر»           |
| <b>1797</b>                | محمد بن الحنفية       | «أي الناس خير بعد رسول الله 🎎»        |
| م/۹۱                       | عبدالله بن عباس       | «تبيض وجوه أهل السنة والجماعة»        |
| 017                        | يحيى بن أبي كثير      | «الحبرة: اللذة والسماع»               |
| 47 54                      | عائشة                 | «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات»     |
| 0119                       | ابن عباس              | «الخيمة درة مجوفة»                    |
| 017.                       | ابن عباس              | «الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق»  |
| <b>^9</b>                  | عبدالله بن عباس       | «الكرسي: موضع القدمين»                |
| 144                        | أبو العالية           | «كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون»  |
| <b>***</b>                 | عبدالله بن عمر        | «كنا نخير بين الناس في زمن النبي ﷺ»   |
| 4440                       | السائب بن يزيد        | «كنت قائماً في المسجد فحصبني رجل»     |
| 0124                       | ابن عباس              | «لا يشبه شيء مما في الجنة»            |
|                            |                       |                                       |

| رقم البيت                                                                                                                                                                                                                          | الراوي               | الأثر                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 771, 7.67                                                                                                                                                                                                                          | جابر بن عبدالله      | «لما حضر أحد دعاني أبي»                          |
| <b>Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y Y A Y Y A Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y</b> | عمر بن الخطاب        | «اللهم إنا كنا نتوسل اليك بنبينا»                |
| ٤١٣                                                                                                                                                                                                                                | عبدالله بن مسعود     | «لينزعن القرآن من بين أظهركم»                    |
| 7777                                                                                                                                                                                                                               | أبو موسى             | «ما أشكل علينا أصحاب محمد عليه »                 |
| م/ ۲۲                                                                                                                                                                                                                              | قتادة والضحاك ومجاهد | «ما بين السماء والأرض خمسمائة عام»               |
| م/ ٤١                                                                                                                                                                                                                              | عمرو بن مرة          | «ما مررت بآية من كتاب الله»                      |
| 7787                                                                                                                                                                                                                               | ابن عباس             | «هو الرجل يدخل أهل البيت بيتهم»                  |
| 1771                                                                                                                                                                                                                               | عبدالله بن سلام      | «والذي نفسي بيده إن أقرب الناس)»                 |
| ۸۸۲                                                                                                                                                                                                                                | ابن عباس             | «وقوله: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّجِيمًا ﴾ » |
| 1771                                                                                                                                                                                                                               | ابن عمر              | «يجلسه على السرير»                               |
| 573                                                                                                                                                                                                                                | مجاهد                | «يجلسه معه على العرش»                            |
| 773, 1771                                                                                                                                                                                                                          | ابن عباس             | «يقعده على العرش»                                |
| 18.                                                                                                                                                                                                                                | عبدالله بن مسعود     | «يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون»          |



#### ٤ \_ فهرس الأعلام

آدم عليه السلام ٧٧٥، ٢٧٤٥، ٣٢٥٤ ابن أبى عاصم = أحمد بن عمرو ابن أسباط = يوسف بن أسباط الآمدي، سيف الدين = على بن أبي ابن أصرم = خشيش بن أصرم على ابن إسحاق = محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام ١٦٤٤، 4011 ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم إبراهيم عليه السلام ٥١، ٣٩٣٣ إبراهيم النخعي ٥٤٠٥ ابن حبان = محمد بن حبان ابن حزم = على بن أحمد إبليس ٦٨، ١٢٤٣، ١٦٥٠، ٣٨٣٧، 2104 ( 2104 ابن خزيمة = محمد بن إسحاق بن خزيمة ابن أبى حاتم = عبد الرحمن بن أبى ابن الخطيب = محمد بن عمر ابن أبى خيثمة = أحمد بن زهير ابن راهویه = إسحاق بن إبراهیم

زيد ابن سبعين = عبد الحق بن إبراهيم ابن أبي شيبة، أبو بكر = عبدالله بن ابن سريج = أحمد بن عمر ابن سينا = الحسين بن عبدالله ابن أبي شيبة، أبو جعفر = محمد بن ابن عبد البر = يوسف بن عبدالله عثمان

بن رشد

ابن رشد، أبو الوليد = محمد بن أحمد

ابن أبي شيبة ، أبو الحسن = عثمان بن محمد | ابن كلاب = عبدالله بن سعيد

ابن أبى داوود = عبدالله بن سليمان

ابن أبي زيد القيرواني = عبدالله بن أبي

أبو سفيان بن حرب ٩٤٥ أبو الشيخ الأصبهاني = عبدالله بن محمد بن جعفر أبو الصديق الناجي = بكر بن عمرو أبو عاصم النبيل = الضحاك بن مخلد أبو العالية الرياحي = رفيع بن مهران

أبو عبيدة = معمر بن المثنى أبو علي الجبائي = محمد بن عبد الوهاب

أبو عوانة = يعقوب بن إسحاق أبو المعالي الجويني = عبد الملك بن عبدالله

أبو نعيم = أحمد بن عبدالله بن أحمد أبو الهذيل العلاف = محمد بن الهذيل أبو هريرة، عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة، عبد الرحمن بن صخر ٥٠٠٤، ٥٠٠٥، ٥٣٥٥، ٥٣٥٥

أبو الوليد المالكي = محمد بن أحمد بن رشد

أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المسلم

أحمد بن زهير بن حرب ١٧٥٦ أحمد بن شعيب النسائي ١٤١٨ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تعيمية م/٢٩، ١٩٢٣، ١٣١١، ٢٢٨٩، ١٩٤٢، ١٩٤٧، ٣٦٩٣ أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق ابن ماجه ٥٠٥٦، ٥٤٦٥ ابن مسعود = عبدالله بن مسعود ابن نافع = عبدالله بن نافع ابن وهب = عبدالله بن وهب أبو بكر بن أبي داوود = عبدالله بن سليمان

أبو بكر بن أبي شيبة = عبدالله بن محمد أبو بكر بن الأثرم = أحمد بن محمد بن هانئ

أبو بكر البيهقي = أحمد بن الحسين أبو بكر الصديق ١٤٩٧، ١٤٩٨، ٢٠٩٨، ١٨٧٥، ٢٣٠٤، ٢٧٩٨، ٤٩٧٤، ٥٠٥٥، ٥٠٦٠، ٥٠٤٢

أبو جهل = عمرو بن هشام أبو حاتم الرازي = محمد بن إدريس بن المنذر

أبو الحسن الأشعري = علي بن إسماعيل أبو حنيفة = النعمان بن ثابت أبو خيثمة = زهير بن حرب أبو الخير العمراني = يحيى بن أبي الخير أبو داوود السجستاني = سليمان بن الأشعث

أبو الدرداء، عويمر بن عامر ٥٠٨٨ أبو رَزين العقيلي = لقيط بن عامر أبو زرعة الرازي = عبيد الله بن عبد الكريم

أبو سعيد الجنابي = الحسن بن بهرام أبو سعيد الخدري ٥٠٢٣، ١٥٨٥

1747

أحمد بن عمر بن سريج ١٤٥٨ أحمد بن عمرو بن الضحاك ١٤٢٨ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني م/٢٠، ٣١٩، ٣٣٥، ٣٣٥، ٣٦٥، ١٤٢٠، ١٨٧، ٥٨٧، ٨٧٨، ١٣٣٣، ٣٦٢١، ١٤٧٠، ١٤٧٠، ١٥٤٠ ٢٨٧١، ٨٧٩٤، ٣٢٢٤، ٣٨٨٤، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي

أحمد بن محمد بن عبدالله الطلمنكي ١٤٤٢ أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي ١٤٢٤

أحمد بن نصر الخزاعي ١٧٩٨ أحمد بن نصر الخزاعي ١٧٩٨ أحمد بن هارون بن يزيد الخلال ١٣٨٧ الأخطل ٩٧٩

أرسطوطاليس ٤٨١، ٤٩٧، ٩٢٢، ٩٢٢، ١٦٤٤، ٢١٠٧، ٣١٢٥، ٣٥٥٧، ١٩٤٤

إسحاق بن إبراهيم، ابن راهويه ١٣٨٨، ١٣٨٨

إسحاق بن مرار الشيباني ١٣٥٥ إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني ١٤٣٩

> الأشعري = علي بن إسماعيل أنس بن مالك ٢٩١٦ الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو

الباقلاني، أبو بكر = محمد بن الطيب البخارى = محمد بن إسماعيل

البراء بن عازب ١٧٣٥ بريدة بن الحصيب ٥٠٠٣ بشر بن غياث المريسي ٣٥٦٦ البغوي = الحسين بن مسعود بكر بن عمرو الناجي ٤١٠٥ بلقيس (ملكة سبأ) ١٩٦٤ البيهقي = أحمد بن الحسين الترمذي = محمد بن عيسى تنكلوشا ٣٥٥٧

ثابت بن أسلم البُناني ۲۹۲۸ الثوري = سفيان بن سعيد جمابر بـن عـبـدالله الأنـصـاري ۱۷٤۳، مه.۰۰۵، ۵۶۹۰

الجبائي = عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب

الجبائي = محمد بن عبد الوهاب جبريل عليه السلام ٥٩١، ٥٩٥، ٥٧٥، ٢٠٢٠ ع٠٢، ٢٥٢٤، ٢٥٤٤ جرير بن عبدالله البجلي ٤٩٤٠ الجعد بن درهم ٥٠، ٤٩٨، ١٦٤٤، ٢٥٦٥

جعفر بن أبي طالب ١٧٦٠ جعفر بن حرب الهمذاني ٣٥٦٧ جعفر بن مبشر الثقفي ٣٥٦٧ جعفر بن محمد الصادق ٨٨٨ الجنابي، أبو سعيد = الحسن بن بهرام جِنكِسْخان ٣٦٩، ٤٧٩، ٢٠٢٣، ٢٥٠٧،

حماد بن زید بن درهم ۱۶۳۰ حماد بن سلمة بن دينار البصري ١٤٣٠ حواء ۲۷٤٥ ، ۲۷٤٥ حواء خالد بن عبدالله القسري ٥٠ خالد بن عطاء ٥٠٥٩ خالد بن يزيد البجلي ٥٠٠٥ الخدري = أبو سعيد خشيس بن أصرم النسائي ١٤٢١ الخلال = أحمد بن هارون الدارقطني = على بن عمر الدارمي = عثمان بن سعيد بن خالد الداني، أبو عمرو = عثمان بن سعيد بن عثمان داوود بن عطاء ٥٠٥٩ دراج أبو السمح ٥٣٥٥ الرازي، أبو حاتم = محمد بن إدريس بن المنذر الرازي، أبو زرعة = عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، فخر الدين = محمد بن عمر رفیع بن مهران ۱۳۵۰ زهیر بن حرب بن شداد ۱۷۵٦ سعد بن سنان ۱۹۵۰

رفيع بن مهران ١٣٥٠ زهير بن حرب بن شداد ١٧٥٦ سعد بن سنان ١٤٠٠ سعد بن معاذ ١٧٣٣ السفاريني = محمد بن أحمد بن سالم سفيان بن سعيد الثوري ١٤٢٩ سليمان بن أحمد الطبراني ١٣٤٠ سليمان بن أحمد العبراني ١٣٤٠، الجهم بن صفوان الراسبي ٤٠، ٢٧، ۳۹، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۳۰، ۱۳۳، ۸۶۱، ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۳۹، ۳۲۹، ۱۱۱، ۱۲۹، ۸۰۳۱، ۲۲۱، ۳۲۰۱، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۷۱، ۸۰۳۲، ۱۲۰۲، ۱۲۰۲، ۳۸۲۲، ۲۲۳، ۱۲۰۳، ۲۲۳، ۲۲۳،

الجويني، أبو المعالي = عبد الملك بن | عبدالله

الجيلاني = عبد القادر بن أبي صالح الحاكم = محمد بن عبدالله بن محمد الحجاج بن يوسف الثقفي ١٧٧٧،

حرب بن إسماعيل الكرماني ١٤٠٩ الحسن بن أحمد الهمذاني ١٩٤١ الحسن بن بهرام الجنابي ١٦٤٧ الحسن بن يسار البصري ٢٢٩، ١١٧٣ الحسين بن عبدالله بن الحسين بن سينا ٤٩، ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٠، ٩٧٥، ٤٩٩، ٢١٠٨، ١٦٤٤، ٢١٠٠، ٢١٠٥،

الحسين بن علي بن أبي طالب ١٧٧٣ الحسين بن محمد النجار ٣٥٦٨ الحسين بن مسعود البغوي ١١٦٩،

حصين بن عبيد الخزعي ١٧٠٦، ١٧١٠ حفص الفرد ٣٥٦٦

سليمان بن الأشعث السجستاني، أبو داوود ١٤٢٥، ٤٨٦٩

سليمان بن الحاكم بأمر الله ٢٤٦١ سليمان بن علي التلمساني، عفيف الدين ٢٨١

سيبويه، أبو بشر = عمرو بن عثمان سيف الدين الآمدي = علي بن أبي علي الشافعي = محمد بن إدريس الشحام = يوسف بن عبدالله الشيباني = أحمد بن محمد بن حنبل

الشيباني = إسحاق بن مرار شيطان الطاق = محمد بن النعمان صدي بن عجلان ٤٢٧٥ صهيب بن سنان ٤٤١٥

الضحاك بن مخلد بن الضحاك ١٤٢٨ طاووس بن كيسان ٥٤٠٥

الطبراني = سليمان بن أحمد

الطبري = محمد بن جرير الطبري = هبة الله بن الحسن

الطحاوي = أحمد بن محمد بن سلامة الطلمنكي = أحمد بن محمد بن عبدالله

طمطم ٢٥٥٦

الطوسي، نصير الدين = محمد بن محمد الحسن

عائشة بنت أبي بكر ۱۸۱٤، ۱۸۱۰، ۲۸۲۲

عامر بن عبد الواحد الأحول ٤١٠٥ العباس بن عبد المطلب ١٧٠٣، ٢٨٧٨ عبد بن حميد بن نصر الكسى ١٤١٥

عبد الحق بن إبراهيم ابن سبعين ٢٨٠، ٣١٥٢

عبد الرحمن بن أبي حاتم الحنظلي 1817، 1817

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ١٣٧٠، ١٧٣٥

عبد السلام بن محمد الجبائي ٩٦٤ عبد القادر بن أبي صالح الجيلي ١٣٠٩ عبدالله بن أبي زيد القيرواني ١٤١١ عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل ١٤٢٢، ١٤٢٣، ١٧٥٥

عبدالله بن رواحة ۱۷۲۷، ۲۹۰۶ عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان ۱۶۶۹ عبدالله بن سليمان بن الأشعث السجستاني ۱۶۲۰

عبدالله بن عباس م/ ۱۹، ۲۸۸، ۱۷۳۳، ۱۸۱۷، ۱۸۱۷، ۱۸۱۷، ۱۸۱۹، ۱۸۱۹، ۱۸۱۹، ۱۸۱۹، ۱۸۱۹، ۱۸۱۹، ۱۸۱۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۰، ۱۸۱۰، ۱۸۱۰،

عبدالله بن عمر بن الخطاب ۲۳۲۸،

عبدالله بن عمرو بن العاص ۱۳۸۹ عبدالله بن المبارك ۱۳۸۹

عبدالله بن محمد ابن أبي شيبة ١٤٢٠ عبدالله بن محمد بن جعفر الأصبهاني، أبو الشيخ ١٤٥٧

عبدالله بن مسعود ٦٨٦، ٣٣٦٥، ٥٠٠٤ عبدالله بن نافع الصائغ ١٣٦٣، ١٣٦٥ عبدالله بن وهب ١٤١٠ عبد الملك بن عبدالله الجويني ٣٣٠ عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، أبو زرعة ١٤١٧

عثمان بن سعيد الأموي الداني ١٤٥٦ عثمان بن سعيد الدارمي ٨٨٥، ١٤٣١،

عثمان بن عفان ۱۷۷۱، ۳۳۰۳ عثمان بن عمير البجلي، أبو اليقظان ۱۷٤۸

عثمان بن محمد ابن أبي شيبة ١٤١٩ العزير عليه السلام ١٥٩٩ العفيف التلمساني = سليمان بن علي عكرمة مولى ابن عباس ١١٧٢ العلاء بن عمرو ٣٣٠٥

العلاف، أبو الهذيل = محمد بن الهذيل علي بن أبي طالب ١٧٧٢ على بن أبي على الآمدي ٣٠٤١

على بن أحمد بن حزم ٧٤٨، ٧٥٨ على بن أحمد بن حزم ٧٤٨، ٩٦٤، على بن إسماعيل الأشعري ٩٦٤،

VOY1, 1+31, 0+31, 7++7, +VOY, FP13, FV33, PV33, AP33

علي بن عبيد الله ابن الزاغوني ٦١٦ علي بن عقيل ٣٣٥ علي بن عمر الدارقطني ٢٧٦١، ٢٩١٥، عمر بن الخطاب م/٢٠، ١٨٧٥، ٤٠٣٢، ٢٣٢٨، ٢٧٩٨، ٢٨٦١ عمرو بن عبيد البصري المعتزلي ٢٣٢٨

عمرو بن عثمان بن قنبر، سيبويه ١٩٥٦ عمرو بن هشام، أبو جهل ٣١٩٢ عيسى عليه السلام م/٣٦، ٦٦، ٣٦٣، ٥٨١، ١١٠٠، ١١٠٠، ٢٠٩٦، غلام، ٢٧٣٦، ٤٠٠٤، ٥٠٠٤ غازان، محمود بن أرغون ٧٩١٥ الفارابي، أبو نصر = محمد بن محمد بن طرخان

فخر الدین الرازی = محمد بن عمر فـرعـون ۷۰، ۷۷۹، ۸۶۵، ۱۵۱۰، ۱۵۱۲، ۱۵۱۲، ۱۵۱۷، ۱۵۲۱، ۱۹۳۳ فنحاص ۱۵۹۳، ۱۵۹۳ قارون ۷۰، ۲۷۹

القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني

قتادة بن دعامة السدوسي ١١٧٢ قوام السنة الأصبهاني = إسماعيل بن محمد

القيرواني = عبدالله بن أبي زيد الكرجي = محمد بن عبد الملك الكلبي، أبو نصر = محمد بن السائب الكيلاني = عبد القادر بن أبي صالح اللالكائي = هبة الله بن الحسن لقيط بن عامر، أبو رزين العقيلي لقيط بن عامر، أبو رزين العقيلي ١٢٩٢، ١٧٥٢، ١٧٩٢، ٤٩٧٦، ٢٠٤٥،

مالك بن أنس ١٣٦١، ١٣٦٧ ماني ٤٧٨

مجاهد بن جبر المكي ١١٥٩، ١١٧٠، مجاهد

محمد بن أحمد بن رشد المالكي ١٣١٠ محمد بن أحمد بن سالم السفاريني ٢١١ محمد بن إدريس بن المنذر الرازي ١٤١٧

محمد بن إدريس الشافعي م/ ٢٩، ١٣٧٣، ١٧٤٨، ٢٦٦٩، ٤٥٨٥

محمد بن إسحاق بن خزيمة ١٣٩٣، ١٣٩٦

محمد بن إسحاق بن يسار ۱۱۷۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۱

محمد بن إسماعيل البخاري ٥٦٩، ١٤٣٤، ١٨٦، ١٨٨، ١٤٣٤، ١٩٩٢، ٢٩١٤، ٧٠٤، ٥٤٧٥ محمد بن جرير الطبرى ١٤٥٢، ١٦٨٢

محمد بن حبان بن أحمد البستي

محمد بن السائب بن بشر الكلبي ١٣٤٩ محمد بن الطيب بن جعفر الباقلاني ١٤٤٤، ٩٦٤

محمد بن عبدالله النيسابوري، الحاكم ١٧٣٧، ١٧٣٧

محمد بن عبد الملك الكرجي ١٤١٣ محمد بن عبد الوهاب بن سلام، أبو على الجبائي ٩٦٤

محمد بن عثمان ابن أبي شيبة ١٤١٩ محمد بن عمر، الفخر الرازي ٧٥٧،

محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ١٣٦٨، ١٣٦٨

محمد بن محمد بن الحسن الطوسي،
نصير الدين ٤٨٧، ٣٠٤، ٩٣٠،
٨٤٢، ١٦٤٨، ٢١٠٧
محمد بن محمد بن طرخان الفارابي
١٩٤١، ٢١٠٧، ٢١٠٧، ٢٣٠٨
محمد بن النعمان الأحول ٣٥٦٧
محمد بن الهذيل العلاف ٧٨، ٩٦١،

محمود بن أرغون، غازان ۷۹۱ مريم بنت عمران ۱۱۰۰

المستكفي بالله = سليمان بن الحاكم بأمر الله

مسلم بن الحجاج القشيري ١٢٦١، ٢٩١٩، ٤٩٧٩، ١٤٤٥، ٥٤٥٥، ٤٩٢٥

> المسيح = عيسى عليه السلام معاذ بن هشام الدستوائي ١٤٠٠ معمر بن المثنى ١٣٥٥ مقاتل بن حيان ١٣٤٨

موسی علیه السلام ۵۱، ۳۰۲، ۴۱۸، موسی علیه السلام ۵۸۱، ۳۰۷، ۴۲۵، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۰۱۰، ۱۹۱۰، ۱۹۱۰، ۲۰۱۰، ۱۹۱۰، ۲۰۱۰، ۲۹۲۰، ۲۹۲۰، ۲۹۲۰، ۲۹۲۳، ۳۳۳۳، ۳۳۳۳، ۳۳۳۳، ۳۳۳۳، ۳۳۳۳، ۳۳۳۳، ۳۳۳۳، ۳۳۳۳،

میکال = میکائیل ۳۰٤۲

الهمذاني، أبو العلاء = الحسن بن أحمد الوليد بن المغيرة بن عبدالله ٧٧٠، 1980 يحيى بن أبي الخير العمراني ١٤٥٩ يحيى بن أبي كثير ١٧٣٥ يعقوب بن إبراهيم الكوفي، أبو يوسف 1444

يعقوب بن إسحاق، أبو عوانة ١٧٣٦ يوسف بن أسباط الشيباني ١٤٢٩ يوسف بن عبدالله الشحام ٣٥٦٨ يوسف بن عبدالله النمري، ابن عبد البر 177. يونس عليه السلام ٣٣٢، ٣٣٧، ٣٤٣

J & S J

النجار = الحسين بن محمد النسائي = أحمد بن شعيب نصير الدين الطوسي = محمد بن محمد بن الحسن النظام = إبراهيم بن سيار النعمان بن ثابت، أبو حنيفة ٨٧٣، | يحيى بن بريد ٥٠٣٦ 2.04 , 1444 نعيم المُجْمِر ٧٤٧٥ نمرود بن کنعان ۷۹۱، ۱۵۱۷ نوح عليه السلام م/٤٧، ٣٥٤٣، 3464, 4443 هارون عليه السلام ١٢٠ هامان ۷۰، ۲۷۹، ۱۹۳۷ مامان ۱۹۳۶ هبة الله بن الحسن الطبرى اللالكائي 147, VY31, AY31

هشام الدستوائي ٤١٠٥

## ٥ \_ فهرس الفرق والجماعات والشعوب

| الفرقة رقم البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الآص ٢٥١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آل سناننان ۱٦٤٧ ،٤٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| آل فرعون آل فرعون آل فرعون الله فرعون الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الأئمة الأئمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الأبرار ١٧٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أتباع المرسول أتباع المرسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أتباع ابن سينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الاتحادية ١٥١٥، ٣٤٣٢، ٢٩٤٣، ٥٠٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الاقترانيةالاقترانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الأشاعرة الأشاعرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أصحاب الصحاح الصحاح الصحاح الصحاح الصحاح الصحاح الصحاح المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أصحاب بدر المحاب المح |
| أصحاب بيعة الرضوان المحاب بيعة الرضوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أمة الطوفان المعادن المع |
| أمة محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الأنبياء والرسل ۱۲۱، ۲۱۹، ۲۲٦، ۷۷۱، ۹۲۹، ۱۳۰۸، ۱۹۹۲، ۲۲۲۲،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FPYY, +3AY, YVAY, 1AAY, Y+17, Y717, AV17, VP17, 1V37,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7307, 7307, 7013, 7P.0, FP.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الأنصار ١٠٥٤، ٣٧٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

الفرقة رقم البيت المشبهة م/ ٢٢، م/ ٢٧، ٥٧٥، ٨٦٤، ٩٨٤، ٢٣٣٦، ١٦٢٦، ١١٢٧، ١٧١٠ المشركون، عابدو الأوثان ٦٠، ٢٩٥، ١٧٨٥، ٢٦٠٤، ٣٤٣٠، ٣٤٣١، ٣٤٧١، 21.9 (MATA المعتزلة م/ ۲۷، ۲۲۸، ۳۳۲، ۱۲۸۰، ۱۳۵۸، ۱۸۷۱، ۳۹۵۹، ۷۰۲۹، ۳۳۶۶ المعطلة .... م/٤٠، ٨٣٨، ٩٠٠، ٢٤٠١، ١٧٢٤، ٣٧٣٢، ٢٠٢١، ٢١٥٢، VIFT, . 4747, . 4747, . 4914, . 1434, F.F.Y. 73FY, 3.P.F.Y. POPY: P.13: AV13: .FY3: FFY3: 3AY3: F.F3: YYF3: 13F3: المغل ..... ٢٥١٦، ٨٢٩ الملاحدة ... ٤٩٠، ١٥٨١، ٧٨٤٧، ٢٥١٣، ٢١٩٧، ٢٢٦٣، ١٥٤٣، ٢٠٣٣ المنافقون ..... المنافقون المنافق المنافقون ال المهاجرون .....المهاجرون المهاجرون ا النحاة ...... ١٨٥٦ .... النحاة النصاري ..... ۲۷۸، ۵۸۰، ۹۶۳، ۱۰۹۹، ۳۲۰۵، ۳۲۳، ۳۸۶۱، ۲۰۰۶، £ • £ 7 . £ • £ • . £ • • A النفاة ..... ١١٢٨، ١١٢٨، ٢٠٢٢، ٢٠٢٦ ع٢٦٤، ع٢٦٤، ٢٣٨٥ النوابت ..... ٢٦٠٤، ٢٥٦٤، ٢٦٠٤ النواصب .....م/٢٥، ٢٠٠٢ اليهود ... ٦٦، ١٨٧، ٨٧٨، ٩٤٣، ١٩١١، ١٩٢٠، ١٩٣٣، ١٩٣٠، ١٩٣١، F3+3, YYF3, PAV3, 33A3 اليونان ...... ۱۳۵



# ٦ \_ فهرس المصطلحات

| المصطلح رقم البيت                 |
|-----------------------------------|
| الآحاد                            |
| الأناتا                           |
| الاتحاد ١٦٥                       |
| الإرجاء                           |
| الأركان الأربعة                   |
| الاستواءا                         |
| الأعيانالأعيان                    |
| الإقرار ١٧٥٠                      |
| الأُكوان الأربعة الأُكوان الأربعة |
| الإلحاد ٧٤٠                       |
| الأوجالأوج الأوج                  |
| الأوصاف الأوصاف الأوصاف           |
| البديهي ١٣٥                       |
| برج الثور ١٤٨٠                    |
| البهموتم/٤                        |
| التأويل م/٣                       |
| التأيين التأيين                   |
| التجريد التجريد                   |
| التجسيم م/٤                       |

| مصطلح رقم البيت                 | ال         |
|---------------------------------|------------|
| تجهية                           | ال         |
| تحريف م/١٢                      | ال         |
| تحيز                            |            |
| ترکیب ۲۹۷۷                      | ال         |
| تسلسل                           |            |
| تشبيه م/۲۲                      |            |
|                                 |            |
| تعطیل                           |            |
| تعطيلم/١٢                       |            |
| تفویض ۲۱۸۰ ، ۲۱۸۳ ، ۴۱۷۳ ، ۲۱۸۰ |            |
| تمثيل م/٢٢                      |            |
| ٠٠<br>تنزيهم/٢٣                 |            |
| جبر                             |            |
| جسم التعليمي ۳۸۱۰               |            |
| جهل                             |            |
|                                 |            |
| جواهر المفردة ۲۹۹۹              |            |
| حضيض                            |            |
| علول الحوادث ۳۷۰٤ ملول الحوادث  |            |
| عمل                             | <b>-</b> - |
| حيز                             | ال         |
| لديران ۳۱، ۳۶۹۰ ۱۹۳۶ ۱۹۳۶       | 31         |
|                                 | د          |
| لالة اللزوم ٢٤١٦، ٢٨٠٠          |            |
| لالة المطابقة                   |            |
| زندقةزندقة                      |            |
| سبر والتقسيم                    |            |

| رقم البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المصطلح      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٤١٦٤ ، ٣٤٩٠ ، ٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سعد السعود   |
| ٤/٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الصمد        |
| 11.4 (1.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الضدان       |
| £79A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Y78V ( £ • 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 1944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 197. (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| ٣٨٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| VAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | العقل الفعال |
| ٣٧١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 11.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفطرة       |
| £1VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | القواطع      |
| £Y4A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قياس الأولى  |
| Α٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Y • £9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| ٠٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| £\forall \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( |              |
| 1.07 (0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,            |
| ۳۰۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الماهية      |
| ١١٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المثلان      |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المجاز       |
| ۲۰٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 1.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Y 1 V Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |

| رقم البي                               | المصطلح       |
|----------------------------------------|---------------|
| (77                                    | محيط الأرض    |
| Y7V                                    | المركز الأدنى |
| ۳۷۷ ،۵۱٤۸                              | •             |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |               |
| NAY                                    | _             |
| v4                                     | النقيضان      |
|                                        | نوابت         |
|                                        | الهيولي       |
| ٠٦                                     | الوجود المطلق |
| ንጓሉ                                    | الوصية        |
| ١٠٩                                    | الوضع         |



#### ٧ ـ فهرس الألفاظ الغريبة

استخفيتم ١٩٠٧ استعفی م/۳۶ الأسطوان ١٠٧ أصاخ ١١٤٤ الأطيط ٧٢٧، ١٧٢٠ الأظعان ٤١١١ اعتراك الرأى ٤٢٧٦ الإعدام ٢١٩٨ أعضل الأمر ٤٨٩٨ الأعطاف ٢١٢ الأعكان ٣٢١٥ الأفنان ٢٢٨٥ الأقران ٢٤٢ أقلف ٦٦ أكلة ٨٢ أكناف ٢٣٩٧ ألفي ۸۲۷، ۱۹۸۵ أملياء ٣٥٥٣ الأنتان ٢٢٠١ انتشى ٣٨٧٣ انصاع ۲۰۲۰

(1) آجن م/۱۲ آطام ٤٢٣٥ الآل ۱۸۱۷ الآنات ٩٧٥ الآني ٥٥ أتيان ٨١٢ الأثاني ٤١٣٠ الإدمان ٣٦٠٩ الأدوان ٢٣٢٥ الأديم ١٠٦، ٢٨١٩ الأرائك ١٢٥ أربى ٣٠٦٨ الأردان ٢٤١٠ الأرسسان ٣٩٥، ٢٤٧٢، ٢٧٢٧، ٣٦٣٤، £77. أرعن ٣٥٣٧ أسام م/٨ استام ۳۹۰۷ استحمد م/٣٤

الأوج ٢٣٥ الأوغاد ١٨٦٤ الأوقاح ١٨٦٤ إيحاش ١٦٣٧

(ب)

البتارك ١٩٤١ البدائه ١١٣٥ البدار ٤٩٠٠ برج الثور ٢٦٤٨ البريد ٢٦٨ بَسَّ ١١١ البسوس ٢٠٨٩ البسوس ٢٠٨٩ البطان ٢٠٨٦ البطان ٢٠٨٦ البطان ١١٣٦ البطان ٢٠١٦ البغاث ١١٣١ البهموت م/٤٤

**(ت**)

تبعّل ٥٣٤٥ تجلجل م/٤٤ التحديق ٣٩٥٦، ٤٢٤٥ تخرص ١٨٤٢، ٣٨٧٤ تخميش ١١٣٤

التدليس ١٤٨١ التراجم ٤٢٦٢ ترس م/۱٤، ۲۷۶ التسنيم ٤٠٤٧ تضمخ م/٤٢ التعزيم ٨١٩ التعطيل ١٨٩٧ تغبير ١١٣٤ تغنّج ٥٣٤٥ تفاقم ١٦٠٤ التقريع ٦٧٣ تقصمت ۲۷۱۷ تكفف م/٥٥ التكوير ١١٤ تلبط ٤٧٥ التلبيس ٩٦٩، ١٤٨١ تنعق ۲۰۳۹

> التهاتر ٤٨٧**٥** التيه ٤١٨٧

الثاقب ۱۰۶۳ الثغرة ۳۱۱

الثقل ٢٠٩٢

ثل العرش ١٩٦٦

(E)

(ث)

الجأش م/٣٦

حصان ۲۸۹۲ الحضيض ۲۳۰، ۱۹۹۳ حِطَّة ۱۹۲۳ حطم السيل ۱۸۸۳ الحُقّ ۲۳۲۰ الحقاني ۲۷۲، ۹۷۷ حندس م/۲ الحيف ۲۲۸۰

(ċ)

خال ۳۷ الخانات ٣٨٤٧ الخُير ٢٤٣، ٢٨٦٤ الخدن ٣٣٨١، ٤٧٥٣ الخربان ٣٧٨٦ خردلة ۲۳۲۲، ۳۰۱۲ الخرص ٣٨٧٤ خُشداش ۱۱۰۶ الخُضعان ٣٠٦، ١٧٨٩ الخطة ٣٦٢٧ الخفارة ٢٨٩، ٤٥٤٠ خُلْجان ١٦٦٠، ٣٦٥٤ خلعة م/١٥ الخلقان ٢٨٤٠ خِلُو ۲۶۸۰ الخليل ٤٧ ، ٨٨ الخُمار ١٨٠٨

جائفة م/٣٥ الجَيَّان ٣٤٦٣، ٢٦٥٧، ٢٧٣١، ٤٦٧٧ جثمان ۳۹۸ الحداد ٢٤٢٠ الجدوى ٤٨٣٣ الجراب ٢٤١٤ جُرد ۲٤۲۱ الجعجعة ٦٤٠، ١٨٩٠، ١٩٥٨، סעפי האסי האעד جُعد الشعور ٥٠٣٢ الجفار ٣٢ الجمان ١١١٥ جَنان ۱۹٤، ۲۳۳۹ جُنّة م/١٤ الجوامك ٢٠١٦ الجُوبان ١٩٥٢، ٣٥٣١

(5)

حثو ٢٦٨١ حِجَاج ٢٣٦٣ الحدثان ٢٩٤ حَرَّان ٢٤٠٧ حرن ٢٨٩ الحزازة ٢٤٠٧ الحزيق ٢٢٧٦ الحسبان ٢٦٨ حسيكة ٢٩١٣ الحشوش ٣١٥، ٢٦٦٤

الخوالف م/١٨

خوان ۸۲ خوت الدار ۱٤۳۳ خَود ۲۸۳۰ الخوران ۳۰۲

#### (L, L)

الدبران ۳۱، ۳٤۹۰، ۲۰۳۲ دبوس ۲۰۳۲ دری ۲۰۳۶، ۲۰۰۹ الدّرمك ۲۰۹۵ دریثة ۲۶۲۳ الدّغل ۲۲۰۰ دکدکوا ۲۰۰۵ الدلال ۲۰۵۶ دهان ۲۸۱، ۳۰۰۹، ۲۷۷۰ دخرت ۲۸۱۸ ذرع ۲۷۲۱ الذملان ۲۸۱۹

#### (د، ز)

رام روماً م/۳۲، ۳۲۹۹ رام ریماً ۲۲۹۲ الربان م/۷۷ الربانی ۳۲۵۳، ۲۲۵۲ ریقة ۲۷۵۱، ۲۲۵۱

الرجفان ٥٣، ٢٦٥٤ الرُّجْمان ٢٨٤١ الرق ٩٦٤ الرقيع ١١٦٥، ٤٤٨٣ الرملان ٤٦٤٤ رهان ٩٤٥٥

الروح والريحان ١٤١، ٢٧١٤ الرياط ٤٥٨٥، ٣٢٣٥

> زاج **٥٧٥٤** زبرجد **٢٣٣**٥

الزبون ۲**٦۹۰** الزحف ۲۲۷۰

زخرف ۱۸۹

رسرت ۱۳۲۰ زربیة ۲۳۲۰

الزغل ٤٠١٥

الزنيم ٢٠٠٣

الزوامل ٢٤٢٧

زيوف م/٥٤، ٢٠٠٧

(س، ش)

السبع 2773 السجان ۲۱، **۳۰۱۹** 

السجع ١٧

سجل ۲۱۹

سحاء ٢٣٣

سرادق م/۱۱

سعد السعود ۳۱، ۳٤۹۰

السعدان ٢٣٣٠

الضرب ۲۰۲۲ الضنك ۲۱۱۰

(ط، ظ)

الطرز ۳۷۰۰ طلسم ۲۰۹ الطود ۳۰۱۲ الظهارة ٤٤٠٨

(3, 3)

العاني ۲۷، ۴۳۰، ۳۳۰ العتيق ۳۳۳ عج م/۱۲ العجاج ۲۷۲۱ العجب ۱۲۳

عِدْل ۷۹۹، ۱۱۳۹، ۱۱۳۹

العذار **٣٩٥** العذرة م/٤٢

عرصة ۲۷۳ العرى ۲۳۰٤

عرین ۲۷۵

العزوب ٣٢٠٩

العسس ٢١

عضه ۲۵۲٦

عضّی ۲۵۲۲

العقبان ١٥٧١

عقیان ۱۷۹، ۱۱۵۵، ۲۰۱۶ العکر م/۶۵ سفاح ۲۱۷۰ سفلة ۲۲۰۰

سكة ٢٠٢٢

السلسبيل ٢٣٧٣

السهمان ٥٨٦٧، ٢٩٨٧

السياج ٧٩٧

سیان ۷۰، ۱۰۸۳

شاف ۲۲۳۵

شام ۳٤۸٥

. . . .

شاویش ۳۰۹۲

شخب ۲۲۹۷

الشرفات ٢٩٧٩

شفا جرف ۳۸۷۹

شقائق النعمان ٢٢٤٥

الشلاق ۲۰۳۲

الشنان ۱۲۸، ۲۸۰۳، ۲۰۲۳

شُنَع ١٦٣٩

الشهبان ١٠٤٣

شِيخان ۸۰۹، ۱۹۵۰

(ص، ض)

صحفة ٨٢

الصعافقة ٧٩٤

الصمد م/ ٤

صنوان ۱۰۸۹

صوان ۸۱۱، ۳۲۶۶، ۷۷۱

الضجران ٥٣٢٨

الضجيج م/١٢، ٢٥٥

الفشر ۳۸۷، ۱۰۹۲، ۲۶۱۳، ۳۰۹۰ فقع الفلا ۱۹۶۵ فلتان ۲۶۸۵، ۳۸۱۰ الفلك ۱۰۰

(<u>ق</u>)

القالب ۱۷۷ قتام م/٦ قراب ۳۳۱۹ القرم ۳۵۷۰ القرم ۳۵۸۰ القسر ۲۲۹ القسر ۲۶۱۰ القطارة ۲۶۱۷ قطب ۱۱۵ قعقعة ۲۶۸، ۷۰

قعقعة ۲۶۸، ۲۹۷۰، ۳۸۰۳، ۳۲۰۳ القلال ۱۵۱۵

> قلقل ۲۰۳۰ القلُّوط ۲۳۳۶ قمش م/۱۲

> > قِنْو ۸٤

القيعان ٢٨١٧

(b)

الكاغد ٢٨٠٥ الكبت ٢٨٠٥ كمين م/١٨، م/٣٥

العلق ١٢٢٥ علَم م/١٦٣، ١٣٢ العنان ٢٩٦٩ العَنان ٣٣٨، ٢٨٨٢ عهن ۱۱۰ عوان ۹۲۹، ۲۳۷۱ عوان العول ٣٨٥١ العيلة م/٦ غارت العين ٥٣٤ غبن ۱۳ الغر ٢٦٠٣ الغسق ٢٤٥ الغُفلان ٣٠٣١ غُلِّ ٤٣٠٠ غلف م/٦ الغلق في الرهن ٣٦٣٠ الغمرة ١٠١٠ الغمغمة ٣٥٨٦ الغوائل ٤٦٦٥ الغول ٣٩٧٨، ٣٩٢٤



الفتان ٣٩ الفترة م/٥ الفدم ٣٦٩٣ فرقعة ٦٤٨، ١٨٩٠، ٢٩٧٥ ، ٣٥٨٦ فرى يفري 2٨١٩

فتّ ۱۰۹

الكناسة ۱۸۸۹ الكنيف ۲۳۸۰ الكورى ٤٤٥٦ الكير م/٤٦ الكيمان ۱۹۸۰، ۲۱۷۰



اللأمة م/١٧ اللبان ٢٠٨، ١٥٠٦ اللتيا والتي ٢٦٤٥ لحمان ١٧٤، ٢٧٥، ٢٧٧١، ٢١٠٤ لحى يلحى ١٩٩١، ٣١٠٨ اللطيفة ٢٦٦٦ اللغط م/٣٤ الليان ٢٨٤٧



متحذلق ۲۰۷۷ المتضلع ۱٤۱٦، ۷۰۳ متفيهق ۷۰۳ المتلبط ۷۷۵ متمعلم ۷۰۷۰ المتن ۳۳ متوان ۱۳۷۰ مجان ۷۸، ۳۸۳۵ مجدل ۲۰۰۲

مباهت ۲٦٠٣

المجنّ ٣٦١٧ المِحَال ١٠١٩، ١٤٨١ المحلة ٢٩٩٦ المخانيث ٣١٤٨، ٣٦١٤ المخبث ٢٦١١ المداد م/٣ المُدّخل م/١٨ مُدْلَهم م/٦ المديان ٥٧٩٥ المراس ١٩٩٢ المرصد ٢١ المرقاة ٣٠٥٢ المرود ٤٥٦٨ مستهام ٤٢٣٩ مشكاة م/٦ المصانعة ٧٨٦ مصاوة ١٥٤٠ مضطلع ۳۰۰، ۱٤۲۷ معاقل ۲۹۷۸، ۳۹۵۳ معرة ٢٦٤٥ معقرة ٣٦٣٤ معوان ۱۸۸ المغارة م/١٨ المغلّ ٤٣٢٩، ٦١٧٥ مَفَارق ١٤٧٦ المفرد ٣٩٢٣ المقاصر ١١٩٥ المقطعات ١٥٣٥

مكسّح ۸۲۱

النزل م/٣٤ النشل ٢٨١٠ نعش ٢٨٠٦ نعمى ٢٣٢ النقير ٤٤١٦ النكصان ٤٢٣١ النمارق ٢٣٣٠ نوح ٨١٩، ٣٢٢٣

(A)

هباء ۱۱۱ هتّان ۵۵۰۰ الهد ۲۶۲۱ هشّ ۲۶۱۷ الهمج ۲۰۶ هواجس ۱۳۸۰

هوة ٣٣٧٧

الواني ٢٠٩

(e)

الوحداني ٨٤٥ الوصائف ٢٧٦٠ وطّن م/٣٨ الوطيس م/١٧ الوقاح ٣٨٦٣، ٣٦٢٤

الملاط ١٠٧٥ ملدَّد ۱٤۱٤، ۳۰۳۶، ۲۸۸۶، ۵۸۰۹ الملموم ٥٣٤٠ الملوان ٣١٤١ المنبوع ٤٩٦٩ المِنَّة ٢٠٨٣ المنجنيق ۲۹۷۸، ۳۷۸۹ منخوب الفؤاد ٤٥٦٢ المنشور ٤٩٨٥ المنقلات م/٣٦ المنوال ١٥٠٧ مهطعین ۱۹۰۸ ألمواهب م/١٥ موتور الفؤاد ٣٨٥٥ الموقد ٢٥٧ الميزاب ٢٢٩٧ الميزان ١٩٥

(ů)

ناجذ ٢٤٥٤ الناموس ٩٣٤ النثار ٣٤٤ النّجاء ٢٦١ النجب ٣٩٢٢ النحاتة ٣٧٤ النحوس ٣٦٤٩ النخوة ٢٤٧ نزال م/٢١، ٢٤٧٥

(ي)

یزك ۲۲۹۳، ۲۲۹۳

یلحی ۱۹۹۱، ۳۱۰۸ یمشمش ۷۸۲

## ٨ ـ فهرس الأماكن

آمد ۳۰۶۱ الجمرات ۲۰، ۲۰۹۰ حرَّان ۲۹۰۰ الخيف ۲۰۱۰ الضفا ۵۰، ۲۰۰۰ الصفا ۵۰، ۲۰۰۰ طيبة ۲۱، ۲۰۰۷ ۲۶۵۲، ۲۰۷۰ عبادان ۲۸۲۱ عرفات ۲۶ مُحَسِّر ۲۶، ۲۰۲۰

١٩٣٥ مسجد قباء ٢٠٦٣ مسجد قباء ٢٠٦٣ المسجد النبوي ٢٠٥٦، ٢٠٦٤ المُعَرَّف ٢٧٩٩ مكة ٢٠٥٧، ٢٥٩٢، ٢٤٥٣، ٢٥٩٢ منى ٢٤، ٢٥٩١ منى ٢٤، ٢٥١٥ منى ٢٤، ٢٥١٥ وادي الأراك ٢٣ وادي العقيق ٢٢

## ٩ ـ فهرس الكتب التي ذكرها الناظم

| رقم البيت         |                   | الكتاب                         |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| أشعري ١٤٠٢، ١٤٠٩  | لأبي الحسن الا    | الإبانة عن أصول الديانة        |
| 4104              | لابن تيمية        | الأجوبة المصرية                |
| 1444              | لابن عبدالبر      | الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار |
| 4110              | لابن تيمية        | الاستقامة                      |
| سرم ١٤٢١          | لخشيش بن أص       | الاستقامة                      |
| 174.              | لابن عبدالبر      | الاستيعاب                      |
| 70.0 378, 0.07    | لابن سينا         | الإشارات والتنبيهات            |
| , ۲۷0, ۶۱۱۲, ۵۳۶  | ٤٩٣               | الإنجيل                        |
| ني ١٤٦٠           | لأبي الخير العمرا | البيان                         |
| 1407              | لابن أبي خيثمة    | التاريخ الكبير                 |
| أصبهاني ١٤٤٠      | لأبي القاسم الا   | الترغيب والترهيب               |
| *77.              | لابن تيمية        | التسعينية                      |
| ي ۱۶۸۲، ۱۲۸۲      | لابن جرير الطبر   | التفسير                        |
| مر بن المثنى ١٣٥٦ | لأبي عبيدة معد    | التفسير                        |
| 1817              | لابن أبي حاتم     | التفسير                        |
| 4114              | لابن تيمية        | التفسير                        |
| 1210              | لعبد بن حميد      | التفسير                        |
| 1 £ 1 A           | للنسائي           | التفسير                        |
| 7070              | لابن حبان         | التقاسيم والأنواع              |

| رقم البيت                  |                          | الكتاب                                     |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| 1220                       | للباقلاني                | تمهيد الأوائل                              |
| 1447                       | •                        | التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد |
| 1207                       | لابن جرير الطبري         | تهذيب الآثار                               |
| TP3, TV0, P117, T0.7, 0773 |                          | التوراة                                    |
| ۱۳۱، ۱۳۹،                  | للترمذي ٢٥٦، ٨           | الجامع «السنن»                             |
| (0101 (0.4)                | ٤ ، ٤٨٧٧                 |                                            |
| 0814 (0144                 |                          |                                            |
| *77.                       | لابن تيمية               | الجواب الصحيح                              |
| 1 249                      | لقوام السنة الأصبهاني    | الحجة في بيان المحجة                       |
| 4100                       | لابن تيمية               | درء تعارض العقل والنقل                     |
| 1 244                      | للدارمي                  | الرد على الجهمية                           |
| 141                        |                          | رسائل إخوان الصفا                          |
| 3757                       | لابن تيمية               | رسائل                                      |
| 1874                       | للإمام أحمد              | رسائل                                      |
| 1220                       | للباقلاني                | رسائل                                      |
| 18.4                       | لأبي الحسن الأشعري       | رسالة إلى أهل الثغر                        |
| 1811                       | لابن أبي زيد القيرواني   | الرسالة                                    |
| 077                        |                          | الزبور                                     |
| <b>411</b>                 | لابن تيمية               | سفر لطيف في توحيد الفلاسفة                 |
| 1331, 7:10                 | للطبراني                 | السنة الكبرى                               |
| 1804                       | لأبي الشيخ الأصبهاني     | السنة                                      |
| 1 £ 7 V                    | لابن أبي عاصم            | السنة                                      |
| 1731, 0011                 | لعبدالله ابن الإمام أحمد | السنة                                      |
| 1 2 7 2 1                  | للأثرم                   | السنة                                      |
| 2779                       | لأبي داود                | السنن                                      |
| 70.00, 0730                | لابن ماجة                | السنن                                      |
| 1540                       | للالكائي                 | شرح أصول اعتقاد أهل السنة                  |

| رقم البيت                        | الكتاب                     |  |  |
|----------------------------------|----------------------------|--|--|
| للقاضي عبدالجبار الهمذاني ١٣٢٨   | شرح الأصول الخمسة          |  |  |
| للبغوي ١٤٥٤                      | شرح السنة                  |  |  |
| لابن تيمية ٣٦٦١                  | شرح عقيدة الأصبهاني        |  |  |
| لأبي الحسن الكرجي ١٤١٣           | شرح الكرجي                 |  |  |
| للباقلاني المعادي                | شرح اللمع                  |  |  |
| 1844                             | شروح للفقه الأكبر          |  |  |
| لابن سينا ٤٩١                    | الشفاء                     |  |  |
| للإمام البخاري ٦٧٨، ١١٧٥، ١٤٣٤،  | الصحيح                     |  |  |
| ۱۵۰۰ ، ۱۷٤۱ ، ۱۷٤۱               |                            |  |  |
| ۸۲۰۰، ۵۷۷۰، ۴۶۹۰                 |                            |  |  |
| للإمام مسلم ١١٧٥، ١٢٦١، ٢٠٨١،    | الصحيح                     |  |  |
| 7773, 2000, 700                  |                            |  |  |
| P1.03 V1203 13303                |                            |  |  |
| 0197 (0170                       |                            |  |  |
| للناظم ١٩٢٩                      | الصواعق المرسلة            |  |  |
| لابن تيمية ٣٦٧٦                  | فتاوى                      |  |  |
| لابن عربي                        | فصوص الحكم                 |  |  |
| لأبي حنيفة ١٣٨٢                  | الفقه الأكبر               |  |  |
| لأبي بكر ابن أبي داود 1٤٢٦       | قصيدة ابن أبي داود الحائية |  |  |
| لابن تيمية ٣٦٧٢                  | القواعد الكبار             |  |  |
| لمحمد ابن أبي شيبة ١٤١٩          | كتاب العرش وما روي فيه     |  |  |
| للرازي للرازي                    | المحصول                    |  |  |
| لأبي بكر ابن أبي شيبة العرب ١٤٢٠ | المسند                     |  |  |
| للإمام أحمد ٢٥١، ١٧٣٥، ٢٨٤،      | المسند                     |  |  |
| ٠٥٠٢٩ ، ٥٠٠٠ ، ٤٩٧٩              |                            |  |  |
| 1170, 7130                       |                            |  |  |
| لابن تيمية ١٩٢٧، ١١٢٣            | مصنف حول مسألة الاستواء    |  |  |

| رقم البيت   |                       | الكتاب                            |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 187.        | لأبي بكر ابن أبي شيبة | المصنف في الأحاديث والآثار        |
| 1808 (147)  | للبغوي ۱۱۲۹،          | معالم القرآن (معالم التنزيل)      |
| 7710, 7770  |                       | معجم الطبراني                     |
| *7.8.       | لابن تيمية            | المفاريد                          |
| .18.7 .140  | لأبي الحسن الأشعري ٩  | مقالات الإسلاميين                 |
| ****        | •                     |                                   |
| 4101        | لابن تيمية            | منهاج السنة النبوية               |
| 18.7 . 1404 | لأبى الحسن الأشعري    | الموجز                            |
| 4111        | لابن تيمية            | النبوات                           |
| <b>4077</b> | لابن تيمية            | نقض تأسيس الجهمية                 |
|             |                       | نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي |
| 1 244       | للدارمي               | الجهمي العنيد                     |

## ١٠ ـ ثبت المراجع والمصادر

- 1 ـ آراء أهل المدينة الفاضلة: للفارابي، نشر محمد على وأولاده، مصر.
- ۲ ـ الآيات البينات في عدم سماع الأموات: لنعمان بن محمود الآلوسي، تحقيق الألباني، المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط الرابعة ١٤٠٥هـ.
- " الإبانة عن أصول الديانة: علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن. تحقيق: د. فوقية حسين، ط الأولى، ١٣٩٧، دار الأنصار: القاهرة، وكذلك بتحقيق بشير عيون، ط ١٤١١هـ مكتبة دار البيان ـ دمشق وط ١٤١٣هـ، مكتبة المؤيد ـ الرياض.
- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: ابن بطة العكبري (الكتاب الثالث) تحقيق:
   د. يوسف الوابل، دار الراية، الرياض، ط الأولى ١٤١٥هـ.
- \_ أبكار الأفكار: للآمدي، مخطوط مصور في مكتبة جامعة الملك سعود برقم 10٧ م خ.
- ٦ ابن تيمية السلفي: د. محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية، بيروت،
   لبنان، ط الأولى ١٤٠٤هـ.
- ابن سينا والنفس البشرية: تأليف ألبير نصري نادر، منشورات عويدات ـ بيروت.
- ٨ ابن قيم الجوزية (حياته آثاره موارده): د. بكر بن عبدالله أبو زيد، ط
   الأولى ١٤١٢هـ، دار العاصمة الرياض.
- **٩ ـ ابن قيم الجوزية عصره ومنهجه**: عبدالعظيم شرف الدين، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، ط الثانية ١٣٨٧هـ.

- ۱۰ ـ ابن قيم الجوزية: محمد مسلم الغنيمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثانية ١٠٤٠١هـ.
- 11 أبو حامد الغزالي والتصوف: عبدالرحمٰن دمشقية، دار طيبة، الرياض، ط الثانية ١٤٠٩ه.
- 17 \_ إثبات صفة العلو: عبدالله بن أحمد المقدسي. تحقيق: بدر عبدالله البدر، ط الأولى، ١٤٠٦هـ، الدار السلفية \_ الكويت.
- 17 \_ إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين: للبيهقي، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة.
- 11 \_ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: لابن القيم، تحقيق: د. عواد عبدالله المعتق، ط الأولى ١٤٠٨هـ (طبع المحقق).
- 10 \_ الأحاديث الطوال: للطبراني، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى ١٤١٢هـ.
- 17 \_ الأحاديث المختارة: الضياء المقدسي، تحقيق عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، مطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة، ط الأولى ١٤١٠هـ.
- ١٧ ـ الأحاديث الواردة في فضائل المدينة: للدكتور صالح بن حامد الرفاعي، مركز
   خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية، ط الأولى ١٤١٣هـ.
- 14 الإحاطة: ابن سبعين، مطبوع ضمن رسائل ابن سبعين الفلسفية، جمع د. عبدالرحمٰن بدوي، ط/ المؤسسة المصرية العامة والأنباء والنشر، الدار المصرية، ١٩٦٥م.
- 19 \_ الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثانية 19 \_ ...
- ۲۰ ـ احكام الجنائز وبدعها: للألباني، مكتبة المعارف ـ الرياض، ط الأولى ١٤١٢هـ.
- ٢١ ـ الأحكام الشرعية الصغرى: لعبدالحق الإشبيلي، تحقيق أم محمد بنت أحمد
   الهليس، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة، ط الأولى ١٤١٣هـ.
  - ٢٧ \_ أخبار إصبهان: لأبي نعيم الإصبهاني، مطبعة بريل ـ ليدن ١٩٣٤م.
- ۲۳ ـ أخبار القرامطة في الأحساء: د. سهيل زكار، نشر وتوزيع: عبدالهادي حرصوني، دمشق ۱٤۰٠هـ.
  - ٢٤ \_ أخبار القضاة: القاضى وكيع، عالم الكتب، بيروت.

- ۲۰ الأدب المفرد: للإمام البخاري تقديم: كمال يوسف الحوت، دار عالم الكتب، بيروت، ط الثانية ١٤٠٥هـ. وطبعة مؤسسة الكتب الثقافية، ط الأولى ١٤٠٦هـ.
- ٢٦ ـ الأذكار: للنووي، تحقيق بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد ـ الطائف، ط الأولى ١٤٠٨هـ.
- ۲۷ ـ الأربعين في أصول الدين: فخر الدين الرازي، تحقيق: د. أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط الأولى ١٤٠٦هـ.
- ٢٨ الأزمنة والأمكنة: للمرزوقي، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد
   الدكن ١٣٣٢هـ.
- ٢٩ ـ الأزمنة وتلبية الجاهلية: لقطرب، تحقيق: حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة،
   بيروت، ط الثانية ١٤٠٥ه.
- ٣٠ ـ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: للجويني، تحقيق: أسعد تميم،
   مؤسسة الكتب الثقافية، ط. الأولى ١٤٠٥هـ. وط الثانية ١٤١٣هـ.
- ٣١ ـ أساس البلاغة: الزمخشري، تحقيق: عبدالرحيم محمود، عرّف به: أمين الخولي، دار المعرفة للطباعة، بيروت.
- ۳۲ ـ أساس التقديس: فخر الدين الرازي، تحقيق: أحمد حجازي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة. وط مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت، ط الأولى ١٤١٥ه.
- ٣٣ ـ الاستذكار: لابن عبدالبر، تحقيق عبدالمعطي أمين قلعجي، مؤسسة الرسالة، ط الأولى ١٤١٤ه.
- ٣٤ الاستقامة: لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، مكتبة السنة، مصر، ط الثانية ١٤٠٩هـ.
- **٣٥ ـ الإسلام والحضارة العربية**: محمد كرد علي، طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط الثانية ١٩٥٠م.
  - ٣٦ أسماء الله الحسني: لعبدالله الغصن، دار الوطن، ط الأولى ١٤١٧هـ.
- ۳۷ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية: لابن القيم(؟)، تحقيق د. صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد ـ بيروت، ط الرابعة ١٤٠٣هـ.
- ۳۸ الأسماء والصفات: للبيهقي، تحقيق: عبدالله الحاشدي، مكتبة السوادي، السعودية، ط الأولى ١٤١٣ه. وتحقيق عماد الدين أحمد حيدر، دار الكتاب العربي بروت، ط الأولى ١٤٠٥ه.

- **٣٩ ـ الأسنى في شرح الأسماء الحسنى**: للقرطبي، أشرف على التحقيق مجدي السلفى، دار الصحابة ـ طنطا، ط الأولى ١٤١٦هـ.
- 3 ـ الإشارات والتنبيهات: لابن سينا، تحقيق: د. سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، ط الثانية.
- 13 الأشباه والنظائر: جلال الدين السيوطي، مكتبة الحلبي، القاهرة، ط١٣٧٨ه.
- **18. اشتقاق الأسماء**: الزجاج، تحقيق: عبدالحسين المبارك، مؤسسة الرسالة **١٤٠٦**.
- 27 ـ أشراط الساعة: يوسف عبدالله الوابل، ط الثالثة ١٤١١هـ. وط السابعة المام. ما المام الما
- **181 ـ الإصابة في تمييز الصحابة**: لابن حجر العسقلاني، تحقيق: علي البجاوي، ط الأولى، **1817**ه، دار الجيل ـ بيروت. وط دار الكتب العلمية ـ بيروت، **1810**ه.
  - أصول الإيمان: للشيخ محمد بن عبدالوهاب، تحقيق: باسم الجوابره.
- **٤٦ ـ الأصول الثلاثة:** شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب، ط السادسة (بدون ناشر).
  - ٤٧ \_ أصول الدين: للبغدادي، دار الكتب العلمية \_ بيروت، ط الثالثة ١٤٠١هـ.
- 44 أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية: للدكتور ناصر القفاري، ط الأولى ١٤١٤ه. وط الثانية ١٤١٥ه (بدون ناشر).
- 29 \_ الأصول والفروع: لابن حزم، دار الكتب العلمية \_ بيروت، ط الأولى 1808 هـ.
- ٥ إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة: لأبي العباس أحمد المَقَّري، طبعة نادرة في جامعة الملك سعود، رقم التصنيف ٢١٤ م ع أ.
- ١٥ ـ الأضحوية في المعاد: لابن سينا، تحقيق: حسن عاصي، ط المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
- **20 ـ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن**: لمحمد الأمين الشنقيطي، وأكمله: محمد عطية محمد سالم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، **18.۸** ه. وط عالم الكتب ـ بيروت.
- **٥٣ ـ الاعتصام**: للشاطبي، تحقيق أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط الثالثة ١٤١١هـ.

- **٥٤ ـ اعتقاد أثمة الحديث:** أبو بكر أحمد الإسماعيلي، تحقيق: د. محمد الخميس، ط الأولى، ١٤١٢ه، دار العاصمة ـ الرياض.
- • الاعتقاد: البيهقي، تحقيق: د. السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط الأولى ١٤٠٨هـ. وتحقيق: أحمد الكاتب، دار الآفاق، بيروت، ١٤٠٦هـ.
- **٥٦ ـ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين**: للرازي، دار الكتاب العربي ـ بيروت، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، ط الأولى ١٤٠٧هـ.
- **٥٧ ـ إعجاز القرآن**: الباقلاني، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار المعارف، مصر، 197٣م.
- **٥٨ ـ إعجاز القرآن**: القاضي عبدالجبار الهمذاني (المعتزلي)، تحقيق: أمين الخولى، دار الكتب، ط الأولى.
- **90 ـ إعلام الموقعين**: لابن القيم، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية ـ بيروت، ١٤١٨هـ. وط دار الأرقم، بيروت، ١٤١٨هـ. وط دار الجيل، بيروت
  - ٦٠ ـ الأعلام: للزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط التاسعة، ١٩٩٠م.
- 71 \_ إغاثة اللهفان: لابن القيم، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الفكر، بيروت. وتحقيق مجدي فتحي، دار الحديث، بالقاهرة. وتحقيق محمد عفيفي، المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط الثانية ١٤٠٩هـ.
- 77 ـ الأغاني: للأصفهاني، تحقيق: سمير جابر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى ١٤٠٧هـ.
- 77 ـ افتراق الأمة: محمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق: سعد عبدالله السعدان، ط الأولى 1810ه، دار العاصمة ـ الرياض.
- **٦٤ ـ الاقتصاد في الاعتقاد**: للغزالي، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط الأولى ١٤٠٣ هـ.
- 70 \_ أقاويل الثقات: مرعي يوسف الكرمي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط الأولى 18٠٦ هـ، مؤسسة الرسالة \_ بيروت.
- 77 ـ أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لشيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى ٨١/٨).
  - ٧٧ \_ الأكملية: شيخ الإسلام ابن تيمية، ضمن مجموع الفتاوى ٨٦/٦ \_ ١٤١.

- 77 الألواح: رسالة لابن سبعين، ضمن رسائل ابن سبعين الفلسفية، جمع: د. عبدالرحمٰن بدوى.
- 79 الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي: د. محمد الدسوقي، دار الثقافة ـ الدوحة ـ قطر.
- ٧٠ ـ الأمثال في القرآن الكريم: لابن القيم، تحقيق: سعيد محمد نمر الخطيب، دار المعرفة، بيروت، ط الثانية ١٤٠٣هـ.
- ٧١ الأمثال: أبو عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: د. عبدالمجيد قطامش، دار المأمون للتراث، دمشق ١٤٠٠هـ.
- ٧٧ إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء: للسيوطي (ضمن الحاوي للفتاوي ١٤٧/٢) دار الجيل بيروت، ط الأولى ١٤١٢ه.
- ٧٣ ـ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: لابن عبدالبر، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ٧٤ ـ الإنصاف: الباقلاني، تحقيق: زاهد الكوثري، مؤسسة الخانجي للطباعة، ط الثانية ١٣٨٧هـ.
- ٧٠ الأنواء في مواسم العرب: لابن قتيبة، مطبعة دائرة المعارف العثمانية،
   حيدر آباد، ١٣٧٥هـ.
- ٧٦ أهوال القبور: لابن رجب، تحقيق بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد الرياض، ط الثانية ١٤١٤ه.
  - ٧٧ ـ أودية مكة: عاتق بن غيث البلادي، دار مكة للنشر، ط الأولى ١٤٠٥هـ.
- ٧٨ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لابن هشام، تحقيق: محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، بيروت.
- ٧٩ ـ أيسر التفاسير لكلام العلي القدير: أبو بكر الجزائري، ط الثالثة ١٤١٠هـ (بدون ناشر).
- ٠٨ الإيضاح في علوم البلاغة: للخطيب القزويني، شرح وتعليق: محمد عبدالمنعم خفاجي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط الثانية.
- ٨١ ـ الإيمان: لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد الزبيدي، دار الكتاب العربي، بيروت، وتحقيق الألباني، المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط الرابعة ١٤١٣هـ.

- ۸۲ ـ الإيمان: محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده، تحقيق: د. علي فقيهي، ط الثانية ١٤٠٦هـ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
- ۸۳ ـ البحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمرو البزار، تحقيق: د. محفوظ الرحمٰن زين الله، ط الأولى ١٤٠٩هـ، مؤسسة علوم القرآن ـ بيروت.
- ٨٤ البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي، دار الفكر بيروت، ط الثانية ١٤٠٣
- ۸۰ ـ بدء الأمالي: لأبي الحسن علي بن عثمان الأوشي، بهامشه: ضوء المعالي على بدء الأمالي: لملا على القارى، مطبعة أختر ـ القاهرة ١٣٠٨ه.
- ٨٦ ـ بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم: جمع: يسري السيد محمد، دار ابن الجوزى، الدمام، ط الأولى ١٤١٤هـ.
  - ٨٧ بدائع الصنائع: لعلاء الدين الكاساني، نشر: زكريا على يونس.
- ۸۸ بدائع الفوائد: لابن القيم، دار الكتاب العربي، بيروت، بدون تاريخ. وط دار الخير، بيروت، ١٤١٤ه.
- ٨٩ ـ البداية والنهاية: لابن كثير، تحقيق خمسة محققين، دار الريان ـ القاهرة، ط
   الأولى ١٤٠٨هـ. وط دار الكتب العلمية، ١٤٠٥هـ.
- ٩ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
- 91 بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود: لعبدالله الجميلي، مكتبة الغرباء، المدينة المنورة، ط الثانية ١٤١٤هـ.
- 97 البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت.
- **٩٣ ـ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان**: السكسكي، تحقيق: خليل الحاج، دار التراث العربي للطباعة والنشر، ط الأولى.
  - **٩٤ ـ بروج السماء**: د. علي حسن، دار دمشق، ١٩٨٨م.
- 90 البعث والنشور: للبيهقي، تحقيق: محمد السعيد بسيوني، مؤسسة الكتب الثقافية، ط الأولى ١٤٠٨ه.
- 97 بغية المرتاد (السبعينية): لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: د. موسى الدويش، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط الأولى ١٤٠٨ه. وط دار الفكر، بيروت، ط الأولى ١٩٩٠م.

- 97 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط الأولى ١٣٨٤هـ.
- ٩٨ البلاغة العربية: لبكري شيخ أمين، دار العلم للملايين، بيروت، ط الثانية
   ١٩٨٤م.
- 99 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، تحقيق: محمد عبدالرحمٰن بن قاسم، ط الأولى ١٣٩٢هـ، مطبعة مكة \_ مكة المكرمة.
- ۱۰۰ ـ بين أبي الحسن والأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة: أبو بكر خليل الموصلي، دار الكتاب العربي، لبنان، ١٤١٠هـ.
- ۱۰۱ ـ تأویل مختلف الحدیث: ابن قتیبة، دار الکتب العلمیة، بیروت، ط الأولی
- 101 ـ تاثية علاء الدين الحنفي في القدر: مخطوط مصور في مكتبة جامعة الإمام برقم ١٠٣٨/ف.
- 1.7 ـ تاج التراجم: لابن قطلوبغا الحنفي، تحقيق إبراهيم صالح، دار المأمون ـ بيروت، ط الأولى 1817هـ.
- 108 ـ تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، نسخة مصورة عن طبعة المطبعة الخيرية بالقاهرة، ١٣٠٦هـ.
- 100 ـ تاج القصائد وسراج العقائد: لأبي محمد عبد الواسع بن عبد الرشيد الأنصاري الهروي، مخطوط مصور في مكتبة جامعة الإمام برقم 2008.
- 1.1 \_ التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: صديق حسن خان، تصحيح: عبدالحكيم شرف الدين، المطبعة الهندية، ط الثانية ١٣٨٣هـ، شرف الدين الكتبى وأولاده، الهند.
- ۱۰۷ ـ تاريخ أبي زرعة الدمشقي: للحافظ عبدالرحمٰن بن عمرو بن صفوان النصري، تحقيق: شكر الله القوجاني (بدون ناشر).
- ۱۰۸ ـ تاریخ الأدب العربي: لبروكلمان، تعریب عبدالحلیم النجار، دار المعارف بمصر، ط الثانیة.
- 1.4 ـ تاريخ الأمم والملوك: ابن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية ١٤٠٨هـ.

- 11. تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي، ط دار الفكر، بيروت. وط دار الكتاب العربي بيروت.
- 111 تاريخ التراث العربي: فؤاد سزكين، ترجمة: د. محمود فهمي حجازي، ط ١١٢ هـ، نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود.
- 117 تاريخ الجهمية والمعتزلة: لجمال الدين القاسمي، مطبعة المنار، ط الأولى ١٢٧ ١٣٣١هـ. وط مؤسسة الرسالة، ١٣٩٩هـ.
- ١١٣ ـ تاريخ العراق في العصر العباسي الأخير: د. بدري فهد، مطبعة الإرشاد، بغداد، ط١٩٧٣م.
- 118 ـ تاريخ الفرق الإسلامية: لعلي مصطفى الغرابي، مكتبة محمد علي صبيح وأولاده.
  - 110 ـ التاريخ الكبير: للبخاري، ط دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
    - ١١٦ \_ تاريخ معالم المدينة.
    - ١١٧ التبصير في الدين: الأسفرائيني، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 11۸ ـ التبيان في أقسام القرآن: لابن القيم، تحقيق: محمد شريف سكر، دار إحياء العلوم، ط الأولى 18۰۹هـ.
- 119 تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الإمام الأشعري: لابن عساكر، دار الكتاب العربي، بيروت، ط الثالثة ١٤٠٤ه.
- 17 تحريم النظر في كتب الكلام: ابن قدامة المقدسي، تحقيق: عبدالرحمٰن دمشقية، عالم الكتب، الرياض، ط الأولى ١٤١٠هـ.
  - 171 تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: للمباركفوري، دار الفكر، بيروت.
- 1۲۲ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: للمزي، تحقيق: عبدالحميد شرف الدين، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثانية ١٤٠٣هـ.
- 177 ـ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة: أبو الريحان البيروني، ط الهند (بدون تفصيل).
- 174 ـ تخريج الإحياء: للعراقي (حاشية إحياء علوم الدين للغزالي) دار المعرفة ـ بيروت.
- 1۲٥ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: عبدالرحمٰن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف، مكتبة الرياض الحديثة الرياض.
- 1۲٦ ـ التدمرية: لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق د. محمد بن عودة السعوي، ط الأولى ١٤٠٥هـ.

- ۱۲۷ ـ تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: عبدالرحمٰن المعلمي، ط ١٢٧٤هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت. وط دار إحياء التراث بيروت.
- ۱۲۸ ـ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: للقرطبي، تحقيق فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط الثانية ١٤١٠هـ. وط المكتبة القيمة بالقاهرة.
- 179 ـ ترتيب القاموس المحيط: للطاهر أحمد الزاوي، نشر: عيسى البابي الحلبي، ط الثانية، مصر.
- ۱۳۰ ـ ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان: محمد بن المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى ١٤٠٤هـ.
- ۱۳۱ ـ الترغيب والترهيب: للمنذري، تحقيق لجنة بإشراف: د. محمد الصباح، دار مكتبة الحياة، بيروت، ۱٤۱۱هـ. وط دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٧هـ.
- 1۳۲ ـ التسعينية: لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: د. محمد العجلان، رسالة دكتوراه، مطبوعة على الآلة الكاتبة، مقدمة لقسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة ١٤٠٨هـ.
- ۱۳۳ ـ التسعينية: لشيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن الفتاوى الكبرى ج٦) دار الريان ـ القاهرة، ط الأولى ١٤٠٨هـ.
- ١٣٤ ـ التشريع الجنائي الإسلامي: عبدالقادر عودة، ط دار الكتاب العربي، بيروت.
- 1۳٥ ـ التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة: محمد بن الحسين الآجري، تحقيق: سمير الزهيري، ط الأولى ١٤٠٨هـ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
- 187 ـ التعريفات: للجرجاني، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط الثانية ١٤١٣هـ. وتحقيق عبدالرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت ط ١٤٠٧هـ.
  - 18٧ \_ تعظيم قدر الصلاة: المروزي، ط مكتبة الدار، المدينة المنورة.
- ۱۳۸ ـ تعلیقات علی جوهرة التوحید: د. حسن الجوینی، د. عبدالسلام خضیر، ط ۱۳۸ ـ ۱۹۷۸م، بدون ناشر.
- ۱۳۹ \_ تفسير أبي السعود المسمى «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم»: القاضي أبو السعود محمد بن محمد العمادى، ط دار إحياء التراث العربى، بيروت.
- 1٤٠ ـ تفسير أسماء الله الحسنى: للزجاج، تحقيق أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون ـ بيروت، ط الثانية ١٣٩٥هـ.

- 181 تفسير ابن أبي حاتم: ابن أبي حاتم، تحقيق: حكمت بشير ياسين.
- ١٤٢ ـ تفسير الثعالبي المسمى «جواهر الحسان في تفسير القرآن»: ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان.
- 18۳ ـ تفسير سورة الإخلاص: لشيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى / ۱۲۷ ـ ۲۱٤/۱۷).
- 116 ـ تفسير الصافي: المولى محسن الملقب بالفيض الكاشاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان.
- 180 ـ تفسير عبدالرزاق الصنعاني: تحقيق: مصطفى مسلم، مكتبة الرشد، الرياض،
  - ١٤٦ ـ تفسير غريب القرآن: ابن قتيبة، ط مكتبة الخانجي، القاهرة.
- 18۷ ـ تفسير القرآن العظيم: لابن كثير، عالم الكتب ـ بيروت، 18۰٥هـ. وط دار الفكر، بيروت، وط المكتبة التوفيقية، القاهرة
  - ١٤٨ ـ التفسير الكبير: للرازي، المطبعة المصرية، ط الأولى ١٣٥٤هـ.
- 189 ـ التفكير الفلسفي في الإسلام: د. عبدالحميد العرب، ط١٤٠٧هـ، مطبعة مخيمر.
- 10۰ ـ تقریب التهذیب: لابن حجر، تحقیق: محمد عوامة، دار الرشید، سوریا، حلب، ط الأولى ۱٤٠٦، وط الثالثة ۱٤۱۱هـ. وتحقیق أبو الأشبال صغیر أحمد الباكستانی، دار العاصمة ـ الریاض، ط الأولى ۱٤۱٦هـ.
- 101 تكملة المعاجم العربية: راين هارت دوزي، ترجمة: د. محمد سليم النعيمي، ط١٩٨١م، من منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالجمهورية العراقية.
- ۱۵۲ ـ تلبيس إبليس: ابن الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى ١٥٢هـ.
- ۱۵۳ ـ تلخيص الحبير: الذهبي، طبع ملخصاً في حاشية مستدرك الحاكم على الصحيحين، تحقيق: عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى 1811هـ.
  - ١٥٤ ـ تلخيص الحبير: لابن حجر، تصحيح عبدالله هاشم اليماني، ١٣٨٤هـ.
- 100 ـ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: للباقلاني، تحقيق عماد الدين حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت، ط الأولى 180٧هـ.

- 107 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر بن عبدالبر، تحقيق: مصطفى العلوي، محمد البكري، ١٣٨٧هـ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الدينية ـ المغرب.
- ۱۵۷ ـ التنبيه والرد: للملطي، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، مكتبة المثنى، بغداد،
- ۱۰۸ ـ التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية: للرشيد، دار الرشيد ـ الرياض، ط الثانية ١٤١٦هـ.
- 109 ـ التنبيهات اللطيفة على العقيدة الواسطية: عبدالرحمٰن السعدي، تحقيق: علي حسن عبدالحميد، دار ابن القيم، الدمام، ط الأولى 1809هـ.
- 17. تنزيه القرآن عن المطاعن: للقاضي عبدالجبار، الشركة الشرقية للنشر والتوزيع، دار النهضة الحديثة بيروت.
- 171 التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: للمعلمي، تحقيق: ناصر الدين الألباني، محمد عبدالرزاق حمزة، دار الكتب السلفية، القاهرة، بدون تاريخ.
- 177 ـ تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك: للسيوطي (ضمن الحاوي ٢٥٥/٢) دار الجيل، ط الثانية ١٤١٢هـ.
- 177 \_ تهافت الفلاسفة: أبو حامد الغزالي، تحقيق: سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، ط السابعة.
  - ١٦٤ ـ تهذيب التهذيب: لابن حجر، دار الفكر، بيروت.
- 170 تهذيب السنن (شرح سنن أبي داود): ابن القيم، مطبوع في حاشية عون المعبود، لشمس الحق العظيم آبادي، دار الفكر، بيروت ١٣٩٩هـ.
- 177 \_ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للمزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى ١٤٠٠هـ وط الثانية ١٤٠٥هـ وط ١٤١٣هـ.
- 177 \_ تهذيب اللغة: للأزهري، طبع بمطابع سجل العرب، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة.
- 17۸ ـ التوحيد: أبو منصور الماتريدي، تحقيق: د. فتح الله خليف، المكتبة الإسلامية، تركيا، ط١٩٧٩م.

- 179 ـ التوحيد: لابن خزيمة، تحقيق د. عبدالعزيز الشهوان، مكتبة الرشد ـ الرياض، ط الثانية 1811هـ.
- ١٧ ـ التوحيد: لابن منده، تحقيق د. علي بن محمد الفقيهي، الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة، ط الأولى ١٤١٣هـ.
- 1۷۱ ـ التوسل والوسيلة: لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط، مكتبة دار البيان ـ دمشق، ط الأولى ١٤٠٥هـ.
- 1۷۲ ـ توضيح الكافية الشافية: للشيخ عبدالرحمٰن السعدي، (ضمن مجموعة من رسائله ـ مطبوعة على نفقة ابنيه محمد وأحمد). وط مكتبة ابن الجوزي، الدمام، ط الأولى ١٤٠٥هـ.
- 1۷۳ ـ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد: لأحمد بن عيسى، المكتب الإسلامي، ط الثالثة 1٤٠٦هـ.
- 1۷٤ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: الشيخ: سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الخامسة ١٤٠٢هـ.
- 1۷٥ ـ تيسير الكريم المنّان في تفسير كلام الرحمٰن: للشيخ عبدالرحمٰن السعدي، طبع الرئاسة العامة للإفتاء، الرياض.
- ۱۷۲ ـ الثقات: لابن حبان، مجلس دائرة المعارف العثمانية ـ حيدر آباد الدكن ـ العند.
- ۱۷۷ ـ جامع الأصول من أحاديث الرسول: لابن الأثير، تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط، دار الفكر، بيروت، ط الثانية ١٤٠٣هـ.
  - ۱۷۸ ـ جامع بيان العلم وفضله: لابن عبدالبر، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ۱۷۹ ـ جامع البيان في تفسير القرآن: ابن جرير الطبري، دار الفكر، بيروت، ١٧٩ هـ. وط دار الكتب العلمية ١٤١٢هـ.
- ۱۸۰ ـ جامع الرسائل والمسائل: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، ط الثانية ١٤٠٥ه، دار المدني ـ جدة.
- ۱۸۱ ـ الجامع الصحيح المختصر: لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
  - 1A7 \_ جامع كرامات الأولياء: يوسف بن إسماعيل النبهاني، ط دار صادر، بيروت.
- ۱۸۳ ـ الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط الأولى ١٨٣٨ هـ. وط دار الشعب بالقاهرة ط الثانية ١٣٧٢هـ.

- 1**٨٤ الجانب الإلهي في التفكير الإسلامي**: د. محمد البهي، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة.
- 1۸۰ الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية: د. حامد غنيم أبو سعيد، مكتبة الشباب، القاهرة، ط الأولى ١٩٧٢م.
- 1۸٦ ـ الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط الأولى ١٨٦ ـ ال٣٧١هـ.
- ۱۸۷ ـ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: ابن القيم، مكتبة التراث، المدينة المنورة، ط الثانية ١٤١٣هـ. وط عالم الكتب ـ بيروت.
- 1۸۸ ـ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: لنعمان الألوسي، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ١٨٩ ـ الجمع بين الصحيحين: للإشبيلي.
  - 19٠ جمهرة اللغة: ابن دريد، ط دار صادر، بيروت.
- 191 جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي: خالد العلي، ط المكتبة الأهلية، بغداد، ١٩٦٥م.
- 197 الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح: شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: د. علي بن حسن بن ناصر، د. عبدالعزيز بن إبراهيم العسكر، د. حمدان بن محمد الحمدان، دار العاصمة، الرياض ط الأولى 1818.
- 194 الجواب الكافي: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق: محمد الرعود، ط الأولى 181٣هـ، دار الفرقان ـ الأردن.
- 190 ـ الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لمحيي الدين عبدالقادر ابن أبي الوفاء القرشي الحنفي، تحقيق عبدالفتاح الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي، دار العلوم بالرياض، ١٣٩٨هـ.
- 197 جوهرة التوحيد: لإبراهيم اللقاني مع حاشية البيجوري، مطبعة الاستقامة القاهرة.

- 19۷ ـ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: لابن القيم، تحقيق السيد الجميلي، دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط الخامسة ١٤١٠هـ. وط عالم الكتب، بيروت. وط دار الحديث، القاهرة.
- 19۸ ـ حاشية الدسوقي على أم البراهين: السنوسي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابى الحلبي، القاهرة.
  - ١٩٩ \_ حاشية سنن ابن ماجة: مصطفى الأعظمى (نشر المؤلف ١٤٠٤هـ).
- ٢٠٠ ـ الحجة في بيان المحجة: لقوام السنة الإصبهاني، تحقيق محمد بن محمود أبو رحيم، دار الراية ـ الرياض، ط الأولى ١٤١١هـ.
- ۲۰۱ ـ الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة: للسيوطي، تحقيق عبدالله محمد الدرويش، اليمامة للطباعة والنشر ـ دمشق، بيروت، ط الأولى محمد الدرويش.
- ۲۰۲ ـ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط الأولى ١٩٦٧م، عيسى البابى الحلبى.
- ۲۰۳ ـ الحق الواضح المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين: عبدالرحمٰن بن ناصر السعدي، طبع ضمن مجموعة مؤلفات السعدي، ح٣ ط مركز صالح بن صالح الثقافي ـ عنيزة.
- ۲۰۶ ـ حقيقة مذهب الاتحاديين: لشيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى / ۱۳۶).
- **٢٠٥ ـ الحقيقة والمجاز**: لشيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى ٤٠٠/٢٠).
- ٢٠٦ ـ حلية الأولياء: أبو نعيم الأصبهاني، ط الرابعة ١٤٠٥هـ، دار الكتاب العربي ـ بيروت.
  - ۲۰۷ ـ الحموية: لشيخ الإسلام (ضمن مجموع الفتاوى ۱۳۰/۱۳).
- **٢٠٨ ـ حوار بين الفلاسفة والمتكلمين**: لحسام محيي الدين الآلوسي، مطبعة الزهراء ـ بغداد.
- ٢٠٩ ـ حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم: للبيهقي، تحقيق د. أحمد بن
   عطية الغامدي، مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة، ط الأولى ١٤١٤هـ.
  - · ٢١ ـ الحيدة: عبدالعزيز الكناني، تحقيق: عز الدين بليق، ط دار الفتح، بيروت.

- ٢١١ ـ خطبة الحاجة: ناصر الدين الألباني، ط المكتب الإسلامي، بيروت.
- ٢١٢ ـ خطط بغداد في العصور العباسية الأولى: د. يعقوب لينسر، ترجمة: د. صالح أحمد العلى، ط مطبعة المجمع العلمي العراقي، ط ١٩٨٤م.
- **٢١٣ ـ الخطط المقريزية المسمى**: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي، مصورة مطبعة بولاق، دار صادر، بيروت.
  - ٢١٤ ـ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: للمحبي، دار صادر ـ بيروت.
- **٢١٥ ـ خلق أفعال العباد**: للبخاري، تحقيق: محمد السعيد بسيوني، مكتبة التراث، بيروت.
- ۲۱٦ خلق أفعال العباد: محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: د. عبدالرحمٰن عميرة، ط ۱۳۹۸ه، دار المعارف السعودية ـ الرياض. وط مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٤ه.
- ٢١٧ ـ دائرة المعارف الإسلامية: صدرت بالألمانية وترجمها للعربية: أحمد الشنتاوي وآخرون، ط دار المعرفة.
  - ۲۱۸ ـ دائرة المعارف: بطرس البستاني، دار المعرفة ـ بيروت.
- ٢١٩ ـ الدارس في تاريخ المدارس: محيي الدين النعيمي، مطبعة الترقي، دمشق، سنة ١٩٤٨م.
- ۲۲۰ ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
   الأولى ١٤١١هـ.
- ۲۲۱ ـ الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، تحقيق د. عبدالرحمٰن العثيمين، مكتبة التوبة ـ الرياض، ط الأولى ١٤١٢هـ.
- ۲۲۲ ـ درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، ط الأولى ١٤٠١هـ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ الرياض.
- ۲۲۳ ـ دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين: د. أحمد محمد جلي، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، ط الثانية ١٤٠٨هـ.
- ۲۲۶ ـ الدرة فيما يجب اعتقاده: علي بن أحمد بن حزم، تحقيق: د. أحمد الحمد، د. سعيد القزقي، مكتبة التراث، مكة المكرمة، ط الأولى ١٤٠٨هـ.
- ٢٢٥ ـ الدرر السنية: جمع: عبدالرحمن بن قاسم، ط الثانية ١٣٨٥هـ (بدون تفاصيل).

- **٢٢٦ ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة**: ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد سيد جاد الحق، ط مطبعة المدني، نشر دار الكتب الحديثة، مصر. وط دار إحياء التراث العربي، بيروت. وط دار الكتب العلمية، ١٤١٨هـ.
- ٧٢٧ ـ دليل القاري إلى مواضع الحديث في صحيح البخاري: عبدالله بن محمد الغنيمان، طبع وتوزيع: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
- **۲۲۸ ـ الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب**: ابن فرحون المالكي، تحقیق: محمد الأحمدی أبو النور، دار التراث، القاهرة.
  - **٢٢٩ ـ الدين الخالص:** صديق حسن خان، مكتبة التراث، القاهرة.
- ٧٣٠ ـ ديوان أبي الطيب المتنبي: تحقيق وشرح: مصطفى سبتي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى ١٤٠٦هـ.
  - ۲۳۱ ـ ديوان أبي نواس: دار صادر، دار بيروت ـ بيروت.
- **۲۳۲ ـ ديوان ابن سحمان**: أشرف على التصحيح عبدالرحمٰن بن سليمان الرويشد، مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية.
- ٣٣٣ ـ ديوان ابن الفارض: مطبعة عيسى البابي الحلبي ـ مصر، ط الأولى ١٣٧٢هـ.
  - ٢٣٤ ـ ديوان ابن مشرف: مكتبة الفلاح ـ الأحساء، ط الخامسة ١٤١٠هـ.
- **٢٣٥ ـ ديوان الحافظ ابن حجر العسقلاني**: تحقيق: د. صبحي رشاد عبدالكريم، دار الصحابة بطنطا، مصر، ط الأولى ١٤١٠هـ.
  - ٢٣٦ ـ ديوان الشافعي: جمع وتحقيق: زهدي يكن، دار الريحاني للطباعة والنشر.
- ۲۳۷ ـ ديوان الصاحب بن عباد: تحقيق محمد بن حسن آل ياسين، مكتبة النهضة ـ نغداد ١٩٦٥هـ.
- **٢٣٨ \_ ذم التأويل:** عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: بدر عبدالله البدر، ط الأولى ١٤٠٦هـ، الدار السلفية \_ الكويت.
  - ٢٣٩ ـ ذيل طبقات الحنابلة: ابن رجب الحنبلي، دار المعرفة، بيروت.
- ۲٤٠ ـ رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها: د. أحمد بن ناصر آل حمد، ط الأولى ١٤٠١ هـ ـ جامعة أم القرى.
- **١٤١ ـ رؤية الله**: على بن عمر الدارقطني، تحقيق: مبروك إسماعيل، مكتبة القرآن ـ القاهرة.
- **٧٤٧ ـ الرحلة في طلب الحديث:** أحمد بن علي البغدادي، تحقيق: نور الدين عتر، ط الأولى ١٣٩٥ه، دار الكتب العلمية ـ بيروت.

- ۲٤٣ ـ الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم: لابن تيمية، ضمن مجموع الفتاوى، ٢٤٣ ـ ٣٦٢/٢ . ٤٥١.
- ٢٤٤ ـ رد الإمام الدارمي على بشر المريسي: تحقيق محمد حامد فقي، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ٧٤٥ ـ رد العامي إلى الفصيح: أحمد رضا، دار الرائد العربي ـ بيروت، ط الثانية ١٤٠١هـ.
- ٢٤٦ الرد على الأخنائي: شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: عبدالرحمٰن المعلمي، ط دار الإفتاء، الرياض، ١٤٠٤ه.
- ٢٤٧ الرد على البكري: شيخ الإسلام ابن تيمية، الدار العلمية، دلهي، الهند، ط الثانية ١٤٠٥ه.
- ٢٤٨ ـ الرد على الجهمية: ابن منده، تحقيق: على محمد فقيهي، المكتبة الأثرية ـ الكيتان.
- 7٤٩ ـ الرد على الجهمية: للدارمي، تحقيق بدر البدر، الدار السلفية ـ الكويت، ط الأولى ١٤٠٥هـ. وتحقيق الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ۲۵۰ الرد على الزنادقة والجهمية: أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: سمير الزهيري، ط الأولى ۱٤۰۸ه، الرسالة ـ بيروت.
- ۲۰۱ ـ الرد على المنطقيين: لشيخ الإسلام ابن تيمية، إدارة ترجمان السنة ـ لاهور ـ باكستان، ط الثانية ١٣٩٦هـ.
- ۲۰۲ ـ الرد الوافر: لابن ناصر الدين الدمشقي، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي ـ بيروت ط الثالثة ١٤١١ه.
- ٢٥٣ ـ رسائل ابن سبعين: تحقيق عبدالرحمٰن بدوي، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة.
  - ٢٥٤ ـ الرسالة الأكملية: لشيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى ٦٨/٦).
- ٢٥٥ ـ رسالة إلى أهل الثغر: الإمام أبو الحسن الأشعري، تحقيق: عبدالله الجنيدي،
   ط الأولى ١٤٠٩هـ، مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة.
  - ٢٥٦ ـ رسالة زينون اليوناني بشرح الفارابي، ضمن مجموعة أحمد خيري.
    - ۲۵۷ ـ الرسالة العرشية: لابن سينا.
- ۲۰۸ ـ رسالة في الرد على الرافضة: لأبي حامد محمد المقدسي، تحقيق عبدالوهاب خليل الرحمٰن، الدار السلفية ـ بومباي ـ الهند، ط الأولى ١٤٠٣هـ.

- **٢٥٩ ـ رسالة في العقل والروح**: شيخ الإسلام ابن تيمية، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، تصحيح دار الطباعة المنيرية، توزيع مكتبة طيبة، الرياض.
- ۲۹۰ ـ رسالة في (إثبات النبوات وتأويل رموزهم»: ابن سينا، ضمن مجموع تسع رسائل لابن سينا، مطبعة الجوانب، القسطنطينية، ط الأولى ۱۲۹۸هـ.
  - ٢٦١ ـ الرسالة المدنية: لشيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى ١/٦٥٦).
- ۲۹۲ ـ الرسالة «الرضوانية»: لابن سبعين ضمن رسائل ابن سبعين الفلسفية، جمع: د. عبدالرحمٰن بدوى.
- **٢٦٣ ـ الرسالة**: محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط الثانية ١٣٩٩هـ.
- ۲۹۶ ـ الروح: لابن القيم، تحقيق السيد الجميلي، دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط الرابعة ١٤٠٠هـ. وط دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٢هـ.
  - ٧٦٥ ـ الروض المربع (حاشية ابن قاسم) ط الثالثة ١٤٠٥هـ.
- ۲۹۲ ـ روضة المحبين: لابن القيم، تقديم: أحمد عبيد، مطبعة السعادة، مصر، ١٣٧٥هـ. وط دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤١٤هـ.
- ۲٦٧ ـ روضة الناظرين: لمحمد بن عثمان القاضي، مطبعة الحلبي، ط الأولى ١٤١٠هـ. وتوزيع دار السلف، الرياض، ط الثالثة ١٤١٠هـ.
- ۲۶۸ ـ رياض الصالحين: للنووي، تحقيق عبدالعزيز رباح وأحمد الدقاق، دار المأمون للتراث ـ دمشق وبيروت، ط الرابعة ١٤٠١هـ.
- ٢٦٩ ـ زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القيم، المطبعة المصرية، ط الأولى ١٣٤٧هـ. وتحقيق شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط الخامسة عشرة ١٤٠٧هـ.
- ٢٧٠ ـ الزهد والرقائق: لابن المبارك، تحقيق حبيب الرحمٰن الأعظمي، نشر محمد عفيف الزعبي، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
- ٢٧١ ـ زوائد البوصيري على سنن ابن ماجة: مطبوع في حاشية سنن ابن ماجة، تحقيق: مصطفى الأعظمى، ط الثانية ١٤٠٤هـ.
- ۲۷۲ ـ الزينة في الأسماء الإسلامية والعربية: لأبي حاتم أحمد حمدان الرازي، تحقيق عبدالله سلوم السامرائي. (ضمن كتاب الغلو والفرق الغالية للمحقق، دار الحرية للطباعة ـ بغداد، ۱۳۹۲م.

- ۲۷۳ سبل السلام: محمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق: محمد عبدالعزيز الخولي، ط الرابعة ۱۳۷۹ه، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ۲۷٤ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: لمحمد بن عبدالله بن حميد، ط الأولى ١٤٠٩ هـ (دون تفاصيل). وتحقيق بكر أبو زيد وعبدالرحمٰن العثيمين، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط الأولى ١٤١٦هـ.
- ۲۷۰ ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباني، المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط الرابعة ١٤٠٥هـ، مكتبة المعارف ـ الرياض، ط الثانية ١٤٠٧هـ.
- ۲۷٦ ـ سلسلة الأحاديث الضعيفة: للألباني، مكتبة المعارف ـ الرياض، ط الأولى ١٤١٢ هـ.
- ۲۷۷ ـ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: لأبي الفضل محمد المرادي، دار البشائر، دار ابن حزم ـ بيروت، ط الثالثة ١٤٠٨هـ.
  - ٢٧٨ سمط النجوم العوالي: العصامي، المطبعة السلفية ومكتبتها، مصر.
- ۲۷۹ ـ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: د. مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الرابعة ١٤٠٥هـ.
- ۲۸ ـ السنة: أحمد بن محمد بن هارون الخلال، تحقيق: د. عطية الزهراني. ط الأولى ١٤١٠هـ، دار الراية ـ الرياض.
- ٢٨١ ـ السنة: لابن أبي عاصم، تحقيق الألباني، المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط الأولى ١٣٩٨ه، وط الثالثة ١٤١٣ه.
- ۲۸۲ ـ السنة: لعبدالله بن الإمام أحمد، تحقيق: د. محمد بن سعيد القحطاني، دار رمادي للنشر، الدمام، ط الثانية ١٤١٤هـ.
- ۲۸۳ ـ السنة: للإمام أحمد (في ذيل كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد) مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- ۲۸۶ ـ سنن أبي داود: تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، بيروت. وط مؤسسة الكتب الثقافية ١٤٠٩هـ، وط دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١١هـ.
- ۲۸۰ ـ سنن ابن ماجه: ترقيم وتعليق محمد فؤاد عبدالباقي، دار الريان. وتحقيق:
   مصطفى الأعظمى، ط الثانية ١٤٠٤هـ.
- ٢٨٦ ـ سنن البيهقي: تحقيق عبدالمعطي قلعجي، ط الأولى ١٤١٠هـ. وط عبدالقادر
   عطا، مكتبة دار البار، مكة المكرمة، ١٤١٤هـ.

- ۲۸۷ ـ سنن الترمذي: تحقيق: أحمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. وتعليق عزت عبيد الدعاس، المكتبة الإسلامية، إستانبول.
- ۲۸۸ ـ سنن الدارقطني: تحقیق: السید عبدالله هاشم، ط ۱۳۸۹ه، دار المعرفة ـ سوت.
- **۲۸۹ ـ سنن الدارمي**: تحقيق: فواز زمرلي، خالد السبع، ط الأولى ۱۳۸۹هـ، دار الكتاب العربي ـ بيروت.
- ۲۹۰ ـ سنن النسائي: ترقيم عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب،
   ط الثالثة ۱٤۰۹هـ. وط دار الكتب العلمية ۱٤۱۱هـ.
- 791 ـ سير أعلام النبلاء: للذهبي، أشرف على التحقيق شعيب الإرنؤوط، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط الثامنة ١٤١٢هـ.
- 797 ـ سيرة الإمام أحمد بن حنبل: صالح بن الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: فؤاد عبدالمنعم أحمد، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ط الأولى ١٤١٠هـ.
  - **٢٩٣ ـ السيرة النبوية**: لأبي الحسن الندوي، دار المعرفة ـ بيروت.
- 798 ـ السيرة النبوية: لابن هشام، تعليق عمر عبدالسلام تدمري، دار الريان ـ القاهرة، ط الأولى ١٤٠٨ه. وتحقيق طه عبدالرؤوف، دار الجيل، بيروت ١٤١١ه.
- ٢٩٥ ـ السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل: تقي الدين السبكي، حققه وأتمه:
   محمد زاهد الكوثري، مطبعة السعادة، مصر، ط الأولى ١٣٥٦هـ.
- ٢٩٦ ـ شأن الدعاء: للخطابي، تحقيق أحمد يوسف الدقاق، دار الثقافة العربية ـ دمشق، ط الأولى ١٤٠٤هـ.
- ۲۹۷ \_ الشامل في أصول الدين: للجويني، تحقيق علي سامي النشار، منشأة المعارف \_ مصر، ١٩٦٩م.
- **۲۹۸ \_ شبهات التصوف:** د. عمر بن عبدالعزيز قريشي (بدون ناشر ولا سنة طبع).
- **٢٩٩ ـ شبهات التكفير**: د. عمر بن عبدالعزيز قريشي، مكتبة التربية الإسلامية، القاهرة، ط الأولى ١٤١١هـ.
- ٣٠٠ شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع بيروت. وط دار إحياء التراث، وط دار الفكر، بيروت.

- ٣٠١ ـ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: مكتبة النهضة المصرية، ط الثالثة.
- ٣٠٢ شرح الأصبهانية: شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: د. محمد عودة السعوي، رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة، مقدمة لقسم العقيدة بكلية أصول الدين، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة ١٤٠٧هـ.
- ٣٠٣ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للالكائي، تحقيق د. أحمد بن سعد الغامدي، دار طيبة الرياض، ط الأولى، وط الثانية ١٤١١، وط الرابعة ١٤١٦هـ.
- ٣٠٤ شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبدالجبار، تعليق أحمد بن الحسين أبي هاشم، تحقيق د. عبدالكريم عثمان، مكتبة وهبة، ط الأولى ١٣٨٤ه. وط الثانية ١٤٠٨ه.
- ٣٠٥ ـ شرح أم البراهين للسنوسي (مع حاشية الدسوقي)، مطبعة البابي الحلبي، ط الأخيرة ١٣٥٨ه.
- ٣٠٦ ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: مكتبة التراث، القاهرة، ط العشرون ١٤٠٠هـ. وط دار الفكر، بيروت، ١٤١٣هـ.
- ٣٠٧ ـ شرح جوهرة التوحيد: الباجوري، تحقيق: محمد أديب الكيلاني، عبدالكريم تنان، (بدون سنة طبع ولا دار نشر).
- ٣٠٨ شرح حديث النزول: لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق د. محمد الخميس، دار العاصمة، ط الأولى ١٤١٤ه.
- ٣٠٩ شرح الزركشي على مختصر الخرقي: تحقيق: د. عبدالله بن عبدالرحمٰن الجبرين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط الأولى ١٤١٠هـ.
- ٣١٠ ـ شرح السنة: للبغوي، تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش، المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط الأولى ١٣٩٨هـ. وط دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٣١١ شرح صحيح مسلم: للنووي، تحقيق خليل مأمون شيحا، دار المؤيد الرياض، ط الثانية ١٤١٥ه. وط دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٣١٢ شرح الصدور: للسيوطي، تحقيق يوسف علي بديوي، مكتبة دار التراث المدينة المنورة، ط الثانية ١٤١٣ه.
- ٣١٣ ـ شرح العقائد النسفية: سعد الدين التفتازاني، تحقيق: أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة ١٤٠٨ه.

- ٣١٤ ـ شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز، تحقيق د. عبدالله التركي وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط الأولى ١٤٠٨هـ، وط الثالثة ١٤١٢هـ. وط المكتب الإسلامي ١٣٩١هـ.
- ٣١٥ ـ شرح العقيدة الواسطية: د. محمد خليل هراس، دار الإفتاء، الرياض، ١٤٠١هـ. وط دار الهجرة ـ الرياض ١٤١١هـ.
- ٣١٦ شرح فصوص الحكم من كلام ابن عربي، جمع وتأليف: محمود غراب، طبع في حاشية فصوص الحكم (طبع المؤلف).
- ٣١٧ ـ شرح الفقه الأكبر: ملا علي قاري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى ١٤٠٤ هـ.
- ٣١٨ ـ شرح قصيدة الصاحب بن عباد في أصول الدين: للقاضي جعفر بن أحمد البهلولي اليماني، تحقيق محمد بن حسن آل ياسين.
- ٣١٩ ـ شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض.
- **٣٢٠ ـ شرح المقاصد**: سعد الدين التفتازاني، تحقيق: عبدالرحمٰن عميرة، دار عالم الكتب، بيروت، ط الأولى ١٤٠٩هـ.
- ٣٢١ ـ شرح نونية ابن القيم: لعبداللطيف بن عبدالرحمٰن بن حسن آل الشيخ، مخطوط، ويوجد منه ميكروفيلم في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض، برقم ٦٥٣.
- ٣٢٢ ـ شرح النونية: للدكتور محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط الأولى ١٤٠٦هـ. وط الثانية ١٤١٥هـ.
- ٣٢٣ ـ الشريعة: للآجري، تحقيق: محمد حامد الفقي، نشر: أنصار السنة المحمدية، مصر، (بدون تاريخ). وط دار الكتب العلمية ١٤٠٣هـ.
- ٣٧٤ ـ شعار أصحاب الحديث: محمد بن محمد بن أحمد الحاكم، تحقيق: صبحي السامرائي. دار الخلفاء ـ الكويت.
- **٣٢٥ ـ شعب الإيمان**: للبيهقي، تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط الأولى ١٤١٠هـ.
- ٣٢٦ ـ الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء: ابن قتيبة، تحقيق: د. مفيد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى ١٤٠١هـ ـ ٤٨٣/١.
- ٣٢٧ ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض، تحقيق حسين عبدالحميد نيل، دار الأرقم ـ بيروت.

- ۳۲۸ ـ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن القيم، دار التراث، القاهرة. وط دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨ه. وط مكتبة السوادي، جدة، ١٤١٢ه.
- ٣٢٩ الشفاعة: لمقبل بن هادي الوادعي، دار الأرقم الكويت، ط الثانية ١٤٠٣ ١٤٠٣م.
- ٣٣٠ ـ الصارم المنكي في الرد على السبكي: لابن عبدالهادي، تحقيق عقيل بن محمد المقطري اليماني، مؤسسة الريان ـ بيروت، ط الأولى ١٤١٢هـ.
- ٣٣١ ـ صبح الأعشى في صناعة الإنشا: للقلقشندي، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة.
- ٣٣٢ ـ الصحاح: للجوهري، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، دار الكتاب العربي ـ مصر.
- ٣٣٣ صحيح الأدب المفرد: للألباني، دار الصديق الجبيل، المملكة العربية السعودية، ط الأولى ١٤١٤ه. وط الثانية ١٤١٥ه.
- ٣٣٤ صحيح ابن حبان: محمد بن حبان البستي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط الثانية ١٤١٤ه، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
- ٣٣٥ ـ صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي، تحقيق: د. محمد الأعظمي، ط ١٣٩٠ه، المكتب الإسلامي ـ بيروت.
  - ٣٣٦ صحيح البخاري: ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي، المطبعة السلفية القاهرة.
- ٣٣٧ ـ صحيح الجامع الصغير وزيادته: ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثالثة ١٤٠٢هـ.
- ٣٣٨ صحيح سنن ابن ماجة: ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الأولى ١٤٠٧ه.
- ٣٣٩ ـ صحيح سنن الترمذي: ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الأولى ١٤٠٧هـ.
- ٣٤٠ ـ صحيح سنن النسائي: ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الأولى ١٤٠٧هـ.
- ٣٤١ صحيح مسلم بشرح النووي: الإمام مسلم، دار الكتب العلمية، بيروت ط٣٤٠ هـ.
- ٣٤٢ ـ صحيح مسلم: الإمام مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، إحياء التراث العربى ـ بيروت.

- ٣٤٣ ـ صريح السنة: محمد بن جرير الطبري، تحقيق: بدر يوسف المعتوق، ط الأولى ١٤٠٥ه، دار الخلفاء ـ الكويت.
- ٣٤٤ ـ صفات الله عز وجل: لعلوي عبدالقادر السقاف، دار الهجرة ـ الثقبة، المملكة العربية السعودية، ط الأولى ١٤١٤هـ.
- **٣٤٥ ـ الصفات**: علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: عبدالله الغنيمان. ط الأولى ١٤٠٢هـ، مكتبة الدار ـ المدينة المنورة.
- ٣٤٦ ـ الصواعق المرسلة: لابن القيم، تحقيق د. علي آل دخيل الله، دار العاصمة ـ الرياض، ط الأولى ١٤٠٨هـ، وط الثانية ١٤١٢هـ.
- ٣٤٧ \_ الصوفية: محمد العبده، طارق عبدالحليم، مكتبة الكوثر، الرياض، ط الثانية العرفية.
- ٣٤٨ ـ الضعفاء الكبير: العقيلي، تحقيق: عبدالمعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى ١٤٠٤هـ.
- ٣٤٩ \_ ضعيف الجامع الصغير: للألباني، المكتب الإسلامي \_ بيروت، ط الثالثة
- ٣٥٠ ـ ضعيف سنن ابن ماجة: ناصر الدين الألباني، ط المكتب الإسلامي، بيروت.
  - ٣٥١ ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للسخاوي، دار مكتبة الحياة ـ بيروت.
- **٣٥٢ ـ طبقات الأطباء والحكماء**: لابن جلجل، تحقيق: فؤاد سيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثانية ١٤٠٥ه.
- **٣٥٣ ـ طبقات الحفاظ**: جلال الدين السيوطي، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة وهبة، مصر، ط الأولى ١٣٩٣هـ.
- **٣٥٤ ـ طبقات الحنابلة**: للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، ط دار المعرفة، بيروت.
- **٣٥٥ ـ الطبقات السنية في تراجم الحنفية**: لتقي الدين الغزي، تحقيق عبدالفتاح الحلو، دار الرفاعي ـ الرياض، ط الأولى ١٤٠٣هـ.
- ٣٥٦ ـ طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبدالفتاح الحلو، مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه، ١٣٨٣هـ.
- **٣٥٧ ـ طبقات الصوفية**: أبو عبدالرحمٰن السلمي، تحقيق: نور الدين شريبة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الثالثة ١٤٠٦هـ.

- **٣٥٨ ـ طبقات فحول الشعراء:** ابن سلام، تحقيق: محمود محمد شاكر، ط مطبعة المدنى، القاهرة.
- ٣٥٩ ـ الطبقات الكبرى: الشعراني، ط بالمطبعة العامرة الشرقية، مصر، سنة ١٣١٥ه.
- ٣٦٠ ـ الطبقات الكبرى: لابن سعد، ط دار صادر، بيروت، ١٣٨٠هـ، والقسم المتمم منه، طبع بتحقيق: زياد محمد منصور، ط الأولى ١٤٠٣هـ، الجامعة الإسلامية، المجلس العلمي، إحياء التراث الإسلامي.
- ٣٦١ ـ طبقات المعتزلة: أحمد بن يحيى بن المرتضى، المطبعة الكاثوليكية ـ بيروت ١٩٦١م.
  - ٣٦٢ ـ طبقات المفسرين: جلال الدين السيوطي، ط مطبعة بريل، ليدن، ١٣٨٠هـ.
- ٣٦٣ ـ طبقات المفسرين: للداودي، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة ـ القاهرة، ط الأولى ١٣٩٢هـ.
- ٣٦٤ طريق الهجرتين وباب السعادتين: لابن القيم، المكتبة السلفية ط٣، ١٤٠٠ه، ونشرة بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد، الرياض، ط الأولى ١٤١٤ه. وط دار الوطن، الرياض، وط دار ابن القيم، ١٤٠٩ه.
- **٣٦٥ ـ ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي**: د. سفر بن عبدالرحمٰن الحوالي، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم العقيدة بجامعة أم القرى بمكة، ١٤٠٧هـ.
- ٣٦٦ ـ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: لأبي بكر ابن العربي، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ٣٦٧ ـ العبر في خبر من غبر: الذهبي، تحقيق: صلاح الدين المنجد، ط الثانية، مصورة مطبعة حكومة الكويت، ١٩٨٤ه.
- ٣٦٨ ـ عدة الصابرين: لابن القيم، تحقيق محيي الدين مستو، دار ابن كثير ـ دمشق، ط الرابعة ١٤١٤هـ.
- **٣٦٩ ـ العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي**: مدحت الحسن آل فراج، دار الكتاب والسنة، باكستان، ط الأولى ١٤١٤هـ.
- ٣٧٠ ـ العذر بالجهل في عقيدة السلف: شريف محمد بن محمد هزاع، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط الأولى ١٤٠٨هـ.
- ٣٧١ ـ العرش وما روي فيه: لابن أبي شيبة، تحقيق: محمد الحمود، مكتبة المعلا، الكويت، ط الأولى ١٤٠٦هـ.

- ٣٧٢ ـ العرف وأثره في الشريعة والقانون: د. أحمد بن علي سير المباركي، ط الأولى ١٤١٢هـ.
- ٣٧٣ \_ العصر المماليكي في مصر والشام: سعيد عبدالفتاح عاشور، دار النهضة العربية، القاهرة، ط الثانية ١٩٧٦م.
- ٣٧٤ ـ العظمة: لأبي الشيخ الأصبهاني، تحقيق: رضاء الله المباركفوري، دار العاصمة، الرياض، ط الأولى ١٤١٢هـ.
- ٣٧٥ ـ العقد الفريد: ابن عبد ربه الأندلسي، تحقيق: أحمد أمين، لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، ط١٩٤٨م.
- ٣٧٦ ـ العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: لابن عبدالهادي، مطبعة المدنى، مصر. وط مكتبة المؤيد.
- ٣٧٧ ـ العقيدة الأصفهانية: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، تحقيق: سعيد نصر، ط الأولى ١٤١٥هـ، مكتبة الرشد ـ الرياض.
- ۳۷۸ ـ عقیدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكبار: د. ناصر بن علي الشیخ، مكتبة الرشد، الریاض، ط الأولى ۱٤۱۳هـ.
- ٣٧٩ ـ عقيدة السلف أصحاب الحديث: لأبي عثمان الصابوني، تحقيق نبيل بن سابق السبكي، ط الأولى ١٤١٣هـ.
- ٣٨٠ ـ العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية: عبدالله بن يوسف الجديع، ط الأولى ١٤٠٨هـ.
- ٣٨١ ـ العقيدة الطحاوية: للطحاوي، تحقيق: ناصر الدين الألباني، ط الأولى ١٣٩٨هـ، المكتب الإسلامي ـ بيروت.
- ٣٨٧ ـ العقيدة الواسطية: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، تحقيق: محمد بن عبدالعزيز، ط ١٤١٧هـ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ـ الرياض.
- ٣٨٣ ـ العقيدة الواسطية: لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح د. محمد خليل هراس ـ تحقيق علوي عبدالقادر السقاف، دار الهجرة ـ الثقبة، ط الأولى.
- ٣٨٤ ـ العقيدة: أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: عبدالعزيز السيروان، ط الأولى ١٤٠٨ م. دار قتيبة ـ دمشق.
- ٣٨٥ ـ علل الشرائع: محمد بن علي بن بابويه القمي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط الأولى ١٤٠٨ه.

- ٣٨٦ ـ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لابن الجوزي، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، نشر دار الكتب الإسلامية، لاهور، باكستان، ١٣٩٩هـ.
- ٣٨٧ ـ العلل الواردة في الأحاديث النبوية: للدارقطني، مخطوط مصور في مكتبة جامعة الإمام برقم ٤٧٥٥خ.
- ۳۸۸ ـ علم التوحيد عند خلص المتكلمين: عبدالحميد العرب، دار المنار، مصر، ط۲۰۷ ه.
- ٣٨٩ ـ علماء نجد خلال ستة قرون: عبدالله بسام، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط الأولى ١٣٩٨هـ.
- ٣٩٠ ـ علو الله على خلقه: موسى الدويش، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط الأولى ١٤٠٧هـ.
- **٣٩١ ـ العلى العلي الغفار**: للذهبي، تحقيق: عبدالرحمٰن محمد عثمان، دار الفكر، بيروت، ط الثانية ١٣٨٨هـ.
- ٣٩٢ ـ العلوم العقلية في المنظومات العربية: لجلال شوقي، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ط الأولى ١٩٩٠م.
- ٣٩٣ عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق: عبدالرحمٰن محمد عثمان، دار الفكر، بيروت، ط الثالثة ١٣٩٩هـ. وط دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ٣٩٤ عيون الأبناء في طبقات الأطباء: لابن أبي صيبعة، تحقيق: د. نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٦٥م.
- **٣٩٥ غاية المرام في علم الكلام**: للآمدي، تحقيق محمود عبداللطيف، يشرف على إصداره: محمد توفيق عويضة، القاهرة ١٣٩١ه.
- ٣٩٦ غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الجزري، تحقيق: برجستراسر، القاهرة، ١٩٣٢م.
- **٣٩٧ ـ الغربة**: لابن قيم الجوزية، قدم له: عمر محمود، ط الأولى ١٤٠٩هـ، دار الكتب الأثرية ـ عمان.
- ۳۹۸ غریب الحدیث: القاسم بن سلام الهروي، تحقیق: د. محمد عبدالمعید خان، ط الأولى ۱۳۹٦ه، دار الکتاب العربی ـ بیروت.
  - ٣٩٩ الغنية: عبدالقادر الجيلاني، دار الألباب، دمشق.

- د ٠٠ ـ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: أحمد الدويش، ط الأولى . ١٤١١هـ، دار الإفتاء، الرياض.
- **٤٠١ ـ فتاوى مهمة لعموم الأمة**: الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ط الأولى، دار العاصمة ـ الرياض.
- ٤٠٢ ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر، دار الريان ـ القاهرة، ط الثانية ١٤٠٧هـ. وط دار المعرفة، بيروت.
- **٤٠٣ ـ الفتح الرباني مع مختصر شرحه بلوغ الأماني:** لابن عبدالرحمٰن البنا، دار الشهاب، القاهرة.
- **٤٠٤ ـ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير**: للشوكاني، دار الفكر، بيروت. وط دار ابن كثير، دمشق، ١٤١٤هـ.
  - **٥٠٥ ـ الفتوحات المكية**: لابن عربي، دار صادر، بيروت.
- 2.7 \_ الفتوى الحموية الكبرى: لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: حمد بن عبدالمحسن التويجري، رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة مقدمة لقسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سنة ١٤١٧ه، الرياض.
- 2.۷ \_ الفرق بين الفرق: عبدالقاهر بن طاهر البغدادي، ط الثانية ١٩٧٧م، دار الآفاق الجديدة \_ بيروت. تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، دار التراث.
- 8.۸ ـ الفرقان بين أولياء الرحمٰن وأولياء الشيطان: لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق عبدالرحمٰن اليحيى، دار طويق، ط الأولى ١٤١٤هـ. وط مكتبة المؤيد، الرياض، ١٤١٣هـ.
- **٤٠٩ ـ الفرقان بين الحق والباطل:** شيخ الإسلام ابن تيمية، ضمن مجموع الفتاوى، ح١٣٥ ـ ٢٣٠.
  - 11 \_ الفروق: القرافي، ط عالم الكتب، الرياض.
- 211 \_ الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم، تحقيق محمد إبراهيم نصر وعبدالرحمٰن عميرة، دار الجيل ـ بيروت، 1211هـ. وط مكتبة الخانجي القاهرة.
- 117 \_ فصوص الحكم: لابن عربي، تحقيق: محمود محمود الغراب (طبع المؤلف). وتعليق أبو العلاء عفيفي، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى البابي الحلبي ١٣٦٥هـ.

- 118 \_ فضل الصلاة على النبي ﷺ: للقاضي إسماعيل بن إسحاق، تحقيق الألباني، المكتب الإسلامي \_ بيروت، ط الثالثة ١٣٩٧هـ.
- 113 ـ الفهرست: لابن النديم، تحقيق: رضا تجدد (بدون دار نشر ولا سنة طبع). وط دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٤١٦هـ.
- 210 الفوائد: لابن القيم، تحقيق محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي بيروت. وط دار الفكر بيروت.
- **113 فوات الوفيات والذيل عليها**: محمد بن شاكر الكتبي، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت.
- ٤١٧ ـ في علم الكلام بين المعتزلة والأشاعرة: د. أحمد محمود صبحي، مؤسسة الثقافة الجامعية، ط الرابعة ١٩٨٢م، مصر.
- 118 قاعدة في الاسم والمسمى: شيخ الإسلام ابن تيمية، في مجموع الفتاوى ٢١٨ ١٨٥/٦.
- 113 \_ قاعدة في القرآن وكلام الله: شيخ الإسلام ابن تيمية، في مجموع الفتاوى 7/17 \_ 70.
- ٢٦ ـ قاعدة نافعة في صفة الكلام: شيخ الإسلام ابن تيمية، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ٦٤/٢، نشر: مكتبة طيبة بالرياض، ط الأولى ١٣٤٣هـ.
  - ٤٣١ ـ القاموس المحيط: للفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٧هـ.
- 877 قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل: لمحمد الأمين بن فضل الله المحبي، تحقيق د. عثمان الصيني، مكتبة التوبة ـ الرياض، ط الأولى 1810هـ.
- ٤٢٣ ـ قصيدة أبي مروان عبدالملك بن إدريس الجزيري في الآداب والسنة: تحقيق هلال ناجي، دار الغرب الإسلامي ـ بيروت، ط الأولى ١٩٩٤م.
- **٤٢٤ ـ القصيدة النونية**: لخضر بيك، مخطوط مصور في مكتبة جامعة الإمام برقم /١١١٥/خ.
- ٤٢٥ ـ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه: د. عبدالرحمٰن المحمود، دار النشر الدولي، ط الأولى ١٤١٤هـ.
- 273 قضية الخير والشر: لمحمد السيد الجليند، مطبعة الحلبي القاهرة، ط الثانية ١٩٨١م.

- 87٧ ـ قطف الثمر: محمد صديق حسن خان القنوجي، تحقيق: د. عاصم القريوتي. ط الأولى ١٤٠٤ه، شركة الشرق الأوسط ـ الأردن.
- 878 ـ قواعد العقائد في لوامع الأدلة في العقيدة: أبو حامد الغزالي، ضمن إحياء علوم الدين، ح١٠٠/، مكتبة النور الإسلامية، بيروت.
- 874 ـ القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف: لإبراهيم البريكان، دار الهجرة، ط الأولى 1818ه.
- **27. \_ القول الأسنى في نظم الأسماء الحسنى**: لحسين بن علي بن حسين آل الشيخ، طبع على نفقة الشيخ عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ، مطبعة البلاد السعودية ـ مكة ١٣٧٥هـ.
  - **٤٣١ ـ الكامل في التاريخ:** لابن الأثير، دار الكتاب العربي، بيروت، ط الرابعة ١٤٠٣هـ.
- ٤٣٢ ـ الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي، دار الفكر ـ بيروت، ط الثانية ١٤٠٥هـ. وط الثالثة ١٤٠٩هـ.
- **٤٣٣ ـ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار**: أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، تحقيق: كمال يوسف، ط الأولى ١٤١١هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- **٤٣٤ ـ كشاف اصطلاحات الفنون**: للتهانوي، شركة خياط للكتب والنشر. وط دار صادر، بيروت.
- **٤٣٥ ـ كشف الأستار عن زوائد البزار:** للهيثمي، تحقيق حبيب الرحمٰن الأعظمي، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط الأولى ١٣٩٩هـ.
- **٤٣٦ ـ كشف الظنون**: لحاجي خليفة، تصحيح محمد شرف الدين يالتقايا، ط الثالثة ١٣٧٨هـ. وط دار الفكر ١٤٠٢هـ، وط دار الكتب العلمية، بيروت.
- 877 ـ الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ: محمد عبدالرؤوف القاسم، المكتبة الإسلامية، الأردن، ط الثانية ١٤١٣هـ.
- ٤٣٨ ـ الكشف عن مناهج الأدلة: لأبي الوليد محمد بن رشد، مطبوع ضمن كتاب فلسفة ابن رشد، دار الآفاق الجديدة، ١٤٠٢هـ.
- 279 \_ كفاية الإنسان من القصائد الغر الحسان: لمحمد بن أحمد سيد أحمد، دار ابن القيم \_ الدمام، ط الأولى ١٤٠٩ه.
- **٤٤ ـ الكفاية في علم الرواية**: أحمد بن علي البغدادي، تحقيق: أبو عبدالله السورتي، إبراهيم المدنى، المكتبة العلمية ـ المدينة المنورة.

- 281 ـ الكواشف الجلية عن معاني الواسطية: عبدالعزيز السلمان، ط الرئاسة العامة للإفتاء، الرياض، ١٤٠٢هـ. وط السابعة ١٤١٠هـ.
- ٤٤٢ ـ لامية شيخ الإسلام ابن تيمية: بشرح أحمد بن عبدالله المرداوي الحنبلي، تعليق الفوزان، دار المسلم، ط الأولى ١٤١٧هـ.
  - **٤٤٣ ـ لسان العرب:** ابن منظور، ط الأولى، دار صادر ـ بيروت.
- **٤٤٤ ـ لسان الميزان:** أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: دائرة المعارف النظامية ط الثالثة ١٤٠٦هـ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت.
- 250 لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة: للجويني، تحقيق د. فوقية حسين محمود، عالم الكتب، ط الثانية ١٤٠٧هـ.
- **٤٤٦ ـ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع**: أبو الحسن الأشعري، تحقيق: حمودة غرابة، ط المكتبة الأزهرية.
- ك عبدالله البدر، عبدالله بن قدامة المقدسي، تحقيق: عبدالله البدر، ط الأولى ١٤٠٦هـ، الدار السلفية \_ الكويت.
  - ٤٤٨ ـ اللمعة في أجوبة الأسئلة السبعة: للسيوطي (ضمن الحاوي ١٦٩/٢).
- 284 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية: محمد بن أحمد السفاريني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثانية ١٤٠٥هـ. وط الثالثة ١٤١١هـ.
- ده عما يحتمله الشعر من الضرورة: لأبي سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي، تحقيق د. عوض بن حمد القوزى، ط الثانية ١٤١٢هـ.
- 201 ـ الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات: للشمس السلفي الأفغاني، مكتبة الصديق، الطائف، ط الأولى ١٤١٣هـ.
  - ٤٥٢ ـ المباحث المشرقية: للرازي، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي.
    - **٤٥٣ ـ المبسوط:** للسرخسي، دار المعرفة ـ بيروت، ط الثالثة ١٣٩٨هـ.
      - ٤٥٤ ـ المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين: للآمدي.
- **٤٥٥ ـ مجاز القرآن**: لأبي عبيدة، علّق عليه: محمد فؤاد سزكين، ط مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٣٧٤هـ.
- **203 ـ المجتبى من السنن**: أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، ط الثانية 18.7ه، مكتب المطبوعات الإسلامية ـ حلب.

- **٤٥٧ ـ مجرد مقالات الأشعري**: ابن فورك، تحقيق: دانيال جيمارية، دار المشرق، بيروت، بدون تاريخ.
- ٤٥٨ ـ مجلة المؤرخ العربي، تصدر عن الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، بغداد، العدد ٣٧ السنة الرابعة عشرة ١٤٠٩هـ.
- **٤٥٩ ـ مجمع الأمثال:** للميداني، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، دار المعرفة ـ بيروت ١٣٧٤هـ.
  - ٤٦٠ ـ مجمع الزوائد: للهيثمي، دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط الثالثة ١٤٠٢هـ.
    - 871 ـ المجموع شرح المهذب: للنووي، دار الفكر ـ بيروت.
- ٤٦٢ ـ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب: عبدالرحمٰن قاسم، دار عالم الكتب، الرياض، ١٤١٢ه.
- 278 ـ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ط الثانية ١٤١١هـ.
- ٤٦٤ ـ مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب: ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، سنة ١٤٠٠هـ.
- **٤٦٥ \_ مجموعة رسائل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق**: راجعها إسماعيل بن سعد ابن عتيق، دار الاعتصام \_ القاهرة.
- 273 مجموعة الرسائل والمسائل: شيخ الإسلام ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية ١٤١٢ه.
- **٤٦٧ ـ مجموعة كتب ورسائل العلامة حمد بن عتيق**: تصحيح ومراجعة: إسماعيل بن سعد بن عتيق، ط دار القرآن الكريم، بيروت.
- 878 ـ المحرر الوجيز: لابن عطية، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط الأولى 1818 هـ.
- 279 ـ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: للرازي (وبذيله تلخيص المحصل للطوسي)، تقديم طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة. وط مكتبة التراث، القاهرة، ط الأولى 1٤١١هـ.
- **١٧٠ ـ المحلى**: أبو محمد ابن حزم، تحقيق: حسن زيدان، مكتبة الجمهورية العربية، القاهرة. وط تحقيق د. عبدالغفار سليمان البنداري، دار الفكر ـ بيروت.

- الالا محنة الإمام أحمد بن حنبل: حنبل بن إسحاق، تحقيق: محمد نغش، ط مطبعة سعدى وشندى، القاهرة، ١٤٠٣هـ.
  - ٤٧٢ \_ محيط المحيط: للبستاني، مكتبة لبنان \_ بيروت ١٩٧٧م.
- **٤٧٣ ـ مختار الصحاح**: محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق: محمود خاطر. ط **١٤١٥ه**، مكتبة لبنان ـ لبنان. وط دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٤٧٤ ـ مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم: لابن الملقن، تحقيق: سعد بن عبدالله الحميد، ط دار العاصمة، الرياض.
- **٤٧٥ ـ مختصر التحفة الاثني عشرية**: لشاه عبدالعزيز الدهلوي (اختصار: محمود شكري الآلوسي)، مكتبة ابن الجوزي ـ الدمام.
- ٤٧٦ ـ مختصر صحيح البخاري: للزبيدي، تحقيق: إبراهيم بركة، دار النفائس، بيروت، ط الثانية ١٤٠٦هـ.
- ٤٧٧ ـ مختصر صحيح مسلم: للمنذري، تحقيق: ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط الخامسة ١٤٠٥هـ.
- 4۷۸ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم، اختصار: محمد بن الموصلي، تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، 1817هـ. وط مكتبة المتنبى بالقاهرة، وط دار الكتب العلمية.
- 8۷۹ ـ مختصر طبقات الحنابلة: محمد جميل الشطي، دراسة: فواز أحمد زمرلي، ط الأولى ١٤٠٦ه، بيروت.
  - ٤٨٠ ـ مختصر العلو: ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤١٢هـ.
    - ٤٨١ ـ المخصص: لابن سيده، ط دار الفكر، بيروت.
- ٤٨٢ ـ مدارج السالكين: لابن القيم، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط الأولى ١٤١٠هـ.
- ٤٨٣ ـ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: عبدالقادر بن بدران الحنبلي، تحقيق: د. عبدالله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثانية ١٤٠١هـ.
- ٤٨٤ ـ مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات (عرض ونقد): أحمد بن عبدالرحمٰن القاضي، ط الأولى ١٤١٦هـ، دار العاصمة ـ الرياض.
- ٤٨٥ ـ مرآة الجنان: اليافعي، تحقيق: عبدالله الجبوري، مؤسسة الرسالة، بيروت،
   الأولى ١٤٠٥هـ.

- **٤٨٦ ـ مراصد الاطلاع:** لصفي الدين عبدالمؤمن البغدادي، تحقيق: على البجاوي، ط الأولى ١٣٧٣ه، دار المعرفة ـ بيروت.
  - ٤٨٧ \_ مرقاة المفاتيح: للملا على القاري الحنفي، المكتبة الإمدادية، ملتان.
- 8۸۸ ـ مسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدم: شيخ الإسلام ابن تيمية، ضمن مجموع الفتاوى ٣٧/١٢ ـ ١١٧.
- **٤٨٩ ـ مسألة التقريب بين السنة والشيعة**: د. ناصر القفاري، دار طيبة، الرياض، ط الأولى ١٤١٢هـ.
- **٤٩ ـ مسألة في العقل والنفس**: لشيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى ٢٧١/٩).
- **191 ـ المسألة المصرية في القرآن:** لشيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى ١٩٦٢/١٢).
- **٤٩٢ ـ مسائل الإمام أحمد**: أبو داود السجستاني، تقديم: محمد رشيد رضا، ط دار المعرفة، بيروت.
- **٤٩٣ ـ مسائل الإمام أحمد**: رواية ابن هانىء النيسابوري، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ط١٤٠٠هـ.
- **٤٩٤ ـ المستدرك على الصحيحين**: للحاكم، تحقيق: عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى ١٤١١هـ.
- **١٩٥ ـ مسند أبي يعلى:** تحقيق: حسين سليم أسد، ط الأولى ١٤٠٤هـ، دار المأمون للتراث ـ دمشق.
- **293 \_ مسند إسحاق بن راهویه**: تحقیق: د. عبدالغفور بن عبدالحق البلوشي، ط الأولى 1817هـ، مكتبة الإیمان \_ المدینة المنورة.
- 29۷ ـ مسند الإمام أحمد: ترتيب: علي حسن الطويل، المكتب الإسلامي، ط الأولى 181٣هـ. وط مؤسسة قرطبة، مصر.
  - **٤٩٨ ـ مسند الحميدي:** تحقيق حبيب الرحمٰن الأعظمي، عالم الكتب ـ بيروت.
  - 894 \_ مسند الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
    - ٠٠٠ \_ مسند الطيالسي: دار المعرفة، بيروت (بدون تاريخ).
- 0.۱ مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق: لابن النحاس، تحقيق إدريس محمد علي ومحمد خالد إسطنبولي، دار البشائر الإسلامية، ط الأولى ١٤١٠هـ.

- **٥٠٢ ـ مشاهير علماء الأمصار**: ابن حبان، تصحيح: م. فلايشهمر، ط دار التراث، القاهرة.
- ٥٠٣ ـ مشاهير علماء نجد وغيره: لعبدالرحمٰن بن عبداللطيف آل الشيخ، دار البمامة، ط الثالثة ١٣٩٤هـ.
- **٥٠٤ ـ مشكل الآثار**: لأبي جعفر الطحاوي، دائرة المعارف النظامية، الهند، ط الأولى ١٣٣٣هـ.
- ••• مصباح الزجاجة: للبوصيري، دراسة كمال يوسف الحوت، دار الجنان بيروت، ط الأولى ١٤٠٦ه.
- ٥٠٦ ـ مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي: برهان الدين البقاعي، تحقيق: عبدالرحمٰن الوكيل، دار الكتب العلمية، ط١٤٠٠هـ.
  - ٥٠٧ ـ المصنف: لابن أبي شيبة، دار الفكر ـ بيروت، ١٤١٤هـ.
- ٠٠٨ ـ المصنف: لعبدالرزاق الصنعاني، تصحيح حبيب الرحمٰن الأعظمي، المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط الثانية ١٤٠٣هـ.
- ••• المطالب العالية من العلوم الإلهية: فخر الدين الرازي، تحقيق: أحمد حجازي السقا، دار الكتاب العربي، بيروت، ط الأولى ١٤٠٧ه.
  - ٥١٠ ـ المطالب العالية: لابن حجر، مخطوط (ولدي مصورة منه).
- 110 معارج القبول: حافظ بن أحمد حكمي، المطبعة السلفية ومكتبتها (بدون تاريخ). وتحقيق عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم ـ الدمام، ط الثالثة 1810هـ.
- 017 ـ معالم التنزيل: للبغوي، تحقيق: خالد عبدالرحمٰن العك، مروان سوار، دار المعرفة، بيروت، ط الأولى 12.7هـ.
- **١٣٥ ـ معالم مكة التاريخية والأثرية**: لعاتق بن غيث البلادي، دار مكة للنشر، مكة،
- ٥١٤ معاني أسماء الله الحسنى: لعبدالرحمٰن ابن سعدي (ضمن تفسيره ج٥)، توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
  - ١٥٠ ـ معاني القرآن: للفراء، عالم الكتب، بيروت، ط الثالثة ١٤٠٣هـ.
- ١٦٥ ـ المعتزلة وأصولهم الخمسة: عواد عبدالله المعتق، دار العاصمة، الرياض، ط
   الأولى ١٤٠٩هـ.

- 010 المعتمد في أصول الدين: لأبي يعلى، تحقيق وديع زيدان حداد، دار المشرق بيروت ١٩٧٤م.
  - ٥١٨ \_ معجم الألفاظ الفارسية المعربة، أدي شير، مكتبة لبنان ١٩٨٠م.
- 019 \_ معجم الأمثال العربية: لرياض عبدالحميد مراد، جامعة الإمام، ط الأولى
- ٢٥ ـ المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض الله، عبدالمحسن بن إبراهيم، ط ١٤١٥هـ، دار الحرمين ـ القاهرة.
- ٥٢١ \_ معجم البلاغة العربية: بدوي طبانة، نشر: دار المنارة، جدة، ط الثالثة ١٤٠٨ هـ.
  - **۵۲۲ ـ معجم البلدان:** لياقوت الحموى، دار صادر، دار بيروت ـ بيروت ١٣٩٩هـ.
- ٥٢٣ ـ المعجم الذهبي (فارسي ـ عربي): محمد التونجي، دار العلم للملايين، ط الأولى ١٩٦٩هـ.
- **٥٢٤ ـ معجم الصحابة**: عبدالباقي بن قانع أبو الحسين، تحقيق: صلاح المصراتي، ط الأولى ١٤١٨ه، مكتبة الغرباء الأثرية ـ المدينة المنورة.
- **٥٢٥ ـ المعجم الصغير**: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: محمد شكور، ط الأولى ١٤٠٥ه، المكتب الإسلامي ـ بيروت.
  - ٥٢٦ ـ المعجم الفلسفي: جميل صليبا، دار صادر ـ بيروت.
- ٥٢٧ ـ المعجم الفلسفي: مجمع اللغة العربية، مصر، القاهرة، المطابع الأميرية، القاهرة، ١٣٩٩هـ.
- ٨٢٥ المعجم الكبير: للطبراني، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي (الأجزاء ١ ٣ ط الثانية بمطبعة الزهراء، الموصل والجزءان ٤ ٥ ط الأولى بالدار العربية، ببغداد، والأجزاء ٢ ١٢ ط الأولى بمطبعة الوطن العربي، الأجزاء ١٧ ٢٥ ط مطبعة الأمة ببغداد، ١٩٨١م. وط الثانية ١٤٠٤هـ. مكتبة العلوم والحكم الموصل.
- ٢٥ معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
   ١٣٧٦هـ. وط مؤسسة الرسالة بيروت، ط الأولى ١٤١٤هـ.
- ٣٠ ـ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: للبكري، تحقيق: مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، ط الثالثة ١٤٠٣هـ.

- **٥٣١ ـ المعجم المختص بالمحدثين**: للذهبي، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق ـ الطائف، ط الأولى ١٤٠٨ه.
  - ٥٣٢ ـ معجم مصطلحات الصوفية، دار المسيرة ـ بيروت، ط الأولى ١٤٠٠هـ.
- **٥٣٣ ـ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي**: لمجموعة من المستشرقين برئاسة د. أ.ي. ونسك، ط مطبعة بريل، ليدن، ١٩٤٣م. وط إستانبول .١٩٨٨
- ٥٣٤ ـ المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبدالباقي، ط ١٤٠٦هـ، دار الدعوة \_ تركيا.
- **٥٣٥ ـ معجم المقاييس في اللغة**: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: شهاب الدين أبو عمرو، ط الأولى ١٤١٥هـ، دار الفكر ـ بيروت.
- ٥٣٦ معجم النحو: عبدالغني الدقر، مطبعة محمد هاشم كتبي، ط الأولى ١٣٩٥ هـ.
- **٥٣٧ ـ المعجم الوسيط**: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، قام بإخراجه: د. إبراهيم أنيس وزملاؤه، ط المكتبة الإسلامية، إستانبول، تركيا.
- **٥٣٨ ـ معرفة علوم الحديث**: محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، تحقيق: السيد معظم حسين، ط الثانية ١٩٧٧م، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.
- **٥٣٩ ـ المعرفة والتاريخ:** لأبي يعقوب الفسوي، تحقيق د. أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط الثانية ١٤٠١هـ.
- **٤٠ المغانم المطابة في معالم طابة**: للفيروزآبادي، تحقيق: حمد الجاسر، نشر دار اليمامة، الرياض.
- **٥٤١ ـ المغني في أبواب التوحيد والعدل**: للقاضي عبدالجبار، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر.
- ٥٤٢ المغني في ضبط أسماء الرجال: محمد طاهر الهندي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١٣٩٩هـ.
- المغني: لابن قدامة المقدسي، تحقيق د. عبدالله التركي وعبدالفتاح الحلو، هجر للطباعة والنشر، ط الأولى ١٤٠٦هـ. وط دار الفكر، بيروت، ط الأولى ١٤٠٥هـ.
- **٥٤٤ ـ المغول في التاريخ**: فؤاد عبدالمعطي الصياد، دار النهضة العربية، بيروت، ط١٩٨٠م.
  - **٥٤٥ ـ مفتاح دار السعادة:** لابن القيم، دار الكتب العلمية ـ بيروت.

- **٥٤٦ ـ مفتاح السعادة ومصباح السيادة**: لطاش كبري زادة، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥ هـ.
- **٥٤٧ ـ مفردات ألفاظ القرآن الكريم**: للراغب الإصفهاني، تحقيق صفوان عدنان داودي، دار القلم، الدار السلفية ـ دمشق، ١٤١٢هـ. وط دار المعرفة، بيروت.
- **٥٤٨ ـ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم**: تحقيق محيي الدين مستو ومجموعة، دار ابن كثير ـ دمشق، بيروت، ط الأولى ١٤١٧هـ.
- 950 مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام: لعبدالله بن عبدالرحمٰن بن جاسر، ط الثالثة ١٤١٢ه.
- ••• مقالات الإسلاميين: لأبي الحسن الأشعري، تحقيق محيي الدين عبدالحميد، مكتبة النهضة المصرية، ط الثانية ١٣٨٩هـ. وط ١٤١١هـ.
- **١٥٥ ـ مقدمة كتاب «البحور الزاخرة»**: للسفاريني، والمقدمة لمحققه: د. محمد السمهري، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.
  - ٥٥٢ ـ المقدمة: لابن خلدون، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- **٥٥٣ ـ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد:** لابن مفلح، تحقيق عبدالرحمٰن العثيمين، مكتبة الرشد ـ الرياض، ط الأولى ١٤١٠هـ.
- **300 ـ الملل والنحل**: للشهرستاني، ط دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٧ه. ط دار المعرفة ـ بيروت، ١٤٠٤ه. وط ١٤١٣ه.
- **٥٥٥ ـ منادمة الأطلال ومسامرة الخيال**: عبدالقادر بن بدران الحنبلي، طبع بإشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت.
- **٥٥٦ ـ المنار المنيف في الصحيح والضعيف**: ابن القيم، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، ط مكتبة المطبوعات الإسلامية، دمشق، ١٤٠٣هـ.
- **٥٥٧ ـ مناقب الإمام أحمد**: ابن الجوزي، تحقيق: د. عبدالله التركي، وعلي محمد عمر، مكتبة الخانجي، مصر، ط الأولى ١٣٩٩هـ.
- **٥٥٨ ـ المنامات**: لابن أبي الدنيا، تحقيق أحمد عبدالقادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت، ط الأولى ١٤١٣هـ.
- ٥٥٩ ـ مناهج أهل الأهواء: د. ناصر بن عبدالكريم العقل، الحلقة ٣، دار الوطن ـ الرياض، ط الأولى ١٤١٥هـ.

- **٥٦١ ـ المنتقى من منهاج الاعتدال**: للذهبي، تحقيق: محب الدين الخطيب، مكتبة ابن تيمية.
- **٥٦٢ ـ منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب**: عبدالعزيز بن حمد بن ناصر آل معمر، دار ثقيف للنشر والتأليف، الرياض.
  - ٥٦٣ \_ منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، ضمن مجموع الفتاوى ج٦٦/١٠٠.
- **378 ـ المنقذ من الضلال**: أبو حامد الغزالي، تحقيق: جميل صليبا، وكامل عياد، دار الأندلس، بيروت، ط التاسعة ١٩٨٠م.
- **٥٦٥ ـ منهاج السنة**: لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام، ط الأولى ١٤٠٦هـ.
- ٥٦٦ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: للعليمي، أشرف على التحقيق عبدالقادر الأرنؤوط، دار صادر بيروت.
- ٥٦٧ ـ المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد: عبدالله ناصر رحماني، دار طيبة، الرياض، ط الأولى ١٤١١هـ.
- ٥٦٨ ـ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: لعثمان علي حسن، مكتبة الرشد ـ الرياض، ط الثانية ١٤١٣هـ.
  - ٥٦٩ ـ موارد ابن القيم في كتبه: د. بكر بن عبدالله أبو زيد، ط دار العاصمة، الرياض.
- ٥٧٠ ـ موارد الظمآن: علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: محمد عبدالرزاق حمزة،
   ط ١٤١٣ه، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ٥٧١ المواقف في علم الكلام: عبدالرحمٰن الإيجي، عالم الكتب، بيروت. وط
   مكتبة المتنبى، القاهرة.
- ٧٧٥ ـ الموطأ: للإمام مالك بن أنس، تعليق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ١٤٠٦ه.
- **٥٧٣ ـ موقف ابن تيمية من الأشاعرة**: د. عبدالرحمٰن بن صالح المحمود، رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة مقدمة لقسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ثم صدرت من مكتبة الرشد ـ الرياض، ط الأولى ١٤١٥هـ.

- ٥٧٤ ـ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة: د. سليمان بن صالح الغصن، دار العاصمة ـ الرياض، ط الأولى ١٤١٦هـ. ى.
  - ٥٧٥ \_ ميزان الاعتدال: للذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة ـ بيروت.
- ٥٧٦ ـ النبوات: لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق محمد عبدالرحمٰن عوض، دار الريان ـ القاهرة، ط الأولى ١٤٠٥هـ. وط السلفية بالقاهرة سنة ١٣٨٦هـ.
  - ٧٧٥ ـ النجاة: لابن سينا، طبعه: محيي الدين صبري الكردي، ط الثانية ١٣٧٥هـ.
- ٥٧٨ ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي، نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية.
- **٥٧٩ ـ نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة المناظر**: عبدالقادر بن بدران الحنبلي، ط دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٥٨٠ ـ نزهة النظر شرح نخبة الفكر: لابن حجر، مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث، القاهرة، ١٤١٠ه.
  - ٥٨١ ـ نصير الدين الطوسي: د. عبدالأمير الأعسم، ط الأولى ١٩٧٥م، بيروت.
- ٥٨٢ ـ النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد: كمال الدين العامري، تحقيق: محمد مطيع حافظ، نزار أباظة، دمشق، ط٢٠٢ه.
- ٥٨٣ \_ النقض على بشر المريسي: عثمان بن سعيد الدارمي، ضمن مجموع عقائد السلف، جمع: علي سامي النشار، عمار الطالبي، ط منشأة المعارف، مصر.
- ٥٨٤ ـ نقض المنطق: لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة والشيخ سليمان بن عبدالرحمٰن الصنيع، تصحيح: محمد حامد الفقي، المكتبة العلمية، بيروت (بدون تاريخ).
- ٥٨٥ ـ نكت في أحوال الشيخ الرئيس ابن سينا: يحيى بن أحمد الكاشي، تحقيق:
   فؤاد الأهواني، نشر المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة، ط١٩٥٢م.
- ٥٨٦ ـ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: للقلقشندي، تحقيق: علي الخاقاني، بغداد، ١٩٥٨م.
- ٥٨٧ ـ نهاية الإقدام في علم الكلام: للشهرستاني، تحرير ألفرد جيوم، مطبعة المتنبى ـ بغداد.
- ٥٨٨ ـ نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم: لابن كثير، تحقيق: محمد فهيم أبو عبية، مكتبة النصر الحديثة، الرياض، ط الأولى ١٩٦٨م.

- ٥٨٩ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير، تحقيق طاهر أحمد الزاوي، محمود أحمد الطناحي، المكتبة العلمية ـ بيروت.
- • • النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى: محمد حمد الحمود، مكتبة الذهبي، الكويت، ط الأولى ١٤١٢هـ.
- **٥٩١ ـ نواقض الإيمان القولية والعملية**: د. عبدالعزيز آل عبداللطيف، دار الوطن، الرياض، ط الأولى ١٤٠٤هـ.
- **997 ـ نونية القحطاني**: تصحيح وتعليق محمد بن أحمد سيد أحمد، مكتبة السوادي ـ جدة، ط الثانية ١٤٠٩هـ.
- 990 نيل الأوطار: للشوكاني، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي بيروت، الطبعة الأخيرة.
- **٩٩٥ ـ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى**: ابن القيم، خرّج أحاديثه وعلّق عليه مصطفى أبو النصر الشلبى، ط الثانية ١٤١٠هـ.
  - ٥٩٥ ـ هدي الساري مقدمة فتح الباري: لابن حجر، دار المعرفة، بيروت.
- 997 ـ هدية العارفين: إسماعيل باشا البغدادي، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة، إستانبول، سنة ١٩٥١م، منشورات مكتبة المثنى، بغداد.
- **٩٧٥ ـ هذه هي الصوفية**: عبدالرحمٰن الوكيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثالثة ١٣٩٩هـ.
- **٩٨٥ ـ الوابل الصيب من الكلم الطيب**: لابن القيم، تحقيق: بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق (بدون تاريخ).
  - 990 \_ الوافى بالوفيات: للصفدي، دار النشر فرانز شتايز بفيسبادن.
- ٠٠٠ ـ الورع: عبدالله بن محمد البغدادي، تحقيق: محمد بن حمد الحمود، ط الأولى ١٤٠٨ه، الدار السلفية ـ الكويت.
- **٦٠١ ـ وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان**: لابن خلكان، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت.



## ١١ ـ فهرس الموضوعات

| رقم الصفحة |                                         | الموضوع                             |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| ٣          |                                         | [خطبة الكتاب]                       |
| ٨          | ••••••                                  |                                     |
| 4          | •••••                                   |                                     |
| ١.         | وحياته                                  |                                     |
| 11         | ا ربه ومحبته                            |                                     |
| 17         | يف                                      |                                     |
| ۱۸         |                                         | الحتّ على لزوم السنة ومفارقة البدعة |
| **         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                     |
| **         | •••••                                   |                                     |
| ٣٠         | ••••••••••••                            | القرآن كلام الله منزل غير مخلوق .   |
| ۳۱         | عرشه                                    |                                     |
| ٤١         |                                         | ن <b>ص</b> ل                        |
| ٤١         | والمشبه والموحد                         |                                     |
| ٤٩         | •••••                                   | [متن القصيدة]                       |
| ٥٨         | ىالى                                    | بيان معتقد الجهمية في صفات الله ته  |
| 77         |                                         | نصل                                 |
| 77         | الظلم والرد عليهم                       |                                     |
| 71         | •••••••                                 | فصل                                 |
| 7 £        | والكلام إجمالاً                         | معتقد الجهمية في الحكمة والمشيئة    |
| 70         |                                         | معتقد الجهمية في الإيمان ومناقشته   |

| الصفحة | الموضوع                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| ٦٧     | نصل                                                         |
| ٦٧     | معتقد الجهمية في أفعال الله تعالى                           |
| ٦٨     | معتقد الجهمية في الجنة والنار                               |
| ٦٨     | معتقد العلاف في الجنة والنار، ومناقشته                      |
| 79     | -<br>فصل                                                    |
| 79     | معتقد الجهم في المعاد والرد عليه                            |
| ۲۸     | ن<br>فصل                                                    |
| ۲۸     | معتقد الجهمية في فعل العبد وفي فعل الرب تفصيلاً             |
| 47     | فصل في مقدمة نافعة قبل التحكيم                              |
| 47     | وصية المؤلف لطالب النجاة                                    |
| 4٧     | الفرق بين عسكر أهل الحق وأهل الباطل                         |
| ١      | الهجرتان المفروضتان على طالب الحق: الإخلاص، والمتابعة       |
| 1 • ٢  | قتال حزب الله بالأعمال لا بالكتائب                          |
| ۱۰٤    | لأهل الحق في أهل الباطل نظران: قدري، وشرعي                  |
| 1.4    | فصل وهذا أول عقد مجلس التحكيم                               |
| ۱۰۷    | الحكمان في المجلس: النقل الصحيح، والعقل الصريح مع فطرة الله |
| ۱۰۸    | أول الخصوم: الاتحادية، ولهم أقوال أربعة                     |
| 117    | حقيقة مذهبهم                                                |
| 177    | فصل في قدوم ركب آخر                                         |
| 177    | ثاني الخصوم: الحلوليةثاني الخصوم:                           |
| 178    | فصل في قدوم ركب آخر                                         |
| 178    | ثالث الخصوم: معطلة الجهمية ونفاتهم                          |
| ۱۲٦    | قصة الجويني                                                 |
| ۱۳۱    | فصل في قدوم ركب آخر                                         |
| ۱۳۱    | رابع الخصوم: نظارٌ جرّهم مذهب الجهم للزندقة                 |
| 144    | أصلا أهل البدع: تأويل المتواتر، وردّ الأحاد                 |
| 101    | مسألة إجلاس نبينا ﷺ على العرش                               |

| الصفحة | الموضوع                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 177    | أصلا التفرق بين الخلق في الله تعالى: كونه حيا، وفاعلاً بالاختيار   |
| 174    | فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن                               |
| 144    | أتباع الرسلا                                                       |
| 144    | ركنا العبادة: الحب، والذل                                          |
| ۱۸۰    | أصلا الدين: الإخلاص، والمتابعة                                     |
| 141    | معتقد أهل السنة إثبات الأسماء والصفات                              |
| ۱۸۳    | معتقد أهل السنة في القدر                                           |
| 112    | فصل                                                                |
| 111    | الحياة والقيومية أصلان لأوصاف الكمال لله                           |
| 144    | الله تعالى أولى بالكمال لأنه معطي الكمال                           |
| ١٨٨    | معتقد أهل السنة في كلام الله                                       |
| 191    | خصوم أهل السنة في كلام الله طائفتان                                |
| 199    | فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن                     |
| 199    | لاختلافُ الناسُ في القرآن أصلان:٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 199    | الأول: كلام الله بمشيئة أم لا                                      |
| 199    | الثاني: كلام الله في ذاته أم خارجها؟                               |
| 199    | القائلون بأن الكلام بغير مشيئة طائفتان:                            |
| 199    | الأولى: الأشاعرة والكلابية                                         |
| Y • 1  | فصل في مذهب الاقترانية                                             |
| Y•1    | الثانية: الاقترانية: المعنى واللفظ كلاهما قديم قائم بالنفس         |
| Y • Y  | قول ابن الزاغوني والرد عليه                                        |
| ۲۰۳    | فصل في مذاهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة                 |
| ۲۰۳    | القائلونُ بالمشيئة والإرادة طائفتان:                               |
| 1 • £  | الطائفة الأولى: الجهمية ومتأخرو المعتزلة: الكلام بمشيئة خارج ذاته  |
|        | لم يكن قدماء المعتزلة على هذا المذهب                               |
| (+4)   | خمسمائة عالم كفروا الجهمية                                         |
| r•v .  | فصل في مذهب الكرامية                                               |

| الصفحة      | الموضوع                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Y • V       | الطائفة الثانية: الكلام بمشيئة في ذاته، وهم نوعان:               |
| Y • V       | النوع الأول: الكرامية القائلون بأنه حادث في ذاته                 |
| ۲1.         | فصل في ذكر مذهب أهل الحديث                                       |
| ۲۱.         | النوع الثاني: أهل الحديث القائلون بأن الله لم يزل متكلماً        |
| ۲۱.         | رد قول الاقترانية                                                |
| ۲1.         | رد قول الجهمية والمعتزلة                                         |
| 771         | فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام           |
| 475         | فصل في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت صفة الكلام  |
|             | فصل في إلزامهم بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطله هو عين كلام الله |
| 770         | سيحانه                                                           |
| <b>YY</b> A | فصل في التفريق بين الخلق والأمر                                  |
| ۲۳.         | فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان    |
| 747         | فصل                                                              |
| 747         | مذهب ابن حزم في القرآنمذهب ابن حزم في                            |
| 745         | مذهب الرازي في القرآن                                            |
| 740         | الاستدلال على مراتب القرآن الأربع والرد على ابن حزم              |
| 744         | فصل في مقالات الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله           |
| 7 £ £       | الفيلسوف فوق الرسول عند الفلاسفة                                 |
| 727         | صوفي الفلاسفة معبوده الوجود المطلق                               |
| 7 £ A       | فصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله              |
| 7 £ A       | مذهب الاتحادية في كلام الله                                      |
| Y0.         | مناقشة الناظم للطوائف                                            |
| Y0.         | إبطال مذهب الجهمية                                               |
| 704         | إبطال مذهب الاقترانية على لسان الجهمية                           |
| 404         | إبطال مذهب الأشاعرة على لسان الجهمية                             |
| 401         | مناقشة الجهمية للكلابية والأشاعرة والاقترانية                    |
| 700         | أصلان لنزاع أهل الكلام في فعل الرب:                              |

| الصفح | موضوع |
|-------|-------|
|       | C ·   |

|   | لأصل الأول: فعل الرب هو مفعوله، وهذا مذهب الجهمية والمعتزلة                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | والأشاعرة والكلابية                                                                                   |
|   | لأصل الثاني: فعل الرب غير مفعوله، وهذا مذهب طائفتين:                                                  |
|   | لأولى: الماتريدية: أنه قديم قائم بالذات                                                               |
|   | لثانية: أنه حادث بالذات، وهم نوعان:                                                                   |
|   | الأول: الكرامية: له أول وبداية                                                                        |
|   | الثاني: أهل الحديث: دوام فاعلية الرب وكلامه أزلاً وأبداً                                              |
|   | تصوص الأثمة على دوام فاعلية الرب                                                                      |
|   | الاستدلال على دوام فاعلية الرب بالفطرة والعقل                                                         |
|   | الرد على الكرامية في الكلام وعلى غيرهم في الأفعال                                                     |
|   | الرد على الخرامية في الغارم وطنى طيرعم <i>في ال</i> يافات<br>كفر الفلاسفة القائلين بدوام العالم أزلاً |
|   | حقر الفلاسفة الفائلين بدوام العالم الالا                                                              |
|   | مقالة ابن سينا بالإمكان، مصانعة للمسلمين                                                              |
| • | محاربة الطوسي للإسلام وأهله بالسيف واللسان                                                            |
| • | إبطال مقالة الفلاسفة بدوام العالم بالأدلة                                                             |
|   | فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب وكلامه والانفصال عنه                                      |
| • | شبهة مانعي دوام فاعلية الرب في الأزل: لزوم التسلسل بلا بداية                                          |
|   | إبطال الشبهة                                                                                          |
|   | تسوية الجهم والعلاف بين الماضي والمستقبل في إنكار التسلسل                                             |
|   | شبهتهم في منع التسلسل في الماضي: تناقض الأزلي والمحدث                                                 |
|   | إبطال شبهتهم بالفرق بين الفرد والنوع                                                                  |
|   | تسلسل الحوادث كتسلسل الأزمان والآنات                                                                  |
|   | حقيقة الزمان نسبة حادث لحادث                                                                          |
|   | العرش والقلم أيهما خلق أولاً؟ وترجيح الناظم                                                           |
|   | أصل شبهة أهل الكلام أن تسلسل الحوادث يسد طريق إثبات الصانع                                            |
|   | طريقتهم في إثبات الصانع حدوث الأجسام                                                                  |
|   | فصلفصل                                                                                                |
|   | الرد على دليلهم في إثبات الصانع                                                                       |
|   | الوق سوي في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                    |

| الصفحة      | لموضوع                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7.49        | سألة العذر بالجهل                                                        |
|             | صل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا  |
| 494         | فوق السماء إله يصلى له ويسجد، وبيان فساد قولهم عقلاً ونقلاً ولغةً وفطرةً |
| 498         | ىناقشة المعطل وإلزامه بالقسمة الثلاثية الحاصرة                           |
| 797         | خالفة نافي النقيضين لجميع أنواع الأدلة                                   |
| <b>79</b> 7 | سبهتهم أن استحالة نفي النقيضين للقابل كالجسم، وإبطالها من ثلاثة وجوه .   |
| ۳٠١         | تفاق المعطلة والفلاسفة على نفي حقيقة الإله                               |
| 4.4         | صل في سياق هذا الدليل على وجه آخر                                        |
| ٣٠٢         | ناقشة معطل الرب والرد عليه من خمسة أوجه بطريقة السبر والتقسيم            |
| ۲۰٦         | لمعطلة النفاة باب للاتحادية والحلولية                                    |
|             | صل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله سبحانه فوق سماواته    |
| ٣.٧         | على عرشه                                                                 |
| ٣.٧         | لأدلة النقلية على الفوقية وهي واحد وعشرون دليلاً                         |
| ٣.٧         | لدليل الأول: التصريح باستواء الرب فوق العرش                              |
| ٣1.         | صل                                                                       |
| ٣1.         | لدليل الثاني: التصريح بالعلو                                             |
| ۳۱۳         | صل                                                                       |
| ۳۱۳         | لدليل الثالث: التصريح بالفوقية مقرونة بمن وبدونها                        |
| 410         | صل                                                                       |
| 410         | لدليل الرابع: التصريح بالعروج إليه                                       |
| ۳۲۳         | صل                                                                       |
| ٣٢٣         | لدليل الخامس: التصريح بالصعود إلى الله                                   |
| 447         | صل                                                                       |
| 444         | لدليل السادس: التصريح بنزول الرب إلى السماء الدنيا                       |
| 447         | لدليل السابع: التصريح بتنزيل القرآن من الله                              |
| ۳۳.         | صل                                                                       |
| ۳۳.         | لدليل الثامن: التصريح برفعة الدرجات للرحمن                               |

| لصفحة<br>   | لموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 441         | نصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 441         | لدليل التاسع: التصريح بأن الله في السماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 440         | نصلن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 440         | الدليل العاشر: اختصاص بعض المخلوقات بأنها عند الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 441         | المحبَّة والإرادة عند أهل التعطيل لا فرق بينهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۳۸         | نصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | الدليل الحادي عشر: إشارة النبي على في الحديث الصحيح إلى الله في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۳۸         | السماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 444         | فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444         | الدليل الثاني عشر: وصف الرب بالظهور في نصوص الكتاب والسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 454         | نصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 454         | الدليل الثالث عشر: الأخبار الواردة في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 488         | تصريح الرازي بموافقته للمعتزلة في مذهبهم في الرؤية والعلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 450         | نصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 450         | الدليل الرابع عشر: السؤال عن الله بـ"أين" قولاً وإقراراً من النبي الله بـــ"أين عبد الله المالية المال |
| 484         | بطلان دعوى المعطلة: أن معنى "أين" معنى "مَن" .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>**</b>   | <b>ف</b> صل فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳٥٠         | الدليل الخامس عشر: إجماع الرسل والكتب على التصريح بالفوقية للرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 404         | اتفاق الرسل في أصول الدين لا في الشرائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 401<br>401  | الأصول الخمسة للمعتزلة وفروعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | <b>قصل</b> ناه المسلم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>40</b> 0 | الدليل السادس عشر: إجماع علماء السنة على إثبات العلو لله، وأقوالهم في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤١٠         | ذلك ذلك دا الما الما الما الما الما الما الما ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | لأهل التحريف تلبيسان: تلبيس لمعاني النصوص، وتلبيس لأقوال أهل الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤١٠         | مقالة الرافضي الخبيث لصحبه: «أصل مصابكم وبلائكم من النبي ﷺ في تقديمه لأبي بكر»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤١٣         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

الموضوع

|          | الدليل السابع عشر: إخبار الله بأن فرعون كذب موسى في قوله إن الله في    |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| •        | السماء                                                                 |
| •        | من المصائب قول المعطلة إن اعتقاد الفوقية مذهب فرعون                    |
| ٦.       | إنكار الفوقية والتكليم مذهب الفرعونية والجهمية                         |
|          | أقسم الله سبحانه بنفي الإيمان عمن لم يحكم الرسول في موارد النزاع مع    |
| <b>v</b> | التسليم وعدم الحرج                                                     |
|          | أهل التعطيل أعداء أهل السنة بشهادة الله ورسوله                         |
|          | تعصب المقلدين لشيوخهم وأئمتهم، وعدوانهم على أهل العلم                  |
|          | فصلفصل                                                                 |
|          | الدليل الثامن عشر: تنزيه الله نفسه عن جميع موجبات النقصان والعيب       |
|          | والتمثيل والتشبيه وعدم تنزيهه إياها عن صفة العلو دليل على ثبوتها مع    |
|          | اشتهارها لله سبحانه                                                    |
|          | القول بالعلو عند المعطلة كعبادة الأوثان، والقول بالتثليث               |
|          | شهادة المتكلمين بأن طريقة القرآن والسنة أظهر من طريقتهم المعقدة        |
|          | فصل                                                                    |
|          | الدليل التاسع عشر: مقالة تعطيل الرب عن العلو يلزمها ثلاث لوازم فاسدة . |
|          | لو كان قول المعطلة حقاً لزم أن يكون الكتاب والسنة مصدر الضلال، وأن     |
|          | يحال الناس على أهل التعطيل والزندقة                                    |
|          | فصل                                                                    |
|          | الدليل العشرون: نصوص أدلة العلو المتنوعة من القرآن                     |
|          | فصل                                                                    |
|          | الدليل الحادي والعشرون: إتيان الرب ومجيئه لفصل القضاء                  |
|          | فصل في الإشارة إلى ذلك من السنة                                        |
|          | الدليل الأول من أدلة العلو من السنة: ما ثبت في الصحيح أن كتابه عنده    |
|          | فوق العرش                                                              |
|          | الدليل الثاني: إشارة النبي عليه إلى السماء في حجة الوداع               |
|          | الدليل الثالث: حديث رقية المريض: أن الله في السماء                     |
|          |                                                                        |

| الصفحة      | الموضوع                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 207         | الدليل الرابع: حديث الأوعال الذي رواه العباس                          |
| 200         | السماء                                                                |
| ٤٥٦         | الدليل السادس: حديث الجارية                                           |
| ٤٥٧         | الدليل السابع: حديث الأطيط                                            |
| 173         | الدليل الثامن: حديث النزول                                            |
| 173         | الدليل التاسع: حديث ابن رواحة في إقرار النبي ﷺ له بأن الله فوق العرش  |
| 277         | الدليل العاشر: حديث المعراج الصريح بأن الله في السماء                 |
|             | الدليل الحادي عشر: حكم سعد بن معاذ في بني قريظة موافق لحكم الله من    |
| 277         | فوق سبع سماوات                                                        |
| 272         | الدليل الثاني عشر: حديث البراء في عروج الروح إلى الله في السماء       |
|             | الدليل الثالث عشر: حديث سخط الرب في السماء على المرأة المهاجرة        |
| ٤٦٧         | فراش زوجها                                                            |
| £7V         | الدليل الرابع عشر: حديث جابر في إشراف الرب على أهل الجنة من فوقهم     |
|             | الدليل الخامس عشر: حديث الشافعي في فضل يوم الجمعة وأنه اليوم الذي     |
| 279         | استوى فيه الرب على العرش                                              |
|             | الدليل السادس عشر: حديث أبي سعيد: "ألا تأمنوني وأنا أمين من في        |
| ٤٧١         | السماء "                                                              |
| <b>£</b> VY | الدليل السابع عشر: حديث أبي رزين الطويل وفيه إثبات العلو من وجوه      |
| <b>£</b> ∨£ | الدليل الثامن عشر: كلام مجاهد في تفسير المقام المحمود                 |
| ٤٧٨         | ما ورد من الآثار في الجلوس عن غير مجاهد                               |
|             | فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول، والفرق بين المردود منه     |
| ٤٨٥         | والمقبول                                                              |
|             | التأويل الباطل أصل بلاء الإسلام وتفرق المسلمين وما جرى عليهم من الفتن |
| ٤٨٥         | والمحن                                                                |
| <b>٤</b> ٩٨ | التأويل الباطل أساس كل بدعة وحدث في الدين                             |
| £9.A        | للتأويل معنيان عند أهل الحق ومعنى ثالث عند أهل الباطل                 |

| الصفحة | الموضوع                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1    | المحاذير الأربعة التي تلزم أهل التأويل الباطل                                |
| ٥٠٢    | فصل فيما يلزم مدعي التأويل لتصح دعواه                                        |
| ٥٠٢    | وهي أربعة أمور                                                               |
| ٥٠٣    | الأمر الأول: الدليل الصارف                                                   |
| ٥٠٣    | الثاني: احتمال اللفظ للذي قلتم                                               |
| ۰۰۳    | الثالث: تعين المراد الذي قلتموه                                              |
| 0 • 0  | فصل في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل                           |
| ٦٠٥    | اتفاق الفلاسفة والمؤولين على نفي حقائق الألفاظ                               |
| ٥٠٧    | وجه الاختلاف بين الفلاسفة والمؤولة                                           |
| ٥٠٨    | أهل التأويل فتحوا الباب أمام الفلاسفة والباطنية الغلاة ليتأولوا الشرع المطهر |
| 011    | الرابع من الأمور التي تلزم مدعي التأويل: الجواب عن المعارض                   |
|        | فصل في تشبيه المحرفين للنصوص باليهود وإرثهم التحريف منهم، وبراءة             |
| 018    | أهل الإثبات مما رموهم به من هذا الشبه                                        |
|        | فصل في بيان بهتانهم في تشبيه أهل الإثبات بفرعون وقولهم إن مقالة العلو        |
| ٥١٨    | عنه أخذوها، وأنهم أولى بفرعون وهم أشباهه                                     |
| 071    | فصل في بيان تدليسهم وتلبيسهم الحق بالباطل                                    |
| 071    | معاني العرشمعاني العرش                                                       |
| 3 7 0  | معاني الاستواء مطلقاً ومقيداً بالحرف                                         |
| 770    | إلزام الناظم للمؤول بنفي معنى الرحمن لو كان محتملاً                          |
|        | فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان               |
| 044    | حتى أسقطوا الاستدلال بها                                                     |
| 077    | أقسام الناس في فهم اللفظ المركب                                              |
| 0 7 9  | القسم الأول: الذين كان اللفظ المركب عندهم نصاً لا يحتمل غير معناه            |
| 079    | القسم الثاني: الذي جعل النص القاطع نصاً ظاهراً غير قاطع بمراد المتكلم        |
|        | القسم الثالث: الذي جعل النصوص الشرعية مجملة لا يُدرى أي معانيها هو           |
| ۰۳۰    | الصواب                                                                       |
| ۲۳٥    | سبب الضلال تجريد اللفظ المركب وتحميله ما لا يحتمل                            |

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        |         |

|    | فصل في بيان شَبَه غلطهم في تجريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| ٥٣ | المعاني                                                             |
| ۴۸ | فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب    |
|    | إلزام الفلاسفة أهل التأويل بأنهم متفقون في القواعد والأصول وأنهم    |
| ٤١ | تلاميذهم                                                            |
| 1  | اتفاق الفلاسفة وأهل التأويل على أن النصوص أدلة لفظية لا تفيد اليقين |
|    | دعوة الفلاسفة أهل التأويل لمساعدتهم في حرب أهل السنة                |
|    | فصل في المطالبة بالفرق بين ما يتأول ومالا يتأول                     |
|    | فصل في ذكر فرق آخر لهم وبيان بطلانه                                 |
|    | فصل في بيان مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة نقلاً وعقلاً          |
|    | بيان الأصلين الفاسدين لأهل التأويل                                  |
|    | سبب العداوة بين أهل السنة وخصومهم                                   |
|    | فصل في بيان كذبهم ورميهم أهل الحق بأنهم أشباه الخوارج، وبيان شبههم  |
|    | المحقِّق بالخوارج                                                   |
|    | المقارنة بين الخوارج وبين النفاة في الحكم على مخالفيهم              |
|    | المقارنة بين الخوارج والنفاة في الاعتراض على نصوص الشرع             |
|    | دعوة الناظم أهل التعطيل للمناظرة                                    |
|    | فصل في تلقيبهم أهل السنة بالحشوية، وبيان من أولى بالوصف المذموم من  |
|    | هذا اللقب من الطائفتين، وذكر أول من لقب به أهل السنة من أهل البدع   |
|    | فصل في بيان عدوانهم في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسمة، وبيان     |
|    | أنهم أولى بكل لقب خبيث                                              |
|    | فصل في بيان مورد أهل التعطيل وأنهم تعوضوا بالقلوط عن مورد السلسبيل  |
|    | فصل في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن |
|    | مناقشة الناظم لأهل التأويل في عدوانهم، وعدم مساواتهم بين النصوص     |
|    | وآراء مشایخهم                                                       |
|    | موقف الجهم إمام أهل التأويل من نصوص الاستواء                        |
|    | استمالة أهل التأويل أهل السلطان واستعداؤهم على حزب الله وجنده       |

| الصفحة | الموضوع                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٨    | ثناء الناظم على أهل الحديث بتحيزهم إلى النصوص دون سواها                 |
| ٥٨٨    | حفظ الله لدينه بأهل الحديث والفقه في الدين                              |
| ٥٩٠    | مقارنة الناظم بين المتمسكين بالنصوص والتاركين لها                       |
| 097    | لا يتعارض نص صحيح وعقل سليم                                             |
|        | فصل في إبطال قول الملحدين إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم  |
| 091    | واليقين                                                                 |
| 090    | المقدمات العشر التي قررها الرازي في كتبه                                |
| 097    | استعاضتهم بالنصوص العقول ومنطق اليونان                                  |
|        | النصوص عند أهل التأويل لا تفيد القطع وإنما تفيد الظن غير المطابق        |
| ٦.,    | للحقيقة فانتفى الأمران                                                  |
| 7.7    | كلام الله ثم كلام رسوله هو الغاية في البيان                             |
| 7.7    | نصوص الرؤية مثال لغاية البيان والإيضاح                                  |
| ٦٠٣    | طرد قاعدة أهل التأويل في النصوص تفسد تصانيف الوجود كلها                 |
| ٦٠٤    | لوازم أخرى شنيعة لطرد قاعدة أهل التأويل                                 |
| ٦٠٦    | من بُهتان أهل التأويل أن اللغات ثبتت بنقل الآحاد                        |
|        | من المصائب احتجاج أهل التأويل على عدم إفادة اللغات للمعاني بالاختلاف    |
| ٦٠٧    | في لفظ الجلالة مع كونها أظهر لفظة، والرد عليهم                          |
|        | من نتائج احتجاج أهل التأويل عزل النصوص عن العلم واليقين، ونبذ           |
| 7.9    | الكتاب والسنة                                                           |
| 71.    | فصل في تنزيه أهل الحديث وحملة الشريعة عن الألقاب القبيحة والشنيعة       |
| 717    | فصل في نكتة بديعة تبين ميراث الملقّبين والملقّبين من المشركين والموحدين |
| 717    | لطيفة في تسلية من سب بالباطل                                            |
| 712    | فصل في اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع ديانات الأنبياء     |
|        | فصل في جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة إذا سأل المعطل والمثبت عن     |
| ٠٢٢.   | قول كل واحد منهما                                                       |
| ٠٢٢.   | جواب المعطل بذكر عقيدتهم                                                |
| 774    | [نصل]                                                                   |

| الصفحة | الموضوع                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 774    | جواب أهل الإثبات                                                   |
| 377    | فصل في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدّى عند رب العالمين      |
| 377    | مجمل اعتقاد أهل الإثبات                                            |
| ٦٣٨    | فصل في عهود المثبتين لربّ العالمين                                 |
|        | فصل في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل أنه ليس في السماء إله،    |
| 781    | ولا لله بيننا كلام، ولا في القبر رسول                              |
| 788    | فصل في الكلام على حياة الأنبياء في قبورهم                          |
| 788    | استدراك المعطلة بأن حياة الرسول في قبره كحياته فوق الأرض           |
| 720    | مناقشة الناظم لهذا الاستدراك                                       |
| 788    | إلزام المعطلة بإثبات ثلاث موتات للرسول                             |
| 70.    | فصل فيما احتجوا به على حياة الرسل في القبور                        |
| 305    | فصل في الجواب عما احتجوا به في هذه المسألة                         |
| 205    | الجواب عن احتجاجهم بحياة الشهيد                                    |
| 707    | الجواب عن احتجاجهم بتحريم نساء النبي 🏙 على من بعده                 |
| 707    | الجواب عن احتجاجهم برؤية النبي ﷺ لموسى ﷺ في قبره                   |
| 777    | الجواب عن احتجاجهم برد النبي ﷺ لسلام من يسلم عليه                  |
| 774    | الجواب عن احتجاجهم بحديث: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون»         |
| 778    | الجواب عن احتجاجهم بعرض الأعمال على النبي 🎎                        |
|        | فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصونه |
| ٦٧٠    | جيلاً بعد جيل                                                      |
| ٦٧٠    | التركيب ومعانيه الستة:                                             |
| 777    | الأول: التركيب من متباينين فأكثر                                   |
| 777    | الثاني: التركيب من متجاورين                                        |
| 777    | الثالث: التركيب من الجواهر المفردة المتماثلة                       |
| 775    | الرابع: التركيب من الهيولي والصورة                                 |
| ۳٧٢    | إبطال الجوهر الفرد                                                 |
| 777    | الخامس: التركيب من الذات والصفات                                   |

| الصفحة | الموضوع                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٦٧٨    | السادس: التركيب من الماهية والوجود                                      |
| 147    | فصل في أحكام هذه التراكيب الستة                                         |
| ٦٨٣    | إثبات الصفات كمال، وسلبها نقص                                           |
|        | شهادة الكون والرسل والكتب والفطر والعقول بثبوت صفات الكمال لله          |
| 7.4.7  | سبحانه                                                                  |
| ٧٨٢    | الرد على أن إثبات الصفات يلزم منه التركيب                               |
| 789    | فصل في أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة المعطلين   |
| 784    | للتوحيد خمسة أنواع عند الطوائف، أولها: توحيد الفلاسفة                   |
| 797    | فصل في النوع الثاني من أنواع التوحيد لأهل الإلحاد                       |
| 797    | توحيد الاتحادية توحيد الاتحادية                                         |
| 790    | فصل في النوع الثالث من توحيد أهل الإلحاد                                |
| 790    | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   |
| 797    | فصل في النوع الرابع من أنواعه                                           |
| 797    | توحيد الجبرية توحيد الجبرية                                             |
| 198    | فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين |
| 198    | توحيدهم نوعان: قولي وفعلي                                               |
| 799    | النوع الأول: التوحيد القولي، وهو نوعان: سلبي وثبوتي                     |
| 799    | النوع الأول من التوحيد القولي: السلبي                                   |
| V•Y    | فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو: الثبوتي                         |
| V•Y    | أمثلة على الثبوتي                                                       |
| V•Y    | العلو والاستواء على العرش                                               |
| V•Y    | الحياة والإرادة والقدرة والكلام والرحمة والحنان                         |
| ٧٠٤    | الأول والآخر والظاهر والباطن                                            |
| ۷۰۵    | العلى، العظيم                                                           |
| ٧٠٦    | الجليل، الجميل                                                          |
| V•V    | المجيد                                                                  |
| ٧٠٨    | السميع، البصير                                                          |

| الصفحة                                       |                                         | الموضوع                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| V• 9                                         |                                         | العليما                           |
| ٧.٩                                          | •••••                                   | - ۱<br>فصل                        |
| ٧٠٩                                          | •••••                                   | الحميد                            |
| ٧١٠                                          | •••••                                   | [فصل]                             |
| ٧١٠                                          |                                         | صفة الكلام                        |
| ٧١١                                          |                                         | القدير، القوي، الغني، العزيز      |
| ٧١٢                                          |                                         | الحكيم وأنه متضمن للحكم، والإحكام |
| ٧١٢                                          |                                         | الحكم الكوني والشرعي              |
| <b>٧10</b>                                   |                                         |                                   |
| ٧١٥                                          | •••••                                   | حكمته تعالى نوعان                 |
| <b>717</b>                                   | •••••                                   | فصل                               |
| <b>717</b>                                   | •••••                                   | الحيي، الستير                     |
| <b>Y                                    </b> | ••••••                                  | الحليم، العفو، الصبور             |
| <b>Y 1 Y</b>                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | نصل ٔ                             |
| <b>Y                                    </b> | •••••                                   | الرقيب                            |
| ٧١٨                                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الحفيظ، اللطيف                    |
| <b>٧19</b>                                   |                                         | فصل                               |
| <b>٧19</b>                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الرفيق، القريب                    |
| ٧٢٠                                          | •••••                                   | المجيب، الجواد                    |
| <b>٧</b> ٢١                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | المغيث                            |
| <b>777</b>                                   | •••••                                   | فصل                               |
| <b>777</b>                                   |                                         | الودود، الشكور                    |
| ٧ <b>٢</b> ٣                                 | •••••                                   | فصل                               |
| ٧٢٣                                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الغفورالغفور                      |
| <b>YY £</b>                                  |                                         | التواب                            |
| ۷۲٥                                          |                                         | ب.<br>فصل                         |
| ۷۲٥                                          |                                         | الإله، السيد، الصمد               |

| الصفحة       | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YY7</b>   | القهار، الجبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>V Y V</b> | فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٧٧          | الحسيب، الرشيد، صفة العدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٧٨          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٧٨          | القدوس، السلام، البر، الوهاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>٧ ٩</b>   | الفتاح، الرزاقالفتاح، الرزاق المستعدد المس |
| ٧٣٠          | نصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٣٠          | الحي والقيومالحي والقيوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٣١          | القابض الباسط، الخافض الرافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٣٢          | المعز المذل، المانع المعطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٣٣          | فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٣٣          | النورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٣٨          | فصلفصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٣٨          | المقدم والمؤخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٣٨          | غلط أُهل الكلام في تقسيم الصفات إلى قائمة بالذات وغير قائمة بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٤٠          | إبطال الأشاعرة للأصل الذي ردوا به على المعتزلة في نفيهم صفات المعاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٤١          | نصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V            | الأسماء المزدوجة لله تعالى لا تفرد بل تجرى مجرى الاسم الواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Y</b> £ £ | فصلنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>٧</b> ٤٤  | في دلالات الأسماء: المطابقة والتضمن واللزوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>V</b> £ 0 | فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر أقسام الملحدين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| V 2 0        | الطائفة الأولى: المشركون وإخوانهم أهل الاتحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٤٦          | الطائفة الثانية: المعطلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٤٨          | الطائفة الثالثة: الملحدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V £ 9        | المعطلين [والمشركين]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| V £ 9        | وهو التوحيد الفعلى (توحيد العبادة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| الصفحة      | الموضوع                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥١         | نصلنصل                                                                 |
| ۷٥١         | في التحذير من الشرك                                                    |
|             | فصل في صف العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحى الحرب العوان             |
| 707         | وتصاول الأقران                                                         |
| 777         | نصلنصل                                                                 |
| ۷٦٣         | في بيان العلم الحقيقيفي                                                |
|             | فصل في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المعطلة وأهل الإلحاد حزب          |
| <b>77</b> £ | جنكسخان                                                                |
| <b>470</b>  | غزو المعطلة لأهل الحق بسلاح الملاحدة                                   |
| <b>777</b>  | مخاطبة الناظم للأشاعرة                                                 |
| ۸۲۷         | فصل في مصارع النفاة المعطلين بأسنة أمراء الإثبات الموحدين              |
| <b>٧٦٩</b>  | ذكر جملة من مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية ومواقفه في نصرة الحق          |
|             | فصل في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من جهة الأسماء   |
| <b>٧٧</b> ٥ | التي ما أنزل الله بها من سلطان                                         |
| ٧٨٣         | فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الجبروت والملكوت               |
| ۷۸۳         | وهو طاغوت التجسيم                                                      |
| 747         | ثلاثة أجوبة للرد على شبهة لزوم التجسيم                                 |
| ٧٩٠         | فصل في مبدأ العداوة الواقعة بين المثبتين الموحدين وبين النفاة المعطلين |
|             | فصل في بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفران، والإثبات أساس العلم      |
| <b>7</b> 97 | والإيمان                                                               |
| <b>V97</b>  | تعطيل فعل الله وأمره وعلوه يقضي على الإيمان                            |
| <b>V9V</b>  | جحود الصفات يلزم منه نفي الذات                                         |
| <b>V4V</b>  |                                                                        |
| <b>V4V</b>  | قولهم في النبَوةقولهم في النبَوة                                       |
| <b>V</b> 44 | قولهم في المبدأ والمعادقولهم في المبدأ والمعاد                         |
| V44         | قولهم بفناء الجنة والنار                                               |
| ۸٠٠         | ونكار الأثمة في كل مكان على الجهمية                                    |
|             | إنكار الألفة في قل منك على التجهلية                                    |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۰۱    | أعلى أنواع الذكر ذكر الصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۰۱    | مراتب الذاكرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | فصل في بهت أهل الشرك والتعطيل في رميهم أهل التوحيد والإثبات بتنقص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۰٤    | الرسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۰٥    | المعطلة هم أهل التنقص حقيقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۰۸    | الحقوق ثلاثة: حق الله تعالى الخاص، وحق الرسول، والحق المشترك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۱۰    | مشابهة المعطلة للنصارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۱۲    | وصية الأئمة بتقديم قول الرسول ﷺ على قولهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۱٤    | تحذير النبي ﷺ من كل أسباب الشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۱۸    | مسألة التفضيل بين مكة والمدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨٢١    | آداب زيارة قبر النبي 🍇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۲۲    | فصل في تعيّن اتباع السنن والقرآن طريقاً للنجاة من النيران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | فصل في تيسير السير إلى الله على المثبتين الموحدين، وامتناعه على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۲٥    | المعطلين والمشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۲۷    | حياة القلب في أمرين: ذكر الله ومحبته مع التوحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۲۸    | نجاة العبد في شيئين: تجريد التوحيد، وتجريد المتابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۲۸    | ضعف الإنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | فصل في ظهور الفرق بين الطائفتين، وعدم التباسه إلا على من ليس بذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۳۰    | عينين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۳۱    | فصل في التفاوت بين حظ المثبتين والمعطلين من وحي رب العالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۳۳    | مخالفة النفاة للأشعري مع انتسابهم له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۳٥    | فصل في بيان إلاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الرجال والآراء .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۳٥    | بيان حال الناظم قبل أن يلقى شيخ الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۳۹    | العلم ثلاثة أقسام لا رابع لها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸٤٠    | القياس نوعان أسمال المستعاد القياس القياس القياس القياس القياس القياس القياس المستعاد المستد المستعاد المستعاد المستعاد المستعاد المستعاد المستعاد المستعاد |
| ٨٤٠    | قياس المعطلة من النوع الباطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٤٤    | فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٤٧    | [فصل][نصل                                                                                                       |
| ٨٤٧    | الرأي نوعان: محمود، ومذموم                                                                                      |
| ٨٤٨    | نهي الأئمة عن الأخذ باجتهادهم إلا بدليل                                                                         |
| A£q    | نصل في لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟                                                                            |
| A £ 9  | لازم المَّذهب يكون مذهباً بثلاثة شروط                                                                           |
| ۸0٠    | الإلزامات الباطلة من أهل التعطيل لأهل الإثبات                                                                   |
| ۸٥١    | ثلاثة محاذير في الإلزام باللازم                                                                                 |
| ٨٥٢    | بطلان قول الرازي بأن خلق السماوات والأرض قبل العرش                                                              |
|        | فصل في الرد عليهم تكفير أهل العلم والإيمان، وذكر انقسامهم إلى أهل                                               |
| ٨٥٣    | الجهل والتفريط والبدعة والكفران                                                                                 |
| ٨٥٤    | أهل التعطيل عند أهل السنة نوعان: أهل جهل، وأهل عناد                                                             |
| ٨٥٤    | الجاهلون نوعان: قادرون على بلوغ الحق، وأهل عجز                                                                  |
| ٨٥٤    | في حكم القادرين قولان، والناظم متوقف                                                                            |
| ۲٥٨    | بي المسلق المستقدين ا |
| ۲٥٨    | - حكم أهل العجز                                                                                                 |
| ۸٥٨    | التكفير حق لله ورسوله                                                                                           |
| ۸٦٠    | فصل في تلاعب المكفرين لأهل السنة والإيمان بالدين كتلاعب الصبيان                                                 |
| 178    | المثبتة خالفوا أقوال الشيوخ، والمعطلة خالفوا القرآن والسنة                                                      |
| 778    | تكفير الأشاعرة لمن قال بقول الأشعري                                                                             |
| ۲۲۸    | الأشعري مثبت للصفات                                                                                             |
| 475    | خالفه المثبتة في القرآن، وخالفه الأشعرية في الفوقية                                                             |
|        | فصل في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله الله وخاصته، ولا يبغض                                                   |
|        | الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر                                                                             |
| ۸٦٨    | ضرب أمثال للمعطلة                                                                                               |
|        | صرب الله الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته، كما كانت فرضاً من                                                    |
| ۱      | الأمصار إلى بلدته الأمصار إلى بلدته                                                                             |
| ۸۷٦    | التعوذ من شر النفوس وسيئ الأعمال                                                                                |

| الصفحة | الموضوع                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ۸۷٦    | الكبر والهوى جامعان لكل شر                                           |
| ۸۷۷    | فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين               |
| ۸۷۷    | الرسل أُثبتوا الصفات تفصيلاً                                         |
| ۸۷۷    | معارضة المعطلة لدعوة الرسل                                           |
| ۸۷۸    | محاجة الناظم للمعطلة                                                 |
|        | فصل في شكوى أهل السنة والقرآن أهلَ التعطيل والآراء المخالفة لهما إلى |
| ۸۸۰    | الرحمن الرحمن                                                        |
| ۸۸۰    | شكاية المعطلة أهل السنة إلى السلطان وتلبيسهم عليه                    |
| ۸۸۱    | شكاية أهل السنة إلى الله                                             |
| ۸۸۲    | عموم المصاب بالآراء الباطلة                                          |
| ۸۸۳    | بغي النفاة على أهل الحق                                              |
| ٨٨٤    | محَّنة القرآن على أيدي المعطلة                                       |
| ۸۸۸    | فصل في أذان أهل السنة الأعلام بصريحها جهراً على رؤوس منابر الإسلام . |
| ۸۸۸    | أذانهم بأن القرآن كلام الله حروفه ومعناه                             |
| ۸۹۰    | إثبات الاستواء والعلو                                                |
| 798    | إجلال الله عن التشبيه والتمثيل والتعطيل                              |
| ٥٩٨    | فصل في تلازم التعطيل والشرك                                          |
| ۲۶۸    | الناس في أمر ربهم ثلاث طوائف                                         |
| ۸۹۷    | توحيد الله نوعان: علمي، وقصدي، وقد جرّدا في سورة الإخلاص             |
| ۸۹۸    | فصل في بيان أن المعطل شر من المشرك                                   |
| ۹.,    | شروط الشفاعة                                                         |
| 9.4    | من تولى الله تولاه الله                                              |
| 9 • £  | فصل في مثل المشرك والمعطل                                            |
|        | فصل فيما أعد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله عند   |
| 9.7    | فساد الزمان                                                          |
| 9.7    | تحسين الناظم لحديث أجر خمسين للمتمسك بالسنة                          |
| 9.4    | أحاديث أخرى في مصداقه                                                |

| الصفحة | الموضوع                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 9.9    | الغرباء هم المتمسكون بالسنة                                           |
| 41.    | صفات الغرباء                                                          |
| 411    | حل الإشكال في نصوص فضل الصحابة والغرباء                               |
| 412    | فصل فيما أعد الله تعالى في الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة    |
| 410    | الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر                                         |
|        | فصل [في صفة الجنة التي أعدها الله ذو الفضل والمنة الأوليائه المتمسكين |
| 414    | بالكتاب والسنة]                                                       |
| 414    | فصل في عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين                              |
| 441    | فصل في أبواب الجنة                                                    |
| 444    | فصل في مقدار ما بين الباب والباب منها                                 |
| 474    | فصل في مقدار ما بين مصراعي الباب الواحد                               |
| 940    | فصل في مفتاح الجنة                                                    |
| 779    | فصل في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها                               |
| 444    | فصل في صفوف أهل الجنة                                                 |
| 44.    | فصل في صفة أول زمرة تدخل المجنة                                       |
| 441    | فصل في صفة الزمرة الثانية                                             |
| 444    | فصل في تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلى                               |
| 444    | فصل في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم                               |
| 448    | فصل في ذكر سن أهل الجنة                                               |
| 947    | فصل في طول قامات أهل الجنة وعرضهم                                     |
| 944    | فصل في حلاهم وألوانهم                                                 |
| 944    | فصل في لسان أهل الجنة أهل الجنة                                       |
| 447    | فصل في ريح أهل الجنة من مسيرة كم توجد                                 |
| 41.    | فصل في أسبق الناس دخولاً إلى الجنة ٰ                                  |
| 488    | فصل في عدد الجنات وأجناسها                                            |
| 989    | حديث أبي الدرداء في نزول الرب في آخر ثلاث ساعات من الليل              |
| 901    | فصل في بناء الجنةفصل في بناء الجنة                                    |

| الصفحة | موضوع                                                         | Ji     |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 904    | صل في أرضها وحصبائها وتربتها                                  | _<br>ن |
| 908    | مل في صفة غرفاتهامل في صفة غرفاتها                            | ند     |
| 900    | يمل في خيام الجنة                                             | ند     |
| 904    | صل في أراثكها وسررهاملل في أراثكها وسررها                     |        |
| 901    | صل في أشجارها وظلالها وثمارها                                 |        |
| 470    | صل في سماع أهل الجنة                                          |        |
| 477    | تحذير من سماع الدنيا                                          |        |
| 478    | مل في أنهار الجنةمل في أنهار الجنة                            |        |
| 47.    | صل في طعام أهل الجنة                                          | فد     |
| 4٧1    | صل في شرابهم                                                  | ف      |
| 974    | صل فی مصرف طعامهم وشرابهم وهضمه                               |        |
| 478    | صل في لباس أهل الجنة                                          |        |
| 4٧٧    | صل في فرشهم وما يتبعها                                        |        |
| 474    | صل في حلي أهل الجنة                                           | ف      |
| 441    | دراج أبى هريرة إطالة الغرات في الحديث                         |        |
| 9.4.4  | مل في صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن ولذة وصالهم ومهورهن      |        |
| 944    | صل                                                            |        |
| 994    | صلم                                                           |        |
| 998    | صل                                                            |        |
| 999    | صل                                                            |        |
| 1      | صل في ذكر الخلاف بين الناس هل تحبل نساء أهل الجنة أم لا؟      |        |
| ١٠٠٤   | حديث أبي رزين في نفي التوالد                                  |        |
|        | عديث أبي سعيد في وجود التوالد                                 | _      |
| 1 9    | وقف الناظم في الحكم على هذه المسألة                           | ت      |
| 19     | صل في رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى ونظرهم إلى وجهه الكريم |        |
| 14     | لروية بالقرآن نوعان: تصريح، وتعريض                            |        |
| 1 • 14 | دلة الرؤية من السنةدلة الرؤية من السنة                        |        |

| الصفحة  | الموضوع                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.17    | أحاديث الرؤية مروية عن بضعة وعشرين صحابياً                             |
| ۱۰۱۸    | فصل في كلام الرب جل جلاله مع أهل الجنة                                 |
| 1.7.    | فصل في يوم المزيد وما أحد الله لهم فيه من الكرامة                      |
| ۱۰۲۳    | فصل في المطر الذي يصيبهم هناك                                          |
| ۱۰۲۳    | فصل في سوق الجنة الذي ينصرفون إليه من ذلك المجلس                       |
| 77.1    | فصل في حالهم عند رجوعهم إلى أهليهم ومنازلهم                            |
|         | فصل في خلود أهل الجنة ودوام صحتهم ونعيمهم وشبابهم واستحالة الموت       |
| 77.1    | والنوم عليهم                                                           |
| 1.44    | مذهب الجهم في فناء أهل الجنة والنار                                    |
| ۸۲۰۱    | مذهب أبي الهذيل في فناء حركات أهل الجنة                                |
|         | فصل في ذبح الموت بين الجنة والنار، والرد على من قال إن الذبح لملك      |
| ۸۲۰۱    | الموت أو إن ذلك مجاز لا حقيقة                                          |
| 1.44    | فصل في أن الجنة قيعان وأن غراسها الكلم الطيب والعمل الصالح             |
| 1.48    | التوفيق بين نصوص تثبت دخول الجنة بالعمل، ونصوص تنفي ذلك                |
| 1.47    | فصل في إقامة المأتم على المتخلفين عن رفقة السابقين                     |
| 1.44    | الجنة سلعة الرحمنالجنة سلعة الرحمن                                     |
| 1.49    | ليس الخوف من الذنوب وإنما من زيغ القلب وتحكيم آراء الرجال              |
| 1 • ٤ • | موقف أهل الانحراف من الوحي                                             |
| 1 • £ Y | ما تنتجه الشهوات والشبهات                                              |
| 1 • £ £ | فصل في زهد أهل العلم والإيمان، وإيثارهم الذهب الباقي على خزف فان .     |
| 1 • £ £ | عشرة أمثال للدنيا عند أهل العلم والإيمان                               |
|         | فصل في رغبة قائلها إلى من يقف عليها من أهل العلم والإيمان أن يتجرد لله |
|         | ويحكم عليها بما يوجبه الدليل والبرهان، فإن رأى حقاً قبله وحمد الله     |
|         | علیه، وإن رأی باطلاً عرفه وأرشد إلیه                                   |
|         | أعداء الناظم أربعة                                                     |
| 1.01    | الجاهل المتمعلم، ووصف حاله                                             |
| 1.04    | فصل في حال العدو الثاني                                                |

| الصفحة | الموضوع                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.08   | فصل في حال العدو الثالث                                                |
| 1.08   | فصلٌ في حال العدو الرابع                                               |
|        | فصل في توجه أهل السنة إلى رب العالمين أن ينصر دينه وكتابه ورسوله       |
| 1.07   | وعباده المؤمنين                                                        |
| 1.04   | توسلات الناظم إلى ربه ودعواته                                          |
| 1.01   | وصف الناظم لأهل الحق، والدعاء لهم                                      |
|        | خاتمة المنظومة بالحمد لله والصلاة والسلام على رسوله والصحابة والتابعين |
| 1.09   | لهم بإحسان                                                             |
|        | الفهارس                                                                |
| 1.74   | ١ ـ فهرس الآيات١                                                       |
| 1.94   | <ul> <li>۲ ـ فهرس الأحاديث</li> </ul>                                  |
| 11.٧   | ٣ ـ فهرس الآثار٣                                                       |
| 11.9   | ٤ _ فهرس الأعلام                                                       |
| 1117   | ه _ فهرس الفرق والجماعات والشعوب                                       |
| 1171   | ٦ ـ فهرس المصطلحات                                                     |
| 1170   | ٧ ـ فهرس الألفاظ الغريبة ٧                                             |
| 1148   | ۸ ـ فهرس الأماكن ۸ ـ فهرس الأماكن                                      |
| 1100   | <ul> <li>٩ ـ فهرس الكتب التي ذكرها الناظم</li> </ul>                   |
| 1149   | ١٠ ــ ثبت المراجع والمصادر١٠                                           |
| 1141   | ١١ نه الده مات                                                         |

